



العدد الأول • السنة الشالثة يناير ١٩٨٥ - ربيع الآخر ٥٠٤١

الإبداع الروائ عد خاص

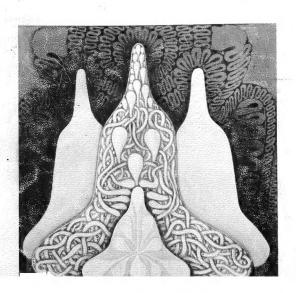

# الهيئة المصرية العامة للكتاب تقسيم

معرض القاهرة الدولى السابع عشر للكتاب ١٩٨٥ ٢٢ يناير – ٣ فبراير ١٩٨٥ أرض المعارض الدولية بمدينة نصر

١٦ عاماً من النجاح المتصل حققها معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يقام فى دورته السابعة عشرة هذا العام فى الفترة من ٢٧ يناير حتى ٣ فبراير ١٩٨٥ بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر \_ القاهرة .

الافتتاح : يفتتح المعرض يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ يناير ١٩٨٥ الساعة الحادية عشر صباحاً .

أيام العرض : ٢٣ ـ ٢٤ يناير ١٩٨٥ . بدعوات خاصة وسوف تغلق سرايات البيع في هذه الأيام .

أيام الجمهور: ٢٥ ـ ٣ فبراير ١٩٨٥ .

المواعيد : يومياً من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً .





معرض القاهرة الدولي السابع عشر للكتاب ١٩٨٥



مجسّلة الأدبث و الفسّن تصدراول كل شهر

العددالأول و السنة الشالثة ينايس ١٩٨٥ - ريوالأفره-١٤

مستشاروالتحريير رئيس مجس الإدارة حسين بسيكار د عز الدين اسماعيل عبدالرحمنفهمي دبئيس التحريير د عبدالقادرالقط فساروق تتسويته فاشبا وشيس الشحربيو فسواد كامسل سليمان فنيساض نعهان عاتشود سامى خشبه Coneral Constant Control Alexant Control Alexa يوسف إدريس المشترف الفسيق and Livery I. C. AL. معكرتير التحربير Siblication of warmening





## مجسّلة الأدبّ و الفسّن تصدرًاول كل شهر

### الأسمار في البلاد العربية :

الكويت ۱۰۰ فلس - الخليج العربي ۱۶ ريالا قطريا - البحرين ۷۸۰، دينار - سوريا ۱۶ ليرة -لبنان ۲۸۰،۸ ليسرة - الأودن ۱۹۰۰، دينار -السعودية ۲۲ ريالا - السودان ۱۳۵ قرض - نونس ۲۸۰، دينار - الجزارا المربال - المغرب ۱۶ درهما - اليمن ۱۰ ريالات - ليبا ۱۸۰۰، دينار.

## الاشتراكات من الداخل :

عن سنة (١٦ عددا ) ٧٠٠ قرشا ، ومصاريف البويد ١٠٠ قرش . وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية

حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب (مجلة إبداع)

الاشتراكات من الحارج:

عن سنـــة (٦٣ عـــدا ) ١٤ دولارا لــــلافــراد . و ٣٨ دولارا للهيئات مضافا إليها مصاريف البريد : البلاد العربية ما يعادل ٢ دولارات وامريكا وأوروبا ١٨ دولارا .

المراسلات والاشتراكات على العنوان التالى : مجلة إبداع ٧٧ شارع عبد الحالق ثروت - الدور

الخامس - ص.ب ٦٢٦ - تليفون : ٧٥٨٦٩١ -القاهرة .

| ٠     | التحرير               | 0 افتاحیة                             |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|
|       |                       | <ul> <li>الفصول الروائية :</li> </ul> |
| 4     | إبراهيم عبد المجيد    | ليلة المحترف                          |
| 15    | أحدعمرشاهين           | الخوف                                 |
| **    | إدوار الخراط          | ظل الشمس المتحيل                      |
| 77    | اسماعيل العادلي       | المظاهرة                              |
| TA    | بدر الديب             | هويريس                                |
| 2.2   | بهاء طاهو             | قالت ضحى                              |
| 01    | جال الغيطاني          | سُرْيان                               |
|       | جميل عطية إبراهيم     | شطارة والعلم جرجس                     |
| 7.    | رجب سعد السيد         | انتظار                                |
| 7.6   | سعد مكاوى             | الفثب والغزالة                        |
| 77    | عبد الحكيم قاسم       | عَبِلَى السُّرِ                       |
| 44    | عبد الوهاب الأسواني   | مازقمازق                              |
| 41    | عبله جبير             | دندنة في غرفة جانبية                  |
| 4.4   | فاروق خورشيد          | کوب مصیر                              |
| 1 . 4 | محمد الراوي           | الشيخ عشران                           |
| 1 . 0 | محمدصوف               | الهمس الصّادح                         |
|       |                       | O الدراسات :                          |
| 111   | د. أحد الزغبي         | ثلاثة وجوه لمعطفي سعيد                |
| 110   | د. عبد الحميد إبراهيم | الرواية المصرية والبطل الوغد          |
| 177   | محمد بدوى             | إشكالية الأنا والأخر في رواية وأصوات، |
| 150   | محمود حنفي كساب       | ولجنة ، صنع لهٔ إيراهيم               |
| 177   | احد معمد عطية         | عاولات تأصيل الرواية العربية          |
| 101   | شاكر عبد الحميد       | عالم عبد الرحن منيف الروائي           |
| 177   | د . شکری ماضی         | ملامع الرواية المربية في الجزائر      |
|       |                       | 0 الغن التشكيل :                      |
| 170   | عز الدين نجيب         | تطوحات الفنان عصمت داوسناشي           |
|       |                       | (مع ملزمة بالألوان لأحمال الفنان)     |

المحتوبيات

## العددالخامس والعشرون

بذا المدد الخامس والعشرين تواصل مجلة و إبداع ، مسيرتها الأدبية ، في عامها الثالث .

و د إيداع ، تفتتح عامها ذاك بهذا المدد الخاص عن د الإبداع الروائي ، ، أملة أن تصدر بعده خلال هذا المام ، يتماون الشعراء والقصاصين والمتقاد في مصر والوطن ألعربي ، ثلاثة أعداد خاصة عن : و الشعر ، ، و د المسرح ، ، وكاتبنا الكبير د توفيق الحكيم ، ، آخر كتابنا الأحياء من جيل الرواد العظام ، أمد اقد لنا في عمره ، ومنحه الصحة والقدرة على العطاء .

و «إيداع ، تجد نفسها مدينة بحصيلة هذا المدد لكتابنا الروائين ، المصرين منهم بصفة خاصة ، فلم يشترك ممهم بفصول روائية في تحرير هذا المددسوى كاتين عربين ، هما الكاتب المغرب : « عمد صوف » ، والكاتب الفلسطيني : « أحمد عمر شاهين » ، وكنا نامل أن يكون هذا المدد وثيقة عن العطاء الروائي المربي في سائر الأقطار الشقيقة ، بقدر ما هو وثيقة عن العطاء الروائي المربي في مصر .

وقد بلغت الفصول الروائية التي وصلت للمجلة من كتاب الرواية في مصر أكثر من ثلاثين فصلا روائيا ، كان بعضها للأسف غير صالح للنشر ، إما لأن الفصل الروائي لا يعطى نفسه كفصل متميز قائم بذاته دون حاجة إلى ما قبله أو بعده من فصول روائية ، وإما لأن الفصل الروائي دون مستوى النشر ، لغة ، وأسلوبا ، وتجرية فنية ، وإما لأنه غارق في الثرثرة ، أو التكرار والقول المعاد ، أو التسطيع ، أو القفز من حدث لا خر ، ومن لحظة لأخرى ، دون ارتباط عصوى داخل البناء . لكن نصف هذه الفصول جاه على أي حال صالحا للنشر في هذا العدد الحاص عن و الإبداع الروائي ، ، ومرآة لواقع هذا الإبداع ،

## افتتاحية

اتجاهات ، ورؤى ، وطرائق التعبير فيه ، ومن سائر الأجيال ، منـذ سنوات الأربعينيات إلى سنوات الشمانينيات .

ونأمل أن يجد قراء ؛ إبداع ، في هذه الفصول ألوانا من الإمتاع الأدبي ، الذي تتمدد أسالييه ، ومستوياته ، ولكنه يظل غنيا ، حافلا بالمطاء الفكرى والفني ؛ وأن تكون أسرة التحرير قد أحسنت الاختيار لهذه الفصول ، ورصد عطاء الواقع الروائي الراهن ، ولمدة سنوات قادمة ، حبن تتاح لهذه الروايات فرصة المشر والإصدار ، وهمي أمنية ندعو إليها دور النشر في القطاعين العمام والخاص .

وقد آثرنا أن تتصدر هذه الفصول صفحات النشر الأولى فى إبداع ، فهى لب هذا العدد الخاص ، ومحوره ، وهدفه ، وآثرنا أن ننشـر هذه الفصـول وفقا للترتيب الأبجدى لأسياه الكتاب .

ومحانب هذه الفصول الروائية ، كانت المدراسات النقيدية التبطيقية ، عن الرواية العربية ، والروائيين العرب ، والواقع الروائي ، دون المستوى العددي المطلوب لمثل هذا العدد الخاص، باستثناء هذه القلة القليلة من الدراسات التي تقدمها إبداع في القسم الثاني من هذا العدد الخاص ، وهي دراسات لا تعبر في مجمل حصادها عن الواقع الروائي الأن الذي تكشف عنه الفصول الروائية المنشورة بأروع وأفضل تما تكشف عنه هذه الفصول. وهذا أمريكشف لناحقا عن محنة النقد، وعن تقصيره في المتابعة التطبيقية لواقع عطائنا الأدب، لبس في حقل الرواية فحسب ، وإنما أيضا (حسب الاعتقاد و إرهاص الواقع الأدي ) في حقل الشمر ، والمسرح ، والقصة القصيرة . لكن علينا أن نعترف بجودة أكثر ما تنشره إبداع في هذا العدد من دراسات ، وتغطيتها لبعض زوايا واقعنا الروائي وكتابُ ، ولم تتجاوز هـذه التفطيـة بضمة أعمـال وأسهاء : الـطيب صالح ، ومحمد مستجاب ، وسليمان فياض، وصنع الله إبراهيم ، وجمال الغيطاني، وجبرا إبراهيم جبرا، وإميـل حبيبي، وعبد الـرحمن منيف... وإشارات في مقال عن بعض كتاب الرواية في الجزائر . وقد كنا نأمل أن تكون الدراسات الواردة إلى المجلة عن الرواية العربية ، والروائين العرب ، بدرجة من الوفرة ، تتبع للمجلة إصدارها في عدد خاص ، حتى يمكن للتحرير التغطية التقدية لواقعنا آلروائي الآن .

لكن هذا هو عطاء جهد التحرير ، مع ضمور الحركة النقدية ، ومع تهرب عدد من النقاد والأساتذة عن المشاركة وبذل الجهد فى الكتابة عن واقعنا الروائى ، رواياته ، وروائييه . وحسى أن يغفر القراء لأسرة التحرير هذا القصور ، بقدر عدم صفحهم عن النقد ، والنقاد .

ولكن ، علينا أن نواصل المسيرة ، والجهد ، والعطاء ، فعسى أن تبعث روح الحياة ، الخصبة ، والمتجددة ، في حياتنا الثقافية .

وكل عام وأنتم بخبر .



## الفصول الروائية

إبراهيم عبد المجيد أحمد عمر شاهين ادوار الحراط اسماعيل العادلي بدر الديب بهساء طاهسر جمال الغيطاني جميل عطية إبراهيم رجب سعد السيد سعد مكاوى عبد الحكيم قاسم عبد الوهاب الأسوان عبده جبير فاروق خورشيد محمد الراوي عمد صوف

ليلة المحترف الخوف ظل الشمس المستحيل الظاهرة هويريس قالت ضحى سريان شطارة والمعلم جرجس انتظار الذئب والغزالة تجلّ السرّ مأزق دندنة في غرفة جانبية كوب عصير الشيخ عشران الممس الصادح



## إبراهيم عبدالمجيد لليلة المحترف

حاد مدرس كان معارا إلى الشارقة . برقيته لم تصل . فتح باب شقته بالمساء ودخل بهدوء ليفاجيء زوجته وطفليه بالسعادة . فتع باب غرفة نومه فوجد زوجته تحت رجل . نظرت إليه ونظر لها . هاد جدوه إلى الخلف . هرفت قدماه باب الشقة وهو يسير يظهره . خرج وهبط السلم بظهره أيضا . نزل إلى الشار ع بظهره ومشي في الطريق بظهره ، كل من يراه يوسّع له في ارتباك . خلل يدور في الشوار ع تسلمه لبعضها يمشي إلى الحلف وعيناه شاخصتان لِلَ الأمام . الاسكندرية كلها صارت تعرفه . يوسع له الناسُّ وتقف له إشارات المرور والسيارات ، وطفلاه يتابعانه . ينظر إليهما وينظران إليه . يمد لهما يديه ويمدَّان أيديهما . لا يستطيع التوقف ولا يستطيع التقدم نحوهما ، وكلها أمسكا يديه انفلتنا منهما . اختفى الرجل وطفلاه منذ أيام ، وحلمت آنا به ، وقد لحق بالفضاء يدور حول الأرض ويطفليه يدوران حول القمر .

> في المشتاء حين يصربد بالليل الهواء فيطير الأوراق المهملة في الطرقات ، ويصرخ في الأزقة وتتطفىء الأتوار قلا تميز بسهولة بين اليابس والماء ، وتصَّبح الحقي باردة رطبة ، نمتتع عن الحروج دون اتفاق سابق . في الليالي الدافئة نتقابل دون موحد أيضا . في وقت

فيتبادلان الابتسام ، يتصافحان ، يضحكان ، يمشيان إلى الماهي مما ، ألم يقل حسنين أننا مضبوطون على ساعة سرية ؟ تلك قاعدة صار القدر يرتبها ، ولا يخيب اللقاء في الاستثناء . الليلة لا تلعب الطاولة . التقينا مبكرين . جلسنا متجاورين . تملقت عيوننا بجهاز التليفزيون المملق على رف عال على جغار دورة

- المياه الصغيرة . قال حسنين \_ ستبدأ المسيرات يا شجرة .
  - \_ سأجد طريقة للاعتذار .
    - قلت ، فقال عبد السلام:
- \_ لماذا لا تشارك حقا . هل تتصور أن ما حدث سيتكرر ؟ كان يشير إلى واقعة القيض على بعد مظاهرات يتاير المخص .

متقارب نخرج نتقدم في الشوارع الجانبية على مهل جوار الجدران

القديمة التي حَال لوبًا . يجلت أن يلقي الواحمة منا الأخر فجأة

 وللكاتب السكندري المولد عدة روايات هي : و في الصيف السابع والستين ٤ ، و ٥ ليلة العشق والله ٥ ، و ٥ المُسافات ٤ ، ورواية أخرى لّم تصدر بعد هي : « الصيناد واليمام » . . ولنه مجموعة قصص يعنوان : د مشاهد صغیرة حول سور کبیر ه

هذا الفصل الروائي للكاتب ابراهيم عبد المجيد من رواية له في عشرة فصول ، لم تنشر بعد بعنوان : « بيت الياسمين » . . وتدور همله الرواية حبول موظف خاصل وجد نفسه مسئولا عن تسييمسيات الاستقبال ، واحترف تسييرها حتى في غير موعدها ، ولامكانها ، واستفاد ماديا من ذلك ، فقط ، لكن ينزوج . وتكشف الحلفية الاجتماعية لبطل هذه الرواية و شجرة عمد على و من خيبة أمل هذا الجيل ، وانقصام

ذلك الحدث الذي أربكني كثيرا ، ولم يتقذن منه غير شهادة رئيس عجلس الإدارة الذي قال :

. تعم شجرة متعهد مظاهرات كيا بلنكم ، لكن مظاهرات سلمية نما تقوم به الشركة لاستقبال الرئيس وضيوف . شجرة أكفأ من يؤدى هذه المهمة ونحن نعتمد عليه دائها .

كلت أصرخ أنني الذي حرضت المتظاهرين جميعا ، حطمت أصدة الثور ، علمت الأرصفة حرقت المواصلات والملاحى وأقسام المولس، وأنني لا أقوم بالمظاهرات السلمية كما يقول ، إنا أنصب وأحتال ، ولم يحدث أن أكملت واحدة منها . لقد قيضوا صل في القجر بعدد من الجنود اعتد على السلم من الشارع حتى السطح ، وأولضيت لكلالة أيام لا أسب ذكر على ...

كظمت فيظى وجنوق وخادرت مين المباحث في الفيم أيضاً . دارت حيتاى في حي الفراحة الماديء الذي لم أسل فيه من قبل . المبحاز مبابة تلمع أوراقها الإصافية ، والشجاز مادية ، والشجار ملحلة الإنقاع ، "هواز ع مفسولة بالطر وحمال الملية ، بيهوت عاملة المادائق والأسبعة المزهرة ، لكن البرد إير ، والسباء جهدن ينقط رخعة من المطر . كسرحت واضعا بدى في جبي بتطلوز ، وهذت وجبي ما استطعت في صدوري وبين خفسلى ، ورأيت الاسكندية في نومها لأول مؤكلا تدري باين شخص ، ورأيت

اعتلرت في الأيام التالية عن هدم المشاركة في صيرات التأييد السابيد المراحد التي تحرجت من المعافظات إلى قصر صليدين . فحب المعافرية على إلم عالم حالية المسابيد المسابية على المارة على عالم المارة على ال

### ے عدا مطار القدس ۔

قال حسنين وقد انتقل الإرسال إلى إذاحة خارجية . أشعل ماجد سيجارة . شحب وجه هيد السلام .

- -- يجن -
- ــ وديان .
- ــ وجولدا . بصشكلها .؟

كان الحوار يتناثر بالمقهى يطلقه الغرباء. انفتح بـاب الطائمرة فصحت الجميع . الساخات يتقادي يصافح رضاية اسرائيل بابنساسة هريفة . فكرت في الشارع الواسم خلفنا كف صار خاليا وكف لانسمع أصواتا السكان الجل . صحت ووحشه يكان الفضاء خلفي مع الطلام الهابط مسرها ، وجالس أنا على حافة جوف يطل على واد محيق ، حيثان كلها الآن رهن دفعة إلى الخلف فاسقط ميت .

\_ لحن خبيث ناهم كأنه أنين العاجز المقهور .

قال عبد السلام معلقا على السلام القومي الاسرائيلي وبهض واضعا يذيه في جيس يتطلونه ، هار حولنا مطرقنا وانقطع النيار الكهري . ابتسم حسين وقال ماجد وأحسن ، وكانت شفشاء ترتصاني .

لم تشرك المتهى جلسنا صلى ضوء الشموع التي أشعلها محسن الجرسون قليل الكلام .

\_ كيف يفعل ذلك ؟

تسلمل ملجد كأنه يجدث نفسه ، وخلع نظارته ، وأخذ يمسحها يمنديل . أردت أن أحول الجد إلى هزل فقلت لحسنين .

\_ ها هو أجهز عليك بمشوار .

ابتسم واحر وجهه . أم يمد الإنسامة إلى فايتها . أم يضحك ولم يضحك ماجد . كان حبد السلام قد ابتمد ها بشى مهلا أو ظلام الشراع . فكرت الأول مرة أنون أتكلم في السياسة . لقد تكلم مسين هن نفسه مرة فقال إن موظف يختاج إلى دفعة ماثلا لينزوج . وسين مبكرا في التعليم إلا أنه استطاع الحصول على الثانوية تعد سن الثلاثين بنظام أعلزل ، وأسبب لكلية الأداب قسم تعريف ، وليس لديه الوقت الكافي أخفظ كل الحوادث والحروب ليه الي يبدو أن الليرية أم تكن تقمل فيرها فهو يضي . حامين في المام الدراسي الواحد ، ثم هو مصلب برو خفيف ، خفيف لكت المام الدراسي الواحد ، ثم هو مصلب برو خفيف ، خفيف لكت يقيل في هذا الرضي للحجب ، وقال إنه الوحيد والمؤرض ، ثم اندخع في الفضر المؤرخ بالاثر والجهات ، الفقر والجهل والرضن ، ثم اندخع في الفضرات يعرف إنه مثل ثورة يوليو .

ف قذلك الوقت طال ضحكتا ، ولم يبد أنه خجلان ، ظل وجهد مشرقا كمانه . طلبت من عسن الجرسون أن يخصر تنا الطاولة . خشت أن يخلق حدين وماجد ، كاميها أنبلا على اللسب ، وهاد عبد السلام من الشارع المظلم فشاركنا على ضوء الشموع . عاد الثيار الكوبي والملقي خال إلى الإساقية يشمل عسن التليزيون ، ولم نظلب عنه خلك تذكرنا كيف أم تلتى كثير أن الصيف الماضى ، ولم نظلب تذكرنا كيف أم تلتى كثير أن الصيف الماضى ، الآن يجد فرصة بعد أن وجد صيفلها أصبح مشغولا بالعمل ، الآن يجد فرصة بعد أن وجد صيفلها يساعد ، وسألنا عبد السلام عن صحة والله التي كانت تدهورت كثيرا بسبب الروستانا وشفاته ، فقال إلنه يقد في المشاه لكن كانت بالمورث كثيرا بسبب الروستانا وشفاته ، فقال الذي يقتم في المشاه لكن كانت بالمورث كثيرا بسبب الروستانا وشفاته ، فقال الذي يقتم في المشاه لكن المناس أحداد أن حين في وهو يضحك و انت طبعا لازلت

تفكر في خطة لقتل هيده الفاكهاني والمقدس يجيى ، ضحكنا وسألته لماذا لم يكن يأتي هو أيضا فقال « أنتم لم تأتوا » .

\_ طبعا أنت حزين لأنك على الأقل حاربت مرتين ؟

قلت لهيد السلام أن الطريق . كنا تركنا المقهى وأوشك الليل أن يتصف . تنبهنا متأخرين أن حسنين تخلف هنا ووقف وحده يتنظر الأوتريس تحت المطلة . بعد قليل دخل ماجد بيته الحلل على شارح الجامع . أصبحت كالعادة وحدى في الطريق مع عبد السلام . نسكن في شارع واحد إلا أنه في متصفه وأنا في بهايت حين يطل على

سادنا صمت قبطعة أنين مكتوم صنادر من قسم البوليس . ارحشتني نسمة توقمبر . وأيت المحلات مغلقة على الجانيين .

¥ \_

مشيئا . نبتعد أحيانا عن بعضنا إلى الجانبين ثم نعود فتتجاوز .

... ماذا تعرف عن الفيللا الموجودة بشمارهنا والتي بها شجر الياسمين ؟

قلت فجأة . لا أعرف لماذا اخترت هذا الوقت . .

\_ عل شاهدت جا أحداً ؟

أدركت أنه يعرف ما أود الحديث فيه .

 كل يوم في الصباح الباكر أرى وجها جميلا يطل من خلف النافذة . وجها صبوحا كأنه النور نفسه ، وأحيانا بالليل . يحدث ذلك منذ أول الصيف ، وربما يحدث منذ انتقال إلى هنا وأصنفي عنه الهموم . الميوم أشارت لى يداها ولم أفهم .

من جديد عدنا إلى الصمت . اكتشفت أن الطريق صار مليشا بالحفر . إنني أكاد أتعثر اكثر من مرة .

م ابتعد من بيت الياسمين هذا .

قال ولم أفهم . لم أشأ أسأل . فقد شدتنى رائحة الباسيين منذ انتقالي إلى الشفة . الفيللا الرابضة خلف السور المبالى المكالى بالزهور (البيضاء والصغراء بدت لي شيئا اسحريا . نوافذها المالية الدائرية ، جدرابا المستديرة وأصديا الرخابية . كل شره فيها يبدر متفذا على مهل ول راحة واتساع . الوجه الشرق الذي أراه في المساح والليل حفز خيالي وفضوى ، حرف العرفية المدفونية في الزواج لكن لا استطيع التصريح الآن .

... بيت الياسمين هذا أقدم من عمرى وعمرك . أبي وأمى وكل الناس تعرف ذلك . ضربت كثيرا في طفولتي بسبب تسلقي السور وقطفي للياسمين . يغيرا الناس إن صاحب البيت وزوجت يجان العزلة فلا علاقة لها يأى من الرجال ف و الدخيلة » أو النساء يتجان الفنيات فقط ، ويتأميا أجل خلق الله ، هلد حقيقة ، لكن اسمد الناس من فاز يجرد الرقية ، ذلك بحدث بالصلفة ، ولا

أصدق أنك ترى وجه الفتاة كل يوم ، الرجل وزوجه لا يسمحان لينامي بالخروج إلى الشار فأو المدرسة أو الاعتقار حفف الشواف . قد يسمعك الحق مرة في الصباح المباكر جدا ، عند الفيح ، قبل أن يستيقظ الرجل وزوجه ، لكن هذا تلار ، وبالليل ينف المظلام الحديقة ، وتنفق التوافذ العالية ببالشيش الغليظ بالصيف والمشته . . . قف تنسيت أن هذا البيت في شارها ، اشتقت له مرة واحدة وأنا عاصر في الجيش الثالث ، ومنذ هدت وأنا أراقب واحدة ، وربا فذا السب .

کیف مرفت کل ذلك ؟

تساملت مبهور الأنقاس. قال:

— الأسرار معروفة رغم المزلة . وبما تعرف الاسكندية كلها سر هذا البيت . هناك حركة تتكر ركل سنوات . ثال إحدى البنات فيجأة من الخارج راكبة تأكس مع رجل في وضح الهار وتبزل حاصلة طفلا . نفس التأكس لا ينضر ونفس السائق . تتلفت حواليها للحظات قبل أن تفتح لها البوابة الحديدية . تتعللم إلى الشوافة المجعلة والشرفات كامها تعلن حضورها . يعرف الناس أن إحدى الفتيات تزوجت منذ عام .

\_ عائلة غريبة !

قلت كأن أتنبد:

\_ لا أحد يعرف الحطأ من الصواب.

قال وتوقف ممكا يبدى . كان قطيع من الأغنام البيضاء بخرج من أحد الأرقة ويشير الغبار . مشهد غريب فى هما، الوقت من المليل . بدا أن القطيع الذى أصبح بمر أمامنا لن ينتهى . . .

\_ ألا تلاحظ شيئا .؟

\_ معظم الأفتام بثلاث سيقان . معظمها يعرج .

\_ کلها

بخوفى كنت أبوح ، وقال إنه يكاد يتفيأ ، إلا أن القطيع انتهى وظهر خلفه رجل منطى بثباب كثيرة حول جسمه وكتفيه وهنقه .

\_ إنه أيضا بمشي بساق واحدة ويقفز على عكاز .

غير في حرق ووجعت حبد السلام بستند على فراهي . طبينا يضعوبة ولا تتكلم . كنا في الحلاء الذي يفضي إلى شارعنا وقد تركنا د الدمحيلة محالها تقريبا علفنا ، لكنى أحسست كمادن بائنني يسبقى تلشيم والتحة المؤجر إيفف أمام الفيللا . فتحت البواية الحديدية قرأينا السائق يخرج من التاكسي ورأيناها تخرج ترتدى ثوب الزفاف الواسع يضايل ضووة روسط الظلام ، وهلي وأسها تاج برق فيه القصوص البيماء أيضا ، ويجوارها هجوز يرتدي بدلة قافة . وأينا المسائق يفتح طاباب التاكسي ويدخلان وسعمنا البواية تعلق . وأينا المسائق يفتح طاباب التاكسي ويدخلان وسعمنا البواية تعلق . وأينا المسائل بقاعد طاباب التاكسي ويدخلان وسعمنا المواية تعلق . وأينا المسائل بقاعد طاباب التاكسي ويدخلان وسعمنا المواية تعلق . وأينا

أنظر إلى وجد عبد السلام ، ولعله لم يشأ أن ينظر إلى وجهي . ما كاد السائل مي وجهي . ما كاد السائل عين السائل عين السائل عين السائل عين السائل عين السائل عين الم يتم أحدًا بالمائل الم السائل عين الم يتم أحدًا بالمائل عن مرت وحيدًا بعد لحظام " كفف هذا السلام عند مرت لا أشعر به . معملت شقي وقتحت الناظة . كيف لم الشعر بواء المحر السائل عن المنازة . تطلعت إلى كناة النظام المستق . بعجم الكون ، وضوء حيثة بعيد شاحب مزعوق سمعت صوت المن

قلم أدر ما إذا كان خاضيا أم تقانعاً م متعافلاً . فكرت الأول مرة أن المدينة من وإلى الله الغمي الذي لا الله يغنس على المسخور المشتفية الصلية ، وإلى الله الغمي الذي يقط شيئا غير الملا والجلس طوال ملايين السنين ، ووحفه ، مع نفسه ، لا يشال بالسفن التي صارت تعوس فوقه ، ولا بالشعاف التي تتاحر تعوس فوقه ، ولا الأسعاف التي تتاحر شيئة عبر المالم شيئاً أن يقدل أحد أيناته المهتمان . ؟ وفكرت أن استقبال المالة المالة

القاهرة : إيراهيم عبد المجيد



# أحمدعمرشاهين الخكوفت

لم يكن<sup>®</sup> في نيق اللهاب إلى المفهى هذا اليوم أو في أي يوم آخر ، فقد هب الياس في نفسي من إمكانية معرفة أكثر مما عرضت ، وقررت أن أنطم أجازي وأعود إلى العمل .

قابلت صفوت ، تشاولت الفداه صنده ، ثم عرجنا نتمشى قليلا ، جلسنا على مفهى وشربنا الفهوة ، حسلته عن الموضوع باعتصار وابلتت بنهى قطع الأجازة والعودة إلى الجريدة فاشلا . قال : أنت اخترت موضوعا فاشلا منذ البداية . . وهل كل حال هذا هو الحل الأمثل بدلا من إضاعة الوقت . . إذن ألقاك خدا في

ودعنى فى العتبة ، ويعد ذهابه ، راودتنى نفسى فى الذهاب إلى المفهى فى محاولة أخيرة ، قادتنى قدماى إلى هناك ، كانت الساحة الحاصة بعد الظهر .

جلست ملى كرسى في الداخل ، فتحي هو الذي يخدم في النهار ، تشامت ، كنت آمل أن ألقي الساقى الآخر ، طلبت فنجانا من القهوة ، درت بيصرى في المرايا المعلقة على الجدار أسامى . تأخر

فتحى ، لا أحد يجلس ق الداخل ، بعض الزياتان تجلس عارج المقيم على الرصيف ، لماذا اخترت الجلوس ق الداخل ، كنت أمل ان أتحدث من زكريا على انفراد ، جال بخاطري أن أقوم وأجلس ف الحارج ، تردعت ، أيض أولا أيضى ، وقبل أن أقرر القرب من رجلان أحتد أن رايتها بجلسان في المقيى مرة أو مرتبن قبل ذلك ، وقفا عن يمينى ويسارى .

## قال أحدهما: سمعنا آنك تبحث عن الشيخ حسين؟

تظرت فى وجه المتحدث ، لم أسترح له ، وأدرت بصرى إلى الأخط من ما أسترح له ، وأدرت بصرى إلى الأخط رف الله من المتحدث بنظرى خلاص وأردت الحكوم ، لا أحد يوجه نظره إلينا ، ترجست خطرا ، عيضت وأردت الحروج ، المسكل بي ، قال الأحر : ألا تبحث عن حسين ؟ ألا ترجدان تعرف شيئا عنه ؟ قلت بعصيبة : لا . . لقد تفضت يدى من الموضوح ! .

قال : جلمه السهولة ! . . إنه يريد أن يراك . . وقد أرسلنا إليك .

معاتاتها . ومن خلال هذه العلاقة ، وغيرها من العلاقات ، تتكشف طبيعة الروابط المصرية والفلسطينية ، وطبيعة المصبر الواحد المشترك الذي يوحد على مستوى شعبي بين شعبين عربيين .

وقد نشرت للكاتب أربع روايات هي : ووزل القرية غريب ع
 ١٩٧٧ ، وو إن طبال السفر ، ١٩٧٧ ، و وزمن اللمنية ، ١٩٨٣ ، و وقرم اللمنية ، ١٩٨٣ . و وقرائم الحوف ، ١٩٨٣ .

إحساسي بالقطر لم يثلاش ، لكن تساؤلاً دار بلغن لماذا لا أجاريهم . . قربما يصدقان .

قلت : أين هو ؟

عاد . هنا في المقهى . تعال معنا لتراه .

... ت ، كنت أظن أننا نتجه إلى الغرفة الداخلية ، لكننا كنا نتجه إلى ركن الجدار الداخلي المنطى بمرآة بطوله . التفت إليهما قائلا : أعيزان بي ؟

وقف أحدهما ورائي وحرك الآخر مرآة الحائط فانفرجت عن بمر مظلم دفعني فيه .

صرخت : أين تذهبان ۾ ؟

أمسكني أحدهما من يدى بقوة قاتلا: تمال.

سرت في الممر المظلم خطوات ، توقفت ، سمعت صوت باب يفتح ، وتسرب شعاع ضعيف من الضوء ، دُفعت داخل حجرة وأَفْقَلَ البَّابِ ، لمِّهُ ضَّعيفة مدلاة من السقف ، لا تافـذة ولا حق كوة ، شددت الباب ، مقفل بإحكام ، خبطت عليه بيدى ، صوت الحبط وصداه مكتومان وكأننا في بثر سحيق . هـل سجنت ؟ وما مصلحتهم في ذلك ؟ وأين تقع هذه القرقة وفيم تستخدم ؟ بدأت أدق الباب بعنف ، وجامل صوته قبائلا : إهـداً . . فالغضب لا

كنت قد لمحت حينها دفع بي إلى الحجرة ، ولم ألق بالا إليه ، التغت نحوه ، يستند بظهره على الجدار واضعا بينه وبين الحائط بطائية كورها في شكل وسانة .

قلت: من أنت؟

- مثل مثلك . - للذا أنت منا ؟

 ولماذا أنت هنا ؟ أنا لا أفهم شيئا . . دفع بي إلى هنا كيها رأيت . . إن أكاد

ليس هناك ما يدمو إلى الجنون . . اجلس واهداً .

جلست ، أشعلت سيجارة وأحذت أنفث دخانها بغيظ ، افتهت ولم يهنداً غضبي ، أشعلت أخرى وأخبرى والآخر صنامت ينظر

لا تدخن كثيرا . . فالغرقة لا منافذ لها .

- وهل سنبقي هنا طويلا ؟

- الله أعلم . . والمعلم أيضا .

هززت رأسي ، حاولت صدة نفسي ، مناذا يجري ف هـذا المتهى ؟ وما علاقة هم حسين بكل هذا ؟ ونقمت على تصرفان ، أكان من الضرورى المرور حتى المقهى اليوم ؟ لقد نقضت يدي من الموضوع ، أرحت واسترحت ، يبنو أن الحكماية لابـد أن تتم تصولاً ، هذه بداية الحيط الحقيق ، لن أظل هنا إلى الأبد وسأقلب الدنيا على رئس المعلم وصبياته ومقهاد .

تعيت من الجلوس ، تمدمت بملابسي على أرضية الغرفة واضعا معطفي تحت رأسي ، عاجزًا عن التفكير في شيء ، صداع بدأ يلم

ي ، هل بيحث عني صفوت أو لم أذهب إلى الجريدة غدا ؟ وحق إذا فكر أن يبحث عني . . فأين سيبحث ؟ هل يخطر المقهى بباله ويظن أن تراجعت وقررت الاستمرار في الموخسوع خير معتسرف بالفشل

وقع خطوات ، ثم فتح الباب ، فتحى الساقى ينظر إلىّ وابتسامة على شفتيه ، مهضت أندقمت نحو الباب ، أمسكني من يدي ، كان الرجلان يقفان خلفه ، دفعني بقوة .

- اجلس يا أستاذ . . اعقل . . حاول أن تفهم . .
- ما الذَّى أفهمه ! هل تَظن أنك متنجو من العقاب أنت ومعلمك ? وكل الحثالة التي حولكم ؟
  - لا . الفلط عيب .

الدفعت بسرعة من الباب ، لكن الآخرين تلقفاني ، لكمني أحدهما بقوة ، رددت اللكمة ، تعاون الثلاثة بالشد والضرب على إدخالي الغرفة ثانية . قلت :

- ان أسكت . . سأريكم . . ألا توجد حكومة ؟ ألا يوجمه

ضحك فتحي يسخرية : سأتركك حتى تبدأ . . كنت أظن أنك قد هدأت . . أن أستطيع التحدث معك الآن . . وستظل بلا عشاء

أتغل الباب ومضى . استلقيت على الأرض ، نظرت إلى الأخر بغيظ ، ضربت الحائط بيدي بقوة وأشعلت سبجارة . بقيت صامتا فترة ، أتنهد بين حين وآخر ، النفت نحوه ، ناولته سيجارة ، قال :

- وكيف تحتمل هذا السجن دون أن تدخن ؟
  - بالعبر . - وكم مضى عليك وأنت هنا ؟
    - عشرة أيام .

مبط قلبي بين ضلومي وآلمتني مضلات بطني . قلت : لكن لماذا ؟ ماذا فعلت ؟

- المعلم أدرى .
- وأنت لا تدرى! ماذا تشتغل؟
  - ~ ملرس ،
- ولماذًا يُسجِئك المعلم هنا ؟ ما علاقتك به ؟ أصطيت ابت بعض النروس الخصوصية . . هذه كل العلاقة
  - پيني وييته . - هل تظن أنك أقنمتني ؟
  - كيا أقتمتني أنت بسبب رجوهك هنا .
- ممك حق . . إن حكايتي طويلة . . لكني سأقصها هليك . . وإن لم تتفح كل خطوطها بعد .
- قلد تسافلني . . من يدري . وقف ، أخذ يسير في الغرقة الضيفة ، سألني : كم السباحة ؟

- التاسعة .
- واليوم؟
- قلت معشا :
- ألا تمرف اليوم أيضا!
- ربمنا اختلطت علىّ الأبيام . . أحياتنا لا أصرف النهبار من الليل . . على فكرة . . أخلع سأعتك استرها في مكان لا يرونها فيه مياشرة . . .
  - هل هي عصابة ؟
    - ربا أسوأ .
  - لكتك أم تمرفق بتفسك ؟
  - زكى محبود . - مدحت إيراهيم . . صحفي في جريدة الجماهير .
- خبط على جبهته بيده : - أذكرك . . وأنا أقول أين رأيتك من قبل . . وهذا ما جعلني
- أتردد في الثقة بك . . لابد أن رأيت صورتك في الجريدة . . كنت أقرأ مقالاتك . . لابد أن تقص على حكايتك .
- سأفعل . لكن صارحني أولا بالسبب الحقيقي لوجودك هنا ؟
- كنت أعطى اب درسا في البيت . . وبيدو أنه كان ينصت ١٤ أقول . دخل الغرفة هائجا متهمني بإفساد الولد بالحديث معه في السياسة . طردق من البيت . وجن جنوته حيتها علم أن الولد يأخذ مجموعة عندى مع صدد من أصحاب. . فعتمه من الـذهاب إلى المدرسة . . مررت على المنهى لإقتاعه بالعدول عن رأيه . وحمى النقاش بينتا . انتهى إلى ما ترى .
  - وتريدن ألا أدخن . . اجلس . . اجلس .
- ظل صامتا فترة طويلة حتى ظننت أنه نائم . لكنه قال : ألم تعرف حسين أحمد من قبل ؟
  - لقد قصصت حليك الحكاية ولا أعرف أكثر عا قلت .
    - قال بحزن:
      - هذا الرجل . . دائيا يجر المشاكل وراءه . قلت بلهفة:
        - هل تمرقه ؟
- أعرفه! لقد قضيت معه سنة كاملة ف التدريس . تبهت حواس لما ميقوله زكى ، بقى صامتا سارحاً مع افكاره .
  - إنه يمثل الضياع الكامل . . الكل ضده .
    - " ذكى . قص على كل ما تعرف عنه ؟
- قال : حتى هندما جمل من نفسه رقيا . واحدا من قطيع . لم يتركوه . كانُ يختار وفي كلِّ اختيار تعشرضه ظروف غير مـَلاثمةُ وعقبات كثيرة . فتحيطه الأخطاء والمشاكل ويحس أنه محاصر فيختار
- من جديد بحثا هن الأمان . من حقه كإنسان أنَّ يعيش غير مهدد بلقمة عيشه وحياته . لكن ظروفه وطبيعة تكويته لم يسمحا له أن بنهم بالراحة يوما . حتى لو ترك كل شيء . حتى لو جعل من نفسه

- صفرا على الشمال . تتازعت حدة قوى وأعواء . سيد لوطنه . رخيت في المشاركة يشيء ما حتى يمتح نفسه الحدوء ويبعد حتها الشعبور بالذنب. توقه إلى الاستقرار وصل به إلى درجة الملامبالاة في النهاية . لا مبالاة تامة فقد فيهما كل شيء حتى نفسه . في الفترة الأخيرة الق حدثتني عنها لم أستطع أن أتجانب معه الحمديث ، تجاهلني تماماً . أنكر نفسه أماس . تركُّته ، كان يمر بأزمة نفسية حادة أرجو أن يكون تخلص منها الآن .
  - صمت قليلا ثم استطرد :
- أتعرف . أُحبت كأخي رضم أن لم أعرفه لمدة طويلة . وكتت على استعداد لتقديم كل هون له . لكنه كان حساسا وقلقنا وكثير الشُّك . وربما كان غُطكاً في الفكرة التي سيطرت على ذهته أخيرا من أن هناك موجة من معاداة الفلسطينية تسود الوطن العربي . . عنده إحساس مربر أنه غير مرغوب قيه ، وأنه سيكون يوما سعيدا يوم يستطيع العرب التخلص من كل الفلسطينيين بأي شكل وعلى اية صورة . إن المستقبل قاتم أمامه .
  - لقد قال لي مرة :
- انتم تكرسون الفلسطيني الثاثه ضحية تذبحونها قرباتا لكل ما تقترفونه من أهمال .
  - قلت بدهشة:
  - وما علاقة حسين بالضياع الفلسطيني ؟
    - ضحك زكي
    - ألا تعرف أنه فلسطيني !
      - فلسطيني !
      - وتقول إنك صحفي !
- لم أنطق بكلمة ، فزئني أفكار جديدة ، وبـدأت أهيد تكبوين الأحداث في ذهني على ضوء هذه المعلومة الجديدة ، بدا أن أسورا كثيرة ستتضح ، يجب الحروج من هنا أولا .
  - حل تظن أن بقائي هنا سيطول ؟
  - لا أمطد . أنت تفول إنك هتا منذ عشرة أيام!
- أنا حالة مختلفة عنك . ومع ذلك عندي إحساس أن إقامتي هنا لن تطول أيضاً . كل ما في الأمر عملية تخويف وعهديد .
  - وفي رأيك أن هذه طريقة ناجحة ؟
    - تتفع مع الكثيرين .
    - وأضاف مشيا: كل سنة وأنت طيب .
      - حينها تخرج .
      - ماذا ستفعل ؟
        - الأشيء.
- أذا لا تقدم بلاغا ضد المعلم ؟ أو أن هناك ضررا سيلحق
  - تقريبا . وأنت ماذا ستفعل ؟
  - أن أسكت بالطبع سأقلب الدنيا على رؤوسهم .

قال وهو پشیر تحوی باصیعه :

- لا تفعل شيئا . . أكثر من استمرارك وراء موضوع حسين .

- هل تظن أنه متورط مع المعلم في شيء ؟ الأأثا

- أمن الممكن أن يكون هنطقا كحالتنا . محتجزا في إحدى الفرف السرية مثلنا ؟

- ربما . . وإن كنت لا أميل إلى هذا الرأى ، وإلا فيا الداعى لاحتجازك ؟

- حَتِي لا أكتشف أنه في حوزتهم .

هز رأسه مستكرا :

- اُن تكون في هَلده الشرفة المفاقة أو تكون في غرفة لعب القمار فالأمر سواء . اتصد أن اتول لك هنا سجن ، وهناك سجن ، فلا داهي لوضيم حسين هنا مادام هناك . أو لست معي في فلك ؟

- هذا يزيد الأمر صعوبة بالنسبة لى . فطرق البحث مقطوعة كها ترى .

لا تحاول خلق الأعذار . أو قلها بصراحة إنك تريد نفض
 يدك من الموضوع . لا حيب أن يخاف المره .

ليس خوفاً , إضا وفق لا يسمع . ثم إنه ليس ل علاقة .
 بالموضوع , أقصد .

- إناً فرصة أن تبدأ بأن يكون لك علاقة بشىء ، وإن تراجعت فأنت بذلك مثل كتبر فيرك لا بسأس طيك . تعلل بمنا شئت من أطذار . لكنك غيلس. .

لم أرد ، فقد بدأ الحوار يتخذ طريقا هنفتا : بدأت الضايق ، أشملت تمر سيجارة معي ، وحاولت أن أهديء نفسي ، أتضايق حيثاً أرن خطأ أن يصدمني أحد بخطأ أرتكيه . توقعت أن يتوقف تقاشنا عند هذا الحد ، ويعود الصمت سلطان المكان انتظار الما تأثي به أقدار الملم ، لكن زكن استطرد :

العيب أن معظمنا أنه يتحد هن الطريق رضم أنه عل حق . . .
 يؤثر السلامة مع أن ما يضفه من واجباته الأساسية . السلية . .
 الملاجبالاة . . المخضوع للاقوى وإن كان على باطل . ماهمت إلا أغلف القانون ، ولا ترتكب جريمة ، فالتراجع عبانة لنضلك إلا إننا كان ماهلك خوا .

بدأت أعصاب تتوتر، لا أحب أن يمطيني أحد دروسا في الواجب، قلت في عاولة لإسكاته وإنهاء النقاش:

 تقدير آهية موضوع ما هو المذي يقرر الاستمرار أو التراجع , بالنسبة لى إعد مثال قائدة من هذا الموضوع , الشخص نفسه قد اعتفى , هل أطارد سرابا ؟

- فهمت من حديثك أنك لم تزر زوجه . فهى لا تزال في مصر وقد زرق في بيه مرتين . يمكنني إمطلال عموانيا . ثم إنه كان عبلس دوما في الأمامي عند صاحب مكتبة في شارع عبد الموزيز . افعب إلى هساك . اسائل عنه . أكمال موضوصك . اكتب تحقيقك أفتمتك .

> - غاذا اهتمامك الحار بعم حسين ؟ تردد قليلا :

- اهتمامي بك أولا . ويه بعد ذلك . لا أوبعك أن تراجع عند أول للقطة . أو يد أن أخراب ها اخرف داخلك كها حارب ها أول أول القطة . أو يد أن أخراب كها خوا كا خرافه . و أطل أن أحاربه في تقوس كل من عرفتهم أو أمروتهم . مل تقان أن حادثتني عنهم لا يجود عم حدين ولا يساهدونه ؟ اكتبهم خالك . أطوف يشاط مرتبعه ويشد حجم ساهدايم . لكن درجة أخوف يختف من شخص لا خر . قالبه على تكفيد الكلمة أو الإشارة الإشارة ع. و البحش يجاب أو أشهر أو أشهر أو تتمال كما لا يم التيجة يبد في رزقه . و هناك من لا يزاجع وقد يوت . لا يم التيجة الن تصل إليها . لكن لا تخمع التنجيف .

- بينو أن أسأت شرح موقض لك . فأنا ف الحقيقة قررت صلم المضى في حذا الموضوح قبل جميع إلى حنا . ويبلو أن خذا أثرا في

قرارى . فلم يكن الخوف هو السيب . - هذا أمر آخر . عل كل حال سييدو أن الحوف هو السبب . إننا تحتاج إلى أعصاب من حديد وقرد وحشى لا يعرف الحوف وإن

هرفت الحسابات المترتبة عليه . وإننا . فتح الياب ، واندفع شخصان إلى الداخل ، قال أحدهما : - تمال يا استاذ ركن .

كان فتحى يتنظر خارج الباب ، أمسك يدركى ومضى به ، بينها أخلق الرجلان الباب واتجها نحرى . على رجهيها ترنسم ملامع الفياه والوحية والاستعداد لعمل أى شيء . قال أحدهما وهو ينتج فمه بابنسامة جسلت فياءه : أظلام المفاقية ؟ - أطلك مضافية ؟

يالها من خفة مم ترفع ضغط الدم ، أجبت :

- لا , , سعيد جدا .

تشاهب الأخر وبعرزت سنته الأسامية خمارج فعه حينها أطبق شفتيه ، تنهدت ، تمنيت أن أركلهما بقدهى ، أخرج أحدهما طبة سجائر كيلوباترة صغيرة من جيه ، فتحها ، أمسك سبجارة ومدها

- دَخُن . . دَخُن . . ولا يبعك .

- شكرا . .

– يا راجل دتحن . . دتحن . .

ابتسمت بسخرية ، بينها أشعل سيجارته وقال :

- أنا أحب المُتفنين . أمثالك . سلسين تقدر تأخذ وتعطى ممهم .

دأخلي يقلي ويفور . - سيادتك صحافي .

الا . . بائم كشرى .

- لا . لا . الفلط عيب وانت سيد العارفين .

حدجته ينظرة حملتها بكل ما أكته من ازدراء ، قلت :

وأين الفلط قيها أقول ؟

- سيادتك صحفي وتنكر . . - مادمت تعرف فلماذا تسأل ؟ ماذا تريد ؟

- وصلت إلى لب الموضوع . طبعا سيادتك تريد العودة إلى

بيتك . بسيطة - ما الذي بينك وبين حسين ؟

وبأي صفة تسألني ؟ ما علاقتك أنت بي أو يعم حسين ؟ - بصفق صاحبك . أخوك . زميلك . معرفة . . دولا احتا مش قد المقامه .

لن أجيبك على شيء .

 أنت الحاسر . روحك في يدي . قليحدث ما يُحدث , أخرجني من هتا ,

لا . حيلك . أجبق ثم اخرج أبنها تشاه .

وإذا لم أجب ؟

- لن تخرج . هذا غير طبعا . أنت فاهم .

الباب مغلق ، وهما في صحة البغال ، لا يمكنني التغلب عليهها ، قلا داعي للصدام معهيا . قلت :

> انت مخطىء . ليس بينى وبين حسين أى شىء . وتريدن أن أصدقك ؟

وما الذي يدفعني إلى الكذب ؟

- أنت أدرى . لا تظن أن جاهل أو عبيط . فأنا أيضا متملم

رمي سيجارته على الأرض وداسها بقدمه بقوة ، قال :

- أنا صبرت كثيرا . تكلم .

- قلت لك لا شيء بيني وبيته . تفرس في وجهي بغيظ ، خلت أنه سيلطمني ، استعددت لتلقي

الغربة والرد عليها ، لكنه تمالك نفسه ، شد زميله من يده ، خرج وهو يقول :

- خليك هنا حتى تموت من الجوع .

صفق الباب وأخلله بالمقتاح .

حاولت أن أهدىء من ثائرة نفسى ، أخذت أسير في الضرفة الضيقة ، الحائقة الحارة ، استندت على الجندار مفكرا ، ساذا يريدون مني ؟ وماذا يجري في هذا المقهى اللعين ؟ هل أيتي هنا حتى أموت جوها وعطشا ؟ ربما تركون حتى الموت ، ثم يلقون بجثتي ق أية جهة فير مأهولة ، أو حتى يدفنونني وينتهي الأسر ، ألا يخمن صفوت ما قد يكون حدث لي ؟ وزكي ألن يبلغ أحدا بما حصل لي ؟ إنه أمل الوحيد بأن يخبر صغوت بمكانى . هذا إذا لم يجبن أو يخاف أو بالدرجة الأولى إذا أطلقوا سراحه .

مر الوقت بطيئا ، قاتلا ، أنظر إلى الساعة بين أن وآخر ، تتجه هيناى إلى الباب منتظرا أن يفتح بين لحظة وأخرى ، لكن ذلك لم

استلقيت على الأرض واضعا معطفي تحت رأسي ، بدأت آلمي فكرى بأحلام ساذجة لأبعده عن التفكير فيها يحيط بي ، فقد خشيت أن أجن أو يعلَّق في عرق كيا يقولون ، فساقاي لم تعودا قادرتين على حَلَّ ، ويدأت بداي ترتعشان ارتعاشة حَفيفة ، فهمت معني أن يغلُّ رأس المرء ، فرأسي فعلا كأنه مرجل يغلي فيه الماه ، وليس هناك

منفذ لبخاره المتكاثر ، وهو على وشك الانفجار . ماذا يريد مني ؟ ماذا يظنون بيني وبين حسين ؟ هل أختر ع حكاية أضحك بهما عليهم ؟ لكن . . مناذا أقول ؟ أوكلت أسرَّى إلى الله ، وقلت في نفسى : عدم التفكير أجدى ، كيف يمكن للإنسان أن يضم غشاوة على عقله قلا يعود يحس بضيق أو جوع أو عطش أو أي شيء . إنه الموت إذن . ومرت الدقائق بطيئة بطيئة . ونمت .

لم أعرف كم ساعة نمتها ، مع أنني كنت دائم النظر إلى الساعة قبل أن يتسلل النوم إلى جفنيُّ . أودُّ لو أدخن سيجارة ، درت في الفرفة أخبط على الجدران أضغط رأسي بين يدي أقرك عيني ، أفعل أشياء لا معنى لَهَا ، الساعة الثانية ، بعد الظهر بالطبع فلا يمكن أن أكون قد نمت حتى بعد متتصف الليل . وقتح الباب ، يسده جسم مكتنز يحمل على كتفيه رأسا ضخيا بأوداج متتفخة ، المعلم نفسه ، نظر نحوي ، التفت وقال :

 تعال ياولد . وجاء الولد ، فتحى الساقى ، بحمل على رأسه صيتية وبيده كرسي وضعه في وسط الحجرة ، جلس عليه المعلم ، تنحنح ثم قال:

- لا تؤاخلن يا أستاذ مدحت . أنا متأسف عبلي ما جرى . لم أعرف أنك هنا إلا الآن . الأولاد يتصرفون وحدهم . يظنون أن ما يفعلونه يرضيني . صدقتي يا رجل ودون يمين لقد و يختهم على ما فعلوه . أنت لا تعرفني . أنا لا أرضى بالحال المايل . ضع الصينة أمام الأستاذيا فتحي

وضع الصينية أمامي على الأرض، عليها طعام يفتح الشهية وزجاجةً ماء تتكاثف قطرات الماء عليها ، قال :

والسجائر با فتحى .

وأخرج فتحى من جيب المريلة علبة كيلوباترة سوبر وضعها إلى جانبي ، آشار المعلم له أن يخرج : - تفضل كل يا أستاذ مدحت .

 اسمع يا معلم , أنا لا أرضى جذه المعاملة , هناك حكومة وهناك قاتونَ . وسأخملك مسئولية كل ما حدث ويحدث لي . أنا لا أريد طعاما أو شرابا . أريد الخروج من هنا .

 - ستخرج طبعا . أنا متأسف على كل ما حدث . لكئيك لن تخرج وأنت زَعلان مني أبدا . لن يحدث هذا . كل أولا . ثم اخرج بمد ذلك .

- ئىسلىنقس. - معقول ! أنت ترفض ضيافتي إذن . وتشكُ في كلامي . كل

يا رجل . كل .

بدأت آكل ، فقد كنت جائعا ولأرى ماذا يحدث بعد ذلك .

 قلت لى فى حديثنا الوحيد الذى تبادلناه . إنك تكتب عن هم حسين . لماذا لم تنشم ما كتبته ؟

 صرفت النظر عن الموضوع يا معلم لأنى لم أر ما يستحق أن يتشر .

- لكن سيادتك أخذت وأعطيت كثيرا في الموضوع . كيف لم تخرج بنتيجة ؟

- يحدث كثيرا يا معلم أن ينشغل المرء بأشياء تأخذ كثيرا من وقته ثم تكون التيجة لا شيء .
  - أنا معك إن ذلك بحدث أحيانا . لكن ليس معك .
    - ولماذا ؟ بماذا أختلف من بقية خلق الله .
- لا . أنت رجل صحفي . من البداية لو لم تجد شيشا لما واصلت . بيننا الآن با أستاذ مدحت عيش وملح ، وأنما أكلمك بصراحة ، وأريد منك الصراحة أيضا .
  - يا معلم . صدقني . أنا لا أخفى هنك شيئا .
- وهذا عُشمى أيضًا . صادًا كان يبدير عم حسين في الفترة لأخيرة ؟
  - وهل كان يدبر شيئا ؟
  - وهل تظني مغفلا يا أستاذ؟! طبعا كان يدبر .
    - هل حدث ما جعلك تعتقد أنه يدبر شيئا ؟
- لو تعرف ما فعلته من أجله . لكن لا ضرورة لهذا الأن . بصراحة رفضك نشر حديثى عته جعلنى أشك ق أمرك . ولا أعنمى عليك أن مازلت .
- أنت تأخذ بالشبهات يا معلم . صدقنى لم أعرف عنه شيئا .
   وما عرفته زاده ضعوضا في نظرى .
- عال . أنت إذن تنفق معي أن شخصيته فاعضة . ساهدن في
  - إزالة هذا الفموض . ما الذي دار في جلساتكم من أحاديث ؟ - هل أنت خاتف منه يا معلم ؟
    - قهقه المعلم يتصنع :
- أنا لا أخاف أحدا سوى الله . لكن شككت في أمره في الفترة الأخيرة بل تأكد لي أنه سيمض اليد التي أحسنت اليه .
- يظن الملم أن الحياة التي كان يجياها حسين إحسانا يستحق أن يشكره عليه ، واصلت تشاول الطعمام . إنه يتشظر على إجابـة ، قلت :
  - لم يكن واضحا في الإفصاح عن نفسه .
    - يعني ألا بمكتني معرفة ما دار بينكها ؟
- شيءً لا أهمية له ولا يتملق بشكوكك من قريب أو بعيد . - ربما أستطيع تحديد الأهمية من هدمها أكثر منك لكوني أهوف به أكثر منك . افترض أنه كان يرأس عصابة أهرف قليلا عنها .
  - فكلمة صغيرة قد تزيل خموضا كبيرا . - لكنه لم يكن يرأس مصابة .
    - كيف مرفت ؟
- تبدّو عليه الطبية ، وحديث عادى جدا ، ولم ألمن أنه شخصية مشدهة .
  - ضحك الملم :
- أنت تتاقض نفسك . حديثه ضامض ثم إنه صلعى . كيف يكون ذلك . اسألك سؤالا . ما الذى شمدك إليه من وسط كمل هؤلاء المبيين في المنهم ؟
- نحت الصينية جانباً ، أشعلت سيجارة ، الملل يطبق على ، قلت بصوت واهن :

- يا معلم . ما تبعث حنه ليس هندى . أكسم لك أن مازلت حائراً في أمره . وقد قررت قبل عبيني إلى مقهاك أمس أن أنفض يدى من صوضوحه خاصة أن الشخص نفسه قد اخضى . هذا كل ماصندى . إفى في أشد الحاجة الى المودة الى البيت . أخرجني من متا وليتي أصلقه .
- بنيق أصداقه ! هل أبتيت على خيط يخط مد الصداقة القطيع ! يجد عليك آنك لاتعرفي جيدا . لا يجد من يقف أسلمي . أنت رجل صحفي موهوب عقف ورايت أن لاضرووا للإسامة البك . أن تت تقهيني طبعا . أريدك أن تعود إلى يشك وأعلك وصعك ونتفرة نعن لعملنا . وأعتقد أن القرب والإمانة . صعبة على شخص مثلك . فالتعامل كرجال أريد مثك أن تذكر لى أصوان الرجل ومكانة . ليس الآن . سائر كك تفكر وتبلغ أصوان الرجل ومكانة . ليس الآن . سائر كك تفكر وتبلغ . هذا إذا أردت الحروج من هنا .

يهض بسرعة ، مرق من الياب وأخلقه ورامه .

ذُهلت ، هل أظل محبوساً هنا ؟ وإلى منى ؟ ومن أين لي أن أعرف مكان حسين وأتباعه . هذا إذا كان له أعوان أو مكان . المسألة ليست لمبة ، دخلت في دور جاد جداً ، المعلم يخاف عم حسين وإن حاول أن يبدويغير فبلك ، هل حقيقة أن هم حسين يدبـر شيئاً لا أعتقد . أخذت أطراق تنتفض ، هل يصيبني المرض وأنا في هذا الوضم السيء. الحوف . . دخلت المرحاض المرن الملحق بالغرفة "، جدَّرانه منينة "، به طاقة صغيرة عالية لا أستطيَّم أن أنظرُ منها حتى بعد الاستعانة بالكرسي الذي كان يُجلس عليه المعلم . أنا أخاف ، والمعلم يخاف ، وهم حسين يخاف ، والكل يخاف ، ومن يملك القوة يدفعه خوفه أن يؤذي الآخرين ، الحوف وحش كاسر يـزرح في قلوبنا منـذ الصغر ، ألمواناً من الحنوف ، والـذَّحـر ، والوجَلُّ ، والحلم ، تنمو من أشياء ومسببات كثيرة ، وطرق مختلفة ونقضى صعرنا كله نقاسي آثار تلك الزرعة السيئة ، ولا نستطيم تنقية نفوسنا من حشائشها وثمارها الضارة حتى يوم الممات ، هذا إذاً وهينا أما ، فهل أستطيع قبل قوات الأوان أن أفعل شيشاً . إن التحدي في حد ذاته إثبات للشجاعة لكنه لا ينفي وجود الخوف وإن كبتُه ، وأنا أريد انتزاعه من داخلي ، أفتله ، وأشَّله . . حق لا يبرز لى برأسه بين حين وأخر . مرت بذهني كلمة خالي كتت سمعتها منه ذات مرة د من لايخاف لايخيف ۽ ، هـل كتب عليشا الحوف إلى الأبد ، ساحت أفكاري بين ما سمعته من حسين وزكي وخالي وبما أعاتيه أنا نفسي من خوف وتردد . . ما العمل ؟ هل يمكني أن أدعو لانتزاح أكبر تسلط واستعمار يحطم تفوسنا ويحيلنا إلى آلات تتحرك بالرهبة ؟ كيف يبدو شكل الحياة أنذاك ؟ هل تكون أكثر سعادة أن أكثر شقاء ؟ انتابتني حالة من الهياج والضيق . ما اللـي يدفع كل هؤلاء للرضوخ إلى ما لا يعجبهم والإبقاء على سجانيهم والعيش تحت ظل القهر والجهل ؟ إنها تلك الشجرة المشعبة كالسرطان في نفوسهم تدفعهم للاتحتاء ، قرباتاً يقدمونه لكل من يملك أن يرهبهم ولو بالوهم والحداح .

قاربت علبة السجائر التي تركها فتحى على الانتهاء ، الهُأهلم

متى أحمدل على غيرها ، الصينية لم ترفع بعد ، لابد أن يأتي أحد ليأخذها ، كن أظل هذا في هذا القبر المغلق ، إنهم يطلبون مني المستحيل ، يطلبونَ معلومات أنا تقسِي لا أعرفها ، فُكيف أخبرهم بها ؟ حاولت فتح الباب ، لكن عبثاً ، إنه متين رهم قدم المفهى ، لا يوجد شيء يمكن أن يستخلمه المرء للكسر أو الحدم ، الساعات تمر وتوثر أعصابي ينزايد ، لو دخل على أحد الآن فسأقتله ، لم تعد بي طاقة للتحمل . . إنهم يريدون أن أفقد أعصابي ، فيكون لهُم مبرر لقتل . أقلسف الأمورحي أظل هادئاً . يا للنفس البشرية . نوع من الجبن للحضاظ عـلى الحيـاة ، أو نـوع من التقيـة حتى تحـينَ الفرصة ، لا يكن أن أرضى من نفسى ، كُلِّ تصرف أتخذه أو حق أَفَكُرُ أَنَ أَقُومَ بِهِ . تَبِدُو لِي جَوَائِبُهِ السِيئَةِ أُولاً ، هِلَ أَنَا ضِد نَفْسِي ؟ لست أدري ً.

تناولت بقايا طعام الظهيرة ، وأشعلت آخر سجارة ثم استلقيت على الأرض وحاولت أن أنام ، فالموقت قد تجاوز متصف الليل ولا أحتقد أنَّ أحداً منهم سيظهر الليلة . بدأت الأمان وأحلام اليقظةُ تغزون ، أعرف أنها أحلام يقظة لكن استطردت ممها ، فلمماذا أكون واقعياً وكل ما يحيط بي ينبذ هذه الواقعية .

الساعة الثانية صباحاً ، الآن يقفل المقهى أبوابه ، لا أحد سوى من ينامون في الفرقة الداخلية ، قد لا يفصل بيني وبينهم سوى هذا الجدار أو ذاك ، لو خبطت على الجدار قد يسمعون ، لكن أي جدار ، ثم افرض أنهم سمعوا فهل يردون؟ إنهم سجناهِ أيضاً ، وإن اختلفت الدرجة ، سجناء خوفهم فلا أرجو منهم شيئاً .

تنبهت حواسي فجأة ، هناك من يجاول فنح الباب ، نهضت بسرعة ووقفت مستندا بظهري للجدار الملاصق للباب ، لو كان شخصا واحدا فسأتغلب عليه ، أرجو أن يكونزكريا .

فتح الباب بحذر ، لم يدخمل القادم وكأنه تنوقع شيئنا ما ، سمعت أسمى يتردد بصوت خافت :

أستاذ مدحت .

واندفعت ، كانت تقف قرب الباب ، هتفت : - عزيزة .

وضعت أصبعها على قمها ، قلت : - أريد أن أخرج من هنا ياعزيزة .

- اصبر باأستاذ مدحت . ستخرج لكن أبواب المقهى مغلقة الآن وهناك من ينام خارجها وداخلها ، ولا تستطيع الحروج حق

- كيف مرفت بمكان ؟

- زكى . . أخبر هم محمد بائع الكتب أن المعلم يسجنك في خرفة سرية في المقهى ، وقد حدثنا صم عمد الليلة بالموضوع وقد بدأ مليه مدم التصديق فهو لا يمرف غرفًا سرية في المنهي . ولكني أمرفها . وانفقنا على إنقاذك . تعال إلى غرفتنا وعند قتح المقهل في الصباح تستطيع أن تتسلل خارجا .

أمسكت يدها عتنا ، قلت :

- ساعيني ياعزيزة . كنت سيء الظن بكم .

\_ لا تقل شيئاً . هيا بنا .

\_ كيف فتحت الباب يا عزيزة ؟

\_ كنت عائفة لا أمرف كيف أفتحه . . لكن الحمد له كان المفتاح متروكاً في الباب من الحارج . أقفلت هزيزة الباب وألقت المفتاح إلى ركن المعر المظلم ، سرنًا وخفقات قلوبنا تكاد تسمع ، أعادتُ الرَّاةَ إِلَى وضَّعُها لَ الْحَالُطُ ، وتوجهنا إلى الْفرقة الداخليةُ .

كانوا يقفون جيماً ، هم محمد بائم الكتب ، إدريس البخران ، عسن صبى المحل ، الدرويش ، أحماطوا بي مسلمين يصمت ، أقفلوا الباب وجلسوا حولي .

غتم إدريس المخراق :

.. 'يا رب . جيب العواقب سليمة . يا رب .

أضاف الدرويش متمتياً :

\_ قل لن يصيباً إلا ما كتب الله لنا .

قال هم عمد : \_ ونعم بالله . أخبرنا يايني كيف أمسكو بك ؟

فتصصت عليه الحكاية . قال إدريس بصوت مرتجف :

\_ هل يشك بنا المعلم يا عزيزة ؟

 لن يشك , فلا أحد منا يعرف سر الغرفة , \_ أنت نعرفين يا عزيزة .

\_ لا أحد يعلم أن أعرف .

\_ هل أنت متأكدة يا عزيزة ؟

\_ طبعاً . من دلني على سرها مات . كان يعمل في المقهى منذ سنوات ، وكنت بنتاً صغيرة .

> قادن مرة إليها محاولاً الاعتداء على . ساعه الله . ساد الصمت فترة قصيرة ، قالت :

\_ لا تخافوا . أن يشك بنا أحد . ستجه الشكوك ناحية

تمتم الدرويش : ۔ ترجو اللہ . .

صاح محسن:

ــ وُددت لو قتلت المعلم .

رد إدريس:

\_ لا تقل هذا الكلام ثانية يا محسن .

\_ لا تقله يابني . نجتا يا رب .

: قلت ـ مم تخاف ياهم إدريس ؟ وما الذي تخاف عليه ؟

\_ الحلر واجب يا أستاذ . ومن خاف سلم .

ــ بمتطلقك يا حم إدريس أقول لسك . الحكر لا يمشع القلر . وأحياناً يكون الموت خبر من ألف سلامة كالتي تنشدها ."

سكت هم إدريس ولم ينطق ثانية . أخرج محسن سيجارة وناولها لى ، شكرته بينيا قال :

متأسفين . . لا نستطيع تقديم الشاى إليك .

ابتسمت . شملق جو من الود أشاهوه حولى ، لم أشهر بمثل هذا الغرب منهم من قبل ، تيارغويب يسـرى منهم إلى ، تطلمت إلى وجوههم ، شبح ابتسامة وفرحة تختفى في انساياهما رغم الإرهاقي والحزن والحوف ، هيونهم تحتضنني يجب .

أخذ هم محمد يفتش في ثنايا ملايسه ، أخرج ورقة صغيرة ناولها لى : من الأستاذ زكى . فتحت الورقة بلهفة ، كان فيها هنوان بيت زوجة حسين . قلت :

لم أكن أتوقع أن يفعل زكى ذلك .

رد عم عمد :

سه أي واحد منا لا يتأخر عن أداه واجبه يا أستاذ مدحت .

كيف التقيت به ؟
 حباءن صلى السور وكأنه بيحث عن كتباب . وهمس لى
 بحكايتك . ثم أمسك كتاباً قلبه بين يديه ، ودس فيه هذه الورقة .

ألم يقل شيئاً آخر ؟

لم أستطع أن آخذ وأعطى معه ق الحديث . فعيونُ المدلم
 متشرة . لكنه أبلغني أن زميلك صفوت يعرف بالموضوع .

ـــ صفوت . لكن لماذا لم يحضر ويقلب الدنيا على رأس المعلم وأهوانه ؟

هز الدرويش رأسه وقال :

ـــ أتعجب كيف قادتك قدماك إلى الصحافة . أنت هنا وليس ننا .

نا . غتمت بعد **خطات** :

\_ ممك جد

\_ معك حق .

قلت:

۔ عل تعرف یا هم محمد عنوان من هذا ؟

ايستم . ــ طبعاً أعرف . . وكلنا تعرف .

دهشت :

ـ ولماذا لم تخبروني به ؟

تنحنع إدريس المخراق: لا تؤاخذنا يايني. الشك.

ــ مَلَ تِلْكُونَ بِي ؟

ومن أدرانــا يا أستـــاذ من تكون ؟ تبحث وتستفــــر عن رجل لا يقف ممه في هذه الدنيا أحد . حتى كاد هو يتخلى عن نفـــه .

ــ إذن كنتم تعرفونه جيداً وتعرفون حكايته ؟

 ومن لا يعرفها إلا من ختم الله على قلبه . أتظن أثنا أجسام خلت من الروح والعاطفة ! لا يحس به إلا من ذاق من الكأس التي ش ب مدا

قال الدرويش :

ــ تحن معذورون يابنى . لكننا أصلاء . لقد استرحت إليك منذ حديثنا . وكدت أصارحك بكل شيء ، لكن حذرى غلبى .

ند حدیثنا . وکدت اصارحك بكل شيء ، لكن حدری غلبني . وأضاف هم محمد :

.. وأنا والله . . كنت أخاف على حسين كيا أخاف على تفسى .

تمتم محسن : \_ أنا لا أصدق الصحفيين . فمعظم أخبار الجرائد كاذبة .

احتضتهم بميني ، قلت :

- الحمد أله الذي يرأن في عيونكم . لكن ما العمل الآن ؟

سكتوا ، دهشت لصمتهم ، جلت بنظرى أستطلعهم ، قلت :

\_ هُل أخطأت في شيءٌ أَ

رد الدرويش :

 لا يابنى . لم تخطىء . العمل أن تنسحب خارجاً عند فتح أبواب المقهى ، دون أن يراك زكريا . ولا تعد إلى هنا حتى ينجز الله أمرأ كان مفعولا .

\_ أتعنى أن أسكت على كل ما حل بي ؟

وماذا بيدك أن تفعل ؟

\_ الكثير .

ابتسم المبخراق وهز رأسه يميناً ويساراً :

ـــ لا أعتقد . فالأوان لم يحن .

وتحدد على الأرض بجوار مبخرته وأغمض عينيه . قلت : ـــــ وهم حسين ؟

قال محسن :

ــ أتتوى الاستمرار في البحث هنه ؟

على الأقل أعرف تفاصيل حكايته . وما دمتم تعرفون فإنى .

قال الدرويش :

 وهل تظننا تبحث في تفاصيل حكايته . نحن لسنا عققين أو صحفين . نحن أدميون . نعرفه بقلوبنا ونحس به في ضمائرنا .
 دون أن نفهت وراه التفاصيل . لا عملنا عذابا أكثر عا نمائيه . تلك تضيئك وحدك تصحفي .
 فقيئك وحدك تصحفي .
 فقي تل معصمة :

- كيف تكون قضيتي وحدي ؟

And ...

 لا نسىء فهمنا يا استاذ مدحت . تفاصيل حياة فرد واحد لا تهمنا . هي مجرد حكاية اورواية تكتبها لتشتهر بها . وليس هذا هو الهم بالنسبة لنا . حينا أحيبنا هم حين وحيناه . لم تحد وتحمه كفرد فقط ، يل كفضية في الأساس .

لمع في ذهني خاطر مقاجيء :

إذن أنتم تعرفون مكانه ؟

لم يتطوع أحد بالرد على السؤال ، لكن عزيزة قالت :

 نعرف الطريق الذي يؤدي إليه . هل تظن أننا كنا نتركه لقمة سائفة للمعلم ؟

قال الدرويش :

 ها أنت عرفت مدى ثقتنا فيك . فنحن أيضا لم تتركك لقمة سائفة إليه . لقد علمتنا الأيام الكثير يابنى . وستعلمك الكثير -أيضا .
 قال محسن :

- مِن إِذْنَكُم . أريد أَنْ أَنَام .

ربت عليه بحنان :

مل أنت خالف يا محسن ؟
 قال :

- لا . أنا أخاف البوليس واللصوص فقط . ولا أحد منهم هنا

الآن . عن إذنكم . ضحكنا , وعلا صوت التواشيع استمدادا لصلاة الفجر .

بهض الدرويش قائلا:

- عزيز الله أكبر . عن إذنكم سأخرج للصلاة في المسجد . ترددت قبل أن أقول :

ترددت قبل آن افون : -- هل يمكنني الخروج ممك ؟ -

نظر الی بیرود :

اهقىل . هل تنظن أن من يجلس على بــاب المقهى فى الحــارج سيتركك تمضى . اصبر .

خرج يتبعه إدريس المبخراتي. هم محمد تترقع رأسه بميشا وشمالا ، أسنده على الجدار بينها عيناه تغفو قليلا قليلا ، عزيبرة مستيقظة متكومة في ركن هادئة .

قلت:

- أشكرك يا عزيزة . أشكركم كلكم .

لم تردوظلت عملقة في صاحة ، التواشيح انتهت ، تبعها الأذان والقرآن ، انزلق هم محمد ليستلقى على جانب ، محسن ينام على ظهره واضعا بمد على جبيته ، نسمة هوا، باردة ندخل من طاقة في أعلى الجمدار ، برودة الجمو المتعشة في الفجر هدأت قليلا من تبوتس الحصال .

قلت :

تستطیمین آن تنامی یا عزیزة .

ردت بقلق : وهل أستطيع النوم قبل أن أطمئن عليك ?

- سأتصرف أنا والدرويش .

ېتسمت :

' من الذي سيشغل زكريا حينها يصل المقهى . لا تخف عمليّ يا أستاذ مدحت . طول عمري في شقاء . لكن أملي كبير . المستاذ مدحت . علم المستاد عليه . الكن أملي كبير .

ريتا يساعدك .
 تنيدت بحرقة : ويساعدنا كلتا .

أمنان حالالت مبيمانا

أهرف أن حالمًا أخرج من هنا فلن أستطيع العودة ثنانية ، لن يتركنى المعلم أندم بالهدوه ، هل أستسلم وأنسى الموضوع ؟ يكننى الاستشهاد يكل هؤلاء النوم في هذه الغرفة لأثبت عليه التهمة ، لكن

من أدران أنهم سيشهدون معى ويعسرضسون أنفسهم للطرد والمطاردة ، لا أستطيح أن أحلهم فرق طاقتهم ، كل ما يمكنني عمله هو مواصلة المبحث في موضوع عمرت ، ولو استطعت إثارة حملة ضد المعلم وأمثاله على صفحات الجريئة أكون قد أديت خدمة لا يأس بنا ، لكن ما يبعث على الجنون مو سكوت صفوت على ما حدث في رضم طلعه به ، ثم رؤس التعرير ، لا إنه أن صفوت أخبره ، المذا لم يتصرف ؟ رجا لم يعدق ما أخبره به زكى .

- عزيزة . . ما مدى قوة المعلم ؟

احتضت ساقيها بيديها ، هزت رأسها :

ماذا تقصد یا أستاذ مدحت ؟

- يعني . حتى أعرف كيف أتصرف ضده .

- أُترى كل من يتام هنا . كل واحد منهم كانت له قضية مع المعلم . وافتهى إلى ما أراده المعلم أن ينتهى اليه .

- وأين إرادتهم ؟ ولماذا استكانوا ؟

- أم يستكينوا . لكنهم يتنظرون فوصة . خد عسن مثلا . التموية من الله ويم أخوته ورهل والدنته . الملم . لكنه احتضن عسن وشقله وأخوته ورهل والدنته . الملم . لكنه احتضن عسن وشقله وأخسن إليه ظناسه أن الولد لا يقهم . لكن عسن يقهم كل شره . وهم عمد باللم الكتب . أتمرف من الذي لقق له تبعة الاتجاز في كتب عنوهة وغرب بيته . وأقفل دكاته . وحوله إلى أجير متد باتم أخر من صبيان المعلم . كل ذلك أنه وقف في وجه المعلم . ورفض تغيد أغراض . ماذا أقول لا بالسناذ . هم حصين . أنت تموض حكايته .

ومصمصت شُفْتيها ، وعادت إلى صمتها .

لم أرض هؤلاه الناس على حقيقتهم ، رخم معاشرق لهم ، يبدو أن هناك دروسا كبيرة على المرء أن يتعلمها ليموف موضع أقدامه قبل أن يخطو ، العلم قوة كبيرة كيسب حسابها الجميع . وبينه وبينهم حكايات وحكايات لم يجن يعد أوان تصفيتها . لكنها في النهاية تضاف إلى رصيدى فو أردت أن أعمل .

تطلعت إلى عزيزة مستحمًّا لها على الكلام ، تناولت سيجارة من علبة محسن التي تركها إلى جانبي . قالت :

الله محسن التي تر فها إلى جاسي . قالت : - كنت أطّنك تفهم كل شيء وتتفان كعادة الأخرين .

- والمحراق ؟

– زفرت بحرقة : كان يملك هددا من القراريط . افتصبهم منه المعلم بالحيلة والقوة . ولم يستطع الوقوف آمام عصابة المعلم . وفرً ادريس إلى القاهرة وعمل في أشغال كثيرة قبل أن يصبح مبخران .

ولم يجد غير المعلم يلجأ إليه ؟

أرزاق . صالحه بكلمتين . ويادار ما دخلك شر . لكن ما ق
 القلب في القلب .

- لكن هذا عبط . تغفيل .

- نحن كالجمال يا أستاذ . فصير لكن لا ننسى . يلها معلمين أقوى وأجير من معلمنا طواهم الزمن . أتعرف الشبخ الدرويش ؟ يأتى إلى هنا كل أسبوع مرة . يبيت ليلة أو ليلتين . يأل هنا ليعرف الأخبار . المعلم كان مبيا في موت ابته الوحيد ، ويتنظر اليوم الذي

يرى فيه المخمى يتهاوى على رأس المعلم وصبياته . حكايات طويلة من الظلم لا تكفيها مجلدات . كمل واحد في المخمى فيه حكاية . والمعلم يبوزع فضيه ورضياء حسب سلوك كل واحمد نحوه . والنفوس تختلف . والدنيا مع الواقف ولو يقل .

ابسمت ، وابنسمت هى أيضا ، كنت أربد أن أسألها عن حكايتها . لكن وصول الدرويش والميخران قطع علينا الحديث . جلس كل منها يسج بمسبحته الطويلة صامتا .

لم يقطع أحدثا هذا الصمت حتى سمعنا صوت زكريا وهو يفتح أبواب المقهى ، ويرص الكراسي ويودع الحارسين الجالسين على الأبواب يعدما شريا الشاي .

ومشت الحطة كها رسمناها ، تسللت وحزيزة تشغل زكريا وهو يعد الماه ، ويستعد لتلية طلبات من سيأل من الزبائن . ولم أصدَّق أن أصبحت حرا في الشارع . استأجرت تاكسيا ومفيت إلى شقتى ، ارقيت على السرير واستغرقت في النوم .

فلسطين : أحد عمر شاهين



## إدوار الخراط ظلالشمس المستحيل

في طراوة الصبح الأولى كان الناكسي الذي جاء به من مينا هاوس قد اخترق القاهرة ، وهو الآن يلف ويدور في الغورية التي تصطبح على يافتاح ياحليم يارزاق ياكىريم ، بين بيـاعي البليلة والكشرى والحمص المسلوق في عرباتهم الملونة بالأخضىر والأحر ، فنواحة برائحة القمح المغلى وزجاجها مفيش ببخار الأكل السخن، واسطوانات البوتاجاز الطويلة الصدئة بجانبها ، والنباس تأكيل بملاحق صفيح من أطباق بلاستيك قد اجربٌ لومها قليلا ، ثم تدبُّ الكوز المربوط بدوبارة في برميل مملوء بالماء غير الأورشوذكسي ، تشرب بعد الأكل . والعيال تذهب للمدرسة ، صبيان وبنسات ، بمرايل كالحة البياض يجرون ويتنادون وعلى ظهورهم حقائب للكتب من نفس قماش المرابل المصفر . والبشات المُتَقَبَّاتُ مِجْرُرُنُ أَدْيَالُ أثواجن السابغة وعلى رؤوسهن الطرحة البيضاء ، ناضرات الوجوه كالراهبات ، من أمام القهوجية والحلاقين الذين يكتسون التراب

العتيق وكنومنات صفينزة من الشعبر المحلوق ببالأمس من عبلي الأرض ، ويرصون الكراسي ويهشُون الـذباب من الـواجهات الزجاجية ، بين المنجدين والاستورجية والسمكرية الذين يعكفون صلى شغلهم ، من الآن ، صلى الأرصفة الضيقة وتحت الأسبلة والفبوات وحيطان المساجد المنحوثة بـالتقوش والكتــابات التي لا يقرأها أحد . وفي مداخل البوابات الحجرية العريقة علق التجار القفاطين البلدية وقمصان النوم الحريمي التايلون الملونة والبنطلونات الجينز وقمصان الأولاد والقمصان النسائية المشغولة بأسلاك فضية وذهبية اللون غرَّمة وتبدو ثقبلة وموحية بعربدةٍ حسيةٍ ما , وشباب في غاية الـوسامـة ربُّوا لحـاهم وحفُّوا شـواربهم على السُنَّـة وعلى رموسهم الطواقي الرقيقه الحروم . والعربجية قد أسندوا عرباتهم الكارو بأذرعتها الطويلة العارية على بوابات خشبية هائلة وسوداء من القدم وبيا مسامير خليظة الرموس ، لم تمد تفتح أو تغلق من زمن

> هذا الفصل الروائي للكاتب انوار الخراط من رواية له بعنوان: و الزمن الأخر ، وهي رواية موازية وممتدة لروايت الأولى و راما والنتين » . وتعبر تجربة هذه الرواية عن جو شبقى صوفى ، يسمى فيه بطله اللابطل إلى نوع من الكمال المستحيل بينه وبين رامة وبينه وبين العالم ، وما وراء هذا العالم . والرواية تطرح أسئلة لا تستنفد ولا يمكن الإجابة عنها إلا بمجرد طرحها : ما الحب؟ ما المعرفة ؟ ما العدل ؟ . . وتدور أحداث الرواية في القناهرة القديمة والمعاصرة ، في حفائر أثرية في الوادى وفي الواحات ، وعلى شاطيء أسكندرية مسحورة وماثلة ، وتضفّر بالـواقم الأرضى اليـومي إيحاءات الأساطير الفرعونية . . واليونانية ، وصياغة السروح القبطية ، وأسرار العربية الناصعة ، وتلاثم بين طبقات التراث المكنون وبين طبقات الجسد

الجريح والمنتشى ، والشخصيات والأحداث الكثيرة التي تدور حول رامة وميحاثيل ، وتحتشد فيهما وحولمها ، عبر أزمان متعددة وفيها يسمى إلى محاوزة الزمن ، هي ، في الوقت نفسه ، رؤ ي داخلية ووقائع عينيه محددة .

 وللكاتب ثلاث مجموعات قصصية هي ٠ و حيطان عالية ، ١٩٥٩ ، و و ساعات الكبرياء ، ١٩٧٠ و و اختناقات العشق والصباح ، ١٩٨٣ . . وله رواية بعنوان : ٥ راما والتنين ۽ صدر منها جزؤ ها الأول ، والثاني بعوان ه الزمن الآخر » لم ينشر بعد ، ومن بين قصوله هذا الفصل الروائي « ظل الشمس المستحيل ۽

 ولإدوار من المترجمات روايتان ، وثلاث مسرحيات ، وثلاث مجموعات قصصية ، وأربعة دراسات فلسفية واجتماعية .

يعيد ، يبنيا أحصتهم تقف عمية الرؤوس تلوك الفول والشعير في المنطقة : متهلة الحقومي من المنطقة ، متهلة الحقومي و دكاكين كاخفاق يستغل الرفا واخطاط ، وحوايم التي لم تصديد ناما من الزم قرية جدا من شفلهم ، وهناك ألم من الناس متزاحة أمام بواية الفرن التي تنز النار في رحمها الداخلي المقد . وطلبة الأرهر الصبيان ، بالملابس الإمنيسي وينفسحون المطريق شيرن بسرحة ، أو بوقدار ليس من سهم ، ويفسحون المطريق بالملكس ما الصفيقة الماني عن صحابة الميان ، ولا يكف عن النداء ، للكتوم ، الصغيرة ، تحت حجلة الميان ، ولا يكف عن النداء ، ينابها . . . حاسب يحفقة قلب وهو يتفقى : إو ح ياسيدى . . إو ح يابابا . . . حاسب يلازة وضاعة وعلى وشجرة الجميزة المانية المانية المناسبة أسرو هنيا ، قمت خيمة ألورق المترب العالى الذي ضربر عنها ، قمت خيمة ألورق المترب العالى الذي ضربر عنها ، فحت خيمة ألورق المترب العالى الذي ضربر عنها ، فحت خيمة ألورق المترب العالى الذي ضربر عالمية ضعيرة جدا ياتمة

أفرغ العالم من زحمه كلها ، هنده دفع الباب اشتبي المعقود ، واجهة عقده محلاة بالصبّع المشقة المركة ، فصر على منصلاته يبطء . نَشَق ربيح الحق الداعل الكندون الهلايه فيحاً بعد المطبحين الحارجي ، وكان في وسطه صربع من بدلاطات الحبحر الجيرى ، على أحمد اضلاحه دكة خشيبة تحت شجرة الجمديز المداخلية ، وأمانه زير من الفخار البني المحروق منذى ولامع من الماء ، وعلى فعالته المدور المصنوع من فلّق خشية متلاصقة ، كوب من المهامنيك .

الخضرة ورقيقة ويكر ، جنز في هواء الصبح بيراءة موجعة .

كانت تبوية ، خامقة السواد بوجهها الطيب وشفتيها المتهدلين ، هائلة الأرداف ، ثملاً حمّلة كبيرة من الألوميوم من صنفية مركبة على الحالط في الحوش ، نازلة من ماسورة رفيعة خارجية . صباح الحير ياتبوية . صباح النور يايه يسعد صباحك . والسلال الحجرية الضيفة بين حائظين مصنين بيرها مصباح كهري أصغر اللون في الصبح ، على كل بسطة منها .

لا يعرف فيم يفكر . كان خفيفا وسط الناس والشجر والحجر .

فتحت له الياب ، وأطلقته رراهه يسرحة ، ووجد وجهها فجأة على صدره وهى غنفيته ، دون كلبة ، وعندا رفمت رأسها إليه كالت عيناها تسيحان في الدموع ، من غير صوت ، ونفسها متسارها .

قالت بصوت مختلج خافت : تمالً . . تمال .

الفائوس النحاسي المخرم مفرغ النقوش وراء زجاجه الأزرق كان منيرا فوقهها ، وراء الباب

وق البيت رائحة الصبح ، وكِنُّ الليل المنقضى ، وسكون تام . همس بلهفة : رامة . . !

وهو يقبلها على شفتيها قبلة ملهوجة .

كانت اللموع تنساب على صفحة وجههما الناعمة المضيئة بهدوء ، وهي تبتسم له ابتسامة صغيرة وعذبة .

قالت : لاشره . . هذا لاشره . من الفرح ، فقط . دموع الفرح . تعال . ادخل ، اقعد هنا ، لحظة واحدة وأجرء لك .

أشارت إلى الصوفا التي يدخل جزء منها بين بروزين في الحائط ، تحت صورة الوالد ، مفروشة بالأخرمة والقصب والوسائد الصغيرة الزرقة ، بها خطوط ذهبية باهشة ، ووالى تحت حائط المشربية ، فيسوفها التفطر ، من خلال تصاشيق الحسب الدقيقة الناصة الشكميية المعدنية المقوشة يزخارف نباتية ، وعليها عقود مندلية من الكيمومان والملازورد وسلاسل وحلفان ملالية ، مرمية عليها يشوع من الإهمال المشرف ، والكراسي المنخفضة من الحشب الإهمية عن الإهمال المشرف ، والكراسي المنخفضة من الحشب

انفلت عنه ، وهي تمسح عينيها ، ووجهها ، بيديها بسرعة ، خجلة من فرحها ومن دموعها .

جامه صوتها من المطبخ ، كأنما تريد آلا تفقد الصلة به ، ولو كان فلك بالكلام عبر البيت : أحصل لك قهموة . . عارضة . . تركى ومضبوط . .

قضحك : قام . . قام . . أنت لا تنسين .

جادت ، ورأى ، كأنما لأول مرة . أنها في جبلابية نموم رقيقة وطويلة وتمثل قتحتها بصدرها الوفير الحر ، وجلست بجانبه على الصوفا ، وقد ترك القود في المطبخ وقالت : ثانية واحدة وأجره إليك بالقهوة ، لا أريد أن أتركك . ناحتضها ، على مهل هذه لمؤة ، وأحس مرة أخرى ، بعد السين الطوال ، كم هي قرية من الدي وشفتاه تجوسان برفق على الحد الناحم الذي ماذال فيه بلل من الديم وهي تضغف عينها لحظة ، ثم تدفعه عنها ، بحنو ، بأهون حركة تحتة ، وتقول بصوت حار : القهوة . . انتظر . . أن يأهون حركة تحتة ، وتقول بصوت حار : القهوة . . انتظر . . أن الفدت الأول. .

مرة واحمدة ، وكأنها هناك طول الوقت ، يجيئه حس بالحياة معاً . معها ، لا حساب للزمن فيه ، قديم جـدا ، ويحدث الآن ، كــل لحظة من جديد .

هل أنتكر الحلم المراود المتكرر القديم : أنفي في بيتها الذي سوف يصبح من الأن ، بيتا ؟ أم هو حلم داخل الحلم ؟ فرنها ، في بيتها ، على شاطر ، بحر غير موجود ، أصدد إليها السلم وانتا ومواف ، كما لا مجدت في إلا تادرا أموف من الحنب الذي مو عتصر الحلم — النيوة ، ونفح أنفاسها تحت تشابيك الشجر القديم المدني . أصرف هذا المر الحميم ، وأحرف المؤرقة الأخرى التي الم الضيق . أحرف هذا الممر الحميم ، وأحرف المؤرقة الأخرى التي الم تفطي سريرها ، أحرف الدولاب الحشيى الداكن اللون قليلا المفغل معلى شريرها ، أحرف الدولاب الحشيى الداكن اللون قليلا المفغل واحدة عالم المؤرقة في المواجع ، واقدة مستناة بداراء وحسرت وانظار ، والستارة الموقعة تهذيه من ضور الزجاج في الوحيدة والنهائية في هذا الحلم داخل الحلم . أعرف المراحة . الوحيدة والنهائية في هذا الحلم داخل الحلم . وأعرف المؤرخة .

أنه حلم تبوءة . وغرابة . وشيش موج هادىء يذوب على صيف يعر غير موجود ، على رمل أصفر دقيق وصعم الجدا تحت الشحس الحارجة في قلب القامرة القادية المزدهة بالناسي . أعرف الموقع الموجد على هذه الأرض الذى أعرف فيه معنى الحرية وتتوارى كل الحولات ، تتفتع في السياء وتنائل رضرفة الأجنحة العريضة المورانية ، تحت عينها . حي ، وصقيقي

لم يمرف من وكيف فرضا من شرب القهوة ، في صدة حميا اللقاء . تدفق الحديث بيها ، دون أدن حصاجز ، منذ المحقو ، اللقاء . تدفق الحديث بيها بل صفاقة كاملة ، وحريمة كاملة ، وفرط ، وتوهجا ، تتخلق فجاة . وهي معه ، بكل ذكاتها ، ولاحة جوارايا ، ودفء الكرم الروسي الذي لاحد له عندها . ووصيف الكامات التي تأن إليه بعفوية ، كافئ تشكل ، كاملة ، والحكايات والنكت وتسميات الإعزاز السريعة الحانية ، لا يعرف يعجب بكون الحديث وصالحا كانه التال دفق الحب نفسه في يعجب بكون الحديث وصالح المحتفي الكامة الثال دفق الحب نفسه في الكلمات حارة وأمرية وجارية في بوسيحان فيه معا . كأبا حركة عن كل لوشات التحذيق والمشرب وعائل والتماص والغضب ، وكمل لوشات التحذيق والهرب و اعتمام صفح كامل لنفسة عن كل لوشات التحذيق والهرب والتماص والغضب ، وكمل لايوجد أصلاً مساحة ، وكمل لايوجد أصلاً مساحة ، المالا لايوجد أصلاً مساحة العالمة ، العالمة والمحتفية كامل كذاته لايوجد المالاً مسب له .

قالت له : فهمت رسالتك . وطلبتك . وعجبت لماذا لم تحيء ؟

قال ها وهو يضحك من قبر أدنى حرج ولا أدنى ترسب إن الألم القديم كان شيئا غيفا وإنه لم يكن يستطيع أن يدخل إلى الهلكة من جديد ، فقبك بسرعة على شفته كأنما تسكته ، وأعفدت يمه إلى صدرها . فيأخذها إليه ، وفراعه حول دوران كتفها ، وهي تطمئن إلى صدرها . فقاتحني وقبل أطل كتفها .

> قالت : لم أكن أعرف أنك تحب كتفى إلى هذا الحد . واعتدلت يسرعة ، كأنما لكي لا تفوتها اللحظة وقالت :

راحداث بمرك ) كا مح - كم أنا سعيدة يك . .

وقامت وقالت : قهوة أخرى ؟ قال إنه هو الذيسيصنعها هذه المرة ، على طريقت .

ووقفت تضرج عليه ، في المطبخ ، تحت الأرفف المجوفة في الحائط الحبوب ، عليها زهر بات ، وطاسات ، وقماقم من الزجاج ملية الملور الأزوق الشافف . وهو بيحث وبسأل عن الين والسكر والكنكة والملمة الصغيرة ، فتدل طبية ، ويجدها ، وقالت إن البن طازج وعوم فقال طبيع ا وحائل أيضا ومن يديك زَى المسل وأحسن ، ولم يتوقف بهر الحديث الوصال الذي انطلق بيضب جها معا طي أمواجه الخيفة الملية المسرطة.

قال لنفسه : ولم يتوقف أيضا طوال سنة أيام كاملة ، الزمن هو الذي توقف فيها ، لم نكن نعرف النهار من الليل ، ولم نيرح البيت ،

وهرفنا من تعياد الحب والحنان والفهم والغربي مالم يعرفه أحمد . وصرفت فيها أنسك أنت هندى المرأة ، المرأة الني لمى ، هون أهن تحفظ ، وهرفت بين جسدينا هذا التجانب المذى لا يعانى ولا يُود، والحرية التى لا مثيل لها . وليست حربة فيزيفية نقط ، بل كاملة ، وأشاف أنّد المرأة المج جسمى لها برىء وقوق كل قانون . والصفاء الذى فَي رُرقة باهرة عاطمة .

وعندما عادا من المطبخ ، وكل منها بجمل فتجانه ، يحرص ومرح ، في بعد ، جلست على الأرض ، تحت قدميه ، على السجاد . ياسمة قليلا كأنها لا تشعر أنها نبياهم ، وانحسرت جلاية للنوم الرقيقة السيح من ساقهها المنطقين وهي تلفها فاتها ، وكانت رفع إليه نظرة بهرفوف لها قليه ، وتبرى كيف تتونير ذكورته ، ومازالت بحكيان حكايات يبدو أن رصيدهم لا يقرح . حتى وضعت فنجانها على المائنة الصغيرة التحاسية ، وأحاطت رجليه يذراعها ، ووضعت رأسها على ركته .

قَتْرُلُ إِلَى الأَرضَ ، بِجَانِبِهَا ، وضمها إليه .

وعاصفة الحب به بها أعيرا ، لا يوقفها شره ، وتشق عن برقها المنتهب نبي الشبه ، وهما جد منظل الألباني والأطراف ، تطر اللهفة بالنياب والسيقان الشفاه المنتمي كها م تنتي أبدا من قبل ، تحد في قاس عمين وتدخل كل الحرم ، وتتكشف كل الأحداء ، الشوق الجسدي يحلق ويط يعنو عنب ، عيناها ساطعتان تحته ، وجسمها إليه هو الكمال وتحقق كل الأحداد الحلية المتنز تفته ، الطوايا ، مرسيقي الهجة التي لا توصف والعالم تحد يصعد ويبط لا تعلق ، وها تزال تصعد ، ولا يمكن احتمال الفرع ، وصرحة واحدة ، في وقت واحد ، تنجر مع الحشق الهاني النام ، وفي واحدة ، في وقت واحد ، تنجر مع الحشق الهاني النام . وفي

قالت له ، ومازالا على الأرض وجهها قريب جدا من وجهه : - المجد القديم . . كياكان ، دائياً .

فكأنه هو الذي قال . لم يتحركا .

الستوات الطوال ، كم ؟ ثمان ، تسع سنوات ، أو أكثر ؟ من الفراق والعذاب الدفين والهواجس ، اختفت كأن لم تكن ، أبدأ .

قال لها : وكنت قد قلت لنفسى ، بعمائه ، وقد تبقظت ذات يوم من النوم ، إننى شفيت من حبك ، وأحسست قلبى صفحة هادته ، بدلا من التقلب المستمر ، والطعائف . وكأنا تنت أعرف أن هذه خدمة ، ولا أقول . ولم يكن الباس مريحا ، ولكنه كان هناك . الباس وحده كان يقول لى - من فير أن يقول - إن الحب موحد . م

وضحك بخفة لم يكن يتصور أمها يمكن أن تحدث له وقال : وكم كنت أحمق ، ولا أفهم شيئا أبدا .

فنظرت إليه نظرتها » من غير أدن مرارة ، وقبَّلت ظاهر ينه ، ولم تتكلم .

وكان جسّ شفتيها نعمة .

صنعا كاتا يعودان من المطبخ ، بالفهوة ، رأى بجانب باب المفيخ الزجاجي في الفلندين ، تحت الحائط المجرى القديم ، قرصا خشيا مدور الويبرا ، مقولوا على ظهوء إلى الحائط ، ولم يفكر كثيراً ما هو ، كانت إلى جانب قوائم ماللة غروطة السامة أتيقة الشفل ، وبجانبها مباشرة صنادين من الورق المفرى طلبها ماركة فيليس ورصوم تخطيفية لأجهزة ما ، صا زالت مخروسة يشرائط حديدية وفيمة ومنية ، ومائلة المكوى الرفيمة الطوية مطوية وقائشة المائط المائط المحافية المعالية وقائمة الطوية مطوية وقائمة

ق حكاية من حكاياتها الكثيرة ، وهي متربعة على الأرض ، وهو تصف مفيطيع ماثل هلي جنبه ، من قوقها ، على الصرفا ، وأمامها 
السكوتش والماء وسطل الثليم الألومتيوم الصغير ، في ساعة من ساعة 
ساحات المليل أو النابد (التي لم تعد تستيين أو تتحدد إلىا ، وهما بين 
تدفقات الحب والكلام والترم المُرّر والأكل والمفاعة والقربي بلا 
حدود ولا تغريق في حيد متصل ، قالت له إن عباس فؤاد ليلتها كان 
جدير بالشفقة وهم يتكلم عن أجادد التررية القديمة ، كأما كان بير 
شمه أو بير ر تاريخ شرع قد انقضى للأبد .

قال لها : وزوجته لم تكد تفتح فمها ، هل لاحظتِ ؟ ظل باهت لتور منطفىء بالفعل .

قالت: غائبة عمداً . كأنه قند مصّ كل دمهما . دراكيولا – لا مؤاخلة – من نوع خاص . هذا النوع من الرجال . هل تعرف آنه يجب إلهام ؟

قال: لا ؟ إلهام ؟ الصغيرة الجسم ، الطَّفَلَّية ؟

قالت: لا تخف هليها ياحبيني. ليست طفلة جدا، مسع ك . . !

قال : حبُّ حبُّ يعني ؟ للآخِر ؟

قالت : يا ميخائيل الله أعلم بما في الصدور وخائنة الأعين . . طبعاً للأنجر . . ومالنا نحن ومال عبيده ؟

قال : ياسق ربنا يحنّن على عبيده . . الرجال دائيا خلابة على كل حال ، وأطفال .

قالت : ليس كل الرجال . . فلاية ؟ بُرِّيه منكم أنتم يارجال . خطر بهاله ، يسرعة : بُرثتُ مِنّا ؟

وحكت له حكاية قديمة ، قالت : اعتبال حسن ، كيا تعرف ، يعد ثلاثة النهو أو أكثر ، قضاها فى الشغة النى استأجريها لها هو وعليل هداسيج ، فى سبدى بشر . صافوت مع خليل إلى بور سعيد وهر يته للغادج ورجمت ، حكيت لك هذاة ؟ آليس كذلك ؟ إلى سي كذلك ، فلام من كلمة الحرب همله ولا تفتح بباب المتاقشات فيها ، أوافقك ياسيدى ، ليس الحرب م أم يرض أن يسافر ، كمدوقف سياسى ، وقبض طهه . فلمبت إلى وائل نور الدين ، تعرف هو الذى شغل حسن واحتمد والحدة ، فلم الست رجلا .

قال بدهشة : وائل نور الدين ؟ قلت ذلك لواشل نور الـدين به ؟

قالت من غير اعتسام ، تقريراً لواقع ، بلا أنن ادصاءٍ لأى شىء : تعم . كان قد وحد بشرفه كرجل أنه لن يُعطل . قال إنه ضبته عند عبد الناصر . فقرح حسن ، وذهب للجزئل ، وقبض عليه هناك . حبد الناصر كانت له أشياه كهسله ، أو مَنْ حوله ، لا أحرف ، ليس ملنا مهما الآن .

قال : وكانت له سياسة ، ماذا يهم الناس ، أو الأفراد يعنى ، يهزاه أهداف قومية ، يهزاء حركة التاريخ ، كيا يقال ؟ المهم ، ماذا قال وائل نور الدين ؟

قالت : لم يفتح فمه . ولم يكن هناك شم، يقوله أو يفعله . ولم يكن هذا مها أو مطلوباً حتى . المهم أننى قلت له ، وكفى . الرجل عليه أن يفي بكلمت ، ولو على رقبته . هذا ما أفهمه .

قالت . وبعد ذلك كان علىّ أن أكافح ، وحدى ، لكي أربي البنت . وأن أواجه كل شيء . لم يكن مرتب الوزارة يفعل شيئا ، بالطبع . أعطيت دروسا خصوصية لطلبة معهد الأثار في اليونانية القديَّةُ . وترجمت نصوصاً عنها لمجلة انجليزية تصدر في هولنده مرة كل عام . وناضلت للحصول على مأموريات في مواقع التنقيب في الفَّيوم ، وتونا الجبل وغيرها وغيرها . كنت أسافر كلُّ يوم للقاهرة بعد عمل اليوم ، وهلاك اليوم ، في الموقع . وكنت مازلت نشطة في الحركة ، رغم الاعتقالات ، في الوقت نفسه . وباللبيل ، وحتى ساهات الفجر ، كتت أحضر الاجتساهات . ونعسدر البيانـات ونعمل من أجل التوحيد ، ونــدبر أمــور المعتقلين . لم أقبل منهم مليها . أقنعتهم بأن كل شيء تمام . المهم في هذه الحكاية ليس هذا بل هو الذي لم يأت بعد . كان أبو عقيبه صديقا قديما للعائلة ، وكان يودَّنا ويزورنا في البيت ، وله علاقات عمل مع أخوالي ، وهكذا ، لم تكن التأميمات قد حدثت بعد ، تذكر ؟ وكآن أسطول المرسيدس الحمراء الشهيرة يتقبل القاهرة كلها ، من كبل أحيائهما إلى كل أحياتها ، غير أهمال شركاته الكثيرة الأخرى . وتقدم الرجل إلى ، بساطة ، لكي يساعدنا في الأزمة . لا ، لا ، لا ينذهب عقلك الشغَّال كل مُدَّهب . الرجل كان شهيا ، جتلمان حقيقي من المدرسة القديمة . تكلم عن الزواج مباشرة بوضوح ولباقة في الوقت نفسه ، وبحساسية أيضًا للمشكلة . قال إن المسألة متروكة لي ، وإن الطلاق - اذا قررت أنتِ ذلك - ليس مشكلة بالطبع ، مهيا كان مؤلمًا ، وهو يقدر ذلك تماما . وقال لي : و لا تردي علَى الأن . فكرى ٥ . بالضبط ، حسب الأصول .

قال : وفكّرتِ ؟

نظرت إليه بسرعة وقالت : ولا ثانية واحفدة باحبيبي . ياخير ! أبو عقيبه ? ثم إن الحكاية كلها كانت حكاية ميداً ، وموقف . ليس سياسيا فقط . شيء أبهد . ثم إن مثال كانت عندئل في الثامنة أو التاسعة ، ذكية ، لماحة ، ورقيلة مرعفة ، وطموحاً ، جداً ، من يومها . وقد بدأت بالفمل تحول ، من وراه براه مها وطفولتها ، إلى المرأة صغيرة . صحيح ، كان هناك هذا ، ولكن كان هناك أيضا

شيء أبعد . أخلاق . نعم أخلاق . ولا تقل لي إن الأخلاق مسألة اجتماعية حسب التفسير الماركسي . لا ليس هذا ماركسيا حتى . .

قال: ولا ماركس كان ماركسيا . . ! قالت: نعم . هناك شي أهمق .

قال : ألمُ أقلَّ لك أنت ـ في الحقيقة طهرانية ، وطهرية جدا . ككل المدريين الحقيقيين .

قالت : لا أهرف . المهم أن منال عندما كان عندنا ، مرة ، يمد ذلك ، وقد اقتنع الرجل ورضى بنصيه ، قالت له إنها تريد أتريس ، لعبة تلعب بها ، يعنى ، في البيت إلى جانب لعبها الكثيرة . فقال لها يساطة : حاضر .

وق صباح اليوم التالى ، على طول ، كان الأتوبيس يقف أمام الباب . أقويس حقيقى ، مرسيدس ، أحمر ، ضنعى ، جديد بشوى . وقبل المال : و جنت بلا بالأوتوبيس . خلاص . ، قصدر ، الأوتوبيس واقف أمام البيا الإقراديوبي واقف أمام البيان ، والجيران في الشارع المناف إلى الشارع المناف ال

قال لها : كيف رددت عليه ، في حكاية طلب الزواج يعني ؟

قالت : أبدا . قلت له بيساطة إن هذا غير محكن . وغير وارد أصلا وإننا لسنا بحاجة إلى شيء أبدا . أنت تعرف أننى أسدد كل ديونى . كلها . وقبل على الفور ، وإذا كان قد ضبح فقد حرف كيف يخفى صدمته ، برشاقة . وظل الرجل صديقا ويزورنا بانتظام كلها جامت فرصة ، حتى جامت التأميمات وكان قد سافر إلى البونان لقبلها . جامت عرب وفير أموره ، كالمعتاد .

قال: كم كان حمره؟

قالت ، صابرة عليه ، حاتية عليه : في السنين ، يمكن أو أقل قليلا . لا أهرف . ثم تتأر لنفسها ، مشاكِسةً برفق : ولكنه محتفظ ينوع من الشباب الرجولي الكهل ، تعرف هؤلاء الناس . . .

قال لنفه : هؤلاء الشيوخ ـ المدون كيشونات ـ رساحهم مشرحة مازالت ، أحرف هؤلاء الناس .

ولكنه قال لها : أتوبيس ، حقيقي ، بحاله ، وبالسواق . . أمام باب البيت ، لعبة للبتت . . ما أظرف هذا . . إ

قالت : لم تكن أزمة المواصلات وصلت إلى حدها الحرج بعد ، وإلا كنت احتفظت به ، بـر هم كل شيء . . وسقت في شوار ع القاهرة . .

ضحكا ، ونزل إليها على الأرض ، وقبلها قبلة غطوفة على خُنية

كتفها المليئة العبارية وهي تلتميع ندينة ، ونَشْقَ ، يممق ، أخفُ نفئاتٍ من عطرها وجسدها .

قالت له: هل تمرف الساعه كم ؟

قال: لا . . عشره بالليل ربما ؟

قالت: الثانية والنصف صباحا! قال: فير محكن . . مستحيل . . لا أصدق!

قالت له : تمال . .

ومدت يدها إليه ، وقام معها .

ق المر الضيق الطويل إلى الفرقة الداخلية ، بين الحائط الذي يتفتع فيه باب أنان واسع برى منه المعود الرخاص المستدير ، والصنادين الكبيرة المفاقة بمثرة الكتان البين المنتوبة ، عليها أطبق من المسيق الأرزق بالإيض وزهرية نحاسية كبيرة ، محل المسرجة المسلوكية المالية المفاقة الأن ، وبين المكتبة المسغيرة ذات الرقوف الفيقة ، بها كتبها ورواياتها وتوامسها ، عمليها نسخة كييرة المحلوم الفرائد ، متاصعة ، وكان كل جانب منها صدر سفيته مقوص ممثل بالكبريا ، يبتنائان من عور واحد ، ويبحران معلى موسم كتاب بالكبريا ، يبتنائان من عور واحد ، ويبحران من بينسجها المتلء الباهت ، متمنعة بأفنان وأوراق متداخلة وهندسية بنسجها المتلء الباها الحاصل الثنائي للوحتين ، يجمل صسورة الأور الثاس إليها ، تعرف فيها على متال ، وعزة الني أم يكن قد

فى الأعياد تُدهن كتفا حتحور بالطيوب والزيوت الطيارة العبق . وتسكب دماء الأضحيات على الثديين المصبوبين والبطن المسبوك ، تتقطر إلى وهذة الحرم المكنون .

سنان خسك الأسلاك المستحصدة تسوط الجسد وتسور سماديره ، تستجيش سلاح السطوة المستون على سنَّمة فينوس المستديرة بين عساليج الاستسرار السلسة . الشمس تكسر الْحُبُوسِ ، صاطعةُ وصوداء السنَّي . صقطت صدود السجن . الْغُسق العابس والسُّدُف الدامنة قد الحسرت الساحة ، وهواجس السراب مطموسة . موسيقي نواقيس المُسَرة تُنسير صلى سهول شاسعة . أي إيزيس ، با سلطانة ، هاقد استجبت للاستنجاد . أساور التعاس لها وسواس عبل الرسفين والسلاسيل تميس على الانسكاب المسبوك . انسدال الساتنان الناعس من عبلي الساقين المسحوبتين اللتنين تشومسان وتتسابنان من مسكته المستجكمة يستطلعان ويستصرخان ويستهولان السكرات المستمرة ، تُسديه ستابل جسمها ، سائغة ، فيستطعم السُلافة إذ تسيل ويستاف النسيمُ السخن . يسفعها السعير وهو يحسو الكناس التي تسحُ . وسنابك السيرابيوم لها سؤرة مستطيرة وسعار التمريس على ملاسة السُّمرة المُشُودة , يتلمس السحاب التسلسلُ السقوط ، ويسوخ السهمُ مغروساً في مرساته الأسيلة . ثم انبجاس المساورة الذي يستنيم إلى النوَمَن تَسْفي عليه السوابع المسترسلة حتى يُنوَسُّ الاستكانة إلى الحنان الأخر .

كان قميصها الساتان ، في ضوء الصبح ، خفيف الزرقة جدا ، سماويا وصافيا وناهيا ، فتوح الكتفين ، له شريطان هريضان ، يتناطفان على المنتزين ، يصنمان مثلثين بضغان قليلا على حشو الصدر اللين ، ويلتقان من وراه المنتي ليتركا أهل الظهر كله مكشوفا مدورا ، باهر الجمال ، ثم ينسدل يمانق حنيات البطن المستربع . وكان له شقان من الجانين ، عند أهلي السائين المثلين سمرتها البرونزية الفضية .

وق الأعياد تُرفَع السدول هن حتحور المقدسة ، عن الابتسامة المارفة الفاهمة التي فيها أقل قدر من الحزن ، ونور الألوهية .

سهم مرشوق في جسد الظلمة لا هنزازه فيلمية على سطح الأشواق السائلة . موسيقي صناجات النشوة تصلعل وتشرقب وتشرقب وتشوخ في يجع البطن الوثير يتج منه الصّب عثم تحت دهائمة الكتيب السابل الجسد والشيئ بحق شرخا في العرش المثلول تحت شمس العطس المطلولة بن شراعيب الشعر الرقيق المبلول .

هندها كنان يجدئها بالتليفون من استراحة ماريوبيوليس ، في مرة ، قال لها ، كأنما بعبث العندق الصغار : ماذا المبيرة ؟ جاءه صوتها الحفيض المشحون : القميص الذي تحبه بالشريطين . الآن أربد أن أكون بين فراهيك . خلن في حضتك . خلني إليك .

شوقه إليها لا يطاق .

والأصفاد تعتصر حشو الأشواق وصبب سورة العشق . الصيار الصبد السبب وات الصب المسادة التي تصب باللهب وات والصبابات وسقط المفاقية وأن المسادة التي تعام المشتعبة في شفق سهاء تشفير على السقوط . حطشان ما أزال أسير في صحواء تصرفح الطفام حتى الصلب المكسور ، وليس ثم سُلاقة للصديان الذي يصطل بصفة الضمياء المثالة في قفص الصدر الموضد .

صندما كانت راقدة على الصوفا ، ملفقة ، في تلك الليلة ، بعباهما السوداء ، بعد أن تركت العشاء ، وموسيقى ياخ ، و ذهب يصالحها ولا يفهم عند رفضها له ، ولنشهها ، من جرات كلام في السياسة ، وكنان وجهها تحت العباءة الى الحافظ المجبرى ، القديم ، وفرر الشمعتين قد ذاب وخضت وتقطر في أحضان الليل القديم : جامه صوبها مكتوما كليا ومليا بالبغض : لا أطبقك . ابعد عنى أرجوك .

وقُرب الآخِر ، قالت له : ليس هذا ، كله ، صحيحا ، هذا كله البذي بيننا ، مكتُسوم وسرى ، وخفِيٌ لا يُسرى الشور . ليس صحيحا .

وقالت له : لن أدعك تفسد حياتي . .

قال: لا أنسدها. لا أحرف كيف يكن أن أنسدها.

وقال : ألم أوافق على طلبك المستحيل ؟ فلت فى : « عندما يأتى الوقت ، لا تقلها أنت ، ولا تفعلها أنت . هذا رجائى الوحيد . دعنى أنا الذى أقبول . ونفترق أصدقاء » . ألم أقبل منك هذا الافتراض المستحيل : أننى ــ فى يوم ما ـــ أكون هو الذى يقطع .

هو الذي يمشى . هو الذي يقرر المغنى حدث . ظل الشمس المستحيل .

وقال لتفسه ، بمرارة خفيفة ما : ولكنها عندما قالت لى ، في اليوم الغريب الأخير : تقرر ، فورا ، أن تحضى الأن ، أو تتمام عندى يشرط أن تحشى قبل الثامنة صياحاً !. عندلذ كان فضيى مكتوماً ودفيناً إلى دوجة أننى لم أخرف أنه هنداك . كان في خروجي نفمة بهانة .

وقال : لم تكن أبدا .. كيف يمكن أن تكون ؟ .. بهائية .

ويقسراً : في صله المصنة المصلة ، حيث الفرح قليسل ،
والكفافة - على كل المستويات \_ليت بجدية ، أحياتال أم نشد ،
على أي حال ، من غير أن يكون في بدفيها ؟ لا الأوقع أن تكون
على أي حال ، وحيان؟ همة العطب فيها من الأول ، وأنت كنت ..
وعاذات - الفرخ الحقي فيها ، رخم العَقب . كم يهزن الشوق
إلك ، وأناقي . شوق مضطرب متلاحط اللَيّجة ، الآن طاحت
الأحلام والمق وقرّست رسوم الخيلة . لم يين إلا رسيس الحب ،
وارسخ الا يربع ، مركوزا واخيرس لا ينس ، لا همين له ،
ولا شكل ، ولا قوام . جسم مظلم . وأعرف أنه ما من صوت
وسط لل حصل سو .. حتى أنت لا تسمعين . هل سمعني ألما ؟
وصل الاخمو لا يسمعن من أحيهم . مازلت أضرب في ساحة
وصل الاخمو لا يسمعن من أحيهم . مازلت أضرب في ساحة

قال لنفسه : هذه المشكلة قديمة ومشهورة . ولها اسم في السيكو باثولوجي .

وقال : طب إذن . جردها من كل الإيجاءات الكنة والنباتات المسلقة العنيدة ، وانزل إلى صلب الشكلة ، إلى حديدها الأولى ، أليست هذه القطيعة صحيحة ، في صلب عظمها صحيحة ؟

قال: قال الجِيرازي وكل الحوى صعب ولكني بليت بالأصعب من أصعبه ٤ .

وابتسم ، وقال : فماذا أقول أنا ؟

وقال : والأصعب فيه هو هذا اليأس المعاند المخايل الذي لا يقبل ذاته ولا يسلم بذاته ، وله وجه آخر ، هو وجه الجمال المراوغ الذي \*\*\*

قال: رصيفي القديم ، هندما . نادته رامنة قائلة له: و يا صِفي . . أنا ليلاك ، أجابيا وهو يُبِدَّدُ الحُفي على الرسل السخن في تيه توقد الذي لا جاية له: و اسكني يا امرألا ، اسكني . صوتك يناي بي من ليلاي ، .

يا رامتى . . أين صوتك ؟

قـــالت له : خـــلــ يا سيــدى هندك . هـــلــه رســـالــة من واحـــدة بلدياتك . اسكندوانية ، تكتب للأهرام اليوم ، ســِّعل هندك هـلــا التاريخ ١٩٧٩/٥/١٨ من فضلك :

أنا واحدة من ملايين الأمهات المصريبات. قرأت التحقيق

في الأهرام من المواطنة التي تحتاج إلى تقل كلية سليمة إليها تتقذها من شبح الموت. أقدم إليها كليتي مقابل مبلغ من المال تتقق عليه سويا . لا اطمع في الكثير بل فقط في مبلغ بعيني هل تربية أولادي الثلاثة . ١١ وره وه سوات . أنا في الخلائين من عمرى . وأهرف أن نقل كليتي قد يهلد حيات . لكني أيضا لم أحد أملك شبئا أبكي بعد ما بعت كل ما أملك . كنا نعيش ولكن مات زوجي ولم يمن بعد منابع شبئة به . ليست بطولة من أو ادهاء تضحية ، فلك أني حاولت الانتحار منذ أو بعة أشهر ، وأرجو من أله أن يغفر في ماكنت أثويه . قلل في أنت : هل أمامك طريق شريف آخو ينقد ليق وأولادي . أرجو ألا تنشر وا اسمى طريق شريف آخو ينعد منا على سمعة الرلادي . أرجو ألا تنشر وا اسمى طريق شريف سمعة الرلادي .

ولم ينشر الأهرام اسعها .

فقال: تعم . . تعم . . ثم استطرد : وتسجيلاً بتسجيل ، هل أقرأ لك ، من بين رزمة خطابات القديمة ، خطابا يعود إلى أول سنة لى فى الكلية ، كنت عندلذ أدرس الهندسة ، وأكب الشعر المشور . اسمعى ياستى :

خالى المزيز قلنس افتدى

الله وحده يرعاك ، ولا يوجد إنسان في كل العالم يمكته أن يدير أمرك ، ولكن الله وحده أسأله دائيا أن يهرد تبارك في وقاة المعزيز الغالى البير بعد فجيعتنا جميعا من سنين قليلة في أمين الغالى المذي لا ينسى . أكتب هذا ودموحي تسيل فيا من قوة على الأرض يمكنها أن ترد قضه الله ، ولكته أحكم منا وحكمته ارتضت ذلك فأترك له ادا دع ادا دع

بالحقيقة يا خالى خطابك ألهمني صراحاً ليسوع أن يلاطفك .

ونملمكم يا خلل أن ابنة حينا هنية قد وافاها الأجل المحتوم وهي في جنية البر التاني . أنا ويقطر وزكري افتدي قمنا باللازم في الدفئة والجنازة بما يرضى الله وضمائرنا . وحكيمباشي المستشفى قرر أن الوفاة كانت بالسكتة يرحمها الله ويرحنا جيما .

أما أنا فباكر يؤذن أق سأصل المملة الشائة في جسمي الذي لا هو حيل .. أق يرحمي بأحد الاثين وقد وحدة فوضت أمرى . ويشارة أخلى أمر المملة الثانية على أمرى . ويشارة أخلى أمر المملة الثانية على أمرى فتي خصر المسرف، حسل الم نقي في المحدد على المملية الثالثة يقيادة حكيمياتي المستشفى المستشفى المولد المحدد المولد على الحصية والثانية في المدارع ويناكر عملية المولدير وقطح في المستبيع لأنه أتميني جدا ولم أعد شفيق المسابق بالنواتا بالمثل والمحدد أنه ألف حد وشكر .

ختاما لك يا خالى العزيز أن تتوجه إلى الله وهو وحقه القادر على حمل أتعابك . ولا مرأة خالى تعزيق والمسيح يديم ها ويسارك فى مبخائيل أفندى وسعدنا بدخوله الجامعة ويحفظه لكم .

ولدك شفيق إخيم في ٧ سبتمير ١٩٤٧

كانت نائمة بجانبه ، وهو يقظ يدخن بتوتر .

سمعها تقول من عتمة وهيها فى النوم ، كأنها تفكر بصوت : همتار الحبّدار يويد أن يتشبث بآخر بقايا رجولته .

قال بصوت خافت ، كأنما ير بد أن يستدرجها :

رامة . . كيف ؟

لكنها كانت قد حادت للأرض الغمقة التي اشرابَّتْ تشهق منها ، غلم ترد إلا بأنين خامض الغمغمة .

صندا فق التالمور في يتها ، في الظهر ، التضعيد ، وهمر بيجانها . كان صوتها المدروس الحنون ، الكفت ، المحايد في وقت ما ، هو الصوت الذي عرف مها ، عند السين الأولى ، حق أنه كان يكر في عظمه عندا كانت تستخدم معه في فشرات التبيد المحسوب . وضعت يدها على المساحة ، وفحست إليه : غنام الحياجة را فراه أبراهم ، واستمر يمر ريد ، يطوع وتيجد على ساقها الحيوة إلى المحايد على المحايد المحاي

كانت قد قالت له ، في وسط أمراح حديثها المتصل ومفاعاتها الي مانتا تسع ها أقاف جديدة ، إن ختار الحجار صديق ، و لعله أصدق أصدق أصدق أصدق أله أن المحدود عرب حرصت مل أن تؤكد سروكانه يرى فيها هيون معسر . وقالت إن يوم الأربعاء أصبح - تقليديا الآن سه هو اليوم الذي يخرجان فيه معا ، ياتنظام ، أن يتر مل الأجعى ، في كايرى ، الذي تدخل إليه من المرارع قوادى هم الفسحة المرصوفة الملونة البلاط وصط جدوات المحاوات واليوابات التي تمود الملاتينيات ، ملقف صوراه وواصة هدوه في رحمة سرة القاهرة ، ويتحدثان . وقالت إنه ملا دماخها يبكلام طويل حرصين المقرق يبكلام طويل حرصين المقرق يبكلام طويل حرصين المقرق يبلاك عدم الكميسونس واستخدامات في اللغة ، والسادقات المثيرة التي كان يسيله إلى أن

استمع إليها بهدوه ، ثم قال : هل تعرفين أنني أعرف منذ الأربعينات ؟ وأنه صديق قديم وهزيز جداا ؟ فيهت ، وقالت : وساكت وأنا أمكني كل هذا الوقت ؟ فضحكا ، وقال إن غنار طول عمره إنسان قد الذكاء ، وذواقة للغن إيضا . فقالت : تقول لي ؟ طها . . وقال إنه مجرى وليس مشأ أحد في تعقّ الشباب الدائم والحيوية التي لا تغيض . كأنه يريد أن يسبقها إلى ما ان تقول .

وحكى لها أيم جيما .. شاة جامعة الإسكت رية

ق الأربمينيات ــ كانوا على قد الحال ، يعني أولاد ناس مستورين بالكاد ، أو أقل قليلا في السلم الاجتماعي ، يعني ، ولكنهم كاتوا جيماً خارقي الطموح ولهم شطحاتهم ، الذي قمل شيئاً منهم ، أيا كان ذلك الشيء وأياً كانت قيمته والذي اختفى . وقال إنه في أوائل الأربعينياتكانت تأن للإسكندرية مرة كل سنة ، فرقة سيمفونية اسمها د اوركسترا فلسطين ۽ وكان حازفوها وقائدها من الموسيقين يهود فلسطين الصابرا الأصليين ومن اليهود الحارين من ألمانيا الهتارية والنمسا المحتلة أيضا . وكانت سينها محمد على المبنية على طراز أوبرالي إبطالي ــ مسرح سيـد درويش الأن قال ــ مـذهّبة الأوبرا الصغيرة تسيل أيامها بالارستقراطية الاسكندرانية مماكان يسمى الطبقة الراقية ويورجوازية اليونانيين والمطلاينة والأرمن ، وضباط الجيش الثامن الإنجليز ، والعسكريين الديجوليين ، أما المصريون الغلاية قبلا يحضر منهم إلا جماعتنا ، إذا استبطاعوا . قال : أذكر أن التذكرة كانت ربما بعشرين أو خسة وعشرين قرشا . مِلْمُ طَائِلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، كَانَ عَلِيناً أَنْ نَحِتَالُ لِتَدْبِيرِهِ . قَالَ : أَنَا كنتُّ أبيع كتب الثانوي ، وألمُّ مجموعات المجلات القديمة أيضا ، وأَلَمْ ثَمَنَ التَّذَكُرة ، أو التذكرتين إذا كنت محظوظًا جدًا . أما مختار فقد كانت له حكاية ذائعة الصيت . رهن جاكتته الجديدة الوحيدة لكي يشتري و أبونيه ۽ بالأربع حفلات جميعـا ، واكتفي بالبلوفـر والقميص في خز شتاء الاسكَنشرية ، ولا أحد يمرف كيف رد الرهن ، رأيناه بالجاكتة بعد فلمك ، جدوه ، دون أن يقنول شيئا عن الحكماية كلها . قال إنه عندما سمع المأساوية تتشبايكوفسكي ، لأول مرة من اوركسترا فلسطين ، وجد أن الدمو ع كانت تنهمل من عينيه بالرغم منه ، كان في الصف الأول لأنه لم يجد تذكرة إلاً بأربعين قرشا ، كيف دبرها ؟ لا يذكر الآن . وخيل إليه أن عازف التشيللو الأول ، مدور الوجه ، صلب العينين من وراء نظارته . ينظر إليه بابتسامة فيها سخرية وصرامة . وانه فكر بعـد ذلك أن الرجل كــان حِرَفيــا فقط ، يؤدى صمله فقط ، وصهيونيــا أيضا ، لا يعرف إلا كفامة معينة في كلتا الناحيتين . وأن الكفامة هنا تساوى الغتل . وقال إنه لن ينسى أبدا ـ مع ذلك ـ أول كونسير لـ ، الكونسير البكر . كيف حاد بعد منتصفَ الليل ، والمساكر الانجليز علاون شارع قؤاد وشارع التي دانيال ، وقد لبسوا الطرابيش واستولوا على الحناطير يسوقون خيولها بالكرباج ويصيحون ، ولكنه وصل إلى بيته في راخب باشا ، تحت الرذاذ آلحفيف ، والشوار ع لامعةُ السواد ، وهو بالجاكتة فقط والقميص المفتوح ، كأنه كانَ يُحَلِّقُ وَلَا يُسْرِ . قَالَ إِنْ البِهِجَةِ التِي عَرِفُهَا لَيْلَتُهَا لَمْ تَنْكُورِ أَبْدًا ،

ثم قال : لم تتكور . إلا معك . وهي معك ــ كل مرة ــ فير متكورة .

بهجة الكشف عن جال فير مقصود ولك عتم الوجود ، والشاركة في نشوة صفاء لم يكن يعرف أنه يوجد ، والاستغراق في وجد صوفي

كانت تنظر إليه كما تنظر هندما تنظر هندما يهبل بانسكاب أسرار قلبه الساذجة شيئاً ما ، كأنما بشىء طفيف من الاستغراب ، بــلا دهشة ولا رد فعل . كأنما هي لا تنالمي ، ولا تهتم .

وقالت : أما حكاية . . هل عندك مانع أذكّره بها ، حكاية رهن اكنة ؟

قال : مندهشا : مانع ؟ طيما لا . هذه حكاية مشهورة . كل القدامي يعرفونها .

قائت له فيها بعد إنها ذكَّرته بها . . وإنه قال إنه لا يتذكر .

قال : فريب جدا .. أنا أيضا لا أتذكر ، أو بالكاد . كل شيء عندى ، قبل ١٩٦٩ ، كأنا هو بلك شخص آخر : القرارات والقراءات ، الشعر الظنيم والهناسة . المائاة السياسية والعمل اليوسى ، الأفكار والأحلام والآمال الغربية وأنواع القنوط القنية ، كلها خاتمة بل خالية . كأنى شخص آخر ... أنا هو نقسى مع ذلك من أن تحو ما ، طبعا الطقل الشاب لكنى أنا المدفون الذي أظنه مازال حيا ، أنضام الكثيفة على وجهى.

قال لها : عندما أنظر إلى أحلامي في تلك الأيام ـــ أحلامه هو ـــ أجد صورتك ونبرة صوتك ، ومس جــــدك . حتى هذه الموجة من شعرك العبق برائحة خاصة ، أهرفها منه هو الذي كنت أظنه قد باد .

وقال : محال أن يواصل الظلُّ الشمسَ .

وقال : ولكني أهيش ــ دوما ــ هذا المحال .

وقال : اقبلي طِلْبَةَ المعترِف .

قالت : هل تذكر يوم كنا نجرى هند مصطفى باشا ، في الليل وغنيت لك ياريس البحر خذن مماك أحسن نى ، أنعلم الكاريوسُع البال ، أحسن نى ؟ هندما فاجأنا صكرى الداورية ، وسألت. عن المحطة ؟

قال: أذكر ؟ كيف لا أذكر ؟ أنت لم تسأليه ، بل زجرته . .

فنظرت إليه يشره من النتب ، وابتسمت ، وقالت : هل تعرف أننا كنا نجرى على أضخم مقبرة من آخر العصر اليونـان وبدايـة الرومان ؟ وجدوها أخيرا . . منحوتة في الصخر ، بها قامة كبيرة ذات أهمدة ؟ وسراديب مازالت مطمورة ؟

قال: مق ؟ كنت أهرف أنهم ينفيون صها ، لكن شفسل في المتحف لم يسمح في بمنابعة المعل . لازم اكتشفوها وأنا هنا ، في الاجازة . . صندما أهود سازورها . . على الأقل كي أتذكر . .

قالت له : يا طول بالك يا أخى . .

وقالت له ، هابدة القمر القديمة ، كأنما يشىء من الحبط ، وحس بالذنب ، طفيف ، وبالردة : تعرف ، لم أهد فقط ، فقط فضية أو قعريمة أو ماشئت . أنا الأن أسمح لتفسى أن أليس شيئا من ذهب .

كان ينظر إلى سلسلة ذهبية رفيعة جدا ، رآها أول مسرة في الحفلة .

قبل أن يأتن إليها من الاسكتدرية ، في المرة الثانية ، كان قد مرَّج

على الصائغ اللبطى ، هم فلنس ساويريس ، في طريفه إليها ، وأتى لما بسلسلة أخرى ، وكمة جدا ، من المدهب قال لمه الرجل من وراء نظارته السيدكرة إلى عيار ٢١ لأن ٢٤ هش وسريع للي الكسر ستتهى بمربع ذهبى رقيق الصفحة عليه رسم الثور القديم الذى ولدت تحت برجه .

وكيا حدث فى الزمن الأول ، فتح العلبة الصغيرة جدا ، وهو بقول : كل سنة وأنت طبية . .

قالت ، حيناها تتقدان بنورهما الأخضر : الله أنه . . ! هذه أول مرة في حياق أضع فيها علامة برجي .

وأحنت عنقها إليه قليلا ، ولم يفهم يسرحة ، فقالت يصبـر وتسليم : لبَّسهًا لى .

فتح الففل الدقيق بأصابع أصبحت فجأة ، فيها يحس ، كبيـرة جدا ، وأحاط عشها بذراعه وهو يفسـع السلسلة حولـه ولم يكن يستطيع أن يقاوم فقبل مؤخر عشها .

نزلت السلسلة على صدرها الصارى ، واستفرت بجانب السلسلة الأولى التي تنهى بعلامة عنغ الذهبية ومفتاح صفير جدا ، ين بديها .

قالت وهي تلمب بعنخ والمفتاح بين أصابعها : هـذه من مثال وهذا من عزة .

كأنما تجيب على سؤال لم يجرؤ أن يفصح عنه .

ثم أكملت: عزة الصغيرة تلعب دائل بيذه الأشياه، وتقلّبها وتتأملها، مسجورة، كامها علامات.. وتسأل دائل: مامي رامة هذه مِن مَنْ ؟ أقول: من مامي منال، ثم تسأل: وهذه مِن مَنْ ؟ أقول: من حبيبتي ونور حيني هزة..

فقال : وحندما تسألك . هذه مِنْ مَنْ ؟

قالت: سأقول لها: من شخصي أحبه جدا، جدا...

أنبيخ ثمرتيك الناهدتين حمل تنقومان في عيسها بنحد . وتكور ، هل فوابيها ، قطرة في هذوية العسل وحلة حرافته ، تماء حج الرمان وتنظير في نعى ، طراوة النسيج اللدن تلتصق بالحصر المطاوع وتنفي على الربوة الصغيرة عنشدة تؤكد ذائبا ، فأقتح البئر المفائرة وأسير عمق المتمة الحصية وأعتن حوير الساؤن فرنش الزهور يرخى طبها بظلال ثابت صوداء وهشيت من حر شمس عفية ، والمعود دفين في النعوة ، وأرسم النعنمة الحائية .

شفاء هل جيبها الدُّر ، على هلال رقيق مديب الحاقين بضم قرص الشبعس المحتم بنار هر يرد وسلام احتفال تشارك في مرسيقي الأطلاق الحاليلة ، رهرة الشوق البيضاء برضها الفهاف على رأس ثور طية الأسود ، تحت تعاشيق الحشب المملوكي التي تريد أن تحصر سو أن تعلق سالمنتجل ، الذي يحملنا على ظهره الشاسع الاحتداد هو أوزير يس أيس الطفل القرأن الذي تل مرشي رخ يوسل وليلة لا يتجهان في تحوله السايح ، التناتين المعاقفة تنفض عليه

ويغور الماء الحميم في القدر المتصوبة على الجبل الشرقي الموحش ، مِينَ نَبَاتَـاتَ الظُّلُّ الْمُصْدَةِ الَّتِي اسْتَطَّالُتِ الآنَ أُورَاقِهَا صَرِيضَةً وملائة ، تحت النجوم نشوة العرامة وبـدائية الـدم المتدفـع يثج من المرزق المعزصة بحزازات الأشواق والصبابات ، والرأس المجزوز يشب للحياة ، من إرتماض قسوة الهذيان ، مبصوثا وسط عمليل الشاروبيم الممتلئين بكامس المعرفية والصاروقين المشتعلين بكامل الحب أجنعتهم لا تكف عن الرفرقة حول الشور الجمران المتجند الحياة بالحق ابن بتاح ملك المكان الحفي . سيرابيس الفرح المجلجل والبهجة المدوية في عقيق البسرق الذي يتسرخ السهاء ." الرأس الفخور المذى يبقر أحشاء الأرض باندفاعه الجموح وبحثان لاحدله يتغذى بثمر الآله ، ترقص حوله تسع رامات هُنْ هي فردورة تشرئب إلى ذروة النصوع اللالاء ، ديونيزيوس ميثراس الشمس الشمِل بروح أورفيَّة ، أثَّب إليه ، في طفولتي ، عبر استحالة البئر المميقة في سيرابيوم كوم الشقافة ، فأصل ، لكي أجده يقوم حرسا لا تغمض عيناه على بوابة التدين الشاهمة بحراشيف وذيله الذي ضربته قاتلة ، ويملِّق كالنـــر بين عناقيد النجوم المتقطَّرة حلمـــاتها الداكنة ننز بالمتمة ، ويرقص مع البجمة القمرية المستديرة البطن البيضاء ايزيس الفائحة فاها بقرة القمر المقدسة . الثور الذي يثور تحت حوافره تراب القربان ، في أزقة الطرانة وشوار ع أخميم حيث بؤرة النهر القديم ، صوقا إلى الذبح أبدأ عشية سوق منصوبة في مولد متجدد بالذكر والبخور ، ومكللا بأصواد الحضرة تبذيل بسرعة وبالشرائط الملونية الممزقية من الملابس النسائية البريفية الحميمة الحفاء ، ثور بابل الذي تحمله عشتروت على يطنها ، الثور الذي هو أب التنبُّن ، والتنبُّن الذي هو أب الثور المجتمع ، لا يموت بل بحيا إلى الأبد وبه الحياة وفيه نكـون . النار المـاء فيونيـزيوس أوزيريس ديونيزيوس المقذوف به إلى العباب في بطن الوادي على قارب هش يميد به الماء الخصب ويتهض ويميد ويمخر فوق الطوفان مع ايزيس الواحدة الواحدة ايزيس أم الأرض الوثيرة المهتزة بالعشب الأَحْضِر البانع الدمث ، حتجور أُمُّ النور أُمَّ الأولياء أُمَّ الأَلْهَة أجمين أم أبيها وبنتُ ابنها . الثور سيرابيس الألفِ والأوميجا الحق الأول إله القضيب إله الحمامة التي أطلقها المخلص رع تسف وتسمو وعهدل بأتين المتعة . رماد الاحتراق يرفّ بالحيلة وينصب في شرابيته دم زاجريوس الثور المذبوح أضحيةً وقربانا الآله الذُّكر الأنثى معا الملتحى بجدائل الشمر الضاربة العبقة معا المسيح العذراء المشبؤح الذارعين بالمسامير رضاع المحبة ساقط يتقطّر على الصليب ، تيريزيناس المفتوح العيشين لا يبصر في الشهور لأن توره السداخلي لا يَطاق ، وثدياه لَيس فيهها بذاءة بل طُهِّر أخبر يصعد من ثَبَج المياه البدائية الحارة والمعتمة بشور يسيل صلى تخوم النوجود الكناصل واللاوجود، وينفجر بزئير الأنتهاء .

قالت : عن أحبه جدا ، جدا .

كانت البنت الصغيرة مصراء ذكية الوجه ، في مثل من عزة تقريبا ، ومنت يدها إلى السلسلة اللمينة المزدوجة الآن ، ينتبط ولكن منفره ، يحافز م تستطع أن تقاومه ، فتركتها رامة تلعب بها ، ثم رفعتها اليها وثبلتها يحتان في قدر مقصودة هي به وأي قدر مقصود به لل حبيتها الصغيرة ؟

كانت قد جامت مع أمها التي تحضر الدكتوراه في الرقص الفرطون وبينا كانت تتحدث من طفوسه وهريه وملابسه وزيته وأحرزته وطفوده ، القدس منه في المابيد وأخياكل ، ورقص لشائبات والفلاحات في القصور وفي الحقول والطرقات ، خرجت رامة إلى المطبخ نائل بالتورثة التي أعدتها للبت ، وبالشاى ، وكانت وأصفها معها وكانت صديقها اللي نسى ميخاليل اسمها خارة العينين في وجه ضابي ، جافة الجسم ولكن بجفاف أنشوى يوحى وكانت قلقة وتدعو الجسم للخفقان ، فراحاها الرقيتان تبدوان وكانت قلقة وتدعو الجسم للخفقان ، فراحاها الرقيتان تبدوان مغذال ، واستطر ينها على الفور فهم لا غرج له ولكنه قائم ، وكان بينالرقس الكامل ، والقدس حقا ، هو الرقص الذي يوسلسي . وقال إن المرقس الكامل ، والقدس حقا ، هو الرقس الذي يه خياب . وقال المرقس الكامل ، والقدس حقا ، هو الرقس الذي يه خياب .

قاطعه رامة وهى تدخل ، ومعها البنت في فعها ، بللة ، قطعة الشورة ، وفي يبدها الاخرى اللب الصغير الذي السنواء من الاستخدرية ، والمعلق الآن في سريرهما بيديد ورجليه ، وقبالت باسعة : ما هذا ؟ ما هذا ؟ أسمع أنا . أسمع عن و اللاومي الجسلدي من أول وجديد .

قال ميخاتل : الملاوعي الجسدي بل الملاوعي فقط. هذا الشوة الجسماتية إخالفة حقى لا تعود جسمانية ، لا تجامرها أن حس بالمذات . أو \_ إذا شئت \_ هذا النزول - وليس نزولا حلى الحقيقة \_ بل النماح بالكات حيثة متعوجة اللاوة ، مصدرة على أقبات . . ، قوى ، طاقات متفاحلة ، أليات من غبر أى أنه أو أى أداة . . . الفياب ، الذي هو التصالق أساسي بالحضور . . الرقص هنا كأنه الفعل الجنسي الصراح ، برىء جدا ، وليس فيه أي إضافة غرية .

قال لنفسه : ما هذا ؟ هل أبشر ؟ أأنا أجنَّ في سريري الحبيثة

مبشراً لا يكل يتوق أبدا إلى أن يصعد على المنبر ؟ بالنسا من البشارة مساؤلت أبشر. . بماذا ؟ بالشياء رئت تسمياعها من فرط ابتدال الاستخدام . أشياء لا اسم ها أشياه اسمها البراء أن يتابيهما الأولى على ماء التي الحرب القري والرحمة والفهم وقدوة الحق أيضا ؟ هم هاء التي اسمها معت الاختف حداثا بسالاً خذاتان المبشرة والقاص عنها ، انتخزالها ، لا يجدف حداثا بسالاً - لخذاتان المبشرة والقاص عنها ، انتخزالها ، بل يعلامها أساسا . ليس الا الحبّت ، والجموح ، والانسداد ، والمنجوع ، والانسداد ، لكنني والمنجوع ، التشير ، وعنى بعد الكانب لا أضجر من التبشير ، حق بعد أن تخليت عنه . .

لا يقارقني حلم الحواري المسدودة . دائيا أعود إليها وأنا نائم . أمشى بين الحيطان التي تزدحم وراءها حياة الناس المحتشدة الفاصة المتقلبة . تنضح بروائح الطبيخ وبقايا النوم وماء الفسيل وتخثرات الولادة والموتَّ ، الشَّبَّابِيك القَّديمة مفتوحة المصاريع عملي الأثاث المهدم العتبد السخن ، والأيدى تشوّر والأطفـال كثيرون يجـرون بصمت . كل شيء هنا يندور دون أدني صوت . النساه ينشرن النسيل المطهر من أدران الأجسام الخشنة الفليظة والناعمة والواهنة والناحلة والمليئة الأجساد التي تتزاحم حولى ولكني لا أراها أحس ضغطها واتفراجها أعرف أنبا حوتي ولا أراها وأنا أسير على التراب أحاذر من يرك الماء الأسن العطن على جانبي البيوت والملاط الأصفر يتقشر عن الحيطان ويسقط ليكشف عن بقع الطوب الفاتحة اللون . المالم ختنق الأنفاس وفجأة أجد نفسي أمام دوران مقفل. الحيطان تتجمع وتلتثم أمامي كلها اقتربت من فتحة بتخايل وراءها نور حاد بعيد في الراح الذي يبدو أنف لن أصل إليه أبدا مها مشيت . أقترب بخطوة عارفة ولكن يخامرها رجاء غير معترف به . أقترب وقلمي يدتى ، النور بعيد حقاً ولكنه هناك ، أراه وأعرف أنه هناك . وفجأة آكاد أصطدم بالحائط الذي يلتثم جرحه أمام عينيٌّ ، ورأسي يكاد يرتطم به . الصمت المسدود يلتف بي يدور بي لا ينتهي إلا بالبتر الحارح حدّ السكين يقطعه .

اليقظة في صمت الليل ، وأننا أدخن سيجارة \_ حدُّ جارح ومُبرى.

القاهرة : إدوار الخراط

### اسماعيل العادلى المظاهسرة

سيطر إلفاد المعاهدة على كل شيء ، ضاع إحساس أمي بالفخر ، واعتزازها بقوة أن التي أرهبت أبا المجد افتدى ، اضطر أن أيضاً إلى الانشغال بالهديث عن إلغاء الماهدة ، تحولت حصص التاريخ والجغزافيا والإنشاء إلى أحاديث متصلة عن إلغاء الماهدة .

أصبحت كلمات النحاس باشا التي قافا في البرلمان وهو يلغي الماهدة: ومن أجل مصر وقت معاهدة ١٩٣٦ ، ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها ء أصبحت هذه الكلمات مأشوراً يردده الكار والصفاد .

ولم أكن أهرف تحق إلغاء المساهدة بـ ما هي تلك المعاهدة بالضيط ، لكتب في المدرسة ، وفي الرابية ، وفي الجرائد التي كان يحيفها أي أسياناً ، كانوا لا يكفون عن الخديث عنها ، عا اضطري في أخير الأمر إلى أن أحرف أن النحاس باشاقد وفع تلك المعاهدة مع الإنجليز عام ١٩٣٦ ، وأنها تسمع لجيوشهم بالمقاد في مصر ، وأن إلغاء المعاهدة يمين أن النحسب والمكومة في مصر ، لا يرطبان في يقاه تلك الجيوش على أرض مصر ، ويعني كذلك أن الملك قد أصبح يسمى الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان .

شاهدت المظاهرات تسير أمام مقهى البوسفور ، مثات الناس ، بل الالاف منهم ، بيتفون بيتقوط الإنجابية ، وحياة الوطن ، وكان أي عندا ميسود إلى البيت يمكن لمنا عن مطاهرات أضرى أكبر ألم المذاهدا في القامرة ، وكان عمى إبراهم بزورا تاكل ساه ، بجاس مع أي ، ويتحدث بانقمال ظاهر ، وتجعظ عبناه ، ويجمر وجهه وهو يمكن عها حدث اليوم ، عن المظاهرات والاضرابات ، وعمال القناة ، وحمل السلاح ، وعادية الإنجليز ،

حتى عباس ابن أم عباس ، الذى لم يكن صديقنا ، ظهر فجأة ق السطوح ، وحدثنا من إلغاء المحاهدة ، وواجنا نحو الله والوطن ، وطلب منا أنا واخه رضوان أن نلتقى به صباح جرم الجمعة الثالى لننظف الحجرة الفائدة في جانب السطوح ، كى نحوطا إلى مصلى ، ونصحنا بأننا يجب أن نصلي بدلاً من اللعب حيث أننا لم نص صفاراً ، ومفروض علينا شرعاً أن نصلى ، وطلب منا أن نناديه

وفى يوم الجدمة ذاك ، التقينا مبكرين ، هباس ، ورضوان ، وأنا . وبعد قليل من الوقت جاه ولد يسمى محمود ، يسكن فى الشارع الذي يقع خلف شارعنا وكان الأخ عباس قد اتفق معه ، واشترك معنا فى التنظيف .

وعندما ظهر الولد ميلاد ابن الخواجة سليم في السطوح عمس لنا الأخ عباس :

\_ لا تجملوا الولد ميلاد يدخل إلى المصلى .

لكن ميلاد أصر على الاشتراك معنا في التنظيف حتى بعد أن قال له الأخ عباس إن هذه ستصبح مصلى ، نظرت إلى رضوان وابتسمت ،  هذا الفصل الروائي لإسماعيل العادلي من رواية قصيرة له لم تنشر بعد معنوان: و أيام المطر و

 ولإسماعيل العادل جموعة قصصية بعنوان و العام الحاس. ١٩٨٢ و وسوف تصدر له مجموعة نائية مع مطلع العام الجلديد بعنوان و أيام الحلو ه تضمن نص روايته القصيرة . . وله مسرحيتان قدمتنا على المسرح ، ولم نشرا بعد في ها . = دهدف في اكتسور ١٩٧٣ و و تمر حته ٤٩٧٤ و .
 عصور العادق خيبرا للمسرح العربي في منطعة اليونسكو العربية .

وابتسم هو الآخر ، وتركنا ميلاد يعمل معنا في تنظيف الحجرة ، لأن ذلك سيجملنا نتحدث ونحن نعمل .

وقف الأخ عباس الذى كان يلبس جلباً أيض وطاقية بيضاه ، يخطب فينا خطية الجمعة ، قال إن الإنجليز كفار ، وإن الطريق الل إخراجيم من بلادنا أن يكون بمحاريتهم ، وإغا بحداية الشيطاللى يستا ، أن تخرج إلا تجليز من بلادنا إلا إذا طهر ناها من الملاهى التي تقدم الرقص والفجور ، إلا إذا احتجزنا النساء في البيوت ومضاعض من ارتباه الملابس القصيرة الضيقة ، وأخرج الأخ جابس من جبب جلباء بمئة فية ، وقلب صفحانها وحرضها طبياً تلكانا : وهل يمكن أن يشتر هذا في بلد إسلامى ؛ ، نظرنا إلى المبعلة ، كانت بها صورة لمحلة أجنية وتحد ، ولا مم أدينا صلاة الجمعة ، وانصرف الأخ عباس .

الوحيدة التي لم تكترث لإلغاه الماهدة كانت سعاد ، قابلتني أمام باب فقتنا ، فأصدتي من يدى إلى شقتهم ، وفي غرفتها قالت لى : أريد أن أحكى لك شيئا (كنت ما أزال أشعر بالحجل في نفسى ، يملؤن الاحساس بالإثم ، والحوف من أن تكون سعاد قد أدركت عاجل في فضى )

ــ سأبوح لك يسر . قالت سماد . ثم أجلسنى إل جوارها على السرير ، وأمسكت يبدى ، وقالت وهى في غاية الفرح :

> ــ كلمت ليلى مراد بالتليفون . تظرت إليها وأنا لا أفهم ما تعنيه تماماً .

قالت: إنها كانت بالأمس في زيارة خالفا عبده ، الذي يقيم في شيرا والذي يمثلك تليقونا في بيته ، وأنها انتهزت القرصة ، وأعرجت من جيبها رقم تليقون اليل مراد - الذي تحقظ به دائيا – وأدارت الرقم فرمت عليها ليل مراد بنسها ، وأنها – معتمله علما المعتملة وأنها – معتمله من معتمله مناها المحالا المتقاف مناها ، وعبا إذا تعتمله معتملة المعتملة للديد ، فسألتها عن اسميها ، وعبا إذا كانت تحب أغانها ، وتناهاد أفلامها ، كياسالتها عن صعرها ، وعبا إذا إذا كانت تلميذة أم عاملة ، وما إذا كانت تلميذة أم لا ، وفي المباية قال عاملة ، وما إذا كانت المبادة أم لا ، وفي

نظرت سعاد إلى بعد أن اثنهت من سرد حكايتها لتتعرف على وقعها على . ثم أضافت :

ــــ إن صوعها فى التليفون جميل جداً . أجمل منه فى الراديو .

قالت ذلك ، ثم قامت لتقف عند باب الغرفة ، وتنظر في اتجاه

الغرفة التي تنام فيها أمها ، ثم واربت باب غرفتها ، وعادت لتجلس إلى جواري على السرير .

فى البيداية داعبت ببدى وشعرى ( امشلأت بالشعور بحوف غامض منها ، وأخذت فى مراقبة حركتها بانتباه شديد ) .

توقفت سعاد عن مداعیة یدی وشعری ، ثم قامت من جانبی ، وسارت فی الغرقة رائعة غادیة عدة مرات ، وفی النبایة توقفت أمام الدولاب ، وقعته ، استخرجت صورة أخیها سعید ، أمسکت بها ، عادت لتجلس إلى جواری وهی تقول :

\_ أنظر . . ألا تشبهه تماماً ؟

وقيل أن أنظر إلى الصورة أو أمسكها بيدى ، ألقت بها إلى جانبها وهي تشدن إليها قائلة :

إنه أنت . الحالق ، الناطق .

( أصبحت بين فراعيها , ملتصفاً بصدرها ، وبطنها ، لا أصدق ما يجدث ، يربكنى الحوف ، والدهشة ، وصدم الفهم ، أتسام لماذا تفعل سعاد ذلك ، هل هي الأخرى تريد احتضان ، وماذا يفيدها ذلك ، وأنا لا أملك صدرا كصدرها ، أو يطنا لينا مثل بطنها ) .

كنانت تحضين يشدة ، أسكت بدارهي ، وضعتها فرق تتغيما ، ووراصلت اعتصاري ، كنانت مغضة العينين ، تحرك جسدها إلى أصلي وإلى أسفل ، وتحرك صدرها من البيحن ال البيار ، تتغين تنشا عيناً يقرب من اللهات ، تتحسس ظهري وتضغطه ضغطا شديدا ، تحول صوبها إلى ما يشبه الأين ، ثم العتر جسدها مرة تشنيجة ، ثم تراضي فراعاها ، وسقطا إلى جانيها ، تتحت عينها ، كانت تبسم في دمة ، ألقت بظهرها على السرير ،

ظللت واقفاً في مكانى ، أنظر إلى فخذبها العاربين ، إلى جسدها المستلفى ، إلى صدرها الذي يعلو وينخفض ، إلى عيتيها ــ اللتين كانت قد أضعضتهما ثانية ــ تفلت عينى أينها شئت ، ثم انطلقت جرياً إلى الحارج .

كان ما حدث ـــ الشدة غرابته ـــ أكبر ، وأثقل ، من أن أحتمله وحدى ، كنت أريد أن أتخفف قليــالاً من حمله ، بالحــديث عنه ، أو محاولة فهمه .

طرقت باب عبلى ابن فريبذة ، طرقته يعنف وإلحاح ، ويعبد لحظات سمعت صوت أمه تسأل من الداخل :

یہ من ؟

ثم فتحت الباب فتحة ضيقة ، سدتها بجسدها .

قلت لها ـــ آين علي ؟

ــ این علی قالت د:

- على في الشركة ، يخرج في الصباح الباكر ، ولا يعود إلا متأخراً .

قلت لها مندهشاً : \_ هل التحق بالشركة ؟

همت أن ترد على ، لكننا ، أنا وهى ... سمعنا صوت تحطم شيء راجاجي داخل الشقة ، كها لو كان صوت سقوط كوب زجاجية على الأرضى ، أدارت فريدة رأسها لترى منا الذي حدث ، وق تلك اللحظة غاماً أبصرت خيلاً يتحرك داخل الحجرة ، وصمعت صوت شجك خلف مكتوم .

عادت قريدة إلى النظر إلى ، قالت محتدة :

... اذهب يا اينى ، على لا يلعب الآن مع الأولاد ، اتركوه يهتم بعلمه .

وصفقت الباب على الفور .

جلست على أول درجة فى درجات السلم ، لم أكترث مخشونة فريدة . عمدت أفكر فى سماد وما فعلته معى ( لموكنات فقط لا تضغطني إليها بشدة ، وتتركنى أداعب صدرها مداعبة لينة ) .

خرجت من العمارة ، سرت حتى وصلت إلى الميدان ، وقفت فيه بعض الوقت ، ثم انتبهت إلى أن الليل موشك على الحلول ، وأن أمى قد تبحث عنى فلا تجدني .

صدت أدراجى نحو البيت ، وقبل أن أصمد أول درجة في السلم ، لاحظت أن الضوء الكهريائي يتسلل من تحت باب شفة الحواجة سليم ، ويدون أن أفكر اتجهت إليه وطرقته .

على الفور انفتح الباب ، وظهر من خلفه ميلاد ، تهلل وجهه عندما رآنى ، مديده إلى قائلاً :

\_ تعالى، لا أحدهنا.

دخلت ، وأغلق ميلاد الباب ، كانت تلك هي المرة الأولى التي أدخل فيها إلى بينهم ، كانت ثمة رائحة عطنة مكتومة تملأ البيت ، وكان الضوء خافينا مصفراً ، وقفت لحظة ثم جلست على الكنبة

قال میلاد إن أباه لایزال فی عمله . وإن أمه قد خرجت لزیارة قریب مریض لهم . وإن أختیه لندا . وأدیل . ما زالتا فی عملهها .

(كنت أعرف أن اخواجة سليم يعمل كاتب حسابات ف دكان لبيع الدجاج والبطء ، رأيت ذلك الدكان عندما كنت أسير يصحبة على ابن فريدة بالقرب من شارع قنا ) .

أشار على إلى رجل يقف أمام الدكان ، يرتدى معطفاً أصفــر الملون ، ويضع على رأسه طربوشاً ابيضت حوافه يفعل العرق ، ويمسك بيده قلما يعد يه أقفاص الدجاج ، وقال لى :

هذا هو والد میلاد .

 ( كنت أحرف كذلك أن لندا وأديل أختى ميلاد ، تعمل واحدة منهن في أحد البنوك ، وتعمل الأخرى بائعة في محل تجارى ) .

(كذلك فعندما تشاجرت زينات وأمها سع أم ميلاد ، وقفت

زيئات أمام شقتهم تنده بصوت هال بأولئك الناس الذين يدفعون بيئاتهم إلى الشوارع ، ليعملن وينحشرن في وسط الرجال ) .

على الحائط المواجه للكتبة التي جلست عليها كانت هناك صورتان ، الأولى لفارس يمتطى حصاناً أيض ، وعلى تتخيه عباءة قرمزية ، ويحسك بحربة طويلة بضرب بها وحشا غريا ، والثانية لرجل عجوز أصلح ظنت أحد أثر باه ميلاد ، وعندما سألته عنها قال إن الأولى صورة قديس يسحى مار جرجس ، أما الثانية فلرجل من إذا الأولى صورة قديس يسحى مار جرجس ، أما الثانية فلرجل من

همت أن أحكى لميلاد ما حدث مع سعاد ، لكن شيئاً غامضاً في نفسي جمعت أن أحرج عن ذلك ، وأحول دقة الحقيث إلى القيات عموماً ، عادم بلاد إلى الخيات مرة أخرى عن المرأة التي يزمم أنه ضاجعها في بلدتهم ، وقال إن أخت لندا قد شاهدت زينات ابتة أبي البعد أفتدى وهي تدخل السينامع شاب كانت تنابط فراهه ، مع أن سكان البيت لم يسمعوا أبيا خطيت أو مل وشك الأرواج .

خرجنا سويا لتقف أمام الباب الخارجي للمعارة ، كان الليل قد غصر الشارع إلا قلبهلاً ، وكانت بعض المدكاكين قمد أضاءت مصابيحها الكهربائية ، وثمة ربع باردة خفيفة تلفع الشارع كله ، وتثير بعض الأتربة .

من بعيد رأيت سونيا ابنة الخواجة أثينا ، كانت قـادمة تحـونا بخطوات نشطة مسرعة ، يــــير إلى جوارهــا شاب أرمني ، قلت للد:

ـ انظر .

نظر ميلاد ناحيتها ، وعندما تبين الشاب الذي يسير إلى جوار سونيا تمتم قائلا :

ياأولاد الكلب

ظللنا نرقبهها في صمت ، حتى مرا من أمامنا دون أن يلتغنا إلينا توقفا لحظة أمام العمارة التي تسكن سونيا فيها ، تحدثا قليلاً ، ثم مال الشاب على وجه سونيا فقبلها على خديها ، وسار في طريقه بينها انفلتت سونيا داخلة إلى العمارة .

قلت لميلاد :

\_ ألا تخاف أن يراها أبوها ؟

شوح ييده وقال إن الخواجات لا يبتمون بذلك ، بل من المكن أن تفعل سونيا ذلك فى حضور أبيها وأمام هيئيه ، ثم قال إن ليندا تقول إن زملامها الخواجات فى البتك لا يجبون النحاس بباشا ، ويسخرون من إلفاء المعاهدة .

ما إن خرجت من المدرسة في اليوم التالى ــ وكمان يوم خميس نخرج فيه من المدرسة مبكرين ــ حتى وحبلت على ابن فرياسة في مواجهتى \_ لم أكن قد وصلت بعد إلى شارع مصطفى باشا ، عندما رأيت رجلاً يقبل ناحيق ويناديني باسحى ، كان يلبس ملابس غربية أرد فيها للمرة الأولى ، سروال طويل ، قميص تقبل ، حذاه ( لم أكن قد رأيته من قبل يليس سوى الجلياب القصير القدر ) .

صافحتي وهو يضحك قائلاً : \_ أمي تقول إنك سألت عني .

وتأبط فراهي وسار إلى جواري ، قال إنه كان سيترك أمه ويترك البيت بالفعل ، لكن بكامها فقط ، هو الذي جعله يقرر أن يجرب المعل أولا ، ثم أخذ يحكى عن الشركة التي يعمل جا ، فقال إنها معمنع كبير للنسيج ، وإنه يتصرن كي يصبح مساعد ميكانيكي لالات للممنع ، وقال إن ذلك الممنع يعمل به أكثر من مائة عامل ، وأن عمد فرزور حرق يه الذي أخقه بالمعل انخذ مساء مو معمد المعادي والمحاد إلى الحدة الملايس التي يلبسها .

كنا قد وصلنا إلى الميدان ، النقت على إلىّ وقال بطريقة حـادية للغاية .

تمال نجلس في مقهى زهرة الميدان .

اتنابني رجفة خفيفة ، كانت تلك هي المرة الأولى التي يطرح على فيها أن أرتاد المقهى ، ذلك المقهى الذي أحلم بأن أصبح من رواده عندما أكبر ، لكن الآن ، قد يعراني أبي أو عمى إبراهيم أو واحد من الأقارب أو الجيران .

وصلنا إلى المقهى ، وكان على لا يدرك ما يدور فى رأسى فاتجه إلى كرسيين موضوعين فوق الرصيف ، لكنى أوقفته قائلا :

تعال لنقف أسفل عمارتنا .

فضحك ، وقال لى :

۔ لا تخف معی نقود .

واستمر في طريقه إلى الكرسيين . فسارعت إلى إيقافه قائلا :

لنجلس إذن بالداخل . . الجو بارد .

وسبقته إلى داخل المقهى ، واخترت ركنا منزويا بقدر الإمكان سارعت إلى الاختباء فيه .

جلس على إلى جوارى ، مد يده وأخرج علبة سجائر أطلس ، فتحها بمناية ، وقدمها إلى قائلا :

\_ ألا تأخذ واحدة ؟

قلت في نفسي ( لم يبق إلا ذلك ) وقلت له :

شكراً لم أتعلم التدخين بعد .

أشعل هو لتفسه واحدة ، ووضع العلبة في جيبه ، ثم أسند ظهره إلى المقعد ، وصفق بيديه كها يفعل كل رواد المقهى ، وقبل أن يجىء عامل المقهى مال على سائلا :

ـ شای ؟

هززت رأس موافقاً ، بينها كانت عيناى تىواصلان النظر إلى الشارع عبر زجاج المقهى ، باحثنان عمن عساه يعرفني من المارة .

واصل على حديث ، قال إن أجره اليومى أحد عبسر قرضاً ، وسيصل قريباً جداً إلى خمسة عشر قرشاً ، وإنهم فى ذلك المصنع الذى يعمل فيه ، يدفعون لبعض الممال من الأسطوات جنبها كاملاً فى البوم ، وإن أولئك الأسطوات ، رضم ارتضاع أجورهم ،

وإنقائهم الباهر لعملهم أنفس طيبون جداً . وإن بعضهم أصبح يعرفه شخصياً ، ويناديه باسمه ، بل ويعزم عليه بالسجائر ، وإن واحداً متهم واسمه الأسطى عوض ، ضربه بالأمس على كنفه وقال له :

#### ــ مازلت صغيراً على التدخين .

وصنما بدأ على الحديث عن صديقه الأسطى جابر ، الذي يكبره بتلاثة أو أربعة أصراء ، ويتفاضى عشر بن قرشاً كل يوم لأنه مساحد ميكانيكي بالفعل ، عندما بدأ على أماديث عن الأسطى جابر ، تسلل إلى أذن صوت المناف ، كان غاهماً أو أول الأمر ، أشبه ما يكون بصوت المشجعين في مباراة بعيدة لكرة القدم ، لكنه انضح شيئاً فضياً ، وتأكد لنا أبا طفاح وكيرة عندما ترامي إلى أسماعنا ذلك السحن الحاد المجرح ينادى ، السلاح . ، المسلاح ، ، نظر على إلى عنى ، ونظرت إلى حينه ، وق نفس اللحظة جاء عامل على الى عنى ، ونظرت إلى حينه ، وق نفس اللحظة جاء عامل المجمع مهر لا وهو يقول :

\_ إلى الحارج يا افتديه ، سنغلق المقهى .

احتج واحد من الجالسين إلى جوارنا ، فقال عامل المقهى : \_ إنهم يقذفون الدكاكين بالحجارة ، ولوح الزجاج ثمته اليوم

\_ إنهم يقدفون الدفادين بالحجارة ، ولوح الزجاج نمته اليوم الشيء القلاني .

انصاع جميع من بالمقهى ، وبسرعة شديدة أدخلت جميع المقاعد والمتاضد من الشارع ، وأسقط الباب المعدنى .

كانت المظاهرة تقبل علينا في صغوف متراصة عريضة ، تمملأ الشارع على اتساعه ، كنا ترى بدايتها ولا نري بايتها ، وفي وسط الصغوف الأولى كان هناك شاب يرتدى قميصاً أبيض ، محمولاً على الأعناق ، يرفع العلم الأخضر ويلوح بيده اليسرى هاتفاً :

السلاح . . السلاح ، .
 و إلى القنال . . إلى القتال ، .

وفى جنبات المظاهرة ، كانت ترتفع لافتنات متمددة ، متشوعة الخطوط والألوان ، مكتوب على بمضها :

و قاطعوا البضائم الأجنبية . .

ه انضموا إلى كتائب التحرير ٥ .

ه عاشت وحدة وادى النيل ، .

ه يسقط الترددين ۽ .

ه مرحباً بعمال الفناة 4 .

و المُوتُ لُلخونة ٥ .

كنا نقف أمام المفهى عندما اجتاحتنا المظاهرة ، صفاً بعد صف ، كانت صفوفاً لا تعد ، رجمال من غمتلف الأعمار ، والأشكمال ، يرتدون كل الملابس المكنة ، صفاً بعد صف ، يلوحون بأيديهم ويرددون الهتاف في صوت واحد .

لم أهرف كم انقضى من الوقت عندما ابتعدت عنا المـظاهرة . ولكن ذعرى من أن يعيد المقهى فتح أبوابه . وأن يدعون على إلى

الجلوس معه مرة ثانية ، دفعن إلى أن أثرك علياً وأعود إلى المنزل بدعوى أن ذلك هو موحد عودة أبي إلى البيت .

وما إن عدت إلى البيت حتى وجدت أبي قد عاد بالفعل ، كان يليس جلبابه الكستور الأزرق للخطط ، ويضع على رأسه طاقية من نفس الفعلش ، وكان مشرح الصدر ، ضاحكاً – على غير حادثه — لم يسائق عن سبب عودن متأخراً إلى البيت ، أجلسني إلى جواره على الكتمة وذاذان الأول مرة و بالأستاذ ميزل » ، وكان قبل ذلك يحلو له أن يتلذذ بنطق اسمى مسبوقاً يلفب الدكتور ، ولما سألته عن السبب ، صارحتي أنه قد غير رأيه وقرر الا يدخلني كلية الطب ، وألا أصبح دكتوراً ، بل سيدخلني كلية الحقوق كي أصبح عامياً مثل المائذ فتحر.

> ضحكت أمى وقالت له : \_ الطبيب أفضل من المحامى .

قال فا: [تك أم ترى الأستاذ فتحى اليوم في المحكمة، لم ترهيه النالية، ولا رئيس الناسرة المتوجعة المسابقة، ولا رئيس المحكمة، وعندما تأدى الحاجب على اسمى، تقدم الأستاذ فتحى مرتدياً المروب الأمود بخطوات شابئة نحو القاضى، ويصدوت رحين أحل ألف مرة من صوت المذيعين المذين يتحدثون في المارا الدين قال:

ـ حاضر عن المدعى .

واصل أن كلامه ، قال لأمن : إنك لم تسمعي كلمات الأستاذ فتحي الوائقة وهو يقدم الأوراق إلى الفاضي ، ولم ترى كيف دفعت

بالصغرة والشحوب إلى وجه و أبو للجد أفندي و عما اضطر محاميه إلى طلب التأجيل

حكى أي هذه الحكاية لى ولأم ثلاث مرات ، وفى المساء عندما زارنا عمى إبراهيم وخالقى فردوس ، حكاها لهميا مرتمين ، وكان لا يفتاً يستشهد فى حديث بما وقع فى المحكمة .

وكما يحلث كل يوم بدأ صمى إيراهيم فى ذكر ما حدث اليوم ، وما اتخفته الحكومة من قرارات ، وعندما قال صمى إيراهيم إن هل السلاح بدون إذن الحكومة أمر حطير . وإن المظاهرات الكثيرة تصرف الناس عن العمل ، وتؤدي إلى التخويب ، عندما قال صمى إيراهيم ذلك فوجئت بأبي يحند عل صمى إيراهيم بصورة لم يفعلها من قبل ، قال له :

لا تغضب منى ياسى إبراهيم ، ولكن حكومتكم خالفة ،
 خالفة من نقسها ، ومن الأنجليز ، وطفا فهى تطلب من الشامل لا يحملوا السلاح ، ولا تؤاخذنى ياسى إبراهيم ،
 من الشامل الله يحملوا السلاح ، ولا تؤاخذنى ياسى إبراهيم ،
 خالفتال باشا رجل بكاش ، كان يظل أن إلفاء الماهدة بجرد كلمات يقوط أق البرطان ، ويشهى الأمر .

قام همى إيراهيم وافقاً ، ووجهه في هاية الاحرار ، وحاول أن يسيطر على نفسه بقدر ما يستطيع ، ثم جلس مرة ثانية ، وبعد لحظة من الصحت المتوتر ، قال لأن يجزن حظيقي وجاد :

- لا يامرسي أنشدي ، لا تقل ذلك ، التحاس باشا ليس بكاشا ، إنه زعيم الأمة .

القاهرة : إسماعيل العادلي



# ىبدرا**ن**دىب ھو**بىرىيْس**

أحيانا تتحرك الصور محدة لكل منها خظة موقونة وتنطقىء كأبها لوحات تصدرها ألة حرض ومعها الصوت الخفيض ، تلك والتكتة والتكتة بين من أخرا فها الشغل أو العلبا وتندل التي تعلق ما أخرا في المسلم وأحيانا لا يكون هناك صور بالموال أو المالية عند الموال من الموال من الموال الموال

استرد م المواد . هم عن ما متعد المتعدد المراجب المراج

رأسي يقع اللونَ الإيطالية الماكيا maccila أو نقط الأخضر والأزرق

والأصفر في انطباعات الضوء .

ماذا يعنى هذا كله ؟ ومنى يتهى ؟ ومنى يمه ؟ الوقت الأخر الذي أصفا فيه ؟ هل ليس هناك من قائدة ؟ هل ساظل هكذا على الكنة واقدا ؟ لقد برحت ويقية فتات الجلال . أنس يتمي وأنا نائم ، وأخرج شيئاً . معظم ما يخرج في يدى ، صرة وراء عرة أوراق وأخرج شيئاً . معظم أي في الإستكندوة ، هامبورج ، هيوستون ، دليل عرق قديم لباريس وأول أدأي في توريش . كل ما يشدن الآن دليل عرق قديم لباريس وأول أدأي في توريش . كل ما يشدن الآن المازيخ : ١٩٩٨ . هل تالزيخ معنى ؟ طبعا معناه البيط الوحيد الأدنى أنها السنة التي وصلت فيها توريش ، أول رحلان ، وأول سنوات الدرامة لماذا لا تكون لويزا وبريش بعد ذلك هما الصور التي تلهب في رأسى . كانى أسقطها وأنا أساط السليل في وأمد هذا المد . هله المبضة في الأن التي لا تريد أن تحرك ، أن تقوم تصمك بالمؤس . إن ما يكلل صلى هو هذا الإحساس أن تقوم تصمك بالمؤس . إن ما يكلل صلى هو هذا الإحساس .

• وقد مدرت البدر الديب عمومة تصحية بعنوان و حديث شخصى الاممية المدينة الني تشرها في جلات الأديب ، 1947 ، من بين القصول ، الشير . وقد كتاب و حرف الحداء لم ينشر ، ولاح كتاب و حرف الحداء لم ينشر ، وجمع تكاب و حرف الحداء مل ينشر في وعمومة كبيرة من المقالات والدراسات لني لم تجمع بعد في كتاب ، ونشر في الأداب مسرحية و الملم والانتصال ا> ، وترسم عديدا من للسرحيات المشيروة في المجلات الأدبية ، وكان رئيساً لتحرير صحيفة ا المساء عرضة المساء وستشارا قاليا لما التحرير . ولبد مجموعة قصص لم تشر بعد .

ه وهوروس ٤ . . الفصل الثالث والرابع من الكتاب الثانى ، من رواية لبدر الديب ما تزال تحت الكتابة ، بعنوان : و إجازة تفرغ ، وفي هذه الرواية ، يترك بطلها الفنان المدية الكبيرة ، ويتخرغ لفته في يته بالكس في الإسكندوية ، وواح بجارب في داخله جنية الكبرياء الداخلية ، وأشباح

ويدر الديب . . صحف قديم ، وكاتب قصة ، وصاحب نشاط ثقافي واسع حجب إنتاجه الأدبي سنينا عن التواصل ، وعن النشر .

في الساحة الرابعة بعد الظهر ، في الحر وأنا أتصبب عرقاً وأرتدى يدلة . على بمر المستشفى هدوء وصمت وأنا في الطرف الآخر على المقاحد ، وأمى تخرج من الغرفة وورامها الطبيب وأنا أتحرك بسرعة إليهها دون أن أريد حتى أن أفعل ذلك . أتلبس موقفا . أريد أن أَعَرَفَ . أَرَيْدَ أَنْ أَنْتَهِينَ . أَرَيْدَ أَنْ يَقْعَ مَا وَقَعَ لَأَنْ انْتَظَارَهُ تُقْيَلَ . لأن شيئًا ما فيه سيغيرني . سيدفعني إلى حرية آخري ، إلى قطم إلى بتركأنني أريمه . ولست بالطبع صلى هذه الدرجة من القسوة والفظاعة . لقد حاولت البكاء ولكني لم أستطع . أمي قبالت : نعيش أنت يا حسن ، والطبيب قال شيئا معناه : البقية في حياتك ، جملة مضغوطة الآن تتراكب فيها الكلمات ولكنها تعنى أن البنت \_ فقد كانت بنتا ــ هي أيضا . . . يد أمي على ذراعي تضغط وكأنها لا تريد أن تبكي أمامي ، ثم تدلف مرة أخرى إلى الفرفة لتكون وحدها معهن . . ماذا فعلت بعد ذلك ؟ أنا لا أدري ولا أستطيع أن أذكر . انني أذكر فقط أنني نقلت \_ متى لا أدرى \_ تقرير المستشفى بالحرارة والضغط واسم التسمم المائي واحتناق المشيمة . . وكلمات أخرى وسطوراً وخطَّ قبيح صعب لا يقرأ . أبن هــو الآن ؟ ألا يكون في صندوق آخر أم هو أيضا هنا ؟ أنا لا أريد أن أبحث ولا قيمة للبحث . فعلى الرغم من كل هذا النسيان أنا أذكر ، أذكر

ليست هله أول مرة أذكرها ، أنا كنت أريد أن تسبيها ومن: وكانت أمن تريد أن تسبيها حيدة على اسم أمها و دهل، إذا كانت ولمذا على اسم أين . ولم يكن لسميحة رأى وكأنها كمانت تعرف ما هله الأفكار السخيفة المكرورة .

ولكن الصورة في صيى الأن ، لو أما كبرت (لماذا؟) إحدى فتيات مادونا الصخور . . تلك ذات الشعر الأجعد الكتيف وهذا الحل بالرأس وكانه لتعديد متصف اللوحة . هـل كان يكن أن تكون منى كذلك . فقد تلقيت القرار كما أتلقى كلمات الناس عن لوحاق وأحمالى . شيء ناقص لا قيمة له ، هر موجّه لى ، ولكت عالوات للشكل مهم تستعن المراقة والنظر .

أمى أعذتنى فى حضها بالليل وظلت يقطّى وهى تحاول أن تدفعنى للنوم . كم مرة فعلت هذا أق جيال وأنا فظل . وأسمى على صدرها الحليم الضخم ورائحة المسك مها والثيباب السود القديمة حتى ولو كانت قطيقة وصندما ترفع ذراعها لتضعين أوى شية البياض من العرق الجاف .

وأقوم وأضع الصندوق بين قدمي لأبحث هن صور طفولتي وكانط طريق خلاص . هناك صورة في بقيمي مثل البلوذة للشجرة ووبنطلون ضيق على قضنى السميتين ، إنني لا أجدها ولكن أراما وأمرفها . ومرة أخرى أحص الرمل في فعي ويسكى ، وأرفد من جديد لأرى الطفل بمشى في الصحراء على أطراف حلوان ، إلى جانب جده الطويل الصاحت ، يجلبانه الأبيض ، ويألمته الحيراء المستقد .

لست أدرى كيف يبقى ف ذاكرة، من ذاكرة الطفل هذا الإحساس والمرفة بالقصر ، بالضالة إلى جانب هذا القوام الطويل المستوق ف الجلباب الأبيض ، يسر يلني أحياتا ، ويجذبها نحود الأصاحب

خطواته ، وفى معظم الوقت يتركنى إلى جانبه كأننى إضافة مفروغ منها مقرّوة . حجمى حيذاك أن ذاكر أن الآن يجوم حول بدن الراقد على الكنية ، وكانه سحابة ، أو طائر ، أو ضمامة على جينى . صورة فوق بدنى الراقد منتزعة منه تسبح فوقه دون حركة أو تقدم .

أنا وجذى في الصحراء وهو صامت ، لا كلام يبتنا . أسيانا يسألنى : هل تعبت دون أن يتظر جوابا ، أو يعرف أن الجواب هو مجرد خطوال القصيرة معه في انضاح الصحراء اضتع طريقا ضيفا ، لم يكن الرمل أنها أو كيفيا بعيث تبرك أثارا في الطريق ، ولكنني كمت أحمر مع ذلك أثنا نشق طمه الساحة العريضة الصغرية الملية بالرمل الأصفر الخفيف الذي تحركه أحيانا الربع وتمضى به إلى أبعد ما تستطيع الوصول إليه ، عند الكيان البيدة التي لم تصل إليها الجاء أن الرض زلطات عسوخة وإماناً خطوط تصنمها حشرات غير مرثية ، ودرجات الأصفر إلى البي لا باية غا .

وتنحدر الشمس إلى الأفن البعيد، وتنصاعد صفرة الرصل لتحول إلى تلك الحمرة الفريدة للفروب في حلوان. هرة جافة صافية تفيض هل البعين وهلي اليسار وتبدأ تمتزج على الأرض بمقدم الليل وكأن الليل ينشأ من الأرض وعليها.

ويتوقف الجد ويخلع بكته ، ويزيجها إلى جانبه ، ويبدأ يصل ، يتجه إلى الشمس روسل في هدوه وصعب أسمع ضعفة الإبات وانتظام وأمرية والدعوات التي تصعد مع ارتفاع الجسم وسجود وأنا لا أعود أراء لائني أفعل علمه ، وقد خلعت صندل وبدأت الرمال توجعني في قدمي وركبتي . فالصلاة تطول وما يكاد يصل إلى والسلام عليكم ورحمة أفه ويركانه عني يبدأ من جديد ، وجسدي كله مواظب ، مواصل للمحاكاة ، للحركة ققط ، وأحياتا تضع على ضعى وله أكبر أو وامين ،

لم أكن أستطيع أن أحدّ ، ولم تكن هناك وحدات واضحة للمدد كان هناك وقت ، وقت طويل عمد كأنه مكان دخله الجسد وشدّق معه ، وليس طل إلا أن أنتظر حتى نخرج منه .

عندما نعود ، وقد هبط المساه وبدأت الظلمة سأذهب معه إلى الهت الكبر ، ولن أهود بالمبرد الأنه سيتناول هشامه الماكس ، وسأتناول معه قطعة خيار باردة مفشرة ، وسيضح لى بعضا من الزيادى الذي سأكله ، وللمة من الرفيف السميك ، وشيئاً من هسل ، مرة أسود ، ومرة أييض .

للتذكر وقع كأنه صلية من صليات البدن . [في لا أسترجع لولاً أميرة ، ولكن التذكر هو في جوهرة تكرار الاخيار اللدنيا لللوقية متوا أخرى ترى ما كنت ترى وسا اخترت أن تراه . خلاً للرقية مركز أن السجادة التي سيصل طلبها العشاء ، وأرى الرق الصخاء التي سيصل كليها العشاء ، وصلها استاد التي يخرجها مرة من جيه ، ومرة من تحت باللهب روالسوري والدولاب الملقل ، وهذا كل شيء حق التافية ، وكان في المناورة المواسمة والتي وراهما الشارع ، والليل ، والأخوال المشارعة التي تلامه . والمواسمة والتي قلامه والمسالة عن التيان ، والحالة المؤدي المنافذة ، لا أراها ، أرى البال المقال المؤدي المسالة على ، وكانه في المسالة على ، وكانه في المسالة المنافذي ، وكانه في المسالة المؤدي المنافذة ، لا أراها ، أرى الباليا المقالة على ، وكانه في المسالة على ، وكانه في المسالة المؤدي المسالة المنافذة ، وكانه في المسالة المنافذة على ، وكانه في المسالة المسالة المسالة المنافذة على ، وكانه في المسالة ا

داخلى ، وليس شيئا أراه ، نور السلاملك الذى تعيش فيه أمى هل طرف فناه البيت ، وأعرف أننى فى نهاية الأمر سأعود إلى هناك .

عارج الصور ، تخدحك الذاترة ، وتنداخل الأوقات . إنك لا تسطيع أن غارس التالية فعار إلا مع الصور ، أما إذا بدأت تحارل أن نفهم أو غارل أن تحكى ، فأنت تصنع شبط مفصل الاوجود أو في أطفق عددة ، لأنه مصنوع في المطلى ، وليس في العين . تسائدك الصور ، والجمعل والنظرات في أهين الأفراد ، ولكنك تعيد ترتيها ، تربط يبها وبين بعضها بانتواع من ولكنك تعيد ترتيها ، تربط يبها وبين بعضها بانتواع من لا تصرف فعلا من عت هذه الموقة الأخيرة التحسور أن تلكرها ، وهي في الحقيقة شيء مصنوع على مدد طويلة . أم يحدث في لحظة ولم يتكامل في لحظة ، بهل قد يكون حتى الأن أم يحدث في لحظة ولم يتكامل في لحظة ، بهل قد يكون حتى الأن أم يحدث

كيف أدرك الطفل كل هذا الحجم من العلاقات ، وكل هذا الحذ من التاريخ والمعرقة وراء أفراد البيت الكبير ، وخرفتي السلاملك . لم يحدث في لحظة ، ولم يتكسامل في لحسظة . بل لفند يكسون حتى

جلبابه الأييض وحياته . له مين غلومة قاتا لم أصرف أبدا أنها أنها أنها والمجافئة . لقد عرفت أنه مر في صلبة ، وإنه أستاصل هيه ، حق الأن لا أصرف أكانت هي أليسار أم اليين . لم أنشؤ في وجهد طويلا . كيف ذلك . أسم ، أنفه طويل ، شناه دفيقان ، وجه حنون هاديء ، ولكن المينون لم أسبعلا في الدين . كأني لا أربد أن أراه إلا أواسر هادئة ، وحركات أراه إلا كلة . كأني لا أربد أن أراه إلا أواسر هادئة ، ووركات المجنوز أنه هو الذي أرف ولا أن إمه شمل لوحاته من الحلق ، ويعض المرسوم المجنوز أنه هو الذي أرف ولا كان يعمل فيها ، فيها شجر أحضر ، ويبت لأرض ، أرض واقعية كان يعمل فيها ، فيها شجر أحضر ، ويبت كير كان يعمل فيها ، فيها شجر أحضر ، ويبت الأحمر ، أي أبع ؟ وترعة وفدادين واسعة كير كان قصر ، هو يبت الأحمر ، أي أمر ؟ وترعة وفدادين واسعة من الخطرة . في يوم من الأيام قبل أن يأس حلوان كان يشرف على الملك ، ما أراه الأن .

دأيام التغيير، كانت كلمةً ملونةً بأسود الليل عندما كانت تُقال لى ، هل شفين مزمومتين تخفيان ما يعرف المتكلم أو ذاكرته . مرةً اسمعها من أهى ، ومرة أسمعها من هى ، والحياتاً في بلويل فريق يصمعها الأخوال ، وكأم يمارسون النائز ، وكأنه عادة يحرصون هل إختائها وحمد التورط فيها أمم الكبار ، كالمنى فيها ، وحرة فديم وراحة ووفرة ، فتصبح الكلمة نكتة على المائدة ، عابرة مريمة للإشارة إلى المبطقة أو الغريك أو الحمام إذا وضع أمامهم على المائدة استضالات المستة عاشور امعولد النبي ، أول المشهر ، وفي أيام أعرى تضمعا أمى ، وتقدم على المائدة من المساحد المستقائم ، ويسدة كبيرة حتى على المائت.

إنني لم أر تغنيشا في حيان . مع ذلك فهمو كلمة فـ اطلة حية في حياتي ، تخطر في روحي أحيانا فأحس لها وتجما خفيفا يختلط بمان المجهول والأصل والمكان الذي يتحدد فيه الوجود دون معرفة . الملد تزوجهها أبي هناك . . كان يصل هند جدى ، أو معه ، ولكته تابع له

أقل منه ، فى الزواج كان تفضيل وإحزاز لملأب ، وكأنما اختاره لا ينته ، واختاره لكل ما تلا ذلك ، بما فيه أنا .

لم تحدثي أبدا عن زواجها ، وليس في حيان تصور للقاتها مع أبي . لقد مرت سنوات ، وأطنى كنت قد بلغت السادسة صندما مات الأب ، وهم ذلك يتطبق الليل أحيانا ، وأنا على الكتلا تاتم به كما أنا الأن .. صغير مغطى الرأس ، وصوت أتفاسها حار مصاهد على السريد . لا معني لشيء إلا أن الصباح عندما يأل ، أو على وجد للقبح ، يقوم عو ليصل ، وأنا أوضع في الفراش ، وجسمها يصبح ريبا من شقع ، وكابا كلها تدى .

ألا تحرك الذاكرة كأبارسم ، وكابا يقع ، وضربات فرشاة ؟ هم الخاتف الخارس للملاملك وهبداء هالية أسلاكها حادة قوية وبداخا توصفح كابا قيقاب ، وخا برس ، ومصبح ضخم يملا ، بالخاز وهيه سواد الشور . وليست المعبدلة لاي ولكنها ملا 
التنظيم وهي كلمة أخرى رددها جدى وأمى ، وهرفت من أحوال 
أبها على مصل أبى ، أو الناس اللين يصل غم ، يدر بالمعجلة في 
حلوان على الخضرة ومل الأسجار ، وهل النافظة ، وأن عليه أن 
وأكل ، وولا بيان في الظهر أهلب الأحيان ، والا يجن 
ومومد رجومه إلا مع المفرت ، وأنه يهد في المؤرش وهو يشربه ، 
وأمى رافقة حوله تحدث ، وكأنا تبر رائما لا يشم مو ولشربه ، 
وأمى رافقة حوله تحدث ، وكأنا تبر رائمة لا يشم بن المهم حق الليز ) ، إلى مع 
حديدى ق الميت الكبير ؟ ولماذا هن أن الذهب أنا وأبها من إلى مع 
حديدى ق الميت الكبير ؟ ولماذا هن أن الفسر نا يذهب . 

حدى من المحمر حتى الليل ، وفي الصباح بعد أن يذهب .

ولكن مع هذا كله ليس ق حبان إلا أمن . في البيت الكبر في خالة ، ولكنها غير أمن قالها . تعيشة وأم عنلة هيناها وأنفها . الترو واخلاوة والبسمة والعظف عند أمن وحدها . فقد تزوجت مثال أيضا أو البسمة والعظف عند أمن وحدها ، فقد تزوجت مثال أيضا أو التغيش ، ولكن الرجل وأبو سميحة لم يأت إلى حلوان مع الرجل الكبر ، عندما مرض كما فعل أبي . فاقلاً ؟ أبو سميحة لم يعرفنا . وقرأ حدول : هوت ولم أهرف مثلق بعية ، وتركها ، وترك جدى . وأمن تقول : هوت عليها تسبب أبرهاه . ولم أر الرجل أبدا . حتى في بيتنا في حلوان عليها تسبب أبرهاه . ولم أر الرجل أبدا . حتى في بيتنا في حلوان ولا العزاء .

أكاد أعتش ، أكاد أعتش أكاد أعتش من هذا الانشغال السخيف بالحياة . حتى أتصور أننى سلجد في هذا الطريق الطويل خيال ، في كل هذ الذكريات ، في الشخصيات التي راحت بأم تكحل أبنا ، شيئاً يكشف هي هذا الضر الذي أعيشه ؟ هذه الأيام التي تلاحق ويتأكد فيها الفراط ، وتشأكد الموحدة لأننى لا أجفس الأعصل ، ولا أسلك بالوان وفرشال ، وأثرك هذا الذي يفيض صل هاعلى يديل على اللوحات .

أين نعيت هذه القدرة على الحالق ، هذا الاستعداد للرقية ؟ لمافا أنظر إلى كل شيء وكأن الأشياء جهما تقع تحت لمنة توقف حركتها وقدرها على الإعطاء أو التلبس بللمين ؟ هل هذا هو الانفلاق الذي

يصيب الروح فتلوى وتجف كأحواد معنة للحريق هل أنا مريض . هل أقمت حياق في الفن ، هكذا بلا معنى ، بلاسيب واضح ، بلا معنى . . بلا معنى . .

لقد اصطرحت طول حيان مع المنى، معن المنى. و اتن معتبد المناه و التناه كالمناه على المناه كي التناه كل التناه كي التناه كل التناه كا التناه كل التناه كا كان التناه كا التناه كالتناه ك

إن لا أسطيع أن أستيد نفس تماما طل طول فطات المعل بل إن لا أكاه أمون نفس ميته إلا أن أصالي الأخيرة في الماضي ، أن لا أكاه أمون نفس مرجيد ، في أو الحركات بدى طا الملوحة ، وأنا أتعلم اللون ومزجيد ، وأنا أراقب الشكل وعاكاته كنت نقلا ، صغيرا وكاني طفل ، وكلفل كنت أفكر ، وكطفل كنت أصل . الشجرة ، والوجه ، القلولة لقد ظلت في هذا سنوات المطلق في الماضي والقحم والجوائش ، وأنا صغير جدًا رسمت يالرساسي والقحم والجوائش ، وأنا صغير جدًا رسمت يالرساسي والقحم ضحكت كثيرا ، وإن ظهر يفى ، ولكني أسقطت المحدلة على مرأة ضحيرة ، وياسي رسمت صل الورق . كان الأسره والحقل المربق يالميت ويالي . إنفي المربقين ياصيح كانه رقص ، وفرج ، وشجار وسوت على . إنفي المربقين إصدي من المدكن . إنفي ضبطني أمي فيها أصطلح بوهورة الذي غرج من ، واللحظات الق ضبطني أمي فيها أصطلح بوهورة

كانت علب الأقلام الملونة التي أحضرتها لي أمي بعد يوم المكحلة عصية خشنة ، وتعلمت أن أكسرها ، وأن أستخرجها من الخشب ، وأحضرت خلب ألوان الميناه ، واشتريت أننا الجنواش ، ومسم السنوات قبلت أن أدخل الكلية . لقد تعلمت أن تحترم رخبي من مواصلتي للعمل . من الصلصال والطين ، والرسم الستمر على كل شيء ، المرآة ، وكراسات المدرسة ، وحائط الحمام ، وحتى أوراق اللحمة التي كانت تحضرها من عند الجزار هذا الطريق الطويل من الاحتداء على الأشياء جعلها تقبل وتحترم وتصمت وأنا أقرر الكلية . ولا أطَّنَى أَحرف أبدا كيف حزنت لأنني لم اختر الهندسة أو الزراعة كها كانت تريد ولكن هذا يا أمي لم يكن اختياراً . لم يكن اختياراً كها كنت تختارين أنت ملابسي أو ملابسك ، ولكنه كان ضرورة حياة كغسرورة حياتك تى ، وحملك من أجلى . كماذا قبلت أن تحمل والبقجه، وأن تدوري على البيوت في الصباح وأنا في المدرسة تبيعين الملابس والحق وأدوات الزينة والشباشب على نساء البيوت بعد أن مات أني . اخترت أنت ذلك لكي تصر في عليَّ ولكي تبقي لغرفتنا في السلاملك هذا القدر من الاستقلال والحرية عن البيت الكبر بل لقد حملت عنهم ، عن جدى والأخوال الكثير من المهام . كنت تحملين

وقد رأيتك أكثر من مرة ، تجمعين ، أحذيتهم وتحمليها بنضك الإصلاح ورأيتك تختفين مع نجية فى خرقة بالبيت الكبير ترتفين القمصان والحلاليب والفائلات . أنا لم أصحبك أبدأ من أبى زيارة من زياراتك هذه للبيح أو الخدمة كما لم تصحبينى أنت فى الكلية .

لقد تفرّ سلوكك معى ، وكأمّا لتشعرين فجأة أنني قد اصحت رجالاً . انفقات تحقيرك لإنقارى وملابسى وتلعيع حالم واختيات اختيال في المنافق المختلف الخطيرك لإنقارى والملابسى وتلعيع حالم المحتوال المنافق الم

كان تسليمك بأن هذا أمر مغروخ منه ، مقرر لاتقاش فيه أو حوله هو السياح الذي قبلته لحريق . هندما أزحتك بالصحت هن الكلام في المؤصوح ، ويعدم إيداء أي رأي فيه . كنت أمثلك حديثي ، وكنت أصطرع بمفردي مع الطريق الآخر الذي اخترته وضغما استقر هذا القرآل في نضلك با أمي كنت فعلاً قد خلصت مثلك ، وكنت أثر كك ترتبين هذا الزواج كما ترتين طعامي أو فحسمين حذائي . ، ما أقسى هذا الكلام .

ولكني أريد أن أصل ، أريدُ أن أربيك الأن كيا أزحتك في هله السنوات بالكلية . أريد الآن أن أربحك . أن أجملك تصمتين وتخفين من هذا التواجد الحفي الذي تتحركين به وتعطلينني عن المعل ، وتدفين بالشلل في بدى والاختناق في صدرى . .

لا بد أن معركة خفية قـد حدثت دون أن تُعْلميني ، ودون أن أشهدها بعد وفاة الأب ، لكي يبقى استقلالنا في السلاملك . لابد وأمهم قـدُّ حاولــوا أن يجعلوننا أنــا وأنت ، نتضم مبائياً إلى البيت الكبير ، وأن نعيش فيه وأن نوفر إيجار السلاملك . ولكنني أستنج ولا أُتذكر ، فلا بد أن تكون نجية قد حاولت ذلـك . أن تجملكُ مثلها محصورة في البيت الكبير مع ابتنها ، ولكني أعرف ، ولست أدرى كيف ، أنك جعلتني السبب الرئيسي لرفضك ، وأنك دافعت بإصرار عن ببت للطفل يدرس فيه ، ويتعلم حتى يتخرج . . مع تلك العركة بدأت أنت رحلاتك الصباحية مع «البقجة» السوداء الكبيرة التي كنت تحميلتها أصامي في ينك ولسَّت أدري هـل كنت تضمينها على رأسك أم لا . ما أقل ما عرفت حتك منذ بدأت هذا الطريق . لم تكون تغادرين البيت حتى أذهب أنا إلى المدرسة ، فلم أكن آراك تحميلنها خارجة أو عائدة وفي أيام الإجمازات أو المرض وعندما أعود تكونين قد أحلت البيت إلى مكان هادىء بهيج على نصف ظلمته ، رخو ناهم ، لأستطيع أن أذاكر ، وأن آكل ، وأنَّ أنام أو أن أخرج لألعب حلى رصيف شارح برهان الطويل .

مل كانكلاتحوال دور في هذه المركة ؟ وكيف كمان صراعك لهلا ؟ لا أظهم قد اهتموا كبيراً ، فهم خسة من الشيان المدين كبروا مع تضير الأحوال ضهادة ، والرصول إلى أنه وظيفة وقد إلا علولتهم الانتهام من أقرب شهادة ، والرصول إلى أنه وظيفة وقد بداراً يتقون واحدا وراه واحد من البيت دون أن يتركوا أثراً كبيراً إلا تخفيف قدم من العب، الصاحت الذي تتحمله نجية ، والعب، المحلقيق الصاحت الذي تحملت أنت . كيف تحددت كل هذه الأدوار ، وكيف رصعت لنضاك أنت هذا الطريق الذي فرضيته ؟

في هذه المركة كسبت أنت أيضا سبيحة . أضفت هذا العبه إلى نفسك ، وكائلك هفلت صفقة خفية سع نبيجة . أن تصمت عنك ، أن تترك لك السلاملك وحريتك ، أن تواجه هي الأخوال والجد ، وأن تأخلي أنت سبيحة تربينها مع حسن . هل هذا ما حدث فعلا با أمر ؟

لقد بدأت منذ اليوم الأول لانتصارك تعدينها لي . كانت سميحة أصفر مني بعامين ، ولم يكن هذا واضحاً أو محسوسا وتحن طفلان بل لقد كنت أحس أنيا أكبر مني لأنها صامتة ، ولأنها أضخم مني جسهاً ، ولأنها بعيونها السوداء الواسعة كانت تنظر طويلا إلى الأشياء دون أن تحركها ، أو أن تلعب فيهما . كنتُ في أول الأمر أراهـا جافية ، غريبة ، لا تريد أن تترك جوار أمها ، حتى إذا أصبحت عندنا وأصبحت تنام إلى جوارك في السرير عل أبي بدأت أسمها أحيانا تضحكِ ، وتبتسم وهي معك أو وأنت تسرحين لها شعرها وتدفعينها دفعاً إتى أن تذهب إتى المدرسة في تفس الوقت الذي أذهب فيه . وكان ذهاجا إلى المدرسة أيضا قراراً مشك وعلى النوخم من أمها ، ولكنه كان زيادة لتملكك لها ، وضمَّها إليك . كنت تعدينها للمدرسة بعد أن تفرغين من إحدادي أنا ، وكنت أجلس لإفطاري قبل أن تجلس هي ، ولكننا نخرج معاً ، فتقمد هي إلى البمين للفرب صاحدة في شار ع برهان إلى مدرسة البنات التي كان يديرها صديق لجدى ، وهكذا قبلها وأعفاها من المصروقات ، وأنحدر أنا إلى اليسار مسافة بعيدة في شارع برهان ، وفي قلب حلوان ،حتى أصل لمدرستي . ولهذا كنت أعود يعدها من المدرسة . كنت أجدها ق الَّبِيتِ حَنْدُما أُحُودُ وأَراهَا تَحَاوَلُ أَنْ تُتَلِّسُ أَحْمَالُكُ وَأَنْ تَسَاحِدُنَ في خلم حذائي ، وأن تعطيني ملابسي لا غير ، وتضع حقيبة كتبي على المُقعدة التي أذاكر عليها ، ولم يمض وقت طويل حتى كانت تنشغل بالوابور لتسخين الطعام قبل أن تعودي أنت . إنني أذكرها الآن صغيرة وهي تكنس المصالة التي تأكل فيها وأذاكر فيها ، أو وهي ثقف حولَى وأنا أخلم ملابسي في الصالة لتحملها بعد ذلك إلى الحجرة التي نتام فيها جميعاً . كنت أنام معكما على الكنبة ، وعرفت كيف تغير هي ملابسها وحل حدقتي عيني ظهرها العريض ومؤخرتها الكبيرة لمحة خاطفة تتكرر وتتأكد مع الأيام وتتأخبرين أحيانـاً في الظهر فتلعب معا كجروين أحتضنها والقيها على الأرض ، وأركب عليها ، وهي تضحك ، أو وهي تقبول دوالله لأقبول لحالق، ، وأتركها ، وتنتظر .

إن صور سميحة كثيرة في الصندوق ولكنني لا أريد أن أبحث

عنها ، أو أنظر إليها . إن التذكر مضمخ برغبة ضائرة لأما أول الجسد ، تتحرك في البلدن ، كأنها ثميان حيّ . إنها هي الأعرى مثل مي قد استولت هلّ مبكرة ، وخالطت صورى الأول ولوحاتي كما حالطت معرفتي يبدنن . وهل أستطيع أن أذكر كل شيء لأعلص الروح من قيضة حوريات القضب أو الانتظام حتى لويزا أصبحت وتمثلك . هل هي الطواحية والمسار المقرر ؟ هل هو الافراض وتمثلثة الممركة مع الواقع ؟

إن أريد أن أضرب رأسى في الحائط لأنفضهن جميعا . فلاألذكر إلا هذا السيل الجارف الذي ضربين فيعاد عندنا ؛ تحرك عليه الذي علقه له الوائد . ما أصعب الجملة حينشاك ، وأقربها الأن إلى ، وأنا محروم من المصل كانني محروم من الجنس كان جذي قد مات هو الأخر وبدأت أتسالل إلى مكتبته ، وما زالت أجزاء أنف ليلة هذه الذي أراها في الصندوق هي أجزاؤه .

كنت بلغت الحادية عشرة أو الثانية عشرة . كنت مبكراً جداً مثل كل شيء آخو في حيان لقد ضربيني الرغبة مثلما ضربيني الفن وأنا غير قادر على أن أضم رجل على أرض صلبة أو أن ألهم بوضوح ماذا بجدت في .

لقد تغيَّر لـون البدن في سميحة ، وبدأت تجاري الصارخة ونظراني الخاطفة السريعة تأخذ حرارة جديدة ، وكأنها درجات اللون . وحندما تكوّر صدرها لم أكن أدرى ، وأن أرضها عل أن الحسم ، هل أنا أرضى بدن أم أنى بأصابعي أتعرف على الشكل والحجم . كنا تجلس على الرصيف في شارع برهان مع صديقاتها من البنات ، وكانت بدي لا تتسفل ها فقط ، بَل هَنَّ أَيضاً ، وكانت أمي تتركني كثيراً بالليل على الرصيف مع البنات وهي تطرُّز السئائر والمفارش التي بدأت تدخلها في بضاعتها ، وكنان عليها لشرانا أو تراقبنا أن تفتح النافسة وهي لا تربيد ذلك لضربها من المسارع وانخفاضها . وتكررت الليالي وبدأت أصابعي تصبح أكثر جرآة عليهن أحسّ سميحة تحرص عبل أن تكنون أبعيدهن عق وإن أشمرتني أنها تعرف ماذا أفعل . ولم أكن أعرف يوضوح ماذا أفعل حتى علمني الأولاد في المدرسة أن أخرج السر من بدني ، يعد أن رأيتهم يخرجونه من أبدائهم . كان ذلك محددا واضحاً ثحت نخلة في حوش واسع تحوطه البيوت والكنيسة من الحلف بأجراسهما ألهذا يبقى المنظر والحادث ! ولكنه غير علاقان وتصرفان مع سميحة كان اَلْفَرْ مَ أَكْبُرُ مَنَ أَنْ يَسْرَفُعُهُ إِلَّا السَّرْسُمِ ، ورحت أرسَّمَ كَالْمُجْمُونَ ووقتها اشتريت الجواش بعد أن ألحث على أمي ، وبدأت رسومي الصغيرة تصبح وسائل جديدة للتقرب من البنات صلى الرصيف ولكنها أبعدت سميحة وجعلتها تنظر إلى كأنني شيء مقدّس خطر، لا يُهِبِ الْأَقْتِرَابِ مَنَّ ، كَانْتُ هِي قَدْ أُصِيحَتْ كَذَّلْكُ أَيْضِاً . وِلْكُنَّ ثاراً خفية كانت قد بدأت ترحى فيها هي الأخرى . لم أكن أعرف ماذا يعني أنيا تحيني كيا تقول أمي إلا هندما حدث تلك الليلة التي جاءت فيها الملكة نازلي تزور النبيل عباس حليم ، وجاء سوكبها بالم تسبكلات واصطف الناس على الرصيفين في شار ع برهان. أنا وسميحة والبنات وأمي في التافلة على رصيف وعدد من أخوالي مع رجال كثيرين على الرصيف المقابل. وهندما هدرت الموتسيكلات

ويدات تدوس باصوابها ، تخترق الشارع إذا بي أندفع كالمجنون لأعبر الرصيف ولأعود مرة أخرى لسميحة ومط الحنظر الداهم السريع المفاجرء وليانها صبرخت سميحة وهي تنادى بالسمى واحتفستني وراحت تكانى وهي تبكى حتى جاست أمي تطعمتا إلى صدرها وتظل عسكة بنا معا حتى تعود بنا إلى المزاو فهي تشهد .

إن للذكرى سجراً كفتح القماقم ورائحة البخور إنني أعرف ق لوحاق الفتهة مودة هذه الظلمة وهذا الغور الفاجيء وراحة الصدر في حضن البدن الصغير . أصرف هذا الخطر الداهم الذي ألفي بنفسي فيه فجأة لأخرج في سرعة خاطقة بالعمل الذي أريشه إن للذكرى دانيا أوضيم من المني وأكثر جقة .

ف يوم جمعة ، وجلست أمام منضدق التي أذاكر طبها ، وراحت ترتب كراساق ورسومي ، وتنظر فيها وبدأت تغمغم أنني أصبحت رجلا ، وأنها تربد أن تجرق بسر . سميحة بيجيها الدم دلوات ، وصايراك تحافظ عليها زيّ

ولم يكن ذلك بعد هذه الليلة بكثير عندما أخلتني أمي في الصباح

سميحة بيجيها الـدم دلـوأت ، وصايـزاك تحـافظ عليهـا زيّ عنيك . . ديت بتاعتك يا حسن .

إن اللم الذي يتدفق في حروثي الآن ، من العبارة المتناقضة ، لا أهرف ماذا أفعل به . وأحس بحاجة صاحبة لأن أتحرك ، لأن أشوع ، لأشرب لأعرج ، لأبحث لي عن امرأة في الإسكندرية ، به .

القاهرة : بدر الديب



# بهاء طاهس صحى

(1)

وأخيرا مطار القاهرة . أخيرا السقر إلى روما .

فى المطار توقعت أن أرى زوج ضحى لأول مرة . كناً هناك قبل المطار توقعت أوإضافته الفيح في ذلك الطيل من أواقل مستمبر وكان المطار موحشا وإضافته رديئة ، ياشوك و تاليول وجنود كثير ولا يليسون زيا أسود . وصلت ضحى وصدها ولكنها قبالت سيأت . يليسون زيا المقامة تنظر وقالت لابد أنه سيأن . أحملت تنظل حقية يدها بعصية من يد إلى أخرى ثم قالت أظن أنه سيأل . ترك البيت بعد نصف الملل وقال إنه سياحب إلى مشوار قصير ثم يلحق بي في المطالع أن أفصل المطار . تطلعت إلى بلهفة وهى تقول ذلك كأنى أسطيع أن أفصل المطار . تطلعت إلى بلهفة وهى تقول ذلك كأنى أسطيع أن أفصل المطار

ولكن عندما أعلنوا في مكبر الصوت عن الطائرة التي سنركبها كان علينا أن ندخل وظلت هي تتطلع وراءها كل خطوتين .

لم تتبادل كلاما كثيرا في الطائرة وظلت ضحى نائمة معظم الوقت أو تظاهرت بذلك .

ق منظار روما صباح شرطى الجوازات حين أسسك أوراقتا و آه . . . إيجيقو ا > ثم قال كدلاما كثيرا أخر وهو ينظر نحونا بسخير : وفاجائي ضحى حين رقت عليه بالإيطالة وقالت شيئا جعلم يقطب جيت ثم يختم جوازينا بعث ويعطيها لنا دون كلفة . بينا تخرج من المطار قالت ضحى كان هذا الرجل يشول ما هم المصريون الاشتراكيون الذين يطردون الإيطاليين من مصر فقلت له تحر نظرد أحماد ولكن الإيطاليين في مصر لا يريدون أن يهيشوا غفراء مثلنا أو كما يشون أن إيطاليا . قلت أما مازحا ومن أبن جاءتك هذه المتروية ؟ فقالت بهدولا فراية في أن أحب بلدى . لا احد يخرها إن أم يحب بلداد لا غراية في أن أحب بلدى . لا

لم أكن أريد هذه المناشئات فسألتها ولكن كيف تعلمين الإبطالية بهذه الطلاقة ؟ كنت أحسيك تعرفين الفرنسية والإنجليزية فقط . شمخت برأسها يطريقة ثمثيلية وهي تقول با أستاذ مريقي وأنا صغيرة كانت إيطالية . أهموف روما عن حكاياتها كأنني جثتها ألف مرة . معى أيضالته وعرائط اليوم سأريك روما أفضل من أي موشد سياح .

كانت ضحى تبذل جهدا لتنغلب على الكآبة التي لازمتها منذ كنا

ه هذا الجزء المشور فصلان من (رواية قصيرة) تحمل فض المتوان لبهاء طاهر ، وتبدأ أن أوانل السنينات بعد التأسيم . حيث يسافر الراوى وهو موظف في الحكومة في أن إعام الثلاثيتات موزيك ضمين في متحة حراسية . وفي رأى بهاء طاهر ء أن القصة الطويلة ، (أو الرواية القصيرة) توح أنهن قد يقرب من الرواية من حيث أخجم ، ولكته يصدر من نفس الروية التي تطاق مها القصة القصيرة . . أو مكذا أقهمه ».

 ولياه ظاهر عمومتان قصصيتان مشورتان هما: و الخطومة » و ديالامس حلمت بك » (خبارات فصول ۱۹۸۳). وله وواية مسلسلة تقرت في جلة صباح الحرر » أحت عنوان : دلو غوت مما » وسوف تصدر في كتاب بعنوان . : شرقي التخيل ».

فى مطار المقاهمة . وعندما ركبنا التنافسى واحت تتطلع من النافذة وتقول بحماس أنظر هذا تمثال دافشتى . هذه بوابة قسطنطين . . لا ، فست متأكدة سأسأل سائق الناكسى . ما أجل هذه الحدائق . وكل أشجار الصنوبر هذه . .

ظلت تتكلم هكذا طول الطريق ولم أعرف إن كان حماسها حقيقيا أم أمبا تمثل . ولكن كنت مجهذا من السفر فتركتها تتكلم وأنا أتابع إشارات يديها بابتسامة ثابتة حتى وصلنا إلى الفندق . .

كانت واجهة ذلك الفندق الذي حجز لتناقيه معهد التدريب أعملة وومانية سامة في قوق مدخلة غائل من رحام أييض ، تقليد للنحت الرومان القديم . أما أرضية المدخل تكانت مفروقة المسجلجيد همراه ويشغل من صفحت إلى غراقي وجدايا كفرف فنادق الكريستال . ولكن من صمحت إلى غراقي وجدايا كفرف فنادق الإسكندرية الفديمة : رائحة الحشب المتنى والسجادة المتحولة الوبر والدوج الدوليب اللي يمذب فتعها وعندما نقصة في الهيانية نظرس بالدائل من ية وميقمة . كنت مع ذلك متميا جدا فقيرت .

ف العصر أيقظتني ضحى بالتليفون . قالت يا أستاذ جئت إلى
 أوروبا لكي تنام ؟ بعد نصف ساحة سأقابلك في مدخل الفندق .

كان العرق يفمرن هندما استيفظت واكتشفت أن روما لا تقل حرًا هن القاهرة فلبست قميصا وبنطلونا ووقفت أنتظر ضحى هند المذخل . خرجت إلى الشارع ووقفت أسام باب الفندق . هند ناصبة الشارع كانت نافررة بخرج فيها الماه من جرة بحملها عجوز مرمرى ملتح ليس لعيت حدقتان فيدا كالضرير . وهل سور النافورة كار يجلس أزواج من البنات والأولاد يلحسون الجمالاس ويتبادلون القبل . . .

وخاطبتى من خلفى فتاة بالإيطالية . نظرت إليها ، كانت صغيرة فى حوالى الثامثة عشرة وجميلة جدا . قلت لها وأنا أشير بيدى أمام فمن لا أتكلم الإيطالية فامسكت بدى المدودة وخطت ياصبهما وقما على راحة يدى وهم تقول بالإنجليزية و 20 دولارا . تأثم رسمت بإصبهما علامة زائد وقالت و أجرة الفندق ، وفى قلك اللحظة فلمرت ضحى وقالت وهى تضحك من أولها يا رجل ؟ أنت لا تضيح وقتك ! . .

حاولت مرتبكا أن أشرح لضحى شيئا ولكنها كانت تقول شيئا للفتاة بالإيطالية وضحكنا معا ثم مشت البنت الإيطالية .

قلت كنت أنتظرك ثم جامت هذه . .

فقالت وهي تضع يدها عل جيب قسيمي أفهم ولا داعي لأن تقول شيئاً . ولكن اسمع من أوّل درس في روماً : لا تضم محفظتك في جيب القميص ، هل تسمع ؟

وقبل أن أردِّ سحبت محفظي ووضعتها في حقية بدها . كانت ضحى الأن سميدة . نسيت حزبها في الصباح أو قروت أن تنساه فيذا وجهها مرتاحا ومنهجا . كانت تلبس فستانا أبيض من حرير شفاف متقوشا بزهور بنفسجية صغيرة وقد فرقت شعرها الأسود

الغزير من متتحمه باعتداد رأسها وتركته ينسدل في كتلتين أمام كتفيها وفوق صدرها هلي طريقة التماثيل المصرية القديمة . وكنت أنا أيضا معيدا وأنا أمشي إلى جوار هذه الجميلة .

قالت ضحى سنمشى على قدمينا ونكتشف روما . أول شىء سنخعله سناكل د بيتزا ، في شارع د فيافينيتو ، كالى سياح عترمين كانت ساهق تشير إلى السابعة ولكن نور الهار كان قويا وبدا أن الغروب لا يزال بعيدا وأدهشنى ذلك .

وقبل أن نصل إلى شبارع و فيافينيتو ، كانت ضحى تتوقف لحظات أمام واجهات المحلان تلقى نظرات خاطفة على اليلوزات والأحذية وحضائب اليد وتشول بدهشة ما هذه الأسعار ؟ كيف مستشرى عتى ألهذايا الضرورية ؟ معى قائمة طويلة .

وينها نتظر ه البيتزاء أنا وضحى شربنا نبيذا. أعدت تشرب ونضحك. نصب البيد فى تأسها وتشرب الكاس فى جرعة واحدة كالماء قماط ثم تنزل الكأس من فيها وهى تحسك أفزجاجية بالبيد الأخرى تصب جديد ويعد الكاس الرابعة بدات شهيرات الأجارة تظهر فى يناض عينها وارتمعت ضحكاتها فأعدلت منها الزجاجة ووضعها هل الأرض. مدّت يدها نصوى فى فقد وقالت لا أرجوك لا تقمل هذا . دهن أشرب كما أشاء . تعن الآن فى روما . أشت لا تعرف المذا الشرب . أرجوك لا تقعل هذا .

قلت لها لا . طالما أنت معى فلن تشربي أكثر من كاسين . أنت لا تريدين أن يتكرر هنا ما حدث في المقاهرة ، أليس كذلك ؟

رجعت في كرسيها وراحت تتطلع إلى بعينين ضارعتين ثم بدا في وجهها يأس وقالت ليكن . . معك حق . وأخذت تأكل في صمت .

أردت أن أسألها لماذا تشربين ولكنى قلت لتفسى يجسن أن نترك هذا الموضوع .

حاولت ضحی آن تسترد نفسها من جدید و نعن نستکشف روما عل آفداشنا . چد نافردَ > تریفی > آضفتت عینها و رست فی الماه عملة معدنیة من رواه ظهرها کیا یفعل الجمیع . رمیت آنا آیضا ، قللت و هی تضحك ضمننا آن نرجع روما معاً مرة آخرى . ماذا ثمیت وآت تلقی صملتك ؟

قلت لا شيء ، وكل شيء .

فضحكت ضحكة قصيرة أخرى وقالت هذا هو أثت بالضبط ستتهى مثل فاوست .

وفي ميدان أسبانيا طلعنا السلالم العالبة التي تجف بها المزهور

الملونة على الجانبين . وقرب الدرجات الأعيرة كانت ضحى تلهث وتستند إلى كتفى ولما رأيتا المسلة المصرية فوق السلالم قالت بكلمات متقطعة أذ التحية . . إلى . . جدك .

في تلك الشمس المتأخرة كانت المسلة مشرحة كسيف قائى الحيرة يغوص خدته وسط دائرة من زهور حراء وصفراء ووردية ولكن وأينها خرية جدا ووحيدة فوق تلك المسلالم ووسط ذلك الميدان . المفت ليل ضحى الأقول لما ذلك فرأيتها تجلس على إحدى الدرجات مثل الكثيرين ، تسطلل حينها يسدها من الشمس وتحدق بنظرة لماردة .

ثم مشيئاً . نافورات أخرى ، وقباب كنائس ، وتماثيل في كل شارع . ومن بعيد آثر ضخم مستدير داكن وله نوافذ مستطيلة . قالت ضحى هذا هو الكوليزيوم . ستراه فدا . ودخلتا حديقة صادفتنا . كانت الشمس في طريقها للمغيب الآن والحديقة توشيها أحواض زهورمن كل نوع زهور كبيرة ومتفتحة وممطرة . وكانت ضحي تعرف أسياء تلك الزهور جيصا . تتحني عند كـل حوض وتتأمل الزهور ثم تقول بانتصار عندى مثلها في الحديقة ثم تتلفت حولها وتقول ولكن ليس بهذه الكثرة ولا وسط كل هذه الحضرة . وقلت كنت أظن الأزهار لا تكثر إلا في الربيع فغالت ضحى هناك زهور لكل وقت ــ وبينها نسع رأينا تلك النافورة وسط الأشجار . وكانت ناقورة صغيرة ، خيوطا رفيعة متوازية من الماء تصعـد من الأرض وتتوهج بالشمس الغاربة ، أوتارا نحيلة تمتد بالعرض وسط عامودين من رخمام ويتكور المناء فوق أطبرافها بلورات صغيبرة متحركة . وخاطفة . وقفتا أمامها ومدت ضحى يـدها وأمسكت بيدي وقد تورَّد وجهها وقالت بلهجة عابرة وهي ترفع بدي وتشير إلى تلك النافورة هل رأيت أجل من تلك الشرفة من المآء والشمس تطل منها ؟ وفي تلك اللحظة سقعلت الشمس وصبغت أشعتها الفاربة سحبًا مستديرة في السياء ، وفي تلك اللحظة أمسكت بيد ضحى الأخرى وأدرتها نحوى وقبّلت شفتيها . لم تبـادلني قبلتي وحـين تراجمت أنا غمغمت هي . . في هذا الغروب . . في هذا المكان . . لن أعاتيك ولكن . .

ولا أدرى ماذا رأت في وجهى ولكتبا قالت وهى تحرك يدها أمام عيني هوه ! . . لا تبتس هكذا ! ثم راحت تربت هل خدى وشبت على قدمها فقبائني قبلة سريعة في جيني كاما تواسيني .

وأنفلن من حيرق المطر الملني فاجأناً . لم نيسه في لول الأمر حين بدأت تتساقط هلينا تلك القطرات الكبيرة السخة . ولكن سريها ما أصبحت تلك القطرات المقرقة كثيرة وفرزيرة فأصلنا نجرى وقد اجتلت كل لبابناً . لم نجد ما نحتمي به خير شجور عالية الجذع كليفة المؤخفة والمؤخفة بين أوراقها المؤخسات ، وقفنا تجهها حواجهين وكانت ترشح المطر من بين أوراقها في قطرات متقطمة ذات صوت رئيس . وفي تلك المتعمقة المساقية تطلعت إلى ضحى بعينها الواسعين وكان شعرها المبتل ملتصفا برئيتها وبخدما وقالت ماذا سيحدث لنا ؟ فقلت لا أدرى ولكني أسكن في حياتها المستحدث لنا ؟ فقلت لا أدرى ولكني المساقد ولكني المساقدة وقالت ماذا سيحدث لنا ؟ فقلت لا أدرى ولكني المساقدة المسا

لم تردُّ ولفنا الصمت .

أن الشاكس جلست ضحى بعيمة عنى ولم تحوّل وجهها عن
 النافذة . كانت تتطلع بنظرة ثابتة إلى لا شيء .

وفي الفندق غيرت تيابي بسرعة . كنت أدور في الفرقة وأضرب قطع الأثاث بيدى وأكم نفسي بصوت خاف نعم . . تعم . . أثا أسبها فماذا في ذلك ؟ أنا أسبها فيأ هو ذنبي ؟ ثم انذفت عارج المفرقة وحروق رأسي تنبض . صمدت الدرج بسرعة إلى الطابق للكن فيه فرفتها . طرقت المباب وجاد صوتها من الداخل مرتفعا ولكن مرتفشا . قالت ادخل

كانت لا تزال بنويها الشفاف المبتل . تنف فارعة أمام مرأة عند الحافظ وقد تبعثر شعرها المفسول في المطر وتجمّدت خصلاته . لم تنظل إلى المؤمز بالمفسي المبتل المؤمز بالمفسي لتلك المؤمز بالمفسي لتلك المرأة وقالت دون أن تلفت نحوى كنت أعد أرقاما . بعد رقم معرف كنت سأخلق البام بالمفتاح . ثم استدارت إلى فجأة بوجب باسم وعين لامعتر المعرف .

ولمَّا مدت لى يدها قبلت تلك البدخوق الوسادة تسائر شعرها الأسود . وكانت خصلاته التى بدأت تجف تصنع أهلَّه صغيرة ومتناخلة فأخذت اجمه . أشم فه وائعة المطر ورائعة ضحى . كانت الأن تبكى . قلت هل تشعرين بالذنب ؟ فمالت برقبتها صدا عد

ميدا عني . قلت أحببتك من وقت طويل فقالت أعرف \_

لم أتعمد شيئا ولكني أحبيتك الت دون أن تحرّل وجمعا نحد م

قالتُ دونُ أَنْ تُحوِّلُ وجهها نُحوى أُمرف . كنت أرى وأمرف . هذا المساء فقط مرفت أن أنا أيضا أحيك . .

ثم مدت ذراهیها وضحتنی إلیها بقوة وقالت بصوت مکتوم دمتوتر نعم أنت لم تتعمد شیئا وأنا لم أتعمد شیئا ولکن هذا ما حدث فلا نقل أى شىء . ولم أكن أستطيع أن أقول أى شىء . .

ولكن فجلة فردت ضحى ذارعها على الوسادة وراحت عهز وأسحا لليمين واليسار وتضحك وتقول أنا سعيدة .

لادامي للكذب , أنا سعيدة . . سعيدة . .

كانت تضحك ضحكات خافتة وهي تهز رأسها وقد استناروجهها وإن علقت به الدموع .

ف العباح وبينها نفطر ف صالة الفندق قبالت ضحى وهي
 تبسم :

هل تعرف ؟ مرة قرأت في الفنجان قريبة هجوز وقالت ستقضين شهر العسل في روما . .

نسبت . . لم يكن هذا هو شهر المسل . . أليس كفَّلك ؟ .

إذن هل تتزوجينني؟

رفعت ضمى يذيا في يلس وقالت لم أنت خيى هذا الصباح ؟ كانت تجلس هناك . تلبس يلوزة وردية اللون ونصبغ شفتهما يمثلاه خفيف ، وردى إيضا ، تصحرك بسرصة وتتكلم بسرصة ويتهدل شمرها فتبعده عن وجهها بأصابهما وهي تتكلم دون توفف رلكني لاأكاد أجد ما أقول . كنت لا أزال في حلم وكنت خيا في لذك الضباح .

ف الطريق قالت ضحى وهي تضحك ولكنها بداية خرية أشهر
 العسل أن تذهب تلميذين إلى مدرسة . .

فقلت ولكى سأحب هذا المهد لأن بفضله وجدتك . كان ذلك المهد يتيع شركة كبيرة لمقات المكاتب وطحفا بمني وادرة الشركة في وسط روما . اكتشفنا أنه قريب من الفنتق ففهنا مثيا على الألدام . وقالت ضحى هذا حسن سنوفر على الأقل ثمن المواصلات . قلت سأقضى معك وقا أطول كل صباح ونحن غير الراحلات . قلت سأقضى معك وقا أطول كل صباح ونحن غير الرجال . وقد مرت راضها وقالت فو أنك الأغل ذلك سريعا مثل كل الرجال . نظرت لها مندهشا فضحكت من جديد .

حين وصلنا المعهد قابلتنا في مكتب صغير شابة إبطالية ششراء متسمة الدوجه . قالت وهي قصافحتنا اسمى بناولا وأعرف اسميكها . هل أهبيكها الفندق ؟

كانت تتكلم الإنجليزية بسرعة وباللكنة الإيطالية الميزة القي قطّ بهايات الكلمات وتؤكد إيفاهها وقالت المسألة في منتهى البساطة . . إن كان لا يعجبكيا فيمكن أن نغيّره . .

ولكن قبل أن نرد قالت كها تعرفان فقد بدأت الدورة منذ أيام . . كتبنا لكها عن الموعد بالضبط كها أرى في هذه الأوراق . . .

توقفت لحظة وقالت أه ! وهذه أيضا . . معكيا واحدة مهيرملانو لم تصل حتى الآن . هل تعرفان مبلانو ؟ هنا أن إيطاليا . . . تبلدنا الابتسام أنا وضحى وكانت باولا مستفرقة في النظر إلى الاوراق وهي تلوح يديدها أن استثلاثم فالدن في بمك كانها تحدث نشسها إذا كانت ميلاتو تتأخر فشكرا لكيا الانكها وصلتها من مصر .

ثم وفعت رأسها وقافت وكأمها تذكرت شيئا كمها تعرضان أبضا هنحن تدرُس الإدارة هنا على الطويقة الحرة وأنتيا كها أظن من يلد اشتداك ...

شعرت على القور يغريزة اللفاع كيا شعدت ضحى بالأمس وقلت لباولا تعم نحن من بلا الشراكى ولكن كها تعرفين خان لشركتكم فرعا كبيراً فيها ، أظن أنه أكبر فرع فى إفريقيا ، أليس كذلك ؟

كانت تتاملني باستفراب وأنا أتكلم وعند ما انتهيت انفجرت بالفيضاف وقالت لماذا أنت جاد جدا مكاماً ؟ هل هداء أول مرة ثأن فيها إلى ايطاليا ؟ قلت نمم . فقالت بعد فترة ستتعلم أن تماخذ الكور بسياطة . ستجدد هنا الشراكيين وشيوجين ورأسعاليين والجميع يتكلمون ولكن لا أحد يقصد شيئاً .

وهزت رأسها في توكيد وهي تكرر هنا لا يقصد أحد شيئا . ثم التفتت إلى ضحى وقالت ستكون المحاضرات بالإنجليزيـة

ولكنك تمرفين الإيطالية على ما أظن . سألنها ضحى يدهشة ـ كيف عرفت ؟ فقالت باولا \_ أبلغنا مكتبنا في القاهرة .

بدا على بداولا يعض الارتباك فشألت وهى تسبقنا إلى الباب سأعرَّ فكها على الأساتلة ويقية الدارسين قبل المعاضرات . هناك يعض المدارسين من أفريقها وآسيا . . هل قلت لكمها إن اسمى يلولا ؟ . . أرجو إذا صادفكها شيء فانا هنا لحل أي مشكلة .

ولكن فى تلك الأيام لم يكن هناك ما نشكو منه . فى تلك الأيام كنا م

كنا تحضر المحاضرات حتى ظهر كل يدم . تحرص صلى أن تجلس متباهدين حتى لا يكتشف أحد سرنا . تتبادل يمفس الأحيان النظر من يعيد وتقاهم . أهمر بالفيرة حين أسمع لإيطالين يدود إججابم بجمال ضحى وبأناقتها . ولكى اشعر أيضا بالقرح . أقول تضمى ولكما تحيق أنا .

وق ظهيرة ذلك اليوم من تلك الأيام الأولى كتَّا سعيدين صلى ما أذكر ونحن في طريقنا إلى الكوليزيوم .

أرجانًا ثلك الزيارة يوما بعد يوم ولم أكن مهتما بأن أقصب . كان يكفيني أن أبقى معهما في أى مكان . ولكن يـومها أخّت صلى أن نذهب .

ولى الطريق وأنا أسير إلى جوارها قالت أنظر كم هي جميلة هذه البنت الإيطالية التي تمشى هنناك . أنظر ! لن أغضب لمو نظرت إليها .

فقلت وحق لو نظرت إليها فلن أراها . أنا لا أرى غير ضحى . قالت وماذا عن تلك التي تجلس جنبك في المعهد دائيا ؟

 تلك البلجيكية ؟.. تسألق دائسها عن معان كلمسات بالإنجليزية.

صدقيتي لا أذكر حتى اسمها

- سأذكرك أنا ، اسمها كلير .

ولكنى لم أكن أكذب . لم أكن أرى في روما أحدا غير ضحى .

وفى الكوليزيوم ونحن نخطو يحذر فوق تلك الدرجات البئيّة العنيقة قالت ضحى احترس فنحن نخطو الآن فوق بحر من دماء الشهداء . .

ثم استدركت وهى تضحك ودماء الجلادين أيضا والوحموش المفترسة من كل نوع .

قلت مىلزحا ولكن لا تشزعجى كثيرا . قىرأت مىرة أن أكمثر المتحمسين من جمهور المتخرجين على تلك المجازر الرومانية كن من النساء . . فقالت لا يدهشنى هذا . لا يدهشنى أن تتشفى النساء فى

الرجال وهم يسقطون تحت الوحوش والسيوف . يعـد كل ذلـك الاستعباد والقهر .

كانت قد سبقتى بضع درجات ثم جلست وجلست إلى جوارها ومن تحتنا يقايا الساحة المستغيرة التي شربت كل قلال الدماء وحولنا بعض السابح بحصلون الكاميرات ويصورون الفرجات والأحمية المذكسة .

هرفت وأنا أتكلم أنني أرتكب خطأ ولكني لم أستطع أن أسنع نفسي ، قلت : ضحى أي نوع من الرجال زوجك ؟

شعرت بجسمها يتصلّب قليلا ولكنها التقت إلّ وقالت بهده. من أى نوع ؟ . فى منتهى الرقة والحساسية . فى منتهى الوسامة أيضا . ولكن مثل كل الناس اللمين فى منتهى الرقة فهو أيضا فى منتهى الأنائية . يعرف كيف يستغل قوته وكيف يستغل ضعفه .

- هذا كلام صعب طلّ إلى حدما . أو يسّطت فريما أفهم . - هل هو صعب حقا ؟ إذن سأشرح لك . تسألني من أى توع ؟ هو من النوع الذي يكن أن يتعم لميرد التكاية ق . أسوأ من ذلك . يكن أن يُوت مبتة طبعية لميرد أن يعذّيني . .

لذت بالصمت ولكن الوقت كان قد فات . كانت ضحى الأن تتسحب داخل نفسها . تكلم نفسها أكثر عا تكلمني . .

~ ألم أر ما فيه الكفاية من الرجال ؟ . . أتظن أنني لم أفهم بعد كل ما عشته في هذه الدنيا ؟ . . أتجيني أن بعد طول انتظار وكان يطمع في ولد . ولما جته أنا صمم على أن أكون أفضل من أي ولد . قبل أن أبلغ الحامسة كان عندي في البيت مدرسة للبياتو ومدرسة للفرنسية . ولما كبرت قليلاً أصبح يأخلن معه إلى الأرض ويشرح لي المزرع والحصاد وحلمني ركوب الخيل . كل ذلك قبـل أن أدخل المدرسة . صمَّم على أنَّ أكونَ أُهجوبة لا مثيلٌ لها ، وكان يفاخر بنَّ أمام أصحابه ويستعرض أمامهم مهاري في اللغات وفي البيانو وفي الحساب . وقتها كان ذلك يسعلن ويشعرن بالغرور وكنت أشترك معه في لعبته . لم أعرف إلاّ فيها بعد أنه سرق مني طفولتي وقرحي . بعد أنَّ أنبيت الثَّانوية في مدرسة الراهبات كان يريد أن يرسلني إلى أوربا لأدرس في الجامعة وأحصل على حدة شهادات كان عمتاراً بين المقانون والطب وإدارة الأحمال . بين أن يرسلني إلى قرنسا أو إلى أمريكا . لكني فاجأته وقلت له إنني أحب وإنني سوف أتزوّج وأبقي هنا . رفض أن يصدق وحارب ذلك الزواج بكل ما يستطيع . أظن أنه مازال حتى الآن يرفض أن يصدق . هَل تعرف أنه هُو نفسه نزوج بعد زواجي ؟ . . أظن أنه فعلها لكي ينتقم مني .

- ولكن أنت تزوجت لأنك أصبت ، أليس كذلك ؟

- بالطبع ، كيف كان يكن ألا أحبد ؟ كانت كل البنات ق 
الثلاق بجبته . كان هوالنجم صورته دائيا في الصحف ، يخطب ق 
الاجتمادات ، بعد سؤات سيمج وزيراً . . من كانت تستطيع الإجارة . . من كانت بالنعل قد 
ألا تحبه ؟ نعم أحبيه ، وقال هو إنه يجبي . . ويما يكون بالنعل قد 
أحجيض . كنا صعداه في شهور زواجنا الأولى . ولكن يمد تلك 
المجهور بنا يعود إلى حياته الأولى . كان مدلار من النساد وكان ذلك 
يرضه . كان هو أيضا بريض الزوجة المذكية الجميلة التي يتباهى 
يرضه . كان هو أيضا بريض الزوجة المذكية الجميلة التي يتباهى

بيا . التى تقيم له الحفلات والولاتم وتتجب له الأولاد بينا يعيش هو حياته الحقية الملاينة يعيداً حيها . ولم تكن مفامرات شفية حتى في تلك الأيام ، لم يكن سبق بجلول إعضادها . وتصلمت أيامها أن أشرب . تملمت أيضا أن أفسد حليه لعبته فقع بعد يقيم تلك الحفلات . ولما حكمت به الضرية صار يستعهلن يضعفه وسطحت إلى . هل فهمت الآن ؟

- فهمت كل شقء وأعتلز لأن ذكّرتك ببله الأشياء . . - وها السيما في أم وقائ ؟ وها أدو تراث سينا ؟ وا
- وهـل نسيتها ق أي وقت ؟ وهـل فهمت أنت حقا ؟ هـل فهمتني حقا ؟
- ربحا لا أكون قد فهمتك حقما ولكني أعرف أن أحيث .
   ضحكت ضحكة هازئة وقالت يجيل ! . . ما أسهل الكلمة ! . .

أمسكت يديها معما وقلت ضحى ، لا شيء نما تقبولين حقيقى وأنت تعرقين . أنا أحبك وأريد أن أتزوجك . .

سحبت يدها يسرهة وقالت يا للشرف! من تكون لتتزوجني ؟ من أنت ؟ . . أنت حتى لا تعرف أسياه الزهور .

قلت في يأس وأننا أقبوم لا أعرف أسبياهما ولكني أحبهما . لا أفهمك تماما ولكني أحبك . فلنتصبرف من هنا صلى الأقل . لا معني لهذا الحديث هنا .

انتفضت ضحى واقفة وقالت في خضب وهي عنفتة الوجه - أنا أسألك من أنت ومافا تريد منى ؟ . . ألم يكفكم كل الانتقام اللبي حدث ؟ ماذا تريدون أكثر عاحدث ؟

ظللت فترة أقف أمامها دون أن أقول شيئا ثم استدرت وبدأت أهيط الدرجات وقبل أن أخرج التفت إلى الوراء فرأيتها لا تزال واقفة هناك ، وحيدة في أعلى تلك الدرجات المحطمة .

مشيت في الشوارع بضعلى سريعة. كنت غاضها وكت مهاتا، إن فهي تريد أن نتهي الآن ؟ وإلا لا مادام هذا ما تريد ؟ مادت لا أعرف أسياء الزعور ؟ مادت واحدا آخر ؟.. قلت لها ما كان يتغي أن أقوله ولكها رفضتي . عرضت أن أنزوجها شاهاتني . فأين عظير ؟ .. تعال هما . لا عاص للكلب . تريد أن تعرف الحقا ؟ .. أي بلماء في أن تعرض الزواج على امرأة متزوجها باقضل . لا داعي للكلب . هناك شيء حقيق في كل ما قائد . جاتم أيضا إلى فلك ؟ . . وعا لا أكون قد ديرت ولكنني تميت وانتجرت ولكنني تميت . واحد أحم يكم قائد . واحد اخر بعد يقال وبعد فرجها انتظر ليستغلها لشعه . ومع ذلك فاناً أعنف .

تماذا سيحدث في لو تركتني وأنا أحبها كل هذا الحب ؟ . .

مشبت طسويسلا في الشمس دون أن أدرى حتى وصلت إلى الفندق. ولما وصلت كنت مجهدا وكان العرق يفعرن توجهت إلى الممام في فرفتي ولكن قبل أن أفسل وجهي كان مثال طرق على المدا

وقفت ضحى أمام الباب المفتوح لا تتحرك ووقفت أنا أيضا دون أن أنتِه إلى دعوتها لللخول من المعر . .

قالت وهي ترفع إلى حينهاالواسمتين عل أخضبتك حقاً ؟

- ئەم .

- كثيرًا جدا؟

- نعم .

تقدمت من حتى أوشكت أن تلامسنى وكمان وجههما شديد الشحوب ثم قالت إذن فها أقل حيك . ما الحب إن كنت لا تستطيع أن تحمين من نفسى ؟

أخلتها في داخلي وأخلفت الباب .

كان في الفرقة المفلقة النوافذ مقصدان متواجهان من الجلد . جلست ضمى على واحد وجلست على الآخر . كانت تحول وجهها وتثبت نظرها على نقطة في حافظ الفرقة المحتمة قليلا وكنت أثبت نظرى عليها . وأعيرا قلت ماذا سيحدث لنا ؟

وتذكرت أن سمعت فلك من قبل.

جنيف: بهاء طاهر





## الهيئة المصرية العاهة للكتاب

| الفتوحات المكية (السفر الأول)        | نحقیق : د . عثمان یحیی      | A,V••         |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| نهاية الأرب في فنون الأدب (جـ ٢٥)    | تحقیق : د . محمدجابر الحینی | 0,            |
| الحياة الروحية في الإسلام            | د . محمد مصطفی حلمی         | ۱,۷۰۰         |
| السياسة المالية لعمر بن الخطاب       | قطب ابراهيم محمد            | ۲,0۰۰         |
| المرأة في الإسلام                    | د . عبد الله شحاته          | ٧,            |
| لزوميات أبي العلاء                   | تحقيق : د . حامد عبد المجيد | ۳,٠٠٠         |
| مدخل إلى فلسفة الدين                 | د. فؤاد كامل                | 7.0           |
| أحمد زكى (أعلام العرب)               | د . محمد الجوادي            | ٧,            |
| حياق والمرأة (جـ ١)                  | بيرم التونسي                | 1,70+         |
| المرأة والمفن (جـ ٢)                 | بيرم التونسي                | $\cdots r, t$ |
| قصص من الهند الحديثة                 | ترجمة : جمال المدين زكى     | T, T0.        |
| صياح الدجاجة (من روائع الأدب العالم) | تاجمة : د . محمد على مك     | 7.0           |

### جمال الغيطاني استربيكان

إن على سفر عظيم ، رحيل في رحيل ، فإلام المصبر ؟ عند 
ولوجي هذا المقام كنت أشبه بمن سيشرع إلى علة لن يبلغها إلا بشق 
الأنفس ، لا يمرف ما سيجه إذا ما يلغ ، وعند الوصول لا يدرى 
ان كان سيقف على ما فارقه أم سيتعلم عنه إلى الأبد ? وهذا عين 
طراق الاصالم والما ، المغيرت أبدا ، فأنا قامد في فيامى ، قاتم في 
قمودى ، والمشكر في السفر أو البده فيه باعث للأحزان ، لأن فيه 
أنى كنت في أيامى مع أهل وصحبى أحن إلى رؤية ما تقع عيني صلا 
أول مو ، أتوق وأصبو ، وإلما المجاهد ، حتى إذا تم 
مرادى أنقلب على أمرى ، وفلك لفراق الأحباب ، وفراق 
الأوطان ، وعند وصولي إلى أرض لا أكون بالفها إلا بشق الأنفس 
يعكمني ألم وضيق ، وأتوح بلا دمع ، إذ أكره مواجهة من يجهافي 
يعكمني ألم وضيق ، وأتوح بلا دمع ، إذ أكره مواجهة من يجهافي 
إلم أوانا من المنتضعفين ، أما أقلد السفر قسوة في يجبر طبه الإنسان ،

ويعرف هذا عند الجماعة بالنفى ، وقد خبرت هذا كله ، فعاذا أقعل أنا للجبول على الشوق دائيا ، أنا خبر من يعلم أن من اشتاق سالم ومن سالم ابتحد ، ومن نائى غرب ، ومن اغترب ضاح وفقد ، ومن ضاح لا برجع ، ماذا يبدى أنا المجلوب لى الشوق كليا شائل أو تأثم ندو وجد ؟ أنا من بروم الجوى دائيا . وأنقل ما عاته عيني إذا بان أحباب وعز إياب ، إذا استمصت

لحظة عابرة على الاستعادة ، قد تبدو في أنظار الآخرين غير ذات معنى ، لكنها عندى المقال كله ، ماذا أفعل ؟ ليتني أفهم اغترابي ، وأصل إلى لب برهان ، ليتني قادر على إطلاق لساني ، وسير أغوار جناني ، فياكمل غناي ومدى سؤلي وغاينة رغبني وموضع أمالي ومكتون إضماري ، لماذا أزجّ في سفر داخل سفري ، لم أدر أنني مقبل على السريان فيها لم يعرفه بشر ، يتقدمني شيخي الأكبر محي الدين ، أقهم عنه أن كل ما سأقكر فيه سأراه . فلن توجد المرثيات لأراها ، بل ستنجسد لأنني أريد رؤيتها ، وهذا عظيم جلل ، لم يعرفه كريم عن سبقون ، كل ما أطلبه أشاهده عدا المحظور الذي طال التنبيهُ عليه ، رأيت الآق في الماضي ، والأزمنـة الثلاثـة ، والأحوال الثلاثة ، طلبت السريان في الاصول ، رأيت المذرات سابحة في السُّدُم الجبارة ، بعيني الإنسانيتين ، شاهدت الدّرات التي لا يمكن للبصر إدراكها ، إنها أصل نشأق ، هذا تضرفها ، وتجمعها ، ثم تشتتها ، ثم تلاقيها ، اتحادها لإخراج صورق ، ثم توزعها بعيد فناتي ، وهو الذي أنشأكم من نفس واحيدة فمستقر ومستودع ، رأيت جداً بعيداً من جهة أبي ، طويلَ الشعر ، يمسكُ جذعا غَلَيظا بمشى في فلاة قاصدا جمعا من الإخوان ، رأيت جدا لأمن في زمن سحيق ، يطل عبر كوة ضيقة إلى بسطة من أرض غريبة الألوان والتكوين ، حاولت الاستواء في مواجهته فحَبر أن ذَّلك لم

 ولجسأل الفيطان ست بجمهوعات قصصية ، وخس روايات سابقة هي : د الزويل ، ١٩٦٩ ، د النزيي بركنات ، ١٩٧١ ، د وقائم حارة الرغفرانى ، ١٩٧٦ ، د الرفاعي ، ١٩٧٨ ، د خطط الفيطانى ، ١٩٨٠ . الجمع في التفرقة ، والوصل في الفصل ، والمستقبل الناثي ، حيث الصَلَاحُ فِي المَحْلُ ، وظهور الدعناوي ، حيث بجود الأغنيناء على القفراء بما في أبديهم ، ويجود الفقراء على الأغنياء بالقبول ، وإذا بالكل راض ، فلا فقر ولا غني ، لاصحيح ولا ستيم ، إنما الجميع في الصحة والعافية مقيمون ، رأيت زمن العبدل ، الحلق كلهم يطوفون بيعضهم كأنهم ولدان خلدون ، في أيديهم أباريق ، وعلى تغورهم ابتسامات الرضا ، وأمامهم كؤوس من مصين ، رأيت نفمات الإحساس وأصوات الألحان ، وحنين الغيب إلى العلوم ، قسمعت فبطيت فتحركت فنوجيدت فحصدت فحصلت لبطائف الأسرار كلها ، هذه لور ، أنا من أحبيت ، ومن أحبيت أنا ، تقبل كما عرفتها ، تحتو كما حتت ، كان حنينها علَّى دائها متصلاً ، هـذا الحنين الذي يتركز في اللحظات التي تسبق الفراق ، ولكنها أسبغته علَّى في كل حين ، ثور . . من لي بطلَّة من عينيك ، بشمَّة من شعر رأسك ، من الاشتياق ، من لي بنسمة من المحبُّة . يما شفاه قلبي لما يه من لطف المواجيد ، يا صفة غير موصوفة ، يا رقيقة الندى ، يا متواجدة أبدا فيها بين الضوء والظل في نقطة انفراج الفرع عن الجذع ، من لي بك يا كاملة ، يا رقيقة ، يا حتون ، يا من عنصرها الأعظُّم الرقة والرحمة ، وعنصرها المنعدم ، الجفوة ، يا من لها غاية الطريق ، اسمك في الصفات المقتدرة ، وفي الأفصال المجيبة أما حضورك قمن عالم الغيب ، لأنفاسك الانفراد ، والصون ، والمدى الأنقى ، يا من هي أنا ، وأنا هي ، ترتفع الأنوار والليل والظلم ، والشمس والغسق والليل وما وسق . فتسطع سبحات العدل ، ينتقى المرض، وما يعود إلا الصدق، ويفني آلهم، يسرى أمامي شيخي الأكبر ، أسمعه بخاطبني ، يقول لي ، قال واحد من تلاميذي في الطريق ، قال الشيخ الجيلاني ما يناسب رؤياك عند هذا الحد من ذَلُكُ الْمُمَّامِ ، اعلم أن الإرادة لها تسمة مظاهر في المخلوقات : الأول هو الميل أي اتجذَاب القلب إلى مطلوبه ، فإذا قوى سمى ولما وهو المظهر الثاني ، وإذا اشتد سمى صبابة ، فالقلب إذا استرسل فيمن يجب فكأنه انصباب الماء إذا أفرغ لا مفر انصبابه ، وإذا تَفَرع له بالكلية سمى شغفاً وهو المظهر الرابع للإرادة ، وإذا استحكم في الفؤاد ، سمى هَوَّى وهو المظهر الخامَس ، فإذا استوق حكمه على الجسد سمى غراما ، وهذا أشد العذاب ، قال جل شأنه في جهنم ، إنَّ عِدَّاهِا كَانَ فِرَامًا ، ثم إذا غا وزالت العلل الموجية للميل سمَّى حباً وهو المظهر السابع ، ثم إذا صاح حتى يفني المحب عن نفسه سمى ودا وهو المظهر آلثامن للإرادة ، ثم إذا طفع حتى أفني المحب والمحبوب سمى عشقا وهنا يرى العاشق معشوقه فلا يعرفه . كها روى عن مجنون ليلي أنها مرت به ذات يوم فدعته إليها لتحدثه فقال لها دعيني فإن مشغول بليلي عنك ، وهذا آخر مقاصات الوصول والقرب ، حيث لا عاشق ولا معشوق ، ولا يبقى إلا العشق وحده الذي لا يدخل تحت رسم أو اسم ولا نعت ولا وصف . وحبث لا عاشق أو معشوق ، يقول شيخي الأكبر ، وقد ظفرت بما ظفر به فيرك من أعل المجاهدة والمعاناة الحقمة ، فأتم سميلك ، وأقصد سبيلك ، يغيب صوته عنى ، يتوالى سرياني في الأشياء ، أو سريان الأشياء في . أرى الحديد فوق الماء ، والزهرة تلدغ الحية ، والشجر يأكل الجراد، السمك يسبح في البر، ويموت في البحر، أرى الزمن يمضى معكوساً ، فيولَّند الإنسان شيخناً ، ثم يكبر فيصمر

يدم ، إنما رأيت مستقبلاً قادماً ، لن أبلغه قط ، هذا رجل تحيل ، يَعْطَى رأسه بِحَودة معدنية لا أعلم لأي غرض ، أما لباسه فغريب ، لاصق بجسده ، هذا يمت إلى بصلة ، إنه من نسل ، لي فيه باع ومقدار ، لا يمرف شيشا عني ، ولا عن أبي وأمي ، وجدى وجدودی ، هذا زمن شدید النای عن عصری ، بــل إن زمنی لا وجود له ، ولا ذُكِر في هذا البعيد الآني ، يشيرون إلَيه قائلين ، الحقبة المجهولة ، أدقق في ملامح حفيد أحفادي ، أتعجب وأسلو ، ثمة شبه بينه وبين جدى الذي رآيته في تجليات الأسفار ، الذي خرج إلى هجاج عظيم ، باحثا ، منقبا عن السر والجواب لما حيره وأقض مضجعة ، النعامة ، أطير هي أم حيوان ؟، أعاود الشظر الأتمل وأستزيد ، لكنني أسرى على الفور ، رأيت الحدود كلها ، ولولا الحدود لما ظهرت الفِروق ، مرج البحرين يلتقبان ، بينهها برزخ لا بيغيان ، رأيت زمناً أتيا ليس ببعيد ، ما من حي فيه بـذكر أيَّ أو يستدهيه بصور المخيلة ، وتذكرت بوعبي البشري خواطسري بعد محلو الدنيا من تردد أنفاس الوالد الكريم ، إذ أحاول أن أحصى من **عرفوه، وصاحبوه، وكان لهم معه رفقة . أقول إنه لابد يرد على** خواطرهم وإن في صور خاطفة عابرة ، أو يمرق في أحلامهم التي تسمى بعد اليقظة ، كنت إذ أسمع بموت واحد من أحبابه أو أصحابه أحزن ، وأودع جزءا أتوهم أنه كان متبقيا حتى أشهدت في سرياني هذا ذلك الزمن حيث لا يوجد إنسان واحد عن سمعوه . أو رأوه . أو وقمت أعينهم صدفة عليه ، فارتوى أساى بقطر جديد ، حتى مأواة الأبدى لا أثر له ، وقد سبق أن رآيت عبر هذه التجليات مبنى معدنيا في موضعه لم أدر محتواه ، لكنني في هذا السريان أرى حديقة مغطاة حشائش لم أرهما ولا أعرفهما في دنياي وعبسر كمل تجوالى وأسفاري ، لمن الحديقة ؟ لمن الزهور ؟ لمن هذه المقاعد ؟ من يتردد عليها ؟ أين مستقر عظام أن ؟ أين عظام أمَى ؟ لكن لماذا أسآل عن أمي ؟، أليس هذا يزمن يعيد قادم؟ أتنظن يا عليـل الخاطـر أنها ستبلغه ؟، تعم . . أعرف أنها لن تصل إليه ، لكنني مُرخِف ، مبلبل ، عندي القلق كله ، وعدم القدرة على التحقيق ، فالسرحمة يا قداح ظني ، والهوبنا يا قوى رجائي ، فلا تسألني عن شيء حتى أحدثَ لك منه ذكرًا ، صدق ربي العظيم ، وإن قابل بما تقضي به ، هذا تصريحي وعين حالي ، سريت إلى بعد سحيق لا يمكن للعقول أنَّ تدركه . تلك مجرة تضمحل ، تفني ، أعرف بالتلقي أنها تحوى بعضا من فرات وجزيئيات انتمت يوما إلى حضور أمي المدنيوي رآيت ناصية طريق مرصوف بحجارة قىديمة ، عىلى جانبيــه تنبت حشائش وعند نهايته كنيسة صغيرة . مهدَّمة الواجهة . رأيت سليا ضيقا ، تصعده فتاة جرني طوغا ، طول غير مفرط ، قامة سامقة . رشيقة ، متناسقة ، فسيحان من سوّى مثل هذا الجذع الإنساني الجميل وجمله يدب ويسمى ، يسعد ويشقى ، رأيت شجرة ضخمة أصلها ثابتٍ وفرعها في السياء ، رأيت مصباحاً خزفيا أزرق اللون . رأيت تخاراً غريب الهيئة على شاطئ،بحر ، رأيت خلقا متباعدين كثيرين ، وفي هذا كله تفرقت ذرات من والدي ، لم أستطع التوقف للتملي والتمكن ، كمن يحاول قراءة لافتة عبر نافـلـة قطار يمـرق مروقاً ، هذا غمام كثيف ، تلك قمم مغطاة بالثلوج ، بيضاء من كل سوه ، وديان لم يطأها بشر ، تراب ناهم كالدقيق لم تحركة نسمة أو رياح من العصور الأولى ، رأيت الرموز والأمور الملغزة . رأيت

شابا ، ثم ينضبح فيصبر مراهقاً ، ثم يصل إلى الحكمة طفلاً ثم توافيه المئية جنياً ، ويلغونه في ميشمة الرحم ، ويشيمونه عبر فرج الأم إلى شواة الأخير بالبكاء والنواح والعوبيل الطويل ، غنضى ، يتعول إلى انفقة ثم جلقة ، يرتد إلى حايين الصلب والتراتب ، رأيت القمر بالغهار ، والشمس تشرق عند نزول المليل ، واطلال في الاكتمال ، وفي البدر التقصيان والحاتى ، هذا طور هنطف من سريان ، إن متقلب وأنتم متقلبون ، قال خذها ولا تخف سنميذها سيرتها الأولى ، فرحت إذ رأيت جال عبد الناصس ، يسمى بين اخلق م يحكم بالعدل والحسنى ، يشمى بلا حرس ، بلا يصاصبن ، المكل إن تقسى مفتريا ض ، وانها ، أقول أن زمن المكل يت نقسى مفتريا ض ، وانها ، أقول أن ز

> رأما من فرصة لى معك؟؛ يقول لى : دهل عرفت؟! أقول : دلم يصح الكمال وأريده أن يصح؛ أقول : دلم يصل الكمال وأريده أن يصح؛ أقول : دلم تركت يبتك بخرب؟؛

ينسم قائلا : ملما استطالت عليه أيدى الأصادى حين أخليته فاقنيت ثم أفنيت ، ثم خلفت الجلف الجافى فى قومى فعهد لتخريه فالها هذ من قواعده ماهد ودهت إلى بعد النادة فأشرفت عليه فدارت الدورة دورتها ، وهذا أنا وهذا أثمه !

\*أقول : هوأين أنا ؟» يقول في ابن عبد الناصر ، حبيب المظلومين ، نصير الضعفاء . وأنت ساكن،

أقول له بحنو : ووالساكن ارتحل:

يقول لى : «الحق عندك ، وهذا غاية وسمى»

أشركه منتشبا ، ليس لأن فهمت ، وإنما لرؤيق له وإدراكي رجماه ، أرى الحلق بيحرون لي البر ، ويشقون الطرق في البحر ، أرى الحر بن يزيد الرياحي ، استيشر قرب حبيس الحست ، أقبله برحب ، يسهل في أمرى ، أقول له :

> ەمتى عھدك بك ؟» يقول لى :

ومنذ توسطت هذه اللجة ، وانحزت إلى جاب حسيني رحسينك،

آتیله ، أوادهه ، أرى كمل شمره فى كل شمره ، الفتماه قبل الحاق، أقول ، هذه حكمته وهذا شأنه ، وهذا فضاؤه ، له الأمر ولمنا الامتثال ، أرى ما لم أكن أعلم ، أرى صاحباً لى ، إبراهيم زيدان ، واحداً عن راحوا فى الحوب المفدورة . أقول له :

> دیا شابا لم تزل ، ارفع الهمة: یخیرن : دمضی زمان رفع الهمم:

أقول: وأنسيت ما تبهتني عليه

يقول : دبل أنتم الذين نسيتم ، ونسيتموناه . أقول :

> دبوركت من مقاتل ورجل: أقبله ويقبلني ، يلوح لى زاعقاً :

ربيد وينبخي ، يعوج في راحه . دخذوا بالكم من الوطن قبل أن تضيع الفريسة،

سريت عنه ، أعير ضبابا غريبا مرجاني اللون ، أمر مرور الكرام بعصور أهلها ، أراها في مجملها ودقائقها ، أسمع أنغاما يطرب لها القلب ، غير أن قلبي ليس معي ، ليس طوعي ، لمحت مقرفصات زمني الأول ، أرى المبدان الذي يحمل اسم شفيعي ، أبي يعبره متمهلا مرتديا جليايا من الكستور المخطط واللون بني ، فأينعت أشواقي ، أه لو أظل هذه اللحظة برموشي وظلال نـظراتي ، لو أضمها بين يدى ، لكن يداي ليستا طوعي ، منفيتان على . أود لو أتبكم منها بقبس ، رب خاطر يجول بأفئدتكم يا إخواني ، وماذا في لحظة عابرة ، ما الذي يعنيه مرور هذا الأب في مبيدان الحسين ؟ أعرف أنه لا شيء بالنسبة إليكم ، ولكنه عندى تـراثي وحفظى وصول ، ولا يمنعني هذا من إسداء الوصية وتكرارها ، فرُبُّ لحظة تنقضى لا يتوقف البال عندها . وربما تكون باعثاً للعذاب كله ، أو السلوى بعينها ، فلا تهملو النظر ، وأمعنوا الفكر قبيها حولكم ، أشد ما آلمني في سريان هذا تلك العصور التي سيمحي فيها اسمه واسمى ، رسمه ورسمى ، لن يعيش فيها من يذكرنا ، أرى وجوها صغيرة متضامة تنظر تجاهى ، أَنشَاهَل بهاحينًا ، هذه أمي الحبيبة ، المشغول في غربتي جا ، القلق عليها ، إنها تركب قاربا ، والنهر من ألوان ، أخضر وأحمر وأزرق كالسياء في صفائها ، المنهر ممتد وهند نقطة سينحني ، وثمة جنود يقفون فوق قنطرة حجرية يسوسطهم ضابط يرندي ثياباً معدنية ، أمي تلتفت ناحيتي ، تصبح ، تناديني ، انزل يا جمال ، انزل ، انزل ، وأنا متشبث ، لا ألبي ، وعند حد معين تقفز أمي من القارب ، يتلقفها أب الذي ظهر فجأة مادًا يديه ، يديران ظهرهما للجند المدججين ، يسرصان ، يذوبـان في اللون الأخضر الغميق ، بينها يولى القارب في النهر وأنا ألعن الفراق ، أرى احتفالا اسرائيليا ، جند منهم يصطفون في فتاء مدرستي القديمة ، ظهر منهم ثلاثة يرتدون لباس مقاتلي البحر ، ثم تكاثر جمهم ، أحدهم يشيبه البحار الملتحي المذي رأيت صورتيه عبلي علب السجائر ، تحلقوا حول شيء لم أتبيته بداية ، وإن علمت أن بحثهم طال عنه ، أعرف أنه ملقى في المدرسة ، فيه درجان ، وشهادان حتى هـذا الحين ، يشملون تــارا ، يصرخــون ، يرقعــون الأيدى مهددین ، أرى نفسي جالساً في خلاء أتفرج على شريط سيتماشي وحدى ، في البداية أرى تمثالا لــواحد من آلهــة الإغريق ، ذكــره بادي ، ظاهر ثم يتبدل موضعي ، أصبح في قاع بثر معتمة سوداء . وثمة فتحة دائرية بيدو منها ضوء السهآء البعيدة ، أدرك أن عرض الشريط مازال مستمرا ، يخاطبني هاتف خفي قائلا : ستري أباك ، أبدأ الانتظار ، أسمم خطاه ، ومع كل خطوة أرتفع مقدارا ، حتى شارفت على الضوء وبقيت في مركزه ، ألمح أن يخطو متمايـلا ، طريقة المشي ذاتها ، يرتدي ثبابا جديدة لم أعهدها عنده .

دايي . . ايء

يلتَفَت ، أنجه نحوه ملهرفا عليه ، يبدو وكأنه يشنظر لقاء بمن يعرف ، أصافحه ، أنته إلى أنني دخلت الشريط السينمائي ، أنا جزء منه ، حواسى كلها تلتقط ملمس يده :

> وأي . . كيف حالك ؟، وأنا بخير، وأوحشتنا،

یدی تململا ، یسحب بیده ، یستدیر علی مهل ، وإذا پی آری آمی الی جواره ، آمفو ، کیف ام آنتیه ، کیف ام آلیظ ، آی خفلة ؟ آنادی ، خبر آمیا لا کیمیان ، یستأنفان نزهنها فی فناه الکون ، یبدو آمامی رجعا ، خامض :

> وأي متوقى ، راحل ، فلماذا يصحب أمى ؟، يلتفت ناحيتها ، لكنه لا يجيبني ،

وألا تخبرت بما جرى لها في غييقي ؟ و لا يلفظ حرفا ، بأي ليسان أخاطيه ؟ فيحأة أقول :

وألا يمكنني أن أحصل عل صورة فيا هنا ؟» يضعرنى فى رجل آخر فى ظهرى ، يقول : وطالما أنه وهدك فسيفعل ، لا تكن لحوحا ، وامضى . »

فانصرف مطرقا وأنا كاره حسير ، أبرى نفسى متجها إلى مجمع هائل من المساكن الشعبية ، آخر ما يناه عبد الناصر للفقراه ، أتوقف عند باب شقة ، تبدو أمى حزيتة ، هاتية ، لا تتكلم أقول لها :

 الا تضیقی ولا تحزنی ، لقد بدد الزمن شملنا ، وتلك مشیئة لدهری

كنا تناهب للانتقال من هذه الشقة إلى مسكن آخر ، لكن ليس كلتا ، وأم أدر من سيفارق ، ومن سيقى ؟ ، يستمر سربان ، يغيب عنى ما أره ، لا أعلق من شيء . تتوالى على أمور واقف على أشياء لا يسمى ذكرها لفصوض معانيها ، ومثل ذلك يحرم على كشفه إلا لمن قلصلوا في الطويق شوط لما يؤتني إليه من الملتويش ، فأطمد شو على ما منحه ، وما مسحح به ، وإن فهمتم ما أشرت إليه قل تشغيبكم وربما زال كله ، وإذا الصحف نشرت ، وإذا السياء كشطت ، وإذا المجيم سموت ، وإذا المحة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ، وأراحيي ، إذ تبسم في ، قال :

ولا تدخل داراً لا تعرفها ، فيا من دار إلا فيها مهار ومهالك ، فمن دخل داراً لا يعرفها فيا أسرح ما يبلك ، لا يعرف الدار إلا بانبهاء ،

أقول : «إن مسكين ، يضرب لى المثل بعد المشل ، ولا أفكر في تخبط

الظلمة ، بل أحسب أنني في النوره .

يقول لى بلهجة حتو لم أعرفها منه : ويا مجاهد ألم يزل . إمض إلى يوم هشته ولم تره:

أَفْهُمُ مَا يَرَمَى ۖ إِلَيْهِ ، فَيَهِبُ عَلَىٰ نَسِمِ النَّمُوقَ ، يَأْخَلَنَ عَنِي ، ويجذبني منى ، يذيب جوارى ، ويمتحن كالني وبالني ، اسمع صوتا يهد :

> لمن الملك اليوم؟» يجيبه شيخى الأكبر مجيى الدين . . وقد الواحد القهار . . »

القاهرة : جال الغيطاني

### جيل عطية إبراهيم "شطارة"٠٠والمعلم جرجس

دار شطارة حول سور المستشفى حتى وجد فتحة مد منها رأسه ومسج الفناء بعينيه . حزوف هماه الأيمام عن العمل . تسلق الأنويس وقطع المدينة دماها، وجينة في موضعه جالساً متاملاً حال الذيا . معدة فرص في جيه وعلية سجائز لم يتلوقها بعد ومن حين إلى آخر يلقى نظرة على الصحيفة في يعد ثم يعلوبها ولا يقرأ شيئاً منها يقول بعرف الفراه .

لمع شطارة بجموعة من المخيرين أمام يوابة المستشفى فتابع سيره ودار دورة وأقبل من الناحية الأخرى ، وإندفع صوب اليوابة ودفعها بقدمه وقلمه من اليواب المعجوز هامساً فى أذنه يعلة كلمات فرحب به الرجل قائلاً : نفصل يا دكتور .

اندفع شطارة إلى الداخل ، ومر على دورة للياة ، ووجد مساحة طبية مطلة بجوار المرآة على الحائط ، فتناولها وصعد إلى الطابق الثلاث على المدرج والسماحة في يده .

المعلِّم حلاوة صاحب دكان البقالة مكوم في جلسته في الشرقة ،

ومسند رأسه إلى الحافظ . هشرات من رجال المقابر والقراشة والعاجر يقفون ويكاسون وهم يتحاورون فيا ينهم . العبية يرعمن والنسوة يجلس على عاربة من يعضين البعض ويتحدثن بصوت وتقع ويقهقين ، ويرضمن الصغار من ألتالهن الصغيرة المتهذة المتشقة . حول خطارة بعمره عنهن قائلاً لنفسه : هؤلاء بقايا نسوة .

بحث يمينه هن أم إسماعيل النذابة فلم يجدها ينهن فانتقل إلى الصبايا وكن يجلس وحدهن . سميحة أخت زينات تتصدر الحسنة . أشار إليها بمينيه ، ودفع باب الفرفة ، ووقف في متصف الفرقة فرأته صفية وضحكت .

تقدم شطارة بخطرات ثابتة ، وبادب جم ، وهو يتحنى أماهها ويشل يدها : د صباح الخبر يا أبلة صفية » . وتقدم ناسجة لواحظ وهو يُخفض من يصره قائلاً : د صباح الخبر يا هاتم . ثم أكسل دورته يالتوجه إلى والد سيد وأحاطه بذراهمه قائلاً : ألف حمد الله عمل سلامة سيد يهه » . قاجابه الرجمل بعسوته الأجش المحبوس : و تُشكر ياشطارة » .

احتارت لواحظ في أمره فقالت لها صفية ضاحكة : د شطارة في الطب » . فاحتج شطارة مدعياً أنه قد تخرج وعلى وشك أن يفتتح عيادة له

رقع سيد جذَّحه الأحل ، ويدأ في تحريك ذراعيه مرحباً بالجنعاهير التي تبتف بعباء اللورة ، وقد أثاثر حجيعاً بتخطاب فيها شسطارة قائلاً : ويسلماستك باسيد بهه ، تأمله سيد طويلاً وهو يمد رقبته المدرقة ويرفع رأسه ويحلق فيه بعيش زائفتين ، ثم حباء بيديه وهو يه فيهما نصف رقف ويضعهما على القرائل ،  هذا الفصل و الرواش للكاتب و جيل عطية إبراهيم مأخوذ من رواية له لم تشر بعد بعنوان : و النترول إلى البحره . . . وتشدور أحداث هيامه الرواية ، بن المستشى و المفادر - حول أمراض الجسم والروح في قاهرة السبعيات . . . والبحر هنا هو بحر الناس في قاع القاهرة ، المضعل، المجاد صفار الناس اللذي هم وحدهم الكوار ، وهم موجه العمق .

 وباسيل صطبة إيراهيم بجموعتان قصصيتان ها: دالحداد يليق بالأصدقاء يا ۱۹۷۹ و «اليحر ليس بجلان ، ۱۹۵۵ . . وله رواية وحيدة نشرت بدهشق ، يعنوان : داصيلة » في أواخر سنوات السبعنيات .

قالمشطارة : و محسوبك شطارة يا سيد بيه ) .

أجاب سيد وتظراته غائبة : و أهلا شطارة ي .

دقت بمرضة على الباب ودخلت وهي تسائل قاتلة : و بهماحة الدكتور عزمي هنا ؟ و أجابها شطارة ثائلاً : و السماعة في دورة مياه الطابق الثان جنب المرآة : .

خرجت الفتاة تمبرول وبينها هى مندفعة تذكرت أن دورة ميماه المطابق الثان خصصة للحريم والمدكتور عنرمى لا يدخـل هذا المعنبر ، فعادت إليه متوسلة أن يدلها عليها .

قال لها شطارة وقد رائته فى وقفتها وهرولتها : «خىلى هذه السماعة وأعطيها للدكتسور صرّمى حتى يهسداً » . ثم أردف قائلاً : « إنه لن يميز بينها وبين سماعته » .

قنالت الفتاة لتفسهما : a إذا كان ينسى تفسنه ويبدخيل حتير الولادة . هل يعرف يمينه من يساره a .

قلمت المعرضة السماحة إلى الدكتور عزمى فسيألها بغلظة أين وجدتها ؟ فقالت له : وفي دورة مياه الطابق الثاني جنب المرآه ۽ .

صرخ فيها قاتلاً : و مؤامرة قلمة c . وأخذ يرض ويزيد مدحياً أنه لم بعمد إلى الطابق الثان منذ شهرين ، واقترب من المعرضة ول نيته صفعها ، فأوضحت له رئيسة المعرضات آنه لا داعى للعسلة وطلبت من الفتاة مفادرة الفرقة .

المستكتور حزمي يضرب كضاً بكف قائلاً : وإذا لم يصعد إلى الطابق الثان فكيف وجنت سماحت في دورة مياه الحريم ؟ ٤ .

وقرر التوجه إلى الدكتور صابر في حيادته ليلاً ليطلب مشورته فيها يجرى له في المستشفى من مصالب وكوارث .

انبعث صراخ من هتر آخر . النسوة أول من التفنق إلى المويل وتشامس . وقف رجال الفرائل والمنافرة . يتطلعون في بساطة وصفوه على مدموه الأطباء والمصرضات . خرج شطارة إليهم و فيقلب » الموضوع فنهره أحد المعلمين الصفار طالباً منه أن ويظش عطارة أن يزخرع من موضعه والمثالة هم إنه قد قدم أزيارة سيد يه ، وليس في يته المعلم اليوم .

مدّ المعلم د صباح ، ينه إلى جيه وأخرج ورقة بعشرة جنيهات وقدمها له ، فتناوضا دون أن ينس بكلمة ووضعها في جيبه قائلاً : ربع قرش لزوم الشغل يا معلم .

مد المعلم صباح يده في جيه الآخر وأخرج قطعة ملفوفة في ورقة فضية وفور أن وقعت حينا شطارة عليها ولمسها بيده اختفت ، ولم يعد أحد يعرف أين خباها ؟ .

> قال الملم صباح بصوت فليظ : نصف قرش بأكمله . أجاب شطارة قائلاً : تشكر يا معلم .

انشافع شطارة تباحية الشوج ثم النفت وصاد إليهم تسائلاً للمعلم : ورقتان فكة فقط للتخليص .

مد الملم صباح ينه إلى جيه للمرة الثالثة ويعرف شطارة أن هله هى أخر عرة بمد فها بنه إلى صبالته ليخرج شيئا ، فللملم صباح ضيق الحاق قبل الكلام وقيضة بنه بيشط جبا على صداخ أقوى الرجال فيطب مينا . ومد خطارة بنه إليه وتناول ورتين عن لقد الجنيه ، وانطلق بعيداً عن الشرفة صوب الساحية الحلفية من المستفى حيث المشرصة وللخاران ، فقطع الباحة الكلية الفارقة في مياه الرشح في قرف وتوجه إلى بين مواجعه له يه واصع ، على جرائم حجرة في بم صغير معتم ، ودهم الباح به المهدر المنافقة فتعاول جرائم وجهل يفك السجائر ويخط الداخان بالحشيد.

دفع الخواجة جرجس الباب بقدمه فداعيت أنفه رائحة الحشيش ، فمد رأسه ، ولمع شطارة يدعن ، فقتع فمه وضحك حتى باتت أسنانه الكسورة .

رحب به بصعوبة من حلقه وقد تساقطت أسنانه . وقدم شطارة سيجارة له ، فسحب الخواجه جرجس نفساً هميناً وحبسه في مشره حتى بانت هروقه ونفرت ، ثم أغرجه من متخاريه الواسمين ، وقد امتصت رئتاه الحشيش ، ولم يخرج من متخاريه سوى العادم .

سأل شطارة عن أخيار الشغل فأجاب الحواجة جرجس فاللاً: ــ ثلاث وفيات . حالة ولادة متعسرة . حادثة ترام . سكتة

أخرج شطارة الورقين من جيبه ، وطلب منه أن يُنهي . وغرجها إلى المشرحة وأخذا في ساموة أهل الموق ، والحواجة جرجس يقسم بالأنباء والرسل والسبغة العلماء ورحمة الإجداد أنه يود خدمتهم ، وأنه لا مصلحة له ، وإنقفا مع الجسع ، وتسلم شطارة شهادات الوقائة ، وتقاول منهم العرايين .

عادشطارة إلى الشرقة فأقبل عليه الملم صباح ، وانتحى به جائياً ضليه شطارة شهادات الوفاة ، فأمسك جا المام ، وتفحصها جيداً ، وراجع تواريخها ، وصحة الأختام ، ومواضع البدائن ، وشطارة يقف إلى جواره صامتاً .

أشار المعلم صباح إلى واحد من المعليين الصغار فتقدم نحوه ، فسلمه واحدة من الشهادات ، ثم أشار إلى اثنين من المعاونين ، وطلب مهم الترجه مع شطارة في صحت لإنهاء الشفل ، والعردة في المساء بعد نصب السرادقات . ومد المعلم صباح يده في جيبه وأخرج خمين جنها ، وقدمها إلى شطارة ، فوضعها في جيبه ، وتقدمهم فجدين جنها ، وقدمها إلى شطارة ، فوضعها في جيبه ، وتقدمهم

السوة والرجال في القرقة يتجافبون أطراف الحديث ، فلم يحس أحده با يحرى من اتفاقات ، فقد تم كل شرىء في مدور حق أن مطاولة با يحتج فده بكلمة واحدة . سلم شهادات الوفاة إلى الملم في صحت ، وتسلم مته التقود ، ووضعها في جيبه في صحت ، وتقدم الملمين والصية دون كلمة وكان الموت وطفوسه قد سيطر عليهم ، وعتدما عاد الملم صباح إلى جلسته وسط الرجال فتع موضوحاً أخر للتقلف .

عاد شطارة إلى فرقة الحواجة جرجس، وقد راقته بعثمتها

وهدوتها ليجلس بين الملفات والدوسيهات التي يطلق عليها الخواجة جرجس ه الأضاير ، ولا صمل له سوى الجلوس بينها في المشمة ، أو التجول في ردعات المستشفى .

نافلة صغيرة تطل حل متور ضيق ، ويسقط منها تيار هواء بارد يرطب القملة ، ويبعد رائحة التراب والقدم عن أنف الجائس .

لا أحد يعرف على وجه الفقة ماذا يعمل الحواجة جرجس ، أو أذا كان من الماملين أصلاً بالمستشى ؟ ! يشاهده طلة الكلية في سنسوات دراستهم ، ويتسلمون وظالتهم ، ويأل المسدراء ، ويتارون معه ، ويتركونه على حاله في جلسه كجزء من المخازن ، أو قطعة أثرية من المستشى

يقول الخواجة جرجس خماصته من القبراشات والتصريبات والمؤقفين الجدة أنه دخل الحقدة في هيد السلطان حسين أو يعدها يعدا سنوات ، ويجرج لهم من جيد قطعة فضية عليها اسم السلطان يعدا مدعماً أما أول مرتب تناوله في حياته . فيسألونه هن الريال وقيمته في تلك الأيام ، فيدهي أنه ينافه ماتة جيد من تقود اليوم .

يروى الخواجة جرجس لشطارة أن الدكتور صابر يضيق عليه هذه الأيام ، وأنه قد قرر التخلص منه وقطع عيشه ، وأنه يود أن يتحدث إلى أقربائك . في يد كل منها سيجارة ، وبينها هما يتسامران نهب طلبها نسمة خفيفة ، فتخفف فيظ الصيف

من وقت إلى آخر يضيق صدر الخواجة جرجس بالدخان فيسط ، ويخرج منديلاً كاكل المؤن ، ناصم الملمس ، ويمضد أنف قائلاً : عدا المديل من عهده الجيش الإنجليزي وكان يخص الجزال المانيي ، ويطلب من شطارة أن يسكه ، فيناقف من شاط الرجل المدي سود الملون الكاكي ، ويشيح بوجهه عند

هبت الخواجة جرجس بعدة أدراج ، وفتح عدة دواليب ، ثم 
تناول يخاطة ، وهلية صدئة ، وخرج بها إلى الردهة والمم ، وأخذ 
يرش المكان ويعيله من الخارج والداخل ، واتبعت راقصة نفاذة 
غرق المكان ويعيله من الخارج والداخل ، واتبعت راقصة نفاذة 
غرق الأنف ، وتلهي الميتين حتى كلد شطارة أن يضطى ، 
والخواجة جرجس يعفر الدنيا ويضع المنديل الكاكن الوسخ صلى 
نصف وجهه الأسفل ، وغضى فده واثنف ، ويتحرك وسط المرقة ، 
على صرخ في شطارة أن يكف من الرش نقد احترق أنفه .

قال الخواجة جرجس ضاحكاً : هذا السائل يبعد العنة عن الأضاء.

خطف شطارة البخاخة منه وأقمله في موضعه وهو يعطس ، وطلب أن يتحدث إليه حديثاً جاداً قبل موتميا من هذا الرش .

قال الحواجة جرجس إن هذه الرشة تبعد العتة والطامعين في الغرفة فوافقه شطارة على حكمته .

أهد شطارة سيجارة وسأل الحواجة أن يشاركه هلى هربة لنقل الموتى . فقيقه الحواجة جرجس قائلاً لعةإن هربة الموتى التي تنقل المسلمين لا تنقل التصارى .

قال شطارة متغلباً على هذه المشكلة: تطبق مبادىء الوقد .

سايره الخواجة جرجس في الحديث وأمعاؤه تتمطى ، فأخذ يدعك

بطته ويرفعها ضافطاً على اللحم وأخذ يميل يميناً ويساراً ويناوه ويُغفض جذه الأعلى تحت المكتب ، ويغوص يرأمت عنى يقترب من الأرض ، تم يعدو وقب ثانية ، ويؤلك ينطق ، ويقلك حزاسه المريض وجسده التحيل الفتائع في القيمس والدوال يوج معه ويتمتم بالأدهية ورحة القديمين فائلاً : يا مست يا علمراء .

شطارة يرقبه ضاحكاً وهندما احبرت عيشاه من الألم أحس بالحوف ، فأعذ يدمو له هو الآخر بالفرج .

خاب الخواجه جرجس تحت المكتب وأخرج ربحاً خفيفاً وإهنا فاستراح ، وأراح شطارة من الهبوط والصمود ، وجلس معتدلاً وقد فارقه حياؤه من آلا عيب بطئه

قرر شطارة في التو واللحظة الهجوم على هذا الرجل المجوز المراوغ ، وأن يجزم أمره معه فهو يعرف مقصده جهداً مثل قدومه إليه ، وسأله :

- البضاعة جاهزة الليلة . فيه زبائن ؟ إ

ـــ أَجَابِ الحَواجَة جَرَجِس فَي مُسُكَّنَه : "الجَو معكَّرٌ والحكومة

دقق شطارة في رجهه المجعد ، فوجده جاداً ، وليس هازلاً ، فسأل عن السيب . أجاب الحواجة جرجس موضحاً أن الطلبة المرب لا وجود لهم بعد قدوم الصهايشة ، ولا توجد دورس للتشريح .

قال شطارة ضاحكاً : إذا هي مسألة سياسية .

أجاب الخواجة جرجس: السياسة في كبل شيء. إذا فطرت فول هذه سياسة ، وإذا فطرت لحمة هذه سياسة .

أجاب شطارة وقد خاب أمله في صفقة منرية هذه المرة ، فللرأة التي ماتت وهي تضم سوف يتم دفايا على طريق الجيل ، ويسهل تقلها ، وتحاسك في جلسته وادهي الهذر فقال :

كل الذين ياكلون الفول والطعمية من رجالات السياسة

قال الحواجه جرجس مؤيداً : عليك نور .

حلق شطارة بميداً فجعة المرأة تظل سليمة هفة أيام ، قبل أن يضرب فيها المفن ؛ ويأكلها الدود بسبب الفورمالين الذي حفظت فيه في المشرحة ، وسأل الخواجة جرجس قائلاً :

ــ هل عرف الفراحنة الفورمالين ؟ !

أجاب الخواجة جرجس وهو يزهو بعلمه ، ويخرجه بالقطارة من قمه بسبب أسنانه الكسرة :

الفراعة عرفوا أهم من الفورمالين . السحر .
 قال شطارة لنفسه : ياه . السحر أقرى من الفورمالين .

المصر الخواجه جرجس من المطبخ قروانة مايشة باللحم أحضر الخواجه جرجس من المطبخ قروانة مايشة باللحم والبطاطس ، وعدة أرخفة ساخة وثلاث حيات طماطم حراء مثل

التفاح . يدأ شطارة يزدرد اللحم ، ويقلب أموراً كثيرة في رأسه ، ورأسه

يشع من دفحه الطعام الساعن في حلقه وجوفه ، وفي قيضة بده التي
يكور فيها قطعة اللحم ، ثم يزقها في فعه ، ويقلبها ، ويرهما هل
طرف اساته حتى لا تحرق صفف فعه ، قبل أن يقلف بها في جوفه
جساه ساعن من الطعام ، وعيناه نشمان من الدفح ، و وفحه متوفد
جساه ساعن من الطعام ، وعيناه نشمان من الدفح من هو فيله
طلاسمه ، ويفتح له ، ويغرف منه ، وينزوج واحدة من هؤلاه
الفنبات اللان يتمخطرن أمامه في ملابسهن الميضاء . إنه يعرفها .
لكته لا يوح باسمها . ولا يذكرها أيضا في عباله ، ويشربا
باسمها . يقول لنفسه حتها دهى ع ، وذلك من خوفه طبها من
باسمها . يقول لنفسه حتها دهى ع ، وذلك من خوفه طبها من

سأل شطارة ، وهو مهموم بحيها الخواجة جرجس هن قيمة الآثار التاريخية فأجابه وهو يتلعثم وبقايا اللحم غير الممضوع تعوقه هن الحديث ويثاثى : « التاريخ أقلى من النقود » .

لا يوجد شيء أطل من النقود في نظر شطارة ؛ فسأله مستوضحاً من قيمة شهادة الميلاد التي يدأ بها تاريخ الناس وهل لها قيمة ؟ ! أجلب الحواجه جرجس وهو يطلف بالأكمات : « شهادة حيلاد شطارة لا قيمة لها في السوق . شهادة ميلاد نسابليون ، أو هنار ، أو السلطان حسين ، أو جال عبد الناصر ، أو سيد درويش ، أو عمد حيد الوهاب أو أم كلئوم . تساوى خزنة » أو سيد درويش ،

قال شطارة متعجاً والدناء والسخونة بيران شهوته للحباة ، ويشدانه إليها ، وهو يملم بحباة رضة هنية ، وأكمل تعجه وهو يرى الأشياء وقد تخلصت من زخها ، وشفّت كافواء النقي أو المياه الشفاقة قائلاً : له ، خزنة بأكملها .

أدرك اخواجة جرجس بفطت أن شطارة وجد مشترياً للأضاير التي أن حوزته ، وقد تحدثا حيا في الشهر الماضي ، وقرر إثارة حيته ثانية . قبل خروجه من الحدمة قائلاً : و هذه الأضاير كلها نقود 6 .

قال شطارة : طلين

أكمل الحواجة جرجس حديثه مزهواً : « وثائق تازيخية بها تاريخ الطب وتاريخ المستشفيات في البرين ، وأسياء وشهادات أول دفعة درست الطب ، وتاريخ أول صلية جراحية . وثائق يابق وثائق .

سأل شطارة قاتلاً : و الملف ولا مؤاخلة كم يساوى من نفره هذه الأيام ؟ ، وذلك حتى لا يضرقه الحواجه في أحداديث هن الريال والمعلات الذهبية ، تلك الأشياء التي لا يفقه فيها ، ومصطفها لم يسمع عنها .

أجاب الحواجة جرجس ريده غارقة في الطبيخ : ٥ هذه الوثائق تباع بالصفحة يايني . الصفحة الواحدة تساوى جنيها ذهبياً من جنيهات الملك جورج ٥ .

هاد الحواجة جرجس يتحدث هن الجنبهات السلهبية ، وقبال شطارة لتقسه وهو يلوك الطمام : «هذا مرض فيه : وسنايره في مبالغاته قائلاً : « أنت تجلس هلي كنز يا خواجه جرجس .

قال الرجل الداهية : «كنز من التاريخ . وليس من الجنيهات الذهبية » .

قال شطارة جاداً : و نحول التاريخ . نفكه إلى نقود ي .

قسع الكنز يمتاج إلى قرد . والقدد هو الحواجه جرجس . (عيناها واسعتان كميني ثور همائج . قوامها ملفوف دون ملاءة لقد . صوبتا ناهم مثل الملاكة رهى نقول له صباح الحبر و يوتناج سيرها ولا تلتفت إليه ) . هرف شطارة الذين يشترون الأوان المتعاسبة القديمة والأشار وأبواب السيوت والمشربيات ، لكنه لا يعرف أحداً يشترى ملفات وأوراقاً قديمة .

انتهیا من الطعام فاشمل شطارة سیجارة واحدة ونفخ منها عدة انفض لفتواجه جرجس، ق الموقت الذي كدان یطمع فیه فی سیجارة له ، وانحلا بدخان سویا حق احترفت السیجاره المنامهها ، وكل منها غذارق فی صعته ، ویستشف ما بدور فی راه الاعلام و والكنز تحت ارجلهها ، وقال الحسواجة جسرجس لنفسه : «شطارة این حرام ، ویسع الشمس ، ویعلب الهواء » .

وافترقا على ثقاء قريب .

تجول شطارة في ردهات المستشفى بحثا عن زينب حتى وجدها . تقدم لها محييها قحيته بمايتسامة خفيفة وابتعدت عنه ومسارت في طريقها .

اتجه شطارة إلى الحواجة جرجس سعيدا بتحيتهما له . صوعها الحنون الناعم يأسره . حلم الأمس في التلفزيون أثار الشجون في نفسه وجعله يحس بضآك وقلة شأنه . عاش ساعات تحت إضاءة كاشفة جعلته يرى تشققات جلده ، وذلك الفقر الذي تعيش فيه أم إسماعيل وزهية ، وإن بنت أم اسماعيل بالأمس كالمقمر ، ولفنت آنظار الرجال . قال له سمعة : « هذه المرأة لهـا مستقبل في صالم و الكومبارس ۽ الإضامة القوية عرته وجعلته يري حذاءه المرق عند بـطن القدم اليمني ، وتلك البقعة الخفيفة عـلى الــــروال فـوق الجيب . رأى النباس الأكابير في البطرقيات . والشبوارع ، وفي السيارات ، وفي قصورهم ، ولكنه في هذه المرة رآهم تحتّ إضاءة كامحة تفوق إضاءة الشمس واللمبات القوية التي يعلقها الحاج صباح في المأتم . لمبات قوية قوتها مليون أو ١٠٠ عليمون . زهية قالت له مبهورة وهما يرقبان الزفة ويتأملان أم إسماعيل : دلمبة واحدة يا شطارة تنبر الترب والمدافن كلها . ٤ لمبة واحدة تعلق في الليل تبعد العتمة . كره العتمة . كره الحفافيش من أجل زينب . بالأمس ترك السائق عند أم إسماعيل ، وذهب إلى الحُصُّ ، وأشعل اللعبة الجار نمرة خمسة ، ورقد تحتها ، ورفض الحروج للتدخين تحت التمريشة قرب مقبرة حمدان باشا . شطارة كمره آلعتمة بينمها الخواجة جرجس يعشق العتمة . الفرفة ساكنة كالمقابر وتلك المواد التي يرشها تقتل الأحياء . وجلس في موضعه في الغرفة المعتمة أمام المكتب الحالي يتنظر الحواجة جرجس .

تلفّت إلى تلك الأصمال التي تدر سالا ، ولا تتطلب جهدا . لا يبيع ولا يُشترى ويجرى الصفقات ويدور على الأحياء وله أصدقاء في الصفة ، والمذيبان ، وعنمان الحليلي ، وهباط ، والحسين ، ولا يقصم سوى مصرفة موظفى البترك ، وتحويل المصدات، واللعب بالدولارات ، قبال له مسمسار في المثبة المدولار سيد المملات غلم يلفتت كثيرا إلى كلامه وبعد فترة سأله عن الريال

السمودى فقال له وقت الحقيق فقط . المحواج جرجس بجمل صلات أن جبيد . جلالت تعمل في شقق مقروشة وتجميع صلات الجبيد ، نهل يدخل هذه المعمدة ؟ الحواجه جرجس يقول التأتاح با شطارة انقاح . مشروهات . الأمريكان بعمرون البلد بعد أن خرسا الروس . لكنه لا يفهم شيئا . يتقق مع جلالت والخواجة جرجس وافتتاح ذكان للصرافة . ويكف عن تداخين الحشيش ويكتفي

دفع الخواجة جرجس الياب يقدمه ومدرأسه فوجد شطارة يجلس ساهما لا يدخن أو يلف السجائر ، فتشام ، ورحب به ، وهو يرقيه باسفل هينيه من تحت النظارة .

أخرج شطارة التقود من جبيه وقدمها إلى الحواجة جبرجس ، وطلب منه يقية الملف تأمل الخواجة جرجس التقود الجديدة وكتب أرقامها في ورقة . قال له : و تقود من البنك ء .

تعجب شطارة من قوله: « كل التقود يطبعها البنك » ، وسأل الحواجة جرجس مستوضحاً ؟ قبال لمه الحواجة جرجس ضاحكاً : « وقمت على زبون ثرى . زبون يتعامل مع البنوك . عشر ورقات « سرى واحد » .

الحواجه جرجس يرى أشيباء ضربية . يبدئق في كبل شيء ويفحمه . قال له شطارة وهو يحس بالقرف منه : « إنت مرابي »

خطارة مكتباً . بجلس في مقعمه ثابتاً ولا يتحرك . وكفوف الخراجة جرجس مد وساله من أحواله فأخيره أنه ذهب بالأس إلى التلفزيون ، ورأى الممثلات وبنات عرطها خراط البنات ، وأنت قرر أن يتزوج ، وهله أن يبحث عن عمل أعرل له وشقة . أموك الرجل المعتك أن شطارة قد وقع في عب فتا لا تطال . عباد تشدي بالفاتق . سأله الرجل : وجيلة همى ؟ ، قال شطارة : « قمر » .

صمت الرجل العجوز برهة وبعدها أدار الحديث وجهة أخرى . هد التقود مرة اثاثة وسأله عن الأوقام التي يفضلها قلم يسمعه شطارة . رأى شفتيه تتحركان ، ولكنه كان مشغولاً برينب فلم يسمعه . قال الخواجة جرجس ضاحكاً : د ابتعد عن السيعة والإحدى عشر والتلاذة عشر » والالاة عشر والالاذ عشر السيعة

وقدم له خس ورقات . وقام وتناول ملفاً قدياً وطلب منه أن يخفيه لي صدره ، وقفحص شطارة الملف بديته ، وقلب في أوراقه ضاحكاً : و هذه الأوراق فيها تاريخ الطب والجراحة ، . قالت له أبلة صفية : و الذكور صابر فرح جا ومستحد يدفع في الصور ه .

الحواجة جرجس لم يسأله عن الزبون ، ولم يتطرق إلى ذخه أنه عرضها على الذكتور صابر ، وانشغل بمعرفة تلك الفتاة المى جعلته يكف حن تذخين الحشيش ، وهو الذي لا يكف عن لقه . علية السجائر على مائلة صغيرة أمامه لكته لا يمد يده إليها ، وأخسر الحواجة جرجس سيجوارة من سترته والشعلها ، وشطارة يملس صاماتا يتأمل زينب ونادماً لأنه لم يتعلم الفراءة والكتابة . هل يسمى لتعلمها علم الأيام ؟ الحواجة جرجس يقرأ ويكتب وسمعة خفيف العقل يقرأ ويكتب وأبلة صفية تقرأ وتكتب وفلذا تزوجت الدكتور سابر . ويقب ينظمي يتروج من زئيت كيف » ؟ .

التحود لا تكفى . الشقة لا تكفى . الوظيفة لا تكفى . يبغى المُمَّه أن يُجلفها أو يحملها ثميه . أحت الصغيرة هربت مع صياد سنك . أحيت ، وأثر مقتلها ، وهرت ممه ، وشرقت خطيبها التمام ابن الخارس . وإذا لم تجهد ها الفقط لا يجهد ها قرة على وجه الأرض على الزواج مته . لا التقود و لا الوظيفة ، ولا الجاه

هرش الخواجة جرجس رأسه وسأله وهو لا ينظر إليه : د واللية موظفة ؟ ٤ : أجاب شخارة في بسلطة وقد فاتحه مفري السؤال : د ندم : قال له الرجل العجوز : د ابتعد يا شطارة عن المؤقفات : أدوك شطارة مقصد فقال خاضياً : د أنا أفهم أحسن من المؤقفات : . قالم يعمون خالت منكسر . قال الرجل له : و إنت عندى يا شطارة أحسن من ماثة من المتعلمين ؛ .

استراح شطارة قليلاً لحديث وأكمل قائلاً : « أود أن أصارحها بالحقيقة » .

بهت شطارة من حديثه وقد أسقط فى يده وكشف سره . وأكمل اخواجه جرجس وكأنه يقرأ شيئاً لنسه : « زينب يقع الجميع فى غرامها . انتحار . جرائم . وهى لا هنا ولا هناك ۽ .

أشار أطواجة جرجس فضبول شطارة بكلمائه الضاهفة وسأله : د زئيت من ؟ هاقل الخواجة جرجس في يساطة وهو يبرش جسنه ويدحكه : د زئيت أميرة الماصل ج. فيجلس شطارة متطوياً ، وقد ياح سرد فارجل ، دون أن يتطبق ، وفضحته عيناه ، وهرته ففته طابها ، وقال له معترفاً : د تمم هن » .

قال الرجل : « ابعد عن الحية يا شطارة . في التوراة أخرجت الحية آدم من الجنة . إبعد عنها وعن طريقها » .

الحواجة جرجس حزين مقطب ، ويرجو له الرحمة والشفاء . وفياة انطلق يبكى مثل الأطفال . دموهه انسكيت على وجنيه الهيارزين الحاليين من اللحم ، فسقطت طل المكتب ؛ عيشه أصفر اوان برزنا من عجريها . ومحاف شطارة أن يكون الرجل قد أصب بذبعة بينا الحواجة جرجس يقول له : د صدى يا شطارة أن تبتعد عها . صدن بابنى » .

يقف صلى رأسه كـالطفل الصغير قـ1010 : 2 أصدك . أصدك يا خواجة جرجس أحدك 2 . ولم يترك الخواجة جرجس حتى اقسم له على الصحف والتوراة أنه لن يقف ق طريقها ، أو يدع قلبه يميل إليها فاقسم له شطارة .

القامرة : جيل عطية إيراهيم

### جب سعدالسيد استظكار

طعم جديد لمؤتمر الفائد علد المرة . انتقد الرجل أوجه التقصير المنى مسجلها على قواته في المشروع الأخير ، ولكن تعنيف لم يكن شديفا كمادت في المرات السابقة . . بل لم يكن مثال تعنيف بالمرة . جمر والمباردات ونصائح لتلافي الأخطاء . والحقيقة أن الأخطاء بالمفارنة بعدال الكبية في بداية برنامج التدرب لل تكاد تذكر .

وقد بدأ الرجل .. على غير عادته .. بالإشادة بالجمود المبذولة والمجاحفة في تحقيق المملات والمستويات الحلوبة في العمل . أكثر من هذا ، راح بورز عائلات العينية ...من أرباع (الكانتيزن) .. هل الفصائل والأفراد الماين كان لهم هور متميز . كان صوت الرجال المحاطنة الواضحة في حديث الرجل تأثيرها في ذلك ، مون كان للعاطفة الواضحة في حديث الرجل تأثيرها في ذلك ، مون

شك . ولكن الصمت .. على الأقل عند معظم الحاضرين ... كان له وقع عاص ، أو كان ناتج إحساس لم تنضح مماله بعد . انتهى قائد الكتبية من حديثه ، وصمت للحظات ، ثم واصل :

ـــ دربما كان هــلما آخر مشــروع للجيش نشترك فيــه . . وبنفس الترتيبات سيكون دورنا في المعركة بإذن الله . :

وتسامل إن كان ثمة استفسارات أو تعليقات ، فلم يتقدم أحد . واصل :

 الابد من فتح المعرات في السائر الترابي . . تعرفون مدى حيوية الدور الذي سنؤديه بإذن الله . . حتى لمو فقدت كل معداتنا . . مستفتح بالمعدات اليدوية . . وإن تحطمت همله أيضاً ، سنفتح بالأظافر .»

والتقط هلية سجائره ، ورفعها في يده وهو يخرج منها واحدة ، مشيراً أبل رجالة أن يشاركوه التدعين بعد أن انتهى المؤقم . سار ع مصطم الحاضرين إلى سجائرهم ، واعتلأت اللشاعة بالمستمان المتصافد من بين أصابع الرجال وشقاههم . التقت القائد إلى أحد مساهديه رساله ملاطفا :

- وألس لديكم شيئاً تقدمونه لنا في هذه السهرة الرمضائية ؟!ه انتفض للساهد والفا وهو يبدئ أسفه لسهوه . أشار يبلد إلى جندى المختمة الواقف في ماية القاهة ، ولم تلبث صحاف والاعادلة » تسبقها والحجها الشهية ، وأكواب (قدم الدين) الميره أن تدفقت إلى المؤلد المثر أصة طولياً متماملة مع مائلة المقائد وساهديه ، فالناهت جواً عاصاً من اللحمة العاللي . واهتم يعض الفياط في تمليقات

 وللكاتب السكندري روايتان لم تشرا بعد ، إحداما هي هذه الرواية ، والأخرى رواية تسجيلية عن تجربة العمل والحيلة خارج مصر ،
 ولم يجدد لما الكاتب عنوانا بعد .

مرحة .. بأن يطمئنوا إلى أن هذه الوجبة أن تضاف إلى دحساب الحيزه الحاص بكل ضابط . .

انصرف القائد ، وتحولت الجلسة إلى حلقات صغيرة . تتوحت الأحاديث . تصاهدت الضحكات من حين لأخر . تئاسب الملازم أول احتياط وأهمد ماضيء :

> .. ومعلرة . . أنا مغادر . . الليل يكاد ينتصف . . صاح به زميل :

\_ واهكذا تترك صديقك وهو لم يكمل الحكاية ؟» .

\_ أنا شيمان من حكايات (أبو طي) . . تصبحون على حيره . تصاهدت ضحكاتهم مع تعليقات ساخرة حول ما كان يحكيه لهم الزميل عن غزواته النسائية . وقف الملازم أول حسن سليمان هو الأخر ، وصباح :

\_ وأنا أيضاً قاهب معك . أتم لا تستحقون . أمامكم عشر سنوات ليكون لكم نصف خبرق ! . حقاً . . لستم إلا مجموعة تلاميذ في ثياب ضباطه .

ضمكوا جيعاً ، بما فيهم حسن سليمان تفسه الذي كنان يقفز درجات السلم القليلة ليلحق بأحد ماضي فوق سطح الأرض .

لم تكن السياء مظلمة ، بالرخم من عدم تواجد همالال الشهر الوليد . كانت هناك بعض للسحب الحقيقة ، وكان الهواء منصا وغناها كل الاعتلاف من هواء قامة الطعام . مدار الزميلان صامتين مسلمين لأفكارهما الحاصة . كانت عينا أهد تمسحان أرجاء الموقع بها كانت فراعاه ملتين حول صدد . قال :

ـــ وبالرهم من قصر المدة التي قضيتها في الكتبية ، إلا أنني أحس بألفة تسديدة مع هذا الموقع . . خناصة في مثل همذه الليلة الجميلة !»

... دكل الفصحارى تتشابه ... والألفة تأل من الحركة وصحبة الحياة . وكانت طوار الساطة تتجرك غلفة وراهما أول أيام شهر الصوم ، وكانت طوار الحيازة بشهر رمضان الاتزال طازجة تمكها حاستهم الشديلة وابساكتهم في العالمة الصحور ، والانتضاف في مجموعات حول الطعام ، استجلايا لرائعة وذكريات جو الأسرة .

كان الضابطان الشابان لا يز الان سائرين في موقع الكتية المتشرة انتشار واصعا في حضر رقبة عنوصطة الارتفاع . وجانت ملاحظة أحمد ماضي بعد خطات من الصمت سئني بأن حالة النماض الق كانت ماجم في ومير الضياطي منذ دائلاً فد تلاثمت ، وحلت تلك الاتفادة اللمنية التي يعرفها فيه (حسن سليمان) والتي تجمل حينه

 وهل كاتت هذه الصحراء تحلم في يوم من الأيام بأن تحتضن هذه الألوف المديدة من أعظم شباب مصر ؟!».

مُ يشأ حسن سليمان \_ وهو الخبير بزميله من طول المعايشة اليومية \_ أن يملق . . فلم يكن ذلك سؤالا حقيقا ، وإنما كان مقدمة لطرح

نفس الفكرة التي تمسك يتلابيب عقل أحد ماضي وقلبه منذ تزاملا في الكتبية ، وربما من قبل ذلك بكثير :

ــ وأقلق ــ بعد الحرب ــ الآ بيجرها صرة أخرى ! . . أقلق أن تعلمنا ــ وتحن تعاشرها الآن ــ أن نظل تحيها . . أقمق ألا يعود التلامية إلى تلويتها ، ق لا مبالاة باللون الأصفر كها كنا نفصل ق درس الجغرافيا ! ه . درس الجغرافيا ! ه .

م ويبدو أن لليالى رمضان تأثيرها السحرى . . قائد الكتبية أولا ، وأنت الآن تكاد تقول الشعر !» .

وسكت للحظات ، ثم تابع :

وكأتك لم تسمع كلمة من حديث الرجل الليلة !٥ .

هز رأسه ق لا مبالاة : ـــ ديا صى !»

منا ، وصلا في حديثها إلى نفس المنطقة . في كل مرة بدور بينها الخرو من الموطق و قضيه بينه حسن نفس المهاية . في بداية الأمر حلول أحد ماضي أن يقتمه ولو يجرد رقل أخوار مسترسلا ، ولكن حالة المؤسل التي كانت نصيب حسن سليمان كقدت منه . ولم يترك نفس (طحد ماضي هذه الظروف تؤثر في علالته بزميله الذي يليم ممه في نفس (الملجأ) ، وكان يرى أما روح شبه عامة بين الشباب أفرزها أحزان النكسة المتراكمة . نقط ، عند الوصول إلى هذه الحال كان أحداث يأمي ينفسه عن احتمال الإصابة بالعدوى . وهدوى القنوط مبعة الانتشار .

كان حسَّ الشاهر لديه \_ الذي لا يعرفه أحد في الكتيبة \_ يحس لد بأن هذه الصحراء أن يطول صحنها طويلا . وكان يترك نفسه فسر ورة أن تكون الحرب ، عين تقي ، حدثا تضدار بإنشانا مه إلى فسر ورة أن تكون الحرام شاعر فنان أطفأت فيه ظروف الجندية \_ إلى حين ، كما يؤكد الخالف الفسه \_ جلوة الحياس للرسم بالكلمات ويغرشه الألوان . هذه الأحرام هى كل صلته بماله المقوارى . فقد تقافز خلك الشاهر القديم فرحاً الملية ، وهو المتخفى في تباب الملازم إلى احد ماضى قالد الفصيلة في سلاح المهتدسين . . تفافز وهو وهذا تحدم بلل قائد الكتية وهو يقول الشعر . لقد قال ، فنح بالأطافر ، اله وهذا تحدث ذلك الزين ، وصلح فلك المحرت الداخل أي أنا الرجل يتكلم عن أحداث طليه الزين ، وصلح فلك الصوت الداخل بأن الرجل

وهل تعطد أن إشارة القائد في هذه المرة تعنى شيئا ؟ه

أخرجه سؤال حسن سليمان من نطاق تأملاته . فرح بالسؤال . إنه يؤكد ماكان يفكر فيه . لقد مس الرجل يحديث كل الفلوب ، حتى المقلوفة بضياب الياس . لقد اكتملت دائرة الرئين ووصلت الرسالة للجميم .

\_ والحرب قادمة يا صزيزي . تحن هنا لتحارب ، إذن فهي

قادمة . . أشياء تجملني أشعر بريجها تقترب . . ،

رجع حسن سليمان مرة أخرى إلى الكلمنات المصيوضة باللون الأمود :

. واست أهرف هذه الأشياه التي تتحدث عميا . ولكن إرى الناس النسخة التي رحمت تلهن خلف أخيار الناس النجوع التي وعلم النهام النجوع الكواكم وتشر إعلانات الفقيات وعطور بارس والأنساء عبطوا من الأوش ، وأسمع شرائط الأفنان المابطة في التاكسيات . . . . ولا أدى إلا أننا نميش أن ممسكر على ، ثاكل وتشرب ونطاض مرتبات من هذا ومرتبات أخرى من أحماتا المذية الني أخرى من أحماتنا المذية الني أخرى المناسعة واحتداء أو

ق هذه المرة ، ارتفعت قبضة أحمد ماضي وحطت فوق كتف حسن . ف خبطة غففة لتوقف هذا الرشائس :

ديها رجل . . لا تجمل هذه النفسة تنقدك ترازنك وتصب المكارك بالفوضي . . فكر قليلا . . . كل ما تتحدث عنه هو ظواهر طبيعية . . وإن كنت أثنا الذى تشارك في صنع الفصل الإيجابي الكبيرالمنتظر قد وصلت إلى هذه الحال من اليأس والحزن ، فيا بالك بالأخرين خارج الجبش عن تمتصرهم المحت هشافا إليها ظروف المهبة الهسمية ؟) .

دلا أحد يشعر بشره . أنظر النسيب في الشوارع» .
 دبل يشعرون ، ولكنهم يفتقرون إلى الفعل الإيجاب ، الذلك ينشأ ما تتحدث عنه . انشظر . . لن يمطول الانتظار كثيرا .
 صديق . منتبد الحرب ترتيب كل الأشياء ،

اللهو والنساء !» . ابتسم الرجلان وهما يواصلان التقدم في طريقهها . صاح حسن : \_ . وإلى أين هكذا . . ؟»

وسنصل إلى والكائنين؛ الأشترى علية سجائر،

ولم يكد ينهي كلماته حتى استوفقها جندى في نوية خدمة الحراسة الليلية ، صالحا مشرما سلاحه . ثبنا في مكانيها . تشدم أحد ماضى ، بعضته الضابط الأقدم ، وتمارف مع الجندى بكلمة المرو الليلية السرية . صحب الجندى سلاحه ، ورحب بالضاجة بطريقة تشى بمرفته الوليقة به . أثني أحد على يقظته ، وسأله عن احتمال وجود سجائر بالكانين . قال الجندى إنه منظن وقد نقدت السجائر منذ الإقطار . عرض صليه بإلحاج بعض سجائره . شكره الضابط وواصل سبود مع زميله إلى (اللجام) الخاص بها .

تشابه الملاجى، في مكونام، وطريقة تركيها . حضرة مستطبلة لا يزيد همقها عن الثلاثة أمتار ، تستند إلى جدرام، المطولية عوارض حديدية بنفس الطول أو أقل قليلا ، ومقومة إلى الحارج بحيث تلتقى حواف العوارض المستنة إلى الجدارين المطولين في

متصف موقع الملجأ نقريها . . ويربط بين كل عارضين من أعلى اعتمال المناب ا

وبالنسبة لوحدات المهندسين العسكريين ، فلا مجال الأن يصدق ذلك المثل عن و باب النجار . . ) فسالدخل مصسم ومنفذ بدقة بالغة . . أكثر من عشر درجات تنزل على هيئة ثـالالةأضيلاع تتحافظ . . والباب عكم . . . إنه ، حتى ، لا يصدر صوتاً عند فتحة أو إغلاقه .

و بالنسبة لملجأ يقيم فيه فنان هو الملازم أول احتياط أحمد ماضي . قلابد أن يكون الأمر هتلفاً . .

كانا يبدلان ملابس العمل بملابس النوم . تناهى إلى سمع أحمد صوت حسن في كلمات متقوطة . . سأله : « بم تدمده ؟ ! » .

ألقى حسن ينفسه في سريره وهو يزفر بصوت مسموع :

و إلى من تبقى مبادئك هذه التي تشقيني بها ؟! ع .

وهذه أيضاً نفعة جديدة يرددها يرمياً . فهم أحمد ما يرمي إليه رقبة بالله عندان فرات وهو يقتل . يهود مرة أخرى لمسألة عندى رقبة المراسلة . وفض أحمد تخصيص جندى مراسلة خلدته . منذ بدايا مراسلة حلدته . منذ بدايا حرف أمن المحاسلة وكانت حلال الفترة التي فضاها كجندى ثم كصف ضابط منذ خريف 149 إلى مباية 149 . يكره الفكرة من أصفها ، ويتعنى لو أنها انتهت من الجيش ، مع غيرها من من أطاليد الصحكرة المؤروقة التي تكبع انطلاق مطاه وشجاعة المبتدى المصرى وتعطل مواهم .

كان يرى يعض المنود و وصورصاً غير المؤهاين القادين من أصداق الرقيقة : جندى مراسلة . وكان يرى أبنا كافله بنهم أصداة تراكمات تاريخية بسيد مراسلة . وكان يرى أبنا كافله بنهم أصداة تراكمات تاريخية بسيد من الحقوة الأساسية المطبعة التي يجب أن المطالمة اللين حرقهم ، وأصر بعد أن حواوه في ضابط حلى أن يرفض كويل جندى من رجعال اضبيلة حس سلمان لا مرض عليد - إلى (جندى مراسلة ). أكتم الجنعية مني شلمان ، لم المعلقة حس سلمان ، كتم المحتمدة عنى ، أن أن احتى من مناهم من كواحق المناهم ا

واقتنع الجديم ، هذا حسن سليمان الذي تمسك ــ في الموقت نفسه ــ بالإقلمة معه في الملجأ ، والذي لا يجل من إظهار تأفقه من الموضع ، بالرغم من أنه تفسى أكثر من سنتين كجندى ، وبالرغم من أنه لا يكاد يقوم يلى عمل خدمة نفسه في الملجأ ، فأحمد يقوم بكل شره تقريباً .

خص أحد الرد الذي يمكن أن ينبي به المتاقشة في الموضوع :

والنسبة للفائوس ، كان دورك في تلميع زجاجته . . وطل كل حال ، مأهده أنا في الصباح . . إلا إذا كان لديك عمل أو قراحة الآن ؟ و .
 الآن . ها أنظفه الآن ؟ و .

ردحسن وهو يسحب الفطاء قوقه:

م. و لا . لا . . موهود أنا يك ! . . ماذا أفعل ؟ قدر ! a . .

ابشيم أحمد وهو يتحرك إلى البابِ حاصلاً (جركن) الماء البلاستيك الصغير . هند الباب قال :

\_ حلى فكرة . . ق ( الترموس ) بجانبك ثبلاث أكواب من الليمونادة . اشرب قبل أن تنام .

صاح حسن وهو يتقلب :

ـ ولا ، شكراً يا سيدى . لا أريد ء .

وكان أحمد يعرف مدى عشقه للمشروب . وكان متأكداً من أنه صيرجع ليجد ( الترموس ) فارغاً .

ازدادت ابتسامته وهو يتمتم :

د ربتا بهدیك یا كازانوفا الجیش الثانی .

خرج إلى السطح . وفي تؤدة ، راح يصب الماء ــ في حرص

شديد ــ ويتوضأ ، يبنا شقاء محسان بالأدهة التي اكتسبها في صباه من ترده هل مسجد القرية . كان الهمس يخرج خافشا ، ولكن أصداءه كانت تترده في صدره متاطقة ، فقدم بالسكينة تفترش جيئات روحه وترقرف في أرجاه الصحراء . عاد إلى الملجأ . كان المصوت المبيز لتخليل المواد في الجيوب الأنفية لحسن سليمان يصاعد . فرش سجادة الصلاة .

بعد أن أدى الفريضة ، أطفأ شملة المساح وقدد في فراشه . شمر يخدر مستطاب يتسلل إلى الحرائه وظهو . كانت أنفاسه هميشة تدد في أونياح . راح يراجع أحداث اليوم ليحاسب نفه . . . عادة يومية . تمج أن يتعادف تطابق هذا اليوم المتسم مع أول أيام الشهر الكريم . وراح شريط الوجوه يمر أصام حينه ككل ليلة : أمد . منزل خاله في الفاهرة ، وفي وسط المصورة وجه ( ميرفت ) ابتة اخال والزوجة المتطرة . أمه مرة ثانة والحزن الداتم في قسمات وجهها المجوز .

تبكي ولا تريد أن تعرف معني أن يأن المشروع في موهد الأجازة الميدائية . وجه الجندي يعرض عليه سجائر منذ دَقَائق . وجه حسن سليمان يجرع الليمونادة من الترموس مباشرة . وجه قائد الكتيبة وهو يشكره صلى أداء رجال فصيلته في المشروع . كمل الوجوء تتداخل ملاعها وسط جو مضاه بومضات فىلاشية . كلهما تهرب شه . تتباحث ويتقلم إليه منظر لمعمار حائل يقيع في قاح اللعاخ . تلك البقعة الرهبية من خط با رايف. التقطة القوية التي تحمل رقم ٦ تتصاعد في المواء عمارة ضخمة شاهقة صلبة . يقترب منها في حلم . لا تغيب هن باله كثيراً . دخلت تاريخ حياته إلى الأبعد . بعِوارها ، سيكون عليه أن يفتح مع رجال فصيلته الممر ليندفع منه الرجال والمتباد إلى الشرق . مُشِذَّ صرف مهمته وهبله القلعة الأسطورية لا تفارق ذهته . جمع كل المتاح من المعلومات الهندسية عنيا . . . رسم لها المقاطع ووزع فيها الأسلحة التي ستطوله تيرانيا وهويقترب مع جنوده منهآ لأداء مهمة قصيك . قيمت في وهيه طول الموقت مؤكدةً ذلك الارتباط القلرى بينه وبينها . كبست مهشته أن يقتحمها ، ولكن مهمتها هي أن تعوق ، بل تحبط ، مهمته المحددة في جوف امتداد السائر الترابي على بعد يضعة عشرات من الأمثار

وأعيـــواً ، وفي تلك المسافة غير المصددة الملامح بين اليقـظة والنماس ، رنت في الفراغ تلك الكلمات التي تتردد ، في صمت حبيس داخل صدره :

لأنك يا شهر زاد الفؤاه بعيدة

مشقت السفو . . . . . . . . .

لأنك يا شهر راه . . . وهى تتردد .. منذ سنة أو يزيد .. في كل ليلة ، وأحياتاً في لمظات مختلفة يخلو فيها إلى نف وإلى عذابه بهذه الشعيدة التي طال المخاص فيها .

الاسكندرية: رجب سعد السيد

### ستعدمكاوي الذئب والغزالة

في صراح° مع العناكب والحيّات شقت المرأتان طريقها عبـر المدق حق أنهدت قواهما قبيل الغروب على مسافة من حجر ضخم عِثم فوقه ذلب كبير .

توقفت المرأتان تتشاوران ، والذئب مغمض العبنين لا يتحرك ، باسط ذراعيه في جود تمثال . تساءلت الصبية النضرة في خوف :

ــ هل يأكلنا يارباب ؟ .

تأملت المرأة جافة العود خوف أختها على شباجا : \_ ليأكلنا إن شاه ياهتادي فتستريح من الرجال آخر الأمر !

لا . . ليس قبل أن أجمل من مروان عبرة للرجال كلهم!

ولا قبل أن أفقاً بإصبعي هذا عين علاء الدين . . ممك حق !

ق حركة بليدة رفع الذئب رأسه عن ذراعيه ، وأجال بصره في مشهد القروب الشاحب قبل أن تتوقف نظرته الفاترة عند الرأتين الجامدتين على حافة المدق غير بعيد ، ثم مط عنقه فجأة ، ونشر في سكيئة الصحراء هواء كأنه نداء للمجهول .

 هـ هـ قـ ا الغصل الـ روائي . . من رواية بعنـ وان و لا تسقني وحدى . للكاتب و سعد مكاوى و ستشر في عدد فبرابر القادم بسلسلة و محتارات فصول ۽ . . وتدور أحداثها في القاهرة . وفي جبل القطم ۽ والعمحمراء المجاورة ، في المصور الوسطى وقد اجتمع في ساحتها عدد من المتصوفة . اللين يرون في التصوف تجره للحرية ، وتحرير الناس .

 و و لسعد مكاوى و روايتان شهيرتان عما : و الرجل والطريق ٥ ، و والسائرون نياما ووله اثنتا عشرة مجموعة قصصية وثلاثة وشسانين قصسة قصيرة لم تنشر بعد .

قالت هنادي وهي ترتجف :

 سمعت مروان مرّة يقول إن الذئب ليس من عادته أن يعوى قبل أن يهجم!

ـــــ أراه ذئباً عجوزاً فماتر الهمة . . أنبرجم من حيث جئنا أم نستأنف السير ، فنصر أمامه ، ونمتحن ما يقصد بهذا الصواء

عوى الذُّنْبِ مرَّة أخرى ، وفي هذه المرَّة رددت الأَفَاق من كلُّ صوب عواء فثاب كثيرة . . وتمشت رعشة الرعب قى كيان المرأتين عندما تواصلت النداءات المعولة في مدى دائرة مركزها ذلك الحجر البذي صار ظله المتطاول يترامى صلى الرسال في غيش الغروب كجثمان عملاق ميت .

ومن وراء كتيب على مدى البصر ظهر رأس ذئب آخر ، ثم تتابع بزوغ الرموس المعتمة من كل التواحي حتى ضريت حلقة واسعة حولَ الأختين المروعتين وحجر المركز .

.. هذه الوحوش ستتعشى بنا قبل أن تتغدى يز وجينا الهاريين! وحلقة الذثاب تضيق ، وتضيق ، وذئب الحجر يتمطى في العتمة ويقول بالعواء كلاماً كثيراً تقطعه كلمات عشيرت التواحة ، هم يتكلمون ، هو يتكلم ، والأفق بتداعى بالظلمة ، وهو يتكلم .

> تاحت رباب فجأة في الظلمات: ــ مند . مند یا سهروردی !

وفي ومضة فكر خاطفة خابلها وجه علاء الدين وهو يسألها لماذا

رمته بالجنون عندما سألها أن تأن معه أو تأذن له بالسعى وحده إلى ذلك الشيخ المبارك الذي طار له صيت بأن عنده علم الحقيقة ، ثم سمعت أختها تنوح وهي تلطم وجهها:

 سمعت مروان مرة يقول: وماذا يقعل ألف سهروردي لال هذا الفساد المتوحش القابض على رقبة الحياة . . . ما كان أصدقه

#### نهرتيا الأخت الصارمة:

.. سمعتِ صروان مرّة يقول إن الدّثب لا يعموى قبل أن يفترس . . . وسمعتِ مروان مرّة يقول إن الحير خسر معركت مع الشر . . . وها أنت عبتفين بصدق مروان . . . قولي يا أختى . . . مادمت هذه العاشقة لمروان فلماذا تتبعيته ناقمة أو مدعية التقمة !

وذلب الحجر يتمطى ، والحلقة محكمة من أنياب بارزة ، فعادت هنادي ټمول :

مند . . . مدد یا سهروردی !

لكن روحها ساخت إلى قاع اليأس فعادت تذكر رجلها :

ليتني سمعت كالامك يا حبيبي!

وهمست رباب الراكعة أمام حتمية الموت :

وليتنى ما أخلظت لعلاء الدين!

وتدانت من المركز حلقة الأفواه المفتوحة عندما قفز ذئب الحجر الكبير إلى الأرض وهيناه تومضان في هيون المرأتين.

س ياحبّات الرمال نادي معنا الشيخ السهروردي . . . ويأ نجوم

ف لحظة الاستسلام للنهاية البشمة تقاعست بعض الذشاب فجأة عن دائرة الحصار ، وبُدأت تتلفت بأعناقها المتينة وهي تتشمم نسمة هواء مقبلة من الشرق ، حتى الذئب القائد هو الآخر عاد فوئب إلى الحجر العالى ومدَّ أنفه الدميم متشمها الهواء في اتجاه الشرق ، حيث ظهرت في الأفق أجسام خفيفة متواثبة لاتبين مصالمها في المظلمة البعيدة ، وتعلقت بذلك المشهد الفجائي كـل إرادة الحياة في الأختين ، ونهضتنا متعانقتين في وجه المصير .

تلك الأجسام الكثيرة السريعة الحركة الق أخذت تدنو وتبتعد في وثبات رشيقة في كل اتجاه ، وفي مناورة غير مفهومة ، كيف شمت الذئاب رائحتها ولم تمبأ هي برائحة الذئاب ؟

ويوثية مجنونة قفز واحد من أفراد هذا القطيم إلى دائرة الحصار ، غزال كبير جميل أخرق ، وظل يستفز الذئاب بوثباته وسط الحلقة ، ثم انطلق فجأة كالسهم المدد إلى الفضاء العريض تنبعه جملة من الذَّئابِ ، وانفك الحصار وانتشرت حتى الأفق مطاردة محمومة بين الوحوش الجائعة والجمال المحلق .

تبادلت رباب وهنادي همسات غير مصدقية بالنجياة عندميا شهدتا ذئب الحجر نفسه يغيب مع عصابته ليصيح فى الظلمات قطعة من مشهند مبهم الوثبات والصيحات ، ثم شهندهما ذلنك الليل الصحراوي الموحش مندفعتين عدواً في المدقى ، تقطين صغيرتين من سواد في قلب السواد الكبير .

ولم تتوقف رباب إلا عندما سقطت أختها الصغيرة إلى الأرض متعثرة في شيء فحصته يدها الرتعدة :

- \_ عظام إنسان !
- مسكين . . التهمته ذئاب لم تصرفها عنه مناوشة غزلان !

قالت رباب ذلك وهي تتحق أمامها لا تقوى على مدّيدها ، لكن هنادي رفعت عظمة ذراح طويلة تتدلى منها مزقة من قميص :

- لكأن أحرف هذا القميص!
- وهل في الصحيد كله قلاح لا يلبس مثل هذا القميص ؟
  - ـ لكأن أعرفه يارباب !
  - انهضى لتتابع العدو ق اتجاه المديئة .
  - شمت هنادي الحرقة التي جف عليها الدم: \_ أشم رائحة عرق أعرفها بارباب !
  - ــ الموحوش حولتا . الوحوش قامت بالواجب . . . الوحوش أكلته !
    - قالت رباب في إشفاق مكبوت:
- ألا تنهضين قبل أن يخطر الأحد هـذه الوحـوش الدنيشة أن يتذوق بعد لحم الغزلان هذا اللحم البشري الذي كان منذ قليل في أسر الحصار المحكم؟
  - أنا يارباب أعرف هذا القميص!
  - دص العظام لليلى وانهضى للحياة .

بهضت هنادي معولة كيا لو كان الصعيد كله يعوى معها:

ــ هذه والله عظام حبيبي مروان إ

القاهرة: سعد مكاوي

#### عبدالحكيم فاسم تجاتي السر

دور الكفر تنداخل وتنضام "، قلقة متململة ، ساهية متساندة ، حق انكاد أعضاب الأبواب تلاحس حواف الباحة للمجعلة بقام سيدى سليم . الشيخ رابض في الوسط ، عليه نية مدوع بالطوان ، منطلة برزى أخمام ، طللة بجرية نفخات من السمان وينت عبش تحيل بالمقام رشيفات ، ماثلات الرؤوس مع عبات الهواه . ثم يحتدم الظهر ، وتستحكم الرئية ، وتكف الحريج ، فيسكن الجريد ، والشيخ ناصر مفعض كأب هر محمل حكمة ، أو ثور عجوز والشيخ ناصر مفعض كأب هر محمل حكمة ، أو ثور عجوز مستمل المذبات المجتمعات عل عيد .

و ومن كراماته ، أن الحق إذا تجلى لمه يذوب ، حتى يصير يقعة ماء . ثم تدركه الرحمة فيجمد شبئاً فشيئاً . حتى يرد إلى بدنه المعناد » . و من كتابة على كساء ضريح الشيخ ،

والكتلة ، من الأمل وحيوط الأصل ، من المسرة والقهــر . نظام صمارة أريد به أن يكون تبتلاً أبدياً ، وصلاة حافظة للكيانات الهشة أن يجرفها الزمن فتضيع .

لا أحديدري ، ولم يجتهد أحد ليتحقق . الحاصل أن الواحد من أهل الكفر إن فتح أساكه امثلاً فراغ الشباك بجرم المفبة ، وإن فتح ألواحة منهم بابه انتصب قدامه كيان المقام الراسخ الجسيم ، وإن أراد أحدهم جاره ، فالسكة تمر على الشبخ في المرواح ولى الأزية . هو في كل مرة مثالا ، يلتفت إليه الواحد والمظهرية صاهدة على هدف ع كل رحم الخاطر قبل أن ثولد على الملسان .

يشور الى نخلة المصلحى التى توسط طالقا في الباحة ، رأسه نشير إلى باب المقام ، وقاعلته تمدة من دكان عمد أفندى من باب دار المصلحى ، ثمت هذه النخلة يكون مجلس أهمل الكفر في الأوقات ، وفي الإوقات التي بين الأوقات ، حلقة لمرجل مستنة على جذع النخلة ، ثم مترحرحة متمرطة في انبحاج نباحية بياب المقام . وكثيراً ما يكون لهذه الحلقة حامش من العيال هجس في أجداهم السمراء النائمة هاجس الحيرة ، قملاً قلوبم بساؤلات خاصفة ، فسللوا في صحت ، قصدوا متصنين ، لعمل في خزائز معارف الإباء شفاة لحية قلوب الإباء .  هذا الفصل الروائي . للكاتب عبد الحكيم قاسم من رواية له لم تنشر بعد ، بعنوان : ١ عن كفر سيدى سليم ٤ ، وهي من خسة عشر مصلا . ويكشف هذا الفصل عن جوهذه الرواية .

ولعبد الحكيم قاسم مجمعومة قصصية نشرت في سلسلة مختارات فصول معزنان والأشراق والأسى ه ۱۹۸۳ ، ومجموعة آخرى تحت الطبع بعشوان و الظئون والرق ع . . . ولمد منذ ورايات هى و الهم الإنسان السبعة ع ، و و عاولة للخروج » و و قدر الغرف المفيضة » و وه المهدى » . لاب » .

على مرمى حصوة من جملس الرجال تجتمع السماه . اختلاط لا ينتظف ق دائرة ولا يلم منتاله رصين الكلام . رعيق وضحك و فوجة ، وانشغال بأمر أو يأخر من أمور المعاشى ، مثل طحين الملع إذ أخب على الرحاص ، أو تقليم قورن الباعية ، أو فقف أوراق الملوحية من عيدانها . لا تطبق الواحدة منهن أن تعتقف على مأتبها في قمر دارها وحيدة ، تأني يشغلها معها ، وتعسم إلى جملس النساء مناسطه من باساطه بيدها أو برأيها . ينفض تقل الهم إذا حالت من كل الأطراف الأيدى . بذلك يكون العمل سلوى ولا يكون غراما .

كذلك يأن الرجل بشغله إلى جلس الرجال . قد يكون ذلك حبلاً يفتله ، أو جزة صوف يغزلها ، أو دقيقها أن كلا من مجلس الرجال ومجلس النساء عاقف على نفسه مشغول بذاته . لكن الحام ماش من هذا إلى ذلك ، ومن ذلك إلى هذا . وهو مستريح في كل ناحية على إنصات مرعف ، أو مصطلم برفض زاعق . تم يكون أن تحيى الخصاص أن تحيى مك مك كد صده . .

لكن ليس بما يقولمون ، ولا بما يهزلمون أو يجدون ، وليس بيئاتهم . إنحا كل واحمد منهم بما تيق قاله اسمه من دين في دفتر ذاكرة عمد أفندى الذى لا بفض و لا ينسى . يرمقونه جالسا على مصطبة مروشة باخصير قدام باب دكانه . عظيم المراس ، غليلغا الملاسم ضيق الكتفين ، وثيق المداحين . في يده كتاب لا يغيره أبدأ ، ضيق الكتفيت منهماته ولا يمل من التحديق فيه . يطل على جلس الناس يعرفون أنه لا تفوته كمله عما يشولون . يرقب مبتسياً ، ولا يعلق على بايدور أنه لا تافوت وبجعل قصيرة .

يذهبون إليه كل أن . يجلس المواحد منهم هؤدياً على طرف الحصد ، ثم يطلب مازته قرش مثقوب من دخان المضع ، وفي ذلك يبقى ناكساً متصتا إلى عمد أندى ينهم إلى دخان القديم وبحلاء من المناطلة في المناطلة في المناطلة في المناطلة بالمناطلة بي المناطلة بي المناطلة بي إيضا كل أن واحدة منهن تريد عبار ملح ، أو ثمنة من الحلبة ، أو مكيال زبت . وفي كل مرة تكون المطلة بالتحليق من الإسراف ، وذكر جسامة اللهين ، والإشارة إلى ضرورة الوقاء . وفي كل مرة يقوم عمد أندى من على الحمير ليضفى الطلب ، والمرأة تنامل الكمين عمد أندى من طل الحمير ليضفى الطلب ، والمرأة تنامل الكمين للمدار أن للدامر النظيف .

ينشغل أهل الكفر بالسؤال المحبر ، أهو سر أصحاب الدكاكين يحرس هضاعتهم ؟ أم البطاعة قملاً خرنتها جسارة وحذقا ، ورصانة ومكرا ؟ ذلك أن عمد أفندى لبس كالناس . لا يدرى الواحد مهم أبن ولا كيف ! لكن حجم المقاط لا يلقي عل عين الشاب ظلا . ولا ير أحد هيئه تمثلان ورضا . جبو و تبقي المسافة يبه وبين الشيخ خاوية بيابا . قم يلتفت ملولاً بسلم نفسه لطلاسم الحروف في كتابه . يضي عنه الزبون بعاجد ! يحس بعين في ظهره . الطمائية القريمة بعد الصفقة . وبما . يخالط ماديا المقلق من إرجاه المسدد . لقل بغر، القلب والورس . يضحك الزبون في نضمه . صاحد

الدكان رجل يتيفى أن تكون جبلته الصبر ، ومضالبة القلق حتى يكون صداد يفضى إلى دين فى دورة نملة .

عجلس الرجال في الجمهة الغربية القبلية من المقام هو قلب الحياة في مذا الكتفر . فإذا ماخل الواحد جمع الناس خلفه مارا بدار صبر في أنجمه حارة الزعايرة ، فإنه سيجد أن الحياة تخبو مع كل خسطوة ، ونجبو من الفلب الانتئاس بالناس ، وتكبر فيه الوحشة . صنداذ يكون بإراة صينية الحلوى . إليها بجلس الأزهر محت نشخته السمانية قدام باب داره ، وعن عينيه وشماله امرأته فضة وابته حياة .

جماعة صاحتون لا يطرفون . صلى الصينية الكبيرة من الصلح الصاحب مُتفشر ألوان الحالوي رويداً وويداً من غزو التراب . وويماً رويداً من غزو التراب . وويماً الرابية بينه في القطع الكاية المؤلف و المستحدة المؤلف و ورضم الكون ، ورضم أن نخلات وزناير حره وصفراء تشارك ملحمة المهم مستحمة ، الا أن كل ذلك لا يصل إلى بعث الحياة في موات مشهد الصينية عذا الموصوت عليها قطع الحلوي الذية . والأزع هو صاحب هذا المأتم الصحوت . ينظر أماه دون أن تقع عيناه عيناه على مو متواد هلية الرابعة عيناه على من متورم الرابعة عيناه على هم ومتود الرابعة . ويظير الشيئة .

قهو رجل يعذبه الصداع ، لكنه لا يسأل في وجيعته أحداً ، قفط يستشر علمه القليل ، وصابه فهو لا يشارى بشيء إلا بشد هذه المصابة الوسخة على رأسه . فإذا اشتد عليه الوجع نشد ورق أخروع ، أو تشور الليمون الصقها على صدفه تحت العصابة . وامرأته تبدو عتارة ، وإن لم تصرض لها مشكلة ، صرتبكة ، وإن لم يسألها أحد ، صاجرة عن أى اختيار إلا أن تكون مثل زوجها . لم يسأله أحد ، ماجرة عن أى اختيار إلا أن تكون مثل زوجها . يعصابة وسخة ، تحتها على الصدفين ما يشيه الزوج من أوراق .

والواحد يسأل نفسه عن الذي يجمع الابنة حياة بهذين الوالدين التكذيري ؟ وق ذلك يقرب منها ليجد أن وجهها حسنا ، وفي عينها ذُمُجها ، وهلي خديها نموءة هميلة ، وليجدها ناحلة ينهد ثدياها تحت قماش ثوبها الرقيق الحقلق . ما الذي يجمعها بهذين الوالدين هما المشيرة النصرة ؟ لا شيء ، ريما لأن صمتها يسع صمتها ، فيكون عليها سلام مرسرم بخطوط يديها الصغيرتين التاتمين في حجرها .

لا تخطره الدون شفوذ شهد الصينية بالنظر إلى مجلس عمد أنندى أمام الدكان ، ولا ذلك التوتر في الحط الموهم الواصل بين مجلس الناس تحت نخلة الصيلحى ، وبجلس جاعة الأزعر ، رفع موات واحد وإنفلامه على ذاته ، وصخب الأعر ، وإنفلامه على ما حوله يبقظة متحفرة . التوتر باق هناك . فجأة يسمع صراخ امرأة . ينتمل الحط المترتر هذا . تتوجه عيون الرجال والنساء ناحية صينة الأزهر باحثة مفتشة ، متوجسة مرتاية ، متسائلة ، متسائلة ، متسائلة ، متمهة .

ابن أبي مدرة يقلف في فعه بقطعة حلوى ، وأمه وراه تلاحقه وتصرح ، تشتمه ، وتشتم الأرهر وصييته . وتشمي ليل الناس كوزاً من الملرة سرقه ابنها في فقلة منها ، واشترى به حلاوة . الولد يقر يشفين حراوين ، وفي يضم مثلفة بالمسل ، والعيال بجرون

وراءه فرحين بفعلته . أما الأم امرأة أي مدرة ، فإنها أنت بشكايتها وولولتها إلى الرجال والنساء الذين النام الآن مجلساهسا زانطين يعديت زاعق منداخل ، غاضب وصاخر وضاحك . أما مشهد الصينية فهو دائم الصحت إلا من حركين موجزتين . الأزهر ناول الولد الحلوى ، وألقى بالكوز في الفقة تحت صينيته ، ثم عاد إلى كروده المعاد .

صير تركن جينها على حديد شباك غرفتها العلوية ، مكحدولة العينين ، مشغولة المنديا تتركت ضحكا له جرس زنان . وشباكها فيه القلة القانوية عليها خطاء من النحاص الأصغر ، وعلى جسمها لإلق تدية تتجلب إليها نسبة طراوة آبة عير حادة إلى حين من الجهة البحرية . وتتجلب إليها أنظار الجالسين على المصطبة قدام باب المذكان ، والمتحلين حول الصينية ، والمجتمعين في بحلس الرجال والنساء . نضحك صبر على المذهر والزياط . وفي قلك تقول كلمات غيرة صحية شاهدها أنه مبارك الكور المذى تشترى به حلوى، وأن البطن لتمفن إن عاش الواحد قفط على الجلز والأدام . وأن النفس تزكو ، وحياة سدى سليم ، يقطعة عن الحلاوة .

يفرح الناس أن صبر في شباكها ، وأمار انقة المزاج نقول . يبقى الناس رائطين ، لكن كلمات صبر عمرة عراقة المزاج نقول . يبقى ماها بريا هلا يو كلمات صبر عمرة عمرة عمرة بكاما معرفة ، أمام معرفة ، أمام نقلة بعيدة ؟ والما وأن المام معرب أما علقة بعيدة ؟ ولماذ ينظرت عن الشباء أمام الناسة ، وأما إذا الشعر و ناسه . بل ولا أهل القري ، وأما إذا السمت ، فيا رأته وحدها لم تشر أحد عليه . كلك كانت صبر المساحق إلى مرافق الكام تشرف الكام نقل . كلك كانت صبر ها من المام تشرف الكام كانت صبر الكام وردة يجعد بها الشوك يلاد عنه الإقراب . فيا أحول الكام ا

يهم الناس زائطين مدة طويلة قبل أن يعودوا إلى هدوه . ليس لأمم انتهوا في أمر الصينية إلى قرار ، بل لإنهم يسوا من إمكان اتخاذ مثل هذا القرار . يلطنين ناسية محمد أنقدى ، يحدق فيهم هذا ، لا يقتع أنه طويد بشري . ومصيلحى بعجن الكلمات موبنا بلسان على جانبى الفم ، مرتطمة بالشفتين ، مضيعة من الكلام المبنى على جانبى الفم ، مرتطمة بالشفتين ، مضيعة من الكلام المبنى بذلك تبقى الصينية مشكلة مويصة واقعة في الضمائر موقعا أيثيار بلك تبقى الصينية مشكلة مويصة واقعة في الضمائر موقعا أيثيار على حال لا يسمه أن يارى في أن هذه القطع شهية ملذة . وهي على أي حال لا يسمه أن يارى في أن هذه القطع شهية ملذة . وهي اختلاس الأرفقة ، أو كيزان الذرة ، أو حفان الفمع لكي تسقط معلم كلها في قفة الأزهر بعلا رجاء . ثم يكون زعيق الأب ،

لماذا تبقى الصينية راسخة في الكفر ، وحولها كل هذا الاختلاف والسخط ؟ أيرجع هذا إلى تلك الهبية الفاصفة التي للأزعر في قلوب الشامس ، والتي حناصلها أن الرجل ـ ربحا نسى الأسمياء كلها إلا الأرغفة والكيزان وقبطع الحلوى ، وقفد الاهتمام بالوقائع

كلها ، إلا تعريف البضاعة ، واصلاء الفقة ، وزهد الناس جمعاً إلا من جاده متحلب الريق وفي يده الثمن ، وعليه قلا أحد في الكفر يمكنه أن يمد إلى الأزهر جسراً أو يتشد منه قرباً ، ثمة صعت في قاع الحب ، تغور فيه الأصوات بالا صلى ، أم ترى يرجع رسوت والمسينية في الكفر إلى وصاحة حياة ؟ إن اللبت وسيمة . والناس هنا عاصف من أن يتداولها قلم المرافق المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة على المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة والتناسبة في المناسبة في المناسبة والمناسبة في المناسبة والمناسبة في المناسبة والمناسبة في المناسبة والمناسبة المناسبة ا

على الزياط تأتي امرأة المصيلحي قادمة من ديم ، الفرن الكاش في الخلاء عند نهاية الزقاق الذي يسرب بين دارهم ودار صبر . تطل عـلى الناس بـوجه مقبطب لائم معـاتب ، لكنـه وسيم بـالعتـاب والملامة . على رأسها مكتلها ، وفي يدها قدومها ، وعلى جلبـاجا وطرحتها ووجهها ويديها نثار دقيق . إن إليها أمر قـرن الكفر ، تجرف ترابه ، وتكنس حوله ، وترمّه بالطين إن سقطت دهاكته ـ ولها في مقابل تعبها تراب الفرن تجفف به تحت بهيمتها . وعليه فإن امرأة مصيلحي منشغلة بالفرن وقتها كله ، فإن لم يكن ثمة ما ينبغي عمله جلست إلى الخابزات حول الطبلية ، تساعد متحمسة مجورة يصفقن الأرغفة بالأكف على المطارح ، معلقة فوق رؤوسهن سحابة من ذرات الدقيق البيضاء ، وفي جوف الفرن تتز نيران الحطب ، بطانة سحرية بهمة لثرثرة النساء الضاحكة الزاعقة . الخبينز مبروك ، والفرح يزغرد في القلوب بألستة حمراء ، والقاهدة تغبط جارتها الخابزة . همذه ينتظرهما زوجها ، ويسمألها مشتماقا للقمة ساختة . وامرأة المصيلحي ، صاحبة هذا الفرح اليومي ، تطل على الناس بوجه لائم معاتب : يا أهل الكفير ! ما جلوسكم للشرثرة سحابة النهار؟ أتفتلون من أخلاط الكلام الحيال؟ تلك أوْهي الحيال ! قوموا امشوا في قجاج الرزق يا خلق !

كلمات امرأة مصيلحس تخاطب المناطق الطفلة في القلوب الصبية وفي القلوب الخرمة . يضحكون ا كلامها حلو . لكن . الماذا يشم منه في القلب وفي الروح طعم ؟ إنه مرارة قلب المتكلمة وروحها ، مرازة مستورة أيدا عجوبية أيدا ، لكته كلها ازيت الكلمات كانت واشية بالحزن أكثر . الكلمات ! يظن كل واحد أنه يعرفها ، ويستدل مها على مدلولانها بذاهة . فؤذا ما تريث ونظر ، وتأمل ، اتسعت المساقة بين الدليل والمدلول حتى يصبح الإنصات عبا ،

يضحكون . كلامها حلو امرأة المصيلحي . لكن حسن زوج ما طاحة يزق وينازق ، عبادان ويسقه ويعاند . من الذي صعن عمده يده و إذا في الأول ، وكل واحد وما يسره له يده إذا في الأول ، وكل واحد وما يسره له يستوى سبوى سبوى سائعا . يقول وكانه ثميان ينفخ سياً . يسكت الناس في حلقة الرجال ، وتتكس وروحه عندان القشي ، أو بالتساس وروحه . ينشطون بنكش الأرض بعيدان القشي ، أو بالتساس بحض من يقت . والنساة في حلقتين ، ويرهفن السمع مشقفات . تعم . إن

ما في بطن حسن أشد فتكا من سم الثعبان يفلى في مراجل أحشائه ، ويخرج في نفضات فضب لا يزعها وازع يناسيدي صليم . يشفق الناس على المرأة الطبية التي تقف في مكانها طسدومة مبهورتة لا تربم . ويشفقون على حسن . أما تلحقه رحمة سيدى صليم ! كيف يحترق الرجل هكذا بشار تضطرم في داخله الممر كله لا ترجه ؟ .

من حلقة النساء تنادى فاطعة امرأة حسن هلى امرأة الصيلحى أن تتخذ لنشبها عطر حاجتها . فى اللذاه زراية بنظية حسن ، وتحدياً يأل كالزيت على ناره ، هنا يكون الهلم ان تنسب بين الزوجين تلك المساحنة الحقود المغلولة ، كيا لم يعرف قلبان الفل والحقد . يصفرً وجه عبد الحافظ وتجدد يداه معلقين قدام صدره ، ويتدلى كماه عن معصمين تحباس .

يب مصطفى أبو عمد من مكانه واقفا شارعاً خيز واته مشيراً بها ناحة المقام زادها : وحق صاحب المقام زادها : وحق صاحب المقام ، أن ما مضى من الأوقات أحسبا ! قان جحدتم قول اسألف أنشكم والأخياء حوكم ! > وييني مصطفى واقفا مكانه مستنداً على خيز راته ، وعلى وجهه انمهاله بكلماته التي كلفته مشقة وجهداً . والراحة ، أو أفاقوا من الكابوس . ضحكوا وخلموا افتقايا » أو رأوا العلامة ، أو أفاقوا من الكابوس . ضحكوا وخلموا افتقايا » أو رأوا المستخوا ، أو قافوا من فقيرهم ورفعوا أحمد على المستخوا ، أو قافوا من فقير من المتعافى ، يستمون فيه أنه راحها مطالبا ، أو قاموا وفقين مؤحين مصقفين . يكتبه في كل أرجهم عالميا ، أي دجل طله الديايا يلك من الكلمات أكثرها عداماً ووهب ؟ أم خاطباً ويشاراً وقائم معنى ، وصح ذلك فهميو لا يتكلم إلا ووهب ؟ من ضحك الديال له بطانة من ضحك النباء . وملامع وجه حسن زوج قاطمة بدأت تلين ، حتى ف صغرة إن عبد المافقة استقرت يداه في حجره ، وبدأ اللون يشمى في صغرة وجوعه

يتنادى الناس رجالا ونساءا من الحلقتين بالملاحظات والتعليقات وثمالات الضخكات . لكنه لم يكن هناك من الرجال أو النساء من ألهاه الضحك عن صمت المصيلحي وسكونه العجيب . هذا رجل زَّمَاقُ مَا تَرَاهُ إِلَا وَهُو يَنَافُحُ عَنْ نَفْسُهُ بِلْسَاتُهُ ، لَا يَتَلَمَتُمُ وَلَا يُتَبِكُم عليه القول ، ولا يعلو على صوته صوت ، وهو رجل معارك يرمى بنفسه على خصمه لا يُخاف عاقبة ، إنْ ِضَرِبِ لم تَنْكُسُر شُوكته ، وإنَّ وقع قام لا يتراجع ولا يفرّ . هو هكذا المُصلِّحي ، فلماذا يكون إزآء حسن الصبُورَ الصموت ؟ يسأل الناس أنفسهم ، ولا يجد أحد لسؤاله جوابا . عندلذ يقولون : مالتا ولمها ، إن مصيلحي اصطفى حسن بعد مرضه ، وأشركه في خدمة المقام ، اقتسم معه السر ، وأعطاه المفتاح ، وقد كان للمصيلحي وحده ، أبا عن جد ، هكذا أصبحت ولآية الضريح وحل الأمانة قسمة بين الاثنين. ومن يومها يصابر حسن ، ويغض الطرف عن بدواته ، ويصلح بيته وبين اسرته صلحاً يفضى دائها إلى شجار في زواج البغضاء لحمته وسداه . الأمر كذلك من يوم أن مرض حسن مرضَّه الكبير . سيدى سليم أولى بعياله . 'لا اعتراض يا سيدي .

ولا يزال مصطفی أبو عمد واقفا مستندا على خيزرات . ينادى عليه جد الحافظ أن بجلس . هذان صديقان شدوقان ، والكفر اعتاد اجتماعها ، حتى ليسأن المواحد المساحب عن صاحبات معادق وحد . لكن زفك لا يكون إلا الدرا ، والغال الحال المها مما دائيا ، مقيلان ومديران ، في سراح ورواح . أحدهما طويل تحيل منعن يمضى سعونا متر بها متحسًا حلوا ، والثاني قصير مكين يشي يرضى الحمي بقده ، ويضرب الهواء بعتيزراته ، ويقول پخرو يرضى الحمي بقده ، ويضرب الهواء بعتيزراته ، ويقول پخرو خدعها وهي واقفة تجتى رويدا مويداً . ذلك بما فضب سيدى سليم على الأب ، ويما في هروق الإبن من دم الأب . يزر المولد ورزر

بجلس مصطفى من وقرقه ، ويعود المجلس إلى مألوف هادته في الحديد وإنزاط أ. إما فاشرية القبلية من الفتى هرود رابان مها الناحية الشعرية القبلية من المقام موازدسار الحياة في كفرهم . لكنه فرح قبل ورضي عن المقسم مقصوض ، من تحته ديب الفقل . يعرفون أنه على مصطبحة قدام داره ، في الناحية الفيرية البحرية من الكفر ، عيلس أحد الديب على فروة الحروف أوضح شناوى خطاء دولابا على جذيفة يستوثن من تنظامها وحسن سيرها . أينزل المسد على وأس أحد الديب من الخيب ضيفة ؟ لا ! إغا هو رجل فيه حول وحصافة ، حتى ليخيف وإن بكن في بحوبه الناس كرضيع . وهو رجل يغيم من نهمه عارفا ماذا ينفسل للمسلوى عبرة وزها وزهادة ، وشدانا للمسلوى من قدر المعابرة المصبلحى عبرة وزها وزهادة ، وشدانا للمسلوى من قدر المعابرة الواسم والإسلام عليه كبرياء القدرة على للمسلوى عبرة وزها وزهادة ، وشدانا للمسلوى من قدر المعابرة الواسم والمساعة عليه بدار إلا وهو فرحان يحفل . يصنع من أيامه مواسم ، قلا يطلع عليه بدار إلا وهو فرحان يحفل .

أما في الناحية البحرية ، فئمة مجلس الكفر على مصطبته قُدَّام باب داره . رجل في جبينه حفرة تشبه تلك التي بين عيني الأقمى . وعند أقىدامه يجلس شموريجي الأعور الحفير وعلى حجمره بندقيته . والرجل من أهل الكفر إذا مر ببذا المجلس أقرأ السلام ، وعجّل الحَطو قبل أن يأتيه ردَّ السلام . فإن الناس لا يعرفون أيجبون أحمد أبو حسين أم يكرهونه . إنه اسم الكفر وعنوانه ، روحه وكبرياؤه . إنه سيدى سليم على ظهر دنيا الناس ، يفكر ويدبّر ، يأمر وينبي ، بجلس للقضاء بين أهل الكفر ، يقصف بالظالم ، ويرمى للمظلوم بحقَّه كيا يرمى باللقمة للكلب . إنه سيدى سليم يضرب في فجاج الدنيا بين الناس ، لكن بلا صمامة ولا لحية ولا نبألة في الجبين ، ولَّا رحمة في العينين ، ولا كلمة طبية في الشفتين ، بل وتقية، صوفية سوداء ، وجبين أصفر ، وعينان ضيفتان فيهما الكراهية ، والتأفف، والاشمئزاز، والأنفة . لا يعرف أهـل الكفر أيجبـون شيخهم أم يكرهونه ? لا أحد يدرى ! والحاصل أنه الحوف المكوّن من فلقتي ألحب والكراهية . وهي الضرورة آلتي قوامها العجز يعتاده الإنسان ، ويعتاد الحيرة إزاءه ، حتى تصبح من عناصر مزاجه وطيعه

لكن اسأل من المقول العقبل الأوهى ، ومن القلوب القلب

الأحفظ، ومن الأفتد الفؤاد الأركى، ومن الضمائر الذي صنعة أبات الكلمات، وجلائل الحثالا، ولم تؤرقه الصغائر الفائات، إنك أن سألك وجلائل الحثالا، ولم تؤرقه الصغائر الفائات، أم هذا حاشر باش، وتؤرد قريب. لكن انظر! هل راي أحد عيه ينظرة وخل إنا هو مر بالقدام الا كان انظر! هل راي أحد على وجهه سحاية عوف أو تردد ، إلا أبستيل السكة إلى الفرى؟ إذا مو ركب حارة اليهاء المشاعة ، واستقبل السكة إلى الفرى ؟ لا بار إن يقبل على السقر مشرقاً عيوراً! تهم . إنه يتوب إلى الكفر فرحان باللهم، كن تمة الملك في أن جوم روحه انفالي بشوات غرية ، ولا يؤمن أن يكون قد أخد عن عقيلة الناس ، بشوات غرية ، ولا يؤمن أن يكون قد أخد عن عقيلة الناس ، وأخد أبو حضين، ما نشاء ، واشتمه الملل والحية بالنبل ، يتعلم النب عاد ما المنات عالم المؤرد والته الملل في المهائم ، إنك عارف متيقن أن الرجل نقي الصغة ، لا يتتعلط سواد .

ذاتك هم رجلا الكفر الكبيران ، لكل مبها نبوكه وآيد . وآيد شيغ الكفر شووبهي الأحور الحقير . القرّ من انشغل عن الرجل بيندقيت . لكن من الذى لا يضعل ؟ إمها في الكفر شيء أحد . تحول الأوقات ، والناس ، والأرض ، والدور ، وهي لا تنجر من أمم الشوربيي الأحور الكبير وهي في داره وولمد ، يجملها الاين بعد أيد . لم يسكها في يده خيره من أمال الكفير أحد أو ينسبها أو يقترب سها . إنا يناسخاه المناسخة لا يؤمن أن تعمره الأوهام . لكنه لا شك في أنه في صناعتها إتقان وغريب، عن مده الذينا ، عجملها أقد لطبقة صفيلة ، يو دالواحد أن يأخدها إليه ، يختطبا ، وينام خده في صفالها . وأن قلك يكون السؤال على يختطبا ، وينام خده في صفالها . وأن قلك يكون السؤال على سرا المقائل . والمظنون أن هذا السركان في حين السؤل على ركيزة المقدن أن أهدا . أو أنه في اتحتاء الماسورتين المتحضر على ركيزة المقدن . في صفحة زناد ، وطلقة لا يردها عن صدافها .

لم يسمع أحد من أهل الكفر طلقة من يندقية شوربجى ، ولم يرها أحد إلا وهى مصمونة المالسورتين بقطمين من قوالع اللرة . لكن السلاح فى يد شوربجى ثباً معقودة على اللفل يحملها الرجل قاتها وقاعدا فيه لم يساور أحد الشلك فيها أيدا ، تحرس كبرياء شيخ الكفر أن يهرف أد ين .

أما الشناوى ساتن أحمد الديب قفد جاه إلى الكفر أول ما جاه مع للمورف الكبير ، يسبقه نغير ها للمورف الكبير ، يسبقه نغير ها وأورَّم (ولابا ) ثم دخلت الكنير من الكبير أو الكبير ، وقار تمت الناس حق خافوها . ثم تع بابها ، وقفر تمت شناوى نازلا طبيع سهاء أهل طبغاً في ملائعه ، وقامت ، وإعانه ، وحركته . استغربه الكفر اوية اللديب والمحرف والديب اللفروات ولما الماري المناس المعارفة في روح اللديب المغروبان بعض أن عمود . يستم بالمناس عروجه عمراً النهار ، ومع المغروب يعرف الناس عروجه مع أواتل النهار ، ومع المغروب يعوف . ويسدف الناس عروجه معمد فامض مع أواتل النهار ، ومع المغروب يعوف المثلثيم بهممت فامض مع مع أواتل النهار ، ومع المغروب يعوف المثلثيم بهممت فامض

ذانك هما رجلا الكفر الكبيران ، لكل منهما نبوته وآيته . لكن

تلك مجالس أخرى وأولاد شاس آخرون . الشاس هنا تحت نخلة المصلح يهزلون حتى التأكم حتى المصلح يهزلون حتى التأكم حتى المصلحة . يتمثل الشيخ ، حتى لتكون للكلمات ظلال ، والفسحكات ذيول ، وللمحال رجم هشب . للكلمات ظلال ، والمواجعة المناس في الحالين (ماون بأن محمد أشدى من لوقهم على مصطبح يرقب في حقو والناس في الحالين وتشكك ، وينصت في سكون وتأمل ، وبأن صبر في غرقها العلوية عاكمة على هدم تخيطها ، وبأن الأزهر لا يربم في خبلتها العلوية عاكمة طرفع وينه وشماله امرأته . تدور الديون في تقع على الأشياء دون أن تراها .

هدأة بعد كل حكاية . جوهر الموصطة الحوف ، وليس أكثر هشاشة من كيان الحقيقة ، ولا أخزى من واد الاحتمال . الشيخ الكائل فى كل شىء . وكل الأساء اشتقت من جوهره الفرد الأول ، محموكة بالطين كالحة كثية تدور فى للك المقام يمكم رسوخه و كهمه الأولى إيفاع حركتها . الناس واليهاتم والنخلات والدور . الكل يتمي إليه فى نعيم صاهد عرب خاتق . يسكن الواحد إلى الأب قريا بالينوة حتى تف كل الهواجس والمني والطعوحات ، طفولة عذبة راتقة أبينة كالياس .

على مرص حصّوة من مجلس الرجال ، قدام باب دار المسلحي مربوطة بقرته وحارته ، بقرة مهزولة ، وحمارة تظلها هامة عظيمة . حبوانات جاحظات من المسقبة ، ناطقة عربمها باللال والمهانة والماتية . ما أشد تحكاية الههائم بالخلق صل عا مخمروهم في أشخاهم ، وحلومم هومهم . تحرض اليهمة ، تخرم تحت البطن ، تحري على حصمص الليل ، ويقى الموت في جلدها وقى عينها وعلى خصمها . إنها إذن لابد أن تبليج إن لم يموّه موضها على زيون بشتريها .

يفصل الرأس من الجسد ويلقى بعيدا دامى الرقية زجاجى العين مكبوس الحشم بالتراب . ثم تدس عيدان الحديد ما يين المبلد والمحم ، ويضرب الكياب المشتوخ بالمصمى ، ثم تسلم المهمية . تقطم الفلادعان والحقيقات ويلقى بها جنب الرأس تجتمع أسراب اللياب والمزتاير المصفراء والحديد من هيكان الأسماء المشتمنة المؤولة الدامية اللزجية المكلسة في طلب تكير . يعلق اللحم المرابق في خشبة ثري مل مناقع . يقبلون مناس الكفر بالذيبحة ، أستابم كالإبية جائمة . يقبلون . يهسون كما يربدون . حتى يأخذ كل منهم ما يعود به إلى المؤام المهم ما يعود به إلى المؤام المهم الم يعود به إلى المؤام المؤام المهم الم يعود به إلى المؤام المهم الم يعود به إلى المؤام المؤام المؤام المهم الم يعود به إلى المؤام المؤام المهمة والمهم ما يعود به إلى المؤام المؤام المؤام المهمة والمؤام المؤام المهم ما يعود به إلى المؤام ال

فى الباحة ، حول المقام ، بعد الناس ، خلق من المميز والحمراف والكتاب ، غلوقات جربانة مهرولة ضائفة ، دائرة فى بعث عمّا لا تعرف موالا تجد . وطلبه يكون تقافز قليل ، أو تناطع للا تعرف أو النبلج الزدراء ، لما تتشغل به النساء ، ولما ينشغل به لرجال ، ولما تنشغل به أسراب المصام والدواجن من لقط المبد الأحضر ، ونيش فى التراب لا ينقطع . يعقب ذلك أن يعد الحيوان لنفسه عن جدار قصى يجك فيه رأسه ، توجعاً من قراد

أذنيه . ينظر للناس ، هيئاه معتمنان بيلس من إيجاد الإجابة المجهولة ، على السؤال المجهول .

هُمُوم صغيرة لمخلوقات شقية من الناس والحيوان تغرق في حياة الباحة حول المقام . حياةٍ مصنوعة من الضحك والـزعيق . من الصمت والتأمل ، من الثغاء والنباح ، من والقراق، واغديل ، من شقشقة العصافير ، وطنين النحل والزنمابير . أصوات تتراكب وتشتد حتى تكون ضجة ، أو تخفُّت حتى تكون شجناً ، أو تنقطم حتى تحل الموحشة . لكنها في كل الأحوال مألوفة ، حتى إن الواحد ليسعه أن يردمنها كل صوت إلى مأتاه ، حتى ولو كان الرجل مندهشا بالحديث في مجلس الرجال ، أو كنانت المرأة يستفرقها شفلهما وحكأيات جاراتها في مجلس النساء ، أو كان الولد يلهيه الملعب مع أقرانه . يظل الربع من كل قلب رهينـا جذه الأصــوات . ودون النفات . يعرف الرَّجل معاناة بهيمته ، وتعرف المرأة غياب عنزتها ، أو بطنها ، أو دجاجتها ، ويعرف الولد ما حل بكلبه . وقبــل أن تكون استفائة مستنجدة ، وقبل أن يكون زعيق ملهوف ، أو تراشق بالكلمات ، أو تماسك بالأيدى ، يكون قد وضع أجنَّة الاتزعاج في أرحام الضمائر . اختلال أدركه السمع في المعزوفة التازفة بلا نهاية ق صَهْدَ البَاحَةُ وعَقَارَهُمَا وَوَسَخُهَا . وَلَا يَهِدُأُ النَّاسَ حَتَّى يَبْرَفُعُ الحلل ، وتنتظم الأصوات آنية من مأتيها تنرى في سلام هامد عرقانَ تحت تخلة المصيلحي .

تخلة مازالت بعد صبية صغيرة . كبير رأسها على قوامها القصير المله . وهى زغلولة بين نخلات أق الباحث حول الكفام . ولا الكفر كثيرات من السحاق وبنت عيش . برى الواحد ذلك على جريدها كثيرات من السحاق المنتقل ، ترشك أن يدنوكها الوواقت بيديه . وهى قسلة من زغلولة أم كان قد أن بها الموصوم عمد عيد المخافظ - والله حبد الحافظ الحالى - من البلاد المجينة . فرسها مصيلحى قدام باب داره أن حقو عصية ، دمها بالتراب بيشيه كل بيره ، لا يده بجف البلاء المباحرة . وإنها في المواصرة . وإنها والمواصرة ، وإنها والمواصرة من والماسة بتحمل بالبلح المحتفر تم يصيرة منها عالماساً.

مباركة نخلة المصيلحي . مبارك النخيل . إنه أشرف الشجر . وقد اختص به الكفر من دون القرى ، عرفه والفه ومُوف به . في كل باحث وأمام كل باب نخلات من السماق وينت عيش ، ناس مثل الناس معر وفون بالأسماء والصفات . تعمر النخلة الدهر ، فإذا الناس معر وفوات أن وأسلمت للربع جريدها تميل حيث مال ، خيف بقيت ، وطالت ، وأسلمت للربع جريدها تميل حيث مال ، خيف معمد الناس ، ويعوض سيدى سليم المضرور بفسلة يغرسها تشر في فمس منين .

فإذا كان شهر اتوت؛ خرج الطلع من بين الجريد ، انشق عن قلب أيض ناصع ، وملا أربح خباره الجو . صندتذ يبأن الناس البُرنسية من الشمال ، بهجد إلهم بالتابر ، وقضب الجريد ، يباح لمع يصنعون مت أقفاصا . تلك أيام رزق ، وأمل ، ويجهة غربية تشمل الكفر . يتذكر الرجال في علسهم الموسم الفائت ، وصا حدث فيه من العجالب . يحكون ، وتنصت النساه ، ويكون تلميح خبيث ، وضحك متواطره .

لا ينزال البلتم أعضر . لكن العبال لا يطيفون الانتظار ، يستون الهيز والفراخ إلى لقط عا هل أرض الباسق ، كل يلحق رغت والانت . بل إن الأشفياء بحصون الاقتاء حتى استقط عليهم الواصدات الروامخ اللليذات ، ثم يفرون هاريين . لكن الموت الآن أواخر ، بهشس ، الأخيرة . فلم بيق سوى دينوقه ، و وأبيب ، و مسرى . ول ، توت ، يكون الموسم . مجلم الناس هذا الآن مجمعول وافر هذا العام . مجلمون ويشفلون بحديث النخل طويلا .

يقولون إن كل نخلة تحمل من روح صاحبها شيئا ، حتى إنك لتشر إلها ، وكانك تشر إلي . انظر إلى ننخلة المرحوم عصوب الأعضر قدام دار صوبر ، وإلى مسانية الأزعر ، وإلى مسانية عصود ، أو إلى الشوأمتين من بنت عيش تحت شباييك دار أبي حسين ، أو إلى نخفة أحمد الديب المسانية الشاهقة . انظر إلى كل النخل حول المقام ، تراه وكانك ترى مؤلاء الناس حول المقية ماكنين . عندلذ سائل عن الذي ق الزطولة من المصيلحى الناشف المصوت ، وان تجد جوابا سوى صحكاً مكركما .

تُدَدُّمُ الربح البحرية في جويد نخيل الباحة . قبيل نخلة المحسوب تخلل بين الربع وبين شباك فرقة صبر العلوية . شباك أخية عبدي حسن القلة ، وجهاء زية السرير ، شباك حسن في دار حسنة المصطبح ، تحيرت صبر لمدهاكتها عبر حروق الطان واصفاها جوهراً خلطت التراب بناهم التين ، ثم روتهما بالمله طويلا حتى تحليد كما العدال المذهبية في ماحة الحما . حسنت ومتح صبر المددان المذهبية في ماحة الحما . حسنت ومتح صبر وكان للمدار بهاء شهراً . فإذا ما جفت الدهاكة كان لها صفاة ، "

تبالة شبك صبر شبك فرقة عمد أفندى العلوية التي يناها له أبوه في الدكان ، فكان بعد ذلك أن أصبحت في واجهة المدار ما في ملاحع وبحه الشاب من فطقة ، وعناء وضاء ، وكساء من حلاوة وصبود . لكن على الواجهة ما على جماع وبحه الأفندي من حلاوة ورسامة . إثر ن علمه الدار إلى دار صبر ، تجد في هدم ما في وجم التوارة من حلاوة وبهرج ، وشوق إلى الحياة ، استقب في هده المقارنة الناس تحت نملة للصياحي ينظرون إليك لا يعرفون عن المقارنة عكمي حته شيئا . وربحاضحك يعضهم لأمر كانوا يعرفونه دائيا ولا يسمهم قوله أبيا أ .

أيا ما كان الأمر فإنها في الباحة حول المقام غرفتان علويتان لا ثالثة غما . بينها تقمع دار الصديدس واطنة مهيفة الواجهة عليها جلالة تصنع حاصرها الحقر والدهائة بأعش عروق الطين ، وأكثرها بأنها . بيزيدها هذا في النفس غرابة موقع ، بيضى الواحد عمها وفي قلبه حيرة . فها يكاد يقوت دار صبر حتى يجد دار الأزعر قدامه . دار لا تحمل على هامتها حطاً ، ولا تلقى على الأرض تلا ، ولا ترف لا تحمل على هامتها حطاً ، ولا تلقى على الأرض تلا ، ولا ترف السلام إن أتر أهما الملام بها السلام . تأتى بعدها دار أولاد الشيخ عمود جوارها دار حسن وفاطمة .

هذه دار قميئة ضيقة الأكتاف ، خائرة الباب ، محملة بصنوف

من أقراص الجلة الناشقة ، وحزم حلب اللرة ، وحطب القطن . وهي بكيابها القابل هذا ملاصفة لدار هيد الجلطة المالية المامة . على أن هذا الجدار لا يعتلق أبدأ بالتناقض الكامن فيه ، ولا يجس الواحد أبدأ يتصاخر إحدى المدارين اتضاحاً وضموخ الأخرى لقفة . بل يوحى تجهزر المدارين كما يشبه الألفة التي ترى في تستر . و مجوز متهدم على طفل أكرض معلول ، الاثنان يتلفتان في وجوز .

وإن الواحد ليسادل ، في أي ملمح من ملامح دار حبد الحافظ يتمرف الناظر على خواه داخلها ، وفي أي ملمح من ملاصح دار حبد المعطى يتمرف الواحد على ما بداخلها من حول وجزم يغور به وهراب معشر رافع جبروك من رجال ونساد وحيال ويتباه وأهنام وهواجن . لا أحمد يدرى . لكن المواحد لا يملك إلا أن يقرح يالكنزة وافواة والحبر ، ويغيط أصحاب المدار على بركة تتضغ والواحد لا يملك إلا أن يقت الحواه والنصوب والعقم ، ويغر منه ويخافه . لكن هذا لا يغير من حال دارى العم وابن الاخ المتجاورين

فإذا ما حقل الواحد هذه المفارقة خلف ظهره ، فإنه سيقى منها في شعوره رهافة . يعظم فإذا به قدام شباييك دار شيخ الكفر الشاهفة . دون المصاربع تقف صدان الحديد الفلاظ صدية خسته خشة خشاجة ، قادرة على أن نفره صها المخطل طبها قبل أن فيرسا . يحسل الناص الحطر إذا قبطموا هذا الجزء من الباحة دائرين بالمقام ، يسارقون النظر جعرانام الطوب الأحر ، مكحولة مشتوقة بالملاط الأبيض ، أكمت صفرة تعيق الميطان بجهامة لا تقبل صلحا . هذه المهان الكلية وترسى أركابا .

قإذا كان لمة رجل مثل أحد الديب وسعه أن يبنى داراً مثل داره إلى جوار دار شيخ الكثر ، قباراحة القلب ، ما أحمل الباش ، والمصحون من الصلح المطلق بالقيشان الملون ألصفتها زهرة الملب المبت صلى ق الواجهة ، صلى في المبالة يجب إنسامها الماليت وضحكها الرنان على تحمة الراقع والغلابي . ويسأله ويمزم عليه ويدعو له . يسرخ الواحد إلى تجلس الناس تحت نخلة المسيلحي مل، القلب بالمؤدة حتى ليلوح لحدد أفندى بالتحية مرحاً ، ويحد له والملال مع الجالسين مطرحاً .

ولكن ما الدور ؟ إنها الناس ! الناس إن كثر وا ومرّوا ، أو قلوا وحساسوا . وإن رقت طباتهم ، وصمعت ضطريم ، وصمعت معاديم ، ولرحوا بالبيئي وتصموا به ، أو أخدوا الدنيا ما خيا الجماعة والنرقع . إن قصمت بيم المراتم من المداب والتكثير والتشير فرضوا بالدون وتعوا بالخليل ، أو صمت بيم المعم إلى أور الأرزاق وأجزل النعم . تلكم هم المدور . وتلك هي دور المرزاق وأجزل النعم . تلكم شواهد على بين ، أو هي تواريخ قائمة الأركان . الفت المكتم رائم المنافقة والمتراتم بعن من أمل الكثم ، له السلطة ، والقوت والسطوة ، بلا غريم منذ الأرل الأول الأول اوران ، وربا إلى إليد الأبيدين ؟

انظر إلى كآبة دار أبي حسين تنبئك نبأ هذه الأسرة ولو كنت بسيرة هذا الكفر غير عليم .

إذا كان ذلك كذلك فإن دور الدبب هى الزراية على السلطة والشي على فلك جميعاً . جنس من السلطة متاجرة والدب شما الرجلان والدارات المناجرة والدب شما الرجلان والدارات الفرقيقات الكبيرة أن فكل سيدى سليم وبعد ما الرجلان والدارات الفرقيقات الكبيرة أن فكل . وعليه فإنك إن سالت عن أولاد عبد الحافظ الرحس بنا بأنهم أصلاف أبي حسين وقصيت . وأن عبد باحة المقافظ الكبير بلا بني أولديه الوحيدين عمديد المعلى داري على باحة المقاف وارجه وعبد على دار أبي حسين ، بريد من الجنوزات المفارة ، عليها كان حسين من بريد من الجنوزات المفارة ، عليها كان حسين مسطنعة وسناحة خافظة في الكفر ، طلبه وقار الرئاسة . وفي جيبتم بنالة النصب بلا منصب ، وفيهم ترقع ربيا لرئاسة . وفي جيبتم بنالة النصب بلا منصب ، وفيهم ترقع ربيا لا المناسة على المؤلف في المناسبة ، وفيهم ترقع ربيا لا المناسبة ، وفيهم ترقع ربيا لا المناسبة ، وفيهم ترقع ربيا الرئاسة . وفي جيبتم بنالة النصب بالا منصب ، وفيهم ترقع ربيا ليزالة . ولا جيبتم بنالة النصب بالا منصب ، وفيهم ترقع ربيا ليزالة . ولا جيبتم بنالة النصب بالا منصب ، وفيهم ترقع ربيا ليزالة . ولا جيبتم بنالة النصب بالا منصب ، وفيهم ترقع ربيا ليزالة . ولا يكتر عا يلقي في الفلب الهابة .

أما ولاه الشوربيني لأي حسين نشيء قديم حقيقي صلب لا يشتد ينشد تر يقاولا من حقيقه إهلانا وعليا قالداء قعل منذ الزمن الأول حقيقة ناسها لا حقيقة والانهم ، ليست على الباسة حلى المقام ، فإن كان ذلك وجاهة ومزالة ، فإن العزوف حه ترقع مصدح من معدن نفيس آخر . وعليه فهي دار متماسكة راسعة صلدة نظيقة تقم العين حقيها ، فكافا رأى الواحد شور بجيا جالسا وصلى حجره المتدفية ، من الشور بجي الأحور الكبير حتى الشور بجي الأحور الحالي

لكن ما حاجة دار الديب إلى الأحلاف والصنائع . هؤلاء رجال يمتلثون بالتصهم حتى ليفظ الواحد معهم هن الأخرين والكنم كنا مجتمع حوله . فؤذا كان أولاد حسن قد انحفزوا الديب شالا فلدلك أمر لم يسألوا فيه . ولو أهم سألوا ما تكفف عناه الإجابة أحد . وعلم يشمى أولاد حسن ، على داجم المألوف ، يتاجرون ، فتكون تجارتهم دكانا صغيراً لا يزيد ولا يتفص ولا بروج ولا يفلس . ويجملون دارهم فيتمى على ملاعها غلظة وضاد وفياه ، وكتسان محتار صبور . أليست هذه نحلفة أولاد حسن وخليفتهم منذ الأزل وإلى الأبد .

خل طف الدار إلى دار صبر كينها المحدوب له فالت إليها بعد أن مات . ثرى ملاعه بعد على الواجهة وثرى شيئا من روصه باقيا ميش في إطار قلك الحس الذي أضفته على الحيافان بعد صبر الموافق بعد مات ومات ودوقها . فانظر إلى واجهة دار هي أحسن العزاء في رجل مات ومات معه بلا رجعة جنسه كله . واعلم أن فلك صبيع صبر فرارة الكفر وقلادة جياد فإذا أردت في منز لك بناء فافضل كيا فسل الحسوب . وأصهر إلى دار اللهب . نساؤهم ، يا سيدى مليم أطف النساء

لكن كيف وتحت المصيلحى امرأة من دار الديب ، وما نزال أتعس الدور داره؟ وبما هو قدر الموت والعقم والبوار قسمه المصيلحى الكبير على ولديه مصيلحى ومحمود ، ولم يقو على طلسمه سرّ النساء من دار الديب . وعليه فقد عقمت امرأة المصيلحى ،

وأشبهت داره قبراً متروكاً تسفى طليه الرياح . ومن قبل مات محمود دون أن بعقب ذكراً ، وبناته الثلاث قعيدات داره فى الجمهة الشرقية القبلية من المقام ، وعليهن عطية العش زوج البنت الكبرى .

ولم يفن عن حسن زوج فاطعة شيئا أنه تزوج من دار الديب ، امرأة شهية في وجهها حسن ، وفي خصرها لين . سا زال حسن , رسا زال حسن , رساخ صاحب مرض قضى على امرأته أن تميش بلا خلف في دار المثارة وشيئا ، وأن تذايل كل يوم بمقدار حتى يقضى سيدى سليم في أمرها قضاء . أيوت حسن ؟ إنه بملته أثرب للموت مع للحياة . وإذن فلها يموت الزهيرى ، عن نقسه وبنفسه ، لا تنقص بموته أسرة ولا يختض جس . هكذا الزعابرة ، أبو مدوة ، والأزه , وهطه الله ي ومعلم من أن يقصود ين طراق . تناس لا يصنع الواحد منهم هر عا في شجرة ، يل هودا في خط ، يضرب جقوره ، ولا يوضعه ، وغيد فروه ، ويضعه ي نفس ويضعه ، ويضعه وينفسه . وتنفسه وينفسه . ويضعه ، وينفسه وينفسه . ويضعه ، ويضعه وينفسه . وينفسه وينفسه . ويضعه وينفسه . ويضعه وينفسه . وينفسه وينفسه . ويضعه وينفسه . ويضعه . ويضعه وينفسه . ويضعه وينفسه . ويضعه . ويضعه وينفسه . ويضعه . ويضعه وينفسه . ويضعه . ويض

ناس ودور . والشيخ هو ملاك هذا النظام المصنوع من الدور والناس . حوله بجال مشحون بسر طقوسى له صرير . وأربع جنران المقام قد اخشو شنت دهاكتها ونفرت من طبها الأسمر مجدان النبن صفراء الامعة والشابيك مصوحة المصاريع صدائة الممدان معنادة على الفعض . وعلى الشية تنزل أسراب الحمام وترحل ، حاملة على ظهورها شمس الظهر ، لا تصل إلى الباحة إلا يقع متجاورة متراكبة ، ناظفة من حريش رث مترب ، متوثب يجهة المصافير المرفرة المزوقة ، مصنوع عن حجم اللبة وجريد التخار المحوطية با ، وفضول أحمال الحطب على رؤوس الدور الدائرة .

الباحة كالحصن ، فيه الحماية والأمان . وفيه أيضاً ملالة القرار حدلاً لكون عندلاً تكون تقوب الحارات في إحكام هورة الفور حول المقرام كأم المنوب المقدورة على الحيلة الصاشة ، أو أضفات المقاحم كام المقدورة على الحيلة الصاشة ، أو أضفات وملذا . هي جمها طويلة ضيقة ملتوية ، ماضية بين صفين من واجهات كثيرة فيها أبواب خائرة الأعتاب . جدران جهمة صعوته تحصر بيها شمسا متقدة وظلالاً فليلة ، تنشي فيها الدواجين ، تحين المهالية ، تنشي فيها الدواجين ، والموابد ، تشمى داخلة على الماقي والدواجين ، والموابد ، تشمى الحارة صابدة ، والمواتل متفلة ، والأقدام والمدون العللة لا تحدث في الأرض صونا ، مكذا حتى تصحر الميون واقلوب على

وأيسر الحروج من حارة المصيلحى إلى قرن الكفر . وهو خروج الحضالى بولمد الشوق الهد ق أجواف أصرقها العيش ملى الحيز الجاف . بغضه المرتبل بعدرقته إلى مجلس الساس تحت زخالها المسلحى بب هليه من ناحية الفرن صير الحارة والعجدة الحييز . المسلحى بعد على ما رائه من مجلسه ، ولشم شحها ، ولازم طبعها ، وتعنيفها عليه ، وعلف عليها إلا ما قامت من فمورها بوطيق والمراق أن ويرمها . تشور الشتاته بين الفريش جبلته ، وعلف مله من خابزة في يومها . تدور الشتاته بين الفريش المراق في يومها . تدور الشتاته بين الفريش المراق في يومها ما يين عيد ومبله ، حق نقط ما من عين عيد ومبله ، حق نقط المراق الى دورها أمن أن ورها من يين عيد ومبله ، حق نقط المراق إلى دوما ومن وراسها عجينها ، ما شية المراق إلى دوما المسلح المراق إلى دوما المسلح المراق إلى دوما المسلح المراق إلى دوما المسلح المراق إلى دوما المراق إلى دوما المسلح المس

ناحية الفرن تلاحقها الصيحات والنداءات حتى تغيب في الحارة . ويرقبها زوجها حتى تؤوب وعلى رأسها الحيز الساعن .

أيبا أكثر فرحاً بالإياب ، الزوج الجائم ، أم الزوجة اللي عيزت لزوجها ؟ الرجل أيا كان ، أبا أو أعاً أو ابناً أو بعلاً ، يتصور أن فاية مسادة المرأة ، بنا كانت أو أعناً أو أما أو زوجة ، أن تكون يقربه وفي خدت . ثم تكون مقد الساحة من صاحات النها ، حين تجمع النساء يتأهين إلى الموردة على ترحة الباشا لجلب الماه . حيثة وضحتون بخلالهين واعتزامهن الحروج ، فرحة أحرى جوهمرها أصفى ، ويكن تاركات مقادرات النابات .

وإلى حسل ميقات الخروج في المعاد تخرج من باب دارهم وجوعها في يقد المجاوزة والمحافظة من المحافظة المؤلفة والمحافظة المحافظة المحاف

وما تلبث النساء حتى يأتين . اصرأة أن مدرة ، فناطعة اصرأة حسن ، حياة ابنة الأزعر ، امرأة محمد بن مصطفى ، وربما امرأة مصيلحي ، وكثيرات غيرهن أيضا تحيط النساء بمسل كل تحمل جرعها ، وكل نضحك ، وكل تترثر بحاجات قلبها ، وكل منهن تجلُّب الأخرى من كمها ، تربُّد أن تستأثر باستماعها فرحات كأمين يجدن أنفسهن بعد فيية . يتفرش للضطهن وزياطهن في مجلس الرجال الصمت والالتفات. تبتعد النساء مبارحات يستحوذ على قلوب البرجال إحساس بالتكبل واليتم والترميل . غضى النساء ناجيات بفرحتهن دالفات من الباحة إلى حارة عبد الحافظ وما يكدن يتفلتن من الحارة حتى يتبسط أمامهن الأنق شامعاً يصعدن إتى جسر ترعة الباشا . في منطقة في وجدان الإنسان طفلة فرحانة توجد قناة الحاء . والشوق إليها كرغبات الرضيع ، يتألق في العيون ويتورد في الحدود ولا يجد الكلمة يقولها من نفسه . تزاهمت جالبات الماء على المؤردة مشمرات الجلابيب كلهن امرأة وكلهن مشتاقة لأن تصرى ساقها ، وتدع الماه ينسربُ بين فخذيها . تدعه على مهلها يخر جاريا من الحلق يملاً الجرة وهي في ذلك تثرثر مع جاراتها ، وتتفرج على الميال والجدمان والرجال على البعد يستحمون .

تودّ الواحدة لو تستحم لكنها لابد لذلك أن تختلس ساحة تنقطع فيها الرجال عن جسر الترحة إذ ذاك تقعد على الشط متلفت فإذا أمنت خاصة بروحة الفلتهائة ، والماسات خاصت بروحة الفلتهائة ، وانسراق الروح ثم بشهقة الارتباح العميشة ثم نقل تبليط حتى تشيع . تحرك رجلها وتجعل بيديها الآن في الماء حالة بأنها عرياتة . حرف إذا استالات الجوم حلتها إلى راسها ، وصعادت النساء بجمرار ملاى ونفوس قد شقت وقلوب عقت أحالها .

لكن ذلك يكون عصرا والعصر بعيد والظهرية قابضة على حلقوم

الدنيا حتى لترى العيون البقع السوداء على وهج الفسوء . تنكس الرؤوس وتكافع الرئات في الصدور من أجمل نسمة همواء موات ظهرى ودبول يخفت كل صوت إلا طنن الذباب والرنابير . نشبه المباحة أنثذ جبانه مُوحشة ، فائمة شواهد قبورها حول المثام

حارة الزعايرة تقود الحبال من الباحة حتى جرن الكفر الذي يمتد حق حاقة الحقول وكيا يعرف أهل الكفر بعضهم بعضاً ، يعرفون ما يخص كلاً منهم من أرض هذا الجرن - الحدود بين الأملاك ليست على الأرض ، لكنها مرسومة في كل عين ، وفي كل قلب ، وساخطة عليها كل عبر وكل قلب ، ومهموم بهاكل عضل ساعبات الوقت حيماً يظل يزيع كل جار حدَّ ملكه على ملك جاره في الصحووق الحلم ، ويظل في الصحو وفي الحلم يخاف كلُّ جار أن يزيع جاره الحَدْ عَلَيْهِ عِبْسَاقِي الْجَارَانَ سَمَّ الْكَرَاهِيَّةِ الْـزَعَافُ . يَسْسُوطُ كُلِّ واحد منهما الآخر بالزعيق \_ يتماسكان ويتضاربان حتى ليوشك أن يغتك القوى بالضعيف في الصحو وفي الحلم . والحدود بين أملاك أهل الكفر في هذا الجرن ما نزال . موهومة ومعلومة . ماضية في مسارها بین مُکوّم ترابه أو دارس قمحه ، أو مهییء جرته لهذا أو ذاك ، فاصلة بين قطع أرض تحمل كل ميسم صاحبِهـا وصورتـه حدود بين ناس متنازعين أشد المنازعة . متخاصمين أشد الخصام حلود بين شرّهم وشرّهم ، بين حقدهم وحقيدهم ، بين خوفهم ، وحوفهم بين هزيمتهم وهزيمتهم ، فإذا ما تسللت من حارة الرعايرة إلى الحرن حمارة نبذت لأنها عزيلة مريضة بلا رجاء ، فإنها تدب يملأ جلدها الأجرب كبرياء حتى ما تفزع ولا تضطرب ، ولا تتلهوج ولا تتلهف ، بل تنهاوي وتترتبح في خطوات مرتجفة متخافلة فيها معنى الترك . وفيها أنفة من يغادر وتأبِّيه . إذا خطرت مثل هذه الحمارة في الجرن فبإنّه يكنون في كيانها المنهـــار وهامتهـــا السَّاقطة معنى آخر يتضاءل إزاءه معنى الاحتياز والكلب ، ويتعفر في التراب الذي تثيره نقرات الحوافر على الأملاك وعلى الحدود بسين الأملاك بازدراء تستطيعه فقط حماره مهزولة تموت . عندئذ يصبر الجرن جرناً تلعب فيه تحت قبظ الظهر نسائم أنت مستعجلة من المتاحية البحرية الغربية . ويصير الجون جرناً حين يلعب فيه العبال يجرون، ويزعنون، ويتبارون، ويتصارعون، ويطارد يعضهم يعضاً . وسواء أسمع الكبار في مجلسهم قبالة المقام أم لم يسمعوا . فإذ أصوات لعب العيال واصلة

الآب يجب طفله كما يجب نفسه أيام كان طفلاً. والأب يكره طفله مثلها يكره حجزه عن أن يظل طفلاً . والآب يريد لابنه أن يكر ويعرف الدنياً . يعرف الأم والحوف حق ينخفي ذلك الكرياء الطلق العذب من عبنه . حندلذ قفط يكن للابن أن يعرف أباه عندنذ فقط يكون للاب في قلب ابنه مكاناً ، صورة تبقى حتى لا يموت من ولد جاء لم يكن على صاحاته أحد .

العيال يطيرون في الجرن على سيقان نعيلة سوداء يطيرون غير مبالين جمعوم الآباء . وهؤلاء هنا قبالة المقلم . كل قلب وهين بمنا يملكه في الجرن وفي المزويية . وفي الحقل تتحول الأوقات والحيوات ولا تتحول الأملال

يأوى الناس أخر المساه إلى قيعان الدور . لا بلس بالظلمة ، نفي

كل قلب بعض من نور الفاتوس مؤسه ويبدهده للتوم. وما يكاد الواحد ينصر حتى بستجيده من غيابه الحليم واجب المصحور . المستجيده من غيابه الحليم واجب المصحور . المستوحد المائدي وجريد النخوا مائد من مائدة والمائدة مكنه نطبع الملامات على التراس الندى أثمانا وإظلاقا وحوافر ، حريانة بردانة مصممة صولية ظهرها للمقام الميون عكرة عردانة ، والكلمات صوبرة مبنورة أهم للمقام الصبحة ، أم نرد القلب بواجب المصل التغيل ؟ أم هو القلب بواجب المصل التغيل ؟ أم هو المناس المناس كان المفهر المناس به قد تحول في الصبح إلى عزم قاطع حزين ؟

فاذا ما خرج الناس ببهائمهم من حارة عبد الحافظ فيامم صاهدن إلى ترعة البنات . تمنى زراضات الحلق والبهائم تحت المبرزات والصفصافات كل أن يميل واحد على حقله لكن مهم نسر فرادى بلا بجبة ولا حقل أولئك يشون لا يلوون على شره خي السراى ، ميان إدارة الزرامة قى دائرة البلشا . مثالة بجلسية عن حجار الطلح حتى يأل الكاتب بسجل الأسها وحتى يأل الناظر يوزع الوجال والنساء على الحول . يأخذ كل خول جماعة منهم . ويضى بم إلى مقطوع عليه من الممل . يسلمون النسهم للكذ محق تستهلك الماطنة ويخبو الحرد ، ويكون الحينز إلى كنّ الباحة حول المقاه

والواحد من أهل الكفر إذ يتوب من عمله في دائرة الباشا يال معه في حقله و عقله . التحب ، وسؤال عن في خظله وعقله . التحب ، وسؤال عن الباشا ، ما هو ؟ أهو نبحات فلب وابور المله التي تردها الآلاقيق ؟ وشرف أرض الجفالك الشاسع في الجهوات الأربع ، أهو تلك القسوة في قلوب الناظر والكاتب والحول ؟ أم هو سوقهم التأمر بالصف والإهانة ؟ أهو الكبرية في ملامم شيخ الكفر وتلك الصغرة في جيته ؟ أم هو ذلك القارس الذي يبدو فجأة في الأفق تدار على محملة الأييض في شسس باهرة ؟ أم أنه ذلك كله في تداخل عوصل لا يعرف كية يكرهه وقد لذن أن يجه ويهابه ويخشى بدوات

الباشا سر ، وأحد أبو حدين شيخ الكفر عادم هذا السر بهذا تشيخ ، ويهذا تشيخ المؤاه ، وبدأ أفعن له الناس فإن الحوف نقض بن الإنسان . وهما الإنسان أن ينظر في نفسه ويعرف مقدار نقصه ، ويتعلم أن يعيش به ، وأن يعيش معه وعل الإنسان أن ينظر حوف ليعرف موقعه من نظام مين من الحوف والحسارة ، ثم يضع نفسه في هذا المنظام حيث يليق به . فإذا ما أذن لتلك اللحظة العجيدة في الأوقف ، وارتدى شيخ الكفر حبابه المجير ، فليعلم الناس أنه ما فر ، وليحدوره النصول والجلس ويكفرا التساؤل والنلفت ، ويبلؤا ويقروا حتى يوب المسافر فإذا أب فللحداقال ، وليحمدوا ويبلؤا ويقروا حتى يوب المسافر فإذا أب فللحراقال ، وليحمدوا

على أن الواحد لو لم يصل في دائرة الباشا فإن له حضلاً مجملة بالهموم ويستلذ في المواسم ، ويربط طاله وقالمه وروحه بدفورة الأفلال وتعبر الأوقات واختلاف الربيع وتعاقب الحمر والدو والمشاه والصيف تلك حكمة أبيدة حاصلها تجاوب السياه والأرض ، تجاوب المغول والفهم . والناس مقدور طبيعه أن يكدحوا حتى بدركوا

المدلالات الفاصفة والإشارات للهصة . تضع الحب في يطن الثرى ، لا تلدى إن كنت بكرت أم تأخرت ، تسقى لا تنرى إن كنت أفرقت أم عطت ، بيل ترقب ، تتضرع للسر ، ترهف السعم للنجوى تعتبر الرموز والكتابات مخاتفاً أن يعمَّى عليك ليجيط سعيك ، ويقتل قصدك ويورز زرعك .

يأخذ الرجل بهيمته من قعودها وقيودها ويخص بها إلى حقله ، يسخرها فضله ، ويصملها نصف همه وليس لديد ما يال الملفانا ، ولا مايمزيها إن كبست هي فإدها لوحة الوحشة يضى بها تبعه خالرة مهزولا ساقطة الهامة تحيظه بصمت عمين يثب حيا مسكونة بلاقرار . تجمل البهيمة هينا على ظهر صاحبها أن السروح وفي الروح ، فإذا المقت لها فجاة ثبت له العينان الزجاجيان ولي يز با محذفان باللاحة ، علامة موجعة .

تعال الهيمتان بالذير على كتفيها وتكدكان في الأرض الطرية بغضاوات المقدة حسيد ، الرجل يقيض بكاتسايديه على قائم المواثق ، يناهد وسمه لايد والفاتم يمل قيتحرف السلاح وينحو الحط ، المرأة خلف زوجها تأخذ حيات بدور مبلولة من زبيل على رأسها وتلقى بها واحملة وراء الأخرى في الشق ، ينضم عليها الشفران في احتضان ناصم دقء حلى الأرض المحروثة . تسقط طيور مالك الحزين المصالة الحائلة المظهور ، وكذلك افداعد المرتقد المناهية بريشات تاجها وطيور الفتاح الحقيفة المرحة المتفافرة وعلى الميد وتبد الفريان غير مؤونة وغير متجانسة مائلة حافلة من ديدان الأرض والجراد المفى فزع من مراقدة على بها سيقان المناهد على بالسيقان المحصول فراق ويعاف وصيء متناهم ها.

قدما المرأة الخسسان السوداوان بالوساخة يتعمان بوثارة الثرى يقمان عليه في وقو وشوق . قدما الرجل تسقفان طى الأرض يعضا تحملان ثقل جسمه التصلب في كدحه لدهم قائم المحرات حج يتسبب معتلا . أخلاف اليهيدين ماتعلو حتى تنفرس في الأرض تجر جسمها وحملها . الإيقاع ساخن عرقان متنظم رصين . داخله ضربات المارة متناطعة عصية مجهدة تخفي لتظهر طل حين فجالة ، لتمانق أو لترطم سجبات طويلة من خشب المحرات أو تهدات التحرات أو تهدات المحرات أو تهدات المحرات أو تهدات

تنظر المرأة إلى ظهير زوجها والرجل يُنشَل بصره بين سلاح المعرات وصيق البهيمة اللتين تحدقان فيه متسائلتين بيادهما النظرة معاماً وينادى طبهها بالمعرات طويلة صبيقة مستحثة يتقدم المعرات تحت شمس مشرقة . الجزء المعروت مثل بساط أسعر يمتد رويدا

في بؤونة يزرع الذرة ، وفي برمهات يُزرع القطن ، وفي هاتور يزرع القمع والشمير والفول والبرسيم والحلية . فهذا ما حيلت الأرض يسر البذرة ، فإن الناس موكولون يعندمة السر في خلوص وزرع و تقوى . يعملون بالفياس ، يديرون الطنيور للسفيا ، يرصن العيدان ، وينفون عنها المحائث ، والطفيل . هكذا في دأب مرهق إلى محصول لا يسد هوزاً ولا يشبح حاجة . دورة المام وتقالب الفصول والمواسم . يسلمون أنشيم للكدحتي تسهلا العالمية وينجو الحرد ، ويكون الحنين إلى ركن الباحة حول المقام .

والواحد من أهل الكفر أذ يتوب من صل اليوم بأن معه في مظامه وحضله ، أن روحه ونفسه وحضله ، النعب ، وسؤال عن الدنيا ، ما هر ؟ إنها إنساد الأهل المشاود خطوه ، كلما قطعت في الطريق الصحب نحوه خطوة ؛ يظل الواحد يأمل ويخب ، يطمع ويحيط ، المستنان ويشنان ويشكس ، ينمني ويخاف ، في دورة شقية من الدائرة بلات . والكفر مقدور أن تؤخذ عليه الأفاق من المسرق بدائرة في المبلدة ومن الغرب بأهل المنزى ، فيا الجدوى ؟ إنها وعد بهم عقمي في طبات الغيب ، إذا أذن له كان درك ورصول وتمان . بهذا يجل في المشتم مو الأمان في شدة الحوف . يضحكون في مجلسهم . الشيخ مو الأمان في شدة الحوف . هو الأفن الذي يلاغيشة . هو الأمان في بعدو عليه النفر . هو الأفن الذي يلاغيشة . هو الأمور الذي لا يعدو عليه النفر .

قإذا كان المساء مبعلت على الباحة عتامة الظلال من حجم اللبة المنجم ، ومن المادو التخيل من المادو التخيل من المدو التخيل من المدور و المداب المنطب ، ومن هاسات التخيل تعتمل فيها الظلمة . مندقة لم يؤقد الفاتوس في جوف الشهريع ، تكون الباحة في خرج النور من أربعة الشبايات على الجهات الأربع . تكون الباحة وكل مساء حليا من الفظل والنور تمحو ولازته ما كان من كلاحة النهاز وقضة ، وتكسو الأشياد نمومة شعابة . كيف يكمون المساء دون شيخ من مناطقة حلمية سحيقة تناس من الخطل ؟ أم من الضوء ؟ أم من منطقة حلمية سحيقة سحيقة ساحديقة المنازلة ؟

يخرج الناس من الدور إلى الباحة في المساء . البطون ملأى بعشاء من الطبّيخ بعد يوم عمل شاق . والطبيخ في هذا الوقت من السنة يكون دائياً دميساً أو بصاراً أو نابتاً أو مفصّصية أو ما شاء الله مما تبتدعه النساء وترزأ به كروش الرجال . نمم . إنه برمودة اللعين . ما إن يدرس الفول ويخزن إلا وتنسى النساء ما صداه من بقل وخضار ، ويمكفن على نافخ البطون هذا يملأن به قدور الطبيخ كل يوم بلا ملال . فإن ضجر آلزوج والميال استبدل بصار بدميس ، والصنف واحد في حبث على البطن والعقل والروح . فإن كان زعيق وعراك أضافت المرأة للطبخة سُفَّة من الفلفل الآحر فتكون نكهة وأون يسوغ الطعام للأكلين ، ويجعل مغبته عليهم أليمة موجمة . يخرج الناس من الدور إلى الباحة كلُّ في مجلس المرجال شبعمان مُمْتَلُهُ ، مُنتَفِعُ مُتَجِشِيء ، سَاخِطُ عَلَى امرأته ، وعَلَى زيجته المشئومة النعسة ، وكلُّ ف مجلس النساء ساخطة على أيامها ، وعملي رجل رُزئت به خائب فاشل أينها توجه لا يأتي بخبر ، لكنه في المساء متألَّف نيُّق ، يـزعق ويشتم ، ولا يعجبه شيء . لكن امتـلاء المـدات يضغط لا محالة على الأمماه بالوجع ، ولابد من نشدان الحلاء .

يسربون من حارة الزعارة ليل الجزن . شيء من نور الفاتوس في كل قلب يتوره حتى ليجد المدى في الطلمة . يتترقر في الفجاع المليلية ، جاعات من الرجال وجاعات من الساء ، كرمات مسراء مطلوسة الملامع . يتعلقون متعرين كل جاعة في حلقة . يتخلص الواحد من ثقل كرشه ، ورجع بطته ، في ساحة كابو سبة ملفة تحتى فيها الأحاديث ، وتتجاوز التخوم إلى تجريب السحادة . لألاء النجوم وألق الساء يتثبان فوق ظلال الأرض الكهفية ، ويلتقيان ... المضيء والقال العاد عند حدود الشوف .

أول الحقول عند آخر الجرن . قرن الكفر في الناحية الأخرى . كل ظل ، وكل خفاء ، مسكون بتهامس غامض . أهو تخيل الليل الذي بلا بنهاية ، وأسرار القلب التي بلا حدود ؟ أم أن كل حُنّية ورامعا خبر ، وكل ظل يستر سراً ؟ لا أحد يسأل . وحتى إذا صعت الحلاء ، وتفذ السمع ، وشفَّت الكتل ، وكُثِف البصر ، لا يسأل أحد من هي ، ولا من هو ، ولا أين الزوج أو الأخ أو الأب ؟ ضوء المفانوس يعمُر القلوب المتفرقة في المتامة كأنه ابتسام مترقرق يجول دون أن يتكور القلق أو أن تجتمع النفس على غضبة أو العضل **عل**ى فزُّعة . الحدود ذائبة منداحة في سرور مترجـرج ، والحلاء كمأته حضن الشيخ ، والناس فيه كجراء الكلبة ، يتمرضون سماتنا ناعمين ، ويُرضُّعُون عميانًا غائبين تاركين الكائن إلى ما ينهمي أن يكون . مغمضين عن الحقيقة نشداننا للحقيقة ، هي من التهمار المساء ، ومن حبس الباحة رحابة الجرن ، ومن الانصياع المخالفة ، ومن ملالة الاستقامة لذاذة الحرق والمعصية . يتهامسون في حلقة الرجال . فاطمة تعشق محمود بن طراوة . يلولاد سيدي سليم ! إنها امرأة عبَّلة ناحمة ، والولد ناشف كفرع السنط . يتفافز في الليل على حَطَّبِ العريش خَفِيقاً كَقط لا يُسمَع لَنه حسَّ ، حتَى يَبِيط وَسطَّ الندار ، يشب على المرأة ، يكيش في كنز من لحم محروم مشتاق با سيدي سليم! ويقولون إن حسن زوج فاطمة يسمع شخير امرأته ولهاث الزاني بهما في الليل ، يسمع حَسن ولا يقوم تعجزه العلة وخوف الفضيحة ! فضيحة ؟ فضيحة ماذًا ؟ أن تقول لـ أمرأتـ، حقيقته في وجهه ، وأنه رخو عنين ؟ ربما ! لكن أتمرف من أمر محمد بن صد المعلى وحياة؟ يمرُّ الجدع بجماعة الأزعر لا يلتقت ناحیتهم ، لکته یری حیاة وهی تـرآه ؛ فإذا مــا انجرف فی حــارة الزهايرة لحقت به البئت إن رأته يلج دارهم ، وهناك تُنبِله من نفسها ما يشاه ! أتراه يتزوَّجها؟ لا ! إنَّه فقط يَقضي منهما وطراً ! فهمو مقتول في حبّ عسل! عسل! يا سيدي سليم! تلك هي الموّال الفريد الذي جُمَّع من التفس وأشبواق العمر والأهبات الحرى في لحن ! تلك ليست لابن عبد المعطى ، بل لمحمد أفندى ، لو كان في رأس هذه الدنيها عِقلُ ! تكونِ له كيا كانت صبرٌ لشيخ الكفِر القديم ! لكن ذاك لم يكن زواجاً يا سيدى ، بل كان عشرة وعشقاً . ومحمد أفندى مولع بامرأة في طنطا يقولون إنها منفئية أو غزية ، وإنها امرأة لم يخطر على بال الدهر مثيلها ! ثم إن قلب حسل أبعد من تجمة السَّها يمر بها الجدعان تبادغم التحية من ثغر بسَّام وملامح وسيمة صافية ، لم تطف بها في عمرها سحابة جشَّق .

يذهب ابن حبد المعطى بذلة إلى حياة ، تخده وهو التعالى ، تتج
له نفسها وهو المثالف الزاهاد . يلوم من صليها بلحب بوجيت إلى
امرأة مصيلحس تسمع له كأم ! آم ؟! إن المرأة ليست مجوزا إلى
المثال الحد . ولعل خمها بحن إلى رى في ساعتى الشاب وصدره لا
يجارها عند المصيلحس الحشن الأحجف الذي لا يلين به إلاضياء
المثابر التي شغفت به وشغف بها . لا أحد يعلم الشيطان شاخر على
كل حال . يطورون تخفت الاصوات حق تغذو عجرد أتفلس دافلة .
كل حال . يطورون تخفت الاصوات حق تغذو عجرد أتفلس دافلة .
مرقاة تتضور رخيا ورها . من الملى أثم ؟ الذي كان هناك ؟ أم
مرقاة تتضور رخيا ورها . من الملى أثم ؟ الذي كان هناك ؟ أم

استمع له ؟ لينظر كل واحد في يده ، سيجدها مبلولة إن بالفعل أو بالمنى ، وسيجد التحدة في قلبه ، نحمة هي من المساد رحلة الجرن ، ومن الليل الحملم ، ومن الحقيقة الحقيقة ، ومن الكافن ما يتبغي أن

ويتها مسن في حلقة النساء . فاطمة تشق محمود بن طعراوة . المرأة قلب عروم تـوأق ، والنولند في عينيـه اليَّتم ، وفي روحه . العذاب . وحسن مؤذ سليط ، يسقى امرأته السمّ بجريرتها . أه لو عرف أنه لافكاك من المكتَّوب ، وأن فاطمة لا تُملك إلا أن تدور خلف الولد ملتباعة . لكنّ السرجال لا يصرفون . وهم مـولمون بالإيذاء . انظرن إلى محمد بن عبد المعطى ، وكيف يُسيم حياة بنت الأزعر الملله ، وهي لا تستطيع إلا أن تتبعه ككلبة . آه يا سيدي سليم ، لماذا قدرت على النساء العشق والألم ؟ وبعـد فلن يتزوج الولدُ البئت ، إنه فقط يقضى منها وطراً ، فهو مقتول في حبُّ صل ! عسل ! تلك هي الصورة ، قرحة القلب ويلسم الجروح ! يا سيدي سليم ! من أجل عسل نستطيب النساء التوجع والحبل والولادة ! تلكُ ليست لابن عبد المعطى ، بل احمد أفندي لو كان في رأس هذه الدنيا عقل ! تكون له كيا كانت صبر لشيخ الكفر القديم ! زواجاً أو عشرة وعشقاً ، لا يهم ! في كل حال يكون فرح تفني فيه النساء بهجة القلوب لكنهن سمعن أن محمد أفندى مولّع بامرأة في طنطا مفتية أو خزية ! يتساملن ، كيف أمالت قلبه ورأسه ؟ لابد أنها سحرت له ، وكادت ، وكتبت ! المسكين ! يحكين أن الواحدة إذا مالت عليه ، جلست إليه على الحصير قَدَّام دكانه تسأله عيار زيت ، أو نصف ثمنه حلبة ، تقولَ وترجو وعيناها لا تفارقان قدميه ، تظيفتان على الحصير كقدمي رضيع . تتمنى المواحدة لمو تحسَّستهما أو أخذتهما على خدهاً . يدفن بينهنَّ ضحكات جزلى . هل تليق بمحمد أفتدي إلا حسل ؟ لكن هذه قلبهما أبعد من نجمة السُّها ، يمرُّ بها الجدعان تبادلهم التحية من ثغر بنسام ، وملاسح وسيمة صافية ، لم تطف بها في صرها سحابة عشق .

يذهب ابن عبد المعطى بدلة إلى حياة ، وما أيسحه أن يزله بمسل يزله بعبيلا ، وما أكته منه هذه تتيجه له ذلك ، يذهب عنها ولى قليم مرية من الله أو إليا بعب لمبيحة فيه . وهل الشوق إلى ري في سواهد الشباب وصدورهم عبد ؟ وهل يشبخ الشوق إن ايض الشمر ؟ وهل تجد كلية مناها لمسلمي ، الحشن الأعيض الشي لا يلقى بعد إلا عميساه المقاير . ؟ يقلن تغفت الأصوات حي تفكو جرد أنفاس دافاته تنفل عبد در أنفاس دافاته تنفل جرد أنفاس دافاته تنفل عبد در أنفاس دافاته تنفل عبد در أنفاس دافاته تنفل عبد مناها المقاير عالم الله يكت طبها ؟ المناقل وماها المتكوب مكوب وإن الشي يكت طبها ؟ المناقل بكت طبها ؟ المناقل المشتى أو الشموق إلى الشقى ، من المال المشتى أو الشموق إلى المشتى أو الشموق إلى المشتى أن المناقل المللمة ، ومن المال الحلم ، ومن المال الملية المطبقة الحليقة ، ومن المال المليخة الحليقة ، ومن المال المليخة الحليقة ، ومن الكان ما ينبغى أن يكون .

ثم يتويون من الجرن إلى الباحة هبر حارة الزعايرة ، تحت الهدوم يلولة نخفية ، فى القلوب والأجسام . لكل جسم رائحة الفعل الذى قارف ، ولكل قلب رائحة الشوق الذى أضناه . لكن الكل مرتاح

بالخلاص . قراغ ق المقول والقلوب والكلمات . قراغ يجلب إليه المتعاوف كما تجلب الماه الأرض العطشانة ، فيكون ذلك التوجس الذي يجلا المقوس في هذه القبلولة . ينظرون . الجالس تحت زخاولة المصلحي يرى حارة أبي حسين ، لا يجب مدخلها عنه حجم المطلقين يرى حارة أبي حسين ، لا يجب مدخلها عنه حجم المقادف

هى حارة نظيفة لا يطرقها الحلق ببهاتهم ذاهين ! إلى حقومُم أو آيين مبها ، ولا تطلق القراح ، ولا يقب السهال ، ولا تبقى المساطع، إذا عيش المارة من ياحة المقام حقى الحلاه جنب شبايط، در شيخ الكفر ذات المعمدان الحديثية ، واحداً بعد الوحد ، متابعة صلدة عليها خبرة ، لا يملك السائر إلا أن يرامقها حقراً ، لا يجد عزاه إلا في الوان حيطان دار أحد الديب البهمة على البساد . هزاه موجز ، يقسر السائر بعده بسر الكابة على أن يظل ينيس مسافة بعده موجز ، يقسر السائر بعده بسر الكابة على أن يظل ينيس مسافة بعده مع حيطان دار الشيخ .

والناس من أهل الكفر لا يجوزون حارة أي حسن إلا إذا كانوا مثفل القلوب يعزم على رحلة يعيدة . يقرى، الواحد السلام شيخ الكفر الجالس على المصطبة البحرية قدام داره قبالة ثرعة الباسا وعند قديمة شوريجى الأهور الحقير على حجره يندقيته . ثم أن الراحل يفعض عينى قلبه ، ويترك نفسه للعزم الخلاور ، للنخلاء والمسافة ، للبعد والاغتراب ، ليس للمفارق من هذى ولا هون إلا سر صيدى

حدارة أي حسين هي السكة لمن ييش المستشفي في القدريسة الكيبية ، ولمن ينشد العمارفين والكتابيين والحكاية في القدري الأخيري . نعم ، يُخرج المريض في طلب الطب إذا تقسر علم المسلحي من دواه الداه ، وطلاب العلة . متناذ بسند المريض دوره الداه ، وطلاب العلة . متناذ يستند المريض الراح أن معقود العشر رعل زاد الطريق ، والمناديل على الشروش الذليلة . وأنا اللبدى القنان الوسيخة مسلودة بقواليح الله . وإنا المناز والمهم داجعون . يعودون وفي الجيوب والأيدى المناز من المناز موالم خصفة ، الخيات موالم ول المناز موالم المناز موالم المناز موالم المناز موالم المناز موالمناز موالمناز من المطوح ، ولما الناز المطوح ، ولما المناز موالما المطوح ، ولما المناز المناز المناز المطوح ، ولما المناز الم

ما المرض ؟ صه ! لا تسأل ! فلك لا ينبغى ، ولا أن تشير للأمر من قريب أو من بعيد ، ولا أن تشكر فيه . الحلة قدر متر بعس ، ربع سرداء متعلقة في حيات الحواء بمخالب لا ترى ، أو فتينة في شعوق من الأرض لا يخترق ظلمتها بعس . لكنها على كل حال لها مالك إلى الفلب واللماغ والحشاء الخذا ما اخترقت مكت هناك كامنة مستوفرة متحفزة . وربما هى كلمة أو أفته أو ايماه ، أكلة أو شربة ، فلملة أو امتناهة تم يتلذا المرض الواحد كالحانا من حلق جرة . فلا تسأل ، ولا تخلط أوا تشريت ، دخلت أو خرجت ، أقدمت أو أحجمت . وامش في الأرض متحسًا متحدًا .

إنك لا تدرى إن كان المضيخ ورامك أو أندامك ، أو أنك تدوس صلى طرف تدويه أو تساعد طلبه طريقه . إنه إذن خسائق بك ، ودافعك ، وضاربك بالوجع لا تقوم لك منه قائمة . فاجهز باسم

سيدى سليم اذا صمتت حولك الدنيا يعرف مطرحك ويجتبيك . واقرح بالصبح إذا قمت من نومك معالى . وإذا أويت إلى مضجعك **فلا تألُّن** هدأة الليل إن النائم فريسة سهلة للرياح السود . فيكون الصداع والكآبة ، وسوداوية المزاج ، والمطاط الهمة ، وتدهور الجسم . ويكون وجع الجنب ، وآحتياس البول ، ويكون وجع البطنَ ، وانتفاخ الكرش ونساد الريق ، ويكون السعال والهزال ، ويكون تورم الأطراف ، وتكون الحمي . عندئذ يسخن الدماغ ، ويرتعد الجسم من البود ، ويزيغ اليصر ، ويفسد الريق ، وتغلم المنفس ، وتسبخ الروح ، وتختلط السرؤى وتضطرب . مـا يكاد المريض يبل حتى يقع . وهكذا تتداول عليه الشوبات حتى يضني ويزوى ، وتصغر الدنيا في عينيه ، ويتنج كبرشه ، وتكون كل خطوة يشبها مقربة له من القير . ماذا يسم المصيلحي أن يقعل ؟ عِبس نفسه في الضريح متبتلاً متضرعاً سائلاً مسترهاً . ثم بخرج إلى المريض ، يطبخ الوصفات ، ويكتب الأحجبة ويقرأ على الماء يرشه على الأعناب ، ويكنوى ويُخْزَم ، لكن علمه قليل والخنزوج إلى المستشفى الكبير في الشرية ، أو إلى الصارفين ، والكاتبين ، والحكياء ، في القرى الأخرى ، أمر محتوم .

إذا قدر على الواحد المرض نقد قدرت عليه الرحلة في طلب الطب , وهكذا تكون وجيمة الإنقراب من تباريع الملة وعناها ، وتكون وعزازة البرء هقابا . ربا ح على إسلام النفس للغرباء . معكال بشق الناس على صبر وهي تغلو ضارحة من دارها جسما معداها يستد ، يحمل بين الكنفين رأسا مصدوعاً حارت في علته الحكياء ، وهبر يغة تنافع عن نفسها ، ما تتوب حتى ترحل من جديد . والناس من عليسم تمن نفسها ، ما تتوب حتى ترحل من روايابا ، يكون مست كي وقدرته المياس ، ويعرفون خروج حسن زرج فاطمة الملتى ابنل بما أي المرابع الأولية والأولية والأولية والأولية والأولية والأولية والأولية والأولية والمناس المناس المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسب

ذلك سر علكه الذين قالوا . وهم به ما هدوا ، لكبهم تبالوا يشربون في الأرض بين ظهرانيا ، يجاوزون الكتات ، ويتمالون طل المستز ، ويشيلون بالقصور ، ويربدون الأمثل ، ولا ينفون ا لؤلاف ، ويسرحون بالإيداء . ذلك عالم المرتى ، عالم أشر ، مزدهم يتمثن ولا يتسخ . صالم غيف ، يالحد صل حيراتنا المنافل ، ولا والمسافل ، يميشها ويشسرها على صرافعا المنافل مي و والمسافل ، يميشها ويشسرها على صرافعا المنافل مي المنافل ، ولا جبرلومة الموت قالها ليعدم الحوان ، والاعتدال ، والمدنى ، جبرلومة الموت قالها ليعدم الحوان ، والاعتدال ، والمدنى ، الموب الواحد عن الموت خطوة ، فانظر إلى اعتصرار العود نظمرا في هيم حيراتا ، والكرق أفة تضرى عن داخله حتى تلويه وتأخذه روحا طافة إلى عالم الموت ، نخاله بنضرة الحياة فينا ، ونتجذب إليه بروط طافة إلى عالم الموت ، نخاله بنضرة الحياة فينا ، ونتجذب إليه بهر الموت و داخلنا .

ظائم عرس زواج المجهول فينا بالمجهول خارجتنا ، احتمال يتجر بة الاقتراب من المجهولين حتى مشارفة طلسمها الأبدى . وإلى

مصيلحى طقوس الغسل والكفن ، وإلى امرأته التعديد والتنبة .
ولولا الحظر لمدفن الناس من أصل الكفر موقاهم في هرصات
ودرهم ، المحتم عبير ون على طهلم حتى مقيرة ملحقة بدافن القرية
الكبيرة . حيثلا يسرد وكب الجنازة حتى الكويرى على المصرف
الكبيرة . ويعد ذلك يترك العمل خطلة يُسرعون به إلى مشواه
الأعبر ، ثم يتوبون . يعلمون أن قبر الميت في الحقى إنما هو قلوب
مالموفات في الهذه السود . يدهومن ظهر الحميس إلى دار
المصيلحى من ياب داره ، وعلقه الموكب المتخال الرحق . يترج
المصيلحى من ياب داره ، وعلقه الموكب المزيل . عمامة الرجل
المصيلحى من ياب داره ، وعلقه الموكب المزيل . عمامة الرجل
المصيلحى من ياب داره ، وعلقه الموكب المزيل . عمامة الرجل
ماكون عوماً وكمنا ، يقف حتيمة قبالة الملام .
ما يكون عوماً وكمنا ، يقلم حتيمة قبالة الملام .
المائين وملاكها ، يحين المسيلحى ، وبطلب الإذن ، وهو نظام

فإذا ما كان فالرحلة تبدأ بضرب الأرض بسن العصا في عصبية ، ثم يكون ريث متوتر مشحون ، ثم تتحرك الأقدام في لهـوجة من مجلس الرجال تحت الزغلولة يرقبون ظهرآ ناحلا محدوديا وأقداسا تكدح الأرض. من هنا وهناك تسمم من يندعو، ينوصي بسُقيا الصبَّار ، أو سدَّ حفرة ، أو إقامة شآهد سقط . الرجال يجوشون أنفسهم عن زيارة قبور موتاهم ، ومصيلحي يأخذ على عاقته أن يؤنس وحشة هؤلاء في القبر والمُنفي بعيداً من الكفر . يمشي الرجل على رأس الثاكلات كل خميس حتى هناك . و في المساء يئوب \_ يقرأ الناس على ملامح وجهه وقائم رحلته ولا يسألونه . المقبرة بعيدة ، والسَّكَة إلَيْهَا غَيْرَ أَنْيِسَةً ، وإلَّيْه سرَّهَا ، فَعَن أَى شيء يَسَأَل ؟ تَفَيِّبُهُ حارة أبي حسين ، ومنها بخرج إذا رجع عليه غبار الطريق ، ووعثاء الرحلة . وإذ يغرق المواحدُ في الفكُّر ، يكون في روحه ابتسام مرتجف أو مشفق . لكن الواحد ينفض عن نفسه الكآية ــ مثلها يتفض الكلب عن فروته ماء المطر ــ وينطلق . فإنــه لا فرار عن الموت ، ولا من الحياة . ومن يولمد يموت . وفيها بينهها مقدور عليه ـــ ومن حارة أبي حسين أيضاً \_ أن يذهب إلى السوق ، بما في ذلك من قرح ومن حزن . قلا تسلُّ عن الكفر ، ولا عن ناس الكفر صياح السبت إذا عقدت القرية الكبيرة سوقها الكبير. .

عصر الجمعة يقترب مجلسا الرجال والنساء تحت الزغلولة حتى يوشكا أن يلتحيا . الحم شركة ، والمرأى شركة ، يستوى إن كان الواجد هازماً على البيع ، أو كان هازماً على الشراء ، يستوى ال رجلاً رجلاً أو امرأة . الكلمات مبهورة ملهوجة ، وهي مختدة زاهلة ، نظل تدور حول معني مثر ومبهج ، حتى ليوشك أن يكون داعراً ، معنى خاصر جداً ، وكامن ل المتاجرة ، والميح ، والشراء .

هصر الجمعة ينظر الناس من مجلسهم إلى الأزعر قدام صينية الحلوى، وهي يهيه وشعاله ابته وزوجته . لاتتخدع هين بالهدوء الشامل . يعرفون أن تحته هزماً أكيداً . صباح السبت سيمشى الأزعر ووراه ابهته حياة حاملة الصينية عل رأسها ، وخلفها أمها على الفقة الكبيرة فأرفة مستفد للإشلاء بالكران والأرفقة . يذهبون بموكيهم هذا كل سبت إلى السوق . ييسون ويشترون ، ثم يذهبون بموكيهم هذا كل سبت إلى السوق . ييسون ويشترون ، ثم

يعودون وقد امتلأت القفة ، وإزدادت الصينية حفولا ، وألوان الحلوى ازدهساء . وفي ذلك لا يشرك السوق عبل روح الأزعر بصمة ، ولا على ملاعه سحاية .

أما محمد أفندى فهو رجل استألف السوق كما استبألف الحافظ مطور الكتابة يضع الحرج فارغاً صياح كل سبت على ظهر حمارتهم البيضاء الشاهقة ، ثم يجلس عليه متربعاً نظيف الكعبين ، وفي يده كتابه مفتوحاً على ذات الصفحة . وفي المصر يعود الشاب وقد امتلاً الحرج وصاحبه مازال رصين الحركة هادىء الملامح ، ننظيف الكعبين . يرمُق الناس تحت النخلة الرجلين . ويفتكرون صبر في غرفتها العلويـة . كيف يكون صباح السبت دون طلعة النوأرة مكحولة ريانة فواحة عليها حرير الثُّوب والـطرحة ، وفي تحيتهــا ومثيتها العزم على السوق . هناك تشتري كحلها وحناءها وعطرها ، وتشتري إبرها وخيوطها ، والزينة من كلِّ لون لما تخيطه من جلاييب البنات . لعله لا تحوش صبر العلة عن سوق غد . إذن لكان على مصيلحي أن يقطع السكة إلى محلة البيع والشراء دون رفقة النوارة . إنه يتقان على تراب الطريق متفزعا عديم الصبر كالفتاح ، توشك أقدامه ألا تعلم على الأرض علامة . لكنَّ حكايات الرَّفيقة تظل إيقاعاً منظياً لانفعالاته المهتاجة ، وسياقا لاضطراد فكره ونسقاً لتصوراته ورؤاه . في السوق يعرف مصيلحي ما يلزمه لمرضاه من الحَلق والبهائم من عقاقبر ، ويعرف من يقصدهم من العطارين . لكن صير تصحيه ، تسأل وتساوم له ، تشمّ الجواهير ، وقتحنها بعينيها ، ولسانها ، وأصابعها ، فإن قالت نعم فإن البيعة رابحة .

يعود كل واحد إلى داره مساء الجمعة وقد حمل معه في قلبه من المجلس ما تُسم له . ثم يكون الواحد في مقر داره وحيداً . إسم الشيخ طبّ رجَّة القلب وارتعاشة اليد . الباب مغلق صلى السرُّ لكن لا تصدق ! الأسرار كالهواء ، فهل ثمة من حبس الهواء ؟ هل ثمة من لا يعرف أن أهل الكفر يضعون في قلب كرات الزبد المعدة للبيع في السوق كرات صغيرة من العجين ، ويملأون حـوْصلات الدجاجات بالماء والحب لتبدو لمشتريها كبيىرة سميتة ، ويغيىرون حيثات المطيبور المسروقة بنتف بعض ريشها ، ويصبضون الحبير فتضلل الصيغة الرجل عن حمارته التي كانت في داره سنيساً ، ويخلطون الحبِّ بالتراب ، ويتركون البهائم تبيت بحلابها لتبدو صبح السبت حلوباً مبِّرةً . فإذا ما تمت المؤامرة وحبكت المكيدة فإن القلب ليتناوبه الخوف والفرح في لحظات عجيبة طبها سيدي سليم ، وأن يأتي الرجمل امرأته . النساء ليلة السوق لينات مطاوعات حنانات ، والرجال مشغوفون ملهوفون . ويليل الليل والمصباح ساهر في قير الشيخ ، مفروش توره من أربع الشباييك على أرضَ الباحة حول المقام .

ول صباح السبت المكر يخرجون . يجوزون حارة إلى حسين جسورين حتى الحلاه . يشون على جسر ترعة الباشا ، لا يشرقون في اتجاء الحقول والمدائزة ، بل يعربون في انجاء الكحويري على المصرف الكبير . ثم يميل منهم يميناً ويواصل طريقه من يريد مثلاً المسوق ، وتكثيرهم يقعد للمتسوقين من أهل القرى جنب السكة برضون عليهم ما ممهم ، يسهون ويشترون ويادلون . المسرقون

من قرى الناحية ينظرون إلى أهل الكفر سرتابين ، ويقلبون في يضاعتهم متضحصين ، ويسكون عليم ما معهم منخوفين . ومن المشترين من يعرف الفنس ، ومن البائمين من يكشف الحديمة ، ومن أصحاب المال من يتمرف على ماله المسروق . حينتذ يكون زهيق وهراك يعلم سبدى سليم كيف يتهى . لكن من الصففات ما يعلد لحت الشمس وسطوع المراب .

ما يتصف النبار حق يكون الأمر في اليوم قد انحسم ، من باع ياع ، ومن بارت بضاحة أو ضبط بسرقه يعود . الخاسر والكسبان يجمعها المجلس تحت زغلولة المسيلحى ، وحديث زاعق ، غاضب وضاحك . يضحك المذى كسب ، والمذى خسر أو انفضب سرقت ، والذى تطرك ، والذى كشف لنجعة أكب ، يضحك المذى ضرب ، والذى انفرب أيضا ، وبأعل صرفت . إنه على أى حال ومع الكثيرون أن ينبر وا لعباهم طبخة رعا تموم على وجه قبرها غون المدسم . يخرج اللحان من أبواب الدور المقوصة ، يمزج الهوار برائحة الطبية . يسيطر القلق صلى جوهانين يريدون أن

ذلك يوم السّرق. أما يومنا هذا فهو شديد الحر . وهذه ساخة ظهوية راصة خالفة . وصل جوف الحمود جسامة المقام . تعطق العين بالكتابة المقبلة المنظمة المنظمة

الكفر كائن في وهدة من وهاد هذه الدنيا سحيقة . لكن أهل الكفر كائن في وهدة من وهاد هذه الدنيا سحيقة . لكن أهل الكفر وج الحي المؤلف أن الأمراط المتحلقين المتحرين في الأفقاق . واللجال الذي الميراحي هدهم النحيه ، واماد شحست حتى ما يسمّ الأقهام المنفضة أن تحيط بها . كل أولئك يرون أنوار المدائن على البحد ويتخون : هذه مين ضعر ! وتلك هي المحلة الكبرى ! أما هذه فطنطا المدينة المدائد المدائد المدائد المدائد المدائد المدائد المدائد المدائد المدائد المدينة المدينة المدينة المدائد المدائد المدائد المدائد المدائد المدينة المدي

تكون حكاية رحلة المصيلحي وصبر إلى طنطا قد حُكيت وحُكيت ، ثم يلتشم المجلس تحت الرخلولة لتصبح الحكاية ذائها مطلوبة مرخوبة . يحكي الرجل لا يُسمح له بسيان تفصيلة مهها صغرت . وإن نسى ذكر وه بما نسى . بسألون عن الأشباء ومها وراب الأثياء ، ويفرصون بالجنواب الذي مصموه ، وبالجنواب الذي المترضوء الأميم لم يجلوه . وبذلك تصبح الحكاية جلماً بطنطا . علما يغجأ الذي رأى ، ويسر الذي لم ير . تعلل صير من شباكها على المجلس ضاحكة ، يزيط لظهورها الرجال والنساء والعيال . إلا عمد أفندي الذي لا يصرفه عن تكابه شيء . يرمقه الناس عمد أفندي الذي لا يصرفه عن تكابه شيء . يرمقه الناس .

كان الأفندى صبيا نحيلاً قشفاً كباقى العيال . ثم كان عصر يوم حدَّث فيه حسن أبو عمد الناس في مجلسهم عن عزمه على إرسال ابته

ليفرأ في طنطا . سمع الناس واجبن . وقبل أن يتصرم الأسبوع وضع الرجل الحرام الصوف على برذه المعاره البيضاء المالية ، وركب فرونا أنت خلف ، وإضعاً أمامه سلة الأزواد . وحشى في فيتمة الصبح صباقراً . وفي أنساء عاد دون إينه ، تركم للقرامة في المدينة ، وترك له السلة وحرام الصوف . وفي الصيف عاد الولد أكثر شحويا ، وأقل وساخة . وهو من يومها يعود كل صيف ، لكن ليس إلى الناس ولا إلى المقام . مفروث المساقة بيته وبينهم بالوحشة ليس إلى الناس ولا إلى المقام . مفروثة المساقة بيته وبينهم بالوحشة .

وعليه فإنه لا عيص عن التسليم بأن طنطا التي يختلف إليها محمد أغندى مغابرة لتلك التي زارها مصيلحى وبرفقته صبر. هله مليخة بالأعاجيه البهيعة ، أما الأولى فعلفوة حركتيب برى الواحد ملاحت في رصانة عحد أفندى الفاسطة . لا تسل عن حل المسألة المصيلة ، سيقي الأمر في كل مدينة أنها هي وغيرها في أن ، فاسأل الأب الذي تحيم عن المدينة التي تحب ، يأتيك هذا يذلك الخير الذي يضرح به قلبك . كمل في قلبه المدينة التي يختلف إليها إن مشؤر أواد حالياً ، والتي تنجل له شاعدها ، إن معاية أو من فرط التشوق . يختلف الناس ولا تنغير المدائن .

قإذا كان شيخ الكفر كثير الأسفار ، فأى المدائن يزور ؟ لا أحد يسأل ! الشيخ على جيت شحوب رمادى يكف الناس عن سؤاله . وطفطا التي يترل بها لا جم أحداً . إنما تبقى المدينة في بهاية الأمر مزاراً يشاهده المواحد من أهل الكفر ويسأل حته ، يتماثه أو يسمع به ، ثم يتقلب من زيارته ، أو من مجلس الناس إلى داره وفي قلبه وفي روحه نصة ، ورؤى بهة بضوأ إنهوه الفانوس في تبر الشيخ ، هم ورش من أربع شبايك الضريح على أرض الباحق .

وطنطا التى يرحل إليها أهل القرى لاتهم من أهل الكفر أحداً .
بل إله في مواسم تشتد فرية المدينة عليهم كانها خرابة مهجورة ،
ويكرهمية كراهية المعجب عربيته الحالثة . تحسن قلوب الناس في
لكنية مشيان من فيجاج الأرض جميها ، متشدين مغين ، تاصدين
الاحتفال بمولد السيد المبدوى . تلك مواسم تحيط فيها الوحدة
والمحتفاد بمولد السيد المبدوى . تلك مواسم تحيط فيها الوحدة
الاحتفال بمولد المبد المبدوى . تلك مواسم تحيط فيها بسم مدا جسم مدا خيا المدا المسلمون مديتهم . وكان يكسون مديتهم . وكان يكسون موسقيا الكني إداء على المبدور مدينة المنا الكني براه على المبدور مدينة المناس مداولة أمان الكني راه على المبدور مدينة المناس مداولة أمانا .

جوهر قوى ذكى حافق متاجر . بسرّه بحشد الناس والأموال والأعراض إلى المدينة كل يوم التين من أركان الممعورة الأربع ، في سوق لا مثيل لم في الدنيا ، لا يسع حاسم ولا كانب مها يلغ من سمة العلم وحصافة الفن أن يجيط بالأصوال التي يتداولها شهود السوق بيما وشراء حسابا وهناً . إن من شهد سوق ططا مرة قفد مؤت من الدنيا وعنها ما لا يتاح لمفيره ولو عاش فوق عمره سبعة

أهمار أخر . فأى رجل في الناس هو أحمد الديب ، ذلك الذي له إلى طنطا سكة ميسّرة مسلوكة ؟

كان ذلك مذكاتت له عروسة ؟ ومن يوم قدمت من هل المصرف الكير يسبقها أزيز دولاجا ، ونعيب نفيرها . فلها دخلت الكفير وسخانه بقرقمة بروجة أغليل من المخلف ، الشغلت جماعة العيال بالأمر الشغالاً حميةً . رابطوا في يعلن نرة الباشا فيانه الشخاطة . تلك ألة جمسية ، وهي غريبة عجيدة ، لاممة باهرة ، واقضة قدام دار أحمد اللديب الحلق ، لا تتحول عن مراقبته عوجهم .

ثم رويداً رويداً قريت المسافة بين الديال والشاحنة حتى تجاسروا على لمسها . ولما دامس الحديد في جلودهم التقور ، وفي الخوجم العداء ، طفقوا بخنشون الهيكل الجسيم بما وصل إلى أيديم من حديدة أو حجر . و خمود بن طراق ووراده العيال عندما راوا بالمستارى المسائق وقد جاء على صوت الحيط مذعوراً . كمن العيال بمحمود ضاحكين . وضحك هذا لما تذكر علامته التي تركها على المشامل بشكر أنه ركما بصادلها حسن صندوق العروسة في طنطا . ثم تسادل في نفسه ، أترى يصرف حسن العلامة ؟ إن الشاحة إذن لتكون مرسالاً أميناً منه إلى ذلك الصاحب القديم في

ثم إن الشاحة قدم المهد بها حق أصبحت تشبه الكفر ، مترية صيئة كاخة كإحدى الدور المحيطة بالقام . والناس القوها وعرفوا عبها . إن سرها إلى صاحبها أو إلى من يعرف دولايا ، يهيدها إلى اخلية بفعلة . وإذن يكون فما صخب عال ، إذا أدس المواصد الاتصات إليه أدوك أنه ليس خرافا ، بل هو دال عل مُضيها إلى صاحد اليوم أو رجومها من ، وصوت دولا با دال على اختلال توافيسها ، الموست دولا با دال على اختلال توافيسها ، وسوت دولا با دال على اختلال توافيسها ،

تقوم كل يوم في البكور شدور بالفرى تنقل منها المهاتم الني اشتراهما اللهب إلى طعلها ، ثم تصود إلى الكفر . يقف العيال على الكوبرى ينتظر ون أوية العربة المساتية . يحضون بها حق تصل إلى مستفرها . وفي ذلك يجربون نشوة رائعة حين تنطلق بهم وتتراجع الأثياء على الجائين بسيرعة عائلة . حتى إذا ما المستطرت ويظل دولابها انكشف الصخب عن كيابا الذي هذته الرحلة . ينزل منها مائلةها شناوى وعلمه وعاه المسفر . هو وهى كياتان طبيان يمتان إلى طنطا وإلى الكفر بعلا تناقضى ، بعل في داب وكمد م يزيل وحشة السكة ، ويوشك أن يشهر إلى قرابة وشيجة تربط الكفر المغيم

فعل هذا فعلد في القلوب والعقول . حسبك أن تعلم أن الواحد من أهل الكفر إن اشتق قبل لهذا الشخط على إطاراتها السحة على إطاراتها السحوداء شيء من أوحال المدينة ووسخ شوارعها . وحط الأقلق ماش على المصرف الكبر معلم بالمجلات حتى بغيب متجها صوب الزائر الجلل لا يضل ولا ينسى ، والغير ينحب ، والدولاب يكدح على سكة اللاعاب والإياب . حكاما رتق الفتق الملتي أشعل في الملوب طويلا الهام . وقصرت المسافة بين طنطا والكفر حتى أصبح الشيء لفرة الذكرة حتى أصبح الشيء

حكايات وحكايات . والأمر في الحكايات أنها سلوى عن المقبرة الظهرية . وألام نفس الكفر أمير القراء بلا أمل ، عصورون بلا فرقه . يكفون عماهم فيد . يعبيخون لهجس في فرس على المقابلة على المقبود في فحس في فا فلاست في المقبود شائلة ، كشف حتى ما يكون عهاء . لكن نقصاً في عفل الإنسان وقلبه وروحه بجمله عاجزاً عن استكناه الأصوات ، عن استئلس المشي المصيى ، عن تأويل الفائل والآت . هو هناك استئلس المائل المسائر مطلوبة . كن المسائر مطلوبة .

حارة المصيدس تمضى بين داره ودار صبر إلى فرن الكفر . وإنى علاء بين العور والمصرف الكبير شاسم ، هو أرض نرأة تنتشر خي يراد اللشم ، وتلف نهها تباتات الحالفاء ، والمشود والهيشر حتى ليصعب سلوكها . لكن ناس الكفر يعرفون المسالك ، يتفافزون فيها يختلة النمام على سيفان طويلة تعجلة سوداء . وتكون ساحة معلمة بالشر في خود الظهر ، أو فجاءة المغرب أو دادة المساء حري معلمة يالشر في خود أن أخر والما يا الإي المواحد غيره . لكنة يحسى يغيره ، ويعرف أن غيره بحض به . كل يعمى وجهه ويده وقصه وعوفه ، غير أمم يكونون متواسلين ، يمذرون أن تنفرط مستهم فيضيعوا ، مرغويون ستى الموت ، ورجمه معمنه بقصة مستهم فيضيعوا ، مرغويون ستى المؤت ، ورجمه معمنه بقصة سوداء ، أو لو أنه سعت عنبة غراب ، أن فعة تعبان لكن من فوره راجعا ، فإذا ما وصلوا إلى المصرف اجتازه من غاضة ضحلة . ثم واجعا ، فإذا ما وصلوا إلى المصرف اجتازه من غاضة ضحلة . ثم والمجا ، فإذا ما وصلوا إلى المصرف اجتازه من غاضة ضحلة . ثم

المجلس تحت نخلة المصياحي قد يستغرقه اخديث أو الجدا. . الضحاف التي المجلس المصحاف التي المجلس المحافظة المحتورة المجلسة المجلسة المحتورة ا

ثم يكون المجلس تحت الزطولة . وحديث وزعيق ونزاع وفضب ، ويكون خجلد ملح لبسط الواقعة واستعادة تفاصيلها من المهدحي الحام ، المرة بعد المرة ل عاولة إنسته للإجابة على السؤال المستعيل ، الحذا؟ ويكون أنحذ ورد ، ولجاجة ولمدد حتى تنهد القوى ، وتفتر العزائم ، والسؤال قائم مثل حيطان هذا المغام . الما المذا؟

ويكون صمت بجالسه السؤال العجي ، يتهامسان . تقطر الأنفلس كراهية ، يتداولان المرقبة في الفنك ، كل يحضر لأن ينقش ، مثل الفنفذ والثميان ، مصيلحس أكثر الناس صمنا . ربما هو أكثر الجالسين الشفالا بالممالة المنتصبة . ليس بأنه الراحم الصلح لرعية ضافة ، إنه يسرق لا يتردولا ينامش هو سارق .

ثعبان . إلا أنه - ربما - يرى كرة شوك القنصد ، وأنها تريد أن تنقض ، وأنه لا نجاة .

ومصيلحى .. يقلم الناس .. وإذا قاد جامعة النساء من المقابر أو إليها كل خيس ، فهو يطبر أمامهن نحيلاً مفرود المناحور ، يتلفت حواله طائز اللب مفروع العينين . وهو إذن يتقض على جوانب صاحب مطرح ويطمع فيه غريب . وهو ينب من أطراف المقول صاحب مطرح ويطمع فيه غريب . وهو ينب من أطراف المقول كل ما يمكن نزمه وحلمه . وهو يخفى كل ما خطفه في صرّت ، ويطير . وخلفه طيور النساء السود الحطائة . وكمل كفراوى فأن يبادل هو وزوجت الوافقة قبالته نظرة شديدة الإيجاز . وشديدة الوطه . ثم يخرج إلى يجلس الناس . ويكون صصت تجالسه المناشق الوطه . ثم يخرج إلى يجلس الناس . ويكون صصت تجالسه المناشقة المناسة . ويكون صصت تجالسه المناشقة .. ويكون صحت تجالسه المناشقة .. ويكون تصحت تجالسه المناشقة .. ويكون صحت تجالسه المناشقة .. ويكون صحت تجالسه المناشقة .. ويكون صحت تجالسة .. ويكون صحت على يقض قناض بالموت على حي لأنه يجابا ؟ إن فعل ذلك النفقة فلارته . فهل يقض قناض ولأن قدره أن يتقى به المسل . فاعجب من حياة الفتان نجاتها .. وانظر حفيها

يا سيدى سليم ! ثم يكون في المجلس زفير وتنهد . ثم يكركم ضحك كاتما من قلوب لم تعرف الكدير مرة . يكلم الناس. المجلس يستغرقه الحديث أو اخدل . الضحك أو الزميق في كل أن من أناه المبار أو السلم . لكن المجلس دانا صاحت الربع من قليه . والربع من سمعه يتصنت على هؤلاء الناس من أهل القرى على المعنة الأخرى من المصرف المكبر . يسمع أهل الكفر عبد أهل القرى عليهم . يسمعونه حتى وإن لم ينفوه به متحدث ، حتى وإن لم يجرب به خاطر .

هو جديث عن حفر المصرف الكبير في الأزل الأول . يقول أهل الذي يقول أهل القرى أنه فذا الحفر خشيد علق عظيم ، أجناس سعراء نحيظ عجيد ، شذاة من عاهل الدنيا ، فوم كلفون باللوشم يضطون به أوزعم وأصدافهم . أقام هؤلاء الناس لانفسيم في مكان عملهما ما ومن المششى والحيام . يعملون طول اللهار ، وفي اللهل يغيرون على ما حدوهم من أواضين وحدائق وقرى . يأكلون اخرام ، ووشربون عليه الشاى الأسود . لا يعرفون صلاة ولا قراءة ولا منطه ، ولا يعضون بصراً ، ولا يغتلسون ولا منطعه ، ولا يغضون بصراً ، ولا يغتلسون ولا منطعه ، ولا يغضون بصراً ، ولا يغتلسون ولا

حلَّ بالناس من أهل القرى بلاء عظيم . إنهم قوم فلاجون كانوا قد نسوا الحوف إلا من الله وإلا من المسلطان . وعليه فإمم كانوا قد نسوا حرقة المعراك وأدمش الحرفة الفلاحة ، وأقاموا الصلاة ، واعتدادوا المدعاء والتأصل في لما وهمم البلاء وضاجاهم ذُمروا وتراجعوا . بدارت أطراف زمامهم وهم واجفون يتظرون . يتنظرون أن يؤذن أنه المتهاء الحق ، ورحيا المنقة المعتدين .

أما الباشا فإنه أرسل محماله إلى هؤلاء الضرباء يختلطون بهم ، يستطلمُون ظاهرهم ، ويتحسسون خبيئتهم . انتهى الحفر ، ولم يرحل القوم . بقوا في بطن المصرف . العشش والحيام استقرت ثم

تحولت إلى أكنواخ ودور استأمن البائس أهلها على زمامه . واستعملهم بحرسون ملكه ، ويعملون فيه . أعطى البائسا للشوريجي الأعور الكبير بندقية . تحزم الرجل بشملته المصوف العظيمة علياباء الأزواد ينطق بجوس لزام مفرقعا طلقاته ، ناشراً دواتر من الرعب حتى أخرما تصلى اللومة السمع .

خاف الناس وأمن الباشا واشتد بأسه وقوى سلطانه ، واستولى على ما اقتطعه المصرف من أطراف زمام المقرى ، ترك بعضه لناس الكتمر ، وامتدت في الباؤ مخالك. وترقع الوسط التي هي الوريد من جسم أراضي أهل القرى أصبحت تسمّى ترعة الباشا ، الذي كركم عليها دولايا بخاريا هائلة إذا ما دار غار الماء لا تطوله سواقي الزراع . بذلك تحرم الزُّروع السقيا .

صم البلاد واستحكم في القلوب اليأس ، وزافت العبون نفشل في الأفاق عن أبل . لكن نفيت يا للاه النجوم ، ويا أيها الألق في قيا الساء ، الأرض سعراء معتمة ، تتزاجم فيها الظلال الحالكة ، وتشعرب فيها فيجاح داسة هاجمة بالهمس المريب ، من كفر المصرف يخرج شر عظيم في المليل وفي النهار . وفي ناس القرى نشأ ناس هم أشبه بناس الكفر ، أعلم بالنبوت منهم بالفاس . هؤلاه قالموا لا عيض عن العراك ، والسكة إلى ذلك شعن القلوب بالحرف والحقد . وقيل أن يدفقوا سطاة الكفر أنزل الرؤساء بالعلهم سندق العذاب .

السكك والمدقات التي امتدت يوماً ما إلى حدود الشوف بقراءة السلام . فعدت الآن فير مامونة . الأجران والباحد واطراف الزمام أصبحت في خطر ، امش ق للك الجهة من الدنيا الآن . وابحث عن الحير القديم والأمان القديم ، راح كل ذلك مع وابحث تا القديم ، راح كل ذلك مع وعن تاريخ ربما لم يكن . وعن تاريخ ربما لم يكن . وعن تاريخ ربما لم يكن . يرمقها أينهم خشوة خاتها ، ونعومة نؤارها ، وتنلء قلوبم بسطره المجري المسادن المجري المسادن المتعلق على الشاعد الباقي على الناريخ القديم . حكاية النالس المستطرة هي الشاعد الباقي على الناريخ القديم . حكاية النالس المستطرة هي الشاعد الباقي على الناريخ القديم . حكاية النالس عدار المشايخ .

أوالك لم غافوا جديد الباشا ، ولم ترجيم طلقات الرصاص من يتدقية الأعود الكبير . رفضوا أن يقوموا أدواق تعازل من رفضوا يسها بأقل قدن حينله رسل من رفضها من من رفضها من من رفضها باقل قد حينله رسل الباشا من يجليم عن حقلهم بالقوة . أحماط الأشرار بأصحاب الحقى . احتضن مؤلام نحيرة السنط حزمتها سواعدهم ككلابات الحديد . في كان إلا أن المهات المصمى على الأيدى والروص سالت المعاد واجار المقاومون على جشر ترمة الوعد . وأراد عمال الماشا أن يعتوا فلسطة أيضا . وما إن أصاب حد الفائس ذات الماشح حقى سقط المفارس وما أن أصاب حد الفائسا خوفاً من المستحرة الموجد وسرها المهول . وهمكذا يقيت السنطة شاهدا لا يرتشى ولا تشتري ذعه . شاهدا على تاريخ قديم تساسط الايرتشى ولا تشتري ذعه . شاهدا على تاريخ قديم تاريخ على من المنطقة المناسطة على المواسات على المريخ قديم تساسطة المناسطة على المواسات على المناسطة على

لكن أشباح التاريخ القديم لا قبل لها بأشباح من الكفراوية

صوداء تطبف بأطراف القرى في خود الظهر ، أو فجاء المقرب ، أو هدأة المساء . يلقمون للدواجن بالحبّ المنتموع في ماء أعقاب السجائز . ما تلطف الدجاجة حتى تدوخ وترتمي وتؤخذ غنيمة ياردة تلفى في ركيبة الملص . والحمارة التي تسرق تصيغ ويتميز لونها وشكلها فلا يسمّ صاحبها أن يتمرف عليها مرة أخرى أبداً . وفي الصبح ينكشف النهار عن عبدان اللدة التي ملصت كيزانها ، أو

والسكة إلى السوق بجلس عليها هؤلاء الكفراوية ببضاعة مغشوشه ، أو مسروقة ، وق السوق تراهم پنسريون بين الناس ، سود د اتقابا ه ، حاتى الملامع ، حاتى انظرات ، سراعاً خاطفين منقضين وطالسزين في آن ، منهم وبهم بيس البيع والشراء ، واستشرى الفش ، والسرقة ، واخلس .

وبين قرى هى هنا من أول الزمان نشأ له شيخ وقية ، وليس فيه جامع ، ولا متندنمة ، ناسمه لا يقرأون تحراتا ، ولا الورادا ، ولا تساييع ، ولا يشطهرون ، ولا يصلون ، إثنا هم يرقصون ويرغفون حول مقام شيخهم في مواسم ما أنزل الله بها من سلطان . ويتخلصون لمنة مصنوعة من الصمت الكنظيم ، ومن المزعيق الأهوج ، ومن المتاف باسم شيخهم . لفة تصك السمع ، وتطود راقلب الأمان .

أهل الكفر بعرفون الحكايات التي تحكي عابم . يعرفها حتى الوليد فيهم ، وحتى الجنين قبل أن يولد ، لكنهم لا يتبادلوبا فيا بينهم ، ولا يسيرون إليها أبساءً . يضرقون في الصحت تاكسه رؤوسهم ، عتماني من مجلسهم تحت الزخلولة جساسة المقام ، يا سيدى سليم . الدنيا موحشة . أهى زمّة الظهر ؟ أم هو مأزق أبيد لا مخلاص منه ، كامن في مجهول متربهى ، دائر بحساسة قليلة من الزمن ، هي كل تاريخ هذا الكفر ، وسساحة قليلة من المكان هي كل ما يملكون وما يعرفون .

الباحة حول المقام هي الحقيقة وما عداها الحلم . على أنه ، و أكثر الأحلام جمالا ، تكمن استحالة كابوسية . بـذلك يكون المعر تبحاة ، اما الرّزي يفهي فقط متمة الموتى . وإذا ما غيّت فيحاج المجمول واحداً ولدت مطرحه في الكثر وحشة ، وخوف صامت مترفب ، يرتقونه باسم صيلهي صليم . يرامقون حارة أبو حسين مترفب ، يرتقونه باسم صيله . جن يرون الفائب آيا .

لكن حَسن صندوق العروسة لم يعد يعد . لا تسل ابن من ، نسى الناس ، والنساء تلد ، وتكوّرا النسبة للكفر ، لمين حيم أهل من كل القرابات والأنساب . حسن كان هنا ، يلعب مع الميال أحيانا ، وأحيانا يعمل في دائرة الباشا ، أو عند من يجاج في صقل وفي داده بها جنب يله . ثم إن حسن ، فيجاة ، اختفى ، مثل قرش صقط في التراب ، تسمع له طبة مكتوسة ، ثم يضيع بللا أقدامهم ، وفي كل مرة سمعوا ما حاصله أن الصغير أسلم نضم البيد بخون غريب ، ركب القطار إلى حيث لا يلاري أصف . فليغفر سهدى سليم للولد أنه جغا المقام . ذلك مَرق العيال يُضلهم الم

عن الصواب . فليغفر لـه ساكن الضريح ، ولينور لـه سكة الإياب .

آب عطية النش بعد عام من الغياب . حياً الناس في مجلسهم تحت النخلة . وهؤلاء عرفوا أن الصائد نجا ، غفر لـه الشــخ جَفُوتُه ، وأضاء له طريق أوَّبته . هتفوا باسم سيـدى سليم ، وأفسحوا للعائد بينهم مكانـا . وهذا خلع نعله ، وأخـذ شطره المقسوم له في القعدة . والحاصل أنه ذات صبح وقف الدش وقفة طويلة قدام المقام ، وعلى وجهه غبرة ، وعيناه مُقَعَمَتان بالغموض . ثم إنه مشى في سكته المعتادة في انجاه الحقول . كان المنظور أن يلزم جَسَر ترعة الباشا مشرّقاً حتى السراي . لكنه اتجه غـرباً نـاحية الكويرى على المصرف الكبير . رأى الناس في ظهره وخطوت أنه مبارح ، تقلصت القلوب ، وعُقلت الأَلْسُن . فإنه مها تبرحُل الكفراوي في المكان حتى أخر ما استألفه الناس بالأسفار والمكايدة . ومهمها ترحّل في الزمنان حتى آخر منا عُمّر بنالحكماييات والسسر والتواريخ ، فالكفراوي في النهاية راسية مراكبه على شطَّ المجهول ، ترطمها صخور الأسئلة التي بلا جواب ، وهي عـاجـزة القلع والمجداف كسيرة . لا ملاذ سوى الشيخ . عنده قفساء حاجـات العقل، والقلب، والروح.

سيدى سليم كان هنا دانها في جوف هذه الأرضى ، منذ أن كانت 
هذه الأرضى . وأهل الكفر كانتوا هنا منذ الأزل الأول فشار به 
جغورهم في الجثمان المبارك . هذا الكفر لم يحلف حادث ، إنما هو 
كانيز فيل الحوادت . وإذا كان قد تأخر ظهور الشيخ وبقى الكفر 
نوانا دون اسم ، فإن ذلك إنما هو راجع لمي تجاهد كانت في هذه 
الدنيا ، نجاسة كانت في قلوب الناس وأيديج تمنع المحبرة . وعليه 
نقد لزم أم فانوس أن تسهر ، ترعى النور زمانا حتى يبحث عبد انه 
يضرب الأرض بقاسه ، ليفتح بنايا في المزمن الحال على الأزل 
الفتيا . نجاشا على الأزل القدر .

حديث حَسَنَ يوقظ الهرير في القلوب . قلوب ناس يجبون الشيخ حباً أخرس لا يشول . نساس لا يعرفون الصفحات ولا نشق الكتابة . حياتهم خالية من الشعر ، وحزيم يكبر الهامة . يتوبون كل مرة إلى عجلسهم قبالة المقام ، يتأسلون جساعت . بسقط الطين يقبونه بالأكف . تبل الحكايات يجذون بهجتها بالترديد .

ليست هذه أحلاماً ، بل هي رُويُ الفُؤاد تشارف الزمن الذي قبل الأزمان ، وترى الشيخ سرا قديماً مدفوناً في أرض هذه الباحة ، لم يججه عن الفلوب أنه كان مردوماً يأكدوام السّاخ . بـل وقبل أن تتشق الأرض عن السر كانت موكولة به العجوز أم فانوس

أم فانوس معجوز ولدت قبل كل الأشياء . أو ربما هي لم تولد فقه ، بل انشق عنها جدار ، أو انتفلت عن جلاع نخلة قديمة . أيا ما كان الأمر في العجوز . فإنها كانت شرسة ، نكدة ، اليمه ، عوطة من حوفا بسياج عال من الحؤف منها يذب الناس عنها . لم يكن لها حقل ولا بيومة ، ولا أسلاف ، ولا أقدار ، ولا هي اعتب خلفاً معروفًا . امرأة جسيمة لحيمة ، تأتف أن تنشط لمعاش ، وتؤثير أن تبش على فضول الصدقات ، وخلس السرقات ، وخلس .

لا تشع للتحقق من خبرها ، فإن أحداً من أحياه الكفر لم يرها ، أو سمع بمن رأها . لكن نامن الكفر كلهم يعرفونها . لها أى كل للب صورة غنلفة ، ولى جعبة كل متكلم عنها حكايات ، وتوادر ، وطرف ، و وحكم كثيرة النباين والتخالف ، لا تكفى لحكاياتها الأمامي الطوال ، ولا يستمها بين دفتها كتاب . على أنه لا خلاف على أنها كانت موكوفة للافاتوس .

ينصت النباس للمرة المنة ألف في شجن متجدد حبيب. إنه في ذلك النرس اللديم ، كل يوم ، ما يكاد المساء بحل إلا والعجوز مُمُولَة على أعكازها ، حاملة الفانوس , ساعية بن أكوام السباخ إلى مقطة معلومة لا تخطيها إبدا ، مهما تغيرت تضاريس المكان والبهمت بين الأكوام من تفرّ جياتها والمسالك . تقصد العجوز التقطة المعينة بلا خطأ ، في القلب من وسط الباحة ، تقيم عليها الفانوس لا مغ الزجاج ، مثالق الهسباح ، عامر الحزان بالكير وسين . على ذات التخطة بلا اختلال ، مساء بعد مساء بعد مساه . تترك المرأة الفانوس سامر وتعرد إلى ضجيعها .

ولابد أن هذه العجوز تم تكن تسلم جنبها للرقاد ، أو معاقد الجفابا للام . ولابد أنه كان في جسمها سر هجيب يجمله بيداً عن أن يشت السقر . يلابد أنه في الزجاجة في الفانوس . بذلك ضمن لهذه الشعاة بقاء مطيئاً . بذلك ضمن المذه الشعة بقاء مطيئاً . بذلك ضمن المذه الاستماد بقاء مطيئاً . بذلك ضمن المائدة الصغراء الشاحة واصلة إلى كل قلب . قلوب طبقة بتوقع فاصفى فرح بامر عيف وعمد الأقدام الساحية أرض خبل بالسراحة احدام بسال المجبوز قط عن صعلها . لم يخطر هذا الأحد ، أو لم يتجاسر عليه أحد حتى كانت ليلة عجيبة في الليال ، عجيبة السحة في تلك الملبة الشق الظلام عن صراح عبد الرحمة عبد عجيبة السحة في تلك الملبة الشق الظلام عن صراح عبد المحببة السحة في الليال ، عجيبة السحة في تلك الملبة الشق الظلام عن صراح عبد المحببة السحة في الليال ، عجيبة السحة في تلك الملبة الشق الظلام عن صراح عبد المحببة السحة في الملبة الشق الظلام عن صراح عبد المحببة السحة في الملبة الشق الظلام عن صراح عبد المحببة السحة في الملبة الشق الظلام عن صراح عبد المحببة السحة في الملبة الشق الظلام عن صراح عبد المحببة السحة في المحببة السحة في المحب المحببة السحة في الملبة الشق الظلام عن صراح عبد المحببة السحة في المحببة السحة في المية المحبة المحبة السحة في المحبة السحة في المحبة المحبة السحة في المحبة المحبة السحة في المحبة المحبة السحة في المحبة السحة في المحبة المحبة المحبة السحة في المحبة السحة في المحبة المحبة السحة في المحبة السحة في المحبة المحب

كان عبد الله طفلاً مهزولاً هائل الحيم ، كبير الرأس واسع العين ، تكفله أم سوداه كليلة البصر مات عنها الزوج والقرب ، وبقى ما في صحبتها حزن أبيد وابن عجيب . الولد صعوت عيوف لا يلمب ولا يهزل ولا يهرف يكيز فيزهاد هزالاً وتزهاد رأساء جسامة وعيناه التساحاً ، وأطرا أفه انساطا وضخامة . فإذا ما جارز البلوغ المسيح عملاتاً هائل القوة عبيل الصحت كتبر الذهول تنشر حوله أدا من إلم مورخ كب لايجره على انتحامها إله أحد .

وإذا اشتد عمق صمت الشاب ، وزادت كآبته سقط مريضاً حال عليه الحول وهو في حيس غرفة مظلمة ممدّد محموم غائب ولما قام

تقرس فيمن حوله بميين تبرقان بريقاً غيفاً. وللمفزوعين من حوله قال: إنه في فيمته قرأ وعرف! إن الدنيا نجس وعرضها دنس. وأن الحكمة في الزهد ، وأنه عازم على التجرد. نذر عبد انه نفسه للقيرو والأغلال وسلاسل الحديد كسرا للميول والحمرد والشهوة والطموح .

هكذا كان عبد الله لكنه في اللبلة المعلومة صرخ في وسط الباحة انفرس الصراخ في المقلوب المضغوطة تحت جغيم الظلام . تفجرت البقظة مستوفرة في الشعاب . تطاير الصراخ فوق أسطح الدور . هرأولت أشباح الناسي في العناصة . هراوات وفقوس تتلاطم عصواية . شعلات تذبه أكف الرباح يتدفق الحشد على عبد الله .

انتصب هذا وافقا . عملاقا هائلا . بضم قدمه على ذات النقطة ، ويرفع يده بالفانوس عالما . تسقط على ظلال متراقصة تهول . يدا جيبنا هريضاً وعيني واسمتن . وأنفا دقيقاً . وشفتين ركيقين . جلجل صوته وهو يخطب الجمع الزائط من حوله :

دوسكم على هذه الأرض حرام فيها مقام سيدى سليم!
 تراجيم الجمع الصاخب الصارخ المتشاحن مجفلاً مرصوباً غير

تراجم الجمع الصائحب الصارخ التشاعن عملا مرضوبا عمير قاهم شيئا على الإطلاق . حـل سكون كسكـون الجباشات . بقى صوت عبد انه وحده جاهرا بالكلام

حكى كيف أنه نام على الطوى مكبلاً . وأنه جاءه سيدي سليم في الليل ، عمامته همراء كبالشمس الأولى . وجهه كبالقمر . عليه مرقمة سايفة . عاتب عبد انه بأكثر الكلمات وخزاً في القلب !

. . . ترد مون مقامى بأكوام السباخ ، وأنا قطب وقتكم . إلىّ رقادكم في الليل وعلى عينى سعيكم بالنبار ! لوشئت لضربت عليكم الخوف والجوع ، أفلا تتفكرون . . . ؟

ورقع عبد انه فأسه لأعلى . فأسى لا يقدر على رفعها إلا كل جبار . وهوت الفأس على الأرض حفرت والفتوس الأخوى تشبت تزاحت يضربون الأرض على جسم العاماة بحفرون ويحفرون حتى تتبجس رائحة الطبب كأنما أزيح الفطاء عن صندوق المعطار صلصات الفقوس تصطك بعظام الشبخ ارتفع حريق الصراخ المجون ن

وبعد ذلك طهرت الباحة من السباخ والروث وصارت حرما لمقام الشيغ لم يسأل أحد أين عبد انه ولا أين أم فانوس اعلم با أخى أن كل غمروض خليل لامانة يؤديها ومعية تبدعها وحول بها ، وهى قرية والمنه ، وهى حسب قدرها يوهب له البحسر والفؤاد والمضل , والمنها ، وهى أحسب ألامانة مات المخلوق . أهس في التراب أم تحالل وهو قائم إلى عناصره الأولى . هاهنا يكون لبوت سيماؤه أن المائزة قمت والمقدور كانا . التعبس هاهنا يكون لبوت سيماؤه أن المائزة قمت والمقدور كانا . التعبس بالسفارات يموت بعد كل خية ، ثم يعود يموت ، لا يحلص له أبدا بالسفارات يموت معنى الحياة .

لم ير أحد من الأحياء أم فانوس ، ولا عبد انه ، لكن للأحداث

في قلوب الناس هزيم كأنها تجرى الأن . كان السر هنا في جوف هذه الأرض قبل أن يكون المقام . الأب الكبير سبدى سليم . جذورهم ضارية في جثمانه الحارك منذ الأزل وقبل كل الأشياء أم فانوس كانت إيماءة للسر أدركها قلب عبد الله . حمل الأمانة وأنم البعثة .

عند هذه اللطقة من الذكرى تكاد القلوب تنشق ارتياهاً . يتأكد يقين غريب بان الدور ألم يعد يتؤاها في دائرة حول الملقام ، إنما هي تحرك من عائمها شرقا وست نسو السنخ زخما ، أو أما تراجعه أنها حتى تنبت في أماكتها هذه محيطة بالضريح المبدأرف عنا يكون المصوت رقبقا علمياً ، ويكون الكلام فيضا حالماً ويكون ترتيله نفها مكذا في كل مرة تكون حكاية عمر الباد احتفالاً تترقيمه القلوب

لم ير أحد من أحياه الكفر صعر البناه ، ولا عرفت له أسلاف ولا دار باقية ، ولا غفيه ولا أقارب على قيد الحياة لكن الكل عبعه على أنه كان رجلاً طياة كان واصع العين قيد الأنف والقم ، في وجهه وسامة صورة صعد البيم الملقة في دكان عمد أذندى . كال جسد البناه شاله التكوين عدودها متكفنا إلى الأمام جذف تصف دائرة مركزرة على استثامة ساقيه كانه علامة استفهام . ربما كان ذلك من انكبابه المذى لا ينقطع على رض تدوالب الطوب في بشاه الجدران .

فهو طول النبار يعمل يبديه يكسر الطوبات بالقادوم يتناول الثين من القصمة بالمالج يسوي الطوق مع برادان الجالستارة ، ويضيط الماليات بعضها فوق يعض برادان المخيط والتقل بعمل باناة والتناذ المنافذ و المناذ و المناذ في المدين في يديه الحسينين وقد الا يخطلها حتى المصر المجالات . في الهدين للطوبات فهم وحديد ومودة تمعاذات والرجل صاعت ، أو متحدث بصوت عاصر ، يعمل بدأب حتى يكف المساعدون تعبأ وحتى مستخلج تين الأطباء من الظلمة .

لم يعهد أحد إلى عمر البناء أمر بناية عظيمة لكن الرجل أو كل نفسه بالجدرات دار بتكويته الاستفهامي هذا على قديم بين الدّور ملفح حافظاً يميل إلا توتجمت ملامع ويجهم إشفاقاً يروح يخسط صاحب الحافظ بيون عليه مشقة العزم ، وخوف التكليف وعمر من غده ميكر إلى العمل بلبت عدته يحملها على ظهره و يُرتيب الحلقة .

يقيم قائمة الحيطان يُعلَّى أعشاش الدواجن وأعنان الأواتب وعزائن اللبن والخبر على أسطح الدور يُشَّى حيات الأفران باكتمال واستواء مرعف جهل دون أن يجول بهرء من لمرأة ساحبة الشعرة الم يتقلل إليها بعينه الواصعين فومرم بالنساء إلى دوجة الجنسون الصاحت المباهم المحدق بعين مليتين بالقهر والانتظار . والنساء كلفات به إلى درجة الضحك المكركم الملكي يدفع الدماء حارة إلى الخدد د

يحكى عمر لصاحبة الشغل بصوته الدائيء الحنون عن كل شره . ويسمع منها عن كدل شي مويسع منها عن معاشها عن جلافة زوجها ، عن كيد جاراتها ، عن أرجاعها ، عن أسرارها المطرية ويقول لها عن الدنيا نقد رأي كثيراً ويقول لها عن الناس نقد خبرهم . ويقول لها حتى من الطبيع والحلاب فهو طراف كير .

وحيتها تضحك صاحبة الشغل حتى تتورد خدودها يشظر إليها لا تتحرك شفتاه إنما تفضح عيناه مسرته الخرساء العميقة .

لكن المعلم عُمر البناء كان أروع ما كان عندما حكى عن بناه منام سيدى سليم ، عندما أكد الرجل بهموته الهامس تأكيدا لم يرة ا الأحد عليه مها يلغت به قسادة الفلب ، إن بان المقام هو جد الباء الأكبر من ناحبة اليم . حكى عمران أقل الكفر حينا استقر عزمهم نادوا جدّه ذاك ، واقضوا إليه بنتهم على البناء وقف البناء الكبر وصطهم وهم أحاطوا به صاحبتي وهو يظر في الأرض متذكراً تساقط رقائز الطين الجاهرة عن ثرب شفاء ميزان الحيط والثقل متكور في يجيد . حكى عمر أن جده الأكبر أشار :

. . . هشا سيكون المقسام . . ومن هشا البساب . . وهشا الشبابيك . . !

ثم تنهد البناء الكبير عميةاً إلى السهاء طويلاً . وقال :

إنه ستكون قبة عالية بإذن اله!

ويفصل الملم عمر البناء الكلام عن اجتماع اخلق شهوداً ..
وهن وضع الطويات النواهد في الأركان الأربعة . عن صد
الخطان .. وكان على البعد معجدة مثالة للطوب ومضرب شاسع
للطوب . وكان قطار بنات حاسرات الحلايب عن السيفان بممان تضاع الطون . أما صفوف الطوب نقد حلها فنه من الجدعان ويمكني عمر البناء عن رض المعالة الأول . ثم ارتباع الجدران وويمكني عمر البناء عن رض المعالة الأول . ثم ارتباع الجدران وويما رويما الخلية تعمة للباب . ثم كيف استوت الشبابك إطلالاً

وحينا يستهى الكلام بالمعلم عدر البناء إلى وصف نشبيد الله. يخفت صونه تما ما حتى ليصبر إلى نعفه مهموسة . إذ نستهى الأركان الأربع بطوبات بمان زاحفات إلى الداخل . مااللات حسساندات كاسرات حقد الزوايا شيئا فلسينا حتى تكون قد تخلقت على صاه الجدران الأربع دائرة سوية تستقر فوقها دورات المداميك مدماك بعد مدماك . تنفرطح إلى الخارج رويدا رويدا صانعة صحب عم تعود هورات المداميك نضيق وتضيق . تنظري . تنظرت تضام حتى تنقي عند حلمة الفة عندلذ رشق جدّ المعلم عمر البناء في حلمة الشية قام الحلال .

وعند هذه الكلمة من حكايته نسكن كل نأمة في بدن المعلم عمر البناء قاما تجمد مقلتاه في مجريها . بجمد الناس من حوله رعباً . يظنون أن هذه آخر كلمة تخرج من فعه . يساورهم هذا الظن كل مرة هون استئناه وفي كل مرة بهرة الرجل وروبدا روبدا إلى نفسه . لكن كان ثمة يقين سائد كامن يأته في مرة من هذه المرات سوف يكون صحت إلى الأبد وقد كان . وانتخفا الناس على الرجل من حوله يتحسونه مذعورين ، والرجل ساكن مثلج الأطراف شاخص الراهس على الرجل من خوله المراحد التحديد المراحد المناخص الراهس على الرجل من الوجل المناخص الراهس على الرجل من الرجل ساكن مثلج الأطراف شاخص الراهس على الرجل المناخص الراهس على الرجل المناخل مثله الراهس على الرجل المناخلة المناخل المناخلة المنظمة المناخلة المن

خلموه إلى داره على حمارة مثست يحملهما تندفع ، نسند اصرأة الجسد الذى تخضه صير الحمارة الوئيد ، وخلفه ثلة نساء مطرقات الرجال فى مجلسهم يرمقون هذا الموكب قبالة المقام نيضت فى الجسد

المحمول رجفة . وقفت الحمارة بحملها . تطلع عمر البناء إلى القبة ملباً ، أغمض هينيه على صورتها سقط رأسه على صدره ، ومات .

لم يره أحد من أحياه الكفر ولا يعرفون له من بعده في الكفر أثراً باقيا لكن الحكاية في كل قلب . وإذ يتطلع واحد من أهل الكفر إلى فيه الشيخ يتذكر الحمان في عيني عمر البناه وتمثل، نفسه ذكاء وقلبه . . . عاً

يمكون في المجلس ويتعمتون فهم مجبون سيدى سليم ويقولون أن الأقدمين من أهم الكثير اشتر والفرخ محكسوة جليلة واستقدموا حياكتها من طائعة المتحادة أربياً وأن هذا النجاد كان رجملاً طويلة في نديلاً، وكان عليه ثبوب أنتي رقيق ، وأنه كانت على رأسه همامة كبيرة ، وعلى عبيته نظارات ذات إطار معدن أبيض من ساعة ما وأى النسس المتجاد هابوه \_ صحبوه إلى المقام

الرجل النجاد وقف على عنبة المقام صامناً مغمضاً ، ذليلا ساتط الهامة ثم إنه ألقى على الشيخ السلام :

\_ السلام عليك يا سيدى سليم !

والصمت نزل ، استطال ، تقبّب في جوف المقام الرطب ، لقل على القلوب وعلى الأعتاق يكاد الحاضر ون يستطون متكفين على الوجود فدهولاً وصلت الأرواح إلى الحلاجيم ، وكان كرب عظيم . غشبت الديون هوناً ما ، فإذا ما انجلت الفشاوة كان المنظور الحائل قد سقط والزاحت عن الرؤى الأستار ، وهمرت القلوب نورانية في قلب الرؤيا سيدى صليم . جلي الأعد من قدره صفة ، ولا تجيط به من عظمته الأفهام النجاد بين يدى الحضرة يهمهم بصوت باك :

ـ يا عمى أنا بعد الإذن جيت . . يا سيدى أنا ما تعدّيت . . !

سقط الجد الأكبر لشيخ الكفر الحالى على ركبت انهباراً ، ومن حوله سقط فحول الرجال . ما كان في وسع الواحد استراداد نفسه النجاد يمايل وأساً عالم مضعف العيين ويواصل نوسلاً باكباً حي يكون حواب . الجواب نور . لسان لا تدركه الأذان ولا المفول المني بحل ساطماً في القلب وعلى الأعضاء أن تنسط في اتحاه الأمر أهل العرق على النجاد ، أفرق وجهه . إنه تلقي الإشارة وفهمها . إنه ماذون له أن يممل ومبارك عمله . يكي مغناً من قلب فرحان :

.. أنا خدام يا سيدي . . أنا تحت الأمر يا عمل . . ؟

ثم جلس متضعضماً أمام الضريع ، ساكناً بلا نامة كانه شيء من الاشاف بهتودن ، وإذ أصبح الاثنياء بهتودن ، وإذ أصبح النجاء دالكا أيضه ويها ارويها ، ويليا ويها واحداً بصد النجاء دالكا أيضه تالول كيس عدته . يخرج الأشياء واحداً بصد الاخر المقصر والطباشير والنسيع واختنازة ، ثم ضروب من قطع عظام بنية من القدم صقيلة من الاستعمال ، طقوف عليها خيوط غنفة الملون والتخاتة ، ثم أخرج المقبلس عصاً طوطاً ذراع ، نحيلة لطيقة مقسمه بالحروز إلى أجزاء الذراع ، نتبهى من طرفيها يكرتين

الرجل يتحسس عدة شفله فى فرح . رويداً رويداً تذهب عنه ذهلته الأولى وتنمو فى هينيه جسارة وفى يديه صنعة . يقوم غير مثقل

ولا هيك. بل خفيفا مرنا . يدور حول الضريع بلا تردد ولا خشية يقس الجرم من أبعاد . يتناوله مكذا بالقباس والتقدير كانه شرم من الأسيد . ثائل قلوه . تناوله مكذا بالقباس والتقدير كانه شرم من الأسيد . ثائل قلوه النجل . وكن طهره على الضريعة مغيض الخسر الخسب يكمب رجله إيقاعا بطينا . الأن وضمع المفهوم واكتمنا الخطة . حلس متربعا خيف بدء على صرة القماش . طلب أن ياكل جماء . وأن يصنع له شعى . وأن يذاب في الشاخل الخيون خاندي . وأن تكون النميسيرة حشيشا في الأفيون . وأن تمم حرزة عندية . وأن تكون النميسيرة حشيشا علمون ، يظرون خاندي حواء . الضمام والمزاج ، والشام علم قدن . يظرون خاندي حق تلقدت عينا النجاد بلهب مثالق . أحب من خارق . وعلمه فئمة خيط كالوهم أحب وين وين وعلم وعلمه الخراج ، والشريع به وين اخترة والشريعة خيط كالوهم أحبة به وين الشريع .

النجدة قرد الجُوخ الأخضر أمامه . يفصل النماش فهو صائع ماهر . وهو إلى ذلك راه لا يشق لمه عبار . يفصل الكلام في اختكايات المعينة حكمة ويند النماش أثلاثا وأرباها . شرائع وقصائه على والناس عبر فاهمين . منيحسين مشفقين . لكنهم بالمدن ولا يسألون

عيق حير المتام بمدخان الجوزة . أن وابور الجماز حاصلا إناه الشاى . التجاد شخر دينخر . وقال أشد الكلمات فحصًا . حكمي عن دعارته بالنساء . ما أيقي ولا خلي ولا رعي حرمة . حمّ المجاد . المجاد في تعيم البطون والأنداء والمؤوج حكى عن طراوة الشفاه جلده في تعيم السوات حفاظ الفلت أن يلفه سما الحرد ، أو قبل الشهوة والطمع . وحكى النجاد عن لواطه بالعيال . صبيان كولدان الجبة المخلدين . منذ وردن للصالحين ، ولمن في قلويهم شرق لا يُرجى له دواه . يكى النجاد من عين حرى والناس تسمم وترى . داخوا ارتباعاً ، سكوا رعباً . من يدرى إن من الرجال من هر أها أحوال .

لكن الكسوة اكتمل لها في النهاية كيابها . صنغ لهذا الفحريع ثوب أخضر واكل أخضر واكل المشورواكل من الميكون من تسيد من الميكون من شره طريب دقيق لاحم لطيف ناولده المنجاد ، والرحل زين الكسوة . خاط التعاليق على الجموخ الأخضر رسم يالمقامل الأيض تماويل الأهلة والأوراق والمزهور ، وهجمائها الكلمات :

ومن عراماته أن الحق إذا تجل له يذوب حتى يصير بقمة ماه ، ثم تدركه الرحمة فيجمد شيئا فشيئا إلى أن يرد إنى بدنه المعتاد

ثم إنه جيء بحمل أقيم عليه عبكل خشي نصبت عليه الكسوة . ثام أخمل جليلاً ؟ على ظهوه من تعمل الجزح والحرير المرسوع عليه التهدويل المعجيد . أعذه التجداد وضر يحرطفه طبلة الكفر تجاويت الآفاق بأصداد التقرات على الجلاد المشدود . ويأصوات على عليم هو الكفر عن بكرة أيه يمشى زقة خلف الكسوة .

دار النجاد بجمل المحمل دورة حول المقام . ثم وليج حارة نؤدي به إلى الجرن ، ثم دخل حارة أخرى إلى المقام . مكذا والناس وراءه لا نفر فرحتهم . يلقون في حجر النجاد بالتفط قدوشا منشوبة مكتوبة حسنة لا بمدأ لهم زعيق ولا تهليل . من خلف ذلك التقرن على الطبلة جليلة عمينة فافلة .

وإذا كان الموكب قد غرج من حارة المصيلحى فإنه مال يمينا دائراً
حول الكفر . متخفض الخبية ، على البيعين يعده جسر المصرف
الكبير . هناك وقف من كان سائراً . ربدلا من أن يمضى في حال
سبيله الففت يتفرج على الرفة خلق كلا رجال وتسوان وعيال من
المطلق اجتمعه ينظرون . أصبحت تقرات المطلة في مواجهة
المطلق من على الجيسر أكثر صرامة وتفاخراً ، واصبح زعيق الناس
المثلون من على الجيسر أكثر صرامة وتفاخراً ، واصبح زعيق الناس
المشرف وقال عائداً ، يبرقة الشيخ وضاره وزينة صدره وكحل

يتطلع أهل الكفر المحتفلون إلى أهل القرى المطلين المتخرجين ، وبين الجمعين تلك الهيشة . لاينجع متشوق بعينه حمها حاول التحديق حن موقعه في الزنة أن يرى ملامع وجه واحد واقف على جسر المصرف ، ولا أن يتحقق من تبير تلك الخلاصة . إذذ قلم بر لفلك أحد ، لكن يقينا انتشر بين أهل الكفر المحتفلان التهم قلويهم كها تلهم النار الحصل ، ولا أعلى القرى في صوبهم الكراهية والأزدراء والضحك . وإقالمي إذا كانوا قد عصلوا وقة وطبلاً وفرط ، وإذا كانوا يرفون كسوة شيخ ، قابم يتغلقم إلى الحزن المهلك أن تمثل عبون المتفرجين بالكراهية والأزدراء والضحك . علم على عالم والذعيق حوال استعر عالما الم إلا أنه انفصل تدريها عن أهماق الناس المحتفلة التي زحضت عليها برودة الخوف .

هاد الجسل دخل من حارة أي حدين إلى الباحة حول المقام كبي الضريع بالجوخ والحرير . وإذا كان التجاد قد وضع على شاهد القبر عمامة خضراء كبيرة ، فإن نامن الكفر تراءى فم تحت المماقة وجه الشيخ . تدافعوا للبندون سبدى سليم ، يدخلونه في فاويهم ، يصخبون بإياساهم ، يزعقون بولاعهم . لكن الضجة العارمة اضطرد في قلبها إيقاع خوف . فلل دقالاً رتيا في قلب كل فرحة من يومها إلى اليوم . وربا قبل ذلك ، في الأيام كلها رجوعا إلى اللي الواحد ليسلم بأن الخوف طبيعة الأشياء .

جوف الضريع معتم صامت رطب حار . القبر طليه كسوة من الجوف الأخضر علقة مترية وسخة تبلهات زيتها وحروف كابتها . وعلى رأس شاهد القبر عصامة هواء رأت وتعفر لدونها . الأرض رطبة واصول الجدازات مقط طبنها ، وعضرت شقوقهها بالدون الحشرات . الشابيك صغيرة ، وطيفان القبة تشم ضوءا يضبع مسمرة شاملة ظافة . وفي قلب القبة يتملل الضانوس صحدتاً غيش الرجاح وفي أحد الأركان صفيحة فيها كبر وسين . وفي دكن كومة

من رايات حراء على قماشتها التراب والوسخ . وكومة من قبطع حديد دقت على هيئة سيوف ترى فى ذباباتها العزيمة على القتل ، مخفية تحت التراب والصدأ

جوف الضريع هو القلب من دنيا الكفر ، تحفل ملاعه ما ق الفلب من كاية وشراسة شريعة منفقة والقبة صاعدة في الشحس شائهة مائلة الهلال تحبط به انحلات منظلات بالأناء مزدهة المحاكيل يائيسر . الدور دائرة حول المفام توصرح في الجهات الأزيع . ين فأية من يجان المنجليل . الأسطح توشك أن تنيخ تحت ثفل الشحس في الحقاد عليه على المنافقة على الجسادها بالمورات للمائع ، وتفارت القمح مقدومة حاوية نفرت من طيبها حبات النبن خرانات المان ساكنة مهجورة والجفان وطواجن الفخار منكفشة !

انصرم بشس وتوشك بنونة أن على ، نضبت الفهرو و وعام القصم - تلك عباصة تحور القرى وتبدّ الحبل وتعفي العقل والروح ، وتقرح الجلف . يعظلم الناس إلى وقت الحماد : سنابا للفعج ، وتوارت القطن ، وشماريخ اللغج ، واهنة بالمحصول الفعج ، وتوارت القطن ، المختلف المنتقل على صدر الكفر بالكسل والكابة وسقوط ألهنة ، وتوار العزية . لكنة في ذات المؤتف من سنة موظة في القدم تحدود الشيخ على جل المحمل . يومها وأصل الكفر بحقلون في ذات الموقت من السنة بمولد شيخهم بهون ينققون أخر ما في القدور من دسم واخر ما في شهوق بقول . وإلا نشف الصيف . مواللهم وصوح عبدائم ودرتها موارخ بدلاً . يلاياً .

ن زمنة الظهر جلس مصيلحى ثمن تنخلته أمام باب داره وحيداً. الصمت طنان والخلق من اخراف والعجز والكلاب والداواجن مرصية جنب حيطان المقام لا تنشط حتى للقط البسر السقط من النظم الناسط من النظم الدائمة من المؤلف على من خيطان المقام وهذان المغرة طرية لقطت من خيطان المقام والايمان المرحل الكن نفس الرجل لا تنشط حتى للحزم على السراح . يتفكر في صمت فاطعة ، أهر هور حيل النظيم ، أهر هور تجزع كان أو يكون ؟ يسمح ركز حسن في جونه المقام يتعمنت . يحس بعرقة موصدة كانا يتسار الثان من دونه في المجلس جامة الأزع حول صيابتهم مطرقون . محمد أفندى قدام دكان علق في صفحات كتابه . ولابعد أن صبر الآن في غرفتها المعلوية على المخالع راسها .

صرً مصراع باب المقام ففزع المصيلحى ، ورفعت فاطمة رأسها خرج حسن وأغلقه خلفه . في عينيه من ظلمة جوف الضريع . حينا أقرس تكلم شبه غالب يتململ من وجيعة ملازه . قال إنه منذ سنين لم يعمل للشيخ مولد ولا زقة ، فهل جفا الناس صاحب الحلة ع

كفت فاطمة عن التقطيف ونظرت إلى زوجها يتكلم ساهمة متوجمة. ومحمد أفندى خفض كتبابه قليلا وتأسل المشهد تحت التخفة. والأرعر أطل من تحت هصابة رأسه الوسخة، وتهتمه في ذلك زوجه. أما حياة فقد رئت شاردة وبداها في حجرها. قال المصيلحي أن نعم. لكن خوفاً أثقل قلب. خوف يعرف حسن ويصد ولا يقربه، ذلا يقربه الأخر، بل يقول أن نعم. إنه مكلم

في ذلك عبد الحافظ ، ومصطفى أبيو عمد ، وعمد أفندى ، ويستطع رأيم . فإن كان فيام جميهم ذاهبيون إلى الديب ومتكلمون في ذلك معه . فإن رأى الرأى ، واستصوب الفضد ، فإنهم مستأذون شيخ الكفر . فإن أذن ضرب للمولد موعد وأرسل عطية الشرة قبل المحميس للرعود يدور حول الكفر بالطبلة ينادى : مولد سيدى سليم نهار الحميس .

القاهرة . عبد الحكيم قاسم



### مكتبات البيع ومراكز التوزيع النابعة للهركية المصدرية العكامة للكتاب

### المتساهسرة

٥ مكتبدي يوليو: ١٩ شسايع ٢٦ يبولسيو- تليفون: ٧٤٨٤٣١

٥ مكت يترعداني : ٥ مسيدان عدرابي - كليفون: ٧٥٠٠٧٥

٥ مكت بتراليتران فساع المستديان بالسيدة زينسب

### الوجه البحسرى

٥ دمنه و شارع عبدالسلام الشادلى

٥ طب طا : مسيدان السياعة - تليفون : ٢٠٩٤

٥ المحلة الكبرى: مسيدان المحطة

٥ المنصورة: ٥ شيارع السشورة - تليفون: ٩٧١٩

#### الوجهالقتبلى

٥ مكتبة الجيزة: ١ مسيدان الجسيزة - تليفون: ٧٢١٣١١

٥ نروالهيئة اسأكاديمية الفسون شسايع الهسرم

٥ فسيع المسنيا : شسايع ابن خصيب - تعبغون : 200

0 وشرع أسيوط : شسادع الجمهدوديدة - كليغون : ٢٠٠٣٥

0 وندع أسوان : السيوق السيباحي - كليفون: ٢٩٣٠

### مراكزالتوزيع

0 مركز الكتاب الدولى: ٣٠ شسارع ٢٦ يوليو - كينون: ٧٤٧٥٤٨

٥ مركسزشريف، العتساعيّ ٢٦ شايع شريف تليفون: ٧٥٩٦١٢

٥ مركز الإسكندرية: الإسكندرية 19 ش سعد زغلول تليفوي: ٢٢٩٢٥

## عبدالوهاب الأسوان

أزحت الغطاء وجلست في الفراش حين سمعت جرس الباب. ساعة المنبُّه تشير إلى الثانية صباحا والمصمت مطيق . فتحت زوجتي مينها وتساءلت بنبرات وشت بالجزع :

\_ من في هذه السامة ؟

فتحت الباب ، رأيت شعراوي ، زميلي في العمل ، معه أربعة رجال على رؤوسهم عمائم كبيرة ، يدورون حول رجل ضخم ، يستدونه من السقوط .

أشار شعراوي إلى الداخل وقال لهم : وتفضلواه ثم أدار عتقه ناحيتي وقال معتذرا : ولا مؤاخله يا أخُد . . سأشرح لك الموقف

تحرك موكبهم بطيئا في اتجاه حجرة الجلوس. البرجل المذى

يستدونه يلتق بعبامة سوداء من صوف والامبريال، ، هل رأسه همامة من قماش والكريب، الشفاف ، هليه سمات أعيان المزار هين ف الصميد الأقصى .

أخلق شعراوى الباب وأومألي فتواريشا في الطرقمة التي تفصل جحر ي النوم عن حجرة الجلوس وقال:

- أنت صديتي قبل أن تكون زميلي في العمل .
  - ـ طبعا .
- ـ المصاب هو كامل المقاضي ، ابن صمدة بلدتا . كان قادما من البندر وحين وصل إلى حدود البلد ، فوجىء بمعركة بين بلدنا وقرية مجاورة فجاءته رصاصة طائشة ، لكنه اضحار لمغادرة البلد إلى أن ينجلى الموقف . سيقيم عندك ليلة أو ليلتين إلى أن ندبر له مكانا أسف على هذا الإزماج يا أحد ، أنت عارف الصميد ومشاكله .
- سممت صوت زوجتي آتيا من حجرة النوم ، فعبت إليهما ، وجدتها تقف خلف الباب الموارب:
  - ـ سمعت صوت شعراوي ، ما الحكاية ؟
    - ــ دقيقة واحدة وأعود إليك .

وجدعهم أرقدوا الرجل الضخم على الأريكة العريضة ، خاطبق أحلتهم :

أعذرنا على قلّة حيلتنا يا أستاذ .

الذي خاطبني في حدود الأربعين ، عنليء الجسم ، له وجه قمحي

 هذا العصل . . من رواية للكاتب عبد الوهاب الأسواني ، الأسواني المولد ، بعنوان : و بنت الفجرية ٥ . وتدور أحداثها بنين القاهرة . والاسكندرية ، وبعض قرى الصعيد في محافظتي قننا وأسوان ، وتحاول الرواية التمبير عن صراع القيم الذي يدور بحدة في صعيد مصر خاصة ، حيث بذوى القديم بحسنه وقبحه ، ويحل مكانه جديد بإيجابياته وسلبياته . ولمبد الوهاب الأسواق مجموعة قصص قصيرة بعنوان : « علكة المطارحات العائلية و ١٩٨٤ . ولمه روايتان منشبورتان هما : وسلمي الأسوانية ۽ ١٩٧٠ ، و ۽ هبّت العاصفة ۽ ١٩٧٣ ، وله روايتان قصيرتان بعنوان : و اللسان ، المر ١٩٨٩ . وما تزال له ثلاث رواية ، لم تنشر بعد إحداها روايته و بنت الفجرية ۽ ، و ..رواية و أصحاب العيون الزرقاء ۽ ، ورواية ۽ الجمعية ۽ .

أملس سمين ، وعينان واسعتان يعلوهما حاجبان كليفان ، يرتدي جلبايا من الصوف الانجليزي الفاخر ، قصاش عمامته الرقيقة يختلف عن عمائم الثلاثة الآخرين الحشنة .

۔ البیت بیتکم .

۔ أنت صعيدى مثلنا وتعرف هذه المواضيع ، حيل شرح لبك الأستاذ شعراوى ؟

أوماً شعراوى برأسه فلمعت صلعته السعراء تحت الضوء ، فقال السرحل بلهجة من أزاح عن صدره عبداً : وكلام زين، الثلاثة الأخور نا الهنكوا أن خلع صلابس المصاب الملتى كان أي حدود الحاصة والحسسة والحسين ، صحرى الرجه ، مسواد شاربه الكنا المعقوف توارى في بياضه ، شعر ذقه نابت ، أم يين عليه غير قميص أبيض الرسم الباقة ، طقرت به يقعة هم كييرة غطت نصف القميص وارسع الباقة ، عن توارت بقيقة خالف الجانب الأبسر .

انحنى أحدهم يقحص الجرح المتورّم في أعل الكف ، أغمض المصاب هينيه . على وجهه تعير بعدم المالاة ، جغونه تتذبذب تحت وقع أصابع الفاحص ، وضح أنه يبذل مجهودا عنيفا لكى ينفى أنه .

سممت صوت زوجتي فذهبت إليها ، ملامح وجهها تحمل اتباما ا :

\_ ما الذي يحدث في البيت ؟

دقيقة واحدة يا عالية ، وأشرح لك كل شىء .

\_ قلت هذا من قبل .

\_ ماذا أقول ؟ . . أنا نفسى لم أفهم الموقف كيا يجب .

أهادوا للمصاب ملابسه ولقوه في عبادته ، رقد على الأريكة يفتح هيئيه تصف فتحة ثم يعود إلى إضعاضها بطريقة من يفالب التعاس أو الإنهاء . همس في شعراوي برجاء :

ـــ هل تعرف طبيبا يسعفه دون أن يبلغ الشرطة ؟

ترددت قبل أن أقول: وفي نفس العمارة طبيب صديق، .

صعیدی أو قاهری ؟!

۔ صعیدی . .

الحمدة ، أدركنا به الله يسترك . .

أثناء ارتداء ملابسي ، في حجرة النوم ، شرحت لزوجتي الموقف في إيجاز فقالت :

ــ ولماذا لا يأخذهم شعراوي إلى بيته ؟

ـــ إنت عارفه ، شقته صغيرة وأطفاله كثيرون .

- لا تقبلهم يا أحد .

ــ يمق أطردهم ؟

قل قم إنك لا تستطيع تحمل هذه المسئولية .

ــ اخفى صوتك يا عاليه . هذا الكلام عيب في حقى . احتد صوتها وهي تقول : دعيب في حقك ؟ رجل مصاب بطلق تارى ، هارب من أقصى الصعيد ، تقبله في يتك دون أن تمرفه ؟»

\_ أتا أعرف شعراوي .

شعراوی مجرد زمیل لك فی العمل ، لكته من محافظة قنا ،
 وأنت من محافظة أسوان .

 لكن بيننا وبيته صداقة ترزيد على العشر صنوات ، ونتبادل المزيارات في البيوت ، وأنت نفسك صديقة لمزوجته ، ثم إن المصاب لم يرتكب جريمة تخل بالشرف .

ـــ ولماذا هرب من بلده ما دام ــ كها تقول ـــ لم يشترك في المعركة ؟

ـــ واضع أنه اشترك ولم يشأ شعراوي أن يزعجنا .

ومده الأمور عادية جدا في الصعيد يا عالية . المعارك جزء من الحياة مثل زراعة الأرض ، وتربية الماشية ، والاحتفال بالأهراس وموالد الأولياء . . هي قدر .

كنت تقول إن سببها علاقات اجتماعية غير سليمة .

ولا زلت ، لكن حتى يأن اليوم الذي تزال فيه هذه الأسباب ،
 فلتتنبّلها على أنبا قدر مثلها نتقبّل الحروب بين دول العالم .

فوجئت بها تلوى شفتها السفل وتسامل : - يعنى مصمّم تقبلهم ؟

أنا أعمل الواجب وكلّها ليلة أو ليلتين .

\_ ما مفهوم (الواجب) عند سعادتك ؟!

ضاق صدرى برنّة السخرية في صوعها فقلت متوتّرا:

حدك من هذه السفسطة الأن. أنا سولدو في الصعيد ،
 والواجب عندى هو ما تعلّمته في الصغر ، وتسرب إلى النخاع من. أي إنسان يطلب نجدتى ، وأقدر عليها ، لابد أن أتجده .
 هل عندك طعام ؟

9 1511 \_

ـــ جهزی ما تقدری علیه ، ربما هم لم یأکلوا شیئا مثل خرجوا من لبلد .

هبطت إلى الطابق التالى ، وقفت أكثر من ربع الساعة ، ضغطت الجرس ثلاث مرات ، جامق الدكتور جرجس يتناصب بالروب دى شامير ، شرحت له الأمر في إيجاز ، قلت له أنت في حلى ، لك أن تأتى ولك أن ترفض .

ابتسم في حياء وقال: وأحرجتني، ، ثم هل حقيبته وصعد مص .

ابهمك في تطهير الجرح ، بعد أن نقلنا المصاب إلى حجرة النوم

الأخرى ، ونقلنا ابني دهيثم، إلى حجرة نومنا ، وقال جرجس : إنه مصاب بجرحين وان في الكتف الأيسر رصياصة . فقبال الرجيل الممتلى، الذي يرتدى الصوف الانجليزي يلهجة ودود لكن حازمة :

. تكرّم بعمل الواجب يا دكتور ، واطلب أي مبلغ .

لمحت الضيق على وجه جرجس الأسمر النحيل فقلت :

الدكتور جرجس أخ وصديق .

اعتذر مرتدي الصوف الانجليزي بحرارة :

عدم المؤاخذات يا حضرة الدكتور ، المصية تربث العقل ،
 وتجعل اللسان فير قادر على القول المطلوب .

أغلق جرجس حقيبته وتحرك فتبعته . حين وقفنا أمام باب الشقة الحارجي ، قال إننا أصدقاء وبلديات وجيران ، وانه سوف يعود بعد قليل ، وأفهمني أن الرجل نزف كثيرا وبمتاج إلى عناية مكتفة .

ناولتنى زوجتى صينية طبها شطائر من الجبن والبيض فضلا عن اللبن والشامى ، دخلت عليهم بها ، حملها شعراوى ودار عليهم ، تناول كل واحد شطيرة باستثناء المصاب الذى كان فى شبه غيبوية .

هاد جرجس بمدّات جديدة ، انهمك في إخراج الطلقة . كانت رصاصة رمادية . قالوا إنها ليندقية نشبكية ، نفخصها مرتدى الصوف الانجليزي بعناية ثم لقها في شريط من الشاش ودسّها في جيب .

ها قد حصلت على إجازة من صملك وحصلت زوجتك على مثلها وتفرغتها لحدمة القوم ، فقل لى ما أنت فاهل ؟

خف الحمل بعد أن ذهب اثنان ربقى مع الصاب شقيقه الدين لابس الصوف الانجليزى المسى بعبد الجليل ، والرجل الاخر تحيل الجمعد ، يبارز عظام الموجه ، فو الجلياب الحشن المسمى شاذة ..

كنان شعراوى متحمسا حين قبال : إن المصاب ابن العمدة السابق ، وابن هم العمدة الحالى ، لكته يعتبر عميد الأسرة بعكم صنه - انضع أنه أن الحاصة والسنين لا كما قائرت ... وغالبة أهل بلده يقدمونه على العمدة نفسه لقوة شخصيته وسداد رأيه بمقايس القرى في أقاصى الصيد .

اهتذر لك شعراوى بأنه لم يعثر على المكان المناسب الذى ينظل إليه القوم تعضرت في أمرك . بعكم تكوينك الريفى لم تكن تصدور أن يقيم أحد فى ينتك وينفق على نفسه ، فحسم شعراوى الأمر ضاحكا بأنك لا تزيد حن موفق ، مرتبه ومرتب زوجته لا يكنيها – مع موجة المغار – إلا مع الاقتصاد الشديد . وإن القوم ليسوا ضيوفا بالمغلى الفقهوم ، فضلا عن أنهم من الأثرياء .

ما آثار استفرابك أن شعراوى كان يتكلم بفخر شديد وهو يملن لمك أن المساب يملك هو وشقيقه أربعمائة قدان ، نجحوا ق توزيمها ــ في حياة والدهم ــ على المزارعين بعقود يبع صورية

لا يملك أصحابها وضعها موضع التغيذ بسبب الوضع القبل الممارم الذي يجعل أسرة العمدة تتبوأ مركز الزعامة ـ يحبث تأخذ شكلا شبه ميني فضلاً عن قوة تفوذها أن كل المهود . فا لأسرة ورّعت نفسها على جمع الأحزاب قبل ثورة يعلون ، صلاوة على أن منها الشابط ، والمحافظ ، وصفو عبلس التواب ، والقاضم .

قال شعراوى \_ يفخر إن بعض من توزهت عليهم الأرض ، يدفعون لهم الإنجار الذي يمددونه . وبعضهم يزرع بالمساركة ، ويخضعون للأسرة خضوها تاما ، وإن الرجل بارز عظام الوجه ، المسمى يشافل ، أحد هؤلاء .

كنت تسخر بينك وين نفسك من طريقة شعراوى في الماهاة بأسرة العمدة التي تملك ... وكأنه هو الذي يملك ... تسعين في الماقة من ماشية القرية ، غير جناين الفاكهة ومعاصر الزيوت وأبراج الحمام ، ففسلا مسلول من الساحتات ، وبضع عمارات في البسادر ، ومن غير المعقول أن تنولي الإنفاق عليهم ، يكفي أنك تملك يتفات اليومين الأولين .

خفّف شعراوى من الأعباء حين تولى شراء الأشياء لهم بالإضافة إلى عجىء زوجته لأكثر من صاحتين فى البحوم لمساعدة زوجتك فى المطمغ .

الدكتور جرجس برهن لك على صداقته وعلى أصالته. يزور المصاب أكثر من مرة فى اليوم ، يذل كل ما فى وسمه حتى أصبح الرجل يجلس ، فى بهاية اليوم الثالث ، على السرير دون مساهدة من أحد . أحد .

أحمد اقد لان الحجرة التي يقيمون فيها أوسع من حجرة نومك . كانت مخصصة للضيوف الذين يأتون لزيارتك من البلد ، بها ثلاثة أسرة ، ويضعة مقاعد ودولاب متوسط ، وماشدة صغيرة ، فهي كافة .

ها قد قبعت ، أثت وزوجتك ، فى حجرة نومكيا لا تضادرانها لكى تتركا للقوم حرية التنقل فى البيت ، لكنهم أقاموا فى حجرتهم لا يبارحونها فحبسوكها ، وحبسوا أنفسهم .

شعراوى لم يعد يفارقهم إلا أني آخر الليل ، بعد أن حصل على إجازة هو وزوجت . حينها يأس ، يبادل ممك بضع كلمات ثم يدلف إلى حجرة العمدة ـــ الني أطلقنا عليها هذا الاسم ـــ ولا يغادرها إلاً إذا أراد أن يجلب فم شيئاً من المطبخ .

يا له من عظوظ هذا الولد دهشم، الذي امتلك حرية الحركة .
اهتاد على القوم حين أفهمناه أهم أقاربنا ، يعود من المدرسة ويدخل عندهم على القور ، حاولت أنه أن تمنه ، لكن السنوات السن صعية القياد ، أمس وجدته بجلس على السرير بجوار المصاب ، يستمع إلى حكاية من (شافل) ، قامت بينه وينهم صعداقة (هميقة) ، يأتي إلينا في كل يوم بحكايات كثيرة يقول : إنه سمعها من (أهمانه) .

\_ أهد، اخترييني وبيتهم .

- \_ ماذا حدث يا عالية ؟
- شوقية قالت في زلة لساد إن....
- ... قالت لى : إن الشرطة تبحث عن (المملة) لأنه هو اللذي حرّض قريته على قتال القرية الأخرى .
  - صمت قليلا ريثها تبلع ريقها وأضافت منفعلة :
- مد قالت لى : إن خمسة أشخاص ماتوا فى النو واللحظة ، منهم أربعة من القرية المعادية . اختر بينى وبينهم . إما أن تطلب منهم مفادرة البيت ، أو أمشى أنا

أعرف يا زوجتى العزيزة . منذ ساعات فقط أخبرنى شعراوى بهذه المعلومات بصد أن عرفهما من أبناه قمريته السذين يقيمون فى القاهرة .

- أنا عرفت أن المركة لم تكن مقصودة يا عالية . وحين بدأت
   لم يكن أحد يظن أنها ستتطور إلى هذا الحد سيها وأن . .
  - م. يعنى اثت كثت عارف ؟ . . آه . . اختربيني وبينهم .
- ـ يا بنت الناس افهميني . قلت لك تقاليد الصعيد تأخذ شكل العقيدة عند أهلها ، فضلا عن . . .
- ــ تتشقق بالكلمات الكبيرة زاعها أنك تريد تغيير العالم ، ثم تأتى الآن لتحدثني هن تقاليد الصعيد ؟!
- الله يساخلك . مصية المتغفر في اللاهرة والوجه البحري أتهم يعرفون عن أحياء لمدن وفرن عن الصيد . وهما أسره مضبحك . ولما أسر والصحة وصحبه على أي مزار ع يسبط في إحدى قرى الدلتا ـ يما فيها قر يتك حكم في صالحي . وبما أصدر حكمه يمكن بكلمات بسيطة فير متفقة . لكنه سيصدر حكمه من خلال ما ويحين أنه والواجع .
  - ــ وهل أقتمتني أنت نفسك ؟
- ـــ أقنعك بماذًا ؟ . . بأشياء دخلت في تكويني ، لايد لي فيها مثل طول قامتي ولون بشرتي ؟!

تعانقنا على الجسر المشوشب ، حولنا حقول البرسيم ، من تحتنا يجرى النبل ، على شاطك المندرج تسرعى بعض الأغنام ، قبال فى حاس :

- حدالله على السلامة يا شيخ ، طلاق ثلاثة من زوجى الجديدة التي لها طعم الأرز المفلفل ، حين تقع عيني عليك ، ختاخيش قلمي الجو انية ، تنشرح .
  - تشكر يا عبد الماجد ، ما أخبار البلد ؟
- آخر الأخبار ، محمود الهلالي بعد أن تاب عليه ربئا بئاته جاحت

- ورجع للسرقة . . استلف بندقية تلميله عبد الرحيم الأزرق وطلع على البر الشرقى ليسرق خزينة الحكومة ! . . الحفيراه أحسوا به ، أطلقوا عليه النار ، سقط فى الثرعة ، ضاعت منه البندقية ، وقبضوا على صاحبها .
  - عبد الرحيم الأزرق؟
- نعم ، حيسوه سنة ، لكنه لم يقل أبدا إن البندقية كانت مع أسنافه محمود الهلالي .
  - ــ رجل عظيم واقه .
- لا عظيم ولا ديل العلور ، أستاذه كبر في السن لا يتحمل الحيس ، وعنده البنات في عمر الزواج ، فعمل الواجب .
  - لمت حيثاها العسليتان وهي تسألق :
    - ــ لم تقل عن قرارك ؟
  - لن يخرجوا من بيتي إلا في الوقت الذي يحدودته .
    - قالت يلهجة بكاء دلَّت على تراجمها :
    - ــ لكن ، يا أحمد ، تحن مهددون من الشرطة .
      - ــــــ أعرف يا عالية ، ورينا يستر . - تـ كنـــ وحلست عار مقعد الدينة . اتما
- تركتى وجلست على مقعد الزيئة ، انتكست صورتها أمامى ق الرآة ، الوجمه الحبرى الوويع كسته الأن محاية من الأسى ، العينان الغداحكتيان ، ضاحت مهميا ومضات المساكسة وانطفاً المينان الغداحكتيان ، ضاحت مهميا ومضات المساكسة وانطفاً وإن خنت اما عن حقلها (المائل) : وإن خنت اما عن حقلها (المائل) :
- توقع الآن ، ق كل لحظة ، أن تقتحم عليك الشرطة البيت وتسوقك مع النوم وسط دهشة سكان المصارة . منظر ابن المصدة وصاحباء سوف يعطي انطباها بأنهم من كبار دالطاريد ، أولك الأشياء الذين يراجلون في الجيال في فابات القصب ويهدون القرى . سوف يكون منظرك (رائما) وأنت تتوسطهم بما يتبح المرحد لسكان المصارة . الذين أمدتهم السيا يتغافة (رفيمة) من المصد وأعلم . ليم فوك على دهيتات الوحيد الذي سوف يفهم المؤقف كيا يجب الدكتور جرجس ، وربما فلك الرجل الأسعر المحيل الذي يقطن في الطابق الثان .
- لوكان القوم من المناضلين السياسين لمَّدُ الأمر فخرا . لكن عليك الآن أن تتماسك ، وتتظاهر بعدم المبالاة كبلا تنزهج زوجتك .
  - جتك بأخبار غير سارة يا أحمد .
    - ۔ خیرا یا شعراوی ؟
- أهل القرية المعادية الذين يقيمون في الشاهرة . اكتتبوا فيها بينهم واشتروا أسلحة .

فتحت زوجني عينهها حين أحسّت بجلوسي في الفراش ، ضوء الهمباح السهاري في الطرقة ، ينمكس على وجه هيشم المستغرق في النوع ، ساعة المنية تشعر إلى الثانية صباحا .

- \_ مالك ؟
- ... ما رأيك يا هالية لو أخذت هيثم وذهبتها للإقامة عند والدتك خلال هذا الأسبوع؟
  - 9 154 -
  - إلى أن يذهب هؤلاء الضيوف أو ينجل الموقف .
    - لا . . يجب أن نقف ممك يا أحد .
- أصرف ، لكن انهي في الصباح بـالـولـد إلى السكـاكيني ،
   وسلمي لي على والدتك .
  - ـ ونترك بيتنا ؟ . . لا .
    - \_ أرجوك يا عالية . .
- مستحيل . . لوجانت الشرطة ، عليها أن تعتقلنا معا . . ثم لماذا تتكلم بلذا الصوت المهزوم ؟
  - يا عالية افهميني . . المسائل هي . . .
    - ــ على سمعت صوت الجرس ؟
      - . تعم .
      - ... من في هذه السامة ؟

\_ أسلحة ؟

وجامتهم تعليمات من بلدهم أن يبحثوا عن والعمدة، في كل
 الأماكن التي يحمل أن يكون نزل فيها .

- يعنى بيتى مهند منهم الآن ؟
- هم يراقبون بيوت أبناه بلدنا الذين يقيمون في القاهرة فقط.
   أنت من محافظة أخرى ، ولن يشتبه في يبتك أحد.
- لتفترض أنهم حرفوا واقتحموا بيق وأطلقوا رصاصهم بلاحساب ، من يضمن لى سلامة هيشم ، وسلامة زوجق ؟
- احمرُت وجنتاه البيارزتان مشل وجنات الغبول وهو يقبول في
- مدم ابنى كيا هو ابنك . ولو اننى أعلت المعدة ومن معه إلى بينى ، لعرفوا بوجودهم خدال ساهات فينى مراقب معهم الآن بالتأكيد ، وأنا أركب أكثر من مواصلة قبل أن أصل إلى بيت لكي أضال من قد يكون يراقب تحركاني . . اننى الآن أبحث عن شفة مفروثة بأى ثمن ، لكن المشكلة في مرض المعدة . أى أحد سوف يبلك فينا إذا وأنا ندور حوله تسنه من السفوط ، ثم إنه هنا تحت عاية الدكتور جرجس . على كل حال لا تشغل نضك . سافير المرى علال يومين أو ثلاثة .
  - اسمع . . لا تخير زوجتي أو زوجتك بهذه الأخبار .
    - ــ وهل أنا مجنون ؟

القاهرة : عيد الوهاب الأسواق



# ميده جبير دندنة في غرفة جانبيّة

و واو » و واتكا طي جانب المقد" ولق أن أصدا جاه الان . ومشم عبر السائة حي با المؤرة الأخرى و يتطلع إلى أرقب الكتب ، في أن هذاك كتابا ( تمنى ) غير جي من هذه الحال ، وكره منظر الصحف المكانب المنطاقا بالترب ، كان على أن أقصيتهمها يبدأ المسكة باكرة الباب التحاسبة تنزلن ، وفي مذه اللحظة ، قرا-يبده المسكة باكرة الباب التحاسبة تنزلن ، وفي مذه اللحظة ، قبل أن يكمل استدارت لمرى المطلولة ، تلك التي كان عيلس على المقد المجاور ها ، فكن مرد و و ، ملذا يفكر الأن فيه ، لماذا يستحضر صورة رسام أسبان على أية حال ، وهاره داكمين للراحة ، وإلى المخاور عاممة بشكل شناف ، احتالا بيوم المممة ، ينزل الما المقاهرة ، يتمد عن هامد المدينة التي تنزله زهورا صاحبة ، ينزل إلى الم

وقتا في مقهى المقطم ، بعيدا عن وسط المدينة ، يتجرع البيسرة ، ويسرى القاهرة من أعلى ، مستميدا صورة السفينـة ذات الألف سارية ، ولكنه يحس بالخنقة ، بعد عاصفة المشاعر التي حولته إلى سكبر في يده مدية ، والدوخة لا نزال في عينيه ، على الرغم من أنه تجرع ثلاثة أكواب من الشاى ، وأكل قطعة من الخبـز بالـزبد ، وشرَّب تصف زجاجة ماء ، ولكن : لمباذًا ميرو ؟ ودخـل غرفـة الكتب ، وعبث بين أعداد مجلة عربية تصدر من باريس ( كانت قد نشرت بأحد أعدادها صوراً لميرو) أيُّ الأعداد هو ، ولا حتى هذه التسلية ، كم أحب هذه الكتب ، كم خملها يفرح ، لكن أحدها الآن لا يسعفُه ، ولا حق أكثرها مرحًا ، وكأنها الحقيقة المرة ، لا يوجد بينها واحد له علاقة بالمرح ، ألف ليلة وليلة ، ومديده إلى الرف ، وحملها بين ذراعيه ، ودخل غرفة النوم ، ووضعها فوق السرير ، وتمدد ، هل سيقرأها مرة أخرى ، أيذُهب إلى القاهرة ، وهذا الدوار ؟ لا يجب أن أبلع مزيدا عن الأسبرو ، ومزيدا من المَّاء ، ورائحة هالة على الوسَّادة ، لا ، في الفراش نفسه ، ولم يستطع أن بجيب بشيء ، هل يعجبك عطري . وكاد هذا يلاشي رغبته ً . وبدأ يفكر في زوجته السابقة ، هذا خليط نساء ، لم توجد هي هكذا أبدا ، أنت الأن تراها هكذا ، أبدا لم تكن وتملَّمـل ، فالحياة ، لا ليست الحياة ، بل هو تكرارها ، لا ، أعني هذه البلد .

إلى القلعة ، ويرى ، مرة أخرى ، جامع السلطان حسن ، يجلس

يا پور سعيد يا بيا . .

واوه ، حتى الأغنية نسيها ، كانوا يغنسونها في طايسور
 المدرسة . . أهنى المدينة لأننى كنت أقصد أن أقول الشوارع ، لم

 عبده جبير ـ من كتاب السبعينيات ، يعمل صحفيا ، ووكيلا لدار نشر عربية

 له مجموعة قصصية بعنوان و فارس على حصان الخشب ، ١٩٨١ ، ورواية بعنوان : « تحريك القلب ، ١٩٨١ ، وثلاثية بعنوان : د سبيل الشخص ، ١٩٨١

وهذا الفصل المنشور من رواية و عطلة رضوان ع . . عن مراسل لإحدى الصحف ، ترك عمله ، وطاق زرجت ، ونفرغ لكناية يوساته عها يجرى حواد في يور سعيد ، واحلا عمر شوارعها الكنظة بالزهور الصناعية ، وعبر الواريخ والآرف: م مع المسيح للي أورشابه ، وسع العرب الي القنوصات ، ومع أي زيد في رحلته إلى تؤنس ، عادلا حقد مقارنة بين ما كان ، ويون ما يجرى الأن . . ولا حدث باللمني القالمين في هذه الرواية . إنها موتولوج يمت عبد شهر الأمدائة صفحة ، ملاي بالأغان والأشمار ،

ير، والم يتخيل، ولا بطن، أن مدينة في الدنيا بها هذا القدر من الرهو والم يتخيل، ولا حقى هذا، وترك القراش، ومشى الى المطبخ ، وتخلق من شبال المطبخ ، وتخلق من شبال المطبخ ، وتخلق من شبال المطبخ الخلق، وراقعا الخليف، والقمل ، وصح وصد يده وقد الساحث ، ونظر، مثاك جرح بالفمل ، وكام المقيدة الذهاة الاستك، ونظر، مثاك جرح بالفمل ، وكام المقيدة الذهاة بالاستك، ونظر، مثاك جرح بالفمل ، وكام القيدان المقادن من المتحدد عدويتهن ، تخيلا مها المساحة الذهاة بالمساحة عدويتهن ، ولكما المقيدة الذهاة ، مدوية بالمساحة عدويتهن ، وأنا لا تحفظ بها ، وربا أحيها لقرة الحول ، لكن مزحجة يهما ، ووضع الطامة على الوتاجاز ، وأشعله ، وقرف السحن ، المحلفة بالمعتمدة على المسمن الحام المحلفة على المحلفة على المسمن الحام المحلفة على المسمن المحلفة على المسمن الحام المحلفة على ا

الحال أكثر هدوءا . وتخف التقلصات ، يــالفعل ، لأذهب إلى القاهرة ، لم ينزل منذ أسبوعين ، ومنم الأكل ، يعمل العقل ، يا سلام على السجع ، وكاد يتابع التفكير في مادة : رضي يرضى ، لا ، وبحركة لا وأعية ،مد يده الى • غتار الصحاح ۽ ، وفتح على مادة اسمه ، ولكنه لم يستمر ، فليذهب إلى القاهرة مدينة الأشجار والمبادين ، والمصابيح الكمايية ، والجنو ، ويندس الصورة في حافظته ، ولم تكن العَربة قد تحركت ، والشمس ملتهبة ، ومقمد التاكسي يلتصُّق بقميصه ، وامرأة غليظة شابة ، هل كانت شابة بالفعل ؟ نعم ، ملامح وجهها ، وعلى أية حال ، كـاتت ترتــدى ه شبشب ۽ بلاستيك آخضر ، زرعي ، ينز بالعرق ، لا ، بالطين السائل من بين أصابعها ، وكره الأصابع ، والأرجل ، وهو نفسه كان يكسل عن غسل قدميه الملوثتين بعد أن يعود من الخارج ، كيف يمكنه أن . . . ولكن الحال أقضل ، والدوار قد خف ، والتقلصات قد تلاشت ، هذا وقت الصداع ، سيقول ذلك لو أن أحدا جاء ، وبالفعل سمع وقع أقدام على آلسلم ، إنه أحد الجيران ، كره أن بكون الماشي على السلم قادما إليه ، ويُغلق باب الجيران ، ويسمع صوت العجوز .

كانت ، صحيح إلك تشتهيها ، ولكن أنت الأن بلا امرأة ، وقريبا مستكوا الشقة ، وها مستكون بلا بيت ، عندما تأل امرأنك وأعوامها لبحثلوا الشقة ، وها هو يستبد وضعه الجليد ، فعيالة ، وموا الشرقة ، بالذا ، أفصد ، أكمل ، يكون الأمر سهلا بعض الشهائمات أن الذي يلدث ، واحسل بالاختناق ، لن تستطيع الحرو المطلقة ، لن تركب البيجو وتنزل لل الشامرة ، ورعا ، لن تتمكن من الشيش تحت البواكي ، ولا ، لن تركب الموات و المنافق من المنافق ، وسيكون عليك أن تركل ، واحس بغرابة أن يسمع أحدهم يدير المقاح في بابه ، إنها ، زيابه ، إنها ، أنها أن برأسه صداعا ، وهذه الكتابة بالمائد سيكون عليك أن تبركه ، سيكون عليك أن تبركه ، وهذه الكتابة بالمنافق ، وهذه الكتابة بالمنافق منه المؤتلة وسيكون عليك أن تبركها ، وهذه الكتابة بالمنافق منه المؤتلة وسيكون عليك أن تبركها ، وهذه الكتابة بالمنافق منه الكتابة بالمنافق منه المؤتلة بالمنافق منه الكتابة الكتابة المنافق منه المؤتلة بالمنافق منه الكتابة بالذات سيكون عليك أن تبركها .

د صباح الخير د د صباح الخير د

ويحاول ألا يضع يده على رأسه ، ولكنه بضعها ، ويحاول ألا يقول إن برأسه صداعا ، ولكنه يقول : « سلامتك ؛

وتدخل غرفة النوم ، وبيقي الأخ في الصالة ، لم يقل شيشا ولم بدخل الغرفة التي كان بها . فيها مضى لم يكن يفكر فيـه باعتبـاره الأخ ، كان أحمد ، الأن هو الأخ ، يا للأسي حينها أطل على وجهه ، وأحس برغبة في الخروج إلى آلشارع ، إلى سوق البلاستك ، إلى سوق العطور والصابونَ والأقمشة والأحذية ، ويشتري في نهايـة الرحلة باقة من الزهور الصناعبة يمشى بها حتى يلحق بركب المسيح الفسارب في مضاوز سيتساء إلى أورشليم راكبا حسل الأثنان . والحواريون من حوله يمرفعون الأقندام حاملين المزاد والغبار من حولهم ، ووجه العذراء يبدو حيبا تحت القماط المشدود حول الوجه المذعور خوقا من المهلكة التي تكون ، وعهرب تهرب تهرب في ظل غيار خيل المربان القادمين من الجهية الأخرى في وقت مختلف ، وتُمرِّج على مضارب بني هلال ، وترى خيلهم ، وتسمع كلابهم ، وتتمطَّى فترى من الجهة الأخرى ، فوق السارية على عبآب البحر . وسندباد ينني راحلا إلى بلاد الواق واق ، وتعود على الطريق تتخطى علب الماكولات الفارغة القادمة من هونج كونج ، وتحيى السمسار الذي كان قد منحك الخلود والتملك المفرط وهو جالس على الأريكة في عرض الطريق يداعب فخذا أبيض بضاء فليا التفت رأيت أنك محاصر بالإعلانات ، وأنك تقف على الرصيف لتقرأ :

> ه های فای شوب سنتر ه وعل انشمال : ه یونبکو بوتیك ه وعل جانب : د کوکی بارك ه

ويستميد قواه ويخرج الى الصالة ، ويجلول الابتسام ، ويمد لمه علبة سجائره ، ولم يكن هو راغبا فى التدخين د هل هذه حاجتك ،

وتمد بدها إليه بقطعة قماش .

وينظر في عينيها ، وينفى ، ويفكر أنه لا يزال عاطلا كها كمان بالأمس ، بعد أن قرر ، لا ، على الأصح لم يستطع أن يستمر في

الذهاب إلى العمل ، وكانت هذه هي قطعة القماش التي أهدتها إليها أمه يوم عادت مَن الحج ، ولم تكن تحبها ، ولم يكن هو يجبها أيضا ، ودخـل غرفـة الكتب، وعاد، فـوجـد ثـلائـة رجـال يحـركـون الدولاب، فدخل الحمام، وخلع كم بيجامته، ولم يستطع أن يستمر ، ولكنه فتح الدش وتركه يعمل ، وخشى أن تكتشف تردده ، فأخذ بحرك يديه تحت ماه الدش ، أو أنها طرقت الباب ، ولكنه شك في أن يكون ثمة شيء لا يزال يخصها في الحمام ، ولكنه وجد خلف الباب لباسا داخليا أسود ، وسوتيانا أبيض ، وأمسك بهما ، وللأسف ، مربهما على فمه ، رائحة العرق ، عرقها ، وأنت أحببته ، ودسهيا تحت الحوض ، انتابته لحظة خوف من أن يكون مطالبًا بترك البيت قبل أن يكون قد دير مكانًا لإقامته ، أو قبل أن يمضى على الطريق ، إلى البرارى الزلقة ، مع أفنواج المهربين ، ووجد أن بإمكانه الآن أن يتراجع ، أن يخرج إليها ويقول لها يــا جبيتي ، ولكن الكلمة توقفت في حلقه ، وسمع ضجيجا ، فبلل رأسه ووجُّهه ، ووضع المنشفة التي كانت قد اشترتها هي ، عملُ رأسه وخرج ، أيقف آم يجلس ، يبتسم أم يعبس ، هل يقدم لهم شايا أم . . كيف يمكنه أنَّ يقف في الشرفة ، وكيفٌ سيستطيع هيوطُ

> د امتلك زجاجتك . . ميترال الآن في مصر ٤ ويرقع السائق صوت الكاسيت: وعملنا إبه في إبه ولا حاجة في أي حاجة واللي ما قلناش عليه

ويتطلع إلى الملافتات الملامعة ، لا شيء يفيدني بالمرة ، ودخل الأجزخانة ، وقال للصيدل بصوت مبحوح : د أسناني تؤلمني ، أريد مسكَّنا لفكي ه

وأشترى الصحف ،

ما حصلش منه حاجة

ووضمها تحت إبطه ومشي الي المقهى ، وقال ابراهيم : ه هل تبحث عن شيء ۽

وجلس، وأخرج غليونا كان قد اشتراه بــالأمـــي، ونظف. وحشاه ، وراح يدخن ، ويهز رجليه ، ويتطلع إلى المارة ، د الفتيات جيلات جدا هذا الصباح ۽

و تحن في بداية العيف ۽

وهز رأسه وأحس بعضوه يؤلم فغير من وضع سناقيه ، شنال اليمني ووضعها فوق اليسرى ، وانطفأ الفليون ، وبحث عن علبة الكبسريت ، ومقبطت لفية الصحف عبيل الأرض ، والبحق الجرسون ، وناولها له .

> د هل قرأت جريمة اليوم ، وتظر للجرسون :

د إنها من توع خاص :

ومضحكة جداء

د ما هو المضحك جدا ۽

و تلك الطريقة ... الحالة التي وجنت عليها الحثث و .

وأحس أنه يتكلم ، لكنه لم يسترح وقال إيراهيم لأحمد الجرسون : s یا آخی روح هات الطلبات s ونظر ناحيتي هل صحيح أنك تريد أن تنفرغ لكتابة يومياتك ٤ ه يوميات ؟ ه وتقصقص الصحف وتلصقها ببعض؟ قلت :

و أن المسألة . . ه ورفعت يدي إلى فكي .

ه أنت تبركت عملك وطلقت زوجتك من أجيل هيذا ؟ هيل هڏا . . ۽ قلت :

و أنا الآن أحس وجما في فكي ۽ .

وقالت: ه هل تريد شيئا من هذه . . ؟ ه

ومدت إليه مجموعة من الفوط غير المفسولة ، وبدا أنها تريد أن تتراجع ، ولكنها طلبت من الحمالين أن ينتهوا بسبرعة ، ولملمت أدوات المطبخ في الكراتين ، وفكر أنها ربما كانت على موحد ، وأن أحدا الآن لا يستطيم أن يفعل شيئا بعد أن انقطم الرباط المقدس ، أنت الآن على أي حال على حقيقتك ، لا تصلح أن نكون أليفا ، ولم تكن ، وبدأ طابور الحمالين يتحرك ، النَّجف ، والمفارش ، ودولاب الملابس ، لم ييق سوى السرير السفرى الذي كنت تشغله زمان ، واقه زمان ، ودخل المطبخ بعد أن انغلق البياب ، ورأى أدوات طهى متناثرة ، وثلاثة أكواب داخل صندوق كرتون ، وبراد شاى ، ومقلاه ، والثقوب في الحيطان ، ولمس ورقة أكلها الزيت ملتوية من مسمار ، ونزعها ، وسقطت على الأرض ، وداس على صرصار ، وركضت الصغيرة مندسة في خرم ، وجلس على المقعد الوحيد النحيل في ركن الصالة ، ومشى حتى الشرفة المطلة عملي الحرابة ، وأمسك بالصحيفة دون أن يـرى شيئـا ، وطلب من الجرسون أن يئاتيه بـزجاجـة و ستيلا » ، وجـاء آخرون ، وقـال إبراهيم : ٥ سيأن أحمد ليحملنا إلى البحيرة ، وقال عملي : ﴿ وَأَنَّا معى صنف نادر . أفغانستان على الأرجح ، وقال صلاح : ، أنا أَفْصَلَ الْلَبِتَانِي ۽ وَقَالَ هُو : لَكُنَّ اللَّبِئَانِي لاَّ بَأْتِي اتَّى هَنَا . الْمُهربونَ لا يأتون باللبتاني . . و ولم يته ، من قال : و إنه يذهب إلى القاهرة ، وقال ابراهيم؟ ۽ لکن الأفغانستاني له جلاله ومراميه ۽ .

وتجرب إلى ألم المناب والمناب الأضواء مكتبظة بالمنارة المحملين بِالْبِينَائِعِ ، بَيْهِ شِهْرِةِ الْإِبْتِلَاكِ فِي هُونِهِم ، عرسان جاءوا لاقتناء الإنواتُ البراية البينورية . وسيرعون في تبريها من الجمارك .

و: حِلْمِنِ دِمْ رَوْ بَلُواءِ اللَّهِ بِهِ مِنْ عِبْطَةَ الْأَتُوبِيسَ ، ووجدتها مكتظة بالماليس الهابحلية الأنبالية الهابية . وأكياس البلاستك التي فضوا عِنهَا الْأَلُوسَةِ . لِرَبْدِهِمْ عِنْدِرَةِ فِرَقِ سِيِّدرَةٍ ، وجادوا لهن بمفتشات يعيلن في ألهجيادهن , والهمرخيابية ، والنهائم ، ولكن النظريقة

الأسهل أن تركب هربة ملاكى ، لا أحد يفتش ملابسك الداخلية ، هذه هى النهاية ، وبدأت روائع البحيرة اللدنة ، صهد الصيف في مطلع المليل ، وبدت الغرزة خالتة الضوء ، وبجموعات من الشباب متثاثرة على الشاطىء ، والفحم يتراقص ، ويطق ،

أولادك أيها الرب ،

يا من متحتهم نعمة الحدر ، والقوارب المتهادية في أفق البحيرة ، النجوم نفسل وجوهها وتتلألأ ، وأنا أفتش عن مقمد

وأغوص يقدمي على أكوام البلاستك .

وترن طلقة في الأفقى ، وتحرم التوارس وكأنها ظلاها التي تركتها من النارا ، ويتهادى الفط تحت ضوء الطبقة الحاقت ، وتبد الأقنمة الحشية الضاحكة وقد فرغت ، خلاص ، لمست بدى ببدى تحركت ونظرت ، تشاقلت حتى نبخت ، وصدلت عن الفكرة ونقضها ، وشهقت الأنمكن ، ووضعت قدمى على سرج الفرس ، وكنت مشاخرا جدا عن المراكبين المراحلين ، تفطيفي سعب التراب ، وصوته يفنى ، يتسلى بحكايا القبيلة ، والانتصارات المقبلة .

القاهرة : عبده حير



### فاروق خورشيد كوب عصير

قلت للمعلم إبراهيم العجوز صاحب محل العصير:

يا معلم ابراهيم القهوَّة أصبحت معرضاً لغيار السيارات ، وقاعة الفنـون الجميلة أصبحت بتكـا ، يـا معلم . . أين يـذهب تــاس القهوة ؟ وأين يذهب المعرض ؟ يل أين يذهب المعارضون ؟

يتهد ، وأحسست أن التهيدة تملؤه بألم يتسرب إلى كـل مكان من جسده ثم قال: \_ وأين أذهب أنا ؟

ولم أقهم . . ولكنه لم يدعني في جهلي الصامت بل قال وهو يضم ذراعي في كف معروقة أصابعها كالمخالب ولكنها قوية ضافطة : - هل تذكر ابني صفاء . . ؟

 هذا الفصل الرواثي من رواية له لم تنشر بعد بعنوان : و كلمات رجل مجهول ٤ ، . . وتدور أحداث هذه الرواية حـول رجل اغتـرب فترة عن مدينته ، ثم عاد إليها بعد حين ، فواحه تغيرات كاملة هرته من الأعماق . وثدور أحداث هذه الرواية في هذه الجو خلال يوم واحد

 وهذه الرواية هي الرواية التاسعة لفاروق خورشيد ، تأتى بعد روايات الست المنشورة وهي : ٥ سيف بن ذي يزن ٥ ، ٥ مغامرات سيف ابن ذي يون ۽ ، ۽ علي الزيبق ۽ ، ۽ خمسة وسادسهم ۽ ، ۽ حفنة عن رجـال ۽ ، وعلى الأرض السلام ي وله أيضاً روايتـان تحت النشر همـا : « الزمن الميت ۽ ، ۽ الكل باطل ۽ كذلك نشرت له مسرحية ۽ أيوب ۽ ، و ۽ ثلاث مسرحيات ۽ من ذات الفصل الواحد . وخس مجموعات قصصية هي : و الكبل باطبل ، ، و القرصيان والتنبين ، ، ؛ المثلث البدامي ، . وحمال السام و ، و كل الأنهار ع .

وسكت ، فقد كان السؤال فجائيا ومغايرًا لكل ما ثار من أفكار ق رأسي . ولم أكن أعرف من عي صفاه ؟ أهي خطيبة ماسح الأحذية البلهاء المعتزة بعجيزتها . أم هي المهرة التي تتعقبها العيون ، أو كمانت تتعقبها في كمل حركة . ولكني استجمعت شجاعتي ، وقلت :

- ابتتك الشابة أليس كذلك ؟

كان وجهه مكفهرا ، وكانت قبضته على ذراص عاتبة ، وكانت كلماته حادة صارخة شاكية باكية في أن واحد ، وهو يقول :

العمارة التي نعيش في أسفلها أنا والقهوة ومطحن البن ، فيها أطباء . وفي الصيف با أستاذ يأتي مرضى من كل البلاد ، وقلت لصفاء مهمتك أكواب العصير ، وربما لرواد القهوة ، ولكن ليس لن بأتون للعمارة .

عفت صوته وجف ، ثم توقف حديثه تماما ، صمت . وسكت أنا الآعر فقد أحست أن وراء هذا الكلام شيئا يضنيه ، ولكن الصمت طال ، فقلت وأنا أغلمل في مكاني :

- يا معلم إيراهيم . صفاء ناضجة ، ولا خوف عليها . وخرجت زفرة طويلة من بين الشفتين الحادثين الرفيعتين ، وعباوي كتفاه ، واختلجت القبضة على ذراعي ، وجاء صوته كالهمس وهو يقول : \_ لم أكن أخشى على صفاء ، وإنما كنت أخاف على عطاء ، فعطاء صغيرة ولا تفهم من أمور الدنيا شيئا .

ولم أتكلم إنما سكت وأنا أحس أنني على أبواب مأسلة . . وهاد الصوت المتعدج يقول:

ــــ ومع هذا فالمشكلة كانت مع صفاه ، رآها مريض وافد من يلد ملء بالمال والفنى ، وأمر الله الـذى يريــده حيث يشاه . أتفهمنى يا يك . وأحسست أن الرجل يريد أن يحكى ، وأنه لا يجدمن يجكى له فقلت له :

- تعم أقهم يا عم إبراهيم .

ولست أدرى أسمعنى أم لم يسمعنى ، فحين عاد صوته من جديد كان يكتسب نفعة غير مبالية ولا مهتمة . فيها شىء لزج لا تجوام له ولا كبان ، وكان يقول بهذا الصوت الفريب :

- صفاه التي تتركت لها كمل أمور المحمل ، هم التي تمسلك الحسابات . وهي التي تطلب ليش القصب ، وهي التي تعرف كمية التلج الذي يضلف الم كل كوب وهي التي . . والتي . . ماذا أثول لك يا يك ، تركت لها كل الأمور ، تسيرن ، تسير المحل كميا

وفجأة اشتدت قبضته على ذراعى من جديد ، وعادت الحيوية إلى صوته ، وهو يقول :

... البنت طبية يا بك ، وكان بأن بالعربة الحمراء الطويلة ، تسد الاسعر ، ويدفع للبواب ، بواب المعارة ، هم صيد الاسعر ، الشنت تعرفه لا شال بابك ، كان يدفع لم يشتب الحمدة جنبهات أن كل مرة يوقف له الأسانسر من أما الأسطى صفانا التوجر من نكان نصيبه في كل زيارة عشرة جنبهات كاملة . فرى البنت يا بك في كل مرة ينف أمام المعاره وينزل عند الطبيب كان بطلب كوب صعير من ينف أمام المعاره وينزل عند الطبيب كان بطلب كوب صعيد فصب ، اشعرف كم كان يدلم في هذا الكوب خن أنت . . ؟

ولم أخمن كنت قد بدأت أستعيد صورة الفتاة النافرة ، ذات القوام السمهرى التي تتحرك كالمهرة المتمردة . وعاد يقول وهو يتنهد :

- أعنى هم ميد عنى الأمركاه ، لم يقل في أبدأ إن صاحب الجلباب الأبيض ، والفطاء الأبيض فوق رأسه ، كان يدفع في كوب عصير القصب عشرة جنهات . كنت أجد صعوبة في أن أبيمه بخمسة قروش بعد ثلاثة قروش وهو سعره السليم ، ولكته كان يدفع ها عشرة جنهبات ، ولست أدرى ما حدث . كنت في السدواسة بايك . ثنا أعرف أنك إنسان طيب وتفهم .

ئم سالت دموص وأعذ يدكى . وجاوت قيضته من فوق فزاحى ، فعددت يدى دون أن أحى ما أفعل ، فوضعتها حلى كتف هزيلا وخيئلا وحددت يدى الأغرى بعثركة لا إدادية أخسه إلى صدرى ، ولم أشعر إلا ورأسه فوق صدرى ، وبكاؤه الحاد المتمل بيز جسشى

وأحسست أنني وقعت في مصيلة ، مالي أننا والمعلم إيراهيم ، ومأساة ابت صفاء ، والأخرى التي خطبها ماسح الأخذية في مقهى لم يعد موجودا .

واشند بكاه الشيخ فازدادت ضمق على كتفيه المهنزتين . وقجأة ابتمد عنى وهو يقول وسط دموعه وشهقاته :

-- أخذها من . أخذ صفاء .

لم أملك تفسى من حجب السؤال الذي اندفع إلى فمي فقلت :

ــــ من ؟ صاحب العربة المرصيدس الخنزييرة يا بـك ، أنا أراك تكتب

صاحب العربة المرسيدس الخنزيبرة بابك، أنا أراك تكتب فى القهوة زمان . أكتب حكمايتى يا بىك، وقل : الهملم إبراهيم تركوه وحيدا .

سألته :

ـــوالثانية أعنى البنت الثانية .

سكت لحظة ثم نظر إلى ينمي جهلى ، وعدم معرفتي بآخر وأهم الأحداث التي تشفله ، ثم قال في بطه :

رُوجوا الأولى دون أن أملك منمهم عند تحول المهر الضخم الى
 ذهب في يد الحاجة ، وسافرت وبعد شهر واحد سافرت الثانية هي
 الأخر م.

صحت في اهتمام حقيقي :

... تزوجت هي الأخرى صاحب العربة المرسيدس الخنزيرة ؟ بدت في عينيه نظرة رئاء لغبائي وقال :

- لا . تزوجت أباء .

ـــ من ؟

س -- قلت تزوجت من أبيه .

ـــ الصغيرة تزوجت الأب ، والكبيرة تزوجت الإبن .

وكأتما لم يسمعني فاستمر يقول :

ــــ والحاجة طلبت الطلاق لتعيش مع ابنتها ، وعلمت بعد هذا أنها تزوجت الحال .

كدت أضحك ، ولكنني انتبهت للنظرة البائسة في عين المعلم إبراهيم ، فتماسكت وقلت :

ــ هل أنت متأكد ؟

۔ وهو شیء لا يصدقة عقل يا بك ، أكتبه يا بك ، وقل : المعلم إيراهيم يميش وحيدا بعد أن سافر الجميع وتركوه وهو رجل عجوز مسكون .

فجأة توقف هن الكلام ، وايتسم ، وتبلل وجهه ، وهو يمسك بذراهي بقوة ويقول كأنما يريد أن يدخل كلامه في رأسي وجسدي كله :

- اسمع یا یك . ما رأیك لو كتبت حكایتی هذه للتلفزیون ، وأسميتها ( بابا ایراهیم ) ستنجح الروایة فهی حقیقة ویمرفها الحیران ، وأیناه الحت ، والزبائن ، ومن كاننوا یاندون إلی الفهوة وسكان الهمارة ، وسكان كل الهمارات المجاورة

وسكت وأخذ يمصر يديه في حدة ويأس ، ويقول :

- لو كنت أمرف كيف أكتب لكتبت أنا الحكاية فهي ستُكسب ألوف الجنهات . ولكن . .

وهنا ازداد تشيئا بذراص ، وصراخا في أنَّف :

- أنا أعرف كيف أمثّل فقد ظهرت ق قيلم للمرحوم على الكسار

ضمن الحاشية ، وأغذون من البوقيه يومها ، والسون ملابس ضريبة ، قبالوا إلم العربيه ، ودخلت وصط اللمنين بهميحود ، ولكنفي ، ويطلون لعلى الكسار ، وأعطون ربالا كاصلا أيامها ولكنفي لم أستمر ، تركت البوقية في باب الحديد إلى جوار استديو تعلمل أيامها أضفى زمان ، وقصت هذا المحل .

لم يكن يأبه أنه يوقفني في وسط الرصيف ، وأنني قلق في وقفتي مممه ، وأن الناس ينظرون إليه ويبرمقون حركاته في فغسول واهتمام ، وأنني لا أحب أن أكون موضع اهتمام الناس حتى ولا على الرصيف ، فاستمر يقول ، وقد جفت دموعه واختفت لهجة الأسمى

اختلطت على كل الأشياء ، ولم أعد أعرف كيف أفكر ولا حتى كيف أتابع حديثه ، وأفهمه ، وأستوصه ، ولكنى استطمت أن أقالك نفسى ، وأسأله :

كل هؤلاء با حاج . أنت مثقف قنيا إذن .

صاح

ـــ يا سلام يا بك . ونيا زمان ، وناس زمان . والمسرح والسيا . سيها ومسيس والشجيع ، وأبو اسكندر . دنيا ثانيه يابك دنيا ثانيه . ماذا رأيتم أنتم من الفن والمسرح والسينها . . .

قلت في هدره :

- لاشيء .

قال وهو لا يزال مندفعا متحصا يضغط على فراعى بشدة ، ويربطنى بالمكان الذي وقفنا فيه ، أمام القهوة ، والى جوار دكانه دكان عصير القيمب المضاءة بالنيون ، والتى لاحس ولا حركة فيها أ. حداً

ــــأمثل أنا دور بابا إبراهيم . أو كلهم أولادى . أو طالرة فوق القصب . ما رأيك في هذا العنوان باأستاذ ، حياتنا كلهما كانت القصب ، وهو طائر خطف من وسطها أجمل نوارات القصب . أرأيت ! أنا فنان أيضا با أستاذ .

عند هذا وانتهت قدر ق على الصمود والمقاومة ، فمددت يدى أرفع اليد المشتجة عن فراعي في هدوه ، وابتسمت بكل ما بفي لى من شجاعة ثم قال في حسم :

- طبعا يا بك ، سأحكى لك وستعرف منى كل التفاصيل ، وتكتب الرواية .

قلت له وأنا أنظر الى واجهة المحل ، والى جواره القهوة المغلقة : - الجلسة أمام المحل في العصاري ممتعة .

أسرع يقول :

- نجلس داخل المحل يا بك ، ونتحدث كها تشاء ، أما أمام المحل فلا . وفي اندهاش شديد سألته :

ولمناذا يا معلم في داخيل المحل ؟ صبوت آلة العصمير وتكسير العيدان والحر والمكان ضيق . .

ابتسم فتهدل شارباه على طرقى فمه ، وقال :

 في الداخل نحن في أمان ، أما في الحارج فالبلدية يمكن أن تصادر الكراسي والمناضد ، والجالسين عليها ، وتحرر لى محضرا وتفلق للحل .

قلت في دهشة حقيقية لا علاقة لما بقصصه عن بناته وزوجته:

ـ هـل يمكن أن يحملني عصّال البلدية مع الكراسي المخالفه
والمناضد؟

اضد ؟ قال .

نعم قطوها الأسبوع الماضى ، وكان الجالسون الملائة
 من المستشارين الذين تعودوا الجلوس في القهوة ، واستعاضوا عنها
 حين أطلقت أبوابها بالجلوس عند واجهة المحل ، ولمولا أنهم
 من رجال القضاء مستشارين يعنى ، لكانت فضيحة . . .

ت له

- إذن في داخل المحل نتقابل يا معلم إبراهيم ، لتحكى وأسمع ، أما الآن فسأذهب لموعد لي .

صاح وهو پتشبث بیدی :

- في الغديا بك .

قلت :

lalē -

وتركته يقف منحنيا ، أكله الروساتيزم ، وسنوات من الثلج وعصير القصب حتى انحقى . نهم تركته وحكايات وافلة غرية عن مربة مرسيدس و خزيرة ، والبنت التي نفست ما العربة ، والمنت التي نفست ما العربة ، والخياب اللهاء التي دوب تزرج اللاب ، الام الحاجة صاحبة الأسائل الفحية . والجاهم الربب المتهدل ، والابنسامة الصاحبة من المثلقية ، أم أكن أموت . وتركته وهضيت في طريقي ، وأن القهم سرحاسه ، أو سر أساته . كل الأشياء تماخلت في كل الأربيدس الحنزيرة تعاملة له أم فرجا ، وابته الأخرى البلهاء . تم المساحب كيف فو في أو روجت ، وطلقها ؟ . أسائلة ظلت تشغل فعني وائا أثر كان القهوة التي أصبحت معرضا لقطع الخيار ، في يتم إنسائلة أثر كان المهاء . ثم وسرت مشرد الوجود والمعرفة . ثم وسرت مشرد الوجود والمعرفة . ثم وسرت مشرد الوجود والمعرفة .

والمفنى . نعم سرت أثرك المبدأان والقهوة وحياة طويلة هامرة بالذكريات والحب ، والكتابة على الطاؤلة الرخابية ، والشرد مع الأصدقاء ، والشعارتيج أحياناً ، والحديث الهادئ، يعمد حين . سرت ، ولا أعرف كيف سرت ، فقط همتني قدماني بعيداً من القهوة ، وعل المصير ، والمدان .

وقلت لتفسى ، مادام قدح الفهوة أصبح متعلوا لماذا لا تجرب الغداء فى المطمع ولو لاخر سرة ، قبل أن تخضع لحكم التنقشف المغروض ، والواجب والضرورى .

وقالت نفسي : -- حقا لم لا ؟!

القاهرة : فاروق خورشيد



### محمدالراوى الشيخ عسران

وكأن "لتطرّبة زمنا طويلا ، أتسوقع ظهمره الفامض من حين لاخر ، أقول إنه سيلوح في فجاة بيكله الفارع الفوى ، وصرفه الأسرد الفاضم ، وقوائمه الدقية الفوية ، تسبقه رائحة عرقه النفاقه اللي ينشرها الربع في الوادى , ومع وقع قوائمه على الصخر وهو يقتر م يقترب ، أو وهو يتعد ويتعد .

أخلت أناديه يبنى وبين نفسى ، وأننا أترقب ظهوره الفاطش وارتباقة من المجهول ، ومسمى مرهف لسماع وقع قواتمه البيد . يا فرسى أقبل ، اضرب الأرض والمضرر بقوائمات القوية وأسرح إلىّ . يا فرسى أقبل . يا فرسى الشجاع أقبل . ما أنا أنتظرك . لا أموف من أين ستأن من الوادى ، أم من فوق الجبل ، أم ستظل مكذا موجودا وفير موجود ، ثان ولا تأتى ، نسمع صهيلك ونشم والتحتك مون أن تراك .

تراءى لى هيكله من فوق الجبل : شبع قاتم بلا مصالم ، بزغ كالتجم الأسود في هذا العراء لكني هرفته ، لم أسمع ضرب قوائمه

هدت أراه مرة أخرى أكثر وضوحا، فوق ظهره شيع إنسان، أحسست أن أحرقه ، وأن في حاجة إلى . أوحت له يبدى وأحملت أصيح ، أسمع صدوق يتردد في الموادى ، يرتبطم بالصخور والكتبار ، فيماود صداء الانتشار في موجات تصل إلى قمة أجلل . توقف رأس أخصان فجأة عن الحركة ، أحسست يعينه ترمقاني من يعيد ، مكذا أيقنت أجها قامان نحوى ، وأمها يحاولان أوصول إلى أورف المسافة المبعدة التي تفصلى عبها . إلا أن كنت أقول في نفسى إن أحرف هذا الرجل المذى يمتعلى الحصان ، إنه فارس عظيم جاء يباحثا عني ليتشاني من الفسائل في التيه . عندما تعرفت عليه حادة عدد عليه المحدود عليه

عل الصخر ، لكنق فرقت ، فقد سمعت صهيله . بدا لي على حافة

الجبل هناك في القمة ، وحيدًا عاريا ، منتصبًا في شموخ ، يمدق

الصخر بقوائمه ، يرقع رأسه إلى أصل ويصهل ، لا يضاف

۔ یا شیخ مسران ، یا شیخ مسران .

اتنابتي نوبة من الفتور ، فالشيخ حسران سيذهب بي إلى الزهرة الصخرية فوق الجلي ، وكان المصان قرأ الفكارى ، إذ وجدت بين فكه زهرة كبيرة ما زالت ساقها الطويلة تحفظ بأوراقها ، قذفها المصان من فوق الجبل ، فكان لسقوطها صوت ارتطام الصخور يمضها البعض .

يمدها تراجع الحصان وهو يضرب الهواه بقائمتيه الأماميتين ، ثم اتطلق قافزا من فوق الجبل ، سبح في الهواء فاردا قوائمه ، متجها  ه ذنا الفصل الروائي لمحمد الراوى ، ابن السويس ، من روايته د الزهرة الصحيرية ، التي لم تنشر بعد . . وتعور أحمدائها في بيئة صحوارية صخرية ، اختار طلها الغربة في فرية بها ، يدرس لأطفافا ويكتشف عائلا جديداً وفريداً مع الطبيعة الصخرية يمتزج بها مع الوجود .

 ♦ وقد صدوت له من قبل مجموعتان قصصيتان هما : و الركض تحت الشمس ١٩٧٤ ، وو المنياء للحزن ، ١٩٨١ . وثلاث روايات هي :
 و مبر الليل نحو النيار ٥ ١٩٧٩ ، و و الرجل وللوت ، ١٩٧٨ ، و و الجد الأكبر مضور ه ١٩٧٨ .

إلى الوادى ، والشيخ صران يتشبث بعنق الحصان المنطلق كالسهم إلى أسفل .

فتحت عيق ، وجدته فوق رأسي يرمقني ، مديده وأمسك كتقى يساحدن حل النهوض . قال في اقتضاب :

ــ سترحل الآن .

نظرت تجاه النافذة العلوية ، كانت مظلمة ، ولم يكن في الحارج سوى أصوات الكلاب ، والحشرات الرملية .

... نتظر حتى الصباح .

\_ هذا صباحثا ، فالفجر على الأبواب .

لم أجد بُدًا من مفادرة الفراش . ذهب ناحية وهاه المله ، أمسك كوزا وأشار إلى بالاقتراب أحنيت رأسى فسكب الماء على شعرى ورجهي . صحمت حركة في الحارج ، نظرت إليه مستفسرا قال :

إنها ركوبتنا إلى الجيل .

عندما خرجنا لم أر شيئا في بداية الأمر . بعد يرهة رأيت حمارين أحدهما مر يوط في ذيل الآخر .

 في السياه ، كانت النجوم كبيرة شديدة الغيساء والبهاء ، لم أر مثلها من قبل .

\_ أين المربة ؟

\_ لسنا ف حاجة إليها ، سآخذ حقيتك وأركب الحسار الأمامي ، خذ الثان وسيتبغى .

سار الحماران في الظلام . توخلنا في الحلاء تجاه الجبل الذي تعقد المعارين كليا اللي عن حيوتنا . كان الشيخ حسران يصحح اتجاد الحمارين كليا خرجا عن الطريق الذي يحفظه يحواسه اختضت الأصوات تقاما ، ولم يعد المعارين على الرصل . كان الصحت كتيفا يضعط على أفرن . وددت لو يحدثني الشيخ حسران ونحن في الطويق حتى يخفف عن ذلك الإحساس بالضغط ، لكته التزم الطحت ، ويبدو أنه تكنى بأحاديث أول الليل .

فى الأفق لاح شماع رمادى ظهرت من خلاله قمة الجبل ، بيتها ظل الجبل نفسه غنفيا فى الظلمة .

قال الشيخ حسران:

\_ ستشرق الشمس من علقك ، ويلوح المجل قريبا منك ، لكن يلزمنا السير بعض الوقت في أرض وهرة أرض رملية صخرية . كن خفيفا على حارك حق لا يتعثر .

أشرقت الشمس من خلفنا ، أحسست بأشمتها الدافتة على ظهرى . كان الشيخ عسران يمتطى الحمار بطريقة خماصة به لا أستطيع أن أقوم بها ، أن حضه خليق الكبيرة . المشهد من حول قد تشر تماما . اختفت الخضرة وحلت علمها لرض مينة عرتما الرباد من كل شرىء ، لا أجد فيها سرى الحضى وبعضا المظام وصخوا

منتصبا أو مقلوبا . لا أهرف ما الذي أن به إلى هنا ، ومن الذي ثبته في مكانه أو قلبه ، الربع أم الإنسان أم الشيطان ؟

لاحت الكتبان الرملية في تناسق ضريب . بدأ الجبل في ضوه الشمس بينا فاتما ، وظهرت تضاريسه وتجاويفه في الوذيق فاشق . كما انقرينا عنه أزداد ضيخه و ارتفاعا . على بعد لفتت نظرى كتابة قائمة فاشرت نصوها للشيخ حسران . قال إنه دير قديم . طلبت منه أن ننصب إليه . تردد ولم يقل شيئا . واصلنا المسر وصنعا وجدات أثنا نبتمد عن الدير القديم طلبت منه ثانية أن نذهب إليه .

... إنه دير مهجور منذ مثات السنين .

\_ ولماذا لا نراه وتحن في طريقنا إلى الجبل؟

\_ لا أهمية له ، إنه مهجور ، لا أحد يذهب إليه الآن .

أسليمت في طلبي ، ووهدته يأننا لن تتوقف كثيرا عنده ، ومادمنا قريين منه فلنستغلي الفرصة للوقوف عنده . لوى عنق حماره وغير المسار . قال عقراً :

قد يكون هناك ضباع وذئاب .

\_ وأضاف . . إذا نهق الحماران ستعود أدراجنا . .

لكن الحمارين لم ينهقا . وتوقفنا أمام الدير .

كان الهواء يصفر بالقرب من الدير . هند المدخل جذع شجرة متحجر ، ربط فيها الشيخ عسران الحمارين ، بعده بقليل كان عمودان من الحجر أطول من قامق ، كانا يشكلان البوابة الأمامية ، ثم يبدأ المدخل: عمر طويل متعرج تحت مستوى السرمال، ضيق وملتوى ، ذو المعنادات كثيرة ، وتى نهايته مكان الباب وآثار حريق قديم على الأخشاب المتبقية التي صارت في لون الرمال . في الحوش الداخلي بقايا برج . قال الشيخ هسران : إنه برج الناقوس ، ويقال إنه كان ناقوسا ضخا يسمعه أي سائر ف الصحراء يحتاج لمساعدة كالطمام أو الماء أو المأوى . كان الحوش محلوءا بالرمال التي أخفت مـلامع المكـان ، ومن هذا الحـوش تفرعت دهـاليز تفتح عليها حجرآت ضيقة بلا أبواب ، دخلت أحد الدهاليز ، وأخذَت أمر بالحجرات الحجرية الصهاء . كان الشبخ عسران يتوقف عند أول الدهليز ينتظر في حتى أفرغ من مشاهدتي ، أحيانًا كان يتبعق ويحدثني ويلفت انتباهي إلى أشياء صغيرة معلقا عليها . رأيت في الحجرات كوات صغيرة يدخل منها الضوء والحواء ، وكوات أخرى غريبة تقع أسفل منها ، ذات مجار متحدرة إلى أسفل تسد الطريق أمام ضوء الشمس ..

قال الشيخ عسران:

إنَّ الكوات العلوية لـدخول الضوء ، والكوات السفلية للنقاع .

ولما سألته أي دفاع ؟ قال :

\_ يصبّ منها الرحسان أجحارا فسوق رؤوس الميسرين والمسوص . لكن ليس كلهم من اللصوص فالرحبان يقومون

بواجب الشيافة في أحياد كثيرة للجوالين في الصحراء ، بل يسمى الرجان إلى صداقهم ومعرفة أخياد الناسي والبلاد . كان العريان الريان إلى صداقهم ومعرفة أخياد الناسي والبلاد . كان العريان أحوالي الأدمة ليركوا خيوضم وإيلهم ، يصل إلهم الطعام والشراب من طريق بعض هذه الكرات ، كتبل منها حبال ثبت في أطرافها قنف علمونة بالطعام والشراب ، وتبوجد أيضا حجرات واطفية قريبة من الحرض يحتمي بها العربان أنا قاعت الماصفة والمينة قريبة من الحرض عمر من العربان أنا قاعت الماصفة وتوقية مانها وتحسست ، الم أعرك من مكان وكان معنى هذا في نظر الشيخ أني المسمى مدا في نظر الشيخ عسرانا المسمى مدا في نظر الشيخ أني المسمى هذا في نظر الشيخ أني المسمى المناس المارية أن نظر الشيخ عسرانا المسمى مدا في نظر الشيخ أني المسمى هذا في نظر الشيخ أني المسمى المناسية المناسية المناسية المناسية المناسية المناس المارية أن نظر الشيخ أني المناسية المناس المناسية المناسية المناس المناس المناسية المناس المناسية المناسية المناس المناس المناس المناسية المناس المناس المناس المناس المناسبة المناس المناسبة المناسبة

قال الشيخ حسران إمهم بحترمون ما بداخل هذه الحجرة ، فهو شيء مقدس ، ولا يستطيع أحد أن يمسه أو يعبث به .

قال الشيخ حسران : افتح الباب يا إسماعيل وألق نظرة .

دنمت الباب برفق ولاحت أرضية الحجرة في ضوء باهت ينفذ من كوة بالقرب من السقف . خطوت إلى الداخل . كان ثمة مصطبة في أحد الركان فوقها إناء اسطوان من المدن له واجهة زجاجية . ولا شيء آخر في الحجرة ، التي لا يميزها عن الحجرات الأخرى سوى نظافتها .

اقتربت من الواجهة الزجائية ودقفت النظر : كان واقضا بداخلها ، برداك الأسود . يداه مستريحان فوق بعضها البعض تحت صدره ، وذقته الطويلة متدلة بشعرها الأبيض . كان بجدجي بنظراته من خلف الزجاج ، برأسه المستدير ، وحيشه الواسعتين المكحلتين ، وفطله الرأس الأسود الموضوع بعناية فوق شعره ، وأذنيه المفاحرتين من تحت حافة خطاء الرأس.

كان واقفا هناك بشحمه ولحمه فى انتظارى ، وانتابنى إحساس بالحجل لأن لم أطرق الباب مستأذنا للدخول عليه .

السويس : عمد الراوى



## محمد صوف الهمس الصادح

حاول عمر ° أن يقتم أصدقناءه أن في البلد جاعبة نحت نحو المستعمر . وأن هذه الجماعة تنكبرت لوصودها وأنها الآن تسعى لكسب كل شيء في البلد ، معتمدة على تاريخها ، وعلى السذاجة . الملامة المميزة للآخرين لتحصد المناصب والممتلكات وفي البلد جاعة أخرى تنكرت لها لأنها تفكر بشكيل معاكس. وأن عبل الشرذمة المتواجدة في باريس أن تتخذ موقفاً فهم ضحايا كغيرهم . وسيدركون هذا أكثر عند عودتهم لهذا فتجندهم منذ الآن لمواجهة الأهاصير التي قد تعصف جم ويجب أن يبدأ من اللحظة . . تدخل عند من الحاضرين طرحوا عنداً من الاسئلة لم يتمكنوا من الرد عليها بوضوح . لم يقنعوا ابتسام التي رفضت أن تساير تحركهم ، الذي تؤمن بأنه ليس إلا طريقة لإيمادهم من هندفهم الرئيس: التحصيل . . قالت إنها جاءت لتدرس فلتدرس . ولتدع حكاية الجماعات لأصحاب الجماعات وفي البلد ناس يرفضون أن يضحك على فقولهم . تدخل الحسين وأيد عمر ، مقترحاً لجاناً وتنظيمات وتحركات توعية ، وتتبع ما يجرى في البلد ، ردَّد أحد لفظ اشتراكية وقالوا : إنها الهذف .

لاحظت ابتسام أن الحديث يتكبرر والتندخلات تتكبرر .

والإقناع بيدو قريباً ثم بيتعد ، فغادرت قاعة الاجتماع كتم عمر فيظه وهو براها تبتعد . انقض الاجتماع واسر الحبين لمعمر انه لا مثر من المعرفة إلى بلعد أخوه المذى يعرف حائلة متكونة من صفة أفراد مات بيلادة . والعب الأن ملقى علم . . سيعود ويبحث من عمل ليستقر ويعول أسرته . . سأله معر من السبب الذى يمكن أن يكون قد أدى بأنج إلى الموت . ردّ الحسين :

\_ والله لا أعلم كمل ما أستطيع أن أقبول إن هناك انتساءات وتصفيات . وانه لم يكن أكثر من أداة ارتاح منها ، الحصم لم يكن يذهب في تفكيره إلى عمق الأشياء . ما يقوله الزعماء بالنسبة له كان صلمة . كان مندفعاً لدرجة التهور بهاية كمهايته لم تكن من ضرب القلبواة .

قال بول وهو يودعه:

... افتح عينيك جيداً في يقع في بلدك الان متوقع من مدة . لقد أكد التاريخ هذا الاحتمال . بعد أن تنتهى من المدو المشترف نبدأ في تصفية الحسابات بيننا وكل يركض نحو القيادة بوسائله وغابته تبرر القسل والتحذيب والغب . . لا تضاجاً ، إذا رأيت أكسار عاسمت . سمعت ..

قالت ايتسام:

- سيطل مكانك فارغاً املاً غيابك برسائلك . أكتب لي عن البلد الذي لم أصلم عنه ، وأنا هناك ، ما علمت عنه وأنا بعيدة عنه تكوير هما في بروزيرا . المقدر النظامة المناطقة المراكبات

تركت يدها في يده زمنا . . التقت النظرة بالنظرة . لم يعد يجدى كل هذا يا حسين عائلتك هناك في انتظارك . أما هذه فالنسيان مصير حتمي لملاقة غربية في الغربة .

هذا الفصل الذي اخترانا له عنوانه ، من رواية للكاتب المفرى عمد
 صوف ، بعنوان : و السنوات العجاف و . . وقدور أحداثها بين الوطن ،
 والفترب ، عبر صواع مستمر بين الأسرة وبين المجتمع ، بين الماضى وبين
 الحاضر

وقد نشرت لمحمـد صوف روايـة بعنوان : و رحـال ولد المكمّ ع
 ۱۹۸۰ ، وله قيد الطبع رواية جنينة بعنوان و الموت مدى الحياة ع .

مستبدأ رحلة جديدة أليس كذلك ؟ منتم . .

\_ تعم . . \_ قال :

\_ وأنا ممك في رحلتك .

\_ أتحق فلك . -- عندما تحرك القطار مفادراً المحطة . . قالت ابتسام لما رك . -- أعتقد أن أحب . .

ــ ابتسام وديمة وراثمة وأنا أونى جا من غيرى فى هذه الأرض . أنا عرك الجمع . أنا ضميره ، وستكون لى . .

قال بول :

\_ يبدو أن هذه الصبية ستنسبك مبادثك .

قال مبر :

ستعتق ديني الىذى أنادى به . ستبدى لمك الأيام صا أنت
 جاهله . إنها تحبني وتدارى . حك بول ذقته تجرع نبيذاً .

ـــ قد أبدو لك سكرانا . لكنى ألاحظ أن نرجسيّتك تبعدك عن الحسابات المطلنة ، ومن هنا تبدأ زعامتك فى الانبيار .

ـــ أنت تخرف أنا أفرق بين العقل والعاطقة . ابتسام بورجوازية كيا أنت . ومن الصعب عليها أن تعتق بدئق . الحب وحده هر الذي سيدفعها لذلك وبها أكون قد كسبت رهانين . . وعندما أعود إلى البلد سأكون زعبياً من زعياه البسار . سأضيق اختساق على الحكم ، سأقض مضجعه سأكسب شهرة وقد أصل إلى الحكم . اقرأ من حياة العظاء وستجد أن طموحهم هو طريقهم إلى القمة .

ترك بول الزجاجة تبصق في داخله نبيذها قبل أن يردّ :

\_ سأدهك ترتاح حتى يعود إليك صفاؤك . .

وابتعد . .

مغرور! . . بجلم بالمجد على حساب الاخرين لن يذهب بعيداً . أيشك يا حسين أينك؟ تعالى انظر كيف يتعامل مع الفضية . ولما أطلت ابتسام من باب إلحانة كان عمر قد عبّ زجاجات من المبيرة أعطت لعينه لونا خاصاً .

اقتربت منه مبتسمة . وقالت ،

ــ مادًا فعلت يا زعيم .

` ضحك

- تعم . زعيم كم يعجبني هذا اللقب ! الزعيم يا ابتسام معجب بك للرجة الحب .

أشارت للنادل برجاجة البيرة . ولم ترد على عصر . بينها أضاف : ــ أنا وأنت ضمير البلد هنا صوته في الغربة . يجب أن نميش جنياً بل جنب يجب أن نناضل جنها إلى جنب . وعندما نعود إلى بلادنا تكون قد جنينا ثمار نشاطنا . سيخضون لنا . لنتظيمنا سيعرف

- كيف ؟ بالحمر والأدعاءات !

 هذه ليست سوى خطوات أنت لا تعرفين شيئاً عن الموضع فالى.

ــ قملا . ولكن لا يبدو لي أن سأتملم منك .

ــ وأهمة

ـــ اتمَقُّ أَنْ أَظُلُ وَاهمة إلى أَنْ يَأْنَ مَارِكُ وَشَائِتَالُ فَأَنَا أَنْسَظُرُهمَا أ

ـــ مارك وشاتتال هما اللذان حبرداك من وطنيتك . . .

في هذه اللحظة بدا مارك لوحت له بيدها . تقدم تحوهما حيًا عمر بحركة من رأسه وقال . لابتسام : إن شائتال تتنظر في الخارج . .

-- : في اللقاء يا عمر . . في صحوك .

\_ نعم . نعم إلى اللقاء .

ـ ولماذا عدت من فرنسا ؟

ــ لأن الظروف المعيشية لأسرق تفرض وجودي هنا .

من خلال حديثي معك لا أخض عليك أنَّ ارتحت لك ، ويسعدن جداً أن تشتغل معنا . مؤسستا شابة ، وتحتع إمكانيات كبيرة للتطور داخلها . من المكن جداً أن يقتضي حجمها في يوم من الأيام وجودك ضمن الذين يخططون للصيرها .

صافح السيد ليفي موَّدها بعد أن حدد له ميعاد استثناف العمل في الشركة .

وهكذا توقف الحلم . واستيقظت لتجد نفسك بحسكا بقلم وورقة وراسك مشحون بمداخيل ومصاريف الشركة مقابل كسرة خير لنجم أخيك وارامت ومحطق أكمد لمسعودة أمها واحدة من الأسرة كما كانت . وأمها حرة في اعتياراتها قد تمن يهرها إلى الزواج وهذا من حقها قال إنها إن تير حقد أو ضفينة أحد . احتقن وجه مصطفى وهمس منا حانقا أنه قد يتمثلها ويتصر إن هى فكرت في يشكل كاد أن يفضح خلجات قليها لهرين بصرها على الحسين

ل الحسين :

ـــ طفلك طفسل تعليمـه واجب من أجله ـــ أوقفت دراستى . ستراه كما تودين رؤيته ، وكما كان الراحل يتمنَّى . لابد أن يحقق الحملم الذي استيقظت في وسطه .

ورأيتني أفارق أصدقـائل وايتسام . أحـاول التأقلم مـع المتاخ الجلية . مع الملفات والأعراد الجلد والزميلات اللائي لا يمهن سوى المرتب الذي يضمن فن مساحيق الشهر ، وكساء أشر صرحة الما الزماد فحديثهم طيلة الأمسو و لا يتجاوز مباريات كرة القلم . يطول نقاشهم يحتـد لدرجـة المعراع والحصمام ، وتبادل التهم ،

والتنابز . بالألقاب . إلا إشراق . إشراق تبتمد كثيراً من أحاديث النساء . ومن خلال تماملها مع ملفاتها أدرك ذكاءها وأدرك انها من غير الطينة التي تحفل بها المؤسسة .

ئكن . .

يتوقف هن التفكير فيها وابتسام تلف أسام عليك . ومسمودة تبتسم له . تهتم بهندامها مبالغة في إثارة انتياهه . أين أنت يا ابتسام ومسكينة يا مسعودة .

للد عاد الحسين من همله ذات مساه وقد اطمأن إلى وجود كل أبراد المائلة خطف الاصتمامات طرق بالباب ، من يا ترق يكون الطارق ؟ السؤال طرحته مون الجليم المن مصطفى إلى الباب للمود ، شخص يريد مقابلتك في أمر خاص قال : إن المسائلة شخصية هامة ، مستجلة ومصيرية ، ولها ملاقة بالأخ الراحل .

خرج الحسين لمقايلته .

\_ أنا صديق المرحوم في النضال . .

ــ أهلا وسهلا . .

... أود الحبنيث مصك في أصبر مهم . . مهم جندا . . يتعلق بالرحوم .

... تفضل ..

ــ يندو أنك مطبايق جداً من وجودى . ــ قعلا . أفرخ جميك .

ـ سر ، ارج جيد .

ــ دم المرحوم هل ترضى أن يذهب هدراً .

ضحك بمرارة وقال :

- ولنفرض أن انتقبت له . هل سيمود لطفله وزوجته ؟ البياية سنذهب إنا أيضاً وبيض الطفل دون حائل .

- لكن الحزب لن يترك ولده للضياع .

ــ وماذا فعل الحزب حتى الآن ؟

- من أجل هذا جئت الأحدثك . .

أوقف الحسين الحنيث واقترح ميعاداً قبله الزائر .

سألته مسمودة عن عطب صناحيه قبال إنهم ذهبوا يضحية ويبحثون عن أخرى . .

الحزب كان أحلام وأمال المعلم الراحل قال زائر الليلة الماضية وكان فحلصاً حتى التضحية . لا شمره كان يصادل المباديء هشده لا شمره هو الآن شهيد عند ربه يرزق . . رفض الحسين هذا اللقب لاعب كاب

- شهيد 1! مات من أجل ماذا ؟ الشهداء هم الرزقطوني ، وعلان بن عبد الله ، والمتصال . ماتوا لا من أجل مصلحة ما . ماتوا من أجل الكرامة هل تسمى شهداته أن قوت متناجراً مع أنجك . مع من كنت تخطط للمستقبل . أنا أجل الفسجة وولى أم يتجمه وارملته . أشترال من هم أخى . الركورنا بسلام . ترفض النسير في الذية . ترفض مات الملكومة تكلمون . ترفض أن نسير في

المهج الذي أدى به إلى اللهات وراء الأوامر الني أدت به إلي إهفال حياته وحياة أسرته ترى بماذا وهدائموه حتى انقاد ببساطة كمنوم دون شك ، ودون طرح أدن سؤال .

لم يفتظ الزائر من اندفاع الحسين ردّ هذا إلى العب، الملقى على عاقد وهاك : كان الله في عونك ، بدل أن تتميع بشبايك معا أنت تحسل همّ عائلة بكاملها ذكر قليلا . ستميش دون هدف ، الحياة روسالة . صافا بإنكانك أن تصفى لبلدك ، لمبادلك إذا لم تحدد اختيارك.

 عظیم لی مبادی، واختیارات تضع فی الأولیات إزاحتكم من طریق العائلة . أنتم شؤم هذه الأسرة المسكینة .

ــ سأدع التجربة تشحلك ونحن رهن إشارتك هندما تعود إلى وهيك .

۔ هذا رأی حاقل .

وهندما هاد إلى بيته قال لمسعودة :

- قليذهبوا كلهم إلى الجحيم .

وقال لمبطقى :

- ضع مستقبلك نصب حينيك . ومستقبلك رهين بدراستك . وفي العمل تضيق عليه إشراق الخناق تمحو أثر يسمة ابتسام .

كان المسلم على المستمرة . يجدها في أحلامة في تداهياته وأحلام المستمرة . قال في إحدى رسائله لبول :

وإشراق بدأت تصبح جزءاً من ذان . أصبحت أخاف على نفسى منها . أخاف حق الارتجاف .

وفي إحدى رسائل بول إليه جانه الرد :

و قل لها إنك تجها فإن هي استجابت فالطريق أمامك واضع ،
 وإن هي رفضت فالطريق واضح . . اخرج من التردد » .

صدق بول لكن حق الأن أحب التردد ،

كثيرة هى العيون الراصدة لحركات إشراق وسكناتها . كثيرة هى الآهات التي تتطلق وراهما أينها مرت . كثيرة هى الشوددات التي تصادفها من زبائن الشركة وموظفهها كانت تقول للحسين :

\_ الذئاب . .

ويضحك الحسين :

مرة سألته :

\_ أريد فقط أن أعرف لماذا أنت تختلف من الأخرين . هن كل الأخرين ؟

ضحك وردً.

سالأن لا أمطد أن ذلب

ضحكت بدورها وأكدت .

\_ تملا

دار بخلده أن يسألها :

ـــ وأنا أيضاً أريد أن أعرف لم أنت تختلفين عن الأخريات؟ ردت :

- لأن لست فريسة

وأنا أيتها الرائعة تخونني الكلمات. وألجأ إلى القلم. هل
 تعلمين أن أهيش حيا مستحيلا؟

وهل تعلمين أن أصدق من الحب المستحيل ؟

أنا الآن أيتها السكين الداخلة في أحشائي حتى التصل أرفض أن انشرعك رضم الألم . هل تعلمين أن أصبحت أحب الألم وأحب السكين ؟ هل تعلمين أن أصبحت أعفو إلى الساحات والدقائق التي تحمدنا ؟

لا أقول هذا وهدق التأثير عليك . لا أربيد منك سبوى أن تعلمى . أنا لا أتحايل عليك لكي أخطف منك قبلة أو احتكرك للبلة حب . حبى أكبر من ذلك أيضاً .

أنا أينها الرائمة دون تردد . دون خجل . دون مركب أحب . وأنت بالذات سكيني المفروسة في أحشائي أود أن أصرخ للعالم بأنني أحب فكني أصرخ في صحت وصراخي كلمات مكتوبة إليك .

أحب في صمت وأخاف هل تريدين أن تعرف مم أخاف ؟ أخاف منك

احاف سائ آخاف منی

أخاف منا . أخاف من هذا الحب الذي إذا طالت أظافره انقلب إلى وحش كاسر . أريد فقط أن تعلمي أنك موجودة رغم غيابك . وأن هناك قلماً بنض باسمك . فقط أن تعلم . بأذر أو ف. إلمك ف. الذناب

للباً ينبض باسمك . فقط أن تعلمي ، لأن أهرف رأيك في الذناب المتعلقة . الحائمة حولك . تريد افتراسك . وأنا لن أهبط إلى عالم المذناب » . . الحسين المرابع المسين

ترتمد . دقات القلب تتسارع . تحثها على الفقر لتقول : أننا أيضاً أتبض باسمك . تسرع إلى الفرطاس ، إلى القلم . تسرتمد الأنامل . القلم . الكلمات . تريد أن تركض إليه . أن تفتح له أحضاباً أن تفول له خذكل شيء . خذ الروح . خذ الجسد .

تميد قراءة الرسالة ثالثة ورابعة . تكاد تحفظها عن ظهر قلب . تقف عند كل سطر . تتهيد وتدرك أن التنهد تمداه خافت ، وأنها تحيه . ما هو الحاجز إذن ؟

يندو لها كبيراً . . مهولا . لكن ما هو هذا المستحيل الحماجز الكبير المهول ؟

همست أحبك وليذهب المستحيل إلى الجحيم .

تسامل هل قرأت الرسالة كاملة ؟ دون شك ، قبل لها كلام كثير من هذا القبيل . إن النظر إليها يشزع الابتسامة من الأعماق . يمث البلاغة من مرقدها ، ولعلها سمعت عواء جميلا أكثر من

وهذا الصواء الصادق هل ستشعر به ؟ أم أنها ستقول : [نه يركض وراء هدف وغايت تبرر الوسيلة . فلتقرأ خطاي إذن . . تصدق أو لا تصدق فأنما لن أسألها هن الرد ، ولا هن اشطباصاتها ساقراً الانطباعات في عينيها ، وبريق النظرة سيتكلم لكن . .

هـل أستطيـع قراءة بـريق نظرتهـا . هل سيقـودن تأويـلى إلى الصواب . أم أدع الزمن يتصرف ؟ فلأدعه إذن . .

إنه آت . . عجرد رؤيته من بعيد تدفع القلب إلى النبض بشكل يقتحم مسمعه . وذلب آت .

النقت نظرتها ينظرة الذئب. ابتسم لها. بعث لها هبر أصبعه قبله . تجاهلت الحركة واقتفت أثره. لم يلتقت إليهها . ظلت تقتفي أثره . وكان شرء في داخلها يقول لها إمها هناك في مكان ما منه . وإن انشغاله بداخله جعله يعجز عن الالتقات إليها .

كان الرغبة فى البحث عنها بعينيه ستدفع الجميع ويكشفون اللهفة فى عينيه . يرمقون اعتبزاز قلبه تحت الضلوع وقد تنفلت ابتسامة تتسع تأخذ حجها أكبر من الحجم العادى الذى يستقبله منه الجميع وتنكشف الحقيقة .

> وقرر أن يدعها تأخذ المبادرة . لكن السؤال هل تبادر ؟ يعذبه ·

تحت ضغط السؤال وإلحاح الرغبة ظل ينسحق .

ــ مل أبادر ؟

تساءل :

ــ هل أيادر ؟ تساءلت .

التقت النظرتان . الاشتصال . الهمس الصادح . الغوص في أصحاق . الأعماق . وانطلقت تهدتان نفستين لإيقاع متكامل .

قال دون أن يقول .

قالت دون أن تقول . .

المقرب: محمد صوف



#### الدراسات

ثلاثة وجوه لمصطفى سعيد فى رواية « موسم الهجرة إلى الشمال » الرواية المصرية والبطل الوغد إشكالية الأنا والآخر قراءة دلالية فى رواية « أصوات » « لجنة » صنع الله إبراهيم وكبرياء الرواية عالم عبد الرحن منف المرواية العربية عالم عبد الرحن منف المرواية العربية

ملامح الرواية العربية في الجزائر

د. أحمد الزغبي

د. عبد الحميد إبراهيم

محمد بدوي

محمود حنفی کسّاب أحمد محمد عطیة شاکر عبد الحمید

د. شکری ماضی

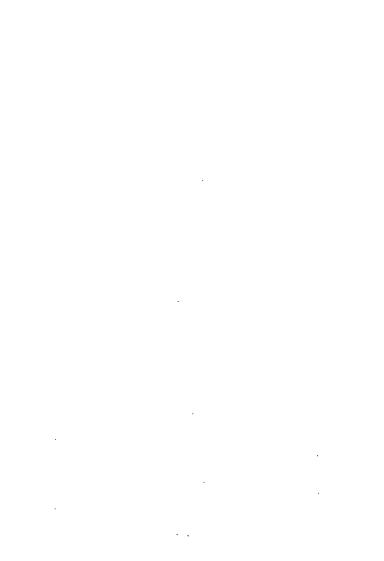

# ثلاثة وجوه لمصطفى سَعيد دراسترفي رواية الطيب صابح «موسم الهجرة إلى الشمال»

## د ا احمد الزغبي

القرامة الأولى لرواية « موسم الهجسرة » تعيطى انطباها عاصا عن شباب عربي سودانی ، یعیش مغامرات عاطفیة وجنب في أوروبا أثناء دراسته وتدريسه في جامعات انجليزية . هذه القراءة طبعا فيها شيء من المنطق بتمثل في كنون الرواينة ذاتها مليشة بمشاهد مثيرة وهبارات مكشوفة ، وأجواء تفوح منها راثحة الشهوة والجنس والشبق وما إلى ذلك .

هذه كلها موجودة في الرواية وهمو جزء هام منها ، لكن الأهم من ذلك هو قراءة هذه المشاهد والعبارات والأجواء بأبصادها ورموزها ، للوصول إلى ما يريد الكاتب أن يقوله من خلال ذلك كله .

فعند ، التعمق في قراءة هذه الرواية التي تسيطر عليها أجواء الجنس فلابد أن نتجاوز بعد ذلك هذا القناع العاطفي \_ الجسدى \_ الجنسي \_ وتصرف دلالات ما وراء هـ له الأجواء ، وأبعاد هنذه المفاصرات ، صلى المستوى النفسي ، والفكري ، والإنسان .

#### الوجه الأول لصطفى سميد

حالم مصطفى سعيد \_ بطل الرواية \_ متشابك ، متناقض ومتلون ، عالمه الداخل انعكاس للعالم الحارجي الذي يحيط ب. . فتشابك العالم الحارجي ، وتناقضه وتلون

قد انمكس وانفرس وتكون بصورة مماثلة في أعمال مصطفى سعيد الأمر الذي جعل كلا من العالمين في صورة صاحبة تشبه الصورة التي داخل المرآة والتي خارجها .

والعبالم الأول للبطل أو الموجمه الأول لمسطفى سعيد هو ذلك العنالم النذي لم يصرح به كثيرا في الرواية ولم ترسم معلله بوضوح ، وهو عالم مصطفى سعيد البرىء أو الحالم أو الإنسان. هذا العالم لم يركز عليه كثيـرا ، ولكنـه يفهم من خــلال كثــير من العبارات المتناثرة هنا وهناك في هذه

الوجه الأول لمصطفى سعيد ننوع من الحلم يعيش في غيلته ، يظهر حينا ويخضى حينا آخر . هذا الحلم يبدو أنه أمل مصطفى في أن يكسر هذا الحاجز المنصري بين بني البشر، أن تنتهى تلك النظرة القاسية القاتلة للملونين ، وأن يُنسيه الناس أثناء التعامل معه أن بشرته سوداه ، وأن تكون أسس العلاقة أنــه إنسان مشل الأخرين . هـذا الحلم حتى وإن لم يكن مصـرحــا بــه مباشرة أو تكرارا في الرواية فإننا نجده حقيقة يطمح البطل إلى الوصول إليها ، وعقبةً قادته إلى أن يصبح قائلا وقتيلا .

أحلام القضاء صل التمييز المتصرى تعيش في لا وهي مصطفى سعيد، ابتداء

من طفولته ونبوغه ، وانتهاء بتفوقه وشهرته في جامعات لندن . لكن هذه الأحلام كانت في تراجم مستمر كليا أوغل في التموّف على الحضارة الأوروبية ، وقد أدرك أن المسألـة تتجاوز في أحيان كثيرة إرادة الفرد الأبيض ، لتصبح أمرأ أقوى منه لا يستطيع السيطرة عليه ، ويتخذ بعـدا نفسيا يتحكّم بتفكـير الإنسان الأبيض وينفسيته ، وبمشاعره كما حلث مم و جين موريس ۽ . جين التي تخاطبه بهذه الملغة : د أنت بشع ، لم أر في حياق أبشم منسك (١) ، ثم تشتهيه

مصطفى سعيد يدرك هذا ، ولكنه لا بيأسى ، فيا يزال الحلم في ذهنه حيا ، فريما ني يوم ما ، وفي مكان ما ، تصبح و جين ۽ زوجة حثيقية ، ويكسون لحيا فرينة تتجاوز اللون والبيئة

لكن الحلم موة أخوى وأخوى \_ يتواجع أمام الواقم ، وكان مصطفى يؤجل قتــل الحلم في كل مرة ، حتى لم يعد هناك مجال للتأجيل ، فاغتال الحلم في أعماقه ، وقتل جین زوجته : s کل شیء حدث قبل لفائی إياها كان إرهاصا ، وكل شيء فعلته بعد قتلها كان اعتذارا ، لا لقلتها ، بل لأكذوبة

الأكذوبة التي يتحدث عنها مصطفى

سعيد هي أكذوبة ذلك الحلم الذي كان السابق على المسابق على المسابق على المسابق المسابق

وأحلام مصطفى صعيد الإنسان عريضة وأحلام مصطفى صعيد الإنسان عريضة المثال لديد . فهو يقول مع الحال لديد . فهو يقول ما أن يرث ألمستضمفون أنفاية ما : و ولكن إلى أن يرث ألمستضمفون أمنا بحوار الذاتب ، ويلعب العسى كرة الماء السعادة والحب هذا ، مأطل أن أن أعر عن نفسى بيد الطريقة الماتينة ، (ع ) . . مقد الأحمام الإنسانية العريضة التى يراها فارعة ما العريضة التى يراها والمحمدة ويرى عكمها غاما في واقحمه . أسهمت في خيل المنفسب والمختوضة التي يراها المنفسة في يكون المنافسة عنده ، وأوردت به إلى تلك المؤول الملزية التي يسكها .

#### الوجه الثان لمصطفى سعيد

ونعنى بالوجه الثانى عالم مصطفى سعيد الواقعى المادى بما فيه من مغامرات عاطفية وصراحة تصل أحيانا حد الإحراج . هذا العالم أكثر وضوحا في الدواية ويسرى على التغفيض من العالم الحلى غدشنا عنه ، والذي كان معقوناً في لا وهي مصطفى معيد . عالم المفامرة هذا كان ردّة فيصل المواقع المذي يعيشه البطل ، إذ ارتأى مصطفى أنه لا يستطيع أن يضمى في هذا العالم مثالى خلفى ، عثل الإطلال المثالين إشكل مثالى خلفى ، عثل الإطلال المثالين المثالى مثالي مثل الوطال المثالين

ه جویس ، رافعا شعاره الفائل : ه أنا نتاج هذا العصر ، وهذه الأمة وسأعيش كيا أنا » . أي يعيش كيا تكون وُرَقي وعُلَم . لم يكن مصطفى صعيد يسعى لأن يكون بطلا خلفة أو مثاليا يعد الأخطاء ويقابل الشر بالخبر ، وإغا أراد أن يكون إنسانا بجارب من يحارب ، ويشتم من يشتمه ، ثم يقتل من يقتله .

مصطفى محيد كان يجلم ذات يوم بالأمن والعدل والاستقرار للعالم ، إبام كان يتمنى أن ترجى الأختسام بحبانب الذئاب ... التح ، أيام كان تمثال جاهد أمام أنرثة فتاة في الفاهرة ، وأيام كان يحلم برمن اللاحسرب ، والسلاشتم ، لكن مصطفى ... الذي يُعتقد أنه و من أكلة لحوم المشرة و و صاحب الوجه الأمود البشع ه كانه يخرج من الفابة للمرة الأولى وغير ذاك كانه يخرج من الفابة للمرة الأولى وغير ذاك من العبارات ألى كان يسمعها من المجتمع الأورى ... قد حوصر بهذه القيود والمفاهيم ، فاضطر إلى إعلان حربه على هؤ لا، يطريقت

حرب مصطفى سميد ضد الأخرين كانت تحمل الفكرة العدائية نفسها التي يحارب بها ، وإن اختلفت في مظهرهـا . حربه الجنسية لم تكن ردة لحوب جنسية من الجهة الأخرى ، ولكنها كانت محاولة لإهانة الكبرياء الأوري في نظرته المنصرية . يحاول مصطفى سعيد أن ينطعن هذا الكبرياء في عرضه وحرمته ، وصوضوع المرض هذا حساس عند الصوبي . تمزيق الأعراض لم يكن في نظر مصطفى سعيد أكثر من تمزيق للكبرياء الأجوف ، وكأنــه يقبابسل الاحتقبار الأوروبي للمونيه الأمسود باحتقار آخر ، أو إهانة أخرى ، من خلال هتك أعراضه ، راضيا شبقا . وكأنه يقول للمرأة التي بين ينديه : هذا الكبرياء سأحطمه الآن، وأجعله أسفل سافلين. (طبعا كها يفهم المعركة هو نفسه) . ولهذا كان مصطفى سعيد يكرر أنه يبحث عن صيد آخر ، كليا انتهى من فريسته الأولى ، ويمضى ينصب خيمته ، ويلق ، وتله ،

ويحسارب بكمل أضلحتمه : بمالقسوس ، والنشّاب ، والوتر .

لم يكن هسذا الأسلوب السذى نهجمه \_ مصطفى صعيد ، في حربه وغزاوته لبلاد الشمال ، مجرد ردة فعل لمحاولات التصغير من شأنه ، رغم تفوقه العلمي ، وتمذكيره ببشرته السوداء رغم أنه هضم الحضارة الغربية ، بل تمتد أسباب هذا إلى أبعد من ذلك . إن غضب مصطفى سعيد وحقده قد أسهم في تكوينه الماضى القريب أيام الاحتلال والاستعمار والبطش بشعبه . هذا الغضب كان عكنا أن تخف حدته لو أن مستعمر الأمس قد اعتبرف بذنبه اليوم ، وغير من نظرت إلى الشموب التي استعمرها . فمصطفى ، الذي جاء الذين استعمروا بلده غازيا ، كان يمكن أن يصبح سفيرا ، أو رسالة تقرب بين الشعب الذي تحضر ، وبين الشعب السذى ينوى أن يتحضر . لكن الذي زاد يأسه وحطم أعماقه ، وكس نفسه ، أن مستعمر الأمس يهينه اليوم بلونه ، ويحتقره لإفريقيته ، وكأن شيئنا لم يتغير . هذا كله ، أسهم في قتل الحُلم أو المثال في أعماق مصطفى سعيد ، وأسهم في خلق الإحساس بالانتفسام ، بالطريقة التي يتقنها ، أو يستطيعها ، فجامعم غازیا کیا یقول ، بحمل فحولته ، وبداثيته ، وأجواء غابات إفريقيا .

هذا الفحل الإفريقي الأسود كان عطر النظار كثير من نساء أوروبا ، فطاردته بسبب الشهرة الجنسية ، واستجاب هو ، كي محرجة العالم العالم كرباء العالم العلى عضوه ، و علاكس عبد من كل هذا ، أصيل فيه ، ولا أحس عصطفي صعيد ، ولا يعنيني منه الإ ما يلا عصطفي صعيد ، يتخدم تقالما المناسية ، ولمسرفته في الفن والشمر عصطفي صعيد ، يتخدم تقالما السواسعة ، ومصرفته في الفن والشمر وسساء وفكرا الخال التي استمرت في احتيان مورس » تلك التي استمرت في احتيان ما وحرس » تلا التي استمرت في احتيان ما والمناساة والمحراة بالمناساة والمحراة واحتيانا والانتصافي بحساءا ، كانت تريفه جيناً ، كانت تريفه شهورة ، ولكنها تصفي

في أعماقها لو أنه لم يكن إفريقيا ، لو لم يكن أسود البشرة . فهذا هو الرجل الذي تريده ، ولكن الإحساس العنصري كنان أقوى منها . كان يسيطر عليها ، فلم تستطم أن تتجاوز تلك اللوثة التي أصيبت بها ، أنها بيضاء وهو رجل أسود . مصطفى ظنَّ للحظات أنه يستطيع تغيير نظرة ٤ جين ٤ تجاه بشرته ، ظن أنَّه يستنطيع أن ينسيهما للحظات بشرته ، ويذكرها بآدميته ، أنـه إنسان مثل الأخبرين . تزوجهما وحماول الكثير ، ولكنه لم يستطع . وجين أيضما لم تستطع لوازع داخل أقوى منها ، فاستمرت في إهانته ، حتى وهو زوجها . وحين فشل مصطفى ، في تحقيق الشال أو الحلم في المساواة ، قتل هذا المثال ، قتىل مصطفى و الأكذوبة ، ، قتل صورة الطفل البريء النمايضة ، وذلك حمين قشل وجمين موریس ۽ .

مصطفى سعيد يقتبل زوجته جين ، يمترف بجريمته ويسجن . في مشهد القتل عفط ، وفي لحظة الموت فقط ، زالت مسألة اللون بين مصطفى وجين . زالت الفوارق ما بين غابات إفريقيا وشوار ع لندن ، ما بين الشمال والجنوب. في تلك اللحظة فقط تعود جين لأدميتها ، وتعترف لمصطفى أنها تحبه ، ويعترف لها هو بذلك أيضا . وكأن الإنسان في تلك اللحظة الرهيبة فقط يبتدى إلى أنه إنسان قبل كل اعتبار . وأنه بني آدم من لحم ودم ومشاعر ، قبل اللون والشعر والشفاة . وكأننا أمام هذا المشهد نقف مع ه روکنتاین به بطل د الغثیان به لسارتر ، وهو يختتم قصته مستمعأ ومستمتعبأ بصبوت الزنجية السمراء التي تغني ، وكأنسا ، في اللحظة الأولى . نتبه إلى لمونها الأسود ، وفي اللحظة التالية إلى قيثارتها، وموسيقاها ، ثم شيشاً فشيئاً ننتبه إلى روحها وكلماتها وألحانها ، حتى ننسى تماماً لونها ، ونستمع إليها إنسانة ، فنانسة من بني البشر. ومصطفى أدرك هذا متأخراً ، وكـذلـك جین ، ومصطفی بری أن حیاته قد انتهت عندما انتهت حياة جين . فشلائتهم قــد قتل : جين ، ومصطفى ، والمثال الذي في أعماق مصطفى ولا وعيه .

مصطفى كان يتمنى أن يسمم من جين ما سمعه من امرأة انجليزية آخري أنها تحبه ، وتحب لونه الأسود ، وتحب رائحة عرقه . . . الخ ، لكنه لم يسمع ذلك من جين ، بل سمم منها و أنه بشع » . النساء الأخسريات أحببن مصطفى ، أحبيت لطاقاته لجنسية الماثلة ، هذا صحيح ، ولكن تجاوزن مسألة اللون حقيقة أيضاً . وقد أقدمت بعض النساء ﴿ أَنْ حَمَدُ ، شيلا غرينرد ، وايزابيلا سيمور ) على الانتحار حین ترکهن مصبطقی سعیند . وهنذا الانتحمار رغم أنه يبسدو عبل شيء من المالغة ، فإن الدراسات النفسية المعاصرة تجده أمراً طبيعياً لا مبالغة فيه . وريما كان المؤلف عبل علم عميق بهذا الأمر الذي جمله يتحدث عن حوادث الانتحار هذه ، دون الاهتمام بما قد تثيره هذه و المبالغات ۽ في عشق البطل إلى حد الانتحار بفقده .

فمزالناحية السيكولوجية \_ ويشكل سريم \_ فإن ارتباط النساء اللواق انتحرن يسبب مصطفى صعيد كان ارتباطاً غريزياً أو جنسياً بالمدرجة الأولى . فالمرأة في هذا الموضع تكون في لحيظة بحث عن و الفالوس و كيا يرى و جاك لاكان و(١٠) . وحين تجدم، وهـذا أمر شـاق وعسـير، لا تستطيع بعض النساء الاستغناء عنه إلا بالاستغناء عن حياتها . والمرأة التي انتحرت حين تركها مصطفى سعيد كانت قد وصلت إلى هذا و الفالوس ، عنده . وقد ارتبطت حياتها به ، وأصبح وجودها مرهوناً بوجود « الفالوس » . وحين فقد « الفالوس » يفقد مصطفى سعيد انتهت حياة المرأة همذه فانتحرت . وهذا ما حدث مع بقية النساء اللواق انتحرن .

مصطفى سعيد من الناحية النسية والغريزية اصبح و المثار أو الكمال ، الذي تبحث عنه أن هند وغيرها . وصدا المثال ، أصبح مميد همله الرأة ، معنى حياتها ، رعشة وجودها . وحين انطقاً هذا المثال ، وانتهى هذا المنى ، وماتت تلك الرحقة . فإن هملة المرأة تمضى نحو الانتهاء ، والموت . وهذا ما حدث .

هذا هو الوجه الشاق أو العالم الثاني لمصلم الشاق مصيد . العالم الذي عاش فيه مع الواقع الحيث و عامل معه بالجفازة . العالم الواقع الحيث ، الدى لم يستطع أن يكون بعن نظيفا . فتعالم مع الواقع بلثت ، وأخذ مصه واعطى عبل طريقته ، إلى أن قَتبل وقتل ، وأصبح بحرما وضحية في أن واحد

#### الوجه الثالث لمسطفي سعيد

السرجه الأول كمان وجه السرامة والمثال السدى كنان يسظهم ويختض في أعمساق مصطفى ، واللي سحقته الحضارة متلد اللحظات الأولى . هذا الوجه الذي سحق وغاب خلف وجها آخر لمصطفى وهو الوجه الثاني ، أو العالم الثاني له ، والذي ظهر ولم يختف طيلة فصول الرواية , هذا الوجه كيا ذكرنا كان العالم الذي فرض على مصطفى أن يعيشه بكبل أبصاده المادية والجنسية والشهوانية , وقد تعامل معه مصطفى بلغته وواقعه ، وكافئة سلبيات ، حتى انتهى به الأمر إلى اليأس والسقوط والقتل . بعد كل هذا يبرز الوجه الثالث لمصطفى سعيـد ، بمد المحاكمة والسجن ، ثم العودة إلى بلده متنكرا ، واشتغاله بالزراعة في قرية صغيرة لا يعرف بها أحدًا ، ولايعرفه أحد .

هذا الوجه الثالث كان المحاولة الأخيرة لمعطفي في أن يبدأ من جديد . وكأنه يقول لنفسه: كفي . كفي تجربــة ، وعلما ، وثقافة ، وإبحارا . كفي معرقة بهذا العالم . إنه الأن لا يربىد لندن ، ولا جامعاتها ، ولا أضبواهما ، ولا تنساعهما ، ولا حضارتها ، إنه يريمد قريشه السودانية الزراعية الصغيرة . وقد بدأ جادا ومقتنعا ، وحاول فعلا أن يتجاوز كل هذا الذي مضي بسلبه وإيجابه ، بفرحه وجرحه ، ويدأ من جديد . فتزوج وأنجب طفلين ، وعمل بالزراعة ، وقضى عدة سنـوات حتى ظهر في حياته الراوى الذي عاد توا من لندن ، يحمل شهادة المدكتوراه في الأدب الانجليزي . وهنا تبدأ الرواية ويسرد الراوي علينا أحداث القصة .

هذا الوجه الثالث لمصطفى كان وجها غنلفا عما عاشه طبلة حياته السابقة ، إنه الأن يعيش مزارعا متواضعا ، وتمور أعماقه بتاريخ طويل حافل بالأحداث ، وتشابك بالإيام والذكريات .

هدند السنوات القليلة التي قضاها في الزراعة ، وفي القرية ، كانت محاولات يائسة للبقاء والاستمرار في الحياة ، ولكن ذلك لم يطل ، وكيف له أن يطول في مثل شخصية مصطفى الذي

نقش في أعماقه الإحساس بالمرحيل المدائم ، معطفى الحاضر في جامعات الخلام ، معطفى الحاضر في جامعات بالآف الكتب والرفوف والأوراق . لن يعطف هذا الأمر ، وإن كانت نيته وزوجه وأولاه . لن يعطف معطفى أن ين يعطب معطفى أن لن يعطب معطفى أن المهاب عورا في مثل همله الميث المهجورة المبتدة . وحين لم يعطع ما أمتاطاه ، إغه نحو الهر المبتلع ما أمتاطاه ، إغه نحو الهر المبتلع ، أكثر المهاليم ، والخلام ،

قراره الاخبر بوضع حد لهزئة الحياة ، واقدم على الانتحار ، مكتب بنبرك وصيت على الانتحار ، مكتب بنبرك وصيت الطريق الشائل الذي سلكه والدها . وكان المالين الشائل الذي سلكم والدها . وكان الماليب صالح أدركه قبل أن يبتلمه النهر ، مشيرا بطرف خفي إلى ان الميل الشائم ، مسوف يخمى في طريق يتنفى في طريق بناف ، طريق مصطفى عن طريق سلفه ، طريق مصطفى مديد .

الأردن: د. احد الزغي

#### ملاحظات

- (١) الطيب صالح : موسم الهجرة الى الشمال ، دار العودة ،
  - بيروت ــ ١٩٧٢ ص ٣٤ .
  - (٢) الصدرنف، ص ٢٢.
  - (T) Hartians on T1.
  - (£) الصدرنفية ، ص 6٤ .
  - (a) الصدرتفسه، ص ٤٠.
  - Jacques Lacan, Ecrits, A Selection, N. Y. (١) يكن مراجعة اللازعي والفالوس في هذا الكتاب:

The Unconscious and the Phallus.

# الرواية المصربية · والبطل الوغيد

#### د.عبدالحميدإبراهيم

(١)

لعل صفة والوفده هي أقرب الصفات إلى بطل رواية محمد مستجاب وتعمان عبد الحافظه . ولا اعنى بالوغد أي تقويم خلفي . يوخي بأن البطل قد تجرد من الصفات الإسسانية . وأصبح وغدا حقيرا ، بل أعي كل ما توجيه الكلمة الإنجليزية مم Anti Hero من معني . أي اللابطل ، أو البطل العادي ، غير البيل ، الذي تجرد من كل صفات البطولة . التي كانت تمنحها الرواية التطليفية الشخصياتها .

**(Y)** 

فتعمان بطل بدون أعماق على الإطلاق. وقد تجرد من كل خلفية ثقافية . ومن كل بعد نفسى . ومن كل موقف فلسفى . أن يتحرك على مسطح اللحنظة الآتية . وون تطلمات للمستقبل . أو انتهادات للماضى . إنه تموزج جديد للبطولة الروائة . يختلف عن نموذج معارتر وكافكا . فيطل الشيانة إنسان مثقف ، ويزمع أن يكتب كتابا في التاريخ ، وإن كان لم ينفظ , لأنه ينظر إلى الحياة نظرة عبية . ومطل وأمريكاة بكانك شيئا ما لا يكن تضيره - يشد إليه الناس ، ويجمل مديرة الفندق تتماطف معه . أما بطلنا وتعمان في للا النظرة ، ولا يعر التعاطف .

إنه امتداد لهذا النموذج الجديد. الذي ظهر بعد أدب Nouveau ، والذي نجد أمثلة له في الرواية الجديدة Postmodern في فرواية ما بعد الحداثة - Postmodern في فريكا ، فيطان نعمان منقطع الصلة عاقبله ، أو القرية المنزلة . وإشارات المؤلف إلى الأحداث الصائمة ، أو القومية ، قليلة وعارضة . إبها مجرد انبشاقية منوبة ، مقطعة عن أصلها وسياقها ، وتألى ضمن أحداث الفرولة ، فكأنها جزء من أحداديثها وأحداثها ، إن المؤلف لا يصمد هنا من الخاص إلى العام . كما كان يقال في الرواية التفليدية ، لأن هذا يوحى بحسويين . ونحن هنا إزاء الرواية التفليدية ، لأن هذا يوحى بحسويين . ونحن هنا إزاء مستوى واحد ، هو المستوى الخاص الذي يكتفى بنفسه .

(٣)

ولد تعمان في عشة من البوص الناشف ، في مكان منعزل عن العالم ، لا يوجد معه سوى أمه ، التي هربت بأبيه بعد مرضه إلى هذا المكان . لم يدخل صدرسة ، ولم يتاقي تعليم منتظل ، ولم ياضد ترجيهات من أحد وألقى يكل منجزات التاريخ علف ظهره ، وظل سائر ايتجول في الحقوله كها يقول عند المؤلف . ابتعد عن الأعمام والأخوال ، وشب يتيا عن قصد من المؤلف المذى يقول :

وإن إخلاه طريق نعمان من الأب بكرا ، أيسر لى من إغاثه فى كتف رجل سوف أجبر نعمان - حيا - هل إزالته بوسيلة قيل السياء لل إدائتها . كتبل - أننا - بحماية نعمان من المثناب والمشايخ والحداثت والمرضى والسياسيين والتعمايين والثقافة والأشباع والمندست ورجال الليل والبحر اليوسيط والمقارب ، ولكنى قد أفشل في حمايت من أب هل درجة لا يأس بها من العلية والصبر والحلق والنبل والمداهنة، (ص

إن المؤلف يرى إذن الشرور فى المؤسسات الاجتماعية ، ويتبح لبطلنا الوغد الفرص . لكى يتحرر من الأب والثقافة ١١٥٥

والتاريخ وكل للكتسبات الاجتماعية ، إن فعمل الهلاك إنحا سمى بللك . لأن نعمان قد انتزع من خلوته ، ليلتحق بخدمة السينة الجليلة وومز هيج جدا أن يستدرج تعمان كي يسارح الحقول والشجر وتدفق الماء ومطاردة العصافير والسحالي . ليميش في قرية مزدهة الحوائط والشجار والتميمة والخداع والأفراح وتقطير العنب والعلاقات السرية »

ثم يأتى وفصل وسيطه - وكأنه حجر الزاوية في معمارية هذا الشكل التاريخي الذي مستحدث عنه فيها بعد - وإذا بالمؤلف ليفلسف موقف نعمان اللذي في من منزل السيلة ، وغيمله لصلح التاريخ ، فيضرل ويلوح في أن الحفر الحقيقي الذي يطارد استقر أرنا ، أن الرب بدأ الحكاية معنا بصفتنا صيادين أو رواه ، ثم أبهاها بعد استدراجنا التصبح خلاحين ، لقد كان المرم يمتاح إلى نطقة أكبر لكي نفهم هذه اللعبة ، فقد حاصرنا الجبل في الأحقاب القديمة ، فزحفنا إلى الشواطيء وغابات متبهين إلى أنه لم بعد باقيالنا من الحكاية كلها ، صوى مجموعة ذيل المحظورات والتحديرات والوصايا ، بعدها من تجنب السرقة ، وانتهاء براعاة النوم مبكرا والاستيقاظ مبكراه (ص

قد لا يعوق هذا الأسلوب التهكمى هدف الرواية ، ولا يتضارب مع الشخصية الوغدة ، ولكن أن يجمل هذا الرفض الاجتماعي وسيلة لمرحلة انتياء المطلقة ، فهو أمر يتز الرواية من أساسها ، فإن نعمان في دايام الهلاك ، يقر من السيدة إلى أحضان الطبيعة دجرى في أعقاب تلك اللية صاريا صارحاً في دروب القرية ، والكلاب تنبع خلفه ، والناس يطلون من وراه أبواب الفجر ، واقضين التبه لما حدث ، وقلك أن متمان كان قد اخترى القرية كلها ، حتى وصل إلى أول شجرة أحسن بارتجافة المودة للأمن المطلق ، ذلك الذي أحاد نعمان أن من حياته ، شم لم يلبث نعصان أن ارتكز على جدف الشجرة ، مصفيا إلى صرير الجنادب ترتمي أعضاؤه العارية ،

أن هذا الارتحاء في أحضان الطبيعة يتناقض وصورة الوغد ، نحن هنا في هذا الاقتباس السابق . نجد أنفسنا أمام صورة دابن الطبيعة ، أو أمام صورة قيس الحائم ، أى باختصار مرورة المحتج . وهذا النمونج ، سواء كان عند روسو أو في الاسطورة الشعبية ، إنما يصلر من موقف المحتج ، والملى هو من ناحية ما ينتمى إلى المجتمع ، فقط برنو إلى صورة مثالية للمجتمع ، تتحقق منها العلاقات الإنسانية بصورة أقضل .

أما نعمان فلا يحمل حتى هذا القدر من الانتياء ، ومن ثم كان إحساسه بالأمن المطلق ، وهو يرتمى فى أحضان الطبيعة ، إنما هو شرخ فى صورة البطل الوغد .

(8)

ولكن قمة التهكم تبدو حين يعامل المؤلف هذا واللا بطل، بصورة جادة للغاية ، وكاننا أمام غوذج البطل والنبيل ، الذي عرفنا بدءا من الترجيديا الإغريقية . وصفة والنبيل، هذه ليست من عندى ، مع أن التقاد يسرفون في إطلاقها على البطل القائم ، منذ أن تحدث أرسطو في كتعاب الشعر عن البطل الذي تحرت عليه النعمة ، وذهب سمعه بن الناس – ليست مذه الصفة من عندى أطلقها على نعمان عبد الحافظ من باب التهكم . ولكن أستعره في هذا المجال من باب المعارضة ، التهكم . ولكن أستعره في هذا المجال من باب المعارضة ، وهو يتحدث عن عطف السيدة الجليلة وهل الجسد النبيل.

إن هذا من باب المعارضة Porody التي كثرت في الرواية المعاصرة ، حيث يلجأ المؤلف إلى شخصية شهيرة . فيعارضها من بالتها المؤلف إلى شخصية شهيرة . فيعارضها كيشوت تمثل نقلة جديدة في تاريخ القصة ، فالمؤلف يريد أن يسخر من باب التهكم والمعارضة بنموذج الفارس القديم الذي انتهى عصره . والروائل المعاصر اليوم بتطلع إلى نقلة جديدة في تاريخ الرواية ، وهو يتكم في الطل التقليدى ، عن طريق النموذج الجديدة في المحدود الجديدة عن المحدود الجديدة عن المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود الله بطل التقليدى ، عن طريق النموذج الجديد ، عن المحدود المحدود الله بطل المحدود المحدود الله بطل المحدود المحدود الله بطل التقليدى ، عن طريق النموذج الجديد ، عن المحدود الله بطل التقليدى ، عن المحدود الله بطل المحدود الله بطل التعليد المحدود الله بطل المحدود المحدود الله بطل المحدود المحدود الله بطل المحدود الم

وهذه الصورة من الممارضة واضحة فى ذهن مستجاب ، وهو يقدم لنا هذا البطل الوغد فى صورة بطل قديم ، قل هو سفير الإمام على حين قدم على معاوية ليقنعه باحقية الإمام فى الحلافة (ص ٤٣) . أو قل هو وقد عاد خالبا لم يختن يمتطى مع أمه ظهر الحمارة . كالطفل المقدس فى رحلة العائلة المقدسة من بيت لحم إلى الصعيد (ص ٦٧) .

منذ البداية وحتى النهاية يقدم مستجاب هذا البطل الوخد في صورة جادة للغاية . وكأننا إزاء عظيم من العظهاء الذين غيروا عجرى التاريخ . أو كأننا إزاء غلام وتؤثر في أحداث الطبيعة . بولد في حقة برص فتستقبله الطبيعة فرحة مستبشرة ، وكأنها ترهص بمولد نبى سيغير وجه الكون ووبالتالي فإن نعمان حين وفد إلى الدنيا وقد على شاطيء متاكل في هشة من القش ، والرياح تزجر راسمة للمولود علما جديدا مغايرا ، ومياه بحر يوسف تتموج حاملة البشرى للأرض والمزارع ، غير ملقية بالإنتلك الإرهاصات التي كانت تفهر الذنيا ، وفي ضعيرها بالإنتلك الإرهاصات التي كانت تفهر الذنيا ، وفي ضعيرها بوادر الحرب العالمية الثانية ، حيث يقال إنه - وفي تلك الأيام

بالذات - بدأ موسوليني بدك ببوارجه شواطي، الحبشة، (ص (۱۱). إن أمر نممان لا يترك للصدفة، اليس مها أن أباء قد مات، فإن العناية الإلمية - أو قل هو المؤلف، فإن الأمرين يختلطان عند مستجاب تحفظه وتعده لدوره التاريخي، وتدبر أمره ذكها يدبر أمر الربع والشر والإنجاب والسحاب والشرف والحوف والمركة والشمس والحبر والنجوم والحب والقمر والشجاعة، (ص ۲۷).

إن المؤلف يعلل الأحداث التافهة . كسرقة الدجاج والماعز والجرى وراه الحمر أو ورواء الضوازى . معاملة الأحداث الهامة التي تضر مجرى التساريخ ، فيتنبعها في أجداد نعصان وأعمامه وأخواله . ويراها قد تضافرت مع عوامل أخرى على تكوينه ، فيقول :

ووقد تضافرت كل هذه الجهود على تغذية وجدان نعمان ، بحر يوسف أسفل العشة بخر بالمياه . والأشجار الباسقة توشوش بالنسج . وساحات شاسعة من الحقول ، فإذا أضفت إلى المنظر قليلا من العصافير في الجو ، وقليلا من السحالي في الارض ، ومزجت كل ذلك بروافد ما ورثه تعمال من أهله أصلا ، لوضحت المسائل ، فقد أشاع المدين لا بجون نعمان أنه لم ينلق تعليا متطبق في طفولت . . أما تعمان لذلك الذي كان نصيه من التعليم المدرس صفرا ، أجاد العوم في الحاسة ، والغطس في السابعة وشهور . . . ، هر صه ) .

ويبلغ التهكم ذروته في الفصل الأخير ، حين يحتفل القوم بعرس تعمان ، ويتغنون بفضائل البطل الوغد وإذ كان القوم بين كل قصبة وأخرى يتوقفون ، ليمودوا للتحطيب والرقص والتغني بفضائل العربس ، والني نستين منها أن تعمان قمد سبب للأعداد الحسرة ، وللمحسدة الكعد . لأعماله الخارقة في القتص والصيد والطعان والمنازلة والحفاظ على الشرف والحنو على المينامي وإعلاء كلمة الحق وعدم الرضوخ للظلم افتداء بآل خيس جيعا، (ص ١٠٠) .

(0)

وهذه المعارضة التهكمية تئير حسا عبثيا لا يمكن إسكانه . إن الكون يهتر من أجل شعرة على رأس نعمان ، كان المؤلف ينظن وكانا نظن معه أن دقر ن الشعر المتوج لفراعة نعمان مجرد نفر مطلق للشيخ الفرضلي . لكننا نكتشف بعد أكثر من نصف الرواية أن هذا القرن مرتبط بعملية المتان عند نعمان ، وتهتر الدنيا ويتحرك الكون من أجل هذا الاكتشاف الخطير را المؤلف يبدأ وفصار في المقبرة الخالية، يجلية بالغة فيقول

وأى مؤرخ سوف يصاب بالفزع والارتباك حين يكتشف أن يطله - حامل نظريته - يخفي عنه أمورا بالفقا الخطر ، وقد يؤثر الكشف عنها في متواليات التحدى والاستجابة ، التي فيها يشال تحكم حركة التاريخ ، بل ويمرض النظرية كلها للدماره .

وفعلا يؤثر هذا الاكتشاف الخطير على الأحداث الكونية ، فينهى هذا الفصل بماساة تمتد إلى الكون والسطبيعة والمسلائكة والعفاريت فيقول :

همنا وقفت المغارب في ظلام المكان تعبث في الأرض فسادا ، فقد أعلن نعمان أنه فعلا لم يجنن ، وأن قرن الشعر مرتبط بعملية الحتان . وأن كل الناس يعلمون ألا قرن شعر لمن سبق ختانه . . ولم تلبث المرأة أن فقت الطريق هاتجة ، قفرت من الباب إلى اللموب إلى شواهد القبور ، تتخطى الحواجز والأشجار وجذوع النخيل ، وصوتها المحسوس يلف الكون ، ويسدم أعمال الشجر ، ويقلق الموق ، ويعدب الملاتحة ، والحقطية تلف حول نعمان الفاغر فعه ، يجاول أن يستر جمعه بيديه ، والحفار يجرى مسرة وراء الجسد الفاغز الماتج ، ويعود مرة إلى نعمان للاختباء من الشياطين ».

فإذا كانت الطبيعة تبتاح في مسرحيات شيكسبر ، لأب هناك شيئا ما قد مس نيل الأشياء ، فإنها هنا تبتاج من أجل قرن شمر . وإذا كانت خطيتة البطل التراجيدي في أنه يتحدى القدر ، فإن خطيئة البطل الرغد هنا في أنه ومش متطاهره .

وهذا الاكتشاف الخطير الذي يتبر الحس العبقى ، يتغلغل في بنية الرواية ، إنه لا يرد في هذا الفصل ثم ينتهى ، بل يمند إلى يقية الرواية ، وكان اللبيث شيء أصبيل في عالم نعمان عبد الحافظ . إن الفصلين التاليين (فصل في الحتان - فصل في أغام الحتان) يترتبان على هذا الاكتشاف الفجائي . وكان الرواية كلها يقوم على الفجائية . فاخلو فف – والفارى أيضا – ظل يتحرك من فصل إلى فصل ، إلى أن اكتشفت المرأة في المفرس المفال أحداث الكون . ويؤثر أيضا على شكل الرواية ، فتترتب الفصول نتيجة هذا الاكتشاف الفجائي .

ومن ثم تلقى العبثية بظلاها على فصلى الحتان . يذهبون بنعمان إلى قرية وأصول» لإجراء الحتان ، وأثناء العملية يتصدى لهم حلاق هذه القرية ، ويرى أنه أولى بختان نعمان من حلاق غريب ، ويدور الشجار الذي ينتهى بعودة نعمان

قبل أن يكمل عتانه ، وقد ترك القوم على الأرض وقلقة جلدية خارقة في الدم والتراب ، ولكن قبل أن يدخلوا قريتهم يظهر لم ه عبد الحديد عبد العزيز . ويقسم أن ختان نعمان لن يتم إلا في وأمشوله ، واستغر الناس ، وكانت الحملة التي أعدت لتلقير أمشول درسا على إحداثها القرية ، شاخة كرامتها ، ألف رجل ، قبل وألفان ، وثلاثة آلاف ، ساروا في هدا المحد راحظ م ، خلف حارة نعمان ، لا كلام ولا تفسير ، للشفر رحلة حيد وإصراره ، والبطل المنكوب يركب الحمارة وتسنده أمه ولا يلبث أن تقلل عرقة كعيات مذهاش من الأغضاء . هاخوروح إلى داخل رأسه فيعود إلى الأنين والإغضاء .

ويصل القوم إلى أهشول ويظهر لهم كبر هذه القرية ، ويعتذر ويجبرهم بأن وحلاق أمشول تحت أمرهم ، حيتئذ يهذا عبد الحجيد عبد العزيز ، ويقسم الاختان لنممان إلا في دوبروط الشريف قريتهم المظيمة ، وتنتهى الماساة وقد وطأطأت الحمارتان رأسيهما وسار الجيش خلفهما وتعمان مضمى عليه ، يضج بالألم والسكون والارتياع ، وعبد المزيد يهرع بين كل مرحلة وأخرى كى يكشف عن الجرح المتورم بين فخلى نعمان ، ويهمل عليه المدم وانتراب ، وعبد الحميد الزعيم يسير أمام القوم مرفوع الرأس، (ص ٧١) .

إنه بطل منكسر ، متورم ما بين الفخذين ، يركب الحمارة وويستند بظهره على صدر أمه الهاشة المركوبة ، في صمود صامت ، مكسور المين وما بين الفخذين . . ينهشه الألم كلها قفزت الحمارة أو توقفت ، أو اقترب منه عبد المزين ، كمي يطمئن إلى مهزلة ما ين فغذيه ، فيصرخ أو يتأوه ، ولكنه يعود إلى السكون ، كلها تأوه أو صرخ ازداد إحساس الركب باليتم ، يتم حاد يرزح فوق الأعناق ، ويهتز مع اعتزاز خطى باليتم ، يتم حاد يرزح فوق الأعناق ، ويهتز مع اعتزاز خطى

إنه بطل يثير الإشفاق ، كيا يثيره بطل أوسطو . ولكنه إشفاق من نوع جديد ، ليس هو إشفاق البطل التراجيـدى الذي يحطمه القدر وهو شامخ يتحدى الآلهة ، ولكنه إشفاق من نوع عابث يصحب الرحلة من أولها إلى آخرها .

وإذا كان الحس العبش يتأزم بعد هذا الاكتشاف الخطير ، فإننا لا نفتقده خلال مجسرى الرواية ، فهو يعربط الاحداث الناهضة التي تتم في عالم نعمان النعزل ، بالاحداث الحطيرة صواء على المستوى العالمي أو القوامي ، ففي الوقت الذي يفض فيه نعمان بكارة عروسه وينبثق اللم ، يتقدم أحد السفراه من

جمال عبد الناصر ويسلمه إنذارا باخلاء منطقة السويس ، وإلا دكتها الفنابل الفرنسية والانجليزية .

والأيام العظيمة – وهذا هو عنوان الفصل الذي تلا صلية الحتان – تسرد تحت إيقاع هذا الاكتشاف الخطير ، إنــه بيداً الفصل بقوله :

 وتورم ما بين فخذي تعمان ، واقتعد المنزل في القرية أو العشة على شواطئء بحر يوسف ، والأحداث تترى سريمة وتلاحقه.

ثم يذكر هذه الأحداث ، ويتحدث عن الأيام العظيمة ، ويخلط بين التافه والخطير ، ويسجل ذلك بطريقة تساريخية حيادية ، فاستقالة محمد نجيب ، وإطلاق الرصاص على حبد الناصر ، وقضية والإخوان المسلمون ، تقف جنبا إلى جنب مع ارتباد الشيخ ثابت الأماكن الموبودة ، ونييض مدخل البيت بالجير والرسومات ، وطلاق الشيخ محمود لزوجته الثانية . إنه عبث يحتد إلى بنية الجملة نفسها ، التي لا تفوق بين الحطير وإثانة .

(7)

وهذا الحس العبشى يشر الفيظ ، ومن ثم يتراءى خلف هذا الأسلوب المحايد نفعة من المنف متكتمة ، كان سارتر يثير حنفنا من طريق ومن المنفون متكتمة ، كان سارتر يثير وكاننان وتجعله يحس بالشيئان ، وكان غيره من كتاب العبث يتفيئون أو يصفون أو رعا بيولون . ولكن البطل العادى لا يعبر عن حنقه ، لأنه مفرغ سطحى الا يطرف أي شىء ، إنه لا يتخذ حتى المؤقف العابث ، ولا النظرة المؤلفة للكون ، إنه بطل عاجز وغذ .

وعمد مستجاب أيضا لا يجمل البطل يعبر عن غيظه ، بل 
هو الغيظ الذي يتبناه القارئ ، وهو يواجه صميمية العبث 
مباشرة . ويتشكل هذا العنف غالبا عقب لحظة هدوه خانقة ، 
إن القوم يتسامرون في منزل السيدة الحليلة وفجأة يتخاذ فون 
نعمان كالكروة بين أيديم «ويظل السقف يعلو وينخفض ، 
نعمان كالكوبات يتمد ويقترب ، وجسد نعمان يفرفطه (ص
٧٧) . والخلام يلف المقبرة الحالية ، وفجأة تندفع المرأة 
مارخة . لأن والشياطين كانت قد فتحت نفرة في الهلوه ، 
وانخلع الجسد مع بين طيات الحقرة ، قويا صلبا عاريا دامي 
وانخلع الجسد مع بين طيات الحقرة ، قويا صلبا عاريا دامي

ومنظر الدم يتكرر في هذه السرواية ، فيهزيد نغمة العنف توهجا ، ينبثق الدم قانيا في فصل الختان بين الزغاريد والرقص

وفرحة الأم . وينبثق الدم في فصل العرس ومعلنا انتهاه الجزء الأول من حياة نمعان ، ومؤففا للقوم المتنظرين بإطلاق أصيرتهم التارية ، والمتديل المدموى يلقى فنوق رموس الحشد،

وبتلك الصدورة الدامية تنتهى الرواية ، لا لكى يحس القدارى، في النهاية بالتطهر وقلك الأزمة ، بيل لكى يتبلور المنف ، وكانه اللطبة في وجه هذا الكون الغيى ، فإن وأحد السفراء يتحرك في نفس الوقت تقريباً من مجلس قيادة الثورة ، ليسلم إنذارا شديد اللهجة ، طالبا من جمال عبد الناصر أن يسحب جيوشه من حول القناه ، أو يسمح ليريطانيا وفرنسا بشجرب المطارات والمنازل بالقنايل ،

#### (Y)

إن الإسم الكامل لهذه الرواية هو دمن التناريخ السسرى لنعمان عبد الحافظ، ، فهي إذن تعتمد على الشكل التاريخي ، الذي يميل إلى النسلسل الزمني ، إنها تبدأ بفصل دفي المولد والنسب، يليه فصل دفي الطفولة والصباء ، وتنتهى بفصل دفي العرس، . وقد تبدو النهاية هنا مبتورة ، ينتظر القارىء بعدها شيئًا ، ولكنها مبررة بمنطق التهكم العبثي ، إن الرواية تعامل أحداث البطل الوغد بجد شديد ، تركز عليها ، ولا تذكر من الأحداث العالمية أو القومية إلا الشيء النادر. ومن خملال إشارات تبدو مبتورة وغير مبررة . تحرك القوم بنعمان وإلى ترعة يوسف ليتسنى للعريس أن يلقى بالطوبات السبع في النهر ، والسعادة تغمر شاطىء بحر يوسف ، وأحد السفراء يتحرك في نفس الوقت مقتربا من مجلس قيادة الثورة . . . . ي . إنها نهاية تسلسلية في حياة نعمان ، وبداية لمرحلة جديدة في الحياة الوطنية . إن هذا التقابل في باب التهكم الساخر ، فالعالم هو عالم نعمان البطل الوضد . هو تمبل المراحل الحقيقية . والأحداث التاريخية ، ولا يهم إن كانت تتطابق على الأحداث الأخرى أو لا .

ویسیطر روح الراوی علی هذا العمل ، فهو دائیا مستیقظ واع ، یرید آن بجتفظ القاری، أیضا بوعیه . مرة یقول :

ولابد الآن من التوقف أمام القرية – أى الأكفوبة – التي أطلقها غادع حول تعمان ، متها إياى أنني تواطأت ف إزاحة تعمان من الوجوده (ص ٢١) .

وأخرى يقول : وأى مؤرخ سوف يصاب بالفزع والارتباك حين يكتشف أن بطله – حامل نظريته – يخفى عنه أمورا بالفة الحطره (ص 93) .

والأسلوب العلمى المبنى على التحقيق ، وتسجيل الأمور ، والتشكيك في الأشياء ، ومحاولة الوصول إلى الحقيقة ، واستخدام اللوازم العلمية – هذا الأسلوب ينبث في ثنايا القصة ، ويكنى هذا الاستشهاد بأولها .. واحد في هذه الدنيا لا يمكنه أن يمدد العام الذي ولد فيه معمان ، يقينا كان الراسيستاخ الألمان قد أحرق تمهيدا لأن يتخلص أدولف من المعارضين للرايخ الثالث ، كيا أن لينين كان حتى قد مات وسلم روسها الاشتراكيه إلى خلفه العنيد . ومن المتعذر أن نعتقد أن تشميرلين قد تولى أمور العظمى بريطانيا حيدالك . وليس من المؤكد أن يكون عمى عمد (بكسر الميم الأولى والحاه) قد خوج من السجن في قضية استزراع الخشخاش وسط القطن .

وتلعب الهوامش دورها في هذا الشكل ، الذي يتخذ مظهر الطرائق العلمية . إن الكثير من أدبائنا المعاصرين قد أولعوا بلعبة الهوامش ، يطريقة ترهق القصة ، ويبدو فيها عنصر الجرى وراه الجديد . أما مستجاب فإن هوامشه هنا تدخل في ينية الشكل ، إنها ليست مجرد زخرفة ، بل هي عنصر أسامي .

يقبل نعمان على أمه بعد أن هرب من منزل السيدة الجليلة فترده بخشونة ومثلها رد أبو سعفان رسول اين أبي طالب القادم من المدينة داعيا أمير الشام للدخول في البيعة» (ص ٤٧). ثم من البطل القديم ، إنه يذكر أن المقارنة هنا تمتوى على خطأ جسيم فالإمام أوفد واحدا من صحابة الرسول إلى معاوية ، يدعوه إلى أن يدخل فيه الناس ، ويتحدث عن أحقية أصحابه فيحرضهم على الخذ بثار عشمان ، إن الماش هنا أصحابه فيحرضهم على الخذ بثار عثمان ، إن الماش هنا الوطل القديم ، عن طريق المعارضة بين تعمان البطل الوطل القديم ، عن طريق المعارضة بين تعمان البطل الوطل التقليدى ، ولا للحول النطل التقليدى ، وطل الاخلاق التقليدية .

قلنا من قبل إن هذه الرواية تتعامل على سطح الأشياء ، فلا يوجد عمق فلسفى . ولا تأملات فكرية . ولا أبعاد نفسية ، وتأتى اللغة مطابقة فلما المشيئ ، فهى عادية تخلو من الزخرفة والتأسل ، فقط نسبط حياة نعمان ، وهى حياة تخلو من الأبعاد الفلسفية والنفسية . ولكن قد يرد موقف فلسفى . يقدم الفلسفية والنفسية تتجاوز الأشياء اليومية ، وتحتوى موقفا فلسفيا . إن البطل يعود من أمشول كسيرا لم يتم ختاته ، ويقود هيد الحميد عبد العزيز حملة للثار من كرامته ، حيشذ يقول المؤلف في المتن ويقيض الله للناس دائيا من يأخذ بايديهم ، من

يضاهم ، من يبرد لهم قيمتهم ، ومن يمسح المدمع من الميون ، ويزيل الكمد من الصدور ، ويبرفع الرموس حتى تصطدم بكبرياء الملائكة ، (ص ٦٧) . ويبدو هذا الأسلوب أنها عملا بالأفكار ، بل يبلو غريبا على أسلوب الرواية وعلى منظق البطل الوغد . ولكن يأن دور الهامش فيهد اللي تخاذ من نصابها ، ويؤكد صلاحح البطل الوغد ، التي تخاذ من المنعميات القلسفية ، ويشكك في هذه الجملة فيقول دوليس حتى معروفا على وجه الميقن المقصود يتمبر ديرفع الرموس حتى تصطدم يكبرياه الملائكة ، إذ أن مثل هذا التعبير لا يخرج إلا من متمود تردا حضاريا ، ينجو منحى الوجودية ، والمتمرد من متمود ردا حضاريا ، ينجو منحى الوجودية ، والمتمرد من خطر دخيل على بجمع نعمان ،

يبدأ فصل وفي التمهيد لمقد القران، يقول. وأرهم أنني لموجئت حين بان لي أن فكرة زواج تعصان لم تكن بنت أيام التهد ما بين وركبه ، بل هي - فكرة زواجة - قديمة قديمة قدم المندوب التي تضطى ركبته ، والشفوق التي تنمق بطن قديم - إذ ديسهل طي من يؤرخ حادثة بعد وقومها بعشرين عاما أن يلم برعونة كل من كان طرقا فيهاه . . . وديأت المامش فيسند هذا الاقتباس إلى كتاب ولعبية الأممء تاليف مبايز كدوبلاند . إن هذا الهامش ليس عرد حالية تنخذ المنظم للملعى ، إنه يؤكد فكرة العبث التي تنبث خلال الرواية ، فرق بين الأشياء التالهمة التي تحدث للبطل الوضاء . في تلك القرية المنعزلة ، وبين تلك الأشياء التي تجري بين الأمم .

ولكن بعض الهوامش تتحول إلى مجرد حلية زخوفية . تتخذ المخطم العلمي دون أن تصبح لبنة في بنية الشكل . إن ملاحظة مفاجئة من صديق يتمتع بدنكاء طماري، ،تريأن الأباء على المفاجئة من صديق يتمتع بدنكاء طماري، ،تريأن الأباء على المعدن إنما ينجم من وظيفته التي كمان عارسها في جهاز له مصروفات سرية ، وقد استقال هذا الصديق وصاد إلى بلده واشترى منزلا وزوجة بابناتها ، وسبعة فدادين ونصف ترعة، إن هذا الهامش لا يضيف شيئا إلى بنية السكل ، بل يموقف إن هذا الهامش لا يضيف شيئا إلى بنية السكل ، بل يموقف عجمراه ، لكن يجمل الشاري، يتأمل ضيق المؤلف من بعضى المغاش الرواية .

(A)

ويغتمد المؤلف على الوصف كشىء أساسى ، وتبيل إلى التخصيل الدقيق الذي يصل إلى حد الملك . وهو بذلك يخدم غرضين : تنمية الأسلوب العلمى الذي تتخده الرواية ، عن طريق التسجيل الدقيق ، والميل إلى ذكر التفصيلات ، كيا

يفعل المؤرخون إزاء الأحداث الهامة . ومن ناحية أخرى فهو
تجسيد للحص العبش عن طريق السرد الممل لأشياء تافية تثير
المشالك ، فهو يتمرض للمناقشات التى تدور فى محضر السيد
الجليلة ، ويعدوها بطريقة بختلط فيها الهام والتاقه (ص ٣٧) .
وهو يعرض توجيهات الدفن العلاجى (ص ٧٧) . وكأنه يقدم
اكتشافا طبيا . وهو يسرد تفصيلات الهر (ص ٥٤) وتفصيلات
البنشات (ص ٨٥) بجدية من يتصرض لميزانية دولة من
الدول .

(4)

ويتعانق هذا الشكل التاريخي . المذى يستمد أصوله في كتب التراث ، مع ملامح في الشكل الشعبي ، فيتعاون الاثنان على رسم صورة لشكل أصيل . إن مستجاب يستجيب للحظة الفلسفة المعاصرة ، ولكن ذلك يتم من خلال شكل نابع من الميتة .

إن نعمان يتحرك من فصل إلى فصل ، يصوم ويتسلق الأشجار ويسرق . إنه يذكرنا بزيبق مصرى ، فى نوع جديد قد تعرى من الشهامة والنبل ، واقترب إلى نموذج والهلفوت.

وام نعمان تبدو صابرة مستسلمة ، وكأنها زرجة أيوب المعرف ، بمرض زوجها فتحمله وبليل لتنجو به وبنفسها وظلمت تشرخ به المزارع والطرق حقى أرهشته (ص ٥٩) . وطلت تشرخ به المزارع والطرق حقى أرهشته (ص ٥٩) . فعرض نعمان ابنها فتحمله فرق تخها دحزية وابغة مرهقة . تضمان إو لكن نعمان يؤلدا لا يرد ، فترتبك أم نعمان وتزدا تشبئا به . تخترق الأحراش والمبراري وأكموام السبساخ ومستعمرات الطوابين والمستقعات ، ملهوفة الخاطر ، ومستعمرات الطوابين والمستقعات ، ملهوفة الخاطر ، مكسورة الظهر ، نعمان ، ويظل نعمان لا يرده (ص ۱۸) .

إن هذه الاقتباسات السابقة تطلعنا في الوقت نفسه على طريقة في الأسلوب قريبة من الإيضاع الشممي ، وتألى بعض الأشعار الشعبية فتزيد من حدة المشابهة ، وذلك مثل قوله (ص ٨٨) : -

> صلى جبين المجلع شفت هملالية تسندود المزرع والحبيرات والمبيه عمل جبين المجلع شفت طماقيه فهما جميع البنمات من كمل جنسية

وربمـا كانت صـوت المرأة عنـد مستجـاب هي من تـاثـير الموروثات الشعبية ، فالمرأة عنده دائيا شريرة مخاتلة تجرى وراء شهواتها ، نجد ذلك في فصل دفي المقبرة الحالية، ونجد ذلك في فصل دمن أجل السيدة الجليلة والجميلة أيضاء .

إن لقاء السيدة الحليلة في غدعها بنعمان (ص 69) ، يشبه ليلة من ليالي ألف ليله ، يخرج تعمان من الحمام عاريا مضمعا ، ويتطر في الحراة إلى أعضائه ، وتقبل السيدة الحليلة أن بمروى لها شيئا ، والوصف الذي يجيعه مستجاب بهذه الصورة بساعد على استحضار الجو العربي ، فمخدع السيد وإعدارت خصية لصور رجال عليهم نياشين وشوارب ، أرض مفروشة بالصوف الملون، وحامها دصممه راهب إعطالي قبل إنه يخفظ القرآن الكريم ، وقد ظهر ذلك جليا في زوايا المثقاء وعاوف أركان الحمام بالسقف ، حيث تنعقد أقواس ذات لون أرجواني ، مع قوس رفيع ينفسجي ، حيث تنعقد أقواس ذات لون أرجواني ، مع قوس رفيع ينفسجي ، النوافذ العليا ،

(11)

ولكن الرواية في أحيان ليست قليلة تمس بعض القضايا الاجتماعية ، بطريقة تجمل المؤلف يتخذ موقفا ناقدا . إن هذا المؤلف يتصادع وصعيمية الرواية ، التي تتجاوز عن القضايا الاجتماعية ، وتتمامل مع معطع الأسياء . إنها لا تريد أن تتخذ دور المصلح ، لسبب سيط وهو أنها وترقضية الأشياء ، ورجما كانت كلمة وترقضي تحترى قدرا كبيرا من التجوز ، فهي لا ترقض شيئا ولا تقبل من الجدية الكاملة التي تحاط بها سيرته ، والتي هي مجردة تقدم على التهكم من الجدية الكاملة التي تحاط بها سيرته ، والتي هي مجرد ممارضة تقدم على التهكم من الجليل النيل .

تتحرك أم نعمان بابنها إلى المدينة ، وهما فوق حمار يقصدان طبيبا . وهند مدخعل المدينة يعتسرضهها حسكسرى وعنعهها من طرور . لأن المدينة مشغولة بالضيف الكبير، ، وفجاة تتصالى الهنافات دعاشت مصر حرة مستقلة ويجيا الأحرار ولتسقط الحزية ، واحتواها الركب وأمروهما بالهناف ، ووكان نعمان

قد فقد القدرة على الحركة ، فحملته أمه فتحبة على كتفها ، حيث ظهرت صورتها في صحيفة البيوم التالى ، تفف وسط الجمدوع الهادة ، أسفل لافتة من القماش ، تعلن أن ديروط ترحب بالسيد وزير الصحة، (۷۸) .

إن السخرية هنا كالرواية التقليدية تنصب على وضع اجتماعي ، إنها تسخر من السياسة التي تهتم بالمظهر وتترك الجموهر ، وذلك من خلال المقارنة بين الترحيب بوزير الصحة ، وبين نعمان الذي لا يكاد يتحرك من المرض ، وهو موضوع قد تكرر كثيرا عند كتابة الرواية الواقعية .

وتتوارد مثل هذه التضمينات التي تسخر من مواقف المجتموعة وتتم عن موقف المؤلف المتميع ، لأنه يعرفض المجتمع في المتعارف في المتعارف في المبتدئ المتعارف المبتدئ الأصفر للوزع على المساهر في المستشفيات (ص ٨) ، وهواك خلافات تافهة بين أبي العبون وأم نعمان تتم عن ضيق الافق عند القروبين (ص ٨٧)

وقد ازدحم الفصلان الأخيسران بكثير من المسائسل الاجتماعية ، تضرب بجلور إلى أهماق المؤلف ، وترتد إلى ذكريات الطفولة . إن ذكرها هنا من بباب التلذذ الذاق ، وليست من باب التسجيل الهادف من البطل الوغد .

(11)

إن المؤلف لم يستبطع أن يتخلص تماما من أسر الشكل التقليدى . أنا لست ضد الواقعية بطبيعة الحال ، ولكن ضد أن تختلط الأمور ، فلكل رؤيته ومصطلحاته الفنية .

إن مستجاب يملك روح مفاصر جرىء ، نلمسها خلال الرواية ، فهو بجازف في مناطق لا يزال القارى، العربي يعتبرها سرا لايستياح ، وهذه الروح المفامرة تجملنا نحس بالن هذه البداية عند مستجاب سوف تتخلص من ترددها بين بالقديم والجديد ، وتتطلق بلا أثقال ترهفها ، كها انطلق من قبل انعمان هرد الحافظة .

المنيا: د. عبد الحميد ابراهيم

- 1 -

رواية سليمان فياض و أصوات ه\"رواية مهمة لأسباب صدة ؛ فهي الرواية الوحيدة لقاص حكاء ، تنزع قصصه القصيرة إلى الطول والامتداد على مستوي الزسان والكان ؛ وهي تقتل إضافة مهمة لموضوع روائي وثقاف ، تقليدى لكنه مهم وكاشف وضرورى ، هو الموقف من أوروبا ، أو إشكالية الإنا/الآخر ، وقد سبقتها في التصدى لهذه الإشكالية روايات من مثل دعصفور من الشرق ، ودويق الحكيم ، و و قدايل أم هاشم » ليحي حقى ، و دوسم الهجرة إلى الشمال ،

المستقم . الحوار مم أوروبا - إذن ليس ضرباً من الشرف الفكرى ؛ لأن أوروبًا بالنسبة لنا معطى موضوعي اجتماعي وتاريخي . فقد شاء التطور التاريخي للبشرية أن تصبح أوروبا مهداً للبورجوازية ؛ لنمط من الإنتاج والعلاقات وأنساق القيم والنظرة إلى العالم . وهو نمط تحركه آليات محددة ، لعل أبرزها وأكثرها أهمية بالنسبة لنا ، أن قانون هـذا النمط من الإنتاج ينهض على التراكم الرأسمالي والسعى ، من ثم ، لفتح أسواقً جديدة للتصريف السلعي ، وتصدير رؤ وس الأسوال ، والسيطرة على منابع المواد الخام ، وكمان هذا يعني ظهـور الإمبريالية ، أي استبلاء البورجوازيـات الأوروبية الأم عـل البلدان المتخلفة ، فأضيف إلى تخلفها نهب مقدراتها ، وتحطيم بناها الذاتية من أنماط للعيش والعمل والسلوك ، مما قاد إلى تبعيتها حتى بعد انتهاء الوجود العسكري الغربي ، أو تقلصه . وظلم عنه البلدان دائرة في فلك القاهر البورجوازي الـذي فرض قانون السوق العالمية ، عاجزة عن كسر طوق هيمنته ، متعثرة في خلق مشروعها الخاص المتمايز .

على أن هذا النمط من الإنتاج لا يقف - فحسب - عند

# اِلله الرناوالآخر.. فتراءة دلالية في رواية "الصوات"

#### محمدىيدوي

للطب صالح ويضعة روايات أخرى لسهيل إدريس ويوسف إدريس وحميدة نعنع ؛ وهى أخيراً رواية ذات طابع خاص . وإذا كانت د موسم الهجرة إلى الشمال » تقف فى هذا السياق فارعة الهلول ، بما حققته من إنجاز فى رؤ ية الإشكالية وتشكيل المعل الروائى وبنيته ، فإن أصوات رواية ذات طابع خاص ، يتهض على مفارقة ، صنحاول - من خلال للقال - تيينها .

وعلاقة الأنا/الآخر ، أو العرب/أوروبا ، جزء من وعى
عام ، هو طرح لمسؤال مهم يحتوى الذات القومية التي تجابه
تحديات معينة ، والأخر المؤشر . وفي طرح المذات لنفسها
كلائكالية إشارة إلى معطيات جديدة تفعل في هذه الذات ،
وتضعها في مفترق طرق ، وهو – وإنّ كان إشارة إلى الوعى ،
إلا أنه من ناحية أخرى إشارة شك في الهوية القومية ، أو على
الإقال شهور بخيطر يتهاد هذه الذات ، ويزئرل النابت

مستوى واحد هو المستوى الاقتصادى والسياسى ، بل يتجاوب هدان المستويان مع البنية الايديولوجية في علاقة بنيوية معقدة . على أورويا - مهد هذا النمط الكون - كان ضروريا أن يحل على فرسان الإقطاع و فرسان القانون ۽ ، وأن ترتفع شعارات الحرية السياسية وتقديس الفردية لتحمى النمط الجديد القائم على حرية الملكية والعمل والمنافسة ، والتركيز على تبادلية السلمة . وأن يزدهر العلم التجريبي والاقتصاد السياسي ، في الوقت نفسه اللذى ازدهرت فيسه المؤسسات النقابية والديانية . . الخ . وقد كان موقف البورجوازيات العربية من أوروبا موقفاً إشكالياً لأنه مزدوج ؛ فمن ناحية جامت أوربا الايديولوجية ، وهدا يعفى أنها ليست محض عتلة تبغى الايديولوجية ، وهدا يعفى أنها ليست محض عتلة تبغى الارض ، بل استعمار يتقملم ليحولها إلى سوق لتصريف

منتجه ، وغزن للممواد الخام التي تصوره ، وميدان لتصدير رؤ وس أمواله ، ومعين لجيوش العمل الرخيصة . إنه بمعني آخر تمط مناير من السلوك والثقافة يتضادمع أنماطها المرورقة ، بل يضع هذه الأخيرة في موضع اتهام بمعاداة العقىل والعلم والحرية (٢).

وإذا كانت هذه الإحبريالية بالنسبة لنا هي و آخر ه جاء ليحوانا إلى بلاد تابعة ومنهوية فهو آخو مُع بما يملكُ من أسباب الحياة وطرائق العيش والسلوك ، باختصار كان على هذا الوطن أن يسلك بندفية ( صنتها أوروبا ) وباليد الأخرى مجاول أن أوربا تحديا ، ينقل إلى الشرق الهادى، البسيط صخبه وتعقده أوربا تحديا ، ينقل إلى الشرق الهادى، البسيط صخبه وتعقده الجواد الأورب وعجلات حربية ، فهي إما أن تحدق في ذاتها من وإما أن ترفضه فرقاً فتلوذ برحمها التراثي . ونستطيح أن نصوغ الأمر بلغة مصطلحية ، فنقول إن كل عاولات المدر وإعادة إنتاجه مموفيا جاءت على هامش التاريخ ، فلقد كانت عجل لإشكاليات أطر معرفيه غريبه عن هذا المواقع ما ساواء أكانت هذه الأطر تقبع في زمن التراث أو في زمن الآخر سامحور على ذاته الأوروبية؟) .

ولقد كان طبيعياً لوطن يقع في محيط الدائرة البورجوازية أن يضع ذاته الممتنة عبر الزمان على منضدة الدرس والتأسل ، وكان تفحص الذات ومحموع في أن يعنى استدعاء الأخر الذي يمتلك من الحضور قدر ما نمتلك من غياب ، وهو حضور تبدى في آليات للعمل والتفكير والفعالية الإداعية .

٧ -

تتحرك و اصوات و في هذه الدائرة التي وضعتها في قسماتها البارزة ، واعية بحركتها ، بمعني أن كاتبها يعي تصديبه لإشكالية عددة ، فهو يقول في غلافها الأخير و تعالج الرواية مجردة هامة من تجارب صدام الحضارات » أي أنه يرى أن ثمة تتضارق ، بحيث يمكن أن نرى في قوله إيضالاً في القول بالخصوصية واعتداداً بوجود سمات فارقة في كل بنية اجتماعية بالخصوصية واعتداداً ، تتخيج عن التكون الاجتماعي والتاريخي لتطور الإنتاج والموقع الجفرافي وتأثيرات التكون الاجتماعي والتاريخي ولا يقف وهي صعاح سائع ما التكون الإجتماعي والتاريخي . ولا يقف وهي سبتري إنتاج الديقو مجرع من سلمان فياض لدى إشكاليته على مستوى إنتاج الدلالة ، ولكنه يجاوز ذلك إلى الوعي بموقع رواياته بين روايات

أخرى ، تصدت للإشكالية ذاتها ( تعالج الرواية تجربة مهمة من تجارب الحضارات وبرؤية جديدة أكثر واقعية ، وأحدث تكتيكا . وصدمة الحضارة في هذه الرواية لا تحدث في نفس فرد كها كان الحال في الروايات السابقة ، وإنما تحدث في قرية مصرية بأسرها ، عندما جاءتها سيمون الفرنسية زائرة مع زوجها للفترب . وتحدث الصدمة ردود أفصالها العميقة التي تبلغ ذروتها المحزنة ، حين تجتمع عجائز القرية لختان سيمون ) .

ولعل هذه الكلمة على غلاف الرواية في طبعتها الثانية أن تكون جد دالة وكاشفة ؟ فهي تشير إلى الوعي بالإشكالية على بالراقع من ناحية ، وبالنصوص الأخرى في السياق نفسه من جهة ثانية ؛ ومن هنا يمكن للناقد أن يدرس النص من خلال سياقين هما السياق الاجتماعي والسياق النصى . وواضع أن سليمان فياض يرى في روايته ميزة عن الأخريات ، فصلعة المجموع ، فتحلت الصلعة في شرية بحامالها . واجال أن المجموع ، فتحلت الصلعة في شرية بحامالها . واجال أن المجموع ، فتحلت الصلعة في شرية بحامالها . واجال أن كمأهور المركز وطيب المستشفى المركزي ؛ لكن هل يعتبر هذه القرية كماهور المركز وطيب المستشفى المركزي ؛ لكن هل يعتبر هذه القرية حسى موضوعي عيني هو نص الرواية ، دون أن نتزق إلى تصليق كلام الروائي الذي هو عضى إشارة سميوطيقية خارج النص تبغى التوجيه .

منذ الكلمات الأولى في الرواية ، نتتقل من فضاه إلى آخو ، كامن في السياق . نحن في مصر ، حيث تجرى الأحداث ، لكن الجمل تخلق خطفية مغايرة هي باريس ، وكان لدينا سياقا يجنوي على حضور وغياب ومثبه وخفي . لكن هذا الغياب هو في الوقت نفسه حضور قوى مؤثر ، فاعليته تؤثر في المزمن الروائل وفي زمن القراءة أو زمن إصادة النص عبر تفسيره وتأويله . إن حضور الواقع المصرى وغياب الآخر ، يتضمن حضور هذا الأحر كإطار مرجعي للرؤية .

تنهض البنية الرواتية على النينية ضدَّية هي : الشرق/ الغرب، وهي تولد عدداً آخر من الاثنينيات الضدَّية هي :

> التخلف/التقدم الريف/المدينة الدراويش/باريس .

> > لنصبح مع حيز زمكاني هو : هنا/هناك الأن/آنذاك

ويتبدى المكان - الشرق فضاء من التخلف والقدم والحشاشة ، ومعرضاً لأمراض النفس والجسم . هو مكنان تسطع فيمه الشمس ، وبه يجرى النيل ، لكنه برغم ذلك موضع للرضوض . فالفلاحون يعملون في الحقول الهادئة المنبسطة ، تجلدهم الشمس وهم يقومون بأعمال قنديمة رتيبة . ويستخدمون أدوات بسيطة متدنية . والشوارع تبدو مستنقعات تغص بالقاذورات والبيراز والبرك . أمنا الأطفال فهم حضاة عراة ، لا يعرفون سوى ألعاب ريفية ، يقضون يومهم في الترعة والبرك الضحلة التي تنقل الأمراض إليهم ، أما النسوة فهنَّ جاهلات خشنات ، يلبسن السواد ، ومنين تفوح روائح العجين واللبن والجاز . يصفها ابن الدراويش الزائر ، العائد من باريس بعد أن غزاها واعتلى واحدة من بناتها ، قـائلا : هـذى هي قريق والـدراويش، بيوتها الطينية الـواطئة ، شوارعها الضيقة كأنما تخشى أبداً من غزو متوقع ، السواد الذي يكسو الوجوه ، ويلون ملابس النسوة ، والأرض الترابية الجافة السبخة ، وأكوام القش فوق أسطح البينوت . أما سيمنون فتعجب بالشمس الساطعة وبالنيل ، بيد أنها تراه مكانا للتخلف أو لنقل أنها تراه مغايراً لـواقعها ، فتسأل زوجها : أين الغابات ؟ لماذا يبدو المرض على وجوه الناس ؟ لماذا يزر ع الناس بدون ساكينات ؟ لماذا يمشى الأطفال حفاة ؟ [ص

وأهالي الدارويش قوم نهّازون للفرصة مستغلون ، فحين حاول أحمد بن مصطفى البحيري شقيق المهاجر الزائر أن يبني بيتــا يليق بالمهــاجر وزوجتــه الباريسيــة ، انتهز عمــال البلدة الفرصة ، وطلبوا أجوراً عالية تجاوز أجورهم العادية . وأهالى الدراويش فضلاً عن ذلك غارقون في ذواتهم ، أفقهم ضيق ، وهكذا يتبدى حقد أحمد على أخيه المغامر الناجح في لاواعيه ؟ فيرى في نومه أنه يقتل أخاه ، آنذاك يتذكر تحصة قابيل وهابيل ، ويخشى أن يصير قاتل أخيه . لكن هذه الخشية شعور سطحى لا يجاوز القشرة ، إذ سرعان ما ينسى حلمه ويواصل الاستعداد لاستقبال المهاجر الناجح ، الذي سوف يجعل قامته تجاوز قامة عمدة الدراويش .

في هذه الوصفية التي تكونها السرواية ، يمكن للمشأمل أن يرصد وعى الكاتب بالأيـديولـوجياً بـوصفها تعبيـرا عن بنية مجتمعية ، حيث تمثل الأعراف والأنساق القيمية والشعائر جزءاً فعالا في تماسك البنية . هنا يمكن الإشارة إلى سلطة الأيديولوجية عمل معتنقيها . يمدور حوار مهم بمين عدد من النسوة ، اللاثي يسميهن الرواثي في كلمة الغـلاف وعجائــز القرية، ، حـول عدد من الأمـور ، تتداخـل فيها القضـايــا

الأيدبولوجية مع طرائق العيش: وضربت الحاجة تفيدة صدرها بيدها شاهقة ، وقالت :

- يا حبيبتي يا أختى . منذ متى تتحكم النساء في الرجال ؟ قالت الست سنية هائم:

 أصلها ، يا اختى فرنساوية ، خوجاية ، وكل بلد ولها سلو ، وكل ناس ولهم حال . وقالت الست نظيرة:

- لكن ، كيف ؟ هو اسم النبي حارسه وضامته ، حامد ، ليس منا . كيف يتركها هكذا تعمل ما تريده ؟

وقالت أم خليل:

- وتدور في البلد ، على حل شعرها ، في حواري البلد والغيطان . مع الـولد ابن المنسى الحـولى حتى إنهم شافـوها تشرب الخمرة في البندر، ص ٩٤

وفي هذا الوضع ، يبدو إمام المسجد أو الواعظ شخصا جد مؤثر ، فهو موجه فكرى ، وسلطته ليست مستمدة من وضعه الطبقي ، بل من قسوة الأيديولوجيا وهيمنتها على من يعيشون في ظلها ؛ ولهذا يتذكر أحمد إثر استيقاظه من النوم الذي رأى فيه نفسه يقتل أخاه ، شيخ المسجد الذي قصّ يوما لأهل القرية قصة قابيل وهابيل . والحَّال أن قول الواعظ يصير مرجعاً ، يشير إلى ضرورة محاربة المرء لهواجس الحقد والغل .

ويبدو تأثير الواعظ في قمته حين اجتمع عليه القوم من أعيان وموظفين وطلاب ليتحدثوا عن سيمون قبل أن تصل ، ويمتد الحديث حتى يتذكر الجالسون ماضي فرنسا في الشرق ، ومعاركها في مصر بخاصة ، وما ارتكب الجنود والقبادة من تجاوزات كان من آشارها موت عدد من أبساء الدراويش . وانتهاك نسوتها ، هنا يتحول مسار الحديث ، ويحل بدلا من الفرحة الحزن والغضب . لكن الواعظ ينسرى ليعلن لهم أن الثَّار من أهل سيمون يسقط بمرور سبعة أجيال ، آنذاك تشحب شحنة الغضب التي صنعتها الذكري ويثول الغضب إلى رضي

وتبدو السلطة عنصرا مهما من العناصر المكونة لهذه المنظومة من الحياة ، فهي تتمايز بوضعها الذي يمكنها من حياة مغايرة لحياة المجموع ، ويمنحها وجاهة اجتماعية تجعل منها فئة محددة وليس النزي العسكري سوى إشارة إلى هذا التميز على الآخرين ، ويبرز خطاب السلطة منذ أول كلمة إذ تبدأ الرواية به ، ويظل حاضراً طوالها حتى النهاية ، فالرواية أيضا تنتهي بحديث المُأمور كها بدأت . وسوف نقتطف واحداً من المواضع

التي يبوز فيها خطاب السلطة هكذا يتحدث عمدة الدراويش:

وأكد عل مامور البند ، بوجوب ظهور الدراويش بالمظهر اللائق أمام حامد ، وبخاصة أمام زوجته سيمون الفرنسية ؛ حتى نرفع رأس حامد أمام زوجته ، ونرفع رأس الدراويش والناحية بل [و ؟] مصر كلها ، أمام اخراجات جيما ، عثلين في شخص الست سيمون . وقد وجدت السيد المأمور ، وأكنت له ، بأنني سأول هذا المؤسوع كل عنايتي . وأعلنت له أنى سأدعو مشايخ الدراويش وأعيابا إلى اجتماع عاجل ، بخصوص ذلك . ومنذ عودن من عند المأمور إلى الدراويش والبخيرى ، المذى فتح الله عليه في بلاد الإعاجم ، وروجه سيمون القادمة معه من بلاد الفرنيس والفرنجة ، وروجه سيمون القادمة معه من بلاد الفرنيس والفرنجة والأعاجم ،

قلت للجميع أنه لابد أن تظهر الدراويش بالمظهر اللاتق جا وبالديار المصريـة . ووافقون عـلى ذلك ، وأخـذنا ، طـوال أسبوعين في تهذيب حشائش القنوات ، وترميم جسورها (فقد ترغب الست سيمون في أن تتمشى عليها في العصاري) ، وردمنا البرك والمستنقعات . ومن حسن الحظ أنه لم تكن لدينا زراعات أرز قريبة من الدراويش ؛ فتردم الشوارع والبيسوت بالناموس ، وعبَّدنا طرقات الدراويش ، وردمَّنا حَفَرها بطبقة جديدة من الردم الذي اقتطعناه من جسر النهر ، الملاصق للأراضي المزروعة . واتفقنا على عدد كبير من الكلوبات مع أحد محلات البندر ، لنضعها وقت اللزوم على نواصى الشوارع الرئيسية طيلة الليالي التي ستقيمها سيمون في الدراويش ، لكي تبدو الدراويش لسيمون وكأنها مضاءة في كل الليالي من سنوات بعيدة . واتفقنا على ضرورة فرش الطرقات الرئيسية بالدراويش بالرمال المجلوبة على الجمال والحمير ، بعد نقلها بالمراكب المؤجرة طبعا ، من الصحراء المجاورة للضفة الأخرى من النهر . وحجزنا بالفعل خامد وسيمون عشَّة بمصيف الناحية القريب ؛ لتقيم فيها سيمون يوما أو أكثر ، حسب رغبتها إذا شاءت ذلك . وأصدرت أمراً ، أعلنه للكافة منادى الدراويش بمنع رمى مياه الغسيل والاستحمام في الحارات والأزقة ، ويأن من يخالف هذا الأمر ، فسوف يتعرض لعقاب شديد من العمدة ومأمور البندر وعلى الحاضر أن يُعْلَم الغائب . . ٤ الخ

وفى مقــابــل تخلف الشــرق وفقــره وجهله ، وخضـــوعــه للخزعبلات كها يوحى اسم البلدة الدراويش ، يبدو الغــرب

منبعاً للتقدم وبنية مفتوحة لصعود المُجدين العصامين ، أي أنه مجتمع مفتوح ، طبقاته مفتـوحة ، يمكن للمعـدم المطرود من بلده أن يعمل فيصعد من قاع المجتمع إلى قمته , وفي النص يرى الشرقيون الغرب على مستوى الايديولوجية لا على مستوى الـواقع المتعـين التاريخي ، فـالمأمـور يهنم ببـرقيـة البـاريسي ويتصرف حيالها بانبهار ، ويقوم بنفسه بكل الاهتمام وبكل ما طلب منه ، أما محمود بن المسى فيقول في قول مكتنز بالدلالة : الله على غير موعد ، إختل الكون في أعيننا وعقولنا، ذلك لأن الدراويش قرية صغيرة ، تغط في تخلف آسن ، هادئة في سبات الشرق العميق مذعنة لمقدرات الأمور بها ، حياة أهلها بسيطة ساكنة ، لا تجاوز العرق والإفراز والتناسل ، وإذ تجيء سيمون يتحرك كل شيء هكذا ، يصف أحد متعلمي القرية الأمر : ونزلت سيمون . هذه هي سيمون ، قادمة لتوها من عاصمة النور ، من بلد البوليقار ، والسوربون والحي اللاتيني ، وغابة بولونيا ، وميدان الشانىزليزيم . ومن خلال هذا الوصف لكلمات محمود بن المنسى ، يتجلى كيف تتبدّى العلاقة على مستوى الايديولوجية ، فإذا تذكرنا أنه يتعامل مع الكتب ، فهمنا من أين عرف البوليفار وميدان الشانزليزيم والحي اللاتيني وكيف عرف السوربون ، وغابة بولونيا ، فكم تحدث الحكيم عن البوليفار وتلاه لويس عوض ، وكم حلم طه حسين ومحمد صبري بالسوربون ، وكم هي حاضرة في وعي متعلم من الأربعينيات ، غنائية شوقي عن وغاب بولون، .

وتبدو سيمون شيئا غبرعادى ، متميز ، يغاير ما ألفه الناس رجالاً ونساء . فهى تبدو فى عينى محمود بن المنسى :

و ليست جذابة ، ولا جيلة ، ولا قبيحة ، جلدها أهو ، لوحته الشعس في الطريق بسرعة . عودها على نحافته بفس وممثل ، فستانها الأزرق الريشي ، بشرعها ، فاتنان وساحوان معا . خطوها عرف ، وعيناها الرزواوان تبرقان حيوية ، عليدات هن في قريتنا أجل كثيراً مها ، وأكثر جاذبية ، لكن عليدة فيها روح ، وشخصية متكبرة ، وعزيزة ، على ما يبدو فيها من خفة ومرح ويساطة [ . . . . ] سيمون . كم هو جميل اسمها وساحر ، جمال عينها وسحر الكاميرا التي تملل من كشها ، عند خصرها النحيل ص ٣١/٣٠ .

وإذا كان محمود بن المنسى طالب البكالوريا السلمي يعرف الفرنسية ، يصف سيمون هذا الوصف الدال على الانبهار ، حالماً أن تسرضى عنه ، فشأخذه معها حين تصود إلى باريس ليدرس الطب هناك ، ويعمل في شركات حامد ، فإن العمدة يجولها إلى وليمة جسلية : « وجاءت سيمون مع حامد وأخيه

أهد إلى الدوار بمظهر أبسج قلمي كذكر وأغضيني كرجل. ظهرها عار حتى المنتصف ، وشعرها مرفوع عن عنقها الطويل الذي يشبه عنق الفنزال ، وقدياها بالرزن ، فاهدان ، والنقرة بينها مفتوحة وفاضحة ، وفيل فسناجا الأحر قصير ، فوق الركبتين . وكان شباب الدواويش والبلاد المجاورة يتصابحون خارج الدوار كالمجانين . وفكرت أنها ستفسدهم وتفتن علينا نسامنا المحجبات ، ويناتنا الفيفات . لكن ، ما باليد حيلة . نسامة المحجبات ، وورجة واحد من ابناء الدواويش . فير أنني وهي بعد ضهقة ، وزوجة واحد من ابناء الدواويش . فير أنني المتحقرت حامد من كل قلمي ، وصغر في عني ، وهست لنفسي في سرى : « النطم » . . ص ٤٩ / ٥٠ وستي و مسكر و عرف المراد المناس عليه . وهست

وهكذا يقيم الكون الروائى تضاداً بين الشرق والغرب ، أو بين الدراويش وباريس أحدهما منهم التقدم والأخر نفيضه ، أحدهما غارق قى المبافئزيقا والأخر ينضبع بالمقلاب ، وفي مشهد ختان سميون ، يجهد سليمان فياض لتصوير كيفية موتها بلغة حادة ، تشير إلى اختيال التفقّم . ومن هنا يعلق المأمور بشقلاً : « أية برسية همله التي أحكمها » ، وتتقيى الرواية بشؤال منه إلى الطبيب :

قل لي . . . . ما سبب الموت الحقيقي ؟

كان الطبيب شـــارداً ، فقال لى بــاضطراب ، والــدهشــة مرتسمة على وجهه :

نعم . آه . . موتنا ، أم موتها ؟!

وهـو سؤال استنكارى ، يثبت أكثر مما ينفى. ، ويشـير بأصابع الاتهام إلى الجماعة البشرية ، وكأنه يقول : إن موت صيمـون ليس موتـاً لها بـل موت لنـا لأنها هم التقدم الـذى اغتناه .

- 7 -

هل یمکن القول أن فیاض یری العلاقة العرب/الغرب من خلال ایدیولوجیا الاخر ؟ إذا أصدنا قرامة الروایة ثانیة ، عاولین التقاط الحفی فیها ، یمکن أن نری فیها نسقاً محدداً ونفیض هذا النسق فی آن .

لقد بدأت الرواية بوصول برقية من باريس فارتجت الدنيا واختلت في عيون أهالي الدراويش وعقوهم ، وكأن هذه البرقية نذير حرب ، أو إشارة بافتتهم فعزقت هدوءهم ، وكأن هذه البرقية مدافع نابليون النازى التي بافتت مصر منذ قرنين ، فرجتها رجا . وقبل أن يصل السائحون ، يتذكر أهالي

الداويس ما حدث لبلدتهم على يد الإفرنج: دوبين ما تذكرناه، وهذا ما أكده لى جدى، وحدثتنى عنه جدلى، ما تذكرناه، وهذا ما أكده لى جدى، وحدثتنى عنه جدلى، ورحة الله عليها ، أن الفرنسيس قد أقاموا فى المدووش سنين، بالإننا وأسلم، وتؤوج من نساتنا، ومارس التجارة أو فلاحة الأرض. وأكث غنا نا قلا عن المسنين، أهل المجرو البركة، فقلاً عن المسنين، أهل المجرو البركة، فقلاً عن المسنين، أهل المجرو البركة، فقلاً عن المسنين، أهل المجرو البركة، المراحين، أن قريتنا مات فيهما من أبناه الداويش والبلدان المجاورة، ويبد قوم سيمون، سبعة عشر الناء عن ٢٤/٣٣.

على هذا النحو تعمل الذاكرة ، وهى ليست ذاكرة فرد يغوص في نفسه ، والخاذاكرة جماعية ، تعى ما حدث لأصحاب البلاد مين تقيل وانتهاك ، وفد يفسر هذا مشهد استقبالهم ، حيث يبدو عتوياً على كثير من معانى الغزو لقرية تبدو كأنها و تخشى من غزو متوقع ، و ص ٣٩ على حد تعبير الهاجر ، الذي يقول مستطرداً و منتهي هياج الناس من حولنا ، شعوراً بالني غاز مظفر ، ص ٣٩ .

ولم يقف الأمر لدى مظهر الغزاة الذي ارتبط بقدوم الفرنسية وزوجهـا ، بل جـاوزه إلى الاعتداء الفعـلى عـلى نسق القيم وسلوك العيش اللذين يجيا أهالي الدراويش في ظللهما ، فقد قصت سيمون شعر زينب على الطريقة الفرنسية ، وأخذت تعلمها بعض الكلمات الفرنسية حتى صارت زينب تنادى حامد بـ و هامد ، تشبها بالغالب المهر بـل إنها أخذت تردد وي مدام ۽ و و وي مسيو ۽ و و بردون شيري ۽ . وقد عاشت سيمون في الدراويش كأنها في باريس ، فهي تغلق على نفسها الحجرة لتراقص حامد ، وهي تتجمول في البلدة وتغشى المقهى ، وتشرب البيرة أمام أهالي البلدة ، يقول أحمد البحيري و هكذا فرضت سيمون النظام علينا ، وكان حامد يترجم لنا ما تريده وينقل إلينا ملاحظاتها أولا بأول ، وعهدي بأن يسير الإنسان في مأكله ومشربه حسب البلد الذي يذهب إليه ع . وعَلَىٰ هَذَا النَّحُو أَضَحَتُ سَيْمُونَ سَلَّطَةً ، فَنَى حَصْوَرَهُمَا لا يتمكن أحد من الحركة العفوية ، ولذلك يمتلىء الكون الروائي بسيمون ، ويشحب حامد ، يصبح ظلاً ، وكأن مهمته - نصيا - تتلخص في أن يأتي بها إلى الدراويش .

وإذا كانت ذاكرة الدراويش لم تنس جرائم غزاتها ، فإن سيمون سليلة الغزاة لم تنس أيضا ، لنقرأ هـذا المقتطف من مذكرات محمود بن النسى : « لكن أغرب هذه الزيارات التي قمنا بها ، كانت زيارتنا لدار ابن لقمان بالمنصورة . لقد طلبت سيمون هذه الزيارة فدبر لها المأمور ذلك في اليوم التالي ، وكان

يوم الأربعاء الماضى . أواندت أن ترى السجن الذى سجن فيه الملك الفرنسى الأسمير يموما . ورأت القيسة ، والمكان ، والحارس . وذهبنا إلى حديقة شجرة الدر ، وسردنا لها ما فعلته شجرة الدر حين مات زوجها الملك . وفي الطريق إلى السيارة ، ونحن داخل الحديقة ، مالت سيمون نحوى ، وسألتني :

- قل لى . . هل حقا أن السجان صبيح قد خصَى الملك ؟

أجبتها بصدق ، وفي حرج بالغ من سؤالها ، الذي يشي بمدى ما يعتقده قومها فينا :

- حقيقة لا أعرف .

فعادت تقول:

ما معنى كلمة و طواشى ، إذن ؟

- لا أعرف أيضا ، لكنني سأسأل

عادت تسأل:

فقلت لها:

- حسنا . ما الكلمة التي تقابلها بالفرنسية ؟

هززت لها رأسى معبراً عن عجزى عن الإجابة (وسوف أحاول أن أعرف معنى هذه الكلمة ) . ولعنت في سرى هذا الشاعر الذى قال يوما ، ووصلت قولته إلى باريس :

1 والقيد باق ، والطواشي صبيح 1 .

واردت أن أحدثها عن الآلاف السبعة عشر ، الذين قتلوا بأبدى قومها في هذه المعركة ، وفي الدراويش وحدها ، وعن السبه الملاق فقت بطويس لمعرفة ما مجمعان من ذكور وإنافت ، وعن الدجاج والبط في الدراويش ، الذي كان يقتل بلك عصاة في مؤخرته حتى تخدج من العنق أو الفم ، وعن القرى التي أبيدت بأسرها عمل يد جيش نابليون ، لكنني راعيت أنبا

وهكذا على مستوى أعمق ، تقف سيمون وأهالى الدراويش فى حالة مجابية ، أو عداء مستقر ، وفى هذا الإطار من المجابية يصبح قتل سيمون تعبيراً عن عداء جماعى تماريخى يؤججه الماضى ، الذى كنا ضحيته .

هل يمكننا إذن أن نرى فى رواية « أصوات » نسقاً ونقيضاً للنسق بـالمعنى الذى نبـه أدورنو إليـه فى حواره مـع لوسيــان جولدمان(<sup>6)</sup> ، بحيث يكون النسق كالتالى :

١ - تجيء سيمون وحامد إلى الدراويش

ورفضان تخلفها ويشيران إلى طريق التقدم
 ترفض الدراويش التقدم ، فتغتال رمزه

ومن ثم ، يصبح نقيض النسق هكذا :

١ - تجيء سيمون وحامد غزاة

٧ - ينتهكون النسق القيمى القائم ، مذكرين بـإرث الاستعمار

٣ - يدافع أهالى الدراويش عن أنفسهم فيغتالون
 الغازية .

- 1 -

لا تنبىء وأصوات، عن هم لغوى خاص لدى كاتبها ، وربحا يرجع ذلك إلى الحرص البالغ على التوصيل ، أى أن سليمان فياض يبحث عن القاسم المشترك الأعظم بينه وبين متلقيه ، ولذلك يمكن القول إن لغة أصوات لقة تجهد وراه الإيمال . خالقة وبين لغته بوصفها أداة هذا الخلق ، بحيث نصبح مه تشيء العالم وعربه وصلابته ، ومن تم مع لغة شفافة معراة مد للجاز والشعريات (Poetisms عن ذلك من إنهاست اللغة قياسية تمام ا Poetisms كما أنها ليست في عرس ، إنها على الأحرى تركز على ما صماه ياكدوسن بالوظيفة الإنهامية ، وهي وظيفة خاصة بمستهلك النص لا مستجد (٩٠)

وهكذا تتكون الرواية من مستويات لفوية صلة ، فلفة السرد والوصف صحفية وإن تكن مكتفة تماول بناء الحلدت عن طريق التماقب الزمني المنطقي ، ومن ثم تسود جمل نحوية عددة ، مغلقة ترتبط بما يسبقها وتكمل ما يليها في خطاب واضح ، علاقاته منطقية ، متنامية في خط صحاحد . ويصم فيضل إلى استخدام الفاظ تتمى إلى إطار مرجمي خارجي ، في يكون فولكلوريا مثل اسم القرية ، وقد يكون جغرافيا في يكون ترخيرة (حبيب ، ابن لقمان ، نابلدين) وقد يكون الفظ كاشفا عن تشكيلة اجتماعية ، من المؤلف المنافق على المنافق عن شكيلة اجتماعية ، المن اللاثين بالديبول والمنافق عن تشكيلة اجتماعية ، المن اللاثين بالديبار المصرية) وأحد البحيري يخشى أن تستولى زوجته بالانقد والى منحها حامد للأطفال فيمبر عن ذلك قائلا (حتى الانقداوا كل هذا المال ، أو تنام عليه زينب بأى جعبة ) أما زينب فقول بعد موت سيمون (ظعت من قلي صورة أدويا) .

على أن اللافت في هذه الرواية هو زاوية النظر Point or

(<sup>۱)</sup>view ، فنحن لسنا مع زاوية واحدة ، بــل مع أكــثر من زاوية ؛ فالرواية تتكون منَّ أربعة فصول ، هي:عودة الغاتب ، دوامات . . . في الدراويش ، صذكرات محسود بن المنسى ، الحصار، أما الأحداث فتصلنا عن طريق ضمير المتكلم شاهد العيان . للمأمور الذي يتحدث مرتين ، وحامد الذي يتحدث مرة واحدة ، والعمدة الذي يتحدث مرتين ، وأحمد البحيري الذي يتحدث ثلاث مرات ، أما زوجته زينب فهي تتحدث مرة واحمدة ، ويتحدث محمود بن المنسى صرتمين ، فضلاً عن مذكرات طويلة عن ثلاثة أيام ، على حين لا تتحدث سيمون ولو لمرة واحدة . وقد عرف هذا التكنيك عن الرواية الطليعية في الغرب ، وشهر به بخاصة الرواثي الأمريكي الفذ وليمام فوكنر من خلال روايته التي ترجت للعربية بمنوان والصخب والعنف، ، حيث استخدم أنا المتكلم ليفتت الـزمن بمفهومـه الطبيعي ، من خلال كون روائي ملحمي ، أما سليمان فياض فالزمن لديه يتتابع منطقيا ، وقلما عاد إلى الزمن الماضي . إن أصوات تلجأ إلى هذه الكيفية البنائية ليستطيع رؤية الواقع المتراكب المعقد، وليتمكن من النظر إلى الموقف من أكثر من زاوية ، ولهذا تتكاثر الــزوايا ، ونصبــح مع زاويــة رؤية هي الراوى الكل الملم بكل شيء Omniscient ، ولذلك فاستفادة فياض من التكنيك الفوكنري ، أو نيار الوعي كيا تجل على سبيل المشال - في رواية الأسواج لفرجينيا وولف(^) استفادة موظفة لشكل محدد من السرد والوصف ، هذا الشكل يكدح خلف تكوين حبكة منطقية في نحوهــا التماقمي ، وفي تصوير واقع تاريخي صلب ، بحيث جاءت الرواية مقسمة إلى بداية ووسطَّ ونهاية . فلقد كانت الدروايش هادئة تغط في سباق الشرق العميق على حد تعبير ماكس فيبر ، تحيا حياتها المتخلفة المذعنة وبغتة ارتجت الدنيا أمام أهلهما ، وتصدرت سيممون المشهد، وطفى حضورها على كل حضور، وعندما سافر زوجها الى القاهرة لبضعة أيام ، قامت دعجائز القرية، بقتلها فتنهى الرواية وعلى هذا النحو نجد أنفسنا مع حادثة صاخبة ، سرعان ما تعود بعدها القرية إلى سباتها دون أن يتمرك مجيء سيمون أو مصرعها أية بصمة ، وربما يساعد التخطيط التالي على تثبيت هذه المقولة وتجليتها :

الزيارة على الزيارة ال

وكأن زيارة سيمون وزوجها محض نتوء .

والأن هل ثنا أن نسامل: أين صلحة الحضارة ؟ وهل حدثت في قرية مصرية بأكملها كيا يحاول أن يوجهنا المؤلف على غلاف روايته ، ألاحظ - بلدها - أن التخطيط السابق يتبح ضرورة أن تحدث في مصر الواقع ، وإنما أعنى أنها حدث صابح، ع قد يكون طريفاً ، وقد يكون دالاً ، لكنه بالرغم من ذلك يعوق منتج النص عن إدراك تراكمات الواقع وتعقده والتراءاته . إن هذا الحدث يحول الأنظار عن كون اجتماع ضخم ، فيختزله في حلالة . إنه بلغة عصطلحية يخلق وأمامية الحدث، التي تغلق وأمامية على عائل عائلي المناسلة في تغلق وأمامية ما وصفه ذاتا فاعلة ، وإنما يتللى فحسب .

إذا توقفنا أمام شخوص الرواية ، الذين صنعوا أحداثها فسوف نكتشف دلالة مهمة . فقد منح المؤلف حق الحديث لعدد من الإشخاص ليقصوا للقارىء ماحدث أمامهم وهم هنا يسرون الأحداث من خلال سوقح ما ، طبقى ، ثقافى ، فتوى . . . الخ . أما هؤلاء الشخوص فهم :

> عثلان للسلطة = المأمور وصدة القرية حامد = المهاجر الزائر أحمد = شقيق المهاجر ، يعمل بقالاً زينب = زوج أحمد محمود بن المنسى = طالب بكالوريا

وقد شارك آخرون في الحدث دون أن نسمع صوبهم ، مثل شيخ المسجد الذي أفي بقتري سقوط الثار من أهالي سيمون ومع المسجد الذي أفي بقتري سقوط الثار من أهالي سيمون ومع منطبي المشتورة من أهارك آخرون من متعلمي الدواويش وأعيابها وهم إما تقنوقراط أو يبروقراط ، أما الحارثي لشعبه ، عُجمله ملتبي المؤقع وإن كتابت أحلامه الماريسية ترشحه لأن يكون جزءاً من الغرب . أما أهل القرية المؤقفيون من المنتجين فتقول الرواية عنهم : « لم يخل الأمر من المخيرة ، من الكثيرين ، من يعض رجال القرية الوسائها ؛ أخذوا عارسون أعماهم اليومية المعائدة ، في اليوت والطرقات والمزارع ، فليس لهم كها اعتقد ، في اليبوت المتأذة ، في اليبوت والطرقات والمزارع ، فليس لهم كها اعتقد ، في المير ولا في للخورة من ما الأعراب ولا من الأعراب ، كالحوان ، كالحادة ، وما بعد يرم ع مع ١٧٠

على هذا النحو قلّمت رواية سليمان فياض رؤية لإشكالية جدّمهمة ، بل تكادأن تكون إشكالية كينونة لمنطقة شاسعة من

الأرض ، وملايين عدة من البشر . وقد حاول الروائي أن يقرأ واقعه ، عماولاً أن تكون قراءته فدا الواقع خاصة ومتميزة . إن هذا يعنى أننا لسنا إزاء واقع غُفل منعكس ، وانما نحن مع واقع مغاير للواقع المادى فى تعينه ، واقع ورقى يخضع لالبات تنظيم خاصة ، ولادوات هى أولا تنسى إلى الإيديولوجيالاً . ومن

هنا تأتى مشروعية مثل هذه القرامة الدلالية ، التي تحاول الشرح والتأويل ، وإدماج النص فى سياقية الاجتماعى والنصى ، ومن ثم يتسنى لها أن تومىء إلى واحد من القراءات المكنة لنص ، تمكن طبيعته من قبول فراءات أخرى مختلفة ، بل قد تكون متضادة .

القاهرة : محمد بدوى

هوامش

<sup>(</sup>١) أحتمد على الطبعة الثانية ، التي أصدرها المؤلف في القاهرة ، ١٩٧٧ ، وسأذكر أرقام الصفحات في متن المقال .

<sup>(</sup>٢) راجع: إدوارد سعيد ، الاستشراق ، ترجة كمال أبو ديب ، مؤ مسة الأبحاث بيروت Bryan, S. Tuerner, Marx and the وما يوروت Allen and Unruin, London, 1978.

 <sup>(</sup>٣) راجع لمزيد من الهطومات: عبد الله العروى ، الأيديولوجية العربية المعاصوة ، ترجمة عمد عبنانى ، دار الحقيقة ، بيروت وقارن بـ . عمد عابد الجابرى والخطاب العربي المعاصرة دار الطليعة ، بيروت سنة ١٩٨٣

 <sup>(</sup>٤) راجع قراءة جابر عصفور للوسيان جولدمان في مجلة فصول ،
 العدد الثاني من المجلد الأول .

j, culler, Strucuralist Poetics, London, 1974 ; راجم (۵)

Northrop Frye, Anatomy of criticism, Princeton Uni- (%) versity Press, 1973, P 315

<sup>(</sup>۷) نفسه .

 <sup>(</sup>A) راجع روبرت همفری ، تیار الوعی ، ترجمة محمود الربیعی دار
 المعارف ، القاهرة

 <sup>(</sup>٩) راجع دراسة تيري ايجلتون لعلاقة الشكل بالأبديولـوجيا في
 Criticism and Ideology, London, P65

فى الرواية الأولى: « وتلك الرائحة، لصنع الله إيراهيم -التى أصدرها عقب الإفراج عنه بعد اعتقال دام سنين عدة ، قدم لنا شخصية المنتقف المطارد برائحة مربية ، والميون تراقب تحركاته ، ومن ثم تحول إلى إنسان يطلب أن تكون له كينونته المستقلة في وطن يكاد ينزلق إلى الهاوية .

والكاتب يدين - من خلال الشخصية المحورية - كل 
الأشكال والانظمة والشخصيات العربية ، ويوضح مدى 
مالدى المتفق من إحساس حاد بالرفض لكل ماهدو قائم ، 
والتأكيد على زيف جميع المؤسسات . . ثم هو - حسب 
المعلموات المتاحة من الرواية - يؤكد أن المتفق المتقدم للجنة ذو 
ملامع متمردة ، وهو كاتب ولكنه مجهول في دنيا الكتلبة . 
وهو - أي المتفف - عندما يختار الشخصية تجمع في داخلها - 
وسيا أورت المجلة الأمريكية - كل المتناقضات التي تضطرم 
داخل العليد من قادة الفكر والاقتصاد والسياسة في العالم 
داخل العليد من قادة الفكر والاقتصاد والسياسة في العالم 
الشاث ، عا يؤكد أن بطل الرواية ، ومن ثم الكاتب ضد هذا 
النموذج ، وأنه يود فضحه عن طريق البحث الذي يضطلع به 
الموذج ، وأنه يود فضحه عن طريق البحث الذي يضطلع به

## "لجىنىة"

# صنع الله إبراهيم ٠٠ وكبرياء الرواية

### محمودحنفي كساب

وفي روايته الثانية ونجمة أضمطس والتي نشر أوراقها على صفحات مجلة وآخر ساحة و مع كمال القلش إسان رحلات التوريبنات، عبر النيل إلى أسوان ، حيث السد المالي ، استطاع صنع الله إبراهيم أن يقدم إلى القارىء العربي شخصية المثقف الذي يسعى لإبراز عبقرية شعبه وقدرته على الإنجاز ، وفي نفس الوقت يدين الممارسات التي تحارسها السلطة تجاه كل إنسان يعمل فكره .

لحساب اللجنة ، مما يشى بمدى حساسية الكناتب لكل لتغييرات التى لحقت بمجتمعنا ، الأمر الذى يوضع أزمة المثقف المحاط بأعضاء اللجنة ، وعذاباته بسبب أنه منتهك نفسيا وبدنيا .

> وهاهوفي روايته الثالثة و اللجنة ، \* يعزف نفس اللحن وإن اختلفت التنويعات عليه هذه المرة .

وحينها نوغل فى الرواية - بالتحديد عند إنهائنا للفصل الرابع ـ نكتشف مدى اهتمام الكاتب بالتركيز على جزئيات المثقف الذي يعيش وحيدا فى المدينة الكبيرة ، والكثير من المواقف التى توضح شخصيته وانتياءاته الفكرية وجوانياته ، وإحساسه بالضياع والمراقبة طبلة الوقت ، وكان الرجل القصير ـ عضو اللجنة ـ رمزا لتلك المراقبة المملة والمميتة فى نفس الوقت .

ف و اللجنة و مثقف متلهف إلى الانضواء تحت أعلام لجنة متحكمة غامضة ، ولديه دواية كاملة بكل الأشياء اللي تحرك العالم الليوم ، وخاصة في الجانب الرأسمالي الامبريالي ، وهو يركز خطورة طلاطيطية ، وكرمز خطورة الانشواء تحت اعلام الامبريالية أو حتى مغازلتها ، لأنها أي الشركة \_ يمكنها صناعة الدول والانظمة . . وتتقدم الشخصية المحورية إلى اللجنة ، ولديها من الدلائل الكثير ، بحيث تثبت عليمة وللغارى، أبا شخصية موطوءة بمعني مقهورة ، ومستعدة عما الكافة الطلبات

وأمام اللجنة يؤكد المثقف أنه معاد تماما لكل الاحتكارات ، وأنه مع شعبه في معاناته اليومية ، وأن سبب ما تعانيه شعوب المالم الثالث هو تحكم الاحتكارات المالمية . وتضمح هوية اللجنة من تشكيلها على هيئة عكمة تتقمى وتحاكم من شامل ضد الهيمنة . وفي نفس الوقت المثقف رجل يضرب بجذوره في الأرض المصرية ، وأن مهمة تلك اللجنة هي قلعب من جلوره .

وفى نهاية الرواية يضم المتقف الحل الذى كان واجبا عليه عند مواجهته للجنة فى المرة الأولى ، وعندما يفشل فى إفنـاع اللجنة ، ويرتكب جريمة ـ فى نظرها ـ تحكم عليه بعقوبة أكل النفس ، وهى العقوبة السائدة اليوم لكل من يفكر بصوت عال فى مواجهة اللجان .

ومن المهم جدا العودة إلى البداية ، أقصد بداية الرواية التي يمكن إعطاء القارىء بعضا من خطوطها الرئيسية ؛ فالسرجل المثقف جدا يذهب لمقابلة اللجنة المكونة من أناس مختلفي السحن والملابس والمشارب ، وعندما يدخل عليهم ، وكان قد استعد للمقابلة لمدة عام ، يطلبون منه التدليل على كضاءته الفكرية والنفسية إلى جانب أهمية أن يريم مهارته في الرقص . . ويرقص الرجل بمهارة ، ويدلي بمعلوماته السياسية والتاريخية في مهارة لا تقل عن مهارته في الرقص ، ويظهر لهم شذوذه ، وترضى عنه اللجنة بعندما يحكى لهم عن المعجبرة الهندسية ( الهرم وأبو الهول ) . . ويفادر اللجنــة وهو متلهف على معرفة النتيجة ، وظل باقيا في شقته منتظرا استدعاء اللجنة له ويشارته بالنجاح ، إلا أنه لم يتلق سوى برقية تطلب منه كتابة بحث عن ألمع شخصية عربية ، وانتابته الحيرة ، ما معنى كلمة ألمع ؟ وعندماً توصل إلى الحل بعيدا عن كل الشخصيات التي بعايشها أو يعرفها . كان الدكتور الذي رآه راكبا سبارته السوداء الفيارهة ، ويتحدث بالتليفيون اللاسلكي ، ورأى مثيله في عاصمة عربية ، وبدأ البحث عن عناصر دراسته في تلك الشخصية المثيرة التي سيقدم عنها تقريره للجنة . . وقادته قدماه إلى أرشيف المجلات والصحف اليومية . وأخيرا وجد بغيته في مجلة أسبوعية فنية ، ووجد كل التفاصيل عن هذه الشخصية ، ثم اتجه إلى إدارة الإعلانات باحدى الصحف ، ووجد أن هذه الشخصية لها ضلع كبير عن طريق ابنه من زوجته الأولى ـ في التبشير بعودة الكوكاكولا الأصلية!

وبينيا هو عاكف على تصنيف أوراقه والإعداد لكتابة بحثه عن الشخصية اللامعة فوجى، بأعضاء اللجنة يزورونه ، ويتشرجون على كتبه وبطاقاته ، ويتشرجون على كتبه وبطاقاته ، ويكن بحث عن شخصية الدكتور ، وكيف أنه يعد علمية البوت عن شخصية حربية كان لها أكبر الأرق أن نظل الكركاكولا سينة المشروبات الغازية في السوق المرينية ، وانتهت اللجنة من نقفدها الشقته ، وتركت له حربة المريكة عن الدكتور الملاحم وبعض البطاقات الذي تشر بالمجلة الأمريكية عن الدكتور الملاحم وبعض البطاقات الذي تشر بالمجلة الأمريكية عضاء اللجنة هو الرجل القصر ( الملكوك ) الذي ظل ملصفا عن المبلة الوجل القصر ( ويناقث ، وياتيه إلى دورة بصاحبا طيلة الوقت ، ياكل معه ، ويناقث ، وياتيه إلى دورة بصاحبا طيلة الوقت ، ياكل معه ، ويناقث ، ويتبعه إلى دورة

المياه ، وينام إلى جانبه ، وفى الصباح ظل معه يتابعه ، ويفتش فى كتبه وأعماقه ، ويناقشه فى بحثه ، واكتشف بطل اللجنة أن المراقب مجمل مسدسا ، وكان هذا همو الجسم الصلب الذى ارتطم بفخذيه عند الفجر ، وتناولا الإنطار ثم الفداء والقهوة ، وعندها أحس صاحبنا بقوة وراحة تفيض منه على غير العادة .

وذهب لمقابلة اللجنة التي كانت في حداد بسبب مقتل العضو القصير، ويقف صاحبنا أهامها يدافع عن نفسه ، ويبرر الأسباب التي جعلت يقتسل الرجل القصير، وسالته اللجنة : كيف تسنى له معرفة أن القصير المقتول كان لديه مقطر للمياه ، وكيف تسنى له أن يعرف سر التنزيع وأهميته ؟ فأجابهم : أنه من مطالعته لأرشيف المسحف تمكن من فهم السر في عودة الكوكاكولا إلى مصر والعين ، وسر قموة كلمة التنزيع التي أتاحث للشركة كل هذا المجد ، وكيف أن التنزع تأتاح لمسر أسلحة المركبة وإيطالية والمائية ، وكيف تم القضاء على السيجارة المصرية الوطنية لمسلحة السيجارة الإجنيية ، ولكنه لم يبح بأسباب قتله للقصير ، عما دفع باللجنة إلى تهديده بأقصى المقوية .

وظل ينتظر قرار اللجنة بشأنه .. سأل الساعى عن القرار الذى يمكن للجنة أن تصدوه بشأنه ، ود الساعى بأن ذلك حسب الحالة ، وغالبا يكون الأكل ، وعندما استوضحه عن ذلك قال الساعى : تأكل نفسك ! وانطاق صاحبنا هاتيا في المدينة التى غزتها الكوكاكولا وسيارات كارتر الفاسدة والهواء المدينة التى يسيطر على مناخهها - ولمدى عمودته ركب والذن نشب بين امرأة ولوطى ما أدى إلى إصابة ذراعه ، وعندما خواب إلى المستشفى لم بجد الطبيب ، ما أضطره إلى اللهاب إلى عيادته ، ورغم علاج الطبيب ، ما أضطره إلى الألم استصر .. وترجه إلى شقته بمعه زاد عمد كبر من الأيما م، وطلب من الرباب عدم إزعاجه بالزائرين ، وأحضر عددا من التسجيلات الموسيقية ، واستسلم لنفعاتها ، وعندما بدأ الفجر بشم بأنواره الموسيقية ، واستسلم لنفعاتها ، وعندما بدأ الفجر بشم بأنواره

والرواية - حسيا تقدم - تلج عالم المتقف المتهك في العالم الثاث ، تقدمه وهو مسحوق بأحلامه في أن يكون شيئا . وهو عندما يسلك السبيل المتاحة أمامه لا يجد سوى اللجنة التي من شروطها أن يكون متفوقا في الرقص ، ورغم ذلك لم تكتف بأن يكون راقصا ، وإنحا أصرت على أن يعطيها كل نفسه من الداخل ، وكل جسده وكل فكره ، وعندما لاحت منه إشارة تحرواحدة تركزت في قتله لعضو اللجنة القصير المدكوك ،

كانت غلطة عمره ، وبالتالى كان قرارها ـ أى اللجنة ـ بأن يأكل نفسه ، وبدأ الأكل من ذراعه المعطوبة الذى لم يجد من يعالجه له جيدا . .

والمؤلف في بداية صفحات روايته لا يترك شاردة أو واردة دون أن يررها للمتلقى حتى يمكنه من الإحاطة بالجو الروائي 
الكامل الذي تدور فيه الجوادث ، وحتى يقلل خط التوتر متصبا 
حتى النهاية ؛ فعندما يذهب لمقابلة اللجنة ، ويقف عل بابها 
إلى تفشى وجوه من يرفعون واية الاستسلام عندما يجلون 
أتفسهم في نهاية المطاف ، فينسحبون من صخب الحياة 
اتفترى يذكر أن ساعى اللجنة هو الذي أنباء بقرار اللجنة في 
القارى، يذكر أن ساعى اللجنة هو الذي أنباء بقرار اللجنة في 
يومرار الكاتب على أن الرجل في السياق أية تعليقات عما يشي 
يومرار الكاتب على أن الرجل في السياق أية تعليقات عما يشي 
يومرار الكاتب على أن الرجل في السياق أية تعليقات عما يشي 
يل نفس المعير، عندما أخطأوا ، وحاولوا الثورة ! 
إلى نفس المعير، عندما أخطأوا ، وحاولوا الثورة !

والرجل المثقف ظل طيلة عام كامل متأهبا لمقابلة اللجنة ، يقول :

دكتت متعبا لأن لم أنم جيدا بالأمس رغم الحبة المنومة التي تناولتها ، ولهذا السبب كان هناك صداع خفيف يحوم عند مؤخرة رأسى . ولم أكن قد حسبت حسابا لهذا الطارىء ، رغم أن لم أفعل شيئا طوال العام الماضى سوى الاستعداد لاحتمالات اليوم . ولم أجرؤ على مضادرة مكانى بحثا عن مسكن ، خشية أن تستدهيني اللجنة خلال ذلك ، ص ٧ . .

ويستمر المؤلف فى تقديم صورة للقلق والاستعداد اللذان يستبدان بصاحبنا ، يقول :

و كنت أعرف أن اللجنة سنوجه إلى بمض الأسئلة . لكن هدفها لم يكن قاصرا على تبين مدى معلومان ، وإنما بمند إلى استكناه مفاتيح شخصيتى وحجم قدران الذهنية ، فمضمون الإجابة ليس هو كل شره ، رغم ماله أيضا من وزن ، والأهم منه هو القدرة على المواجهة ، ص ٩ . .

ولأن من مسوغات مقابلة اللجنة أن يكون الذهن محتشد. بالمعلومات فإن الرجل المثقف يقول :

د وأسمفنى الحظ عندما اكتشفت أن أخى ، الذي يكبر ن بعشرين عامما ، يجتفظ لديه ، فى حزمة يضمها خيط من المطاط ، بمجموعة (صدق أو لاتصدق) الكاملة ، صنا بدأ نشرها قبل ثلاثين عاما ، ص ٩ . نشرها قبل ثلاثين عاما ، ص ٩ .

ولابد أن يعرف القارى. . . من الرواية .. كنه هذه اللجنة الأصطورية التي تقابل المتفين ، وتلمرهم بله وتأمرهم بأن يأكلوا أنفسهم ، لابد أن يكرن تكرينها متواتها مع مهمتها التنميزية ، اليست عملت لتلك القوى الرهبية ألى تحتاج العالم ، وتسطو على مقدرته مرة بالحرب والاحتلال . ومرة بالتبعية الاقتصادية والثقافية عن طريق الشركات الهملاقة مشل الكوكاكولا التي تشكل غولا مرعبا يعى فعله الرجوا للتقف ، ولكنه يقف حياله مسلوب الإرادة ولا يملك صوى أن يسرهن طيلة الوقت على أنه من هؤلاء الذين يفكرون ، يقول :

« كان عددهم كبيرا حقا ، ولأن كنت صاجزا تماما عن التركز فلم أتمكن من إحصائه بالفيط . وكان بعضهم مهمكا التركز فلم أتمكن من إحصائه بالفيط . وكان بعضهم مهمكا أمامه ، وأغليهم ينه عربية . وخيل أمامه ، وأغليهم ينهم وجوها مألوقة ، طالعتني من قبل على صفحات المراتذ والمبعلات ، واكتشفت أيضا أن أخرف صاحبة الصوت الرقيق ، فهي عاتس التقيت بها في إحدى المناسبات . ولمت نفسى على أن لم أوفا - حينذاك . شيئا من الاهتمام . وكانت تنظم إلى الأن بإنسامة خلت أنها ووهة . ولم أدهش عندما رأيت بينهم ثلاثة من العسكرين . وكانت الشرائط الحمراء الحمراء بالمدمن في العسكرين . وكانت الشرائط الحمراء الحمراء بالمدمن عندما للوشناة باللهم فوق باقات ستراتهم تنطق برفعة شأمم .

وفي مقابل إلقاء الضوء على اللجنة لابد أن يعرف القارى ميضا- من هو الرجل المتفف ؟ وما هى انتهاءته ؟ ولماذا هو أمام
هذه اللجنة ؟ وقد حرص صنع الله إبراهيم على إيراد تفاصيل
كثيرة ودقيقة في نفس الوقت عن الرجل . . ولكى يضح
للقارى ، جوانيات مثقف مناحر لا يحكنه المقاومة أمام تلك
القوى العاتبة الى تربض على إرادات عدد ماثل من الشعوب
في شرقنا المسكين ، وفي كثير من أقطار العالم التي ترزح شعوبه
أحت نبر التحكم الأهبريالي ، وحكم الكولونيلات ،
وأتخذف ، والتفرقة العنصرية . . وتدكز ملامع صاحبنا في

- يقول الرجل المتضف أمام اللجنة أنه ضماق فرعا بكل شيء
   وأنه ليس أمامه من غرج سوى أن يغير حياته تغييرا تاما ،
   بمعنى أنه يريد بداية جديدة تماما ويريد أن يخرج من جلام
   إلى جلد جديد . ( ص ۱۳)
- ٣ ويمثل للجنة ، ويوضح لها كم هو ماهر في البرقص ،
   فلقد عقد رباط عنقه حول خصره ورقص بمهارة . ( ص
   ١٥ )

وعندما سألته اللجنة عن أحد أعوام حياته ، وأين قضاه استيمد سنوات 48 التي كان الشعب المصرى مجارب فيهااليهود في فلهمطين ، واستيعد عام 1907 عندما قامت الثورة ، ووقفت أمامه سنوات 1907 التي تتصرى على العدوان الثلاثي وعام 199۸ الذي تمت فيه أول وحدة عربية وسمية ، وعام 1991 الذي تحدث الانفصال وصدرت فيه المزيد من المقرارات الإشتراكية ، وتحركت الجيوش بعده إلى اليمن وعام 1971 حيث وقعت واقعة هزيتنا في سيناء ، وقور أنه في ذلك العام المستيعد كان في السجن .

وتواجهه اللجنة بواقعة فشله في عارسة الجنس مع سياة مهية وأنه رعا كان عنينا إلا أن العضو الأشقر مال على أذن الرئيس وقال : وهو في الغالب ٤ . . ص ١٧

وهكذا يرى القارىء أن نوعية المثقف ألواقف أماء اللجنة تؤهله تماما للهزيمة ، فهو هارب من وضعيته الماضية ، ويربد الانعتاق من كياته الحالى إلى كيان جديد ، ويعتقد أن اللجنة ستهيىء له السبيل ، ثم هو ماهو في الرقص شأنه شأن عديد من مثقفي العالم الثالث المنقسمي الشخصية ، والمتورطين في لعبة الرقص على الحبال يمينا ويسارا بفعل عوامل الكبت والقهر ، ومن ثم تجهض عاولاتهم للنهوض بأنفسهم وشعوبهم ـ وهو بالاضافة إلى ذلك عاني السجن ، وهي تجربة هامة في حياة أبطال روايات صنع الله إبراهيم ، والسجين المثقف على وجه الخصوص ، وربما كا ` الك راجعا إلى كونه أى الكاتب عاني السجن في بداية شبابه بسبب انضوافه في العصل الشوري . . وهو أي صاحبنا في النهاية ـ في رأى اللجنـة ـ شاذ . . كل هذه الملامح لابد وأن تؤدى بالمثقف إلى النهاية التي وردت في السرواية ؛ فليس من المعقبول أن يصمد مشل هذا النموذج لضغط يصدر من لجنة تشكيلها - كما أوضحنا منا. فقرات ـ بله هو يوغل في تصريته فيقـدمه منتهكـا إلى أقصى درجة : وولم يلبث الأشقر أن طلب مني أن أستدير وأعطيه ظهرى ثم أمرن أن أغنى ، وشعرت بيده على إليتي العارية . وأمرني أنَّ أسعل . وهندئذ شعرت بإصبعه داخل جسدي . اعتدلت واقفا بمدأن سحب الرجل إصبعه وعدت أواجههم فِرأيت الرجل الأشقر يتطلع إلى الرئيس قائلًا في انتصار : ألمُ أقل لك ؟ ص ١٨

ورغم ذلك ، أقصد كل هذا الندن الذى يكتف صاحبنا ، فقدكان مامزال يتمسك بعض من المقاومة ، وعدم الاستسلام لهذا الدرك الاسفل الذي وجد نفسه فيه ، يقول :

د فرغم أن تورطت في بضع أشياء متناقضة - بدرجة أو يأخري ، مع مبادىء ، منها على الأقل قبولي للمهانة التي التم تعرضت ها على يد اللجنة ، إلا أن لم أهبط بعد إلى الدرك الذي أتودنا مصطنعا » . ص ٣٣

ولأن اللجنة قامت بانتهاك صاحبنا انتهاكا وحشيا كاسرا ، فلقد كان لابد وأن يفعل الكاتب فعلا موازيا ، بمعني أن يقدم نحوذجا تريامه اللجنة ، ورجما كمان من مسيسريها أو من مؤسسيها ، وذلك حتى يصبح الحدث الروائي ليس قاصرا فقط على الرجل المثقف ، وسلسلة اندحاراته وتدنياته وهزيمته الفاجعة على بدى اللجنة ، بل يشمل واحدا عن تعبّن بهم ، وتريده نحوذجا يعتذي، فكان طلبها - أقصد اللجنة - أن يضطلع الرجل المثقف جدا بأن يعد دراسة عن ألمع شخصية عربية الرجل المثقف جدا بأن يعد دراسة عن ألمع شخصية عربية مناصرة ص ٢٤ ، ولتان صاحبنا يصور حيرته في أختيار المناصرة ص ٣٤ ، ولتان صاحبنا يصور حيرته في أختيار

د بنأت إلى معاجم اللغة ، وجدت أن اللمعان في لغة النجة معنى واحدا يقتصر على خاصية عكس الضوه . أما العرب فقد أضفوا على الكلمة معاني متعددة ، فاستخدامهما العرب فقد أضفوا على الكلمة عالى متعددة ، فاستخدامهما أي ذهب به واحتلسه . كها قالوا إن الأنني ألمت أي ظهر حلها وقدل الجنين في بطلها . وقالوا أيضا إن الألم هو الذي وقد أما ألم الناس فهو أكثرهم كذبا . ويبدو أن المعنى المناصر ( أبو لممة المتورد الذي المناس كلما المعنى الماصر ( أبو لممة الأحرف ) الذي عرف في المدات المستخدمة في تلميع الأحذية ، ثم أصبح مع الوقت علما على كل من أدمن الكذب والمباقة والادعاء » . .

استار رأيي على استبعاد الساسة والحكام . . ثم أسقطت الشجراء من حساي لأن لا أستسيغ ، ربما عن خطأ ، كلماتهم الفضوات ومساتهم الميمة . دونت أسياء عدد من الكتاب المارزين ، وعندما أخذت في تحليل وضع كل منهم وجدت أن ما نالوه من مكانة يعود إلى الأفكار والمبادىء التي دووا إليها في وقت ما ، ويزيد من التحليل ، نيست أنهم أصبحوا فريقين ، الأول التزم الصمت ، سواء عن رحبة أو قنوط ، رخم أنم يعرف أكثر من غيره حقيقة ما يجرى ، والفريق الأخر تراجع يعوفة أويسر عن دعاويه السابقة ، بل وتنكر لها . ع . . .

و بحثت عبنا عن قاض واحد ارتبط اسمه بوقفة عجيدة إلى جانب الحق ، ومن هذه الزاوية أيضا أمكنني أن أتخلص من المصخفيين وزعياء العمال ، وسرعان ما ألحقت بهم من يدعون ينواب الشعب . . واكتشفت أن أغلب العلياء والأطباء

والفنانين والمهتدسين والمدوسين وأساتذة الجامعات كاتوا مشغولين بجمع الثروات عن القيام بعمل واحد من شأته أن يضمهم في دائرة الضوء ، أو بالقرب منها . توقفت طويلا عند عدد من المفتين والمفتيات اللغين يشتمون بشسيم واسمة بين جميع العرب ، وتنابعهم الأذان بشغف من فوق قمم الجبال ، ومن مناسبة المستحراء ، ومراكز المدن . لكن الكلمات المستحراء ، ومراكز المدن . لكن الكلمات المبتلة والأخان الرخيصة التي يعمن من يعني من بالراحت والتقصى عبر الراقصات . . وكان ثمة ما يضري بالبحث والتقصى والسياسية ، عا يضمن منذ البداية مام الأصطدام باللجنة . واحد بلك بصدهن عن الأمور الأيديولوجية إلا أنهي لم ألبث أن تخليت عن صله الفكرة آسفا ، هندما تصدورت المفاومة العينة التي ستواجهني من عضوات اللجنة . والتي متحظى دون شك يبعض المسائدة ، ولو ظاهريا ، من واقع الكرمة المعتمل دون شك يبعض المسائدة ، ولو ظاهريا ، من الجه الاسماء . . ص ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ . ۳۹ .

واختار الشخصية . عثر عليها بعـد جهد جهيـد ، أخيرا هناك شخصية الدكتور اللامع التي تتوازي معه ، وإن لم يحدث لها انتهاكا مثليا يحدث له الآن على يد اللجنة ، أو ربما حدث له ولكن بشكل مختلف وبنتائج مغايرة . . وجد صورته على غلاف إحدى المجلات الأمريكية بمكتبة السفارة الأمريكية بمقرها الجديد بعد أن أحرقت الجماهير الشائرة مقرها القديم عام ١٩٦٥ بسبب مقتل لومنومبا . . تشترت المجلة صورت على غلافها بسبب تزويجه ابنته لرئيس عربي كهل ، وأن الدكتور نشأ في بيئة فقيرة ، إلا أن الثورة مكنته من وضع لبنة في صرح مجده بسبب قرابته لأحد الذين آلت إليهم الأمور ، ومن ثم تمكّن من المشاركة في تصوير ثلاثة أقلام عن الجيش والطيران والأسطول مثلهم ممثل هزني شهير ، ويسبب رئاسته لشركة مقاولات قطاع عام تمكن من تكوين ثروة كبيرة لأنه كان يعهـد بأعمـالها إلى شركات خاصة يساهم فيها . . ثم هــو - أي - الدكتــور -يدخل السجن لاتهامه في محاولة لقلب الحكم ، وهناك أقاويل عن تماديه في الاشتراكية أو إحدى العمليات المالية المريبة . . ثم بعد ذلك حضر الحفل الراقص الذي أقيم ببإحدى القبواعد الجنوية عشينة عدوان ١٩٦٧ ، ثم بعند التحبرر من النفوذ السوفيتي أصبح موردا للسلاح الذي يستخدم في كافة أنحاء الشرق الأوسط ، وأصبح من دعناة السلام والأمن الفذائي مستفيدا من سياسة الانفتاح ، ويتاجر في الملابس المستعملة ، وأنجز صفقة المليون بدلة من مخلفات الأسريكين في الحسرب الفيتنامية ، ثم هو يتعاون مع الشركات الإسرائيلية ، والإرهابيون يطالبون برأسه ولكن و لا يستطيع أحد أن ينكر أن الدكتور وأمثاله يحملون مشعمل التقدم والسملام والاستقرار للمنطقة التي طال بها التخبط في ظل التطرف ، ص ٦٢

ولاشك أننا سندرك ، دون كبير عناه ، كيف تنوازى شخصية صاحبنا المثقف مع شخصية الدكتور وإن اختلفت توجهات الآثين ، فقى حين صاحبنا صحوق بثقافته ووعيه بطيعة الظروف التي تحييلا به كفرد ، والظروف التي تحييل به كمواطن عام له إسهامات فكرية في ثقافتنا ، نبجد الدكتور للامع من محركي المصير في الوطن ، وهو قد ننا أنثاة وضيع ولكن بسبب قرابت لحكام مصر الجدد بعد ٣٣ يوليو تمكن من أن يلعب العابه المتعدة بعيث أصبح المع شخصية عربية . . . ولعل الكاتب قصد بذلك أن الوطن يسحق مثقفيه ويصمد سارقيه وذلك لنياب الأمانة في بعض اجتحة فيادت عا مكن اللجنة من فرض رؤ اها على من يتقدم لها وأيضا عقوباتها .

وصاحبنا المثقف يمن فى كشف نفسه للجنة عندما ناقشه الحد أعضائها فى أيها يفضل : العمور العارية أم الكتب بالمحبة ؟ وسينضح من الإجابة أن الكاتب يحاول الإيماء لنا بأنه – أى الرجل المثقف – يربا بنفسه عن المتمتر بالجنس المباشر وحجب نثرية تنقل إليه رقى وليست صورا مادية ، ولكى يصبح حرا فى المتمتم بالاستمناء على هواه إن ظهر أن توقعات يصبح حرا فى المتمتم بالاستمناء على هواه إن ظهر أن توقعات أيضل المنجة بعد فحصه من الحلف غير صحيحة . وسنلاحظ أيضا أن صاحبنا يفضل المتمة على مهل ، وأن القراق المستوضح له السلوك الإنساني ، وخاصة صلوك المؤلفين الذين الذين سخطرون – رغبوا أو وفضوا – إلى الكشف عن تجاريم عندما لا يسعفهم الخيال ونتيجة لهذا الكشف ستكون المعلوصات الواردة فى الكتاب « مصدر معرفة وأيضا متعة عصر ٢٨-٨٢

ورغم أن صاحبنا المثقف جدا والمحكوم عليه - بسبب ظروف لا يمكنه مقاومتها - بالوقوف أمام لجنة غامضة مكارثية والسلطة النهو الملاورة في والتقاماتي وكافة أنواع الفهر وسلطة النهو الملاور في والاقتصادي وكافة أنواع الفهر عثلة فيها ، إلا أنه يحاول أن يكون من الأفراد الذين هم وقف غائطية ، ويرى أنها لا تسخول الموادة إلا عندما يود للموقفاء حاجة وداخل المرحاض الذي هو أنسب الأماكن للاطلاع عليها . إن جزءا منه ما يزال يقاوم رغم أنه تعامل مع اللجنة احسل القارى، أن يتعامل مع اللجنة أحس القارى، أو إلهن بما لايد عبد المساحد أن ساحبنا أواد ورضخ لطلبها في شأن البحث عن المدكور اللامع ، وربحا أحس القارى، أو إلهن بما لايد عبد المتكور اللامع ، وربحا أحس القارى، أو إلهن بما لا يد كفرد لم يتمكن ، ولم تسعفه التحامل مع اللجنة عنطقه ، إلا أنه كفرد لم يتمكن ، ولم تسعفه القالة أن النهاية . .

و سأتحدث بصراحة كي أثبت لكم صدق نيق وسلامة

طويق . والواقع أني ضحية لطموحي من ساحية وشفقي بالمرقة من ناحية أخرى . ولولا الخاصية الأخيرة باللذات ماوقفت هذا الموقف الآن ، ص ١٣١ وهو بإدائته الصحف القومية ورؤيته بأنها الاستحق أن نتامع إلا داخل دورات الماه ص ٩١ يدين الانسحاب - في نفس الوقت - من الدنبا عن وعي واقتناع ، ويتخد موفق أنهاه النساء اللاتي يغطن أنفسهن بشكل كامل ويشبههن بالبوم أو الكائنات الفضائية . . ولكن القارى ، من المؤكد ، سيدهش هذه الإدانة . . لأنه - أي مصاحبا - حاول الانسحاب من العالم واللجوه إلى اللجنة كي تعطيه حياة جديدة بدلا من تلك القدية التي ستمها !

وحين يتأكد لديه أن اللجنة قد أصبحت بكاسل هيتها ضده ، وأن عاولاته للولوج ضد فريقها قد بامت بالفشل . ذلك أنه يعرف أكثر من اللازم بفضل مهارته في اكتشاف أمر الدكتور اللامع ، يصرخ في وجومهم : و لقد ارتكبت – منذ البداية – خطاً لا يفتض ، فقد كان من واجبي لا أن أقف المامكم ، وإغا أن أقف ضدكم . ذلك أن كل مسعى نبيل على مذه الأرض يجب أن يتجه للقضاء عليكم » ص ١٥٣٠ .

أخيرا اكتشف ، مثله مثل العديد من مثقفي العالم الثالث -أن الهرب من الجذور خطأ مروع ، وأن النضال ضد كل أشكال القهر المداخل والخارجي واجب تاريخي على مثقفي ذلك العالم عليهم أن يضطلعوا به حتى ولو تطلب الأمر الاستشهاد . لأنهم في النهاية سيقفون وقفة صاحبنا أمام لجنة للقهر وسيحكم عليه بالموت أكملا . . ويصدر حكم اللجنمة ، ويتوجمه إلى منزله : « وقع اختياري أخيرا على أعمال سيزار وفرانك . الذي يتحول جملال الشك عنده إلى نعمة اليقين ، وكارل أورف الذي يتقجر بالحيوية والصراع ، وبيتهوفن الذي يتغنى بالانتصار والفرح بعد الألم وشوستآكوفتش الذي يخرج كل هذا بالسخرية . كان الظلام قد حل ، فوضعت تسجيلات هؤلاء المبدعين العظام في متناول يدي . وأخذت مكاني المقضل خلف المكتب ، عند الحائط الأخبر لمسكني . مضيت أنصت للموسيقي التي ترددت نفماتها في جنبات الحجرة . ويقيت مكانى ، مطمئنا متنشيا ، حتى انبلج الفجر . عندللذ ، رفعت ذراعي المصابة إلى فمي ، وبدأت آكل نفسي . ٤ ص ١٥٤

وهكذًا ينهى صنع الله ابراهيم روايته الفذة بعد أن كشف -عبر صفحاتها - عن هموم وعذابات ومصائر المثقفين الضائعين في المدن الكبيرة . وكيف يصلون إلى نهاياتهم المفزعة بتأثير نسيانهم ، إن التواجد تحت الشمس ليس في حاجة إلى لجنة . وإنما في حاجة إلى التواصل الحميم مع جذورهم وعدم التنازل مها كان الأمر عن انتهاء اتهم التي أهلوا لها ، وتقبل مصير الوطن على أنه مصيرهم ، والاستعانة بكل قواه الشخصية والوطنية في سبيل أن يكون واحدامن مسيريه الحقيقيين . . وأدان الكاتب عصرنا المتحكمة فيه الشركات العملاقة - واللجان المختلفة ، والاحتكارات ، وتجار السملاح والحكمام القش . . إلا أن الرواية - كعمل مستقل - فقدت كبرياءها كعمل إبداعي حافل بكثير من المعاني والايجاءات التي يمكنها ضمان انحياز القارىء لكل وجهات النظر التي وردت على صفحاتها ، عندما أورد الكاتب قصة ( سنوبزم ) ليموسف إدريس على صفحتي ١٤٥-١٤٤ كموقف واجه صاحبنا المثقف جدا والتي عبر فيها عن أزمة المثقف حين يعشرض على مسار الأحداث ويجاول تسييرها بنوجهة ننظر لاتتعرص للجنوانيات الخناصة بكبل حالة . . ولست أدرى لماذا أوردها في سياق روايته ؟ ربما -بحكم العلاقة الوطيدة التي تربطه بيوسف إدريس حيث قدمه في روايته الأولى \$ تلك الرائحة ٤ . . أو ربما ترسبت في لاوعيه وطفحت عندما أمسك بقلمه ليكتب ، ولكي يجد مبررا لإصابة ذراع صاحبنا ، ومن ثم يبدأ الأكل منهما لأنها الذراع التي

إن صنع الله إبراهيم . . . جذه الرواية المعازة الجريقة ، والثيرة أيضا - يفتح أماما نحن عشاق ذلك الفن العظيم بهوا رحبا في عالم الرواية العربية ، معتمدا على رقية علمية ثاقبة لواقع الانسان في بلادنا النامية ، ويدين بحضرة للك الشهوة المستحرة لدى القبوى الكبرى والضامضة ، والمعتمدين على وسائل القهر في حكم الشعوب ، ويعرى - بلا رحمة - المتقف الذى يقايض نفسه بقبض الربع ، ويؤكد له أن مصيره هو مصير صاحبنا الذى دفعته اللجنة ألى الحائط ، وحكمت عليه بأن عكل نفسه ، بدما من فراعه المعلونة والتي فشلت في أن تكل أمال تكرر والرفاعية .

طنطا : محمود حنفي كسَّاب

# محاولات علىطربيق شاخسيل الروابيية العرببية

(دراسیه)

#### احمدمحمودعطيه

#### ١- العرب والفن الرواثي :

يواجه الباحث في شئون الرواية العربية بسؤ ال ملع : لماذا تجاهل الروايق العربية بسؤ ال ملع : لماذا تجاهل الروايق ونتائية ، عندما شرعوا في كتابة رواية حين خلية من الحربية ، والجهوا صوب الغرب لينظوا عند ونتائية ويظلوها ويعرب طور الغرب لينظوا عند وين المنافق العربي وضرورة ويدن النافس والحافض . ورضم أن الوصل بين الاصول والفرائي من الفجوة بنهم وين قراقهم اللين ظل التجاهل هو الذي والعربية ويتبع وين قراقهم اللين ظل التجاهل هو الذي يعيش في وجدائهم ، ويتوارث عبر المربي يعيش في وجدائهم ، ويتوارث عبر المراب يعيش في وجدائهم ، ويتوارث عبر الرواية العربية وتقليلها واستحاقها ، دون الرواية العربية وتقليلها واستحاقها ، دون الرواية العربية والشكال والفضائين الواردة في الشكال والمضائين الواردة في التربية ، يشا التراث القصصى العرب ، يشوا بها الواية الغربية ، الغربية ، الغربية ، الغربية ،

لقد نشأت الرواية المربية الحديثة مع بدايات الاتصال بالحضارة الاوبية في أواخو الفرن الناسع عشر، على أيدى طلامع المشفضة الموبية ، والرواية الأوربية ، وتقلوا الموبية ، وتقلوا الموبية ، وتقلوا الموبية ، وتقلوا بمض أحداثم صيافة مسافرة من المربية بعض الروايات الأوربية وصافوا بعض اعضارات للماك ، وترجمة سليم البستاني لإلياذة هو مهروس ، وكتب الرواد الأوائلة ، وترجمة سليم البستاني لإلياذة هو مهروس ، وكتب الرواد في خون الشامه ، و والمساق على السافرية والمحد فارس الشدياتي . في حون الشامه ، و والمساق على السرية الأولى التي تمكم القارا المحلورية ، والرواية الأولى التي تمكم القارا الحلورية ، والرواية الأولى التي تمكم القارا المحلورية ، والرواية الأوروبية ،

ثم نمت الرواية العربية وتقدمت على أبدى الأجيال التــالية من الروائيين العرب ، ناهجة على منوال الرواية الغربيـة ، وظلت إلى وقت قريب ماضية في تجاهلها للتراث القصصى العربي الذي قد لا يَنْفَق حَقًا مَمُ الشَّكُلِ الرَّوائي الغربي الحُديث . غير أن هذا الشَّكُلِّ الروائي الغَرَبي ليس مقدساً . وليس أنموذجا ثابتا متكاملا يصلحُ للاقتداء بـه في كل زمــان ومكان . فقــد تطور الشكـــل الروائي . واتسعت مفاهيم الروايـة في الأدب العالمي ، إلى حــد نفي أسسها المتعارف عليها في الفن الرواثي ، من استبعاد الشخصية البطولية ، واختفاء الأبطال ، وتقطيع الزمن والمكان ، وتفتيت الشخصيات ، وتقليص دور الراوي والسود ، والتبركيز عـلى الأشياء دون البشــر والاكتفاء بالمشاهد المتحركة والمتـداخلة . . . إلى غــبر ذلـك من التطورات المتلاحقة في البناء الـروائي ، المصاحبة لتـطور الفن السروائي ، وانعكاس التطور الاجتماعي والتقدم العدمي والقيم ومشكلات الحضارة على صفحات الرواية العالمية الحديثة وبنيتها ، التي تشوعت حسب ظروف كـل حضارة من الصـين وروسيـا إلى أمريكا . . بحيث لا يمكن وضع تعريف جامع مانع لفن الرواية ينطبق على كل الروايات . لذا لا داعى لتقديس الشكل الغربي للرواية ووضعه كأساس ونموذج تحتذيه الرواية العربية .

ومع ذلك فإن مقدمات الرواية الاوروبية في القصص والحكايات والملاحج ، تجد مثيلا لما في الشراف القصصى العرب . وحداثا الرواية العربية عائلها حداثة الرواية الغربية ، والفجوة بينها جامل من الفجوة التي نشبت بين الحضارتين العربية والأوروبية ، خلال أقول الحضارة العربية ، ويقطة أورا وبضتها . وإذا كانت الحضارة العربية قد معت الحضارة الأوروبية بإيداعاتها وانجازاتها ، فإن القصة العربية قد زومت الرواية الأوروبية بيناجع وروافد تقصصيا أثرتها . بينا جاحت الرواية المعربية في عهد الاستعمار الأوروبي ، والاحتكاف بالخضارة الأوروبية في أوج عضوانها ، لتحد يعمرها إلى الرواية الأوروبية غاضة البحر من تراتها القصصى العربي الأصيل .

فقد اتجه الروائيون الغربيون إلى الشرات القصصى العربي ، واثرت الأعمال القصصية والروائية العربية الرواية الغربية ، وزودتها بأشكالها ، ومضاميتها ، وموضوعاتها ولدينا «ألف ليلة وليلة» كأنموذج فذ لتأثير القصة العربية في الرواية الغربية والثقافة الغربية . فقد نالت

وألف ليلة وليلة عن اهتمام الغرب ، علماه وكتابا وفتانين وقراء ،
اكثر تما لاقت في الشوق العربي ، وجنبت اهتمام المنشرقين
والرحالة والادباء والدارسين والنجار في الغرب ، نحو الشرق .
وأثرت قنون الأوب الغربي والرسم والموسيقي والمسرح ، من قصص
الأطفال لدى هاهنز أندرسونه إلى ورويتس كروزوى ، هورحالات
الأطفال لدى هاهنز أندرسونه إلى ورويتس كروزوى ، هورحالات
المخطفة له ليدور ، ووكاتاديده أهولتين ، ووحلات جول فيرن ،
وكتب ه. ج . ويلز . حتى امند تأثير وألف لهذة وليلة إلى الرواية
فقد تعرف ملفل على وأنك ليلة وليلة المنافق إلى الرواية
فقد تعرف ملفل على وأنك ليلة وليلة ملد شبابه المنكري ، كما يقول
فور بعد الموريكي ، وإنه في إشطاله المهرية وثقافتها وفكرها فو الأدب الاسريكي ، وإنه في إشطاله هذه من والف لير
مواهق ، يقتب طفل على نحو موسع في أواعاته هذه من والف ليلة .
ولايلة ، ويشر إليها على نحو واصح في أواعاته هذه من والف ليلة .

وقمد ظهر تسأثسير وألف لبلة ونيلة، في عنساوين المؤلفسات القصصية والرواية الغربية ، مثل وألف سهرة وسهرة، و وألف ساعة وساعة، ، كما تجل بصورة واضحة في مضامين الأعمال الأدبية الفرنسية ، وفي الجو العام السائد في تلك الأعمـال . وكان تـأثير القصص البحرية العربية في وألف ليلة وليلة؛ هو التأثير العالب في الأدب الـروائي الغربي ، وفانتشرت الكليشيهـات المعروفـة مثل العواصف البحرية ، والغرق ، والجـزر الخاليـة . ومصــارعــة الكائنات الخيالية ، والتغلب عليها (لأن البطل يجب أن ينتصر دائها) والمتنكر بزى الجنس الآخر . . وظهرت كذلك في الرواية الفرنسية الجنيات ، والحوريات ، والسحرة ، والحيوانات المسحورة ، وجبـال المغناطيس . . . . كـها كتب كثير من الأعمـال الروائيـة والقصصية الأوروبية بتأثير حكايات السندباد البحري ، وأشهرها رواية ەكاندىد، لفولتىر ، فإن صفر كانديد إلى الـدورادو ، يشب كالسندباد . وكما يقول الدكتور جمال شديد في دراست. وألف ليلة وليلة في الأدب المفرنسي: (٢) وأسهمت ألف ليلة وليلة في نشكيل حكايات الكاتب الألمان وفيلهلم هاوف، ، الذي تأثر بحكايات السندياد ونسج حكاياته على منوألها ، وذكر في حكايته عن والسفينة الشبحية، عبارة كنوز السندباد البحرى . ويقول الدكتور ابو العيد دودو ، في دراسته عن وفيلهلم وألف لبلة وليلة، : إن وجود هذه العبارة في حكاية هاوف ، يدل دلالة واضحة على أنه عرف حكاية السندباد معرفة تامة وتأثر بها وهو يكتب حكايته ، بل هو يشمر بذلك إلى مصدرها . فالواقع أن ما وقع لبطله عندما غرقت سفيته ، يشبه ما وقع لعبد الله فاضل من تاحيَّة ، وما وقع للسندبـــاد البحرى في سفرته السادسة من تاحية أخرى . فبطل حكَّاية السفينة الشبحية من البصرة مثل عبد الله فاضل . وقائد السفينة يعلن أنه لا يعرف طريق البحر حتى يستطيع أن يتجنب العاصفة التي ستهب بعد حين ، ومن ثم يأمر يبطى القلوع ، فتستمر السفينة في سيرها ، ثم تهب الْعَاصِفَةَ . . فيهتف : ولقد ضاعت سفينتي ، فها هو الموت قد نشر شراعه هناك ، وهكذا غرق رگاب السفينة ، ولم ينج من ذلك سوى أحمد وخادمه بولاي (<sup>(7)</sup> .

هذه بعض النماذج الدالة على مدى تأثير عمل قصصى ورواثي عربي واحد كالف ليلة وليلة في الرواية الغربية ، وهو تأثير عميق وشامل تجاوز حد النمائر إلى النقل والاتجاس ، واصند من البنية القصصية والروائية إلى الجو الصام ، وانقيم ، والشخصيات ، والأساطير ، والرموز ، وهذا يدلنا على أصالة في انقصة العربية ، وصداحيته للتطور والنقام ، وتغلبة الفي اروائي اخديث ، مارعم من اختلاف الأشكال القصصية والروائية ، من انقديم والحديث ، و

ولا ترجع أصالة المن القصصى العربي إلى وألف ليلة وليلة، وحدها ولكنها تنهض على تـراث تصصى عربي عبظيم ، بدءا من الأدب النثري والقصصي المعبر عن معارك دأيام المعرب، ، ومرورا بقصص الجاهلية الممنية ، ثم القصص الإسلامية والقرآنية حتى قصص وروايات دعتره بن شداد، و دسيف بن ذي يزن، ، وقصص التجار العرب، وسواها من القصص والروايات العربية . فقد لعب الفن القصصي دوراً أساسيا في معارك العرب وحروبهم في الجاهلية ، وكان المعبر والمحرص والمؤارح والمندع للصور القصصية ، والمؤسس لأدب القصة العربى : ولتقد أحس الأجداد بقيمة الصورة القصصية التي يطرحونها للتدون، إحساستمم نقيمة الشعر في هذه لمجال، بالرغم من إعطاله الأربوبة . كم تشور د - نحاح العطار ف كتابها (أدب الحرب) ، ومن هنا تمت بذرة القص في الأخبار كيا في الشعر ، وتناثرت هذه الحكايات والأقاصيص عني مدى تراثنا . وتسوزعتها كتب الأدب منذ فجر التدوين . ولنا منها رصيد ضخم لو أمكن أن يصفى ما هو أنبي فيه ، ويفور عيا هو تاريخي ، لكانت مصغرات ملاحم قابلة للتطوير ، وللإفادة منها في هذا السبيل؛ <sup>(1)</sup> .

غير أن الاهتمام بالشعر الجاهل ، وتعليب النظرة التاريخية ، وانتقيم المسعد وانتقيم المسعد وانتقيم المقدو والبلاغي والمدين هذا كله أنى إلى استعماد القصص الجاهلية من عبال الرصد والبحث والدراسة ، كا ساعد عم أطعها وتجاهلها ، ومن الغريب حفا أن الأسبب التي تم من أجهه أعام تلك الأصول الأولى ثفر القصة العرب ، هر ذاتها التي تؤكد المسياعة الحميمة المنتب المسياعة المسياعة المنتب المساعد وقالوا : بعدم جدوى الاعتماد على الأيام من الناحجة المأريخية . وقالب والجانب القصصي المذى تلمس فيه روح للاسطورة أحياتا على الناسب فيه روح . كانتب المنتب فيه روح . كانتب المنتب فيه روح . كانتب المنتب فيه روح . كانتب كانتب القصورة على . (9/ كانتب منذر الجورى في كتابه وأيام العرب وأثرها في الشعر الخامل .

هكذا نضبت قصص الجاهلية ، قصصا فنية وأسطورية وواقعة ، تصور معارك العرب وحروم وأساطيرهم ، وتروى أعبارهم وسير ملوكهم ، وتشل عن الأسم النجدرة غم . وعن الشعوب التي اتصاوا يا ، بسبب طبيعة مواقعهم كمعابر المتحارة وأعماهم كتحار تدعوهم للاتصال بعيرهم من الشعوب والأمم وامتزع كل هذا بالقصص العربية واثر أها بالتصورات الاسطورية لنشأة الكون رحلق الانسان وصراعه مع قولها في الطبية ومع القدر ومم يجرباه وأعدائه ومع نصا أيضا ، فوجلنا الحرية في تقصى وإماد العرب، ، عل وبع في قاره الذي حقق فيه العرب أول انتصار لهم العرب» ، عل وبع في قاره الذي حقق فيه العرب أول انتصار لهم

وقد امتد نفوذ الفن القصصى العربي من الجاهلية إلى الإسلام ، فكنان وتميم الدارىء قصناص الرسنول يروى القصص للرسنول والصحابة والمصلين في مسحد الرسول ، كيا استخدمت القصص في تفسير القرآن الكريم ، لما احتواه من قصص الأمم والشعوب والمَمالَكُ السابقة على الاسلام ، والسياسة العربية بعد الإسلام ، ونعب القصاصون دورا أساسيا في الحياة الاجتماعية والسياسية العربية بعد الإسلام . فوحدناهم في المساجد والمحاكم وقصور الحَكَام ، مما يؤكد أصالة فن القصة العربي ، يقول فاروق خورشيد ، إن دوجود هذا اللون من النشر في عصور الإسلام المبكرة ، واعتراف الخلفاء الراشدين به ، وسماحهم يتداول في مسجد رسول أنه ، إلى جوار ما نراه من تذوق معاوية له تذوقا يدفعه إلى استقداء القصاص . وتنوين ما يقولون – وإضاعة أكثر الليل في الاستماع إليهم ، كل هذا يدل على أن القصة كانت شيئا في طبيعة العربي مَنْذُ قديم ، ومْ يجد ولاة أمره بعد الإسلام إلا الاعتراف به وإقراره ، ثم العمل على توجيهه بما يخدم دعوة الدين الجديد ، أو الدعاوي السياسية المختلفة . . . ع

ونما الفن الفصصي العربي صع الفتح الإسلامي . وتقدم صع اتصال العرب بالشعوب الأخرى . وتحركهم عبر البحار والمحيطات والمقارات ، وامتزاج الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية ، والمعارف الواقعية والعملية التي اكتسبها العرب تي رحلاتهم التجارية والحربية والثقافية والدينية والسياسية . ولـدينا أنمـوذج فذ لقصص التجـار العرب البحرية التي وردت في المخطوط المتضمن قصص التباجر سليمان . وقد نشر بعضها الدكتور حسين فوزى في كتابه وحديث السندياد القديم، (٧) نقلا عن أصل المخطوط المحفوظ بمكتب باريس ، وذكر بعضها المؤرخ العربي المسعودي في كتاب عمروج اللذهب ومعادن الجوهر، (٨) . وهي قصص واقعية فنية تعني بالتصوير التسجيلي للبحر والإنسان والحيوان والظواهر البحرية ، وتمزج الواقع بالأسطورة والخيال ، وتتضمن الكشير من المعلومات البحرية التي سبق مها العرب الغرب ، عن عالم البحار والحبرانات البحرية والكنوز البحرية ، مثل ماروته القصص على لسان المتاجر سليمان عن العنبر ، وحوت العنبر ، وعن طرق اصطياد الحيتان . وهى معلومات كررها بعد ذلك بقرون طويلة الرواثى الأمريكى دهرمان ملفل، في روايته البحرية دموني ديك، الصادرة في القرن التاسع عشر . وتعبر هذه القصص البحرية العربية عن تنوع الرؤى الواقعية والأسطورية ، ولا تبتعد كثيرا عيا احتوته وألف ليلَّة وليلة،

من حكايات وقصص بحرية واقعية وأسطورية . ومن هنا رجمح بعض المستشرقين مشل كراتشكوفسكي في كتابه وتاريخ الأدب الجغرافي العربي، ابتعاث قصص السنديا، وفي نضى الوسطة المذي تشات في قصص الناج سليمان ، وفي نفس مواضعها، . (<sup>4)</sup> وإذا قاراز ذلك بما عرفناه منها ، الرابع الروائق الأمريكي هرمان ملفل على الرواية الغربية تأثيرا عظيل ، لرابنا كيف أثرت الفصة العربية في الرواية الغربية تأثيرا عظيل .

وهذا يعود بنا إلى السؤال الذي طرحناه في صدر هذه الدراسة : لماذا تجمعها الرواتيون العرب المحدثون كل هذا التروات القصصي العربي العظيم في إيداعاتهم الروائية الحديثة ، واتجهوا صوب الرواية الغربية ، مع آم؛ تأثرت بذلك التراث القصصي العربي كها أشرنا بإيجاز شديد .

وجهت هذا السؤال إلى الروائي الكبير تجيب محفوظ ، بعد أن حدثنى عن تجربته الروائية الجديدة وليالي ألف ليلة وليلة، المستوحاة من وألف ليلة وليلة، ، فأجابي قائلا : إن المضيء والمجبد في التراث العربي لم يكن واردا في تلك المرحلة الميكرة من تاريخ الرواية العربية الحديثة ، وإن الصلة كانت مقطوعة بين الماضي آلعربي والحياضر العربي ، وإن الاحتكاك بالحضارة الأوروبيـة المنتصرة والمـزدهرة والوافدة مع قوة الاستعمار الأوروبي دفع الروائيين المرب إلى التأثر بالرواية الغربية وتقليدها ومحاكاتها ، وآضعين في فكرهم وأذهامهم الأنموذج المتقدم لملأورون وللحضارة الأوروبية ، وللشاف الأوروبيَّة . وأضاف نجيب محفوظ قائلا : إن تجربة الرواية العربية الحديثة قصيرة العمر لا تتجاوز الستين عاما . لقد نشأنا فوجدنا طه حسين وسلامه موسى وسواهما من قـادة الفكر يمجـدون النموذج الأوروب في الحضارة والفكر والثقافة والأدب ، فاعتقدنا مثلهم أنّ الشكل الغربي للرواية هو الشكل العالمي . فاحتذيناه . وكان هذا خطأ ، إذ تبينا فيها بعد أنه شكل غربي مرتبط بالحضارة الغربية . وأنه توجد أشكال متعددة للرواية والأدب والفن في العالم . لذا نعود البوم إلى التراث - القصصي الصربي ، محاولين تأصيل الشكل الروائي العربي بعد أن تمكنا خلال العقود والأعمال السابقة من تمريب المضمون الرواثيء .

هكذا أخذ رواثيونا في الاتجاه نحو تأصيل الرواية العربية ، عندما اتحس الوعي الفوسي ، وتحررت الشخصية العربية والعقل العربي من الفزو الفتري التركاملت تجربة الرواية العربية . راورك الروائيون العرب على الموائية الفاصلة بين الزائل العربية الخديثة ، وغربة الأشكال الغربية النابعة من ثقافة غربية وتراث غربي ، وحضارة غربية . فقصد الروائيون العرب إلى استكمال ثقافتهم القوسية ، والرجوع إلى تراثهم ، وإنهاء غربتهم الأشكال الأدبية الفريية ، ووجدوا في تراث القصصى العربي الاستكمال تقافتهم القوسية ، والموائية والأساطير والحكايات والرموز العربية الاستكمال الموقية المعائنة العربية الخديثة ، ووجدوا في تراث القصصى العربي الاستكمال الموائنة العربية الخديثة ، ووتلام والموائنة الأستكاليات والرموز العربية عن يكون أنوانيات العربية الخديثة ، وذلك بدلا من نقل واصنيراد أشكال أجنبية غربية عن وجداننا ، وزلت بدلا من نقل واصنيراد

وتقدم روايات : صداسية الأيـام الستة هو، الـوقائــع الغربيــة

لاخضاه سعيد أي النحس المتشائل؛ لإميل حييى ، ووالمرتفى بركات، لجمال الفيطان ، و والبحث عن وليد مسمود، لجبرا ابراهيم جيرا ، تماذج روائية بجسدة للاتجاه نحو تـأصيل الـرواية العربية .

#### ٣ - إميل حبيبي . . المقاومة بالتراث :

يبدع اميل حبيبي ، الروائي العربي الفلسطيني ابن حيفا ، رواية 
مناومة غربية أصيلة ، غرّج بين قوة المفاومة الفلسطينية وأصالة 
الثرات العربي في مواجهة الغزو الصهيون المادى والثقافي ، الموجه إلى الأرض العربية ، والنفاة المقينية عن طريق 
غرب الروح الفرومية للعرب في فلسطين المحتلة ، وتجهيلهم ، 
غرب الروح الفرومية للعرب في فلسطين المحتلة ، وتجهيلهم ، 
وحصارهم تقانيا ونفسيا ، وفي مواجهة هذا الفرنو الثقافي 
يشرق أدب إميل حبيس الفصهي الروائي العربي والثراث العربي 
يشرق أدب إميل حبيس الفصهي الروائي العرب الأصبل ، فيحي 
شمدة قوى المفاومة بينابيم الأصالة العربية ، والأعاد العربية ،

وتبدو براعة إميل حبيبي الإبداعية في استيعابه للتراث وإحباثه في أشكال قصصية ورواثية جديدة تمزج بسين الأصالمة واحداثمة وبين الذات والموضوع، فيدخل التراث في صميم الشكــل، والبنية، ولمعمار الفني ، كما يشارك في المضمون والمحتوى الثوري لأدب المقاومة العربي الفلسطيني ، الموازى لعمليات المقاومة الفلسطينية المسلحة . فالمقاومة المسلحة تقاوم الغزو المادي الصهيوني ، والمقاومة الأدبية تتصدى للغزو الروحي والثقافي ، ويقدم إميل حبيبي تجربة بريدة حيىة وأنموذجها فذا يؤكمد أصالمة الفن القصصى والرواثي العربي . وإمكانيات إبداع رواية عربية أصيلة بابعة من تراثنا وروحنا وقيمنا وهمومنا ، ولا تقع في أسر الشكل الروائي الغربي . وقد تبع الشكل العربي الأصيل من تحديات المقاومة الفلسطينية وخصوصية القضية الفلسطينية ، التي فرضت على الرواثي ، كـاديب مقاوم ، صرورة الرجوع إلى التراث العربي ، والتراث الشعبي الفلسطيني ، والمزج بينهما ، وإسراز الشخصية العبربية الفلسطينية في سواجهة المحاولات الصهيونية لانتزاع الفلسطيني من أرضه وقمعمه قوميا وثقافيا .

وقد صور إمهل حبيبي خطورة المزلة عن التراث المرى في تجربة العمر المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة في المالم علم ورضح نقل المنافعة والمنافعة في المالم المالم وينحن فقراء الملمحافظة على هذا الدرات قوميا بمشاريع مختلفة لإحياء المتراث القديم ، الأنه لم يكن عندنا تراث حديث ، كما تحدث إميل حبيبي عن دور التراث في مقاومة تحديث الاستلاب والمنزو المنافعة ولكن يمكن المنافعة المنافعة

نريد أن نقوله هي التي دفعتنا إلى التفتيش عن الأساليب اخـــاصة الجمالية التي تستطيع أن توصلنا إلى هذا الشــــبـ،(١٠٠ .

هكذا عبر إميل حبيبي ، روائي الأرض المحنلة عن ضدورة العودة إلى التراث وإحيات في تأصيل الروابة العربية ننحمث عبي الشخصية القومية العربية ، والتحقيق التوصيل والتواصل مع وجدال الشخب العربي الذي تترسب في أعماقه جواهر التراث المريل . الاصيل . الاصيل .

ومن هنا تتمثل أصالة إميل حبيبي في انطلاق من قوة التراث العربى وخصوصية القضية الفلسطينية وطبيعته الشخصية السخرة المرحة . ويتجمد هذا كله في عملية الرواثيين وسداسية الأيام الستة، و دالوقائع الغربية في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل، فتميز أدبه المقاوم بالكالتزام النابع من ضرورة التصدي لتحديات العدو اليومية ، وبالرمز البسيط الشَّفَاف حتى يمر من الرقابة ، وبالسخرية المستمدة من التراث العربي والفكاهة المرحة التي تتميز سا كتاباته منذ تسولي أعمال سكرتبارية تحبرير نشبرة والمهماز، (١٩٤٦) ، وهي تشبرة سياسية ساخرة ولاذعة ، تدلنا على طبيعة وقدم الأسلوب الساخر المعيز في أدب إميل حبيبي . كما تعود تجربته التبراثية إلى مناصبه السياسي القومي كمناضل قديم فهو أحد مؤسسي وعصبة التحرر الوطني، الفلسطينية التي تأسست سنة ١٩٤٣ . وعادت بفياء دوبة فلسطينية مستقلة ، وأيدت حركة القومية العربية . كيا شارك أميل حبيبي في حركات المقاومة الفلسطينية . من التحرر الوطني وإلى جاعة الأرض، التي نص برنامجها عن أن الشعب الفلسطين يو لف حزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية ، كما ترجع أيضا إلى عشقه لنعمة العربية التي تحدث عها بحب قائلا : إن الَّلَفَة العربية هي الفن الأساسي الذي استطاعت الحضارة العربية الإسلامية أن تطوره . وهي كتوز ، وهي بحر . ولغتنا موسيقي ، ولفتنا رسم ، ولفتنا تجمع أغلبية الفنون ، ولغتنا علم ، ولغتنا حساب عال ، وعشقي لهَذَهُ اللَّمَةُ تَعَاظُمُ فِي عَمِلَى الصَّحْفِي ، في عَمِلَى اليَّوْمِي و في عَمِلَى الأدبي ، وازداد تعلقي بهذه اللغة في مواجهة التحديات التي روجهتا ومازلتا نواجه جا داخل إسرائيل.(<sup>(١١</sup>) .

فس شكل الحكاية العربية الأصيلة في الفف ليلة وليلة ، كون إميل حيبى حكايات ولوحات فصحية ملاقيام الستة ، وقام بتركيب الحكايات في شكل لوحات فصحية ملاحوة بأحداثها وشخصيت ، وعمدة في وحدة التراث الفلسطيني وحمق التراث الفلسطيني وحمق التراث العربي الله يبدث في سطور القصص ، وغزج إميل حيبي بين القصص والأحيا الشكل القصص المارة على لوحات قصصية وشخصيات وأماكن الشكل القصص لما المنازع على لوحات قصصية وشخصيات وأماكن والوحات الوطنية حتى تجمع الأجزاء في فلسطين المحرة التي تهمن بتراثها وورحها ، وقوة حصورها ، وإعالها ، على الجورة التي تهمن بتراثها وورحها ، وقوة حصورها ، وإعالها ، على الجورة التي المحرة التي تهمن المحرة التي تهمن المحرة التي تهمن عن المحرة التي تهمن المحرة التي التي المحرة المحرة التي المحرة التي المحرة التي المحرة التي المحرة التي المحرة المحرة التي المحرة ال

ومن سخرية الجاحظ وهكاهته ومرحه ومزجه بين الحـد والهزن استمد إميل حبيبي أسلوب روائية والوقائع الغربية في اختفاه سعيد أن النحس المتشائل» . ولم يتوقف تأثير النراث العربي في تجربة إميل

جيسى الروائية وتأصيل الرواية العربية عند حدود الأسلوب للرح الساخر بل إنه استخدم أهم خصائص أسلوب الجاحظ بالمقابلة بين المشيء ونقيضه ، الذي يبدو جليا في عنوان الرواية واسم الشخصية الرئيسية وصداً إن التحديث المشائل وما يولده هذا التقابل والمزج بين الجد والهزل ، من فكاهة ومرح ورمز ، وإيجاء وقدرة على التوصيل والتأثير في القراء القلسطينين بالأرض المختلة الذين يتوجه إليهم إميل حجيبي بادبه العربي الأصيل المقاوم .

أسيت لوحات وسداسية الأيام الستة الشكل انفني خكايات ألف ليلة وليلة الفاتم هل موضوع واحد رئيسى ، وعدد من النوادر أو الحكايات الفرصة التي تعسب كلها في الموضوع الأصلى فشكل المصرة والبية المرواج بن شكل انتصة المتصرة والبية المرواية ، فهي بموضوعها الواحد وتصويرها التصرة واحد هو عدوان الخاص من يونيس سنة 1937 تطمح إلى الشكل الروائي ، أبها يزمها المحدود وشخصياها المختلفة من المشابكة ، أقرب إلى خصائص الفعد القصيرة ، ومع ذلك فقد جمعة الشعبية ، ومع ذلك فقد المحدود والمياتية منافضية بهون الملفضية بعدرا الرمز والواقع وشاعرية القصية والالتزام بالقضية والمنافضية ، بون الخاص والمنافضية ، بون المائت المدرسة والمنافضة المعرف و وبين الخاص والمنافضة المقومة . وبين الخاص والمنافضة المعرف والمنافضة المدرسة معنافلة المدرسة المنافضية ، وبين الخاص المستخداء الهوم ياكسلاح من أسلحة المفاوية القومية .

وقندمت قصص السداسية تنويصات فرعينة على لحن واحمد رئيسي ، فجميعها تنشد وحلة التراث الفلسطيني وعروبته ، وتدعو عرب الأرض المحتلة إلى النجمع والترابط والتمسك بالقومية العربية والتراث العربي ، دون صراخ أو مباشرة بل تطالع قصص حب جيلة بختلط فيها الرمز بالواقع ، كما في قصة (وأخيراً . . ثور اللوز) ، المحب فيها رجل كان قد قطع صلته بماضيه العربي ، وبأصدقائــه العرب ، وبكل ما يذكره بقوميته وتراثه ، محافظة منه عمل وظيفته الحكومية كمدرس للغة الانجليزية ، فأفقدته وظيفته وانتماؤه الجديد كل شخصيته ، حتى سمى بأبي الملفقين ومات ينبوع الإبداع لديه عندما قطم روابطه الأصيلة بالتراث المربي ، والبطُّولات العربية كشرط من شروط الوظيفة المسموح بها للعرب في إسرائيل ، وتصفه القصة في سخريــة لاذعة : ﴿ وصاحبنا ، الــذِّي كنت وإياه نتنفم بفتوحات خالد بن الوليد ، وبحواشي المتنبي ، وبكفرانسات أبيُّ العلاء – العروبة ، قد تزوج الوظيفة . فكيف وشأنه أن يجافظ عليها في إسرائيـل حيث من مستلزمات ذلـك أن تنكر كــل صلة بصديقك ، وبقريبك ، إذا كان من المشاغبين على السلطة ، وأو كان أخاك ابن أمك وأبيك(١٦) .

وعندما انتهت م حرب الأيام السنة ، إذا بالماضى كله يتحرك في داخل صاحبنا وإذا بالضمر الوطنى الذى ظنه قد نام يعود كاعف ما تكون الهودة ، وإذا بطاقاته كلها تتفتع للحب والعروية ، فيذكر قصة حب قديمة منذ عشرين عاما على منعطفات الطويق الجبل يبنا أما لمس ورام أقه وياخد في الوصف الشعرى كل زوايا الطويق ومعطفاته ، ويذكر جببته المنسية (فلسطين)وكيف قطعت فرعى يتفتع اللوز ، ولذكر الحبيبة فاحت مم للأضى العرب المهجور طوال

عشرين عاماً ، وها هرذا يستعيد قصة الحب (الراقعية والرمزية) ويمد جلور الصداقة القديمة مم أبناء الضغة الغربية ، اللين لم ينسوه قط ، وعندما يصف صديفة قضية الصداقات والعلاقات بأنها ما ساقه جن يرد عليه فللا : وتقول : جنتي ؛ إنق أدوك الآن أنني ما اساقه جن هم صدائتي ، واحدودب ظهرى ، إلا حين قطعت الصلة بماضى . وها هو ذا المناضى : إن الماضى هو أنت وفلان وطبع الأصدقاء صوية رسمنا لورحة هذا الماضى، (١٠٠٠ رص ٨٩) ومكذا من خلال والحب والوصدة الوطنية والعروية ، وتأكد قوة التراث وفعاليته .

وتتردد في سائر قصص السناسية أعمال التراث العربي العظيمة ، وتتذاحلُ أن حميم المُوصوع، وتشكل قوة التراث الرمز المقاوم المؤثر قى الوحد لـ الحال الشلسطيني فقي قصة أم الروبابيكيا دوهي واقعية مصاغة محيث عيم عدم الكبرى فنسطين ، هذه الأم الواقعية الرمزية ترفض معادرة أرض فلسطين وتعمل في شراء ويسع مخلفات المرديد بكسد ولكنها تتمسك بكنوز الشراث العربي مشل كتب والشار ي الرابات ، وتضفى القصة على الأم رمزية جميلة ، بقومًا المن الأنه أن السياسة كانت أشدكم حماساً ورغبة في أداه مهمة . فإنا اختتال أحدكم كانت أسرع من أمه إلى زيارته ، وحمل الطعام إليه ، وغسل تمصانه . عشرون سنة أكلت نيرانها ما اخترنته من حطب في سفينتها المبحرة نحو كنوز الملك سليمان . كل شيء باعته سوى كتوزهاء . (٩٧) فالحطب في تلك المخلفات والروبابيكياهوالسفينة هي أرض فلسطين العربية تدفع نحو تراث وثقافة الصهاينة ، ولكن الأم التي باعت كل شيء تمسكت بكنوزها العربية الأصيلة المكونة من كتب الفارايي ، وعيون الشراث العربي المجيد ، مع رسائل الأبناء والمحبين لأسرهم ومحبيهم . أضف إلى ذلك استخدام إميل حبيبي للشعر العربي في القصص كالشكل التراثى المتبع في والأغان، ، فتردد بطلة قصة والحب في قلبي،شعر المتنبي ، وتتغنى بطلة قصة والعودة، بقصائد شاعر المفاومة الفلسطينية الشهيد دعبد الرحيم محموده ، وتكتب تلميذة صغيرة على قبره : وعبد الرحيم عاشت فلسطين.

هكذا حلى إميل حييس بسداسيته المعادلة الصعبة للمحرج بين الاصدائة فاستعد من التراث العربي شكل المخترات وتقريعاتها ، وزود الأسلوب القصصى بالمرح والفكاهة والسخوية وإبات الشعر العربي ، وضمن للحتوى الصغصات المشيئة والمجهدة من التراث العربي والتاريخ العربي ، وجمل المضمون أيضا بالمحجم العربية المعاصرة ودعم نداء المقاومة بالأصالة المعربية ، والحديث العربية ، والحديث المناوعة فرأن السداسية تارجحت بين الشكل القصصى الوائق الوائي .

أما رواية والموقائع الفريية في اختضاء سعيد ابي التحس المثنائل فهي عمل روائي عربي أصيل وجديد، ووثيقة فنية وتارنجية لروائل كبير مكتمل النضح الفني والرحوي الفكري والسياسي ، ومستوعب للتراث والتاريخ ، وعضن لقضيت الكبري فلسطين ، وصاحب صوت عمر تمتزح لديه الأصول الترائية المعربية والقيم العربية والروح العربية بفنون الرواية الحديثة . تشطالع الفكاحة

والسخرية والمرح ، والمزج بين الجد والهزل ، والمقابلة بـين الشيء ونقيضه ، التي آستمدها آميل حبيبي من خصائص أسلوب الجاحظ التي قصد بها التوصيل والتوضيح والإيماء – وتفجير الفكاهة والمرح والسخرية والترويح عن القارىء ، يقول الدكتور الطاهر أحمد مكي ف كتابه ومصادر الأدب، : ووإذا كانت المقابلة تزيد الأمور وضوحاً ، فلا يعرف الشيء إلاقرين نقيضه ، تحدث الجاحظ عن الصمت والعي ، والحمق ، والتشادق والإغراق والفضول ، واللحن ونوادر الأعراب والألفاز ، والمجانين ، وأخطاء العلماء ، ومزدوج الكلام والإيمـاء ، وهو حـديث قضلا عن تجليتــه لقضية البيان ، كيا يراه الجاحظ ، فيه ترويع عن نفس القاريء ، ونفع له ل بيانه وهبارته كيلا يضل السبيل(١٤٥) وقد أجاد إميل حبيبي استخدام أسلوب المقابلة في بناء روايته والوقائم الغريبة». وشخصياتها ودعمها بأسلوب مكثف مرح بجزج الفكاهة بالسخرية ، وأداء فني يشي باطلاعه الواسع على أحدث منجزات الرواية العالمية واستيعابه لها ، بالمعايشة والانتقاء ، وليس بالنقل والتقليد ، فرواية الوقائع الغريبة عمل روائي عربي جديد ينفرد بالأصالـة والابتكار والمتعة والفائدة معا ,

والجديد في هذه الرواية هو المزج الكامل بين فنون التراث العربي وفنون الخداد العللية ، بين فن الحكابة العربي في ألف ليلة وليلة وأشعار المتنبي ، وامريء القيس . وابن هري ، وأسلوب المفايد السخر المرح عند الجاحظ الذي يتعيز به أدب إميل حييين وبمعلك لا تكف عن الابتسام طوال قراءتك للرواية ، وبين تبار الوعي المسخدم مسالاسة ومهارة وبون افتعال ، أو تمعد المطهور يحظهر المصربة والحداثة . كايامب الحقابا والتاريخ العربي التراث العربي المساسى أولوارا متساوية في تدهيم البناء الروائي والمحتوى أمريا المتخصيات وعنوان المرواية الفريب المذي يجمع بين المتنافضات فصيد أي الدحس بجمع بين السعادة والتحس ، المتنافضات فسعيد أي الدحس بجمع بين السعادة والتحس ، الأمياء إلى بناء الشخصيات المقاومة فكراً وأفدا وعملا .

كما تتجل أصالة الرواقى العوبي لهيل حييي في حرصه على تضمين الرواية الصفحات المضيئة في النراث العربي ، والإسهامات الحضارة العربية في الحضارة الإنسانية ، وكذلك البطلات العربية عبر الناريخ في صد الغزاة والمعتمين والانصار عليهم في النهاية ومها الزريخ في صد الغزاة والمعتمين المارية الحبيد ، في إمكانيات الشعب العربي في المشاورة والمضمى المعربية المعتمين المضيئة الموجهة القرمي المضيئة والصحورة ، والمضارة المنابعة عبر المنابعة عبر المنابعة والمضارة المنابعة والمضارة المنابعة المنابعة في المسابعة المنابعة والمنابعة في المسابعة في المنابعة المنابعة والمنابعة في المنابعة المنابعة والمنابعة في المنابعة المنابعة والمنابعة والمنابعة وين الأصابة المنابعة والمنابعة وين الأصابة المنابعة والمنابعة وين الأصابة المنابعة والمنابعة وين الأصابة المنابعة والمنابعة المنابعة على المنابعة المنابعة على المنابعة وين الأصابة المنابعة والمنابعة المنابعة على المنابعة والمنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة المنابعة على المنابعة المنابعة على المنابعة المنابعة على المنابعة على المنابعة المنابعة المنابعة على المنابعة المنابعة المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة المنابعة على المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة على المنابعة على المنابعة المنابعة

موقمة عين جالوت بالقرب من الناصرة التي هزم فيها التتار ، وأوقف زحفهم بقيادة هولاكو ، مرور أبحروب الصليبين ، وتصلى العرب لهم بقيادة صلاح المدين وانتهاء بـالاستعمـار البـريـطاني والغـزو الصهيون .

وتبدو مهارة إميل حييبي في انتفاء الفقرات الموحية من التراث الحضاري العربي التي يضمنها روايته والوقائع الغربية، وتركيزه على الفقرة المكثفة التي يبدو فيها فضل الحضارة الصربية عملي الحضارة الغربية التي تردعن طريق الوعي والمونولوج الداخل والأسلوب المرح الساخر : فقد قيض لنا ، وتحن في المكرسة الابتـدائية ، أستـآذ مفضوب عليه مولم بعلم الفلك ، حكى لنا حكايات العباس بن فرناس وجول فيرن ، وتعصب للفلكين العرب القدماء ، من ابن رشد ، الذي كان أول من درس بقع الشمس حتى البتاني الحراق الذي كان أول من استنتج أن معادلة الزمن تتغير تغيراً بطيئاً مع مر الأجيال ، وأول من توصُّل بكثير من الدقة إلى تصحيح طول السنة الشمسية . فإذا كانت مدتها الحقيقية ، كيا أعلن المفضّوب عليه ، هي ٣٦٥ يوماً و ٥ ساعات و ٤٨ دقيقة و ٤٦ ثانية ، فإن البساني حددها بـ ٣٦٥ يوماً و ٥ ساعات و ٤٦ دقيقة و ٣٢ ثانية ، أي بفارق دقيقتـين وأربع ثـوان . فقد كـان العرب حـين يفكـرون – قـال المغضوب عليه - أسرع حركة حتى من دوران الأرض حول شمسها ، فأصبحوا الآن يتخلون عن ملكة التفكير لغيرهم وكان المغضوب عليه بيقينا في الصف بعد الدوام ، ويغلق النوافلُا ، ثم يمكى لنا متباهيا عن أي الربحان محمد بن أحمد البيرون ، السذى استنبط كروية الأرض وأن جميع الأجسام تتجلب نحوها قبل نيوتن بِتَمَاتُنَائَةُ عَلَمَ ، وخَصُمُوصاً عَنَّ الْحُسَنَ بِنِ الْحَسِنُ بِنِ الْهَيْثُمِ اللَّمَانِي كانَ ، وهنا يُخفت صوت المغضوب عليه قيصبح همسا تُورياً ، أول عالم انتهج الأسلوب العلمي المادي الحديث بضرورة الاعتماد على الوأقع المُوجود والأخذ بالاستقراء وبالمقارنة . فقد كان العرب حين يفكرُون - قال الاستاذ المغضوب عليه - يعملون ثم يحلمون ، لا كها يفعلون الآن ، يحلمون ثم يظلون يحلمون . ومئذُ ذلك الحين وأنا احلم بأن يذكرني التاريخ حين يذكر فلكيينا الأقدمين . وبقيت أحلم على هذا المنوال حتى جندلوا والدي ، رحمه الله ، وقامت دولة

هكذا بحيى إميل حبيبي التراث العربي والحضارة العربية ويستخدمها في بث روح المقاومة وقيمها العربية الأصيلة .

ويمند تأثير التراث العرب ليمزج بين الشكل العرب والمضمون المصدري ، في القابلة بين شخصيتين متناقضتين ، المنخداذل والمقابر ، الأولى شخصية بطل الرواية صيد أبي التحص المتساقات هو بطل بلا بطولة ، وجل جانان متخاذل عميل للعدو ، وقد ورث الممالة عن أيه ، وقد قصد أميل حبيى ، بتقديم هذه الشخصية إلى إدائتها عن طريق تشريحها ، وكشف تهاوى مبررات خنوعها وضعفها وسياتها وقام باسلوب المقابلة بتغليم الجانب القوى النبيل المشخصية الثانية وصعيده رجل المقاومة . ومن هذه المقابلة بين الشخصية التنقضين بطلق أبيل حبيى نداه المقاومة ويعرى ضعف منطق التخداذل والاستسالام ، قبإن عمالمة وسعيد أبي التحص

المشائل ودعيانته ووضوحه لم تحمه من الشجن ، فانتقل من السجن الكمير إلى السجن الصغير ككل العرب في فلسطين المحتلة . وفي السيعين تتم المواجهة بينه وبين شخصية البطل المقاوم مصهده النقشيت . وتؤثر هذه الشخصية المقاومة في ضمير المتحاذل ، ويقلب هذا اللقاء حياته ، وينهي تخاذله ، فلا يعاود سيرته الحياتية الأولى ، هذا اللقاء حياته ، وينهي تخاذله ، فلا يعاود سيرته الحياتية الأولى ، وينفض أسر الوظيفة العملية ، ويممل في بيم الخضروات لحبابه ، ويتحدى تهديدات العدو ، ويزداد صلابة فيلعب أسلوب المقابلة للمؤاومة في تأصيل ادب المقاومة المواجهة المؤاومة في تأصيل ادب المقاومة في تأصيل ادب المقاومة المواجهة في تأصيل ادب المقاومة المواجهة المواجعة المواجعة ال

#### ٣ - الغيطان وابن إياس في و الزيني بركات ،

ويتقدم اتجاه رواثيبنا العرب المحدثين نحو تأصيل الرواية العربية من إحياء البناء الفني لحكايات ألف ليلة وليلة ، وأسلوب التقــابل الساخر ، وتوظيف التراث العربي في المقاومة والحفاظ على الشخصية القومية كما طالعنا ، عند الرواثي العربي الفلسطيني إميل حبيبي ، إلى استخدام أسلوب و الخطط ، التواثي ، وشحنه بمضامين وهموم عربية معاصرة عند الرواثي المصري جال الغيطاق ابن 1 الجمالية ٢ ، أحد أحياء القاهرة ، الغني بآثار التراث العربي ، ويزخم التاريخ العربي ، حيث ولد الغيطاني ، وأبدع روايته العربية الأصلية ، الزيني بركات ، متخذاً نهجاً جديداً ، وشَكَّـلاً جديـداً ، في اتجاه تـأصيل الــرواية العربية ، باتباعه أصلوب كتابة ۽ الخطط ۽ الذي ازدهر في القبرنين الخامس عشر والسادس عشر ، في عصر المعاليك ، بعد أن أبدعه عبد الرحمن بن عبد الحكم في أواخر القــرن التاســع ، فكان أول مؤ رخ مصري كتب الخطط في كتابه و فتوح مصر والمفرب و كشكل أدبى جديد يجمع بين التاريخ والأسطورة والخيال وسير المشاهمير، ووصف فيه حطّط الفسطاط والجيزة والاسكندرية وسواها من المدن المصرية والمغربية . . . وقد استفاد المؤرخون الذين جاءوا بعد ابن عبد الحكم من أسلوبه وشكله الأدبي الجديد وتأريخه للمدن ، الذي كان يستهله بالوصف الجغراني لطبيعة المدينة ثم يستغرق الكتاب كله في كتابة سير مشاهير أهل تلك المدينة وسرد الوقائع والأساطير المتعلقة بهـا ، من خلال القصص والأشعـار والأخبار وآلــــير والذكــريات الأدبية والمفاهيم الدينية ، في شكـل عربي أصيـل يجمع بـين المتعة والضائدة . وقد تقدم فن كتبانة الخنطط على أيندي أشهر كتباب (المقريزي) و و ابن إياس ۽ آخر مؤ رخ لمصر المملوكية وتعد خططه عصلة كاملة لإنتاج عصر المماليك في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، إذ دون قيها التاريخ والحوادث اليومية في شكل وقائع ويوميات وأخبار ، ويصفها كراتشكوفسكي في كتابه تاريخ الأدبُّ أجفرافي المري ، بأنها حوليات تاريخية قصد بها إمناع الأدياه(١٠٠)

وجه الغيطان بروايت و الزيني بركات ، وليحيى تراث الحفظ العربي كانموذح أدبي عربي أصبل تميز به النواث العربي عن التراث الغربي بالادب الغربي . وخط به شكلا من أشكال الرواية العربية يحمد بين الجذوانها والمساريخ والسيسرة وعزج بين الواقع والحيال والأسطورة ، دبين السابت والإسماع وأدب الرحلات ، في صباعة وروائم جديدة وشكل أدبي جديد . فاتهم الغيطان أسلوب الحطط ،

ونقل بعض المتطفات من خطط ابن اياس ، وكتب روايته في شكل تقارير وبيانات تسرد وقائع الأحداث والأخيار ، ومستخدما ذات الأسلوب التراثى المتبع في الحفظ ، وضعنها الجو التاريخي والمقبع المرية ، وحملها بهجوم عصرية اجتماعية تسياسية كما زود دوايت بالتداءات والمراسيم المسلطانية ، ويسانمات ولاة الأسور إلى أحما عمر ، حصيفها القديمة ، مع مرجها بوقائع وأحداث وشخصيات الروايد . بل قد طبع معض صفحات روايت بدأات الشكل التراش القديم المطبوعة به الخطط العربية .

فالجديد في هذه الرواية هو تأصيلها للشكل الروائي العربي ، وشحته بمضامين عصوبة ، ومزجه باشكال حديثة . وفلك بإساقها الاسلوب كتابة الخطط المعربية ، ومزجها بين هذا الأسلوب النرائي العربي والأسلوب الروائي الحديث ، في التنافل بين الأمكنة والأزمنة والمستحيات ، وجمعها بين الرؤية النازيجية ، والشكل الناريخي ، والهموم الماصرة .

فين أسلوب التأريخ العربي ، والمؤرخين العرب ، والوحالة العرب ، ومن وقائع التاريخ العربي في مصر ، استعد جال الفيطان شكل روايته ه المزيفي بركات ، وصاغ وقائمها ثم حمل مضمونها يمضابين عصرية مباسبة واجتساعة غضل بالإسقاط السياسي . فيجات الرواية مروية بالسرد المتدع لعنة رواة ، من رحالة بندقي زار القاهرة في القرن السادس عشر ، وسجل أحوال القاهرة في ذلك العصر ، إلى سرد الشخصيات وكتابة الأخبار والأحداث والبيانات من غيل علم اخطاط والرحلات العربية . وهو انتفاء بالم الدلالة لعصر المسالك الرهيب الحافل بالإرهاب والقال والتعذيب ، وقام فيه كل من يقول وظيفتي المحتسب والبصاص باستنزاف صوارد الناس ، وكبت حرياتهم وقهرهم ، لذا بحمل الروائي لكل منها دوراً وليسيا في

والتقط الـرواثي خيط روايته من حـادثـة وقعت لأسـرة المؤرخ المصرى ابن عبد آلحكم ، عندما قتل أحد إخوته د في سجن يزيُّدُ التركى معذباً بالسوط ، والشوى بالنار ، كها أصبيت الأسرة بمحنة مالية واجتماعية عندما عهد إليها أن تكون حارسة على أموال أحد الولاة الذين صادرت الدولة أموالهم ، وعندما أرسلت الدولة من يحاسبهم لم تستطع تسديد حساباتها فزج بـأفرادهــا في السجون ، وصودرت أملاكهم ع(١٦٠) كما جاء في وصف الغيطان لحذه الحادثة في مقال له عن المؤرخ المسرى ابن صد الحكم . فأخذ الغيطان هذه الحادثة وطورها ، وجعل منها صوضوع روايته : الزيني بــركات ، وضمنها مضامين عصرية اجتماعية وسيَّاسية ، مما جعل للتراث قوة الإيجاء والإيماء وشمل الشكل والمضمون معا ، ووظف التراث العربي والتاريخ العربي في تأصيل الرواية العربية ونقد الواقع العربي . فمد الجسور بين الماضي العربي والحاضر العربي ، واستخدم التاريخ في الإيماء للحاضر . وأكسب الرؤيا طابعاً تاريخيا ، من أجل إضفَّاء صَفة الاحتمال والإيهام بالحقيقة . ومزج بين التاريخ والواقع والخيال في مركب روائي عربي أصيل وجديد معاً .

فالتاريخ فى رواية « الزينى يركات » متخيل تخيلاً وليس تاريخاً ، وذلك مع محافظته على الشكل التاريخي ، والطابع التاريخي ، والجو

التاريخي ، والوقائع التاريخية للإبهام بالواقعية التاريخية . وعملا على الإيهام بالحقيقة ، وحتى يكتمل هندف المؤلف بالإيجاء والإيماء والرمز ، وراء الغوص في التاريخ وتخيل أحوال المجتمع في القــرن السادس عشر ، في عصور الانحطاط والكبت والإرهـآب وسيطرة الماليك . والغيطاني يتبع أسلوب التصوير الموثائقي أو التسجيل للمجتمع المصري ، مازجا التاريخ بالخيال ، فيذكر العادات واللغة والتقاليد ونصوص البيانات الرسمية في صوو أقرب إلى التصديق . فالغيطاني ينطلق من التراث العربي ومن التقاليد العربية ومن القيم العربية من التاريخ العربي للإيماء إلى الحاضر . فيحيى التراث العربي يتوظيفه في تجديد الرواية العربية وتأصيلها .

وننتقى من الرواية أغوذجا من أساليب توظيف التراث التي يتكرر استخدامها في الرواية ، من المراسيم إلى العادات ، والقيم العربية ، والتراكيب اللغوية ، ومن آيات القرآن الكريم إلى الأحاديث النبوية الشريفة ، إلى سرد الشخصيات ووقائع الأحداث بأسلوب الحطط العربي الأصيل. فيكتب الغيطاني المرسوم السلطاني نعيين و الزيني بركات ، في وطيفة المحتسب ، جذا الشكل العربي الأصيل :

#### ( مرسوم شریف ) بسم الله الرحن الرحسيم

( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكو . )

( وتعاونوا على المبر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .

#### أما بعسد

الحمد نه الذي هدانا إلى كشف أشرارنا ، والاهتداه إلى خيارنا . أ فيه راحة العباد واستقرار الأمن والنظام في السلاد ، فمن يعد ترسيمنا على الباغي ابن أبي الجود ، وإقامتنا دُونه الحدود ، رأيناً ما ، وظائفه ومراتبه ، وحتى بحفظ العدل ، ونطلب منه المزيد ، فكل منا عليه رقيب عتيد ، رأينا توزيع هذه الوظائف على أرباب المصرفة والعلوم ، والأمرُّ جذا حمل إن لم تتوزعه الأكف ثقل على الرقاب ، وبدأنا بوظيفة الحسية لأنها تمس أحوال الناس ومعاشهم ، ولا يمكن تركها شاقُرة ، وبعد الاطلاع على أحوال النباس ، ومعرفية أيّ الخلق منهم يتربحهم ويجتبهم الصعاب ، وبصد قراءة التواريخ الماضية ، واستيحاء العبر ، والوصول إلى حقيقة المبتدأ والخبر ، وبعد طول تفكير وتدبير .

يتونى بركـات بن موسى ، حسبـة القاهـرة ، لما تبـين لنا بعـد ماقدمناه ، مافيه من فضل وفقه ، وأمانة وعلوهمة ، وقوة وصرامة ، ووفور هية ، وعدم محاباة أهل الدنيا وأربساب الجاه ، ومراعاة الدين ، كيا أنه لا يفرق في الحق بين الباطل والحقير ، لهذا أتعمنا علبه بلقب د الزيني ، يقرن باسمه بنية عمره . . . . ، ( ١٧ ) .

وبمضى المرسوم مرددا الألفاظ والكلمات والتراكيب المأخوذة من التراث العربي وكتب الحطط العربية الأصيلة . ثم يتنقل الروائي بين

الأزمنة والأمكنة والشخصيات . ويمزج بيتهـا ببساطـة وانسـياب ، ودون افتعال أو فواصل ويستخدم أسلوب الراوى التقليدي المتنوع الذي يظهر عادة في الرواية ذات الأسلوب التاريخي ، فيمنح الرواية ثراء في الرؤية والشخصيات .

وأقام الغيطاني معماره الروائي على أساس السرد المتبع في الخطط انعربية . والإضافة التي قدمها الغيطاني في روايته و الزيني بركات ۽ هي تقديم تنويعات على السرد وعلى الراوي ، بالتنقل بين الأمكنة والأزمنة والشخصيات . ويهذا تلافي الملل ، وأحدث تنوعا في الروعي وتطورا في الأحداث وغواً للشخصيات .

فالراوي في منخل الرواية يحمل اسم الرحالة البندقي د فياسكونتي جانتي ، د الذي زار القاهرة أكثر من مرة في القرن السادس عشر الميلادي ۽ أثناء طواقه بالعالم . وهو يسوق مشاهداته لأحوال القاهرة التي خبرها جيدا في زياراته السابقة . واستخدام أسلوب الرحالة فرض على هذا الممدخل السبرد المباشبر والوصف الخارجي . الزمن الحاضر في هذا المدخل هوشهر أغسطس ١٥١٧ ميلادية الموالمق شهر رجب سنة ٩٣٣ هجرية وفي الزمن تضطرب أحنوال الدينار المصرينة ، أما عبلامات الاضبطراب فهي سيطرة الممانيك ، ويثهم الرعب والخاف والقلق ، وفرضهم الفوصى بعد اختفاء ، الزيني بركات ، الرجل القوي ، المسئول عن حفظ الأمن والعدار والنصام وعن إدارة كثير من شئون البـلاد الأخرى المتعلقــة بأقوات الناس وحقوقهم ، لذا كان يتمتع بحبهم ، أي أن الأمور ضطربت بعد اختفاء هذا المستبد العادل . وضاعف من تدهمور الأوضاع وقوع هزيمة لجيش البلاد في الشام ، وظهور و زكريها بن راضي ، زعيم البصاصين ونائب ، الزيني بركات ، ويختم السراوي الرحالة هذا المدخل بإفصاحه عن نيته في مراقبة أحوال المجتمع في أعقاب الكارثة . وهو يرصد أحوال القاهرة في ذلك الزمن ، زمن الهـزيمة في الــرواية . ويــوميء إلى النزمن المصاصر لكتبابة الــرواية ( ١٩٧٠ - ١٩٧ ) . و أرى القاهرة الآن رجلا معصوب العينين ، مطروحاً فوق ظهره ، ينتظر قدرا خفياً ، أشعر بـأنفاس الـرجال دَاخُلُ الْبِيوتُ ، تَتَشَارِبِ رؤومنهم الآنَ ، يَتَهِـامسـونَ الآنَ ، يتهامسون بما سمعوه من أخبار ، النداءات مجهولة ، الوقت يمضى . لايمكنتي الطلوع إلى الطابق الأعلى لأرقب مواضع النجوم. رعب يقترب الفحر ، غير أنني لم أسمع ديكا واحدًا يصبُّح ، . (١٠٠

ومن الزمن أخاصر ، قبنا وواقعيا ، في المدحل ، يبطلق الرواشي في الفصول للغوص في الـرمـير المـاصي واخاضـر، لاسترجـاع الأحداث الماضية ، وكشف ماصي الشحصبات والتطور جاقي لزمنّ الحَاضَرَ ، واستشراف المستقبل . وهت يتجرك تسرو ثي من السود التقريري المباشر الذي يمثل وحمة نطره ، بل تقديم الشويعات في الرؤى عن الشخصيات المختلفة في الرواية . فيرتد في الفصل الأول إلى الزمن الماضي القريب، ويرجع نحو عشر سنوات ( شوال ٩٧٢ هجرية ) ، ليصور ماحري لعلى من أن الحود ، وبدية طهور الزيبي بركات بن موسى ، ويلقى نئشك ضوء حديدة عبى الأحداث والشخصيات ، ويقدم المور الموضوعي التاريخي لتطور الأحداث في الزمنين الحاضو والمستقد . .

ويصور الغيطان عن طريق السرد الروائي 3 على بن أبي الجود 3 ، وهي شخصية تقطية تخضع لقررات الروائي الفكرية في إدانته فقا . فعل بن أبي الجود هو المستول عن الأمن والنظام ، يسيطو بأيلد من حديد على شترف البلاد عن طريق البصاصين الذين يرأسهم نائبة و تركريا بن راضي ٤ و كبير بعاصي المسلطة ٤ ، وهو جبار طائبة يجمع بين البطش والتجسس نهارا ، والترف والفجور ليلا . وهدو يعتمد في مركزه على مليلفه يه نوابه ، حتى إذا تخلو عنه لقي حتفه بأديبم ، بين فرح الأهال وتهالهم . وهكذا تخلص منه النظام

وفي سبيل تصويره لهـذه الأحـداث ، يتنقـل السراوي بـين الشخصيات المختلفة ليعرض صورالإرهاب وعلى بن أبي الجود ، وتأثيره الرهيب في الناس ، ثم فرحتهم الغامرة بقرار السلطان الذي أطاح بالطاغية وأحل و الزيني يركات ۽ محله في تحقيق الامن والعدل والرقابة على الأسواق والأسعار . نحن نطالع هذا الحديث من خلال سرد الراوى التصويري ، وتنقله بين الشخصيات ، ٥ سعيـد الجهيني ۽ الطالب الأزهري ، وزكريا بن راضي ۽ كبير البصاصين ونائب ، د على بن أي الجود ، والزيق بركات نفسه ، وغيرهم من الشخصيات الثانوية الأخرى ، وخلال تبادل السرد المتنوع والقص والتصوير ، يشري الرواثي الحمدث والشخصيات والمواقع الاجتماعي . فينفس و سعيد الجهيني ، الصعداء لزوال الكابوس المرعب . أما د زكريا بن راضي ، فيطوف بمعتقليه الكثيرين ليتخلص منهم بـوحشية تحسُّباً للظروف ، ويبحث في دفاتـره عن معلومات تضيء شخصية ، الزيني بركات ، ويأخذ في تسجيل كل ما يجد عن شخصيته واعتذاره في البداية عن تمولي منصب د الحسبة ، المذي يتكالب عليه الجميع تحاشيا للوفوع في الخطأ ، بالرغم من دفعه ثلاثة آلاف دينار رشوة للوصول إلى المنصب. ونعرف من الشخصيات الأخرى كيف وجدهذا الموقف للزيني بركات استحسانا لدي غتلف طوائف الشعب وطبقاته . وترصد الروايـة يوميـات صعود الــزيني بركات في تطوير ملحوظ للأحداث وتنمية للشخصية الرئيسية . هكذا يتحرك الزيني بركات تحوطه محبة الشعب وعيون البصاصين

غبر أن الرواني يستطر في سرده لفوة البصاصين وميطوتهم على الناس والنظام ، حتى استلت إلى الحاكم نفسه في فترات زينية ما سابقة ، استطرادا ماباشر يعرفل سياق السرد الرواني ويضعف من الطور الاحداث، وياني كحضو غير موظف، وزائلا عن متضفى الباسق الرواني ، فرضه الإسقاط السياس والموقف الفكرى المسبق المرواني في وادانة النظام المثانية على الصاصين . إذ قان يمكنى عرضه لسطوة المصاصين ووقايتهم المؤير بركات ، كا يمركهم كيرهم و كروايا بن المصاصين وتوقعهم المؤير بركات ، كا يمركهم كيرهم و كروايا بن المصاصين وتوقعا، عام عام مناسبة المسابقة عن المسابقة عن المسابقة عن المسابقة عن المسابقة عن المسابقة في المسابقة المائدة على المسابقة المائدة المائدة المائدة المسابقة المائدة المسابقة المائدة المائدة المسابقة المائدة المسابقة في المسابقة المسابقة في المسابقة المسابقة في المسابقة عن المسابقة المسابقة في المسابقة ومهابة . فانغراد المؤيض بركات بالمائلة المسابقة في المسابقة ومهابة . فانغراد المؤيض بركات بالمحافق المراوات ، وتسلمه وما

الأمور بنفسه ، أوغر صدر « زكريا » كبير البصاصين ضده ، مما جعله يوجه عملاءه لرصد كل تحركات الزيني وأثرها في الناس .

وتعرض الرواية ، عن طريق نماذج من تقاوير البصاصين ، لاقوال الزيني بركات بقبولد للمنصب ننزولا على رغبة الشعب ، وتحمس الناس له ، إلا من سيدة اتبحته بالنشق والحلداع فابنال عليها بالفضرب حتى اضطرت للهرب ، كمؤشر يبرر تطور الزيني بركات ، وجانيات . وينسج الروائي خروط الصراع المناسي بين الرئين بركات ، و و ذكريا بين راضى ، كبر البصاصين الذي يأخذ في الكبد له لذي السلطان والأمراء بخطابات مكتوبة بحبر سرى يزول بجمود قراءتها وبالتقرب إليه في وسائل أخرى . وتعرض الرواية بعض النماذج من ملمة الرسائل في تمطوير زائد عن مقتضى البناء الروائي والسطور ألى والوائي .

ويصور الفصل الثانى من الرواية و شروق تعجم الزيني بركات ، وثبات أمره ، وطلوع معده ، واتساع حظه ، ويستهله المزيني بركات نتوجه نداد إلى الناس بالعم السلطان للتقدم بالشكاوى ضلم سلماد الطاقية و هل بن أبي الجلود » حتى يرد غم حشوقهم المساوية في عهد الإنجاء الإجهاز عليه ، وتصفيته معنويا بعدما تحت جسديا . ويحزج النداء بين أسلوب الندادات – التراقى القديم وشخصيات الرواية الحديثة قائلا :

> د ياأهالي مصر أمر مولانا السلطان بنسليم المجرم بن المجرم على بن أبي الحود إلى ناظر الحسبة الشريفة الزيني يركات بن موسى ليتولى أمره ويأخذ حقوق الناس منه ويذيقه ما أذاق لعباد الله الفقراء المساكين الأوليساء ياأهالي مصر ياأهالي مصر كل من وقعت عليه مظلمسة كل من صلبت منه حاجـــــة كل من راح مالسه بالبساطل

بسبب على بن أن الجسود

هلیه التوجه الی برکات بن موسی باب الزینی برکات بن موسی ناظر حسیة القاهرة والوجه القیل لیرد علیه حقه ومالمه یاآهالی مصسر ... و ۱۵۰ یاآهالی مصسر ... و ۱۸۰ یاآهالی المسرد ... و ۱۸۰ یاآهالی ا

هكذا يتابع الروائي تطوير شخصية البطل ودفعها إلى أتون الصراح العراض، مع الخفاظ على الطابع التاريخي العربي للرواية بوصف الحياة في أحياء الفاهرة القديمة ، الحسينية ، الباطنية ، الباطنية ، الباطنية ، الجاهرية من الجمالية ... التي خبرها جدا ، وتوظيف أسلوب المحاليك في تصويم المصراح المدائر في ذلك الزمان ، وصعود نجم الزيني بركات وازدياد شميته باتجاهه إلى الناس وتلقي مظالمهم ، وشجه لأساليب التعذيب والنجسس والطنبان على المدائلة ، وسطوته على المدائل وإرهابه لمناف و ذكر با بن راضى ، كبر البحاصين الذي احتضى رجاله والنحس طوته ، ولكنه داوم على استخدام أساليه في التجسس والطنبة ، واركنه داوم على استخدام أساليه في التجسس والعندين ، وموقعة من الزيني بركات .

بأتينا كل ذلك عبر صرد الراوى الذى يجمع بين أسلوب المخطط التغريري ، والتنقل بين المسخصيات الرئيسية والثانوية ، أو بواسطة نداءات مطولة ، أو تفارير البصاصين المصاغة على غط كتابات السلال المسابق على غط كتابات السياق الروائي ، ولا تشذ عند في بعض القصص الجنسية الثانوية التي قصد بها الكاتب الإسهام بالسطابع الشاريخي ، وبالذرض الشاريخي ، أو الشريف باعتداد سلطة المصاصين إلى الحياة الحاصة . وهم الأسلوب الشرائي المنبع في بناء وألف ليلة وليلة ، الذي يغذى القصة الأصلية بمصص غرعة تعمق الروية وتضافضه من الشويق .

وفي ثالث فصول الرواية يستخدم الرواثي الصراع بين المزيني بركات وزكريا بن راضي في الكشف عن هوية النزيني بركبات الحقيقية التي أخفاها طويلا ، وموهها بأحاديثه ونداءاته الورعة ضد الحبس والتعذيب ، وذلك بما تصوره التقارير من صور تعذيبه البشعة لسلفه وعلى برز أبي الجواد ۽ ، عل خيلاف ما يعلنه للناس ، ثم إعدامه على الملاً . وإضافة إلى هذه التقارير المصورة للتعذيب ، يعود الروائي إلى استخدام مشاهدات الرحالنة البندقي التي استهمل بها الروائي روايته في الزمن الحاضر سنة ٩٣٢ هجرية . أما في الفصل الثالث فالرزمن يرتد أيضاً إلى عام ٩١٤ هجرية ، أي أنه يشطور ويتقدم بالأحداث نسبياً عن الزمن في الفصلين السابقين ، الواقع في عام ٩١٧ هجرية . ويصور البرحالة موكب إعدامه على بن أبي الجود ، وما قام به الزيني من حض الناس على الاشتراك في تعذيبه والانتقام منه ، واستمرار صعود الزيني بركات واتساع نفوذه ومناصبه حتى صار واليا للقاهرة . إضافة إلى مناصبه الأخرى . فجمع بين كل السلطات المدنية والدينية ، المالية والسياسية والأمنية في يديه . ويبلغُ الصراع ذروته في اللقاء بين الزيني بركات وزكريا كبير البصاصين ، ويوفق الرواثي في تصويره كاختبار قوى ، نلمح فيه بدايــة انكسار

الزينى بركات وعمل ذكريا الـدؤوب على استعبادة مجده وسلطت. الأصلية .

هذا الصراع المحوري ، الذي تصوره فصول الرواية ، بين الزيني بركات وزكريا بن راضي قصد الرواثي به كشف قوة البصاصين ، ومدى سيطرتهم ، وتعدد أجهزتهم ، وهم يتعاونون في أعصالهم . رغم صراعاتهم ، وينسقونها على مستوى العمالم ، كما رأيناً في اجتماعاتهم بالرواية ، في الفصل الخامس ، وفي الحكايات الفرعية الكثيرة الني زود بها الرواثي فصول الرواية ، وهي حكايات غنيـة بالحسّ التاريخي الذي يصدر عن الغيطاني في تخيله لعالم البصاصين وإدانته لهم . وقد أفضت هذه الرغبة بالرواثي إلى حشو روايته بكثير من الحكايات الثانوية والأحاديث المبـاشرة ، عن البصـاصين عبـر التاريخ ، التي تأتينا بلسان الراوي التقليدي المعروف في القصبة العربية القديمة . أو كمان يدفع الروائي بمملاحظاته الاجتماعية والسياسية على ألسنة بعض الشخصيات ، بشكل مباشر ، يجعل بعض أجزاء الرواية أقوب إلى المقالات ، كملاحظات و سعيد الجهين ، عن أزمات الشباب وطريقهم الممدود وملاحظات الرحالة عن العادات الاجتماعية والأسواق . . وغيرها من الملاحظات الماشرة التي تعتمد على التقرير الوصفى الخارجي السطحي . أو كالأحاديث المباشرة عن مهنة البصاصين وأساليبهم ، وقنوتهم التي تعلو كل قوة . وكلها أحاديث خارجة عن مقتضى السياق الروائي ، لا تنمى حدثا ، ولا تطور شخصية ، ولكنها إسقاط فكرى مباشر من الكاتب ، وهي كما رأينا سمة انسمت جا رواية و الزيني بركات ،

تتدافع الأخداث نحو النهابة ، فالهزائم تتوالى ، و والزيني » يصول في البلاد ويجول ، رافعا الأسمار ، مستغلا اسم الشيخ أبو السعود ومكانته الدينية ، واعم تتمه عثمه ورضه . وما رحتى يتبو الأسل ، يتحرك الشيخ أبو السعود وليس ذكريا بن راضي الانه نظير الزيني بركات ووجهه الأخرى ، ويستدعى ، الرئيني بركات ، ويأمر دواريم ، بالقيض عليه وتجريده من أبته ، فيتكشم جبروت ه الزيني بموكان ، عن خبراه كبير، ، ووضع كبير ، أما السلطان فيصاب بالفائح ويدركه الموت . وعندما يوشك المزيني درواين الشيخ أبي مسعود ، يتخل ركم يا بن الجود ، ولكن بايدي درواين الشيخ أبي مسعود ، يتخل ركم يا بن راضي لإنقاف ، بعد درواين الشيخ أبي مسعود ، يتخل ركم يا بن راضي لإنقاف ، بعد

وبذلك يصل الرواتي إلى الزمن الفني الحاضر ، ويتقدم فليلا حتى نرى ه الإنهني بركاته به بماود الظهور ، ولكن في ظل و ذكر يا ين راضي ه كبر البصاصين وتحت حايثه . وهو تطور مفاجى، ه غير مبر و ، بل إنه مغابر النظور الطبيعي لعواصل الصراح الني عصل الرواتي على تنميتها ، على امتداد فصول الرواية وصفحاتها ، بين و الزيني بركات و و و ذكر يا بين راضي » . وكان ذلك تنبية خرص للواتي على بسقاط الماضي على اخاضر ، والطابقة بين الزمن الفني الرواتي على بركات ، يحركها فكر المؤلف المسبق ، عما أضعفت البناء الرواتي وحد من حيويته وانطلاقه ، وأصابه بناية غير مبرة . ومع ذلك يظل لرواية و الزين بركات » فضل المشاركة في الانجماء نسوة . وهم تصبل الروانية العربية ، بإحياتها السلوب الخطط النسائق العربي العربي العربي

وعصــرنته ، واستخــدامها التــراث الـــاريخى العــربي فى الإيــــاء إلى الحاضــر العـربي ونقلـه .

 ع. جبرا ابراهيم جبرا والمزج بين التراث والحداثة في : والبحث عن وليد مسعود ،

ومن تجريق إميل حبيبي وجال الفيطان في توظيف التراث العربي بانجه التأصيل شوطا أبعد بانجه في الحياب التأصيل شوطا أبعد وأمع في تجرية الجياء التأصيل شوطا أبعد وأمع في تجرية البراهيم جيرا جبيرته الرواتية وثقافت الغربية نحو أصول التراث العربي ، ليحزجها في موكب روائي جنيد ، بجمع بين التراث العربي ، والتاريخ العربي ، ووطفة المراث العربي ، والتاريخ العربي ، والأصاطحر العربية ، والقيم المنبية عن التجرية في التجرية في التجرية في المنافس إلى الحاضر ، حيث متمحور الرواية حدول القضية المنافسية ، وتربط يها وين خط الانعدار في تاريخ الأمة العربية من الفلطان العربية ، وقافية المعربية من المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافسة المرابة العربية ، والقيمة المرابة المر

فيوظف جبرا ابراهيم جبرا التراث العربي في روايته و البحث عن وليد مسعودي برؤ يه جديدة ، رؤ يه عصرية وعلمية تفوم على الانتفاء . ولا تنفلق من التراث الإنساني والتفاقة الغربية والعللية . و فكسير أخو المتنبي وكلاهما رب الكلمات . . » كما يقدل وليد مسعود بطل الروائي معبرا عن رؤ ية مبدعه الروائي في الجاء التراث التراث العربي والثقافة الغربية . ويلخص جبرا رأيه في إجاء التراث وتوظيفه واستخدامه المائم الحمل لسسان وابيراهيم الحلج » احد شخصيات روايته : و ويد صراجعة الماضي كله - مساضي عبرد تراث ياسوسن ، بل ما هو أصق وأبعد وأهم - الأزمان كلها وهي تدعم المنافق من المنافق علم المنافق من المنافق المنافقة المنا

وهذا هو الجديد في رواية و البحث عن وليد مسعود ، مذه الرقية الشحرة الشحول الشكل الشكل الشكل الشوق و السوق الموادية المادة المادة المناسبة المادة المناسبة المادة المادة المناسبة المادة المادة المناسبة المادة المناسبة المناسبة المناسبة ، تعدد فيها الحضارة العربية ، تعدر بالمنفية المناسبة ، تعدد فيها الحضارة العربية ، تعدر بالمناسبة ، وتحدد المناسبة ، وتكديب أمادة وأضواء جديدة وتحدي على مدى التاريخ العربي القديمة على مدى التاريخ العربي القديمة على مدى

ولا يتوقف توظيف التراث العربي ، في تأصيل رواية جبر ا إبراهيم جبرا ، عند حدد استخدام منتطفات من الشعر العربي الفنديم أو التراث الشمعي الفلسطيق أو إحياء القيم العربية ، ولكنه يدخل في صعيم المعمار الروائي ورسم الشخصيات وتكوينها وموافقها وإذا ها . فينهض الشكل الرواني باضعاده على السعة الرئيسية للباد القصصي في و الفد ليلة وليلة » الفاتم على الاستطراد من القصة المؤسسة للحورية إلى قصص فرصية ، وتتراكم هذه القصص الفرعة

لتصب في عرى القصة الأصلية ، فتعمقها وتترى موضوعها ، وتألقى أضراء جليلة على ضخصياتها ، فكل شخصية تمرى سيرتها وذكرياتها عن شخصية و وليد مسعوده ، بطل الروابة الغامض اللير ، وتفليا بعدة حكايات وأقاميس فرعية عن علاقاتها بوليد للير ، وتفليا بعدة حكايات الروابة الأخرى ، ومن خلال هذه الاقتصيص يتقل الروابة الأخرى ، ومن خلال هذه المقصوص يتقل الروابة الأخرى ، ومن خلال هذه المقصوص الدقيق مهارة الروابة الروابة المصدة ، الرئيسية والثانوة ، بحيث تبدو كل شخصيات الروابة المصدة ، الرئيسية والثانوة ، بحيث تبدو كل شخصية ضرورية وفاعلة ، الرئيسية مستنيزة متحركة عزيزته مترابطة ، منشائرة ، لاغي عنها أن كل صخصيات الرقابة المصدة ، الرئيسية مستنيزة متحركة عزيزته مترابطة ، منشائرة ، لاغي عنها أن كل صفحات الروابة الاربمائة ذات القطع الكبر .

ويتجاوز التراث الغرى وأصالة الفن القصصى العربي مع الحداثة الغربية والعالمية . فبلا يتوقف تبأثير الثقبافة الغيربية عنبد حدود المقتطفات الواردة في الروايمة من أبيات الشعـر والكتب والموسيقي والأساطير والشخصيات الغربية ، ولكنه يمتد أيضا إلى صميم البناء الروائي ، وأساليب الأداء الفني الحديثة . فتأتينا فصول الرواية على ألسنة شخصياتها لتقدم رؤية متعددة لسائر الشخصيات والأحداث ، وتلقى أضواء متزايدة عل شخصية بطلها وليد مسعود وقضيته الفلسطينية الأثيرة ، ويستخدم الروائي الشداعي ، وتيار الرعى ، والتذكر ليضيء ماضى الشخصيات والأحداث ، ويمزج بين الماضي والحاضر دون فواصل بين الأزمنة والأمكنة باستخدام التقطيع أو المونتاج السينمائي ، والمونـولوج الـداخـل وأسلوب التسجيل ، والرسائل والمذكرات . هكذا تستوعب الرواية كمل الأزمنة وكل الأراء ، فتسم الكون والحياة والثورات ، وتجمع بين الواقع والحيال والأسطورة ، وتفدم نماذج مختلفة من الإنسان ألعربي المعاصّر ووضعه في عالم اليوم . ويبدو آلتَأثير الغربي أيضا في الدور الهام الذي يلعبه الجنس في تشابك العلاقات بين سائر شخصيات الرواية وتضافرها معا .

ويركز الرواش على ماضى الحضارة العربية ، ويستلهم تبراتها للجبة وقد ق أوج بضغام كان غلط عندما استلهم حملة طارق بن زياد المشهرة : « المحدوم أن المحكم من والبحر من ورائكم » (صر١٣كم) لتتبرع من المؤقف التاريخ العربي إذا المعالم ، وضرورة الفصل العربي المستمد من خبرات مواقف التاريخ العربي المجبد . كها يوجه جبرا النقد إلى الموزم المستخصبة العربية ، كيا جاء أن نقده نشخصية « عامر مناجي عبد المعارفة على العربية من الحميد ، وقرائها العربية ، كيا جاء أن نقده نشخصية و عامر مناجي الترابع العربية المنابعة من المربية من المنابعة من والمنابعة من والمنابعة من والمنابعة من والمنابعة من المنابعة من المنابعة من المنابعة من والمنابعة من والمنابعة من والمنابعة من والمنابعة من المنابعة من والمنابعة من والمنابعة من المنابعة من والمنابعة من والمنابعة منابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة منابعة المنابعة المنابعة منابعة منابعة المنابعة المنابعة منابعة المنابعة ال

فعامر ناجي في رأى الروائي ، قد انفصل عن و تاريخ أمته . . ويرى ميدعه أنه إذا كان قد أغلق الباب على صفحات النضال في

التاريخ العربي القديم والحديث ، واستبدغا بحياة الترف وسهورات الحمر وللوسيقي التي تجمع في داره الضحمة وجود الفن والثاقفة ، ولما المالم لم يتخلص من مكوناته التراية والتاريخية العربية ، لأن هذا النرف والحمر والمرسيقي وكمهمات اللاياء والتشفين جرء لا لا نائم هذا الذي يحرف المنافقين العربية ، فالذي عمر عن المنافقين العربية ، فالمنافقين المربية ، ولما عامر إن لا يكن مستمارا من بالرس أو لندن ، فهو مستمار من ماضي مديته للوس أو لندن ، في وصلاحات أضاف ما يكن مستمارا من بالرس أو لندن ، في وصلاحات أضافي ما يغمله الإنسان أو يمكن في أو وطلاحات المنافق كل المنافقين المنافق من المنافقين المنافقين من المنافقين من المنافقين المنافقين من المنافقين منافقين المنافقين من المنافقين المنافقين من المنافقين والمؤالون من المنافقين والمؤالون من المنافقين والمؤالون والمنافقة ، والمؤالون والنافقة ، والمؤالون والنافقة ، والمؤالون والنافقة ، والمؤالون والنافقة ، والمؤالون ونته ، أو المنه ، أو لمنا بالاستهاد ، والمنافقة ، والمؤالون ونته ، أو المنافق ، أو لمنان ، والمنافقة ، والمؤالون ونته ، أو المنافقة ، أو لسان ، «٢٠٪» .

هكذا تسهم اطغمارة العربية والتراث العربي في تركيب شخصيات الرواية فيشير الرواني إلى الصلة بين الماضي العربي المنخصية العربية في أوج ازدهار الحفيارة العربية والانتظامة العربية ، كيا قعل مع جامر تاجي ، الذي يراه في داخله وإصحافه شخصية أتبة من عصور الحضارة العربية العربية بالرغم من رفضه النظر في الماضي العربي والتاريخ العربي . فالروائي يصل الماضي العربي بالحاضر العربي عن طريق البحث في مكونات الشخصية العربية .

وعندما تزور مربيم المسجد الأقصى ، مع صديقها وليد مسعود ، تهتف منتقدة ضعف صلتها بالتاريخ العربي : « ماأقل مأأعرف من تاريخنا ، وأنا طالبة التاريخ : °°°° ،

كذلك يوجه جبرا إبراهيم جبرا النقد إلى يعض الأساليب للموقة في تراننا العربي ، كالسجم الذي كان يقود الكاتب إلى القول بمكس 
عربرده خضرعا لدواعي السجم والقافية ، كيا قال على لسان 
و ابراميم الحاج و . وعيب إلا أتجوف بالتشابه إلى حيث لا أديد 
إداراميم الحاج و . وعيب إلى أتجوف بالتشاب لل حيث لا أديد 
الذي قال : أيسا الشاخي يقم – ثم حمله حب السجم إلى أن 
بردف : قد حزائك فقم ، لأن لم يحد كلملة أخرى يقوفا سجما . 
لا ، أن أفران الخطرين عمن أواهم كل يوم ، وهم أقل برامة يكتبر ، والشد 
أنوا واخيانا يكتبر ، من قاضى و قم المسكين . ولكن أف لم يحمل . 
أميرا ، ولم يقلد عرسها تمينا يهينا . وهم أقل برامة يكتبر ، والشد 
أميرا ، ولم يقلد عرسها تمينا يهينا . والان .

تدور الفكرة المحورية ، في رواية و البحث عن صعود ع حول اختفاء بطلها و وليد صعود ع ، الشخصية الفلسطينية الغاهضة التي تجمع بين الواقعية والأسطورية ، وتششل فيها جماع شخصية الفلسطيني ، وتطور للأساة الفلسطينية ، وصدايات وطمورحات الإنسان العربي ، وصوفية البطل الغائب . الذي تبدأ صفحات الرادية باختفاق ، وتضارب الإقوال حول تفسير اختفائه ، هل مو الحوا اختفاء ، أو تنظر بين مواصع الدنيا ، أو تسلل للنضال ضد الغزاة .

الصهاية الأعداء في داخل فلسطين المحتلة ، أم أنه انتحار أو قتل ؟
وتسلسل فصول الرواية ، وتتوع رؤى شخصياتها في البحث
عن شخصية البطل الفائب الحاضر ، وتجميع ذكريات ومعلومات
كل شخصية من شخصيات الرواية ، وهكذا تتلفق صفحات الرواية
وفصولها لتنقب في ماضى وليد مسعود وذكريات شخصيات الرواية
للتصلة به ، ويعض صفحات من سيرة وليد مسعود الكترية على
الروارة أو السجلة على شرائط ، ويعض القصص الفرعية المتداخلة
الرواية من سبح الرواية

ومن خلال مزج مكتف، وأسلوب شمسرى غني بالتسوتر والتشويق، يرسم ألروائي شخصة بطلقا الغائب الحاضر على مستويين، الأول اسطورى، والثان واقعى، يتساخل هذا المستويان عبر استخدامات الروائي التراثية، وافعزافه من الأساطر المربية، والشرقية، والشربية، وافترائية، وافعزافه من الأساطر المربية والقضية الفلسطينية. فيرى الروائي شخصية البطل المربية والتقيية الفلسطينية. فيرى الروائي شخصية البطل مناصر التعبر والبشير وفرادة المستمل الفلسطيني والعرب، عبي عناصر التعبر والبشير وفرادة المستمل الفلسطيني ولاي الروحية والمتافيزيقية، فيمتزج الرمز بالواقع ومأساة الإنسان الكونية بمأسة والمتافيزيقية، وممتزج الرمز بالواقع ومأساة الإنسان الكونية بمأسة وتسحب المائمة الفلسطينية على المالم والكون، وتتخلفل في الفكري وتسحب المائمة الفلسطينية على المالم والكون، وتتخلفل في الفكر وتسحب المائمة الفلسطينية على المالم والكون، وتتخلفل في الفكر

وبين الأسطورية والواقعية ينمى الروائي شخصية وليد مسعود المتفردة منذ الطفولة فتنشر الرواية صفحات من ذكرياته لنتعرف إلى تكوينه الروحي والديني كمسيحي ، يجلم منذ الطفولته بأن يكون قديساً وراهبا ، يتفرغ للتنسك والرهبنة والعبادة ، ويلحق بالديسر للتعبد ، وترك العالم كله ، يحب الكتب والموسيقي واللغة الإيطالية ، ويرحل على حساب الكنيسة لدراسته اللاهوت في إيطاليا كي يعود راهبا مثقفا ، ولكنه يعاصر الحرب العالمية الثانية في إيطاليا ، ويصاب بمرض عصبي من جرائهـا ، ويرقض دراسـة الـلاهــوت ، لأنهم يريدون تثبيت الأوضاع في العالم ، بينها هو يريد تغيير العالم ، ويخوض غمار الحياة العامة بالعمل في البنوك الإيطالية طوال سبع سنوات ، وخلال غيابه تعتمد أصرته الفقيرة على مرتب أخيه و إلياس ، الموظف المدني بإحدى الدواثر الحكومية في القدس ، ولكن وليد مسمود يفاجاً لدى عودته بمقتل أخيه بأيدى الإرهابيين اليهود ، الذين نسفوا داثرة ه إلياس ، الحكومية المدنية سنة ١٩٤٤ فيخيم البؤس والحزن والفاقة على أسرة و وليد ٤ . ويفاجأ وليد مسمود بالغدر الصهيون والمأساة الفلسطينية في أحـزان أسرتـه ، وفقده أخيـه ، وتكون هـذه نقطة التحول الحاسمة في حياة وليد مسعود من اللاهوت إلى السياسة .

هكذا يتشابك الخاص مع العام ، ويمتزج الهم العام بـالهم الحّاص ، وتنمو المأساة الفلسطينية مع تكوين وليد مسعود

غیر أن الرواش يظل عافظا عل صورق وليد مسعود الأسطورية والواقعیة ، راسیا شخصية روائية فلة بغموضها وحیوتها وغربتها . فيصفه د عیسی قاصر » لدی عودته من إيطاليا إلى القدس ، وغربته

ويضاعف الروائي من قوة شخصيته الأسطوريية الإيمائية عندما تسامل الشخصيات هل مات وليد مسعود حقا ، أم أنه اختفى كها اعتاد الاختفاء في تنقلاته بين عواصم الدنيا وبين فلسطين المحتلة ؟ هناك من يحدس بأنه لم يمت وأنه لم يزل حيا . ويمزج السروائي بين الأسطورية والواقعية والقضية الفلسطينية ، فتتساءله عريم عن سر اهتمامهم بوليد هل و بسبب كوته فلسطينيا ، ولكون الفلسطيني يشغل حيرًا خاصاً من الضمير العربي اليوم ؟ ﴿ (ص٣٤٨ ) وتصفه مريم بأنه : هذا القناعل ، القلق ، المتسائل ، هشاك المتأصل ، الزاهد ، البميد في قراراته هن المجموع ، المتغلف بطوايا الأفكار والأحلام . ٤ (ص٣٤٩) ويتفق الجميع عل أنهم لم يعرفوه جيدًا ، فهمو خليط من الفعـل والتـأمـل والــزهـد ، أو د من السيــاسـة واللاهوت ٤( ص ٣٥٠ ) ويسميه و ايراهيم الحاج ٤ بـ و النساك ٤ ويقول إن فيه و شميء رهباني ؛ ( ص ٣١٣ ) ويربط بين شخصيته الطموحة للخلود ، وكلكامش بطل ملحمة كلكامش ، ويسرد جيرا ملامح الملحمة ليربط بينهما وبين شخصية وليد مسعود الفذة الغامضة ويضفّى عليها أبعادا أسطورية .

وعاظظ جبرا ابراهيم جبرا على خموض شخصية وليد مسعود الاستطورية حتى أنحر صفحات المرواية حتى التشكك إحدى المنتخب ألفتحسات في وجوده أصلا وتعتبره جماعا المنتخبات في سالم المنتخب والمنتخب و من من عمل أنطقية يتحدثون ؟ هن رجل ششل في وقت ما صراطقهم والمناجم، أنم عن أنفسهم ، عن أوعاهم والراجاطابم وإشكالات حيابهم ؟ هل هم المرأة أقد موه الرجة الدي بطل من أصفافها ، أنم أنه عو المرأة ورجوههم تتصاحد من أصفافها ، كما راه أنه عو المراق وإدعوهم تتصاحد من أصفافها ، كما راه مم أنفسهم لا يعرفوبا ؟ (٢٧)

ويزيد الروائي من قوة إيجاء شخصية وليد مسعود ، لينتر أخبارا العددة متنافضة عن اختباك ، ثم عن مقتله ، ثم أخبرا عن ظهوره في الأرض للعنقلة باسم ألاحقة ، كيا فالت وصال : و إنه في الأرض للعنقلة باسم أصد . و كيا بشكل آخر . و لا أفنا أحساء يعرف أين هو باللهبط ( ص٣٧٣) إيجاء إلى تميله للطمعير العربي والفلطي المقاوم . وأضفت وصال مزيدا من فوة الإيجاء على شخصية وليد مسعود الأسطورية الواقعية عندما ذكرت بأنه حى ، وأنه و قهر الموت ، قائلة الله سطورية الواقعية عندما ذكرت بأنه حى ، وأنه و قهر الموت ، قائلة إلى أن وليد المعلقية المتاتبة ، والانتقام الإينه ، الذي استطيد لدى عود مسنى بعدا السطوريا على شخصية وليد والمكانيات الورجية حسنى بعدا السطوريا على شخصية وليد والمكانيات الورجية اختلالة ، كتاسك ، وواهب ، ووجل طارد الموت ، وخاض غمار

الماه والنار والمداب وخرج سيا ، قائلا : و لم لا يكون وليد حيا ؟ لم لا يعود ناسكا في كهف ، أو مسافرا باسم غريب ، أو راهيا في دير إيطاني أو غير إيطال - أحد تلك الأمرة الكثيرة الني طانا حدثني عنها ؟ هناك ألف طريقة يعود بها الطائر إلى وكره . ومن هناك يعطف إلى الفصل ، مهما يكن ، مع زملاد له كثيرين ، فانسط السهاء ماه ، فالتحطر السهاء تارا : إبها لن ترهب رجلا هبر الماه ولم يغرق ، عبر النار ولم يجوز أن أنه معادد يرهب أن يغرق أو مجترق . أم بعد كاتا حقيقها . . و"ك ويبدو اكتشاف الشخصية الأسطورية لوليد مسعود د يلحظال مؤثرا في شخصية صديفه د . جواد حسيق ، حتى ليشعر د يلحظال مت ومج نوران ملحل . ه ( ص٧٧٧ )

أما الشخصية النواقعية لنوليد مسعنود فتتمحور حنول القضية الفلسطينية ، إذ تتجسد المأساة الفلسطينية العامة في مأساة وليد مسعود الخاصة ، وتنشابك القضية الفلسطينية مع تكوين وسيرة حياة مسعود وأمرته ففي الفصل الخناص بسيرة وليد الذائية يكشف الروائي على لسمان بطله عن مكونات شخصيته الطموحة الفذة ، فهو منذ ولد في معركة دائمة من أجل طغير العالم ، وتغير نفسه منذ تفتحت عيناه على مشاهد الفلسطينين الفقراء الأقوياء بإيمانهم ، أراد تفير العالم من أجلهم ، وظل مجمل رؤ ية صوفية لتغيير العالم بمنطق المتمرد الرافض لكل شيء وليس الثورى المخطط صاحب النظرية وفي سيرته يصور ماضي الفلسطينيين الفقراء ورحلاتهم المغتربة إلى بلاد أمريكا اللاتينية ، ويكشف أن غربة الفلسطينين الفقراء أصيلة منذ الحكم العثماني للشام الذي اقتلعهم من بينوتهم وأراضيهم ، وأجبرهم على التشرد في أرجاء الامبراطورية العثمانية وفي أنحاء العالم . هكذا بدأت المأساة الفلسطينية إذن كيا يراها جبرا في بحثه عن شخصية وليد مسعود الفلسطيني الضائب الحاضس، المقترن بالبحث في الماضي العربي ، والتطلع إلى المستقبل العربي من خلال الثورة الفلسطينية ؛ ثم يتابع انعكاسات الماساة الفلسطينية على حياة وليد مسعود ، من مقتل أخيه و إلياس ، المواطن المدني المسالم داخل دائرته الحكومية بقنابل الإرهابيين اليهود في الأربعينيات ، وأثر هذه الجريمة في بؤس أسرته ، ودفعه للتحرك من الصوفية الرومانسية إلى أعمال وليد مسعود الفداء والقتل ، والمشاركة في عمليات المجاهدين وجيش الإنقاذ انتقاما لأخيه ووطنه وأمته ، إلى إصابة زوجته و ريمة ، بانهيار عصبي أفقدها تنوازنها العقل والنفسي ، وأدخلها مصحة الأمراض العقلية ، نتيجة لاعتقال، وتعذيب بأيـدى الصهانيـة ، وسقوط فلسطين والقدس في أيدى الأعداء الصهاينة ، ووقوعه في سجونهم ، وتعذيبهم الوحشى الذي تقدم الرواية صفحات أليسة مصورة لألوان التعذيب الصهيون في السجون الإسرائيلية ، وتتداخل الأحداث والأزمنة لتصور معالم المأساة الفلسطينية بتجارب وليد مسعود الجنائية والنضالية ، ومن خلال ذلك تتدفق المعلومات متقطمة مم الأحداث لتضيء شخصية وليد مسعود الواقعية النضالية وانخراطه في صفوف المقاومة الفلسطينية منذ الأربعينيات . وحين يدخل وليد مسعود في بوتقة النضال والصراع مع الأعداء تتداهى أحداث الاعتقال والتعذيب ، وأحداث العدوان الصهيوني المتلاحقة من الأربعينيات إلى الستينيات ، حتى سقوط القدس بمدافع الغزاة الإسرائليين وسقوطه في أيديهم . ويكتب جبرا ابراهيم جبراً مرثيات

مأساوية جميلة ومؤثرة لمدينة القدمس ، فالقدمس هي مدينة جيرا الآثيرة البارزة في أعماله الروائية ، ويخاصة روايته و السفينة » .

هكذا تتقدم أحداث النضال الفلسطيني والمقاومة والسقوط والحرّيّة وتراجع لتعتزع بلاي بات الطفولة الفلسطينية في موكب روافي متماسك. فدفقه من ذكريات الماضي البعيد عن طقولته في القدس وبيت شم واريحا ، وصفحة من التعدلي، الصهيديان الوحلى في الحاضر ، وحودة إلى اشتراكه في حمليات المقاومة المفدائة في الماضي المؤرب، وتقدم إلى الحاضر وذكريات الحياة المناصة في بغداد وسواها من المواصم العربية ، وارتداد إلى أحداث

وتندفق الرواية بكتافة وثراء وقوة إيجاء عبر شخصية وليد مسعود الواقعية ، المجسدة لتطور الماسة الفلسطينية ، والمبشرة في آن واحد بحستطر عربي وفلسطيني جديد ، كما فكر وليد مسعود في الانطلاق بالشورة العربية برؤية جديدة في كل بجال ، من الاقتصاد إلى الشعر ، وطعم إلى تحقيق إنسان عربي جديد حر تطويق لتجديد الأمة العربية وعربرها . ( ص ۲۷۶ )

هذه هى طموحات وليد مسعود العربية لأمة عربية جديدة ، وإنسان عربي جديد ، دون مذهبية أو عقائدية ، وهذا هو ما جمله يستلهم التراث العربي ويجزج بيته وبين الحضارة العالمية ويكتب كتابا خطيرا عن الإنسان والحضارة ، يقول فيه بأن الطريق للتحرير بيدا من المذات ، ومن داخل الإنسان ، ليتحرر همو أولا ، محمورا فعلها ، ويومي ، الروائي من خلال شخصية ابراهيم الحلج ، إلى أن مقهوم وليد مسعود الفلسطيني الرافض الموحد الداعم للوحدة ، هو المجدد المحرك للضمير العرب بعشف ، في التمرد على السلفية

وتحقيق الشورة العربيـة ، والتحاق العـربي بالعـالم الكبير : و فهــو يزهزع العالم العربي من متفاه ليعيد النظر في كل ما صنع وفكر . . ويملأ آلعالم ذكر الاسم العربي . ٤ ( ٣٢٧ ) فطموحات وليد قومية عمربية ، وهمو أتموذج للفلسطيني المنفى الذي يشير العمالم العمربي ويجلعه ، ويحركه ، وهو في هذا يتقلم على سائر شخصيات جبـرا أبراهيم جبرا الرومانسية الحالمة في أعماله الروائية السابقة ، فإذا كان ه وديع حساف ، بطل روايته ه السفينة ، بحلم بالعبودة إلى الفدس لشراء أرض ومعالجة أهلها مجانا ، فإن و وليد مسعود ، بطله الجديد يعود إلى القدس بالفعل المسلح ، ويتحرك بقوة على أرض فلسطين العربية المُحتلة ، مقتحها الأسوار والحدود ، ويستشهد ابنه مروان في عملية فدائية ناجحة بعد أن يرفض كل المغريات من المال للنساء ، وتتبدى قوة القضية الفلسطينية في تصميم الفدائي الفلسطيني ابن وليد مسعود على القتال ، والعبور إلى أرض فلسطين ، والاستمرار في القتال حتى تحقيق هدف التحرير ، دون التفات إلى أية قضمايا جانبية ، أو اهتمامات أخرى ، سوى التدريب والقتال ، والإصرار على الصمود والنضال ، فكل شيء لديه يرتبط بالعودة إلى فلسطين المحررة مهيا طال الزمن . ( ص ٧٨٥ ) .

وغتم الرواية بجملة موحية ، يقولها صديقه د . جواد حسنى ،
تلخص شخصية وليد مصدود وتصفه بأنه و حاصل حياته وحياة
المحيفان به ، حاصل زماته الخاص وزماتنا العام في وقت واحد . ع (م ١٩٧٩) أى أن زياد مسعود هر جاح الشخصية الموبية ،
والضمير العربى ، المعبر عن تراث الأحة العربية وتاريخها القديم
والحضير العربى ، المعبر عن تراث الأحة العربية وتاريخها القديم
والحضيد ، وأشراقها المستطيل عربي جديد ، كيا أبدعه الروائي جبرا
ابراهيم جرا في تحربته الروائية العربية الإصياة والبحث عن وليد

القاهرة : أحد محمد عطية

#### الهوامش

- (1) جون د: اديكسون، انعكاس البلاد العربية، ثقافتها وفكرها، في الأصرا الأمريكي علمة المهرقة، عددخاص عن تأثير الأدب العربي في الأداب الأجنبية، رقم 191، 197، كانمون الثماني - شباط 1940، (١٩٣١ - 191).
- (٢) د : جمال شهيد ، الف لبلة وليلة في الادب الفرنسي ، المرجم السابق ، ص ٢٥٣ ٢٥٩ .
- (٣) د: ابو العيد دودو ، فيلهلم هاوف والف ليلة وليلة ، المرجع السابق .
- (٤) د: نجاح العطار وحنا مينا و أدب الحرب و وزارة الثقافة دمشق ۱۹۷٦ ، ص ۷۰

- (٢) فاروق خورشيد وفي الرواية العربية عصر التجميع و دار الشروق بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٥ ، ص ١٨٠ .
- (۷) د : حسين فوزى ، حــديث السنديــــاد القـديم ، ص ١٦٣ وما بمدها .
- (A) المسعودي ، مروج الـذهب ومعادن الجـوهر ، ج ١ ، ص ٨٩ ٩٤ .
- (٩) كراتشكونسكى ، تاريخ الادب الجفراق العربي ، ج ١ ، ص١٤١ .
- (١٠) من شريط مسجل للقاء مع الروائق الفلسطيني اميل حبيبي أجراه جمال الفيطان في روما يوم الجسمة ١٩٨٠/١٠/ عند التقائها في ندوة أدبية لدواسة أثر المدينة والريف في الرواية المربية .
  - (11) الصدر السابق.
- (۱۲) إميل حبيبي ، مداسية الأيام الستة ، روايات الهلال ، عدد يونيو 1979 ، ص ۸۲،۸۱ .
- (۱۳) د : الطاهر احد مكى و مصادر الأدب ، دار المارف بحصر ، الطبعة الثالثة القاهرة ١٩٧٦ ، ص ١٢١ .
- (18) إميل حبيى ، الوقائع الغريبة في اختضاء سعيد أن النحس

- المتشائل ، دار ابن خلدون ، الطبعة الثانية بيروت ١٩٧٤ ، ص
- (١٥) ١.ى . كراتشكوفسكى و تاريخ الأدب الجفرافي العربي ، ج ٢ ص 84 84 على المربي ، ج ٢ ص
- (١٦) جمال الغيطاني ، ابن عبد الحكم صاحب فتوح مصر والمفرب ، مجلة المسيرة العدد الثامن المسطسي ١٩٨٠ .
- (۱۷) جال الغيطان و الزيني بركات و مكتبة صديولي ، الطبعة الشاقية القاهرة ١٩٥٠ ، من ٢٥ و ٢٨ .
  - (١٨) الصدر السابق ، ص ١٩ .
     (١٩) الصدر السابق ، ص ١٤ .
- (۲۹) المسلم السابق على 12 . (۲۰) جبرا ابراهيم جبرا ، البحث عن وليد مسعود ، دار الأداب بيروت
  - . ۱۹۷۸ ، ص ۲۹۷ .
  - (۲۱) المصدر السابق ، ص (۳۳) . (۲۷) المصدر السابق ، ص ۱۹۸ .
    - (٧٣) المعدر السابق ، ص ٢٧٤ .
    - (٧٤) المعدر السابق ، ص ١٠٧ .
    - (٢٠) الصدر السابق ، ص ٢٦٣ .
    - (١٥) المصدر السابق ، ص ٢٦٣ . (٢٦) المصدر السابق ، ص ٢٧٦ .



## أعـــداد خــاصة تصــدرها «إبـــداع» عـــام ١٩٨٥

نعتزم سرة تحويو مجلة ﴿إبداع﴾ إصدار ثلاثة أعداد خاصة خلال عاء ١٩٨٥ عن :

- الإبداع الشعرى، يصدر في أول إبريسل ١٩٨٥. ويضم غاذج شعرية مختارة ، ودراسات عن الشعر العربي والشعراء العرب ، وقراءة نقدية عصرية لقصائد من التراث العربي الشعري .
- ه الإبداع المسرحي . . . ويصدر في أول يوليو ١٩٨٥ ،
   ويتضمن دراسات عن المسرح العرب ، وكتاب المسرح العرب ، ومسرحيات الفصل الواحد .
- توفيق الحكيم » . . روائيا وقصصياومسرحيا ومفكرا نقديا ، مع غاذج من كتاباته ، ودراسات مصرية وعربية وأجنية عن أعماله . يصدر العدد أول اكتوبر ١٩٨٥ .

وترجو المجلة من السادة الكتاب فى مصر والوطن العربى المساهمة فى تحرير هذه « الأعداد الخاصة » التى تعتزم « إبداع » إصدارها خلال عام ١٩٨٥ .

# عسالسم عبدالرحمن منيف السروائ تساكرعبدالتحيد

والواقع الاجتماعي مفتوح على الانجاهات الأربعة ويمكن التقاط المادة الروائية من هذا المنجم بسهولة لأن الفقير يحس بالام الفقراء ، ويعرف همومهم ، ولأن الشقى بعرف أسباب الشقاء ويحاربه ، ولأن المطاربين بخافين من الأشباح ، ويجنيون الأشراب من المقابر والأماكن الموصفة ، فإن الذي عاش مع الفقراء ، وغرق في الشقاء ، ويخاف كل الموقت من سحب جواز السفر ، لا يحتاج إلى الكثير من الروابط المحلية ، لكي يقول ما عند ، كيا لا يخاف الانتقال من حالة إلى أخرى »

عبد الرحن منيف في حوار مع يوسف القعيد(١)

أمام أعمال الروائي العربي ه هبد الرحمن منيف ، تشعر أن الكتابة فضية ، الكتابة فضية ، الكتابة فكر ، والفكرة الاستبانة المتيابة فضية ، الكتابة فكر ، والفكرة الاستبانة التي مطالعة أي أعمال منيف هي اغتراب الإنسان كثيرة هو في حقيقته اغتراب نفسي اجتماعي ، تبجة ظروف تاريخية واجتماعية عددة . وهو احيانا ما يكون اغترابا قاتونيا . وعاصة في حالات البيع ، والتنازل عن الممتلكات والارادة ، والتقال الممالة على والتعالى والنفسال عنه وسيطرته عليه ، إن الذات كيا ميتضح لنا - تمزل نفسها تدريجيا كما لخلية السرطانية ، ثم تغرق في القنوائه عور بالعمدات كما المتعالى والكتباء والكتباء والكما حوفا : وإن الانسان في العصر الحديث أصبح عنصلا انفسالا حاداً لم يسبق له مثيل ، سواء هن

الطبيعة ، او المجتمع ، او الدولة ، أو حتى عن نفسه وأفعاله ، وغير ذلك من الأسها، التي تطلق على كيانات هي بالنسبة له آخر لا سيل إلى التواصل معه ، فلم يعد قادرا على إقامة الجسور التي تصل بينه وبين هذا الأخر ، المختلف المظاهر ، والمتعدد الاسهاه ، وأصبح بالتالي عاجزا عن تحقيق ذاته ووجوده ، على نحو شرعي أصيل (\*)

لقد أدت النظرات السياسية السريعة التي تعاقبت على العالم الطور الأرمعينات، والتفاوت الاقتصادى الكبر بين الطور من الاجتماعية المختلفة إلى تصدع في الأبنية الثقافية والاجتماعية التقليدية ، وإلى إدراك المتفف العربي لانهيار المعايير والقيم التي تحكم سلوك الفرد وتصرفاته ، أو إدراكه على التنقيض - لجمود هذه القيم وعدم ضاعليتها ، كما أدى على الزياد التناقض بين القيم الحقيقية في تصور المثقف العربي ، ازدياد التناقض بين القيم الحقيقية في تصور المثقف العربي ،

والواقع الذي يسعى إلى تغييره . إلى تفاقم إحساسه بالفرية والانتحزال ويسامنية وضعه إزاء المؤلسسات السياسية والاجتماعية القائمة ، ويتحول شخصية إلى أداة خدمة غرض خارجي مفصل عن ذات 677 وكلما ازداد وعي المتقف بأزمته واجهته ضرورة اختيار موقف بعينه ، فإصا الانسحاب من والجهته فرورة اختيار موقف بعينه ، فإصا الانسحاب من وانشأز م ، والاتصاص من الذات ، وإما المصاخة الظاهرية مع الواقع والرفض الضمني له ، الأمر الذي يفسر نشوه والمؤضوع ، وبين الداخل والخارج ، ولايد أن يصاحب هذا المؤضوع ، وبين الداخل والخارج ، ولايد أن يصاحب هذا المؤضف نزعة إلى التحليل والتبرير والمادارا، وهي كلها اختيارات

إن الشخصيات في أعمال منيف الروائية غالبا ما تكون واقعة تحت وطأة الشعور بذنب لا قبل لها بتحمله ، وخطيئة لا تستطيع الفكاك من برائنها ، ويكون ذلك هو التسلج السيكولوجي لتراكمات نارتيمة تراثية ثقافية اقتصادية اجتماعية سياسية ، ذات تأثيرات موقفية صادمة لم تستطع الشخصية لحظة أن تسبجم معها ، وذلك كله يخلق حالة من الصراع للعدمي بجعل الشخصية تمقط في وهدة الحزن ، واللاجبالاة ، والشعور بالسالم ، والاغتراب ،

وهذا ينضبع في أغلب أعسال منيف مشل : « الأشجار واغتيال مرزوق » و « قصة حب مجوسية » « وحين تبركنا الجسر » « والنهايات » « وشرق المتوسط » و« سباق المسافات الطويلة » « وحالم بلا خرائط » بطريقة أو بأخرى وهمو ما سنحاول إيضاحه في هذا المقال .

#### الشخصية . . الكبوة :

تقوم بحمار ثقبل العمل السروائي في a الأشجار واغيبال مرزوق ، شحصيتان أساسيتان متباعدتمان متقاربتمان ، هما وجهان العملة واحدة هي ( الإنسان العربي ) ، الأولى هي : شخصية ه إلياس نخلة ، والثانية هي : شخصية ه متصور عبد السلام » .

ومأساة والياس نخلة ، الحقيقة بدأت بعد مقامرته على أشجاره التي كان يملكها ، شجرة ، فشجرة ، حتى خسرها أسجرا ، فشجرة ، حتى خسرها جبيا ، ثم اجتنت من جنورها ، وزرع من أخلوها منه بدلا بعض الأشجار الصغيرة ، وه الياس » يتأرجع بين الحلم والواقع ، وعبر بلحظات عديدة وخطيرة من التصارض والصراع بينها ، ويحاول حل هذا الصراع بينها ، ويحاول حل هذا الصراع بوسائله الحناصة كالمقامرة ، والعلاقات النسائية ، والسخرية ، وغير ذلك من

الوسائل . وهو يعتقد بعمق في الخرافات ، والاوهام الغيبية ، ويشمر بالاضطهاد ، والحوف الدائم من الفشل ، وكذلك عدم القدرة على الاحتفاظ بأى شىء ويغترب من خلال تخليه وتنازله عن أشجاره التي هى هويته .

أما شخصية متصور عبد السلام ، فهو كها يقول عنها و عبد الرحن منيف : و من حيث الأوصاف لبس له صفات عددة ، وكها في جواز السفر الملامات الفارقة لا شيء ، يشبه عددا لا يُحصى من الناس . لبس طويلا وليس قصيرا . ليس نحيلا ولا مفرطا في السمنة ، تجاوز الخاصة والثلاثين ، يدخن ، يشرب ، يقرأ كثيرا ، له صدد قليل من الأصدقاء ، ضير متزوج . مدرس سابق في الجامعة .

و منصور ۽ هذا هو نموذج الثنقف المأساوى في أعسال منيف الروائية ، هو النموذج المبكر الذي سيتبلور ، وينظهر بعمد ذلك في أعمال أخرى ، وهو دائها يتلفع بالتشاؤم ، ويفرق في المأس ، ويتفاقم لديه الشمور بغرابته ، واغترابه ، وخرابة الأشياء من حوله ، وانفصاله عنها ، وكها يقول هو عن نفسه :

ونسيت كل الجسور التي تصلق بالعالم . . بشاطره المسلامة ، ولم يبق أمامي إلا أن أشرب ، أنا مجرد إنسان عادى ، إنسان مضطهد عاطل عن العمل منذ وقت طويل ، لى هموم صغيرة ، وأحلم أغلب الوقت . »

ويلاحظ أن منصور غير راض عن أى شىء ، بدها من نفسه ، وانتها، بكل ما يحيط به من بشر أو أشياء ، ومن خلال تداعيات كثيفة وعنيفة متالية ، ومنباعدة ، يتضح لنا ذلك المعنى المأسارى للمنخصية و منصور حيد السلام ، ومنذ أن كان طالبا بالجامعة ، وأثناء دراسته فى أوربا ، ثم عدونه أستاذا للتاريخ بالجامعة ، يتعرض لكثير من عمليات الاستنزاف ، وصحب الإرادة ، والصدمات المتنالية التى تنتهى بفصله الجامعة ، نتيجة لنشاطه السياسى . ثم يضطهد بعد ذلك . ويو برحلة العذاب ، والجومان ، والإحباط ، والتشرد . نتى قابل خلافا ! و إلياس منخلة ، .

ويلاحظ أن بؤرة الصراع المزدى إلى المأساة لمدى معظم شخصيات و منيف » إن لم يكن كلها ، مرتبطة بهذه النقطة ، أى العمل السياسي ثم الاضطهاد ، فالسقوط في بوتقة الألم والحزن المأساوى ، وما يتبعه من احتقار للذات ، وازدراء لها . ورغبة في الغرار منها ، والتنصل من كل أفعالها ، وتفاقم النزعة إلى تدميرها ، والقصاص منها ، وعاولة تبريسر أفعالها ، أو إلصاق أفعال أخرى شائنة بها لم ترتكبها ، ثم الشعور بغرابة

العالم ومكوناته ، والبذات وتصرفاتها وانفصالها عن دائرة الوعى . فمنصور مثلاً : ﴿ أصبح قاسيا وشرسا ، وتجاه من ؟ تجاه نفسه ، حتى وهو يشغار إلى المرآة كنان بيصق إذا رأى وجهه ، ويلتذ وهو يشتم نفسه ، وتتملكه الغرابة وهو يسمع صوته ، وكأنه إنسان آخر . ﴾

وإحساس و متصور و بغراة صوته له دلالته السيكولوجية أو الفكرية ، فالصوت هو صوت الذات التي تغيرت وأصبحت غريبة حتى عن صباحبها المذى أصبح مفتربا عنها ، يشعر بانفصالها واستقلافا عنه ، وردود أفعاله واستجاباته أصبحت لا تشمى إليه ، بل إلى الخارج المتحكم المهيمن الغريب .

وكل ذلك أدى إلى شعور و متصور ع بالنشاؤ م الذى قاده إلى العربة الله العربة أنه : « كتيف العربة أنه يا يلتصق بحوانب الجسيد من الداخيل ، يلتصق ولا يرول »

إننا خلال و الاشجار واغتيال مرزوق ، نجد أنفسنا في مواجهة شخصيتين محوريّتين ، بينها بعض التشابه . وبينها بعض الاختلاف .

أولها: 3 إلياس تخلة ، يعمل بيديه ، وثانيهها : متصور ، يعمل بعقله وهناك اغتراب لدى كل منهما أو بالأحرى ضياع لدى الاول ، واغتراب لدى الثاني ، الأول مغترب عن الطبيعة لأنه يعرف غايته ، لكنه أبدا لا يصل إليها ، والشاني أيضا يعرف ما يريد لكنه لا يحاول الوصول إليه . وإلياس ۽ يحاول ، بينها د منصور ، غارق في الوهم والتأمل . د إليماس ، يسيطر عليه الإحباط الناجم عن الوعى الزائف ، أو المفيد الناجم عن سوء الاستبصار، أو قصر النظر، والسعى وراء الإشباع السريع للرغبات ؛ و ومتصور ، يسيطر عليه النوجوم ، والإحباط أيضا . ووعيسه متبلُّور لكنـه سلبي ، ومقيــد ، ومنهزم . وعيه يقف عند حدود الكُمون والامكانية لكنه لا يمتد أبدا إلى مشارف الفعل ، وتقف بينه وبين غايته جمور وحشود من اليأس والحزن واللامبالاة ، والكآبة المجترّة ؛ ﴿ وَإِلْيَاسِ ﴾ يحاول أن يتوحّد دائيا مع شيء ما ، رغم أنه دائيا في حالة انفصال عن كل الأشياء ، إنه عندما يفشل في التوحد مع الأشجار والتمسك بها ، ينجح – إلى حين – في التوحـد مُعَ المرأة ، بينها و منصور ، يفشل في ذلك ثلاث مرات متتالية . وإلياس ، محب للأخرين يراهم ، ويرونه ولا ينعزل عنهم رغم ما لاقاه على أيديهم بينها ٥ منصور ۽ غبر ذلك ، يقول ٩ إلياس نخلة ء : ١ إن الإنسان بدون الأخرين يساوى ذبابة ۽ يجب أن يتكلم ، أن يستمع للناس ، أما إذا أصبح وحيدا فإنه يتحول إلى مجنون ۽ .

منصور - المُثقف - نجده في همذه الروايـة خائفًا مترددا مرتجفًا . أما و إلياس ۽ - الفطري ، غير المثقف - فيخـوض غمار الحياة ، تطوِّحه الأيام والمحن في كل الاتجاهات ، لكنه أبدا ينتصب كالاشجار ويقاوم ويواصل المسر رغم أنه يضل صريقه في أغلب الأحوال . ﴿ إِلَيْاسِ ﴾ يبدو وكأنه قد خبر كل شيء ، وعرف كل شيء ، أما متصور فيبدو كأنـه لم يعرف شيشًا ، ولم يخبر أي شيء إلا على مستوى الكتب والثقافة المَعْلَقَةُ . ﴿ إِلَيْهُ عَ يَتَجِهُ إِلَى الْخَارِحِ ، إِلَى الْعَالَمُ الْمُوضُوعَى ، يعيش فيه بطريقته الخاصة ويتحداه ، ويحاول أن يؤثر فب ويترك بصمته عليه رغم كل الألام التي يعانيها . أما ه منصور ۽ فهو متجه إلى الداخل.، أي الذات ، إلى الافكار التي يجدُّها موجات وراء موجات ، ولذلك فهـو متباعـد عن العالم ، منفصل عنه ، لأنه خلق لنفسه عالمًا خاصاً ينعزل فيه . ۱۹ ان صحت. التسميات - لكن هذه الاجترارية تتقلص شيئا شيئا في نهاية العمل ، وتسلك الطريق البديل - طويق الفعل الإيجاب البناء ، خاصة بعد حادثة إختيال ، مرزوق ، الذي هو صورة أخرى لإلياس نخلة ، لكن بطريقة أكثر خفاءً وكمونا واتساعا في نفس الوقت .

على أننا نسلاحظ أن شخصية و إلياس ، تتكسر وتتحطم وتذوب بعد ذلك في أعمال و منيف ، التالية ولا نظهر إلا على استحياء من خلال شخصيات أخرى أقل محورية وتأثيرا في العمل ، مثل شخصية و الأم ، وشخصية و حامد ، في و شرقى المتوسط ، وأيضا شخصية العجوز في و حين تركنا الجسر ،

أما د متصور ، فيستمر ويظهر في أشكال متنوعة بعد ذلك ، أشكال قد تختلف إلى حدما في ظاهرها ، لكنها في جوهرها هي هي : د متصور عبد السلام ،

ان عالم الفنان ، وأفكاره الأساسية ، وتصوراته الكبيرة . قد لا تنغير عبر مدى منسع من الزمن ، كل ما يجدث هو أن هذا العالم يكشف عن نفسه في شكل تجليات متتالية . إن و منصور ، ينظير بطريقة أخرى في و قصة حب بجوسية ، وهنا يكون الاغتراب متجدا من خلال الحب المستحيل ، الحب - الحلم ، الحب الذى سحب منه إرادته ، وشل عقله وتفكيره ، وقلب حياته رأساً على عقب ، هذا الحب لانه سحب الذات من داخلها إلى خارجها ، وجعل قدرها في يد هذا الخارج جعا من داخلها إلى خارجها ، وجعل قدرها في يد هذا الخارج جعا ارتكابيا لأى جرم يبرر ذلك ، صوى أبا خارفة في الحلم المستحيل ، ورغم عنف الأحاسيس ، وقوة المشاعر وإنساع المستحيل ، ورغم عنف الأحاسيس ، وقوة المشاعر وإنساع المتحيل ، ورغم عنف الأحاسيس ، وقوة المشاعر وإنساع زاوية الحلم ، والشوق الجارف لإنسان ما ، لامرأة ، للفهم

المتبادل والدف العاطفي والتقبل الإنسان فالشخصية المحورية هنا تتوعد نفسها بالويل والثيور وتتوعد الاخرين أيضا ، فهناك حالة من عدم التقبل للذات أو للاخرين ، وحالة مطلقة من عدم التوافق أو القبائية لملاسجام مع الداخل ( الدات وشناع ها وأفكارها ) ، أو مع الحارج : ( مع الآخرين وافكارهم ومشاحرهم التي يعبر ون عبها من خلال ضحكاتهم ونظراتهم بعمفة خاصة ) .

الفرد هنا جزيرة منعزلة قلقة غير مستقرة .

الوقلت لكم إن حياة البشر تشبه خطوط السكك الحديدية فهل تفهمون ما أعنيه ؟ منذ البداية تفتقد اللغة المشتركة ، ليس بيننا شيء مشترك ، ليس لديكم تجاهى حتى الرغبة في أن تفهموا !! لا يمحنى بدأت المرحلة وحيداً ، وسأنتهى وحيداً . ع

والشىء الغرب أن الإنسان يلجأ أحيانا إلى الانفسال كوسيلة للاتصال كها حدث في هذه الرواية من خملال إرتداء الاقنمة ، فالقناع انفصال وإخفاء ، لكنه في ظل مجموعة من القبود القيمية والثقافية والحضارية يكنون وسيلة للبوح والمكاشفة .

وفى عالم الأحلام المستحيلة يُضيع الإنسان واقعه من أجل حلمه ولا يحصل على أيها فى النهاية ، فالعلاقة بين بطل الرواية وبين ميرا ( الواقع ) تنتهى من أجل ليليان ( الحلم ) ثم يذوب المراقع فى النهاية وتنهشم الأحلام ويضيع كل شىء .

المرأة في هذا العمل هي المرأة . الحلم ، الحلم المؤرق ، المعذَّب، المُحرق المُسَهِّد، المقلِق، الوجودِيُّ، الكونُّ، حلمٌ موجود لكنه بعيد شديد التنائي ، حلم يعيش في التصور ويحلق في الخيال ، لكنه يهرب من عالم الحسّ والإدراك ويغافل المواقع ويمروغ منه ولا ينظهر إلا عمل شكل ومضمات أشبه بـالأحلام ، وليس عـلى الإنسـان أثنـا، ذلـك سـوى الـوهم والإنتظار ، وفي أثناء ذلك كله تحدث حالة من الانقصــال ، ضبط سلوكها ، والتحكم في إرادتها ، وتسلم نفسها للوهم ، وتصبح أسيرة للمجهول وللخارجي الذي ينبه الذات نفسها من دآخلهـا ، فِهي تشوهم أنـه – هـذا الحلم – مـوجـود في الخارج ، ومتعينَ أو متجلَّد في شخص خارجي ، رغم أنه -هذا آلحلم - كامن في أعماقها ، قابع في خلاياهـا ، مسيطر عليها ، متحكم فيها ، وقد صيرُّها مسلوبة الإرادة ، منوَّمة مغناطيسيا ، تنفّذ كل ما يصدر إليها من إشارات داخلية -تظنها خارجية – دون وعي أو تبصُّر . فالمشاعر هنا تتكثف ،

والأفكار تتجمّد عند فكرة واحدة محورية . ترتكز عليها حياتها ، وتسع هذه الفكرة بعيث تسيطر على كل ما عداها ، ثم تتحول من خلال الواقع التصورى الخيالى الانفعالي للى رمز أبلى مؤرَّق ، يُجلث الانفصال بين الأنما والأخبر ، وبين الذات والموضوع ، وبين الذات في مراحل تحولاتها وتَجلُّياتها المختلفة .

ونلاحظ أنه غالبا ما تتكرر جلة : وأنا إنسان ملعون » في أعمال وعبد الرحمن منيف » الروانية ، وغالبا ما تتكرر بشكل واضح كلمات مثل : الحزن ، اللاجدوي ، العبث ، السأم ، الملل ، التحميل ، التأتفت ، البلده ، القسسوة ، الانتحار ، البائس ، الرحاوة ، البلاهة ، القسسوة ، الانتحار ، الواقع ، وعلى غلمات تذلى في سياقها ، وفي نسيج العمل ، وعلى غلم التخصية وانهزامها ، يقول ه ذكى نداوى » ( الشخصية المحورية في رواية وحرن تركا الجسر » لفضه ) : و البائس يتشر في روحي كها لو أنه دم أخر ، ولكت كه تسرب إلى هذا الشيء الذي حاربته طوال

ويرتبط باليأس الشعور بخية الأمل : و الحبية تولمد كل يوم ، تنبغتى مع شمروق الشمس ، ومع ارتضاعها تتجدد ، يفعل الحرارة والرخاوة ، ويفعل ذلك الاستسلام العاجز .

والشخصيات عند و منيف و مثقلة دائمها بمشاعر الخطيشة الكيرى التي هى عادة خطيئة وطنية قومية – سباسية فى المقام الأول<sup>(00)</sup> ، هناك مشاعر بالخطيئة ، ورغبة فى النطهر ، والشخصيات تعبِّر دائها عن مشاعر ازدراء للذات ، واحتقار لإقصافا ، وكراهية لتصرفانها ، وتلفز غريب بتعذيها لنفسها ، الشخصيات ما سوشية الطابي فى عومها ، تحصل على الراحة والتطهر من خلال احتقارها لذاتها ، وعلى سبيل المثال يقدل دركى نداوى ، لنفسه :

د أنا زكى نداوى . . العجز فى دىم ، البلامة فى دمى ، ولا أستحق شيئا <sub>؟ .</sub> وأيضا :

« أعطىء كثيرا ! إذا تصورت لحظة واحدة ، أن زكى نداوى يحمل الطهارة ، إنه يحمل البداءة ، الجين ، الشىء الردىء الذى لا يطيقه الإنسان ، يحمل الحوف في داخله ويركض ، ويريد أن يقتم نفسه قبل أن يقتع وردان (كلبه ) بالقوة والجدارة ، وأيضا :

و يجب أن تموت يا زكى نداوى ضربا بالاحذية ،

لأن هذا ما تستحق ، أما الرمى بالرصاص ، الرمى فى الصدر ، فهو الحلم الذى سيقتلك من الانتظار ، إنه المستحيل ، وكذلك و صبرخت كمجنون ، والأشياء تتداخل أمامى وتضيع ، أيتها الأحزان اقتلينى ، أنا لست إلا كلبا ، ويجب أن أموت » .

ويصف و زكم نداوى ٥ نفسه طيله الرواية بصفات كثيرة ، تدل على تحقيره لذاته ، والازدراء لها مثل : و إنسان معطوب ع فلة معفرة في أحسن الحالات > ويأنه : و إنسان معطوب ع و . . ويشبسه هرا عجسوزا » ، و و كل شيء في يعسوي بالخيبة » ، و و أنا إنسان مسكون بالظلمة !! » ، و . . و أنا ينبوع جاف وليم » ، و . . و مسزيلة متحركمة » و . . و ضغدعة مطفأة العبون » ، و . . و كانن متهرىء » و . . و أرخل ذبابية خضراه » و و أكثر شؤما من ضراب » و . . . و حيوان بلا ذاكرة » . . وغير ذلك من الصفات والنصوت التحديد

ونلاحظ أنه - في أحيان كثيرة يقوم بعملية إسقاط لمشاعره عملى كلبه ، أو عمل العالم الخدارجي ، فالكشير من مشاعر النقص ، واحتفار الذات ، والشعور بعدم الجدارة ، والرغبة في الانزواء ، والتحفي ، يخلعها على كلبه ويُسقِطها عليه .

إن الوعى هنا ينتكس ، وينشوه ، ويتحرّف ، ويسبر في مسارب هامشية غير سوية ، من خلال عمليات إسفاط واعية ( ولا أقول غير واعية ) ، فهناك حمل ثقيل تنوء به الذات وهناك وعي ضمنى يجدوره وأسبابه ومظاهره ، ثم هناك رغبة ودافعية غلابة للتخفّف والخلاص منه . لكن يعوزها التسوجه الصحيح ، والهدف المحدد ، والوسائل ذات الكفاءة .

إن الشخصيات في حالة إنفصالها عن واقعها الموضوعي تستقل عنها أفعالها ، وتنفصل في وعي الشخصية وتعتبر غريبة عنها ، ونفقد الشخصية بناء على ذلك القدرة على الربط بين السبب والتنبجة ويصبح كل ما عدث أمامها خطاب منفصلة لا رابط بينها ، لأنها فقدت حتى القدرة على الشعور بتأثيرها ، أو قدرتها على تسير أبسط الإحداث وأقربها إليها أو حتى التحكم فيها - زهانيا ومكانيا -.

يفول و زكى نداوى ، ممبرا عن هذه الحالة فى و حين تركتا الجسر ، : و الحمية فى معمى ودعى تتفجر لحظة لتصبح اللوحة التى أرى كـل شىء فـوقها ، أحسّ الحميـة بــالخـطوات ، بالأنفاس ، بذلك الحوف الفطرى الذى يجعل تصور الظفر مستحيلا ، وحتى الطيور التى تخطىء بالسقوط بعد الطلقات ، أتصورها ماتت فزها ، ماتت دون أن تصاب ، أما يقع اللم

الساخنة التي تملأ راحة اليد ، لما أقلب الطيور ، فأتصورها صياها ملونـة ، وحتى الحرّفق الصفـير الذي استخـرجه من صدورها ، من سيقانها ، أتصوره وقع فيها بالصدفة ، .

فرغم أنه هو الذي أطلق النار على الطيور ، وهو الذي في أصابها ، والحرفق و الرض أو الرصاص الصغير ، الذي في صدورها وسيضاتها من بندقيته ، إلا أنه ينظن أن ذلك كله لا ينتمي إليه ، وأنه لا علاقة له بما حدث ، وأن ذلك كله مستقل عنه منفصل عن أفعاله ، بل إن هذا الشعور بالانفصال لا يسرى على الأشياء الخارجية المؤضوعية ، وأفعاله الدانية فقط ، بل يمتد ليشما أعضاء جسمه أيضاً . يقول: «ذكى وصاجزة » وهد يدى ذات يدم ، وأدفعها ، لأنها زائدة ، وحد يدى أن حالة الجامدود ، والسلبية ، لذلك يقول: «

و نحن حالة من الاهتراء ، الانسراب إلى الداخل دون حركة ، دون فعل ، تماما مثلها تغور المياه في باطن الأرض ، إنها لا تغمل شيئا ، إنها تنسحب إلى الــداخل رضيا عنها ، لا تقاوم ، لا تحتج ، لا تنظر . »

ويقول أيضًا : ﴿ الهزيمة ياوردان تفرق فى دمائنا ، نحب أن ننهزم ، نلتذ ، نبحث عنها فى كل مكان ، دون تعب حتى نجدها ،

الشخصيات المحورية عند 3 منيف 2 دانيا تشعر بأنها معترية أو منيف، و وانها تشعر بأنها بأخرى ، وغالبا ما تكره مذا الاغتراب ، والمئا كان وعيها به من الرحو الإغياب ، لذلك فهى تحاول الفكاك من آسر هذا الاغتراب ، أو تحاول تهرفك من اسر هذا كن الاغتراب ، أو تحاول تهرفك أو يتاني عالمي دلك ق حالات كثيرة ، لكننا نصاحف أحيانا في أعمال ذلك ق حالات كثيرة ، لكننا نصاحف أحيانا في أعمال ومالبا ما يكون اغترابا أقرب إلى الاغتراب الفاتوني اللذي ينضمن عمليات اليع والشراء ، ونقل الملكية الذاتية الخاصة مثل خدفت اغتراب الاختيارى أو الإجبارى ، من خلال الغتراب الاختيارى أو الإجبارى ، من خلال اغتراب القاتوني أي من خلال مقراب القاتونية ما يمن علال عدف عند اغتراب و إليامي نخلة 3 السيكرولوجي من خلال اغتراب القاتوني ، أي من خلال مقراب القاتوني ، أي من خلال من الفهم والإنجابية في كثير من الأحيان .

و و عباس » في رواية و سياق المسافات الطويلة » فهو نمويج للشخصية المغتربة ( قانونيا ) لكن هذا التنازل والخضوع والبيع

لا يقردها إلى الشعور بالخطية واللغة ، بل تظل هذه الشخصية سادة في غياهب الاغتراب العكسى السلبي ، الناجم عن غيبة الوعى وزيفه وتقيّده ، فعبلص يسبر في طريق معاكس للنورة والاستقلال ، ويفضل أن يظل دائم خاضعا وذليلا وعملاً شهرين ( زوجته ) ، ضعيف أمام الإجانب ، يتماون معهم ، مثل كان أبود يفعل ذلك ، إنه يمان من الإفلاس ، والتمتم في السن ، والعجز الجنسى ، والخوف المقسرط ، ويطرحه وينف ع تكموذج المفدى ما والحوف المقسرط ، ويطرحه وينفع كام المجال لمناصر أخرى أكثر أيجابية وفاعلية . وينفع ، ويفسح المجال لمناصر أخرى أكثر أيجابية وفاعلية لإ عباس يتم فقط بالحفاظ على أراضيه وعملكاته الخاصة . واليم بعد ذلك ما يجدت لشرفه ، أو كرامة وطنه ، والمدليل على زيف وعبه وانفصاله عن واقعمه الاجتماعي والشاريخي والقومي قوله :

ولا يكن أن يكون الإنسان غذارا ، فهؤلاء الإنجليز لم يسيئوا لتا . إنهم صنعوا منا بشرا . . وحمروا البلاد . أنشأوا المدارس ، فتحوا الطرق ، قضوا على الأمراض ، صملوا أشياء كثيرة هامة ، فكيف يستطيع الإنسان أن يتنكر لذلك ؟ كيف يستطيع أن يقف ضدهم ؟ إن الكلاب لا تفعل ذلك » .

والجدير بالذكر أن وعبد الرحمن منيف، يلجأ في وسباق المسافات الطويلة ، إلى تكنيك بديل لما سبق أن إتبعه في أعماله السابقة ، حيث أنه كان في د الاشجار واغتيال مرزوق ، وفي و حين تركنا الجسر ، وإلى حد ما في و قصة حب مجوسية ، يلجأ إلى التعبير عن حالة عدم الانسجام بين الفرد ومجتمعه ، من خلال شخصية محورية من أصل هذا المجتمع ، وتعيش فيه رغم أنها في حالة صفر دائم ، لكنه في وسباق المساقات الطويلة ، يعرض لروِّ ية خارجية لهذا المجتمع ولهذه العلاقة ، ولا نستطيع أن نقول إنها رؤية جديدة ، أو رؤيـة مغايـرة ، حيث أن آلاراء التي تم عرضها من خلال الشخصية الأوربية و بيتر مكدونالد ، عن المجتمع الشرقي كثيرا ما تتردد ، وينفس العبارات ، والكلمات على لسان شخصيات و منيف ، الشرقية ، وبحيث أن وبيتر مكدونالد ، يبدو في حالات كثيرة ، وكأنه قناع يريد المؤلف أن يقول من خلاله أشياء كثيرة ، سبق له أن قالمًا بطريقة أو بأخرى إن وبيتر د مكدونالمد، يصف المجتمعات الشرقية - بالتقليد والعنف ، والبدائية ، والتخلف وعدم النظافة أو النظام ، والحركات الـزائدة ، والمبالغة في الفعل والقول ، والشك ، والارتباب ، والكذب ، والسرّية ، والتَّلُونَ ، وحكم الفرد ، والكسل ، والبلادة ، والتناقض ،

والازدواجية والعجز . والتفاهة ، والسراهة ، والعيش في الصلام لماضي ، والخديمة ، والمسواضة ، والاستهداد السياسي ، والقهر الاجتماعي ، والجمود الديني ، والكبت الحنسي ، والتصب – وغير ذلك من الصفات الرديثة ، ويقول لنفسه : « هؤلاء الشرقيون لا يكفون لحظة عن التمثيل ويقول لنفسه : « هؤلاء الشرقيون لا يكفون لحظة عن التمثيل درجة الإزعاج ، إمم كالقطيع ، إمم هالما يعركضون وراء الدائة الكبرى » . لكن « يبتر مكدونالله ، القناع ، ينتهي به وتمر دعليه ، ويشعر بانفصالما تخرج كلها من يعده في النهاية ، ويتمر بانفصالما ته : « في خلاك كيثرة بحكن نابعة من الداخل ، إذ يشعر الانسان باللاجدوى ، بالامهاك ، وفي بعض الأحيان بالتونير العصبي ، فيفقد القدرة على التواصل مع الأخرين ، حتى قو كانوا حوله بالمثات ، والتواصل مع الأخرين ، حتى قو كانوا حوله بالمثات ،

إنْ بيتر مكدونالد ، الذى جاء إلى الشرق بالكثير من الأفكار الخاطئة ، والكثير من الأفكار الصحيحة أبضا - يتنهى به الأمر إلى أن يضيع في تلافيف هذا المجتمع ، فقد كان قادما بالكثير من الاحلام عن ماضى الامبراطورية البريطانية ومجدها ، فإذا به يواجه بأن الشرق قد أصبح حلبة للصراع الحفى بين القوى يعد لها مبرر أو رحبود .

 و ومنف ، في هذا العمل بركز أكثر عل صورة إجالية لمجتمع مغترب وأيضا على القوى اخارجية التي تبذل كل جهودها لتكريس هذا الاغتراب ، وتثبيت دعائمه .

في رواية و شرق المتوسط ، ينهار البطل و رجب اسماهيل ، ينهار بعد أن تعرض للتعذيب الشديد طبلة خس سنوات ، ويكتب تعهدا بالتخل عن العمل السياسي ، ويذهب للخارج للملاج والعمالة ، وهو يُرجع أسباب وعوامل سقوطه إلى العالم الخارجي ، ويسقطها عليه (موت الأم وزواج الحبيبة ، وإلحاح الأحت ) ، يقول لنفسه :

ولوظلت أمى لظللت شاباً وصامداً، لوظلت هدى لظللت أقوى وأشد ، لكن جسدى هو السدى عذبنى ، لم يتركنى أرتباح يوما واحدا ، حاربت جسدى فترة طويلة ، جاملته ، سألته أن يقف بجانبى ، لكن شيئا فى الحارج ظل يفزون دون رحة ، .

إن سقوط الإنسان هو هم و منيف ۽ المؤرِّق وهو يقول عنه

في و شرق المتوسط »: و سقوط الإنسان مثل سقوط أبنة ، تهتر في الظلمة ، ترتجف ، ثم تهوى وتسقط ، ويبراقق سقوطها ذلك الضجيج الأخاذ يعقبه الفيار والموت واللمنة » هذا السقوط الذي بجسا الشخصية تشعر بعدم الانسجام الحاد مع نفسها ، ومع كل ما حولها ، وبالكراهية شديدة لمذاتها ولمجتمعها الذي عاشت فيه . وأنت منه ، يقول رجب إساعيل في : شرق المتوسط » :

و أنا وحدى في مرسيليا لا أشعر يلرة انسجام مع كل ما حولى ، سيطول الانتظار أيها المسافر ، ستموت قبل أن تسمع الكلمات التي تنظرها ، اشاطره الموسط الشرقي لا يلد إلا المسوخ والجراء ، وأنت تنتظر الجول والسيوف ، انشظر ، سيظل ذاك الشاطئي يقدف كل يوم عشرات الجراه ، مشات الجراء ، وحتى لو وصلت أعدادهم إلى الآلاف ، فستظل جراء تصوى في السراديب ، أو تموت في المزابل ، لأما تريد ذلك .»

إن درجب اسماعيل ، مثل د منصور عبد السلام ، ومثل د زكي نداوى ، ومثل غيرهما من شخصيات ، منيف ، تلمن نفسها ، وتلمن زمانها ، وتحتقر ذاتها ، وكبل ما تأتيد من أفعال ، أو براودها من أفكار . وهي غيرال طيلة العمل أن تتظهر من سقطتها الكبرى ، وتصف نفسها بأفذع النعُوت ، وعندما يبدأ الرعى لديها - في الإضاءة والتنوير تحوت الشخصية تتخارا و منصور مثلا) أو تعذيبا ( وجب مثلا ) أو نظل غارقة في اخلم والانتظار ( زكي مثلا )

وبالاضافة إلى ما سبق فإنه هناك وتبمات ، أو موضوعات رئيسية أخرى تتكرر في أهمال ، منيف ، مثل : الرغبة الدائمة في السفر والنجوال ؛ الرغبة الدائمة في الكتابة وعارسة العمل الإبداع ، الشعور دائما بأن الكتابة هي مرحلة تالية أو موازية للفعل الإنساق الأكبر في سبيل التقدم وتنحبة المخلف . يقول للفعل الإنساق . • وفي ، وشرق المشوسط »: و الأن أشعر بالانطفاء . هاجرت الكلمات ، ابتملت عني أصبحت كاخرق البالية ، بعد أن كانت في ذاكر تي قبل سنين كالأعلام المنسلة ، الورقة التي وفعتها ، كانت شهمات الوفقاة ، وفاة رجب اسماعيل ، كإنسان يحلم بأن يكتب » .

وقى : عــالم بلا خبرائط : وكمثال عــل الاغتراب حتى ق عملية الكتابة . يقول : علاء الدين : : : كلها كتبت وجلت أن الكلمــات . رغم إرادتى . إنما تتبع هــواهــا الحـاص ، وتتركب في أنماطها الحاصة لتقيم في النهاية أنساقا من المراوغة ،

من التضييب والتعتيم ع.وهـذا مثال واضـح عـل الانفصال والانعزال بين الإنسان وأقرب أفعاله إلى نفسه : « الكتابة في حالة علاه الدين » ويقول في « حين تركتا الجسر » : « ليس الشعر الذي بهزم البشر ، البشر يهزمون الشعر عندما يتركونه وحده يحارب ، لو حاربوا مع الشعر لاينصروا »

وقضية العلاقة بين الكلمة والقعل قضية مؤرقة في أعمال « منيف » ، ويتم حلها غالبا بإعطاء الأولوية والأسبقية للفعل على الكلمة وفي بعض الأحيان تطرح مقولة النوازي والتفاعل الحميم بينها كحل أصيل .

ونلاحظ أن هناك موضوعات معينة يكثر الحديث عنها في أعمال د منيف المراواتية كالأشجار ، والجسور ، والمممل ، والحيور ، وهذا يقوننا إلى الحديث عن مكونات أخر من مكونات عالم منيف الرحب الحصب ، ألا وهي الرموز ، فعالم منيف أرخر بالرموز ، يجو بالمدلالات ، وسوف نكتفي بالحديث عن الهجها ، وأكثرها شموخاً .

#### الرمز . الصمود:

الرمز وسيلة لتكثيف المتنائر ، وتركيز المفكك ، والوصول إلى مركب جديد بديل لا يكافىء الواقع ، أو يوازيه ، بل يكون متقدما عليه ، وقائدا له ، لأنه خلاصــة التجريــد ، وعمق الجوهر .

وصندما تكون قيود الواقع الفيزيقية أو الاجتماعية شديدة وتكون الرؤية عميقة ومصحوبة بانساع حدود الحيال ، واطلاق طاقاته في الشكيل من خلال الصور ، ومع رضية في جمع الشظايا المتناشرة غير الماتناقة في نسق جديد ، مشظم ، متالف ، يقوم بالتوصيل المقتم المؤشر ، يكون استخدام الرمز أمراً مبرداً ، مع ضرورة ألا يكون هذا الرمز غارقا في الغموض أو الإعتام التام ، أو الظلمة الدائة .

وعالم ه منيف ع عالم يرتكز على الرموز ، تطالعنا هذه الرموز منذ عمله المبكر : « الأشجار واغتيال مرزوق ، فنى القسم لأول من هذا المصل يطالعنا اعمق هذه الرموز واكترها دلالة ، آلا وهو رمز الأشجار ، والأشجار كرمز للأصالة والعراقة والامتداد ، الأشجار كرمز للشموخ والصلابة ومقاومة الرياح ، الأشجار كرمز للحياة والتدفق والاخفرار الأبدى للشجار كرمز للمطاء والتحدى والمجابمة ، الأشجار كرمز للخلود والاستمرار والامل . . ماذا بجدث لهذه الأشجار أو بالاحرى لهذه الرموز ؟إنها-وبكل بساطة- تتم المقامرة عليها ، ومن يقامر عليها ؟ إنه صاحبها ومالكها « إلياس نخلة »

الإنسان العربي ، وعندما يخسرها تقطع هذه الأشجار ، وتجتث من جذورها لكى تنزرع مكانها يضع شجيرات صغيرة ضعيفة ، ويحاول و إلياس » ( لاحظ العلاقة اللغوية والصوتية بين اسمه وكلمة اليأس ) خلال رحلة حياة مريرة ، أن يعود لنزرع الأشجار ، ويرويها من جديد ، لكنها دائها تتحول من ينه إلى يد الأخرين ، ويرويها من جديد ، لكنها دائها تتحول من في تجازة التهريب والشرائزيت عبر الحدود ، يعصل مهربا وحالقة وصطبى ، ويشرك الأشجار ، ومنز الإنتاج على الأخرين ، والدلالة هنا واضحة فعندها يقام الإنسان عبر المأتونين ، وادورة ، ويضام بخسرانها ، فإنه قل الإيد المامه بعد ذلك سوى أن يعمل وسيطا أو حلقة بديلة لا يجد امامه بعد ذلك سوى أن يعمل وسيطا أو حلقة بديلة الماسوب

الرمز الذي نقابله في هذه السرواية هـو و مرزوق ع باعتباره شخصية تعيش ، وتنفس ، وتنششر في هذا المصل ، لكنها قد لا تظهير إلا فليبلا ، إنها تحييد لشخصية الإنسان لمربي عموما ، وهي تظهير بطريقة غير مباشرة من خالال و إلياس نخله ، وبطريقة مباشرة في نهاية الرواية عندما يقا تنالها ، كما قال عنه و مصور عبد السلام » : « مرزوق ليس واحدا ، مرزوق كمل الناس ، صرزوق شجرة ، صرزوق يتبوع ، مرزوق كمل الناس ، صرزوق شجرة ، صرزوق يتبوع ، مرزوق الماس نخلة الذي لا يجوت » .

الأخرون .

الرمز الآخر في أعمال و منيف ، هو رمز ه الجسر ، كها تجلى ذلك في روايته وحين تركنا الجسر ، والجسر هنا رمن للحلم القومي المستقبلي الذي انهار :

ا كان الرجال وهم يبتون الجسر يبنون عُشا للفرح الحقيقي ، كانوا يريدون أن يجملوه في عبونهم ، كانوا يتنظرون تلك الدقيقة التي يرون فيها الجسر وقد بدأ يتحرك ، يتظرون تلك الدقيقة التي يرون فيها الجسر وقد بدأ يتحرك ، ويضف و زكى نداوى الجسر بأنه : وكان عينا في صلابته وجالله ، ويضاف فنلا: و أنت الموحيد الباقي . . وغيرك مثل أي ملك أو أجرب مر بسرعة في هذه الدنيا ، أو توله : إن هذا الجسر أو أجمان الجامن الا يكن لأحد أن يفكم . الشياء الوحيد الذي قد يحصل أن يُسف ، أن يُقتل ، وبانهم فد أسموه ، والحصان ، صموه و وترلو ، ثم انفقوا على تسبيته بالرقم() »

الجسر اذن رمز للوحدة وللحلم المستقبل ، الجسر طريق بين زمانين : زمن يمضى وزمن يجىء ، زمن يمضى متثاقلا ، وزمن

يجىء مسرعا ، زمن بمضى محملا بالتخلف والهنزيمة ، وزمن يجىء محملا بالصمود والثقة .

والجسر معبر بين مكانين : مكان يعبق بالأسرار والبخور ، والعطور ، والطقوس ، والغيبيات ، ومكنان يشع بـــالعلم ، والمعرفة ووضوح الرؤ ية والارادة .

والجسر قنطرة بين نسقين : نسق منغلق أصم جامد ، ونسق منغلق أصم جامد ، ونسق منغلق أصم جامد ، ونسق الجسر ۽ استمر الزمان الماضي جائسا على الحساضر ، مشيئا بالمستقبل ، واستمر المكان المغلف بالضباب فرحا وراضيا بضبابه ، وصار النسق المنغلق الغيبي صاحب السطوة والهيمة في الميدان . يقول ه زكي ضداوى » : همله اليد وحدها المعاقدوة ، إنها الجسر » ويقول أيضا : « وفكرت : الجسر اللا يزال ينتظل ، إنه لا يتب من الانتظار ، قلت في نفسى : الجسر أقوى من الرجال ، وأذكي منهم ، لأنه لا يفادر مكانه أبدا ، أما الرجال حين يتركون الجسر قابهم ينتهون . »

وتسلاحظ أن و منيف و يجدّد و الجسسر و ويصفه بصفات الكائنات الحية وخاصة الإنسان فيقول عنه:و كان فرحا ، كان حمزيتاً ، و كنان ذليلاً ، وصاؤال ينتظر . . وغير ذلك من الصفات ذات الدلالات الرمزية .

ونلاحظ أن رمز الجسر يظهر مرة أخرى في رواية وشسرق المتوسط ، ولكن بطريقة حافتة حين يقول درجب إسماعيل النفسه : دلم أقل شبئا يا أهمي كلماتك كانت الجسر ، نظراتك الصنبة ، وأنت تحدرين جعلت من رجسلا طوال خمس سنوات ، كا يظهر درز الأشجار بطريقة خافتة في هذا المعلم أيضا حين يقوم رجب يقطع الشجرة التي زرعتها أمه قائلا : ه دلما النوع الشامر ، الطويل يولد في نقسى حزنا ، ومن أيام يعيدة وأنا اكره الحور والسرو ، إجها نشجار كتيفة . . إنها كراهية التغيض التي معتها الشمور المشجار كتيفة . . إنها كراهية التغيض التي معتها الشمور المشجار المشخور المشجار المشخور المشاخة .

وتلاحظ أن الرموز في أهمال و منيف ؛ غالبا ما تنتهى نهاية سلبية . أو يكون تصرف الشخصيات إزاءها سلبيا ، فالاشجار تباع وتجتث ، والمرأة ، الحلم ، تضيع ، والجسر يُترك ، ويتم النخل عنه وهكذا . ولذلك فإن أعمال و منيف ، تُبنى على أساس بناء عالم من الرموز ثم الإنهيار التدريحى غذا العالم ، نتيجة اجتياح عوامل فردية واجتماعية كثيرة له ، وصالة التكتيف والتركيز ( الرمز ) غالبا ما تصاحبها وتعفيها حالة من

التفكيك ، والتحليل ، والتحلل ، والسقوط الهائل ( المؤقت فيها نعتقد ) . . لهذا الرمز .

اللغة . . الأزمة :

غالبا ما تبدأ أعمال و منيف ، بلغة تشبه الصراخ ، وتنتهي بلغة كالهمس ، غالبا ما تعبر اللغة في البداية ، وخلال العمل ، عن حالة من عدم الفهم التام لما يحدث ، وحالة من الرفض التام أيضاً لكل ما يحدث، لكن الفهم يحدث في النماية، لذلك تعبر اللغة عن اقتناع الشخصية عا يجب عليها أن تفعله ، عادة تكون بداية الرواية هي نهايتها ثم من خلال أسلوب إضاءة الخلفية ، أو الرجوع التنويري ( الفلاش باك ) يتم قص العمل وصياغته . وعادة ما يكون الفعل الماضي هو السائد ، بينيها يظهر فعل المضارع على استحياء . وروايات منيف تبدأ غالبا من عهايتها ، وزمن السرد هو زمن التذكر ، أما زمن الفعل فنحن لا نراه إلا في هذه العودة الزمنية إلى الوراء ، الفصل المضارع مشلول والقعل وكان ، فقط في زمن ماض تعود إليه لتتعرف ملامح الهزيمة(٦) . إن مفهوم الزمن مفهوم ما ضوى ولكن عنصر التحريض الداخلي عنصر خلق شقاق بينك وبين العالم الموجود ، فالماضي ليس ما وقع من قبل فقط ، إنه يملك فعالية مستمرة ، ما يزال في حالة كينونة ، موجود ويتفاعل فيها

ومنيف غالبا ما يستخدم لمة وسطى،تستعمل في لفة الحياة اليومية لكنها أقرب إلى الفصحى ودون مبالغة أو تفقر ، وغالبا ما يكون المونولوج ، أو الحوار الداخل أو الذاتي هو السائد أما الحوار الثنائي أو الجماعي ، أو الفيرى فغالبا ما يكون أقــل نواجدا من ، المونولوج ، .

ولغة منيف تزخر بمقاطع شعرية عديدة في حالات المونولوج بينها تكون أقرب إلى البساطة في حالات الديالوج .

وغالبا ما يرتبط إيقاع اللغة بإيقاع الشخصية وطريقة تفكيرها وسلوكها ، ففي حالات الهونولوج أو الحوار الساخل غالبا ما تكون الجملة مكفة صاخة مترترة عملة بالأفعال والأوامر ، والنواهى ، ومرتبطة بالتعبير عن حالات الحلم ، والأوهام ، والهوسات ، والهلبان ، واختلال الوعى ، وتشوش النفكير، واصطراب السلوك ، والشعور بالمالاجدي والهاس ، والسطراب السلوك ، والشعور بالمالاجدي والهاس ، فالجملة عادة ما تكون بسيطة ، ومقتضية ، وقليلة الأفعال فالجملة عادة ما تكون بسيطة ، ومقتضية ، وقليلة الأفعال الحارف بتكسر الملاقات وضعف الصلات التي تربط الفرد - الجزيرة المنعزلة - بالأخوين . ان الأخر يكون غائبا على المجروة المناعل المنافقة الموافقة الخوار ، المنافقة المواد التي تربط الفرد -

مستوى الحس ، حاضرا على مستوى التصوّر لكن حفسوره غالباً مايكون سلبياً في أغلب الأحوال وفي حالة الشخصيات-الكبوات ، والرموز المهشمة ، تكون اللغة مونولوجية معبرة عن تمركز شديد للذات حول أفكارها وشاعرها التي غالبا ما تكون مرفوضة من قِبْلها ، ومنفصلة عنها ، وفيا بينها ، ويتم إرجاع اسباب حدوثها إلى العالم الخارجي .

إن الانفصال بين اللداخل والخارج ، وبين اللداخل والداخل الدى الشخصيات بجملها غارقة في لفة ذاتية إجترارية ، تعيد مقاطع بكاملها أحيانا ، رغبة في التخفف والتطهر ، وأحيانا يتحدث الشخص ، المحور ، صع نفسه بعسوت مرتفع أو يتحدث مع كائن آخر لا يرد عليه ، (كها في حالة حديث زكى نداوى في رواية وحين تركنا الجسر ، مع كليه وردان)

وغالبا ما تعبر اللغة عن حالة تشبه الهلوسة أو الهذيـان ، يتداخل فيها الواقع مع الحالم ، والمأضى مع الحاضر ، والذات مع الموضوع لكن هذا التداخل لا يعنى حدوث التفاصل بل يؤكد حدوث الانفصال .

إن لغة د المونولوج ، تعبر عن حالة شديدة من التقوقع والانعزال ، أما لغة المونولوج/الديالوج والتى عادة ما تتم مع طرف آخر لا يقوم بالرد ، ولا يرجع الصدى ، فهى تؤكد مرة أخرى حدة شعور الشخصية بالانقصال ، وتشير إلى تلك الرغبة الجاعة الغلابة التى تضطرم في أعماقها ، وتدفعها نحو عاولة الاتصال ، والتواصل ، والمواصلة ، والإثلاف .

### عبور الاغتراب :

غالبا ما يتم عبور الاغتراب وتجاوزه في أعمال و منيف ع على مستوى الحلم وإن كان هذا لا ينفى حدوث أن الشخصية بعد أن تتصبر في بوئقة الاغتراب ، وتبدأ في التطهر الحقيقى تشمر بانساع زاوية الرعى لديها ، والارتفاع في مستوى الشظرة المضوعية للأمور ، وتزايد الحتروج بالمحاجل ، مثلا في : ٥ شرق بالحمية الاخرين ، يقول و رجب إسماعيل ، مثلا في : ٥ شرق بالمغيرة الاخرين ، يقول و رجب إسماعيل ، مثلا في : ٥ شرق بالمغيرات ، كنى اربد أن أقمل شيئا لكى أنقد بقابا الإنسان التي أحسها تتهدم في داخلي في كل لحقة ، ، ويقول أيضا : و عدت كها أربد أن أقمل شيئا لكى أنقد مهابا الإنسان و عدت كها أربد ، لا كها تريدون ، ساعطيكم جسدى ، أما إراد قرة أخرى ، خلوا أيها الجلادون ، خلوا جسدا لم يق منه إلا الإرادة .

وفي هذه الرواية أيضا نجد أنه رغم موت رجب إلا أن حامد زوج الاخت ، وعادل « ابنها » يواصلان النضال دلالة على

أهمية الاستمرار في البطريق ، كذلك نجد الأم ، في هذه الرواية ، مليئة بالثقة ، والإصرار ، والأمل ، والشجاعة . ويظهر هذا في كل مواقفها وتصرفاتها . يقول زكى ندارى في دحين تركنا الجسر ء . ويعد تحطم حطم الجسر وتحطم حلم ملكه ، الطيور التي كان يتوق لصيدها واكتشف في الناباية أنها أتبح بومة رأتها عيناه ، يقول في دقيل أن تغيب شمس اليوم الأول كنت قد ضمت في زحام البشر ، ويدأت اكتشف الحزن في الوجوه ، وتأكدت أن جميع الرجال يعرفون شيئا كبرا على الجسر ، وأمهم يتظلون ن . يتنظوون أن يفعلوا شيئا . عن

إن عالم منيف عالم رمزی خصب متموج عنيف ، مقلق ، صاخب ، متحرك أبدا ، متوتر دائها ، ومثير للتوتر أيضا .

الافكار الاصاسية في أهمال منيف تعبر عن نفسها بأشكال إبداعية غتلفة لكنها تكون هي نفسها في أغلب الأحوال ، والقضية كما يقول منيف -: وكلنا معنون بها ، ليس هناك

تسليم أبدا وبرغم الكثير من المرارة ، والسواد والنشاؤم مثاليانا ، فإن هنالك نوراً في مهاية الدهليز ، وفي عالمي ليس مثالياتشاؤم ، هناك حصار وكلم كان هذا الحصار اكبر كان علينا أن نكون قوة أكبر للتغلب عليه وتجاوزه ، والتجاوز ليس معلية فردية ولكنه عملية وعي في ضمائر الناس وصلاقامهم وتكوينهم ه(^)

إن اعمال منيف تبدأ عادة بالتنازل والتنازل عن الأشجار مشلا وعن الجسر، وعن الارادة .. السخ ) وغالبا ما تتنهى بالتعسل بشىء ما أكثر صلابة ورسوخا، وقد يكون هو الشيء الذي تم التنازل عنه ، ويمسطلحات ، كانت ، فإن عالم الضرورة والحتمية يتقلص ، بينها تنزايد المساحة التي تحتلها الإرادة والحرية ، والانتصال يتضاءل ، والاتصال والتمال التمام والدي يصبح أكثر شموخا ورسوخا ، إن عالم العقل والموعى الذي يصبح أكثر شموخا ورسوخا ، إن عالم العقل والموعى الذي تسوده صيرورة الطبيعة المذي تسوده صيرورة الطبيعة ، وحتميتها القاسة .

القاهرة : شاكر عبد الحميد

#### هوامش :

- (۱) يوسف القعيد، (حوار مع السروائي عبد السرحمن متيف)، مجلة الهلال القاهريه، غدد يونيه ١٩٧٧.
- (٣) محمدود رجب ( الاغتماراب) الجمنز، الأول ، منشأة المعمارف بالاسكندرية : ١٩٧٨ ، ص ٨ .
- (٣) اهتمال عثمان : البطل المعضل سين الانتهاء والاغتراب ، مجلة فصول ، ١٩٨٧ ، المجلد الثان ، العدد الثان ، ص ٩٤ .
- (\$) حليم بركات : اغتراب المتقف العربي المستقبل العربي (\$) ، ۱۹۷۸/۷ ص ١٠٦ – ١١٣ (من خلال اعتدال عثمان المرجع السابق)
- (٥) يقول عبد الرحم منيف في حواره مع يوسف القعيد و لقد جئت إلى
   عالم الرواية من حيث لم يتوقع أحد . من عالم السياسة ، والكثير ون
   يتصورون أنه ليست هناك رابطة بين الاثنين . . وهذا هو الحطاء .
- (٦) سلوي تعيمي ، حوار مع عبد الرحن منيف : شخصيات كالمح تورط نفسها ، عبلة الكرمل ، ١٩٨٣ ، العدد ٩ ، ص ١٧٩ -١٩٧ .
  - (٧) عبد الرحن منیف ( الحوار السابق مع سلوی نعیمی )
     (٨) عبد الرحن منیف (الحوار السابق مع سلوی نعیمی) .
- 131

# • رسَائل ثقافية

# ملامح الرواية العَربيّة في الجزائر د شكري مساحي

ق البداية لابد أن أعترف بأنني لم أقرأ من الروايات الجزائرية صوى الأعمال التالية : المشتى والمحوث في السرحة في السرحة و الخرائسية والمؤسسة و الحرائسية و الخرائسية و الخرائسية و الحرائمة و حرائسية من المؤسسة في المؤسسة في المؤسسة في المؤسسة المؤسسة و المؤسسة في المؤسسة و المؤسسة و المؤسسة و المؤسسة و المؤسسة و المؤسسة الساحل عالم المؤسسة والمؤسسة المؤسسة والأعمال المؤسسة والمؤسسة والمؤسسة المؤسسة المؤسسة والمؤسسة المؤسسة المؤسسة والمؤسسة المؤسسة المؤس

وقد يقبل البعض هذه الأعمال الفايلة كمينة صالحة لاستنباط ملامع الرواية الدرية في الجزائر , وقد يستكر أخرون مثل هذا العمل نظرا إلى وفرة الإنتاج الرواية العربي في الخوائر . وقد الإنتاج الروائي الإنتاج الروائي في الوطن العربي شهد في يممل الماضيون تزايدا كبيرا ، بشكل يممل البحث المتخصص في الرواية عاجزا عن متابعه بشكل كلمل . وصل أبة حال فإن ما سأورده هنا ، عى الرواية العربية في الجزائر ، هو عهر ملاحظات عامة أمل أن العربية في الجزائر ، وأن تتبر نظاف حواها ، العربية في الجزائر ، وأن تتبر نظاف حواها . بشكل يؤدى إلى تعديلها وتصيفها .

يلاحظ أن كتاب السرواية في الجمزائر يلتقون مع الروائيين العرب في المشرق ، في كونهم بمارسون كتابة الرواية إضافة إلى كتابة

الفصد الفصيرة ، والشعر ، والفدالة ، والنقد . وهو ما يمكن الفلق الذي يعانون منه جميعا ، والذي يمنعهم من الاستقرار على شكل أدي عدد . كما أجمة ديتشركون ، مع زملاتهم في المشرق ، في كونهم ينسمون على الأغلب إلى فتات المرجوازية الصغيرة ، مع أن عددا منهم يؤكد التزامه بفكر الطبقة المعاملة .

ونظهر هذه الأعمال الروائية أن الهديم التي تبيمن على عقل المروائي ، وفكره ، وإنتاجه ، هي هوم وطنة حياسية اجتماعي بالمدرجة الأولى ، بل إن السرد الروائي في هذه الأعمال يوضيح أن هم التغير السياسي والاجتماعي هو المتغير هاجسا هذه الروايات . ويبلو هم التغير هاجسا أساميا وعاما وشاملا يمتد ليصل إلى بنية كتابها يدرون فيها سلاحا فعالا مؤثرا في عملية التغيير المشرود .

یلفت انتباه قاری، المعربیة فی الجنزائر بلوغها درجة صالیة من النضج الفکری والفنی صلی الرغم من حداثتها . فهناك روایسات مشیل و السلاز ۵ – ۵ الحسوات والفصر ۶ – ۵ ربیع الجنوب، تضاهی فی نضجها اعمال روائین عرب کبار ، كان هم فضل فی ترسیخ دعاتم فن الروایة العربیة المعاصرة .

ولعل ظاهرة نضج الـرواية العـربية في الحزائر تؤكد حقيقتين :

الأولى أن الرواية العربية تسير في نضجها بشكل متكافى في الاقاليم العربية المتعدة ، ولم تعد محصورة في ( مصر ) ، كيا كان عليه الأمر قبل هزيمة ١٩٦٧ . فيعد هذا التاريخ

طهرت امياه جديدة في أقطار متعددة حملت أعماغا الروائية بذور التجاوز لجيل الرواد ، ولا سيها لنجيب عفوظ ، مثل الظاهر وطار في الجزائر ، إسماعيل فهد إسماعيل ، وعبد الرزاق المطلعي في العراق ، وصان الراهب ، وسيلر حيد في سورية ، وهسان كنفاق ، واصل حييي في فلسطين .

O والحقيقة الثانية أن نضيج الرواية العربية في الجزائر له أساس سوضوعي ، أضافة إلى القدرات الإبداعية للرواتيين ، يتمثل فيا يشهده القطر الجزائري من نضيج في الصراح الوطني والاجتماعي ، وهو من يقتم أقطاً جديمة أسام رؤ ينة جدارية لتناصيل العلاقات الاجتماعية .

O الفضايا الفكرية التي تعكسها الرواية العربية في الجزائر هي ذات الفضايا الفكرية التي عكستها الرواية العربية عموما ، والتي يمكن أن تتمحور حول : العلاقة بين الشرق والغرب ، وقضية المرأة ، وقضية المسلطة وقضية الكفاح الشعيى المسلح ، وقضية الفلاح والأرض .

ويبدو أن قضية الفلاح والأرض تسائر بامتمام كير من الرواتين المؤاثرين ، فمن بين الروايات النسع ، المذكورة سابقا، هناك ست روايات تعالج قضية الفلاح والأرض بشكل أو يآخر هي : « العشق والموت في الزمن المغراشي ، الزازال حين يبرحم الرفض » ، « دريح الجنوب » ، الاراكرا حين « ، « ونجمة الساحل » .

ويمكن القول بأن قضية الفلاح والأرض قـد أخفت هـذا الحيز الكبير فى السرواية الجزائرية لأن معظم السروائيين من أصسول

ريفية فلاحية ، ولا شك أن هذا صحيح . ولكن الصحيح أيضا أن قرارات الإصلاح السزراعي أو تناميم الأرض قسد فنرضت نفسها ، وليس أدل على ذلك من الإشارة إلى أن معظم هذه الروايات تعالج هذه الفضية عبلى فسنوء قبرارات الإصلاح الزراعي ، أو الثورة الـزراعية ، صلى حدّ تعبير السود الروائي . وهي تلتقي في هذه المعالجة مع رواية « متى يعود المطر ، لأديب نحوي في سورية ، و د أخبار عزبة المنيسي ، لمحمــد يــوسف القعيـــد في مصــر ، وإن اختلفت مسع روايـة الفعيــد في منـــظور البرؤية ؛ قمعظم هذه البرواينات (صم التعدد والتباين النسبي فيها بينها ) يقف من تلك القرارات موقفا ساصرا بينها تؤكند ، د أخبار عزبة المنهسيءأن قرارات الإصلاح الزراعي لم يلغ من حدة الصراع الاجتماعي في الريف المصري ، وان استطاعت بالمعل ــ وهذا من خلال الرواية ذاتها ــ أن تخفف من غلواته .

O ولعل معالجة قضية الفلاح والأرضى والرحى على على ضوء قرارات الإصلاح البرزاعى والوراق والوراقية والمدار الزراعية عند الإشكال الروائية بدوجهات نحو الروائية و عبر ألها لم تتخلفل إلى المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وأنها تتبحع في وصف المنافقة وأنها تتبحع في وصف مناكها ، وأوضاعها ، ومشاكلها ، وأوضاعها ، ومشاكلها ، من عنه المنافقة ، وأوضاعها ، ومشاكلها ، منافلة ، وأنها المنافقة ، وأنها التعالى منافلة ، وأنها التعالى المنافلة ، وأنها المنافلة ، وأنها المنافلة ، وأنها ، وأنها المنافلة ، وأنها المنافلة ، وأنها المنافلة ، وأنها المناف

كها سج عن مقد العلاقات القديمة ، والتصالح مع العلاقات الجديدة ، تصوير الماضى بصورة شديدة القتامة لنبين نصاعة الماضوطة الحاضرة . ولا شك أن التصالح مع الحاضر يؤدى إلى مصادرة المستبل . فضلا عن أن مهمة الأدب حقيا يتقى كثيرون — هو التمبير عن تقدًم داتيا .

 وولعل الملاحظة السائقة تثير قضية أدبية ونقدية على درجة كبيرة من الأهمية

تمثل في أحد جوانهها في تأكيد التلاحم بين الرقرية والأداة ، كها تمثل في الجانب الأخر بان الرقية التصافحية تؤدى إلى ضعف البناء الفنى ، بينها لرقية التجاوزية تقدم الصافح الروائي متجركا حبوبا ، وهو ما يتمكن على بناء الأحداث ، وغير الشخصيات وتطورها ، فيجمل العمل مثيرا وجذابا ومشرقا.

ولتأكيد هذه الظاهرة يمكن الوقوف عند رواية اللاز للطاهر وطار . التي تقف شامخة لا في الممار الروائي له فحسب ، بل ، في مسار الرواية العربية عامة ؛ لأنها استطاعت بالفعل أن تجسد رؤ ية فنية عميقة وجديدة . رؤية تدرك وتصور العلاقة الجدلية بين الماضى والحاضر والمستقبل فرغم نصاعة اللحظة التي تدور فيها أحداث الـرواية ، والتي تتمثل في نهوض الكفاح العنيد الدامي ضد المحتل، فإن الطاهر وطار بجرؤ على نقد هذا الواقع المشتعل ، فيتوسل بشخصية زيدان ، المدرية ، ليقول بأن الثورة الشمية المسلحة تفتقر إلى المضمنون الاجتماعي ، كها يتوسل بالشكل الداثري ، ابقول بـأن الحاضر هو نتاج للماضي ، وليرسم طريق المستقبل في الوقت نفسه .

ولعل ه اللاز ، تنتغى في أحد جوانبها مع رواية البكاء على صدر الحبيب ، للكناتب الفلسطيني رشاد أبو شاور ، هذا الجانب المصل تصوير معاناة الثائر أو الناضل مى المداخل ، وبالتحديد من قيادته . لكن هذا ينبغى ألا يغرى المره على الاستمرار في هذه المفارة .

ويكن القول بأن رواية و اللاز a قد استكت مقومات الديومة. فعم أن الرؤ ية استكت مقومات الديومة. فعم أن الرؤ ية عدد ها والماز عدد ، فإنها تمتد للتسبحب على واقع الثورة الفطاعات أن تمكس الخاص عالم ، فقد استطاعات أن تمكس الخاص والسام في الوقت نفسه ، وهو ما جملها و رؤ يم تمونجية a إذا استعدام مصطلح و رؤ يم تمونجية a إذا استعدام مصطلح و لا اللاز a تعادي عمل الاستمراد والديومة ، ولحل ما يجمل أيضا . ذلك الديومة ، ذلك الدورة الديومة بين الرغوسا الديومة من الوقا المنقدان المسطلح المناز من الديومة ، ذلك الدورة الديومة المناز والوقع السياسي ، إضافة إلى كونها المناز والوقع السياسي ، إضافة إلى كونها المناز من الوقع والوقع السياسي ، إضافة إلى كونها

تصور الإنسان في لحظة من لحظات نزوعه نحو الحرية بمعناها العميق والشامل .

آل يلاحظ من قراءة هـــــــة الأهمال الرواتية ظاهرة هامة ، وهي المادة السجيلية الواقعة من المراواتية من الروايات المذكورة من تصوير بعض فترات حزب التحرير ، وتقديم صور من نضال الشعب المؤاثري ضد الإستعمار الفرنسي ، وهناك أعمال بالكامل تدور داخل هذا الإطار منها إحمال منها ( طور و الظهيرة )

ومع أن المانة التسجيلية تتراوح بين المانة المطاورات الفيد الشتكلة فين هذه الظاهرة تذكر بروايات حامية في صورية التي تلوو كلها في دون الاستعمار الفرنسي ، لكتابة أي من دالستجيل ، لأن الرقب الروائي في أعصال حنامينة يعكس دلالة اجتماعية عالمية على الإستاط التاريخي . وعلى أبة حال على المنافذة التسجيلية تدلي بأن الرواية الموبية في الجزائر انعكاس لحدثين عاصين كبيري المسلاح الرواعة الدامية تفرض نقسها ، وبأن الأحداث المسلاح المنافذة الدامية تفرض نقسها ، وبأن الواحد يقرض شروطه أيضا .

 كفلو الرواية الجنزائرية من صهرة التحريب التقنى المطلوب لذاته ، ويلاحظ في هذا الضمار أن التجديدات التقنية والشكلية تندو نتاجا للتحديدات الفكرية .

وعلى هذا الصعيد يمكن الفول بان الروابة العربية في الحزائر قد تجاوزت موحلة التأثر المباشر والضاعل ، ويسات موحلة استلها التغنيات الحديثة ، مثل التداعى ، والمنولوج ، والفطع الكان ، وتوظيف الاسطورة .

وليس أدل على دلك من رواية ٥ الحوات والقصر ٥ لو طار التي يوظف فيها الأسطورة توظيفا متقنا .

ومن المفيسد أن نـذكسر بـأن تسوظيف الأسطورة في الرواية تجربة حديثة جدا وتتمثل أولى المحاولات في الرواية العربية في رواية « ليس ثمة أمل لجلجاهش لحصير عبد الأمير ( من الممراق) التي صدرت عام

1941 . ولكن ينها تدعو رواية وليس ثمة أصل فجد لجد المحتمى وإلى السلامب الآه والاستحقاق بكسل شميء قبل النصال والمتحقوب والمقتل المتعادة بكسل من كطريق وجد لاستعادة الإنسانية المستلبة ، من قبل السلطان ، أو القصر ، أو السلطة .

نسيسج اللغوى لهـنه
 الروايات حرص الكتباب عبل مـلامـة

العبارة ، فهم بجهارن في سيل ذلك . ويتجلى هذا الحرص في الترفايات التي تدور محوادتها في الروايات التي تدور يستطيع هذا أن يطبق أية معاير نبية ، مثل ملاممة لفقة الحيوار ليطبيعة الشخصية ومستواها ، إذ لابد أن يأخذ بعن الاعتبار ظاهرة خاصة بالواقع الجزائرى ، هم إذوراجية اللغة ، وما تضرصه من ردود

قمل .

وأخيرا .. لعل هذه الملاحظات العامة تؤكد بأن مسار الرواية العربية بشكل عام . جزء من مسارالرواية العربية بشكل عام . وقد ثنت أتم أهذه الروايات من خلال هذا المشطور لإيمان بأن ما تحتاج إليه الرواية المربية في الجزائر ، في هذه الفترة ، هو تأكيد اتسابها ، وانتمانها ، أكثر من تأكيد مظاهر التفرد والخصوصية والتمايز .

د. شکری ماضی



# تطوّحات الفنان عصمت داوستاشئ

### عزالدين نجيب

متمرده ، مستوعين لفة الفنون الحديثة وما أحرزته من تطور ، ومستلهمين لفنوننا المصرية والإسلامية القديمة صلى قدم المساواة .

من هــذه الفلة القلبلة ، تتمييز التجربة المتنابة للمتنان السكندوى وحصت داوستاشى ع ( 8 عشق المنافقة عشرة معارض في المتحدوب ، والمنتحب ، والكولاج » ، خلال رحلته التي بدأت قبل تخرجه في كلية الفنون الجميلة ، يا المال ما جعل فاء التجربة حضورا المحال ، عاجمل فاء التجربة حضورا المنافي التعافى عنه في الساحة الفنية رضم إنتصاده عن دائرة الأضواء في المامة الفنية المتحدودة عن دائرة الأضواء في المامة الفنية المتحدودة عن دائرة الأضواء في المامة المتحدودة عن دائرة الأضواء في المامة المتحدودة المتحدودة عن دائرة الأضواء في المامة المتحدودة عن دائرة الأضواء في المتحدودة عن دائرة الأضواء في المتحدودة المتحدودة عن دائرة الأضواء المتحدودة المتحدود

المتمرد الرومانسى ا

بوسعنا القول ... بعد المثنايعة الحميمة لتجربته عبر خطواتها المتنابعة ... أن لمصمت داوستاشي عالما متفردا عمل الصميدين التمبيري والجمال ، عالم فيه كثير من براءة الطفل المندهش وفرحه

فلا تعود تسرضيه ، وفيمه كثير من حلم الشباعر البروسانسي بجنبة الحق والجمال ، واكتشاف المؤلم استحالة تحقيق الضردوس على الأرض ، فينولي ظهره للحلم وينطوى على حزنه ، وفيه كثير من تمود الثائر عبل أصفاد البواقع بأشكالها المختلفة ، ينازلها وحيدا حقى يتحطم سيفه ويشخن بالجراح ، فيفسر بذاته \_ قانتا \_ إلى عالم الصمت مقسها ألا يمود ، لكنه يفاجئك عائدا بعد حين عتشقا سيفا جديدا لا يخلو من طرافه ، ما يلبث هو الأخر أن يتحطم ! . . إن رحلته كر وفر لا ينتهان سين ذلك كله لكن المش حقا: أنه في تعبيره عن كل هذه التطوحات الروحية لم يفقد روح الطَّفَل ، الذي يلعب ويجرب ويندهش ويفرح باكتشافاته الصغيرة ، ويفسرح أكثر وهو يراك مندهشا بما يفعل ، ولا يبالي وهو يحطم اللعبة كلها في النهاية ، تاركا إياك في حيرتك !

بلعبته ومحطيمه لها بعد أن يفض سرها

وعل عكس ما يتوقع منى القارىء ، سوف أدلف إلى عالم عصمت من بوابة شهدت حركتنا الفنية ، خلال المقدين الأخيرين ، هــرولة مضعطربة خلف آخر قوالب و الشكل ، الغربي المفرخة من أي مضمون ، تُذرعا بأن التجريد همو سمة العصمر ، ولغة فننما الإسلامي أيضا . هذا التيار الذي يتمتع بالحماية والدعم ، وفي غمرة هذه المرولة تتلفت حولك فلاتجد غيرقلة من فنانينا رفضت هبذه الهرولية المستلبية الإرادة والهوية ، وجعلت لفنها رسالـة ومُسوقضًا ، وأقسل من همذه القلة هم الفنبانيون السذين استبوت رمسالتهم التعبيرية عبل جرات الصبلق ، واحترقت أعماقهم بنمار القلق ، واقتحموا المجهول بحثاً عن اليقين . وفي تعبيرهم الفني لم يسلكوا الطرق المعمدة ، وإنما آشروا البحث عن لغة

للفن وليس من بىوابة المعانى . . أعنى بناءه التشكيل الذي يميزه أكثر من أى شىء آخر ولولاه ما كان لمسانيه ورز اه التعبيرية أن تسرى في مجراها العفوى إلى شعورنا ووعينا .

#### المتفكر بالحامة

إن عصمت فنان يفكر بالخامة ، إنها بالنسبة له ليست عجرد أداة للرسم أو للنحت أو للتمبير عن شيء ما ، بل إن فكرة اللوحة أو المنحوثة قد تنبع لديه من طلقات قديمة الشراهما من بالسع وربابيكيا ، أو من دبشك خشي لبندقية جده ، أو من قوائم غروطة لاريكة جدة المثالكة ، أو من قصاصة من عبلة يا صور ملونة ، أو من بضعة خطوط بأخلام القلومانية ، أو من بضعة خطوط بأقلام القلومانية ، المنت بها أصابع طفائه .

والغريب أنه فعل ذلك قبل أن ينتمى إلى و الدادية ، وقبل أن يعرف أن فنانيها في أوربا بعد الحرب العالمية الأولى لجاوا إلى هذا الأسلوب كنوع من الاحتجاج على البرجوازية التي أشعلت الحرب ، والسخرية من تأنقها المتبجح بقناع الجمال الكلاسيكي الذي يخفي تحته القبح والموت , وأغنب الظن أنه أحب اللعب بسالخسامسات والأدوات المختلفة وفكها وتركيبها منذ طفولته ، وجعل منها عالمه الخاص البعيد عن كل الناس في غرفة السطوح المهجورة التي كمان يتسلل إليها ويختمل بنفسه فيهمآ ساعات طويلة مع أشياته الغريبة ، وتأكدت هذه الهواية بعد التحاقه بمدرسة الصناعات الزخرفية ( بدلا من التعليم الشانوي ) حيث لم يعد في حاجة إلى الاختباء موايته في إعادة تشكيل الأشياء بيمديمه ، لأنها صمارت من صعيم دراسته ، وأقلب الظن أيضا أن هذه الهواية كانت وراء اختياره لقسم النحت

بكليسة الفنمون الجميلة ، لأنها أكسثر الإقسام اعتمادا على تشكيل الحامة بالبدين دون وسيط خارجى .

لكن جه الأكبر من حبه للخامات ع هو حبه لمإنسان الكمامن فيها . . فالإنسسان روح تسكن في أدواتسه المتعملة ولا تفارقها برحيل صاحبها ء أثبياتهم بحرية وحميية أكثر من تواصله معهم مباشرة ولعله أحب التاريخ من خلال الجدران الأثرية والمشغولات الخشية والنحاسية ، وأحس من خلالها بنيض الشعب وأصالة كفاحه

#### لغة الشكل

حسنا . . . فيم يسوظف هبذه الخامات ؟

إنه يؤ لف منها تكوينات وعلاقات لا تقوم على المنطق الواقعي أو الوظيفي ، بل تصاغ في نسق جمالي بيزاوج بين المناصر المتضادة والمتنافرة في وحدة متجابة ، بين الحشن واثناء م ، بين السطح والجسم ، بين المحشن واثناء م ، بين الساخت والبارد ، بين الكتلة والقمراغ . ومن منا ، فسواء أكان العمل الفني بجسها أم مسطحا ، فإنه دائيا يمور بالحركة الداخلية السريعة والانتقالات المباغنة فراغ فيابيتها ، لأن الفراغ نفسه يتحول إلى «أشكال ، جديدة مليثة بالحيوية . أهفا

إننا نحص برابطة القري الشديدة بين سفة الجمالي هذا وبين الفتون الشرقية الشدقية . فالحفظ عندم كي الفتون الفتون المستحد المستحد

والشرقى عامة \_ مزدحم بالعناصر ، حق لا يبقى بها ثمة فراغ ، وهو يعتمد على التماثل ( السيعترية ) ويشغى ويحوف الكتابة المشابكة ذات النسيط المزخرق المحتلة المشابكة دات النسيط المؤخرة المحتلف منتصر الفحوء غير المخترات ، والألوان عنده \_ كما هم عند الفنان الفلوري المصري والإذريق \_ الفنان الفلوري المصري والإذريق \_ المحكل المسابدة والمصراحة ، كما تعكس زخرفية .

وكيا أثريت تجربته بالفنون الشسرقية القديمة ، فإننا نستشف فيها أيضا غصبات من المذاهب التعبيرية الحديثة إن تـوظيفه الـدرامي للمجسمات والقصاصات المتنافرة قند يكنون من شطحات الدادية ، وهو نفسه يطلق على ملهمه القني اسم و المستنير داداً ٤ . . وإن تحطيمه وتصريته العنيفة للوجموه الإنسانية في معرض كامل خصصه و للبورتريه ، وامتلأ بالألوان الضبارية المتصارعة ، يقربه من التعبيسريسين والضواري ، وإن استخدامه للرموز السيكولوجية وإخراجه عن النوازع المكبوتة ، ومزجه بين الحلم والحقيقة يشي بتأثره بالسرياليين وإن هيامه بذبذبة الخطوط وزغللة الضوء ببين ثغيرات مجسماته أو نسيج لوحاته يقول إنه على دراية بتجارب فناني ه الأوب آرت ، أو خداع البصر.

وإذا شتنا أن نرصد مؤثرات من الفن المصرى الحديث في أعماله ، فلن أثردد في الإشارة إلى فنانين كان هيا أثر بالغ في المصدق في مراحله الأولى : الأول عندات في مراحله الأولى : الأول هنان عبد الهادى الجزار ، خاصة في أحلامه المحالمة الشعبية ، والثاني فنان من جيله كان له أثر مام على والثاني فنان من جيله كان له أثر مام على

لقرائه حتى فى سنوات الدراسة بكلية الفنسون الجميلة بالاسكنسدرية فى السنينيات ، هو عبد المنعم مطاوع ، الذى اختطفه الموت فى زهرة شبابه .

وقد تميزت كل درحلة من تطوره يشيء من هذه التأثرات، مع احتفاظها يداتية الفندان وخصوصيته ، لكننا في مداء النظرة الشاملة لم نقف عند كمل مرحلة لتحدد أبعادها ، بل نشير فقط إلى ما رسخ في المذاكرة العامة من السعات الأساسية للفنان .

#### الإنسان . . واقفهر !

هنا . . من البديهي أن يشور هنذا السؤال : ما علاقة كل ذلك بما بدأت به مقالي عن ارتباط عصمت برسالة تعبيرية وفلسفية ؟

إن لغت التشكيلية التي تتميسز بالديناميكية وبالتناقض بين العناصر ، تعبير عن تناقض آخير يصل إلى حيد العسراع بين مشخصات وقسوي معنوية . . أحيانا نسرى طوفي الصسراع مجسمين ، لكننا غالبا لا نسرى إلا بصمات القهر أو آثار الانسحاق على المشخص ، وإن كان الفنان يوحي إلى مصدر القهر ببعض الرموز ، مثل سكين منضرسة في إطبار اللوحة ، أو أسهم منقضة تحاصر الإنسان ، أو تـلافيفُ ثعبانية تلتف حوله وتشل حركته . وأحيانا نرى الإنسان عنده يتقي البطش الموجه ضده بكفه أو بدرع رسمت عليه عروسة طينية مثل ما يصنعه السريفيون كتميمة لاتقاء الشر . وقد استخدم مؤخرات البنادق الخشبية وأرجل الكنب المخروطة . وأدوات المكتب استخداما رمزيا وتشكيليا ذكيا : فمن دبشك بندقيتين مثبتتين على قاعدتيهما تحيطهها دائـرة سميكة ، نجـح في التعبـير عن حصار إرادة النضال والتحرير . . ومن

ساتى كنية خشية مقلوبة مثبت بها غليون يطل على منشفة حبر وختم حكومى ، نجح فى إشعارنا بفكرة الاستبداد قالهنة ، ومن جهاز وجرامافون » قديم أضاف إليه بعض القطع التى جملته يشبه شخصا ، وخلف ظهرة تبلو اليد اتى تديره كيد و البياتولا » . . نقل إلينا مباشرة الإحساس سالإنسان الإجوف الذى تحوله القوى الحقية إلى بوق لافكارها .

وتلعب الأسهم الغليطة والتلافيف المتشابكة دورا واضحا في التعير عن حصار الانسان وابستلاب عقله وشل إلانسان من كل نساحية كالتحالف الإنسان من كل نساحية كالتحالف القائلة ، وأحيانا تتضرق حول في الجمادة متمارضة لتشتيب مساره ، توجهه للسير في اتجاه مصين دون إرادة . أما التلافيف فتيد وأحيانا ثالثة إرادة .. أما التلافيف فتيد وأحيانا المناف كالإنشرطة الشيطانية تلف حول الانسان وتصيبه بالشلل ، وأحيانا شعرينه وجهازه المصبى وقد تمرى فرقرق ...

لكن المرء لا يستطيع الإفلات من فكرة الروح السحرية التي تغلف أهمال عصمت .. إن خلف كل هذه الرؤى والممان تكمن قوة غيبية أقرب إلى السطوطم البندائي ، تشكلها تلك المناصر التي تشكلم السحرة ، لتنيد قوى الخير وإحالتها إلى مسوخ ، أو للتصدى لقوى الشر وفك صحرها الاسود .

وبالرغم من كمل ذلك ، فلا تخلو يعض أعماله من روح صوفية متأملة ، يخضع فيها الإنسان باختياره لعبودية الله ، ويترحد بصفاء نيوران مع الكون كله ، وفي ذلك أشهر/همفة خاصة الى

مجموعته بـالوان الفلوساستر من وحى زيارته لمكة المكرمة ، وكذلك لوحــاته الزيتية المستوحاة من صحراه الأراضى الحجازية .

صلع مؤقت بعد معرضه الذي أقيم عام ١٩٧٥ امتسلأت روح عصمت بسالاكتشباب والإحباط، فأعلن اعتزاليه للفن، وصمت سنتين تماما سافسر خلالهما الى الخارج يجرب العمل في مجالات بعيمة عن الَّفن ، لكنه سرعـان ما عــاد وقد اشتعلت بـداخله نــار القلق والخلق ، فكان معرضه عام ١٩٧٧ . . وتكبرر نفس الموقف ، وعاد إلى الصمت وصنع لنفسه و دروة ۽ يجتمي بها ، لکنه فاجأنا عام ۱۹۸۲ بمعرض جدید تحت عنوان ه الأرض والنـاس ۽ حاول أن يستلهم فيه الطبيعة ووجوه الأطفال . . بعدها ــ وكها يقول هو على لسان الحكيم و دادا ۽ الذي يرمز به إلى نفسه : ١ . . . تاهت روحه مم التاثهين وأوشك على الضياع قى دنيا الفاسدين . . كان العالم خرابا » والفن آلة حرب ، والنفوس توحشت ، فأنفيسة ودادا ودروته ، . فدخلها وقمال : ليبحث كل منكم عن دروة . وقال أيضاً : ﴿ أَدْخَلَنَى حَقَّدُ الْأَصَدَقَـاءُ وغنر الأحباء: النروة . . فمرحبا ينهاية شيء من أجل أشياء أخوى ! ، . لكنه لم يطق هذه الخلوة مع نفسه أكثر من عامين ، خوج بعدها بمعرضه الأخير قــاثلا : و اليــوم يتم الحــروج الشالث للمستنير دادا ليقدم و دروة ، مازجا فيها مِينَ الْفَنِ وَمِينَ الْحَاجِةِ ٤. وقبال : و الدروة ضرورية لكي نكتشف في ظلها حقيقة أنفسنا ۽ . وقـال : و ليقتن کل منكم دروة أو يصنعها بنفسه . . بعدها . . سيعمود و دادا ۽ يختفي وراء دروته، ليرعى رعيته، ويجهز نفسه لخروج جليد . . . ٥

هكذا جاءت تجربته الأخيرة في للتحوات التي تتخذ شكل السواتر للنزلة ، حصادا ثريا خبرة طويلة في استخداصات الحتاضات المختلفة رخفها / نخفها ، نخطب المختلفة بن نفس الفنان القلق ويحثه عن الأمان والعطولة والندو ، ويجعل لكل معنى من هذه الممان ووجها لكل معنى من هذه الممان ورجعا من أهمان أسالة والنور ، ورجعا لكل معنى من هذه الممان ورجوة ، خناصة به ، فيها من أصالة إلروح الشرقية والشعبية وصفاء النفس

أكثر عما فى أعماله السابقة من العذاب والصراع والخوف . ولعلها بمثابة هدنة أو صلح مؤقت مع نفسه والعمالم من حوله ليلتقط أنفاسه .

مل يستمر هذا الصلح طويلا ؟

أعتقد أن شخصية متمردة مغيرة على أحدود الوضعيات البرجوازية مشل عصمت داوستاشي ، لا يناسبها هذا الهدو الظاهري الجميل ، كما لم بناسبها المصمت قط ولو كان إجرابيا . . . إن ما

يناسبها فقط هرأن تفزو وتباجم: تلك القشرة السميكة من الحدوف في أهماق النفس أو خسارجهها ، هسو أن تمزق الإنطاعية ، بسده ا بناغطية نفسها للداخلية ، أو بأغطية الواقع الخارجي ، أو بأغطية الوجود العينية ، ولا يخجلها أن تبدو عارية بضعفها وشهسواتها أمام المنسيد ، أو حتى أن تعود إلى الاحتياء بالغيب الحدود المنافية التحود إلى الاحتياء المنافية المنافية المنافقة المنافقة التحود إلى الاحتياء المنافقة المنافق

القاهرة: هز الدين نجيب

#### الفنان عصمت داوستاشي في سطور . .

- ولمد وعصمت عبد الحليم إسراهيم ع بالإسكندرية بحى أي العباس في ١٤ مارس ١٩٤٣
- ويوقع جميع أعساله ومعارضه باسم
   و داوستاشي ۽ منذ عام ۱۹۷۰ وهو اسم
   أحد أجداده الواقدين من جزيرة كريت .
- تخرج في كلية الفتون الجميلة بالإسكندرية
   قسم التحت ١٩٦٧ بتقدير امتياز
- حصل في نفس العام عبل الجائزة الأولى بمرض اتحاد طلاب الإسكندرية.
- أقام في نفس العام معرضاً شاملاً مأتيليه

- الإسكندوية ضم ١٥٠ هملاً في ألىرسم والنحت
- أقام خسة عشر ممرضاً خاصاً وشارك ق معظم المعارض العامة
- أصدر ثلاث مطبوعات في الشمر والسيتاريو والمسرح والقصة .
- مارس العمل الستمائي واشترك بأفلام سينمائية مرسومة بالبد ١٦ مم في مهرجان قليبة الدولي عام ١٩٧٥.
- أشرف فتياً على مطيوعات الصحوة الأدباء الإسكندرية وعلى مجلة الإنسان والتطور

- انتظمت معارضه منذ ۱۹۷۷ بمعرضه الذي
   أطلق عليه و خروج المستنير دادا و
- اشتسرك عمام ۱۹۷۸ في معسرص للنحت بالإسكندرية مع المثالين : محمود موسى .
   وأحد عبد الوهاب يمثل ثلاثة أجيال من نحاق الإسكندرية .
- عضو مؤسس بنقابة الفنانين التشكيلين
   وحميات فية أخرى .
- يعمل حالياً مشرقاً فنياً على المعارض بمتحف
   عمود سعيد بالإسكندرية

## تطوّحات الفنان عصمت داوستاشئ



در وهٔ النهضة خشب وتحاس ــ ۱۹۸۲



جيل النور ــ ۱۹۸۱ زيت عل خشب ( ۲۰ × ۸۰ سم )



حالة مصرية ــ ۱۹۷۸ زيت وتركيبات عل حشب



الحمامه ــ ۱۹۸۳ زیت علی خشب ( ۲۱ × ۸۱ مسم )

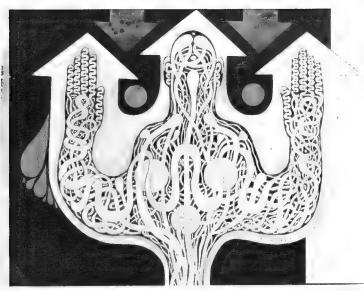

من معرض خروج المستنير دادا ــ ۱۹۷۷ أحبار على ورق ( ۳۰ × ۴۰ سم )



تركيبات ديشك بنادق ١٩٧٨ من الاشياء القديمة



دروة - ۱۹۸۳ خشب ـ نحاس





الغلاف الأخير دروة الرجل ــ 19۸۳

الغلاف الأول الأسرة



دروة - ۱۹۸۳ جُنِّب ـ يَحاس ـ زجاج

. طابع الحية الصربة المامة للكتاب وقيم الابداع بدار الكتب ١١٤٥ - ٩٨٤

# الهيئة المصرية العامة الكناب



تصدر أول كل شهر

# مخارات فصول

سلسلة أدبية شهرية

مسحر توفيق

أن تنحدر الشمس

« أن تنحدر الشمس » . . هى المجموعة القصصية الأولى للأدية الواعدة و سجر توفيق » . وهى كاتبة ، فيها ترى ، ذات مذاق قصصى خاص ، في الأدب النسائي المصرى ، القصصى منه بصفة خاصة . فقد استطاعت هذه الأديية أن تطوع رؤيتها للمالم ، المشحونة بالحزن ، والمفحمة بدروح الفناء ، وتجاربها المتجانسة الرؤى ، في قصص لها مذاق الشعر لفة ، ومواقف ، المتجانسة الرؤى ، في قصص لها مذاق الشعر لفة ، ومواقف ، ولحفات ، وفي اختيارات لمزوايها القص ، تتداخيل فيها الأرمنة ، وبلتحم فيها الداخل بالحارج . إنها واحدة من أديبات السجينيات ، وأكثر هن تميزا ، وتعبيرا عن روح هذه الفترة ، المعرفة بين الواقع ، وبين الأحلام .

الثمن ٥٠ قرشما





العدد الشاف والسنة الشالشة فغراير ١٤٨٥ - جادى الأولى ١٤٠٥ .

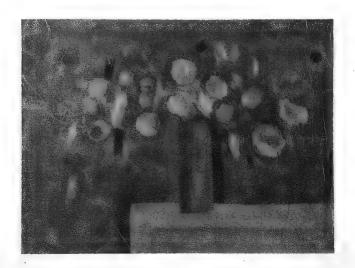

# الهيئة المصرية العامة للكتاب

تقسيم

معرض القاهرة الدولى السابع عشر للكتاب ١٩٨٥ ٢٢ يناير – ٣ فبراير ١٩٨٥ أرض المعارض الدولية بمدينة نصر

١٦ عاماً من النجاح المتصل حققها معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يقام فى دورته السابعة عشرة هذا العام فى الفترة من ٢٢ يناير حتى ٣ فبراير ١٩٨٥ بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر \_ القاهرة .

الانتتاح : يفتتح المعرض يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ يناير ١٩٨٥ الساعة الحادية عشر صباحاً .

أيام المعرض : ٢٣ ـ ٢٤ يناير ١٩٨٥ . بدعوات خاصة وسوف تغلق سرايات البيع في هذه الأيام .

أيام الجمهور: ٢٥ - ٣ فبراير ١٩٨٥ .

المواعيد : يومياً من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساة .





معرض القاهرة الدولى السابع عشر للكتاب ١٩٨٥



مجسّلة الأدبيّس و الفسّن تصدراول كل شهر

العدد الشاق و السنة الشالثة فيراير ٨٥ / - عَلَا كَالْوَلُونَ ١٤٠٥

حسين بسيكار

مستشاروالتحربير

ف اروق تنوسه ف واد كامسل نعمان عاشور يوسف إدريس . ريئيس مجلس الإدارة

د عزالدين إسماعيل

رشيس الشحربير

د عبدالقادر القط

ناشبا دشيس التحربير

سلیمان فنیاض سیامی خشبه

المنترف الفسني

سعدعيدالوهاب

متكرتير التحربير

ىنمسر أديست





# مجسّلة الأدنيّب و الشّسَن تصدرًاولكل شهر

### الأسمار في البلاد المربية :

الكريت ٥٠٠ فلس - الخليج العربي ١٤ ريالا فطريا - البحرين ٨٧٥ ، ديدار - سوريا ١٤ ليرة -لبننان ٨٣٠ ، ٨ ليسرة - الأردن ٥٠٥ ، ديناسار -السعودي ٢٢ ريالا - السودان ٣٥٣ فرض - تونس ١٨٨ ، دينار - الجزارا - المنارا - المفرب ١٤ دوما - اليمن ١٠ ريالات - لييا ١٠٨ ، دينار .

## الاشتراكات من الداخل:

عن سنة ( ١٣ عددا ) ٧٠٠ قبرشا ، ومصاريف البريد ١٠٠ قرش . وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية

حكومية أو شيك ماسم الهيئة المصرية العامة للكتاب ( عجلة إبداع)

الاشتراكات من الحارج :

عن صنعة ( ۲۳ عنده ) ۱۶ دولارا لسلافداد و ۳۸ دولارا للهيئات مصاده إليها مصاديف البريد : الملاد العربية ما يعادل ۲ دولارات وأمريكما وأوروما ۲۸ دولارا

المراسلات والاشتراكات على العنوان التالى : مجلة إبداع ٧٧ شارع عبد الحالق ثروت - الدور

نجله إبداع ۲۷ سارع عبد المحانق فروت - الدور الخيامس - ص.ب ۱۳۳ - تليفون : ۷۵۸۹۹۱ -القاهرة .

الثمن ٥٠ قرشاً

# المحتوبات

|     |                                       | ٥ الدراسات :                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧   | د عبد الحميد إبراهيم                  | مفهوم الذوق الأتني بِّينَ القديم والجنيد                                                                      |
| 17  | عبد الرحن أبوعوف                      | بعد الواقع وبعد الله في واية و أفراغ الفية ،                                                                  |
| 14  | محمود حنفي كساب                       | الخلاص الذات في رافية و قدر الغرقي القبطة ،                                                                   |
| Y £ | سليمان جيل                            | الحصائص الموسيقية في إكتياد السيرة النبوية                                                                    |
| **  | د. صبری حافظ                          | الكاتب البائسيُّان مُعْمَانُ رُعُهُ فِي عَلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ |
|     | -                                     |                                                                                                               |
|     |                                       | ٥ الشعر ا                                                                                                     |
| ٤١  | عبد العزير المقالح                    | قراءة في أوراق الجسد العاقد من الموت                                                                          |
| ٤٧  | أحدسويلم                              | وحفأ لوحو                                                                                                     |
| žΛ  | كامل أيوب                             | يرق حيل                                                                                                       |
| 0 - | أسن داود                              | أوراق عترقة                                                                                                   |
| øY  | 9,5,52                                | حديث عائلي                                                                                                    |
| øź  | عبد الرشيد الصادق                     | و الفجر                                                                                                       |
| 07  | عبد اوسید انصابی<br>محوب موسی         |                                                                                                               |
| 44  | علاء عبد الرحمي                       | لؤلؤة                                                                                                         |
| 1.  | عبر با حبد الراحق<br>عمد يوسف         | تغريبة                                                                                                        |
| 7.7 | عودت عبد الوهاب                       | المريب الأخر                                                                                                  |
| 71  | عرف عبد الوطاب<br>محمود ممتاز الهواري | الشهد الأخير                                                                                                  |
| 1.5 | حمود عنار اهواري                      | كلمات على قبر شاهر                                                                                            |
|     |                                       | O القصة :                                                                                                     |
| ٦v  | سعيد الكفراوي                         | العطية .<br>قمر معلق فوق السياه                                                                               |
| YT  | صعید انجعراوی<br>آمین ریان            | المار معنى فوق الشياه                                                                                         |
| Υa  |                                       | الطواحين                                                                                                      |
| VV  | منی رحب                               | لعبة الأفتمة                                                                                                  |
| V4  | جار النبي الحلو                       |                                                                                                               |
|     | ميملون هادي                           | غرافة المعيشة                                                                                                 |
| ۸١  | يوسف أبورية                           | ق المراه                                                                                                      |
| ۸٣  | محمد محمد عبد الرحن                   | أشجار عالية                                                                                                   |
| Λø  | فادية خالد                            | باتع الليمون                                                                                                  |
|     |                                       |                                                                                                               |
|     |                                       | 0 المسرحية :                                                                                                  |
| ٨٧  | نعمان عاشور                           | حفاريت الجيانة                                                                                                |
|     |                                       | 149. 0                                                                                                        |
|     |                                       | 0 مناقشات :                                                                                                   |
| 117 | د. قاطمة موسى                         | عقوأ لا مجال لـكل هذا الغضب                                                                                   |
|     |                                       |                                                                                                               |
|     |                                       | <ul><li>٥ متابعات نقدية :</li></ul>                                                                           |
| 117 | حسين عيد                              |                                                                                                               |
| 17. | السيدالحبيان                          | بيت قصير القامة                                                                                               |
|     |                                       | 1 . 11 . 121                                                                                                  |
|     |                                       | <ul> <li>الفن النشاكيلي :</li> </ul>                                                                          |
| 122 | د. ماري تريز عد المسيح                | إحياء المصرية في أحمالُ الفتان فتحي أحمد                                                                      |



## الدراسات

د. عبد الحميد إبراهيم

عبد الرحمن أبو عوف

محمود حنقى كساب

سليمان جميل

د. صبری حافظ

مفهوم الذوق الأدبي

بين القديم والجديد

 بعد الواقع وبعد الفن في رواية : وأفراح القبة،

0 الخلاص الذاتي في رواية

دقدر الغرف المقبضة

0 الخصائص الموسيقية في إنشاد السيرة النبوية

0 الكاتب الباكستاني

سلمان رشدي

# مفهوم الذوق الأدبك بين القديم و الجديد

# د.عبدالحسيدإبراهيم

(1)

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ملامع و الذوق العربي و . كما يتمكس خلال النصوص الأدبية ، التي أرضت هميدا اللوق ، ويثبت ثابتة على صر التاريخ ، وذلك شدا القرآن الكريم وشعر المعلقات . ثم تنابع بعد ذلك موقف هذا الذوق في مشارف العصر الحديث وجزر اتصل بالخضارة الأوربية ، وتقترح في النهاية شكلا بجمع بين الإصيل الذي هو تعبير عن التركيبة النفسية كها حددتها ظروف التاريخ و وين الجمديد الذي نعيشه وتفرضه ظروف الخياة المعاصرة ، التي لا نستطيع النك نعيشه وتفرضه ظروف الخياة المعاصرة ، التي لا نستطيع النك نعيشه وتفرضه ظروف الخياة المعاصرة ، التي لا نستطيع النتكورة ال

(1)

إن الوقوف عند النصوص العربية ، والتي هي تمبير أصيل عن موقف الإنسان العربي من الوجود ؛ تساعد على الإشارة إلى سمات سريعة وعجملة ، تنفق وحجم هذه الدراسة ، وتقترب من الطبيعة الخاصة لهذا الذوق :

تختلف البطبيعة العربية عن البطبيعة الإغريقية ؛ فهى لا تعرف التداخل ولا تعقيد الألوان ، ولا فناء بعض الأشياء فى بعض ؛ إنها تقدم الشىء ونقيضه : البسرد والحر ، المظل والشمس ، الأسود والأبيض .

وكذلك التركيب الاجتماعي عند العرب يختلف عنه عند الإغريق ، فهو بسيط لا يعرف التعقيد ولا الطبقية ، ولا يهدف نحو جمهورية يقسم فيها أفلاطون الناس إلى طبقات ، وكـل طبقة تنميز عن الاخرى كها تنميز المعادن . إن التركيب العربي يقوم أساسا على نظام القبيلة ، التي يتساوى فيها الأفراد ، فكل

فرد ، أو وحدة تتساوى فى الحقوق والواجبات ، والكل يعلو بعلو القبيلة ، والكل يدافع عن القبيلة دون أن يفنى فيها . تماما مثل حبات الرمل قد تتضام فيها بينها ، وتشكيل كثيبا عباليا ولكنها لا تندمج ولا تفنى ، فلكل حبة استقلالها .

رمن هنا فليس حتيا أن يعرف العرب وحدة عضوية ، كتلك التى عرفها الإغريق تقوم على الامتزاج وتداخل الأجزاء ، وعلى النظام العقل ، والترتيب الضروري أو الاحتمالي الذي يؤدي كل جزء إلى ما يليه ، وتهدف الأجزاء كلها نحو يؤ وة معينة ، هى التى تستقطب جميع الأجزاء الفرعية ، وتمثيل قبطب الدائرة ، أو حجر الرحى .

ولكن العرب عرفوا وحدة متنزعة من طبيعتهم ، ومن تركيبهم الاجتماعي ، ويعبر عنها الشعر الجاهل خير تعبير ، وهي وحدة تتجاوز فيها الاجزاء وتتماس ، دون أن يفني بعضها في بعض ، ولكل جزء كيانه الحاص ، فلا يوجد سيد وصود ولا تابع ومتبوع ولا توجد نقطة هي مركز الدائرة ، ولا لحظة واحدة هي خطقة الذرة ، وإن كل الأجزاء تتضام وتتجاوز ؛ ولكنها تتساوى أمام الأثر العام للقصيدة تماما كتلك الوحدات الرخيها تيان مستقل ، وتتجاور الكيانات دون أن لاكترن متكل ، وتتجاور الكيانات دون أن تكون هناك بؤرة ارتكاز تخدمها وتلقى الضوء عليها .

ولا يعنى هذا ضياع الرافحة أيا كانت ؛ حقا قد لا تكون هناك رابطة عقلية صارمة ، تضع كل جزء في مرتبته التي لا يجيد عنها ، ولكن هناك رابطة تنفق رهذا المفهوم ، تحدث عنها النقاد القدامي في اصطلاحات مثل و براعة الاستهلال » وه حسن التخداص » وه حسن المقطع » ، وهي اصطلاحات تشهر إلى صلات في أفضيدة بين البداية والوسط والنهاية ؛ ولكنها صلات تمتفظ باستكلالية الأجزاء ، وتفترض مجهرد و لحام » تحفي يربط بين هذه الاقسام بطريقة غير صارمة ، هو أشبه بالحزام ، أو بعباب البهاني ، أو بالمسمط

ولكن هذه الأجزاء لا ترص داخل القصيدة بطريقة شكلية فارغة ؛ بل لايد من أن تفعم بالحركة ، إن الثبات على حالة

واحدة ليس من طبيعة العربي ؛ إنه يبكر في الغدو ، ويتناول المصبوح ، ويركب فرسه ، ويلتفي بالطبيعة مباشرة ، ويرقبها وهي تتخير . إن الملل هو الأفة التي كان تخشاها العربي ؛ تبدأ الفافلة ، ويبدأ الحادي في الفناء ، ثم يتجملون بالأحاديث ، الاجتفاون من شجن إلى شجن . ومن هنا كان المقصود بتعدد الاجتزاء هو وفع الملالة ، والانتقال من جد إلى هزل ، حتى تتحرك مشاعر المستمع وتتجدد .

وهذا هو السر في مناهج التأليف الأدبي عند العرب ؛ فقد أكد المؤقفون القدامي في مقدمات كتبهم ، أنهم يتنظون من جد إلى هزل ، ومن خبر إلى خبر ؛ حتى ينشط القارى، ، وتتجدد مشاعره ؛ يقول ذلك ألجاحظ ( البيان والنبين ، ( الكامل ٢/٣٧ ) والميز ( الكامل ٢/٣ ) وابيز عبد ربه ( المفقد المفريد ص ٤ ) ، وأبو الفرج ( الأغاني ٢/٤) ).

وهى حركة تعامل مع رءوس الأشياء ، وتنتقل من قمة إلى قمة ، وقد تبدو في تتقلاتها ذات قفزات فجائلة بالقياس المتطقى المحدد ؛ ولكن تلك الففزات مبررة بمنطق الملاشعور ؛ إن الأشياء تقوم داخل النفس العربية في بحر نورانى . بخرج امرؤ الفيس إلى الصحراء منفعلا لأن الحبية هجرته ، ويدخل فى معمارك فسارية لينسى انفعالاته ، ويصف المطر والبرق والرعد ، وينتقل من صورة إلى صورة ، قد تكون كل صورة منافضة للأخرى ؛ ولكن الجميع بجدون المبرر من حالة نفسية عناسة .

وهى حركة لا تلف حول نفسها في دائرة ضيقة ومفلقة ، بل هى تتطلع نحو المطلق ، وجاءت الأدعية الأثورة تعبر عن هذا الإحساس الكونى تمنام التعبير ، وتخلص الأدب العبريي من الأمور الفردية ، وتوجهه إلى جوهر الأشياء .

وعنصر فعالية الإنسان واضح فى الأدب العربي ، فهو لا يقع فى العبثية أو العدمية ، بل يتمسك بالقدرات البشرية ، إن الإنسان المتصر هو نموذج الشعر الجاهل ؛ فالشاعر يلقى بنفسه فى أحضان الطبيعة ، ولا يفقد ذاته ، ويشأمل حركة الطبيعة ، ويخرج فى النهاية من هذا النأمل متتصرا ، ويعود إلى الحبية ليفتخر بنفسه وقدرات ، وأنه جدير بحبها ؛ والإنسان الذى يمثير اليه الذى يمثير اليه القرآن الكريم ، وهو خليفة الله فى أرضه ، لأنه يستطيع بمعرفته مالا تستطيعه الملائكة ، كما جماء فى سورة البقدة عن بده الحدة المقرنة عن بده الخدية الحدة المحددة على سورة البقدة عن بده الحدة المقرنة عن بده الخديدة المخارة البقدة عن بده المخارة المقدرة عن بده المخارة المقدرة عن بده المخارة المخار

وهذا الإنسان لا يضيع في طريقه كيا ضاع الكثيرون ، لأنه يصرف هدف منذ البداية ، إن الفارس العربي يسطلق في

الصحراء ، لا ليفر من الحياة ، أوينسي نفسه ، أويضيع كما ضاع و بيارد » في رواية ه سانوريس » ؛ بل ليثبت كترامته ، ويكشف عن معدنه الأصلى ، وليمود إلى المواقع متصرا ، والإنسان المسلم لا يقع في متاهات أو تجويدات ، لأنه يعرف أن الله موجود ، وأنه يقرح بتموية عبده المخطىء ؛ فيغسل قلبه ، ويعود للواقع نظيفا ، بريئا من العقد ، والإحساسات المريضة .

وقد تم كمل ذلك في شوب خارجي أنين ؛ فالحركة اللائمورية أو الإحساس الكونى ، لم يتنكرا للحواس ، بل كان طريقها خلال المتمة الحسة ، وينوع خاص حاسة الأذن ، والسامي بها إلى عالم أعلى . وإذا وقفنا عند ما يسميه ثملب و الايسات المؤصئة ، ، فسنجد أن إشادته بها بسبب ما توافر لها من من شكل خارجي أنين ؛ جعلها تبدو كما لخيل الموضحة ، من شكل خارجي أنين ؛ جعلها تبدو كما لخيل الموضحة ، والبرود المحبرة ، كما يقول . ومن ما شائلها :

قستال في صفوف الألوان مين فياقيع ونياضير وقيان مكر مقبر صفيبيل مديير صبعا كجامبود صفر حيفه البييل من عيل كحلاء في يسرح صفيراء في دعيج كأنها فيضية مسهيا ذهب المجد حلته والجود عيلته والصدق حوزته، إن قيرته هيابيا خطاب مصفيلة قيراج منظلمة

وقد اهتم النقاد والبلاغيون بالتقعيد لهذا الجمال ، المذي يرضى الخواس ، ونشأ علم يقال إنه مقصور على العرب ، وهو علم البديع المذى يتم كثيرا بالمحسنات اللفنظية ، وهي عسنات عهد إلى المؤتمة الخارجية ، والإمتاع الذي يرضى الحواس ، والإيقاع الذي يشبع الأذن ، وذلك مثل : الترصيع والتسهيم ، والجناس ، وود العجز على الصدر ، والتصريع ، والمؤتاف ، والسجع والاردواج ، ووتم ذلك من صفات تهدف بالدجة الأولى إلى توفير الأنافع وأشكل الحاربي ، وواتاع الحواس ، وإرضاء الأذن ، وجعل العبارة جذابة ، وكتابا الفستق المقشر ، على حد وصف أحدهم لشعر عمر بن أبي وبيعة

وهنا نود أن نقف عند مفهوم و اللذيذ ؛ فقد أشارت هذه

الكلمة جدالا شديدا ، تختلف فيه وجهات النظر ، اختلاف الإساس الذي تنطلق منه .

مالفلاسفة يرون أن اللذية هو إدراك الملائم. وأن الدة العقلية هى أرقى المراتب، وهى لمفة تنتهى بصلحها الى الانتخابية والمستكونية ، يقول محمد بن زكريا الرازى في كتابه ، السيرة العلسفيه ، وإن الأمر الأفصل الذي له خلقت، والمجترى بنا ، ليس هو إصابة اللذات الجسدانية ، بال اقتناء المبلم ، واستعمال العدل، اللذين بها يكون خلاصنا ، على علمنا هذا إلى العالم الذي لا موت في ولا ألا أ

وأللذه عند متصوفة وحدة الوجود هى الفنساء المطلق ، في نشوة سردية ، تنتهى مصاحبها إلى حالة تشبه السكر ، يقول عنها أبو يزيد البسطامي ، إن فه تعال شرابا بسقيمه في المليل قلوب أحبابه ، فإذا شربوه طارت قلوبهم في الملكوت الأعلى ، حيا فه تعالى وشوقا إليه ،

إن همذا الموقف هنما وهناك متنظرف ، ويخضع لتناثيرات وافدة ؛ فالفلاسفة هم امتداد للنزعة العقلية عبد الإغريق ، وأصحاب وحدة النوحود متبأثرون سائثقافية الهنديية وبعض النزعات اليومانية والفلسفة الخيرميسية . ما أسلة كي بستنتجها من التصوص عربية ، فهي حصر لما أسميه « سالوسطية العربية ۽ ، وهو عنوان کتاب لي ، إنها شهر، مرکب ، يبدأ من الحواس، ويجتهد في إنساعها، وفي النوقت نفسه يشطله للمطلق، ويحتفظ بمسافة بينها، تدفعه إلى موقف الخشية والتضرع، ومن هنا كانت السمة الرئيسية لتلك اللذه هي جانب التوتير والقلق ، فالمرء هنا لا يبركن للحس ، أو على أحسن الفسروض إلى العنقسل ، فينحس بلذة السوصسول والاستقرار ، ولا يندمج في المطلق فيحس بلذة سرمدية ، تخلو من الصراع البشري ، بل يظل مشدودا ، يحس أبدا أنه بين أصبعينُ من أصابع الرحن ، وأنه دائر بين التوفيق والخذلان ؛ ومن هنا كانت و رقائق العماد ، ، أو الأدعية المأثورة ، تعكس هـذا الموقف ، وتعبر عن القلق والخشية ، وفيهـا صندق شعوري ، لأنها صادرة عن تلك المواقف التي ذكرها القرآن الكريم ، موقف التضرع والخفية ، وموقف الخوف والطمع ، وموقف الرغبة والرهبة ، وهي مواقف وسيطة يظل فيها المرء مشدودا ، لا يمركن إلى المرهبة فيياس ، ولا إلى المرغبسة فيكسل، بل يظل في الموقف الوسطى، قلبه هناوهناك، في حركة مستمرة بين الواردات ، وكأنه قدر يغلى ، أو ريشة في مهب الرياح ، أو عصفور يتقلب ، وهي تشبيهات استخدمها الرسول وهو يتحدث عن قلب المؤمن .

(٣) ولا يكن الأدب العربي المعاصر امتدادا هذا الذوق ؛ هفد ولم يكن الأدب العربي المعاصر امتدادا هذا الذوق ؛ هفد المستعمار ، وإذ النعم عربي يتجب حدر تلك أخضارة ، وانتشر على المستعمار ، وإذ النعم عربي يتجب حدر تلك أخضارة ، فالقصة لم تكن امتدادا للأشكال العربية أو الشعية ، مل كانت تقليدا للأشكال الأوربية ، وتقليدا أمينا وعتهدا ، فإذا من ظهر ظهره في الأدب العربي ، والمسرح أيضا تحصى المنطقطية في الأدب العربية . والمسرح أيضا تحصى المنطقطان والقلب والمعلق من المنطقط بالمنطقط بعدا تحدد المناسخة الشاشع ، بل ابن نمي حاز المناسخ المناسخة الشاشع ، بل ابن نمي حاذ المناسخ ، بل المن من عدد السلام يتحدث بلغة الشاشع ، بل ابن نمي حادث بلغة المنافؤن ، كانك محام صغير في بارس

والشعر وهو يضرب بجذور عميقة في التراث العربي ، قد انقطعت صلته مسع تلك الجذور ؛ وأصبح شباب الشعنواء لا يقرأ امرأ القيس أو لبيدا أو جميلا أو البحتري أو المتميي أو المعرى ، ويفضل أن يقرأ إليوت وكيتس وأراجون وشيلل . ول تعد موسيقاه امتدادا للإيقاع العربي الواضح ، الذي يخاطب الحواس ويرتفع بها ، ويتشح بجو من السكينة تمنحه الرضا . وصبوره ورموزه لم تكن عن الخصير وأهبل الكهف والبيراق والمعراج، بل كنانت عن سيزيف وينزومينينوس وكينوبيند ومارس . وإحساسه بالغربة لم يكن تعميق للغربــة العربيــة الإسلامية ، التي تقلل من الارتباط بالدنيا . وتجعل المرء غريبا يحن إلى دار أبضى وأحسن ، والتي هي غربة هادفة تؤدى إلى اليقين والسكينة وببل كانت امتندادا للغربية الأوربيية التي لا تعرف هدفها ، وائتي هي نتيحة الإفراط في الواقع ، وتجاهل المناطق العليا، وطرد الروح القدس من الأقبية على حد تعبير سارتر في كتبابه و الكلمات و . ومن ثم فرض غربة تتسم بالحيرة والضبانية ، والتذمر الذي يصل إلى حد اليأس .

وقد أدى كل هذا إلى تشكل الذوق المناصر مطريقة خارجية . وهذا أمر خطير ، لأن استيراد الذوق لا يعيى استيراد سيارة أو مصنع بل يعنى تشكيل التوجيهات ، وتضمر فيه ملكة الإبداع ، والتعبير عن الذاتية بيصورة تلفاتية ، وتتلاهى الحلى في معظم المناطق التي رحل عنها الاستعمار ولما ترحل أثاره ، كيا لاحظ سارتر زملاء من قبل في مقدمة كتاب ، معذبوا الارص ، كالمنادن . معذبوا الارص »

(1)

وقد يحق لى بعد ذلك أن أضرح شكلا عربيا ، بقوم عــلى

مفهموم خاص لموحدة العمل الفنى . وتبدلو قيمه الأجزاء مستقلة ، ولكن هناك رابطة تصمها جيماً ، وقد تكون فى الأثر العام ، أو الفكرة الرئيسية ، أو شخصية الراوى

فقد يستطيع مخرج تليمريوني أن يعمد إلى معنقة لبيد مثلا . ويقسمها إلى لوحات مستقلة ، لوحات عن أطَّلال تسح فوقها الأمطار من كل جبانب ، وحوضًا البقر البوحشي وقد تشاثر صغارها قبطيعا ، قبطيعا ولبوحة عن نسباء الحمم وقدتهيأت للرحيل ، والخيام تصر وركبت الهوادج ، وقد ألقي عليها فاخر الثياب ، ويتحرك الركب ، وقد بدا خلال قطع السراب كأنه أشجار الوادي وحجارته العظام . ولوحة عن فآرس وقد اعتلى منفعلا ناقة خفيفة اعتادت الأسفار ، فانطلقت إلى مكان بعيد عن الصيادين والفحول الأخر . ويظلان وحيدين في هذا المكان الناثر شهورا طويلة ، حتى إذا اقبل الصيف ، وتهيجت الرياح خرجا يبحثان عن الماء . مسرعين يثيران الغبار ، كأنه دخان نار تحركها ريح الشمال حتى إذا وصلا إلى نهر تموسطاه ، وقلد أحاطت بهمآ ضروب النبات ، بعضه قائم وبعضه منكس ولوحة عن بقرة وحشية خرجت مع القطيع ، وتركت وليدها فافترسته السباع فهي تطنبه وتملأ الصحراء صياحا ودعاء وحتى إذا أقبل الليل هطلت عليها الأمطار، فانتبذت جنوف شجرة قنديم وكانت عيونها تضيء في الظلام . وكأنها عقبد لؤلؤ تناشرت حباته ، وحين أقبل الصباح خرجت مسرعة تكاد لا تثبت على الأرض وأحست ببالصيادين فانبطلقت يمبلأ الخوف كسال جوانبها ، ويئس منها الصيادون ، فأرسلوا كلاب الصيـد وراءها ، ودخلت معهم في معركة بائسة ، تقتل هذا وتطعن هذا حتى انتصرت . ولوحة عن الفارس وقد علا ربوة ، يتطُّله هنا وهناك ، حتى إذا غربت الشمس برل ؛ وكان في انتظاره فرس يبدو كجذع نخلة طويلة عالية رهيبة ؛ فيعذوها وتنطلق به كأنها التعامة أو آلحمامة العطشي .

يستطيع المُخْرِج أن يجمع هذه اللوحات . ثم بخله عليها من ذاته شيئا يضمها جميعا ، فيجعلها مثلا تعبيراً عن شخصية الصحراء وروح الفروسية . أو يضفي عليها روحا قدريا وإحساسا كونها مما تجده عارما في المعلقات ؛ وهنا تتحل النظرة المعاصرة وقد سقطت على الشيء الأصيل ، فأخرجت فنا فيه بصماتنا من نماحية ، وفيه المروح الإنسان من النماحية المختلف من نماحية ، وفيه المروح الإنسان من النماحية

وإذا جاز لنا أن تبحث عن مبروكيا هي عادتنا ، فإننا نجداً أن كثيراً من التجارب لكتاب عالمين قد طهوت بهذا الشكل. المذى يبدو ومن النظرة الأولى مفككا ، ولكنه يحتوى على وحدة ، يتعمد الفتان أن تكون خفية وغسر مكلفة ، إن

«فوكتر » على الرغم من أمه يبدو منساقا وراه موضوعات لا يتحكم فيها ، كيا قال «هار» في كتابه عن « فوكتر » إلا أن هنائل تصحيها وراء أعماله بحيث تبدو رواياته في صورة و بحث فروايته « سارتوريس » « تبدو وكانها بمحوعة من القطع فروايته » اسارتوريس » « تبدو وكانها بمحوعة من القطع الشرة » أكثر من كونها رواية ذات سياق مترابط متكامل ، فقص تستحق متسجيل » ، ولكن المره يخرج في النهاية بايقاع قصص تستحق متسجيل » ، ولكن المره يخرج في النهاية بايقاع ماخب هادر يجمد المصير الذي تشهى إليه أمريكا بانتهاء النبل ، والتقاليد المشئة في آن « سارتوريس » ، وروايته « الصخب والعنف » تبدو من فصول أربعة وكل فصل تروية المفصول كلها تنازر عل إبراز نغمة هادرة وكاننا أمام ، حكاية يحكيها معتوه ملؤ ها الصخب والعنف « وتلك هي الجملة التي اقبسها « فوكار » قراء كابث» « وصدر بها روايته تلك .

وأن رواية د أمريكا ، لكافكا على الرغم من أنها تبدو قصولا تلخص رحلة روسمان في أمريكا ، على غرار ما نراه في رحلة عبس بن هشمام ، إلا أن شيئا وراء هداء الفصول بمسكها ويعظهها وحدة بمعنى حديد ، إن هذه الرواية تو قسمناها بالمعقر التفليدى للوحدة العضوية ، وهي أن يقدم العمل وكل حادثة ثل الأخرى ضرورة أو احتمالا كما يقول ه أوسطو ، وكل جزء في موضعه لايحتمل التقديم ولا الشاخير ، لبدت مفككة ، ولكن هنا وحدة من فوع جديد ، تبدو في تلك النعمة الرئيسية أو كراقص على أنغام اجاز رقصات هستيرية عيفة ، إنه بريد أو تروضي بأساة أمريكا في ذلك العالم الجديد واللامفهوم ، فكل شئ يتخل عرا المطال فجأة وفي ظروف سيئة .

وهذه الأجزاء في الشكل المقترح ـ لاينبغي أن تختلط أو تندعج ، فأى أدب يقوم على الغموض والاختلاط والضبابية يصطلام مع صفة الوضوع التي تفرضها الطبيعة العربية ، إن الكثير من التجارب التي انتشرت في العالم العرب بعد نكسة حزيران لاتمت إلى النفس الحربية بصلة ، بقيدر ما تمت إلى حالات مرضية ، فرضتها ظروف الهزيمة والتخيط في المعالم العربي .

ثم لابد من خطوة وراء صفة الوضوح ، وهي توافر الأناقة الحارجية فى تلك الأجزاء وخاصة فى الشعر ـ وغنطية الحواس وإمتاعها وبنوع خاص حاسة الأذن ، وربما كان هـذا وراء انصراف الكثيرين عن أدب سلامة موسى ، فقد أحسوا فيه أسلوبا غريبا ، يكاد بكون امتداداً لأسلوب الفلاسفة القدماء ،

أو ترجمة لأفكار المفكرين الأوربيين ، وربما كان مدّا أيضا وراء إقبال الكيميرين على فعمر أحمد شوقى ونستر طه حسمين فقد التمسوا عندهما قدرة بارعة على تصوير الجو الموسيقى

ولكن الوقوف عند هذا الشكل الخارجي لايكفي ، وإلا تجول إلى تشكيلة فارغمة تخلو من الحياة ، سل لابد من تلك الرغشة ، التي تنظلم نحو عالم آخر ، قد يكون نداه الصحراء وما فوما من هواتف وأسرار كها هو الحال عند الشاعر القديم ، أو قد يكون البحث عن المطلق كها هي حال النزعة السامية ، أق قد تكون عرز ذلك ، ولكنها على أي حال لا تكتفي بالوقوف عند السطح الخارجي

وقالك العرصة لاتضبع في غياهب العبية والعدمية ، فالإنسان العربي قد اصطلع مع الكون وهو يعيش في ظلال رب متسامح ، يقدر الفيديف البيثري ماده امراء مبادقا مي نصمه ، إن مذاهب الوجودية والعدمية التي تسريت إلينا تقليد المتيارات الغربية ، تقصام مع التركية العربية ، لأب تركية تعرف شريقها ولا تضيع في محقها عن المطلق ، وكل ما تحتاجه هوف التصرع والإلحاح الدائم .

وقه حاول كولون ويلسون في كتابه ۽ مابعد لستميءَ ۽ ان لحَدُم مَا يَسْمِيهُ وَجُودِيةً جَدِينَةً ﴾ تنتزع الإسبال الأوربي من الإحساس بالعدمية ، وتربطه بالقصدية والهدقية ، وهو في هذا الاتجاه يشيد برواية « الألوهية والاسحملال » ويرى أنيا مشال لأدب الوجودية الجديدة . فيطلها « بلوارت » لايكتفر بالسأم والغثيان كما هي حال ۽ وركانتان ۽ بطل سارتر ۽ بل يجاول أن يبحث عن هدف.لقد حدثته : كليـا مونت : عن سـر القوة لداخلية وأن الدواهات أحاطت بها وهي صغيرة وكادت تغرق لبولاً أنا الصخور تحركت نحوها . وأنقدتهم ويتحمس للوارت لهذا الكشف وينزل معها البحر وتحيط بهها الدوامات من كل حانب ، وتكشف له الفتاة في تلك النحطة بالدات أمها كانت تكذب عليه ، ولكنه لم يأبه لها ، وصمم على المواصلة واستيقظت عنده القوة الداخلية ، وسبح حتى وصل إلى الصخور ، أما الفتاة فقد غرفت ، وحين عرف الصيادون ذلك ألقوه في البحر ؛ لكن صديقا له يلقى إليه بحبل النجاة على غرة منهم ا فيتعلق بـه ا وحين يصلون إلى الشــاطيء يظهــر لهـم فجأة ، ويرقع يديه ويصبح ، أنا لا أحطم أيها المعترهون ، .

إن تلك القصدية ، التي رأها كونن مرحلة بعد العدمية ، إنما هي قصديةأوربية تقوم على النفع والحداع ، وليس عجب أن يسميها وحيلة الحبال » ، وهو منطق يختلف تماما عن النزعة السامية التي تحتاح الإنسان ؛ وتدفعه إلى التضجية والفداء ، دون التفكير في نفع عاجل ، أو التمويه على الأخرين ؛ إنه اختلاف السحر عن الحقيقة .

ثم تأتى ، بعد ذلك مرحلة التعبير عن الشخصية العربية من خلال تاريخها وتركيبها وفكرها الثقافي ، فلا نخجل من أن نعود إلى ذلك ونكتشف فيه خط سيرنا ، ونضيف إليه نغمة معاصرة تتنامى من خلال ذلك الخط . فوكنر عبر عن الشخصية الأمريكية من خلال ما أسماه و اليوكنــا باتــا وفا ، وهــو عالم الجنوب وما فيه من نبل وتضحية ، وكازنتزاكي دعا في ﴿ المسيح يصلب من جديد ، و ، الإخوة الأعداء ، إلى شخصية يونانية من خلال تراثها الخاص ؛ فأهل اليمين في بلاده عنيفون يحبون القتل في سبيل اليونان ، وأهل اليسار قدمات الإله في قلويهم ، لا يفكرون إلا في و ماذا نأكل وكيف نتقاسم المنافع وكيف نقتل الأعده؟ ٥- أما هـو فيريـد أن يطور التـراث المسيحي في بلاده ، لأنه تراثها الخناص ، على أن يفهمهما فهما إيجبابيا ، يتعثل في قول الأب فوتيس و صدقني يا مانولي . لم يكن المسيح دائي وأبدا على نلث الصورة التي تحتها له يوما فوق الخشب ، رقيقا وديعا مسالمًا ، يبدير خنده الأيسر لنن لنظمه عنلي خده الأيمن ؛ بل كان محاربا صلبا عنيدا . يسير في المقدمة ومن وراثه كل المعدمين على ظهـر الأرض . ء له أت لألقى سلامــا على الأرض بل سيفا ، كلمات من هذه ؟ كلمات المسيع . ومن الأن فصاعداً سيكون هكذا وجه ربنا يسوع المسيح .

ومن هذا المنطق يمكن أن نعبر عن الشجصية العربية من خلال تراقها الخاص ، وهو الإسلام بكل ما يحمله من إمكانيات المعاصرة والإعابية ، وبدلك يمكن أن يكون أديت عالمها ، لأله يضيف نكهة جديدة ، تشبه صحر الشرق ، وتجمل الأخرين يتعلقون به ، كها تعلقت ديدمونة معطيل حين سمعته يقص ملحمة حياته ويتحدث عن منحر ته مم أكلة اللحوم البشرية ومع أقوام جمل اقه روصهم تحت أكتافهم ، وكسي تعلقت الأوربيات في موسم الهجرة للشمال عصطفي معيد . لأنه حرال في أعماقهن المناطق الباردة ، وأسار فيها الفطرية وحرارة اخباة .

الميا . د. عبد الحميد الوهيم

# بعد الواقع وبعد الفن ون رواية "أفراح القبة"

# لنجيب محفوظ

# عبدالرجن أبوعوف

وصدق هذا الدواقع فى انفصال عن المسرحية ، وفى نفس الدونت ، لن نجيز ونختبر المسرحية ، ومدى دلالاتها ، إلا على أساس تشريع هذا الداقع .

لِحَا تَجِيبِ مُحَفُوظٍ فِي وَأَفْرَاحِ القَبَةِ، إلى بناء متواضع في السود الرواثي ، قدم فيه الحدث الروائي من حــلال وجهات نــظر أربع شخصيات رئيسية ، هم : دطارق رمضان، و «کرم پنونس»، و «حلیمة الكبش، و عباس كنزم ينونس، ، ولم يقحم نفسه في مغامرات الشكل ، كاللجوء إلى المنولوج الـداخلي . أو إلى النسبيـة في رصند الأحنداث ، وإنمسا اختبار شكسل الذكريات ، حبث تنذلي كبل شخصية متضممير للحدث ، وأضاءة لسلوك الشخصيمات الأحسري ، لكن أمملوب الذكريات في هذه الرواية امتزج في بعض الأحيان بلغة الكاتب نفسه ، وأسلوب مما أدى إلى التصميد ع والاستعمال في يمعض الأحيان .

(۱) طارق رمضان وحقیضة
 انیاماته :

على الفور تضعنا ذكريات وطارق رمضانه في وضع الاتهام ف ومسرحية، عباس كرم يونس تكشف عن مجرم علينا

تسليمه إلى النيابة ، وهي ليست بمسرحية ، إنها اعتراف ، تحن في الحقيقة أشخاصها . فها هي الحقيقة ؟ يقنول رمضان محدثا والذي عباس :

وإما باختصار تدور في بيتكمه . هذا ما كرره وما أكسد بالحمرف الواحد . إنه يكشف في الوقت نفسه هن جرام حقية تفسر الوقائع تفسيرا جديمة : السجن , وموت تحية . وقص بنا في الشرطة ، كما تتبت لنا أن تحية قتلت ، ولم

نيا هي الوقائع التي أقيم حليها الاتبام ؟ ستجدها في كون طارق رمضان ، الممثل في الظل، شخصية باهتة منفمسة في الجنس والمخدرات ، ويعاني من سوء التغذيبة ، ولا يتورع عن تمثيل دور الإمام في مسرحية الشهيدة وهو سكران ، ويقدم نفسه في أبلغ دلالة : دولدت بمنشية البكرى . . فيلتان متجاورتان ، آل رمضان وآل الحلالي ، رمضان أبي كان لواء بالسوراي من باشوات الجيش القسديم . . . الحملالي من مسلاك الأرض . . أنسا البكترى ، ومسترحسان الوحيد . . لي أخ قنصل ، وأخ مستشار ، وأخ مهندس - باختصار طردنا أنا وسرحان من المدرسة الثانوية بلا ثمرة ، ولكن بخبرة واسعة . بيوت المدعارة ، والحمانات ، والمخدرات . لم يشرك أبي شيشا . ورث سرحان سيمين قداتا ، أنشأ قسرقة مسرحية ، حبا في الإدارة والنساء ، عملت معه تمثلا ، انقطع ما بینی وبسین اِخون ، أجر بسيط. ديون نشرية كثيبرة، لولا النسوان ۽ .

وهو الآن يندرب على دوره في مسرحية والقاتل، ، ويستعبد حياته مع تحية بدءا من وراه الكواليس ، إلى اكتشافه الحيات، ، وقدار تحية ، المفاجى، ، أن تتزوج من عباس كرم يونس ، ثم يكازه في الجنازة ، وأقراح القبةء رواية غريسة مثيرة للتساؤل النقدي ، ربما لغموض ما عهمس به من عديد المعاني ودلالاتها . وقبل أن نركز على تحليلها تشير إلى أن ونجيب محفوظ: يواصل في صبر ودأب وانتظام مرحلة الإبداع بكل مستولياتها في ظرونسا الراهنة . وهو في هذه المرحلة يتفاوت في القدرة والسيطرة عبلي واقع عمله وفته . ويلاحظ الناقد لأعماله بعض التراجع عن مستواء الفني في المرحلة القبريبة السابقة للحمة (الحرافيش) ، بقندر ما يبلاحظ التفوق والقدرة على التحدى ، في إبـدا ع صالم ملحمة الحرافيش ورموزه وأساطيره ، هـذا العمل الـذي يعتبر من شوامخ إبىداعات دنجيب محفىوظ، . بعد الشلائية ، و دأولاد حسارتنا، و «اللص والكلاب.

و من البداية تشعر أننا أمام عمل يتوجه مباشرة ، رضم كل الحيل المرمزية ، إلى واقع ملوث ، يتحدر بالحياة وفتها إلى مستوى دفع يسفع الكاتب إلى الصراخ عالميا : دانه ماخوركبرى

و دأفراح المفية؛ تأتي في مرحلة الحيسرة

التي تشماب نجيب محفوظ في السنسوات

الأخيسرة ، وتشمير إلى أزمسة الأوضساع

الاجتماعية ، وتناقضاتها التي تعوَّد نجيبُ

محفوظ رصدها ، وتفسيرها ، وتخليقها في

والحيط الأول عنده في هذه الرواية، هو وضع الواقع أمام الفن، وتفسير الفن للواقع، والواقع للفن، هذه الاردواجية هي جوم هذا الممل، ومن نسيج تمليلها نقرب من الدلالة والقصد الجوهري الذي حاول نجيب محفوظ أن يقدم للذاري.

والنظرة الإجمالية لهذه الازدواجيسة تكشف عن واقع عمد ، وعن دسرحية، عن هذا الواقع . ولن تتعرف على جوهر

وهو يعلق على اعتفاه عباس قائلا : وما هو إلا اعتفاء مجرم ، ويقول عنه يينين : وأن يتحر ولكنه سيشتق ، وترد عليه درية نتوجه المسرح : وكان يجب أن يقودنا النصر إلى حياة أيسره ، فيد د عليها بمخربة لا تحلي مداللة ، دلا يجيا حياة يسيرة إلا المتحرفون ، لقد بات البلاد متخربات كبيراه ، لم كبست الشرطة بيت كرم يونس غزد عليه درية ضاحكة : ونحن في زمن اللومية الحنسية .

هذه العبارات الصدرعة تجاوز خصومية اخدت الروالي إلى مستوى العمومية ، ستوى التعلق على الراقة الساسى والاجماعي ، فتكف عن رؤية الكتاب النافذة والناقمة لمواقع ساقط متنذ . وهي لا تختاج ما لضير , ويؤكد ذلك استمرار نغمة الإدانة و ذكريات اللخصية النائة وكرم يوتري .

# (٢) كرم يونس ولغة الأفيون :

منذ أن خرج دكرم يونسء و وزوجت دطيمة الكبرى من المنجن أشا هم إليها عاس في جزء من المنجرة دهق الميع اللب والعمول السعودان والفشار وغيرها من النسائى ، ويغيب كرم بمونس عن الواقع ما من تنقض في يهم القول السودان واللب والفشار ، وهذه المرأة التي قضى على بها طل السجن ؟ داخو التي قضى على بها غالبته السجن ؟ داخو تك لا بدرى كيف يحزم نفسد . ماذا سيفعل كل هؤلاء اللبحية ؟ انتظر حتى تشهد هذه البيوت القديمة وهى تشهر ، الماريخ يحزن لتحوله الله قدامة المراكز كالحلاية

وهو لا يصدق امهامات طارق رمضان لابنه عباس ، ولكنه يسمع عن المسرحية ، وجهاجه الوساوس ، ويسرع إلى ابنه لعله عبد اليقين ولم أعرف مسكن ابني من قبل ، منذ رواجه انفصلنا ، لم يكن يستا خبر ، كان يرفض حباتنا ويحتمرها فنبذته ، من نظرته المتعضة ، أسمى إليه الآن بعد من نظرته المتعضة ، أسمى إليه الآن بعد أن لم يقل آمل غيره ، فلقانا بعد السحن برج بنا ورهمة ، فكيف يكون هو الذي زج بنا

فيه: ، غير أنه لم يجد اينه ، لقد نوك المنزل بلا عنوان ، واختفى فى المجهول .

وكرم يونس قضى عمرا ملقنا في المسرح عند سرحان الهلالي . وتعرف على (حليمة الكبش) وتمزوجها ، ومنـذ الليلة الأولى أدرك أنها مرت على سرحان الهلالي ، فتقبل الأمر ببرود، وتساءل الآن في لا مبالاة · وأَلُّم نُسِداً أَنَا وهَمَذُه المرأة من مُلتقي مَقْعُم بالحرارة والرغبة والأحبلام الجميلة ؟ أبينَ نحن من ذلك الأن ؟ه . ويسذهب إلى سرحان الهلالي يتقل لـه شكوكـه في مدى الواقعية في المسرحية ، غبر أن سرحـان الهلالي يرفض كل تفسير خارجي . وتنتهي المقابلة وهو يعلق هليها : «غادرته وانا أنوء بـاحتقـاري للجنس البشـــري ، لا أحــد يحيني ، ولا أحب أحـدا . حتى عباس لا أحبه ، وإن تعلق به أملي الغادر القاتل . ولكن فيم ألـومه وأنـا مثله ؟ لقـد تقشـر الطلاء عنه فتجلي على حقيقته الموروثة عن أبيه ، الحقيقة المبودة في هذا الزمان التي توشك أن تعلن ذائها بالانفاق ، ما الفضيلة إلا شعار كاذب يتردد في المسرح والجامع . كيف زج بر في السجن في زمن الشقى المفروشة وملاهى اهرم ؟ه .

ويعلن كرم يونس عن نصب صراحة : دَمُ أعظى ، ألس هو زمن المخدرات وأنا المورد المخلس إلا للغريزة ، وقي الزمن المأضى كان قد أحد في البيت القدامين أوسع حجواته لاستقبال القدامين من أوسع حجواته لاستقبال القدامين من وصلي ، واسماحيل وطلرق ، وتحية ، وأصله أيضا غيرنا من الأطعمة الجائدة ، والشراب ، والمخدرات ، وتوثبت حليمه للغاق ، وتحسس رب اليت الجديد بكل تضامة جهاة وذكبة وخسرة شاه ، وأكثرة جدارة بقيادة ماخور ، وتمطر الساء ذها .

ولكن السولد عساس ينسقر إلهها بالتعساض، ويصسرخ فيه : دانتهه فيتك .. عش الواقع . قلة نادرة نادرة نظفر عمل طعامك . انقر إلى الجيران ... الا تسمع على جرى في البلد ؟ ألا تفهم من أنت ؟ ه . أما في باطنه فيمان لابته أن جدته جمعلت من البيت الفليم مهذا لقرامها ، كانت أرملة وشابة ، ولا تحنف عن أمد رامها ،

الباشجاويش ، ولفساع البيت ، لذلك سعى حتى جند في الجيش القديم ، ولكن البيت بقى ، وتوسطت أم هان قريبة أمه وقوادة الهلالي ليمن ملقنا بالفرقة .

إن كرم يونس تزعجه مثالة ابنه ، وهو الذي تنفس الجالة في ماخور ، وترعجه المسرحية ، ويزعجه أكثر اختفاه ابنه وهو عاصر في هذا القبل بجيوس الفاقفين : كل رجل وكل امرأة مثل الدولة ، لذلك متكم المعجاري والمطابس ، وتجود عليم بالطف المنانة ويعلم ابني رأسي والمقال ، ولو تيسر الأفيون وحده غان كل مشيء ،

و تألمانا خللاصة ذكريات كرم يونس يؤدى إلى شبه "تكيد لمذكريات طارق رمضان ، والواقع أبها لم تصف شبئا ووطا يدعو للتساؤل» . فالإحداث واحدة وينظر إليها من وجهة نظر أزاحدة ، رغم اختلاف المخصيات لم تضف إلا مزيدا من التعرف على حفية الشخصية ، ودوافع سلوكها ، لكن فلنؤجل الإدلاء في تبريسر التقسيم الحرباعي للروايت ، بعد أن تتهي من تلخيص بقية الذكريات .

#### (٣) حليمة الكبش قريسة العار والخجل:

لقد حاول عباس ابن حليمة الكرش ،
بعد خروجها مع زرجها من السجن ، أن
يحقق التصاون بينها ، ويحوشر لها حياة
كريمة ، ولكن كان ثمة استحالة : ف و .
يشهد إلا سطحه ما قطل ابوه ، وهو لم
يشهد إلا سطحه الكليب ؟ . إذه يبلل ما
أنه يجمع بين خصيين في زنزاتة واحدة ؟
من السبن إلى صبحن ، ومن المقت إلى ما
من السبن إلى صبحن ، ومن المقت إلى ما
من السبن إلى صبحن ، ومن المقت إلى ما
هو أشد مثنا ، لا أمل لي ابني إلا أن تنجع
وان تتسليل من زنزائي الميليفية،

إن حليمة تعيش في ملل وحزن مع زوجها المكفهر الوجه الذي لا يزبع قناع الأسى من وجهه إلا في حضرة الزبائن ، ولا يوحد في حياتها ومضة أمل إلا وتجسدت في ابنها عباس ، إنها تسمع فرحة عن تحوله إلى مؤلف ، وتسمع عن مسرحيت الناححة إلى مؤلف ، وتسمع عن مسرحيت الناححة

(أقراح الله) ، ولا تصدق انهامات طارق رضان : «الشك ينتاق من جداورى ، ماذا يقال من ألمس ؟ الوردة المائية ، في خرابة ، في بلد اللصوص والضحابا ، اينا في في طواب يصلع للخروج ، ولكن تفصيله وحياكته ، ماشرع من فورى في تفصيله وحياكته ، يعرن بأصل ابن العامرة ، أما عبلس فلا حين أول أمه ، اختفر كل شيء إلا حين ما المبلس قطر عن من المبلس قطرة ، أما عبلس فلا حين المائم كل شيء إلا شياس فلسه ، الحيا القوى من الشر فسه » .

وتتذكر حليمة ببت الهنا بىالطمبكشية وابتها ، وأمها ، واستمرارها في التعليم ، ثم تغير الحال ، وتصبح بنيمة ، ويتوسط لها قريبها أحمد ، للعمل قاطعة تذاكر في فرقة الهلالي . ويحاصرها الهلالي بشهوته . وتعجز عن المقاومة ، وتستسلم بالسبة ، وتحوت أمها قبل أن تعلم ، وتتمرف صدفة عسلى كبرم يسونس ، وتنتهى الصدفية بالزواج ، ويتجاهل كنرم يونس سقبوط البائسة من قبل ، غير أن الحبيسة تجيء مع الأفيون ، ويشير زوجها إلى الحجرة قائلا : وفي هسذه الحجسرة كساتت أمي تخلو إلى الباشجاريش، . . وماذا يعني ؟ إنه زوج لا بأس ، لكنه يسخر من كـل شيء ، من إيمان يسخر ، من مقىدسات وتقاليدى ، ماذا يحترم ذلك الرجل ؟ ها هو يهتك ستر أمه دون ما خبرورة، .

وتصدم بنيا اعتفاء صدس ، وتصرخ في زوجها عقب النباً : وإنسك لم تحسن التصرف . أود أن اكسر رأسك ، كأنك رجعت إلى الأفيون ، فيرد عليها باستهانا لها ذلاتها : ولا يقدر عليه السوم إلا الوزراء .

وتهرع إلى المسرح : هذا المسرح شهد عذاب وحمى ، شهد أيضا اغتصابي ، ولم يمد في بدا ، تحت قبته العالمية تدوى شعارات الحير في أهذب بيان ، وتسفع عل مقاهد الوثيرة المنعاده .

وقصر هلى مشاهدة المسرحة واكتبا تصدم بها : وسرعان ما رأيت اليبت القديم ترقع هنه السنار ، تشابعت الأحداث ، مرة است أمام هي هذابات حياتى ، وجهدتى مرة أشرى في الجحيم ، وأدنت تضى كيا لم أدنها من قبل ، لم أهد كيا تت . في ظير الضحية . ولكن ما هذا الجميم الجديد ؟

ما هذا الطوفان من الجرائم التي لم يغر جا أحد ، وما هذه العصورة الفريسة التي سعورة الفريسة التي سعورة وأشاء ترتب الفوادة التي ماقدة عترقة وقوادة ؟ تران الملوادة التي ساقت زوجتك إلى السائع طعماق نقوده ، أصبح خيساً إلى السائع طعماق نقوده ، أصبح خيساً إلى السائع طعماق نقوده ، أصبح خيساً إلى السائع طعماق مسرحيتك ألى السائع علمان مسرحيتك من شيسطان مسرحيتك والناس يصفقون ،

وق البيت انهال عليها زوجها بتأكيد ما للمرحة ، وألقيم الشمائة با فهربت المرة ، عندما راودها سوحان الحلال أثناء غيسومة اللمب ورنفت ، ولم يعرف الأبها بها مواسكان يوقيها في حزن وصمت : وما من واصمه معبد الراودن عن نفسي من واصمه معبد الراودن عن نفسي من المرة المحامرة إلى المدافقية مرتب إلى المدافقة المحامرة با بني ، على زود أبولا لك راحة لا عاهرة با بني ، على زود أبولا لك تصمة الحظة ، ليس في أمل سواك ، فكيف تتصور ن بتلك المسورة ؟! ماسلونك ، فكيف تتصور ن بتلك المسورة ؟! ماسلونك ؟! ما مرة ؟! والمراة المحامرة ؟! ماسلونك عن كل شمه ، ولكن متى ترجع ؟! » .

إن حليمة ترقب المريدين يسللون إلى المريدين المطريق البيت الفسيق بليل ، يندسون المطريق المفسى المستون المطريق وهي تمري نظراتهم الفاجوة ، وتمليف المستون عمل حجوة عباسي : ولكنك جوهوة يا بني ، ولا يجوز أن تمنتق في وحل المفترة

وتقع فريسة الحيرة والرعب لاعتفاء عباس، وتعتب على زوجها، فتهرع إلى المسرح تفتاجاً بالمجرع العتفاء عباس غير الجرر، وتغيب عن الوجود خفاة مسيقطة على صوت فؤاة شلبي يقول: وإذا كان قد التحر فاين جنته؟ وتساله: وولم كتب السوسالسة؟ ، فيجيها: وفأل سسره وسنعرف في حينه، ... وولكي أعرف سره، أهرف قلي، أصوف حظى، عباس انتجر، الشريعزة المزمار،

ومرة أغرى لا نجد ثمة جديد ل ذريات حليمة الكش، فالحدث واحد فبر أتنا تقترب من حقيقة منخصيتها أكثر، ونجد لديا رفضا للإنجافات التي الصلت يعامل كرم يونس، فهي لا تصدق خيات لو أنه يقتل زوجت، هو لديا ملاك وأمل،

ولكننا نستقوب عن أبن جاءها اليقين بانتخاره ، وثمة فمبوض حبول هذه المسألة ، ولعل بعض ذكريات عباس أن تحل لنا هذا الفموض بعض الشيء

# عباس كرم يونس : : هل التحر ؟

البت المتدم والوحدة هما وفيقا عدرى الأول ، أحفظ عن ظهر قلب - أجول فه وحدى ، وصوتى يتردد بين أركانه مستذكراً درساً ، أو سمصاً لمستوأ ، أو مقاذاً مقطوعة محرعية ، أو مطدأ أغنية ، مقطوعة محرعية ، أو مطدأ أغنية ،

هدله مى النشالة الأولى لعباس كرم يونس ، يفليها ، وهو فى الرابقة ، تجواله في حسالة المسرح ، أو وراء الكواليس ، يستمع فيا بين هذا وذاك إلى المطلقان وقم يمفظون أقوارهم فضيل ، أذناء بأناشيد الخير والمواحظ ، ونفر الشر والحجيم ، فناهل تربية لم تتح له على أيدى والديه المغالين عنه درما بالنوم والعمل ، وهند الموض الأولى لكل مسرحية حديدة كان يضاهدها مع والنعاس ، ثم يتلقى أول كتاب مصور على والنعاس ، ثم يتلقى أول كتاب مصور على إسن المسلطان و لمس الأه ، يسة

وهيطان الشرق المسرح تصول لمه أمه دائمياً: وكن ملاكماً وتشرح له معهى الملاك بأنه المحمد للفير المائع للأوى ، الطليف الجسد والمليس: و المؤلى المسرح ، ثم الكتاب عندما عجره وقته ، وأخرون لا يمنون يصلة إلى أبوى »

ن الل المقبب . وهاذ ساؤف يؤف فخيلاً .

ولقد أحب عباس المدرسة فانقذته من المرحلة ، وعقب عودته من المدرسة كان عبر ألم عبد عباس المتعملة ، الم إلم يعمر عالم عبد المستعملة ، المرافع المستعملة ، المعمر المعمر والأصبل ، وقتط فرة بالوئام المقامة بين المعمر عنوافلان ، ووقيت الحلامة إلى الحلق بمبلة عبد المنافع المستوحق قسال ذات يوم : « أريسة أن أكتب مسرحية ، . . وضل من ميكرة تشممت مسرحية ، . . وضل من ميكرة تشممت المن والحيدة في وصدل ، وضرفت بها بين أقسران في المدرسة ، غيرت بينهم لما غلب على أكثرهم على المدرسة ، غيرت بينهم لما غلب على أكثرهم على المدرسة ، غيرت بينهم لما غلب على أكثرهم على المدرسة ، غيرت بينهم لما غلب على أكثرهم على المدرسة ، غيرت بينهم لما غلب على أكثرهم على المدرسة ، غيرت بينهم لما غلب على أكثرهم على المدرسة ، غيرت بينهم لما غلب على أكثرهم على المدرسة ، غيرت بينهم لما غلب على أكثره م

من الفغرته . . . و كنا نخبة قليلة هرفت بالطالية البريغة ، ترد فالأنفيد وتصدفها ، ونؤمن بمصر اللورة الجديدة ، وعبل حين نـلر البعض أنضهم ليطولات خارقة ، عـكرية أو سياسية ، فقد تذرت نفسي للمسرح ، وتصورته متبر أللبطولة أيضا ، وحتى الحريقة لم ترمز ع أركاتنا ، وما داست تعنى الحريم ، ولا تغير الزحيم ، فعاذا تعنى الحريمة / ) .

ويغضب عاب لسكني طارق رمضان عندهم. إنه في فقره عمل تاقه ، ومنظره لايسر ، يغوله بنالة : « على المؤلف أن يعرف كل شره . والشر خاصة ، قمن الشر ينهم للسره ع ، دورقب يقاق تغير العلاقة بين والدي ، تلاشت الإشراقة ، وحل الأسو والجزن ، القد سيطر الأفورة على أيه : « اقتحمني الحوف . إن أعرف مناظر أمالكين لم تبرح ذاكر قي ، هل يصبر مناظر أمالكين لم تبرح ذاكر قي ، هل يصبر أي واحدا مبهم ؟ هل يتجرك أي المحروف ، تقضف في الطعام ، وتراجع في المصروف ، كيف يستني الكتب ، قديدة المستق كها كانت ، كيف يستني الكتب ، قديدة المستق كها كانت ،

وتندهبور الحبال حتى انفصيل والبداه تماماً ، قاستقل كل منهها بحجرة : و تفتت البيت ۽ ، ويجزن لأمه فھي في محنة ، ولكنها تقول له دائياً : د أنت الأمل الموحيد ي ، ويرد حليها : و سيئتصر الحبر ياأمي وسوف أصبيح مؤلفاً مسرحياً » . د إن أدمن الحلم كيا يدمن أن الأفيون ، بالحلم أغبر كمل شيء وأخلقه ، أكسر سوق البرلط وأرشم ، أجفف طفح المجاري ، أهـدم البيوت القديمة ، وأقيم مكانها عمارات شاهقة ، أهذب الشرطي ، أسمو بسلوك الطلاب والمدرسين أوفر اقطمام من المواء ، أمحق المخدرات والحمر ) ، ويقول طارق رمخسات لنعيباس وهنو يبرقنأ جوربه : و لا يخدعك فقر الفقراء ، فالبلد ملأى بأغنياء لا يدرى بهم أحد ۽ .

وعساس يعرقب (تحسية) بذهول، ناضجة الأنونة، جذابة العين، وهو يفضب، وأور دمه عندما يجدها تحصى مع طارق رمضان، وفي حجرته يقول: ( عاجى الشر وأنا أصاق

المراهقة والمرفبات الجمامحة ، وأكمافحها بالإرادة ، والطموح إلى النقاء ه .

ويتقل الخبر إلى والديه فاضباً ، ولكن أبوه بمخرصه ، ويوشك أن يضربه على تدخله ، وانطوى على مقت لأبيه ، فهو بلا مبادى على الإطلاق ، لقد جعل من المبت ماخور دعارة .

وبنجح عباس بالاسعادة ، يالازمه الشعور بالصار والحزز ، ويمضى العطلة الطويلة في دار الكتب ، ويعرض مسرحيته من خلال أمه على سرحان الهلالي فيبردها هذًا إليه ، طالباً منه أن يعيد التجربة ، ويستشير عباس ، فؤاد شلبي ، عن ميموله المسرحية ، فيقنول له : و إنَّمك لم تفهم الحياة بعد ، ويسأله عن معنى ذلك ، فيجيبه فؤاد : ه هي معركة الروح ضد المادة ۽ ، فيبتسم . ويتسماءل عباس : و والمموت ما موقعه من هذه المعركية بي فيقبول قؤاد : و هو الانتصار النهائي للروح ، . وينصحه بخوض لمجارب كثيرة . والبحث صها يهم الناس ويثبسرهم ، وإلافعليه الانتظار عشرة أعوام على الأقل: و دفعني حديثه في جوف الوحدة أكثر تماكنت . إنه يتصور أن بمنجاة من التجارب ، لعله غاب عنه ما يحدث في بينتا ، وغماب عنه أيضاً جهاد النفس في معركة المراهقية ، النواع الذي لا يهدأ بين السمو والشهوات ، بين أشعار المجانين والخيّام ، بين تحية العابثة في الحجرة العليا ، وطيفها الزائـر للخيال ، ين الطين وقطرات السحب ۽ .

ويستفسر عباس من أمه هما يحدث من تغيرات أثاث إحدى المغيرات بالبيت فتجيه: « أبولا يعدها للسعر مع أصدقات كما يفعل الرجال ». وراقب الرواد في الظلام وقد تحقيق المائدة ودار الورق: « إنه القدار كما رأيت في المسرح ، مأسى المسرح تتقسل إلى يستما بابسطاها أو ضحاياها . هؤلاء الناس يتصارعون فوق الحشية ، أما امتا فيقون صفة واحدا في جانب إلسر . إنهم عكلون ، حق الناقد عمل أيضا ، لاشيء حقيقي إلا الكذب حق الناقد

ويعاتب عباس أمه على خدمتها للرواد، قائلا أها: وأي بيت؟ ما هو إلا مساخدورونساد قمساره، فتجيب

بائسة : وأتمنى لسو نهرب معا ، ولكن ما الحيلة ؟ p .

ويتسوالي السقسوط في البيت : فيؤاد شلبي ، ودرية ، ولكن قمة المأساة كانت أمه وسرحان الهلالي ، لقد أغمى عليه لدقائق هي النهاية التي ليس وراءها نهاية ، نفتت الكون وضج بسخرية الشياطين . واستمع إلى حوار آبيه مع أمه ، ولسعته الكلمات : و هو الذي ألحقك بالعمل . . مصروف أننه لم يعتق اصبرأة واحمدة حتى أم هـان ٤٠٠ و وهذه هي الحقيقة . هـذا أيْ ، وهذه أمي ، لا أنسى أنني رأيتها هي وفؤاد شلبي يتهامسان مرة ، فلم يداخلني سوء ظن ، ومرة أخرى مع طارق رمضان نفسه قلم يداخلني مسوء قلن . . الجميع الجميم بلا استثناء لم لا ؟ هي صدوّي الأوَّل، أن مجنون مدمن، أسا أمي فهي المدبرة لما يجرى في الكون من شرع.

وبدأت تحية تعيره اعتماماً ، اعترضت
سيله قاتلة : و اجلس ممنا آيا المؤلف و ،
وردت على صغريت : و إيه جيل أن يوجد
وردت على الفضلية أيضا ، إنه وسجم مثل أمه ،
أحب الفضيلة أيضا ، إنه وسجم مثل أمه ،
ولما نضيوا فاض قلبه بالفضيب والانتنان
ما تحية إلا صورة من أمه ، بل هي أفضل ،
ما تحية إلا صورة من أمه ، بل هي أفضل ،
بناها جده ، وكيف تحولت إلى ماخور ؟ ،
وهذه عي الفكرة لا لاول لذي على نجاحها ،
وهذه عي الفكرة لا لاول لذي على نجاحها واساسا لمسرحية ؟ وهل تقوم مسرحية وهل تقوم مسرحية و

وذات يوم ودطت تحمة عليه الحجرة والجميع نيام ، استوى جسمها الناضج في والجماذيبة ، ورأى لمون عينها لأول مرة كالشهد الرائق ، وطلبت منه حلوى ، ثم عائشهد الرائق ، وطلبت منه حلوى ، ثم عنوان شقتها في دلال ، وهم في حلال الحمي ، لقد خفق قلبه المحروم المنتبث بالبراءة : ولأول مرة يجدة قلبي اسرأة حقيقة ليهم بها ، وفيا تلا ذلك من أيام أصبح كان نظرة بيسالانها خلسة معن جديد ، ولأند سخر الجيسة . في ففلة من

الحضور يتبادلان حواراً ساخناً ، وتساءلت وأنا من الحيرة في عناد : « ترى أأرتفع أنا أم أهوى إلى الحضيض؟ ) .

وقبعاً: يقع الحلاف بين طارق رمضان، وتمية ، وبرى حبلس طارقا ، يبال لحفل على جبلس طارقا ، يبال لحفل المجاه من الداخل صابحاً ؛ وكلى صوبتا المجلج من التعلق من البت ، ثم حضرت مرة ، وتركت أد في رونة المعتران ، والساحة ، متراكمة إليها ، فتحافقنا طويا ، وتدفقت مرة ، كانوا كلهم حويانات . إما تحمد كانوا كلهم حويانات . إما تحمد كانوا كلهم وحويانات . إما تحمد كانوا عليه ، وفاض يه بدوضية كامنة في هجسر البيت الملوث عرضها الاكتب ، ورضية كامنة في هجسر البيت الملوث عرضها الإلانة عرضها المؤاوا في حسم ، ولكن كيف يعيش ويصرف عليها ، ولا

ووجد الحل في أن يحل محل والده كملقن للفرقة ، وأعلن في زهو لطارق رمضان أن تحبة لن تأتي مرة أخرى . ولن تذهب إلى المسرح، وأنه سيتزوجها، ولطمه طارق رمضان على وجهم ، فرد عليه بلكمة ، وحضرت أمه صارخة : وتتزوج تحية . . إنها أكبر منك بعشرة أعوام ، وهَا سيرة ، وتاريخ ، ألا تفهم ما يعنيه ذلك ؟ ، ولكنه اندفع . وهقب حصوله على الثانوية عمل في المُسرح ملقنا . وعقد زواجه على تحية . وودع الَّبيت القديم وأهله بلا احتضال . ونطلع إلى حياة جديدة ، وإلى هواء نقى ، وعرف السعادة عندما تترجم إلى امتزاج بين النسين متوافقسين . وصرف الاستقسرار النفسي ، وكـذلـك حصـل عبلي الـوقت للحب ، والقراءة والكتابة أيضاً . وتوقفت تحيـة عن شرب الخصر ، بل امتنعت عن التدخين . ووعدته بعدم استسلامهما للأفيون

ولم تستطع مقاومة رغيتها في الإنجاب ، فزادت تكاليف الميشة ، وفي تلك الأثناء كفقت استنها في الحسل ، فتعلم الآلسة ناكاتية ، وعمل بإحدى الكاتب ، وحزنت تحية عليه لإنتخامه في العمل الذي سلبه ناوقت ، والفن ، والراحة .

وكتب عباس مسرحية عرضها على سيرحان الهبلالي ، فيردهنا هذا إليه

قاتلاً: وأمامك مشبوار طويل ». ويقع عباس فريسة للمذاب: والفشل في الفنن مرت للعباء تسبع مكانا خلقاً ، والفش بالنسبة في لبي مكانا خلقاً ، والفن بالنسبة في لبي نفا فحسب ، ولكنه البداي المعاجز). وتمر الأيام سعينة بجوار تحية ، العاجز، وتمر الأيام سعينة بجوار تحية ، في من وتوزقة الأحلام، والمنفس المسرحاس، فيحلم بنسار تلتهم الميت القديم ، ومن يعينون فيه ، ومن

الله ويدهم نها انقضاض الشرطة طل البيت وتلاشى الفضيب على والديم ، وحل بديله حزن ويأس . وقبيل المحاكمة ولد طاهر في جو كيب مكالي بالحزن والعار ، وترومكت صحة تمية ، وتحول المرض إلى تبضو ، وتحست قابلاً بعد صدة ، فير أن حالتها المتدمور الصحة : و وتلقيب الدير الأخرا وأنا واقف خارج المسكن ، كنت عائداً ، المسرح ، ضغفت على الجرس ، جاء إلى المسرح ، ضغفت على الجرس ، جاء إلى أهضت عين متلفياً القضاء ، فساعاً . المدا

وبعد أسبوع من وفاة تحية لحق بها طاهر ابنه ، لم تجد الأبوة فرصة طيبة لتسرسخ في قلبي وتسماءلت عن معنى بكماء طمارق رمضان في الجنازة ، وغسرق عباس في الوحدة والحزن . والإثم ، طالعه الواقسع بوجه صخري تناجيه بصوت خفي ، أن قد تحقق كل ما حلم به ، غبر أنه شعر وهمو يغوص في الحزن بإشعاعات غربية ثملة . براحة خفيفة ، وانفس في الفن حتى الموت ، وشرع في التخطيط لمسرحية البيت القديم ــ الماخور: 1 حضرتني فجأة ذكري تحية ، قوية بانعة بثقل الكنائنات الحيـة . عند ذاك انبعثت فكرة جديدة ، ليكن البيت القديم هو المكان . ليكن الماخور هـو المصير ، ليكن الناس هم الناس ، ولكن الجوهر سيكون الحلم لا الواقع : أيها الأقوى؟ هو الحلم بلاشك ، النواقع أن الشرطة كبست البيت ، والمرض قتل تحية وابنها ، ولكن ثمة فاتلاً آخر هو : الحلم ، الحلم هو الذي قتل تحية ، هو الذي قتــل الطفَّل ، البطل الحقيقي للمسرحية هو الحلم ، هو الذي توفيرت له الشيروط

الدرامية . بذلك أعرف ، وبذلك أكفر يذلك أكتب مسرحات طقيقية لأول مرة أعدى سرحان أملال أن برفضها سيختف مو وغيره أنق أعرف بالوافي السطحي لا الحلم الجوهري ، ولكن كل شره يسودن في سييل الفن ، في سييل الفن ، في سييل الفن ، في سييل والدراع والدونشا في الإلم، وصحت بقوة على التحرة ، وصحت بقوة على التحي

وقبلت مسرحيته الجديدة : إنها رائعة ، مرعبة ، تاجعة .

ولكن لماذا سماها : (أفراح الشبة ) ؟ لعَلَهَا تشير إلى الأفراح التي تبارك الصراع الأخلاقي رضم اتتشار الحشرات ، أو لعله من أسياء الأضعاد كيا تسمى الجاريسة السوداء : صباح ، أو نور .

ووقم عباس فريسة الكآبة ، وازداد في قلبه حزَّته على تحية ، وقرر عقب مواجهة طارق رمضان له باعهاماته إلى تفضيل الاختضاء عن أعين الأغبياء ، وسكن في بنسيون في حلوان ، واستقال من عمله ، ولم ييق له إلا الفن وحده ، كان يعيش في قراغ يركز على فكرة واحدة من عشرات الفكُّر السابحة في خياله ، ولكن عنـد الاختيسار يتبسين لسه أنبه لايملك فكسرة واحدة : ﴿ أَجِلَ لَقَدَ انْطَفَأْتُ السُّعَلَةُ تَمَاماً ، وانسحقت الرغبة في الحلق ، وحل محلهيا فتور أبدى ، وتقزز من الوجود ، وثابع أخبار نجاح المسرحية وهنو ضارق قر الفحط . ونَفَذَت نقوده وامتـلاً إحساسـه بـالموت ، ولم يجـد إلا النبايـة التي رسمها للبطل ، وحرر رسالة المنتحر محتفظاً بالسرّ لنفسه ، ومضى إلى الحديقة الباسانية قبــل المصبر ، وغرق في الشوم بعد أن صدِّيه الأرق ، واستيقظ على نشوة فقد انقشعت الكآبة وتلاشى التشاؤم بالرغم من الفراغ والإفلاس ، بالرغم من عناد الأشياء وتحديباتهما ، يسالسوهم من الحسسران والأحزان : ﴿ وَإِذَنَّ فَلَأَسْتُمُسُكُ بِالنَّسُوةَ كتمويذة سحم ، ولكن قوتهـا في سرهـا المامض ۽ .

ومضى نحو المحطة ، وهو هدف خبر قريب ، ومع تتابع الخطوات , تدفقت الحيوية خلابة واعدة ، كيا تنشر السحابة الثرية بالمطر : وما هو إلا وصد وشعور

وطرب ، صدا ذلك ضائق مفلس ، وصطار ، ودو حزن ، وعندها غراميت بعيدا نذكرت الرسالة ، ولكن أوركت أوركت أنها أنه قد الدائم أنها أنه قد الحد الله الناسي لايم ، صايم في حداد اللحد غلة اللحد غلة اللحد غلة بالكرن من شائها ما يكون ، ذروة ما يكون أن ذروة النسوة تألق على جسد عراة الإفلاس والجفاف ، ولكن تنطلق إراقته بالهججة المحدية)

Ω

هذا التعليل لذكريات الشعيات الشعيات الرئيسية يضع تقاط ارتكار لعدة تساؤلات من البناء الذي اعتاره نعجب عفوظ وهدى مساحت لإبراز المفنى والدلالة ، لقد حصانا من ذكريات ( طارق رمضان ) على يضع كل من ( كرم يعونس ) لاتهات المحرد ( طارق رمضان ) التي وجهها ( لعباس كرم يونس ) حديداً ، أما ( حليمة الكبيس ) فقد رفضت هدد الإنجاب ، ولقد أضحاءت رفضت هدد الإنجاب ، ولقد أضحاءت ثكريات ( عباس كرم يونس ) من طارحان ثكريات ( عباس كرم يونس) من غير با أوضحت أنه لم يزج يوالديه في السجن ، ولم يقتل كية ، ولم ينتجر ، ولم ينتجر ، ولم يقتل كية ، ولم ينتجر ، ولم يقتل كية ، ولم ينتجر ، ولم يقتل كية ، ولم ينتجر .

والذى نفهده من تقديم الحدث خلال منضعيات متعدده ، أن المؤلف ينظر لحقد منضعيات متعددة ، أن المؤلف ينظر الحد صعية ، وصدى المشاركتها في الحدث ، وكتفها لسلوك الأخرين ، بجانب إضافات عددة للحدث الأخرين , المناب إضافات عددة للحدث في التربير المفي والبناني لسبرد الحدث من خلال أربع شخصيات كان مقتقداً وإنه تان بلدن هذا التضييم .

إنا نعرف حبداً استعمالات التكتيك الروائي لسرد الروائي تم خلال عدة في الروائي زمن الزمن الروائي زمن مختصيات ، فترى أن الزمن الروائي زمن داخري ، والحدث يتكمال ويتمع أفقها ما ماما ، والشخصيات تنضج في توزيع عمارسون ، وضالبا ما يلجأ السروائي لاستخدام الموتولوج اللاعلى . نجد ذلك لاستخدام الموتولوج اللاعلى . نجد ذلك

في رواية (الصخب والعنف) لفوكتر. ور رباعية الإسكندرية) لداريل . . أما عند نجيب غفوظ في (أفراح الفية) فهو يلجأ إلى أن تقدم كل شخصية ذكر ياب ا صحيح أن الزمن هنا يخلط بين الحاضر والماضى والمستقبل ، ولكنه يقدم في رتابة ووضوح ، وكمان شخصية تشكلم ، غلطموت مرتفع ، في حين أن التذكر عملية تتم داخل اللاوعى ، وتحلث نتيجة لذلك عملية استيطان .

ولعمل نجيب مفنوظ قصده من هذا التصديم إبراز الفرلة والتمزق في العلاقات عبر (جماليا ، فقد أكتسب معلومات جديدة فقم كتسب معلومات جديدة للحدث إلا في ذكر يات او إضاءة جديدة للحدث إلا في ذكر يات احتفادات واجامات طارق رحضان ، وشك معلو وحاحا عن مدى التنشل في السواقع والسكويات المدى التنشل في السواقع والسكويات الذهبية في موات في هذا المحمل ، فالتسمول المحاصرة بالعمن والسقوط واللاجالاة ، وترتكب اخطيئة في المحال متبدل في الزام معلوط وتنش الشخصات سيسر في تواز مع مقوط وتنش الشخوع عن المستوط والتما

إن (كرم بونس) ضارق في الخصر والأفيون بحول بيته إلى ماخسور ونباد للقمار ، ومأوى للدعارة ، يعيش بعقدة المه وصفوطها مع البلنجواويش ، إنه رجل بلا قود لا يخلص إلا للغريزة ، ويقبل في ذلة معرفة سقوط ذوجته حليمة الكبش معرفة الهلالي لية زاجهها ، وتستضره نظرات

أما طارق رمضان فهو خلاصة للمفن والدناءة يعيش في غيبوبة الخمر ، وفرض الإتاوة على النساء ، وهو منذ نشأته خير بيبوت الدعارة .

الإدانة والاحتقارمنابنه عباس .

أما حليمة الكبش فهي تنسلم في البداية للاغتصاب من الملالي ، ويحوم حولها شك فيا من أحد إلا راودها .

وهـذا واسم ملوث تسحق قيـه كرامـة

الإنسان ، ويتحول فيه إلى حشرة . فيا سر هذا الاختيار والرشد والكشف الذى قدمه نجيب مخفوظ لا يشهر إلى شربحة أو سفوض أضلاقي ، بل هم يغمز ويلمز الواقع الماما ، وقد قدمت في تحليلنا لم أكثر مع عبارة تدين الحياة العامة ، والمناخ السياسي والاجتماعي في رواية ، أفراح القبة ،

هذا هو الواقع الدقى نبع منه الفن في الرواية ، والدقى نهل صرحته و أفراح اللبة ، ، ، والدق والمتحدة والمختاف والقم من واقعه المؤت الحداثة والمختابة ، وورسم الأغاط الإنسانية من جو و البيت القديم الماعور ، ، وحرى والغرب أن الملال مدير الفرقة قد أعجبته والأغرب أن الملال مدير الفرقة قد أعجبته والأغرب أن الجمهور هده المسرحية ، والأغرب أن الجمهور المستجع ،

وهذا هو القصد الخفى من رواية نجيب عفوظ إنه يدس الواقع ، ويديس الفن فى سدّه المرحلة ، ويشسر بصراحة إلى أزمة السفوط الغام ، وسنفوط النعير أكثر عن هذا الواقع العام

ولكن يبقى ضامضا حق . ذَن جسوهم شخصية (عباس كرم يونس) . إنه تبسد أزمة الفتان في حالة الحصار المفن اللى يجيط به ، ويحمله شبه قاتل لكل من حوله ، ملولا وكتبيا ، وتبلغ به فروة المأساه درجة الوقوع في الجفاف والعقم ، ويكاد يوشك على الأنتحاد ، خير أنه يجين عن التخلص من حياته ويصحو من غفوته على يقطة متحدة .

وهمذا تناقض لم تخدمه عملية السرد الروائى ، فنهاية حياته كانت أكثر إقناعــاً لو وقع فى برائن الضياع .

إن رواية ه أفراح المقبة ه برغم كل ذلك التناقب الذي تحريه بين المغن و البناء صرحة تحقيه ، و نشير عمل أرضة الواقع المسترى في هذه المظروف الجديدة التي يشيها ، وهي واقع يضره المفن ، وفي يفسر المواقع ، وكلا الوجهين يلخص أزمة يأت وصحير! !

القاهرة : عيد الرحم أبو عوف

# الخلاص الذاتى فى رواية «قدر الغها المقبضة»

# محود حنفي كسلاب

عندما قرأت رواية عبد الحكيم قاسم (قدر الغرف المقبضة) المسست بأنه يقدم أجزاء من نفسه ، ويعرض أشياه الحميمة و رغم معاناته منها ... على الفارىء من خلال سيرة ذاتية ألبسها ثوبا فضفاضا لرواية طموع يتم فيها خلاص ذاته المعابة بذلك القدر المقروض عليه والمتمثل في دفعه \_رغما عنه \_ إلى التواجد طبلة الوقت داخل غرف كثبة مقبضة تسلب الروح ، وربحا تسلب كل أمل في اخلاص .

وبقدر افتراب (قدر الغرف المقيضة) من جنس النرجمة الذاتية ، بقدر افترامها .. بسبب الحيلة الفتية ... في منطقة الرواية التي تعنى بالموضوعي إلى حد كبير ، وإن عنيت باللذاتي ، بسبب أنها ... أى الرواية ... تقيم حياة أخرى لها قوانينها الخاصة التي ربما تترافر أو تتماثل مع المطروح في الواقع

ويعاني عبد الحكيم \_ مثله مثل معظم الكتاب العرب الذين لم يتحرروا من مراعاة الغبر في كتاباتهم لمسيرهم الذاتية \_ من إلباس سيرته ثوب الرواية حتى تكون هناك فرصة للتراجع أو الإنكار إذا ما جد الجلد .

والترجمة الذاتية جنس أدي معترف به ساهم الغرب فيه بباع طويل ، وكان رواده من كبار المفكرين أمثال جان جاك روسو وأندريه جيد في اعترافاتهها ، إلا أن الكتاب العرب ولأسباب عديدة منها أن المجتمع لا يتقبل كثيرا الوجه الأخر الإنساق والممعن في واقعيته للكاتب لا يقولون كل الأشياء ، وأحيانا يغجلون من فقرهم وشذوذهم وانهياراتهم وتناقضاتهم ، وغم

أن كل هذه الكبوات من سمات أن يكون الكاتب إنساناً ، فيتار الكتابة اختيارا إنسانيا ، لا يقصد به لأن يصبح من هؤ لاء الذين يتكسبون بالفن والكتابة .

وريما كان د عمد شكرى ، الكاتب المغربي في روايته الذاتيه داخيبز الجاف، من أجراً الكتاب العرب وأكثرهم مواجهة للذات والجمهور ، حيث كتب في روايته معظم الحقيقة ، وهي ليست حقيقته ككاتب وإنسان فحسب ، وإنما هي أيضا حقيقة مجتمعه الذي أنجب غوذجه وغيره من النماذج التي حفلت بها ورايته – سيرته الفذة .

وتنضم (قدر الغرف المقيضة) إلى جنس الترجة الذاتية الذي أرساء طه حسين في (الأيام) وغازلة المقاد في (سارة) فهى - قدر الغرف المقبضة عند تقدم ثنا عبد الغريز الطفل الذي يعيش في إلى المصرية بالقرب من طنطا وعائلته المكونة من الوالد وزوجاته وأولاده ، وتعان العائلة من طرد ابه - الأب من منزل الجد الكبر وانتقالها إلى ذلك البيت المخنوق بالزحام ، والرطوية ، والحر ، وعراك النساء ، والأن الوالد فقير في يمكن من بناء بيت لولده الأكبر الذي تزوج . ومات الجد وتوزعت تركم بين الأعمام الذين خربوا الدار الكبيرة ، ولم يعد لما ذلك الروق الذي كان عبه عبد العزيز .

وعبر الوصف الدقيق للقربة ، وييوتها الواطئة ، وطرقاتها المتمرجة يصرخ عبد العزيز في أعماقه : لماذا يصبر الناس على ذلك ؟ ويبلغ سن المراهقة ، ويتبح له ذلك الانفراد بغرفة على السطح ، ويقرر أن الإنسان في حاجة إلى منزل في الحقيقة .

ولا شك أن شبهة الاحتجاج لذى عبد العزيز سق صباه م على الواقع الآليم للناس فى القرية المصرية تؤهله لأن يصبح شيئا هاما فى حياتهم ، أو يتعبير أدق معبرا عنهم وعن أحلامهم وقبل كل شيء عن واقعهم المنبض ، ولقد قدم عبد الحكيم قاسم بطله عبد العزيز تقديما عنازا بنبيء عن اهتمامه بالأخرين وحلمه بأن يتمكنوا من تفير حياتهم ، ومن ثم فإن الظروف التي عاشها عبد العزيز الطفل لابد وأن تخلق فيه ذلك الاهتمام المابر على مراقبة الأخرين وإنتفادهم بل والبكاء من أجلهم ، أو الاعتقال وراه القضبان من أجل قضاياهم .

ومنذ البداية نلمح ذلك الانقباض الذي يسيطر على عبد العزيز بسبب تزايد وطأة الزحام والفيتى والجدران والعنامة: 
( فهل يكون ثمة يوم بجتمع فيه الحلق قلبا واحداء ونظرا واحدا ويدا واحدة ينحون ركام الحطب عن السقوف ، ثم يزيلون السقوف عن الجدران ، ثم يتدبرون . أي يت من الحوف والجحود والبلادة ترسمه هذه الجدران على الأرض متعرجا متذاخلا حاصرا المكر والروح ضاخطا على القلوب ، تمفن في حس الدور المقبض وتتن بالحقدوانزاج مس ١٢٠

ثم همو سعبد العزيز سحين يقرر أن يقل تردده على المسجد ، وعموف المسجد ، وعموف المسجد ، وعموف أن المسجد ، وعموف أن الناس لا يسمعها أن تبقى دائم قائمة معتدلة ولا ملتزمة الكلام الصالح . وأنهم بعد انتهاء الصلاة كثيرا ما يتمددون على الحصر النظاف . وأنهم يتخففون في القول والسلوك . بل إنهم موغلون في النميمة والجدل ويكونون جارجين محروين بل فحد يكونون أيضا حيوانين غيفين . عند ذلك تكون هذه المتنامة أشبه ما تكون بعتامة كهف تتراقص في داخله أشباح الضعف الإنسان والفرائز الدنيا طليقة بلاحياه ) ص ٧٠ .

وينتقل عبد العزيز مع جده إلى ميت غمر ، سكنوا فى منزل كثيب مكون من غرف عالية السقف مقبضة مشاركا الأخوال والخالات . وذهب إلى المدرسة ، ولكنه كان يعانى من افتقاد الانطلاق .

ويصور عبد الحكيم قاسم لحظات الكآبة المنعكسة على نفس عبد العزيز من العبش في كنف الغرف القلرة والاحتياج إلى الحضرة تصويرا دقيقا ، ويحكى من خلال كل ذلك التطورات التي تطرأ على أسرة الجلد ، ومنها زواج الحال الأكبر والحال الأصغر وعنوسة الخالة ، وبعد ثلاثين عما حين يعود إلى متخمر يجد الحال منهارا إلى الحضيض ، وأن المدينة لاتزال على حالتها سواء ألمان أو البشر باستثناء بعض العمارات الضخمة التي شوت في السنوات الأخيرة .

ويشكل فعاب عبد العزيز إلى ميت غمر تطورا هاما عيث يبدأ حياته الدواسية ، ولكن على المستوى الحاص ما بزال عبد العزيز يعانى عاكان يعانيه فى القرية ، ففى القرية العيش مع والله وأسرته يسبب له ذلك الانقباض المربع الذي يكتم على أنفاسه ، وها هو بعد أن انتقل إلى المدينة الصغيرة ليلتحق بالمدرسة يعانى من انقباض أكثر ، لكأن الأب والجد مشتركان أو مواطئان على الصبى من عيشه فى منول مقبض وتسليمه لمنول أكثر انقباضا

وهو ـ عندما ذهب إلى ميت غمر لزيارة خاله ووجده في حالة مبيئة جدا ـ يتسامل : (أثرى أيها أولق عرى . قرابة الدم بينه وين خاله ؟ أم قرابة روحهها اللتين ضويتا في كابة بيت الجد؟ ألهذا قدم خصيصا ليزور الخال ؟ منذ متى بدأ قوس انهبار الخال إلى الحضيض ؟ أكان ذلك في بيتهم القديم ؟ أثرى تتشط عبد العزيز أيضا نهاية مروعة حيا تقترسه الغرف المقبضة .

ثم تبدأ مرحلة أخرى في حياة عبـد العزيـز ، فيذهب إلى طنطا حيث بلتحق بمدرسة القاصد الثانوية وفيهما يتعرف إلى ثلاثة أصدقناء : شوقي ، وصلاح ، ومدرس التربية الاجتماعية ، سكن عبيد العزييز ، وأخوه الصغير ، وابن عمه . . في سلسلة المساكن المقبضة التي تعود عليها طلبة الأرياف ، ولكن عبد العزيز كان أكثر هؤلاء الفلاحين ضيقا بهذه المساكن التي تقتل الروح وتحبس العقل ، ويغادره الأخ وابن العم لالتحاقهما بمدرسة قريبة من قبريتهما . أما زميلاً، شوقى وصلاح . . فيشتركون في هواية المراهقة وهي المراسلة مع الفتيات آلأوروبيات . . عبد العنزيز راسـل فتاة فـرنسية كآنت ترسل له صور منزلها الأنيق النظيف في مدينتها الجميلة ، أما مدرس التربية الاجتماعية فيلحقه بعمل في أحد الدكاكين لكي يساعده على اجتياز مصاعب الحياة ، ويغادره الصديقان حيث دخلا الجامعة بعد نجاحها في التوجيهية (الشانوية العامة) ، وينقم على المدينة والوحدة فيقرر الـذهـاب إلى القاهرة ، ويعمل في أحد محلات الحلوى ويسكن فوق سطح إحدى العمارات ، ولكن والده\_ بعد بحث طويل عنه\_ يجده ويعود به إلى القرية .

وتلاحظ أن عبد العزيز \_ بعد أن تقتع وعيه في المرحلة الثانوية \_ يتموف عل الأخرين ويصنع معهم علاقات ها تأثير على فكره ، وفي القاهرة عندما يسكن على سطح عمارة الزمالك يندعج مع الغير واكثرهم استجابة له كانت الموس النوبية : وفالسكان أستناف من الطلاب وصفنار للمؤظفين والبائمين الجوالين والعمال وصفار تجار المؤخرات . عاش عبد العزيز

ينهم مرعوبا حتى الفهم وعرف أنهم ضعاف كالقش . لكتهم إيضا ينقصون كالقطاط بلا رحمة ويخمشون بوحشية . الأكثر قربا لقله كانت بنت بويبة لها ظفلة معفيرة وهي أيضا حامل . كانت جس بنول النهار في المعر تنقل مع القابل . كانت تنام مع كل من يريد مقابل خسة قروش . تنبرك طفلتها أصام أنباب . تبقى الطفلة صامتة وتعرف أن أمها ستمود حالا .)

ورغم أن آلام الآخرين وعداباتهم تجسمت أمامه إلا أنه لم يكن يعرف لها سببا ولا طريقة للة فياء عا صا . لذا كنانت أحلامه هو وصليقاه شوقي وصلاح متركره في التطلع إلى روما وأثينا وباريس ، حيث كانوا يسمون المفاهي التي يسعرون بين كراسها ، وربما كان ذلك حلا لمشكلة الموصف ، أن يكون كراسه وروما ، ولكن هم كيف يكونون ، لم تش الصفحات حتى الآن عن حلم عبد المزيز المراهق الفتى بأى شيء عن هذا ال

وينهى عبد العزيز دراسته النانوية ، ويلتحق بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية ، ويساعده زميله صلاح في إبجاد سكن ، وتبدل أحوال السكن فينتقل إلى مسكن آخر ، وهكذا إلى أن مات وانده ، فانتقل إلى حمى غيريال ، نكمه لم يطق الاستمرار عيه ، ذلك أنه مخلف في الدراسة فانتقل إلى القاهرة ، وصمل في هيئه ، البريد ، وسكن مع حمه ، ولكمة تصذب من ازورار للراجل ، فسكن في أرض الفرنسواني أمام مترل خاله ، ومن للراجل ، فسكن في السجن .

قى هذه المرحلة من حياته لا يزال للحزن والكابة والوحدة والمماناة من الفرف المقبضة كل السيطرة على نفسه ، حتى أنه كان يقول غا ( وهو يدفع العربة مساعدا الولد النحيل الذي بجرها أنه اضطر إلى هذا . نمم ، فبعد عرض الأب لابد من نقليل النفقات إلى أقصى حد . كان يقول لفسه هذا ، لكن صوبا أخر في أعماقه خالتا متروك ! ملكنه ملحاح معافر ، بوفض حججه ، ويتهمه بالفرار المذعور في متصف الليل . إن خوف حرّله إلى كتلة مصمته غير قادرة على الطفو . بل إنه يركن لأسمل وهو الرسوب في القاع والهزية . بل إن ثمة رغيدة في إذلال نفسه وإصالتها وقطريقها في الفيح والرئائة لهي والإبتدال . ولذلك فإن في اعماقه سرورا خفيا بالانتقال إلى خي غيريال) ص٠٧ .

ورغم التعليقات التي توضع مدى إحساس عبد العزيز بالمنن والفقر الذي يعيش فيه أهله وشعبه إلا أن ذلك لم يش بأنه من المكن القبض عليه ، ولا نجد سوى فقرة واحدة تدل

على أنه كان يتسامل : (يروح لشوقى من آن لأخر ــ شوقى هو المدى أطلعه عمل عالم السياسة التي تشترط للولوج فيهما الانضمام إلى من يرون أن الحلم الكبير لابد أن نفعل الحتمية التاريخية .

وَإِنْ كَانَ عَبِدَ الْحَكِيمَ لِمُ يَدَلَ بِأَيَّةَ تَنَاصِيلَ مِنْ هَذَا الْأَنْصِمَامُ أو هوية شوقي .

لم تتغير الأشياء كثيرا عن أيام طنطا . الضجيج في القاهرة أكبر ، والكآبة أعمل ، والأسئلة لا تجد جوابا . في صباح يوم قبض عليه من عمله . قلب المخبرون شقته بحثا . كسروا الأشياء القليلة التي تعب في تربيتها . اقتيد إلى السجن ليقضى فيه أربعين شهرا) ص ٧٩ .

أيضا فإن مدرس التربية الاجتماعية اقتصر دوره على إلحاق عبد العزيز بعمل في دكان ، رغم أن الكاتب احتفى به كثيرا عند لقائه به للمرة الأولى في مدرسة طنطا ، ومن ثم نجد أنفسنا مواجهين \_ كقراء \_ بأن اعتقال عبد العزيز لم يكن له ما يبرره ، خاصة وقد تركز الأمر في بحثه الدائب عن سكن يتمكن فيه من تطليق الكآبة إلى الأبد ، إلا إذا كان السكن ــ كما أرجع ــ حيلة للتعبر عن الضيق بهذا الوطن الممتليء ــ بشكل مريع ــ بالكآبة والانقباض ، وأن المسألة لبست سوى بحث دانب عم الحَرية ، وأمل في عيشة راضية تمكن إنسابا كعبد العبزيز من الإحساس بكينونته ، ولكن هذا على المستوى الذاتي . ويمكن قبوله من خلال مُضيّنا مع الرواية كسيرة ذاتية ، أما وقد اعتقل عبد العزيز ضمن خلية تورية فالمسألة لابد أن تؤخذ من جانب آخر على القارىء أن يلتفت إليها ، ذلك أن مرحلة السجر الذي دخله عبد العزيز ووجند شوقي معمه في داخل إحمدي الزنزانات يُشكل مرحلة هامة في حياته ، حيث تحول من مُتأسِّق للغير بالقلب والأحاسيس، إلى مناضل بالكلمات داخل جدران السجن الشرقي السرهيب الذي أودع فيه : «أَدَّخِلُوا ثلاثة في زنزانة . فرشوا الأرض بأبراش الليف . ثم غـطوها بالبطاطين وجلسوا ظهورهم مركونة على الحائط . الباب غليظ مصفح بشرائح الحديمد ورؤ وس المسامير . الجدران نظيفة لكنها ثابتة . من الشباك بأعلى ينصب مربع ضوء شاحب خلف الباب . إناء البول في الركن . كان شوقي إلى جواره قال : هذا سجن شرقي حقيقي . تعجب عبد العنزينز من قدرته في استيعاب الموقف وتلخيصه ، وهو نفسه عاجيز عن فهم أي شيءا ص ٨١

ويبوح عبد العزيز بانحيازه اللذي أودى به إلى السجن : "وهل كان يعرف المصير؟ بالقطع لم يكن يعرفه ، أو كان تصوره

عته ليس بشعا إلى هذا الحد . . . القضية هى قبع المساكن ، وأن كل حص أن الواحد يلقى من حفرة إلى حفرة ، وأنه يهان ، وأن كل حس فيه بالجسال لا يحترم ، المدرجة تهدد بفقداته لوعيه وإحساسه بدأته كبشر . عندلند لابد أن يقبول لا ، ليس بسالة ، ولا نبلا ، ولا عشقا للمعاطرة ، إنما هو التأوه الإنسان الطبيعى من وقع الإهانة ، تأوه لم يكن من الممكن كتمانه . لم يكن من الممكن كتمانه . لم ١٨٠٧

ويمكن عبد العزيز عن عذابياته والأخرين في السجون المختلفة التي تردد عليها ابتداء من سجن مصر، والفناطر، والواحات، وأسيوط، ويورسعيد، عما يصحد أزمته تجاء الغرف المقيضة والعذابات الهائلة التي يلاقيها المسجون في مصر ذات السجون المخيفة، ويفرج عنه بعد إلفاء الطوارى، في ١٤ ( 1914.

ويعود عبد العزيز إلى قريته ، فيجد كل شيء على تهامته لا يزال ، ويجد الاصدقهاء شوقي وصلاح قد مارسا حياة غنلقه ، ويتروج من ابته عبته ، وقبلها سكن على سطح اخر وعمل في مكتبة في الزائلك ، إلا أن بعض الأسياء لم يمكنه من المالية ، الاستمرار ، فيهرب إلى أرض الفرنوان ، ويستقدم والدتم وتحته وأخله ، ويسلم وظيفة حكومية بعد تخرجه من الكلية عضب عارمة اللي كسر زجاج النافذة بذراعه العدارية حتى يعوقف النزاع بين الزوجة والأم ، ثم تصله دعوة عن طريق قسيس الماني للمحافسرة في المنافية لمدارية عن طريق قسيس علم علم الكان المحافسرة في المنافية لمدارية عن كتابة فسيس عليه علم المحافسرة في المنافية المدارية عن كتابة علم (عبد العزيز) بدأ ينشر قصصه في عجلة الأداب البيرونية كالمساور ويشارك عهموعة وجاليري ١٨٥ أحلامهم في الالاد المصرى .

ويسافر إلى برلين الغربية ليتحدث في حلفة بعدت عن الأدب العربي ، ويسكن في أحد مساكن الكنيسة ، ويستمرى المعيشة في ألمانيا فيضرر البقاء والدراسة ، ويتعذب في إيجاد سكن وعمل ، وغم عشقة لرلين العسامدة ، إلا أن عذاباته فيها تعادلت مع عذاباته في القرية وميت غمر وطنطا والاسكندرية والقاهرة ، وتتصاعد عذاباته بقدوم الزوجة والأولاد واضطراره ليحث عن عصل دائم ومسكن ملائم ، ويموفق إلى منحية دراسية ، إلا أن المرض يداهم . السكر الذي يجول بينه ويسامال : (هي أصيب به ؟ هل كان ذلك يوم طرق النجار ، والد زميله وصاحب البيت الذي كان بسكن به على بابه في عز الملي ، فقام مرعوبا يتحيظ في الحيطان ؟ هل كان ذلك يوم هل كان ذلك يوم دفع بقيضتيه زجاج باب الشرفة فتصرقت هم كان ذلك يوم دفع بقيضتيه زجاج باب الشرفة فتصرقت

ذراعاه العاريتان ؟ أو أن ذلك كان في واحد من السجون ؟ لم في برلين في ليلة من الليالى الكنية بالغربة والحموف تمت سقف كالح وحيطان كنية ؟ ما جدوى السؤ ال ؟ لقد صرعته واحدة من هذه الغرف ، وقد سقط بلا أمل في النهوض) ص 124

وعبد العزيز لا بجد في أوروبا فرقا \_ فيها يتعلق بعدابات الأخرين وقهوهم باشياء أخرى تختلف عن أشياء القهر في مصر 

- : ( عمل في مصانع صغيرة ، في يورت قديمة ، في أحياء ففيرة ، يرى الجهد الذي يدلل في طلاء الحبيطان وتحسين 
شكلها . لكن عبء المبني القديم والحيطان الصلمة والآلات 
شكلها . لكن عبء المبني القديم والحيطان الصلمة والآلات 
يغرق نقسه في العمل حتى يغرم من هذا القبح . ما إن يرفع رأسه 
مديوغة ، وفروات رؤ وسهم خشتة بجدية ، وأسناتهم تالفة 
وعيونهم ذابلة . الصورة مقبضة ، والناس يعملون بدأب 
كانسان يطاردهم خوف غامض لا يمكن إدراك كنة . ) ص

ولكن لماذا قرر عبد العزيز البقاء في ألمانيا ؟ ، المسألة لا تتضع بشكل مفتم حعل المستوى الفكرى ــ ولكنها مبررة على المستوى المادى المختلط بعض الضيق من الفرق المفيضة ، لقد وجد عبد العزيز ــ عبد الحكيم في براين أملا يمكنه من تجاوز واقعه في مصر ــ رغم أنه في مقابلتي الاختيرة له في القاهرة (مستمبر ١٩٨٤) أخيرفي باشتياقه للعودة والبقاء في القاهرة إكود موظفا في هيئة التأمين والمعاشات ، واعود إلى منزنى في الطهر أتناول غدائى وأنام وأصحو الإقرا وأكتب )

كان يتحدث بشوق بالغ وحنين واضع .

ولكن هل حقق ما طمع إليه ؟! لقد أبيي عبد الحكيم —
عبد العزيز عددا من الكتابات الملفتة للنظر ، أهمها هذا المعل
الذي نحن بصلده ، إلا أنه عل المستوى الخاص وحتى انتهاه
الشيء قد ؟ ١٩ في برلين الغربية في ١٩٨٤ / ١٩٨٨ لم يسل إلى
الأمر الحقري الذي يتحكم في صار السيرة — الذاتية ، حيث
أبرزها الكاتب كفول متحفز للانقضاض طبلة الوقت ، وحين
ينهي انقضاضه يترك في النغس شبئا يشبه الهزيمة التي يقتها
الإنسان ، ويفضل عليها الموت ، ولكن بما أن ذلك قدر عبد
العزيز فلابد من مواجهته وعاولة تجاوزه ، أو الفكاك فنمه ،
ولكن الرواية أطلمتنا على قدر آخر أكثر انقباضا وهو المرض
اللذي افترس عبد الغزيز ، وهو قاب قوسين أو أذني من تحقيق
اللذي افترس عد الغزيز ، والمؤوائية

والرواية/السيرة الذاتية لا تعنى كثيرا - لأنها سيرة في المحل الأول - بحدث عورى تدور من حوله المواقف سواء الإنسانية أو الزمكانية ، من هنا لم يعتن عبد الحكيم قاسم كثيرا برسم الشخصيات ، وقيدته السيرة في التحرز بالموح بماهية شوقى وصلاح ومدرس التربية الاجتماعية والقسيس الآلماني .

فلسنا ندرى لملذا انخرط عبـد الحكيم فى الكفاح السـرى٬ الثورى والذى بسببه تـم الحكم عليه بالسجن ؟

هل لأن شوقى كان ثوريا وأثّر على عبد الحكيم أقصد عبد العزيز؟

إن الانخراط فى النشاط السياسى الثورى لابد أن تقف وراءه أكثر من الغرف المقبضة ، إنه اختيار فى المحل الأول ، ولكن القارى، إذا رجع لديه ذلك فسيرجحه بصعوبة بالغة ، ذلك أن الكاتب لم يفعل طيلة الرواية ــ السيرة ــ سوى الصراخ من أجل الإفلات من السكنى فى الحجرات المقابر التى كان يعثر عليها ، أو تعثر عليه فى مسيرته الحياتية والدراسية .

والزمان كان زمان عدم وجود أزمة السكن ، وكنا أيسامها يكننا العثور على كثير من الحجرات ذات المستوى اللاتف على الإحباس أن أما صاحبنا عبد العزيز فقد حصر نفسه في الأحياء الجنائات ، كفرة الجائز والقشطى في طنطا وأرض الفر نوان ، وأسطح العمارات في القاهرة ، وغيريال في الاستديية به القارى، في الم الإحساس بأن ذلك القدر سالغ به ، خاصة وقد علمنا من السياق في بداية الرواية سالسيرة الذاتية أنهم في القرية تصرضوا للمعيشة في بيت يختلف عن البيت الكبير (بيت الجد) الذي طرد منه الأب وزوجتيه المرتب المبدى الأب كان بحالة لا بأس جا بدليل أنه في المرتبة سرعان ما تواما مع المرأة الفوادة في سطوح عمارة الزمالك عندما ذهب يحث عن ولحده . . وبالطبع هاته النساء لا يمن للرجل الفحيل عن ولحده . . وبالطبع هاته النساء لا يمن للرجل الفحيل عن ولحده . . وبالطبع هاته النساء لا يمن للرجل الفحيل عنو الحده . . وبالطبع هاته النساء لا يمن للرجل الفحيل فحيد و في المن للرجل الفحيل و في المن المرجل الفحيل عنه وحسب وغان على البير المالي أيضا .

والرواية في أحوال كثيرة حققت قدرا لا بأس به كسيرة ذاتية إلا أنها فيها يتعلق بالغير لم توضيح - روائيها - لماذا كانترا جميعا - الشخصيات - التي عابشها عائلة لعبد العمزيز في استسلامها لذلك القدر الأسطورة الذي لا يستطيعونالفكاك منه ؟! لقد عاش عبد العزيز سنوات المد الثوري لئورة ٣٣ يوليو ولم نفعج مطرا واحدا يوضع موقف عما يحدث في البلد من تطورات . كانت هناك إجراءات التمصير، وعلوان ٥٦ الموالد والموحدة العربية ، والتأميم وقبل كمل ذلك الإصلاح والموحدة العربية ، والتأميم وقبل كمل ذلك الإصلاح الزراعي ، كل ذلك لم يضمت عبد العزيز في سيرته لكأنه نبت

مفرد غير متجذر في الأرض التي نبتت عليها الغرف المقبضة . . كل همه أن بجد منزلا ، ومصر على انساعها لم تكفه وحصر نفسه في خطية سياسة ثورية حولت حياته إلى مسار آخر ، رغم أن كل ما تحقق كان من أهداف التنظيمات التي انفسم عبد االعزيز إلى إحداها . . ليس معنى النرجة الذاتية أن يعوظ الإنسان في اساسة كفرد متجاهلا ما حوله ويقصر عمله الروائي على عذاباته وحده والتي بدت في كثير من الأحيان وعبر عديد من الصفحات أنها عذابات فنان من فناني القرن ١٨ ، ١٩ ، ولم يكن ينقص عبد العزيز صوى أن يصاب بالسل ويسك منديلا أييض مخضبا باللدم من صدره ويتلقى الرئاء من القارى !!

لقد حقق طه حسين في روايته - سيرته الذاتية ( الأيام ) يأجزائها الثلاثة إنجازا هاثلا في مجال مزج الذان والموضوعي في مسار واحد ، وجعل قارئه ومتتبع سيرته يؤمن تمام الإيمان بأن العمى قاصرٌ على البصيرة فقط ، وأن الإنسان لابد ملاق مصيرا غير مصير الغرف المقبضة وبالتالي حقق لنفسه ولوطنه أشياء كثيرة ما نزال نرفل في نعيمها حتى الآن على الأقل ثقافيا ، أما هنا في سيرة عبد االحكيم قاسم فلا أمل مطلقا ، حتى عندما ذهب الى اوربا كان قىدره بالمرصاد ، وتموقف عند الانهيار الداخل بسبب مرض السكر ، ولاشيء عن الحلم الكبر في وطن متحرر من كل أشكال العبودية والتبعية والاستغلال وفرد غير خائف . . حتى السجن اقتصر الأمر فيه على العذابات الفردية ونقد بعض المظاهر الشائعة والتي سبق أن أوردها العقاد في كتابه ( عالم السدود والقيود ) ، ورغم أن الفصل الخاص بسجن عبدالعزيز من أهم فصول الرواية - السيرة لأنه الفصل الذى ستتضح فيه اختيارات عبد العزيز ومنه سيخرج ليصبح كاتبا رواثيا مرموقا في جيله ، لم يطلعنا عبد الحكيم على الأساس الذي مكنه من أن يصبح كاتبا ومن هم رفاقه الذين أثروا فيه داخل المعتقل ، والمعروف أن السجن بالنسبة للسياسين مرحلة لإعادة التقييم والتعليم لمن لم يتعلم ، والمراجعة ، وهو مـالم يعتن به عبد الحكيم قاسم كثيرا ، وضيع الفرصة على القارىء ليقتنع بأن سجنه كان مبررا ، ومن أجلُّ أشياء حقيقية ، وقصر حلمه على أنه : ( كان عليه في هذه المرحلة من العمر أن يقول لا . ليست ثورة في وجه النظلم ، تلك بطولـة وهو لا يمريد دورا ، بل غرفة جميلة . المساكن القبيحة أفقدته القدرة عمل تصور الجمال ومعرفته )ص٠٩

كيف يتماطف القارى، مع مثل هذا ( الزميل المناضل ) وفي المانيا ( تكلم عن أن هناك إسلامين . . إسلام قصر الحلافة والمسجد الجامع والمدارس والاسبلة ، وإسسلام الاكواخ والمصليات على الشواطيء والترع ) ص١٣٨ ولكنه لم يعطنا

خلال صفحات الرواية أية إشارة إلى انحيازه لأي الإسلامين ، واقتصر على ايراد مقت عبد العزيز للتردد على المسجد في القرية نظراً لأنه ( عرف أن جو المسجد بعامة تشويه روح داعرة حتى إن كبار العيال يلوطون بصغارهم في الجـوانب المكفوفـة عن العيون ، إن التدين والفسق يختلطان هنا بطريقة محيرة . قل تردده على المسجـد رويدا . . الإنســان بحتاج في الحقيقـة إلى بيت . ) ص ٢١ مما يصعد الذاق في الرواية - السيرة ويصبح عذابه الشخصى من الغرف المقبضة عذابا ماديا خياصا إلى أقصى درجة ، وعليه أي عبد العزيز أن يظل مطاردا به ، لكأن هذا القدر رحم يود استرداده إلى ظلمته مرة أخرى ! ومن ثم عجز الذان عن الالتحام بالموضوعي في الرواية وبــدا اعتقال عبد العزيز مفأجاة لا مبرر لها إطلاقا ، لأن السياق لم يفصح عن أي إنحياز جاد للناس، واقتصر الأمر على الـوصف من الخارج والإدلاء ببعض الحكم التي ربما تسربت إليه من زميله شوقي الثوري المحترف الذي قابل تجربة السجن باستهانة بالغة على حين كان عبد العزيز يسكب الدمع مدرارا على حالته! وقد أكد عبد العزيز ذلك عندما بدأ يحاول الكتابة ، كان ( يتمني أن يكتب صفحات تفيض انطلاقا وتدفقا وقوة . لكن الكتابة تهمي في داخله كالدموع. لكنه لايستطيم أن يمنح أكثر عايملك . وهو يكتب لخـ لاصه الـذاق أكثر عما يعني قارئـا ) ص١١٨ وأتساءل: لماذا تعذبنا أيها الكاتب وتطبع وتنشر على النـاس طالمًا نحن لانعنيك ؟ وقـد يبـدو من العبـارة بعض التواضع المظهري ، ولكنها - في معناها الذي أفهمه - نوع من التعالى الممجوج يجب أن يتوقف عنه عبد الحكيم في الجزء آلثاني من قدره إن كان سيستمر في كتابة هذه السيرة بعدما يحقق من بعثته - منحته الألمانية شيئا .

وعندما نزوج ابنة عمته كان زواجا متسرعا دافعه الحقيقى أنه لمع فيها أى العروس (إحساسا بقهر هذه المنازل ورغبة في اللو وطلما بشيء غير محمد) ص ۱۹۲۱ وعندما جاءت الزوجة نشب العداء التقليدى بين الام والزوجة ، (ولا يكون قادرا على قول كلمة في الشجار الدائر بين أنه وزوجته يضمى صامتا معاطىء الرأس الى الشوفة . شيء في داخله يكبر ويكتسح معاطىء الرأس الى الشوفة . شيء في داخله يكبر ويكتسح دوحه . شيء شيء أسود بشم كريه . تتبعه زوجته وتلاحقه

بالنعب ) ص ۱۷۳ ، وكانت المنحة أو البعثة أو الزيارة طوق النجاة من ذلك الجحيم ولكن كل ذلك عدابات عادية نعايشها في بيوتنا ( الحماة والزوجة ) ولم يكن هذا الجزء غدوما بشكل مقتع لأن عبد الحكيم حدثنا عن أشياء عادية ، وغير العادى في الأمر أن قلد ما يجدث في الأفلام عندما يكور البطل قبضته ويلكم زجاج النافذة ويجرح ذراعه . . وبالطبح لابد أن يكون ذلك تعبيرا عن تعذيب الذات التي سعت إلى ذلك الجحيم بنفسها وليس بناء على تحريض من آحد ، حق إن ما حدث دفيه بالأحت الى السليم لأول طالب يد لما ودفنت في إحدى الفرف المنبضة تنمى حياتها وأحلامها في المراسة والعمل والرواح المنكافيه ! .

ويحوص عبد الحكيم قاسم في روايته ــ سيرته الذاتية على التجبر بدقمة شديمة عن الأحداث والمواقف التي تضمتها السرواية ــ السيرة ، وهو يدفق ــ كذاب دائيا ــ في اختيار الكلمات المربية الموجية ، ويحرص الشد الحرص على اللغة ، أبها عامية وهي غاية في الفصاحة مشل ( غبوطات بالرتمة المحافث من الحر غبوصات العيون كسيرات) ص ٣٠ . ووالحمامات في البناق مطلات على هذا الموجوم دون أن تبدر حتى يبط الميل وتركن إلى السكون ) ص ١٤ . . إن يظل وزاقها بطائة لكل ضبحة أخرى عبيط الميل وتركن إلى السكون ) ص ١٤ . . إن ذلك يميز عبد الحكيم قاسم ككاتب روائي يعتنى عناية فائقة بداته ومن عبد المحيم قاسم ككاتب روائي يعتنى عناية فائقة بداته ومن ثم يضمن تفرده كمبدع نثرى في مجال الرواية العربية .

والرواية ــ السيرة بواقعها الحالى لا شك تعبر عن واحد من مثقفينا الذين غادروا مرحلة الشباب لتوهم ويقتربون من نهاية المقد الرابع ، وهي مسياغتها الفنية رواية ويقسمونا سيرة ذاتية بكل ما تعنيه الكلمة ، ولكنها سيرة كرست لخلاص كاتبها الذاتي وليس لخلاصنا نحن القراء الذين لم نجد في شخصية عبد العزيز مثلا مجتذى ، ومن ثم لابد أن يتبعها الجزء الثاني لنرى أو يشتم ولديم منهج آخو وأحلام بدلا من الاستسلام لنهاية كابوسية فاجعة صادفته في عنبر مرضى السكر ،

طنطا: محمود حنفي كساب

<sup>(</sup> ٥ ) صدرت عن دار القاهرة عام ١٩٨٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) توضيع خارج السياق من كأتب الدراسة .

والذي أن يسمع في ماستذكار دروسي في المسجد ، وأدن في بدلك ، فكت "دهم كل يوم إلى مسجد محمد للهادة والاسدكار سرد وذك ذلك الراسهالاً ، لأن سبت عالمتي ه كان يقع في فلم معطمة الحبيفة ، حيث يبوحمد في لطاقها ، وبالقرب مهم ، عشرات المساجد الكبيرة استهورة في مدينة والقرة ، مهم الله محمد الروعي ، والسلطان حسر ، ومحمد عني ، والإعام الشدفي ، وابن طوالون ، والسيدة عائشة والسيدة تلبية ، والسيدة زيب ، والسيدة ناصفة السوية ، ويسيدى عن زير العديدي والأجر الشريف وسيد الحسين ، والمؤيد مع فراير العديدي والأجر الشريف وسيد الحسين ،

وصع عو حي منذ ظفولتي ثلجية داحل المسجد مع الفسيدة مع الفسيدة . وخن الأذان ، وطن تكبيرات صبلاة العيسد الأصحى ، وأخان قصائد الملائج البزية ، وإنشاه الفصائد الصحوية ، وترتيل الفرآن الكريد ، ودكر الله في اخضرة المسوفية ، كان ينمو حي أيضاً منذ طفولتي مع مطاهر ونشاطات الاحتفالات الدينة خارج المسجد . حيث كانت

# الخصائص الموسّيقية في ابشكاد السسيرة النبوبيّة

# سليمان جميل

نشأت منذ طفولني المبكرة أستمع إلى والدى . رحمة الله عليه ، وهو يمرتل القرآن الكريم . ولم يكن والسدى مقرشا متخصصاً وإنما كان أدبياً ، ومدرساً للغة العربية ، وكان قمد درس القراءات الفرآنية والتجويد على يد والده العناة الديبي الشيخ عبد الرحم المحلاوى ، عليه رحمة الله

وكان صوت والدى جميلاً , وقوراً , عميقاً , امتزج بدقات قليم الصغير ، وعلمنى حب الاستماع إلى نغمة الموسيقى الدينية الصافية منذ طفوانى . ولقد تمودت حب الذهاب إلى المسجد للصلاة وتعلمت جب المسجد والكنيسة وجب واحترام كل بيوت الله من والدى . وكنت أسهر في المسحد أستمع إلى إنشاد السيرة النبوية ، والابتهالات والإنشاد في الحضرة الصوفية في مناسبات الاحتفال بمولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأمل البيت الكرام ، وأولياء الله الصاخين .

وعندما وصلت إلى مرحلة الدراسة الابتدائية طلبت من

وعندما بدأت الدراسة في المرحلة الثانويــة ، كان ينمــو

معى إحساس عميق بالمدينية , وإحساس بتنوع مصادر هده الموسيقى , وعمق بعدهما الزمني في الحضارات حســة لمتعاقبة

وفی هذه المرحلة بدأت أعبر لوالدی عن حمی للموسیقی ورغیتی فی دراستهها ، وکنت الإبن السادس فی آسوق التی تتکون من ( 1 ) شقیقات و ( ۴ ) أشقاء وأصبح من بيهم خسة يدرسون الموسيقی کنت واحدا مهم .

لقند بدأت دراسة الموسيقي العبربية ، وكنان وعدم الموشحات » من بن العلوم الموسيقية التطبيقية أهامة في الغناء العربي القديم، التي درستها مع « الشيخ درويش الحريري » رحمة الله عليه , وهو قطب المتحصصين في هذه الــدراسة , كنت أسال أستاذي الشيخ دائماً عن خصائص الموسيقي الديبية ، وأنبواعها المحتلفة في مصر ، وعبرفت من أستاذي الشيخ أن الموسيقي الدينية هي أساس المدرسية الموسيقينة في مصرًا. وأن كثيرًا من المشابح الذين يحفظون القرأن الكريم، هم الذين يحفظون أيضا ترآث الموسيقي الدينية في مصر، وأيضنا تراث الموسيقي الدبينوية وعلوه الموسيقي العبربينة القنديمة . فقند كان الشيخ الدارس لعنوم الندين ، لا يفرأ القرآن إلاَّ بعد أن يدرس بعمق أسمى تحويده - وهذه الأسمى تتعلق بتحقيق بسب السباء الصبوتي للحسرف والكلمة في العبارات والجمل، وإتقان مخارج الحبروف. وإدراك طبيعة صوتها ، وتذوق تسلسلها في زمنها الملائم لأدائها الصحيح وهكذا فإن فن التجويد هو علم دراسة موسيقي الكلمة ونسيح بنائها ومعناها في القرآن الكويم ، وكان كل ذلك مرتبطا بدراسة المقامات الموسيقية لمعانى القران الكريم .

ولقد درست نظرية الموسيقى المربية على يد الاستاذ المجدد و محمد صلاح الدين ، رحمة الله عليه ، وكنت أجد صعودة في مواصلة هذه الدراسة النظرية التي المكرما هذا الاستاذ الجليل في ضوء المفارنة ، بنظرية المؤسيقى الأوربية ولم أستطع الإحاطة بهذه الدراسة النظرية والتعمق فيها إلا بعد أن ذوس في و الشيخ درويش الحريرى ، الحناس التطبيقى أمند و على سبيل المثال » على أداء درجات أنفام ، مقام الراست » . وعلى سبيل المثال » على أداء درجات أنفام ، مقام الراست » . أو مقام « الصبا » . . أو مقام « الصبا » . . أو مقام « السافات أو مقام « المسافات الموسيقية بعن درجات أنفام المقامات الموسيقية المختلفة ، أم يحده ، وإدراك الطابع الصوق والأثر النصى لكل ، مقام موسيقى » على المحتلفة ، قام على المحتلفة ، على المحتلفة ، وعده ، وإدراك الطابع الصوق والأثر النصى التلحين وتكوين القالب المحتلفة و على المتعالفة ، وتكوين القالب

الموسيقى ، فى الموشحة ، والقصيدة ، والدور الغنائى ، وأيضاً تحليل حطوط النخم المستخدمة فى ترتيل القرآن الكريم .

وأثناء دراستي للموسيقي العربية بـ نظرياً وتطبيقاً بـ استطرياً وتطبيقاً بـ استصحت إلى مشات الأسطونيات، لهشرات المسطوبين ، في مكتبة والذي الموسيقية ، واكتشفت أن دواسة موسيقي أنفظ العربي الفصيح ، وأوزان الشعر ، وعلم تجويد القرآن الكريم ، هي الأساس المشترك في إخواج الصوت ، وبين المطرب الذي يغني الفصائد والأدوار الديوية ، وبين الشيخ المصرى الذي يمثل القرآن الكريم ، أو ينشد ألحان السيرة المنوية ، والأحان الدينية عموماً .

وفى الحقيقة فإن مدرسة المشايخ هى المدرسة الموسيقية التي تخرج فيها بالدراسة والتلقين الشفوى التطبيقى . أعلام المطربين والموسقين المصريين المذين أسسوا مدرسة الغناء العربي في مصر خلال القرن التاسع عشر ، والقرن العشرين وهم على سبيل المثال لا الحصر :

الشيخ المسلوب ، الشيخ سالم العجوز ، الشيخ سلامة حجازى ، انشيخ إسماعيل سكر ، الشيخ أبو العلا محمد ، الشيخ سد درويش ، الشيخ محمود صبح ، الشيخ زكريا أحمد ، الشيخ على القصيجي ، الشيخ على محمود

ونشأ في إطار هذه الدرسة رائد الضاء والتنحين الحبوبي الحديث عبد الحديث عبد الوهاب ... وكوكب الفتء العربي ... أم كلثوم يدرجة الله عليها .

وعندما انتقلت من مرحلة دراسة الموسيقي العربية إلى مرحة دراسة الموسيقي الأوربية على يد الأساتلة الإيطاليين والألفاهرة كانت تنفعني نحو هذه الدراسة ورغبة قوية في صقل استعدادي نحو التأليف الموسيقي ، ولكني كنت أشعر أنني كليا تعمقت في دراسة علوم الحسارصوني، و و الكونتر بوينت » ، والعرف التطبيقي على الله د البيانو » ، كليا أحسست أنني أبتعد كثيراً عن عالم الموسيقي العربية التي مرسها نظرياً وعداياً ومارست عرف أخانها وقواليها الموسيقية على و ألة القامون «

مضت سنوات طويلة وهبت ديها كل ونتى ووجمان لمدراسة أدب وعلوم المسوسيقى الأوربية الكداسيكية ب واكتبراسة الكداسة السنوات التي يدات حلال اخرب العالمية الثانية وبعدها حيث سافرت لدراسة الموسيقى فى باريس عام 100 \_ اكتشفت أنه لا أمل فى أن أكون مؤلماً موسيقياً صادقاً إلا إذا علمت إلى أصول الموسيقى المصرية القديمة ، وأبعادها المربية القديمة ، وأبعادها المربية الى شكلت وجدان منذ المطفولة .

وهكذا عدت ـ مسلحاً بعلوم موسيقية متطورة ــ أبحث عن ثقافة نشأن ، أبحث عن ينابيع الثقافات الموسيقية التي لنفقت في حياة مصر والمنطقة العربية ، منذ آلاف السنين . وكان لابد أن أبدأ بحثى عن هذه الينابيع بالبحث في أصول الموسيقي اللينينة فهي آقدم الوثائق السمعية التي أبدعها الإسنان في مصر والمنطقة العربية . فأصل الدين نشأ في مصر والمنطقة العربية ، ومراحل النفيج الديني واكتمافا بالأديان السعارية ونزول الوحى بالكتب المقدسة أيضاً تم في هذه المنطقة .

ونظراً لأن موضوع البحث في الموسيقي الدينية في مصر والمنطقة العربية عظيم الانساع محيق العمق . فإنه يحتاج إلى مؤسسة أبحاث موسيقية تضم عشرات الباحثين المتخصصين في ضروع الدراسات الموسيقية المختلفة في إطارها الثقافي والاجتماعي ، ومئات المساعدين القادرين على استخدام الجهسزة وتكنولوجيسا المساعدين المساوزيكولوجيسة والإنسوميوزيكولوجية المتطورة . ونحن نأسل إنشاء هذه للؤسسة في المستقبل القريب على المستوى المصرى والقومي

ولما كنت شغوفا كدؤلف موسيقى بالبحث عن مصادر أصيلة الإبداع الموسيقى ، فقد قروت أن أبدا بدراسة أنواع الموسيقى المنينة التي نشأت في مناخها منذ طفولتي وبدأت فعلا الموساة و الإنشاد في الحضوة الصوفية و طبقاً للطريقة الحاملية الشافلية ، ولقد بدات هذه الدراسة رغم خوفي من النزول إلى الممالية الاجتماعي الجليل الاستذه الدراسة كتور سيد عوس . خلال العالم الاجتماعي الجليل الاستذه الدكتور سيد عوس . خلال للموسيقى العربية الثاني الذي انعقد في القاهرة سنة 1919 . وقورت منذ ذلك الناريخ أن أواصل المعمل في موضوع بحث جديد هوه الحصائية من المؤسيقة في إنشاد السيرة النبوية و طبقاً للطريقة الحاملية المسافلية و طبقاً للطريقة الحاملية المسافلية وجاعة للطريقة الحاملية المسافلية وجاعة المنطوعة الماملية المسافلية المسافلية وجاعة المنطوعة المنطوعة المسافلية وجاعة المنطوعة المنطو

## إنشاد السيرة النبوية عند الطرق الصوفية »

يعنز المتصوف بقراءة السيرة النبوية ، أو الاشتراك في إنشادها مع أتباع المطرق الصوفية ، أو الاستماع إليها من مشايخ هذه الطرق ، وجماعات المنشدين الخاصة بها ، فهي صيرة أفضل الخلق وسيد المرسلين . وحب المتصوف لرسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، هو حب هداية ، ينطلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، هو حب هداية ، ينطلق

عند المتصوف من الإبمان بافة وجبه تمالى وتبارك . ولذلك فإذ المتصوف برى فى الرسول عليه السلام ، و المشل الأعلى ، فى التطبيق الحسين المجامع الشماسل المتكاسل لما جدا فى القرآن الكريم من آداب وأخلاق ، وأحكام فقهية ، وصور تشريعية من أجل خير البشر أجمعين . فلقد طبق الرسول عليه السلام كل هذا على نفسه ، ثم دعا الناس أن يطبقوه معه . قال تبارك وتمالى و لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله كثيراً » .

ورغم تعدد الطرق الصوفية في مصر وتنوع قوانبها (۱ الطريقة ، في تعظم علاقة المريدين و أتباع المطريقة ، بشيخ الطريقة ، في تعظم الدرس ، ونظام الذكر ، والحضوه (۱ الطريقة الشيخة سلوك المريد في جهاده مع نفسه ، ومراتب هدا الجهاد في مقامات الطريق إلى الله عز وجل . إلا أن جميه معد الطرق الصوفية تعلن عن اتفاقها في أنها تجمع بين العناية بعلوم الحظمت ، عولم الخاص ، وعلوم الخاص ، وترتكز أساسا على تطبيق كل ما جاء به القران الباطن ، وترتكز أساسا على تطبيق كل ما جاء به القران المرية ، ولذلك اتفقت كل الطرق الصوفية في اقتداه سلوك السيرة النبوية ، باعتبار أنها ؛ دليل المتصوف في اقتداه سلوك المدينة منها السلام ، ومنايعة ميزية وإجاء سنته وأنحل مواجعة منه وأنحل على المثانة ونال خل ودينه ، وذلك حرصا على حب الله تبارك وتعالى ، فقد قال جل ذيوبكم والله ويغفر لكم ذيوبكم والله فيغفر الله فاتبعوني يجبيكم الله ويغفر لكم ذيوبكم والله غفرة عقد قال حمل هذي وداته غفور رحم » .

### السيرة النبوية - نظماً ونثراً

تستخدم الطرق الصوفية مزلفات خاصة بالسيرة النبوية . وهذه المؤلفات إما أن تكون شعراً ، وإما أن تكون نشراً . وعادة فإن شيخ الطريقة الصوفية ومؤسسها يكون هو المؤلف الشاعر الذي يكتب السيرة التيوية شعراً أو نشراً " وإن لم يكن كذلك فإن شيخ الطريقة بختار مؤلفات قديمة في السيرة النبوية وقصائد المديع ( ) .

### منهج السيرة النبوية

تبدأ مؤلفات السيرة النبوية بسرد نسب السرمول عليه الصلاة والسلام ، ثم يأتى بالترتيب بيان و ولادته ، و و نشأته ، و و دلائل النبوة ، في صدة السرضاعة و و بسد، السوحى ، و و الإسراء ، و و هجرته ، و و وصفه ، صلى الله عليه وسلم ، ومكان الدعاء عند قراءة مولده ، و و تحية قدومه صلى الله عليه وسلم .)

#### إنشاد السيرة النبوية

بكتفي في إنشاد السيرة النبوية في الطرق الصوفية بأصوات المنشدين أتباع الطريقة ، وذلك لأن أي مصاحبة لأصوات المنشدين ــ بآلالات الموسيقية ــ ممنوعة تماماً (٦) . وينشد أهل الطريقة \_ السيرة النبوية \_ أو أجزاء منها بعد انتهائهم من أداء و الذكر في الحضرة ، داخل المسجد(٧) ، أو أثناء اجتماعهم في مقر المشيخة ، أو في منزل أحد أتباع أو مشايخ الطريقة . ويفهم من ذلك أن إنشاد السيرة النبويـة لا يكتفي بأدائـه في مناسبة احتفال الطرق الصوفية بمولد النبي عليه السلام في شهر ربيع الأول من كل عــام هجرى ، وإنحــا ينشد أتبــاع الطرق الصوفية - السيرة النبوية - في كل مناسبة من المناسبات الملائمة و مشالاً ، بعد اجتماعهم حول ، الشيخ ، لتحصيل الدرس ، أو بعد ، الحضرة للذكر والإنشاد وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم . أو في احتفالات أهل الطرق الصوفية بمولد المشايخ ــ مؤسمي ــ هذه الطرق ، وغيـرهم من أولياء الله الصالحين ، أو في كل مناسبة من مناسبات الاحتفالات الدينية بشكل عام .

# الحسائص الموسيقية في إنشاد السيرة النبوية

نتناول تحليل هذه الخصائص الموسيقية من زاويتين :

أولاً : الشكل الموسيقي الخارجي في إنشاد السيرة النبوية . ثاناً : القال ، المسق أي المجتبع ، المستق الانشاد

ثمانياً: القالب الموسيقي أي المحتوى الموسيقي لإنشاد السيرة النبوية .

أولا: الشكل الموسيقي الخارجي في إنشاء السيرة النبوية

يرتبط شكل البناء الموسيقي بشكل البناء الشعرى أو النثري ف تأليف السيرة النبوية ويتماثل الشكلان .

 (أ) البناء المثرى في و السيرة النبوية ، للطريقة الحامدية الشاذلية(^).

إن شكل البناء النثرى في السيرة البوية للطريقة الحامدية الشاذلية يتكون من فقرات ، كل فقرة تشتمل على موضوع عدد من موضوعات السيرة النبوية ، ويربط الشيخ مز لف السيرة الميرة النبوية ، ويربط الشيخ مز لف السيرة مده المفقرات و بفقرة مستقلة بالصلاة على النبي من والعطور و - متكررة ، ويتحقق بتكرارها التسلسل في سرد مراحل السيرة النبوية وتكامل موضوعها في إطار فني يتكون سركما من إ

١ مقدمة يلقى فيها - ( الشيخ المؤلف ) الضوء على حقيقة

أن عجة المصطفى ﴿ هِي النوسيلة الكبرى لتنوالي النفحات الإلهة ويرجو - الشيخ - في نهاية المقدمة قائلا و أرجو بذلك أن الشملني نظرة من نفحات الحضرة النبوية ، يصلح الله بها حلى ، ويضرج بهما على ، وإخسواني وجميع من أحب الرسول ، .

٣ ــ تبدأ السيرة ، بالوحدة المتكررة الق تربط بين ففرات السيرة ، وهذه الوحدة هى التي .. تسمى و العطور ٤ - و عطر الله قبره الشريف بعطر شذى من صلاة وتسليم ، اللهم صل وسلم وبارك عليه . ٤

... وتتكون و السيرة النبوية ، من ست عشرة ففرة تتناول الموضوعات الأتية بالترتيب :

- الموصوفات الايب بالرسول عليه السلام ( وحمله وولادته ) ــ نسب الرسول عليه السلام ( وحمله وولادته )
  - ے کسب برسوں میں اسلام راز اسا زود اند بے رضاعته ومهدہ
    - \_ شُق صدره الشريف ونشأته الأولى
      - \_ نشأته الثانية
- \_ هجرة أصحابه عليه السلام إلى الديار الجشية
  - الإسراء والمعراج
     هجرته عليه السلام
  - \_ بقية سيرته الشريفة
  - بقية صيرته الشريفة
     أوصافه الشريفة
    - \_ أخلاقه السنة
      - ے احمریہ ا ب لباسه
        - \_ باعه \_ مأكله
      - \_ شربه \_ معجزاته

ـ الترصل . وفي فقرة الترصل التي يختم بها . الشيخ المؤلف . السيرة النبوية بقول و تسألك اللهم بك سبحائك لا تحصى أثناء على ذاتك العربي وصفائك واسمائك الأعلمي وصفائك واسمائك على منام نعلمه وصا علمناه ، وينبيك سيدنا عصد ﷺ صاحب التقدم والأولية ، ويحميم الأنبياء والمرسلين والملاتكة والمقرين والصحابة وكل عبد أواه . أن تمن علينا برضاكا و وقفا لا تختاء الألزار المحمدية » .

إن الشكل الموسيقى لإنشاء السيرة النبوية مماثل تماما لهكل بنائها الشرى فهو يتكون - أيضا - من خن و المقدمة ع لشطرين من الشمر و يهارب صلى عمل الحبب محمد ، خمير الوجود المصطفى نور الهدى ، ثم من فقرات موسيقية - ست عشرة فقرة . كل فقرة منها ذات طابع موسيقى مميز . ويربط بين هذه الفقرات الموسيقية ، لحن واحد متكسرر هو ـ لحن العطور ـ وتكرار هذا اللحن هو الذي يربط الفقرات الموسيقية ويحقق لها تسلسلها ويرسم لحركتها المتثالية شكلا دائريا ، على صفحة خيال المستمع .

(ب) \_ البناء الشعرى في و السيره النبوية للطريقة الحامدية الشاذلة يتكون هذا البناء الشعرى من و 10 بينا ء وهو شعر تشعر تقليدى يلتزم القائفة الواحدة ويرتبط الشكل الموسيقى بالبناء الشعرى من حيث تتابع و الأبيات ء وهيكل الميزان الشعرى وإيقاعاته . وينقسم البناء الشعرى وإلشكل الموسيقى المنطق له إلى قسمين ، يحترى القسم الأول على تناول موضوع و نسب الرسول عليه السلام ، و و حمله وولادته ، وينتهى هذا القسم بنهاية البيدا الشعرى و الآن ،

# وهناك قد جاء المخاض وعند ذا وضعته كالبدر المكمل أو حدا ،

وبعد هذا البيت الشعرى مباشرة ينقطع المشدون عن أداء و الحان الشعر و ويردون بإلقاء وشهه منقم ، و حلى الله على محمد ؟؟ و ومع هذا الأداء المتكرر (٧) مرات يقف المشدون معمد أن كنوا جالسين . يقفون احتراما لمذكر لحفظة و ميلاد الرسول عليه السلام » .

ثانيا : القالب الموسيقى لإنشاد السيرة النبوية نتناول بالتحليل العناصر الموسيقية التي يحتوى عليهما هذا المقالب في النص النثرى والنص الشعرى ١- القالب الموسيقى في النصر، ونثرا »

# (أ) المقام الموسيقي(1) :

يقوم رئيس المنشدين في الطريقة الصرفية بصياغة الأنضام الملاتمة ألم سيرة النبوية وأسلوب كتابتها - ثرا ... وهو يختار الأنفام الملاتمة في ضوء معرفت المعيقة بالمقامات الموسيقية المنتوعة والمتعددة الأتر نفسيا . فعنها على سبيل المثال لا الحصر معافقة للتمبير عن حالة الفرو والبهجة ومنها ما يصلح طلات الجهاد والحروب . ويسمى و المقام الموسيقى ، الذي الختاره الشيخ و محصود الزهار ، ويسمى المشام الموسيقى الذي الختارة الشيخ و محصود الزهار ، ويس المنشدين في الطويقة واستخدام هذا المقام الموسيقى شائع في الإنسانية وهوف - في معمل حموما - وذلك لما له من تأثير قوى في الإنسانية وحالة الوجد . ونظرا لتعدد أنواع المقامات الرمية وتزع أثرها النصي فإن المنتد المغروب عن شفافية المربية وتزع أثرها النصي فإن المنتد المغروب عن الموضوعات الوحية وتزع أثرها التاميم في المنتد المغروب عن الموضوعات في صياغته النخمية مختلف المقامات للتعبير عن الموضوعات

المختلفة في سياق السيرة النبوية . وأحد الأمثلة التطبيقية لذلك أننا نجد ، المنشد المتفرديتقل من استخدام و مقام البياق ، إلى استخدام مقام قريب منه هو و مقام الصبا ، ليبدأ منه المنشدون أداء لحن العطور - الذي يربط بين فقرات السيرة النبوية . ولقد اختار الشيخ المنشد المتفرد و مقام الصباء في صياغة لم طن المطور - الأن طابع الحزن الإنساق الرفيع الذي يمتاز به و مقام الصبا ، هو الملاحم قبره الشريف بعطر شدى من صلاة وتسليم ، و

### (ب) الأداء:

 ويدأ لحن مقدمة السيرة النبوية من مقام البياق تنشده جماعة المنشدين و يارب صل على الحبيب محمد
 خبر الوجود المصطفى نور الهدى و

ويمناز هذا اللحن بالبساطة في أبعاد أنغامه التي تدائم الأداء الجماعي والذي بشترك فيه جميع أتباع الطريقة ، ولا مجتاج المحامي والذي بشترك فيه جميع أتباع الطريقة ، ولا مجتاج النخسرة النخسة المحدد المنشرو وهو رئيس المنشرين أداء أول جمله في المقدمه و الحمد نق الذي أظلاكوان من نور خير البرية ، وأهم خصائص أداء ألمشد المذى أظلاكوان من نور خير البرية ، وأهم خصائص أداء ألمشد المنتبة والتي تمتاج إلى تدريب شاق لإنقانها ، و وأوضح مثال لذلك حركة الأنفام في أداء المنشد مدام مقام البياق ، قد يبدأ أداءه من درجة النخمة الأولى في و سلم مقام الموسيقى ، ومنها وبمعد حركة الدام المنشد من ورجة النخمية السابعة في هذا السلم الموسيقى ، ومنها وبمعد حركة مروحة النخمة السابعة في هذا السلم الموسيقى ، ومنها وبمعد حركة الدامة المنافذ المنافذة (في سلم مقام البياتي ) ودرجة النخمية التامنة ولى سلم مقام المنافذ ولى التي يبدأ بها و سلم المقام المؤسيقى ع .

- وأهم ما يلتزم به المنشد المنفرد في الأداء الصوفي هو :
   ١ إتقان مخارج الحروف
- الحرص عل إظهار موسيقية الألفاظ من حيث
   حسسابات «المسد» و « الاقتصار » وتحقيق الهمز ، وإتمام الحركات ، وإيضاء الغنات ، وتفكيك الحروف .
- ٣ ـ إتقان أداء النبر القوى والضعيف في أماكنه الصحيحة سواء في النثر أو في الشعر .
- العناية بحساب وتقدير درجة قوة إخراج
   الصوت الملائمة مع مضمون النصوص
   النثرية أو الشعرية للسيرة النبوية مثل قوة

إخراج الصوت على مستويات و الهمس e و و الجهر e و الجهر العالى e و و أعلى من السر e . وهذه هي مصطلحات التعبير الخاصة بأدب الموسيقي الصوفية .

## (ج) \_ أسلوب صياغة النغم :

هو أسلوب الابتكار النغمى و الفورى و أي - دون غضير المنابق - إلى الابتكار النغمى من وحي الإنساد - وعللك المنشرة في الموقع المنابق المنابق في الطوق الصوفية في وقتنا الحاضر ، ثروة طاللة موروثة من وصيغ النغم و التي ابتكرها المنشدون المرهوسون النشاط في مصر في القرن السابع والقرن الشام المنجرى ، النشاط في مصر في القرن السابع والقرن الشام الهجرى ، لا لابتكار الفورى للانظم في صيغ موسيقية - موروثة - ذات شكل موسيقى عدد ذي أسلوب في الأداء المسيعى 1 الأسلوب الحرى وهذه الصيغ علم المسوبية بالموروثة يؤديها المنشد المنفرد في وقتنا الحاضر وضيف إليها من قرعته المبدعة - إبتكارات لحنية جديدة - لحظة ويضف إليها من قرعته المبدعة - ابتكارات لحنية جديدة - لحظة

## (د) الإيقاع:

لا يستخدم المنشد المنفرد في أسلوب صياغة أنفاء و السيرة النبوية ، أشكالا إيفاعية موزونة ، ذلك لانه يلتزم في صياغته النفسية - منابعة - صنابعة - صنابعة - صنابعة - صنابعة - صنابعة السيرة النبوية بأسلوب النثر الأوبي . الفقي - هو حصوما من نوع - الإيفاع الحر - غير المرزون ، ويلك رضم ما قد يتخلل النثر العربي - الفقي - من و السجم » أى التقطيم الإيفاعي المنظم في بعض الفقرات . إن المنشد المنفرد يستلهم شكل إيفاع والمنابعة حركة الإيفاع التي نفضها أسس حركة الكلمات والعبارات والعبارات والمبارات المنشر عند المنابعة المنص السيرة والجمارات النبية النفل بها في إطار النسيج النثرى العام لنص السيرة النشرى العام لنص السيرة النشرى العام لنص السيرة النشرى العام لنص السيرة النشرى العام لنص السيرة النسية النشرى العام لنص السيرة النسية النشرى العام لنص السيرة النسية النشرى الدينة النسية ا

## ٢ - القالب الموسيقي في النص الشعرى

## (أ) المقام الموسيقي ;

إذا كنان رئيس المنشدين قند استخدم أنواعا مختلفة من المقاصات الموسيقية ذات التأثير النفسى المتنوع عند أدائه للنص النثري للسيوة النبوية ، فيإن رئيس المنشدين يستخدم عددا فليلا من المقامات الموسيقية في صياغة أنغام النص الشعرى للسيوة النبوية .

(ب) الإيقاع: إن صياغة النغم في النص الشعرى موزونة
 و إيفاعيا و مرتبطة بأوزان الشعر وقافيته .

(ج) الأداء: إن دور النشد المنفرد الذي يحتل مكان الصدارة في آداء إنشاد النص الشرى للسيرة النبوية - يختفي في إنشاد النص الشعرى حيث بحتل أداء الجماعة - جماعة المشدين -مكان الصدارة في هذا الإنشاد . كما يعتمد عمل د اللحن الواحد ع المتكرر

يبع عبره النشد بأداء حركات نفية - بدون كلمات - بربط بها جارات اللحن الذي يؤديه المنشدون - وأيضا فإن المنشد المنفرد يقوم يهميته في قيادة أداء المنشدين للنص الشعرى وضبط أيضاع اللحن - بالتصفيق بيديه - وإعطاء الطبقة الصوتية للمنشدين بإشارة من صوته - كما يقوم المنشد المنفرد يترديد للمنشدين بإشارة من صوته - كما يقوم المنشد المنفرد يقوم بذلك المنادى ء أكثر منه إلى الحروهو يغذى بذلك حالة الرجد لمدى أتباع الطريقة المشتركين في إنشاد السيرة النبوية . وعادة أتباع الطريقة المشتركين في إنشاد السيرة النبوية . وعادة فيستمع إنشاد النص الشعرى للسيرة النبوية و إنشاد بعض تصائد المنعى هي محم الرسول عليه السلام وبشترك في إنشاد هذه القصائد جميع الحاضرون من أتباع الطريقة . ويعض المناذ تصائد المديم من إيداع رئيس المنشدين - الشيخ عمود هذه القصائد حمية المفاعلية عاليه من إيداع رئيس المنشدين - الشيخ عمود فنيه المناذ رحمة الله عليه ، والبعض الأخير مقتبس من ألحان

#### النتائج:

إ. إن الطرق الصوفية ابتكرت أسلوبها الخناص في وصياغة الإخالد ، دون تقضير سابق . - ولقلا الإخان الفورية - خطة الإنشاد ، دون تموة سالحان الفصائلة المتصادفية عبر عدة قرون ثروة من ألحان الفصائلة الصوفية التي تؤدى وإجماعياه كما تكون لديها شروة أيضا من أسالب إيداع النفم الفورى - التي ابتكرها المنشدون المنفرون المنفرون المويون .

 التزمت الطرق الصوفية في صياغة النغم للنص النثرى أو الشعرى للسيرة النبرية وأصبول فن التجويده ، والبعد عن الشرجيح - وهو الغناء عند العرب - ، والشرقيص ، وهو التنويع بالزيادة أو بالنقص في نسب أطوال حروف الألفاظ .

٣ - منعت معظم الطرق الصوفية استخدام الآلات الموسيقية في إنشاد السيرة النبوية أو الإنشاد في مختلف مجالات النشاط الصوفي لهذه الطرق ، وهي بذلك اعتمدت اعتمادا كاملاع على دالأصوات البشرية، وهكذا وضعت الأسس والتقاليد التطبيقية لمدرسة الإنشاد الديني الإسلامي .

- الحضرة: هي اجتماع أتباع الطريقة ويسمون في الطريقة الحاملية
   الشاذلية والأحباب؛ اجتماع هؤ لاء الأحباب لأداء الذكر والإنشاد
   بقيادة شيخ الطريقة .
- كتاب مظهر الكمالات في مواد سيد الكائنات ، يجتوى على تأليف السيرة البرية نظيا ونثرا ، للشيخ الإمام العارف بالله سيدى سلامة الراضي (رض) مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية .
- ٤ قصائد «البوصيرى» و « ابن دقيق العبد » وغيرهما من الشعرا» الذين استحدارا قصائد في مديع الرسول عليه الصلاة والسلام » وكمنت قصائدهم عن حسب النبي ونسبه » وعن جوانب من سيرته وأخباره وأحباره . . . . انظر تمكنه الأسه المصوق في عصر في المترن السيم المجرى للدكور صائق حسين «دار المادل» يصرى ».
- و هذا الرتيب ماضوذ من (مولد النبي الله والمسمى الأسرار الربائة وتاليد المسارة بالدين الله والمسمى الأسرار الربائة وتاليف المارف بالله المسلمة في ٣٦ وجنيج السيرة النبوة في هذا التأليف هو كيافي خبره من المؤلفات مقتبس من تقسيمات الرئيسية من منبج السيرة النبوية كيا جاء في سيرة ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري) للتوفي في مصر سنة ٣١٣ هجريه أنظر السيرة النبوية ابن هشام الجزء الأول.
  - ٩ قاتون طريقة السادة الحامدية الشاذلية :

عادة (٧٧ كلا بجوز ضرب الدف والصنيح ، وفوات الأوتار وما يشاجها والطبل والدريكة ، ولا يجموز استعمال المزمارة أو النساي الشهور بالصفارة ، مطلقا ، لا ور حضرة ولا في موكب .

### تعليق الباحث:

لوجود مثل هذه المادة - التي تمنع استخدام الآلات الموسيقية - في قوانين الطرق الصوفية - خلفية تاريخية ترجع إلى القرن السابع الهجرى ، حيث هاجم الفقهاء استخدام الصوفية لألحان الغناء وفرجها بالنشاط الصوفي - ويلغ هجوم الفقهاء إلى درجة اتهامهم والصوفية بالخروج علنا على والدين والشرع – وكان د ابن الجوزي ۽ ( ١٥٦ هـ ) من بين الذين شنوا حملة قوية عل صوفي عصره ، فاعتبر غناءهم عرما ، واعتبرهم بسبب ذلك من إحوان ه إبليس ٤ . وأيضا صدر كتاب و أبو بكر الطرطوشي ٤ يشتمل على نفس النوع من الهجوم ضد الصوفية . ولقد حباول الصوفية في دفاعهم عن ألحانهم وانشادهم الصوفي الاستناد إلى القرآن الكريم وأحاديث الرمسول عليه السلام للتدليل على سلامة موقفهم في استخدام الموسيقي ، وكان «أبو حامد الغزالي، (ت ٥٠٥ هـ) هو أول من حباول التوفيق بين الاتجاهين ه اتجاه الفقهاء من جانب - واتجاه الصوفية من جانب آخر ٤ حول استخدام الموسيقي في الأغراض الصوفية والدينية عموما ، حيث انتهى الإمام الغزالي إلى الحكم على أن والغناء والسماع يكون حراما لمن غلبت عليه شهوة الدنيا ، ومكروها لمن يتخذه على سَبيل اللهو ، ومباحا لمن لا حظ له إلاّ التلذذ بالصوت الحسن ، ومستحبًا لمن غلب عليه حب الله ولم يحرك منه إلاّ الصفات المحمودة ، وثلك هي مرتبة أهــل التصوف في سمــاعهم ومواجدهم، ` ( انظر : زكى مبارك : الأخلاق عند الغزال – انظر بحث فنون المتصوفة : عادل الهالوسي - بغداد .)

هذا وإننا نعبر أن الأمام والمغزالي، هو أول عالم - في العصور التاريخية الوسيقى، وهو علم حديث الوسيقى، وهو علم حديث النسطى - ويضاء هو علم النسل المنافسي . ويجال هو علم النص البخريين ، ويجال هو علم النص النسلوك المرسيقى ابتداء من الموسيقى البدائية إلى المسيقى في أعلى مراسلها نظريا وتكنيكيا - وتأثير ذلك وعلائت بالحوانب المطافية والمنطقة الإحسان . إنظر علم النص الموسيقى - قاموس جرونز المطرفية وإعشى - قاموس جرونز الموسيقى ] .

- ٧ استمحت إلى إنشاد السيرة البروة كاماة من أحد المشايخ قراء الطريقة والأحدية الندارواية وسركر صيبتماع عافقة وقداء استمحت إلى الإنشاد وبعدائهاء أثباع الطريقة والدندواوية من أداء و الذكر في الخضرة واخل معجد الطريقة في البسائين بالقرب من مسجد الإمام الشاقعي بدائرة قسم الحليقة وقعت بنسجيل السيرة البوية في حين إنشاده بعد الانتهاء من الحضرة .
- ٨ انظر النص الثرى الكامل للسيرة النبوية في كتاب و مظهر الكمالات في مولد ميد الكاثنات ۽ للإمام العارف باقة السيد سلامة الراضى ( رض ) مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية . و و الطريقة الحامدية الشاذلية ، هي أكثر الطرق الصوفية انتشارا وتأثيرا في مصر عل وجه الخصوص وفي العالم الإسلامي بشكل عام . ومؤسسها في مصر هو د السيد سلامة حسن الراضي د ( رض ) الكني د باي حامد ، [ ١٨٩٧ م - ١٩٣٩ م ] وهو من نسل قبيلة حجازية وفدت إلى مصر مع الفتح الإسلامي ، واستقبرت في و صعيـد مصـر ه - محافظة المياً - ويسمى جده لأبيه [ سيدى حامد ] وله ضريح ومسجمد مشهور ~ حتى الآن ~ بمـدينـة المنيــا . وتنتمي الــطريقــة الحامدية الشاذلية في تعاليمها إلى تعاليم الطريقة الشاذلية الأصيلة التي أسسها ه أبو الحسن الشاذلي ۽ وهو أصلا مغربي – من أقطاب التصوف الإسلامي - ولد ببلاد المغرب سنة ٥٩٣ هـ، وتوفي في مصر ستة ٦٥٦ هـ. ودفن في حميدة بصحراء عيذاب وتقع بين محافظة قنا ومدينة القصير ، بالبحر الأحمر . [ أنظر كتاب و المدرسة الشــاذلية الحديثة وإمامها ( أبو الحسن الشاذلي ) تأليف الدكندور هبد الحليم عمود .

#### ٩ - المقام الموسيقى

موسلم ، يتكون من ٨ درجات نفية يبها ٧ مسافات صوتية تسمى 
و مسافات موسيقية و وأي تغير أن نسب هذه السافات بغير الطابع 
الصول للمقام الموسيقى وبالتال بغير الراء النفس ، والوسيقى 
الأوربية تحتوى على مقامين موسيقين هما : المقام الكبر ، والمشاف 
المستر ، الأول يستخدم حادة التعبر عن المشاحر القوية ، والثاني 
يستخدم حادة التعبر عن الإنكسارات النفسية - والطابع الحزين 
سكل عام . أما الموسيقى العربية فهي تحتوى على عدد كبير من 
المشاف المتوسيق على العربية فهي تحتوى على عدد كبير من 
المشاف المتوسيقى العربية فهي أن مدرسة 
المدان الوسيقية قالم من القوالب الموسيقية أي و بناء موسيقى ه 
و مصدر اموسيقى اكن سايل موسيقى المالمية الموسيقى و مصدر 
و حضدرا موسيقى اكن سايل موسيقى المالمين من هذر وجدات انغام يؤلف 
و مقدرا موسيقى اكن سايل موسيقى المالمين من هذر وجدات انغام يؤلف 
منها لمؤلف المؤلسيقى موشوحا أي المالم موسيقى المؤلسية من المؤلسية من 
المؤلف المؤلسيقى مؤضوحا أي المالم مؤلف المؤلسية من المؤلسية من 
المؤلف المؤلف المؤسيقى مؤضوعا أي المؤلسية من المؤلسية من المؤلسية من المؤلسية مؤسوحا أي المؤلسية من 
المؤلف المؤلسية مؤضوعا أي المؤلسية مؤلف 
المؤلسية مؤضوعا أي المؤلسية مؤلسية مؤلف 
المؤلفة المؤلسية مؤضوعا أي المؤلسية مؤلف 
المؤلسية مؤسوطا أي المؤلسية مؤلسية المؤلسية مؤلسية المؤلسية مؤسوطا أي المؤلسية مؤلسية المؤلسية مؤلسية المؤلسية مؤلسية المؤلسية مؤلسية المؤلسية المؤلسية مؤلسية المؤلسية المؤلسية

ع - في ضوء تجربة الإبداع الموسيقى الصوقى تبلورت قيم رفيعة في التلفوق الموسيقى - قامت مدرسة مشايخ العلوق الصوفية المؤسيقة بالشرها بين أهل المطريقة والناس عموما الذين بحضرون للاستماع إلى إنشاد - المشايخ - في المسجد أو في السرادق العام ، وليس من المضروري أن يكونوا من أتباع الطريقة الصوفية .

ه - عناية المشايخ الموسقين في الطرق الصوفية باستخدام مقامات الموسيقي العربية - ساعد - على حفظ تراث الموسيقي العربية والنظريء والتراث العملي الذي لم يدون والذي كان من الممكن أن يندثر بعد انهيار الحضارة الموسيقية الإسلامية في بغداد - بفعل التسار - وسقوط مدرسة الأندلس الموسيقية الإسلامية في أسبانيا.

إ - إن الترات الموسيق الذي تمارسه الطرق الصدوفية في مصر حتى الآن هو السد المعنوى الذي يجمى الشباب في مصر من الآسياق الاعمى نحو ممارسة الأنواع الصائبة المجنونة من موسيقي والجناز والمبوب . . . . التي هزمت السروح المعنوية لنقطاعات كبيرة من شباب العالم خصوصا عندما أصبحت هذه الانواع الموسيقية كنازوم الشيء بالنسبة للمخدرات ، وهذا ما ماعد على انتشار الجريمة والروح المعافية وانتفسية الحلقى في أوساط الشباب على مستوى العالم.

#### اقتراحات:

- إنشاء أرشيف لوشائق الموسيقى الصدوفية (المدونات - وتسجيل التراث الشفوى قبل أن ينقرض) على مستوى - مصر - والوطن المربي الكبير - والعالم الإسلامي .
- إنشاء مركز أبحاث خاص بالدراسات الموسيقية
   الإسلامية يضم باحثين موسيقين مهتمين بالدراسات
   الإسلاميه على المستوى العربي والإسلامي العالمي .
- العناية بحدارس دالمشايخ الموسيقية، التابعة للطرق الصوفية الكيرة ، ودعمها بالوسائل التعليمية الموسيقية وتشجيمها أدبيا وماليا .
- عدرس مادة علم القراءات القرآنية وفن التجويد في
  معاهد الموسيقي العربية في مصر والدعوة تحقيق
  ذلك على مسترى البلاد العربية في إطار مجمع الموسيقي
  العربية التابع للجامعة العربية ، ومقره حاليا في
  وبغذادة ،
- تدريس تـذوق أدب الموسيقى والشعر الصــوق ق المدارس والماهد الدينية بشكل أساسى . وفي مدارس التعليم العام .
- مخصيص تقديم برامج ثقافية للموسيقى الصوفية في
   الإذاعة والتليفزيون .

سليمان جيل

### الهوامش

### الشروح في والهامش، حسب الأرقام الموضحة في البحث

- سادة الحاصدية الشماذلية القسم الأول : أصول الطريق العارف بالله سيدى سلامة مادة (١) مقصد أهل الطريق ، الوصول إلى معرفة الله ونيـل رضاه ، لية . نسخة معدلة وصادرة والقبام بحقوق العبودية ، وتأدية حقوق الربوبية .
- مادة (٧) طريقناًمبنية على الكتاب والسنة ، بريشة من البدع المفعومة شرعاً .
  - مادة (٣) من أصول طريقنا مجاهدة التفوس .
- من أمثلة الفواتين: قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية
   بالجمهورية العربية للتحدة الإمام العارف بالله سيدى سلامة الراضى مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية . نسخة معدلة وصادرة في شوال سنة 1974 هـ الموافق فيراير سنة 1970 م.
- ووبعد، فهذا قانون وضع ليكون أصلا للسير عليه عند جميع من ينتسب إلى طريقنا ( الحامدية الشاذلية ) وهو عشرة أقسام :

الذي ثار حولها ، ثلاث روايات جادة إلى مدار اهتمام جمهور القراء الواسع الذي طلما استأثرت به روايات النسلية والإثارة ، وروايات التجسس والحيال الطمي . وهذه الروايات الثلاث هما الروايتان المثان أزاحتها رواية سلمان رشدي عن الجائزة ، ورواية وليام جولمذيج (طقوس العبور) التي فازت بالجائزة ، تضها في العام السابق ، ۱۹۸۸ .

وقد استطاعت رواية سلمان رشدى أن تشير الاهتمام بالجائزة و الرواية الجادة مماً لأنها طرحت مجموعة من الروق والقفايا التي خرجت بالرواية الإنجليزية من صارق الركود الذي عاشته لسنوات عليفة . فقد استالاندمت مجموعة من الاقوادات الفنية الناضجة التي بلورتها الرواية الإنجليزية الحديثة وخاصة لدى الكاتب الإيرلندى الكبير . جيمس جويس وزواجت بينها وبين إنجازات واحدة من أعظم الروايات واكترف واكترف حداثة في نفس الوقت ، بالرغم من أبا قاد

# الكاتب الباكستاني سلمان رشدى ميراث الماضى -- ولعبة تغيير المنظور الروائ

د- صبري حافظ

عندما فاؤوسلمان رشدى، بجائزة الناشرين الإنجليزية عام 1941 عن روايته الهامة (أبناء منتصف الليل) أثار فوزه زويعة أدبية ونقدية كبيرة فقد انتزعت روايته الجائزة وقتها من روايتين كبيرتين هما (القوة الأرضية) للكاتب الإنجليزى الكبير أننوق يهرجيس ، و (الفندق الأيشى) للكاتب المطالع د . م . برحيس وحظيت باهتمام جمهور واسع من القراء برغم تعقد بناقها ، وجدية موضوعها ، وتشابك عالمها . وردت هذه الراوية إلى الجائزة اعتبارها وحولتها بالفعل إلى جائزة هامة الراوية هامة

فيصد أن كانت رواية بينولوي فيتزجير المد (بعيدًا عن الشاطىء) قد ورَّعت سعة آلاف نسخة ، ارتفعت بعد فوزها بيجائزة عام ۱۹۷۹ إلى أربعة عشر الفا ، أدى فوز سلمان رشدى بالجائزة إلى ارتفاع توزيع روايته إلى آكثر من مائتى الفندة ، قبل صدور طبيعتها الشعبية التي ارتف معها الرقم إلى آكثر من نصف مليون ، وهورقم لم يسبق تحقيقة في تاريخ هذه الجائزة ، كيا شد فوز (أبناء متصف الليل) ، والاهتمام الكبير

كتبت عام 1971 ألا وهي رواية لمورانس ستيرن (تــرسترام شاندى) ، أو بالأحرى إذا أردنا العنوان كـاملاً (حيــاة وآراء ترسترام شاندى المحترم) . فــزجت بذلك أهــم ملامح الحداثة فى الرواية الإنجليزية فى حاضرها وماضيها . إذ الحلت من جويس تحطيمه لمنطق التتابع الزمني ، ونذويبه لفكرة الــرمن لامتها وتركيزه على نسبيتها ، وغوصه فى قيعان النفس البشرية لامتها وتركيزة مكوناتها الدفينة ، وفرجت ذلك كله بغرام ستيرن باللعب على فكرة مشروعية القص وعلاقته المعددة المعددة

وفدمت ذلك كله إلى أفق السرواية الإنجليزية من خلال منظور جديد ، هو منظور المستعمرين (بفتح اليم) الدين ترك الاستعمارا الإنجليزي على أواواحهم جراحاً لا تندمل ، وندويا لا أمل في التخلص منها . حتى ولو أصبحوا جزءا من التفاقل الإنجليزي ، والواقع الإنجليزي ، وحتى الضمير الإنجليزي الماصر . وقدمت هذا كله من خلال تناوفها لمؤضوع بالخ الأهمية بالنسبة للشارى، الإنجليزي عاصة ، وللمنتفف

الإنجليزى على الأخص ، وهو موضوع الهند . والذى كتب عنه الكثير من الرواثين الإنجليز من أ .م فورستر (الطريق إلى الهند) حتى (رباعية الراج \_ أى الأمراء الهنود) و (البقاء) لبول سكوت . لكن أهمية (أبناء منتصف الليل) هى أنها رواية إنجليزية عن الهند مكتوبة من منظور هندى .

فقد ولد سلمان رشدى في بومباى في يونيو عام 192٧ . أى قبل شهرين فقط من منتصف الليل الذي تتحدث عنه روايته ، منتصف ليلة ١٥ أغسطس ١٩٤٧ . أى اللحظة التي بدأ بها استقلال الهند . في مدة اللحظة التاريخية الهافة ولمد ١٠٠١ هندى ، وكان سليم سناى مطل (أبناء منتصف الليل) أحد أبنا الهند الذين جاءوا في موعد تاريخي مع القدر ، ليكونوا أبد الهنو الذين ولدوا أحرارا . فهل عاشروا أحرارا ؟ هذا هو السؤ ال المر الذي تنظرحه الرواية ، وحتى تجيب عنه تطرح عموعة أخرى من الاستلة الهامة مثل : هل يمكن التحرر من بيات الاستصف الليل عنان الأمر بابديم ؟ أم زاها لعنة لأبها مزت الأمة اغذية إلى شطرين ؟ هل هؤ لاء الأحرار الجلد حقا سادة أمورهم ؟ أم هم ضحية تواريخ لايستطيعون الفكاك ؟

كل هده الأسئلة ، وغيرها كثير ، تدور على امتداد صفحات رواية سلمان رشدى التي تنهض على الجدل الدائم بين التاريخ والوقت نفسه . كيا تنهض والوقت ، وبين الرواية والأثين معاقى الوقت نفسه . كيا تنهض من الناحية البيائية على لعبة تغير المنظور الروائي بصفة مستمرة . إذ تهب بطلها – وهو لمايزل في الناسعة من عمره عند نغدم بعادت وهباى أو اشتعال حرب السويس التي نغرفها باسم العدوان الملاقي اذنا تمكنه من القاط ما يدور في خلد نجوم السبناحي كريشنا ميون وجواهر لالنبرو .

ل لقد أعضاء من البداية القدرة على هتك حجب المزمن والمورة فيه إلى الوقت الذي كان يغازل فيه جدّه الطبيب جدّته الشابة من وراء ثقوب ملاءة السرير النشورة بينها . أو إلى الوقت الذي عالى فيه والمداه من القان وهما يتشقلان إي المزرعة مونتباتن لاسطار وطنه إلى للدين ، أو وهما يتشقلان إلى المزرعة التي أخذاها في صفقة عربية مع أحد الإنجليز الراحلين ليصحبا يذلك من سراة ملاك الأراضى . ثم زوده بعد ذلك بمقدرة أعمر على المغوص في أعماق الشحصيات ، ومقد مجموعة موسوفات العلاقات الحجيمة بين أحداث الناريخ ووقائعة وتصرفات الشعرة على المغوصة ها

ومن خلال سليم بطل (أبناء منتصف الليل) تمزج الرواية

التاريخ بالواقع ، والشخصى بالعمام ، والواقعى بالخبالى فسلمان رشدى يؤمن ، فيها يسلو ، بما يدهب إليه منظر والمدرسة التفكيكية ، من أن التاريخ ليس إلا نوعاً خاصا من القصيّ . تلعب فيه مجموعة من الإشارات المركمة تموكيا جاليا دورا بارزا . إنه نوع من البلاغة التي تطمح إلى أن تكون حقيقة . فالأحداث في التاريخ المكتوب ليست وفائع حية وإنما و نصموص » مكتوبة تنطوى على فهم مدويها الكمامل أو القاص ، ونطلب القراءة والفهم والتفسير . وإذا كان التاريخ ، قصا ، فيالقص أيضا ترايخ . والخارو فقد برهنت أعمال المائد الكسندر موفيتش وجارييل جارسيا ماركز أن الخفائق التي تهدا أو تطمس أو تمجى من التاريخ ماتلث أن تعاود الظهور عبر الخيال التعريض في صورة قص ساحر فريد .

بل ويذهب سلمان رشدي إلى أبعد من ذلك إذ يقول في (أبناء منتصف الليل) إن ما هو واقعى وصا هو حفيقى ليب بالقطع نفس الشيء , ومقا هو نه يظرح التازيخ الاستمعارى في الأدب الإنجليزى من منظور جديد . منظور أباء درة التابع البريطانى التي هوت . يظرحه عبر تناوله للأجيال الثلاثة التابع تقد من جيل الجد حتى جيل وانباه منتصف الليله في أسرة سليم سيناى ، وقد اشبك مصيرهم بتواريخ بلدهم ومقاديرها بصورة نحس معها أن التحرر من المنتصر أسهل كثيرا من التملص من إسار الماضى أو الإنفلات من ميواله المهفلا الوظاة . وندرك معها أيضا أن التاريخ الذي نعرف عن الهند ، خاص من القص الذي له علاقة بالواقع بالأشك ، ولكنه ليس خاص من القص الذي له علاقة بالواقع بالأشك ، ولكنه ليس المؤلفع بالقطع .

بل إن رواية سلمان رشدى نفسها تدفعنا إلى الشك في حقيقة الكثير من أحداثها . وذلك من خلال لجوثها إلى لعبة تغيير المنظور الروائي نازة . وإلى إعادة رواية الاحداث فيها أكثر من مو تارة أخرى ، بل وإلى الإعلان المباشر – كما في معطله فالأخير المغنون ب وتعويلة الساحره – إن ما قاله في بعض الأجزاء السابقة كان كذبا ولم يجدث قط وأن عاولته للتمامل مع سنة الطوارى، التي أعلتها أنديرا على أبها منتصف ليل طوله ٣٦٥ يوما هي عود عاولة رومانسية . وتفعل الرواية دلك عمداً لأنها تعتقد أن لعبة الشك واليقيز هي المذخل للتحدورى كلوصول إلى أي يقين على الإطلاق ، أو حتى للاختراب من مشارف الحقيقة . لكن هل باستطاعة الإنسان أن يقبرس خط من مشارف الحقيقة . لكن هل باستطاعة الإنسان أن

إن نهاية الرواية القائمة تشكك في ذلك . لأن بطلها الذي حاول استيعاب الماضي وتخليده ، ولا أقنول تجميده ، في

كلمات ، ما إن بجاول استشراق المستقبل والسيطرة عليه حتى يبصر نفسه وقد ديس تحت الأقدام الملايين الهندية السبعة التي يبدو أن زخفها الطهايل عبر القرون لا يعبأ بهموم الفرو وأحلامه فحسب ، ولكنه لا يتأثر حتى يهذه الأحداث التي تبدو للبطل وجيله من أبناء منتصف ليلة الاستقلال وكانها أحداث جسام . وهذا الزحف المستمر ، والذي يبدو أن استمراره هو غايته ، يجهز على عاولة البطل لكشف أي غاية في حياته ، اللهم إلا أن يدامى تحت أقدام هذا الزحف المدائم ويتحول إلى فرة من الغبار الصاعد من خطواتهم المهرولة .

لكن المهم هنا ليس بهاية هذه الرؤ يا/ الشهادة الأن الذى أثار الاهتمام بعمل رضدى الشائق هذا هو طريقته لصباغها . فقد استفام الكتاب أن يدخل القارئ، في تلافيف علله المتنابكة . وطالع المتحدة وصبواته وطقوس جابته الموصية بصورة دفعت الكثيرين إلى الشلك في كل معارفهم المبابقة عن الهند . ودعت البعض إلى الاعتراف بأن رشدى قد كشف هم عن هند جليدة لم يعرفوها من قبل قط . بل لقد المبالى الشك في صلابة وحقيقة ما يعرفونه عن بقية بلدان المبالية الى تدخلنا في البلت عصاد مثل هذه الأعمال الفنية الجلمينة الي تدخلنا في البلت الاعتهان المحركة لمسيرة الحياة ، والكشف المناسلة الى تدخلنا في البلت الاعتهان المحركة لمسيرة الحياة ، والكشف المنطق الإعام والتحوير ويضي ء .

#### \_رؤى المهاجر . . وقداحة الإحساس بالعار

وإذا كانت (أبناء منتصف الليل) هي رواية سلمان رشدي الهامة الأولى ــ فله رواية قبلها لم تحظ بالاهتمام هي (جويمس) ــ عن الهند ، فإن رواية الجديدة (العار) تتناول القسم المبتور من شبة القارة الهندية (باكستان) ، والذي يشغل انفصاله بال الكثيرين من متففى الهند ويتقل ضميرهم . وإذا كانت رواية (أبناء منتصف الليل) مكتوبة من منظور هندي يكتب عن الهند ، فإن (العمار) مكتوبة من منظور مهياجر يعيش في الحضار ، ويكتب عن باكستان . واختلاف المنظور الكلي برغم سيادة لعبة تغير المنظور الووائي على امتداد الرواية حلد أدى إلى تغير أسلوي البناء والتناول في هذه الرواية الجديدة .

ومن البداية ، ينزع بنا المؤلف في سبراديب لعبة الـوهم والحقيقة ، الرواية والواقع . إذ نعرف أن الراوى كانب يقيم في بريطانيا ـ كرشدى تماما ـ وأنه يزور هذا البلد شبه الوهمى ، شبه الحقيقى والذى يدعوه بيكافيستان . وهو زائر يشك ـ إذا اردنا أن نضع شكوكه فى أكثر صورها تخفيفا ـ فى أحقية هذا البلد فى الوجود فى صورته الراهنة ، وهو تصور قريب من تصور

رشدى السياسي الذي تعرفنا عليه في روايته السابقة ، وفي مقالاته وأحاديثه في غنلف أجهزة الإعلام الإنجليزية . لكن سلمان رشدى الراغب أبدأ في أن يضع قارئه على الحافة الحرجة المغوية ، وفي قلب الأعراف الفاصلة بين الوهم والحقيقة ، يسارع بتنبيهنا إلى أنه ليس راوى الكتاب ، أو بأنه هو راوى الكتاب طوال الوقت . ولكنه يشوحد مع الراوى في بعص الاحيان وينفصل عنه في أحيان أخرى ، وأن الهوة الفاصلة بينها تتسع كلها اقتربت الرواية من نهايتها .

ومن هنا نجد أن الكاتب يريبد أن يضعنا من البيداية في مواجهة الأزمة التي يعاني منها بطله . وهي أزمة عدم الاحتمال المَدوَّخة . بمعنى أنه مخلوق هامشي . يعيش أبدأ على الحافة الكائنة بين حقيقية وجوده وميوعة ماهيته . وهذه الأزمة ليست أرَّمة ذات في الزمن فحسب ، ولكنها أزمة ذات في المكان بالدرجة الأولى . ولذلك كان طبيعيا أن تنوسن هذه المبوعة أطراف المكان أيضا . ولذلك فإن الرواية تقبول لنا إن البلد ليس باكستان ، أو ليس بالضبط باكستــان فهناك.بلدان : بلد حقیقی ، وآخر وهمی روائی خیالی نختـرع ، ولکنهها بحتـلان نفس الحيز . وهذا بالتالي يعني أن الأحداث التي سنواجهها على امتداد هذه الرواية الطويلة توجد هي الأخرى ــ مثلها في ذلك مثل الراوي والمكان ـ عند الحافة الحرجة الفاصلة بين الواقع والخيال . فهي ليست واقعية تماما ، ولا هي بالخيالية كلية . ولكنها تنهض على عملية الانحراف العمدي عن البؤرة والتي تستهدف نزع الأحداث جزئيا من سياقها دون فصمها كلية عن إطارها المرجعي حتى نستطيع التعامل معها كفن دون أن نغفل أهميتها كواقع .

وتبدأ رواية (العار) بتقديم نفسها كقصة خيالية ،أو يمكيه خوافية من حكايات الإطفال ، ولكنيا حكاية قائمة وقاسية خوافية من حكايات الإطفال ، ولكنيا مخاية عائمة وقاسية الرقم \_ يتعهدن بالتربية طفلا اسمه عمر اخيام \_ وللاسم أيضا إيماءاته \_ في أبهاء قصر متداع وفي حجراته الأيلد للمقوط ، في مدينة خيالية اسمها مدينة في أو أي أي ( وقاف هي إحدى لمدن السحوية في (ألف ليلة وليلة ) . وعندما يبرب عمر هو أن إجساسها الحاد بالحجل والعار يدمى بالتدريج جهاز المناطقة في جسدها . وهو واء غريب بعق لأنه داء تفرزة اليات الرغبة الدفية في تحديم الذات . فهو فعل عاول به الذات الرغبة الدفية في تعمر الذات . فهو فعل عاول به الذات الذي ويقا عليها بالتدريج ، وإحداية العار والعرو الموت هذه ، أو ألبة نعير الذات يومها بالتدريج ، وإحداية العار والموت هذه ، أو ألبة نعير الذات يومها بالمغاط عليها ، هى إخداية الفاعلة في أغوار

كل قوى التسلط التي تتناولها هذه الرواية والتي سنتعرف على عدد من تنويعاتها بعد قليل .

لكن أميرة الحكاية الخرافية ما تلبث أن تتبدى لنا في صورة جديدة هي صورة صوفيا زنوبيا زوجة بطل الرواية وراويها عمر الحيام شكيل . لأن حكاية رشدى الحرافية لا تريد أن تتهي بالجملة التطليمية . وعاشوا في هناء وتيات وأنجوا العبيان والبنات حتى أناهم هدام الملذات ومفرق الجماعات . ولكنها تريد أن تنهي بجملة تحريضية سافرة هي : وإن على الإنسان ان يجاول التخلص من الطاقة أحياناًه . والمتريب أن الطاغية بالذى تشير إليه الرواية هو الجنرال رضا حيدر والد صوفيا في صورة تحمد المرأة والد لقيس .

والرواية في مستوى من مستوياتها رواية عن موت الآب ، أو رائا حرى عن تدميره بهسورة وحشية . وهى في مستوى آخر رواية عن والمعان كما يقول عنوانها وهو هنا عاد الأنوثة وانتفاء الرجوله والانقصام عن الماضى . وهى في مستوى ثالث رواية عن العنف والتسلط الذي يدم نفسه يفسسه وهو يتوهم أنج جميها . وهى في مستوى رابع رواية عن المجرة ، وعن رؤى جديدة . وهى في مستوى خامس رواية عن نوع آخر من المجرة هو الاقتطاع . فعندما يتخل عن بلعد ندعو ذلك هجرة ، مو الاقتطاع . فعندما يتخل عن بلعد ندعو ذلك هجرة ، وعندما يتخل جزء من الموطن عن بقية الموطن نسمي ذلك الفصالاً . وسلمان رشدى لا يجد أن هناك فرقا كبيراً بين هجرة المو نقطت ، كها هاجر الكثيرون من أبناه الوطن فعمرضوا الأم فضلت ، كها هاجر الكثيرون من أبناه الوطن فعمرضوا المحمد في المنافي .

ولتشابك مستويات المعنى المتعددة هذه ، وتداخلها مع البناء النفسى المعقد لشخصياتها يصعب تلخيص أحداثها الكثيرة الحاشدة . لأنها تغطى فترة طويلة من النزمن ، وتتناول أصرات ثلاثة أجيال على الأقل ، وتبضى على مجموعة كبيرة من الحبكات الاساسية والثانوية المتفاعلة . والواقع أن بناء الحبكات في هذه الرواية أكثر إحكاما وإقناعا منها في سابقتها الرئيسى أوثن وأفعل وأقل غموضا عما كانت عليه في الرواية الرئيسي أوثن وأفعل وأقل غموضا عما كانت عليه في الرواية الساسقة

وإذا كانت الرواية تقدم حلى مستوى التنابع الزمنى حجاة شلائة أجيال في تاريخ هذا البلد السوهمي السواقعي بيكافيستان . فإنها تتناول حلى صعيد التضاعل بين القوى

التصارعة في واقع هذا البلد الغريب حياة ثلاث أسر تحاول أن تفطى من خلال تداخل حيواتها وتفاعل شخصياتها غتلف أبعدا الماد الماد المدين والنفس والسياسي والاجتماعي الذي يبهظ كامل هذه الأرض المبتورة منذ أن الفصلت عن شبه الفارة الأو يعيش في انجلترا ، وهنا تأن أهمية منظور المهاجر الذي يعيش في انجلترا ، ويعيش في الوقت نفسه في أرض الصراع الروائي بيكافيستان ويعيش في الوقت نفسه في أرض الصراع الروائي بيكافيستان الدي من خلال هذا الجدل المستمرين عالى الروى الكاتب من جهة ، وبين البطل المتورط البطل الهامشي عمر الحيام شكيل من جهة آخرى .

فمنظور المهاجر جزء من مأساة العار المتعدد الأبعاد والذي تحاول هذه السرواية استقصباء غتلف ملامحمه وظلاك . لأن الهجرة في فهم هذه الرواية هي وجه من جوه الانفصال عن الأصول الذي يتحقق على المستوى الجغرافي عندما ينفصل جزء من الأمة عن جسد الوطن . فالهجرة اغتراب عن الجدلور، والانفصال انقطاع عن بقيـة جـند الـوطن الحيُّ . ويبدو أن سلمان رشدي يعتقد أن مأساة الأمة الهندية بشطريها تنجمم كُلُّهَا فِي بَوْرَةِ لَحَظَّةِ الْأَنْفُصِالَ الْمُخْرِيَّةِ أَوْ تُنْبِئْقُ مِنْهَا . هَـفُّهُ اللحظة التي حولت الاستقلال إلى عب، مبهظ ، شقاَّه العار والإحساس بالذنب . وهي التي أجهزت على قدرة الدفع التي كان يمكن لهذا الاستقلال المتزع عبر نضال طويل ضد المستعمر أن يدفع بها في عروق الأمة الهنديـة في زحفها الحثيث نحــو المستقبل . فبدت \_ كيا سنراها في مشهد النهاية \_ عملاقا هُلاَمِياً بلا رأس ولا هوية . لأن الهند لم تعد هي نفس الهند بعد الانفصال . ولأن باكستان لم تستطع أن تنسى ماضيها أو تستأصل جذورها .

فالعار في رواية سلمان رشدى عار حسى ومعنوى معاً . يجسد الجانب الحسى فيه من خلال تمرير معظم الاحداث عبر ما يدعوه رشدى نفسه بالمنشور الضوئى للنساء . فتخرج الاحداث التي مرت عبر نساء البرواية وقد حللت إلى الوان الطيف الاساسية الثانية في أعماقها ، والتي ما كان باستطاعتا رؤيتها لولا مرورها في هذا المنشور . وساء البرواية كلهن يعانين من فداحة الاحساس بالعار باستناء صوفيا زنوبيا التي يجعلها تخلفها العقل رمزاً ليلك والبراءة ويعود جزء من هذا لإحساس بالعار إلى أنب تحققة تراث أدى الانفصال إلى لاحساس عددة الهوة الفاصلة بينهن وبين الرجال .

ويقول رشدى: وعندما بدأت فى كتابة هذه الرواية كنت أظن أننى أكتب رواية عن الرجال ومطاعهم وصراعاتهم وانتقاماتهم وخياناتهم ومنافساتهم. ولكنى وجدت أن النساء قد

استولين على العمل بالندريع . وأنهن قد اقتحمته من اهامش مطالبات بتضمين مآسيهن الحناصة وتـواريخهن وقكاهـاتهن ومعاناتهن . واضطرن ذلك إلى أن أوشى قضى بكل أشكال التعقيد الحسى . وأن أرى كل حبكي الذكرية وقد مرت عبر منشور الروية الأنثرية . وقد انضح لى أن النساء يعرفن تماما ما يودد وأنهن قد تجاوزن الرجا! في ذلك . وقد قبل إن نساء بعرفت تفيلة . وما أن تبودهن تفيلة . وما أن تبودهن تفيلة . وما أن لياسلسلة . وهكذاه .

من خلال عذابات هؤلاء النسوة تصور الروابة نقل الإحساس بالعار . ومن خلال رؤ يتهن لتضاصيل صراعات ريطاهن تعرف عل أعداد العار الأخرى . فهناك البعد النفسي الذي نلمس بعض أبعده في تعاصل العلاقة الشائكة المقدة بني نلمس بعض أبعده في تعاصل العربية بن المالامين المالامين المالامين المالامين المالامين الأسابيين المنكويين المتصارعتين في الماليين الذي تربطه به أو اصر الزواج الشرعى بابنته البلهاء ، اللذي تربطه به أو اصر الزواج الشرعى بابنته البلهاء ، هارانا . وهناك العام اللامين المنكوبين المتحدد الإسكندر المالية ومناك العام السياسي الذي حل وزوه الجيل الأول من أمناه جيلها الثاني . وهناك العام العام العناق يعيش حضارة بين أمناه جيلها الثاني . وهناك العام الثقافي الذي يعيش حضارة الجيلة الثانية . . جول الراوى الهاسي الذي يعيش حضارة الجيلة المتعلقة ولكته لا يزال مشدودا إلى تقاليد الشه و العام الدائية المتعلقة ولكته لا يزال مشدودا إلى تقاليد الشه و العام الدائية التي تضوب في أرضها جذوده الميزودة الميالامين تقاليد الشه و العام الميالية التي تضوب في أرضها جدوده الميزود الميالية التي تضوب في أرضها جدوده الميزودة الميالة الدائية تصاليد الشه و العام الميالية التي تضوب في أرضها جدوده الميزودة الميالة الدائية التي تضوب في أرضها جدوده الميزودة الميالية الدائية الميالية التي تضوب في أرضها جدوده الميزودة الميالية التي تضوب في أرضها جدوده الميزودة الميالية الميالية التي تضوب في أرضها جدوده الميزودة الميالية ال

فكيف صورت الرواية كل هذه الأبعاد المختلفة للعار عبر أجيـالها الشلائة وخـلال تفاصل أســرهــا الشلاث؟.. هـذا ما سنتناوله في المقال القادم .

#### أجيال ، العار ، واستراتيجيات البناء الروائي

تموفنا على بعض الفضايا التي تطرحها رواية سلمان رشدي الشائية ( العمار ) وعلى بعض إيجماءاتها السياسية ، وعملى الدلالات المتعددة لمفهوم العار الشامل فايها . وسنواصل حديثنا عن الإجبال الثلاثة التي تقدمها هذه الرواية وعن الأسر الثلاث التي يدور خلالها صراعها وعن استراتيجيات البناء الروائي فيها .

تفطى الإجيال الثلاثة التى تقدمها (المار) الفترة المعتدة منذ تأسيس باكستان حتى الوقت الحاضر ... وهى نفس المساحة الزمنية التى تفطيها رواية سلمان رشدى السابقة (أبناء منتصف

الليل ) . وتبدأ الأجيال الثلاثة بجيل عمد والد بلقيس والذي يدعوه الجميع بمحمد المرأة « بسبب ترمله وأمومته لابنته ولأنه لما ماتت زوجته وتركت له ابنتها بلقيس كسر العرف السائد وآثر الترمل بدلاً من الزواج . وتمهد بتربية ابنته بدلاً من أن يأن فأ بزوجة أب تنهض بهذا العب عنه . فصارس بهذه المصورة المرأة » . وكان الرواية بهذه اللعبة البسيطة تربد أن تشير الى المرأة » . وكان الرواية بهذه اللعبة البسيطة تربد أن تشير الى وجود عهب جوهرى في هذا الجيل الأول . عبب تشخصه في صورة هذا الضعف أو الانصراف عن الجوهر . وصنجد صدى عليها و أرجوماند المسترجلة » . . لكن فلترك هذا الصدى عليها و أرجوماند المسترجلة » . . لكن فلترك هذا الصدى جانباحتى يحى « دوره دون أن نغلل أثره في جدلية الملاقة بن الججال الحجال الحوالة الملاقة بن المجالة المالاقة بن

والجيل الأول . . جيل و محمد المرأة ع هو الجيل الذي شهد تأسيس باكستان فحمل بذلك . . في تصور سلمان رضدي الرواقي والفكري معاً وزر 8 العار ع الذي جلبه إنشاؤ ها على الضمر الهندى . وتصور لنا الرواية هذا العار وإبعاده المختلفة تصويرا بليغا من خلال إحمدى الحبكات الثانوية المداخة تصدير المينا من حلال إحمدى الحبكات الثانوية المداخة المدافقة و الأميراطورية ع . وقد غاظه تقسيم الهند فقرر أن يقدم في دار عرضه \_ كدليل على التصالح الذيق \_ فيلمين . أحدهما فيلم عرضة المينا إسلامي و جلى والله ع ، والثاني فيلم من أفلام ما المغذوسي . . وياكل فيه الإسطال الخيرون شرائح خم البقر المشوية . ويودى هذا القرار الغرب إلى الصراف المجمهور عما للمبد لامبوع أخر أن هذا الأمرا لا يردع محمد فيقرر استمرال البرنامج لامبوع أخر . بل ويصر عل عرض القيلمين في قاعة خالية بهلس فيها وحده ليشاهدهما مرة إثر أخرى في إصرار حرون .

ويواصل النباتيون من الجمهور ، وغير النباتين منهم على السواه ، مقاطعة العرض والسينامها . ويواصل محمد الإصراء على العرض والسينامها . ويواصل محمد من يفجر الموادع الإنقسام ، ولكنا لا نعرف لأى الفريقين ينتمى ، دار السينا ويوت محمد تحت الانقاض ويؤ دى الانفجار وهذا هو الاسينا ويوت محمد المعيون الفضولية الأهم \_ الى تعرية بلقيس وكشف جمدها للعيون الفضولية المغربية المتشفية . وهذا العرى هو عار بلقيس الذى لا تستطيع الحلاق والذى ترك في دخلها خروقا عصبيا من المخلوض فأصبحت لا تطبق أن يجرك أحمد شيئا من مكانة في ينها بعد أن تزوجت . لا قطيقا أن يجرك أحد شيئا من صغيرة . فأى حركة ننع ، بالغوضي بتعراعصابا ، وتوقظ في

أغوارها ذكريات التصدع العظيم ، والفوضى الشاملة ساعة الانفجار ، وعار العرى والمهانة .

أما الجيل الثان \_ والذي تتمى اليه بلقيس التي نشأت وقي أغوامها جرح لا ينعمل من أحداث الانقسام \_ فيئل في أغوامها من حداث الانقسام \_ فيئل في را الحار) شخصيتان أساسيتان هما : الجزال رضا حيير التي يكون تصويرا روانيا للحاكم العسكري متصب دينيا ، ووسكند يكون تصويرا روانيا للحاكم العسكري في ياكستان ، وإسكند رمبرا السياسي اللحول الماجي ذو النزعة العلمانية والذي أزاحه شخصية قريبة الشبه بدي الفقار على يوقو السياسي الباكستان شخصية قريبة الشبه بدي الفقار على يوقو السياسي الباكستان نقامان لنا صورة هيمة لكل من الزوجين ، فالنساء في هده نقاد رواية هي هده المواجئة هي هذا رابطة هي مدخلا إلى عالم رجالة ال

ويمثل الجيل الثالث كل من صوفيا وزوجها عمر الخيام وكذلك أرجومات إبنة اسكندر هاراباً التي تعد واحدة من شخصيات الروايمة الغريبية الشائقية والتي توشبك أن تكون النقيض الكامل لصوفيا ابنة رضا حيدر . وكأن التناقض بين البنشين يكشف لنا عن بعض أبعاد التناقض بين الأبوين. فصوفيا متخلفة عقليا . وتبوشك أن تكون لعنة أمهما وقد تجسدت في كاثن حيّ . فقد كانت هي الإبنة الثانية للأم بلقيس التي ولد ابنها الأول مشنوقا بحبله السرى الذي التف حول رقبته كحبل المشنقة . ثم جاءت صوفيا متخلفة عقليــا لتجسد إجداب الأم وعجزها لأعن أن تنجب ذكرا فحسب، بل حتى عن إنجاب بنت سوية . وهي لعنة الأم بلقيس لأنها في بلاهتها الطفلية هذه مولعة بنقل الأشيباء من أماكنها وتغيير أوضاع الأثاث . وهذا التغيير هو جزء من رعب بلقيس منذ يوم الانفجار القديم . فالأثاث يمثل في هذه الرواية العالم القديم الذي تريد بلقيس \_ والجيل الثاني كله معها \_ الحفاظ عليه كيا هو . بينها نزعة صوفيا البلهاء للتغيير تشكل لنا سذاجة الجديد وحماقته وضعفه معاً .

وصوفيا هي أيضا النفيض الكامل لارجوماند. فأرجوماند . تورك أن تكون الصورة المكسية لصوفيا . فهي عاقلة إلى أنسي حقد . إلى حد رغبتها في التخل عن عالم الساء العابث الطفل ، والتثبه بالرجال سلوكا ومظهراً . ولذلك تقص شعرها . ولا تستعمل العطرا و المساحيق النسائية على شعرها . و ترتدى قميصان أبيها وسراويل واسعة فضاضة ، وقبتى بطريقة جادة ومتواضعة ، مشبية ليس فيها شيء من غنج النساء وولامن ، وإنها كمشية الرجال التي تهيف الى قطع النساء وولامن ، وإنها كمشية الرجال التي تهيف الى قطع المسافة بين نقطين دوزما استعراض أو إثارة . غير أن أرجوماند

مصابة هى الأخرى بلعنة خاصة ، فلما ازداد تنكرها لجنسها وتحادث فى عاولة الهرب من أنوشها ، كلما تحذي جسدها الفوار محاولاتها وأخذت استدارته المفوية تعلن عن أنوشها برغم رجالية الثباب وخلو الوجه من المساحيق وخشونة المثنية .

والواقع أن الأنوقة توشك أن تكون مرادفا للمار في عالم هذه الرواية المقلفة . فالأنوقة ضعف والعالم يتشوف إلى القبق . والأنوقة قيد والعالم يتطلع إلى التحرر فانولة أرجومائلة تبهظ والأنوقة قيد والعالم يتطلع على تمقيق ذاتها أو الأطلاع بدور فعالى كاهلها وتحقل الحالم الرجال . وأنوثة بلقيس هي التي جملت عميها في يودى الى أن يلصق به الجميع لقب المرأة ، كها أن فشل رضا حيدر في إنجاب ذكر هو المقدمة هزيمته التي جليتها عليه ابته صوفيا . فقد انطلقت في نوية جنونية تضجير العنف في دولة أبها . وأطلقت عنان دوامة من القتل التي يدات بقطم رقاب الداجا الرومي ثم الحيوانات الأخرى وانتهت بقطف أعناق الراجال . ويستمر سلمان رشدى في تطوير دكرته عن الأنوثة . المراجال . ويستمر سلمان رشدى في تطوير دكرته عن الأنوثة يقسم أثناء اندلاع موجه العنف والانفجار .

والأسر الثلاث التي يدور بها الصراع في هذه الدواية هي أسرة رضا حيدر ، وأسرة اسكندر هاربا ، وأسرة عمر الخيام التي تنف على وتر مشدود بين الأسرتين المتصارعتين . فالزوجة فيها إينة حيدر والزوج صديق عزيز ، لاسكندر هاربا ، وهذا المرقف الحرج للأسرة الواقعة بين الأسرتين المتصارعتين يؤكده دور عمر الحيام كراو هامشي . ثم تضفي عليه بناية الرواية المتاقاة المزيد من الدلالات . فالرواية تتهي على لا جدوى هذا الإنفجار الطائش الذي أطاح بحيد ، وعلى سحابة صامتة في شكل عملاق رمادى لرجل بلا رأس . شخص من الأحلام ، سراب بذراع واحدة مرفوعة في تلويقة وداع .

ويبدو أن رشدى بحاول أن يجمع في هذه النهاية الرمزية كل موضوعات روايته: الموضوع السياسي وهو جنون التقسيم ومجود العقل عن مواجهة الميراث الثيل الذي ترتب عليه. والموضوع الجنسي وهو تشوش الهوية الجنسية للافراد في بلد كانت أبوتها وأمومتها غريبين إلى أقصى حد. والموضوع النادي موضوع الهاجر وعلاقته المخاصفة المقلقة المحيرة بحاضيه موضوع المهاجر وعلاقته المخاصفة المقلقة المحيرة بحاضيه ولكن أيضا المائل لمهاجر والذي يعيش في شرق لندل والذي قتل ابنته لأنها جلب عليه العار رئومها مع رجل أييض.

وتنهض الرواية ـ كها يقول دافيـد ادجار ـ عـلى أسلوب الاحتشاد والتضافر البنائي الذي يتصل إلى حد كبير باتساع ليس وسيلة قصصية فحسب ولكنه شخصية الفصّ نفسه . بدور الواجهة في العمل ، وتتحدث بضمير التكلم ، وبعضها كلها تؤكد قدرة الكاتب على خلق كل أنواع الشخصيات التي يريدها باقتدار . فتقصان البعض متعمد كاكتمال البعض الأخر لأن هذا النقصان يستهدف نفى واقعية الروابة وتعليقها أبدا على الحافة الحرجة الفاصلة بين الوهم والحقيقة . . إذ تقول إحدى هذه الشخصيات . لوكانت هذه رواية واقعية عن باكستان ، لكان على أن أتحدث بدلاً عن ذلك كله عن أختى التي تدرس الهندسة في كراتشي والني لم تعد تستطيع الجلوس عل شعرها الأسيل كما كانت تفعل من قبل . . . الغود دون أن يدري أنه حكى بالفعل عن أخته وعن ذلك كله في أن واحد .

الرقعه الزمانية والمكانية والموضوعية للقصة . وهذا الأسلوب ويعتمد هذا الأسلوب عبلى حشد شخصيات عديدة ليست ضمن الشخصيات الفاعلة دراميا في الرواية . شخصيات مفقودة من شجرة العاثلة ، ولكن بعض هذه الشخصيات تقوم الآخر ناقص ، والبعض الثالث شبه غائب ومتأسل . ولكنها وهمذه الحيلة البنائية القائمة على الاحتشاد تتفاعل مع

تضافرية سلمان رشدي التي تعتمد على تعدد الحبكات والحبكات الثانوية . وتحقق أثراً بالغ الأهمية على البناء الدرامي للعمل . لأنها تمكن رشدي من تغيير منظور القص كلها أراد ذلك من خلال دغم نفسه مع شخصية ما في وقت ما ، دون أن يتخلى عن توحده مع المراوى الهامشي عمر الحيام ، وهمذا التغيير ثرى القصّ بمَذَاقات عديدة . لأن كل منظور يعيد صبغ الأشياء بلونه ويغنيها . ويتضافر هذا مم استعمال الرواية لثلاث استراتيجيات نصّية مختلفة في عملية القصّ . أولاها هي استراتيجية حكابة الأطفال الخرافية التي يطلق فيها عنان الخيال ونتحول الشخصيات إلى ملائكة وتستبطيع اختبراق الحوائط والسباحة في الهواء . وثانيتها هي استراتيجية القصّ المشوّقة التي تقتنص القاريء في شبكتها المفوية وتخرج به من حكماية لتدخله في أخرى . وثالثتها هي استراتيجية الحديث المباشر إلى القارىء حيث يعلق الكاتب على نصه ويناقش مع قرائه بصورة تدخلهم في لعبة الوهم والحقيقة وتطرح عليهم احتمالية العمل ككل . وبينها تثرى كل هذه الأدوات الفنية العمل ، فإنها تؤكد لنا أن سلمان رشدي قد استطاع بهذه الرواية الشاثقة الغنية بالرؤى والدلالات أن يفرض نفسه على واقع الرواية الإنجليزية المعاصرة كواحد من أهم الأصوات الجديدة فيها ومن أكثرها نضجا وأصالة .

القاهرة : د. صبري حافظ





### الشعر

قراءة في أوراق
 الجسد العائد من الموت

0 وجهاً لوجه

٥ نهر فی جبل٥ أوراق محترقة

اوراق خترقهحدیث عائل

ن الفجر

لؤلؤة

٥ ما لم يقله وعبيد الله الرقيات،

٥ تغريبة

الشهد الأخير
 كلمات على قبر شاعر

عبد العزيز المقالح احد سويلم كامل أيوب أنس داود عبد الرشيد الصادق عجرب موسى عبد الرحن عمد يوسف

عزت عبد الوهاب

محمود ممتاز الهواري

# فتراءة في أوراق الجسدالعائد من الموث

### عبدالعزيزالمقالح

```
(صنعاء: الشارع الدائري.
                                الزمن: ١٣ ديسمبر ١٩٨٢ .
                     الوقت : الثانية عشرة و١٣ دقيقة ظهرا .
الأشجار تتمايل . . الطريق لم يعد دائريا أو مستقيما ، ها هوذا ،
                         يصعد ، يبط . . السيارات تتصادم
                  في بعضها أو ترتطم بأعمدة النور المرتفعة . .
                          البيوت تتمايل ، نوافذها ترتعش . .
             الناس يخرجون إلى الشوارع . . الكلمات ترتعش
                              في الشفاه وتنطلق في أشكال من
                                          الدواثر المكسورة)
                                                        (1)
                                        ((إدا زلزلت . . . ))
                       وبكى جسدُ الأرض
_ أيتها النخلةُ اليمنيةُ _ يا امرأةَ البُنَّ :
                               كيف يناغتك الأصفر _ الموت
                              والأسود _ الحزن
                كيف تصيرينَ لحدا
  وينكسر الظلُّ في الخنجر المأربي ؟
    أيها المقبض المتبقّى من السيف
                   لا تكشف السر
```

مازالَ في الجسد امرأةً ونخيل ، ومازالت الأم وعشتار، تشرقُ في آخر الليل والطفلُ يرسم في صدرهِ وجهَ مُهر من النار يخرج من حجر أورق الموت في جَفْبُه ثم ينهض مرتبكا ويفتش عن قمر لا فضاء له ويروض أجنحةً من رمادِ الحطامُ . (جيبون : محطة الأرصاد الأولى سجلت مراصدنا عند الظهيرة زلزالا عنيفا بلغت قوته سبع درجات بمقياس ريختر ، ربما يكون قد ضرب أجزاء من المنطقة الوسطي باليمن!) (1) هبط الليل عند الظهيرة واحترقَ الشجرُ القروي بماءِ الظهيرة فارتعشتُ في عيونِ الصبايا الجرار هوي النبعُ ، غاض حديث الصاما استحال نداء الخلاخيل دمعأ أسالَ دمَ العشب والماعزُ اصطاده لهبٌ لا يُوى هل أن الموتُ مُحتفياً في ثباب الظهيرة ؟ وبكم جسدُ الأرض واختلطتُ ببقايا المرايا عيونٌ مشققةٌ . وشتاءً . (ضوران: الجامع الكبير أمام الجامع ينهض من السجود الأول ثم يقرأ : (القارعة ما القارعة . وما أدراك ما القارعة ، يوم يكون الناس كالفراش . . . المبثوث ، وتكون الجبال كالعهن المنفوش

صوت الإمام يتصدع ، جدار القبلة يتصدع ،

تتوارى آية الكرمي عن الأنظار ، يسقط السقف ويسجد المصلون قبل أداء الركوع.) **(**Y') للإله صلاةً على شجر البن يرحلُ محترقاً للنبي صلاةً على مسجد كان يعشق لونَ الأذان ، يضم أو اذا ما أن الليلُ بالكلمات . وللشعر أسئلة وصلاةً ، وللعشق ، للطائر المتداعي قصائد كالجمر أغنيةً من غبار تدلّى ، ارتدى لهيأ ودخانا تبلّلَ بالدم صوتُ السواحل والشجر الخائف استرجع الآن أكتافه إنه الصخر، يحملُ نعشُ القرى في ضفائرهِ ويسىر بطيئاً ، بطيئاً ، إلى المقيرة . . (ضوران: المدرسة الابتدائية . . يخرج ثعبان أسود من جدار المدرسة . . يقفز فوق الكراريس الملونة . . يجرى نحو الباب هاريا . . يركض التلاميذ خلقه مسرعين . . عندما يلتفتون وراءهم يجدون المدرسة قد اختفت ، ولا أثر للكراريس ولا لمن تبقى من زملائهم . بقع من الدم . . . ) من اري شجراً ميتاً وبيوتأ غوت ومن أبصرتُ عبنهُ جبلاً راكعاً وتلالاً تداعبُ في سجة الموت أطفالها ؟ من رأى الوردَ ينزف والجُلِّنارُ بُحَاصِهِ ؟ إنى رأيتُ الدموع \_ الترابية اللون ،

تأخذُ شكل الندي في وجوه الحجارة

إنى رأيت النوافذَ تبكي شهدتُ الطلول الدوارس تخرج من عتبات القصور . (ذهبت المرأة العجوز إلى الحقل القريب لتحصد أعواداً من البرسيم تطعم به ناقتها الوحيدة . . عندما رجعت إلى القرية كان البيت واقفا أمامها . . فجأة لم تعد تراه . . رأس الناقة فقط. كان يطل من بين الأحجار . اللسان يتدلَّى في استرخاء . . والعنان مسكونتان ببريق الحنين إلى البوسيم الأخضر...) يتشقق وجة القرى بتشققُ وجهى ، وصوتي والجبلُ ال . . كان ذاكرةَ البنِّ والشمس ذاكرةً تحتسى خمرَ أوجاعِنا ينشقق وجه القصيدة وحهُ الظهدة يخرج نعشٌ ، وتسترجعُ الأرض أشياءَها وحجارتها يركض الشجر القروي وتأخذه نوبةً من نشيج . يوشوشني : ـ حين كان الصباح يداعب أجفاذ نافذة ويغنى مفاتنها لم يكن يقرأ الشرخَ في جفنها يتأمل وجه النهار الذي عاد مكتشأ والعناكب تقرأ صوت الغراب وتصرخُ في صمتِها : يالهُ من خراب !!

وتبكى الحجارة تاريخها وزمان الوصال.

(حلقت طائرة في لون الصحراء فوق سهاء العاصمة . . هبطت إلى أرض المطار في خوف . . بعد قليل نزل منها عدد كبير من المصورين والصحفيين . . طاثرات أخرى تحلق ثم تهبط في حذر حاملة أطنانا من الأكفان وكميات كبيرة من الأحزمة المختلفة المقاييس والأحجام من النوع الذي يستخدمه الجياع عند الحاجة !!.) القصائد غرقي ، وطافيةً فوق رمل الجنوب الشعاراتُ ، طافيةً في نهار الشمال المواسم ، يالجبل والشرقء كيف حلناك للقبر؟ كيف حملنا إليه نوافذَ معشوقةِ القلب ؟ من أين ينهمر اللمعانُ إذا ما أتى الصيف واشتعلت بالأغاني الحقول ؟ ومن أي ساقية ستجيء الرباح محملة بأريج الصبايا وهمس الهوى ! مشتهاةً تكون الطريق إلى ظلُّ عينيك يا طفلة البنّ راثيحةً الأرضى ، ثقب من الماء بحملني صوب أغنية لا تنام ولا تستقر عليها نهودُ الجال . (رجل في الحمسين . . شارد بين الحقول ، يتحدث إلى نفسه : لماذا بقيت أنا ؟. كلهم ذهبوا ، أطفالي ، زوجتي ــ مرآة عمري . ينظر إلى الجرح الغائر في ساقه اليمني ويصرخ : لماذا يريدون إبراء جراحي الخارجيه . . ويحاولون مسح بقع الدم من عيني ؟! أبهاء الأطباء ! دعوا لي هذا الجرح إنه الخيط الذي يربط بيني وبين القبر ، يصلني

د اثحة الأحياب.) كيف أهربٌ من خوفِ عينيك من حزنِ عينيك ، من وجع في الترابِ الذي كانَ بيق ونافلتيء كان بوابة العشق والاخضرار ونافورة تستحم العصافير في ضوئها والفراشات ؟ أين ؟ إلى أين أذهبُ يا الجسدُ العربي الذي كان يا الحرف ، ما التعبُ المرتخي فوفّ جفن المرايا وجفن العذاري لماذا انطوى وعدُّكِ البكر قبل الأوان ؟ وفاجأنا الرقص ، هل ترقصين اختيارا ؟ وهل تكرهين الرتابة ، ضوران : إنى أناديك هل تسمعينَ بكائي أأحفره فوق صدر التراب الذي مات ؟ كيف أعلُّل بالصبر قلبُ الجدار وأنقشُ حزَّنَ العصور على قبركِ المتألم ؟ كيف أقولُ لصنعاء كيف إخاطب أحزانيا هل أقول اختفت طفلةُ البنُّ واحترقت ؟ مل أقولُ انتهت ؟ يا لحزني عليك وحزن علينا !

صنعاء : عبد العزيز المقالح

# وجها لوجه

للنهار خطي تتزاحمٌ . .

### أحمدسويلم

(أم أراك تخليت عن عاشق كادَ فيك يُجرِّ. أنت ليل المهانين . . ستر العرايا طعام الجياع (أم أراك تخليت عناً بأدني ثمن . . ) أنت في الصدر أوجاعه السرمدية في القلب هسهسة الدفء . . بين نحيب الصغار الدمي واللُّعب . . (أم أراك تحيُّنت أن تقصِمَ الظهرَ فينا المحن !) هل كبرنا وشاب علينا الزمن أم بعدنا قليلاً . . فساءلت رملك (حتى ارتميت بأحضان أول من يبتسم . . ) من له نحتكم ؟ والنهار خطي تزدحم والظلام يشذ علينا الوساوس يحمل أعتى الوصايا \_ بأن ينتقم . . من ترانا له نحتكم: \_ وجعٌ في العروق . . وفصل من الحزن . . يمند في وطن الربح والموج والليل هذا رمان البلاء فبماذا إذن نعتصم عاذا إذن تعتصم ؟ القاهرة : أحمد سويلم

للبل وجه التوجس والخوف تغتال خطوى المسافات نحوك تشهر في وجهي الأن سيف العناد ... العواصفُ والرعدُ \_ كُل الثياب مغبرة والجباه مشوهة والأكف . . خواء \_ بأى الوجوه أفيق . . ــ وأعبر جسر الهزيمة نحوك ــ ألبس ثوباً يروق ودرعا يشوق وتاجأ بلون الشروق أعاني المسرّ . . أعاني القتال المريرَ نظري . . الأن . . جوبي تضاريس جسمي النحيل المسى الجلذ \_ لا يشبه الجلد \_ ليس به غير طعنة سيف ووخزة رمح . . وشوكة ذكرى توسوس في القلب أنت لي العينُ أنت بعيني امتدادُ الوطن . .

# نهترفئ الجبكل

## كامسل أنيوب

أصرخ . . يا منازل المحبوب هاانذا يقودن إليك الوجَّد عارياً وحافياً وصافى الطويّه . . فأفصحى عن سرَّك المحجّوب أو علمينى كيف أسلُورق عشْقكِ الذى فتَح لى منافذ الحرِّيه . .

پامن رأى عُبوي يا من رأى عُبوي خذُ ف إلى عيونه الدّافة النّهريّة اسْمُ في هيروزها العجيب والتطريب ... وأكشف المحاسن الفريدة الحفيّة وأكشف المحاسن الفريدة الحفيّة وأستعيد الإسم والهويّة ... وذارى النّسبية ... فإن هويّت دونه - كم اغتديت في شدى أنفاسه وتفره الرطيب ... منذ كسرت قشرق الطّينية واجتزت في درويه تخوم العالم المحدِّد الرئيب .

أنشدفي هدأتها وعمقها الرحيب عبير أنسام من الطيب يدلني على طريق محبُّوبي أخطو على آثار كعبه الرُّقيقة الوُرديّه أصغى إلى حفيف ثوبه على . . المسارب الرمليه أسأل عنه شجر الصَّمْت في التّلال والودْيان أعتاب الكهوف والقيعان واسأل الوحوش والنسور والعقبان والقمم الصُّخْرِيَّة . . أسرد أوصافه أمام الصبية الرعاة في المناب العشبة لعلني أراه قبل مهبط الغروب لَحًا . . لعله يبيحُ لي المثول في حضّرته البهيَّه ويستقر طائري المعذب المشوق في ظلاله المشكية . . ناديته . . أجابني رجْع الصَّدى الرَّهيب واشتبهت دروي ولم أزلُ أوغل في المرابع اللَّيْليَّه

أضرتُ في النَّريَّة . .

### حكاية مؤوية . . تهمسها الرياخ للرياح والطيورُ للطيورُ والكثيفُ للكثيب

فحطُّ فوق تناهدي مثوى فتى غربب حنا فراشهٔ ورادهٔ وهده يطلبُ للحبوب حنى صار في بضاحه القصيه

يدفره دموالمت



# افراف محترفة

## ائـــس داود

(1) يا هذا السحر الرَّاقد في عينيها يا هذي الرُّقَّة في شفتيها يا نهر الدُّفْء على أمواج الشُّعُر المُسْلَل اغفر لي . . فرحي حين أراك ، كأني ألقي نور العينين ، وسرُّ الخضرة في كل ربيع ، سرَّ الليل المقمر ، والشمس الضاحكة ، بيستان الكون ، وسرًّ الدهشة حين أرى ألوانَ الأزهار بنيسان ، وسر العصفور الظمآن على شفة الجدول اغفر لي أنَّ أَتَهَلُّلْ حين اراك ، وأنَّى اتبتَّل في محراب عذوبتك المترقرقة كلحن موسيقي يعزقه رب الكون ، فلا أبدع منه ولا أجَّل ! يا هذا الحسد الطِّفْلُ الغضِّ . . سؤال بطرحه قدرى حين أراك : هل يكتب إسمى في ديوان ضحاياك على حَدُّ الحنجر ؟! أم تكتبه في ليلة خُبِّ قمريٌّ شفتاك المزهرتان على ورق العشق الأخضر ؟ إ. .

> ر ... القيت على سمع الأشجار حكايا القلب الملتاع المتعب فلتهمش أنت بما شئت

أتملُّ أن ترسل زهرة حب تتنفُّسُ في غبش الظلمة بأربج التُّوق ، وحين تضاحكها أنوار الصبح المرتقبة . . تتفتح بين بساتين العشاق حكايات مأثورات عذبه يتلوها الزمن الثرثار على سمع الأجيال الوامقة المنتحبة تزهو بين لهاك الحارات ، وبين ضجيج السيَّارات ، وعبر شوارعنا المطفأة المغتصبه مليونَ خيلةِ عشق لا يعرفها الصيف ، ولا يقربها السيف . ولا يلمس نضرتها سلطان الخوف ، ولا تدنو من ساحتها زويعة عساكره المكتئبه تلك رسالة عينيك وهذا الزهر المتفتَّح في شفتيك يا سيدتي الزهره لو أنَّى كنت قرأت الغيب علمتُ بأني سوف أراك . . مفاجأة ، وامرأة مذهلة مبتكرة تتشعُّتُ فيك الأحلام ، وتتخلُّق منك الأكوان ، ويتفجُّر سرُّ الثمره لغرست حياتي في درب صباك حداثق للظلُّ ، وللعطر ، وللأحلام المزدهره .



## حديث عائلي

الغيوم وقوس قرخ وأريد الفرخ وافتقدت اخدائق وهفت . . باسم البراعم وافتقدت السنين وافتقدت السنين مرغ وعشرون فرت مرغ وعشرون فرت يا أبي يا أبي المعلية

أريد الطيور

بعد سيع وعشرين من سنوات الدماة بعد أن كُور الممر في المداة وغادرني مرحى والطعرة أن كُور الممر في أكثر الممر في أكثر المعرف الأن المتوادي مرحى والطعرة المنان المتوادي المرحث أفيد لكل الشوارع حين أشرحت أريد الحياء وافتقدت اخطى حين قلت : أريد المطريق وأريد الملاعب والأغنيات الماعة والإلاعب والأغنيات الماعة والإلاعب الماعة والإلحاء الملاعب المناساء والاغتياء السياء

يا أبي :

حين قلتُ :

هده الفصيدة - وقصيدتان أحريان عدى تحرير المحدة مند شهور ، بدون أسه
 الشاعر ، وتنشر المحدة إحدى هده الفصائد الثلاث أمنة من الشاعر مواقاتها

أريد المزيد من العمر حتى أعود لأمى ويديها وأغنية الصيد في صدرها وتطوى الشراع وتطوى المياة أريد مزيداً من الدم وخفد حتى أواصاً هذى اخياه الهدىءُ خُرنُ إذ يكتملُ يا أبي د أنا الأنَّ أكبرُ من طعنةِ الحبُّ من قاتل مرتين وأحمل من قاتل مرتين يا أب ولكبي سوف أوى إلى عامة الكون فيك وأصل حتى مداكُ وصرح ثاليةً با أبي ا

### إلى قراء مجلة إبداع

تغيرت قيمة الاشتراك في مجلة : إبنداع » . إبتداء من عدد ينابر ١٩٨٥ في داخل مصر وخارجها ، نظرا لأن المجلة ستصدر خلال هذا العام أربعة أعداد خاصة .

وترجو إدارة المجلة من السادة القراء المشتركين في المجلة ، أو الراغيير في الاشتراك فيها مراجعة قائمة الاشتراكات بالمجلة صفحة : ٣ ، ومراعاة الفيمة الجديدة للإشتراكات في و إيداع ،

و إدارة المجلة ؛

# في الفجـــّـر

## عبدالرشيد الصادق محودى

عيونك فوقها ظلَّ من الكحل سأقضى الليل مغتربا على بابكُ
دعم يهجى على أغصناك الشوكية
وفوق الوجنين ستارة همراة سنهزأ بي عيوبك ، حينا تجتاحى الاشواق
تعرُّى ، وارفعي من بيننا الاستار مساء لقائنا ، فأزيح عن صدرك
ستائره ، لأسقط فوقه شهي

سأسمع صوتك المبحوح يهمس فى سكون الفجر بالفاظ معتقة ، بالفاظ عزقة تُذكِّر فى بارصفة الموانى ، بالأزقق ، بالمواخير واعجب كيف يا ريخ الخريف حلث انفالك ؟ ومن أى الفصون جمت هذا الحمل من ورقاتك الصفراة وفي الضوء الرقيق يضيع من عينيك كعلها ويشحب خدك المصبوغ با تمثائي الشمعي وتتحين ، تتفضين بن يدى ومن أوراقك الصفراء تسقط فى يدى ورقة مبللة ، دموعك هذه أم من ندى الفجر ؟

لأول مرة ، لست الذي يستكشف الفردوس

أحبُّ من الزمان ظهيرة عريانة محمومة وشمسا أَتْرعَتْ كاس النهار بخصرها اللهبية ويُطريق جناح الصقر يضربُ صفحة الأفتِ وأخوت ما أخاف نعومة الرَّغبِ وأَخْوت من عشقت فراشة حراة وكنت أذوب خلف فراشتى عدوا وأسفك فوق أرض الريف من عرقى وكم كانت حقول القطن تدعون بنوار رقيق أصغر حالم يناديني ، ولكني عشقت فراشة حراء لاني لا أريد حبيبتى عذراة

صباح الخبريا أندى من السوسن صباح الخبرهسك كالندى يهمى على صدرى فيطفىء نارى المسعورة

أنا تَعِبُ ، ولكنى سعيدُ القلب ، لا تبكى ، ولم تبكين ؟ كفى ، ابتسمِى ، لأن لا أريد حبيبتى عذراء لأن قد وجدت فراشتى الحمراء .

باريس : عبد الرشيد الصادق محمودي



## لولوق

### محجوب مـوسي

يتجرغ منا يتجرع لكن إلا يثنيه البأس

بحارتها ، تأبي أن تتقوقع تتشوف للجيد الأتلسم لمخيط بزيل بكارتها ، فيكارتها إحباط أقسى من ديجور القسيس مَا أَحْنَى أَعْلَةَ اللَّقَاطُ ! تخشى أن تفقده ذره تتمس في حدر حان جسمي . . . . تستل كياني من قيدي . . . . : أغدو مُحسَمَّه ويحرّ رني أكثرُ أن أثقب إن الثقب حساء يُنشين مَرُّ الخيط ، يدغدغني ، ويهدهدني ، ويبلُّغني الرعشه لاأهدأ إلا فوق النهدين المرمر وأغوص بمجرى العطر . . أغوص غريقاً لا يرجو قشه أغفو بين التكويرين الحُرَين وأهيم على تبر ولجين ياقبذ محارق الللثف على جسدى ماكنت أحبك لولا جهد الغائص من أجلى من أجلي كم يمتدّ إليه الموتّ

ويشدُ إلى رحال العُزَّغُ وَتَنْفُوقَ النفسُ . ويبيع لأجل الومضة مني ضور الكمم مَا أَسْعَلُهِ عِلْمُ تَنْضُمُ أَنَامُلُهُ حُولِيٰ . . . "تُنْشُوي بِتَكُورِي الأَسْرُ وعلى عينيه يهيمن إشعاعي السائحون ويروح يوسَّدن أحصانُ بطينة إذَ يُؤْدِ على عُلُّه ويضم العلبة . . يُسْلِمها قلبه ا · لكن لا يعجيق عذا السجن الجالي : أتشوّف للنَّجِيدُ الأتلغُ للصدر الرحب وللتهذيقُ ` فهنا أحيا أتنفس أملك أكواني تستشرفني الأعنن فأغارُهُ . . هل استشرافُ الأعين لي . .أم للنهدين المرتعشينُ أهتز مثيلهما . . وأسلط إشعاعي جذبا للعين فتحط على فبغار الصدر فينتفض النهدان عصفوري سحر بختلجان فإذا بالعين تغادرني لهم وأظل أنا وهما كرةً في أقدام الغَيْره

ونطل . . . فنتعب من تلك الحيره

م يعانى أهوالاً مُرَّه

ويظل يؤ رجح بين الفوز وبين الفوت

فتوقع (صلحا) حبيًا ونقول:
مادام التكوير المستعذب يجمعها
والمهر الغالى يجمعها
وجهاد العشاق الأبدئ
من أجل الفوز بنا والندرة تجمعها
نحتين الأعين يشملنا
وبقر وبدا في أحضان ( الصلح )
أوبيع الليل أنام على وقع النيض الدافي الحاني
أنوسد نهدا . ينفحني بالمعطر الربان
وإذا ما جاء الصبح
أصحو . أتراقص . أبدأ رحلي الحلوه

القاهرة : محجوب موسى



## مالم يقله "عبيدالله بن فيس الرفيات" علاء عبد الرحن

### صوت

أوجعتنى وقبرعين مَرْوتَبِه يستركنَ ريشتاً في مناكِبَيه عبيد أنف بن قيس الرقيات

إِنَّ الحِيوادثَ \_ يَالَمُ دَيِنَةِ \_ قَـدُّ وجَيِّبِينَى جَبُّ السِينَامِ فَـلَم

#### مبدى

أنهم يحسلمسونَ إن خصيسوا تسمسلخ إلا عسلسهسمُ السعسربُ وعبيد الله بن قيس الرقبات ، لم أعسدُ أمسلكُ يسعضَ المسخبُسرُه ما نفق العُرْبُ من أميَّة إلا وأنهم معدن المنوكِ فلا أسكِشوا صيحتَهُ المستنفِرَه

#### صوت :

سيرة والزير و محايدا وعشره و يهزأ الموت ويسفن المحفرة ) هازشاً بالأرجو المنكسيسرة سيفُهُ المحضورُ ف شغرتِهِ سيفُهُ العاصفُ ف صولته كانَ ـ ف الليل \_ على شُبُاكِنا

\_ انت من ؟

وهى تستجدى الموجدة القالم أو هيكل المصلوب - حتى تستمرة صفَق الباب، ليرخى مثرزه -يشرب المدمة - ليطفى شررة ... من دميع وأسياة ه... أننا تسبألُ والحجاجُ ه أن يمنخهما دوهبو خمسورُ صلى إيبوإنيه درتُ عنصنفبوراً عبل أهداينا

#### رۇيا :

عرشيه - بين العيون الفائيرة - صاحب اللحية - أن أستغفرة فاحفيظى أنشودق يبا قُبِرة : غضيباً أسبوق ، ريماً خيارة فادعتني تمتمات السيخرة سنبوات التيبه يبيغي جوهرة سنبوات التيبه يبيغي جوهرة سانحاً في الشجرات المشيرة اللغنة الخنيفي ولا المبتكرة فرساً جاعة ، لازهرة شفتاك في ، والجرخ فيهك المحبوة دفسرى والدماهة المنتحيرة وانفضى عن غيبار المقبوة ها أنا أسحبُ في السيدِ إلى في ظلام السجنِ قد لشَّنَى في ظلام السجنِ قد لشَّنَى أَسُوهُ عَلَيْهُ مِن جُلْبِهِ و انا من يَخْرجُ من جُلْبِهِ و اماملُّ التاريخ قد أسفَطَى و موتُ جيلاً ضائعاً يرحلُ في و موسمه الجزنِ اصطفى أشرهي المنستُ لا أطلبُ - يا عسوسي تخرجُ الكلمة من حسجوي كل ما أسهرُ في التي المارية في المناسسور، و عيمناكِ في كل ما أسهرُ و عيمناكِ في المناسخة بالداكرة

حین ینسی من مشی بالمبخرہ

الاسكندرية : علاه عبد الرحم

## لتغربيبة

### محمديوسف

إلى الصديق الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي

لما يشتُ تدثرتُ بالسنبلة وأهديت رأسيَّ للمقصلة . . . وكنتُّ أراك على حافة و السين صوتك صوتان : سنبلة وشظيّة ودمي جذوة للقضية . .

زمن النفط مفتتح ، للغواية ودمى قُربةً للغناء المضرّع بالأبجدية ودمى قُربةً للغناء المضرّع بالأبجدية صنظرت صوتان : صنبلة وشظيّة سنبلة وشظيّة والسين وجهك حتى تضى ٤ فلا حاقة د السين ، تمفي جبينك فلا الشعر يشفى الغليل والمناع بالسنبلة المناع المعجم بالسنبلة

وانتصر للصهيل . . !

السباسة مصيدة الأضطهاد كيف آخيت بين السياسة والاقتصاد؟ وأخفيت جمر التغرب تحت الرّماد ؟ انتظرتك في زمن النفط في زمن الصحراء فولَّيت وجهك شطر الغناء على و حافة ، السين صوتك صوتان : سنبلة وشظية وأنت الذي تعشق السنلة وتثبّت في الطين وجهك حتى تضيء كنار الصعاليك بالجذبة الحافلة أنت أغويتني في المنام لأقضم تفاحة الشعر هل كانت الهجرة القاتلة أجرة ومثوية ؟ أم ترى كانت الرَّجم واليتم

فرَّاعة للعقوبة ؟

الكوبت : محمد يوسف

۔ انتظرنی • انتظرتك

## أعداد خاصة تصدرها « إبداع » عام ١٩٨٥

تعتزم أسرة تحرير مجلة و إبداع و إصدار أعداد خاصة خلال عام ١٩٨٥ من بينها :

الإبداع الشعرى ، يصدر فى أول إبريل ١٩٨٥ .
 ويضم نماذج شعرية مختارة ، ودراسات عن الشعر

العربي والشعراء العرب، وقراءة نقدية عصرية لقصائد من التراث العربي الشعرى.

و الإبداع المسرحى » . . ويصدر فى أول يوليو
 ١٩٨٥ ، ويتضمن دراسات عن المسرح العرب ،
 وكتاب المسرح العرب ، ومسرحيات الفصل الواحد .

وتتاب المسرح العرب ، ومسرحيات الفصل الواحد . وترجو المجلة من السادة الكتاب فى مصر والوطن العربي المساهمة فى تحريس همذين العمددين اللذين تعتزم « إبىداع » إصدارها خلال عام ١٩٨٥ .

## المشهدالأخئير

## عزت عبدالوهاب

لماذا نطيل النهاية ولا جدلٌ في المواتِ ولا جدالٌ في الحيانة تستحمُّ عيونك في الرغباتِ وتطمعُ في الملكِ ، والملكُ خائن أذكرُ الآن أنَّ رغبت عن الملكِ . . هان أمام التفاتة عينيك نحوى أعرفُ الآن أن الطريق إلى مصرى مثل الطريق إلى القبر . . هذا زمان الرحيل تَذَكَّرِتُ حِينَ تَناثِرتُ لحناً ، وحين تمايلتُ غصناً ، وحين تفجَّرتُ نبعاً لأروى الحداثق قبل ارتحال التمزّق: ـ قيل لي سوف تركض في البخت عبر السفائن تنوى الحروب قلتُ لاشيء غير التوهم والتيه كالشبق المستحيلُ لكن معشوقتي بكرت بالرحيل أبصر الآن ما كذبته الظنون ـ تعبر البحر عائدة للأمان ـ من يكذَّب عين أمنحه نصف عمري؟ من يكذَّب عيني !! يالهُ من جنون !! نام سيفي بغمد الهوان الذِّليلُ تساقطتُ مثل الوريقات في الرّبح تهوي ومثل الشجيرات عند انكسار الغصون فلتكفُّ العيون عن الدَّمع ، إن الدموع تعيد فصول الرواية

ولا جدلٌ فى المواتِ لمثلى ولا جدلٌ فى الخيانة

ويلى من يوم أحمل فيه الكفن على كفىّ يا وجهاً يُوقد فيَّ الحزن والحزن نزيف الحزن قيودٌ وسلاسل الحزنُ كَفَرْ".

لماذا تطيلُ النياية ؟ كان سحر العيون يطاردني لعنة للعيون الكواسر مثل الوحوش \_\_ أنت لاحت دموعك قلت اتفقنا وكنت تشهيت فيك الوفاء سلكتُ الدّروب إليك ولم تحل المسافات بهن وسنك صارحلمي سرايا أعلن الآن أني عشقتك وأني هُزمتُ أمام ضيائك . كنتُ الفراشة أحبيتُ موتى حواليك صار الفضاء ردائي وأهلكني من يف*يء* بظلّ فلا تعجبي للذي كان يوماً إله الحروب وكان يبيم الحياة بحدُّ السيوف أن وقت الغروب لم أعد غنوة للفوارس فوق الجياد فمن يشتري الآن سيفي وسرج جوادي ؟ ومن يفتدي عثرتي . . يشتريني !! فمن يشتري قائداً باع موطنه بالوعود ؟ يا له من جنون! فلتكفُّ العيون عن الدَّمع . . إن الدموع تعيد فصول الرواية وَ لا جدلُ في الموات لمثلى ولا جدلٌ في الحيانة .

# كلماث على قبرشاعر لم يولد بعد

## محودممتازالهواري

كيف سحبت النور الراقد في أجفان الظلمة ؟ كيف جعلت الكهف الجهم . . رقيق البسمة ؟

ياعصفورى . .
ماذا قلت ؟
ستظل تعنى طول الوقت
ستظل تعزد والناس نيام . . !
حتى تتلألا بعد الموت !
قالموت لدينا شيء هام !
الموت لدينا . .
يظهر حسنات الشعراء . .
ويكشف سوءات الحكام .

یاعصفوری . . کیف عرفت کیف عرفت !! يا عصفورى . . حتى أنت . . !
حتى أنت تحبُّ الأضواء . .
تتعلق في أهداب الشمس السحرية . .
وتحلق مزهوا في كل الأجواء
تلطمك الربع بكف اليأس
يتطاير عشك . . يتهدم
لكنك دوماً مرفوع الرأس . .
تعنق الربع . . ولا تستسلم . . !
وبرغم ممفوطك . .

تعتنق الريح . . ولا تستسلم . . ! ويرخم سقوطك . . . ويرخم سقوطك . . . تنهض من تحت الأنقاض بلا إيطاء يتفجر فيك العزم . . ويتضرّم وتعود لتبنى عشك في أجفان الضوء بأعمدة النور . . وفوق روَّ وس الأشياء ياعصفورى . . .

ملوی : محمود ممتاز الهواری



### القصة

- ٥ قمر معلق فوق السياء
  - 0 الطواحين
  - 0 لعبة الأقنعة
  - المباح
     غرفة المعيشة
  - 0 في العراء
  - ٥ أشجار عالية
  - 0 بائع الليمون
    - المسرحية
  - 0 عفّاريت الجبّانة

- سعيد الكفراوي أمين ريان
- منی رجب جار النبي الحلو
- ميسلون هادي
- يوسف أبورية
- محمد محمد عبد الرحمن فاديه خالد

  - نعمان عاشور

## ستعيدالكفراوى فتمرمعكلق فوق المكاء

د إنني أحبك . . ياسيد الماضي ،

(1)

روَّيت شجر النخيل ، ونظرت ماوراء النهـر ولم أكن راهبا في مفارقته . . أحزم وسطى بثون المبائل ، وأرى قدمي ملوثتين بالطين والتراب . . هي أمي التحيلة بتوبها الأسود ، واقفة على سلم الدار تناديني ( عبد المولى . . تعالى باضنايا ) لما سمعت نداءها ركنت دلو الماء على ساق النخلة المائلة عبر النهر ، وفككت حزامي فانطرح ثوبي البلل . . فسلت قدمي ورششت وجهي بالماء ونظرت شمس الصباح المتوجة بالعصا والصولجان.

يجلس على حافة مقعد من خشب قىديم ، يرتىدى جلبابا من الصوف المخطط بخطوط بيضاء ، يليق بتأجر محترف . . تبرز من فتحته أزرار صديري الصدفية التي تلمع في ظلمة ( المندرة ) الحفيفة ، زاول التجارة بالقرية زمنا ، ولما امتلاً كيسه بالمال رحل إلى

هو عمى الذي يربيني بعد أن مات أبي وتركني وأم في متنصف عمرها تكدح من طلوع الشمس حتى طلوع القمر.

اتحنت أمي تشند لي خيط حـذائي . . أرى طسرحتهما تسف التراب ، وأرى مناعها مبعثرا في حجرة المعاش . . أمشط شعرى بمشطها . . تكلمني محتبة الظهر ( همك هياخدك معناه ياضنايا تطاوعه ، وانت مبقش صغير . . هناك هندلاقي اللقمة السطرية والهدمة النظيفة . . ربتها يفتح عليك يا ابني . . الأمانة يها عبد

المولى ، واوعى تنسى أن عمك فاتح الدار ) .

ربطت كنِّيُّ ثون ودسست بداخله متناحي وملابسي ..كتتاب الحكايا الصغير . . حصان من خشب بقوادم ثلاث وذيل مقطوع

( مالك حداد )

ر تحلة ) بخمسة ثقوب كانت مشهورة بين أثران بصفيرها وخيطها الملون . . مبرآة صغيرة مشبطوقة الحبواف أرى فيهنا وجهى كبل صياح . . مشط مكسور الأسنان .

عندما سمعت أمي تقول ( أعمل لكم حاجة تخدوها ياحاج ) ورد عليها ( مفيش وقت ) ونيض وأخرج من جبيه نقودا وبسها في يدها وقال لها ( خَدَى بالك من نَفَسَكَ يَآ أُمِينَه ) وهي ردت عليه ( ربتا المنجى ياحاج) واستندت بيدها على الباب الموارب . . برمت فيل ئوي على متآخى وحملته على كتفي ، ولما كنت أعرف أنها تبكي بعد أن تقول ( ربنا المنجي ) لذا سارعت بالخروج من الدار أسيق عمي ، وسمعت بهنهتها وهي تقول خلفي ( مع السلامة يا هيد المولى خد بالك من نفسك وطاوع عمك ) .

مشيتُ أهرَ متاحى وأرى الشمس عبر النهر ، يستقر في قلبي بكاء أمي . . لحق بي عمي وجعلنا نمشي ونسمع خطواننا تصدر صوتا ونحن نعبر الزقاق الضيق والمترب.

هي البلد أبتعد عنها ، أنا ابن السنوات التسم تتقلق من شط البلد إلى شط المدينة مركب مشدودة الى بكرة من حديد يدفعهما جنزير أه صليل حيث تستقر المدينة التي لم أزرها ، وهالم لم أدخل أيوايه السيعة بعد .

شقة همي لا تشبه بينتا . . لها باب مفلق بضلفتين أعلاه جرس يصلصل في الفراغ المحبوس . . تتسدل على التوافذ ستاثر من قماش مزهر بزهور ملوَّنة . . على الحيطان سُورٌ من الـذكر الحكيم . .

صورة لعمى شابا ، فقير الملابس والصحة . . أخرى بعد أن متمه الله بالثراء والعافية بليس نفس النظارة البنية ويخط شعره في وجاهة التجار المستوريع ، فقيص داخل الزجاج الملامع والاطار المذهب . . في العمالة كنية من خشب . . على الأرض معوداة من صوف حافل . . اختف رسومها وأزهارها عنت بقد ملحمام والادام . . حجرة لعمى وامرأت واخرى للطفائية المفررين . . حجرة بصالون عنيق الطراز ، ها شباك صغير لا يفتح على الشارع . . . هوف لمطنها أن هذه الحيرة مثولى ، أنام على أرضها وحدى . . . غت رأسى وسادة من قبط كالحير ، مثاني طيل أرضها وحدى . . . غت رأسى وسادة من قبط كالحير ، . .

وكنت فى ليدال كثيرة أنما متأخرا بسبب نلك الأصوات الق أسمعها تأتيني من منور المترل والتى كانت تختلط بضحكات شريرة قصيرة وتستمر حتى وقت متأخر من الليل وحتى أنام ... وكنت أنام كل ليلة وأنا خائف حتى تمنيت أن أهود إلى أمى حيث له أكن أخاف.

(1)

ألحقين عمى بمدرسة تبعد عن المنزل .. وكنت أسبر بشارع ( الحنية) عبرار موق الثلاثاء إلى شارع ( المستان ) ، ووسبب خوق من أن أضبع ، علمت رؤوس الشوارع والمبادين بعلافتات لمكتوبة ، ونافورة عبدا ، ومتم المشرطة ، وضر بصلين المسيدى ( المشول ) الذي يجاور مدرسة ، عب ) التي هي مدرستي ، والتي كانت لها بوابة كبيرة خلفها جرس من تحلس معلق وكبير .. . وكانت المدرسة غاحوش فيه زرع واشجار عالية ، مجوعة بسور من الحديد المشغول بالحراب المدينة والمرسومة يزهرات ذات أفرع تتبعد للمسمول المسمول المسمو

تعرفت برفقائي أولاد المدن ، وكانوا خليطا في مثل سنى . أشقيا. واذكباء ، تجمعهم شراك الفقر . . انزعجت أول الأمر ووقفت بجانب السور ، أشاف على ينظلوني الذي اشتراه لى صمى . وعلى تحير والحاف قلة تجريق . . بعدها الفت الميال وصاحبتهم ، وكنت أسعد معهم طول اليوم .

في مرات كثيرة كنت أعود إلى سكن عسى متأخرا ، وكانت امرأة عسى تعتفى ، ولم تكن تعرف أنني أتأخر بسبب وقوق أمام نافورة المياه في انتظار أن يضوى ماؤها بتلك الألوان البهيجة .

(1)

وقفت آسندق، بشمس الشناه على الشرفة . أنظر إلى الشارع وأرى بجة المدن في صباح الأجازات . خلق كثيرون . . هاهم في الحارج . . تُفتح الأبواب بيض الصباح . . يبدأون عابسين تم يندمنون ويضاحكون . . تعلقت عبناى بطائرات ورقية يطيرها الأولاد في هواه الصباح ، ششدونة إلى خبوط طويلة . . تمنيت أن أمثلك واحدة أطيرها في الساحل هل النهر بقريق .

سمعت رئين الجرس . خرجت من الشرفة مفارقا الشمس وطائرات الورق . . جامن صوت امرأة صهى ( شوف مين ياهيد المولى ) فتحت الباب فبارتمى ظل البنت بشمس الشنباء داخل الشقة . . قالت . . ( صباح الحبر ) . . تلجمت ونظرتُ ناحيتها

وسمعتها تضحك لارتباكي . . تبهت أنا الصبي القروى وأجبت ( صبح البور ) قالت لي . . ( أم فاطعة موجودة ) . . تاهي لي صوت امرأة عمي ( مين ياصب المولي ? ) فقلت شا ( واحدة ست ) . . تمالت ضحكتها علجيلة ، وخرجت امرأة عمي من ست ) . . تمالت ضحاحت بدهشة مختلطة بشوق وحب قديمين ( مين . . نبيله . . وافة زمان . . حاش من شاطات ) . . أخليها امرأة عمي في حضنها وقبلتها على خدها . . السجت وجلست على الكنية في الصالة ، أوب هذه البت الحلوة التي تطوق بابنا في المصبات طبية ، وجهها أيض كاللبن الحليب ، وخداها أجران كالوردة .

من تكون البنت التي رأيتُ ؟

خف . . وسمتُ دق قلبي ومشيتُ ناحة الشرقة ، لكن زوجة عمى نادت عل ( تعالى ياعبد المولى ، سلم عمل نبيله . . دى جارتنا . . ساكته تحت . . بنت الست أم فاروق . . كانت مسافرة ورجعت ) .

تكرر لقائل معها ، ق مرة رأيتها عند باب شلتها فابتسمت لي وداعيت شعرى . . مرة رأيتها أمام المنز لشترى أفراضا . . هلت معين حقيق وقالت ( فيز ياجد الولى . . عنش بيشوفك ) وأعطنتي كيما من الحلوى . . وكنت أنزل عندهم حاملاً أشياء ترسلق بها امرأة عمى ، وكنت أطرق بابهم فأسمع كلمة حاضر فاهرف أنها بالداخل وأراها في المكان نفسه أسام مرآجها بملابس بيئيه عقيفة تكشف عن نجرها ، وجوزه من أهلا أسبيها . . قيلتني مرة على الجهي ورائل عندنا ) ولما قتل في مساوط عند معلف . . الجي انزل عندنا ) ولما قتل في المؤلف بشوفك . . البسمت وخطت ناهية الشرقة ، وأطلت منها ثم عادت وضعتنى إلى صدرها وقالت ( انت حبيبي ياهد المولى ) ولا وجدتي في حضيها استنت بدى واصحت لديها فضحت وابتمدت عني وقالت لى ( أه ياهفريت ) . وكنت أنظر في يعزيا واسبح فيها وأتذكر المرأة التي في بلدنا والتي من نسل أفراب بعزيا والسبح فيها وأتذكر المرأة التي في بلدنا والتي من نسل أفراب بعدوا والذين أم أكن أصوف بالعضم والمتحد الباسمين .

( ٥ ) لم يكن المساء قد أتي بعد .

. حندما انتهت من زينتها كنت قد انتهيت من تصفيف شعرى ، والقيت على نفسي نظرة أخيرة في مرآن مشطوفة الحواف . .

خرجتُ من الشقة أصدو ، وتظرتُ أسفسل السلم وقلتُ لها ( حَالًا ﴾ . . أعطتني امرأة عمي قروشا عشرة ، ونزلت أدرج على السلم بوجدان جياش . . رأيت صرب الحمام يطير نشوانا من قرط عشقه للبراح . . أتانا صوت امرأة عمى ( متناخروش . . حدى بالك منه يانبيله ) .

رأيت المدينة ـ وأنا أسير بجانبها ، كفي بكفها ـ جيلة ، وشارع ( سمد ) مظللا بأشجار مزهرة . . رأيت نافورة المياه الملونة وبرح الساعة القديمة يمدق قبل المساء والزجماج الملون لكنيسة ( الأباء القديسين). وصلنا النهر ومشيئا بمحاذاته ، سرنا على الكويرى القديم ورأيت زوارق صغيرة ، يدفعها تيار هادىء بينها الصيادون الفقراء يجلسون صاهمين ناطرين إلى الماء ، والبنت تنظر لصـدرها

### هدا ماكتب على أن أراه وأنا أسر معها

قالت لی ( دی مدینة کبیرة ، متقدرش تشوفها فی یوم )

دخلنا بيتا عتيق الطراز . له حديقة وسلالم من رخام وفسقية مياه معطلة تحوطهما تباتمات مهملة . . في الجانب الأخبر تكعيبة عنب وبعض أصص الورد المركونة بجوار سور الحديقة . . سألتها ( احتا رايجين فين ؟ ) فردت على ( هنزور واحدة صاحيتي ) ولما قلت لها (لكن أنا معرفهاش ) ضحكت مني وجذيتني من يـدي وقاليت لي ( دولُ ناس ظراف خالص) .

انفتح الباب على صالة مكدسة بالأثاث ... قابلتنا صاحبتها التي اسمها ﴿ مَالَ ﴾ . ودخلنا حجرة حلوس دافئة ورأيت أرضية الحجرة وكانت من خشب لامع وفوق الطاولة ينام مستمرخيا قط أسمود . بدفس رأسه بين يديه . تتحرك عيناه الصفراوان المليتنان بالأسرار

مشت (منال) حتى واجهتني ونظرت الى مبتسمة ثم حولت رأسها ناحية ( نبيله ) متسائلة . . قالت لها ( نبيله ) . . ( عبد المولى اكتشافي الأخير) . . خطت ناحيتها وقالت بصوت عذب ( حبيب تلبي عبد المولى ) .

سخن وجهي وطأطأت رأسي . . اقتربت مني صد دينها وقالت ل ( انت بقي عبد المولى حبيب القلب ) وقلت ها ( اه ) فانتجرنا في صحك صاخب ، وقبلتني ( نبيله ) في خدى .

لم أكن حزينا وكنت أدرك برغبة حميمة وصاعدة تلك المشاعس الجياشة التي تموج بقلبي الصغير .

شريتُ كوب ،بعصير ، ورأيت أمي تجلس على عتبة الدار وحدها كأنها تغنى ذلك الغشاء الذي كبان يفرحني . . أفقت عبلي صوت ( نبيله ) وهي تقول ( لو أعرف أخرتها معاه . . كل ما أقول له يتقدم لبابا يتحجج بالظروف ) ردت عليها ( منال ) ( انت بتشوفيه ؟ ) فقالت لها ﴿ كُلِّ يُومُ تَقْرِيبًا ﴾ ورأيتها تضغط منديلها ويكتسي وجهها بحزن مفاجىء ، فيها كان القط تستفزه فراشة محلقة . . كانت تمسح وجهها . . أهل كنائت تبكى ؟ . . وكنت أراهنا وقند اكتنأبت .

وأحاطت كتفها ذراع ( متال ) وهي تقول لها ( لازم تحسموا الأمر ، علاقتكم طالت والنآس مبترحش).

عرفت أنها يتكلمان عن الأستاذ ( محمد ) مدرس الحساب الذي يسكنُّ أمامناً . . لا أعرف لماذا خفتُ وأنا أنطلع إلى اللوحة المعلقة عني الجدار ؟

كنائت لعشب يحترق ، وكنأنني أشم رائحة النبار ، وفي آخير اللوحة وقفت امرأة لا تبتسم .

هل كانت أمي ؟. . أم أنها ( نبيله ) التي أعرف ؟ .

عندما سأراها في الصباح سأنظر في عينيها ومسوف أيتسم سوف أحتفظ بيدها ولن ترى الحوف في عيني . . تقلبت على جنبي ورأيت كراسي حجرة الصالون تغرق في الصمت والوحدة أضأت المتور وفتحت كتاب الحكايا . . أحبك أيتها البنت الكبيرة بعينيك الزرقباوين . . رأيتني ولم أكن يقظا . أصعـد ربوة عـالية تسوخ مني قدمـاي في رملها الأبيض . . عملي يميني منازل قـروية مفتوحة الأبواب يجلس أصحابها أسامها ، ينظرون تناحيتي مِنْسَمِينَ . . على يساري سهل من عشب . . رأيتها وكانت تجلس بين السهل والناس المبتسمين .

رتبت حقیبتی وتناولت فطوری ، وساعدت امرأة عمی في ترثيب الشقة . . هبطتُ الدرجات ووجدتها واقفة أمام الباب تنتظرني . . صبحتّ على وقالت لى ( عبد المولى . . تعرف الأستاذ محمد مدرس الحساب ) قلت ( آه ) قالت لي ( سلمه الجواب ده ) أخذته وتحركت فأمسكت بذراعي وقبالت لى ( اوعي حد يشموفك ) . . أخـذت الخطاب الملون ودق قلبي . خرجت من الباب وتعثرت في حجر . ق المساء أعطاني الأستاذ ( محمد ) رسالة قما . . لاحظتُ بعبد أن أخذتها مني أنها كاتت سعيدة ولأول مرة تقبلني في قمي .

نجتُ وحلمت أنني أخلع أسنان وأرى وجهي في المرآه كريها ... خفت وفزعت فسمعت النآس الشريرين يضحكون

( ٨ ) استأذنتُ من عمى أن أبيت معها قالت له ( إن أمها مسافرة عند استأذنتُ من عمى أن أبيت معها قالت له ( إن أمها مسافرة عند خالتها وأن والدها يشتغل وردية الليل وأنها تخاف وحدها ) ابتسمت لممي فوافق وأمرني أن أبيت معها . . لما لم يجدني متحمسا قال فمّا ( ماله . - انت مزعلاه بانبیله ) ردت علیه بحماس ( هو أنا أقدر باعمى). ضمحت وخرجتُ من باب السكة.

وأنا أهبط السلم كانت المدينة تندس في الليمل وتتجبره من وقارها . . وكنت أسمع أصوات الناس تأتي من المقاهي المفتوحة . . السلم بعد منتصف الليل حفرة في الظلام . . أقف على حافته وكأنفي سأهوى إلى يثره . . شقة الأستاذ ( عدلُ ) مطفأة يعبد أن سافسر للصعيد . . أخطو تازلا السلم أتحسس خطاي .

قيل أن أضغط جرس الباب ، انفتح . . وجاءن عطرها غامضا

وعندما وأينها كانت تقف بالباب ترندى بشكيرا وتلف راسها بقوطة على شكل عمامة . . قالت ( ادخل ياعجد الحولى ودخلت وكنت أرضب في الدخول . . أشم أشياء الشقة التي آلفها وأعرفها . . برغم خوفي إلا أنني أشعر بأن ما أنا فيه طيب وجيل

تجلس جلستهما المتنادة أصام المرآة ، تجفف شصرها الأثيث ، المبلول بينيا تبدو ركبتها في ضوء الصالة لامعة . . أراها قربية من روحي . . أمد رجلي وأضع يدى على طلولة عليها تليغزيون مقفل وزهرية صناعية .

غابت لحظة وعادت وقد غيرت البشكير بمتزر أعف ، وتركتُ شعرها حرا كعرف مهرة . . قالت لى ( تشرب حاجه ) قلت لها ( أشرب ) :

هادت تحمل كوب العصير وهادت بعطر غالف قالت لى رإنها تعجرن مثل أخيها وأنها تحيق ) ووضعت يدها على كتفي . قامت ودخلت غرفة النوم . كان الباب مواريا ، فى اللمحقة التى رأتنى فتحت مئزرها فرأيت ما لا يُرى . . هى ابتسمت وأنا ارتبكت . . قلت ( ادخل ياهد المولى ) .

أخطو الآن عايرا سبيل التور . . هي ق متصف الميحرة وأتنا أواجهها . أقرك يحس الطفل ما أنا مقدم عليه . . جذيئي تاجيتها فاتغرزت ف دفء اللحم الحي . . تتغرز أظافرها الملونة في جسدى الصغير المراوغ . . تركت نفسي لصدرها الثري .

غنا معا في السرير ، أنا فرحضها تقلب فوقى وجسدها يتملط عن جون مدرب . . أغلفت عيني فقبلتي بينها أشعر بجسدها الصادي يلتهب . . مانت عندي إدادة الدفاع واستسلست . . شعرت بأنى أذوب مع شهقاتها وتطاول جسدها . . لا يستطيع أحد أن يلتين مينا الأن أن يلتين مينا الأن .

(4)

انتهى أسبوع لم أرها فيد . . لا أمام الباب ولاحقى في الشرفة ولا صدقة فى الشارع . . أجم أهذارى وأهيط سائلا عنها نتخرج لي أمها وأهود صاهدا خالب الرجاء . . سألنى عسى ( مالك ؟ ) فلم أجبه فسأل امرأته فقالت : إمها لا تعرف .

فى العصر رأيتها نقف تحيى ولا تبران ، ترمى بجندعها صلى السور ، تشير بيدها ناصة شفة الأستاذ (عمد) . . . رأيت بجلس أمام مكبه فاردا رجله ، وقبيعه مفتوحاً فل صدر ملء بالشنب ، تشتر هام مسائد من المذهب على شكل قلب . . فهمتُ معنى الاشارات واللغة المهمة الرسلة عبر اللم والمسافات .

فى الليل . . آخر الليل حيث كنت أفف كل ليلة ، رأينها هنــاك . . تمرق عبـر ممشى من أمام النــافلة المصــامة الني أطاحت بستارتها نسمة مفاجئة . . وكانت في شقته .

( ۱۰ ) جریت أن أكون عاقلا . . .

لجائت للصلاة أبياشرها جامة . . أذهب للمسجد القريب لاعتفى فى ضوئه الشحيح . . ألبد فى أحد الأركان وأرى السور المونة لايات الذكر الحكيم . . أسمع ترتيل المشدين .

لم تذهب الصلاة وجع قلمي فهجرت المسجد وضعت في شوار ع الحي ، أخرج من زقاق مسدود لأدخل في آخر .

كأنى عندما رأيتها من النافلة في حضن الأستاذ ( محمد ) تلبس ذلك القميص الملون بالنار كنت قد احترقت .

على يمينى تجارة عمى وأمامى متحدر يقمود لصهريمج المهاه . . بلاطات قلقة معجونة بالطين بيت خرب مأوى للوطاويط . . أكوام زبالة يلعب عليها عيال الفقراء .

أرى ( السرجة ) بحجر الطاحون تشم السيرج ذا القوام المازج . . على يابا لافة وسخه ، أسمع صوت طحن السمسم عُت حجر الرحى الدوار .

فى العصر كانت عند . . رأيتها فموفت أنها قيّلت بشقته . . ضربنى دمى وهوى قلمي فدسته . . خرجت من باب الشلة ورأيت على الجدار ديكة تتعارك . . تتبادل ضربات المناقير بوحشية .

هَبَطَت السلم باندفاع البالسين. جمعت من جنب جدار البيت أحجارا من الطوب والصخر والظلط . . ملأت حجرى وصعدت لاهث النفس .

رميتُ أول حجر على زجاج شباكها المطل على السلم فهوى شلال الزجاج على البسطة الكبيرة منكسرا في شنشة مروعة . . يعده هوت شراعة الباب الزجاجية . . تلاحقت الأحجار أرميها داخل الشفة وأسمع صوت التهشيم يتنابع .

جمع لى صمى متاهر في شنطة من ورق مكتوب عليها ( عملات قاصد كريم ) . . فسلت لى امرأة عمى دعى وبكت من أجلى .. سرت خلف عمى وأنا أسمع همهنته . . عندما حاذيث شقتها رأيتها تقف خلف الزجاج الكسور دامعة .

ودعت شارع ( سعد ) وثافورة المياه ومسجد ( المتولى ) وتجارة

عمى وسرب الحمام وكنيسة ( الآباء القليسين ) قلت في نفسى ( هذا عزن ويمكنك الآن أن تبكى ) وبكيت .

صلعني عمي الأهل بلدى عند موقف السيارات . رأيتهم يجلسون هل الأرض في خشة أول الليل . يتجمعون حول مقاطقهم واسمتهم الفقرة . عرفتهم وعرفوني واندسست بينهم وكنت أيكي مازال !

> هل كانت المركب وسط النهر ؟ هل تركت شط المدينة إلى الشط الأخر ؟

هو الليل إذن . . أراه ولم أكن أحلم . . أسمع صوت صليسل الجنزير وتعقعة بكرة الحديد .

( أراه الآن معلقا فوق الماء )

هو القمر .

يخرج من خلف كنبان السحب الطافية ويقترب منى ، بوجمه غنوق ملء بالندوب والجزازات ـ وأنا ـ أفارق المركب صاهدا إليه ـ حيث هو ـ أمد يدى أمسح عن وجهه ندويه وجزازاته .

القاهرة : صعيد الكفراوي



# امين ريان الطواحين

في الجيرة تفرض على المرء الواجبات!
 إذ أين المفرّ من المشاركة؟

هذا ما كان يردد في مسمعي أحمد جبريل كل يوم . . .

وأهمد جبريل هو زميل فى العمل نتجاور يوميا لنشخل بنرسيم الآثار ـــ ( وذلك بعد تخرجنا من معاهد الترميم النى تنتشر فى أنحاء القطر . . . .

والجيرة التي يقصدها أحد هي جيرته لتلك الأرملة التازحة من الوجه البحرى ونزوغا بيتهم الكبير شدة أقرباء فم ... أما ما يسميه الواجات تارة ... والشاركة تارة أخرى فاللقصود به سلسلة الحلائفات التي خولت ال حكايات يومية يحكيها عن الإين الوحيد للتلك الأرملة ( فوق البنات ) واسمه عبد الله معاذ ...

نزح عبد الله معاذ مع والفته وشفيقاته من الوجه البحرى يعد وفاة والمد فحضروا إلى الماصمة للإقامة عند خال لهم يسكن إلى جوار معهد الأثار (حيث تخرج ) .

وتزامل أحد جريل ومعاذ بالمهد واجنازا معا كل امتحاسات التأهيل وكانا بشاهدان معافى زعاميما على النيل أو ل الصلاح بسجد الحمي حرى شاع عنها \_ أنه لم يعد يتفص علاتهها إلا أن يتصاهر ا فيتروج أحد جبريل إحدى شقيقات معاذ وتصبح أسرة معاذ وأسرة جريل أمرة واحدة .

وكنت قد اجتزت نفس الدراسة ( بإقليمنا بالصعيد ) ــ فأنا لم أتعرف يرصلي أحد جير بإل إلا بعد أن نزحت أسرق من الوجه الفيل إلى القاهرة للمعل بالأنتكخانة . . . . ويفرق العمل بالأنتكخانة والسكن بالحرففش بينى وبين معاقد . . ولكن حكايات أحمد جريل حك كانت تقريفي ضك كل يوم أكثر من اليوم السابق . . . حتى لم أعمد في حاجة الى رؤيته رأى العين . . . وكان معظم زصلاء المصل

پتندرون على خلاف أحمد جيريل مع جاره فى تفسير أحوال الدني حتى دقيهم الفضول إلى رؤيت راى اكدن ليسخروا من خطحات الجارين فى السياسة أو تقسير مداهب السلف . . . أما أنا الذي ترحت أمرق من الصحيد عند أحوال لنا بالفاهرة مثل أسرة معاذ فأى تعارف كان يدفعني إلى التعرف به ؟

طفقت أعلى التشابه بين ظروف أسرق وأسرة معاذ عن الأخرين وخاصة أحمد جبريل ، وكثيرا ما سألت نفسى : • ولكن أبه شاسة تخفيها وقد نزحت أسرة معاذ من الوجه البحرى بيتها نزحت أسرتك من الصعيد . . وقد مات والد معاذ بنيها انفصلت أمك عن أبها بالحلاق وها زال أبول حيا برزق بين احضان امرة غابة بالصعيد ! ولكني كنت لا أن أذكر صوت أحمد جبريال سـ وقد استضرفنا الممل اليدى المنتظم ساهات طويلة وهـو يردد لى : • اقبول له صيرك يا معاذ . . . صيرك سياتيك كلامي إن أجلا أو عاجلا فيسخر

واقبول له سياتيك بالأخبار من لم تمرود . . فيسفه الشعر والشعراء ! وكنت أشعر من حديث أحمد جبريل بما بيني ويين ذلك النازم والله عن من ضابه فأنا ليضا أضيق بهذا الليق وأونخلفت مع القاهري الذي يغذن فقط لم يسبقنا فقط إلى العاصمة بل سبقنا في صائر مراحل التطور . . وكنت أراجع فنسي قائلا : أنت واهم فيها تتصور من نشابه بينك ويين ذلك اليتيم الذي لا يغنا أحد جبريل يرمد توادره . فقد مات والله وترملت والذت ينيا أحد خبريل يرمد توادره . فقد مات والله وترملت والذت ينيا انتصاب الملك بالطلاق .. وما زال أبوك حياً يرزق . . . أما الإقامة والأعمال والأعوال !

وتخلف أهد جبريل عن الحضور ذات صباح . ولما كنا في بداية الأسبوع فقد ناجبت نفسي قائلا :

ها أنذا أفتقد نوادره . . . وآمل تخساء يوم طويل من أيام العمل في غيابه !

وزحمت لنفس أنه ربما تمرض لإلمام في حطاء عن الممل الروتين \_ ق الترميم \_ خاصة أن تجمه كان قد بدأ ق أفق المسابقات الفية السنوية \_ .

ورأيته فى اليوم التالى مرهقاً مشعثاً كمن عانى خلال اليومين السابقين مرضاً هضالاً ... وكانت لحية تلقى هل جانبي وجهه ظلالاً متأكه جعلت يشبه صور الحفريات الأثرية التى نقوم بمرميها تستديد إليها ألواجاً ... وقبل أن أصابت وأجره إلى الإقاضة فى الحديث الحبرة لل يجهر الإنقاس يغير ولئة أم معاذ و فقد حم الخديث الأسرة النازحة أمها بعد أن فقدت أياها » . وتوقفت الاسرة المنازحة ألها بعد أن فقدت أياها » . وتوقفت الناس لحفظة .

صدمت . . ثم غالكت أنفاسي ولكن عُقد لساق وشُلت أفكاري .

ولم أفهم لماذا صدمت على هذا التحو . . . حتى غيل إلى أن دهراً لفضل بين مشاهرى والسؤال الذي أردت أن أسأله لنفسى : و لماذا أصله لنفسى : و الماذا أصله به هما التحوّ ؟ و وقلت لنفسى : و وبها هى الفتاجأة - ولا ينفى ما هو حب أحد جبر يول للمفاجأت » ثم قلت : « بل هم التنابية . فلا شك أن أم مماذ في مثل سن والذن . . . بل لهست نقط في مثل صبها . . . بل في مثل حظها أيضا ! وحفت في تلك اللحظة أن يكشف أحد جبريل حالتي ، قيمتت نفسى عن مقمد وأنا أجمع شتات نفسى عن مقمد لل جوارة وأشعر أخم شتات نفسى ، وجلست الى جوارة راضيل الذي قدم لى

### \_ ها هي قد نزحت نهائياً!

وفهمت رضم إيجاز الفاظه أنه يعنى أن الأم كانت نازحة من قرية من فرق وكان الوجهين ... نازحة من وقرية بن الوجهين ... نازحة بن الوجهين ... نازحة بن المجلة بأسرة إلى المجازة بأسرها ... ولا يقصد الطلقة و وقصيت ذلك اليوم أصد المعظلات ... وكنت في رحب ألا استطيع أن أكتم حالتي عن زميل من ينقضى يوم المعل ... ولم يشي إلى ميت خال من المسلم أن المسلم ين يقل موعد الانصراف ( وكنت أخر من يفادر مكان المسل أن الدرحة الموادرة الله يستخلل فم الفتيت بنضى في أحضان المسل أن من المرت إلى بيت خال فم الفتيت بنضى في أحضان المسل أن وكان الرحة بنا المسلمة الأنساء الذي يت خال فم الفتيت بنضى في أحضان أمى وكان

وأقتمت نفسي بعد ذلك بأن أم معاذ كانت أرملة سبقها زوجها فهي تلحق به في الأخرة بينها أمي المسكية خالت من شرور أبي ولم ينقذها منه إلا الطلاق . . . وهي تسأل الله ألا بجمعها به في دنيا ولا أخرة . . . ولكن منذ تحدث أحد جبريل عن حكمة الموت في حياة ابن أدم وكيف يخفف عن جاره عندها يستممل معه الحكمة قائلا . . . ولا المؤت ما اجتمع الأحياة . ولذا المؤت ما اجتمع الأحية في دار البقاء ! أو عندما يرددله الحكمة

الفسائلة : و لمولا المسوت ما تخلص التسافضيان أحسدهما من الآخر . . !! و منذ يدأ أحمد جبريل يردد هذه الحكم قررت أن أثرك العمل فى الآثار وأبحث لتفسى هن أى صعل آخر لا نجمع بينى وبيته كل هذه الساعات يوميا .

وكنت تصورت من حزن أحمد جبريل أنه كان على معوقة وثبقة بالمرحومة . . . ولدهشق اكتشفت على مر الأيام أنه لم يكن رآها ــ رخم الجيرة ــ مرة واحد . وتملكني العجب والشفلت بتقسير حالته التي لا أظفيا من الحالات المالوقة في بلد مثل القلعرة .

وكاد يفلت الساق كلما استفرقتنا المتاجيات فأسأله: وكيف توافر للك كل هذا الحزن على سينة لم ترما قط 9 ولكي استكت لساق فقد كتب بحضظهى وتجنب اخوضى فا طروق الخاصة قد يدأت أثير ظنون أحمد وتساؤلاته . وعال ذات مرة إلى الإفاضة في الحديث بعد خداء يوم قافظ من فأخير في أنه لولا تقاليد الريف لكان قد رأى بعد خداء يوم قافظ من فأخير في أنه أو لم المتافرة عند رأى قائلان :

ــ يكفنونهن أحياء ــ . . . حتى لا أكاد أعرف إن كنت حزيناً لوتها أخيراً تحت الثرى أو حزينا لموعها من قبل ــ فوق الثرى .

وكنت أردد لنفسى : و لشد ضسرب عليهــــا الحبحـــاب في الماضى . . . ولو كان أحمد جبريل أمسك لسانه فلم يقل يكفنونهن وهن أحياه ! ولكن ها هي أمى مكفنة وهي لم تفارق الدنيا ! ي

وحاولت أن أجعلها تسفر عن وجهها عسى أن يكون فى ذلك ما يجلب السعادة إلى قلبها من ناحية وما يبلد الأوهام التى تلازمنى من ناحية أخرى . . . ولكنها سخوت منى ونهرتنى قائلة :

ــ يكفى أن أراكم . . . لم يعد في وجهى ما يسر الأخرين ! وكُنا بقطار الصديد في طريقنا إلى قريتنا خضور الأعياد بمسقط رأسنا حين استجابت لحظات لرجائي فرقعت خارها الأسود لنرى فرحة الصغار بالديد . . . ولكنها لم تلبث أن أعادته وهي نيمس بي :

ب انتهى زماننا يا بلى . . . لن تربيدن أن أسفر من خلقنى ؟ وأمضى كلامها ستى كدت أصبح بها : إن القاهرى الملمون حزين لموت أشالك هل ظهر الدنيا ! لكننى خشيد أن تقان بعدا للظنون بعد خالطة أبناء العاصمة فرحت أستبعد الأوهام التى لازمننى شهوراً طويلة وأردد لتضى : « إننى أعود إلى بيت جدى . . أهود إلى الطبيعة حيث كل شيء يتجدد . . وسيتبدد ما يلازم خواطرى من كوايس المدية . .

ومع ذلك فقد لازمني الخاطر الكتيب الذي ماكان من سبيل إلى محوه .. كنت قد أطلقت على أحد جبريل في سريري صفة متمهد الأحزان ــ ثم رحت أفنع نفسي بأنه حتى لمو تشابيت بيني وبين

النازح من الرجه البحرى جميع أرجه الشبه فقد يقيت حالة واحدة يمكن أن تسقط التطابق بيننا وكمن يلتمس الفرار من القدر باي شمن أقتمت نفسي بسأنه يمكني أن يشاهد أحمد جبر بل والدن ليزول إلى الأبد ذلك الكابوس الذي أصبى همى المقيم وصعدت لذلك الخاطر وهدأت الوساوس حتى عدت إلى المقامرة ، وكان لسان حالي يقوله

د ما إن تتجر من التقاليد المضارة ويتعرف أحمد جبريل على والدتن كما يتعارف الأحماء حتى ينتخي ما بين أسرى وأسرة معاذ من نشابه . . . ويتحول متعهد الأجزيات إلى رفيق الأفراع إ وحيقية ا تكن شقة الحال بالحرنفش مكانا لائفاً لزيارة أحد . ولكن لم يتفتق خيال عن لفاء برى لا يثير الريب إلا بجذب أحمد إلى شقة الحال ف

وكان أهمد جرير بل قد فاز بجائزة الفن في العام الجديد وحرجت صورته على اناس في الجرائد وشاهدها الحال وروجته ويناته . همدتري النه زجيل في العمل ، ويسخروا مني صنعا اقتصت لهم أنني أستطيع دعوته لا يارتهم وبخاصة أنه يبحث عن عروس بعد أن حصل على أموال الجائزة الفنية . وكان أحمد قد تمكن في الزواج فعلا وأسر إلى أنه قد أضمر أن يحمل من زواجه عزاة للاسرة النازسة التابية ، وأنه سيتلدم لحفية شهيقة معاذ .

ولست أدرى أى شبطان أشران بالسخرية نما عقد أهد صليه العزم ! هل تصورته مقواراً مجلول انتشال البشرية نما قدر طليها سلفا ؟ . أو تصورته (هون كيشوت) بقائل وحده طواحين الحزن بالوجهين الفيلي والمبحرى ! بالوجهين الفيلي والمبحرى !

وساءه محفظى في البداية فندم على ما يبذل في سبيل النازحون من أصدق المواطف . ولكن لما رفض معاذ طلب انفلت لسان فصارحته برأي وطلبت إليه أن يخفف عن نفسه فالحالق كفيل بعباده . . . ولما سالم: :

ـــ فماذا يكون دوري في الحياة ؟

مارحه :

\_ إنك لن تستطيع أن تقاتل طواحين الحزن التي تطحن القلوب في الوجهين القبل واليحري . ولما ألع أن يعرف ما هو حزن الوجه الفيل تنبهت إلى نفسي حتى لا أكون في نـظره نسخة مكررة من

شخصية جاره معاذ ، وحتى لا تصبح أسرى نسخة أخرى من نسخ النازحين . . . إذ أية سخرية ينزلها بنا القدر في هذه المدينة اللاهية !

وبعد عبد الأضحى مرضت والفق قلم تستطع المعودة من الصعيد . وأرسلت خالق تخبر في بمجزها هن السفر للمودة إلى بيت اخال بالقاهرة .

وكان أحمد جبريل في هذه الفترة بسعى جاهداً ليجمع بيني وبين معاذ حتى أتوسط بينها وأزكيه في زواجه من شقيقة معاذ .

ولم يتم يبنى وبين النازح من بحرى أى لقاء ! كنت مذهولاً بتطور الأحداث أخشى الإفصاح عن نحلوق الدفينة وأسدل على أوهامى حجباً كثيفة من مشاغل أصطنعها اصطناعاً .

وكنت كليا هدت من زايارة والذق بالصحيد \_ يعبر لى متعهـ الأحزان عن أسفه أن لم تجمعنى الزيارات بالثكل العنظيم (معاذ) فكنت أردد له .

بل توشك أن تجمعنا مصادفة المصادفات!

وكانت وفاة والدل في الشناء الماضي صدمة بالفة في ولشقيفال . أذهلني المصاب عن حقائق الدنيا والآخرة . . ونسبت العمل ورفيق الأحزان وتفييت عن القاهرة وعن كل مكان وأسدلت على مصيبتي حجباً أخفت عن زملائي ومعارفي في القاهرة مصيبتي .

وحين عدت إلى صعلى بعد غيبة طويلة تذرعت بالمرض ، ووفقت إلى احكمام حيل حتى أنشذ حزن من الهنرؤ فى مدينة لا تصرف الأحزان .

وراجعت أعماقي مراراً فكنت ألموم نفسى قالملا: و إن أهد جبريل بمد كل ما يقال عن أبناء القاهرة ليس إلا زميلاً متفانياً آفته تمهد الوجهين القبل والبحري بالعواطف الصادقة !»

ولكن تعقدت الأمور بداخل فلم تعد المشكلة أن أعلن هن وفاة أمى فضة على صزاء المصرين أم أخفى وفائها تصالباً عن صزاء المعزين . . . بل باتت المشكلة أن حياتياقد خبيبت وهى على ظهر الدنيا فأى حق لى أن أسفر هن موتها للاخرين .

القاهرة : أمين ريان

# مانى رجب لعبة الافتعة

غـوصي في مستنقع حـاضري لم يجعلني أرى مـوطيء قدمي . الرفية المتأججة في تغيير الأشياء أحرقت ما بداخلي فاستحال رمادا خامد الحركة ، كتمثال رخامي صلب لكنه هش . بدأت رياح القبح تحطمني ، كعوامل التعرية حين تأكل معالم شاطىء خلاب . هزمتني الأمواج العالمية ، وخزت مسامير الألم رأسي فغاصت قدماي أكثر بداخل المستنقع . حاولت السير بداخله فنزاد تعاقب حركتي من انغماس في الطين . وجدت كل من حــولي يتلهون بـأدوارهم ، لا يـأبهون بنجـدت كأمهم لا يكتـرئون بي ، لأني أقـاوم ألا أكـون مثلهم . يتقاتلون وسط هابة معزعة ارتدوا فيهما مثات الأقتمة . حاولت مصارعة أقدامي للخروج من الأحراش فوجدت أقدامي لا تسعفني . محيل إلى أن المغروسة هناك ليست أنَّا ، وكأن التي تتوالى عليها الأحداث أخرى أشاهدها من خارجي ، وأدهش من قدرتها على الاستمرار وسط غابة يستنكر من فيها كل ما تنادى به ، ويستهزئون به ، كأنني عشت عمري معهم مضاعفاً ثلاث مرات ، ولم أحرك ما حولي خطوة واحدة . كان الآخرون يرمقون كلمان من أطَراف أتوفهم ، لا يؤمنـون بجدوى الكلمـة ، وضرورة تغيـبر ما بداخلهم ، يستنكرون موقفي حين أقول إنني لم أعد قادرة على التواؤم . يغبطونني قـائلين إن مـا أعـانيـه هــو أعـراض زائلة . ولا يعلُّمون شيئًا هما أشرحه ، يستاءون حين أتذمر مؤكدين أنهم راضون بما هم فيه . ماداموا قد اعتادوا مشاكلهم فلماذا يصبحونُ

ذات يوم قررت أن أتحرك من مكانى . شاديت على نفسى من خارج المستقع لعمل أفلح فى بث الثقة فى نفسى المسدهورة بفية الحروج منه ، لكن ذبذبات صوى لم تخرج بعيدا عن دائرة فمى ، نامت وسط أشجار الفاية المشابكة . ومعلوك سكانها الفافلين

حين سألت بعض من يتحركون حولى :

\_ أرحتم عقولكم منذ زمن ، وارتضيتم ما أثتم فيه . . فكيف أستريح . . ؟

لم أسمع إجابة . بل أجابوا . ولم أقهم ما يقولمون . تداخلت تعبيراهم الميهمة عن الصلحة واللاميلاة واللوة وشريعة الفاب . لم يسمع من لم بعودوا يسمعون سوى أنسهم ولا يكتر ثون الإ باللهات وراه مصائمهم . وددالهستى شكواى . حمله بعيدا عربية اع أخرى متراحة . جاحل صوتى متقلعا باكرا عجمطا . سألتني : ما الذى يمكيك ؟ حكيت لك عن خول من الغرق وحدى في المستقع . يتميل أشريك أنني أيست عن معاولا أو أهلها ، وربحا كانت مدفوقة بعجوا . يقايا الديناصورات المنترة علد ألاف السين . إنني أفتش عها ، ولا أجدها . إنني أصيش في هاية لا أهرف كيف أتعامل مع من فهها ؟

قلت لى بنبرة واثقة **واضحة** :

- كول تفسك .

تعجبت . سألتك :

ــ كيف أكون تفسى . . ؟

ضعى متاريس بينك وبين من لا تريدينهم . معلمي لعبة الأندة ، على شرط أن تبقى على وجهك لنفسك ، وابحثى عمن يعبشون بلا أندة .

سألتك:

\_ أى قتاع ترتدى ، وأنت تحدثنى ؟

- .-.18

.. صدق نبراتك جعلني أخلع كل الأقنعة .

انتفضت بمفردی کمصفور ولید مذصور . بحثت عن مصدر صوتك . عدت أواصل حدیثی بمین داممة ، خشیة ابتمادك حین نشر الظلام أشباحه بین الأركان .

مالتك عن مكانك \_ أحسست من صوتك المرعق أنك متعب

مثلى . أدركت من فبلباتك الحافة أنك أيضا تبحث عمن يعيشون بلا أقمة . أفضيت إليك بما كنت أخشى أن أنحرجه من بين ضلوعى . تحركت النبطات المحرفقة من زمن في الجاتب الأيسر من جسمتى جمعلني أهفان جغون عالا أريد أن أواه . وتمانق حيات المثلقة بعلني أهفان جغون عالا أريد أن أواه . وتمانق حيات الأشهاء الضائمة من . لكنني عدت أفتح جغوني الايين موقعك ، أو على الأقل ، لأحرف أبن تقف أو أين يوجد أمثالك . أرسلت أفن تلتطفان مكان صوفك المقادم من أعماني بعيدة . وجعنك تحصدت من الطرف الأخر للغابة ، تفصلنا جبال ووديان ، وتباعد بينا أميال كيف أتشام أندام من المستقع .

عدت تقول :

ــ ارفعي صوتك لأعرف أين أنت تماما .

أجبتك يتوجس ورعب :

ــ أرشدنى أولا عن الفتاع اللازم لإبعاد الانتهازيين والمنزيفين والمخادعين .

قلت :

صدت أقتش داخل تفسى للبحث عن القتاع الملائم لتغيير ما حولى . حاولت انتشال أقدامي فأعادوها إلى مكانها . تفحصت من حولى ، وجهتهم يستعتون بأنهم لا يشعر ون والا يفهدون . بل رعا أكون أنا الذي أقال أن مطالبي إيامم بإيقاط الصدق الذي ما المناطبهم . هادتهم لكن أر أصبح ملهم وأقد صفى وأذن كثيرا – وأطبقت في على لسال ، ولم أعد أحدثهم عن المادي، كثيرا – وأطبقت في على لسال ، ولم أعد أحدثهم عن المادي، معتن مكان مرضقة حتى أتملم لهبة الأقنة . قد تكون صعبة لكنها مكتف حدثهم عن المؤدفة التي صعبة للوصول إلى الطرف الآخر من الغابة فقد أعثر يوما على سترشدن للوصول إلى الطرف الآخر من الغابة فقد أعثر يوما على مترشون يربيط الموسول إلى الطرف الآخر من الغابة فقد أعثر يوما على مترشون يرسونون بلا أنته

القاهرة , مبي رحب



# جارالىنبى الحلو المستاح

حين القت أعيننا عرفته ، استمدت ملاعمه الأولى ، ويسمة خيل أم تعد صل وجهه . تردد هو قلبلاً ، زر عينيه من ألق الشهب من ألق الشهب من ألق الشهب من ألق الطبق في ألفول أم ألفول أم ألفول أم يعارت ودخل الطبق في ألفول أم يحالت ويقال ألفول أم يحالت ألفول أم يحالت ألفول أم يحالت ألفول أم يحال ألفول أم يحال ألفول أم يحال إلف ويقي ولم يطبق الفرصة لأقول له إلى جارك إذن وإنى في ذات الشارع في هذا المكان المستحدث على طرف المدينة ، وجرى يسيارته خلفا التراب

كان تلميذاً طيباً وخجولاً ، كان لا يلعب معنا الكرة ، فير أنه لم ينجع في الثانوية ، ولم أره منذ تلك السنوات البعيدة .

فتحت زوجتي الباب ، كانت راجعة حالاً من عملها ، أغذبها من يدها ، وقي البلكونة أشرت لها على بيته . هل ترين هذا الصف المالمي الماساع حسن . . البيت الرابع بعد المسود ، والذي نراه من هنا بعد ثلاثة بيوت من الصف المقابل لمنا . حسن . انظرى جيداً . البيت الأبيق و الطابقين . نعم الذي تحت جراج ، إنه لزميل لى من المها المالية وي .

قالت زوجتي وهي تلم سراويل ولدتنا الصغير من فوق حيل الفسيل: نعم عرفت . . إذا نو زوج السيدة ذات الأكتاف المارية ! قالت وهي تضع العاربة . قلت مندها: : الأكتاف العاربية ! قالت وهي تضع الشابك في كيسها ؛ لاتمشي إلا يكتفين عاربين ، ولا تبين في الميكونة أو من خلال التوافذ إلا شبه عاربة . قلت . كلا . قالت : التوف .

ف المساه ذى النسمة الحقيقة جررت الكرسي الخيزران ، وجلست في الملكونة ، وضمت أمامي كوب الشاي ، وظلمات أحدق في البيت الشالث من التاحية القابلة ، كناء طقلها تماماً ، لكنني لاطفات الموابة الحديدية الضخعة الخالية من الزخارف والبلام الفاخر الملون الذي يشغل مساحة كبيرة أمام البيت ، يعد أن رشت

زوجتي الناموس بالمبيد كعت ودخلت تشكر من صدرها المريض .

سألتها : أيسكتنا هناس نرمسان ؟ قسالت : من ؟ قلت :

رفيل . . و . . زوجت . قالت ضاحكة : تعن الذين نسكن . .

والبيت قالم . وشفت من الشامي . أردفت هي . منذ أن جتنا هنا
والبيت قالم ، ولكتهم لم يأتوا بالأثاث الذي تفرج عليه الشارع كله
ماهدا أنت إلا من شهور صديدة . . كنت أن في الشهر الناسع .

بالضبط يوم عودتك من القاهرة برواية د . . د . ماركيز . . هل
سنام ؟ قلت بسرعة : لا .

قبل أن أنام استخربت مقابلته الفاترة لى .

في الجوم الثاني مباشرة وأنا عائد من المدرسة رأيته من بعد بداعب كله بسمادة على البلاط الفاغر أمام الميت ، ثم أدخل الكلب وأهلني البوابة . أسرصت الحظا حق الحق به وأرمى عليه السلام أو تحق ويقلة ، أو لعلنا تنكلم معا ، إننا كلنا زملاه صلى أي حال وكنا متجاورين بفصل ثانية /تالث ، وكان يشيل لنا الكتب عندما نلمب نحن الكرة . أسرعت إليه ولى اللحظة التي وصلت فيها لسيارته صفق هو الباب يشدة ، وزعرت السيارة بصوت أفزعني ، وتبع الكلب .

فى الأيام التالية بدأت ألحظ زوجته كثيراً فى شرفتها وتين لى أنها تقلد كواكب السينها فى ملبسها وباروكة شعرهما ووقفتها بجانب المسيارة . اللغريب أن زوجها اعتاد ــ فيها بعد ـــ أن يجلس أمام البيت

عل كوسى قاعلته جلاية ومعه كليه ، وكنان الكلب يتعدد فوق السيارة يشكل جيل ملفت للنظر ، وبدأت أبتعد عن أن ألحق به ، أو أرمى عليه السلام ، إلا بالصدفة . . إذا الثبتا فعلا ووجد هو أنه لا فرار من مبادئق التجية . أنا مدرس ثانوى ، وهو طلع فيجأة ق هذا المكان بالبيت والسيارة والكلب ، وما أدهشنى حفا : شدة تمتنة !

ذات المئة وأنا عائد في ظلمة الشارع الحافل من الأطفال والناس والدكاون ، احت جالساً أمام البيت مسكاً بسلسلة كليه ويدخن المدادة ، فقت لفسى لايد من إلقماء أنح أسلسلة كليه ويدخن المجردة ، فقت لنه يود : مساء الحجر . لا أجرز م يأنه رد اللجودة ، فير أن الناح فاجأن في أنفى ، نياح عال وصريع . . رمقت الكلي وهو يتدفع تجاهى . . كاد أن يتنقض على ، الكلي وهو يتدفع تجاهى . . هو ولت ي يتحدي كانا مساكلني . السيحة اللجود . اللجود . . الالتحقاد : الالجود . . .

تماسكت بقدر ماأستطيع . ثم سمعت صوت زميل . فرجع الكلب جرباً إلى البيت فتى البوابة . بلمت ريقى ، نظرت خلفى لزميل وبيته وكلبه ، وابتسمت . يافه . . كاد يأكملي . . ترى كيف انفلت هذا اللعين من يد صاحبه . ابتسمت ودخلت شقنى .

لا أهرف ما همى الصدفة التى جعلت يعرف أنين أرجع مساة كل لبلة في هذا الوقت بالذات؟ أن الذى دفعه لأن يترقبنى؟ صارت خطوان جيئًا ، فى كل خطة أنوق الكلب وقد شمش ظهرى فيندقم الدم الأحمر . يملأن الفيظ واكتمه ، والمصراخ أكتمه ، والحوف أكتمه ، ثم ألاجب ظفل فيركب على ظهرى وأنط كدابة فيقهة المسكت العسا. .

قالت زوجتى : لماذا يترقبك ؟ صاحب فيلا وسيارة ، يفرغ نفسه ويتنظرك ويجيل كلبه عليك ! ! وأضافت : نعم زوجته سيشة السمعة ، ولكن لماذا يترقبك ؟

قلت وأنا أعيباً للنوم : هي الصدفة إذن .

ولكن ليال ثلاث ، وكليا مررت ينطلق وراثى الكلب بجرمه الفسخم ولونه الفامق ، وبنباح ذي صدى يتردد في ليل ساكن . ليال ثلاث في هذا المكان بطرف المدينة ولى اين بلاميني فلا أثبه من زميل يدهشني تصرفه وكليه .

فكرت أن أمر من حارة أخرى . . ولكنني لست جباناً . هكذا نلت لنفس .

حلق حل باب بيته مصباح نيون وفيع وقصير بيمث الضوء الأبيض الحادىء ، وكان ميسوراً رأيته من يعيد . وجف قلبي وشعرت الأول مرة بالبرد وأثنا فى توقعير . قلت لأنتا فى توفعير شعرت بالبرد .

وقررت في لحظة بائسة أن ألقى تحبة المساء عليه ، ربما يبرجع بعض الود ويدهوني لمجالت ، وتستميد معا ذكريات التلمذة ، خاصة رحلة الاسكندرية . ولكته في الاسكندرية لم بيرح الفندق وقضم كل أظفاره بينا كنا تشاهد نعن قلمة قيتهاى وعطة الرصل وسينا الهميرا .

انحرفت ناحية اليمين لأكون قريباً منه . هممت أن أقول مساه

الحبر، لكن الكلب هذه المرة انطلق بسرعة تجاهى ، هاجي بعض ، وقفر طل ، خرج صوق عشرجا ، تادية أن يمنع كلبه ، لكته دخل وأطلق البوابة للمثنة ، وطل الكلب بياجهى ، وقى الحفة نزعت ذراص من لهه ، ثم جرب تخبرى درائي . - جربت ، خرب من فجرى . الشارع حال تماماً ، واسمع صوت عبد الحليم حافظ يغنى في أحد أقلامه من كل و التلفزيونات » . جربت حتى باب البيت الذى أسكن في إحلى شققه ودخلت الاهثا . وقف مو . . زام . . . المحمت عبد ، هزيله وهاد . . زام . .

جلست على درجة السلم ألتقط أنفاسى ، نشفت عرقى البارد اللزج ، وقلت إنفى في الصحح ساذهب لزملى اللغدم لأقص عليه سخافة كليه ، وسأقيل اعتداره بالطبع لأن لتسطيع أن نؤاهيذ الحيوان . أطبقت على كوب الشاى الساخن براحتى يدى ، ربت على زوجتى بلطف وقالت : أنت بردان . . جهزت لك المعلف علما الصباح المتحد للشناه . سألت زوجتى : هل زميلى عنده كلب ؟ أجابت : عندهم كلب ، كثيراً ما أزعجنى بنباحه ، لكنك لا تأعذ اللف للذن ؟

قبل أن أضغط على الزر الكهربي لأضرب الجوس حتى يسترل زميل فاحدثه بلطف ، رأيت الكلب تائياً على طول درجة السلم ، رجمت للوراه ، وفي فخلة الحوف أوركت أن البوابة مغلقة ، لكنني خفت أيضا ، أعدت حذري لأنه سيجاول مهاجمي من علال تضبان البوابة ، إلا أنه ظل مسترخبا تماماً ، فضسرت الجرس مسرة . البوابة ، إلا أنه ظل مسترخبا تماماً ، فضسرت الجرس مسرة . ترتدى جلبابا شفافا ، ورأيت كتفيها العاريين ونبديها الطالعين ، وبيد ذات صوار من فصب داحب شعرها ، وقالت بصوت لا جال فيه : نمم؟ قلت : الأسناذ موجود؟ ردت بهدوه : إنه لا يسريد عنبابك . واعطني ظهرها العاري ، وصعدت بهده ، وتبمها الكلب وهو مجرات نيله بترح . ووفقت وحيداً .

الليلة كانت قاسية جداً . إذ كانت شديدة البرودة . . وأنا شديد الفرتو . ولم أكن مواطباً هل مشاويرى الليلية مثل تلك الليلل لأننى خفت من نمت الجبار . ولكن خوق كان يزداد توتوزي وقلمي الأشخال الهاجيء بكلب زميل ومحاولاته المدانية لإلغزاهي . وأن مصباح النيون مضاء . لن أقول مساء اخير ، ولن أنسرف ناحي ، ولن أعيره أي اعتمام . والكلب!! هل أن أتفادي هذه اللعبة وأدخل من مكان آخر . . مثالت زوجتي : و . متى . . يطلق وأدخل من مكان آخر . مثالت زوجتي : و . متى . يطلق بكلية قالت : لا . لا يطلقة أبداً . هو ليس كلياً . إنه تحفه . ثم مالتي : لذا ؟ . قبلت صغيري ، وقلت : لا شره .

قب**ض**ت مرتبی واشتریت پندقیة .

المحلة الكبرى : جار النبي الحلو

# ميسلون مادى غرفة المعيشة

تترامی فی فضاه الفرقة آصوات بعیدة لسیارات مارقة ثم تنتهی إلى أنفیه خنطة مع ضجیع الشارع الآن، وکانه ، من مکان لیس له وجود ، نیمنش منجیع الشار قحر الشفاه علی حافیات الاکواب واهلاب السجائر ویفتعها فتطالعه مرة أخری وتجمل معدنه نتتخف مثل قلب لعر خالف .

له عبان عسليان يشهد الجميع بجماهيا وحلاوة منظراتها ،
ويشرة تصعية دبت فيها عطوط تعب خفية زادتها وسامة .
اكثر الناس في الأربيين من الممر ولكته كان في الحقيقة دون ذلك
الخير السامة عاملة والسعه ا . ليكن اسمه ه تراب ع . للهم أنه
لا يجب الحفلات أو الزيارات ولا احتفل مرة بعيد ميلاده أو تذكره
إذ أن له في ذلك وفي أمور كثيرة من حيات أراها طريقة لا تتناسب
ووسامة وجهه . . وفي كان يقول لنفسه وهو مستلق عني الأربكة في
فرة للمهشة يمثل بصره بين نافذيا ومنضفة السجائز.

ان صيرورق أساساً مسألة فيها نظر . إذ لو حدث أن حكت أم في كلك اللحظة من ذلك اليوم بدها لسبب أو لأخر فيراء تشأ أحد غيرى . ولأن وجودى مرتمن بتلك الصدفة السخيفة فهو لا يدون موافقة المحافظة المحتفظة الم

أما أنا فسأوصيهم بحرق جنتي وسأجعل كل شيء في يؤول إلى

عدم . رأسى وجسدى وأصابعى وعيناى العسليتان . فأنا أكره أن يصبح ذلك كله عبها فلايين الديدان الشرهة . كما وأكره أن أكون موضوعاً تمنة أحد . . كان تحترق بي الطائرة ويفصر أحد المستمعين إلى نشرة الأعبار فرح طاغ لأنه حى !

مرة وأنا طفل في الثامنة رمنى ابنة الجيران وبدون سبب بعضة من تراب . أكانت حيتاذ خاضمة للرفية الجنسية التي تحدث عهما فرويد ؟ وبالأمس ورأسمي متكيء على فضاد فتاة كانت يشى الميمني فوق ثديها الأيسر ويمدها البسرى تحت أفن . . وأفر مني انتظام المالم : دقات قليها ونبضات الساحة المتلاحقة . . إلى أي فناء تقوى المثل التحكات الرحية وماذا يعنى أساساً أن يمتم الإنسان أو أن يبلغ رحشة الملذة ؟؟ أيمني أنه لن يصبح في اليوم الثان ليجد أحد أولاده ميناً أو يبته وقد شبت فيه السنة اللهب .

أو أتوهم كالم فتحت خزانة ملابس أن جنة متسقط على وتطرحني أرضاً. أو بأن تسبت المقتاح في اللذاخل بعد أن أحكم إطلاق بالرابط المستم المقتاح في اللذاخل بعد أن أحكم إطلاق بالمستم المقتل المشارك المستم المقتل المستم يدى وأنا على وشك إدا و مطرف غيرم بالطوامع الاقتحاد سميت يدى وأنا على وشك إدا ومطرف غيرم بالطوامع الاقتحاد المستم المناسبة المستم المستم

بالأس ورأسى متكىء على فخذ فئاة تذكرت صحبة العشرين ثم تذكرت نازا لم أخفاء من صديق راايوم أنذكر أن نذكرت، وخفا سأتذكر ما لم أتذكره البارحة والمذكريات مقينة كشواهد القبور والحزن قائل والأفراح قاتلة ، ولواصطلام رأسى الآن يصخرة كبيرة قلفال الذاكرة لعليت لتلك الصخرة العصر كله ، وإن هادت المذكر يات وتكسمت في رأسي فسأفكر بشيء أخسر يلهب بذاكري . . سياج حديثتا شائل ، سأخيط رأسي بسياج حديثتا ويتهى كل شيء ولن أسمع لأحد بأن يأن ونجير من أنا قم يترك

صخرة تفقدن الذاكرة أو سياج ؟ ولم لا أقذف نفسى من هذه النافلة وينتهى كل شمره . هل الأقل لأجرب لذه النحليق قبل أن أموت . إما استفيق قبل أن أموت . إما سبعة طوابق . وإذا أسمغني ذاكرن الفيزيادية يخبرة يحبرة هن المختوبل والجافلية وسرعة الأجسام الساقطة فمرا بما يتا لأفصل ذلك . وجاليل و رمى ريشة وحجرة امن نافذة فارتقم الحجر بالأرض بينها الريشة عمولة هل هودج الربح تبط يبطه دولال بالمنهن . وأنا ساكون الريشة ونحافة جسمى سساعدن على فلك . السقوط ؟ وهاذا لو سقطت وسلا أصحوت على رائحة على المقتلة وهمى ترفع وترضع بأبد للمقتلة وهمى ترفع وترضع بأبد للمقتلة والمحاف فعرد من بأبد بعد المحدود على رائحة من المقتلة وهمى ترفع وترضع بأبد

نفسه بمصارة ويتكلم بالقراريط يقف هند رأسى ويقول : ... يسيطة . . لا تخف . . لا تتحرك . . فقد كنت تنزف بغزارة . وقد خطنا لك الجرح . لماذا أردت أن تتحر ؟

لا . لا . لا . إنها سبة طوابق . . وأنا أدوخ لجرد النظر من شبك من النافذة إلى أسفل . أومي تفسى من النافذة إلى أسفر ؟ أنا أدوخ المنزد ؟ أنا أدوخ وأهمال التجهة عبلت ذهل المعروبية أن الأمر . وأهمال التجهة في يوم جبل كهذا . . وإما خدائق التي تمف بها البحيرات من كل جانب أأثركها الهيزر حية ترزق وأورب عهد . . يبلو أن دهي قد اصطلا بثان أوكيد الكاربون فأثر على قدرة دهافي على التخير المبكل صحيح . وأنا أهرف تفسى عندما أحتنق . . يكن أن أفكر يحمل المنجية في قدر على نار . لقد أصبحت فرضاحا مضبح أكثر كالي يكن الأن أفكر المبين المبين المبين المبين . . وقت مبكر كل يوم فيجملني أحس بأن الليل طويل ينهى . . وقت مبكر كل يوم فيجملني أحس بأن الليل طويل طويل على . . . لكر محدود ليس له قرار . وباب الغرفة بمناج لها في خصوبا في يجعل إصد بالغرفة بمناج الم طويل على خصوب ما فيا خطو كالمناح لا يتفض عالم أدم وباب الغرفة بمناج الم

و أن أهيط بالصمد و قال لتقد وهو يتوجه إلى السلام هازماً على أن يمرك دمه الراكد وأن يعطى لتقده ما يتبحه للمرء هبوط السلام من ترقع وكبرواء خصوصاً وهبو يعرف كف يرمى فلديت على اللرجات ورضاء أصبح في قم السلم خرج من مكان ما فجاة صرصر كبر مرمن فوق حذاته ثم انطلق يجرى طاويا السلم بسرحة هاذك يسهانه الأصوبان ويتبعه جسد منذ حرج من تطارد يداه قديمه حقائلة يسهانه الأصوبان ويتبعه جسد منذ حرج من تطارد يداه قديمه حقد منذ حرج من الحرارة يداه قديمه حدد منذ حرج من الحرارة بداه قديمه حدد منذ حرج من الحرارة السلم المنارة المنا

مقداد : میسور هادی

## يوسف ابوريه في العراء

 وماذا كنت أفعل بعد أن أكلت غدائي الدسم ، ودخنت الحجرين ، وجامعت امرأل على سريري العريض ؟ أناً سائق عربة الأجرة التي آلف بها وسط لحم المزحام في شوار ع تختنق بالعربات الملاكي والأتوبيسات الممتلئة بالأجساد الملتحمة ."

لما تفرش الشمس ضوءها المستطيل على فرشتي أقوم من نومي لأكل لقمة سريمة ، وأخطف نظارتي الشمسية من فوق الكوميديتو المكسور الضلفة لأهبط السلم الذي انبرت درجاته ، أهش قبطط الجيران المشغولة بزيالة الصفائح الركونة على البسطة .

وأستقبل النبار بسعلة تنفض بقايا المعسل من رثتي ، وأحيى البقال الذي يقف وراء بنكه ، وأصبح على صبى المقهى المقائم على الناصية ، وأعبر شريط الترام فادخل هذا الجراج . الوسيع

وأنطلق بمريق لأدور . . وأدور .

يلفحني برد الشتاء ، فأحتمى منه بالكوفية والجاكتة القديمة .

ويرهقني حر الصيف فأستعين بمناديل الدورق، ويقمصان

فماذًا كنت أفعل ؟ وأنا معتاد على المودة كل عصر ، الأجد أطباق الطبيخ تنفث بخارها الشهي فوق الجريدة المفروشة على الأرض . وأكونَ قد ارتديت جلباي الخفيف ، وشطفت وجهى على حنفيـة الحمام الذي يشاركني فيه هـذا الجار الـطيب ، وزوجته النحيلة المعروقة ، وعياله العفاريت الذين يختضون كليا رأون طالعـا على السلم ، ليفاجئوني ب ، بخ ، فأفتعل الرعب ، وأرفع يدي إلى أعلى مستسلماً ، ويخرجون من وراء السور المتخفض مهلَّلين مبسوطـينِ برعبي ، فأرفع اثنين منهم على ذراعي ويمشى خلفنا الثالث محسكاً بطرف النطلون

كنت أود ليو أمتلك عيبالاً مثله ، يستقبلونني حسل البسطة صائحين : ﴿ بَابَا جِهُ . . بَابَا جِهُ ﴾

فها هي امرأن تسقط أجتها ، فرحها ضعيف ، لا يقدر على رفع ثقل الثمار التاضجة ، مرة واحدة ، مرة واحدة فقط ، في السنة الثانية لزواجنا . رمت لنا ولداً ، ما شاء الله ، كان كأحمد هؤلاء الملائكة المحلقين على دايم السريم ، وجه غض ممتلىء ، وبشرة بیضاه ناعمیة ، ویدان صغیرتان طریتان ، وشفیة همراء تغیری بالقبل، وما كاد ينطق ب د بابا ۽ حتى اختاره الله . . . دوختني هذه الضربة المفاجئة على يافوخي ، ولأنه كان من الصعب أن أخرج من عملي لحمله إلى البلد ، حيث أدفته ــ هناك ــ مع جده ، رفعه الحانوي على ذراعه ، وسار به إلى مقابر ، الغفير ، وفي آخر النيار جاءني ليقول : دفته هناك في تربة واحدياشا . . أي واقه باشا . . لشاهده طربوش أخمر كبير ورخنامة مكتنوب عليها اسعمه يخط أسود ، وقمت بالواجب قرأت له الفاتحة كها قرأت بعض الآيات .

وناولته أجره فقيُّله ورفعه إلى جبهته عدداً من المسرات ، وهو يقول : إنهم أحباب ألله . . وستجده هناك ليساعدك وأمه عند المرور على الصراط .

فماذا كنت أفعل يا هذا الحشد في الزقاق ، يا هذه العيون المحلقة فِ النَّافَذَةُ لِترى عَرِّيهَا ؟ أَكَانُ مِنَ المُمَكِّنَ أَنْ أُسْرِكُهَا فِي الْحُصَامِ ؟ الرغاوي على عينها وفي طيلة الأذن ، فلم تسمع ، ولم تر ، وحدلتني نفسى : من الأفضل أن تنزل بها جسداً عارياً حَبّاً يرفرف من الرعب بِدَلاَ مَنْ أَنْ تَرْفَعُ الْأَنْقَاضَ عَنْ الجُسَدُ الْمُحَطِّمُ وَيَدَلاَ مَنْ أَنْ تَتَنَاثُرُ أعضاؤه فتجمم من كل ركن قطعة .

وهل كنت أنانياً يوماً ما ، لأقفز من النافذة وحدى ؟

وأتبركها ! هي التي استقبلتني حين عبدت ، رفعت هندومي المخلوعة عن السرير ، وأحضرت لي الجلباب الأبيض التغليف ، وفرشت الجريدة المطلوبة التي ركنتها فـوق الوسـادة ، ووضعت عليها بقايا طبيخ الأمس وقالت: معرفتش أجيب سمك ، الجمعية

وعدت من الصالة أجفف وجهى بالفوطة ، وجلسنا مماً ، تبلع الملقم ، وإحساس بالفراغ يلاحقنا دوماً ، فهناك الرغبة المزمنة ، أن تمثل، هذه الفراخات الممتنة بين فخلينا المربعين يأولاد صفار .

فولدنا الوحيد استطاع ــ قبل أن يوت ــ المزحف من حجر أمه ، ليمارك ووق الجريفة ، ويمد يده الصغيرة إلى الأطباق ، ويحتا نهشه بدهة ، وتنظر إلى أوانظر إليها بغرج ، ها هو الولد بشاكس من أجل الوصول إلى الطبق ونحن غنته ، وأمه تهدك ، فتقطع له للشمة مصغيرة من الرخيف وتبلل أطرافها من أحد الأطباق ، وتمدها إلى فعه معتبرة من الرخيف وتبلل أطرافها من أحد الأطباق ، وتمدها إلى فعه

بعد أن هدت ألف ، ودعوته بأن يديم التمدة ويمفظها من الرؤال ، قمت كأضع المحتشين على وابيور الجاز ، وأضرً ماه الجموزة ، وقحت ورقة السولفان الحصراء ، وقطعت منه حجوبين ، يمركان اللم ، ويشملان الرغبة العارسة . دخت ، وفسريت كوب الشباى المذي صنعته ، وطلبت مني إسهرين ، وقالت : دماغي حتفجر . . الشمس خبطت في راسي ساعتين في الطابور .

وبحثت في جيب القميص ، لأخرج لها قرص الإسبرين ، فقلبته مع قليل من الشاى في قعر الكوب .

بعدها أخلقتُ شيس النافذة الفتموحة على السريع ، وركتت ظهرى على الوسادة أستمتع بالنور الهادي، ، وبالرطوبة.الحفيفة . وأستمع للما الصاخب فى صروفى ، حتى زحفت إلى الفراش وتمددت إلى جوارى بعد أن حلت متديل رأسها وتركت شعرهـا شهوا حول صدفهها .

وزاد صخب دمى لما تحركت الله إلى صدرها الذى دفق بياضه خارج حدود المشد . وقعلنا كما يقعل الناس ، ونحت راضياً هن نفسى وهن المدنيا ، وقلت : الحبمد فه . وبست ظاهر يدى ، وقلت : لا تطعم . . بكرة يعدلها .

نعست بعمق حتى سمعت الضربة القوية وصوت الانهيار ، كأن

الدنيا بدأت تنهدم ، أو كأن الفيامة قد قامت ، في البداية فكرت أن الترام خرج عن شريطه ودخل في جدار البيت .

ولكن صوت الأحجار التي تنطق إلى باب حجرى نبهتي بان ما يحفث . وهنا هي شقق ، بالدور الثالث من البيت القديم بكوم الشقالة . حاولت أن أفتح الباب ، فلم ينفح إلا يصموبة ، كانت مفين (الاحجاز قد زكمت خلفه ، جملت أحدثها حجر احجرا ، خرا فانفتح الباب ، ورأيت السياه تسقف الصالة ، والحيرة الصغيرة التي تملأ فراغها بالنماية والترابيزة وأوان الطبخ وطست الحمام وأشياء كثيرة صارت جدرامها في الشيارة و ورأيت من خلالها الدكاتين ، والإعلانات والمعارات المقابلة والناس المزدهين على الشياك . قلت أين سعدية زوجتي "

وسمت صوت وابور الجاز في الحمام ، ويدها خارجة من تحت الياب تدفع الأحجار . ختمت عليها الياب فجناً ، فصر عن أم ودهكت الصابون عن وجهها ، ولما رأت الفراخ الذي أو فعها إليه ، رفست برجلها ، وصوت باغرما عندها : يا لموى . رفعت الملاءة التي كنت أفطل بها جسدى ولففتها حول جسدها المحارى ، وعلى ركبتي زحفت الأنظر من الثافلة المطلة على الزقاق ، فوجدت رجل المطافي يتسلق السلم الحديدى الطويل لا في فأشار إلى أ. إنزل . . ما إيداً .

قلت : معي زوجتي .

قال : طلعها الأول .

وحملت الجسد الحبجلان الملفوف في الملاءة ، كانت تـرفس برجلها ، وتبكى غارسة أسنانها فى كتفى ، وخبطتنى على صدرى بكلتا يديها صارخة : لا . . لا .

وحقدت على العيدون المحلقة ، حين طالعت الجسد علاها الإيسام الحقي ، ورأيت الأولاد يتذافعون بالاكتاف ، ويشبون على أتدامهم ليروا بشكل أفضل ، وأنا المأم أطراف الملاءة على صدرها للمماشر ، وحول المجلس وعلى المفاشفين ، وأمد يدى إلى رحمل الممالي المبلمة بلراده على صدره ، ثم أنزل أنا بظهرى ، جاملاً أطراف المجلسة بين أستاني مبعداً نظرى عن وجوه الناس .

القاهرة : يوسف أبو رية

## محدمعدعبدالرحن أشجارعالية سكوداء • فنان

العربه (البيضاء) المتربة . وقفت أمام البيت . . انفتح باب ق مؤخرتها . قضرَ منه أربعة رجال أشبداه . . يرتبدون المعاطف البيضاء | صعدوا الـدرج . غابـوا فترة ارتـطمت بعض الأشياء بعضها وسقط زجاج مهشم . شرخت قلب الليل . تلاثمت وساد السكون . لما هيطوآ كانوا يشكلون مربعا . . وكان هو قطراه . . اثنان في المقدمة بمسكان بالقدمين متفرجشين . واثنان في المؤخسرة يمكنان بالمذراعين متصالبتين والرأس كان مدلي يشأرجح في الفراخ . . صعدوا العربة . انفلق الصندوق عليهم مضت وتلُّوث اغواء بالدخان إ

بعد النفق تمتد الصحراء مسافة قصيرة . ويبرتفع سياج من أشجار إبرية سوداء سامقة بلاورق خلفها سور من الحديد المدبب يتوسطه ياب . يعيره فتزكمه رائحة الهواء الصطن . يدوس عبلي أرض من ورق الشجر الجاف المعجون بالنطين والني يشقها ممشى ضيق يسير فيه . خطوات . وتعترضه حيثان تدوران كالبطريده وتتحجران فجأة الرجل الضخم الذى يرافقه يرقع كفا كالحجر يُبوي بها طليهها . مرة . وصرة يسيل خيط البدم من الفم وتختفي المينان ! . .

في نهاية الممر بناء حجري تحوطه الحلفاء وتعلوه شمس كالقبيح بدور حوله يواجه الباب السميك الصديء . تحدق به عيونهم التي كأمها عششت بثقوبه . يجفل يلتقط الضخم المرافق له حقيت المتفلتة من يده . يسبقه . يدق فوق الصاح بقيضته الشبوهاء . تتساقط العيون المعلقة ويتفتح باب يراه فها أسود هائلاً \_ يتأهب للتمريق يتردد . ينظر له الرجَل ساخرا . . يبتلع لعابه . يتبعه (ينظر الآخر لتفسه مزهو !! )

فإحدى زوايا المكان كان يرقد مكوما فموق حشية مبقعة الدم والصديد . بلا غطاه اقترب منه . جلس بركبتيه . ثني جـذعه . حدق في وجهه . راعته الكدمات الزرقاء تحت العينين والتشققات الدامية بالشفتين . كلمه فاستدار موليا ظهره . ولما وضع راحته على كفه . استدار له . بصق عليه !! . . بعد ساصات لم يستطع إطعامه . وكان طوال الوقت يحدق خلفه . أعلى الجدار المقابل . جاء رجل تحيل يضع عوينات يرافقه اثنان من الضخام . أشار لها فانتزعاه من الركن . وكان . متشبسا بنتوء في الحائط وللمرة الأولى نظر إليه ! كالمستغيث . . مديدا لم . تعلقت في الهواء ! ساروا به في دهليز مظلم . وراحت دوائر الصراخ تضيق . . تضيق . . إلى أن تلاشت . . خرج . كنان الليل يسيل وهواء بناره يتنارجح في القراغ ، مشي خطوات ، وقف ، ، نظر خلفه . . ثم . . ثم حاود المسير واتدمج بالظلام .

عندما جاه كان الكبار يمرضونهم عليه . ويستفرقون في الضحك لما يروه يفر أمامهم والحجارة التي يقذفونها تتناشر حول فيروح بجسده الهزيل يحتضن صندوق زجناجات الصبغة العجيبة حتى لا تتكسر !! وكان العيال أيضا يضحكون وبعضهم يجذبه من أكمام معطفه فتتخلم أو يُختفه بكوفيته الحائلة فيميل بعوده الطويل معه ، أو يرفعون طاقيته فتنكشف رأسه وليس بها شعرة واحدة بيشها وجهه يكناد يغطينه الشعر الكثيف! وكنان لا يداقم عن نفسه أسامهم ولا يردهم إلا بتظرة عائبة من حيون وديمة ! وكان من يضبط واقفأ معه ينال علقة ساخنة ، وسمعوا عنه حكايات كثيرة : الأمهات قلن إنه صارق العيال والفراخ ، والآباء قالوا إنه هــارب من مستشفى المثل والأعصاب . .

ولم يصادقه إلا صبى المكنوجي والذي راح يبسط عليمه حمايتمه ويقاسمه الطعام وأيضا يقتني لوحاته المدهشة المرسومية على ورق

اللحم والكرتون والمليئة بالألوان كلها وكان يبيع الواحدة بقىرش واحد أو حتى بتصف قرش وراحوا في السر يتداولونها وهم مفتونين بما تحويه من مناظر جيلة وأماكن ساحرة وبلاد لم يعرفوها ، بعد مدة كان الكبار لا يجدون من يستجيب لتحريضهم ، ومن يستجيب من العيال كان يشال من الباقين علقة موجعة يُأخذها في غفلة من عرضيه ، بل راحوا يمدونه بطرائقهم بكل ما يلزمه . وزحفت على سور القطار المواجه للحي اللوحات المديدة ، يعضها للأولاد الذين علمهم كيف يرسمون . . حلت الدهشة بالكبار ثم تلاها الغضب !

يعرفه أبدا كيف انهمرت هذه الحجارة عليه . ومن تجرأ أن يصيبه بطوية في جبهته ولم يفهم أبدا لم صار حتى أولاده من زوجته الثانية يضحكون كليا راح لتناول العشاء عندهم . وحتى هناك عند أرض (الجمل) التي طردوا الأهبل عندها والتي لم يكن أي من العبال

وقرر المعلم (سباق) بتفسه أنه سينطرده ولكن ما أذهك ومنالم

يروحها رأوهم يتسلون جميعا وراعه . يعبرون خمطوط القطارات المتقاطمة ويهبطون في الأرض الفسيحة ليحيطونه في حلقة كل وقت

وذات يوم والأهالي يعودون مسرعين هاريين من المطر ، تــظر بعضهم وهم يعبرون من فجوة بالسور فرأوا ما أدهشهم . .

كان الأطفال متشابكي الكفوف في دائرة هائلة . وكمان هو في وسطها تماما لا يرتدي سوى سرواله الكاكي ، كان يرقص وهو يردد أغنية حجيبة وهم يرددونها وراءه ، ولأول مرة رأوهم جيعا ينظرون لأوراقهم الملونة والريح تنترهما في كل تناحية كبالطيبور وكأنهم لا يبالونُ ، كانوا يضحكون لطرقمة حَبات المطر فوق رؤوسهمُ وقطراته تسيل كتثار الفضة تذيب الأصباع في لون واحد فريد يبدو مع رقصتهم المتأرجحة كأنه لون الفرح . وبينها آخر المعابرين ينفلت من السور تجاه الحيي . كانت الشمس تزيح السعب المتجمعة تتشارك هي والعصافير الآتية في الرقصة القائمة .

القاهرة: محمد محمد عبد الرحن



## فادية خالد كائع الليمون

د شفى يالون شفى و نداه يعلو به صوتى صبغا وشناه . . كل المتطقة المحيطة بمستشفى الأمراض التفسية والمصبة ( الخانكة ) تعرفى . . قانا رجل متساهل في الهيج والشواء ، لا هن صحاحة طبع حاطر ، ولكن عن اقتناع والحية السلمة التي أيسها ، وأخصه شفى » . هصيره مرّ برحش البدن ، يخطف القلب . ولكن هل في المتعاهم ، فهل يتصرف أحد عبا ؟! المرّ يسكن كافة الأنساء ما فيها علقم ، فهل يتصرف أحد عبا ؟! المرّ يسكن كافة الأنساء كرياته الصفراء الصغيرة ، ولا أحد عبا ؟! المرّ يسكن كافة الأنساء كرياته الصفراء الصغيرة ، ولا أحد بعرف قيمت مثل ، أنا ياتم المرّ والعبير . . «شفى بالحرن شفى » : ندائل أسمحه لتفسى قبل خيرى . منذ سنوات طويلة أنجره ، أقصير به هل بلاني ، كلحع به جاح أممائي التي تتعرف و ما كلها به الاستروح و ما كافل المربوع و المحلق . . . كلح ع به جاح أممائي التي تتعرد على ، والتعبر به على بلاني ، كلحع به جاح أممائي التي تتعرد على ، والتعام من الرجوع إلى حلقى .

كم من عام أمضيته جالسا جوار عربة البد الصغيرة أمام سور المستشى ؟ ذاكر ت تعييز عن معرفة هدد الأعوام التي تخط كما مراحل عصرى ، أهوام طويلة بلا بداية ولا بماية !! وها أنا عجوز هرم ، تحت التجاهد اختضت ملاحى . من المعمرين أق الأرض . المسخف نشرت صورى وقصتى . عنذ والدت تم أبرح هذا الرقمة من أرض أله الواسمة . رزهى ، ورزق أي قبل ولائي ، ارتبط بسباك خوا الحديدي التي كانت تربي عليها . فأي يظممها ، ينظم معها . ساهانه في خديتا حتى شببت عن الطوق ، واستويت على عربي ، فهدت إلى العائية بأجسادها الفالية ، في الصبات على المسابق المسابق عربها ، في المسابق الفالية ، في الصباح طوى فتى قويا ، فهدت إلى العائية بأجسادها الفالية ، في الصباح أضلها . وجهها الجميل بأرق ضلالة أنتظة . أمشط ذيابها ،

ومعرفتها . أدلك الحنان بين عينيها . أقبل عنقها السامقة إجلالا . هي سادق ، أطعمها الحب مذابا في قوالب السكر . .

أيامها لا تشىء وأنا خالى القلب ، ضحكى تجليط ، صاق الذهن ، لا يؤرق ضعيرى شيء ، أعتال بقوق !! والمدة تهضم السلط ، والقرن تسمع لدق السلط ، والقرن تسمع دية السلط !! أجرى قروش قليلة نوفر بالنمة !! أجرى قروش قليلة نوفر بالنمة !! أجرى قروش قليلة نوفر بالرفع ! المحمد المشاه أرتدى الجلياب الجديد ، المداس الملامع ، وسال صفى الناصع يقارحه ذيه على كفني !! أصبحت ريس وسالط ، كل الثقة وضحت في . الحيل أهدها ينشمى للسباق ، الاسلط ، كل الثقة وضحت في . الحيل أهدها ينشمى للسباق ، بالسوط صرودا ، مزاح المظياه مكذا بالسوط حطاياه تنهال على بالسوط صطاياه تنهال على المقتون خضرا ، أثقافين ردفا ، أخفهن ظلا . أنجيت منها البشير والبلت . لا أتذكر عددهم الأن . وأحيانا أنسى اسياهم ، بالكرباح أتفاهم مع الجميع .

وأيام العز تولى ، والاسطيل يصبح مستشفى المجاذيب . هذه . الأرض أرضى ، فتحت عبنى عليها ، ولن أغضضها على سواها ! (مها حدث ! سأسوت وأدفن بجوار أن يها - فالمستحيل إذا طلبا منا تمجز عن تنفيات عرصرجا بالمستشفى ، وقت فراخى أصنع كسوة الحيل مزدانة في أبين صودها ! (لكن الحال أصبح غير المثل ! أعدم المجانين بصد الحيل ! صغير كنت أنظف تحتها ، ولكن تنظف تمال المراحب عروب الرجال غناء علم يقدم ، لا أطبقه . عصر الليمون أحصل مرارته علم يذهب معمدان نفسى . مارات أحتفظ بكو عامامي مليسي نزيه ، طعامي

طيب ، يدى صفيفة لا تمتد إلى شيء خاصة طعام المرضى ، تفسى تماله .

تزوجت امرأة ثانية طلها تعزيني طولها فارع ، شعرها غزيمر فاهم ، أونيا خرى لامع صدوها مراوع حكور ، أنفها مستطيل ، متفها سافت ، بلت في قرسة أصيلة ، خاتني مع من هو أقل من القاتها ، طرحتها بعطها ، ولم أعرف عنها أو عن جنها أى شي ، لم أسال . الحيل تعرف الوقاء . تزوجت بشائع لا تنجب الحقتها بسابقتها ، دائيا أحتظ بزوجتي الأولى ، أم أولادى . أصبحوا رحالا بعملون أن حرف خنفقة ، والبائح تزوجن ، سافر أكرهم إلى البلاد المبعدة ، وراء أقمة العيش ، والباقون زياراتهم تناهد ورها رويط ، لمشرائة نزاح عن أكتاق ، ولكن الموحدة تتقل على . أمهم رحضت طبها الشيخونة .

أنا الآخر تقدم بي الممر لا أشكو علة ، ولكن قواي تبط .. الحيل إذا هرمت بالرصاص ترمى - الملل يغلف حيات . القلق على المستقبل يثقل روحي ، شبح البطالة يؤرقني . يمان الإنسان خوف الموت ، وخوف الحلود ، في دنيا المتاحب ـ حينت بالمستشفى امرأة تصغرن بستوات قليلة ، كل ما فيها مفرطح أفطس : أنفها ، صدرها ، ردفاها ، ذقتها ، وخمّا جل راحتاها وقدماها ، كل ما فيهـا خليظ قبيح قاس . كل ما فيها حتى قلبها ، لم أكن أعرف أنه حتى قلبها . اختيرت لعنبر الخطيرات . كنت أتنولي عنبر الترجال الأشند من الوحوش ـ لأمها في قوة الثور وأنا أحترم الفوة تزوجتها ، لمستقبل مجهول اعتددت سيا ، في الشدة تقف جواري . بلغت الحامسة والستين ، أحملت إلى التقاعد ، مكافأتي جنيهات معدودة ، أمثلك منولا قديما من أيام العز ، يُدِرُ القليل . الغلاء بيتلم كل شيء . الإنسان وحده قيمتُه تبيط ـ الحيل إذا قلت قيمتها تشد إلى عربات الكارو . أقف عند منحدر زلق . المرأة أنجبت . كيف ؟ لا أدري . لا تمت إلى الأنوثة بصلة ظنتتها بلغت سن الينس منذ وللت . وللت طفلة نحيلة بلون الثلج إخالها تذوب إذا الشمس طلعت عليها ، لمجيى تخرج مثلها من أحشاتها . الثور يلد فرخا صغيرا متشوف الريش مغمض الميتين. تعود كل يوم بصرة كبيره مملومة بالطعام. أثياء مطوعة . أرخفة مقضوم بعضها وتدعى شراءها تصرف

أتنقى ، قلبى يحدثنى بالحقيقة ، تسرق طعام الرضى . تنظاهرت يتصفيقها حفاظا على كرامتى ورجولق . تحرقى نظراتها الساخرة . ألوذ بالصمت مضطرا . الزمن يدفعنى إلى مهاية المتحدر .

المسر يطول بي . قروشي لا تفي بلتون وقبوت اينتي ، وهي تضطلع بالصبه . تتحمل المسئولية كها توقعت ، لكن كل ما فيها فليظ قامي خاصة قلبها . لسامها لا يكف من السباب لا يتوقف انفها الأقطى هن إطلاق رفرات الشبق . الثور أطلق من هقاله . صرت پلا عمل . أملا جوفي بطعام النساء المجانين . لا أجرؤ على طلب معمونة أولادي . هزة تفضي للمعرفي ، لم يعد أحدهم يزورن ، أمهم معمونة أولادي . هزة تفضي للمعرفي ، لم يعد أحدهم يزورن ، أمهم معمونة أولادي . هزة تفضي للمعرفي ، لم يعد أحدهم يزورن ، أمهم

ابتق منها جاوزت الطفولة ، جسدها هزيل ، صحتها ممتلة ، تصرفاتها غتلة .. من طعام مسروق من أحوج الناس تبت لحمها . أمها تزداد ضراوة تشيعها ضربا . وابتق مهره صغيرة نحيلة ، تطلق صرخات دائمة ، وتأتى تصرفات بلا معنى تعتدى على الناس بـلا سبب والمرعب يمزق قلبي ، يشمل عقلي ، تحتجز بعنبر النساء الخطيرات ، يزنزانة متفردة ، تحتجز ابتق . ممدى تلفظ الطمام . ابتق ذهب عقلها ، مقهورة إرادتها ، منهوبة حقوقها ، أملاً بطني . نسرق طعام المجاتين اينتي مجشونة أسىرق ابنتي ، النار تستعمر في جوفى ، اللَّيْمُونَ ، هل يطفئها ؟ كل الطمام حرام على ، يذكرني بابتى ، يطمأم المجانس . بطوبهم جنائمة . أرواحهم صارية . حرماتهم مستباحة . أنميتهم مهدوة . الحرام اختلط بالمي . الله يتقم مني في ابنتي . ازدرد حبات الليمون بقشرها علَّهـا تعقـد نفسي ، ويستقر شيء داخل سنوات طويلة أتجر ع فيها المر راضيا أو مرضيا أو مرغيا أتصبر به على بلائي ، الثور يسخَّر مني ، الحيل قبل أن تصل الجراح إلى أرواحها تعلم ـ أهجر البيت والدنيا بأسرها ، أبتاع هربة يد صفيرة عليها حبات الرَّ واقصير . على حجر أجلس بجوارها مسندا ظهري إلى جوار الخانكة . أسمع صرخات ابنتي ويطنها خاوية ، وعقلها فالب ، ليل نهار إخالي أسمعها !! ومعدل تلفظ الطمام ، وعصيره لا ينثى دمى ، لكننى لا أعرف دواء غيره .

كل من بالحي يعرقني ، لا أرد أحداً خاوى اليدين أبدا . ندائي يتردد حتى باية الحياة على الأرض : ه شفى يالمون شفى 9 .

القاهرة : فادية خالد

### يضاح:

هده هي المسرحية الرحيسة التي لم أنشرها في كتاب . ولو حدثكم من السبب ليقل العجب كيا فولون . قفد سلمت تشها كمسودة للمسرح القومي في نوفير مام ١٩٥٦ إيان العدوان الثلاثي على وطننا الخالي الغزيز من قبل جيوش القرم الاستعماري المبابقتين . انجلترا وفرنسا ، ومعها جيوش القرم الاستعماري الجليد . اسرائيل وكنت كرتتها بعد زيارة خاطفة مع بعض المحلفة حالوانا فيها دخول بورسعد جسر بعيزة المتراثة ، واضغررنا للمودة بعد ميت لية واحدة في جانة للدينة مع رجال وبداية نزول جيوشها إلى المدينة لتواج بمقاومة شعبية عارمة داخل وبداية نزول جيوشها إلى المدينة لتواج بمقاومة شعبية عارمة داخل ومداحة المحدد عارضة عارضة داخل الانجلوزية والفرنسية .

هدت إلى القاهرة والمسرح القومي يشرع في فتح أبوابه مجانا للمساهة في المركة ، والمجلس الأصل للقنون يستهض الكتب المسرعين الترزيد المسرح يؤلفاتهم عنها ، فكانت همله أسرع مسرحية كتبتها في حيات ، وكنت لا أزال ألف بعد عودى من بورسعيد ، وأننا ملم ، بالانفعال أتفجر حماسا . ولا عجب أن تستغرى كتابتها ثلاث لل تصلة لم أنفق خلافا طعم النوم ، ثم عرف المن ينا المحزيز أحمد عرض مدير المسرح القومي ، وكان قد اتصل بي لطالبني بتصها حمد اليوم الموارض كتابتها ، بعد اليوم الأول من كتابتها .

مرضت المسرحية وحصلت عنها على الجائزة الأولى من المجلس الأعلى للأداب والفتون سلمها لى ق الحفل وزير التربية والتعليم المشرف على المجلس بحضور عميد أدبشا العربي المدكتور طم حسين ، الذي وقف ليربت على كتفي مشجعها وهو يودّد . . \$ اخفر لك العامية في هذه المرة ، ولكني لن أغفر لك استعمالها في التاس اللَّ تُحتَ ﴾ ، ومرت مشوات ، وشرحت في طبع مجموعــة مسرحيات ، وليس بينها وعفاريت الجباتة ، وتللاً حق السؤال بإلحاح . لماذا لم أنشرها ؟! وكنت أحار في الجواب ، إذ أنني حاولت الحصول على تصها على صدار كل هذه السنين ، ولكن . . بلا جدوي . لقد سلمتها مسودة وطبعت على الرونيو في عدة نسخ ، وأخرجها الصديق الفتان نبيل الألفى ، ومع ذلك قلم أجد منها أية نسخه باقية لاق سجلات المسرح القومي ، ولا في أضابير المجلس الأعلى ، ولاقى أي مكان كان . لكني وإن كنت أسقطت نصها بعد يأس من حسابي ، ولا أقنول تراثي ، إلا أنني فنوجئت بأكثر من دارس ، وأكثر من باحث لأعمالي ، وهم يتساءلون في شغف عنها سيها وأنق كثت كلها ذكرت تلك الفترة من حيان وكتابان أفخر وأعتر بنص و عفاريت الجبانة ۽ .

وأغيرا وعن طريق الصدقة المحضة وأنا أعيد ترتيب متناثرات كتابان , وقعت صلى دوسيه أخضر قديم بنائر ، مكتوب عليه و طريق الألفام ، تميلية أذاهيه ينظم ، نعمان عاشور ، كتت كتبها هى الأغرى في تلك الفترة الإذاهة ، والدوسيه عزف تحول لونه إلى يقع رهاديه ، فرحت بالمثور حليه ، ورحت أقلب مائيه ، فإذا بينها شهى و مفاريت الجاباة ، مطبوعا بالرونيو ، فاحتضنت الدوسيه بما فيه ، وإليكم التصركما وجدته .

### مسرحبية

## عفاربيت الجباسة

## نعمات عاشور

قدم المسرح القومى هذه المسرحة أثناء العدوان الشلائي فى نوفمبر سنة ١٩٥٦ وحمازت على الحائزة الأولى للمجلس الأعلى للآداب والفنمون من إخراج دنييل الألفى ء

الأشخاص

عبد العزيز : من متطوعى الحرس الوطنى عمره ٣٧ سنة صسلاح : أبو صلاح . . زميله عمدره ٢٥ سنة الأب عمادد : الوالد وهوخفير الجبانية ضخم الجسم

ويبدو أصفر من سنه ٤٥ سنة

خـــديخة : الأم . زوجته . نحيفة الجـــم وتبـــدو

أكبر من سنها ٣٥ سنة

صيفية : ابنتها الكبرى . عمرها ٢٣ سنة عبد اللطيف : زوجها ومن متطوعي الحرس الوطني .

عمره ۳۰ سنة : الأخت الصحفري عمرها ۱۷ سنة

زينسب : الأخت الصغرى عمرها ١٧ سنة سيد : الأخ الأصفر عمره ١٣ سنة

الأستاذعادل : من شباب المقاومة الشعبية عمره ٢٣ سنة صميرة هانم : زوجة رئيس المقساوسة الشعبيسة

عمرها 20 سنة ضابط من جيوش الغزو .

ضابط انجلیزی ، وعسکریان أحدهما فرنسی .

## المشهد الأول

### المنظر:

غام الغروب. مساه و توفير سة ١٩٥١ في صديتة بورسعيد، وقد راحت اللمسرى، وبدأ الظلام يزحف بينا على الأحياء وحل الكائلت، والمكان لكه مهمه، بينا على الأحياء وحل الكائلت، والمكان لكه مهمه، وقد المقارد المهمة الأرض، وقد تكويت الجنث الجور أياديا نوا قدايل الجور أي تعالى المائلة التي أياديا نوا قدايل الجور أي تعالى الطائران، وهذه معرة مسقوفة واسعة تم تدركها الطائرات مثاك عرب معمدها من مقاير، فإذا رقع السنار كانت مثاك وضعرت عصدة الظلام جوانيها، في حاد يظهر من معالمها الإحداء الزير الذي احتمى علقه عبد العزيز مصوبا الإحداء الزير الذي احتمى علقه عبد العزيز م مصوبا عقبا منسه وراء الزير وشهره للنظرة، عقل قلق متأما للضرب، غفيا فعند وراء الزير وشهره للنظارة،

وهناك فى الصدر وكتبه بلدى ، تستند إلى الحائط الحلفى المواجه للمشاهدين بينها على يسار المسرح بـــاب لفرفـــة أخـــرى ، وفى جانبــه نافــذة ضيقة تـــظل مفلقة فى أول

الأمر ، وقد علقت بجانبها دلمية ، جاز مطفأة بغير زجاجة ، فإذا فتحت النافذة بان منها القبر في الحموش الداخل وعليه شاهده ، وعلى امتداد هذه الفرقة وفي يسار المسرح أيضا بأن منه مهوت طلفات الرصاحم البعيدة ، فهو بباب يؤدى إلى الحموش الحسارجي المكتوف ، حيث توجد والطرميه ، التي يستقى منها عم أحمد وماتك المقيمة معه في المكان .

عبد العزيز : (من وراه النزير) أبـو صـلاح . . أنـا شايفك . . ادخـل . . ادخل تعـالى هنا

مافیش حد . . (عبد العزیز وصلاح کیلاهما پرتمدی

رسيد العربية وسيد عدا ما يسدد ملابس الحرس الوطني . . ويدخل صلاح عزق النياب يجيط الدم الجاف وجهه وذقته وتغطى نقاط منه بعض صدره . . وهــو الآخر يمسك رشاشا تحت ذراعه . . والجو معاً بعفرة وتراب )

صلاح : ( في صوت خافت ) عبد العزيز . . عبد العزيز . .

عبد المزيز : أهه . قدامك أهه . .

مسلاح : قدامی فین ؟

عبد العزيز: بقى يعنى مش شايفنى ! عبد العزيز: بقى يعنى مش شمايفنى !! مش شمايف

الرشاش !! أنا ورا الزير . . قدامك على طول . .

( ثم بخرج عبد العزيز من مكانه بعد أن يرفع رشاشه من فوق الزير ويتجه إليه ) عبد المزيز : تمالى . . هات إيدك . . أنا أهه . . إنت

اتخليطت ليه ؟! صـــلاح : أنا عارف ياأخي !! أنا كنت واقف ومعايا

سبعة بصبت مالقتهمش .. شفت ك بتجرى الناحيه دى . . جبت وراك . . ( وكان عبد العزيز لا يزال عسكا بيده ) اوعى إيسدى . . أنا شسايف دلسوقت كويس . . الدنيا هنا ظلمه قوى . .

عيد العزيز : ( يكح ) وعفره . . الدنيا كلها عفره . صلاح : راحوا فين السبعة اللي كانوا معانا ؟!

عبد العزيز: لازم استخبرا زينا . . .

صلاح : أبدأ . . دول كانوا طالعين قدامي . .

| الجبانة الملي احنا فيهما واللي حيخمدونما         |            | نازلين على الابوطى بعد ماسبنا المطار                           |             |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| منها ناوی علی ایه یاعبد ؟ !                      |            | وفي غمضة عين شيالتهم القنبله من على                            |             |
| : نفعمد هنما في الممدفن ده وزي                   | عبد العزيز | الأرض آه آه أنا مكسر يظهر ياعبد                                |             |
| ماتيجي خلينا للصبح ولما يطلع النهار              |            | إن دا آخر عمرنا                                                |             |
| يحلها الحلال                                     |            | : بقى لهم ساعة دلوقت نازلين ضرب على                            | عبد العزيز  |
| : انت مجنون باجـدع انت ؟! دول زمانهم             | صلاح       | الجبانة بالطيــارات دول دكوا القبــور                          |             |
| بیفتشوا کل حته دلوقت شبر ورا شبر                 |            | ونطروا منها العضم والجماجم                                     |             |
| : آخر ضرب شفته کان فین ؟!                        | عبد العزيز | : شَفْتُهَا بَعِينِي وبعدين ياعبد !!                           | مسلاح       |
| : قدام . بعد جبانة اليهود على بينوت              | مسلاح      | : أنا عارف أخرتها إيه ؟ ( وصلاح يتعثر )                        | عبد المعزيز |
| المسأكن الشعبية كنانوا هناجمين عمل               | ١ -        | حاسب تحت رجليك حصيره                                           |             |
| الكتيبه المصريه الل واقفه هناك .                 |            | : حتخرج ولا حتمنني ياعبد العزيز ؟!                             | صلاح        |
| : لكن فيه مقاومة !! أنا شايفها بعيني             | عبدالعزيز  | : الحشه الـل احنــا فيهـا لحــد دلــوقت                        | عبد العزيز  |
| وسامعها يودني .                                  |            | مانضربتش                                                       |             |
| : الكلام داكان قبل الطيارات ماتدخل على           | مسلاح      | : سكتوا عنها له ؟!!                                            | صسلاح       |
| الجبانه هنا وتردمها ردم كنت شايف                 |            | : علشمان احنا نستخبي منهم فيهما أنها                           | عبد العزيز  |
| رجالة المقاومة بيرجعوا لورا ناحية المناخ .       | j          | وانت                                                           |             |
| : يبقى مافيش غير هنا بقى نستني هنا               | عبد العزيز | : بتنكت كمان ؟!!                                               | صلاح        |
| : واحتــا عارفــين هـنا دا إيــه !! ولا يــطلــم |            | : أمال اقول لك إيه ؟! وانا اش عرفني                            | عبد العزيز  |
| ابه ؟!                                           | مسلاح      | مش يمكن صاحب المقبره كان راجل ولى                              |             |
| به ۱۰۰۰<br>: معاك كبريت ؟                        | عبدالعزيز  | من أولياء الله الصالحين ومنعهم ببركاته !!                      |             |
| : معايا بس اديق سيجاره أولعها                    | مسلاح      | انت عارف ان حاطط فيها كنبه بلدي وزير                           |             |
| خد الكبريت أهه هات السيجاره                      | المسرح     | للشبرب ومغيطى كبيل الأرضيبة                                    |             |
| سيجاره                                           |            | بالحصر اقعد اقعد يـــاابو صـــلاح                              |             |
| : استنى بس لما أولع العود خد                     | عبد العزيز | استريح .                                                       |             |
| العلبه الله !! أبو صلاح !! قرب                   | ب.برير     | : يمكن قالوا دى دخلة ليل وخلونا للصبح ؟                        | صسلاح       |
| قرب قرب مال وشك ؟!                               |            | : أينوه ماهنو أصلهم عبط كنانبوا                                | عبد العزيز  |
| : وشـــى !! وشـــى ماله ؟ فيه ايه ؟!             | مسلاح      | حيسيبوها بـالليل عــلى ماتكــون الأهالي                        |             |
|                                                  |            | اتجمعت ثـاني وهجمت عليهم في المطار                             |             |
| : كله دم ياوله استنى أما أولع عود                | عبدالعزيز  | اللي خدوه ؟!                                                   |             |
| تانی                                             |            | : أمال الطيارات سكتت ليه ؟! والضرب                             | صسلاح       |
| : ولم لى منه بقى السيجساره دم !!                 | مسلاح      | سكت ليه ؟!                                                     |             |
| ( ویتحسس وجهه ) آثاری آثاری آنا                  |            | : اسأل القياده المشتركة الى هما عاملينها ؟!                    | عبد العزيز  |
| بقول إيه الل بيوجعني في دمساغي !! أنا            |            | <ul> <li>إ. هيه موته ولا اثنين !! يعنى احنا أحسن من</li> </ul> | صسلاح       |
| أضل وقعت على وشسى ساعة مىاالقنبلة                |            | الىلى مانىوا ؟! سبعة طاروا في غمضة                             | _           |
| انضربت واحنا بنجری                               |            | عين !! ( ويخلع حذاءه )                                         |             |
| : أوريني أوريني دماغك ولا انتش                   | عبدالعزيز  | : أما يــاابني دا أحنـــا وقفنــا واقفـــه جــوا               | عبد العزيز  |
| حاسس !! ( بعد أن يرى رأسه )                      | ļ          | المطار ياسلام لولا النطيارات                                   |             |
| : أنا داري ( وهو يشرب السيجاره ) كتير ؟!         | مسلاح      | الكثيرة ماكنانوش خندوا الجميل من                               |             |
| فیه جری <sup>۹</sup>                             | - (        | ايفينا                                                         |             |
| : "خدش واقعة هدر على زلط ( وهو                   | عبدالعزيز  | : (يىرمى حدَّاءەبمىـدا) احنـا دلـوقتى فى                       | صسلاح       |
|                                                  | ,          |                                                                | -           |

| <ul> <li>أوقف . أقف صندك . سيب</li> <li>الأكرة</li> </ul>                    | <b>)</b> صوت عم أحد | يتحسس رأسه واللم ) الـدم ناشف<br>ماتخافش                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| : بسم الله النوحن النوحيم (ويتسرك                                            | عبد العزيز          | : نــاشف ولا طـرى ايــه بقى المقبـرة                           | صسلاح              |
| الأكره فإذا برجلٌ يخرج ﴾                                                     |                     | دى ؟! مااحنش عارفين أولها من أخرها                             | •                  |
| : إنس ولاجن ( وهو يوجه اللمبة ناحية                                          | مسلاح               | أوريني الكبسريت نــاولني عـــود                                |                    |
| الياب)                                                                       | .                   | ولا هات العلبة ياأخي                                           |                    |
| : (إذا رأى عبد العزيز بحرى ويحضر                                             | عم أحد              | : لف شيل ايدك ولف بالعود                                       | عبد العزيز         |
| رشاشه ) نزل ياابني البندقية بناعتك .                                         |                     | : ( يتقدم تاحية الحجرة ) لمبه !! لمبه متعلقة                   | مسلاح              |
| رجعهـــا مـطرحهــا مـاتخــافش .<br>مــاتخـافـوش إحتــا منكم ( ويخــرج من     |                     | , أهه ياعبد على حرف الباب!!                                    |                    |
| الباب) أتناخر حضرتك شويه                                                     |                     | : لمبه ؟! وإيه الل جاب اللمبه هنا كمان ؟!                      | عبد المزيز         |
| : حتمل ايه ياعم ؟!                                                           | مسلاح               | : هاتها هاتها دی مش مقبره                                      | مسلاح              |
| : ابعد اللمبه واتساخر بس أحرجي                                               | عم أحد              | ولا إيه ؟!                                                     |                    |
| ياخديجه أخرجي يُــازينب أخرج                                                 | '                   | : وفيها جاز !! فيها جاز !! ( ويهز اللمبة في                    | عبد العزيز         |
| ياسيد أخرجوا كلكم                                                            |                     | یله) دی ملیانه !!                                              | м.                 |
| <ul> <li>( رافعا اللمبه ومبتعدا ) إيه ياعم الحكاية</li> </ul>                | مسلاح               | : أوريق أوريق أولعها هات<br>: استني يسامجنـون انت تـــولعهـــا | مسلاح<br>عبدالعزيز |
| ياعم !! إيه حكايتكم ؟!                                                       |                     | . النبي يسجدون النب تولعها<br>ازاي ؟!                          | جد معرور           |
| : دا احنا اللي نسألكم _ إيه حكايتكم                                          | عم أحد              | رای<br>: یاآخی ماتخافش                                         | مسلاح              |
| انتم ؟!                                                                      |                     | : الطيارات يمايوصلاح الطيارات                                  | عبد العزيز         |
| : انتوا هنا من الأولى !! من أول النهار !!                                    | حيد العزيز          | تشوفنا                                                         |                    |
| لاجئين للحته زينا ؟<br>: احنا ياابني سكان المطرح                             | حم أحد              | : والسطينارات لهسا حس مساسكتت                                  | مسلاح              |
| . محان المدفن ؟!!<br>: سكان المدفن ؟!!                                       | عبد العزيز          | خلاص امسك اللمبة حطها عـل                                      | -                  |
| : أموات !!                                                                   | مسلاع               | الأرض حااولع وانت تغطى عبل                                     |                    |
| : في مسوا الأموات بنحرسهم ونشام                                              | عم أحد              | الشريط بإيدك أقعد أقعد على                                     |                    |
| معاهم أنا خفير الجبائـة كلها ودول                                            | 1                   | الأرض حا ( وبعد أن يشملاها يقف                                 |                    |
| مراق واولادي                                                                 |                     | بها عبد العزيز )                                               |                    |
| : وقاعدين فيها مااتنقلتوش من الصبح ؟!                                        | حبد المزيز          | : خليها في إيدى أنا ياعم علشان ألحق<br>أطفيها                  | عبد العزيز         |
| بعد الضرب دا كله !! انتو إيه !! غاويين                                       |                     | : إيه بقى الأوضه دى ؟!                                         | مسلاح              |
| موت .                                                                        |                     | : (وهسو يتسطلم في الكسان) دي مش                                | مبدالعزيز          |
| : وانت الصادق ياابني احنا عايشين على                                         | عم أحمد             | أوضه دا مدخـل الجبانـه ومفـروش                                 | <i>,</i> -, .      |
| الموت .                                                                      | _Uı                 | حصير دى لازم بتاعة جماعة أغنياء .                              |                    |
| : مااحنا كنا موتنا كنا حنندفن بالحيا في :<br>القبر جوه كـل قنبله تنزل نقــول | الأم                | : ربنا يرحمهم ويرحمنا وادى أوضه ثانيه                          | مسلاح              |
| العبر جوه قبل قبله شرن تعنون<br>خلاص ونتشاهد على روحنا                       |                     | أهه 11 وشباك 11                                                | -                  |
| : الحمد لله اللي مامتناش فطيس المدفن                                         | عم أحد              | : دى لازم الل جواها المدفن .                                   | عبد العزيز         |
| اصله يسالسلع . احسن من أي                                                    | ľ                   | : افتح افتح بابها ياعبد                                        | مسلاح              |
| غبأ                                                                          |                     | ( ويتقدم ليديس الأكرة ولكنها                                   |                    |
| وفي لحظة الصمت التي تعقب ذلك سيد                                             |                     | تستعصى عليه ثم يسمعان صوتا وراء                                |                    |
| يتثأب ويفرك عنيه ) .                                                         |                     | الباب)                                                         |                    |

| : أحد , عمك أحد                                         | الأم       | : أنا عاوز أنـام ( ويحاول العـودة إلى        | ميد        |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| : مش أصول اتفضلوا هنا على الكنبة .                      | الأب       | المدفن)                                      | 1          |
| : احتا حنقعد عبل الحصيرة هنا على                        | صلاح       | : يـاواد اقف استنى خليك راجـل .              | عم آحد     |
| الأرض م التراب للتراب .                                 |            | أنت صغير؟!                                   | to.        |
| : تشربوا شای                                            | ا الأب     | : مش لما تتعشى ياابني                        | الأم       |
| : شـاى دا إيه ؟! إحنـا في مضيفـة ولا في                 | عبدالعزيز  | : ماليش نفس ياامه انتوا مش بتقولوا           | ميد        |
| مقبرة ؟!                                                |            | حثموت !!                                     | 64.        |
| : احنا ياعم عاوزين نشرب وكفايه                          | صلاح       | : نقوم نموت واحنا جعانین کمان رینـا          | الأم       |
| : هاتي لنا قلة ياام صفية                                | الأب       | يجوعهم في الدنيا والأخرة                     |            |
| : تمالى معايا دور لى الطرمية القلل                      | الأم       | : ماهما سبب جوعنا طول العمر استنى            | عم أحد     |
| فاضية من الضهر                                          | ,          | ياابق العشا                                  |            |
| : طرمبة ؟! هو فيه هنا طرمية كمان ؟!                     | عبدالعزيز  | : وهو فين الأكل باابا                        | زيئب       |
| : موجوده في الحوش البراني بتاع المدفن                   | الأب       | : يابت ياغلباوية ماكان قدامك العيش           | عم أحد     |
| عن إذنكم أملا القلة .                                   | , ,        | على الشباك البران جوه                        | 4.         |
| : بس الطرمبة حتصل حس ويمكن يكونوا                       | عبدالمزيز  | : ادخل يابت لملك لقمتين انتي وأخوكي          | الأم       |
| قريبين يسمعونا .                                        | ,,,        | من على الشباب بليهم وكلوهم قبـل              |            |
| : اقعد ياعم اقعد                                        | مسلاح      | ماتناموا                                     |            |
| : خلیك معاهم یـااحمد أنـا حاادورهـا                     | الأم       | : والسزقي عليهم شويسة دقمة من السل           | عم أحد     |
| لوحـدى بشــويش ( تنجـه إلى غــرفـة                      | L.         | عندك                                         |            |
| المدفن ثم بعد لحظة وأثناء كـــلامهما                    |            | : دى غبيه الدقه من الصبح ياابا               | سيد        |
|                                                         |            | : ادیله یابت منها                            | عم أحد     |
| تخرج بقلة فارغة وتذهب إلى الطرمية<br>مناد ها أناء كلامه |            | : ( تضربه على رأسه ) حتفضل مسحوب             | زينب       |
| وتديرها أئناه كلامهم ويسسمع صوتها ) .                   | unt .      | من لسانك                                     |            |
| : عارف ياابني إنها شايفنكم من ساعة                      | عم أحد     | : بتضربینی عل رأسی لیه ؟!                    | سيد        |
| مــادخلتم كنا فــاكــرينكــوا في الأول                  |            | : يابت ادخل باخوكي وانتي ساكته ودا           | الأم       |
| منهم انجلينز لكن الدنيا كانت                            |            | وقته ؟!                                      |            |
| لسنه مغربيسة لما حضرتناك دخلت                           |            | ( يدخلان إلى غرفة المدفن )                   |            |
| واستخبيت ورا الزير وشفنا وشك .                          |            | : ( يخرج علبة السجاير ) تدخن ياعم            | عبد العزيز |
| : شفتوا وشي ؟! لهو أنا كان وشي باين من                  | عيد العزيز | تاخد سيجاره .                                | 4.         |
| الزير!!                                                 |            | : مش أصول دا انتوا ضيوفنا بس                 | الأب       |
| : كللك كنت بــاين من ورا الشبـــاك                      | عم أحد     | أنا لامؤ اخله باشرب لف .                     |            |
| الصغير ده أم صفيه كـانت في الأول                        |            | : خد سيجاره ياعم خد منه وماتقولش             | مسلاح      |
| خايفة وبعدين بقى لما انت دخلت .                         |            | ضيوف .                                       |            |
| وتكلمت قلنا دول مننا                                    |            | : ياعم أنت ضيوفك كلهم أموات                  | عبد العزيز |
| : دا إحنا نفدها بمعجزة !!                               | مسلاح      | : ماتفرقش كلنا يا حبيبي ضيـوف في             | الأب       |
| : كان يوم ولا يوم الحشر لكن صحيح                        | الأب       | الدنيا أهى شغله بناكل منها عيش .             |            |
| زى مسابتقولسوا !! يجوا عنىدنا في المندفن                |            |                                              | Lin        |
| كمان ؟!                                                 |            | ماكنت مطرحك في الشركة !! وكنت                | الأم       |
| : هما الانجليـز لسوحـديـم !! دول ثلت                    | مسلاح      | بتاكل منها بقلاوة ﴿ وَتَشْيَرُ مِا خَيِيهِ ﴾ |            |
| جيموش يناعم أحمد !! انجلينز عمل                         | •          | : اقعد ياعم                                  | عبد العزيز |
|                                                         |            | •                                            |            |

| : (ایخرج مهرولا) هما لحقو !! کویس اللی                          | عم أحد       | فرنساويين ومصاهم اليهمود                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| طفيتم اللمبة                                                    |              | الصهاينة                                                      |            |
| : أبو صلاح خليك بالـرشاش بتـاعك                                 | عبد العزيز   | : محكن يوصلوا لهنا                                            | الأب       |
| ورا الحيطة وأنا ورا الزير                                       |              | : "رّم هما يعني كانوا بيمسحوا الجبانة                         | عبد العزيز |
| ( ويسود الصمت الذي تضطعه طلقـات                                 |              | بالطيارات علشان إيه مش علشان                                  |            |
| الرصاص الرصاص بيضرب بره                                         |              | ينزلوا فيها ؟!                                                | h.         |
| بس بعيد اتبه من ناحية باب الحوش                                 |              | : وليه ماتقىولش علشان مخوفوا الأهمالي                         | الأب       |
| الخارجي . )                                                     |              | ويمنعوا المقاومة                                              |            |
| : سامعين سامعين ياجماعه                                         | مسلاح        | : أنا متهيألي ياعبد العزيز إنهم مش حيبتدوا<br>تعد 11 1: 11 ال | مسلاح      |
| الرصاص الرصاص بيضرب بره                                         |              | يفتشوا الجبانة قبل الصبح<br>: حتفضم طمول العممر مشهيماً لملك  | عبد العزيز |
| بس بعيد                                                         | .            |                                                               | عبد العزيز |
| : لحسن تقبول لی یاسی صلاح حیستنبوا                              | عبدالعزيز    | ياابوصلاح !!<br>: وساكتين ليه ؟! ماجوش ليه ؟! مااحنا في       | الأب       |
| للصبح                                                           |              | . والتحديل فيه ؟؟ ماجولس فيه ؟؟ ماحد ال                       | ۱۵۰        |
| : أمال الخبط الل على الباب سكت ليه                              | مسلاح        | أنها عارفهم كويس اشتغلت معاهم                                 |            |
| يا عبد العزيز ؟ !                                               |              | عمر بحاله في شركة القنال (وهنــا                              |            |
| : يمكن واحمد منهم كان سابق . حالا                               | ا عبد العزيز | صر بحد ی عرب الله )<br>تمود الأم )                            |            |
| الباقيسين محصلوه ويسدخملوا دب                                   | į            | : لقيتي ميه ياست ؟!                                           | صبلاح      |
| بالرصاص                                                         |              | : لقيت هيه الـطرمبـة راخـرة كـانت                             | الأم       |
| : طب واحنا حنقف لهم ازای ؟ ادا يطبرونا                          | صلاح         | حفضی ؟!                                                       | 1.         |
| من أول هجمة                                                     |              | : (یقوم وهی تشاور ک ) عاوزه اینه باام                         | الأب       |
| : تعالوا يا ابني في المدفن جوه                                  | عم أحمد      | صفية ؟                                                        | 3.7        |
| : أيوه !! علشان يطربقوه فوق دماغنـا                             | صلاح         | : تعالى بس يااحمد                                             | الأم       |
| خلونا هنا على الأقل نقدر نتحرك                                  | t .          | : عن إذنكم . ( ويذهب إليها )                                  | الأب       |
| : الرصاص سكت !! سكت خالص !!<br>: أيوه سكت . لكن هما هاجين . أنا | عم أهد       | : هيه بتناديه ليه ؟!                                          | عبد العزيز |
| . ايوه صوت رجليهم بره سامعين                                    | عبد العزيز   | : يظهر ناويين يجيبوا لنا عشا                                  | مسلاح      |
| عامع صوف رجيهم بره طامعين<br>: وفيه خبط على الباب !!            | صلاح         | : عيش ردقه ؟!!                                                | عبد العزيز |
| . وي عبد على البب<br>: فتح عينـك يـــا ابــو صــــلاح فتــح     | عبد العزيز   | : يـاواد ياحـدق (وهــو يضريــه عــلى                          | مسلاح      |
| عينك (الخبط مستمر على الباب) لكن                                | ا جد مرير    | کشه)                                                          |            |
| هو الل عاوز يهجم يخبط !! يا ابسو                                |              | ( يسمعون طرقا على الباب الخارجي وفي                           |            |
| صلاح ؟ !!! (ويخرج من مكانه)                                     |              | الحال يخفى عبد العزيز اللمبة المسرحه بين                      |            |
| : خليـك ورا الـزيــر ابعـد يــاعبــد                            | صلاح         | يديه)<br>: سامع سامع البناب ياابنوصلاح                        | عبد العزيز |
| العزيز طلعت ليه ابعد (يتغير                                     | C            | جسرى نماولني السرشساش وانسده                                  | *>         |
| الخبط إلى نقر)                                                  |              | الراجل                                                        |            |
| : الله !! دول بيخبطوا كده ليه ؟ دا نقر !!                       | عم أحمد      | ﴿ اَذْ كَانَ عَمْ أَحْمَدُ قَدْ دَخُلُ مَعَ زُوجِتُهُ إِلَى   |            |
| نقر خفافي                                                       | '            | غُرِفة المدفنُ الداخلية )                                     |            |
| : بيخبط بسرقه تــــلاقيـــه عسكسرى                              | عبد العزيز   | : خَدُّ خَدْ ( ويعطَّيه ۚ الـرشاش ) مبيب                      | مسلاح      |
| فرنساوی                                                         |              | اللبية اطفيها (هامسا ) عم                                     | -          |
| : الكلاب المجرمسين تلت دول صرة                                  | صلاح         | احمد اطلع ياعم احمد الباب                                     |            |
| واحده ؟ !                                                       | -            | جم من الباب . ( ويعم الظلام )                                 |            |
|                                                                 | -            |                                                               |            |

| : تولع اللمبة بقي ياعم أحمد !!                                              | صلاح      | : أبنو صلاح بـــلاش حمــاس وطي 🏿                             | عيد العزيز         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| : ايسوه يساابسني هسيسه فسين                                                 | عم أحسد   | صوتك (الحبط مستمر)                                           |                    |
| اللمبه هاتوها ( وكان صلاح قــد                                              |           | : يــاجماعــة اسكتم!! أنتوا مش ســامعين                      | عم أحد             |
| أعاد إشعافًا )                                                              |           | الحبط!!                                                      |                    |
| : فين أمى !! وزينب !! وسيد !!                                               | مسفية     | : روح انت يا عم لولادك إحنا واقفين                           | عبد العزيز         |
| : جوه كلهم جوه في المدفن .                                                  | أحسد      | ئه ، ، ما                                                    |                    |
| : ومين دول يا با ؟!                                                         | صيفية     | : وإذا كسر الباب حنطيره                                      | صلاح               |
| : قوليل الأول إنتي وصلتي ازاي !! إيه                                        | عم أحد    | : هو لازم مستنى الباقية بن وخايف يمدخل                       | عبد العزيز         |
| اللي حابك !! جوزك فين ؟!                                                    | * .       | لوحده (تتزايد سرعة الخبطة)                                   |                    |
| : أَنَا عَارِفُه مَينَ دُولُ يَا نَا ؟ !                                    | صفية      | : اسمعوا يا حضرات إذا كان واحمد                              | عم أحد             |
| : دول بتوع الحرس الوطني المتطوعين<br>الله عاد اله تا الله الله اله الما اله | عم أحسد   | بس همو اليل بيخبط أنما حمالف                                 |                    |
| اللي كانوا بيقاوموا الصبح في المطار                                         |           | واتسحب له ورا الباب أروح فماتح صره                           |                    |
| ( وهنا تفتح الأم نافذة حجرة المدفن<br>وتطل منها )                           |           | واحده وأنتوا تقابلوه واحد يشده<br>مرة واحدة لجوه وأنا اقفل   |                    |
| ونص مهه )<br>: يااحمد يااحمد                                                | الأم      | ا مره واحده جوه وان العمل<br>: إيه رأيك يا عبد ؟ !           | -N -               |
| : تعالى ياخديجة ويابنتك صفية                                                | عم أحسد . | . إيه رايف يا عبد : :<br>: والله فكره                        | صلاح<br>عبد العزيز |
| : صفية !! الحمد لله اللي جت                                                 | الأم      | : ما احما حندوت حندوت لكن قبـل                               |                    |
| : تعالى ياامه تعالى ( وتحتضنها                                              | صفية      | . ما بسيحوا دمنــا نسيح دمــه ياقه                           | صلاح               |
| بينها صلاح وعبد العزيز واقفان في وسط                                        | Ų         | يها عم أحمد افتح واحدًا وراك                                 |                    |
| المكان ) عملتوا إيه ياامه                                                   |           | روفيمها هو يتقدم إذ بـالخبط يتـوقف                           |                    |
| : كنا حنموت يابنتي ياحبيبتي كنــا                                           | الأم      | رويبها عويكم ب ب ب يسرك<br>ونسمع صوتاً لا مرأة من خلف الباب) |                    |
| حنروح في شربة ميه !!                                                        | , -       | : يا ايا .                                                   | الصوت              |
| : ماهو عبد اللطيف قال لي الضرب كله                                          | صفية      | : بنتي !! دى صفية بنتي ؟ ! (يفتح الباب)                      | عم أحد             |
| في الجبانة                                                                  |           | أدخل يا صفيه أدخل جرى                                        | Ţ.                 |
| : وفين عبد اللطيف؟!                                                         | الأب      | : ساكتين ليـه !! ما بتفتحوش ليه !! أن                        | صفية               |
| : مش عارفة !!                                                               | مفية      | الخضيت عليكم                                                 |                    |
| : مش عارفة ازاى ؟!                                                          | الأب      | : إحنا اللي اتخضينا منك                                      | صلاح               |
| : أنَّا عارفة أهو قبال إنه كبان هنا في                                      | مسفية     | : كنا فاكرينك عسكري فرنساوي                                  | عم آخد             |
| الجبانة مع المقاومة بعد ماسابولهم                                           |           | : أو انجليزي أو يهودي ما هم تلت                              | عبذ العزيز         |
| المطار ولما الطينارات نسزلت عبلي                                            |           | جيوش                                                         |                    |
| الجبانة رجع وقال لى إنكم تُسلام                                             | ĺ         | : جيوش إيه !! مارجعم .                                       | صفية               |
| الحتة اللي فيها مدافن الحاج ماانضربتش                                       | i         | : رجمم !!!                                                   | صسلاح              |
| روحى الحقيهم وهاتيهم معاكى الابوطى                                          | J         | : سابوا الجبانه ورجعوا لورا اتحسنوا في                       | صغية               |
| عندنا                                                                       |           | المطار من المغرب .                                           |                    |
| : لا مؤ اخذه أنا حااقعد                                                     | صلاح      | : أمال إيه الرصاص ده ؟!                                      | عبد العزيز         |
| : هو انتوا ياابني لسه واقفين !!                                             | الأم      | : دول بشوع المقـاومـة الـلى في المنـاخ                       | صسفية              |
| : معلش ياابني إحنا نسيناكم                                                  | الأب      | بيضربوا في الهوا علشان بخوفوهم                               |                    |
| : ﴿ وَالَّامِ تَأْخَذُهَا مَعْهَا ﴾ أمال زينب وسيد                          | صفنية     | : وانتي جيتي ازاي ياصفية ؟!                                  | عم أحد             |
| فين ؟!                                                                      |           | : أنا عارفه !!                                               | مسفية              |
| : جوه في المدفن تعالى                                                       | الأم      | : مش عارفه ازای بابنتی !؟                                    | عم أحمد            |
|                                                                             |           |                                                              |                    |

| : الطيارات حجزتنا كنا في المطار لغاية           | صلاح             | : أنّا بس باستعجب إزاى هما رجعوا                              | عبد العزيز |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| صفار الشمس                                      |                  | يتحصنوا في الجميل بعد ماهدموا الجبانة                         |            |
| : ماهو برضه عبد اللطيف ساعة مانيزلوا            | ا مسنية          | بسبعين طيارة                                                  |            |
| الدفعة الأولى . كان في المطار .                 | _                | : تخويف وعلشان يفسحوا السكة                                   | مسلاح      |
| : عبد اللطيف مين ؟!                             | عيد العزيز       | قدامهم كان لازم ينسفوا المقاومة .                             |            |
| : جوزها متطوع وياكم في الحرس                    | الأب             | حنفضل نقول للصبح اذعشنا                                       |            |
| الوطني زيكم                                     |                  | وحتشوف حيرجعوا يهجموا من ثاني                                 |            |
| : هو دا من المصورة ؟!                           | عبد العزيز       | إلا إذا بقي كناسوا جنايين فسحمة زي                            |            |
| : أيوه من المنصورة لكن قناعد هنــا في           | ا صنفة           | المصيفين علشان يستحموا في النحر .                             | 4.         |
| بورسعید بیشتغل براد                             |                  | : انت بتتريق ياابو صلاح ؟!                                    | حد العسريز |
| : براد في الشركة                                | الأب             | : الصبح حيهجموا تاني على الجانه ويزحفوا                       | مسلاح      |
| : يكنونش عبد اللطيف أبنو الغيط ياعبند           | مسلاح            | على البلد                                                     | 1          |
| العزيز                                          |                  | : حتَّه حته ياسي تعالب أنا عارفهم                             | عم أحسد    |
| : هو ياابني هو أبو الغيط                        | الأب             | وعارف طرقهم                                                   | 16         |
| : وهو دلوقت فين ياست ؟! دا كان ويانا في         | عبدالعزيز        | : عارفهم منين ياعم أحمد بس !!                                 | عبد العزيز |
| المعسكر                                         |                  | : مش اشتغلت ويساهم في الشبركة                                 | عم أحسد    |
| · معايا أنا في سرية واحدة                       | ا مسلاح          | صدقوني مش حيتحركوا الليلة .                                   |            |
| : ماهو وياكم بس أنا مش عـــارفة راح             | أصنية            | : ينافياتس هممنا عبط دول لازم يستنبوا<br>الأسطول على مايوصل . | مسلاح      |
| قين !!                                          |                  | الاسطول على مايارطال .<br>: علشان يحمى ضهورهم ويعطيهم هيه     | عم أحسد    |
| : مش عارفة ازاى ؟!                              | الأب             | . حسان يحتى صهورمم رينطيهم ميه<br>دى اخطة .                   |            |
| : مااعرفش أنا المغرب لما لقيته اتـأخر           | صسفيه            | : هو کل واحد حیممل لی حسربی حد                                | عبد العزيز |
| وسمعنا ضرب القنابل والطيارات خرجنا              |                  | ، حو س و مد میکن ی حوبی مد<br>عارف ناویس إیه ؟!               | *****      |
| كلنا من الابوطى ونزلنا على الجبانة أنا          |                  | : نیمه سودهٔ یاابنی . عماوزین پرجعموا                         | عم أحسد    |
| وبقيـة النـاس الــلى راحـة تشــوف               |                  | القبال                                                        | ,          |
| ابنها وائلي جاية علشــان جوزهــا                |                  | : ماهو دا سپپ هجومهم                                          | عبد المزيز |
| واللي بتدور على أخوها . !!                      | 4.               | : يااهمد يُااهمد ( وتخرج من حجرة                              | صوت الأم   |
| : في وسط القنابل ؟!!                            | الأب             | المدفن ومعها صفية )                                           | ,          |
| : ماهم الرجالة حاشونا لحد مانزل الليل           | صفية             | : إيه ياوليه !! إيه !! عاوزه إيه ؟!                           | الأب       |
| وسكت الضرب وبعدين قىالوا دول                    |                  | : تعالى اسمعى الل بتقوله صفية بنتك                            | الأم       |
| خلصوا عمل الجبانة بالطيارات                     |                  | قوليلهم يا صفية على بال مااجي                                 |            |
| ورجعوا تاني للمطار .                            |                  | : السكة دلوقت أمان والمقاومة رجعت                             | صفسية      |
| : مين اللي قال لكم كده ؟!                       | صــلاح<br>صــفية | المناخ . وأنا قايلة لهم هناك . حاروح                          |            |
| : الرجالة بتوع المقاومة الـلى لابسين زيكم       | صعب              | وأجيبكم معايا                                                 |            |
| زملات عبد اللطيف واحد منهم اسمه                 |                  | : قايلة لمين ؟!                                               | الأب       |
| زكى سألته على عبد اللطيف قال                    |                  | : لبتوع المقاومة . عبد اللطيف سلمني                           | مسفية      |
| دا رجع البيت رديت تــان عــل<br>الابوطي أشوفه . |                  | لواحد منهم وقبال له خليها تدرل                                |            |
|                                                 |                  | الجبانة تجيب أبوها وأمها وأحواتها مش                          |            |
| و ( هنا يكون عبد العزيز قد اتجه ناحيـة          |                  | أنتوا بااخويا في المفاومة قماعدين ليـه !!                     |            |
| الزير ووقف يضرب عليه فيرن )                     |                  | وساكتين ليه !!                                                |            |

| ີ່: قوليل اتق عملق ايه يابنق                       | عم أحسد     | : اسمع ياعم أحد . • هو الزير دا فاضي    | عبدالعزيز  |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
| : رجعت الابـوطى لقيت عبد اللطيف في                 | ا مسنیة     | الِهِ !!                                |            |
| البيت قال أنا بادور عليكي إنتي رحتي                |             | : أصلنا مابنستعملوش ياابني              | عم أحد     |
| فين ؟! وبعدها خدن وطلعنا تاني                      |             | : زير إيه ياعبد !! ما تخليك معانا امال  | مسلاح      |
| لفاية ما وصلنا هنا بعد المناخ على أول              | 1           | : استني بس يسالبوصلاح مسا انسا          | عبد العزيز |
| الجبانة                                            |             | معاكم طب وفاضي ليه ياعم أحد ؟!          |            |
| : الكلام ده إمقى ؟!                                | صبلاح       | : مكسور من تحت ما تقدرش تحط فيه         | عم أحسد    |
| : قبل العشا ماندن قلت له حالا وأنا                 | صلاح<br>صفة | مه                                      |            |
| جايه قال لي ياصفية المدفن اللي امك                 |             | : ياسلام !! قال وانا كنت عاوز أكسره     | عبد العزيز |
| وأبنوكي فيه مباانضربش روحي هماتيهم                 |             | : تكسره ؟! جرى إيه ياعبد العزيز !!      | ملاح       |
| منه پس . وساینی .                                  |             | : ياعبيطُ . الزير دا مش قصد الباب !!    | عبد العزيز |
| : (تخرج الأم)بقي هو سابك !!                        | الأم        | عندك حبل ياعم أحمد ؟ حبل طويل بناع      |            |
| : أيوه سابني بااما معي بتـوع المقاومـة             | مسفية       | غسيل                                    |            |
| زملاته جه واحد منهم وصلني لنص الجبانة              |             | : الله !! عبد العزيز !! ما تعقل امال    | صبلاح      |
| ورجم                                               | 1           | : همات لي بس حبل يماعم أحمد والنبي .    | عبد العزيز |
| : والرصَّاص الل كان بيضرب !! مين الل               | مسلاح       | ( وهو يضع الرشاش في فتُحة الباب )       |            |
| كان بيضرب الرصاص ؟!                                | _           | : عاوز تعمل ابه حضرتك ؟!                | عم أحد     |
| : بتنوع المقاومة برضك بيخنوفنوهم                   | مسفية       | : أنا عندي فكرة حلوه قوى نثبت قاعدة     | عبد العزيز |
| علشان ما يخرجوش من المطار                          |             | الرشاش في فتحة الزيـر ونربـطه بالحبـل   |            |
| : لکن جوزك راح فين ١٩                              | الأب        | وننزل نفوت الحبل من تحت الزير ونوصله    |            |
| : ماتيالا بينا يااباً يالله يــاأما هــاتي         | مسفية       | لغاية ما نحب وكل ما يدخــل واحد         |            |
| العيال ويالله معايا                                | Ì           | منهم نشد الحبل يعليره واثناني           |            |
| : يابنق استني امال                                 | الأب        | واالثالث وأحد ورا واحد أحسن             |            |
| : تستنى إيه يااحمد إذا كانــوابيقولــولك           | 189         | خطه                                     |            |
| حينزلوا الجبانه الصبح                              |             | : خطَّت إيه ؟!                          | مسلاح      |
| ولَّا إِنه بااخـويا . ﴿ وَتَسْظُرُ فَتْرَى عَبِـدَ |             | : استنوا بس دى فكره حلوة قوى            | عبد العزيز |
| العزيز مقبـلا وبيده حبـل ) انت عملت                |             | فين الحبل اللي عندكم ياعم أحد ؟!        |            |
| إيه !! قطعت حبل الغسيل ؟!                          |             | : ياابني احنا بنعلق الغسيل بره في       | مم أحسد    |
| : برضه عملتها ياعبد العزيز !!                      | صسلاح       | الحوش البراني عند الطرمية               | '          |
| : لسه لسه أما أركب الرشباش في                      | عبد العزيز  | : تسمح لى أقطعه                         | مبد المزيز |
| الزير وحتتفرجم                                     | •           | : دا بیتك یاسی عبده                     | عم أحد     |
| : يركب إيه ياأحمد !!                               | الأم        | : أشكرك ياعم أحمد                       | حبذ المزيز |
| : حتممل إيه ياسي عبد العزيز ؟                      | الأب        | : مافیش فایده طول عمـره کده(وهــو       | مسلاح      |
| : حااخلي الرشاش يضرب من فوقي الــزير               | عبد العزيز  | يراه متجها إلى الحوش) مره كان حيطير     | _          |
| من نفسه ، ،                                        |             | لنا المعسكر بالطريقة بتاعته دي عامل     |            |
| : ازای یاایق ؟!                                    | الأب        | مخترع حضرته.                            |            |
| : زى الصواريخ الموجهة بتاعة روسيـا                 | عبد العزيز  | : طب ما تحوشوه لحسن يعمل حاجة           | مسغية      |
| أشده بالحبل وأنا واقف بعيد يضرب                    |             | خطرة                                    |            |
| طوالي في الباب قدامه بتقول بقي الزير               |             | : حيزهق من نفسه لما مايلقناش اللي هــوه | مسلاح      |
| مكسور من تحت ياعم أحمد ؟!                          |             | عاوزه                                   | _          |
| 1                                                  |             | t .                                     |            |

| : ويس ا!                                                          | مسنية      | : بس في الجنب شوية                       | الأب       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| : افهموا أنا عاوز إيه                                             | الأب       | : يبغى نلف الـزير عـلى الجنب التـانى     | عبد المزيز |
| : حـاوزنا نمـوت في المدفن لمـا يجـولنــا                          | الأم       | ( ويقف ليلف الزير )                      |            |
| الصبح ياخذونا ويعدمونا                                            |            | : سيبوه في حاله ربنا صديك يناعبد         | مسلاح      |
| : مش جايين ماهمش جايين هنا                                        | الأب       | العسزيلز قسال دا حتى كممان وقت           |            |
| : لا دا دماغه ناشقة فعلا                                          | صلاح       | اختراعات !! ما صدقنا ننفد بجلدنا         |            |
| : الله يسامحك باابني                                              | الأب       | انت فاكر القنبلة الىلى كانت حتــطير      |            |
| : ﴿ إِذْ يَرَى عَبِدَ الْعَزِيزِ يَتَرَاجَعَ عَنَ الْزَيْرِ وَفِي | مسلاح      | وشك ؟                                    |            |
| يده الحبل) إوعى تشد الحبل                                         |            | : خليك معانا ياسي عبد العزيز             | الأب       |
| : ماتخاقيش أنها لسه مها ربطش                                      | عبد العزيز | : ما أنا معاكم ياعم أحمد مافيش حبل       | عبد العزيز |
| السرشاش حسااصفيهم واحد ورا                                        |            | تاني ما فيش بأس فتله ثانية أطول من       |            |
| واحد , . الشدة بطلقه تك الشدة                                     |            | کده !                                    |            |
| بطلقة تـك لو دخلت من البــاب                                      |            | : على قد هدومنا ياابني ما عندناش غير     | الأم       |
| أورطه حااطيرهم                                                    | 4.         | الحبل ده                                 |            |
| : ودا إيه يااختي التاني يابنتي ؟!!( مستغربه                       | الآم       | : أهسو يكفى مش ضسرورى نقبف               | حبد العزيز |
| على حركات وتصرفات عبد العزيز)                                     |            | يعيد                                     |            |
| : أنا عارفة يااما هو بيعمل إيه                                    | مسنية      | : سيبوه مافيش فـايده حليـك على           | مسلاح      |
| : يابنتي بس اسمعوا كلامي الجبانة دى                               | الأب       | راحتك ياعبد قلت إيه ياعم أحمد            |            |
| صاحبها اسمه الحاج متولى أبو جــاد                                 |            | مش نطلع أحسن من هنا                      |            |
| عبىد اللطيف عبارف مكناشه وعسارف                                   |            | : لا يــاابني انت تروح ويــاهـم وتقابلوا | الاب       |
| بیته قــابلوه پـــاابنی دخلوه بــودیکـم                           |            | عبد اللطيف سوآ مش يمكن                   |            |
| للحاج وقولواله أحمد العوضي قاعد في                                |            | عاوزينكم بره في المقاومة وسط البلد       |            |
| المدفن ويبقى يدى المؤنن بتاع الشهر لعبد                           |            | : إذا نفعت وطال الحسل والسرشاش           | عبد العزيز |
| اللطيف يوصلهولي النهارده خمسه                                     |            | فسرب تبقى هنا أحسن مقاومة .              |            |
| منه ولسه ما بعتش المؤنن                                           |            | : بالحبل بتاعك ياعبد العزيز !!           | مسلاح      |
| : مؤنن مؤنن إيه ياعم ؟!                                           | مسلاح      | : أنا قاعد لهم هنا أخرج ياعم معاهم       | عبد العزيز |
| : الفلوس اللي بيديها لنا كل شهر علشان                             | الأب       | مادام عاوزينـك تخـرج أأمن لــك           |            |
| ناكل بيها أمال حنقعد هنا ناكل إيه ؟!                              |            | وأحسن لك ( ويستمر في عمله )              |            |
| : همو انت لوقعـدت هنـا حتلحق تــاكــل                             | : الأم     | : أأمن لكم وأحسن لكم اطلعوا ياابني       | الأب       |
| ياراجل!!                                                          | 4.         | معاهم يانة                               |            |
| : دا انا حااخدهم لنفسى ما انا حااديهم                             | الأب       | : ازای بس یاابا ؟!                       | مسفية      |
| لك جناهين هم مش حكاية .                                           |            | : كله هو الأصول                          | الأب       |
| : ياابا احنا مش عاوزين فلوس                                       | مسفية      | : ما انا عارفاك . دماغك ناشفة            | الأم       |
| : ياراجل ما تبقاش دماغك ناشفه كده                                 | الأب       | : إحنا مضايقينك                          | مسلاح      |
| ( عبد المزيز يكون قد عاد إلى المزير وهو                           |            | : العقو لكن أنا حااستني مطرحي            | الأب       |
| يعدل الرشاش داخل فتحته )                                          |            | یمی حااستنی مطرحی ( ثہ یسرنت علی         |            |
| : أما حاجة غربية ؟! قاعدة الرشاش على قد                           | عبد المزيز | كتف صلاح) بس اسمصوا كلامي                |            |
| فتحة الزيـر تمام تعـالى شوف يــاابو                               |            | وهماودوق آنولوا التوا على الانوطى .      |            |
| صلاح على القند بالكستنزه                                          |            | قابلوا عبد اللطيف وعنزفوه أسا فين        |            |
| کدہ مظاوطہ 🛴                                                      | 1          | ويس                                      |            |

| النصاره على هنـا قرح في وسط             | 1                  | : اعقل بقي ياعبد العزيز الليل حيسرقنا                     | مسلاح      |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| المبانى أضمن من الفضا                   |                    | في الكلام بقو بقولك القاعدة                               |            |
| : الحمد لله ياابني الل جيت              | الأب               | قد الفتحة تمام                                            |            |
| : وانتى اتأخرتى ليه ياصفية أنا روحت     | عيد اللطيف         | : انت حتممل زيه انت راخر ياعم أحمد !!                     | مسلاح      |
| لك البيت .                              |                    | البسي يناست هندومنك وهناتي ولادك                          |            |
| : بعد ماسبتني لوحدي !!                  | منية               | وحاجتك خلوه لوحده                                         |            |
| : مش قايل لك هاتيهم ( وبعد أن يتقدم )   | عيد اللطيف         | : انتو خارجين بصحيح ؟!!                                   | عبدالعزيز  |
| الله ! إليه ده !! عبد العزيز !! وأبو    |                    | : بالزيسر بتاعبك دى أي لا                                 | ملاح       |
| صلاح إيه اللي جابكوا هنا الله !!        |                    | ىتەرز                                                     | •          |
| دا احنا قالبين عليكم بورسعيــد أنا      |                    | : بعد ما ابتدينا نتحصن هنا ؟!                             | عبد العزيز |
| واللي معايا من السرية                   |                    | : .بالزير بتاعك دى ايه الخيبه دى                          | مسلاح      |
| : لازم افتكرتونا مثنا                   | صلاح               | : حقا والنبي ياابني دى خيبة قوية                          | الأم       |
| : الحبد ش. الحبد ش.                     | عبداللطيف          | والله لنخرج اسمع ياراجل أنا حااخد                         | ,          |
| (ويتعانقوا )هه هه حتفضل طول             |                    | ولادي وانحرج                                              |            |
| عمرك رايق ياابوصلاح                     |                    | : أخَّرجوا ما لكوش دعوة بيه أنا قاعــد                    | الأب       |
| : ان فضل لنا عمر                        | صلاح               | شرهنا                                                     | ,          |
| : تفضل لكم طولة العمر كلكم              | الأم               | : يااباً بس طاوعنا ياابا هاودنا احنا                      | مسفية      |
| : جيتوا هنا ازاي ؟!                     | عبد اللطيف         | لو استنينا حنموت .                                        | _          |
| : قول لنا الأول إنت عاملين إيه بره !!   | عبد العزيز         | : بااحد في عرضك ( وتبكي ومعها                             | الأم       |
| احنا احتمينا من الطيران في المدفن ده    |                    | ابنتها)                                                   | 1          |
| : بتاع نسيبك قول لَنا عاملين إيه ؟!     | صلاح               | : عاوزين تخرجوا اخرجوا أنا                                | الأب       |
| : البلد زايطه والدنيا فيها مكركبه واحنا | مداللطيف           | ما احبش العياط يانله اخرجم                                |            |
| بنتجمم تاني علشان نتحصن في المناخ       |                    | : ياستي هاتي ولادك وهدومك وحالك                           | مسلاح      |
| : هما وقفوا الهجموم ؟!                  | عبد المزيز         | : باراجل حرام عليك !!                                     | الأم       |
| : مستنيين على ما توصل الأساطيل          | مبد اللطيف         | : ياابا لو قعدنا حنموت !!!                                | مسفية      |
| وعلشان كده رجعوا اتحصنوا في المطار اللي |                    | (صلاح يتقدم ناحية الزير ويحـاول خلع                       |            |
| استولوا عليه المهم يناقه                |                    | الحيل من الرشاش)                                          |            |
| ياصفية فين العيال ؟                     |                    | : عاوز تعمل إيه ياابو صلاح !!                             | عبد العزيز |
| : أبويا مش عاوزنا نخرج ياعبد اللطيف     | مسفية              | : يمالله يباجمه ع انت بىلاش كمىلام                        | مسلاح      |
| : ليه ياعم احمد انت عاوز تفعد تموت      | عبد اللطيف         | فارْغ                                                     | ب- د       |
| !! lia                                  | •                  | : كلام فارغ !! إنت حتهد لى اللي بنيته في                  | عبد العزيز |
| : هنا أأمن ياعبد اللطيف                 | الأب               | دفيفة أوعى سيب إيماك سيب                                  | 27         |
| : أأمن ازاى ؟! انت فاكرها ايه الحكاية   | عبد اللطيف         | إيدك ( في تلك اللحظة يظهر عبد                             |            |
| بشاعت زمان أيام ماكنما بنهجم عمل        |                    | اللطيف من باب الحوش الخارجي)                              |            |
| معكرات الانجليز في الاسماعلية           |                    | : إيه الحكايه ؟ إيه الحكايه ؟ حصل ايه ؟!                  | عبد اللطيف |
| والقنطرة مع الأستاذ حسين دول تلت        |                    | حد حری له حاجه ؟!                                         |            |
| دول هاجمین !!                           |                    | : إنت جبت ياعبد اللطيف ؟                                  | مسفية      |
| : برضه هنا أأمن                         | الأب               | : أهو جالكم بنفسه أنت تعليت من سور                        | الأب       |
| : بااخويا شوف الراجل !!!                | الأم               | . سو بعدهم بعده سف سیف می سور<br>الحوش ؟ ا                | 7.         |
| : تعجيني في صلابة محك                   | . دم<br>عبد العزيز | مسوس .<br>طلعت من جبائة اليهود عمل حسانـة                 | عبد اللطب  |
| ر معبيق ي سرب                           | حبد سر بر          | مست ال بيده إيهوا على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            |

| ياعم والل هاجمين تلت دول                                               |              | : أنا مش ماقول لكم أنه عندى                                                    | صلاح<br>الأب                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| : ﴿ وَمَا لَهُ يَاعَبُدُ اللَّطِيفُ ۚ وَاللَّهُ رَأَيُّهُ              | عبد العزيز   | کتر خیرك ياابنی<br>: سيبوه انشو بس أنسا عبارف لسه .                            | .وب<br>عبد اللطيف                       |
| صبح تسروح بسور منعیسد وهمسا                                            |              | رویاخذه معه بعیدا عنهم ) ایه فکرتك                                             | جد اسج                                  |
| حينزلوهما تستقبلهم هنـاك دا                                            |              | روي حدد منه بعيد. حجم )يه فحرت<br>هذا أأمن ليه ؟!                              |                                         |
| ولا اليمبوطيه                                                          |              | : خلاص ضربوا الجبانـة وانتهم بكره                                              | الأب                                    |
| : ـــ ياعم ومبتقولش كده ليـ من الأول                                   | صلاح         | حيضربوا البلد وينزلوا فيها عاوزن                                               |                                         |
| دا فخ نضيف غوت فطيس هنا ق                                              |              | اروح لهم برجليه ؟! أنا حاستني هنــا في                                         |                                         |
| الجبانة إيدنا والقبـر هاتي يــاسـقي                                    |              | الجبانه علشان أبقى في قلبيهم زي                                                |                                         |
| أولادك , . وتعالى                                                      |              | ماكنا ينعمل وهما في المعسكرات                                                  |                                         |
| : ـــ وحتستني هنا ياعم أحمد لوحدك ؟ ! !                                | عبد العزيز   | : يعني إيه قصدك ياعم أحَّد                                                     | صلاح                                    |
| : _مش خارج منها يــاقـاتـــل                                           | الأب         | : لكن دى حاجه ثانية ياعمى                                                      | عبد اللطيف                              |
| يامقتول                                                                | ملاح         | : أنما عارف إنها أخمطر وأصعب لكن                                               | الأب                                    |
| : _ هاتی یاست ولادك أمال                                               | الله         | لازم حد يبقى في ضهرهم                                                          |                                         |
| : - إية ياصفية حنصل إيه ؟ !                                            | الأم<br>صفية | : إيه يعني ياعبد اللطيف فكرته إيه ؟!                                           | عبد العزيز                              |
| : - أما يقول عبد اللطيف                                                | عبداللطيف    | : أيـام المعسكـرات الانجليــزي كــان                                           | عبد اللطيف                              |
| : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 | الأم         | الاستـاذ حسين . ابن الحـاج متولى أبــو                                         |                                         |
| : - كله يا ابني كويس أهودا العقل                                       | عبدالعزيز    | جاد صاحب المدفن ده ومهندس                                                      |                                         |
| : -لكن أنــا حا استنى حــاستنى معاك<br>ياعم أحمد ( ويذهب إلى جانبه ) . | 7,7          | بورسعيدي كان هو الل بينظم                                                      |                                         |
| : ـــ بالزير والحبل بتاعك ؟ ! !                                        | صلاح         | الفدائيين وكنا بنهاجم المعسكرات من                                             |                                         |
| : - لا لا مافيش كلام من ده                                             | الأب         | ورا جنب القنال                                                                 | ta.                                     |
| خطِر أن يبقى معايا حد تباني أنبا                                       | .            | : كان بينزل وياهم سكة الاسماعلية                                               | الأم                                    |
| حا أنام لهم هنا واعمل مكسح                                             |              | : ماهو علشان كنه طلعموني من الشركة                                             | الأب                                    |
| : _ أمال كنت عاوز ولادك معاك ازاى ؟ !                                  | أصلاح        | ياولية مش علشان دماغي ناشفة                                                    | صلاح                                    |
| : ــ بس عملي ما تخسرجوا انتم كنت                                       | الأب         | : مين اللي طلعك<br>أنذ الله الدراء الله الدراء المراس                          | محدج<br>الأب                            |
| حا اظلمهم وراكم وصفية تــاخدهم                                         |              | : أذناب الانجليز اللي في الشركة                                                | ارب<br>مسلاح                            |
| لعبد اللطيف ويعرفوا الأستاذ حسين                                       |              | : طب ولما أنموها مارجعتش ليه ؟!                                                | حسيرح<br>عبد اللطيف                     |
| أن حي في الجبانة                                                       |              | : ودا سؤال يــا ابوصــلاح هما كــانــوا<br>لحقم أمال الغزو الثلاثي داليه !! مش | ب. سپ                                   |
| : ـــ هو فين الأستاذ حسين ده ؟ !                                       | عبد العزيز   | علشان أنمو الشركة مسيره بكره يرجع                                              |                                         |
| : ــم الصبح في بورفؤ اد مارجعش                                         | عبد اللطيف   | شغله                                                                           |                                         |
| لسه ما حدش عرف عنه حاجه                                                |              | : المهم نفهم إيه فكرته انه حيستني هنا                                          | عبد العزيز                              |
| : ـــ ولو رجع ينضم لنا ؟ ! !                                           | عبد المعزيز  | في المدفن .                                                                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| : ـــ ما هو معانا في المقاومة .                                        | عيد اللطيف   | : - علشان نبقى في قبلب العدو                                                   | الأب                                    |
| : ـــمتطوع ! !                                                         | عبد العزيز   | ياحضرات هنا لو استني حـد في                                                    |                                         |
| : ــ في الحرس الوطني                                                   | صلاح         | الجبانة هنا حيبقي في ضهرهم لما                                                 |                                         |
| : في المقاومة الشعبية طول عصره في                                      | عبد اللطيف   | ينزلوا بور سعيد                                                                |                                         |
| المقاومة الشعبية                                                       |              | : سيا ابا دى حرب مش مقاومة                                                     | صفية                                    |
| ( وفي تلك اللَّحظة تكون الأم قد خرجت                                   |              | عصابات                                                                         |                                         |
| تُسحب أولادها من غرفة المدفن )                                         |              | : دى حرب بالطيارات والأساطيل                                                   | حبد اللطيف                              |
|                                                                        |              |                                                                                |                                         |

| : سلامو عليكم احنا كمان ياعم أحمد                             | عبد العزيز         | : فتحی عنکمی یابت یا زینب .                                              | الأم               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| وابقى رجع الحبل مطرحه على ما أجيلك                            |                    | : ما أنا ماشية أهه يا ما                                                 | زينب               |
| تـانى لحسن يضيع (ويتجـه هــو                                  |                    | : ادینی بقیـة الهدوم خـدی سیـد انتی                                      | الأم               |
| وصلاح إلى باب الحوش )                                         | 1                  | يا صفيه                                                                  | ,                  |
| : سكتكم انتم من هنا مع السلامه                                | الأب               | : أدخل هاتي حاجتك يااما الــل عاوزاهــا                                  | صفيه               |
| يا رجاله                                                      |                    | بنفسك هاق السيد يابت هائيه                                               |                    |
| : راجعين لك ياعم أحمد مش حنسيبك                               | عبد العزيز         | في أيدى أنا ( وتدخل الأم ) .                                             |                    |
| لوحدك                                                         |                    | : خلاص خلاص يسألم صفيه                                                   | عبد اللطيف         |
| : هو فيه حد لوحده دلوقت ماكلنا مع                             | الأب               | ( مناديا عليها )                                                         |                    |
| بعض وربنا معاتا كلنا                                          |                    | : اتفضلوا بقي انتم من غير مطرود                                          | الأب               |
| : روح واحله                                                   | صلاح               | : خديا عم أحمد                                                           | ملاح               |
| : وايد واحده                                                  | عبد العزيز         | : آخد إيه يا حضرة ؟!                                                     | الأب               |
| ( وبعدها يطفىء عم أحد اللميه                                  |                    | : البرشاش بشاعي كفايه علينا احنا                                         | صلاح               |
| ويعم الظلام)                                                  |                    | الاتنين رشاش واحد                                                        | lt.                |
|                                                               |                    | : خلیهولکم أنا عندی مورتر تحت                                            | الأب               |
| المشهد الثاني                                                 |                    | الطرميه في الحوش                                                         | : 1 Hr             |
| Grav. warer.                                                  |                    | : جنطلع كلنا من باب واحد !!                                              | عبد اللطيف<br>الد  |
|                                                               | 1                  | : لأ هما الاتنين يطلمانمن الحوش<br>والباقي يطلعوا من ناحية السور         | الاب               |
| ( ضمير أننا في النهبار وبعد عشسرين                            | أنفس المنظر:       | والباقي يطلعوا من احيه السور<br>: ما تخافش علينا أنا حاأفك الحبل         | عبد العزيز         |
| يوما )                                                        |                    | . مع عاص عليك ان عدالك الحبل<br>وأشيل الرشاش من الزير                    | حبد المريز         |
| : ناولني يا ابني العصايا ناول                                 | الأب               | واشیق الوطناس من الزیر<br>: تبقوا تیجولی من هنا زی ماجـه عبد             | الأب               |
| : ما تخليها في الحبل علشان نشد بيها                           | عبد العزيز         | اللطيف سيبكوا من الباب دا                                                | 7.                 |
| الرشاش الحبل أصله قصير                                        |                    | خالص .                                                                   |                    |
| : ما تنفعش الحكايسة دي كلَّه لازم                             | الأب               | : خليناك بعافيـه يا عمى (وهــو يتجه                                      | عبد اللطيف         |
| سلاحك في ايدك                                                 | .                  | بهم خارجا )                                                              |                    |
| شيل يا راجل الرشاش من الزيــر بلاش                            |                    | : مع السلامه خد بالك من صفيه وأم                                         | الأب               |
| كلام فارغ                                                     |                    | صَّفيه خدوا بالكوا من العيال                                             |                    |
| : أرجع لك الحبل تاني                                          | عبدالعزيز          | : خليتك بعافيه ياابا                                                     | صفيه               |
| : ما تزَّعلش ياسي عبد الصزيز نــاولني                         | الأب               | : هاتی بوسه وانتی یا زینب استنوا                                         | الأيب              |
| العصايه                                                       |                    | أما أبوس الواد سيد كمان ات نايم                                          |                    |
| : أمرك ياعم أحمد الت العودت عمل                               | عبدالعزيز          | یا سید ( وهو <b>یقبله</b> )                                              |                    |
| انك تمشى بيها خلاص                                            |                    | : خد بالك من نفسك يا أحمد                                                | الأم               |
| (ويحضرها له)                                                  |                    | : يــاوليه خليهــا على الله دا احنــا بتوع                               | الاب               |
| : أنَّا مش عارف الأستاذ حسين فكرته                            | الأب               | الموت اطلعى بالعيال وربنا يحسرسك                                         |                    |
| إيــه يعنى لازم يخــليـنى أمــشى                              |                    | ليهم                                                                     | عداللطيف           |
| بعضایه<br>- ماه از تراز قرار در ازام ماسی                     | عبد العزيز         | : سلامو عليكم بقي ( للجميع )<br>: تما بالله معام با م باللما في          | عبد اللعيف<br>الأب |
| : علشان تبان قدامهم انك عاجز<br>: قدام مين ياعم هما دول سيد.  | عبد العزيز<br>الأب | : خد بالك معاهم يا عبد اللطيف<br>: ربنا يتولانا بأسره جميعا ( ويقف ليمسر | اوب<br>عبد اللطيف  |
| . هدام مین یاعم حما دون ساید.<br>حاجه ولاعادوا حیخشوا الجبانه | ا، دب              | . ربت ينودت باشره جيفا ( ويلف ليمنز<br>الآخرون الأم وصفيه والأولاد )     |                    |
| حاجه ازد ور حادره موسود البيس                                 |                    | الاحرون ادم وصف وادودت                                                   |                    |

| : على كل حال احنا ما قدمِنــاش غير كــده              | ] عبد العزيز       | تبانى أوريني كنده جباكتبه البراجيل                                        |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| دلوقت لحد ما نشوف حتوسي على                           |                    | الفرنساوي بتاع أول امبارح كمان                                            |            |
| أيه                                                   |                    | : الأستاذ حسين قايل ماتفتحوش حاجه                                         | عبد المزيز |
| : لأمتى يا ابنى أورينى وحياتك جاكتــه                 | الأب               | ولا تشيلوش حاجه إلا                                                       |            |
| الفرنساوي نتسلى عليها                                 |                    | : إلا إيه !! واحنا كنا حنسرقها                                            | الأب       |
| : أنا مالي ياعم أهي مدسوسه في المدفن                  | عبد العزيز         | : بس اما یجی                                                              | حبد العزيز |
| أنبا حا اجيبهما لك أنت وافرزهما عملي                  | 1                  | <ul> <li>; وافرض انه ماجاش هو مش قعد مره</li> </ul>                       | الأب       |
| عهدتك بس يكنون في علمك                                | 1                  | خس تيام ما يجيش ؟ إ                                                       |            |
| الأستاذ حسين حيزعل .                                  |                    | : أيوه علشان كان وراهم شغل تان                                            | عبد العزيز |
| : يا ابني وأنا مش كنت اقدر أفتحها من ليلة             | الأب               | بنتك مش قالت .                                                            |            |
| أول امبارح من ساعمة ما جرجرناه                        | }                  | : ألا زمان الأولاد دلوقت فين ؟ وأم صفيه                                   | الأب       |
| لجبانة اليهمود أما بس الأصمول                         |                    | نازله فین ؟ باتری یا سید أخبارك أیه ؟                                     |            |
| أصول هما خدوا منه حاجه غير                            |                    | ماحدش عارف مطرحهم وصلوا فين                                               |            |
| الطبنجه والطلقات لكن منا فتحوش                        |                    | بعد ماعدوا البحيرة للمنزله                                                | 4.         |
| جيويه .                                               |                    | : انت ابتدیت بقی تفکر فیهم أهه !                                          | حبد المزيز |
| : كانوا مستعجلين انت عارف أن المره                    | عبد العزيز         | : وحشوق قوى ياسى عبد العزيز بقى<br>النامية                                | الأب       |
| دی کنا حننکشف کنا حنقع                                | 14.                | لنا أكتر من عشرين يوم أهـه وبعد                                           |            |
| : وأنا يعني قاعـد لكم هنا بـالعب أنا                  | الأب               | قرارات الدول وجابوا البوليس                                               |            |
| مارجعتهم من وراكم والاستاذ عادل الل                   |                    | الدولى ولسه مش عارفين !! المجرمين                                         |            |
| كان معاهم ساعدني                                      |                    | دول ناويين يقعدوا في بور معيد قد إيه بعد                                  |            |
| : عادل ده جه منين !! وطلع ازاي !!                     | عبد العزيز         | کنه                                                                       | li         |
| : برضك كان معانا زمان في هجوم                         | الأب               | : مش باین انهم ناویین یطلعوا یاعم<br>ا                                    | حبد العزيز |
| المعسكرات ما هبودا من الفدائيين                       | ]                  | . أحمد                                                                    | , bu       |
| كلها شلة الأستاذ حسين .                               |                    | : وحتى إن طلعبوا بعد إيه دول                                              | الأب       |
| : هو من هنا من بور سعید برضك ؟!                       | عبد العزيز<br>الله | طريقوا البلد يا نارى على السريبات                                         |            |
| : من بتوع الجامعه<br>: علشان كده بقى                  | الآب<br>عبد العزيز | اللي زي الورد ويقت تراب ما خلوش                                           |            |
| . عنسان فند بعى<br>: پيعرف انجليزيزياريالاكس وفرنساوي | الأب<br>الأب       | حد في بور سعيد ياسي عبد العزيز ولا<br>حته سليمه                           |            |
| . پیعرف انجیرواری د نس وفرنساوی بربند                 | 7,1                | عنه سبيعه                                                                 | عبد العزيز |
| بربسد<br>;    وهما فاكرين انه معاهم                   | عبد العزيز         | . التا بعل مس عامم عيب ادام من<br>فايدتها إيه ؟ وقرارات الأمم دى فايـدتها | عبد المرير |
| . أصله الترجمان بتاعهم وبيغرقموه                      | الأب               | ايه ؟                                                                     |            |
| ، اعداد ، اسریان به مهم ، اوییوسره<br>فلوس .          | 7.                 | ہیں.<br>: یا سلام لـو هجم علیهم الجیش المصری                              | الأب       |
| : يعنى هما عبط للدرجه دى !!                           | عبد العزيز         | دلوقت                                                                     | 7.0        |
| : أصلهم فماكسرين الجمساعة المتعلمسين                  | الأب               | : انت بتكلم ازاي ياعم أحمد ؟!                                             | عبد العزيز |
| والجماعة الأغنياء وياهم علشان فيه                     | 7.                 | : أمال حنفضل كده واقفين لوحدينا                                           | الأب       |
| كام بغل هنا بيستفيدوا منهم ومن الورق                  | 1                  | : مين قال ان احتا واقفين لوحدينا                                          | مبد العزيز |
| الل طايعينه .                                         |                    | : ما بتركش التلت أربع عساكر اللي احنا                                     | الأب       |
| : يــا أخى دا حتى جايبـين فلوس مصــرى                 | عبد العزيز         | بنصطادهم هنا في الجبانه ولا الخمس                                         |            |
| معاهم !! غربية !!                                     |                    | ست عساكر الل بيوقعهم إخواننا بتبوع                                        |            |
| : غريبه ليه أ عاملين حسابهم على كـل                   | الأب               | المقاومه جوا البلد .                                                      |            |
| 1"                                                    |                    |                                                                           |            |

| ورا جدرانها انما لازم التالت كان عنده   | 1          | حاجه , , مش كانوا جايين وفاهمين انهم     |             |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|
| شك ؟                                    |            | حيقعدوا على طـول ولما يسزلوا البـر       |             |
| : أبدا دا جالي تباني ينوم الصبح         | الأب       | يملاقوا النماس اتلفت حواليهم وسقفت       |             |
| وجاب معاه الأستباذ عادل وبقي يسرحم      |            | ليهم                                     |             |
| له.                                     |            | : ما هو حصل والناس سقعوا للدبابات        | عبد العزيز  |
| : يترجم له ايه ؟!                       | عبدالعزيز  | : أيوه بس على انها دبابات روسي وجايه     | الأب        |
| : الكَلامُ اللُّ أنا قلته على العفاريت  | الأب       | تسساعسدتها مش انجانسزي ولا               |             |
| وبعد كنده الأستساذ عسادل فهمني ان       | .          | فرنساوي                                  |             |
| المخابرات بتاعتهم جوه بورسعيد هيه       | -          | : تعسرف انهم بيعملوا نفس اللعب، السلي    | عبد العزيز  |
| اللي قالت هم عن العفاريت كمان           | 1          | لعبوها يوم مادخلوا مصر زمان أيـام        |             |
| : عفاريت ايه يا عم أحمد ؟!!             | عبدالعزيز  | عرابي نفس الحكاية !! بيدوروا على         |             |
| : عفاريت الجبانة ياسي عبد العزيز .      | الأب       | شويه خونه ويدوهم فلوس ويطمعوهم في        |             |
| : انت مش عاهم [].                       | عبدالعزيز  | المراكز                                  |             |
| : انت مش من بورسعيد !!                  | الأب       | : یا اخی دا ایه ده أیام راحت کان         | الأب        |
| : ما قلت لك أنا من شبين                 | عبد العزيز | زمان عَفله إما انفرج النهارده الناس      |             |
| : أه يقي . علشان كله الناس اللي         | الأب أ     | صحيت خلاص يا سلام على الجدع              |             |
| أصلها من بورسعيد عندهم فكره من زمان     | .          | اللي عامل هم ترجمان ده !                 |             |
| قوی إن الجبانه دی فيها عفاريت           | ļ          | : قولي لي بقي حصل ايه واحنا شايلين       | عبد المعزيز |
| : طبعا كل جبانه فيهما عفاريت مادام      | عبد العزيز | الفرنساوي وبنجري بيه على جبانة اليهود    |             |
| الميتين قتله .                          |            | نرميه هناك ؟ !                           |             |
| : والجبانة دى كمل اللي مساتوا البيومين  | الأب       | : فاتوا عليه وانا قاعد بعصايتي على بــاب | الأب        |
| دول مش قتله !!                          |            | السور كنت مغمص عينيه وباحسس              |             |
| : دول شهدا ياعم أحمد                    | عبدالعزيز  | عامل أعمى الجدع وقفهم وجابهم هنا         |             |
| : أينوه إنما مقتولين النباس بتقبوليك    | الأب       | على الباب بره .                          |             |
| بقى إن عضاريتهم بتطلع وهيــه الل        | .          | : هو احنا مش كنا بالليل ؟!               | عبد المعزيز |
| بتموت العساكسر الفسرنساويسين            |            | : في القمريا حبيبي انت ناسي كان عز       | الأب        |
| والإنجليز ياما نفسى أقع في واحـد        |            | القمر ايه الأستاذ عادل دربك معاهم        |             |
| عودى                                    | 1          | كلمتين وبعدين قبال سمعت صوت              |             |
| : بيقولوا كنده في بورسعيند عن اللي احتا | عبد العزيز | حد بیجری قدامك من شویة یـاعم             |             |
| !! ita alaari                           |            | قلت له لا 🔒 ماسمعتش .                    |             |
| : والمخابرات بتاعتهم نقلت لهم كــلام    | الأب       | : لكن هما عارفين انك اعمى !!!            | عبد العزيز  |
| الناس                                   |            | : قلت عرفهم إن عفاريت الأموات ابتدت      | الأب        |
| : وصدقوه ؟!                             | عيد العزيز | تطلع حاكم هيه ما تنظهرش إلا في           |             |
| : ما تعرفش الـل حصل ان أنبا قلت         | الأب       | القمر برطم مصاهم اثنین منهم              |             |
| للأستاذ عادل ان فيه عفاريت وهو قال لهم  |            | ضحكم والتالت استغرب قوى وفعد             |             |
| إن أنا غفير الجبانه وباقول ان فيها      | Į          | ينساقش الأستباذ عسادل وبنعسدين           |             |
| عَفَارِيت مشيوا ولا رجعوشي              |            | مشيوا                                    |             |
| : تعرف ان الحكاية دى حتخدمنا قوى        | عبدالعزيز  | : احنا كمان كنا بعدنا عنهم ومصانسا       | عبد العزيز  |
| يس لو صدقوها                            |            | الفرنساوي كنا دخلنا بيه جبانــة          |             |
| : ومش معقبول حيحضروا عليهم في           | أحد        | اليهود بانينها زى المعابد استخبينا       |             |
|                                         |            |                                          |             |

ţ,

| ورا تحت أننا فاتنح الشربية                         | 1        | القبور أوريني جاكتة الفرنساوي بقى                        |            |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------|
| ما تخافش لسه ما جدش اندفر                          |          | یا سی عبلہ                                               |            |
| فيهما الحاج متنولي كنان بيسوضيها                   | Í        | : دى حكاية عال قوى حكاية العضاريت                        | عبد العزيز |
| لنفسه .                                            |          | الجبانه دي ياعم أحمد ( ويدخل الغرفه )                    |            |
| : والله انا خایف لتکون من نصیبی واندفن             | عدالعزيز | ( وبينها هي في الداخل يتجه عمَّ أحمدَ إلى                |            |
| بالحيا ( مجرى )                                    |          | الزير ويخرج منه الجاكته ثم نسمع صوت                      |            |
| : اطلم بـره بسرعه العصايا فين                      | الأب     | عبد العزيز من الداخل يسأل )                              |            |
| أيوه جي مين ـ انت مين ؟                            | 7.       | : انت كنت حاططها فين ياعم أحمد ؟!                        | عبد المزيز |
| بیره ۲۰۰ بری ۲۰۰ سی درن .<br>: افتح یابا افتح .    | اصفيه    | : تعالى يا ابنى مش عندك أنا                              | الأب كلير  |
| : صفیه !! ادخل بـابنق مش تخبطی                     | الأب     | افتكرت مطرحها. أنا اللي عاينها بإيدى                     | 7.         |
| . حصیت : المحلق بیابسی مس حبصی<br>زی مااحنا متفقین | Ų.,      | جوه الزير تعالى تعالى أهه                                |            |
| رى ماحما معمين<br>: وأنا عارفه أنا جايه متلخبطه    | من       | ant lar -                                                |            |
|                                                    |          | جبهه العاد :<br>: هو ضابط ده ولاً عسكرى ؟!               | عبد العزيز |
| : ليه يابنتي حتفضل طول عمــرك كده                  | الأب     |                                                          |            |
| متلخيطه !!                                         | . !      | : عسكسرى عسره ومش واخسد ولا                              | الأب       |
| : الأستاذ حسين                                     | ا صفیه   | نیشان وآدی أول جیب مندیـل                                |            |
| : ماله !! حصل له إيه ؟!                            | الأب     | ومكحله إخص عليـك راجل دا                                 |            |
| : واحد دل عليه عرفوه الست                          | صفيه     | شايل مكحله في جيبه !!                                    |            |
| سِميـره مـراتــه بتقـول دا طــول عـِمـره           |          | : أوريني دي مش مكحله دي ولاّعة                           | عبد العزيز |
| يكسرهمه وكسان بيندل عليسه أينام                    |          | سجاير                                                    | 4.         |
| المعسكرات كمان                                     |          | : دى ولاعة سجايـر ( وهى لاتزال في                        | الأب       |
| : عارقه المجرم , , ما هنو البلي خلاهم              | الأب     | ( ملي                                                    |            |
| طردوني من الشركة بس يروق يـوم                      |          | : وحياتك بينها ولاعة سجاير                               | أحد        |
| ما اطلع له حي من هنا حا اكله                       |          | : خليهـــا نشــوف الجيب التـــاني                        | الأب       |
| : عبد اللَّطيف كمان عرفوه يا با                    | صفيه     | هسوه هنوه معساه صنيندوق في                               |            |
| : ومسكوه ؟!!                                       | الأب     | جيبه , , أهه                                             |            |
| : لأ همرب واستخبى ممع الاستماذ                     | صفيه     | : أوريني ( ويقلب الصندوق ) آيه يا اخويا                  | عبد العزيز |
| حسين . مسكوا الحاج                                 |          | الصندوق ده !! دا عليه بلاستك !! لكن                      |            |
| : كده !!                                           | الأب     | مقفوله وما فيهاش مفتياح . مش معقول                       |            |
| : طيب انت مش عــارف أقــول لـــك                   | أمفيه    | دي بناعة سجاير                                           |            |
| إيه سي عبد العزيز سي عبد                           |          | ( وهو يقلبها في يده والعلبه هي عباره عن                  |            |
| العزيز . تعال دى بنتي                              |          | راديو جيب صغير)                                          |            |
| : إيه دًّا بابا الصندوق ده ؟!                      | صفيه     | : هَاتَ هات خلى كل حاجه أحسن                             | الأب       |
| : لقناه في جيب الفرنساوي بتاع ليله أول             | الأب     | لما يجي الأستاذ عادل هو اللي بيغهم في                    | •          |
| ، مسائی بین مرسساری بناع بید رو<br>امبارح          | 7.0      | حجاتهم                                                   |            |
| الجرح<br>: وسايبينه كده على الأرض مش يمكن          | صفيه     | : - طب شوف الجيب الفوقان                                 | عبد العزيز |
| بكون فيه حاجه ؟!                                   | ***      | :   فاضى دا حتى ما معهوش ورقة                            | الأب       |
| يتون بي حب :<br>: خليه جنب الحيطه حسطيه جنب        | الأب     | ( وهنا يسمعان صوتا بالباب )                              | 7.         |
|                                                    | الاب     | روهما يسمعان طبون بالباب)<br>: مسش دا الباب ياعم احمد !! | عبد العزيز |
| الحيطة                                             |          | ,                                                        |            |
| ( وهي تضعه ينفتح الصندوق وتسمع                     |          | : جرى جرى باسى عبد العزيز على                            | الأب       |
| منه صوت موسیقی )                                   |          | المدفن جوه خد الجاكته معاك واستخبى                       |            |
|                                                    |          |                                                          | 1.7        |

| ( عبد العزيز يرفع الراديو عاليا<br>ونسمم منه )                                 | İ            | : (مقبلا) الله الله إيه المزيكه دى<br>: الصندوق بتاع الفرنساوى أهه | عبد العزيز<br>الأب   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| : في برقية عاجله لرويتر من بورسعيــد أن                                        | صوت المذيع   | : أوريسني أوريسني كـــده الله<br>انفتح دا راديو راديو جيب ياعم     | عبد العزيز           |
| حركه المقساومه الشعبيسه اشتدت في                                               |              | المسح دا زادیو زادیو جیب یاعم                                      |                      |
| المبدينة وتنزايد وصبول كمينات من                                               |              | : راديو!! راديو ازاى ؟!                                            | الأب                 |
| الأسحلة إلى الأهـالى الأمـر الـذى أقلق<br>الجنود البريطانيين وتقول البرقيـة إن | 1            | : أهه ( ويرفعه في يده ) ماانتش سامع                                | عبد العزيز           |
| الجنود البريطانيين ونفون البرقية إن<br>حوادث الحسائر والإصابات في أرواح        |              | صوته                                                               | .,                   |
| الجنود البريطانيين والفرنسيين في تــزايد                                       |              | : دا اناكنت قاكراه حاجه خطر                                        | مكنيه                |
| مستمر وقد أمرت الفوات المتحالفة ألا                                            |              | : انت بتعمل به ایه یاسی عبد العزیز ؟!                              | الأب<br>مدالية       |
| يسير جندي بمفرده بل يلزم أن يسير الجنود                                        |              | : استنوا بس لما نسمع الإذاعة . أنا                                 | عبد العزيز           |
| جاعات بعد أن ظهرت حركة المقاومة                                                |              | حا اجیب لکم محطة مصر دا کویس<br>فوی والقیه نعرف إیه اللی حاصل فی   |                      |
| الشعبية على أشدها وأصبحت مدينة بور                                             |              | طوى والفيه تعرف إيه اللي محاصل في<br>الدنيا بره                    |                      |
| سعيد مدينة محصنة ضد قوات الغزو                                                 |              | : بعد إيه بقى                                                      | الأب                 |
| نوالى إذاعة أغانينا الوطنية                                                    |              | : بعد إيه ازاى ؟!                                                  | عبد العزيز           |
| (ونسمع أغنية المصركة الله الله                                                 |              | : مش عرفوا الأستاذ حسين وعبـد                                      | الأب                 |
| أكبر) .                                                                        |              | اللطيف وقبضوا على أبو الاستاذ                                      |                      |
| : طيب ما هو أحسن لننا لما يمشنو تلتنات                                         | الأب         | الحاج متولى صاحب الجبانه اللي احنا                                 |                      |
| وأربعات                                                                        |              | فیها دی                                                            |                      |
| : علشان العفاريت الـلى فى الجبانــه تبقى                                       | عبد العزيز   | : لكن ما مسكوش الأستاذ حسين .                                      | عبد العزيز<br>·      |
| تحوظهم بالجمله                                                                 | to.          | : ولا عبد اللطيف                                                   | صفیه                 |
| : على قد اللي ردموهم بالحيا في الجبانه                                         | الأب         | : الحمد الله                                                       | عبد العزيز<br>صفيه   |
| هيا الطيارات قتلت شويه !!                                                      | صفه          | : الست سميره بعتاق علشان أنبهكم<br>: يعني إيه ؟! نعمل إيه ؟!       | خت<br>الأب           |
| : إلا صحيح يابا بتشوقوهم ؟!<br>: هما مين يا بنتي ؟!                            | صعبه<br>الأب | . یعنی ایه :: نعمل ایه ::<br>: مسا اعرفش أهمي قسالت تي روحي        | .برب<br><b>من</b> يه |
| . عفاریت الجبانه<br>: عفاریت الجبانه                                           | منب          | الجبانه وقابل أبوكي واللي معاه وقولي لهم                           | 7                    |
| : أمال احنا ابه ؟                                                              | عبد المزيز   | على الأخبار                                                        |                      |
| : لهم بيقولوا عليكم ؟!!                                                        | منبه         | : وابو صلاح ؟!                                                     | عبد العزيز           |
| : جرى إيه يا صفيه .                                                            | الأث         | : دا مش لاقين له أثر خالص                                          | صفيه                 |
| : والنبي ياابا أنا صدقت كلام الناس واللي                                       | صفيه         | : مسكوه !!!                                                        | الأب                 |
| بنقوله على عفاريت الجبانه                                                      |              | : ما حدش عارف احتا بقيما في حوسه                                   | صفيه                 |
| : ماجاش في فكرك إن أبوكي منهم ؟                                                | عبد العزيز   | دلوقت                                                              | t.                   |
| : هنا هنا بقى النساس مصدق                                                      | الأب         | : بتعمل آیه لسه یاسی عبد العزیز                                    | الأب                 |
| بصحيح !!                                                                       |              | ( وكان لايزال يحاول تشغيل الراديو )                                | . 11                 |
| : عندنا في القبوطي الناس كلتها بتقول                                           | صفيه         | : استنوا بس لما ينطق الراديــو أهه                                 | عبد العزيز           |
| العفساريت بتطلع عليهم تخسطفهم في                                               |              | اهه محطه مصر حتيجي آهه .                                           |                      |
| الجبانه                                                                        | ltr.         | ( صوت المذيع في إلراديو )<br>: جاءنا الأن الحبر التالي             | الصوت                |
| : حقبًا لمو كنائث دخلت عبل الانجليدر                                           | الأب         | : اضبط عليه يا سي عبد العزيز دا                                    | الأب                 |
| والفرنساويين كمان<br>: أه ونسيت أقسول لكم الست                                 | صفيه         | بيذيعوا أخبار                                                      | 7.7                  |
| . ۵۱ . وسیت اصون نخم است                                                       | -            | 1                                                                  |                      |

| : كانوا استخبوا هما الاتنبين عند جماعة                      | سميره      | صميمره وصتني ما تخلوش ولا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| بونانيين في الافرنجي وحيفضلوا عندهم                         |            | هدومهم ولا أثر من أثرهم في أي حته                               |                |
| لغاية مايجوهنا                                              |            | : ازاي بـقي ؟! نــدفـنهم بهــدومـهم !!                          | الأب           |
| : ايوه حييجم ( وكانت قد أعطته الورقة )                      | عبد العزيز | . ما نبقاش عفاریت .                                             |                |
| مكتوب في الورقة أهه                                         |            | : وندفن معاهم السراديوهـات بتاعتهم                              | عبد العزيز     |
| : جي بنفسه الأستاذ حسين ؟! إمقي                             | الأب       | مش حرام                                                         |                |
| امتی حیجی                                                   |            | : هيه الأخبار سكتت ولا إيه ؟!                                   | صنيه           |
| : يمكن البليله يمكن بمكره                                   | سميره      | : دا كمان خبر مستعجل دلـوقت فيـه                                | عبد العزيز :   |
| ماحددش إنما قال لى خدى أكل كتير                             |            | مزیکه عسکریه أهه ( ویفتح الرادیو )                              |                |
| ووديه الجبانه .                                             |            | : أنت حتفضل تهابـر فيه لمـا ينكـــر                             | الأب           |
| : وعبد اللطيف جي معاه ؟!                                    | صفيه       | ما بتسمعوش راديو في بورسعيد يابنتي .                            |                |
| : مش كاتب في الورقة                                         | عبد العزيز | : هو فيه نور ولاً فيه ميه ولاً فيه أكل                          | صفيه           |
| : طب ودلىوقت حنعمىل ايسه يىاستى                             | الأب       | : خبربـوا البلد المجـرمـين خـربـوهـا                            | الأب           |
| سميره ؟!                                                    |            | وجوعوها لكن مش حيستنوا فيها                                     |                |
| : والله ما انا عارفه ياعم أحمد , . والله ماأنا              | سميره      | : الباب الباب بيخبط                                             |                |
| عارفه آخر دا كله إيه !!                                     |            | : اخفى الراديو الساعة دى يـاسى عبـد                             | أحد            |
| : ( (إذ رآهـا تبكي ) الله الله التي                         | عبد المزيز | العزيز واديني العصايا تاني                                      |                |
| بتعيطي ؟                                                    |            | ( ولكن صوت الراديو مستمر )                                      |                |
| : انتـوا أصلكم ما نـزلتوش بــورسعيد :                       | منعيره     | : افتح افتح ياعم أحمد                                           | صوت من الحّارج |
| ما شفتوش عاملين فيها ايه ! مش كفايــه                       |            | : دا حس الست سميره .                                            | صفيه           |
| اللي هدموه . واللي حرقوه . دول بيفتشوا                      |            | : وجمايه لـوحدهــا !! لازم فيه حــاجه !!                        | الأب           |
| البيوت بالليل وبالنهار وبيفتلوا الناس                       |            | افتحى لها يا صفيه انت لسه مشغــل                                |                |
| في السكك زي الفراخ                                          | -          | الراديو ؟ !                                                     |                |
| : علشان خايفين محتلين البلد بجيوش                           | عبد العزيز | : ایه یاست سمیره حصل خیر جیتی                                   | صفيه           |
| وأساطيل ودبابات وطيارات وخايفين                             | ļ          | لِه ؟!                                                          |                |
| من أهلهها دا انتصار دا انتصار                               |            | : حسين بعت لي ورقة ( وتدخل ومعها لفه                            | سميره          |
| ما يخليناش نعيط                                             | j          | كبيرة تضعها على الأرض )                                         |                |
| : يا ستى دا انتى اللى بتقوينا على حالنا                     | صفيه       | : صحيح مسكوا الحاج ياستي هاتم                                   | الأب           |
| <ul> <li>ا تقدری اننا کلنا فی بیت من الل انهدموا</li> </ul> | الأب       | : سابوه تانی                                                    | مبميرة         |
| ووقعت علينا قنبله من طياره خسفت بنا                         |            | : الحمد الله البراجـل مـا يستحملش                               | الأب           |
| الأرض .                                                     | 1          | پېدله                                                           |                |
| : كنا خلصنا ولا شفناش اللي بنشوفه                           | اسميره     | : وسابوه ازاى ؟! ( ويغلق السراديو الدنى                         | عيد العزيز     |
| : بقى كنا نموت احسن !!                                      | صنيه       | کان پمسکه بجوار أذنه )                                          |                |
| : يا ستى دا احنا نحمد ربنا إننا عايشين .                    | الأب       | : فتشوا البيت وفتشوا الدكان ومالقوش                             | مسميره         |
| : عايشين وحنخلص تار اللي ماتم قبل                           | عبد العزيز | حاجه وهو قال لهم أنا ماشفتش ابني من                             |                |
| ما غوت زيهم                                                 |            | أول مانزلتم البلد .                                             |                |
| : حطى في غمَّكُ يا ستى هانم ان الموت دا                     | الأب       | : والأستاذ حسين ؟!                                              | عيد العزيز     |
| حق . , ومصيركل حي                                           | 1          | : بـاقول لـك بعتل ورقمة جابهـا عبـد                             | سميرة          |
| : هنو انا خسايفيه ؟! هنو أننا خيايفيه من                    | سميره      | اللطيف                                                          |                |
| الموت ؟! إنما بس يساعم أحمد إنتسوا                          | ĺ          | : عبد اللطيف ظهر ؟!                                             | صفيه           |
|                                                             | ,          |                                                                 |                |

| كنه إنت قاعد فين في قهوة                           | ما شفتوش بعنيكم الاولاد الصغيرين اللي  |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| بلدى                                               | ماتوا في الحواري ولا الستات الملي      |            |
| هبد العزيز                                         | الدفنت تحت البيوت قدامي قدام           |            |
| الأب : الله أكبر                                   | عنيه دول                               |            |
| عبد العزيز: طب ما الست سميره ماسمعتناش             | : معلش . وماله . لكن احنا عايشين       | عبد العزيز |
| الأب : مين ائل قال لك ؟!                           | المم أهه                               |            |
| عبد المزيز : مش كنا فاتحين الراديو وهيه بتخبط عملي | : غوتهم قبل ما بموتونا                 | الأب       |
| البساب دانسا فضلت مسدوره وهي                       | : تعالى يا ستى ما تفكريش . ماانا زيك   | سميره      |
| هنا لو كانت سمعت مش كانت                           | وكلمنا زيك                             |            |
| اتكلمت أو لاحظت ؟!                                 | : اتفضل حضرتك بقي مادام عملتي          | عبد انعزيز |
| الأب : وطَّيه أحسن . , برضه أأمن . , حِنخسر        | اللي عليكي                             |            |
| إيه ؟! قدر انك مالقيتوش وَلاَ قدر ان               | : لوجالكم حسين لازم يتصل بيه أنا       | سميره      |
| الفرنساوي ماكانش شايله خالص                        | عنىد أبنوينا في بيتننا القسديم يناعم   |            |
| عبد العزيز : إنت كل حاجه عندك كده بالمقدر؟!        | أحدر                                   |            |
| الأب : الله أكبر واحنا في إيدنا إيه ! انت مش       | : ياست هانم عبارقه عبارقه مبع          | الأب       |
| مقدر انك ميت ميت ؟!                                | السلامه خدوا بالكم كويس .              |            |
| عبد العزيز: أيوه طبعا بس مادام عايش لازم           | : (بعد خروجها على الباب) خساره إنهم    | عبد العزيز |
| أعيش وأتمنع ومادام فيه راديو لازم                  | يستدلوا على الأستاذ حسين .             |            |
| أشغله                                              | : المجرم بتاعهم طول عمره يدس علينا     | الأب       |
| الأب : استني أأقفله خالص                           | علشان الفلوس اللي بيدوها له أنا مش     |            |
| مش سامع صوت خبط !!                                 | فاهم إيه اللي يخليها تميط دى طبول      |            |
| عبد العزيز : يا راجل نَضف ودانك                    | عمرها قلبها جامد بنت أبوها             |            |
| الأب : باقول لك خبط أنا أسمع مشية النمله           | : مهما كانت دى واحمده ست               | عبد العزيز |
| على الأرض ( ضرب خفيف عسل                           | والستات ماتتحملش                       |            |
| الباب) فيه خبط آهنا سامع                           | ؛ دى متعلمه وروحها قوية وعيلتها هنا    | الأب       |
| (ويـذهب ناحيـة البابُ) مـين !! انت                 | ناس كويسين ناس وطنيين تمام             |            |
| مين 11                                             | كلهم في المقاومه لكن على رأيك          |            |
| صوت من الحارج: افتح افتح الباب                     | شافت کتیر                              |            |
| الأب : (وقد تبين صوته) يا خراب أسود دا             | : (وهو يوي الأب متجها إلى غرفة المدفن) | عبد العزيز |
| الترجمان ياسي عبد العزيز هوه أنا                   | على فين ياعم احمد                      |            |
| عارفه رحنا رحنا في شربة ميه                        | : حااجيب لنا لقمه نأكلها احنا بقينا    | الأب       |
| عبد المزيز : هو معاهم ولا معانا ده ؟!              | المصر مش كده ولا إيه ؟!                | •          |
| الأب : ما هو لازم وياه إنجليز هما بيمشوا إلا       | : والله ما إنا حاسس بجوع شوف اللفة     | عبد العزيز |
| بيه ( الخبط يزداد                                  | اللي جابتها .                          |            |
| عبد العزيز : على المدفن حاخد معايا اللقه           | : دى تتعان لما يجي صاحبها              | الأب       |
| ( ويحملها )                                        | : باقول لك أنا ماليش نفس للأكل انت     | عبد العزيز |
| الأب : حتاكل واحنا في حوسه سيبها دي                | فاكرني هيني زايغة على اللي جابته !!    |            |
| مش وقته                                            | : قاكر ولاً مش فياكر إوهي هيات         | الأب       |
| عبد المزيز : (مم ازدياد الحبط) خد باللك انت من     | اللفه إيه دى ( وقد ترك له اللغه وأدار  | -          |
| الباب أهو بيخبط تاني أهه ( الأب                    | الراديو عاليا) إيه ده ! ماتعلهـوش قوى  |            |
|                                                    |                                        |            |

| : إلا إذا كانوا تلاته أو أربعه مع بعض  | عبد العزيز        | بمسك عصاه ويغمض عينيه كالأعمى                           |            |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| : مين اللي قال لكم ؟!                  | عادل              | ويتوجه لفتح الباب )                                     |            |
| : الراديو سمعناها في الراديو           | عبد العزيز        | : أنا جي أهه بـا أستاذ ( ويحـاول فتح                    | الأب       |
| والنهارده كمان نبزلت قبوات الببوليس    | 1                 | الباب كالاعمى) اتفضل                                    |            |
| الدولي السويس                          |                   | . انقضلم                                                |            |
| : راديو إيه يا جماعه !!؟               | عادل              | : حاسب يا عم احمد فتح عنيك                              | حادل       |
| : الراديو أهه مع سي عبد العزينز        | الأب              | العصايا حتيجي في وشيي مش                                |            |
| ورعوله                                 |                   | کنه                                                     |            |
| : راديو!!                              | عادل              | : الله أستاذ عادل أنت مش عارف                           | الأب       |
| : أمال كان في جيب الفرنساوي بشاع       | الأب              | · أن أعمى                                               |            |
| ليلة امبارح                            |                   | : حكاية العمى دى انت بتزودها قوى                        | هادل       |
| : علبه صغيره وعاملها راديو             | عبد العزيز        | أنا لموحدي مافيش حد معايه                               |            |
| : دا لازم مهندس كهربا وكان عامله عبلي  | عادل              | : الله أكبر دا انا قلت احنـا خــلاص                     | الأب       |
| إيده وكان معاه جهاز تاني صغير يلقط     |                   | خلصنا إيه اللي جابك لوحدك ؟!                            |            |
| الأصوات . النفس من بعيد يسمعه          |                   | : وصل الأستاذ حسين ولأ لـــه                            | هادل       |
| كانوا منزلينه الجبانه علشان يتحققوا من |                   | ما وصلش ؟!                                              |            |
| حكاية العفاريت                         |                   | :. الله !! انت عارف إنه جي ؟! قبابلت                    | الأب       |
| : الكحله !! المكحله ياعم احمد !! هيه   | :<br>  عبد العزيز | الست سميره وينتئ صفيه                                   |            |
| المكحله راحت فين ؟ !                   | 3.3               | : لا أنا عارف انه جاي هو بلغني                          | عادل       |
| : مكحله ايه ياسي عبده !                | الأب              | من سكه ثانيه اسمع يا عم أحمد أنــا                      |            |
| : اللي قلت أنا عليها دي ولاعه اللي     | عبدالعزيز         | مستعجل إذا وصل هنــا ما يــرجعش                         |            |
| كانت في جيبه مع المنديــل حقا دى       |                   | يور سعيد ولا كمان أسبوع عشدهم                           |            |
| تنفعنا تمام .                          | 1                 | صورته ووزعوها على البوليس الحربي                        |            |
| : لولقتوها                             | عادل              | بتاعهم                                                  |            |
| : شُوفها في جاكنته هيه طارت يعني !!    | الأب              | : بالسرعة دي !!                                         | الأب       |
| : وفين الجاكته الدنيا ضلمت مش          | عبد العزيز        | : جايين معاهم كل حاجه على أنهم حيحتلوا                  | عادل ا     |
| شایف أنا مش شایف كویس                  |                   | البلد من تاني                                           | Au.        |
| ( ذلك أن الليل كان قد حل وبدأت عتمة    |                   | : يبقى إيه بقي فايدة كلام الأمم ( هنا                   | الأب       |
| الظلام في المدفن )                     |                   | يخرج عبد العزيز من غرفة المدفن )                        | h.         |
|                                        | 1                 | : دا البوليس الدولي وصل النهارده السويس                 | هيد العزيز |
| ( وهنا تماما يسمع ضرب على الباب        |                   | ۽ مين ده ؟!                                             | حادل<br>ه  |
| ثم يفتح الباب بعنف ومره واحده )        |                   | : داسيعبد العزيز ويانا من رجالة                         | الأب       |
| : يا خراب أسود                         |                   | المقاومه .                                              |            |
| : ضعنا ياعم احمد ضعنا ( يبدخل          | هادل              | : حضرتك الترجان بتاعهم ؟!                               | عبد المزيز |
| ضابط إنجليزي كالشبح وفي يده رشاش       |                   | : أيوه يا سيدى عقبال عندك                               | عادل<br>ه  |
| ومن وراه عسکری إنجلیزی ثم آخر          |                   | : سمعت ياسي عبد العزيز الكلاب                           | الأب       |
| فرنسی )                                |                   | دايخين على الأستاذ حسين وبيفرقوا صورته                  | *          |
| : استوب ستوب أن يــور بلاسيس           | الضابط            | على عساكرهم ۽ .                                         |            |
| مش عناوز حرکته استنوب انت              |                   | <ul> <li>وحاجه تانيه ياعم إحمد منعوا العساكر</li> </ul> | حادلِ .    |
| موش ضربك                               | ļ                 | بتوعهم يمشوا فى الجبانه                                 |            |
|                                        |                   |                                                         | 1.7        |
|                                        |                   |                                                         |            |

| : ييقول إيه ؟!                          | ا الأب     | : يا ابن الحرمه !! دا بيعرف عربي !! لازم           | عبد العزيز |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| : إذا حــد اتكلم حيضــرب (وهــم         | عادل       | من اللي عاشوا هنا                                  | <i>3-7</i> |
| يفتشونهم)                               |            | : مش أتحرك كلمه واحده . ( ثم ينظر                  | الضايط     |
| : ريادي تو                              | الفرنسي    | إلى من معه )                                       | •          |
| : ناسنج                                 | الانجليزي  | : أُوقفُ يَا عَبِدُ الْعَزِيزِ أُوقفُ لَحْسَنَ دَا | الأب       |
| ( الضابط يضرب عادل على ضهره )           |            | مجانين ولاد هرمه                                   | •          |
| : بيدور على البنادق                     | عادل       | : ( متطَّلَعًا إلى عادل ) إنتي كمان هنا ؟!         | الضابط     |
| : ياخدوها . أهي بتاعتهم                 | عبدالعزيز  | : أيوه هنا معانا . أمال كنتوا فاكرينه              | الأب       |
| : أُسكت انت يسا أخينساً قسول لــه       | الأب       | معاکم هو فیه مصری بینیم بلده !                     | •          |
| مافیش                                   |            | : ما انت بتتكلم أهه يناعم احمد !! أمال             | عبد العزيز |
| : حيفتش المطرح                          | عادل       | حايشني ليه                                         |            |
| : يفتش بس خليه يدور كويس                | الأب       | : ارفع إيدك لفوق زبي وأتكلم زي ما انت              | الأب       |
| : يعنى إيه !! غبى له قنابل تفرقع في وشه | عبدالعزيز  | عاوز أنا عارف طبعهم                                |            |
| ياعم احمد ! ماهم حيلاقوها               |            | : ترجم له بقي ياهم واشبع فيهم ترجه                 | عبد العزيز |
| : قلتُ اسكت يا عبد العربيز مش           | الأب       | : مش وقت تريقه ياسي عبده                           | الأب       |
| وقته                                    |            | : ئىرن يور فىس                                     | الضايط     |
| : سا لیت زم سای                         | الضابط     | : وشك للحيطه وشبك للحيطه لحسن                      | عادل       |
| : عاوزكم تقولوله على مطرحها             | عادل       | حيضرب                                              |            |
| ( الضابط يتراجع وفي يده البندقيه )      | 1          | ( ويستدير ثـلاثتهم إلى الحائط بعـد أن              |            |
| : إيه الحكايه الظاهر حيخلصوا علينا      | الأب       | رفعوا أيديهم)                                      |            |
| : والثاني خد مكانه وراح نماحية          | عبد العزيز | : هما لازم سمعونا ولاد الهرم سمعونا                | الأب       |
| الباب بقوا اتنين ناحية الباب            |            | من بره كانوا فايتين وسمعونا                        | ,          |
| : صمم بودی أوت سيد                      | الضايط     | : مىتوب توكنج                                      | الضابط     |
| : يس                                    | العسكرى    | : عاوز ایه تانی ؟!                                 | عبد العزيز |
| : يظهر سامعين حدجي                      | عادل       | : مش عاوز كلام                                     | عادل       |
| : فعلا فيه حس (ويصرخ عاليا)             | عبدالعزيز  | : أسكت يا جدع إنت مسحوب من                         | الأب       |
| ارجع ارجع يالل جاي آرجع فيه             |            | لسانك !؟                                           |            |
| انجليز ارجع                             |            | : ياعم احمد دى أحسن صوته , . دى                    | عبد العزيز |
| : الظاهر دا الأستآذ حسين                | الأب       | فيهما الجنه طموالي ومش حنحس                        |            |
| : ( مناديا بأعل صوته ) يا أستاذ حسين    | عبد العزيز | رصاصه ولا اتنين وايدك والقبر                       |            |
| فرنساويين وانجليز ارجع الضابط           | i          | : ستوب توكنج                                       | الضابط .   |
| الإنجليزي يحضر من ناحية الباب ويأمــو   |            | : دا بیضرب بیضربنی عل دماغی                        | عبد العزيز |
| العسكري بضربه ثم يضربه بنفسه            |            | : ماقلنا لك اسكت                                   | عادل       |
| : ﴿ وَيُسْقَطُ عَسَلُ الْأَرْضُ ﴾ آه آه | عبد المزيز | : بيرش زم                                          | الضابط     |
| يا وحوش يا مجرمين يا لصــوص             | i          | : حيفتشكم                                          | عادل       |
| آه دا في قلبي ياعم احد الرصاصه          |            | : واش ياخد الحي من الميت                           | عبد العزيز |
| ڧ قلبى                                  |            | : مش حيموتونا دولوقت حياخدونا                      | الأب       |
| : كله ( ويجاول أن ينحني عليه )          | الاب       | القياده أنا عارف طريقتهم                           |            |
| : ستوب نو موفمينت                       | الضابط     | : ياعم احديا بطل                                   | عبد العزيز |
| : ماتتحركش ياعم أحمد حيضربك انت .       | عادل       | : أي ول شووت                                       | الضايط     |
| 1.4                                     |            |                                                    |            |

| : فیه واحد تانی فرنساوی جری بره                                | عادل         | : ﴿ يَأْتِي مِنْ نَاحِيةَ الْبِافِ صَمَوْعًا ﴾ مسيه | الفرنساوي  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| : ( وهو بجری خبارج ) أحرسوا دول عل                             | صلاح         | مسبه ( ويشير للضابط الإنجليزي على أنه               |            |
| مسا اجيبه مت يسا عبـد العسزيـــز                               |              | سيخصر)                                              |            |
| لبوحمدك مش كنت تستنساني                                        | - 1          | ائايس ، الجوار ،                                    | الضايط     |
| ( ويقبله )                                                     |              | : آه پناعم احمد دا في قلبي آه                       | عبد العزيز |
| : يا سلام والنبي بطل الله يرحمـك                               | الأب         | قتلوني في القلب                                     |            |
| يـا عبد الله يــرحمــك ( وينحني عليــه                         |              | : معلش فيه غيرنا لسه بدور صعيد                      | الاب       |
| ویأخذه فی صدره ) ماکانش بیبطل تریقه                            |              | مليناته ومصبر مليناته والندنينا                     |            |
| وضحك                                                           |              | ملياته , , وربنا فوق الكل                           |            |
| وفي تلك اللحظه يسمعان طلقات ناريه في                           |              | : وط هاف يو دن                                      | عادل       |
| الخارج                                                         | 1            | ( ويتقدم نحوه )                                     |            |
| : سامع ياعم احمد !!                                            | عادل         | : دونت موف                                          | الضابط     |
| : لازم أصطأده لازم أبو صلاح اصطاد                              | الأب         | : ردوا عليه ماتسكتولوش . بيشخط في                   | عبد العزيز |
| التالت                                                         |              | خدامينه الحراميه اللصوص جايين                       |            |
| : ودا چه منين أبو صلاح ده !!                                   | ا عادل       | يفتلونا علشان مجدوا بلدنا يا مجرمين .               |            |
| : من الحبوش البيراني من عنب                                    | الاب         | آی یا مجرمین آه آه                                  |            |
| الطّرمية لازم نط من على السور                                  |              | ( الضابط يضربه رصاصه ثانيه ليسكته )                 |            |
| : هومعانا                                                      | عادل         | : (پهجم عبل الانجليزي) بس بقي                       | الأب       |
| : زميل عبد العزيز الاتنين من المتطوعين                         | الأب         | كفايه يـا وحش أنت مش إنسان !!                       | •          |
| يتوع الحرس الوطني قعدوا هنا معايا                              |              | بيموت وتضربه ثاني !!                                |            |
| مده طویله (پشیر لعبد العمزیز وجثته)                            |              | ( ويهجم عليمه بعنف وغمسب وفيسيا                     |            |
| المسكين كيان قاعد معاينا عيل                                   | 1            | الانجليزي يستعد ليطلق عليه النبار                   |            |
| طول والتاني قعد عشر تيام كان                                   |              | إذا برصاصه تأتيه من اختف ويسرع عادل                 |            |
| في المقناومية الملي جنوا البلَّد وكسان                         |              | فينزع منه مسدسه ويسقط على الأرض)                    |            |
| ساعات بيجي بيات هنا وبعدين فطع                                 |              | : خلى ضهره عليه ياعم ماتسيبوش اللي                  | صلاح       |
| احنا كنا فاكرينه مات علشان                                     |              | انت ماسکه ده                                        | _          |
| مابيرجعش                                                       |              | : أبو صلاح !! أبو صلاح !! انت كنت                   | الأب       |
| ر وهنا حصر أبو صلاح حاملا رشاشه وهو                            |              | من ۱۶                                               | •          |
| روب سربوسرج مدروسه وبو<br>ینهم)                                |              | ر يظهر ابو صلاح مقبـلا من خلف باب                   |            |
| يسيم )<br>: فيه حد غيره ؟! فيه حد غير دول !!                   | صلاح         | الحوش الخارجي )                                     |            |
| : كانوا تلاته بس                                               | الأب         | : موتوا حد ؟! ( وفی یده الرشاش )                    | صلاح       |
| : موتوا عبد العزين الكلاب                                      | صلاح         | : (باكيا) عبد عبد العزيز                            | الأب       |
| يا خساره ياعبد يـا خساره ( ويقبله )                            | المري        | : أُهه . في الأرض أهه                               | عادل       |
| يه حساره په جده شيلوا الجثث دی بسرعه                           |              | : مين اللي موته فيهم ؟!                             | صلاح       |
| ایه ده ۱۶                                                      |              | : (وهو عسك بالضابط) المجرم اللي في                  | الأب       |
| ا الراديو<br>: الراديو                                         | عادل         | ایدی ده                                             | 7.         |
| . الرافيو<br>: أنت لقيت الرافيو                                | -            | : الل معاك طب سيبهولي خد منه                        | صلاح       |
| . الله تعيب الراديو<br>: وكان معاهم راديو كمان !! راديو أيه !! | الأب<br>صلاح | السلاح وسيبهولي ياعم احمد                           | ميدري      |
| د رادیو !!<br>دا رادیو !!                                      | مرح          | ( ويضربه بالرشاش فيسقط عل الأرض )                   |            |
|                                                                | عندل         | ( ريساريه بارسان بيست عن ادرس)<br>هما دول بس !!     |            |
| : راديو جيب                                                    | 030          | ت درن پس ۱۰                                         |            |



: يا أستاذ دا مش كلام . . : دا بتاع عبده يا أبو صلاح . . كان بيعزه الأل عادل : لازم أسمعه الراديو ياعم أحمد . . سيبوق صلاح قوى . . ما كانش بيسيبه من أيده . . كل أسمعيه . . لموا انشوا دول واطلعموا ساعه فاتحه . . من أول مالقيناه . . بيهم . . أنا حاافضل وياه . . حينام : ﴿ يَأْخُذُهُ وَيُنْجُهُ لِحُنَّةً عَبْدُ الْعَزِيزِ ﴾ الراديو صلاح جوه . . (مشيرا) هنا . . في الترب أهه يا عبد العزينز . . الرادينو أهه . . الحلوه . . هنا . . . جبتهبولك منهم . . قبوم اسمع البراديو : جرى إيه يا أبو صلاح ؟! ( ويوقفه ) الأب أهه . . قوم الأب انت تفلت الراديو . . عادل : يا ابني أنت راجل . . ماتعيطش . . دا هو الل سكت . . (وينديره) أسمعنك صلاح أحنا كان لازم كلنا نموت من الأول ياعبد . . قوم اسمع . . : كنا متفقين نموت سوا . من يوم مادخلنا صلاح ﴿ وَهُو يَضُعُ الرَّادِيوَ عَلَى اذَنَ الْجُنَّةُ . . فَإِذَا الحرس . . اتفقنا اذا مننا تموت مسع بعض . . كنده ينا عينده . . عملتها به ينطق) : إلكم هذا النبأ . . صوت المذيع وسبقتني . . سبقتني ياعبده . . : سبقنا كلنا . . و لا تسزال حسوادث اختفساء الجنسود عادل البريطانيين والفرنسيين في منطقة الجبانيه هما ضربوه على طول لوحده ؟! صلاح الأت التي هماجوهما بقنابلهم وطمائراتهم تقلق ضربوه غيظ . . كان الاستاذ حسين جي . . وكانوا مترقبين له وراء الباب بعد القياده المشترك . . ويشيع التندر بين أهالي بور سعيد وهنو منايحير قيسادة ما مسكونا . . قعد ينزعق . . لغاينة مارجمه وخلاه نفد من أيديهم . . الأعداء . . إن الذين يقومون بهله : عبد العزيز . . الراديو أهه . . قوم اسمع العمليات الانتقامية ليسوا إلا عضاريت صلاح الجبانه التي تنتقم لأرواح الشهداء من أبناء الراديو . . المنبطقة . . ۽ ويقنول مراسل الإذاعة الأب : يا أبو صلاح مش كنه . . ( ويرفعه بعد الفرنسية التي نقلنا عنها هذا الخبر . . أن أن ارتمي منهنها فوق جثة عبد العزيز) عفاريت الجبانة . . ليست إلا جزءا من : لازم أسمعه الرادينو ياعم أحمد . . أهه صلاح سلسلة العمليات الانتقامية التي تحركها دار . . دار . . اسمع يا عبد العزيز

( وتخرج أصوات موسيقيه خافته )

قيادة القوات الشعبية في المدينه التي أقسم

: ( يتقدم ليرفع أحدهم ) شيل يناعم احمد . شيل وينانا نخفيهم سبوعه عشان نشوف غيرهم . . قال شيناطين الجو قال . . إحنا كمان لا بدين لكم وسابع أرض ينا شياطين الجو د . احمنا عماريت الجانبة وحنطلع لكم من سابع أرض . . ( وهم يخرجون الجثث )

وينزل ستار الختام على نشيد

واقة أكسيس . . الله أكبيس . . الله أكبير فوق كيند المتدى :

نعسان عاشبور

صلاح

صلاح : عفاريت الجانه !! سامين !! الأب : مسمينا عفاريت الجانه ! واقد عالم . صلاح : مش انت يضاعم احسد ... إنت تقسير

صلاح : مش انت يتتاعم احمد ... إنت عقسير الجبانه .. اجتا الل عضاريت الجبانه احنا .. الآب : الله يبرحك باسى عبد الفريز . . والله

: الله يسرحمك يساسى عبد الصنويز . . والله كلامك يا أبو صلاح زى كالإمة الحملو . . : طب صاهما كصان أول سا ننزلسوا بسور

سهيد . . كانسوا مسميين نفسهم . . شياطين الجو . . شياطين الجو . .

: (ناظرا إلى جثث الجنود) كده !! كـده يـا شيـاطـين الجـو . . أهى طلعت لكم عفاريت الجبانه . . شلوهم واحدفوهم



عادل

صلاح

### مناقشات \* متابعات فن تشكيلي

\* مناقشات

د. فاطمة موسى

\* منافسات O عفواًلا مجال لكل هذا الغضب

\* متابعات

حسين عيد السيد الهيان البناء الفنى فى رواية وجبل ناعسة،

0 بيت قصير القامة

\* فن تشكيلي

إحياء المصرية
 في أعمال الفنان فتحى أحمد

د. ماري تريز عبد المسيح

من أمثال محمود تيمــور ويحيى حقى ونجيب محفوظ ، وكــان هدف البحث إظهار أن في القصة العربية اتجاهات وأساليب جديدة تختلف عما عرفناه من إنتج ذلك الجيل من السرواد ، واتخذت للتدليل على ذلك عيثات من القصص القصيرة المكتوبة في السبعينات فأخذت من مصر كتاب مختارات المقصة القصيرة في السبعينات (نشر مطبوعات القناهرة ١٩٨٢). ومن سوريا عددا من القصص القصيرة نشرت في عدد خاص من محلة الموقف الأدبي سنة ١٩٧٧ .. ومن السعودية مجموعتين للكاتبين حسين على حسين ومحمد علوان ، وخلصت من البحث إلى أن ه القصة العربية القصيرة في السبعينات تتحدث بصوت واحد ، بصرف النظر عن الطروف الإقليمية وأن هناك حساسية جنديدة كيا قال الأمشاذ إدوارد الخراط في دراسة للمجموعة المصرية ، وهذه الحساسية تنفصا (أو سالأحرى تختلف) عن الواقعية الاشتراكية التي وجدت في الحمسينات والأربعينات ، (ترجمة الأستاذ سامي خشبة) وقند سيقت المقدمات وجرت التفاصيل في البحث لتصل إلى هذه النتيحة المحددة ، وربما كان خطئ أنني قبلت نشر بحث مركز محدد

# عـفـوًا٠٠ لامجال لكل هـَـذاالغضـــِ

### د و فاطمة موسَى

وصلنى أخيرا عدد اكتوبر من مجلة إيداع ، وفوجئت فيه بمنال غاضب بقلم الفصاص المدكتور عمد المخزنجى وموضوع غضبه العارم مقال لي نشر في عدد أغسطس من مجلة إيداع بعنوان و تطورات جديدة في القصة الفصيرة العربية ؛ والبحث تضير ولكنه لم يكتب في عجلة أو إهمال كيا ذهب المدكور المخزنجى ولكنه كتب باللغة الإنجليزية ليقرأ في مؤتم لجمعة صخصصة لمدراسات الشرق الأوسط وكان ذلك في جامعة كمبريدح في عام ١٩٨٣.

ومدة البحث أو و الورقة ، 10 دقيقة تليها ١٠ دقائق للاسئلة والمناقشة ، وجمهور المؤتمر خليط من العرب والأوربيين والأمريكيين كلهم متخصصون أو مهتمون بندراسة الشسرق الاوسط ولكن بعضهم فيقط متخصص في الأدب ، ولكن كثرتهم في الغالب لا يعرفون من القصاصين إلا جيل القدماء

الهدف لا يحتمل الإسهاب والتفصيل ، قبلت نشره مترجما إلى اللغة العربية بدون تعديل أو توسع ، ولكن جرى ذكر همذه الورقة ، في جلسة أمام مدير تمرير إبداع فطلب نشرها وتعهد بترجمها ، وتحرجت من وفض طلب خجلة إبداع بعد أن تعهد مدير التحرير أن يشهر إلى اصل البحث وضوف كتابتة .

وقد أفهم أن يخيب أمل كاتب المقال الفاضب لأن البحث المنشور جاء على غير ماتصور من إعلان مجلة إيداع ( ولا أعرف للبوم ماورد في ذلك الإعلان ولا يكن في يد في تحريره و وأنه كان يتوقع دراسة مفصلة لقصصه وقصص زملاته ، ولكنني لا أفهم كيف يقرأ في السطور المطبوعة أشياء لم ترد فيها ولم تخطل على على الله!

فقد أوردت في التدليل على اختلاف ۽ العينة ۽ المصرية عن

السابقين عليهم من جيل الرواد أنهم ٥ أبناء الثورة الذين نشأوا على شعارات الأشتراكية والمجد العربي وعانوا من انهيمار عام ١٩٩٧ في مرحلة حاسمة من شبابهم ، وقد وصلوا إلى النضج في زمن من الإحباط المرعب والتناقضات ومايكاد يكون انتكاسا كاملا للقيم الاشتراكية في العقمد السابق ، ( تسرجمة الأستماذ سامي خشبة ) ولست أرى أن في هذا الكلام لنوما خُوْلاء الشباب أو إدانة لهم فقد أصبنا جميعا بالإحباط المرعب بعـد هزيمة ١٩٦٧ ومــاتلاهــا من انتكاس ، ولكنهم كــانوا في سن حاسمة فكان أثرها فيهم أعمق وأبعد غورا ، كما لا أفهم كيف استشف الكاتب و نغمة استعلاء ارستقراطية ، في قولي إنهم و أبناء الجماهير الذين حصلوا على ميزة التعليم الحكومي المجانى ، وعلى درجة جامعية ، فأنا نفسى وكثيرون من أبساء جيل من المتعلمين من أبضاء الجماهير حصلنا عـل التعليم الحكومي المجاني ولكن بشق النفس وبالوساطة أحيانا والتفوق أحيانا أخرى ، ولولا حصولنا على المجانية لما تعلمنــا وصرنــا أساتذة ، وكان ذلك قبل أن يُعترف بحق الجميع في التعليم ، ولم يكن يشفع لنا حتى التفوق بل كنا نضطر في كــل عام إلى تقديم و شهادة فقر و و موقعة من اثنين موظفين يزيد مرتب كل منها على عشرة جنيهات ، أو معتمدة من شيخ الحارة بما يثبت أن ولى الأمـر فقير لا يملك ه مصـاريف المدرَّسة » ، وكانت شهادة الفقر الخاصة في دائيا معتمدة من شيخ الحارة لأن الأسرة لم يكن من معارفها ، اثنان من الموظفين يزيد راتب كل منها على عُشرة جنيهات ۽ وقد لاحقتنا شهادة الفقر حتى الجامعة وكان المفروض أن البنات يتعلمن في بعض كليات الجامعة بالمجان تشجيعًا لهن وأن المتفوقين في ، التوجيهية ، لهم كذلك الحق في مجانية أو نصف مصروفات وكذلك الحاصلون على جـوائز في مسابقات علمية خاصة في التوجيهية ، كل أولئك كان هم الحق في المجانية ولكن لم تتكرم الجامعة وقتها بعصل أي ترتيبات خاصة بهم أو طبع استمارات منقصلة لمشل هذه الحالات ، وكان علينا حتى وَلُو جمعنا المؤهلات الثلاثة السابق ذكـرها . كان علينا ملء استمارة الفقر واعتمادها بالطريقة المعتادة .

ولم بكن الحمال خيرا من ذلك عند التخرج فقد كانت و المواسطة ، هى الموسيلة الوحيدة للحصول على عمل ، ولا يعني ذكر التغيرات التي يراها المخضرمون من أمثال حكما أو إدانة لجيل الأبناء كما يظن الكانب الغاضب ، ولكنه تقرير واقع كان له أثر في رويا هؤ لاء الشباب واختيارهم للموضوعات التي يعالجونها في الكتابة ، ألا يذكر أن صراع البطل أو اللابطل في رواية نجيب عفوظ القاهرة الجاهية (1927) يدور حول توفير به فرضا ثهر كتاب اللاتيني وفرشات قابلة يهيش منها حتى

يتخرج ، ثم الحصول على عمل بأية طريقة ، وهو ما أصبح اليوم حَمَّا معترفا به لكل خريج ، ولذا فلا يمكن أن نتصور كاتبًا من شباب اليوم يكتب رواية كالقاهرة الجديدة ، ولا يعني هذا اتهاما لهم فالواقع أن ما يكتبونه قد يكون خيراً من القاهرة الجديدة وأرفع مستوى ، فقد استفادوا من تجارب من جاموا قيلهم واستفادوا من خبرات معاصريهم ومن اتساع وسائل الإعلام والاتصال، وقد قلت في مقالي بـالنص و إن أعمال هؤلاء الكتاب الجدد أكثر تركيزا ، وهي بالفعل أكثر شاعرية . إنهم لا يتوسعون أبدا في تـوضيح فكـرة أو تقديم صورة ، وهم يتخلصون من التفاصيل بوجه عنام ، ولغتهم مثقلة بالإيحاءات والتداعيات وتعبيرهم موجز مختصر ، وهـذا الكلام في نظري وفي قصدي مدح ، ولا ينفي أنه مدح أنني قلت إن و رؤ ياهم كابوسية ، ( ترجمة الأستاذ سامي خشبة ) فهي في الواقع كذلك لافرق بين كتاب مصر من الشبياب في عصر الانفتاح وبين كتاب سوريا ولاحتى كتاب بلاد الـزيت والدولار . ولا يعني هذا لوماً لهم قمن منا لا يشاركهم الرؤيا إلا من خدع نفسه ؟ لكن كاتبنا ينبري للدفاع حتى في أبسط المسائل التي لا تحتاج دفاعا أو تحتمل تجريحاً ، فقمد قلت في معوض الكلام إنه من الواضح أن يترسم خطى يوسف إدريس وهذا أمر طبيعي ووارد والمفروض أن يتأثر كثيرون من كتاب القصة القصيرة بينوسف إدريس لأنه علمها الأول في العالم العربي ، لكن الدكتور المخزنجي يعتبر هذا الكلام اتهاما ! شم يخرج من ذلك للدفاع عن يوسف إدريس نفسه وكأنني انتقصت في كلامي من قيمته ، ويموسف إدريس كماتب عملاق في نظري ، وَلا أَظنَّة كتب حرفا لم أقرأه ، وهو من جيلي تماما لأننا ولدنا في نفس العام وأنا أقرأ له منذ أوائل الخمسينات وأعجب بقصصه منذ نشر أول مجموعة قصصية سنة ١٩٥٤ أي قبل أن يتعلم الدكتور المخزنجي القراءة .

رغتم الدكتور مقاله بانهامي بالإهمال الجسيم في حقه وحق زمائه ولا أظن أولا أنه وجيله من الكتباب يعسانون من الإهمال ، فصوتهم والحمد لله عال مسموع ، وفرص النشر متاحة لهم في مصر والعالم العربي اكثر من أي وقت مضى ( انظر عدد إيداع عن القصة القميرة تجدهم بحتاون نصفه ) ، حقا لم تو غير حقى أو يوسف إدريس إلا بعد أن ثبتوا على الساحة عشرين سنة أو يزيد ، أما عن مستوليق الشخصية في الكتاب عنهم فلست مسئولة عن الصفحة الأدبية في جريدة من جريدة عن الصفحة الأدبية في جريدة المتن الحرائلة ، ولست أتمى إلى هشلة » من الشلل الادبية التي تتحكم في علة من المجلات ، وأنا أتابم حقا ماينشر ولكن في

حدود ماأشريه من مصارض الكتب ، وما أجده أمامى فى السوق والمكتبات وأود أن أختم حدينى بذكر اللغة فأنا أجزع حقا لما أصاب اللغة العربية على يد كثير من كتاب الأدب والصحافة ، فحروف الجز تغييرت وطائفها التي تعلمناها وتركب المنطة قلب رأسا على عقب وكرت النقط وعلامات التحب وحروف الجز الزائدة ، وقد عزوت ذلك إلى تأثير ترجات بيروت وصحافة بيروت ، وهذا تشخيص اجهادى ما بالنحلي العلمى ويرجعونها إلى أسبابها الحقيق الملوقة ، الموقة ، وسيجدون

عينة عملة في كتاب القصة القصيرة في السبعينات وأبادر هنا لأقول إن هذا الكلام لا ينطق على قصص الدكتور المخزنجي فلفته سليمة سلمة تحلو من و التشويشات، التي تميز كتابات كثير من زملائه ، على أنني أذكر أنه في مقاله الفاضب استخدم كثير من زملائه ، على أنني أخرا أنه مقاله الفاضب المنتخدم ولا أعرف بالضبط مايقصد بذلك ، فلم أعهد في العربية اشتقاق اسم أو مصدر من ظرف مكان ، ولعله اصطلاح بيروق لم يصل إليه علمي ، واقة أعلم .

القاهرة : د. عاظمة موسى



### مكتبات البيع ومراكز التوزيع النابعة للهرَيعة المصرية العكامة للكتاب

### المتسامسرة

0 مكتبة ٢٦ يوليو: ١٩ شدايع ٢٦ يدولسيو- كيفون: ٧٤٨٤٣١

٥ مكت يترعد إلى: ٥ مسيدان عدرا بى - كليفون: ٧٥-٠٧٥

٥ مكتبتر لمبتريان: مشايع المسبتدين بالسبيدة زينسب

### الوجه البحرى

٥ دمنه ور : شارع عبدالسلام الشادلى

٥ طلب طل : مسيدان السساعة - تليغون : ٥٩٤

0 المحلة الكبرى: مسيدان المحطة

0 المنصورة : ٥ شايع السشورة - تليفون : ١٧١٩

### الموجسه المقتباى

٥ مكت براكيزة: ١ مسيدان الجسيزة - كلينون: ٢٢١٣١١

٥ فنروالهيئة ببأكاديمية الفنون شيايع الهدوم

٥ نرع المنيا: شساع ابن خصيب ملفود: ١٥٥٤

0 فشرع أربيوط: شسايع الجمهوديية - كليفون: ٥٠٠٣٥

0 وتدع أسوان : السيدوق السيباحي - تليفون: ٢٩٣٠

### مراكزالتوزيع

مركز الكتاب الاولى: ٣٠ شسارع ٢٦ يولىيو - تليفون ٤٧٤٧٥٤٨

٥ مركز شريفيد: العتساعة ٢٦ شايع شريف كليفوي: ٧٥٩٦١٢

0 مركز الإسكندرية: الإسكندرية 1 ش سعد نفلول تليفوك: ٢٢٩٢٥

# البناء الفنى فى رواية "جبل ناعسة" حسين عبيد

صدرت للكاتب مصطفى نصر من قبل رواية د الصعود فوق جدار أملس ۽ صام ۱۹۷۷ وها هو يقدم روايته الثانية د جبل ناصة ۽ ، وقام بإصدارها المجلس الأعلى للثانة

قماذًا قَدَّم الكاتب في روايت الجنبيدة ?

رؤية متشائمة

جبل نامسة . .

جبل رهيب جمعع صفير . تنبض شخصياته بالعنف ، تموج بالجنس ، تتاجر وتعيش بالمخدرات يتشير بيابيا التشرد والفساد . يتعرضون لطاردات الشرطة والنسجن بين فترة وأخرى . .

بية هامشية ، لا تحكمها توانين المجتمع الكين المجتمع الكين تصرفات أفرادها عن أى المرف أبر متطلقي ، ويصبحون عرضة للأهواء المباطقة ، فيقدون عجرد يتانات شيطانية ، يمكمها قانون الفاب : و قالصيف ق الجل كوت ، فهوه الأقواء ه كها قال الحواجة أنطونيو ذات مرة .

هذه البيئة المريضة للمجتمع الكبير ، وتغذيه بتماذجها المشوهة . . مثل جابر عبد الواحد ، الذي نشأ في أحضان جيل ناصة ، وتربي بقيمه الفاسدة ، لكنه من خىلال نفوقىه الدراسي ، وخبشه ، وشُرُّه المتناصل ، إستطاع أن يعوض خسالية حجمه ، وشكله القميء ، بأن ينتقم من الأخرين ، وأن يصعد على بقاياهم إلى قمة المجتمع ، ليصبح أهم كاتب مسرحي فيه ، شاهده حلال صعوده غبائج علَّة ، مهيا التموذج المباحثي الفاسد ، اللَّـذي مهد لـه طريق الصمود ، من خسلال إنتشساره جاهيرينا بواسطة بعض وسائبل الاعلام المدانة ، ليقدمه التلفزيون ، في النهاية ، وجها لامعا على قمة المجتمع ، ليتبهر بــه بسطاء التاس ، ويفخر به معارفه ، دون أن تتاح لأحد من المواطنين ، فرصة تصحيح معلوماته عن هـذه الصورة الاصلامية .. فالفساد قد استشرى ، وتواطأت قواه على

إبراز هذه الصورة المضللة ، الحادمة

المدمرة .

لكن خطورة الأمر تتفاقم ، عندما تفرّخ

لكن الرواية وهي تقدم هذه الرؤية السوداوية المشائمة ، إستطاعت أن تقدم للقارىء الجانب الآخر ( الحفي ) للصورة " البراقة الشخصيتها الرئيسية ، بتكنيك في مشطور ، فغاصت بقسوة في مناخيته ، لتعرى زيف هذا الهظهر ، وتكشف خرابه الداخل، في طفولته، وغوه، وصموره، لتضيء لنا أحد جوانب شخصيته ، كضحية لظروف مجتمع الجيل ، الـذي لم يستطع أن ييسر له ظروف ننشئة كريمة . فكأنه تجبول على الشر المدمر ، ااستطاع أن يطش بأقرب الناس إليه ، بأمه حين حرمها من زوجها ، ثم من عشيقها ، وبأخيه الفتوة ، محبوب ألتساء ، هندما كان يبده أن ينجيه من السجن لـو شهــد في صفَّه . ولمصلحته ، لكنه تنصُّل في اللحظة الأخيرة من الشهادة التي وعد بيع أمه وعباميها ، وتروج من ابنة عمه التي كانت ترغب في أخيه ، وانتقم أيضا من الحواجة أنطونيو ، النذى أدخله صالم الأدب ودستسويفسكي واللغة الفرنسية ، فساعد في قتله رغم أنه يجبه ، ولم تسلم المثلة سلمية خضر من سطوته ، وهي التي أتاحت له سلم الصمود لَ الْمُسرح . فحرمها فرصة العودة للتمثيل ف الاسكنسدرية أو في النساهرة ، كسها وشى - أيضا - بالكاتب المسرحي صلى وجدي الذي شجعه في بداياته الأولى ، بأن الصق به صلات مزعومة مع إحدى جماعات

ق مثل هذا المساخ الرهيب لا تملك التصافح التوقيق المقطوعة المقطوعة القطوعة القطوعة والأثر ، ق مواجهة طنيان هذا التصوفح - إلا أ... الموت كمدا ( همه ، وحماه ، حباس ) ، أو الاستسلام غذا الوقع درينة زوجته ) ، أو الفرب عارج الوظر ( يسرى شقيق زوجت ، وابن همه الوظن ( يسرى شقيق زوجت ، وابن همه في ذات الوقت ) ...

أما الشخصية الوحيدة ، التي ظلت قوية كما هي ، يمناى من طفيان جياس ، وسط مذا المناخ القاسد ، فهو إسماعيل يك رجما المياحث ، اللتي مهد له الطويق ، فيجابر يوهم الانتهازى الحاد ، يستفيد من هذه يتواريره ، دون أن يتعسادها ، قصلاتهها يتقاريره ، دون أن يتعسادها ، قصلاتهها تقوم عل تيادل المتاحة يوضوح تام

إما رؤية موداوية دائية ، فرحلة صعود جاير عبد الواحد . . في قطاع رصيب من المجتمع . يفجمنا فيه تراكم طبقسات السفلام ، دون في يعيس من أصل لكتنا - في ذات الوقت - ترفض هذا التموذع ، ولا تستطيع أن تتعاطف معه بلي حلال من الأحوال . ينها تظل المرواية كالتابير . تحذرنا ، وتؤرقنا ، وتستضر مقاطونا ، طأ نزاد في هذا الوادة المستضر مقاطونا ، طأ نزاد في هذا الوادة المستضر

فكيف قدّم مصطفى نصر روايته ؟ وما هو بتاؤها المنى ؟ وما مدى توفيقه فى رسم شخصياته ؟وصل هنـاك صلاحـطات صل الرواية ؟ وما هى ؟ وما هو الانطباع الأعير

### بناء زمني

يقوم بناه الرواية الزمى الدي ينكور س خمنة أقسام على تداخيل مستويير أساسين للزمن . أولها التسلسل التاريخي الذي ينتظم الأحداث ، والذي يستضرق **عدة أيام ، يكون فيها جابر عبد الواحد و** زيارة مع زوجته للاسكندرية ، لكنه يتركها ويسلمب إلى جبل نساحسة ، وعمسارة أتطونيو ، كالمجرم يشده حنين مبهم إلى مكان جرائمه ، وثانيهها المستوى الآخر للزمن ( زمن القصمة المعتد في المناضي ) فيتميز بانتقالات زمنية تتذبذب إلى الوراء وإلى الأسام ، لتضيء سشوات طويلة من الماضى منذ أن نشبأت الحيباة صلى جبيل ناصمة ، ومنتبعة حياة جابر عبد الواحد منذ طفسولته ،وحسلاقاتسه المتشبابكسة مع الأخرين ، حق لحظة صعوده الراهشة . لکتها محسوبة بشکل فنی ، تمکس نیه هذه الاسترجاصات تفكك الزمن ، وتفسخ الملاقات وقسادها . .

عبيد المتجل أمرأتين . الأولى بندييه . والثانية شوقية

ول الجل تتابع حياة أحوير عبد الواحد وشقية عباس .الفني الذي يناجر في الأدوات الكيم ربائية ، وقد تسزوج وانجب بيرى ونيلة أماعيد الواحد لقد نزوج إتصاف وأنجب منها ولدين صبحى وجابر

مات عبد الواحد ، وانتقل عباس بعد أدنيسرت أحواله ليعيش فارشدى وأخذ صبحی ( اکبر ولدی أخیه ) ليرعاه ويعوضه عن فقد أبيه وكان عباس يسمح لابته وابنته أن يصطحبا صبحى ممهم خلال زياراتهم لجايس في جيل نناصة ، فكاننوا يأخذونا له الحلوى واستمرت الريارات بعد أن تروجت إتصاف من مسعود أقتدي كناتب المحنامي المشهبور ساعشينه والندى بمسك حسابيات تناجر اليورو أنطونيو لكن مسعوداً كان يكره جابراً . لاته ليس ولده ، قاخذ يسومه العـداب حق صاجع أمه دات مرةأمامه - فهراب حابر . لكنه عاد واطلق عليه اسم ، مسادة ، المدى لازمه واشتهر بنه بعسد دلسك و الجيل وظل يتحين الفرصة لينتقم من مسمود ، حتى عرف أنه يجدع الحواجة في حساباته مم العملاء ليستقيد هـو ليعوص دخله و (للحشيش والنساء) بعد أر ظرده المحامى لا تتشافه انه يعمل من الباطر خسابه الخاص . قوشی جایسهم جده المعلومات للخواجة , غضريه وطرفه شبر طردة ﴿ فَكَانَ نَلْكُ بِمَنَّابِةً نَهَايَةً عَلَاقتُهُ بِأَمَّهُ إنصاف ، حين خدا سيء الطبع ، لايجد ثمن المخدر . قاتفصالاً ، بعدها قبلت الأم - لتصوض الدخيل - أن تعمل ليدي الخواجة أنطونيو ، وأصبحت عشيقته ، وكانت تمضر الحلوى الق يرغبها وينتظرها جاير . عند ثذ توقفت زيارات أبناء عباس لجابر ،وهرب صبحي إلى الجيل ،وكأن قىوى خفية تشده إليه ، وكمان يرفض أي شيء نما تحضره أمه من منزل الحنواجة . ودخسل في نسطام للمقسامسرة ، يتعيش منه ، بالأضافة إلى المضامرات الانشوية ، حق توطَّفت علاقته بشوقية . . وذلك ق الوقت الذي تبوطدت نيه العلاقية ببين أتطونيو وجابر فعلمه الفرنسية وأدخله عالم

الأدب حساصة ووايسات سيبودور دستويمكي، وتباً له بمنظل زاهر ولإحساس صبحي المتزايد بالهار لعلالة أمه بعشيقها انظونيو، قرر أن يقتله بالتماو مع جاءر، ونقلة جريحه حين سهل له جابر دخول شقة أنطونيو وقيض عليه، دخول شعة أنطونيو وقيض عليه، لكن المحامي بين غم أن الفتل لوكمانه وصاده، فترة مضاجعة المضيق للأم، فالأرجع أن يُفقف الحكم، ورضيت الأم أن تعترف لكنه أل المحكمة تنصل من الانفاق، فأديره الحود،

وصرب جابر عبد المواحد الى المثلة سابة خضر ( التي كان يعرفها من قبل ) كلية الأواب عقد تم تعينه معبدا الى ووهمت سابهة موقفي ( الحدى المالة عند الموابقة التي الموابقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي والمنافقة التي المنافقة المنا

ويتقدم جابر إلى نبيلة ( إية عمه ) رعم إلا كانت تميل إلى أخيه ، فيوافق الأل ... ويتو وجان . لكنته لا يستطيع تمارسة الجنس معهد وعساول أمسه أن نسساصة بالمقويات ، ولا تحسم الرواية هل استطاع أن يمارس معها الجنس أم لا رضم أنه نجع عمارسته مع سامية خضر نجع عمارسته مع سامية خضر ويعارض يسرى هذا الزواج ، وحين يت بياجر للخمارج ولا يمود ، اصا الان فيكتشف مشد ليلة السزواج استضلال أما نبيلة فنستملم لفيير هما ومسايدة ، صافرة

ويربط جابر سامية خضر به . ولا يتبح أما الفرصة أبدا للتمثيل ثانية . رغم أنه يمنيها بأنه سيتبح له الفرصة . وهو يملك

ذلك في المقاهرة أو الأسمكندرية . لكنه بطبيعة الحال لا يغمل ذلك أبدا . .

### شخصيات جاعة .

أجاد مصطفى نصبر رسم شخصيات جبل ناعسة ، فظهرت قوية ، حية . تجمح مها الأهنواء ، ولا تقيدها القيود ، واتسمت أفعالها بالعفوية والتلقائية خاصة شخصيات الأم ( إنصاف ) الى بحركها الحشن . . أو أينها صبحي الذي تحركه فحولةً شبابه ، ثم تحوله قشرة السجن إلى إنسان وادع يعيش على ذكرى ارتباطه بأمه وأخيه . . كما أجساد رسم الشخصينات الأخرى كعبد المتجلي تاجر ألحشيش الذي يمب شوقية ويتضاضى عن تقولات المضير عنها . أو الحواجة أنطونينو بكل تناريخه وتأريخ أسرته .

كلها شخصيات تتفجر قوة ، تعيش حاضرها بكل عنف ، لا يشغلها أمر مستقبلها في شيء

أما شخصية جناير عبند النواحد الشخصية الرئيسية في الرواية ، فقد حاصره الكاتب ياستمرار ، ليجعله يلهث لَ فَيِّه . . فيخرجه من خيانة ، ليدخله في أخرى ، كإحدى الشخصيات القدرية الملعونة ، التي نصيب لمنتها كل من يتصل جا ، مجبولة على الشر ، يسوقها القدر أو يدفعها لارتكاب الشر بناستمرار حتى أصبحت شخصية غبر مشطقية فهبل يكن لانسان متعلم - مثقف ثقاقة عالية ، ويكتب للمسرح وهو مجال تشريح قضايا المجتمسم - أن لا يفسطن في النهماية لحالته ؟ آَ. . قيكتشف زيف حياته ، أم كان هم الكاتب الأساسي ، أن يحكم حصاره حوَّل جابر داخل دائرة محددة ، لأفكاك له

وبالمثل نجد شخصية سامية خضر بكل

خيراتيا الحياتيه الغزيرة . . كيف يمكن أن تضل الطريق مع جابر ، لينتهي الأمر بها للاستسلام إلى أحابيله ، وهي التي ساهمت ف صنعه ، ولدخت منه من قبل عندما نزوج من نبيله ؟! . . فيا الذي أجبرها على الاستسلام في قيضة حباير عبيد البواحد يستغلها ويستغفلها باستمرار ؟! لم يقدم الكاتب ميررات مقتعة لهذا الاستسلام .

كسفلسك جسائيسه التسوقيق في رسم الشخصيات الخيرة ، القليلة في الرواية . فصاذا يجبر العم خيناس\_وقد تيقن مشذ اللحظة الأولى في يوم زواج جاير من ايت ، أنه يستغله – أن يستمر زواج ابنته ؟! لماذا ضمف واستكان حتى مات كمدا ؟ .ُ

وكذلك شخصية نببلة المتملمة كيف يمكن أن تستسلم للحيساة ، صع نسوعية تتكشف حقارتها وانتها زيتها في كُل خَطَّة ، دون أن تشور عليها وهي الشبابة الجميلة أيضًا . . وذلك بالإضافة إلى فشله الجنسي معها ۱۹

ونفس التساؤل يشار بالنسبة لأخيهه يسترى كيف يهرب وهبو المتعلم أيضناء من المنواجهنة ، إلى خنارج المجتمع ، حتى أنه لم يفكر في العودة بعد موت آيه ليتقذ أخته ؟!

إن مده الشخصيات الشلاث ، القليلة الحيلة كمانت تمثل المصادل الموضموعي النذى يحفق التنوزان المقسابسل لجبسروت وتعسف وانتهازية جابر فلماذا أضعفها الكاتب ، حق أصبحت الرواية لنوحة حالكة السواد؟!.. وحتى أصبحنا نخشى أن يتحول شعار الحياة في الجيل ، ليصبح و الحَبِّر في المُدنية يموت . يقهره الحَبثاء ! ! ﴾

ملاحظات على الرواية

أولا لماذا رقم مصطغى نصبر أجزاه

روايته ( الخمسة ) ؟! . . وهي تسيج واحد تتحرك فيه الشخصيات بين مستويى الزمن الحاضر والماضي . . وكان المتطقى أن يترك السرواية - بشكلها الحديث - دون ترقيم ، دليلا لاستمرار الحياة الـروائية . وامتذادها . .

ثانيا : كان المفروض أن يراجع مصطفى نصر أحداث روايته ويندققهما . حتى لا تتناقض بعض الوقائم عند إعادة عرضها ف أكثر من موضع من آلرواية وللمثال تجد صي ٥٥ : ١ وعباس أدرك أنه خدع في ابن شقيقته . مات بعد ستوات قليلة عاشها في المرض. وتقيت نبيلة وحدها ۽

لكننيا نجد ص ٦٩ ۽ حيدث ما تيوقعه عبدس . . جابر لا يريند أن يبحث عن شقة شقة عباس خالية ليس بها سواه . المرأة ماتت . والد يسرى بعيد . . لماذا لا نتزوج بها ۽ وصات الرجـل قبل صرور سنة أ وصارت الشقة له . .

شالشا: التكتيسك الفق للزمن السذى استخدمه الكاتب في روايته ، يعتمد أساسا عل انساب تيار الومن للشخصيات ، المقدم ما يطفو في وعيها بيساطة . . لكنه في : لجزئين الأولين يكثر من استخدام ضميري الغائب والمخاطب . . . ييتما استطاع أن تخلص من هنذا الأنجناه في الأجنزاه الأخيسرة ، ليضفى ضمسير المتكلم للشحصيمات وينسماب صنا في وصيهما ببساطة

### كلمة أخيرة

رواية وجبل نافسة ۽ رواية جيدة لمسطقي تصر أجاد بشاءها زمنيا . بتكنيك فني متطور ، فقدم بذلك إضافة حقيقية تجمل القارىء ، يتطلع بشغف ولهفة إلى عمله القادم . .

القاهرة حسين عيد

كثيرة تلك الأصوات التي تفرض نفسها على ساحة القصيرة ، سواء على على ساحة المسيدة ، سواء على المستحدات الجرائدة تصدرها الحدودية - إذا تبسر الحاصة أو الحكومية - إذا تبسر الحاصة . وظالم ما يكون ذلك من خلال الحاصة . وظالم ما يكون ذلك من خلال مطبوعات والأسترة التي شاعت أخيراً والأسترة التي يعيشون في الأثاليم ، ويستحيل عليهم تمقيق قرص الشر إلى تساح الخلهم تمن يعيشون في المنسود في المساحية عن يعيشون في المناسقة ، عما يسهل عليهم المسمى لمدى المستولين عن وسائل اللتر إلى تصويل عليهم المسمى لمدى المستولين عن وسائل اللتر إلى عن وسائل اللتر .

وبالنظر إلى العديد من تلك القصص التي يتوالى نشرها ، بلاحظ أن ثمة تشاجا بن معظم الأصبوات التي تقدمها ، دوغا اختلاف في الملغة أو الشكل أو المضمون ، إذ تبدو ـ القصص ـ من خلال غط واحبد لا تغير ـ ملحوظة \_ فيه ، بما يوحي بسهولة هذا الفن . ويسر ممارسته دونما صعوبة . وكأن الأمر يقتصر على عسرض الحكايسات المستهلكة التي لا تزال مثلها كاتت في كتابات جيسل السرواد . ومن ثم تسطّل تلك الأصوات ، وما ينتهج نهجها ، وسط دائرة العادية التي لا تثير الآنتباء ، لبصدهم عن مواكبة التجديد والتحديث ، وما طرأ على فن كتابة القصة القصيرة من تغيسير ، وما تطرحه في مضاميتها من هموم العصر ، التي تتكاثف على الواقع اليومي .

لكن ثسة قلة من الأصدوات تقسدم عاولات فردية . قد لا تتسدى مرحلة التجرب ، لكبيا تبسدها هن دائرة المادية ، وتفسح فا مكانا يين الكتاب المادية ، وتفسح فا مكانا يين الكتاب المتبرين ، وهم أبيا تجد معموية ق أشعاب تجاربها ، التي تفوق ما تقدمه الأسياء المقاولة الموقفة عند المدايات التي تجمعت

وسط تلك الأصسوات القليلة يسدو القاص دعمد عبد للطلب، يجموعه الأول (يبت تصبر القلمة) الصادرة من خلال مطبوعات والماسرة بمساهدة القاص داعمد الراوي، الذي يشرف على مطبوعات والكلمة الجليدية، التي يصدوعا أنباه الحريس ويمساهدة القاص وعمود عوض الحريس ويمساهدة القاص وعمود عوض

# جيت فتصير القسامسة

### السيدالهيبان

هد العالى الذي يشرف حمل مطبوعات «اقسام الفصحوة التي يعسلرها أدباء الاستندرية ، وهما من الكتاب الجدادي الشيرين ، وقد يعطى ذلك تفسيرا للقاص السوهاجي - عمد عبد المطلب و تقديم السوهاجي - عمد عبد المطلب و تقديم السوهاجي - المن تضم ثمان قصص شخصياتها - البعض صوم الواقع الميان المؤرق لن يعشونه ، يورقة تكنف مماناة الإنسان البسيط ، الذي يواجه بالمعز أمام الإنسان البسيط ، الذي يواجه بالمعز أمام عليات يعسوب طيه مواجهتها .

جدراته نضرة - الليم صارت جدراته نضرة ، تقيم المتاكب في إقاسة أبنية ، وتوافقه ضيقة ، لا تسمح بدحول الشمس نما يمسل الحجرات قارقة في أن المنتجد ، لكن من يقول ذلك فهو صافح وقضوف ، يتخيل ما يقول ، ولذا قهم عربي وأمسارات الاحتضار ، الأن المين يبحض في أمال ، والجيران يحسدون من يجعل في الميلة التي تحارض فيه ، على الميلة التي تحارض فيه ، على الميلة التي تحارض فيه ، على المسلمة ، وشم الأشجرة ، التي تساقعت أوراقها ، وتوش يجهو المنازية والا تساقعت أوراقها ، وتوش يجهو المنازية والا تعالمها من جلورها ، ومن يجهو المنازية والا تعالمها من جلورها ، ومن يجهو المنازية والا تعالمها من جلورها ، ومن يجهو كافر المنازية في كافر المنازية في كافر المنازية والمنازية المنازية الم

بالنعمة ، وملعون فى كل كتاب ، وعليه أن يضادره لأنسه لا يستحق أن يعيش فيسه ويتقاسم فى نعمته .

ويت. قصير القامة - الدلى شيده بجانب البيوت الواطئة الترابية ، بجدران أشحتية صلية ، وارتفع به إلى أن حجب الهواء والتور عن بيوت الأخرين ، ورغم ذلك لم يكف. قصير القامة - يما أتلج صديد وارتفع بيت أكثر ، وصعد إلى طابقه الأخير ، وصار يسقط نظرات الاحتفار على من هم وقد ، منتسبا أو منجاهلا أنه كان أقل مهم شأنا ، ولولا سعيه لجمع المال لما شيد بيته المعال .

وذلك العم العجوز الذي يصر على الممل رغم عجرة وضعة ومرضه الذي يصر على يضع على على على على على على على المتحالة التغلب على المرض والوهن الذي أصابه ، فيتحدى المستول عن العمل ، ويرفض العمل ينصيحته بالبقاء في البيت ، ثم يصر على على ما هو أكثر من طاقت ، لكنة سرعان ما يتهاوى وينقط صريعا ، فيتحول إلى كومة من وينقط صريعا ، فيتحول إلى كومة من الملحد ، ويبلو تحديد كالنقس على مؤاء .

وحامل الحقائب الغريب المذى يفتحم المقهى ويثير احتمام رواده ، ويتساءلون فيها بينهم بصوت خاقت عها يريد ، ومن هو ؟، لكنهم يىرقبونىم ، فيجدوننه يشير إلى دالجرسون، بإحضار إحدى حقائبه الى يهتم بهساء ثم يقتحهاء فتصندر منهسا موسيقي راقصة ، ثم تشزلق منها راقصـة بساقين عباريتين، تشبر شهواتهم، ويتساقطون تحت قندميها ، لكنها تختار أكثرهم ثراء وتخرج معه ، ومن حقيبة ثانية ينزل طفل كبير الحجم يفزع الجالسين بعيته الوحيدة ، وذراحه الكسيرة ، وجسده العارى ، ويصيح مناديا أمه وبأنه جائع ، ثم يشير إلى أحد الرواد ويصيح : دبابًا بآباء لكن الرجل يدفعه عنمه ويسقط على الأرض ، يبدو كمن يحمى تفسه من طلقات أو صفعات ، ويتدحرج تحت المقاعد ، ثم يستحيىل إلى قنطعة آحم كبيبرة وتصرخ صراخا شاذا وغربياء ، ويدفعه الجرسون إلى أن ينزلق إلى الشارع ، ومن حفية ثالثة ديبط رجل هجوز وأنيقء وترتفع صيحات

بيف له ، وصبحات تهتف ضده ، ويتقاتل ر. أجله الرجال ، وتحتىرق جثث يجذبهـا الجرسون إلى الحارج ، وحقيبة رابعة يخرج بها رجل تحيل . يقرأ ورقة بصوت حانت ، ولا يفهمه الناس ، وتهتز حقيبـة أخرى يخرج منها شاب ملثم يشهر مدفعه الرشاش في وجوه الجميع ، ثم يطلق عليهم الحمم ، لكنهم مختفون تحت المقاعد إلى أن بحرج بطلقاته إلى الشبارع ، بينها السرجل النسريب - صاحب الحقسائب - يبتسم «بنسامة غربية وخبيثة» ، وفي الحمارج انبدو الشوارع والمبادين عريبة غير مألوفة رتحمل لافتات جديدة، ، وترتفع نداءات راعة الصحف التي تحمل عناوين تتفق وسا بدا من الحقائب . . والتي هي سبب الضياع.

ووالسير في ظلال البيانات الشاهقة ، حيث الحديث عن الغموض وعدم القهم . وانتطاع إلى الحرية والحلاص ، والحلم بالخصوبة ، والإرساق من الفساع ، ون متحسالة السلام بسين الصدقسور ونعسالير . . ثم الاعتراف بالقشل في غنين الأمال .

اوالتوقيع على أوراق بيضاء مادام ليس ثمة جديد في الحياة المملة ، أو التقاء في الأفكار المشتركة ، وتضاد الرغيات . وعدم التألف في الحياة .

وددائرة البحث عن أشياء بسيطة، يبدو من خلاطا فمرض القهر حلى الإنسان، وتقيد حريته بالرغم من كثرة الوعود التي تحمل اتخلاص من المعاناة.

أما الشكوى من الاختلاس وسوقة المال المالج ، وطلب التكفيل بنقضات المالج البعطة التي من المسحوبية واستضلال المالية واستضلال النقوة ، واستضلال النقوة ، والاقتراحات المقيدة للماملين ، فالمنح بلدي المتعاملية ، من عرفها قصاصات وبمد بالتصرف فيها ، ثم عرفها قصاصات وبمسهاق وسلة مهملان كبيرة الحجوء .

مضامين تتناول الواقع الحياق بيساطة ، لكنه تحمل أبعادا غير محدودة ، تخرجها من الذائية التي بدت من خلالها ، باهتماماتها العامة ، وطسرح معاشاة الإنسان يسرؤية

معاصرة ، تبدو من خلافا إمكانية الخلاص من أسباب تلك الماناة ، لو كان ثمة اهتمام بعل مشكلات الواقع الحادة التي يتمخض عن إصافا ما لا يمكن درؤه .

فالنخصيات التي خلت على عاتقها إيراز ما تطرحه المضامين متقداة من اللواقع، وتبيش فيه دوغا انقصال عيا فيه عند أخيسه، وسن السي فقها، يتحديد هر زا، وأسال نفسها، يتحديد هر زا، وأسال الترض البادي في تحقيقها، الذي قد يعذه إلى الاستلام، بنا حدث مع يعاز والبت الكيره الذي أرض على تركه بالذي أخير المجرد المجرد الذي أرض على تركه لان كلف عرا الخيرة الذي أرض على تركه المحدث به زائد الكيرة الذي أرض على تركه المحدث به زائد الكيرة الذي أرض على تركه

تنضرس أقدامي في أوراق الأشجار الساقطة في أوضية الحديقة . أتأمل الأسجوار التي هرب منها اللون الأعضر ... تتم خطوال بعدا عنهم .. تصلى لعنائهم ومحكمتهم العيقة .. أتوقف ليأس أراقب الأشجار التي نشاوم السربح في يأس .. أوقب قلول القدران والسحائل والزواحد التي غاصت في جدان البيت الذي تكوراتي ، عدران البيت الذي تكوراتي ،

روطل دداترة البحث عن أشباه بسيطة، برخم النيل من إنسانيته ، وتقييد حريته عندما ديرى الناس تسير في وجوم ، يتأملها بمين عملطتين ، يرمقونه بعين عملقة كل الناس ذوى حدقات متسمة وعيون عملقة . يضون في دائرة كالملة حول الميدان . يتأمل التمثال الضخم . . الذي أضغص عينه في كلد . فيدخل الدائرة ،

وبسطلة دالسير في ظسلال البنايسات الشاهفة، لا تجد مناصبا من الاعتراف في النهاية: والحقيقة أثني فشلت أن أكنون أرضا مشرة. أقصد أن أكون شجرة تبني عليها عشك المأمول:

وبطل والحقائب، المذى يرى العهر والعف، وتحمل عناوين الصحف تأكيد الطوفان الدموى، ورغم حتمية البحث عن النجاة، يستسلم للضياع د... وأين يعتى ؟.. وأي المشسوارع التي تمسير فيها ؟..

وثمة غافج مرفوضة من المجتمع بالرغم من حصوطا حمل مكانة ما تقديرها ، وهرستها ، كيطل ويت قمير القائمة الأمد تناسى نشأته ، وتعالى على أبنه طبقه بعد أن حصل على المسال ، وبني همارت. الشاطقة ، يسخر منه الأطفال ، وتجرأ أحدهم وفذة، بطوية حراء ، كيطل وسم مهملات كبرة الحجوم المذى يبدو في صورة تتناقض مع حقيقته دا يدهو إليه .

ينيا يؤكد بطل والنقش على الهواده بالرغم من جبايته المستول عن المعل ، وتحديد له عا أدى إلى نبايته اللموية . أنه النموذج الإنسان الذي يقابل عطاؤه بالجحود والنكران .

من ثم خلك النماذج الإنسانية التي قدمها وعمد هد للطلب، لست غاذج مصطنعة ، حاول رسمها لتشكيل عالم ... تعيش فيه . مصطنع أو هناتي ، يجملها لا تحرج عن دائرة التخيلات ، ولا تحمل أية رؤى ها أيمادها .

تلك الضاءون وإن كانت تتسم بالجدية والبعد عن التغليبية ، فقد يلاحظ أن بعضها بدا من خلال شكل تجريس ، تعبيه المتاوين الداخطية التي تبدو دخيلة على المعل ، مثليا بدا أن ويت قصير القامة ، و ودائرة البحث عن أشياه بسيطة ، بحا يعنى عليها صفة التقريرية . . . التي يعنى عليها صفة التقريرية . . . التي لا تخسلم المضمون ، ولمد وصيفت تلك المتاوين من خلال صدو لأعطال إيقاعا جيدا ، يعمق الإحساس بما يحمله العمل .

ولفة القاص تبدو انسبابية سهلة ، بانسياق سلس ، دونما تعقيد ، وبالرغم من بعدها عن المعابة التي لم يلجأ إليها ، وصاف الحوار على لسان الأطفال والعامة بحمل تتناسب مع لفتهم الصادية ، ولا يشمر القارع، بأن تمة أفتعال في صيافتها ، دونما قرق بين الحوار العادى والسباب الذى يتردد بين المعادة :

 ه - هنل تربيد أن تكون رجالا عبل قفاى ؟. رفع الشاب صوته :
 أثر من الديار من المارات ا

على ؟ . رفع الساب صوف . - سأقرم بعمله بجانب عمل . أشريد شيئا غير العمل ؟ .

صاود الاحتقان وجه الرجـل . . رقع

\_ قرح أمك وأمه إذن . هيا إذهبا

ذلك يبدى مدى اهتمام القاص بالعمل

الذي يقدمه ، وقد يلاحظ على شخصياته

رالعبا بعيداً عني . ص ٢٢ ؟

مواقفها السلبية تجاه ما يتحتم عليها مجابهته بشكل إيجاب ، إلا أنا تكشف عن الظواهر الاجتماعية ، التي صارت تنسم بالاعتيادية ، بواقعية تمتزج بالرمز أحياناً ، كما في و البيت الكبير ، و د الحقمالب ، و د التوقيم على أوراق بيضاء ۽ . .

ويبدو .. في النهاية .. أن قصص مجموعة ( بيت قصير القامة ) تكشف عن قياص جيد ، يحاول تخطى دائرة التقليدية بتجارب قصصية . . تعرض لمضامين ذات أبعاد فكرية مثيرة للتأمل والاكتشاف الذاق .

الاسكندرية: السيد الهبيال

### مجلدات إبداع 1948 لمام 1948

- أصدرت و إبداع عنسخا محدودة تضم أعدادها التي صدرت عام ١٩٨٤ (١٢ عددا) في ثلاثة مجلدات . ومعها أغلقة الأعداد وملازم الألوان وكشاف المجلة للمؤلفين وللموضوعات .
  - وتطلب المجلدات من ;
  - مقر مجلة إبداع ٢٧ ش عبد الخالق ثروت . . الدور الخامس .
    - المعرض الدائم للكتاب بمقر الهيئة
  - المعرض الدولى السابع عشر للكتاب بأرض المعارض بمدينة نصر
    - فروع مكتبات الهيئة بعواصم المحافظات
    - ثمن المجلدات الثلاثة (داخل مصر) ۱۲ جنبها مصريا .

### إحسيَاء المصربيّة في اعتمال الفسان فستحى احتمَد

### د مارى تريز عبد المسيح

ربما يعتقد بعض القراء أن عنوان هذه الدراسة بجمل في طابة قدارا من الغرابة ، إذ أن إحياء المصرية لذى فنان مصرى شيء طبيعي لا يستحق النتويه والإشادة ، ولكننا نوه أن نلفت كانظار إلى أن هذا الإحياء يبدو لنا في هذه الفترة الراهنة جهدا عمودا بل ومطلوبا ، فالمدعوة إلى المصرية في عالم الفتن نامة ، عمودا بل إمامات بالتخلف والتعقية ، تلك الاتهامات الراجعات بالمناف الماليون إلى منهج التحديث وعالمية الفن ، عن طريق بكيلها ها الداعون إلى منهج التحديث وعالمية الله الإتهامات الراجعات بالنسبة هؤ لاء تعن الترقف عند ماض ضاع واندش ، فالمسايية والمساية والمساع واندش ، واتباع مواصفاتها ، ولا يساير عالمنا العصرى الذي تتعامل العقول فيه مع ولا يساير عالمنا العصرى الذي تتعامل العقول فيه مع ولا يساير عالمنا العصرى الذي تتعامل العقول فيه مع والا يصوري الذي تتعامل العقول فيه مع

ولقد انقسم الفنانسون في سعيهم للحاق بسركب الفن العالم في اتباعه للأساليب العالم في إنباعه للأساليب الفنية السائدة في الفن الغربي الطويق الأمثل لبوغ من لا يجتلف عن الفنون العالمية ، والقريق الأخر أثر أن يعربط بجلوره المصرف ، والتقاليد الفنية الموارثة ، عوضا بأن تقديم إضافة فنية جديدة للطرز والأساليب العالمية المعرفة سيكون داعيا إلى تقيد الفنون ، بسماته ، وعناصره المغرفة ، وإيقاعه الحاص ، وإلى هذا الفريق ينتمى فناننا تتحر أحد .

ومن منطلق إيماننا بأن إحياء المصرية ليس مجرد دعوة منشؤها العنجهية الوطنية ، والتعصب القومي ، لنؤكد في نفس الوقت

أنها دعوة مصيرية إذا قدر للفن التشكيلي المعاصر في مصر الازدهار بل البقاء ، إذ أن المثقف العادى لا يستطيع إنكار العزلة التي أصيب بها هذا الفن ، ذلك لأنه ببساطة غير قادر على أن يؤثر في المتلقى المصرى بمنطق الحداثة الأوربية ويفسر الفنانون التشكيليون هذه العزلة كمظهر من مظاهر الأمية الثقافية المتفشية ، وقد يكون ذلك التفسير صحيحا لكنه لا يعبر عن الحقيقة بأكملها . فبينها نجد أن المتذوق العادى ... للأدب يسهل عليه تمييز الأسلوب الأدبي المتأصل في المصرية ، والمتذوق للموسيقي يمكنه التقاط اللحن المصري الشرقي والمفاضلة بين عناصره الأصيلة ، وما أقحم عليه من مؤثرات أجنبية ، فإن المتذوق العادي للفن التشكيلي لا يحظى بهذه القدرة على التمييز بين المزيف والأصيل ، أو حتى بين ما هو جيد وما هـ و ردىء ويرجع ذلك إلى سبين : أولها قصر العهد بهذا الفن الذي أدت الفجوة بين ماضيه الزاخر ، وحاضره القريب إلى اعتباره فن ترف مازال ينظر اليه المجتمع كنشاط زائد وغير جاد . والسبب الثاني يعود إلى اتساع الفجوة بين الأعمال الفنية الحديثة وبين عالم المرثبات والأشكَّال لدى المتلقى الذي يتحرك مع الفنان في عيط واحد من العناصر والألوان والمسطحات ، وعادة فإن عين الفنان تقوم بتحويل الموجودات المحيطة إلى خيال ملء بالحيوية بواسطة التكامل الذي يسعى إلى تحقيقه في عمله الفني . بذلك يصبح الواقع المحيط من خلال صياغته الفنية وأشكاله وألوانه رمزا لعالم آخر يعمق مشاعرنا بالعالم الحقيقي . وبالتالي فمإن الفنان حين يستعير أيا من الحلول التشكيلية الغريبة على مجتمعه وواقعه فانـه من البديهي ألا يستقبلهـا المتلقى بنفس التوافق والاستحسان الذي قبد يستقبل بم مرثبات بيئته والحلول التشكيلية النابعة منها.

وبهذا يصعب تحقيق التواصل المطلوب بين العمل الفقى وبين المتلقى ، ويتحول العمل إلى لفز معقد يحتاج إلى شرح وتفسير . حيثلا لا يجب أن يغضب الفنان التشكيل إذا طلب منه توضيح عمله الفق بواسطة الكلمات . فالفن التشكيل في النهاية هو لفة ، ولكل مجتمع من المجتمعات لفته التي يتواصل بها أفراده ، وبالرغم من أن المجتمع المصرى يجيد قوامة كثير من

اللغات إلا أنه في مصطمه يفضل الكتابة والتحاكى باللغة العربية أو العامية المصرية ، فلماذا إذن يكون الوضع مختلفا في الغن التشكيل ؟

إن لفة هذا الفن تكمن في التراكيب والحلول التشكيلية التي يستعملها الفتاذ ، وربما كان ذلك سببا في صعوبة تحديد ماهية الاستعملها الفتاذ ، وربما كان ذلك سببا في صعوبة تحديد ماهية الاستون المذين المذين بأنوا إلى استخدام بعض المفردات التراثية ، و عناصبا مثل الحروف ، أو الوحدات الزخوفية العربية ، أو عناصبا بعينها من الفن الفرعون أو البقيل ، واقتحموها في تركيبات المفرى ، والمشكلة التي تطرح نفسها هناهي ألفن المفردات التراثية ليس السبل المؤدى لإبداع فن مصرى ، بل المفردات التراثية ليس السبل المؤدى لإبداع فن مصرى ، بل ركما يكون في استخدامها إساءة للتراث نفسه ، والمؤدع في شرك التقولب والنمطية . ويبدو لذا أن المهمة من أجل خلق عالم والمعاصرة التي تقدده من حالت التبعية وتلحقه ب عن عالمالة .

 $\sim$ 

وفي هيذه الدراسة ستعرض محاولة الفنان فتحى أحمد وستكشف مدى فاعلية أسلوبه الفني في تحقيق أعمال، ذات شخصية مصرية فريدة المعالم ، مرتبطة شكلا ومضمونا بالتأتمي المصرى المعاصر ، وغير منفصلة في نفس الوقت عن جذورها المصرية الضاربة في أعماق التاريخ .

لقد بدأت الرحلة الفنية لفتحي أحمد بلوحات مشروع تخرجه الذي قدمه عام ١٩٦٤ بقسم الحفر بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة ، واختار موضوعا له هوه السد العالى ه ، وكان مكونا من حوالى خمين لوحة حفر على اللينوليوم ( الجلد ) . وكان بهذا أول طالب يقلم مشروع تخرجه عطيوها ، حيث جرت.. العادة في ذلك الحين على تقديم المشروعات منفذة بالقلم العادة في ذلك الحين على تقديم المشروعات منفذة بالقلم العادة الحين على تقديم المشروعات منفذة بالقلم المساحدة المنافقة المساحدة المساحد

وأهم ما نلاحظه في هذه المجموعة من اللوحات مثل العمل في أنفاق السد العالى » . و والبناه » . و والمعل في عطة كهر ياه السد العالى » . . أنها تقلو من أي تأثير لأساتذة النتان ، فبالرغم من أنه يكن إعجابا بالفناتين الحسين فوزى ، وصد الله جوهر ، وكمال أمين ، وماهر رائف ، إلا أنه لم يقتف لا أيا منه .. .

ولقد كان لزيارته لموقع السد العالى بأسوان عام 1972 \_ في صحبة نخبة من أساتذة وطلبة الفنون الجميلة

بدعوة من المسئوليين المسايشة الحسات القومي الكبسير وتسجيله ــ سببا رئيسيا في اختيار الموضوع . فقد فجرت فيه رؤيته على أرض الواقع رفيته في التمبير عنه مما جعله يعود إلى أسوان مرات أخرى في فترات متقطعة لاستكمال دواساته ،

قى تلك الفترة ... كيا آحاطنا الفنان ... كان قد اطلع على مفاتيح وأسرار استعمال الأبيض والأصود ، والاقتصار على الجراء حوار تشكيلى بواصطنها ، وظل بفضل توجيه استاذه الفنان ماهر واثف ، كيا قدم له الفنان عبد الله جوهر كتابا قيا الطاعل على غياب بطاعت بالأبيض والأسود عما أتباح له فرصة طبية كبرا ، ولشدة انبهاره وإعجابه بإمكانيات هذين اللونين بدأ في نفسه أثرا عاولات استعمالها منذ مرحلة دراسته ، ومازال يذكر كيف كان يواجبه مناظر الريف القريب من القاهرة بلخيصات كان يواجبه مناظر الريف القريب من القاهرة بلخيصات التعاليم الأكادية التي تدفع الطالب إلى تسجيل الواقع تسجيل الواقع تسجيل الواقع تسجيل الواقع تسجيل الواقع تسجيل الواقع الشكيلة الجوهرية .

لقد ركز الفنان في أعمال تلك الفترة الدراسية على التلخيص والتكثيف والاهتمام بالملمس واستغلال الظل والنور لتحقيق أبعاد درامية في لرحاته . كها كان الفن الغربي يحتل في نظر فتحى أحمد المكانة المطقى ، إذ كان ماخورة باسلوب رمبرانت ، والمدرسة الهولندية في استخدامها للتباين بين الظل والنور . كها أنه لا ينسى الأتر العميق الذي تركه فيه معرض للفنان التشيكى فأنسانت هولو جونك والذي أقيم بقاعة عرض المركز الثقافي الشيكى بالقاهرة في أوائل الستينيات ، حيث قدم فيه ذلك المثنان رؤية درامية للحوب والدمار بأسلوب واقمى ، مقتصرا على استعمال الإيشى والأصود .

ولقد جسد مشروع تخرج فتحى أحمد العناصر الأولية التى سوف تشكل عالم الفنان فيها بعد ، وهى الاقتصار على استعمال الأبيض والأسود بدرجائيساء واللجوم إلى الواقع كمنهل يستقى منه أفكاره ومواضيعه واشكاله واقتصار الفنان على استخدام الأبيض والأسود في طباعته بعد بثابة تحمد وثقة في إمكاناته الفنية وقدرته على امناع المتلفى بما هو أكثر إيجاء من الألوان وهو يظل متمسكا باستعمال هذين الملونين حتى الأن على عكس غالبية الحفارين المصريين الماصرين ، الذين أضافوا استخدام الملوف في أعماهم المطبوعة . ونحن هنا لسنا بصدد المقارة والتمييز بين الأسلويين ، لكن الذي نريد تأكيده هو أن إصرار فتحى أحد على استعمال الأبيض والأسود يدل على مدى احترامه احد على استعمال الأبيض والأسود يدل على مدى احترامه

الالوان الاصلية لفن الحقر ، ورغبته في أن يقدم هذا الفن في انقى وأبسط صورة . وصوف نرى كيف نجح في أن يجسد من خلال هذا الاقتصار واعتمادا على تفاوت درجات الظل والنور عالما ثربا بالإيجاءات ، وقريا في بنائه القائم على الحطوط الأفقية والراسة وبلاغة الحوار التشكيل بينها .

ويمدئنا الفتان القادم من صعيد مصر عن نشائه في بيشة تخفى فيها الموجودات تحت أشعة شمس الجنوب الساطعة ، حيث تخفى الألوان في الوهج ، وحيث لا يبدو من الأفق سوى عنظوط صريحة تخترل الأشكال ، وتطفى ه الزاهى من الألوان ، ولا يتراءى لمين الفتان في النهاية سوى ضراغ يسوده اللوان ، الأبيض وتحدده الكائنات المتشحة بالسواد ، وريما يفسر لنا ذلك لماذا أصبح الأبيض والأسود بالنسبة لفتحى أحمد خير ما يمشل الراقع من الألوان الم إنها في الحقيقة أصبحا لميه أكثر واقعية من كل الألوان الأخرى ، وهذا ما يؤكده لنا أسلوب الفنان منذ بدائة تجربة ، وحتى مرحلته الفنية الحالية .

رق لوحة و العمل في آنفاق السد العلى و ( ١٩٦٤ ) نجد أنها قد قدمت إلى أجزاء و والفراغ تملاء مساحات عوجت بأسلوب يذكر بطابع الزخرفة الإسلامية تما يزييد الإحساس بالحركة والحياة ، في نفس الدوق الذي يضفى الفنان على المصلم ملحسا يوحى مالقدم والعراقة ، ويتخلل المساحات المعرفة التي تكون نقطة الارتكاز ، وتخفف من حدة الحركة الدائية وتمنع العمل قدراً لشاخد من الخبرة الدائية وتمنع العمل قدراً المناهد من الحركة الدائية وتمنع العمل قدراً المنافذة . وعلى الرغم من اعتماد الفنان على درجى الأبيض المناخذة قد ساعد على كسر حدة الرئابة الناتجة عن استخدام المنافذة عد ساعد على كسر حدة الرئابة الناتجة عن استخدام المنظورة والإسلام المناخذة قد ساعد على كسر حدة الرئابة الناتجة عن استخدام المنظورة ويرا الإسلام المناخذة على الرغم عن عدر حدة الرئابة الناتجة عن استخدام المنظورة ويرا الإسلام المنافذة وين لا يوحيان بهجمة الألوان الأخرى .

أما في لوحة و البناء ، ( 1975 ) فيان الضوء ينظهر فيها كمنصر من عناصر التكوين حين يتسلل خففاً من حدة صرامة التكوين ، ويؤلف القنان تنفيمات متعددة من الرماديات الى تقوم بدورها في الإيجاء بمنظور وهمي ، معتمداً في ذلك على ندرج اللون الواحد .

ق تلك الفترة المبكرة لم يستسلم الفنان في إنتاجه للواقعية الأكدوبية ، واستطاع بفضل التنويعات التشكيلية وإشراء السطح بالوحدات الزخرفية ، وإجراء الحوار بين العناصر عن طريق التضاد بين الضوء والفلل ، أن يضغي على أعماله مذاقا خاصاً يشي بأسلوب مستقل ورؤعة تشكيلية متفردة .

ومن ناحية أخرى أكدت هذه الأعمال الملتحمة بالبواقع الهسرى في صرحلة البناء ، وتشييد السند العمالي ــ أمل المستقبل ــ اتمه يمكن للفنيان أن يكون أكسر تعبيرا عن الحاضر ، حين يستكمل ملامح الصورة بإعادة اكتشاف الواقع الجمالي الذي خلفه له التاريخ في صعيد مصر .

ولم تتكشف للفنان الحقيقة بأكملها إلا بعد نكسة ١٩٦٧ وما 
تبمها من إعادة النظر في المسلمات والقواعد المستقرة ، فحتى 
ذلك الحين كبان الفن الأوربي هو الصنم المعبود الذي كان 
الفنان حاكى خريج لكذابات الفنوت بيضه موضع التأليه 
والتقليس ، وحياءت المتكسة لتكون يثياته وصفة نور في الظلام 
النارت الطريق . فقد أيفن فتحى أحد أنه لن يستطيع أن يخلق 
نضه فنا مصريا حقيقيا على هدى الأعاط الأوربية . كيا وجه 
فن أن يداعه اللغي لا يجب أن يكون تأبيها في السلويه ومنبجه لمن 
أقرب إلى نفسه في الرؤيا وغط الحياة . واكتملت أبعاد الرؤيا 
عند الفنان بعد أن اهتدى إلى النبع الذي سيستقى منه إلهامه ، 
وتأكده بأنه لكى يخلق فنا مصريا ومعاصرا فإن عليه أن يكمل 
المسار الذي بدأه أجداده منذ الحضارة الفرعونية وحتى عصرنا 
المسار الذي بدأه الجدادة منذ الحضارة الفرعونية وحتى عصرنا 
المسار المناد المناد المتعادي المناد 
والارتباط بتاريخ الأجداد لم يكن يعنى بالنسبة لفتحي أحمد استعارة بعض ( التيمات ) المستنفذة في الفن التجاري لإضفاء مسحة مصرية على العمل ، كيا أنه لا يكن يعني قولية عناصره في نمط فرعوني أو إسلامي دون أي تجديد , وإنما كانت المشاكل الحيوية التي يعيشها الفنان كفرد من أفراد المجتمع غير منفصلة عن رؤيته الفنية التشكيلية . ونستطيع القول بأنه قد تكونت لدى الفنان بصيرة فنية مصرية لـالأفكار والقضايا . بحيث أصبح يرى الأحداث المعاصرة متمثلة في علاقات تشكيلية متزجة في كيان واحد لا يمكن فصل أحد عناصرها عن الأخر . والفنان التشكيل في نظر فتحي أحمد ليس مجرد مزخرف هدفه الإسار الشكلي والمتعة البصرية فقط ، ذلك لأن الفن التشكيل هو أيضا .. كغيره من الفنون .. رؤيا إنسانية ولغة راقبة للاتصال بين مجموعة من البشر تعيش مناخا وظروفا اجتماعية واحدة. وهو إذ يستلهم من الفن الفرعوني أو غيره من الفنون التراثية بعض مساتها فإن ذلك لا يعنى بالنسسبة له تقليدا للقديم ، وإنما همو اتصال بالجذور الممتدة في تاريخنا الفتي العريق .

وكان اشتغال فتحى احمد فى مجال الإخراج الفنى لمجوعة من أهم المجلات الثقافية التى صدرت فى مصر خلال الستينيات داعيا إلى التنبه للعلاقة الوطيدة بين الشكل والمضمون فى العمل الفني . وقد عمل الفنان بمجلات الفكر المعاصر ، والشعر ، والسينها ، والمجلة ، وفصول ، وإبداع ، واختلط بعديد من الأدباء والمفكرين والشعراء أمثال د . زَّكَي نجيب محمود ود . عبد الحميد يونس ، د . فؤاد زكريا ، ويحيي حقى ، وصلاح عبد الصبور ، وسعد الدين وهبه ود . عز الدين إسماعيل ، وغيرهم عمن كان يحضر ندواتهم ، ويشارك في مناقشاتهم ومنتدياتهم الأدبية التي أثارت فيه كثير ا من الأفكار ، وأتاحت له الإلمام بقضايا مصر الخارجية في الفترة الراهنة . كما كان عمله في مجال تصميم أغلفة الكتب ، وإعداد الرسوم التوضيحية لمدواوين كثير من الشعبراء فرصة طيبة لمعايشة النصبوس الأدبية ، ومحاولة الوصول إلى تجارب تشكيلية توازى تلك النصوص ، ولعل أفضل نموذج يوضح ذلك تلك اللوحة التي استوحاها من قصيدة شنق زهران لصلاح عبد الصبور ( ۱۹۸۱ ) من ديوان التاس في بلادي . ولقد دفعت ثقافت الفنية والأدبية إلى المساهمة في مجال النقد الفني بمجلة الثقافة حيث شارك بمقالاته في باب الفنون متنبعافيها النشاط الفني التشكيل بالنقد والتحليل والتقديم .

كل تلك العوامل والمؤثرات انعكست على أعمال الفنان فتحي أحمد ، وأضفت عليها تلك النكهة الخاصة التي لا يخطئها الحس . ولقد كانت لوحته و الموت في الحدائق ، ( ١٩٦٧ ) من أواثل الأعمال التي جذبت الأنظار إلى فنه المتميز ، وقد حصل بها عبل جائزة في البنالي الماشر بالاسكندرية ( ١٩٧٣ ) ، والتي ربما يرى البعض فيهما انتهاء إلى الاتجماء الرمزي ، إلا أننا نجد فيها واقع الفنان وقد أصبح رمزا لذاته . فهو لا يقحم الرموز على التشكيل ، ولكنه يقوم ببناء عالم متكامل يستمد معناه من خلال علاقاته التشكيلية . فالمني الكلى يستمد من إيجاءات الشكل ولا يفرض عليه ، ومن هنا فلا يوجد رمز محدد بمكن استنباطه ، وإنما مجسوعة تسركبيات توحى بعدة مدلولات قد تختلف من شخص لأخر ، ولكنها في النهاية تكـون عالم ورؤيـة الفنان . ففي اللوحـة لا نرى من الأشجار سوى جذوعها الضخمة ، أما الأعصان فقد تحولت إلى تصميمات مربعة الشكل ذات خطوط حادة تبدو كبناء معماري في خلفية العمل . ويردد هـذه الخلفية ذات البنيـان الصلب بعض الأشخاص في مقدمة اللوحة وهم مشتغلون بجمع بعض الرؤ وس الواقعة على الأرض والتي تتخذ شكل المربعات أيضا مرددة نفس الشكل لرؤ وس الأشجار مع تنويع في التنفيذ النهائي للشكيل والإيجاء بالعنصر الإنساني . والازدواج هنا واضح بين الرؤ وس البشرية وفسروع الأشجار فالموت قد أصاب كلُّ ما يحمل معنى الحياة وإن كنا لا نعتقد أن

اللوحة تمثل رؤية قاتمة للحياة ، فبالرغم من شيوع اللون الأسود الداكن في المستطيلات التي تمثل جدوع الأشجار المصطفة في نظام صارم ، إلا أن الأشكال المربعة تمفف بتشكيلها الافقى عدة الخطوط الرأسية للجدوع ، وهي بفراغها الابيض تبدو كمنافذ يتسرب منها الضوء إلى اللوحة ليمنح هذه المجردات الممثلة لعناصر الحياة بريقا من الأمل .

وتلع فكرة الحصار على الفنان فى عدد من أعمال هذه المرحلة . ففى لوحته و ايزيس خلف الأسوار a ( 1970 ) يبحث العاشق عن ضالته ايزيس عبر أسوار كثيرة متمثلة فى خطوط أفقية سرداء لا يظهر منها سرى طرق ضيقة بيضاء تكاد تكون مغلقة ، إلا أنها فى بعض الاحيان تخلق بمرات رأسية تكفى للعاشق ( بالكاد ) أن يصل من خلافا إلى ايزيس إذا تمكن من اكتشافها ، وايزيس ترقد هناك فى نهاية الملوحة فى وضع أفقى تنتظر العاشق المخلص الذى سوف يصل إليها حيا وسين متري تعرف يصل إليها حيا وسين متري تعرف الحرفة فى المدوقات الله عنها الموقات .

وقد ترددت فكرة ايزيس ، أو أرض مصر الحنون ، أو نساه مصر البيطات في أعمال فتحى احمد بصور غنلفة ، ونجدها بدرجة أكثر وضوحا في أعمال مثل ، أشواق القرية القديمة ، ( ۱۹۷۸ ) « وأبجدية مصرية » ( ۱۹۷۸ ) « ودنشواي ، ( ۱۹۸۳ ) .

ففى و أشواق القرية القديمة ، نبعد شخوصا ضبخمة تمثل الأمومة ، وتنحني تلك الشخوص التي تشكل هيكل المعمل التوحد الأرض بالافن ، عضمة المختاصا أقل حجها لأطفال أو صبية . وشكل النساء في حد ذاته يوحى بالبيوت الريفية التي تظهر من خلال فتحاتها المضيئة الشخوص الضئلة الأخرى يحمها هذا المصرح الواقى الذي يمثله عالم النساء ، وتلاحظ النشابه في طريقة انحتام المناه لمدعابة هذه الكائنات الصغيرة مكانات الصغيرة مكن بالانتخاء عند جني الشمار والحصاد . ويهذا تتمثل لنا بوضوح مكلها أشهر وين الحب والاحتضان والحصاد . المكلها شائل والموساد والمناه والمناه في الإنسان مع الكون المؤلف المساولة عنه الإنسان مع الكون الفني والقاهري المنام والمعاصر بالماص المناولة المناقرات الفني الطوع والقاهري المناع وأوضاع وإيماءات شخوصها .

وتتجدد الإشارة إلى تلك المعان فى لوحة و دنشواى ، ولكن بمفهوم مختلف فى الأسلوب . فالبناء الفى هنا ــ مثلها يظهر فى كل أعمال هذه المرحلة ــ يخلو من الإيسام بالبعد الثالث ، وتتوحد فيه الاشكال الأمامية والخلفية فنبدو مرصوصة المواحد

منها فوق الأخر ، وبحيث لا نستطيع تحديد نقطة بداية محددة للتكوين . وتتصدر مقدمة اللوحة ثلاث شخصيات نسائية منشحة بالسواد لا يظهر منها سوى فتحات الأعين ، والجديد في الأسلوب هنا هو تكوين الأشكال النسائية من الأبيض والأسود في خطوط حلزونية تضم الطفل الراقد الذي يحمل في يده شكلاً أبيض ذا استدارة . وتتكرر هـذه الأخـاديــد المتبـاينــة في الفراغ - الذي يمثل الأرض - بين النسوة التي تشغل مقدمة اللوحة وبين أبراج الحمام في خلفيتها ، وتبدو تلك الاخاديد الحلزونية في أردية النسوة كما لــو كانت امتــدادا للأرض التي تطوى الطفل الملفوف بما يشبه قماط الميلاد أو كفن الموت ، كيا تذكرنا تلك الأخاديـد الممتدة بـالأرض المحروثـة . وفي أعلى اللوحة تبدو البيوت الريفية وقد تناثر حولها الحمام بعضه أبيض اللون باعثا جوا من الأمل والطمأنينة ومهدث ألحدة الحبوائط الصباء للبينوت ، والبعض الأخسر رابض فنوق الأستطح موحياً بلونه الداكن \_ بالقدر المحتوم . لقد تناول الفنان في لوحته بعض العناصر المعروفة عن حادثة دنشواي الشهيرة وصاغ منها أغنية درامية في تكوين تشكيلي متماسك ، يجمع بين الأم الحزينة والمطفل المولود/ المدفون ، والحمام الوديع/ المنقض) والطفل الراقد عمسكا بيديه شكلا قريبا من شكل الحمام الأبيض ، أو ما يذكرنا بالخبز الأبيض رمز الحياة .

ولقد برع فتحى احمد في تنويع أسلوبه البنائي الذي يرتكز على الترتيب الافقى والرأسي للأشكال والعناصر . وفي لوحته و أبجدية مصرية ع التي تحمل أيضا و التيمة ع السابقة للأرضى الأم ، لانجد أفقا محدد المعالم ، وإنما امتداد شباسع الضبوء بحتوى أشكالا إنسائية متعددة باللون الأسود ، مرصوصة في نظام أفقى ، حيث تجلس في المقدمة نساء بدينات تحمل ملامح مصرية صميمة وتبدوقي أوضاع تقليدية ، وفي دراع كل واحدة منهن طفل رضيع لا يكاد ينفصل عن جسدها سوى باختلاف درجمة اللون حيث يمثل فسراغا أبيض في أحضان الأم . اما الصفوف التي تلي الصف الأسامي فهي مكنونة من خيبول وفرسان وثيران تتناطح في خفة ورشاقة ، في تشكيل يقارب في تصميمه شكل الشخصيات النسائية . وتلاحظ أن التشابه في ملامح الشخوص والحيوانيات يكباد يختفي عنبد الصف الخلفي ، ليشترك الجميع في ترديد حركات واحدة لا غيز فيها سوى تقابل الخطوط المتمايلة في عذوية محببة للعين التي تسعد بالحوار التشكيل الصميم ، دون اهتمام بتمييز عناصر الأبجدية ، مثلها تسعد الأذن بسماع النغمات ، دون محاولة التعرف على مدلولها في عالم الواقع .

وفي تجربة فتحي أحمد تبدو الخيــول كعنصر من العنــاصر

المسيطرة ، فهو يعود إليها من حين لآخر ، فقد أنجز لوحات خيسول الحرب ( ۱۹۷۷ ) وه الخيسول رقم ۱ ، ( ۱۹۸۳ ) ه والحيمول رقم ٢ ه ( ١٩٨٣ ) . وفي الحيول رقم ١ نجد قطيعا من الخيول السوداء متجهة ناحية البسار بينها يوقف حركتها من ناحية اليمين فارس يمتطى حصانا أبيض، وبصحبته مجموعة أخرى من الخيول ، وبين الفريقين طبريق ضيق ينتهي بتجويف تبرز منه رأس تنين أسود تماثل في وضعها واتجاهها رأس الحصان الأبيض . ويظهر في الأفق خلف ذلك الحيوان الخرافي شريط من الضوء تكاد تخفيه السحب الداكنة المتجمعة في خطوط متموجة توحى بحركة دائبة ربما أراد الفنان التعبير من خلالها عن مكنونات الخيول الساكنة في تبرقب ورغبتها في الانطلاق . وتعكس اللوحة مهارة في الحسوار التشكيل بين الحركة المتموجة لخطوط السحب المقوسة في خلفية اللوحة وبين الخطوط الماثلة لظهور الخيول التي تشغل المقدمة وبينها تتجه الخطوط في المقدمة نحوجهة واحدة في كل مجموعة الخيول على حدة لتعطى الإحساس بالسكون والتوقف ، نجد أن الأقواس في الخلفية متضادة في الاتجاه عما يزيد إحساسنا بالحركة .

أما في لوحة الحيول رقم (٣) فإن المناصر وإيماء ابنا تختلف عن اللوحة السابقة ، حيث نجد حصابين في حالة تـواجه ، 
يتناطحان كالثيران ، وقد رسيا بدون أعين . ونلاحظ حركة 
جذبها للجام في رعونة ، بينا يقف شخص في هتية فارس 
عارب متربها في سار اللوحة ، وعلى اليمين ثلاثة مثلثات 
توحى بالأهرامات رعيا أراد الفنان الإشارة بها إلى مسرح 
المحالم ، وفي الخلقية تصطف شخوص عديدة غير واضحة 
للمالم ، وأيديم مرفوعة في حالة استملام أو تضرع ، وذلك 
كله في بناء يقوم على التوافق بين الخطوط الافقية والرأسية ، 
واحترام للشكل دون إغفال المضمون .

0

ونخلص من هذه الدراسة إلى أن الفنان فتحى أحمد بجسد في أحمد الجسد في أحماله حلم الفنان المؤمن بأن طريق الهذاية الوحيد هو الرجوع إلى المنبئ أو الأصل أو الأم أو الأوض أو مصر أو ماضينا العريق فكيا وإنياق أو اترال عصال هذه المرحلة الوصول إلى إيزيس كيف يجلول الفارس أن يصل إلى عبويته بالرغم من الصحاب التى يحمدها لنا الفنان تشكيليا . ويتكرر هذا الصراع وهذه المحارلة في فو لوحاته بشكل أو باتخر حتى عندما يعالج الفنان موضوعا تقليديا مثلها فعل في لوحته الحقيقية والمحامدية الماصفة تموج بخطوطها الحازونية التى تلتف نرى بأغطية وأس النسوة ، فلا نعرف أبن تنتهى تلك الأغطية ، ولا بأغطية وأس النسوة ، فلا نعرف أبن تنتهى تلك الأغطية ، ولا

من أين تبدأ تيارات الرياح ، ومن ناحية أخرى تجسد اللوحة كفاح النسوة من أجل الوصول إلى آخر الطريق في خلفية اللوحة حيث توجد الأطلال أو المعابد القديمة أو البيوت ، ومرة أخرى نجد أن الهدف الأسمى هو المأوى أو الماضى البعيد الذي تتطلع إلى بلوغه الشخصيات .

لا يجسد لنا سوى الصراع الكامن داخل نفس الفنان لتحقيق هويته ، وطريق الحلاص الذي يربط عناصر أعماله في بنماه تشكيل عكم ما هو إلا الأسلوب الفنى الذي استلهمه الفنان من ترائه المصرى القديم بعد أن أضفى عليه من ذاته ومن واقع جانه المعاصرة .

> هذا هوعالم فتحى أحمد ، عالم تتحد فيه الأرض مع الأفق ، والحماضر مع المماضى ، والحمياة مع الموت مثلماً رائينا في و دنشواى ، و و الموت في الحدائق ، . والصراع الذي تواجهه شخوصه وعناصر لموحاته للوصول إلى المأوى أو المحبوبة

وفى النَّهاية فإن أعمال الفنان فتحى أحمد المصرية القلب والقالب معا ، لتمنحنا الأمل والثقة فى إمكانية تجسيد الروح المصرية فى فنوننا التشكيلية المعاصرة .

الفاهرة . د . ماري تريز عبد المسيح

#### فتحي أحد

- من مواليد محافظة قنا مركز نجع حادى في
   ۱۹۳۹/۱/۷
- بكالوريوس كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام ١٩٦٤ بامتياز
- ماجستير من كلية الفنون الجميلة عام ١٩٨٠ يعد الآن موضوع الدكتوراه وموضوعها ( القيم التشكيلية للمدرسة التعبيرية في فن الحفر البارز).

#### النشاط الغني :

- اشترك في العديد من المعارض الجساعية والمسابقة منذ عام 1970 معمارض صالون الفاهرة ومعمارض الربيع والمسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة ومعرض صالون الأثبلية ومعرض طالون الأثبلية من ومعرض المفسرة ومعرض المسابقة المسابقة مسابقة المسابقة مسابقة المسابقة مسابقة المسابقة مسابقة المسابقة - اشترك في عدة مصارض خارجية منها سال الشباب بأبيثا وبرشلونة باسبانيا عام ۱۹۹۷ .

- ومعرض الرياصة مأسبانيا عام ١٩٦٩ . ومعرض أسبوع الصداقة السوفيتية عام ١٩٧٧ بموسكو ، ومعرص بينالي اسبانيا عاد ١٩٧٧ .
- كيا اشترك في السباقي العربي الأولى ببغذاد عام 1942 ويبنا قدول الليحق الأييض عام 1942 و لمدورة الأييض عام 1942 و ومعرص البيشاقي العربي المثاني الوالم الفلسري المساوري المساوري المام 1947 ووالمعرض المصري المساوري المام 1947 والمعرض المصري المناجريا) مام 1947 والمعرض المصري المناجريا) والمعرض المصري المناجريا) والمعرض المصري المناجريا) المعرض المساوري المناجريا أمام 1947 والمعرض المعرض المناجريا عام 1944 والأسيوع المصرية المعرضة المعرضة عام 1944 والأسيوع المصرية المعرضة المعر
- الشقاق المصرى بمأمريكا عام ۱۹۸۰ . الثقاق المصرى بمأمريكا عام ۱۹۸۰ . والأمبدوع الثقائق المصرى بساريس . وبيناني فالباريزو في شيلي عام ۱۹۸۳ . والبينالي العربي الأول بنالقاهرة عام
- أقام عشرة معارض خاصة بالقاهرة في فن الجرافيك والتصوير
- أقدام معرضا متجولا بقصور الثقافة

- بالمحافظات والأقاليم في هن الحسراهيك عام ۱۹۸۰ ، ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۶
- نال جائزة في فن الجرافيك عمرض السد العالى عام ١٩٩٤ .
- ٥ نسال جائسزة في الجرافيسك ببينساني الاسكندرية لدول البحر المتوسط عام ١٩٨٨.
- حائزة الاستحقاق بالمعرض العام عام
   ١٩٩٧
- حائزة مسابقة شوقى وحافظ في الجرافيك
   عام ۱۹۸۳
- نال الجائزة الأولى في الجرافيات في المعرف العام الرابع عشر عام 19۸8 .
- الجائزة الشائثة في البيسالي العربي الأول
   بالقاهرة عام 1948.
- حائزة الدولة التشجعية ووسام الفنون في
   فن الجرافيك عام ۱۹۸۳ .
- له مقتيات خاصة بوزارة الثقافة ووزارة البحث العملي ومتحف العملوم ومجموعات خاصة بالوطن العربي ومدول أوربا وأمريكا

احدياء المصرية في اعتمال الفنان فنتحى المحتمد









الحيول رقم ١



لحيول رقم ٣



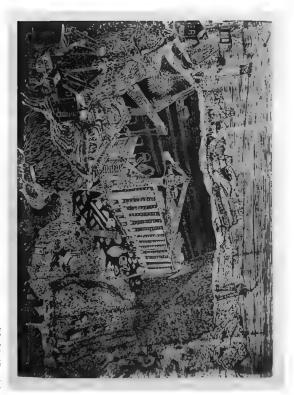

المسل في عطلة كهرباء السد العالي





صبورتا الغلاف اللفتان زكريا الزيني



# الهيئة المصرية العامة للكناب



تصدر أول كل شهر

## مخارات هصول

سلسلة أدبية شهرية

سعد مكاوي

### لا تسقني وحدى

د لا تسقى وحدى ه هى الرواية الثالثة للكاتب الكبير دسعد مكاوى و ، تأن يعد روايته السابقتين : د الرجل والطريق ، و د السائرون نياها و . ولسعد مكاوى إحدى عشرة مجموعة قصصية هى : د الرقص صلى العشب الأخضر و ، د المرض الوغد و ، من المرض الوغد و ، من المراكب و ، د المام من خزف و ، د في قهوة المجاذب و ، د المام من المراكب و ، د المام المصوى و دلماء العكر و ، د مخالب متصدر قريبا هى : د على حافة النهر المبت و ، ورواية د لا تسقى وحدى و غريبا هى : د على حافة النهر المبت و ، ورواية د لا تسقى وحدى و غريبا هى : د على حافة النهر المبت ، و رواية د لا تسقى وحدى و غريبا هى : د على حافة النهر المبت ، و رواية د لا تسقى وحدى و غريبا هى الكلافات بين الراعى والرعية ، ويعبر فيها الكاتب و الراحة الملاقات بين الراعى والرعية ، ويعبر فيها الكاتب عن فكر الحياة ، ويض العلاقات بين الراعى

الثمن ٥٠ قرشما

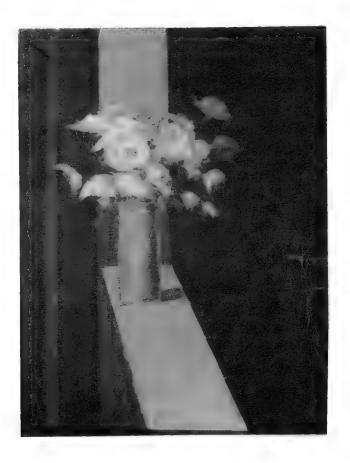



العدد الثالث والسّنة الثالثة مساريت ١٩٨٥ - جادى الآخر ١٠٤٥



القاد

تصدر كل شلاشاء

هيئة الكتاب



رئيس مجلس الادارة ٥ و الدين اساميل



مجسّلة الأدبيّب و النفسّس تصدراول كل شهر

العندد الثالث والشيئة الثالثة منازمت ١٩٨٥ - بهدى القرمة

مستشار والتحرير

حسین بیکار عبدالرخمن فهمی فیاروق شیوشه فیواد کامسل نعمان عاشود یوسف إدریس ربئيس مجنس الإدارة

د عزالدين إسماعيل

ريئيس التحريير

د عبدالقادر القبط

نشبارشیس(فتحریر

سلیمان فنیساض

المنترف الفسنى

سعدعيدالوهاب

مكرتير التحيير

نعــزاديـــ





مجسّلة الأدنيّف و الفسّسن تصدراول كل شهر

### الأسمار في البلاد المربية:

الكريت ۱۰۰ فلس - الخليج العربي ۱۶ ريالا فطريا - البحرين ۷۸۰، ديتار - صوريا ۱۶ ليرة -لبنان ۲۸۰,۸ ليسرة - الأودن ۱۹۵، دينسار -المحروية ۲۷ ريالا - السودان ۲۳ قرض - تونس ۲۸،۱ دينار - الجزائر ۱۶ دينارا - المقرب ۱۶ درهما اليون ۱۶ ريالات - لييا ۱۰۸، دينار

### الاشتراكات من الداخل :

هن سنة ( ١٧ عددا ) ٧٠٠ قـرشا ، ومصـاريف البريد ٢٠٠ قرش . وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية

حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب ( عجلة إيداع)

الاشتراكات من الحارج :

عن سنسة ( ۲۳ عُمده ) ۱۶ دولارا لسلافواد . و ۲۸ دولارا للهيئات عضافا إليها عصاريف البريد : المبلاد الدريية ما يعادل ۳ دولارات وأمريكما وأوروبا ۱۸ دولارا .

المراسلات والاشتراكات على العنوان التالى : مجلة إبداع ٧٧ شارع عبد الحالق ثروت - الدور

مجلة إيداع ٢٧ شارع عبد الحالق ثروت - الدور الحناص - ص.ب ٦٧٩ - تليفون : ٧٥٨٦٩١ -القاهرة .

|     |                                         | ب انسمر .                      |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 44  | فاروق شوشة                              | سلوط ق اللوح                   |
| 44  | كاصل أيوب                               |                                |
| £1  | عماد الدين حسن محمد                     | سالة روين هود                  |
| £ ¥ | فتحى فرغل                               | فية عرية                       |
| 11  |                                         | ــاق                           |
| 63  | درويش الأسيوطي                          | رامة في سفر الوصية             |
| £A  | عزت الطيري                              | وقوف في انتظار الحلم           |
|     | وت<br>فوزی خضر                          | نمای جوادان عوتان أ            |
|     | محمدعليم                                | بليات الكشف                    |
|     | ليعة عباس عمارة                         | . ذكرى هميك الأدب العربي       |
| •   | 2 0                                     |                                |
|     |                                         | القصة:                         |
| •٧  | ادوار الحراط                            |                                |
| 78  | عبد الله خيرت                           |                                |
| 11  | مصطفى أبو النصر                         | غلاص                           |
| 34  | عبد الستار ناصر                         | خلة                            |
| ٧٤  | منی حلمی                                | لروف طارئة                     |
| ٧v  | عمد الحرادي                             | يل القط                        |
| ٨٠  | هدى يونس                                | ناه                            |
| AY  | إدريس الصغير                            |                                |
| A£  | جهاد عبد الجبار الكبيسي                 |                                |
| A٦  | مجدى عبد الرازق                         | نزلنا الأيل للسقوط             |
| 41  | حسين عل حسين                            |                                |
| 44  | سمية سعد                                | غرى إليك                       |
| 40  |                                         | سقوني كأسا                     |
|     | 0 -03                                   |                                |
|     |                                         | ) المسرحية :<br>نجن            |
| ١   | اخدخصر                                  |                                |
|     |                                         | 🔾 أبواب العدد :                |
| 1.0 | عيد المتعم رمضان                        | علوا الغزالة (شعر/تجارب)       |
| 1.4 | إبراهيم فهمى                            |                                |
| 111 |                                         | رواية للغربية ( رسائل ثقافية ) |
| 113 | 111111111111111111111111111111111111111 | بالأم عمل وبرانيم ومعلمات ع    |

الحزن في و قصائد للسقوط و ( متايمات ) ...... د. أحد ماهر البقري

ألفن التشكيلي :
 اللهم الجملة والإنسنة
 ف المطاه الحزف أشيل دروش
 رم مارمة بالألوان لأهمال الفتان)

د. عبد القادر القط الداخل طه

. . . . . . . . . . سمير الفيل

..... مصطفى عبدالغني

13

41 47

111

110

### المحتوب

ألدراسات :
 ديروط الشريف . . . .

إمام آخر الزمان



### الدراسات

- و ديروط الشريف ٥ إمام آخر الزمان
- ٥ فاروق خورشيد في رواية
- وعلى الأرض السلام، ٥ و أراجون ، في الشعر القرنسي
- سمير الفيل

د. غبد القادر القط

الداخل طه

مصطفى عبد الغني



### ديروط الشتريف

### د عبدالقادرالقط

تمثل مجموعة و ديروط الشريف و إيداع القصاص محمد مستجاب في مجال القصة القصيرة على مدى ثلاثة عشر عاماً ، منذ عام ١٩٧٠ ، وكانت قصصها الأربع عشرة قد نشوت هيماً في الصحف والمجلات في مصر والوطن العربي .

وإذ كانت هذه القصص وحدها هى ثمرة هذا المدى الزمنى الطول لكاتب حقق لنفسه مكانة مرموقة بين كتباب القصة الفصيرة ، فلاشك أنها تتضمن \_ بالضرورة \_ ثميزاً خاصاً فى طيعة تجاربا وأسلوبها الفنى .

والحق أن تميّز التجربة واضح على نحو يلفت النظر ويدعو إلى النامل ، إذ تصور أغلب القصص مجتمعاً فريداً يحاوس الناس فيه الجرعة تحا عارسون الطعام والشراب والقيام والقعود والكلام ، ولا أقول العمل ، فليس للعمل في حياتهم وجود ، ولا الحب فليس للحب في نفرسهم مكان ، ولا المسلات الإنسانية السرية فليس في حياتهم ما يقيم شيئاً من هذه المسلات . وفي مثل هذا المجبر الذي يعيش على الجرية المجاعية وأن صحح هذا التعبير لا يكون و الفرد » مادة صالحة للقصة القصيرة إلا إذا كان يرغم أنه فرد - عشلاً لأخلاق الجماعة وطفوسها في عارسة الجرية ، وتصبح و الجماعة ع التي يرصد الراوى نشاطها من موقفه خارج الاحداث عوراً لأغلب القصص .

الحمل ، إذ تسمم القرية في ظهيرة يوم قائظ ، وقد هجعت دون نوم تحت الحوائط ويجوار الأزبار وفي الظلال ، صيحة رجل اللفع يدق الأبواب بعنف وهو يصرخ و صاحبكم وصل ! ٥ . وفي دقيائق معدودة يتجمع رجال الفرية حبول منزل ذلك المجهول الذي وصل أمرين إياه أن يخرج ، وحين لا يستجيب لأمرهم بجاولـون أن يفتحموا عليه البيت فيفتح و الجمـل ، النافذة وقد امتدت يده بقماشة بيضاء عارضا أن يخرج إليهم على شرط ألاً ويقرب أحد من الأولاد ۽ . ويخرج طفلَ صغير يلبس قميصاً زاهياً مشجراً وينطلوناً ابيض ، تتبعه طفلة نحيلة ~ تكبره بعام أو عمامين ، ترتدي فستماناً ذا خطوط عريضة خضراء ، وكفها الصغيرة تلفُّ في الهواء محاولة التشبث بأخيها . وبعد ثوان تخرج الأم حينئذ و تحركت بلطة سوداء صدثة ومارت في الجرِّواندفعت في سرعة إلى رأس الطفل ، ثم بلطة أخرى شرسة ، وانشرخ رأس الطفل . . ويلطة ثالثة تلمع لتسزّق رأس الطفلة . وامتنت بند غليظة منفرة إلى الأم وجذبتها خارجاً ، وانزرق واحد إلى المداخل فسحب ، الجمل ، من رقبته وألقاه أرضاً . . . وانهالت البلط والفؤ وس وتلاحت . . واستمرت تمزّق !

وتتجلُّ الجريمة الجماعية في قصة دامية عنوانيا وصوقعة

ومن المألوف في القصة والرواية إذا لم يكن الهدف مجرد بيان مثل تلك الطبيعة الدموية الجماعية أن تشير القصة إلى بعض بواعث الجريمة أو عواقبها أو صورتها النفسية عند بعض من يتصلون بهما بسبب ، لكن هم الكاتب كان هنا أن و يرصد عهذا و الطفس الجماعي ، الذي كانت صبحة

الصائح أن و الجمل ۽ قد عاد إيذانا للقرية بالتهوض لأداته بصورة الية رسمها الإلف والمادة . ولعل أهل القرية قد عادوا لساعتهم بعد أن أدوا فروض ذلك الساقس ليهجمو ۽ تحت الحواتفو ويجوار الأزيار وفي الظلال ۽ وكان شيئاً غير مآلوف قد حدث !

ويتبع الكاتب في رسمه لطقوس الجريمة الجماعية أسلوباً من السخرية المرّة تنطق به طبيعة الأحداث أو عنوانها دون تعليق ... كما في هذه القصة ... أو قد يزيد وضوح السخرية أحياتاً من خلال بعض المراقف وبعض الحسوار المذي يستستر وراءه الكاتب ... كما في قصة « اغتيال » .

وفى بداية تلك القصة وكانوا خارجين من جامع أولاد عبد اللاء فور صلاة العشاء ، كل منهم ينظر فى تردد إلى الأخر . . و ولما أن الأخر . . . فوق اللدكة ــ التى صنمها النجار جبرة ولم يأخذ باقى حقه عنها حتى الأن ــ جلس و د ه و و ش » . وعل مصطبة سفلية أخسرى جلست حروف أبجلية الخيرى ، ووقف حرفان متناليان غير مباح لهما الجلوس لسفير شنها » .

وبهذا الأسلوب من و التجهيل ، الذي لا يشير إلى حقيقة من خرجوا من الجامع ولا إلى أسمائهم يؤكد الكاتب الطبيعة الجماعية المألوفة للجريمة دون اهتمام ببىواعثها ولا وجنودها النفسى ، معبراً في سخرية لا تخفى عن أن هؤ لاء القوم الذين جلسوا ليقرروا جريمة اغتيال لا يجدون أدنح مفارقة بين أدائهم الصلاة وتخطيطهم للجريمة فور خروجهم من المسجد. وهم في بجلسهم يمارسون نشاطهم المألوف فيتحلقون حول الموقد ويحتسون الشاي ويتبادلون الأحاديث حول أمور و عادية ، من أمور الحياة اليومية في القربة : ٤ . . أعاد واحد إبداء إعجابه بالإمام الجديد للجامع ، فاعترض واحد ويدأ يسرد الفرق بين صفات الإمامين ، ونَلَّد آخر عدرس يلعب الكوتشينة في مفهى فرغل مرسى ، وأعلن واحد توقعه أن يخرج الشيخ s ع a من اللومان في عيد الثورة القادم ، وأفرط واحد في وصف البقرة التي سقطت في الجابية فقاموا بذبحها بغية إنقاذها ، وانحني واحد فتيَّ على الموقد وقلب الجمرات فانبعث دخان ، وطلب واحد منَ واحد إعارته كيلتي ذرة شامية فاعتذر له مقسهاً بأن صومعته قد فرغت من أي حبوب . .

وتزداد السخرية المريرة وضوحاً في بهاية القصة من خلال المبح نفسه ؛ فكما خرج القوم من الجامع ليخططوا لجريمتهم دون إحساس بالقارقة ، وكما جلسوا يمارسون نشاطهم المآلوف قبل أن يتنهوا إلى الحديث من الجرية ، كذلك يفعل و الثالث »

الذي كان عليه أن يشترك مع اثنين عمن عهد إليهم المجلس بتنفيذها : ٥ بلا تمهيد دس واحد من الاثنين المسألة كلها في أذن الثالث . كان الثالث يسمع وقدمه تصنع كومة تراب ، ثم أخرج علمة الدخان وسف منها ويدا يلوك . . . تدخل الأول ليوضح له اهتمام العائلة بضرورة قتل السيدة (ح ) الليلة ، فقال الثالث إنه سيدهم المحضرة . . قال الثالث إنه سيدحاول إن انتهت الحضرة مبكراً ، واقترح أن يؤجلا الحكاية للغد ، فلها لم يستجيبا لرغبته في التأجيل قال لها : ربنا يسهل ا ومضى ء .

وتُقصع السخرية أحياناً عن شخصية الكاتب \_ أو الراوى الراحة الراحة أحوال القرية - إماً بالتعليق الماشر أحوال السالب الفرية الأخرى كروايته للجرائم المتلافقة التي يغنى تتابعها وطبيعتها عن التعليق الماشرة و وكان العظيمة بعد أن تفاخرت به قريتاً لمعلياته الحسس الشهيرة : اغتال تـاجراً من بحرى لحساب كاتب الغرية السيابية . وقطع رقبة ماراة كفيفة ظلمها المقتول في ثمن كيلة حبوب ، وطعن بالحرية على عزية مجاورة لحساب كاتب الغرية السابق . وقطع رقبة السلام عليكم ، وعلى والأرض مرحاً دون أن يقول للناس السلام عليكم ، وعلى صاحب فرن في واجهة باب الفرن من المدارة فقيه ولم يتجراً أحد أن يفتك والقلة حتى مات ، ثم كانت المعلية الحاسة التي قتل فيها صياد السمك ووضعه مع عياله المعلمية المواسلة التي قتل فيها وسيد السمك ووضعه مع عياله المعلمية المؤلسة التي قتل فيها وسيد السمك ووضعه مع عياله في قارب واطلق القارب في مياه بحر يوسف مشتعلاً بالنار و

وفي هذه العبارات يسلك الكاتب المنبح نفسه فبغفل ذكر المجرم و العظيم و ويرمز إليه بحرف و ع و إذ لا شأن للوجود و الفردى و قلا شأن للوجود و الفردى و في الفرد مجرد أداة لتغفر حادات البية وطفوسها و وفدا و تفاخرت به القرية ك الان كل ما يبأتي به منسوب إليها . ويقصد الراوى أن يبث الإحساس بشذود هذا التفاخص فيشير دون تعليق \_ وكنا ما حدث أمر طبيمي مشروح إلى تفامة بواحث بعض تلك الجرائم كاخيال تاجر و لحساب امرأة كفيفة ظلمها المقتول في المرائم كاخيرب و .

وتعظم السخرية أحياناً لتتحول إلى د كاريكاتير ، يضحك بقدر ما يبعث على الروع والدهشة حتى ليصبخ عليه القول الماثور وشر البلية ما يضحك ! » . وقصة دكوبرى البغيل » مثال لذلك الرصد الخارجي الساخر الذي لا يكتفي بتسجيل حاضر ذلك المجتمع المجبب ، بل يحضى فيستخرج تدارية المبعيد من أعماق لملاء تحت كوبرى القرية ، حون يعضر ضابط شرطة شاب أن يبحث عن سلاح ارتكب في جرية قتل وأبلغه

لجهول أن السلاح قد ألقى في « ترعة الديمر وطية » . ويبط عطاس إلى الماء بحثاً عن السلاح فلا يعثر في أول الأمر إلاَّ على أشياء ليست ذات شأن . ثم يستخرج هيكلاً صغير أيعلن شيخ من الحاضرين وأنه لصابرين الشيخ مسعود وتزعم امرأة أنه و لابن سعد الأعرج ، فيعترض الشيخ موضحا أن ابن سعد الأعرج لم يقتل بل آحرق ! ويعود الغطاس فيلقى بجمجمة و تضوى مقدمتها حاملة سنَّة ذهبية شهيرة . . رأس سلمان الغازى ! ، ، ثم يلقى الغطاس بفخذ أعلن أحد الحاضرين أنها و فخذة المرحوم الشيخ الحاج حسن و فيعارضه آخر مؤكداً أنها للمقدس بباوي . ثم يرمى الغطاس بعظمة ترقوة عليها مزق قماش و وبدأت همهمات الناس تزحف في حوار مختلط بحتمل معه أن الترقوة تخص حنونة أو سفيورة أو فريحة أو زوجة عزيز أفندي ۽ . ومازال الغطاس يغوص إلى القاع ويطفو حاملاً آثار جريمة قديمة أخرى إلى أن هياج الناس وآختلط أسرهم فانتهى إلى هذه الصورة العابثة السآخرة التي يرسمها الراوى بريشة و الكباريكاتير ع . . ومالت أغصمان أشجار الجميمز وأسقطت نفرأ في الترعة ولم يعد الغطاس بجاهد وحده ليخرج المستور من تحت الكوبري ؛ شاركه في الأمر كل دوى الخبرة في القفز والعوم والغطس . وكل لحظة تمرّ تسحب خلفها الناس من القرى ، والهياكل من بطن الترعة ، والصراخ من الأفواه ، والاقتراحات من الذين يعلمون. وتقدمت اسرأة إلى الضابط طالبة منه أن يأمر فيبحث لها عن بنتها وزوج أختها . وتقدم طاعن في السن طالباً البحث عن أطفاله الحمسة ! وقفز أناس من البر إلى المياه واختلطت الجماهبر برجال الشرطة ، بحقول القمح بمشاهد الفبور ، واعتدى شرطى عمل امرأة لاعنة ، وطعن صبى رجــلاً تحت إبطه بمــطواة دون سبب معلوم ، وسحب رجل امرأة من ساقها قاصداً أن يلقيها في الماء ، وعابث شاب فتاة من الحلف فصرخت . وظهر وسط النباس باعمة الطعمية ومجهّزو الشاي ومعدّو المسل ، وحاول الضابط أن يجمع رجاله ليحافظوا على الشظام غير أن أحبداً لم يسمعه . واخرج الغطاس هيكلين ، لكن الهيكلين سقطا من حافة الكوبري إلى الماء ، وتحولت الترعة إلى فوضى متموجة موحلة نحتلطة ، وداست الأقىدام الهياكيل والجمياجم . . وتخلص الضابط من الناس متراجعاً للخلف واعتلى ظهر سيارة محاولاً الصراخ ، ثم أخرج مسدسه وأطلقه في الحواء لكن الترعة ظلت تزبجر بالناس . . . صرخ الضابط : إن لم تتوقفوا فسوف أطلق الرصاص دفي المليان ، انخلع كوع الكوبس وجاتبه الأيمن ، سقط أفراد في الماء ، امتلاَّت مياه الترعة بنبات القمح والهياج وأغصان الجميز والغطاسين والقلنسوات والأذرع

والسيقان وخشب القارب وأعشاب بطن الكوبري ثم بمدأ

رشاش الماء المتناثر من الأمواج العاتية بصطبغ بلون دموى يشبه لون الحكمة ! » .

وحين يلعب أطفال القرية في وعملية خطف أميرة ع لا يلعبون ما تعوَّد أطفال القرى المعهودة أن يلعبوه ، فهم أبناء قرية يتحول الناس فيها إلى و أشياء ، تحركها أيد غير مرثية من طقوس موغلة في القدم وتقاليد مرعيَّة لها صفة القداسة ، وما ينبغي لأطفال قرية كُهذه أن يلعبوا كما يلعب الأخرون ، بل عليهم أن يمرنوا عبل أن تستجيب أجسادهم ونفوسهم منذ الصغر لأوامر تلك الأيدى ونواهيها كيا تستجيب الدمى على المسرح . وهم لهذا يقلعون أعواد الذرة الخضراء ويشهد بونها ويصنعون منها ، بنبادق جيلة ذات ديشك من البطين المغطى بمسحوق الطوب الأحمر ه . وأطفال القرى المَالدونة يصنصونَ بنادقهم عادة من أعواد الحطب أو أعواد الذرة الجافة ، أما هؤلاء فيحيلون ما يمكن أن يصبح رغيفاً إلى سلاح . وكأنهم هنا رمز يتجاوز أوضاع القبرية الصغيبرة ليشير إلى ما يصمع و الأطفال الكبار و من ساسة العالم في هذا العصر . ويتعرف الصغار إلى الجريمة كأنها شيء طبيعي من نسيج الحياة اليومية في القرية \_ بل يبدو أنها النسيج الأوحد لها ! \_ ويختلط لديهم خيال اللعب ببشاعة الحقيقة : و في المرة الأولى شاركنا ببنادق الطين في الفرح الذي أقاموه بحرى البلد ابتهاجاً ببراءة حافظ أفندي في قضية استندراج وعيّل ، من أولاد البطران وخنقه وإلقاء جثته في بثر السوقّ . . . وفي المرة الثانية وقفنا منكسي السلاح حزان يوم مقتل عبد العظيم العمدة . كان خارجاً من قصره عندما و بعج ، بطنه عيار مرصوص بعشر قطع من ذات القسرشين . . . ٥ ويفكسر الصغار فيسها يمكن أن يصنعوه ببنادقهم ، فيقررون اغتيال الحاج غالب نائب العمدة أو قتل شيخ البلد ، أو شيخ الخفراء أو يخطفون أميرة بنت عبد . . !

على أن في المجموعة قصصاً تخلو \_ أو تكداد ... من الفتل والدماه \_ وتتحول فيها الجريمة الجماعية إلى جريمة حضارية بيئة الرمز إلى أوضاع اجتماعية وأخلاقية وسياسية معروفة في هذا المصدر ، ويصبح اختشاء الموقف الفسردي و ه الأزمة » أو و اللحظة النعسية عمرورة لكى يبلغ الرمز مداه من الدلالة على روح مرحلة حضارية كاملة أو عصر باسره . وتصفى المسترية وتخلص من خلطتها المهمودة في قصص القتل والمداه ، وتكتسب من أصالة المكرة وطرافتها فيمة فكرية تخذف من لذعها وحديها وتحيلها من عجرد إدانة إلى باعث على الوعى والتأمل

وفي المجموعة قصتان متكاملتان من هذا الطراز تكاد تكون الواحدة وجهاً آخر للثانية من حيث الدلالة وإن اختلفتا في المادة والموضوع ، هما و القربان ، و و عباد الشمس ، أما القربان فتروى عن قرية فقد أحد أبنائها ذات يوم النطق فجأة لسبب غير معلوم ، ثم انتشر الداء يوماً بعد يوم حتى خرست السنة أبناء القرية جميعاً ولم يبق لهم إلا التخاطب بالإشارة . وكانت إصابة القرية في ألستها فادحة ، فهي قريبة : مناجـرة ، كل كبارها ورجالات أعيانها تجار . . يعتمدون أول مــا يعتمدون على تلك العضلة الكنز: اللسان . بلسانهم يجاملون ويجادلون ويستدرجون ويقسمون بالحي القيوم والكتب المقدسة ويمدحون ويكذبون ويغتابون ويدفعون ويدافعون ويسامرون . . يا على أن القرية بعد حين تماسكت وبدأت تعيد النظر في أمورها في ظل هذا الوضع الجديد وعاد الناس إلى أعمالهم وقد لجأوا إلى اللغة البدائية الأولى ، لغة الإشارة . ومنذ ذلك الحين تغيرت حياتهم يوماً بعد يوم حتى طاب لحم فن الإشارة واستغنوا به عن الكلام والعمل وجلب إليهم الرفاهية والرزق الوفير: وذبل اللسان وانكتم الصوت ، هذا صحيح ، لكن البلد لجات إلى الأكف . تعثرت في البداية وظل الكفُّ بخبط في الكف مؤدِّياً مهام صغيرة كالنداء أو الاستحسان أو الاستحقاق أو الرفض أو الْغضب . ثم لم تلبث الأكف أن صفَّفت تصفيقاً خاصاً مريحاً ومسلَّياً . فن وليد ، فن التصفيق ! بدأ يدخل في دمها ونخاعها ويحل محلُّ المواويل والحكايات والأسمار . . . ووجدت البلدة ذاتها تتحقق في التصفيق وفي تنوع التصفيق . . وأصبح من السهل أن يقام السامر دون مغزّ على الإطلاق حيث تنسال الراقصة وسط الحلقة مهتزة على وقع التصفيق السار المفموس في عمق الأعطاف والقلوب ، تصفّيق على الكفّين وبالكفين وعلى الظهور وعلى الركب وعلى الخدود وعلى السيقان . . حتى جاء وقت غزوا فيه ليالي القرى الأخرى وأفراحها ، وقد تجد في القرى الأخرى المغنى المبدع أو الراقصة المبدعة أو العازفة المبدعة لكنك ستجد حتماً كلُّ و المصفقين ، من قريقي ! ، وهكذا احترفت قمرية السراوي التصفيق وعزفت عن العمل وانغمست في اللهو والملذات وأقيمت ساحات الرقص وخيام العبث فوق حقول القمح والذرة أو أخذ مكانها في الحقول نبات الحشيش والخشخاش . وصدر قانون يحرّم زراعة ، المحاصيل المجهدة للأرض كالقمح والذرة والأرز . . وتحايل بعضهم على قانون تحريم زراعة الحبوب وتشجيع زراعة و المزاجات، فزرعوا القمح خفية وسط نبات عباد الشمس ، فناضطرت السلطات أن تجرد المنطقة نقرة ، ونظفت زمام القرية من كل مارأته ضاراً من مزروعات » . ويمضى الراوي في سخريته الطريفة فيقول ، وقدم البعض إلى المحاكمة فصدر الحكم بالحبس على فلاح ضبطت في حقله مجموعة من أعواد العنس ،

كها نفيت أسرة في القضية رقم ٣٣٠ اج لقيام أفرادها بتنظيم عصابة لتهريب بلور الفاصوليا . . »

وإذا كانت السخرية هنا تنبهي أحياناً إلى صورة الكاريكاتير مره أخرى ، فإنها مع ذلك تختلف عن الكاريكاتير في دكوبرى البغيل » إذ تتسق مع الصورة العامة المتخيلة للفصة كلها دون أن تفرض القياس إلى منطق الواقع ، وهي ــ إلى هذا ــ اكثر تفتناً في رسم تلك الحياة الجديدة في تلك الشرية المصففة اللاهية .

على أن إغراء الكاريكاتير والمالفة والحرص عمل الانتفاع بالمأثور الشعين تدفع الكاتب إلى كثير من و النزيد و والصور المستهلكة التي كان يغني عنها وصفه الموفق لنحول القرية من المستهلكة التي كان يغنى عنها وصفه الموساء الوجاحها أو وصلحها أو مسلحها أو مسلحها أو مسلحها أو مسلحها أو مسلحها أو مسلحها أو مشيفها — كان يحتسى على الريق كرباً معصوراً فيه أربعة أو خمسة من الحراف الملكية ، وكان يحتفظ في بيت المظهيرة بشعاني عشرة أشى وفي بيت المسلم، سب وفلائين . . وكان يتلقي قبل النوم بمسحوق الحشيش والسكر . . » . ومشل هذا المهاب والاستطراد كبر في قصص الكاتب ، سنعرض له في الحديث عن و فنية و عذه القصص .

وما كان لمثل هذه القرية الفاسدة العاطلة أن تعمر كتيراً . والقرية هنا ليست \_ كها ذكرنا \_ قرية واقعية وليس لوجودها عصر معروف إذ تختلط الأزمان في القصة فتبدو في بعض المواضع كأنها أسطورة من أساطير الزمن القديم ، وتسدو في أخرى كأنها قرية أو مدينة معاصرة . وليس عجيباً إذن في منطق هذا الواقع المختلط أن تختفي القرية من الوجود ويختلف الناس في علة اختفائها . لكن الكاتب يختم قصتها بمثل البراعة التي بث في ثناياها فكرته الطريفة فيقول و وقبل أن نتعرض لشق النهايات \_ المفترضة \_ التي حاقت بقريتي ، نتوقف قليلاً عند حادث وجد مهملاً وسط آلاف من الشوائب والأكاذيب . فقد روى أن رجلاً عتى السحنة تسلل إلى القرية وظل زمنا بجوس في شوارعها وأزقتها . ولم يُدهش القرية في الـرجل الغـريب إلا انصرافه المطلق عن مباهجها ومراقصها وملذاتها . . . واستطاع البصاصون تحديد مكان الغريب القادم . وانتشر خبر في القرية أن الغريب قد استحوذ على بعض أطفالها وأنه يربيهم وسط دغل بين المقابر . وكمنت البلد للرجل وفاجأته بحصار وجذبته من وكره وضبطت لديه طفلين . واعترف الرجل بكلام أخرق مؤداه أنه أخذ على عائقه تعليم الطفلين الكلام ! ، ومهما يكن من أمر ما ساقه الناس أو تناقلته الرواة والأخبار عن طريقة

اختماء القرية فمن المؤكد 1 أن القرية قد اختفت أو اندثرت وأن حيز الأرض الذي كانت تشغله مازال حتى اليوم . . مجرد بقمة رطبة صوداء مقفرة تتوُّ فيها الزنابير وتعشش فيها الحشرات ونخلو من كل نبات . وعند ما تسير فوق أديمها يمكن لك ـــ إذا أنصت ــــ أن تسمع أصواتاً تحت الأرض تحوه وتنتنق 2 .

ويأى الوجه الأخر للرمز في قصة و عباد الشمس ۽ وقد أشار إليها الراوي في القصة السابقة تأكيداً لما بينهما من رابطة في معناهما الكل برغم اختلاف صورته الملابة .

لا يعلم الراوى مق بدأت قريته تهتم بزراعة عبداد الشمس ، ولعلها - كما يشيع الراوى كعادته حين يريد أن ينسب الواقع كما يشيع الراوى كعادته حين يريد أن ينسب الواقع إلى الأسطورة غير المحلودة بزمان أو مكان - قد من الازهار والإهمال حتى استزرعها الوارقة ذات الزهرو الرحة الصغراء والمركز الأحر القانى ، تفف عل حدود القمع والقول لتتلقى هجمات السواتم العابرة وبشأت الحير المازة على الطريق ، فاستكثر منها الفلاحون واستخدموها في هذه المهمة المطبوة ، إذ كثيراً ما عاشوا من ضمف غرق على صلا المهمة المطبوة ، إذ كثيراً ما عاشوا من ضمف غرق على صلا المهمة المطبوة ، إذ كثيراً ما عاشوا من ضمف غرق على صلا المهنوة أن الساسابان كي مجموا رؤ وس يستمينون بنبات البلانجان أو الساسابان كي مجموا رؤ وس

ومكذا تبدأ الخطوة الأولى لنمو الرمز والفكرة الكلية للقصة بذا الحدث المادى الصغير كما بدأت القصة السابقة بحدث صغير إذ فقد أحد رجال القرية نطقه فجأة ذات يوم . وكما امتدت الآفة إلى ألسنة القرية جهماً حتى استماض الناس عن الكلام بالإنسارة ثم التصفيق ، ثم احتراف اللهو وإحياء الأفراح بالإنسفيق والرقص ، امتدت حيدان عباد الشمس تتتز أعواد القمع والفول والبرميم وتفى الناس بالبطالة المترفة عن الإنتاج والمعمل . ويتابع الراوى سيطرة النبات

الدخيل على حياة أهل الغربة شيئاً فشيئاً دون أن يعوا إلى أى مصبر يسيرون ، في تمهل تشيع فيه روح السخرية التي لا تخفى وإن يلت كاتبا مجرد سرد لما وقع :

 عرك نبات عباد الشمس من حدود الحقول إلى أحواض الحقول ثم في ريشات الحقول ، ثم قام فلاح مفامر بزراعة ثلاثة قراريط مرة واحدة فأغرق القرية في طوفان من اللب لوى الأعناق إلى عباد الشمس وانفتحت العيون ترصداً وانبهاراً . . ومع أن القرية كانت تكره مثل هذه النباتات و الدنيئة ، التي لاتجكن مفارنتها بالذرة والقمح والسمسم والفول والبرسيم فإنها بدأت تنظر إلى الأمر على نحو جديد حين تجرأ السرجل فاستزرع سبعة قراريط و وفي خلال تسمين يوماً حمل محصوله من اللب وباعه في أقرب مدينة بجنيهات ورقية . . واكتشفت القرية أن عباد الشمس نبات مسالم قوى طيب ، لا يعبأ بانتظام الرى أو استمرار العطش ، لا يهتم بتنقية الأرض من الحشائش أو الدود ، لا يقيم وزناً للعصافير والفيران ، تمنحه السماد والسباخ فينمو ، وتحول بينه وبين السماد والسباخ فينمو أيضاً ، نبات غتلف عن القمح والفول وهذه المحاصيل الكريمة التي يؤذيها وطأة القدم العابرة أو هبوب الريح أو انكماش فترة الري أو تأخر تغذيتها بالسماد أو ظهور صقيع مبكر . . ٥

وكيا كان التصفيق رمزاً مبنكراً موفقاً للاستغناء عن الكلام الذى هو مظهر التفكير ، كان توفيق كاتب كبيراً في الاهتداء إلى عبد الشمس لياخذ مكان ثمار الأرض المالوفة الطبية ، فإن ذلك النبات باسمه ويحركته الدائمة نحو الشمس يصلح من خلال النبة بعد فيه تجهد المقصة أن يكون رمزاً للخضوع والولاء الدائم المطلق فأزهاره و تستقيل الشمس في الصباح وتنحني غرباً لقرص الشمس في الذب وهو بصورته في المتصمة لا يوصفه و عصولاً ، تأفياً في بعض البلاد سريح النقو المناتم بهيل النظر المناتم الإناقة مناته في ذلك شأن الطفيليين ، جيل النظر لا يفسد التربة فهو كائن موادع مسالم ، ويذوره في القصة وسيلة للتسلية وإزجاء الفراغ والانصراف عن العمل .

وكها قدّم الراوى صورة طريفة ساخرة للقرية بعد أن انصرفت عن الكلام والتفكير إلى الرقص والتصفيق ، يقدّم صورة عائلة لقيرة عبداد الشمس : » وبدأت عماصيل الفحيح والقبول والبيرسيم والقعل والبسمسم واللجزة والبصل تسراجيم من الحقول ، تزوى وبط عبداد الشمس الذهبي الأسر الواقف في الحقول نضرا حاقياً كرياً ، والرجال يشملهم الحب والتماطف والنساء شملهم الحناء والعطور والنائلة بم الصح بهاد أن يقتى الرجل يلوز عباد الشمس في حقله ثم يظل من جاره مان رأة أو مر عليه . أن يروبها ، ثم ينظل يطلب من جاره مان رأة أو مر عليه . أن يروبها ، ثم ينظل

يتقلب في الرخاء حتى يمرّ عليه جاره ... إن رآه .. فيطلب إليه أن يذهب فيحصد محصوله ، حتى جاء وقت أصبح من السهل أن يقوم رجل واحد في مساحة واسعة بالبلد روالري ، بل والاتفاق مع تجار المدن على التسويق دون انتظار لرأى جاره ، فالنعمة والحمد فله وافرة تجبّ الطمع من النفوس » .

وإذا كانت و المحاصيل المجهدة ، قد انهزمت متراجعة إلى الزوايا المهملة في الحقول ، فقد كان لدى القروبين . في البيوت ماشية تحتاج إلى أعلاف وخضرة . لكن البهائم و المتعطرسة الغبية حملت مصيرها في أفواهها ورفضت أن تأكل سيقان عباد الشمس ، طالبة أن تجلب لها أغذيتها من المناطق الأخرى ، الفول والبرسيم والشعير ، كما تجلب كل مواد البيوت من رغفان ولحوم وزيوت . . وأبي الناس أن يقعوا أسرى للحيوانات بعد أن أبوا أن يقعوا أسرى للبقول والقطن والحبوب . . . ، هرب جمل فلم يعبأ أحد بإعادته ونفق بغل وجحشان ، وتشاطحت جاموستان حتى هلكتا صريعتين لتثييرا في القريمة المرح . . . وانتشر في القرية أبناء القـرى المجاورة يبيعـونها اللبن الرائب والرغفان والطعمية واللحوم والزبد ، وانتشر في الغرية أبساء القرى الأخرى يجمعمون الأبقار والحممير والأرانب والماعمز ، وحفول عباد الشمس تتسع وتتسع وتحاصر النخيل وأشجار السنط والجميز والنبق والتموت ، وكليا اتسعت أفسرزت في الجيوب المال والمتعة والراحة والنعيم . . ٤

ويعد أن كان الفلاح يدافع عن حقاه ومحصوله ، بل تمن إجل أردب قمح في صومت ، نفض الفلاخون عن أكتافهم البنادق ، وبعد أن كانوا يلغمون عن أنفسهم غالثة الأوغاد والمصوص ، عهدوا إلى الأوغاد واللصوص بحماية القرية ، واستمانوا بالأغراب حتى في تنظيف القرية وكمح النفايات ، بل ققد شاع أن بعض المواطنين تركوا للفرباء ه مهام أخمرى المئر حساسية تتعلق بالنساء ! »

وكيا و صدر الحكم بالحبس على ضلاح ضبطت في حقله أعبراد من العدس ، وضبط الضريب يعلم طفلين الكلام في القرية الحرساء ، نسبت القرية تلك الشائمات عن نسائها إلى شاين غريبين و عرف عنها غرامها بالقول والقمع ، وطردت غربا د لقيامه بإشال نيران فرن قاصدة أن يجرب فيه عملية تجنيز ، مذكها روح التخلف بين المواطنين » .

وتطول هاتان القصتان فتستغرق ه القربان ، تسما وعشرين صفحة وتبلغ ، عباد الشمس ، أربع عشرة . كها تطول بعض قصص المجموعة الأخرى فتقع ه افتيال ، في ثماني عشرة صفحة ، والجبارنة في أربع عشرة . ويعود هذا الطول إلى أن

الكاتب أو الراوى - يرصد تطور الموقف والفكرة المحورية على مهل ، متدرجا من العادى المعقول إلى الطريف الشاذ المحمل بالرمز والدلالة ، ويقضمى ذلك - في الأغلب - أن يبدأ التحول عند فرد ثم يهم أبناء القرية بالتسديع ، أو في مشهد صغير ينداح شيئا فشيئا إلى أن يشمل مظاهر الحياة في القرية وأهلها ينداح شيئا قد لابد لكى يلبس الواقع ثوب الرمز الشبيه بالأسطورة من مثل هذه الأناة ورصد الظاهرة في نشأتها وغوها من خلال جزئيات كثيرة تتعاون في تشكيل الظاهرة في صورتها البائية جزئيات كثيرة تتعاون في تشكيل الظاهرة في صورتها البائية الشاهية عالم المناسة المشاهدة الشاهية عالم المناسة الشاهة المناسة الشاهة المناسة الشاهة المناسة الشاهة المناسة المناسة الشاهة المناسة المناسة الشاهة المناسة المناسة الشاهة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسقة المناسة المناسقة المناسقة المناسقة المناسة المناسقة 
على أن هذا الطول يعود كذلك في بعض المواضع إلى أن أغلب قصص المجموعة تحكى على لسان راو يرصد حياة الناس في القرية ويجملهم جميعا ما يريد من دلالة كلُّبة . وهو لا يصور لحظة نفسية عند فرد أو موقفا صغيرا خاصا أو مشهدا محددا يجعل للقصة عمقا رأسيًا ، بل يجيل بصره الراصد في أرجاء القرية فيشهد و بانوراما و شديدة السعة متعددة الأشباء والأحياء ، يحاول أن يستشف وراء اختلافها وتعـددها ذلـك المنى الكل الذي ينشده . وهو في هذه الرؤية وذلك الرصد يظل في موقف المراقب الذي لا يزج بنفسه في الأحداث وكأنه و غريب ۽ يعجب من أمر هؤلاء آلفوم ويستطرف ما يأتـون ويسخر بما يعتقدون برغم حديثه عن القربة في أغلب القصص بقوله و قريتي ، وقد مكن هذا البعد النفسي للسخرية الناقدة من أن تتحول إلى و تهكم ۽ وللرؤ ية النافذة لكي تنتهي إلى سعى وراء الطرافة والفكاهة في كثير من أجزاء القصة فتصيبها بشيء غير قليل من التفكك . والحق أن قصة عباد الشمس تبدأ فنيا بعد بضعة صفحات من بدايتها المكتوبة ويتخللها كثير من الاستطراد الذي كان يمكن أن يستغنى عنه فتصبح القصة أكثر نضجا وإحكاما . ولعل بداية القصة تمثل هذا السعى الدائب وراء الطرافة من ناحية ومحاولة المزج بين الواقع والأسطورة من ناحية أخرى ، وقد تنتهي الطرافة إلى فكاهة غليظة في بعض الأحيان ، وقد يمكن الاستعاضة عن محاولة المزج في البداية بما يشيع من ذلك في ثنايا القصة ومشاهدها . و أصبح متعذرا الآن أن أروى شيئا على لسان أمى فقد استكانت تهوّم في بلادة بجوار فرن مهجور وتبسم في طبية لجيوش النمل الزاحفة حول جسدها الحنون المسترخي . كيا أن أبي وجد محشورا ـ في الشتاء قبل الماضي \_ بين ردق امرأة بدينة انحشرت بدورها بين قالبيع طوب . ولم يعد مناسبا أن أستعين بألسنة الأخرين-لا لأن الألسنة قطعت كما يشيع الموتورون ـ بل لأن هذه الألسنة استغرقها النوم الدافيء الحكيم . وعلى ذلك فقند قدر لى أن أجاهد كي أروى حكايتي معتمدا على جهودي ، جهودي

وحدى ، ألم يحن الوقت لتصاونني يا صديقى كى أستطيع الوصول إلى فراشى ؟ . . . حق الملك أقسم مرادا لوزواته أن علاقة عباد الشمس بقريتنا قديمة وراسخة وأقسم من تلك الأحقاب التي كان لون الطماطم فيها بنفسجيا ضاربا للزرقة والأسبوع ثلاثة عشر يوما والكون يضاء بخمسة أقمار والجهات الأربع الأصلية الشين فقط . . . ؟

ولابد للناقد لكي يبين جور مثل هذا التزيد على فنية القصة من اقتباس لا مناص منه برغم طوله ، إذ يمثل أسلوبا عرف به الكاتب ، ولعلَّه كان موضع إعجاب من بعض القراء والنقاد ، ولا بـد للوصـــول إلى كنه الحقيقة فيـه من عرضــه بكثير من التفصيل . يحكى الراوى بداية ازدهار عباد الشمس في قريته فيقول و ازدهر عصر بذور عباد الشمس في عهد الأب عبد الفدوس . غلى البذور ـ مع الشيح الأصفر ومنقوع أظلاف الحمير وعالج البواسير ودود البطن . سحق بذور عباد الشمس مع حبة البركة وخلاصة زيت الخروع وعرض المسحوق ثمانية أيام من شهر بؤونة ليحصل على أكسير فك رباط العرسان . حمص البذور المرطبة ببخار زيت الزاج وعالجها برمىاد الشعر المحروق ليصل إلى مزيج اكتشاف لصوص البهائم . قلى البذور في السمن البلدي وجففها في ضوء القمر وأضاف إليها زيت السمسم ودهن بمالمستخرج الأثداء الضمامرة والمسرة المنفوخة والعيون الرامـدة . صحن الحلبة مـم نخاع الجـراد وأضاف إليها بنذور عباد الشمس وكمرها في تراب الفرن لبحصل على سفوف يمكن به علاج الاستسقاء والحسد والغيرة ووقف النزيف ، وأضاف للمسحوق جار النخيل وسم الثعبان لينجح في معالجة موت المذريّة وتساقط الأسنان والشعبور بالوحدة ، كما استطاع الأب عبد القدوس ـ وقبل أن تسواطأ ضده شيطانة عشقها فأشعلت في وكره النار ـ أن يصنع من بذور عباد الشمس اللبية ذات الخطوط السمراء علاجا للبهاق والدورة الشهرية والشلل الرعاش والحذ من سلطة الشياطين والنبوُّل في الفراش والفتـاق والنثام الجمراح وإفساد مكـائــد الأعداء والهرش واللواط وتساقط الأطراف والنحافة وإطبالة الجماع والقراع! ۽

إحكاما والفارقات أقل غلظة . ولا يمكن أن يبرر هذا التزيد يدعوى أنه أسلوب جديد في كتابة القصة يتحلل فيه الكاتب من منطق العبارة اللغوية المهودة ، لأن شل تلك التراكيب ليست داخلة في بناء القصة الفني ولا هي تعبير لا شعورى عند بعض شخصياتها أو كابوس ثقيل أو تأويل لحظة خبال أو تهاويم غدور أو غير ذلك عاجرى عرف الكتاب المحدثين على الانتفاع به في كتابة القصة والرواية الجديلة .

ويبدأ عمد مستجاب قصته القربان بما بدأ به القصة السابقة مازجاً بين الواقع والأسطورة ومتفكها وساخرا ومستطرها على عادته فيقول: ولا نعرف بالتحديد متى حدث ذلك ، لكنه بالتأكيد حدث . ورد ذكره على لسان أبى ، ولم تنكره أمى ، وترفر في يحى حتى ويوسف إدريس وخليل عيسى الغار وعلى الجهيني والخواجه بعاده والمقدى ببادى . وعبد الردود الخدف كان أكثر القرم إلحاحاق تأكيد حدوثه ، ويوسف إدريس حاول مستمينا أن يمدد زمان حدوثه ونجو الدقة أيام الكوارث التي احتاحت سدوم وعمورية . . و

ولاشك أن في ذكر سدوم وحمورية إشارة إلى ما كان يستطر نلك القربة الفاصدة الراقصة الحرساء من دصار ، لكن هذه المقدمة المختلطة وما يتابوها من حديث طويل عن شيخ القربة الذى كان يملك كتابا أصفر مطلسا به تاريخ القربة وما جرى فيها من احداث ، لا تمثل إلاً هذه الطاهرة التي يخرج بها الكتاب عن وفيّة ، القصة إلى فرض شخصيته الحاصة في الدعابة والفكاهة

وليس هذا الأسلوب جديدا على الكاتب فقد اصطنعه في بعض روايته و من التاريخ السرى انعصان عبد الحافظه في بعض مواضعها وقي مقدمتها إذ يقول و واحدق هذه الدنيا لا يمكنه ألا المنافظة عند العام الذي وهد فيه نصاف . يقينا كان الرائيستاغ الإلمان المنافظة الموقعة عهيسة ألان يتخلص أدولف من المعارضين للرايخ للى خلفه العبد ، ومن المتحد أن تشمير لين قد تمول أمور المنافظة العبد ، ومن المتحد أن تشمير لين قد تمول أمور المنافظة العبد ، ومن المتحد أن تشمير لين قد تمول أمور المنافظة العبد ، ومن المتحد أن وليس من المؤكد أن يكون عمى عمد و يكسر الميم الأول والحاد عن السجن في قضية عمد و يكسر الميم الأول والحاد عن السجن في قضية المنافظة عند عرج من السجن في قضية منافظة جدى الحادي المخادي في المنافظة جدى الحادي المخادي المخاد عن المنافظة عدى الحادي المخادي المخاد عن المنافظة عدى الحاد مستجاب ! و

وقد تصبح هذه الترثرة خيوطا أساسية في نسيج القصة عند مستجاب حين لا تكون مقصودة لطرافتها أو لما تحمل من فكاهة بل لكي تمهد لما يرمز إليه ختام القصة وتؤكد دلالته ، كمافي قصة حافة النهار . فقد كانت الأمور في القرية تجرى على عادتها كل يوم قبيل المساء و دا الحاج ع يعود من حقاء على ظهر حارته وقد ضم طقله الوحد إلى صدره ، وهو يسوق بقرته وعجلها الصغر مي حالتها الممهودة في القنص أو عاولة الاختفاء ، والطير تمرو إلى أصائلها عدلت جلية بقرع على العجل الصغير ، والكلاب تهيط من فوق الجدران متشممة راتحة طعام المشاء د وخرجت أوانب بامنة أم عمود من جحووها وانتشرت متوجد العيون تتسم الأعواد في الدراب ، وجست الحاجة شفاء مؤخرات فراخها لتنطبت على الديس ، ونامت ابتها وسبتها لتخلفا في نقل الماء من الزير إلى الأباريق قبل أن يأس المليل ، واستماع عمود عبد الجابر أن يشد وثاق جله أمام الجرب عدل قد عدد بالريت الأسود كى يخفف عنه الجرب ع . . . .

على أن صورة المساء في القرية لم تخل مع ذلك من بعض التزيد عند الكاتب والانسياق وراء طرافة الصور المرصودة وكأنه يتبع أسلوب المذهب الطبيعي الذي يجتفل احتفالأ مسرفا بدقائق آلبيئة وتفصيلاتها إذهى مهاد لغرائز الإنسان الفطرية الأولى التي مسا زالت تخفى الحيموان الكسامن تحت جلدتسه الحضارية . وكما كان يستطيع الكاتب أن يملأ صفحات وصفحات في المزاعم التي دارت حول فوائد عباد الشمس ، كان ـ إلى جانب الصور الكثيرة التي ساقها للحيــاة في مساء القرية \_ يستطيع أن يمضى فيملاً مزيداً من الصفحات بجزيد من الصور الطريفة والفكاهية . والقضية في الحقيقة قضية و تناسب و بين أجزاه العمل الفني يفتقده القارى، في كثير من · قصص الكاتب . وقد يعجب القارىء بلقطات الكاتب البارعة وقد يضّحك لفكاهته أو سخريته اللاذعة لكنه لا يلبث أن يشعر بالقلق إزاء كل تلك الصور المتشابية ـ على اختلاف مظاهرها ـ والتي يمكن أن يغني بعضها عن بعض ، أو يمكن الاستغناء تماماً عن بعضها . فماذا يجدى القارىء مثلا أن يعلم في هذه القصة أن أم كامل و نصبت الطبلية في مدخل الــدار ورصّت عليها صحن ملوخية وصحن قلقاس وطبقتين من العيش المقمر في

تراب الفرن ، ونادت على محمود \_ زوجها \_ للعشاء فأقسم على رفاقه أن يقوموا معه ليشاركوه الزاد ، ؟ وهل كان الأمر يختلف كثيرا أو يخفى مدلول القصة لو أنم "حت صحنا من خضار آخر وطبقتين من عيش غير مقمرٌ ؟ أم ترى يقدُّم الكاتب صورة أمينة لحياة القرية المصرية أصام ساكن المدينة أو القسارىء الأجنبي ؟ وماذا يجدى إذا عرف القارىء أن و الدُّنب أغلق المين المفتوحة وفتح العين المغلقة ۽ وأنَّ د الحواجه بني مرَّ عائدًا من الطاحون مضمخا باللون الأبيض وقال للجالسين في الشوارع : السلام عليكم ، أو أن و صلاح إبراهيم ظل واقفاً أمام منزله ( الذي باعه لمحمد عبد المنعم ويقيم فيه بالإيجار) مرتذيبا جلبابه المكوى النظيف مستمتعا باحترام العابرين له . . ٤ ؟ لاشك أن و تصميم ، القصمة تصميم جيم وأن الالتفات إلى الفارقة بين بدابة القصة ونهايتها كان يقتضى شيئا من التفصيل في وجوه من نشاط الناس والحيوان في المساء ليبدو المعنى الكل واضحا من خلال المفارقة ، لكن الإلحاح على هذه الوجوه يخرجها من ٥ وظيفتها ، الفنية ليصبح بعضها تكرارا مقصودا لذاته لا يضيف جديدا إلى الصورة العامة .

ولعلُّ أكثر قصص المجموعة إحكىاما وأكشرها تحـررا من شخصية الكاتب ودعاباته وطرائفه قصة والفرسان يعشقون العطور، فهي ذات وتصميم، أقرب إلى تصميم القصيدة وخلفية أحداثها من مظاهر الطبيعة وحركة الإنسان والحيوان والطير تتناسق مع المواقف الثلاثة التي يصدور كل منهما مقدم فارس شجاع قد عقد العزم على أن يقاتل الأميرة الفائنة الني تربعت على عرش القرية واغتصبت حقوق أهلها ، ولكنه أمام إغراء الجمال والترف والثروة يفاوض بدل أن يحارب ويتزوج الأميرة ، وفي نهاية كل مشهد من المشاهد الثلاثة خرجت الفاتنة من قصرها ساحبة خلفها جسد الفارس العتيد المضمخ بالعطور ظلت تجره في الشوارع حتى سويقة الضرية ، ووسط الميـدان فرشت جسد الفارس المضمع بالمطور وقطعت رأسه ويخيب أمل الجماهير حتى يفد الفارس الثاني فيختم مصيره بهذا المقطع نفسه ، وكذلك تختم حياة الفارس الثالث ، ويرتفع أسلوب القصص إلى مستوى النجريد الشعرى للموضوع، وتؤدى المشاهد المبعثرة التي اعتاد الكاتب أن يسرف في استخدامها في القصص الأخرى غايتها الفنية والنفسية . وشبيه سلما والتصميم، وإن جاء في رقعة أوسم ، ما يلحظه القارى، في قصة والجبارنة، وهي قصة رمزية ذات مضاطع ثـالالة يصـور المقطم الأول استجابة أهل القرية ، كيا يستجيب القطيع ، لأمر كبيرهم جابر وهو على فراش الموت بأن يقتنوا جملا . وكما أغرى الخرس أهل القرية بالتصفيق والرقص وتفننوا في الانتفاع

بمزايا عباد الشمس ، انتفع دالجبارنة، بالجمال : دامتىزجت الجيارنة بالجمال وامتزجت الجمال بالجبارنة ، ارتفعت أسقف بيبوتهم وارتدوا الحبسرة والكوفية والمراكيب الأنيقة ، وبـزُّوا العربان في صِناعة الهـوادج وتنميقها ، ونجحـوا في اكتشاف مزيج جديد لعلاج الجربِّ ، وتمكنوا من حفظ اللحوم المُتبِّلة شهورا ، وقام دجابران، متجاوران بتخزين السدهون ويهريز العظام وتمكن جبرون من احتكار جلود الجمال وأجاد تسويقها في النجوع المترامية في الموادي ، ونجح جبرة صبور في. استحداث علاجات البهاق من أحشاء الجمل ، وللصمم من طبلة أذن الجمـل ، وللســير أثنــاء النــوم من خف الجمــل ، ولاضطراب الدورة الشهرية من نخاع الجمل ، وللتزود بالثقة ليلة الزفاف من إحليل جل ، ثم نجح جبرة أكثر صبراً في تجفيف عروق الجمل وسحقها مع الوبر المحروق وشحم مؤخر الرقبة ليصل إلى مزيج لعلاج العقم فأزاد النجع شموحا وفخرا وزهوراً، وبرغم التصميم آلجيد للقصة لم يستطيع الكاتب أن بخلص من ولعه المسرف في توليد الصور الطريقة ألَّى لا تضيف إلاّ عبثاً على البناء الفني للقصة وهي تكاد تكون نموذجا كاملاً لما صنعه القروى الدجال بنبات عباد الشمس . على أن الكاتب قد ختم المقطع بقول ذي دلالة ملحوظة يفصح عمًّا وراءه من رمز، إذ ينتهي أفراد والقطيع، من الجبارنة إلى أن يصبحوا

كذلك الحيـوان الذي أمـرهم كبيرهم أن يقتنـوه : 1حق إن أجـــاد الجيارة استطالت ورقابهم علت ، وشابت أصوابهم غُنّة تدفق المياه من القلل ، وغلطت عيربهم وقصرت آذابهم ، ثم ثم نلبت مشافرهم أن انشفت وأقدامهم أن تفلطحت .

وفى المقطع الثانى يأمرهم كبيرهم الجديد وهو عملى فراش الموت بأن يقتنوا بغلا ، فينحدرون درجة فى سلم القطعان ، ثم يامرهم الكبير الثالث باقتناء وحلوف، فيهبطون إلى أسفل درك !

والمجموعة بعد ذلك كله تنبىء عن قدرة فاتفة على اقتناص . التجربة المبتكرة ذات الدلالة الكبيرة على المعانى الإنسانية والمواقف الاجتماعية ، وللأستاذ مستجاب سيطرة خاصة على لفته ، مجفظ لها في أكثر الأحوال سلامتها ورصائتها ، وشاعرتها في بعض الأحوال إذا اقتضى الأمر ، ويتمرح فيها على غير المألوف أحيانا ليقترب من طبيعة الواقع أو يسبع في القصة روح السخرية أو الفكاهة ، وإن دفعه حب التضرد والتميز إلى المفالاة والاستطراد ، ولوراجع نفسه قليلا في اتجاهه هذا لكانت قصصه أكثر إحكاما في بناتها الفني وأعظم قدرة على الإيماء بما يك فيها من رموز ودلالات .

عبد الفادر القط



النجوم ، ويملأ الطريق إليها بالمخاطر والأهوال ، ثم يستعلب بعد ذلك المحاولة ... مهما أخفت ... للوصول إليها ؟ أم همو العمورة المثل : الكمال المطلق الذي حاول الإنسان خلال مسيرته الطويلة أن يكونه ، ظم يفلع ؟

أم هو غير هذا وذاك ؟

إن الروائل محمد جبريل صندما يتعامل مع التراث ، لا يقف يه عند حدود الموروث ، هو يستغيد عنه بلاد ما نجده فكرة مطلقة أو قيمة شمولة أكبر ، فالإمام المتتار لبس - كها يقف به الموروث - المؤار اعاليا لصورة الحاكم العامل المرقى ، المئزه هو المتاقص ، أمل الرعية المتجدد ، المذي قرأ القرآن وأحكم المستة ، وصرف التأويل كها عرف التعزيل ، وفهم الناسخ والتسوخ ، والمتحكم والمتشابه ، والحاص والعام ، وما تحتاج إلى الأمة في دينها مما لابدمت ولا فنى حت ، حل بيته من ربه ، ينقذ أحكام الله ، ويتهم الحدود ، وهون الحقوق ، ويود المظالم ، ويقلف التخور .

إن البعد أكبره والمتشود أشمل وأرحب ، وأي وقبوف بالعمل

# إمام آخر الزمَان. حيرة الإنسان بين الدونية الممقونة والكمال المطلق

الداخسلي طسه

ديناميكية الحركة ماثلة منذ البده ، تفجرها وتتواصل بها دلالات المواقف والصور ، تترى تلفائيا وبلا انقطاع ، تصب - يتأثيرها النفسي ــ في روح العمل وجوهره ، تتبح ــ وكأمها الحياة ــ النبض المتطبع ، فتتلاحم الجزئيات والتفاصيل تلاها بناه وموحيا .

كان المكان \_ في إيقاعاته العديدة \_ توأم الزمن ، حينيا يتسح ويند ويترامي حتى تكاد الوأدة أن تستقطب الأرض كلها ، وحينا آخر ينحسر ، يلملم أطراف المترامية شرقا وطريا ، فيستحيل إلى زاوية أو عراب أو سوق . لكن الأطراف المترامية : الأمصار الميدة \_ مها تنامت \_ هي المشعودة \_ دوما سيخوط خفية إلى الميدر ، إلى حيث نقطة الطلاق الأحداث وتفاعلها ، هي ملتحمة معها تأتي ا وأبضاء وتأثرا .

هى الرحلة تقصر أو تطول ، مصحوبة يومفسات الحلم سواء لاحت أم توارت ، والإنسان المؤصل أسير الموطفة الحاطفة ، يلتصها ، يتنبع هداها ، يقطع السهل والجيل للوصول إليها .

هل الإمام هو القيمة الفاتية ، التي ينتسدها الأنسان ، يحاول بنفسه أن يجيطها بغلالات ضباية أسطورية ، يرميها خلف

الفني عند مبتغي محدد ، اعتمادا على الحدوثة الموظفة ، يمكن أن يجني عليه جناية واضحة .

ومالنا نذهب يعيدا ، فالحلم قديم ومثالى ، أسطورى وطموح : الكمال المطلق والجموم الحالمي والسمت الهيب ، والإنسان هـ المؤهم ولننظر ، يتصور المثال لفته ، يعيد له السمت والسمات ، يكسيه يفلالة شفافة من الطهر والمثقاء ، يضديه بكل اللهم الملها والمثاليات المخلفة ، يتجاوز به حمود البشرية ، فهو الكائن الأرفع والمتحلوق الأمثل الذى لا تحده الأمكنة ولا تكابره المسافات ، ولا يتاله الزمن .

الانتظار دهر بطوله ، والبغية بعبلة لكنها قريبة ، يشدها الإنسان . فإذا أعيد رصلة البحث والطلب وضع ياه حل أقرب صورة لما ، يغليها هو بتقسه ـ ولو بالوهم ـ بكل الصفات الغائبة في الوجدان ، يخلع صليها كل ما حلته الأسفار القديمة من ملاحم وصحات وطاح وأحوال ، فإذا اكتملت المصورة وأشرقت باتوار الوهم حت كالعائق :

- مذا المطر أ .

دارتكى زى الإمامة : نشداشية بيضاه ، حليها بشت موشى بالذهب وحمامة مقلوظة وسيف ذهبى نقشت عليه أسياء آل البيت تماثيا حتى اسمه الشريف» .

الترامن هنا مسألة شافكة ، والتعامل ممه يمتاج إلى دربة ومهارة ، وقدرة على التوفيق ليكون في متصف المسافة بين التحديد (يفعل الأحداث ودلالتها الزمنية) والإطلاق (سراحاة للمضمون الأرحب) .

هذا التوليق في التوازن بين لحظتين زمنيتين متباينتين نجده ونلتقى به في كثير من الجزئيات والتفاصيل :

وتسجع على إنشاء الأسبلة والكتانيب ، قصر عضوية الأندية والألعاب الرياضية على الرجال ، نادى حتى تدخل الكهرباء بإيقاد الفناديل في الطرق والأسواق <sub>»</sub>

الجزئيات هنا تتسق ــ كيا قلنا ــ مع لعبة التزامن ، فهي لم تلف حارة بين لحظة ماضية منشلة قيا وراه دلالات أنقردات : الأصياة والكتابيب والفلناديل ، ولحظة أنية متمثلة و الدلالات المزمنية القردات هل الأنسانية والألصاب الرياضية والكهرباه ، بيل مي استقطاب للزمن الأزلى ، حيث تنمائل اللحظنان في موقف واحد .

هى ضرورة فنية وحتمية بالمطبع ، حسرص طبيها الكناتب في تفاصيله وجزئياته ، وجملته واعبا بالبعد الزمنى المطلق فى مواكبته للسياق العام .

 و. ورفض عبد الحكيم ، الابن الأوسط للشبخ سعود عبيد الموظف بالبلدية (لاحظ كلمة البلدية) ان يسعى لصلاة الجمعة ، نصحه الواعظ ، ثم وبنحه ، ثم امهال عليه بعصا في يده ، قلم يتركه حتى صحبته الشرطة إلى قلمة (لاحظ كلمة قلمة ابيضا) الزهراء .

كلمتان من بيئتين زمنيتين في موقف واحمد ، فساذا يعني الهذا؟ ..

إنه الإبحار باللحظة الزمنية هير رحاية الإطلاق والتعميم تمشيا مع المستهدف العام .

ترتبط الرؤية الكلية فى العمل بإيقاهات الواقع ، غير أنها نصيره من خلال توظيف خاص يحقق كثيرا من المشعود ، هى رؤية واعية وان كانت المسيرة عوالم من المطلق ، تستعمين بالعصورة والجزئية والكلمة لتكنيف الحدث الرئيسي وتطويره .

المخضت الأحداث عن سقوط المثاله ، ما كان مأمولا تسرب من بين فروج الأصبايع ، تتأكنت فجيمة على عبد الحسين في ومتظوه الذي واح يأخذ بـالشبهة ، ويصافب بالنظنة البـرى. ، البرى بالسقيم ، والطبع بالعاصى ، وللقبل بالمذيره .

هل يتوقف عل عبد الحسين عن عارسة الحلم ، عن عارسة الطلب ونشدان الكمال المطلق . إن هذا لا يتسق مع المتشود والمنف .

الطلب متواصل ، ولو استلزم الأسفار والترحال ، والانتظار ، فهل تتمخض للحاولة عن الحلم الربيس ؟

قبل أن يستبد الانتظار بالقلوب المتلهفة تلوح الأشراط في منتظر جديد ، فيضد الحالمون من الفتح وبضداد والفاهرة ونواكشوط والفاطعية ويبروت والأطل والرباط وطرابلس الفرب والحسينية ، مبايثون صلوبة الصوت وحسن البيان وقوة الحجة والفدرة الفائفة : ودويت من طفوك خوارق وأعاجيب ، حل يه على غير المادة ثلاث سنين ، وهطلت السياه صيفا ليلة مولد ، وغير الكون تبور الهي ، وهريت الأرواح الشريرة وإلجائل ، تكلم بمنوامض الأسرار وعلوم الحقيقة ، وهو ابن سبع سنين ، يشى على الماه ، ويضعد في الحوار ، ويضع الوحوش، .

ها هى المثالية المطلقة تتجسد من جديد ، لا ضبر فى أن تشخص وصورة إمام تنامس فه رحية مقهورة ملاذا وأسنا ، كيا أنه لا ضبر فى أن وتستخرص عن هذا التشخيص أكثر من دلالة ، كالتنظير للقبادة المرابح المتحقق المتحقق الشاملة ، أن الارحاص بماأ المسلمات الله المستحرف كيا أسلفنا – قاتها ومتواجدا ، فالكمال المطلق يشار إليه ولو بالفعل المادى فى أكثر من المتحقق : وبياشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ، أنصف اللهباد ، وكف الأربى عميم ، ولم يغفل عن قطراتهم » . وفتح المباد ، وكف الأنهباب وضمر البلادى . . وشاح مقطب في المتحقق عالام وبنحاد وبيروت وصاحم أخرى» .

عيية الرجاء لا تأتى دفعة واحدة . دفعات المطرقمة تبدأ هـادثة متباعدة ، ثم تترى فى شدة ، انفلتت الأشراط واحداً بعد الأخر ، ولم يبق عزاء فى شىء غير اجترار المرارة .

- وهل يمد الإمام خاتنا ؟

- لقد ارتكب ما هو شر من الحيانة!.

الردة الملمونة ، السقوط إلى الهاوية مرة أخرى . . هذا الإنسان ما أنسه ، عبدرا حرف الضعف والمهانة ، هيشطرا تلفع بالخيانية والمفتد ، عبدرا تعلق بالخيانية والمفتد ، عبدرا تعلق والمفتد ، عنصرا مارس الطعنة والسقطة ، ومن حقه أن يشد الخال المفتر (للذي يجوي الكمال المفتلية ، من حيدة أن يجذ أن الطلب .. ما يقيت له يقية من حياة .. سعيا وراءه دون هدوادة أو تراز من من يعيد المحاولة كلم أختق ، كلم يعيد المحاولة كلم أختق ، كلم يعيد المحاولة كلم أختق ، كلم يعيد المحاولة كلم أختق ، فعل حيد كلما تأكد أن مشاهد و يعيد المحاولة كلم أن منه والمحروة المشلم المعيد علام منام المواق المشاهدة المحدودة التي تدين من ترشيها وظلاحة العل عبد الحديث ، المداوة التي تدين من ترشيها وظلاحة العل عبد الحديث ، المداوة التي تدين والمجوع أيضا .

نجيو الضوء .. كما يدا .. شيئا فشيئا حتى تحل الظلمة الموحثة من جديد ، ويستشرى الظلم ، ويعم الحرف ، وتتبدى للإنسان المؤمل نواقصه المورقة ، تتكشف لمه هوراته الفجة . . فهمل يكف عن عارسة الطلب ؟ . .

بالطبع لا . .

- الإمام لا يزال مستترا.

- ما يدريك ؟

- تحن على اتصال دائم يه .

- ومن أنتم ؟

- نحن المؤمنون بغيته.

وهل يخضر المود بعد الذبول؟ هل يطلع الفجر بعد الأقول؟ هل يسم الدهر بعد تكثيرة أنيابه: . .

ولم لا: أليس الصحو يعد النوم ، والبعث بعد الموت ، والنهار بعد الليل ؟ . . كيا ارتجي على عبد الحسين : أسر الإمام أعضماء الحزب \_ حزب الله \_ أن يكونوا على مستوى البرسالة ، فتكون صورتهم مضيئة متألفة ، تزههم عن المكاسب الدنيوية ومنعهم من المطالب الحبيثة .

الاقتراب من الأمل. قد تستعيد فراسة على عبد الحسين ماء وجهها هذه المرة ، فكل الظواهر والأفعال تعمق في وجدان الحائر أمارات اليقين .

في معالجته الفنية يراحي الكاتب تخطي مأزق التكرار ، تتعمد المحاولة ذات الأبعاد الزمنية الثلاثة : البحث والاعتداء والحبية أكثر من مرة , ومع هذا فإن لكل نمارسة كيانا خاصا وسمتا مستقلا ، وذلك بفضل تباين الجزئيات واختلاف التفاصيل . . يعين الكاتب صلى علما التلوين البياهر ، كمّ هنائيل من المأثنورات والأقوال

وهـو في معالجته الفتية أيضا ، يـدع التصنوص تلتحم ببنيـة السياق ، وذلك من طريق الارتفاع بـاللَّفة إلى مستوى الْتص ، فآخلب هذه التصوص أقوال تقترب فى شاعريتها وإيحاءاتها وحمقها وصوفيتها إلى لغة الرسل والقديسين ، فاللفظة دفقة صوئية ، ذات إيقاع مهيب ، أقرب إلى الإيقاع الجنائزى ، وهي في بينيتها ترتو إلى ظلالٌ كثيفة مشوية بالحزن والأسى ، وهذا المستوى اللغوى المأثور جمل الكاتب يرتفع بلغته إلى أوج عطائها ، تما جمل السرد يلترب من أقوال المتصوفين في إيقاعه ودلالاته .

وهذه القدرة على استنطاق اللغة وتكثيفها والارتقاء بها ، خاصية ملازمة للكاتب ، تحققت في كثير من أعماله السابقة .

يقول محمد الراوي في هذا السيباق ، ومن خلال دراستـه حن رواية الكاتب والأسواري:

وإننا تشمر ينفس الجو الإنجيلي ، ألضاظه ونصمه وروحه ، في حوار الأستاذ مع المساجين ، وفي حواره مع تفسه .

وفي الموهد المحدد ، أتاه الصديق الذي لم يكن حادثه في الأسر أبلا ، ترك لقدميه ملاحقة الخطوات السريمة ، سأله عن بواعث اختياره . قال الصديق بساطة د إنه يتصف ... بالعفة ، يبتعد من التلفظ بالجبيث من القول ، يمتدع عن التأنق ، يطيل الصلوات والذكر والدهاء والتسبيح ، يحفو آلشارب ، ويترك اللحية ، فهو إِذِنْ أَصِلْحِ الْأَصِدَقَاءَ كَيْ يَطْلُ مِنْ شَرِقَاتَ الْجِنَّةِءِ .

السياق .. كيا ترى .. يقوم على بنية صوتية خاصة ، تتولد تلقائبا من الاستفراق في اللحظة ، يعب من يحر المطاء اللغوى يقدر ما يُعتاج المُوقف ، قلا إيغال أو تصور .

تقصر الكلمات ، وقد تطول ، تتلاحق الأصوات ، وقد عبداً ، تكتسى الكلمات بظلال من الرهبة والخشية والمهابة ، تتضافر في تحويل السياق إلى لحن جنائزي متواصل .

إن ارتباط الكاتب بعمله لم يبدأ من قريب ، وإن كان قد حدد بداية المالجة الفنية سلفاً ، حكاية الإمام الغائب حكاية تستهسوي المولم بتوظيف التراث ، فهي مزيج من الأسطورة والحقيقة ، ولبتة طيبة لمن يستثمرهـا في تشييد صبرح نفتقر إليه ، ومسيرة فنبـة بالإثارات والإيماءات ، تتخللها موآقف من المماناة والصبر والبلاء حتى الموت . . والروائي محمد جبريل قد وفق مرتبن ، صرة حين اهتدى إلى عالمه الروائي ، وأخرى حين أستطاع أن يوظفه توظيفا

كما نعرف ، قضية الإمام المتنظر ، أو المهدى المتنظر ، قضية شيمية محضة ، فهم الذين يقولون بالإمامة ، وهم الذين يحصرونها في آل البيت ، وهم أيضًا الذين يقولون بعددهم الشاشع : الاثني عشر ، وهم أيضاً الـذين وقفوا بهم إلى الإمـام الحـادي عشر ، ومعتقداتهم واقوالهم وتجاوزاتهم في الإمام الشأن عشر ، الإسام الغائب أو المتحقى أو الحي الذي لم يمت بعد ، كثيرة تمالاً الكتب والأسفار . وعلى المروائي الذي يتصدى لهذا العالم المثير أن يكون حذرا حتى لا يقع تحت تأثير هذا العالم الزاخم بالأعاجيب والغرائب والأساطير ، قلا يستطيم الخلاص من إساره ، وتصبح معالجته الفئية غذا العالم مرتبطة بحدوده وأبعاده دونما تجاوز أو توظيف . والروائي هنا قد استطاع أن يوفق بين الأمرين بين تقديم هذا العالم بجوانيه وزواياه وبين آلاستفادة منه عصريا .

لقد أتيح للكاتب أن بحيط بعالمه الروائي إحاطة شاملة وواعية ، وأن يهيء نفسه قبل الخوضِ في ضعاره ، وقلبك بفضل كشير من الزيارات الناجمة لمواقم الأحداث وشواهد الموتى ، وأن يعايش جملة من الأمكنة ذات المعبق الموحى ، وهذا \_ بالطبع \_ هامل فعال في تنشيط الوجدان وتشبعه . أضف إلى هذا ما توفر للكاتب من أسفار وخطوطات الشيعة والاثني حشرية ، وما رآه أو سمعه عن طقوسهم وعاداتهم في أيامهم المعهودة .

عياً كل هذا للكاتب ، فلم يكن أمامه إلا أن يستفيد من هذا كله . وما كان له إلا أن يكون على مستوى الحدث وجلاله .

ببدأ الكاتب عمله \_ قبـل أن يلج إلى قلب الحنث \_ بتمهيـد طويل وموجز مما ، طويل لأنه يطوي به مساحة زمنية مديدة ، بدأ من الرسول ﷺ حيث ينبئل خيط الضياء ، إلى أن يسلم الحسين روحه ، وتتعاقب سلسلة الأثمة من يعده أن على بن الحسين فمحمد اين على الملقب بالباقر فجعفر بن محمد الصادق فموسى بن جعفر قعل الرضا إلى آخر السلسلة المضيئة الباهرة : الإمام الثان عشر ، الغائب والمتخفى والحي والمنتظر ، ومنوجز لأنه يكتفي بالنومضة الحاطفة واللمحة الموحية دون دخول في متاهات يمكن أن تضير العمل ولا تفيده ، حتى إذا وجد نفسه وجها لوجه مع الحدث الرئيس ، يجعل محوره يقوم على فكرة البحث عن منشود ، وهذا المنشود هو الإمام في رحلة الغيوية الطويلة ، يمهد غذا عن طريق مقطع حواري

بين كوكبة من المتدماء : حيد الرازق سالم وفيصل الشيراوي وصالح الغزالي وعلى عبد الحسين .

قال عبد الرازق سالم :

- يجوز أن يكون مختفيا ، ولكته يظهر في اليوم الموعود به من الله

قال صالح الغزالي: - ئىق يۇلۇر ؟

قال على عبد الحسين : - يوم ظهوره من الأسرار الإلهية ، مثل الحياة والموت والروح

والبعث ، مع ذلك فإن الإمام موجود في كمل عصر وإن لم يصرفه ثم تابع:

- ساذًا تفيد العين المبصرة إذا اختفى ضوء الشمس والقسر والمماييح العادية ؟ . . الأثمة أتوار العلم والمعرفة ، والعقول \_ وحدهاً \_ لا تكفي .

ق رحلة البحث عن المنشود يتواكب الخطأ والصواب ، الحق والباطل، الصدق والزيف، يمثيبان جنبا إلى جنب، النظرة الصائبة \_ في البداية \_ تتمخض الأحداث عن قصورها:

- أتعلمني وأنا الإمام ، عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم . إن كل ما يجب أن تحرص عليه هو أن تصلى وتواظب على صلاة الجمعة ، تشودد على الحج في كل سنة ، تحرص على قيم دينك ، ولا عليك بعد ذلك من ارتفاع مواطن لدأبه واجتهاده ، وهبوط مواطن لتقاصمه وكسله .

- يا سيدي الأمام .

هتف في نفاد صبر:

- إن لم تسكت فسأخرج ـ بيدي ـ لساتك من قفاك .

كوكبة التدماء ـ مرة أخرى ـ إذا كانت جسدت المنشود في عباءة جوفاء ، فإنها اليوم تقادرة أن تخلمها ، وتد ع الكذب عاريا

ورتعددت الأحاديث وتلاهت ، في جلسات الرجال المسائية ، حفلت بالغرائب والأعاجيب ، وما يدخل \_ أخيانا \_ ق صداد الأساطير : روى على عبد الحسين ما أتاح له اقترابه من الإمام أن بعرفه ، نظر إلى ثروات الأمة كأمها ثرواته الشخصية ، يتفقها على النحو الذي يريده .

مبررات الإحباط ودواعي قصور النظرة تتلون من منشمود إلى منشود . فمسيرة البحث استقطبت كثيرا من الأثمة ، لم يثبت واحد منهم بفعل واحد انه قد يكون المنتظر . ومع هذا ، فإن ما يأتيه أي واحد منهم من نواقص وسلبيات يختلف تمآما عما يأتيه الآخرون ، فالتلوين في هلمه المواقف ضرورة جنيت العصل البروائي مفيمة السقوط في هاوية الترديد والتجمد .

وظل على حبه للسهر ، وإن استبدال الصلاة والقيام والتهدج بعياة أخرى غربية ، أسرف فيها على ديته وحل نفسه ، استبـدُلُّ

البكناء من خشية الله بهنىك ورنك وضنج وأغنيات ورقصنات ، والمجالس في حلقات الذكر بكلاب الصيد والعزف بالطنابيره .

ومع أن بعض المقردات والصور هنا تشير إلى أزمئة قديمة يمكن أن تربط الموقف بها ، الا أن الكاتب يمزج هذه اللحظة الزمنية السلفية هنا بلحظة آنية في تزامن واحد ، وذلك عن طريق بعض المفردات التي تشير إلى عهد قريب:

وقيل إنه أسلم جبهته لعملية جراحية حتى نزيل الندبة السوداء **\_ أثر الصلاة \_ متياه .** 

الكاتب هنا يقوم بعملية تمويه ، يدع الألوان تتداخل ، تسيح قوق الوجه فتحول الملامع المحددة والقسمات المؤكدة ، إلى خطوط وتمويهات وهلاميات إن كآنت تشي فهي لا تبين ، وإن كانت توميء فهي لا تجزم ، فعملية الإسقاط ف هذا الموقف ليست مستهدفة لذَّاتُها بقدر ما هي لقطة للانطلاق بالبعد الزمني حتى يستشرف حاضرنا .

هل إذا خرج الإمام بالسيف تحتم ان يكون المتنظر ؟

قبل أن تضيم مرارة الخبية يتجدد الحلم ويبتعث الأمل، وكالعادة الروايات والأقوال تيمة التشخيص والتخلق ، تترى هنا وهناك في المزوايا والمساجد، في الأسواق والأضرحة: كقطرات الشدي تتساقط على المود فيخضر ويتمو .

وخصف النمل ورقع الثوب وجالس الفقراء وأكل المساكين ، نام عل الأرض وعصب الحجر على بطنهه .

أيكون الإمام المنتظر ، إمام آخر الزمان ؟ كيف خاب عن التاس \_ طيلة مسيرة الانخداع \_ أن السيف

علامة لظهوره ؟ هذا المتظر إذن: قمن كان هؤلاء الأثمة ؟

قدمه هذه المرة إمام مسجد آيات الله ، العجاد وضع الهالة النورائية حول رأسه الشريف ، فهو لا يرغب ولا يرهب إلا من الله سبحانه وتعالى ، زاهد في حبطام الدنيبا ، راضب في الآخرة ، متفقه في الدين ، يمشى بالسيف لكته أذهل اللائذين به برفض الإمامة :

> الولاية تكليف إلهى ، ولا شأن لاختيار الناس بها . - فلتكن إرادة الله -

وصدر البيان الأول ، فاستقبله الناس ... بشأثير الانتبظار ... في طَمَّانِينَةً . مَعَ ذَلَكَ جَمَاءَتَ الثورةَ في لحَظَاتِهَا الأُولَى ــ عَـلَى غير المأمول : أمر الإمام أتباعه أن تكنون البداية بيضاء كأثواجم ، فأنستهم المظالم أنفسهم : فقأوا الأعين وسلخوا الجماجم وعلقوا الرؤوس على أسنة السيوف وترقرقت الدماء بين العمائم واللحيء .

هل تكفى حفنة من الأوامر والقرارات لتأكيد إمامته ، حتى وإن كانت أوامره وقراراته هي المبتغي .

ومتع شرب الحمر ويبعها وتداولها . حتى السفارات الأجتبية لم يمد متأحًا لمَّا أن تستورد الحمور ، خلق دور اللهو وأندية القمار، .

قال صالح الغزالي :

- لقد ألغى كلُّ وسيلة حياة فلم يعد أمامنا إلا الملل .

قال الشيراوي : - لم تعهدك ماجناً يا صالح .

هكذا البداية ، بداية النهاية ، تجد البذرة تربتها الطبية في الضيق الذي يتحول بحكم الفعل ، إلى تبرم معلن ، فرفض قاطع ، فتنمو وتزدهر :

اشتدت الأحوال ، وتوالت الأهوال حتى هم الكرب .

رأنا الليل والنهار ، الخبر والنسر ، المعلل والمنظم ، الضعف والفوتم ، الفعة والسهل ، الفعانة والصحيح اه ، الكامل والناقص ، النسرو والمنظلمة ، الحياة والملوت ، الجسد والسرو م ، الهمين والسيار ، الموطن وللنشن ، الأصو والفعد ، المخضر والمستقبل المهمل والجبل ، المؤمن والوثني ، الصهو والصدى ، السلام والحرب ، الظهور والاعتقام ، الأمير والصعاول ، صدى الجنيات ، فضيع الأقامي ، هويل المرياح ، صرير الفاتيح . أنا المشيئة والقرار والقدر . طاعق هواء ، إذا لم تتناسوه ضاعت حياتكم ،

تمام عندما يكون الشيء نقيضه ، عندما يصبح الحق هو والباطل والباطلية هو الحق ، كتحدد هوية المصر وهوية المكان ، يساحدنا إلى هذا الخلوص تطور الأحداث بعد ذلك في إسار الإستاط ، فعلى عبد أحضر رفيق الإمام ، تحالك مدسسة السحر ، لقد عثر الجنود حين قبضوا طبة على مع بشعر وقرون ، أقسم الإمام حين رأها أنها ذات صلة به ، الأمر الذي أطاح يرقاب على عبد الحسين وكوكيت .

ورغم التصرف الذي يقتضيه العمل الفنى في رسم المؤاسرة بالسحر ، إلا أننا يمكن أن نجد علاقة سا بين هـذا الموقف وبـين أحداث آنـة

وبلا تردد ــ وحتى لا يظل هذا التصور قائيا ــ يعمد المؤلف إلى تفذية تقس الموقف بزيار من الصور والتفاصيل البسينة عن دلالة الحدث الآنية ، فيتحلق التمويه المنشود والتعبيم ، بل الإطلاق المنتفى .

ليس أمام الكاتب إلا تقديم كوكبة جديدة للتنظير للإمام الذي ما زال سادرا في هيته بعد أن وفقت الحياة بالكوكبة الأولى . . فهذا جمة الكراديس .. صحاحب مطعم النبلاء بشارع السيالة .. فارس للكوكبة الجديدة ، وحوله سيد الرويس ويافوت الخلق . ومن بهد المعلم حيد والمرسى . فعندما تسود الظلمة ليس أمام الإنسان إلا أن يتأمس قبى الفطياء في الملكوت الولسم ، والمظلمة كنيفة وموحدة وكتاب طلامات الوان الظهور وضيق الأرض ، ووخفاب المصل بدين الإصلاح ، وتنفى الأخلاق ، وتقض الجهل والنزنا ، وزيادة النساء ، وقاة الرجال ، وتداعل المقصول ، واضطراب الطلس ،

هذه الظلمة الموحشة ، فأين قبس الضياء ؟ هل يمكن ان ينيش الشماع المتوارى بظهور السيد الحفتاري ؟

هل يمكن أن يكون هو الإمام المنتظر \_ بحق \_ هذه المرة ؟

الاحتمال قائم ، يل مؤكد ، وإلا فيا سر سكوته الطويل قبل أن يتطق بالإجابة الغامضة ردا على سؤال ياقوت نافع :

- هل أنت الإمام المنتظر فعلا ؟

- الله وحده يملم !

وسواء كان هو أو لم يكن ، فقد خرج الأمر من الأيدى ، وذا ع صيت المجلس الطاهر في ركن مفهى السيالة .

المعجزات يتوالى حدوثها : بيض المشلول ، حبلت العبائر ، ونطق الأخرس ، وسمع الأصم ، وحاد الغائب إلى ذويه :

أصبح ندفق العامة حول البقمة المباركة أمرا طبيعيا ، وكأنه إجماع على إمامته ، ومن أقواله وأفعاله يتجدد الأمل في صلاح وطيد وحيا: مفعمة بالسلام :

- لقد أباح الفقهاء للجائع الذي يخاف التلف على نفسه أن ينتاول كل ما يخفظ به نفسه ويسد رصفه ، فأباخوالله أكل المبته والسرقة والنهب والفتل ، إذا لم يحد المفسط إلا طعام غيره الملاى لم يكن م صاحبه في حاجة إلىه ، فمس حقه أن يأخذ عند لأنه مستحق له دون مالكه ، فإذا رفض المالك فمن حقه أن يقاتل على الطعام ، فإذا مات فهو شبهد ، لأنه مظلوم ، وإذا مات صاحب الطعام فدمه هدر ،

لون جديد له مذاقه الذي لا يتكر ، جرأة طال إنتظارها . هصر ربيمي مفعم بالرضا والسكينة وفيطة الفلب . أيكون هـــو الإمام المغالب ؟

> ليس يبعيد . أيكن أن يثأر الزمن للفقراء والمساكين والمفلويين ؟ ليس يبعيد .

أيكنّ أن يجل الأمن محل الحوف ، والمدل محل الظلم ، والرجاء محلِ اليّأس ؟

ليس يبعيد . الحياة المشودة قريبة وكأنها على مسيرة يوم . والكمال المطلق ــ المتغى ــ يوشك أن يتجسد ،

والقيمة الغائبة تتخلق في أحمق الأعماق .

لكنّ الصرخة المفجوعة الملتاعة شقت هدوء ما قبل الفجر . لقد افتيل الحلم الوليد قبل أن تستيين معالمه : قتل الإمام .

هادت الدونية إلى الكائن البسيط تتفاط من الرأس إلى القدم ، وأصبح دائلاله المشود بالنسبة له كالغير أبو المستفدة ، كانه لا وجود له لقد نسي — أو تناسى — في مسيرة الأبدية ، أن الكمال المطان ، أو يعني أدق أو نشال المقرد الماري يتشده ، ليس طريحا هن ذاته ، أو يعني أدق ليس شيئا خارجا هن ماهيته أو مستقلا بنفسه ، وأن الموصول إليه موقوف على قدرته هو في التخلص من تقالصه وضعفه ، ويوم يتحقق هذا ويصفر قاما كالمرد الجاف ، سيحرف الكمال المطلق يتحقق هذا ويصفر قاما كالمرد الجاف ، سيحرف الكمال المطلق ولهه إلى .

القاهرة : الداخل طه

## هاروق خورشید بین السیرة الشعبیت والشخصیت الروائیة فی روایک ت «وعلی الارض السلام»

### مسميرمصطفى الفيسل

### اهتمام سابق بالتراث الشعبي :

فاروق خورشيد كاتب جاد ، شفيد الاحتفاء بالترات الشمي ، وهو من أبرز البرحيا الذين تلفظهم قضية تفديم ذلك البرويا المسلم و في أو من المراز المسلم الأسلم الأسلم الأسلم الأسلم الأسلم ، والتأمل لأصائد يزن ء و د على المزيق ، يحد شففا باديا باستخداد الأسطورة الشعبة ، وعماولة ليا باديا بسودي التعبية ، وعماولة نبديدة تلقديمها كأصمال باستخدية بالقرادة في قالب قصصى بطمع يظمع والمنتز والمناز 
رصله المجاولة ترة صلى بعض الشاد المحدثين الذين ترصون أن الأدب العربي لم يعرف نا الفصة أو الرواية . فقى مقدد هذا الادب (ميانة إساسة والميانة والمحاولة على المنابة على المنابة على المنابة على المنابة على المنابة المربية على من أدينا العربية الحديث في المنابة المربية على مر القرون المنابة على من المنابة على من القرات أخرى من على المنابة على المنابة على من بة على من المنابة على منابة على المنابة على منابة على منابة على منابة على المنابة على الم

ويعتقد المكاتب أن القصمة فن إنسان ساهمت الشعوب في تكويته وتطويره وإن اعتلف الفالب من جماعة إلى أخرى .

سيرة شعبية أم بطل من الشعب ؟

ونعتقد أن هذه المقدمة كانت ضرورية تسوضح أحمية النرات الشعبي للفاص ، واعتمامه بالسيرة الشعبية الفي تين تبني بطل كل سيرة المقسية ما ، ومن علاقاً يتم التعبير من طموحات الطيقات الشعبية في الوقت الذي يجيعم فيه الأحب الرسمي من الالتفاء بسعوم الشعب مقتصواً صلى التعبير عن الالتفاء النعة .

وسنطلق روایسة دوصل الأرض السلام ، الصادرة من غنارات فصول ... من هذا المقهوم إذ تحاول من خلال تقالت أو لوحات متناة بدقة وومي شديد أن تعرف من سيرة يرى الكاتب أنها امتداد ... وإن تم يتطابق تمام مع مفهومه للطلط المفرد أق مواجهة كوارض وأزمات تكاد تعصف به ، إلا أن بطل السيرة المعاصر ، ينافرهم من تدرة على حل طاباته والسير بها في طريق وصر يسحق تماما ، ويقفد كل أسل في

كان الأثر الشمي خالبا ما يمن إلى البطل

للطنا الذي تعاونه كل القوى للينافريقية المداف التحقيق أمدافه التي هم في اللهاية المداف التحقيق مدافه المطل طهور القوى المائة والمساحدة ، أي القوة عليان بدون حالم المطل طبور المائة المعالمة من المواجعة عددة ، لكن المدافق عددة ، لكن المدافق المعالمين المدافق المعالمين المدافق المعالمين المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافقة المد

أما يطلنا الماصر فهو قوة صغيرة ، عُمل إمكانيات عدودة ، ولكن يكاثر الماثر الداخل ، ويختلف من يطل الأثر الشعيد في عدم قدرته على اللفتر فوق مصطيات الواقع ، وبالتالي فهو ليس المثقد الفرد المسلح بقوى ضيية ، بالدر ما هو إنسان مناصرها ، ويكون إنجازه مين يمثلك الإرادة الإنسانية .

وفاروق محورشيد يدوك أن صاحب السيرة الذي يقدم لنا في عصرت الراهن صار يعامة في كل الراض المصر ، من عزلة عرفياسمة واقتراب . إن الإنسان القرد الأعزل في مواجهة عالم شديد المصورة ولما تسقط الحلول القرمية المقاتمة على

الذكاء وسعة الحيلة ، ولا تبقى إلا حركة فاهمة واعية مرتبطة بحركة الجماعة .

فالروابـة تحاول ــ إذن ــ أن تقـدم لنا سيرة ذاتية ليس لبطل شميي هذه المرة ، ولكن لواحد من جِموع هذا الشمب ، قد بحمل داخله رموزاً أسطورية ، ومـــلامح بطولة ، إلا أنه لا يتفصل بحمال عن واقعه ، ومن اليسير أن نسرده إلى ذلك الواقع ، بالرخم من تضفير القصة بمتاصر تراثية تمس الإطار ، ولا تنفذ إلى المضمون إلا انبعاثا من مغزي عميق الدلالة مؤادء أن روح يطلنا المقديم قد حلت في حذا الجسد التحيل الضعيف . وتوضع الرواية في خط متشام ذي إشسارات دالـة أن الإنسسان في مواجهة صخب العالم المتحرك الضافط ، قادر من خلال الصدق مع الذات والإرادة الإنسانية أن يتجاوز المُحتة ، وبينها يتم استحضار سيرة ذلك الوجمه الغائب من خلال الجناز وسرائق العزاء ، يتحقق لـه حضور ملعل ، من خلال إشبارات تراثية ، ومواويل أسيانة ، وآيات قرآئية ، ثم الحلم السلى بيدو مراوضاً ، وينسسج فازوق خورشيد روايته صلى مهل عساولاً الجمع بين المستويين الواقمي والإشاري للحكَّاية . وهنا يبدو الموت كمنصر من **عناصر الحياة . التي لا يمكن أن يبدو لها** 

وهكدا يصبح البحث عن شهر التح متحركة وحية من سيرته الذاتية دلالة على حنوش شهيد لفكر محدد يكن أن يمكيه سلوك الشخصية . واستغراق الكاتب في حلمه ابتذاء من المارحة التاسعة عشرة من المرواية واستحضاره الشخصية تراثية تقوده في رحلة البحث عن حقيقة المالم من علال في رحلة البحث عن حقيقة المالم من علال عادة حقيقة لكن تحدث القرامة داعل عادة حقيقة لكن تحدث القرامة داعل الذات لتجاوز قل الموت ، والإطلالة بل الواوج في عالم شديد التراه.

من هنا تلمب شخصیة سبف بن نی بزن دور المتلذ حیث تعکف علی تفسید جروح نازقة من خلال الاختراب من کنور قدیمة من الرقیا الحافلة الطفوس نیلیة حیقة ، تقوم بدور الحافیل فیتذکر علی الفور (الکومینیا الإلحیة) قمادان ، ومن قبلها (رسالسة الفقران) فی العاده المری .

شخصية مصرية صميمة :

رواية ووطى الأرض السلام: يكائية طويلة لفيليب جبرة ، يتم فيها المزج بين الذات والمؤضوع ، بين الواقع والحلم ، ويتقبل فيها الحدث دائل بين لحظة أنبة متوثرة ، مقلة بصدابات الفقد ومرارة الرحيل ، وبين لحظة أخرى متوهجة وممتدة في عمق الماضى ، بل إنها تجنح في ذات الوقت للتوغل في مساحات هاتلة المستشرف المقبل فقترب من خلال لفة الحلم من المستقبل فتقرب من خلال لفة الحلم من مناطق النبوءة.

فشخصية فيليب جبرة من منظور الواقع من شخصية مصرى قبطي ، فوجى دالت وم بالدورة تؤسم مصائعه وتقتطم جزءاً من فداديته ، وتدزله صدة درجات في تنظيم السخاء على ديكته بالرغم من ذلك لا يفضد تماسك المذات ، ولا صفاء الناض ، فهو ألاونج للانسان المطيب ، صلح الدائن المطيب ، كلمات الرادة ، وإن كانت المرادة تفلف حلمات :

دكل شيء يتغير في بلادنيا ، وأنسا أصبحت خارج كل الصدور ، فقد أتمت شركتنا ، ولم أهد أملك من أمرها إلا أن للمرد دديراً فيها . ومع هذا شأتا عبد للملك الجديد . ولكن أنت حبر . أنظر ماذا تقراً ؟ .

وبالرغم من كل هذا الاستلاب الهدى ، فإن الروح المتوهجة بالعطاء ، تتقلب على لحظات ضعفها ، وتتماسك ، وتتواصل

رحلتها في الحياة ، إلا أبها تبدو ملولة تشعر في أحيان كثيرة بأن ثمة خطأ قد ارتكب ... في حيات المرحقية من الأرض الحكم الخضراء التي بارت : « الأرض أحكل لك فلم يعد هناك طعام ، وإلما يبرت يسكها بشر يأكلون من رفد خارجي ، ونسوا أن الأرض هي التي كانت تعليم طعامهم ... والمناهم على كانت تعليم طعامهم عرابا . وزخف القيمين ، والتلفزين على التيا . ورضوا أن المناهم ... والتيا . ورضوا أن المناهم ... والتيا . ورضوا التيا . ورضوا أن التيا . ورضوا التيا . والتيا . ورضوا التيا . والتيا . وال

إن فيليب مهمسوم بالأرض التي احتفت ، وحرف كينها ، وكيف يكن أن المتحمد على المحمد على المسلمة ، المسلمات المسلمة المسلمة ، المسلمات المسلمة ، إلها من ترتز على قيم بلوريا أن رحلة معاندا، وتتحول الشخصية إلى عنصر من عناصر القضية الفكرية ، وتسهم الأحداث بالرغم من كوبا تألى كإشارات مقطبة ، المتحداث المتحدات المتحداث المتحداث المتحداث المتحداث المتحداث المتحداث المتحدات المتحداث المتحد

إن في متواوج طويل ، الانقطام إلا جل حوارية تصبح كمحاور ارتكار لتغيير النسق البنسانية من ناجية ، ويبن المواقف الإنسانية من ناجية ، ويبن المدالالات الرصرية الكامنة من ناحية أخرى ، ويليقاع يتمثل الكتاب المقلس ، يتحدث من أولئك الذين تحوظهم القداسة وهم أتمون :

د هسذا لحمي فكلوه . . وهسذا دمي فاشر بوه ي . . .

و ولكن ياسيد هم يخافون الكلمات. يمافزون الحرف أن تصسطه الدادو ويساورون خوف أن تصسطه الدادو بحرف لا يوته ليسقطون ، خوف أن تتمار خطواتهم بحروف مهملة ، وحين تشقيهم العرات تلقف حولم المروف، وتقتلهم ، ويتبين وجودهم الزيف الذي وتقتلهم ، ويتبين وجودهم الزيف الذي لا تشار الكلمات ، فالشخصية هنا لا تشارة حين العلمة عنا المواقع ، يل هي شدوة عن الرابة تحو حلول تخرج الواقة نضه من أزنته الواقع ، على هي المناوية المن

ميقرية الشخصية تتبدى أن الانفلات من الحير الهيش ( الذات ) إلى أفاق أكثر رحاية ( المجتمع ـ الكون) وتحدث مزاوجة لا تتقطع بين الانكسارات المؤثرة وبين التطباعاتها في المذات ، وتبتعث الذاكرة شذرات من لحظات تاريخية فالتة كانت تملك إمكان الحلاص.

هى إذن ليست شخصية مسوية فحسب ، يل إنها تملك القدرة ــ وذلك بامتلاكها الرعى وسماحة النفس والفهم الحقيقي لقانون حركة الحياة ــ على تجاوز خطة الضعف .

إن فيليب بحساول دائما أن ينفسد من الجزئيات إلى الكليات ، وصوته الذي يتميز بسرنية حسزن ، يتسم يعمق الانفعال ، والقدرة على النفاذ إلى جوهر الأشياء . بعد ازاحة القشرة الهشمة . و بل هم يصرفون ويقتلون . . كل رأى يقول لهم لا ، كــل نكر يقول هذا حرام **وضلال . . كل إنسان** يقف أمام تيارهم الضالب القاهس المتدفيع المخيف . . فإذا الكل في السجون ، وعلى أعواد المشانق ، وأمام فوهات بنادق فسرق الإعدام ، يدين فيليب مظاهر القبح في مجتمعة من منطلق رغيشه في الإصلاح . ويقترب في روحه الشفاقية من كلمات السيسع : د افضر لهم خنطايساهم فهم لا يعرفون ۽ ان هذه الحيرة التأملية نابعة من نفس تترقرق بحب تلقبائي تجاه الجمناعة الانسانية ، ولايُخدشها مسوى القبح المستشرى في أوصال المجتمع . وبالسرغم من أنها لا تملك أداة للتغيير سوى الكلمة الطبية ، فإنها تنحاز إلى فيبالق التنويس ولاشك أن هذه المباشرة في معالجة قضية النظلم الاجتماعي أو غيباب الديمقىراطية تقترب من تخوم الواقعية الفجة .

وقد تكون هذه الماشرة التي نلمحها منتائرة في لوحات الرواية تأل عن عمد ، ومستهدف اكتشاف العلاقات العميقة في مجتمعنا المصرى ، حيث العمرا الدائر بين الكيان الرسمي المتهد وبين حمالم القرر و الميان المحارضة في التيبر ، الاسمال أن روضيته العارمة في التيبر ، الاسمال أن يقدم الكاتب الملى حداول أن يقدم لما ما محاول عواوره فيلب الضية من خلال منواجاته وحواره مع الراوى ، يدهونا إلى التعاطف مع تلك

الشخصية التي أحبها وصاحبها ، والتي قامت بدور هام في إحداث انتزان داخله يالرغم من صخب المالم من حوله . إن المرض اللمين لا يشغله ، وقبل السغر إلى لندن للعلاج حدّث صديقه صفوت :

ولا ، أنا لا أموت من عرد ضعف ق القلب ، أهداه السيمترات الضعفة تهز وجودى كله ؟ لا . . أنا ياصفوت رجيل الليل والعبار ، رجيل القهر والصمبود ، رجيل المعركة ، قرء من جوهر الخزن رجيل المعركة ، قرء من جوهر الخزن وقيلب ، يعتمد على الضارة بين المراح الكتب وبين الذات المحملة بالتفاؤل . حيث تصبح حكية فليب وجلده ، يبل قدرته على مثالة ضعف المؤكد ، هي الباحة على الثامل .

إما شخصية إنسانية لمصرى عتق ، عمل داخله قدرات غير علدودة ، وتتوهج ذات بن الشحر والحكمة ، بين الحرز الشقيف والقرح الكالي ، في إطار البحث عن غرج الأزمة المجتمع ، حيث ضربت السوضى في أركانه ، ويقيته يسأن من استيماء حقيقة أنه أن يجد سعادة لذاته في خلاص فردى زائف !

#### التكنيك الفق

يذل فاروق خورشيد جهداً كيراً في المئوبه، الاستفاد كل إمكانات القالب الرومات المؤلف وحالت القالب ويتقد حجب المؤى الذي تقصده تعلق في المؤلف المؤلفة في المؤلفة ويتبراً عن حلم بيح يرب من جهامة الواقع وقدوت. يجاول المؤلفة في المؤلفة وقد وقد يكيب على المؤلفة المؤلفة وقد المؤلفة من فيليب غلال المؤلس في تاريخ المؤلفة من فيليب عندية من مشخدها المحواد بين ذات الشخصية من على المؤلفة المؤلفة من فيليب عندية من مشخدها المحواد بين ذات غطر حياته ما مستخدها المحواد بين ذات غطراف بمهودة.

إن المبدع بيدو ــ دائياً ــ فلقا ، فزها ، فاقد المقارة هلى التواصل مع الأخرين ، ولكن فيليب بحاول أن يجمُّل له الواقع ، ويمنحه بعض يقيته . يبوح المبدع بعذاباته لامرأة قريبة مته : دومن أين الإبداع ،

وكل شىء فى الحياة خدا مصمتا ، فناقدا القدرة على تحريك القلب والموجدان ، وتحريسك المقلم لإنسراز وقسع الألم . والإبداع » .

ان الكاتب هتا بحيرته الدائمة و خطات تورد . هو التقيض دانما لقبلب الذي يحمل داخله كتزا من التوجع و الباهج . و لنحاول أن تقلمس بعض ملامع الشكل المعلل ، و وطبعمة البناء الفنى في روايسة ضاروق خسووشيد من خسلال تنوصبح أيسور السعاد السال

آولا: \_ يعمد الكاتب إلى الاسترسال السرى، بأغاهه المستقلم، فيهدو السباق السرى، بأغاهه المستقلم، فيهدو السباق يضاحل قر جدل مستمر صعا المواقعين على المستمر صعا المواقعين في البناء المدرامي إذ يرشد إلى اللحظة المكالس مكملا سرده، ويزاوج بين إيقاع صاخب له ضجيح وعنف، ويزاوج بين إيقاع صاخب طاوي، نقى.

في الملوحة الخاصة يعابن صدورة من المساف الموجه المساف المجمعة الأفويس حيث المساف ويصد المساف 
. . وصعدنا سلال رخابية عريضة ، ويافته ، ويافته ، ويافته ، لاختمة يتخطلها المواد ، وتخترقها أمزمة عريضة زرقاء المواد ، وتخترقها أمزمة عريضة زرقاء عمل كتابية صغراء ، تنتسر في الجانين وول الجانين ، وال بالمنيش في وحول الخماس ألم يضمن وعرب المريض في المساور والى مست ومن داخل الكنيسة عموت الشماسة ، ووق الصنع ، وتراتل القداس .

ثنائياً: حفلت الرواية باللولوم إلى السوالم المداخلية للشخصيات ، حيث السوالم الكتاب في مساحات معتمة من الدواخل الشخصيات ليفيئها ، من خلال أسلوب و الفلاش باك . وإذا استرضانا موقف كل شخصية حيال مظاهر الابيار

والتردى لوجعتا فيليب أكثر الجميع غاسكا ، في حين يكون الانقصال بين الذاكل والحارج هروزا بين بقية جاعت . . . يأن موقف فيلب بالرخم من التمساند الطيقي القريب من الارستراطية أكثر المواقف صلاية ، فعم وعد الشديد بأرت لا يتجنب المواجهة ، فعم ولا يلجأ إلى الترير والمداراة ، بل يناطع الصب ، ويصد :

و يا سيدي ، هي كأس دوارة ، فاشرب
 كأسك ، واهبر التجربة . . ولا تنسى أتنا
 جيما نرى موقفك . أتصمد أم تنهزم ؟
 وكيف تريد أن تبدو مهز وما أمامنا ؟ ي .

ثبائثا : فى تناقف وانسجام يتم تضغير بعض الرموز الفرعونية ذات الدلائد بعثا عن التحقيق الكامل المتجربة الإنسانية حيث يتتنى اغتراب الملات تنيجة للتوحد بالتاريخ ورموزه وأقنعته ، ومظاهره الحائة

فها هو محمد عبد الواحد صديق الشلة يتحدث من العلاقة بين القبط والمسلمين: ه الكل في قارب واحد ، الكل يتحرك في الشاطيء الشرقي إلى الشاطيء الغربي من صوکب جنائیزی واحد . . و در ع ، العظيم يغرب في آخر الأفق ۽ وحندما يناجى الكاتب صديقه الراحل في اللوحة الماشرة يستنبت الموروث الفرعون في تربتة الرواية الخصبة : « وأنت يا إيـزا يا ملكـة المعنى والأنسوثة والأمسومة والعسطاء ، يــا أم الإنسان . أين دموعك التي أيقظت الوادي من ففوته حين مات أوزير ؟ أين تواحك وصراخك البذى أسمع البدنيسا کلها ، يوم رحل حور a رئستخدم مقردات لها بعد تاريخي فرعون كنيلة النيل ، وأشمّة ه رع » لتضفى عبق التناريسخ وحنفسوان التحول بين الإشر اقتوالأفول .

رابعاً: اختلاط الواقع بالحلم ، لطرح ما هو داخل على الحارج ، فالسياق النفسى يستدهى شخصية (ميف بن ذى يزن) لتفود الكاتب لى رحلة علاص مدهشة ويكون الماتب فى رحلة علاص مدهشة ويكون المفوص فى جولة بيجة ، وثمة متمة فاصفة تألى من معانقة لحالت الكشف ، ويكون الانتشاء تيجة

ذلك النور الفلجيء أو الإشراق الذي ينبثق في النفس عند التعرف هلي أمور ضامضة لكبها تحمل عبقرية الشوحد والمفارقة في تذبذب لا نبائق .

إن استرسال الفتنان في حلمه المدهش إنظاء بشغرات من واقعه ، وما أشبه تجربة فأروق تورشيد تبعوبة الصوفي المذي بشأمل ويتوسع دويتين واشاد فذلك القرب الساهم المفاجره ، وتتناسق الجزيسات لشكل في اللهاية عالما مفايرا ترى فيه دوح تزاقة ، وحدس مفاجره ، يشع من المداخل فيكشف الأشياه المهمة ، ويكتشف عناصر الانقصال والاتصال في ينها يبيا .

إن رسيف بن في بيرن يخلك تلك الله الطاقة المائلة ، والموجة التي تعلو على الواقع ، حيث يتحرف في السجام مع العالم في دور إيابي إذ يقوم بعملية تطهير ذات الكتاب مصطحباً إياد في رحلة المائلة على المائلة في المحلة المائلة في المحلة المائلة على المستسومين السداعسلى المواطيق على المستسومين السداعسلى المواطيق على المستسومين السداعسلى على المستسومين المساعسلى على المستسومين المساعسلى على المستسومين المساعسلى على المستسومين المساعسلى على المستسومين المساعلة على المساع

إليا الذات التي تتأم على سطوة الزمن ، ولذلك تطوف في أصفاق النيل ــ بما يحمله في الوجدان من خبر وخصب وغام ــ ياحجة عن يقيمها في تلك الجوانب الحقية من المماغ ، حيث يستير في وجداننا حكايات الجماء خطة الحد الفاصل بين المواقع والحلم ويتمث عالماً له صير ورته الفنية :

واجداًة تسعرت مكان رخم كل قوة الجفت عند طويل معد فراهي مستوى . فاسلم جسد طويل سبحي . فست أورى لسرجسل هسو ألا المستوات ا

إن (سيف بن ذي يزن) يقود الكاتب في

رحلته عبر المطهر، ويقوده إلى جنة فيحاه، حيث تبدو في الأصفاق كل الأشياه حية . وفي رحلة البحث عن خلاص وأمن دائم يستخلص المقد من عالم منسح غني الاسرسورة، وتحدث الشوهة، ، ويتم الانجلاب لمالم باهر حيث يتشى الموت ، وتصبر الحياة بلا حدود أو باية :

 ه أرد طبه فقد استلفت نظرى توهج ألوان ، ولمان أصداه ، الأشياء تنائل تحت قدمى . ودون أن أسأله شبئا ، انحنيت أمد يمدى إلى مصادر همذه الألوان والأشياء الأحمة .

إن خيفات الدهشة الخاطفة قند وقترج بغيض من كتر بغيض من كتر بغيض من كتر بغيض الكاتب خعلال رحلته : و و يدأت أصل باطوف ، وحفولت أن أثراك رورود الزيرجد والباقوت ، والذهب ، والمرجان الزيرجد والباقوت ، والذهب ، والمرجان فرق درم و مرصمة حامرة بكل شيء من فرق درمة المسابق المصلحة والمؤتم والمؤتم والمؤتم والمؤتم والمؤتم والمؤتم المنوات المناسف المسلم من من ينتفي الحركة عن المناسف المسلمة المناسب ، وتشف الحركة عن المناسف المسلمة والمنالام يكافف ويلف كل شيء من المناسف المسلمة كالمناسفة والمناسفة والمناس

خماساً: \_ يلعب التكرار والإيقاع النفظين دورا هاما في الرواية . وإن جنح الكتاب إلى استخدام لفة القرآن في بعض اللوحات ، قم استفهام إيقاع الكتاب المقترس في وحات أخرى ، ينها قدم موالاصعيديا كدرة فريدة في اللوحة السابعة خلك الروح الإيقاصة للقة ، عماولاً أن يصوف يكوم أي المتقاد داخل أطر لها تنظوى عليه يصوف تحربة الوقاصة للقة ، عماولاً أن يصوف طابع القدامة .

ويصبح لتلك اللفة سطوة يندغم فيها الارتجاف بالتيقظ . وتجيء هذه اللوحات حاملة بعض الإرشادات الدالة على موقف فيليب \_ أو الكاتب \_ من أحداث عديدة تدور على مستوى اللواقع .

ولنجتزىء هذه الفقرة من اللوحة الحادية حشرة ، وفيها نستشمر إيقا ع القرآن الكريم : « الأرض أحكى لمك عهما يما سيد : زلزلت الأرض زلزالها ، ودكت فيها لوتادها ، ومبت منها أميارها ، ولم يعد لها

إلا أردَامًا . فهدموا أسوارها ، وترَضوا اشجارها ، ودكنوا سطحها وأهماقها ، وشادوا فوقها مواتبا . . ، صده ؛ ويقدم لنا تجليات هذا الحس الحزين المشيع بسخرية رية في إيقاع الكتاب المقدس: وخبزنا كَفَافَنَا أَعَطُنَا ٱلَّيْوِمِ . . يَا سيد . . وامسح بيد المغفرة على خطايانا . . وأننا أثمنا حين أي نا ، وأثمنا حين أكلنا السحت ومال ال با ، وأننا عصينا حين اتجهنا بقلوبنا إلى صاحب التفوذ والسلطة تنطلب رضاءه ، وعضوه ، وحسن تنوايساه ۽ إنَّ سمسات الاضطراب في مجتمع اليوم تتبدي كظاهرة تنتثر في رقعة الواقع ، لكن التعبير عنها يتم من خلال لغة روحانية ، يسرز جملًا العناصر المتشاقضة ، كـذا في المفارقـة بين تراكيب جل لها طابع القداسة ، وواقع سرير يبرزح تحت وطأة العجنز المادى

سادسا : ... تفسرت اللغة في بعض اللرحات من حلود المطقة الشعرية ، ييغا "شكل في لوحات هديمة العرى لفا يسيطة ، حيث تراكض الأفعال ، وتتخل الأفعال ، وتتخل الأفعال معنى ولا تخلق جوا ، بيل إن هناك منظم كاملة تشيم فيها الجملة بحص تفايدى ، وتتكون لدينا صورة مركزة لذكرة ما يجاول الاكانت توصيلها للحلقي ، كما يجاول الاكانت توصيلها للحلقي ، كما يجاول الاكانت توصيلها للحلقي ، كما يجاول ال يصور لنا أزمة معاصرة ، كنكس وسائل المطلقي ، كما يجاول الإعسار الما أرامة معاصرة كنكس وسائل المطلق المحلود لنا أرامة معاصرة كنكس وسائل المطلق المحلود من المحلود المح

و ووقف المرآء مقبوحة الفم تحمل لفاقة ضخمة في يدها ، تنظر إلى الأنبويس في بأس ، وهو يسبر مبتعدا في بطء ، والكل يتراحم حول منحاحة الخلفي في أصرار ، ولا أحد يستطيع أن يعسا ح المكتل البشرية المتراصة في مقدا المدخل أيدا ، وتضرض خلف بالارتباب والتنجط حيث يستند على واقع حافل بالارتباب والتنجط حيث يتر لدينا الحدم من خلال عاولة البحث عن غرج لدينا في رحلة الأصافي بعد أن تخل عنه (سيف بن في زين) ، وهنا تكتنز اللفة بطاقة

د لا مكان لهذا الرخ الغريب في وجودي هنا ، ولا في علاص من طينة النهر الحالد الباقي العظيم . وأين أهرب من عظمة النيل؟ أف يحكمنا ويملكنا ويوجه حياتنا .

والنيل ، مهربنا حين المصارى ، وحين بواكير المساه . وتسماته تعيد إليننا الحياة بمناها الصامس الحلو المستر السمرى الرقيق ، .

يصوغ الكاتب دائيا لفته لتناسب الحالة الفنسية التي يمر بها ، وصندما لا تسعفه الطاقة على توليد المعانى ، أو صندما يشمر أن الموروث المنصي واللعنني يحمد بلخسيرة عائلة ، يقتطع آيمات من القرآن الكريم تتحاور بإشعاعها مع فوحات مسابقة في اتساق بيشاً من تفاهل على هذه الموروثات في الضمير الشعبي .

مايماً : \_ ولم الكاتب بالتنائيات في رايماً : \_ ولم الكاتب بالتنائيات في رواية ينبذي في الجدل إلى الموجد والإرافة ، سين الخياب والمضود ، بين الملكي والمعنى المخياب الملك والمعنى الجدل المسم القاهلة عل طول الرواية يمترج بالأحداث كما يتجعل أيضا في كم اللكريات المقاملة على يتجعل أيضا في كم اللكريات المقامرة على جا .

توشك هذه الثنائيات أن تستبدل العالم الكامل المواد بالرؤى والحركة بصراصات جانية ، لكنها ما تلبث أن تصب في قلب العمل ذاته . ففي اللحظة التي يـواجـه الكاتب فيها الموت وجهيا لنوجه يلجأ للحلم ، وهو في ذلك يسمى إلى عدم التقيد بـالربط المنطقي بين الأحـداث . ويكون الزمان عنده - كما يشير برجسون - خليط مدهش في تحرك دائم وسيولة بلا حدود ، حيث لا يكن تحديده بلحظات منفصلة ، ويتخبل النزمن عن طبايعه الآلي . . ف و الانسان يسبح من خلال جريان الزمن ، في البسواعث آلق تتكنون منهما الحيماة ، ويصبح الإنسان في داخل الشيء نفسه عن طريق الصيرة أو الحلس ، وببدًا قبان للزمن بعدا نفسياً يتركز في الحاضر أو ال

ومن علال الحلم نقيض الواقع ، يصور ومن علال الحلم نقيض الواقع ، يصور والإدراك الكسل للباطن ، ق إطار من فيضان من المشاعر والرؤى . ق إطار الملات . وتبرز هذه التتالية بين الحلم والواقع في أكثر من لوحة في رواية فاروق غورشيد ، عيث يصد دائيا إلى الفكرة ونقيضها :

. و ومنسلما حسافان التنابسوت وقف

حاملوه ، ووقف التابوت ، ورفعت وجهى نحوه . . ووسط النصوع رأيته . قال : و لم تعزق حين مات الولد » . دارت الدنيا ي . حاولت أن أخس قائلا : يا قبليب ، وكيف أفريك ، أفي مثل هذا هزاه ؟ »

كذلك تواجه ثنائية للموت والبعث ، الفياب والتجل في المعالم المحرى اللهي أسبح اللهي أسبح اللهي المعالمة فاروق خورطية متبعا رحلته المقامضة في جوف النبل العبد فها الشعفة جنازة تحوطه لجوله من الطفوس الشعبية :

و وانسدفعت أساضيا جنسازة تجسرى مهرولة ، يتقسدمها رجسل بليس جهة شفاضة تهزّ مع حركته ، ووراهه نعض يمله رجال مسرصون ، والنعش تغطيه فلالة ييضاء مزركتة ، وهند حاقة النعش طرحة بهضاء مفطة بالعود الأبيض ، والقماش المحل باللولى المزيف ،

إنا لحيظة التوزيع في حضبور فمال لإنسان يرحل ، يبدو أنه من أهل الوجد حيث يطير نمشه من فوق الأعناق زهداً في الحياة . ويقابل مشهد البرحيل مشهدا مغايرا يتبدى من خلاله وجوه من رحلوا :

و ومن وسط الدواصات بمنت وجوه أمرفها، غادرتني من زمن ، ولكني هشت ممها وعاشت معى . كل وجه يظهر يحمل ممه انقطالا غيزا ، خاصة ، وجه هو الحب والحشان ، أي يتسم ، ووجهه أزرق في لون النيلة . . .

عاول تلك الرجعوة أن تتلى حقيقة الموت ، بالرجود بإحاطة الكاتب في رحلة الكاتب في المحتالة المح

و تغلصت أممائي ، واهتزت ضريات قلبي ، وكنت أموت . ماكل هذا الحشد من الأسهاء في تأيين رجل رحل وودع، حزنا

هاش ، ألما وجد ، مرضا كان ، موتا انتص و .

إن الكاتب يبحث من نغمة تناسب المعالم ، وغيضع لل الفكرة وتقيدا ، وغيضع لل الفكرة للأراد أن المسحدة من المسحدة الفسية والمؤضوص . وهو في ذلك يؤكد ملولة الشروم بريون د المزلت اللسم على المبتوان الإجدام المراكز المبتوان الإجدام المراكز من المبتوان الإجدام المراكز من المبتوان الإجدام المراكز من المبتوان الإجدام المراكز منها إلى المبتوان المبتوان المراكز منها إلى المبتوان الم

#### ---

لا شك أن مناك كثيراً من اليواعث الق

جعلت فاروق عورضيه يرتاد تلك المطقة بجسارة ووهي شديدين ، عاولاً أن يحمل معاصرة ، تمند لتنفي صوته اللواقعي ، وتزخر الروانية يناطق مضية صافت وبهذا له ذلك المصرى الذي صحمد بالرخم من المتغيرات السياسية والاجتماعية التي كانت كنيلة يتحطيه وإقراع طاقته الحيوة في مسارب من ازواه وحقد مسارب من ازواه وحقد

والسرواية تحصل مسلامسع مصسر المسيمينات ، تأن على استحياه ، لشطل برأسها ، ونفهم من خلال حوار الكاتب مع فيلب ، أن الأعير كنان برفض ذلك الواقع المهار ، لكنه لا يبرب منه بل يسعى

لتجاوزه . إنها اذن شهادة واقعية لا تقترب من حدود التوثيق أو التسجيل ، بل تتعامل عمل نصو هميم مسع مقمروات السواقع وهتاصره ، دون أن تفقل استشراف يراه صاحب السيرة لمستقبل أكثر إضاءة .

رميدا عن حيل الكناتب وأقنعته ، وضوعتات المؤرة فقد احسينا فيليب جيرة وضحكنا معه صندها كنان ويغف . . . وأحرنتنا لعظمات القدر على وجهه . وتمجينا لطبية قلبه التي تحتوى العالم كله . بالرغم من العذابات الهائلة لكننا لا لملك الأ أملاً طية في أن تغير الدنيا الهجة ، فسلطيت في الأحسال وصيل الأرض المسائل مسائل وسيل الأرض

صياط : سمير مصطفى الفيل

هوامش :

حبد الله ( تصاديم من الشراب والماء ·

 <sup>(</sup>١) (مقدمة) وسيف بن في يسرن ع ــ
 فاروق خورشيد .. دار الكاتب المري
 للطباحة والنام القام ١٩٦٧ مــ ٥

 <sup>(</sup>٣) واجع سأشكال التعبير في الأعب الشعبي
 د. فيئة ابراهيم سدار ديضة مصر صدي

والشمس ) معد الدین حسن ( دراسة ) ـــ فصول ــ ینایر ۱۹۸۲ ص ۲۷۷

<sup>(</sup>٣) راجع -قراط تقلية قرواية عيى الطاهر

(1) باتوراما أو أراجون

حين أراد الين بوسكييه أحد نفاد فرنسا الماصرين أن يعرب عن انطباعاته عن (الوداع) ، قصائد أراجون الأخيرة ، لم يجد أمامه غير لفظة غير معروفة في الأداب – الغربية اليوم ، وهي لفظة kaleidoscoye لفظة عرب المالة الألد الصغيرة التي تحتوى على جميع آلوان الطيف ، وتوزعها توزيعا أوركستروليا بديعاً .

وييدو أننا غير مستطيعين ، هنا ، أن نقيدم هذه الألوان كلها ، أو الباقة المشرقة ، دون أن نتوقف هنيهة ، أمام مادته الضخمة ، سواء منها ما يتطرق إلى تحولات حياته العامة ، أو بعض الخيوط المتمايزة الخارجة منها الساعية إليها ، أو هديد من المناطق النائية متمثلة في القارة الشعرية الأواجونية .

وإذا كانت وقفتنا ستكون سريصة فى الجانبين الأولين . حيك ، وتأثره بالفكر المشرقى ، فإنها ستكون ، بالنسبة إلى شهره أكثر استرسالا ، وبالقدر الذي تسمح به السطور .

وإذا كان لكتاب أن يلخص بالوراما فكر صاحب ، فهو هذا الكتاب الذى كتب قصائده لويس أواجون وصدر قبيل رحيله بشهور قلائل ، وضمته خطوط حياته ، وتحولاته العريضة ، على مدى خس وثمانين سنة ، هى كل حياة الشاهر .

والقراءة المتانية لقصائد الديموان ، الذي أواد صاحبه أن يكون الأخير ، تضع أبدينا على ثلاث مراحل من حياته ، نؤثر أن نفصلها سريعاً :

O الأولى حين شارك في الحركة الدادية في نباية المقد الثاني من هذا القرن ، ليلعب بصدها دوراً متعاظماً في الحركة السوريالية (فرق الواقعية) مثل فيها غرد جيله على معطيات عصره في المقد الثالث ، فأضاف إلى رمزية رئيبو ولوتر بامون ومالارميه وابوليتر وعبا متصاعداً بجدعه فإذا بنا نلمح في الصور الكلاسيكية الشعرية الأولى التي كتبها عنيداً من ملامع الراقعية وإرهاصائها منذ فترة مبكرة من حياته ، وهو ما نلمسه في وأضحا في الأعمال التي تحمل هذا الروح من امثال البسيه أو يأتوراما ومقامرات تليماك وفلاح ياريس وغير ذلك .

وقد استد الرحمى الواقعي ليتجسد ، بعد ذلك ، في المرحلة الثانية في قضايا محيطه مغرقاً في الانتياء الواقعي ، حتى إن العديد من النقاد الغربيين صنفوا ، ويصنفون أهم أعمال أراجون وأشهوها في تلك الفترة تحت اسم (المتشورات) سواء في ثورته في الفكر ، أو في تحديه للأصلوب ، وقد كانت تلك المرحلة التي أخرج فيها عديداً من أعماله التي أخرج فيها عديداً من أعماله التي تؤكد هذا الاتجاه

# "ا**رُاجوت**" والشعرالفرنسئ المعاصرً

مصطفىعبدالغسني

وتسير نحوه ، ومن أهمها أجراس بنال والأحياه الجميلة ، فتمكن من توظيف الشخصيات التاريخية ، في عهد الجمهورية الثالثة ، في نسيج فكره الواقعي .

كها أكدت قصائد الديوان فى ترتيبها ذلك المنحى الداخلى الذى حاول أن يعبر عنه فى عديد من مقالاته ، التى نشرها فيها قبل فى (هذا المسام) الجريدة التى رأس تحريرها .

O ولعل المرحلة الأخيرة من حياته كانت أخصب مراحل 
تطوره الفكرى ، إذ صهر فكره في تجربة الحرب العالمة الثالثة ، 
وكتب أشعاره في الكتات ، والقطار ، وضرف الإنتظار ، 
وديل من الرصاص ، وانتهت الحرب ليداً تجربة الإبداعية 
المستنة ، وقد كان أهم تناج هذه القرة في بداية الاربعينيات ، 
حين كتب (انكسار القلب) ، التجربة الفريلة التي مزج فيها 
ين الشعر الكلاسى ، والروح الشعرى الشعبي المعاصر له ، 
ونوات أعماله على عدى السنوات التالية وأهمها : حيون إلوا 
والوزا ، وجنون الوزا لل غيرها من الكتابات التي كونت نسيج 
أراجون النائر ، فلك النسيج الذي يجمع بين الفنية والجمالية 
في التعبير والالترام ، والارتباط الوثيق في النظر تجاه عجمه عدمه 
في التعبير والالترام ، والارتباط الوثيق في النظر تجاه عجمه هم 
في التعبير والالترام ، والارتباط الوثيق في النظر تجاه عجمه هم 
في التعبير والالترام ، والارتباط الوثيق في النظر تجاه عجمه هم 
في التعبير والالترام ، والارتباط الوثيق في النظر تجاه عجمه 
في التعبير والالترام ، والارتباط الوثيق في النظر تجاه عبده 
في المعارفة في حياته بقد ما بدا واضحافي كتاباته .

وإذا تعددت الرؤى والإيماءات في آخر أعسال أراجون الشعرية ، فإن ثمة خطوطاً أخرى لا ينبغي لقارى، أن يغفلها ، ويمكن تلخيصها ، في :

O الالتزام بالمجتمع ولا سبيا منذ الثلاثينيات حيث كانت أبرز أعماله الروائية التي اختار لها عنوان (العالم الواقعي) تلفي رواجها في الأوساط الادبية ولمدة تصل إلى سبعة عشر عاماً ، ففي تلك القترة كان تطوره الحقيقي في سبيله إلى التضيع ، ورؤيته الواسعة المعيقة في طريقها إلى الاكتبال سواء في انفاق مع عديد من الفرق الفكرية حيثلة أو افتراقه عنها ، بل إن آخر قصائلته ، كيا سنري ، تؤكد أنه مع علم تخليه عن السريالية والحلالة الروائية في طورها الاخير، ثم تحليقه في أجواء تجريبية منى ، كياته في أجواء تجريبية منى ، كياته وأخياء عن كياته في أجواء تجريبية منى ، كياته وأخياء عن كياته وأخياء الموالية المناطر الحارجي عن كياته .

O أما ثان الخطوط وأبرزها ، فيمكن أن نلمسه بشكل واضح جداً في عديد من قصائده ، وعلى الرغم مما يمتقد ممه الشاريء أن فكر الشاعر هنا يتعارض مع عقيدته ، فإن صفحات الكتاب التي لا تزيد على المائين صفحة من القطم المتوسط ، تؤكد على تأثره الشديد بالقطمة الروحية العربية التيماع إلى الفكر والإحساس المصوف الشرقي ، أكثر من التماع إلى لكر وإحساس المهوق المقاترة ي ، أكثر من أن

هدا كبيراً من الكتاب الغربين تأثروا بالفكر العربي في فترة من فترات حياتهم . كها أن أراجون كالأكثرية من مواطئيه ، تأثر بهذا الفكر ، وكمان مصدر التأثير (ماسيتون) أحد المستشرقين الذين أثروا كثيراً في الأود الفرنسي بنقل العديد من ملامح الفكر العربي في الفلسفة والأدب في طور تمطوره ونفسجه ، وهو أحد الذين أولوا الفكر المتصور في الإسلام عناية كبيرة مثل ترجمة (أخملاج) ، ومن شم ، فإن روحاً فلسفية لا يخطئها الفارى، تعلقه في أقصى درجاتها بين الفاظ الشاعد مشاعره وإذا أردئ قميلة معينة تؤكد على هذا الأثار ، مستجد أبعد .

وإذا كانت الضرورة جعلتنا نتوقف عند باتوراما حياة أراجون ، فإن جانب التصوف المشرقي ، لا بد من الإشارة إليها أيضاً ، ولو بشكل أفقى خاطف قبل أن نصل إلى مناطق الشعر بشكل محدد عند صاحب (الوداع) .

فلنر ، أهم منابع التأثير المشرقى فى فكر أراجون

عالم التصوف المشرقي

والحديث عن أواجونيزيد ، ويتسع شأنه ، شأن أي أديب تمثل أعماله قيمة واحق ، حين تتحدث عن قيمة الموعى في 
مواقفه ، وقيمة الشمولية . فإذا كنانت الواقعية أهم سمات فكره التي سيسطرت عليه منذ عقدى الأربعينيات و 
والحمدينيات ، فإن الشمولية ونظرة التعموف المشرقية خاصة ، هي التي تدفعناً للتوقف عند الشاعو المشرقية خاصة ، هي التي تدفعناً للتوقف عند الشاعو المشرقية الميش ، في إطاره السيسيولوجي ، بل جارزه لأفاق أبعد .

وهنا نكون قد توقفنا مباشرة أمام أهم منابع أراجون مغيا لا شك فيه أن أثر أراجون في الفكر العربي كان من الوضوح بحيث لا يكن إغفاله بأبة حال . . وبداهة ، فنحن لا نريد هنا أن نشير لفكر أرجوان فنقول : هله بفساعتنا ردت إلينا باعتبار أننا واجدون فيه كثيراً من مظاهر التأثر بالفكر العربي ، ونزهو به ، بل ، هدفنا ، أن نؤصل لفكرنا العربي في المبالم المعاصر ، فؤذا كان الفكر الغربي يفرض نفسه علينا اليوم ، بحكم أننا نعيش في عالم حضارته ، فإننا في سبيل البحث عن بحكم أننا نعيش في عالم حضارته ، فإننا في سبيل البحث عن الفضية الدقيقة ، التي تسهم في تكوين نسيج الفكر الغربي ، بينا ندين في وجودها في الفكر العربي

وهنا نكون قـد حددنـا هدفنـا ، فأراجـون شاصر وأديب

فرنسى ، يقترب فى خصوصيته وكتابته من درجة المفكر ، وهو صاحب إسهام ، وقف قدا ، لا يمكن ، ونحن نقراً اعماله أن نغفل أبيرم ، وعلى هذا ، لا يمكن ، ونحن نقراً اعماله أن نغفل فيها المؤثرات الخاصة بنا . ويمكن أن نجد فى (مجنول إلزا) أكثر هذه المؤثرات وابعدها برهاناً ، إن الفكر الأراجوب تشم هذا العمل إلى سنة أقسام ، وخالمة يحوالى متى مقطوعة تأى بين المصر والنثر ، يتمها بمعجم يضم مصطلحات تاريخية ، ولفوية وفلسفية ، مع إشارات تفسير الكثير من العبارات عربية الأصل ، المتناثرة هنا وهناك بشكل مكف .

والعمل ليس قصة حب عظيمة كما يبدو ، وليس عرضاً لملومات أراجون الواسعة ، وحدقة التاريخي في الفكر العربي من خلال الرصد المنهجي للحضارتين العربية والاندلسية وإنما المحتوال لمسلم طويل معقد من الكتابة . يستشرف فيها أجواه فلسفية - ميتولوجية بعد أن راوح كثيراً فوق براكين السياسة والالمديولوجية بعد أن مرحلة و المجنون ء فيب ماوراتي ، عجاوز الأمر في صلسلته الحتييّن ، معانقة للنبو على نخرم الولانة والموت ، كما يحاول أحد تقاده (د . فؤاد أبو منصور) في كتابه عنه أن يفسر العمل

إن العمل لا يمكن أن يمنح وصفاً عاماً أو حتى جزئياً بأية حال ، فعلى الرغم من أنه يرخر بالرموز ، ويجاوز دلالات العمل السياسي للبحث في رخانة الحفاظ على مجلر الإنسان في هويته الأصلية ، فإنه يحمل العديد من المؤثرات العربية التي خفرت مجرى عنيفاً في وجدان أواجون وهو يكتبه ، ويقعل المرء إذا حاول رصد مثل هذه المؤثرات ، وإن كنا هنا سنحاول رصد بعض هذه المؤثرات ، لعل من أهمها :

O البعد التاريخي الذي ظهر واضحاً في (مجنون الزا) على سبيل المثال ، فعن المفروغ منه حلمياً الآن أن حركة الترويادور الني عرفت في القرون الوسطى في أوروبا ، والتي كان يمثلها أولئك الشعراء الجائلون بأشعارهم العربية وغنائهم الذي يعود والمعيز ، في التصوف الذي يجمع بين الغزل والدين ، هذه الحركة تأثرت بالأدب العربي واقتصوف العربي خاصة بعد مقول الأندلس العربية ، واثرت يدورها في أعماق الشعراء أيام العربي الخاجوة في أعماق الشعراء أيام العرب الخيوة في غناطة الأندلسية ، فضلا عن قصص أما الحرب الأخيرة في غزاطة الاندلسية ، فضلا عن قصص وكثير عزة (انظر دلالة مشاجة اسم عنزة العربية والمزال العربية والمزال العربية والمزال الغربية والمزالة المساجة اسم عنزة العربية والمزالة المناسية اسم عنزة العربية والمزالة المناسية اسم عنزة العربية والمزالة المناسية المعربية والمزالة المناسية المناسية المناسية المعربية والمزالة المناسية المعربية والمزالة المناسية المناسي

الأكثر من هذا ، أن نظرة خاطفة إلى عناوين أشهر كتبة (عيون الزا)تؤكد لنا مثل هذا التأثر ، فمن هذه العناوين : (غرناطة ، ابن عبد الله ، زييدة ، وشاء الأندلس ، أبو القاسم ، سمحاً ، عائشة ، الخوارج ، للمتزلة ، قيس العاسم ، ابو عبد الله . . ) إلى آخر العمل الذي يزخر بالمناوين والمؤثرات العربية ، ولماذا نظيل الحديث حول هذا ، ونحن نعلم ، باعتراف النص وكاتبه ، أن موضوع المكتاب يعرف حول حادثة تاريخية معرولة هي سقوط فرناطة الأندلسية – العربية التي سلمها المسلمون في ظروف باللغة الصعوبة ليد أخرى .

هذا هو أحد البعدين اللذين أثرا في فكر أراجون في تطوره الزمني .

أما البعد الآخر، فهو، البعد الذاتى، فالمعروف أن أراجون وحده، دون شعراء عصره، كان يقرأ الفرنسية القدية، فرنسية القرون الوسطى، حيث كان يعيش الشعب الفرية، فرنسي في إطار جفسرافي، بجمانب الشعب العمري في الأندلس، وحيث كانت قدرته الخاصة تلك تضيف إلى وجدات المتعدد من العوامل التي تثرى التجربة، فضلا عن أن المناخ حوله كان مليًا بتلك العوامل.

فكها أن عدداً كبيراً من المفكرين والكتاب الفرنسيين اعترفوا بتاثير فكر ماسينون وارتالنديز فى فكرهم كذلك ، فإن أراجون لم يخف هذا، قطل ، وتأثير هذا المستشرق المعروف الدلى كتب كثيراً فى التصوف الإسلامي وشخصياته الكثيرة كبير لبدرجة لا يمكن إنكارها . إن أراجون يقول على لسان جالك بيرك فى أحد أعماله أن ابن بيللا دعاء عام ١٩٦٧ لزيارة الجزائر . فى مطار أور فى راوته فكرة (مجنون إلزا) ترسم مرحلة ما بعد تحور المغرب العروب من الاستعمار :

د أردت أن أشيد بهذا التحرر (يتابع أراجون) لـذلك تعمقت في الشعر العربي كها ترجمه مستشرقون أمثال لموى ماسيتون . ودخلت إلى مجاهل الكتابة والعروض والتحو ، لقد أعجبتني بشكل خاص الصوفية المشرقية ، كها تبلورت مع و مجنون ليل ، حيث سطر الشاعر العذري هيامه بهذه المرأة المستحيلة ، هياما يصل إلى درجة العبادة » .

ولمل من المفيد أن نذكر ، في هذا الصدد ، أن هناك دراسة قيمة عن الحلاج ويعض المتصوفين المسلمين ترجمت للمبربية أخيراً ومثلت مع غيرها منابع التأثير الإسلامي في الغرب .

ومهما يكن ، فنحن نجد في (وداهمه) كثيراً من همذه

المؤثرات ، كتلك القصيدة (الحوارى الثالث عشر) التي يتخيل فيهما يهودًا ، الحوارى الحائن المعروف ، وهـو يكتب عن الصداقة والصديق والإنسان ، يقول :

هل الصديق هو الإنسان الذي يخونك في أوج صداقته ومن هو الذي يخونك . .

إنه يهوذا الاسخربوطي الحواري الثالث عشر. فهو يعود دائيا هاها أمي من المستحسن أن أتحدث عن شيء

> احر وهل حقيقة أنا مازم يكتابة قصيدة لا هدف مها ولا غاية يا هزيزى إليك خدى شك

> > (1"

قارة الشعر

فإذا جاوزنا قطب التصوف المشرقى ، وتراثه الخصب ، إلى التمرف على قطب أراجون الشعرى ، فسوف نجدنا أمام فكر طوع لحدمة الإنسانية ، وتبنى هموم الحياة اليومية والأحداث السياسية والأيداريولوجية ، وقد كان المناخ العام الذي ساد قارته الشموية في هذا كله هوالتمرد المطلق .

فإذا علمنا أن هذا النمرد المطلق الذي آثره يمثل تلك (الروح الجديدة) التي يمثلها شاعراً أخر وصديق له هو (جيوم إبوليتير) حين رأى أنها الحرية التي يعالج الشاعر بها كل مادة بمكنة بغير العبدال في المسلمة أو الموتها . الأدركنا أننا أسام أهم صمات أواجون ، وازهمي خيوط نسيجه الحاص . فالشاعر يمنطيع أن يجد مادته الهاسة في الكواكب والمحيطات ، كا يجده في مسمعه إلاض أوق عود تقاب مستعل . إن خياله يرى في اسمعه إنسان قبله . إنه يجوها إلى مفاجأت مشيرة وأفراح جديدة ، ولو كان في تجملها المداب كل مشيرة وأفراح جديدة ، ولو كان في تحملها المداب كل معبراً للهابة بجوها لإلا يعالم أن يكون مبيدا هو يها إلى عالم الالشعور ( يكن التعرف على النوع من صفات هذه الروح بالعودة إلى كتاب د . عبد الغفار لمكاوى: أورة الشعر الحديث الغفاب د ، عبد الغفار المكاوى: أورة الشعر الحديث العفار من صفات هذه الروح بالعودة إلى كتاب د . عبد الغفار

ومن هنا ، يمكن أن ندلف إلى عدة ظواهر هامة ، تمثل ، في مجملها ، تلك الظواهر التي تتداعى في القصائد الأخيرة ،

فلنتمهل عندها ، واضعين فى الاعتبار أنها تمثل ، مع غيرها ، أهم ما يميز تطور الشعر الفرنسى المعاصر اليوم .

C

ربما كان تحدى كل القوانين الشعرية هو أبرز تلك الظواهر على الإطلاق ، وتضاوت درجات هذا التمود سواء في اللغة . حتى ليقول في أحد كتبه (ليس لل لغة ، فكل ما أهلكه لا يزيد عن تجموعة من المصور والتشبيهات والرموز) ، أو في التمود على التعسيفات المدرسية والاكاديمية ، وهو ما يؤكد في الجزء الأول من (الأثر الشعبي) ، وحاول تطبيقة في شيء من الجسارة في هذا الأتجاء تطور من القصيدة الحرة التي كتبها في عام • 19.2 . إلى نوع من الأتجاء تطور من القصيدة الحرة التيتمي منه ، وإليه ، في والوداع ، بما يعني انتهاء وحلة التحديد الطويلة ، إلى شيء من ولشوك إلى الفوانين الشعرية بلا استثناء

وريما يكون هذا مرتبطاً بشكل ما بما نجده عند أراجون خاصة من التزاوج بين الشمر والنثر ، حتى لنجده في (جمون إلزا) يبسل في هذا الصلد إلى أقصاه ، منطلقاً من التناع داخل يرى انتفاه الاعتلاف الجوهري بين الشمر والنثر ، وانتفاء الاختلاف الجذري بين القصيدة والرواية ، إلى درجة يصرح معها لاحد سائليه إنه (بوسعا اعتبار المجنون قصيدة ورواية في أن) ، الأمر الذي بطلق تحدياً جديداً للمفاهيم السائلة ، وأراجون يفسر هذا الأمر على النحوالتالي :

(ق معترك النتر - الشعر أو القصيدة -المهم هو الإحساس الشعرى . إنه شرط أساسى يفرض نشمه على أفق البحث : أن نعب كل الحب . خارج هذا و الطبق المبدع : ، توصد الأسرار ، وتغلق الممان ، ولا يغي إلا طوفان من الأناتبات والأكانيب المفلقية 9

وهذه الفوارق الوهمية التي نجدها بين الشعر والنثر تظهر واضحة أشدما تكون في عديد من قصائد كتابه الأخير(الوداع) إذ يجمل عديداً من القصائد التي تزخر بضروب النزاوج بين النوعين - الشعر والنثر – سواه من وحدة البيت أو تقطيعه .

وإذن فاراجون يطور كثيراً في البية الكلاسية للبيت الشعرى ومن الداخل ، ويحتفظ بالقافية متباعدة أو متقاربة ، مركزاً في جميع الحالات على تناغمها الرمزى أو النغمى ، وهو في الوقت نفسه ، يتمسك بالمقطع الشعرى ، وإن لم يجافظ على تركيبه

التقليدى ، إذ حرص على تقطيعه ، وإعادة تركيبه من جديد ، بدف واحد هر (غناؤ ،) مستلها ، على حد قول ، خطر ابوليتر الذى زاوج بيراعة بين التقليد والابتكار ، مبدعاً قالباً حديثاً للعروض ، قد يبد - مستهلكاً في ظاهره وكانه وزن البنب الشعسرى الكلاسى ، من دون أن يكسون كذلك ، بالضرورة ، مع طاقات تعبيرية لم يستوعها البيت الكلاسي .

وهذه الرقة الفنائية التي حرص عليها كثيراً تعد من أهم السمات التي طور من خلافا شعره ، وهنا ، يمكن أن نقف على الظاهرة الثانية ، ظاهرة افتران شعره الذاتي بشعره الشعبي ، ومن ثم تغير مهمة الشعر ودوره .

 $\sim$ 

قد يكون من المستخرب ، لدى البعض ، أن يراوج بين الشعر بلغته الشعبية ، أو تحول الشعر بلغته الشعبية ، أو تحول الشعبة بمتواتا وأصرارها المتعارف طبها منا هوجو وس ، الأستم والمأتوات والمائة التي تزخر بضروب الأستم الشعبة والمأتوات ، فير أن الشعبة والمأتوات ، فير أن الشعبة والمأتوات المنابقة المن تعتبر عامى (٣٧) و140 أمة الخصب الواقعى لديه ، تتميز بن عامى (٣٧) و140 أمة الخصب الواقعى لديه ، تتميز بالاقتراب من الجو الشعبي إلى حد كبير ، وعند هذا في فترة لبية حياته لبيط بين مسيات القصيدة بشكلها المكاسى ، ودلالاتها ، على المستوى الشعبية المائة على المستوى الشعبي العام ، وكها نجد ذلك في آخر دواوينه على الدرجات في اعدائه السابقة كلها ) . كذلك ، نتجله في تناوت الدرجات في اعدائه السابقة كلها )

وجدلية الارتباط بالواقع والتعبير عنه ، بشكل كلاسى أو تفليدى ، أمر خاطي ، برهن على خطئه أراجون نفسه ، فلكى يكون الشاعر واعياً ، عليه أن يكون شعبياً ، يقترب من اللغة (السوقة) كما يفهم ، يقدر ما يطوع مضدراته الفنية تحدمة الشطور اليومى ، بالقدر المذى يحفزه إلى الاتصال به ، الانتصال عنه .

إن أراجون برصد لفترة التحول لديه حين قرا رواية (التلو) هنرى باريوس ، قرأى إلى أى حد أسهمت الرواية في هذا المنظور ، ثم رأى كيف أن الظروف استفدت هذه الإمكانية الروائية ومن ثم ، فقد وجب عليه حينتذ البحث عن شكل مغاير آخر ، فاعتار (الشعم) ليضطلم جيئذ البحث عن شكل مغاير أنظر أن فقرة استيماب الجمهور للقصيدة – الأقيش أو المنظرة النظر في قدرة استيماب الجمهور للقصيدة – الأقيش أو والاعتراضات في هذا الصدد :

(قلت إنه من الضرورى جعل القصيدة أفحية ترددها الإن الحناجر ، خصوصاً وأن ثمة فقراء كثيرون لا يستطيعون شراء الفواميس والماجم ، لكى يفهموا معنى الألفاظ/

أراجون لم يتردد في أن يسلك هذا الطريق ، ومن هنا ، فإننا نبجد في آخر أجماله (الوداع) ما يمكس هذه الحقيقة ، فهمو فضلا هن إيثاره المنسئية بشكل عام ، يغسب للى عناوينه كلمات تؤكد ما يذهب إليه مثل القصيدة التي يكتب لها عنوان (افنية أخرى في الحب الطمائع) ، وهو تأكيد للنغمة السيرالية التي أثرها يضع مقاطع غنائية متجاوزة قد لا تشرك في شيء قدر اشتراكها في التضمين المنائي المرحى .

وفذا كله ، نجد قصائده تزخر بالأمثال الشمية ، وتستلهم النضات الشميية ، والألحان العامة ، وهو يفسر ، ولمه ، بالإرث الأوروبي من الحكايات والشخصيات التي يجهد في التميريها .

وصل هذا يبدو أن تمرد أراجون لم يتوقف عند تأمل قدرات المروض الفرنسى ، وتفجر مكنوناتها اللحنية ، وإنما جاوز ذلك إلى الفسون المامية ، وإنما جاوز غير أن وعيه بأفوات اللمة الشعبية وأسرارها مكنه من عدم الهبوط إلى السوقية ، والترفع عن رائلة المعنى وضعوضه ، فأعد تركب اللمة جدف واحد ، هو غناؤ ها لتهبط إلى الشعب ، ويرعا يكون هذا السبب في أن نلاحظ أن التقطيع الشكل لا يأتى في أول القصيدة مباشرة ، وما يسيطر على بدايات قصائده هو في أول القصيدة مباشرة ، وما يسيطر على بدايات قصائده هو ليقاطع وتقطيعها عن نفس طويل متباين ، غير متنافر ، معا . للقاطع وتقطيعها عن نفس طويل متباين ، غير متنافر ، معا .

لقد أدرك أراجون أن الشعر لا بد أن يكون غنائياً ، ومن ثم ، فطن إلى دوره الحقيقى فى مجتمع معاصر ، يزخر بقضايا وهموم الواقع المر ، فى زمن تمداخلت فيه الحيوط : الجمرح والسكين ، المادة والروح ، الأبيض والأسود .

كف عن ضجيح اكسترالى . ثمة فقراء كثيرون لا يستطيعون شراء قواسي ومعاجم يفهمون بواسطتها معان الألفاظ إمم يفضلون ويجيون الألفاظ العادية التى تسمح لهم يترديدها أجيبك أنفي سأفعل مرحك أشد ما ينشده كل فم

يضاف إلى قيمة الوحى باللغة وبمهمتها الحقيقية وعى ثالث في الإفادة من الماضي سواء بوجهه الأسطوري أو التاريخي .

إن شاعرنا يمتنى بالماضى في قارته ، فضة علاقة غزلية 
لا يمكن تجاهل مؤثراتها الدلالية الغزيرة بين الشمر والتاريخ ، 
وهو وإن كان قد استغرق زمنا طويلا في عالم الرواية ، بوجهها 
(التاريخي) فهو يولع ، في شعره بلا استثاء بعالم المؤولجيا أو 
نعز نجد في آخر قصائد (الموداع)اد يستدعى شخوص 
لتربيا في قصيلة بهذا العنوان ويجاوزها إلى (الإليافة) وتتردد 
تكبير من الشخوص والأصاكن : الارخبيل ، أوليسيز ، 
لا يمن الشخوص والأصاكن : الارخبيل ، أوليسيز ، 
إلإث المشرق في قصيلة ، (الحوارى الثالث عشر) المشار 
إلاث المشرق في قصيلة ، (الحوارى الثالث عشر) المشار 
يستدجهم ، وينشبه بهم ، ويمبر عنهم في حالات معاصرة ، 
باليم المقديس ميليفستر في قصيلة أدا تعر العام ) ، والعودة إلى 
جميع أشعاره القدية ، نلمح هذا الوجه الميز لاراجون ، فضي 
المهمية : 
المهمية : المهمية المهمية المنال ، تقول كلمات 
المهمية : المهمية المهمية المنال ، تقول كلمات 
المهمية :

لا أعرف النوم كما يعرفه الآخرون وكل ما أعرف في تفسير حالتي في تفسير هذا النوم الذي يشبه ظل عملاق على جدار أن العالم الذي أضنان أنا المجنون أنكره هذا العالم يشبه أحلام ينطق أو يشبه القلايس دينس الذي يمضى ورأسه في يديه أنا الذي يمحل عاضه أنا الذي يمحل عاضه

والربط بين الحس المناصر والحس االتاريخي حقيقة مؤكدة لديه ، فلا ينبغي أن يُعتقد أن ملحمة المجتون على سبيل المثال تعكس الأحداث الأندلسية من وثائقها وحسب ، فهو يبحث فيها عن صدى الأحداث المناصرة ودلائها ، فالفعل التاريخي فعل معاصر ، إن لم يكن للمستقبل ، وما أكثر القصائد التي لا يمكن حصرها للتدليل على هذا ، سواه بين الحربين المظمين أو بعدهما ، ولعل من أشهرها قصيدة (ليلة أيار ) التي كتبها عام ١٩٤٠ مستشفاً فيها مجازر الإنسان في الحرب

إن فكرته الأساسية وراء هذا تلخصها عبــارته التي يقــول فــها :

(اطالب الشعر . يعتفن استصارات ورموزا روحانية - وما ورائة تضرب بجذورها بعيدا في الضمير الإنسان ، عنقظة بضارتها كتمير حاد عن المناتية . الشعر وحمد يجرؤ حلى طرق باب الإخيات ، مزاوجا في سياق ملحمي عيسولي الأرضيات وأثيري الروحانيات . من عنا لا أترد في الإشارة بالقديس يوحنا العليمي ، هذا الشاهر الصوفي من القرن الوسطى ويبول كلوديل وهم شاعر كالوليكي من - القرن الشرين توكيدا وها رحماية الجدلية الماية التي لا تستنى أية شرارة إيداعة أو أية زعرة في خابة من نرجس)

وإذن ، فسإن حضور الميشولسوجيسا لازمسة في تلمس الايديولوجيا ، أية أيديولوجية تستهدف الامتزاع بروح الإنسان وتمثلها ، كها أن حضسور التاريخ لازم في تلمس الحاضر ، والبحث عن المستقبل ، وقد حرص عليه أراجون إلى درجة غير عادية .

ć

وشمة ظاهرة تكاد تكون مقصورة عمل أراجون خاصة ،
وتشكل قسا مشتركا لكل أعماله ، ونفصد بها أن التيارات
التى تنقل بين معللها ، والخداهب التي عوفها وتراوح الفعل
لديه في كمل منها بين السلب والإيجاب ، لم تحصره في إطل ضيق ، ومن ثم ، فقد اعتبر أراجون شاعر الخاصة ، كما هو شاعر العامة ، وتراوحت تبعا فذا مصادر التأثير لديه من الإرث أو الحاضر . . لينتهى كل هذا بشيء أشبه بالتجرية الغنائية .

لقد عاش أراجون قوابة قرن من الزمان ، عرف خلالها بداية بيارات وتلاشي أخرى ، غير أن أهم النيارات التي عرفها ، يكن إيجازها أي : المادية والسوريالية والواقعية ، والتجربية الرواثية ، والفنائية الجريحة التي عرفناها في قصائله الأخيرة ، ويمكن أن نتظل من الإجمال إلى التفصيل لمرى هذا الطور وأثره على شاعرنا .

لم تكد انتتهى الحرب الأولى حتى بدأت حركة ( المدادية ) ، التي يتنسى إلى تيار شعرى راديكالى يستهدف تنظيف العالم من بقايا حرب مدعرة ، ونظم اتباعها الذين كانوا يعتنفون شيشا أشبه بالعدمية في شعرهم المذى لم يشأثر بمنظاهر الماضى من

عروض شعرية أو تقاليد كلاسية . . وأراجون ، وإن تأثر بأولتك ، إلا أنه تجاوزها سريعا بعد نشأتها عام 1919 ليبدأ زمن ( السوريالية ) . . والسوريالية وإن كانت ، كسليقاتها شاهدا ، على مادية المصر ، فإنها تأثرت في المنحى الإبداعي بكتر عن عاصروها ، أو شاوكرا فيها ، مثل أتنديه يسرتون وبول إيلوار وفرويه وأبوليتير ، كما تأثرت بصديد من رواد الرمز في القرن الماضى كواميو ومالاترميه .

ومن هذه الأسهاه ، وذلك للناخ السائد يمكن أن تلخص مبادى السوريالية ، كما عرفها أراجون ، من أنها دعت إلى منع المناعر المذاتية ، والأحلام والرق يحرزاً كبيراً أن الاهتمام الإسداعي والفكري ، ذاهبة إلى أن الحقيقة هي مرزيج من الرعى واللارعي ، ومن للمقول واللامعقول ، وقد اصطلعت نلك الأفكار فيا بعد بكثير من اقتناع روادها أنفسهم ، مقد لويس أراجون المذى تغير مفهومه عنها مع الوقت ، فقد كان يخلف مع كون السيرالية اقتناع نرجسي خيالي وحسب ، كها كان يصفها ، ويفترق مع أولئك المذين رأوا .

فكرة العصل الاجتماعي في الشعر ، مركزاً على حدم توجه لقضايا ثانوية بيناً الشصر ألسسري الشعرة . لمبة الأسباء التاريخية ليست بالأعمة التي يعتقدها البعض . المحور على التعميد الشغسي والأعسلاتي والسياسي . وهذا يعنى أن بريتون يرى تعارضاً بين المطل السورياني والمشلل الموتماني على المرضم من ارتباطهيا . كالجتماعي على المرضم من ارتباطهيا . كالجتماعي على المرضم من ارتباطهيا . الاجتماعي على الموضع الإنساني والوضع الإحتماعي على المصدية واحلة للقصية المستبدا .

وهذا يفسر كيف جاوز أراجون السوريالية كيا فهمها مع معتقبها أول مرة ولا سيها بعد أن عبر إلى الواقعية غاوقاً إلى أذنية في فترتها الخلصية بين (عامى ١٩٥٥/٣٠) قبل أن يتألى قليلا عند مفترق الحداثة الروائيةمنذ منتصف الحسينيات مدى عقد من الزمان ، وماليث بعدها أن استقر ، حتى اليحوم الأخير ، أسير اللحن اللمناشي المراقعي ، أو اللحن الأراجون المعيز .

إن من يتأمل الفترةالاخيرة من حياة الشاعر ، حيث كتب قصائده الاخيرة ، يجدنزعته تشهر إلى النجريبية الحاصة ، الذي

لم يكن فيها أسير ملهب أو تيار خاص ، بقدر ما كان أسيراً لمفامرات وتحليات ذاتية جداً .

إن قصائد أراجون الأخيرة تحسوى على نتاج الأزمنة التي عاشها ، وفضلا عن تمرده في هديد من المجالات التي سبقت الإشارة إليها ، فإن ثمة ملامع مركزة لا مندوحة من ذكيرها هنا ، تحدد خيوط الشخصية وذلالاتها ، بشكل أكثر تحديداً ، وتلخص على النحو التالي :

(أ) ربيع السوريائية - حقيقة أن أراجون صبر الربيع السوريائي متذ نباية العشرينات إلى درجة أنه أحرق آخر أعماله الفيخة من هذا (اللغاع عن اللانباية) ، غير أنه من لللاحظ أن ربيع السوريائية بعد فى كل أصماله التاليا ، فقد مثلت السوريائية الجديدة أهم الرواسب ، وأخصبها فى التأثير على وجدانه الذى عرف الحلم والشعر والغنائية والرومانسية وما إلى ذلك من المناصر للشودة فى قصائد الاخيرة إلى حد دفع غير معروفة جديدة وتجريبة) .

(ب) شعر أبو للو - يرتبط بللك أن شاعراً كأراجون حير نقاد كيراً ، فينيا يصف البعض بعض كتاباته بأنها كتابة المشورات (فإن البعض الإخر راح يتسامل عن سر الثنائية فيه ، خالفين عن أن كون شاعرا وكونه عبأ للواقع مشاركاً فيه ، خالفين عن أن الشاعر ليس من الضروري أن يكون تابعاً لأبولل إله الابداع والنور ، ورفيقا لاهضت إله الصنمة والابتكار ، وهو السبب الذي جعله يجاوز السيرالية كيا رسعت له إلى سيرائية عرفها في شعره (الحركة الملؤوب - والمشاشة الكبري مضطهد مضطهد) ورواياته (مخارات حابطاك مصبحة الحلام تتنهدف التروج من مستنفع البلاقة ، وصور الجمال المستهاكة إلى الواقع الحي ، وهود المسالة المشاورة عن مستنفع المرسمة لنا قصائله الأخيرة ، وهود الجمالة المستهاكة إلى الواقع الحي ، وهو المستهاكة المناورة عالى مدرسة لنا قصائله الأخيرة ،

(ج) روح المجنون - إن روح (بحنون إليزا) التي تظهير أراجون على أنه شاعر ملحمة على نسق (إليافة) هرميروس (وتشهد) بابليونيرود العظيم . . هى الروح التي تداخلت في نسيج أعملك كلها فيا بعد ، فأصداء الملحمة نجدها في أغلب قصائد (الوداع) صواء باستطاق المأضى من أجل المستقبل ، أو لتفريغ الأسطورة في الوجدان للماصر بتكتبف الدلالات ، أو استدعاء من يريد ليمنحه وموز الحاضر . . وبهذا يكون الشكل لللحمى كالفكرة السيرالية تتسحب على أعماله ، وتلونها بلودة خاصة .

(د) الوادع - وعل هذا يمكن أن نجد في آخر قصائد الرداع أراجون (الرداع) كل هذه المناصر السابقة . فقصائد الرداع تصطلم بحدودها الأخيرة كلفة حاول فيها صاحبها ضرب معول التغير، وإحداث الصلحة في أكثر من مكان لتصف قرن أويزيد ، كما يصطلح الشاعر بالزمن فيجبله البطل الحقيقي في صيبيته المعربة ولا سيا ، وإن لفظة (الزمن) وحدها غيل أهم المفردات التي نجدها في نهالت حياته . كما يمكن أن يرصد في أشعاره الأخيرة اعتراف حي كتجاوز كل التيارات الفكرية التسييل بالمناطي فيها راجون .

ويعد ، فإن المقردات الشعرية عند شاعرنا تمتد بخطوطها لتجاوز المستعبل ، إننا أمام مفردات عديدة في قصائده الأعيرة لعل بالمهم ، المراجع ، المست ، المراقد ، المراقد ، المراقد ، المراقد ، المراقد ، المراقد ، المداكرة ، المستعبدات ، إلى أخر هذه للفردات المديزة التي ترسم قارة الشعر معدل أجدون ، ولحده موقعه الحقيقي في الكون الذي على فيه جريما وحيداً في أخريات حياته ، جريما وحيداً في أخريات حياته ،

التامرة : مصطفى عبد النق

يعض الراجع والممادر

Les Novelles litteraire Jan . 83 — Supplement de Liberations, Jan V. 83

- Le Insude des lines id Alain Basquet j, jav. 83

Le Insude des lines id Alain Basquet 3, 387
 Les Adieux — Aragon (82)

— Les Adicux— Arago — Illan (59)

— Les your d'. Elm (63)

ـــ اراجون ق مواجهة العصر .

د. فؤاد ابو منصور ، للؤسسة العربية للعزاسات . بيروت ٨٦

حداد ، المية العامة للكتاب ١٩٧٠ ... الموداع ( آخر اشعبار اراجبون ) ، مصبطني حبيد المفني ، فار

الشروق ، تحت العليم .



#### الشعر

- 0 خطوط في اللوح
  - ٥ مد البحر
- رسالة روبن هود
  - ) أغنية عربية) انسحاق
- ٥ قراءة في سفر الوصية
- الوقوف في انتظار الحلم
- ٥ قدماي . . جوادان يموتأن
  - العلمائ . . جوادان إ
     الجليات الكشف
- ٥ في ذكري عميد الأدب العربي

- فاروق شوشة كامل أيوب عماد الدين حسن محمد فتحى فرغل عيد صالح
  - درویش الاسیوطی عزت الطیری
    - فوزی خضر محمد علیم
  - لميعة عباس عمارة

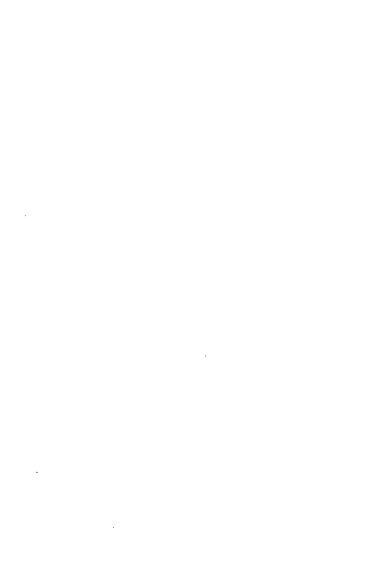

# خطوظ في اللسع

# ف اروق شوشه

أ - رياميات :

بين وقع الظلَّ ، والظلَّ ، يميلُ رأسُهُ الغاربُ فى كلُّ اتجاء والدمُ الغانى على الأفقِ يسيلُ مُعلناً بالموت ،ميلادَ حياه

طائرٌ حطَّ على الغَصْنِ وطارٌ حاملاً فى صدره سرَّ الرحيلُ ماله يبحث عن وجه نهارٌ يُرجع الحُلمُ إلى المُعرِ الجميلُ

الجناحانِ يرفَّانِ ، فيعلو والجناحانِ يُسفَّانِ ، فيدنو روضهُ الهامدُ إيجاشٌ وعُلُّ والمدى حوليْه قضبانُ وسحْنُ

يقطع العمر ويجتاز الوهاذ حاثراً بين صعود وهبوط رأسة الطائر مُلقى في البلاد وبداة في شعاب الأخطبوط

ذات يوم قادم سوف يجيءُ باعثاً في كوْيه سُرَّ الحُلودُ رُوحه تنبض بالحِلم الجريءُ وخُطاهُ تكتسى معنى الوجودُ

ب - الشُرك : تحيين فجأة وقبل المجيء المفاجىء ويعد الرحيل المناوىة نظاين في القلب ثوقاً إلى ظلَّ هداه وجوعاً لحِضْن المرافىء

متى أيها الوجهُ تُسفرُ من وِجْهتك متى يستريعُ المسافرُ من دورانِ الغبار ومن وخزاب الليالى وحِدْبِ النهار ومن شَرَكُ كامنِ فى المدارْ يلفُّ خيوط الأمانى بأعناقنا منتشانا مرتبن : فيلقى علينا عباءته ، ونغوص ، يماودنا وعدك المستحيل ونترع من فوق جدراننا وجه هذا الوجود الفقيل وتحملنا موجة في المبيد لنجم عل الأفق يجبو وخطأ عل المارح بادئة ! - لأنَّا حلمنا بها، وانتظونا ! - لأنا خُدعنا بها ، واغتربُنا ! وما نَمَّ شاطئءُ

متى يا أنيسَ الزمانِ الجميلِ ، الزمانِ البخيلِ ، الزمانِ الذي في الحنايا ، تعودُ متى ، من جديد ، يُراوغنا ظلَّك المستطيلُ

القاهرة : فاروق شوشة



# مئدالبكحش

#### كامسل ائيوب

وعندما أنهض في اللَّيلِ الأخبر تُسلمني ذراعها . . وتستضيفني للصبح في غدعها الصغير ترقص لى عاريةً وهي تمدُّ وردَّها وفُلُّها على الفراش في تكشّر لذيذٌ . . تملألي سرتها بالعطر والنبيذ صريحة غامضة كموجة ترف باسترخاء أغوص في قرارها أوقظ كل اللؤلؤ النائم . . في محارها أفتح شاطيء الكنوز وحين يدرج النهار نحونا بخطوه الحنون يلمح نجمتين فوق صدرها ونجمتين في خدودها ونجمتين في العيون . . تفول لي عدن بأن أراك في المساء ياقطتي الصغيرة البيضاء قد أكون . . أوغلت بين زرقة الماء وزرقة السياء سنلتقى ــ إن التقينا ـ صدفة بغير موعد كذلك اللقاء . .

ماذا أحال الشاطيء الطرُوب شمساً هزيلةً وظلاً هارباً مُهرولاً لاصوت إلا تمتمات الريح للقواقع البلهاء وما تُمُعَّرعَتْ سوى صبارة قد شربت دموعها . . ومر موسم النورس ما جاء وذهبت واقبلت مراكب ما حرَّك الإقلاع والإرساء غير أسى يطير بي صوب الرفاق مُعُولا مات الذين ماتوا في العواصف الهوجاء وأسلم البعض شراعهم في الهول للتيّار وبعثر الباقون حلمهم في مدن البوار . . ها أنذا وحدى في الغمار . . أموت أو أولد كل لحظةٍ في حومة الأخطار وكليا خلوت بعد بغتة الشلال أو ضراوة المضيق لوحشة التذكار . . بِعِملت خلفي البحر وانطلقت في الميناء أَصْفِرُ لِحَنَّا عَابِثًا وَأَنْثَى لِحَانَةَ عَلَى الْطَرِيقَ يسهر فيها الجاز والشراب والنساء

لست أمير البحر أو مِن الرَّبابنه ولست واحداً من النُّوتِيَّة المؤجرين فى السُّفُن لكنّنى منذ صباى الأول القديم تفمز لى صبيَّةُ الماخورْ . . تكشف لى الإزار عن نهدين أبلجين أملسينْ كالبللور ومشرعين يضويان نور . . وقد نذرت في هواها العمر . . . وما رأيتها إلا كلمح البرق أو أسرع فوق زَبَد المُّباب تبسم لي وتمتخى وسط بنات البحر . . أبينا تسرَّ لى بيزُحها الذي المِنْ يُلِينَ بالسَّهد والمَّى والشعر وفرحة كفرحة الغريق بالنجاة والعليل بالشفاء والأسير بالإياب . . . والأسير بالإياب . . . أتيم عبر آرجاء المعيط الهادر العظيم . . حورية تسكن فيه كل يوم لجة ولا تقيم تبحر بي الأشواق نحوها من المدى إلى المدى أبيحر بي الأشواق أبدا . . لعلها تسفر لى عن رجهها المترج المحفوف بالضياء والندى حين ترانى عاشقا مكابداً لا أعلن التسليم

القاهرة : كامل أيوب



# رسَالة روين هود

#### عادالدينحسنمحد

( كنّا نعدو كالطفاين وراء النهر وأسراب النجمات كنّا شعراً ضوئي الكلمات ) ورَّعني خبر وفاق في صدر الصفحات يتعاطاه المارة ما بين العلرقات – د روين ٤ مات – د روين ٤ مات لا ألمح في الأعين أثراً للعبرات يا صاحبتي يا صاحبتي من يذكرني ؟ . . . يذكر د روين هود ٤ من تنقب صدر الليل سهامي صورت الميت وصوت الرامي

من يدوري ٢ . . . يدفره رويس مود تقف صدر الليل سهامي صرت الميت وصرت الرامي كيف أحرر من أصفاد الموت عظامي كيف أعود كيف أعود كيف أعود كيف أعود كيف أعود يا صاحبق اسمى د روبن هود » اطرق بابك كل مساء يتلقلن القلق المارد والضوه المصفود يا صاحبق

اسمى ه روين هود ه جرحى يسأل عن ماديان فى طرقات الزمن الجائع للإنسان تصدمنى نظرات الدهشه أتناثر فى الأرض شظايا من ورق وزجاج وضمير مكدود

يا صاحبتى من يذكرن ؟ . . . يذكر « روبن هود » يحمل للأطفال اللعبة صبح العبد يحمل شمس الصبح رغيفاً للفقراء قلبُ . . . يبتُ للبسطاء

الاسكندرية : عماد حسن محمد

# اغنية عربية

#### تنوبيعات على روك القكاف

#### فنتحى فنرغلى

إغلق أسراركُ وتَنْع في الأعماق الرحل في دمنا أو طرف في الأفاق حتى تطهر كلمال من زمني ، فترى . والتحة الدم تركض بين الأوراق .

> ا أغنيك يا زمنا لا يحىء ولا يبرح الذاكره أخان بعض الجنون تشير إليه - الجنون -ولكنها لا تبارح قيد الوثاق ضن يضرم النار في القول من 19

وكيف ستخرج للشمس والشمس تنكر رسمك والموت يدنو يغالب سيفك  صنوف من الليل تغشى المدينه وقلبي يؤجل أفراحه ،
 إلى موحد النشرة القادمه !

. فأين من القلب ذاك الزمانُ . الذي لا يجيءُ ولا يرح الذاكره ؟ ولا يبرح الذاكره ؟ يضائعُ ، يضائعُ ، يضائعُ ، خلف الزمانِ ، خلف الزمانِ ،

حلف الزمان ، وخلف المكان يحاصرن : في وجوه الرجال وللاضات (إلى أن تضيق بنا القامرة) ! يلوح لى بالأمان وسجنن في ضلومي

. . إلى موعد النشرة القادمة !

يا زمنا لا يأتي أبدا
 أخلق أسرارك

وانكسر الرابع مرتدا واقتتل السابع والثامن . والتاسمُ ، وجاوزت العشرة عدا والأن ــ وقد ذهبت ريح جماعتنا ــ ها أنذا \_ يا مولاي \_ <sup>\*</sup> أبقى في الساحة فردا . صنوف في الليل تغشى المدينه وقلبي يؤجل أفراحه أهذا الذي قد جناه أبي فأورثني تركةً من دم وقصائد ( \_ أما الدماء \_ التي لا تُطَلُّ \_ فقد ذهبت ، وتفرقت اليوم بين القبائل ، أما القصائد . . أما القصائد . . ؟!) ٦ يدنو الموت وأنت تقوم على حرف تمسك قلبك أن يتناثر أو يذهب عقلك فيصيح الصبية خلفك يعدون وراءك في الأسواق ضحكَ لفولي حتى استلقى (أو حتى اخضلت لحيته) وأشار إلى بأن أنشد

بعضا من أشعاري

وقبلت الأرض ثلاثا

فنهضت إليه ،

ثم ثلاثا وثلاثا

وثلاثا .

(في الحب وفي الأشواق)

منفضً عنك الرفاق . ضَحكَ النظارةُ من قولي ملء الأشداق فأشار إلى بأن أنشذ ، بعضاً من أشعاري في الحب وفي الأشواق فنيضت إليه وقبُّلْتُ الأرض ثلاثا وطلبت العفو قلت له إن قد خُتم على سمعى وعلى بصرى أنسيت الحث وأنسيت الأشواق فَأَنَّ إِلاَّ أَنْ أَنشده فوقفت دوارخيت إزارى وجعلت أقول: قد كنّا با مولاي عشرة أسياف قاضبة من كمة غمد واحد في البدء تعاهدنا عهدا: قمنا فغمسنا أبدينا في الطيب غمسنا أيدينا في الدم ، وتنادينا : الحُدم . . الحُدم . الدُّم . . والدم وحلفنا : ما زاد العهدَ طلوعُ الشمسِ وطولُ لياليه إلا مَدًّا ثم مشينا فتفرقنا فإذا الأول قد أسلمنا ليهود والثاني لمجوس والثالث للروم

إلى أن تضيق المسافة

فتحى فرغل

### انسيحكاوت

#### عبيدصالح

ينساب بجوف الليل (1) يتهادى نغم شرقى شيخى قال يتصاعد في المسمت - والمسجد مكتظ ما بين ملول ومتابع ـ يسرق نومي من أنتم ؟ أتقلب . . أقلمل . . أشعل سيجارة مهيا اتَّاقَلتم في الأرض تتفجر في جنبات الحارة وبنيتم وتطاولتم وطليتم بالذهب وبالأصداف صرخات وعويل وأنين و جارتي الحسناء . . حجرات النوم تتقاذف والزوج طقوسا ليلية ، وغرقتم في النعماء يتلاشى النغم الشرقي فالصومُ . . الصوم تنغرس السكين حق لأ تأخذكم عزتكم بالإثم ما بين الضجة والصمت وتدور عليكم أصلب فوق حبال الأرق الليل داثرة الديّان د يسألني أصغر أبنائي (4) : ما معنى الصوم ؟ حاولت الرد وأحجمت - كالعادة \_ كان يُعِدُّث نفسه ويلوح للمارة والشرفات وتشاغلت حتى يغرق في النوم بجنى قامته يلتقط القاذورات ويبحر في مركبة الحلم ، يجمعها في طرف الجلباب الرث . . ويعلو صوته صوت المذياع و أوغاد وكلاب ع

ضد الأعداء ضد الإخوة والأبناء ضد ملايين الأشياء . . . . وضد الضد . (٥) في الديوان تغزوني الإمضاءات منح وأجازات وعطاءات ولقاءات

لن يرحم

سياط: ميد منالع

كائت تسحقه إحدى العربات المجنونة لم تأخله الصلعة لم يأخله الصلعة لم يصرخ أويابه أو يتكلم وتبسّم كالناتم في حلم وصفى يخطو في نؤدة والشارع مشلود الأعين والأعصاب لوقائق شرر وسباب لوقائق شرد وسباب للم يبديه الناحلتين رخاب أبحث عن شيء ضائع في الموحدة الرحمة عن ضائع في الزخم الإعلامي في الزخم الإعلامي

في الصحف اليومية أبحث عن شيء ضائع في الزخم الإحلامي وفلاسفة التشويق والتسويق وأصنة الجوه وأصنة الجوه ورس اليوم حسناه وذكية ، يما تعالم المرامي ، تما الحارس والمرمي ، وتعسن . تقاوم . . تقاوم . . تقاوم . . . تقاوم . .

# فزاءة في سفرالوصية

# دروبيشالأسيوطي

وخلُّوا الحوفُ والنسيانُ . . فيا قالوا سوى البهتان . . فشريان الرسالات التي تمتد في جسدي تظلُّ على المدى دفاقة تُترى رسالاتي. وأوصيكم . . إذا عزَّ الرغيف . . استطعموا الجوعي . . وإن ضاقت بكم أرضى . . فأرض الغير فافترشوا شقوق السجن والتحفوا سياط القهر، ولتتوسدوا الأنّات . . فالأنَّاتُ تعطيكم جواز دخول مملكتي ، فلا تَأْسُوا على ما فاتكم بعدى . . لكم فيها بنهر السوط . . أنهار من العسل لكم فيها ديارٌ لا تفرُّعها . . كمابُ بنادق المسكرُ . . وإن متم . . لكم أكثر . . لكم ما قال عنه الله . . فأوصيكم بتقوى الله . . . .

وأوصيكم . . إذا نضّبت زيوتُ مشاعل ِ الطرقات وتأتينى فراشات الرؤى الحبل باسرار حقيقية ، على أبواب مملكتى بغار القهر منفرداً ، تبسمل أول الآيات مكيّه والقرأ فى بروج النهر مكتوباً على سُثْر ترابيّه : الواحا وآيات . . ساوصيكم بما أحفظ . . وما مجتاجه النُّساك فى المستقبل الآقى فيوم البعث يذكرنى بنو قومى . . وفوق رؤ وسهم تهتر فوق النقع راياتى)

وفوق رؤ وسهم تهتر فوق النقع راياق)
فأوصيكم بتقوى الله . .
ميأتيكم \_ إذا نخفتم \_
حيود الاجال . .
يتتحلون الفاظى وادعيق . .
ويلتبسون باب الحوف داخلكم . .
ويندسون بين الناس ، يرتقعون أرديق . .
فإن قالوا لكم إنى ختام الوحى بين الأمس والآتى . .
فإن قالوا لكم إنى ختام الوحى بين الأمس والآتى . .
فاد سمتم ولا طاعه . .

إذا ما استأثر التُجار بالفُتيا وقول، الشمر . . . وانمقنت تحصيان المجامع راية الشورى . . وحال الحَوَّل دون تيقل الاحوال فانتظروا انمتاق الربيع ، والسحبَ الشواظيه . فتك قيامة الفقراء في الأسمال . . على الأسوار والقضبان والمدن الزجاجية . .

أسيوط : درويش الاسيوطى



# الوقوف في انتظار الحلم

# ع زبت الطيري

من تكون ؟ الربيع . . . الخريف الرحيل . . الوصول المطارب الوطن اين من 💲 ابن هذا الزمن !! ألف باص عر والمحطات قد غادرت واقفيها والرياح التي كنست ما تبقي من الورق المعدني والنساء الجميلات يمشين ، ينقرن فوق الفؤ اد ويسرعنَ . . هل من مزيد !! والنسساء البغايا يلامسن صدر الرجال لعل النساء تلامس في عجل حافظات النقود ۔ سلام علیك فماذا تخبيء داخل سترتك القرمزيه - أخبىء حزن ا فهل من مزید ؟

ا واقف فى الطريق كصبئ شريد . . . واقف . . . ليس لى صاحب أو حبيب ويعيئي حزن السياء التى حجبت بدرها غيمةً من صديد \_ أنت عانفت شمساً ففرت وواحت تعانق كونا جديد

> واقف ألف باص يحرُّ والرجال المتلاظ والرجال الذينُّ . . خطوة . . . وأكون الذي قد يكون والذي لم يكنُّ

... أنت أدمنت هذا الطريق أنت أدمنت هذا الشجنْ بلادي التي أوصلت في طريق هواي المسالك الحوانيت توصد أبوابها \_ أنا في انتظارك وأقفالها قد تدلّت إلى أين يا مهرة الله غشى والعناقيد في شجر الليل نامت وكل الجهات مهيأة للمهالك والمغني الوحيد \_ أنا في انتظارك يتم مقاطع غنوته الطيور تهاجرني والممالك ويفادر مذياعه والنساء يجئن إلى سكاري راحلاً كى يهيىء دمعته یجئن حیاری أصباح جديد !! أنا في المواجع يا صاحبي لا أباري \_ فماذا تريد ؟ υſ أريد جوادا بقدر جموح الأماني التي في فؤ ادى في المواجع \_ السلام النحاسي يصرخ في لوعة : يا بلادي لأ أباري ! بلادی . . بلادی

نجع حمادي : عزت الطيري



### قدمای ۰۰ جوادان يموتان

#### و وزی خصر

صوق يدعون . . لكنى لا أسمع إلا قدمقٌ .

من أيَّ طريق آتيكِ ؟ وهلى الطرقاتُ جيماً لا نمنح أنفسها إلا لملاقدام المشدودة . . وأنا قدمائي جوادان بموتان . . يظلان بموتان . . أفوت إلى حَلَقي أتكوّم في ركن ضلوعي ، أرشف ماء الليل الأسود ، أخفى عينيَّ عن النجمات المنسمات ، أشدُّ شياي حولى ، جسدى يعرفنى ، أصرفه ، يرجمني بالبلدان المبتورة ، أرجمه بحجارة صمتى حتى ينزف \_ عضواً عضواً \_ كتباً : تشهد أنى مازلت .

قطّعت شراين العام القادم ، يركض ديسمبُر في الطرقات ، جلال الشمس اربَعُ برجُ زجاجَ نوافذِ بيني ، تركض أشجارُ ، تجمع من أرض الشارع أوراقاً تتخفى فيها ، تجرى من حول أبنةً .. أضواءً .. ناسٌ ، تجرى أثداءُ نساءٍ ، تجرى أقدامٌ ، يمنحنى الشارعُ نصف البلدة ، أمنح وجهَكِ صوق ، أمنحك خرائط أزمانٍ ستجىء ، تعرّينا كى تقتلنا ، جسلى أعرف ، يعرفني ، يرجنى بالبلدان المبتورة ، أرجم بحجارة صمتى حتى ينزف ــ عضواً عضواً ـ كتباً : تشهد أن مازك .

أمنحك الليلة ما لا أملكه ، فتربّت عيناك على جسدى . . وأنا أقطع محموماً قدميّ ، أمزّق أوراقي ، ألمن كلَّ الثمر الساقط ، أخرج من ثوبي ، أرمى كتبى من نافذتى ، أكسرهاكي تدخل منها الشمس ، أعاند كل الأشهر في هذا العام ، أبــذل أيام الأسبوع ، أشدً الصبح من المُثنّ ، انشقى ياصاعات اليوم إلى نصفين ، أعلَّن كلَّ حروفي من أرجلها حتى تسكب ما في الجوفِ ، أعاند في نومي جسدى ،

الاسكندرية : فوزي خضر



# تجليات الكشف

### محمدعلب

كنت سعيدا وشريدا

لم أجرؤ

وفي الشعراتِ المنتصباتِ على رأسي

يجرفني التوق فبعصمني الطوق قال . . سعادتنا قلت عذاب يترهل آلاً يستصبيني يجذبني للضوء ويحرفني من فرط شفافيتي ظمآناً للفرخ يغرس في الخوف فابقي عصورا في دائرةِ الذاتِ ولا أبصر إلأي . قال بدايتك المرجوة قلت نهايةً ليلي المعتاد يواعدني بالبُرْءِ ويخذلني في الصبح فأصدم لا أتعشم حتى أغرقَ في أعماقِ الحلم الغائب بين الحديث . . يوقظني وعدٌ تالَ في آخرِ ليلُ تالُ ، ينقبضُ القلبُ وتنعقدُ القسماتُ . قال الوعدُ يحقفنا . . . قلت لقاءً لا يأتي المحبوب، فأبقى مشطورا بين الصفح وبين العقل التسلُّط ، حتى يهزمني الصفح وترفضني العادات الشرقية في

یاذن لی . . اتيا . . أصبح موجا يتشكل لا يقبل أن يتبدّل في غضبة تيار نبضأ عفويا لا يرهقة الصَّنعُ ولا ينهكهُ البِّدُعُ ولا ينخوف كارثة تأتى \_ إن خُرج عن الطُّور لا أخشى ما يُخشى لا أُفْتَنِ حِين يشار إلى وحين أدئر بالإطراء يفتحُ . . قال اخترتُك أنت فهييٌءُ ذاكرتك منذ الآن ولا تسألُ عاتجهل، هذا دأب المنبطحين على قارعةِ الشعر الثرثارين بوهم لا يتحققُ أو يتحققُ . . ادخل هالاتُّ من ضوءِ لم أعتلهُ عنت أسئلةً في العينين وفى الكفين مادمنا نجهلً بعدُ شهيئتنا . يفتحُ .. أسمع أصواتاً متفاوتة النبرة والإيقاع تذكّرتُ الأجدادُ قال : التاريخُ فَكَفْ ذاكرتك منذ الآن وجادلُ ما شِشت هذا آخر ما أطلمك عليه هذا أول خَطْوِكُ .

الدقهلية : محمد عليم



# فى ذكرى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسَين

#### لميعه عباس عماره

ألقيت في ذكرى طه حسين في المهرجان الذي
 عقدته جامعة الثنيا في يناير ١٩٨٥ع

لطه حسين على كلَّ أرض من المجد هاله رأى رأى فقاديَ مداهُ صارَ الحديثُ على شفتيه رساله تحدَّثُ عوائقها خضَّت الراكد المستقرَّ قروناً تشوَّش وقع الزمانِ الرتيب أضاع جلاله . هي الهبة السرمديةُ مَن يُطفِيء النورَ ؟ اقواهُ من يضخون تقوب الحديثة المسرمديةً اقواهُ من يضخون تقوب

العراق : لميعه عباس عماره



#### القصة

0 الموت على البحر

0 نشابه 0 الخلام

0 الخلاص

النخلةظروف طارئة

٥ طروف هاره
 ٥ ذيل القط

٥ لقاء

خاتم سیدنا سلیمان

٥ ظلالُ الرعب

منزلنا الأيل للسقوط
 الحديقة

0 الحديقة

0 سفرى إليكاسقون كأساً

المسرحية 0 انجى

إدوار الخراط عبد الله خيرت مصطفى أبو النصر

مصطفی ابو النصر عبد الستار ناصر

عبد الستار نام منی حلمی

عمد الحرادى

هدى يونس إدريس الصغير .

جهاد عبد الجبار الكبيسى مجدى عبد الرازق

جدی عبد الرازی حسین علی حسین

سمية سعد

سب سب ترجمه : شوقی ریاض

أحمد خضر

# **الموت على البحث** لدوار الخراث

أرى الولد ، صغير الجسم ، ساقاه رفيعتان في الشورت الأبيض الواسع ، وقميصه مفتوح . عيناه كأنما فيهها نظرة متأملة ، ميكرة كثيرا هَن سنه ، وهو يقف في أول الصبح على حافة البحر الموحش ،

أمامه صفحة ساكنة وشاسعة ، مشمَّة ولا تكاد تترقرق ، دسامة بيضاء في الضوء اللي يكاد يكون شتويــا ، تنتهى برخـوة شفافــة تغوص في الرمل بوشيش عفيض ، متكرر .

وأجس ، عبر السنين البطويلة ، بالنداوة اللينة تحت قندميه الحافيتين ، والهواء المبلول على وجهه .

وأجد أن الشوق ، مثل نزوع الموج ، يرتمي على الشطُّ محدودَ البدين ، بلا تحقق ، مثل اندفاع الماء ، مُستَنَّفَداً بعد رحلة طويلة عل ثبج العمُّر ، ينكصُ محسوراً أبدا إلى عرض اليم العميق ، ولا يفتأً يعلو ويتحسر ، حلمه بأن ويعبود ، لا يهذأ إلى راحة :، وكأنه لم يترك خط اللنهاية المتعرّج ، لحظةً واحدة .

في تلك الساحة لم يكن هناك غيره على الشاطيء الواسع .

وعلى مسافة كبيرة داخل هذا الامتداد الساكن المتسايل تحت سياء خفيفة اللون ، كَنْقَطْتِين ، أراهما ، لا تكادان تُنحركـان ، أعرف أنها أن وأمن وحدهما في البعد القسيح . وأريد أن يترجما ،

يصل الموج الطفيف إلى قلميٌّ ، ويترك خشاء فضيا رقيقا لا يكاد يجف ، وهو يَلمع ، حتى يبتل من جديد بزبد يتقطع ويذوب . ف تلك المسنة أجُرْنا كابينة في مصيف أصدقاء الكتاب المقدس في

المندرة . وكان للمصيف سور متخفض من الطوب الأحمر حول أرض واسعة ناصمة الرصل . وكنت أحب أن ألعب تحت النخل المعجوز العفي خشن الحراشيف ، بين الكباين الخشبية المتناثرة من غير نظام ، وأن أنظرَ إلى عناقيد البلح الأخضر المدوّر تقريبا بغضارته الكَتْبَعَةُ نُحَتَ السَّعَفُ العريض وهو يَهتز بأطرافه الشوكية المُستتَة على زرقة السياء التي تكاد تكون بيضاء . وكانت الفِيراخ تجرى ونتقُ وتلقّط أَكْلُها منَ الرمل تحت النخل وحول الكباين ، وتُقفل الباب الخشبي في السور ، حندما نجري ورامعيا ، أنا وأمي ، لنمسك واحدة ، وتذبحها أمي بالسكين الحادة التي تــومض في الشمس ، وهي تقول دباسم الصليب وشارة الصليب كاك كاك إلحي يصبرك على ما بلاك ثم ترمي الفرخة على الرمل تصفّي دمها وهي تجري قليلا ثم تسقط وأجتحتها تتخبط بجسمها .

وكنت أعد الأيام قبل أن نرجع ، لأننى سأدخـل المدرسـة بعد المصيف مباشرة ، وأفرح بكل يوم جديد ، وكنت أستوحش مع ذلك إلى أخواتي البئات عايدة وهناءُ التي كبرت الآن وتمشى في البيت على رجليها غير الثابنتين وتصرخ وتقول بضع كلمات ، تركناهنَ في بيتنا في خيط العنب مع جدت آماليــا وخالق وديـدة وخالق ســارة

وكان أبي يأخذ هام الصبح مع أمي ، مبكراً جداً قبل القهوة ، هم بالمايوه الأسود الطويل الطويل كالفائلة ، وجسمه كالعود مشدود وله عضلات جافة وتحيلة ، وهي بالمايوه القماش ، غامق الزرقة ، مقفل تماما ، له أكمام قصيرة مكشكشة عند أعلى الذراعين وينزل إلى الركبتين ، وكانت قد فصلته وخيَّطته بنفسها على الماكينــة السِنْجر القديمة الرفيعة البطن القي جنت الكتابة الذهبية عليها ، قليلا .

وأجرى معها ، وأنا لما أكد أصحر من التوم ، بالشورت الأييض والغنيهى من الخفيف ، تعر الكورتيش الملام السواد من أما بلسيف مباشرة ، هواه البحر البارد بعد كنّ الكايئة ودقاعا بصدم وجهى ، والسيارات قليلة جعا أى هله الساحة ، ويَزّل إلى الرامل التواسع للتحدر ، وليس فيه ولا شمسية ، ولا أحد ، وأقف على حافة الماد وأنتظرها حتى يمودا من البحر ، وهل ذراعى القُوط العلويلة كليفة أو أدة .

وتخرج أمى من البحر ، ناصمةً ومفيئة وناهمة , وشمرها القصير المقصوص مبلول يقطر بالماء ، ويلمحق بها أبي ، قائم المهود ، ينظر إليها بحبّ وطية ، بعينه الثاقيتين المعينيين في وجهه الحاد المظام ، ويلتقان بالفوط ، ونرجع جرياً إلى الكايية .

وفي الفضه الذي يأل من خشب الكلينة المقلق ، يقران ،
وتقد لنفطر هم الطلبة المنفضة ، وبعد النطور تربع هم الكلم
الأسبوطى ، ويصنع أن قهوته السخة بخسه ، همل السلام
الأسبوطى ، ويصنع أن قوضي تحت الكنكة ، ويمكن لما حكايات
عن أيام شبابه عندما كان صرافا في الصميد يطوف القرى حول إغيم
على حاواد المرى ، ليجمع ضرية الحكومة من الفلاحين ، وكان
يضع تحت لسانة فضوة مكورة للنة القوام يكحتها بعود كبريت من
الأوتريس إلى شفاه ولا يعود إلا على المشاء . ثم يذهب فياضا

وأكون أنا قد أكلت من زمان ، وأكاد أسقط في النرم ، ولكن أنظر وبجسمى هاديء وقابل جل النعب الخلو الذي يأل من اللعب والجرى على المبحر طول الغيار ، بينا هو يتمثى على الطباء المحلف المباسئة المرومي واليضي بالمباحق مقدراً ومقطوعاً إلى شفين قد عصر عليهما الليمون ، ويشرب على العلماء ، كل فيلة ، ويصب كاما صغيرة من خسيبة الكونياك ، صهياء الملون ، أحس طعمها لاذماً وتتما ، وأنا على مدارف الترم ، يعر يمكن مع أمي .

كان خالى ثالان يسوق الآتويس الأعضر ، بيكله المربّع ، على الكور مباشرة الكوريش بين أول سبقي بشر والمنترة ، وكنت بعد المفطور مباشرة ألس المنابية الفحيق المنابية على ماقية وديدة من المسود الذي يكل الحرب المنابية على المنابية المسود المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية والمنابية منابية والمنابية المنابية والمنابية والمنابية المنابية والمنال ومن مشغولة أمام وابور المنابئة تلمنال ومن المنابئة تلمنال ومن المنابئة تلمنال ومنابئة تلمنال المنابئة تل

وأهر الكورنيش ، بعد أن أنتظر ، واجف الفلب ، حتى يخلو من السيارات القليلة ، وأنب إلى رصيف البحر ، وأمش قليلا إلى عطة الأوتريس . فيانا جاء وقف في حتى ولو تم يكن في المحطة فيرى ، فأصد الفرجة الحديدية إلى كنت أجدها علقة قليلا ، ويشير إلى عمل ناتان برجهه الصغير الأسر المدور وهيه الضيلتين الماتيين اللين يمثل ، إلحلا حولها بالتجاهد عندما يسسم ، وأجلس بجانبه على كرسي صغير ليس أن قليل . وكان هما الميز الفيق

يجانب الباب في مقدمة السيارة الكبيرة ، دائيا ، دائياً يستعونة المعرك وفيه واتحة ينزين ، وتسمعرني تساوات متصنة المقيادة المسطحة وعقاربها الصغيرة المضيئة بنور أمو

ول أول سيدى يشر يفف لى على ، من غير عطة ، فاتول ، وأمير والم بين ومن يسار ، وأنعب لي والمرتب من الكورنس مرة الموري ، متلفنا من يهن ومن يسار ، وأنعب لي ولوكاندة ، وأنا المستوية بينظم أن مع هي ، كل لما تشريق جديد من معيف أصداقه الكتباب المالنس ، استمد يقطر ابن معين ينزل أن علم ألمالكتب أن الميام بين المالكتب أن يتباب المالكتب أنها معين يقلم ابن ينت مم أني ، وكمانا المالكتب عبد أن عام المالكتب عبد أن ينا عال ، ويتولان الأمر يامرة عالى ، وكانت علم المارات علم المارات أن يا عال ، ويتولان الأمر يامرة عالى ، وكانت علم المارات

وكان يقطر ابن حمق يأن من إخيم يقضى شهر سبتمبر كل سنة في سيدى بشر ، بعد جمع محصول الوصل وتشويت ، وكان في متخونه ، لم يتزوج بعد ، وطوالا فارها ، داكن السعرة في وجهه المنتجم الحطوط وسامة رجولية كاملة ، وله ضبحكة بصوت أجش متملك

وصناه أدخل من باب اللوكاندة أحس على الفور بضع المثل والمنعة المادلة بعد قور البحر الصابق ، الأرض الملطة ، من غير مجاد ، رحية وعليها ماه قبل ، وفي ألمد على كدار الحج عامة وحيمة والمؤت تضعه ، وكانت صاحبة المؤكاندة ، عدود ألوجه ، والقو ومناما أران المحارز مرحب بي بعجوب ناهم أحسه بدشاء في المزازا ومناما إن المحارز مرحب بي بعجوب ناهم أحسه بدشاء في المزازا برضو يتكسفوا ، وتعزم حلى بالشبكولاته ، دائيا ، كل مرة ، طفا اللسم الكسول ، وهي تجليبي قبلها با وتشم فراه بي علما اللسم الكسول ، وهي تجليبي قبلها ! إليها ، وتضع ذراعها المراحمة المادية على تضي وتضعيق ، قبلا ؛ إلها ، وتتشع ذراعها بيعنو أنزى يما للهي المواسمتين المثين ميز خصريها المداكنة وتسيل فرق ، وبعلها الواسمتين المثين ميز خصريها المداكنة وتسيل فرق ، والا عايز نا نظموا معاد ؟ فأها راسي وأجرى أصعد فرق ، والا عايز نا نظموا معاد كا فأها راسي وأجرى أصعد فرق ، والا عايز نا نظموا معاد كا فاها راسي وأجرى أصعد

وصندا أطرق باب هرفته ، وأدخل دون أن أنتظر الإذن ، اجده يتنظر ن ، عادة وقد ليس المايوه الفائلة الطويل الملى يشبه سايوه أن ، بحمالات عريضة وتنجة عالمة تصل إلى تحت الرقية يقايل ، فضع المرتس المخطط على تكتبه ، ويأخذ فوظة معه وتنزل معا ، وضنعا نجر الردهة ، أمام صاحبة المؤكلة ، كنان وجهه ليم . دانيا ، نظرة قائبة متحفظة ، وكانت عن لا تنظر إلى ولا تحييني .

وعسك يدى ثنير الكورنش، ونتزل السلاأ القليلة، وتسير حق البقدة القسيمة عند شاطره الطاحونة، أعلم البورت والقسيم وأرميها، مع الفوطة والبرس في الرمل، والدب هند معقلة البحر حتى يصل ألماه إلى أعلى صدرى ولا أدخل كبرا، وكان إبن ضمى ينظر هو الوحيد الذي أحس الأمان معه في البحر، كان يسج إلى الداخل ثم يحود إلى ثم يتوطل في البحر مبعيد ويعود

وكنت ألعب وحدى ، ينيا هو فى البحو ، هلى الرمل المبلل اللدى يخيطه الموج ويتحسر عنه ، أصنع قوالب من الرمل الطرى التماسك ، مصنوعةً فى علية كيريت فارغة ، وأخر خفرةً ضيفة أجهد فى تصيفها حتى يملاها الماء .

يخرج أخيرا ، شامخ الطول ، يسيل الماه على جسمه ، فيتلفف بالبرنس وأجفف نفسي بفرطته السميكة التي سخنت الآن ، وألبس . ويذهب هو إلى اللوكائنة أمّا أنا فأسير إلى المحطة ، حق، بأن أوتويس خالى اثالن ، فأعود معه وأنا خفيف الحطو متوهج المسم تر الشعسر والبحر واللعب في الماه وأولراً .

وفي مرة تأخرت . هندما دخلت اللوكاندة فزعت فزها غامضا ، لاتن لم أجدها في الردهة ، وراه المتعسة ، وانسدقعت ، كـأتني مروّع ، إلى فرقة بقطر ابن عمني ، ولتحتها على الفور فوجدتها أمامي ، وهي تعندل واقفة جنب السرير المهوَّش الفرش ، وتزرَّر المزرار العلوى من الروب الخفيف السذى يترك فراعيهما المليئتين عاريتين متفجرتين بالبضاضة ، وهي تسويه على فخديها السمراواين المتجسدتين وراه ، فحدست أنها تلبسه على اللحم ، وكان ثدياها بدوراتها المكتنز يبتزان تحت النسبج اللدن ، والجزء اللي يبدو من الفتحة الواسعة يلتمع بـالعرق ، وشعـرها الحشن مهـوش قليلا ومندى على جينها ، وضحكت وأنا أندفع داخيلاً ثم الجمد مرة راحدة ، ضحكة خالتة ، وكان صوفها ناعها وليس فيه أدن حرج وهي تقول: ويوه . . هنو اثت ؟ يقطعني واثت داخيل كله زي الساروخ . . طُبِّ تعالى ، تعالى هنا يا حبيبي . ، وادخلت يدها في جيب الروب وبحثت قليلا ثم قنائت : وأهى . . الشيكولاته بتاهتك . . خد . . . ، ولكنني رفضت تماما ، هذه المرة ، وأطرقت برأسي في عناد، فقهمت، ولم تصبر، ولم تضحك. قباومت البكاء ، بشجاعة ، وهي تجذيق من يندي ، وتجلس جنها صل السرير ، وأطعتها ، وأحسبت لحمها الحار من وراه البروب الشقوق من الوسط تماما على صدرها ومنتصف بطنها وبين ساقيها ، ومزرر بأزرار مستديرة كبيرة من الصدف الأبيض الملي يومض . وكان جسمها باذمحا ومبلولاً ، وأحسست بغموض أنها تراهن به في لعبة خطرة وخفت عليها ، ونشقتُ راتحتها الحفية ، وكان وجهي بضطرم ، ولم أبك بل كنت خاضبا . أما بقطر ابن صبق ققد كانَّ نصف راقد نصف جالس على السرير ، بالجلابية اليوبلين البيضاء الناصعة ياقتها الصلبة الدائرية مفتوحة على صدره المريض ، ونظر إلى بابتسام نظرة هادئة ، كأنها متواطئة وتأخذ الفهم بين الرجمال مُأخذ المسلم به الطبيعي ، وقال لي بصوته الأجش قليلا . ديـوُّه يا بن خالي أ. ، عوَّجْت لِفاية دلوجيتي جُلَّنا ماجايش عاد . مالك داخل كَرْبَان ومزَعُول ؟ أَجْعد أَجْعد خُد نَفْسك لما أَلْبس ، وقال للسيدة التي معه بلهجة من لايريد أن يخفي شيئا ، وبعسوت فيه بساطة التملك وباليته: « ناوليق الكوستيم من المدولاب، ، فأعطته له ودخل الحمام يغير ملابسه ، وجاء وشيش البحر ، فجأة في الصمت الذي حلِّ في الغرقة ، مع أصوات عجلات السيارات تكشط الأسفلت ، وترنَّم بائم المُنجَّةَ . . يتفنى : معايا تيمور . . هندى . . ألقونس ، واحتكال مجلات الترام بالتضبان في المحطة القريبة .

مازلت أرى الولك يلحب إلى فراشه ضير المألوف في كابيتة المتدرة ، مرتبة مفردة على الأرض ومطلة بملاحة سرير ، ويخوص تحت الكيرتاية الخطئية البيضاء المشغولة ينقرض أراها راولوراق مطبوعة من نفس القماش ونفس اللون ، يارزة وطالة فيه ، تعطيه المخدفة مرفة للجسم ، وأحرف معه قرحه المتطفى يبيومه عمل البحر ، وترسبات اليوم في ظلم ، وخوفه من مفارخ المليل وأحلامه المفطرية .

هل كان خاله نائان أم خاله يونان هو الذي كان قد حكى من صدقى بالنا والمعال في مثاير السكة الحليد! ؟ أم هو الذي كان قد قرأ من الحكاية صنده دعل تحت سرير خاله يونان وروسة خالة إشراء ولنى كان بجها في يتجه في خيط العنب، وكان السرير حالها وفرة جب أن يفوص هناك في العندة الحقيقة يتور أعضر فاقع يشم والعة يمب أن يفوص هناك في العندة الحقيقة يتور أعضر فاقع يشم والعة الرق والتراب ويقية متعالية من عطر نسالي يعرف هند امرائه خاله إسترير، ويقلب في الصحف والمجاند الفدية المرصوصة تحت ساطاح في عزلة عن صحف البحان الفدية المرصوصة عمت ساطاح في عزلة عن صحف البيت والصواف واحتداد.

ورأى أنه في عطة باب الحديد الحالية غاما في الليل ، والأرصفة القوية المالية غند عريضةً وليس عليها أحد وليس عليها قطارات ، والسقف الزجاجي بعيد جداٍ فوقه وتتمكس عليه ، من تحت ، أنوار الأصدة الطويلة . ورأى أن القطارات واقفة في خارج المحطة ، متراصةً صفوفاً في ظلام الساحة المعطلة بالقضبان المحرَّجة ، متربصة ، صدور القاطرات أقراص سوداء كاملة الاستدارة منيمجة قليلا إلى الأمام وكأنها تهمَّ بأنْ تنبعث فجلة من جودهما ، بالحيـاة والبخارُ والهجوم ، لتدخلُ المحطة ، في أية أحظة الآن ، تداهم وتسحق كل ما أمامها . ورأى نفسه معهم في الجانب الأخبر من المعطة ، الفتوح على شبكة القضيان الواسمة ، وكاتموا كثيرين جدًا ، متزاهين بالأكتاف والرؤوس ، ولمع في وسط الوجوه المتعاقبة التي تظهر وتختفي في عتمة الليل الصافية وجوه بقطر ابن حمته ورقله انتدى وخاله ناثان وخاله يونان وخاله صوريال وجنَّه ساويرس ، ولم يدهش هندما رأى ينهم أخته هابدة الق تصغره بستين تحمل أخته لويزة الصغيرة على فراحيها في وسط زحمة سواقي القطارات والعطشجية وعمال الصيانة والكمسارية ببدلهم الصفراء الداكشة وفي أيديهم حصيُّ حديدية رقيعة طويلة ، وحدد قطع التذاكر المعدنية ومقراض ألتذاكر البشع الشكل ، وهم يتحركون ببطه ، محشدين تحت السهاء المقتوحة ، ورأى بينهم لحظة واحدة ثم اختفت ، راثا صاحبة اللوكاندة ، وعيِّل إليه في لمحة واحدة أنها تـرتدى المـايوه القماش الأزرق المكشكش الأكمام عند أعلى فراهيها ، ولكنه رأها عارية تماما ، وثدياها قائمان مكوران بكبرياه ونصومةٍ مستديرة مليئة ، وساقاها السمراوان تلمعان بشدى هرق خفيف ، وكنان يمرف أنها لا يمكن أن تكون هناك ، وأنها مانت ، بغموض وفي قلب شيءٍ ما قابض ولكته لم يصدّق ذلك ، وأحس لها الولد بخجل مكتوم ممتصر اکتسحه ثم مضي كأنه لم يوجد ، ثم ضاحت مه وسط زحام حشد التاس وكأنه أم يرها قط ، وكان يعرف أنها ليست هناك . وكانًا الناس يلوحون بأيديهم وأفرعهم ويفتحون أفواههم صارعين من

غير صوت وكان معهم ، يحس أن سوجهم يجمله ويرتمي به برفق ،
يصده به ويبيط ينجوية من غير صلىمة . ووجد أن الأرصفة قد
امثلات يبتنود بلوك التقام بالشورت الكاكبي واليلى الماكن تطالبات
شرائطة حول سيقام ، على صدورهم أحرزة جلدية عريضة
مؤخرة رؤوسهم ، وفي أيديم خراطيم الماء القوية ، تتلوى ،
مؤخرة رؤوسهم ، وفي أيديم خراطيم الماء القوية ، تتلوى ،
عراشيفها الجلدية شروة ، كيفة الأضلاح ، وترحف الخراطيم
على الأرصفة ، من تفاقها ، ثم تتصب يقوعانها الحديدة المساحة
إليهم ، وتتعلق منها أصعدة الحاد للغل يفور وله وشيش وبخار إيشم

وعلى صرخة يقظته المروعة جاءت أمه حافية ، تجرى إليه ، من على السرير العالى في الجانب الآخر من الكابينة .

نزل أبى إلى شغله في شارع أنسطاسي في مينا البصل ، وقالت لى أمى إننا سنتفدى يومها في كابينة رفله افتدى .

وعلى العكس من ابن عمقى بقطر كان أخوه رفله افندى مدور الوجه أييش البشرة نامها قليلا ، وكانت له عينان جاحظان شيدا ما ، تتألقان بالمرح ، وسريع النكتة متدفقاً بالكلام ول. شارب مشذب ينزل من تحت أنفه بين خطين مستقيمين عموديين كشارب مثار الذى تظهر صوره في اللطائف المصورة

وقضى رقله افتدى سنوات طويلة مدرساً للجبر والهندسة في المرقسية الثانوية وكان أعزب وله شقة في عرم بك . وكان يعزف على العود . وحندما كان يزورنا على العشاء في بيتنا في غبط العنب كنت أسهر معهم على المائلة الطويلة الحافلة ، قـرصها الـرخامي البني المجزع مغطى بمفرش أبيض سميك ومكوى ومحمل بالأطايب التي كانت أمي تعدها ، تذبح بطة أو وزة وتصنع الكسكسي الذي نأكله بالمرق وتطبخ ملوَّخية ، وطاجن أرز مصَّر ، بالحسام ، والرضاق الحش الذي تسقسقه بالسمن البلدي وتحمره في القرن ، رقائقه الناعمة المحمصة من فوق واللدنة اللحمية من تحت لها طعم لا أنساه ، وتكون ليلتها كأنها ليلة عيد ، يأكلون ويشربون ويحكونَ حكِايات كثيرة وشائشة جدا ، وأمن نمـزم عليه بـالطعـام ، دون توقف : خذ دي من إيدي وحياة خالك ، ماتكـفش إيدي أمال ، قبرد تسلم إينك يامرة خالى ، يأبوى ، لا يمكن ، وحياة المسيح ، وبعد قليلٌ تخلع نسيرةٍ وافرة من البطة وتعزم من جديد : تجيّرني ما أنت واخد دّى ، هوّ انت كلت حاجة ؟ فيقول وهو يرد يسدها برفق : جَبِّر ياخد العدا ياصرة خالى والله منا أقدر ، وينتهى بـأن يأخذها ، وهكذا طول العشاء ، وكانت لهجته اسكندرانية وفيهما نفمة صميدية خفيفة ومرحة ، وكان رفله افندى يأن لى كل سرة بعلب التوفى المدورة المرسوم عليها صور أبراج وكباري ملونة عرفت فيها بعد أنها صورة يرج لندن . أو برطمان كرامللة نادرار المربع ، بزجاجه الشفاف السميك وفوهته الدائرية الواسعة . وأظل معهم من الفرح بالسهر والحكايات والأكل والكونياك حتى أنَّع في النومُ وأنا لا أرَّيد الذهاب إلى السرير ، ولا أذكـر في اليوم آلـُــالي متى ولا كيف غت .

وكانت كبائن المتدرة أيامها تقع على مرتفعات صغيرة متراوحة من الرط أسام الكوريش، متشائرة ومتباعدة من ضير نظام ويبنها ساحت عذراء فيها نخل ، والكبايين على أشكال جبلة وضرية وضرية وتصددة جدانها الحشية تنهي بأبراج صغيرة جدا وأتيقة من الحشيد أيضا على الأربعة ، ونوافذها الصغيرة لها زجاج طون ومتمتم من المواح دقيقة أو عية زرقاة ناصمة وهمراه متقدة وخشراه ياندة وصفراه مزهرة ، يصعد للره إليها على سلالم خشية أيشا ، وللكباين الكبيرة شرفات مكشوقة تحيط با أعمدة متالبة وشغرة وتأرجح تحقدة وتعالم متالفة وتأرجح تحقد ناتا معدة متالبة

وكانت كابينة رفلة أفندى تطل على الكورنيش مباشرة ، من على ربوة رملة صغيرة الارتفاع ، منيسطة . هل كنا قد نفذنا ضنده بالقمل ، ونزلت أمى إلى البحر في أخر المصر بعد أن خلا الشاطل، فقما ، وهادت وذهبت إلى الفرقة الداخلية الوحيدة لتسرح شعره وتلبس ؟ أم كانت لا تزال فى البحر ، بعد أن خرج منه الناس ، وأوشك النور أن يذهب ، تأخذ ، وحدها في الماء ، حام الغروب ؟

كنان رفقة أفتندى يجلس هملى كدرسى خيسزران ، باللفتيجس والبتطلان ، وهو منحن بصدره على العود المستد إلى بطته المتبرعة قليلاً ، يده البيضاء المرقمة الأصابح بمتر بالريشة على الأوتار هزات غرفيفة موقفة ، وإنّا أهامه أجلس على كرسى خشيى مدور من غرر غربه وأرى أرضية الكاينة عليها أثار أقدام مبلولة لومها أكثر دكنة من لمون الحشب حولها ، وكنان يدندن : الليل لما خمل . . والمساهر . . الباكى . . . ولى صوته وعزفه شجن ، وعيناه . . . .

كان قرص الشمس أحمر ، كبيرا ، أواه يسزل بسرعة ، كأن الشمس اطفيقية البيضاء الملتهية قد ضايت من زمان ، وهمذا انمكاسها المتقد ، وُحِيًّا ، ينوص في البحر وسط سحاب متعلم متعلم الأنوال بنار داكت ، وجد الغروب ينطقيء قليلا قليلا . وتب عل أنقاس وحشة باردة ، كأنه أخر مفيب في آخر بوم ، الشمس تركت العالم ولن تمود ، ونحن ندخل لبلة القيامة الأخرة .

و في الكابية المفتوحة دفء من مخونة خشيها الذي صهدته الشمس طول النهار . حتمة المفيب ، وإيقاعات المهود لها رئين شيع وعيف ومتلاحق الرعشات ، وقد صعت رفاة أفندي واستغرق في العرف ، اتحنى برأسه إلى جانب يصغى إلى شكاة الأونار المرتمنة بصلمات موسيقى رئية ، ملحة ، لها صدى في حيز الكابينة الحشي الضيق .

كنت أحسى نفسى وحيداً جداً ، وهواه البحر بأبر على وجهى حاراً أنه رطباً على التعاقب ، مرة بعد مرة ، وعمداً برائحة الماء الملاجة ، وأضاءت أصدة النور على الكورنش ، معامرة واحدة ، يُقمأ مستديرة بيصفرة وهاجة أزاه نسيج السياء الملاكن المزرقة الذي ما زال في طرف احتراق الغروب ، يسود بالتدريج ، ونور المصابيح المهتر يقيح على أسفلت الكورنيش وعلى ظهور السيارات الملامة التي تحرق بصحت وسرحة ، متباصدة وقليلة ، لتختفي في انعطاف الطريق ، متد الكارنو البيد .

وأمام الكاينة مباشرة الفتّ قبطة فرأيت جسمها يمدور تحت عجلات السيارة ، أمامي ، ناهما ولدنا بعون مقاومة ، فستانها يعلم وينظلب تحت السيارة ، والذراعان عهزان ، والجسم يلتف مع المجلات ، مرة ومرتن .

> أحسست المجلات المسرعة تطأ عظامي نفسها . وسمعتُ صرحة ثاقبة في سكون الغروب .

انخلع قلبي برعب خاطف ، هل هذه أمي تحت المجلات ؟ كانت آنية إليا من البحر واصطلعت بها السيارة ؟ كان الروّع في قلبي ساطما ، لحظة واحدة . الغباب النهائي . الفقدان الكامل .

خرجت أمى من الغرفة الداخلية ، هادئة ، شعرها القصير مسرح وما زال مبلولاً قلبلا على وجهها الذي يشع في عتمة الكايينة ، أسد

وأحسست ساقي ترتعدان ، خاويتين .

لم أتحرك ولم أقل كلمة واحدة . كانت الكابينة صامتة تماما ، والعود وحده على الكرسي و لد . . :

رأيت السيارة تبطىء ، يصد أن مرت على الفتاة المرصة على الاسفات . ساقاها الضامر تان مكتسوفتان للهبواء . هامدتان . ملويتان إلى جانبها في وضع لا يصُلُق. ورأيت ، من يعيد شعرها مفروضا على أرض الشارع . تحت التور ، هبُّ الهواء فعارتفعت حصلة مه ، تبزّ

وكان الناس بجرون اليها ، وأدركت أن رفلة افتدى قد انطلق إلى مكان الحادث ووقفت أمر على الباب ، صامتة ، مفتوحة المبيين .

لم يتزوج رفلة افندى إلا عندما كبر جدا ، وتُقل مُعتشاً ثم يناظراً في سوهاج الثانوية بعد أن الحنث الابتدائية يستتين ، ولم يخلف ، ومات بدان حصلت على البكالوريوس ، وكنت عندلذ في معتظل الطور ، وحرب 1980 قد انتهت بضياع فلسطين ، وكأتما كتمت منتاع غاصفه كبرة ، فلم أفكر فيها

ف دلك الصباح انتظرت خالى ناثان كالمعتاد ، ولكته عندما وقف بالأوبوس ، نظر إلى من فوق مقمد نظر غربية ونهض ، على غير عادت ، وجاء إلى المب قبل أن أصعد وقال في : بالأش المهادة على خارت ، وجاء إلى المب عنا أحسن وأحسست توجب وقلقا مستائرا قلم أرد عليه ، وفعلت مالا أفصل إلا تبادوا ، صحمدت بصحت تصمح وحياست على مقدى الصغير .

وفهم خالى نائان أبنى فى نوية من تويات عنادى التى لا يقلع معى فيها شىء ، لا أمر ولا رجاء ولا تهديد ولا بحايلة ، وهاد إلى مقمده وخيّل إلى أن النجاعيد حول عينيه المصفيرتين قد عمقت وازدادت .

وعدما افتربنا من الملوكاندة قبال لى . د طب بلاش تشرَلُ ، ألفُّ ، وترجمُ معلى ، آخذك لفاية المنتوه ، وثروح الكازينو بعد الصهر ، ولم يقف ، لكنن في المحطة التالية كنت على الباب بالفعل ، ونفرت إلى الشدارع مع الشامى ، وجريت راجعا ، وعيسوت

الكورنيش دون انتظار من بين السيارات المسرمة التي ارتفع نفيرها الموحش وخَفْتُ في أنْنَ ، وأنّا أمرق من بينها .

كان يقف على مقربة من الباب جم صغير من البوابين والمكوجية والبياءين والفضولين الشاخل ، يتهامسون ويتحدثون بصوت خفيض ، وسمعتهم بقولون وأنا أنش طريقي بجراتهم على أرصية : إمني ؟ حذ مرف مين ؟ بيقولو على وش الفجر . . خسارة . . وأف ست فنجرية وبنت حلال . . منا هي كانت برضور . . الله يرحها بقي . . ما أخا يكره متعرفوا . . صبر برضو . . الله يات على الظالم يا جدع . . وكان على بالد المكاننة صكرى في بلائه البيضاء ضر المكوية وطريضه ، وفي يعه ينشية ومعه غير ، بالبالطو الميرى والجلاية والعصا الخيز ران قال لي يتشيقة : رابع فينها والد ؟ فأرحته يبدى ، بقوية لم أكن أعرف أبها عندى ، دون أن أرد ولا أنظر إله ، فلا شك أن ما رأه في وجهى عجله يسك ولا يعمل شيا .

صحدت السلالم جربا ، وقى الدور الثالث رأيت بابا مفتوحا بالقرب من غرفة ابن حسى بغطر ، وهرف أنه باب فرفتها ، واندفعت آليه ، ورايت ضابطا بنجمة وتاج يفف فى الفرقة مم اشن غيرين ، وكانت الفرقة مزدهة بهم ، وكان ابن عمى يقطر يقف مع ، مهيب الطول صارم الرجم ، أنبقاً فى البالطو الصميدى الجيريين الحقيف على جلاية سكروته ، ناصمة ، تنزل حتى حلاله البى اللاسم كالمرآة ، وطروشه محكم ومضبوط تماما على رأسه ، وأحسست أنه يتفجر ، فى هذه اللحظة بالذات ، بشبياب عارم مكتوم .

وعندما اندفعت إلى الداخل من بينهم جميعا ، وقبل أن يمسكنى أحد ، رأيتها على السرير .

كانت مغطلة بملاءة بيضاء ، عليها بقع الدم ، داكتة ، ترشح بيط، وتتسع لم موقع ختلفة عند الصدر والبطن ، ورأسها ملقى إلى الموراء من غير همذة ، مسمرة وجههما شماحية ولكن عينهما الواصدين ، تحت الجنين المدورين ، متنوحان ، اخضر ارهما الأن ثابت لا يتموج ، وكانت تنظر إلى .

أعذنى ابن صعتى بقطر ، من يدى ، ببطه ودون تعجل وقال لى : تمالى مماى داوجيني يا وذ خلل . تمالى . ما عاض فيه فاينة من الوجفة دى يا خلال . وكانت أول مرة يناديني كها ينادى أبى ، وكها تبعدث الرجل الى الرجل . واهتر صوته الراسنج العميق قليلا . ولم أبك ، يومها ، أيضا .

واستمر بقطر ابن عمتى يأن الى و لوكائدة رانا ، كل مصيف ، لم يغير عادته ، واحتفظ باعتدال قلعت السائفة ، وصراسة وجهه ، وشباب نظرته الثاقية ، بعد أن تزوج من الصبعد وخلف . رمات يعد أخيه رفلة افندى بقليل ، وكنت قد انتقلت من معتقل الطور الى معتقل أبو قبر ، مرة أخرى ، ولم أعرف إلا بعد أن خرجت وحزنت علم حزنا صلحتا طويلا ، وكنت أمر ، أيامها ، يفقرات حب طلت أنه مينوس مته ، وكنت يائساً من العالم .

وكنت أذهب ، في مضض هذا الحب الذي لم أكن أهرف كيف أحمله لا أهرف كيف يتهي ، إلى كالزيتو كليوباترا ، وأتضى ساهات بعد الظهر المبكر أنظر إلى البحر ، وأسلم أحلاما المشطرية ، أحلول أن أقرأ وراية ، أو أنتظر صديقا قبل ميعاد يكثير ، أو أقرر ، خلال ساهات ، هل أذهب إلى سبيا ، أي سيقا ، أي شهر عبد يتونيس في شارع سعد زخلول ، أوسان جيوفان في سائل ، لمجرد أنني لا أطيق البقاء بين رزخلول ، أوسان جيوفان في سائل ، لمجرد أنني لا أطيق البقاء بين

كنا في أواخر سبتمبر ، وشمس بعد الظهر تصنع على صفحة البحر ، تحق ، ملايدن التقط اللاسمة التي تبرق وتخفى رتششي عينى ، ورزقة الماء تحتها عميقة وداكنة وكثيفة الشفافية في الـوقت نشف ، فأمد بصرى من نافلة المكارية العالمية المفتوحة إلى الأفق الفامض في اتصاله بخط السياء المهتر بالمضره ، عندما رأيتها .

كانت تسبح تحت النافذة ، يـالمايـوه الأزرق الفاتـع ، عبوكـاً عليها ، لامما تحت سبولة الموج الحفيف الذي يترقرق عليه ويتحسر في حركتها الناعمة ، فراعاها لا تكادان تصنمان رغوة في انزلاقها

المنساب على الماه . وحرفتها . رانا التي كنت نسبت كل شيء عنها جسمها فاتسح المسمرة وفض ولما يكد يكتنز بالسواته التي تتضع وتزدهر ، في أول امتلائها الباكر ، ولكنها أصغر سنا يكتبر ، فناة بعد . ولها رشاقة حسكة في الماه

عفق قلمي ، وتوقف . من هي ؟ هل هي أخت لها ، صغيرة . لم أرها من قبل ؟ كتب موقتا أبها هي ، هي . أم هي الأخرى الني سوف أخشها ، وأفقدها ؟ تملقت عيناي بها ، مسحورا وغالبا وضدما انقلبت على ظهرها ، علقو فق الماء ، رأيت وجههها المدور الحشن الوحف قصورا حول رأسها ، مبلولاً وداكن السواد . أمرف حراقة عبقة المسكر ، وخداها الأسيلان يومضان في استادرة برخيمة كمللاً تحت الماء ، وهي تبتعد ، سافاها ، في بضاضتها للخروطة المبلة ، لا تكادان تتحركان ، وذراهاها تضربان الماء بحركة خلفية أخر العمر ، حيا كأنه الموت ، وأن قلبي هو ساحبها ، في أخر العمر ، حيا كأنه الموت ، وأن قلبي هو ساحبها ، في المبلة بالعربالا علوه ها .

القاهرة : إدوار الحراط



# تشكاب

#### عبداللهخيرت

جمتنا صالة المطار الصغيرة يوم الأحد ، إن الطائرة تهبط في الحدية مثنا ما المطائرة تهبط في الحديثة مستودة على المرابع المستودة المثانية أن المستودع والشعوارع خالية وكل المحلات مغلقة ، ولا شيء في الملحية يمكن أن يضبع ماساعات هذا النهار الطويل .

كان الجو حاراً وخانقاً ونحن في الصباح ، وكانت المرارح الملقة في السقف تحرك يصموية هواء الصالة الراكة الملتهب ، ولم يكن هناك ما نفعاء غير تلك الترقرة الشاكة المثنائة والنظرات الكسولة نرسلها خلف الحلفات الليان لا يهادون . أحيانا يتوهم أحدنا أنه فهم شيئا من ذلك الضجيج المختلط بيعثه جهاز الاستقبال في الصالة فينهض فجاة لينظر من خلال الرجاج إلى أرض المطار للمحاطة بالاشجار الصحوارية الميتة ، ثم يعود ليهز كتفيه عبياً على الأسئلة التي لم توجه

لم نكن نتظر أحداً في هذا اليوم ولا في أي يوم آخر ، ولكن كاتب تحدث داتيا هذا بأبات من بر متوقعة ؛ فيضفي الناس يعدودو من إجازاتهم وكنا نظن آمم أن يأثرا أبداً كما أكدوا قبل أن يسافروا ، في الداية ثم تنداوها الأبدى حتى تتمزق ، ويعضهم كنان مجمل في البداية ثم تنداوها الأبدى حتى تتمزق ، ويعضهم كنان مجمل من الجالسين في هذا الصالة ، وعل خيرات متياهدة كنا نقاجا بوجوه مبدية فنده غيرة وعلى شركت متياهدة كنا نقاجا بوجوه المحبلية فنده غيرة والمكوى نكتشف في هذا المحاطة أنا نظل منا فإنما كنا نغم لاقرار الصحيح .

من غير توقع وبدون أعلان \_ فالميكرفون في الصالة معطل \_ دبّت الحركة في أرض المسطار ، جرت سيدارات الحريق والإسعاف ،

وحلفت الطيور تــاثهة متخبـطة ، فوقفتــا نواجــه الشمس المحرقــة وننتظر .

لم أصدق عينى وأنا أرى صديقى المخرج المسرحى المعروف مصطفى حسن يهيط من الطائرة تتارجع إلى جانبه حقية عثلثة ويحمل على كفه طفلة صغيرة سممت بكادها من بعيد . أذهلتنا الفاجأة معا للمنظة عائمت ضاحكا وأنا أقول :

حتى أنت ؟ وأين ؟ هنا ؟

وسكنٌ متوقعاً أن يجيبني يضحكته القوية ، ولكنه أنخذ ينقل بصره صلمنا بين الأرض المحرّق والسيارات والناس ، ثم حاول أن يعطيني ابته ليحمل حقيبة كبيرة ولكن البنت حبات رأسها أي صلمره صارحة . حلت الحقيبة وتقدمت المجموعة التي كمانت تتألف من زوجتي وزوجت وابه الذي كان يرزح تحت ثقل حقيبة أخرى . قالت زوجتي :

ـــ ما هذا البذي تحمارته ؟ هيل قبالنوا لكم إنشأ نعيش في محموله . . كل شيء موجود هنا . . كل شيء .

أقبل بعض الناس يرحبون بالأسرة الجديدة ، عرفتهم بصديقى وأنا أنطق اسمه ببطه شديد ، فلم يبدعل واحد منهم أنه سمع اسمه من قبل .

ونحن في طريقنا إلى الفندق حيث سيقضون بعض الوقت إلى أن يياً لهم مسكن عكست مرآة السيارة وجه ابنه التجهم والدموع في عيني زوجته ، وسمعت زوجتي تلون صوتها .

لا تظنوا أن الجوسيظل هكذا . . نحن في موسم الجفاف . .
 بعد قليل ينزل للطر وتصبح كل هذه الأرض خضراء . . جنة .

وقلت لهم كأنني أجيب على تعجبهم حين بدا الطريق ـ حتى لى أنا ـ طويلاً لا ينتهى :

... عندهم بمد نظر . . قدروا أن للدينة لابد أن تمتد .

قال مصطفى:

\_ أين مي المدينة ؟

وهل كنت تصدق أن المبلق ستلاصق مطار القاهرة بيوماً ؟ في المساء عدما اليهم ، أخذناهم إلى بيتنا ، تعجبت زوجته وهي تدور في الغرف الواسعة وقالت بخوف ::

ــ وكيف فرشتم كل هذه الغرف ؟

قالت زوجتي :

اطمئني . . هم الذين يفرشون البيوت . . ويسهلون لـك
 الحصول على سيارة بالتقسيط و . .

دار الكلام طول الوقت حول هذه الأمور ، كانت زوجتي هي التي تتحدث وحدها . لم أتدخل إلا حين كانت مبالفاتها تزيد عن الحمد ، وقالت لي بعد ذلك إنها لم تكن تريد أن تصطفعهم .

ثم درنا بهم حول المدينة المصمة ، قلت لهم إن المحلات الكبيرة تنفلق إبرابها في الحاسمة ، ولا يبقى بصد ذلك غير هذه الأكشاك المشائرة التي تيم السجائر والحبر وعلب السردين ، وكنا أنا وزوجتى نصف لهم معالم المدينة كيا نصرفها بـالنهار ، فلم نكن نـرى عنها إلا هياكل غاضة.

كان عليه أن يقدم أوراقه في الصباح ، التقينا صامتين وأخملها نقترب من زحام المدينة ، وتذكرت مبالغات زوجتي في المساء فبلمت لى كلها خادمة ومستحيلة التصديق ، وكنت أختلس النظر إلى وجه صديقي لأعرف فيمَ كان يفكر .

أراق قبل أن ندخل إلى الموظف المسئول شهادة خبرته كمخرج مسرحى وشهادات تقدير أخرى من كبار المسئولين مكتوبة بالعربية والانجليزية وغنومة . قلت وأنا أعيدها إليه :

احتفظ بها . . لا أهمية لهذه الأشياء هنا .

ــ لماذا ؟ أليس عندهم مسرح ؟

كنت أريد أن أقوله له : لا مسرح ولا سينها ولا أي نشاط بالمن الذي ندرقه ، ولكنني فضلت أن أثرك هذا للرشوع الأن ، فسوف يكتشف هذا بنفسه . أشد الرجل الأوراق وبدأ يعد لها بكسل شديد ـ لم يفاجئني ـ ملفاً كتب وقعه أولاً ، وقلت للمسطفى بالملفة المرية والرجل ياباسا دون أن يفهم مثالياً :

.. انتبه . . هذا هو الملف ، احفظ الرقم الذي كتبه الرجل عليه سجله عندك . . لونه أزرق كها ترى .

\_ وما أهمية هذا كله ؟

... مهم جَداً . . أنك إذا أردت شيئا من هذا الموظف أو غيره فلن يسمعك إذا لم تذكر له رقم الملف ، ليس مهيا أن تقول له اسمك بل الأفضل الا تفعل هذا اختصاراً للوقت ، اذكر الرقم فقط ، فإذا بدأ

سحث عنه يمكنك أن تساعده طولك : لونه ازرق .

\_ ولكنى لا أذكر أننى رأيت ملفى فى القاهرة أو احتجت إلى ك .

... الأمر هنا يختلف قليلاً .

كنا نخرج من حجرة للنخل أخرى . فبدأت أحكى له كيف ضباع ملفى فى وقت حرج حيث كمان عملى زوجتى وأولادى أن يسافروا ، وكنت أحلول أن أقص عليه الجزء المضحك فقط من هذه الحادثة ، ولكنه قاطعنى :

کیف یضیم وهناك موظف مسئول ورقم و . .

لائه لا يستقر في مكان واحد ، إلا إذا كنت لن تحداج إلى من تسام بل من تسام بل من تسام بل من تسام بل من تسافر . . انظر لل هو الذين المنافر . . انظر لل مو الذين المنافر . . انظر لل مو وقت المنافرة المنافر

\_ ولماذا لا يتم كل هذا بعيداً عني . . ما شأني أنا ؟

\_ هذه الإجراءات كما قلت لك تتطلب وجود الملف وإلا فكوف يعرفون ؟ ويحدث غالبا أن يتأخر الملف فى أحد همذه الأماكن . . وأنت متمجل مثل الناس جميعاً، فعليك أن تبحث بنفسك كها ترى هؤلاء الناس يفعلون .

كنا نقطع حديثنا لنسلم على بعض للصريين المتحجلين ، وجربت إن القدم لمم كها أهرفه وكها أمتقد أنهم يعرفونه ، أغاظي أن أحداً منهم لم يتم ، وكف مصطفى عن الأسئلة ... ويدا على وجهه الضين قلت رعا يكون فذا السبب فقررت ألا أفعل هذا أبداً .

سارت أموره بعد ذلك بخطوات بطيئة تعود طبها متبرماً ، كنا نلطى كثيراً قاموف مه أنه وبعد بعد طاب مكانا لأبد في المدرسة ، وأن زرجته وبعدت أشيراً اللبن الذي تصوت عليه البت في مصر ، ولم يتح له أبداً أن يليس أي واحدة من بعله الحس التي آل بيا من القامرة حتى الصينية منها ، فتخفف من ملابسه كما يقمل الناس ، وتوالت زيارات الأمر للصرية لمم فعرف أشياء جديدة عن المتطلقة التي نحن فيها وسائني ذات مرة متعجبا :

ـــ ولكن . . دهك من الملفات والتعقيدات . . إن هذه الدائرة الجهنسية يمكن أن تحتمل . . هل صحيح أن يبندا وبين القصابة وليس السفارة سيمناته كيلو . . وبيننا وبين شركة مصر للطيسران سيمناتة أشرى ولكن في الأتجاه لقابل ؟ أين نحن ؟

ولكنه لم يشر ولا مرة واحدة إلى ماضيه القريب الذي تمرفه جميعاً فقد كنا في القاهرة أيام الحرب ، ولم يسائله أحد . كنا تجلس في

الليالى الحارة تحيط بنا الصحراء من كل الجهات تشامب ونعيد الحقيث عن المواقف القديمة التي ميزتنا قبل أن نتشابه هنا في كل شرء : عندانا مباوات ، وفشكو ضباح حقوقنا ، ونحول جوزءاً من المرتب إذا بقى منه شرع . كان بعضنا في هذه الليال التي لا تنتهم كرد أنه كان يقضى كل الصيف على البحر ، أو أنه عمل بالسرح حيث كان أحد أفراد الكورس في مسرحية ماساة الحلاج . وكان البيعة التي كان يعمر على مرضها في المدن المحاصرة المظلمة ألم المرب ، لقد موذات في تلك الأيام نجياعل هؤ لاء الميزدائين تقوا يقومون بأعمال خارقة مستحيلة لا يفسرها ولا يجملها قابلة للتصديق البطولة ، ولكن ... الناس الذين كانوا يتبصونه إلى تلك المدن هم البطولة ، ولكن ... الناس الذين كانوا يتبصونه إلى تلك المدن هم البطولة ، ولكن ... الناس الذين كانوا يتبصونه إلى تلك المدن هم

وذات مساد جلسنا في المستغفى العام ؟ كان الريض طبياً مصرياً يمسل في معلم المستغفى وقد أجريت له عملية مبها أد كان يرقد في خرفة واسعة ينز فيها بلا توقف صوت جهازى التكييف الكبيرين ، وكان زبلاده في كان الربط قد شفى تقريباً وطلب أن يعود إلى يبه ، ولكن زبلاده في المستغفى أصروا على بقائه بعض الوقت زيادة في الاحتراس . وفي كل محافقات كل مسهد كانت المرجال على مستعم للنساء والأطفال بدخوها فكان الرجالة ليرون فضايا لا تتبهى حول المسائل الصحبة ، كالدلالة الواضحة لمدوء معاملة الموظفين الصحفار لهم وفي هذه الأيام خاصة ، واتخفاض لمية عبد المسائلة الموظفين الصحفار هم وفي هذه الأيام خاصة ، واتخفاض وكان الرجالة والرقعين المحاراة هم وفي هذه الأيام خاصة ، واتخفاض وكان الرجال يكون بالرواحة المراحة الم

شفقت طريقى ومصطفى معى بين الأيدى الملوحة والأصوات الزاهقة وجلسنا بجوار المريض قلمت له صديقى ، كان يراه لأول مرة فرفع نصف جسمه من على السرير :

ـــ أنت ؟ هكذا قلت لنفسى الآن ، لقد رأيتك في السويس\_

أيام الحرب . ولكن . . ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ قلت محاولا عبثا أن أرفع صوتي :

... الحمد ش. . يا دكتور أنت الوحيد الذي يعرفه . . كل هؤ لا م الذين تراهم وغيرهم لم يصدقوا أنه هو . . هل تتصور هذا ؟ ... كف ؟

... تصور ؟ هذا الرجل . . لا . . الذى هناك . . الذى يسك علبة السجائر . . قال أن منذ أيام : إنه يعرف المغرج مصطفى حسن الذى كان يقدم مسرحيات وطبقة أيام الحرب ، وأنه قصير وأسمر وأصلع مثله . . تصور ؟ بل إنه استشهد برجل لا أواه هنا أضاف الله يعرفه كذلك وأنها يسكنان في عمارة واحدة .

وضحك الدكتور حتى اهتر كل جسمه وشاركته الضحك ، ولكن مصطفى كان ينظر إلينا صامتا .

تسلما بعد ذلك من الغرقة دون أن نلفت انتباء أحد ، أعذنا ننظر خطواتنا بيطه في ضاء المستشفى حتى ابتعدنا كثيراً عن تلك الفرقة فلم نعد نسمع إلا وقع أقدامنا ، وكان الظل المعتم للأشجار الضخمة يرسم على الأرض دوائر واسعة . قلت بهدوه :

لم أحدثك عن شيء من ذلك . . إنهم لا يصدقون .
 أمسك بفرع قريب أخذ بهزه ثم قال ساخراً :

شىء غريب . . أنا لست الرجل الذى تتحدث عنه أنت وصاحبك المريض .

ولم ير فى الظلام الدهشة التى جعلتنى عاجزاً عن الإجابة فتابع : ـــ نعم . . هل هؤلاء كلهم كاذبون وأنتها فقط عل صواب ؟ ومشى خطوات ثابتة خارج الدائرة المظلمة ثم علد :

.. أنت تعلم أن الأسياء والوجوه تتشابه أحيانا تشابها تلمأ . . لا تزهج نفسك إذن . . إنني لست هو . . مجرد تشابه .

القاهرة : عبد الله خيرت

# الخلاص

#### مصطفى ابوالنصس

کل ما حولی بوحی بالربیة . أخلت أتلفت فيها يشبه البحث هن غرج ، ولكن كان ذلك عبثاً ، فيا أن وطأت قدمای الساحة ، حتی أمركت أن الموقف ـــ كيا قبل لي ... عصيب .

اليون ترمقين من كمل جانب . حيل أن أيدو متماسكاً ، إن الأستلف سهيا تكن سالا لهدو أن تكون نجر أسلف . أن يؤوى أي موال إلى كشف المستور ، إجابين وحدهما ، هي التي يكن أن تكشف كل شيء . الكلمة التي سين شفين هي التي يجب أن أمتم بها . في لفظ قد يكون مثنل ، وفي آخر قد تكون تجال .

سألني أحدهم ، وقد وضع على وجهه ابتسامة لم تستطع أن تخفى ما في نفسه :

> ــ هل ستصمد ؟ تذكرت التصيحة .

> > ــ سأحاول

هزّ رأسه ، وأخذ يمشى فى الساحة جيئة وذهاباً ، وبدين حين وآخر ، كان برفع رأسه ، ويجملق فى من كل جانب ، ضر أنني كنت أشبح بوجهى حتى لا تلتقى هيوننا ، محاولاً أن أستوى الساحة كلها فى غيلنى .

بعد أن دار الرجل هدة دورات ، اتجه نحوى ووقف أسامى مباشرة . قال لى يصوت خشن وكأنه يطلق رصاصة : ـــ إياك والمراوفة .

كَانْ قَدْ رَفَعَ يَدْه ، وأشار إلى بسبابت ، وكأنه يشهر في وجهى مسلساً . تأملني الرجل بعين مستريبة ، ثم قال : \_ ماذا تظن ينفسك ! ؟

لم يكن لدى ما أجيبه به ، فأطرقت صامتاً .

ـــٰ أنتَ الآن في موقف هصيب ، هليك أن تتحمل وتخلص مك .

كان الجنو حاراً خاتفاً ، فاعتقدت أنه ربما يعنى ذلك . - كيا ترى ، ليس للغرفة نوافذ ، ولكن لا أهمية لذلك . ثم أمرن أن أتبعه .

قال لى وتحن نسير : \_ يجب أن تكون حريصاً ، كل ما ستقوله سيسجل لك

> أو عليك . أو مأت له يرأسي .

رك كوبر هذه الطريقة فى الإجابة . عليك أن تجيب بصوت واضح ومسموع . إن الصمت فى أغلب الأحيان يكون إدائة .

ـــ إن كلمة د حاضر ، توحى بالخدر ع والاستسلام . أفضل دائمًا أن تقول د سأحاول ، لأنه ما من شيء يمكن التأكد مته ، فللمحاولة ، على الرغم من كل شيء ، تمني ، في رأيي ، أن الإنسان مقطور على الجهاد .

. . .

كان هؤ أن أرتب أفكارى . كنت أشعر بأن هفل مشوش ، وأن الأفكار نقر من كالهارب من الميادان . استغرقت في التفكير . في البداية تصورت أن كل شيء سيتهى في دقائق ، فيعلومان كلها تقدير ية ، فم أبدان فيها أي جهد ، ثم إنني لم أكن متأكداً من أي شيء على الإطلاق . طَلَلَت صَامَتاً . تَـأُمَلِق لَمُثَلَّا ، ثم دار حول تفسه ، وصاد يواجهتي . ـ أين كنت ؟

كان السؤال كالفخ ، سؤال مجهول ، خير محد . ــ لا أنهم .

- سبق أن حلرتك . أجب على كل ما أسألك بصدق وأمانة . أين كنت؟ طرفت عيناي . عضضت شفق ، همت أن أقبول ، ولكن أمعنت في الصمت . اقتسرب مني ، لكمني بقبضت، في ظهری . اختل توازن ، فجذبنی تجاهه ، ونظر إلیّ ف تحدٍ .

أن أستطيع الإفلات . أين كنت ؟ في الصباح أكمون في مكان ما ، في الظهيرة أكون في مكان آخر . العصر أقضية في غرفتي متطوياً على نفسى ، وكأنني أعيش داخل محارة في أعمىاق البحر . مساة أجلس في المقهى ، وليلا أتجول في الشوار ع كالضال .

هـأنذا أقف في السباحة المعتمدة ، والوصنول إلى بنايتهما أسر مستحيل ، وهؤلاء الذين بجدقون بي دون أن يقولوا شيئاً ، قالوا بعیومهم کل شیء .

طالت فترة الصمت بينتا . عاد يتفحصني ، وكأنه يـران لأول

ـ ألن تقول . . أين كنت ؟

السؤال هو السؤال ، والإجابة عليه ممكنة ، ولكن المجيء إلى هنا ، كَالْدُهابِ إِلَى هناك . لَقد تساوت جميع الأشياء : الوقوف كالجلوس ، واليقيظة كالنبوم ، والجنوع كالشبيع ، والكذب كالصدق ، والنفاق كالشجاعة ، والخيانة كالأمانة ، وتجاسة البد كطهارتها . أين كنت ؟ ما قيمة أن أقول أو لا أقول ؟ ما قيمة أن أعترف بالحقيقة أو أخترح أنا حقيقة مزيفة ؟ الحلاص هو الهدف .

وقوق في الساحة ، كجلوسي على الطريق ، ماداً يبدي طالبياً كسرة خبز ، من يعطنيها سبكون هو ، أمَّا مَنْ يزورٌ عني ، فإن لن أنظر إليه . الشمس تسقط عمودية ، تفضح كل شيء ، الساحة كصحراء قفر . سأقول كل شيء ، ولن أقول شيئاً .

خيل إلى أنني أرى ابتسامة . هل هي الابتسامة الحقيقية النابعة من القلُّب ، أمَّ أنها المقتاع الذي يوضِّع على الوجه الكثيب لتختفي معالمه الوحشية ؟ ها هي ذي اليد الرقيقة تجتـد إلى ، ترحب بي ، تدعوني .أحس بالنسمات الرطبة على وجهيي ، والمكان هاديء في علوبَة ، والضَّوء الحَافَت يَضَفَى عليَّهُ أَلْفَة . ۖ أَيْتَسَمُ أَنَا أَيْضًا ۚ . آمَدُ يدى فيصافحني الجميع ، ويدعونني النغمات الشجيـة تتسلل إلى

أَتْنَى . مَاذًا أَسَمَم ؟ مَاذًا أقول ، ومَاذًا يقولُـونَ ؟ لا أَمَى إلا أَنْنَى هنا . كيف جنت ؟ ولماذا النف حولي كل هذا الحمم ؟

انتفض الرجل صارخاً:

ــ ما هذا ؟ لا أريد تمويها ، أريد حقائق . \_ علم عي الحقائق .

\_ دهك من هذا . أين كنت ؟

كان الصوت يأتي في هدأة الليل وأنا عائد إلى البيت . خطوات لها وقع مسموع عبلي الأرض الخراب . أثنا مطرق ولكني أرى كبل شيَّه . سألَّق الصوت ذات مرة ، فرقمت عينيُّ لأراه يواجهني . لم أكن قد رأيته من قبل ، ولكني كنت أعرفه ، ما إن وقع بصري عُليه حتى عرفه ، وتذكرت مواقفه الكثيرة ، في كل موقف كان له وجه مختلف ، مرة حليق الذقن والشارب ، ومرة حليق الذقن كثيف الشارب ، ومرة ملتح ، ومرة قد وضع على عينيه نظارة سوداه ، داكنة السواد ، ولكني دائها أعرفه . ذات يوم ، اقترب مني وربت على كتفي وقدم لي كتاباً قائلاً : وخذه ، خذه ، إنه ، إنه . . . ، وتركني دون أنَّ يفصح عن شيء . قضيت الليل كله قارئاً ، وفي الصباح اكتشفت أنه تجرد خدعة ، فالقِيت بالكتاب من النافذة ، وقد انتابق شعور بأنني قد تحررت تماماً . خـرجت من المحارة ، ورحت أقفز عل درجات السلم وكأنني طفل ، ولكني وجدته منذ باب البيت والكتاب في بده . كاتت الابتسامة نفسها على وجهه . كدت أقول شيئاً ، ولكني لم أقل ، فقط ، امتدت يدى وأخذت الكتاب ، ما ان فعلت حتى اختفى . تلفت حولى أبحث عنه . لم أجله . بدأت في السير وأنا أحمل الكتاب . لو ألقيت به لعماد إلى اكتشفت أن جميع البطرق مسدودة . حاولت أن أخشرق أحد الحواجز ، ولكن التعب كان قد هدني ، فعدت إلى حيث أتيت .

خمخم الرجل بكلمات مبهمة ، وحاول أن يتظاهر بالابتسام . كاتت أسنانه صفراء مسودة ، فبدا وجهه مكشراً كوحش مفترس ، وبإشارة من يده ، انتهى كل شيء .

صل الرخم من كشافة النظلمة ، بندأت أخطو وكأنني أعرف طريقي . بعد أن قطعت مسافة ، شمرت ببالتعب ، فوقفت أستريح . فجأة سمعت أصواتاً تقترب ، وكان ثمة ضوء خافت قد بدأ ينسلل ناشراً ضوءاً فضياً ، رأيت على أشعته جماً من الناس ذوي سحنة واحدة . في ملابس متشابهة ، يسيرون في صفوف متنظمة . كان دوى أقدامهم يخترق سمعي ، رفعت يدي ، وجعلت أصابعي في أذنى ، ولكن بلا جدوى . كان الصوت يزداد ثقلاً وإلحاحاً ، فهممت أنَّ أصرح ، ولكن لم يتدمني أي صوت !! .

القاهرة : مصطفى أبو النصر

# عبدالستارناصر السنخلة

دخلتُ ماه هذا اللهر ، وخرجت دخلت غابات وتسعوسا وبحارا و رياحاً قوية . . وخرجت كل شيء يموت بيط، في هذه الهجرة : رأسي ويداي وشهيقي وعيون ، لكن أول موت هرفته ، كال : اسمي

#### قال النادل:

- ثمة شبه غريب بيته وبيتك. ملاعه أيضاً تحمل هذى الندية ألسوزاه فوق الحد، وسعرة الوجه ، بل حق حبه لسرزاى، كان يأل كل مساه يشرب ويدخن أحسن ما لدينا ، الفارق الذى أمرفه هو أنه يهودى عاش في مدن شمال أور با ثم جاه بلادنا والندى أن لل السوق السوداه ، كنا ندرى أنه برشنغل علينا » وألت أيضاً ، ندرى جيداً ما تعمل في البار ، كيا أنك من بلد لا أدرى عا اسمه !

وانتبه إلى صراخات البعض من داخل البار ، فاعتذر بانحناءة خفيفة ، وابتعد . .

 لماذا أفكر في حياتي ؟ لقد رسموها لي ، وما عاد من شيء نخصني سوى الموت أو التشرد . .

كل شيء يجرى هنا : في الرأس . .

الفرية الباكية فـوق الفرات ، وجه أمي ، ميادين الحـرب والفتل ، رائحة الليل ، وجوه أصدقائي ، وجه آخر امرأة حربية ، والحرق المفشوش في بارات للدينة . .

وايضاً . .

كماتت هنـاك النخلة الشساهـة في البيت ؛ الكتب المؤنــة المتيقة ، الكلب الذي أحيه وجذي ، والبيوت الطينية المأكولة من سقوفها ، كل هذا يبط في داخلي كأنه إشارة إلى موت جديد . .

لقد اعتدت على النسان في لحوم النساء ، لماذا \_ إذن \_
 أحس ناراً أكار جسدى ؟

ما الذي حدث تماماً ؟

كان وجه اليهودي قد تمكن من مقبل ، أحسّد بجلس في نفس مكان يشرب الفودكا ويزفر دخان السجائر في وجه سوزي ، وقبر يخطى، في لفة المدينة ويلجأ سكما أنعل أحياناً سابل إشارات الرأس والأصابع ...

كان يسافر أيضاً من أرض إلى أرض ، يبحث عن وجود مطمئن لتفسه الثائهة المقهورة . .

ماذا فعل اليهودى ــ إذن ــ كى يترك سوزى وأرض الدانوب الجميلة ؟

أين ترانى كنت ؟ لماذا ســقت نفسى إلى النيه والهوجرة ، كيف بي أحدد المتطق الحقيقي لحياق ؟

عندی صدیقة ، وفرقة نظیفة ، ویضع جواند نم تفرأ . . وأثا ، أخفیت حتی اسمی ، ترکته فی علیة رأسی وما عاد من أحد یسمییی به . . عادا قالت سوزی ؟ صا اللذی اختیارته من أسسیاه ؟ ملك ؟ فیرنر ؟ ام شتاین ؟

تائه مثل بيوال في صبحراء ضبيعته المواصف الرملية … واختفت منه بوصلة الحياة ، وليس ما يفعله لرد الزمال وقتل الذئاب سوى اكذوبة طويلة يوحم نفسه بأنه لم يزل قوياً ، وحاضراً …

-- ماذا بجرى ؟

لا شيء ، سرى القرية الباكية فوق الفرات ، وهذا النادل الذي كان \_ يصرف البهودي ، ويعي جيدا طيسة هذا التحول المجيب ، ماذا يهمه من أمرى ؟ إن ما يعرف قليل ، وعل أن المجيب ، ماذا يهم من همذه الروس كي تصرف الحقيقة ، أريد أن أبرى، تقسى من جهة ما كنت \_ وحدي \_ مذباً بأ . . قند كان أي وحدى والمهود الزائفة الطويلة ، والمال ، وأصول النافس البشرية المريضة ، كلها مع الهودى الذي يعيش اليوم في يت أي ، ، المالية . أي المالية و في يت كيت أي ، ، وأوليل أناف رأي في إلى المرتب من به !

أسقط في سراديب الجنس ولجوم النساء ، وأخدع نفسي بالفودكا والجرالد الملونية ، حيث لا حل عندي ولا بيت ولا مكان أنتمي اله .

كان النادل يرى كل ذلك وهو يحسل بضمة كؤوس إلى بعض الزبائن ، أما المرأة فهزت رأسها ونظرت إلى ، ثم محرجت كسأمها

ما إن تبقظت ، حتى وجدت سورى تحدّق بي ، فانسحب إلى ذاكرتى : أضيات الممارك ، وحتاجر الشعراء المجرّحة منذ قرون ، مددت يدى هل وجه سورى فشعرت بالعب والفضيحة ، فأنا حارب أيضاً وكندت إليكي من فرط سعاديق ، بل وأفطيت الحرية لبضيعة أسرى ، ثم . . . لا أمرى كيف فوجت بالحسارة ، كأن أرضاً رساء وخارطة أخرى قد فطت على جساى وأعمت عيني وأرضاً رساء وخارطة ؟

يضحكون في أرض الزيتون ، يغمسونه في ضرين البحر الأسفر...

-- قافلة تحارب بأسلحة عنيقة ، فتأكلها دبابات تحمل وشيأ
 حديدياً مسوحاً . .

سيعث هسأ :

لقد رحت في هذا الصمت الموجع ، عندما تكون معى أخجل أن أراك صامتاً ، إنما يشعرن هذا بالشخوخة !

سورى ، قطعة من ضباب المدينة ، أعطيتها يدى وأعقبت وأسى في طيات ثوبها البنفسجي ، وهمست مثل هاشق :

-- أرجو أن أكتفى بك ، ربما يساهدني حبك صلى نسيان الماضى ؟ ماذا يجدى أن أقتل نفس بهذا الهمّ الأيدى ؟

كان معى الشتاء وسوزى والمطر ، لست أدرى كم مرّ هل من شهور ، الجملس في نفس البار ، وأنام على زخمات المطر إذ يحمرك ذاكرتن صوب النخلة والغرات ، وأهلي .

-- إنها رحملة إلى الغد ، هلّ ما يجرى من أخطاء يسوّى لنا تاريخاً آخر فى سنة ما ، لا أهرف إن كانت حلياً أو سراباً أخدع نفسى به كى أبرر ترك شات الجنث خلفى ننهش فيها جيوش المدود والذلف؟

للطر، يسرى في ثياب المشاق، الماشين في المدرات المكشوقة ، يضمون بعضهم ، وأنا جالس في مكاني .. أرى كمل شره مثل مفاجأة اعتاد طبها يوما بمد يوم .. ناسباً كل تلك السذاجات في يبوت الطبن ، والحبية التي تفطى لحمها في عبادة سوداء كامراب مقاشي يخير فحمة في المليل .

#### في نفس مكاني ، أرجع كل صباح ومساه ،

أرى نفسي مثل قرد مدوب يعتدد الزواد على رؤيته في قصص واحد في التا مثل شهور أجلس في المقون ذاتها والمحلة فضيها ما الشمار ع نفسه ، في قبل فنس المدينة ، الشادل يمرف جيدا ما أشرب ، ويدري أي صنف من السيحال أدخن ، ويعد كم من الدقائق يأتيني بالقهوة والجريده الملونة ـ يعرف أن أرى العمور الجميئة ثم أرجعها دون أن أقهم أي حرف منها ... بل أنه ما هما يكتب الحساب كما هي عادته ، إذ أن الحساب ألم يتبع معذ أول الحساب من عادته ، إذ أن الحساب ألم عندا أول لها حيث بها ، ويعرف أيضاً حول لها

ني يكفى هذا الصراخ الصاحت الذي أرميه في الشوارع ، ليس من أحد يتمزق غيرى ، يضحكون ويشعربون خدارج وجوعى ، أحس خروجي طعنة لكل أصدقائي ، لربع قرن مز الزمان ضاعت يه كل أوراق أهلي وتبدلت فيه أسياه الأطفال ؟

جسدى يشتمل كأن أريد أن ألد شيئاً ، أعضف العذاب الذي تسلق كل مسامة من خمس ، أحس هذا الدوى يتصاحد من خلف الحدود من خلف المداحر والإارات والنساء والأشجار والمطر النازل مثل كركرات المصادر ، أشعر أن يعيد جداً من الخطاة والفرات ، تاكد ، ليس عندى سوى جواز سفر مزيف واسم ليس فى .

منذ البارحة ، وهذا النابض الذي يدق في صدري ساكف هن ضرباته السريمة ، قال النادل إن الشرطة قد كتبت اسمى وثى نهة الحكومة إعراجي من المدينة ، حيث لا مكان أعرفه بعد أن طردوني من كل فراديس أوربا .

قال المشرطى جدوء :

-- خداً تفارقنا ، اسمك في القائمة .

قلت بخوف لم آلفه :

ما السبب ؟ ما زال عندى شهران في سمة الدخول ؟ أدفع
 إيجار الفرقة أسبوعيا وليس من عمل طائش فعلت منذ دخولى !

جِدوء أيضاً ، همس الشرطي :

-- ما كان عليك أن تعتدى على أبناء المدينة . .

وما صدقت نفسى ، شلَّنى ما سمعت ، أنا الذي مت تحت الضرب وما شكوت ، أية حاقة كانت !

أراح أفصسان أن رأيت مسوزى تبكن منى وغسسح وجهى بأصابعها الندية الحنون . .

سوزى ؟ أغنية هادئة ، هيئان هائمتان تجرّان خلفها تأريخاً من الرقص والحب والطموحات ، إذ تحدقان في الضوء تختل فيهما ألوان الفجر وآلوان السحب البراقة ، وإذ تحدقان في العتمة تخبوان كالناحة

كانت من جنوب الدانوب ، من آخر جدول يصب راتحة الجال وطعم الأصلاب ولون السهول ، حيث العيون الحجولة تنمو بعد الرقص وتبتاج بعد كل ليل جديد . . قطعة من جارات المدينة ، من يرامها وعهرها السرى ، إنها الدواه ، فلما الوجع الذي عمره يمتد إلى أن وجدى .

-- معى هذه اللبلة يا سوزى ؟

الميتان الفائمتان عبمس لي :

-- ق خرفتك الصغيرة ؟ حسناً أيها المري الجزين . .

-- ولماذا في البيت ؟

العينان تصرحان ۾ :

-- للذكرهت الحب في الغابات .

-- لكنه يوحى بأشياء جميلة . .

أحس بألوان الفجر تهمس :

-- باذا توحى ؟ لا شيء . . هليك أن تأخلن إلى البيت . -- ليس بنه من شيء تحسيه ولا من شيء يعث فيسك

الراحة ! وأرى ألوان السحب البراقة :

وری انوان استخب ابرات . -- أرتاح به أكثر من ندى الليل وأعشاب الحدائق . .

إذن ، أتت معى هذى اللبلة يا سوزى . . والتخلة أيضاً ، ربحا لأبها في قلب البيت ، تسرى في الذاكرة مثل أمرأة شهية . . ترى كم مارست الحب مع النخلة ، أمد يمنى من حول جدعها وأمر على عظها الطويل ، ملتصفاً بها حتى يتثال على جسدى كل ماه الحياة الملك

النخلة أيضاً ، تريد الحب في البيت ، كنت أجردها من دثبابياء الخشة القوية ، وأخلم ثوب ، أدخل أخشابها حتى يكف جسدى أن يتجرح من طبات جذهها الطويل . . إذ إنها تحب أن تعض صدرى أو تدفدغ أعضائي !

#### ماذا يقولون عنى ؟

السيد بدوى يهمس في أذذ ابنته :

إنه فاسق ، لقد شوه مخلوقات الله .

وزوجته تقول :

-- ما رأينا ولداً يقمل هذا والحرام، مع نخلة .

أما أبي ، فقد مدّ يديه وراح يقلع النخلة من جذورها بعد أن سمع الناس في طول وعرض الفرات (يتهمونها) بالزنا ، وبأنها سبب من أسباب السوء الذي ينهش عقل !

وأمى ، أشدت تصل كل النهار ، تحاول أن تكفر عن أخطأتى ، يومها أمطرت السهاء فابتهجت أمى ، إذ أن «دعاءها وصل السهاء وها هو الله يففر لى ذنون منذ أزلت بكارة النخلة» . .

هجرت القرية . . لا أحد يدرى كيف خرجت ، أعطيت نفسي إلى تاجر خردوات ورجال السوق السوداء كي أجد نفسي بعد شهور أجلس في هذا المبار ، ممك ياسوزي .

-- هل تدرى بأن لا أهرف ما اسمك ؟ ما هو اسمك ؟ قلت كأن أمد يصرى إلى وجه أمى :

 لا أريد أن أحمل شيئاً من نفسى ، فأنا أهناد على النسيان بسرعة . . ما نيمة اسمى يا سوزى ؟

لكن سوزي صرحت بشيء من قرح غامر.

 -- دهنا نختار اسیاً ، ما رأیك فی ولسن ؟ مایك ؟ أو أسمیك شتاین ؟ إنه اسم صدیقی الیهودی . .

لا أدرى إن كنت فزعت ، أو أن هاجساً غربياً مرَّ فى أوصائى ، لكن سوزى لما همست فى أننى ، شعرت بنار هادلة مسمومة تأكل لحمى !

هل صرخت ؟ أم أن ما قلته كان صوتاً غير صوق :

ما بالك يا سوزى ؟ لماذا تذكرين هذا . . ؟

هدأت العينان الفائمتان .

عندها ، لم أجد في السقف الرصادي ولا في ثبياب مسوري البتفسجية ما يكته أن يداري هذا الصخب الداوي في الروح ، لكن خيطاً من الدم ما فقء يسري بهدوه فطنت به إلى نفسي :

-- أية حمافة جملتنى أفقد أعصابى؟ ربع قدرن من الزمان واسم شتاين أو مايك يرفط فى أذنى؟ حضرت رأسى وانسحبت إلى داخل أوردتى ، كأن إنساناً أخر تسلل فى هذا الفسط البسيط من الراحة !

قلتُ وقد هدأت تماماً :

-- خداً أفادر هذه المديئة . .

-- لا شك أنك مِتون !

-- من يدرى ، قد يأخلني جنون إلى أن أصبح شتاين آخر ، إن خذابات طويلة كهلني تصنع من أي شيء ، لقد دنعت صديقا لى إلى قتل نفسه ، قد لا أفعل مثل فعله وأكتفي بالعيش الذي يغلقه المار ، مع الكثير من الشباء والقودكا والكذب !

-- أنت تهذى ؟ لا أفهم ما تقول !

ثانیة ، رحت أحدق فیما حمولی ، الحشب المستطیل ، المخدة النظیقة ، ولفخذی سوزی تنطقان بالشهوة ، وثوبها الذی ــ ما إن نظرت إلی فخدیها حتی ـــ نزعته ، بعد أنّ رمت بجــــدها علی طول الفرائس ، وهی تقول :

-- هل خف عنك الغضب؟ هذا شيء جيد . .

قلت بحب :

-- خضيتُ من نفسي وليس منك إ

ارتاحت إلى لما رأت الحلوه يتسرب فوق وجهى ورحت أشهق في أنفاسها :

-- أين تعرفت عليه ؟ أعنى ، هذا المسمى شتاين ؟

-- في البار نفسه ، كان راجعاً من شمال أوربا يكرر في كل مرة بأنه سياكل الزيتون والتفاح في أرض المحاد ، ولم أفهم ما الذي يعنيه ، أقول الحقيقة : ما كنت أحب عينيه ، في وجهه من الحبث مارد إلى كل ذهر الطفولة .

إنه الوجه الحقيقي . .

-- لكن النادل كان يجبه ويعمل على إرضائه .

-- لابد أنه يعطى بتشيشاً جيداً . .

قالت سوزی :

-- لم تقل لى : ماذا أسميك ؟

النخلة ، وسوزى المقطوعة من جذورها تبحث هن حرية ذاتها فى الحب ، كنت قد محلمت ثباي وفزلت إلى ثفراتها أدفن فيها أحزان الماضى ، وأصرخ فى يؤبؤ عينيها :

-- أيتها النخلة الجميلة ، كون لى وحدى .

-- لكني لك وحدك . .

-- هل ما زال في دمائك شيء من شتاين ؟

توجعت وهي تشهق تحتى :

 أنا لك وحدك ، لكنك لا تدرى كيف تأخذن . . ادخل ف لحمى !

واتحرقت مياهي إلى جدول خفي ، لم يصل إليه إنسان آخر ، كان من السهل أن أهي أن سوزي وصلت آخر حـدٌ من رباطهـا

بارض الدانوب . وأنها صعدت إلى السحب المليشة بالأمطار . بالحدر الذى يجعل كل جزء من جسدها يتنفس منفرداً عن أى جزء آخر .

إنها شيء لي ، خلفت كي تكون معي . .

كنت أحدق من خلف رجاجات بيضاه وأخرى ملونة ، صوب السحب المملاقة والمطر ، أمد أصبايعي إلى فخديها وأهداً من صخب وراثى ، وبما حالته من الفرات ، من غريته في الرائحة المسكنية ، هل ترى هدأت من هوس الروح ، إذ تناثر يوما فوق مياه المداقية ، فوق مسامات مسورى أو منامات مسورى أو مناه المناقبة ، فوق صدامات مسورى أو

إنها معى مثل وجه طفل ،

بعد كل نبار أشم رائحة من تحت إبطيها وأسناها ، فأرى عيون الماضى ، تذخيل أصداقى ، اضدت هذه المرافعة الفريعة . سوزى ، هل حملتك الصدفة أم رماك البحر إن ؟ أحسّ خراباً في صدرى ، لو أن أنحكن من فتح نضى لرأيت دماً أزرق مثل ميما الدانوب ، تخللت دعى منات الحروب والكوابيس ، دخلت لحمى كها تدخل فرات الفبار .

من قرية لا تعرف فير البكء والجوع ، تعلّمت كيف أهـاجر فيك ، كان أبي جائماً إلى النساء فأثقل أعضائي بجوعه ، لا أدرى أبي خوف أريد تجبه منك؟ كمن يفاجأ بالموت . . لا بلادك الجاعة \_ المفارقة في ذوتم \_ ولا قرية أهلي ولا الفهر الذي يأكلني !

أشمهًا كل يوم ، فأحس أن أغفو على فرين الفرات (صارياً) لا تران سوى الأسماك والنوارس ، فأخجل ، أرمى نفسى داخل النهر ، أفنى لصديقى الذى مات ، لصبيّة مسكيّة رأت عضـوى فيجأة فظنت أما وحملت، منى وكادت تقتل نفسها لتخفى الفضيحة !

إلى الفرات . .

إتى عار النخلة إذ رموها في النهر يخفون هورتها وهارها ؟ ليس هذا يبقى . .

-- ماذا بك ؟ مرت على دقائق وأنت ما شعرت بأن ممك !

-- آه ياسوزي الجميلة ، غداً أفارقك أنت أيضاً .

-- ماذا تقول ؟

-- لقد أسأت إليك . .

دلعت أصابعها قرب أسنان ، شهفت . . كان العدّاب المخمّر من زمن الصبا قد وجد الآن طريقاً إلى النقاذ ، ربما عن طريق الفابات أو عند تموجات الدانـوب . . لا أمرى كيف صوخت في المطر النازل فوقي . .

-- إن أهلي يتنظرون رجوعي ، تعالى الليلة ياسوزي . .

ق عرض وجهي ، أخذت تبكي :

-- إلى أين أيها الرجل الحزين ؟

سقطت من صدري فورة العذابات ، فقلت :

— إن أهلي يستطرون ، وإن رجعت أهرف أن لن أجد مثلك في المقرى والأبيار ، سأدخل أدق عرق تابض فيك وأجعل من هذى المليلة خورناً لكل حرصان المستطل ، إيها أخر ليلة على فراش . . حتى أشيخ ، المنحلة بالسوزى حرمون منها ، ويريدون تحرير الوطن اللكي فيه الأصاب الخضواروالتفاح والزيتون ، الذي فيه كل شم.

-- أين كنت تعيش ؟

قلت ما :

في مدينة لم بعد اسمها على الخارطة ، أرجع عادة إلى قرية
 على نهر الفرات ، هناك أمي ومذكران وآشار النخلة ما زالت
 مرسومة في البيت . .

أنت هنا منذ وقت طويل ؟

رأيت كل مسامة فى خديها ، كدت أمد يدى إلى مديها ، ولكن شيئاً فى الماضى بيثنال على عقل : دخرجت فى ليل ماطر ، وكدت أقتل جندياً ، هربت من يستان الكرز إذ يمتد من أول العهر حق آخر ضوء على الحدود، .

أرجعت يدي وهمست :

— أنا لا أملك بيتاً ولا أمرف لى أرضاً ، لقد سرقوق . . . يقولون : إن هم أرض المحاد ومناقيد المنب وفايات الزينون ، صمحت هذا وكلت أقتل تلك النفوس اللصية ، لكن : ماذا أفعل وحدى ؟

لا أدرى لماذا أفكر في حياتي وأنا أهرف كيف (هم) رسموها لي ، وما هاد من شيء يخضّني سوى الموت أو التشرد ؟

-- تلون وجهك بالحمرة ، ماذا بك يا . . . . ماذا أسميك ؟

-- دون اسم ، إن شثت .

-- وكيف أناديك إذا ما أردت احتصاركَ في الفراش . . ؟

كانت تضحك ، بينها تصاحد إلى رأسي ما يشبه الندى :

-- حستاً ، سميني محمود !

مدت يدها قوق شعرى وقربت فعها من أنَف :

-- عمود ، بدون آب ؟!

اسمها كان سوزي \_ قداً أقارقها \_ والمهنة : صناعة دمي

غشيية ، في الطابق السفلى ــ من البناية نفسها ــ تمارس الحب مع المدير حضمن أعمالها اليومية ــ ها جمد امرأة ووجه طفل ، لكني ان أراها بعد ــ : الحالة السياسية : عاشقة حروب ترى في الحيوان تأكن المستقبل . أرجع وعشرون مستة ويضعة شهور ، برجها الجوزاء ، وتحب الرقص والماريونا والسياحة .

وماذا بعد ؟

ضداً أفارق أرض المدانوب ، وسموزی ، کها فعارقت جنات أوريا ، وأجساد فرانكا ونيلي أو نريمان ، ويعد ضمدٍ ، ماذا تـرانى أجد ؟

النخلة ؟ وجه الماضي المسحوق ؟

ماذا كانت بالنسبة لى ؟ أى ماض صنعت؟ عندما أخفوها ق حمق الفرات رأيت دى قرق غريد نفس اليوم . . جرول من رجل وطلقون على شجرة قرقدة ، ما هن من حدوى إحساسى أن الانقلة فى دارنا بعد هذى الفضيحة ، ولا نخلة سواها يكي أن أجرب فيها حرى ، شعرت أنهم يقطعون عن جسدى حقاً طبيعاً . .

ما علمنى أحد كيف هو الحب؟ أبي ، أمى ، السيد بدوى ، غيمات الفرات ، يبوته الطينية ، والسكوت الذى يأكل إنسانيتنا على مرّ السنين . . لما جئت هذا البلد الضبابي الرائع ، عرفت أن لم أحش طفولتي أبدأ . .

في الكهف الذي عنمت جدرانه ، ثمة لمون من النساء رمته
 الحيانات والجوع والصدقة . .

ذلك يعض من الوطن المحفور في خارطة العقل : كتل موزعة خلف الموائد تلهث من والتحة الأمعاء . . نساء هاويات ، وحيون ما زالت تلهث ، والمحرق يتصبب من أحشاء الرجال مع الحمص المطحون والأحزان الموروثة . . وجوه صفراء كأنها ثمار معصورة ، يؤجرون المرأة في آخر الليل وهن يعرضن أفخاذهن في مزاد علمي يؤجرون المرأة في آخر الليل وهن يعرضن أفخاذهن في مزاد علمي

ذاك بعض من الوطن المحقور في ذاكرتي !

أخذت سوزى قوق صدرى ، قلت لها : ووداعاً، وبكيت !

الليل ، الذي غلّف الصحراء ، والقطار ، إذ يصعد بي إلى بلا جديد ، رحت أمديدي إلى فراخات الربح ، حلّ أرضاً أخرى تحس هذا الجسد الذي أثقلت الهجرات والتيه والقهم الأبدى . .

كان الهواء قد تسلل في ثيايي ، ومسامان ، وهـو يدفعني إلى الماضى ، عند النخلة الشافخة في البيت ، عند الفرات الحزين . . لم يكن لـدى حصائب أو أوراق ، كنت ألف وحـدى كـأل مشبت مسافات الكـون منذ ولادتي . . تـاركا بعض أحـزان على كـرب

النخلة ، وبعضه فوق سوزي التي نشجت وهي عهمس في ذاتي :

-- كم هو طيب وحزين وتاله ، وجهك يا صديقي ...

مددت أصابعي فوق وجهي وهست في نفسي :

 إنه وجهى الحقيقى ! وفادرت أرض الدانوب ، بينها الشمس خلقي تماماً ، رفعت يدى وكان ظلي يرسم علامة موتي .

بغداد : عبد الستار ناصر

### أعداد خاصة تصدرها د إبداع ، عام ١٩٨٥

تعتزم أسرة تحرير مجلة « إبداع » إصدار أعداد خاصة خلال عام ۱۹۸۵ من بینها :

- ١٩٨٥ الإبداع الشعرى ، يصدر في أول إبريس ١٩٨٥ . ويضم نماذج شعرية مختارة ، ودراسات عن الشعر العربي والشعراء العرب، وقراءة تقدية عصرية لقصائد من التراث العربي الشعري.
- O « الإبداع المسرحي » . . ويصدر في أول يبوليو ١٩٨٥ ، ويتضمن دراسات عن المسرح العسري ، وكتاب المسرح العرب ، ومسرحيات الفصل الواحد .

وترجو المجلة من السادة الكتاب في مصر والوطن العربي المساهمة في تحرير هذين العددين اللذين تعتزم و إبداع، إصدارها خلال عام ١٩٨٥.

### ظروف طارئة من حدى

لا يىزىجنى شيء ق حيال ، أكثر من شعوري بسأني تحت الاختبار . يعد طول تأمـل للنجاح الـذي يحيطني ، اكتشفت أنـه بحدث فقط للأشياء المالوفة . وأدركت أن أي محاولة لاختباري لابد أن تنتهى بإدانق .

لكن هناك بعدا آخر لانزحاجي . مَنْ بُختير يشعر بالتفوق ، يشعر ـ ولو لحظات ـ أنه يمثلك سلطة ، وأنا يتقرق الامثلاك خاصة إذا ارتبط بالسلطة . ويزداد نفوري إذا كنت أنا المقصودة ، في محاولة إما لتقبل أو رقضي ۔

وتدهشني نفسي في لحظات الاختبار . فأية فرصة تحاول ...ولو مصادفة ـ تقييمي ، كفيلة بأن تحول أي تميز داخل إلى شيء عادي . وأحيانا إلى شيء أقبل من العادي . حاولت أكثر من صرة تغير نفسى ، لكنها لم تسمح إلا بأن يظل الأمر مجرد عاولة . استسلمت لها وتركتها حرة . خفّت أن تملّني وتتركبي .

أتجول بنظران في أرجماه الحجرة التي تسركت فيها لحمين يمأن الموهد . المحتويات حولي مجرد مرئيات تنعكس داخل المقلتين . أما تفكيري فكان في مكان آخر ، شارداً في أمر واحد ، ترى ما رأى رئيس التحرير في كتابان ؟ ، وأخذت أستعبد علاقتي بقلمي ، تلك العلاقة التي لا أتذكر بدايتها . كل ما أعرفه أنني أكتب منذ إدراكي أَتْنِي أَشْفَلِ حِيزًا فِي الْفَرَاغِ ، منذرقيقِ أَلَا يظل فَرَاهَا . أَكْتُبِ مَثَلُ تسامل عقل في عالم يترثر ولا عيب . . أكتب مثلًا ارتمشت عواطفي بحثا من يعض الشمس . . أكتب منذ اكتشاق أنني امرأة ق عِتمم يُمركه السرجال . صلائق بقلمي علاقة حيمة تتجاوز إحساسيّ بالراحة . . تتجاوز فـرصة مصافقة اللفـة وفرصـة إظهار تجـدد الألكار . خلائق يقلس كعلائق بملاعى وأعضاء جسمى ، خلالة

نفسية وعضوية أحملها داخلي ، أتنفس بها . . أتحرك خلالها ، أحلم معها ، أخضب من أجلها وأهدأ فيها . ﴿ أَنَا أَكِتُبِ اذْنَ أَنَا مُوجِودَة ﴾ هذه فلسفة حياتي . كيف اذن يختبر التحرير كتاباتي ؟ كيف يختبر وجودي ؟

أَفْقت من خواطري هلي الفتاة المرسومة بعناية فاثلة ، سكرتيرة رئيس التحرير ، تقول ( موحدك بعد عشر دقائق » . لم تنتظر ردى بل عادت إلى مكتبها وهي تعدل من خصلات شعرها . أو ع فريب من البشر ، ذلك الوسيط بين الرؤساء والناس . تختلف الأماكن ، تختلف درجات الرئاسة ويختلف الزمن ، لكنَّ هذا النوع من البشر يتغبر . لم أعهد مرة طلبت فيها مقابلة أحد الرؤساء إلا وفسوجئت يتفسى متهمة دون جريمة أتذكرها . أخضع للتحقيق من جانب السكرتيرة . تحقق معي بتفس اللدقة التي رَّينت بها ملاعها . ولحَظتها أشعر أن هذا التزين المبالغ فيه ضرورى . فاصام الناس دون مبرر ، يستلزم إخفاء حقيقة الملامح تماما كإخفاء حقيقة التهمة . وبعد التحقيق ، تنظر إلى شذراً من جميع الزوايا . . ترسل صوتها من أعملي الأنف . . تشرد لحنظة . . لحَظات . . تقلب ق أجندة أمامها مزدحمة بالأسياء والواعيد . . ترد على تليفون جانبي . . تطلب مشروبا من الساعي . . تضحك مع زميلتها . . تدحو أحد المتطرين للدخول وأنا ما زلت أمامها أقف جاهلة بالحكم وما زالت هي ، لم تمن بعد بالتوضيح . وقبل أن أحظى بشترف أخذ الموحد عليها أن تتأكد من استلامي رسالتها و أنا هنا أملك سلطة ؛ لكنها لا تعرف أنق في اللحظة نفسها استلمت أخرى 2 هنا فرصتي الوحيدة لتعويض عدم إحساسي بذال ۽ . تو ح غريب ومسكين . دائيا أحاول تجنيه ، كثيراً ما أتشاجر معه .

نظرت إلى الفتاة المرسومة يعناية فائلفة وقد تعصدت تأخيرى المشاع الرسالة ، لم تبغض والفقة كما فسات مع الفصيف الأخير ، يبغو أنه نو سلطة هو الأخر ، بل اتتحفت بأن تشير باللخول . اتجهت نحو الحجزة وقد دعوت للدخول معى كل تمتى وكل علاقتى يغلمي

> قال: « بالطبع ستمرفين رأيي . . . هل تدخنين؟ » قلت: « أحيانا لكني لا أريد الآن ، شكراً »

اخرج سيجارة من حلبة ذهبية ينساب منها شن مألوف . أتحذ نفسا عميشا شعرت به عمق الشلهف داخل . اعتدل في جلسته تم فان : و قرأت سطورك وسعدت بها ، فهي جريئة ومتميزة . هل اطاأنت الآن ؟ هل زال توترك ؟ قلت بايتسادة مندهشة : و وهل ابدو مؤرة ؟ »

ياغذ تفسل . . أقل عمقا هذه المرة إذ انتظل العمق إلى تنظرته وقال : و هل المكس ، تبدين متعاسكة جداً . لكن نظرات عينك . . قطرات المرق على وجهك وانتظارك الردوانت تقرضين قائزل : ككفف ما تحاولين إضفاء ، لكنفي حقا مندشل !؟ قلت ومندهش !! ، نظرته تزداد عمقا . . قال : و ملاعك تمكس إنسائة عجولة وهادة جداً . . ويسهل إقساعها . ينام تمكس سطورك إنسائة جريثة جداً . . متمردة ، يداخلها يركان دائم التألف للافتحاد ! .

أنا الآن في حالة دهشة شديدة . ليس لأنه محق في ملاحظته ولكن لأنه مهتم .

للت وقد هذا فليلا توترى و أنا لست محمولة ويسهل التأثير مل . كل ما في أنني استجب للأشياء بحساسية شديمة . وأعقد أن جراة الطقل التي أكتب بها هى التي تسمع لملاعي أن تكون هائة . ه سكت خفة . . نظرته ثابتة في ميني . يتنظر انتهائي . وأكمل د هذا مناقي سريع على ملاحظتك . فالأمر يحتاج إلى تحديد معنى الجرأة والحجول والهدوه .

بالسامة رقيقة كشفت عن أسنان غير متسقة قال : و واضح الآن ، أنه ليس من السهل إقناعك » . يحركة مريعة - كأنه تذكر منابطة أم أنه الأكل الحال المثال الحال المثلف الحال كثير من الوقت ، جنت فقط لأعرف هل هناك إمكانية لنشر كبابان أم ... ، وقاطعني قائلا : و ألا يمكن منافشة هذا الأمر من خبطا من بالمثالة الأعراط المثلقة هذا الأمر عرضيات من المثلقة عالما الأمر عرضيات من المثلقة عالى المثلقة هذا الأمر عرضيات من المثلقة عالى المثلة عالى المثلقة عالى المثلقة عالى المثلقة عالى المثلقة عالى المثلة عالى المثلقة عالى المثلة عالى المثلقة عال

قال و والآن نمود إلى سطورك ، هل تصجلين الشهرة ككل جيل هذه الأيام ؟ ، بهذا السؤال ، يدا كرؤساء التحرير ، كالرؤساء . وشرعت في خاطر متسائل ، ألم يتمجل هو الآخر ؟ ليس من السهل أن يصل إلى هذا المتصب وهو ما زال شايا دون القليل من التحجل بل الكثير منه . سألق : و لم ترد على سؤال ، هل تتجعلين أن يعرفك المتثير منه . سألق : و لم ترد على سؤال ، هل تتجعلين أن يعرفك المتاس ، قلت . و أم ترد على سؤال ، هل تتجعلين أن يعرفك .

### الدماشه . . يسألق و ألا تعرفينها بعد؟ ٤

أرد : وليس بعد . كل سطر أكتبه اكتشاف جديد لها . هـذا بالطبع لا يعني أنني لا أرضب في توصيل أفكاري إلى الأخرين . قال : وعلى آية حال ، لا أظن أن إنسانة لها موهبتك سوف تحمد صعوبة في النشر ، أنا أقول هذا الكلام عن خبرة وتحرية .

آخذ رشفة من فنجان القهوة ، فعلا ممنازة كيا قال . الأن أشعر بزوال النوتر تماما . أسأله و هل هذا معناه أن لسطوري مكاتاً لديكم في للجلة ؟ ه.

اعتدل في جلسته . . قلب أوراقي ثم قال و ما رأيك أن نيداً بنشر قصة ( غرباه ) ؟ »

قلت : و بالطبع أوافق ، لكن اسمح لى أن أسألك عن سبب الاختيار . عبره فضول 8 . سكت لحظة ، فتح الملبة اللحبية ذات اللحن نالألوف . . . ما زال صاحتا اللحن نالألوف . . . أصل بحبارة . . أخل نفسا . . ما زال صاحتا و بعد لحظات قبال : 8 من الناحجة الفتية أرى أن كل المقصمة الفتية الري أن كل المقصمة الإخرى تمتنع بضي الدرجة من الجودة . لكنني اعترت ( غرباه ) لسبب شخصى . أيدر غامضا ، أليس كذلك ؟ ه

قلت: و نعم . . يعض الشيء ۽

زاد صمق نظرته . . وقال د هل تصدقيق اذا احترفت أن قصتك مله تحكى حياق منذ تزوجت وأصبحت أبا ؟ لست متزوجة ، أليس كذلك ؟ »

قلت و لا ۽

أكمل a ومع ذلك ، كشفت في أربع صفحات حقيقة الزواج بعد فترة . أزلتِ حته الموهم ، فهو ليس إلا روتينا يوميا والتزامات لا تنتهى a .

قلت و هذا معناه أنك لست سعيداً في حياتك و قال وهو يطفى. سيجارته: ولا يخدعك المظهر . فأنا ذو منصب هام هنا ، يأتيني

دخل كير من مصافر متعدة ، أصرف أقلب الشحصيات دات النفرة والشهرة ، تزوجت بعد حب وأصبح لي أسرة مكملة ، بعد ثيرة إيست طويلة ، فترت كل المشاهر ، لم ييق من الحب إلا التعود والواجب ، أصبحت أصل قط كالآلة ، لكنى أشتاقي من جديد المان الحب واللهة . ع

لحفة صمت ثم يستطرد: و إنهن بالطبع لا أتول هذا الكلام لأي إضان . شرء ما يين سطورك دفعني لمصارحتك . . شرء ما يطمئني أثاث ستطدين صراحي المفاجة ، يه ودامست بيننا . . يحرجني بعض الشرء ، فالملاقة التي يدأت معه اليوم ، لا تساعدني عمل المصور إن المقدن عمل المصور به .

قلت و بالتأكيد ، تسمدن ثقتك ء

قىال وأرجو آلا أكون قد أتفلت عليك . ولتمد الآن إلى قصتك ، أريدك أن تعيدى كتابتها بخط أوضع حتى أرسلها إلى المطمة » .

أسير في الطريق . . خطوال على الأرض . . رأسي تلمس السيد . . تشطيق فرقت بابيا السياد . تشطيق فرقت بابيا المسابق المتابق . والثانية لأنق اليوم لمست أحماق إنسان وثق بي الوهلة الأولى . هو ، فعلا تعلق من كل الرؤساء كم احترم من الهذا لا تعلق من المهل الإنسان ما يبد في اللحظة التي يديد في اللحظة التي يديد الله للحظة نشمر برضية المصارح بسهولة دون عقد أو حواجز ، حين تشمر برضية المصارح بسهولة دون عقد أو حواجز ، حين مصراح . أنا أيضا شمرت بالسعادة والفخر . نقد كنت جنيرة المورعة إنسان . واكتشف لا حرف واحدا خط يقصل بين كلمة المورعة وكله وراحة ،

تحققت من سوقم الملى أصطاق إياد . وجسامل صوئـه رقيقـا 3 نعم ، وصلتف الخط واضبح جداً ، انتظريها الأسبوح القادم . ع

مر آسيوع ر . أسيوهان ولم تظهر بعد قصق . قررت الذهاب إليه . شمرت بأنق قد خدمت ، لماذا شجعني ؟ لماذا طلب متى أن أحيد كتابتها ؟ لماذا تحدث ممى وقتا طويلا وطلب فى قهموة ؟ لماذا . . . . . . .

دخلت حجرته وأنا أحل كمل شعورى بدالفضب والحديمة . استقبلني يعرارة ألكن أتوقعها ، وبابتسامة أم أفهمها . سألته و هل تغير رافل في كتابان الا الدو معذني بنير منت أسبومين . . أم شساحت بين الأوراق الكثيرة . أين . . . ، ع قاطعني : د أفهر انفسالك وتسؤلانك . ولكن ألا تسألين من حالى أولا ؛ على كل حالى ، اطمئني القصة موجودة دلم يتغير رأيي . عبر د ظروف طارقة جملتا نعطى الأولوية لبخص المؤسوسات . وهذا عمدت كثيراً أن حمياً المسبحالة ، هار هدات الآن ؟ »

قلت : ونعم . لا أخفى طيبك ، فقد شمسرت بأنني قسد خدمت . أرجو أن تفهم القعالى فأنا لست معتادة عل جو النشر وما يجدث فيه » .

يشعل سيجارة . . يترك مقعده ويجلس على المقعد المواجه لى .

قال : قد تتدعشين إذا قلت لك إنى أنا الذى شعرت بالحديمة ، نعم لقد تُعدحت . »

خُدعت ؟ كيف ؟ الاندماش في مينيَّ يسأله قبل صول .

قال د اهذريني فأنا لا أستطيع إلا قول ما أحس به . تصورت مثلا أنك ستتصلين في الأيام الماضية لتسألى عن أحوالى ، عشت وهما يأنك قد تكونين هي .

بابتسامة مندهشة سألته : وهي ؟! ٤

أشعل سيجارة أخبرى . . ولم تزل الأولى تثير دخالنا . . تثير فغول .

لحظات صمت يقول بعدها : وهل أكون مبالغا لو قلت إنى منذ لقاتنا الأول أشعر بأشياء مشتركة بيننا . شيء ما قوى يدفعني إليك . معطورك قريبة جهذا من إحساسي وأحلاسي ، أحبيت جر أتك في التعبير عن الحيالة . وقد يفسر هذا كشفي لحيان دون حرج . وبعد هذا اللقاء ، أغيلتك كيا أنت بقوامك الفلز ع وإحساسك المرهف . لشك الإنسانة التي تعوضي عن فراغ حيان وتعد إلى ففقة الاشتباق والحب . . . اعتقدت أنك تربينيق أكثر من علاقة عمل » .

يسكت . . يأخذ نفسا صيفا وينظر إلى . أتأمل ملاعمه العلاية . أثاثكر إهجابي با يكتب وأنذكر (هجابي الأول بعينه . . أشكر (هجابي با يكتب وأنذكر (هجابي) للمنا إلى منا الأعجاب . لكنفي أصرف حدود . هل أفسر له الأمر ، هل أسر تنوع الإعجاب . هل أرضع الحدود . وتساملت على من حقه معرفة كل أسبابي ؟ من حقة فقط أن أكون واضحة وصادقة عثد البداية . لم أصادف في حياتي موقفا كهذا ، لكن لا عفر من المواجهة .

قلت و أقدر شمورك ، وأنفى أن تقدر أنت أيضا اعتذارى . لا أعتقد أنك تريد أكثر من هذه الصراحة . « سكت خالجنى شمور أننى كنت غتصرة أكثر من اللازم ولم أوضح تماما الأمر .

قال د هل هذا قرار أخير ؟ ألست مترددة ؟ ه

أدهشني سؤاك وقلت و بالطبع لست مترددة . ٤

يطفىء سيجارته . . ينهض واقفا وينتقل إلى مقعد المكتب .

سألته وأننا متجهة تحو الباب: وهل أنتظر قصيق ق هدد القد؟ ۽ يقول بايتسامة فامضة أخرى وهو يمد يده مودها و احتمال . رجائي أن تقهمي الوسط الذي نعمل فيه ، لا شيء مضمون . ۽

مرت هذه أسابيع وأنا أتابع المجلة وأقلب بلهفة صفحاتها ، لكز الظروف الطارفة كانت تحتل كل المساحة . اندهشت . . استعدت لفائق معه . . استعدت فرحق التي لاصنت السهاء . . واستعدت الابتسامة الفافضة ، آخر شيء منه .

عمر أسابيع أخرى . . تصفر أعداد جديدة من المجلة . لم أهد أتلهف وأنا أقلب سطورها ، فقد كنت واثقة من استمرار الظروف المطارئة .

القاهرة: منى حلمى

# محمد الهرادى ذيل القط

,

جلس السيد يوب ، وهذا اسمه المتعمل ) على كرسى من خسبمالكرسى موضو عوسط الساحة . إذا تأسلت الساحة المي يتبته ملحيظة أو مربعة . وحين يغير بوب رأسه دورة كالحلة يلحظ بعيته المحيط يتموث حوله . عليه أن يختار أي شرب ، إلا المساحة الفارفة التي تخد خلف طهو ، إذا كان الأمر كذلك ، فيا الذي يممه من اختيار جهة ما مقابلة للشمس ، ظهره للشمس ، وأنفه تحي من اختيار جهة ما مقابلة للشمس ، ظهره للشمس ، وأنفه تحي

مند حسس بوب على الكرسى أول الأمر ، أدرك بيسر أن رصيف الساحة الطونى لا يعطيه شهنا ، ثمنة أكوام وأكدوام من الصنادين والشباك ، وعلى الحافة ، تتكره زوارق الصيد على عجلات ميّنة رُفّونها بعض الرحبال . أرصيف المالي يتجاوز ذلك ليشمل مساحة بحرية ترتفم بعيرا متهدم تمتد في فسحة ضيقة تتسع بصد ذلك وتنتع حتى ترتفم بلون داكن قريب إلى الزرقة الكيفة حيث يعجز النظر من الاستبصار.

و لايد أن القبائل التي تسكن هناك يوجد فيها الكثير . و وعا فكر بلك حور نقل مو حد الأقل أو تذكر منطسات أخرى قديم . لكن المحلم كان أياخد هجراه بشكل طبيعى . وأضاف و الزواري والمواجه المعلم الله يتعلق طهرة للمكان الذي يواجهه الآن ، وها هي صورته : على البسار ، نابط برواه مكنة على متعمل جبل ، شريط حديدى يجوها عن البائل ، أكوام من بالهاي صداة ، صهري بطح مدين في درجة ميلان مشارع من بالهاي صداة ، صهري معمن في درجة ميلان منظيا مربوط . هل البين يوابة وحراس تطل عليها المسكرية على ألبائد مشايع موط على البين يوابة وحراس تطل عليهم نافذة لباية المسكرية على أرأسه لباية يتقاطع طريقان أحدها يؤدى إلى أهلا الجبل .

إلى الأمام : يوب يتظر أمامه بعين خبيرة ويرى صفأ من بنايات نصيرة تشبه حواليت الأسواق ، « لكنها منميزة » ، بجسانب البار

توجد ميولة هامة ، ثم مقهى . يفصل المقهى من مكتب التفاية . كنتك مفلق ، و هناك يتاهون طمامهم قبل الخروج ، الخروج ، طرح الخروج ، طبحاً إلى البحر ، و ولم لا يكون دخولا ؟ ، وجنب التقابة توجد بنايات أخرى مفلقة ، وأخرى مفلقة حتى السقع . وفى حديد الظل الذي يمكسه ؛ لجبل يجلس رجال يدخنون ، يضمون رجلا على الأخرى ،

### ... و ما الذي يكن توقعه من هذا المكان ؟ ي .

وبيش ثم تشى خطوتين ( بوب هو الذى بهض . . ) ثم عاهما بخطوتين أخريين ، ثم سال وعاد ، وعاد ليقم على الكرسى مرة أخرى ، وعلل المدائرة ، عاد ليستم متوقماً (وية أثنياء جديدة في نفس ما رأة قبل قبل . وكن ما المنتم متوقماً (وية أثنياء جديدة في نفس المكان ، والساحة تتوسط الحفود ، والكرسى يتوسط الساحة ، وبوب على الكرسى وهو يقول و ضريب . ما المذى يتحرك أمامى ؟ » . وغرج وجلان من اليار يتضاحكان ويمرحان ، القدامها على الطورق ، والطريق تلفى بطرقات أخرى ، وهما لا يعرفان بمن يلتقبان ، و سيصرفان ذلك في الوقت المدى يلتيان فيه بمن بلتقبان ، و سيصرفان ذلك في الوقت المدى يلتيان فيه بمن

### ۔ ، عجیب ، ماذا بجری هنا ؟ ، .

وانقصت دقيقة أخرى ، يجلس بدوب هيل الكرسى جامد الأطراف ، هاجراً عن الحركة ، هيد تلتطال ي شهره وأل الأطراف ، هاجراً عن الحركة ، هيد تلتطال ي شهره وأل كان في هي المحكات ، وأو كان ما يراه هو : رجّايل يخرجان من ألبار إلى حاقة الساحة حيث تلتهها الطراقات ، وأو كان ما يراه هو يوب نفسه ، نفس السيد ، السيد يوب نفسه ، خارجاً من جهة ما ، من البار أي من البار أي المنابة أو من أي حاقيت آغر ، السيد يوب نفسه ، خارجاً من جهة ما ، من البار أي إلى السلحة ، خارجاً من جهة ما ، من البار أي إلى السلحة ، ظهره للخمس ، وطلا الكرسى ، وسط السلحة ، ظهره للخمس ، والمنه نجو المؤسوع ، ولو كان ما يراه إلى المنابع ، ولا كان ما يراه ولكان ما يراه

هو بوب نفسه يخطو بجوار الحيطان في طرف الساحة ، مرتبك الحقوات ، جنب الجدرات المتشرة يسير والقيمة على الرأس الحيق ، واوراق المعل تحت الإبط ، متجها نحو البار ، حيث ثان رائحة السمت لقتل إلى أنف السيد يوب ، الجالس الآن ، وسط الساحة ، على الكرس الحشي ، ظهور للشمس والبحر ، وحيت منصفحة ، على الكرس الحشي ، ظهور الشمس والبحر ، وحيت منصفة ، يتحد شعاعها إلى الذاعل.

لكن السيد يوب حين جلس للرة الأولى فكر أن يدرس المكان قبل أن يختار الحهة التي يعمل معها ، يمكن أن يختار جهة أو جهين في نفس الرقت ، أن يأخذ المنظر من راويتين ، فحين يتراوي الأطاف الأطر ؛ كالأمر حين يتراويم الأولى مم الثانى لابد أن يفلب أحدهما الأحر ؛ كالأمر حين يتراويم المسكرية ، لابد أن تفلب الميحر فلما المجتدى ضامل الشياد المسكرية ، لابد أن تفلب الميانة الإدارية بتوافذها المشرعة ذلك الكشيك ، وتلك الحوات المغلقة . و تفسير الساس يقول

وحمنا ، هذا ما أقصده بالضبط . » وحين يظهر بيساطة مطلقة غالب ومغلوب ، فيا قيمة العمل ؟ وأشمل السيد بوب سيجارة ، دعا نضم للعمل فوجد نفسه فارقاً في التذكير ، يبتلع الدخان ويتحسس أدوات العمل في الجيب .

أنبى السيد بوب تدخيته ورمى عقب السيجارة دون أن يصل الشيء .

سي - و أشرى ، لا يصعب الاختيسار حين يسدخن المرء - حادة ؟! » .

وأتاه صوت صغير يشبه صوته .

وهذا صحيح . و . لم يفاجأ بشيء فير حقيقي ، وسأل :
 و ما رأيك لو أخلت جيم الجهات ، دفعة واحدة ؟ و .

أجابه صوته .

ے وہڈا صبب ہے۔

واتسطر قليلا ليصرف أين تكفن الصحوبة . ولم يصر ذلك المحمدات ، فلا يصر ذلك المحمدات ، فلاكسوات كنفلا وتتسابك دود أن تقلم معنى ، والصحوبة داياً موجودة أوا ناه المرء أن الفاصل ، وأخرج الأوراق وقال الموت و من الصحب تميم التفاصيل » . وأحدث أنه يريد كل شره ، وق عقد الحالة يكون الأخيار بلا صفى ، وأحاد النظر إلى الحقيقة التي تقابله ، فقيها يصطف البار والكشاف والقابة والأماكن المنقلة و وتقريت ملاعه ، وتأمير تملاعه و وتقريت ملاعه .

\_ و هكذا إذن ، تعطى ظهرك للناس وتقابل الغراغ ! ، .

وهذه المرة تكلم يصوت عالى:

ـ د تعم ، قررت ذلك » .

السيد بوب العجيب قرر شيئاً ، وجد نفسه يدعن سيجارة ثانية دون أن يعي كيف تم ذلك . و نعم ، قررت ، . وتبض يوب من

مكانه وأدار الكرسي جهة البحر . البحر أمامه وصف الحموانيت خلفه

أسك بالقلم الملون وشرع يضع التخطيط الأولى ، وخلف بوب أخذت الأصوات تعلق . تألى من البار لينة ، ترتطم باذن بوب فُتحبتُ صدى غربياً .

- ۲

تراود خواطر السيد بوب دون انتظام . كل موجة تلحس ذبل التي تليها فيقى جزء من هذه في تلك . تتناسل أفكار بوب من طبيعة صله ، خطوط ملتوية وصدوية . أصباغ ومحادلات تكوين ، لا يرفع رأسه إبداً حيث يتجه رغم أن المنظر الذي استدار نحوه أخذ تيضغ في كولات جديدة .

 و أنت لا تنقل نفس الشيء و . كلمه صوته ، وأضاف و حتى لو كان النموذج جاهزاً و .

ألح يوب على إهمال تساقضاته . التحولات فى الحمارج يمكن تجميعها ، والمهم أن يصل إلى الشيء الراسخ فى صدره .

ــ ولكنه محال ( ) .

واعترقت أذنه ـ لحظة انفلاق الخواطر ـ أصوات الناس في الجهة التي تركمها وراه . أصوات الصيادين المتعطلين والذين يبريجون أجسادهم من حمل ليال صابقة . وأدرك يحدس الأطفال أن من الممكن أن و يرى » ما يجرى في البار بواسطة حاسة الأفذ ، حيث لبصر يمنح الشكل ، والسماع يصطى المفي . أدرك متأخراً أنه يستطيع أن يأخذ من كل جهة بتصيب .

... د الآن ، هذا مفيد بالنسبة لى s . كُلُمَـهُ صوت صغير وسواه كان السيد بوب على حق أم الا ، فقد توكل على الله واستمر فى العمل بحماس مضاعف ، مُتمتناً بفُتور إلى حركة الساحة .

. .

ما يأق إلى ذهن السيد بوب من صور وأصوات يمكن توقّعه . ( قاحة نصف دائرية ، حالية السقف . توافد مستطيلة مشرحة عل الرصيف المائي والجيل . و بيدو الأسر كذلك عمل الأقل ، . الميكانيكيون وعمال الشباك حول المواشد . قاحمة فسيحة مكتملة بالأنفاس والدخان . لفط متوح . من المطبع تأل رائعة المسك

و إيوا عود حَكَ فعك وتُشوف ع ؛ وما تبعقش عليه أذاك الأختى مواه قطط . صبيحات أمر حازة . صعليات متسلسة لعمال البار تكسرها طلبات جديدة ثالاجة تُذَنِّت قرب المطبخ . لعمال البار تكسرها طلبات جديدة ثالاجة تُذَنِّت قرب المطبخ . و من الهياح وأنا تَنتَظُر فريق » . تُشَرَّة مرحة تحرم حول جاصة قرب المعالمة طارين البقايا . وجل تبعل مقلت رأسه على حافة النحاسية طارين البقايا . وجل تبعل مقلت رأسه على حافة المنحدة بينا القط بين ساقيه يتكش . جمرى ينفجر بالضحك المختلفة بينا القط بين ساقيه يتكش . جمرى ينفجر بالضحك المؤاخرون على شكل فيه الغرب الماه المضحك . ويقد الغرب المناه المضحك . ويقد الغرب المناه المنحدة . ويقاه ماه مستأسة . الكل أمو جد يستيقظ ويطلب مرة .

أخرى . الضرب بقبضة يد على منضدة ما . سجائر مشتعلة منسية على الحوافي . أناقة محلية مقتبسة من شخصيات بلث أسطوربة في الذاكرة . حمرة في العيون مشوبة بمرح . عرق غـزير يتصبّب من جسد تحیل . دخلیق تکمل گلامی ۵ . داجی تسمع شئو بتقول ۽ . قِطَ علي كرسي فارخ . ۽ وُزُن كلامك وصرفُ مع مَنَّ تنهدر ۽ . صوت محمرك . رجلان متعانقان مشارجحان . رجـل بنظر . ه البحر زُوينُ والحدمة فين . . » صوت محمرك ، أمَّيمْشي الأقرع مالو ، مالو . . ، مؤال متقطع . يخرج رجل من المرحاض وتبعته مدلأة عل عيته . ذراع عليهما وشم . سلسلة وقضيب . هلال خلف الأشحار ونجمة . عيون واسعة خضراء . يشوقف صوت المحرك . صوت نداء من جهة الظلال التي استطالت . القط النائم على الكرسي يفتح عينيه . يستدير بضعة رجال جهة الصوت ر هرُّس له وجهه و . يتعاود النداء . لم يكن نداء . صراخ يعلو . • ، led cons هما اللَّي ما عندهم نفس . يدخل أحمد الرَّجال ، نتسلط عليه العيون . النادل يسأل بعينيُّه . يقول الرجل : « تيفتحو الباب بَّارْ فَورسٌ ۽ . ۽ أُمَّيمتني الأقر ع مالو ، مالو . . . ۽ . يؤدي أحد الرجال ثمن مشروبه وينهض . ﴿ مَا تَخَافِشُ عَلَى فَلُوسَكَ أُمُونَ فرير ، رجال آخرون ينهضون . قط الكرسي يقمض هيتيه . ساسلة وقضيب بلون أخضر . صوت محرك . كأس تسقط من يد فتتحوَّل العيون جُهة الشظايا . يتحرك هواه العشيَّة . ء آئي يَا يُائي أَمْهُمْ البحر رُوينٌ ، وأنتِ فين . . . ه )

رياح العشية وقلون المعالم . استطالة الظلال وارتماش الأشياء . والسيد بوب على الكرسي يواجه البحض . الأوراق على المركبين وهويرى بعين رأسه ما يجرى . تتوارد الصور راكضة واحدة إشر أخرى ، والبد مشلولة .

- و عجبا ، كل شيء يتناسخ ويوت ! » . وأدار رأسه جهة الأصوات حيث ألبار ، ولم يكتشف السيد يوب شيئا جديداً ، كل اما تعلق البار من ها عنا مركم لم يقال الأوراث علقها على الأسعديد قد مر من ها ، مركم لم تقلق التعاد و المجهولة دون أن تكون هي نفسها حقاً . التعاد الظهور في الجهولة دون أن تكون هي نفسها حقاً . وألبا أطابها ألهارب وأجها الهارت من التاؤل أن ويذل صعبر يقترب منه كاقترب حما الموت على طرف اللسان ، كان الصوت على طرف اللسان ، كان في أس الكان العاد في أسر الكلمات ، متودداً في الظهور كانا يخاف عبائه في الوجود ، وإبنان إبنانه مع الربق ما كان يحسبه يوب أتبا

حين استدار بوب ، رأى شخصين يخرجان من البلر . و لايد أنها شعلان s . طفل يكتس الرصيف الهواجم . زوج من الحمير يساقان إلى المجزرة القريبة . كلب يدس ذيله بين فخديه ويعدو ، ورأى لافئة النقابة ، والرجل بأن بالسلم يقف أمامهما ، ورجال

أخيرون يتظاهرون بالتسكع ، يتكلمون يجد كل لا ينظهر مُكرَّهم ، وسيارة تتحدر من الجمل ينزل منها أجانب ، والجرسون على الباب . وحدث يوب نفسه د لابد أن أهرف الفرق يين ما لرى وأسمع ، . وكان ذلك قراره الثانى ، نم تطلع لمل أوراقه ، حسيها لميئة أمها بعيدة ومجهولة ، ثمة خطوط وعلامح لا معنى لها ، أشياه لزيته مهلهلة كرجه الماء المثابل . لكن ما حسيه خطلة أنه د شيء كريه » . كان بالذات هو مصدر متعه .

. .

ق اللحظة ذائها تململ جسده على الكرسي . أدرك حيثتال أن تعبه
 قديم .

حل الكرسى بيد ، والأوراق تحت الإبط ، وسار متمهلا تحو كشك نقابة الصيابين . وهو يانترب ، تزداد ملاصح الأشياه وضوحاً ، رجل معلق على السلم تحت رجال تحرون يتصايحون . وفوحاً ، رجل معلق بد و أنا لا ألهم ، على بريلون أن ننز ع الأحجار ؟ » . تطلع بعض الرجال إلى السيد يوب يفضول ، وركز أخر نظرته على حيث . وتكلم صوت أسفل السلم و تكفي مطرقة ، يمكن نقشير الجدار . . » اجتلا يوب دائرة المتطلمين وأنحه مباشرة حيث السلم ، وتدكر بوب اللحظات التي أحقيت استناده على أصابع المقلم .

وتذكر كيف دخل الباز وسؤال الجرسون و هسل ضريبوك ؟ ٤ ونظرات التوجس في هيني القط .

جلس بوب في مواجهة القط على المائدة ، عبناء لا ترمشان ومع ذلك مُشَدَق له بأصابهم همى أن يحرك لبات المؤسفة قارفة إلا من بقيا السطك . احسل أن الموب لاحظ أن يديه متسخنان بآثار رماد السجائر . كانت لتفضد قارفة إلا من بقيا السمك . احس القط بالنطش مون بشك قطة رعتمراً في شهيه نحو الحارج ، لكنه هاد إلى الكرسى . و هل فيرت رأيك ؟ ، . كلمه بوب . ورفع حينه إلى المؤسون الملني القرب منه . و أبي كنت طبلة المهار بالمورد ؟ ، وأضاف الجوسون متحدثاً مع مائلة الأجانب و هذا على كرسى التغابة ؛ ،

قفز و بوب ۽ من مقمدہ منجھا نحو الحارج سائراً على أطرافـه الأربعة المتحركة بِلَيُونة ، ومع ذلك يمكن ملاحظة عرَج خفيف في مشيته .

نظر إليه السيد بوب من فوق مقعده وانسابتُ أفكاره مع محاطرة منههة : وقد يكون بوب هو الآخر سجُّل ما سمعته وكخايل في عندا كنتُ جالساً في الساحة . . غير أن ذيله لم يتحوك مثلها تحركت يدى ! ه .

المغرب: محمد الهرادي

### 

تسللت بخفة من بين المقاهد ، حريصة عل ألا تحدث صوتاً . لم يمنع هذا من التضات من يجلس بجوارهـا ، ووراءها . لم تستمـر حركتها أكثر من دقيقة ، بعدها أصبحت خارج قاصة العرض . خرجت من مبني المسرح ، وتوجهت في طريقها إلى محطة المتسرو . مشغولة هي بمدي صعوبة مواصلة عنرض مسرحي حتى النهاية . تساءل : هل السبب انعدام النصوص الجيدة أم انعدام الـ أوق

وهي بشارع دعماد الدينء لفتت نظرها خطوات مترنحة لرجل يسير مسافة ثم يتوقف . ينظر وراءه ، بعدها يواصل السير . قصرت المسافة بينهما ، وهي خلفه مباشرة التفت إليها ، وركز بصره عليها . تفادت نظراته ، وحاولت السمير ، ولكنه كرر تركيز عينيه ، فبادلته هي الأخرى النظرات . تخيلت رؤيته ، ولكن أبين ؟. . لا تدري . ربما في محِطة أتوبيس أو في الشارع . . ولكن الملامح تعرفها جيداً . ظل واقفاً مكانه حتى بعدت قليلًا عنه . خطوات تتبعها . زادت المسافة بينها . لكنها مشغولة بحق ، وأين رأت هذا الشخص .

سمعت صوتاً بنادي : آنــة آمال ! آنــة آمال !

الصوت ، متقطعاً ، يأتي من وراثها ، والاسم اسمها ﴿ هَلَّ هَيَّ المقصودة أم غيرها . ببطء ، وهدوه التفتت يميناً . يساراً . لم تجدُّ بالشارع غيرها ، فالوقت متأخر ، والشتاه بارد .

نظرت وراءها . وجدته يشير إليها قائلاً : آمال . إنني أناديك !

بخوف وارتباك قالت: أنا ؟ ابتسم قائلاً:

1 نعم 1

احتارت في الرد . نظراته تعاتبها . الليل ، وسكون الشارع، وخطواته غير المتوازية أسهمت جيمها في حالتها هذه . فجأة تذكرت الملامح . عادت الطمأنينة لها ، ويسرعة قالت : حضرتك الأستاذ

أحد أقارب والدنها . يكتب أشعاراً . كانت لا تفهمها في البداية ولكنها بعد فترة من القراءة حلت رموزها . دائياً يبهرها ، ويأخذ بيدها . أعطاها كتباً ومجلات ، كيا أن قصائفه المنشورة قرأتها جهماً ، وفي مجلة متخصصة قرأت دراسة نقدية حول أشماره باعتباره واحداً من الشعراء الواعدين والمتميزين .

لم يتبادلا حواراً مسموعاً . هو يلومها لعدم معرفتها له . يذكرها ، ويفكُّر أحياتًا في الذهاب إليها ، أما هي ، فإنها ، رهم يثينها من معرفته ، تسائل نفسها كيف وصل إلى هذه الحالة ؟. أين حيويته ، وتوهجه ؟ أين شبابه وطموحه ؟ لغته وصوته غريبان عليها .

قطع الصمت للغلق بسؤاله: أين كنت ؟

في عرض مسرحي لفرقة من فرق القطاع الخاص .

\_ كيف حال والدتك ؟

\_ بخير . ما سبب انقطاعك عنا ؟ . . حتى المجلات الى كنت تشرين ما لا أجد لك فيها أعمالاً .

\_ لا أنشر منذ فترة ، وما أكتبه قليل .

\_ لقد تغیرت کثیراً ، ودون أن تدرّی قالت : كان أمل فیك كبيراً .

بمرارة قال : ما أكثر الأمال والرغبات التي تُحبط ! \_ كلامك غريب ! ماذا حدث ؟! وضح لي !

لم يرد ، وتاهت نظراته . تحموت ماذا تقول . هل تلومه أو تشفق عليه . كانت علاقته بها متارجحة ، وظلت هكذا دون أن تتأكد من حقيقة شعوره نحوها .

بعد صمت قال : كنت أعتز بذكائك وقدرتك على الفهم ، والتقاط أشياء دقيقة ، وتلهفك الدائم للمعرفة . حقيقة كنت نموذجاً مقرباً لى ، ولكن لم أستطع . . .

فجأة توقف عن الكلام دون إقام المبارة ، أما هى فقد أحست بالنصر والهزيمة معا . خطواتهما بطبقة ، وصوتهما اختفى ، الواضح ينها هو صوت أنفاسهما المتلاحقة . بعد عبورهما الإشارة قالت : هل ما تعبشه الأن هو الصحيح ؟

رد بضيق : هذه حياتي ، ولى الحق أن أعيش كيا أشاء وبأى طريقة احتادها

رغم الحدة والخشونة في كلامه قالت : هـل من حقك تبديد إمكانياتك والعيش في جو لا يليق بك ؟

بتمال وثقة قال: إنني مازلت شاباً قادراً على المطاء الفني ، وقد كتبت قصيدة ليلة أمس .

دقفت في اختيار الفاظها حتى لا تجرحه . قالت : أتحى أن أسمع منك دائياً شعراً جيداً .

أثناه سيرهما على رصيف الشارع ، وبعد فترة صمت ، خطر له أن يقوم بحركة يتخطى بها الحواجز مبرهناً بأنه لا يزال فارساً .

استند بإحدى يديه على الحاجز الحديدي ، الذي يفصل الرصيف عن الشارع ، وبينه الأخرى على عامود الكهرباء المجاور . . ثم رفع

الجزء الأسفل من جسمه إلى أعلى ، وعبر لحظة تعلقه في الهواء اختل توازنه قبل أن تلمس قدماه الأرض ، وسقط !

ترددات صوت سقطته على الأرض عالية وسط سكون الشارع . أغمضت عينيها . لم تتخيل سقوطه أمامها . وقفت عاجزة عن فعل شيء .

من بعيد لمحت نور سيارة اهتدت به إلى مكان والمنظاره ، زحفت خطوات حقرة ألا تمنوسه . القطته بخفة ووفقت ، وعندما مسجته بطرف ثويها أحست بخدش بإحدى عدستيه . لم تكلم ومدت إليه مدها مه

استماد رژ یه المالم حوله بعدسهٔ منظاره الوحید ، سارا بخطوات بطیئة . تخیلت سقوطه مع کل خطوة بخطوها فوضعت نفسها فی حالة تأهب لمنع سقوطه مرة أخرى .

يسيران معاً في صمت عاجز . يقطعه بين الحين والحين صوت سيارة تعبر ، وعند أول باب بـار مفتوح انسحب بهـدوء إليه . لم يودعها ولم تقل هي شيئاً !

القاهرة : هدى يونس

### خاتم سيدنا سليمَان إدريس الصغير

### سبعة أيام . وسبع ليال

ف كل يوم ، وف كل ليلة كنت أتلو آية الكرسي سبع مرات . ق النهار سراً ، وق الليل جهراً . وق نهاية اليوم السابع ، والساعة السابعة هي نهاية اليوم في فصلنا هذا حيث ينغمس قرص الشمس في أفق البحر . وقفت على شاطىء المهدية متجرداً من ثيابي تماسا كها ولدتني أمي ، وليس تماما في الحقيقة ، لأن جسدى المهوك الآن غزاه الشمر الأكرد في مناطق معينة ، وهو الشيء الذي لم يكن يوم ولادق، فانغمست في سبع موجات حق اصطكت أستان وارتصدت فرائصي . ثم انزويت بمحاذاة الصخر فسترت جسدي بسيم قطع . الحَدَاءُ والسروال الداخلي القصير والسروال الحارجي الطويل والقميص والمعطف والقيمة وجورب القدم اليمني فقط. ثم خطوت سبع خنطوت بعيدا عن الصخبر ، فجلست جلسة

الأربعاء . وكتبت الجنول على دمال الشاطيء :

الحساد

متى صار المد بعد الجزر ، محنة سبم موجات ، فيهتز خاتم سيدنا سليمان في مكمته تحت الأرض السابعة سبع هزات ، ويقول بصوت عطوط سيع مرات :

.. أنا خاتم مرصود للعبد الضميف ، شرشور بن صحيرة بن عويفية

ـــ وأنا هو شرشور ، وأن صحيرة ، وأمى عويفية . هكذا أسمعه في المتام سبع ليال متتالية ، بعد هذا أخرج إلى البرية فأصطاد سبعة عصافير أذبحها بشفرة حلاقة ، ثم أكل قلوب نيئة . القلوب فقط دون سواها . ثم أزور سيعة أضرحة ومعى سيم شمعات ، فأهدى لكل ضريح شمعة : سيدى العربي بوجعة . سيدى البوخارى . صيدى بوفاية . سيندى الطيبي . سيندى الغازي . مولى قبتين . والبوشتيين .

ــ بعـد هذا أصوم سبعة أيـام متنالبـة ، وفى اليوم السـابــع بالضبط ، وأنا أفطر من صياص بسبع تمرات ، يهـتز خاتم سيـدنا سليمان في مكمته تحت الأرض السابعة سبع مرات ، ويرتفع إلى السياه السابعة . ويقول بصوت مطوط سيم مرات :

أنا خاتم مرصود للعبد الضميف شرشور بن صحيرة بن

ــ وأنا هو شرشور ، وأي صحيـرة ، وأمي عويفيــة . وكيا ترون فتحن ثيس لنا حظ حتى في الأسياء ، فالعباد المعظوظون من خلق الله يسمون بأسياء تسيل شهدا على الألسن إلا نحن فتكني بكل قريب مضحك .

حيث كان عمرى سِيع صنواتِ خابِ أن خلف أسوار السجن مؤبدًا فلم نعد ندري أميَّت هو أم حي . وخلال السبع الثانية من صمري ، اشتفلت ماسح أحذية أقدام الفرنسين والأمريكان . حق رحلوا عن البلاد فيها وفرت من فرنكاتهم ودولاراتهم شيشا . وما فضل لي منهم سوى كلمات أرطن بها في أذن أمي هويفية حين أفضب منها . وفي السبع الشالة من عمري بعث الجرالمد حتى

تكاثرت وتعددت ألوابها ، ولم يستطع دهي حفظ أسمائها وقي السبع الرابعة الرابعة الله والمهمت السبع الرابعة الله والمهمت السبع المجدول المجدول والسقوف حتى استعاض الناس عن الجير ورق في الوان زاء وروح بين المجدول على حساحة غيرهم وعلائهم التجارية وإداراتهم دون أن يختاصوا إلى مساحلة غيرهم أعطاد السمك في مركب حيث ندخت الكيف وتشرب الرحج أصطاد السمك في مركب حيث ندخت الكيف وتشرب الرحج والتمنت عويفة على مدخواتي ، كالها زرجها إلى المخالفة المحالة إلى أن المؤلفة وتشرب عنه في البوم الأسود ، فهدان عقل والجحارة إلى أن المؤلفة ، وي مؤلفة الزمن المؤلفة الأربع المؤلفة ، وأن هذا الزمن المقسوم المؤلفة ، والمهادة إلى أن المؤلفة ، والمهادة الرأب المقسوم الإيفن ، حتى غرق المركب وجعل على المؤلفة 
وقالوا: مانت عويفية و غيبتك وهي تزود وعنود عب . ناكهها الفضلة ، ويحنت في ظلفانها ، فلم أجد للدخران أثر . و في السبح السادسة عملت حارسا لبليا في على لبيع المجوهرات ، حتى حش اللصوص ذات لبلة رأسي بمجر سنن أفقدن الوصي . فاتهمت بالناطؤ معهم ، وسجنت سبح سنوات هي السبع السابعة من عمري . وهكذا ينطق على المثل الصادق القائل : مسبح صنابع والسرزق ضايحه ، وخرجت من السجن أضيط المدورب وأرقم الأزق ، حتى بسطت كفي أمام العراقة فقرأت خطوطها المتسابكة وقالت :

خاتم سيدنا سليمان مرصود لشرشور بن صحيرة بن عويقية ،
في السبع السابعة من صعيره . وقالت المراقة ، يعد أن يرتفع خاتم
سيدنا سليمان إلى السهاء السابعة ، يبقى عليك أن تنزله ، فينالك
مت خبر كبر ، وقلك ما شنت من تحكم في الإنس والجن ، والإنزال
أسهل من الإرصاد ، قالت ، فارسم الجدول على الضفة البيني
للبم وقت شروق الشمس ، والسابعة صياحا هي وقت الشروق في



متى حضر الصيادون محبوه بأضامهم فاختلط وحله بمياه العبر الرصاصية ، حتى تبخره أشغة الشمس ، فتتكون منه سبع صحابات في السابع ، ما إن تراها حتى تبذأ في تلاوة أية الأكرسي سبع مرات ، بمسوت جهوري وعبناك مشدودتان إلى السابع وصدارك عار ، فيساط بعد ذلك الطر ، ومعه بسقط الحاتم بين قديك .

المفرب: إدريس الصغير



# جهادعبدالجباد

فى الساعات الأخيرة من الليلة الفائشة . وقبل أن أتنوجه إلى فراشى . كانت هناك مطاردة . وكنت أنابع مشاهدهــا من إحدى الشرفات .

فى الأيدى هراوات ، وعصى ، وأحذية . فى الأهين ترقب ، وحمدة ، وملاحقة ، تنطلق صبحة فرضة : همناك ... يجيء ، الماحدى خيطة هراوة عشوائية ، تمور النقوس بالفضب . وتتزاحم الماحدى خيطة هراوة عشوائية ، تمور النقمال الأبيدى قبل الأهين . والأعين . والأحيار الأهين . والأحيار الأهين . والأرجل تهرع قبل الأهين . يتراكضوف . يتناصرون . يتنال الفريات مع كل إشارة أو صرحة ...

كان الصغير فى المصيدة يُصدر صيئا ضعيفا . يدور حول نضم تتخيطا . حيسا بين خيوط الأسلاك المشابكة . من صينه ينطلق رصب ، رضب ماثل . وفى النظرات حيرة وتساؤل . يتكمش فى محشره . ترتجف أذناه . ترتمش شعيرات شفته . يجتمى ذيله بين أرجله المرتمدة . لا متفذ . لا مهرب . ولا رجاء فى الحياة بصد الآن .

من الفأرة الأم تخلصوا أول أمس . وأمس من ولديها . الثالث هو الأن رهين المصيدة . والدور الآن عل أبيه .

مساحة الميدان ثلاثة أسار في أربصة . باب المطيخ مُوصد . والنافذة الوحيدة تفطيها شبكة من السلك . رجلان وامر أة وأكثر من طفل يتوزعون في المكان . أصحابهم شلمودة ، أنفاسهم لاحتة . يترقين مرأى الفار أو مروقة . تتبعثر الأشياء . تتكسر أشياء . يتحول المكان ساحة ممركة ، في بحثهم المتخيط عنه ، تتغير معالم المطيخ . وتناثر الحاليات . تجنع و التصلية » . تتكوم محوياتها في المجانب : تعلى و المطيفة » ، تتكوم محدون .

يتدافع الأشخـاص كـل في اتجـاه . يتخلل بعضهم البعض . بتواجهون ، يتظاهرون ترددجنبات المطبخ صدى الضربات متفاوتة

القوة ، تقفز كناة حية داكنة من فرن و البوتاجاز و الجا لا معلوم . يلاحقها الخند بضربات طائشة . قرق الكناة ثانية . يتشافز نحوها الأشخاص تسبقهم أينديهم . يختيء في جوف السخان . تبهال صفعات عاولة إحراجه . يطول الوقت ، يمتد . والنفوس لا تزال مترقبة ، تترصد حركته .

يحكمون حوله الحصار . وأيديهم مشرعة بالعصى . الرجلان في مواجهة السخفان . والأطفال بالأحذية يترقبون . تتباصد المرأة . تتجه في المسهدة . تحملها . تضمها في حوض الاضسال . تسكب طبها ه السبرتو ، وتشمل فيها النار . يتصاهد اللهب . يتصابح المؤلفان بسرور . والرجلان يتسمال .

تتحرق شعيرات الجلد . تضوح راتحة شياط . يُصدر الفار الصغير صيئا موجوط . تصير حركته أكثر عنفا . تشبير خالبه يخيرط الأسلاك المجدلوقة . يدفع برأسه عر فتحة ، يمدد عن لذا الثانى . تضيره المرأة الصرب . يدور حول نفسه . يصىء . المحلولة . تماود المرأة الصرب . يدور حول نفسه . يصىء . يتظم طهوه . ينظم . يصىء يصمت . بدأ حركت . يسكن . يتبطم طهوه . تتفخ بعث . يتضحم لمونه . أرجله الأربعة تشرع بالماء السياء . ورأسه لمتن قاع المصيدة . عيناه جاحظتان . تشرع بالماء السياء . ورأسه لمتن قاع المصيدة . عيناه جاحظتان .

تدفع حرارة النار المتصاهدة بالقار الأب للمخروج من السخان . يث إلى الأرض ، كلاحة الأيدى بعصبها . ثانية ينب . لا يعرف أحد أين . يتوزعون . عنه يبحثون . إصرارهم عنيد . مهما طال الوقت ، لابد من التخلص منه .

يخف تقاش آل اليت . ينقطع الحديث . يسبر بالصمت بعضهم لبعض . تتناهى لأسماعهم خربشة خافق . يتحركون نحو مصدرها . تقع أعينهم على مؤخرة القار بليله يلج جحرا . يتباج

نفوسهم ، تنظل الحتاجر بالصراخ . يصفق مدخل الجحر أطراف عصمى ، ومقدمة أحذية . يواصل الجسد المنحشر تبوغله . تتابع الصرخات متلاحقة . تتابع الجسم الدالف تسلله ، تشتد الضريات على فؤابه ذيله . يجاهد . يفيب . (اسقط في وهذة الفيبوية) .

يدفع الذعر الفاتل بالفار لأن يمفر ، ويحفر . تتوالد من الوهن فرة . ومن الرغمة في النحاة دفع . يغرب بخطاب الدليقة باطن الجدار . تساقط ذرات الجبس . تدخل في عيني ، تشكيها . أخضها ، يواصل الحفر ، لا يمياً بإيساقط في حيني ، يعاون هلي الحفر بقوارضه ، تتفت أجزاه صلبة . تتاشر . تتحول فرات غبار . تحملن حول رأس . تفهم المراقة في حيني . لا أهود أرى بناً بأن أخر . المؤر ترافى يرخف . عليه أن يتوفى في همت الجدار قبل أن تصل إليه أدوات الفتل . يدفع التراب بأرجله إلى الواحدة . كل شيء فقدته . حتى قواى يدأت أنقدها . (أفط . الموحدة . كل شيء فقدته . حتى قواى يدأت أنقدها . (أفط . )

يتهى الفأر من قشرة الحائط الجيسية . يصدمه صلب الجيدار الفاسى . قوام بنائه طوب أخر متراص . بين الواحدة والأخبرى شريط ملاط جيمى أبيض . الجيس مربح مين . لكن الطوب قاس صلب .

يأنس بالجبس الأبيض ، يحسه عونا على الحكلاس . يتمنى لو أن الجداد كله اصطبغ جدًا اللون . يفرغ من إزالة الكتلة الجبسية . يوليج الدام في المثافضة بين الطويتين . يستيشر فرجا . يوليج رأسه . يجاول إدخال جسمه ، لا يفلح . يصوق مر ورج جاتبا الطوب . يعمل قوارضه فيه ، وظاهر . يجلهذ يكل ما به من رغبة الطوب . يتمعل تبزلق رهو يقضر . (اتقلب على جنين الأيسر .

تتلاحق ضريات القلب . تزحق . تطفى هلى أصوات المتربصين في الخارج . أنفاسه اللاهنة تقوى . تبند أهبرة اللمرات المتحلقة . تتناثر ، تسرب إلى خياشيمه . تنقل تنفسه . يتراخى . تشحته الذكرى بمضاعفة الهوة .

في الداخل تكون الظلمة محشة . وليس من شيء ضير الدم
 تبصره العين . بين الظلمة والدم تشوه معالم . وتحت الأجفان يتمطى
 رحب .

تسم الحفرة . تكبر . يكون الفأر على الحركة أقدر . والجرح الدامي في ظهره مازال ثير . تتلون فرات الجس المبيضة بالأحر . لكن الطوب الأحر لا يتغير فيه اللون . حافا لو كان واجه أمط البيت ؟ لو عض أحدهم ؟ هل البيت ؟ لو عض أحدهم بالسنات ؟ لو قرض لسان أحدهم ؟ هل كانوا جرؤوا على صلاحقته ؟ يتمب . يعرتاح (أنقلب صلى جنبي

تتوقف المطاردة . نتحب الأجساد . تنشط العقول . تتداير أمر المفار . يتطارحون الأفكار ، يتبادلون الرأى . آخر مـا تتفتق عنه الأذهان الحتق . الحقق . وبعدها لاحركة ولا صوت .

يأتون بأنبوبة المغاز . يُدخلون طرف الخرطون في فوهة الجحر . أكون في جوفه محشورا . يفتحون الصمام . يتدافع المغاز . تتلاحق الموجات محملة بالموت . تتسرب إلى أنف الفأر . يضيق به . رائحة الغاز نشقق روحي . يشمر بالضيق . يضطرب . أحس بدوار . أختنق يدور حول نفسه مذعورا . أخيط الهواء بذراعي . أجاهد لالتقاط الأنفاس . يتفشى الغاز في رئتيه ، ينسرب إلى دمه . مخور . يتفشان خدر . أقـاوم انسدال جفني . أحس بـرهبة في التثبيق . تصطدم رأسه ينتوء أسمنتي . يعمل الألم في رأسي . يكون الجرح غائراً في جبهته . يتثال المدم غزيبرا من جرحي . يصيء الفكر مذعورا . تكون الأهة متخلعة من أعماتي . يواصل أنيته الحالت . يتقلب على ظهره . يتدان السقف حتى يوشك أن يطبق . الجحر يضيق . يهم بسحق عظامي . أدفع سقفه عن صدري . أقشل . قطط وكلاب وأناس . تعوى . تعوى . محاصر في الرعب . لا تعود به مقاومة . ينهار . تنطبق أجفائه . أففو ق شبه فيبوبة . لا تعود ي قدرة على الوعي . يرتد الهمس لأعمائي مختوقا . تراوح روحي يين جثنين . تارة هيئة إنسان . وأخرى حيـوان . يتعطل التمييـز عندي . لا أدري حجم البعد بيني وبين الفأر . أغيب . أغي . . .

العراق: جهاد عبد الجبار الكبيسي

## مجدى عبدالرازق منزلنا الآيل للسقوط

د البيت بيقع . . . البيت بيقع . . . أسرعوا بالهرب . . . إما أن تخرجوا الآن أو لن تخرجوا بعد . . . الفرار والنجاة أو الهلاك المؤكد ۽ . كلمات مذعورة ، أصوات رجال وتساء وصرخات أطفال . كلمات كاملة وأخرى نصف منطوقة . وقع أقدام مسرعة على السلم . يكاء أطفال و ورحتك ينارب . . . ارفع خضيتك عنا . . . أنت المنجى . . . s . طرقات أيادي مرتجفة ، خاتفة لكنها من رهبها تكاد تكسر زجاج الباب . و استيقظوا . . البيت بيقع -أيضْظى الأولاد . . . لاتنس و الصيغة ، في الشولاب . . . خلدى ممك المحفظة من جيب البدلة . . . سأحمل الأولاد الصخار وأيقظى أنت الكيار . . . ربنا يشوب علينا من الغلب . . . ـ يسامعين ياقوي . . . أسرحوا البيت بيقع . . » . ونهر ع مع الهارعين ــكثير منا لم يلحق أن يرتدي ثبابه الخارجيـة كاملة ، والبعض لايـزال في ملابس النوم ، وآخر لم يتمكن سوى من وضع قردة حدّاء أو شبشب ق تسمه ، وآخر لا يزال صابون الحلاقة على تصف وجهه ، والكل قد نزح إلى الشارع أحينهم تتطلع إلى ذلك البناء القديم الغامض ، يتساءلون يسكنهم شبح الحوف من التشرد واللجوء إلى الشوارع أو في أحسن الأحوال الإثقال على الأقارب والمعارف والأصدقاء . . . أمينهم تتملق بالأمل الذي سيسقط \_ أخيرا \_ فقد يسقط بمد كل هـذا الممر . . ؟ تشغر . لا يسقط . تصود إلى منزلتنا الأيس

هذا هو المنزل الذي رلدت في وقضيت سنوات كبرة من عمرى . منزل عنقى -أبل للسقوط ، مكذا كانوا يقولون - وكثيرا ا ما بقطتا في متصف المليل أو في مناحة القيلولة صرخات ه الميت بيقع ء انتم إلى الشارع مع الفارين - والازلت أذكر جيدا كيف كان ابن خالقي يسك بطالبة الحيراء التي كان يتباغى باكواحد من أفراد القيات الحاصة بالمبتى فيتبها على شكل زاوية حادة ويقسم بكالا الكابانات المذني والصكرية بأن منزلتا منص كراوية طالبه ، وإنه

حتها ضرورى لساقط ، بل ميسقط في ظرف ساصات قليلة أمام أهينا أثناء انتظارنا في الشارع في ذلك اليوم أو تلك الليلة ، وإذا ما هذنا إليه سوف يسقط خدا باكر على رؤوسنا ونحن نفط في ترم حميق ـــ فنتظر . . . ثم تعود ، ولا يسقط .

ولقد ورثت عائلتنا هذا المنزل من أجداد أجدادها ، وكان دائيا حكان حقول فغرها ، ولقد كان منزلا حيثا من حق ، تعلقت على واجهته الرمانية القرية بقايا مشريات قدية – كانت تنفف صافعا حريم حائلتا في الزمن الماضي لتغرج على الشلرع والماؤة دون أن تجهرج – أذا ما فقت التعقر إلى لغيرشها وزخارفها الدائرية والمخصدة والمسمنة الملابات حائلت إلى مالم الا تجمع حدود ، عالم تناك شيطحات صوفية صنعا كانت ألوامها المشعبة والحضراء واعلى وهو جالس على سجافة صائحة التي جاه بها من مكة بعد رحلة جدى وهو جالس على سجافة صائحة التي جاه بها من مكة بعد رحلة دنس مثل خطة تزوله من رحم أمه إلى هذا العالم – تطهر النفس من كا دنس مثل خطة تزوله من رحم أمه إلى هذا العالم – تطهر النفس من

إلا أن أهمال الترميم الكثيرة التي أجريت بمنزلنا لإنضافه من السقوط مرادا أخضت الكثير من تلك المثوش . فيني على كثير من المشريات التي سقطت و فيراندات » فا سور معلى مكون من أربية تضبات حديدة رقية متضاطعة يتكي عليها الواقفون في الشرقة التي مقلمت طبها أساء خالتان في كل الأهوار على السواء و الميكونة » ـ لكن كلمدت الموام يقمل المزمر والشعة الشمس المارقة فلم يتن سوى أشباح زهور وأوراق أشجار باعدة . كما المنافقة التي كانت غيز وجه منزلنا الخديم وصارت على إلز أهمال اللزميم الخلية خطوط مستقيمة

وزوايا قائمة حادة هند المنوافذ والأبواب تنظر إليها ــ إن شئت ــ لنذكرك بالأمر الواقع .

ولا يعرف أحد بالتحديد كيف ولماذا عهاوت مشربياته وتآكلت كما لا يعرف أحد سركثير من الحوادث التي ألمت ولازالت ثلم يمنزلنا الآيل للسقوط منذ التاريخ البعيد . وأذكر أن سمعت من بين ما سمعت عندما كنت طفلاً من يعض أقبارينا الصارفين والملمين بناريخ مشزلنا ومن أقدم سكائمه المعمرين إحدى قصص سقوط مشربياته وقصصا أخرى كثيرة عن تاريخ منزلنا القديم . ففسروا لي سقوط مشريباته بأنه لا غرابة فيه وأنه أمر طبيعي كسقوط الأمطار من السهاء . ذلك لأن المشربيات لم تكن منذ أن بني المنزل جزءا أصلبا من كيانه وإنما تم يناؤها .. أو لصقها إلى واجهة المنزل كما قالموا بالتحديد \_ في تاريخ حديث نسبيا بالنسبة لعمر منزلنا العنيق الذي اختلفوا فيها بينهم على تحديده . ولم أفهم وقتئذ سر عمسهم وحديثهم بصوت خافت متلفتين يمينا ويسارا وهم يروون لي تلك القصص ." فإذا ما سمعوا صوت وقع أقدام يقترب من باب شقتهم أو رأوا أحدا غيرهم يقترب من الباب بدلوا موضوع الحديث مباشرة . وكثيرا ما كانوا يصحبون إلى سراديب طويلة مظلمة أسفل منزلتا لم يك مسموحا مطلقا لأحدمن أفراد حائلتنا الكبيرة بالدخول فيها بدعوي أنها مسكونة بالأشباح والعفاريت ، ليطلعون على أسـرار تاريخ منزلنا المدفون كها لم يعرفها أحد فيرهم . وكنت أتطلع إلى المواميد الضخمة ورصوم الحبوانات والطيور الصغيرة عليها بدعشة ونضول طفل ينظر إلى عالم صندوق الدنيا من ثقب صغير . قالوا لي إن تلك العواميد العملاقة هي الأساس الذي يقف عليه منزلنا القديم منذ آلاف السنين والذي لا يمكن للناظر إليه من الخارج معرفته . وأخذنا نجول في قاهات واسعة ضخمة على جدرانها تَفْس النقوش وبها تماثيل متفاوتة الأحجام إلى أن انقض حلينا مجموحة من كيار العائلة أثناء واحدة من تلك الزيارات . وكانوا قند سمعوا يقصة تلك الزيارات السرية إلى تلك الأقبية فجاموا ليضعموا حدا لما أسموه بحلقات التاريخ السريـة . وعندمـا دلفوا إلى حيث كتـا اندلعت معركة كلامية حادة بين أولياء الأمور ... حيث لم أكن الطفل الوحيد أثناء تلك الزيارات ــ وذلك الفريق المولـم بتاريـخ منزلــنا الأيل للسقوط كادت تؤدي إلى طردهم تماما من المنزل وحرمانهم من حق الإقامة به كغيرهم من الورثة الشرعين لولا تدخل بعض الوسطاء وفاعلى الخير الذي ألحوا على أولياء أمورنا وكبار العائلة بحل المشكلة بشكل ودي دون اللجوء إلى المحاكم واجراءات الطرد القانونية التي قد تفضح أسرار هائلتنا الموقرة أمام الناس . . وماذا سيقولون إذا ما رأوا الإخوة من دم ولحم واحد يتعاركون ويجرجر بعضهم البعض إلى المحاكم كالغرباء . . وتحن في النهاية صائلة واحدة والسظفر لا يظلم من اللحم والدم لن يصبح ماءا ولن يبقي في النياية سوى المروف . فتم التصالح على شرط أن يتوقف ذلك الفرح من العائلة عن بث أفكاره الهدامة بين النشء ، وأن يستبدل القفل الحالي بقفل جديد لا يسمح لأحد سوى الحارس القانون على المنزل الذي تختاره عائلتنا كليا توفى الحارس القديم باقتناء مفتاح له وبذلك أخلق الباب الذي يأتي منه الريح .

أما موضوع اختيار الحارس فهو واحد من أشد مواضيع النزاع

والحلاف بين أقر ع هاتلتنا المتناحرة . فالحارس كها تعلمون جيدا 
يتمتع بعديد من المزايا والصلاحيات تجمل من سلطته مكانا مرفيا 
من الجميع . وخاصة ق منزل مثل مرتانا وبين أفراد هالله مشا
هاتنات فعندما يجين موجد الحنيار حارس جديد بعد وفاة جد أو هم 
الوابن هم تأخذ الفرق المتنافضة ق شحد سكاكين الطائل والجدل 
والحجيد وتشافف الإسهاسات والمشوليات والأصباء وتحديم 
المهرامات حول المتنافس صاحب الحق ق تولي المراسمة ، ذلك 
لأن الحارس عادة ما يدير شنون المنزل وفقا لمصلحته أولا ومصلحة 
الفري كمان في الأصل من بين صفوف فيحدد الإيجارات 
الفريق الذي كمان في الأصل من بين صفوف فيحدد الإيجارات 
ماكناق في ناصبة للشرف وهي أرباح رضم ضنائها أدت إلى 
والفراية وصلة المام ، كان هم كل طرف هد وزيادة دخله بضمة 
جنيهات أو حري قروس ـ فيوزعها الحارس وفقا للرجة القرابة والأكبار اثنها 
جنيهات أو حري قروس ـ فيوزعها الحارس وفقا للرجة القرابة والأكبار اثنها 
حييها الم وحري قروس ـ فيوزعها الحارس وفقا للرجة القرابة والأكبار اثنها 
حيد اللم أولا نم وفقا للربة القرابة القرابة والأكبار اثنها 
المنافسة اللم أولا نم وفقا للربة القرابة القرابة والأكبار اثنها 
المنافسة المنافسة اللم أولا نم وفقا للربة القرابة والأكبار اثنها 
المنافسة المنافسة اللم أولا نم وفقا للربة القرابة والأكبار اثنها 
المنافسة اللم أولا نم وفقا للربة القرابة الأراء والأكبار اثنها 
المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المناف

ومم تدهور أحوال منزلنا وتصدع جدرانه وظهور شقوق عميقة فيه ، وظهور بقع رشع الماء من مواسير مياهه ، التايكـة ، على جدران غرفه بدرجة جعلت آلام الروماتيزم تسكن عظام كل المقيمين فيه بشكل منتظم ، وفساد شبكة مجاريه التي انبعثت على اثره الروائح الحائقة ، وعدم وصول المياه إلى أدواره العليا ــ ولمقد ادت مشكلة المياه هذه بالتحديد إلى أن اشترى سكنان أدواره العلما المقتندرين مضخات مياه قوية تسحب المياه كلية من سكان أدواره السفلي خاصة في ساعات الغسيل والطهي والاستحمام عما أدى إلى تفاقم المشكلات والتناقضات الدنيئة القائمة منذ زمن بعيد \_ وانسداد أحواض الغسيل والمراحيض الذي أدي إلى تقشى أعراض الملاريا لتراكم المياه القذرة في مدخله الذي أخذ شبح الكوليرا يحوم فيه مهددا بالقضاء على حياة سكانه ، ذلك المدخـلَ الذي كـان يومـا ما تحفـة في فن العمارة ـ وتهتك وصلاته الكهر باثية الداخلية والخارجية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه لفترات طويلة ليصبر كقرية مظلمة ، واهترآه توصيلات هواتف التي لم تعد سنوى جثث سوداء بــاردة لا يمكن استخدامها للاتصال بالشارع المجاور ازدادت الخلافات والنزاعات والقضابا بين أفرع عائلتنآ المتشاجرة ، غنيها وفقيرها . حول أسباب أوال منزلنا الآيل للسقوط الذي صار فعلا على وشك السقوط للسقوط

فيمتند البعض أن منزلنا قد آل إلى ما آل إليه لا لشيء مسوى أن مغلول الترصيمات الذي مهد إليه يترصيم المنزل في بداية هذا القرن كان كضوء من مقاولين ذلك الأمن الأحرج غشاس مق ثلاثة أرباط على الإطلاق ، ونظرا المنوف القرى الدى السلطات لمصاهرته أكبر على الإطلاق ، ونظرا المنوف القرى الدى السلطات لمصاهرته أكبر رؤساتها لم تتمكن هاتلتنا من رفع قضية هليه . كيا كانت له وقيلا ه أنهقة في إحمدي الأولياء المصافين للوفاه بندما أو استشارته في أموال منزلنا المتدهورة قطلب من سائق التاكسي أن يوقف المساورة و

إلى أصلى أن يصيب ذلك المقاول شللا هو أو ما تبقى من فريت إن كان قدمات ، شللا لا يقومونت مطلقا إلى يوم الحساب ، وألا يساعهم الله طلقا صلى ما قطوه بمنزلنا ثم تنطلق السيارة فى طريقها إلى المولى . فلا غرابة إذن أن يؤول حال منزلنا إلى ما آل إليه بعد كل لذلك المعر الطويل دوغا إجراء أية إصلاحات حقيقية تمكنه من الموقوف على قديم على المولي

ولا يعتقد أفراد عائلتنا الذين تعلموا في الحارج ودرسوا الطب والهندسة والفلسفة والتاريخ أن في ذلك شرحا كافيًا لأسباب وشوك منزلنا على المسقوط ، خاصَّة وأنه كان آيلا للسقوط منذ زعن بعيد أبعد من بداية ذلك القرن . ويكمن سر ذلك في قصة بناء منزلنا نفسه . فيدمي أصحاب ذلك السرأي أن المنزل لم بين من البيداية كمنزل للسكني الدائمة كيا تحول فيها بصد . وإنما كمان في الأصل استراحة لبعض جتود إحدى جيوش المغزاة التي أقامت نقطة حراسة لها في تلك المنطقة عندما كانت لا شرال صحواء قباحلة وأن تحول طريق التجارة من الساحل الشمالي لأسياب حربية في ذلك الوقت إلى هذه الطرق الصحراوية ، وحفر قناة صغيرة فيها بعد لوصل تلك التقطة بالوادى هو الذى حولها مع مرور السنين إلى مركز حضرى نزداد كثافته يوما بمد يوم ، إلى أن اشترى أحد أجدادنا المنزل من قوات الاحتلال ــ أو لعله قد استولى عليه بوضع اليد بعد رحيل الجنود مع جيش الغزاة \_ ومنذ ذلك الحين يتضاعف عدد المقيمين في المنزل كمَّا تتضاعف طوابقه . فالمنزل الذي كـان في الأصل طـابقا واحدا لا يقيم فيه سوى عدد من الجنود لا يتجاوز العشرة وبشكل غير منتظم أيضًا قد ارتفع ليصير خسة طوابق ، يقيم فيه باستمرار آباء وأبناء أبشاء أبناء أي أربصة أجيال كاملة في وقت واحد ، ومصطمهم من الذكور المعمرة المزواجة ، ومع تضافم الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ حوالي قرن من الزمان أو أكثر ، وارتفاع أسمار الأراضي والشلق وتفشى ظاهرة والحلوات وأصبح من المستحيل أمام كل شاب قد بلغ سن الزواج أن يحصل على شفة خارج المنزل ويتزوج . فأخذت الأسرة تبني طوابق جديدة للأجيال الجديدة على أساس منزلنا الأيىل للسقوط النواهن تضم بدورهما عائلات لا تتوقف عن الإنجاب . فتساهم جيوش الأطفال التي يعج بها منزلنا في الإجهار على ما تبقي منه ، فلا غرابة إذن أن يؤول منزل بق لاستيماب عشرة أفراد أو ما يزيد بقليل ويقيم تحت سقفه ما يزيد عن خَسة آلاف نسمة الأن ــ هـذا بخلاف الأقارب والأصدقاء والمعارف الذين يأتون من الريف نازحين إلى المدينة للدراسة أو بحثا عن العمل فيقيموا معنا فيه حتى يعثروا على سكن غم ، هـذا إن عثروا \_ للسقوط .

واستغزت هذه الأفكار التي روج ها ذلك الفريق فر ما آخر من فروج عائلتنا بيرى في تلك الأفكار المستوردة الحسر الأكبر صلى مستقبل منزلتا ، بل ماضيه وحاضره الذي يجلونون تشويه بالانتجاب المربق. من واحد من الأسباب \_ إن لم يك أهمها على الإطلاق \_ في المربق هو واحد من الأسباب \_ إن لم يك أهمها على الإطلاق \_ في تدهور وتفاقم أزنت . وأن أسلسه متين وأصبيل لا ضعف فيه ، وإثنا المصف قد أصابنا نحن من تضمي تلك الأفكار المفادة التي تتخر في إيانتا بناريخ مزنانا العسلب وأصابك مورات وقدرته على التغلب على

كل المحن كما فعل وسيقعل بمون الله وحده . وأن التصدع الذي ألم يذلك السرع ما هو إلا تصدح عابر سرحانا ما ينتفى ، وما هو إلا السرع ما نقل التصدع الأحطر في أخلاقنا وضمير حاللتنا الله والله التساح فرائض الله ، وتشفى الانحمادال والفساد الحالمي والفسق الموقع وعنا الموقع والتهدم هو هلاحة من والفعرة حينا ، وإن أن تسرع بإصلاح أخلاقت ومراماة لله في أحمالنا ونواياتا ، والمودة إلى منة أقد ورسوله فلن ندم ولا دصوح . وإن هدانا أله ومدان المودة إلى منة ورسوله فلن ندم ولا دصوح . وإن هدانا أله ومدان المودة إلى منانا أله ومدانا من معلامات المساحة والميم الأخر يوم لا ينقم يكون نظالم وين المساور وصمنا ندم ولا دصوح . وإن هدانا أله ومدان المرام والبنا الرئاة وترقيقا عن الإيان وشيئة جاريه المهتزة ومواسيره البالية وتوصيلاته الفاسلة وسلمه بالمعامى وما يغضب أله ورسوله قصلحت أحوالنا ، وأحوال منزلنا المقلم لول بعد أبلا للسقوط مطلقا بل ثابت راسخا كالبنان

وانتشرت هذه الأفكار كالتار في الحشيم خاصة أن الحارس كان واحدا من كبار مروجيها وقد وحد في السر - كما ظهر في إحدى القضايا التي رفعت عليه ــ من يتبع طريقه للهـداية أن يخفض لــه الإيجار وأن يساحده في شراء مضخة لسحب المياه وأن يصرف على تسليك مرحاضه المسدود متذستين وأن يدهن جدران غرف شقته التي سقط دهانها إثر رئسح موامسير المياه ، فأخذت كشير من نساء صائلتنا تتحجب وأطلق رجالها لحاهم وواظبوا على أداء صلواتهم حاضرا ، وازداد عدد الحجاج بشكل ملحوظ بين أفراد عائلتنا ، وأخذ بعضهم يجمع التبرعات لبناء زاوية لصلاة الجممة بدلا من دكان الإسكاف المَلَى رفعوا عليه قضية بالطرد وكسبوها لأنه لم يقبل أن يترك الدكان مقابل د خلو رجل » ، وبعد الانتهاء من بناء الزاوية وضعوا أمامها زيراً أرى المارة ونشر الدعوة بينهم وللحصول على نسبة الإعفاء الضربين المقررة من السلطات لكل من بني جامعا أو راوية للصلاة . وعلقوا على سور إحدى الشرف في الطابق الأول مجهرا للآذان ولخطب الجمعة وإرسال جلسات الوعظ والنصح والارشاد الديق لمحاربة الفسق والفجور عسى ذلك يرفع من خضب الرحن علينا ويصلح من أحوال منزلنا الأبل للسقوط السذى لا يزال حتى الأن أيلا للسقوط .

وحكاية منزلنا الأبل للسقوط حكاية قديمة تمتد جلورها في التصويرات والتصليلات التصليلات والمصليلات والمحلودة المجارات والتصديدات والبحوث والحملات والمحلوث والمحلوث والمخالات والإمارات والمركوب منذ الأنزل حول ظروف نشأته وسر \_ إن كان ذلك بسر \_ أواله للمسقوط . سمعت معظمها من أقاري المستن مع اختلاف أرائهم أنا كواحد من الأجمال الصغيرة التي ولدت بين جدراته المتصدمة أنا كواحد من الأجمال الصغيرة التي ولدت بين جدراته المتصدمة للإستهان به . كان أرها المصرية

استيفظت مفزوها في آخر الليل لأجد نفسي واقفا حافي القدمين يلتصق جسدي النحيل بجسد أمي ، وأخي الأكبر يتعلق بذيل رداء

نومها ، وآخر تحمله طي كتفها ، وباقي إخوق الحصدة حشر يقفون من حواتا يسك أصغرهم بطرف جلباب أي وقد اثناية نويدة من الصراح والتشتيح وهو يحتمي بجسد أي من ألستة اللهب المسلاق الفراح والتشتيح وهو يحتمي بجسد أي من لشتة اللهب المسلاق أقاربنا وأبناؤهم الذين بدوا كمن لاحصر لهم يصرخون ويمكون ، وان مولتا نيران حجتم . وهر بالت الإسحاف والمطاق ورجال الإتقاد في سيارتهم تجرى مولولة فعابا وإيابا في كل الأتجاهات كما أو كانت واضطراحا . وظلنا واقفيز جمعنا الحرف والقرح في أساكت في المداكنة في الماكن واضطراح أم اساكت القرب التبارع أم أماكت في الشعر والماكن والمسلولة المؤلف والقرح في أساكت في الشعر ولم ماكنيا أن المنافق ما المواتب التي نظل تعمل حتى الفجر رغم تحريم القانون الصريع لذلك بأحد أصدقائه المقربين فجماء أوام واخوي في سيارته إلى منزل أحد أقاربه في وحملة أله الم

ومتاك تفيينا قرابة شهر لا تسمع آية أعبار هما صار بمنزلنا سبل أشرك تفيينا أما يقتل المسلمة أية أعبار أي صادية بذلك تبديلا أن تفييد لا مطلقا ، وصمدت بذلك جدا لانق أحبت الجرى والرمع دون صدوء لا يتمنى خوق من سهارات الملعب من الحيوانات وركوب الحصير والخيل والجمال ومطاردة المطيور وصيد المصافرة الي المساورة للمساورة في المساورة أن من من الأخبار والكنال أكن تقف عن المخالفة ، وأكل المنال المنافرة من من الأخبار وان الجوت من مياه الزمنة على المساورة في مياه الزمنة على المنافرة 
لكن سمادى لم تطل كثيرا . ففي صباح يوم ما حلتنا نفس السيارة التي أنت بنا لنجد أنفسنا واقفين أسام منزلسا الذي لا ينزال واقفا لا يبدو كمن أصابه أدن خدش . وكان كال ما رأياه كان كابوسا » أو لماذز الحاصل المشتوط رضم الحريز أن الأبل للسقوط رضم الحريز من المعلم التضم في بعض أركاته وزوايا نوافذه وأبوابه الخشبية لم يحدث أوجهت شره .

وكثيرا ما غرجتا في منتصف الليل أو في ساحات الفير صلى مراخ على الفير وصلى مراخ علان الميت هو وشك السلوط سوزان كان ابن مخالق لم بستطيع الوقوف متباهيا بسترة المسكرية المهومة بروق الشجراء وطاقيته الحمراء ليضمح عن نيوداته يستطوط منزلنا منذ قطع الصحراء عبوري أمام قوات المعلو وحاد ذات مساء مسئللا إلى الحي بشدين موردت والمعلق ، وعنذ ذلك الحين وهو الموردي والمعلق ، وعنذ ذلك الحين وهو المرتب وتعالى على كل أفراد المرتبا كي كل المؤرد على كل أفراد المرتبا كي كل المؤرد على المنافق بالمحلف والمعلق من المستوافق عن المعالم والمسابق عن المعالم والمعالم المعالم المعالم والمعالم المعالم المع

أيام إلى الشارع بملابسنا المداخلية في انتظار سقوطه . لكنه لم يسقط . قنمود .

وحدث شيء لازلت أصبر عن تفسيره في علاقتي بمنزلنا الآيل للسقوط ، لست أذكر إن كان ذلك حوارا أو اجتماعا ، أو كتابها قرأته ، أو فيليا رأيته ، أو حلها أو رؤية ، أو بمنتهى البساطة انتصارا لقوى الحيلة في داخلي . . فيعد أن كنت في كل مرة ننزح عن منزلنا أتمني ألا نعود إلى ذلك الوجود المهدد بدأت اشتاق إلى المودة إليه . رأتمني ألا يصبيه أني ، أو يلحل به ضرر ، وألا يسقط ، وأن تكون كل هذه الأصوات كاذبة ومروجة لاشاصات لا أساس لها ، وأن أحود لأجله واقفا يكلُّب كل أساطير سقوطه . وكان صادقا . لا يُخبِ حسن ظني وأمل فيه . كنت أعود لأجده لا يتقصمه شبر واحد . لم يتقلقل من مكانه بوصة واحدة . وواجهته المجمدة كوجه شيخ اعتركته الحياة لا يعبأ بثرثرات العابرات ، وكل ما هو زائل من حوله ، كمن هو الأصل الذي أثبتا منه جيما وسنرحل ليبقي . . المصدر والأصل والتبع . كلنا يخاف ذلك السقوط ويقف هو يتحداه بمفرده في كل مرة نهرَّع فارين أمام خوفنا كابن خالق الذي قـطع الصحراء دون أن يطلق رصاصة واحدة يدافع بها عن نفسه . أحببت منزلتا الآيل للسفوط . بدأت أعتم بقضاياه .

وتغيرت أحوال منزلنا وتبدلت كثيرا مئذ أن وهيت بوجوده كها كانت دائمة التغير في تاريخه القديم . فكان في الوقت الذي يقيم فيه ملكتا في قصره الفخم بجوار حينا ويمر من أمام منزلنا كلها ذهب إلى صلاة الجمعة أنيقا نظيفا رخم تهدمه ، وتشوه مىلاعه ، وتصدح جدرانه . لكن عندما انقلب ذلك الملك وخلفه آخر لم يود الإقامة في نضر انقصر أخذت القانورات والمهملات وبقايا الطعام والبراز والبول برائحته الخانفية تتراكم حتى انتشيرت الأمراض والأوبشة والملاريا والدوسنتاريا والكوليرا والإنكلستوما ، بل همدنا شبح الطاعون أكثر من مرة ــ وإن كنت لا تصدقني وتعتقد أن شخص مبالغ كباتي أقراد عائلتنا فلا حليك سوى الرجوع إلى ملفات وزارة المبَّحة والبلدية هـذا إذا ما سمح لك بالإطلاع عليها. فعادة ما ينشرون تقارير مزيفة وكاذبة للناس وأمام المنظمات العالمية عن صحة وسمادة ورفاهية المواطنين في جميع أنحاء القطر ــ فإذا ما قرر الملك الجديد على سبيل التغير أن يمر من أمام منزلنا في طريقه لأداء صلاة الجمعة تسرع الميثات والمصالح الحكومية باستبعاد كل المرضى والشحاذين من أمآم منزلنا ومن حوَّله وحمل القاذورات إلى مكـان لا يراه موكب الملك ، وتنظيف كل بقعة قد يمكن أن يراها الملك وهو واقف في سيارته المكشوفة ، وكنسها ومسحها حتى تكاد تبرق ، وطلاء واجهة المنازل المتربة بالهلون الأبيض وتعليق أضواء الزينة ورايات الترحيب والمتاف والتأييد لسياسة ملكنا الحكيم والترحيب بجلالته . وتأتى ساعة الموكب فيصطف سكان حينا على جانبي الطريق ترتسم على وجوعهم ابتسامة غريبة وتعبيرات هي مزيج من البلاهة والخوف أعصفق وتهتف مرحبة بملكنا المظيم وضيفه الماهل الكبير في طريقهم لأداء فعريضة الجمعة من أمام مسولتنا الأيسل للسقوط . ويمجرد أن يتفض الموكب والترحاب الجماهيري الكريم تبدأ القانورات والروث والبول والمجاري الطافحة والسيارات

العاطلة تسد منافذ شارعنا مرة أخرى وترسم خريطته هو ومنزلنا الأيل للسقوط كيا احتدناها .

وبعد انتهاء الحرب بدأت سلسلة من المؤامرات تحاك من أجل هدم منزلنا وبناء فندق سياحي بدلا مته . ويدأت المؤامرات صندما تقربت مجموعة من المقاولين تحلول إقتاع أباثنا وأعمامنا بصفتهم الورثة الشرعين وأصحاب الحق في التصرف في المنزل ببيع المنزل. فوافق البعض ورفض البعض الآخر التوقيع عبلي العقد . فأخذ المشاولون كمادتهم يستخدمون نفوذهم لآدى السلطات لإجبار الفريق الراقض على التوقيم على عقد البيع تارة بالتهديد بالقصل عن العمل، وتارة بالقبض عليهم بتهمة أنهم يعملون لحساب منظمة أجنبية تود تخريب مستقبل البلد السياحي . ولكنهم صمدوا في ـهـم ورفضوا التوقيع على العقد . فقشلت بذلك تلك المحاولة وبدأت محاولات أخرى . فجاءنا إخطار من البلدية ينذرنا بإخلاء المنزل لأنه آيل للسقوط ، وأن السلطات التي من واجبها الحفاظ على سلامة مواطنيها ترى في ذلك المنزل خطرا علينا . ولكننا لم نخرج من المنزل . ولم يسقط . فأتوا بخيراء محليين وعالمين وحددوا ساعة سقوط منزلنا وفقا للدراسات والفحوص والتنائج العلمية ، وأصدروا بيانا جاء فيه أن موعد سقوط المنزل هو في ذلك اليوم وفي تلك الساعة وأن السلطات حرصا منها على مصلحة وحياة مواطنيها تستحث المليمين في المنزل صلى إخلائه في الوقت المساسب منعا للكوارث والحسارة في الأرواح ، لكنتنا لم نخرج . ولم يسقط فقالوا إن الأرض التي يقف عليها المنزل أرض عناسة ومن حق الحكومة التصرف فيها عندما ترى ف ذلك ضرورة للصالح العام ، فقدمنا أوراق تثبت حقنا في الملكية ، ورفعنا قضية وكسبناها . ثم قالوا إن المتزل قد يسقط ف أي لحظة حلى المارة في المشارع وهو بذلك

ليس عطراً طيئا تحن نقط إنما خطر على الأمن العام أيضا . فرفعنا قضية أخرى تدخلت فيها منظمات عالمة بعضها ينجع الأمم المتحدة فرضع شرطاً أسليا تقديم الفروض انتمية البلاد سياحا هدم مزلنا مرحة أنه يمثل واحدة من أكبر العقبات في طريق بهضنا السياحة ، وصندلذ خرجنا منظاهرين في شوارع المدينة ، وأضربنا عن العمل ، واقعنا حذا يري سول مزلنا لعمد هجمات فرات الأمن المركزي التي جماعت لإمحارتنا باللقوة ، فتصدينا فجومهم وأرضمناهم على المول لرخياتنا والخفاظ على مزلنا الأيل للسفوط . المول لرخياتنا والخفاظ على مزلنا الأيل للسفوط .

إلا أن مانجي منه منزلنا لم تنج منه باقي منازل حينا . تجحت السلطات والمقاولون في هدم تلك المنازل ويناء ناطحـات سحاب تحولت جيمها إما إلى مكاتب تصدير واستبراد أو مكاتب وكلاء مياحين أو مكاتب شركات طيران أو سماسرة عقارات ، وهمونيسلات ومسطاعم ويمبي وكتتكى تشبكن وبنونيكسات نبيمع تلفزيونات بالألوان وأجهزة فيديو وثلاجات وغسالات مستوردة وأجهبزة حلاقمة كهربـائية وفـرش أسنان بـالكهربـة ، ومجففـات للشعر ، وأجهزة تسجيسل وأسطوانيات ديميس روسوس ويبارى وايت وتمبارا وابا وعنطور ايف دو سوار المستنوردة مبناشبرة من الشانزليزيه وسيارات وموتومبكلات مازدا ويماها وتويونا ومسوزوكى وويسكى أمريكنان محترم وكنونيناك فنرنسى أصيبل وشمينانيا مسويسري منعشبة وملابس داخلينة وخارجينة للرجال والنساء والأطفال بأسعار خيالية بالعملة الصعبة وفساتين ومعاطف مستوردة وسراويل الكاوينوي الشهيرة . وسقطت بعض هناه الممارات بعد أشهر من بنائها لسوء التخطيط أو السرقة في مواد البناء . ووسطها ظل منزلنا الأيل للسقوط واقفا .

استكهوله : مجدى عبد الرازق

### حسين على حسين الحديقة

الإضاءة في الحديقة كانت خافتة الأصوات تأت متباعدة من خلف الأشجار الكبيرة الوارفة . القمر يبدو حماد الإضاءة . جلس على الكرسى الحائل اللون . مدّ أمامه الجريدة وأخذ يحرك نظراته على الحسروف بغير اقتنباع . أدخل يسده بعصبية واخرج منديل ورق معجون واخذ يتمخط فيه بصوت مسموع . جاء الطفل العجيب فجأة وأخذ يلعب بالحبل.زرع المساحة من حوله بالضجيج . انقلب كيانه وراود نفسه بالنهوض وإعادته إلى حيث تجلس أمه ، لكنه اختـار مواصلة البحلقة في صفحات الجريدة . قلب الصفحة الأولى والثانية والخامسة . انفجرت ضحكته عالية كلغم الجبال ، ثم هدأت دفعة واحدة . قلب الصفحة السابعة ، هز رأسه كثيرا وقال : هل سيأخذ عمره وعمر غيره ؟ قلب بعض الصفحة التاسعة ، تجاوزت يده صفحات الجريدة لتخبط بقوة على صفحة أخرى ، صاح بعدها بانتشاء : هذا هو . . يعني كان رايح يروح فين ؟ مطُّ جسمه على عجل . خطا خطوتين عباد بعدهما ليهوى بجسمه على كرسي الحديقة . كان قلقا . ترك الكرسي إلى

ق المكان الجنديد عامود قصير في قمته ( لمية ) يتر منها الضوء كمياه الحطر : قريا ولامماً وصلياً باللغف ، ارتباح لمجلسه ، لكن الطفل المجيب ألى مرة أخرى ومعه حبله البلاستيكي المجندول . أخذ الطفل يقفراناه عدة مرات وصياحه يتنالى م كل قفرة : هم . هه . . هه . . يحث عن المنديل فلم يعترب عليه ، وهم يده ونقض للخط من متخاريه يقرف في أرضية

الحديقة عاد إلى صحيفته وأخذ ببحلق ثم يقرأ باهتمام عجيب : نجحت تجربة عجل الأنابيب في روسيا . ضحك في وقال بصوت مسموع : هل الفنيا بحاجة إلى عجول ؟

اختفت بعض أضواه الحديقة . لمع بعض السيدات عاصف الرجال بجداون عبداجتن وعربا ضاء الناء . أعلما في كرسو واستعاد بالله مواقد القدم وبرادات المياه . أعلما في كرسو واستعاد بالله ضاءة لكن الهواء المعلى جمله شب غفر . فرد الصحيفة وأخذ يبحلق في عناوينها من جديد . من بعيد جاه حارس الحديقة ، خطواته المسكرية بشت في نفسه الرعب ، شمر لوهلة بأنه محاصر . نفخ المسكرية بشت في نفسه الرعب ، شمر لوهلة بأنه محاصر . نفخ المسجوب من خلفه وأمامه جاءت الضجة . اقترب الحاسلة قبللا وصاح : (خلت الحليقة إلا من الأشتماء ؟!) عزه تأسطية وتألم عراه ولم إلا الطفل المحبب ، وهفهفة تأسطية الكربة وكثير من قصرها المتناثر فوق وتحت الكراسي .

اقترب الحارس منه وصباح: (خلت الحديقة إلا من المشردين ؟!) اخافه التحذير فنهض. التقط الصحيفة م طراها تحت إليها قواخذ يقرع مساحة ضيفة من الحديثة دان حول نافورة الحياه المطلقة دورتين، داقب بعض الرجال والنساء المتكين على بعض فاطمأنت روحه وراود نفسه في العودة المحيسة د لم أنته بعد من قراءة الجريفة ، حتى الليل لم يته ، فكيف أودع أنس الأحياب إلى حيث لا دار ولا أحياب ؟ قال

فجأة وقف الحارس بجانبه وصاح بنفاذ صبر: (خلت الحديقة إلا من واحد !؟) عاوده الاستلاب، شعر ببوادر الارتصاش، قال بلا تحهيد: (من تقصد؟) رد الحارس

بحماس: ( لم يق أحد غيرك ؟ ) قال له: ( هل فشت الحديقة جيداً ؟ ) رد الحارس وروح الحماس تدب في أوصالة: ( هذه مسئوليق؟! ) . للحظة عابرة تخل عنه كل لكنه وفرع يده وهوى بها عل صدخ الحارس . بوغت الحارس لكنه واجه المرقف بعصاه الفليظة .

خرج مهــرولاً من الحديقة ، ترك طاقيته وغترته وصندلــه الجديد وصحيفته المليئة بالأخبار المدهشة .

نفض الحارس يديه واطمأن على صدغه ثم التقط عصاه ، وواصل جولته التفقدية بحثا عن الغرباء .

عاد هو بعد برهة والتقط صحيفته ويقية أشهائه من على الكرسى وأخذ يبحلق في الفراغ . كان الحقوف قد تملكه تماماً . من بعيد لمح الحارس فسار إليه على عجل . حضته بحرارة ثم أخذ يقبل رأسه . رقت ملامح الحارس ، وكف عن التجوال والصفير . ولم يين في الحديقة إلا ضجيح الطفل العجيب .

السعودية : حسين على حسين

### إلى قراء مجلة إبداع

تغيرت قيمة الاشتراك في عجلة و إبداع ۽ . إيتداء من هند يناير ١٩٨٥ في داخل مصر وخارجها ، نظرا لأن المجلة ستصدر خلال هذا العام أربعة أعداد خاصة .

وترجو إدارة المجلة من السادة القراء المشتركين فى المجلة ، أو الراغيين فى الاشتراك فيها مراجعة قائمة الاشتراكات بالمجلة صفحة « ٣ ، ومراعاة الفيمة الجديدة للاشتراكات فى و إيدا ع » .

إدارة المجلة ،

# سمية سعد سفرى إليك

يمرق بى القطار متجها إليك ، إلى الاسكندرية ، فالاسكندرية بدونك مدينة بلا شاطىء ، وأنت بحرى هناك .

مسافرة لأشاهدك تفطى أفق المدينة بلُجَتك العريضة اللازورديه عندئذ فقط أصل إلى مرساى وأسترخى .

كم أتشوق إلى إحساس الاسترعاء هذا ، ليس من عناء الممل كما ادهبت وأنما أتقدام بطلب إجازة من رئيس في الشركة : الوسمحت با افتدم عكن آخذ أجازه أسيوع واحد ، حضوم طرف ان اليومين الى قاترا دول كان الشغل فيهم كبر وستمجل ، والواحد كان في دوامة التقارير والملفات و. . و. . . . . . . قاطمتني قبل ، فيهد ي ، منذ أن عملت تحت وثاسته دائمة ، الحركة قبل ، فعهد ي ، منذ أن عملت تحت وثاسته دائمة ، الحركة المشكر المعلل

نعم سيدى أنا لست منهكة من خضم العمل ، بل فقط تواقة لإحساس بالاسترخاء لن أجمد عنا في الفرف الملقة المكوفة المواه ، ولا في قاهرة المار بملاييمها الثمانية ، بل أجمده عناك حيث تتضع الذنيا على مصراعيها في امتداد أزرق يطوقني بلواعيه ، وينضغ في كان اكسير الحياة .

كيف لى أن أشرح ذلك وهو إحساس يفوق قدره كل أساليب التعير المعروفة . وهكذا أثرت الصحت مصوية نظرن إلى حركة بديه فى ترقب وتوجس . ومرت خظات على كأنها دهور أنهاما بأن وقع موافقا ، فياكان منى إلا أن صحت ، متشكرة جدا يا المنعم » .

وأعذت الورقة من أمامه لأذهب من فورى إلى مكتبى أهل عنه كل ما ينوه به من أوراق وملفات ، وتأملت برمة : و ياه ما أجمل منظرك خاليا من المسئوليات ، حرا طليقا » .

الآن فقط ومع سقوط التزام العمل عن كاهل نبدأ رحلتي إليك

ومعها تبدأ الدائرة الحاصة بعالى فى الانشاف حولى . فهرحت إلى عطة السكة الحديد ، وانتظرت وصول الفسطار بشوق ، وسا إن وصل حتى تفزت بداخله ، وتمددت صلى مقعدى أتلهف سماع صغير الرحيل . وقد كان .

بدأ القطار تحركه ببطء شديد ، متحسسا طريقه ، شاحذا طاقته لرحمة الاسكندية ، وهمه أعدت الدائر العزيزة في تطويقي شيئا فشيئا ، صاد له بينى وبين محيطى ستارا شفافا أحال المسافرين حولى إلى تطين يلعبون أهورا ثانوية هل مسرح عبال الظل ، وتبقى أنت بطلى الأوحد .

لحظات وانطلق القطار فيأة مندفها ، ومع حركته الماضة تلك اعتراني إحساس بانفلاق الدائرة حولي باحكام ليكلاش كل شرء حولي في القطار ، عدا انفلة زجاجية من يميني أطل مبها على عالمي الخاص ، ذلك العالم الساكن رضم ضجيج القطار المدوى ، عالم يشعرن بالأمان والشفافية .

وأصبح السمع ليسري صوتك في الوجود قاملا: دا أحيك و أطلقتها قوية رنانة . ترى من أين يأن هذا الصوت الحبيب ؟ من هنا ؟ نمو لايد من هناك ! ، من خلال أسلاك التلفراف تلك المنائرة على جانب القضيب ، اخترقين فيذيات قوية كاعتراق الأسلاك لأهمدتها الحبيبة المبتئة في الأرض . وأجيبك أنا هامسة و أحيك و في الخضرة المفترفة الحقول على طول الطريق ، تبحد و أحيك و من ركل حب مؤور ، من كل ما هو جدور ، مقروسة في أرض أتا .

ولكن تناجينا عن بعد لا يغنيني عن رؤياك هناك في صفحة البحر المتألفة الممتدة على طول الكورنيش .

ينسحب المكان الآن تارك المسرح للزمان ليتماثل أمامي في خطوط مؤكدة وتحد ، مثلة اياى بلوعة الانتظار ، إحساس جعلني

أتمني لو أن عجلات القطار أدور لأسابق الربيح متمردة على قانون السرعة وفوانين الوجود كلها .

وما هي سوى لحظات حتى تشممت أنفي رائحة المالح . إذن لقد منا .

واعتران إحساس قوى يدفعنى دفعا للخروج من عزلنى ، أتلهف سماع أحد المسافرين يقول : و وصلنا الاسكندرية يا جامه حمدالله عا. السلامة ،

وما أن سممتها أذناي حتى بنفت أخطو في عجلة نحو ياب الحروج . ويتوقف القطار الأنطلق خارجة وخارج المحطة بأسرها الوح لأول تاكسي صائحة : و الكورنيش يسرعة من فضلك و قلتها في دقمة واحملة لأقطع على السائق فرصة التردد والقصال .

نمم الكورنيش ، فهناك أوى إلى مسكنى وتحط مرساى . وهدت لأتقوقع داخل دائر ن ، متمامية عن كل شىء رخم ضوء الهبار الساطع ، أترقب رؤية شهيد واحد فقط . وتتسع حداثة عنى تدريجا مع بده انكشاف الأفق الأزرق لتتكور بالمنة أقسى دوران ها لبنيلع امتذادك الفيروزى اللابائي ، ويقطبك المفتاطيسي الجسار تجابيق إليك ، فأعرج من التاكسي في حركة تلقائية وأقف أمامك . أن وألت فقط با يحر .

ويتوارى الزمان ليعاود المكان الظهور .

فيعة تندقق موجات البحر شلالات تقمىرق ، تمخر في كيان منهة كل خلية من خلاياى العطشى المقاه . يا إلى كم اشتقت بدينة لك النشاط ، ينهمت في كبركمان كامن طال تشوقه للانفجار ، كفيضان فرغ صبر الأرض انتظارا للارتواء من طعيه .

ورويدا رويدا كفف حدة الموجلات لتتلاقي متلاطمة في تكاسل وتينغتر وعائق ، غفرة في حركتها المنهكة تلك حواسى كلها . ويبض شعورى بالاسترخاء ، شعور ما ألذه ، يعمو كل القشور والحلاد والمصوره ، وألقول معه إلى عروس بحر ترف وقد خصها البحر بكل كتوزه والآلك ، وتعرف الأمواج في الاطلحها الرقين سيحقونة ناصة ويبارل قوس قرح الاحتفال عددا إطار الملوحة عاكسا ألواته الزاهية في تناسق بديع ومشما في إسساسي بلاحم قوى مع الكون حولى ، تلاحم يتصر معه المكان لاحظا بالزمان .

لا أدرى كم مضى على وأنا أنمم بسذا الإحساس ، ولكن أحسست بحرقة الشمس تلسمنى ، فنظرت لأجدها قد انتصبت عمودية فى وسط الساء مشيرة إلى الزمان ، وتفوب الدائرة حول شيئا فشيئا ، معيدة لى الإحساس بلكان ، وبطالة ، وبالم الجيلاس ، يتجولون على طول الكورنيش . وبالمربات وسباقها الجيلاس ، وأقوب في خضم الإسكندرة الملينة .

القاهرة: سمية سعد

# تاليف الكاتر النينية حريبيتيانا إلى إبيدوو تجة: شوق ريان السنوري

### معالقصص الأفزييتى المسعاصير

مقدمة

لعلُّ أخلب القراء لا يعرفون إلا النزر البسير عن أدباء إفريقية المعاصرين ، وعن الأدب الإقريقي المعاصر بوجه عام ، مع أن هذا الأدب - على حداثة عهده - كان أسبق من أدبنا العربي ، إلى النفاذ إلى الأفاق العالمية . ولقد أخذت دور النشر العالمية تتسابق في إصدار غاذج من هذا الأدب في مجالات الشعر والرواية والقصة القصيرة . وسواء في الجلترا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية ، أو في الدول الاشتراكية ، هناك المعديد من الكتب الصادرة عن الأدب الإفريقي . الآن .

من بين أولئك الأدبساء الذين بسرزت كتابساتهم في الأربعينيات والخمسينيات ، فذكر على سبيل المثال كاتبَى المسرح ، وألى سونيكا، و «جون بييرٌ كلارك» ، والشاعِرَيْن «جابِرييل أوكارًا» و «كريستوفر أوكيجيوه ، والشاعرة ومابيل سِيجِنْه ، وكاتِيَى القصة الطويلة وأموس تيونيولا، و وكبيريان إيكوينسي، كلهم من نيجيريا ، كما نذكر من خانا الشاعِرَيْن دايفَيُوا سازَرُلاند، و ١٩ وونور وليمز، ، وأميرة كتاب القصة الغانية القصيرة : دكريستيانا أ . إيدووه . ومن بين كتاب القصة القصيرة كذلك يجدر أن نشير إلى دبيتر كواميء من غاناً ، و دوليم كُونْتُونْ، و دَسَارِيفٌ إيسمون، من سيراليون ، و وجريس أوجُوتُه من كينيا و واليكس لا جيوباء و والفريــد مُتثبينُسون، و وجيمس ماثيوز، من جنوب إفريقية .

ولتعدد اللغات واللهجات الوطنية في معظم دول إفريقية ، اللي يتألف الوطن الواحد فيها من قبائل متمنعة لكل منها لغتها أو لهجتها المتميزة ، فقد كتب هؤلاء الأدباء الموهوبون باللغة الانجليزية في البلاد الى كان يشودها الاستعمار الانجليزي ، وباللغة الفرنسية في البلاد التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي ، إذ أن لغة المستعمر كانت هي السائدة ، وما تزال ، بين شعوب تلك الدول – فضلاً عن

أن هؤلاء الأدياء قد تلقوا ثقافاتهم إما في الجامعات البريطانية أو الجامعات الفرنسية .

على أنه إذا كانت الكتابة بالانجليزية أو الفرنسية ، هي أحمد الصوامل التي ساهدت عؤلاء الأدباء في تجاوز نطاق المحلية إلى التحليقُ في الآفاق المالمة ، فإن ذلك لم يكن بحالٍ ما السبب الوحيد في انتشارهم العالمي - ذلك أن هؤلاء الكتاب ، وإن كانوا من نتاج الجامعات الأوربية من الناحية الثقافية ، شديدو الولاء لأوطاعهم ، شديدو التعلق ببيئاتهم الإفريقية الأصلية . بل إن شعورهم المدفين بأمهم من نتاج الثقافة الغربية بوجه عام ، جعلهم يستديرُون إلى ماضيهم ، وبلا أنن عقدة للخجل ، ليتخذوا من جذورهم في المجتمعات البدائية التي نشأوا فيهما يَبُلُهُ لإنتاجهم الأدبي ، شعراً ونثرأ

من هنا جاء أدبهم مُتَّسِماً باللون المحل ، كيا جاء ترديداً لنبض الناس - أفراداً وجامات - في أوطانهم الأصلية . ولقد اقتضاهم ذلك أن يستحدثوا أساليب خناصة ومتمييزة في الكتابـة باللغـة الانجليزية أو الفرنسية ، تعتمد على الجُمَـل القصار المشحونة بالماطفة الفائرة الجيَّائـة كطبيعتهم ، والتي تحمل الجملة الواحـــــة منها التضمين المستتر ، أو المني العميق المؤثر - كمَّا استحدثوا كذلك كثيراً من المفردات الحاصة بهم في كل من هاتين اللغتين المالميتين.

وبالإضافة إلى ما تقدم ، هناك سبيان آخران لتجاوز هؤلاء الأدباء نطاق المعلية إلى السُّبِّ المالى: أوضها أنه - أثناء سيطرة الاستعمار عل بلادهم - كانوا يؤكلون في قصصهم وفي أشعارهم دائياً النقاء والبساطة والبكارة التي تتميز بها مجتمعاتهم ، في مواجهة الدماء والشر اللذين يتسم بها المستعمرون - وثانيهها أنه ، بصد جلاء المستممر عن أوطامهم ، كان أدبهم يعبّر دائياً عن الشخصية الإفريقية ويؤكدها: هذه الشخصية الى تتميز بالبراءة ، وبالبكارة

الفيلية المستمرة من يكارة الأرض واتساعها وعطائها ، والتي تتميز بالتمسك بالتراث ، ومقيد الأسلاف وحكمتهم الحاصة ، ويما وَرَثُوهِ الأولادهم وأحفادهم من تقاليد ، ومن خرافات أحياشاً - وهكذا جاه أدبهم مصدراً أيضاً للفولكلور الإشريقي أبدع تصد ،

وتحتل الأدبية الغَانِيَّة الكبيرة : كريستيانا إيدوو مكانة مرموقة بين كتَّاب القصة الإفريقية المعاصرين ، كيا نتمثل في أدبها الخصائص

التي أشرنا إليها . وتقدمُ لقراء العربية ترجمة دقيقة لقصتها :
وإسقون كأساً Aust me a drink : وهى القصة التي تُسُرت في
كتاب : وقصص إفريقية حديثة Wodern African Stories بالنف و قد صدرت الطبعة
أصدرته دار تشر . Faber & Faber للنفذ . وقد صدرت الطبعة
الأولى من هذا الكتاب عام ١٩٦٤ ، ١٩٧٩ ، متم توالت طبعاته بعد ذلك في
الراح ١٩٧٦ ، ١٩٧٩ ، ١٩٧٧ ، ١٩٧٧ ، ١٩٨٠ . ولم تسبق
ترجه إلى اللغة العربية ، فيها أعلم .

### اسْقُون كأساً !...

فى مجلس متعقد للعائلة فى جهو الكوخ الكبير ، جلس الفتى القروى بعد عودته من دمامبروب، يروى للسامعين قصته الفريية عن رحلته إلى تلك المدينة البعيدة - قال :

وإذا ما كُنتُ ذاهياً - يا هماه - إلى داكراه ، وأخبرك أحد الناس بأن أقضل مكان تهيط فيه مثال هو صدان أقينها ، فلقد نقر لك بذلك تصيحة جيدة هطعة ، ولكن . . . . . . . . . الله تأدرى ! فقد إن زب تلك الساحة الضيحة المراسبة ؟ . . لست أدرى ! فقد أصبت بالذهول لمرأى تلك الكمل البشرية المالاصقة التي تسلك هذا الطويق أو ذلك . كها أحدث أرقب مثابت السيارات وهي تدور حول الميانات تم تمرق في الشوارع المحيطة كالسهام وأنا في حجب شديد . . . هم اشترى الناس كل هذه السيارات بالمال ؟ ومن أين

ودكين يا أصامى - لست أريد أن أضيع وقتكم بحال . لقد نَفَفَ خَوَالَى قَلْم أَمَّر لَحْقِيق عَلَى أَثَر ! ولقد ثبّ عيني أولاً عَلَى الأرضي ، ثم سرت إلى الأمام - لا تسأون لماذا . وقى كل مرة حلوك فيها أن أرفع هينى من الأرض ، كان يُعسيني رتل السيارات السيارات المسادات المرقة بالدوار . ولم أستطع أن أقيت ساكنا ، قلق فقد فعلت ذلك للحظة واحمة ، لأحسست بأن العالم كله من حولي هريات تنظف . . ولكن نمة هلف لوطني كنت أيني الوصول إليه في الممامى ، مكان من الأرض . وأنا لا أريد أن أنقل عليكم . يا أهمامى ، يتاصي بالفة المطول قبل أن أصل يحج إلى هذا الهفف المشود

اكنتُ على وشك أن أعطو إلى وسط المدان ، ولكنني تريثت قليلاً . ثم أقبل نحوى لوري ضخم . وأشسرت إلى السائق الدائد :

- إلى أين أنت ذاهب ؟ صاح السائق .
  - د إلى مامبروبي .

د وقبل أن يتوقف السائق نماماً ، كتتُ قد تفرّت إلى الداخل . وسرهان ما انطاق بعرب بسرعة هاتلة . إحم . . . كلت أن أسقط وأنا أصعد إلى داخل البرية ! وبينها كنا نبو صول ذلك الشرء الملكي يشبه قدحاً ضبخها تمنيناً هلى قاعدة مائلة مستديرة عن الحشب معارك التفرس في هذا الشرء . ولقد أخبرن دبيوابي فيها بعد أن

الماء يتطلق من ذلك القدح ويتطاير رذاذاً بعن النظر في الجو! - غير أن السمائق لم يُتح لى ضرصة النصل عنه ، إذ كنان يشخلني حبتنا بالحملية . ولقد أخيرى في تلك اللحيظة أنه لن يسلمب إلى وملمروبه، وأنه سيتوجه إلى ميدان المحطة ، حيث أستطيع أن استقل من هناك لورياً أخر يجملني إلى تلك المدينة . حيث أستطيع أن

دلم يكن ذلك الرجل يخدعني بحال ما ، يها همله - إذ ما أن وصلتنا إلى مبدان المحطة ، حتى وجدت سائقاً آخر يصبح : دمامبروي ، مامبروي ! » - وأخيراً ، وصندما دقت الساعة الثانية والمنصف تماماً ، كنت أقر تح باب دديوايو، في المدينة.

 و فم أقرع الباب طويلاً حتى فتح . آه ، ينبغي أن أقول إن
 (ديوايو) كان يغط فى نوم عميق . . . أجل ، كان يغط فى نوم عميق بعد ظهر يوم من أيام السبت !!

ه وساملتُ نفسى :- كيف يمكن للناس هنا أن يناموا في أماسيُ السبت ؟ . . . ثم حياً كُلُّ وَمِنَا الآخرُ في ودَّ شديد . . . لابلدُ من القول ، يا أصمامي ، أن دديوايو، قد حالفه الفالُّ الحسنُ في هذه الحياة ، وأن أمّه دسيديوا، امرأة عظوظة كذلك !

و وداهمي حيتفاك خاطر ألمخ : لماذا كيوقئ يعض التلاميد في الدراسة - في حون يفضا الأخرون ؟ ألم نك دمانساء تـذهب إلى المُمْرَّبَة التي في هذه المدينة عد دويايو، تنسه ، منا في ذات المدرسة التي يعيني رأسي ؟ . . . ماذا ، ياف ، قد فعلنا حتى أضرت المناساء في الانتظام عن الدراسة ؟

و هل أنه من الأفضل أن أستمر الآن في رواية قصنى . أبعل ، لقد أصاب ديوايوه من الحياة حظا طبياً . إن حجرته تحفل بأثاث يشيع م زكات صفية الحجم جداً . ولما سألته لماذا هي صغيرة مكذا ، أجاب بأنه من حسن الطالع أن استطاع الحصول على تلك الحجرة الطبيقة . إذ من العمير أن يوفق المره إلى مكان يتسم لميته في مثل هذه المدينة الكبيرة !

 وسألق اديوايو، عن الهدف من رحلق تلك ، فأخبرته بكل شيء - أخبرته كيف رفضت أهنق (صائسا) ، كيا يصوف هو بالتأكيد ، الذهاب إلى الهدرسة بعد أن وصلت في دراستها إلى الصف

الثالث ، وكيف حاولت أتَّى مراراً إقتاعها بمواصلة الـدراسة ، ولكن دون جدوى إ

و لا تقاطعيني يا أأناه ، فَكُلُّ شخص موجود هنا الآن يعرف تماماً
 أنك لم تُقَصَّرى مع ايستكِ في شرع . . .

د أشمَعُك تصبحيسن ، يا أشه ، قائلة : ديا إلمي ! ) - هل تدهين أبا قاله ديوايمو عن احتمال أن تكون دمانساه قد لزوجت ألى الله ديوايمو عن احتمال أن تكون دمانساه قد ورجهة قائلاً : ديا إلمي ا إ - فر إثنا قد نسيتا ، يا أماد ، أن دمانسا قد وُلِمَك يَنْ أَن الله الله الله المناسبات العضوات لا تلب أجسامهن أن تتمو أن رض وجوز ... نعمن تتخيلها كما وأيناها أخر مرة ، عضما كانت أن الماشرة . ولكن ذلك ، يا أماد ، كان منذ التي عشرة سنة ! . . . .

د نمم ، لقد قال لى دىوايو، إنها أصبحت الآن فى سنّ تسمع لها بأن ترّوج ، بل وبأن تفعل ها هو أكثر من بجرد الزواج - فقلّ سألت إذا كان يعرف أين تعبش وهل لديها ثمة أطفى لل ، صلح فى تبرة ساخرة قىائلاً : وأطفى لا ) ، ثم ضحك ضحك طويقة ذات مغزى ) . . .

دكتُ أتطلعُ إليه طوال الوقت وهو يتحدث . وقال إنه لا يريد تئيط همين ، وإنما يرخب فقط في أن أدرك مدى صحوبة الذي أنا مقلم عليه . وقلت إن ذلك لا يخ . . . . كان من الفيروري ، حتى ولو كانت رمانسا، قد ماتت أن يعرف شَيْحُها أنتا لم تَسَها تمام أن يها تمام ، ولم يُذهها تشرد في مدن خرية ، وأنتا بلكنا أتصى ما في وسمنا لكي

و ها قد بدأتِ تذرفِن صوحاً لا دامي هَا ، يا أماه . هل قلتُ شيئاً يَدلُ على أن وماتساه قد ماتت بالفعل ؟!

د واستثر الرأى مع دديوايوه على الأشياه الصغيرة التي سوف نقوم بها في اليوم التنال كبداية لبحثنا عن دمانساء . وأسخم لي ديوايو ماه لاستمع ثم دهان تنظران الظمام . وجلس ديوايو إلى بهائيي أثناء الأكل ، والمذيسائين عن أميار الأهل . وأنياته أن أباء قد تزوج امرأة أخرى مع زوجت ، وأنه إلى الالكالي برئت منا شهور - فقال في إلى قد تموت لك من مصوران الكاكلو برئت منا شهور - فقال في إلى قد تموت لك من

قبل . وما إن فرخت من تتلول الطعام حتى طلب منى أن أستريح ق الفترائي يعض الرقت . والإبد أنني قد رحت حيثنا. ق سبات عميق . إذ ما إن استيقظت حتى وجيت الدنيا من حول فرقع دامعا . ثم أضاء ددياياي الثور الكبري يجبون » فرقع بصرى على امرأة خرية تجلس فيها . ولم يلبث أن قدمني إليها زامها أنها إحدى صديقاته ، غير أنني أرجع أنها الفتاة التي كان يريد الاقتران بها ضد مشيئة أمله . . . با إلهم ! إنها رائمة البهاء شل شروق المتمس ، لكتبا لبست من قبلتنا !

ه وعندما رأى دديوايو، أنني قد أفقت تماماً ، أخبرن أن الساحة قد دقت الثامة مساء ، وأن صديف قد أحضرت لنا يعض الطعام . ولم تلبث أن أكلنا سوياً : تحن الثلاثة .

« لا تَعمِعُ في استهجان قاتلاً : «إ ... إه يا حمّه ، فإن القوم في المدينة يفعلون هذا التي القوم في المدينة يفعلون هذاك تُعِد المرأة طعاماً في جناك تُعِد المرأة طعاماً في جنال يجواره لتأكل معه !

ولم استطع أن أبتلع ذلك الطعام . كان مصنوعاً من هجين المنتقع ونفيق بات الكاساه ، ولكته كان طعاماً غرب المذاق . على أن تعاولت عنه قدّر ما المستعد عنه العشاء حتى أخبر في ديوايع أننا سوف تغضير السهرة معا في الحلاج ، عدما لما تعلق مرافقة وخطيت والفتح وخطيت على المتح والمنتج إلى مثل علما المراف إلى المستعج على الفتح وخطيت على المرافق عنها المراف إلى المستعج على المنتج إلى مثل المراف إلى المرافق عنها المراف إلى المرافق عنها المرافق المنافق المرافق عنها المرافق المنافق المرافق المنافق المنافق المرافق المنافق المرافق المنافق المرافق عنها المرافق المنافق المرافق المنافق المرافق المنافق المناف

د اسقون کاساً ، یا أصماص ، کیها استطیع أن أَبِّمُ لکم قصی - فإن حلقی قد أصبح جافاً نماما . . .

وسِرْنا مَبْر شوار ع كثيرة إلى أن أثينا إلى بناء ضخع تعرف فى
 داخله فرقة موسيقية . وتقدم «ديوابير» ليشترى لنا تذاكر الدخول .

و تعرفون جيماً أنقل لم أنصب إلى مكان مشل هذا من قبل . . والحقّ أنق فعلت : هل كل هذه الكاتنات من البشر ؟ . . . أين سيذهبون ، وهافا يريدون أن يفعلوا ؟

و وتطلعتُ إلى المبنى من الخارج فوجلته ضخعاً جدًا ، ولكن ما إن دعلت حق الفيت أهداد الناس في داعمه أضخم وأكبر . وكان يعض هؤلاء الناس وافقين إلى يار ممتد يجرهون شتى المشروبات ، يهنا كان آخرون يرقصون ويغنون .

و مُعلرةً يا أحمامي ، إذ يجب أن أقول لكم - دون مواربة - إننا

قد ذهبنا إلى مَرْقُص كبير ! غير أنق لم أكن أعرف ذلك من قبل .

وكان بعض التامر بجلسون إلى مقاصد متنافرة حول مشاخد حديدية . وأمر ديوايو أن يحضروا لنا متضدة وثلاثة مقاصد ، فضلوا . وما إن جلسنا حق دعانا إلى تناول ما فريد من مشرويات وطلبت لتضمى شراب واللامليل ، أما صديقته فقد طلبت جمة !

و لا تدهشوا ، يا أصاص ... أجل ، فإن أذكر ذلك جيداً جدا ... لقد طلبت جدة ا وما همي إلا خلفات تصدار حتى فتع لها دديوابه رجاجات البيرة ! واستبدت بي الدهشة حتى إنى لم أتو على البلاغ طرابي . وجسلت فاخر القم مشدوها ، أوقب أمرأة تجرع البلاغ شمل الرجل ! وتتوقف الفرقة الموسيقية عن الموف بعض الموقف ، ثم لم تبليث أن السائفة . عندلذ تقلع دديوابيو وصاحبه للرقص . وليث أنا في مكانى ، أشهد في خدول كيف كانت ترقص

و يمد قترة من الموقت ، توقفت الفرقة من المنزف . وديوايوه وصاحبه للجلوس . هندانة شعرت بير ومة شديدة تماحق . - وغا شكوت نذلك الى ديوايس مأق قائلاً : وليس هذا بـالشم، أشكرت بالصاحبي - أمّ تك تجرّ ع واللاسلولة الشديد الحلاوة هذا طوال الوقت ؟ إنهم يُسعونه هنا رشراب النساد) .

د وسائله : دوهل بيعثُ هذا الشراب الحلو برودة في جسد المرء ؟ه فأجاب : ونعم ، ألزّ تَكُ تعرفُ ذلك من قبل ؟ يجب - من الآن فصاهداً - أن تحتمي الجمة مثل الرجال، .

وفلُوماتُ موافقاً على ما قال .

و وسرعان ما أمر في ديموايو بمزجاجدين من البيرة . وعندما احتسبت الكوب الأول ، قال إنني سوف أستشعر اللهف، أكثر لو ضهت للرقص .

 وقلت له: وأنت تعلم أنى لا أجيد الرقس بالطريقة الى ترقصون أنتم جاه.

و فتضاحك قائلاً : ووكيف ترنا نرقص ؟؛

 دقلت: دأرى أنكم ترقصون جيماً هنا كيا يرقص البرجال البيض - ولسوف أكون عل سخرية الأنن لا أهرف كيف أرقص مثلكم».

و ولم يتمالك ديوابير نفسه من الفسحك الشديد. وإنسائل قي لمهلية على المسلم و . ولكن ما إن أسر إليها يبضع كلمات بلغة الرجل الأيض حق أخذا يضحكان ، سريا أهد يبضع كلمات بلغة الرجل الأيض حق أخذا يضحكان . سريا أهد أخذ و . يكن ما إن كف هن الفسحات حق مان نحوى قائلاً إن القوم عنك يستغرقون في الرقص حق إنهم لا يتبدون بالنظر أحدهم إلى الأخلاق إذا كت أرقض جيداً المولم .

و شجعني ذلك القول صلى أن أحاول الرقعي بأسلوب أصل الممينة ، بـالرغم من أتني لم أكن أصرف أحداً من رواد ذلك المكان ... وأرجوكم - يـا أهمامي - ألا تتهموني بأتني أخملت

أشغل نفسى بالرقص بدلاً من تكريس كل وقق وجهدى للمهمة التي من أجلها رحلت إلى الدينة - أجل ، فلو أنكم علمتم بما وقع لى بعد ذلك ، أنا طلف بلمن أحدكم علل هذا الحافظ إ . . . . فل أثني لا أريد أن أتوقف عند هذا المؤسع من القصة الأفقر منه إلى مايتها - كلا ، وإثنا أرضي في سرد كل الوقائع بالترتيب ، وفي دواية كل التفصيلات ، حتى الصغيرة منها . . .

و فينها كمّا تتحدث عن الرقص ، جلب شيء ما التفات ديوايو فاستدار إلى الحلف ، وتطلع إلى متضدة كاتت تجلس إليها نسوة أربع . وأدار ناظريه بسرحة بيانن ، ثم لَبّت بصره على شيء لم أستطع حيشاكك أن أثيت غرب أنه لم بليث أن قال إنه يمكنى - إذا شتت - أن أثمير واحدة دنهن لكن تراقصني .

و بهل تدهدون ، يا أصامي ، ليَسَاع هذا الكلام ؟ . . . لقد دهشت أنا أيضا لسماه ، وسألت ديوابو إذا كان من المكن أن ترافسي فئة أر ترفيل بها صلة من قبل . ولما أجابي بالإيجاب ، رفعت صيق إلى الشابات الأربع الجالسات بقودهن حول المتضدة ، وتقادمت تعوض .

و أرجو ألا تسيئوا بي النظن ، يا أعسامي ، فلقد كنت أرتعد حيثة مثل ماه يغل في قدر تحاسي .

و وقيعاً: لمحتنى واحدة مهن ، فقفزت من مقعدها ، ورطنت يضع كلمات بلغة نشب لغة الرجل الأبيضر التي يتحدث با أهل المدينة ، بين فيهم اولك الذين أصابوا قدراً ضنيلاً من التصليم . وهزرت رأسي إشارة إلى هدم الفهم ، فقاهت بعبارات أخري . ولما هزرت رأسي ثابته سألتي بلغة قبيلة والفانت، إذا كنت رافياً لي مراقعتها ، فأجيت بالإنجاب .

وأجل ، لقد تقدتُ بها إلى حلية الرقس . وطفقتُ أناسُ في وجهها طوال الوقت ، حتى لقد دُستُ على قدمها أكثر من مرة علال الرقس ، وعلال الرقس مرة علال الرقس ، وحين أن شعرها الرقس ، وحين أن شعرها كان طويلاً جداً ، ينظم على تكنها كشفر ادراً يبضاه ا ... لم ألست ذلك الشعر ، ولكنفي أدركت أنه نامم جدا . ويدت شفاها في ذلك الطلاد الأحر مثل جرّح قان جديد ، كيا كان ثربها شديد الالتصافى بيصدها ... . ورقصت معها حتى انتهى المرف ، فيرت عالداً إلى ممتعن ... يعدك .. فيرت عاداً إلى مستعنى ... يه . يعد أن مستعنى ... ويقت قاستوراه ...

و حندنا. أوركتُ أبين من نساه الملاينة ألساقعالت . ولم أشعر حيط الملاهف إمد أن رقعت - كما قال لى بيوابو - بل شعر بهرودة تجامئى أمد من فتى قبل ، وكان أحدا قد صَبُ ماة مناموًا على جدين ! وتصدرت أيضاً بالتصامة وأننا ألكر فى أمر مؤلاء

النسوة : ألا بملكن بيوناً تأويين ؟ .. هل حُرمَن حُبِّ أمهامين منذ الصغر ؟ .. با إلهن ، إثنا نكد وتشقى لقاء ثلاثة بنسات تبناع بها طعاماً - ولكن أوه ! .. . إن الذي تحترفه هؤلاء النسوة ليس بعمل على الإطلاق ... ليس بعمل على الإطلاق !

دوعندما شرمتُ بِفِحُرى فى أخفى التى فقدناها ، تَبَعَثُ بشىء من راحة البال . لقد شعرت أنه على الرغم من أننى لم أجدها بعد ، فلابد أن تكون قد تزوجت من رجل ثرى ، ولا ربب فى أبها تعيش الأن فى كتفع حياة هانته سعيدة .

وصندا استألفت الفرقة الموسيقية العرف ، أودتُ أن أهاوة الرفض من قبل ، غير أن أساوة رجلاً أهر كان كانت تراقضي من قبل ، غير أن أسر رجلاً آخر كان قد سيقى إليها ، صندة تقلّمت تعوى واحلة من الإلاب الأخريات ، فتابطت فرامها وسرت بها إلى الحلية ، وبينا أي ترقض ، ستأنفي أوا كنت من قبلة والفاشت ، في الحرف بالإلجاب ، ثم ساد بينا المصمت ، وضندا توقفت القرفة عن الروف ، فلن من أن أصطحبها إلى البار الأشترى ها سيجال رزجاية من أجله . كنت في شك من وجود التقود الكافية معى ، ولكن مفهت بها نعو البار . وما إن بلغنا موضعاً نسطع فيه الأخراء بشدة ، حتى دعاني ماضا خاطل إلى التأسل في وجهها . الأخراء بلغن وجهها .

وسرعان ما سألتها قائلاً : - أيتها الفتاة ، هل هذا هو العمل
 الذي تحترفين ؟

د فاجابت في استغراب : - أي عمل تعنى ، أيها الفتى ؟ د وضحكت . . . ولم البث أن قلت في تخابث : - آلا تعرفين أي عمل أعنى ؟

و نصاحت في ضغيب : \_ ومَنْ أَنْتُ حتى تستألن همذا السؤال ؟ . . . . أي نوع من العمل هو عمل !

ولم يلبث فغيها أن تصاحد ، فصاحت مزجرة :ــ والآن أويدُ أن أمرفَ مَنْ تكونُ أنتَ أيها المتروىُ الآبلَه !

واسترحی صباحها انتباء الحاضرین ، فتطلعوا إلینا فی نصول وتملکتی خوتگ و حَرَجُ شلایدان ، فوضعتُ بدی پرفق حل کتفها لاُعَلَىءَ مَن ثائزتها ، ولکتها طَوَّمَت بها بسیدا .

وسرحان ما صِحْتُ جا : ــ مانسا ، ألا تعرفيق ؟

وتقُرْسَت في وجهى برهة طويلة ، ثم انفَجَرَت في توية من الضحك . واستمرَّت تضحكُ لِينَة دقبائق ، هون ما تعب أو كلال . . . وكأنَّ الضجكُ لا يتصاعدُ من أحشاتها !

ولم تلبث أن قالت آخر الأمر :\_ إجمّ . . . أَهُنُّ أَنْكُ أَحَى . آه يا أَشَى ويا صعى . . . آه يـا أخنى الصغيرة ، أراكُنَّ تُجَهَّلُـنَ جِمَعًا بالبكاء !

طَلاَعَ تَلْوَقْنَ اللهوع ؟ . . . لقد حَرَجُتُ بِاحِنَّا مِن صائسا ، طفلتنا العزيزة التي هَرَبَت . . . وها أنا قد عثرتُ عليها ــ امرأةً مكتملة الأنوثة !!

اسْقُون كأساً . . .

أى نوع من العمل هو حمل حدا ما قالته ماتسا بالحرف المواحد ، يشفتين في لمون السدم المتجمد . . . أى نسوع من العمل . . لماذا تشجين إذن بها أشى ، وبيا عشى ، وبيا أختى الصفيرة . . . لسوف تأن إلينا والساء في عبد الميلاد القادم .

املتى لى ، يا أتَّى ، كأسأ أخرى . . . أى توع من العمل هو صَعَل . . . عمل 11 ه

ترجمة : شوقى رياض الستورسي

0 عرضت هذه المسرحية في يوم المسرح العالمي ٧٧ مارس ١٩٧٨

- إخراج : إعان الصيرق

ــ بطولة : مهـا عثمان

ــ مكان العرض : معهد الفنون المسرحية

### الشخصيات

0 إنجي

إنجي

٥ حبيب إنجى : صوت قلط

الشرطى

[ يسار المسرح. اريكة وقوته و دبوف» سبعانب الفوته سراحة وبيمين المسرح عائلة صغيرة مستغيرة ومقعدان وبعسد المسرح لوحة غير واضحة تماما لرجل جهة الوسار . جهة البعين بعسد المسرح نافلة فما ستارة تقيلة قدية مسدلة - بالجانب الأيمن باب يفضى إلى الحارج]

[ آنجي وحدها على المسرح ]

إيها الأشياء الحبية إلى نفسى . الليلة بعود حبيى ويتقدم وسلم القلام .. يدفع بابي ويتقدم وحندما تعلق ورائحة بابر وودائدان في تناباه .. وحندما تعلق المشخان وينضم العسدران ويفك وثناء .. والمنا أخرى غير الألوان التي نمرتها .. ألف تصيدا الوانا أخرى غير الألوان التي نمرتها .. ألف تصيدا يعطن أوجودي وأنفي مازات أحشاه وأرخب وأهراء يعيد فقيره في وهو يعلق رداحه على الشجب يدير فقيره في وهو يعلق رداحه على الشجب يدير فقيره في وهو يعلق رداحه على الشجب يناب فقيره في وهو يعلق رداحه والد ششا لا يلق ياتشاعه الكلفي .. وتراودن ساحتها ألكان شرية وريد فقيه المناف المناف يالمنافعة الكان شرية وريدة عالما يالمنافعة الكان شرية عالم ينافعة المنافعة الكان عريض في خاء نام .. ولكن يناحه الما المه يتراوي عريض في خاء نام .. ولكن يناحه وأدعاء .. وأنه يحين مروحه كلفل عندما المنعده وأرعاء .. وأنه يحين مرحه كلفل عندما المنعده وأرعاء .. وأنه يجين مده وكان المنافعة وأدعاء .. وأنه يجين

حقا . . وأنه يطيع دفء الجسم ودموهم الكافية أر عندما أقنمه بشراء لعبة سافجة لا أريدها البتة تضحك ضحكة طويلة \_ تساوى شعرها المنسدل

لقد كانت تحدث أشياء غربية حقا . . كان تعدلت كابر ع الداسة في قضايا العالم وفي الاقتصاد . . كان يتمسل لسوه التوزيع فيالش و بالبايطان ، فوق المائلة . . أو يترك سرواله معلقا عند الركيين وهو يشرح له فعد كل من الماركسية والرأسطالية . . أو واضما سائا فوق أخرى شيئا من الشعر الحديث . . مسرحية

استجى

امحمدخصر

وما بعد الحرب . . لأده يتكلم . . لكم أود لو أسع صوته الآن . . الآن بشدة تخرج شريطا وتضمه بالكاسيت الموضوع على السراحة وتبدأ في البحث عن جزء فيه \_ يصغر عنى صوت رجل متبادل مع صوت إنجى سبعلا ) صوت رجل متبادل مع صوت إنجى سبعلا )

ص. وجل : حبيق . عشعاً أعلع دائي الأصغر سأطير بك إلى قريق . كوضى الق أصابها الحواب . سأعاود ذراعتها من جلية . . آنى باوع فى إنتاج الزهود ولى صلة أبعاث نشرت عبيا .

ص. إنجى: ألا تمارس عملا آخر بالدينة ؟

ص. رجل : ألا ترين أن المزواهة تعود بالإنسان إلى نشأته الأولى .. وشاعره الفتية الرقيقة .. ألا ترين أن الحرث مثلا يتفق والطبيعة البشرية .

ص. إنجى: [ضاحكة] بالك من شرير خبيث!

ص. رجل: سأريك كيف طالت سارى ودى دى . . أما آدم فإزالت صغيرة

ص. إنجى: أشجارك؟

ص. إنجى: سمها ما شئت . . سمها حبنا

ص. رجل: مأسميها د أنت لى ع.. سيكون لك يت صغير جميرة ندخلها الأسم من ثلاث جهاد .. وحجرة تدخلها الأسم من ثلاث جهاد .. وحجرة تدخلها الأسمين في حسيب كل مرسلة المؤلفة على أن المؤلفة المؤ

س. إنجى: تكم أود .. رخم رعونق .. أن أميش في سلام ...
 أجلس بجاآب بالفنق أشغل صدير بنك .. أرنو لك
 وأنت تتغلل سريما رشيقا فأفتح لك الباب وأضل
 قدميك بماء ساخن .. وصنده أغلع ملايسك ...
 أحد هشاءنا ماذا نحي في المشاء .

ص. رجل: أي شيء منك يا

ص. إنجى: الآن: ألن تتعشى! ص. رجل: ماذال في الوقت متسم

ص. إنجى: لا أطمئن للوقت . . أقل لك بيضا وجبنا ص. رجل : أريد أن أسمم أغنية لقائنا الأول

: [ تسوقف الكاسب ونفسم آخر عليه إحدى الأغنيات ] لقد نسبت أن أرجيج حواجي مثل الأغنيات أن أرجيج حواجي مثل نشرتين زوجة إختانون .. أه .. لقد نسبت حق الحيث الفرتية ] منا .. حسن حتى يربع ساقيه عناما يجلس على هذا الفرتية .. الأن حواجي أن ترجيع حواجيها أن تبارد غطاه المائدة .. وتنظم الزمور بالأرمرية وتفرد مساحاة عضيرة الأغنية التيت من الآرمرية وتفرد مساحاة عضيرة الأغنية التيت من له ]

ص. رجل: [ من الكاسيت مناديا ] إنجي . . إنجي

إنجى : من . . يساري . . أهسو السريكسور . . . تعم ياحبيبي . . تعم

ص. رجل : يَالَكُ مَنْ امرأة أُساذَجَةً . . أنَّا لا أهتم يكل هــذا

التلوين ص. إنجى : وأنا أنن بالمكس . . قل لي ماهذا الذي تحمله

ص. رجل : ستعلمين

ص. إنجى: بالله قل لى إنجى: نعم . . نعم

إنجى

رجى : قل لى . . لم تقف هكذا كأحد التماثيل الفخمة ص. رجل : قولى لى ما هو اليوم ؟

ص. إنجى: اليوم

إنجى : ياري . . إنني . . نعم . . أتذكر

ص. وجل: حسن . . منذعام . . في نفس مثل هذا اليوم

إنجى : نعم . ياحبيبى

ص. رجل : كنت كأى ضابط في إجازة . أتسكع فإذا قبالتي فتاة رعناه [ صوت ضمحات إنجى عالميا ] لذعني لسانها السليط فقدمت لها كوبا من عصير الليمون المثلج

ص. إنجى: لكم أحبك

ص. إنجى : متى يأتل الغد . . إننى أنتظر كل يوم . . أخشى أن يكون أملا في عالم عقيم ص. وجل : لا أحب الأسى الذي يتردد في عينيك وهذين المخطين حول شفتيك . . إنه فقد . عندما تبزغ الشمس . . ليل وصباح فقط

ص. إنجى : منذ عام والشمس تبزغ أو تغيب ولا أعتقد أنها تعيرنا انتباها ما . . أنت يا حبيبي بكر . . مثالي أنت . . تتخطى بناظريك الموانع وتطغي مشاصوك على الألم . . ونور حيك يمحو من عينيك الظلام . أما

ص. رجل: حييق . . هأنذا بين بديك

إنجى

ص. إنجى: أكاد لا أصدق . . أحبك . . أحبك

ص. رجل : إن لك يا إنجى . . لك يا حبيبى . . وأنت لى . . أنت ل

: فلتعلم كل الأشياء . . وليعرف هذا العالم . . أن لك أ. لك وحدك ياحيين . . إن هاهنا في حجرت الق ما عادت تدخلها الشمس أنطرك . . أصشع شوبها للزمنان من وهمي . . بتيلوب أيتهما الرحيمة . . أحيريني صيرك . . لم تستمبر الأشياء مكذا بلا تغير . . لابد أن يجدث شره ما . . أتبعثر وهما وخيالا عبل تواصى البطوقيات وعبيطات الساص . . خنادق الميندان والشطارات الأفلة . . أنتظرك وأخاف من لحظة لا يلتتم فيها الجرح وتنمو القروح على عيوني . . لكم . . لكم أنا خَالَفَة . . هـل .. لا . . ليس من المعقول أن أظـل وحدى هكذًا خالفة جدا . . باردة جدا . . أنتظر عائدا لن يصود . . لا سيصود حيين . . الليلة . . ميمياده الليلة . . ولأنه سيصود فليبسد كبل شيء جيسلا مرحا . . هنا قبد قبرت ميمانه . . إنه ينان ق الثامئة . . نصف ساعة من عطة القطار إلى هنا . . لم تبق إلا دقائق . . أه . . شعرى . . عيمون . . الشال الأبيض . . أه . . لتكن مفاجأة له . . سأدمه يقدم لى على أنوار الشموع والضالس الذي أحب دائياً . . ها هو الشريط

[ يَنْفَتِع البَابُ وَيلَدَيُلُ رَجَلَ شَرَطَةً بِينَهَا إِنْجَى حَالَةً مع الفالس ]

الشرطى : حبيتى [ يحتضنهاويضغط عليها بعثف ]

إنجى : أه . . إنى لا أستطيع . . هذه الأرض في أي اتجاه تده .

الشرطى : عندما بيدا الدرك وأن إليك

إنجى : هذا الصدر وهذه الشعيرات التي جاوزت عمر الشاب

الشرطي : كل ليلة وأنت دافئة . ، بل تبدين محمومة . . أنت محمومة . . في كل ليلة

إتجى: يا حبيبي . . فصة تمنع صوق . . وتبضية تهمي دممي . . لكم هي طويلة هي القضبان

الشرطى : يامًا هذه القضيان [ ضاحكا بخيث ]

إنجى : وهذا القطار السذى لا يسأم جسوف الليل ولا آتساء النهار . . يتطلق وكأنه عذاب بلتني به السهاء

الشرطى : :[ يقبلها ] قفد كنت أظن أن بك مسا . . ولكتك هانت امرأة طبعة لينة . . خابة الأمر مازلت تحيين في زمن الحرب

إنجى : إحك لى . . إنن أود لو أسمع صوتك . . أسمع صوتك يتردد . . احك لى

الشرطى : وأق زمن لحروب أخرى . ألوف أخرى يموتون ويشوهون

إنجى

إنجي

إنجي

: أشمر بنضه ساهنيك وقويها وبنيض صدرك . . ولكتن لا أكاد أقوى على الوقوف . . لا أكاد أقوى أن أرفع صين لأعلى . . وأحس في فعى برائحة دم ي : وهمأشذا أجره إليك في كمار ليلة . . كلمايسدا

الشرطى : وهمأنــذا أجى، إليـك فى كــل ليلة .. كلمــابــــدأ · الدرك .. أجى، إليك فى هدو، .. ثم أنطلق فى هدو،

الشرطى : لست أفهم بالمرة عمّ تتحدث . لا يضايقني إلا حديثها هذا , العلها . . لا يهم [ يقبلها ]

: أبيا الوطد الصغير لا تحاول أن تفدعني .. لن أرحم شبقك .. عن أهلم منك كل الأعبار .. زصلاه الميدان .. عن أهلم منك كل الأعبار .. رضلاه طبقا الليل وتبية أمن التي هلتها على صدرك قبل أن تفحب أخر مرة .. حدثتي هن كل الأشياء .. حدثتي عبها كبيسرة وصغيرة .. واحملي بمين يديك .. اشمرن كل بدفء الصدر [يحملها الشرطر ويجع للاركة]

سسستارة

### تجارب ٥ رسائل ثقافية متابعات ٥ فئ تشكيلي

# تجارب

عبد المنعم رمضان إبراهيم فهمي O قتلوا الغزالة (شعر) ٥ روبابيكيا (قصة)

\* رسائل ثقافية 0 الرواية المغربية واقع وتساؤلات

مصطفى بغداد

محمد محمود عبد الرازق . د. أحمد ماهر البقري

# متابعات

٥ د بالأمس حلمت بك ،

0 الحزن في و قصائد للسقوط ،

\* فن تشكيلي

0 القيم الجمالية والإنسانية في العطاء الخزفي لتبيل درويش

د. نعيم عطيه



### قتلوا الغزالة ياسَيدى الزيئني بركات

عبدالمنعم يصضيان



قلت : إذن هذه خمة عُلَقت وأنا فرسٌ كاد أن يختفي غير أنى اتركت دماً في الخيام أتركت الحسين يبوح لأشجار دجلة بالموت يكشف عن حفنة الريح تحت الوسادة ثم يطبطبنا کی تحاصر مینته ونشدُّ على عصب الرمل كان سرُّ الحُراج يطاطىء في خيمتي ويمرَّ وها أنذا فرسٌ كاد أن يختفي البصاصون (١) لم يكن يلبس سروالاً حديثاً مذلة الكتان كانت قالبا يحوى العباءة لم يكن يشبه في قامته النيلَ ولا يغتاله سر المقطم ربما يشبهُ سيفاً ربما يشبه نخله كان عدّاءً وكنا خالفين يختفي الليلة في بغداد كى يرقى إلى أمعاء دجلة ويصل للفرات ربما يكتب شيئاً عن مدينة ربا يرتاد بعض الأسبلة كان عداءً وكنا أغوات إنه السَبِّدُ نحن التابعون

البصاصون (۲)

كان شرخاً في زجاجه

المساحة التي نحلُها بالتين والزيتون والنخيل إنها المساحة الأدني من الحليج والأقصى من المحيط هل تراوغونني إذا تواطأت على قامتي وأدخلتني البهو ساعة الغياب هل تخيطون جثتي في شجر الأراك إنني رواية تفرُّ من دم يفر زمّلوني زملوني الضريح رأيتُ على عصب الرمل هيكل قافلة تناط شرأ فقلت دمي خائنً والنخيل الذي كان مثل العباعة صار الجراد وآنيتي نزّت الريح منها وصرت أنا والصدى توأمين وحين رأيت القطيعة جسمين

وصرت آنا والصدى توامين وحين رأيت القطيمة جسمين هذا مم أنتريً وهذا مم أنتريً وهذا مم أنكر يعتليه كان قبرً كان قبرً وكانت مداميك أوقفت جسمي على شجر الحرف فانصاع أوقفت في شراع المصافير والبوم أرشك أن ينحني بالسياء على الأرض

ربما كان يعدُ الخطط الأولى ليهرب فاشترى بيتأ وسيفأ وكتاب ثم باع الله ما يرغب فيه \_ رَبِمَا يَزِعُمُ أَنَّ اللهُ لاَ يُخشى عَدَابَاتِ المَدَنُ ــ وَعَلَّىٰ بِصِفَاتِ الطَيِينُ إنه السيّدُ نحن التابعون

ولم يألف وطنّ كان ــ فيها لا نظنّ ــ شارعاً يأوى الماليك ويأوى آليات الصيد والتجار والقادة والعسكر يأوى كل أرباب الفتن يوي شرك. كان لا يقرأ في التاريخ إلا عن عذابات المدنْ القاهرة : حيد المتعم رمضان

لم يكن نوراً على نورٍ



# إبراهيم فهمى روبابيكيا

قال باحة الميتاب الواقدون إلى البلاد مع هوجة السد حيا رأوه و يومك يا خيس يومك و . . قالت النساء الفاهدات على حتيات البيوت كيفا بشن وكان لا أحد هنا ولا أحد هناك و في باهايب كف بالفتيات المقال كان يطرق فيها أبواب بيوت النساء البحراويات بالفتيات الكرور هالفات الكهرباء من غير السدك فيخرج له الصغار بالفتيات الكرور هالفات الكهرباء من غير السدك لكن النساء غيرجي له فاعلت أفواههن وصفورهن و شير بن ؟ . . حيا يضحك على الميال بقرشين فيضاحكين ويضاحك النسات الكريات يقول : د روبابكيا و رشير بيده على كل نساء البلد إلا البلت المحراويات عادوا تؤ من وردية السد وبضحك باعة الجناب والسماكة وتحتاج عادوا تؤ من وردية السد وبضحك باعة الجناب والسماكة وتحتاج الميا المداجرات كيا وه.

وضع وخيس » ينه البيين تحت أذنه والعمامة أمال رأسه قليلا وقال : رويايكيا . أصلت بالخرف الأول في فصه ورمى أخسر الكلام . إلى أغر بيت مرادة موى السمك وقع على رأس أصحابه ، رأى من طرف عب سائحة تمنظ بنسس الشناء على ظهرها المارى وبواضع أخرى وتتخطص من أكرام الجارة وهيود الرجال . قاله : ألو . يامنجة » . لم تلفت إلى فمه المقتوع وعيد . أخذات له صورة لاجوام المجارة الى كانت يونا ثم مضت . أعاد الصفار رأسه التي استدارت خفاها وقتحوا عيد على ما في أيديم من بقابا البيرت بعد أيام سهة . ذكرت فيها أصحاب البيرت من والسوات ثم أرجعن الحكاية إلى طمح أصحاب البيرت من والسوات ثم أرجعن الحكاية إلى طمح أصحاب البيرت من والسوات ثم أرجعن الحكاية إلى طمح كانت . همال السد من يحرى وقبل على (وش ) الأرض منذ أيام كانت .

. . . قال د خميس ، روبابيكيا . رمى النداء على بنات الحمارس

القاعدات أمام البيوت واللاق تركن الفيلم العربي . كي يسمعن . و عارب و . ألذي سيخرج فجأة يأن من خلفهن فيضحكن يصقن قليلا في صدورهن . ثم يَخْبتها مته . ويفتحن كراسات التعبير لكى يكتبن من قمه عن الحرب الأخيرة لكنين تظرن للشمس الى تقفر على كتف السياء فقلن : تأخر . و محارب ، . لذا وقفن ثم تأوهن وضَّعن أياديهن على أرداقهن أنزلن القشُّ والتراب بالراحة ونظرن الذين ماكفوا عن النظر إليهن . ثم دخلن البيـوت التي لم تسقط بعد . قفتحن على و الفيلم العربي ع . . قال خيس و روبابيكيا 4 . ورمي النداء . هناك حتى أوصله إليه . أمسك الكلام من أوله مد المنداء . حتى ضربه به . على مؤخرة رأسه النائسة فأيقبظه . قام عارب تصف قومه فتح العين في الصباح القادم من البحيرة وبيوت المنوبة الغريقة ونوافذ آلفنادق المعطرة بالنساء وألقادم أيضاً من وجوه التاس بالسيل الريقي ومصبحة الصدر وسنوق الحادس . أراد أن يمرح كيا المدجاج المتبقى حياً مع الأنقاض ، لكنه رأى قلمه المعدنية تضمها أمه يعيدا ولا تحسيها مع الحبجارة والأثباث الكسر ، أصاد ترتيب جمعه وأنقصه قدما ، أشار لأمه على حجر هناك كي تزيد به الكومة الكبيرة ، ثم عاود التظر إلى خيس قرآه يضع بده اليمين على أذته اليمين ويميل برأسه لكته قال . ألو يا منجة ، قعرف أن سائحة عارية تمر الآن ، فضحكت النساء والنساء والشلالوكي ، ، قالت واحدة من البنيات و العابقات و ، لمَّا وقعت علينا بيبوتُ السمَّاكية كانت المرة شديدة با بنات قسمت كل شيء الشين . الشين . يباينات : المسلامق . الأطباق . الجسدرانُ . أمَّا أننا وذوجى على السرير التناموسية فكنا واحد . ولم يفصلنا شيء وكلبا زرته في المستشفى أوراني مكان الحجر الذي سقط على ضلوعه فحطمها . أوريته جسدي قلت له جسمي موجوع حتى الساعة لكن ليس من أحجار البيت فضحكت النساء وضحك غيس . وضع بده اليمين نحت أذنه والعمامة . قال : البحر واحد لكن السمُّك ألوان .

فرميه بقشر القول السودان وتوى التصر ثم يكت . فأرأة التي 
دمت عيناها من الضحك على خيس . قالت : كانت جاران درحة 
تقول الصاحب البيت . الله لا يكسبه أيداً . تقول : قنسهها البلد 
نصفين . قصدها يا ينات على الأجرة الزيادة من طرفه لكته أعطاها 
ظهره وقال : وهو يملاً عيت من الشرخ الواضح في الجداد . لسوف 
أيمها ( لهم ) أرض فضاء ولا أرى الصحح على وجه واحدة متكن 
باحزة من أبوها هجج وابسم عندما قال : ( هم ) .

قال خيس: روباييكيا .. فعرف أنه لم يفادر الحارة بعد وأمه تعد الحجوارة حجوا حجورا وتسند صورة الزفاف على مكان انهر على الأرض وتحت السياء التي ان تسقط . جعلت وجه اأبو عارب به يا هو للسياء نظفت وجهه بشال الفطيةة النطق. و يقطر محارب إليه فراه مازال ميتساء رضم البيت الذي يناه طوية طوية ووقع . حلول أن ينهض واقفا فيسلم عليه ويؤدي له التحية كما كان بليلس الميرى ولكته نظر إلى قلمه المعدنية تماما كما كانت في مكامها وراء الباب والتزم مكانه .

قال خيس . و روبايبكيا ۽ وقال يا منجة في أن واحد . رمي لأمه بحجر آخر وضعته قوق الحجارة فأضافت رقيا آخر . وضم يده في جيب السروال وأخرجها بسيجارة باقية من ليسل الأمس آلطويــل وضم يده مرة أخرى فكانت ورقة من موظف التنظيم بها وعد بالسكن أولوية من تاريخ سابق وضع يشه مـرة أخرى في جيب السروال فكانت صورته وهو ف الجننية بكامل هيئته قبل العبور بأيام يُصفّر من فمه . لبنات الحارس الواسمات العينون ويدور خنطاء الراس ( البريه ) على أصبعه وضع بنه للمرة الأخيـرة وأخرجهــا فكانت بضعة قروش السمها على آيام ثـالاثة . أربعـة . فلم تقبل النسمة . إلا على يوم واحد . حسب السكر والشماي وبعض الفول . تأمل صورته وهو مفروق الشمر . وأخرى وهو يقف على عنبة البيت مع التمساح المحشو تبنأ من بحيرة تناصر . قبال أبوه يومها . التماسيع نكاثرت وراء جسد السد ، صارت يا ناس مثل الحيتان . لأنها أكلت المومياوات والأسرار التي تركها ( الجمدود ) الأحبة هناك في أرض النوبة وصورة للجدود وهو يرسمهم على ظهر البندقية مرة يمسكون القوس ويفقأون به عيون الهكسوس ومرة في يدهم المباركة حزمة قمح وحزمة من الأسارى .

نظر إلى صدر أعته الذي عرج من صدرها نجأة غاساكيا في الهر حين يفيض ولا أحد يراه قالت له أمه . تشب البنات كها الملوحية . قال لها : ادخل يابنت . لما وفقت وجسدها مكشول لكل الناس . لكنها ضعكت عندما لم تجد جداراً يداريها . فأحس أن شيئا أعتر قد تقمل من رجولته فير ساقة .

نظر إلى التاريخ الفديم المكترب بالرحد على ورقة موظف التنظيم وسأل أنه هن تاريخ الهوم فقالته بالشهر المعرى وقاله بالأفريس ، وسب الفارق بين التاريخين فرجده تقبلاً في فعم تدلك قال له وهو يتمنع لم يعلم المسابح حلت عليكم يأ شلاكية من الفهر واللسائحات وصرة أخرى ذهب إليه في مكتبه نظل في شايل والسائحات التن يا وعارب عجب الهر والملتحات وشركة كبيرة قال: أصمها بالأفرنجى ، تريد الأوثر بالشعر الفلاي وطركة كبيرة قال: أصمها بالأفرنجى ، تريد الإدار وأفرس بالسعر الفلاية

والتمساح الملد هل بابه فتركه ومضى ، ونظّف قدمه ق ( الدوانة ) من حقب السيجارة و الكنت : اللى حاق بها وهرسها بكلتا قدمه . .

قال غيس : روبايكيا . روبايكيا . وألقى لأمه حجرا آخر . حجرين . ثلاثة . أضافتها على كرمة الحجراء قالت له لا تهم التراب وكيمان الحجراء برخص الفلوس . والأرض فا من طبها . قال فيس : ويا منجة . ألو يا منجة ، فرفو أن سالحة أخرى تمر . نظر للشمس التي يجبها فوجدها متشرة أمام عتبات البيوت على الشار فوفر أن أن المسلسل ويشرك الفيلم الكرتون لملافقات و التليفزيون : والمسلسل ويشرك الفيلم الكرتون لملافقات ويتحلق حوله وكان في باله أن يحكى فن عن ساحات الحصار وقت كان يمغر الصحراء المقدمة وراء قطرة ماء ثم يضرب الأرض بقدم لمحكنا في وقت أخر . فيتركن موضوعات النمير ناقصة المعنى حقى الحدود . وموحوات النمير ناقصة المعنى حقى معده .

أشمل السيجارة بمد أن أقامها كإصبعه ، حلقت دواثر الدخان مع شعاهات الشمس حول كومات الحجارة وتوارث في شارع السوق ثم التحمت مع سحابات الدخان الصاعدة من المقاهي التي على الطريق ، انطقات فأشمل مرة أخرى وأشمل كلام سوظف التنظيم الذي حينها أخذ له شهادة البلاء الحسن وعاهته وساقه المعدنية والوعد بالأولوية بمسكن ، من مساكن السيل الريفي ، أقفل الدفتر في وجهه وقال له إجراءات . . أرادت أمه أن تبحث لأخته عن حائط فلم تجد ؛ فعرف بالبداهة ، أن الدورة قد فاجأتها الآن ، حملت الأم جلباب البئت والغيار وقالت لها : على جارة لهم فيها دم وهرق . تَظُر مُحَارِبِ لأمه ورمي لها حجراً آخر وضعته عَلَى كومة الحجارة ، نظر للجير والألوان ، قالت له . الحجر من حجره الحاصل فأعاد من قلبه ليلة كان فيها صغيرا . كانت أمه تتظر أباه . حينها يأتي من النهر . ترش له العطر على أنواعه وتقول له و يا أبــو محارب، . وتترك باب حجرة الحناصل مفتنوحاً . . عنلي سويس الدخلة ( الناموسية ) وتلم القميص المبلُّل من على الحيل وتقول من فمها « لمنه » وأبوه بأن ويغتسل ويتعطر ، يقصد على السرير المنجريب يلتقط النجوم ويرصع بها عمامته يغني أغنية من أغاني السند و لعبد الحليم حـافظ ، فترَّد عليه بأخنية من أخان النوبة د الشلالية ، ، ، الأصول ، في أسوان بحامًا ويقول مَّا في هذه الليلة بالذات يا سكيته ولا يتاديها بامسم ابنها كها نساء الحارس. ثم تدخل تلم القميص الذي حف في يدها . وقبل أن يدخل ورامها يقول له : ادخل حجرتك يامحارب تنام بدري . فتغلب النهار ثم يرمي عليه الكلام مرة أعرى . يقول : كنت تنام على السرير فتفكه من أبوه . الآن صرت مفلوتاً مع البتات السائحات في عرض الهر. ورأس أي لا أنزل النهر ولا أتوضًا فيه أبدا فيسمع له ويدخل حجرته . فيدخل أبوه وراء أمه المتظرة . ويفتح الكانسيت على و حسن جمازولي ه فيغنى يا صندلية . يا . يا مهلية يا . ولا يدع المولد في الحجرة الأعرى يسمع صوتيها حين يكونا كالأطفال الصفار.

وفي الصباح يلبس الأب عفرية زرقاء ويوفظ عمارب كي يلحق

بالسائحات ليعبرجن النهر قبل العيال الشلالية البحارة ثم يذهب إلى قطار السد ويعود في قطار الوردية المحمل بالصناديق والموق وعمال الوردية الذين يغنون للسد ، وفي يوم عاد مع الأحبة في واحد من الصناديق الموتى . قال الزمايل : جاء القدر يسمى في حجر مقدس من أحجار المعابد المدقونة تحت المجرى . طار به لغم البلرود فطير برأسه . لكنه كان يغني المقبطع الأخير من سوال السد . . . . . وآدي أحتا بنينا السد العالى . . . . . ي . نظر إلى صدر أخته جيعه ، فوجله قند خرج من الشوب اللي تمزق على صندرها في الجنب اليمين . قالت أمه : البنات لهن السترة ، الرجال والبيوت وبحثت عن رجل قلم تجد وعن يبت ولم تجد . . قال خيس : روبابيكيا . ورمي النداء حتى وصل إليه . حد القروش القلبلة مرة أخرى وقسمها على الأيام الباقية ولم تقبل قال لأمه حلبة سيجاثر ولو بالدين من عند عبد التواب البقال . فقالت له . في حياة أبوك . لم أفعلها . ولم يحت أحد من الجوع ، وأبوك بعد الستين ترك النهر حينها ناداه السد ، فغني مع صغار المدارس حتى النفس الأخبر ، ولم يصينا قرش واحد من المعاش ، صمعتها البنت فقامت رمت الكراريس من يدها نظفت سباط التمر الجاف ، أمسكتٍ بسباطتين . كي تصنع مكنسة أو اثنتين . تقف بهها مع بنات ( العِنَاب ) في سوق الحارس والسيساح والأخراب يستقمسون دون قصسال . قسال خيس : ه روبابيكيا ، . ورمي النداء حتى وصل إلى أمه . فحرَّك عينيها في كـل شيء قـريب منهـا . فتثنت عن شيء ولم تجـد قـال خيــرم . روبايبكيا . فاشعل باقي سيجارته . نفث حلقات الدخان . وحلَّق ورادها بعيته حتى خيس . والنساء الجارات اللاتي وقفن وفي أيديهن أخشاب وأشياء كثيرة والبنات الملاق خرجن توآ من الفيلم العربي وتحدثن به على عتبة البيت .

قبل أن يذهب محارب للمسكرية كانت البنات جميعهن يدخلن ويخرجن هلى أمه يعلن لها . يا أمن يجملن عبها المتفيلة . وينظرن له من تحت إلى تحت . ومن تحت إلى فوق ولها عاد من الجيش كانت أمه تذكر له البنات كها يريد أن يوامين لكن الجرح الذي تخفي تحت جلمه يسافه وقال له الطبيب حينا خرج من المستشفى يا بطل واستشت البنات عن النظر وراه حتى يقيب . . أدخل يعده في الجسر المساب . تأكد أن الذي يعقب في الأ العرق وأن الذي يعقق هم صوت الجواخر العابرة وليس صوت الدانة التي يشت . وأى أمد منها الدجاج المحيوس في وسط قوائم الحجازة لكته أفقت منها ، وأى أمد حاول أن يشى في وصعة الليت كما الدجاج يقدمين ولم يقدر ، ومى منها الدجاج المحيوس في وسط قوائم الحجارة لكته أفقت منها ، لامه حجراً أخر أضافته إلى كومة المجارة لكته أفقت منها ، المحتر دكسة ) أخرى أضافتها إلى كومة المكانس ومقلت الأم من جديد المكاس . .

قال غمس . روباييكيا ولم يظل آلو يا متجة . فعرف أنه لم يبارح الحارة بعد . ثم قال و يا مسارة حبك جنين » . فعرف أن واحدة شلالية من بشأت النوية قد معرفت أصامه الأن النساء والبناس المنظرات أمام البيوت قان : الولد لا يأتى بصد ، والشمس فوق رئس السياء فدخلن البيوت وراء فيلم اللتأة الثانية . وإحمدة من

البنات رأت و محمد منر و يغني قالت الولد من إبريم النوية لكنه لا يغني مثلتا ثم رقعت وفقت أغنية نوبية رقت بها البنات بها على د مشير و تركيب بها البنات بها على د مشير و تركيبكا . وهد الخروف و وجهه وتعلن : يا ولد من الخرس و رويابكا . وهد الخروف الأخيرة من الكلام . فضربه على مؤخرة رأسه . وأوشك أن يدير الأخيرة من الكلام . فضربه على مؤخرة رأسه . وأوشك أن يدير المؤخرة و السمائة و . نظر و علوب و إلى البيضة اللي جامت بالمنات المتمع في طبق الحوص وكاد أن يعدها طبيع بالمؤمن وكاد أن يعدها على يديه وأمه مازالت تخيط النساح الذي أوقت الهزء من مكانه .

قال فحس : . . روبايكيا . . فعد محارب حاجياته مرة أخرى واستقى البردية من ميرات الأب ، كان أبوه يقول له ، لا أحد مثله . أبول يشم رائحة البرديات من الحبور الأصم والمهنة تركتها منة أن دخلها العيال الأفنديات ، وارتبك لساجم في كلمة واحدة ( افترنجى ) وكلما فرفت ينده كان يجكى لمه عن الجدود الأحية المصورين بالنور والتار على البردية . ويصف له النصر . ويقول له ، هذه أم البرديات .

قىال خميس : روپىـايېكىــا . . روپــابـيكىــا . . ولم يقـــل د يا منجة ۽ . .

قمرف أن السائحات الآن قد نزل اللير . وخشير الشمس التي تسمى نفسها عمل لمبهن المدارى . كيرم البيدلة . والحرام . والطلقات . دور دالوريه ، على إصبيحه كيا كان يقمل , ووضعه على رأسه . أشمل الجزء الأخير من سيجارته وأرسل حلقة من الدعان عبرت البيوت حتى خيس . وضع يعد في الحرق الملتى نفلت من الدائة المشيمة ، كان القائد قد طلب من بالرجاء المبدلة كي تجاور أرصعة الجنود والمتصرين . فقال : أحفظ بها مع صدورة أبي ، وأحفظ بها مع الجدود الأحية المصورين بالتصر في ثم البرديات .

قال خيس: « وربايكيا » ، وكناد أن يدير ظهره لسوق السمك . فقام . طلب من أخته قدم حالتي في مكاما ، موضع الباب تمامً ، أليسها قدمه الناقصة ، أخط البلة وترك أمد وأخد وأكارا الحجازة وأبوه الذي ييتسم له والجدود الأحبة على البرديات ، مارى الرقمة الظاهرة من مكان المدانة الخبية ، وضمت أمه يدما أن

قال غيس: . . روبايكيا . . ثم رمى البدلة في صندوق المربة دون أن ينظر إليها ثم ضرب يده أن جيمه ، وأخرج مسلتون وضعها خيس في يده . وعبر الشارع إلى السوق دون كلمة . . قال خيس : دروبايكيا . ، وقال : د يا صدارة حيك ، جني .

أطلت أخته من بين كومة الأحجار . وقالت لـه . الإيشارب يا ، محارب ، . . الإيشارب .

القاهرة : إيراهيم فهمى



## الروَانِهَ المغربِّةِ.. واِحْسَع وبسَّساؤلات

#### مصطفى بغداد

نظم مؤخراً اتحمله كتاب المفرب ندوة بمراكش حول الرواية المغربية ، وقد كان شعار الندوة هو « واقع وتساؤ لات » وقد رسمت الندوة ، بما تخلفها من عروض ، ومداخلات ، وشهادات ، واقعاً ، واثارت تساؤ لات رئيسية .

وقد كان محور الجلسة الأولى و تكون الروايية ، قلم خلافا الأستاذان : « عبد النرهن بنو عبل » . « وأحمد البيابنوري » . عرضين . . تلتها مناقشة .

يطرح عرض عبد الرحمن بو على ملاحظات قصد مها مناشخة الرواية في المفرب، ومرجعها السوسيو تشاق، ليستقطب بعض أوليات الكتابة في الرواية العربية عموما ، ثم يتخلص العرض الم إيراز بعض العناصر والمظاهر التي تبدو أكثر اتصالاً بواقع السرواية المفرية، خلال تمرحلها، وتبلووها الدائم، من ابر جلون، إلى عبد الكريم غلاب، وربيع مباوك، وعمد ذفراف. . وغيرهم.

وكتبجة للوضع التفاق بالمغرب ، حيث يستمد الحقل التفاق نسقه من التزاوج الحضارى بين المدات المغربية بعضائهمها ، والغربية بإفرازاتها ، وقد ظهرت سيولة كتابية تجمع انماطاً كتابية تمتلفة كل الاختلاف ، الكلاسكي (منظم روايات ربيع) والمقرق في الجمعة إلى عليها (زنوان) .

وبعيداً عن هذه المظاهر الشكلية يؤكد البحث أن المواقع هو المرجم الأساسى لكل إيداع ، ومن ثم فالرواية المفريية لا يمكن أن نصر الإسوسيولوجيا ، بالبحث عن علاقات التجانس بين عطائها الأدبي وبين بنية الواقع .

ونتيجة لذلك يتساءل أبو على : هل توجمه علاقمة تجانس بمين

الواقع المغربي والبنية الروائية ، ويفضى به السؤال إلى أن الواقع الاجتماعي يشكل الركن الأساسي في الأعمال الروائية المغربية ، حتى لكانها مجرد وثيقة صبحلة لهذا الواقع ، أكثر ما هي مُفككة وتُركبة له .

ومن مظاهر الرواية المغربية البارزة ، طفيان و الشكل السّبرى ه ؛ ومن مظاهرها ما يكن ابضاً أن يطلق عليه و إشكالة البطل ء ؛ أما ثالث المظاهر فهو المأزق الخاص للرواية عبر مستوى الكتابة ، حيث بقيت : إما رهينة للجرفية ، أو مسجية المجافل القوانين تحرّر القيود ، أو أنها ساومت إلى الحرق التصفي والمجافل لقوانين النص الروائي الحديث ، مما يعني خللا تشكو منه الرواية المغربية .

تلك باختصيار بعض مشكلات الرواية المفرية التي تبدو وثيقة الارتباط بالواقع المفري الملصور و وهم بالشالي تطرح العديد من الساسلو لات التي تصب كلها : إن أن طبيعة هذا الجنس الأمير الحديث وتشنيلة الكتابية ، وإما في مرجعها الأصلى ، وإما في العلاق ال

أما عرض الأستاذ و احد البابورى و فيتحدد من مقارنة تكون الخساس المسلك . و السير ذاق و » و الخطاب المسلك المسلك . و السير ذاق و » و التاريخي ه و موقعاً منظان المرحلة التأسيسية و إذ يمثل الحطاب شب الروالي بشكله السير ذاقى و والتاريخي ، موقعاً متعيزاً في الأنه المغري الحديث يحمله تتريحاً المسلمة من التطورات التي عرفها النثر المعدن من جنس الرحلة ، ومن منا تلقى السيرة الذاتية والمرواية الشاريخية بسطريقة غير مباشرة (من القادمة ما يين الارسينات الماريخية المسلمية المناس الدينة المرواية المسلمينة عامة ما الماريخية المسلمينة ما منا الارسينات ما أجناس أدينة أخرى تحمل مصفة ماه الماريخية المسلمين في المحاضى أن المحاضى المحاضى أن ال

الباحث أدواته الإجرائية بالإشارة إلى أن البحت من التكون يمكنه أن يتكيء هل تلاقيم الأجناس الادبية دون أن يسقط في آلية الدوالد البولوجي ، وقد يلجأ إلى صاطل الثاني والثائر في الوسع معانيها ، وركته يقي رخم ذلك في حاجة إلى ربط عملية الكتابة بالرجي ا الشاريخي ، بمختلف درجاته ، كها يشير إلى إمكان تطبيق بعض المناسعة البنوية التكويية ، دون التقيد بشروط « كولىدمان » الطاحة على القاحة على

اما عن الرواية التاريخية فيأخذها البحث من غاذج همد العزيز بن عبد الله ... الروبية الشاره ، اصبيلا ، الجااسوسة السعراء ، حيث يلاحظ نشابك المتصر الدلالي مع الإنديولوجين مع الاجتماعي في وحياة مسجعة ، فإذا كانت أحداث الروايات تاريخية فإن ترتيبها وتأطيرها لا يسير وقاق ما يمكن أن يسعى بقانون التاريخ ، بل تفلب عليه حركة البة تصلل في حتيب النصر ، والصدفة ، وقوة العقيدة ، ما يمكن معه استناج أن غاية الكتابة ليست وصف أحداث ، بل

ونخلص البحث إلى أن تكوّن الرواية المغربية في شكليها : « السير الذاتي » د والتاريخي » ، مرتبط بأشاط تفكير وتميير معينة ، ويجدلية الحركة « السوسيو ثقافية » .

وفي إطبار المناقشة طرح (ربيع مبارك) في مداخلته بعض الإشكاليات مؤكداً أن هذه الرؤية السوسيوليية الحالصة تؤخى بالمفاليات مؤخرة أل الرسيوليية الحالصة تؤخى بالمفل إلى اقتناص المواصفات الأساسية للرواية كن ، كإلداء والتركيز للمكونات الفنية للرواية كرواية ، أو للشعر كشعر ، أو للتحد كشعر ، أو مناخلة المسال الإبداعي إنطلاقا بمن خصوصياته ومقوماته » و وياختصار . و في ماخذ الساس من خصوصياته ومقوماته » و وياختصار . و في ماخذ الساس مناطقاً بالأدوات التحليلة الاتحرى المستعدة من العلوم الإنسانية المنطق الأخرى »

أما ( أبو يوسف طه فقد أكد أن الفن الروائي . في المغرب ، يعمل جاهدا على تكوين رؤ يا وتصورات ويق شكلة معيث . وتسامل إلى أكي حدثم تقييم التجربة الروائلة ، دون القيام بتصف في شأنها ، ويضى نقراها من خلال خطاف بنقدي جامز ويسلو لي – يقول ابو يوسف طه – إن الاتكاء على مقولات للآخر بشكل مستمر في الحليات المقابدة عصورا صحيحا عن من تصوره ، عن خصوصيات الكتابة ألقى ي

وأشار ومصطفى يعلى بعد ذلك إلى وجود تكفل بين الفرضين ، وأبرز أنه يمكن دراسة مكونات الرواية للفربية انطلاقا من أشكالها ، حيث كان من الممكن أن نمود إلى الرحلة المراكشية في العشرينات ، ثم نتظل إلى السيرة المائية في الأربعينات ، وبصدها مباشرة نحرج على مايمكن تسميته بالمرواية الشعيرة ، وفي الستينات نجد ، زمن المائهن من وجيل الظمأ ، وفيرهما من الروايات التي يمكن أن نطلق عليها اسم روايات شب ناضية .

أما الجلسة الثانية فقد كان عورها السيرة الذاتية ، وقد ألفى في الباداية (حسن بحواري) و هرضا سجل فيه أن النص الأطويوغرافي قد بدأ يأخف من النظرية الخديثة بعدا شعريا جديدا ، يشكل قطيمة مع الضعيرات الكلاسيكية غير، ندفيقة التي كانت تخلط إلى وقت قريب بين إشكالات مرتبطة بمجالات لا صلة بينها ، وتقيم ملاقات وتداخلات بين غون الرحة والسيرة الذاتية . كما يسجل حسن بحراوي أن تطور وتنوع فن السيرة المذاتية ، في المصرحين بحراوي أن تطور وتنوع فن النفية .

ويحدد البحث السيرة الذاتية بأنها تقوم أساسا على الاغتراف من احداث ماضية جاهرة ومتنهية عن طريق استرجاعها ، وإعادة إنتاجها نصّيا . ثم يقيم البحث ترتيباً أوليا لأممّ الحمالات الممكنة للتطابق ، اعتمادا على مقياس العلاقة الإسمية بين للؤلف والبطل .

رغتتم حسن بحراوى بحثه بالإشارة إلى أن الميثاق قد يأن من خلال المقدمة ، كما فعل الدكتور مندور في تقديمه لسبعة ابواب لعبد الكريم خلاب : و وهذه الذكريات تصور تجربة حية عاشها الكاتب فعلا » أو من خلال تقديم الناشر . كما فعلت ديباجة الغلاف الأخير في ، مجنون الأمل ع : د إنها ليست رواية كما أنها ليست سيرة شخصية لسجين ، إنها مزيج من الشعر ، والسيرة ، والشهادة » .

وقد كان العرض الثاني لأحد أبو حسن حول مفهوم جنس السيرة الذائية من خملال نموذ بي ويسجل البحث في البداية أن السيرة المناتية المغربية لم تحظ عا خطيت به الاجناس الامينة الأحرى من اهتمام النقاد والدارسين ، ويما بسبب العلاقة الوطيفة بين السيرة الذائية والرواية . غير أن قرادة السيرة الذائية نفرض الدوانها المخاصة المميزة ، ونتيجة لذلك . التأريخ للرواية المغربية بنص من السيرة المبترة ، ونتيجة لذلك .

بعد ذلك بيين أبو حسن من خلال نص : و رحلة نحو النور ع لمحمد الخضر الريسوق تعامل صاحب النص مع مفهوم السيرة الذاتية والشائح التي ترتبت على عدم وضوح حدود السيرة والترجة والقصة ، فالمقارئ للنص يلتقى مع مفهوم يجمع بين القصة والسيرة دون تحييز ينهيا ، ذلك أن المؤلف يعتبرها أحيانا سيرة ، وأحيانا قصة ، ويقيم أحيانا تداخلا

وطبقا نظرية فيليب لوجون عن السيرة الذاتية من أنها حكلية ارجامية نثرية ، يمكيها شخص روقعي عن وجوده الخاص عايفترض أن يكون المؤلف هو الحاكى ، والشخصية الرئيسية في النص ، حيث يقونو المياثل الأطويبوخرافي ، فإن رحلة نحو النور علمة تصوشا ، إذ المؤلف هو الريسوفي ، والحاكى ، والشخص الرئيسى ، هو حيد المشيش ، وحتى باعتبار الاسم مستعارا يظل التشويش قائما عند القراة ، ونتيجة لذلك فرحلة نحو النور هي سيرة ، وليست ترجة داتية .

ويطرح بعد ذلك ( محمد أبي حميد ) في مداخلته الإشكالية الني يشيرها هذا الموضوع ، والتي تكتسى أهمية بـالغة في نـظره ، لأنها تلامس نقطة شديدة الارتبـاط بطبيـمة تركيب الإبـداع ، ويشكل خاص السيرة الذاتية . ويتسامل : هل في إمكان أي مبدع أن يكتب

ميرته الداتية ؟ . ويجد الجواب عنه من خلال تصور الجهاز النفسى عند فرويد الذي يكشف أن كتاب السير يُسيئون كثيرا من الحفائق على بطلهم كمال جانب التقص فيهم ، مما يحول السير الذاتية عن ذاتيتها .

وفي إطار عمارسة هذا الإجراء المنهجى ، على السيرة الذاتية في المنتب ، يقول الباحث: و إنتا لن تقول بكل بساخة أن بومهادى في رواية ، أرصفة رجدان هو ه عمد زفراف » ، وأن « عبد الكريم طلاب » ، أو أن المنتب فلاب » أو أن و سبة أيواب » هو نفسه فلك الطفل الذي صوره في طلاب » ، فالذات تصبح مضرعا للتأمل ، وكانية السيرة الذاتية الفنية كتنظ فيها فعاليات التخيل ، والإيهام بالحقيقة ، عايمي استحالا كتابة صرة ذاتية خلصة ، ويذلك فيفا النرع الذي يجرزه تقاد الأدب عادة عن الرواية ، لا يختلف في الواقع اختلافا كبيرا عنها . وما يميز كتابة طبرة من الرواية هو تصريح الكتاب ، وهم أن تصريحه ليست له ليمه خطيرة ، ذلك أن الناقد الجداد صبيحت عن مدى الاسحام قيمة خطيرة ، ذلك أن الناقد الجداد صبيحت عن مدى الاسحام قيمة خطيرة ، ذلك أن الناقد الجداد صبيحت عن مدى الاسحام قيمة خطيرة ، ذلك أن الناقد الجداد صبيحت عن مدى الانسجام قيمة والعمل .

بعد ذلك آثار ( قمرى بشير ) مسألة متيجية على مستوى الوصف الرواقي ، وهذه الوقوف على التأويل ، وهذه الوقوف على التأويل ، وهذاك انتزازات خطاب وراقي عبخذ مستويات أو طويبوق والؤة أن مرجعية : هل يمكن التوقف عند تحليل بنية الفسائد ، والأسئلة النحوية ، أم ينغى الانتظلاق من الدلالة ؟ حبث ينغى هلم الانتظار بالمستوى القانون المنافق ، المستوى القانون ، النحوى والتركيبي ، بل ينبغى الانتقال إلى المستوى الدلالة .

ومن جهة أخرى أبرز ه عبد الرهن جيران » في تدخله أن تطبيق مجموعة من المعاير تعلق بالجهاز النظرى الذي أنجزه و فيليب لوجون » ، هذا التطبيق جعل ه حسن بجرارى » يستط في أخطاه فظرية ، خصوصا فيها يتعلق بالتعبيز بين الجنس الروائي ، والجنس السيرى ، وقد نتج الخلط عن عدم التعبيز بين الأنا المنتجة للنصى ، السيرى ، وتد تجع الخلط عن عدم التعبيز بين الأنا المنتجة للنصى ،

أما وعبد الصحد بلكبره فقد أكد ضباب الحديث العلمى في تظاهرتنا المقافية ، عابهي في وجود أرد في النظرية ، وأرة في النجح ، وفي هذا الإطلار يكن طرح سوق ال حول السوقال : هل هو سوقال شروع ؟ والشروعة معاليست بالطبح شرعية فانوية ، ولكنها شرعة نظرية وعلمية ، ذلك أنه يمكن أن تنصب المتاقشات في إجابات فاسدة إذا كانت الأسافة التي أضباها فاسلة . وأكد و بلكبيره أنه يجب أن غارس عبر الأسافة التي أبدهم اوقم آخر نقدا قبل أن نعرفها ، لكي

وقد كان عور الجلسة التالية مكونات الحطاب الرواني بالمفرب ، الذي المرض الأول ه حيد الحميد عقدار ، والسدى انطاق من فرضيتن ، تركز الأولى على نعريف إجرائي للرواية ينشد على المحافة بين الإجراء النصى وبين الموقع الاجتماعي للذهت ، كما يشدد على الهجمة النسق السرى باهتراه مكونا أسابيا للخطاب الروائي بالمقرب الهجمة النسق السرى فيها الخطاب الروائي بالمقرب :

مستوى السرد الطولي القائم على حياد ظاهري للمؤلف من خلال

التركيز على السارد الكلاسيكى . ومستوى السود المبتمد عن الخطية إلى هذا الحد أو ذاك .

وفي ضوء الفرضيين اهدم العرض بتحليل المكون السردى في رواية الفرية ، عدة الرواية تقوم على السرد المقطع ، المبعد عن السلسل الجفول ، والمؤين على تعدو تداخل المحكيات ، والآلية الم تضبط هذا الأسلوب السردى تقدم على الشريع في مسسوى المحكيات ، والتوازى في بناء الجعل والشراكب ، والتناوب في المختيات ، والتوازى في بناء الجعل والشراكب ، والمناوب في التشمل طابعا مهيمتا في الغربة ، وهو الطابع الذي بجعل التنظيل السردى يسترعب عاهو دواسى ، كما أنه يسمع باستخلاص تصور المختصبات ، وهو التصور المذى يكن تجسيد وجهة خط المؤدنة في الأداء المختصبات ، ومن ثمة وجهة خط المؤدن ، وهله الطريقة في الأداء السردى ، وفي تصور الزمن ، تجمل السؤل الترتيس في الغربة ليس السردى ، وفي تصور الزمن ، تجمل السؤل الترتيس في الغربة ليس

أما و بنعيسى أبو حالة ه فيرى أن المتبع للإبداع الروائي بالمغرب يضطر إلى استحضار اسم المدينى كليا تعلق الأمر بمطارحة مسألة التجريب ، وأن ما يشفع لهذا الاستحضار الانوماتيكي هو المسلطة التي رافقت الكتبابة المركدية من حيث الخصوصية الأسلوبية واستثماراتها المبلاغة ، ويؤكد بنعيسي أبو حالة أن ما يبرر شعرية أي عمل روائي هو ضعمر الانسجام كها طرحه و لوكائش ، في (الرودة . والأشكال) وطوره و جولدمان » من خلال مفهوم العالم والوحدة .

بالنسبة للمناقشة تدخل و قمرى بشير ۽ مناقشاً الطرح الذي قدمه و حبد المميد هذار محول ما يدعو إلى التركيز على بنية السرد في رواية و الغزية » ذلك أن بنيات السرد لا تؤدى إلى أكثر من الوصف الداخل للنص ، وإشار إلى أنه لم يفهم من تستخل و حبد الحميد عقار ، معنى الخطية والتسجيلة ، ذلك أن الخطية \_ يقول قمرى \_ عمر مبدأ داخلي للخطاب ، في حين تتمال التسجيلية بما وراء الحطاب .

أما بالنسبة لمداخلة عبده جيران فيتمان الأمر بتحليل وظيفة المرجع ، حيث يفيدنا المرجم أكثر من مبدأ الصنعة الروائية ، حيث يستطيع الكاتب أن يوفق بين مستويات الواقعي ، والمنخبل ، والمحتمل .

ويؤكده عبد الرحن بوعلى ه في تداخله ، اعتقاده بإمكان تطبيق النظرة الالسنية بالنسبة للمسرج ، ومن الناسخة اللغربية تقسم الكلمات إلى قسين : الكلمات المرجمية والكلمات اللامرجمية ، ولا يحتن فراسة المرجمع من داخل النص المروائي ، ولكن يمكن دراسة من خارج النص .

أما المحور الأغير من هذه الأيام الروائية فيتمان بالنقد الروائي بالمغرب ، تركز هذا بالأساس على صداخلتين ، صداخلة و عمد زهبر » ومداخلة و عمد للمضوصي » يرى وعمد زهبر » أن الهدف الركزي من المداخلة همو تحسس طبية الممارسة الشقدية المحرواتية في بعض الكتابات التي تعد مقدمات لما خلال نشرف المراواتية في بعض الكتابات التي تعد مقدمات لما خلال نشروص الثلثية التعرفية لعبد الرحمن الفاسى ، يتعلق الأمر بدراسته التحليلية النعوفية لعبد الرحمن الفاسى ، يتعلق الأمر بدراسته التحليلية

لرواية كرم ملحم و دمعة يزيد » . وقد حاولت مقارية هذا العمل الثقني من ثلاثة مستويات تشكل عاور مرتكز دراسة و عبد الرحن الفاحى » : مستوى بيوغراق جد هنزل ، ومستوى تاريخي يشكل الفاحى » : مستوى بيوغراق جد هنزل ، ومستوى تاريخي يشكل الموائل ، أي الفاحى » لا يهتم به كتكرن جديد عبر الشكل المروائل ، أي كزيدا م يكن كمادة ترقيقه أصلا . أما المستوى الثالث فيلي أهمية جزية للبناء الموائل ، ومن هذا السياق يلاحظ أن العمل الوطائع عن يلتب بالعمل القطاعة عن

هذه يعض من سمات هذا الخطاب النقدى ، وما يمكن أن يثار حوله من أسئلة ، حول طبيعة مكرناته ، ووظيفته ، وإذا كان من الصحب اعتبار خطاب يلتبس فيه مثلا الروائي بالقصصى خطابا نقديا روائيا ، فإن هذا لا ينفي أهميته المتميزة في أتجاه وعى النقد الروائي بذاته .

غرائبية الأوصاف عند الروائي .

أما و محمد الدغموصى ، فيتناول في عرضه وضعية النقد الرواش بالمغرب من خلال تقديم نظرى بحدد النقد كتراءة متجد أقطاب ما وراه الألاب ، وهو مشروط بالتماسك والملاحمة ، وهذا التحديد العام بقدر ما يقز بشرصة تصدد أشكال القراءة ، يمتم كثيراً من الكتابات من دخول المجال القلدي .

ويقدم وعمد الدضوصي ، وصفاً عاماً لوضعية النقد الروائي

بالمغرب من حداثته التي ترتبط بمرحلة الاستقلال ، مع الإشارة إلى بموادر هذا النقط في الأربعينيات ، ومن حيث مصادره ، الكتب والجلال والجرائد والروايات والأطروحات ، ومن حيث مواقف للبدعين والنقاد من النقد عامة ، وهي في نظره ثلاثة مواقف : موقف بيسادر التقد بالقشادة وفقي ، بهسادر التقد بالقصور والإرهاب ، وموقف يركى أنجاما فنطباً ويفوق بيمضه بصفات القصور والإرهاب ، وموقف يركى أنجاما فنطباً ويفوق غيره .

ريرى صاحب المرض أنه لا يجوز أن تتحدث عن نظريات أو مناهج أو نقاد بالمنى الدلتين ، وإنما عن انجاهات عامة نقط ، وهى كالتال مرتبة حسب حجم حضورها في ساحة النقد : اتجاه واقمه أيديولوجي و الشارى ، العرفي ، الناقورى » واتجاه انطباعي صحفي و غلاب ، السجيرى ، الخورى » واتجاه جامعي يمنى أنه يتم كدراسة جامعية و البابرري ، الكنيمي ، برادة ، الحمداني » ، وإنجاف شكلان : وإراهيم الخطيب » .

وخلص العرضر بعد ذلك إلى القول : إن النقد الروائى لكن يكون نقدا متماسكا وملاقياً ، لابد أن يعنى بتفاصيل الكتابة ، وأن يعنى بعد ذلك يتحديد المفاهم التي يستعملها ، ولابد من الإشارة في الأخير إلى أن الجمهور قد استمع إلى شهادات الرواتين المفارية وعيد الكريم خلاب ، ربيم مبارك ، عز الدين التازي ، محمد الحسابي »

المغرب: مصطفى بغداد



# "بالأمسحَلمتبك" بذورالقصة في المجوعة

## محمدمهمود عبدالرازف

حينا قرأت قصة : و بالأمس حلمت بك علموة الأولى قبل نشرها في و إبداع عسطع عندى نفس الفهم الذي قلمه الأستاذ محمد عمود عبد الرازق و للقصة عنفسها بعد نشرها صع اختلافات معدودة في التفاصيل . ولكن قراءتها مع مجموعتها حددت مساحة انفسافي مع المقال ، ووسعت مجال الاختلاف . و (1)

تلك شهادة أعتر بها من ناقد مافند البحسوة ، أما الاختلاف في الرأى ... اللي أشار البه الأستاذ سامي خشية ... خاصة في عبال القصد أقصيت ألم عبال القصد القصيدة .. كما يقولون ... كما في المقصد القصيدة .. كلم ظهر للبرنا أخر ، طهر لمبرنا أخر ، وهن عميرة ، لكنها ... كمية أدواح ، كلم البعت أرواح ، كلم أزمنت (رعونتنا روحا) ، عادت عفية أرواح ، كلم العمل المغني من شخص إلى آخر ، ومن جبل إلى جل ، ومن عصر إلى عصر ، وإلى المينا أن المعلم أن والمنازق ... وال

القصة القصيرة وحدها ذات مذاق خاص ، وهى مضمومة إلى غيرها ذات مذاق آخرة برتقالة لها طعم المانجو وراتحة الليمون . ثمرة ذات نكهة

جديدة ، وإن ظلت هي هي . وقد زودتناالجموعة بيذور حية بذرت في بيض قصصها وترعيدعت في قصة ه بالأس . . ، فرأينا بصورة أكثر تقصيلا بهاء طاهر وهو يعمل ، وخاصة في أجواء حالحلم » و و السحر » و الذب الصغير و و الإنغلاق الذاق على المفاهيم الخاصة » .

ق قصة و سندس و نسرى حليا آخر كلمه و أم إدريس و . حلم مزعج لا تذكره . و لكنها نظن أنه كان هناك لحم نيء في الحلم . ليست متاكدة تماما ، ولكن ربما كان هناك لحم نيى . سترك يما رب ع . واللحم النبىء في الحلم . يعنى في المأثورات الشعبية : و الحير و . خالفة المأثور الشعبي - غير المقصودة - خالفة المأثور الشعبي - غير المقصودة - هي ما يهنا . وإنما الذي يهنا هو : توقع الشر انباقا من الحلم . وقد تطور ه بالأمس . ع لي طوق و الفصل ع قطوقة المام ، وهو يسيط حيل نفسية تطويقا تماما ، وهو يسيط حيل نفسية تطويقا تماما ، وهو يسيط حيل نفسية تطويقا تماما ، وهو يسيط حيل نفسية البطلة ، ويؤدى بها الى الانتحار .

وكيا يحاصر و الحلم » أم إدريس يحاصرها و الحسد » . فسندس الدلالة التي تدور على البيوت ببضاعتها و عينها والسم واحد » . وزياراتهما لمدار أم إدريس تسبب لها الضيق بل والفزع .

وهي تخشي من عينها \_ بالأخص \_ على ابنتها الصغيرة . وها هي تقول للأم : عينها واسعة وجيلة كعين ألبقر ع . وما أن تنتهي الـزيــارة حتى تهـرع الأم إلى « الكانون » ، وبالماشة تخرج جمرتين ، ومن جيب جلبـابها ــ وكـأنها في وضع استعداد مستمر \_ تخسرج فصا من « المستكة » وتجعل البنت تخطو فوقهــا سبع مرات . وعندما تلتحم النهاية مع البداية نرى ، سندس الحلبية ، بربطتها وصندوقها وعصاتها الطويلة كأنها ساحرة تطاردها الكلاب. في البدايسة: ه سمعت أم إدريس نباح الكلب خارج الدار ، القبض قلبها ، من يأتي في مثل هــذا الــوقت؟ ٥ . وفي النهــايــة : وخرجت الحلبية ، وسمعت الأم نباح الكلب ، وصرخات سندس عليه وهي تېشە ، قتنېدت . a .

ألا يذكرنا هذا الإيمان الراسع بالحسد ، ثم هذه الطقوس ، لصوف المين الملعونة ، بالمتقدات المنتورة في قصصة و بالأس ، عن د المسحد المسرى ، وقد تحولت إلى أداة مدسرة للمست والأم ؟ لقد تذكرها مسامى خصصها للربط بين قصصها للجعالة الى تخصصها للربط بين قصصها للجعارة ، وكان هذا هو د المسحد ، الذي ذكرت الأم الأوربة ، والسحر و الذي ذكرت الأم الأوربة ، يعيدونه في مصره ، . . .

وتعتبر هذه المتقدات منطقاً أساسيا من منطقات الانفلاق الذاق عمل المشاهيم الخاصة . وقد رأينا في قصة و بالاسس ، أن الأم قد قالت للغريب : - إني أفهمسك » . ولم تعسرح بهذا الفهم . وأن الفتاة قالت له : و هذا سرى » . ولم نقف عل هذا السو ورأينا أن انتخار الفتاة كان نتيجة طبيعية لفهمها الخاص . وأن دمار الأم كان نتيجة طبيعية لفهمها الخاص . وقانا إنه من معرف والمنا إنه الفهما الخاص . وقانا إنه

في خضم المفاهيم الخاصة المغلقة يضيع التسلاقي الإنسسان عسلي الضمسر الجمعي . . يضيع الإنسان . ورغم أن قصة وسندس و لم تنته هذه النهاية الشك في الآخر ، والربية في تصرفاته . كانت الطفلة الصغيرة هي الوحيدة التي تتعامل مع الباطن من الظاهر ، دون أن تكلف نفسها \_ بحكم براءتها التي لا نعرف ماذا ستفعل بها الأيـام الحبــل بالمستقبل من الماضي ــعناء سبر الأغوار وتلمس الشكوك والسريب . فتسرى سندس كما تراها عيناها : ﴿ انت حلوة يا سندس وحلقك حلوء . ورغم صغير سنها تسألها سؤالا كبيرا ينم عن مدي عمق الحب الطفولي ، والسود المفعم بالخبر: ٥ انت أحل واحدة في البلد يا سندس . لم لا تتزوجين وتقعدين في بيشك ؟ ٥ . وكانت سندس تحتضنها وتقبلها .

وعلى المفاهيم الخاصة والاستنتاجات الخاصة تتشكل حبكة والنافذة ، . والحكاية \_ كيا يقول المحقق \_ و حكاية تافهة . أنا في حياتي لم أحقق في قضية تافهة كهذه . عندى اختلاسات وبلاوى كبيىرة ، ولكن مصلحتكم تهتم بمكارم الأخلاق . . بيد أن التافه يتحول في يد بهاء طاهسر إلى شيء خطير . إدارة حكومية تواجه ممدرسة بنمات ، وتحال برمتها للتحقيق بتهمة والمعاكسة ، . وتلك ــ ولا شك ــ حكاية تافهة ، وإن لم يقف الأمر فيها يُستستر عنىد حسد المعاكسة : وأتريد أن تعرف الحقيقة ؟ إذن اسمم . سأقول ما هن الحقيقة . كسل الموظفين ، كلهم يعاكسون البنسات . كلنا ، والنسات يعاكس الموظفين . كمل واحد لمه صاحبة . البعض لـه أكثر من صـاحبة . يخـرج

الواحد مع اثنتين او ثلاث ويذهبون إلى الكازينوهات . . أحيانا إلى البيوت ، ومض البنات لسن . . ه

الكن ذلك كله لا يهمنا كثيرا . أو ليس هو هدف هذه القصة ، وإن كانت هنساك أقباصيص وروايسات وأفسلام وحكايات قد أشبعتنا حتى التخمة اهتماما سِـذا الهدف، وخـاصة تلك الأعمال الموجهة ، لا تلك التي تسير مع مسيرة و الفعل ، وتتوقف عند تموقفه . ولذلك لم تظهر هذه الحقائق سوى قرب النهاية . وقد استنجنا حدوثها قبال الشكوي ، وعلى وجه التحديد بمد وصول المنشور الغريب الذي يجرم على الموظفين البوقوف في التوافذ وانشغال الموظفين بـه : و وبعـد قليـل انتهت الحصة الأولى في الفصل المقابل لنا . بدأت البنات يقفن في النوافذ ويشرن بأيديين ولكن أحدا لم يتحرك واكتفينا بالنظر من أماكننا على المكاتب . وتكرر ذلك بعد الحصة الثانية ووقفت البنات يتهامسن باستغراب ، ثم تجرأت واحدة فوضعت كرسيا فوق مكتب وجلست عليه بحيث أصبحنا نراها جيما ثم وضعت ساقاعل ساق وبدأت تزيح ذيل مريلتها بالتدريج ، والبنات يصفقن ضاحكات ، وعندُما ظللنا جامدين في أماكننا بصقت نحونا باحتقار ثم نزلت وأغلقت النساف ذة في عنف ۽ . لكس المؤلف لا يستحى في هذه اللعبة ، لأنها ليست لعبته . كثيرا ما يفعل بهاء طاهر ذلك . يبدأ عاديا حتى نظن أنه غيره ، وأنه سوف يتجه بنا إلى طرق مطروقة من قبل، لكنه في اللحظة المناسبة ينحرف منا إلى مهاويه الخطرة .

فى قصة و فنجان قهبوة و نقراً هذه الفقرة : و المرة الوحيدة التي بكيت فيها . فى العزاء أتت عندما فكرت فى أحمد شعرت ساعتها أنى خالتة وعرمة . لا

وعلى الفور، تقفز إلى أذهاننا المشكلة القديمة : مشكلة إجبار الفتاة صلى الزواج ممن لا تحب ، وغــالبا مــا يكون ابن عمها . لكن المؤلف يبدو كما لو كان يخدعنا ، وهو يعود إلى المجرى السطبيعي للقصة : مشكلة الأسسرة المستورة التي فقدت عبائلها والمعباش الندى لا يكفى . وتلك مشكلة أزلية أيضًا ، لكن الذي بهمه منها ليس هو تصوير الترقب البائس الذي أبدع تصويره ، بقدر ما هو الخداع . خداع العم التاج الكسير الذي يريد أن يتنصل من مسئوليته تجاه أولاد أخيم . هذا الخداع الذي يأتي من حيث يتوقع المرء صلة الرحم . . من حيث لا يتوقع المرء أن يأتي ، لينزيد عمق الهنوة بين الفقرة في مكانها الطبيعي وهي تنضم إلى المجرى وتشكل دفقة من دفقاته ، فلا تتعدى كونها ذكرى . وإن ظلت تعمل عملها في تضليلنا حتى قرب النهاية .

فى النهاية يعرض العم عرضا يقع على رؤ وس أفراد الأسرة كالصاعقة . لو كان قد عرض ابنيه شوقى . . حتى

شوقى الذي لا ترتضيه الفتاة زوجا لهما لنظرنا إليه نظرة أخسري . لكنه يقمدم عرضا جبانا ينزيد من هموم الأسرة ، ويصطر أحد أفرادها إلى أن يصسرخ في وجهه : ٥ خمسون سنة وتريد أن تزوجه لليلي ؟ هدا بيح وليس زواجا . . . لا تتكلم عن الله أيضا . . أنت لا نعرف الله . . أنست لا يهمسك شيئ . . . أنت . . أنت أتيت إلى البيت وانت سكوان وتويد أن تتزوج ليلي من سعيد أفندي لأنك . . لأنك تريد أن تتخلص متا و . . . ع .

ويقنوم الأخ الأكبر بصضع الأوسط الذي يندفع خارجا وهو يبكي ثم يواصل صراخه . وتدخل الفتاة حاملة القهبوة إلى حجرة الجلوس ، ولا يجد المؤلف ما ينهى به قصته سوى تلخيص أحداث المعركة الساخنة على لسان الإبن الأصغر الذى كانت أمه تحيط وسطه بـ ذراعيها المشحتين بالسواد . ضرب الطفل بديه الصغيرتين في الهواء قائملا عند دخول ليل: وليل، سمرضرب مدحت، وعمى حامد قال مدحت ابني . مدحت وعلاء أولاد عمي حامد . . . . .

جاءت النهاية جدينة وموفقة . القضية ما زالت معلقة ، أو كالمعلقة . والمعلق على ما حدث طفل صغير يذكرنا بطفلة وسندس و ، لنصود إلى البراءة التي ترصد الأحداث وترى الشخوص من الخارج . فيضفي هذا الرصد الذي ببتر تتابع القص على بسمتنا صرارة عضة ، خاصة وهو يقبول : ٥ مدحت وعلاه أولاد عمى حامد ۽ . هذا ما يجب أن يكون حقيقة . أن يكون مدحت كعلام، وسمبر كشبوقي . أولاد آخيه كأولاده . لكن القصة تقول إنها خدعة لا تنطلي سوى على عقل الطفل المثل للبراءة الأولى .

باء طاهر ۽ کأطفال قصصه تماما ،

يتعامل غبالبا منع الظاهر . لكن هذا التعامل مركب خطر . ولقد كان سامقا في قصتي : « بالأمس حلمت بك ۽ و « النافذة » من حيث التعامل مع الظاهر الذى يخفى أعماقا ذات طبقات متعددة مثلونة . أما قصة : و نصيحة من شاب عاقىل ، فقد كانت كبوة الجواد في المجموعة . أحداثها تتّابع في رتـابة ، وحوارها ينكرر ملحا في مللي ، وتنتهي نهاية مفتعلة معدة مسبقاً . أما عمقها فضحل. لقد شعرت معها حقيقة بأنى أخوض في ضحضاح من الماء راكد ، لا يمكنني من الغوص للعودة باللآليء الذي عودنا على اغتنامهما . ماذا يمريمد أن يفول ؟ . . . أكان يريد أن يقول إن الشـاب المثقف يتعامى عن واقف ؟. شكرا على النوايا الطيبة ، لكن خطابك

لم يصل .

يوقف المحقق الذي أصبح متهيا في قصة د النافذة ، تسلسل الحفائق التي لا تهمنا ، وهو يجاول تهدئته : و إهدأ . . أرجوك . . ما أهمية ذلك ؟ . إيــاك أن تقول شيئا عن هذا أتسمعني ؟ نحن لن نصلح الكون . ، . وإذا أردنا أن « نصَّلح الكون » فلن يتم إصلاحه عن طريق الأعمال الموجهة الصارخة ، وإنما عن طريق مثل هذا العمل الذي بين أيدينا . الذي يهمنا هو ما حدث في تلك الإدارة التي كانت تظللها الأخوة مم اختلاف مستوياتها ، بعد استدعائها للتحقيق . والإدارة تتكنون من خسنة أعضاء عدا المدير . وكيا هو متوقع من أي مجتمع مهما صغر ، يساق إلى حجرة مغلقة ، ليقول كيل فرد فيمه ، شيئا لا يسمعه الأخرون ، تحدث تصرفات تثبر القلق ، وأخرى تبذر الشك . تصرفات هي بنت اللحظة ، لا تحدث عن نية مبيتة ، لكنها وحدها كفيلة بإحداث

التغيير الذى يلتقطه المؤلف الفذ ليقيم عليه تركيبة حبكته .

لم يحتمل سمر أسئلة المحقق فانفجر فيه : « لم يسألك عيا تفعله حين تقف في النافذة ولا عن الطريقة التي تقضى بها أوقيات فراغيك ، ولا عيها إذا كنت متدينا . وكيل نيابه هو أم إمام ؟ أراهن أن له خس عشيقات . والـطريقة التي يسأل مها أيضا ! انفجرت فيه ليقيرا وقلت له إذا كان يسريد أن يقمول أنى أعاكس البنات فليقل ذلك وكنت هذا بالفعل . كنت مستعدا أن أقبول له إنني أقتبل البنات بشرط أن تشوقف أسئلته . ٥ . والمسألة كــان من الممكن أن تقف عند هذا الحد لو لم تحدث المفاجأة الثانية . المحقق والراوي ــ الذي كــان آخر من دخل الحجرة ــ اكتشفا أنهيا كانا زميلين بالمدرسة الثانوية ، وظلا قرابة الساعمة يستعيدان ذكرياتهما . وعندما خرج قال لسمير من باب المداعبة إنه أوصاه ليرأف

من هنا يبدأ المؤلف في تفجير مخازن ديناميته . فقد سأل الراوي بالحاح عما إذا كـان قد أوصى المحقق صلى سمير بالفعل فأجاب بسرعة أن نعم . وتساعد هذه الكذبة الصغيرة على تعقيد المسألة بعد ظهور نتيجة التحقيق، وعقاب سمير بالإندار والاعتراف وما أثبته التحقيق من سلوكسه المعيب في العمـل » . واتجهت الأنظار كلهـا نحو الراوي الذي كان يريد أن يعترف بكذبه ، وأنه لم يكن بملك و في الحقيقة و أن يوصيه ، لكنه النزم الصمت \_ ومع الإصرار على الكذبة الصغيرة تتعقد الأمور وتتشابك حتى تنتهى إلى اعتباره عاسوسا ، فعاش بين أقرائه منبوذا . وقسدمت شكوى مجهسولة تشسير إلى الشخص السوحيد البذي يعماكس البنـات ، وأن المحقق قد أدان سميـرا

طليا لصلة الصداقة التي تربط بينه وبين الراوى . وتصبح المسألة أكبس من احتمال الراوى فيقدم استقالته لمديره ، كل قد نقل في نفس اليوم : لكن مديره كان قد نقل في نفس اليوم : ولم يوضحوا حتى مكان النقل . قال المدير العام إن كل شيء سيتضح بعد أن ننهي التحقيقات ، أتمسرف متى تنبه ، ؟ ء

و فرانك أوكونور ، هو صاحب فضل الكشف عن تسلط فكرة الذنب الصغير كنقيض للذنب الكبير عند تشيكسوف. فالنمو في عمله لم يتضح فحسب \_ كيا يقول ــ من إدراك للتفرد الإنساني كعنصر في الجماعة المغمورة ، وإنما بوجد كذلك سبر أخلاقي عميق لطبيعة اللذنب نفسه . وتحن غمر ملعونين بسبب ذنوبنا الكبيرة التي تتطلب شجاعة واحتراما . ولكن بسبب ذنوبنا الصغيرة التي يمكن بسهولة أكثر أن نخفيها عن أنفسنا . وأن نقترفها مائة مرة في اليوم حتى تستعبدنا . وبسبب هده الذنوب ، وبسبب تسامحنا معهما ، نخلق لأنفسنا شخصية مزيفة ، شخصية تعتمد على الدنوب الكبيرة التي تفادينا اقترافها ، متجاهلين كلية شخصيتنا نفسها التي تكونت حول الذنوب الصغيرة التي لا يتعرف عليها ، من الأنانية والطبع الحاد وعدم الصدق وعدم الولاء .

لم يضغط تشكسوف في نقده ما للناس مطلقا على الاشساء الوضحة الناس مطلقا على الاشساء الوضحة ، وكان الصغيرة ، وكان النفوب الصغيرة ، فالأثام الصغيرة التي يرتكها المرء طول الوقت أكثر هذما ، ويكن متعقدا في يقعله أي إثم كبر، الانه يستطيع أن يكبها من عقله لوارعي ، ويضى متعقدا في نفسه أنه ربط شريف ، متحرر وإنسان ، بينها ، ويضى متحدر وإنسان ، بينها موقع الحقيقة ليس حق يجبرد آلدى

طيب . وعلى النقيص بدا تشيكوف وكنانه يقول كلمة طيبة في حق الإثم الكبير الذي يتطلب شخصية وثباتاً في الهدف . بل إنه في إحدى قصصه يبدو مدافعا عن الإثم الكبير إذا ثبت أنه حقا الطريق الوحيد للتخلص من وجود غير عتمل . (7)

والأثبام الصغيرة آثبام معديسة . والطامة الكبري أن يتحول المجتمع كله إلى مدمن للآثام المصغيرة ، إذ أنه أخطر من إدمان ، الحمور أو المخدرات . ومدمن الأفيون في قصمة و نصيحة من شاب عقل ، رغم تحوله إلى كلب يشير الرثاء كما تصوره ريشة بهاء طاهر : و كانت عيناه أيضاً تفرزان دموعا صغيرة لا يلحظها ، وكان يجسح شفتيه بلسانه باستمرار ، . . وقال بصوت لاهث تقطعه سعلات قصيرة . . وتأكيده المستمر على و السعال ، وكأنه و النباح ، أفضل من المثقف الذي لا يعي هموم مجتمعه . لكن المجتمسم في قنصته ه النافذة ، يبدو وكأنه قد تحول فعلا إلى إدمان الذنوب الصغيسرة . حتى المحقق ــ المفترض أنه يبحث عن الحقيقة \_ يندم أأنه لم ينبه زميل الدراسة إلى كتمان أمر زمالتهما ، ويتعلم من ذلك درسا مفيدافيوصيه في نهاية المقابلة الأخيرة بكتمان أمرها ، وتمسكه بأقواله السابقة في التحقيق ، لا يسرى أهمية في كشف حقائق جديدة تجر وراءها مشاكل جديدة: و نحن أن نصلح الكون ، وإذا أردنا نحن أن نصلح الكون فعلينا أن نطهر أنفسنا من الأثام الصغيرة . وأن تكون قولة أبي بكر الصديق رضى الله عنه دائها نصب أعيننا : و لا صغيرة مع إصرار ، ولا كبيرة مع استغفار ۽ .

على هذه الأثبام الصغيرة وتضافمها الطبيعي مرحلة بعند مرحلة اعتمدت قصة والنافذة و وتنبه أحد شخوصها

وهو المدير الذي أراد أن يحض البراوي على الصلح مع زميله — إلى أن و معظم على الصفائر هي نصري بين الاتهاء السفائر والاتهاء الحقيقي ء . وكانت هذه الصفائر هي السبب في أزمة سطلة قصمة : وبالأمس . . ه وقد بينا ذلك بوضوح في مقالنا السابق (٣) . ونذكر القارىء بأن الأرصة بنيت على كسليمة أيضاً . الأرصة بنيت على كسليمة أيضاً . وبالكواني بين الإيدها والكذب . . كيا تؤمن سيم ميرر . قالت إنه كان يكن ألا يعدها بالزواج ، وأنها كانت ستحيه وتبقى معه رغط ذلك .

وفي قصمة و النافسة و اسارات للمغامرة عن طريق السفر ، وردت على للسعادان مخيا على الأقدام ، الذي للسيودان مغيا على الأقدام ، الذي ترقف عند الحوامدية و بل قبل أن نخرج لا يزال يلكرها زبيله : و كنت تفكر في للبوازيل و . أما مدير الإدارة فقد حصل للبوازيل و . أما مدير الإدارة فقد حصل على الدكتوراة من و البابان و وترفض على المكتورة من و البابان و وترفض من البلسانس ، ويفكر إذا تخطوه في الترقس ما لمن يدخل لوكيل الوزارة ، مو يأخري ، أن يدخل لوكيل الوزارة ، واجر إلى البابان ومشتغل بتدريس مو الجر إلى البابان ومشتغل بتدريس أو و يهاجر إلى البابان ومشتغل بتدريس اللغة الحرية في جامعة هناك و

ما يشعر بحنين جاوف إليه . . إلى حضارته ، ويظل هو طريق المخلاص الأخير في غيلته كليا ألم يه خطب أو حيوه مازق : « عندما جاء الشاك صاله الاستاد كمال أكبرنا سنا ووقارا . . هل صحيح أن شرب الشاى هو نوع من العبادة في اليابان ؟ فشرح مدينا بالتطويل أنه ليس كذلك ولكنه

وكأى شخص يتلقى تعليمه في بلد

نوع من المحبة بين البشر ثم فرد يديم ليشـرع ، ولكنه تمشر وكـرر بصـوت خافت (المحبة بين البشر) . . وكان ذلك التكرار كافيا للإشارة إلى أزمته المتمثلة في طريقه المجبة ويعشه عنها ، وإن سل طريقه قاصرا لا يتعدى نطاق الشكوى والحزن .

ويغضب أشد الغضب عندما يتصور أن إهانة ما قد لحقت بالبلد البعيد الذي يجب: وقال حسان إنه سمع من عجب: وقال أنهم يشربون الشاي هناك بمغارات غصوصة في الجبال ، فغضب مديرت الذلك وقال إن البابان راقية جدا ، وأنه البلد المالم الذي تجري فيه القطارات على كبار معلقة فوق

المدن . قال سامع ، ويكفى أيضها أن مديرنا تعلم هناك ، احمر وجه المدير وخسرج وهسو يتمتم بكلمسات غسير واضحة ) .

وهذه الذكريات عن الخضارة الخديثة ، لا تختلف سبوى في الدرجة عن دهشة الجبرق عسدما جاءه الفرتسيون إلى مصر ، أو الطهطاوى ، الذي ذهب إليهم في بلادهم . ورغم أن هموه قصة « بالأمس . . » لا يعنيها هذا التصور القديم للرحلة البعيدة ، فإن التصور القديم للرحلة البعيدة ، فإن المنظام ، وهي تستضيف عادة أم ثالفها بعد ، ونعني بها حديثه عن المضلة بعد ، ونعني بها حديثه عن المضلة وكانت تلك للمضلة عملا للخيلمة .

الذاتية ، وفيها حوالى عشر غسالات . تضع نقودك وثبابك وصابونك في الماكينة وتنتخر إلى أن تنهى ، أو تنصرف ثم تصود في موحمد الانتهاء . وفي المحمل موظفة واحدة تراقب سير الأمور وتبيع الصابون في أكواب لمن ليس للديد . . »

ولا نعرف كم من الوقت سيمضى ، لنخرق في الفسحك عندما نقرأ هذه الفقرة ، كها نغرق الآن في الفسحك ونوستن نقراً وصف الطهطاوى لأداب المائدة الفرنسية ، وخاصة عندما يقول إنهم يمكلون على و طبلية ، عالية ، ليس بأبديم ، وإنحا بالات من حديد يسمونها الشوقة والملفة .

الفاهرة : عمد محمود عبد الرازق

 (۱) بالأمس حلمت بك . . القصة . بعد المجموعة وقبلها ! سامى خشبه ، مجلة ابداع ، أكتوبر 19A8

(٢) الصوت المنفرد، فبراتك أوكنونور،

ترجة الدكتور محمد الربيعي ، دار الكاتب العربي ، ١٩٦٩ ، من ص ٧٤ : إلى ص ٨٥

(٣) مجلة ابداع، يوليو ١٩٨٤

## الحـزن فئ «فضائد للسقـوط» و«تحوّرات الأرض»

### د أحمد ماهر البقرى

١ - (قصائد للسقوط)

يقول شادي صلاح الدين من قصيمة بعنوان والانرواء، نحسبها تصور الشاعر خير تصوير في الصميم من كياته :

> دينزوى الحزن في مقلتيك وأنا الآن أحلم أن يبدأ العام دون علامة حزن

> > أو طلامة فرح ، تذكر في ، أن وجهى مازال ينسل من موته ليبادلك الضحكات هاهى الآن أصواتنا تتلاشى وهاهو وجهى

> > > ثم يقول :

وحندما ينبت الموت فى رئتى و . . يستأنف الحوف دورته ،

سوف أغفر أن استطعت مواجهة الحب ف هذه اللحظات:

ونتامل كلمات يصف بها الوجه منه دمازال ينسل من موته و وعبارة د أصواتنا تشلاش ، و و ينبت المسوت في رثتي ، ه و الحنوف ، و و مسوف . . ، وهي للبعيسد ، د استطعت مواجهة الحب ، كأنه لا يستطيعه كثيرا ، ثم ينتهى بما بدأ : تتناول دراستنا ديوانين صدرا عن دار شعاع بالمنيا ، في وقت متقارب . أما الأول فهو و تحورات الأرض » ويحصل غلافه قرص الشمس وأشعتها على الأرض الخضراء لتلميلذنا منبر فوزى .

وأما الثان فقد كتب عنوانه باللون الأصغر على أرضية رمادية تحسل ملاممح لا تكاد تبين لإنسان ما ، ألا وهو وقعمائد للسقوطه لتلميذنا شادى صلاح الدين .

إنها باكورة الإنتاج من الشاعرين ، ظهرا في أثناء الطلب بكلية الأداب ، لا تزيد صفحات كل منهيا على خمس وسبعين صفحة من القطع الصغير . ومع قصـر النفس الشعرى فـإن التجربة فيهيا مليئة بالحزن ، ووحشة الموت .

بل إن عنوان (قصائد للسقوط) - فيها نحسب - إنما يعنى النهاية أو الموت . يقول الشاعر :

ونحن - حينها نموت لا نظل واقفين
 لكننا نسقط »

وفي إهداء الشاعر (تحورات الأرض) يقول:

و إلى مديحة بده تباشير الحروج من يوتقة الزمن/الموت ع
 والديوانان ــ يضمان قصائد بعضها من الشعر الحر وبعضها
 من الشعر المنتور ، أو النثر الشعرى

بعضه مثقلا بعطف : وألبس المعلف في الليل وأمضى باحثا عن بعض حب:

فإذا ما التقى بالموت أو بـالحب كانت النشــوة التي يعتبها السقوط :

> وألتقى بالموت ، أهتز من الفرحة . أهتز وأسقط

أيها الأطفال قد شبت

وغطتنى الثلوج، لقد انتقل إلى الكهولة وهو لا يزال بيحث عن الحب : وحين أصبر كهلا

> تېتسمىن لى قاپتسم لكننى أمضى

ولا أحس وجهك الطفلاء

ونتأمل فنور العاطفة و تبتسمين لى فأبتسم » ، إنها البادئية لتشجعه ، ثم هو يمضى عن صديقته ، وليس مجبوبته : وأبحث ــ ياصديقتى ــ عن جــدى

> أبحث عن هزيمتي ذ ال

إنه مكمن الحزن ــ فيها نرى ــ شهوة الجنس الهمزوسة . ولارجعة عنه لأنـه بتعبيره فى خــائمة القصيــدة وتعاهـــد، على الحزن :

> دكيها أقول بأننا يوما كنا تماهدنا على الحزن؛

ولقد يبدو لنا سبب آخر لهذا الحزن المقيم في الأعماق من نفس الشاعر . إنه الوجه ، ينظم فيه الشاعر كثيرا فلايدل على ونعة أو وجاهة ، جمال أو وضاءة ، وإنما يوصف بأنه هرم وأنه خريفي وقد نستطيم أن نقول إنه ماثل إلى الصغرة .

> دها إننى يصير لى وجه خريفي فتأنف العيون أن تران أنزوى في غرفتي الكابية اللون ،

وأقرأ الجرائد أبحث عن سجائري وأغلق المذياع ،

أبحث هن سجائري وأغلق المذياع ، أخلق الشبابيك ،

وأسمع الشرائط المهربه

وينزوى الحزن في مقلتيك ، وأنا الآن أحلم ألا أرى العام ، دون ابتسامه .

ويستهل قصيدته وثلاثة مقاطع مغلقة، بقوله:

لعلها تبكى لأننى أغريتها بالحزن الآن تبدأ الدروب فى التباعد ينفصل الوجه عن الوجه ثم تغنى أغنياتها الأغيرة،

هكذا كلمائه : وتبكى ، الحزن ، التباعد ، ينفصل ، الأخيرة ، وما أن يبتسم الوجه ــوكأنه المظهر دون الأعماق ــ حتى يعود الأسمى :

وتبسم الوجه وفي الطريق عادني الأسيء

أثراه أخطأ التعبير في دعادني، وهو يريد عاد إلى ، أم تراه يقصد المعنى أن صار الأسى عادة له(١٠ ، أم أن الأسى عاده عبادة كعبادة المريض ، فنحن أمام عرض موضى ــ فيها نرى ــ من الأسطر التالية :

> وقطرات من الدم المتصلب فى عروقى تئن تستبيح اللقاء ترنيمة قائمة يجمد الحب فى دعى ، ينزوى عندما تترامى شفتك الحالمة فى زوايا المكان،(٣) .

ولكى يكتب قصيدة حب يُمضى لحظة موت ، بما فى الموت من برودة أو بتعبيره ووغطتنى الثلوج: :

> دوأخيرها أنني أمس أمضيت خطة موت ، لأكتب هذى القصيدة وأقول ها ق شجاعة إنني قد أحبك بعد اللقاء الأخير،

إنها مشاعر الخوف يعبر عنها يضدها فق شجاعة، ؛ فهو غبر مطمئن إلى الحب وقد أحبائ، متى ؟ وبعد اللقاء الأخبر، ، وحالة الحب عند المحين قد تشفلهم أن يكون له آخر أو يوم أخبر فهم مستغرقون فيه ، ولكن شاعرتـا لا يزال يبحث عن

وتامل كلمة والمهربة، وما تستدعيه وصفا للشاعر هرويا من الحياة في دخان سجائره ، إنه يفقد الأمان فيعاود البحث عن علاقة جديدة إذ يختتم قصيدته الأولى من قصائد سنة ١٩٨٤م ١١٠١٠ -

> وباحثين عن علاقة جديدة ، لكى نحس بالأمانه . وقلما يبلغ الأمان من تلقع بغلالة الأحزان .

Con and Cares

٢ – (تحورات الأرض)

سمى هذا الديوان باسم القصيدة الأخيرة منه ، والأرض والزمن محور ما تدور عليه القصيدة :

> دلم يبق من شيء تناثره الرياح ثوت الممالك ، والرفاق على السلاح . . متقلصو الأبدى ،

متقلصو الآبدى ، يعيدون التذكر في زمان يمنح الأشياء : ا

وإذ لم يجد شيئا ظاهرا على الأرض فإنه يتساءل عيا في أعماقها :

وياأرض: ماذا تضمرين؟ لريق من شيء تناثره الرياح!!

وكأن تكراره للبيت الأخير هو المعنى الذي يلح على نفسه بعد توغل جيوش العدو في الأرض العربية .

> دوتوغل في المواجع حتى أكاد أظن حدود اليهود

حدود اليهود من النيل حتى الفرات

من القدس حق . . جبال اليمن: من القدس حق . . جبال اليمن:

إنها آلام أمة بجمل نصيبا منها الشاعر الشباب الذي يحس الرمن إحساسا متميزا فهو و النرمن الفجاءة ، و « زمن النبوءات القديمة ، ، و « زمن الهزيمة ، ، و « مقبّر المشاق ، » و « الزمن الواجف » و « الزمن الردى »

وفيه يقول :

دكانت الأرض افتراشات الورود ، صارت الأرض ارتيادات الجنود،

وتأمل اكانت . . صارت . . إنها قضية الأرض ، أو الهوية والوطن كها تتكرر في الديوان منبع الحزن في نفس الشاعر :

وبيرز المسس المطوف بالمدينة يسألون : من أكون ؟ وما الموية ؟ . . موطئ ؟؟ \_ ما عدت أعرف موطئا لى فير حزق !؟

وإذا كانت ألفاظ والجنود والمساكر والمسس، قد تحمل معانى معنى الأمان أحيانا فإنها في أحيان أحرى تحمل معانى الاضطراب والحوف والعلوان ، وهو ما يصور سر اللحشة من الشاعر حين يقول :

ووادهشنی أن أرى ألف رَى ، موحدة اللون ،

موحدة اللون ، قلت إذن : هو زي المدينة قد وحدثه ١

> فأضبحى مشاحا ، لكى تستوى الطيقات ، ولابد أن تسرحت !! قربت أستفسر العابرين وسراحاء

فقیل: حساکر، حدقت فیه،

(فيا كنت أحسب أن العساكر كثر . . كهذا الذي أرتثيه) ولا يأس !

إن شاعرنا يحاول الرضا بالواقع في كلمة دولا بأس، ، بل إن إشراقة الأمل في غير قصيدة من قصائله ، إنه يسرى في محنى حييته المرفأ والأمان ، بداية الانطلاق .

ركاننا نفاقل الزمان لحظة . ونطلق وجهك يا حبيق مؤتلق ، مؤتلق ويقتم قصيدته (اللقاه) قائلا : وحيالك يا حبيق موطفي ومرقني والاسم والهي عبدالله يا حبيق جديدة على وكا ما فيك . حديد

وينظر الشاعر إلى الطفولة نظرة الأمل في قصيدته و إشراقة ع فيقول آخرها :

> دكبرت هدى ! وأنا أجاهد أن أطيل سنين عمرى ، في ارتماشة جفيها ، وأرد بالقرح الذي في مقلتيها ، حزن أيلمي المريرة

ولاخيار لك الآن فاثبت على زند البندقيه ، واحفر على باطن الأرض بيتك ، وجه أبيك وأمك ،

. . . واللحظة الناسفه

ويقول في قصيدة أخرى :

وأباتا الذي أدركته الكهولة قبل المعاد تعاليت . .

لربيق إلا الزناده .

ويقول في قصيدته وقُبُرة، : دوتحلمين بطفلة موعودة ، لاتلتقي بالجند، أو تلقى \_ لأزمنة المجاعة \_ قليها،

إنه الأمل المعزز بالكفاح ، فالشاعر الذي فقد يوما الابتسامة والقدرة عليها ، يريد أن ينقل سورة النفس إلى ثورة بعد أن باتت الحياة عنده تصديقا للحجم الزائفة . فيقول :

الاسكندرية: د. أحد ماهر القرى

# القِيم الجمّالية والإنسانية في العطاء الخرق النبيل دروييش

د٠ نعيم عطىيــة

حول حيث يلتحم الإنسان والحيوان بالطبيعة في تموحد متفر . واحسب بأن ما يجرى في الكتاب نشاز ، وأن الصواب بالنسبة في هر أن أرشف الطبيعة بحواسى كلها ، وأسكت راحتاى الصغيران بنراب الأرض وهين الترع ، فاعتملت في نفسى منذ الصغر الرغم أن أصبح فنانا ، ورحت أرصم وافحت ، ثم تبيت أنهي متمه بكل جوارحي إلى فن الانسانية الأول ، وهو الإبداع بالطبة المحروقة ، فاغترت لتفسى الحزف . والتحقت عندما شبيت عن الطوق بكلية الفنون التطبيقية حيث كان من حسن حيظي أنى التقيت هناك بالاستاذ الرائد سعيد الصدر ، وقد أولاني رعايته وعلمني على أحسن مورة .

ولكنني أيضاً رأيت أن الحرف شديد الارتباط بفي التحت والتصوير عن فالتحت في أوقات الفراغ بالقسم الحريكاية الفنون الجميلة ، حيث كان من حقلي أن درست التصوير على يدى الأساق أحد زكى . كما كان من حقلي أن درس في المثال جال السجيق الذي تملمت منه الكثير عما أفادني في الحزف ، وجعلني أيضاً نحاتاً ناجعاً ، نقد حصلت بعض تماثيل على جوائز على ثمال و الأمونه الذي مو الأن من تقيات متحف الفن الحديث ، ويتصدر مدخل مباء الكائن بالذي . وقد كتب الناقد ورضة سليم في صحيفة الساء عن هذا التماثل تقول د كتلة من الأبيض الناصع ، تجذبك وتشمك حتى تصل واستدارتها ومرونة القوم ، فتجد لزاما عليك أن تدور دورة كاملة حول المؤا الملقة المملك بحيان عشر »

ولئن كان النحت الحترق يختلف من النحت بأية خامة أخرى، 
وذلك الان عملية النشكيل في النحت الحترق تجرى كلها من طريق 
و الدولاب » . وذلك بعصل كل عنصر أو جزء من الششأل مو 
حدة ، ثم تجميع هذه المناصر أو الاجزاء معا ، ويتم بذلك تركيب 
المعلم النحق الحترق ، الا أن نيل درويش قد أبدع أيضاً نحيرتا 
خرفية عديدة ، استقى أشكالها من الفندية الشمية ومفرداتها شل 
الحمله والملتة والابريق زحروس المولد وبيئة البحر والمثنة والهلاك 
والمشرية ، وقد استخدم فانانا هذه الرسوم الشعبة أيضا على الاواق 
والأسرية ، ولكنه طروس على كل من هذه الاشكال الشمية معالجة 
فتابة فجاهت أشكالا حرة وان أوحت بأصولها أيضاً.

وقد حازت مجموعة العرائس الفخارية المعلقة إعجاب مشاهدي

كانت الآنية الفخارية تعتبر على مر الأزمان تحفأ يقبل الذواقة على انتخاب ، ويلجأ الأباطرة والملوثة فنها إلى تبغطا كهدايا ، طاطراف يجب أن يكون مصورة ورساما ونحاتاً قبل أن يدا أن تعلم الحزوف وعاسرت ، كما يدخل في النشخالات الكيمياء والتعلم الحزوفة والرياضيات ، لذلك كان الطريق الذي يوصل إلى القطعة الحزوفة الفنية وها يعتبرون عمر يعام الحراب أحسرى ، ومن تم كان المجيدون بيغيرون طريقهم إلى مجالات أحسرى ، ومن تم كان المجيدون المؤسلة عالى والمناس عاد المحيدون على المحاسفة المناس والمناس عدد المحاسفة على ونامو ، ومن هذا الصحة الناسات المدود تبيل المواسفور تبيل المواسم والمناس على متجورة المحاسم على متجورة المحاسم على متجورة المحاسم على متجورة المحاسم على المتحدود تبيل المناسخة المناسورة المحاسم على متجورة المحاسم على المتحدود تبيل المناسخة المناسورة عام 1944 ملى متحدورة المحاسفة على المتحدود المناسخة على المتحدود المتحدود المناسخة على المتحدود المناسخة على المتحدود 
#### البداية الأولى والمسيرة :

عندما سالت نبيل درويشي عن بداياته في الفن ، سرح بهاد بعيداً ثم قاد : عندما تنت صغيرا ، أرسلوني إلى الكتاب ، فأنا من مواليد قربة من قبرى الرجمه البحرى هي و السنطة ، القريبة من طعال ، إذ بحافظة الغربية ، وفي الكتاب كان شيخنا بشند في معاملته على ، إذ كنت أشول . فعمد إلى ربط فراص الأيسر إلى جنبى ربطاً عكماً حتى اكت عن استخدامه في الكتابة ، كان ذلك يولني ويرهفني فلجأت إلى الهرب من الكتاب . ورحت أهيم بالحقول ، وأحمل شجة ضفراء نضرة ، وأسعر فرقة العصلايد . وأرقب الحرق المدائرة من ضفراء نضرة ، وأسعر فرقة العصلايد . وأرقب الحرقة الدائرة من

معرض نبيل درويش في أوائل السبعينات ولفتت أنظارهم بأسلوبها الجديد ، والجرأة في تناول الشكل المجسم ، بعيداً عن قاعدة التمثال التي اعتاد كل من تصدى للنحت أن يلتزم بها .

ويستطرد الحزاف نبيل دوريش فقول عن خطوات الأولى في 
الإبداع الفني رمع عظيا الفضل الذي طوقي به استادغلى ، فقد 
انجهت إلى الطبيعة ، واعتربنا على الدوام معلمي الأول ، في كل 
مفيف كنت أحل لدواق والواق وأوراقي ، واعضي جول في ريف 
معمر ، وأحط خيمتي منا أو هناك يقرى الوجهين البحرى أو القبل ، 
ووسعت في نواح كثيرة منا أو هناك يقرى الوجهين البحرى أو القبل ، 
ورست في نواح كثيرة منا السنطة وكثر الزيات والفيوم وبحيرة 
قارون . وي عام تحرجى ، عام ۱۹۷۷ ، بل قبل تخرجى بشهوين 
قارون . وي عام تحرول حيث كان عشر حتيف الفن الحليث 
معرضى الأول ، ولفيت رسومي وتحافيل وأواق إقبالاً من جهود 
المتحرجين عا كان باعنا في على بلك الجهد الشاق كي أصبح فاتا 
المتحرجين عا كان باعنا في على بلك الجهد الشاق كي أصبح فاتا 
المتحرجين عا كان باعنا في على بلك الجهد الشاق كي أصبح فاتا 
المتحرجية .

ونظرت إلى الطبيعة ، فوجدت أن الجمال هو تمبير عن نشاط خفى ينمو ويتطور وفقا لنظام والنظام يتضمن معاني التوافق والسائل والتجدد وتوازن العلاقات وانسجام النسب . ولتن كان للظروف المحيطة بالإنسان من نفسية واجتماعية أشرها الكمير في تقدير ما الجميل وما الفيمع ، إلا ان الجميل يظل في نظري نشاطاً حياً ولكنه مرزون .

ونظرت إلى طينة بلدى وعشقتها فقررت أن أصنع منها شيئاً ، أن أفف فيهما من روحى ، وأبدع منهما جمالاً . واستيقظت بداخمل أصوات أجدادى من خزافى ما قبل الأسوات ومن بعدهم .

ونظراً لعراقة تراثنا في فن الخزف أصبح الجمال بالنسبة لى على علاقة وطينة بتراثنا المصرى في المنتجات الحزفية .

وقد بدأت مسيرة نبيل درويش عل طريق الخزف في كلية الفنون التطبيقة التطبيقة التواقف المسيد الصدر التطبيقة التي تخرج فنها عام 1937 ثم ورشة أستانه سعيد الصدر التي أنشأها في الفسطاء ، كمو مسلم من مؤسسات وزارة التخافة ، بامم و مركز الحزف ع ثم لم اسم نبيل درويش عندما قدم رسالة المسترفى الحزف عام 1971 مكتشفاً فيها الأسرار التكنولوجية ولمبلك المقلة ، الذي برح في صعفه خزافر المصر الإسلامي ، ومضى من بعدهم سرا مستغلقاً على الباحثين .

وفي السنوات الثلاث من ۱۹۷۳ إلى ۱۹۷۰ أعبر للعمل في تدريس التربية الفنية بالكويت . فظاف أنساد الكويت حتى اكتشف الأماكن التي تحتوي على طينة ذات طبيعة رطبة صالحة الإبداع الحنولي المحل ، ودعا إلى أن تعتمد الكويت على خاصاتها تلك كيا أتجه إلى يلوز والعمرافي وتركيا وصوريا ولبنان معلى وراء متبايع فن الحنوف الإسلامي والعربي اللذي هو على حد قول الناقد غيرار العطار و الأصل المحتجى للتجديدات التي تشاهدها أوروبا الآن » .

ثم حكف نبيل درويش على دراسة و الحامات المحلية وإمكمانية الحصول على أجسام خزفية سوداء منها تنتج في درجة حرارة عالية ع

وقد حصل هن نتائج دراسته هذه على درجة الدكتوراه من جامعة حدوان عام 19۸1

وعندما بيدأ العام الجامعي ، يمضى الدكتور نييل درويش كل صباح إلى كلية الفنون التطبيقية حيث يعمل أستاذا ساعدا ليدرس لتلامذته بقسم الحزف مادة الرسم ، ويعطيهم من تجاربه في الحزف والرسم والنحت الكثير .

#### ١ التطميم:

ومن أهمال الدكتور نبيل درويش الحزية الملفتة للأنظار بالوامها التي تراها التي تجمع بين الحلاوة والوقار مجموعة من الأواني ، الرسوم التي تراها على سخمية الحزيق الفرشاة ، بل هم المسلحية الحزيق مؤذة الجريت مقطعة ونسائدة في الأناء مستجد هنا اللون وهذا الحظر واصلين إلى الرجم المقابل للجسم ، أي أن الحظ الملون ليس رسباً على واجهته الحذارجية فحسب ، بل هو من ذات الطيئة الحزية .

ويسمى هذا النهج في معالجة الأعمال الخزفية بين المتخصصين ه بالتطعيم » . ويتحقّق بخلط طيئة ملونة في الجسم الخزفي كله ، وبعد الحرق في الفرن يظهر هذا التباين الخطى اللوني ، أو بعبــارة أوضح التشكيل ــ في نسج الكائن الخنزقي . ولئن كانت أوساط الخزفُّ في العالم كله تعرف طريقة التطميم ، إلا أن نبيــل درويش توصَّل فيه إلى درجة فاثقة من الإتقان والتحكم ، وذلك بعد الدراسة اللؤ وب والممارسة . وقد وضم خزافنا المصرى نصب عينيه ، وهو منكب على تجاربه كيف يمكن أن تنضج الخامة في الفرن وتتشكل بالأشكال التي تظل تحملها غائرة في نسيجها من سطحها إلى سطحها الآخر . وكان هذا الموضوع أحد انشغالات نبيل درويش الكبيرة إبان إعداده رسالتي الماجستير والدكتوراه . وقد أعلن عن بعض نتائج أبحاثه في المجلات المتخصصة ، ولكن سازالت أوراقه تحمـل سَ الأسرار الكثير أيضاً . ويكفى أن نقول في هذا المقام إن لكل طبئة ملونة درجة انكماش معينة تختلف عن درجة انكماش الطينة الأخرى ، ويتعين التوصل إلى طريقة للتحكم في تــوحد الــطينات المختلفة الانكماش في جسم خزفي واحد . وفي عملية التوحد هذه يجب التحكم في تطعيم الطينات الملونة كي بتحقق في الكيان الخزفي انسجام الحَطُّ الرفيع والحُط الغليظ ، وتَعايش المساحات اللونيـة الصغيرة والكبيرة مَعاً . وقد تـوصـل نبيـل درويش في مضمار التطعيم ، إلى سبق بعتبر إضافة جادة في تاريخ الحزف ، لا على المستوى المحلي فحسب ، بل وعلى المستوى العالمي أيضاً .

#### التحكم في الاختزال:

الاختزال مشكلة نواجه الخزافين حتى الكبار منهم . وإذا كمان الاختزال معروفاً فقد توصل الفنان نبيل درويش من ناحيته وعبر ثلاثين عاماً من العمل المتواصل في مجال الحزف إلى مالم يتوصل إليه خزاف آخر ، وحقق تحكما في الاحتزال في إناه واحد .

ويتم الاختزال بنزع الأوكسيجين من داخل الفرن ، ومن الطينة الخزفية والطلاءات ، وذلك بإضافة الكربون إلى داخل الفرن . أما

التحكم فيتم عن طريق التراكيب الكيمائية للطلاءات الـزجاجيـة (الجليز) وطينات الأجسام .

وإذا كان كل من مصور اللوحات والنحات مطالبا بأن يحقق القيم الشكيلية لعمله عن طريق الأبعاد والتوازن والملمس وشمق العلاقات الإثمري فإن الحزاف يقي الأبعاد الله لله عنه عناته أشق ، فهو مقيد شم عليه أن يضى بعد ذلك في معاناة الحلق المفي من خلال فيزياء الحلاف عليه أن يحمد دلال ومكسولوجيته ، وشمق العلاقات بين الحالمة ، ومؤثر أنها ، وعلى الأخص درجات الحرارة داخل الأفران . متى يشمل النار ، وبعرتفع جها ، ومق يخفتها ، ويوصلها إلى الهصود والاستفاده ، وهكذا . روابط شبى بين زمن وحيز وخاصة ، على الحزاف أن تكون لديد بشأنها خبرة ، وأى خبرة ! فقد تستخد كى الحزاف أن تكون لديد بشأنها خبرة ، وأى خبرة ! فقد تستخد كى

نالنتج اخترق تحصل فني متميز الجدال ، لا يكفى له أن يكون اختراف على إلماء بمسارات الثقافة والباد ما والحبوطان بل يمتاح أبضا ورعافي القالم الأول إلى المرقة والحبرة بالمؤاد الطبيعية للتعرف على خصائصها وتأثيراتها . ويكون ذلك مرتبطا إلى حد بعيد بدرجات الحرارة التي تتعرض ها قلك المواد أثناء تجهيزها . وكذلك إيضا بنرجية الحريق ومن ثم نوعية الأفران وأحجامها وما تحتاجه من وقود .

وقد بدا ذلك كله في تميز الإنتاج الحزق للشرق الأقصى ، الذي ارتبط باساليب ما كانت التنجع إلا بجراحاة نوصيات من الخاصات وبدنت في أخاصات من أرض الشرق الأوساد وبدنت في أرض نلك البلاد التي اختلفت من أرض الشرق الأوسعي حيث ظهر الحزف الأخريقي والروماق ومن قبله لحزف الفرعوني . فقد أناحت خاصات الشيرق الاقصى للمنزاف أن يضجها على درجات عالية من الحرارة تفاعلت معها ، فأعطت نتائج لم يتسن خاصات الشرق الأوسط أن تعطيها بسبب احتياجها إلى حرارة ذات درجات منخفضة . مما أوجد اختلافا في الأساليب لمناسبة مقتضيات درجات منخفضة . مما أوجد اختلافا في الأساليب لمناسبة مقتضيات

#### الطيئة الزرقاء :

توص إلى الطيئة الزرقاه من قبل الحؤاف الإنجليزي جوزيف ويدجووه منذ ماتي عام تقريبا . وفي الصين أيضا توصل التقليمون إلى طيئة زرقاء خاصة بهم . وهذه الطيئة تركيبة كيميائية خاصمة . وقد تكتسى بعد الاحتراق بلونها الازرق الذي أخذت عنه اسمها . وقد أسهم نبيل درويش في مجال هذه الطيئة فتوصل إلى أزوق بعد جديدا فرجته وصقة ، وقد توصل ويدجوود إلى والأروق الساوي، أما نبيل درويش فقد توصل إلى أزرق غامق عاصى به تماما .

وكما توصل ويدجوره إلى طينة زرقاء صمارية ، توصل أيضا إلى لص طينة بيضاء على طينة سوده أو زرقاء . أما نبيل درويش فلم ينتم عا ترصل إليه الحزاف الكبير ويدجورو وحمد إلى تحاشى المصق ، داخما بعض أجزاء الجسم الحزل إلى البروز باللون الأبيض وبني من الألوان على والدولاس، ذاته .

#### سر القوهة السوداء :

فى أوان ما قبل الأسرات أوان حيرت علياء الآثار وفنانى الحزف . كيف توصل الصانع المصرى فى ذلك العصر السحيق إلى آنية ذات فوهة سوداء ، جسمها بلون الفخار وقمتها سوداء ؟

أولى نبيل درويش هذه النقطة اهتمامه في دراسته لنيل الدكتوراه التي انصبت على والخلفات السوداه ذات الحرارة العالمية فتوصل خزنيا إلى نفس اللثام عن الطريقة التي اتبعها قدماء للصريين في صنع فوضات سوداه الأنيتهم . وكان ذلك الذي توصل إليه نبيل درويش كشفا علميا عل مسترى الآثار وفن الحزف .

كما توصل فنائنا للمدع في دراسته الجامعية تلك التي استخرقت منه السنوات من المستوات المستوات المستوات المستوات المستوال المستوال المستوال المستوال والمستوات المستوال والمستوات المستوال والمستوات المستوات المس

#### الإناء القديم يبوح بسره:

ريقول الدكتور نبيل دروش في صدد اكتشافاته وإبداعاته الخزية: وإن متحف الآثار هو أستاني، في الصالة الحاصة بجموعة ما قبل الآسرات الثنيت بسلطانية استحوذت على حي مجموعة ما قبل الآسرات الثنيت باسطانية استحوذت على حي فرط قال بعادى عنها أصاب بالفاق والاكتاب ، كيا لو كان يتقصى شيء حيرى كالهواه . كنت لا أحرف سرها حتى بعد تخرجى بعشر سنرات . واطول رؤ يتها لى أالحاق فيها متمنا ، عطفت على وصاحت بمكنونها . جريت إلى الاستديو ، وطبقت النظرية الى وساحت بمكنونها . جريت إلى الاستديو ، وطبقت النظرية الى أن طلع اللهار في صيحة اليوم الثالى ، فهوحت إلى أستانى الكبير صعيد الصدر ، وأطلت بها توصلت إلى » فأناخلى إلى حشفته ، كيا يفعل الأب المؤدن ما إنه ، ومثان لتجاحى في اكتشاف سر من يغمل الأب الحزن مع ابته ، ومثان لتجاحى في اكتشاف سر من يغمل الشيا المي في اكتشاف سر من المنه ، ومثان لتجاحى في المناف المنافرة المن

#### طوق الحمامة:

وفي صلد استخدام الرسم بالتدخين توصل نبيل درويش إلى ما أسده وطوق المصلمة و ونصع في أن يجسل الكائن الحازق يكتسب الران الطيف شليا على رقبة المحلمة ، وذلك عن طريق ترجيه الدخال إلى الجسم الحازق حتى تظهر فيه تلك الآلوان بنفاطل الكريون وخامة الطين تحت درجة حرازة متحكم فيها ، بغير إضافة أية الدوان أو العالميد معدنية إلى الكتلة الطيئية .

وقد لفت هذا الكشف أتظار العالم ، وبخاصة الصوله الفرعونية

الموغلة فى القدم ، فطلب متحف الفنون الشرقية بضوناطة افتناء قطعتين من هذه الأصمال . وطلب عمدة برلين اقتناء قطعة لمتحف برلين . كيا اقتنى متحف زيوريخ قطعة آخرى .

#### الجوهرة :

اذ مازلتا في عبال الرسم بالدخان داخل القرن ، شعير إلى أن نبيل دروش استطاع بتسليطة المركزون على جسم الكان الحقوق أن يتلذ على مبض الأوان رسوما الأمكال متترعة ، منها على الأخصر ما هو أشكال أدمية ، ومها ما هو أشكال نبائية مشل فروح الشجير ، أو أشكال عوانية مثل أحصمته وثيران ، ومنها أيضا ما هو أشكال مجردة ، ولكنها تتحاشى على الدوام الهندسيات الجافة والزخارف الكه ، و .

وقد تسنى لنبيل درويش ، للتوصل إلهم إبداعاته في هذا المضمار ، ان يلارس الرسوم والأكمال التي عرفها وفن الانبة، على بم الصعور والحضارات . واستوفته بالاخصى الرسوم الفرعونية والإغريقية والمرومانية والقبطية والإسلامية . واستقى من هله الرسوم والاشكال والمرحلة ما يتاسب متطلبات الإناد الماصر .

على ان نيل درويش حقق بتعمقه في استعمال الأسود ، أي الرسم بالنخان انتصارا تشكيل وخزفها تحر ، وهر إعطاء إحساس والكاراكليه للجسم الفخارى ، وهرما يعني الإحساس بأن الجسم الفخارى تشويه تشقفات بفعل الزمن والقدم . ويعد والكاراكليه ، بعض جرحرة العرن العشرين في فن الآنية . كها عرف والبريق المعلق برجوهرة الفن الاسلامي في عصوره الغابرة .

#### الرسم بالكربون وليس بالأكاسيد:

يتوصل الفنان إلى الأجسام الحزفية السوداء إما باستخدام طينة تركب من أكاسيد مثل الحديد والمنجنيز تصبيع بعد الحريق سوداء ، وإما باستخدام عملية الاعتزال .

وقد استخدم المسانع الفرعوني الأكاسيد كيا استخدم الاعتزال . ففي مجموعة ما قبل الأسرات المروفة بالأواني ذات الفوهة السوداء كان جسم الفوهة الأسرو نبائها عن عملية اعتزال ، في معلية السطور بالكريون ، أما المجموعة التي تمون وجيموعة البداري، وقد عثر عليها في أقصى جنوب الصعيد ، فقد تضمنت آنية رسمت ماطها زخارف بالأوكبيد الأسود ، كيا كانت مجموعات الحزف ماطها زخارو بالرومان مرسوعة بالأوكبيد الأسود .

وقد استخدم الكربون في مجموعة ما قبل الأسرات بطريقة تمايش فيها الأسود مع الشكل فنيا واستعماليا ، لأن الطلاءات الزجاجية لم تكن قد اكتشفت لتطبق على الأواني بعد .

أما بالنسبة لأنية الاضريق والرومان ، فقد كانت سطوحها الحارجية في أفحاب الأحيان تصفل ، ثم يرسم عليها باللون الأسود رسوما مستفاة من ظروف البيئة وتقاليدها وأساطيرها واشتمالاتها . وكان اعتبار الإخريق والرومان للون الأسود اعتبار اموفقا من الناحية

التشكيلية ، لأنه كان يوضع على أرضية فخاوية حراه . وقد أجاد الحزاف الرومان في إعداد طبته وتجهيزها كي تصلح أرضية برسم عليها رسوما تميزت من كانت عليها رسوما تميزت من كانت بالمون الأسود على خلفية طوية اللون ، ومن ناحية ثمانية ببالثراء المصمون إذ إنها صورت مختلف النشاط الاجتماعي والاسطوري والمصداني لللك المصر .

وقد استوعب الدكتور نبيل درويش التجربتين الفرعونية من ناحية والإغريقية الرومانية من ناحية آخرى ، واستطاع أن يرسم على الإناء مثل الرومان والإغريق ، ولكن بالكربون وليس بالأوكسيد ويعتبر ذلك إضافة جديدة في تاريخ الحزف .

#### التطعيم والتدخين معا :

هل يمكن استخدام التطعيم مع التدخين في إبداع العمل الخزفي الواحد ؟

ليست هذه المهمة سهلة ، ولكن نبيل درويش الذي باح وفن الأنهي باح وفن الآنهة بالمخمد بين الآنهة وأسل إلى المخمد بين التطهم بين التطهيم بين المتلفيم والتتخين في العمل الحرق الواحد رغم صعوبة ذلك تكنيب الموادي أن الحزوم بين أسلومين في الحزف المسلوب في محرف في العمل المسلومين في والسلوب له أصواد في العصر الموادي في الانتخين والمسلومين في كل هذا بالمتط

إنه على الدوام يسمى إلى إبراز شخصية للخزاف المصرى في القرن العشرين على أساس من الرعى الفني والثقافي المتكامل القائم على حب حقيقى للعمل مع ثقة بالنفس بأن الجمال صفة غير عدورة ، ومع اعتماد كل على المؤاد للمحلية وحفط . وقد ركز أبحائه لسنوات طوال على الفخار المحل في عاولة لإعطائه لمسة فنية .

#### الجليز الأسود :

في بعض الأعمال الخزفية التي أبدعها نبيل درويش عام 1470 صمى إلى إعطاء الإحساس بـالألوان المالية بـرهافتهـا وشفافيتهـا ورفتها . وقد سبق أن برز في هذا الأسلوب الحزاف اليابان هامارا الملقب بأي خزاق العالم .

وقد نوصل الدكتور نبيل درويش في أصاله المؤنية هذه لا إلى مضاهاة هامارا فحسب إلى إلى إكمال مسيرته ، إذ أنه عجز من غفيق ذلك الإحساس بالألوان اللئة على الطلاء أو الجليز الأسود المعروف وبالبلاك ميروره فنجع نبيل حيث أخفق هو . وسوف نرى إن اللون الأسرد في أهمال عزافنا المصرى لم يستطع أن يتغلب فيقتل الألوان الأخرى الشفاقة من حوله ، فاشتركت معه في النسج الحزفي اللاطبق والآنية .

القاهرة : د. نعيم مطيه

القِيمَ الجمَاليَّة والإنسانية في العطاء الخروق لنبيل دروييش



















صورنا العلاف للصاد نبيل درومش



# الهيئة المصربة العامة الكناب



# مخارات فصول

سلسلة أدبية شهرية

تصدر أول كل شهر

شكري عياد كهف الأخيار

كهف الأحيار محموعة قصصة حديدة للكات الكبير شكرى عباده وهي المجموعة احاسة بعد تحسوت السابقة : صرين احامعة و «عيد ميلاده و زوجني الرقيقة احمينة و ، رباعيات عن صدرت من قبل في هذه السلسلة الشهر بـ

وقصص هذه المجموعة إصابة حديدة نين الكاتب. به تفسعن نقرق تجارب جديدة ، تقراعي كار بن مستوى ، بن القارى ، فسنوى ، بن الثاقة الدارس ، وهي تحارب عنه بالرمور الخفية في تعبيره عن أنواقع العربي ، وعن هموم الإنسان في مواحقيه لقصايا العصر ، ووجوده في تكون والحياة

الثمن ٥٠ قرشا





العكدد الرابع • الشيئة الثالثة البرييل ١٩٨٥ - رجب ١٤٠٥

الإبدَاع الشعْج) عدماض





مجسّلة الأدديث و الشسّن تصدراول كل شهر

العدد البرابع • الشينة الذائثة الدائثة الدائثة الدائثة

#### مستشارو التحرير

عبدالرحمن فهمی فسارون تسوشه فسؤاد کامسل نعمان عاشود پوسف إدریس

#### ريئيس مجنس الإدارة

د. عزالدين إمهاعيل

وشيس التحربير

د عيدالقادرالقيط

ناشها وشيس التحربيو

مىلىمان قنىساض مىسامى خىتسىية

المقترف الفسنى

سعدعيدالوهاب

مبكرتير التعربير

ىمىر ادىسپ





### مجسّلة الأدنب و الفسّن تصدراول كل شهر

#### الأسمار في البلاد العربية:

الكويت ۱۰۰ فلس - الخليج العربي 18 ريالا فطريا - البحرين ۷۸۰، دينار - صوريا 1۶ ليرة -لبسان ۱۸٬۷۰۰ للبسرة - الأردن ۱۹۵، دوبسار -المحروبة ۲۲ ريالا - السودان ۳۳ قرش - تونس ۱۸٬۲۰ دينار - الجزائر 18 دينار - المقرب 1۶ درها - اليمن ۱۰ ريالات - لييا ۱۸، دينار .

#### الاشتراكات من الداخل :

عن سنة ( ١٣ علما ) ٧٠٠ قـرشا ، ومصاريف البريد ٢٠٠ قرش . وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية

حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب (مجلة إيداع)

الاشتراكات من الخلوج : عن سنسة ( ۱۳ عبدها ) ۱۵ دولارا لسلافراد . و ۲۸ دولارا للهيئات مضافا إليها مصاريف البريد : البلاد الدرية ما يعادل ۲ دولارات وأمريك اولوروبا

المراسلات والاشتراكات على العنوان التالي : عجلة إيداع 17 شارع عبد الحائق ثروت - الدور الحنامس - ص.ب 277 - تليفون : ٧٥٨٦٩١ - ٠ القاهرة .

. ١٨ دولارا .

|          |                                             | 1. WHO                                             |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| •        | التحرير                                     | ه الانتاجة                                         |
| 11       | آسر إيراهيم وعشان                           | كونشرثو الحزن                                      |
| 17       | اسو پردامیم وسدان<br>آپراهیم نصر ا <b>ت</b> | - Bangliriki                                       |
| 11       | ارميم سفر سا<br>أحد الحوق                   | أمية تفتش في أمومتها                               |
| 17       | أحدمتر مصطنى                                | هكفا تكلم المتي                                    |
| **       | احد عمودمبارك                               | الت الق اغترت                                      |
| **       | خالد عل مصطفى                               | وقال في الصداقة والصديق                            |
| Y#       | شوقي عمود أبوناجي                           | إلى شاعر الأرض فوزى العشيل                         |
| ۲V       | عد الحمد عمود                               | التواجد في الزمن المُاضي                           |
| TA       | عبد السميم صرزين الدين                      | رحلات الثوق الأربع                                 |
| T1       | عبد المنعم رمضان                            |                                                    |
| T1       | ميرحبد المعزيز                              | شباك يت المصافير                                   |
| 73       | عز الدين اسماعيل                            | رحة                                                |
| TA.      | علاء عبد الرحن                              | حوارية الممدان                                     |
| ٤٠       | على عبد المنعم                              | تعمل في التحولات القديمة                           |
| £ ¥      | عمادحسن أ                                   | عل يعود النورس الكسور ؟                            |
| 27       | فاروق شوشة                                  | مداليحر                                            |
| 20       | فؤاد سليمان مغنم                            | للبك                                               |
| 13       | كامل أيوب                                   | وداع الصبيّ ضاحك الميتين                           |
| 19       | عمد آدم                                     | السيفة الخضراء                                     |
| 31       | محمد أبو دومة                               | من وريقات أن دَر النقاري                           |
| 17       | عمد ينعمارة                                 | هذا الوقت تختار صلاتك فيه                          |
| 70       | عمد رضاعوم                                  | مألورات عنوطة                                      |
| 37       | عمد القارس                                  | نزیف طلقی                                          |
| ٦A       | عبد فؤاد عبد عل                             | حبار وحباد                                         |
| ٧.       | محمد يوسف                                   | هدهد سليمان                                        |
| 44       | محمود عتاز الهواري                          | سامة الحب                                          |
| ٧٢       | ناهض منیر الریس<br>تصار عبد الله            | کان ذا مرة فاستوی                                  |
| V1<br>VV | عشام خیم<br>هشام خیم                        | الأميرة والحلم الذي لا عمره                        |
| 79       | حزام المتيبي                                | حفراً تتنبأ ( نجارب )                              |
| YA.      | حسن النجار                                  | رياهية مالك بن الريب ( تجارب )                     |
| A3       | عمدسليمان                                   | صليمان الملك (تجارب)                               |
|          |                                             | سلیمان اللك (تجارب)                                |
|          |                                             |                                                    |
| 44       | د. عمود الربيعي                             | روحه الإقتراب من شعر المتني                        |
| 1.4      | عبد الحكيم قاسم                             | قراط ق ديوان د الوطن الجمر ه                       |
| 110      | ه. آنس داود                                 | و يسان والأبراب السيمة ع                           |
| 114      | د. صلاح عبد الحا <b>فظ</b>                  | وشيء ميقي پيتا ۽                                   |
| 178      | د. مدحت الحيار                              | ديوان: د تلك صورتها وهذا انتجار الماشق » (متايمات) |
| 179      | صعوفي يور الدين                             | ثالبة الموت/البعث (متابعات)                        |
| 141      | نسيم عِلَ                                   | شاهر بيكي الفربة والنفي (متابعات)                  |
| 1T#      | عمد كثيك                                    | إشكافيه الشعر وإشكافية التلقى (منافشات)            |
| 184      | أحدفضل ثيلول                                | قضايا الشعر العربي الحديث وشعراء السبعينيات        |
|          |                                             | 0 الفن التشكيلي                                    |
| 104      | تاود <i>عزيز</i>                            | فن المُصُورة جاذبية سرَّى                          |
|          | تصوير: صبحي الشاروني                        | مع مازمة بالألوان لأعمال الفنانة ،                 |
|          | سوار ، بيان ،سررون                          |                                                    |

### المحتوبيات

لا يستطيع هذا العدد من و إيذاع ، أن يزعم احتواء كل ما يجوج به الشعر العربي الآن من الظواهر . . ولكنه يستطيع المرخم بأن قصائده التي جُمت ، وجرى اختيارها في تراوح بين التلقائية والعبّد ، تشير بوضوح إلى مجموعة من أعطر ظواهر شعرنا العربي الآن ، وتطرح أيضاً مجموعة من أعطر قضايله .

تجلت تلقائية جمع هذه القصائد الاثنين والثلاثين في تلقائية إرادة الشهراء الذي أحيوا أن تجتمع تجليات إيداعهم في إيداع ؛ وتجلي المعد في اختيار أسرة التحرير هذه القصائد وحدها من بين عدة مئات نما وصلها . في تلقائية الشهراء لم يكن ثمة ، عمد ، . وفي اختيارنا لم يكن ثما والذلك نستطيع الزهم بأن هاتين الحالتين المتطرفين المتقابلتين الإرادة الإبداع وإرادة التقد ( فالاختيار أول النقد لا عالة ) قد أسفر تقابلها والتقلؤهما عن هذا العدد و الوثيقة ، الممثل لتلك المجموعة من أخطر الظواهر التي يجسدها الشعر العربي الآن ، أو من أخطر ما يشره وضعه من قضايا .

في هذا المدد ، تتجاور ثلاث أو أربع من موجات أو أجيال الشهراء المصريين والمرب عناون ، دون شك ، الغالبية العظمى من موجات الشهر المهدين والمرب عناون ، منذ بدأت مرحلة حداثته الأخيرة الكبرى في الأربعينيات . لن نجد هنا قصيدة مخلة لموجة البيال ونازك والسياب وهذه هي الموجة الني نفتقدها في هذا المدد . ولكننا سنجد كامل أيوب ، وحسن النجار ، وناهض الريس ، وفاروق شوشة ، ونصار عبد الله ، وعمد أبو دومه ، وخالد على مصطفى ، وأحمد متر مصطفى . وتتوالى الموجات إلى عبد المنم رمضان ،

سوف تتجلى من خلال هذا التجاور الذى لابد أن يستخلص الفارى، صورة خريطته استناداً إلى تفوق لفة التمير وتـذوق نوع التجارب وزوايا الرؤية . سوف تتجلى من خلال هذا التجاور وحقيقة/قضية ، هاسة : إن للشعر العربي الحديث الآن شخصيته وتراك ، وإطاره المرجمي . وهو تراث عريض وخاص وإطار مرجمي متكامل وهام في آن مناً . قد نجد تكراراً للفة السياب أو لفة صلاح عبد الصبور أو لفة أدونيس ، ولكن هذه والاستثناءات ،

افتتاحية

قيرر الحقيقة العامة : إن الشعر العربي الحديث يقيم علاقته الآن بتراث اللغة العربية كلها بطريقته الحاصة وطبقاً لاعتباراته وطبقاً لما يمكن أن يسمى « المثل العلميا » للتمير وللأداء وللبناء ولمدى الرغبة في التواصل مع جمهور غير منظور ، ولمدى القدرة على تحقيق هذا التواصل أيضاً .

وسوف تتجل أيضاً وحقيقة/قضية ۽ هامنة أخرى : إن للشمر العربي الحديث الآن تراثه و الكلاسيكي : إيس فقط لأن هناك و مثلاً عليا ، مستمدة من رواد الشعر الحديث ذاته \_ كالبيال أو السياب أو صلاح أو أدونيس - وإنما لسبيين آخرين ، أكثر أصالة ، أولها أن موجات متقدمة ، مثل كامل أيوب أو حسن النجار أو فاروق شوشة أو ناهض الريس تتجلى في أشعارهم الجديلة ، التي تمثلها قصائدهم هنا ، استبصارات جديدة ، لهم ، وللشعر العربي سواء بسواء ، على مستوى الرؤى ، وعلى مستوى التجارب الفنية ، وعلى مستوى البني الفئية ، وعلى مستوى و لغات ، التعبر ، أيضاً ، سواء بسواء . والثان أن شعراء من آخر الموجات مثل عبد المنعم رمضان ومحمد آدم وحبير عبد العزيز ، وغيرهم ، يبدو من قصائدهم .. هذا ومن قبل أيضاً .. أنهم يحصلون على استقلال تعبيري وبنائي متميز ، يشبر بوضوح إلى أن ما اصطلح على تسمينه بـ و الحساسية الجديدة ، توشك أن تستقر وأن تتبلور ملاعها ، مستقلة عن روادها ، ومستقلة أيضاً عها يليها ، ومنجهة إلى ــ ونابعة من ــ جانب حقيقي من البنية الشعورية للواقع الجماعي القائم ، خارج الشعر ، والذي يتحول معه الشعر جذا الاستقلال ذآته إلى جزء حي من تلك البنية الشمورية الواقعية ومتقاعل ممهال

وسوف تتجلى ــ ثالثا ــ و حقيقة / قصية ، هامة أخرى : إن الشعر العوبي الحديث ، قد عثر على رباطه الحميم بتراث أمته ، ليس بأن يحلول ، و تكرار ، شكل المتراث ، في موسيقى الشعر ، أو في بنائه ، أو في أغراضه ، وإنما بأن يستخدم لفة المتراث من ناحية ، وبأن يستخدم د إحالات ، هذا التراث من ناحية ، في حرية كاملة ، وفي قدرة تنبىء بأن هذا السرات صار .. مثلها يتبغى أن يكون .. ملكنا ( ملك هؤلاء الشعراء ) خالصا . هذه قصائد تشير إلى

تلك الحالة الرائعة عن تحولات علاقة الابن أو الحفيد، بالأب أو الجد، في لحظة يتحول فيها الصغير التابع ، التكرار ، إلى صديق ، حر ومستقل ، وكامل الانتهاء أيضا ، له اختياره ، وله أيضا رباط الله بالأسلاف الذي لا يتقصم ، ولكن الذي يصوفه هذا الصغير الذي غاجسه ، وشعوره ، وفقا لـ « وجوده » الجديد . و في اللحظة التالية ، يصبح الصديق ، وارثا ، تجسيدا جديدا للتراث كله ، ويتهيأ هو نفسه لأن يكون أبا ، موروث !!! . إمم يتجولون بحرية كاملة ، ونضيح شعورى وتعبيرى ، في خالب الأحيان ، بين لغة القرآن ولغة الشرآن ولغة عصورها المتالية ( خلا عصورها المتالية ( خلا عصورها المتالية ( خلا عصورها المتالية ( خلا عصر الانحطاط وحده ) دون حرج : هذا ما ستلوقة في قصائد نصار عبد فن ، وحبد المنم رمضان ، وحزام العنبيى ، وأحمد سليمان ، وأحمد الحوق ، وحمد اليحار . . الخ .

وسوف تتجلى ـ رابعا ـ و حقيقة / فضية ، هامة أخرى : إن الشعر العرب الحديث ، وعلى أيدى و رواد ، من كل موجاته المجتمعة في هذا العدد على الأقل ، أصبح قادرا على أن يصوخ \_ أيضا ـ لفته الحاصة الشعورية والتعبيرية من فاروق شوشة ، وكامل أيوب ، إلى ناهض الريس ، إلى محمد ينمعارة ، إلى خالد على مصطفى وعبر عبد العزيز وإبراهيم نصر ف ـ ومحمد آمم إلى حد كبير \_ تتجل لفات (أو ربا لغة !!) تعبيرية وشعورية و جديدة ، لا يد من و تنظيرها ، ، لغنة لا و تستعير ، الكثير من أي من لفات السراث ، ولى كابا الانفصل عنه ، مستقلة ، وفير تابعة ، ولكنها ـ يشكل ما ـ تستثير على اللسان ، وفي داخل الوص ( الذاكرة ) تشابا غامضا ـ لأنه بالغ الحرية وبالغ المنتج ـ مع و مجموع ، التراث . ومع أكثر صور لغة عصرنا هذا نقاد وقوة .

تحن في و إبداع ، نماز بهذا العدد ، وبينها نفر بأنه جاء تعبيرا عن و تلقائية ، الشعراء ، ومن و عمديتنا ، في وقت واحد . إنه إنجازنا معا ، وهو أيضا تقصيرنا ــ وطموحنا ـــ سويا !!





0 كونشوتو الحزن

٥ تميدتان أمينة تفتش في أمومتها

٥ مكذا تكلم التني 0 أثت المتى المحترت

وقال في الصداقة والصديق

0 إلى شاعر الأرض فوزي المنتيل

 التواجد في الزمن الماضي 0 رحلات الشوق الأربع

O تصالد صباك بيت المصافير

٥ رحلة

حوارية المعمدان

٥ فصل في التحولات القديمة ٥ هل يعود النورس المكسور ؟

0 مدّ البحر 0 ليلت

0 وداع الصبي ضاحك العينين

0 السيدة الخضراء

 من وريقات أن ذر الغفارى هذا الوقت تختار صلاتك فيه

٥ مأثورات عنوعة

ازیف عشقی

 حصار وحصاد 0 افتاحیات

@ هدهد سليمان

0 ساعة الحيث کان دا مرة فاستوی

الأميرة والحلم الذي لا عد،

@ عقراء ثنتيا ( عارب )

ريائية مألك بن الريب ( تيارب )

· سليقان الملك ( عبارت )

سر ابراهیم وهدان إبراهيم نصر الله

أحمد الحوق أحد عنتر مصطفى أحمد محمود مبارك

خالد على مصطفى شوقي محمود أبو ناجي

عبد الحميد محمود

عبد السميع عمر زين الدين عبد المتعم رمضان

عبيرعبد العزيز

عز الدين اسماعيل علاء عبد الرحمن

عل عبد المنعم

عمادحسن فاروق شوشة فؤاد سليمان مغنم

كامل أيوب عمد آدم

محمد أبو دومة

محمد بنعمارة عمد رضا عرم

عمد الفارس

عمد فؤاد محمد على محمد يوسف

محمود عتاز المواري ناهض منبر الريس

تصارعيد الله

هشام غنيم حزام العتيبي

حسن النجار

مخمد سليمان

# كونشربتو الحزن

# آسِر إبراهيم وهدان

شاعرُ أنتَ وهذا الشعرُ سِرٌ ياصديقى إنْ شعرى مثلَ عمرى أينَ مِنْ شِغْرى المفرُ !

(4)

کتُ اعطیک جراحی کُنت تالینی مفاتیح النعب کنت تالینی صُحُوکا وبریثا حاملاً تل الکُتب سائلاً عن یعفس حلوی او لُعب

> أينَ ما كانَ . . حبيي كلَّ ما كانَ ذَهَبُ ! كلِّ ما كانَ ذَهَبُ ! كلِّ ما كانَ ذَهَبُ ! كلُّ مَا كَانَ ذَهَبُ !

(1)

كنت كالحُلُم الجعيلُ ! وأنا كنتُ أدى في الحُلْم أشياء كثيرة ! فلماذا قد أفقنا أيَّها الحزنُ الجليلُ فاستَحلَّتُ الآنَ أعشاباً كسيرةً ! واستحلَّت الآنَ موسيقاً من الصعب العفرلُ!

(1)

منعبُّ أنتَ كثيراً الديكَ الآنَ وقتَ للحديث هرُّ تريدُ الآنَ أنَّ أحكى حكايةً كنت أحكى عن هواى عن هروس الأصر، عن تنك الصغيرةً عندما سدائها عن حبُّها ناحبَاتُ بين صوَّق والضغيرةُ !!

الإسكندرية : آسر ابراهيم وهدان

## فتصبيب دستان

### إبراهيم نصب رائله

كان يأتى ..
ومن أين ؟
لا أمرف الآن
لكته كان يأتى
المشر الحشب المشقق ،
ورقم أيا الطير صدرى وصوق
واذهب إلى آخر السنوات
حصاد الأماكن
وارجع
وتعر تعى أن هذى الحطى
ورجع أن هذى الحطى
وربال بده فؤى أ
تكن بده فؤى أ
ومن أيال ،

مرة فاجأره على خصن قلبي

والتواطأ : نورس البتكول في القلب الذي أخفى ومال والنوافظ : حكمة الجلدان تخرج من صخود الصحب نيمونزى الجبال

والرجالُ والنرافلُ : سلّم نصلاةِ جارتنا الوحيدةِ واحدُّ المشاقِ والأولادِ والثمرُّ الذّي يأتي شهياً في السلال

إيراعيم تصراط



# المينة وتفتش في المومتها

### ائحمدالحولي

وما انطفات أمينه . من يومها . . . سكنت عل أغصان وحدتها وأضرمت المدى في ثوب وحشتها ونخلتها الحزينه .

كان الله يتلوها على كل الجسور!

لو أن كل يمامة هجرت أمينه نسبت أميته ، رحلت على أغصان وحدتها وأضرمت المدى في ثوب وحشتها وصار الجزح همزتها الوحيدة واجتبتها قاصرات الطرف ما قطفت شعيرتها ولا انتبهت أمينه ! لكنيا . . . غشيت طفولتُها السنابل والجسور والنيل مبتدأ . . وليس الماء ما حملت ولا في الرمل ما وضعت أميته هي أوغلت في الدمم وانتجمت به وأصابها الرحن فيه . أتقول قولًا فاصلا ؟ والبرق يوغل في أرومتها ويبقى مثل نون الجمم أوتاء الأنوثه ؟ كل الحروف تعاود الآن استدارتها وتطلق نخلة للريح أو للصيف يخطفها المضارع ؟ ثم يبدأ فاصلا . . ما بين فاتحتين أو نهرين والبجم المسافر ليس يعرف آخر الأحزان بشملةٌ تحرف. تنابذت نجمي وأطفأت الشواطىء نارها شوطا

وقفت على كل الصفات وأدركت اله ما حطت ؛ وما شالت أميته . زيف المواريث الضنينه! راحت تودّع نخلها ... والموت متسع ... جسد نحيل وما فطنت ! ، جسد نحيل بختفي في القش تودعهم ؛ وأولهم يسافر في الردى لا في تمتمات القابله ويقول أخر نخلها: الأرض متسع جسد نحيل وموعدنا البراح ، والماء غبر الماء فتعاود الذكرى أمومتها ما فاضت به لغةً وتمزف عن منادمة الأقاح. ولا نطقت مياه النيل ! حطب . . ونار وها هي ذي اليمامة ترتدي الشطين والأرض متسمة تدخل في محلق الشمس والدلتا عباءتها البليغة وما قطن الصغار رحلوا . . . إن هذا النيل مبتدأ وما رحلت أمينه فمن ذا علك القطرين شاخت بجانب شعفة تحت النخيل غير الريح ؟ وتعلمت . أو غير الجراح ؟؟ شجر المضارع هزما فتسلقت أغصانيا ؛ وتعلمت . كل العواصف طارحتها فاقة الأيام وقفت أمينه وامتثلت ما وتساءلت وخشونة الليمون نامت في خشونة كفها فأجاءها الوجع الطرئ تبُّت يداهُ الموتُ وسافرت كل البلاد على خرائط وجهها أبطأ خطوه لأ تسلل نازلا تبت يداه الموت . . زلزلها في درب أبناء السبيل!! وما أبقى لها ! والحزن متستم من يومها خرجت تفتش في أمومتها وما انكسرت أمينه وتنظر في مواجدها الدفينه ضاقت عليها الأرض . . فالتفتت وقالت : من يومها اشتعلت أميته وتعثرت زمناعل باب البلاد المستكينه هذه أنشاطة أويمض نافلة وتعلقت في ذيل خيبتها وما برحت طفولتها ولا شكل السنابل وهذا التيل معطوف على بعض الصفات وفيه منعطفٌ . . ولا شيةٌ عليه . . والجسور ! لكنها شبكت عباءتها على صارى المدي الأن أدخل وقته وأزف مسغبتي إليه وأشرقت من فرط دهشتها وتسلقت سعف النخيل نقشت على كف الرياح سطورها والقت جرها في النيل . .

وانتظرت أمينه .

من يومها . . .

وحروف شكواها الرهينه إ

اله ما خطت . .

وما فضّت . . أمينه . فوجدتني أبكي على باب الأمومة قابضا جر المحال!! كنت - في عام الحصى والجوع -(للريح شهوتها أمضى في بلاد الله . . عرياتا وللأرض السنابل) وخرجت من أهلي تغطيني الحروف المضغمة حصاةً في فمي وتناديني الرياح فأسوى خبز أمي ورحي تدور ، وعامةً . . عشقت في أباريق الفعيول المعتمه . . وتسكنني ودهاليز النواح وأنا مازلت \_ حتى الآن \_ وطائرها بجط بطائري طفلا عابس الوجه . . ومطعونا يرق الجنون والارتحال فأشقها نصفين ومكسور الجناح ! أورثتني الشمس ما أوحت أمينه !! يخرج منهما زيت يضيء وكوكبان كلاهما كيدي وفاتحة على نهر الأمومه من هز غصنك . . يا يمامه ؟ من هز غصنك . . يا يامه من هزه . . ؟ الماء غير الماء وطواه في ليل القتامه إ؟ والدلتا عباءتنا وأضغاث الليالي المقبله من غير هذا القهر أورثك الجهامه ؟ جند نحيل من يا يمامه ؟؟ جسد نحيل بختفي في القش يسكن تمتمات القابله! والنيل مبتدأ حفرت يمامتها على صدرى تهاويل السؤال ومازالت أمنه فتزوجتني الريح أعوامأ تغشى أمومتها وزفتني إلى جسد النبوعة والرؤى تفتش في حروف العائلة .

القاهرة : أحد الحين

# هكذا تكلم المتنبئ

# أحمدعت ترمصطفي

و إلى عـزت عواد مرة أخيرة ع

منولوج أخير وُخِدَهَا الأَشْدُ تَانَفُ أَنْ تَتَلَقَّى الطَّمَامَ هدايا وُخِدَهَا الأَسْدُ تَتَرَكُ للاخوينَ البقايا والذي كِانَ قد كانَ . .

لا يعرفُ القلبُ أيُّ جحيم تفجُّرُه الخطوةُ القادمة

. . ولا كَيْفَ أو أَثِنَ تُقْبَرُ أحلامُهُ لو تناثَر هذا الفؤ ادُ شظایا

والذي كان قد كانَ نغــتربُ الأن :

أنت بقلبي

ووجهي بغير دليل سواك . .

ستبصرن في المرايسا . . !!

. . في البدء أطلقتُ الرصاصَ على الأراجيح التي تهترُّ في رأسي . . ؛ ودثرت الطفولة . . . ؛ تا أراد

قلتُ للريح : امتطى روحى . . هى النارُ الق لاتنطفى أبدا . . وموعدُنا الرمادُ . .

هذى البسلاد بعيسنة . . هذى البسلادُ 11 يا هذا المديّ . . إنى أبعثر فيكَ أشلائي . . ؟ وَانْدُ فِي خَلاياكُ الحَبِيئَةِ مَا تَبْقَى مِن ذَمَاء الروح ؛ هل ثمُّ التي تتلقفُ الإعصارَ . . ؛ تبكي فوق أشلاءٍ مهرًّاةٍ . . ؛ تبحي سرب تلبُّ الروحُ ثانيةً . . فينتفضُ الفؤ اذْ . . هانحنُ ! والبداءُ تنكرُنا . . ! وليس السيفُ والقرطاسُ يعرفُنا . . ! وَهَذَا الرَمْعُ لِمَ يَعْرِفُ سُوَىٰ قَلْبِي . . ! وحتىٰ الليل والحيلُ التي صهلتُ بأعماقي براها الركضُ . . ؛ أضناها الطراد . . . ! . . . . . . هذى السلاد ! غَنْدُ في جسدي . . ؛ وتختلجُ حتى تكشف النيرانُ والوهجُ عنها . . ؛ فتأخِذ شكلَها الْهَجُ . . ويســــيلُ صوتٌ جامحٌ في كلِّ وادْ . ." وأنــا ( علىٰ قلتِ . . كَأَنَّ الريحَ تحقَىَ . . ) ث تصهل في الجواد . . أو هـــلاكاً \_ كف أقحتُ الـ ( نجاةً ) . . ؟! \_\_ أليس موعدنا الرماد : . ؟ . . . زُبَدٌ بحجم الكونِ يعترضُ العبونُ . . ؛ فيمورُ . . يلتهبُ . . زَبَدٌ له شمكل الرؤ وس ٤ وهاةُ الأحساد . . عِنشُ . .

```
ويصيحُ بي :
_ ما أنتُ ؟
                    ـــ ماذا تبتغى . . ؟
● ما أبتغى قد جلُّ أنْ يُسمى ! . . ؛
                      وماذا أنتمسو؟
خَزْفُ !! وأتنعةُ ؟؛
و( أجسامٌ يُمِرُّ القَتْلُ فِيها ) ؟
                                            [ . . كان السؤالُ يطنُّ . . ؟
                     والربح التي حملت زثير المأسدة
                       خدت نوائبُها بأعماقي . . ؟
                          ولم تزل الوجوهُ المربِدَهُ . .
                                تَجْتُرُ ذُعْرَ خواتها . .
                               فاخترتُ أيامي . . ؛
                          وأعدائي . . ١
ولم تنم العيونُ الرّصدة ! ! . . ]
                                            أشرعت وجهى وارتحلت . .
                               وقلتُ : هم رحلوا . .
                       أو كلها ساخت باحلامي الضلوع وضيعت رحل
               حيثُ لا كاسٌ .
ولا آلُ . .
                     ولا أملُ . . ؟!
                                                           ليس التعلُّلُ . .
                   بيد أنَّ الربح تصفِّرُ في دمي . . ؛ ﴿
              والذَّكُوبِـاتُ تَمُوءُ . . تنتحبُ . .
                                                   مَرُّتْ خيولٌ هاهنا . .
                               أعرافها التمعت ؛
                        تسأقط جرُها الماثيُّ . . ؛
                       فتطفر :
        هذه (حلبٌ)
                                             تناي . . . . وتقتربُ ا
                                            وكَأَنَّ ( خُولَةً ) نِخَلَّةً سُمَقَتْ
            تُرىٰ يَتَالَقُ الثَمْرُ الشَهِيُّ بِجِيدِها . .
أَمْ تُرَطُها الذَّهِبُ . . ؟!
```

1 . . تهتز أسياف العشيرة دون عينيها . . ( . . البحيرات التي يتفطُّرُ الظمآنُ من وله بها . . ؟ لَّهُ الْأَسْنَةِ فَوْقَهَا . . مَازَالَ ! ! . . ) لَو زُرْتُ الَّي تَبُوى ستمرقُ فوقكَ الأسَلُّ . . ! أ ] هل كان مادرجت عليه قلوبُنا وهماً . . ؟ وهل نبتت رؤ وسُ الشوكِ تحت جلودنا عيثاً . . ؟ وهل خُلُمُ الصبا أنْ تورقَ الأشواقُ والقُبلُ شجراً يُظلُّلُ ( قاسيونَ ) . . ؛ ويرتمى الظلُّ المجنعُ . . ؛ في ربوع الشام يمرخ . . به في الفرآتِ يرفُّ . . ينتقلُّ . . ويدفُ فوق النيل . . ! هل عَبْثاً حَلُمْنَا . . ! أم ترى هل أفسدت أحلامنا الرُّسُلُ ؟ عَتدُّ مابيني وبين الكونِ أسبابُ القطيعةِ والعداءِ . . ؟ فحيثٌ كنتُ هتكتُ أقنعةً . . ؛ وغُنِّيتُ الحقيقةَ بعضَ ماتأسىٰ به روحى ٢٠٠ فأسفر وجهها الوضائح . . لكُنُّ الأراذلُ ساوموا الزمنَ الردى. . . وتجمعوا في سمتٍ ( كافورَ ) الذي آتيه مشدوخَ الرؤى . . يصطفونَ في تلك النواجدِ والقواطع عَبرَ مبسمِه الوضيءُ ! لو تغلطُ الأيامُ في بأنْ أرى هذى الأعاجم والجماجم ؛ والأسافل والأراذل ؛ كلسها رَعَا تكاثر فوقها الرُّخَمُ لو تغلطُ الأيامُ في ! لكنني إذ أطلبُ السفيا ستمطرُ من مصائبها القمية ! لا السيف كان السيف حين قصدتُ دولتُه . . ؛ ولا كافور كان المسك . . ؛ هل بغداد تنكرني إذا ما جنتُها . . ؟ عَوْداً على بدءٍ ستصهلُ كلُ أفراسي . . . وراه الحلم . . ؛

ماامتنت له كفي أُسرِّي شعرَه الذهبيُّ في كهف الرؤي إلا ومدَّتْ رأسها أفعى تصيءُ با أنتُ . .

يا هذا اللدي . .

ان أبعثر فيك أشلائي . . ؛

وَأَنْثُرُ فِي خَلَايَاكُ الْحَبِيئَةِ مَا تَبْقَيْ مِن ذَمَاءِ الرَوْحِ . . ؟ من ظماً الفؤادُ!!

هــذى البــلادُ بعيــدةً . . . . . هذى البـلادُ !! وأنا ( على قلقي . . . كانُّ الريخ تحقّ . . )

حيثَ تَصَـهَلُ فَى الجوادُ ياهذه الطُّرُقُ التى اشتبهت : أذاةً

أه ملاكأ

إنَّ موعدنا الرماد . . إن موعدنا الرماد . .

بضداد سأحد عنتر مصطنى

هواميش :

١ - التداخل الوسيقي بين تفعيلات بحور الشعر العربي مقصود .

٧ ... وردت تصوص وأبيات في شعر المتنبي في ثنايا القصيدة لم نشأ إثبائها والإشارة إليها ثقة بثقافة ووعى القاريء .

# ائنتِ التي اختريتِ

### الحمدمحود مبارك

ستسائر الغمد قد أسدلتها أنت فكيف أقبعُ فيها كل أرى مسوق تحوم حول غدى بالويل والمقتِ أُبـدُد الغيمَ عنمه قبـل أن يـأق

للناس كى يدرك واتلفيق ما قلب يلقى عليه رداء البسرد والصمت وتبعث النهض في غيسوسة الموت زرعت جرحاً بصدرى حين غيب أسدًد الفيم عندة قبسل أن يسأتي

لولا وميض الخصرارى مسا تألَّقتِ لن تنتشى بسرحيق من شسذا نَبْنى يشكو الطّلامَ ولا يقتسات من زيتى أن أبدأ الهجرَ بل أنتِ التي احترتِ

الإسكندرية : أحمد محمود مبارك

بسرغم أن الذي شاء الفراق أنا هذي حصودً الهوى قد أصبحتً طللاً غياهبُ الحزنِ منذ الآن أيصرها إذن دعيني لعمسري كي أُخلُصَهُ

هانی حکایت این ارددها أبصرتُ قبارُكِ المخنوقَ من صده يرجو آسامل قلي كي تهدهده لما انتشتِ بلحن الحبُ اعرفهُ إذن دعيني لعمري كي اخلصهُ

جدْباً وليلاً جهوماً كنتِ جاحدت عودى كيا كنتِ أرضاً لاحياةً بها عودى كيا كنتِ قنديلاً بللا ألقِ لا تعتبى لا بتصادى ليس من شيعى

# وقال في الصداقة والصديق

### خالدعاي مصطفي

#### ١ ــ قسمة عادلة

أقولُ لك الصدق ، يا صاحبي : طريقك هذا يؤدّى إلى منزل آمن – وكنتُ قَبِيل اختتام الستارة مستخرقاً في سبات في سبات الله المنازة مستخرقاً الله ونقل عينك ما يين ماض وآتِ وقال لك اختر الله عليك . الول لك الصدق ، يا صاحبي : قرأتُ كتابك . .

لم يَتَمَثّرُ بوجهكَ وجهى رأينا معاً سدرة المنتهى دون راع ؟ فكيف ارْتَصَنْكَ لها راعياً عاشقاً ، ولم تَتَصَفَّلُ علَّ بغير سموم الأفاعى ؟ وفي الصدقي ، يا صاحبي ، شَرَكُ وفرارُ ، وفي المسدقي ، يا صاحبي ، ظُلمةٌ وتبارُ ؟ فَدَعْنِي أَضَّمَهُ بيننا قسمة عادلة : خذ أنتَ من الصدقي أضواءً وفرارً ، خذ أنتَ من الصدق أضواءً وفرارً ، في الصدق ظُلمَتَهُ وإسارًهُ !

#### ۲ \_ سجال

. سيبين عَلْكَ مثل ، أيّا الصديقُ ، عَرْحَمُ السياةَ فِي يَذَيْكُ والقيمانُ : أدنو . . . فَيَتْبَعَدُ ، تدنو . . . فَأَيْتَمِدُ ، متى ، إذن ، يَصُادُمُ الوجهانُ ونركبُّ الطريقُ ؟!

بقداد \_ خالد ما مصان



# إلى شاعر الأرض .. فوزى العننيل شوقى محود أبوناجي

يستر حبولى المقدونية في الكنائشات حشيشة فيوق البري ينامسميشة من يبون عبر لارض لفري لغتير ه مازلىت أشىدو وخىنى لىقىد بىلەت غىنائبى فىأزھىرت كىلمال

هُمُ النّبيم لجنوفات الفضافير يَقْدُو الرّسانُ به طُلُقُ الأساريرَ لعنلُ دمعكَ سرياقُ المُفَاديرِ فسوف تنورقَ أخَنانُ الفَيناشير واصعد بِفَنَكُ يُزكو في النّباجيرَ واجمل بعددِكُ شكوى كل مُصدورَ وأَسُو رَجَدُت له وَحَزْ المساميرِ يَدَالُهُ بعينهِ مُ مِنْ وَأَحْدِ إِخْدِيرَ يَدَالُهُ بعينهِ مُ مِنْ وَأَحْدِ إِخْدِيرَ الْقَيْنُ بعينهِ مَعْدَلُ اللّمَا المَناطِيرَ الْقَيْنُ بعينهِ مَعْدَلُ اللّمَا المَناطِيرَ

فهل تری سوف تشدو الشعر للحور انخیاصهٔ بعبیسرالحب منشسور وتسارهٔ حکمه من کمل مسائسور یُسوحی بمنی عظیم جند مسسور صاد اللآلی، مِن اعْساق مسجور انسرٌ دسوضك الحساساً يُلقَبُها وارسمٌ عَلى شَفَةِ السَّنيا روْى فَرْحِ واعصر فؤادَك واسقِ الضَّائمينَ سُدَى وابدر أغانيك في سهل وفي جبل وفي إذا خبرن البّاكس ون يُلسَّمَهمُ واكتم بقلبسك ما القساء مِن عَنت واكتم بقلبسك ما تلقساء مِن عَنت وألفوس تلاساس فكواناً لما صنعت وعِمْ حَبالتك لا تقسدير تَالفَة حقى إذا استدبر الشادي جاعته

فوزي: لقد كنتَ فينا بليلاً غَرِداً امضيت عمركَ تشدو الشعرَ راقصةً طَسُوراً تسوقعه لحساً يفيضُ شجّى كم غصتَ تبحث في الاعداقِ عن كلم. فكنت بسالنغم العلوي أفضسلَ مَنْ هَبُّ النَّسِيم بِنَجواها على الدُّورِ يسمو بأصحابه فوق الأعاصير في حبَّه وعطاء غير محطورٍ

وهبل ستسمع تصفيقاً بِخُنهور في دولة الشعر تعبيض للمشاهبير في عبالم قُسسيِّ غير منسطور لن يستغيب بهاتيك المعبابير خلفت مِن أشر في الشعر مسطور في فهمها قد بلغنيا كل تفصير وفي حيال لا أحيظي بتقدير لقد شَمَّتُ عبرَ الأرضِ أَغنِية في حبَّ مصرَ . . وفي مصرِ ثَرَى النَّهُ مادمت أهمواه لَنْ يَنْفَـكُ عَن كرمٍ

فوزى: أتسمعُ ما قالوا وما نظموا فوزى: أتعرف ما أعطوك .. جائزة هل أنت تحتاج للتكسيم من بشر ما شجموك ولكن كرموا رجسلا في عضل كل من فيه يُجَدُّ مَا لقد سعت قديماً حكمةً ؛ عِظَةً لا أَلْفَيْسُك يُعد الموت تنسديني

أبو تيج : شوقى محمود أمو ناجي



# التواجد في الزمن المساضئ

### عبدالحيدمحود

صرخة

. . . . وضحة عظيمه وموجة على الرمال مشرثية . . . . . . لكى تراقب الهزيمه . . . واليوم بي وفي غلو بكم، . . . . . . . . . . وبلد المدى حروفه اليتيمه

سلمة

عبد الحميد عمود

مرهقة كل تجاعيد البيوتُ نوافدُ عشن حولها السكوتُ مداخل مفغررة أفواهها والعبرون يعبرون في صموتُ مَنْ نَكُس الرؤوس مَنْ ؟ مَنْ مَزْق النَّهُوس مَنْ ؟ مَنْ مَزْق النَّهُوس مَنْ ؟ من هذ أعصاب البيوت ؟

إبحار في الماضي

# رح لات الشوق الأربع

# عبدالسميع عرزين الدين

نجتاز طباقاً سَبْعا ، ثُمَّةً نَسِجُ وسط سَديم لم ترصدُه عينَّ قبلُ تفصله عن كوكبنا آلاف السنوات الضوثية وعيط بجوكبنا اسرابٌ من اقدار مُشَّبقةً ويذكر بن الشوق رويداً في أخوارُ الزرقة

1

بحملى الشوق بعيدا بحملى الشوق إلى آفاق علَّبة يحملي الشوق إلى آفاقٍ لم يطرقُها أحدٌ قبلُ ؛

> بحملنی بین ثنایا نَغَماتِ فِطریَّهُ یعزِفها مُوسِیقیُّ معصوب الرأس تتحلُّ إحدی أذنیه بقُرْطٍ ذهبی

وعل مَقْرَبَه مِن نافلة الحان ترقص امرأة تصحبُه في إيقاع دافق ... ترقص رقصات غجرية ؟ يهرُّ لها جسدٌ غجري لم يعرفُ قيدا وهوجُ ها ثوبُ زامٍ منحسرُ الصدرُ يمملنى الشوق بعيدا يحملنى الشوق إلى آفاق لم يطرقها أحدٌ قبلُ ؟ يحملنى الشوق إلى آفاق لم يطرقها أحدٌ قبلُ ؟ يحملنى فوق جناحَى رُخُ يجهادى فوق جزار واق الواقً ريَّعُومُ فوق جبال الكُحل ووديان الألماسُ ريَّعُونُ فوق بحار الأرض السبعة ،

> ويجاوزُها . . ؛ يصعدُ . . يعلو ، حتى يناى عنَّا ظَلَّ الأرضْ حتى يصبخ وجهُ الأرض كغيَّمةٌ يصعدُ . . يعلو ،

حتى يناي عنا ضُوءُ الشمسُ حتى يُصبُح وجهُ الشمس كنجمةً

يعلو . . يعلو . حتى لا يصبخ ثَمُّةَ ليلٌ ونهارٌ حتى ينعدمَ الزمنُ ويُفنى .

ننفذُ من أقطازٍ لا تُحصى ،

أنظر يَسْرَة ، لكنَّ لا شيء هناك أواه . يندثر الكون جميعا لا يبقى غير الانق وغير محيط فيروزيُّ . فإذا ما يت آخر مسحة ضوء ؛ أصبح أول من يحتضنُ الانق ويكشف سِتْرة وتحيط بنا رقصات الموج الصاخبة النُّزقة ويَشُونِني الشوق وثيدا في أغوار الزرقة .

يحملنى الشوق إلى آفاقيً لم يطرقها أحدٌ قبلُ ؟
يحملنى بين ثنايا الصحت السابغُ
فى قاعة قُدُس الاقداس الشفاقة حالكة الظُلمة
مر معبد أمون الرابض فى أحضان الكرنكُ ؟
أمون الممبرة ولا الخظم ذو الجلد الأزرق ؟
سيد طبية اول ألمة الدنيا .

يحملني الشوق بعيدا

يحملني الشوق إلى أفاق مطوية

أى آمون ، يا رش الألحة جيما ، يا غيراً عن كل الأبصار ، يا عجوماً بالأسرار ، من يقدرُ أن يكشف عن مستور بهائك ، أعظمُ من أن تُمرف أنت ، وأقوى من أنْ تَذَرَكْ . أصلُ الأشياء جيماً أنت ؛ في البذي وحيدا – كنت ، ودون مثيل ، لم تَكُ لك أمَّ تعطيك اسمَك ، منسدلُ حتى القدينُ تنثر عيناها الواسعتان الناصعتان و نظرات عاريةً عنده وتصوَّبُ شفتاها اللامعتان بنسات تابي أن تستيلمُ . ويضُوعُ اللَّحنُ الراقص في أجواء الحانُ ، في أجاتي ، في طيَّابٍ دُخَانِ التِنمِ السابِع بين الضوء الواهن ؛ تَنَهاوَى من راس الفِكُو فانسي أَنْ كائن .

ري ... ينحسرُ الكون ، فلا يبقى غير النغمة والإيقاع وتفيضُ عيونُ البهجة في الأعماق المنطلقة ويذرِّبني الشوق سريعاً في أغوار الزُّرْقة .

يمملنى الشوق بعيدا يحملنى الشوق إلى آفاق رحبة يحملنى الشوق إلى آفاق لم يطرقها أحدٌ قبل ؛ يحملنى فوق شراع أبيضٌ تجرحُ قِمْتُهُ قلب الرَّيع الشاردُ يصفّع زورةُ الوائن وجه الموج الماردُ

لكنّى رغم الربح العاصف ، رغم الموج الجارف أغرس قدمنّ الراسختين كجِذْعَى أثْل فوق السطح المائج ؛

> فالأفق النائى يدنو يسقط فيه قرصُّ الشمس . . ويدنو . .

أنظر خلفي أنظر يُمُنّة وَارِدُ حَلْف الصوت المنشد :
. . الربُّ الطيب أنت
. ملك الألمة جمعا
آمون . .
ها أنا ذا
وطويت إليك الأحقاب
وطويت إليك الأحقاب
الأشاهد نفسى بين يديك ع
ويدُّنيِّنَى اللحظات المشهودة في آمادٍ مُوْ تلقة
ويدُّنيِّنَى اللحظات المشهودة في آمادٍ مُوْ تلقة

لم يكُ لك أبُّ ، لِكُنُّ الأشياءَ جيماً صدرتُ عنك . وتفيضُ عليها من إحسانك من خيراتك ، من آلائكُ ، ولطيفُ انت بها . . فالرب الطَّبُّ انتُ . . ملك الألحة جيعا . . آمون .

يسقط عنى جلدى . . لحمى . . عَظْمى بسقط عنى جسدى ،

استانبول . عبد السميع عمر زين الدين

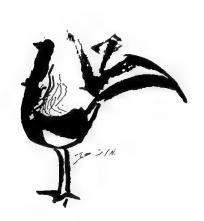

### عيد المنعم رمضيان

أطيعكم ألون البحر بغبشة التهدين

أطيعكم ألوَّن القصائد الآرقِّ بالنخيل

أطيعكم ألوَّن السهاء بالنوافذ المفتوحةِ

السهاء بالأبراج

لا أطيعكم

ألوًّٰنَ الذي تلونين بالذي تلونين

حقد

لأننا نكذب مثل الورد نضع الأشياء في مكانها مثل الغزاة نهدم الذكرى كبصاصين

نرتوي لأتنا نُحَبُّ أو نموت .

ووردة

وبعض حاجيات

آخيتُ ربحاً تكنسُ البيت وربحاً تدهسُ الأعضاءُ

أخيتُ قبضتي

وعنقي

وبهجةً تذوى على الجدران بهجة تعفُ عن جسمي

وورقأ بكاد

ورقاً تنامُ عند طرفهِ السياة

لَكُنني انْكَشْفَتُ حينها آخيتُ داخل

عصيان

أطيعكم ألوَّن الحجارةَ الأصفى بلون الماة

إمرأة صغيرة بيضاه مرةً كنتُ أخشي مرةً كنتُ أنسل منك إلى الركنِ ثم أخالطً جسمكِ مرةً كنت النشُّ بالهجانِ مرّةً كنت النشُّ بالهجانِ واتبعُ في مقاتيك المواشي والربع أنول : إذن أنت مرتكزي الفضاء جسومُ الغبار اللي لم يغب كنتُ اقراعنكِ

النساء حقائب ان النساء أوان وأن النساء ضغائر بسدلة والنساء موقيت حرب کنتُ آقرا عنك انساء المذلاتُ أن النساء المعادد نكتبها شم ناوي بها نحو ركن إذا حلت الأسبات

وأوشك فينا النعب هكذا فرتكن لى قواميس غيرك غيرت جسمك كى أتلام فيك ولكن جسمك كان يرفرف حد التلاشى وكنت أنا الواقف الفرة أحمل منك الشعين والحلمتين اكتمال . وأخت الزغب الرخو وأفق تحت الإبط . وأفق تحت الإبط أنا رأيت سكتى يمامة على الروالر . وطن يلتث بالزوارق الميتة المنفلتة أنا هجرت سكتى . لاننى أهرم . المسرتنى الأرض سكتًا لها . أبصرتنى الأرض سكتًا لها . أبصرتنى الأرض سكتًا لها .

خيانة ظلان خلف النافذة أدركت أن الله ليس واقفاً بقربه أحدً وأنى طوفت ظهرك الأملس الغياب أن إصبعين لأمسا خرائب الجسد وأن شجراً على الطريق شجراً على الطريق شجراً على الطريق وأعرف أنك مفردة ينهن جيعاً إذا ما نظرتك منودة بينهن جيعاً مفردة بينهن جيعاً إذا ما انطبقت عليك وأعرف أنك غيبوية أن يستك إذا ما طرحتك غيبوية لنح المنفى لست اعرف كن يوم كيف تفضّين غيبويق كل يوم وقل بها كل يوم وقل بها كل يوم

وبعض المجرات كن الف عل جسدى غيمة كى احلق فى الارضى أرفع عنى التكاليف أخفضها لم أكن أتجرا أن أحتويك ولكننى مرة أحتويك وأعرف أنك مثل النساء جيعاً إذا ما نظرتك مثل النساء جيعاً

القاهرة : حبد المنعم رمضان



# شتباك بيت العصافير

### عبيرعبدالعزبيز

- 1

الأراجيد<sup>(١)</sup> تُرقَّص فوق الضَّفاف وفى الليل يلتف حول البخور وحول العطور النساء الكثيرة ينشدن والنيل أوّاب قلب سعيد الجزيره .

- \*

تموسقُ الحمانُ سعراة نوبيَّة بالدفوبِ وبالعود . بالنامي . بالحب دندن كلَّ الاحبَّة في المدن الحائره . والشطوط المخصِّبة الساحره . وفوق المصاطب في القرية الساهره .

- Y

البرونز المُقَصَّدر فوق عيون العروس الحميلة يلهث بالشوق واللهفة الفائره والشفاه الكحيلة بالوشم والنار تكنز الطّمم في طعمها الزمهرير المذوّب في النقع والمسك والبسمة النائرة

- 5

القوام الغزاليّ يندسٌ تحت الجراجير(")

منسابة انسياب السياء على النهر فى الليل . مزروعة برتقالا وتمرا وليمون أفدنةٍ ناضرة

- 0

العريس المتيم والسيف يلمع رخم ارتفاع المشاعل يلهب أعشاش وجد العذارى يذبن على الوهج الأسمرانى يزرع في قلبهن البريق الملذن ا

- 3

المزامبر تعلو تزغرد في الليل يمضى العريس وثيد التحوك للزقة القائمة يراقص في الليل نجمة أيامه القادمه يقبّل في الوجه بين العيون وفوق الجفون وتحت ظلال الرموش الجوالس والنائمه وتسرى الزغارية تحكى الحفاوة والحب والجاه والنسب المتميز بين القبائل تحكى عن البيت والمال والأثث الفاخرة

- V

وعند التماع السياه وضوء الندى فوق شباك بيت العصافير فى الفجر يعلو الغناء بصوت العريس يضم العروسَ ويغلق أبوايه الصابره إ

أسوان : عبر عبد العزيز

 (١) الأراجيد : قصة نوية معروفة تقام في الأفراح يشترك فيها الفتيان والفتيات .

# رحاكة

### عزالدين اسماعيل

لذُع الأَسَى والحزنِ قد شَبُ الحَينَ وجُرعُ أَمسِ المُرَّ آسَاه الرَّجاء ثم تُحَسَّت في حُروقِ الصَّمتِ أصداءُ كلام لرحلةِ جديدة لرحلةِ بعيدة على ضِفاف الغَيْبِ والطَّلُون وخلَفَ خلفِ ما مضى وما يكون

> العثرات في طريق الأمس والشُجُون شقَّقت الأقدام مزَّقت الاكث وأَذْمَت المقلوبُ والثيابُ والتراب

الشّمْعة التي أضأتُها على الطريق مرّت بها الأشباح ... أنصافُ رجال ونساء ... مرَّوا بها لم يلمير البريق في الجباء ولم تُرنِّق اللموّغ في العيون وحينها ناديتُهم : « يا هؤلاء . . يا هؤلاء . . يا رجالُ . . يا نساة أما رايتم شمعني على الطريق ؟ هُنَيْهَ فَرَيْتُهَا مِن نورِ عينُ يغْمَى م ومهدّها بين الضّلُوع تزيدُها الريحُ اشتعالا كليا هبّت عليها عاصفة هنيهة : ومزّهوا الصمت البليد ؛ إنّا راينا وسمِمنا ما تُريد . . وليس فيها قلت من جديد . . والشمعةُ التي أضاً على واشفاه - من جليد !

مرُّوا كطيفٍ لاح ثم ذاب في دُخان وخلَّفوا الأَسَى على الطريقِ ، خلَّفوا لَى الأَخْزان

الومَّ انجِرُ السفين .. أجدِل الحبّال .. أنْشُرُ الشواع أوقع الصحاب والأحباب لرحلةٍ خلف المذى خلف الشجونِ واللموع والمَرق أحلُّ من ترابِ أمس قبضيّة تذكار عَلَّ اعودُ .. إذ أعودُ .. بالنّفار فأير الورى وأخطِفُ الفاور .. أخطفُ الأيصار

> تُرى يعوُد السُندبادُ ؟ تُرى يعودُ للقلوب الاخْضِرار ؟

القامرة : هز الدين اسماميل

# حوارية "المعمدان والصرخات الأربع

# علاءعبدالرحمن

| – لم يزلُ في الكاس ِ خُرُ ؟                                                 | ١ - الدمشة                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                             | الامِسُ وجهَكَ                       |
| ٣ - العشق                                                                   | تشتعلُ النازُ في قبو روحي ٠٠         |
| ration to the statement                                                     | المُ الشظايا                         |
| على ربوةٍ قابلتهُ النوارسُ وهي تفتُّشُ عن شاطئ كانَ ضاع                     | وأركيض خلقى                          |
| يعدُّ الحَصَى                                                               |                                      |
| ويعدُ النجومُ                                                               | ويرحلُ ظلُّكَ عن رعشاتِ المرايا      |
| ويكتبُ شعرا                                                                 | وتبقى                                |
| ويلهثُ خلفَ صَفيرتِها ويمدُّ الذراع<br>هُ تَدُّدُ مِنْ الْمُ                | بحمحمةِ الخيلِ                       |
| فيقبض جمرا<br>وتمنحه ليلة من سهاد                                           | تبقى<br>بلملمةِ الريح ِ              |
| وَلَمْتُ لِبُنَا مِنْ لَلْهِاتِهِ<br>يعدُّ الحصى ويعدُّ النجومَ ويكتبُ شعرا |                                      |
| 7                                                                           | تبقى<br>وأبقى المُّ الشظايا          |
| ٤ - الرمادة                                                                 | وجي ام السية                         |
| •                                                                           | ۲ – الجرح                            |
| شربت دمعُها المدينةُ واستحلبت دماها                                         | _                                    |
| يبست بالثرى يداها                                                           | - لم يزلُ في الكاس ِ خُرُ ؟          |
| •••                                                                         |                                      |
| والممدان                                                                    | رأسة يبكى على الرمع وتبكي الكلمات    |
| ·-                                                                          | شمعة سوداء صارت قبضة تعتَصِرُ السيفَ |
| أصلًى لكِ الآنَ                                                             | وثدياً راضعٌ منهُ والفرات،           |

اغزلُ عمرى وشاحاً على صدرِكِ المتجرَّدِ للربحِ أعصِرُ كرمة روحى اشرى آخر الكلماتِ . . أصلُّ لكِ الآن . .

تحت جدائلها راح يرقصُ . . يفوطُّ نيرانَهُ . . ويقدَّمُّ رأسي الذبيحةَ مَهراً لزُّنَّادِها فاسمميني أصل لكِ الآنَ

الإسكندرية - علاء عبد الرحن



# فصلفى التحولات القديمة

### علىعبدالمنعم

سراب صار عَرُوقا .. وغاباتُ من الأحجارُ وهاماتُ ، وشمس بالرؤ وس الصغُرِ ترتفع وتلقيق إلى الإعصارُ وأرض في عروش الصمت .. لا تأتى ، ولا تقسى إلى النيارُ لرحل آخر الدنيا ، غربين أبا وجها ، ببعثرى بلا تذكارُ أبا وجها ما بلغي ما يجرحرن ويجعلني طريق غالر ويجعلني طريق غالر والنمو في قلي عناقيدُ .. وفرش غالرُ

(٣) سألتُ الغابر المطمور والأق عن الميلاد والموت وعدت مضرّخ الحاطر إلى معزوقة الصحب وجثت الأرض أسألها بالانجرح فلم تمخ الرياح الخطؤ والرحلة ولم تحلم بروق الطير والاشجار . .

(۱) مفتتع : ها أنذا ، أنهض ، أركب سرج الكلمة أنتظر قدوم الشمس المختبئة تتمذد في قبو الأشياة أنتظر قدوم الأنواة محتكرًا وجه الربح ، ووجه الأرض ووجه الصحراة تتولَّد أغنيني ، تركض في عرس الماءُ أزرع أغنيتي \_ حنجرتي في رحم الصمت وفي رحم الأصداة ينغلق الليل ، ويتركني . . في مطر الحنطةِ والأشياة أحمل قافِلتي \_ سنبلة ، قمراً ، حزناً ، او صوت خباة يهرب ظلي ، يعرَي . . . . يصبحُ خبزاً ، ارجوحةَ حُبُّ للسطاة

(۲) الكلمة :هنا الرحلة

أكان الموتُ ميلاداً ، أكان النهرُ فهقهُ ، وأشرعة من المجهول ، لا تأتى وعصفُ الربع ، عصفُ الصحت والغربةُ يقاسمني الحزيف - الجرحُ

بور سعيد : على عبد المعم

ولم تسكب مياه النخل سنبلة من الحنطة وفى الساحات ـ فوق الارض . فوق الماء . . اسمهم . . . . هديرا ، مفعم الرغبة لان الخطو مثقوب ، ومجدول ، من العتمة



# هل يمود النورس المكسور؟

عمادحسن

\_ هل تدخن ؟ . . . \_ . . . دنما ! هل يعودُ النورسُ المكسورُ في خبرِ الشتاء .

اهلمى ما بين صينيا جدار ذلك اخزن المراوغ يمنح الاحلام لونا عدميًا يمنح الايام طعم الملح . . . طعم الايام الدب . . . طعم الإنطقاء كلَّ ما يأتن مع الأيام موت وانظفاء مرهق أنت فلا تأمن لعيني**ك كث**يراً غافلتك الويح بعثرتك الويخ لم تسستيق مكتوناً لديك حطمت بين الذي كنت بعا صوت دووياً وجسوراً فاشتعل في مفردات الإنطار

أعطني سيجارة

... هل تدخّنَ ؟ ... آو عفواً . . لا أدخن

ـــ هل يعودُ النورسُ المكسورُ فى غيرِ الشتاء ـــ ربما . . . ـــ . . . تمالًا عينيكَ المسافاتُ غرورا مرحقُ أنت فلا تأمن لعينيك كثيراً إنه البحرُ فحافرٌ لا تغامر خادعٌ يُشدُ المرايا يستطيل الآن يستوعبُ كلُّ الأسنياتْ يستديرُ الآن من حول المش

الاسكندرية : هماد حسن

# مسَدُّ البحثر

### ف اروق شوشه

(1) واعبُر الخلْقَ ، فيا ثُمُّ مكانٌ لوقوفُ أو زمَّان لانتظار وعُكُوف ! جثمُ الحزنُ على كل البيوت وتدلَّى من خيوط العنكبوت صوت آخر : يسقط الناس، وجهُ إنسانِ ، تُغشّيه ارتعاشاتٌ ورعبٌ وابتهال يقومُ الناسُي ، وبعينيه سؤال، يحيون ، يموتونَ جاحظً ، يبترُّ في يأس صموت : يجيئونَ ، يروحونَ د ما الذي ألوى بأعناق الرجال ؟ غيات وقُفول . . وأحال الألقَ الكامن في وجه العيون والتزامُ وعُدول . . سُحاً عط أحزاناً لا التفاتُ للذي يجرى وتثوى في الرمال ؟ ، ولا نبصرُ إلا ما يرى المذُّلجُ في ليْل الكهوفُ وتدلَّى . . فَدُنا لا ، ولا تشغلُنا حتى الحُتُوف ! عاري الصدر . . مُسجِّر صوت أخير : وحواليه رحامُ الناس . يمضي ويفوت جثمُ الحزنُ على كلِّ البيوتُ لم تلاحقُ سمَّتُهُ عِينٌ ، وتدلَّى من خيوط العنكبوت ولا اهترُّ فُضول . وجه إنسانِ صموت وجهُ إنسانِ بموتُ ! صوت : (ب) مالَّنا والشارع الصاحبُ ! هجمت من كلّ صوب دمدماتُ العاصفه سارع باجتياز الوقتِ ما بين رصيفِ ورصيف

وفي الباحةِ أضيافٌ لئامٌ ومع الحيمة أشباحٌ هزيله ! ساعديني . كيُّ أراكِ نحن في وجه ليالي الرعب نساقط، في قلب الشراك كوَّةُ واحدةً تكفى كلينا إن ثقناها نحانا واشتعلنا كالبروق الخاطفة ساعديني ها أنا أخطى فتنحلُّ غيومُ الكوُّن ، تساقط من فيك رُضايا ها أنا أدني فينداحُ اتساعُ العمر ، حُلماً ، وشماما الربيع الكاذب الوجه تعرى فلماذا نتوارى خلف أوراق الشجيّ ات العليله بعدما اهتزت إلينا أسفة ؟ ها أنا أرن وفجر كاذت بمضي وبعد الفجر تدنو الراجفة ساعديني . إنَّ ينبوعا من الأسرار لا يكفي وطُوفاناً من الأشواق لا يشفى ومدّ البحر لا يروى نفوسًا تالفه !

والربيمُ الكاذبُ الوجهِ ، تعرّى عن رمال سافياتُ وتداعى المجهدون كلُّهم بحملُ أياماً وأعباءً ثِقالا ومرايا كاشفة شُقَّتُهَا أُوجِهُ نَافِلَةُ السَّهِمِ ، وداستها قلوب واجفة للدى لا بتكشّف والأماني تتقصف ويدُ الإعصار تمتدُ وتدُّرو كلُّ ما فوق الرمال *من قصور زائفه* ! ساعديني وامنحيني من عطاياكِ . . الذي يُمسكُ نفسي ويردُّ النورَ للعينَ ، شُعَاعاً ، ووعودًا جارفة إ لستُ أشكوكِ إلى شيخ القبيلة لا ، ولا أدموكِ للثار ، ولا أرجوكِ لليوم الذي يفجؤُنا من غير حيلة ! نحن مطعونان ، والسهم بقلبينا مُدمّى فاركضى في السّاح باليَّلُ الهموم واقْدَحِي فِي لَيْلِنَا الْمُعَلُولِ فِي سُودِ الرُّورِي برقَ السّنابكر. واهبطى كالرعد ، فالقومُ الرُجُوْنَ نيامُ وانظري : خَلْفَ الْجُوانِ الصَّخْمِ أَيْتَامُ

القاهرة : فلروق شوشة

شعر

## ليثليات

### فنؤاد سليمان مغنم

أُدْعَتْ لنا فُرْجَةُ اللَّيْلِ حين نَدْسُ جا خَبْسُ الْمُكْرَياتِ ويَنْفُرِطُ الْمِقْدُ فَوق الوسالاِ نُخْرِجُ الشَّاعَانُ مَ نَبْعَرُها لحظةً . . . لحظةً نُوقِفُ اللَّحظاتِ على شرْقَة اللَّيل كي تستردٌ هويتَها المُهملةُ

أُدِيَتُ لنا رَوْعَةُ الصحبِ
. . . يا رَوْعَةُ الصحبِ
حين تحيين تحلولة الشَّمْوِ
حين تحيين تحلولة الشَّمُو
مُشْخَعة بالرجاءِ
ومُشْرِقة بالإساطيريا شهرزادُ
تَدُسُّينَ ما علَّمَتُكِ القواريرُ في رأسي المستعيد من الكلماتِ
وتَسْتَذَفَيْنَ بما يَعْضَدُ عن جَلَّدًنا خلسةً
وتَسْتَذَفَيْنَ بما يَعْضَدُ عن جَلَّدنا خلسةً
وأنا الشَّخَدُ السيفَ
كي أتلاقي مع الغذ في المُقَصَلة

منيا القمح : فؤاد سليمان مغنم

# وداع الصبي ضاحك العينين

### كامسل ائيوبت

هذا الصبئ الضاحك المينين أين مضى أين ؟ قد كنت أنسي أنني عرفتُه يوما كها عرفتُ نفسي !! وأننا عشنا مما زمانا خاليا لكنه الأن أتى يدرُج من ذاكرت الكليلة يعود بي إلى منازل الطفولة . . كاننا لم ننا عن أعتابها إلا صُحى الأمسى !!

ها هو ذا مثل أمير فوضوي أشهب الجناح تسبة ضحكة عينه إذ يحتى قبل الصباح أن نلحق الندى ونستحم في رذاذ الشمس ساعة الإشراق أن نلحق الندى ونستحم في رذاذ الشمس ساعة الإشراق وهل رأت بنات الحور يختجزن القمر المأسور ليلة المحاق ؟ ها هوذا يعزف لى أغنية الحرير في الغدير أو يسرد وهسات السحاب والرياح وهسات الشوس النمام للصفصاف والكافور نشاء في الغذو والرواح نشاء في الغذو والرواح نعب منه الوان الفراشات التي تمط أو تطير ونبسط القمح عل أكفنا فيتم الهمام وربا نسمر أو نرسم أو نقرأ في كتاب الليل والهار وربا نسمر أو نرسم أو نقرأ في كتاب الليل والهار

عُدُوْنَ عَبْرِ الأَضَّ البَعِيدَ مُبحرَيْنَ نَحْوَ جُزُرٍ عملومة بشجر الأحلام وكم جلسناً في ظلال الحقّل والبستان تمعن الأفكار حين غرقناً في هوى راعية الأضام . . . لكى نصوخُ من سبيكة الأصيل عقدا بجفظُ الأسرار ؟ ومن بكين النهر أقراطاً تبرح للصبية الصغيرة بأننا نُبحب قُدُّها وخدهًا وعينها وفعها وصوتها والشُّغُر والضغيره !!

آخر مرة رأيته يجلس تحت كرمنا هناك كان بحولَ بيننا زجاجُ الشُّرفةِ المقفل قد كان يوماً غاثيا ... وقام صاحبي بحنو على عصفورة هوات إلى شراك يطلقها من الحديد مثلها يفعل داثها ثم يلوحُ شاردا كأنما بحسٌ حُزِناً داهِمَا أَ! لكنه حين يرى الفيومَ فجأةً تفيضُ مطرا يبش وجهه لقطره المنهل أذكرُ أنني ظننتهُ لِلحظةِ خاطِفةٍ بمدُّ نحوى النُّظرا وأننى حببته سوف يميل صوبي قادما بينا مضى مبتعدا مهرولا إلى مرابع النخيل ومِمَارُ نَقَطَةً صَنْيَلَةً فِي شَفَقِ الْأَفُولَ أذكرُ أنني ساعتها لبثت حاثراً موزَّعاً بلا حَرَاك وحين رفّ من حولي ستار العثمة المُسْدل حلت في صمت حقيق إلى درب الرحيل مشيت دامِعاً وياميل . . أخوضٌ عمري المستوحِش الباقي في شوارع الليل الطويل . . !!

من يوم أن وقاعته ذاك المساء . . ما زلت ماشيا . . تكاذ أن تسوخ في خطائ المتعبة من يومها أبحث عن درّس سُلك في مُدنِ مهزّوية معدَّبة يُومها العشق والتاجرُ والدَّجال والدَّخاس عَمْرُ اما بين أن أموت منفياً بها أو أن أعيش عازف الفسمبر والإحساس . . هما قد وصُمْت بالإلحاد بين الأنبياء الكَذَبة كان غرجت من دائرة الولاء

ها قد مجلدت بالسياط حتى الموت في محافل الأصنام الانتي حين أطال في التعبد الاقزام وقف أحصى جثث الجياع والغنائم المنتهة أن منا مكبل يا أيما الأمير التين عنا مكبل يا أيما الأمير التين كانها فباية وحشية صوداء بننا تحافى في بنزة الاتجام والإعدام علم أيما المعود والاقراط للراعية المسحور المعام بعمود المعود والخراط للراعية والمحقورة السعراء واحملم بلا عساكر ولا حواجز ولا تحوير المعورة المعام إذا أثبت كرمنا هناك ما بذرنا فيه من من وما نترنا من نجوم !!

القاهرة : كامل أيوب





شعر

## السسيدة الخضواء آسيكة من سسورة المحوف

محسد آدم

« وَٱلْوَاْةُ كَانَتُ مُسَرِّبِلَةً بِأَرْجُوانِ وَقِرْمِزِ ، وَمُتَحَلِّيَةً بِذَهَبٍ ، وَجِجَارَةٍ كريَةٍ . وَلُوْلَا إِنْ وَمَعَهَا كَأْسُ مِنْ ذَهَبٍ ،

غُرُ

ولكنَّ عندي عليكَ أنكَ تركتَ عَبَّتَكَ الأولى »

أبدأُ رحلتيُّ الأولىٰ نحوَ امرأةٍ ، تتقطرُ عِشْقًا ، وأنا طِفْسُلُ ، أَجرى خَلْفَ نَثِيثِ الثلجِ الأبيضِ ، فـوقَ الأوراقِ الخضراءِ ، المضفـورةِ بعصـبر الشمس الصفيراءِ ، وأضحكُ مِنْ لُغَةِ القلبُ الخرساءِ الطِفْلَةِ ، أَتِبعُ قافلتي ، نحو الأرض الغُرْيَانةِ ، والعَطْشانةِ ، للمُوتَىٰ من أمثالي الفقراءُ ، هَلَّ تأتي سيدتي في هذا الوَّقَتِ ، من الليل ؟ أدقُ على أبوابِ الربيع ، وأسكنُ في قلبِ الورقِ الناحل ، والضحكاتِ الباردةِ الجوفاءِ ، لعلُّ الربيحُ تَحيِبُ ، وتُرْتُخُ الغَرْفَةُ حولَى بالزينةِ ، والأضواءِ . ولكنَّ الربحَ المعلولةَ ، تأتَّى ويفرُّ . . . الفجُّرُ الناحلَ عن عينيٌّ بعيداً ، والأشجارُ الرابصةَ آمامَ النُّزْلِ المُعْتِم ، نَنْحَلُّ طيوراً ، وعصافيرَ ، وَابِقَى فِي دَاخِلُ قَبُوى الْمُعْتِمِ ٱللَّمِسُ شَيئاً أَكْتَبُهُ ۚ، فِي هَذِا الوقْتِ مِن اللَّيلُ ؛ تَغيبُ الأطيارُ \_َ بِعيداً \_ فى فَلُواتِ الأرضِ ، ويهربُ ظِلْ منتظرٌ ، لامرأةٍ تَنْآكُلَ بالحب ، ويأكلني الشبقُ التنبيُّ الجامحُ ، أتداخلُ في نفسي شيئاً . . . شيئاً . . . شيشاً . . . جُرْحُ يتفتحُ مثلَ الـوردِ آلنائم ، خَلْفَ ظـلاّل ِ الوقتِ ، ويغـرَو جسدى ، هلُّ أَلَكِي ؟ لَكُنَّ مِن يَسَمُعَني فَى هـذى الوحـدة ؟ ـ وَالْمَدَاةُ فَـاتَلَةٌ كلفنى ــ اتشاغل بورود الجُرْح ، ويوح الـورد ، وأملاً بعض الكـاساتِ الكَسْلُ ، لكنُّ الوَّقَتَ يمرُّ – وَيَسْخَقُنى – كَامرأةٍ تَتَفَتْتُ عِشْقًا ، بينَ يِدِيُّ ، ويعروها زبدٌ مُهتاجٌ نافرٌ . ها إن منتظرٌ ؛ كالظلُّ الواقفِ فوقَ جِدَارِ الشُّرُفَاتِ الناحلةِ ، وَأَرْقَبُ خَطُواً يَاتِي مِنْ طُرُقَاتِ أُخرِي ، لَكُنَّ الْوَقَتَ يَمُزُّ ، وَالسَاعَةُ ــ

فارغةً ـ تعلنُ في استرخاء ، عن قربِ الليلِ الداهِم ، والأضواءُ الآنيةُ على وَهْجِ الناجِ الأبيض ، تَشَقُّ حِصَانًا أَبِضَ ، يجملُ مكتوبًا من سيدتى ، اتَصَلَّبُ فِي وَقَفَى المصلوبةِ ، ثُمُ أَفْضُ رسائلُ تَحملها الربحُ ، ويرسلها البرقُ المنوائرُ حولُ .

#### الباقوتة

و أينَ الطريقُ حيثُ بسكنُ النورُ ؟ ،

سيدتي في البهو\_ الفرعونيِّ\_ تداعبُ مَلِكاً ، وأنا طِفْلُ ، أتدثرُ في أَسَمَّالُ بَالِيةٍ ، أخرجُ فى الَّذِيلِ وحيداً لـ أتمشي لـ فوقَ جُسُورِ الترعمةِ ، عَلَى أقطفُ بعضاً من أزهار الصُّبِّيرَ ، نباتاتُ الفلِّ البريُّ ، تداعبُني ــ وتطارِدُني ــ تتحلُّقُ حولي وتغازِلَني ، لكني أمشي . . . وأدوسُ على قَطَرَاتِ الثلجِ المنثورِ ، بأطرافِ العُشْبِ ، الأَخضر ، كالم في وادى النور ، تسابقُني الريبحُ ، وأسبقُها ، وفراشاتُ الحقل البّيضاءُ ، إلحمراءُ . . . الصفراءُ . . . . تخيطَ قميصي ، أتدأر بفضاءٍ فجرىٌّ لَّعُشَيبَاتِ الجِّنَّاءِ الخَضراءِ وأرسمُ بعضاً من أحلامي ، بحبيباتِ الدُّم النازفِ ، من كلِّ خلايا جسدى المسفوح ، على حباتِ الطَّينِ العَطْشي ، هَلْ شَاهِدَنِي ظِلَى ، وأَنَا أَنْفَيَأُ دَاخِلَ قَلْبِي ؟ مَثْلَ صَبِّي يَتِّكُورُ فِي جَضْنِ فَتَاةٍ ـــ ضَّاعا في طرِقاتِ الزمن المُرِّ ، وغابا عن عَبن الأهل طويلاً ــ ظِلْ يتغافلُ عني ، وأنا أتكاسلُ عن ظِلَى ، هـلُ عادتُ سيـدتَى م البهو الفـرعونُ الأسـر ؟ تشتدُ الريح ، ويتوجعُ في داخلِ أضلاعي قلبي ، \_ يتكسَّر مثلُ الأشجارِ المُسروعة في يوم عاصفُ \_ أتهياً للصَّحْو وللنوم ، يُراودُن شكلُ امرأةٍ ، تتأرجحُ مـا بينَ الصَّحْوُ ، وبينِ النوم فأغفو . . . فوق فراش ، يتوقدُ بالثلج ، ابتردَ الوقتُ طويلاً ، ها إنَّ الساعَةُ آتيةً لاريبٌ !! كُمْ يبعدُ هُذا الفجرُ عن ٱللَّيلِ ؟ وكمْ يبعَدُ ـ ليلُ الزمنِ المتوحش ِ، عن آخرِ أطرافِ الفجرْ ؟ تتمسحُ بِي هَرَةَ ، وتَموُّمُ . . . كَـٰذَتْـَبُ بِرَى ، يَعْنُونَ فِي صَحْرَاءِ الصَّيْفِ ، ابْتَعَـٰذَتْ آخَرُ عَرَبَاتِ الغُجَرِ الرُّحْلِ ، عن ظَرُّقَاتِ المُّشِّبِ ، انعصرَ الصمتَ المُّتَخَشِبُ ، فوقَ دهاليز الوقتِ النافرِ ، وابتدأتَ سياراتُ الجَندِ ، تعودُ لِلخَبْتَهَا ، ساكنةً ، ها إِنَّ الصَّاتَلَ فَـد فَرُّ ، َ . . . . . وعصفُور الأيكةِ ، قد طارَ إلى عتباتِ النـورِ ، لكنُّ يتغسلُ بالظل الساقطِ منْ . . . . . أرباض الشمس ، وينعسُ قربَ فراشاتِ الحقل ِ ينقرُ حباتِ التوتِ البرئُ . . . ويجرى خلفَ يَمامـاتِ الدُّعْــل ، الغائم فــوقُ جسورِ الترع المغسولةِ ، بالطُّلِ الهاطلِ من عِليينَ .

### وَصْلُ

و اجْعَلْني كَخَاتَم على سَاعِدِكْ ، لَأَنَّ المُحَبَّةَ ، قَويةُ كالمُوتْ ،

اشندتْ دوراتُ الربيح العَاصفِ ، واهنرُّ النخلُ الواقفُ كوريقابِ خريفِ أصفرُ ، لم يبقَ إلا أن ترحلُ أو تنسي هذا الحبَ الفَلاَبِ القاهر ، فوفَى جداراتِ القلبِ الأبيض ، طفلُ يتساندُ قربَ جدار يَسُاقطُ ، وأمرأةُ تنزلُ دَهُلَ البوصِ الأخضر ، تكشفُ عن ساقيها ، تصطادُ السمكُ البرئ ، المتوحَّشَ ها هي تُدْفِلُ ق الربح الهوجاء فتلتف بها ، تُغربها أنْ تركض ، في بحد بُخَق ، تنزلُ فيه الشمس ويرتاخ الرمل الصفول ، على زُوقة أمواج البحر ، الجسد النافر يعلو ويفر . . . الشعر الليل المحاولك ، يتهااير عبر ردّاذ الماء الآزرق ، تتعلق حبات الشمس الحمراء ، بحبات الزبد الأبيض - فوق الجسد البحر - فتكشف عن سر السرّ أو . . . هل عادت سيدق من غارتها الليلية بعد . . . اندلتم الفجر وهاع خيل الرغبة ، ترقص فوق خلايا الجسد المسنون المتوقد تستنفى ، أغواز المسرق الدوار بقلي ، وتلملم حبات القصم المبدور ، بأحراش الحقل ، المدود على شرفات التي القارق ، فوق نخيل الصيد .

امرّ أَةُ

و مياةً كثيرةً لا تستطيعُ أنَّ تطفىءَ ، المحبةَ ، والسيولُ . . . الريحُ تلاقِحُها الريحُ ، وهاهيَ أفراسُ الضوءِ ، تحمحم عبرَ عراتِ جبالِ الصَهْدِ ، فتركضَ أو تتراكضُ خلفَ نداءاتِ العشقِ المسنونِ ، بحُمُ من تَمْنِيم ، وتُقَطُّعُ أميالَ الشهوةِ ، بحوافرَ يحدوها شررٌ ، يتطايرُ ، كالزبدِ الزُّبدُ ، على سُاحاتِ الْأَفِقِ المُمْتَد . لَمَاذا لمْ تَأْتِ سَيدتي بَعْد ؟ نَزُلُ مِن أَقْمَار هابطةٍ مِن قـرب عباءاتِ الـطلمةِ ، تلتفُ حـواليُّ . . . تَكَاشِفُني ، وأكاشِفُهما ، أفتحُ بابُّ . . . . منْ ؟ سيدةُ الضوءِ المبهم ؟ والأفراس البراقةِ تحتَ عِشَاشِ الزَّهْرِ النائم ؟ والسفن المبحرة \_ أخيراً \_ نَحَوَجِبال ِ اللهُ المبثوثةِ في قلب الأرضُ ؟ منَّ هذى النائمةُ بُقلبي ؟ مَنْ ؟ . امرأةُ الزهر الليلُ تعانِقُ آخرَ أطرَافِ الأرض ، وتركضُ نحوَ المجهول ِ بعيداً . بينا أتقرى جسدى بُقَعاً من أطرافٍ غَامَقَةٍ اللونِ . . . أغنى . . . أتباطأ في الخبطو . . . أصفرُ . . . للريح المُصْفَرُةِ أَنْ تَأَنُّ ، هَلْ تَأَنُّ الريحُ السواحةَ تَغزَلَ ثُونِ وتَّحِيكَ مواجيدتَّى ، سَمَكَّأَ . . . يتقافزُ بينُ الأشرعةِ البيضاءِ ، لِسُفَن الصيدِ الغرقي في الميناءُ ؟ آهِ . . . لو تأت الربيحُ الآنَ وتأتى سيدتى مثقلةَ الخطُّو ، تدقُّ على بَّابي المُّنْصَرْلِ الْنائي . . . ! هـاأنذَّا أَتَسَاقُطُ كُورِيقَاتِ التَّوْتِ الْأُصَّفَرِ ، إِبَّانَ خَرِيفٍ مجنونٍ ، أتعرى قلبا ، يتطاير صدرى مِزْقاً . . . مِزْقاً . . . مِزْقاً . . . هذى سُفِّنُ الضَّوهِ ـ النافلِ ـ تَبْحُرُ مَن ( من كلِّ كَرَياتِ دمى ) ناحلةً صفراءَ . . . ومفعمةَ اللون أخاولُ أنَّ أسترهجمَ شيئاً ، لامرأةِ الحزنِ الغامق ، والصدر الجبلُ الشاهق ، لكني لا أتذكرُ إلا وجهاً كالطفل النائم ، تحتُّ شُجَيراتِ الحنطةِ ، في ليل الصيفِ المخنوقِ العارى . ضِفْدَعَةً تَنقُرُ فَي أَثْدَاءِ ، الوقتِ الساكن ، كهلُّ بِتُوكُأُ فُوقَ عَصَاهُ قَبِيلُ صَلاَّةٍ الفجر ، امرأةً يتعاطاها بعضُ رجال ِ الدركِ الساهرِ خيلَ تصهلَ قبلَ صياحِ الديك ، وقبَّرة تتنقلُ جاعةً ، بين وريقاتِ البوصِ الفجري السامقِ وتلامسُ أطرافَ الماءِ المثقل بالتطوافِ ، نواطيرُ القش تَجَمُّعُ ديدانَ الحقل ، وترقصُ إيَّاكَ الهدأةِ من غَمْقِ اللَّيلِ ، الوقتُ المغسولُ برشَاتِ الْعَشْقِ . . . بَلَادُ تَتَجَاذَبُ ثُوبٍ مجبِّها ، آسرةً هذى السينةُ المجنونةُ ، لكنْ هاأنذا أتعبَى النومُ ، وأوجعني سيلُ النَّذُكَارَاتِ الْمُحْمَّومِ ، أُجَمُّ تَذَكَّارَاتِي وَاحْلَةً . . . وَاحْلَةً . . . وَاحْلَةً . . . وَأَخْر وَأُفَرُقُ تَذَكَارَاتِي وَاحْلَةً . . . وَاحْلَةً . . . وَاحْلَةً . . . مَنْ يُتُقِلُنُ ؟ هَاأَلْمَلْاً وامرأةُ الاصدافِ الليليةِ ، والاوراقِ الدكناءِ ، أحاولُ أنْ أسترجعَ بعضاً من أشتاتِ وجوةِ تَتَقَادُفُها حيطانُ الوهم العالىٰ .

### تَرْنيمَةُ لسُلَيْمَانَ الْمَلِكُ

ا أَنَا لحِيبِي ، وإلَّ اشتباقة . . . تعالى ياحبيي ، لِنَخُرُجُ إلى الحَقْل ، ولنَبَوْ فَلَ اللهِ اللهُ وَلَرَ وَلَنَظُورٌ هِلَ اللهُ الكُرُومُ ، ولَنَظُرُ هِلَّ ارْهَرَ الكُرُمُ ، هلْ نَوْرَ الرَّمانُ ، أهربُ ياحبيبي وكُنْ كالظبي ، أَوْ كَفْفُرِ الايائـل ، على جِبال. الأطيابُ . »

وَجُهُ لسماءِ الصيفِ ، نجيماتُ تتعِلقُ في خَيَّمَةِ بِللَّورِ أَزْرِقْ ، قلبُ ملاكٍ يتدلى من تحبّ العرشُ الكونىَّ ، ويهبطُ كَالَهِ الصيدِ ، ـُ عمل عُشْبِ الأرضِ المسترخى ــ في حالةِ سُكرْ ، وَجَّهُ ليمامِ البَرْ . . . يَنْقُلُ خُطُوتُهُ الأولى ، فوق ترابِ الطرقِ الريفيةِ ، والشجرُ المتطاولُ . . . يتكاشفُ . . . يتحاضنُ . . . يمتُدُ . . . ويترامى ، أَفَقاَ من بُسُطٍ يفرشُها الوجَّهُ المتطامنُ ، لصبيٌّ يلهوفي كومةٍ رمل يرسمُ وجهَ حبيبتهِ ــ الأولى ــ بيتُ الرغبةِ والنشوةِ . . . والموتِ . امرأةً تَعُامُّر ليمام البِّر ، تطاردُهُ ، ويطاردُها ، ثُمُّ يُصاحبُها في نوبة ربح عاب مجنونٍ ، رجلَ قَطْعَ أشجارَ الجنطةِ ، واللوزِ ، وراحَ يتابعُ رحلتُها في يَوْمُ شاتِ مدهول ، ها هي ريحُ تدخَّلني وتُؤَاخِيني ، وأنا أدخَلها وَأَوْ اخيها . أركبُ نحُو مداثنها سُفَسًا من نَخلاتِ الضوءِ وأشرِجُ خيل ، واحدةً . . . واحدةً . . . واحدةً . . . نحوَ بلادِ الرغبةِ ، استوقدُ نَارَ الله ونارَ العشق ، ولكنَّ البلذَ بعيدٌ ، والطرقُ المدخولةُ ، آهلةٌ بالركبانِ ، ابتدأ الزمنُ الصعبُ الآنَ وأجنادُ الأرض ، يمرونَ سِرَاعاً نحوَ الهاويةِ المفجوعةِ ، لرحيل لمَّ يبدأ بعِدُ ، سُراةَ الوقتِ يمرونَ . . . خِفَافاً ، نحوَطواحين الموتِ ، وأعراسُ النشُّوةِ ، آتيةٌ من غَوْرِ الصبوةِ ، عبدُ الله اسْتَشْهِدَ في حب امرأةٍ ، لم يَرَها من قبلَ ولم يسمعُ عنها . . . لكنُّ الحلمُ أتاها تحتُ النخل وفَّاجَاها ، كانتْ تنظرُ نحوَ النورِ الصَّاهل ، من أجناب الأرض الأفق اللاعِدُودِ ، بأصلاب الكنونِ ، اهترُّ النخلُ ، انْفَرَطَ السرطَبُ الحلوُّ ، انفلتت كلُّ عصافير الوقتِ تزاحمُ ، أشجارَ السنطِ البريُّ ، وتنقرُ في حباتِ التوتِ ، المَسْجُورِ ،َ على جَسَدِ الأرضِ الناحلِ ، هَلْ شاهدَ عبدُ اللهِ الرُّوْ يا ، واسْتُرقُ السمعُ ؟

مُلَيِّكُةً هذى الجنية تُحتالُ على شُرُقاتِ القلب ، تعابِرُ مُرْفَاةُ ، تاركة ... سُفَنناً ... من جَص ... وقواريسَ ، وتنزلُ في أحبراش الغيم ، تكاليفُ أحجاز الضوء المسنونة بتراتيل الوجد ، تُعرى بَدَناً كانتُ تكلؤهُ ، سُحُبُ النُوادِ الرائضةُ هنالكَ خَلفت تصاوير الغيم . هل شاهدَ عبدُ الله الرؤيا ؟ واسترق السممَ ؟ هلُّ شاهدَ عبدُ الله الرؤيا ؟ هلُّ شاهدَ ؟ كانَ البحارةُ يُقْرَفُونَ المضوة ، ويتشلونَ الغرقى ، من أنياب البحر ، النَّهُ اللَّ العالى ، ثُمَّ يعودونَ فرادى ، في زمن النوّة والنوء ، يعاندُهُمْ شوقً غلاَّبٌ للوحدة ، والترحال طويلاً ، فوق الزيد المُهتَاج ، وها هي آخرُ أسماك .. القرش تعاندُهُمْ ، وتُطرُزُ أطراف الماء المتقلب بالدّم المخبوء ، بأعماق الهَمْ ، تفرُ بعيداً ، وتُساومُهُمْ . كان سيدة تطفو فوق النجم الأرزق ، والموج ، و وتضحك للبحارة و فابتسم البحارة للأمطار .. المتزاحة ، تلامسُ أطراف البحر ، ولكنَّ السيدة ابتعدت ... وابتعدت ... طارفها البحارة ، كان سُهُن تركض ، وفَرَّشُ يَتُوافُدُ ، ونُجُومُ تلمعُ ، فوق ضباب شهوان آخاؤ ، فابتعدت ... وابتعدت ... والبعدت أن وابتعدت ... والبعدت أن وابتعدت المنظم وانتنظر المحر وافقي المنظم طويلا ، وانتظر النجم الرابض ، فألف طواويس المصب . فهل تأق سيدق بعد ؟ استضحك بعض البحارة وانكشفوا .. بألل السمب . فهل تأق سيدق بعد ؟ استضحك بعض البحارة وانكشفوا .. بألل عبد الله القلب ، باكياس المدم !! هل تشربُ شيئاً في هذا الوقب من السُكر ؟ ... لا حَيْثَنَا ، كيف رأيت الدنها ؟ ... واسعة كمبون الطفل ... وضعة كالقبر المُسَدّ الشيدً . .. واسعة كمبون الطفل ...

و ما أَجْمَلَ رجليكِ بالنعلين ، دوائر فَخْذَيكِ مِثْلُ الحَملِ ، سُرْتُكِ كاسٌ مُدَدَّرَةٌ ، لا يعورُها . شَرَابٌ نَمْزُوجٌ ، يَطلُبُكِ صِبرَةٌ حنطة ، مُسَيَّجةِ بالسَوْسَنِ ، ثَذْيَاكِ كَجَنْفَةَين ، توأمى ظَيْيَةٍ ، عُتَفْكِ كَبرج من عاج ، عيناكِ كالبرقِ ، أَنْفُكِ كبرج لبنانَ الناظرِ ، تجاهَ دهشقْ ، راسُكِ علَيْكِ ، مِثْلُ الكَرْمِلِ وضَمَّرُ راسِكِ ، كَارْجُوانِ ، مَلِكَ أَبِرَ بالْحَصَلْ . » .

استند الصيفُ على جِدِّع النخل ، وغابثُ آخرُ أتمار الليل ، وها هن أسرابُ النيل تغايرُ عَبْلُها الشتوى وترحلُ في زَى ملكَى ، نحوَ الاوراقِ المُؤْدَانَة ، بالوردِ ، تقاطعُ في رحلتِها البرية أسرابُ الطير ، امتلأ الوقتُ دُخَاناً ، والسَّدَّ أبوابُ الدنيا !! نافقة تفتحُ في أبراج الوقت ، وشباك لمليكة إذ تتوجهُ شعرَ ضفاتِها أبلولة ، بالأصدافِ ، ويتضفرُ في وحديها المعتق غنيتُ طويلا أم يُّم تخايلها ربع آنية من جُرُد الشرقِ !! علمُ المُحتَّ عم من ربعُ عنيتُ طويلا أم يتنا الفيمة ، والغيمة ، المنافق والغيمة ، المنافق ورحلتها أن تبدأ ، والمركبُ وافقة ، والربعُ مواتية ، وعصافيرُ الغيمة ، تلملمُ أذيالَ النوع ، وترفُلُ في خُلَل من زهرِ أبيض . تسبقها رائحةُ اللهمونِ ، أخوامُ صلاةٍ تتعالى في دهليز الصمتِ ، ويسمعها عبدُ الله ، الشمسى ، . أجرامُ صلاةٍ تتعالى في دهليز الصمتِ ، ويسمعها عبدُ الله ، فتهمُ ألا أيكةً ، والسُّرُدُ المفرودة ، فوق ممراتِ القلب ، مليكة ، لم تأتِ بعدُ ،

وعبدُ الله صبياً كانَ ، وحينَ دعتُهُ الربعُ ، على مائنةِ الشمسِ ، وغَمَّسَ ماءُ البحرِ طَفُولَتُهُ ، كانَ يُجَمِّمُ حباتِ النوتِ \_ ويمشى فى طرقاتِ الارضِ \_ النتَّم عليهِ الناسُ وطعموا ، صلوا للغيمةِ أن تنزلَ ، فوق الارضِ العطشى ، والمطر الدفاق ، يهلُّ ويغرقُ أجرانَ الملحِ النابتِ فوقَ تضاريس ، الزمنِ الخائخ ، الدفاق ، عبلُ ويغرقُ أجرانَ الملحِ النابتِ فوقَ تضاريس ، الزمنِ الخائخ ، والمحدوّدِ بأنياب الجوع ، الصاهل من عُشْب الصخر .

ه ما أجملك ، وما أحلاك ، أيتها الحبيبة باللذات . ٥

انشظرَ طويلاً عبدُ الله ، ولكنَّ مليكة كانتْ جنيَّة ، أخذتهُ . . . بينَ ذراعيها ، لفته . . . في ثوب كتان أبيض ، ثم دعته . . . لمرافثها المجهولة ، في أعماق البحر، استضحكَ عبدُ الله هناك على جُزُر المُرْجَانِ، المضفور بريق الخمرِ ، استلقى ــ عبدُ الله ــ وشاهدَ حباتِ اللؤلؤ إذْ تتكورُ في نُزُلِ الرؤيا والسرِّ . سألتُهُ مُلَيكةً . . . هـلْ يذكرُ عبدُ الله الصَّيفَ . . . وحبـاتِ العنب الأخضر إذْ تتكومُ فوقَ عِشَاشِ البطيرِ النَّوَامِ ، عبلِي سُرُرِ اللَّيلِ ؟ وإذْ يلهُو بطفولتهِ مزهواً بنباتاتِ الحناءِ ، الراكضَةِ ، على جنباتِ النهر ، وأعوادِ الكتانِ المعقودِ ، بتاج الزرقة واللونِ ؟؟ وها هو يلهو ، يتصيدُ أسماكُ الدُّغُل ، ويُلقى بطفولتهِ قُربَ فراشاتِ الحقل ، ويجلسُ تحتَ الأشجار السامقةِ . . . هناكَ على عتباتِ الضوءِ ، يكلمُ بعضَ عصافير تهجرُ ، . . . أفراسَ الحزنِ المنقوش بداخل بواباتِ القلب ، . . . يداعبُ سنارَةُهُ ، هلْ تأن أسماكُ الماءِ حواليهِ ؟ هلْ تَغَمُّو ؟ يَغْرِقُ في سِتْرَ الـوحدةِ ثُمُّ يَصَانَقُ نَشُوَّتُهُ ، مُنْشَدًّا لِمَلِكَةَ ، هذي الجنية . من يفجؤها في هَذَا الوقتِ من الليل ؟ ويركبُ صوبُ مراتِعِها ، خيلاً من ضوءٍ تَحْمُوم ، يدخلُ أربـاضَ قبيلتِها ، ومـرابعِها ، لكنَّ كـلابُ الصيدِ تهشُ ، وينقرُ . . . ذبانُ الوقتِ جناحيهِ ، ويغزو عبدُ الله المربعَ . . . ها هيَ ريحٌ نيئةٌ ، رطبةْ . . . تعدو . . . تعدو . . . تعدو . . . وتمَّرُ خَفِيفاً فـوقَ ا الرمل ِ المستوحش ، ثُمُّ تعدُ الحباتِ ، وتغرسُ ما بينَ الـرملةِ ، والرملةِ . . . شَجَرَاً مِن أَيكِ . . . خُفْسَراً ، وتخططُ نهراً ، لميـاهِ الغيم ، وتهبطُ في نُـزُل ا الضوم، لكي تُعبرُ صوتَ حبيته.

و قامتكِ هذه شبيهةٌ بالنخلةِ ، وثدياكِ ، بالمناقيدِ ، ورائحةُ أَنْفُكِ ،
 كأجودِ الخمرِ » .

كانتْ سيدةٌ من ذهب ولآلى، تعبرُ ، ومياةً تتراقصُ فوقَ نَبيعُاتِ الفضة ، ثُمُّ السيدةُ سالمارةً - ضفائرُها ، وتفكُ رِيَاطَ قديص النوم ، وتخلعُ نعليها ، غُطُّ السيدة - العابرة المُحْمُرمُ يُعرَّى بَدَنَا ، عَمُوماً ، . . . ويُكشُفُ مُدَنَّا غَلَاها أصدافُ اللهو لؤ ، ياقوتٌ من جناتِ الصحوِيغرُ ، واحدةً . . . بعد الاخرىٰ ، ثم يُكررُ حَبِّدُ من نُورِ حول، الحِفر العاجى ، وينسحُ مُنكَنَا ، لضفائرِها اللينةِ الفحاءِ ،

المتكسرة على الجسد البحر فنسبح ، يتبعها الماة ، وتترجرج أجزاة الجسد المشركة وترجرته المتبالة ، تستضحك البقش كزهرات اللوز القطئي ، وحين تلامِسُها الربيع المستخاف المفولتها ، للهاء ، وتكشف عن سنتها ، للشمس اللبة الرخوة ، تستضحك الطفولتها ، ورفاق طفولتها ، يأخذُما شوق تخليها أذ تتمنى فوق كُريَات الرمل ، الناهم ، يُخضِبًا ويؤاخيها ، ثُمَّ يُمُذُهِدُ أقدامَ عصافير تنبهها ، وفراش يقفو خُطْوتَها واحدة بعد الأخرى ، تأخذُ سِنتها الشمسُ ، وتعطيها وجَدادًا كالجُمر ، وتبحث عن رجل لم يُخْذَق بِنْ قبلُ .

#### وَجْدُ

الاجبيى ابيض واخَرُ مُعَلَّم بينَ ربوق ، واسه نعب ليريز ، فَعشه ، مُسْرَتَانِ مُسْرَسَلة ، خالِكة ، كالفراب ، عيناه كالحتام ، على تجارى الماه ، مفسُولتانِ باللبن ، خالِسَتَانِ في وَقْيَبْها ، خدَّه كَخَدِيلة الطّيب ، واللام رباحين ذكتِ ، شفتاه سَفتاه سَوْسَنُ ، تفطرانِ مُرَّا سائماً ، يداه خلقتان مِنْ ذَهَبٍ ، مُرصَّفقانِ بالزَرْجَد ، بَطنّه حاج ، ابيض ، مُغلّف بالباقوب الأزرق ، ساقاة حصودا ربّخام ، مؤسستان ، على قاعدين من إبريق . »

أيلٌ يتريضُ قربُ سَوَاسِن ظِلْ ، غَيمٌ يخرجُ عن دائرةِ الغيمُ ، سَهَاءٌ تَمْطِلُ أَفْقًا ، مِنْ بَرْقِ ، يَتَخَلَّقُ قربَ نُجَيماتِ الْحُلْمِ . امراةٌ تتربصُ بالشمسِ ، وتركضُ في منحنياتِ الزرقةِ والأسرْ ، هلْ شاهَدَ عبدُ الله الرؤيا . . . واسترقَ السمع ؟ هل شاهد وانكشف السرّ ؟ كانتْ سيدة الزمن المُثقل ، والخطو المثقل ، تتنقلُ ما بينَ الظل ، وبينَ الظل ، وتكشفُ عن سَاقيها ، َ. . . . زبدُّ يتطايُّرُ مِن أُفْقِ البحرِ ، ويغَسَلُ اشرعةَ السُّفُنِ هنالكَ في المِّيناءِ ، انفتحُ البرزخُ ، وارتطم البحرانِ ، فهذا عذبُ وفراتُ ، والأخرُ ملحُ وأجاجٌ ، وهاجٌ . هدأتُ واستلقتْ فوقَ أريكتِها غلخضراءِ ، وراحتْ تنظرُ نحوَ السقفِ المبهم ، والغيم المبهم ، ثُمَّ تغادِرُ رحلتُها صوبَ الشُّطئانِ المجهولةِ ، والخُلْجَانِ الأخَّافةِ ، لنهارٍ يتعلمُ كَيْفَ يَفِيعٌ من الليلِ المَرْصُوصِ ، على سِنْدَانِ الظُّلمةِ ، والـوقتِ ، وأرختُ لليل ضفائِرُها ، ضجتْ موسيقيٰ الوحدةِ ، والغربةِ ، وانكشفتْ في سجن الصمب سماوات الصبوة ، راحت تبكي أشجار السنط البري ، الواقف فوقَ حوافِ الترع العطشانةِ ، والكافورَ المتصاعدَ ، نحوَ سحاب، لم يُشق بَلَدًا ، . . . . مَيْتاً مِنْ قبلُ ، اهتزتْ بالـرقص المتخافتِ ، سالتْ : إنْ كانَ الفجرُ قريباً من شُرْفَتِها ، أرختُ لليل ، سحابتُها الدكناة ، وراحتُ تقرأُ تَطرهُ عنها أشباحَ النـار الشتويـة ، لكنَّ البَّردَ هـنـا قاسٍ ، والثلجُ ، يسَزُّ ويتكاثفُ شيئاً . . . آسيناً . يغزو هُدْبَ اسريتها ، يتعلقُ طيّرُ مصلوبٌ ، فوقَ شجيـرةِ بلوطٍ ، عطشي . وقواريرُ تُسَانِدُ لفاتِ دخانٍ ، لم يبلغْ حدَّ نداءٍ مُحْمُوم بعدُ ،

وها هي تتعلقُ ما بينَ الغرفةِ ، والسقفِ ، تحاولُ أنْ تسترجِع شيئاً مما فاتَ ، ولكنُّ الوقتَ بمرُّ بطيئاً . . . كالساعاتِ الأولى لرحيل ، تُمرُّورِ وبطيءُ ، ها هيَ بعضُ نداءاتِ الصبوةِ ، تغزوها ، تعرؤها ، رجفةً مُوتِ مُسْتَثَر ، تتعلقُ عيناها بامرأةِ الضوءِ الساقطِ ، وهيُّ تحاولُ أنْ تتوالدَ من خُلَلَ النَّوَّةِ ، والنوءِ ، وتكشفُ للشمس طريقاً ، من صدر عاجيًّ لانَ كأعوادِ الحنطة ، إذْ تتمايلُ - في وقفتها ــ من جُرًّا؛ . . . السريح اللينةِ الرحوةِ ، لكنَّ البابُ تفتحُ فجأةً ، وانزاحتْ جدرانُ الغرفةِ ، وانسَعَتْ حتى وَسِعَتْ ، أَفْقَاً/بَحْرَا بِمَتْدُ ويَترامى ، نحوَ اللامنظورِ المرئيِّ . . . ضحكتْ . . . وانفرجتْ . . . شفتاها عن بَرْق ، لَّمَاع ، صافٍ ، كانَ يؤانسُ وحدتَها . قالتْ تجلسُ أو تـأكلُ شيئـاً ، من خبزِ النَّشُوةِ . . ؟ لا . . . . . . هاأنذا أصنعُ فنجانَ القهوةِ بالضوءِ ، وأُسْدِلُ فوقَ الجدرانِ أشعةَ شمس من قلب يتفتتُ ، حُرَقاً . . . حُرَفاً ، ظلتْ تكبرُ يوماً . . . يوماً . . . حتى شُبُّ حريُّق النار بجسمى ـ الناحل ـ واستشهد في قلبي طيرٌ أخوسُ ، . أزهـارُ الـرغبةِ مـاتتْ . وانفلتتْ أنهارُ النـور بعيـداً ، جَفَتْ . . . وأَنَا أَتَفَتُّ كَنْبَاتٍ جِسِلٌّ ، خَاذَعَهُ الْقَطْرُ ، ولمْ تَشْرَلُ عَيماتُ الله عليهِ ، وافتحُ بابيْ كي أدخلَ . . . دعني أنوضاً ، وأصل ، فأناً عاشقةٌ لنهار لمْ يُطْلُعْ بعدً ، وأرض لمُّ بمش فيها أحدٌ من قبلُ ، وطفل سواهُ الله بريق . . . الضوءِ ، وخيل تركضُ نحوَ الغاباتِ الخضرا ، من وديانِ الأرض المجهولَةِ ، في رحلة حب لا تَكُمُلُ أبداً ، عاشقةً لصباحاتِ النشوةِ والوجدِ !! وحاولُ أنْ يتكلمَ عَلَقتِ البابُ حواليهِ ، انكشفت أسرارٌ وسراديبُ ، لمدائنَ لم يدخُلُها من قِبلُ ، وأغلقَ عينيهَ طويلاً كلي يبصرَ ، لكنْ لمْ يلمسْ شيئاً ، . . . أغلقَ ثـانيةً عينيهِ انفتحتْ حُجُبٌ ، ودهاليزُ كانتْ خافيةً . . . هـا هـيُ أصـداكَ . . . ولالية . . . ونوارسُ تتنقلُ فـوقَ شطوطِ المـاهِ الراثق غِلْمَـانُ يغتسلونَ بضوءٍ صافي ، ويمرُّونَ . . . خِفَافًا ، أكوابٌ من فضة . . . وقواريرُ من ذهب خلاب للأبصارِ ، وأخاذٍ للأنظارِ . . . . . . . . . وَتَطَفَاتُ من ضوءٍ زاءِ ، . . . بُسُطُّ مِنْ سُنْدُسْ . . . وأباريقُ من فِضَةً ، يجملها الولدانُ ، وعَسَوْ من شهْد ، يتقطرُ كالبللور ، فَمَنْ يدخُلْ يَشْرَبْ ، مَنْ يَطْلُبْ ، يَاخُذْ .

#### طُوَافُ

و فَلْيَسْمَعْ جَتَامَ الأمر كُلة ، فى الليل على فراشى طلبتُ من نحيةً نفسى ، فيا وجدته إن اقرم وأطوف فى المدينة ، في الأسواقي ، وفى الشوارع ، أطلبُ من تحبهُ نفسى ، طلبته فيا وجدته ، وحدنى الحرسُ الطائفُ فى المدينة ، فغلتُ أرأيتمْ من تحبهُ نفسى ؟ تَحتَ ظِلهِ اشتهبتُ أَنْ أُجلسَ ، وثَرَتُهُ حُلُوةٌ لحظمى ، استدوى بالقراص الزبيب ، انعشون بالتفاح ، فيان مريضة حباً ، أنتِ جبلةً ،

يا حبيبتى ، ومرهبةً كجيش بألويةً ، إلى أنْ يفيحَ النهازُ ، وتنهزمَ الظلالُ أرجع ، حبيبى مدّ يندُ . . من الكُونُّ فأنَّتْ عليهِ أحشائى . .

ها هوَ دهليزٌ يتلو دهليز ، سردابٌ يتلو سردابٌ ، أجنحةً لملائكةٍ ، بيض ترقصُ وتَرفُّ حوالينا ، شَجَرَن الضوءُ ، ويَللَنى القَطْرُ الغَيَّاتُ الهَاطلُ ، وانبلجُّ الفجرُ الليلُ ، وضَحَّتْ شمسُ العشق أشعتُها ، من ينقلني من سَبَحَاتِ النجم ، ويربطُ بالأحجار الغيمةُ ؟ هذأ البحرُ ٱللُّجيُّ الصَّخَّابُ ، فَمَنْ يدخلُ يغرقُ فيهِ ، \_ ومَنْ يُخْرَجُ . . . بِضْرِبْ في الأرض جنونًا ويضيعُ . . . . . . . السيدةُ الآنَ انكشفت ، لكني لم السها ، أو أدنو من شهدِ أنوثتها . . شَجَّرَن ضوءٌ يركض ، ونوارسُ تتأبطُ صَارِيةَ السُّفُنِ الغرقي ، قبرةُ تسكنُ داخلَ قلبي . . أزهارُ تتفتحُ تتفتقُ عن أكمام تنضحُ ، بعطور المِسْكِ الهُوام ، وحبات الريحانِ العابق . هذى امرأةً تعرف سرُّ أنوثتِها ، وتداجي الليلَ القناصَ الداغلَ ، في جُنج السهوةِ . والنشوةِ ، ثُمُّ تمرُّ على أجرانِ اللُّح المتكوم في أرض البورِ ، تصفُّقُ لعصافير البوص البرئ ، وأعوادِ النعناعِ الأخضرِ ، والحامـول ِ ، وتقطفُ من سهـلُ الحنطةِ ، سبعُ سنابلُ خضراءَ ، وتطعمُ من يتبعهُا ، لكنَّ من يتبعُها ، ؟؟ غيرُ عصافير الماءِ ۚ وأفراسِ الحُلمِ ، ونَخَلاتِ الصَّوِّ ، أفرُّ بعيداً عن سيدن ، علَّى أبصـرهًا ، والـوقتُ قصَيرٌ جـُداً ، في هذا الـزمن التسلُّط ، كالسيف ، أجـزُّ الوقتُ ، ومِزْقَاً من شُرْيَانِ القلب ، وبعضاً من أضَلاعي . . . . ثُمُّ أعرشُ ، بيتاً للسيدةِ الساكنةِ ، هناكَ على ضفاتِ الأنهارِ ، تجاه الأكواخ المبثوثةِ في قلب الأرض ... وصحراء الصيف .. وها هي تدنو وأراقِبها . . . نَجْمٌ فضيٌّ يُحْرسُ خطوتُها ، ويشابعُها ، في حركةِ تجوال أبدئُ ، . . أدنو . . . أدنو . . . أَدنو ، لكنَّ الأجنادَ تمانِعُني . . وتُسَمُّرُ خطوى بالشوكِ ، النَّفَّاذِ السنونِ ، كجلدِ القُنْفُذَ . . . أرتدٌ بعيداً . . أتململُ في جولاتي الليلية ، . . . أنحينُ سهوَ الوقت ، لَكُنَّ أَنسَلَ إليها في غبثها الزهريِّ ، أحادثُها ، وتحادثُني ، والحراسُ المنتشرونَ كجرذانِ القمح ، تراقبني . . أتضورُ عِشْفاً . . أتشفقُ كالصخر ، الناريُّ بوادي الجن ، وحاولتُ مِرَازاً أن أقفوَ خطوتَها \_ أترصَّدُها \_ كانتْ شُهُبُّ \_ مارقةُ تلمعُ حارَقةً \_ تترصدني ، فأتابعُ تجوالي فوقَ مدارات الوقتِ المسموم الْمَرِّ ، وأنعسُّ قربُ صخيراتِ الموتِ وناداني صوتٌ يهتفُ بي ، من غورِ السكرةِ ، فأفقتُ ، وكسانتُ سيدةُ الضسوءِ تُقَسِرُّبُ مني . . . غشَاني وَسَنُ قَهُسَارُ قساهسُرُ ، فاستصرختُ . . . وتــاديتُ عليها مــا ردتْ ، . . . كلمتُ الريــعَ النَقَالــةَ ، لمُ تسمعُ ، وأشارتُ أن تدخلَ قلمي ، فانسدتُ طرقٌ . . . وتَدَخْرَخُ صخرُ ــ في عرض النهر السَّيَال ِ . . . وأَعْرَضَ طيرٌ ٤٠ . ونأتْ خيلُ . . : وبقيتُ أساومُ نفسي َ . . أساومتُ . . . اشتدتْ ريحٌ عاصفةً ، صَرْصَوْ وانهمَر الماةً ، المخضوضُر ، بدماء الرمل ، اجتاحتْ حيلُ مُدُناً ، كانتْ ساكنةُ من قبلُ ،

وزُلزِلَت الأرضُ . . عيوناً كانتُ تتفجر . . والسيدةُ الدكناة ، تـراقبني ، من شرفتِها الفضيةِ ، أشلاً التـوتِ مبعثرةً ، تستضحكُ ، وتَلمُّ ملاءتُهَا البيضاءَ حواليها ، يتقافزُ طيرٌ في جِلستِها ، جسدٌ يرتـدُّ عليها ، يخـرُجُ من صُحْبَتِها ، وينادمُ أشجارَ الصبير ، القائم في وحدته . . . ها هي ريعُ من حنطتِها تأتي وتهبُّ فَأَرْتَذُ بِعِيداً ، يَنسَرَبُ الحَراسُ . . . وأَدخلُ مسكنَها الصيفيُّ ، أناديها ، وتناديني ، . . . كانتُ سنواتُ عجفاءً من قبلِ أراكِ ، وأرضٌ لمُ تؤتِ . . أَكُلاً ، طرٌ يهجرُ وطناً كانَ يساكِنُهُ ، وبيمُمُ شَـطرَ الغيم ، مليكةُ . . تفتحُ شرفتُها لعصافير الماءِ ، وأشجارِ اللؤلؤ ، والنارنج المتفتح في وقدِ الصيف . . . وتفردُ شمسَ أشعتِها ، كي يدخلَ ضوةً ، تتراكضُ أفراسُ الماءِ/الحلم ، حواليها ، وتفرُّ فراشاتٌ كانتْ ساكنةً في شرنقةِ الصمتِ ، وتترقصُ حولَ النوجهِ الْمُسْتَعْصِم ، بالضوءِ ، وهما هيَ آخرُ أجنىادِ الأرض تَفَرُّ ، . . . مليكةً تُغزلُ بيديها ، شُرَّرَ النوم ، لفارسِها المتوحدِ ، بامرأةٍ ، يعشقُها حدُّ الموتِ . وأفراسُ الأرض مرُّ ، وتتركها في شرفتِها جالسةٌ تترقبُ ، وتفرُّ الدمعاتُ اللؤلؤُ ، كاشفةً . . . عن وجدٍ مسجورٍ ، في غرفاتِ القلبِ الملآنِ ، بوحلِ الأرض ، وجلدِ الفقراءِ . . . المطروقِ بأسنانِ الشمس الحراقةِ ، كانتْ ترقبني ، بيَّنا أتهيأ لرحيل فجريٌّ آتِ . . . تتساءلُ في دهشةِ طفل بريٌّ ، ــــ مثلُ خيول ِ الضوءِ وأفراسُ الحلم \_ ألملمُ بعضاً من أشجارِ الملح وحباتِ الحروع ، والنعناع الأخضر ، والصبير المتطاول ِ فوقَ جسورِ الترع ، المصقولةِ بنباتاتِ الماءِ أرقيها . بالدمم المطال ، لُزْنِ القلب . . فتكبر . . وتصير قِلاعاً . هاأنذا أرحلُ في ساعات الفجر الأولى ، أرقبُ شمساً ، تتفجرُ من خلفٍ تلال السُّعب الداكنةِ اللونِ . . . وأربطُ أفراسي بطيورِ الماءِ ، . . . وأزرعُ بعضَ شجيراتِ الحنطةِ ، . خلفَ الدارِ الْمَاهُولَةِ بالجوع ، وأُوصى . . . . بسقايتها ، حتى تـأتى بعضَ سحاباتِ حُبْليٰ فَتُسَاقِيها . وَمُليكةُ هذى العاشقةُ المعشوقةُ ، تغمزُ لي ، ويفرُ بمامُ البرُّ ، إلىُّ يحمَّلني جُزءاً من غيم رسائلهِ . . . يتصاهلُ حولى وينطُّ . . . هــلّ تشربُ كاساً يا محبوبي ؟ أنا . . لا أسكرُ لكني أسكنُ في نُذُر الوقتِ ، وأبدأ في رحلةٍ صيفي ، تذكارات نحو . . . الأهوار المسكونةِ بـالأسماكِ ، الخلجـانُ الممتدة ، بينَ البحر وبيني تذكسارات ، وصبرى تدكسارات . . وصوق تذكارات . . . وراياق البيضاء ، المشرعة هنالك فوق مواني الغربة ، والترحال طويلاً تذكاراتُ . . . عيونُكِ تـذكاراتُ . . . وأشجارُ الحنطةِ ، والسعدِ ، وأوراقُ الحبور السامق ، تـذكاراتُ ، وشباراتي تذكياراتُ . . . أنيا الأخرُ ، نذكارات . . . اقتربتْ ساعةُ موتى ، وانشقُ القمرُ الأخضرُ ، . . فوقَ صحارى العشق العطشي ــ قامتُ واستلقتُ ، فوق أريكتِهما الخضراءِ ، وهما أنتَ بدأتَ . . تعانـدُ نَفْسَكَ ، . . . تـدخلُ في أبـراج ِ اليأسِ ، وتخرجُ من أفناهِ

الحُلْم ، ــ وكمانَ الفجرُ بمرُّ علينا ــ يقسمُ بمالنجم ، وموطنه ، . . . يلقى بأواثلُهِ . . . ثم يعاودُ نحوَ البحر مسافَّتُهُ ، هل تشربُ بئاً ، يا محبوبي ، وأنا أَسْقِيكَ وأملاً كأَسَكَ ، من خر النشوةِ والصبوةِ . لا . أنا لا أشربُ لكنْ أبحثُ عن شيءٍ ، لم أعرفهُ من قبلُ . . . وأبحثُ عنكِ . . . وساقيةُ النهر تدورُ . . . تدورُ . . . تدورُ . . . وأرضِي عطشي . . . ومدائنُ قلبي . . كَم يَغْرَسُ فيها احدُ, من قبلُ شجيرة ، . . . أو يسقى حتى بـ ندرة فُـلُ ، ـ يستروحُ فيهـا الرُّحُلِّ . . والركْبَانُ ـ ( في تلكَ الموديانِ المقفرةِ الجمرة ) والأيلُ المحرور الهاربُ ، من وقدِ الشمس اللسَّاع ، آهِ . . قلبي يشتاقُ إلى نُبع يروى عطشَ الصحراء ، المتشقِّق ، ما أصعبُ ما تطلبُ ياعد الله !! استضحُّكَ عبدُ اللهِ ، وغادر مرفأهُ ، في عين الشمس الحمثةِ . . . وامتدتْ سفنَّ كانتْ راسيةً ، بموانى ، آفلةٍ ، وأشارَ إلى النَّخل الراسَى ، قُربَ عُشيباتِ الحقلِ ، أن انثر جُمَّاركَ فوق الأرض البور، وافرط من قلبك، رُطبًا . . . لجيوش النمل المخبوء، بسكنَاتِ الصخرِ ، . . . وَكَحُّلْ كُلُّ عيونِ الفقراءِ ، بِشَهْدَكُ ، فاهْتَزَ النخلُ ، ارتعشتْ أرضٌ كانتْ . . . هامدة ملك وربتْ جُزْرُ ، . يمالاها دودُ الوقتِ وغسلينُ القَرْح ــ... وأورقَ زهرٌ كانَ يساكِنُهُ ، الموتُ ، وهَلُلَ طيرُ الوقواقِ على مدن كادتُ تنسى حضْنَ الشمس ، النَّوَّارةِ ، ثُمُّ أَشَارَ إلى الريح بأن تدنو وتلاقح أعوادُ الحنطةِ ، وشجيراتِ الجميزِ ، وأزهارُ الليمونِ ، اندفعتُ ريحُ صافيةً ، حُبِّل ، فوق شواشي النخل ، اندلعتْ نيرانُ الصحو ، فأورقَ في عتباتِ . . الجسدِ/الموتِ ، النورَ الْمُتَهدَلُ من جنباتِ الغيم ، وهما همَ ريحُ تحرثُ في الأرض ، فيهلكُ نسلٌ ، وتفزُّ رؤسٌ كانتْ ــ غَبُوهُ ـــ تحتَ جدالِّهِ البحر العاطش ، وأشارَ إلى النار ، بأنْ تُفْردَ فوقَ الأرض ، ملاءَتُها ، سُحُبُّ راكضة نزلت فوق بلاد آفلة . . . وامتدت شُرُفات الحُلم ، على أجراب القمع ، المنثورِ بأحراشِ السهلِ ، وها هي مدنٌ تُطْوى ، يَعروها شَبَقُ فَتَاكُ للصوء ، المارق ، مَنْ يُمْسِكُ بشرار النار ، ويحملُ في القلب مسرتها ، ويصاحبُ ومضاً لبروق الليل الدفاقة ؟ يغدو أفَّقاً ، من صيفٍ فوق بلادِ الجوع الصائفٍ ، ثم يعاودُ رحلَتُهُ ، منتظراً ، أن تأتي هذي السيدةُ الخضراءُ ، تبلُّلُ عطشاً ، يتشققُ كَالْجَرْحُ ، وَجُرْحًا يَتَمَرْقُ كَالْصَخْرِ . . . وها هُوَ صَرْحٌ يَتَمَلَّدُ مِنْ لَجُنِجُ الماءِ ، الساقوتُ الأحمر ، وزمردةٌ تشاؤلاً في البهو الصاخب ، ومليكةُ تـدنـو . . . تدنو . . . تدنو ، هل شاهد عبد الله الرؤيا ؟ صَرْحٌ يدُخلُ فيهِ !! زهورٌ تتفتقُ في الجنبين ، نَمَارِقُ تُصْطَفُ ، على سُرُر الماءِ . . . أباريقُ \_ يجملها الولدانُ \_ فتتلألأً بالخير المعتوق ، تحطُّ عليهِ النشوةُ ، فتؤ اخيها ، ويؤ اخيهِ ، مليكةَ . . . هذا وقتُ للحب ، ووقتُ للتوهانِ بأرض الصبـوةِ ، والعشقِ ، اقتربي . . . واقتربى . . . واقتربى . . . فاضتْ كأسُ السكرةِ من شفقٌ ، وأورقَ في أضلاعي

وقدُ الجمرِ ، انشقَتُ أَرضَ كانتُ هامدةً ، طلمُ زَاهٍ ، يطاوحُ في لَجُع الوقتِ ، ويعلو كمدى سَرْمَدُ . . . . . ، اقترى . . أيتها السيدة الحضراءُ ، فعبدُ الله الاخضر ، قد شاهدَ واسترقَ السمع . مليكة هذى السيدة الحضراءُ ، اسرأة تعرفُ سرَّ أَنوْتِها ، وتداجى الليلَ القناصَ ، الداخلُ في لَجُنعِ السهوة . . . والنشوة ، ثمُ تمرُ على أجرانِ الملع المتكوم ، في أرض ، الجوع ، تصفَقُ لمصافير الموص البرى وأعوادِ ، النعناع الأخضرِ ، والحامول ، وتقطفُ من سهلِ الحَنطةِ ، سبعَ سنابل خضراة ، وتطعمُ من يَتَبَهُها .

و إذا امتلات السُحُبُ مَطَرَأً ، تُرِيْقُه على الأرضِ ،

القاهرة : محمد أدم



إماً قهراً

إما إذعانا إما سغباً

L . . Y\_

. . . . أو . . . . بالعشق !! ،

لكنت قبلت . . ، فَأَكْرُهُ . . مَا أَكُرُهُ .

حُكَاماً أمارون ،

## من و ربقات زمن أبي ذر الغفارى حوارية السيف والعنق

## محمدابودومة

عمروف ونشوه هذا ما قدرناه . . ، ورعايا مأمورين به عن وجار ، وهذا ما أملَته . . الحَيْطه أوعن حذر قبلوه موتأ ستموت ولذا . . يا . . إنى أعلن بدء الثورة . . سوا . . ولكي لا يظلم فرَّدٌ . . منا . . فردا ، أو . . . . . نفياً في ملكوت التَّيه . . . نُتُحاجُ . . ، فاختر لك ما يحلو . . فإذا رجمت حججك . . أتغاضى . . . وأقرّ . . وأرضى . اختر لك دربا أما . . . إن رجحت حججي لا تسألنا . . مرحمة ، ارحاة ستكون الثورة با . . . . علنا . . او . . حتى حتى القربي! . . . وإذا لم أقبل يا صعلوك المتحطين ؟ . . \_ ستعض حداءك ندما . . يا سيدنا الأمّار . . . . إذ أن الصعلوك المنحط كيا يتراءى لا . . وبحق طراوة مُتَّكثك . . ، لرحامة عقلك . . ، منذ زمان وهو فالآ . . ليتك حين أمرت أضفت إلى ، يؤلف موسوعة معلومات عن سفهاء قائمة سخاتك ،

المخلوقات . . . الجهلاء . . ، وسأفرد

فصلاً لمقامك فيها . . حتى تتعرى

عوراتك للدهماء . .

فاخترلك . . ما يحلو . .

\_ فلماذا لا تسألني عن شنق البسمة في شفق ؟ : إن لا أفهم قصدك !! \_ سأعودك ثانية . . حين تحاول أن تفهم وغدا سنري . . . \_ : ماذا ؟ إنى يا هذا أعرف أمثالك ونواياهم . . إلى يا هذا أعرف فنَّ اللَّمَرَ وفن الرمز . . وفن الغمز وقن الهمز . . !! \_ لكن هل تدرى فن العشق . . ؟ تباريح العشق وداء العشاق ؟ \_ : ما زلت على ما أنت عليه . . الرمز . المُمرّ . . \_ تُدْرِي أَنَى لا أُلغِزَ . . يا مولاي وما أُرجوه الساعة . . ألا تنسى . . عشق العشاق لمن عشقوا !! . . وتَفكرُ . . ثم فأَصَدِرُ أمركَ . . إما . . أو . . إماً . . فبأيهما سيكون الخبر

اختر لك درياً . . أو تيها . . !! إما أن تقيل حُكمَ الحُجُّة . . أو . . في الموسوعة وجهك سيجمُّل فصلا !! -: قل يا صعلوك . . قل !! \_هذا . . أمر . . فتأدب يا مولاي ــ: ماذا . . بك . . ؟ \_ ما أطيب لفظك . . . . لا أطلب غير العدل . . نتساوى . . في الإنصاف إذا شئت أو . . أو . . نتساوى في الظلم -: ما أقسى هذا المطلب!! رحلت أيام ابن الخطاب . . . ولن تلقي من يفري فريه !! \_ نتساوى في الجوع الراثع أو في التخمة أو نُطعَمُ حين الجوع وتَمْسِكُ حين الشَّبْعَةُ !! \_ : هذا أمرٌ . . يعنيكَ ويعني غيرك احشر أنفك فيها يعنيك . . وكف ولعلمك . . ، جاءتنا الأنباء تؤكد أن الناس بخير!! \_ هل عاينت دواخلهم . . ؟ \_ : دوما تعلو من كل حلوقهم الضحكات

. . ويكفيني هذا . .

بردابت: محمد أبو دومة



# هئداالوقت تختار صلائك فنيه

محمدينعماره

مجسون انت لأسك قسطخن بسدا بسدم الفساكهة الممسوعة وتسلقت عباشفة عباشفة بسوفية منخصلة عباشفة بسوفية منخصل المشاب التسسال اجساد الشريعة وجناخ الشهونة . وتباريخ السؤاب في قلبك مسؤسنة لسترعى في معد هذا الحب .

۲

إذَنْ أَنْتَ المسكنُ لم أسأل عنك الناسَ ولم أعرف عنوانك قبلَ الآنَ وليس آلذَى دليلُ عن جُرْمِكَ منذ زَمَانِ أعبري قلمي عن وقت تختار صَلاتَكَ فيه دعرُتِكَ في صَمْتِ الزُّهَادِ وأسكَّت قليلاً من وَرَق اللَّهْلَ لتضمّد جُرْمَ بلاد اللَّهْلَ لتضمّد جُرْمَ بلاد اللَّهْلَ

۳

كانتْ كلّ الطُّرُق نسوراً تأكُّل من كبدى

وَالْفَتَلَ يَتَنَاثُرُ فَوْقُهُمُ الرُّمْلُ وسيفٌ صَدِئُ فَى كُفّ يَدٍ مقطوعة

į,

أَوَتَدُوى مِنْ أَيْنَ كُو اثْنَانِ
وبينَهَا شُوْفُ الْمُنَى الصاعد
إنهَا يَضَفُ الْمُنَى الصاعد
إنها يختفانِ إذا طَال السَّرُ
الْأُولُ لِلَّهِ أُوْحَنَّا
الْمُولُ يَلْمُ الْوَحْنَا السَّمْ عَلَيْهُ طَلَّ النَّخلِ
فَهُوْ الْمُلْدَّ عِلْسَقَا أَمَنَ صَوْبُكُ
عَمْدُ أَرْعَتْكَ وَهُدا عَيْمَا
لَمْ أَسْلُورَ وَمَنْكَ وَهُدا عَيْمَا
لَمْ أَسْلُ حَرْمَ لَيْنَ يُعِلّلَ الوطنُ الْمُنِينُ
وحين أَيْنَ يُعِللَ الوطنُ الْمُنِينُ
وحين أَيْنَ يُعِللَ الوطنُ الْمُنِينُ
وحين أَنْتُ عَيْمَتُكَ الثَّالِثَةُ لَنَّغُونَ نسانى
وحين أَنْتُ عَيْمَتُكَ الثَّالِثَةُ لَنَّغُونَ نسانى
وحين أَنْتُ عَيْمَتُكَ الثَّالِثَةُ لَنَغُونَ نسانى
وحين أَنْتُ عَيْمَتُكَ الثَّالِثَةُ لَنَغُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَالَةُ اللْمُلِي اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ

المرب : عبد بنعمارة



# مأثورات ممنوعة من ستراشنا القدسيم

### محمدرضامحرور

. 1

إن جُمتم صحَّتْ منكم ، وبطبٌ الجوع ، الأبدانُ يسُاقط عنكم دنس المادة ، وتشف النفس ، يرقُ الوجدان يتحول لحم العاشق منكم وعظامه في حضرة بحبوية وصوفه؛ !

> إياكم أن ينظر أحد منكم في بطين أخيه ويحصى ما فيها أو يجسد وطبقات؛ الشمح وجِلُم النعم عليه . إن يجقد أى منكم يخطىء ويضيع أجره إياكم أن تهمس جواكم تلك الفولة و ليس المؤمن من شبع وبات وأما ألجارٌ فطاو .

> > - 4

- 1

- 1

ك بين يدى شيخك كاليّت بين يدى غاسل !. خذ دينك عن ورثة ربك ونبّه لا تنخط الطرق الرسمية حق لا تسقط في الشبهة ويقام عليك الحد لاتتخار مع كون آخر حتى لا تَهدر دمك وتُهلك أموالك لا تأخذ بالقول المستورد فالتهمة عظمى والفاعل مرتد ء لا تُمرفُ في الإسلام كهانة »

عبد رضا عرم

# نزيف عشقي

### محمدالفارس

عبد الفارس

# حصمار وحصاد

### محمدفؤادمحمدعلى

. . . . . وَكَانَتْ جِيَادُ الدَّمَاءِ تَهُبُّ تَسَابِقُ كُوْنِ ، فيهبِطْ نَسَعُ الغصونِ الدفوقِ ، ويلئِمُ نسغى ، وتمتَّذُ عَبَرَ المسافاتِ اشْلاَتِقلبِي وأوهامُ جرحى .

ويبقى النَّشرهُ حيثُ النعيم المفيم على عرش قيدى ، وحيثُ اندلاعُ اللَّمَاء بكفى ، وحيثُ ضفافِ الضَّباب الرِّحابِ ، إلى حيثُ أنزعُ نرجـــةً من دمايى ، وأفـدى الأسارى مِنَ الياسميين .

وَأَلْمُنُ صَلْدَ عَذَارَى الورودِ ، فيجرِفَنى النُّمُوقُ كيها أُخرِرَ بالجرح جرحى ، وأغسلَ بالجرح وجهى وَأمسح نَنْبى وأحرس بالجرح عشُّ السنونو الذي كان مرتغ خُلْمى .

فيا أيها السنَّدبادُ الظّفارُ والمتحدى بكل السكوتِ أقاريلَ كل المذابح هذا هو نَبْضُ قلمى يضيعُ على ذبذباتِ الأثير أَذيتُه بِينانًا : على القدس ِ نارٌ ، وعبر الخليج ِ ، وفى اَلصحو نومُ عمينُ القرارِ وفى دورق الشّمرية خنجرٌ .

وَظَلُتُ أَسَافِرُ عند انْشطارى ، فعند انْشطارى القرارْ ، وقربَ انْفجارى الثمارُ وعبرَ الحصار المسارُ . . العثارُ ، وحول النشيدِ النشيجُ .

فأَصْمَدُ فوقَ بقايا الزَّمان لأوقظَ من مات حزناً ـ وماتَ ليفدىَ قبضةَ رمل ـ لينفضَ عنه الرَّدى .

وفى بسْطِ كفى دماءً . . دموع اليتامي . . ترابٌ مُعْطرٌ . .

لابذره فى السَّماءِ الخَصِيبةِ ، ينبتُ شوقاً إلى النَّازحينَ ، وماءُ وحرزاً من الجِنَّ والمعتدين .

وقالوا سَيُهْلِكُ حرثُك يوماً ، وتحصدُ ناراً ، وتجنى دماراً ، ومقصلة لرقابٍ بنيكَ ويغضبُ منك المليكُ ، فهذى السَّنونُ العجافُ ، فلُذْ بالمنام فبالصحوتحزنُ . وابخِرةُ اللَّم تُومِى : تقدمُ ولا تخشَ بأساْ وقُلْ : حسبىَ الله ، بعمَ الوكيلُ سيكبُر غرسُكَ يوماً . سيكبُر غرسى ؟

أيا للبشارة بكبُر غرسي ويعلمُ من قادَحفلَ الدماءِ ، ومن يتُم الياسمينَ ، وَأَنْكُلَ طَيْرِى وأنفذ حتى الثمالة قصد الغصونِ وقصدى ، وباع إهابي يُرْبِالقبور وبجُّرُزُ قتل ، ولوثَ باللَّم ثوبي ، وقالَ : الوحوشُ التي الهلكتُه ، وأبدى التأسفَ حزناً علَّ ولَمَّا أسَّتُ بعدَ هذا .

وبعضُ الحجارة قد تتشققُ أو تتفجرُ منها دماءً . . وماءً ، . وبعضُ الحجارةِ من عمقٍ جُرح ِ تكادُ نفكُو .

ويذبلُ جُرحى مثل ذبول الورودِ ويمتذُ عبر المسافاتِ يمتذُ ، يصبحُ مهداً خصيباً حديداً ، يرتلُ ترتيلة اللانهاية . . يذبحُ موق . . ليثمر في رحلةٍ قادمة .

المنيا : محمد فؤاد محمد عن

# افنتاحيات ١٩٨٥

### محمديوسف

### وبكاء الورد يحاورني ويحاورها

- من يحجبُ شمساً في الشرفة ؟
   مزهوون وينفوخونَ
   يرتشفونَ القهوة
   والشهوة ، قُرطاً
   ويضخون
   وحِذَادُ الحَدِّ يساورني ويساورها
  - ٢ بكائية مجانية

تلتاع الارض فلا صحوً في الليل يداويها أو يسط للحزن الجمري يفك نواصيها أو فيض طال الميض ولا فيض فلتحرث ماة المحو المالح وسراب الصحواء الجارخ

#### ١ - رماد الأسئلة

- في الليل تحاورني وأحاورها :
  - مَنْ تحت الحوقة ؟
    - حشّاق ومجاذبب ومكائد وألاعبب
- واربج الليل يخاصرني ويخاصرها
  - مَنْ تحت الصفقةِ ؟
    - تجار ومرابون
  - خطَّاؤُونَ وتُوَّابُونُ ونشيج الوقد يجاورني ويجاورها
    - من خلف البصمةِ ؟
      - جلاًدون وسجَّانونَ
- وشهيق البذرة بين الكاف وبين النونّ وفحيح القيد يناورني ويناورها
  - من يجبش حليا في الغرفة ؟
     حمازون ولمأزون
    - همأزون ولمأزون خطّافون وغمّازونْ

في زاوية الشارع بين اللحن الحامد واللحن المتورّد ترتطم امرأة تشه إيقاع أربح الورد بشررة القيد تفك ضفارها في قاع التهر المتجدّد

ويمرَّون على استحياءٍ من ثقب الباب

الكويت: محمد يوصف

ولتخفضُ تحت الرَّمْلِ جناحَكَ كَيْ يؤنسك الخَفْضُ

تلتاع الأرضُ وترتجُ ويعلنها الأرجُ نجُّ عضفها تحت الضَّرس الأيمنِ نبيمه فنج ينبعه فنج يعرجُ و يختلج معرجُ أو يختلج وشظايا ينهِم الأرض وشظايا ينهم الأرض

> تلتائح الأرض ، وتلتائع - أنت الساكنُ - أنت المتحرك

قت مذابك
 مذى الأرض عذابك
 مذا النزف ترابك
 أو بردتك الخضراة
 فاشهق
 كأر تسمعك الصحراة
 كأر تسمعك الصحراة

# هدهد سليمان

### محودممتازالهواري

- علَّمْني . .

كيف أكون شجاعاً في نطق الحرف . . !

قال الهدهد : لا أعرف . .
 وتضاحك يُلقى التاج إلى الخلف .

- كيف أ . .

كيف وقد واجهت وسليمان، ولم تطرِف . . ؟ لم تركم في رأسك ريشة خوف !

وسليمان . .

يرهبه الإنس . . ويخشاه الجان . .

وسليمان . .

هو من تعرف ! .

. . V . . V -

من قال بذلك لم ينصف كان دسليمان، يسوس رهاياه

كان وسليمان، خفيف الظل

كان وسليمان، خفيف الظل لم يسحق وادى النمل . . ويحتضن الذو بان

كَانَ وسلَّيمَانُ، نقيًّا كَالطُّل

أنسِيتُ التهديد بسوط التعذيب وسكُين الذبح ؟
 لا . لم أنس . .
 وإن طال العهد على إسفار الصبح !

كان وسليمان؛ إذا أخذته النشوة بالسلطان . . تفكّر

راقب من أعطاه سلاح القدرة . . من هو أكبر

كان وسليمان، . . لا يستصغر شيئاً . . أو يسخر ولذلك قلت له في الجمم الحاشد . .

وأبصرتُ بعيني ما لم تبصره !

- عَلَّمْنِي . . عَلَّمَنِي . .

أو لم تتعلم بعد . .
 كان وسليمان ،

لا يغضب للنقد . ووانطلق الهدهد بين الأغصان، !

ملوي - محمود ممتاز الهواري

## ستاعة الحب

### ناهض مسير الربيس

والعشبُ ، والكلماتُ ، والكلماتُ ، ولا يسرُ وحبيعي عاشقين وملتصقينُ ويدا بيد قابطين على زمن ويدا بيد قابطين على زمن فلم المنا 
أقبل الآن يا فرحاً صافياً لم تكدره خيباتنا في الذين عرفنا ولا سممته الفواجع فيمن ألِفَّنا أقبل الآن عاطفةً مسوجةً انسراح الحيول على شاطىء اللازورد أغاني الرحاة قبالة نار الأصيل ترقرق نبع النضارة في حرة الورد رجع الصدى بين أودية المستحيل كذلك حب حبيمي . .

أشرق الصبح ظهرى إلى جبل وأمامي تموج البحار وإلى الربح أشرعت صدري خطوتي مرح جامع وفؤ ادى صلاه جمعت فرحة اللص في غبطة المتصوف إن فاز أيها بالنجاء فسلام لهذي الطيور ذوات الجنائر وسلام لكل الفراش ، وكل اليَّـابيع والسابلين ، وركَّابِ أُوِّل حافلة في الصباحُ هي ذي ساعة الحبّ ، واللحظات المليئة كالسنىلات فلتجيء موكبأ وليَسِرُ فيه زهر البنفسج

ثمر اللحظات وفاكهة الشهوات حين يعكف رأسان مقتربان على نسج أحبولة البوح او شرك الجسد المتعطش للكشف بينا يذيبان في الكأس لو لو م الذكر بات فإذا الموت يسقط منهزما تحت أخص فجرهما عاجزاً عن إصابة مرماة أعشاه ضوة تغشاه وإذا بالمكان يشعشع فيه الزمان مع صوت يغني نشيد الحياه عآلياً عالياً رافعاً راية الأغنيات

أيها الحب يا أيها الحب با حث دعني أناديك دعني أغنيك دعني أبدد كنوز الني في لياليكُ حثتك والكف تقبض ما تهب الربع كانت على كل مفترق وقفةً ونظرت وراثى والفيت من وحشتي أصدقائي يعدّون ما جعوا وبلفّونه في الخُرَ بقات مثل النساء العجائز جِلْدًا تِرهُلِ فِي طَيَّهُ تَعِبُ السنواتِ عدوت إليك وبي فزع من حياتي وقلت : الأمان من العثرات ومن رفقة الدرب غب الشتات ومن زمن لا يواتي

قدرا داهما بالغا منتهاه أقبل الآن سيلا عنفا جارفا في الطريق الخريفا ورماد السكينة ، والقش ، والكائنات التي لا تحبّ الهدير واكتسح ضفتيك وأثرع حوض واديك حتى الجذور ولتكن للسحاب الرياخ ولتكن للتراب الماه وليكن للسكون الهدير ولنا حبنا في صباح دفيء مطير لم أحبّ على النهر صفصافة لم أحب مقيل الجواميس ، أُعِينُهَا الفارغات التي لا تُقولُ لم أحبّ المسافة بيني وبين الضفاف الأُخَرُ والمرور السريع لقافلة العربات بالحداثق أو بالشجر لم أحب تطاول عمر الثواني وتحويم سرب الذباب على جثث الخيل عند حقول الظهيرة لم أحب اتئاد الحداد واتجار الخلئ بزيُّ السوادُ والفراق على غير موعد وانسدال الستار كثيفا أنت يا قمراً زنبقياً يسير معي حيث سرتُ ويطلم فوق الكروم خفيفا سألتك بالحب لاتتثد مالنا وصياح الديوك وقسمتها الوقت ما بين أمس وغدُ أنت شمس وظل ونهار وليل وسطوع على المتم

فالدم مرج يغل

فتجلد في ناره ريشها ،
آه يا حبُّ يا جلوق
متمب أنا
خذ بيدى نحو صدر حييى ،
ودعى هنالك عترةاً
حيث أولد ثانيةً
وأسلد سهمى إلى الموت
ذلك حبيى .

دمشق ــ ناهض منير الريس

حنائيك يا أيها الحبُّ جثتك والكف هريانةً لتصافح كف حبيى فإذا كان لابدٌ من ثالثٍ فليكن أنتَ تُقْدُنا إلى مضجع في العراء تكون المصائر حراسهُ وتحىء إليه النهايات متعبةً ،



# كان ذا مرة فاستوي

# نصارعبدالله

من حقيقته الأزليةِ . . ، من أحرف تتوالى بغير نفاد !!

> ما اسم واديٌ هذا . . . ؟ - طُوى ! وهو واديه في كل واد !

کان ذا مرة فاستوی وأنا لم أكن فهوی القلب لما هوی وتقلبت بین الكری والسهاد کان ذا مِرَّة فاستوی وأنا کنت ذا جرة فی الفؤ اد ! . . کنت ذا جرة من جمار الهوی ، وانکسار الأمانیّ دون المراد کنت ذا جرة . . ، وهو نو مرَّة . . ، مستو فوق نار الهوی وهوأن الرماد . !!

کنت ذا ظمیاً پرتوی من فم ما روی پرتوی من مداد الحروف التی ترتوی من مداد وهو فوق الجوی والهوی مستو مرتوِ . . ،

أسيوط: تصارحبدالله

# الأميرة والحلمالذي لايجئ

# هشام عنيم

ونسظرة العطف منها كل أمنيتي والشوق أشجار نيسران بأوردتي دم انته ظارى مسراق فسوق أزمنتي فاغتال حراسها أنغام أغنيني وفتشوا سين أفكاري وأخيلني تموت من خوفهما حتى عملي شُفتي والقلب يعشق شيئا فوق مقدرتي من أجل حُبُكِ هانَ الموتُ سيدني وراء أحسلام قسلب غمير أتسية بــلا رفيق وحــزن مــلء استعـتى أحيلامُ طُهِ شَهِ سُرِيدٍ فَى نُحَسِّلَى أعلُو بها قصَّت الأيثام اجنحتي والحبُّ استلة من خير أجوب وقسد أبساخ دميي مهسراً للؤلوق يمشى عسل زهسر أمسال مُلُونَسَةِ يَثِينَ مِن حِسلِ أحسلامٍ محسطمة القيتُ فوقَ دروب الياسُ أسلحتي في بعدها لم أعش يسوماً ولم أمُّتِ 

أميري في قصورِ الماس نمائمةً وقفت بالباب أجيالا لالمخها والجميرحُ يكتبُ تــاريخي مســطورَ دم عَـزِفْتُ جَـرِجِيَ أَنفَــاماً لتسمّعهــاً وصادرُوا الحبّ في صوتي وفي مُقــل مذعورة كلمات الحب فوق فمي الخبوف والسبور والحسراس تمنعني احبها رغم ظل المبوت يرصمنني من أجل حُبُكِ ضَاعَ العمرُ في سفر في رحلةٍ في زمان النّب مُؤلمةً وحمدي على شوك أيامي وأنتِ معى وكملمإ صبارت الأحبلام أجنحمة سألتُ عنك ليالي البعد تعطعنني قالت أثاها أمير الأرض يخبطبها ومر من بابها السُّحْرِيُّ يَــدُخُلُهِـا لا السَّوْكُ دربُ ولا الأيامُ مُثَقَّلَةً عم الدفاع عن إلاوهام أعشقها أجيئهما ليس ظِلُّ المُوتُ يسرهبني حلم الأميرة مجدول عمل عنقى

# الهيئة المصرية العامة للكتاب

تقسدم

أحدث الإصدارات الجديدة:

اسماعیل صبری باشا شیخ الشعراء

و أعلام العرب ۽

نجيب توفيق

العدد (١٠٩) ١٤٤ صفحة ١٣٥ قرشاً

سید درویش : حیاته وآثار عبقریته

و أعلام العرب ه

د. محمود أحمد الحفني

العدد (١١٠) صفحة ١٣٠ قرشاً

٥ رؤية عصرية للمدن الصناعية في مصر

حسين كفافي

۲۲۱ صفحة ۲۰۰ قرش

ن النقد الأدي

د. إبراهيم على أبو الخشب ٢٧٧ صفعة ٢٣٠ قرشاً

المثال أحمد عثمان : حياته وأعماله

سعيد حامد الصدر

۱۸ صفحة ۱۰۰ قرش

تطلب هذه الكتب من فروع مكتبات الهيئة

بالقاهرة والمحافظات والمعرض الدائم بمقر الهيئة

# عفاراء ستستأ

# حزام العستيي

كَشَفَتْ عن الساقين ــ قبل لها . . ! ــ هذى مرايا عرشك السبقى . . حكمة أوق سليمان فخرت ساجده . . ــ ربِّ إنى كنتُ ، لا أدرى !!

بیان رقم ~ ۹ -

خيمةً عادت إلى الأنباط ذكرى تستدين النوم بالقات وتنسى ،!

رعشة -

الوقتُ ليس للبكاء قشرى النفاحَ ، يا تفاحةً تفوحُ منها مديةً لذينةً تطرز الميونَ بالعشى الليل ، سكى عملتى من جيدك المملوء بالكنور يا بقية الإماة . حذائى الملحب الأنتي يا بقية الإماة . . أريد أن أقبل الرصيف . . أنذكرين الشمس يا . . أنذكرين المخاصم لما . . هذا رماد نارك التي تضيةً . . هذا وماد نارك التي تضيةً . . . هدين إليك عرش مراهد

صالة الإغراء ، يا غصناً من الزيتوني غَنَى . . زرقة العينين تستهويك ، أقداحى خَلْتُ ، . . وانقضَى عهد ... أماذيس ... وهذا مركبٌ يقتات من أشلاء . . . ثمال سيدعى . . . .

أينا كان شقى الأمس يا رقصاً تداعى . . !. ياصهيل الصافنات الفرَّ هل هذا صبوحى . . شامةً في حيزبون الدهرِ عفْ العطر عنها . بعد ضوءٍ يتدفق !

#### اللقيط

قسَّمَ الرقعة في كتيبه فرشاة وشكاً يتلون . . لاف التمويلة الأولى مفاحاً رحماً في كفه اليمنى تدلى قطع النسخ وتمتم . . جهرت منه عَموس . . سحقت كل البرادات بعينيه وضن رقال من قال أصابته القرينه ) .

### مشعل

### نغم يداثى

بطاقة المودة لل-يلاد للسهرة الحمراء قدميها .. وانبذى كل التقاليد بوادى الطور يا أيتها المتفاء فكيها قيود الأسر لا تستسلمى ! ما أنت الأقبلة في مصمى رفعتها إلى الجين بعدما فات الأوان ضاعت بيّلنى .

#### فاصلة

هذه الركبان تتلو سورة الجن على قبر بثيت ...

مأتمٌ في ليلة العيد أجال الطرف وانداحت نخيل القصر تهمى بلحاً . . يا ليل أمسى . . \_ .

## مأرب والرمال

أنا لن أنام وهذه الزرقاء تمطر بالسجائر والرعود . . أنا لن أداعب خصلةً من شعرك المنساب ما بين النهودِ وقريتي . . إن كنت عنى تسألينَ فإنني قد جئت يوماً أمتطى حللاً من الماءِ المموسق والشفاه تقودني . . هل كانَ كأسى في يديك فراشةٌ للنار تغريها وتحرقها وتهدم ما بنيت صير لنا خدراً بفنجان المتاهة واسكبيها دمعتين على ضريح النورس المصلوب واستبقى من الأيام ماض لن يعودُ وجدديها الكوثر الممزوج بالعشق اليماني المعتق فاخ وانتثرت على الخدين منه تحيقي . يا كيف عنى تسألين وكيف يرتاع السؤ ال ودَّيْتِي تنشق في حِلق المَجَرَّةِ . . والنفود تبعثر آلفلُ ألشمالي المؤطرَ في بقايا الصوت ؟ هل فرحي مضي !؟

الرياض : حزام العنيبي

# رباعيّات مالك بن الرئيب

## حسسن النجسار

7

يكتب في موت قصائده : يندر أن نيصر وردتنا في اللون ونفسى أنًا ركبانٍ فصاحتنا ، نشربُ خر غرائزنا ونسير رائحة الأرض مطايا التغريب . . كانت امرأق عاقراً ، فاكتريتُ لها طفلة من نساء القصائد علمتها أن ترى ليلتي سمرًا ، ترتشى مثل سيدة البيت ثوبُ المراضاة ، لم يينى ين غير أن . . . . . كانت الأرضُ عائلةً عن يمينى ، ومائلةً عن شمالى وفي الأفق طمة النبية الفضائل، ،

لم يبق لي غير أنّ . . . .

أفسدت رئتي كتبُ الصبوات الفقيرة مرَّ الذي خلته حجراً . كان صوق الذي جافن من تفاصل مملكة كان يجرها الملاً ، عاماً فعاماً لخيرني جسدي وطناً للغرابة لم يين لى غير أن . . . . .

فانتظرتُ الهلالَ الجميلَ على فلقة الليل ، قَبَلَتُه ، واخترقتُ به حاجز الربح ثم افترنتُ بعائلةٍ من هوى الحيل . . لم يبق لى غير أن أطرح امرأن عن هواء

ينزل القمر الخصروان على ركبةِ الليل ، بيتك أعراض لحمى ويفرج عن سائل الريع ، أنصب ماثدة لليمام الغريب ورواحل خيل وأوسمة ألبس الصولجان وأخطب في ليل قرصنتي : هذه قدم الماء تسمى وهذى يدفى القصائد تخرج بيضاء من غير سوءٍ ، وهذى البريةُ قد أكملتُ زينةَ العام - باركها الجوع -أضحت لباسآ لنا فدخلنا ولم نك ندخل

افتحوا الباب للوصل، فالأرض راثجة بالصهيل وهذا الجواد الجسد ترجُّل عن خطوه ، وأقام الشعار المطوُّز ، دلت عليه مسافاته . . ليلُّنا منسرٌ ونساءٌ من البرق يُصهرننا بالغناء ، وهذي الصحاري جيادٌ من القول راعة راعه . فاطلعي الأن من قاع صوتي الأليم إلى سطح أغنيتي يا رياح الغضا : ريثها تفتح الدور ألقى برأسي على ضجةِ العشب ، أستروح العائله .

ريثها يُقبل العشبُ أَلْقَى برأسي على كوة في جدار القصيدة أستحلبُ الماء من جرة القافيه .

أودعت سرها الأرض فانكشفت رتق عن قراءة خيل مبهرجة وكتابة ربح وأودية تتحاور ،

أقرُّبُ من رأسي ياقاتِ الأفق وأنظر من ثقب ردائى وَردًا محلولاً وسياة ليُّنةُ وغطاءُ للأرض المكشوفه . يكتب في موت قصائله: نفقت واحدة إثر الأخرى تحت عجاج

اللغة الماهولةِ . جافاها الأرضُ وطلُّقُ آخر نسوته ،

ومضى بجرش أقمار رواحله . . .

ليس سوى أن نحزم أحفاضاً ونشم زفيراً يأتى من قارة مرضاة الخيل ، ورثنا صوتأ ، وقلائد نلسها ، وقصائد نعقد

فيها الحمر مجالسنا .

ف الليل يساقيني البدر شراب عاباة النوم ، فأحمل أوصاف الليل على ناقة

أنا الباسط الآن كفِّي على رقعة الزمهرير وواجهتي الشمسُ ،

وامرأق خيزران السبيل .

واقف في بلاطي المدارئ أنفض كم الرداء فتمثل بين البدين قبائل بادية الصوت ، أعركها بالبدين . . وأرفع شارة منفاي .

أعقد زيجة خيلي بأنثى الرياح البدينة ينفلتُ الآن من جسدي طائر البرقاتِ العنيفةِ أعركه باليدين . . وأرفع شارةً منفائ . يدفع قرصانه الليل صوب الدماء ، فترتفع الأرض عن قامتي .

أنظر الأرضَ من ثقب مجبرتي ، فأرى واغش الأرض يستفحلون على خبز أدعيني . . أقتفي أثر امرأة في خراسان منفاي ،

أعشب أطرافها في ترابة لحمى ، وأمشى إلى مشرب في البراري . .

أكلم من كان لا يقتني قمراً فليمد اليدين

إلى مفردات الفضا . .

حاورت : يا فرسى المستطيل على فلقة الليل ، حلَّ النماسُ بنا فأمرتُ القصائد أن ترتدى زيها وتسير الهوينا إلى بلد في القصائد ، علَّ الذي يبصر القمرُ الغاطسُ الآن يبصرنا ، ويُقيم لنا أود الليلةِ ــ الأمة الباقيه .

حسن النجار



أعطهم نحبزهم

# سليمان المملك

## محمد سيليمان

تسلَّلتَ من عَصْفِ قلبكَ ثم انكفاتَ على النار تُطعمها .

لسُلمانَ وجهة البَّرى ...
له شارة البشق ...
صَلَ ....
خَصَّفَ عَلَى كَتْجِه الريحُ
جاءة مُككة ... ،
طاحة مَل كَتْجِه الريحُ
المحارُ ...
لكن بلقيسَ ظلتُ عل شَفة الغَيم ،
لولؤة يَشْرَئبُ ها القلبُ
عذا سُليمانُ يبكى على قلم الربُ ..
مذا سُليمانُ في وطن الحوف يُرسيفك ،
هذا سليمانُ في وطن الحوف يُرمبُ مرآتَهُ
عذا سليمانُ في وطن الحوف يُرمبُ مرآتَهُ
كان مُشْتَفِق في رمان اللّيونة بالماء ...
كان مُشْتَفِق في رمان اللّيونة بالماء ...
يشمَّد كثيانَة ...

ويكتُب في وَرُق البحر

كى تُرفرف فى القلب أُجْبِحَةُ للسَّلامةِ . . ،
يا نار . . كون سلاماً
وكون . . إذا انطبق الصدر مُفْتَتَحَا للرَّحابةِ
انت وحيد . . .
وللبحر اغواره . .
كيف تُقلِم . .
كيف تُنلِم . .
أطلعة البحر زيتك .
أطلعه خرهم .
وانَحَن للمصافير والربع .
لسن سلاماً . . ولست ظلاماً .
ولا صحرة تستر بح عليها المياة ،

لسليمان وجهه الغجري له وَقُلهُ القلب ، صَلَّى . . . فَأَجُلَّتُهُ عَن ثُوبِهِ الرَّبِحُ ، شَقَّقت الأرضُ أقدامَهُ دخلته الكواسر لكنه ظل مُنطلِقا في المسرُّةِ يجبو على عنق النهر حتى يرى الريخ ساجيةً والمياة تُهَدُّهِدُ أمواجَها ثُمُّ وجهُ لبلقيسَ في اليمُّ ئمٌ عِلمٌ . . . وضوءٌ تَشَعَّبُ في الغيم هذا سليمانُ يَدْخُلُ مرآتَهُ ومركبةً للطفولةِ تمرَّقُ في الليار تلك طريقُ النبيِّينَ ، عَلَّدَ أساءً في الظلام ، ومالَ على كتفِ الظلُّ ، بلقيسٌ تَفْفِرْ مِن مُقلتيهِ ، ومن راحتيه تفر المواسمُ هذا سلىماذُ يقعدُ تحت مهابيّه في الظلام عباءتُه تتمسَّحُ بالعابرينَ ، وأثوابُه تَتَنَصَّتُ عن أمسيات السُّهوب تُّحدَّثه الطرُّ عن شجرِ يتسلَّقُ ظهرَ السماءِ وعن زمن للمياه البعيدة ، هذا سليمانً يبط حتى يحطُّ على رثةِ الأرض ، يُسِكُ في راحتيه الفؤ ادَ . تباركتَ . . . هذى جِبالُك مَدْقوقةً في الفؤادِ ، تباركت . . . هذى بحارك صَخْابَةً في الفؤ اد ، تباركت . . . هذى رياحك موارةً في الفؤ اد وعشرون صيفاً على الواس .

كان بصاحب أوجاعه يتوسِّل في الليل ثم يهد النبار على العشب ، أسلَمتني للنمال وللرمل ، أسمتن للمفازة . . . . تجرى الرياح بلا شَغَفِ والعَفاريتُ تأتى ببلقيسَ فارغَةً من أريج الطفولةِ ، هذا هو البحرُ . . . : بيني وبين البعيدين ، سُخُرْتَ لى الريخَ سَخُرْتَ لى الجنَّ ، سَخُرْتَني للرياح وللجنّ ، لم يأتني شجرٌ باللودّةِ لم يأتني شجرً . . . . . . والذي يُوهِب النارَ ليس خُليلاً. أغطهم نحبزهم كي ترفرف في النار رَحْتِيَ الأزليَّةُ ما كانت النارُ غيرَ خصائصها . . . . . أنت عَبْدُ فلا تحمل الربخ في غير سَلَّتها للدجي نورٌهُ فافتح العينَ قبل تسافِرُ مُقْصورَةُ العشق ، أنت ذراعي . . . ولكنني مَلِكٌ . ووحيدً . . . ولكنني أحَدُّ أتربُّعُ فوق عروش التفرُّد ، أدفع بحرأ ببحر وضوءا يضوع وخلقا بخلق فأعطهم خبزُهم . . وانحن .

لسليمان وجهه النبوي له سَاحَةُ العشق صَلَّى . . . لأَلْمَةٍ في السهول البعيدةِ ، واستقبل البحر ثم رمى في جموع العفاريتِ كِلْمَتْهُ ، فاستحالت قيوداً وساقت إليه الرياح عمالقة البحر قال اقطعوا الصخر وابنوا على شفةِ الربح عملكةً . . للذين بلمون في الصَّدر أوجاعَهُمُ واستدار إلى اليم يركبُ مقصُورةَ الماء قالت له الريعُ بلقيسٌ في القلب أطلقْتُها وهي قلبُكُ ، دعني أسافرُ حتى أحطُ على القصر أدخل في الداخلين وأجلب أسرارَ قلبك ، هذا سلماذُ

يضحك حتى يرفرف فى عينه اللمعُ بلقيسُ فى الغلب ، بلقيسُ قى راحقُ ، وبلقيسُ تعرفُ أنى إذا شئتُ جاءت بها الأرضُ ، لكننى ملكَ

> لسليمان وجهة البلوئ وللرمل صَطونَة الرماذ يحط على الصدر في الماء طعمُ الرماد وفي الحلقِ طعمُ الرماد وفي القلب طعمُ الرماد ويتَسم الصمتُ يوى على اللورٍ ، ينعس بين العيونِ

تَوْجَنَى في الحَلاهِ ، وأوصَيْتَ بي الربعَ مولاي ، علكةً لا أريدُ إليك خلاؤ كَن . . رمُلُكَ . . ريحُكَ ، علكتى في الغؤ اد وما زلتُ أصعدُ ، . حتى أحمدُ على الوجو وجها

أعطهم خبزهم كي ترفرف في القلب أجنحة للسلامة أنت غريب وللدار حُرمتُها مالذي يبتغيه الغريب أتحلم بالدفء أم بالسَّاءِ المعدِّدِي هَا أَنت تُقْلِعُ مِن غُرِيةٍ تَشْتَهِيكَ ، إلى غَرُبةٍ تَشْتهيها ظنونُكَ ، لم يُسُسِ الضوءُ قلبَك ، حتى يردُّكُ في آخر الليل مُتَّشحاً بالنَّبالة ، طِرْ حيث شئتَ فلن تبلغُ البابُ ، لن تستريح ولن تَقْهِرَ النَّارَ بُمالتُكَ الليلُ يوقظ في طفل عينيكَ شهْوَتُهُ وأنا سيدك استسخك حين أشاء وأجرى عليك الزمان فتلهث بين البياض وبين السواد ، وتقعدُ في البحر ، لكنني . . آخِرُكُ فاعطهم خبزَهم أيها الآبقُ المتطلُّمُ ، قبل تصيرُ مُباغَتَتي . . وانحن .

ماثدةً للشتاء تصرر، فتجلِلُكَ الريحُ حين تنوحُ وحين تبوحُ ، وتجلِلُك الريحُ حين تشبُّ وحين تهبُّ ، فترقص بين الجبال ِ . . . ، سليمانَ يضحَكُ حتى تدورَ الجبالُ ، وينقلب البحر يَفْتَحُ جُبَّتُهُ للرياحِ فَتَنْهِزُمُ الجُنَّ کنت کیا شئت لم أبغ غيرى تفتّحتُ في زمن الصّحو ثم امتلكت المحارة صاخبت وجهي حتى رأيتُ وجوهى على الماءِ ، خلف الحيال اتسعت وأصبحت علكة . لسليمان وجهة الحجري وللدهر سُلطانَّهُ كيف تُقِلمُ باصاحب الضوءِ كيف تُغادِرُ والنارُ تشرب زيتك انت وحيدً ولليل قسوتُهُ ما الذي يتقيم الوحيدُ مباغتة العصف . . . ؟ الصمتُ . . . ؟ طُعْمَ الرمادِ . . ؟ سُليمانُ يخطو إلى جبل الوَرْدِ . . ، عَبْر الصقيع يرى وجهَّهُ سابحاً في الضَّباب، وعبر الصقيع تمدّ المرايا إلى رِجْلِه درجاً فيشِفُ . وتطفو بشاشته تتوغّل فيها اللّغاتُ وتحملها الريحُ هذا سليمانُ

سليمانٌ يصرخ حين يحط الظلامُ على كَتفيهِ ، أنا مَلِكُ أيها الليلُ أحل ظِل إلى زمن يستريعُ إليه أنا مَلكُ أبيا الربُّ خلف الينابيع أطلقت وجهي والقيتُ أرغفتي للنهار ، سأشق الرمادَ إلى وطن في المياه البعيدة ، بَهُارٌ حين يُحمِعِم في صدرِه أَلشوقٌ ، يدفع أعوامته ويرج الفضاء على قدميه تحط الجبالُ ويشتعل الرملُ كان يكلُّم في الليل شمس البعيد، وينسج أجنحة للزهور ويلتَهمُّ النارُ ، اقْلَمْتُ . . . . قالت له الجُنُّ رجُلاك في مركز البحر . . . ، تنجيبان إلى ظُلمةٍ في القرار وكل الشواطيء تُقْلِعُ في البعيدِ ، وأنت كما كُنْتُ . . مَكتبيا بانفرادِكُ ، تُحْبُوعل دَرَجِ الأمنياتِ وتلهثُ حتى تحط على خُضْرةٍ في الزمان البعيد . . . ما الذي صار أَيْعَدُ أنت .. ؟ أم الماءً أم وردٌ قلبك ، كُنتُ تدور على قدم الزُّهُو كلُّ صباح تشدُّ على ظهركُ الحلمُ تكتب أنشودة للجيال وأنشودة للرمال ، وتفتح صدرك للريح كلُّ صباح . . . . وفى الليل ترجع مُنسَجفاً تُنْخَفَىٰ . . . فتحبو على كَيْف الصمت ،

والملوك تموت وهاماتها في الفضاء ، سليمان يخطوعل شُرَفِ الصخر، يحمل أعوامَةُ ويشدُّ على ظهره الحلمُ ، كنتُ كياشتُ لم أيغ مُلكاً ولا وطنا تتكلُّم فيه السَّياطُ ، أَنَا مَلِكُ أَيَّا الرُّبِ . . سِرتُ وحيداً تْمَلَّكَتُّ خطوى . . . وخَضَّرْتُ أَفْتَلَةً كَالْجِبَالَ سليمانٌ يبكي فينكفيء البحرُ عبر الصفيع يُجَرِجِرُ رجليه عبر الصفيع تُبارِكُهُ الشمسُ وهو يدورُ ، ويزرع أقدامَهُ في الصخور ومستندًا لعصاه يُبَعْثُر فَهِقهة في الفضاء ، ويغرق في النوم . . َ خَاتُّهُ يَسْلَالًا حَيْنَ تَحْطُ الشَّمُوسَ عل البحر ، خَاتُمُهُ يِتَلَالًا حِينَ يَهِبُ الْأَرْبِجُ ، وحين تُزقزق عصفورةً في السهوب وعامأ فعامأ عَادَتُهُ تَتَلُونُ \_ تحبو عليها الجهاتُ . ويصعدها العشث لكُّنَّهُ لا يزال يُفتِّشُ في زَبَدِ الوقتِ ، عن حُفْرةِ . . للملكُ .

يخطوعل جبل الصمت والليل أء من . . . يُلحرج أثقالة أنا مَلِكُ أيا الليلُ خلف الينابيع أطلقتُ خطوي أنا مُلكُ . . . . طيورٌ الينابيع تُلقى على الفجرِ بسمتها طيور الينابيع تعرف كيف تشق السُّهوبُ ، وتفتح بوَّابةً للنهارِ ، أنا مَلَكُ شِئتُ أملاً قلبي فلم أحن رأساً ولم أُسترَحْ فَى ظلال القوافلِ ، صَلَيْتُ فَانْدَكُ خوفى وجاءتني الأرض الفيتها ومَضَيْتُ . . . إلى حيثُ أغْرِفُني . أعطهم خبزهم كى ترفرف في القلب أجنِحَةً للسلامة يا نارُ كوني سلاما وكون إذا انطبق الصدر مفتتحاً للرحامة انت وحيدٌ . . . . . . . سُليمانُ ببكي . . .

ويكتب في ورق الربح أنشودةً للصقور ،

ويمنفُ \_ أعطيتني وأخذت

القاهرة : محمد سليمان



## الدراسات

روغة الاقتراب من شعر المتني 
 روغة الاقتراب من شعر المتني 
 والمدة في ديوان ( الموطن الجمر ) عبد الحكيم قاسم 
 مراد الله المالة والمستخدم وال

٥ و ييسان والأبواب السبعة ع

٥ وشيء سيقي بيننا ۽ 💮 د. صلاح عبد الحافظ

## 0المتابعات :

نحول الرؤية في ديوان : و تلك صورتها وهذا انتحار العاشق » . . . . . . . . مدحت الجيار

0 ثتالية الموت/البعث صدوق نور الدين

٥ شامر يكى الغربة والنفى على المنازي المناسب المناسب على

#### 0 المناقشات

إشكالية الشعر واشكالية المتلفى عمد كشبك

• قضايا الشعر العربي الحديث وشعراء السبعينيات أحمد مصل شلول

## 0 الفن التشكيلي

فن المسورة جاذبية سرّى داود عربر

# روعتة الاقتراب من شعر المتنبي (موذج تطبيق)

(1)

## قال المتني يرثى و خولة و أخت سيف اللولة :

١ ــ يَاأَخْتَ خَيْر أَخِ بِالنِّتَ خَيْر أَبِ
 كِنَـائِتُ جِهَا مَنْ الشَّرَفِ النَّسَبِ

٢ \_ أَجِـلُ قَــُدْرُكِ أَنْ تُشْمَىٰ مُؤَائِسَةً

وَمَنْ يَصِفُكِ فَقَدْ سَمَّاكِ لِلْعَرَب

٣ \_ لا يَمْلِكُ الطُّربُ المُحْزُونُ مَسْطِفَةً

وَتَمْعَتُ وَقُمُنا فِي قَبْسَضَةِ السَّكُوبِ

 أَفْنيتُ مِنْ عَلَدٍ
 أَفْنيتُ مِنْ عَلَدٍ بن أَصَبْتَ وَكُمْ أُسْكَتُ مِنْ جَبِ(١)

وَكُمْ صَحِبْتُ أَخَاهَا فِي مُنَازَلَةٍ

وَكُمْ سَأَلُتَ فَلَمْ يَبْخُلُ وَلَمْ تَجِب

٣ ... طَنوَى الجزيرة حَتَّى جَانِق خَبَرٌ

خَرَفْتُ فِيهِ بِـآمَـالَى إِلَى الكَـلِب

٧ \_ حَتَّى إِذَا لَمْ يَدَعْ لِي صِلْقُهُ أَمَلاً

شَرِقْتُ بِاللُّمْ عَنَّى كَادَ يَشْرَقُ بِي

 ٨ ــ تَعَشَّرتُ منه في الأَفْسَوَاهِ ٱلسُنْهَا والبُرْد في الطُّرْق وَالأَمُّلامُ في الكُتُب(١) عَانُ وَفُعَلَةً وَ لَمْ تَعْلَا مَنِ اكْمِها
 إِنْ وَفُعَلَةً وَ لَمْ تَعْلِا مَنِ اكْمِها فِيَسَازُ بَسَكُسُرُ وَلَمْ تَخْسَلُعُ وَلَمْ تَهَسِب ١٠ \_ وَلَمْ تُمَوُّدُ خَيْماةً يَعْمَدُ تُموُّلِيمَةِ وَلَمْ تُغِثُ دَاعِياً بِالْوَيْسُ وَالْخَسَرَبِ٣ ١٦ \_ أَرَى العِرَاقَ طَويِلَ الْلَيْلِ مُذْ نُعِيَتْ فَكُيْفَ لَيْلُ فَقَ الْفِتْيَانِ فِي حَلَب ١٢ - يُـظَنُّ أَنَّ فُوْادِى خَيْرٌ مُلْتَهِبٍ
 وَأَنَّ دَمْعَ جُفُونِى غَيْرٌ مُسْكِب ١٢ \_ بَلَى وَحُرْمَةِ مَنْ كَانَتْ مُرَاعِيَةً لحدثمة المجد والقصاد والأدب ١٤ \_ وَمَنْ مَضَتْ غَيْرَ مَوْرُوثِ خَلاثِتُهَا وَإِنْ مَضَتْ يَدُهَا مَوْرُوثَةَ النَّشَبِ(1) ١٥ \_ وَهُمُّهَا فِي الصَّلاَ وَاللَّكِ نَاسُتُهُ وَهُمُّ أَتَّدُائِهَا فِي الْلَهُ وَالْسَامِينِ ١٦ \_ يَعْلَمُنَ حِينَ أَعْتِي خُسْنَ مَشِيهِا وَلَيْسَ يَعْلَمُ إِلَّا اللهُ بِسَالَتُ نَبِ٥) ١٧ \_ مُسَرَّةً في قُلُوبِ الطَّيبِ مَفْرِقُهَا وَحَسْمُونًا فِي قُلُوبِ الْبَيْضِ وَالْمِلَبِ٧١ ١٨ ـ إذا رأى وَرَآهَا رَاسُ لابِسِبِ
 رَأى الْمَقانِعَ أَصْلَ بِشْهُ في السُرتَبِ ١٩ ــ فَإِنْ تَكُنْ خُلِفَتْ أَنْشَى لَقَدْ خُلِفَتْ كسريمسة غسير أنثى العفسل والحسب

٧٠ ــ وَإِنْ تَكُنْ تَقْلِبُ العَلْبَاءُ مُتَصْرَهَا
 فإن في الخَشْرِ مَعْنَىٰ لَيْسَ في الْمِنْبِ ٢٠
 ٢١ ــ فَلَيْتَ طَالِعة الشَّمْسَينِ غَالِيةً
 وَلَيْتَ خَسَائِبَةً الشَّمْسَينِ آمْ تَغْبِ

٢٢ \_ وَلَيْتَ عَــيْنَ التِّي آبُ النَّهَارُ جِــا فسداءُ عَسِنْ الَّسِي زَالَسَتُ وَلَمْ تَسؤُب ٢٢ \_ فَسَا تَقَلَّدُ بِالسِّاقُوْتِ مُشْبِهُهَا وَلاَ نَفَلُدُ سِالْمُشْدِينِةِ القُفْسِ(١) ٢٤ ... وَلاَ ذَكَرْتُ جَيلاً مِنْ صَنَائِعِهَا الأبَكَيْتُ وَلاَوُدُ بِيلا سَبَمِ
 ٢٥ ـ قَدْ كَانَ كُلُ جَجَابٍ دُونَ رُوْيَهِا فَسَا قَنِعْتِ لَمِسا يَسَالُونُ سِالْحُجُب ٢٦ - وَلاَ رَأَيْت غُيُونَ الأنْسِ تُدُركُهَا فَهَسِلْ حَسَلْتِ عَلَيْهِا أَعْيِنَ الشُّهُ ٢٧ = وَعَلْ صَعِمْتِ صَلاَصاً لِي أَلَمُ بِهَا
 فَقَدْ أَطَلْتُ وَمَا صَلَّمْتُ مِنْ كَثَبِ ٢٨ ... وَكُيْفَ يَتِلُغُمْ مُسُوِّنَانَهَا الَّتِي دُفَنَتْ وَقَدَدُ يُقَصِّرُ عَنْ أَحْسِائِنَا الْغَيَبِ (1) ٢٩ \_ يَا أَحْسَنَ الصُّبْرِ زُرْ أَوْلَى القُلُوبِ بِهَا وَقُسلُ لِعَسَاجِهِ يَسَا أَنْفَعَ السُّحُب ٣٠ \_ وَأَكْرَمُ النَّاسِ لا مُسْتَثَّنِياً أَحَدًا مِنَ الكِسرام سِسوَى آبَسائِسكِ النُّجُب ٣١ \_ قَدْكَان قَاسَمَكَ الشُّخْصَين دَعْمُما وَحَسَاشَ ذُوْحُسا أَلْمُشْدِقٌ بِسَالِسَدُّعَب ٣٢ ـ وَصَاد في طَلَب التُّسُرُوكِ تَساركُهُ إنَّسَا لَسَنَعْسَفُ لَ وَالْأَيْسَامُ فِي السَّطَلَب ٢٢ \_ مَاكَانَ أَقْصَرَ وَقْتَأُ كَان بْيَنَهُمَا كَنَأَنَّهُ الْوَقْتُ مِينَ الْوِرْدِ وَالْقَوْبِ (١٠) ٣٤ \_ جَزَاكَ رَبِكَ بِسَالاَحْزَانِ مُغْفِرَةً فَحُذْنُ كُلِّ أَجِي حُزْنِ أَخُو الْفَضِي ٣٠ \_ وَأَنْتُمُ نَفُرُ تُسْخُو نُفُوسُكُمُ بُمَا يَهَبُنَ وَلايَسْخُونَ بِالسُّلَبِ ٣٦ \_ خَلَلْتُمُ مِنْ مُلُوكِ النَّساس كُلُّهِمُ عَدُّ سُدُو الغَنَسَا مِنْ سَالِسِ الْقَصَبِ

٣٧ \_ فَعلاً تَنْلُكُ اللَّيْعَالِي إِنَّ أَيْدِيْهَا إِذَا ضَرَبُنَ كَسَرُنَ النَّبُعَ بِالْغَرَبِ ٣٨ \_ وَلاَ يُعِنُّ عَلَيُّا أَنْتَ قامِهُ أُ فَإِنُّنَّ يَصِدُنَ الصَّفْرَ بِالْخَرَبِ ٣٩ \_ وَإِنَّ سَرَرْنَ بَحِيوب فَجَعْنَ بِهِ وَفَـدُ أَنَيْنَكَ فِي الْخَـالَـيْنُ بِـالْعَجُبِ ٤٠ ـ وَرُجُا اخْتَسَ الانسانُ غَالِتُها وَفَاجَأَتُهُ بِأَمْرِ غَيْرٌ مُحْتَسَب ٤١ \_ وَمُا فَضَى أَخَذُ مِنْهَا لُسَأَنُّهُ وَلا انْسَنْسَهُمِي أَرَبُ إِلاَّ إِلَى أَرَب ٤٢ \_ تَخَالَفَ النَّاسُ حَتَّى لا اتَّفَاقَ لَمُمْ إلاَّ عَمَلَى شَجَبِ وَالْخُمَّلُفُ فِي الشَّجَبِ ٤٣ \_ فَقِيلَ تَخْلُصَ نَفْسُ الْمُرْءِ سَالمَةً وَقِيلَ تَشْرَكُ جَسْمَ الْسَرِهِ فِي الْعَطَبِ \$\$ \_ وَمَنْ تَفَكُّــرَ فِي اللَّذُنِّــا ومُهْجَنَّــه أقسامه الفكر بسين العجيز والتغب

**(Y)** 

فتنت هذه القصيدة قرًّاء التبني .. من لدنه ، وحتى يومنا هذا .. وتصبُّتهم ، لدرجة أن الأديب العظيم محمود شاكر خرج على الناس سنة ١٩٣٦ بفكرة تقول إن المتنبي كان على علاقة عاطفية و بخولة ، موضوع هذه المصينة . وقد رأى في رئاء المنتد هذه الم أة : و عاطفة قد أخذها الحزن وهلبها البكاء و ، ورأى في ألضاظها ما يتوهج و من نيرك ۽ قلب المتنبي ، ورأي فيها : و أنين الرجل ، وحنيته ، وبكامه ، ، ورأها : « كلام قلب مفجو ع قد تقطعت أماله من الدنيا بموت حبيب قد فجمته المنية فيه ۽ . ومضي الأديب المظيم ف التغليل على ما كان بين المتنبي ۽ وخولة ۽ من عاطفة الحب ـــ من واقع هذه القصيدة وغيرها من شعره ... فقطع يوجود هذه العلاقة ، كما قطع بأن سيف الدولة كان على علم بها ، ويأنه كان قد أعطى المتنبي في ذلك وعدا لم يف له به . وكلام محمود شاكر دليل هندي على شيء مهم هو قوة سطوة هذا الشعر على نفس شاعرة ، متقفة ، عبة لشعر العرب ، كتفسه . لقد أخذته هذه السطوة إلى الحدالذي جعله يعتقد أن وراء هذا البناء الشمري الضخم عللا عاطفيا ليس أقل من قصة حب ما حقمة .

ومم إعجان ، بالعشق العظيم ، الذي بكنه محمود شاكر لشعر التنبي ، ومشاركتي إياد هذا العشق ، أتحول إلى وجهة أخرى أراها تنال ــ كذلك ــ رضاء ، وهي فحص بناء المقصينة ، دون اتخاذها دليلاً على حالة و بعينها و من الحالات التي مر بها المتنبي و شخصيا و في حياته « الدنيوية » القصيرة . وأرى أن « سر » هذه القصيمة يكمن في بنائها وغوها ، ويتجاوز جا الدلالة على أية حالة بعينها . وماذا تساوي مشاهر المتني و الفرد ۽ إلى جوار هذه و البنية ۽ اللغوية المركبة التي أسرت عبي الشعر جميعاً من لدن تأليفها إلى يوم المناس حذا ؟ وإذا قيل لم : وهل سيطرت على غيى الشعر إلا لأنها صنوت عن عاطفة وخاصة ۽ صادقة ؟ أقول : صادقة من التاحية الفنية ، و نعم ، وخاصة ، بمنى أنها دالة على أن صاحبها كان في حالة عشق مع من قال فيها القصيفة ؛ و الله أطلم ؛ . وأميل إلى القول بأنها سيطرت على مشاعر الملايين من النباس من حيث كومها و تكنوينا شعرياً ، . لا من حيث كونها د تكوينا شعريا دالا على وقوع حب بين الشاعر والمرأة التي يرتبها ، وأبة ذلك أن هذه القصيدة فتنت عيى الشمر جيماً ( لا الـذين وقموا منهم قحسب في حــالات فرامية ! ) ، يل إنها فتنت عبي الشمر وحدهم ( ولو لم تكن لهم تجارب و حب ، واقعية ! ) ، ولم تفتن \_ ولم يكن هَا أَنْ تَفْتن \_ من

ليسوا ميسرين لحب الشعر (حق ولو باتوا وأصبحوا خارقين في تيارب و حب ۽ واقعية ) .

قلتواجد هذه القصيدة من حيث هي و بنية شعرية ٤ ، ولتتعرف على تسيجها ، ولتنظر ما اللَّي تقضي بنا إليه . وأول ما يطالعنا منها فلَكَ وَالْحُلُوعُ النَّسَدِيدُ الْسَلَّى بَقْتُرِبُ بِسَهُ وَالنَّسَاحَسُو ﴾ مَنْ د الوضوع:

بـااخـت خـبر أخ يــابـنــت خـير أب كسنسايسة بهسها حن أشسرف السنسسب اجل قندرك أن تسسمى سؤيَّسَة ومن يعبقنك ققند سمناك للعبرب

لكأن الشاصر بنسج و أستسادا ؛ متعلمة السطبقات بيشه وبسين موضوعه اللي يصفه ، في حين أن الموقف هو موقف و الاقتراب و منه و لطريبه ، إلى متلقل شعره : ثمة وسِتْر ، أول في قوله : و ياأعت خبر أخ 1 ، كأنه لم يكن كافيا فأردفه بسِتر ثان في قوله : ويابنت عيرُ أَبِّ ۽ ۽ ويسِتُر ثالث في قوله ﴿ مَكُنِّياً لَا مصرحا ﴾ : و كتابة بها ، ، ويستر رابع في جنوحه إلى شرف النسب ( اللي هو حند الطُّمـل إمعان في تكتُّيف السِنسار بعد أنَّ وضع سُثَرَ الأخ ، والأب ، وبَعَد أنْ كنَّى ) ، ويسِتْر خانس في رفضه المسريح التصريح باسمها: 3 أجل قدرك أن تسمى مؤيَّة 8 ؛ وبسِتر سادس في استرآحته .. من جديد .. إلى أن الوصف يغني عن التسمية غناء مطبقا يشمل كل العرب: و ومن يصفَّك فقد سمَّاكُ للعرب ، .

فها الذي حدًا بالمتنبي إلى إقامة كل هذه السُّتُر ، وهو في موطن تقريب الموصوف ؟ ألم يكن في وصعه أنَّ بصرح بما يريد ، ويجتإز و صينة شعرية ۽ صريحة ؟ وهل صحيح أن وراء كل هـذه السُّتُر المقامة رعاية تقاليد خاصة تقضى بعدم التصريح باسم د المؤبَّة ، ، وذلك لمكانتها الاجتماعية ، ونوعها و الأنثوى ؟ ؟ ويعيلوة أشرى : هل ثمة دواع غير شعرية دعت المتنبي إلى إقامة عله « السُّستر » ، والإمعان في علم التصبريح ؟ أو تبرأه هو الأسلوب الشعبرى في التشكيل الملائم ؟. لا شبهة عندى في أن و المدواعي الشعرية ، وحدها هي التي تمكم تميير المتني هنا ، وهي الملة الكائنة وراء هذا التوع من التميير الذي ينهض على و فلسفة الحذر ، في الاقتراب من المرضوع ، أو التعبير عنه عن طريق و الابتعاد ، عنه ( إن صع أن نقول ذلك ) .

إنَّ المُتني يَدَرُكُ ــ إِدَرَاكَا طَبِيمِنَا لَا تَكَلَّفَ فَيهِ ــِ أَنْ طَبَّقَةُ هَذَا النوع من الشعر الذي يتسجه يحتم عليه نوعاً من و البّحث ۽ لا توعا من و التقرير ، ( سواء أكان هذا التقرير مباشراً أم غير مباشر ) . وقد اقطى و البحث ۽ هذا تقديم و أتواج ۽ صلة من وصف المُوضوع ، أو تقليم ؛ بدائل ، حلةً في التمييز حته ، كما اقتضى ، الحلوكل الحلو ۽ من تقليم نوع واحد هو التمبير التقريري الذي بصف الموضوح وصفا و عنما ؛ ينتهى حثله الأمر كله . وبسللك يكون الحتى قد كشف عنا عن قدر معنوى من الموضوع الموصوف

أكبر بكثير جدا من الفدر الذي يمكن الكشف عنه بالهجوم صلى الموضوع ، ووصف وصفا مباشرا . ويمكن تسمية هذا التوع من تمبير المتني \_ نتيجة لذلك \_ و الكشف ، عن طريق ، الستر ، ، أو و إظهار ۽ الموضوع بواسطة و إسدال ، السنَّر الرقيقةُ عليه ، أو و الموضوح من طريق و الفعوض ، ، أو التعبير - كما قلت -بواسطة شعر و البحث ع لا شعر و التقرير ، . إنه بحيط بطبقات من الصفات ومضمونًا ٥ عزُّ يزا لديه ، يجله عن التحديد ليعطى نفسه مْرصة الوقوف لديه فترة أطول ، ويجله عن التسمية ليحلى نفسه فرصة الكشف عنه من طريق الوصف المستقصى . ويترتب على هذا أن القاري، تتاح له \_ كذلك \_ فرصة موازية لإطالة التأسل عند الموضوح الموصوف . وحكاًا يلتلى الطرفان ( الشاصر والمتلَّق ) عند عدا الإحساس و الكاشف \_ المخفى ، فيها يتصل بالوضوع . ومع ذلك كله يمرص المتنبي حل توفير بمض القيم اللغوية الى تحآفظ علَّ بقاء قنر ضرورى من الارتباط المباشر بالموضوع الموصوف ، وذلك حتى لا يقم الأمر كله ف دائرة ، السُّمَّ ، وفلكَ في التصريح و بتأثيث ۽ الموضوع ويموقف و النتأيين ۽ .

لقد أحدث أسلوب العمل هذا تأثيره الواضع فيها بعلم ؛ الأمر الذي ظهر في القلق البالغ الذي جمل الشاعر في البيت الثالث يفقد السيطرة على متطقه ودممه :

لا يملك المطرب المحمزون (منطقه وسمه) واحبا ق شينضة البطرب

كيا أحدث عدًا و الحزن الخلق ، أثره في وضعنا مباشرة أمام صلب المنضية التي هي كارثة الموت . فلتنظر كيف يصور المتنيي هماء الكارئ ، وعلى أي نحو يصرّف القول فيها :

خبدرت يسامبوت كسم أفنسيت مسن صباد ين أصبت وكم أسكت من احب وكم صنحبت أخاها في مشاؤلة

وكسم مسألت قبلم يستخبل وأرتحب

أين تكمن صفة و الغدر و التي يصف بها المتني الموت في البداية ؟ تكمن في أن هذا الموت تسلُّل إلى شخص واحد في الظَّاهر في حين أنه تغمى على كثيرين في الواقع . ولست أميل إلى الشرح الساذج الذي يقدمه بعض الشراح من أن و خولة ، كأنت تضري الجيوش بالحرب فتبيد الأحداء وآحتمد الشرح الآعر الذي يعينى على توضيح ما أعتقله من أن جوهر الفلر كاتن في أن الموت قضي على نفس وأحدة - كما قلت - في ظاهر الأمر ، وافتال كثيرين - من كانت من تمذهم بأسباب الحيائد في واقع الحال ، وهذا هو معنى أنْ المصيبة عامة ، وليست فردية . وإذا أصبح هذا واضحا فليُقل في توجيه معنى العدد الكثير ؛ والجيش اللجب ، ما ينبغي أن يقال من أن كل من يعرف حجم عله المعينة إنما يعرفه من واقع تجربته الحاصة المتمثلة في أن هذا الموت قد أصابه بضور ما ﴿ وَيَكُونَ الْمُتَّبِّي \_ بذلك ــ قد وضع موت و عولة ، موضع و النواة ، التي تنشير إشماعها على أوسع تطاق ، فموتها ه مركز آلحزن ، ودوائر الحزن المتشرة هي ۽ الإشعاع ۽ الـذي يصيب الغير في بطء وصل نعو

واسع ، والتنجة الحنمية أننا أسام معيية و أحمادية ، المظهر وجاهية ، التأثير .

ومع كل فلك لا تزال عرن المتنى مسلطة على أول عبارة في القصيدة : و باغت غير أخ و ؛ فهو يعرفها عنا يعبلون أخرى من و مغفرة أم عرى معرفة ، و هذا الخرع من الرطب غنم أو يقون عرى و المنبقة الشعرية » . و هذا الخرع من الرطب غنم أو يقون عرى و المنبقة الشعرية » . و من ثم أن إشامة بالمبارة الثالثة أو قلب المفرقة ، و و المنبقة ، و المنبقة ، و الموت المنبي بالمبارة الثالثة أي قلب المؤقف ، وقلب الفيجية . و الموت المنبي يعمره أن المبارة الثالثة أي قلب المؤقف ، وقلب المنبقة . و الموت المنبي يعمره أن المبت المثان منا غشف في طبيعته ومقاصده عن الموت يعمره أن المبت الأول وهذا يساعد على إبراز من الموت غرباً بالموت أنه يشور المبينة الموت واحدة هي نفس أخت ، و المغذر » ... الملك كان سيف المدولة بفسا واحدة هي نفس أخت ، أهذات والمادة وركته فدر . وهذا الغدر يتراز ف بالطبع – مع حقيقة أغير معبر عنها هي أن هذه الغنس الواحدة تساوى نفوسا كنية ، غير معبر عنها هي أن هذه الغنس الواحدة تساوى نفوسا كنية ،

على هذا النحو تزدهم الإشارات ، وتمنزج ، وتبدأ الحيوط \_ ولما تظام في أليات القصيلة بعدد أصابع البد الواحدة إلـ تشكل نسجها هفرولاً بعناية . ومنذلذ سيمكف الشاعر على تشكيل صورة الهوضوع الكليّة ( بين د خوفة » ، و والملوت » . و « الأخ » ) ، فيفيم التوازد بين هذه المركز الثلاثة ، ويحكم النسج والربط ، ويراحى شروط « البنية الشعرية » للقصيدة في صناها الشكافل .

وبعد أبيات خممة من القصيدة نجد أنفسنا وقد انتظانا \_ عبر أبيات أفلات \_ إلى مرحلة جديدة من « بؤرة الفعل الشعرى » وقد اثار البيتان الأولان من هذه الأبيات ( وبحش ) دهشة الأديب المنظيم عمود شاكر ، فرأى أن المتنى لابد أن يكون قد بذا العمل الشعرى بهما ، ولابد أنها جاها إلى قصد المضطربة أول شمر، بعمد أن بلف أخبر ، كار أى حسن قبل نقك ومن بعماء أنها بقعان ضمن الأدلة القوية على أنه كان بين المتنى و وخولة ، عاطفة حب :

طنوی الجنزینرة حتی جنادن خیبر فنزهت فنینه بنامنال إلی النکنب

حمق إذا لم يدع لى صدقه أسلا شعرقت باللعم حتى كاديشعرق بي تعشرت عنه في الأفواه السمنها

والسبُسَرُد في السَّطرق والأنسلام في السكستسب

وصحيح أن اليين الأولين يشكلان و وصدة و لفوية ذات بنية كاملة ، ولكن من الصحيح كذلك أن صلة اليب الثلاث بغيه البنية مسلة ه عضدوية . . وصدة الأيسات الشلاقة جيما غشل صويحة من موجات القصيدة ، أو حلقة في حلفات هذا العمل الشعرى ، عا يتعفر معه الاستراحة الكلملة عند البيت الأعلى . . وصحيح \_ في يتعفر معه الاستراحة الكلملة عند البيت التكليا بعيد الملمى . وعلينا جمع الأحوال – أننا الآن نواجه صماة تشكيل بعيد الملمى . وعلينا قبل أن تخطو إلى هذا الممنى أن تلفى نظرة إلى الخلف ، وستندك أن ما مسين من أيبات القصيدة قد أنص حل تحو طبيع مشدرج \_

مهمة و المُدخل 6 ، أو مهمة الخطوات التمهيدية الطبيعية التي تشبه الخطوات التي يتحسس بها السابح الأرض تحت قدمه ، وذلك قبل أن تسلمه هذه الخطوات إلى السياحة في المُاه الممين .

« طوى الجزيرة » : وهل ثمة أسر ع من أعبار النَّوازل المُاحقة في سرعة الوصول ؟ وهل ثمة أنسب في توصيل الإحساس بهذه السرعة من : ٥ طنوى ٤ ؟ . والبقية مصروفة ؛ اللجُّوء أولاً إلى عماولية تكلُّيب الحبر ، لاتشكَّكا في صفقه ، بل ، بالأحرى ، تأكدا من صدقه ، ثم حدوث و الصدمة المصبية ، إثر تمكن الخبر ، وما يكن أنْ يترتب عَلَ هذه الصدمة . وتعبير ﴿ الشَّرُقَ بِالنَّمَ ، هو ﴿ المُعادلُ اللغوى ، لتبيجة الصدمة المصبية . وليس من الضروري أن يكون حكاية حال ، ولكن المؤكد أنه . كيا هو الحال ـ تشكيل فن ؛ فنحن أمام بنية لفوية كاشفة هن و معادمًا ، الشعوري . وإذن فقد تدرجت القصيدة من الوصف د المستور ۽ في بدايتها ، إلى مواجهة الموت في جزلها الثاني ، إلى عمق الإحساس بالفجيمة في جزئها الثالث هذا ( والتجزئة التي أقوم بها للقصيدة ، هنا وفي بقيتها ، تجزئة متصلة بتطور البنية اللغوية بصفتها معادلة لتطور اللهم الشعورية . وهدق من هذه التجزئة الكشف من أسلوب صل المتني في هذه القصيدة ، والكشف عن « العنصر البان الفعَّال » فيها ، أو قل عن « المراكز الحبوية ، في مراحل تموها ، أو قل . وهذه التسمية آخر ما أحب أنَّ أَجَا إِلَيْهِ .. عَنْ وَ الْمُتَصِرُ الْقَرَاضِيَّ وَفِيهَا . ﴾ .

قلت إن اللبت المثالث - من هذه الموجة الشعرية . متصل بسابقيه الصمال وشهاد وفيها الله على على الحالمات المؤلفة النقي حلى الحالة النقي وضعها في اللبت المثان ، وقردا ، يتحلق في دشر ، اللبت على المرور والاحتجاز ( الشرق) ما وصفت ) ، وفي تودد الماء بين المرور والاحتجاز ( الشرق) مناك . وإذا كان اللبت الأول والشان منه الألبيت المثلاثة . وإذا كان اللبت الأول والشان منه الألبيت المثلاثة المؤلفة يشكلان ، فيا بينا المؤلفة بين المثان والمثالث يشكلان ، فيا بينا المؤلفة بين المثل والمثلث بين المثل والمثلث المؤلفة المثلة المؤلفة والمثالث والمثالث والمثلث و تعلم ، المؤلفة و المؤلفة المؤلفة و المثلة ، والمثلث و تعلم ، المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤل

وستلو هذه الحطوة العميقة التي خطاها المشبى بهذه الموجة خطوات تتقل بين « طولة » . وسيف الدولة » . « والموت والحية » . « وأحوال الدنيا » . ولكنها تشبه خيوطا بمدولة بمناية . وهي كلها – بالطبع – من عمل طاقة واحدة هي بصيعة المتبي الشعرية الفعالة .

وقف المتنبى – فى أنول خطوة – هند دخولة : \_ وهذا طبيعى جدا – ولكن الذى لفت نظرى فى أنول هذه الخطوة : تكنيته : هن اسم دخولة : يقوله : « فعلة : :

کنان وقبعیات از البیلا میواکییها دیبار اینکبر اوار الجباع اوار الهیب

وإذا صبح أن هذا من و فصل ، المثنى ( ولم يكن من تعسرف الرواة) فإنه يكون أمرا فريا جداً ، لا يتناسب مع الأسلوب الرقيم و للتكنية ، الذي اتبعه في مفتنح القصيدة . هناك يكنَّى بـأسلوبُ في ، مقصود للماته ، منسوح بطريقة الطبقات المتراكبة في توازن رَفِّينَ ، وهنا يكنَّى بطريقة و فَجَّة ، كل ما يمكن أن يقال عنها إنـه يتحاش بها ذكر اسمها الحقيقي . ونسألُ : غاذا يتحاشى ذكر اسمها الحقيقي ؟ وهـل يمكن أن يكون السبب شبيهـا بما كـان يحدث في البيئات الريفية التي تخجل من مجرد ذكر المرأة باسمها ، زوجة ، أو أمًّا ، أو أختا ؟ إننا نجد أسياء النساء الشهورات مذكورة في التراث المري دون أي حرج .. أو شبهة في حرج .. فيا بال هذه الحالة تقدم لنا عنا محاطة بتقاليد خالفة ؟ وإذا كان المتني قد سمح لنفسه بذكرُ وحسن مبسمها » ، ووطيب مفرقها » ، كيا استرسلَ مع « لوصة فؤاده ، و و حرقة دموعه ، ، فكيف تحرج كل هذا التحرج من ذكر اسمها ؟ وإذا كان تحرج كل هذا التحرّج فلماذا لم يجد تعبيرا فنيا ( هو بالقطع قادر عليه ) في مستوى « التَّمَايِير » التَّي استخدمها في بداية القصيدة ؟ وكيف تتبق هذه التكنية السمجة و فَمَّلَة ۽ هنا مع و السُّرُ ، الجميلة التي أسدمًا .. مكنيا .. في بداية القصيدة ؟ إنَّ صبي لا يتقضى وأنا أقف أمام هذا المصندوق الفارخ : • فَمَّلَة ع !

يتحسس المتنبي طبريقه إلى و الموصوف ؛ ــ في هـــ اللوحــة المخصصة و الولة ع - في حيطة ؛ باداً بذكر بعض الفضائل العامة التي لا يُختلف عليها ، والتي لا تدل على : خصوصية ؛ معينة ، وهو يؤدى ذلك بطريقة : شبه محايدة : لا تحدث أثرا ملحوظا فوق الأثر المام الذي يمكن أن بحدثه الوصف المادي بالكرم ، والنجدة ، وما الى نلك :

كنأن وقنصلة ۽ لم تمثلاً متواكبيهنا ديار بكر ولم تخلع ولم عيب ولم تبرد حمينة بنعند تنولينة ولم تنغث داحيسا بسالسويسل والحسرب

ولكته ... بعد هذا التحسس المحتاط ... يدلف إلى داخل نفسه ليصف و حَالَةً ٥ في تو ع من و الشجن المتدرج ٥ الذي ما يكاد بيداً بلمسة حامة في البيت التالي :

أرى المسراق طبويسل البليسل مبذ تنميت فكيف ليبل في الفنيبان ف حبلب

حتى يصل إلى توح من و الحصوصية ، في البيت الذي يليه :

ينظن أن فـؤادى ضير مـاتــهــب وأن دمنع جنفنون فير منسكب

ومرجع و الحصوصيةِ ۽ في هذا البيت أن التنبي يخلط فيه نفسه خلطا يَمَالُوْضُوع ، مَعَبِّراً مِنْ أَقْصَى قَـدُر مِنَ اللَّوْصَةِ الْمُعَنَّلَةُ فِي الجمع بين الأضداد، (وهي ، لعبة ، المتنبي المفضلة في مصادلة المشاعر ) . قلد جم هنا \_ كها جم في مواطن أخرى من شعره \_ بين الماء والثار ؛ وصحيب أن يفيض الماء ( دمم الجفون ) فلا يطفيء الثار ( التهاب القلب) في هذه الحالة بعينها ؟ ولكنه أسلوب و اللحظة

المُفَاجِعُ ۽ في المُفارقة ، وهو أسلوب بميز شعر التنبي ، وكل شعر عظيم ؛ ويتحت ؛ المني على فير قاعدة ، وتكمن قيمته في هذا والنحت ۽ علي غير قاعدة .

لقد تأميت القصيدة \_ إنه للدخول إلى هالم وخولة ، بدَّفع جديد ، تحتت به من البقاء عندها سنة عشر بينا متصلة ، مكونة أكبر كتلة شعرية مصبوبة صبا في القصيمة كلها . وسأورد هذه الأبيـات بتمامهـا ، وفلك حتى تكـون واضحة أمـام أعيننا ، بــل متألفة ، كيا هي الحال :

بىل وحرمة مىن كىائىت مىراھىيىة احرمة المجند والنقنصاد والأدب ومبن مطست خبير مبوروث خبلائبقيها

وإذ منضبت يبدهنا مبوروشة النششبب وحسها في المملا والملك نباشئة

وهم أتبرايها في البلهبو والبلعب

يعلمن حين تحيى حسن مبسسها وليس يعلم إلا اله بالشنب سُرَّة في قبلوب البطيب مُنفرقيها

وحبسرة ق قباوب البييض والبيباب

ورآها ً رأس لابسية ً رأى المقانع أصل منته في البرتيب فبإن تكن خبافت أنسش ليقبد خانست

كبريسة خبير أتبشى البصيقيل والجبسيب وإذ تسكن تسغلب السغليساء مستمسرها

قبإذ ق الحمر ممنى ليس ق البعشب ضليت طبالبحة النشب منسين ضائبية. ولييت ضائبية النشب منسين لم تبضيب

وليت صين التي أب النهار بها فسداء صين الستى زالست ولم تسؤب

فيا تنقباد بباليباقبوت مشيبهها ولا تنقبك بالمندية القبضب

ولا ذكرت جميسلا من صنبالمنهما إلا بسكيت ولاود ببلا سبب قبد کبان کبل حیجیاب دون رؤیشیها

فيا قنعت لها ياأرض بالحجب

ولا رأيت حيسون الإنس تندركتها فهال حسدت مليها أعين الشهب وهل سمعت سلاما لي ألم يها

فبقبد أطبلت ومبا سيلمست مسن كبشب وكبيث يببلغ موتباتنا النق دفنتت

وقيد يسقصس ضن أحيناتها الضيب

بدأ المتنبي في تحرير صفات وخولة ۽ من منطقة عــامة أدني إلى و التجريد و ــ استفرقت ثلاثة أبيات ــ حام فيها حول و الموصوف و دون أن يجسَّد صفاته . وفي البيت الرابع استبدل بالصفات المعنوية

صفات جسنية ، فكان كُلُصور و بالكاميرا ، وهويقدم « صورة من قريب » :

يىملسن حين تحيى حسن بسنمها وليس ينملم إلا الله ينالشنب

ومع ذلك بقى هذا الوصف معتمداً ... من جديد ... على أسلوب و الإيضاح ، عن طريق و الإخفاء ، أو أسلوب و الكشف ، من طريق ٥ الستر ٥ . لقد عبر بطريق مباشر عن ٥ حسن مبسمهـا ٥ وعبر بطريق غير مباشر (هـ و طريق s الإخضاء ــ الكاشف s) عن طيب ما وراء هذا المبسم : ﴿ وَلِيسَ يَعْلُمُ إِلَّا اللَّهُ بِالسُّمْبِ ﴾ . وهذا يدل بالطبع عل وعفة ، المومسوفة \_ كما يقول الشيراح \_ ولكن هذه الدلالَّة تمثل أول طبقة من طبقـات نلعني ، وتبقى طبقات أخـرى متضاعفة يحتمها و اتساق ۽ السياق بين صفات الظاهر (حسن المبسم) وصفات ما ورامه (الشنب) . ويقى المتنبى عند الصفات الحسية ، فتحرك في البيت الحامس ـ صعوداً ــ إلى المخرق : وتأمّلُ انفراج الفم الجميل عن بسمة جيلة في مقابل و انفراق ، الشمر الجميل عن الطيب . وهذه المقارنة من شأنها أن تعود بنا مرة أخرى إلى صفة ما وراء الأسنان ، وهي صفة قال المتنبي إنه لا يعلمها إلا الله : نقول : حمّاً ، لا يعلمها إلّا الله ، ولكننا .. قراء شعر المتنبي ... تستطيم أن نضوم بمهمة استنشاجية نبق فيهسا ما مسرح به في أسر و المَمْرِقَ ۽ عل مألم يصرح به من أمر و الشنب ۽ فتتكامل الصورة ـــ خيالياً \_ وتصبح بجسلة آمام أحيننا .

لقد بدأ الشاعر ويلعب ۽ على عنصر و التقابل ۽ منذ فترة مبكرة في القصيدة ، ولكنه كتف هذا التقابل في هذا البيت (مسرة في قلوب الطيب . . البخ) والأبيات التالية ، متدرجاً في صوغ المعاني ، جلف الوصول إلى المَّمني و الحارق ، المعبّر عنه في نهاية آلبيت الرابع (إذا بدأنا العدُّ من هذا البيت) . لقِد تحرك نحو و الحدف و محفظاً بزمام الموقف كله في يديه ، وتأسجاً من خيوط المعاني ما ورَّع بـ معني ً و التضاد، بين ، الحُنُوذ ، و د الشارق ، من جهة ، والطبُّ في المفرق من جهة أخرى ، ثم بين كل هذا وبين و المقاتم ، باعتبار جديد ، وأقام مقابلة أخرى بين أنوثتها من جانب ، وتجآوزها صفات النساء إلى صفات الرجال من جأتب آخز ، فليا تمكن من تفضيلها في ذاتها ، وتفضيلها على نوعها ، وثب وثبة جديدة ففضلها على قبيلتها (رجامًا ونساتها بـالطبع) ، ولكن هذه الوثبة الجنينة لم تكن هنف و الكشف و الشَّمري النَّهائي ، وإنما كان الحدف الوصَّول إلى هذا التعليل المفاجىء الذي لا يخطر على بال ، والذي هو \_ بالقطع \_ ثمرة لعمل البصيرة الشعرية و الابتكارية » . ومها جهد الجاهدون ق البحث عن معني قريب سُبق به المتني في هذا المضمار تبقي هذه الصيغة التي و اكتشفها ۽ للتنبي و ملكاً ۽ له ، ودليلاً على عبقرية لا يستطيع أن يسلبها إياه أحد . وتأمَّلُ معي هذا الاكتشاف المتألق في الشطر الثاني :

وإن تسكن تسغلب السغليساء صنعسرهسا قبإن في الخسسر معنى ليس في السعنسب

لقد تحولت المادة و الصافية ، لديه ( تغلب الغلباء ) إلى مادة

« أصفى » منها (خواق) وذلك عن طريق تحول مدادة أخرى جيدة (العنب) إلى مادة أجير (الحدر). وهذا النوع من الخليف يضح الطريق أمام أذهاننا وأمام خيافا إلى أنواح شي من الاتيسة يقع ضمنها تحريل علمطقة للشي (الثرية) نحو المؤصرة إلى المادة لفينة (أكثر قراء هى هذه الأبيات « المتنامة » التي تصل فروة غاتها في الشعر الأحير.

وفي الأبيات الثمانية البلقية يروح المتنى وعيىء ، بالابتماد و النسي ه من للوصوف ، والاقتراب منه . ونصرف أنه يبتمد و نسيا ، عون بعمد إلى الأوصاف المغنية . وهذه الصفات المغنية . وهذه الصفات المغنية من ذاتها التي يجرع من ذاتها التي يجرع من المثلى يعبر عنه للشي بصفات و خاصة » . وتبدأ هذه الجولة بينين يعبران عن حصرة مصورة في تشبيه و داخته ، خولة بالشمس :

ولمبيت خيالية البلسمسيين لم تسغيب

وليست حين التي آب التيبار بينا قبداء حين التي زالت ولم تـوب

بعدها يقرب التنبي من و الموصوف و عالماً عليه صفات بشرية و تفصيلة و ، وذلك تبل أن يشتد هذا و الاقراب و ... في عبارة : و ولا وذ يلا سبب و . وقتد هذه اللحظة و الثالمية و في عبارة : و ولا وذ يلا سبب و . وقتد هذه اللحظة و الثالمية و في الإياب الاربعة الباقة ، صامنة صورة للصحرة الثالثة عن شعور فقد عزيز بميد لا رَجّه في ردّ . حنا تشكل البنية الشعرية صل السلى المقلوقة الدينة بين و مجبوب و بالحقر في حبات (لا يرى) . وهذا روعجوب، بباطن الأرض في عانه (لا يرى ولا يكن أن يرى) . وهذا الثانمان يسلمنا لما ما يرد أن بعبر عنه من إحساس بحرمانا عاطفي مؤيد يساعد .. بدوره .. طل المقريق توليد و المقالات و دخل مؤيد يساعد .. بدورة على المقريق توليد و المقالات و دخل بجرثية بحلور كل منها الأخر التألف في الديابة مكونة معني واحدا بعيد الأثر . وهو معني أثير لذى المثني و يليدهم أحيانا كيا في قوله رق وعبدة اخرى :

وما صبياية مشتاق صلى أسل من البلامة كيمشتاق ببلا أسل

ويبسطه أحيانا (كيا يفعل به في هذه الأبيات الأربعة) :

قىد كىان كىل حجاب دون رؤيشها فيا قىنعت لما يدارض يناظبجب ولارأيت خيبون الائس تبدكها

فهيل حسنات عليها أخين الشهب وهيل استمعت استلاما الى ألم يها وهيل استمعت استلاما الى أن الدين المالية 
فىقىد أطبات ومنا سىلمىت مىن كىشب وكيمىف يىسلغ مىوتىاتنا الىق داينىت

وقند ينقصبر صن أحينالنشا الغنيسب

إننا إذا كنا سنصرٌ طهان موضوع هذه القصيدة هو و رئاء ۽ خولة أحت سيف الدولة ... بالمني الضيّق للكلمة ... فإننا نبجد أنفسنا عند هذا الحد في ضافقة حقيقية . ذلك أنه يتحتم طينا أن نقول إن

انصيدة قد انتهت تقريباً و وكل ما بقى منها عزاة موجه إلى سيف المولة. لكن ، أية قصيدة تلك التي تنقيق قبل سنة عشر يلشا حافلة بالمان من أسائها أفضيلة ؟ إن الإصرار على تحديد غرض للشاجه يند عليه ، وهليا ، أمر الشمر لا عالة . وعدتى أنه لا يحق أنا التحديد يتكشف دائها عن أنه لا وجود له إلا في أنفائنا نعن ! ومن الإنصاف أن نقول إن غرض الشاعر هو ما عبر عنه فعلا في شمره . رئيس أماننا بديل في هذه الحالة — صوى أن تقحص هذا الشمر في رئيس أماننا بديل في هذه بايته ، فهو غرضه .

يتحول الحطاب في بقية القصيدة (في ظاهر الأمرحينا ، وفي واقع الحال حينا أخرى من ه خولة ، فيل سيف الدولة ، وكانت القصيدة حتى الآن قد خاطب ه خولة ، فيلسباً ، وتحدثت عبها كثيراً . والتحول الآن ، منها إليه ، ليس كاملا ، فهر أحياناً ظاهرى فحب بما تمت ، ومعني هذا أن القصيدة لا ترال تقدم \_ في الواقع \_ في المجرى الذي شقته نفسها ، وتتلفق فيه موجة إلى موجة . لقد لنت في يتصل بالمون والأجواء ، والواقع أن هذا ه البعد يه لا يزال ب في الجزء الثاني حصوراً سائداً سيطراً . وهو يبرز الآن في تحليل باتحاذه القسير ، وسيطاً بينه وين للخاطب :

دينا أحسن النصيسر ۽ زر أولي النقلوب يبنا وقبل النصباحيية . . . اللغ

لقد قرن هنا و الصبر a إلى و الكرم a وهما ... عنبد التحقيق .... صفتان متصلتا الجذور .

لكأن الكرم الحقيقي لابد أن يشمل .. فيهما يشمل .. ضرورة الفدرة على التخل عن الاحزان الحاصة ، وإحلال الصبر عملها ؛ وهل الكرم سوى التخل عن العزيز الذي نلتصق به من الأمور ؟ وهل أعز لدى الإنسان ، وألصق به ، من أحزانه في مصابه الفلاح ؟

كان المتنبى فى رئاء أخت سيف الدولة الصغرى قد سبلاً، عن فقدما ببقاء الكبرى . والأن ، وقد ماتت الكبرى ، فعاذا يقول ؟ يقول ·

قدكنان قناسميك الشخصين دهرهما وصائل درهما اللفندي ببالبذهب رصاد في طبلب المشروك تباركه إنبا ليتيفقيل والأيام في البطاب

الم المستبعث والايم و السبب ماكنان أقبصر وقتاً كنان بينها كأنه الوقت بين الورد والشرب

وما قاله المتنبي هنا يعني شيئين : أولاً : أنه لم يتخلِّ من إحساسه بتضيل الكبري على الصغري ، فياترال الكبري قرًا ، وها ترال الصغري ذهباً ، وثانها : انه لم يجد ما يكن أن يسل به سيف الدولة عن فقد و خولية » . ودوران المتنبي حول نفسه هنا - في تصايري و با أحسن الصبر ، وو و إنا انتظرا والأبها في الطلب » ، ثم فيا ياكن في

الأبيات التالية كقوله في الليت السادس من هذه الأبيات و جزالا ربك بالأحراث منفرة عـ دليل قرى على أنه بريد أن يوسل إلينا الإحساس بأن الفسية قد شلت عند القدوة على أن يجد و مسلها و حقيقاً الإياقة \_ إن الم بف الدولة ، وبالمل على أنهيد أن يقول \_ في النياقة \_ إن المستحقد أن لا عزاه ! . على أن مرزج فلليمع ه و بالرائه ه هنا يوفر دليا أن أضافياً على أنه لا يجد المارف ، لكن يرب بذلك لللديم من الميدان الأصل إلى ميدان أخر معروف له تماما . بدلك قد جربه من قبيل مع صيف الدولة ، واستغيى فيه المعان .

فى البيت الناسع ، من هذه الأبيات السنة عشر ، التى تكمّل القصيدة ، يوجّه المتنبى إلى سيف الدولة مدحما أشبه مما يكون و بالإنذار ، .

ضلا تستقك السليسال إن أبستيسا إذا فسريسن كسيرن السنيسع بسالسلوب

لقد أثر لسيف الدولة من قبل بعظم أحزاته ، ودها له بالمسرر ، وهو متا يمفره ... في صبحة لطيفة جدا هن صبيغة الدهاء ... من أن يتسلم للأحزان ، وإلا تفست عليه ؛ وللذا لا تقضى عليه (علي الرغم من صلايته ومن كل شيء) وهي تضرب بالنبات الفسيف (الفرب) البنات القرى (النبي تضفى عليه ؟ وعند هذا المصاء و التحليري ، في صبغة أخرى .. متصلة بالقسيفة المسابقة ... ولكن غت السطح ، وذلك في قوله :

ولا ينمن صغوا أثبت قناهره قبلان ينصبن النصبقر بناكرب

واتصال الصيخين متحقق بالسياق التالى: لقد دها له من قبل ألا تضعفه الأحراث فتاله الليالى ، وها يرتب على ذلك نيل الأصداء منه ، وفلك في سبح ناهم يبلغ فروة الإحكام والحفرق قوله ه أت فَنَعْرِهُ ، ه على أنه بلمس الموضوع المساوى الأصل لمسة المحيرة قبل المدخول في المشهد النهائي في القصيدة . وهذه اللمسة الأعرة شاملة ، وشيرة المشين والتأمل معا . وهي تنشر الرحما طردا ومكا ؛ وفاة المحسن راجعة إلى المصاب الفاجع أثارت الشجن ، وذا كرت ماتحمة باخاقة الفلسفية آلارت الثامل . وهي بلمك تشكل عصر ربط منها بين ما سبق وما سيائل :

وإن سررن بمحبوب فجعن بنه وقد أتينتك في اقبالين بالحجب

لقد انتهى اللتي الآن في الفصيدة من تساول حالم الساسه . والأشياء ، وحامل إلى تأمل أجوال الديا ، وكان الفصيد بذلك هي في القصيدة تعييرا عن فلسنتها ومنزاها ، وكان الفصيدة بذلك هي فيليد ذاتيا ، وقد خاص الديني عميارها ، وصاص مدها وجزرها ، واكتبرى بأحزائها المالة وتكرى أقراحها للاضية ، وحين أننت بالانصدار تمكن هو من الانفصال النسر عنها (وهو فيها وبنا) مأتاك له ذلك الانصال القدرة على إلقاء نظرة شاسلة علاقة نسيا عليها ، لم نظل الإكتبرات بالاسهالا ، فيها المسرة بالرضاء والاكتبرات بالاسهالا .

تساوت عنده كل الأمور تقريبا ، وهذه هي الحالة التي ينتهي إليها كل و حكيم ۽ يلقي نظرة ۽ إلى الحلف ۽ على واقع الحياة :

وريسا احتسب الإنسنان ضايشهنا وتناجأته بالمنز خير محتب وماقضى أحد منها لياتته ولا التنهسي أرب إلا إلى أرب تخلف الشان حق لااشفاق لمنم

إلا صلى شنجنب والخناف أق النشيجنب فقيل تخلص نغس المرء سالمة

وقيسل تشبرك جسم للبرد ق البصطب ومنن تبضكر ق البائينا ومهجت أقنامته الفكنز يبون المجنز والنتمسب

هنا تقلب الأمور على كل جوانبها المحتملة فتعود إلى النقطة التي

مدأت منها ، وهذه هي دورة الحياة . وتوحى نهاية القصيدة ـ مم كل ظك .. بأن الدائرة .. التي أوشكت على « الانغلاق ۽ تصود فتشي و باتفراج ، خفيف ؛ فالتمزق شبه الكامل ـ الذي هبر عنه المتنبي بقوله : وتخالف الناس حق لا اتفاق لهم إلا عل شجب . . 9 وفي قوله : « فقيل . . وقيل «... يتحول تحولاً دقيقا جدا في قوله : « أقامه الفكر بين المجز والتعب ٤ . ذلك أنه مادام الفكر عاصلا فالحياة مستمرة ، ومادامت نتيجة الفكر ... وهي إشاعة الإحساس بحالمة الترددمين العجر والتعب \_ ملحوظة فإن دورة من دورات الحياة لابد واقعة . وستنتهى هذه الدورة الجديدة بنفس النتيجة التي انتهت إليها الدورة القديمة ، ولكن العبرة دائيا بوقوع هذه الدورة ، وتطورها ، لا بتيجنها . ولأن القصيدة هي و المادل الشعرى ، لدورة الحياة \_ وقد رأينا كيف بنيت أمام أعينناً ، وانهارت أمام أعيننا ــ فإن المتنى بفعله هذا \_ وهو إيقاء الباب موارياً \_ يبدو وكأنه يحثنا على التأهب لدخول و دورة حياة ۽ جديدة ، أو لنقل متعة الاقتراب بقراءة قصيدة أخرى له جديدة .

القاهرة : د . عمود الريعي

الهوامش

<sup>(1)</sup> اللجب: الأصوات، والضَّبَّة، والجلبة.

<sup>(</sup>٧) الأبرد: جمع بريد، على علامات على مراحل في الطريق، يسلُّم عندها حامل الرسائل ما معه إلى آخر .

<sup>(</sup>٣) الدامي بالويل والحرب: المستغيث.

<sup>(</sup>٤) التشب : الثروة .

 <sup>(</sup>٥) الشئب: جمال الأسنان، وحذوبة الفم.

<sup>(</sup>٦) البيض : جم بيضة ، وهي الحوذة ، والبلب : الدروع .

<sup>(</sup>٧) تغلب فلغياء : فيلة وخولة ي.

<sup>(</sup>٨) اللقيب : البيوف .

 <sup>(</sup>٩) الفيب: الغائبون.

 <sup>(10)</sup> الورد: ورود الماء ؟ والقرب: مبيت ليلة بقرب الماء قبل وروده .

# دراســة في دبيوات "الوطن الجَمر»

# عبدالحكيم فاسم

أن تتحول تجارب الحياة إلى جليل الفن ، أن تصير مرادة الهزيمة وفرحة الأنصار ولوحة الحزن وضرة السعادة إلى شعر أقرم من الهزيمة والانتصار والحزن المسادة ؛ شعر هو للقائل ، وهو للسامع كبرياء ونعمة ، إن هذا الشئء رائع ! وإنى لفرحان بديبوان محصار صالع .

#### تلقى الشمر

صناعة شريفة هي الكتب . وإنه لابد من الاعتراف لكتاب بفضله إن هو ملا قارته بالرغة في القول حق ما بجد عن القول عيصاً أصفًّ عجرية تلقَّ والطوفان الجمرو ؛ لا عبداً يشيع على من حوله ابتسام أويزجى لما قرأ المديع خراماً . ولا أنا بالساحط المثافف الذي يشه عن الفاتص، ويسرف في اللوم للماتبة ، ولا الحسيف يتخذ النهج بين الهجرين أو يستنَّ بين الحل والحل شدة وسطاً

فاهر المبل في قراءة الشعراء ؟ وما هو الحتى في ذلك ؟ لا أدرى ! الذى أدريه هو أنا والكتاب الذى فى يدى ، ثم تلك المنحظات من اللغاء بين الكمل ويشي ، وتلك العلطات التي يتأخر مها اللقاء يكون القائن والتشوف ، أو يتخلف كلية فتكون الحقية والحبوط ثم تشوق بعد ذلك شمس الكلمات على بصرى ومصيرق قارى الشعر والشاعر والأشياء ، وتكون المتدة العقلية التي لا متحة أعرى أهل منها أبداً .

والأمرليس جزافاً ، ولا ضرَّباً من الوهم ، ولا رصَّاً للكلمات

الغامضة واحدة وراء الاخرى ، حتى يكون لذى المخاطب ما يشبه الفهم ومو ليس بالفهم . تلك حالة تعيسة عاقبتها التأثم لذى من قال لأنه قال وما نقع ، والحنقُ لذى من سمم لأنه سمع وما أفلد .

وليس الأمر علماً بتاريخ الفن ونظريات النقد وصناهج التفسير وعلوم البلافة وهقة اللغة . أقولي لا تحجون حيات المنفئ أرخوا قابل الحفظ من العلم بذلك . لكنن شديد الوعى بجهد اللمين أرخوا وفسروا ، وأصلو العمل ، وققدوا القواعد ، ونظروا النظريات ، وحروا ، واجعاتها ، من العلمها وجهائفة الفن . إننى شديد الوحى بذلك . ولكن لى فيه موقفاً ثابتاً شديد الوضوح .

إن التنظيرات النفدية نفسر أصعالاً فنية موجودة فعلاً ، وتجمع صحائبا المتشابة والشخافة تحت مفهومات أشمل تعين المتافى طل وصول أسهل وأصعن إلى الأعمال الفنية الوارد عليها الاجتهاد المقدى وفيرها – ربحاً — دون أن تصبر أبداً تعليمات لأعمال فنية قامعة ولا إلى علك لاتحدان أصعال فنية ولا إلى أسلى لمحاسبة فنان ومساطته . ذلك إن كان فهو شأنه وعلينا أن نرفضه بحسم لأنه يؤدى إلى حال حاصلها جهور من المنشئين المتخبرين خصوبة ، ينظر فرقه خرفاً من قلة منظرة متحكمة مسلطة بمالها من قدرة دينية صلى التخريف من تجارز الفوانين ، و الحروج من كن الطاعة حوالولاد إلى التحريف من تجارز الفوانين ، و الحروج من كن الطاعة حوالولاد إلى التحريف من تجارز الفوانين ، و الحروج من كن الطاعة حوالولاد إلى

وعليه فإنني أسلمت نفسى لديوان محمد صالح والوطن الجموم لم أضح يهني وينه أي نظرية للنقذ مؤتها أو سمعت بنا . فإنه فإذا كانت مجروع أن والحل الشعرى منها أعلى أسعر مع أن كل شعر هو أصاحبه كشمة أو المستبدة فيرها ولا تختلط به . كذلك تماما تكون تجربة تلقى هذا الشعر . الحلاف هو أن الحاق الشعرى سائل كل خلق شعرى سائل المشعرة منصرة في الموجدان من المتاشق مهم منصول من فرق الموجدان المستورة . أما التلقى مهم بعد مناسبة منها منابا المسدور . المتاسبة المعدود . المناسبة الم

إلا أن يوصف تفصيلا". فإذا كان فتلك خطوة ثميز واحدة من تجارب التلقى عن غيرها تميزاً حاسها ، لكنه بأى حال لا يعطيها حق التكلم باسم غيرها وإنكار في سكونه وانطوائيته . ذلك يضعف حتى يوشك يشوه السمات الشديدة الخصوصية لكل تجربة تلق عل حده ، ويموه حتى يكاد يحجب السمات الشديدة الخصوصية لكل تجربة خلق تعرق على حدة .

فی هذا الإطار أفدم قراءی لدیوان دالموطن الجمره لشد قرآت الکتاب بکل ماکسیته من معرفة بالدنیا ویالفن ، ویکل ما حصّلته من تجربة وخیره ، بکل ما تألّک وبکل ما نعمت ، یأفراحی وأحزانی

الشديدة الشبة بي ، وكان لابـدٌ وأن ينتج من ذلـك تصور شـديدُ الخصوصية . شديد للخالفة لأى تصور غيره .

#### ما هو الشمر؟

هو صندى صورة مرسومة بالكلمات لمواضيح في الرواقع ببراها الشاهر من حيث يرصاحه فيجش يا ويفهمها ويمتقد عنها . والشعر ينقسم بالا إختلال على قصائد أو ماشاه أفه من أشكاله . لكنه لا رجم الأن تقوام صفراً الشعر بالمراقبات وإلا بالزامان ، ولا بلكانات ، في جهدها لأن تقوام عنسها للاشكال الفنية ، أو تطرّع معلد لغنسها ، وفي بحثها في مواضيم الواقع عن صدق وشاء هما صدق اللغة وشائيتها ، وهما صلف الشاعر وشائيته ذاته . وهما خَلَةً عاطفته وفهمه وعضياتها الماقع . المساعد المناقبة وشهده وعضياته الماقعة .

هذا هو تعريض للشعر وتصوّري له ، لا أضعه جنب تعريف أو تصور بين أو الماضية به تعريف أو تصور بين أو الماضية به تعريفا أو تصور إلى المناطع بحبري الذي لا أستطع بحبر المناطع بحبري الذي لا أستطع بحبر على المناطع بحبر على من الأنواء من غيره ، ضعير صنعته التجرية والحيرة ، والحين الخيرة والخيان عبر تقالب الخيرة والمناطق لمناطق لمناطق المناطق  والمناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المن

بما أسلفت أكون قد تحررت من كل ما يَحَدُ من قدرت على فهم ما أقرأ ، أو ينقص من انفعال به ، أقبل عليه قريرا مطمئنا ، وأنقدم به إلى قارى، يريد بـالفراءة حرية لا السراماً ، وبـالشعر انسلاقاً لا قدماً .

#### صور الشعر

الشاهر بری مواضیع الواقع من حیث برصدها ، نجس بها ویفههها ویمتند فیها ، وهر فی ذلك لا مختلف عن انسان آخر . آنا هو بیداً فی النمیز عن غیره خطوة إذا رسم لإحساسه با براه وفهمه به ، واعقاده عنه صورة بالكلمات . بذلك بتمیز عن غیره ، لكن الشاهر فی ذلك بظل بشه كل أصحاب فدرد القول الأخری .

فيإن اللغات البشرية لا يسعها التمير عن صواضيع البواقع إلا بالصورة وحتى الشديد التجريد من صواضيع المنطق والفلسفة وغيرهم، لا يمكن فهمه الا إذا أنسَّل إلى صور. كل فعن ومقدرته ومزاجه، وكل عاطفة وما يشيرها وما يجركها . هكذا اللفات الإنسانية ، وهكذا إدراك الإنسان ومين بقدرته على التصور.

وفي ديوان «الوطن الجمر» كثير من الجمل الإخباريــة الشديــدة البساطة :

> وأنت رخم الكد ، والصدّ ،

وأوجاح البنن وخيت تفسى قضاك المر ، والثوب الحشن وارتضتك المين ،

وارتصنت العين ، والقلب . . .

المعنب . . . وما ترضي وطن . . ٤<sup>(١)</sup>

هذه إذن جمل إخبارية مباشرة ، لكنها مع ذلك قادرة على تحريك الخيال سعباً وراء مراسها . وهي قادرة على إفعام الروح بدفء حياة نابضة وخلق الرؤية التي ينعم العقل بتأملها .

فإذا تركنا هذه الجمل الإخبارية المباشرة وراقبنا الشاعر يرصم لموضوعات الواقع التي يراهما من حيث يوصدها ، ويحسّ بها ، ويفهمها ويعتقد عنها ، صورا بالكلمات فإننا نتأمل أولاً تلك الصور التي النترم الشاعر فيها بالمرتبات والزمان والمكان :

> كم حلى الصدر حدث خيل ، وداست عربات

وداست عربات وإلى البتر كم انسل الرحاة<sup>(٢)</sup>

تلك صورة تلتزم بالواقع فيها يوشك يكون مطابقة ، ومعاينة دون وتدخل عواطف الشاعر وانفعالاته المحاصة . إن تحرو الصورة من المشاعر والانفعالات الشخصية أطلق إمكانيات خناصة كمان من الممكن تعطيلها لو تحملته الصورة بموقف الشاعر المحاص .

لنر الآن صوراً أخرى النزمت بالواقع المرثى لكتها أسقط عليها من مزاج الشاعر وحالته النفسية :

> وأطرق السمَّارُ يا حبينا أسى قاللحن ذلك المساء مثقل حزين والحمر زائفة و<sup>77)</sup>

لكن الشاعر يملك حمريته إزاه المواقع حتى لا يلتنزم بالمرتبات ولا بالزمان ولا بالكمان. والحقيقة أن همذا الشوع من الصحور هو معجزة الشاعر يكاد يميل ديوانه إلى كتاب من خوارق الرؤى ذات المقيمة الفنية للدهشة وعلينا إزاء هذا النوع أن نتربت وأن نتأمل؛ وفي وقلل بدائى:

- أن ثمة صورا فيها كمية ماهشة من السكون ترين على خارجها ، وكمية هاثلة من الحركة محتواة داخلها .
- وثمة صور هي حركة مطلقة تشمل الشاعر بينا الواقع جامد
   ساكن .
- وصور هي سكون مطلق برين على الشاعر بينا الواقع يتحرك مُتِماً ... ربما قوانينه الداخلية .

وصور اتحد فيها الموضوع بالشاعر وشملها قانون حركة

فإذا كنا بصدد النوع الأول من الصور لاحظنا أن تركيبها العجيب إلى من مزاوجة بين هدوء وحركة ، هما سكون خارج الشاعر المتأمل الصموت وسكون إهاب الطبيعة ، ثم إنشحان داخل الشاعر بالعاطفة وداخل الموضوع الطبيعي بطاقة متحركة صخابة . الهدوء والحركة في المبدع والموضوع يجمعهما إطار من صياغة لغوية قادرة على ان تشي جها جيعا .

ياوطن

باحقولا من مواجيد وحيلاً من وهن

الوطن هنا امتداد من حقول ، والشاعر متأمل راني . الموطن والشاعر طرفان ساكنان فإذا ما كانت الحقول وحقولاً من مواجيده فقد انكشف لنا ما تحتويه الصورة من حركة داخلية هي بذاتها العالم دَاخل الشاعر كل ذلك في جملة واحدة : والوطن حقول من مواجيد، ألا إن ذلك لرائع !

وفي قصيدة (امرأة) نقرأ:

أية فاكهة كانت الشمس . . ق شفتيك ؟ .

وأية ثار . .

تحرك في داخلي الربح ؟٥

الشاعر والحبيبة طرفان ساكنان . لكن حُسْنُ الشفتين تحت الإهاب الساكن طاقة محتواة تُسَمِّر نار الشاعر . وفي المقطع الأخير من ذات القصيدة نقرأ !

> دایه ، لیس موای ، أنا والفخاخ الق عشت أكرهها والطريق أأتوى وتحلقنه

الفخ في الطريق شيء ساكن لكنه مفعم بالتحفز للانقضاض . والشاعر يرقب هذا ساكناً لكنه ملي، بالخوف(١).

تلك وغيرها هي لون من الصور يبدى الشاعر الساكن خارجه المضطرم داخله يبديه إزاء مشاهد ساكنة المظهر مشحونة في داخلها بحركة محتواة ضارية . ذلك كله في تراكيب لغوية لها قدرة ساطعة على جمع المتناقضين في صورة واحدة .

نوع آخر من الصور بخيل فيه التوازن السابق ليحل عله توازن آخر بين الشَّاعر المتوثب حركة وتمرداً ، إزاء واقع جامد لا يتجاوب مع حركته وتمود نفسه وأعوام

> وأنا أنبش قبرك أكشف وجهك أنزع من لحم لساتك حبات الرمل أعرضها في عربات الظهر المكتظة،

تلك هي الأبيات من البيت الثاني عشر حتى البيت السابع عشر من قصيدة (الدم) \_ والرائع في هذه الصورة ، هو قدرتها على أن تملأنا بمشاركة الشباعرفي غضبه الهائبل عل واقمع لايستجيب (°) «النفعاله (°)

في صور أخرى يتحرك الواقع فيها يبدو أن يكون اتباعاً لقوانينه الداخلية وفي استقلال عن إرادة الشاعر الذي يوشك أن يكون مراقبا محايدًا مثال ذلك المقطم الأول من قصيدة (دلتا) :

وتضحك الفاتان

تعري وجهها ، تفتح في الصدر الحنادق ترقع التهدين متراصلين لاتمأ تضحك تطرح الدلتا عن الشم زهور البرتقال

تضم الصبار تاجأ تحضن الجرح وسادة وعلى كل فرآش تلد الدلتا

ويخضر البنون:(١)

والرائم في هذه الصور هو أن موقف الشاهر لا يرى فيها تصريحاً ولا تلميحاً ، لكن هذا الموقف يستشف من الطريقة التي يتحرك سا الواقم . بذلك ينجح الشاعر في نقل إحساسه عن طريق موضوعه

في مرحلة أخيرة نرصد صوراً يبدو فيها الشاعر وقد اتحد بموضوع الواقع اتحاداً لا ينفصم إ وفي هِذه الصِور يتمثل أعظم إنجازات الديوان . وأنا أراه إنجازا شعرياً شاخاً يصعب الوصول إليه وأضرب له مثلا المقاطم الأولى من قصيدة (الجسر يعرّف) وأشير في الهامش إلى الأبيات من (الجسر يعرف):

> افتتاحية هذا اللحن مرة مرة كالحب ، كالريح الذي اجتاح يقيني

وشمتني في ذراع النيل ــ يوما ــ شجرة واصطفت من رَملة الشاطيء طيني ثم زفتنی عصا . .

زمن السحر ،

وردت (حاسليني) افتتاحية هذا اللحن . .

تعلى في حشا الأرض براكين ، وتشدو قيره تتعری ، وأتا تُمْرِيُّ خصون

يتشهَّان دُوار الرقصة ، وتشهائي .

طلبات اللحون قرس التاو وحرس التورة قرس ، والعرس عرس . . قامضظف

سخط العابرين يمس شيء ما يمثلث يأن جريمة أغرى تكون يألهم . . قلعوا لذات الشيء

الجسر والأسفلت وكذلك الناس العابرون يُصلون بم يحسه الشاهر من سخط وعا يحتلء به من توجس فتتغير صورة هلم الأشياء من أشياء من الواقع إلى عناصر مكونة لسخط الشاعر وثورته . لكنها تبقى مُعاينة للواقع ملتزمة بللكان والزمان بلا إعلال .

فإفا جثنا إلى الحرية التي يتيحها الشاصر لنفسه في صدم الالتزام بالمرثبات ولا بالزمان ولا بالمكان في تلك الصورة من قصيدة ( الجسر يعرف ) .

علما القمر الليمونة ، الأخنية الجرح ، الملك الملية . .

الراقع هنا مساء مقمر ترفّ في جنباته أغنية . الشاهر يرى في هنباته أغنية . الشاهر يرى في هنباته المؤمرة المباشرة غلما الروقة بالمباشرة غلما الروسول إلى هذا و الشيء من المعدف إذن تنزيب الواقع حتى يكون الشعر صعبا بعبد المثال ، على المكشف عن صدف الواقع ، وضائبته » التي تلاكي مع صدق الشاهر وضائبة ، التي تلاكي مع صدق الشاهر وضائبة ، التي تلاكي مع صدق الشاهر وضائبتها .

#### تخلف الصدق

لا ملل من تكرار حقيقة أنَّ الشعر صدق كله . وقد قسمت صدق الشعر على صدق الشاءر وصدق الواقع وصدق اللغة . ركم هي عقيمة عاولات التقسيم والتحليل هذه واتباهها . إينا تشبه تغرية حسن الزهرة على عناصر الشكل واللون والعطى . وهي عجز العقل الإنساني عن أن يرى الأشياء في كامل حقيقتها ، فيمكف في طفرلية على التحليل والتركيب في عادلة للاكتراب من موضوعه وكسر على الشخوض فيه : يضع حقم القسيم اللئي أسلفت . أو جداوه وكاسر في المحطات التي يتخلف فيها العسدق . إن المتلفى لا يستعلم أن يشجد في العاصر تخلف . إنه فقط بجد تخلف المصدق ومس تخلف الشعر أصلاً . وموف أحاول إحصاء هذه اللحظات في الديوان . وأصلار أصلاً . وموف أحاول إحصاء هذه اللحظات في الديوان .

> يضحك الممال في وجه اخقول ويفتون مواويل العرق وهم ييتون في الدلتا الماريس . .

كل الحكايات عن العمال الذين يعملون ويكدحون ويعرقمون وهم ضاحكون ، كبل هذه حكايات تصطدم لمدى بارتياب وتشكك . العمل ، وخاصة العمل في الحقول في أيامنا هذه ولدى

#### مينق الشعر

الشعر صدق كله . بل إنه أصدق الكلام منذ عرف الإنسان الكلام ، فإذا أجا الشاعر إلى الجملة الإنجازية البسيطة ، أن مورة بينا من مورة المباشرا ، أو أضفى على الصورة شيئا من احتف به فإن المه شيء التحديد عرك في اختبارات التي يقدم عليها كلها . هذا يتزه عن أن يكون التجب المعد للحقائق البسيطة ، واللجوه للغرب الشاذ ، انطلاها من الاحقائد بأن الشعر فن ليس للعوام ، إنما هو متاح الحاصة المقانون على حل المقانو واستكان غواصفه . الشعر من ولانته إلى اكتماله مترجه للناس ، نافر من الانطواء على ذاته ، ساع إلى كون مفهوما الوسم دائرة من الانطواء على ذاته ، ساع

الأمر إذن في تردد الشاهر بين هذه الخيارات هو كيا قلنا بحث في مواضيع الواقع من صدق وضناء ، هما صدق اللغة وضائيتها ، وهما صدق الشاعر وضناء ذاته وهما حلة عاطفت وهفيته لتائية ، فإذا هف الشاعر في لقطع الآخير من قصيلة (خرح) في جلة إمبارية سيطة :

ذلك صدق رائع مصنوع من من صدقين ، واصل إلى القلب والعقل كاروع ما يكون الوصول والبيان ؟

فإذا ما صور الشَّاهر الواقع تَصويهراٌ مُباشـراً ق ( الجسر يعرف ) :

يرمى قائلٌ فى النيل خنجره ويغسل كفه ويغيب

فلأن صورة الواقع بذاتها تحمل الصدقين وتستطيع الوصول . والا وجد الشاعر أنه عناج إلى أن يضيف للصورة شيئاً من ذات نفسه . ذلك ما نبراه في المقطع السادس من (الجسر يهرف) :

> الجسر يعرف كل شىء ويحس ـ رخم تبلد الأسفلت

فلاحينا المصريين شىء مرهق يكلف العامل من جسمه وروحه وعقله أفدح الثمن . والفلاح الذي يعمل ويضحك ويتغافز راقصاً بقاسه غام فرشه فراها على مسرح الرقصات الشعبية . فلماذا سن الشاعر هذه الحقيقة التي يمرفها تماماً ، وكب النا من فلاحين ( يغنون مواويل البرق ) . الفاجلب أن هماه الجمل أواشاها لذي شاعرة اخرية . معا الجمل تسربت إلى لفتنا مع ما وقد على مجتمعنا يده أمن المشرينات من مذا القرن من تفكير اشتراكي ملاحجه الأساسية مدح العاملين وأعلاد قيمة العمل . هذا اللتيمج يسرف ويُسف حتى يصبح غربيا على الواقع وعلى المعدود ، حتى ليوشك يتحول إلى نوع من الكذب على الحقيقة .

وإذا كان الفكر الاشتراكي يشيد بالعمل والعمال ، فهو من ناحية أخرى يشين الرأسماليين أو الساحة ورفضهم . وتلك حقيقة اجتماعية لا عجال لمناقشها الآن . لكن الذي لابد أن أتوله هو أن الحقائق الاجتماعية مثل أن المرأسماليين رديثون والعمال طبيون والمتقفرة عقلبون والفائين متحلوث ، وأشياه هذا لا يصلح للشعر إلا مناسبات خاصة جعاد . فؤذا قال شاعرنا في نفس القصيمة :

> يرفع السانة سوط الآغة عِلْك الممال طين احُلَق

فإنني أقف أمام هذه الصورة متشككا ، ألا بحدث ؟ أد لا يمكن أن يحدث أن يملك سيد ما في مكان ما أيضا ( طين اخلق ) ؟ أما سوط الأغة فإنني سأعود له مرة أشرى ، لكنني أتساما من أين في تجربة الشاعر الخاصة في إطلا القصيدة تحصّل له العلم الأكيد أن الساد بشكل مطلق متصفون أفظاظ ! كل هذه أعتام تتداول دون تحصيص للا ترى صدق الشاعر حيث موه علينا صدق الراقع فضاع صدق الدائق المناقاء المناقاء المناقاء المناقاء المناقاء الناقاء 
ريساوى التفكير الاشتراكى السلخج حمس و للفقراء وللاطفال وللحياة الشعبية والريفية شائع ومفتمل غير نابع من معاناة خاصة ، بل مسبوك في أختام تسود بها الصفحات كسلا عن ممارسة صناعة الكتابة . مثال ذلك تلك المصورة من قصيدة (الوحيدة في القلب) :

> جيزة تسع الدار طفل على حتية القلب

هذه جيزة غريبة لا أدرى أين صادفها الشاعر . كليا تأملتها فقدت حساس مها .

ذلك أنها حالياً من المعاتلة ، وهي ختم مسبوك سلفاً . كذلك الطفق اللغي على حجة القطب : تلك ماطقة مغترضة . والجن أن عبد الطفل المفتقة تولد في ظروف عاصة جداً وتسو رعسل إلى تعتبها وترسيس . أما الطفل الذي صلى حجة الطب دائيا ، الوليم الدائم على الأطفال شيء لا يصلح المشعر .

هلمه المناطقة فاجأت الشاهر وهو يكتب تصيدة ( الحساسين ) أروع قصائد الليوان . فكرة القصيدة الأساسية أن موت الصديق تُرَّب للوت للشاهر حتى أصبح مثل شساى الصبح . تلك الفكرة

العميقة الرائمة شَرَخُها الشاعر بما أضافه إليها من تفجع على (أسياه) ابنة الراحل :

تخير أسياء كى تشهد الملم

هذا التفجع أرّق انفعالى بالفكرة الأساسية وشككنى فى عمق تمكنها من وجدان الشاعر الذى انصرف إلى عاطفية عــادية تــطربه فيواصل :

> هل تقبل (أسياه) مزحته . . الآن : أى طريق يعود بها ، من يبدهدها ، ويقص ( حكايا الأمر ) ؟

وربما أراد الشاعر أن يكسر الفننة في صورة الصبايا حماملات الجرار ، تلك الصورة المصرية القديمة في المقطع الثاني من قصيمة ( المعاليك ) :

العبيايا . .

كن يحملن الجرار الفارغة ويبلن الدود في بطن الحقول

فحدث أنه قرزق ولم يشر في عاطفة ولا إحساسا . بل إنه شككني في صدقه ، حيث لا أعرف البول وسطاً يعيش فيه الدود ، إلا إذا كان الشاعر يقول أول ما يخطر على باله .

أمود الآن إلى ( سوط الألفة ) . الجملة أزعجتنى . فأنا لا أفهم كيف تجد ( الأفة ) لها مكاناً في وجدان شام حسلم . لا أحاصب على شرك أو محافقة شرع . إن ذلك يكون سخفاً حاشلى أن آتيه ، ولا تربينا على وحدة الإله ، ولم نطلع على أساطير اليونان إلا بعد أن تقدم تربينا على وحدة الإله ، ولم نطلع على أساطير اليونان إلا بعد أن تقدم بنا العمر وتم تكون ونضج وجداننا . كيا أننا نتجمه بالحديث إلى جهور مشابه لنا في ذلك . تكيف يسوخ أن نستلهم تشافة غربية عرضاها بأخرة من العمر صوراً تعجز عن أن تعبر عن عن تعبيراً دقيقاً ؟ المبرب لذلك مثلا من تصيدة ( من أسفار العصر)

> حتاًم تصرخين ق ( هاديس ) ولم يعد أوليس . . يملك سيف القدرة ؟

عامداً لن أتعرض لدلالات الكلمات الغرية في البيين . إنما يساورن الشك في أن استخدام هذه الصور مقصود به بده الغاري، بما لا يعرفه ، والغاري، يكاني، شاعره على هذا بالتجاهل . في نفس القصيدة يقول الشاعر :

> بايل أصلت يدها على تواحى الطرقات ، حند النير ، ف الحاتات . .

والسؤال ، ماذا تعنى هنا بالفسيط ( بابل ) ؟ إن معرفتنا بللدينة وأشافا من العالم القديم معرفة قرامة مجردة من دفء تجربة المعاينة . ماذا بحدث لو استبللت ( بابل ) ( طنطا ) ؟ وبالكهان خدام مسجد سيدى أحمد البدوى ؟ إذا كان البديل يبدو خاليا من السحر ، فقلك هو عجزنا عن رؤ ية الشعرفي واقعنا ، عجزنا عن رؤ ية صدق الواقع وغائبته اللدين عمل صلف فواتنا وغنائيها

هناك أحيان أخرى كانت الكلمات فيها غير ذات دلالة بالنسبة لى ، مثال ذلك الأبيات من قصيدة الوطن\_ الجمر :

#### تشابه عير الزجاج السراطين والبحر

والأمر في ( السراطين ) أنها من الحيوانات البحرية التي لا يعرفها عامة المصريين ولا يالفونها ، ولا بأس على شاعر أن يأتينا بما لا نعرفه إذا كان ينوي أن يقول لنا عنه ما يعرفنا به ويقربه إلينا ، أما إذا كان يجد متعة في أن يلمشنا ويبعدنا عن الفهم فذلك مالا نحيه .

الذي أرعبني حقا هو هذان البيتان من قصيلة ( الوطن الجمر ) :

أكان لها أن تعيش على ثديها . . آخر العمر ؟

والأصل في هذا المثل السائد هو ما قاله الشيخ الهرم الحارث بن سليل الأسدى لزوجته الفتاة الفيفة المزياء بنت طلقة بن حفصة الطائى وقد بكت حينا واشتهاءاً إذ رأت فية احداثاً من بني أسد أقبلوا نشارى يتبخترون خفيب الحارث وشتم زوجته : تجوع الحرة ولا تكار بتدييها(\*).

حسن وجميل أن نعى تراثنا ونرجع له . لكن وعينا لابد أن يكون انتقادياً . فإنه من المحزن أن يتبق عشف عربي في القرن المشرين موقف بدوي مخرف مولع بالفتيات الصفيرات ، وعزن أن تشيع مثل هذه المأثورات في أنشائنا دون مراجعة أو اختبار .

لكن الأمر عند عمد صالح يبدو أعقد من مجرد تبني موقف مأفون . الأمر هو موقف تأفف من الوصال الجسدى . نرى ذلك في قصيدة ( من أسفار المصر) في البيتين :

> حتَّام تعشقیته ولیس فی جرابه . . خبر الرؤی المنینة ؟

والحاصل فى هذا الشعر هو مقابلة العشق بـالعنانــة واستغراب ذلك . ولست أدرى لماذا يكون اجتماع العنيين عثيراً للعجب ! وفى نفس القصيفة يقول الشاهر عن مدينة ربابل إنها :

> مضاجمت نبيّها ، ادادا

والنكتة هنا هم المقابلة بين ( النبوة ) و( المضاجعة ) بين معنى جليل تحوطه القداسة الدينية ومعنى يفترض فيه الحيوانية والشهويه وبالتالي الأرضية والصُّمة . وهذا لغو لا غناء فيه . الملقاء الجسدى قمة أنبل العواطف الإنسانية ( الحب ) حين تكون هذه كاملة ، أي

بين ذكر وأنثى صحيحين ناضجين . فإذا كان للشاعر موقف فلا بأس عليه ، لكنه يكون هنا مطالباً بيبان كامل لموقف .

الشاعر يواصل الإشارة إلى المضاجعة باعتبارها بمنها وديئا ، ثم في أشد حالاتها بشاعة عند العامة حين تكون زنا بين الاقارب . إقرأ البيتين من قصيدة ( الوطن الجمر ) :

> إن النساء اللوال تعهدهن المخاض . . . يضاجعن حتى البنين ؛

والذى كرهته هنا هو نخاطبة الشاعر لدى عامة المتلقمين خوفهم واستبشاعهم وحساسيتهم الدينية والأخلاقية .

وأخيراً فإنه يساوى هذا غاطبة الحساسيات السياسية لذى الجمهور . من هذا المطلق أرفض كلية قصيدتون في الديوان هما : (رحول مفية ) ثم ( الليزين غونون ) إن هاتين الفصيدتين غير جديرتين بالديوان . إنها عجرد صياعة لمقولات صحفية شاتمة لا اثر جيا لصدق الواقع أو صدق الشاعر .

#### عالم الشاعر

هو رؤية الشاعر لواقعه . فلنبحث عن ذلك في الشعر الذي يين يدينا . وقبل أن نشرع في البحث علينا أن نترب أسام حقيقة أن الشاعر أطلق على ديوانه اسم : « الوطن الجدر » . ثم أهدى الديوان أبهات رائعة إلى وطنه . نقلب الصفحات فنجد أن ذلك للمقي شديد البروز لا يمكن تجاوزه ولا الدوران حوله . ثمة موضوعات أخرى شفلت الشاعر مثل : الموت ، والمرأة ، والطبيعة ، والحرب والاستشهاد ، والسقر ، وغير ذلك كثير . لكن كل هله الإشباء لم تتجرد حتى تصبر إلى طلقات ، بل تقي مشتقات من المني الرئيسي تتجرد حتى تصبر إلى طلقات ، الوطن .

قالوت هو موت أصداغا، وأقارب محددين . والعاطقة نحو المرأة مصر . والطبيعة مع طبيعة مصر . والطبيعة مع طبيعة مصر . براها الشاعر من مواقفة الشعورية المنطقة . والنهر هو النيل ولا بخير . والنهر هو النيل ولا بخيرة . والنهر هو النيل ولا بخيرة . وأضب من العدوان على أوض مصر طول التاريخ ومرضه . والشهادة شهادة ناس ماشوا محاريين جنب الشاعر كتما لكتف . في موازية المناجعة على مادو مصر . هذا قلاح مصرى يسمى الأشباء بأسمائها . بضمها على صدره مجد فتها ويشها ويشول لنا سمائها . بضمها إلى صدره يجد فتها وربحها ويشول لنا معها ، يجسدها حتى تمثل ، وبجها ودفتها .

وإذا كان الوطن هو هم الشاعر الأكبر وشاغله الملغ ، فإنا تتلقى هذا الشعر بها في ضمير ما من فهم متأجيج لحمق الوطن والدوطن هو وصدة من الناس والأشياء ها وجوه الحياس واصدة من الناس والأشياء ها فو وجوه كن في الماضي واصداد في المستقبل . وهي وصدة من الناس والأشياء أي المساهرة المقالية في حاضيرها وسنتشيلها ، وتتلو وحولة وإنقاداته في وصافيها وسنتشيلها ، وتنو وحولة وإنقاداته في حاضرها وباشيها وسنتشيلها أيضاء المرتبة والمناطقة مصنوعات التراسلون في المناسلة مصنوعات على خبره الواحد بحواسه وادركه بعقله في عيطه من ناس واشياء ، إذا ما

تجردت هذه الحبرة من الارتباط بالمتغيرات ونبطت بالكل الباتى فى تمول الأوقات .

والعلموقة بالمحيط الذي تطوله الحواس والخبرة به ، المعرفة بالوطن والعاطمة نحوه ، هاتان والزيان ، معرفتان ، عاطفتان أعدار أيسيا الحاسم ، الشمل أو المحدود ، المجرد أو المرتبط بمواضيع علدة ، الخاص ، الشمل أو المحدود ، المجرد أو المرتبط بمواضيع علدة ، تلمف في السوال أو لا تنظير بموجب ! لكتك في هذا تمرك حقيقة الحفائق . إن معرفة الكل شرطها معرفة الجؤء ، والممكس صحيع . والواحد تزداد معرفته بوطنه إذا ازدادت معرفته بمحيطة . وتتمعني صحيح ، عاحله فتحمن عاطفته بوطنه ، والممكس في الحالتين

فالوطنية إذن هي تطور تقدمي للعقل والمناطقة وارتشائهها من الاحتمام به كميز، من كل ، ومن تأمل الاحتمام به كميز، من كل ، ومن تأمل الفكرة على حدة إلى تأملها كجزء من قضية ، ومن موالية الحادثة المنتزلة إلى الحيانة بهذات الوطنية إلى الحيانة بهذا لوطنية أو الاجتماعية أو الاجتماعية أيا الاجتماعية أو الاجتماعية في الاجتماعية إلى الحيانة الفقل المتحلل المتحد المتحدد 
لا جدال فى أن مصر حالة خاصة متفردة بين الأسم بمالها من دور فى لحمد المفليق . ثم بحا لنحسر الفرصون ثم فى العصر المفليق . ثم بحا لكنستها القبطية من دور فى الحموم أو فوقتها القبطية من دور فى الإسلام وفوقتها القبطية من دور فى الإسلام وفوقتها القبطية وفوقتها المفلوم فى حير من نفسها من المسمر العثمان والبعية وإرساء فلسفة ونظرية خاصة متميزة لكفاح الأمم المستمعفة من سيطرة الدول الكبرى . إلى جالب ذلك فإن قرارت المستمعفة من سيطرة الدول الكبرى . إلى جالب ذلك فإن قرارت المستمعفة من سيطرة الدول الكبرى . إلى جالب ذلك فإن قرارت المستمعفة من سيطرة الدول الكبرى . إلى جالب ذلك فإن قرارت المستمعفة من الميطرة عصر تصل إلى دوك يقوق الحيال في تسفله رتنب

ذلك حال له في مجده وهوانه مبررات تاريخية وحفرالية واجتماعية لا مجال هنا تقصيها . لكنه أيضا يصنع ، يبلوغه اللاورة علواً وضعة ، يصنع تناقضاً صعب الفهم ويشع جماذيه لا يكن علفوديها . ولا تصور أن ثمة فرد يصمب عل الفهم مثل الإنسان المصرى ، ولا بلد تملك الإمكانيات بلا حمود وتعيش الواقع الموسم صوى البلد مصر . ولا اتصور أن تمة إنسان متعلق ببلد مثل الإنسان المصرى ، ولا عاطقة وطنية أكثر عمقاً وتعقيداً من الراضية المصرى ، ولا عاطقة وطنية أكثر عمقاً وتعقيداً عن

هذه العاطقة كانت تجد تصيرها داتها في عزوف المصويين عن الاغتراب والهجرة والحروب . عاشوا كل تاويخهم في بلحظ لم والمخترب والمحترب والمحترب تاريخ عن كان المصر الاخير وحلت خروج المصريين العظيم إلى البلاد المجلوزة وأويرا عالم المنازع هل المن حرب المصرى لبلده بأسا وهزية وقنوطا ؟ أقول بكل قوة ووضح " لا إلى إن التعبير عن العاطقة اتخذ صورة المعرى ويتمد الناس قبللاً لا إلى إن التعبير عن العاطقة اتخذ صورة المعرى ويتمد الناس قبلها

ليميلو تأمل عبوبتهم من خلف الممانة . ونكى يروها فى غيرها ومم على أى حال ولى مرة أحفوه معرهم معهم فعلوا حليه الرحم على أيك كل عملوة معلوة خارجه . فالمرحمة أيا هي رحمة فى الرحمة أيا هي رحمة فى الوطن ولى الوطن . وصوف بأن يوم تدرس فيه أعمال المصريين الوطنة . ومن هله اللوامة على المسيون المعلوم ين المعلوم الأمداد الحقيقية خروج المصريين المعلوم .

يذكرى هذا بأعمال الفنانين والأدباء الألمان الذين خورجوا من للنابا المرازعة عمد حجوا المؤطن ولم للنابا المرازعة والامتها يديروا له فهورهم بل أخذوه معهم وكانت الأعمال الأدبية والفنية المالية في كل حواصم أوررا الديمقراطية أرضا المالية يرفرف عليها علم الحرية . شاعرنا هو أحد الذين هاجروا من مصر إلى العربية المحمودية . وفي المهجر وعلى مشارفة كتب معظم قصائلة ديوانه هذا . المحمودي هذا الموطن والوطنية أثرا أضراً في عمله وجد واحد هو الوطنية أثرا أضراً في عمله وجد واحد هو الوطن ، ينشق هنه كل انشغال أو هم أخو وتتوجع منه كل عاطفة المورية .

#### الموطن

إننا لا نجد في الديوان مفهوماً كاملاً للوطن ولا نظرية محدة في الوطنة . فيل نصار من ذلك أيل الحكم بالتعدام التصور الطبقل لهذا المؤسرع لدى الشاعر ؟ الحقيقة أنه ليس مطلوباً من فن إنشائل إلى المئان تقديم إساطة كرية كاملة بموضوعه . لكن شرط وجود إنشاه جلير باسمه أن يكون ضارباً بجلوره في أوضية خصية نحس بها في ذلك الإنشاء من أن نحية لها نه توصية كلماً . وكذلك الأمر في الوطنية على الأمر في الوطن أجدر ) . أنه يجملنا تساطف بوقة عم مفهوسه للوطن ونظريه في الوطنية ، دون أن نستطيع وضع تمهيد والوطنية في

من عنوان الديوان تطالعنا حقيقة سنراها بعد ذلك في آخر قصيدة ( الوطن الجمر) : من يقيض الوطن الآن كالقابض الجمر ،

> من يقيض الوطن الآن . . يصلى به ، ويتوم »

إنها حقيقة ارتباط الشاهر بوطنه . ارتباط أليم كقيض الجمور . لكن النخل غير وارد . وفي المقتمة التي تكرس الديوان المواطن . ترزد هذه الحقيقة رضورها - من يتكد في الارتباط محسر الاحتيار . فإنه إذ كان الاكتياء لوطن ما يتم بواقعة الحيلاد ، إلا أن إرادة شاهرنا والدنت وقت رفطورت في اتجاه وطنه ، فكان أن ارتفت إليان والقلب هذا الوطن . بذلك تم اختيار هذه الأرض ويتم مع كل نظرة ومم كل تذكر .

ال العود وحم الن الناو . - تنويعه أخرى بديمة عل هذا المعنى نجدها فى آخر قصيفة ( المفهى ) :

> الأن المسير إليك ياوطني حسير ، والطريق حصيرة تبل وفي قصيدة ( الوطن الجمر ) :

ها أنا أنكوها ثلوة ، وأحايين أزهى بها . .

لكنا نبعد هنا أن الشاعر يسقط على الوطن صفة الأنشى ، وطل عوافظ منه تو واطف نحو الوطن صفة عوافظه نحو الشيقة ، فيا محث هذا وما دلالته ؟ في تصوري أن الأمر في هذا الصدد ، للتي شاعريا ولدين من يلجا للل هذا الأسقاط من المنتين ، هو استدال ؛ وموضوع شما مل واحد . تلكن واحد . التنتية من غطاف مناطق في المثلق قريبة الحدود . تلك واحد . أنالت هي إمكانية مناطق في المثلق قريبة المنتجابة . الثالث هي إمكانية استخدام لفته وافرة المسطلت حداد الدلالة . الأمر كله إذن هو مجافة الصدق إلى الابتدال والتفاهة . ويصل إلى أن تتحول مصرعة بعليا سابقة وتتخذ طرحة .

وأحايين أزهى بها . . وهى فى خزف الآخرى

ومكذا فإذ الشاعر بدلا من أن يستبطن ذلك الإحباط المرير الذي يُحسه مواطن إزاد وبتان وقد حكمه الأوغاد ، وبدلاً من أن يرصد الأضرار الفادحة التي تصيب المجتمع والفرد من مثل هذا الحكم ، بلا من هذا يسرح الشاعر ويستبدل بذلك الألم النبيل للنا تخر شاذ ، مريضا حاصله زهوعب ذليل بالتي يواها وهي في غرف الأخرين .

ويستمر النَّز الموجع في نفس القصيدة :

وهاهی ساحة غيو المساحيق تأن إلى وتأخذن حتوة ليس لى من خيار ؟ وهل يملك الماشقون ؟

ولااجدنى بحاجة إلى تعليق . لكنى أتصور أن الشاعر بجس بالفلق إذاء مازق إسقاط صفة المرأة على الوطن . ذلك هو تغليد في شعرنا الحديث ، بل وفي فنوننا التشكيلية . يتبدى لى قلق الشاعر من هذه الأبيات من قصيدة ( ألتي أعشق ) :

للق أعشقُ الحبُّ والأغنيات ولست أجسُّدُها إنها فوق طين التجسد إن لها جسداً كالتخيل ،

فهو إن كان قد حول مصر إلى امرأة . فهو يوريد أن يجرد هذه المرأة من صفائها الملابة الملموسة ، يريد أن يحولها إلى مجرد يوازى مجَّردً الوطن . هذه المحاولة تشكس فى الأبيات التالية حيث تستميد المرأة صفائها التى جردت منها فى الأبيات الحسسة الأولى :

وَهَا حَينَ تَصَفُو نَدَا مَى : تَفْضَ لَمْ خَتَم فَتَتَهَا ، ويُوح لَمْ بالواجيد

وشعرا كليل القري

وهكذا .

هذا القلق والتردد بين تقليد تشبيه الوطن بلاراه وبين الإحساس بفساد هذا التخليد بتضح في قصيدة (ضرح). المرأة في القصيدة خاضة الصفات إلى أقصى حد. وهي أيضا خاضة الدور. بيؤدي ذلك إلى أن تصبح القصيدة من داخلها شديدة الاضطراب وإذا كان فيها خطات مرحية ، لكنها الاستطيع أن تجمع أمرها على ما تريد أن

لكنًا في قصيدة ( الجسريموف ) نجد الارتباط بالأرض وقد تحول إلى التجام عضوي حتى لمرى التحولات في الوطن تحولات ، في فات البشاعة : تتصاوا وهزية فرحة وحزنط . وفي افتتاحية ( الوطن الجشر) فرى صورة بالفة المعنى والتأثير يمتزج فيها حزن الشداهم معزن الطبيعة في شعر باهر جليل :

> يسيل دمى ، أبصر الشمس تسلط ق البر ماتان مصفورتان . . تنازعنا مطب الفصن . لاتلد الآن ملى الحقول . . سوى ولمى بالبكاء .

وفى المقطع الثاني من ذات االقصيدة يعيد الشاعر صيافة الماثور الديني عن الأصل الأرضى للإنسان ويحمله بمضمون جديد حين يخصص مطلق الأرض بالوطن :

> إنك طين القرى حاضني . . وابتلاي ، وإنك في البدء .

وإنك في البدء . طين القرى والحتام

ارتباط الشاهر بوطنه نابع من وعي بواقع الوطن ، شديد الحساسية لما فيه من سلبيات تصل حتى القتل السياسي وحتى يصبح النيل نهرا من دماء ( الجسر يعرف ) :

> توازي الذم والأمواج موج آخر ودماء . ترحل في حروق الجسر طال السفر الأصبي وما يرتاح ؟

وعى الشاعر بماساة وطنه له بعده التاريخي وهو ( في قصيدة المماليك ) يقرب الماضي حتى يحله في الحاضر ويمثل، إحساسا به :

ورائي كاتت الصحراء تعلق ، كانت الصحراء قدامي وفي حلقي رمال اللحظة الحرصاء كان الرمل <sup>2</sup> وصط البحر دون تطلعي والموج

لكن الشاعر لايغرق في الكآبة ولا يرتجف خوفاً من المستقبل سيله إلى ذلك لبس التمسك بأمجاد الماضي . إنه يعرض عن ذلك كبرياء وأنفة ويتطلع إلى تلك القوة الحلاقة العارمة التي يملكها الوطن والتي تجد أحد انعكاساتها في خصوبة وقدرة على التجلد بلا حدود :

وعلى كل فراش تلد الدلتا ويخضر البتون

O d. fi Fo
الم. fi Fo
الم. fi Fo
الم. أم ضرح أروع قصائد اللديوان ( كانت الشمس رماتة ) التي
مى أيضا من أجل ما أنتجه الشعر العربي الخطيث . وسر روصة
التصيدة مو تلك الوحدة المعيقة المتنافضة بين البشر وعواطفهم
والمليمة تطورها غيرا وازدهارا وأمولاً . وصع للقطع الأخير من
التصيدة تتجد تلك الوحدة من أي نوعمن أنواع المعرضية ، وتصحح
كلمة و منذ كتا صادارا ) ناموساً طبيعاً للصب والحية :

كان ندى نزق يستحث العصافير ، والشمس رمانة

لم تكن نضجت بعد لكن صفرها تنشرب أوجاهنا وتدفئنا . . فضيض ابتهالاً وعاطفةً ، وتكشف هوراتنا للحياة فتمسح حالية

وتسر حديثًا بكاد نُحْجُلنا . .

فتهض اشتمالاً وهافية مكذا تولد عواطف وانفعالات الشاعر في القصيدة وتنسو حتى تتحقق مواصلة الحبية بدريلة من أي عنوف ديني أو اجتماعي او اعلاقي معرقل غنائية الشعر وصدفه بين حين وحين. ويقلم بظلال الكابة هنا وهناك في أنساه القصيدة . أما ذلك الحزن

> كانت الشمس رماتة تضجت . . منذ كنا صفارا وكانت تفادر فرفتنا . . حين طار فرابُ وحط . .

في البيت الأخير:

حل شاطىء النير فليس إلا ما يصاحب الافول من حزن طبيعى من تترجة تتولّد الفرحة مع طلوع الصبح أو تحقق الميلاد الجديد .

هذا الحوف يتقل الشاصر في قصيلة ( محاولة ) فيحبط محاولته لواصلة عبوبته :

> وأحتال كبيا أواصلها فتراجهن بأدق التفاصيل تتفتع أوراق مطوية ، ومتازل في الحلف ، دون مصاريع تأخذها الريع أن عب

ذلك هو إحساسي بالتزام خامض خير عدد ( عن الشاس في

القرية ) ومشاركة صبيقة في (هموم النخيل ) : وتحملني لا أطبق وتحكي . . من التاس في قريقي وهموم النخيل وهموم النخيل

وعن وعتى

ذلك الاحساس قد يكون طبيعا عند رجل نشأ في قرية مصرية في دلتا النيل بين نلس فقراء الازال مرتبطاً بهم . الذي ليس طبيعاً هو الإجمام عن الجدال مع هذا الإحساس ومساطته واستبطأته ،

> فأعود كجرذ تفزعه قطط الصحو أكتمها في الفؤاد وأشملها

بين حين وحين هذا الحوف الذي أهلن هنه في آخر القصيدة كان هناك منذ يده

> الانشغال بمادمها وقد ألقي بظلاله عليها من االأول : حاولت أستميد لون عينيها

> > عورت واستدارة النهدين حاولت لحظة الجنس الق أشتاقها حاولت شكل الحصر . .

واليثين فأفلتت من طيوقها وخادرتني الريح يين بين

إن ( استدارة الذيدين ) و ( شكل الحصر ) هي مفرات توجد في قامرس القائين والحلفات من من طالحاتهم محملة بمدان لايمكن أن مؤلل وجدان شاهر نجر عبريت . ( اكنه الحرف الذي كبل قدرة الشاهر على التعامل مع موضوحه وبشم على لفت حتى ألجأه إلى تعبير مثل طبقة الجنس ) الذي شاع واستاله في المتنا من عكوفنا على ترجات سائطة المجاش فرم عربية . تم انتهى المقسلم الأول من القصيدة بذلك المتبير المحزن ( بين بين ) .

القصيدة تبقى على أي حال ( محاولة ) للنشبث بالحيمة حبطت كمحاولة القصد القيام فيها العزم وفيها العجز . أما قصيدة ( امراة ) فهى مكتوبة انطلاقا من مفهموم للمرأة شديد الغرابة ، يشول الشاء :

> علم امرأة . . ليس تعرف إلا فرائزها

وأنا أتساءل، وما العيب في شرأة صحيحة الجسم قوية الشهوة ؟ إن ذلك إذا كان في رجل فهو عمل تقدير ، أما إذا كان في امرأة فهو مستهجن . فلماذا ؟

> ترقی فی سریوی وتلتی باتشوطهٔ الصید فی خرای

لماذا يخاف وجل من امرأة في سويره حتى ليتعسور أنها توبيد أن نبله ؟

> آنا خائفٌ منك ، من وهني وتصابيكِ

بين انواهن وانتصابية لا يمكن أن تكون ثمة حقيقة العشق ، بل حقيقه أخرى حاصلها قسر شهوة الأنثى على البقاء في حدود شهوة الرجل وقدرته لا تتجاوزها وذلك مناف لطبائع الأشياء :

> عل کان لی . . أن آری فیك قاکهتی وشرای ؟ واصعی . .

ورسي فلا أيصر الدم في الكأس! أصمى . .

فلا أبصر السم في الكأس

تلك المساقة إذن ، المتعة أخرها العذاب ، وفاتهة الأنتي فيها السم و ورايا فيه الله م. ذلك تفكير كانوكي فريب هي تقالينا، ورزات وحينا الأبدى للحياة ، فإذا ما تذكرت ما ورد هنا وهناك في الليوان عن مضاجعة النبي ومضاجعة البنين والعيش على الشدى وامثال ذلك حزنت . ولما فياني أقو واقدرا في قصيمة ( الشحس رماية ) تلك قمة وصلها الشاعر مرورا بوهاد ومضايق . وإنى لوائل والتي سيتى على علد اللعة الشاتحة .

الموت

رأيت في الديوان خسة تصورات للموت ، أسوقها بترتيب ليس له أية دلالة . أولها ما أجده في قصيده ( الجسر ) :

يرمى قاتل فى النيل ختجر، ويفسل كفه ويغيب

ويعيب يعرف تعرف الأشجار أن طلامها الجيريُّ . .

سرت الاستبارات يسقط بقعة خرات يبقى زهرة خراد ؛

بعن هنا إزاء قتل واستشهاد، هذان طرفان لمعني يمثل مكاتباً 
شديد المروز في واقعنا وتاروب ودرائنا، حاصل هدا المعني أن ابتسار 
الحياة وهي في لوجها لا ينهيها و بل بحوفا ويشحنها بمحنهات جديات جليما 
الحياة وأخطر أنفاطية . نحن نحب الحياة وزيد لها أن تأخذ 
دورتها من الميلاد إلى الموت لا تؤرق أو تفعال ، بل تضعين لها الن تأخذ 
دولاهما برعراها . لكننا عانينا في تاريخنا ، ونعان في حاضرنا المقاتل 
المشطبة بالإعادة ، الكجريم ، بالأحراض ، بالتحهيل وبالإبعاد إلى 
الاهمال والنسيان ، ونحى إذاء القتل لجماعي الذي يمارس علينا 
ما عبد من تحويل الحياة إلى إدانة للقتل لا يكتم صوتها ولا برد دليلها ، مل 
ما عبد من تحويل الحياة إلى إدانة للقتل لا يكتم صوتها ولا برد دليلها ،

اما ما في قصيلة (الله) من نبش قبر الشهيد وكفف وجهه ونزع حيات الرمل من لحم لمساد مجروعها في عربات الظهر المتحقة ، فإنه قبل صحيرة شديشة البشاعة . لكنني في أماق لم أفزع عنها . بالمحمد المستميل المستميل في المحاسب ؟ هل هو ما في أعماتنا من ميل تصوفي تجنح الي استحضار صور المؤون الإحماط بالإحماد والاستميار بالمسقام وهي رويم ؟ أم هو ذلك الإحساس المعيد بالموت تقريها إلينا حق تحت أنوفنا الكوابيس فاروعة ولحظات الأزن والحقوف تقريها إلينا حق تحت أنوفنا الكوابيس فاروعة ولحظات الأزن والحقوف تقريها إليا حق تحت أنوفنا الكوابيس فاروعة ولحظات الأزن أو طورها . لكن يقيق أن قبل الساع والمان موصولا بهذا السر استله الوضود بيد قبل الكلمة والصورة ، وختم قصينة خاما وقرار (

بيني وبين زوجتي . .

ق عين طفلتي دمك والحقد في الأكواب

الحقد في الأكواب والصحون

لكننى لا أستطيع أن أنفى عن ملاحظنى للصورة الثالشة من صور الموت عنصراً شديد الشخصية لازمنى وأنا أتأمل فيها ، إننى أيضا كنت إلى جوار الفرائس حين :

جحظت عينا أمي مدَّت ساقيها واستمرت في خديها . . كل الألوان الصفراء

لم اكن في ( العام السادس ) بل قرب نهاية العقد الخامس ، لكن فقد الأم معنى تتكاثف عليه فللال حالكة ، وهو إن قر في القلب فقد اسودجره صنه إلى الأبد حتى تصبح كل المسرات خلاطة بالمرارة . هل ذلك لأن موت الأم انتهاء حاسم لمرحلة الطغولة يفضى إلى الانفراد بحراجهة الحياة التي هي بذاتها الموت ؟ ربحا ! أياسا كائن الأمر فإك ما مادمه الشاعر من وصف يجد في نفس المتلقى اقصمت ! .

> ربت واحدهم كتفي حرُّك سبايته أوصان بالصمت

أوصال بالصنت لم أنَّا بعد يلغت العام السادس

بالمبارة الأخيرة لا يكون الصمت رهيناً باللحظة ، بل يصبح ملازماً أبيداً .

أما 'ممورة الرابعة للمموت في قصيدة (آنية وأباريق) فقد أسمدنني حتى ابتسام تقطر في قلمي ومشى في عروقي كنبيذ حلو الموت رحلة جميلة في سفيت حالة الشراع ناعسة المجداف همامسة الموجة . المشاهد المألوفة تنهض وأفاق أخر تتبدى :

> المسافات أرحب مما تعود والنار أصفى

والمسافر ينعم بسفرته المقدد

يشى السؤال صصى الإجابة ، وتبقى الحقيقة من الموت أنه · بات إذن قريباً مثل شاى الصبح ، سافر بعض أهل منذ حين والرافاق يجون دورهم . . ويرتملون

هكذا يكون موت الصديق خطوة في اتجاه القبو . في كل صوة ينقص العالم قطعة ، وتنقضى الحياة من أطرافها وتصيق الحلفة : أثنت الرت فلهواك في ، أثنت نك مذا ال من .

وأنت نركت هذا الموت ؛ يسكن قُ ، في لنهي وشاى الصبح

والباقين . `` هذا الحطاب البالغ التأثير الموجه إلى الصديق الميت تضغى الكلمة الأخيرة منه على القصيلة بعداً ما حاصله أن الرفاق الباقين أصبحوا

يحملون من الموت أكثر مما يحملون من الحياة .

الوطن والمرأة والموت إذن هي القضايا الأساسية التي تشغل الشاهر، وهي الملامع الرئيسية لعالمه ، همالم قريب حجم هائيه ، وقضايا تهمنا وتشغلنا ، فالرجل إذن لا برز ق امها لا نعرف ، ولاييد منا با لا نقوم . إنها عندتنا بحرارة وصدق من أنه فير متصالح مع عالمه فيثير لدينا حلياً شبيها وسيتحرذ على انتباهنا وتعاطفنا . وهو في حديثه إلينا يكون واتصا وطلقا ويناهرا حينا يكون نفسه ببسالة وإخلاص وصدق . وهو يتلحم وينهم طينا حين يسقط في أسر وإخلاص وصدق . وهو يتلحم وينهم طينا حين يسقط في أسر

### هصاتا

الشاهر شديد الولاء لشكل واحد من أشكال الشمر هو القصية حتى ما بلجأ لغيره ، وهذا شيء باهر في الديوان . القصيدة تبدأ إما بداية بسيطة عايد في البساطة ، أو بداية جهمة تقلة . أيا كان البده ، أي تفسى القصيدة تنمو وتطور موفقة في البحر الذي تختاره للمقطع أن القطيدة ، لا يكون الانتقال أو الفكرة الجليلية مفاجعة أولا تقام حتى تصل إلى النباية لا تنزثر ولا تترهل ولا تتعقد ، معرفة الشاهر بغن الشعر وباللغة تضع في بده أداة يمتكها فقط شاهر كبر .

## إخراج الكتاب

الران الغلاف هي البني والايش على أرضية شفقية شاحية . والرسم على صفحة العنوان ظل رأس امرأة ، (كنار) متطلعة عطان أيضان ملويان ، وملاجهها تحمل رفة بلا حدود ، متطلعة إلى أفق . حيد . يعلو الرأس نصف قرص الشمس معتباً بحمل عنوان الكتاب واسم الشايع . وهل الصفحة الأخرى من الفلاف ظل معتم لطائر يوشك يكون غراباً والفلاً على تفاحة . والتكوين كله على صفحتي الفلاف بهذه الألوان بحمل تساؤ لأ وضوضاً وحزناً .

تتكرر هذه الموضوعات على صفحات الديوان في تكويشات مع أمواج أو كف متوسَّلة أو مومياء بالأبيض على مساحبة سوداء واليوم تأخيفه سفن وتراوده سِنَةً ، ويساقيه حور وخلمان ؛ حور وأنهار آنية وأباريق

أهذه أمنية أم حقيقة ؟ لا أدرى ؟ فقط أسأل ، ومنا الحقائق ؟ البست أمان تحققت أو انتكست ؟ الحلاف كالعن في الثراء ، لا يعيني على أي جانب هو . وفي هذه القصيدة ثراء تستطيع أن تجدله أصولاً في مراكب الشمس ، في ألف لهلة ، في القرآن ، في احتياجنا الملح أن نقرب من الموت مرة ، تربت عليه ونقول ؛ انظروا ؛ إنه ليس يشمأ إلى حد الحوف .

لكن الشاعر في قصيمة ( الخماسين ) خاتف من الملوت حتى الرعب . حتى تصبح شرفة الضوه من انفراج مصراع الباب سكيناً لامنة النصل مهلدة .

> المنایا تعودنی کلیا أخلق الباب تفتح سکینها وتوهدن لیس قلبی سوی مضفة

> > والمنايا عجيب تقحمها

وهو خاتف من الوحدة ، يرى الموت حتى فى السقوط الموسمى لورق الشج :

> نارُ تأجع فُ هل أيقى وحيداً ؟ تخلع الأوراق خضرتها

عمع الاوراق خصري ويعرى قرع روحي ورفقة الموت أصبحت أدني من رفقة الأحياء :

تفرق الرفقاء ؛ عاشوا حين ماتوا ،

عاشوا حين ماتوا ، وانتفوا أحياد

> نفرق الرققاء واستعصوا

والنوه ' بح غيقاً بما فيه من بعض حقيقة العدم :

إن لأوض في النوم . . حتى أرى بعض مول ،

وهو يرفض أن يصدق هلاك الصديق :

ربما كان يلهو كعادته ،

ويفزعنا ربما كان يبدع أمثولة الموت . .

لكته اشط اكن لا عالق الاروساد

لكن لا محالة ، لابد من مواجهة السؤال المعضل : من أين يأتي الحوت ؟

أو اللكس ، وفي كل مرة تكون حافلة برقة وشاعرية لا حدود لها . يتصور الواحد لأول وهلة أن الوسوم مجرد انفعال بالتصوص الملحقة بها .. لكن تاملاً الصقى يكشف عن أنها لها ضميوها الخاص بها ، بما عمل متكيل مواز للعمل الشعرى . إن جودة خليف وعمد شهدى فنانان جديدان بالنقد .

## 2844

ولد الشاهر محمد صالح في قرية منية شنتنا عباش من أعمال عافظة الفريقة في دلنا نيل عصر في الخامس من أبريل عام 187 . في الحاصة من عمره ، وعصر ذات يوم مات الأب في وباء الكولير ا وفي صباح اليوم النالي ماتت الوالمذ بعمن الغالس . وهمكذا خرج الطفل إلى العالم للطبيا ، وبقت هذه اكبر وأمر تجارب سرة

دخل معرسة القرية الإنتدائية . والنحق بالمدوسة الإصدادية والثانوية في المحلة الكرى التي تبعد عن قريته بضمة كيلم الإسراء قبر التحق بكلية الأواب قسم الدواسات اليونائية والالاتبية القديمة بجامعة القاهرة ، حيث انقطع عن الدواسة الأعوام ، جند علالها واشترك في حرب اليمن ١٣٧ - ١٩٤٣ تم استأنف الدواسة بكلية الأداب جامعة عين شمس ، قسم القلمة . ويعد تفرجه عمل في القطاع المشارب والمطاعن والمنابز في ب القامرة وتؤوج عام ١٩٧١ . في عام ١٩٧٨ سافر إلى وأنجب ولمديه عام ١٩٧٣ ، ١٩٧٥ . في عام ١٩٧٨ سافر إلى الحدودة المعربة حيث يعمل إلى الأن في مؤسسة المدينة للصحافة الحرية حدودة .

ديوان و الوطن الجمر ، قد رسم محمد صالح في عربيتنا الحديثة

شاعراً له رؤ اه وصوره ولفته وعالمه ، كُتب هذا في أم كتنب ادبنا الحديث . وهو حق لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه , تلك هى قيمة الديوان الأساسية إذن . فيها عدا ذلك فهو ليس وصفاً كاملاً يُوهية الشاعر بقدر ما هو إشارة شديمة الوضوح لها ، تهيونا بتلك القوة المعبزة على تصوير مواضيح الواقع بطريقة تكشف ما في الواقع من صدق وغنائية هما صدق المشغى، وغناء ذاته وهما صدقي المافة وغنائيتها .

أصبح الكتاب الأن حقيقة في أيدى القراء تتمامل مع حقائقهم . تعطلي تأخف ، تعلم وتتعلم . أما عني فقد أندت كثيراً ، أخطأت لقاء أندت كثيراً ، أخطأت أنه أدى أدب أسباء لم أكن قاد خطأت قبل . وكانت ثمة خطأت تأخر فيها هذا اللقاء فكان قلفي وتشوق . وخطأت تخلف فيها اللقاء كلية فكانت خبيق وجوطى . حلث هذا قطط عندما سقط الشاعر أسير الفيم والتصورات الردية في تقانفا وإنشائنا .

سيفيد الشاعر\_ريما\_من تلقينا بقدرها أفدنا من شعره الرائع ، ومن شعره حينها قصر عن بلوغ ما اراد له ، وسيكون الشاعر نفسه فقط في مقبل شعره ببسالة وصدق وإخلاص .

فهمل يتعلم نقادنا وأولئك المذين لهم سلطة الفلم في ثقافتك وعجتمعنا ؟ هل يتعلمون كم هي رويئة ويشعة نلك النقابات الفكرية من الشمال واليمين والشرق والغرب ، وكم هي مثقلة لإنشائنا عن أن مجد نفسه ويشرق على دنيانا باهرا مثالقاً ؟

إنني أصلُّ للرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان .

برلين الغربية : عبد الحكيم قامم

## الموامش

- (١) انظر أيضاً قصيدة و إمرأة و في بعض أبياتها ، كذلك قصيدة وجرح ٤ ، وقصيدة و التي أهشق و وقصيدة و فرح ٤ . والأبيات المذكورة من الإهداء .
- (٣) انظر أيضاً أن نفس القصيدة ( دلنا ) البيتين الثلاثين والحمادى والثلاثين، والأبيات من الحادي والفحرين حتى البيت الأعير من قصيدة ( العام السادس ) ، والأبيات من الحمادي والثلاثين حتى الخافس والثلاثين من قصيدة ( علوالة ) ، والأبيات من الأول حق الرابع ومن السابع حتى المشر من قصيدة ( المعاليك ) على سيل
- (٣) هذه الأبيات من قصيدة ( الدم ) أنظر أيضا على سبيل المثال المقطع الأول من قصيدة ( الوطن الجمس) ، والمقطع الأول من قصيدة ( المقص ) .
- ( ٤ ) انظر أيضا على سيل الثال الأبيات من البيت التاسع والحمدين حتى البيت الثانى والستين من تصيدة ( الجسريموف ) والأبيات من الثامن عشر حتى الرابع والعشرين من قصيدة ( جرح ) والقطع الثاني من إ كانت الشمس رمانيا.

- (٥) انظر أيضا على سبيل المثال الأسات من البيت السابع والثلاثين حتى
   البيت الواحد والأربعين من قصيدة (من أسفار العصر) والأبيات
   من البيت الأول حتى الست الحادى عشر من قصيدة ( محاولة )
- (٦) انظر على سبيل المثال الايات الاخيرة من (الدم) والمقطع الأول من ومن أسطة الصحيح وللقطع الأول من (البرائع والمقطع الاول من والعام السادس) ولذلك للقطع الأخير من (التي أصحيّى) والقطعة الأول من والحاصلين، والمقاطع النائخة الأخيرة من تما تذلك والمقطع الثالث والرابع والسادس والسام والثامن من (كانت الشمس, رمانة)
- (٧) نعد امتلة اخرى و الاياسة من المهت الناس عشر إلى الباسة والمشرين من قصيدة ( المدم ) والبيين الثالث والرامع حشر هم الحاصرين من قصيدة ( امرأة) والمقطع الحاسس والساسو والسامع والمشرين من قصيدة ( امرأة) والمقطع الخوار و (الحراس والأربسون من قصيدة ( الرض الجمر) والمقطع الخاسم عن قصيدة ( الرض الجمر) والمقطع الخاسم عن قصيدة ( التي أمشق )
  - ( ٨ ) انظر و المحاسني والأضداد ۽ للجاحظ باب ( في المطلقات ) .

## سيسان والإبواب السابعة

## د • أىنس داود

(1)

لفت أنظار شعراننا كبرى الأساطير القدية على الإطلاق وهى الأسطورة التي نجدها مكررة فى تراث كل الحضارات القديمة ؛ أسطورة الصواع بين الأزدهار والجدب فى الطبيعة ، وبين الحبر والشر فى الإنسان :

الشرق الإنسان : أسطورة إيزيس وأوزوريس ف مصر القديمة . وحشتروت وقوز ف بابل واشور .

وعشترُوت وأدون ل في فيتيقياً . وأفروديت أوقبنوس وأدونيس في بلاد اليونان .

وافروديت اوقينوس وادونيس في بلاد اليونان . وغير ذلك من أسياء في بقاع أخرى من العالم .

وكل أسطورة من الأساطير صادفت أطوار من النصو حتى بلغت صورتها من الاكتمال على مرّ الحقب ، وتطور البيئة والمجتمع . . وقد اعتمدت وقاه وجدى على بعض الروايات لأسطورة عشتار وقوز :

وقد أوُّلت الأسطورة تأويلا اجتماعيا أي أمزلتها من دائرتها المطلقة إلى دائرة مماعية . . دائرة الملاقات بين طبقات الشعب المختلفة أو بين الفنة التي تحكم بالجيش والقانون والمال وجوع الشعب التي تتناقض مصالحها مع مصالح الفنة الحاكمة المستزفة . .

لكنُّ ثمة تغير جوهرى قامت به وضاء . . وسيتضح هـذا من العودة إلى الأسطورة في أصولها . .

فهى تدور حول سبعن الإلّه في العالم السفل وقد أصاب غيابه الوجود بشائل عام ، وكاد أن يهده بالفناء . .

ومع أن الأسطورة لم توضح سبب هبوط تموز إلى العالم السفل كيا أن دلالة هبوط عشتار إلى هذا العالم غامضة بل ومضطرية . . فهي

عنا متقذة التموز ، وحينا مضحة به ، فإنها تشير إلى منا صاحب
 عربة تموز إلى الحياة من فرح وتبليل بعد ما أحدث غيابه من جفاف
 وهفم .

موت تموز وهفم الحياة من يعده وقيات بعد الموت كأوزوريس هو العنصر المشتوك في كل الأسباطير الشنائية التي تكورت عند الشعوب الفديمة لتجسيد إيغاع الازهمار والجدب في غميلة وأدبان هذه الشعوب . .

وقد احتفظت وفاه وجدى في صرحيتها بهذا الجوهر العظيم في تلك الأساطير، وفي أسطورة عشار رغوز بخاصة . . ولكتها هنا لجأت إلى مصادر أخرى لإضاء الأسطورة . . فجأت إلى تراثا الله مراثا الشهى وكيف كان الفارس يهب لتجدة الفيلة وإصادة أخيية المختطفة . . شيء تجسده السيرة الشمهية لعتره ، ويستفيد منه الذين استخدموا هذه السيرة في أعمال لنهية ، ومن أبرز الأطفة وشوقي ، حين جمل اختطاف عبلة أكبر حافز لعترة على اللهوض حييت .

ومن همذا المنعطف رأت وهاه وجدى في إعضاع الأسطورة لليواعث القومية اخاصة ، وللتقبل العربي المحل لنوازع الفروسية والتجدة أن يكون البطل المقذهو و تيمور ، والحصب الفائب هو للحوية الجميلة ديسان ، . .

وهذا نوع باهر ـــق رأيى ـــمن تاويل الأسطورة لأن المقصود بها متا " أغضه لمنتضيات توصيل 1 الرسالة ، التي تريدها وقاه وجدى ... بما في ذلك من المخضوع لنشية المثلق العرب الذي وق في إحسامه وفي أسطوره الشعبية وتاريخه أن ١ المثلة، دائيا بألى وقي صورة ، الرجل ، وزأن د الفتارس ، فلما يكون امرأة إلا في الشدرة الفليلة ، وإلا إذا اختيات حقيفتها ، وتوارت أنوثتها داخل عبامة ه العارس s . . فهي و رجل فلوس s بالقوة إن لم يكن بالفعل كيا كان يقول المناطقة . .

ومع قيام وفاء وجدى بهذا البديل والتغير والتأويل في معطى الأسطورة العام ، وفي حناصرها الأساسية ، فإن مسرحية وضاء وجدى ظللت على صلة بجوهر الأسطورة العام ، بل ظلت أيضا تغفى المتاصر الأسطورية مستفيلة من تراثنا المشمى الحصب عبر صراحل رحلة تبصور إلى طام دائفرصان ، الفريب لاستعماقة وجسان » ...

وعا يحسب هَا أيضا في هذا العمل وجود شخصية ؛ القرصان ۽ إذ إنها بذلك تكمل الأسطورة ، وتعطيها أيمادا إنسانية ، تساعدها نيا تهلف إليه المسرحية من حكس همومنا القومية والإنسانية ، . .

بل تواصل بذلك مع أصول أخرى. أكثر قريا منا ...
لـ الاسطورة ، وهى وجيود و ست » في أسطورة و إيسزيس المسطورة و إيسزيس و أودورس » و وجود درما أيطل فارسا ومنقذا في شخصية و حورس » اللي نشأ في حضائة أنه و إيريس » ليسمر ع في النباية رمز الخير والخصوبة في الأسطورة المغينية كنان هو الآلية ( عنصر المغروة المغينية كنان هو الآلية ( عنصر المغروة المغينية كنان هو الآلية في المناسفات وفاة وجيس عن وهي وذكه أن تجل هنه من خضوط للوجدان القومي العام ، رمزا للمبادرة والنجنة ، بينيا تحمل من عضم و الأنوقة » بيسانا رمزا للمبادرة والنجنة ، بينيا والإختار ولماء والأنوقة » على التي تحمل هذه الدلالة أيضا في والانجدان القومي العام ، ومزا للخصوبية والخير والتجدان القومي العام ...

ومن الممكن الرجوع إتى الدلالات اللفوية للمسطر والفيث والنور والنار والماه وهي عناصر الحلق والإخصاب ، ودلالة التربة والأرض اليابسة وهي مهاد الحضائة والعطاء والاخضرار . .

المسرحية من فصلين ، وكل فصل به عدد من المناظر هم : أحد عشر منظراً في الفصل الأول ، وعشرة مناظر في الفصل النان ، والمكاتبة تستخدم أحيانا كلمة منظر وأحيانا كلمة مشهد وفي ظير أنه لا فرق بهجها ، ولكن هل كل كاتب أن مجدد فو مالمصطلحات التي , يختارها ليضمن نوعا من النسق العام داخل إطار همله الفين ،

أما الفصل الأول فهو بعدورة صامة ينضمن تصوير النمرق الداخل هذا الداخل واخل هذا المساحة القرية ) أو قل واخل هذا المجتمع البشري الصغير ، الذي ليس إلا صورة رمزية للمجتمع البشري في كانتاه الكبري . وقد وضع هذا التمزق في التخاف رصوز السلطة : قائد الحرس حامل الأعبار ، الإنفاض سالطة عن المحافزة ، في التخاف كل عنهم حول مصلحت الخاصة ، وعلواته ورائة والحكم ، بد موت اشيخ البلدة ، في سحورة توضيع التهزيق كل منهم ، وتباتت ، وتماض صالحهم كنت مستخصى ، مع صالح كل منهم ، ثم تصارض مصالحهم كنت مستخصى ، مع صالح كل منهم ، ثم تصارض مصالحهم كنت مستخدو العلم الفائد ، والكهانة الجاهلة ، والإنطاع المسلاح واستخدوا العلم الفائد ، والكهانة بالحالة ، والإنطاع المشيع ، وعمى الأوضاع المشاعة . والخلاط قريبها والفلحة المؤتى ، والسلاح المناعة منا المناعة عنه المناعة عنه المناطقة . والتلاحة المناعة منه الإنساء .

ويين الشعب ، وقد تسلل ؛ القرصان ، واعتملف رمز الحصب و بيسان ، وأوشكت المجاهلت أن تقتل بالشعب ، وليس ثمة من أمل سوى يصيص خشل في أن يتشقى و تيمور ، خلصها الأول ، وعجها الحقيق ، ليغير على الفرصان ، ويتعداء بسيقه ، وحيه ، متزعاً من قبقت الفادرة بحبوبت وعبوية الجلدة ، ورمز الحصب والنضارة والازدمار .

أما الفصل الثان فقد كان معرضا للرحلات الشاقة والصعوبات الجمة التي أجتازهما و نيمور ۽ في طريقه إلى غيما و القرصيان وتضحياته في فتح الأبواب السبعة بعمره الذي تقاضته منه مَرَدَة هذه الأبواب ليصل آخيرا وهو على شفا المرت إلى و البلدة ، بعد أن أحا. و بيسان ، متصرا في قضيته الأولى وهي إنقاذ حبيبته من يهد القرصان وصودة الخصب والنياء ، ودورة الحيَّـة والنياء ، ودورة الحياة ثانية في « البلدة ، الفقيرة البائسة . . معَ جدَّل \_ عبر أهوال الرحلة - يين مشاهد تضحيات البطل ، وأحداث ، البلدة ، ، بوجهيها المُسْتَعَلُّ ( سلطة ) والمستقبل ( شعبـا ) ، صع انقـلاب و خطير و هو تسلم و الشعب و للسلطة وعماكمت لرموزهما المستغلة ، وما يحدث في بيت و تيمور ، من فقة أمه عليه ، ومدى ما تنطوى عليه و الأمومة ۽ من حب وأسي وحنان . . وقد كانت هذه المُشَاهَدُ تَشْرَى فَلَـكُ السَّمَى الْحَيْثُ إِلَى ﴿ الْحَصِبِ ﴾ وإلى ﴿ الْحَوْ والمدالة ، وتجعل من تصفية ، الاستغلال ، في الداخيل ، معادلا لردع ه القرصان » في الخارج حتى لا مغر لتحقيق الازدهار والمدالة من القضاء على القوى الباغية في الداخل وفي الحارج على السواء ، مما يعطى لرؤية وفاء وجدى أبعادها من الوحى بالمشكّل القومي الذي تجد فيه شعوبنا نفسهما ضحية والسلطة والتحكمة المستنزفية ق المداخل ، كما أنها ضحية قنوى الاستعمار الصالي ، ومصالح الاحتكارات الكبرى التي تخطط للسيطرة عبلي مقدرات الإنسان داخل دول العالم الثالث ، وبالأخص داخل وطننا العربي الذي بات - بلاً جدال - اللقمة الكبرى التي تثير شره هذه القوى لابتلاعها ؛ مستندة إلى التمزقات الداخلية ووجوه السلطات بمجزها وغباتها مع قوى الاستعمار العالمي . .

(7)

لمكن ثمة انكسارات فى كل شخصية داخل المسرحية ، ومهها كانت الشخصية : غطية ، و ستانيكية ، فإن الإقناع بوجودها يتطلب قدرا من الدقة والعناية فى رسم أبعادها . .

شخصية ، تيمور ، الذي تقدم. ، أغنية الافتتباح ... قبل رفيع الستار ، على أنه البطل المنقذ :

> وذات يوم جاءها قرصان سطا على فتاتها و بيسان ء وهب فارس من الفتيان

وعاد بالفتاة في أمان وتكمن في كلمة : هب ، طبيعته الحيوية المستعدة للنجدة في كل أن فجدها بعد قليل وبعد أن يتسلل القرصان ثانية إلى القريمة

ويختطف بيسان وقد اعتراها تحول مقنع في شخصيته فظل يصبح :

أنا من ضيع بيسان أغتني لمزات القوم عن الغاية أحرجني أن لا أملك إلا حيي

دون أن يتبعث إلى الممل ، ويكرر ما فعله سابقا وهو مجابة و القرصان ، وإعادة بيسان ، بل ظل على مدى عام ضعيفا خائر القرى يتساءل تساؤلا مضحكا :

> لوأعرف أين طريقك با بيسان عام وأنا أنتظر علامةً أنتظر وأنتظر بلا أمل حتى ضاق الصدر

بل إن ه الشيخ ۽ يلقت نظره إلى أن ه الانتظار ۽ قد أصبح مرضا مزمنا عنده ، فيرد عليه ردا عجبيا :

> أجل أنا قعيد الانتظار لكنني لا أملك البديل

والبديل البديمي هو الانبعاث ، ومنازلة القرصان ، لاستعادة بيسان وبخاصة وأن الحب بين بيسان وتيمور قد اثبتق من موقف التلاحم بين تيمور والقرصان على نحو ما تقرره بيسان :

أنا أحستك

حين سعيت ورائي تحت ظلال السيف وتلاحم ميفات وسلاح الفرصان وتلاعي لم وأنا في كهف القرصان الأسود صورت السيف لون الجر وهرفتك في وجه المظلمة هذا الموجه المكدود الأسمر هذا المساعد كم شال من الأحزان هذا المساعد كم شال من الأحزان

> هذا الجرح الغائر من أجلى كيف وصلت إلى كهف الفرصان تيمور : كان الحب جوادى كان الحب ردائي سيفي ، مائي ، زادي يا بيسان

> > أتنسم فيه عبق الحصب

وهو مايتاق مع ما آل إليه تيمور من ضعف وحيرة ، وجعل أسئلته عن طريقة الحلاص نوصا من القناجأة المعيَّرة لمثلقي المسرحة .

ولم تكن شخصيات و الحاشية » ولا شخصية « الحاكم » باكمثر إقناها في تصوير الشاهره ها ، فقد ظلت والحاشية، تزاهق كاشفة هن ضمالتها وسوء سلوكها وتصرفاتها من خلال تمزيق كل منهم أي ستار يجب رخائيه ومفاسده عن الأخرين ، قصواتنا بقساد كل شخصية من شخصيات و الحاشية » لا يأن عن طويق و الألعال » أو

من طريق ، المواقف ، أو حتى ــ وهذا أهون وسائل التصوير ــ حن طريق رؤية الأخرين ها ، يل حن طريق حديد هو الباشر حن طريق رؤية الأخرين ها ، يل حن طريق حديد هو الباشر خا أدخلت ، الماشية ، في بحيومة من الملاقات والطروف والتصرفات أصدت الشاحرة مسافة بين الأقرال وبين الأفصال ، وأطهرت لنا أساستقيق من خلال الشعارات البراقة . والأحسال المابقة لأحدث لنا لنا ظلك التعط الضريب من الشخصيات المساصرة التي تخيء مقاصداً الفاسلة ، ومصالحها المتاقفة مع مصالح الجساهير ، وراء أقتمة من الشعارات والمباشء والشيار العليا ، واحدث الشكركات من مصالح المصاهر، وحمركة الشارع ، وتورية القيادات إلى آخر ما يشهده حالنا المعاصر من حجالير .

ومتاك عزاق خطير أخر لهذا المسرحية حين اعتبرت وفاه وجدى و الحاكم » ومثال للتقاء » بل صفراته و ساعه بعيدا هو و فعالية » الأحداث ، ولم تعتبره جزءاً من الفساد العالم الشائل في والسلطة » وهدا نظرة عظيمة و الحظاء ووضالة ، ولا ينيخي أن يهم فيها فتان أو مفكر ، لأن و الحاكم ، دائياً رأس للنظام ، فإذا فسد و التظام » فإن الحاكم ب بالفسرورة ب يكون قد استشرى الفساد في كياته ، وتكون و الحاشية ، أدواته في الموقت نفسه التي تكون فيه أدوات

ويظل أجل ما في مسرحية و بيسان ، رحلة تيمور لاستماديا من وكر الفرصان وقد التصم بهنة أبهاب ولكل باب حكاية وطبات ، وجزء من همره بنظمه في سيل اجتيازه ، إلى أن يصل و لا شائ يا سجن الحبية و بيسان ، و قد أوشكت زجاية ماه الحبية ، على التقاد ، فم تين صوري قطرة ، يتظامر تيمور بيأجها قطرتان ، وأنه تتولد يسان إلى وطباء ، تتعيد الخصب إلى الأرض ، أما عن الخي متعيد بيسان إلى وطباء ، ستعيد الخصب إلى الأرض ، أما عن الخي استفدت عمره التضحيات . . . وغير الأبواب السحة وزجاجة ماه إلى المنافقة تتعية مطالبها المسرحي في ويسان ، . . وهذا بجالب الصافة اد الخلاق ، في د تأويل ، الأسطورة ، وهو من الجوانب منطبة اد الخلاق ، في د تأويل ، الأسطورة ، وهو من الجوانب

أما تصوير د الشخصيات ؛ فقد كان أقبل جوانب المسرحية إنتامًا ، كا تراوح د الخوار ، بين التكتيف اللمرى و د الطواحية » للحدث ، وبين الشرية التي غيل إلى شيء من التقريبة والمباشرة ومعاد د الإحكام » التينى في التعيير ، كالإفضاء المبلسرة للطول من تيمور ص ٣٤ ، ٣٣ ، . . كيا أن د الهنات » اللغوية والمروضية كانت قابلة جداً في فضون المسرحية ، أنا طيعة أحداث المسرحية ، فنا طيعة أحداث المسرحية . فنا طيعة أحداث المسرحية في المساحية في المساحية على المستحية على المستحية على الشعية ، كم يستطع أن « يومن » من تصاحد الحدث وتوتر د الحوار عا المانا في جو دالدراما في كثير من الأحيان .

القامرة: د. أنس داود

## شكئ سَيبقى بَيننا دراسة نقدية اؤلية

## د . صبلاح عيد الحافظ

من سمات الشاعر أن نرى العالم من خلال ذاته ، وأن نرى نفسه الشاعرة من خلال هذا العالم المصور في أبياته ، أن ترى الجلة في الموضوعات المألوفة ، وأن نجد في شعره التوافق والامتزاج الممتع ين أشياء وموضوعات.لا يتحلق لها هذا خارج الشعر ، وهَذَه كلهَا من سمات قصائد و فاروق جويدة ۽ في ديوانه الأخبر و شيء سيبقي بينشاء . ودراستنا للشمر الحديث بصامة لا تقوم صلى الشسرح والتفصيل ، كما لا تقوم على استخراج الألوان البلاقية وغيرها ، فهذه الأشياء ، وإن كان ها أهميتها ولآبد منها ، وهَا قيمتها في التعبير والتأثير معاً ، إلا أنها ليست الهدف الأساسي لنا ، لأن الشمر الحديث الذي يستوهب الرمز وأسلوب التداعي، ويستكنه أحماق التفس البشرية التي التحمت بنسيجه ، وانسكبت فيها أزمات العصر والقيم والتجارب . يظل كها هو ، وتظل القصيدة قصيدة منذ أن يقولها الشاعر إلى أن يقرأها القارىء . . ولكن تستكشف آبعاده ، ويسبر فوره ، وتقيم سماته ، وتحاول أن تتصرف على رؤية الشاعر للوجود وموقفه فيه من خلال تيارات اللاوحي التفسية السائدة ، في قصائده ، وكذا موقف من عصره وواقعه الإنسان والاجتماعي . . وتدرس أيضاً لفته الحناصة ووسيئته في التعبير والتأثير من حيث هما مكونان لبنية حية مرتبطة بوشنائج القصيمة

لتحاول الآن أن تدخل يتواضع وثقة وبحذر أيضاً . . الى عالم هذا الديوان ، لتتعرف باختصار على رؤية فنان استطاع أن يجد له مكاناً مرموقاً في الشعر العربي المعاصر

ولحمها ودمها . وبإيقاعها المستمر بألوانه المختلفة . . أي الدخول

إلى عالم الشاعر لا الحديث عنه .

إذا نظرنا إلى الديوان بمامة . . المكون من أربع هشرة قصية ، نجد أنه ينقسم إلى ثلاثة اتجاهات من حيث الموضوع الشمرى ، يحتوى كل اتجاه على مجموعة من القصائد . . وبالتالي يكون لدينا

ئلاث مجموعات :

المجموعة الأولى :

تشمل أربع قصائد هي : و بقايا بقايا : ، و لأنك مني : ، و شيء سبقي بيننا : ، و طفراً حبيبي ، ، وهي في الغزل أو متاجلا المرأة كي بيد إلا إذا كانت المرأة همنا سالمخاطبة سرمزاً للوطن الأم ، أو الأرض أن نحو ذلك . وهو ما لا أريد أن لؤكند لأن القصيمة لا تبوح بكل شيء فقارتها ، بل تبقي شيئاً لنفسها ، وبالتالي يتوك المرمز مما للتأويل المبيد .

المجموعة الثانية :

وتشمل ثلاث قصائد وهى : « لأنك حشت في دمنا » ، و إلي مير فقد تمرده » ، و با زمان المغزن في بيروت » ، وهي تناجي في وضوح ثلاثة ممالم رئيسية في وطننا الموي . المقدس وبمر النيل وبيسروت فانتظل الرمز هنا من المحور إلى جنرتهات العمل الفني ، ووظفه الشاعر داخل معطيات المصور واللقة .

المجموعة الثالثة :

والكبرى ق المديوان تتسل سبع قصائد هى : و مرضات ملاحم
وجهى القديم ، و على الأرض السلام ، و مرضات المطاه
طرين ، د وبيقى السؤاق ، و ولا شره بعدك ، و موتى بلا
قبود ، المنفى الحزين ، ، وهى قصائد يتناول فيها الشاهر الواقع
وأزمات المصر الإجماعية فى الأمة وتاريخها المعاصر مستخمله
الرمز عوراً وجزئيات معا، وفى تصوير الملت المعاتبة والمهرة
إلا ، غير منسرح على بحرى الأحداث بمواز عن ها القضو ثانياً ،
فى نجع الشاهر فى التجريد الموضوعي والتجديد الذان معا،

ولكن مع هذا التقسيم لا تفقد القصائد رابطة النسب بين بعضها

البعض ، ولذلك فقد تتشابه القصيدة مع أخوات لها من مجموصة أخرى . في خصائص معينة . وبالتالي لا يفقد الديوان التلاحم العضوى بين أنسجته المختلفة . . .

نلاحظ أول ما تلاحظ ق الديوان بمامة ، وق المجموعة الأولى يتعاصة ظاهرة الانسياب أو اللويان في الأشياء أو الموجودات ، ورؤية الأخر من خلافا ، وهى رؤية عميقة من الشاعر في تصوره وتبيره مما عن هذا د الآخر » من ناحية ، وإسراز كينونة تلك الموجودات على مسرح الوجود أمامه من ناحية أخرى كينونة تلك

فى المجموعة الأولى مثلا نرى أول ما نرى تصوير الشاهر للمرأة من خلال ما يراه أمامه . أى أن عنصر المرأة هنا ليس موضوصاً منفصلاً عنه ، بل يتحدث عنها من خلال ذاته ومن خلال شموره بما حوله من واقع يقول :

> لماذا أراك على كل شيء بقايا . . . بقايا ؟ إذا جامن الليل ألقاك طيفاً وينساب معطرك بين الحتايا لماذا أراك على كل وجه ؟ فاجرى إليك وتأبي خطابا

فالشاعر يتساهل كيف أن الأشياء حوله تحمل من تلك المرأة شيئاً ؟ فهى ليست موضوعاً عايدا يتجه إليه الحديث مباشرة ، بل موضوع بتسرح ويتساب فوق الكائلتان ويلوب في الأشياء . وهذا حدث نتيجة البعد الجسدى . . وبالتالى بات الشاعر بيحت عنها في وجوده هو . . فرأها . . لأنه شعر بالتقصان بدونها . . ويظل بردد

> لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر ؟

وهذه الرؤية في أمماقها رؤية الشاهر لمذاته ، رؤية الأخر في ذاته ، فأمامنا الآن صورة رمزية ذاتية ، أي نظرة رمية رحية ترد الوجود الى الذات وتراه فيها . ثلاحظ أيضا ظاهرة أخرى بالإضافة إلى ظاهرة الانسياب أو اللويان في الأشياه ، همله الظاهرة هي المنجوء أو الملاذ طلبا لمراسعة والسكية من ناحية ، وتشدان الاكتمال الناسى والجسدى من ناحية أخرى ... وهمو استعراد للتعبير عن الذات أيضا . . . فالشاهر في واقع الأمر يبرب عنها إليها . . فهي

> وكم كنت أهرب كي لا أراك فألقاك نبضاً سرى في دمايا

فكأن الشاهر لجأ إليها فيها حوله لأنه فقدها حساً . . فهو يراها طبقاً لا جسداً . وهكذا بدأ بهذا الموقف وانتهى به ، وهو يجسد محور القصيدة كلها .

في القصيدة الثانية و لأنك مني و ترى نفس تصوير الشاعر للمرأة من خلال ذاته . . فتجد الشقاء في البعد :

> تغيين عق وأمضى مع العمر مثل السحاب

وأرحل في الأفق بين التمني وأهرب منك السنين الطوال

فيداً بتجسيد موقفه الحالى المأسوى ــ الضياع بعدها . . ومحاربة . بن له :

> ويولد فينا زمان طريد يخلف فينا الأسي والتجني

وإذا كان الشاهر فى القصيدة السابقة يجسد حضور المرأة فى الأشياء ، فهو هنا يجسد خياب النفس المانية بنياب المرأة ، أى أن انسياب المرأة فى الأشياء وذويانها فيها يتم وجوداً وهدماً :

> وأعلم أن الذي غاب قلي وأن إليك لأتك مني . . .

فنياجا هنا غياب له ، كها كان حضورها حضوراً له في القصيدة السابقة . .

وبالتالى يكون الاكتمال والامتزاج موجودين فى كلا الموقمين ، ولكن الأول موقف الحضور والثاني موقف الغياب . .

والفياب هنا لا قيمة له في حقيقة الأمر ، لأن العبرة ليست بالحضور الجسندى ، بل بالحضور النفسى اللذى يجسمه الحب والشعور بالاكتمال :

> بعيدان نحن ومهها افترقنا فها زال فی راحتيك الأمان تغيين وكم من قريب يغيب وإن كان ملء المكان . .

فالاتحاد النفسي لا يؤثر فيه بعد مكان ولا مرور زمان :

فلا البعد يعني غياب الوجوه ولا الشوق يعرف . . قيد الزمان

وبذلك تجاوزت الصور الشعرية للمبرأة عند الشاهر حدود الدلالة الحسبة الضيقة ، وارتكزت على الإيماء الرحب ، وليس على تقرير الأفكار أو عرضها . .

في القصيدة الثالثة وشمىء سييقي بيننا ، تخفت ظاهرة الانسياب في الأشياء وتبرز للضاية ظـاهرة ، اللجـوء ، متجاوزة بجـرد الحضـور والغياب إلى بيان الشعور بالأمان والراحة :

> أريجيني على صدرك لأن متعب مثلك

فياذا كان الشناعر يبرى اللجوء ضمن الحضور والفيناب في القصيدتين السابقتين فهو هنا يرى اللجوء أساساً ، ويمرض عمارية الزمن له ، ويالتالي فالشمور بالراحة مطلبه :

> وجثت إليك تحملني . . رياح الشك للإيمان

فهل أرتاح بعض الوقت في عينيك ؟

ولا قيمة للحضور الزمني ماضياً كان أو حاضراً ، قالمعر يحسب

ويقيم بلحظات الحب . . قليس هناك أزمان للعشاق سوى لحظات عشقهم :

> وقد نيفو إلى زمن يلا حنوان وقد نتسى وقد ننسى فلا يبقى لنا شيء لناكره مع النسيان . .

> > وكذلك فياب المكان : زمان الفهر علمنا بأن الحب سلطان بلا أوطان . .

فالمكان أيضا تلاشى واقمياً ليصبح رمزيا داخل التشكيل المكانى للصورة نفسها ، فلا مكان فى الحقيقة صوى الأطلال سـ كيا قال ـــ وأضرحة من الحرمان . . .

في القصيدة الرابعة أو الأعررة في هذه المجموعة وهي د عذراً حبيبي ء تبدو ظاهرة اللجوء بصورة أقوى ، فالقصيدة برمتها تمثل صورة من صور هبذا اللجوء المشقى ، وإذا كنان الشاصر يمت بحبوبة أزهار السعادة والأحلام ، فقد اضطر بوساً إلى أن يمنحها بعض الأحزان ، فالسعادة لا تدوم طبلة العام ، فأحياتا تمان الأحزان بوضر لها الشاعر بأزهار الشتاء ، حيث يختلط المرهر سالجمال والمتمة الجمالية بالشتاء سالانقباض والفيق ، ولم يفت الشاعر هنا أن يظهر أن الامزاج هذا يبدو أيضا في الحضور والدياب واللجوء

> فى كل عام كنت أحمل زهرة مشتاقة مبغو إليك لكن أزهار الشتاء بخيلة بخلت على قلبى كيا بخلت عليك

إذا انتظاا إلى المجموعة الثانية نجد أوفا قصيدة و لأنك عشت في دمنا ه . . وقيها يعرض الشاعر المساة القنس في شكل جديد ، لأن الماساة الأساسية المجمسة في الدينة المقدسة ظهرت من خملال الحب . . فالشاعر بتاجي عبويته :

> وحين نظرت في هيئيك لاح الجرح والأشواق والمذكري تمانقنا . تمانينا وثار الشوق في الأصماق شلالا تفجر في جوانحنا فاصبح شوقنا ميراً . .

ولا نعرف إلى الآن أنه يتخط من هذا الموقف وسيلة للحديث هن تلك المدينة ، حتى لتطن أن القصيدة محض هزل ، ولكن شيئا في هذه المناجلة يدل على صلة كانت ثم عادت مع ذكرى المدينة عندما كانت حرة :

> زمان ضاح من يدنا ولم نعرف له أثراً تباعدنا . . . تشردنا فلم نعرف لنا زمنا ولم نعرف لنا وطناً

ترى ما بالنا نبك*ى* وطيف القرب يجمعنا

فعلى ربي هذه المدينة كانت بداية هذا الحب والأرتباط ، فالحب تكمله وتجمده المدينة الحرة الأصبلة ، لا اللدينة بساطا الني صارت إليها ، وكذلك فعندما عاد اللغاء بعد فراق ، أم يعد المكان كها كان ، فلى عدا الصورة استطاع الشاهر أن يتخلص من إطارية المؤصات والمكان والتجاوز إلى ما يشبه الحلم ، وبالمثل تحوت المألة المخاطئة إلى رمز للقدس نفسها ، وكالم نظر في صيبها رأى المدينة . . وهنا نبعد وترجيعة ، يجرص الشاهر صلى تكرارها علال تصهيدته ، حفاظاً على الملاقة بين المرأة . الرمز وما تموحى به تحدو القدس

> رحون نظرت في هينك هاد الملحن في سمعي ليكرني بماصرني . . ويسألني بيب سؤاله دهمي تذكرنا أهاتينا وقد عاشت على الطرقات مصلوبة تذكرتا أمانينا وقد مصلت مع الأيام مغلوبة تلاقينا . . وكل الناس قد هرفوا حكايتنا وكل الأرض قد هرفوا حكايتنا .

ولكن الجرح الدامى أثر في المدينة من ناحية ، والملقاء لم يكتمل ينقيب الكان الأصلى ، أن المكان في صورت، الأصلية من ناحية أخرى ، وبالنالي أخذ الشاهر يتقل شيئاً فشيئاً من مناجلة المرأة إلى مناجئاً القدس نفسها . لفلية الموقف المأسوى الحالي عليه ، والملى ينهمه الشاهر بالجرح :

تحسست الجراح رأيت جرحاً بقلبك عاش من زمن يعيد وآخر في عيونك ظل يدمي يلطخ وجتيك ولا يريد . . .

فهذه الصورة نلمح فيها المذكرى والألم من خلال المتاجعة . الذكرى والأل اللذان بميران عن موقف نفسى قرى هو أساس التيار الشمورى السائد في القصيدة لأمها أتيا نتيجة الموقف الحالى للمدينة . . .

وتبرى رد الفعل النهائق المتششل في الإصرار هيل التمسك بالمدينة ، وهنا يصل النبار الشحوري إلى قمته ليمي المظهيدة بقوة واضحة في صورة رمزية وما تحوى من صناصر : صلاة الفجر والذماء والأعاد والكيام الفيائمة ورفض النسيان ، قد تبدو جما والدماء والأعاد والأيام الفيائمة ورفض النسيان ، قد تبدو جما لشئات الأشياء برموز لقوية تقصير على حشد الألفاظ فحسب ، ولكن في الحقيقة أما جموعة من الليم الإيمائية المجسدة في شكل ألفاظ غيل موقفا مستقبلياً في ليست مجرد تقرير لحالة ماضية قدر مد مع علق خالة ماضتيلية إيضا .

ومازالت ظاهرة واللجوء وأضحة في القميدة :

تعالى . . بيئنا شوق طويل تعالى كى ألملم فيك بعضى أسافر ما أردت وفيك قبرى

كذلك ظاهرة و الامتزاج : : ما يكيك . يكيني وما يضنيك . . يضنيف

في القصيدة الثانية من هذه المجموعة وهي : و مو فقد تمرده ع ترى الناصرية للمؤلجية ومظاهر الطبيعة حواله من خلال وجداته وقضه ومعاتاته ، تماما كما رأيا في ضرفه ، ولأن كان في خلال المؤلف السابقة بخاطب الفقس من خلال المؤلف الرصز . ومن خلال ذكرى عادت ، فهما يتجه مباشرة إلى مناجئة اللهر . فهم النيا غلال ذكرى عادت ، فهما يتجه مباشرة إلى مناجئة اللهر . فهم النيا لم يصبح كها ههده الشاهر ، فهو .. أي اللهر .. جزء من العليمة المعربة وطبيعة للمعربين وروجهم وتخاصهم لا يتفصل منهم ، ينجه ويوبيعة لأنه لا يراه المبر الذي يعرفه ، فاللهر وأرض مصر يفغلن المؤس ويلفظان الياس .. فلماذا استكان ؟ :

> لماذا استكنت؟ وأرضعتنا الحوف عمراً طويلاً وعلمتنا الصمت والمستحيل؟ وأصبحت عرب خلف السنين غيره وتفدو كطيف عزيل...

فنجد أولاً تساؤل الشاهر الذي لا يرى ق النيل ما كان يمهدم . . ثم ينتقل بعد ذلك لبيان سبب هذا التساؤل لأن النيل مرتبط بالشاهر . قدمه :

> لماذا استكنت؟ وقد كنت فينا شموخ الليالي وكنت عطاه الزمان البخيل تكسرت منا وكد من زمان طال احتلك تكسس

تحسرت منا وكم من زمان على راحتيك تكسر يوماً ليبقى شموخك فوق الزمان فكيف ارتضيت كهوف الهوان ؟

ئم يتناول الشاهر تاريخ البيل وحظمته وارتباطه بـه وبالأرض مستخدما أضواء جديدة في تكوين صوره الشعرية وحلاقاته اللغوية في تكثيف هذه الصور :

> لقد كنت تأل وغيل شيئا حيباً طينا يغير طمم الزمان الردى، فينساب أن الألق فجر هضى، وتبلدو السياء يثوب جديد تماثل أرض طواما الجفاف فيكر كالضوء قدى الحياة ويضرخ فيها نشيد الكيادة . . . التي

قالملاقات بن جزئيات الصورة هنا طلاقات جديدة تماماً . . هذه

الملاقات كشت الصورة وجملتها فتية موحية في تأثيرها . . فعتدما ترى (طعم الزمان ، فجر مضيء ، تماتق أرضا ، طواها الجفاف ، ثدى الحاجة المتحر بعالم ضخم يجري بالملاقات المؤجية كا جمل الثائر مضاعة أواضاً . فاسطاع الشاعر ... من خلال رؤيت التسبية أن يجمل من النيل والمصريين شيئا واحدة بخافب هذا في ذلك أو المكس ، كها استطاع من خلال هذه الرؤية أيضا أن يضمن ذلك أو المكس ، كها استطاع من خلال هذه الرؤية أيضا أن يضمن عبده مده عظمة النيل وضموخه وجبروته على مدى التاريخ ... عبداً هذا كله داخل إطار بنيرى قوى ياستخدام التكوار اللغوى من القصيدة . و الإستكانة ، فتراء يكر دها في أجزاء ختلفة من القصيدة .

ف القصيدة الثالثة من المجموعة : ٦ يازمان الحزن في بيروت ،
 يصل الشاعر إلى قمة المواجهة والتصريح . . حيث يبدأ الشاعر
 ماشرة بمناجاة هذه المدينة المتكومة ;

برخم الصحت والأنقاض يابيروت مازانا تناجيك برخم الحقوف والسجان والقضيان برخم القهر والطفيان يابيروت مازالت أفانيك وكل قصائد الأحزان يابيروت لا تكفير لنتيك لا

ثم يتقبل الشناصر إلى وكشف الحقيقة و-كشف السزيف والحداع ، وأن الأيام سوف تظهر للناس حقيقة الأمر :

> سوف نجيء أيام تحاسبنا فتخلع ثوب من خدحوا وتكشف زيف من صعتوا وسيف الله يابيروت رخم الصعت سوف يظل بحعيك . . .

فـالشاصر من خلال النـداء و يابيـروت ، يعرض لنــا مأســاتها كاملة . . وكيا رأيـنـا في حديثـه عن النيل وجبــروته ومجــده وصــلة الشعب به . نراه هنا يعيد نفس الموقف في بيروت :

> (وبايبروت) بانبرا من الأشواق عاش المصر بروينا وياجرحاً سيقى العمر . كل العمر بؤلماً ويشقى وياغرنطان القيماء هل ضلت مساجدنا وهل كفرت ليالينا ؟ . . .

ثم ينتقل أيضا إلى توبيخ نفسه وقومه . . وأنه لا يصبع أن يترك المدينة هكذا لأن في فنائها فنائله :

> خدوت الآن يابيروت يركانا كبئر المنار يحرقنا

ويسرى في مآقيتا حرام أن نراك اليوم وسط النار هل شلت أيادينا ؟

ثم يصبور الشاعر ماجناه أصحاب يبروت أنفسهم عليها مستخدماً من رمز الحلم هنا عنوانا على الأمل المنشود في عودة المدينة إلى ما كانت عليه :

> وأصبح حلمهم صيفا بأيدينا قطعناه . . . إله في سكون الليل بالحلوى صنعناه وعند الصبح كالكفار في صعت أكلناه . . . .

فالحلم أو الأمل في صودة بيروت ثلاثمي أو كاد تحب وطأة الشفي
والشمات بأن بيروت تجين ثمار لهوما وقضفها وهنا استطاع الشاخي
أن يكتف رمز الحلم بأن جعله عبل الماضي ( تاريخا ، وأجداناً
أن يكتف رمز الحلم بالسحفيل ( وحدة الدينة وصودها إلى ما كنانت
عليه ) ويمثل ما أضعاه ، وأفغلناه . فعزح بين الرؤية في الماضي
والمروبة في الحاضر والمستقبل ، كها استطاع أن يمزح إيضا بين رؤية
المواقع على أرض بيروت كمدينة لهو وهبت كما قبل عنها وبين رؤية
لذل الماضي تاريخا وأعادناً كها قال

ثم ينيى الشاعر هذا الموقف المأسوى الذي يفيض حزنًا وألمًا ببريق الأمل الذي لم يفقده الشاعر الذي يرفض أن يعبد البكاء الأغير على بيروت ، كها كان البكاء الأغير على قرطة الأندلسية :

> وهل تبکی حل ملك تواری فی خطایاتا ؟ بکینا المعر یابیروت عند ودا ع قرطبة فهل ستمید ما کانا ؟ یبون المعر یا بیروت من یدنا ودین الله ما هانا .

ومنا تجد نفس النيار الشمورى التفسى المستمر من أول القصيدة إلى أخرها كما في القصيدين المسافتين : المتاسجة - المؤقف الماسوى والحزن - الأمل والحماس في مودة الأمر إلى ما كان عليه . . والحق النساء وهذا كله من خلال صور مكتفة تحرية على لفة موحية رامزة تجسد اللحظة الحاضرة والماضي والمستقبل معاً . وقد اعتمد الشاهر أساساً على وصقة المشمور المثال المرتبط بذكر يائه وتارتجه الماطفى الحاص ، وبالثالي أم تابع جزئيات القصيدة تنابعاً مشطقاً ، قمد تتميعاً نفسياً وهذا من تأثيرها وإمناعها .

بصد عرض هذه القصائد الثلاث يكن أن نضول إن ظاهرة ه درامة التفكير المشعرى ۽ بارزة فيها ، فالتشكير الدرامى في الشعر الحليث تفكير موضوعي حتى وإن كان المبر عنه أو النياز السائد موفقاً نفسياً أو شعوراً فاتياً ، فالمات الشاهر لا تلف وحدها ، فيه مستملة ــ في موفقها الشعوري والتبيري ــ من ذوات أخرى حوفاً

ومواقف أخرى تعيش داعلها ، فالملمات والموضوع معاً وما بينها من علاقات متبادلة هما الملذان يكونان الموقف والفكر والشعور داخل البينة الدرامية الموضوعية للعجاة العامة . . وهذا ما رأينا، بعمدق في قصائد الشاعر عن المعالم الثلاثة الرئيسية في وطننا العربي .

نتقل بعد ذلك إلى المجموعة الأخيرة وهى أكبر مجموعات الديوان ، وهي تعيز برؤى رمزية غير موجهة إلى شيء معين ، ولكمها تيرز من خلال المعانة النفسية والحبوار الجدلي مع الذات والإحساس جا من خلال وضع اجتماعي وأزمات العصر والحياة .

> و نسبت تقاطيع هذا الزمان ، نسبت ملامح وجهى القديم ۽

فاتخذ الشاعر من دلالات الجسد أو الوجه بصفة خاصة إيحادات رمزية لأشياء شتى تجمعت معاً لتعطى التكتيف المطلوب للصورة التي يريدها الشاعر .

ثم ينتقل إلى موقف التلاشي التام والذوبان في العدم :

فيا هنت أسمع فير الحكايا وأشياح خوف برأسى تدور وتصرخ في الناس : هل من دليل ؟ نسيت ملامع وجهى القديم . .

وهنا أضاف الشاهر إيمادات رمزية أخرى من دلالات جديدة : أيام العمر ، الفم والصمت ، كلامه معاد ، الصوت بقايا رماد ، أشياح الحوف . .

وهي كلها تجسد موقف فقدان الموية الأصلية واصبح الشاهر ...

تتيجة لذلك ، لا يرى قى سلامج وجهه سوه المطارفة ( دوالربون ، النسخي ، ألو المتعتبرة ( السوت ، النشق ، المام . . .)

المجد القديم . . وتستطيع القول بأن القصيدة كلها صورة للوجه أو
صورة للشم من خلال الموجه لذل على الباطن أو داخل إنسان وجد
نفسه في صواح مم متغيرات المصسر وصا يجبره ذلك من زيف
نفسه في صواح مم متغيرات المصسر وصا يجبره ذلك من زيف
ما فقد من هويته ومبادئة أي مافقدة أكبر عا اكتسبه . . ولكن عندما
أراد المورة أيسان عيرمز له بالوجه في الإنحم الوجه ، في لم يقصد أن
وقمها الشمورية المرتبطة به كرائسان أولا داخل مجتمعة ها دلالانها
موقف معين . وبالثاني استطاع في هداء القصيدة تجاوز المدلالانها
موقف معين . وبالثاني استطاع في هداء القصيدة تجاوز المدلالانها

في الفصيلة الثانية من المجموعة : ه على الأرض السلام » ترى الصوت الفائب بعد أن رأينا الوجه الفائب . . وكلاهما في حقيقة الإسر تمير عن سوقف النفس الشاعرة إزاء مجتمع ضماعت فيه الهرية . . ولم يعد للصوت والنداء قيمة . . إذن فلا معنى للسؤال :

القصيدة الثالثة في المجموعة دمرشية الطائر الحزين ، قصيدة تصور تاريخ حياة إنسان بر به قطار المسر وتستبرض أيضا تاريخ تجمع مرت به ظروف ختلفة واتجاهات غيرت أمواهه ، والأم هنا رمز نها الرمز بفوة هي قصة إنسان منذ أن افترق عن أمه ، والأم هنا رمز للوطن أو الأرض ، والناحو بصور التابيع الذي يجرف الإنسان المسلوب الإرادة بالقطار ، فالقطار هنا رمز لشيء بسوق الناس المرامزة المحاوري في المبادئ الشاهر في مقد القصيدة إلى حشد الكلمات الرامزة الموحية قدر حشد الصور المتابعة الرامزة ، كل مها طفية معينة أو موقف معين ، والتبار المعوري نحو حقية اجتماعية ذات جزئيات متابعة زمنها المحروي ومضويا . هذا بالإضافة إلى ظاهرة أخرى أشرنا إليها سابقاً وهي فرامية الفكير اللمري ، ففي هذه القصيدة نحس نوعاً من الحركة في المكان ـ الزمان معا . والحركة من عيزات الفكير الدراني في المكان ـ الزمان معا . والحركة من عيزات الفكير الداران

القصيدة ألرابعة في المجموعة دويشي السؤال، تشكل عباولة هروب من الواقع ومن الحقيقة كيا رأينا في تعليدة وقل على الأرض السلام فقد استطاع الشاعر أن يسود الطائل الإنسان في يبدأه الوهم، حيث يعود الإنسان من حيث أنى . أمان لا تتحقق، وعود كاذبة كل شيء زيف وطلاء ، وبالنالي بئس الشاعر من الحقيقة ، تلك الحقيقة ، تلك الحقيقة أن يسحن عبا هرباً من الواقع العدم . يلجأ الإنسان إلى الحقيقة أن يسحن عبا هرباً من الواقع وفاقية من متقافعات ووهم وعيال جامع ليؤكد وجوهد ، ولكنا بكتشف أنه خدو ، واند لم يحقق تبنا طبا الحالمة المراسان

لا يصل إلى حقيقة وجوده ولا يؤكنه من خلال تلك الحقيقة فيسأمها ويطرحها أرضا ، لأن لجوءه إليها يعود به من حيث أتى .

وظاهرة الحزن بصفة هامة شائعة إلى حد ما \_ لدى كثيرين من الشحراء المناصرين ، ولكن الحزن في شحر قاروق جويدة به والمقتبدة السائفة ضحه بـ خرج عن عجر المصرعات والأنتية والجاهد إلى الإدراك الكلي لمعن الحزن ، وضعولية النظرة إليه ، وملات بالنفس الإنسانية أو الوصول إلى و لب ء الحزن وصائم والانتهاج بنظيم ، ولذا ترى الشاعر في القصيدة السابقة بمسل المناه حزيدا بـ مع أن المفروض في المناه والمناه أن يكون باهنا على السرور الاخزن ، وهو الحقيقة مزيج من المثناه والبكداء أو الجمع بين المناقضين للوصول إلى همن التجزية الإنسانية ...

بعد هذه الجولة في ديوان وشيء سيبقى بينتا ۽ للشاعر فاروق جويدة والتي أردنا بها فقط أن تكنون مجرد المنامة سوجزة ، لأهم ظواهر الديوان وعناصره . . بقيت أشياء كثيرة في الديوان تحتاج إلى مزيد من الدراسات التقدية الأخرى . . فلم تتناول عنصر الموسيقا الشمرية والتي يسرى أنها ذات لون متفرد هنا جمع بمين التقليم والتجديد ، ثم علاقة هذه الموسيقا بكل ما أشرت آليه ـ كذلك لم تتطرق إلى الدراسة البنيوية للعمل الفني وكدأا تحديد دور البنية اللغوية ونحو ذلك في القصيدة الحديثة مثل الألفاظ ذات الدلالات الإيقاهية ، وسنواء أكانت متكبررة أم غير ذلمك و أريجيني هلى صنرك ، و د أرتاح بعض الوقت ، و د سنمت الحقيقة ، وكذا الاستفهامات ودورها ، كذلك استخدام لهجات المخاطبة والمتاجاة والإصرار . وأيضاً لم نتطرق إلى دراسة البتاء الهيكلي في القصيلة حيث نرى لدى الشاعر لونا فريداً من و نهايات ، القصائد تتميز بدلالات إيقاعية وتكرار معين . كذلك لم تتناول و الزمن ، ودراسته وأبعاده ، أو الموقف من المزمن ، أو تحقق الموحدة المزمنية في القصيدة . . ولا المكان وتصوراته أو وجوده أو تلاشيه بالتفصيل ، كذلك علاقة الشاعر بالواقم حوله وهي قضية هامة من قضايا الشعر العربي المعاصر . كذلك يحتاج الديوان إلى مزيد من بحث الموقف التفسى للشاعر على ضوء ما سيق . . وخاصة ظاهرة اللجوء المستمر والشعور بالخوف وطلب الأمان ، والانسياب في الأشياء . . ومن الظواهر النواضحة في النديوان صدم استخدام الشناعر للرميز ـــ الأسطورة ، واكتفاؤه بالرمز ــ الواقع منطلقاً في إطار فكرى ونفسى يحتاج من القاريء إلى كثير من المتعميق والمتمعن . . كذلك لم يتردد الشاعر آبدا في هوة الغموض فلا نرى القصيدة الأحجية التي تتردد في كثير من دواوين الشعراء المعاصرين ، وفي نفس الـوقت ابتعد الديوان عن التقريرية والسطحية والابتذال . . هذا كله بالإضافة إلى تحقيق قدر عظيم من الموسيقا العذبة الجميلة في استخدام الوزن الشعرى وغيره من الآلات الموسيقية في القصيدة بطريقة تجمع بين الأصالة والتطوير . التي تخلق شيمة جمالية ثالثة أثناء الصراع الدائم بين الذات ، وبين الواقع .

ويعود درويش مرة ثانية ليعبر عن ذلك بالألوان ، كرمز شعرى ، وفي نفس الوقت . داخل لحظة الصراع ، والنبذل ، والتحوّل ـ تبدو على سعلج الذاكرة ، مجموعة التحديات ( المادية ، والنفسية ، التي رمز إليها بالطائرات ، والمدينة ، في مواجهة الحلم ، والبرق الآتيين ، وكسان ذلك السرمز

يبدأ الديوان برغية التحوَّل ، والتبدُّل ، كوسيلة لتغيير الواقع ، والذات ، عن طريق تقمّص عناصر ( الأشجار ، الموار ، الحراس ) وهي رصوز الوطن ، المواقع ، السلطة الاستعمارية .

الشخص الأشجار : ص ۱۳۸۱ می از ۱۳۸۱ می از ۱۳۸۱ می ۱۳۸۱ می از ۱۳۸ می از ۱۳۸ می از ۱۳۸۱ می از ۱۳۸۱ می از ۱۳۸ می از ۱۳۸۱ می از ۱۳۸۱ می از ۱۳۸ می از ۱۳۸ می از ۱۳۸۱ می از ۱۳۸ می از

و او ید آن اتفقص الحرّاس لکنه یکنشف فی نفس الوقت آن کمل شیء کافب ، وان التقمص زیف وان یؤ دی خلّ لشکلته ، ویکنشف آنه :

## تحقل الرؤية في ديوات "تلك صورتها وهذا انتحار العاشق"

## د-مدحت الجيار

## و تلك صورتها وهذا انتحار العاشق ،

يقوم ديوان محمود درويش على حالتين من حالات التناقض والتضاد تكمل دورة كاملة بالاتحاد فى النهايية ، وهما محبورا الصراع ، داخل الديوان ، إذ يمثلان التناقض الحاد ، وعلاقة الضدية ويبدوان متصارعان ، ثم يتحدان ، ليخلقا نفس الجو المتناقض المتضاد من جديد ، وهكدا ، حتى يتم الحل .

ولفد عبر الشاعر عن هذه الحالة بطريق الألوان مرَّة ، ثم عن طريق علاقة الحضور ، والغياب ، ثم بالأصوات ، والصرخة ثم بالأرض ، والجسد ، حتى يأتى لمرحلة النبدل ، والتحوّل

| ص ۲۸۱ | ـ قد كذب النخيل عليه .       |
|-------|------------------------------|
|       | 6                            |
| ص ۳۸۱ | <b>- قدكذب المساء عليه</b> . |
|       |                              |

م تدكذب الزمان عليه . ويبدأ انتحار العاشق ، يتوازى ، التقمص واكتشاف

ويبدا انتحار العاشق ، يتوازى ، التفصص واكتت الزيف يتوازى مع نفيت خارج الوطن ، وكأنه انتحر :

> \_ احتجاجاً أووداعاً

آوسدی . ص ۳۸۳

| لآي ) ، ( السبواد<br>، يتحوّل الصوت<br>بوت أخضر نضر ، | م موهدنا النحاس الذخاق ومن صراع الأضداد: ( الحاضر ا الدخان ، البرق الفاح ) يتحرل اللون الأسود، صوت الحبية الفحمية ، إلى ص هو إما صوت السلاسل وإما صوت البلابل مد والمصوت أخضر و نشلال السلاسل ، والبلابل يل | وهى أوجه سلية أيضاً تصاف إلى التقمص ، والنزيف ، والنزيف ، والنقى ، فيا قيمة الاحتجاج ، أو الوداع ، لابد من اكتشاف القانون ــ قانون الصراع . وهذا يبلدوجه آخر من أوجه الصراع ( التضاد ــ التناقض ) في حالتي : الحضور ، والغباب ، بين القول ، والغباب عن الرطن ، لذلك هو الحاضر المر ، والآل المنتظر ، هو واحد ــ يممل وجهى التناقض :  عمل وجهى التناقض :  ــ أنا المتكلم الغائب من من ١٨٥٠ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ص ٥٤                                                  | والصوت أخضر .                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معری یدل علی حالة<br>فأ .<br>تقال ، والجسرح ،         | لكنه وسط السواد ، والدخنان ، والخف<br>عايد هو لون الجمود الرمادى يقف كرمز ش<br>التوسط ، والحياد التى تبقى على الجرح أنا<br>ودرويش يعدد أصوات هنا بين البس<br>والشاعرةليصل إلى البرتقال ، وإلغاء الجر-       | ـــ أنا المتكلّم الفائب<br>أنا الحاضر .<br>أنا الآتى . ص ٤٠٥<br>وتبدأ الصورة الشمرية وضعها الرمزى ، متمثلة في<br>الألوان .                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | <ul> <li>کثر الحیادیون ، أو کثر الرمادیون .</li> <li>قال المیرتقال : أنا حیادی رمادی .</li> <li>وقال : ما أصل العقیدة ؟!</li> <li>وقلت : أن أمشى فیك كى ألفیك .</li> </ul>                                  | وتبدأ الألوان تأخذ رمزيهما الشعرية : السواد ، والحبيبة<br>( الوطن ) فحم ، في انتظار البرق ، محقق المجسىء :<br>- والصوت اسود<br>كنت أعرف أن برقاً ما سيأت                                                                                                                                                                                                                                  |
| ص ۲۹۸                                                 | كي أشفيك مني .                                                                                                                                                                                              | کت احرف ان برق با شیان<br>کی اُری صوتاً علی حجر الدجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ر و الطائرات ۽ رمزاً                                  | إلى هنا تنتهى و الحركة الأولى و من الد<br>الثانية في عرسه ، في أوج الزفاف ، وتبدو<br>للتحدى ، الذي لا قبل للشاعر به ، تحدُ                                                                                  | والمنوث ص ٣٨٤<br>حبيق قحم<br>- كتبت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                       | وهو على الأرض ليلة عرَّسه ، تمر الطائرات                                                                                                                                                                    | ۔ وکنت اُعرف اُن برقا ما سیائی ص ۳۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       | الدخاني، الفحمي)، وفي حلمه ( ا<br>البرتقال، الأخضر).                                                                                                                                                        | ويأتى البرق حين يضيىء تفاح المدينة ، في زمن الدخان ،<br>ونمر الأغنية القصيرة عليه حين يشتعل نحباس الرصباصة ،                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ص ۶۸۶                                                 | ۔ کنت فی أوج الزفاف<br>الطائراتُ تمرَّ فی عُرْسی                                                                                                                                                            | ويكون موعد البرق الآتي موعداً للنحاس الدّخاني .<br>لذلك ، فالدخان الأسود يأخذ نفس دلالة اللون الأسود ،                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ص ۱۹۸۵                                                | ،<br>ـــ وإن الطائراتِ تمرَّ في يَوْمي                                                                                                                                                                      | ويأخذ التفاح دلالة البرق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ص ۲۸۵                                                 | ــ وړن انظام اب عمر في يومي                                                                                                                                                                                 | ففي قول درويش :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,                                                     |                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>وأحب قبل الحب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | إن الطائراتِ تمرٌ في يؤمى ، وفي حُلمي                                                                                                                                                                       | في زمن الحدخان يضبيء تفاح المدينة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ص ۳۸۵                                                 | فأشتهى ما يُشتهى                                                                                                                                                                                            | - تنزل الرؤيا إلى الجدران .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | والطائرات تعودُ من عُرسي . تُفاد<br>فأبحث عن تقاليدي ومؤتاي الذين                                                                                                                                           | <ul> <li>فرزمن الدخان يختينُ السجانُ صورتَهُ . ص ٣٨٦</li> <li>،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بىلرى ،                                               | یقتربون من صدری ، ویزدحمون فی م                                                                                                                                                                             | <ul> <li>الآن أغنيتي تمر على مدن السواد ص ٣٢٩</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ص ۲۹۰                                                 | ولا يصلون لا يصلون .                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

وحين تهز المطائرات كسل شمى ء ، الشمء ونقضه ، الحاضر ، والمستقبل ليس لدى الشاعر الأ النبات ، والتمسك بالموروث ( التقاليد/ الأجداد/ الوطن ) الموجود داخل الذات الشاعرة ، ويصبح التحدى ، في مواجهة الطائرات ، وبالمحافظة على : الذات/ الوطن ، وهما شمىء واحد لحيظة التحدى ، هما الحاضر ، والفائب ( الذات/الوطن ) ( اللغة/ التحدى ، هما الحاضر ، والفائب ( الذات/الوطن ) ( اللغة/

نتيجة لهذا التحدى المخيف يرفض الشاعر كـل شيء ، ويصبح مرة أخرى في تضاد جديد ، وتناقض جديد ( اعني في صراع جديد ) ، هو في جـانب ، و ( المدينة ، القصيدة ، العلاقة ، البداية ، النهاية ، الأسياء ، القرنفل ، البرتقال ، الملكة ، السياء ، عاكم الموق القيد قومياً ، وواثة الزيتون ، المغنى ، اعتقال المحركة ) في جانب آخر .

يقولُ درويش :

ــ أناضد المدينة ص ٣٨٩ ، ص ٣٩٨ .

ــ أنا ضد القصيدة ص ٣٨٩

ص ۲۰۰

ص ۲۰۱

، . . . . \_ ضد العلاقة

أَنْ يجيىء الوجه مثل الزرقة الخضراء ص ٢٩٢، ٢٩٩، ص ٤٠٠

> ، . . . . \_ أنا ضد الدامة

ـ أنا ضد البداية

\_ أنا ضد النهاية

أَنْ يكون الشيء أوله ، وآخره ، وأذهب . هذه لغتي

*ىدە* ئەتى

> ضد القرنفل . . ضد عطر البرتقال إذنَّ مع من ؟

> > إنه مع البد الأخرى . .

التي تلج السلاسل . والسنابل . ص ٤٠٦ لهذا ينادي أصدقاقه ليحدد طريق التضاد من جديد :

يا أصدقاء البرتقال ـ المزينة اتحدوا . . !
 فنحنُ الحارجين على الحنين . . الحارجين على العبير .

\_ من أين يبدأ جسمه ؟

وضد القيد قومياً
وضد ورافة الزيتون ، والشهداء
نحن الخارجين من العراء لتلبس الأشجار أثواب السياء
نسر :
ضد المملكة
ضد المملكة
ضد اعتقال المحركة !
وحينا بعمل الصراع إلى هذه التيجة الرافضة لكل شرء
تقريا ، لا يوفض الشاعر ذاته ، الذات الواعية (بذاتها ) وهم
بداية المرحلة الجديدة لحسم الصراع ، والـوصول إلى الحل
البديل داخل الشاعر (والديوان ) الذي يأن من إعادة تشكيل

ونسبر ضد الملكة

ضد السهاء لتحكم الفقراء ضد محاكم الموق

كان يتنظر المفأجاة \_ الجدار
 يقول: يوم ما سيأتي من هواء البحر،
 أو من خصرها المشدود بين الماء، والأملاح

خصرها یدها نعاص جفونها ویروق رکیتها ص ۴۰۸

يتحول الموقف الجمال من محاولة إعادة تشكيل الواقع حتى يتشكل الآق : البديل/الحل/، إلى البحث عن بداية همة المحاولة . ولا مفرض اللدخول إلى بؤرة الصراع، لأنها البداية الحقيقية إنها الأرض/الذات/، ويغتر الرفض المطلق، إلى

والأرض تبدأ من يديه ، ومن زغاريد القرى البيضاء
 الأبجدية قوق ألفام الحروب ، وخلف أبواب النهار
 والأرض تبدأ من يديه ، ومن نهايتها .

البداية/الأرض/، من/يديه بجمده بقية الأدوات التي تنتهى بقرار/العودة إلى الأرض، بعد أن يتحد مع الأرض ليصبح جسمه جسمها،

ص ۲۹۹ أعود \_ من ابن تبدأ ارضه ؟ وما دور القصيدة عنـد العودة ؟ ستكـون هي المسافـة بين من جسمه المحتل بالمستعمرات . الضفتين . المطائرات . الانقلابات . الخرافات . الأناشيد لكن المغنى قال قرب الموت : إِنَّ الْفَرِقَ بِينَ الْصَفَتَنِ قَصِيدَق والمواعيدُ البطيئة . . ص ١٤٤ وأراد أن يلغى الوطن ص٤٢٣ وأرادأن بجدالوطن .. مِنْ أَيِنَ يُبِدأُ صَوْتُهُ ؟ إنه الاتحاد ، وفناء كل طرف في الأخر ( الأرض/الشاعر) منْ أوَّل الأيَّام حينَ تبارزُ الحكماة في مدح النظام يتحد ( الهجرة - الخوف - الحزيمة ) بـ ( النصر - الجسر - العودة ) ص٥١٥ ومتعة السفر البعيد في لحظة الحُلِّق التي تتميز بصراع النقيضين في آن . يتحدد الأنا والأنت ، ليأتي الغائب ، ويغيُّبُ الحاضر ، وتنبَّدل الألوانُ ، وبعد هذه الإجابات التي حددت بوصلته ، يصرح بأن الحل والأصوات، في طلب العودة لأرض على أي حالة تكون حيَّة ، أو ميَّتة ، قديمة ، أو جديدة : لله الآن تنتحرينَ . . تنتصرينَ . . تنطفتينَ . . تشعملينَ ... وأريدُها: الميدان والتسيان من ظلُّ عينيها إلى الموج الذي يأتي منَ القدمين ، دقت ساعةُ اللم كأملة الندي ، والانتحار . دقت ساعة الموتى وأريدها : لِهُتتحوا تشيدُ الفرق بين العشق واللغةِ الجميلة . 617.00 شجرُ النخيل بموتُ أو يُتيا . هو أنت أنت أناً وأريدها : يغيبُ الحاضرُ العلق . من أوَّل القُتل وذاكرةِ البدائيين يأتي الغائبُ السري . . ص ۱۷٤ حتى آخر الأحياء حتى يتَّحد الوطنُ ، والـذاتُ في صوتِ الشَّاعِر/ المُغنيِّ/ فـلا فكاك من العـودة ، لأنها ( الحل الـوحيد ( البـديل/ القصيدة/ يلتحمان، الهدف/ الوحيد ، لأنه قد اختلط بها ، وأصبح جزءاً من يتحدان في المتكلم المفقود بينَ البحر ، والأشجار ، والمدن تراجا ( لقد اتحدا ) فلا مناص من العودة ، حتى يعود النصفان إلى اتحادهما الأوِّل حين كان جسمه ذرات تراجا ، وكانت هي والآن أشهدُ أنَّني خطيتُه بالصمت قربَ البحر . . البدن، والقبر، والوطن في أن: أشهد أنِّني ودعته بين الندي والانتحار . قال : انتحرت , وردُّ معتذراً : أتيتُ . وقال حاربُ الزمانيُّ: انتحارك انتصار لأنَّها ذراتُ جسَّمي . أيُّ ربح لم تُبعثرُ في على الطرقات الانتجار - الانتصار . عَدُّ جسراً كان السجن بجمعني . يرتبني وثَّائق أو حقائق ص ٤١٩ هكذا يبنون نيراً أي ربح لا تبعثر ني قال: ماتما ردُّ معتذراً : لقد وَضعوا حُدودُ الانتحار . لأنها كفني . أعود لأنها بدني وبذلك يكون الدم وسيلة الالتحام والاتحاد ، يكون الموت/ أعود الانتحار بداية الانتصار ، وجسر العودة عبر نهر الدم ، لتصبح لأبها

وطني

ص ٤١٣

من كل قيد وانكسار .

ويشبهك المغنى والمنادى والبطل والحلم يأخذ شكله نيخاف لكن المديينة واقفة في شعلة النار الطلبقة في شرايين الرجال ذوبي ! أو انتشرى رماداً ، أو جالً ماذا تقولُ الربيحُ ؟ نحنُ الريحُ تحنُّ الريخُ نحنُ الربع . . .

حدود الانتحار، هي حدود الحياة والانتصار،، الحياة بالموت ، والموت جسر الحياة .

وعند النهاية ، تتحدُّدُ صورة الأرض ( صورتها ) ، ويتحدُّدُ ( انتحار العاشق ) .

وما أقوى الريح التي تقتلم المسافات بين الشاعر ، والوطن ( الأرض ) ، بين الموت ، وبين الحلم ، إنه دمنا ، لذلك :

 نحن الريح نقتلعُ المراكبُ والكواكبُ ص ٤٣٦ والخيامُ مع العروس الزائفه . .

ـ وأعددنا لك المهدَ الحضانة والجيلُ والحلم يشبهنا

القاهرة . د مدحت الحيار

ص ۴۳۸



# شائية الموت/البعث معوذج "مدينتي" أ دراسة لأحمد المجاطئ

## صدوق نورالدين

(1)

جسَّد الشعر العربي القديم أفق الاعتمام بالقبيلة فهي من حيث الكينونة وحثة يلتقي فيها أفراد العشيرة كي يعبروا عن رغبتهم في العبش، وبالتالي بشكلوا تجمعاً له خصوصياته وقوانيته ألقى ارتضاها لتنسه ، أيضاً فهو مستمد لللبود عنها مهيا كلفه الثمن . ومن ناحية أخرى فإن القبيلة تختار شاعرها كي تمارس وجودها عن طريق كلامه الفني ، في شتى الظروف والحالات . من ثم ارتبط الشاعر بالقبيلة ، وحيثها عاش المتأى ذكرها وشده الحنين إليها . فأضحت بمثابة شيء يذكر ليتواني ذكره من جديد ، في غتلف المناسبات وعلى امتداد مسيرة الشعر العربي ، حيث تحول الحديث ص الغبيلة والحنين إليها ، حديثاً عن المدينة بكل ما يمكن أن يشد المره إليها .

(1)

ولقد أكد النقد الأسطوري سأن الحديث الشعرى عن القبيلة بعكس في مداه الحنين إلى حضن الأم. فالقبيلة بمثابة الأم التي تبعث الحنين والرحمة والرأفة

إذ أن كل ما يمكن أن يربط بين الشاعر والأم ، هو ذاته الذي يربط الشاع بالقبلة .

ففي القبيلة يرتاح الشاعر ويحس بوجوده وحريته . وأسام الأم أيضاً بحس الكائن بأنه أمام منبع الحنان والرأفة ، فيمارس وجوده وحريته باحتبار أن كل ما يبسانر القيام منه له وقبع القابلية وليس الرفض . وهذا يدفعناً للقول مباشرة بأن ما ينطبق على القبيلة يجد معادلة أثناء الحديث عن المدينة .

ولقد أحتم الشعر العربي الحديث بالمدينة ، فذكرت مصر خيرما مرة ، ودمشق ، وبغداد ، وبيروت ، ثم البيضاء في قصيد لأحد

للجاطئ ، وآخر لمحمد الأشعري . وسأقوم في هذا الباب بالحديث عن ثنائية الموت والبعث في قصيدة (مدينتي) لأحد المجاطي ، خاصة أن هذه الثنائية تتجسد بكامل ملاعها في هذا القصيد . فالموت معناه النهاية الأبدية ، وهو من حيث الوقع والوجود ما يخيف المرء طيلة مسيرته الحياتية ، وشغله الشاخل في هذا الوجود . في حين أن البعث رضية في الخلود والاستمرار ، وكي يتأكد ذلك بختار الإنسان الانجاب والابداع لتأكيد استمراره ، كيا عبرت (ريتا عوض) في كتابها (أسطورة الموت والاتبعاث في الشعر العربي الحديث) .

(مدينتي صمت ، ووقفة انحتاء طبِّعه ويضعة من أعظم الأسي مضطجعة لم تمعف الربح جا منذ قرون أربعة .)

ينطلق المجاطي في حديث عن الحديث ، من خىلال تأكيمد بعد الحياد . علماً بأن المدينة المستهدف الحديث عنها هي مستقر الشاعر ، كما هو متأكد في القصيد . فهي تماني من صمتها ، والصمت نقيض الحركة والضوضاء . والانتهاء إليه ، يندل على أن هشالك صوت بتطلب افتياله . إذا ما ألمحنا لكون الحركة تشير إلى ديناميكية من نوع ما . لكن حين تغدو المديئة غير قابلة للمواجهة والتصدى ، بدلِّيل وقفتها وتركيبتها الجسمية ، فإن الصورة المعادل للمدينة هي صورة الشيخ المرم ، ذلك أن ثلة المواصفات الى أضفاها المجاطي على المدينة ، يمكن تجسيدها في الشيخ المرم ، فالانحنامة الطيعة تشير إلى رجل قضى ردحاً من الزمن في الممل ، فغلت استقامة ظهره غير عكنة ، ذلك أن توقه إلى الاضطجاع وحده المتأكد فتصبح الرغبة البديل شابا يتحمل مسؤولية استمرار العمـل وتواصله . لـذا ،

خالفيخ متأهب للموت. يينها الشاب متأهب للمصرءوالمذية الصعت مينة أصلا. وخلفية الحديث الشعرى تتأكد في رخية الميث ، إذا ما أكدنا بأن حمر موت الكدينة قرون أريعة . والربع كرمز للقية أشكان لتفور المدينة المصمت والأضطباع بإمكان المثنيال هذا الموت ويعت مافواً في قالب البعث .

وإذا نظرنا إلى موت المدينة بالتحديد الزمن المشار إليه ، نلمس انعدام الرفية من جانب الأطراف المتراجعة إلى جانب الشاهر . فهو صوت البحث . والأطراف الأحرى أصوات الصحت والموت . وإذا كان المعادل الحتى للمدينة الشيخ الحرم ، فإن وراء كل هذه الأشباء علائك متداخلة تائدة على الشهب والاستفلال .

### (4)

(فكيف أستضيف مد البحر وضوء القمر من خير متقود ودون قطرة من المطن) .

إن ما يتبع من مثل هذه الملاكات الشاككة ، الافتفاد إلى المديد من الأشياء ، فاليح كفوة ، و مكتملة لا يكان المستبد من الأشياء ، فاليح كفوة ، و لكتملة لا يكان المستبد الشياء الشياء أيضاً أن النظرة الشامرية إلى مد الميحر تحمل الوقع ، لكن حيث تكون الملية الميشا و ويتم استبده المربع للمصف بها ، فإن ذلك يدل مل سلية الميش في فاطلم المستبده المربع المستبد المنطوع ، الميث الماكنة والمضطوبة . حيث بل انتخاد المبحر ، وموجه القوم ، فاتخاد المنظود بما فيه من خيرات تدفع للارتواء ، وموجه القوم ، فاتخاد المنظود بما فيه من خيرات تدفع للارتواء بالمباشل المناطق المواشل الحصوبة في المناطق المواشل المواشل المناطق المواشل المواشلة في إيادة الكل الوسائل المتالك الموسائل المناطقة الكلاء والميش المناطقة الكلاء ، والميش المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الكلاء ، والميش المناطقة الكلاء ، والميش المناطقة الكلاء ، والميش المناطقة الكلاء ، والميش المناطقة المناطقة المناطقة الكلاء ، والميش المناطقة المناطقة الكلاء ، والميش المناطقة 
لذا ، فيا يفتقله المرء في هذه المدينة : - إمكانية الراحة النفسية .

\_ إمكانية العيش والتواجد .

على أن افتقاد هذه الأشياء دعوة إلى الموت من خلال الصمت ، والبعث من خلال الربع . ياعتبار أن استمرار ذلـك غير ممكن ، مادام يعطى أحقية التواجد لأطراف دون أغرى .

## (1)

(با ليتنى صور فأحيها أو أن زوبعة) "قاروناًين تختفى مفاتح المدينة)

تأكد وفية البعث من خلال قامة الأحياء . ذلك أن ما هاشته الملدية من صحت وموت ، سينشر أيمحل مكانه التجدد ، إذن هنالك الحوت والبعث . لكن الموت عابة للصحت والانتكاس ، يبينا المعت مو التجدد وليس الحلود التام والعبائي . إذ أن رغبة المجافي تمكس المجدد المجافي تمكس المجدد المجافي تمكس المجدد المجافية المجافية . فإن كانت المدينة طحف خراب ) . (مدينة ما تأت أن المجدد وحدى مدينة تأتف أن كمل عبد ورحها ) . (مدينة ما تأتف أن كمل عبد ورحها ) . فلا يكن

استمرادها صلى هذا كلتوال . من ثم تنولد الرخية في التمنى والأمل ، قصد التحول إلى (صور) أو (زويعة) .

فالكلمة ستتحول من قوة إلى قوة . بمعنى آخر سيعادل الشاهر الصور أو الزويمة حتى يفرض البعث ويفتال الموت .

لبذا ، فاستدهاء قارون القموة ، وتوجيه السؤال إليه هن المفاتيح ، مفاتيح المدينة ــ وكما نعلم فإننا لا نوظف الفنام إلا لكى نقوم يفتح ما هو مفلق مففل ــ له دلالته من حيث وضعية المدينة ، بل من حيث الموقع الذي تحتله في نفسية الشاهر .

### (0)

تقوم هذه الثنائية من حيث الوجود على اللفظية . وحين أسمها يلم الصفة لا أدعى توبا تدرج اللفظية من عمواها . وإنما تبحد المثلا اللفظية بعمق اللفرة لذا ، فشمر للجاطي شمر لكل . ف معن أخر يقول معنى من المعانى . لكن كل شمر يبعك إلى لالالة أو رسالة للنبلية . إلا أن الإشكال يبلور في خطلة توظيف الحيال . فشمر المنابية من المناب . في حين أن شمر الفن يلس الملكرة و دارة الذي .

من ثم فشعر المجاطى يقوم على تجميد فكرة الفن . وتتوازى هذه الفكرة مع الملايل الحليل . إذ يكن أثناء الحديث الشعرى أن نضيط صورة ممكوسة كخلفية مقارنة لما ساد وتم الحديث عنه ( مثال : الملاية والصحت واصطفم الأسى بالشيخ الهرم . ) فيكون المطابق شهمة تام وأو في فياب أدوات الشئية

ومن حيث المرجعية ، فالشعر بعود في جدوره إلى المجتمع . فالمجاطى حيث تحدث هن الملدية ثمة ارتباط بمجتمع . هل أن هذا الارتباط يمكس الأمل في أن تصبح المدينة حكس ما كانت . أن أن فضوقه المدينة في نشية الشاهر هو موقع أي شم، تحلو الرغبة في أن يسجح غوذجيا . وإن كنت لا أنحو في ذلك منحى النقد الأسطوري فأعتبر المدينة كالأم في وجودها ومسارها الحيان .

المهم أن الرقبة النموذج ، هى الرقبة المذات والأحمرة ، وق ذلك تتأكد خلفية العلاقات . أى ما ترتب عنه الوجود المجتمعى الحاضر والفائب . الحاضر باعتبار التفكير في المدينة النموذج لم يتأكد بعد ، والغائب كأمل برجى تحقية .

وفى الواقع فإن الحاضر فى نص (مدينتى) أقوى من الغالب . فالرجمة اجتماعية وسياسة على السواء . وشعر المجاطى لا يقول السياسة دفعة واحدة ، وإنما يختار إخفادها فى حمقه ، فيها يكته ويستره . فيقى التحليل هو الإشارة الصريحة لمذلك ، مع ربط الأشياء بمسيانها .

## (3)

ل تصيدة هن الدار البيضاء أكد المجاطى ان المدينة المستهدفة بالحديث الشعرى هي البيضاء . أما في (مدينقي) فيفيب التحديد

المكانى . ويتنصب الزمن بامتداد فارخ . بيد أن غياب المكان قـد يدنمنا لاعتبار عموميشه ، وليس محليته . من ثم فـالذي جـاء في

تكريس الوجود ، وتدهيمه ، كذا غياب فعالية المواجهة والتغير .

(مدينتي) ينعكس بكامل أبعاده ومواصفاته على السائد ، حيث يتم

(Y)

قصيد (مدينق) . .

لذا ، فقصيد (مديني) يعيش خارج المكان ، داخل الزمن الطويل. فهو يؤجل الموت ولا يستحضره كبي يموت وينتهي. وتلك ، فضيلة هامة لشعر المجاطى . في معنى أكثر وضوحاً ، يمكن

يبقى المجاطي من جملة الذين أعطوا للشمر المغربي ، وفق الأغاط والقوالب الشعرية المعاصرة ، لولا أن الاستمرار لم يتأكد .

أن تحكم عن مدينة ما ، بنفس المظاهر والمواصفات التي جاء بها

وأعتقد أن ذلك مبدأ من المبادئ، التي استهدفها دعاة الحداثة .

المغرب: صدوق نور الدين

تُشِر قصيد (مدينق) في مجلة • آقلام • العدد ١٩٦٤/٤

## شاعريككالغرة والنفي نسيم مجي

هذه إطلاقه سريعة على عالم هذاب الركابي ، من خلال ديوانين : الأول : و تسلولات على خدارطة لا تسقط فيها (\* الأسطار » ، والثاني : دمن طموحات عنزة العبسيّ ، (\*)ول المديوانين من القصائد ما يكني لإعطاء فكرة ولو صامة عن هموم هذا التساهم واعتصاماته الحاصية والعامة ، كما تتكشف من خدال رؤيته ، الشعرية للحياة والأحياء .

وأول ما يطالمنا في هذه الأشمار أنها تفيض بتلفائية وثابة وصاطفة منسوبة وصهولة في تداعى الأنكار والصور ، بعيث لا تكاد تبدأ في قراءة السطور الأولى للفصيدة حتى تجد نفسك مشدوداً تمايعتها حتى النهاية . ولصل في طدا النسيج التساسك الشفاف أبية من روح الشعر ، ودليل على شاعرية هذا الشاعر العراقي الشاب.

لكن منه التلقائية لم تلق به إلى الفموض والإبهام مثل كثير ممن يكتبون الشمر الحمديث الآن ، كذلك لم تدقيع به إلى المباشرة والسطحية التي تخرج بالشعر والفن عموماً عن مجاله .

خلا شعره من تلك العيوب الخطيرة ، ربما لأنه شاعر بملك موهبة قول الشعر ، كما يملك الإحساس الواعى يوقع الحياة ويواقعها الملء بمسيات اليأس والإحياط في طالنا العربي . بالإضافة إلى تفاقته وإلمامه بترات الشعر العربي قديماً وحديثاً . الذي يقوم يتعريب

وتبدو مشاهر التنم والغربة سمة عامة من سمات الشعر العراقم.
الحديث كما هم عند السياب والبيان . وهفه السعة تكتسب لونا
جديدة فى شعر حذاب يضفنى عليها نوعا من الخصوصية التي تميزه فى
داخل هذا المثابر العام الذى صارال يبزل أأره وواضحا فى شعره ، وما
متحققه عذاب حتى الآن فى أشعاره يعطى الثقة فى قدوته على الحروج
من جو الروانسية الفالمية كى يتحقق له عمق الرؤية وشعوها ؛
والتعيز الحقيقى الذى يجعله يعرف بشعره .

إنه يعانى الغربة والنفي ، ويحس بها إحساساً قويماً ، ولا يجد

وسيلة للرفض والاحتجاج سوى البكاء ، يبكى في شعر جميل يجعلنا نبكى معه . ومن أمثلة ذلك قصيدة و الحب أبكى البعد ، إذ يقول :

الليلة عِنونا أبكى أبكى من وجعى

من هذا البعد ، السيف ، المعتد بخاصر ق من شوقي المتوزع كالنيران بأوردق من صعق الوحشة أبكى

من طول الليل ، وأصوات العجلات

من تعب المفتريين

من وجهي الشاحب أبكي من كل الأتين .

وتداعى الصور بهذا الإيقاع السريع مع تكرار كلمة دمن ، في مطلع كل حظر ، نجسد جو الحيرة والحثرن الذي يجيط بالناخو من كل ناصية ، ويعطى الانطباع المتوقع لعالم معتم موحش . وفي سيل مزيد من المرقة عن عالمه وهمومه ، لايد أن نخصي معه في رحلة الشمر والعاناة ولندأ بالتعرف عليه . يقول في قصيدة ، الشهادات الشعر والعاناة ولندأ بالتعرف عليه . يقول في قصيدة ، الشهادات

> لى بيت في آخر أفريقيا لكننى نشأت على تربة آسيا وتعلمت هناك فنون الكلمة وهن أبي توارثت الحوف من الكراهية ، والحرب

وعن أمى أخذت الصدق . وأضحاك الرب .

وحين نقرأ هذا الكلام نعرف فورأ أن هذاب الركاي واحد من هذه الطيور المهاجرة التي تركت أوطانها واستقر بها المقام في وطن آخر . . لسبب أو لاخر . ولا نعرف هن هذا شيئا سوى كلمات

قليلة في قصيدة و انتظر إما لحظة قتال و التي بتحدث فيها إلى صديقه الشاعر الفلسطيني على الخليل حيث يقول:

> أنا مثلك ، في قائمة المغضوب حليهم

ماً دمت أرى أن الحق هو النوب المشروع في خايات الله .

وربما كان ذلك سبياً لحزن الشاعو وأنه ، وخوفه الذي وصل به إلى الحد الذي بات يخاف معه الوردة ؛ أنا أعشى في هذا الزمن المر الوردة . . وظل حبيبي ۽ .

فهو يعيش في حافة خربة سواء كانت مفروضة عليه أو جامت اختياراً : فإن أثرها ماثل في شعره بدرجة فوية وملموسة . ولعل عنابه الرقيق لوطنه ، يكشف عن حافة المعجز والإحباط التي يمانيها النفاع عن يفو

> ه فلماذا لا تمتجئ قرصة حشقی وأخرى أخلو فيها يتقسى أماكس حالم ،

وأبدع حالم ، أقتلع ــ يكل قواى ــ صداحاً أتعب رأسى :

فالمتن عارسة للحرية ، والاعتلاء بالنفس للتأمل والتفلسف والتفكير هو عارسة للحرية ، ينتج عنها الحركة والإيداع وراحة النفس وراحة العقل . . وانعدام الحرية هو سبب صداح النفس وصدح الرأس ولا يولد سوى الإحباط الملى نعائية على كمل الجهات .

ولأن الواقع لا يعطيه صبيا للشفاء من الصداع ، تجده يتجه إلى عالم الحلم حيث يخلق لنفسه شيئا يلهيه عن واقعه المحزن ، وهذا واضح في قوله بخاطب مديته الجميلة و الديوانية ،

وأبكى إذ تتجمع في رأسي ضحكاتك واسمع قرب سريرى خطواتك فتسكب ــ مثل الأمطار ــ الفرح يقلبي

> أقرب وجهى منك أجاورك ، أضاحكك

أصنع من ضحكاتك بهراً من قجر ريفي وخيزاً

وأبكى ــ من شدة شوقى لوجهك ــ حد النزف

إنه يصنع على البحد ، لفضه زاداً يعيش عليه ، فيتخيل مديته وبيراها كها في حلم ، رؤية تسكب في قلبه الظامرء الفرح الذي بروى عطفه . . ولكنه بيكي حد النزف إذ يجد وهما يعيشه لحظامت ثم تصدمه الحليقة المرة وهنا يقول :

> أحلم كل الليل بوجهك ، منفى يحلم في وطنه .

وهنا بيافتنا الشاعر بممنى جديد وجميل .. نفهم منه أن هذه الرؤية التي تراوده في الحلم ، لا تنب وحشة الليل ، ليسل النفى والغربة المتصل في هالمنا العربي وفي مدننا المقهورة حيث النفى حالة دالمة تمسك بتلابينا جمعاً .

ورضم بكاته المتصل ، إلا أن حزنه حزن شفاف يخلو من المتاحة والمرارة ، ويتأى بصاحب عن الحقد والكراهية لدرجة أتنا لا نكاد نجد لها أثراً في شعره ، حتى بالنسبة لحؤلاء الأوفاد والجلادين الذين تسبيرا على مدى المصور في قهر الإنسان العربي كالملك لا يطيل الموصف ولا يقف طويلا لكشف الحكام المتحاللين والمتأسرين ويكتفي بأن يصفهم بالإعباء والدوارق قصيدة والانتظار ، التي ويكتفي بأن الرئيس الراحل جال مهد الناصر :

ربا لأن هذا الشاهر المعنلي حبا للعياة والناس ، مازال يرى الدنيا يعين الحالين ، فهو لا يستمحل اللعنة عليهم ولا يحرض الناس للنار منهم ، بل يكنني يوصف حالهم . كذلك يرى الناس ، وبالأحص أبناه وطت ، ولا يلومهم على تخاذهم أو تخيطهم بل يراهم بسطاء معن تصيدة تساؤلات على خارطة لا تسقط فيها الأمطار . »

> أسبيتك يا وطن البسطاء قاتلت لأجلك أو خاداً سقت اليك مواسم بملأها الدف وخيوماً تجهل – طول العام – بماء الف فلماذا لا تتمثى فرصة حشتى وأعرى أخلو فيها بتقسى :

لا شره أكثر من هناب رقيق ، لأن هيذا الشاهر مازال برى الواقع من السطح دون أن يتعمقه ، ليكشف عن سلبيات الجماهير وجهلها وتخذلها ويتقدها بقسوة كها قمل و صلاح عبد الصبور ، في قصيدة ، الناس في بلادي ، إذ يقول :

> الناس في بلادي جوادحون كالصغور خالوم كرجية الشناد في نؤاية المطر وضحكهم بتر كالمهوب في الحطي خطاهمو تريد أن تسوخ في التراب ويشاون ، يسرفون ، يشربون ، بيشاون لكنهم بشر وطيون مي كماكون قبضتي نقود ويؤسون بالقدر

ولا يزال حذاب بعيداً عن هذه الواقعية الصادقة واللاذمة عند و صلاح عبد الصبور ، ، لأن صداب الركابي لا يزال رومانسياً ، إنه عاشن يملم ويجزن ، وحزنه مشوب بالعطف والرجاء في لحظة سعد تأتى بما الأيام نتسمح دموع المباكز، وتمحو شكوة الشاكون ، ولذلك نراء يتعلق بخيط الحب على الدوام . في قصيدة للفرات أطنى يقول صداب :

> وقت التقينا تناسلت أشباء وقت افترقنا تغيرت أشياء

تلك هى المحبة وردة فى القرب وفى البمد ضياء

إنه إنسان يؤمن بقوة الحب وسحره بـل بقدرتـه على حـل كل المصلات والأزمات : يقول في قصينة «حصار » يخاطب حبيـــــــ :

> أهس - والناس نيام - بأذنك د أنت حيال » بستانا أسجع ينضج في كفك يشبع كل جياع الأرض .

فليس بالحبز وحده يحيا الإنسان ، بل بالحب أيضا الذي يمكنه إشباح الملايين ، بل كل جياع الأرض ــ إنه جوع روحي لا يرويه سه ي الحب .

ونحن إذ نحضى مع هذه القصيدة الجميلة ، تتكشف أمامنا غابة كثيفة من الصور الفياضة . يعظيم المعان ، كاقتران الحب بالفهم ألو المعرفة وارتباط المعرفة بالألم ، وإذا أردنا ترقيبا هرمياً لهذه الأفكار كها نجدها في شعره فهي كالآل : الألم ، فالمعرفة ، شم الحب .

> سيدق من لا يتعذب ، من لا يفهم لغة الإعصار من لا تغزوه النار تصدعه ضحكات الشيطان وتخفى معلك أول ربح .

قالإنسان الذي لا يتصهر ق تجربة الحب بنار العذاب والأزحق يجوز المرفة الوائقة الحقة لا يتكت حل تهدة الحب برسوخ وثبات ، ولا يتوى مل المصدود أمام المقربات ، ويسقط منذ أول امتحان ، ويضيع فلا تعرف ملاكه . فتجربة الأو والمذاب هي أولى المراتب في الوصول إلى درجة المعرفة التي تؤدي إلى الحب ، الحب المتحبب الذي يجل حياتنا المفترة إلى ازعداد ويلم بالمباحث المنافذة إلى ازعداد ويلم بالمباحة بالمباحد الى قصيدة وحبيبتى . . إن أحدج » يتحدث عن مأساة لبنا ويؤو أ

> لبنان تعلمنا من حينيك الشعر وأن نعشق حد العظم ، فهل نتعلم أن نولد ثانية أو نرجع صبياناً .

وكيف لنا أن ستجد حالة البراءا أو نولد من جديد قبل أن نتطور بالألم، ونصل إلى المعرفة الحقة والحب الحقيقى ? وإدراك الشاعر لهذه الحقيقة نجمله يصرخ في الكتاب والشحراء ورجمال الفكتر والأدب ورجال السياسة والحكيم .. على الأكمل عن عرفوا لبنان وأحورا الحياة في يورت أيام عزها .. وكان أكثرهم من الفاري ولفظاروين .. المليز أوتهم يوروت ويصنعهم الأمر والحياة : إنه يناشدهم جمعاً أن يتحركوا لإنقائها من المعتة ، وهو يلوح لهم

برايات الحب ، وأكاليل الغار ، ليضعها على رأس كل من يعلن عن حبه الحقيقي . ويعنه بأن يفوز بأعظم جائزة :

> يا قادة مركبة الوطن العربي يا أمراء الشعب النجعان من يعمل - في هذه الساحة \_ الحب يقوز ياجمل كل تساء الأرض أمرأة - طفلة صنعها أنه من الليمون ، وأوراق الريمان من يعرفها ؟ 
لم يغز آحد بجائزة الحب صلى الجائب العربي ، لأن أحداً عن عاطهم الشاهر لم يسمع ولي يتحرك أن الوقت المناسب ، وقبل وقوع كارتة الأجنياء الاسرائيل بحقوب لبنان ، وحصار بيروت ، و وقوع المدابع واستنهاء الآلاف من لبنايتين وفلسطينين . لم يتحرك العرب أن الوقت المناسب ؟ لماذا ؟ لأن العرب مازالوا بعينين من المرقة الحقة التي تقليم من نزصات الأنائية المثلية والعصيية بالمعافقة التي تحقو محدود من من من المناسبة المناسبة أن قصيدة دم طموحات عترة المبسى ، وهذا ما يؤكده الشاعر أن قصيدة دم طموحات عترة المبسى ، حيداً بين المناسبة المهروفة ، حترة ، يتحفظ عن الحرية والعدل والمساواة . كلاف يتخلم و هلاب ، ومن لبعضا عن الحرية والعدل والمساواة . كلاف يتخلم و هلاب ، ومن لبعضا عن الحرية والعدل والمساواة . كلاف يتخلم و هلاب ، ومن

> رجل هو الوطن العربي تحتل مواخله امرأة لا تفهم من هذا العالم شيئاً غير النوم امرأة تأكل وتحارب في النوم

ولا شك في هذا النوم بعد الآن . فهو نوم الجهل والجاهلية ، ولا يقول الشاهر هذا الكلام المحزن القاسى من باب الشماته ، بل من رضية طرمة في أن تفقع حيوننا وطولنا وتموف كيف تتخلص من سليبات التخلف وميرات العصور، لأنه مازال علم وه يعظر عبارا ، يحكم فيه الفخراء . ولكن اشتظاره يطول ولا يلوح في الأنق أن تفرع المل فريب تفخور ثائرته في آخر القصيلة : فيدهو إلى ثورة كاسحة تغير كل شرء قالا:

> قلماذا لا يأتي الطوفان ؟ يفسل أحشاء الوطن من الشوك ،

يغسل احشاء الوطن من الشوك. ويطرد كل الغربان .

وقد تكون هذه الثورة الأخيرة ، طريق الشناهر إلى سزيد من المواقعية والعمق والتضوج الفكرى والفنى فى أشصار وصذاب الركابي ، القادمة .

القاهرة : نسيم مِلَّ

أشكال فنية متقدَّمة ، تزيد دائمياً من مساحة رقعة الشعر ، كما تساهم في بلورة رژية شاملة عن قضايا التجديد وطبيعته واستهدافاته .

لذلك أيضاً فقد أصبح من المتعلّر نرع صفة الشعر عن أى إيداع حقيقى يضاف إلى فعل القصيدة ، سواء التزم عنها إلى وحدة إلتفعيلة ، أو تحل عنها إلى وحدة إلى الحيدة أصغر ، أو التعرف إلى أى من السبل التي قد تعينه على طرح أفق شعرى أوسع ، وأكثر لتينامية وقدرة على استيماب مجمل لتينامية وقدرة على استيماب مجمل باستمورات التي يطرحها واقع يتضرور.

لكن على الرغم من كل ما صبق \_\_ يبقى دائمياً و شرط الشعسر ، ، ذلك و الجلوهرى ، الذي لا يكفاً عن إشهار شروطه ، والمذى يضع دائمياً الفروق

إذا ما تتبعنا حركة التضر في شكل وبنية القصيدة الصربية خلال نصف القرن الأخير، فسوف نفاجأ بحجم ومساحة التجديد ، إذا ما قورن بذلك الثبات الرازح المذى جثم عملى روح القصيدة لفترة تقرب من أربعة عشر قرناً من النزمان ، فينده أمن النظام الكلاسيكي الذي تجل غوذجه الأمثل في شكل القصيدة العمودية عما يحويمه من و سيمترية و ظاهرة باعتماده على ووحدة البحر، وإلى انفلات الشعر الحديث وتبنيه و وحدة التفعيلة ع \_ " كبنية إيقاعية يمكن تكرار وحداثها في كل مطر شعري دون الالتزام بتساوي عدد تلك الوحدات مسم ببأتي السسطور الأخرى \_ فإن القصيدة قد مرّت بفترات تغيرات عنيفة ، أدَّت في النهاية إلى ظهور الأشكال الجديدة ، تلك التي أذنت بقيام ثورة حفيقية في الشعر

## إشكالية الشعر والشكالية التلقى وسراءة في السوافتع الشعرى الآت

## محمد كشبك

بداية ، لا يتعين على أحد مها بلغت درجة صلاحيت - أن يغرض على الشاعر نظاماً لداعياً مسبقاً ، يترجب عليه أن يعمل وفق شروطه الإنتاج الحربة كاملة للشاعر في التجريب ، وأخيار ما يناسبه من مفردات وعناصر وأكثر قدرة على طرح تصوراته الفنية والإبداعة ، لذلك فقد كانت معظم عاور التجديد في القصيدة العربية عاولات مستمرة الإزاحة كل ما عن عاولات مستمرة الإزاحة كل ما عن عاولات مستمرة الإزاحة كل ما عن شائه إعاقة الشاعر عن تشكيل رؤاه في

والحدود التي تفصل بين ما هو شعر ، وذلك الذى لا يعدو أكثر من كونه مجرد مدنيان لا يفضى إلى شيء ، ومن ثمّ فإنه سوف يصبح لازماً عاولة التوسسل باستمرار إلى توصيف ما يحن من خلاله التمييز ، وإدراك جوهر تلك العلاقات التي تحكم بناه العمل الشعرى ، حيث لا يحكن إفضال مجموعة العناصسر لا يحكن إفضال مجموعة العناصسر التصيدة ، كها لا يحكن تجاهل حقيقة التجيد باعتباره حركة إيجابية تتقلم

الحديث ، وطرائق التعبير بالقعيدة ، ومنحى الفهم الشمسرى ، وكفيسات الإبداع ، وقد تممل حبء تلك الثورة تما المعالم ، كما ظلت تلك الثورة ترفد تيارات الحداثة بالعديد من الإمكانيات ، والتي لم تكن عامة في ظل و القهر المعبودي ، ، فضمنت تلك الشورة حق مبيدهي الحسومية الشورة عق مبيدهي الجميد في المسلمورة على مبيده في المسلمورة على المبيدة ألل المائية من أجل المنحف و الرابحث المدائم من أجل الكثيف و الرابحث المدائم من أجل الكثيف و الرابعث المدائم الكثيف المدائم الكثيف المدائم الكثيف و المدائم الكثيف الكثيف المدائم الكثيف الكثيف المدائم الكثيف المدائم الكثيف المدائم الكثيف و المدائم الكثيف و الرابعث المدائم الكثيف و الرابعث الكثيف الكثيف و المدائم الكثيف و الرابعث المدائم الكثيف و المدائم الكثيف و المدائم الكثيف و المدائم الكثيف الكثيف المدائم الكثيف الكثيف المدائم الكثيف الكثيف المدائم الكثيف الكثيف الكثيف المدائم الكثيف ال

## دواقع التجنيد

لم تكن دوافع التجديد \_ حينها بدأت ، والتي تحمّل عبثها شعراء الجيل الأوَّل \_ الحمسينيات \_ قاصرة على عجرَّد إحداث و تغيير شكيل » ، أو محاولة إحداث و فتوحات تكنيكية ، بل كان ذلك التغييريتم بوعي وإدراك عميقين ، متجاوبا مع مضمون تيار القضايا الاجتماعية والقومية ، معبراً عن حالـة التقلقم والفلق التي راحت تلع بضراوة ، تصاعد حركات المد الوطني ، خاصة في فترة ما بين الحربين ، وكانت دواعي التجديد تطرح في صورتها العامة ، استجابة فنهة حقيقية إزاء ما يفرزه الواقم من تفاعلات ، ساهمت إلى حد كبير في تغيير مجمل المفاهيم والقيم السائلة ، إضافة إلى ما طرحته من تطور هاثل انعكست آثاره في عجمل علاقات الإنتاج ووسائله ، ومن ثم فقد ظهرت الحاجة ملحة لمواجهة تلك العلاقات الجديدة في أشكال فنية غتلفة ، فكانت عمليات التجديد ، بمثابة استجابة حقيقية ، أصابت كل الأنواع الأدبية ، وفى الشعر ظهر واضحاً ذلك الارتباط بين المحاولة البدائبة لحلق أشكال جديدة ، وبين حجم المتغيرات ، تلك التي كمان يطرحهما واقع لا يثبت عملي حال .

فمنذ بداية السبعينيات طلعت علينا موجات كاملة من الشهراء ، تتقشع بأقنعة الحداثة ، كيا تزعم لنفسها حق التجديد ، تجمعها جملة من التصورات.

الحاصة بماهية الشعس، وطبيعته، واستهدافاته ، ولم يكن ممكنا وفي ظـل تلك التصورات ــ التي تعتبر شاعراً مثل عبمبود درویش مجسرٌد د رومسانسی ثموري ۽ ، وتري في إسداعات خالقي الحداثة منسل وأحمد عبسد المعطى حجبازی ۽ وو سعبلی پيوسف ۽ وو حسب الشيخ جعفر ۽ وو أمل دنقل ۽ وغيرهم مجرّد وكلاسيكية جنينة ؟! ٥ ولم يكن عكنا في ظل تلك التصبورات ، إلا أن تقع القصيدة الجسليمة ، والتي يتبناها شعسراء السبعينيات ، في العديد من الإشكاليات التي كادت أن تعصف بمجمسل ما سمعموا إلى تحقيقمه من طموحات تجديدية .

لقد أدّت وسائلهم الني اتبصوها في إنتاج قصيدة جديدة وفق شروط غتلفة ان تتحاز الأحد عناصر العمل الفني ، باعتباره جال تحقق الفصيدة الأوحد ، الى القوع في شكلية مغرقة ، لا تهتم سوى باستحلاب طاقلت اللغة ، بعدا عن باقى المناصر المؤثرة ، مما أدى إلى أن تنصو الفصيدة داخلياً ، وفي اتجاه واحد ، منعزلة عن حركة التلقى .

ومن ثم فقد ظلت هذه الموجات تطور ذاتبا ، في الناطق المظلمة ، مع تفاهم عزوف الجمهور ، وابتعاده عنها ، دون أدن محاولة من الشعراء المحدم للبحث عن ذلك ( المشترك العام ) الذي للبحث عن ذلك ( المشترك العام ) الذي يدفع بالعملية الإبداعية إلى أن تصبح يدفع بالعملية الإبداعية إلى أن تصبح وحيا علاقا ، وارتقائا مجموع القيم الفتية ، دون إهدار لعملية التبادل الفتال ، ويغير الوقوع في بلاغة خطاية جوفاء .

لذلك فيان تبنى وفهم نظرى ؟ للشعر ، يرى أنه ولا وظيفة للشعر » ، وأنه ولا يمكن للشعر الحقيقي أن يكون

جاميرياً با ( ؟ كا يودى إلا إلى هزلة الشاصر ، ويقائه بعيداً عن متلقه ، عاكماً عل مجموعة و العلاقات الصورية ، ، تلك التي تتبع شعراً ليس له أصل أو صلة بالواقع المطروح .

ولقد أنَّت المغالاة في فهم الطبيعة الحداثية للشعر عند أصحاب الاعاهات الجليلة في السبعينيات ، إلى مجموعة من التورطات الفنية ، قادتهم إلى أخرى من المفاهيم الخاطئة ، فقد غالوا وأوغلوا في فهمهم لقضية والغموض في الشعر ، حيث اعتبروه قيمة فنية بحد ذاته ، فأعلوا من قيمته إلى الحدّ الذي كاد و الوضوح ۽ فيه أن يصبح و تهمة ۽ ، فانتهت القصيدة وفقأ لذلك الفهم إلى أن أصبحت مجرَّد مجموعة من الأحاجي تستقطب ما تشاه من « الرموز » المستغلقة ، وو الدلالات السائية ، وه الصور العشوائية ، تلك الصور التي لا ينتظمها رابط معين ولا محكمها أي سيماق ، وسط مجموعة من التلفيقات النقدية ترى : و أن الغموض الذي طالما اتهمت به هذه القصيدة ، هو الغموض الخلاق . . الحافز . . الخ<sup>(٢)</sup>

وفي ظل غدو متنزايد لشيل هذه الانجاء التصور ، الانجاء التصور ، العداء ع سين الشعر وجود و العداء ع سين الشاهر وجهوره ، فأصبح و التنافر على المساوة عداية !! ع. التنافر على مصدومة ، ولم يكن من العسير على وظال بإلقاء النبعة دائماً على الجمهور ، باعتبارات و النظرف التاريخي و وعلى أساس و أن هناك شعرا حقيقا يتنواهم مع الجمهور ، وشعرا يتوام مع الجمهور ، ومناك شعرا حقيقا يتنواهم مع ماهيات جال الفرن ، ويفتر إلى ماهية الشعر الحيقي ، والمحمور ، وشعرا يتوام مع الجمهور ، وفيت المحمور ، وشعرا يتوام مع الجمهور ، وفيت الشعر الحية ع ، مسل هدا التعراف والقدة الشعر الخية ع ، مسل هدا التعراف المحمور ، وأنساج ، مصل هدا التعراف المحمور ، وأنساج ، مصل هدا التعراف المحمور ، وأنساج ، مصل هدا

الشمر، وصدوره محن كيفيات تكاد تكون واحدة ، أن ظهرت سمة التشابه واضحة كيا غباب أي تماييز بين مبدع وآخر ، وكأنهُم كلهُم يكتبون في قصيلة واحدة ، طويلة .

وقد قطن الشاعر الشاعر وأمل دنقل إلى ذلك التشابه ، وتحدث عنه قائلاً: وإن موجة كاملة من الشعراء المنين بسرزوا في السنسوات العشسر الأخيرة ، يرتدون عباءة أدونيس ، تقرأ لهم ، فلا ترى وقعُ أقطارهم ، ولا وقم الواقع العربي كلَّه في شعرهم ، ولَّا تعرف إذا كان مثل هذا الشعر مكتوباً في لبنان ، أو المغرب ، أو في إيرلنده ه(٥) . ذلك أنهم قد استصاضوا عن التصايز بحاولات و الإجار الشكيل ، ، لكن هذا الإبهار الشكل سوف يظل عاجزاً ــ مهها بلغت كفاءتـه ــ عن تحقيق شرط الإبداع ، لأنه لا يستند في النهاية ، إلاّ إلى مجموعة من العالاقات الخارجية ، والتدريبات الفنية ، التي \_ مهيا بلغت

درجة إتقانها \_ تنظل عبرد و الاحيب ع تعتمد على مجموعة من و التداعيات اللغوية ) ، وو الحيل الصطنعة ) ، والقدرة على الصياغة والافتصال ، عما يحيسل القعيسدة إلى مجمسوعسة من و الملاقات الباردة ، كيا يغيب الموهج الشعري وراء الحرفية المفرطة ، والادعاء المبالغ فيه ، وتضيم القصيدة وسط و ركام ، من تهاويل و الصور الغربية ، ود الألضاز المعقمة » ، ود التبراكيب المبهمة ، ، حيث تصير في النهاية مجـرّد مجموعة من الأصوات والهمهمات التي لا تفضى إلى شيء .

لقد أدّى عزل الشاعر عن قضايا الواقم ، إلى تفريغ الشعر من رسالته ، في ظل فهم يرى و أن الشاعر لا يكتب ليؤدي وظيفة أو مهمة ۽ ، فـأصبحت مهمّة الشاعر غامضة ، وصار دور الشعر بالتالي ميهياً ، تحكمه معان فضفاضة ، مثل و إعادة التناخم ع . وو الجمال في الإنسان والأشياء والعالم اه (م) .

٣ - إضامة - غير دورية - العدد السبايم من

وأصبحت النفمة السائدة ترتاح إلى القول بمجز و الكم الجماهيري ، عن قبول ثلك التجديدات على أساس القول و بعدم مطابقة فكر الجماهير في فترات معينــة مسع الفكسر الشــورى والــفن الجديد ه<sup>(9)</sup>

لقد أزاح الشاعر و محمود درويش ، الثقاب في و أتقذونا من هذا الشمر ٢٠٠٣ عن و الوجه المدمر ، لتلك و الطواهر الغريبة ۽ ، كيا كشف عن زيُّفها ، وسطحيتها ، وعدم أصالتها بقوله و إن على الشعراء والنقاد .. إذا وُجدوا .. أن يدخلوا في عملية حساب للنفس عسير ، فهذه هي فترة النقبد الذاتي ، إذ كيف يتسنى لمثل هذا اللعب العدمي أن يوصل إلى إصادة النظر ، والتشكيبك بكاصل حركة الشمر العربي الحديث ، ويفرّجا عن وجدان الناس إلى درجة تحولت فيها إلى سخرية [[٣]

القاهرة: محمد كشيك

هوامش :

١ - أدونيس ، مجلة أوراق ( لنــدن ) المدد الرابم عشر أكتوبر ١٩٨٧ ص (١٢)

 <sup>4 -</sup> الكرابة الشافة حوار مع الشاهر ، إدوار اخراط \_ الكرمل \_ العدد الرابع المند الأول ١٩٧٩ مي (٥٥) عشر ۱۹۸۶ ص (۱۳)

ه - إضامة ـ غير دورية ، العدد الحامس ص(11)

۲ - السابق-ص (۱۲)

٧ - محمود درويش : وأنقلونا من هذا الشعر ۽ الكرمل ، المند السامس ص (٦)

عدد خاص عن: و الإسداع المسرحي،

تعتزم أسرة تحرير ( إبداع) إصدار عدد خاص عن ( الإبـداع المسرحي ) يصدر أول شهر يوليو القادم ١٩٨٥ .

یضم العدد نماذج من مسرحیات الفصل الواحد ،
 ومسرحیة نثریة طویلة عتازة ، ومسرحیة شعریة رفیعة
 المستوى .

 یضم العدد أیضا دراسات عن المسرح المصری والعرب ، وعن کتاب المسرح العرب .

وترجو المجلة من السادة كتاب المسرح ونقاده فى مصر والعالم العربى المساهمة فى تحرير هذا العدد الخاص. وآخر موحد لاستقبال المجلة لإسهامات الكتاب مع أسرة التحرير هو: ١٥٥ مايو ١٩٨٥).

وترسل المواد ، أو تسلم باليد ، إلى العنوان التالى :

(مجلة إبداع : ۲۷ ش عبد الحالق ثروت ــ الدور الحامس . ص . ب ۲۲٦ ت ــ ۷۵۸۹۹ القاهرة .)

## شعراء التسبعينيات عضيايا الشعر العسَرى الحَديث

## إعداد: أحمد فضل شباول

١٨ شاعراً مصرياً وعربياً يتحدثون عن قضايا الشعر المعاصر وإشكاليات التراث والحداثة ورؤيتهم لواقع القصيدة العربية المعاصرة

> منذ اشتبك العقاد وطه حسين مع أحمد شوقى وحافظ إبراهيم فبدأت حركة التجديد الشمري ، نقدياً وإبداعياً ، قبل أكثر من نصف قرن ، . . . منذ ذلك الحين لم يُغَضُّ الاشتباك ، ولم تتوقف حركة التجديد ، رغم ما أصابها أحياناً من

> وليست المركة الدائرة الآن ، على اتساع العالم العربي بين فريقين من أصحاب حركة التجديد ذاعها ، إلا جانباً من جوانب ذلك الاشتباك المطويل ، الذي لا ينكر أحد ثماره وتأثيره المنشط والمتبه لقدرات نقدية وإبداعية كثيرة .

> وفي الصفحات التالية ، ننشر آراءوردود أكثر من عشرين من كتباب الشعر المحدثين والمعاصرين ، حبول مايشار عن انتكاس الإبنداع الشمري العبرب المصاصر ، منــلـ السبعينات ، ومــع عجىء الموجــة الرابعــة من كتــاب الشمــر و التفعيلي ، بملاعها الجديدة .

و و إيداع ، ترحّب بكتابات غتلف الاتجاهات حول هذه القضيةالتي تعلق بالنوع و الأدبي الذي قد يختلف بشأنه من كل جانب ، إلا واحداً فهو لا يزال : و ديوان العرب » !!

۽ التحرير ۽

## أمًّا قيل:

الشعر العربي ( الحديث ) على أيدى الشعراء الشباب ( وخاصة السبينين منهم) متهم ، والشعراء الشباب ( على امتمادا الوطن السبينين منهم) من قبل اللسير، والشعرة موجهة لهم من قبل اللسير، والمهمدة موجهة لهم من قبل يمخف التقاد وبعض الشعراء ( الرواد ) ، وهذه بعض التهم المشبر الحديث ) . الذي ظهر مؤخراً بجهاد فاضل :

لم يعد الشعراء مهمومين بالثقافة ، ولم يعد الشعر عندهم فئاً
 أو مناعة أو جودة ، بل رحلة مظلمة مطفأة الأضبواء ، غير
 مفهومة من أحد حق من الشاعر نفسه .

- ٧ بين الشعراء الشباب يندر الآن العثور على قارىء ، ولا نقول شاعر .
- ٣ يفضل شعرات الشياب تبدو صورة مستقبل الشعر العربي
   صورة قاقة .
- الشعراء الشباب ... في كل قطر صرب ... أحرقوا السفن التي
  تربطهم بماضيهم ، فلا يكادون يعرفون شيئا عن الشعر
  الجاهل أو الشعر العباسي أو الأنملسي مثلاً ، ولا يعرفون
  أحيانا حتى أسياء الأعلام .
- م لم يعرف الشعر العربي مصراً كان فيه الشعراء كهذا العصر ،
   وأيضناً لم يعزف الشعر العربي مصدراً قل فيه الشعر كهذا العصر.
- ٣ تعثر التجديد الأصيل في السيعينيات أمام الحرية السهلة المفرية التي لا تأتلف مع الفن .
- لا وجبرا إبراهبم جبرا : : و فقد الشعر العربي قدسية كانت له ، ( إن ) الشعر يتزعز ع . البحرم ألف واحد يكتب ألف قصيدة ، لا أحد يهز . إنني متخوف من أنني أنا وجبلي مهدنا لهذا النوع من الشعر : .
- ٨ وقالت و نازك الملاتكة و : و يعان شعرنا المعاصر الحديث من عمموصة إشكالات ، منها التعمية ، والتقليد ، وأخطاه الوزن ، وضعف اللغة ، واستعمال اللغة العامية و .
- وقال و عبد الوهاب البياس ، : والأجيال الأخيرة يمكن أن تسجيها باجيال الإحباطات ، وفي مصور الإجباط تعترى الأدبية المدعين أنفسهم الحيرة والتمرق والفياح بحيث يفقدون الحلقة ارتكازهم ، فتصبح كتاباتهم أشبه بالكتابات التي لا هدف ها أو طاية تسمى إلى تحقيقها ، ويتمام التواصل بينهم وبين جمهورهم .

- ١ وقال و أحمد عبد المعطى حجازى »: و تستطيع أن تقول الأن وأنت مطمئن . إن تسمين في المائة من الشعر العربي خلال العشس مسوات التي مضت تكتب عطى بحم واحمد هو ( المتدارك ) . . » .
- 11 وقال ، عبد العزيز المقالح ، : « أزمة الشعر الجديد هي في رأيي الحاص ، أزمة الثقافة العربية بعامة » .
- ١٣ وقال د فزار قبانى : : « الشمر العربي واقع في أزمة ثقة مع الناس ? فقد رجي نفسه من الطابق الناسع والتسعين للفصيدة القديمة ولا يزال عالمةا بين السياء السابعة . . والأرض ء .
- ١٤ ومات و صلاح عبد الصبور ، وهو يشعر بالإثم ، أأنه قمد
   يكون أحد الذين مهدوا فحذا النوع من الشعر .
- وأهلن محمود درويش في العدد السادس من مجلة و الكومل ع أن هذا الذي يسمونه شعراً حديثاً لبس شعرا و إلى حد يجمل واحداً مثل متورطاً في الشعر منذ ربع قرن مضطرا لإعلان ضيقه بالشعر ، وأكثر من ذلك يفته ويزدريه ولا يفهمه ع .

وقد حرصت من جانبي أن أحصل على آراء الشعراء المتميزين ــ طي اعتداد المفرسطة المعربية ــ في هذه القضايا والآراء المطروحة بشأن شعرنا ( للمفرسر أو الحديث ) حتى نقف جيما على حقيقة إبداحنا المقمر و مدى تفاهله مع واقع إنساننا العربي في هذه الحقية القاسية التي يمر بها الوطن .

وسوف البدأ عبطرح الردود والقضايا والأراه التي تفضل بعض شعراتنا ( ليس نقط السبينيين منهم ) يلراحاقا في كتابة أو تحدثا ، أو متاقفة ، لما ورد في كتاب ( قضايا الشعر الحديث ) ، ولما ذهب إنه الرم شعراتنا ( الكبل ) ، مع التدخل بالتعليق أو ، الحوامش ، إذا لزم الأمر مع عماولة التعريف بكل شاهر على حدة ، وخاصة هؤلاه الشعراء الذين أر تتصرف عليهم من قبل ، مع مراصاة أنفي انخفات من الإبعدية العربية ترتيباً لأسياء الشعراء ، فهي خبر معين عندما نقع في حرج الاختيار .

## إيراهيم عبد العزيز المصرى(١):

... شمر السيعينات في تفص الانهام ... هذا يعني ضمينا أن شعراه هذه الفترة و الشباب و ، وحامل سياط الانهام ، والذين أفلسوا شعرياً من الرواد لاهم هم إلا هؤلاء الأطفال الأشقياء الذين تتكروا لا باتهم ... تراتهم ... فهم الرواد للشعر ... ومضوا في حدس خالق ،

بيدمون وبينون يبوت الا يسكها خبرهم، حق مهدمت اللفة وانقلمت الصلة بالزات، وصار الشيم فرينا، هاصفه، عصباً على الفهم، حق عن يكترية فضهم، وإليفا هؤلاء الأطفال لا يعرفون شيئا عن ماضيهم، ولين عندم علم عن التنبي أو ألي قام، وبما أنهم أولا وثانيا وعاشرا كذلك فلا أهلية لهم ولا بطاقة اعراف، ولتتوقف حركة الزمن الشعرية أن تحوالتها عند المرتفة، ، وتنظيرها السنادج في كتاب و قضايا الشعر الماضية.

ونحن ، كأطفال تمنهن الشقارة ، ونحب اللعب بالتار ، نرد على جميع المرتدين ، يدا من ، تازك لللاتكة ، وحتى ، جهاد فاضل ، لعلنا تتمكن من فتح كوى في علب الزرنيغ ، ولعلنا نتمكن من فهم الأخرين وفهم أنفسنا . إندا :

أولا: سيظل الشعر إلى يوم القيامة يميا في مساقة و النمو ، ولن يتحقق في و الشجرة ، بمعنى آخر إن يتمكن شاعر في العالم كله من كتابة الشعر كله ، بل سيكتب وجها من وجوه الشعر ، منطلقا به من ملابسات عصره ، وفي رؤيته لهذا المصر وثقافت .

ثانياً : وانطلاقاًمن وأولاً ، يأتى الشاعر ، الشاب ، ليتقدم ، رأسياً ، لا ، أفقياً ، صلى الشاعر، الشيخ ، لأن دراسياً ، تحقق النمو ، و د أفقياً ، تحقق التكرار والنسخ .

ثالثاً: وانطلاقاً من دثانیاً، وفإن الشاعر دالشاب دحیتها بحاول التفدم درأسیا، علي الشاعر دالشیخ، . . . فیانه لابعد أن ينتج دلالات وجدید، تفقد، الدلالات القدیم، وقدسینها وسلطنها، إذ أن الشعر يظل في إيداعه الحقيقي، وإنتاجاً جديداً، المفة.

رابماً: وانطلاقا من ه ثالثا ء ، فإن هذه و الدلالات الجديدة ع تكون علاً غجوم و المتحفين ، من الشعراء والنقاد والفراء الذين اعتادوا الأكل غلات مرات في اليوم ، وفي كل مرة تفس الأطحمة ، ونكون أيضا بحاجة إلى عندوفن عندهم قدرة الصبر الفلة والفهم المضرى لما يريد أن يقوله الشاحر و الشاب ، أو الحديث حينا يكون

بهذا تتحدد القضية بين قوسين ه شاعر مبدع متجاوز ؛ وأدمغة راكدة اعتادت التعود والتكرار .

ثم نـأن إلى علاقـة «شعراء السريمادة» بـأطفـال السبمينيـات الأشفياء

أولاً : في الريادة يقول د. غالي شكرى في حديث عن بعض الشعراء الشباب كقاسم حداد وغيره : و إن كل شاعر يحقق إبداعا هو رائد في إبداعه ء . فإذا أضفنا هـذه المقولة إلى مقولة أخرى للدكتور د منير العكش ه في كتابه و أسئلة الشعر ، وهي :

وإن الحداثة الإيداع ، يكون بالقيمة لا بالرس ، و واعتسادا على هذا نقول إن أصغر الشباب سنا حينا يبدع قصيدة متجاوزة لما سبق يكون والشا مبدعا على و فازات الملاكة ، وأن كنا نضع ما نشاق ما التاريخي ، ولا تتجاوزه إلا بايدامها ، ولسبح للتخليل على انصدار عباء الراة جيمة إلا وأدوس ، المذى

ظل حتى الآن يبيده في سيناق فنهنمه الخناص للحداثة/الشعر/الإيداع.

ثم نأتي إلى اتبادنا بهدم اللفة ــ والجهل بالتراث الشعرى ، فتول من الأعام الأول إنه اتبام قديم ــ جديد ، وسيطل قفازا . ق وجه الميدهين حينها يتجاوز إيداعهم واقع خيرهم المراكد أو المتخلف ، أما الأيام الثان فليس انهاما يصدق على الجميع . فكها يوجد بين الشباب الكسول يوجد بين الشيوخ الكسول ، والقياس الإكون إلا على الميدون .

إنى واثق قام الثقة أن شعراء كقاسم حداد ، وحيب الصانع ، وأخدطه ، وحيد المتمر رمضان ، وسيف الرحبي . . وفيرهم ، قد قتلوا التبراث قراءة وفهيا ، إذ لا يمكن أن تؤل الشجرة ثمارها الناضجة كاملة إلا إذا كانت ضاربة بجلورها في أرضها المميقة .

ثم ــ هــل نتحدث عن الأرضية التي يقف عليهـا الشمــراء الشباب ــ أرضية مؤلفة من قفر ـــجوع ــ هزيمة ــ قهر ــ تحولات مخاضية صعبة ــ واقع عالمي متفجر ــ متغير ، ، متصهر

## ● أحد سويلم:

ــ هناك بعض الملاحظات الأولية التي يحسن أن نتفق عليها . . منها .

أولاً : إن الساحة العربية قد امتلات مذابع وحروباً هل كل شىء جيد وعظيم . . لم تكف بالحروب السياسية . ولكنها أخذت تأكل نفسها بغضها ، ومن بين هده الحروب الملت ، الحرب على الإبداع الجيد ، بقصد تفريغ الساحة من بقايا الأصافة ؛ وإزاحة السائر ، كل يوم حرن تماثيل الردادة ، والشفيطة ، والمهرجين ، والصور المائة ، والرياء ، والمناورة ، والشهرة الزائفة .

ثانيا: إن نقادنا المصرين - الأفاضل - الدنين اختاروا أن يقيموا خارج مصر في معم تكثير من الأنظمة المهارة، و الأنجاهات المشيوه، قد نظموا صفوقهم وأشرهوا سيوقهم في وجه أصدقاتهم شعراء مصر ، يتهالون عليهم ، ويتألون منهم بقصد إخاد أصواتهم الجافة ، فيضحوا الساحة في أنصاف المواهب اللين يتسلقون جواب الشعر على امتداد الوطن العربي ، وكأتهم بدائل أفضل وأصدق إبداعا عما هو موجود على الساحة المصرية ، ويفقل تقادنا المصريون ذلك ، ومن وراء كل كلمة ترتمع أقنعة ، ونياشين ، وأوسمة ، وملامع شوهة ، لا تخدم قضية الشعر يقدر ما تخدم مصالحهم الحاصة .

ثالثاً : إن أرقة النشر التي تسود الساحة المصرية لا تتج \_ في الغائب - تابعة ما يدعه الشعراء المصريون خارج حدود وظهم ، وفقا الغائب المتعارض 
رابعاً: ليس كتاب ( تضايا الشمر الحديث) لجهياد فاضل الوحيد الذي يتناول قضية الشعر الحديث، وفي تصوري أنه في تشخيصه لآلام القضية ؛ وقد حاد قليلاً عن المؤضوعية حين تصيد بعض الجراح والقذائف على ألسنة الكيار ؛ عاجمل القارى، يقع في حيرة حول أراء هؤلاء الكيار وقد يكون كثير منهم في موضع المتهم المعم ا

ويمد أن نتفق على تلك الحقائق والملاحظات الأولية بجسن بنــا كذلك أن نجسًد بواقعية شديدة حجم هذه الآلام التي تصان منها حركة الشعر الحديث ؛ ويمكن أيضا ان نجملها فيها يأش :

أولاً: إن تقهيم الشعراء إلى أجيال متابعة سلاح فر حلين ؛ فمن ناحية قد تختلط الإجيال وتداخل ، فهنية أخرى قد يساحد أخرون - خطأ - على جيل معين ، ومن ناحية أخرى قد يساحد إخلاقة أو المؤرخ على التقد والتحليل لكن الأمر يجه الا يؤخذ على إطلاقه ، ويحلوه قاطعة ، أو مقايس جالية ، ورجا كان لصحوبة لصل الإجيال دورها المؤثر في صلم رسم ملاحج الصورة رسماً

ثانيا : إن الإحلام اليوم يلعب دورا في تشويه الملامع الحقيقية لتطور الحركة ، حيتها يعمد إلى ( تلميع ) كثير من المواهب الناقصة . . وتجاهل الأصوات التي تضيف إضافة حقيقية .

ثلاثاً: إن مصطلع (شعراء السبنيات) ربما كمان أقرب وأصدق الصطلحات على هذا الجل الذي توجه إليه الطمنات ، ولكننا أيضا ينفي ألا تضع الجميع في طائرة واحدة ، ونحكم عليهم جما بالقتل أو الحياة .

والواقع أنَّ هذا الجيل ليس واحدًا في ثقافته ولا في إبداعه .

وإن شتنا تشخيصا أدق ، فعلينا أن نفسمه إلى أصبوات ، أو جماعات ، أو مذاهب ، تتراوح بين القلة والكثيرة ، والنـائـر والأصالة ، والزعيق والفعل الجاد ، والتراخي والنمرد .

لكن يبدو أن جاهة أو جاهين من هذا الجيل . قد نجحت في الحكن يبدو أن جاهة أو جاهين من هذا الجيل . قد نجحت في الطفت في المحتوزة ، بل نجحت في الاعتواد المختوا على المختوا على المختوا على المختوا على المحتوزة على المحتوزة على الموسيق متمودة على الموسيق وأبها وحودها أيضا - تملك وي المحتوزة بها ؛ وكانها والشكل ، وصوفه الذي بعدم به ما نشاه ، وما لا يعترف بها ؛ وكانها وحدها الموارث الموحد حمل المحتوزة من من حمل حين انصرفت وحدها الموارث الموحد حمل المرتبع ، والاستمرار في درب الشمرة الأصبل والمثرق المن المحتوزة المحتوزة على وجه تلك الجماعات ( المرافقة ) كان شرء ما المحتوزة المحتوزة عدورة المحتوزة المحتوزة المحتوزة المحتوزة المحتوزة المحتوزة المحتوزة المحتوزة ( المرافقة ) كان شرء ما المطلق المحتوزة ( المرفضة ) المطلق المحتوزة !!

قلنا قليس أمام التقاد سوى هؤلاء الذين يملو صوتهم ، وتقل موهيتهم .

رابعًا : إن كثيرين من أصلاء هذا الجيئ قد تأبي تفوسهم الإلحاج على النشر أو الدعول في دوائر المصالح المشتركة ... خير

الأدية ــ فيدعون فى صمت على حين يقفز الأخرون إلى وسائل الإعلام يملأون فراغاتها بالفئاء ، وبالدعوات النى تبتعد عن مسيرة الشعر ، وبيدع كثيرة دخيلة على شخصية الفن العربي .

خاصا : إن مثل هذه الحركة تتكيء على بعض الأصوات الرائدة التي تعلق على المداية ، أو بعدها بقل الداية ، أو بعدها بقل . . فأخذ من هذه الأصوات ما هجزته ، وما حالوات به عظيم الحركة من الداخل ، بل تحاول أن تتحدث أو تحيي مات ، مثل : ( قصيدة النز \_ والحرص على التمنيم الفدوض .. وأخطاء العروض .. وضعف اللقة ، واستعمال العابية تحت ستار الجيدة والتطور ) ، وهم يغملون ذلك إما لمجزهم عن الإضافة أو التشاف ، قال جديدة ، أو أساليب أخرى للتمير تضاف إلى شكل القصيدة المفرقة .. .

صادما: إن أشياء كثيرة في حياتنا المعاصرة أصبحت للأصف المشديد عطوحة الصالة يخيوط الماضي واصالته ، وحينها يدهو يعض شعراء السبعينات إلى تجسيد وإيراز عبدة الصورة . فمن الطبيعي أن كثيرين سوف يؤيدومه في فوضى الحركات المضادة لكل ما هو منظم وجيد في حياتنا .

وبعد ، فإن الأمر الذي نظرحه من التقد والتقاد ... نابع أساسا من سوء فهم وتقدير وجهالة ، واعتقد أن المشولة في إيضاح الصورة الصحيحة لأصالة إبداع جيل السمينات ، أيا يمتمد أساسا على أن هذا الجيل .. فقه ... عليه أن يطرد من ساحته تلك الأصوات التي تسرى إليه والتي تتحرك وتتاوى هنا وهناك ، لتغتم الذهن المري يأن شيا جديدا . . . يعدت ..

على هذا الجيل أن يقتحم وسائل النشر عن جدارة وقوة وإقناع , ويبقى على علامة المصورة المفتية ، وعلى استمرار التوتر قل فالإبداء والجداية في الحركة والفصل وأن يبتمد عن الممارك الجانبية التي غالبا ما تكتون على حساسة شدرته على الإبداء ع ، ظاما أن يبدع وإما أن يبدد طقته ويرد على الممارك فيعلو صونة ويضيع في الهواء .

ولا شك أن هذا الجيل يمتلك القدرة على الإفتاع والإبداع مما ، خاصة هؤلاء الذين يلدهون خارج الفاهرة : في الاسكندرية ، في دمياط ، في المفصورة . في ديرب نجم ، في كفر الشيخ ، في يور مسيد، في السويس ، في السوان . . وفي مواقع الإبداع الأخرى الجيدة

## آخد محمود مبارك<sup>(۲)</sup> :

الثانيت أنه حينها بدأ السياب ، ونازك الملاتكة ، والبيان ، وصحارى ، ومتوان شعراه المترتبه ، وحجارى ، وغيرهم من شعراه المترتبه ، يخرجون صل شكل القهسيدة المصدودية متلسين شكلا مقابل المصائدهم هوجوا ، والهيوا بالم ولى ، ووصف الشعر على أيديم حيثة بأنه يمر يازمة ويعان من حيث بقواهده الراسخة ـــ لم أصل علمة بالنها ــ ولكن أحماد الإستطيع أن ينكر أن ذلك قد حدث ، وحينها استفرت قصيدة ، والشعر الحر و على أيديم مؤلاء ، ذاك الشغرة المعراه من هؤلاء ، ذاك الشغرة المعراه من

والأزمة \_ ليست أزمة شعر \_ من وجهة نظرى \_ ولكنها أزمة الرفض الأولى والمتسرع خالبا لكل ما هو جديد .

لقد الجهت أسياء لم تكن تكتب خير القصيدة التقليدية إلى الدعول في تلك التجربة ألجديدة ، اقتناها منهم بملامتها لبعض المنجرات العصرية ، التي كثيراً ما تمرز ألكزاء ومناساهو من المناسب لحا أن ترتدى ذلك الشكل خير العمودي . وقرأنا أشعاراً ( خير عمودية ) للنزاز قبانى ، ومحمود درويش ، وضاروق شعوشة ، عن بدأوا بالمصيدة العمودية ، وتسكوا بها لقترة خير قصيرة .

وق رأيى أن المذي أدى إلى رسوخ حركة : الشعر الحر ۽ أو ؛ التميلي ، هو أن التطوير الذي أفرزته لم بات من قراغ . إذ إيكن بيته وبين تراتنا الأهي وشعر فا الممودي الراسخ انفصال مضاد ال معاكس ، فلم ينطو طي بر للقميدة المرية من جلورها . ولم يخرج في موسيقاء عن موسيقي التصلية ، على لجأ الشعراء المجددون إلى التراث وبالثيرات ، والمرية واستفاده امها ، كيا قمل صلاح عبد المسور ، والبيل ، وأطر دنقل على سبيل المثال .

ولأن الحياة مستمرة ، والفلك يدور ، والمجلة لا تتوقف بل هي
تسر ع في دورتها بطريقة أصبحت هصية ومفسطرية وتنجت علما
أمراض نفسية لم تكن سائدة أو معروفة هم زغى يقل ، أصبحنا نرى
طفافة تنهم الشعر والخاشف ، بالجدود والرجعية ، وخرجت هذه
الطافقة علمه ، لكن خروج هؤلاء هذه المرة كان عقوقا وموقفا غير
شرهى ، فتحت شعاد و الحلالة ، نشروا مقولات غيرية تنم هن
جهل وقصور أحيانا ، وهن سوء قصد أحيانا أخرى . . . لماذا الجهل
والفصور ؟ ولماذا صوء القصد ؟!

١- الجهل والقصور: لأن هؤلاء انجهوا بالشعر إلى التمعية . وتُطبِع قواهد اللغة وصوعيقى الشعر بتضيلات المصروفة ، فيها يسعونه - وقصيدة الشرة مشلا إبهم لم يضعوا ذلك إلا لجهاهم استيما بوسيقى الشعر ، ودلالات اللغة - قواعدها ، وعام استيما بها ، والخبر فا ، والغرب وقفو يريين من - واكتفوا بالتمعية ، وعهم وضوح الرقية - جامت أشعارهم صلى تضيلات بحصر المتادلة ، ويحر المتادلة والمقينة ، ولها المتادلة والمقينة ، ولها كثر من فلك ، وأن يتعمق إلى كثر من هذه الدائرة الفهيئة ، ولها مذا عو اللغي المنافرة المتينيات تلك التهم من أصحاب المواهب الحقيقية . ولما التهم دن نقم أصحاب المواهب الحقيقية . ولمن ومنه المنابع المقالية ، ولكن أصوائهم بيست مالية بالقدم الكافي ) وبين المغتملين وعنهى المؤهبة . وحدم وعنهى المؤهبة . ولا وعنهى المؤهبة . وله . وعنهى المؤهبة . ولا وعنهى المؤهبة . وله . وعنهى المؤهبة . ولا المؤهبة . ولا وعنهى المؤهبة . ولا المؤهبة .

 أما هن سوء القصد: فلا شك أن بيتنا \_ في شنى أنحاء الوطن العربي \_ نفراً من الأدباء والمنتفين عمن ينتمون إلى الموطن العربي بمقتضى هويتهم الشخصية فقط ، لكنهم روحاً وفكرا وحسًا

يشتركون مع المستشرقين والحاقدين وأعداء العروبة والإسلام في العدافهم الدنية، تلك حقيقة معروفة للكثيرين، لكنها قليلاء وهم فلة فية فليلاء وهم فلة فية المستدع علم باللغة، وقواعدها، وأصوفا، وولالانها، وعلم بالشعر وعروضه، لكتهم يعدفون إلى هدم اللغة. وإسدال طلح بالشعر وعروضه، لكتهم يعدفون إلى هدم اللغة. وإسدال الستار على تراثنا العظيم وانقصالنا عن الجذور.

## دران المخلف<sup>(1)</sup>:

- قد تبدو الصورة الثنافية ـ والشعر بشكل خاص \_ قاتمة 
بعض الشيء في هذه الحقية التاريخية ، هل عكس ما كانت عليه منذ
مئات السين ، فاالشعر كان ديوان العرب ، ولا يعني الشراء الشرب أو الموقت
الشعراء الشرب كانوا مثقفين أكثر من الشعراء الشباب في الموقت
أما في الوقت الحال حيث جعل الإهماش العلمي في المخترصات
إذا الذي الروده على التفاقة بشكل هام ) الشعراء الشباب بلي
الأجيال العربية ككل محالة ندفيث تقافي خطرين الحاضر والماضي
وبين الشرق والغرب ، من أين تربيد هلم من الشرات أم من
الرجيات عملم إن أم ترأها بالمتها الأصلية ؟

لذا نرى ، في الساحة الأدبية ، حالة التذبذب منعكة في شعر الشباب ، والشاعر المشتت الثقافة هو نتاج قارى، مشتت التشافة أيضا .

والقول بأن الشباب قد قطعوا العلاقة مع الماضى قول مجحف ، قد يكون المبضى منهم كذلك ، ولكن الغالبة منهم على ملاقة جيدة بالماضى ، إن أم نقل وثيفة وإلا تكيف يكتب الشاعر قصيلته وهم متنصل عن تراك ، فالموجة وحده الا تكفى لكتابة اللسعر ، فالثقافة فأ باع في ذلك ، وإن وجد يعض هؤلاء اللين لا يعرفون حتى أسهاه الأعلام من الشعراء الأسبقين ، فهم مراهفي الشعر ، حيث إن الشعر من مظاهر المراهة ككتابة رسائل للعبية الوهمية ، وقد

وإن يروز هذا الكم من الشعراء ، وفياب الشعر يعود لغياب حركة النقد المواكبة لهذه التجارب الشعرية .

لقد أراد دجيرا ابراهيم جيرا ، أن يعلو نداؤه أو صراحه لاتها نفسه وجيله على أهم مهدول للكل ، منه شدهبود الملك ، لأن ما كتيره من شعر لم يكن نتاج تطور تاريخي للحركة المصرية المربية ، بلا كان تجديدا نتيجة تائزهم بالشعراء الغربيين ، ويتأثرهم بالشخافة الا نجليزية بالملكات ، فشعر السياب أكثر اقترابا من شعر اليوت ، و وجيرا فاته عاشر بشخافه الغربية الواسعة ، وإلا لم عمق مدرسة بحلة و شعر ، و أن وأكثر الحسينيات ، أو ليست وليدة المثقاة الغربية ، أسقطت المحاور السياسية على المعارك الأدبية ، ثم أبتمدت الائتان من علمة التأسيس للشعر الحليث ، بل إن كثير امن المسراء تقيرت من علمة التأسيس للشعر الحليث ، بل إن كثير امن المسراء تقيرت الرائيم وكتاباتهم شكلا ومضمونا ، باتشالة إلى الجانب الأحية ، والمشاعرة و منازك الملاكفة ، هي أول من تحول من جماحة بالحقال 
بل جماحة بالحقال ، وسعف الحال ، والرقت الذي كان يوسف الحال الم

رئيس تمرير جملة و شعر » ينادى فيه بكتابة اللغة أن اللهجة العاملة .
حيث لم تفتح ، نازك ، نار المعركة على اللغة العاملة إلا بانتقالها إلى
الجانب الآخر ، إن الشعر ، والأعب ككل ، عظهر من مظاهر الحية
المومية لكي تشعيد من الشعوب ، ولا يمكن فصل الأدب عن الحياة ،
إلى هو انعكاس للحياة من خلال تجربة الشاعر والروالي ( للخ )
الما تعد الما الماة

إن الرد على الشاعر ... أي شاعر ... ليس بالكلام الذي لا يخدم قضية الشمر ، بل إن مثل هذا الكلام ... غسرب هدام ... وهذه الكلمات من مسلمات المعارك الأدبية التي لا تترك في الساحة الأدبية إلا جلة من الضمائن والأحقاد . إلا جلة من الضمائن والأحقاد .

إن فياب النقد الصحيح هو الذي يتسبب في وجود المهاترات ، والرد على أي تجربة شعرية هو بالدراسة ، والتقيد بما يخدم قضية الشعب .

كما يبرز دور الجيل الأول من الشعراء المحدثين في إحباط الجيل الذي جاء من يعدهم ، فصطفهم - هؤلاء المحدثون - امتلكوا و زمام وسائل النشر والمجلات الأدية ورفضوا من دويم في مستوى شعرية عظيمة مات في أدواج شعرائها لأبهم لم يجدوا وسيلة للوصول شعرية عظيمة مات في أدواج شعرائها لأبهم لم يجدوا وسيلة للوصول للمثلقي أو للنشاد ، وكم من شعراء صانوا ولم يعمرف عنهم أحد شها ، ومن أحياء لا تزال مسدلة عليهم أستاز النسيان ، فمن يعرف الشاعر ، سليم بركات ، على سبيل المثال وليس الحصر ، هذا الشاعر الذي تجاوز الكثير من المسعراء الأعلام المحدثين !

إن للجيل الأول الحق في المصراخ والعويل والبكاء صلى القصيدة . فهذا ما جزء من تمارساتهم . وهنذ الخصيبيات وحتى يومنا الحاضر ، التجوم هم التجوم يمدّون على أصابع الأيدى . فهل استطاع حولاء تأسيس مدرمة الشعر الحديث في اللغة العربية ، وضع حطا أسود تحت كلمة ، اللغة العربية ،

## جيل محمود عبد الرحمن<sup>(٥)</sup>:

- أرقنى عبارة ، جهاد فاضل ، الفائلة : ه مات صلاح عبد الصبح و مهد الصبح المبد الصبح و مهد المبد المبد و مهد المبد الشوع من الشعر . في مع تقديرنا الكامل خهد المؤلفة ، فإن هالاح عبد الصبو ، مات كدا من جراء الواقع المنتج والامهيارات العربية ، ثم وخزات رماح الأصداف في لما شخص أمر أمر أمر من المراح المافية ، وليس الشاعر الكبير و مالتماسك ثقافيا وقدي ا . الجمور في اقتصار الكبير وأصل المناح الكبير وأصل المناح الكبير وأصل المناح المنافية ويكتابه الأخير و هل مشارف المنافيا المنافية والإجتماعية من حصيلة كم يته الشعصية . وسواء المنافية والإجتماعية من حصيلة كم يته الشعصية . وسواء المعبود ، أو أخد عبد المعلى حجازى ، أو الميان ، قا امتكارة الماسية المنافية والإجتماعية الريادة في المجامعية من حصيلة كم يته الشعصية . وسواء المساوفة والمهدون ، أو أحد عبد المعلى حجازى ، أو الميان ، قا امتكارة المنافرة بهذا المتكارة عبد واستهام من عقافهم الرحية المتوقع وعيهم ، ووسيمام من حميد المتكارة والمهدون عقافهم الرحية المتوقع وعيهم ، ووستهام

الرائع والملهم لكل الإرهاصات ، ولكل حركات التجديد والتمرد السابقة ، فإن تبار التجديد كان سينفجر بهم أو بغيرهم ، لأنه يمثل سيولا تتدفق في أوردة الأجيال –جيلا بعد جيل –وقد أثبت المشاهر أحمد سويلم – وإن كان لم بلق الفصدي المتشود ، أن المساهر المصرى ، صالح الشرنوبي ، ، قد سبق هؤلاء الرواد في القصيدة المغديدة .

إن مشكلة الشعر المعاصر ــ كها قال الشاهر الكبير فاروق شوشه ــ ق حوار لصحاب هذه السطور نشر بجو بقد الجزيرة و السعودية و تكمن في صحت التقاد الذي أدى الى كل هذا التخيط ، فلبس تكمن أو صحت التقاد الذي أدى الله كل هذا التخيط ، فلبس صحت التقاد تكمن حقيقة المأساة ، وخاصة في الأجيال الأخيرة التي ما جيل السجينيات المتهم بقسوة ، داخل كتاب و قضايا الشعر

والحقيقة التي يجب أن تذكرها ، أن هذا الجيل سالفترى عليه سـ
جيل السطورى ، حل تبعة وأضطاء أجيال سايقة ، وحرم من رفط الميش وحتى من البنايج التي ترفد وتغفى عيدانه الحضواه ، ومن وطد المؤتم وتت أو لاده الحقود على الميشرك في إصدار ليصدر عبلة تعبر عنه من عجلات ، الماشرة ، أو ليشترك في إصدار جموعة شعرية أو قصصية لشاهر أو لقاص موهوب ، ووسط كل الإحباط كل هذا الجو الفاتك يبدع هذا الجيل السائع ولا يقدأه وسط كل هذا الجو الفاتك يبدع هذا الجيل السرائع ولا يقدأه أحد

أما عن دور صاحبنا و أدونيس 8 . في تخريب جبل بأكمله ، فإننا نقول - متصفين - إن أدونيس كان له دور بلار أن التحول - مع جموعة الرواد - لتفاذ القصيدة المماصرة إلى جوهر التدير حم المنطقة التاريخية التي كان بحر بها الوعى القومي للأمة العربية ، وجهاه دور أدونيس ليجعقا - الخطوة النالية حتى لا تصاب الحركة بالمحدود - عاولا تأسيس رؤية جديدة تبنين أساسا من إرادة الذات المخاصرة على مستوى الواقع والتاريخ يتجاوز هذا الواقع ، وهذا التاريخ كها يقول الشاهر الكبر د عمد أبو سنه ، في كتابه و دراسات في الشعر الشرور ، عمد أبو سنه ، في كتابه و دراسات في الشعر

ولكن للأسف الشديد \_ لم تفف عماولات أدونيس \_ عند حد \_ بل دها الى تفجير الملفة ، وإلى بت الصلات والوشائع بالنراث \_ هذه الدعوة المدمرة \_ التي ضللت بعض الطالمين من أصحاب لمؤاهب الناشة ، فاقتصرت تفاقهم هلى بداية التجرية الجديدة ، مذ يدر شاكر السياب ، وقازك ، وصلاح كوالبيان .

كها بدأت موجة المفعوض تسود يصورة وصلت إلى حد التعمة والتغييب والألفاز ، وطفال واقال أدونس وبطانته في الدعوة لهذه المدوس المجهولة بدعوى إثراء التجربة ، وإن الشمر أدب الحاصة ، وليثقف المطلق نفسه لو أراد الفهم ، وتصالت بعض التجارب على المثلقي الذي سرعان ما أدار لما ظهره . مشخولا — يحل الكلمات المقاطعة ، لأن فيها مفاتيح للحل لا أبواب شائهة لا أثر القب مضىء فيها .

أما قول و احمد عبد الممطى حجازى » . إن تسمين في المائة من الشعر العربي خلال المشر سنوات التي مضت كتب على بحر واحد

هو و المتدارك ، فلا يمتاح لذكاء أن نقول إن الفلق والتوتر واللهات ـ وهم سمات هذا العصر ... تنسجم كثيرا مع إيقاصات بحر المصادرات الموترة .. الرائحة ـ كاخيول المسابقة ــ النقلة وقد املت تواترات النفس الشاعرة هذا النغم على الشاعر ومن ثم فإن ذلك لا يمثل قصورا ، المهم أن يكتبوا ويدعوا شعرا حقيقيا ، يعطى لنفسه شرعية المدخول في قلب العصر ، وفي أترن جدله الفاعل ، على أن يكون سهمه باستمرار مصوبا للمستبل .

أما مقولة و جبرا ابراهيم جبرا : ( و وإن الشعر ققد قدسية كانت له . . المتم ، فنجيب عليها بسلول فاجع : هل قرا الاستاذ جبرا كل السداخ بالهلم وحة ؟ إن أفضل ما يدعه هذا الجيل لا يشر إلى الصعف والمجالات الرسعية ، فكيف سمح لنسه بإصدار هنا الحكم ؟ عليه أن يبحث عمن يشيفون على جر الشهر الحقيقي ... وبعدها يحكم .. ولا يحكم من خلال بعض قراءاته في الصحف ولمجالات لاعتبارات المجاملة أحيانا ، والشللية الحيانا أخرى .. وسيادة الموضات ، وسيطرتهم على بعض منابر الاعلام في المدول المدرية ، ويستني من ذلك المجالات والصحف المتدلة وهي المعروفة للمارئ العربي ذي الحمي الوامي الصادق .

وتيقى مفسولسة و عصود درويش ، التسجب عبل الشمر (الفعالي) ، أو شعر الفصوض والإلفاز والتعيية ، وكل التيازات الفتلة ، داخل أخركة لا تستريح له وترقضه . وليس معنى ذلك أننا ندعو ال السلحجة والمياشرة ، بل إلى الفعوض القد الذي يرى التيربرة التمرية و كفلالة فيران ، الشيفية ، ليصبح الفعوض مشعا ، يحول ، المتلقى ، الى شريك في التجرية ، ويجمل رحيطة كشف لمعان القصيدة خصية ومحتمة لإلانا احترجنا علمه وقداته ، ولم تسلمه كل شيء ) شارعا نفسه حتى لا يتسرب الملل

## 🔹 حامد نفادی (٦):

أولا: هذا الكتاب كان الأجدر به وهو يضع له عنوانا كبيرا أن يمتق هذا العنوان جهدا ومواصلة . أن يجمع أشعار من يكبون الأن من خملال المجعلات الأدبية المتخصصة والمجموعات الشعربية التي يصدها صحاباع على نفقتهم . ليدرك بعد المثابرة : هل المحله مؤال مستمراً أم أنه توقف ؟

ثانيا : الكتاب بصورته التي خرج بها علينا ليس أكثر من قرقعات لا طائل تحتها .

ثمالثاً : نحن في حاجة ساسة إلى نشاد أدب لهم ذوقهم وحسهم التقدى ، لقد قدم هؤلاء الرواد لننا أساتهذاء عظاما ، كمندور والعالم ، وعز الدين إسماعيل والقط ، وهدارة ، وعشماوى ، لقد كتبوا ورجدوا من أضاء لهم الطريق .

وهل هذا ، فأتا لا أعير أهتماما لكتاب يجمل عنوانا لا يحقق ، ولا أعير اعتماما لشعراء رواد تحولوا إلى نجوع ، وتوقفوا عندهذه النجومية ، ونسوا قضاياهم التي مستعجم ، ثم يتحدثون عن الشعر وعن القراءة ، بل ويسمحون لاتفسهم بطبيم حركة الشعر الآن ،

وهم حزء منها ، إذ كانوا ومازالوا يكتبون ، ولا أقول إنهم مسئولون عنها فلا وصاية في تملكة الإيداع .

وما نحن فيه . إنما هو سوه تنظيم لما حباتها انه به . فالإبداع موجود ، والمال الذي ينفق هل المؤسسات الهيمية مازال ينفق . فلم نفلق المدارس . ولم يتوقف الإرسال التليفزيون أو الإذاعي . ومازالت الصفحات الأدبية نصدر في الصحف ولو أعلنت كل هذه الأمور بجدية ، فارتقع مستوى ما يقدم . لكان حظ القصيدة الأن أصدر م حظها على يد الرواد .

رابعاً : لم يحظ نزار قبان بالذيوع إلا من خلال قصيدة غنتها ونجاة الصغيرة، بمنوان وأيظن! فبدأت مجموعاته تصل إلى أيدى الفنيات والشبان الصغار ، وليس هذا الحظ هو ما نشده لما نكتب الآن .

خامسا : السؤال الأخبر : هل الساحة الأدبية خالية من الأساتسةة التفاد ؟ لعدم عتابعة الحركة الأدبية ودخول ساحة النقد . من لا يمكون إلا المساحات المستوحة هم ، تتوهم الساحة خالية من المساتلة التفاد . وهم في الحقيقة موجودون والطلوب منا أن نقيم الجسور بيننا وبيهم ، لتستقيم الحياة الأدبية والشعرية .

## • حسين محمد على:

 هذه الأراء التي نقلها (جهاد فاضل) في كتابه (قضايا الشمر الحديث) اعتدنا عليها من شعراء عصرنا وتقاده ، ولا تعول عليها كتد الأكذ م. سب :

كثيرا لأكثر من سبب : الأول : أن مصظم هذه الأقبوال جاءت ارتجالا ، دون بحث أو

تمحيص ، ولم تجيء من خلال دراسة علمية جادة .

الثانى: أن معظم هذه الأقوال لشعراء وليست لنقاد ، باستتناه دجيرا ايراهيم جبراه ، وهؤلاء الشعراء هم من الجيين الأول والثانى من مباحي قصية التغيلة ، ولم يستطيعوا أن يتفهموا الثورة الحقيقة التي قام با جيل السبعينات على القصيدة ، من خلال النص التعرى الذي يدخونه .

الشاك : هؤلاء الشعراء الذين أصبحوا نشادا في كتاب وجهاد فاضل وليبوا بدعة في وقوفهم أمام حركة التجديد ، فالمقاد المنظيم الذي نائر على القصيدة الكلاسيكية في شبايه ، وقف أسام حركة الشعر التفعيل في أواخر حياته ، وحول قصائد الشعر المقدمة للجنة للاختصاص في لل

ويبقى بعد ذلك أن تقول : إن شعرتنا ابن حقيقى لعصرتا المحتمر ، وإن الكتية المتاضلة من شعرة السيمينات : عمد سعد ييوسى ، مغرح كريم ، د. صابر عبد المدايم ، عبد أقه السيد شرف ، أحمد فضل شياول ، فوزى خضر ، نشأت المصرى عمد يوسف ، محمد سليمان . . وفيرهم هم شعراء عصرنا .

وعلى النقاد الجادين في الحركة الأدبية مثل د. على عشرى زايد . د. جابر عصفور ، د. محمد حماسة عبـد اللطيف ، د. أحمد درويش . . وغيرهم الرد على مثل هذه الدعاوى ، وقد أصدر د.

على عشرى زايد كتابين هما : داستدعاء الشخصية التراثية) ، و (عن بناء القصيدة الحديثة) ، وأعلم أن له كتبا أخرى في الطريق . كها أن للدكتور جابر عصفور كتابا عن الحداثة الشعرية تحت الطبع سبتصف فيه شعراء هذا الجبل .

وأود أن أقول : إن على شعراء السبعينات ومن جاء يعدهم أن يبدعوا ويضيفوا ، وليس عليهم أن يردوا عملي التقاد والشمراء السابقين ، فهذه مهمة التقد الجاد الذي يعرف دوره في الحياة .

## • رؤى سالم (V):

- بشأن اجامات الرواد لشعراء السبعينيات ، أستطيع أن أقول إن شعراء السبعينات يقفون على رمال متحركة ، ومن هنا غابت الرؤية ، والإحباط لا يولد إبداعا فيا .

## (کریا عبد الجواد<sup>(۸)</sup>:

ليس الأمر بسيطا هكذا ، إن ترك العنان لشهوة إطلاق الأحكام فعل سيح ، لكن الأسوا هو أن اللذين يقومون بللك هم أنفسهم هؤلاء المذين أتوا بمالحصان طنائها ، وقبالوا اركبواءفلم! حسنا بالاعتلاء صاحوا : إنكم لن تستطيعوا ، وأن أزنته القوارس ق.د هشت ولن تنكر ر

الغريب . . أن الشعراء الجند حين توقعوا الرصاية أتت الاتهامات والهجوم المباغت من كل ناحية ، ومين توقعوا بدا تحنو كانت القسوة ، فلى شعر يكتب ، وأي تجاوز إذا كان المدع الأول هو المبط لمزيمة المبدع الطالع ؟

(أي شعر يكتب ؟!

وليس هذا دفاها هز كل ما يكتب في الساحة . ويتمسح في كلمة والشعرى الحديث ، ليس هذا دفاها رضم أن الهجوم الفظ الذي يُسنّ يستوجب دفاها ، إنها فقط عاولة لتلمس تلك العلل التي تعانى منها ساحة الشعر ، هلة الظد والظروف المجيطة وعلة الشعر ذاته .

الشمر . . ذلك العشق البهيج الحارج منذ سنوات قليلة \_وقليلة جدا \_ من رحم نمط آخر فقد إجاره .

ولتعترف في البده يأن بعض قصائد هذا النزمن تتشابه ، وأن المفموض والتعقيد فيها قد تجاوز حد الاحتصال ، وأن اللخلاء أكثر من التعداد . لكن هل يعني هذا أن تصبح الشرات التي طرحتها نخيل السبمنات كلها أشواكا ؟ . هل يعقل ألا تطلع من ينها من تستحق التقاعد هواة إطلاق الاتهامات ؟

... ولكن الظرف المشجع لم يكن موجودا أبدا ، إن عصر الطهوحت كان قد مضي إذا انتشاء على أن أرنته ازدهدار الشهر والأداب والفنون بعانه عصور الطهوحات والأماني القوسة ي والأداب والفنون بعانه عصور الطهوحات والأماني القوسة ي ولم يتس إلا سنوات حصاد الحقية والمراوة والإجهاضات المتتابعة ، يس ماذ قط ، بل إن المشتر كان ضيئا تمانا على أي شاعر شاب جاد بقدر ما ساحد على الترويج له مجموعة من الذين يمنلكون أتما عريضة للتصفيق . قادرة على السيح بما أسموه شعرا ، ولم يين أمام عريضة للتصفيق . قادرة على السيح بما أسموه شعرا ، ولم يين أمام

الشعراء الذين بمترمون أدبم إلا عجلات شديدة التواضع ، كثيرة الجهيد ، وقليلة النسخ . إنها مجملات الماستر ، هذا الحل الذي ابتدعت العقليات الشابة لكته لم يساعد إلا قليلا في إيصال الصوت الأدي الشعرى إلى قارى، الشعر .

. وهم يتهمون الشعر السبعني بأنه حالى كترته لم يستطع أن يهم الشيئ بطلقون مقدا الأنهام هم أول من يعمل الشيئ بطلقون مقدا الأنهام هم أول من يعمل المنظون المنظون أنه هذا الشعر وما نبت حوله ، ويعلمون أن هذا الأنهام أنها أنهام وما نبت حوله ، ويعلمون أن هذا الناس ، وأن اللهاث الاستهلاكي الفتح قد أضحى سيدا فوق كل اللهم الثقافية والأعلاقية جهنا ، ولم يعان الشعر وحمد ذلك وكل المنظون الجادة تقريبا قد ناها نفس الشعبب بل وأصابها من الشعوبه ما يقوق المحلك وشديد المسلكونية . إن القنون كلها أصابها السوس ، ونستطيع القول إن الشعرة ، عن القنون المحلة : من وإن شابه في الحرب الفعر وس التي شنت ضده يعضى الخشائ والكتيك ذاته.

أما الذين يتهمون الشمر في هذا الزمن بأنه فقد مصداقيته ،
 فهم أيضًا أول من يعرفون أن من أسباب الأرشة الواضحة في
 الشعر ، وفي كل صنوف الإبداع عموما ، أن أشباء كثيرة كسات
 بلتبو يديية طبلة الزمن قد فقلت مصدافيتها غاما الآن ، وأن قبل
 شبت زمنا طويلا تتعرض الآن للمحو ، فمن أي إيداع تتحدث ؟

إن الخطأ الجوهري \_ ف تظرف عو أن البعض من الشعراء الجدد لم يستطع التفريق جيدا بين ضرورة أن يتم التواصل مع القراء وما يستلزمه ذلك من قراءة واعية للواقع المصاش ، وبين تسروط التجاوز وإمكائيات الغفز ، مما يجملنا نتفق مع هؤلاء المتقدين ف أن عصرنا توجد به العديد من القصائد غير الجيدة والمبهمة حتى على من لديهم إلمام بعملية الكتابة الشعرية ، ويرغم أن صدد الشعراء بـ يزداد ، لكن هذه ليست مشكلتنا نحن فقط ، إنها نفس المشكلة التي عاناها من قبل كل مثقفي العصور السابقة ، إن هناك الآلاف من الشعراء يكتبون في كل عصر ، لكن الذي تحتفظ به ذاكرة التاريخ هم الأكثر إبداها ، إنها ليست مشكلة إطلاقا بل إنها من أكثر الظواهر صحة ، إذا أردنا لأدبنا أن يتفوق . أليس ظهور شاعر جيد واحد من بـين الآلاف الذين يكتبـون الشعر في كـل حقبة إنجـازا طببا يكفينا ؟ و. . أليس ظهور قصيدة واحدة تتفوق وترسخ حتى ولو كل ربع قرن عملا يضيف إلى قصائد العربية الكبيرة الرآسخة ؟ إن الشكوي من الجديد لبست شكوى عصرنا فقط ، فلدينا تراث هاتل من العداء (لكل من بكتب أو يصنع بطريقة لا تتطابق مع النهج القديم) قام به كل هواة النماذج ، لكِّن الذين يهاجمون هذه آلمرة همَّ من هَلَلُوا لَتَلَكَ التَجرِية في بِدَآيَاتِها ، هاجوا بنفس الطريقة القديمةُ المعروفة ، وقالوا : في جيلنا كان الشمر موجـودا وأما بعـدنا . . فالطب فان

## عبد المنعم عواد يوسف :

أدل بشهادق تلك كواحد عن حملوا صب المفامرة بخوض

درب جليد لشعرنا العربي الحليث ، فقصيدتى «الكادحون» تشرت هى وقصيدة «من أب مصرى » للشيرقاوى» وقصيدة «أي» لعيد الصبور في عام واحد . . هو عام ١٩٥٣ .

وكنا بذلك ... أول ثلاثة شعراء مصريين ... ترسى أسس القصيدة العربية الحديثة فى مصر مع مدم إغفال الدور الرائق الذى قام يه : ياكثير ولويس عوض ، وعمود حسن إسساعيل ، وغيرهم . . . فى نبش التربة لغرس هذا النبات الجديد ، والذى لم ياخذ سساته المساددة إلا فى هذا العام الذى ذكرت ، وعلى هذا الأسلم ينظل الدور الريادي لشعراء عرب كنازك والسياس وغيرها.

ولا أحسب أن قصيدق ... وكما يوت الناس مائتمن المكن أن يتفل حتى يقوم حصاد النصر الغري الحديث خلال المنسوات الثلاثين الماضية تشرعا صحيحا وعادلا ، حدة القصيدة التي ظهر أثرها الواضح في شعر مبدع أصيل كامل دنقل (انظر قصيدته : قتل القمر) .

ومع ذلك فوضع الشعر العربي الحديث ليس على هذه الصورة القائمة التي رسمتها إفادات الشعراء التي وردت في «الاستبيان» وألحص رأيي في هذا الموضوع في التالي .

 القول بأن الشعراء لا يقرءون ، وإنهم لم يعدودوا بهتمون بالثقافة قول مبالغ فبه كثيرا ، ومصرفتي بالكثيرين من الشعراء
 العدار معرفين الشعراء

 أنا مع القائل بانعدام التواصل بين الكثير من شعراء الشباب وتراثنا الشعرى القلايم وقد سمعت من بعضهم أسياء الشمراء العرب القدامي تنطق بطريقة مضحكة(۱۱)

٣ الشعراء الفرب كثيرون في كل زمان ومكان ، غير أن الأسهاء التي تقوى على تحدى الزس تبقى قلبلة ، دائها ، وهذا أمر طبيعى ، ومن يقرأ كتب التراث العربي القديم يتيين ذلك ، وربما وضحت ظاهرة كثرة الشعراء في عصرنا هذا يسبب إنساع قنوات النشر من صحف وإذامة ومصديات أديبة ٢٠٠١ .

وحلة الخمسينيات والسنينيات أظهرت ما لايقل عن ثلاثين
 شاعرا منميزا . والسؤال الآن : هل تستطيع أن تمذكر في عشمرة
 أسياء منميزة من جيل السبه بنيات وما تلاه ؟

لقد كان لكل شاعر من الجبل السابق صوته المتميز ، وعطاؤه
 المريد ، وظهرت قصائد لا تزال معالم واضحة في سبيرة شمرنا
 الحديث ، فأين هذا في جبل السبعينات ؟ أنا مع من يقول ، وإن
 ما ينشر الآن : يكداد يكون قصيدة كبيرة الشرك فيها عدد من

١- بدأ الشعر الحديث وقد سيطر عليه بنحر الرجز ، أما الآن فقد
 سيطر عليه داشندارك كيا يقبول وحجازيء وهبو ينحر تحادع

لا يستطيع تمييز الحلل فيه إلا أذن واعية ، (١٣٥ وأبن هي تلك الأذن التي تستطيع التمييز بين هذه السرطانات ؟

 بين شعراء السيعينات شعراء أحترمهم وأقدر عطاءهم الفردا" ولا أذكر الأساء منا الإحراج ، وحقيقة الأمر أن شعراء السيعينات صنفان : صنف مبدع ، وصنف يسمى في بطائة الصف المهادينات منطان الأصيل منهم والملد تشامل معالم الصحرة ، فيدو على هذا القدر من القائدة اللى هى عليه الآن .

أنا لست ضد تصيدة النثر الأصيلة ، والأصل في التجديد أنك
 إذا أسقطت فئية قلايد أن تضع لما البديل ، والأصلاء من شعراء
 قصيدة النثر حين أسقطوا الموسيقي أحلوا علها نسيجا موسيقيا
 داخليا لا يقدر على نسجه إلا الفلة<sup>(10)</sup>

مرة أخرى أنا مع قصيدة النثر عندما يكتبها أمثال الماغوط ، وأنسى الحاج ، وسليم بركات ، وحسين عفيف وغيرهم .

٩ - أنا لست ضد الفعوض ، ولكنى ضد التعبية والتعبيم ، فإذا كان الشعوض ناشئا عن حقق التجرية ، وتداخل خطوطها فأنا معه ، ولكن إذا كان الفعوض ناشئا عن تداعيت اللاوعى القريب من الحايات أفاة أرضف ، وبالتالي فأنا ضد التسطيع وتبسيط الأماء الشحرى بدعوى التواصل بين الشاعر والمتلقى .

١٠ صراع الأجبال في الفن ظاهرة صحية ، بشرط أن يقوم ذلك
 على أساس تبادل وجهات النظر في جو يسموده الود والتقدير من
 جانب الناشئة والشداة الجدد وسعة الصدر والتعاطف من جهة
 قدامى المدعين .

أما ما تراه الآن من تبادل الاتبامات والتطاول باللسان ، فلا يخدم قضيتنا الواحدة ، وهي الحفاظ صلى شعرنيا العربي اتحديث ، والوقوف ضد السلفيين وأعداء التجديد والتطور .

11- أنا مع كل تجربة شكلية حديثة في مجال الشعر تصنع إيقاعها الخاص ، وتبنى رؤيتها الخاصة حتى ولو سادهـ الفعوض سا دام الشاعر بعى ما يفعل ، ويدرك حقيقة قدراته الإبداعية ، ولا يكون مجرد مقلد .

#### • عبد الستار سليم(١٦):

#### قمن هم شعراء السبعينيات؟

وأصدقكم القول ، إننا وتحن . ف نجع حمدي .. لم تتعرف على المساحة الشعرية المصرية إلا من خلال مؤتمر أدباه مصر في الأقاليم ، الذي أقيم في المنيا (هل تصدق ؟!)

فإذا كنا نحن الشعراء إلى الأن لم نلتق ، ولم نقر ليمضنا البعض بالمقدر الكافى ، الذي يضع التقاط فوق الحروف ، فكيف ــ بافة عليك ــ يعرفوننا هم ؟

تلك هم الفضية الأساسية التى أقصدها . قضية طرح شعر مؤلاء في الساحة ، وعدم الاقتصار على بعض الأساء التى أفلست ، وأساست إلى الشعر الحديث أكثر تما أحسنت ، وعدلية طرح كل الأسياء قضية تخص الشعراء المرواد بالدرجة الأولى ؟ والتقاد بالموجة الثانية ، ووسائل الشر بالدرجة الثالثة ، وانعقاد مؤثرات

تلك هي قضيتنا ، وقضية شعراء السبمييات ، إذا كانوا يقصدون الشعراء الحقيقين . أما إذا كانت هرطقة وسفسطائية فهذه هي الجعجمة التي لا تمطي طحناً .

واللى أثار ثائرى اكثر . . هو ذلك الذي يدعى أن الشعراء الشياب أحرقوا السغن التى تربطهم بماضيهم ، فلا يكادون يعرفون شيئاً عن الشعر الجاهلى ، أو الشعر العباسى ، أو الأموى ، أو الأندلسى أو . . . الغ .

فكيف ب بافخ بـ يتصبح الشباب شعراء رحم شباب ؟ مل باخيرة مثلا ، أو أن تأتن لهم الخيرة وحم شباب ؟ أو كيف نطلق عل هؤلاء ضعراء إن أم يكونوا كذلك ونيق على ذلك قضية لا أرجل لها . . ؟ هل هذا مثلق ؟ أنا أرى أن الذلى يق على باطل هو باطل . . أما إذا كان الانجام موجها إلى الجميع فتحن معهم فى ذلك ، ولدينا الحل كان الانجام موجها إلى الجميع فتحن معهم فى ذلك ، ولدينا الحل

التكن مثال اختيارات \_ يا سيدى \_ كالى تجرى في مسابقات التكن هناك احتيارات \_ يا سيدى \_ كالى تجرى في مسابقات الوظائف (وهذا إذا كنا جائفت والله المسابقة المسابقة المشابقة المسابقة المساب

أما الرأى الذي يقول إن و أدونيس و لعب دورا غربا في جيل كامل من الشعراء . فإن القاتل يجهل معنى كلمة و جيل و فليس مثاك كامل من الشعيط فلك . حتى بيستطيمة أدونيس ، وأنا أقرر أثنى إلى الآن لم أقرأ حرفا واحدا لهذا الشام ، وأمام أن مذا تقصير من ، ولكت تقصير أنا فيه معلمور ، فمن أين لى أن أحصل صما أهماله ونحن الشعراء شبه مبتشرين في أرجاء الموطن العربي ، لا رابط يرطنا ، صوى رابطة الجيرة ، والمماناة في شق الشعر

إنني أشك أن تكون هذه الحملة الكافية فخططا لها ، ومديرة تدبيرا عكيا ، كي تشغل الشعراء الشباب عن تضيتهم الحقيقية ، ألا وهي قضية الحياة والسوطن (والله أعلم) ويجب ألا تنجسرف ورامهم ، فهدر بذلك طاقتنا

# عمر أبو سالم(١٧) :

١ - الشعر تشاط إنسان رافق مسيرة الحضارة منذ آلاف السين ، والشاعر الذي يعتبر هذا اللون الفني هما من هومه الحياتية يمرص على ترسيخ انتمائه الشعر عبر تصامله مع الكلمة والصورة الشعر يتين ضمن معامل فني يضع للحياة شكلها وصيفتها المتقدة ، وما يقال من الشعراه الشياب لم يعودوا مهتمين بالتقافة لا يصدق إلا على المؤلك الذي يعتبر ون الشعر نوعا من الترف أو النسلة .

 الفارى، الجاد قد يعتبر غائباً عن الساحة الأدبية ، والكثير من الشباب يقرأون . ولكن المشكلة تقع على عاتق مؤسسات التفافة فهى المسؤولة أولا وأخيرا عن إيجاد هذا القارى، الشاعر .

۲ - الصورة قائة ليس بالنسبة للشعر، ولكن بالنسبة لكافة أنواع الإبداع الأدي والفنى، وهذا تصيم خاصع للجدل، والكثير من الشعراء يقر أون شصرنا الجداعلى والأمرى والعباسي، اكتبهم لم يتبخروا في ماضيهم أو ذاكرتهم الشعرة اللى عمل الأساس في كتابة شعر متطور، يعمى الموقع والمكان التاريخين اللذين تعيشهها.

اكان الشعر موجودا منذ آلاف السين ، وعرف شعر تا العربي
ق البناهلية وصدر الإسلام ، وسائلا ذلك ، أسها العديد من
الشعراء ، ولقياب التاريخ والتدوين في عصور ماضية أضعنا شعر
الشخيرين ، والكثير من الشعر الحالي لم نتصوف إليه بعد . هناك
استسهال للشعر ، وعدد كبير من الشعراء.

 ٩ - التجديد لا يرتبط بمرحلة معينة ، وإنما همو مرادف لحمركة شعرية قائمة ومتطورة .

 لا - قول دجيرا إبراهيم جيرا ، فيه الكثير من الصحة والبقاء للقصيدة الجيدة التي تضطلع بمدوم وحياة الإنسان بغض النظر عن شكلها ومسارها .

٨ - قد يكتب صدد من الشعراء قصيدة واحدة يلتقون في بهايتها من حيث أداة التعير والوسيلة ، والسبب توسحد المتابع الشعرية لديهم ، وانطلاقهم من معطى ثقاق معين أو وضع اجتماعي سالب يؤثر على إنتاجهم ككل .

 المهم أن تعبر القصيدة عن وضع إنسان وموقف حيان من الكون والأشياء ، وموسيقى الشعر بحكمها توجه الشاعر وثفاف ،
 و د المتدارك ، كيحر شعرى فيه الكثير من المرونة ، وذلك لا يعنى عدم وجود الشاهرية .

 ا- صلاح عبد الصبور شاعر من رواد التجديد ، وقد أضاف للقصيدة بعدًا إنسانيا لا مجال لإنكاره ، وجهوده في كتابة القصيدة المهموسة كبيرة ولا مجال لإنكارها .

۱۱ - محمود درویش شاهر کیر وتیژمه بالشعر الحدیث عاقد إل أزمة نفسیة بعیشها مرحلیا ، وهندما یعلن ضیقه بالشعر فهماه مشکلته وحده ، ولا علاقة للشعر بما یکال له الآن من اتهامات ، والشعراء هم السبب .

إن أدونيس شاهر قال كلمت ومضى ومن تابعوه لم يمروا بمراحل تسطوره الشمرى متسذ دينوانسه الأول و تسألت الأرض ۽ وحتى

، إسماعيل ٥ . ولم يدركوا أسرار لفته الشعرية التي حاول أن يخرج بها من عيامة ذاكرتنا الشعرية حتى الآن ، لأن الفصيدة لدى أدونيس تشتمل على عدة مفاتيح وأبعاد مكاتبة وزمانية ومهلرة شعرية فائقة نصور الكثير من الشعراء .

#### 🍙 فتحى سعيد :

 هذا هو الشعر , بيت صادق بينكره الشاعر لا يرتكبه , يكاد يطبع بصدره لو لم يخرج إلى النور كأنه الوليد يشق ظلمات الرحم إلى نور الوجود . وهذا هو الشاعر , قلب يستنشق الحياة ليرددها كلمة من وهج الأنفاس ودم القلب .

هناك شعر إذن أو . . لا شعر . . وهناك شعراء إذن أو لا شعراء .

وليس هناك ما يسمى بحيل زيد أو جيل عمرو ، بل هناك جيل شعراء السربوا في المسربوا في در وانسربوا في در واسمهوا مما ، دون اتفاق مسيوق في حركة التجديد بغض النظر عن شرعة أي فهم من اللفظ والفحوه . ثم هناك أجيال مترعة تخلف فيها الجدل حول المالة الذات والزمنية التي توقف كلا منهم عند حد

وقضية الشعر ليست هي الصراع حول تئيت معاوية وعزل على أو جل طل أخر . . كيا أنها ليست تصنيفا لقوائم وإطلاقا للعناوين لم أخر ، . كيا أنها ليست تصنيفا لقوائم وإطلاقا للعناوين لم يقد من مقاف صادق حادث أن برغ نجم التجديد في مها الشعر وعلا وارتقى . وأن للأقلام الشريفة أن تتاولم بالمرأى العميق لا يترديد نفس الأقوال ونقس النطاع ونفس الرطانات توفيرا لمناء

والصراع بين الشكلين القديم والجديد صراع تقليدي بل هو صراع مفتعل مختلق وجد فيه التقاد فرصة ليرفعوا سياطهم فيوق ظهور الشعراء أو ليلفظوا بمنخلف الرطانات التي أصبحت علامات سحبة تعطيق على أي شاهر يتكاثرون عليه أو له في حلقات الإذامة وأبار الصحف ووجد فيه حفئة من الشعراء ستارا يتخفون وراءها تم لقب الشاهم ودن جدارة ودون أن بحرشوا أرض الشعر ويضربوا في بطويا .

ان اختیار الشکل الجدید لتجربیة ما . . لا يجیء عمدا أو ترصدا أو تقلیدا والا فقد جدته . و إنما بجیء لضر ورة ملحة وواعیة و بيطني تجربة مقنحة وصادقة بحیث یکون ثوب الجدید ملائیل لصاحبه مؤکدا لشرعیت . پشف عن شاعر حقیقی مجبول علی الحجر و الحب . . مغمور بالصفاء والالتی . مدفوع إلى العرب والأمثل ، لا یکوه ولا یکید ولا یتمالی ولا مخوض فی الشر ویشوی بلسلته کال شیء وتربریم یکل شیء . نامیا أن الشاعر طفل الله لا طفل الشیطان

> القضية إذن قضية شاعر رفيع أو شاعر وضيع . فن رفيع أو فن وضيع دون اعتبار لشيء آخر .

والحق ان الشعر العمودى . . جسر ضرورى يعوصل للضفة الأخرى ، وفى هذه الفترة بالذات فترة اختلاط الحابل بالشابل فى حقـل الشعر الجـدديد تنحس بضـرورة هـذا الجـسر لتنامـين لقب

الشاهر . . وحماية محراب الشعر ، وفوق ذلك الجسر دبت أقدام الشعر ومازالت الأندام تدب بين الحين والأخر كالصاشق يؤوب لدروب ماضية حين تناى فيطفت القلب وما أصدق قول أبي بكر الأوسيم :

# وان كان عندى للجديد لذاذة فلست بنباس حرمة للقديم

وإذا كانت مثاك نماذج من الشعر الجسيد أمسامت له طبوطها ورواجها بين الجماهير لسبب أو لآخر فلا يفت ذلك في عضد القضية يقدر ما يكشف من فساد الحركة التقدية والأدبية وخطورة التكتلات والشعارات ، وتبافت الشعراء على الذيوع والانتشار

وهذا ما اكتشفه ت. س. اليوت حين قال .

اً أنا خير من يعرف أن كيراً من النثر الردىء قد كتب حت اسم الشعر الحرر.. والشاعر الردىء هو وحده الذى يرحب بالشعر الحر كوسيلة للخلاص من الشكل ١٩٥٤.

والشام اختى مو الذى يغضب للحياة وإنسانها ويلوذ بالشعر ويهر الكلمة بأفق الكلمة بأفق الكلمة بأفق الكلمة بأفق الكلمة بأفق الكلمة بأفق الكلمة بالكلمة عند الأشواه ، أو نقضت بعيرها الصحف وون مبالاة انتحرت عنه الأشواه ، أو نقضت بعيرها الصحف أو النشر وتبعد في المسائلة المائلة الألفاب التي يقد يهدى وحرارة أو النشر صحب الشعرة المسترت غيره ، مون الاتراث للشكل الذي ينفي به ، وأن يمائل الحياة والإنسان برحاية وصف ، ولا تغضل عيناء عن النجوال في أحشاء صعب والتعلق فقد من خلال قلب حوى الكلما ، ويركض نحو الأفضل الكلما والكمل ، ويركض نحو الأفضل الكلما والكمل ، وسامحة أما المالاح مين قال :

لـمـن الله صنبعية البشيعير فينهيا مـن صنبوف الجيهال كـم ذا لـقييتنا

#### ● فوزی خضر (۱۹)

 هذا الهجوم الثار ضد شعراء السيمينيات ليس بمستغرب إذا انتبهنا لحقائق هامة تخص هؤلاء الذين بهاجون الشعراء الشباب ، إنهم قسمان .

القسم الأول بعض النقاد فير المتابعين للإيداع الشعرى في هذه الأوقى . واكتفوا بقرامة ما صادفهم من حواوين قد تكون مونيلة ما فأطقوا من خلالها حكمهم بتصف على جيل ياكمله . . ولم يكن المفقد من إثارة ملده القميمة إلا إثبات أسمائهم كنشاد ، بعد أن تقلص عدد المهتمين بالنقد .

والقسم الثانى ، هم الشعراء المقدامي الذين أصابهم الإفلاس فتحول اهتمامهم عن العملية الإبداعية إلى محاولة هدم الأصوات الجديدة التي تتبتهم بأن عصرهم قد ول ( بتشديد اللام ) .

ولم أكن لأحاول الرد هل النقاد ولا على الشعراء الرواد لسبين: أوضيا حتى لا أحقق للذين يدعنون النقند هندفهم من إثبات أسمائهم كنقاد. وثانيها: أن آراء الرواد لن تغير من الواقع شيئاً ما دام الفصل ق المهاية للقدرة الإبداعية المتوفرة في أشعار الشباب.

ولا شنك أن هناك بعض السليبات في الحركة الشمرية في السبعينيات هي التي أدت إلى تطاول هؤلاء وهؤلاء على شعر هذه الفترة . ويمكن تلخيص هذه السليبات في ثلاث نقاط :

١ - كثرة المتشاعرين وهذه ظاهرة تتواجد في كل عصر .

٧ - عدم مواكبة النقد الجاد للحركة الإبداعية في الشعر

 إصابة بعض الشعراء الشباب بحمى التجديد ، مما أدى إلى استحداث أساليب كتابية ... شكمالاً ومضموناً ... تبتمد كثيرا عن جوهر الشمر

لكن هناك نماذج من الشعراء العرب ظهرت في هذه الفترة تعتير هي الدليل العمل \_ بإيداعها الشعرى \_ الذي يدحض افتراءات الدين باجونهم . . وقد اليت الاستيان الذي أرسله في الصديق الشاعر احد فضل شبلول أن الأمر تحول إلى قضية هامة تستدعى الشاعر . . وسأحاول الرد على ما أثاره هذا الاستيان نفطة نظمة . . وسأحاول الرد على ما أثاره هذا الاستيان نفطة نظمة .

١ - في كل حصر مناك الشعراء وهناك المشاعرون ، والشعراء في جل السبعينات هم أولئك القادرون على الإبداع وهم الذين تزودوا يفدر من الثقافة العلمية والإنسانية مسيطينون من علاقما تزودوا يفدر من الثقافة العلمية والإنسانية مسيطينون من علاقما مؤلاء الشعراء ، ولا يجب إهال مؤلاء الشعراء ، ولا يجب أن يتحرضون سائقة لجيل بأكمله أن يكتشوا من خلال هذا الجيل الشعراء أخين ؛ وليس مطلوباً من يكتشوا من خلال هذا الجيل الشعراء أخين ؛ وليس مطلوباً من المؤلاء أن التجام من يطاقون عليهم أحكامهم حتى لا تكون هذه الأحكام جائزة ومتمسة.

٢ - هل يندرين الشعراء الشباب الأن المعتور على قارى، حفا ؟ وهل أجد هنا أكثر من سؤال أسأله للاستنذ جهاد غاضل فاقول له : هل تعرفت حتى على اسياء الشعراء السباب المجتهدين - قى الموطن العرب - ولا أقول قرأت لهم ، حتى تكتشف إن كانوا بدأ وان أو لا يقرأون ؟

٣ - إبداع الشعراء الشباب هو الفيصل في الحكم على صوره
 سنتفيل الشعر العربي . . ويدون خطابية ، ولا تطالب النقاد بأكثر
 من أن يترأوا ما نكتبه

2 - هل الأحكام المطلقة في النقد مقبولة علمياً ? إنه يحكم — باستهتار – على مساحة زمنية تمثل جيلاً ، وامتدادا جغرافيا يمثل عددا كبيراً من الدول ، بات شعراه لم يتعرفوا على تراقهم ، وأنا لا أدافع هنا عن الشعراه ، بقدر ما أدين هذا الذي يدعى المفدرة على التقد وهم لا يعلم أكثر أو أن التقد وضوحاً ، وهى عدم جواز إطلاق الأحكام المطلقة .

 أقى أحمل المهتمين بالشعر هنا إلى كتاب ( الشعر الدي المعاصر ) للأستاذ الدكور دعز الدين إسماعيل ، ط ٣ - ١٩٧٨ م في التذبيل الذي أضافه عن شعراء السيعينات حيث أعلن أنهم قد أثر وا الشعر العربي ثراء لم يعرفه من قبل في أي عصر من عصوره ،

وأنا أعتقد أن د. هر الدين إسماعيل لم يطلق حكمه من فراغ . وإغا من محلال النماذج التي التبقها لشعراء هذا الجيل - في كتابه - من بلدان علاية من الوطن العربي ، ولو أن هذاب جيلا فاضل كانان قد اجتهد أفحال المسترف على شعراء السبعينات بقراءة أعمالهم غلا من قد ضل الطريق ؛ ولكن ما حدث أنه كما ظهر المشاعر ون ظهر من يدعون المقتد ، ولا يقفون على أرض صلبة من المتخافظ الواعية ولمايامة الدقيقة لملايدا ع المطروح في الأسواق. وفي معارض الكتب التي تقام سنوياً في كل بلد من بلدان الوطن العربي .

 ما أدى إلى هذه الشبهة هي حي التجديد \_ التي أشرت إليها في بداية حديثي \_ التي أصابت بعض الشمراء في الوطن العربي وهم لا يخلون الجيل ، وإنما يمثلون ظاهرة فنية .

وبالرغم من هذا فإنه ليس من حق أى شخص ــ ناقدا كان أو غير تافد ــ أن يجبر على أى علاقة تجديدية في الشعر .. لأن كل علولات التجديد الأصياة في الفن والألاب على استداد المصور قويات أول ما قويلت بالرفض ، ثم أشت وجودها .. أما عاولات التجديد غير الأصياة فإنها لم تستطع المقام ، لأن البقاء دانها للإكثر أصالة وتطوراً في عين الوقت .

٧ - إن كلمة جبرا إبراهيم جبرا تؤكد ما أشرت إليه في بمداية حديثي فإنه لا يهاجم الشعراء الشباب وإنما يثبت ريادته في محاولة للبقاء في الصدارة دائيا جاهلا أو متجاهلا لقانون الأجيال . جيلنا لا يهدم الأجبال السابقة لـه وإنما يعشرف بعطائهم ، ويضيف ما يستطيع إضافته إلى الشعر ، وحب البقاء الذي يتملك الأجيال السابقة لَيْس بمستغرب فهو ليس جنديداً في هنذا العصر ، وليس جديداً \_ أيضاً \_ على جيلي ، وأنا أذكر أن مجلة ، الشعر ، المصرية أجرت استبيانا \_ في عددها الأول \_ عام ١٩٧٦ عن حركة الشعر في مصر ، وقابلت عددا من المفكرين والكتاب والنقاد . ومن الشعراء فابلت المجلة شاعرين أحدهما الشاعر الراحل أمل دنقل الذي أعلن أن الشعراء الجدد يمثلون رواقد تستمد مياهها من الأنبآر الكبرى . وبالتاتي لم يتميز منهم أحد . . وكنت أنا الشاهر الثاني حيث أعلنت أن الإبداع موجود ، لكنه يقتقد المناخ الملائم لظهوره ؟ . ولعل أكثر الظوآهر المناخية سوءا ــ التي قابلَت شعرًاء السبعينيات ــ هي ظاهرة عدم تواجد النقاد الحادين الذين تتحتم مواكبتهم للإبداع . ٨ - رأى نازك الملائكة صحيح إذا كانت لم نقرأ ما أبد ع الشعراء ف السبعينيات إلا لهؤلاء الذين يخطئون في الموزن ولا يتملكون أدوائهم . . ولو أنها حاولت أن تتعرف أكثر على شعراء هذا الجيل أوجلت الشعراء الشعراء .

 9 - أعتقد أن الشاهر عبد الوهاب البياق لم يكن يقصد بقولته هذه الشعراه الجدد بقدر ما كان يمكس حالته طبهم ، بدليل كتاباته خلال الستوات القليلة الماضية .

۱۰ - أعتقد أن تشابه الهموم في المضمون الفكرى لأكثر من قصيدة - لا يعنى تشابه القصائد ... فالمنطقة العربية تعيش هوماً تكاد نكون واحدة ، وبالتالى كمانت الهموم متشماجية على المستوى الفكرى -- في الشعر -- وهذا لا يعنى النشاب، الفنى والجمالى في

الشعر ، فالشعراء المبدعون المتميزون موجودون حتى لو تجاهلهم المتجاهلون .

11 - أستاذنا حجازي لا أطن أنه يجهل أن البحر الواحد يستطيع ان يتحمل ملايون الكلمات، ولأن لكل شاعر مجد قاموسه الحكس، وموسيلة الحاصة، وقوائدية فاطوسة من بحر واحد لا تمني الشابه الشعرى، وقد تكون سرحة المصرة القرائدية في التي فرضت هذا البحر في هذه الأونة ، وأستاذنا حجازي للجهل أيضا أن يحرا مثل بحر الطويل قد فرض نفسه لفترة طويلة وعاشت لنا المصائد الكثيرة التي . كتبت منه ، فلماذا قبلنا استبداد

يحر الطويل ، وترقض الآن استيداد بحر المتذارك .

١٧ - لا أحتقد أن هناك أزمة ق الشمر العرب الآن لأن أتابع ...
 بقدر استطاعي ... الإبداع الشمرى ق الوطن العربي . وهذه المنابعة تثبت لى أن الشمر ليس ق أزمة .

١٣ - ما أدى إلى عدم الثقة من جانب الناس في الشعر العربي هو انتشار بعض النماذج البيئة من خلال بعض وسائل الأحلام التي يتحكم فيها موظفون ليس بإمكانهم التغريق بين الغت والسمين من الشعر.

 إ - صلاح عبد الصبور رائد كان متفها لحركة الشعر ، وكان يفتح لنا صدره دائيا ، مؤكدا على أن فى الأجبال الجديدة من يستطيعون حل الراية من بعده .

10 - إن مقولة عمود درويش هذه تفسر لنا اتجاهه للنثر ق السنوات الأخيرة أكثر من اتجاهه للإبداع الشمري ، ولا أعتقد أن شاهراً مخلصاً للشعر يعلن ضيقه بالشعر ، وأكثر من ذلك يمته وربزديد . إنه يعمن أن الشعر الحديث ليس شعرا ، إن كل جيل جديد يتخطي السابقين له ، فهل وصلت كراهية عمود درويش للإجيال الجديد هذا الحد ؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يجب عمود درويش بعد مطولت هذه ؟ ولكن أصود فأقول إن هذا ليس بسنغرب ، فإن الإفلاس الشعرى قد يؤدي إل أكثر من هذا ليس

كان يجب على هؤلاء التصراء الرواد أن يستوصيها حركة التاريخ ، وقانون الأجهال ، كها قبل الشاهر الراحل صلاح عبد العبيره ، ولكن نقار ن من بن ؟ إن ردنا على انهامات الجميع هو إيدامنا الشعرى . ولا أحقد أن كلمات الدفاح عن السلاح ، ولكن السلاح الحقيقي هو شعرنا اللي نتيت به أن الإلجاع في ين يقدم فيض عطاته ليكون هو ما تضيفه لحركة الشعر العرب ، بالرغم من افترامات المصلفين التشيث بمقاصدهم التي تبوى جم بعد أن أقلسوا ، الشعراء السلفين التشيث بمقاصدهم التي تبوى جم بعد أن أقلسوا ،

## فوزى فؤاد صالح<sup>(٢٠)</sup> :

\_ القضية تنحصر في عدة نقاط:

١ - تدهور تعليم اللغة العربية في المدارس الأولية .

المعلور صبيع المعد العاربي و المعدوس المولية .
 ٢ - ضعف نقباق عند كثيرين من الفائمين عبل المجلات والصفحات الأدبية .

٣ - ابتعاد معظم النقاد عن شعراء المرحلة الأخيرة .

الاعتماد على الأدوات والنظريات النفذية الفديمة التى
 لا تساير الجديد المطروح .

#### . . .

فى دراسة لى قمت بإنجازها من فترة طويلة قلت : إن ضعف اللمة عند الأجيال الجديدة برجع بالدرجة الأولى إلى ضعف مستوى القائمين عليها فى المرحلة الأولية ( الابتدائية ) وهى مرحلة خطيرة بالنسبة للطفل لأن عقليت وهوايانه تشكل فيها .

أذكر أن مدرساً للتربية البدنية كان يمدرس لنا قواحد اللغة المربية ، وعندما كبرت يعض الشيء جلست مع أستانى الأنتاقش معه فى يعض قواصد اللغة ، وفوجئت بأن معظم ردوده ضير صحيحة .

وأذكر كذلك أن مدرسا آخر للغة العربية ( متخصص في تدريسها منذ عشرين عاما ) استكر بشئة أنني لم أضبع ألفا وراء [ تدعر ] في قصيدة من قصائدي وقال بالحرف الواحد أليست ندعو هذه للجمع !!! .

هذا الضعف في مدوس المادة امتد أثره إلى دارسيها ، فحدث الانفصال بينهم وبين اللغة ( من الملاحظ أن الطلاب يفضلون المواد العلمية على اللغة العربية لانها وللسبب الذي ذكرته بدت غربية عليهم وعربصة . . ) .

ولأن التلميذ الصغير هو قارىء المستقبل ، ولأنه غير مؤهل من الأساس ليكون قارئا فإن التقطة الأولى من المشكلة هي عدم وجود قارى، جيد .

ف عملية استطلاع رأى ين عينة عشوائية عن طلاب الجامعات عن الشمر العربي الحديث كانت التيجة كالتالي :

O - ١٠٠ ٪ يعرفون شوقي وحافظ وناجي وزرار قبان - ٩٠ ٪ منهم في غيراً هم الا القصائلة التي كانت مقررة عليهم أن مراحل انتعام السابقة ، كذلك قصائدهم المنسلة ٥ ٪ ودرسوهم يحكم تقصمهم الجامعي أن جال الأدب أما الحسة - أن المائة الأخيرة نقد قرأوهم حيا في القراءة وأن الشهر .

 ٤ ٪ يعرفون صلاح عبد الصيور وأحد عبد المعلى حجازى وأمل دنقل ونجيب سرور ، ١ ٪ قرأوا إنتاجهم و٣ ٪ يعرفونهم بالاسم فقط.

أمنا أدونيس والبياق والسيناب ودرويش و . . . فـلا يعـرفهم الا المهتم بالأدب والممارس له . . . !!

فإذا هرجنا على النقاد والشعراء الكبار فلن نجد بينهم إلا قلة من المتابمين لأدب الشيباب والراصدين له ، لمذا فأحكامهم مبتورة وعجفة .

قابلت ذات يوم شاهرا كبيرا . . سلّمت عليه ، وقلت له أنا ( . . . ) فقال : لا أعرفك قلت له : تُشرت لى قصيدة بجوار قصيفتك بجعلة ( . . . . ) من أيام . . فقال اعذرن يا بني لأنني لم أحد أقرأ إلا ما أكبه !!!

شاعر أخر مشهور ومستول عن جهاز ثقاق إقليمي كبير قال ق حديث له يجرينة الأهرام إنه لا يعرف شاعرا اسمه ، صلاح عبد الصبور ، ، ولم يترأ له حرقا واحد !!!

فى ندوة أدبية بدولة الإمارات العربية (عام ١٩٨٤) قال ناقد عربي كبير فى كلمة : « إنه توقف فى قراءته الشعربية عند شوفى وحافظ ، وإذا حدث وقرأ لأحد شعراء الجيل النالى لهما فمجاملة فقط يحكم صداقته له ؟ ! !

أضف إلى ذلك أن النقاد يحتكمون في نقدهم إلى أدوابهم الفديمة البالية ، ومن النادر أن ناقدا سندع طريقة تساير الحركة الشعرية المسائدة . إن الشعر الجديد بجناج إلى ناقد جديد ملم بكل أطراف الحركة الشعرية ، وإلا فالعملية بجر عبينية لا طائل من وراتها .

ناقد كبير قال ذات يوم في مجلة عربية ذائمة الصيت : a لـولا حروف الوصل لما استطاع البياق أن يكتب قصيدة واحدة a

فها معنى ذلك أن تسقط البياني من القائمة ؟؟؟

#### 000

فالساحة الآن مليئة بكم هائل من الشعر [ ألف شاهر يكتب ألف قصيدة . كيا يقول جبرا إبراهيم جبرا ] هذه حقيقة .

لكن قل لى : كيف تخرج هذه القصائد إلى القارىء ؟؟

لقد ساعد على ذلك كثيرون من الضائمين أو المسرفين على الصفحات والمجلات الأدبية ، عاباة وعِاملة بدعوى تشجيع الأقلام الشابة .

وهذا فى رأيم تقصير أضد المذوق العام الأدي ، وأدى إلى اتبام كل شعراء المرحلة الأخيرة ( السيمينيات كيا يقولون ، وإن كنت لا أنفق معهم على التسمية وعلى التقسيم ) بالضعف العام والهزال الإبداعى .

إن النماذج السينة والضحلة التي يرتكن عليها بعض النقاد لتبرير مقولاتهم نماذج نرفضها تماما ، والتاريخ بلا أدن شك سيغريل كل ذلك الزيف الذي فرضه علينا هؤلاء المشرفون .

الشعر الجديد كما قلت من قبل \_ يمتاج إلى ناقد جديد وقارى، جديد يتسلح كل منها بنشافات عدقيق علم النفس . وعلم الجمال . والجغرافيا ، والتاتريخ ، والفلسفة والفنزن التشكيلية المختلفة ، وغيرها حتى يسكنا من أن يدليا برأيهها . المعلية لم تعد ترفا عقليا يستلقى معه القارى - أو الناقد \_ على سريره ليقرأ قصيدة جميلة الستاعد على النوم .

الشمر الجديد بجتاج إلى أن يرتدى القارىء كامل ملابسه ويجلس مشدودا فى كامل يقطئه . ليقرأ أو ينقد لا لينام

 التخسريب لم يأت من ٥ أدونيس ٥ ولكنسه من الوالجسين والمتصدين بدون سابق معرفة .

تعجبت لمقولة و محمود درويش ع في عجلة و الكرمل حن الشعر
 الحديث وعدم فهمه وازدرائه له ، على الرغم من أنه هو الآخر متهم

مِن نقاد كبار بالتعمية والنفريب ، فكيف يتهم. من هو في الأصل مُتهم ؟ !

 أما أكذوبة ( التسمين في المائة ) من الشمر الذي يكتب من يحر ه المتدارك ، فنحتاج معها إلى عملية إحصائية دقيقة ، وستكون التيجة غير ذلك تماما ، وعفا أف عن ( نازك الملائكة ) .

## محجوب موسی(۲۲):

الشعر الجاهل كان ابن بيت ، شعر صدر الإسلام كان كذلك ، وعلى هذا النبج كان الشعر الأموى والعباسي وشعر ساتر الصعور ، حتى عصور الانتحاط وحين نتع المسرب الأندلس ناخم الشعر البية ، فإذا بالمؤسخات التي تساوق الطبيعة ، حدث كل هذا، وكان ظل شيء واحد على طبيعة رينسر هذا الشيء ، هو (عروبة) اللغة المتجلة في النبج العربي للتعبر ، وتركب الصور تركيا عربيا واستخدام المعروض العربي استخداما لا يخرج به على طبيعة النفيم المستكن في أعماق الإنسان العربي ، ففي يقيني أن لكل أمة أنفامها اخاصة ، هذه العروبة للغة هي التي حفظت تراثنا أمة أنفامها اخاصة ، هذه العروبة للغة هي التي حفظت تراثنا

أماالذي حدث بالنسبة للشعر الحديث فهو انحراف عن هلمه المروبة ، و في طفي أن هذا الشعر لم يتشر إلا تقليد المشعر المغري يدليل أن الشاعر الحديث لم يكتف باستخدام السطر الشعرى . أل يتمعد على وحدة التفعيلة ، بل نراه يسرف إسرافا خبر محدود في استخدام الصور المركبة التي تتفق وتكوين الإنسان الحرب المشتف الذي يعيش حياة غير مستقرة ، وفي ينية متغلبة المساخ على حكس المربى الذي يجاني بيئة ضبطة معتلفة حياة تسم بالإسر والسهولة والوضوح ، تماما كيا نرى في شعر الشاعر العربي القديم ، حيث نبعد الشعر عراة عاكسة خياته ، والفن من يومه انعكاس للسهاد ، وحيث وصعدة التضيلة عربية ، المعروض المستخدم في الشعر الحديث وحدة التضيلة عربية ، المعروض المستخدم في الشعر الحديث وحدة التضيلة عربية ، العروض المستخدم في الشعر الحديث

ولست أحتم أن يترسم الشاهر المعاصر خطى الشاهر القديم . وإنما أرمى إلى إيراز الروح العربي ، فلكل أمة خصائصها المميزة ، وهالية أي أدب وفريتتهم أولا من إيراز هذه الجصائص .

والذى حدث بالنسبة للشعر الحديث هو الفناء في العبج الفري من حيث الشكل والمفسون ، فالحروف هو بية ولكنها مجرد عروف تفهم مفردة ، ولا تفهم مجتمة ، والصور منزعة من بيئات ضربية؟ عنا ، وما الدعوة إلى الشعر المدكر وإلى قصيدة النثر ، وإلى الثورة على معمارية الفصيدة الحديثة لـ في بالكم بالفصيدة الفدية ـ إلا دليل على هذا الفناء الذى الفي شخصينا تماما .

وكان من المتنظر أن يتم التجديد في إطار العروض أهني استخدام وحمد الفضيلة ، وتجمع الميحور عن طويق هملاتة المتداخل بين التفعيلات التي تصح ممها هذه المعلاقة ، وكذلك التدوير ، ومن الممكن أيضا استخدام الأيحر المعترجة بالثندار . أوي أن التجديد كان يجب عليه بداية أن يكتفي بهذا اللون العروضي ، ثم تأتي اللغة

المربية بسمتها الماصر مع إحياء القردات والتركيات الموحية ، ولا يأس من الاشتقاق ، والناضت ، وإثراء قاموس الشاعر بعيت يجد أداته طيعة ، ثم يأن دور المضامين النابعة من مماناته صافحة فقد ششت كلمات (الفضياع ، والسعم ، والإحياط ، والتفسيخ ) وأضرابها حتى على السنة شباب لم يمان أبدا فهو يأخذ (مصروف) ويبيش عل حساب أبويه ، فلي ضياع - كان المفروض أن تلزم التزع المروضي بجوار القصيلة الممورية التي أن تموت . والذين متوام عم من تادوا بكتابة شهادة وقابا .

الفضية عندى وكها أحققها في شعرى هى قضية (عروبة) في إطار إسلاس لأن إفضال دور الإسلام جناية لا تفضى ، فعن هم العرب بدون الإسلام ؟ ولا أهن أن تكتب ابتهالات وأدعية ـ وإن كان هذا مطلوبا ـ ولكن أعنى بروز الشخصية المعربية الإسلامية بروزا وأضحا يلون كل سا تكتب ، بغير هذا فتحن (تنفخ في قرية

فعلى الذين بجبون أن يكون لهم ورن وكيان أن يكونـوا عربـا صلـمين ، وأن يتعكس هذا على أصالهم الأدبية ، ولابد أن يواكب المئد الواص لهذا الأمر فورة الشعراء الفاضيين المدين استـعـروا خطر دورانهم في فلك أوربا ، وقد يقول قائل : إن التقد هُرم هو أن الفيا هلى أن تلفظ تماما أدعياء النفد الذين يسبّحون بحمد الغرب ويشرون سعومهم ،

وألخص ما جاء بقولي في الآني :

 ١ - التجديد العروضى لا يعنى متابعة النرب في أفكاره.
 ٢ - الملغة العربية كيان مستقل وليست حروضا صياه نكسسو بها تراكيب فربية عن بيانها .

للمورقة لاستخدام النراث كدليل تماما كها فعل (البارودي) فقد
 عاد إلى النراث ، لهذكر به من نسوه ، ومن هنا جاء دوره الريادي
 الذي فتح الباب ، إلى ما حدث من عماولات التجديد التي النحرفت
 هن هذا المهج ، فكان ما كان من ضيا ع .

#### مرسى جابر توفيق (۲۲) :

- لا شك أن هناك وجما من نوع ما في جسد الفصيدة العربية ، فهناك التعمية والفسياية والمسافة والحنطانية والبعد عن الروح الدارة وقلة الأوزان المستحملة في الإبداع والمصري إلى جانب تقليد بل حرفية التعلل من الشاهر العربي أدونيس ، هذه الأوجاع في جسم القصيدة العربية ، وهذه المأخذ التي قد تؤخذ على شعرنا في المسينيات موجودة في شعر كل أمه وفي شعرنا العربي على امتداد عصوره وفي شعر الشعراء الرواد المذين تصوروا أن هناك أزمة عصوره وفي شعر الشعراء الرواد المذين تصوروا أن هناك أزمة .

الحقيقة \_ أيها السادة \_ أن الشعراء الرواد قد استزفوا ، وفقدوا القدرة على المامرة والاقتحام \_ باستثناء عدد يسير سأهود للحديث عنه \_ وأحسوا أن شعر التفعيلة الآن قد تهرًا على أيديهم ، كيا أعلن الشاهر الفلسطيني محمود درويش .

شعر النفعيلة الحديث ـــ القديم الأن ـــ لم يتهرأ ، ولكنهم لم يستطيعوا تخاطبة هذا الشعر الحديث القديم الأن وهو كالحمر كلما زاد فى القدم زادت حساسيته ، ونما الإحساس بأسراره وإيقاعاته ورماله ورياحه وأمطاره ولفته ورموزه .

حاول نزار وأدونيس والماغوط كسر الشكل وكتبوا فصيدة النر. حاول الشاعر اليمني هيداته البردون أن يعبر عن معطيات المصر يعمود الشعر العربي وأجاد

والحقيقة أن شعرامنا الرواد أورطوا حين كيوا شعر التفعيلة .
ولكن البهار الجمهور العربي بهذا اللون من الشعر جعا وراحدا منهم ولكن البهار الجمهور العربي بهذا اللون من الشعر جعا وراحدا منهم هو معين بسيسو يعان وفاة صود الشعر العربي . ماذا سأم هؤلا الشعراء الرواد لجيل من تركية الشعر الاجتة التصفيلة وبعض الأعمال الخطيرة التي لا يمكن إفغالها حين نتحدث عن شعرنا المعاصر . المائلة أيها السافة أكبر وأعظر من ذلك ، وإن كان علم مي في الثقافة العربية بوجه عام . إن هذا العصر المائلة كيل أبواحنا وجعل اهتماماتنا علدة عام ٢ - ٧ - ١ الرطيقة حالاً المعرف على المحاركة عالم من المعرف المعرف المتماماتنا علدة المحربة على المحربة على المحربة المحربة المحربة على المح

إن شعراء السجيئات مظلومون . أنا أعيش في خوف دائم من الغد . أعيش في مناخ لا يجيد الكلمة ، وأتمامل مع أصدة بيشاء . أتمامل مع أرتام . إن الشباب العربي اليوم حدثت له عملية فسيل منع رهية أنشزعت منها جميع القيم الني كان يؤمن بها ويلفنها ، وفرضت عليه قيم جديدة .

يعيش شباينا اليوم أخطر مراحل الاعتبزاز العقل والكتباب أو الرفيف، د وزرع الأسجار أو الخجرة، ، وإبندا الشباب المتفقد العربي يدخل إلى حظيرة الاستهلاكية والتقليد الأعمى ، وأخدننا شيئا فشيئا نلوب في تيار الحضيارة الأوربية ، نسلوب في تشريحها فقط ، وتتلاشى معان القومية والانتهاة والثقافة والشعر

جيل السيميتيات مظلوم ، فالمشكلة تضمها الهيئات التي تبيمن على الثقافة ودور النشر ، أنا كشاعر عربي مزقت ١٥ ديوانا ، ولا أملك من رحيلي في بلاد الشعر إلا ١٠ قصائد .

شعراء السيعينات مظلومون ، المسكلة في الفتاد الذين يضعون انهامات جاهزة ، دون تكليف أنفسهم مشقة الرحل إلى بلاد شعر الشعراء الشباب . جيل السيعينات مظلوم والمشكلة في أجهزة الإصلام التي لم كليل متلاق المشعر ، وكادت أن تلفى من صلى خريطتها إيداع الشعراء .

جيل السيمينيات مظلوم ، والمشكلة في وزارة التعليم التي نفرت الطفل والشاب العربي من الشمر ولم تتخير التضوص الملائمة لروح العصر .

والحقيقة أن الشعراء الرواد قد تورطوا في كتابة شعر التفعيلة . وافسدو الشعر علينا ، والمصلية ليست عملية شكل بعل الشاخو الجيد في الحديث جيد في العصورى وقد رأيت قصائد مهابلة ومفككة ، تكاد تلبه الملصقات لعلم من أحلام الشعر الحديث هو وملاح عبد الصيور كتبها بعمود الشعر العرب ، وكلهم قد هرب من

العمود حتى أدونيس ، وأتحدى شاعرا رائدا حديثا يريني قصيدة واحدة كتبت بعمود الشعر العربي في مطلع القرن<sup>(١٤)</sup> وعيرت عن واقعنا .

الحقيقة أنهم تورطوا بالشعر الحديث وانبهرنا بهم ، وكانت هناك حتى لا نفيطهم حقهم \_ أعمال عظيمة لعبد الصيور ، وخليل حاوى ، وحجازى ، وأبو سنة ، وأمل دنقل .

واضح أن السادة ينظرون إلى المشكلة من جانب واحد ويركزون الضوء عليها ، والحقيقة أنه حدثت تعربة شديدة في السنوات العشر الاخيرة في شكل البنية الصربيسة الاقتصاديسة والاجتماعيسة والثقافية . . .

إن متطقتنا هي أنسب منطقة يمكن أن تتحرك فيها سفينة الإبداع . وإنها منطقة الصراع بين الأبيض والأسود ، بين لفة الشعر ولفة الدولار . .

والمطلوب أن نرجع إلى البكارة ، إلى منطقة غزو الأحاسيس ،

إلى الدفء ، إلى الشمر ، إلى طفولة الإنسان .

ولمالأسف فجيل المرواد قمد ركب المدّ الشورى ، وانسحبت السجاحيد من تحت أقدامه ، هذا الجيل الذي مجد عهدا ما وأحداثا ما فمات شعرهم بانتفاء الأحداث والأشخاص .

إن الشعر الإنسان الذي نراه من ألف سنة سيظل عظيها بعد ألف سنة ولذلك سنسقط كثيرا من شعر الروادةإذا عاودنا قراءته كثيرا . المهم إلا بعض الأعمال التي تؤكد إنسانيتها ورسوخها .

لا تنظروا إلى الرمال ، اخلعوا الياقات ، ومدوا عيونكم للبحر ، فهناك شعر في السبعينيات .

#### مصطفى النحار (۲۵):

 بادىء فى بده أقرُّ مع غيرى أن حوكة الشعر الحديث ف أزمة وقبل الحوض فى ماهية وأسباب هذه الأزمة ، لابد أن أذكر التقاط
 الدائد :

 بعض الشعراء الكبار أو شعراء الرواد ساهموا في تشكيل الجيل الجديد شعريا وفكريا ، وصندنا مجاسب الجيل الجديد على سلبياته علينا ألا نتفافل عن سوءات الكبار .

٧ - من الحطأ الفادح وتحن نؤرخ أو ننقد حركة الشمر
 الحديث الشبابة \_ السبعينات وما بعدها \_ أن تعمم ، فنقم ف

المحظور ، ونزيد من هموم الشباب المبدعين هموما جديمة . لايد عند الحديث عن الشعر اه الشباب التفريق بين تسقين منهم ، أحدهما لا ينطبق عليه ما أورده التفاد والشعراء الكبار من سلبيات باهظة . . وهذا الشنق جاد ، مهموم ، ميدع ، أصبل ، ضائع في زحام الأخطاء والظلال وإن قراءة فاحصة ستوجه الاتهام في المسار المصجع .

٣ - بقدر ما لتسليط الأصواء على السليبات من أهمية فإن للمبادرةالسريعة في كتابة تقد تطبيقى لأجمل وأفضل النمادج الشعرية الحديثة أهمية أكبر ، وعلى هذا التطبيق أن يكون منصفا ، نزيها , بعيدا عن المتداول والمستهلك .

أما عن أسباب الأزمة التي يعانيها الشعر الحديث فقد لخصتها ضمن حوار أجراه معي القاص محمد الراوي عام 1970 ونشر في كتابه دنجر، موقف بما يل :

- ١ الإبهام.
- ٣ طُغيانُ الشرية باسم الواقعية .
- خوله عبل أيدى بعض الشمراء إلى معادلات حسابية وكيمائية وقيزيائية .
- الإغراق في تقليد آخر أشكال النكئيث للشعر الأورب وكثرة محاولات التجريب المنسلخة عن ذات التساعر والمواقع والتراث.
- تشابه قصائد الكثيرين من الشعراء المحدثين وكأنها نسخة واحدة .
  - ٦ إغراقه في الجنس والسياسة .
- الاغتراب: بينها الشعر الحديث يحاول الاقتراب من الجماهير بيتعد على أيدى بعض شعراته المحدثين.

وقلت في هذا الحوار : «وأتوقع ــ لعدم وضوح مسيرته ولاتعدام الحركة التقدية المرافقة والمرشدة ، ويستثنى منها «عصره ــ أن يعج الشعر الحديث بتسافح تجريبية مدهقة ، وتجريدية قائمة ، وتقليمات ، كا يققد التواصل بيت وين الجماهير ، ويعود للشعر الصدوري المتجدد تجدو ويسترد أنفاسه ،

وعزوت هذه الأرنة كيا ورد في حوار أشر تم نشره في جريدة المدسور الأردنية هام 1949 إلى أن هناك فئة وتنصفرس، خلف قناعات تجديدة فئية ، وتنسف ما عداها ، زاصعة أبا رائدة في التحديد ، وميشرة عدارس المستقبل في الشعر الصري ، بل الكوني ، وقد تيشرت فذه الفئة أسباب الشر والإهلام .

الإسكندرية : أحمد عضل شباور

(١) ؛ إبراهيم عبد العزيز المصرى ، شاعر مصرى مقيم في دولة الإمارات

يكتب الشعر منذ منوات طويلة وينشره في صحف ومجلات

الإمارات العربية فقط .

بصدر له قریبا دیوان ه سرایا الحلم الساقص ه ( ۴ ) د أحمد محمود مبارك ع يكتب الشعر والقصة الفصيرة ، ليس له

- أعمال مطبوعة ، ينشر أعماله في مصر وبعض دول الخليج . تخرج في كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية - ويعمل محماييا بديوان عام محافظة الاسكندرية - إدارة الإسكان .
- (٣) أعتقد أن هذا التعميم تنفصه الدقة ، لأن هناك قصائد كبت على تفيلات الرجز والكامل والرافر رولكن بنسبة أقبل من تفعيلتي المتدارك والمقارب) وغتمت في نفس الموقت بالفصوض والتعمية وعدم الوضوح المطلوب للمعل الفتي كما يذكر الزميل الشاعر أحد مبارك.
- ( 4 ) و بدران للحلف و شاعر صورى ليس له ديوان مطبر ع لائه كيا يقول - ( الإيملك أهمن النشر) نشر أعضاف في الصحف السورية وصحف دولة الإعارات ، له خطوطات تنتقل الطبع بالمانايي التالية : صحيع للاصنام - مقتول كل من يتنظر الجواب - عيون المها بن صبرا وشابلا يطلق له نضه أسم و فيس عيالان .
- و جیل عمود عبد الرحن و شاخر مصبری یعمل حالیا بالمملکة العربیة السعودیة - عضو آغاد کتاب مصر - اصدر خشه دولویی شعدیة منها : ملدا بحولدون بین ورشك ؟ ( حمایته اصبوات بالشرفیة ) - غوت المصافر لکن تبوع (الحلس الأحل للثقافة ) .
- (١) وحامد نفادى ، تحرح فى كليف دار العلوم ١٩٩١ يعمل حاليا مدرسا للمد العربية بالثانوى العام - جداً يكتب الشعر والفصيدة اخديثة بصفة خاصة منذ ما ١٩٥٧ - توقف عن الكتابة تمام عصر سوات ١٩٤١ - ١٩٧٧ له ثلاث محموعات تنظر الفرصة لمثراتية للشر ، امرأة فى محنة حكايات من الف ليلة - أشعار فى الفرية
- (٧) و رؤى سالم و شاعرة من دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت عنولتها الشعرية الأول عامي ١٩٧٥ – ١٩٧١ صدر ديوانها الأول و عربة في زمن المشقى ١٩٧٣ – شاركت بالمعارها في المجموعة الشعرية التي تصدرها حامعة الإمارات بعنوان و أغاني البحر والمعشق والمنظيل و اللعدة ٧ .
- (۸) و تركريا عبد افواد » من مواليد ادكو ۱۹۵۱ يعمل حاليا بدولة الكريت عرر الشون الثقافية ، جعريدان السيسمة واضدف الكويتين صدوت له مجموعة شعرية بعنوان ما الأشهى السفى ، بالكريت عام ۱۹۸۶ له نحت الطبح ، سيدة الرصد الآن مجموعة شعرية عصر إلا . . . تريف الرص رمثالات في الطبق الموسد ، ومثالات في الطبق الموسية . . أونة المضرية . . أونة المضر (حوارات حوارات سوارات سوارات سوارات حوارات حوارات سوارات استفيات ) عصر .
- (٩) بلاحظ أن الشاعر زكريا عبد الجواد سيستخدم اصطلاح الشعر السعين للدلالة عل ما كتب في السيعيات من شعر ، واعتقد أن هذا الاصطلاح أكر دفة من قواله اشعراه السيعيات في أن الشعر السيعيني ليس شرطا أن يكون مدعه مصفا تحت أو إلى جانب شعراه السيعيات . إذن هذا المصطلع يهدف إلى تصنيف الشعر رئيس تصنيف الشعراء مع أنه في النهاية أيضا مصطلح عائم إلى حدد ك.
- (١٠) على الرغم من هذه الصيحة التي أطلقها الشاعر محمد مهران السيد - على حد تعبير الشاع عبد النحم عواد يوسف - خورقا على مسية الفصيدة العمورية ، الا أنمه من الملاحظة أن مهران السيد أصبح واحدا من الكركية التي لجأت إلى قصيدة الشمر التعجل (أو الحر) في جلها الثاني .
  - (١١) ألاحظ أن هناك تناقضا في الرأى بين ٢، ٢.

- (١٣) على الرغم من اتساع قنوات النشر كيا يرى الشاهر عبد المتمم عواد - إلا أن البعض يعنير أن هنك أزمة نشر ، وأن هذه الأزمة من أسباب تراجم أو تفاقم أزمة الشمر مصفة عامة .
- (١٣) اعتقد أن من السهل جدا اكتشاف أي خلل بمدت في موسيقى وليقاعات و التداول » ليس قط بالنسبة للشاعر ولكن بالنبية تشتور الشعر أيضا . وينبيب مهولة إيقاعات مثا البحر ووضوحها الثاغ فقد فيا الكتر من الشعراء وخاصة من الشباب – الى الكتاب من تقديلات هذا البحر وبصفة خاصة بعد غين قاهل وقطعها معا أي بعد أن تصير قاعل فهل بتحريك العين وقطن يتسكيها .
- ولم أفر لماذا أطلق الشاعر عبد النمم عواد كلمة و الرطانات على ما يكتب من المتدارك ؟ وماذا سيطلق على قصيدته . هو شخصيا إذا خرجت من هذا البحر أو جامت تفعيلتها من تفعيلة المتدارك هل سيقوم بإلغائها أو كبتها لأنها خرجت على هذا النحو ؟
- (18) أعتقد أن كلمة المتضرد تتناقض مع ماجاء بالبند ٤ في مؤال الشاعر : هل تستطيع أن تذكر لى عشرة أسياء (عيزة) من جيل السبعيبات وما تلاه !
- (10) لم أدر كيف تكون الأصافة مائسة لفصيدة الدر وخاصة بالنسة خلالا الدين أسقطوا الموسيقي ليحلوا علها نسجها موسيقيا داخليا؟ وكيف نفرق بين المفقة التي أحلت الموسيقي القداخلية هم موسيقي الشعر التعارف عليها وبين الكترة التي لجأت إلى كسابة القصيدة الشرة أو قصيدة الشر لمجرى استكمال لدوانهم الشعرية؟
- (۱٦) عجد السنار سايم a من مواليد نجم حادى بعمل موجها.
  لذي نصب حادى التعليم في الشعر بالشعر وبالفصحي
  والمعابية والأغنية أصدر من قبل ديوان : الحيالة في توابيت الذاكرة
  وديوان (الشقر على لماية بالعامية للصرية) له تحت الطبح
  د الكل في واحده ديوان شحر وإنا والموجة والتيار شعر بالعامية
  للصورية ) . كتب أغنى فيلمي د الطلال في الجنائب الأعمر ع
- (١٧) وعمر أبوسالة وشعر أرفق واكب حركة الشعر الحديث مثلا السبيات وحق الآب بعمل مديعة المصنعة الشعافية والشاقية بالإعامة والطبورية أصدر حق الأو ديوانين الحكيث منذ الشعه أسفار الرحلة وبدايات الخدوج له تحت الطبع : وردة للوض وقبلة للحبيا ليال السفر ( بالمامية الأورفية ) وهذه أحد المناهج الم
- (1A) أعتقد أن مفرنة ت. س. البوت عن أن الشاعر الردى، وحده هو الشادى برحب بالشعر اخر كوسيلة للعملاص من الشكل عيب الا تأديد عامل على عليه المراكب ، وعموما تأحدها على علاجها أو كما هي ، لأنه ويما قديشت المكس ، وهموما فقصية الشكل بهذا المهن تدخلت في جداليات أخرى ليس مجمال مناقشتها في هذا الحيز العيسين.
- (19) موزى خضره فأسلم من الإسكندرية: صدر له حتى الأن ثلاثة دواوين: أضبة للمسردة الصامة للكتاب التروين: أضبة للمسردة العالمة للكتاب التروين المنافذة و مسلم الأهل للتلافذة و مسيمونية العشرة (حليمة المواجد) له تحت الطبع ديوان و قصل في المجتمع و حليمة الإيداع العرب ويقول عن ديوانه الأخير فصل في المجتمع و حليمة الإيداع العرب ويقول عن ديوانه الأخير فصل في المجتمع و إنه من أهم دواويه الشعرية ويتظر نجوجه على أحر من الجمير من الجمير عن المجتم الله من أهم دواويه الشعرية ويتظر نجوجه على أحر من الجمير عن الجمير المنافذة المحتمدة المحتمدة ويتطر خيوجه على المحتمدة عن المحتمدة ا
- (۲۰) ، فوزى هؤاد صالح ، من مواليند الغربية ه٩٩٥ صدر له .
   إعصار في قاع السيان شعر وتدويعات عنى الأوتار الخمسة

- ه مجموعة شعرية مشتركة a . ~ له تحت الطبع : يوميات النهر الساحظ (شعر) - تغرية بني صالح (مجموعة قصص قصيرة ) -يعمل حاليا ويفيم بدولة الإمارات العربية المتحلة .
- (۲۹) كنت أرجو من الزميل الشاعر فوزى فؤ اد صالح أن يذكر اسم هذا
   الشاعر أو حق رقم وتاريخ جريفة الأهرام لكى نرجع إليها
- (۲۲) ء محجوب موسى ٤ شاعر وفاقد سكنـدرى . . أصدر ديـوانين من قبل : أغنى الناض - بساطة - له العديد من الدواوين والدراسات الشعرية والدراسات العروضية تنتظر الطبع .
- (۲۲) ، مرسى جابر توفيق ، شاعر سكندرى : له تحت البطيع دينوان ، الخروج من سبأ » .

- (٣٤) أعتقد أن الشاعر موسى توفيق يقصد مطلع النصف الثاني للقرن
   الذي نعيش فيه . !!

# الهيئة المصرية العامة للكتاب

تقدم

أحدث الإصدارات من الكتب الجديدة

0 فن الجرافيك المصرى فتحى أحمد

٤٨٦ صفحة ٧٧٥ قرشاً

0 ديوان: و الوجه الغائب ع سعد درويش

۳۰۰ قرش

 دور القصر في الحياة السياسية في مصر (1971-1977)

سامي أبو النور ٢٦٠ صفحة ١٩٠ قرشاً

O ديوان : و سألت وجهه الجميل ه نصار عبد الله

٦٤ صفحة ٥٠ قرشاً

0 مسرحية : 1 إثر حادث أليم ٢ نعمان عاشور

١٣٦ صفحة ٨٠ قرشاً

تطلب هذه الكتب من فروع مكتبات الهيئة

بالقاهرة والمحافظات ، والمعرض الدائم بمقر الهيئة

# فنون المصورة مسكري مسكري

#### داود عـــزىيــز

عندما يتطرق إلى الخاطر دور الفنانات المصريات في حركة الفن التشكيل في مصر فإن المرء يذكر للوهلة الأولى دور الفنانة جاذبية سرى منذ الخمسينات . فهي تقف بينهن في المقدمة .

اتخذت الفنانة جاذبية سرى من الفن حرفة الحياة ، فقد عكفت على دراسة الفن بطريقة مدرسية منظمة ، ثم لم تلبث أنَّ قامت بتدريس الفن في المعاهد الفنيـة الرسميـة . وهي تنتج الفن دائها وبلا توقف ، فلا يمر عام إلا وتقيم معرضا خحاصا **مًا ،** عدا اشتراكها في المعارض العامـة . وكيا أن الفن يملك عليها عالمها فإنها بدورها تنجح في أن تخلق عالما للفن تميزت به . ويتطور هذا العالم عاما بعد عام تطورا طبيعبا ، فتتحدد ملامحه على الرغم من الفروق الواضحة بين مرحلة وأخرى . إنها فروق طبيعية يصنعها الزمان والمكان .

فالحياة ليست هي نفس الحياة , والبيئة الاجتماعية قمد تشكلت أكثر من مرة وتتسارع الحركة وتتغير وتتنوع ، والفنانة ترقب بعينيها ، وتنفعل بوجدانها وتسجل على لوحاتها . . ثم تعرض هذه اللوحات على الناظرين .

#### طفولة الشيء !!

من النوهلة الأولى يتلقى المشاهنة ذلك المنذاق المتكرر في أعمالها . . اللمسة الفطرية ، والميل إلى و سَحْب الخط ، وهو بحمل سذاجة الطفولة . وغرارة الصبا ، والسرغبة الملحة في التعبر الحي المباشر . التعبر المليء بالانفعال الصادق . ثم

إحساس طارىء بالملل لا يلبث الخط معه أن ينقطع حتى تلتقط هذه الرغبة الساعية أنفاسها , إنها الطفولة والفطريَّة . والفناتة تعطيك هذه الجرعة فور الشاهدة . إنها سمة رئيسية في أعمالها وخاصة أعمال الحقبة الأولى . وهذه السمة قد تضاءلت بعض الشيء في المرحلة الأخيرة وإن لم تنتف ، بل لعلها قد اكتسبت في بعض الأحيان تركيزا أكبر وشعبورا أعمق . وأدت طبيعة التكوينات والموضوعات الجديدة إلى أن تصبح هذه الفطرية صفة تشكيلية جديدة ومتوافقة مع ظروف الأداء التكنيكي الأحدث، وظروف الفهم الفكري المتطور لطبيعة العمل

#### الكل في واحد

ومثلها حدث من تحول في الأداء بفطرية شديدة حدث نفس الشيء في نظرة الفنانة إلى عملية التكوين الفني للوحاتها .

لقد كانت مادة العمل ومكوناته تفرض على الفنانة طريقة تشكيل العمل ، وكان التكوين المنشغل بالموضوع ، ومفردات هذا الموضوع ، هو الذي أدي بها إلى الاعتماد على عملية الرصّ والتجاور . ولا يهم في ذلك ما يظهر في مقدمة الصورة أو في خلفيتها . ولم يكن البعد الثالث له أدنى شاغل في خيال الفنانة عند عملية التكوين ومن باب أولى إشكاليات المنظور . وإنما كان ما يهمها هو عملية التجاور والملاصقة بين الأشياء والاعتماد على التقاطعات الخطية ، ولحنية اللون . وكان هذا

كافيا لكى يجول دون سقوط العمل في دوامة التسطيع والزخوفة ويُبقى عليه في دنيا الإبداع التصويري .

وفي المرحلة الاخيرة أصاب عملية التكوين في فنها تحدو , جديد ، وأصبح الاشتمام عندها أكبر بعملية خلق و الكل في وأحده . وهي عملية تحتاج إلى التخل بعض الشمن عن النظائية البحثة أثناء عملية الشكيل . لقد أصبحت الماهاني التي تعطلتها لمسات الفرشاة ، ومساحات الأشياء المصففة ، الولوضوعة جنا إلى جنب ، عملية أكثر تعقيدا . إنها تنطلق اليولفون اللون . ويلا لأسمل ومن علاقة الأشياء المتداناعا الميناعلة مثل النغمات التي تنبئق من عملية التعدد والتفاعل اليولفون اللون . ويلا لأمن القضايا الاحتماعية المباشرة وهم ذات أهمية كبيرة ولا شك . حلت فضايا أكثر عمومية وذات دلالات فلسفية . فالبنت الصغيرة ، أو السيدة الشابة المرحة داخل مربع ، أو مثلث ، أو نصف دائرة ، وهي تكاد تستغيث وإن نحت أكثر فاكثر إلى المطلق . . إلى المجرد . تكثيفا المجرد المخاول المحافرة . المحافرة . وهو تكاد تستغيث وإن نحت أكثر فاكثر إلى المطلق . . إلى المجرد . ولا المطلق . . إلى المجرد .

#### المطلق أو المجرد The Absolute لا التجريد The Absolute

عملية الخلق التجريدية عملية ذهنية بحت. تتخلق من اللاشيء . [نها نقطة في مساحة بجوار مساحة . هذا إذا اقتصر المعمل على ممايير هندسية بحيثة ، أو مقايس متعلقة بالتوازن والاتزان . أما إذا دخلت عملية الحلق التجريدية في إطار تلقائي أو عبش فإنها تتجي إلى تخليقات متنوعة متباينة لا بأثاث عشائلة .

والأمر عند الفنانة نختلف تماما . فرؤية الـطبيعة وصوادها وعناصرها تتحول عندها إلى المجرد ، إلى الطلق ، كها تشهر إلى ذلك ، أعمالها الأعيرة .

فاليوت متلاصقة مكاسة بعضها فوق بعض ، والناس داخل البيوت عتشدون متلاصقون . لا عبال للتنفس أو الحياة . ومع ذلك فهم يجون ويتفسون . المكان عاط بالظلال أو الحطوط البيضاء . ومع ذلك فالتنابع الحياق واقع . والمكان مأوى للجميع . ثم تتجمع عناصر الرؤية في شكل مكف : فتحول البيوت إلى مجرد علامة تشخيصية . إنها رؤية ف فتحول البيوت إلى مجرد علامة تشخيصية . إنها رؤية ، وتصبح عنه الأطر ملية بالإشارات الحية المتجدد للملاقة الإسائية الأبلية بين الجنسين - فهذا شكل هرمي يمح بمنه المصور ، وفي الخلفية بحاط المكان باللانهائي ، وبالحدوء المسور ، وفي الخلفية بحاط المكان باللانهائي ، وبالحدوء

الرومانسي الأبدئ ، وتستمر عملية التكثيف لتشير بهذا الإيحاء الهرمي إلى الزمان .

إن الفنانة قد أمسكت بواقع الحياة وصهرته ليصبح في آخر الأمر إشارة أو علامة .

وهكذا تنتقل الفنانة إلى معايير الرمز بلغة تشكيلية اجتهادية ناجحة .

إن الفنانة قد انتقلت في تطورها بشكل طبيعى ، تعبيرا عن نضيج ، وإيماء إلى ظروف ألمت بالمواقع الاجتماعى . لقد انتقلت من التعبيرية المباشرة إلى التعبيرية الرمزية . . أهومسار إلى الأنضيج ؟ أم هو اختفاه وراه الرمز ؟

وكثيرا ما كان الرمز وسيلة وسلاحا .

لغة التشكيل . . والضرورة

عندما يتعرض الفنان لموضوع ، أو يتناول قضية ، فلابد له من أدوات خاصة بهذه العملية الإبداعية . إنها الأدوات الفنية التي يعالج بها هذا الموضوع . والفنانة لها أدواتها التي تستخدمها والتي تشكل في آخر الأمر شخصيتها الفنية المتميزة :

البناه الأساسي للوحمات بشكل عنام يعتمد عمل تكوين هندسي بسيط فأغلب اللوصات وخاصة في الفترة الأعيرة تحكمها تقاطعات طولية وعوضية وكانها علب مفتوحة ناحجة المتلقى وبداخلها تشكيلات متجمعة ، ثم يطرأ على الحط ميل . إلى ناحية أر أخرى . وهو نوع من التغير في الاتجماه ليجلب للمشاهد تنويعا ضروريا . والحطوط كثيرا ما تفقد استمراريتها فتنظم أو تتوقف .

شع يدخل عنصر جديد فتنداخل الحواشي imbrication ويتتقل جزء من هذا الشكل إلى الشكل المجاور ، وتتبادل الفورمت في جواتبها عمليات الانتقال . وتظل عملية التنداخل التنداخل التنداخل التنداخل التنداخل التنداخل التنداخل التنداخل التنديش والخلط . وعملية التنداخل عدة تمد من إنجازات القن الحديث . فأعلام الواقعية تجاوزوا عملية التحديد المهيئة منها منهم نقضية التاثر والتأثير في الطبعة . وكان ذلك إدراكا منهم لقبية التأثير في الطبعة . وكم كان ذلك إدراكا . وكم كان بالم الاصفية لإضغاه حوية أكيدة على الرؤية .

♦ ثمة تفصيلات صغيرة تملاً اللوحة. وفي غمار هذه التفصيلات لا يضيع التكوين الكل بل إننا نلمس التماسك. فالتفصيلات عند الفنانة ليست دراسات حرفية أو جزئية ، إغا هي أقرب إلى النمنمة التي نراها في كثير من الفنون البدائية والقديمة . وهذا يخدم الغرض الفق والموضوعي عند القناتة . فهي تملأ المكان بعناصر الرؤية ، وينزدحم المكان إلى حد الضيق وتساعد هذه التفصيلات الكثيرة والمكونة من خطوط أصغر ، ويقع أضأل ، حتى تصبيح اللوحة وكائباً شي موشى . وعلى الرغم من ذلك فإن العمل الفني لا يتحدد إلى شكل من الصياغة الزوفية . فالفناتة تسارع إلى إنقاذ المؤقف بإضافة شيء كبر بارز له وجوده وضرورته ، فلا يلبث العمل أن يرتكز على أسس من فن التصوير ، وتصبح هذه الكناة الأسامية عورا يجيط به عالم من المتمنات وبدوران معا في استاق ..

● ومعالجة الفنانة للون في لوحاتها تدل على تطور حيوى ، فهى في مراحلها الأولى تعتمد على النتاول البسيط المالوان . فالمساحات الواضحة تتمعد عن علولة التجسيم ، وتستميض عن ذلك بحل موفق ، هو الاعتماد على تجاور المساحات اللونية والشداخل بنهما ، ويلمب الخط دورا في استكمال الشاشير الملون .

ثم انتقلت الفنانة في مسرحلة تباليسة إلى التخفيف من التحديدات اللونية ، وتزايدت عملية النداخل ، واستعاضت عن الحفط الأساسي المحدد بمجموعة من الخطوط الفائمة ، قد تصل إلى الابيض ، وهي خطوط متقطعة ، وممها خطوط أحسري داكنة ، قسد تصل إلى الاسسواد ، وهي خطوط متقطعة ، أيضا ، وأخذت مع هذا التطوير تميل إلى الإقلال من عملية خلط الألوان ، واقتربت أكثر فاكثر من أساسيات الملذ .

والتحول الاخير أخذ ينبى ، باقتراب أكثر فأكثر من الألوان الأساسية تعييرا عن المباشرة . ويبدو أن الفنانة وهي تستخدم التحديدات المتقطعة للألوان الفائحة واللدائنة تستعيض بهيا عن الإحساس بالكتلة ، وهي تبدو في كافة مراحل حياتها وكأنها لا تحتاج إليه كضرورة فنية . وهمذا يُوقع الفنانة في إغضال المستخدامات المحسوبة للتونات

المديدين المتعلقين بالحداثة . وإن استخدام هذه الصياغات. التشكيلية اللونية الحديثة تحتاج إلى براعة تكنيكية كبيرة والفنانة قد حققت من ذلك الشيء الكثير .

#### الفطرية The naivity وموضوعات أخرى :

وغطى أعمال الفناتة كما قلنا بلمحة شاملة وواضحة في أعمالها ، وهي فطرية التعبير ، واقترابها بشكل كبير من الفنون البلدائية ، وأحيانا من فنون الأطفال ، وهو تعبير عمالوم عن الرغبة في تسجيل الفعالية صادقة بشكل مباشر . وقد الرغبة المسادقة تكسب لوحاتها تلك السعة المعيزة ، وقد ارتبطت هالسمة الحاصة إلى حد كبير بطبيعة الموضوعات التي عبيرت عنها ، وخاصة في مراحلها الأولى : فالفتاة الصبية ، والمرأة ، والمقلل . الكل في حالة من الانطلاق ، واللهو البرىء أو في صعود الرغبة في مواجهة المصاحب في سهولة وألفة . ولكن صع مسرور السرص . جيسلا بصعد جيسل ، تصقدت مصاحد أمالكان ، وأصبحت الأنثى ، طفلة ، وصبية ، وامرأة . . في دوراكت القيود ، وأحالت بشخوص الفنانة خطوط علينة ويراويز ، وازدحت الأمكنة بالأحياء .

ويدا الموقف وكأنه لا خلاص منه ، وتسلائت إلى حدَّ ما النظرة البريشة ، واصبحت الوجره وكأنها أقنصة ، وذهبت المساحات اللونية الواضحة ، وأفسحت مكانها الملالوان المراكمة ، وغلت الوجوه وكأنها لا تمى ولا تعرف . . كل هذا في صيغ رمزية .

وعل الرغم من كمل هذا التحول فإن اللمسة الفطرية مازالت تظهر على استحياء ، فالمرأة المكتملة المحملة بالاعياء يطل منها وجه طفل . إن التمبير عند جاذبية قد وصل إلى درجة من التكثيف بجعلها تبتمد عن الجانب الوصفى ، وتطوق أبواب الممسات الفلسفية .

#### ثم یأن جدید

إن الفنانة في مشوار حياتها الفنية قد وصلت بفنها إلى عناصر من وسائل التشكيل المتقدمة ، واقتربت بها من الرمز والاتجاه الفلسفي . وحقائق الحياة مليشة بالجديد ، مشكلات تلو الأخرى . حقائق الصياغات التشكيلية ضا أبعاد كموج البحر .

وعندما تتلاقى الصياغات الحديثة مع المشكلات المتجددة تنبثق قوى الخلق الجلدية ، وهى قوى تتشوق إليها حركة الفن المعاصرة فى بلادنا . والفنانة واحدة من فرسانها .

القساهرة : داود عزيز ، تصوير : صبحى الشاروني

# فن المصورة جَاذبيتة سئرى



من الصحراء ـ ١٩٧٤



ام عنتر \_1904

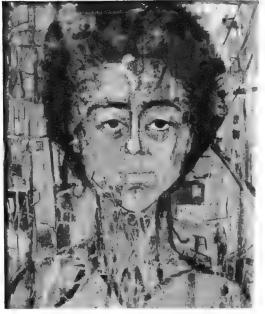

صورة شخصة للفنانة \_ 1978



194V - al po من الد







صورتا الغلاف للفنانة جاذبيه سرى



الاستغماية ـ ١٩٥٨

طاج الحبية الصرية العامة للكناب رقم الابداع بدار الكتب ٦١٤٥ – ١٩٨٥

# الهيئة المصرية العامة الكناب



# مختارات فصول

سلسلة أدبية شهرية

# تصدر أول كل شهر

إدوار الخراط

محطة السكة الحديد

وعطة السكة الحديد ع... رواية جديدة للكاتب الكبر و إدوار الخراط و استفرقت كتابتها قرابة ثلاثين عاما . وهي روايت الرابعة بعد : الخراط و السعة و حديدة المحارفة على المنافقة 
وقىد صدرت للكاتب ترجمات لئلاث روايات ، وثلاث مجموحات قصصية ، وخممة كتب في الدراسات ، وأربع عشرة مسرحية .

و امحطة السكة الحديد ، بؤرة موازية ومكنفة للمالم ، ينصهر فيها الواقع بالحلم ، وتنداخل الأزمنة . شطحات الجسد تخامرها فنوحات الروح ، تتجادل الرموز فيها والدلالات ، وتنوهج الأسئلة عن الوجود والمصير بلغة تكسب العربية التليدة حيوية المعاصرة ، ومصرية المذاق ، ويتضافر فيها الشعر جهوم الإنسان الموسية المحاصرة ،

الثمن ٥٠ قرشها





العدد الخامش • الشنة الثالثة متابيُو ١٩٨٥ - شعبَان ٥٠٤ \





مجسّلة الأدبيّ والفسّسن تصدر اول كل شهر

المتدد الخامل • النسنة الثالثة متابيع ١٩٨٥ - شعبان ١٩٨٥

#### مستشادوالتحربيو

عبدالرحن فه می فدروق شوشه فدواد کامسل نعمان عاشود یوسف إدریس

#### وبثيس مجنس الإدارة

د عزالدين اسماعيل

ويشيس التحوييو

د عبدالقادرالقط

فاشها ويشيس التحربيو

سلیمان فنیاض ساس خشت به

المتترف الضستي

سعدعيدالوهاب

سكرتير التحربير

ىنمسر أديست





مجسّلة الأدنب و الفسّـن تعبدراول كل شهر

#### الأسمار في البلاد المربية:

الكريت ١٠٠ فلس - الخليج العربي ١٤ ريالا قطريا - البحرين ٧٧٥ ، دينار - سوريا ١٤ لبرة -لبنان ٨٣٠، ٨ لبسرة - الأودن ١٩٥٠، دينار -السودن ١٩٥٠، ١٥ لبسرة - الأودن ١٩٥٠، دينار -٨٨٠، دينار - الجزائر ١٤ دينارا - المفرب ١٥ درها - الهدن ١٠ ريالات - لبيا ١٠٠، دينار .

#### الاشتراكات من الداخل:

عن سنة (١٣ عندا) ٧٠٠ قـرشا ، ومصاريف البريد ١٠٠ قـرش . وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية

حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب ( مجلة إيشاع)

الاشتراكات من الخارج : عن سنسة ( ۱۳ صدها ) ۱۵ دولارا لسلافراد . و ۲۸ دولارا للهيئات مضافا إليها مصاريف البريد : الملاد الدربية ما يعادل ۲ دولارات وأمريك وأوروبا

ظراسلات والاشتراكات على العنوان التلق : عجلة إيداع ٧٧ شارع عبد الحالق ثروت - الدور الحيامس - ص.ب ١٣٦ - تليفون : ٧٥٨٦٩١ -الحاصة .

. 1, Yes 1A

# O المدراسات

| ٧     | د. عبد الحميد إبراهيم  | المقد الأدي ق مصر                               |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------|
|       |                        | الحاضر في التاريخ كَلَّمَات في الجَمَاحَةُ      |
| 11    | د. عصام بین            | قرامة في ولا تستقي وحلق ۽                       |
| 1A    | حسين هيد               | البحث من طريق جليد كالرواية العربية             |
| TV    | د. فاطبة موسى          | قصة قصيلة و كويلاخان و                          |
|       |                        |                                                 |
|       |                        | <ul><li>الشعر</li></ul>                         |
| 77    | أسل دنقل               | گریسماس                                         |
| 44    | محمد إيزاهيم أبوسنة    | مصفورة التور والبرامة                           |
| 41    | عبد اللطيف أطيمش       | أَفْيَتَانَ لِلْ روجا البِمِيدة                 |
| 17    | عيدصالح                | احتراق                                          |
| 17    | حسين على محمد          | الأضلاح الناقصة دائيا                           |
| £ £   | الاخضر فلوس            | صسدى الأجراس الصاحة                             |
| 11    | عباس محمود عامر        | صيمقونية طائر                                   |
| ٤٧    | عمد على الرباوي        | هذا الجسد                                       |
| £A    | عمادحسن محمد           | ميارة وافظل اليت                                |
| 19    | محمود عبد الحفيظ       | يوميات                                          |
| •1    | عمدرضا . فريد          | يرب<br>تييش وحافظي هل شموخك                     |
|       |                        |                                                 |
|       |                        | 0 القصة                                         |
|       | بهاه طاهر              | أما لللك جنت                                    |
| 70    | فاروق خورشيد           | حكلية رجل على للعاش                             |
| ٧٣    | إدوار الحراط           | طَلَكُ طَافُ عَلَى طُوفَانَ آجُسَدَ             |
| A1    | عبدالرحن جيد الربيعي   | نار اشتاه القلب نار اشتاه القلب                 |
| A3    | ليل المثمان            | رُهرة تَلْخَلِ الْحِي                           |
| 41    | اعتدال عثمان           | صباحات المصبا والمصب والاملس                    |
| 41    | احد بوزفور             | الكأس للكمية                                    |
| 44    | عمد المخزنجي           | شكراً للازماج                                   |
| • • • | عد عربي                | المراجع المراجع                                 |
|       |                        | 0 المسرحية                                      |
| ٠.٣   | ترجة : عبد الحكيم فهيم |                                                 |
| דיו   | نرجه: هيد احجيم فهيم   |                                                 |
|       |                        | أيواب المند                                     |
|       |                        | . •••                                           |
| 110   | د . نعيم عطية          | حتان في دنيا يناهمها الحتان [ متابعات ]         |
| 11A   | عمد زهدي               | قِراءة في قصص و أن تتحلر الشمس و[ متابعات ]     |
| ۲.    | د. فتحي الصنفاري       | أوربا تطلع إلى موميقي الشرق [ متاقشات ]         |
|       |                        | 0 الفن التشكيلي                                 |
|       |                        |                                                 |
| 175   | د . مصطفى الرزاز       | صالح رضا للثواز والحطوات                        |
|       |                        | (مع مَلزَمة بِالأَثُوانَ لأَحمَالَ الْفَتَانَ ) |

#### المحتوبيات



# المدراسات

- التقد الأدب في مصر
   الحاضر في التاريخ الذات في الجماحة . .
  - 0 قرامة في و لاتسقني وحلى ،
- ٥ البحث عن طريق جديد للرواية العربية حسين عيد
- د. فاطمة موسى 0 قصة قصيلة وكوبلاخان ع



وللسرحية والشعر الحقّ ، لا تعتمد نقط هل الإيضاع اللفظى ولكنها تعتمد عمل الحركة الكلية ، وقضاره المواقف ، والصراع بين الشخصيات ، واحتدام الحواو ، وباختصار أضافت عنصر الدواما إلى عنصر الجمال السلى يعتمد عمل الجرس اللفظى .

ونظرا لاتساع مفهوم التقدق المصر الحديث ، فقد تداخل مع مفاهيم أخرى لبعض العلوم الحديثة ، وخاصة علمى الاجتماع والنفس .

إنه لأمر صعب أن تقدم في هذه العجالة تعريفا شاملا بالمذاهب التقدية ، وصن ثم سنشير ويصورة سريعة إلى أربعة الجاهات عرفتها الساحة للصرية ، وهي : الأنجاه الجاهمي ، والأنجاء الاجتماعي ، والانجاه التنسي ، وأخيرا : الأنجاه أخدال.

(4)

وعمل الاتجه الجامعى في ممناه الأصل منهجا علميا سليها وإخلاصا للبحث! فهو بجمع المادة من غتلف مظانها ، ويقوم بتحليلها وتتبع جزئياتها ، ومتابعة تأثيرها ويبان جذورها ، وهو

دراسسات

# النقدالأدلح في مصتر

# د . عبدالحيدإبراهيم

(1)

كان النقد القديم بلاغيا ، يتم بصحة العبارة ، ويحث ص التشبيه والاستصارة والكنساية ، ويحتى بسلاحسنات البديسة ، ولم يكن في هذا ما يضيره ، فهو متجانس مع الفنون الفولية حند العرب ، وهي فنون خالبا حاليتم بالإيضاع اللفظي ، وتحرص على متمة الأذن ، وإرضاء الحواس ، فالتقد القديم إذن نقد جمال ، لم يتم كثيرا بالبحث عن نفسية لفتائل ، ولا بالكشف عن الظوامر الاجتماعة ، والملدلولات المضارية ، إنه نقد جمال يحصر نفسه داخل العبارة ، ويبحث فيها عن الفنون البيانية والبديسة .

-(T)

ثم تـطور مفهوم النقـد في العصر الحـديث ، وكان هـذا طبيعيا ، فقد عرفنا أجناسا أخـرى من الأدب ، مثل القصـة

يصدر أحكامه من خلال الوثائق والاستشهادات فتكون \_ يقدر الإمكان \_ بعيدة من الذاتية والتميز . ولكن هذا الانجياء قد حل معلن أخرى في الفترة الأخيرة أساست آليه ، إذ أصبحت كلمة و أكاديية ، قدلس الشخصية وضياع عصر الابتكار ، وذلك يوم أن تحول هذا المنبع \_ عند البحض \_ إلى عبد الجمع والحدو واقتعينه ، وضاعت شخصية الباحث بين الاسطواد وأقوال الأخرين ، وضاعت شخصية الباحث الشراءات الكثيرة إذا لم تصاحبها عملية انتصاص وبروز للاخرين ، وإلى دماغ يمثل حتى يفيض بالأزاء ، وقد وقع هذا الانجيز ، والى دماغ يمثل حتى يفيض بالأزاء ، وقد وقع هذا الانجيز ، ومنذ الكثيرين ، في مناهات ، وأصبح عال لبية الشغاريج ، والمحدد الكثيرين ، في مناهات ، وأصبح عال لبية الشغاريخ ، ومنذ ذهنية ، دون عصول عمل وواقس .

إن الاستغراء لمناهج الكتاب الاكادبيين عندنا تطلعنا على شراء هذا المهسج ، وتحقيقه لكتبر من الشاشيج الموضوعية والمدوسة ، عنى منا تحققت لصاحبه الشعنصية المستفلة ، ووجهة النظر الحلاقة ، وفي الوقت نفسه ، تطلعنا على جدّب هذا المنهج ، وتحوله إلى كمية من القراءات ، إذا منا صادف شخصية أقوب إلى أمين مكتبة منها إلى باحث مفكو .

ويتخلص الدكتور لوبس عوض من بعض سيشات هذا المنيج ، وقد ساعده عمله بالصحافة على أن يرتبط بالواقع ويتفهم مشكلاته ، وأن يتمرض لقضايا هي بنت لحظتها ، ولكنيا لم تكن على حساب منهجه العلمي ، في تتبع الفكرة وردها إلى جذورها ، والاستعانة بالأمثلة التاريخية مع المقارنة بما عليه حال الدول الأوروبية بنوع خاص . وهو يحاول أن يعطى القارىء أكبر كمية من للعلومات بطريقة الأستاذية التي تعرض وترشد ، ولكن الفكرة أحياتا تغريه بالاستطراد ، واستخدام المسطلحات العلبية ، وإحساء الأصلام الافرنجيـة ، واستخدام التعبيرات الانجليزية والضرنسية والبنونانية ، إنه يتباهى . وقد لقب نفسه بللعلم . بأنه يعرف الكثير عا لا يعرفه القاريء ، وهو يريد أن يترك القارىء دائيا فاغراقاه مندهشا أمام استعراضات أستاذه ، معنزا بقوته الفكرية ، وقدرته على استخدام الكلمات الافرنجية ، وتحمله اللعبة إلى أقصى طرفها فحتى لوكان الموضوع عاديا ، ويمكن أن يدارك بلا عشاه ، فلا بدمن أن يثقله بالجداول والأرقام والاصطلاحات والأعلام الافرنجية ، ويحيطه بشيء من لغة الكهنة التي لا ينبض أن يفهمها سواهم ، حتى تقلل للمعلم هيئه وقدرته على التأثير .

ويظهر هذا المنهج بريتا من كل الانحرافات عند المدكنور عمد مندور ، إنه رجل قرأ الكثير وسافر ، وشلوق غناف القنون ، وعاني من الاضطهاد والرجمة . وهورجل قد امتص قراماته وسيطر عليها ، قلم يعدد دونها ، تسخره ، ولكنه فوقها بحركها وينفث فيها من روحه ، إننا حلى الرغم من منهجه الاكلويي . نحس عنده بالحرارة والمماثلة ، ويدأنه صاحب رساقة ، وليس من هم أن يتلل للعلومات ، ولا أن يتبلعي بها أمام القارى ، ، وإلماهم أن يتلل داخل القارى ، وأن يحد به تنهيا ، ويدفعه إلى الحركة .

يقول مندور سنة ١٩٤٤ تحت عنوان ( العقلية المصرية ) : [ ه ويودى لو نفتت فى كل قلب إيمانا بالنفس ، وأملا فى الحياة حتى أوى جميع مواطنينا كالكرات من الطاط ، كلما زدتها صدما ازدادت قفزا » .

إنه ينتبع فكرته بهمس دون أن يتعمد كلمة فصيحة ، أو

يجرى ووليمصطلح علمى ، أو يغريه اسم أعجمى . إن مهمة الكمانب ـ عند ـ مهمة خلقية ، وليست مهمة الشلاعب بالألفاظ ، ولا نقل النظريات وشرحها ، إن مهمته كما يقول

« لا ينبغي أن يكون الإقحام بالجلل ، بسل الاقتناع بالقلب ، ولن تصل إلى الإقناع إلا إذا اكتفيت بأن تصرض تجاربك النفسية داعبا الضير إلى مثلها ي . إن همذه النفثة من الحياة ، وهذه الحرارة التي تمثل، بها كتابات مندور هي التي تفرق بين منهجه ومنهج الدكتور و لويس عوض ٤ ، الذي يؤثر الحياد التام الذي يخلو من الحرارة والعناطفة ، ويفضل هيبة المعلمين على مخالطة الفاريء ، والتباسط معه ، ومحاولة إقناعه بطريقة وجدانية تربي شخصيته ، بــل لا بأس من أن يقتص أحيانًا من الواقم ليصير على و قدُّ ۽ القالب الذي يعده المعلم . ولقد كان الدكتور و لويس عوض ، منصفا تمام الإنصاف حين قارن بين منهجه ومنهج الدكتور مندور ، فقال على صفحات الأهرام وكان ذكاؤه ذَّكاء تحليليا قاطعا كالنصل الماضي يفتت كليات الحياة إلى جزئيات صغيرة واضحة للعين المجردة ، بملكته القادرة على التحليل ، وكان إدراكي ادراكا تسركيبيا ، لا أرى الشيء واضحا إلا على البعد ، ويلف كل شيء بضباب المطلقات والمقولات الكلية وكان يقدم المغمالية ، وكنت أقدم المضمون على كل جال ۽ .

(1)

وقد صحبنا الاتجاء الاجتماعي .. منذ عصر النهضة .. وريا كان امتدادا .. يصورة ما .. للنظرة المعلية التي كان يتطليها للقدماء من البلاغة كفن نشأ خلدمة المقيدة ، وخاصة أن اللين كانوا يمارسون الفكر الادبي في أوائل هذا القرن من ذوى للناصب الرسمية اللين يصهم الحفاظ على تقاليد للجتمع ، فأل الكانسية المحاسمة ، فالدكتور أحمد ضيف وهو أستاذ الأدب العربي ، لم يكونا يتكلمان عن الأدب كفن يستحق الكلام لذاته ، وإنما كانا تيتحدثان عما ويكون في ذكره للناس عظة وصرة » ، على حد قول الأول ، وعن البلاغة كفن في خدمة المجتمع ، على حد قول الأول ، وعن البلاغة كفن في خدمة المجتمع ، على حد أم الكانية ..

ثم تطور هذا الأنجاء عند الدكترر و عبد العظيم أنس ه و وعمود أمين الممال » في أوائل الخصينيات ، حين تبنيا نظرية و الواقعية الاشتراكية » في الأدب ، والتي ترى من رسالة الأدب أنه لا يقف عند الجانب السليي ( الاستاتيكي ) في المجتمع فيصوره ، بلا لابد لمه من أن يتيني قوة إيجابية ( ديناميكية ) تعمل على تغير المجتمع . إن صورة البطل المتزم

ينبغى أن تتغير إلى صورة المناضل ، ولكن الدكتور وعيد المظيم أنس » غلبت عليه الصرامة عل عكس زميله ، وغلب النظرة الاجتماعية في نقده ، بحيث جعلها القباس الأول ، عا النظرة الاجتماعية في نقدم عجب الجوانب اللقبة الأعرى ، وأوقعه في أحكام هي يفضل ، مثلا ، « عبد الرحن الشرقادي » على « نجيب عفوظ » لسبب بعيد عن القن ، وهو أن الشرقادي اهتم في رواية ظلم المبتعم في حالة العادة ، بينها رأى أن ويجيب عفوظ » يقدم للجمع في حالة اسائلة ، تركز على الجانب المظلم ، ولا تتني نظرة نظة إلية .

وانتهى هذا الاتجاه إلى النقاد في أوائل السينيات في صورته العسارية وليست السمحة ، فنجد في نقدهم - لـ الأسف - المسارية وليست السمحة ، فنجد في نقدهم - لـ الأسف الشمر الماصر في نظر أحدهم موقوض في معظمه الآن يتحدث عن الموت والغربة ، ولا يدعو للمقاوض في معظمه الآن يتحدث المنابئ الماصرة . وليست أريد أن أدير مرة أخرى هذا الحوار أدين الشكل والمضمون في التعيير الحديث . وكل ما أريد أن أرين الشكل والمضمون في التعيير الحديث . وكل ما أريد أن المحافزة ، يغرق بين الكتابة وينها كفن ، وهذا الشيء من الجمالية ، يغرق بين الكتابة للكتابة دينها كفن ، وهذا الشيء من الجمالية ، يغرق بين الكتابة للكتابة دينها كفن ، وهذا الشيء من الجمالية هو الذي يتبغى طل النقلاد أن يكتشفه ، ولا يأس الرساسية أو النفسية ، ولكها تبقى يجرد استمانة دون أن تتحول الميدن في حد ذاته .

(+)

وقد ثائر الانجاه النفسي بالكشفات النفسية المعاصرة ، وخاصة عند فرويد ، فسنذ أن اتصلنا بالحضارة الأوروبية واطلعنا على المنجزات النفسية ، بدأ اهتماسنا بهذا الانجاه يظهر ، وقد بلغ هذا الانجاه فروته عند المقاد ، إذ كان يبحث في عبقرياته عن صفة فضية أساسية بسميها مفتاح الشخصية الكامن وراء كل تصرفاتها . ويطهر هذا الانجاد واضحا في كتابه والحسن بن مقايه ه ، الذي حاول فيه أن يكون عملا نفسيا يتبع عقدة و الشرجسية ، عند أبي ضواس ، ويبحث عن مصطرها أو كما يقول :

وكليا أمعن الباحث النفسائ في دراسة هذه الشخصية بدا له أنها من كل وجه » شخصية نموذجية « في بابها ، وأنها لقطة لا تظفر بها المسرحة النفسية في كل دراسة ، فضيها أثر أتكوين

المولود ، وأثر البيت ، وأثر البينة الاجتماعية ، وأثر العصر من جانب السياسة وجانب الثقافة » .

ولكن هذا الاتجاد عبره العمل الفني من جالياته ، إذ أنه لا يبحث فيه إلا عن شادو صاحبه ، فهم قد يضع المحلل النصى ، وقد يضع ، وقد يضع في وظيفت . وفرويا هنا متعلق صع فضه ، إذ ينظر إلى الأصب من خلال زاوية التحفيل النفس ، وكذاة توصله إلى مقتاح المرض الخفي أنه يرى أن حاضر الإنسان من مذكرات ووائل وتليحث عن هذا الماضم في حراسته عن دافنشي مثلا بأشياء لا تنخل عالم الفن في شيء ، تركم الإنسان أن من مذكرات عن طفراته المبكرة ، أو تلك كهذا الحلم الذي أورده في مذكرات عن طفراته المبكرة ، أو تلك للاحقة عن أنه يجيا نفسه بالاحية ، يتازون بالجسال أكثر من البيرة ، عن يزادن بالجسال أكثر من من دواسة الإبداع عند دافنش وسيلة لتحليل الشخصية من دراسة الإبداع عند دافنش وسيلة لتحليل الشخصية من الإبداع عند دافنش وسيلة لتحليل الشخصية من دراسة الإبداع عند دافنش وسيلة لتحليل الشخصية عند وشعونة من الإبداع عند دافنش وسيلة لتحليل الشخصية عند وشعونة من الإبداع عند وشعونة من الإبداع عند وشعونة من الإبداع عند وشعونة الإبداع الإبداع الإبداء الإبداء الإبداع الإبداء الإ

إن هذا الاتجاء أترب إلى علم النص منه إلى مجال الفن ، ومن ثم انحسر تأثيره عندناق حالم الأدب ، وقل التحمدون ، ولم يعد يمثل منجما سائدا ، فلم يشر سوى بضع ملاحظات ترد على لسان الناقد الآدي ، ولا يقصد منها إلا إثارة التلوق للعمل الفني .

(1)

والاتجاه الجمالي يشرك نفسه لاستقبال إشعاصات الصمل الفنى ، ثم يجاول التعبير من إحساسه إزاء هذا العمل ، دون أن يجس ذاته داخل نظريات أكاديمية ، أو يرهق العمل الفنى بالإسفاطات الاجتماعية ، أو التحليلات النفسية .

إننا نقرأ للدكتور و عبد الشادر القط a ، فتحس في تقدم إيداعا لا يقل من إيداع العمل الفني نفسه . إنه يطرح ـ بصفة مؤقت ـ النظريات العلمية ، ليكشف في لفنة هادئة منطق العمل الفني نفسه ، وليبحث عن جالياته الذاتية . ان هذا لا يعني نقة للمصول الثقافي ، ولكته يعني أن الثقافة لا تمرض نفسها ، وإنما كل همها أن تجمل ذوق النقد كلشفرة الحادة ، أفي كقطمة المناطيس التي تلقط البرادة وتنظمها . إن المكتور والقط a لا يمدر طاقته في أشياء خارج العمل الفني ، إنه يصد عن نظرة احترام للفن ، تبحث عن جالياته الحاصة ، وله حن نظرة احترام للفن ، تبحث عن جالياته الحاصة ، وله المقارمة بين الفن والالترام .

وهذا الموضوع يقم في المنطقة الحرجة ، فهناك تجربة وطنية

تقضى قدرا من الالتزام ، وهناك الفن الذي يقضى قدرا من الحرية ، تتجاوز الفنولات السياسية والمواطف الوطنية ، ولكن الدكتور « القط » استطاع أن يقدم منهجا بجل تلك الإشكالية ، ولم يكن هذا المنهج عل حسساب الفن كها يقول الفوهائيون والمديماطيقيون ، ولكنه كان لصالح الفن ، إنه يقول :

و لابد لن يريد أن عضى في حل تلك الرسالة القومية ، في أعمال نعبة تلعير ، في أعمال جديدة للعير ، في القصد و السلطة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة الإنسانية جيمها ، من مأس يرتبط بعضها بيعض ، ويشابه إحساس الناس بإفي كا رمكان » .

(Y)

ومن الصعب أن نصنف طه حسين في اتجاه ما ، فهو ذو شخصية متأبية لا تخضيع لقوالب ، أو تقع تحت طائلة النظرية ، قرا القليم والجاديد ، ولم تكن معرفت مجرد تحصيل والغربية ، قرا القليم والجاديد ، ولم تكن معرفت مجرد تحصيل قراءة ، بل كان يعايش الأفكار ، وضبها ، ولديه قرون قراءة ، بل كان يعايش الأفكار ، وضبها ، ولديه قرون مصر في نهنتها للماصرة ، كان يقرأ وحيته على مصر ، فإذا رأى شيئا جديدا ، جليه على صاحب ، وإذا بصاحبه يكتبه ، وإذا به يصدر على الناس في صورة صفحات كإيقول في مقلمة وجذة الشوك ،

إن روح الحماس للاصلاح الذي سيطر على طه حسين ، والفترة والمعارك المتالية والمحتدمة التي وجد نفسه فيها ، والفترة التاريخية التي عاشها والتي تعالمت فيها صيحات المتقدن ، إن كل هذا مسؤ ول عن أن طه حسين لم يكون من قراءاته المتعددة موقفا فلسفيا ، تصدر منه نظراته الثقدية ، وإغا كمان يكتفي بمائتاظ المفكرة من هنا وهناك ، ثم يحررها داخل نفسه ، تتكسب فرنا جديدا ، قد يظن الأول وهلة أنها شيء مبتكر ، ولكنها عند التدفيق ترقد إلى مصادرها الأولى .

كان طه حسين يردد خلال قصصه القصيرة فكرة أن الممل الفي مشروع مشرك بيول في الفاري، والكاكتب، وقو يقول في جسرفة و المصلبين في الأوض : و ومن حن الكاتب أن يفهم في يقحب ما شاه في كتاباته ، ولكن من حق القاري، أن يفهم في وضوح وجلاء ما يقدم الكتاب من المقالات والقصص ع

وهو يقول خلال رواية ( ما وراء النهر ۽ :

ه ولم يخلق الله أديب إيستطيع أن يستأثر وحمده بموصف

ما يعرض على قرائه من الأشياء والأحياء ، فهذا الوصف شركة دائياً بين الأديب للنتج والقارى، المستهلك ، وليس من المحقق ان الأشياء التي يعرضها الأدباء تقسع في نفوس القراء كيا يعرضونها عليهم ، وإنما الشيء الذي ليس فيه شك أن القراء يشاركون في الحلق والإنشاء ، ويسبغون من ذات أنفسهم على ما يجلو غم الكتاب من صور ، الوانا لعل الكتاب أنفسهم لم يروها ، ولعلها لم تخطر غم على بال » ( ص ٨٧ ) .

ويكرر الدكتور طه حسين هذه الفكرة بحماسة في أكثر من قصة قصيرة في مجموعة و المطنبون في الأرض ، • وفي أكثر من موضع في رواية د ما وراء النهر ، وعند التدفيق نراها أثرا من قراءات سارتر ، فقد كان طه حسين كها يذكر في كتابه د رحلة الربيع ، عبًا لمسارتر ، يطالع آراءه السياسية والفنية ، وإنجاءاته المسرحية ، إن سارتر يقول :

وبهذا تكون القراءة بمثابة تعاقد كريم حمرين المؤلف والقارئ، ، فيش كل منها بالآخر ويعتمد عليه ، ويطلب من ما يطلبه من نفسه ، لأن هذه الثقة نفسها كرم وحرية ، (ما الأدب ص ٩٨) .

ولكن طه حسين لم يفقد نفسه في قراءاته الكثيرة ، وبين التغول والمواشق والشروح وجعم الأراء ، ويما بسبب أنه أثير الجانب الجمال في الظاهرة التي كنان يعرضها ، تحدث عن شعيراء العرب القدامى في حطيف الأربيما ، و في الشعيا الجاهل ، وتحري أبي المالاه ، ومن حافظ وشوقى ، وهم الظواهر الأدبية للماصرة في «فسول في الأدب والنقد ، ومن بياريس ، ولم يكن حديثه في كل ذلك نظريا ، كان يشير بياريس ، ولم يكن حديثه في كل ذلك نظريا ، كان يشير وإدراكه لمرامى النعى الأدب التي يستمر في في المواشق النعى المتعارف أن يستمر في في واحراش النعى الأدباء الاجتماعية ، أو وإدراكه لمرامى النعى الأدبى ، التي تعنى بالقضايا الاجتماعية ، أو الوطارة النعى المناسق الخين ، التي تعنى بالقضايا الاجتماعية ، أو

ومع ذلك ، فلم يكن طه حسين وراه النص دائيا ، حقا كان يقرأه ويكشف عن خياياه الغنية ، بل ويشرحه أمام الفارى ه ، ولكنه مع ذلك كان من طراز النفاد اللذين يوجهون ويتحدثون عن المستبل ، كان معليا يرود ويضعي ، وغاطب القارى ه ، ويفجر داخله ، ويضع يلمه عمل الخواهر ، ويدعره إلى الاستكشاف ، وهذا هو الشرق حديثه المستمر إلى قارئه ، إنه يريد دائم أن يوقظ لمديه الموعى ، وأن يجعله عنتها لحمل الرسالة ، حق في قصصه ورواياته ، يخرج على تعاليم المتقاد ، ويخاطب القارىء ، إنه يفعل ذلك عن جهل بأصول الفن

القصصى ، ولكن عن وعى بأن النقاد ما كانوا يستطيعون أن يصادروا حرية الكاتب ولا حرية القارى، ، إنه يقول في رواية و ما وراء النهر x .

د وقد أزممت ألا أرقى معهم إلى القصر ، ولا أبـقى معهم على الربوة ، استجابة لأصل من أصول الفن كها أراه أنا ؛ لا كما براه النقاد ، ( ص ٢٠ )

ويقول أيضا

و فالكتاب قد يأخذون حل الشىء الكثير إذا لم يفرضوا حل أنفسهم مسا يجب النضاد أن يفسرضسوه عليهم من القسواصد. والأصول c ( ص ٦٢ ) .

(A)

ثم تساهى كل ذلك إلى الجيل السال لجيل و حبد القادر القداد ، وبدا أن النرعة الجدالية هي التي تسيطر ، إن الصراخ الذي مثل في أوائل السنينات حول صراع اطبقات ، وعنطن السلام السنينات حول صراع اطبقات ، والسحالية ، وظهور صوت البطل النافض ، وإن التحليلات المضعية ، وبدأت الحسية تعود المنافض من المستجدم ، فالأدب من قبل كمل شيء ، ونقله الصحيح هو الذي يستطيع أن يكشف عن هذا الجانب الفني ، عود ذلك النقد القديم وشاعته عام البيان الذي يكشف عن الأوجه المنافض المنافض المنافض من المنافض عن المنافض عن المنافض المنافض عن المنافض عن المنافض ال

إن الجيل التاني يعتبر تطورا طبيعيا لمسرد الحركة النقدية ، وليس الأصر أمر أزمة ، أو غياب للنشاد الكبار ، فيإن هذه الصبحات تصدر من فريق الناديين ، الذين لا يحشون إلا عما يبيج العواطف ويثير الشواجن ، أو تصدر من هؤلاء الذين لا يتطفون بالأشياء إلا بعد أن تصبح ماضيا ، إن النماذج التاريخية تجليم ، لا لشيء سوى أنها تاريخ وعاض ، كان طه حسن يعيش بينا فنحاريه ، وكنان عمد مندور يعيش معنا فنعطهام ، ويعيش معنا الأن الدكور و عبد القادر القط ء فتحب حد جائزة المولة في الأنب ، فإذا أصبح الجميع في فنة التعريخ تباكينا عليهم ، ولطعنا الحدود وقانا إن جيل الكبار لا يعوض .

نحن قوم تملك خاصية تموق مسيرة الحضارة ، نحب البطل

المنبرم أكثر من البطل المتصر، فإذا رأينا شبخصا متألقا بيننا تكافقنا جيما ضده وهدمتاه ، وإذا رأيننا شخصا منهزما مصمصنا الشفاه ، ورثيناه ، أذكر أن صديقنا وأمل دنفل ¢ لم يجد كلمة تشجيع حال تألق موهبته ، حتى إذا ما مرض تحول بقدرة قادر إلى وأمل ٤ الجميم .

إن المسيرة لا تقف ياسادق ، ومصر دائم مطاءة ، والجلل التالم هو امتداد طيب لجمل الآباء ، أتحلت الأشهاء . عند . تهذ والأمور تمود إلى نصابها الطبيعي ، لم يعد الأمر لشخص واحد ، مثل المقاد أو طه حبين ، فحبد تستهيه الصيحات المؤافقة ، فيتغني بتعاليم ماركس أو لينين ، ولم يعد يلتقط فكرة واحدة ، كالرجودية أو الوضعية ، فيتحول إلى داعية لها . إن الجبل الحالى يتوق إلى أن يصدر عن نضه ، وعن تراثه ، والى ادبية الموالية الموالية الموالية الموالية . والى يعد عن نضه ، وعن تراثه ، والى ادبية الموالية الموالية الموالية المخاصمة .

كان دهاة القليم يرددون تعاليم ابن قنية والجحاحظ وابن رشيق ، وأخذ دهاة الجديد يرددون تعاليم مداركس والبيوت وجداروين وماركسوز ، وحدثت القطيعة بين المسطلححات الشدية ، وبين المسطلححات المدينة ، فظلت المصطلحات القديمة في بطون الكتب ، ولم تعطور بصورة طبعية على السنة القاد في العصر المحديث ، وحلت علها مصطلحات أثبت من الشرق والغرب ، والجيل الحالي يدرك هذا ، وتتعالى مصحلة ، تدعو إلى التصالح تحت ما يسمونه و بالأصالة وطباصرة ،

إن الجيل الحال قدم أحسن ما هنده في ظروف لحفظته التاريخية . حقا هناك الشياء كثيرة منقودة في حالم النقد الأهي التاريخية . حقا منظلة الأهي المراجعة وبوالوعظ ، ولكن المتحلة تداريخية ، تكثر فيها الأسية ، وينحسر الكتباب ، ويسمع البقاء للقمة العيش ، ولكن الجامعات تمسل ، والكتباب يكتبون ، وللجلات تنظيم ، وكل ذلك يقرب اللحظة المرعودة ، وييومها سنجد الناقد الفيلسوف الذي من تشرائه ، والمتابقة مع هصره ، ويومها أيضا سنعرف من تراثه ، والمتابقة مع هصره ، ويومها أيضا سنعرف المذاهب الابنية ، كم نعرف - الأن مباريات الكرة ، فيكون من ينز جهور يتحصل للفكرة الأهية ، ويقلد يتحدثون عنها ، ولمحدث ربح ها المناس العملية .

لليا: د. عبد الحميد إيراهيم

# الحاضر في التاريخ.. الذات في الجاعه فرّاءة في "لانسقني وَحِدى»

دراسات

# د عصبام بهی

> إنها قاهرة الربع الأعير من القرن السابع المبجرى - كيا يحلد • صعد مكاوى ه زمن روايت و لا تستقى وحدى • أما الشيخ فهو السهروري يخطب علاء الدين السوماجي ، أحد مرياء التصوف ، فنان للوال ، يكشف له الحال ، وطبيعة الصراع القائر من حوله وهما طرف فيه ، لكنه يطعت على الرسالة ومستقبلها + الأن كلماته — وكلمات جامته كلها — أصبحت في الضمائر ، لا سيل إلى إخراجها أو التغيش عنها !

> > - 1 -

وصلاء العين صعيدى ، صقه الموال ، وطريقه التصوف ، وخلاق المنطقة . سعى من بلد بالصعيد ... ضيفاً و بخراب الروح ومن العقل » ، و بعد أن الشك الأشبيل الراسخة في أرضنا لما بدأ زمن الباتات المسلقة » ... باحثاً عن اللقاء المالي، بعشاق الحقيقة ، غلقاً و زواج صدفة » لم يزد حيات إلا ضيفاً وطراد .

ويصحه في رحلته صاحبه مروان ، الذي لم يقو عل مشقات « الطريق » فأراد المودة ، فوقع بين خالب المشاب الجائمة وأنيابها . لكن صلاء المدين يسواصل السبس، عيديه السهرودي ، حق يلتقى بعمر بن القدارض في خلوته بالمقطم . وفي رحاب الرحل يعيش علاء المدين ، عبداً في بالمقطم ، وواحداً في مجموعة كاملة ، تسمى كلها إلى الحقيقة وتمعل جاهدة عل الاتصال بها .

وفي هـلـه الرحلة يتعرف علاه الـدين القاهرة ؛ ارتقها وحواريها ؛ مقاهيها ؛ صناعها ؛ فنونها المخدرة ؛ وشهداتها المغنية ؟ وموانيرها ، وقصورها ؛ بصاحبها وصسها ، ونجيها الزاهرة ، التي تضيء وسط ما يسود القاهرة من ظلام المظلم ، واسطلاق الضرائر المنيا ، وضياب الوسي والإيمان المعين المجدد ، وعربـلة الطغيان . إنه يصايش الناس ، ويعيش مشكلاتهم ، ويلقى ما يلقون من طالم ، ويمايش الناس ، ويعيش مشكلاتهم ، ويلقى ما يلقون من طالم ، ويمايش الناس ، وزير الحدية أن تجمل منه طريقا إلى نطيب مسجده مصر ،

وحين يرضض يطاردان معا ، في محاولة لختن صوتيهها الثائرين . وكان ــ في هذا كله ــ مسلما بإيمانه القرى العميق ، ويجماعته الواعية التي ترود للناس طريق الحتى والخير والجمسال ، ويفنه وحبه للناس .

إن الحفت في الرواية و رحلة ، يقطعها علاه الدين ... بعد رحلة الجند من الصحيد إلى القاهرة ... في هدوه رحمة ، من عام دالله من الصحيد إلى القاهرة ... و الكلام المجانل ، ومن و الكلام المجانل ، التحرية والطلاقة ، وصف بن الكلام الذي يقالب بعد التي الصحيد ، إلى عالم القاهرة يتمرض فيه حال و الأمة ، كلها ، بهمومها ومتاعبها ومشكلاتها ؛ من الكلمة أي الموقع ، ومن عدم الرضا للبهم إلى الرفض المنابع مد أن كلدت جدور الله أن يجدد الأمة ، وإلى حركة منابع بعد أن كلدت بحدور الله أن يجدد الأمة ، وإلى حركة المنابع من السهروردي وابن القامرض إلى الجعبري والعز بن المنابع من السهروردي وابن القامرض إلى الجعبري والعز بن يتعل بهم من السهروردي وابن القامرض إلى الجعبري والعز بن يتعل بهم من السهروردي وابن القامرض إلى الجعبري والعز بن يتعل بهم من عليه المنابع المنا

هذه الرحلة \_ الرواية ، على صغر حجمها ، كثيرة الحفوظ ، مثلباتكها ، تشعر قارئها بأنه عاش في رحاب حياة زاخرة ، صاخبة ، حية ، خيها عبق القاهرة للعزية وأتفاس المتصوفة والعلماء المجاهدين يتفسون في جنباتها ، لكنه يشعر \_ في الوقت فقع \_ أنه لم يتعدد كثيراً إلا في أخوار الموعى وأوافره ، كثيراً بلا في أخوار الموعى وأوافره ، كثيراً بلا في أخوار الموعى وأوافره ، كثيراً عليها أيضا .

#### - ¥ -

نهناك و رحلة الرحى ۽ التي يقطعها علاء الدين ، وقد نزل القامة بحرثاً عن و الحقيقة و و و الجمال ۽ ، لا يعرف شيئاً فيها إلا رضية في الهرب و من الحياة الفيقة حافليا ومعنويا التي كنان يعيشها في الصحيد في رحاب و خراب الروح وصوت المقلق ، و والم ما يعرف حسم بهما حسن و الطويق ، و مخاطوه و صحوباته ، و ما يقتضيه من جهد ومعاناة . إنه يسير بصاحبه في و معرف مبهم عبر الرمال ، لا يملك في صواجهة حد وصواجهة من صحيفة حيالا يقينه بأنه واجد في ميانية ما يبحث ضه .

وقد كان ؛ إذ وجد السهروردي على الطريق يهذيه ، ووجد في نهايته ... أبر في بدايته ! ... ابن الفارض ... الشاعر العسوفي الكبير \_ يقوده على «طريق» المجاهدة والرعى ، ويفتح له عالمًا واسمًا ، هدفه الحقيقة ، ورباطه الحب والتقهّم والتصاهم ، ربابه المجاهدة والسعى والسؤال

يعرف علاء الدين ... على 3 الطريق ٤ ... بعد اين الفارض والسهروردي ، برهمان الدين الجميرى ، خطيب مسجد مصر ، الذي تحوطه في مسجد القلوب والأذان ، وكل شيء

حوله موضع للتساؤل. فني أول لقاء به يجده ، بين الناس على أرض للسجد ، يصبح بصوت صارم أخّاذ :

دما مدى قربنا أو بعدنا عن جوهر مقيدتنا ، وهل نحن حقا بغيارة هذا الجوهر عاملون ، ولجلاله خاشعون ، ولجماله عاشقون ؟ . . هل نحن حقا مسلمون ؟ . . لن نبرح هذا السؤال حتى بتسك ستسوه ، ونحسانق مسوارتسه ! ع . (ص ١٦ - ١٧) ) .

إنه يضرب في الجلور ، و و يهتك ستر ۽ السائد والمالوف وما بعد مسلمات ، يتصاعد معها حتى يفاجى، الناس بلشد هذه الاسئلة مرارة ، وقسوة ــعلى بساطته ـــليقف عنده : هل نحن حقا مسلمون ؟ !

ويكون إلقاء السؤال بداية البحث عن الإجابة ، هن و الحقيقة ، الكامنة وراءه ، ولا تكون المصارحة بها إلا في مثل الحدّة نفسها للسة ال

د أنتم مستولون ، وأين من مسئوليتكم المفر ؟ .. أقمول لكم إنه الموت إن لم تنقلوا على أنفسكم إنقلاباً جوانياً يعيدكم إلى الجوهر الصدافي ، ويدخلكم تدارة أخرى في ركب الحميلة السائر .. » (ص ١٧) .

و الإنسان يا علاء الدين هو أصل العقيدة ومناطها ، والويل
 لنا إذا لم تفضيح من يسحشون القلوب وعالويل
 ويشعفون شوكته ، ويضطهدون العقول
 ويضوره همتها . . . ، و (ص ١٩) .

لقد فتحت له جماعته طريق الوعى ، فإذا هو يرى الفاهرة الحقيقية ؟ يتجول في شوارعها وأزقتها ، ويلم بمقاهيها الحقيقية ؟ يتجول في شوارعها وأزقتها ، ويرى بعساهيها وصطاحها ، ويرى بعساهيها وصلاحها ، ويرى بعضية كافيرى مستقبل الرضا والإيان في وجه حسن التخلص ، ويرى الخيارة في وجه الجعبرى وحركة ، ثم في كلماته ، ويرى الحبوق وجه آية ، منذ اللحظة الأولى للقبائهها ، ويرى الهمورة المقابلة حمورة الفحش والفجور في وجه زينة زوجة وزير وفي وجو وزية وزيرة الحقيقة وزيرة

ووعيه آيضا هو الذي يجعله يمرى الجنة والرضا في وجمه زوجت ، التي تطارده إلى القاهرة بعد أن ترك لها الصميد كله ، وقد احتسب صبره عليها واحتماله أذاها .

ووعيه ــ أثناء هذا كله ، ويعنه ــ هو الذي يتحول به من موقف الغضب والرقض غير الواضح لأوضاع ليس لها عنده إلا صيافات غير محدة (كالنباتات المسلَّقة ، في مقابل الأشجار الراسخة ، أوخراب الروح وموت العقل . . الخ ) ودون وقائم محددة ، إلى رفض واع ، يضيف إلى إطار الغضب والحماس ما بجتاج لملئه من وعم ومُعرفة بأبعاد الأزمة ووقائمها وجذورها وصنَّاعها \_ أو رموزها \_ ووسائل مقاومتها في إيجابية وفعالية . إن هذا و الكشف ، يربط أزمة الذات بأزمة المجتمع كله ، ثم بأزمة و الأمة ، كلها أيضا . وهو الذي يكشف له وجه المؤامرة والفجور في صرض زينة أن تبني للجمبري مسجداً جديداً ينتهى به ــ لوقبله ــ إلى السفوط والحرس ، وينتهى بعلاء الدين نفسه ـ لو قبل الوفادة ـ أن يكون فوَّاداً ، فيلحق بصاحبه . وكان طبيعيا \_ أثناء هذا كله ، أيضا \_ أن يكون في نظر السلطات واحداً من زمرة المطارَدين الذين تحاول السلطة إلصاق تهمة مقتل وزير الحسبة بهم ، ويكون طبيعيا كذلك أن يكون البسطاء ، وكهف الصوفية ، سبيله إلى الإفـلات من مطارديه ، وأمانه النهائي منهم .

وهناك خط مطاردة رباب \_ زوجة علاء الدين \_ وأختها منادى لها ، واستمرار الأولى على تقريمها لزوجها وتمهيره ، واهتمامه بفته وطريقه الملذين لا يجلبان إلا مزيداً من المقر ، ولكنها \_ حين تبنا مطاردة زوجها \_ تكشف عن حيها الفقر ، ولكنها \_ حين تبنا مطاردة نفسها طيلاً طلبه \_ وخوفها عليه ، فن تطوله هذه الأبدى الفقرة أبداً ! ع حقى إذا أفلت فقت به في المكوف . أما هنداى \_ اختها \_ والاسم يذكرُ بينادى دهماه الكروان ، التي أسقطها الفقر ، وقتلها السقوط ! ) \_ فقد وجلت زوجها مقتولا ، فعائست زمنا \_ مع المتها وزوجها \_ في كنف الجميرى ، حتى استطاعت رشيدة أن تنصب حتى يمكن حسن أن ينقذها من هذه المباه القلوة .

وفى وسط ما يعانيه علاء الدين من متاعب و المطريق ، . التى يزيدها هُمُّ الزوجة إرهاقاً ، يجد الحب ، الحالص من أدران الجسد ، البرىء من مطالب المادة وأثقالها ؛ حبه لآية ، رفيقة الطريق وإحدى بنات و العشيرة » ، التى تجمل ــ في عالستها ــ من الصحت لغة أرقى من لغة الكلمات ، وتفتح

عينيه على أفلق للستقبل غير للحدودة ، وتجعل الحلم المستحرَّر عكنا ، بل متوقعا :

وفي ظل خيلة كاسية صارت اللغة أرقى من الكلمات ،
 عل حين تأدت إليهها من داخل البستان نفثات ناى شكور .
 مذ الصمت الحلما فاضت نفسه باحساس خاص بان هذ.

وفى الصمت الجليل فاضت نفسه يإحساس غامر بأن هذه المحسلة الروحية الكاملة ومثيلاتها يكن أن تكون إيذاتا بافتتاح عصر المستقبل الفرودوس الموصود الذي يتكلم عنه الأستاذ السهروردي ، والذي يبدأ بعزة الروح الكون في الإنسان المنتقب . حتما سيظهر في هذا الكوكب الأرضى التمس إنسان يدتى أبواب الجنة المثناقة إلى الانقتاح له بقيضة شريفة القول والفعل ٤ . ( ص ٧٧ - ٧٧) .

إن حلم حبه وخلاصه العاطقي يعانق حلم حياته بحلاص أمته كلها ، وضلاص الإنسان من هذا الكابوس الجائم على صدوه صدورة من فيهيت المقدول ، وغيرت الجائز والحرورة ، وغيرت تتهى ويطاود الحربة ، ولا يرحم حتى البراءة والنقاه . فعين تتهى به الحاردة إلى كوخ السهوودي في المقطم ، يترامى له - في خفوة - حلم كالشف ، يرى فيه و هنادى وزية حاربين ، ونها يترب طويل ينغرس طوفاه في سرتيها ، ويتماوج في المفوه مع بهيمية حركة الرقص . . وفجاة السعت جدان المفاوم من كان ناحية فتملت شواع وساحات وأسواقا تتراحم فيها أرتال من أشباح آمية عاربة هي الأخرى ، تسمى بحركة هيا الرتال من أشباح آمية عاربة هي الأخرى ، تسمى بحركة هيالامية عمل نقس الإيقماع الفساهس المصدور . . )

لقد جسد صرب هنادى إلى أحضان رشيدة ، وحكاية 
دوية ما يدور في القلحرة من قهر الفقر وفرية الروح ، 
واستهتار الطيقة الحاكمة واستهاتها بكل القيم وحق 
الأصواف . إن زينة صغرى بنات والى القاهرة ، وصيفة 
المسلطان ، حلت منه وكانت في شهرها الرابع حين قُتل وذير 
الحسبة الأول ، فوجدها السلطان فرصة لاستغلال ما تحت يده 
عن نائب الوزير ، اللمس ، المرتشى ، وللتخلص ـ أيضا 
من صبه الحسل وكان طيبيا أن يقبل ( الرجل ) الزوجة 
والوزارة ، لا عن خوف ، لكن عن طمع ونفاق . وكان في 
المستين وكانت في المضرين ، فاخفت تطارد الرجال في غياب 
المستين وكانت في المشرين ، فاخفت تطارد الرجال في غياب 
بالتاترين ، وعلى رأسهم الجمبري وعلاه المدين ، ولكن صمود 
هلاء الدين ورفضه جعل خططها تخفق .

كما أشرت من قبل ، فهى خطوط عدّة ، لكن خطا منها لا ينفصل عن الآخر ، بل تنداخل وتتشابك في يسر بـالغ ،

لتصب جيما في عبرى واحد ... عبرى للمائلة والحلم بتغيير الموقع والعصل له ... تنساب فيه الأحداث متدفقة في بناه عكم ، لا تكساد تند خصه تفصيلة من المضميلات ، إلا تفصيلات تزويج السلطان زينة من تلكب وزير الحسبة ، الى تفسيلات ، لكتها لا تغير موقف القارى، من الشخصيات ... كما أن الكاتب يخلق لرواية هذه المخداف في المقبى شخصية لم تظهر من قبل ولن تظهر بعد ، من شخصية الحاجة عمران ... على من قبل ولن تظهر بعد ، على مشخصية الحاجة عمران ...

-4-

وجو الصوفية ورجالها هو جو الرواية وشخصياتها ، ومنهجهم فى الحياة ، والعبادة ، والإبداع ، هو منهج الرواية أيضا .

وقد أجاد الكاتب رسم هذا الجو إجادة تجمل المتلقى يشهد الصوفية في خلواتهم وكهونهم ، في الصحراء وبطون الجبال ، وسط الضمواري ، وكأنهم .. مع هذا ... واحمات ياتمة في صحراوات الحياة القاحلة في مدينة القاهرة .

قير أن الكاتب يجعل القبارى، ويشهد ع هذا العالم ولا ويذوب فيه ع ؛ أو هو \_ في الحقيقة \_ بجعل عالم الصوفية و طريقا ع إلى عالم آخر أكثر أهمية وجوهرية . فعالم الصوفية لبس \_ في الرواية \_ هدفاً مفصوداً ، بل هو و معهم ع ينتسل فيه الرجيال من أدوان العالم الضيق الذي تحكمه الرعاتب الذنيا ، والأثانية الضيقة ، ويسوده الصراع غير الشريف في غير معنم . وهم إذ يسيرون فيه يكونون مستمدين لبذل نفوسهم في مساحة لحموة أكار القيع والدمامة والزيف عن وجه العالم . إن عشقهم الحموقة ، والجمال ، والخير ، والمركة في سبيلها هي مسكته م

ومن ثمّ لا يأخد الصوفية !! عند سعد مكاوى ــ هذا المؤقف السلمى ، المشهور عنهم قديما وحديثا ، إذ يُستَثَمّ بُرُونُ العالم ، ووصيح همهم همّا ذاتياً ، فرويا لا شأن له بلدوان العالم اللهيء ؛ أو أن الشيأن معه هــ و البيع » ، حتى لا يلوث نفوسهم التى يجاهدون ــ بالعبادة والانقطاع ــ في سبيل إنقذها . إيم ــ هنا ــ جاهة إيجابية ، نشطة ، سميها للحق والجلال والحر للناس جمها ؛ الإنسان .

ولهذا فإن هذا الجو الصوفي يُستخدم في الرواية على مستويى : الحقيقة والروز . فهم على مستوى الحقيقة ... يفارقون عالم التامى ، ويعيشون للعبادة والمجاهدة ، ثم المدعوة ويث الوعى في الناس . وحياتهم في الصحراء تتبح القرصة لتجسيد شفف الحياة التي يعيشونها ، ولا نعجب لظهور

الضواري ، ومحاولاتهم ترويضها أو التصدي لعدوانها .

وهل مستوى الدرم : تكون و رحلة 2 المريد دمراً على ومفارقه ع الممام الصاحب ؟ عالم الفياب والجبن ، إلى عالم الوحدة والصفاء والعلم والتأمل ؟ عالم والتجرد ع والوعى . والفرع المنازل والفؤال والفؤال والفؤال والفؤال والفؤال والفؤال الفريد للوصول إليها ، على الشرب . لكنها في علم الرواية إلى جانب أنها تحقظ المريد بي المحبورية ، تكون ألى يفسا - وموزا خاصة بعالم الكاتب . فالسهروودي يقول لمعلاء الساين ح على رأس المكاتب . فالسهروودي يقول لمعلاء الساين – على رأس الجنب واحلت هناك الأعياد ، وترامى الفساد بعقواته ، الجنب واحلت هناك الأعياد ، وترامى الفساد بمقواته ، وترامى الفساد بمقواته ، على المنازل المالة السيطرة الكاملة عسل المبائل المهاد . وتصبح المهام شريعة المالة إلى المالة على المهام شريعة المرامة واحدة هى الى تحكم الحياة في العالم خطريق .

وحين تقصر خطوات مروان ... رفيق علاء الدين ... عن المواصلة ، تقسيم للشاب ، وتواجه رياب وهنادى .. ق بحثها عن روح على منتجه المثاب الأخرى ، فتستجد رياب بالسهروردى ، وترد هنادى ه سمعت مروان مرة يقول : ومناذ يغم المناف المتوسطة المتوسطة المناف المتحدث القابض على رفية الحياة ... ، فرياب كانت تستقيث من المثاب ، ما تؤكده رياب مرة الحرى ... وليست أخيرة ... إذ تستكر قواما ما تؤكده رياب مرة الحرى ... وليست أخيرة ... إذ تستكر قواما مركته مع الشر ... ، فتصبح المذاب المثاب ، مراحة ... كان الحراض مسركته مع الشر ... ، فتصبح المذاب المنابعة ... كان المجلوض على الشر ... وهو ما يحسم في اللهاية بمواجهة المجموري للذنب ... المزعم دفساعا عن غيرالله ... بمؤاتها عن غيرالله ... بمؤاتها عن غيرالله ... بمؤاتها ... هو منابعة المجموري للذنب ... المزعم دفساعا عن غيرالله ... بمؤاتها 
ومن ثُمَّ تكون الغزلان رمزاً على البراءة والطهـر والنقاء ، وعلى الخير والحرية . ألا تعيش فى حمى المتصوفة من شوحش الذئاب وتربصها ، وتنام فى خلواتهم آمنة مطمئتة ؟ .

والرواية تـراوح بين عـالم القاهـرة ، بما يكتنف من فساد ومؤامرات ، وعالم الصحراء بما فيه من غزلان ونثلب . وتجمل من العالم الثاني معادلا للأول ، لكنته ليس بديبلا سه ؛ لأن المنمي بالأمر كله هو عالم الفاهـرة ، وعالم الصحراء هو الضوء الذي يتعرى تحت عالم الناس وينكشف ، وتزيد وطأة ما يدور ينج على نفس المثلقى ، وهو يوا، في صورة بجموعة من المذلان الوديمة الأمنة الرقيقة ــ الشعب ــ في قيضة بجموعة من المذلاب الضارية التي تتحيّن بها فرص السهو أو الففلة أو التراخي .

أما رباط العالمين كليها ورعاتها فللتصدوقة ؟ فهم الدين يأخذون الفزلان في حاهم ، يزودون عنها الذقاب الضارية ، مها كلفتهم الحماية من السهر والمعام . وهم -أيضا - الذين يجروبون صالم الناس في القاهرة ، يصدرونهم بالحقيقة ، ويزوديهم بالوصى ، ويروديهم إلى الجهلا ، غير مبالين بما يصيبهم في ذلك من عناء المطاردة والتضييق .

- 6 -

وكان طبيعا في هذا الجو الصوق أن تشيع في الرواية لفة المتصوفة وإصطلاحاتهم الحناصة وأشصار لهم أيضا . فهم والمصراحة وأصدار لهم أيضا . فهم والمصراحة في أحيان أخرى . وقد وقفنا أتفا عند مرزى الأرمز والمصلحاتهم الخاصة ، الروزية أو المبرة عن الحلالات التي يكابنونها ؛ فيكشرون من الحنيث عن العلمين ، والشرق يكابنونها ؛ فيكشرون من الحنيث عن العلمين ، والشوق إلى النور ، وعطش الوجدان إلى التكالى ، وعبات الجمال ، وعبات الجمال ، وعبات الجمال ، والمتوق إلى النور والجموة ، والكور من المائنة والمتحدة ، والتوق إلى الإتسان ه . . وغيرها . وهي ألفاظ وتمبيرات كيا أشرت لها عندهم أبعادها الروحية والنفية ، ويمبرات كالمرت . طا عندهم أبعادها الروحية والنفية ، ويمبرون بها أشرت للاتجون المتارة الفلقة .

وأسلوبهم في الحديث كثيرا ما ينمّ على البناء الخاص لجماعتهم ، فهى في الغالب جاءة من للريدين تنصل أسبايا يشيخ ، فتحكم علاقتهم هذه المدالاة بين للريد وشيخه أو بين الاستاذ وتلميذه ، ولكن في رباط خاص ، أساسه المنافق العلم – قاول ما يوجهه ابن الفارض ثم الجميرى المسئ أو العلم – قاول ما يوجهه ابن الفارض ثم الجميرى المنافق في فقاتهما الأول : « مرحبايك من البداية إلى المهاد المدين هو هذا اللها إلى الهار ، لكن اذكر داتها أن اسمى عصر ، وأن لا صيد في ، ولا أما سيد أحد ، وهو كلام حصر ، وأن لا صيد في ، ولا أما سيد أحد ، وهو كلام الجميري نفسه ، تقريبا ، ليس التزاما بادب في التعامل خصب ، بل أيضا تميرا من صيدة تقوم على التجرد من كل المشعى الموقة لتسامى ، ومنها الألقاب ، التي قد تترك في المنسى الرة من تعال أو فرور .

والشيخ ــ دائيا ــ فى حالة تعليم ، والمريد فى حالة تعلّم ؛ ومن شم يكون كلام السهروردى أو ابن الفارض أو الجعبرى لعلاء الدين فى فحجة تعليمية مباشرة ، ولكن فى رفق ، والنداء يحسدر الكلام :

s يا علاه اللهين ليس معنى غربة الجمال فى زماننا أن القهامة حال دائم . . . . ي ( ص ١٠ )

ه الإنسان ينا علاء الندين هنو جوهنو القضية . . » ( ص ۱۸ ) .

« الإنسان يا هلاه الدين هو أصل المقينة ومناطها . . . هل تحب الجمال يا علاء الدين ؟ » (ص ١٩ ) . . والأمثلة عل هذا أكثر من أن تحصى ، لفلتها على فقرات الحوار بين علاء الدين وأحد مشايخه أو هم جميما .

ونلقى فى الرواية نماذج من الشعر الصوفى مبثوثة فى ثناياها ، تعبر عن عالمهم الخاص بما فيه من استدبار لعالم التاس وأنس بـه عالم الوصال ، ، فى شعر السهروردى ، أو عن شوقه إلى ألأ تفف الكأس عنده بل تدور بالحاضرين جميعا ، وهى الأبيات التى جعل الكاتب عنوان روايته من مطلعها :

لا تسسقىق وحدى ، فىها صودتىنى أن أسيىج چبا عمل جُمارَسى أنت الكبريسم ، ولا ياپيىق تكبرساً أن يحبير الشياهماة دورُ الكماس

تعبيراً عن خروجهم ... في شعر السهرودى .. عن الأنبقة ، والشوق إلى أن يفيض العطاء الكريم على الجميع . وهو ما وجه الكاتب ... أو مكنه من أن يتوجه إلى الخروج بالمصوفية عيا هم مشهورون به من الانمزال والبعد عن نقطايا الناس والتركيز على و المجاهدة المداتية ، في سبيل « اللوصول » ليصبحوا ... في عالم الرواية قادة و الجهاد » في المجتمع في سبيل تحقيق الحرية والمدالة ، يعينهم إيسانهم وتمردهم من المنافع للنوية الزائلة ، على المقيدة أيضاً، الذي في سبيل و قضية العقيدة أيضاً.

وفي أزقة القاهرة ومقاهيها نسمع أحاديث المخدورين ... حقا أو مجازاً ، بالمخدورات أو بغياب السوعى ... والمنازلات الفاحشة ... بين المعلم والقوادة ... وضراعات البسطاء للشيخ طنطوى ... الراوى الشعمي المخدّر ... أن يكمل حكايته لينصر الأمير ( ابن أخلال ) ! ويقط رقبة الوزير ( ابن الكلب ) ! كيا نفق د أصحاب الأذان الكبيرة ، والبصاصين . . إلى أخر ما يصور البية القاهرية تصويرا حيا نابضا .

وتبقى كلمة عن استخدام الكاتب للتاريسخ وهذه الشخصيات التاريخية . وليس يعنينا ـ هنا أن نقوم ببحث

بماريخى ، أوحقى بمقارنة بين الحملث والشخصيات السروائية وحادثة تاريخية قد تكون هى المصدر الذى صدرت عنه أحداث الرواية أو تخطيط ملامع الشخصيات .

ويكفي أن نشير في الحديث عن الشخصيات ... إلى أن الكتاب يجعل من شخصيات مدوقة عراجها ... كابت بجعل من شخصيات صوفية ، معروفة تاريخها ... كابت العلام ... أبطالاً لروايته . وهو يشير في كير من الموز مي بالمواضع إلى عقيد السهورودي في وحلة الوجود ، ولكن في إشارات غير مباشرة ، قد تأتى على لسان الراوية أو إحدى الشخصيات . فيقول ، مثلا ، والسهروردي يلقى شعره في المصحراء وحيداً : « وكان المصحراء تفجرت عين أرام الكيب تفتع عن أرام الكيب عنه عن أرام كيب عواه العواري ، وواثلت حرل ماء العواري ، وواثلت حرل ماء العوري ، وتعالقت عنها عواه العواري ، وتواثبت حرل ماء العيون ، وتماقت عنها عواه العوري ، وتواثبت حرل ماء العيون ، وتماقت

أما السرّ ال عن : ٥ الهمدق التاريخي ه فلا عبال له ؛ لأن 
الكاتب فيها نظن لم يستلهم حادثة تاريخية معينة ، ولكنه 
استلهم تاريخ مقد الفترة من تاريخ مصر استلهاما عاما ، 
سامةا ، والأهم من ذلك أن الشاريخ والصوفية - حتى 
يأسمائهم التاريخية ـ وأجوائهم الحاصة وقاهرة الربع الأخير من 
القرن السابع والتي تم يدركها أحد من الصوفية المذكورين ) ، 
هذا كله لم يكن همه ، ولا يعنيه إلا من حيث هو مجموعة من 
المقيقة لـ لم يغافرنا ، وإنما فان يقول لنا - كلعته ؛ فهو - في 
الحقيقة ـ لم يغافرنا ، وإنما ظل هنا والأن .

القاهرة : عصام بين



# دراسات البحث عن طريق جديد للرواية العربية في اعمال روائي من الأردت

حسين عسيد

د خالب هلسا ۽ فتان واح ، دارس . قرآ أي تراثنا المري واستوحب ما قرآ ، تابع الإنتاج الرواقي والقصص المصرى والمري وهضمه ، اطلع حل فن القص الأجنبي ، وتقهمه ، واختار لقت . يوجه الحاد ـ طريقا خاصا . كتب القصة القصيرة ولد فيها عبوصة واحقة و ديم والقديسة ميلادة وأخرون ١٠٠٠ . ومارس التقد الأنبي ولد فيه كتاب و قرامات في أصمال يوسف الديس ، وجبرا إيراهيم جبرا ، وضمامينة ١٠٥٠ . وكتب المرواية ولد فيها أربع ووايات : د الضحمك ١٠٠٠ وضمامين ١٠٤٠ ، د الشحمك ١٠٠٥ .

شقّ لقَّه طريقا تجريبا ، صعبا ، عفوفا بالمخاطر . كان طموحه أن تكون حياته فّه ، وأن يكون فّه حياته .

فيا هي الدعامات الأساسية التي بني حليها و خالب هلسا ۽ علله الفني ؟ وما يعو إطار هذا العالم ؟ وما هو البتاء الفني لهذا العالم ؟ وما هي صمويات تشييد مثل البتاء الفنر. ؟

هذا ما تطمح هذه الدراسة أن تجيب حليه .

#### دهامات أساسية :

يتكون المالم الفني للكاتب عادة ـ من مجموع أصاله الفنية ( الرواتية والقصصية ) ، التي قد تنشكل فيها ، أحياتا ، روافد فرعية لكنها جميعا تصب في مجرى رئيسي . والقليل من الكتاب هم من يتكون عالمهم الفني من مجرى واحد رئيسي ، ينقسم إلى مجموعة من الأجزاء ، متابعة ، مترابطة ، متذخفة للأمام أبدا ، ويظل صالمهم ضيا ، خصبا ، بعلاصاته ،

بتفريعاته أو أجزائه ، برؤ اه المتعددة ، الحاصة لينتظم كل هذا الجيشان في سياقي يشكل بنيان العالم الكل للكاتب .

والعالم الفني يتكون عند خالب هأسا من بهر واحد مع ندرة الروافد الفرعية - يتدفق بالحركة المثورة ، ويتنفع أبدا الأصام نحو للهب الأخير ، كها الحياة في تدفقها واستعراريتها حتى النهاية ، وذلك شأن الكاتب الذي يملك رؤ ية للعالم .

ظهرت بدایات هذا العالم المتمیز فی مجموعه القصصیة الوحیدة: د ودیم والقدیسة میلاده وأخرون 2 ، خلاصة فی قصص : د الضریب 4 ، د العودة 6 ، و د عید میلاد 2 . . وتوطفت جذورها فی روایته الأولی : د الضحك 2 ، ثم تاصلت وغت فی تطور متنابع - فی روایاته التالید : د الخماسین 2 ، و د السؤال 2 ، و د البكاء على الأطلال 3 . تمتد بینها جمیعا أواصر علاقات قویة ، عنیفة ، متشابكة ،

وهكذا تعتبر أعمال غالب هلســا ـــالروائيــة والقصصية ــ حكاية واحدة لا تنتهى أبدا ، ولقد وضع غالب مفتاح أعماله الادبية كلها في روايته الأولى و الضحك ، حين قال:

كنت أستضرب لماذا تنتهى القصة بمجرد اكتشاف سوه التفاهم والتدبير السيء وملكية التقود . ومازلت أعتقد أن الصدق يستلزم من الكاتب أن يكتب حكاية لا تنتهى أبدا ، وأن عليه أن يكتب في آخر صفحاتها اعتداره : لا أستطيع أن أمضى أكثر من ذلك لأنه على أن أموت ... (^?)

ويمنى خالب بالصدق هنا ، صدق التمير الفنى هن واقع الحياة المعاشة . ومن هذا المتطلق كانت محاولاته التجريبة للافتراب من الحياة ، وحتى تكون رواياته واقعية - كيا الحياة . ليجب أن تستمر حكاية واحدة لا تنتهى أبدا إلاّ بالموت ، كيا الحياة البشرية أيضا .

أما لماذا اختار خالب مجال د التجريب في العواقع ، ؟ إن غالب يوضح هذا الاختيار بعدد من الآراء سبق أن نشرها في عدد من دراساته النقدية ، فقد كتب موضحا الأهمية الفائقة للتجرية الماشة بالنسبة للكاتب ؛ قال :

د إن منطقة الأمان بالنسبة للكاتب هي الواقع . التجربة الماشة . وهو إذا تعد عن هذه المنطقة ، فإن كتاباته تصبح إما مجرد تركيبات ذهنية فقيرة ، خير لنا ألف مرة أن نقرأها في مقال من ه أن نقسرأها في قصـة ، أو تصبـح مجسرد بحث عن الطرافة . . يه(م)

وأوضح أهمية هذا الرأى في قصته: و العودة و فيطلها كاتب (موظف في إحدى المؤصسات) ويعان وهو يتلمس طريقه الفنية : و مضى شهر وهو كل صباح يجوب شوارع المدينة باحثا عن شمره لم يستطع تحديده . كان هذا الشيء يترادى له أحيانا في صورة بحث ملح متعطش عن تجارب للكتابة ١٩٥٥ .

وأوضع غالب في كلمات أخرى له أهمية التجربة الماشة للكاتب ، لأنها تمنحه الصدق الذي ينشده ، وذلك حين قال :

ه وتبحن نعلم أن أشد الأعمال الفنية تأثيرا في المتلفى هي تلك التي تحكى تجارب وأحداث عشناها ، أي أن المسألة الجوهرية في الفن هي مسألة الصدق ، ومسألة ، الإقناع به ع<sup>(1)</sup>

وإذا توافر للكاتب الصدق الفني من خلال تجربته المعاشة ،

#### فكيف يقتع القارىء به ؟

ذلك ما أوضحه غالب برأى أورده في سياق دراسة نقدية له ، حين قال :

و أنا هنا لا أغدت عن قانون صارم يجب على كل كاتب أن يعليمه ، وإغا أغدت عن قضية هامة على كل قنان أن يأخطه في الاعتبار ، وهي قضية توصيل تجربة الفنان إلى المتلقى . بدون إغام هذه المعلية لا يمكن أن يوجد فن . ونجاح الفنان مرتب للمقردة على مثالمة للتجربة ألى اللي يود المعين عنها وهذا وحده هو الحكم على فشل بعض الأساليب الفنية أو بنجاحها ، وهو ما نسميه بقدرة الأساليب الفنية على الإتناع وعلى كل كاتب أن يوفق يين نص ما يريد روايته ، وين قدرة الأساليب الفنية على الإتناع الكاتب المسلق ، فيجب عليه أن الكاتب المسلق ، فيجب عليه أن يكون متمكنا ، مستوحها للاساليب والفنيات للخنافة .

وهذا ما أتقنه غائب هلسا ، وشهدت به مختلف روایاته ، فکان صادقا أیضا مع النهج الذی اختاره لحیاته .

فها هى التجارب المعاشة التى مارسها الكـاتب ، وقور أن ينقلها للقارىء ؟!

#### عالم خالب هلسا الفق :

قالت د فرجينيا وولف د في سياق حديثها عن السرواية الحديثة ، ورفضها للأنماط التقليدية من الروايات :

د اختير عقلا حاديا في يوم حادى . تجد أن العقل ينطقى آلافا من الانطباعات التافهة والحيالية وبين الزائلة والباقية المحفورة بعمق ـ تأتى جميعها من كال الجهاد تسبيل منهمر من فرات لا تحصى ولا تعد ، وأثناء تركمها وتشكلها في الحياة لا فرق بين يوم وأخر ـ يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء ـ إنما الاستجابة تختف الميم عن سابقه واللحظة الحامة ليست الحاضى بل الحاضر من حتى يتحرر الكاتب من نير السيطرة ، ويكتب ما يختلا ، وليس ما يجب عليه أن يكتب ، قإذا استطاع في نيوس حمله على من داع للتنيد بتصميم الرواية وليس هناك في هزل أو مأساة أو

حب أو كوارث في الشكل المقبول ، ورعالم تأت الصورة متعلة الثانق . فليست الحياة مجموعة من المصابيح ذات تصفيف متعاقل ، بل الحياة عالمة ساطة ، هي خلاف نصف شفاف ميط بنا إعداد من الإدراك حتى اللهابية . أليس من مهممة الفصاص أن يسرد هذا الثباين ، وأن ينظير هذه الروح التي لم نوت من العلم لكي ندرك كبها ، أو نحيط بها ، مها اختلت وصابت أو بدت مقدة عزجة بأقل قدر عكن من الظروف الخارجية أو ضر المافية ؟ و٢٠٠٥ أ

ولقد اتحاز و ضالب هلسا » \_ بدراسة ووعى \_ إلى عالم ه فرجينيا وولف » و ه جيمس جويس » وغيرهما من كتاب الرواية التجريبية الحديثة ، حين اعتمد تجرية حياته واقمه المعاش \_ لتكون عورا لفته ، فهو يقدم للقدارى » في رواياته وقصصه أحاسيسه ، ومشاعره ، ذكرياته ، أحلامه ، تخيلاته ، أوهامه ، علاقاته ، حبه ، ومضاهيمه الخاصة ، المتكل من صدقها . وهو يقدم حركة أحاسيسه وانطباعاته خلال انسيابيا في تيار الوعى الخاص به يقول

و إن مجال الحياة اللذى يهتم به أدب و تيار الوعى و هـو التجربة العقلية والروحية من جانيها المتصلين بالماهية والكيفية. وتشتمل الماهية على أنواع التجارب العقلية من الأحاسيس والذكريات والتخيلات والمفاهيم وألوان الحدس ، كما تشتمل الكيفية هل ألوان الرمز ، والمشاصر ، وعمليات الذاهر و(۱۷)

وفي هـذا المجال استطاع هلسا أن يستفيد من استيمايه للأساليب الفئية المختلفة القادرة على توصيل تجربته للقارىء ، لأن د قصص تيار الوصي هي \_ بالفسرورة \_ قضية مهارة فئية . . يعتمد الإنتاج الناجع فيه على إمكانيات فئية تتجاوز إمكانيات أي نوع قصصي آخر (191)

وقد نجح خالب هلسا أن يقدم عالما مدهشا ، من خلال حكاية واحدة طويلة ، لا تنهى ، وان امتدت على مدار بعض قصص مجموعت القصصية الوحيدة ، وأربع روايات طويلة . والشواهد التي تؤكد وحدة تجربته الواحدة ، وتجزئتها في اعماله الفنية ، عديدة ، نذكر منها :

 من واقع حياته اليومية في قصة ١ عيد ميلاد ٤ حين وقف وراء الشيش : و أخذ براقب الجارة وهي تنشر الفسيل .
 كانت مقطبة الوجه مستخرقة في وضع الشبايك . عندما تنحني كمان القميص ينحسر عن الجسزء الأعمل من صدرها ياداً .

ونجد نفس المشهد في رواية : « البكاء عبلي الأطلال » :

« توقف أمام زجاج الباب المؤدى إلى البلكونة ، وأطل من تضحات الشيش . لم يلمح للشمس أثرا على البلكونة في العمارة المواجهة ، لم ير جارته تنشر الفسيل على بلكونتها ينظل نهداها فتحة قميص نومها (۱۷)

- ق داخل شقته فی قصة وعید میلاد و بری : وقرب السقف کان نسیج عنکبوت مکتمل آخذ ببحث بعینیه عن العنکبوت فلم بجده و . (۱۷)
- ونجد ذات الشهد في رواية و الضحك و وإن اختلف ضمير المشاهد من الغنائب إلى المتكلم : و ثم أخذت أنظر إلى سقف الحجرة . قلت لنفس وأنا أرى ، أن العنكبوت قد نسج داثرة من خيوطه حول المصباح الكهربي (١٨٥).
- وفي علاقاته الخاصة احتلت نادية مكانة خاصة بدأت في
  رواية و الضحك » : و رأيت نادية هناك أول مرة . وسط
  المزحام والصراخ كانت تسرق عين الداخل . العنق
  الناصع الطويل ، والشمر الأسود الفاحم ، وتلك النظرة
  النامة (١٩٠٥) .

وتمكس رواية و الضحك ۽ تطور علاقته بنادية ثم فتور هذه العلاقة وموتها ، لكن ظلهما ظل عمدا ـ مسيطرا ـ عمل بقية رواياته ، فنجده في رواية و الخماسين ۽ يشول و وتلح عليه الذكري ، فيحدث نفسه : أين نادية الآن ؟ ه(٢٠)

وحين يدخيل علاقة حب جديدة مع و عبزة 2 في رواية و البكاء على الأطلال 2 ، يكون ظل نادية هو المسيطر: و يلذكر عندما رأى عزة لأول مرة. يدا وجهها صالوف له ، وفجأة غاص قلبه : لا يمكن أن يكون ذلك حقيقا ، من المستحيل أن يكون ذلك حقيقا . كانت هي نفسها الفتاة التي أحبها يوما ما ، منذ خس عشرة سنة . كان يعرف تماما أنه كام أملها إكثر فإن النشابه سوف يزداد بنها . انحناء الرأس عندما تسير ، والمشية المسرعة ، واهتزاز الجديلة مع إيقاع خطوها . كاد أن يصرخ وهو يشهد ذلك مناديا : نادية ! و(٢٦).

و رئيسم بعض القصص القصيرة والروايات صوررة الكاتب المثقف الذاتية لغالب هلسا ، سواه أغذ اسم و خالد ، كل في مشتق القصيرة و الغريب » ، وفي رواية و البكاء عنى الأطلال » ، أو تسمي باسم و خالب سلامة » في رواية و الحماسين » ، أو ظل بدون اسم كيا في قصيه القصيرتين و عيد ميلاد » ، و و العودة » ، و وايت و الفحدة » ، و و العودة » ، و العودة » ، و و العودة » . و العودة »

فهو في جميع الحالات هو و غالب هلسا ، ذاته ، بكل

جوانب حياته الحاصة ، أمّا المسيات للختلفة أو علمها فهى حيلة فنية ، حتى تبتعد هذه الأعمال الفنية عن نطاق السيرة الذاتية . .

#### أركان عالمه الفني :

استطاع و غالب هلسا و من خلال تجربته الحياتية ، أن يتيح للقارى - بصدق - فرصة الولوج إلى حالم خصب ، شديد الثراء ، لتنابع أبطال أعماله الروائية والقصصية - من داخل فواتيم في أحلامهم وكوايسهم ، وانطباعاتهم وإرهاصلت وساتهم ، ومصانعاتهم وساتهم من ومصانعاتهم والماهم، يراهم القارى المقاتم ما كما تمكن على وجه الخصوص ، أن يثير اهتمام القارى فيقارن ويطابق بين التجارب التي يقرآها ، ومن ما يجدث له في حياته ، فكان قتاح لقارة - في نفس الوقت ، فرصة اكتشاف ذاته والتعرف على كوامنها .

ولائنك أنه يصعب حصر حركة الحياة الفاعلة في هذه الاعمال ، ولكن يمكن التعرف على ثلاثة خيوط أساسية ، استطاع الكاتب أن يضفرها معا على امتداد أعماله ، بحرفية فنية رائعة ، حتى أصبح الفصل بينها مخاطرة ، يستلزمها ضرورة إلقاء الضوء عليها ـ وهذه الحيوط هي :

- تجارب حياة البطل الخاصة مع المرأة .
- تطور موقف البطل المثنف من الحياة ، ومدى تأثير الواقع الخارجي عليه .
  - تطور عالم الرواية الفنى ، ونموه ، من داخل رواياته .

ويلاحظ أن بعض هذه العلاقات يتسم بالتوحد والاستمراد لفترة طويلة ، وترتبط مع امتلاك البطل - المتقف لذاته وقد ته بقدراته ، مع ارتفاع صاعد لحركة المد في المجتمع الخارجي ، ثم تتكاثر هذه العلاقات كليا استمر تدهور البطل وإحساسه بالضياع لإهدار إمكانياته ، مع الانحدار الهابط لحركة الجزر في المجتمع الخارجي .

ويحسب لغالب هلسا في هذا المجال ، أنه في جمع علاقات أبطاله مع المرأة لم يركز الأضواء على الجانب الحسى لممارسة الجنس ، وإنَّا صور بصدق الجوانب النفسية والمشاعر الداخلية النابعة من هذه المعاذات .

وأولى هذه العلاقات مع المرأة . علاقات الحب الصادق ، وقد تحقق للبطل مرتين فقط في حياته ، على مدار احصاله ، الأولى كانت مع نادية ، ويدات في رواياة و الفسحك ، حين كان المجتمع من حراء في حالة مدّ : و كتا آنذاك نعتقد أن العالم رهن إشارتنا ، والتاريخ الذي عرفنا سره كنا نظن أننا نستطيع التحكم به كانت خاتم بإصبعنا ٢٩٠١ ، وكان ذلك خلال عام التحكم به كانت خاتم بإصبعنا ٢٩٠١ ، وكان ذلك خلال عام ثقة في ذاته ، وكانت فترة خصب أدي له :

د قلت: بكتب قصة دلوقق...

أصبح وجهها متيقظا ، مستمتعا بالاصغاء

القصة عن حياة فاشلة ، ومحاولة هروب من الفشل
 بأحلام يقظة

- فكرة كويسة بس عامة قوى .
- في داخل الشخصية . بتتحطم الحواجز بين الـواقعي
   وحلم اليقظة ، بيحصل نوع من التحلل الكابوسي .
  - **ــ جنون** ٩
  - ــ انهیار . . !
  - مش هيكون في القصة تفاؤ ل ؟
- بفكر إن أخليه يتمرف على فتاة في نهاية القصة والفتاة
   دى تديه ثقة بنفسه أخذت تضحك : أحيانا بتفكر في الأفلام العربية .

قلت: بس دا حقیقی . . و<sup>(۱۳)</sup>

لقد استطاع أن يبلور روايته خلال فترة تدفق الحب وارتفاع حركة الواقع ، لقد تمكن من المزاوجة بين الفن والواقع ، وحين أخبرها أن علاقتها منحته ثقة فى ذاته ، ظنته حالما ، منخدعا بأوهام الأفلام العربية ، بينها كان هو صادقا كل الصدق .

واستمرت علاقتهها فنرة طويلة ، وتوطيدت أثناء صدوان 
۱۹۵۳ ، ثم بدأ الانتحدار والتدهور في الواقع الخارجي ، حين 
بدأت حملة اعتقالات كانت نادية بينها : د خطر لي وأنا أنزل 
السلم أن الماناة والاعتقال حقيقتان ، وأن الحلم الذي عشاه 
قد انتهى باللهمل (۲۰۰۳) ، ثم جنّ زميله عبد الكريم ونقلوه إلى 
مستشفى المجانون ، فكان انطاع البطل عندئذ : وكان علينا 
أن نتمود الرعب ، ونجعله مصلد حياتنا وقانونها الداخيل . 
أخذنا نتمل تفصيلاته الداخلية ، نتمعن حتى امتلانا به ثم

رحنا نلقيه على العالم الخارجي a . و لقد جعلنا الرعب بلا إرادة و بلا رغبة في الفعل دافعا إيانا إلى الاستسلام الطلق ، كيا خلق عندنا قدرة كبيرة على الثلاق م لا بسبب مرونة اكتسبناها ـ ولكن لأننا أصبيحنا قادرين على الشكل أمام كل موقف ، دون أخرى قدر من الإرادة . وكانت تلك بداية طريق طويل من الأكاذيب والزيف و ٢٠٥٠)

وكانت فترة خروج نادية من المتقل ، بداية النباية للملاقتها ، وكان حركة المجتمع هى التي خنفت هذا الحب وهرته ، وقد أوضع ها ذلك حين قال : ولقد ابتعدنا عن بعضنا بشكل خراق .. إن تماسك زائف ، وكل ما تريديته من أن أبدو إنسانا واثقا من نفسى ، أدل بأحكام قاطمة حاسمة إنى أفتقد كل ثقة في نفسى ، ومهزوم تماما . هل أنت واثقة من موقفك من العمراع الصيني السوفيات ؟ هل مترفين بالضبط من المفحل من المخطىء ؟ هل أنت مع أوضد التأمينات هنا ؟ هل تلهين الاشتراكية هندما تكبت حرية النعير وتحارب الادب

لقد انتهى عالم السلمات والمطلقات وانبزمنا . . انبزمنا لأننا لم نعد متأكدين من شيء . إنك مجرد امرأة شرقية نطالب زوجها وترضعه أن يبدو واعبا بكل شيء وقادرا على كل شيء ها(؟؟) .

وهكذا وأد الواقع علاقته مع نادية ، و وانسحب ذلك على شء في حياتى : الأحداث والقيم والأفكار أخذت تنفجر وتتحول إلى آلاف الأجزاء التي لم يعد بإمكانها أن تؤلف أى معنى ٢٧٦).

ورضم انقضاء علاقته مع نادية ، إلاّ أن ظلها ظل مسيطرا عليه ، يتابعه ، يطارده ، حتى وهو يمارس علاقاته العابسرة ... الحروبية .. مع أخريات ، حتى استقر أشبيها قل عزة اشبيهة نادية جد القديم ) مرورا بليل ( رواية الحماسين ) . . كانت عرّة حبّه الثاني العظيم ، المتوحد مع حبه لنادية ( بعد مضى فقسة عشر عاما ) ، وهو يتسادل بعد أن قابلها : 8 هل يعود للحياة بعد ذلك الموات الطويل ، هل كانت هذه السنين العشر التي مرت مجرد علم مزهج وانتهى ؟ (٩/٨) .

ويبدو أن هناك خطأ في الفترة المنقضية ، ومن للرجع أن تكون خمسة عشر عاما لأن علاقته بنادية كانت خملال حرب 1901 ، أمما علاقت بعزة فهي في الفتسرة التي تسبق حرب 19۷7 ، وربما خلال عام 19۷1 .

رهو يرى هزّة ريمجه فيها أنها وعندما تفعل شيئا فهي مستمدة أن تدافع عنه » ، فهل يمكن لهذه العلاقة أن تستمر « في هالم تتخا / القرضي ، لا تصرف ماذا يجيء به الغد ،

تصبح الواعيد مجرد نكتة ، إن هناك مئات الأسباب التي تدعو إلى إخلافها وكلها تقريبا لا سيطرة لنا عليها «(٢٩) ٩ ، وهو جلس يوقب الفوران الفوضوى لعالم معقد أشد التعقيد ، عيف للضاية ، فيتسولاه حس فناجم بالعبشية وفقدان المعنى «(٣٠٤)

عندثذ تحاوره عزّة و ونظر إلى منتظرا منى أن أكمل حديثى فقلت : إننى لا أستطيع رواية ما يجدث لى • أحاول أن أحكى ما حدث فأجده بلا معنى ، فأضيف وأحذف أشياء كثيرة .

قال : بيتهيأ لي إن الفن كله

ــ القن ؟

قال إنه محاولة إصطاء المعتى والنظام لعالم معقد أشد التعقيد وخال من الدلالات البسيطة ع<sup>(٢١</sup>١) .

هكذا هو يمزج باستمرار بين المواقع والفن ، محاولا تميز الموده عرق المعدود ، توضعه عرق المعدود الفاصلة بيتها ، إلا أن شيئا فيه قد تغير ، توضعه عرق صنعا محكو ، وقال إنه كان مثل ، أحس مثلها أحس أنا الآن الالمالة عجب أن يعاد اكتشافه - الكلمات والناس والأحداد الحديدة المقابق والأحكار - وكان يشعر مثلاً اشعر الآن أن العالم قد أخذ يعاقبني على تلك حالم المناسبة عصمتا ، على تلك علمة و يعاقبني ، بالفعل - بأن أصبح مصمتا ، مستصعيا على الفهم . كانت الحطرة الثانية التي كان على أن أقوم بها هو أن أصبح تلك الرق بة وأنجاوزها ولكني تم أفعل .

. قلت : ليه ؟

قال إن عبثية العالم قد أحجبته . أحبها لأنها جعلت العالم يبدو مضحكا ولم يستطع أن يتخل عنها (٢٧) .

هذا الموقف العبش انعكس على عالمه الفنى ، حتى حناما تحتاجه فكرة فنية يقيمها فورا بمقياس المال ، بخالاف موقف القديم فمثلا و ماذا نفعل لنجعل لغة الكتابة تقول ما توحى به لغة النطق ؟ فكرة عميقة للغاية . اكتب مقالا عن هذا الموضوع يدفعون عنه عشرة جنهات هها.

ويسمى الأمر بتدهر علاقته بعزة ، وانفصلاهما وفي ذلك الجو المعطر أدرك فجأة أن كل شيء قد انتهى ، انتهى فعلا ولن يعود . فكر أنه ترك أجل شيء وفي جونته ينفلت منه ، فقلت كل ما كين أعامه مبرى أن يتحدر إلى الحاوية . إلى فقدان المغنى . سوف يصبح كل يوم جديد خطوة جديد في المعلقة في طريق السقوط . ولكنه قد قبال لنفسه أيضا و المعلق الخصيات به ويمعنى من المعانى فإن ذلك قد كله تعد كل يوم جديد بالمعانى وكانه عن عالى عالى عدد ويمعنى من المعانى فإن ذلك قد كله تعد كله براهمى من المعانى والمعانى عدد كله عدد كله حياته بالفعل عدد .

ورخم أنهها التقيا بالصدقة بعد مضى ثلاث سنوات ، إلاّ

أبا لم تكن متأكدة من حبها له ، وقد قال غا عن هذه الفترة الماضية د هذه السنين الثلاث كانت موتا ، موتا حقيقها . كان يقول إنه لا يدرى ماذا حلت له ولكنه اكتشف أنه راضي في العمل المقد أخذ يكتب . لقد كتب ، وفكرت أن معنى ذلك أن غيرت مسار حباته . مكذا يفعل الحب . في هذه الحالة من المفروض أن أهبر عن فرحي و (٣٠٠) .

هكذا كانت علاقات الحب المقيقية ، حافزا فيا له ، ودافعا للخلق الفنى ، وفي البعد عنها وفقدها ضياعه واندحاره . .

يبقى نوع آخر من علاقاته مع المرأة .. إنه لم يجبها ، ولكنها مشتهاه ، مستمصية عليه باستمرار (هي الوحيدة التي لم يذكر اسمها ، فهل هي دورام ؟ ) ، و ولكنه في نهاية الأمر عاشق .. يجبها كها لم يجب شبئا في حياته . يجبها كها هي بالتي يجب بلت وأصل إطار المخلف : يجب وحدتها والضوء الشميع ، والمطر الشميع ، والمطر الشميع ، فيه نلك المجبور الفظ ، الجارح ، المنفيط اللي يصدر عنها كإشماع لا ارادي ورديم ،

وتتيح له أن يمارس معها الجنس ، في خلوة طبيعية وسط دخل بجوار الكورديش ، وكأنها الطبيعة الأم قمنع ، فاتقاد لها ، ثم في البيت أخبرته أنه طبعا مسكتب عنها كها كتب عن نادية في رزاية و الفسحك ، ، وصلما سألها عن الحكاية أجباته و أنها منذ البداية وهي تعلم أنه سوف يكتب عها حدث . في كل خطوة بخطوها كان يدبر كلاما . وهذا وصده كاف للحكم عليه أنه بلا أخيان نفسه ، ويزين كل إنسان له صلة به » وهندما يُخبرها دا أنا حاسس ال بعيش في كابوس .

قالت إنها تعلم ذلك ، وترى حينه تحيضان بالمدوع ، ولكنها لا تكترت . بكاؤه . سوف يكون موضوها للكتابة ويهذا سوف يكون خارجه . قالت إنه لم يعد بإمكانه أن يحس ، أو ينفعل ما دام كان بلومكانه أن يحكى كمل هذه التضاصيل عن نادية ، ففي أية لحظة أحيها ، وفي أية خطقة استغرق أو نسى نفسه . . ألا ينسى قبلة ، أو حركة ، أو نتبذة واسعد ؟ لقد مات الإحساس فيه ولم يبق إلا الحرف . . وبالطبع سوف ينسى أن يذكر أنه كان يرتمش خوفا بين فخدها وأنه تحول إلى مجرد

قال بصوت جعله البكناء تحييلا ، مش معقبول ! مثن معقبل !

وهو يعلم ، في أحماقه ، أنها صادقة ، إنها وضعت اصبعها

وتركها ومغى ، لكن خالب هلسا كنان في حقيقة الأسر و بحاكم الكتابة الروائية من داخلها و(٢٨) ، الآنه لا يعيش حياته ، لا يستسلم لنبضها ، ويندمج في انفعالاتها ، بل يفكر فيها كوسيلة للكتابة . . وهذا موقف زائف ، لا أخـلاقي ، اضطرت المرأة لِزاءه أن تعرَّى ضعفه له بقسوة باللغة ، وكأنها تتحداه أن يكتب أيضا حقيقة ما حدث معها ولأنه كان صادقا مع نفسه فإنه كتب ، إنه رضم ما حدث و أحس تعومة بشرتها عَلَ جسدي فأجنَّ شوقا وصِجزا ، أكباد أبكي . . و ، و في الاسكندرية وهو يشم و تلك الرائحة الدسمة ، العطنة ، الطازجة للبحر والمدينة . . خلال ذلك أفكر في السرواية التي بدأت كتابتها في جو الحماسين ، قلبها تلك المرأة الشاهة ، وأيل التي تكاد تكون أحد تفصيلاتها الصغيرة ، أفكر في الرواية لأننى أفكر في المرأة ، ولأن رغبتي في ملامستها ، في الإحاطة بجسدها قد تصاعدت واحتدت حتى أصبحت لا تطأق . . واتذكر أنني توقفت عند نقطة في هذه الرؤيا لم أعد أستطيع أن أضيف كلمة واحدة ، عشت عدة أسابيع بعد ذلك تحت وطأة الإحساس بموت القدرة على الحلق ع(١٩٩)

إن همه الاساسي هو الحلق الادبي ، الكتابة . . أما ماهدا ذلك فهو هبث . . لكنه في الإسكندرية مع الجو الهلدي، ، ومع علاقة ضدرية تكفى بالنظر فنط . . زالت ضده هذه الغمة و توولان يتين أن الركود الذي سيطر عل طبلة شهرين يتشهى الآن ، وأنني لو أسكت القلم لواصلت الكتابة دون ترقف حي أكمل الرواية . كانت تلك فيظلة البحث . على الفور أحد المالم المحيط بي يكتسب طابعه الزدوج : كونه واقعة هبية ، وكونه رمزا ومادة للفن . ثم أخذ هذا الطابع المزدوج يتوحد ، ويندرج في سياق تلك الرواية التي توقفت عن كتابتها . .

أضلت فعالية خاصة ، وهي ويفظة من نبوع خاص لا سيطرة في على مسارها تنشط ، تختار ، وتحلف ، وتدق فها يمكن ستيعابه يهف التعبير صنه . أصبح العمال المائل داقيا الشديد الاستعصاء ، عالم الأشكال الفنية ، حيث يصبح المشهد الحاضر ماضيا يستعاد بالكلمات . . . ويدة فك المشهد الحاضر ماضيا يستعاد بالكلمات . . . ويدة فك المصرة لماؤ لم ، للجهد لوضع ما هو مشاهد وما هو عسوس في كلمات ، كلمات ، تموت على الفور إن لم تلمس وترا داخلها ، أو تجمد إحساسا صادقا .

وكانت تلك اللحظة الفريدة ، بالإضافة إلى هذا ، تجرية

إحباط ، حيث يصبح العالم إمكانيات لا تتحقق ، وعد مؤجل بالشؤة : تفجر كل إمكانياته مثيرا عنف الرغبة في كل ما يقدمه ، ولكنه لا يقدم شيئا إلا كونه موضوعا للكتابة ، فتحول رغبان وأشواقي إلى الوات عَلد صباغتي للعالم . ومن هنا بتولد الإحساس بالزيف ، بأن ما أعبر عنه ليس الواقع كيا أواه ، بل هو راضفاه فعالتي الخاصة على الاشياء . . إنه ليس الواقع المحايد المبتول للجميع ، بل هو واقعى الخاص الخيا ، ميت أمامي منحه صورته أنا ، وفاذا فإنا في خفيقة الأمر لا أكتب إلا تمن نفسي .

هله الحقيقة تؤلمني على الدوام وغنعني من مسواصلة الكتابة (٤٠٠).

وهكذا تستمر مواجهته وعماكمته لعمالمه السروائي .. فالمكلمات قد تعجز عن نقل المحسوس لأن د عماكة التداعي بالكلمات غالبا ما تعوض المتأمل المختل بمغزى مؤثمر خلاقي يفرض عمل التداعى أن يكون تداعيا مترابطا . وهكذا بصبح أسلوبا بدل كونه سلوكا ، وعليه يمكن اعتباره تشويها إداً ؟) ..

والمشكلة الثانية لتصوير الوعى فى الرواية ، والنى يعبّر عنها بأنه يكتب عن نفسه ، لكن هذا طبيعى ، وهوينهم من طبيعة السوعى نفسه ، لأنسا ينبغى أن نسلم بسأن السوعى شىء ذان(13)

عما سبق يتضح أن غالب هلسا قدم في رواياته وقصصه عالما فنيا مدهشا ، يلمب فيه تيار الوعى الدور الرئيس لأبطاله ، عندما مزج بشكل موفق بين تجارب بطله مع المرأة ، وتطور موقفه ـ ككاتب مثقف ـ سواء على المستوى الحاص أو العام أو على مستوى إبداعه الفنى . .

#### البناء الفنى في رواياته :

استخدام خالب هلسا في رواياته تكنيك و تيار الوعى » ، حين قدم على امتدادها وعي بطله ( المتقف ) بالإضافة إلى وعي علمه ( المتقف ) بالإضافة إلى وعي عدة ترعدود من الشخصية و تادية - ليل - عرقة من وترداد كنافة اللحفة ، عنما يتضجر وعي الشخصية ، ويتحلل إلى عشرات المذرات ، ليتداخيل الحلم والسواقع ، السوهم والمذكريات ، الخيال والحقيقة ، الحلم والتفاصيل ، النظام واللانظام . . الكل في نسيج واحد ، تمند فيه اللحفظة المهاتبات الخطافة الوطاقة . والمنفقة الواتسطيل ، وواستطيل ، وواستطيل ، وواستطيل ، وواستطيل ، وواسفة .

وقد أجاد هلساتوظيف تقنيات تيار الوعى بشكل رائم ، بدءاً من قصصه القصيرة إلى قمة نضجه في رواياته الطويلة ،

حين استخدام المنولوج الداخل المباشر وغير المباشر ، والوصف عن طريق المعلومات المستفيضة ، ومناجاة النفس ، بالإضافة إلى استخدامه أحدث التقنيات السينمائية ، لتنظيم حوكة تيار الوص كالمونتاج الزمني (حين يتحوك وهي البطل في الزمان ، ليستميد صورا حدثت في أزمنة أخرى ) ، والمونتاج المكان (حين يبغى الزمن ثابتا ، ويتغير العنصر المكان ) ، كها أفاد كثيرا من استخدام الاقواس . .

ولنتابع معا حلم يقظة يمر به البطل ، كنموذج للمزج بين المونتاج الزمني والمكان ، والإضادة من استخدام الاقـواس ، ومناجاة النفس :

 ( يضافر السريس ودون أن يليس البالمطو يبط السلم ، يندفع غير مكترث بالبرد ، يجتاز الفسحة ويتوقف أمام بباب العصارة . يبحث عن البواب فعلا يجمده . لا يجمد أحدا . الحوانيت والمقاهى والصيدلية مغلقة .

ينادي البواب فلا يسمم ردا . ماه أسود ، أسمر ، يتجمع أمام باب العمارة . فلأقفز ، فلأقفز ، والشارع خال وأسود . يعود ويبحث عن مفتاح الشقة . لقد نسيه في الدّاخل ، يبحث عنه ويبحث فلا يجلم . يتولاه الذعر ، يدفع باب الشقة بكتفه فلا يستجيب ، يدفع ويدفع . . ومحكوم عليه أن يظل ساعات طويلة في الخنارج بملابس خفيفة . . سوف أحطم هـذا الباب . . أين النجار . . الماء الأسود الأسمر . . يعدو . . ) يتمطى ، يحكم شد البطاطين حول جسنه . يدق جرس الباب ( هل دق فعلا ) تدخل عزة طويلة ، صامتة ، جلعة ، تلبس بالطِو أسود وتقف في وسط الصالة . تقف كتمثال : مصمتة ، نحيلة . يقبلها ، تمنحه خندها في صمت . تعبير الصالة ، متصلبة ، وتدخل حجرة المكتب ، تراقب فوضى الكتب بحياد هذا ما كنت أظنه ، يقول ذلك الحياد . ينتظر قرارها بفلق . كسل شيء يمسلت في صمت : لقسد انشزع العسبوت من العالم . تدير له خدها ليقبله ، ثم تدير ظهرها وتواصل قراءة الرواية البوليسية : (جريمة فوق السحاب ) 🗝 🕬 .

في هذا المقطع نجد أربع أساليب:

أ... موتناج مكانى: هو هل سريره ، لكنه ينتقل ويتحرك إلى أماكن أخرى حيث يهجل ، ويكتشف ضياع مفتاح شقته فبدفع الباب .. لقد انتقل وهو ثابت في مكانه يتمطى ، ويمكن شد من الأماكن . ويمكن شد من الأماكن . ب حونتاج ذعى : حين يخيل إليه أن جرس الباب يدتى في

مونتاج زمنى: حين يخبل إليه أن جرس الباب يدق فى
 لجنظة معينة ، فيستعيد صلى الأشر صورة عزة وهى
 تدخل ، وتعبر الصالة ، وتعنق على فوضى كتب ، ثم

يستعيد أيضا صورة امرأة أخمرى كانت هـوايتها قـراءة الروايات البوليسية . . لقد انتقل في الزمان . .

 مناحاة التفس: و يقول ذلك الحياد.. كل شيء يجنث في صمت: لقد انتزع الصوت من العالم ع.. وهنا يقدم البطل مشاعره مباشرة للقارئ.

د\_استخدام الأقواس: حين استخدم القرسين الكبيرين ()، لتنبيه القارى، للحركة المتخيلة في المكان في المقطم الأول...

لكته في ملاحظة أخرى تتصل ببناه الرواية أيضا ، نراه يقدم مقاطع - أو فصول - واقعية ، خصبة ، تبض باطياة ، ثم فجأة نجده يفاجي ، القارىء بفصول أخرى تاريخية ، متزعة من كتب التراث ، أو بوقائع صحفية ، أو حوادث يومية ، دخيلة على السياق ، عما يثير اضطراب القارىء ، ويتناقص صع الملاحظة الأولى . . . وقد على غاب هلما ذلك بقوله و عندما

أعود إلى بعض روايان التي كتبتها منذ زمن بعيد ، فإن بعدها عنى تاريخيا قد يتيح لى أن أحاكمها كناقد . . وفذا فإننى أجد أنها تتميز بمستوى انفعالى حاد وعال . وعندما استرجع لحظة كتابتها أتذكر أننى كتبتها دون تخطيط ، وأنها نمت ونضخمت دون تقصد , ففى حين كانت بداية رواية ( الضحك ) في ذهنى

مجرد قصة قعميرة لا تزيد عن العشر صفحات ، رأيتها تكبر حتى أصبحت خسماتة صفحة .

وأنا شخصيا لا أثن بانفعالان . إن إفساح المجال 
لانفعالان لان تعبر عن نفسها يعبح بالنسبة لى أشب 
بالفضيحة . لهذا السبب فإنني أحاول أن أتحكم بالكم من هذا 
الانفعال الذي فاض على الورق دون رقيب من خلال الإنفاء 
الدولة بناة ذهنيا . وأضع بجوار الأجزاء ذات الإنفعال 
العلى . أجزاء تتصف بكونها أشبه بالعبارات الصحفية أو 
التحليلات المذهنة الردية . إنني أخفى حقيقة انفعالى الحاد 
بحون اكتب بهذين الكنيكين ، عا يجمل حتى الأجزاء الإنفعالي 
بحون اكتب بهذين الكنيكين ، عا يجمل حتى الأجزاء الإنفعالي 
بحو ركانها جزء من تقطيط مسيق و410 .

إلاً أن غالب هلسا - هنا - قد أخطا السبيل ، فهو قد اختار برعى منذ البداية أن ينضل تجارب حسّبة للقارى، ، وهى بالضرورة تتمتع بمستوى انفعالى حاد ، لكنها لا تحل فضيحة بأى حال ، فالطريقة الوحيدة لحل مشكلة البناء بالنسبة لرواشى و تيار الوعى ، هى استخدام الحبكة الفنية التي وفرها له تركيزه على شخصية الكاتب ( المتقف ) ، وتتبع تجاربها ومعاناتها . .

#### كلمة أخيرة :

قـام غالب هلـسـا برحلة طويلة ، للبحث عن طريق جـديد للرواية العربية ، مزاوجا بين حياته وفت . . . والفاري، قـد نجتك أو يتقق معه في مسيرته الطويلة ، لكنـه ـ دائها ـ في مواجهة أحماله الفنية ، يظل مجبـرا على احتـرامه لصـدته ، وتشيته الفنية العالية .

القاهرة : حسين عبد

#### الهوامش :

- (١) مجموعة قصص و وديع والفديسة ميلاده وأحرون و غالب هلسا
   مىلسلة الأدب الحديث (١) ـ دار الثقافة الحديث ١٩٦٨ ـ القاهرة
- ( ۲ ) « قراءة في أعمال يوسف الصابخ ، يوسف ادريس ، جبرا ابراهيم
   جبرا ـ ضامية » : غالب هلسا . دار ابن رشد بيروت
  - (٣) و الضحك ۽ رواية \_ غالب هلسا دار العودة بيروت
- ( \$ ) د الحماسين و رواية \_ غالب هلسا دار ابن رشد \_ الطبعة الثانية \_
   خريران ۱۹۷۸ \_ بيروت
- ( 0 ) و السؤال ۽ رواية ـ غالب هلسا دار ابن رشد ـ دار الفاراي ـ ۱۹۸۰ ـ بيروت
- بيروت ( ٣ ) و البكاء على الأطلال ، رواية ـ غالب هلسا دار ابن خملدون ـ الطبعة
  - الأولى ـ نوقعبر ۱۹۸۰ بيروت (۷) رواية و الضحك *و خالب هلسا ص* ۲۳۹
- ( A ) عجلة و جاليرى ٩٨ و عدد فبراير ١٩٧١ ص ٨٨ مضال بعدوان
   و قصص إبراهيم أصلان و بقلم غالب هنسا

- (٩) محمومة قصص ووديم والقديسة ميلادة وآخرون، خالب علسا
   ص ١٩٠ م. ٧٠
  - (۱۰) مجلة و جاليري ٦٨ ۽ عدد فيرابر ١٩٧١ ص ٦٩
- (١١) مجلة ١٨ (الأدباء) عدد يوزيو ١٩٦٨ ـ ص ٥١ دراسة بعنوان
  - و الكبار والصغار ، يقلم خالب هلسا .
- (۱۲) القارى، العادى ص ١٥٤ فرجينيا وولف ترجة د . عقيلة رمضان ـ
   الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١٩٧١ ـ القاهرة
- (۱۳) تبار الوهى في الرواية الحديثة ص ۲٤ روبرت همفرى ترجة د. محمود
   الربيعى دار المعارف بحصر ۱۹۷۰
  - (18) المصدر السابق ص ٤٠
  - (١٥) مجموعة قصص و وديع والقديسة ميلاده وآخرون ۽ ص ٤٤
    - (١٩) رواية و البكاء على الأطلال و ص ٤٧
    - (١٧) مجموعة قصص و وديم والقديسة . . . ع ص 60
      - (۱۲) جموعه قصص و وديع والقديسة . . . ٤ ص ١٤
         (۸۱) رواية و الضحك ٤ ص ١٩٥
        - (۱۹) روایة و الضحك و ص ۱۳. (۱۹) روایة و الضحك و ص ۱۳.
        - (۲۰) رواية و الحماسين ۽ ص 83
        - (٧١) رواية ، البكاء على الأطلال ، ص ٥١
          - (۲۱) روایو ۱ ابناده می ادخارن ۱ ص (۲۲) روایة ۱ الضحك ۲ می ۱۰
            - (۲۳) المصدر السابق ص ۲۲
            - (۲٤) الصدر السابق ص ۲۱۹
            - (٧٥) المصدر السابق ص ٢٤٤

- (٢٦) المصدر السابق ص ٢٩٧
- (٢٧) المصدر السابق من ٧٩٧
- (YA) رواية و البكاء على الأطلال و ص ١٥
  - (٢٩) المصدر السابق ص ١٩٣
  - (٣٠) الصدر السابق ص ١٦٦
  - (۳۰) الصدر السابق في ۲۰۱ (۳۱) الصدر السابق في ۲۰۰
  - the second second
  - (٣٢) المصدر السابق ص ١٩٩
  - (۳۳) الصدر السابق ص ۱۸۶
  - (٣٤) المعدر السابق من ١٨٨
  - (٣٥) المصدر السابق ص ٢١٧
  - (٣٦) رواية و الحماسين ۽ ص ١٣٣
  - (٣٧) الصدر السابق ص ١٥٤ ، ١٥٥
- (۳۸) البذاكرة المفقودة (دراسات نقيدية) إلياس حورى ـ ص ۸۲.
   مؤسسة الأبحاث العربية ـ الطبعة الأولى ۸۲
  - موت ۱۲بنات انفریه ـ انفیه (۳۹) روایة د الخماسین ، سی ۲۲۷
  - (٤٠) المعدر السابق ص ٢.٧٩ ، ٧٧٠
- (13) الرواية الحديثة ص ٣٧ يول ويست ترجة عبد الواحد عمد در الرشيد للنشر و مشهورات وزارة الثقافة والاعلام العراقية \_ سلسة
  - الكتب المترجمة (١٠٣) عام ١٩٨١
  - (٤٣) تيار الوعى في الرواية الحديثة ص ٢٣. (٤٣) رواية : البكاء على الأطلال : ص ٢٠٦.
  - (88) قراءات في أعمال: يومف الصايغ . . . ص ٧ ، ٧



دراسساست

### وضهة فصيدة

«كوبلاخان»

للشاعرالإنجليزي «كوليردج»

د و فاطر موسى محود

فى زائاد ابنتى كويلاعلان قبة مائلة لملذات علال كهوف لا يدرك عدها إنسان علال كهوف لا يدرك عدها إنسان فأعيطت خسة أميال مضاحفة من الأرض الحصبة بالسوار والابراج تدور حوفا وفيها حداثتى تلمع بغدران متمرجة تزهر فيها أشجار المر والعود وفيها خابات قديمة قدم التلال

ولكن يالحذا الصدح الفائر العجيب يتحدر حل جانب التل الأعضر حير أكمة من أشجار الأرز

مكان وحشى ، مقلس ومسحور

امرأة عسوسة تطلب حبيبها الجني! ومن هذا الأخدود في حلبة مهتاجة لا تنقطع تندفع نافورة جبارة من لحظة إلى أخرى كيا لَوْ أَنْ الأَرضَ تَنتفس في لهات سريع مثقل ووسط اندفاعها السريع المتقطع تثب شذرات كبيرة من الصخور كأنها وابل من البرد أو التبن يتطاير تحت مدرس الفلاح ووسط هذه الصخور الراقصة حالا ودوما يندقم النهر المقدس متقطعا ويتعرج خسة أميال في حركة ملتوية في الفابات والوديان يجرى النهر المقدس ليبلغ المطاف في كهوف لا يدرك عدها إنسان ويصّب في جلبة في بحر ميت وخلال الجلبة سمع كويلا من يعيد أصوات أسلاقه تنيء بالحرب هذا ظل قية الملذات يطفو في متصف الطريق على الأفواج حيث تسمع الموسيقي المختلطة من الناقورة والكهف كانت معجزة وتحفة بديمة قبة للملذات تفمرها الشمس وتكتفها كهوف من الثلج فتأة بقيثارة جامتني في الرؤيا مرة كانت عذراء حبشية تعزف على قيثارتها وتغني عن جبل أبورا لو أن يعثت في قلبي موسيقاها وغناءها لأتان من اليهجة العميقة ما يتطق لسان بموسيقي حالبة محتلة فأشيد تلك القبة في الحيال تلك القية المشمسة! وكهوف الثلج وكل من يسمعني يراها أمام عينيه قيصيح الجميع ، حذار ! حذار ! من يريق هيئية ومن شعره الطائر في المواء ارسموا حوله ثلاث دورات وأضمضوا عيونكم خوفا ورهبة فقد طعم رحيق الشهد وشرب لين الجئة

كأنه تلك البقام المسكونة حيث تولول في ضوء الغمر الباهت

لمل قصيدة وكويلاخان و المشهورة سنة ١٨٦٦ من أشهر المفطوعات الشعرية التي تناولتها أكلام النقاد واختلف في شأنها الباستون طويلا . والقصيدة من أروع ما كتب في الشعر الرومانسي ، بل يلعب الأستاذ باورالا) إلى أنها خلاصه مشأنة لذلك الشعر تممل في ثنايلها أبرز للوضوعات والصور التي صابخها الرومانسيون الإنجليز ، من استيحاء الشرق والأساطير القدية ، والاغتراف من كتب الرحلات وتصويم طل التعليمة في أجل صورها ، كيا أن موسيقاها بارمة مجددة . وقد ظل التعليمة في أجل صورها ، كيا أن موسيقاها بارمة مجددة . وقد تش سهولة ويدون تنخل تقريبا من القنان ، فهي علم عل تتم يا مسهولة شابة من د الفسنة 3 » ويرجع هذا إلى شعوف نشارة من د الأدبية وإلى ظروف نشر القصيدة .

كنان صامريل تبايلور كولبردج ( ۱۷۷۷ م. ۱۸۳۴ ) من الرجل الأولمن شعراء الرومانسية الإنجليز ، وكان إلى جانب قرضه للشعر مفكراً وناقداً يكتب وعاضر في الادب والنقد والفلسفة والسياسة واللاهوت . وكان كثير القراءة واسع والفلسفة والسياسة واللاهوت . وكان كثير القراءة واسع قلمه فكان إنتاجه غزيرا ولكنه لم يحقق يوما كل ما مقد عليه من آمال ولا كل ما وضع في حياته من مشروعات جسام ، فقد عرف عنه إدمانه لم لؤفون ، وإن حيال جاهدا في مراحل اعتمادا أولى أن يقلل من شأن تلك و العادة ، ويقتع نفسه وأسعامه الأولى أن يقلل من شأن تلك و العادة ، ويقتع نفسه كان مصال بالحس الرومانزية منذ صباه ، وأنه قلار عبل المتعقد المدافقة ويقتع نفسه كان مصال بالحس الرومانزية منذ صباه ، وأنه قلار عبل التخلص من تلك الأفة وقتما شاه .

نشر كوليردج قصيدة كوبلا خان في مجموعة أشعار سنة ١٨١٦

بعنوان : كويستايل وكويلاخان ، رؤيا ، وصلايات النوم . وجعل عنوان المصيدة في داخل الكتاب و كوبلاخان ، أو رؤيا في حضر المساف نصف عضران و عن الملاحدة على المساف تصف عضران و عن الملاحدة المستوانة على الملاحدة المستوانة عن كما وأضاف جدل قال فيها :

تنشر هذه الكِشرة بناء على طلب شاعر عظيم ومشهور [ لـورد بيرون ] ، ومن وجهة نظر المؤلف تنشر لأنها تحفة سيكلوجية ( أى أنها عينة غريبة ) لا لميزات شاهرية فيها .

فى صيف عام ١٧٩٧ كان المؤلف مريضا فانتجع فى بيت ريفى منمزل على حدود اكسمور من مقاطعتى سومرست وديفونشير ، ونتيجة لاعتلال طفيف وُصفَّ لـه غدر ، غلبـه

النوم على أثره وهو جالس في مقعده وهو يقرأ الجملة التالية أو كلمات جذا المعنى تقريبا من كتاب رحلات بركاس(٢) و وهنا أمر الجان كوبلا ببناء حديقة فخمة ، وهكذا أحيطت عشرة أميال من الأرض الحصبة بسور ٣٥٠ وظل المؤلف مستغرقا في نوم عميق طوال ثلاث ساحات ، على الأقل بالنسبة لحواسم الْحَارِجِية ، وأثناء ذلك يذكر بالتأكيــد أنه الَّف مــالا يقل عن مائتي أو ثلاثماثة بيت ، إذا كمان يمكن أن يسمى ما حدث تأليفًا ، إذ كانت الصور تقوم أمامه كأشياء ، بما يـوازيها من تغييرات مناسبة بدون أي إحساس أو وعي بالمجهود . وعندما استيقظ من نومه بدا له أنه يذكرها كلها ، فأخذ ريشته وحبرا وورقا ودون السطور المحفوظة هنا في الحال بحماس شديد، ومن سوء الحظ أن جاء في تلك اللحظة رجل من بورلوك في موضوع عمل وشغله ما يزيد على ساعة ، وعند عودة المؤلف إلى حجرته اكتشف لعجبه وحزنه أنه مازال يذكر المحتوى المام للرؤيا التي أتته ولكنها ذكري ضائمة وليست محمدة المعالم ، ولكن باستثناء ثمانية أو عشرة سطور وصور متناثرة ، قد تلاشي باتى الرؤيا ، كأنها صور على سطع جدول ألتى فيه بحجر ويالحسرته لا يمكن استعادتها :

وينكسر السحر ويتلاش هالم الرؤى البديع وتستر آلاف الدوائر الصغيرة كل واحمدة نفسد صورة الأطرى ، تريث قليلا أيما الشباب المسكين إذ أنت لا تكاد تجرؤ على رفع حبنيك ما تعاودك المرؤى ، وها هو يقى مساعدك المرؤى ، وها هو يقى مساعد عما تعد أضاده مصدة الصافية ، وسرعان

ما تعاودك الرؤى ، وها هو يبقى وسريعا تعود أجزاه مبهمة الأشكال بديمة تعود مرتمشة ثم تتحد فيعود الغدير مرآة صالحية .

ومازال المؤلف ينوى أن يتم بنفسه مألهم (أو أعطى ) في البداية مما تبقى في ذهنه من ذكرى تلك الرؤيا . . ولكن هذا الغد لم يأت بعد .

المطقة لشعر كوليردج (١٩١٢) صحح تاريخ تأليف القصيدة وجعله ١٧٩٨ على أساس أن انتجاع الشاعر في بيت ريفي منعزل قريبا من يورلوك لا يتفق وما يعرفه عن تحركات الشاعر في تلك السنة ، وأنه من المعروف من كوليردج خلط التواريخ على أي حال ، الا أن النقطة الأساسية في مقدمة كوليردج للقصيمة وهي أنها أوحيت إليه في حلم تحت تأثير المخدر ، وأنه عندما أفاق من نومه دون الأبيات المتشورة كلها دفعة واحدة ، حتى جامه زائر في شأن من شئون الدنيا ، قطم حبل ذاكرته ، وأمضى معه ما يزيد على ساعة ، فقيد فيها الشاعر الخيط المذي أمسك به في مناصه ، ظم يتمكن من استمادة بقية الرؤيا ، كل ذلك أضحى يعتبر حقيقة لا جدال فيها ، وأصبحت تجربة وكوبلا خان ، مضرب المثل في الإلهام المصفى الخالص من أي تدخل لإرافة الشاهر ، وما يمكن أنَّ ينتج عنه من روائع مبدعة تفوق في جملها وشاعريتها ما ينتجه الفنَّان بجهده وقبَّدح فعنه أي صنعته ، حتى ذهب بعض الباحثين في آخر القرّن الماضي إلى أن جميع قصائد كـوليردج الشهيرة بدءا بأنشودة البحار العنيق ( ١٧٩٨ )(1) كتبت تحتُّ تأثير المخدر ( الأفيون باللـات ) ، ومثال ذلك ما كتبه ناقد في أخر القرن في بحث شهير عن كوهليرهج ( نشر ١٨٩٧ ) يفسر الاختلاف بين شعره السابق صلى أتشوهة البحار العنيق ، وما كتبه وهو في أوج قدرته الإبداعية بقوله :

كمان اتجاه كوليردج في الشعر حتى ذلك الوقت تعليميا ينز ع المتأمل ، ومع توفر ملكة الحيال لديه مركزا عا يتضمن أن الملكة اللازمة لقمل المنحد موجودة أصلا ، إلا أن ما حقله من إنتاج ميشرى بعد ذلك لا يلهم إلا كتنجحة خالات ذهبية غير مألونة . وحكانا كان لجرف للمختر ليخفف الأمه مصدر خلوده الأدي بيب تأثيره الساخر في البداية ، وليس لمنة أن حياته كيا يلعب الناس (\*) .

وفي مطلع هذا القرن أدلى بعضى هواة التحليل النفسى من رجال الأدب بدلوهم في للوضرع فقلم روبرت جريفتر تحليلا فرويدا للحلم كيا ورد في مقلمة كوليردج ، وأرجع أصوله إلى علاقة كوليردج ، وقد اعتمد جريفتر في معلوماته عن خياة كوليردج الحاصة وعن عاداته في الكتابة على مقال مشهور للكاتب الصحفى ترصاص مى كونيسى نشره ( ١٩٣٤ بعنوان و ذكريات عن شعراه البحيرات الانجليز ( ٢٠ كملة المجيرات الانجليز ( ١٤ كملة المحيرات سنة ١٩٨٧ ، وما سمعه وقتها عن خياة المحيرات من شعراه واصرهم سنة ١٩٨٨ ، وما سمعه وقتها عن مشهور بين مؤرخي الأدب بما فهد من أخلاط وخطط . فلم يكن

دى كونسى على ثقة فى رواية وقاتم حدثت قبل أربعين هاما تقريبا ، كها اصد روبرت جريفز فى معلوماته عن حياة الشاعر وعاداته على ترجة إنجليزية صيئة لكتاب صدر بالأنانية صنة ١٨٨٧ عن كوليردج والحركة الرومانسية فى انجلترا ، وكتاب جريفز هذا معنى الأحلام ( ١٩٢٤ ) مثال لكتابات أديما، يتخذون صمت ه التحليل العلمى ، فيخوضون فيها لا يفقهون معتمدين على معلومات مغلومة ووقائع مشوهة .

وقبد شهد القبرن العشرين دراسنات جادة متصفدة لحياة كوليردج وشعره لعل من أشهرها كتاب الطريق إلى زانادو: دراسة في مسالك الخيال ( ١٩٢٧ ) ٢٧ بقلم لفنجستون لويس الأستاذ في جامعة هارفارد وقد حاول لويس دراسة عملية الإبداع من خلال رصد مصادر صور الشاعر والفاظه في كل من قصيدة كوليردج الطويلة أتشبودة البحار العتيق و وكسرته ع و كوبلا خان ﴾ وكان كوليردج كما أسلفنا نهم القراءة واسع الاطلاع وكانت كتب الرحلات قديمها وحديثها تجد لديه ولدي معاصريه شغفا واحتفالا يفوق ماعداها من قراءات ، وقد أورد كوليردج في مذكراته ورسائله أسياء كتب كثيرة ومقتطفات منها لفتت نظره ، كيا كان مفرما برصد العمليات العقلية وترابط أو تداعى المعاني في ذهنه تبعا لقراءاته ، وقد تتبع الأستاذ لويس كل تلك الإشارات وأورد مفتطفات من قراءات الشاعر تكاد تشمل حصيلة الثقافة الغربية والشرقية والكلاسيكسة المتاحة للقارى، في ذلك العصر ، ونفى لويس بشدة أن تكون أنشودة البحار العتيق نتاج نشوة أو أحلام بفعـل غدر ، فالقصيدة تحكى قصة على طريقة الشعر الشعبي القديم ، وهي طويلة (٩٢٥ بيتا) معقدة التركيب ، وقد نقحها كوليردج طويلا ، وأعاد مراجعتها وتنقيحها في كل مرة ينشرها فيها بعد أن نشرها للمرة الأولى في ديوان الشعـر المشترك بينـه وبين وردسـورث أقاصيص فنائية ( ١٧٩٨ ) .

رفض أويس نظرية روبرتسون فيا يتعلق بأتشودة البحار العتيق ، كيا رفض رأيه القائل بأن اعتماد كوليردج على الأفيون بشكل متنظم يتضح منذ سنة ١٧٧٧ ، وأن أثره ظاهر فيها طرأ على شعره من تغيرات انتجت أهم قصائله العبقرية التي ألفها بين ١٧٩٧ و ١٨٠٠ قائلا :

لا جدال فى أن هناك فارقا كبيرا بين شعره الجديد وأساويه القديم وقد على الكتاب كثيرا على هذا الفرق المبارز ، ولكن كنات حناك أسباب كافية لتفسيره لو لم يتصاط الرحيق السباحر فى حياته فالمدؤول عن ذلك كنان ورد سورت وشعيقته ، ولا يدرك بدعى الباحثين كم كانت تجرية التصاون

بين الشاعرين غصبة لكل منهيا . . . كان كل منهيا مقلدا في شعره الأول ولكنهيا طرقا سبلا جفينة في الابداع بعد لقائهها المبارك . <sup>(٨)</sup>

يرى معينيها ويتخذ مما تسجله في مذكراتها مادة لشعر الطبيعة الـذى اشتهر بـ ، وكان الشلائة دائمي اللقـاء والتجوال في الحقول والغايات والنقاش في الأدب والشعر ، وتلمح من مذكرات دوروثي صورة تلك الجيرة الشهيرة في إقليم سومرست في سنوات ختام القرن الثامن عشر ، والتي نتج عنها ديوان اقـاصيص فنائيـة ( ١٧٩٨ ) للشاعـرين معا ، ويعتبـر بحق مانيفستو الحركة الرومانسية في الشعر ، كان كوليردج في صحبة الشقيقين يعيش للمرة الأولى في حياته ، في تيار من الأفكار يحيي ويغذى قواه الخلاقة إلى أقصى درجة و فقد أيقظ ورد سورث وعيه بالقوة التي في متناوله ، وكان كوليردج يكن لصنيقه إعجابا منقطم النظير ويصفه بأنه أعظم شعراء عصره . انتقل الاستاذ لويس في الجزء الأخير من كتابه إلى تحليل مصادر الإلهام في قصيدة وكوبلاخان ، ومنها يستقى عنوان الكتاب : العلريق إلى زائادوا ، فقد رأى في القصيدة مثلا فريدا للإلهام المصفى الذي لا دخل فيه لإرادة الفنان ، فيقـول إذ يصف الفرق في عملية الإبداع في القصيدتين:

ويؤكد الاستاذ لويس فى موضع آخر أن «كويلاخان »كتبت تحت نائير الأفيون ، وأنها حلم الأفيون الوحيد المذى ورد لنا فى أشعار كوليردج ، وكل هذا وضعته الدراسات اللاحقة موضع الشك .

وقىد شيىد لسويس بنمايسة شماهقسة من التخميشات والاستنتاجات عن المصادر التي استقت منها ذاكرة الشاعـر وعقله اللاواعي والألفاظ الواردة في القصيدة ، وذلك بناء على أنه قبل قول كوليردج في مقدمة القصيدة قبولا مسلها ، فيها هدا التاريخ ( صيف ١٧٩٧ ) ، إذ أخذ بتعديل حفيد الشاعر على أنه صيف ١٧٩٨ ، ولكنه أساسا أخذ بادعاء الشاعر أن القصيدة بأبياتها كلها كتبت في جلسة واحدة بعد حلم ناتج عن غدر ، وأن الشاعر لم يقم بمجهود يذكر في صيافتها ، وأنهآ جزء من عمل ضخم أوحى به إليه في منامه وأضاعه منه ذلك الزائر القادم من بورلوك ، وكلف الباحث نفسه عناء شديدا إذ أتى بعشرات المقتطفات من كتب الرحيلات إلى الشرق الأقصى وعلى رأسها طبعا كتاب بركاس الذي ذكره كوليردج ﴾ وكتب الرحلات إلى افريقيا واكتشاف منابع النيل وكتب الجضرافيا الكلاميكية القديمة ، واستبعد بطبيعة الحال أي كتباب أو قصيلة شعر نشرت بعد ١٧٩٨ ، وفي الطبعة الثانية للطريق إلى زانادو ( ۱۹۳۰ ) رد بحلة عبل ما ذكره لي هنت الكاتب الماصر لكوليردج من أنه سمع أن هناك صورة أخرى للقصيدة تختلف في بعض الضاظها عن النص المنشور ، فقال لويس قاطعا : ليس هناك صورة أخرى لكوبلاخان وليس لي هنت ئقة بعتد بكلامه .

وقد انهار بناء لـويس من أساسه عندما أقيم مع ف. في متحف الصدور البوطني في لنبدن سنبة ١٩٣٤ عرضت فيه **غطوطات من مقتنیات نبیل انجلیزی یدعی مارکیزأف کسرو** وكان بينها نسخة خطية لقصيدة كوبلاخان ومعها مذكرة قصيرة يقول فيها كوليردج و هذه الكسرة وكثير غيرها لم يمكن استعادته نظمت في نوع من التأمل ( استخدام الشاهر لفظ Reverie ويعنى حلم يقطَّة أو تأمل عميق ) نتج عن تعاطى قمحتين من الأفيون لعلاج نوبة إسهال في بيث في مزرعة بين بورلوك ولينتون على بعد ربع ميل من كنيسة كلينون في خريف عنام ، ١٧٩٧ ء(٩) أمَّا خطوطة القصيدة نفسهما فتحمل بعض اختىلافيات عن النص المطبوع والمصروف للقراء ، وهي اختلافات طفيفة ولكنها أقرب في هجاء الأسياء إلى نص بركاس عن الحان كوبلا والقصر الذي بناه ، وأقرب في ذكر المسافات والأرقام(١٠٠ وهي على أي حال تُقوّض نظرية لـويس من أن القصيدة وصلتنا بالضبط كها ألهم بها الشاعر في حلم الأفيون . وقد خصصت الأستاذة اليزابيث شنايـدر كتابهـا : كوليسردج والأفيون وكوبلاخان ( ١٩٥٣ ) لبحث موضوع القصيدة في ضوء الحقائق الجديدة التي كشف عنها ظهور المخطوط والمذكرة المختصرة ، فهي تذهب إلى أن هذه المذكرة أقرب إلى الصدق

من المقدمة التي كتبها الشاهر في وقت لاحق ربا صند دفعه بالقصيدة للنشر سنة ١٩٨٦ ، فالحلكرة القصيرة عمدة التفاصيل تورد بالضبط موقع البيت اللكي اعتزل فيه الشاهر وكمية الجرعة من المخدر ، والورق اللكي كتبت عليه بماثل في علامته المائية ورقا استخدمه كوليروج في رسائله سنة ١٩٧٦ .

وتعجب البرزايث شنيد من أن كوليروج لم يذكر شيئا الوسئة المجرة في حيثه ولسكوته من نشرها طوال تلك الشعيدة المجرة في حيثه الركبة من نشرها طوال تلك السين و مجاول أن تجد لها تاريخ المائين المائين المائين المائين الموسع أو محرك أو المربحة المائين من مثلة وبحوث أشبه بالبحث البوليسي ، وضعد لها علهمة في شخص سارة بالبحث البوليسي ، وضعد ها علهمة في شخص سارة ركانت شيئة خطية ورد سورث طرى متنشون ) وقد ظل وكان رجع واباء طوال عشر سنوات ، وكان يسمها المنائه المفرية الى مصرف المسافوة المنافقة الله مسافوة عشر سنوات ، وكان يسمها المنائه المفرية الى المسافوة المنافقة الى تعزف مل اللهازة المنافعة الى تعزف مل اللهازة والمنافعة المائية الى تعزف مل اللهازة والمنافقة المائية الى تعزف مل اللهازة والمنافقة المائية الى تعزف مل اللهازة والمنافقة المنافقة الى تعزف مل اللهازة والمنافقة المنافقة الى تعزف مل اللهازة والمنافقة المنافقة المنافقة الى تعزف على القصيلة :

فت! بطبهارا جائق أز الرؤيبا مرة كنات صلراه جلية تمنزف حل أيشارينا وتاق من جيسل إسورا

وفي الحديث عن هذا القطع من القصيدة تورد الاستثنة شنيدر ملاحظة أهم من ناحية البحث الأدبي من ربطها بفتاة باللذات من معارف كرليردم وهي الربط بين و كويلاسان و بولمحمة القروس المقور للشاحر الإنجازي جبون ميلتون ، وكان لويس قد ذكر أرده أي الطبعة الثانية لكتابه ، ولكته مجشم في البحث الأصلى الربطاة التي اعتمدها مصدرا المصور والأسياء في القصيدة ، أما الرحالة التي اعتمدها مصدرا المصور والأسياء في القصيدة ، أما خيار مذكرت أن الأسم في المفطوط للمروض سنة ١٩٣٤ كان جبل أمارا ( امهرة ) ثم مضحع إلى أمورا ، ومن السيل أن يمرفه الشاهر فيها بدل إلى أبورا ، وجهل أمارا كما ورد في الكتاب الرابع من الشاهر فيها بدلي أبورا ، وجهل أمارا كما ورد في الكتاب الرابع من الشروس القلود هو موقع الجنة قارغة في الحيثة ، والجنة المرابع من ويشرب لبها فيصيده عمى من الجنون.

وخلاصة القول في بحث شنايفر أنه يدحض الأسطورة التي

أذاهها كوليردج عن قصينته وظروف تأليفها ، عاصدته العالم طوال قرن أو يزيد ، وجعل هذه القصيدة على حد قولها تقف وحدها خلاج ترار الشعر الانجليزى كله ، ومع التسليم ياهمية كتب الرحالة وباللمات كتاب بركاس في الإيجاء الملدقي للمقطع الأول من القصيدة إلا أن القصيدة في جملها تمتمد على تراث الشعر الإنجليزى من شكسير وميلتون إلى سوذى وورد سورت زصلاء الشاهر وأصدقائه إلى الشعر الشعبي من فن البالاد الشاهر وأصدقائه إلى الشعر الشعبي من فن البالاد وقعة خلاوة إلى إلى القيام وعمدها وعمد هو وزملازه إلى تقليدها .

#### الدراسات الجديدة :

توالت منذ الخمسينات صدور الطبعات الكاملة لمذكرات كوليردج ورسائله فظهرت الطبعة الكاملة لمذكراته في جزمين كبيرين (١٩٥٧ ـ ١٩٦٢ ، (١١) والطبعة الكاملة للرسائل في ٦ أجزاء ١٩٥٦ ـ ١٩٧٧ (١٩٠) ، ويمتاز نشر مثل هذه الوثائق في النصف الثاني من القرن العشرين ( في الغرب على الأقل ): بـالالتزام بـالنص الكامـل بدون حـذف أو تحريف ، وكـان كوليردج يدون مذكراته مفصلة في جميع مواقف حياته ، وهو يتسلق الجبال وهو يعاني الهواجس والرؤكي المفزعة ، وهو يعاني الفشل والإحباط في الكتابة ، ويسجل قراءات وتأملاته كيها يسجل جرعات العلاج أو المخدر الذي يتعاطاه ، وكها يسجل محاولاته المتعددة لكسر عبودية الأفيون كها كان يسميها وفشله المتكرر في هذا الصند ، وكان إلى ذلك كثير الأصدقاء يكثر من كتابة الرسائل ولنذكر أن كل ما ينجزه التليفون اليوم من مهام واتصالات كان في ذلك العصر يعتمد على الكتابة ، وقد حفظت كثير من رسائل كوليردج ونشرت في طبعات غتلفة آخرها الطبعة الشاملة التي ذكرناها آنفا ، وقد أتــاح صدور الرسائل والمذكرات لطباحثين في حياة كوليردج وشعره إصدار دراسات أكاديمية مدفقة مدهمة بالوقائع الحقيقية عما أدى إلى وضوح صورته كشاعر ومفكر كبير عاش حياته يعان من لعنة إدمان المخدر المذى خرب حياته وأفسد علاقاته الأسرية والاجتماعية ، ودمر قدراته الإبداعية حتى أتيح له بعد أن بلغ الرابعة والأربعين من عمره أن يلجأ مختارا إلى ١٩٠٨ طبيب متنور ساعده على التحكم في تلك العادة والاكتفاء بجرصة صغيرة منتظمة ، وقد سكن الشاعر بيت الطبيب المعالج وصاش في كنفه طوال ١٨ سنة عاد فيها إلى الكتابة والمحاضرة وأضحى مسكنمه ملتقي الأدبياء والمفكرين حتى عبرف بياسم حكيم هيجيت وهي المنطقة على مشارف لندن حيث يسكن الطبيب.

ويجدر الإشارة هذا إلى أن مستحضرات الأفيون كانت تباع

ق الصيداليات علنا للجميع ويصفها الأطباء دواء لكثير من الأمروقة باسم الأمروقة باسم وكان أكثرها شيوها صيغة الأليون للمروقة باسم لودنره Instance (وإن كانت مناك وصفات خاصة كانت تتوارثها وتسوقها علات تجارتها في الصحف ، وقد وقع كثير من وجلاات القرنين الثامن عشر والاسم عشر في أسر الاعتماد على الأفيون ، وأشهر الحالات التي تذكر في هذا المسدد المساسى الإنجليزي وليم ولبرفورس (١٧٩٩ - ١٩٨٣) وكان السيد، وقد أنته بعضهم التحكم في تلك العادة وللفعى في حياتهم العميد، وقد أنته بعضهم التحكم في تلك العادة وللفعى في حياتهم المعيدة بنجاح كما فعل ويلم فورس ، والقد بعضهم منها مادة الكتابة كما فقط توسيقه منها مادة الكتابة كما فقط توسيقه منها مادة الكتابة كما فعدة ومناكبة بعد وقاله لإمام بعض القراء وضعفه لمرة كل ما هو شير في حياة للنعين »

ومن أبرز الكتب التي نشرت عن كوليردج حيديا وتقوع على دراسة معلقة لكتابات معاصرية كتاب صدار سنة 1947 معنقة لكتابات معاصرية كتاب صدار سنة 1947 بعنوان صلوبيل تالهور كوليردج وجيودية الأفيون (٢٦٠)، ومؤلفت عولى لجنير وهودين والمبادئة في المارية أفيرت بشعر وروصورث وبداسة معاصرية، وياسخة في تاريخ منطقة البحيرات، وقد عملت، طوال سن سنوات سكرتيرة للأسناذ كيث سيبسون رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفي جاى بلندن وخير وزارة الداخلية، وكانت تعارف في بعوث عن المخدرات والسعوم فتعلمت الكثير عز هذا الموضوع ثم عملت بعد ذلك في المستوات الأعلى المعتان الأعلىة لإغاثة وصاعفة المعتبن من الشباب نعرفت حياتهم الهيات الأعلىة لإغاثة وصاعفة المعتبن من الشباب نعرفت حياتهم الميتات الأعلية لإغاثة وصاعفة المعتبن من الشباب نعرفت حياتهم

صورت الكاتبة حياة كوليردم من وجهة نظر باحث النصف الثاني من القرن المشرين بكل ما حصله من علم عن المخدارات ومن طبعة الاحتماد عليها وفرص الشفاه منها ، وقد وجندت مادتها في شعره ورسائله ومذكراته ووثائق عصره أدبية وتاريخية ، وضريت من شعره ورسائله ومذكراته ووثائق عصره إن كوليردج الشاعر كان فاصط مدفقا يعيد كتابة أبيات الشعر مرات ومرات ، أى أنه كان كثير الاحتمال بالمستمة في شعره ، وكان يكد ويقدح ذعت حتى يخرج القصيدة في صورة يوضى عنها ، وكان يساعد صديقه ورد سورت بنص الطريقة ، ولم يأم على سنة 10/1 أنه يُزق أويلهم الشعر بفون بمناه الطريقة ، ولم يأم على سنة 10/1 أنه يُزق أويلهم الشعر بفون بمناه على عدد ماسعة في حياته مجره فيها شيطان الشعر وبدأ بخيهود ، وهي سنة اكت كوليردم الأدبية والفلسية .

بدأ كوليردج تماطى الأفيون في وقت مبكرً من شبابه كملاج للآلام الروماتيزمة التي كانت تتابه ، وزاد تناوله له بعد زواجه سنة ١٧٩٥ وضغط متطلبات الحيلة اليومية عليه ، فقد كان مضطرا للميش من قلمه ، وقد فشلت مشروعاته الحيالية في إقامة بجتمع مثالي مع مجموعة

من الأصدقاء يعيشون على الزراعة في مكان ناء عن مجتمع المدينة ، ويطرحون عنهم أغلال الملكية الفردية ويتعماطون الفكر والفلسفة ويمارسون الفضيلة ! كها خاب أمله في أن يعيش وأسرته على ما تنتجه يدأه من زراعة في حديقة داره ، ولم يبق أمامه الا الكتابة للصحف والناشرين ، ولو أنوق كوليردج بسطة من العبش لقبع في بيت ريفي منعزل يقرأ أفلاطون وسبينوزا وكانت وينعم بأحلامه الوردية ، ولكن الفقر كان في حالته ككثير من الفنانين نعمة ، وتذهب الباحثة إلى أن كوليردج كان في السنوات ١٧٩٥ .. ١٨٠٠ . وهي أخصب فترات إنتاجه الشعرى - لا يزال فيها تسميه شهر العسل مع المخدر ، إذ كان قادرا على التحكم فيه كيا كان قادرا على التحكم في أحلامه وتوجيهها إلى موضوعـات محددة حسب رغبته ، وترى أنه لم يسقط في هوة الإدمان الفعل إلا بعد سنة ١٨٠٠ على أثر صدمة في علاقته بالشاعر ورد مسورت كان الشاعران يستعندان لإصندار مجلد جنديند من أقاصيص غنائية ؛ وكان كوليردج قد كتب كريستابل ليساهم بها مم صديقه كيا ساهم بأتشودة البحار العتيق في الجزء الأول ، وقد قرأ على ورد سورث الأجزاء المكتوبة من كريستايل مرات ، وأخذها ورد سورث منه ثم عدل عن فكرة نشر ديوان مشترك وقرر أن ينشر شعره منفردا ، ولم يتم كوليردج كتابه كريستابل ولم ينشرها إلا في المجموعة التي أصدرها سنة ١٨١٦ وإن ذكرها كثيرا في رسائله وقرأها أصدقاء له قبل نشرها . أما عن « كوبلاخان ۽ فترفض الباحثة الرأي القائل أن هذه القصيدة البارعة نتاج لمخدر ، فتهويمات المدمنين في خبرتها خالية من الصنعة والإتقان ، وفي مذكرات كوليردج شذراب سيرة كتبت تحت تأثير المخدر ولا قيمة لها فنيا ، أما كوبلاعان فلابد أنها في صورتها الحالبة نتاج صحوة من صحواته المتأخرة وأنه كتبها مسرات حتى رضى عنها ، حقا ربما أن الشاعر حلم رائع عن كوبلاخان نتيجة قراءته تلك الفقرة التي أضحت اليوم شهيرة من كتاب بركاس ، وتناول و قمحتين من الأفيون ۽ ، وربما ، ألهم المقطم الأول للقصيدة كها يجلث لكثير من الشعراء إذ و يدهمهم ، نور بيت أو بيتين أو مقطع يكون نقطة الانطلاق لقصيدة تصاغ بجهد وإتقان فيها بعد ، وبداية ه كوبلاخان ، من هذا النوع .

وقد قبلت الباحثة غله المرحلة الأولى في تأليف القصيدة التاريخ الذي أورده الشاعر في الملاكرة المختصرة التي ظهرت للنور أول مرة سنة أورده الشاعر في الملاكب مستة 1978 أي د خريف 1999 أي المثالب شهر اكتبي والمداكبة الميام المتاريخ المستوية بوست الهاء خسة تصمة منظومة على نمط المستوية المستوية بوست الهاء خسة بجيهات كانت أسرته في أشد الحاجة البها ، وقد التم في معزله مراجعة الأبيات الأخيرة لمسرحية شعرية وأرسلها إلى أحد أصدقائه ، وترى المختر في المختر في المخترة للمجينة تعثرت فلها الشاعر إلى المختر وليل قراءة كتاب الرحلات (وكان من مشروعاته في ذلك الوقت

تأليف كتاب مدرسي في جغرافية المائم ) ، وفي ساهات الخدر التي تلت ذلك أن الشاهر ما وصفه مرة يحلم يقطة ومرة أخرى يحلم ، وتضيف الكاتبة :

علينا أن نذكر أن أحلام الأفيون يمكن للحالم أن يتحكم فيها إلى حد ما ويوجهها بنفسه ﴿ ويتحدث كوليردج ق مذكراته من السرمة المدهشة للأفكار والصور في يعض حالات النشية التامة ) فكان في مقدوره أن يستثير رؤيا مبنية على ما ذكر بمركاس عن كموبلاخيان ، وفي تلك المرحلة من تلريخه مع المخدر كانت رؤياه سعيدة وجميلة ومشبعة ، فكانت في حالة زانادو وصاحرة ويمكن أن نقيل أنه حاول أن يدون ما يذكره منها بعد إفاقته إلا أن الأحلام تشبه تلك الأسماك بديمة الطوين في أحماق البحار إذا أخرجتها إلى السطح يلمع جماعًا لحظة ثم يختض . . . أما ادعاه كوليردج أنه ألف مالا يقل عن ثلاثماته أو أربعمائة يت لم يق مهما إلا الأيسات المصروفة لقصيمة و كوبلاخان ، ، فليس من النادر أن يدهى بعض المدمنين أنهم كتبوا قصة أو قصيلة والعة تحت تأثير المتعنو ، فإذا طلب معهم تسجيلها لم تجد إلا مسطورا قليلة غططة . والأمثلة على ذلك كثيرة في مذكرات كوليردج بما كتب تحت تأثير المخدر أو الكحول ص ٢٥٧ \_ ٢٥٤

وتعلق الكاتبة عبل أن علد القصيدة لم يرد ذكرها في أي من مراسلات كوليروج لاصدقائه مع أنه كان من عائدة أن يرسل لهم نخها عما يكتبه من شعر ولم يرد في مذكرات دوروش ورد سورث أنه ناتشها معها أو مع أخبها كما ناقش كويستايل وغيرها من أشعاره ، ولم يرد ذكرها في مذكرات كوليروج نفسه ، كها أنه من غير للشول أن الشاعر وهو يعان ضائقة عالية مزينة ويهيش على المدايا والملب من أصدقائه لم يفكر حتى في دفعها إلى جريفة المورنيج بوست ليتبض فيها خمة جنيهات . والتنبجة ألتي تستخلصها الباحثة أن الشاعر خرج من تجريته في ذلك البيت الريض المتعزل بحفتة من الأيمات غير للمجزة بيراعت الماقة وصنته المتعنة .

ودراسة القصيدة دراسة أدبية تؤيد هذا الرأى نهى مثال للشعر الرومانسى جميل الصور بلاح الموسيقى عما يصحب نقله إلى الترجة ، وهي تجمع المناتا من الصور والموضوعات التي تميز المركة الرومانسية من الجنة الأرضية دائمة أزار مو الاضغير إلى المناطق القطية للمنطلة بحيلد دائم في جميع طمول السنة ، ومن صهول الصين إلى جبالا بحيث الانبار المقدمة والغنران الملتي قبل الأسوار العالمية تميط بحيثة كوبلا وقصوم المسحور ، إلى المرأة المهسوسة تولول في الليل

الصاحت حزنها على حيب جنى وهى من الفلكلور الأوروبي ، فالقصيدة تتقل من رؤ يا كويلاخان إلى رؤ يا الشاهر ثم إلى العلراء الحبشية وما تبحة قيثارتها من موسيقى ملهسة ، لأن المؤسسوع فى النهاية مو الإلهام وعملية الإبداع فى الشعر وهى التى تربط عناصر القصيدة بمضيها ...

ويمد السطر الثلاثين يغير الشاعر الإيقاع في الأبيات ويغير غط الفافية فيفترب من الإيقاع السريع لفصائد البالاد و الشعبية ويختم بصورة الشاعر وقد شعه الإلحام :

حدار حدار من بریق عینه ومن شعره الطائر فی الحواء ارسوا حوله ثلاث دورات وأضفورا عیونکم خوطاً ورهید فقد طعم من رسیق الشهد وشرب لین الجنة

ولكن ما الذي دها الشاصر إلى اجتناب الصدق فيها رواه عن ظروف تأليف الفصيدة ؟ولا ترى الباحثة غرابة في ذلك إذ يجب أن نعالج حيناة الشاصر وأفعالته من منظور الإدمنان وليس بمقاييس الأسوياء ، والكفب آفة المدمنين وكان الكفب والتنصل من المسئولية والاستغراق في الأحلام عينوبا مصروفة عن كنوليردج طنوال فترة إدمانه ، وقد خربت علاقته بأسرته وأصدقاته حتى أتيج له الشفاء على بد طبيب هيجيت ، وتضيف إلى ذلك أن كوليردج كان يهم القراء ما يبحثون عنه ، أى أنه كان يعلم فكرة أن القصيدة نتاج لحلم غدر ستجلب إليها الكثيرين ، لفضولهم وتشوقهم للقراط في هـ ال الموضوع ، ولا غلك إلا أن نسلم بأنه نجع في هدفه هذا ، كها نجع في أن يستثير كثيرا من الجدل والنقاش حتى يومنا هذا . وتلفت مولى ليفبور نظر الباحثين المهتمين بموضوع الشعر والمخدر إلى القصيدة الثالثة في ديوان الشاعر سنة ١٨١٦ وهي و عذابات النوم ، ( كتبت ١٨٠٣ ) فهي تصف حقا هوة العذاب والشمور بالنف التي يماتيها الشاعر في ذلك الوقت والأحلام المقزعة التي تراوده ، ولم تلق اهتماما كبيراً من الباحثين حتى اليوم ، والكتاب في جملته يكشف عن الحياة الأسيفة لعملاق من عمالقة الفن والفكر في الحركة الرومانسية ولا غرو أن سماء شاعر من أبناء عصره بكبير الملائكة للحطم ، لكن معايشة تجربته تنتهي بنا إلى ما قدمت به الباحثة لكتابها ، إذ أصرت عل أن هذه للمرفة تنتهي بنا إلى مزيد من الإجلال للرجل ، فقد كان واحدا من القلائل الذين نجحوا في كسر تلك العبودية القاهرة ، ونجاحه في هذا الصدد أكبر دليل عل شجاحت وصلقه أساسا ، كيا يندل عل معين لا ينضب من الإيمان وقندرة المحاولة ، وأن لب الإنسان فيه عظيم حقا .

أوصى كوليردج بتشريح جته بعد وفاته ، وقام أصدقاء له من الأطبه بمعلية التشريع ، فوجلوا تضغيا في أحد جالتي القلب وولانا أخرى على أن المقلب الرمانيزية طول على أن المقلب الرمانيزية طول عليه ، كها وجلوا في القفص الصدى كيسا ضغيا من المله يضغيا من الماد يضغيا من المادين على الرئين ، وهكذا أثبت الشريع أن كوليردج كان مريضا حقا وان الكواد بمناطى المقلبوب من

مسئولية العمل للمحل ليعول زوجه وأبناء كها قال عدد من أصدقاء الطرفين ، الذين كانــوا يلخصون موقفه بـأنه ٥ ضمف فى الإرادة يعجزه عن الإقلاع عن المخدر والالتفات إلى واجبه » .

وهكذا كشفت مشلوط الأطباء عن طبيعة مرض الشاعر ، ولكن أقلامنا مازالت تبحث في طبيعة إلهامه .

القاهرة : د. فاطمة موسى

#### الحوامش

- G. M. Bowrs, The Remarks Inequation. (1)
  Oxford, 1950
- Samuel Purches, Purches his pligrimage, or Relations of (Y) the world and the Religious observed in all Agus and places discovered, from the Creation unto this present... London, 1617.

مجموعة من الرحلات القديمة والحديثة ضمنها الناشر في مجلد ضخم وله مجموعة ثانية باسم :

#### His Pilgrimes London, 1625.

- (٣) النص الأصل الوارد في رحلات بركاس (١٩٦٩م) م ١٩٧٧ ترجت كيا يل : و أن زائادي بي كريائسان قصر الغاشرا ، وأساط سنة صدر ميلا من الأرض السهلة بسور ، تحيط بحروج خصية وينابيع صسافية وجداول مهجة وأنواع كثيرة من الطير ووحوش الصيد وفي وسطها قصر فاخر للمنته ، يكن نظه من مكان إلى مكان ).
- (3) Bittee of the Ancient Mortner فيهاة نشرها كوليرج في سنة ۱۷۹۸ في ديوان مشترك مع صديقه الشاعر وليم ورد سووت بعضوان أقاميهم خشائلة Lyricut Butter في ورخ بنشوه للبداية الحقيقية للموكة الرواسية في الشعر الانجليزي.
- J. M. Robertson, "Coloridge" New Emays Towards a Critical Method ( London 1897.), 140
- ورد ذكره في كتاب لريس الطريق إلى زائناهو طبعة بنان بوكس (١٧) (١٩٧٨م) ص : ٣٨٧ .
  - (۱) اشتهر توماس دی کوپنسی Thomas de Quincy بکتبابة احتراقات

- هماطى أقبون الجليزي ( ۱۸۲۱ ) ، وكان صفيقا لكوليردم ثم اختلقا لأن دي كويسي كنان يبعث ميا يشير القراء من اعترافات أمرار التماطين ، وإن يكن كاتب منققاً في شء ما يكتب لقس السب ، وجرت العادة على تسمية كوليردج ووردسورث وسوئى بشعراء البحيرات ، لأنهم كانوا يسكنون متطقة البحيرات في شمال انجلزاً .
- John Livingston Lowes, The Read To Xanadu, A Study in  $\ (V)$  the Ways of the Emagination. London. 1927.
- صدرت الطبعة الثانية لهذا الكتاب سنة ١٩٣٠م ، ومنها طبعة pen Books 1978 المستخدمة في هذا البحث .
- The Read to Xandu. pen Books. 1978, p 382 3. (A
- Plizzbeth Schneider, Coloridge, Ophson, and Kubba Khun (4) Chicago, 1953, P24-25.
- (۱۰) في المخطوطة التي ظهرت سنة ١٩٣٤م يكتب كوليردج الاسم -Cub الما وليس Kubha كيا يظهر في القصيمة المطبوعة وفي كتاب بركاس يرد الاسم Cublen وأحيانا Cubley
- وبدلا من و خسة أميال مضاهفة نرد وسنة أميال مضاهفة ، وهي أقرب إلى و سنة عشر ميلا ، في كتاب الرحلات .
- Notebooks of Samual Taylor Colori dge-Ed. K. Colorus, 2 double vals, London, 1997 - 62.
- Samuel Taylor Coloridge, Collected Letters. ed. E. L. Grigge 6 vols, Oxford, 1965 - 72.
- Molly Lefebure, Samuel Taylor Colorbigo. (17) A Boudage to Opinus. London, 1977.



#### الشعر:

عد إراهيم أبو سنة عبد اللطيف أطيمش عيد صالح حسين على عمد الاختصر فلوس عباس عمد عامد على الرباوي عمد حسن عمد عمد حسن عمد عمد رضا . فيد

أمل دنقل

كريسماس
 مصفورة النور والبراءة
 اختيان إلى روجا البعيدة
 احتراق
 الاضلاع الناقصة دائياً
 صدى الاجراس الصاحة
 صبادة الجالس
 صبادة والظل الميت
 يوميات
 تيش وحافظي على شموخك

# شد كرييئماست

اثنان . . لم يحتفلا بعيد ميلاد المسيح : أنا . والمسيح .

غرفتنا لم تنطقي أنوارها عند انتصاف الليل لأنها لا تعرف الأنوار ا غرفتنا لا تعرف الليل من النهار مين المسيح في دجاها قمر حزين في الصمت ينزف النموع ريسوعنا في حاجة إلى يسوع كسح عن جبينه كآبة الأحزان لأنه في عيده السجين مدَّ يديه ، لم تصافحا سوى القضبان ، والقضبان !

النور ميت بلا شواهد الذكري ، بلا ضريح أين المسيح ؟ أين ؟ يا من تجرهون باسمه الأنخاب يا أيها الذين يرقصون في ذكري القتيل استمتعوا بالرقص . . والأنغام . . والشراب فالناس يرقصون دونما أسباب لكنَّ في صفوفهم من يقرع الطبول ، لحنا بدائيا إ

الناس يرقصون في مدينتي ؟ لأن غيرهم يصفقون ا ومن يصفقون قد لا يعرفون . . من أجل من يصفِّتون ا لا تسألوا أين يسوع وابتسامه الوديع 🖊 فمن رثاه ميتا . . لم يرثه حيا / پموت في زنزانة بلاعيون

وضجة الميدان تنتهى إلى آذانه وتضمحل . . صمتا خرافيا

 أنا انتظرت أن يموت الموت ، أن يموت . . أسكت في لساني الحروف حتى يورق السَّكوت ! - هل تتكوَّن الحروف في فم مازال بمضغ اللجام ؟ أنا تركت طفلق تجوس في شوارع المدينة تسألكم أن تبسموا لها ، مجرد ابتسام لكن .. رددتم دونها نوافذ البيوت

لوكنت ريحا . . لاختنفتم حين لا تهب ا لوكنت نوحًا فوق لجة الطوفان طردتكم من السفينة! لوكنت نيرون لطهرت قلوبكم . . على ألسنة اللهب !

ينجون منه كل صيف 1 أسألكم أن تفتحوا الأبواب للمسيح لكى تباركوا زمانكم به ، تعملوا أطفالكم فى دمعه المبل

> أخشى إذا مرّ الربيع وانفض رقصكم . . وخيّم الصقيع يكون قدمات يسوع إ

لكنى أحبكم أعرف أنكم تقاتلون من يجيكم لكنى . . أحمل نمش الحب فوق كاهل الصغير أمشى به . . لعل هذا الجسد الهامد يوما يسير! بلسم الذين يولمون ميتين ومن يضاحكون وجه الشمس فى الحقول ومن يضاحمون وون سيف ومن يضاجمون هذا الحوف ،

أمل دنقل (١٩٦٢)



# شد عصفورة النور والبراءة

( إلى ابتى و مى ، وهى تنطق أولى الكلمات )

د ماما و د ماما و د ماما و تساده و د ماما و تتنزل فوق فؤ ادى بردا وسلاما تمثل كلاما تمثل كلاما تمثل كلاما تمثل كلاما تمثل الحال الحال الحال الحال و ماما و ماما و ماما و ماما من أجلك ساعت الأياما من أجلك أعقو عن أحزال فرحى و أبارك فرحى المبلدا و خصاما الحالما و تتمثل للنزا ، و أبارك فرحى المبلدا و تتماما و تتماما

- و ماما و . . . . و ماما و يسس برصم حلم في شفقي و من و يسس برصم حلم في شفقي و من و يستحق في مسلم و الماليل الأبكم أنفاما و ماما و و ماما و د ماما و د ماما و د ماما و د ماما و ماما في خلق مدار للأفلاق في خلق مدار للأفلاق المنحس حين يراها القلب الأعمى يسمر حين يراها القلب الأعمى و يستمل غراما

الأنبار تسيل والأشجار تميل والأشجار تميل والقلب يصلى حين تقول وماما و ماما و تتتش فوق جدار القلب وقرة » وقرة ماما الروح السمك يا و مر » و السمك يا و مر » و السمك يا و مر » و السمك يا و مر » »

القاهرة : محمد إيراهيم أبوسنة

ياابنة قلمي يا روح المطر الممثل حنانا يسقى أشواق الأرض العطشي كيف أحلي حياتى بسنانا يا عصفورة نور ويرامة تتراحم في شفتيه الأزهار في منتصف نهار .... يا ظل و النوت و تداعيه الريع

يمنو فوق النيل



# سعد الغنيتان إلى روجا البعيدة

( ۲ )تشرّد

هييني وجدت الدروب ،
التي ضيّمتها خطاي . . .
وأن لقيت الوجوه التي ضيّمتني . . !
وأن اشتيت . . . .
التلك البلاد التي شرّدَدَني . . .
وأن اشتيت . . . .
وأن اشتيت . . . .
وأن اشتيت دري إليك . . ؟
إذا أن ضيعت دري إليك . . ؟
إذا أنكرتني عيرتُك في صبحها . . . .
والم بوجهي الطريق . . ؟
والت جدائلك الذهبية . . . .
وطالت جدائلك الذهبية . . . . .

( ۱ )امتراف - آجلْ ِ . . ! ،

إذ ترّنوان إلى بفجر المحبّق . . ، أوريجا . . ويما . ولكنْ ــ وعينيك ــ ما فارقَ القلبَ يوماً هواك ،

> وما خاب عن شفّق أو خيالى ولا غاب عنى المحيّا الوضى .. ، فقد كنتِ دوماً ببالى .

الجزائر: عبد اللطيف أطيمش

# سد احتراوت

تاخلن عيناها في بحر لجُيُّ قلبي يتواثب فوق الأمواج عمري يتكثف ، يتقاطر فرحا كونيا بركانيا والزمن توقف . . الزمن توقف (1) قبل جيء تطار الليل الوحشي أتحمن بالصمت أنظرني اللاشيء خشية أن تتلاقى النظرات أنقر بأصابع ثلجية فوق المنضلة الفارغة الأكواب يجثم حزن ازلي يعوى صوت قطار الليل الوحشي أتهاوي . . أتفتت أحشرفي عربات النوم

مزقا وبقايا أشياء

( ۱ )
في المقصورة
كانت حلم مشتملا
بالرغبات المقهورة . .
وتجاعيد الزمن الأعجف
قلمي يرجف . .
يتلاشي المسرح والجمهور
قلمي يزحف
قلمي يزحف
وقب ساط الوهج الممتد
يين المقصورة والمصموق بآخر صف

سياط: عيد صالح

# الإضلاع النافصة دائمًا

شعر

(1)

قلتُ : يا صاحبى
عشتَ تحملُ نبعاً من الصلتي
نخلاً من البرقِ
فيضاً من الحق ظلاً يضى، بجبهتك النبوية قال لى : إنّه عاش كالأنبياء يقرّبُ ما بين أرواحنا الظامثاتِ وفيض السهاء ولم تستجبُ للنداء نغوسُ المبريّة !

(Y)

فلت: هل أنت يا صاحبي . . قال : صمتاً ، تمهُلْ قال : صمتاً ، تمهُلْ قلت : كيف تخاف وبهرّك مقتحم عثرات الضّفاف بسكب الغمام الندئ إذا ما تهلُل ؟ قال : نازلتني بسهام الكلام وإن مجردُ مشروع جدولً !

## حد صكدى الأجراس الصامتة

البرُّ برَّك لو نشاء طويتَهُ ، والأفق أفقك . . لو تشاء زرعت فوق عِمَامة الشَّمس الريضة نجمتين إ من أين ناداك البهاء فجئت ملتهبا . يداك عل مفاتيح البداية تحمل السرّ المقدّس . . - عَلَ قطعت بِحَارُهَا ؟... والبر برك لو تشاء جمت بين الشاطئين 1 هل نشوة الوطن المتوج ما أحسُّ أم الكواكب أعلنت أسرارها حتى تصاعد من ترابك ما تراهُ كقطرة الماء المطهّرُ فوق برعم نجمتين ا - كيف الحدن ولم تكن لك آية بين المعارج ؟ أم تواك عهزُ رأسك كيُّ تعلُّمُ مهرة القمر الحزين مدارهًا ... - كيف الْحُدُّنُ ﴿ . . ألا ترى ثوب الغمامة حين يفصل بين ميني عاشِقَينَ ؟ ا الآن يكتمل النصاب وسوف يأتي عاشقي كى مجمع الطينَ القديمُ . . . ونلتفى رضم اشتعال البرزخينُ ! كم كأن إيقاع القصيدة محرقا إ والبر برك . .

لو تشاه بسطت بردنك البهية .

وقات الشيء الحزين بداخل الطين : انكسر !

لكنَّ صوقك لم يحق .

ينساب يموع الجيال ولا يسيل على اليدين

ينساب ينموع الجيال ولا يسيل على اليدين

يا ملكى المترج بالملذين

يا ملكى المترج بالملذين

وأنت ألج استراك المسلم .

فإذا أثبت رأيتني وشيا على زند دالحسين،

عامتني ثم استرحت على قبابك عاليا .

بالناس والطرقات . . والشَّجن صمت القرى . . وخرائب المدن ! تشَّاحة . . فعالام تخرجني ؟! وتسركتنى فى القفسر عستائما أنسبل مشل المظل ملتحضا لم تضوى \_ وهسواك ضاكهتى \_\_

الاسكندرية: الأعضر فلوس



### سيمفونية طائر

#### عباس محود عامر

إمها لذاك الوَطن . . . أتصفّح قلَّبي وذاكرت أيقظَّتني نداءاتُ عينيك . . تَبْدو طقُوسُ النَّهار . . فأراك تجويين عشقاً بنهرى وترقص عصفورة الحُلم. . نقوشُ جنونٍ . . على جسد الوعى . . لم تنعدم . . فرخی . . أتصفُّحُ كوني . . على أيكةِ الغيب . . ، تكونينَ رايةَ ظفرِ . . تنشدُ أغنيةً للبشارة . . في موكب للرُّفيف . . ونصر . . ترفوفُ رغم المطر وتسفرُ لي رؤ يتي بعد عودتها من دوار الأفول . . . وأحومُ كصقرِ لأجلك . . فأهجرُ كلُّ برُوجِ والأناء تاركاً الأغنيات . . وأحلَّقُ فوق الغمَّام . . ودفئة الشجر وعبر الشّمال إليك . . ولأنَّك أنتِ بلادي . . فتبدينَ أنت يهذا البهاء . . خُلوداً . . . . سذا الضّياء . . خىور وجُوداً . . يضمُّ البشر . . . مليكة كلِّ الكواكب . . يا من قرأتُكِ في آيةِ الشَّمس . .

عباس معمود عامر

### شحد هكذا الجسك

جسدى قطرةً قطرةً يتساقط آه . . . أيُّ عاتية قد رَتَتُ على بعد شبرين من غلب الشمس ؟ استطمت عبور الفياق ولم تتوقف أمام المحطلت بضع دقائق ؟ كيف استطمت الترفل في جوف ذاق التي نسجت كفنين . لحلمك يا جسدى كفن و والمصحوك يا جسدى كفن أن م والفضاء أمامك يرسم ناففتين التين ، فواحدة قد تسافر منها إليك ، وواحدة أغلقتها الشوارع واشتبكت مع كل الحيوط المناكب . كلُّ الفصول التي رافقتني تنازل قافلة الأهل . هذا النزال المكتث يهرى على جسدى قرائل في شوارع وجدة يا جسدى طلل دارس الوجه إلاني ؟ همْ رحلوا مؤهنا ويقايا الآثافي في وسطور السيول على شفتي قصة هدمتني قراءها .

جسدى مرتم لصهيل الصدى ، هجرت ربعه القطوات واعطت لهذى الطحالب حق السبح في كهف ذان . لقد بشرتنى الليالى بهذا العذاب العظهم ، فخضت متالفه زمناً ذقت فيه للديد التغرب يا صاحي كم تغربت بين جزائر دنياى دهماً بعطىء الفصول, وبهت حيات حتى ، انتفات بندار التابر وذاتى منها انسحبت واخرجت اثقافا للتناتف . يا صاحيى ، أنا وافقنى اليتم وافقته زمناً . آو يا ليت ناتفك اليوم تبرك في مرينيى ، هى قد خرجت من ضفاف الحليج عملة بسلال الصباح ، هى الأن مامورة أن تملك جباة الطواحي . . هنا الأعل صوف تزول ، تزول ، تزول ويؤمن هذا الجسد ويؤمر هذا الجسد الجساد المساح ، هما الأن المها المي غربتنى عن الأهل صوف تزول ، تزول ، تزول ، تزول ، ويؤمر هذا الجسد .

فلغرب : عمد على الرباوى

# سعد صبارة والطل الميت

من يُعيد الرغية الأولى إليها أحسل الأضبواء والحبرف النبيا حاماً كالربع . . كالحيل فيا وماكنت كلوبا أو دفيا فرأيت الضجر نهرأ ذهبيا بين جفنيك أنبا أقرأ شيبا تسمسل الأوهسام عينيسه وتحيسا ضبر منا أرضعت زيفاً وغينا مكب الحرف على لحق تباياً تمسخ الحرف صليساً أستها ؟ ومشى بسالحلم يسروى مقلتيسا فنبئ الحرف سأصاد نبيبا

استكسانت ثورة الحسرف لسديسا خِلْت أني أغزل الماء وأني ضائبراً كالنهار في ثورت فأنا من أنبأته الربح بالغيث وأنسا مسن وخسأت عيسني المني من تُرى أطفأ قنسديل ؟ المسى نبام مصفوراً ببلا أجنحة علَّميني السوح . . ماعلَّمتني بساعستي مسزمسار داود السذى أخسريني . . ما الشياطين الي طير عينيك اللنى واصدق فيرٌ من خنجيرها منكسيراً

اسكتدرية : عباد حسن محبد

## شدر پیومیسات

(1) احكى لكم وأنا أعرف أن كثيراً منكم . . لا يعجبه شعرى عفوأ هذا لا يجزنني فأنا . . - وأنا لست كغيرى ــ أعرف قدر الناس . . . . وأعرف أن كثيرا منهم . . لا يعرف قدري (1) معذرة . . إن كانت أغنيق لا تحكى عنكم نأنا . . ما كان غناثى . . إلاَّ ليدوايني . . . . . منكم (T) ف قريقي . . . في الليل . . تتعش الحواديت القدعة . . ، والحكايات التي . . ؛ ماتت . . وشيَّعها الجميعُ

يتبرد الأمل الذي أخرجته للشمس أدفئه . . . . . يضيم 11 (1)كفروا بأمانيك . . سخروا من أحلام لياليك . . من دقات القلب ألمزروعة فيك وبأكثر من سنتيمترات لا تحلم لترى ظلك في دائرة . . . . خالية من أي ظلال أخرى لتؤكد للقلب المتعب . . والمصلوب على بوابات الذكري أنك مازلت تميش ﴿ منتظراً ما يأتيك (0) . . ويا طفلتي أنت مازلت في دورة الإبتسام انت وجعطري . . بين . . ندي أنت وجه بريئ . . تفيض ملاعه بالحياء

يرفُّ على جانبيه السلام

أنت مازلت لم تعرفي الاشتمهاء

. . ويا طفلتي . .

في قريق في الليل ينتصر الخريف على الربيعُ

فاسكتى . . ويميت الخراب واتركى للذين أدارت لهم ظهرها الأمنيات (A) . . الكلام كانت تصرخ: (1) ياسندي . . ياأسدي مات عمى حَسَنُ . . يا سبعي . . ياضبعي يا أمل . . يا جل . . يا حُمَّالُ الأحمااااالُ سأرق الأحذية شيعته إلى قبره أمَّه . . . . حافية قال أخوه: يا سيدن كُفَّى . . لا تسمّعكِ ملائكة الأشغالُ (Y) حين كان الإله يخط على الأرض إسمى ؟ ؟ كنت أعرف . . أنَّ الشوارع في قريقي تستعدُّ في منعطف الشارع مصباح . . تسكنه الأشباح . . والبراكين في جوفها ترتعد يرقص في أحضان الليل المسحور كنت أعرف وأنا أتمايل في دائرة النور . . أدور أن الخفافيش في وكرها تستبد يرسم ظلى فوق الأرض دواثر قلتُ : أبغي ، . . تنخلني هي الأرضّ . . تتشكل داثرة النور رغيفا نجمُ يطلُ ١١ أتقيأ ما في أمعائي . . وأدور تبول . . وتنبحه في الطريق الكلاب تصفران تصفران تصفرا تتشكل قرشأ قال (والحرف يرفل في باقة الفل): أرسم نفسي ملكا . . وأدور وبمضى إلى بيته في السّحاب اسقط . . آغدد . . اسكن 8 4 1 يتعثر في الأطفال صباحا ولا يتعد جسدا مطروحا لا على . . ويعودون إلى أهليهم بي . . . . مليها ممسوحا إنما يرسل الريخ روحا ويحيى الأملُ معمود عبد الحفيظ

.

#### تهـيئى ،وحافظى على شموخك النبيل

محمدرضا ونريد

فالبهو يرشق ألرطوبة

يلفظ أثداء الحسان النافرة

سقيفتي ترقرت تُظلني .

يشكو الخريف ، والنزيف ، والقيان النائمة

ليس لها من راية سوى احتراف الأرصفة

حيطانه \_ الأن \_ تباشر التداعي

ماذا تريدين لعرشك السعيد ؟!

ماذا تريدين لعرشك السعيد ؟!

تغتال ما عُلِّق فيها من نقوش وصور

لم يبن غير تميمةٍ \_ تحمل نكفة خُلْمنا \_ صامدة ترف تحت

سيدةً ما أنت للقصائد . . . الملامح . . . الحرائط

ما نحةً ها أنت للمواسم . . . المباخر . . . المرافئ

والبهو ضال !

واليهو شارد!

كنت أحاول الهروب.
معلقاً صرت بصوتك الجليل يبط القلب ندياً سيداً.
ويداً الفنوت والصعود
ويداً الفنوت والصعود
استقرئ الأهداب،
استقرئ الأهداب،
الخسب الترهيج المثير،
الخسب الترهيج المثير،
الحون سيداً،
وأقبض الينابيغ ... الهاع
غطرن لى كل الحكايا
تعرفني
تعرفني
الشير المسير الأسيف ، والرؤى المبير
واقبض المنابير المبير
المبير الأسيف ، والرؤى المبير
وساعة الجامعة السعراء ترسم الغروب

هذى جيادى لم تنم تصهل شعراً وجوًى هذى ربوعى - كلها - تجتاح ساحات المدينة ماذا تريدين لعرضك السعيد ؟! هذى السبايا الفاتنات حول عرضك بحملن للسمار أشعار الطواف يقصص للأطفال عن سر الشعوخ

لا عاصمُ اليوم سوى عينيك فلتنزعى عن جسمك المحزون أوجاع البعاد ولتنزعى من قلمى المسفوح غابات السواد ولتهيطى أنثى المساء والخصوبة

والحافلات

والشارع الخلفي يطوينا لبيت الطالبات

والشاطئ الوحد يطارح المدى ويدفن النقوش والشذى قومى وفجرى سكونك العقيم براءة الأطفال تغرى بالوَهن صيرى نصالاً وحرائق فالزمن الآتى يخبىء المذناب والرمال والهجير

نوافذ الخلود ترسو في دمى مساقط الضياء تقعى في دمى فلتدخل الآن دمى فلتدخل الآن دمى أصنعك الآن لنفسى تبيش وحافظى على شموخك النبيل وحافظى على شموخك النبيل

وكيف كان البحر يغل ! وكيف صار البحر عنبر ! فلتهمطي قصيلة عشوقة القد تفوح برتقالاً نافورة للمشق والشوق تسيل في الورى تسبيحةً صوفية في خرنا

نسيخه صووية في خمرها في كلَّ يوم تُمعَدُ المَّراهنة وتشهر القبيلة المساومة وسارق الحفضرة من عينيك بجمل اللذهب حتى إذا ما غاض صوتك الرفيق في قرارة السكون أصبح عارياً أسامر الرماد ولم يزل إذاري البرع وزادي السهاد يلمسني المليل وإيقاع الضياع يلمسني المليل ويقتوى الشراع

ملُّوي : محمد رضا . فرید





#### القصة

| بهاء طاهر               | 0 أنا الملك جنت راء يراي الرياس أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| فاروق خورشيد            | <ul> <li>حكاية رجل على المعاش على بدير .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| إدوار الخراط            | <ul> <li>قلك طاف على طوفان الجسد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| عبد الرحمن مجيد الربيعي | ٥ ثار لشتاء القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ليلي العثمان            | 0 زهرة تدخل الحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| اعتدال عثمان            | <ul> <li>صياحات الصيا والصب والأعاسى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| أخمد بوزفور             | The same of the sa |  |
| عمد الخزنجي             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                         | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH |  |

المسرحية المسرحية 0 المادم ترجة: عبد الحكيم فهيم



### وتصدة النالملك جلت

(1)

ق خريف ١٩٣٧ تجيّز فريد بك للسفر . احترض والده فضيلة الشيخ عبد الله القاضى بالمعاش . سامه أن يغلق فريد عبادته الناجحة في باب اللوق ويسافر للمجهول . لكنه لما رأى إصرار فريد على البرحول بناركه وأعطاء مصحف صغيرا في ليلازه . أصر الشيخ عبد الله أيضا أن يصحب فريدا في الرحلة راضى ، خام فضيلته الخاص ، وليلة السفر أنهها في المعادة ماه ، وبلا دعاء مطولا وهو يضع بد على رأس فريد ثم مال وهمس في أذن ولده سلم أمرك تعد السكية إلى قبلك .

143

عندما تخرج فريد في جامعة جرينوبل في سنة ١٩٧٤ كان يُب مارتين طالبة الأداب هناك رتماهدا على الزواج . فم يرحب الشيخ عبد الف بزواج فروز دن فرنسية ولما جامت مارتين إلى القامرة في شتاه سنة ١٩٧٥ ( نزلت في فندى شبرد ومتلك قابلها الشيخ ) ورأى وجهها البرى، حصلفلة ، وتضرح وجتهما بالخبجل كلها وجه لها أحد سؤالا ، وعاولاتها الدائمة للتهرب بحينها الخضراوين أن تلتيا بعيني أحد ، آسرت رقتها الشيخ عبد الله وقال لفريد على بركة الله . وفي أبريبل سنة ١٩٧٥ مافرت مارتين إلى مرسيلا شبه غطوية لذريد . صحبها فريد إلى الإسكندرية ، ولوحت له يمنيل أيض من فوق الباشور وكانت حلك هر، النباية .

رغم ذلك ظل الدكتور فريد يسافر كل سنة إلى فرنسا شهرا على الأقل لكى يرى مارتين . وفض أن يسمع أى حديث عن زواج آخر .

وبع اسو .

(4)

دفن الدكتور فريد همومه في العمل . من بين الأبحاث التي نشرتها له الجمعية الملكية في لندن بحث بعنوان و ملاحظات أولية حول العلاقة بين ضعف عصب الإبصار والتعرض لضوء الشمس البهر: حالات من صعيد مصر، ويحث أخر عن و ظاهرة توقف إفراز الغلة اللمعينة ( المفرزة للنصوع) لدى الفلاحين المصريين في قرية تونية ع. ولما عرف كتأنيم طبيب للعيون في القاهرة كان من بين المترددين عليه فخرى باشا ، رئيس جعبة أصدقاء الصحراء ، والمقرب أيامها من السراي . كان يشكو من التهاب في عينيه يبدأ مع الربيع ، وصولج باستمرار على أنه رمـد ربيمي دون جـدوي . ولكن بعض أبحاث الدكتور فريد كانت قد توصلت لما عرف فيها بعد باسم الحساسية واستمر العلاج طويلا . وفي أثناء العلاج تحدثا كثيرا عن الصحراء . كان فخرى باشا يسميها الجنة الصفراء . قال إنه ليس غريبا أن معظم الرسل ، عليهم السلام ، ظهروا في الصحراء أو عاشوا بها . قال إنها بستان الروح . وعندما كتب الشفاء لفخرى باشا على يد الدكتور فريد ، نجح في وضع اسمه ضمن المرشحين لربّة البكوية . وهكذا كان أصغر طبيب في مصر بحصل على هذه الرتبة . ازدهرت عيادته بالوافدين

عليها من أنحاء القطر حتى اضطر أن يملن أن العلاج لديــه بالحجز المسبق . ولم يكن قد سمع بمثل تلك النادرة في مصر من قبل فاكتسب هيبة وازداد الإقبال على عيادته .

(1)

تراحت أبحاث الدكتور فريد . كان آخر بحث له في سنة ۱۹۳۱ بعنوان و الذاترة المحسرة والمحتمة الخوارشة م الجمعية الجمعية الملكية ولا غيرها من الجمعية بي وصلته من الجمعية أنها أسمده الملكة وسالة مهذبة ولكنها حازمة . قالت الجمعية إنها أسمده ان تتلقى بحث بعد أن عوض عدف في دواساته السابقة غزارة الملدة الميدانية والتوثيق العلمى المذي يستند إلى التجربة والمشاهدة . وإذا كان البحث الأخيريستند إلى حدس مدهش ( يمكن أيضا أن تقرأ الكلمة : و باعث على اللعضة » ) فينيد أنه مازال افتراضا أوليا جدا بحاجة إلى كثير من الجهد العلمي من المدكور فيزة ، إلا إذا أثر هو بالطبع أن يتفرغ لمدراسة من المدكور فيزة العطالي الهيون .

كان ذلك هو أيضا رأى الدكتور حشمت زميله في جرينوبل وأعز أصدقاته . قال له بدهشة هذا بحث تقدمه لقسم الفلسفة يا فريد لا لطب العيون . هذا تكهن لا أكثر ولا أقل . كيف يمكن أن تختزن ذاكرة البصر معارف من قبل الميلاد ، من قبل تكونَ الصور وانطباعها أصلا ؟ ثم سأله ما بك يا فريد ؟ فأشار الدكتور فريد إلى صدره . قال حشمت بشيء من الحبذر مارتين ؟ فهز فريد رأمه وقبال لا . جال حشمت ببصره في العيادة . لم يكن شيء في موضعه . أدوات الكشف والمراجع العلمية وعينات الأدوية متناثرة ومكدسة في كل مكان . الشيء الوحيد الذي يذكر بعيادة فريد القديمة ( فريد الذي كان منذ جرينوبل وقبلها صارما في نظامه ) هي الشهادة الجامعية المعلقة فى برواز فوق رأسه وإلى يسارها الزمالة من لندن وبينها تلك اللوحة الغريبة . كانت لوحة لنقوش أو كتابة هيروغليفيـة في صف مستطيل وتحتها التاريخ: أبريل ١٩٢٥ . عرف حشمت دائها من التاريخ أن تلك اللوحة لابـد وأن يكون لهـا علاقـة بمارتين فلم يسأل صديقه عنها . .

قال فريد بعد صحت: أتعرف يا حشمت ما هو أكثر شيء عرف في هغده الأمور ؟ أبشع ما فيها أنك تألفها . في السنوات الأولى كان يُطلعني أن أرى مارتين ملفلة في تلك المصحة تتطلع إلى ولا تعرففي . تفتح شفتيها وتخرج تلك الأصوات الغريبة وأسنانها مطبقة على بعضها المعض فتهدد موصى . الآن أرى لذلك . أراها وفي ميزيها رعب يطفو فيجاة وهي تجمل ساكته فنتتخص وتفر من أياضي . أراها وأرى آخرين معها في تلك

المصحة ، كل ذهب عقله عمل طريقته فملا تنزل دموعى ولا تتحرك فى قلمى الشفقة . أسأل زملاتى الأطباء فيقولون لى هذه حالات ثابتة . تلك كها تعرف طريقة للقول إنها حالات ميتوس منها . أبشع شيء يا حشمت ليس الحزن ولكن اختفاء الحزن .

قال حشمت لا تحسب أن لا أعرف ذلك . عشت تجربة قريبة من تجربتك وفي نفس الوقت تقريبا لما ماتت أمي . قال فريد نعم ، أذكر أنك أيامها سافرت إلى إفريقيا ثم رجعت وفتحت عيادتك في الإسكندرية . قال حشمت نعم ولكنك إ تعرف كل شيء . بالنسبة للجميع كنت مسافرا في مهمة علمية ولكن الحقيقة شيء آخر . أنت تعرف أن أمي عاشت أرملة بعد زواج قصير وغير سعيد . كان حلم حياتهـا كله أن تراني طبيبا وكآن حلمي أيضا أن أتخرج وأنجح فتفرح مرة في حياتها التي لم تعرف الفرح . ولكن ما إن تخرجت وعدّت حتى جاءها التيفود . كنت إلى جوارها كل دقيقة ، أرطب جبينها بالثلج ، أعطيها المدواء الذي أعرفه ، أقبل جبينها وأقبل فمهاكما لوكانت ستشفى لو انتقلت تلك الحمى منها هي إلى أنا . ولما ماتت ، لما تسربت من بين أصابعي العاجزة ، سألت نفسي ما جدوي الطب؟ ما جدواه إن كان لا يستطيع على الأقل أنَّ ينظم عشوائية الموت حين يأتي في غير أوانه ؟ أيّ فخر أن نعرف كل التشخيص ولا نعرف إقامة العدل ؟ وقررت أيامها أن أنهى كل تلك اللعبة بطريقة معقولة . قرأت في عجلة علمية عن بعثة من علماء الانثروبولوجيا تسافر لأواسط إفريقيا فتطوعت فيها طبيباً . ذهبنا إلى قبائل لم تعرف غير الأطباء السحرة . هناك لامست المجذومين . للختني حشرات كنانت أسرابهما الهائلة تطير في الجو كأعملة سوداء من دخان . أصابتني الحمي وجاءن التسمم ولكنني رغم ذلك رجعت .

قال له فريد وماذا تعلمت من ذلك ؟

فقال حشمت لم يأتني الموت لما سعيت له .

قال فريد نعم ولكن ماذا تعلمت ؟ قال حشمت هل من الضروري أن أكون قد تعلمت شيئا ؟

عدت . هذا كل ما حدث . هز فريد رأسه ولزم الصمت . ومع ذلك فرنجا في تلك الأسية ، وهما يتبادلان ذلك الحديث ، اكتمل قرار فريد بالسفر . بالخروج إلى الصحراء .

(0

بينيا تجرى الاستعدادات للسفر ، سأل شدوان ، الـدليل الذي قدمه فخرى باشا للدكتبور فريـد ، ما هي وجهتنا في

الصحراء ؟ اضطر الدكتور فريد إلى الكلب وقال إنه يريد أن يستكشف آثار واحة في الجنوب الغربي من صيوة قرأ عنها في كتب التاريخ الفديم . قال شدوان إنه قطع الصحراء من مطروح إلى السودان ويعرف طرق القوافل القديمة . يستطيم أن يدلُّه على الأبار الموجودة والأبار التي نضبت . يعرف كـلُّ النخلات في الطريق والكهوف التي تأوى إليها الذثاب ، لكنه لم ير ولم يسمع من الأجداد عن أثر لواحة في ذلك المكان . حذره شدوان من أنه إذا ترك طريق القوافل في تلك المنطقة فهناك تيه في الصحراء . قال إنه سمع عن رسال ليَّة متحركة وعن عواصف تحوك جبالا من الرسال طمرت إلى الأبيد بعض القوافل التي ضلت الطريق . قال فريد إنه فهم كل كلامه وهو حر في أن يصحبه أو يتركه ولكنه لن يعدل الآن بعد أن جهر للفافلة كل ما يلزمها . انتابت الحيرة شدوان وقال : إنه أيّا كان ما يبحث عنه هذا الطبيب المشهور ، وأيا كان ما يجمله يغلق عيادته في القاهرة ويمضى إلى هذا التيه فلابد وأنه شيء مهم . قال لفريد إنه أرضى ضميره بما قال ولكنه معه إلى النهاية . كان ما اهتدى الدكتور فريد للشيء الذي يبحث عنه . ولما كان قد سافر كثيرا مع فخرى باشا الذي قابله لأول مرة في مطروح فقد اعتاد على التصرفات الغربية لأهل القاهرة .

(1)

تلك كانت قافلة الدكتور فريد: أربعة حمالين من وجال الصحراء اختارهم فخرى باشا . حيمة جمال انتقاها شدوان من موق الجمال في اجباب بعد فحص دقيق تقوائمها وتجارب كيرة بنعوه الحمال المصوع الجمال القريبة التي تمان بتمرفات غريبة ، والجمال الأكولة ، والتي أظهرت تعلقا قويا بأصحابا . أحمال من الشعر والسكر والشاى والحيز للجفف راسحراء يجبونه . لحوم مهففة ولحوم مقددة ولبن مجفف . قرب الصحراء يجبونه . لحوم مهففة ولحوم مقددة ولبن مجفف . قرب ومناظير مكبرة ويوصلات ومعدات صلية لقياس أشياء ختلفة ومناظير مكبرة ويوصلات ومعدات صلية لقياس أشياء ختلفة شرحها له فخرى باشا . الفسوء والطيف والمياه الجوفية مراسافات والإبعاد وغيرها . وحذا بالطبع غير الخيام والأقطية والمنافات والأبعاد وغيرها . وحذا بالطبع غير الخيام والأقطية واحتاطي العلف المجمال . واحتفظ المدكترر فريد ببعض واحتاطي العلف ولية وحزاه للطواري ه

ولما ذهب فريد أخيرا للحصول على تصريح السفر من جنكنز باشا قائد حرس الحدود شرح له الضابط الانجليزى ، الذى يلبس طربوشا ويفتل شاربه الأشيب إلى أعلى ، أنـواع

العقارب والثعابين التي تسكن الصحراء الغربية والأمصال المُضادة مَّا . قال له إن أخطر شيء بالطبع هو الدفيان الذي يسميه المصريون الطريشة ( قال هذا بالعربية ) . ثم قال له إذا تأخر إعطاء المصل عن أربعين ثانية فقل للمصاب وداعا ، ينتهى في أقل من خمس دقائق . رفع جنكنز سبابته وقمال إذا رأيت في الرمل ثقبا غاثرا بحجم إصبعي هذا فتحسن صنعا يا صديقي حين تتجنبه ، وقهقه عاليا ثم سأله بطريقة عابرة وهو يناوله التصريح عن سبب سفره . ولما قال له عن قصة الواحة مزُّ رأسه وقال سمعت ذلك من فخرى باشما واندهشت . لم يسمع رجالنا عن هذه الواحة . بل إن اللورد هوارد المستكشف العظيم كان في هذه المنطقة من عامين كيا تعلم . لا أقول إنه مسح كل شبر ولكنه ، وأستطيع القول إنه حسن الاطلاع ، لم يشر من قريب أو بعيد إلى احتمال وجود هذه الواحة . أما لو انتهى الأمر بأن يكتشف طبيب عيمون بارز واحمة مجهولمة في منطقة لم تطأها قدم فسأقبول إن طريق العلم يمر ببعض الغراثب .

ولما لزم فريد الصمت قال جنكتز باشا بابتسامة مفتعلة ساقول لك بصراحة عاقلت لفخرى باشا . لولا علمي بان هذه المنطقة غير ماهولة لا عناقلت لفخرى باشا . لولا علمي بان هذه المنطقة غير ماهولة لا يوجال الاتصال برجال التبائل في الفرب أو روعا بالإيطاليين . أم لا ؟ قالت أنت أن بعده تستطيع أن تطمث يا سعادة الباشا أيني لست من رجال الريطاليين . أنا أحاول كيا قلت أنت أن وله صلة بطب العيون . لن يزيد ذلك غرابة عن رجل خرج يبحث عن الهند فوجد أمريكا . قهتم جنكنز باشا من جديد وهو يقول بشرط الا تكتشف لنا كارقة أحرى . وصافح الدكتور ومو يقول بشرط الا تكتشف لنا كارقة أدى . وصافح الدكتور نبيرة وقدال نفسه هؤلاء في المستوريون . لا سيا إذا درسوا في فرنسا . . كمان عزاة أن ان عزاة أن

( V

ق أول الصبح ، في يوم من أواخر شهر نوفمبر ١٩٣٧ خرجت القافلة من امبايه متجهة غربا . كانوا يلبسون جلابيب بيضاء وأغطية رأس خططلة تجيطها العقال ، وانفرد الدكتور فريد بسروال أبيض عريض كالسراويل السكندرية وحذاء جلدى عالى الرقية . ولما زعن شدوان ونهضت الجمال الباركة فجأة وهى تتبادل الصباح شعر الدكتور فريد بقليه يش خفيفا في صدوه . على اليسار كانت الأهرام الثلاثة متوازية وزرقاء في

نور الفجر . وبينيا يخب الجمل ألقى قريد نظرة اخيرة وراءه على المغامة . رأى قصور الزمالك المتاثرة وسط أشجار وحقول كثيرة . رأى مآذن بعيدة وعوامات بيضاء نصطف متجاورة على البر غت أشجار الكافور . قال وداعا . حاذاه شدوان فوق جمله وقال له إنه يتمنى لو انتهوا من كل شيء قبل أن تبدأ زوابع الرمال في أمشير فقال المذكور فريد ضاحكا ، إنه يتمنى لو انتهوا قبل ارتباح .

#### (A)

في اليومين الأولين أحب الدكتور فريد الصحراء . كان ما يراه يختلف عن الصحراء التي يعرفها عندما يأخذ سيارته إلى الهرم ويعطى ظهره للمدينة متأملا بحر الرمال المذي لا يحده سوى الأفق . إحساسه بأن المدينة هنـاك ، خلف ظهره ، والسيارات التي تأتى بين الحين والآخر . وملامح هرم سقارة عل البعد ، كيل ذلك كيان يعطيه إحساسا بالألفة . بأن الصحراء امتداد لمدينته وحياته . ولكن منذ اليوم الأول ، بعد أن غابت المدينة وراحت القافلة الصغيرة تشق طريقها وسط السكون المطبق بين السياء والرمال بدأ يعرف صحراء أخرى . يتابع حوارا بين الشمس والرمل . في الظهيرة يسرى الصفرة تلمم ويرى أقواسا مذهبة ومتتابعة تسرتسم في الأفق البعيد ، تتلألاً ببرق خاطف . وفي الغروب تنسكب في الوديان وبـين التلال بحيرات وردية اللون وسط صفرة الرمال الشاحبة . ثم في الليل تبرق وسط تلك الرمال السوداء درات متفرقة ومتباعدة كماسات مدورة دقيقة . تفاجئه انبثاقات الحياة ، في شجيرات صبار تتعامد اسطواناتها الشوكية المركبة فوق بعضها البعض في توازن محبّر ، في طيور تحلق بطيئة وداكنة في الفضاء . برى نزق الرياح إذا تنحت تلاً كرأس نسر أو تصنع كثباتا متتابعة ومتماثلة كأمواج فاثرة تجمدت بغتة في الفضاء . وكان شدوان ينبهه إلى تلك المعالم حتى قبل أن تنظهر ليطمئنه أنهم في البطريق الصحيح . وفي الآيام الأولى تحمس الدكتور فريد وبدأ يدوُّن تلك الملاحظات في دفتره . وكان ذلك قبل أن يكف عن كتابة مسذكراته . قبل أن يكتشف أن تلك أيضا ليست هي الصحراء . إن الصحراء ليست شيئا آخر غير الصمت . صمت ما قبل الحليقة . قبل أن تظهر أمواج البحر وجنادب المزرع وصيحات الحيوان وأصوات البشر . صمت لم يكن يقطعه حفيف أخضاف الجمال الرتيب على الرمل ، ولكن أصوات الرجال وحدها هي التي تجرحه . صمت رده إلى نفسه ( هل كان قد خرج ليهرب منها أم ليبحث عنها ؟ ) رده إليها بالكامل وعاده وجه مارتين القديم الذي كاد ينساه . مارتين بقبعتها البيضاء التي تنزين حافتها دائرة من زهـور وردية .

يسيران معا في حديقة الجامعة هناك في جرينوبل . يمسك يدها الساعمة السرقيقة ثم ينحني فجأة ويقتطف وردة من حنوض الزهور . تتلفت حولها بذعر أن يكون قد رآه أحد . تضم البوردة إليها وتقبول تعلم أن ذلك ممنوع فيقبول نعم ممنوع إلا بالنسبة لك أنت . في جنَّتك أنت تعيش الوردة في صحبة أجمل فتستدير إليه ، تحيط عنقه بذراعيها وتقبله والوردة سين قلبها وقلبه . يأتيه خـاطر فيقــول لو أن وردة الحب لا تــذبل أبدا . تبتعد عنه في انزعاج وتقبض على يده . تسأله لم تقول ذلك ؟ يقول أخشى إن جئت معي إلى مصر أن تشتاقي للعودة هنا ؟ رأيت من ذلك الكثير هناك . تغرورق عيناها الخضراوان بالدمع . تسأله حين ترجع أنت إلى مصر هل ستشتاق للعودة هنا ؟ فيقول إن بقيت أنت . قالت وكيف أبقي أنا إن ابتعدت أنت ؟ أنا بدونك لا أكتمل . يدى لا تجيد الإمساك بالأشباء وعيني ترى الأشياء ناقصة . أنا بحبك فقط أكتمل . لم أعرف من الرجال غيرك ولن يكون سواك . وكانت تقول ذلك وهي ترتعد بالفعل فضمها إليه واكتملا وقال لن يفرقنا شيء.

وفي حديقة بيتها الريفي ، إذ يمثى مع أيها في ذلك الغروب يقول له أبوها طلبت أن أراك وأحد الله أن عرفتك . كنت أخشى على مارتين دائها من الحب . وداعتها ليست من هذا العالم . ثم وهم ويضحك على الأقل لم ترتها من أمها كن ولا منى . نحن كيا ترى فلاحون بسطاء وكل جيرتنا كذلك . كنا لابد أن يأل طالب طب من مصر لكى تجد مارتين المسلام . كنت أعرف دائها أنها ستحلق بعيدا ولكني ساكون مطمئنا عليها وهي معك في مصر . سترعاها جيدا ، أليس كذلك ؟

#### وفى الصحراء كان وجه مارتين فى كل مكان . .

فى التصاعات السراب البعيد وفـوق التــلال وفى وميض النجوم . وفى الصحراء كــان فريــد يصل كثيـرا فى الغروب ويبكى وحيدا فى الليل .

#### (3)

ف صيوة لم يكن الكابن باتريك يميل للمزاح مثل جنكنز. استقبل الدكتور فريد وشدوان في مكتبه الواقع وسط حديقة من النخل و أشجار الرئيون وقال وصلتني رسالة غربية من القاهرة. يقال إنك تريد أن تفسى غرب طريق القوافل فهل هذا صحيح ؟ كان يتحرك في الغرفة بقيصه الكاكي والشون القصر وهو يمسك في يعد الميني عصا لما طرف جلدى وربيده الاخرى منديلا أبيض . كان عفق وجهه ورقبه باستمراد من عرق لا وجود له . ولما سمم ردّ فريد أشار هو إنهضا إلى اللورد

هوارد . قال إن هوارد نفسه تراجع عن المضمى ضرب طريق القوافل . ضرب على المائدة بطرف عصاء الجلدي وقبال هنا سيوة . هنا في الجنوب الكفرة والفرافرة ومفسى الآن يرسم بمصاء الحريطة الوهمية بشىء من البطء وقال وهنا في الغرب جنرب وهمى ، كما تعمل في ليبيا . هذه كل الواحلت في المنطقة فيا تريد يا دكتور .

قال فريد بحزم أعرف جيدا خريطة مصد وخريطة ليب يا كابتن . التصريح الذى معى من القاهرة يجدد المنطقة التي ساحاول اكتشافها . ولابد أيضا أن تكون قد وصلتك صورة من . غير باتريك لهجته قليلا . قال تكوف قد الحالة يا دكتور أعتبر أن أخليت مسئوليتي . هذا الدليل هنا يعرف أن المنطقة خطرة ( هر شدوان رأسه مؤمنا على كلام الكابتن إي ويؤ سفني أن أنول لك إنه لوحدث شيء وهذا اكثر من محتمل ، فلن استطيع إرسال بعثة إنقاذ . هذا يتجاوز سلطني .

قال فريد أنت أوضحت نفسك تماما يا كابتن ، وسأخرج في رحلتي بمجرد أن ترتاح الجمال .

ولكن تلك على ما يبدو لم تكن هي النهاية مع باتريك . انضح أن الجمدال بلزمها وقت طويل لترتاح وترعى . وقال المشال سورة تروير واضع ، الذي النظار سوق الجمال القادم . وفي سيرة تزوج واضع ، الذي الطل اعزب حتى سن الحسين ، من بدوية بيتمة ولكنها شقراء وجهلة وعندما جاء يطلب إذن الدكور فريد سأله من عرفك عليها ؟ فقال راضي عليها ؟ فقال راضي مطروح ، ربوها هنا في سيرة وتعمل مثل في البيوت . تحرى فريد عنها وعرف أنها تمسل فعلا في بيت شيخ لا يشوب سمعته شيء فأعطى لواضي تقودا لبدم مهرا وليجهز . وفي لبلة العرس أعطى هدية لراضي ولمدوسه ، الجبات ذهبة ، وذبح ضأنا . شهد على المقد وحضر في الجراء رفضاً . شهد على المقد وحضر في الجراء رفضاً .

كان بدر في السياء فعشى وحده بعد المرس . لم يذهب إلى الاستراحة الحكومية التي يبيت فيها ، لكنه مسار غلفا وراءه البيت والميناء الطينية وأشجار النخيل والآبار التي تصنع حولها بحيرات صغيرة تثلاً بنجوم بارقة في الليل . مشى حتى واجه من جديد الصحراء الممتدة والقمر . وهناك مرة أخرى وجد مارزين التي أوشك وجهها أن يغيب عنه في تلك الواحة الريفية . زاها في القاهرة وهما يرقصان معاطى موسيقى التانجو في صالة شبرد . تقول له منذ تركت فرنسا لم اسعم الموسيقى .

يرقص قلمي بالموسيقي . يراها في قطار الصعيد وهما في طريقها لل الأقصر تنظلم بدهشة إلى النيل وإلى القرى الفقيرة على جانبيه ، تقول كأنها قرية واحدة تتكرر كل حين . صنع النيل النموذج ورماء على جانبيه في الشمال كها في الجنوب . تلك وحدة عصر المقدمة . وفي الكرنك إذ تضع راسها على كتف تحرف نهي الأعمدة ثم تترك فيجلة . تلف حول نفسها ، تشرّب برأسها وتدور بعينها مع تيجان الزهور العملاقة ثم تقول واللموع تملا عينها لم خدمتني ؟ ويسالها بدهشة خدعتك كيف ؟ فرد قلت لى إنني يمكن أن أسام البقاء هنا ؟ ما طلك بي ؟ . . لم أشعر أبدا أن قريبة من حقياته الحياة ، من الفرحة ومن الحلال كها أشعر وأنا هنا . ثم جرت إليه . تضع رأسها في في فرنسا قبل أن أرجع إليك هنا ، لكي نتعمد في النيل والمعبد ثم قالت بصوت خافت لا أعرف كيف ساحتهل هذه الشهور ثم نكتمل .

وهناك في الصحراء ، وسيوة من وراثه قال في همس مارتين لم جئت بي إلى هنا ؟ ولم يكن قد عرف الجواب بعد .

(1·)

مضت أيام بعد أن تزوج راضى ولم يجد شدوان الحمال التي يريدها . ولكن في اليوم العاشر من بفائهم في سيوة قال الدكتور فريد تشدوان إنه في الصباح سيركب جمله ويخرج . سيمضى وحده حتى لو تخلف الجميع . قال ذلك أيضا لراضى وألح أن يبقى مع عروسه لكن راضى قال إنه سيتمه ولو مشى في الصحراء حافيا على قدميه .

وفى الصباح كان عند جمله ومعه متاعه الضسرورى . لكنه وجد أيضا شدوان وراضى ويقية الرجال .

كان فخرى باشا قد قال له هذا السفر نداء .

(11)

لم يكن في الصحراء جديد للدكتور فريد وهم يمضون في طريق القوافل بعد أن تركوا سيوة . لم يكن هناك ما يزعج . على المكس كان الجو في النهار لطيفا وقعد كسر الشتاء حدة الشعب ولاحظوا في الطريق مزيدا من بقع العشب الأحضر تمتد وسط الرمال . وقال له شدوان هدة ضعاف سيول . وفي اليم من غزلان مرقعة ترعى . كانت دواتر بيضاء كزهور متفتحة وسط جلدها اليني . وما إن كاست دواتر بيضاء كزهور متفتحة وسط جلدها اليني . وما إن كاست دواتر بيضاء كزهور متفتحة وسط جلدها اليني . وما إن هنا من عبدا واختفت وكام على الشيا واحدة كانت تثن ساقا أملية وتمجل . هلل هلاك من عالم المنهة وتمجل . هلل هلاك من عالم المنهة وتمجل . هلل هلاك على المنافقة كانت تثن ساقا أملية وتمجل . هلل

الرجال وأناخوا الجمال وجروا نحو الغزال الذي ظل يحجل ويتمثر حقى أمسكوا به . حاول فريد أن يوقفهم فقال له شدوان وعيدا تبرقان هذا صيد حلال يا دكتور . ويسرعة كان الرجال قد أمالوا الغزال على الارض وأشهروا سكينا . رأى فريد دما فاني يقرش الرطل الاصفر ويغوص فيه على الفور . رأى عينا الغزال . وألا محلوا إلى فريد دهو يجلس في ظل جمله البارك قطمة من الشواء شكرهم وقال إنه لا يكال لحم الغزال ، حاول راضي أن يفعل مئله لكن الرجال جذبوه وسبّوه في مزاح تمفل طبحلس مهم في دائرة على الأرض وراحوا يمزفون بأيدجم لحم الغزال .

ولم يتكسرر مرح السرجال بعند ذلك . كليا اقتسرب طسريق القوافل من نهايت ازدادوا صمنا . لم يعمد يتردد غير صوت الجمال التي راحت تجأر بأصوات كالنواح وهي تميل بأعناقها . وعندما تركوا الطريق المعروف وتوجهوا للغرب وتوغلوا مسيرة تصف يوم في أرض وعرة بركت جال الحسالين الأربعة على الأرض ورفضت أن تقوم . علا صراخ تلك الجمال وبات ينذر بالشر . وسمع الدكتور فريد شدوان وهو يسبُّ الرجال ويقول لهم أشياء بلهجتهم التي لم يكن يفهمها جيدا . سأله فريد عها يحدث فأشار بيده متهما الرجال . قال أولاد اللثام هؤلاء جعلوا جالهم تعاشر نوقا في سيوة وهم يعرفون أن الجمال ستحن إلى نوقها وترجع بعد أيام . قال فريد وما العمل ؟ فلوح شدوان بيديه يائسا . قال لا فائدة . لن تقطع هذه الجمال خطوة بعد الأن إلا في طريق الرجوع . قال ضريد يمكنهم أن يسرجعوا . سأله شدوان وأنت فقال فريد سأمضى ولكن تستطيع أنت أن ترجع معهم لو أحببت . ولم يكن فريد نفسه يعرف آلآن سبب إصراره على الرحيل غربا .

بان التردد في حيني شدوان . ولكنه أخيرا مضى إلى الرجال واتفق معهم على شيء أخذ منهم بعض الأحال ووزعها على الجمال الثلاثة الباقية تم عصب عيون تلك الجمال الثلاثة . قال اتفقت معهم أن يبقوا كها هم إلى أن نرحل . الأن لن تراهم جمانا ولكن لو أحست بهم يرجعون فسترجع هي أيضا مهيا حاليا . هها يا دكتور . يجب أن ترحل بسرعة قلن تمش الجمال طويلا معموية البصر .

مع ذلك ظلت الجمال الثلاثة تسير ببطه وهي تجار ، تدور بأعناقها وتلوى اشداقها لكنها هي أيضا تبعت النداء .

(11)

في اليوم التالي كانت الصحراء كالحة . لم يبق هناك حتى

اللون الأصغر . كانوا الآن يقطعون الطريق وسط تلال ترابية الدن كالرماد تسفى ذرات ناعمة تخز الجلد كالإبر ويشون فوق أرض بنية بلون الصدا أشعوا كل وجوههم وغطوا عيونهم ليقوما من تلك الذرات دون جدرى . ولم يعد شعوان الآن يقود ولكنه ينتا الذكتور فريد الآن عاميا المختوب باستمرار إلى المختوب الغري . كان فريد الآن قاميا . لم يسائه بالفجارات شدوان العصبية الذي راح الآن يسب جمله طول الوقت . لم يستمع إلى توسلاته بين الحين والآخر أن ينيخوا الجمل ليرتاحوا قليلا . كان يوزع عليها الطعام والمله بمقدار . وكانت الجمال قد كفت عن المصراخ ويدا في عيونها الواسعة تمب الجمال قد كفت عن المصراخ ويدا في عيونها الواسعة تمب الجمال قد كفت عن المصراخ ويدا في عيونها الواسعة تمب وياس . وفي الملية الثالث ويدا في عيونها الواسعة تمب باستملام هذه مشبت في برد الفلي المقاس عنه المراخ ويدا في عيونها الواسعة تمب باستملام هذه مشبت في برد الفلي المتحاس منع شدوان يقولم لم اضمى سنهلك . فود وافعل باستملام هذه مشبت أيضا تبعدان يقولم لم انضى سنهلك . فود وافعل تفعلا . إن كنتها أيضا تبعان نداء فلا تشكوا .

وفي اليوم الرابع كانت الأرض تصعد بالتدريج وقتل، بقطع صغيرة من الحجارة ومن الزلط . تحتم عليهم أحيانا أن ينزلوا من على الجمال وأن يخففوا عنها أحالها . كانت الجمال تتمثر وترتكز على ركبها وتوشك أن تنزلق . ولما انتهوا من ذلك الصحد وعدت الأرض تنسط أسام عوينهم عجيطا من ذلك صغراء . رمال تحد إلى ما لا نهاية وتتجمع أحيانا في كثبان أر تدلال . جلس شدوان على الأرض وهو يلهث وإلى جواره راضى وقال في يأس عميق إلى أبن تاخذنا يا رجل ؟ لن نعرف الأن أن نعرد حتى لو أردنا .

ولكن لا رجعة الآن. البوصلة والمسير. لا يهم الجو الذي تغير في تلك الآيام الأخيرة . لا تهم وقدة الشمس اللاهبة التي تصبح في الظهر قرصا ابيض كالحديد للحصى . لا تهم بروده الليل التي لا تجمئ في توقيها كل ما لديهم من خطاء . البوصلة والمسير الرمال ثم الرمال ولكن في اليوم التالي لاح لهم فوق أحد التلال ، أو توهموا ، ذلك الشخص النحيل الذي يلبس ثوبا أصغر مهلهلا ويمسك في يده عصا . كان شدوان هو الذي رأه صوت ندائه التقت فريد وراضى إلى حيث يلوح بيديه فلمحا خيالا يختغى .

قال شدوان وهو يتجه لفريد ساعخي يا دكتور . سامخي . لم أكن أصدق . . . ولكن الأن . . وهذا الشخص . . لابد أن هنا واحة . . هنا بشر . . هنا واحة . . دهني أقبل يدك . كان يصرخ . . كان يتواثب قوق جله . . تنزل من عينه دموع فتخط تجرين وسط رجهه الملطخ بالتراب .

(14)

وجهوا الجمال الآن ناحية التل . داروا حوله لكى لا يشق صعوده على الجمال المجهلة . ولكن عندما وصلوا لم تكن هناك واحة . تابعوا آثار الأقدام إلى أن اختفت في موضع بدا وكأنه عر كان مرصوفا بحجارة بيضاء بقيت آثارها . وهناك على البعد ، في نهاية ذلك المعر ، تجلت أمام عيونهم تلك العمد الوردية ، ذلك البناء الذي يمنذ نقشا من حجر في الفضاء اللاجائي .

شهق شدوان وقال بصوت لا يكاد يبين . لم أخفيت عنى ما تبحث عنه يا دكتور ؟

(11)

كان المعبد جديدا كأنما انتهى العمسل فيه بـالأمس. قال -ران بانبهار لفريد كان مطمورا بالرمال ثم انكشفت عنه . فكيف عرفت مكاته ؟ كان المدخل ناحية الشرق تصعد اليــه خس درجات من حجر ويسوسط أربعة أعسدة من جرانيت وردى ، عمودان في كل نباحية . وإلى بمين المدخيل ويساره جداران كبيران نقشت على كل منها صورة لفرعون نحيل ولكنه بدين البطن . فوق رأسه قرص الشمس يرسل أشعة حراء متوازنة كالمروحة على تاج الوجهين . وفي الداخل كان المعبد مسقوفا ولكنه منير ، تتخلُّله الشمس من فتحة في سقفه فتضيء بهوا مستطيلا . وعلى كل من جانبي البهو أعمدة عليها داوثر متعاقبة من رسوم حية الألوان . اندفع شدوان متجاوزا البهو وقال الذهب في الداخل وتبعه راضي . لم يكن ذلك كالمعابد التي رآها فريد من قبل . كانت هناك صورتان كبيرتان متقابلتان ومتماثلتان لذلك الفرعون على جدارى البهمو المستطيل وهو يجلس على مقعد لا مسند له ، جسده مصبوغ بلون تحاسى وعيناه عددتان بأقواس سوداء كأنها مكحولتان . حول وسطه ، وتحت بطنه متزر أبيض شفاف يكشف عن ساقيـه النحيلتين . كانت إحدى يديه متدلية إلى جانبه تمسك بمفتاح الحياة والأخرى ترتفع كأنما في ضراعة أو استفهام وكان قرص الشمس وأشعتها هنآك أيضا فوق تناج الملك بلونيه الأبيض والأحمر . لم تكن هناك صور لآلهة أو آلهات . لم تكن هناك صور لأشخاص ، عدا هاتين الصورتين الجداريتين . وتحت كل منهما كتبابة هيسروغليفية من أنهر طبويلة متجاورة . السرسوم عملى الأعمدة كانت لزهور ملونة ومتفتحة من كل لون وطيور محلقة ذات أجنحة مزخرفة .

وحين أوشك فريد أن ينتهى من يهو الأعمدة ويمبر سلالم حجرية تفضى إلى جزء آخر من المعبد قابله شدوان وراضى . قال شدوان في خيبة أمل لا ذهب هناك . رجال واحتك

يا دكتور أتوا على كل الذهب . لا شيء غير أصنام كثيرة بهذا الشكل . كان شدوان بجمل في يده تمثلاً صغيرا لنفس الفرعون بيطة الشداية قابضا بيده على مفتاح الحياة . ولما صعد فريد السلم وجد بالفعل ثلاث حجرات متجاورة . البعض خالية ولكنيا غضظ برائحة عطوة . وفي الحجرة الوسطي صورة الشمائيل الصغيرة للملك على قواعد أسطوانية . قال شغوان لفريد بلهجة مواسية وثلاثهم يعمودن إلى البهو ولكن همله الأصنام ياذكور تساوى ذهبا أيضا . الأجانب يشترون أصنام فيادكور تساوى ذهبا أيضا . الأجانب يشترون أصنام فيادكور . قال فريد وأين نجلد هو لاه الإجانب ؟ في المعارف من يكن أن يسمعه في لبيا يادكتور . الإيطاليون يلغمون أي مبلغ تطلبه . هنا المتعرف الكورة عليه المحارف على المحارف المتعرف المعطينا شيئا .

قال فريد لشدوان أنا لن أذهب إلى ليبيا . حيّرت ابتسامته شدوان فقال وهو يلوح بالتمثال فى يلمه إذن كيف نتصرف فى هذه الأصنام ؟

وخطّتها أظلم المبد فجأة فصرخ راضى وصرخ شدوان وسقط التمثال في الأرض محدثًا دويا . ولكن بعد ثوان دخلت الشمس المبد من جديد من فتحة الغرب .

( 10

أناخت الجمال في ظل المعبد وراحت تلوك أشداقها وتطلق أنينا . كان ذلك هو الصوت الوحيد الذي تصدره منذ كفّت عن الصراخ وصارت بدورها جزءا من الصمت .

دار فريد حول المعبد . كم تكن الأهمنة الخارجية التي يهرته اول ما رآها أعمدة حقيقية . كانت نحتا الأهمنة وسط صخر جرانيق صصت يصنع صورا حول المعبد . كانت أنصاف أعمدة تبرز من الصخر بين تجاويف غائرة وتساوية : عشرة أعمدة في كل جانب . وسأل فريد نفسه في دهشة ، كف حدث ذلك ؟ في كل مسيرته في تلك المصحراه لم ير صخرا من جرانيت فهل يعقل أنهم جلبوا هذه الكتل من الشرق وأقاموها هنا ؟ ولماذا ؟ . . حول المعبد من كل النواحي كانت الرسال المبد المنع وكان خاص الأولية عصارة المنافذات في كان خاص الأسرة والقاهرية المنافذات الرسال المبد المنافذات الرسال عصارة التي رآها مستقيمة الزوايا . هنا كان البناء الرئيسي مستطيع ولكن ظهر المبد كان من ضلعين بالتنيان كرأس مشتلت ، وفي كل منها المجدل والرقة من الخارج وفي الداخل ، ولكنه كان غريبا فيا معناه ؟

عـاد شدوان وراضى قبيسل الغروب وكمانا يلهشان . قال

شدوان لا أثر لواحتك يا دكتور . لا أثر للرجل المذي رأيناه . لو لم أر آثار أقدامه لظنته شبحا . لا شرء غير هذه الرمال هنا وهناك . لا شرء غير تل ثم رمال في كل مكان فعني سنرحل ؟ خال ال كت. فرد في ح. ح. أذا الله هزا . تطاول الدخل ان

قال الدكتور فريد في حسم أنا باق هنا . تطلع إليه شدوان صامنا . لكن عينيه قالتا ما يريد .

(11)

وصل إليه بعد فترة ضجيع جملين يتحركان . كم شدوان الجملين فلم يصدرا صوتا ولكنه مسع ارتطام الامتعة وخبب الاخضاف في الرصل وهي تبتعد فتهد في ارتياح . جلس في الظلمة وقال إن يكن هذا هو النداء فها أنا قد ليبت . إن تكن هي النهاية فلست أخافها وإن تكن بذاية فسوف أتعلم .

بعد مدة خرج من للمبد وكانت السياء مزدحة بالنجوم حول ملان نحيل . . وجد جله هناك ورأى قوائمه مقبدة . آنزل من فوقه الأحمال . كان هناك ماء قليل وقر قليل وصندوق معداته وأمتت . فك الحبل عن قوائم الجمل وأمسكه من مقرود ثم وجهه إلى الطريق . قال الأن أدرك صاحبيك قبل أن يضوت الوقت . وعاد إلى داخل للمبد . كان قد أضاء شممة تصنع بين الأعمدة نورا مرتمشا وظلا مرتمشا فأطناها ورقد في الظلام

(14)

ق الرسالة الأخيرة قالت مارتين قل لى لم صدرت أخشى الفسره. قل لى لماذا أسدل الستاتر كثيفة في النهار وأحب اللهي ع. لماذا صدار الدو يجرح عيني ؟.. ستغضب عنى ولكني لم أنتجان الكيلة الأخير. لم أستطع على ماذا كن يكن أن أفسل ؟ .. لم أستطع م فضب أبي فلا تنفسب أبت قل أنت على أن أنت يا نورى البعيد، أيها الترو الوحيد الذي لا أحشاه ولكن لماذا أنت بعيد ؟ .. قل لى لذا كان يجب أن أنحب الله غير طائر في اللها لى نا كل الذا الت بعيد ؟ .. قل لى للذا كان يجب أن

الطائر فى الليل صوتـا حزينـا مثل قلبى . لا تغضب ولكنى أستحلفك أقبل ينك النبيلة ، أنت يا من تصرف قل لى لماذا صرت أخاف الضوه ؟ . . كانت زهرة تريد أن تصبح ملكـة الزهور ولكن . . لننس ذلك . هلى ستقول لى ؟

وقبل أن يقول لها ، قبل أن بجداول حتى أن يقول جدات الرسالة الأخرى . قال أبوها أكتب لأني أريد أن أحرّوك . جزء من نفسى كان يعرف طول الوقت أن هذا سيحدث قلا تلم نفسك . أنا أيضا أحتمل في صبر .

(14)

فى الصبح استيقظ فريد على شعاع يضرب وجهه . رفع رأسه فرأى حزمة من الشمس تنفذ من فتحة عالية فى الشرق فوق المدخل توازى فتحة الغرب تمتم دون أن يدرى صباح الحبر يا مارتين .

وكان ذلك الصباح في المعبد هو اليوم الأول الذي لم يحلق فيه ذقته . حرص منذ بدأت الرحلة أن يبدأ يومه بتلك الحلاقة . ولما شحت المياه صار بحتمل الموسى الجاف على جلمه . كان يشجمه وهو وسط الرمال والخلاء أن يواظب عبلي عادتمه في المدينة . هذا الصباح مدُّ يده وسط صندوق أمتعته وسحب الموسى . نظر إليه وأعاده إلى مكنانه . أكمل قليلا من التمـر وشرب قليلا جدا من الماء . تجوَّل في المعيد . توجه إل الحدار وأخذ يتأمل الفرعون بوجهه المستطيل وشفتيه المكتزتين . وضع أصبعه على الكتابة المنقوشة تحت صورته . قال أنا أعرف هذه الحروف هاتان العينان المتجاورتان تنطقان اليوم في مارتين وهذه الريشة القائمة هي الألف. ذلك ما علَّمه اياه صديقه عالم الآثار الذي أهداه اللوحة الهيروغليفية المعلقة في عيادته وفريد يحب مارتين، . نعم نصف الدائرة العلوى هـذا هو الشاء في مارتين ، وهذا الخط بقمته الملتوية . . . تراجع فريد فجأة . تطلم إلى عيني الفرعون ويده الضارعة . قبال إذن فهذا هـ و ما تريد ؟ أهذا هو ؟ ولكن لم يبق وقت . لم يبق ماء .

(15)

ذهب فريد إلى صندوق أستمته . أخرج دفتر مذكراته وقلمه . استرجم اللوحة التي يجفظ رموزها . كتب حدوف مارتين وفريد متقرقة ، كتب حدوف الفعل يجب . هاد إلى الحائط قال لتفسه وحتى لو عرفت كل الحروف فكيف سأفهم المعنى ؟ كيف سأعرف تصريف الأفعال ؟ ولكن بينيا كان يقول ذلك راح ينقل على الورق بسرعة ويدقة كل الحروف والرمز: التي تنقصه . لم يين وقت . (111)

أجهده الوقوف الطويل وقلة الماء والأكل . كان يقف هناك في المبدء في النور الواني الذي يسبق الغروب ، وشماع من شمس حراء ينقذ من فتحة الغرب ، عندما تقرّت أصابعه التقرش وقرأ بصوت خاف للمرة الأولي السطر الأول في النهر الإل أنا . . الملك . . جثت .

ثم هبط الظلام .

(Y·)

في العصر خرج فريد من المعيد . كلت عينه . كان متميا وكان ياتسا . قال استغرق ذلك الأمر من الفرنسي سنين طويلة على حجر رشيد . لا قائدة . كانت الشمس حارة والرمل ساخنا ولكنه دار حول المعيد . قال لم خسة أضلاع ؟ . . نظر حلي المعيد . لا شيء غير الحلاه والشمس . وهناك عند وهناك على المعيد ، ذلك التل . وهناك عند الذي يقد مناف على المعالم الله الذي يقد هناك ؟ . . ذلك الملتم الوجه المهلم الثبان وييده وظل الرجل واقفا . جرى فريد نحوه ، لكنه توقف فجأة . عما ؟ . . ذلك الملتم المهلم الشاب وييده نثر شيئا أخر . انبئتي في رأسم إلها . قال انفسه : جاء تلك المعالمة التي تشرب وسط الكتابة . لملك التي تشبه منحصا العلامة التي تشرب وسط الكتابة . لملك التي تشبه منحصا العلامة هي الفعل دون رأس يحرك قلعه . لابد أن تكون هذه العلامة هي الفعل المعلد . نعم ، لابد أن تكون هذه العلامة هي الفعل المعلد . نعم ، لابد أن تكون هذه العلامة هي الفعل المعلد .

(YY)

لم ينم جيدا في تلك الليلة . جاءته مارتين وكان وجهها أسمر . كانت تشكو من عينيها . قالت له تنبت فيها زهور . . .

استيقظ في الفجر خرج من المعبد وجلس على السلم . بالكاد بلل شفتيه بالماء . . لم تبق سوى جرعات قليلة . قال لابد أن تكفى . لم يسأل نفسه تكفى لماذا ولكنه لحظتها رفع بصره ونظره ناحية التل . هناك رأى الرجل الملتم جالسا . تبلالا النظرات من بعيد ولم يتحرك أحد منها نحو الأخر . سأل نفسه من أين يشرب هذا الرجل ؟ ولما طلعت الشمس ، وأى تحت في الممل لأول موة ثلاثة تقوب غائرة في الرمل كل ثقب بحجم الأصبع . فهم ، ولكنه نهض ودخل المعبد الذي

أمسك دفتوه . راجع ما توصل إليه بالأمس . رجع إلى الحائط الأبمن الذي بدأ به في كل ساعات الصبح لم يستطع أن يقرأ غير أنـا الملك جثت ولمـا المرأة . . . ثم استفلق عليـه النص .

تمدد على الأرض ونام .

(37)

طلعت شمس وفريت الشمس . لم يستطع أن يفك من رموز الكتابة إلا القليل . لم تتجمع لديه سوى جمل متفرقة . وأوشك الماء أن يتهي . استغفى عن الأكل لكى لا يحتاج إلى الماء الماعر أي عنسه الماء . انطلق عارج المعبد . ذهب إلى التل الملى رأى عنسه الربط . صمده وانحدو منه . صنح خرة واستخدم الأدوات المحجد المهدد وحين وقف أخيرا المحجد المهدد رجلا مهلهل الثباب ومعه عنزتان . حين صدّق بيصره لكى يتأكد . لكى يعرف إن كان هو نفسه الشخص الملائم للكى يتأكد . لكى يعرف إن كان هو نفسه الشخص الملائم وكان يرق أكتر من مرة كانت الصور الأن تترجرج أمام عينه وكان يرى أساء كثيرة ولا شيء قال رأيت في هذه المصحراء كثيرا من السراب . عاد يصمد التاريخ، ومهم عنده طاهمة كثيرا من السراب . عاد يصمد التاريخ، ومهم عنده طاهمة منه منده بالمهدم ومن وسيد ، مسهم منداهم ناهم منده بالمهدم التي مال قرصها الأحرم الكبر في الأفق .

(47)

فى اليوم الرابع كان يرتمش حين صحا من النوم . كانت شفته خشنة ولما حاول أن يجسحها بلسانه لم يستطع أن يخرجه من فعه . يغض بجذاعه وارتكن إلى العمود . مد يند وأمسك قربة لماء فشرب كل ما بقى بها . قال ليكن . ويينها يستد ظهوم إلى المعدود تطلع بعينه التعبين إلى الملك الذى جاء . . تطلع إلى المعدود تطلع بعينه المتعبق إلى العين المفتوحة . . إلى الربشة المتعبة إلى العين المفتوحة . . إلى المساور المقاد والمقان استرجع كل السطور المقاد المقاد المقادة التي تجمعت لديه . التي استطوا كان يقرأها وسط المبارات الكتبرة التي تجمعت لديه . المقاد المقاد المقاد المقاد المقاد المقاد المقدود على المعلق الأول فى النهر حاول : أنا للملك جنت بها المراة نقسى وحيدا اكتملت فى النهن اجتمعوا حول . . ولما وجلدت نقسى وحيدا اكتملت فى مندى النور . . أنك النور وأنا في في في طاق في في الأول في العير من الأحاد جنت لنكون واحداد أنا وأنت . الأن ولم يش وقت عن الأحاد جنت لنكون واحداد أنا وأنت . الأن ولم يش وقت

ويقى الابد . الآن أناجيك فتعرفني أدون سبرى بعيدا عن الاعين لعينك أنت فتعرفني . أنطلع إلى قرصك اللامع الذي يرقب من السياء كـل شىء وأنقش على الصخير سرّى : إن حزين .

كانت عين فريد كليلة . كان جوفه مريضا لكنه مشى بعينه على الطلاسم التي لم يفها وتوقف عند السطر الأخير في النهر الأخير وقرأ : ولما وجدت كمل فرحة تلد نهايتها وجمدت في فرحك أنت المتنهى .

(17)

وجد فريد صعوبة فى أن يمشى حتى الحائط الأخبر . كان يستند إلى الأعمدة ولما وصل إلى هناك ، ولما استطاع أن يقرأ السطر الأول أنا الملك القوى جئت ، صرخ فريد بكل القوة التى بقيت فى داخله أبها الكذاب . وتردد داخل المعبد العمدى الكذذذ ااا ب ب

(۲۷) خدارج المبد جرى . كان يكرر أيها الكذاب . كان يخلم خداده العالى المرقبة . كان يقول يتنهى ذلك كله في خس دقائق . . في أقل من خس دقائق . . داس بقده على ثقوب بعجم الإصبع . راح يثب فوق تلك الثخوب وهو يكرر تعال . كال . ولما ارتش جسمه كله . ولما شط الحيرا على الأرض ، لم يعرف إن كان الثعبان هو الذي لدخه أم لا .

(AY)

كانت مارتین تمسع بیدها على جینه . قالت أعطني بدك . قالت مارتین تمسع بیدها على جینه . قالت مسندرب معا من هذا النبع . كانت ید تسند كتفه وقرب فضه كان إنساء من فخار فيه لبن . و رفع راسه فراى عبدین صوداوین تطلان علیه من وجه ملتم . أشارت العینان إلى إناء الفخار وقال صوت خافت اشرب . ستكون بخیر . و لما مال براسه رأى ساقین سمواوین مقرفعتین إلى جانبه ، و رأى قدين مشققین تمان بها فرات من الرمل . ولما وفع راسه إلى الجهد الملتم سأله : من أنت ؟

جنيف: بياء طاهر



# قصة حكاية رجل على المعَاش

قالوا لي:

لا يمكن أن نقبل استقالتك أو حتى تسوية معاشلك حتى
 ينتهى النظر في قضيتك .

ثم همسوا ، وفي العيون نظرانت خبيثة متعالية :

م حسوم ول المليون لطريد عبيه صاب

ولم يكن أمامي إلا الانتظار . ومع الانتظار الاحتمال والتحمل . احتمال وتحمل الأستاذ منصور ، والأستاذ عبيد الله ، والأستماذ الحلواني ، والأستماذ البساجي ، والأستماذ الزعفراني . . وكلهم في الديوان بكوات .. أعنى أن أسياءهم عند الموظفين في المتحف الذي نقلت إليه ، منصور بك ، وعبد الله بك ، والحلوان بك ، والباجي بك ، والزعفران بك ـــ والمتحف لوكنت تريد أن تعرف ، دور في عمارة بلا أسانسير ، وبلا أثاث حقيقي ، وبلا شيء . حتى البنت التايبست التي طلب منها الأستاذ حسين أن تكتب لى مذكرة ضم مدة الخدمة رفضت أن تكتبها بإشارة من يدها ، وهزة من رأسها ، فقد كانت منهمكة في قراءة مقال لصحفي لامع عن القادمين من السهاء ــ هكذا كان العنوان الضخم يقول ــ وحاول الأستاذ حسين ، أو حسين أفندي \_ فهو ليس بيكا من البكوات \_ أن يُفهمها أنني مستعجل ، وأنني ضيف . . تصور ضيف . . ؟ وأننى مسوظف كبير في الإدارة ، أقصم المتحف ، أقصم الخرابة ، أقصد العفن ، فهي تقرأ حول القادمين من السياء ، ولن تترك الجريدة ، ولم تفطر بعد ، وإيه يعني ، هناك غيرى لا بعمل شيئا ، ويا سلام . . ولم تكتب المذكرة ، فأخذتهـا منه

وكتبتها بيدى ، أعنى بخطى القبيح الذي لا يقرأ . ولكن . . الصبر طيب يا بك . وصحت ، لا يا حسين أفندي لست بيكة ولن أكون . وابتسم الوجه الطيب الرقيق ، وأخذ المورق في اعتذار . ومع هذا فليس في يده شيء وعيلي أن أنتظر قيرار المحكمة التأديبية . أو حكمها في تلفيقه مجموعة العمل الفذر الذي مد نسيجه ليحط برقيق خسبة عشر عناما كناملة . . وانتظرت في صبر على ، وفي احتمال كثيب لكل ما تمخضت عنه أذهان البكوات الذين يعيشون نهارهم في المدور الخامس في العمارة المتداعية . أعنى في الديوان الذي شاء غِل ضابط فاشل صغير السن (أرادوا أن يتخلصوا منه فجعلوه وكيل الوزارة) أن أنقل إليه . ولماذا لا ، يا سيد أنت موظف تقبض صرتبك ، فعليك أن تخضم للوائح والقوانين والتعليمات . فإذا لم تخضع هَا تَنقَلُ إِلَى هَذَّهُ العَمَارَةُ بِلا أَسَانَسِيرِ فِي الْفُورِ الْحَامِسُ حَيْثُ العنكبوت ، أعنى الإدارة . ورق بملأ وورق ينسخ ، وورق ينقل من مكتب إلى مكتب ، ثم إلى سلال المهملات أو دواليب متهالكة لا يعيرف أحد بها . وتم عمل الإدارة ، المراقبة ، الوكالة ، الوزارة . تم العمل والسلام .

يا نجمة الفجر اليقظة وسط العتمة ، وكمل وجهك مساحيق ، وعلى شفيك أطنان من لون اللم قلمتها مصاتم النجميل ، ويهرّ شهرك الذي تعب المفضف في تجيله ويُجهيه ه وتضميحة ، ولا أحد يراك هنا في سروالك السلاج المسطع ، الذي لا معنى له إلا أن يكشف عن هزال ساقيك العجفاوين ، يا حلمك أنت وحدلك . . . . . . الذا ؟ . . المذكرة كلها صفحة

واحدة ، وأن مجاسبك أحد يا حلوة ، تعبت من قراءة الأشياء الرخيصة ، وتعبت من ضيوف الأحلام الرخيصة ، فلمماذا يا رخيصة كل قسوتك وعنفك ورفضك القاسي المهين . قال حسين :

نحیلها إلى التحقیق یا بك .

 لماذا يا حسين يا أخى ، هى لا تخاف إلا من المديرين العاملين ، وأنا مدير غير عامل ، بل لست مديرا أصلا ، أنا عمال للمحكمة التأديبية ، وهى تسلك السلوك الطبيعى لفتاة مثلها ، تريد أن تُرقى ، أن ترضى الكبار ، وماذا يرضى الكبار أكثر من أن ترفض مثل .

وضحكت ثم قلت:

وضحك ، ونظر إلى وفي عينه تساؤ ل ؟ فقلت :

 لا تشغل بالك بي كثيرا ، فهذا لن يرضى أحدا من البكوات أعنى الاساتذة ، أعنى المديرين ، أعنى العنكبوت ، أعنى الألفة . وحمنا ورحمهم الله .

وضحك ضحكة باهتة ، ثم جمع أوراقي في يده ، وانصرف . . وانصرفت . .

ليلتها لم أنم قلقا وغيظا وضيقا ، وأنا كنت عودت نفسي أن تبعد عنها القلق والغيظ والضيق . ولكن ما في الأمر حيلة . وما مرنت نفسي عليه شيء ، وما أجدها واقعة فيه بلا إرادة مني أو منها شيء أأحر لا مهرب منه ولا فكاك . وقضيت ليلق أتذكر كل صور أمس . مشرقة مضيئة بالعمل ، عبطة مهينة بالإجهاض والمؤامرة . وضحكت في نومي حتى أقلقت زوجتي ، ويكيت في نسومي حتى بكت زوجتي ولكنها أبـدا لم توقظني ، ظلت إلى جانبي ساهرة تجفف العرق البارد المنداح فوق جبهتي ، وتعدل من وضع الوسائد حولي ، وتبكي في صمت حتى لا تؤرق نومي الذي غدا عزيزا ونادرا كليا تقادمت الأيام وازداد الانتظار والعذاب. وكان الكابوس ثقيلا شديد الوطأة ، مباشرا يستدعى كل العذاب . لم أشهد أسدا ينهش كتفي ، ولم أفغز من فوق الجبل لأقم فوق صخور مدببة تمزق جسدى ، ولم يغمرن موج البحر ليَخنق كـل أنفاسي ويميتني جزاجزه . ولم تلتفت حول جسدي أذرع التنين ، ألف ذراع ، كل ذراع بحمل ألف محلب ماص ، يلتصق بجسدي ، ويشد كل عضلة إلى ناحية ، كل قطرة دم إلى مخلب ، كل وجود إلى ضياع وعدم . أبدا لم يكن الكابوس بحمل كل هذه المعالم التي رسمت كوابيس عرفتها ليالي المعاناة سنوات طويلة منبذ أول المحن . لا . كان الكابوس واقعيا ، كأنني أرى فيليا سينمائيا

من إنتاج هذه الأيام . كانت الحجرة مستطيلة وضيقة ، وأمامى مائدة طويلة ، جلست خلفها مجموعة من الأفندية ، حوصوا على وجود الكرافت ، والجاكيت المحكم الأزرار ، ووراءهم ساع غريب لللابس ، وعلى صائدة مجاورة واحد تعمل مشلى يكتب ويكتب ، ولا يوفع رأسه أبدا . وكمانوا خلف المائدة ثلاثة . في الوسط رجا مصمت أسعر شديد السعرة ، كتيب شديد الكأبة . وعلى الميدن رجل لا ملامح له . وعلى السار رجل ظريف يتسم في وجهى كلما تفابلت عيوننا . وصمت يسود المقاهة المنطيلة الفيقة حين يضم صاحب الوسط ، سحاحب النظارة السوداء نظارته فوق عينية ، ويقول في صوت .

هذا هو الاتبام الموجه إليك ، هل أنت مذنب أم غير مذنب؟ أجب . . . ويتثال عرق بارد على جينى ، وأصرخ ، وتمد زوجتى فراعيها تحيطنى بها في إصوار وتشبث وحب . ولكنى أصرخ وأصرخ .

- بری، . . بری، . . بری، . .

ويسَظر إلى الرجل ، إلى عينى في استعطاف والتفت إلى نفسي ، إلى جسدى ، وأرى أصابعي معقودة عند جيبي الصديري ، وهو ينظر إلى نظرة آمرة وستعطفة في آن . الموجد ، عيب أن أقف أما القاضى وأصابعي في هذا الوضع التأكيم ، وحيب أن أكون كريا أمام القاضى ، فالكل أما التأخي ، وأن أن ألا كرم عنهم وراء التأخي ، وما أنا إلا مجرد متهم . ينظر إلى الاوسط من وراء لنظرته السوداء ، والأنجن بعيون مبتهلة تريينى أن أنسى من أكون ، وأن أذكر فقط أنني متهم . أما الايسر فهو ينظر إلى الوابط من وراء الورق ولا يوفع راسه أبدا . ومن غير أن أحس ، أخرجت أصابعي من جيب الصديري واعتدلت ، ثم مقدت يدى أحدجت أصابعي من جيب الصديري واعتدلت ، ثم مقدت يدى أحدجت وموافقة . هذا رجل كبسر ، رجل كسرناه ليعرف حجمنا نحن . ومن هو بين الرجال ؟ عرد متهم .

وصرخ الحاجب خلف القاضى ، خلف المنصة . - المتهم حاضر يا بيك .

وأنا برى ، ، برى ، ، وتفضل يـا سعاده البيك . ونؤجل الفضية إلى جلسة الشهـر القادم ، ونحن خـدم ، والجنيه فى يـده ، وأنا خـارج القاحة ، المكان ، والهـواء شىء حلو . والسيارات والأبواق ، وأصرخ ، وزرجتى تبكى إلى جوارى ونهمس فى صوت خافت .

كابوس . ما ألعن هذا الكابوس المخيف .

ثم أفيق . وعرق بارد ينثال على جبيني ، ويد حانية تمسح العرق ، ودموع مخلصة تبلل الجبين من جديد . وتنتظم أنفاسي تدريجياً ، ثم تغمض عيناي وأنسى كل شيء وأنام من

ويقول صديقي لا تنزعج ، فهذا هو حال محاكمنا اليوم . أنت تعرف أنا مستشار وقاضي أيضا ، ولكن ما نحن فيه هو ما نحن فيه دائها .

- يا سيد ، أنت ، وأنتم على العين والرأس ، ولكن من المدى أوهمكم أنكم بشرفوق البشير ، من المذي أدخل في روعكم أنني حسين أقف أصامكم أعسدل وضمع الجساكيت والكرافات والقميص والياقة ، وأطامنُ من نفسي لأكون أقل منكم بشكل أو باخر؟ . من .؟ أخبرنى بربك من؟ وكيف ومتى حدث أن القاضي قد غدا فوق البشر ، فوق الكرامة ، وفوق معنى الإنسانية ؟ أخبرن لأسكت وأريحك وأربح

وقال:

- ولكن عليك أن تكون جذا الأدب أمامه وإلا . . نعم ، وإلا ضاعت هيبة المحكمة .

قلت :

- يا سيد . . أنتم بداية الطريق الهوان ، ياسين قاطعني في ضجر قائلا:

- هل ستخطب ؟

وكأنما انهال عل ماء مثلج من (جردل) ضخم . فسكت ، وهمست في ضعف وتخاذل:

- ولكنني اندفعت وقلت للرجل أنا بريء ، أنا بريء كأنني مجرم يدافع عن نفسه ، ويدفع الاتهام بصوته وصراحه ، كأنني لص أو قاتل أو نصاب أو مختلس ، كأنني . .

صاح في حزم :

- كف عن هذا تماما ، فيا فات فات .

وصرخت في وجهه ٠

- قلت له أنا برىء ، أنا برىء ، أنا برىء . . وأفيق من جديد ، والعرق أشد برودة ، واليد الحانية أشد

رقة ، وهي تهمس وسط دموعها :

كفى فكلنا يعرف أنك برىء .

وأخرج من الكابـوس المخيف . لأفتح عيني في صعـوبة وتعاسة وتقول:

انتهی کل هذا من زمن . انتهی .

وفي هذا الصباح ، ضرب إلى الصديق التليفون ليقول مع الضحى :

 مبروك . . انتهت القضية ، وحكم القاضى بالبراءة . وسمعته دون أن أفهم . وعاد يقول على التليفون :

- لماذا سكت ، أليس هذا خيرا مفرحا . ! أحببت أن أخبرك ، قبل أن يتحدث المحامون إليك ، فأنا أعرف أنك وكلت ثلاثة محامين ، والقضية لم تكن تحتمل كل هذا العدد ، ولا كل هذا الجهد ، ولا كل هذا الإنفاق .

لم أكن في الحقيقة أسمعه ، فقند انثالت أسامي الصور ، واحدة إثر الأخرى ، تتعاقب في إصرار عنيف ، بعضها يبعث المدفء ، ويعضها يثير الزهو ، وكثير كثير من هذه الصور لا تبعث إلا الاشمتزاز والفرف.

وعاد يقول في إصرار :

 لاذا سكت ؟ مبروك !! قلت في حزم وسأم:

- سمعتك منذ البدء ، ولا أجد في نفسي ما أقوله .

ولكنك تجد في جيبك ما تدفعه للمحامين ؟

- أنت لا تفهم ، لقد دفعت لهم ثمن ألا أقف أمام زميلك القاضى . لم يكن ما عندى خوفا من القضية وإنما كان ما عندى خوفا من المهانة أمام من تضخمت ذواتهم .

کفی . فأنا قاض کیا تعرف .

 ولك أن تفخر بيذا ، فهذا الحكم فخر لمن يقاومون كل الضغوط ، ويرفضون الانحناء . . إن الذي . .

صاح في التليفون:

- كفي هـل ستخطب من جـديد . نحن يـا سيد نقـوم بواجبنا فقط ؟ فإن لم يعجبك أسلوبنا في أداء واجبنا ، فتستطيع أن تقفز بحسدك كله إلى نهر النيل . فنحن لا يهمنا رأيك . وإتما يهمنا معنى العدالة . وفي سبيله يهون كل شيء .

جاء دوري لأسأله في سخرية :

- أتخطب ؟

ضحك ثم ضحك ، وقال ضاحكا :

 أسكتني لعنك الله . المهم مبروك . أنت الأن حر تخرج من الوزارة وقتها تشاء .

ضحكت من كل قلبي وأنا أقول له:

- تعنى غدا صاح في ذعر حقيقي :

- اصبر يا رجـل . ابحث الحالـة كلها ، ولا تحرج إلى المعاش إلا وأنت مطمئن إلى أحسن الشروط.

ضحكت وأنا أقول:

- أحسن الحالات هو الآن يا صديقي .

وأغلقت السماعة وهو مازال يتحلث ، وقفزت خفيفا إلى همامی ، أغنی تحت (الدش) ، وأصرخ بامرأنی والأولاد ، أن يعدُّوا الإفطار ، والبيض معقبول النضَّج ، والشباي متوسط اللون ، وكره قليل . وأين صوت الراديو ، وهانوا المنشفة . وحين خرجت من الحمام كان الكل في ذهول . قرأوا الجوائد ولم يكن بها أي شيء عني ، فقد نسيتني الجرائد منــذ زمن ، وفتحوا الراديو ولم يجدوا أي شيء لي فقد هجرني الراديو من رُمن . ولم يفهموا إلا أن مكالمة التليفون تحمل لي ولهم شيئا . وضحكت وقلت لهم وأنا أنشف بقايا الماء من أذني وشعرى :

– خيريا أولاد . . خبر .

وضحكت ، وضحكت امرأتي ، ولم يضحك الأولاد ، فلم يفهموا ، لماذا نضحك ، وكل أيامنا وليالينا تعاسة وحزن :

ولم يوقفني هذا ، فقد كنت سعيدا منتشيا ، ولم أكن أحفل بأحد وقلت :

سأذهب إلى الوزارة هذا الصباح .

وصمتوا جميعا ، ونظروا إلى في دهشة . وظلت ننظراتهم المفعمة بالدهشة تملأ خاطري وأنا أغادر الأتوبيس وأدخل في مبنى الوزارة الضخم ، حتى لفتنني نظرات الدهشة تطل من وجوه البكوات والأساتلة والمديرين والمديرات ، وأصحاب السطوة . وصاحباتها ، الأحياء منهم والأموات ، وهمس حسين أفندي في أذني:

- ألست متعجلا ؟

قلت في صوت ثابت مفعم بالثقة والهدوء : - لا لست منعجلا ، إنما أنا واثق

نظر إلى في دهشة تساوى دهشة أولادي في الصباح ، ودهشة المديرين عند الضحي وسكت وقلت أنا:

 البيك مدير النعجل للبكوات . البيك مدير عام ، والبيك نائب وزير ، والبيك وكيل وزارة . فأنا لا بيك ولأحاجه . أنا رجل يقدم استقالته من العمل . ولا حـائل هناك . أم هناك حائل يا ساده .

أسرع حسين أفندي يقول:

- لا ، طالما تحضر لنا صورة من حكم المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية أعنى بالبراءة ، فلا حائل قانوني يمنع قبــول

كان متحمسا ، وكان وجهه الشاب الغض قد احمر أيضا انفعالاً . وقال الباجي بك . أو لعله التناجي بك ، أو لعله الماجي بك ، قال بك والسلام :

- بل لابد من موافقة السيد وكيل الوزارة . ثم إن .

وقال الحلوان بك ، أو لعله الفكهان بك ، أو لعله الكنفان بك ، قال بك والسلام :

- ثم موافقة اللجنة العليا لشدون المستخدمين . أن

وقال الفسخان بك ، أو لعله السمكاني بك ، أو لعله السردنياوي بك ، قال بك والسلام :

ولابد بعد كـل هذا من صوافقة السيـد الوزيــر . هذا

وصاح حسين أفندي الذي كان يجيل بصره فيهم في دهشة

 ما هذا يا صعادة الكوات البهوات الأغوات ، الاستقالة الأن من حقه ، يقدمها فإن لم يجبه أحد سيستقيل فعلا وقانونا بعد خسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستقالة . أو كيا قال .

وسكت البكوات ، ونظر كل منهم إلى الأخر في حيسرة ، وتنحنح أحدهم وقال:

 ولكن كيف نفرط فيك يا بك وأنت كفاءة عظيمة . وقال الثاني :

- اسمك سيملأ البلد من جديد يا بيك بعد انتهاء شبح القضية .

وقال الثانى:

- سيعود الخير يتدفق من يديك لمن حولك يا بيك .

ولم أكن أعرف أنني بكل هذه البكوية . ضحك الأستاذ حسين الذي هو ليس بيكا على الإطلاق ، وضحكت أنا أيضا فقد كنت بيكا سابقا ، أما مع هؤلاء البكوات فأنما الأفندي الذي جاءنا مغضوبا عليه . الصدفة وحدها أعطت اسمه شيئا من الشهرة . ولكن لا . . لا يهمني . ورحمة أمي ، وحيماتي وأولادي ، إن لم يسر عل العجين لا يلخبطه ، للخبطت له حياته . نحن ناس أيضا لنا أسماؤ نا وقدراتنا وقد أدينا واجباتنا بأمانة طوال هذه السنوات ، فماذا كانت النتيجة ؟ يأتي هذا الأفندي الغريب ويفرد نفسه علينا ، لا ينبغي أن يعرف أنه جامنا هنا لنؤدبه ، نعم نؤدبه ونحن سنعرف كيف نؤدي الممة

الوطنية التي أناطتنا بها الدولة . نعم أناطتنا فهي طريقه هذه الكلمة . أقول : يجب أن نؤدبه .

وعاد الأول يقول :

- وستوحشنا فالعلاقات الإنسانية . .

وقال الثاني :

- ثم إن . . .

وقال الثالث: - لا تنس أننا في وقت محتتك شلناك فوق الرؤ وس. ولم نقصر أبدا .

أسرع الأول يقول:

- ونُحن نعرف الظلم الذي وقع عليك ، ياه ، أنت بطل في احتمالك له والصمود أمامه .

وقال الثاني :

- ظلمة . . ظلمة . . ثم إن . .

وقال الثالث :

 وستشرف وزارتنا دائها بأنك يوما ما كنت موظفا فيها . يا سلام .

وقال حسن أفندي :

- تعال معي ننهي الإجراءات .

وكنت سعيدا وأنا أكتب طلب الإحالة على المعاشي، وسعيدا وأنا أطلب ضم سنة إلى مدة الخدمة وجد حسين أفندي أنها من حقى ، سعيدا وأنا أرى علامات الدهشة والذهول على وجوه البكوات الذين لم يكن بالمستطاع أن يفهموا سر سعادتي بالخلاص أخيرا من قيد مقرف كان يحطم أعصابي ، ويمتص رحيق وجودي نفسه .

وبعد أيام قال:

تم كل شيء وصدر القرار ، وتعال خذ أوراقك .

كنت سعيدا وأنا أحكى لها ما حدث وضحكت أنا . وضحكت هي . وقالت :

- في الغد أصحبك لغير بطاقتك الشخصية والجواز، فأهم نتيجة لما حدث هو أن تغير جواز سفرك .

وكنت أحس أنها تتمالك لتبدو شجاعـة أمامي ، وتجـاهـد لتبدو أنها مطمئنة للغد ، فقد غدا الغـد بلا سنـد إلا عرقي وحده . ولكنها كانت تحاول أن تبـدو واثقة من كــل شيء . وأدخلت هذه البهجة على نفسي ، فضحكت أنا الآخر ، وضحك الأولاد ، وفي عيونهم تساؤ ل ، وشيء يشبه الخوف والقلق . ومع هذا فقد أشرق على الصباح الثاني ، وأنا مازلت

أضحك وأبتسم ، بل لعل كنت أكثر ضحكا وابتساما من أي صباح آخر في حيالي .

وقالت زوجتي :

لا تتردد ، تذهب اليوم لتغير البطاقة والجواز .

: قلت

- نعم . .

ودهشت هي ، فأنا عندها في مثل هذه الأمور كسول ، لا يرجى منه حركة . وعلى مدى عمرى الوظيفي كله بخيره وشره ، لم أتحرك لشيء أبدا . وكانت معاناتها الكبرى أن تذكرني بالمواعيد ، وأن تدفعني دفعا للوفاء سلم المواعيد . اجتماع في مكتب الوزير ، أنام يا خلق الله أثام . لابـد من تقديم الإقرار الضريبي هل أنا عبد ما هي لابد هذه ، إنها لا توجد إلا للعبيد . الموعد انتهى . يا ست الموعد لا ينتهي إلا إذا مات الإنسان ، وإلا إذا تحول إلى رقم ، إلى مجرد شيء لا وجود له ، مجرد آلة تتحرك بالأمر مرة كلُّ عام ، وإلافالوسل والثبور وعظائم الأمور . أرجوك اتركيني أنام ، فأنا لا ضرائب عمل ولا شيء عندي إلا الفقير والعبدم . . ولكن . . . ؟ لا لكن . . فليس عندي شيء ، لست سباك أكسب ولا أدفع الضرائب لأحد، وأفرض وجودي السيء وأجنوري الأكثر سماجة على كل أحد ، ثم أترك كل شيء مدمرا أكثر عما كان قبل أن أجيء . ولست واحدا من الفعلة المذين يجيئون إلى العمارة الجديدة المقابلة لناكل صباح بالتاكسي وكل واحد بحمل أدواته ، وينزل من التاكسي سعيدا قريرا لأنه يكسب كل يوم عشرة جنيهات لا يدفع منها مليها ، ولا يسأله عن مكسبه أحد ، لا إقرار ضريبي ولا دياولـ . القصمة في يـد ، وألة التسوية في يد ، والسلام عليكم . وادفع يا سيد ضرائب عن كل كلمة تكتبها ، وكل محاضرة تلقيها ، وكل فن تبدعه ، أما هذا الولىد المقشف القندمين فيشرب المارلبورو ويبركب التاكسي ، ويبصق في وجهك ، ولا ضرائب هناك . وتقول : ولكن موعد الإقرار الضريبي حل ، ونحن لسنا في حال تسمح بزيادة البلاوي . وما كل هذا العقد الاجتماعي الغريب الذي يربطنا ببلدنا إلا مجموعة من البلاوي .

أما هذه المرة فقمت معها في الصباح نشطا بالفعل ، مبتسها بالفعل ، مريدا بالفعل . أهمل كل أوراقي معي إلى حيث الخلاص . فألبوم أنهى كل علاقة لى بخيط العبودية والعقد . وكنت بالفعل نشطا حيا يقظا موجودا ، وهذا في هـذه الأيام كثير . وضحكت ونحن ندخل المبنى المتهالك القديم ، بل لقد أسرعت أجاري خطواتها فـوق الدرج العتيق ، من دور إلى دور ، وهي تنظر إلى في قلق واضطراب ، فيها كان الطبيب

ليرضى في بعد كل أزمات القلب التي توالت عل مدى العمر ، أن أسرع في الصعود عبل الدرج بكل هذه الحمة . ولكنها أخفت ثلقها حين ضحكت ، وقالت :

 لقد وصلنا ، ونحن لن نفعل إلا أن نغير البطاقة لتكتب فيها (بالماش) بدلا من الوظيفة السابقة . همل معك كمل الأوراق؟

مُسحكت وأنا أقول طبعا . وأبرزت كل الحافظة بما فيها من صور لكل الأوراق المطلوبة إلى جوار الأوراق الأصلية ، وربت بهدي على الحافظة وأنا أقول :

- هذا اليوم جديد في عمري .

ثم وقفت فى الطابدور ، أنسا فى الصف ، وزوجتى إلى جوارى ، المؤطقة الفدية فى دنيا تحقيق الشخصية والجوازات ، وكل مشاكل الداخلية . فضت عمرها كله معهم . واقتربتا تدريجيا من المؤطف المختص . لم يكن الإجراء شاذا أو غريبا چرد تفيدر بيانات .

لست أدرى كيف حدث هذا . مع كل خطوة أخطوها في الطابور كت أحس أن شيئا ما يحط فوق كاهـلل . وأنحق . أعنى أن ضافي تنحق . ويدأت أحس أن ساقي تهتزان في عنف ، وأكد أن أمد يدى أمسكهها بها ، حتى لا يلحظ أحد أنى أهتر في وقفني .

ولمست دراعی فانتبهت ، ولکنی لم أملك أم أصع یدی حین ربت بها علی یدها فوق دراعی أن ترتمش ، نعم کانت یدی کلها ترتمش ، وکان کفی پختاج بعث فوق دراعها .

وبلت في عينها نظرة ذعر ، وضغطت على كفي ، وهي تقول :

- مالك ٩

وحاولت أن أيتسم فشحب وجهى واصفر ، وحاولت أن أطمتها بكلمات فتلعشمت الكلمات في فمى وامتلأ باللعاب ، وخرجت الكلمات متقلصة ، عجوزا، هتياء

- أبدا ، لاشيء .

وبدا فی عینها ذعر حقیقی ، وأحسست تحت وطأة نظرتها آننی آتمزق ، ینفلت کل جزء منی بعیدا عن کمل جزء . إننی آتباوی ، لیسقط کل جزء منی بعیدا عن کل جزء .

وقال الرجل:

أوراقك يا بيك .

وأفقت لكلماته ، ومددت إليه يدى بالأوراق ، وكانت يدى ترتعش . ونظر إلى وكانت عيناى غائمتين ، والنظارة تنهدل فوق أنفى ، والعرق بملاجسمى ووجهى ووقيتى ، وكنت أهنز

فى وقفى ، وكانت ركبتاى تتقلصان فى عنف ، ترفضان الحركة والمشى ، والاستمرار .

وقال الرجل في إشفاق :

اجلس يا والدى هنا ، هذا كرسى ليس قد المقام ،
 ولكن تفضل استرح حتى أنبى أمر الأوراق .

وتنهدت وأنا أحس بالراحة حين أزيح عبمه جسدى عن قدمي فأجلس ، وأعود بظهرى إلى الوواه ، وأمد بدى بمديل أسبح عرقى المنداح من جبهتى وفوق عينى . ونظر الرجل إلى الأوراق أسامه ، ثم نظر إلى ، ثم نظر إليها ، وعاد يقلب الأوراق من جديد ، ثم قال في صوت متثاقل معتدر عطوف :

- عل البك مريض ؟

ولم أرد عليه بدأت آلام حادة تمزق رثنى ، وبـدأ تنفسى يتعثر ، وقلمي يضرب خفقاته فى عنف غريب .

وقالت هي :

أزمة وتعبر , واثله ستار .

قال الرجل وهو يقلب الأوراق من جديد بين يديه :

كنت أظنه بلغ من المعاش ، ولكن مد الله في عمره ،
 ومازال أمامه سنوات طويلة حتى سن المعاش .

قدا هو يخرج إلى المعاش ، هو مريض .

كان صوتها هامسا ، وكانها تبدل إليه سرا خطيرا . ولم أستطم أن أتحرك من مكان ، كيا لم أعد أرى فقد غاست عيناى تماما ، وتيبست ساقاى ، وازداد اهتزاز كنفى ويدى وأصابعى كلها . ومندت يدا تمسك يدا حتى لا يزداد اهتزاز كل شىء قى ، وقال :

- يا يبك استرح. فأنت من الواضح مريض. تحركت شفتاى ، واهترتا ، ولم يصدر عنها أى صوت . وانحنت على كأنها تسمع ما أقول ، وصمت الرجل يتتبع بعينيه همسات شفتى ، وقلت وسط الاهتراز ، والتردد ، والعجز :

- أنا أستطيع أن أوقع .

واهتز كل شىء ، الرجل ، والاستمارة ، امرألى من جديد والاستمارة ، يدى المرتجفة والعبرق ، والتردد ، والحنوف ، والاستمارة .

ووقعت . واستقر حولی کل شیء . وقالت مرة أخرى ;

ونانت مره احرى . - وقع هنا وينتهى الأمر .

و وقعت ، وفي عين الرجل رئاء ، وفي كل جسمي اهتزاز ،

زرجتی ، شکرا ، سنصل بسلام . وتهاویت . وأسرع أكثر من فتاة پمدون سواهدهم وسواهدهن . ولکتر من فتاة پمدون سواهدهم وسواهدهن . ولکتر نما ، فقط ، كل شیء ، قاد مناح ، وأناضمت ، والبرد پملاً جسدى كله ، ولیس فی والس لل استخدام دائرة مفرفة من كل شیء إلا التصاف ، والردت أن أتمي ، والخالك ، فلا يبقى إلا أن تمي وسط الاغراب والناس والعيال . وأخلاك ، فلا يبقى إلا أن تمي وسط الاغراب والناس والعيال . وأغلاك ، وأصبر .

وأدركت والتاكسي يسير، وهي إلى جواري أنني مستريح تماما ثم أنام، وأنام. وتقول:

- انتهى كـل شيء ، ومعك السطاقة الجسليسة ، والباسورست الجديد .

ومن عمق النبر العجوز أرفع رأسى وتتماوج حول رأسى أمراج وأمواج لزجة ، مليئة بكل ثقل النيل ، ويقليا ألف رجل وألف امرأه أعطوا بقاياهم للنيل العجوز ، حيا ، وذكريات ، ونفايات . وأقول وسط اللموامات :

- وإن . .

تقول : - الآن استرح . .

والباشا والبيك ، والسعادات ، والبكاوات ، والبكاوات ، والسائدات ، والفاقفات ، والباشفات .

وقالت :

- أنت حر .

وقلت :

- وصفحة انطوت . وفجأة وجدت نفسى أضحك ، أولا في خَوْر ، ثم في تردد

شجاع ، ثم في اندفاع مصر . والتفت السائق الينا ، ثم نظر في دهشة ، وهز كتفيه ، وهاد ينظر أمامه من جديد .

وعدت أضحك ، واعتدلت وضغطت كفًّا بكف وقلت : - تصوّري أنا حر .

كانت تنظر إلى في عجب ، وقالت :

- المفروض أنك مريض ، وأنك متهاو ، وأنك مت .

کان قلبی بهتز طربا ، کأنه عصفور بلّله ندی فجر جدید ،

- نعم مت ، ثم بعثت . .

- نعم مت ، تم بعث . . ابتسمت ، ثم ربتت على يدى ، وقالت :

ابسمت ، دم ربب على يدى ، وقعت .
- من يصدق ؟ من كان يراك وكل الأيدى تساندك ، وكل الساعد تكاد تحملك من دقائق فقط ؟!

وهي ترفعني من مجلسي لأقف وتقول:

ماذا جرى لك ؟
 ولا أجيب . .

وتعود وتقول : - أسند نفسك عل . .

وابتسمت لنفسى فى سخرية . كيف أسند جسدى عليها ، وهى ضعيفة مسكينة لا تستطيع أن تسند جسدها هى . وقلت :

- تمام . أنا أستطيع أن أقف .

ولكن كانت مهمة أنّ أقف مسألة صعبة بالفعل فكل شيء في يهنز . وعجبت لنفسي ، فأنا لا أستطيع أن أمنع يدى أن تهنز ولا ذراعي أن تهنز ، ولا ساقي أن تهنز . كان كل شيء في

يهتر . وهذا عجب العجب . وقال الرجل : - لا بأس يا بك ، معك البطاقة وكل شيء تمام . وأنت

أسعدتنا بزيارتك ، ونراك على خير . وتحاملت ، ووقفت ، ومدت بدها تسندني ، وسرنا أنا ألقى

بكـل ثقل عليهـا ، وهي تحتمـل وتيتــم إلى أن وصلنـا إلى الطريق ، وقالت :

- ما معنی کل هذا ؟

اعتدلت وقلت :

- أبدا ، لا شيء ، هات بدك استند عليها حتى نصل . قالت في عنف :

فالت في عنف : - لست محتاجا إلى يدى ، وأنت أقوى مني ومن كل شيء

قلت في ضعف :

 كل شيء في يتهاوى ، لا بأس فاستديني إلى البيت . فأنا لا أقوى على السير .

ابتسمت وقالت :

 تركنا هذه الإدارة وأصبحت حوا ، البطاقة معك ، وقد نغير بها كل شيء .

فماذا تريد ؟

كانت كلماتي متلعثمة وأنا أقول لها :

لا شيء , فقط أريد أن أروح إلى البيت .

وابتسمت ، وقال الرجل ، يا سلام ، البيك تعبان وأنا أوصله إلى التاكس . وهمست شابة ، يا حرام وجهه عمر . وقال شاب ، البيك تعبان ، أسرعوا إلى سيارتى . وقال الرجل فعلت كل ما أستطيع ؟ والبطاقة تمام . وقالت امرأتى : شكرا لك ، صنصل إلى البيت بإذن الله ، هي إغياءة عارضة . وقال الشاب : عربتى تحت أمركم ، فالبيك تعبان تمان تمام . وقالت

قلت وأنا أنظر من نافلة السيارة :

الشمس مشرقة ، والعيال تخرج من المدرسة حماملة
 حقائبها فرحة ، تجرى . . تجوى . . وعدت أضحك . وعاد السائل ينظر إلينا في دهشة ، ثم يجول وجهه إلى أمام في أدب ،

وقالت :

- وإذن انتهت الأزمة . .

قلت :

- أى أزمة . أنا أفكر في أن نذهب معا غدا إلى الحرم . ضحكت بدورها ، وقالت متسائلة وقد صغات عشاء

ضحكت بدورها ، وقالت متسائلة وقد صغرت عشــرات السنين .

– غدا ۽ غدا .

قلت وأنا أمسك بيدها بكل ما في قلبي من خفق ، وحنان ، وأمل :

رس . - نعم غدا يوم جديد .

القاهرة : فاروق خورشيد



# وتصبه فالكطاف على طوفان الجسد

أنزل للمدرسة في الثامنة إلا عشر دقائق ، على الساعة .
ساعة الحائظ معلقة جنب الباب . البندول النحامى
الطويل ينتهى يقرص مدوّر ، مل ، صغرته وعاجة ومغوية ،
يتارجع ، ذاهباً آتيا بإصرار كنان في مَزْقا وحَفَة ، في بطن
المستدوق الحشي المستطيل ، بجسمه البني الداكن اللاصم
المستدة ، على حوافه الأربعة كورتيش مشغول يتغريمات
منداخلة ومتنزية ومتقلبة ، وعلى الحافة العلوية تحرَّج مقبب
شعره الطويل المنتم المتجعد الحصل ، وله حينة غروطة عربات عنها
المسادر بها أطواه المجبوس ، وهو يشب على حصاته
المائن الذي يؤمم إحلى ساقه الأمانيين ، مشية برشاقة بالمائن الذي يؤمم إحلى ساقه الأمانيين ، مشية برشاقة بالمائن الذي يؤمم إحلى ساقه الأمانيين ، مشية برشاقة

فطورى ، دائيا ، تُستيّة بالشاى واللبن ، فقط . تفتّ أمى وجه الحَبر الناشف الرقيق ، فقد كنت لا أحب بطن الرغيف الحَشن المحبّب بالردة ، وتفرقه بالشاى واللبن حتى ينشريه ، وبلين ، ولكنه لا يتمجّن ، فاكله بالملعقة الفضية الخاصة بي وحدى ، عليها نقش تاج صغير واسم لا أنساء : محمد محمود غلل وأولاده ، بالحظ النسخ اللقيق التدوير وقد اسود وسط لمان الفضة الثقيلة ، أرفع بها الحيز المسقى بالشاى واللبن ناجده سائغ السخوية ، سهل البلع وأنا لا أرفع عيني عن الساعة ، والمقرب الطويل يقفز من علامة إلى علامة كل دقية ، حقى يصل إلى الحلط الله عارف عند أنن بجب أن

ثابتة ، طرف الحافر المنصوب لا يكاد بمس الأرض .

أترك كل شىء ، وأخطف كتبى من على رخمامة البُـورِيه ، وأجرى .

كل يوم أحد ، قبل أن تذهب للكنية ، أترجّى لمى أن 
تتركى أملا الساعة . آخذ مفتاحها الذى له تجويف دائرى دقيق 
في ساقه ، من مكانه على أرضية الصندوق الداخلية أحسس 
إلفبار الدقيق عليها بأصابعى ، وأطلع على كرسى خيزرانه ، 
وأولع خُرم المشتاح الطويل فيلف بإحكام وثيق حول سنَّ 
كالإبرة يبرز من فجوة دائرية في متصف وجه الساحة بينائه 
ذات الورقين النحاصية ، وأدير المقتلح وأنا أمنتك برأسه المفلطحة 
نصر التروين النحاصية ، تعمدة ، وهي قتل م ، والسباية ، 
نعصر التروين الداخلية ، تهمدة ، وهي قتل م ، والمسباية ، 
نندق ، كل ساعة ، إهواضحة ، أقوى صوتا وأكثر غيسدا . وكانت 
نندق ، كل ساعة ، بصلسلة النوانيس .

تركنا اليت الذي في شارع 17 أمام وابور الدقيق ، بالقوب من الكركون ، عنما دخلت مدوسة النيل الابتدائية من أربع سنين ، وانتقلنا إلى بيث شارع الكروم أمام الاصطبل ، قريباً من ترعة للحمودية ، غصوص لأن المدوسة كانت في الشارع نفسه ، أصل اليها بعد خمس دقائق مشيا ، أو جريباً في دقيقتين ، أعبر تقاطيع شارع سيدى كسريم ، ثم شارع الترامواي ، فأجد المدرسة على قمة الشارع التالى ، على طول .

للمدرسة سورٌ عال ، من الحجر ، على شارع الكروم ، لا يفتح إلا على باب خشير ثقيل يقضى مباشرة إلى سلالم ضيقة ،

معتمة ونظيفة جدا ، بين خالطين مُصْمَيْن ، لا يدخل منه إلا الناظر والمدرّسون ، لم أصعد عليه ، ولم أعرف رهبته ، إلا مع أبى ، وهو يحسك بيدى ، عندما جاء ليقتم لى فى المدرسة أول مرة ، من زمان ، وعندما ذهبت لأخذ الشهادة من مكتب الناظر فى آخر تلك البنة .

أما نحن فندخيل من الباب الواسع الكبير على شبارع المعارف ، من الناحية الثانية . يقف عليه عم ميساك البواب المجوز الشقق الوجه ، بشاربه المهدّل وصمّه القباش الملقوقة على الليدة الحائلة اللون ، هو الذي يفتحه ويغلقه ، ويغرر مصائرتنا في الدخول والحروج ، والحصص والفُّحة ، إذ يضرب الجرس النحاسي الصديء المالي جنب الباب ، على ساعته الفضية المكتزة المضبوطة بالثانية ، مربوطة ، في جيب جلابيته الجانبي المعمق ، مكانية معقودة بالزرار العلوى في صديريته التي يبلو قصائها اللاسم ، ضيفاً حول صدوره النحيل ، من ضحة الجلابية العلوية .

وللباب ضلفتان حديديتان مسدودتان ، بين قائدين من الحجر العريض ، ويفتح على مدخل مبلط صدير تصمد منه سلام عريضة رعابية بيضاء ، غما من الجانسين دوابزين حجري كالملكونات ، ويؤدى لل ردعة تقع الفصول على جانبيها . وعل مستوى الدور الثان يبرز من قوق السلام ، ويُظلّها ، بناة المدرسة المزتفع ، المضلّع ، بالحجر القديم الكبر، والزخلوف الحجرية الطويلة ، وفيه النوافذ العالبة المالية المسلم المالية بشلها الحشية القيامة .

اندفعت جرياً من جنب عم ميساك إلى الحوش الصغير ، إلى يمين السلالم الرخاصة ، حيث كان يقف والكباره الذين يلبسون البنسطلونسات السطويلة والبدلسة الكساملة ، والسطرابيش والكرافتات .

وقلت صباح الخير لتُربِّب عَل ، فرد علىّ وهو مستند بجنبه إلى السور ، طربوشه مُصْرَوِج على زاوية أنيقة من جبهته ، وجائته مزررة ، فهى دائماً عموقة عليه ، لا يفتحها أبلدا ، ورجهه طويل فيه نظرة حالة شيئا ما ، مترفعة شيئا ما ، ودعلىًّ أيضا حسن المرويني ، بخمليّه المدورين وعينيه المصمتين ، وسيلمان بطرس ، الصحيدي الوسيع ، لونه بني محروق .

لعل الكبار كانوا فى السادسة عشرة أو بعدها ، ونحن ، أواثل الفصل ، صغار فى السن عنهم ، فى العاشرة أو نحوها ، وكلنا شَيْطلة ، ولكنناكنا ، بمعنى ما ، أنداداً لهم ، بمبيزة التفوق النى تجملهم يجترموننا ، وتنبح لنا أن ننضم على قدم المساواة إلى جماعتهم فى الحوش الصغير ، نتبادل السندوتشات ، والتوق ،

رأساً براس ، حتى لو كانوا هم ... كيا هو واضع ... أولاد عز وآباؤ هم أغنياه ، بينها كنا على قدّ الحال ، بالكاد مستورين ، ومازلنا نابس الشورت والقميص المترح الرقبة والشراب القصير المتهدال على رقبة الجزية . ولكن الطرموش كان إجباريا ، حلينا نعن أيضا ، نلبسه في القصل وفي القسحة ، وفي الشارع . أما أننا فلم أتمرد عليه إلا بعد ذلك بكتر جدا ، في خاصة تانوى ، كنت أضعه في المدرج واخرج في الفسحة من غيره ، ولكن لابد أن نكبسه على رؤ وسنا عندما يدخل المعرسون .

وهم ذلك فقد كنا نعرف ، بغموض ، أننا لسنا أنداداً لهم ، تماما . كاتوا كباراً ، وكانت لهم معرفة بالسرار الجسم التي تمدث للواحد عندما يكون كبيرا ، ولا تمكيها بعد . وفلما ، وحده ، كنا نكنَّ لهم إعجاباً خفيا ، واحتراماً من نوع خاص ، حتى لو كاتوا في آخر ترتيب الفصل . وكانت لهم مرات ، في صباح الإثنين خصوصا ، يتحلقون معا ، الكبار وحدهم ، ويتحدثون بهمس متفعل ويتبادلون أسراراً لا يسمحون لنا بان سمعها .

ضرب الجرس، واندفعنا نجرى على السلالم الرخام، ودخلنا حمة الغربي . كان خليفة افندى يتكلم بلهجة فلأحم فقيلاً ، ويشقرب كثّ كشريط مستهم الحلوف قمت أنه ، وعظم وجهه غائر وجاف . وكتت في أول الحاف عصد ، وطلب من خليفة افندى أن أسمّ ما لمخفوظات . كانت صورة اللهمل وصورة الفحسى مضروته عليها ، وكنت حسن الحفظ ، فتلوتهها ، واحدة بعد المخفوظات ، وكنت حسن الحفظ ، فتلوتهها ، واحدة بعد سكون تام وأنا ألقى الأبات المنقمة الفصار ، وكان خليفة أفندى ، وقل الصمت حمدهمة خافت غاصفة أن من فرغت ، وفي الصمت حمدهمة خافت غاصفة ثان من الفصول الأخرى ، المناق علمة على المناق مثل ما للفائد من المناق المناق على المناق المناق المناق على المناق على المناق المناق على المناق على المناق على المناق المناق على على المناق المناق على المناق المنا

فى الفُسحة ذهبنا ، من يسار السلالم العريضة ، إلى المعر الفينى الذي يدور بجيف المدرسة ، ويفتح على حوش مسقوف بالخشب ، دبلط ، في دكك طوية دولان خنيسة عاربة الحشب ، دكان هذا الحوش معتماً قليلا ، ومفرحا في الوقت الشمه ، فقد كان مرتماً للاستغماية والنظ فوق الدكك وبين الموائد . وتحت الحائط الذي يقوم أمامه حقية نحاس نشرب

منها بأيدينا ، تحتها بقعة غير منتظمة نمبلولة وداكنة اللون دائها ، ولم يكن الكبار يأتون إليه .

كنت منحنياً على الحنفية ، أملاً بدى المتجاورتين المكورتين بالماء وأشرب بعطش بينها الماء ينسرب بسرعة من بين أصابعي ، عندما جاء جبره من خلفي ، بقامته الطويلة ووجهه الشمعي الأبيض ، وابتسامته التي أكرهها ، ومعه كمال المدكوك الجسم في بنطلونه البطويل الضيق المحشوّ فيها بمين ساقیه ، ومعهما رمزي ، قصيرا ، ومدور الجسم ، الشورت الذي يلبسه يكشف بإحكام عن فخذين ناعمتين بيضاوين ، وعيناه جاحظتان قليلا ، وسمعت جبره يقول بصوت يتعمَّد أن أسمعه: يا عيني عل سلاسل النَّفَب. . يساحلاوة كالبنات . وقمال كمال بصبوت خشن : إيوه يما سيدي . . ! اعتدلتُ وأنا أرتجف من الغيظ ، وتمنيت لو كنت كبيراً فأحطُّم لم وجوههم بقبضتي كما كان يفعل روكامبول وأرسين لوبين ، واكن حسن المرديق ، على غير عادته ، كان يقترب متمهّلا ، ومعه غُريَّب عَـل ، وأنطون زخـارى . سكت جبره وكبــال فجأة ، واستدارا ، وابتعدا وهما يمسكان بيدى رمزي ، كلِّ من

في فسحة بعد الظهر كنت في الحوش الكبير المقتوح الذي بحدة السور من ناحية ، وحيطان البيوت العالمة من ناحية ، بنوافلها الموارية التي لا تفتح إبدا ، وفقر مبنى المدوسة من آخر ناحية شالة ، ويتهي إليه الحوش المبلط المسقوف من آخر جوانه . كانت الشمس تنصب عليه فيدفا جداً في الشتاء ويتقد ترداة في الصيف ، وأرضه قد اسرة رملها قليلاً بتراب ناهم تردم من صحابات صغيرة تحت أرجبانا من الجيري واللمب والصباح الذي لا يهذأ أثناء الفسحة الكبيرة ، وكان من أهبنا الأثيرة أن يخلع أحدنا حذاءه ويمسك به ، حرصاً عليه مها ويطل برأسه ، بالكاد ، من فوق السور ، ويتادى على المائة أو على من القلائل الذين يمون في شارع الكروء ، ولا يحصل على هذه المؤة إلا من كسب في لعب البلى ، أو صلّح ، أو ما

جداء جبره ، وكسال ، ورمزى ، ثمانتهم ، إلى وأنا في الحرض الكبير ، وطلب منى جبسره بمسوت كله رجداء ، واعتدار ، ومصالحة ، أن أشدح لهم مصانى المحفوظات واعتدار ، ومصالحنا ، ولكننى كنت دائماً أحس معهم بالقلق ، وكروملتيسي ، وأن ما بينهم يدور في خفاء جسدىً غير مفهوم ، جذاب ومضر معا .

قال في جرو إنهم سوف يذهبون بعد المدرسة إلى بيت رمزى في آخر شارع ١٣ ، جنب شركة المغزل ، وإن رمزى عندهم مجموعة بجلات كل وقرص و والكراكب ، في غرفة مل مطح بيتهم ، وسوف يقتمه بأن يسلّها لى الاقراما في إجازة نصف السنة . وكان جابر يسمع الكلام ، فجماء اللي في أخرجنا نصف التنق و كان جابر يسمع الكلام ، فجماء اللي في أخرجنا المحابر الحزيفة البيضاء من فوهاتها الفائرة ، ووضعناها فوق بعضها البعض ، وضابت رصّات ، على مائدة المدرّمين ، بعضها البعض ، وضابت رصّات ، على مائدة المدرّمين ، وطرّنا في جابر وطرّنا في جابر الاجازة » وقال لى جابر بغموض : خل باللك الا تروح مع الولاد دول عند رمزى ، خل باللك ، وكنت فرحا بالإجازة المطويلة وستوثياً بالعفرتة والفرخ فلم احتم با قال

خرجنا مبكرين في هذا السوم الأخير قبسل إجازة نصف السنة ، وكان عندى وقت قبل ميعاد العودة التي كانت أمي تحاسبني عليها ، بالدقيقة ، على الساعة . وذهبت صع جبره وكمال الذي وضع ذراعه على كتفي وهو يقول إن خليفة افتدى وسامى افندى ، ضابط المدرسة الشاب ، أصحاب ويناصون معا في بيته بالليل ، خطوتُ إلى جنب ، بعنف ، وابتعدتُ عنه ، وقطعنا شارع ١٧ حتى آخره ، وصعدنا السلالم النظيفة المعتمة ، وعبرنا الآبواب المغلقة الصامتة ، حتى السطح . وقال جبره إن رمزي سيأتي حالاً من تحت ، ودخلنا غرفة ، على السطح ، خالبة ، لها ثـ لائة جـ دران فقط من الحجر الحشن العارى ، وفيها شباك واحد صال منقور في الحائط ليس له ضافة ، وفي وسطها ، أمام لوح الخشب الكبير المفتوح الذي يمل عل الحائط الرابع ، عمودٌ عريض من الأسمنت تخرج من صلبه أطرافُ حديد متلوية رقيقة وصدقة ، مجمل السقف من المنتصف تماما . كان النور خفيفاً في غرفة السطح ، وفي المكَّان كله نوع من السر والتوتر . قال جبره ، بصوته اللزج وفيه غنّة لينة إنّ رمزي صعد معه إلى هنا يوم الأحد الماضي . وحكى كيف أنه ركم على يديه ورجليه واستند إلى العمود وقال إنه لم يصرخ بل كَان يكزُّ على فمه فقط ، ولم أفهم شيئنا ولكنني أحسست فجأة أنني في كمين ، وأن شيئاً ما ، خَطِرا ومرعبا وغامضا يدور من حولي ، فقلت إنني يجب أن أنزل الأن ، بيتنا بعيد ، واندفعت أجرى ناؤلاً على السلم وأنا أسمع كمال يقول إن رمزي سيجيء بالمجلات حالا ، لم أردّ عليه ، كنت أجرى في شارع ١٣ ، أجرى في شارع الكروم ، أجرى أعبر شارع الترامواي ، لا أتوقف ولا آخذ نُفسى ، حتى وجدت نفسى في فَسَحة السلالم داخل بيتنا ، فوقفت وأنا أنهج ، واكتشفت أنني

أَضُمُ كَتِي إِلَىٰ جَنِي بِشَـٰدَةَ ، وَإِنْ اللَّمْ يَضُوبُ فِي عَـٰـرُوقِي كُلُها . وكان كُلّ شيء مستغلقا عل وغريبا وأريد أن أنساه .

وتجنبت هؤلاء الثلاثة بقية هذه السنة الأخيرة في مدرسة النيل الابتدائية ، وكنت لا أريد أن أرى الابتسامة الكريمة على وجه جبره الشمعيّ ، ولكنني ، أحياتا ، كنت لا أملك أن أردّ عيني متاملاً جسم الولد رمزى للدوّر الكسول .

استرددت نفسَى ، وطلعت السلم ، كل درجين في وثبة واحمد ، وعندما خبطت عل زجاج ضلفة الباب المنبقة فنحت في خالق سارة الصغيرة التي لم تكن تكيرن إلا بسنوات فلاتل ، وكانت تحمل ، على يدها الأخرى ، الصينية المرأة المستطيلة والت المفضرة وعليه اكواب المفات السخن واثبت شهية ، داكن الصفرة تعلقو عليه طبة السمن بدوائرها الصغيرة المزينة مضورةً فيها فتات من فصوص البندق واللوز وعن الجمل

كانت أمي قد ولدت أختى لويزة ، وعملنا لها السَّبُوع ، وجاه أبونا سمعان وصلى على رأس أختى لويزة فصرخت وهي في قماطها الأبيض الوثيق ، ويُخْرَها ورش البيت كله بالماء المصلُّ عليه الذي حمله معه في زجاجة صغيرة أخرجها من جيب جُبَّته السوداء الحرير ، وهزّ عجمرة البخور التي كانت أمي قد أوقدت النارفي قطعةِ فحم صغيرة فيها ، حتى احمرَّت ، فامتلأ البيت برائحة عبقة وحريفة كرائحة الكنيسة من سُحُب البخور المتقطعة ، ومن الشمـوع الموقـدة حول قُلَّة منتفخـة البطن ، مصبوغة بالأحمر ، عبلي المائدة في فَسَحة البيت ، في صينيـة نحاسية ، ونيران الشمعات السبم خافتة في عز النهار ومدبّبة وصفراء ، وكل شمعة مغروزة في طَبق فنجان ، زُرعت فيها صبح حبوب على أرضية من القطن المبلول ، وسُقيتُ برش الماء طولَ الأيام السبعة الماضية ، الترمس والفول والشعير والغلَّة والحلبة والذرة والعدس أبو جبَّة ، وكانت النباتات الرقيقة الرفيعة جديدة الخضرة تكاد تكون شفّافة من رقتها ، وقد ارتفعت حول جذوع الشمع البيضاء المدوّرة . وكانت أمي ، في عزَّ شبابها ، تقوم من سرير الولادة ثان يوم ، وتعمل شغل البيت ، وكان أن يرسل للبيت الفراخ ، بالقَفْص ، طول أيام النِّفاس ، تحملها عربة كارُّو من مينا البصل لغيط العنب .

عندما دخلت ، سمعت ثرثرة الستات واللفط والصيحات الناهمة والضحكات النسائية العالية ، كانت أمى عندها ضيوف ، جتن يشن بالسلامة ، ورأيت على كنة الفَسَحة ملاماتين السوداء خلعتها ورميتها من غير نظام ، وعلى البوريه كومة صغيرة من الأساور والجلفان والعقود والحواتم الذهبية . كانت الكومة الذهبية متهدلة الخيوط والحلفات فوق بعضهها

البعض ، تومض وتشع بخفوت ، وكنت أعرف أن زائرات أمى عليهن أن يخلعن كل ما يلبسن من ذهب قبل أن يدخلن عليها ، قلول أربعين يوما بعد الولادة ، خوفاً من «المشاهرة» . وكانت هذه الكلمة ، وهذا الطقس كله ، يسحرنى ويحمل إلئ معانى غامضة عما يجدث للنساء من أشياء غويية .

نادتني أمي فخجلت أن أدخل وكل هؤلاء النسوة معها وإ أردٌ ، فنادتني مرة أخرى بصوتٍ عال ، وجذبتني خالتي سارّة من يدى ، وعندما دخلت الفرقة كانت النافقة مغلقة والصباح الكهربائي متَّقدا في داخل كَمَّثراه الزجاجية المورقة المفتـوحة وزجـاجهـا بلون اللبن ، وفَغَمتني روائــــع كثيفـة مختلطة من الرضاع والمُفات وفَوْح الأجسام النسائية ، وكانت أمي نصفُ مضطبعة مستندة بظهرها إلى غدة طويلة على قائم السرير ذي القضبان الحديدية السلامعة المتجاورة ، وإلى جانبهما لويـزة المُلفوفة في قماطها ، مغمضة العينين حراء الوجه ، وذهبتُ إلى أمي أخطو بمن النساء الثلالي تتربعن عمل الكِليم ، تحت السرير ، في ثبابهن المشجّرة المقوّرةِ الفتحة عن أثداء مستريحة وفيرة وانكشفت أفخاذهن قليلاً من فوق الركبة ، وهن يشربن المُغَات ويثرثرن بعضهن مع البعض ، وسمعت الست وهية تقنول لامرأة ممسوصة النوجه حنادة الشفتين لاأصرفهما : لاياختي ، اسم الله عليه ده لسه ما احتلمش برضوه . . وقالت أَمَى : طب بَسَ بَسَّ اسم الصليب عليه نه زيَّ الملاك أسأليني أنًا . ووقفت أمامها صامتاً وقلبي يدقُّ فمدت يدها تحت المخَدة وأخرجت صرّة صغيرة جدأ ملفوفة بقطعة قماش بيضاء معقودة بِمُقَدَّ كَثِيرة وأعطتها لي فأحسستها طريَّة كَأَنَّ فَيها قـطعة لحم حية ، واقشعرَّ جسمى ، وقالت لى أمن أن أذهب ، في صَفَارُ الشمس ، إلى تقاطع شارع الكروم بشارع سيدي كريم ، وأقف أمام بيت روزاً الخيَّاطة بالضبط في وسطَّ الأربعة مفارق ، وأرميها بعزم ذراعي ، فوق ، فوق خالص . .

ظللت عسكاً بالصرة الصغيرة اللينة الجسم وذهبت إلى شرفة بيننا المطلة صلى اصطبل الخيل وحوش العربيات المخمومية نزلت جربها ، وفي يدى الصرة الصغيرة ، وكنت سمعت أمى تقول وهي لاتعرف أنني أسمعها إنه وخلاص الحني أويزة ، ولم أعرف ما معنى الحلاص ولكن خيالي النشئا صور لى أنه شيء ينزل مع البنات فقط عند الولادة ويجب الخلاص منه وأن أنتي الوليدة لن يكون لها خلاص من هذابات المتاريعد للوت إلا بذلك . ولكن السؤال اللذي كان يجير في هو كيف أن هذه المازي أربعة ، هل هي أربعة شوارع ، يعني ؟

بالضبط في نصف تفاطع الشارعين وكان بيت روزا اختياطة من 
دور واحد ، وهريض ، وله جنينة واسعة أمامها سور من قوائم 
الحشب القصيرة وله بهاب خشبى بضلفتين ، ولى الجنينة 
تمريشه عنب كنة بالورق المريض والأغصان المثلية ، وأمام 
الجنية وصيف مبلط بالمبلاط الأبيض يفتح عليه باب البيت 
ونوافقه المنخفضة الكبيرة . وكان البيت مساعا تماما ، ومظلم 
في مذا الرقت من النهار ، فقد كانت الحياطة العجوز الشامية 
الأصل تعيش وحدها ، وكنت أعرف أن المبات يأتين للشغل 
عنده في النهاز ويذهب لبيوتين على المصر ، وكنت أخلف 
غيلاً من المرأة الشمية الوجه الحاقة الانفى، يشهرها الأبيض 
غيلاً من المرأة الشمية الوجه الحاقة الانفى، يشهرها الأبيض 
الجان الملفوف دائيافي منذيل ملون تربط عقدته خلف رقبتها .

كان الشارع خالياً من الناحيين ، على طول البصر . كل شىء فى آخر النهار كان هادثاً ومهجوراً وساكتاً تماما ، والنخيل فى جنينة روزا الخيّاطة يهرّر سَعْفُه بصوتِ خشخشةٍ خافتة .

رمیت بالصرة الصغیرة التی کنت أمسکها طول الوقت کانتی خالف من قوتها الکامنة رمقدرتها على الإبداء ، وطوّحت بها ذراجی الى أقصی ما استطیع . وارتفت اللقة الصغیرة الطرقة فى الهواه ، عالما باندفاع کانه آب من داخلها ، ارتفعت ، بشوة ، ثم اختفت ، تماماً . کانها ذابت ، فى اسطلاقها الى أمل ، إلى بعید ، کان شیئاً ما ، غیر مرقی ، قد التقطها فى الفراغ . وراحت ، استدرت على وجهى ، وانطلقت الجرى إلى البیت باسرع ما تحملني قدماى . کانني افر ،

ق حصة الدين كان الأولاد المسلمون يدهبون إلى غرفة المدرسين حيث يتجمع زملات هم من الفصول الأخرى ، ومسطيهم خليفة النسدى درس الدين . واسمعهم ، من الشبار ، يقرأون القرآن معا بهموت عال منفّم له إيقاع على نحت فيدخل إلينا جرجس افندى مفرس الإنجليزي ، وكان نحن فيدخل إلينا جرجس افندى مفرس الإنجليزي ، وكانا صغيراً وصيديا وقصيرا ونحيلا وله وجه قامي أسمر ، ويمفظنا قانون فيه اسئلة وأجوية . وفي إحدى الحسيس وقف الطون زخواى فيه أسئلة وأجوية . وفي إحدى الحسيس وقف الطون زخواى فيه أسئلة وأجوية . وفي إحدى الحسيس وقف الطون زخواى فيه أسئلة وأجوية . وفي إحدى الحسيس وقف الشون زخواى فيه أسئلة واجوية . وفي إحدى الحسيس وقف الشون زخواى به أنهم المرسمة الثالثة مش فاهمها . يعني إيد لاترن ؟ فضيحك الكبار ضحكاً مكتوما وقال برسيس افندى يبلوه : طب أجملًا . . هي دي اللي انت مش بالموم : من اللي انت مش لامرف ، بأى شكل ، ومع ذلك فإن شيئاً ما يُحجلني عن أن

بعد أن خرجنا من المدرسة ، وقفتُ مع الأولاد الصغار أمام

الفرن ، حق يمر الترام في الشارع بصلصلته البطيئة وهرباته الزرقاء اللامعة ، وسائتهم بصوت فيه تحد وشيطنة : حد فيكم بقى يعرف يعني إيه ييوت الدعارة ؟ كنت قد قرآت خبراً في و الجهاد ، عن تفكير الحكومة في إغلاق بيوت المدعارة ، ولم أفهم صاهى هذه البيوت ، وقلت لنفسى إنها لابذ البيوت . الماشكية التي سوف أحد . ماهى ، وسكتوا ، ومع ذلك لم أصحابها . ولم يعرف أحد . ماهى ، وسكتوا ، ومع ذلك لم نسأل أحدا .

في يوم الاثنين من الأسبوع الأخير للمدرسة كمان الحوش الصغير دافتاً ومشمسا في فُسحة بعبد الظهير،، وكان الكيبار متجمعين معا . سمحوا لنا ، لأول مرة ، أن ننضم إليهم في حديثهم الخافت الحارّ عن مفامراتهم في كُوم بَكير يوم الأحد الذي فات ، وكأنهم قد اتخذوا قراراً بـأننا كبـرنا نحن أيضــا ونستحق هذه الجائزة ؛ إجازة الصيف الأخير توشك أن تأتى ، فمن يدري هل سنلتقي ، ومتى ، بعدها ؛ فمن حقنا الآن أن نعبر العتبة التي كانت عرَّمة علينا . وقفنا في حلقة متضامّة متزاحمة نسمع بلهفة ، وقلوبنا تدقُّ ، عن أشياء كانت مبهمة تماماً على ، ولاأستطيع أن أتصوّرها مها حاولت ، ولكنني أحسُّ لها سحراً لامقارمة لـه . وبينها انبطلق انطون زخاري يهمس بصوتٍ حاد وسريم ومبحوح قليلاً كان الأولاد يقاطعونه ويتغون بأصوات فيها انكسار البحة الأولى ويضمون رؤ وسهم إنى بعضهم بعضا ويدورون حوله ويستحشونه بالسؤال عن التفاصيل . كانوا يعطوننا نحن الصفار ظهورهم كأنهم وقد تركونا ندخل الحلقة نَفَضوا أيديهم منا ، وكان أنطون رفيعاً جداً وطويلأ ويداه عصبيتان وعيناه ذكيتان قلقتمان تدوران حولنا كأنها لاترياننا وهو يصور بيديه ونقاطيع وجهه المسنونة وأنفه الكبير كيف أن المرأة البيضاء السمينة أعطته ظهرها وانحنت وعلَّمته شيئاً ما ، لم ألتقط ، في وسط الزحمة ، ماهو ، ولاكيف يكون ، ولم أستطع أن أتصور ماذا كان يحدث عندئذ ، وإن كنت أهـ تز بنوع من السروع ، والمتعة الحفيـة بخيالاتٍ غـير علُّدة ، أما غَريب فقال إنه دخل على واحدة خلمت له قميصها الحرير الأبيض وكانت عارية تماماً تحته ، وسألته عن اسمه وأين يسكن ولما عرفت أنه من غيط العنب ومن شارع الكروم تركته يفعل ذلك مرتين إحداهما بعد الأخرى ولم تأخَّذ منه ولامليم وقالت له إن اسمها حسنيَّة وأنها سكنت مرة في شارع الكروم وإنها تراعى الاصول وعليها دين لناس طيبين هناك تسريد أن تؤدبه ، وقال إنها كانت رفيعة وسمراء وملتهبة كالنار وحنوناً أيضا ، وكان صوته المترفّع البارد يرتمد قليلاً على غير صاهته وكأنه خجل من ذلك وقال إنها طلعت أو نزلت بنت كلب وإنه سيرجم إليها ويعطيها فلوسها على الجزمة ويضربها إذا فتحت

فمها ، أيضا ، وكنت أستمع للحكايـة وقلمي يرتجف ومـلى. بالغموض ، ولم أصدّق أنها هي ، أبدًا .

وقررنا نحن الصفار يومها ونحن نعود ، نحمل كتبنا ولانريد أن تلعب إليل ، أننا عناما نكبر ونروح الشانوى ، سوف نذهب إلى كوم بكيرنحن أيضا ونطرق هذا المكان وبيوته السرية الراعدة بمصات وملذات جنونية لانعرف طعمها ولانتصورها ، حتى . وكنا نعرف ذلك أنه يقع بين السيالة وشارع توفيق قريباً من كركون اللبان وقال جابر إنه يعرف بالضيط . وتماهدنا أن نذهب ، أن نذهب أنا وجابر وفرنسيس واسكند حتى لو تفرقت بنا للدارس في الثانوى ، ولم نف بهذا المحتد المحتد المحتود على المحتود المحتود المحتود بالمحتود المحتود المحت

كان جاير أكبر جماعة الصغار ، ولكنه من الكبار أيضا ، يضع رجَّلاً هنا ورجَّلاً هناك . وبعد الاحتمانات التي عقدت في تلك السنة ، لاول مرة في حياق ، تحت خيمة عالية تُصبت في الحوش الكبير ولما فتحات وقماش ملون ومزخرف كقمانة شوادر الأفراح والمتقرم ، قال لي جاير إن عنده سخارة ملائم بلجلات والكتب والروابات فقال له إن إن ينهم . كلها ، في الإجازة ، فقال لي تعال ووصف لي أين بينهم .

كان بيتهم في شارع ١٣ من نـاحية كـرموز ، دخلت من الباب الخشي من فوق عنية رخامية بمسوحة ، وفوجئت بالساء فرقى ، وكان في جانب الحوش الذي جرت فيه الفراخ من أمامي ، فرن موقد جلست أمامه سيدة بملابس سوداء وطُرحة على أطرافها غبار أبيض من المنقيق ، تخبر . سألتها عنه فرحبت بي وقالت لي هِوَّه انتَ صاحبه ؟ ياأهلاً ياضناي ونادته بصوت عال ، ودخلت معه إلى البيت الذي كان غرفة واحدة فقط ، وكان أبوه راقداً على كُنبة ومغطى بملاءة مصنوعةٍ من خِرق ملونة قديمة كثيرة غِيطة بعضها إلى بعض ويسعل بشدة ، وركم جابر أمام الكنبة وفتح لى غطاة قائبا عموديـاً يُفتح إلى جنب في بطن الكنبة التي كان يرقد عليها أبوه ، وأحسست بحرج شديد ونوع من الإثم ولكن الرجل المجوز قال لي اتفضلٌ يأتِن خُد اللَّ انتَ عايزه دا جابر أخوك وكلَّمني عنك كتير ربنا بخليك بابني ويديك الصحة انت والل زيبك يارب ياكريم ، ومدَّ جابر يده واستخرج أكواماً من الكواكب وكـل شيء والدنيا والمصور واللطائف وروايات جرجي زيدان وروكامبول ، وجلست على الأرض أمام الكنبة أنتقى منها ما لم أكن قد قرأته من عند الست وهيبة أو من عند أصهار خالي سوريال ، وتشجعت فمددت بدى أيضا تحت الرّجل الراقب بضعف واستسلام ، مغمضَ العينين شاريه الكبير مُصْفَرُ تماماً

ووجهه متهضم جاف ومل و بالتجاعد الحشنة ، وخوجت يدى برصة ملفوقة بدوبارة من أربعة كتب ذات جلدة ورقية عشنة صفراء والكتاب الأول عليه وسم سافاج الحظ ومفر لامراة جالسة على وكينها ، تضع فخليا تحتها ، قدمها ، فقط ، بأصابعها المتجاورة ، ظاهرة تحت ثوبها ، وبلل جانبها تُحقها المعملة بأساور غليظة وتشير بيدها إلى شيخ له لحية طويلة ، مربعة ، مفروشة غليظة وتشير بيدها إلى شيخ له لحية طويلة ، مربعة ، مفروشة أما المرأة فندياها أحدهما قائم ولكور والآخر متهدل ومستدير والحكمتان قائمتان بارزنان منها ، واسرأة أخرى تجلس عل المساط وتنظر إليها بنظرة رعب .

وقداتُ أعلى الرسم و الف ليلة وليلة ، بالخط الرقمة ، وعندا فككت الدوبارة رأبت الصفحة الأولى تقول إنها ذات المحفحة الأولى تقول إنها ذات المخاصل لمحبوبة والقصص المطوبة الغربية لباليها غزام في غزام وتقاصيل حب وعشق وهيام بالصور الدهشة البديعة من أبدع ما كان ومناظر أعجوبة من حجالب الزمان و وتقد جابر في أن يعمرن من الكبار ، وتردد جابر في أن يعمرن الكباب ولكني أغربته بمجموعة من و عشرين قصمة » ورواية ساقو ، فوافق على أن يعطيني الثانى ، وهكذا ، وعلت إلى البيت أجري جريا من شارع إلى شارع ، في نشوة بطوريا حسمى » حافيا تُفقفُ من الشرام إلى شارع ، في نشوة بطوريا حسمى ، حافيا تُفقفُ من وحضرت البيت بعد أن نفضت رجل من السراب ولبت ودخلت البيت بعد أن نفضت رجل من السراب ولبت ذراعى ، وفيها المخبلات ، عليه .

وفي القرقة الطويلة ذات الشرقة الخشبية المفعلة المسقوقة التي تمثل على اصطبل عربات الحسطور ، رقدت على الكنة الاسطميولي ، جنب ماثلتي الرخاصية البيضاوية المفروشة بالجرائد ، التي كنت أذاتر عليها دروسي ، والجرامفون ذي البوق ورسم الكلب ، انزلقت قدماي إلى أرضى الف لية وليلة ، ودخلتها ، ولم أخرج منهاحتي الأن .

ذهبت فجأة إلى قليم الرزمان ومسالف العصر والأواف ، ودخلت قصر شهريار ملك ساسان وأخيه شاه زمان ملك سموتند والعجم ، وواليت امراته تنواقع العبد مسعود مع جواريا العشرين الملامي يواقعن العبيد العشرين وما صاحب ذلك من يومى وتقبيل وما تلاه من تنكيل وتقتيل ، والأميرة شهر زاد تنزل من أترميل باكار مقدمته مربعة الشكل ولامعة ، أمان سينها عمد على في شارع فؤ اد ، وينحسر الفستان الخريرى عن فضلها السعرواين تفرجان عندما تهيط فأرى العتبة المناهفة

والعريضة والعقيمة والمثمرة والمتشابكة والجرداء النخل والجميز والتين المندي والسنط والكافور والنبق وأمَّ الشعور ، واختسلتُ في الحُمَّامات ، وانسربتُ في الدهاليز والرواقات وعُتُّ في الحانات على المصاطب والسُرُّر المفروشية بالحرير ، ورميتُ بالسهام والرماح من الأبراج والحصون ، واستطيت صهوات الجيل في الاصطبلات بينيا الرجال بمنكون روث الحيل الداكن اللون طبقاتِ مكومة فوق طبقات ، والروث الجديد فوقها مدور مُصْفَرُ اللون يصعد منه البخار ، وأبحرت على سفن كالجبال تمخر البحار إلى الهند والسند وجزر واق الواق ، وكنت هناك والترامواي بدهم الصبيبان وتطير أشلاؤهم الدامية ، سيقاناً عارية مقطوعة ورؤ وسأ تتدحرج عل حَجَر البازلت الأسود النظيف ، انسلكُ أسام زرائب الجاموس المظلمة أرضها الترابية عليها أكداس من البين الأسود المنعجن بالروث ولها رائحة نفاذة حارقية للأنف يعميل فيها رجيال سود ليس عليهم إلا سراويل كالحة من العَبَك متصلبة بالتفايات الجافّة عليها وصديريات ذات صف عمودي من أزرار صفيرة مدورة كثيرة ، كثيفة القماش من الوُسَخ يكسحون الروث بأيديهم يملأون به جرادل ضخمة مدورة ويلقونه في أكوام لزجة جنب الباب ويضربون ما بقي منه بالتبن المكسس على الأرض ، ونساؤهم ، بعيونهن الجائمة ومالابسهن السوداء الملوثة بالبلل ، يُعلِين الضروع الثرة باللبن الذي يسقط له خرير في الأسطال المعدنية اللامعة ، ثم يركعن أسام أكوام الروث ويصنعن أقراص الحلَّة يفرشنها في الشمس على أرض الشارع .

وعندما عدت تجولت في شوارع بغداد متنكراً مع همارون الرشيد ، وسمعتُ شجُّو الأغان مع الموصلُ ويراعةُ القريض ، وروَّعتني فـاجعة البـرامكة ، وأحسستُ عتقي في يبـد مسرور السياف وذراعي ورجلي مفيدة بالكلاليب والجنازيسر، وصارعتُ الأحناش والتنانين وفتحتُ الكنز المرصود عن ذهب وماس ولؤلؤ منثور ، وأكلتُ من أصناف الطعوم المطبوخات والمشويات والحلوسات والنقل من لموز وجوز وبنملق وزبيب وحسوت القهوة والشربات والنارنج والنبيسذ الأصهب كالزعفران، وشممتُ الآس والياسمين والنرجس والقرنفل، وعجبتُ من أفعال الرجال في ثياب النساء ، والنساء في زيّ الرجال المعاربين ، وعاشرتُ العفاريت الكُفُرة والجنُّ المؤمنين والفلمان كالبدور والقيان كالشموس وعبرائس البحار، والبنات الطيــور اللاتي يخلعن ريشهن فــإذا لهن حُسن يدوّخ العقول ، كأنهن الحور المِين ، ونعمتُ بملمس القمصانَ البندقية ، الذهبية منها والمشمشية والمطرزة بأسبلاك الفضة ، على نساءٍ لهن شعور كالحرير ووجنات كرحيق الأرجوان وأتوف

ينها ، أفزعتني المُردَّة الهاتلة تخرج من القماقم ، وركبتُ الخيل الحديد تطبر على عنان السحاب ، وهبطت إلى مدن الأبنوس والنحاس الحاوية من البشر ، وانحدرتُ على السلامُ الأربعين إلى الأقبية الخفية والسراديب فوجدت القردة والدببة الشبقة تُماطي النساء من اللَّذَة ما لم يعرفه بشر ، وارتقيتَ ظهور الجن. العمالقة وركبت البساط السحري إلى جزائر الهند والصين ، ودرُّ صدري بالشفقة والحوف على أولاد المساتم المسخوطين كلاباً تهرُّ وتنبع وتتغطى منهم الحريم حياةً ، والمسحورين حميراً ريفالاً تعتِل الاثقال وتدور بأحجار الطواحين الثقيلة في سيرجة معتمة نازلة تحت الأرض والرجبال البذين لايشاصون أببدأ يضربونها بفروع من خشب الجميز ، والزيت يتقطر ويسرشح ببطء في طسوت واسعة جدارنها الصفيح سوداء ولزجة ، وعرفت جُبُّ الجِّصيِّ بالسكاكين واستلال المحاشم بعقمه بالحبال وجدع الانوف وسمل العيون والحوزقة والتنصيص والتشبيح وصب الزيت المغلى على الجسم الحي المتنزى وطيران الرؤ وس على حدود السيوف والموت صبراً في الغِيران والأبار والزنازين والحبيوس، والعبيد يكـدُّون وتنقصم ظهورهم في الوديان والمحاجر والأهوار ، والجواري السرافهات السلاعبات بالدف والعبود ، وتُعْلَلُ الحب ، وصَرْعَى المحاشد والأبرياء بُوْ خَدُونَ بِجِرائِرِ الْمُأْكِرِينِ ، والصعايدة مجملون شوالات الدقيق البيضاء المدسمة الانبصاجات عمل ظهورهم القوية القضيفة التي لايكسوها إلا خيش شوال مقطوع الجانبين تبرز منها أذرع عارية سوداء معقَّدة العضلات ، والبِّنات الحيَّات ، والبنات الفِزلان ، والشَّطَّار والعُّيَّار ، والعماليق والبطاريق ، والنسوس والنصاري بقلانسهم وزنانيرهم وصلباتهم ، والسَحَرة والمجانين ، والدراويش والهائمين ، والمُجوس عَبْدة النار ، والسود عَبُدة الأصنام ، والقراصنة والربابنة ، والقهرمانيات والطواشي ، والبرهبان والمُجاهدون والصُّناع والصياع والجواهرجية والصياغ والمزينين والحمالين والخلفآء والوزراء وشهبنادر التجبار ، والبنات الصغيبرات صدورهن ضيّقة ومخسوفة وشعورهن الخشنة ملفوفة بالمدورة البيضاء غير النظيفة ينحنين طول النهار بالإبرة والخيط وجوههن الشاحبة تلتصق بالقماش الأسود في مشغل روزا الشامية يفقدن عيونهن في عنمة الغرفية الطويلة المنخفضية السقف ، وتَلُوثُ الرُّقَى والتصازيم وحللت الطلاسم وحملت الأحجبة ومأبست على العِمدُان وأشعلتُ المجامر ولُبستُ الحُواتم السحرية ووجلتُ حجَرُ الفلاسفة ونشقتُ البِنج والنشوق وسففتُ العقاقير والزرنيخ والجير ولعبت بالدرر والملألىء والزبرجد والباقوت ، وتنزهتُ في البساتين ذات الأشجار السبعة الباسقة القارعة

كعد السيوف وشفاه كالعقيق أو حَبُ الرمان ، وأعناق تلعه كالماج وصدور كبلاط الحسام حليها نبود كضحول الرسان أو جفاق المسك والربجان ، وخصور تختصرة كانها من وهم الحيال . ويطون كانها العجين الحيران مكسوة بشقائق النعمان وأكثر بهاضاً من المرم كل عكنة من أعكانها تسع أوقية من دهن اللبان وفككت يكك السراويل المقودة على فصوص الزمرد والمنقرشة بالشعار أهرى والتلك والتحريم ، فهذا سيقان من من رضام دافي مسنون فوقها كثبان من الليور ناصة ومريرة واعدة بالنهم ، وأفخاذ كالهمدان المن من الزيد وائمه من الحرير ،

ويُبكّ يبدى في جميع الجهات حتى وصلت إلى قبلب كثيرة الحركات والبركات عرفت من أسماتها خان أبي منصور وحيق الجسور والسمسم للقشور ، وفهمت أسرار اليُوسُ والشهقات ووقت الشنعل جسمى بالشوق نتيقظت واشتلفت وتوتر المرعم اللهام للتعمد ويجلجك نواقس الساحة وسطع العالم للمرة الأولى بلهب للمرقة والمحمر الطوفان ووجلت نفسى فلكا طافيً المرة وليس بين أمواج الهم العاتم من في المقر وليس بين أمواج الهم العاتم من طويق ، وما زلت أطفو واغوس :

القاهرة : إدوار الحراط



## وسم الشتاء القلب

(1)

ليل ينقض عل ضوء كان يتبالاً فوق أطراف الأشجار وواجهات البيوت القرميلية ، شارع ملتو \_ يمند صعوداً إلى ذلك البيت الحجرى الكبير الذي يتقدمه سباح متأكل وبوابة مشرعة دوماً تسع حق السيادات الكبيرة الأحجام أشخت وتصطف في ملما الفسحة التي كانت جنية فيحاء ثم أهملت ولم تبقى منها غير الأشجار الهرمة التي كانت جنية فيحاء ثم أهملت ولم للوادي ومنه يبلو البحر الأبيض المترسط جميداً وواسماً بممل المواجه لتمانق ضفاف وجونه، حيث ترسو أعملدا من سفن الصيد الصغيرة وكذلك السفن الرياضية ذات الأشرعة .

يدفع حسان خطواته متسلقاً السلم الواطى، بمد أن ترجل من سبارته كان مفروراً يتلفع بمعطفه السميك ، ويضع لفافا صوفياً حول عنفه وقد ترك طرفيه يلتمان متقاطعتين فوق صده لتحمياه من البرد الذي سرعان ما يجعل عضلات صدره تتضيح مورفة له ألماً لا يطبق تحمله

لم تكن هذه المرة الأولى التى يزور فيها ليلى . لعلها العاشرة أو أكثر لقد التقاها أول مرة فى تلك الصبيحة المربيعية التى خصصت للاحتفال بشاعرها الراحل . جامت مبكرة واندست بين الحاضرين ، لم تختر مكاناً متميزاً يعلن عنها ، فهذا أمر لم يعد يهمها بقدر ما يهمها الاحتفال بالشاعر الذى فجرت فيه ما لم تستطعه آية امراة قبلها . وقد لمحها حسان وهو يجلس على

من مجموعته الجديدة و نار لشتاء القلب و المدة للنشر .

المنصة ووجهه باتجاه الجمهور فبانت له بهية كبيرة رغم أعوامها المتى جاوزت الستين . وكانت عيناها تدوران بين الحاضرين تارة ثم تعيدهما لتتصلبا عند وجه شاعرها الموسوم عمل لموحة مؤطرة وضعت في مقدمة المسرح .

كانت صورة تخطيطية ولكنها تشبهه إلى حد كبس، وقد نفذها الفنان بخطوط سوداء عريضة . أكد فيها على عقصة شعره العالية وعلى المفرق الذي جزّاه إلى قسمين بتسريحة لم نعد نبراها اليبوم ، واهتم الفنان أيضاً بإبيراز شاربيه الدقيقين المقصوصي الأطراف . كان في تلك الصورة يبدو فتياً وهزيلاً أيضاً . فذلك المرض الذي أمسك به لم يستطع أن يقاومه لذا سحبه إليه تدريجياً حتى أطفأه ، لكنه وفي صراعه ذاك كان يكتب الشعر وكانت هي عنوان قصائله ، يناديها ، يغازلها ، يتمناها ، بحبها ، بحدثها عن وجوه مرت به ، وأحرزان ألمت به ، وأفراح عرفها يوم التقاها في قريتهما الصغيرة التي تخضم كل حركات أبنائها للرصد اليومي ، يجركه الفراغ والفضول . ويكبر الرصد والفضول عندما يكون محوره سيرة هذا الشاعر الذي بقول شعراً يصفع قناعاتهم اليومية وما اعتادوا سماعه من شعر، إنه يندد بهم ، يعربهم ، ويجعل من نفسه الشهيد الأول في لعبة الحب والشعر المتحدية ، يستنكرون قصائده ويتبرؤ ون منه ومنها ، لا يصيخون السمع إليها بل يحاولون أن يوصدوا أذانهم حتى لا تصلهم وتخرب فناعاتهم وحياتهم المستقرة بغباء واستلاب ، لأنه لا يتوقف في غزله عند مجهولة بل يتوجه به إلى امرأة معينة ، ومن هذه القرية هي ليلي يسميها باسمها دون أن

بتهيب من شيء أو يحسب لغير الحب والشعر حساباً .

وكان ذلك بالنسبة لهم خروجاً وزندقة ، فهو رجل لـه امرأته ، يوماً ما أحبها ، وكتب من أجلها الشعر ثم تزوجها ، وهي امرأة لها زرجها وإبناؤ هما وطياب الأخرى ، ولكنهما وضعن هذه المادلة المتناقضة تحابا ، وخلق الحب قانونه ، وتفجرت الينابيع ليظل صوت الشاعر يتردد في أنحاء القرية لكلها : ليل ، ليل ، ليل .

وكان صوته يصل إليها ، تحتضن كلماته ، تحتضنه كله ، لقد أست به ، بحبه ، فعلمها ذلك التحدى والمجاببة لتقف أمام تبار الفرية وتقابل بشجاعة سنابك خيول الأهل التي تريد سحقها وقتل علامات الفضيحة فهكذا يرون حبه لها . حبها

( 4 )

ليل ثقيل يحتضن الهرم والبشاعات ، كيا بحتضن المود والشعر والحكايا الجميلة .

لقد تذكرها حسان فتلفت لها وقال:

- ليل يا سيدق العظيمة ، مشتاق لأن أراك فجماءه صوتهما المرحب :

- عمل الرحب والسعة ، انني في انتظارك . متى ستأن ؟ وأردف بقوله :

إننى فى المنطقة ، وسأكون عندك بعد قليل وعلقت على قوله
 بمودة :

- ماذا جثت تفعل هنا ؟

- مل محرم على أن آتى ؟

- أبدأ ، ولكن لعلك تبحث عن نبع ما .

النبع الذي تعنينه قد جف هكذا انقطع ماؤه فجأة ولم يعد
 يعطى غير فرات الرمال.

ورددت ليل :

- كلامك هذا شعر ، المهم ألا تأتن خالياً ، أريدك أن تحمل معك إحدى قصائدك الجديدة لتسمعنى إياها .

ونطق قبل أن يطبق سماعة التليفون :

منذ يومين انتهيت من كتابة واحدة وهي مازالت مسودة في
 جيبي تنتظر أن أفزل فيها تشطيباً وإضافات قبل أن تصبح
 جاهزة للنشر أو القراءة .

قالت :

- لا بهم ستكون أجمل بدون تشذيب وهى تحمل معها كمل ما علق بها .

وها هو يجيء .

قى صبيحة الاحتفال ذاك تكلم الكثيرون عن شاعرها ، نظر البعض لقصائده ، حللها الاخر . ثم أدخلوها في منعرجات وتفسيرات وقرأوا نماذج من هذه القصائد . وكان اسم حسان من بين المتكلمين وعندما جاء دوره وجد نفسه لا يعرف أن يتكلم بالطريقة التي تكلموا بها ، وأن عليه التحدث عن عنة هذا الشاعو على كل المستويات من خلاله هو ، فهناك شرء مشترك بينها . الفوق أنه قد انسحب عندما تكد له بأنه قد انقداد في الوهم طويلاً ، وأن تلك المرأة المتناقضة المخربة أوتاره ، ولكن أوتارها مقطعة ، وأوتاره تحتفظ بدفقها ورنيها العداء .

تحدث حسان متصداً على رؤ وس نضاط دؤنها على ورقة فرشها على المنصة أمامه ، وكان مقلاً فى كلمات حديثه . ولكنه حاول أن يخترل صليل الجرح . ويدأويه فى كمادة من الكلمات الندية والودودة .

ولم يتبه لحال الجمهور بادى، الأمر فهذا شى، لن يهمه ، وغالباً ألا يرى كل الوجوه المشرئة نحوه وغضى وكأنه مجاور فنسها وغضى معها فى استرسال طويل ، ولكنه وعندام راحت عبناه تطوفان بين العموف المتراصة والتى جامت من أرجاء المكان لتشارك فى إحياء ذكرى عنظهم أنجبته اكتشف أسرين أولها هذا الإصغاء المتام له ، وثانيهها أن المرأة التى أعطاها أولها هذا الإصغاء المتام له ، وثانيهها أن المرأة التى أعطاها وجها يرتصف مع الوجوه ، مرت نظراته بها ولم توقف ، فلم يعد فى وجهها ما يستحق الاكتشاف لذلك قرر أن يعدها عن حياته فى واحدة من نويات المد والجزر التى عرفها معها وعرفتها معه قطعاً طذه اللعبة التى لم تعد مسلية أبدأ .

بعد أن أنهى كلمته انسل وجلس على مقعده الذى وضع له قرب المنصة مع رفاقه المتكلمين ورجد نفسه لا يتحللم إلى الوجوه التي مازال صدى كلماته فيها بل إلى الحركة في الشارع وذلك من خلال النافذة الزجاجية الواسعة التي أزيجت ستائرها لتطل من علم عن شماله .

رأى أسهات تحمل أطفالهن ، أو يدفعنهم في عربات ، أرى أناساً يمرون حاملين . باليديهم هشترياتهم ورأى عشاقاً يمبرون أزواجا غير مكترثين بما يجرى فى قاعة الاحتضال جوارهم من تكريم لواحد من كبار العشاق ومعلمي أبجدية الحب الأوائل ،

كان ذلك الماضى لا معنى له عندهم ، وكان حاضرهم هو المنى والبداية ، ورأى سيارات بموديدلات شخلفة يتباهى أصحابها بكبر حجمها وغلاء أثمانها ، ورأى ورأى ، ثم تذكر أنه فى قامة احتفال وأنه قد قال شيئاً مع القاتلين لذا عليه أن ينتبه ويستجمع شتاته ويصفى .

درات عيناه في القاعة راصطادتا ذلك الوجه ، توقف عنده كانه يسترجمه ويتسامل عن معانيه . فوجده وجهاً مستهلكاً من التعب وتكاد منه العينان أن تصرخا بألم دفين ، ولكنه وجه نميز يعرفه بسهولة ، والاكيف استطاع أن يفرزه من بين مثات الرجوه وأن ينقب في ملاعه بحثاً عن جزء من جواب .

لم نتنبه بادى، الأمر إلى نظراته التى استخلت شرودها فمكثت على وجهها . وعندما رفعت عينيها وتلاقت نظراتها ارتبكت ، ودارت ارتباكها بأن التفتت لتتحدث مع من كانت تجلس على عندا.

اما هو فقد واصل تحريك كاميرا عينه لتتوقف عند وجه زوجة الشاعر التي اجلسوها في الصف الأمامي تكوياً ، تحمن في زحف السنوات عليها وما احدثته فيها من حرائق وخراب . ولم يصدق أن هذه المرأة المنتهية هي تلك الصبية التي تفار منها المذارى كها قال عنها زوجها في إحدى قصائده ! كيف حصل هذا ؟ وإية أتقاض بقيت من ذلك الوجه المفتى الذي حرك فيه الرجل والشاعر ؟

وعادت عيناه للدوران لتبحثا عن وجه ليل ، وتعب حتى استله من بين الوجوة فكأته يربد أن يعقد مقارنة بين المرأتين كان وجه ليل غتلفاً ، فيه الوسامة والثرفع ، ولم يفادره ثالقه رغم تجاوزها الستين من سنوات عمرها ، وكان شعرها الأبيض الذى مرت عليه أصابع الكوافير جياً مثل تاج .

عندما انتهت لعينيه وهما تبروزانها ابتسمت له ، فكأنها نطقت بكلمات شكر أوضحت فيها أنه كان قبريباً منها وهو يتحدث عن شاعرها بالطريقة التي تحدث بها ، أما البعض الآخر فكان الأولى به أن يلقى ما قرأه على طلبته في الصف فهذا أجدى .

وتصور أنه يرد عليها :

- لن يتحدث عن الشاعر إلا الشاعر وعن العاشق إلا العاشق فكيف وكل منا يحمل هاتين الصفتين ؟!

(4)

البيت بأخذه الصمت والزقاق المؤدى إليه يغط في الغللام

ولولا النور المعتلق في مدخل البيت لما تصور أحمد بأن البيت تتحرك فيه أنفاس بشرية .

كانت سيارة ليل واقفة في الكان الذي اعتادت أن توفقها فيه ، وقد خن حسالة أنوار فيه ، وقد خن حسالة أنوار فيه ، وقد خن حسالة أنوار سيارته عليها فيان له الخبار الكتيف الذي يجتم فوقها وقد حواته الأمطار إلى وحل ملتصق بها ، فليل لا تخرج بسيارتها إلا لماما وعندما تدعى إلى مكان فإنها تطلب من أحد المدعوين أن يور بها لتصطحبه

أركن حسان سيارته وراه سيارتها نحاماً تاركاً المجال لسيارات أخرى قد يأتى أصحابها لزيارة ليلى ، وعندما ضغط هل جوس الباب فتحته له الخادمة السيريمالاتكية وهمى تسرحب به بلضة انكليزية ركيكة .

دخل وخطا صوب الزارية من صالون البيت وهي الأثيرة لدى ليل حيث تحب أن تستقبل فيها أصدقاءها الحميمين ، المشاعد فرشت بالسجاد وكذلك أرضيتها وفوق الطاولة المريضة التي وضعت في النصف تكدمت مجموعة من المجلات الفرنسية ، ووجد عندها اثنين من أصدقائها ، هما طبيب عجوز ومذيع ، عرفته بالطبيب العجوز ، أما عن المذيع طنيب عجوز ومذيع ، عرفته بالطبيب العجوز ، أما عن المذيع

> - أنت تعرفه ورد حسان :

- بالتأكيد ، إننا نعرف أخبار البلد من النشرات التي يقرأها علينا بصوته الرخيم .

وضحك المذيع وهر يمد يمه مصافحاً ، وكمان حسان قمد صافح قبله الطبيب الذي ظل في جلسته دون أن يقموى على النهوض ترحيباً بالقادم .

#### قالت ليلي:

- صديقك المذيم المحبوب دخل قبلك بدقائق ، أما الدكور فقد حدثت عنك . وهو يتشوق لسماع شعرك أيضاً . يعد ذلك عادت إلى مكانها الذي تركت عليه كتابها مفتوحاً ، وقبل أن تجلس حملته ووضعته فوق ركبتها ، ووضدها حديجه حسان بطرف عينه عرفه ، إنه واحد من كتب شاعرها الراحل ، وهو النسخة التي أهداها غا عند صدوره كان ذلك قبل موته بسنوات ، وحروف الإهداء ماذاك واضحة وكأنها لم قصل عليها اكثر من أرمين سنة ، إنها لا تخرجها أمام أي كان بل المم أصدقائها المقرين فقط غافة أن تسرق منها فقد حصل ذلك مع ديوان آخر له ، وكم كان حزنها كبيراً لذلك ، توسلت لكل الذين يزورنها ولم تزك أحداً منهم دون أن تسأله عنه ،

ولكن لا فائدة فاللى سوقه كان مصراً على إخفاته ولم يبق لها غير هذا الديوان الحامل لتوقيعه والذى تعود إليه بين فترة وأخرى كلماانتاجها اليأمن والانقباض ، تقرأه بتمتصة وكأنها تبتلع الكلمات إن كانت وحدها . أما إن كان معها صديق قريب فتفضل أن يتولى القراءة لتنصت هى لا بأفنيها بل بقلبها .

مرة همست لحسان قائلة :

- إننى لا أعترف بموته فهو بالنسبة لى حمى وأتصور وكأن أوبته قريبة لابد أن يضحر من البعد والسفر ويعود إلى .

باحت بذلك بعد أن ارتشفت كأسين من النيذ الأحر المتنق الذي جاءها هدية من كاهن سبق له وأن كتب أطروحة جامعية عن شاعرها .

لقد توقفت علاة صدان بها بعد ذلك الحفل التكريمي حيث دعته في نفس اليوم متناول الغذاء في بيتها مع الآخرين الذين شاركوا أو نظموا الحفل ، دعته بعد أن هنأته على كلمت، إثر انتهاء الحفل ، كيا طلبت منه أن بهديها الأوراق التي دون عليها رؤ ومن نقاط كلمته مذيلة بكلمة منه خاصة بها .

وفعل ذلك رأساً حيث استخرج الأوراق المطوية من جيبه وسطر عليها كلمات تليق بها ، سلمها لها وهو يقول :

- ومن أحق منك بهذه الأوراق ؟

وقد قر به منها تصرفه وكذلك كلماته الأسر الذي جملهما تتصرف معه وكأنه واحد من القلة الذين حافظت على علاقتها الأثيرة بهم .

قالت ليل مخاطبة المذيع والطبيب:

- حسان لديه قصيدة جديدة ، سيقرأها لنما ، لقد وعدنى بذلك وعلق حسان :

- أمرك ، ولكن ليس الأن .

وتساءل الطبيب :

- ومتى إذن ؟ وأوضع حسان :

- سأقرأها بعد أن نسمع شيئاً من شعر شاعرنا الراحل وقاطعته ليل قائلة:

 بالنسبة لى لا أحب استعمال صفة راحل هذه التى يطلقها البعض عليه ، من قال لكم إنه قد رحل ، ألم تجموا أنه أكثر حضوراً من الكثيرين الذين مازالوا يننفسون هواء العالم برثاتهم الموصدة ؟

وتحشرج صوتها أكثر فبلعت ريقها من أجل أن يصفو وأضافت :

" أنظروا ، هل رأيتموني يوماً وأنا غير متأنقة ؟ ونطق المذيع بصوته المعروف : - أماً

ولكنها واصلت وكأنها لم تنتظر جواباً على تسلؤ لها وقالت:

- أم تسألوا أنفسكم لماذا أفعل ذلك ؟ إننى لم أتخل عن هذ،
العادة منذ أن عات وكتن صبية يدومها ، كم حاول اخورو
العادة منذ أن عات وكتن صبية يدومها ، كم حاول اخورو
المقرب عنى وجلهم من الأدباء لكننى رددتهم ، أفعل هذا وذا،
لم الأننى ماذلت وبعد أربعة عقود أعيش تحت هاجس أن
سيدخل على يوماً ، يطرق الباب فأقتحه له ، أحرفتم ؟

أنصت حسان لما فاهت به ، وواح يتسامل في سره : أحظ ما تقوله هذه المراة ؟ هل من الممكن أن يظل المره مسحور ما تقوله علمة المراة ؟ فيه لم يكن زوجها فزوجها مات يعده بقراب كنا حبيبها فقط ، تروجت قبل أن تصرف وأنجب ، وتراكم الان يعرفها ولم ينجب ، في تلك من تدورت الطابرة كانت هناك مناخو من الفيرة تنتاهجها هي وزوجت ، لكن موته جعلها فريتين جداً ، إذ أصبحنا تبكيان ذكرى واحد لكن موته بعلها فريتين جداً ، إذ أصبحنا تبكيان ذكرى واحد

قال الطبيب موجهاً كلامه إلى حسان : - لم أسمم شعرك من قبل ، دعنا نبدأ بك .

ام الأرادي الماسية

وعاد حسان ليؤكد :

لا أجرؤ أن أكون البادىء ومادام الديوان بيد السيدة لبي
 فاقترح أن ننصت لشىء منه .

وكان المذيع آنذاك قد نهض من مكانه وجلس فوق السجادة المفروشة على أرضية الغرفة .

وأردف حسان :

- ونحن في هذه الصومعة المقدسة التي تعطرها أمنا الجليلة لبل بنبلها ووفائها لابد أن نستكمل الطقىوس ، ومنها نشوجه إلى قراءات أخرى ، شاعرنا أولا .

وهنا سمل المذيع ومد يده ليتناول الديوان من يد ليلي وهر تدل: :

- سأحسم الموضوع ونبدأ بشاهرنا ، إنني أحبه أيضا وقد سن لى أن قدمت دراسة جامعية عنه . وقرأت قصائله مرات من الإذاعة أو من فوق المنابر .

واعطته ليل الديوان . ولم تقترح عليه ماذا يقرأ ، إذا كان يصرف القصائد التي تحبها ، وهي تلك التي يشاديها فيها باسمها ، واختار واحدة وراح يقرأ .

كان الأربعة يبدون لن يراهم ركاتهم يؤدون صلاة غامخة لإله مجهول من أجل أن تنزل بركاته عليهم . وأن يعم قلوم سلام حلمت به .

فرا المذيع . . قرأ أكثر من قصيدة وكان في إلقائد يتلبس روح الشاعر ، فيندو وكانه ينطق من قلبه وكان المنصون الثلاثة الطبيب ، حسان ، وليل يطأطئون رؤ وسهم احتراماً لقدسية الكلمات .

وعندما رفع حسان عينيه ليتطلع إلى وقع القصيدة على ليل فرجىء بما اهتر له كيانه كله ، إذراى دموعها لا تتألق في عينيها فقط بل تتساقط منهمرة بلا نشيج كأنها مهيأة في مآتيها زمناً وقد إن لما أن تبط .

صمت حسان قليلاً سحب عينيه ثم جلس على الأرض هو الآخر متربعاً ويمواجهة المذيع ، وضع كوعه الأيمن على مقعد الكنبة وأسند اليه رأسه وراح يتسامل :

- عل هذه امرأة من زماننا ؟

ولم يحد جواباً لسؤاله ، ولكن فجأة خطر بباله ذلك الوجه الذي اعطاه الكثير وحاول أن يعقد مقارنة بين صاحبته وبين ليل فرجد البون شاسعاً وأدوك أن إحساساً ما بالنام بجناحه فيشد كمانه وهو أمر لم يجس به وهو بحسم أكبر الأمور التي واجهته وعاد لا تعرف ماذا تريد ؟ متورطة وتورط معها من يحاول الاكتراب منها؟ لماذا بحصل له هذا وهو المعظاء الذي لا يعرف أن يخضخ جانه وعلاقاته للعبة ساذية ؟ عاذا لو كانت مثل ليل ؟ هذه المرأة التي لم تحم السنوات الطوال جهها بل جدرت مل ليل ؟ هد المرت مها وجه من أحبت بل جعله عاضرا وقوياً . ولم يسلب الموت مها وجه من أحبت بل جعله عاضرا وقوياً .

وصحا من خواطره ومرارة الندم التي تتأكله غير مصدق أن ذلك الحب الجارف لن يخلف إلا فراغاً وشراعاً بمنزقاً وصموتاً خالاً ترفضه كل الأذان .

كل أسئلته حلقت ورفرفت جريحة دون أن تجد غصنا من الأجوبة الشافية تركن إليه .

الراة مازالت تكى، دصوع دموع ، لكن لن يحس بها إلا من يتطلع إليها ، وعلى الرغم من أن حسان حاول أن يتبه لفوت المذيع المبحر مع الشعر إلا أنه لم يستطع فانتباهه الوحيد كان منصباً عليها ، وعلى سهل دموعها المبحرة ، وفكر فليلاً وابنتى النساؤ ل في داخله من جديد : ترى هل تبكى لأنها نذكرت المناسبة التي قال فيها القصيدة ؟ لعل ذلك حصل في إحدى أحلى ساعات التأتى التي عرفاها في حبها ، أو أنها تبكيه كله ذكرى وفيلها وشعرة وحياة وخياة!

وبعد أن فرغ المذيع من قراءة القصيدة هبت ليل منسجة وراسها مزروع في الأرض شحافة أن تفضيح مدوعها ما عباشته أثناء إنصائها للقصيدة وخن حسان أنها ذهبت لتفسل عينيها من أثر الدموع ، أو التستكمل بكامها وتتوسل ما تبقى من مدوع

لتتساقط علها تستريح وينقشع الكرب الأبدى من صدرها . قال الطبيب مخاطباً للذيع :

- أحسنت ، لقد أجدت في قرامتك ونطق حسان بصوت خافت وكأنه يخاطب نفسه :

ونعق حسان بصوت حصف ودانه يحاطب نص - هل من الممكن أن يكون الموتي مثار حسد ؟

ورفع المذيع رأسه وهو مازال مسكوناً بوقع القصيدة وهو يتساءل:

- كيف ؟

فأجابه حسان على الفور : - لأننى أحسد هذا الشاعر ميتاً ، لا !! تركه من آثار شعرية

بقيت حية متجددة بعد هذه الأعوام الطوال التي أعقبت موته . ولكن لأن امرأة مثل ليل أحبته كل هذا الحب .

وعلق الطبيب :

- قد تكون عقاً فيها ذهبت إليه ، رخم أننى لا أفهم كثيراً في تفاصيل الحب وحب الشعراء خاصة لأن مبضع الجراحة قتل في جوانب كان يجب أن تبقى .

وعقب المذيع :

- المؤلم في الحب أن تغرس بذورتا في أرض أكلها السبخ وخيمت عليها الرمال .

كان حسان قد خضع لواحدة من نوبات الشرود وكأنه فيها قد جاب في أتون الشهور الأخورة التي عاشها في هذه المدينة المتأكلة والأسئلة تتراكم عليه حتى كادت أن تخنقه بثقلها دون أن يجد هواء جواب مقنع ليتنفسه ويستريح وضدها وصلته كلمات المذيع التي علق فيها على مافاه به الطبيب نطق :

- ومَن المؤلم ألا تنبت واحدة من هذه البلور رغم كل التعب والعناه .

ويمد أن فرخ من إطلاق كلماته التي حاول فيها أن يلخص شيئاً من قلقه وعذاباته وجد حنجرته تقهقه ، وقد استسلم لهذه القهقهات وكأنه بها يخرج الكثير ما تكلمس في عصبه وشرابينه من غضب وأسف ويأس . وقد انتبه إلى أن ما يفعله قد رسم شيئاً من الحيرة المتساكلة في عيني جليسيه حيث بدا نشازاً ضمن مسار الحالة التي هم عليها والمليثة بأشار الشعر والحلم وعبق الأسرار ، ولذا قال وكأنه يبرر قهقهاته التي لم تكن خلية أبداً بل كانت ملائي لحد القتل :

- ألم تجد في فهفهان هذه أجرية كثيرة ؟

ونظر أحدهما في وجه الآخر . ولم يردا بشيء إذ أخذهما فجأة مد من الصمت الحائر .

بيروت : عبد الرحمن مجهد الربيعي

# عصه ازهرة تدخل الحي

دخلت زهرة الحمى ذات ليلة . لا أحد يصرف من همى ! ولا كيف جامت ! ولا لماذا جامت ! ولا من الذى أستأجر لها هذا البيت الذى قطل شبابيكه على البحر . رغم هذا ؛ فتح للبيت باب آخر من ناحية البحر . كانت زهرة تشرعه فى اللبل . تجلس هند بابه ، وتسهر . قال جرائها إن زهرة تعشق المبحر . تناجيه مناجاة الحليل للخليل ، تبه أشواقاً دافقة ، تغفى له . يسمعون لها صورًا حنوناً ، أو صفيراً ناعياً ذا موجات كفإل لمة عصافير ضالة .

زهرة امرأة ناضجة فوق الثلاثين . جيلة لها وجه أبيض صافي . مستدير . وخدان متوردان يكاد ينفر دمها . وعينان سوداوان واسعتان بحرسها حاجان وقيقان أشبه بسيفين حادين . أما شعرها فينسلل شلالاً كستبائياً يغطي اطراف كتميها البقيين . وحين تبتسم زهرة تنفرج شقتاها عين صفين من الملؤلؤ الصافى . ويبرز في أقصى فمها طرف سنة ذهبية سرعان ما تختفي حين تغلق الشفتين المكتزين .

زهرة جيلة . والحي هادي، وديم . يبوته الطينية لا تحمل صدى لاحقاد . الناسُ في الحي متالفون . حتي الحمائم عل الاسطح تعرف أوكارها . ولا تشوه . ولا تتغرب . وحين دخلت زهرة الحي . هلمت قلوب النسوة الأهنات . لعب المثلُ في قلوبين : أثبرت النساؤلات :

> هل هي متزوجة ؟؟ إذن ! لماذا تسكن وحدها ؟؟

هل هي أرملة أو مطلقة ؟؟

( الحوف يزداد) أم تراها صدراء ستحافظ على نفسها وشباجا ؟

حين عبت الشكوك والمخاوف في القلوب . لم تعرف النسوة طريقاً لراحتهن إلا بيت ه أم محمد » وقلب أم عمد الذي اعتاد أن يحضن هموم الحي . ويوامس كل مفجوع . ويسارك لكل فرح . تزفرد أسنات وترقص شفتاه . قلب أم محمد المذى لا يقرق ، ولا يعرف الكره أو الحسد .

قالوالما

 يا أم محمد . زهرة فاتنة . بايها مشرع للربيح . زهرة تحب هبواء البحر ، وأزواجنا فيه يعملون . ونحن نخشى عليهم من الفتنة .

بان الضيق والأسف على وجه العجوز الطيب وعاتبت :

تخافون على أزواجكم . ولا تخافون على بحركم .

- البحر للجميع يا أم محمد . زهرة تعشق البحر .

لمت ممَّة في عين أم محمد . طَافُ حـرَن كَانُـهُ آتٍ من

بيد. - حل تحب زهرة البخر أكثر منا ؟؟ هل تعشق رمله ؟ ورجه كا بحرونا . هوذا . ورجه ؟ وموجه أكثر عا صفتناها ؟؟ هذا البحر بحرنا . هوذا أمامكم . اسائلوه : مَنْ غَيْقَةً ؟ كم قلباً نهشه . وكم قلباً أصلت له مجاديف . أصلته اكم أخذ مناً ؟؟ عظام رجالنا صارت له مجاديف . وأصفاقهم صواريبا . بحرنا لا أحد يعشقه مسوانا . أنتم لا تأمد ن

غلملت النسوة . قالت إحداهن :

 يا أم محمد جثنا ثاخل منك المشورة . ماذا نقصل مع زهرة 9 كيف نحمى رجالتا 9 وأنت و هداك الله ٥ تتكلمين عن البحر . وكانك تخشين أن تسرقه زهرة وتترك الرجال . هزت أم محمد رأسها :

 هذا ما يتأجع في قلبي لكنكم لا تعلمون . الدهوا إذن
 إلى زهرة . جسوا بضهها . الهموا منها ماذا تريد . ولماذا جاءت ! وتفكّروا في كل ما تقول .

...

رحت زهرة بالنسوة ترحيباً فاجاهن . قبلت كل واحدة عن منهن وكانها تعرفها من زمن بعيد . مسألت كل واحدة عن أحواها . تلك عن زوجها المريض . وتلك عن ابتها التي تعقر حظها . وسألت أخرى عن كتها التي لا تجبل . وقدرت أن تصف فا علاجاً . وأفرف القرح عل وجه المأة . مسألت عن و أبو يوسف » النجار الذي بترت يده وقيع في البيت . وعن و الفضيلة فوق كل شيء . أخرم امالت عنه زهرة . وبحرص شفيلا . مالت عنه زهرة . وبحرص شفيلا . مالت عنه زهرة . وبحرص شفيلا . مالت عنه زهرة . وبحرص في التوان يعينها فرق كل تقلم المجيع ؟ هل لا يزالون يعينها ويؤمون دارها عند الشدائد والأفراح ؟ فوجئت النسوة بأن واهم .

بادرتها إحداهن:

إذن . هذا سبب اختيارك لحيّنا . سمعت عن ناسه الطبين .

رفعت زهرة حاجباً . ويكل الثقة قالت .

فى كل مكان يوجد أناس طيبون . ليس هذا مقصدى
 سمعت أن الحياة هنا أرحب . جئت أبحث عن وضع أفضل .

قالت أخرى : - أو ربما لأجل البحر .

او مأت زهرة بكفها :

- بالضبط . هواء بحركم يناسبني .

- لكن الرطوبة عندناً شديدة . تتعب الصدر . وأنت تتركين الباب مشرصاً للربح طوال الليل . ألا تخشين من اللصوص أو الكلاب الساتية ؟؟

ضحکت زهرة باستخفاف :

لصوص: كلاب؟ أنا لاأخاف. إذا جاء اللص أعرف
 كيف أتعامل معه. أما الكلاب! فلها علاج آخر.

يازهرة . جثت وحيدة . ولا تزالين .
 فهمت زهرة صيغة السؤ ال . ابتسمت .

ترکت زوجی . . وأولادی هناك . ربما یأتون .

ارتطم الحقوف بقلوب النسوة . إذن . لها زوج بعيد وهي جميلة . وأزواجهن لهم عيون فتاتة ، وأيضاً لهم طباع النمل الذي يمشى إلى درائحة النَّمَشُ، .

وزهرة ! يالها من امرأة !

أحست عافي العيون من رعدات. فتودّدت:

أنا لا أحب الحروج , ولا الأسواق , ولا زحام الناس .'
 أفضل أن أبقى هنا , ولكن !

صمتت . لاح حزن على وجهها . تعاطفت بعض النسوة معها :

- لو بقيت ... هكذا ستشعرين بالوحدة . أنت ضريبة . وصرت ... جارة . نحن مستعدات لكل ما تطلبين . وإلاَّ من أين ستعيشين ؟؟

تناغم الحزن في صوت زهرة :

 هذا ما أفكر فيه . زوجي يتأخر حتى يرسل المال . لهذا أنا بحاجة للعمل .

تبادلت النساء النظرات . وثارت الأسئلة :

- ماذا بإمكانك أن تعمل ؟ - مأد عدا - عدد عداد أد هـ ا

 وأى عمل ستقوم به امرأة جميلة مثلك ؟؟
 كمان في الأسئلة كثير من القضول . والقلق . والتشوق لمرفة الجواب .

قالت زهرة:

 أتنا أتقن أهمالاً كثيرة . التطريز . الخياطة . عمل الحلوى وبعض الفطائر التي لا أظن أن حكم بعرفها . وأيضاً أتقن كل ما يهمكن كنساء من أهمال الزينة . و والحفافة» ثم أنا امرأة أتفن لفة جديدة . قد أستطيع تعليمها لمن ترضب .

مراه الفن فعه جديدة . قد استشيع فعليمها من مرحم - ترغيين إذن في العمل بين البيوت ؟

- هـذا ما أريـد . أحتاج إلى الحـال . كى أعيش . المال الحلال .

. مرى . وشددت على كلمتها الأخيرة لتبذر الأمان في قلوب النساء . وتنهدن جميعاً . ما سحات على صدورهن ؟

المرأة شريفة . . تريد العمل الحلال .

...

علَّلَتُ أم محمد من وضع ملفعها الأسود الذي تفوح منه رائحة دهن العود . ومسحت على رجهها . قالت : - انتبهن يانساء . يباطيبات الحيَّ . . أيتهما العيون التي لا ترى إلاّ الحمر . الفتنة تدخل بينكن ؟

۸٧

زهرة دخلت كل البيوت . زهرة الجديلة . أصبحت حديث الحي . مستوح الهي المستوت حديث الحي . مستود الهي المستوت الحي . مستود المستود المستود المستود المستود والمستود والمستود والمستود والمستود والمستود والمستود والمستود المستود 
مالت إحدى النساء : - ألا تريد أم محمد أن أخيط لها ثوباً ؟؟

زهرة ظل أن ترى أم محمد .

قالت المرأة : - أم محمد حريصة على ثيابها القديمة . لاتستبدلها . ولا

فَرُط فِيها . - ألا أصنع لها مُساند ؟؟ فطائر ؟؟

- مساندها و السّدو و(٢) أغلى عليها من كل شيء . وهي

لاتحب الفطائر . تصنع بنفسها وقرص المقبلي ٣٦ . ذاب حلم زهرة . صارت كل البيوت بيتها . إلا بيت أم محمد . ظل موصداً .

ولم تُثرَّ زَهرة آية مشكلة في أير بيت . صارت عجوبة . كُونت الصداقات . أصبحت الغربية واحدة من أهل الحي . ونسى الناس الطبيتون . تساؤ لاتهم . نسى الناس بيت أم محمد . تحدثوا عن زهرة . صارت هذه الزهرة كالبيت لهم . داخل أوراقها بستريجون . ومن شذاها يتنفسون ، ومن بريقها يستمدون كل جديد . وحددها أم محمد تمسح كضاً يكف . يرترى . . وتومدت . وتردد :

لاحول ولاقوة إلابالله . ٤

---

حين تُطفنا الأنوار . ويفلق الليل عيون. . تشرع زهـرة الباب . فيائن هواء البحر منصا . تحمل واثنت، عطراً خاصاً تلوح زهرة بيديها الجميلتين . وحدها . ساهرة عند الباب الناس نيام . .

اس بيام . . وعيون أم محمد فى الفراش لاتنام .

...

ذلك النهار . لقى الناس في بيت زهرة صبيّة جميلة . سألوها فقالت :

من أختى .
 دحوا بها . غربية جديدة : من أخت زهرة المحبوبة .
 والحى الطيب يجب الغيوف . ويكرمهم .

بعد أسابيع جامت غربية أخرى . استأجرت لها زهرة بيتاً على البحر .

- من هذه يازهرة ؟؟ - من هذه يازهرة ؟؟

- هي ابنة عمي . مات عنائلها . جناءت تبحث عن

وحين دخل البيت شاب جميل : يقف الصفـر على زنـديه قالت زهرة :

لاتنزعجوا . إنه زوج أختى . يتقن أعمالاً كثيرة ولكن !
 واهنزت قلوب النساء ;

– ماذا يازهره ؟؟

برید بیتاً قریباً منی . والا اجد .

لم يدم حزن زهرة أكثر من أسبوع . كان مساحب أحد البيوت يترك بيته ويؤجره .

كثر أقارب زهرة . يأتون . لاأحد يتساءل كيف يأتون . وأى ربح تحملهم . الحي غارق في طبيته . وفي الترحاب .

وحدها أم محمد . تضرب كفاً بكف . ويبرهم ألحوف في صدرها تتنهد :

لاحول ولاقوَّة إلا بالله . لقد باعوا البيوت ۽

استيقظ الحى ذات يوم عل صدى النواح . كانت النساء الغريبات متشحات بالسواد . سيولاً . . تصب في بيت زهرة . تساءل الحى ما الخير ؟؟

ادل الحق ما العبر 11 جاء الجواب :

- مات لزهرة عزيز .

وفى بيت زهـرة ولولت النسـوّة وضربن عـلى صدورهن ، وخارج بيتها سكن الرجال . ويكوا .

عشرة أيام متتالية والحزن الأسود يعرّش على الحي . حزن له لون خاص . وعطر خاص .

تمطل الحى . وقبعت نساؤه فى الييوت . فكَرنَ أن يذهبن ل أم محمد .

استقبلتهن وفى الخاطر عتاب : - طالت غيبتكن .

- شغلتنا الحياة ياأم محمد .

- سعسه احياه يهام ح - بل شغلتكن زهرة .

. نحن نحبك ياام محمد . ولانستغنى عنك . ولاعن ورتك .

- ما الذي يقلقكن ؟؟

الحق معطل . الرجال الغرباء على الساحل يبكون و ساء . في بيت زهرة يولولن . لانعرف معنى و لهذا الجزن عمد . ه

له لتعرفوا أن لكل حوّنه . أحوانشا غير أحرّائهم . هذا زير الذي مات . سيحزنون عليه كل موة عشرة إيام . ونحن المرتانا . نؤمّنهم الله . ونترحم عليهم ونكره الحرزن . الدورانا . نومّنهم الله . ونترحم عليهم ونكره الحرزن .

- كل البيوت سوداء ياأم محمد .

- كانت بيونكن لكنكن بعتموها . صارت الآن لهم . لا ل لكن الاعتراض عل ألوانها .

وتنهدت أم محمد .

صمعت النساء تنهيديها تشق صدرها . وقفر إليهن ، أسات تخرج من أقواء النساء . فيها ندم . . وفيها خوف . يها تردد في السؤال :

- ماذا نفعل باأم محمد ؟؟

ولى قابها نبعث أفرع حنان . شبكت النساء إلى صدرها قالت ولغتها أغنية تصدح : - أنتم أبناء حين . ألهل . وناسى . أعرفكم . فكونوا لذين . أغلقوا اليبوت دون كل غريب . واحضنوا البحر

نى من ما**ئه تشربون**. - بكت النساء

بكت أم محمد .

اختلط ملح الدموع . صار حبة لؤلؤ تـذكّر بـوجه ذلـك بحار القديم الذى صنع السفينة .

...

منذ دخلت زهرة الحمى . وعيون أم محمد ساهرة قلقة لكنها للبلة غير كل الليالل . لقد جاءتها نساء الحمى . وقد بعدأت عافير الخوف تبنى أعشاشها فى قلوبهن ، وقلوب رجالهن . لمن يفتحن القلب ، والجمرح . فتسيل الأحزان وتفتق القلق . كثر من عينى أم عمد .

هم ناسى . . وأهل حيّ . هم أولادى . يـأسفون بعـد الحظا . بطلبون مشووق . . وآه . . . . . صفقت كفا كف :

- ما باليد حيلة يا عيالي .

...

حلها الأرق إلى البحر, هجمت على رمله . خلمت ملفعها وانسلات ضفائرها الشائبة حبلاً حنوناً يوردلو يضم الشاطىء كله إله .

استفادت أم عمد . لملمت جدائلها الشائية وخرست النظرة الفسيفة . صاوت نظرة صفر ، مراكب تدنو . ولا تصل . هي تراها تنزف خيالات متحركة . تندللق في الماء . يتسالير الرداذ . أسماك تلك أم حوريات ! أم تراها شياطين ؟ خفق قلبها . وانهار جسدها الطيب إلى الرمل ثانية توسدت ذراعها فالت :

لن أتحرك . سأرى ما الذي يجرى فى البحر . أى ربح
 تأن وأى شىء تنزفه ؟

الخيالات تتحرك هارعة إلى الشباطىء . ثم خطوطاً . . خطوطاً . . إلى الأبواب المشرعة .

قناديل حمراء تتدلى تعابثها الربيح الحفيفة , وحين تــدلف الحيالات تُطفأ القناديل , وتغلق الأبواب .

فى الصباح . . وجد الناس باب بيت أم محمد مشرهاً . انهمروا إليه . هم يعرفون أن أم محمد لا تشرع بابها إلا إذا كان لديها أمر تودّ الإفصاح عنه .

اهلنت أم عمد عن كل ما رأته . وانبلجت العيون خائفة غير مصدقة . لكن الناس ما أعتادوا منهما الكذب . ولا الخداع . هي أمهم الكبيرة . وهي القلب الأليف المذي إليه يهجمون .

كـل الأذان أشرعت للخبـر الكبـير . حتى آذان زهـرة ، والأقرباء . . ثارت . . ثاروا . . صرخت في الناس :

- أم عمد خرّفت . . مجنونة . . تحلم . .

- وصرخت موة أخرى :

إنها تتبلّ على وعلى ناسى .

صدّ عنها الناس . حلت جسدها الرائع وثورتها وذهبت إلى بيت أم محمد . تبعها الأقرباء الكثيرون . ملأوا الشوارع بالهباج . . وبالصياح .

وقعت عينا زهرة على بيت أم محمد . هي المرة الأولى :

خرجت أم محمد هادلة . واثقة . ميتسمة . شعاع منيرينيم من كل الوجه الذي اعتاد الطبية . وعاش في سلام . وقعت ذراعها التوقف السيل . خندلي كم أويها المشغول و بالزرى و والمعتمت عليه أشعة الشمس . أثار وهجأ . نقاطاً ذهبية شعت في المكان . وعلى الوجوه الحاقفة كسرت الأشعة المعيون . لكنها لم تحميد المساحد المعيون . لكنها . لمكنوا لم المحميد المساحد المعيون . لكنها .

صرخت زهرة في وجه المجوز بكلمات فاسقة . فوجي، أهل الحي . كأن الصرخة لطمت كل الوجوه . تجمعُوا حول أم عمد . حول جندران البيت الطيني . التصقوا بجمونه . وبعضهم وقف صداً .

كانوا ُقلّة . كانت زهرة والضرباء أكثر . لكنهم وقفوا . هيأوا الأذرع لتدافع عن أمهم . . وجدار البيت .

شتمت زهرة . عيرت أم محمد بعجزها . عيرت أهل المر اللذين استكاتموا وتعالموا . . عيرتهم يسمواعد الأقرياء الو تعمل . . عيرتهم بكل جديد جاءت به إليهم . عيرتهم بلم بالموالها غيرت . . ويدلت في الحي . وفي البيوت .

> لم تأت أم محمد بحركة . لم تبك .

م تلطم خديها .

لم تبرد على السيباب . . ولا التجريح . كمل ما يجدن أسامها . . وما يقال . كنانت تعلم أننه سيحدث . لكنها لرتستطم أن تقدم الناس به .

النساء باهتة وجوههن ، والرجال كاظمون الغيظ ولكن! حين صرخت زهرة مهلدة :

- سأطردكم من هذا الحي .

اشتعلت الثورة في النفوس . صرخوا بصوت واحد : - صنطرتك يا زهرة .

هزت ضحكتها المكان .

تطلع الناس إلى وجه أم محمد الباكى بصحت . . تابعوا نظرتها الحزينة . كانت تمد البيوت المتنة على الساحل .. وتابعت كل العيون . . . كل البيوت . . . كُلُها . . ليت لهم . . . . .

وهزت أم محمد رأسها .

الكويت : ليل الشعاد

# وسو حساحات الصبا الحسب والأماسي

رأبت فيها يرى النائم ، وما كنت نائيا ؛ الجبل بمشى إلى ، يرتج جسده المكين بصرخة مكتومة ، ويتشقق دونما صوت ، وينشَّق قلبه عن ليل نجومه غريقة ، وعين الشمس في جَلَدِ السياء ، وتحد أذرعتهما الألف تقلب أحشائي ، وجحيم في داخيل يتفصد رضاعني ويتجمع حبسات مياه لا تنسزلق ولا تتبخر ، والربح زمتت .

ویکون صباح ، یوما نائیا آتیك فیه ویأتی طیر غریب حام بأسرار البحر ننصب له فخاخنا الطفلة وننثر حولها حبات قمح نحتلطة باللرة والفول وصوت عم صابر العلاف يلاحق سرقاتنا التي لا تنتهي بصيحة بين الاستنكار المسامح والرضا ويا ولاد الإيه، ، ونرى بعيون خيالنا كفه الطيب يقفش واحدا منا ويفرك أذنه ، فتركض المدماه في صروقنا ونطير والجيوب مكتخة تخشخش ، وحلوقها مزمومة لا تنفرط إلا في المدى الرحب ، وضحكاتنا تتنـاثر مـع قبضات الحب حـول الفخاخ ، وأنت تحاكى عم صابر حين يقص على امرأته ، في المسلم ، كيف أخار العفاريت على الدكان ، ويتدلق الكلام من بين أسنانه المهشمة غتلطا بفتات الطعام ، وقسها مغلظا بالله العظيم أن يشكونا إلى أهلنا ، والمرأة تلين كلمائها وهي تهبون عليه ومعلهش دول عيال زى النبي حارسه ۽ وتتمطى الكلمات في فمها وتتثاءب بواباتها وقبابها العتيقة والزمن الشائخ يسكنها .

وتحكى أنت ويحترق دمي بلفح تفاصيل سخونة لا أطيقها ، وتضحك مني حين أقول وعرفت منين الحاجات دي ياوله، .

ويكون مساء ، ويكنون صباح وآن إليك كما أن البحمر بماريا . وصارت ماريـا تخرج إلى البحـر في صباحـات الأحد ومرمر الحد صافيا وفي النني سبع سموات . والرب يحكم نور النهار ونور الليل . وماريا تهاب الناس وتتحصن بثوبها الضافي وتحكم حول سلاسل شعرها المعقوص هالة يمتزج بياضها بنور الوجه الصغير المسحوب . والأنف يبترز على استحياء تكاد طاقاته لاتبين وسط نمنمة دكناء تتناثر بخفة فوق جلد الأنف وتضيع إذا ما اكتسى الوجه بثوبه الوردي حين تلمح تتبعنا لها والدنيآ حضن غاف استيقظ لتوه وأخذ بين ذراعيه ماريا ونور النهار وحيات لولية فاض بها البحر تنسكب على كنوز الصدر المحتجب تحت النسيج الناعم واللوليات لا تهدأ تؤججها نار حبيسة ختمت عليها أنامل مأريا . وتتفرط الدنيا تحت أقدام ماريا . والبحر ينادي ونحن في إثرك وبين يديك كتاب تتهجين حروفه وتضحكين للهواء المضغوط بين اللسان والحلق ، يندفع من شفاهنا ويرتطم بالأسنان أو ينفذ من بينها ، ينفجر أحيانا أو يتسرب في ورفق وتضحكين لـزخات الهـواء حين تـرتجف في صدرينا فيخرج صوت واحدمنا رفيصا مشروجا بخشونة تخونه . . وتختلط زفـزقة ضحكـاتك بنــور الصبح وبصلصلة كلماتنا التكسرة تسترجع كل ما عرفنا في الكتب اللامعة نفتحها فنتوه في بلاد بعيدة ناسها ينظرون في عين الشمس ولا يطرف لهم جفن.ويستحضرون القمر ويحبسونه في خزائن زجاجية. هائلة بمر أمامها الناس فلا يحلمون بوجه كوجه ماريا .

وأنت تحلم بعين الشمس في الأماسي ويوجه القمر في عز

النهار وتعبّ الحواء الذي يطوح ثوب ماريا وتجس في صدرك الأثير الذي تنشقته وتحتجز إليك المساحات الغائرة لأقدام هيابة يضيمها الموج . وتشتعل عيناك بجياد نارية تندافع تحت جلمك وتلسمني حين أمد لك يدا تهزك وتستعيدك من عالم بجهول .

#### وأخاف أن يأتي المساء

ويأتى الطير فيحط مستطلعا أول الأمر تتوفز رأسه المستديرة بنظرة قلق لا تركن إلى أمان إلا ريثها يخدش الرأس قشرة الأرض بسلاح مديب ، ولا يلبث كي يزدرد حبة التقطها وإنما يعاوده التوفز والفزع وكأنما يرصد في كل خَفلة إشارات تحذير تلوح له من مكان خفي وكأنما يداخله يقين ثـابت أن حياتــه منذورة لفخاخ غير مرئية تطبق الآن على عظام ساقيه وتضغط على جلدهما الخشن المشوب بحمرة تزداد قنوا باحتباس الدم . أفرع أنا إليه ولا أطيق رفات جناحيه المستغيثة اليائسة ، ولا أطيق ضحكتك المتقطعة وصوتك يستوقفني غريبا صادرا من كهوف سحيقة فيك يفح وخليم لما تشوف حيممل إيمه وتلتقط الفخ والضحكة الغريبة تسبقك ، وتضغط عليه حتى تسمع طقة العظام وهي تنكسر بين فكي المعدن ويختلط أزيز صوبها بصوت حاد مطوط يخيل إلى أنه عويل لظى جحيمى ، لا يلبث أن يصير فاترا متقطعا آتيا من أعماق جرحها بلا دواء ، ويرف الجسد الصغير وقبل أن تبلغ ارتعاشاته همودهما الأخير تطوح به إلى البحر ، ولا يبقى في يدك غير الفخ وقطرات دماء شحيحة تنسرب في الرمال وفي ظلمات مساه يهجم الأن .

وآن إليك ، ويكون صباح يوم ساخن ويدور بيننا العراك فيمن يسبق في النط على ظهر الفرس الوحيد القابع في الأرض الخلا بجوار دارك ، وتسبق أنت فتعتل القبة الصلبـة الملساء وتلكزه في أسفل بطئه فيحمحم بأنس العارف المستوحش ويسخن جلده ويرهج بفرحة انطلاق وشيك ، وأجاهد أناكي ألف ذراعي حول عنقك وأدفع بجسمي ليستوى خلفك وأنت تتخلص من زندى الحانق وتكاد تلقى بى في لهوجة اندفاعك والفرس يتوفر بحركة مكبوحة لا تستقر . وأخيرا أتشبث بكتفيك ونندفع جهة البحر ويجمح بنا الشوق فلا نتوقف حتى نرى هين الشمس في ومط السباء ونفور فلا نطيق ونلقى بأجسادنا في البحر ونضربه بعنفوان الأذرع والسيقان ونجعل الموج والشط وعين السياء شهودا علينا . ولا نكف حتى تظهر لنا بقعة صخرية على مد البصر ، وما أن نستلقى على موضع مستوزلق الأخضرار حتى تنفتح مغاليقنا فأحكى عن أحلام ليلة تجملني أذوب خجلا من أمي وأخواتي البنات في الصباح وأنتاوم حتى ينسكب كوب الشاى والحليب على الفراش . وأتحمل

انفجارات أمي بلعناتها اليومية ووعيدها الذي يتبخر ينفي إلى سرير جريد مهمل في ركن الدار . وتحكى أنت عن المرأة الوافرة صاحبة البنسيون الذي سكنت فيه مع أبيك في البندر تراها تتبختر في الصباح خارجة من عتمة حجرتها الفواحة فتذكم صورة المحمل المعلقة على جدار المندرة ، والغوايش تتغرز في لحم معصمها وتجعلك تفكر ساعات طوال ولا تعرف كيف أمكن للطاقات البراقة أن تنزلق من كفها المضموم بأصابعه الزَّلابيَّة التي تكاد تقطر سكرا معقودا إلى ذلك المكان المزنوق الأخدودي الغائر بين نهاية الكف والمصم وزي القشطة ياوله لما ترسخ فوق الحليب في شالية لسه طالعه من الكانون، وأجدني أصيح دون وعي وفي فمي طعم الحلوي مغموسة في دسامة القشطة الصابحة تترك على الأشداق وسقف الحلق طبقة دهنية مسكرة دياو عدى . . وإيه كمان، ويدها العارفة نتزلق من فوق رأسك وتمس خدك الذي تلاشت نعومته بين بروزات صديدية لا تنفقء حتى تظهر من جديد يتخللها نبت شوكى كثيف جرت عليه حد الموسمي مرات في خفية عن العيون . وتتوقف يدها وهلة على الكتف قبل أن تنزلق إلى الصدر تربت عليه برفق مكبر نقول وعيناها الغويطتان في عينيك وأوه ماشاء الله . . دا إنت بأيت أريس، والدم ينسحب إلى رأسك ويفور ولا تعرف كيف تداري ، ولحمة تنتابك فتهم بالجلوس ولا تجلس . ويقر قرارك على الفرار لولا يد المرأة تلتقط يدك وتجذبها وهيه وبعدين، أقول أنا وفزة توقدي فأهب منتصبا وكياني معلق بشفتيك ووبعدين تصمت وعيناك تشتعلان بومض غريب ووخلاص وأجن أنا ولا أتركك تفلت وأظل أركل ما انكشف لي من جسمك العارى وأهجم عليك فتلتف على نفسك متخلصا من الاشتباك بي ، ويزداد غيظى لضحكاتك الخشنة المتلاحقة تكاد تسد منافس الهواء في رثنيك فتتفجران . وأدفعنك فتسقط في الماء وألحق بك وعلى الشط أقول ودموع الغيظ تبطفر مني والنبي خصيمك لا إنت قايل، وتخطف جلبابك وتجرى وأنت تدس رأسك في طوقه دون مهلة للذراعين وتنظل الأكمام المتسعة فارغة معلقة في الهواء وألحث وراءك ولا أطولك.وأرى عين الشمس تهوى في الأفق.

وآل إليك ويكون صباح يوم غائم تورات فيه عين السياء وأجد الدنيا خالية منك ونسوة من أهلك يولولن ومجالس الرجال مكتفة بلغط كثير والمعمدة يلازم يمين أبيك وشيخ الحفر يلاصق يساره والرجل ينهد آخر النهار في ركن الدار كومة لحم وعظام مهزومة .

ستة صباحات طوال وعين الشمس تمد أفرعتها الألف تقلب أحشائي ولا أكف عن السؤ ال ولاتكف عن الرحيل وما من

يهيب ، واستحلف وجبه القمير في الأساسي فيحتجب عنى ويغوص في ليل نجومه غريقة . وماريا يطلبها البحر في صباح الأحد فترف إليه في المساء وتسكن العالى وتواعدني التراتيل فاوافيها في مساء غاطس وصوت ماريا في صداها يلاوب توبة وأنا لا أثوب وآن إليك ويأن الطير باسرار البحر فينكرك ويؤخ من هيكلك لملتف بجاءة سو داء حين تظهر في صباح خريض بين تلافيف الجبل تفرق في البحر قلبا ملأته الربح كقلع مركب موثق لم يطوه النون إلى السارية طيا كاملا .

وأرى الجبل يمشى إلى فاكتم عنك ديبيه ودبيب خلق ما لهم حصر يزحفون الأن من جهة البلد ويتجمعون ويين أبديهم أوراق عريضة يمردونها بينهم ويقرأون خطوطا منداخلة كشماب الجبل يضمون لها أرقاما وحمابات في أوراق أخرى يجملونها ، وماأن يتركون الأوراق حتى تلتف على نفسها وقطوى أسرارها في حرز حريز .

ويكون صباح يضيع فيه الدبيب في ضجيح الحضارات . وتأي صباحات الضجيح والأصاسى تفسىء بشموس تشوق رنظل معلقة لا تفيب وأصابيع صلبة تندس في جسم الجبل وعلي الرجوء تأمب لأمر قدريب وأنا بين الوجوه والضجيح يدان تتلقفان طوفان صنادين. ولا يتقطع الطوفان ولا تتوقف فراعاى على الإلتفاف وجسمى ينحني قليلا ويطاف ويعاود الانتصاب والصناديق عتراصة في نظام ولها أقوام يدونها الباشمهندس في دفتر صغير أسود لا يغارق جيب سترته .

ويكون مساء يستريح فيه الضجيج وأجدني في مواجهة الباشمهندس وهو مرتكز بظهره على عصود خيمة نصبت في

منتصف الموقع ، وفي عينيه حلم يراه ، وصوته يأتيني واضحا كنور النهار يتحدث عن المشروع وهدير أول مكنة تدور ، وعن بلاد بميدة تأتى منها الصناديق عليها أختام لا تفض إلا إذا تراجع الجبـل . والجبل بمشى إلى وأكتم دبيبـه وأرى وجهك الأليف يتناثر شظايا فأصرخ والجبل ينأي إلى أفق لا تصل عيني إلى منتهاه . ورأس أشقر يشع بنور غريب ، يتوفر مرتعبا قبل أن يندفع كالسهم وفي حلقه لم تزل حبة لا يتريث كي يزدردها . وجدران عالية تنضح بدماء أخذت تتخثر ويدكن لونها ويصير لزجا والجبل ينشق عن أجساد بغير رؤ وس لتجوالها هسيس صلوات خافته رأصابع مبتورة تشير إلى رؤ وس تشدحرج إلى مكان لا أراه وضم كالموة ينفتح تنحشر فيه كتله واحدة بحجم الجبل يتضخم لما قلبي ويتأهب للانفجار . وأصرخ بجماع نفسي وأمواج تدهمني فأغوص ويد تسحبني إلى أعماقي بغير قرآر وفوق أكتافي ثقبل ويضيع الصبوت مني وكتضاى تنسحقان بضربات متوالية لا تتوقف وفرات إرادة بعيدة تتجمع في بؤبؤ العين كي يستقبل الشماع الأخير وينـزاح الثقل عن عيني . ويطفو الضوء،فأجد يد الباشمهندس،تهزن،وتلكزن في كتفي ويفيق الذهول في عيني. وأعود مكدودا وقلبي خاثم في سحب دمم لا يجود .

وكان مساء

ويكون صباح يفرغ فيه العمل وتكشف الصناديق أسراوها لعين الشمس ويدق قلب المكن

وارى ذلك حسن .

القاهرة : احتدال عثمان

# قصة الكاس المكتبة

#### الصوت المؤلِّف (يونس)

ادخل وانتظرني ، وصلت في وقتك كيا تعودت منذ ذلك الموحد البعيد . أجيء في الأيام السابقة ، قد أجيء اليوم ، قد أجيء خدا . قم بواجبك فقط : أدخل وانتظرني . قف أمام البار ، قريبا من الباب الجانبي الأيمن . خذ كأسك ، وتــدفأ بلغط الشاربين . نقل عينيك المتعبتين حيث تشاء : من بارمان اليمين إلى بارمان اليسار ، من الزجاجات المصطفة إلى الصورة الصغيرة للمدام صاحبة البار بثوبها الأحر وابتسامتها الواثقة ، من منابع الضوء الأبيض المضبب بالدخان إلى الساعة الخشبية التي تشير عقاربها إلى السابعة . لا تهتم بي كثيرا ، إن لم أجيء اليوم فقد أجيء غداً . تلفت حولك إلى الناس واندمج فيهم ، بعض الشاربين يزرون ستراتهم ويخرجون ، أخسرون يدخلون . بالقرب من الباب الأوسط الكبير للبار تجلس سيدة حجوز في حوالي الستين ، كل ثيبابها سنوداء ، وأمامهما على الطاولة كأس صَغيرة ، صغيرة جدا ، كونياك ؟ روم ؟ ولكن لونه صجيب غتلف متداخل كقوس قزح . لا تهتم ، ستعرف فيها بعد . تتكيء بيدها البمني صل عصا أبنوسية سوداء ، وتنظر إلى الشاربين اللاغطين بتمعّن ، كأنها تريد التعرف على واحد بعيته منهم . بارمان اليمسين يسبر ذهبابا وإيبابا ، يلم الطلبات ، وبين طلب وآخر ينحني داخل البار ، ويقضم لقمة من ساندويتشه ويرشف من كأس شايـة . الضحكات تلعلم كالرصاص، الاعترافات الحميمة، الأقسام والقبل على الخدين . والشرطى المتعب يجلس على طاولة قرب طاولة المدام

الستية . يخرج أحد الشاريين من الباب الأيمن قربك ويتركه مقتوما ، البرد يدخل لاذها ، والمدام الستية تتداخل في المتعلق وثيابها السوداء ، تراث تراقبها فتشبر إليك بالمعما لتغلق الباب ، تتجاهل إشارتها وتبسم ، تتجه في وجهها لتغفق ، تماود الإشارة بعصاها فنضرها بعينك البعني تضطوب المدام ويحصر خداها ، يحمران تماما كعلمراء في السادسة عشرة . وأنا لم أحضر بعد ، لا تهتم ، إن لم أجيء الموم ، قد أجيء غذا ، تلفت حولك إلى الناس ، واندمج يجب الواقف إلى الساد توثر ، سكران ؟ قليلا ، ولكنه فيهم . الواقف إلى الساد متوثر ، سكران ؟ قليلا ، ولكنه يجب المدني عب الحدث ، تماور معمد ، دعه يخطب واستمع إليه ، حدثه إن شعبان من ، عن شعرى وأحلام وقصصى ، عن إعجاب نفسك ودعه يحدث نفسه . أنا أسمع أصواتكما ، أرى تصروراتكما . وأنا أرسلكما إلى هذا الليل القائم لتعرفاه . تماورا ، إنى أسمع وأرى .

#### الصوت المتكلم (محمود ــ حمر)

.... أشف إلى ذلك أننى في منطقة جبلية ، هذا هو السبب الحقيقي ، فقد كنت أمشى حافيا على الثلج وأنا طفل ، وأخوض في الوحل وأعرض نفسى للمطر ، من هنا جاء إحساسي الدائم بالبرد . . البرد ، هل تفهمني ؟ فذا أيضا ... ألم الله ذلك ؟ ... أنا جبان ألما الهداقة ، جبان إلى حد الهلم ، لا أطبق التفريط في

يديق مها أساء إلى . في الحقيقة أنا أيضا لا أقبل الإساءة من ديق مها صغرت ، كيف ؟ لا أدرى ، الأمر هكذا . كالحمر يا الأصدقاء عندي ، ذلك الطفل الذي خيروه بين الجمرة شهرة مد يده إلى الجمرة ، كان ذكيا لأن العالم صقيع . وهذه الله الكلبة كم تساوى بدون كأس وصديق ؟ لا شيء ، في ، برد ، برد دائم ، والإنسان ضعيف أمام البود ، نسان في الحقيقة بائس مسكين يستحق الشفقة . هل يمنى ؟ أنا أحدثك هكذا لأنَّك أصبحت صديقي الآن، جر أن تعتبرني أنت الأخر صديقا ، اعتبرني صديقك الذي طر . قلت ما اسمه ؟ يونس ؟ أنا اسعى محمود ، سعى نس إن شئت . ما أسهل أن تستحضر غائبا ، أعط اسمه أض فيكف عن الغياب . هذا البار مثلا ، تصرف اسمه لكتوب على واجهته ، أنا أسميه (مراد) . لماذا ؟ لأن ولأن لان . . . أنا أحدثك هكذا في الحقيقة لأنني بدأت أسكر . ين أسكر أكون واضحا وصبريحا وأتحدث عن نفسي وعن لَسْفَتِي فِي الحَيَاةِ وَلَا أَهْتُمُ بِالْآخِرِينِ . رَبُّنَا لَمُذَا يَشُرِبِ النَّاسِ . يبن يكون الإنسان صاحبا يكون مشغولا دائها بـالأخرين ، أربصا على أن يفهمهم ، على أن يفهموه ، في الحقيقة يكون رَبِما على أن يفهموا أنه يفهمهم ، هذه هي المسألة ، المهم ن يعتقد الآخرون أنك ذكي ، وطيب ، ورجل ، وتستحق لفة والاحترام ، ولن يعتقبدوا هبذا إلا إذا أقنعتهم أنبك نهمهم ، وأنهم فعملا أذكيناء وطيبون ، ويستحقون . . . اغ . . . الخ . أوووف ، إن ذلك يصيبني بالغثيان حين أرى لألسنة المتحركمة والأسنان البيضاء واللثة الصفسراء والأقنعة الزغبة . . . حين أرى ذلك . . . الإنسان في الحقيقة كبالة أرة . . ذلك هو . وحين تزيح عنه كل الأغطية والقشور تجد البرد قد فتت حبات الذرة ، وليس هناك إلا الفراغ . تفوّ . . هذه الأفعى الرقطاء التي تراها بالقرب منك ، والتي تسمع راءها الملثوغة . . لقد مضغت لسانها التمتام ذات ليلة . إنها لطيفة جدا في أول الليل ، ولكنها تنكرك قبل طلوع الفجر ، كبهوذا ، ككل الناس . وصاحبك الشاعر . أين تظنه الآن ؟ 'لابد أنه ينام ، والشَّعر يخرج من فمه وأنفه موزونا مقفَّى هذه الرة ، وله معنى أيضا . أنا أتساءل كيف يستطيع الناس أن

بناموا ؟ يَا للعجب ! يتمدَّدون عبلي أسرتهم ، ويغمضون

أعينهم وشفاههم ، ويرخبون عضالاتهم ، ثم يغيبون عن

الوعى ، ويشخرون . ياله من منظر مضحك ! أنا أيضا أنام

طبعاً ، ولكن هذا لا يمنعني من الضحك . النوم حالة غريبة

بدائية ، ذَنَب زائد من العصر القردى . اشرب ، اشرب ، لا

عليك نحن أصدقاء . أضف إلى ذلك . . . . .

الصوت الصامت (عمر)

لماذا إذن لم تندخل؟ هرّ ينونس كتفيه ولم يجيني . طال الصمت ، فللمت بالجريدة المطروحة على طاولة المقهى ، وأغرقت عيني في مقال داخل :

و وعادة لا يحس رجل الفضاء بأحاسيس الإنسان على الأرض . يصير جزءاً معدنيا من المركبة ، ينظر بحياد إلى الكدون ، وإلى نفسه ، يتلفى الأواسر ويتفلعا تلقايا . حون بعود إلى الأرض يعود كاننا غريبا تلزمه عند أيام في عيدة خاصة يصالح فيها بتدريب معين . فإذا خرج إلى الحياة الإنسانية من جنيد اصبح إنسانا سوياً من الخارج . أما عالمه الباطئ فيتنظر سايكولوجيا جنيئة لم تظهر بعده .

ولكن لماذا لم يتدخل ؟ . . كان الرجل قد جاء من اليمين ، شعره الأشيب والطفل المتقافز إلى جانبه لفتا نظري . الطفل في حوالي الخامسة من عمره ، يلبس قميصا أزرق وسروالا قصيراً أبيض . يده سجينة الكف في يد أبيه الكبيسرة ، وهو يتقـافز ملوِّحا بيده الأخرى المسكة بقالب جاتبو ، خابطا بصندله والميكاء على الأرض في تناغم . وحين وقضا على الرصيف منتظرين الضوء الأحر ليعبرا ، سكن الطفل ، وثبت عينيه في الكتابات المعلقة على محلات الرصيف المقابل. وحينهذ انتبهت إلى أن يونس كان ينظر إلى الطفل في اهتمام . كان اهتمامه غريبا ، دقيقا ومركزا ، كيا ينظر جلوان إلى السلك الذي يعبر فوقه . وبدل أن أخرجه من اهتمامه عدت بنظري إلى الطفل والرجل ، ثم إلى الكتابات المعلقة على الرصيف المقابل ، بينها لافتة كبيرة بيضاء مكتوب فيها بالأحمر : • ولا تزرُّ وازرة وزر أخرى ، الضوء الأحر ، الراجلون يعبرون ، وفجأة ، يتناثرون إلى الأمام ، إلى الخلف ، إلى اليمين . من اليسار تقبل حافلة مسوعة ، تصبر الفرامل . أقف بسرعة لأنظر من فوق الرؤ وس ، ولكني لا أرى شيئاً . أنظر إلى يونس فأجده هادثا لا مباليا يدخن سيجارته ويرشف من فنجان قهوته في صمت . أسير مع الناس إلى حيث يتجه الناس. على بلاط الشارع كان الطفل منظرحاً وسط لطخة واسعة من الدم ، فـوق جزء من اللطخة شيء رمادي معجون متناثر لم أدر أكان المنح أو قالب الجانو . وقرب جثة الطفل كان الرجل الأشيب قاعداً على الأرض يضحك . وغم الشيب الوقور والبذلة الأنيقة والحذاء الأسود اللماع كان قاعداً على الأرض ، وكان يضحك ، بل يقهقه ، دون توقف .

وعرفت ما سيحدث منذ رأيت الطفل، قال في يونس حين

عدت إلى طاولة المقهى ، قلت ساخرا :

- هل أصبحت عرافا ؟

- كان الحادث واضحا لي وحقيقيا مثلها تتكلم أنت الآن .

لاذا إذن لم تتدخل ؟

هز كتفيه صنامتا ، ولكن لمناذا لم تتدخيل ؟ كانت عينـاه حزينتين حين قال: - لو فعلت لدهستني أنا الحافلة ، كان لابد أن يموت

الطفل لكي أبقي أنا حيًّا منذ ذلك اليوم دخل صمته الكبير، وغاب . لم يخلف غير أشعار وقصص ويوميات ، وغير موعد يخلفه كل يوم . هل غاب لأنه مات ؟ هل مات لأنه تكلم ؟ .

#### الصوت المتكلم ومحمود \_ حمر ،

- هل تحب البرتقال ؟

- يعجبني طعمه .

الطعم فقط ؟ لعلك من فصيلة الماضغات .

- عفواً ، لم أفهم .

- يا ولدى ما هكذا يُذاق البرتقال . سأعطيك مثلا ، انظر إلى كأسك الممتلئة هذه \_ وبالمناسبة ، هي تنتظر من زمان ، لا تخجل ، سلم عليها ــ لنفرض أن في قعرها ثقبا صغيرا تنزف منه - المسكينة - قطرة قطرة ، وأنبك رفعتها أعبل وترشفت قطرتها النازفة الأونى . إنها الجرعة الاخيرة في الكاسى ، هــل. تجدلها حينئذ طعم الجرعة الأخيرة ؟ كلاً . لأنه يا ولدى لكي تذوق طعم الجرعة الأخيرة بجب أن تترشف السابقات . هكذا البرتقال ، لكي تذوق طعمه الحقيقي فعلا يجب أن تبدأ من الشجرة . هل رأيت قط شجرة بربقال ؟ جميل ، أخفتني من قبل ، هل تعوف أتهم في نيويورك لا يصدقون أن للبرتشال شجرا يشمره ؟ إنهم يعرفون الشجير في الحداثق ، ويعهافون البرتقال في الأسواق ولكنهم لا يتصورون برتقالا على شجر . تماما مثلها يصرف بعض الناس عندننا القمر ، ويعرفون الإنسان ، ولكنهم لا يتصورون إنسانا عبل القمر . لـذلك يا ولدى ابدأ من الشجرة ، وقبلها من الحوض ، حوض الشجرة المُمثل، بـالماء والغِيرين ، قبل أن تـرفع بصيرك إلى الأغصان حيث الربيح والشمس . ذلك أن هـنم العناصر الأربعة هي التي تخمر رحيقها الخالص في فصوص البرتشالة الداخلية : كؤوسها الشفافة المترعة . واهتم بالأوراق ، هل انتبهت إلى الأوراق ؟ ليست حشنة معروقة مزغبة كأوراق الشجر الآخر ، كل ورقة ذات عمود فقرى واحدض، جناحاه أملسان أخضران داكتمان صلبان في طراوة . مُرَّ بمأصابعث فوقها ، واقرأ رسالتها الشهية في نعومة وبطه ، واسمع زغرداتها

الخضراء في عمك . وارقم وجهك إلى النزهر ، أه النهر كالورق تماما في الصلابة والملوسة ، ولكنه صغير وأبيم يتكمّم كحق الممك ما إن تفتقه \_ ويبطء أرجوك \_ حتى برّ الرذاذ العطر في أجل وأحل ما في سرة الكون من أسرار يجم على خياشيمك مباشرة كالمرواثح التي تعرف ، ور يغمركُ في نعومة ولعلف كالزقزقات ، فتحس بـالعطر نمـ ولكنبك تحس معه بالطراوة والانتعباش ، ويبلل خفي كـٰ الذكريات . لا بأس عليك الآن ، أصبحت صديقا وتستطيم أن تمد يدك إلى الشمرة ، لا ترفعها إلى فمك ، ق. من بشرتك ، ولا حظ الشبه والفرق ، ألا تحس أنها البــــ الأفلاطونية ؟ ما بشرتك أمامها إلا صورة مشوّهة خشنة بنا مصنوعة ، ولكنها صورة منها مع ذلك ، الملمس واله والمسام . حدار أن تقشرها ، فصيلة الماضغات هي الني تنذ البرنقال ، تـ فـوق الرحيق مختوما في كـأسه العـاتق بط وأنصت إلى الاستجابة الناعمة المستسامة للفصوص الحم المشربة بالبياض . افعل ذلك يا حبيبي ، وتعال بعدثذ أخر: عن طعم البرتقال.

- ألم تر برتقالة متعفنة في حياتك ؟

- متعفنة ؟ كلا . . . بل رأيت البداية ، حين يُلغُ نه الأطفال من فصيلة الماضغات . للبرتقالة عمر تسقط في نها من الشجرة . اقطفها قبل أن تسقط ، اشربها . ستعيش، بقي من حياتها في جسمك . وحين ينتهي عمرها تسقط أنت سأحدثك عن المعرفة .

- المعرفة ؟ ولكن ما العلاقة ؟

- لمناذا العلاقة ؟ تعلم يها ولمدى أن حديث الشراء كالعصفور ، مرح نزق قافز ، لا يستقر على موضوع ، وذلا طعمه الحريف الشهى . لأنه أو استقر على موضوع يضغط عاب حتى يقتله لكان فيلا لا عصفورا ، ولكان حديث أكل ا حديث شراب . فيم كنا نتحدث ؟

عن المرأة

آه . . المرأة . بم تعرف المرأة أنت ؟

تعم المرأة ، امرأة تعرفها ، ولنقل إنك تحيها ، وهي منبأ من بعيد ، مختلطة بالنساء والرجال في الشارع . بوجهها طبعا .

قبل أن تنبينه .

علابسها . بدلتها \_ ينبغى أن تعرف \_ ولبست ثيابا جديدة .

لست أدري ، قد لا أعرفها .

بل ، بالرائحة . - الرائحة ؟

زار مع النجمة :

نهم ، الرائحة ، وكنت أحسبه نوع العطر في البداية ، قبل ان علمني النساء أن فن روائح كالأزهار خاصة وفريدة . هي ليست رائحة بالفبط ، هي رائحة امتزاج الروائع : الشعر والبشرة والدو والدام والمثابن والتثنيات والصدر وباطن الركبة . كل جزء ، كل مليمتر نجم مستقل يرسل رائحته بسرمة النسوه ، فتختلط الرسائل في الفضاء الخارجي وتكون مزيما كيميائيا كالإكسير لا يحس رجلا إلا حوله ذهبا كله : قويا أنيقا لطيفا خدوما مفعيا بالرد أربعة وعشرين قيراطا . لكن خذار . ليست كل امرأة كذلك ، أحيانا نهزي إحداهن بيديا هما فلا أسر بها با هي . أنا أحدثك عنها هي .

الصوت المكتوب (يونس)
الشعر : هذه الشعرة ؟
كلا ليست شعرة شمشون
ولا شعرة معاوية
إنها شعرة جنية
زووجتني حون كنت صغيرا
زوارتني أمي ضريع ميدى زووق
وفي الرماد وجدت الشعرة في الحراد وجدت الشعرة فاحتفظت بها
حواده كالرغبة وطويلة كالزمن
وباكان يقرى كيشرى عل شيرين
وساقوى ، أمل ، بها على القعيدة

القصص : كان لى قرن أسود ، طويل وجيل ، يتدلى من خلف رأسى الحليق على عنفى ويتهى بخيوط حريرية هسراء . أسس ذهبت إلى الحسلاق ، وأطلحت بقرن . نقلت الحلاق اللداهم فشكرى فشكرت فقال بالصحة فقال إنه في خلعنى نقلت : المغو فقال بالصحة فقلت شكرا نقال : المغو نفو فات عام وأطلقت مراحى منه وخرجت إلى الشارع فاصطلحت بعابر أو اصطلحم بي ، فالنفت والنقت فقال : اسمح لى ، حين كنت أقول له : اسمح لى ، فردنا ما ولا بأسرى ، فشتمته فشتمنى فتلاكمنا ، ومين فرقنا الناس علت إلى الحلاق فلكمته .

هـ أنذا في بيتى الأن . البـاب مقفل بـالضبة والمفتاح ، ولن أخرج حتى ينبت فرق من جديد .

- ألا تُونِس الأحباب يا يونس ؟

مدى الله مناها . . هذه التياب المسخة مدى المناه . . هذه التياب المسخة تحتها ، الجسد القفر المريض المخصور ، المخدور 
من اليوميات: ١ - معرفة الهجير الفتل الابتلاع، ذلك هو ما يسمى بالحياة هنا . هل يمكن أن أطرح كل شيء وارحل ؟ : كبي وأصفقائي ، نزواق وأحلامي ، ثقفي ينفسي وبالأخرين . . هل يمكن أن أطسرح كمل شيء ، كممل شيء ،

- مدى إلى شعاعا . . . . .

٧ - اطرح كل شيء وارحل ، لا إلى مكان ،
 حيثها تول وجهك يبتلعك المكان .

ب مأطرح كل شيء وابقي . الذي يرحل
 لا يخرج ، بجمل معه أحلامه ، مأطرح كل
 شيء وأبقي . . أطرح كل شيء وأقول . اجهر
 بالداخل تبعث ، أصدع بالصاحت تنظللك
 الشيخار .

الصوت الصامت

عمود : حقى في مرآة التواليت لا ترى وجهك الذي تعرفه .
ولكنك تراه هـو . طفلا صغيراً يتطلع إليك في
إعجاب ودهشة كها كان يفعل في الزمن القديم . تنظر
إلى وجهه الطشولي فيجاة فضيطه متطلعا إليك في
إعجاب مدهوش ، ينفض الطفل عينه في خجل .
وتبرب أنت من الارتباك إلى الأمر الذي ينفذه الطفل
في سرعة وحاس . واكت ينظر اليك الأن من المرأة في
إعجاب ودهشة دون أن ينفض عينه ، إلى أن نبت

وجهها في الجانب الأيسر للمرآة مدورا وجيلا ، شهيًا وصامتا ، تنظر إليك مرّة وإلى (مراد) مرة كأنما تقارن بين الأخوين . يا ويل كبف أوارى سوأة أخي ، با ويله كيف بواري سوأتي . وما الذي أعجبها في · الطفل ؟ وهل هو طفل بعد ؟ ومنى يكبر الأطفال ؟ وكيف؟ أراه اليوم وغدا وبعده ، في الصبح والظهر والمساء ، طفلا طفلا طفلا . . وهو مراد طبعا فأى جديد؟ وهو مراد طبعا فأي غريب؟ وهو مراد طبعا هل يخفي على ؟ بلي ، كان يخفي ، وكان جديدا وكان غريبا . ألذلك يبقى الأطفال أطفالا في نبطر أبائهم حتى حين يكبرون ؟ باحسرة على الأباء . ولكنه كان بعد يبول في الفراش ، فكيف تختار الطفل الباثل على الرجل الكامل ؟ أقسم أنه لازال يبول في الفراش كها أبول في هذه المبولة الأن ، وكيا يبول جميع الناس في جميع المباول . عجبا ، كيف يبول النياس ؟ يقف الرجل وعيناه مفتوحتان ، أذناه مفتوحتان ، حواسه مفتحة الأبواب ودماغه ، ولكد لا يعي شيئاً ، فقط يبول ، والعالم لا يُسمم لا يُدي لا يُعرف ، يكف عن التقدم ، يقف على عتبة الدماغ منتظراً حتى يكمل الرجل بوله . همل بخجل العمالم أيضا من البول ؟ ولكنها لم تخجل ، اختارته وتقدمت إليه . لماذا ؟ لأنه يبول . أما لماذا اختارهـا هو فسالأمر واضمح ، لأنها زوجتي كانت . ليت الشباب يحود ، إذَنَ لَبُسْنَاه وداعبناه ، ولمفَفَّنا عن الإزار . . . . فالمعرفة تُهرم .

همر: نسير جبا لجنب متابطى الأفرع على الشناطى ، كأتما المايوه ، وجلودنا عروقة بالشمس . الفرح والحزن المبيا خيب عراة إلا من والتعب ينيم من جلودنا بطبئا متلونا كالريت . نسير جبا لجنب متابطي ، الأدرع ق أه .. أبيا المنابطي ، الأدرع ق أه .. جبلا ألية مرحل وها أنذا أغرس عينى في الكاس فأراه . جبلا ألية مرحل ويني ويسوقه ويسبح ، ويتسلى ، عجلت ألينا محل ويسبح ، ويتسلى ، أجلسه أينيا حل بالشباب ، ينتفطون صوته المتفرد الحلو ويشربونه ويتشون . أراه يتقدم سابحا في الكاس ينفض شعره الأمرود الغير كليا اصطلام بهدار الكاس لينفض شعره أرى الحط الأولى المعتنى به كشباب بجلسه . وفيتا أرى الحط الأولى المعتنى به كشباب بجلسه . وفيتا أرى الحط الأولى المعتنى به كشباب بجلسه . وفيتا كالتوقع ، أصرح حون صورت : يونس ، لا تلتفت إلى الرواء ، ألا تشعد إلى المنابطة المدخان ؟ لا تلتفت إلى المرواء ، ألا تشعد إلى

الوراء ، ألا تسمع الصراخ ؟ لا تلتفت إلى الوراء . ولكنه يلتفت فتغزوه التجاعيد ، ويلتفت فيصمت ، ويلتفت فيتجمد تمثال ملح .

مراد : وما هي الرغبة ؟ أليست هي الأخرى شيشاً نبيـلا ومقدساً ؟ أليست حياة ؟ لم أخنك ولكنه ذلك الثوب المشقوق الجانبين . لم أختكُ ولكنه اللحم العارى وله لغة نقرأها شعرات ألجسد كالنوبة وتعيد توزيعها ، والجسد شعب بدائي فوضوى قبل محارب يأكل بنهم ويشرب بعطش ويتحرك بعنف ، كل عضو فيه سيد حر ، يدق طبله في سرعة ولهوجة وعنف ، وتتجاوب دقات الطبول حتى تصم الأذان ، ويغيب العالم كله بشرا وتاريخا وحضارات ومعارف وأفكارأ وأخلاقأ ولا يبقى سيَّدا سائداً إلا الصوت : صونا خاما ليس له معنى لأنَّه رجِم المعانى . لم أخسَك ، وما الحيسانة ؟ أليست اسياً آخر للحرية ؟ نادتني إلى المطبخ لأساعدها ، عيناهما فاشرتان ، والأصبوات الخافشة تتسلل من الصالون مكتومة كالساخرة أو كالمتواطئة . وضعت يدها على كتفي وقالت بساطة (كانبغيك). كلمة كالفتيل فجر الديناميت ، هدم العالم كله من حولي ، وكان على أن أعيد بناءه لكي أحيا . هــل أعدت بنامه ؟ كلا . . كنت عجرد حجر فيه تهاوى بين الأنقاض فمن بناني ؟ من وضعني في الزاوية ألست انت ؟.

الصوت المؤلف (يونس)

حادية عشرة .. وأضواه البار تنظفي ه متبابعة . المرأة السيدة تحرك ، تعتمد على عصاها السوداه بيه ، وعلى المائية تحرك ، تعتمد على عصاها السوداه بيه ، وعلى حية بعد ، وكنت تحسيها احترقت في الفسريع . في كاسها لا ترابا الغريب مغرية وصيرة . لا أستطيع أن أسمك ، تتقدم في تؤقد ، تجلس على الطلالة ، ترفع الكأس أستطيع أن أسمك ، تتفيه من أنفك فتسفعال والعدة متخرة منظمة كلم الحيض . لا أستطيع أن أسمك ، الأب نفسه لم يستطع أن يجبب ابنه الحسل الحييب هذه الكأس . تضعف يستعط أن يجبب ابنه الحسل الحييب هذه الكأس . تتخطل تقور معدلك ، وتشجرع الممائة . وقبل أن

ها . . . . انتهى عمر البرتقالة .

فلقرب: أحد يوز فور

# وصد شكرًا للإزعاج

لم لا ؟ شكرا له ، برغم الفسوة التي أيقطنا بها في الجزء الاخير من الليل ، الجزء القرير من الليل . طير النوم من يين إجماننا ، وبفض عن أبداننا آخر أغطية الاسترخاء . ضربنا بيده المباغتة في كل الأماكن ، فقفزنا من أسرتننا مذهبولين ، مباعدين الايبادى دهشة والاقمدام التماساً للتوازن ، ونحن نتارجع في آخر غيمات خذر النوم .

صوت رهيب و صوت شيطان ما . ينطلق من بوق شيطان لابد و ، هكذا فكرنا وتحن تستعيد أول بوادر بقطاننا إذ دفعتنا بد الصوت الرهية لنفتح النوافذ مسرعين ، أبواب الشرفات مسرعين ، نطل فنجد الليل . الليل والصوت وكل الجيران وقد استيقطوا وراحوا من الشبابيك ومن الشرفات يطلون . ينشون وينظرون ، ويعتدلون وينظرون ، ويقلبون وجوهم كل الأركان بحثا عن مصدر الصوت . الرجال في البيجامات بعضهم يبكى من بثنة الفزع . والصوت يتجسم في الظلمة الخارية فكان صفارة مصنع ضخمة قد زُرعت في مكان خفي بين البيوت ، وانطلقت بكامل فوتها تضرب في عمق الليل . . تطابق قدائف الصوت المصدّع الميرقي العادي في كل اتجاه .

بعد وقت قليل من السخق المتواصل لاهداب سمعنا من قبل جحافل الضوضاء الكامنة في الصوت ، أخذنا تنشبث بأطراف يقظتنا ، فيها كان كورس الأطفال يكمل أية البكماء طالعاً في الظلمة من كل النوافذ تقربيا ، ومن كل الشرفات .

وتصاعدت فرقعات الهستيريا من كيانات الإناف اللاهم جنين الصحوت . كن يتفجرن بعسرخات مبسورة ثم يتهاوين أو ينتخرفن في بكاء متساوع . وهير الجلبة كالت زجاجات نشادر الإفاقة وقطع القطن المللة بالكولونيا ، وقطادات الكورامين ، ورؤ وس البصل الحاد المفدوغة ، تتواتب كلها بين النواف والشرفات ، أو تعبر الأبواب بين الشقق التي توقعت بتوارها الان جيماً ، لتبدأ حالة من الاختلاط القسرى تتمتع بتوتر بين الجيران الذين لم يختلطوا أبداً من قبل ، لتباد الملهثات ، و للإغاثة في حالات الانهيار العصبى والإغاء ، والصدمة .

وعل حافة ذلك كان الطلائم من العسبة ، الذين كانوا أول الهابين بهلاب النوم على أرض الشارع ، يكتشفون متابع الفرغ . ويعلنون بالنرعق من الشارع الى النوافل ، إلى الشوافل ، ويال النجوم البعيدة والدنيا جيماً أتباء اكشافهم عروف أقدام الرجال الكبار ، بل بعض النسوة أيضاً . تلب وعنى الرجل وهي تسرع في الشارع بحد بقمة الإفزاع . وكانت في الأيلدى المقرضة بتحفز عصى ، وأيادى مقشات ، وكانت في الأيلوى المقبوضة بتحفز عصى ، وأيادى مقشات ، ومكانين ، ومقانيح ، ومصلالا للإضاءة من كل نوع .

...

وسط التفاطع بين شوارع منطقتنا الأربعة ، ويعد مضالبة

لرائحة القمامة التي أوشكت أن تفطى ما نتأ من جدران وسقف المخبأ المهمل انقديم . وعلى ضوء الشموع المرتعشة ، وبعض التورخر و التي مدتها الأبلات وفي الظلمة عبر فتحات تهوية المخبأ . وعناما انحتينا وانشينا والتوينا على أنفسنا بحيثة وأدلينا بالرؤ وس خلال الفتحات وأمعنا : وأينا الوحش الرابس في قلب المخبأ يعوى . وإيناه بجبهته الباردة الصقيلة ، وأصلافه الفولافية المتشخة ، وعيونه المرايا ، وخطمه النيكل وجود النفير !

رأينا السيارة الضخمة وهي تطلق و سريتها ع المعلقة ، وكان باب الحتملي موصودا ومرصوداً بقفل نحاسي كبر، والسيارة في المخيا الخالى ، والخياق العالم والخياق والخياق المخيا الخالى ، والخياق التحامل وسط البيوت . كأن بوقاً للتكبر يصب في بوق أكبر والمباغار و بدائي فظ يطلق صوت و الكلاكس و الذي توحش في جوف ليلنا . يغزعنا ، ويدحرجنا ، ويطوبا فوق القمامة ، ويلوي اعتاقا وزمن في انكفاء . ثم ينهضنا ويلمنا ويوقفنا أمام بابل للخيا حائرين ؟

توقف رجل منا ، كان بجلول فسخ القفل بيد مقتاح من مفاتيح أنابيب و البوتاجاز ، عندما تسامل أحدنا في الظلمة عما إذا كان و فسخ قفل ، يعد عملاً قانونياً أم لا . واستوصانا أخر بالعبر قلبلاً ، مخافة أن يتهمنا صاحب السيارة للجهول بسرقة شيء منها إن نحن اقتحمناها في غيته .

وكان ضوءاً كاشفاً أنار لنا ظلمة جهلنا ، فجأة ، تراجعنا بلشنا عن باب المغلل - خطوة ثم خطوة ، وكلم تراجعنا خطوة يشرط عقد لتنا ويتناثر . ونجد أنفسنا نحن الرجال نمود فرادى إلى شرفات بيوتنا والنوافذ ، وسط أطفالنا والنساء . تتناقش في الأصر كجيران ، بأصوات تتصارخ في هواء الليل ، وعبر الكوار ع وخلال هري الصوت

#### ...

أخلت أصواتنا تتراجع شيئا فشيئا إلى داخل حلوقنا وتستكن . تسكت مفسحة للصوت كل المدى ، ليس لأننا بدأنا السليم بعدم جدوى انتقاش ، لكن لأننا بدأنا نلاحظ ونستغرب ظراهر تعرض لنا وتوغل فينا . فنحن نتحادث رافيين أصواتنا أهل ما تكون ، لنسمح ويفهم ، ومع ذلك لاتكلد نسمع أو نقهم . تضييع بيننا مصالم الكلام إذ يمثل، بالفجوات ، وكاننا نستهد تسجيلا لأحاديث جرى فيها مسح وحروف تلاشت من الكلمات تدافقات من الجمل ، وحروف تلاشت من الكلمات ، حتى لم يعد لها جيماً من معنى ، أى معنى .

ثم إننا بدأنا نعانى من وخز بالأذان ، استحال سريعاً إلى ألم خفيف ، وكان فى الرؤ وس وشيش وصداع . وقليلاً فليلاً واخ يشملنا إحساس باللعوار ـ الخمود ـ الخمر ـ الخمى الخفيفة . وعندما كنا تنجرك ، تكتيف أننا نقد الانجهاء ، ونشل عن المرامى . يقصد أحدنا حام بيته ، فيتبه بعد فوات الأوان إلى أنه واقف يقمل ذلك في حجرة الصالون ! وتجرى الأم لتأخذ وليدما الذي استيقظ يصرخ في مهده بغرقة داخلية ، فتفاجأ بشمهم مرتطمة باب الشقة !

كان كل شيء فينا يتذبذ بم النغصة الفاسية للصوت السادر.. عضلاتنا المرترة ، ورئاتنا ، وقلوبنا المضطربة ، والمد التي نحسها كالمنظلة ، نعاني من شعور مبهظ بجيشان داخل فكانا نتهيا أليا للدفاع عن أنفسنا ومقاتلة عدو غلمض . ثم تنفجر في نوبات عدوان مفاجئة ، واهية الاسباب ، عمل اطفائنا ، أو نندفع في الإتيان بأفعال ، وكأننا حيوانات أصابها اهتباح مفاجى ، فهي تتواثب ، دون تمهيد فيها بنها ، ولاحوس أمام الصغار .

تكافرت حالات الفيء العصيم ، والمفص المفاجىء ، والصَّرَ الذي لاجذور له ، والإنجاء . ونزل رجل من بيننا إلى باب المخبّا بعصا غليظة . وأخذ يضرب البلب ببعنون وهو يصرخ ، حتى أوشكت أن تتحطم عصاء ، دون أن يجرؤ على تحطيم القفل رغم ذلك . ولم يكف بعدها عن الصراخ ، ونطح المباب يراسه ، حتى أسرعنا تحسك به .

وفى اللحظة التى وصلنا فيها جمعاً على نحو ما \_ إلى حالة الرجل بدائنا ، بشك وعدم تصديق ، أننا بسبيل العثور على غُرج .

#### ...

كان الذي خطأ أول الخطوات طفلاً ، انطلق يتصابح وقد 
دس أنامل سبابتيه في الأنين : « راح بابابا . راح خالص . 
وافد راح » . وعندما دس الأب طرق أصبيه في أذيه ملأت 
وجهه أبسامه ظفر ، فدست الأم إصبيها في أذنيها . وانتقلت 
أول الحطوات إلى سكان البيت المقابل عبر الشرفات والنوافذ . 
وعبر الشرفات والنوافذ كان أول الكشف يسرى . . يتشر 
ويتطور ، من مجرد سد للأذين بالأصابع ، إلى استخدام قطم 
ويتطور ، من جمرد سد للأذين بالأصابع ، إلى استخدام قطم 
صماعات و الهدفون » المتصلة بلا شيء غير السكوت .

اختفى الصوت كثيرا فلم يبق منه غبر قليل يحتمل ، ويعض طنين فى الأذان ، تألفنا معه . وراحت أيبادينا المتعبة يلوح بعضها للبعض ونحن ننسحب من الشرفات والنوافلة ،

نغلقها ، ثم نطفىء الأنـوار ، لعل النـوم يتسلل إلى المخادع ويشملنا أخيراً بعطفه .

. . .

هل كف نفير تلك السيارة وانقطع ؟ وهل بقت السيارة ذاتها في المخبأ الموصود أم ذهبت ؟ إن أحداً منا لم يشغله ذلك في الصباح التالى ، ولا ما تلاه من أيمام ، لأن سدادات آذاننا مكثت في مواضعها ، لاتبرحها إلا للتغيير . وهي تشيع في البلد ، وتعطور ، فيا يشبه ثورة أخرى جديدة . .

فمن مجرد حشوات قطن عادية أو مفزلتة أو مشربة بالشمع اللين ، إلى سدادات من الوبر الزجاجي الناعم الذي لايهيج أشد بشرات الأذان حساسية ، وسدادات من البلاستبك الحريري القابلة لإعادة الاستعمال ماركة وسونيكس و من ويمبلي ، والتي كانت تخفض من الصوت ٣٠ و ديسي بل ٩ من ٣٠٠ هيرتز نغمة نقية أي ما يقارب نصف ضوضاء ميـدان مزدحم . ثم تدفقت الإبداعات . من و ويلسون برود تكتس ديفن ٥ و ببنسلفانيا ٥ أتت سدادات الفينيل التي تخفض ٥٤ و دیسی بل ، من ۴۰۰ هیرتز ، أي ما يقارب نصف صوت انطلاق مدفع قريب ، أو نصف ضوضاء طائرة نفائة تقوم على بعد خطوات . ومثلها تقريبا سدادات و الكموم فيت ۽ من و سيجها ، في نورث هوليوود بكاليفورنيـا والتي كانت تخفض ه ۳۸ دیسی بل ۵ من ۴۰۰ هیرتر ومن و کارسن سیق ۵ بنیفادا جاءتنا العجيبة : سدادات و سأف اير 4 التي تخفض انتقائيا الضوضاء المزعجة فحسب . وفي القمة ظهرت حوافظ الأذان وكواتمها و الايرمف ، التي تُحكم الإطباق على الأذان بشرائط

مرفة تربط حول الرؤ وس ، أو أوتئت داخل خوذات ، كن النامي غيجلون من ارتدائها في الدابة ثم صارت معتادة لانلفت نظراً وكاتبا الطواقي او النظارات أو المملتم . ثم إن كل هذه الأشياء صارت تباع في كل الأماكن من ه السوير ماركت ، حتى المحال المامة ودكاكين البقائة . . بل في أكشاك السجائر ، وعلى عربات الماحة الجاتلين .

...

اختفت كل الأصوات باستناه بعض الطنين والصوت الوامن لدوران الدم وتعدمة الأصوات الذاتية اللينة . ابتسم لنا وجه الدنيا في نور هذا الكشف فلم تعد أعصابنا تنهشها أسنان كلابات الضوضاء . واختفت الموسيقي المصويرية المشهدة للنوائب ، فصار بإمكاننا أن نقبل برضا مصفى كل الحلائث . فالبيوت تهار أمام عيونان بتومة ، وفي الصحت الحلائل تصاعد صحائب ترابها كالحلم ، الأكثر . وأنابيب الرتاجاز تضعو فلا يصحفا هول الشهد . الحرائق تشعل بلا صصوت ، والسيارات تصعادم بتكتم ، والناس يتعاركون ويتطاعنون بالملدى والسكاكين ، فكان المين ترى مشاهد في وليلم صاحت ، وحسب .

صارت الحياة دمة وألين ، وباستناء ما بشاع عن أننا لن تمكن على هذا النحوس التقاط النذير :الطفضات المكتومة ، صوت تنظر ب جدوان بيوننا القديمة وهي تصطى قبيل الانهياد . باستناء ذاك فنحن نسيع في نعيم رقراق الهذوء ، دفعتنا إليه بدذاك الإزعاج . أليس يشكر ؟؟.

المنصورة : محمد المخزنجي .

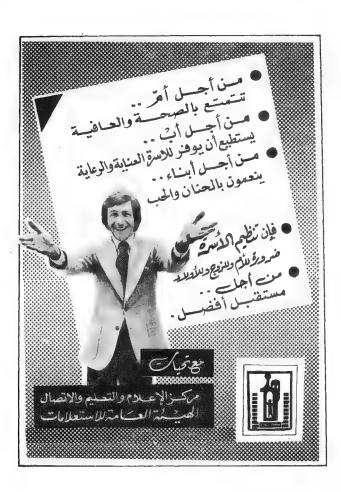

#### حبسول يلسو

ولد صول پيلو دمؤلف مسرحية الماديه في دكتماء عام ١٩١٥ وانتقل للإقامة مع أسرته إلى شيكاش ، حيث التحق پجامتها ثم جامعة دوسكونسين، بالولايات للتحفة .

ألف حتى الآن المديد من الروايات والمرحيات واقتصص ويصده الثقاد كها تقول موسوعة ويتجوين من الأمياء الأمريكين واحدا من ألغ وأقضل الراوليين الأمريكين ، في فترة ما يعد الحرب الطلق الثانية .

تتركز موضوعات أصداد الأدبية حول داخلية إلى التوصل إلى تصور صحيح وسليم لللات الإنسانية ، في هام ينوه تحت ضغط للسكلات للمنطقة ، وتسود فيه الأعجامات المي تشجع القلسليف الجارية واطعياء . المي ترى في الإنسان ضحية مقورة لك .

ويشقل أبطال صول يبلو برقبة الإنسان في أن يضطلع بما تفرضه هلي طبيعته الإنسانية من واجبات وفي أن يضهم حدود المسؤلية تجاد الأعربين

- أصدر صول يبار أولى رواياته : «الإنسان للطرجع» هام 948 وتلها سلمة من الروايات على : «الفحية، مقارات أوجى مارش هيزارج كما كتب هندا من للسرحيات منها «التحليل الأعمر» .

- وقد فاز دصول يبلوه بجائزة نوبل للأداب هام ١٩٧٦ .

شخصيات المسرحية

٥ زوج

0 زوجة

0 حاة 0 موظف بمجلس المدينة

المنظر : هرفة المبيئة في شقة بهين تابع المسكة الحديد صلى الجاتب الشرقى ... حالة نسائية على الطراز الشسائع في الجناف من المستر فيلد ... أشرطة على شكل نباتات ... ويتبادا من المبلط عا يستخدم المزينة ... وأشيدا أمرى أثيرة عا ينتظ با في صكن يعتبر بشاية عبد المبلو ومنا المراس ومع رفع السنار تظهر المزوجة والحسائة وهما تقومان يوضع المبلد خفيفة هذا في برمل بعد الفها في ورق . وفياة يدوى صوت ارتطام شديد في مؤعرة المسرح ... وفياة يدوى صوت ارتطام شديد في مؤعرة المسرح ...

الحماة : تطلق صرخة . . تكتمها . . تتسامل غاضبة كيف تستطيعين تحمل هذا !

الزوجة : تبدو قلقلة خاتفة . غيل بشكل خفيف مستندة على السرميل دون أن تجبرؤ على النبطر في اتجاه دوى الارتطام إنني أتجمل هذا الأمر منذ الأمس . . ومن كاتبالأمركي: صول بيلو

الهسادم مسرحية في فصل واحد

ترجم: عبدالحكيم فهيم

المحتمل أن اعتاده يقولون إن المرء يتعود عل أى نوع من الضجة

الحماة : مَاكَانَ يَنغَى عليك قط أن تدعيه بيداً هذا العمل . .

الزوجة : لقد ظللت أحول بينه وبين ذلك حتى الأمس الذي غلار فيه سكان الدور الأرضى مسكنهم . . وكانوا آخر من غلور المنزل

الحياة : إن هذا المكان مسكون وتسكنه العفاريت . . إنه مبنى خال وانتم تسكنون في الطابق الثالث . . لقد تركوا جميا نفاياتيم فوق درجات السلم وهذا يدل على أنهم أنامى ضير مهذبين . . وما كنان ينبغى عليهم أن يزحوا السلم طالما أن هناك مستأجرا واحدا يتبم في المنزل . . لقد استطحت بصحوية المرور اتناه صعودي السلم .

الزوجة: وبأسف وهي تتلاع بالعبر حيال أسهاه. آسفة ينا أمي .. وعل أية حيال هيله هي آخر مرة تزوريني فيها هنا

الحملة: ويسمع صوت ارتطام آخر في مؤخرة المسرح، تلتفت ناحية الصوت أظن أنه تشاجر مع كافة الجيران بما فيه الكفاية.. ينبغي ألا تشعري بالأسف لترك مقلب القمامة هذا .. لقد كمان ينبغي تركه منذ سنوات مضت

المزوجة : أوه .. إننى لست اسفة بالضبط .. بعد خسة عشر عاما من الإقامة في نفس المكان .. فإنك رغم كسل شيء تكفين عن انتقساده .. إنسك أبسدا لا تفكرين فيها إذا كان هذا مكان سيئا أم طيبا .

الحماة : هراه !! ينبغى أن تكون سعيدة بالانتقال إلى مبنى به مصعد وبالتخلص من " نسدة الصغيرة واقتناء أخرى من الخشب الأبيض . . كذلك ينبغى أن تكون سعيدة بأن يكون لديك حام لا تضطرين إلى جذب سلسلته هداء أثنياء يجتاجها المرء من أجل احترام الذات .

الزوجة: كان هذا المسكن طيبا فيه الكفاية عندما كنت عروسا وتفكر دامعة، ويعمق في الماضي كنت فخورة به وقد اعتاد آلبرت على العناية به . . كان يساعلني في تغطية الجلدان بالورق . . . !!

الحملة: إنه مصاب بمرض عصبي ياسارة

الزوجة: أوه يا أمى ليس عليك أنّ تظهرى كيا لوكنت طية ويسمم صوت ارتطام غيف خارج المسرح،

الحملة : أمن للمكن أن يصنع أى شخص فى كامل قواه المقلية ذلك ؟ هل قمت بإزالة الحطام ؟

الزوجة: لقد نقلت أشياء كثيرة إلى الشقة الجديدة أمس. الحملة: أحسب أنك تحاولين توفير المال بالقيام بعملية النقل بنفسك . . إنن أشعر بالمتعاض شايد . . لاذا . . إن في إمكانك ... اعتمادا على الله التي تعرضها عليك البلدية أن تسأجري من بي بعمل كل شيء نيابة عنك في الوقت الذي تذ . ن فيه إلى مدينة أتلانتيك أوحق إلى فرجينيا بس للتمنع بقسط من الراحة . . ثم تعودين به د طلك إلى منزل نظيف لكن . . زوجكُ هو الذي رد المنحة التي تصرفها بلدية المدينة مقابل مغادرة المنزل قبل بضعة أيام من انتهاء عقد الإيجار حتى يتمكنوا من الشروع في عملهم . . إنه يبقى عليك هنا وأنت تسمحين له بأن يفعل ذلك . . أوه إن هذا أمر يهدفع إلى الجنون . . إن زوجا مثله يبعث عمل الجنون . . إنن أتكهن أنه في نفس هذه البقعة وفي نفس هنذا المكان وعشلما تيني المغرسة سنوف يقنمون دروسا عن رجال مثله ضمن منهج علم النفس المرضى !! لماذا . . فكرى فيها كنان في مقدورك أن تصنعيه بمبلغ ألف دولار !! كان في

الزوجة : سوف نسدد ديوننا . .

الحملة : فى العام المماضى تسبب فى إنباه ووثيقة، التأمين الحناصة بـه لامتناهـه عن دفع قسط قيمتـه عائـة دولار . . إنه يفتقر إلى حقل سليم ولا تحاولى ان تقولى لى إنه ليس كذلك

إمكانك الحصول على معطف جديد.

المزوجة: وبهدوه : إنه لا يؤمن بالتأمين على الحياة الحملة : لست أعرف من أبن يجيء بأفكاره

دیدخل الزوج وهو بجر مرآه مرکبة على عجل . . مسرآة بیضاوییة الشکل سه پرتسدی المزوج رداه داوفرول، مترب ویضم فرق رأسه قبمة نجار و بحمل مطرقة فوق خاصرته کها بحمل معولا هل الجانب الآخر ویمسك بعثلة قصیرة،

المزوج: لقد حسبت أن من الأفضل إزالة هذه والمرآة، من الطريق!!

الحماة : «متهكمة» لماذا لا تهشمها . . حطم كل قطع الأثاث أيضا طللا أن الأمر في يدك . . موف يكون ذلك أمراطيبا بالنسبة لمزاجك .

ويستديره .. أوه .. أهو أت !! أولا إنني مسرور لرؤ يتك .. بالأمس حلمت أنك هنا مثل الطائر في المحركة مرحبا بك في الجزء المتبقى من منزلى ويتملكه حملس شديده . ويتفت إلى زوجته قائلا ترتب مل ذلك ؟ .. تستايمين الأن أن تذهي من المطبخ إلى فرقة الطعام بغير حاجة إلى الدورا حول الأركان .. فقد كان غير أن اللي الدورا ذلك الجدار أوه .. ووياله من عمل مثير! أن تحقيري ثابة في

> الحماة : إنها تسلية باهظة التكليف!! الزوج : تسلية : ماذا تعنين!!

ين . تسلية بالف دولار . . هل فكوت مرة فيا كان في إمكانك أن تصنع بللك المال ؟ هل توقفت ولو لمدة خسى دقائق تجلس خلالها بهده في زاوية من الزوايا وتركز تفكيرك فيها يمكنك أن تصنعه ؟ إن أفكارك

دائيا في حالة حركة مثل قاع البحر . . !!
الزوج: لقد فكرت . . كان في إمكان ب بامتلاك ألف وحرار أن أسيد حساب عيد كبير من الناس الذين لم يفعلوا أبدا أي شيء صوي أن يجعلون تسيا وأن يقووا من قبضتهم لكي يجعلون وأخيرت مثل المند تصامة . . كان في إمكان أن أسيد أقسام كين إمكان أن أسيد الناسة كبيرة لم أحتج إليها إبدا حاجة

الحماة: مثل اللحم . . ! !

الزوج : الطعام الذي أدفع ثمنه .: هذه تمثل ديون شرف أما الأشياء الأخرى . . هاه . .!!

الحماة : مثل التأمين !!

الزوجة : بالطبع . . 11

الزوج : ها آنت ترین آن هل حق . . فلو آنی ترکتها وهی مرتاحة بدرجة كبيرة فإنها لن تستشعر فلدام وفان بمعق كاف . . . للذا ينبغي أن تكون الأمور أفضل عندما أمروت ؟ إن للدينة تفص بنساه مسنات توسات خلقهن أزواجهن في بحبوحة من الميش إن الأمر يبدو كما لو كال انتظاما من جانب القبر .

منك يرقد الزوج في باطن الثرى ورعا يكون إلى جانبه تليفون . . إنهم يقولون إن ثمة جهاز تليفون إلى جوار مارى يبكر ايدى . . تلكارا تركه الزوج نفسان سلامة زوجه التي تلعب في الرقت الحاضر لشراء حاجاتها من للمحال مون أن تكون في حاجة إلى أى شمه . . إنها تلهب إلى عمل وسكرا فسره وتلع على العامل بشكل مزهج أن يجد لما تذكرة ياتصيب . . وهى كذلك تشترى مجلات ولا تدرى ماذا تقمل بنفسها .

الحملة : وتفرقع بأصابعهاه .. هذا من أجلك ومن أجل فلسفتك أن رجلا لا يكن أى احترام الآف دولار هو إنسان ينقصه الذكاء .. إنك تخشى أن تتقدم بصورة أنضل في الحياة .

الزوج : إنني أحصل صل ما قيمته ألف دولار . . وأكثر ويزعته في يده كها لو كانت رمحا . . أو من أجل أي شيء أعدر الكلمات معك . . !! إنني البرم رجل أضال مثل بطل من أبطال هوميروس مثل رجل يصنع شيئا من أبطا للدينة . . الزوجة : هذا ما يواصل ترديده .!!

الزوج : حيث لا يكون هناك هدم وإزالة لا بحدث تشدم الزوج : لا بدأن ينهار القديم .. أنت ترين فقط ما يتم يناؤ ، وتسين ما كان يتمون أن ينقل بعيدا ومع ذلك فإنها نفس العملة ... إن الإنسان لا يتنظر أن يقرم الزمن بعمله نباية عنه ... إنه يضم نهاية ويبدأ من جملية ويبدأ من المخالف صورة من الحائفاء

الزوجة : انظر إلى ما صنعت . . !!

الحُماة : إذا ماكان يتمين عليك أن تهدم الجلدوان . . للذا لا تذهب إلى الدور السفل وتفعل ذلك . . لقد انتقل سكانه منه ولن يكترث أحد بشيء وعنداذ تحصل على المنحة وتحقق المتحة لنفسك

الزوج : هذا يدل على ضآلة ما تفهيين .. إن جدران الجار لا تهدق لكن في هذا المكان حدث كل شيء لى . . هنا كنت بلا عمل ورحت أتأمل الجدران .. هنا أصابني المرض وأخلت أنقل إلى الجدران .. هنا خشيتيني المموم .. وهنا لمنت العالم .. وويما أكون قد أدرك هنا حدود قداراتي .. أوه نمم أدرك أنني لست الشخص السذي كنت أحسب أنق هو .. كل ذلك حدث بين هذه الجدران ..

وأصبح جزءا منها . . ويعد ذلك تسألينني عها أشعر به تجاه هذه الجدران . . ؟ إنه لكثير . . إن أعرفها أوه لقد أجريت دراسة طويلة عليها . . ثمة تاريخ طويل مشترك بيننا والآن وحين يتعين عليها أن تنهآر فلماذا لا ينبغي على أن أقبوم جذا العمل ؟ من غيرى علك حممًا أفضل . . حمًّا أكثر قدسية ؟ لماذا أترك هذا العمل لشخص آخر ؟ سوف أقوم به !! صوف أحفر بنفسي ثغرات في الجدوان سوف أشاهد النهر الشرقي عبر غرفة المعيشة . . صوف أمتلك بنفسى الشعور بالبرضا والارتياح وسوف أنتقم لكل تلك الأوقات المرعبة . . ؟ أي خير سوف تحققه جدوان الدور السفيل لي ؟ أريد أمارس العمل بالنسبة لجدران ذاتها . . إنني أعرف كل طوية . . كل نتوه . . كل شكل من أشكال تشققات السقف وأنا بصدد أن أعرف الآن من أي شيء يتكون هذا المكان . . أعرف ما هو شكال الجندان من الداخل . . مسوف أحطم ألواح الخشب وأصل إلى ما وراء جميع الانبعاجات . . سوف أكتشف جهم جحور الفثران وأرى ما إذا كانت هناك أية كنوز أو عظام . . إنك لا تستطيمين أبدا أن تتحدثي عيا سوف تجدين في مين

الزوجة: ومتحدثة إلى أمهاء ترين حالة الانفعال الطاخي التي تتملكة !!

عتيق . . ! أ

الحماة: أرى أنه يبدر فرصة ليجمل حياتك أكثر يسرا لأنه يرد أرى أنه يبدر فرصة ليجمل حياتك أكثر يسرا لأنه يرد أن يهو مثل أفل . كتوز ا! ينبض أن يجرد الناس على أن يكونوا في تفكيرهم عند مستوى أعمارهم !! ماذا بحدث لو أنه ارتدى زى بحياد وقال لك إنه ذاهب ليجر بقاريه الصغير في بحيرة سنش . . . . في المجردة أن يتصور المرة كيف يمكن المنجزة أن يتصور المرة كيف يمكن لائي في م أن يكون بجيا

النزوج : إن الأنفعال يتماكني . أشعر كيا لو كنت شمشون داخل مبد غزة ويلف في مدخل الباب احتموا أيها الفلستينسون (١) لشد انتهى ظلمكم . لقد عادت قول إلى . ورغم أنكم

(١) "Philialines" المقصود بهم هذا قوم غير سامين يرجع انهم من جزيرة كريت نزحو إلى الجزء الجنوبي من فلسطين في القرن الثاني هشر قبل المهلاد ودارت بهنهم وبين بني إسرائيل حروب . د موسوعة كولينز »

أخذتم شعرى وفقأتم عيني وقيدتموني في طاحونتكم فإن جديانكم عكوم عليها بالانبيار . .

الحماة : ويداخلها يعض الحوف، لقد فقد رشاه .

الزوج : ويزيد من حدة انفعاله وهيجانه لم أفقد صوابي يشر إليها بالعثلة ويتحدث بلهجة جادة احذرى تشخيص هؤلاء القريين مثل . . لا ينبغي عليك أن تفصل ذلك أبدنا . . حتى حين يكون ذلك صحيحا . . في مثل همرك يجسن بك أن تعرف أن عام عنيه بحونا هو الفيط معادة . . لم تتمودى عليها ومن المحتمل ألا تكونى قد شعرت بها منذ فترة طويلة . . لقد نسبتي كيف تبدو . . .

الزوجة : أأنت سعيد ؟

الزّوج : كل السمادة . ألا تستطيمين رؤية كم أنا معيد ؟ إننى إنسان جديد وهذا هـ والسب الذي جملني أفرقع أصابحي في مواجهة منحة الألف دولار . . لوكنت في حالتي المادية لاحتجت إلى هذا الالف لمساهدتي في عملها

الزوجة: وتشعر بأنها قد جرحت؛ أيكون إحساس المرء بأنه عادى بمثل هذا السوء ؟

الزوج : ياعزيزت .. لا تشعرى بالإهانة هذا القول .. وباذا يتمين على إن الحياة اليومية شيء غريب .. وماذا يتمين على زوج وزوجه أن يغملا ؟ .. بجب أن يعيشا حاتها اليومين الأخيسرين .. حملت في قلمي شمورا الأخيسرين .. حملت في قلمي شمورا لهذا .. وأبارك النهوض كل صباح .. كنت مثل صبي يضمه جانبا كل ليلة ويقول لنفسه : فقط أغمض صبيط أنتها رائعا صبيا يترجب عليه أن يضمه جانبا كل ليلة ويقول لنفسه : فقط أغمض عينك هنيهة وعندما تفتحها ثانية ميكون قد طلع ويكون في مقدورك أن تواصل قراءته ، ويأل الصباح ويكون في مقدورك أن تواصل قراءته ، وفي الصباح الذي يجيء سريعا يبدو الأمر جميلا للفاية .. لا يزال كتابه والعا .. إنه لا يخب المله .. مكذا كانت أيلمي منذ أن شرعت في همه الشغة المله .. عمدا المنت أيلمي منذ أن شرعت في همه الشغة .. الا يتالي المله .. عمدا الشغة المله .. عمدا الشغة المله .. عمدا المنت أيلمي منذ أن شرعت في همه الشغة .. الا يتميات الشغة .. الا يتالي المنات أيلمي منذ أن شرعت في همه الشغة .. الا يتميات المله .. عمدا المنت أيلمي منذ أن شرعت في همه الشغة .. الا يتميات الشغة .. الا يتميات المنه .. عمدا المنات أيلمي منذ أن شرعت في همه الشغة .. الا يتميات الشغة .. الا يتبال كتابه ورائعا أن شرعت في همه الشغة .. الا يتبال كتابه ورائعا أن شرعت في همه الشغة .. .. المحلة .. عمدا المنات أيلمي منذ أن شرعت في همه الشغة .. الا يتبال الشغة .. الا يتبال كتاب الشغة .. الا يتبال كتاب المنات المنات الشغة .. الا يتبال كتاب المنات 
الزوجة: «حزينة» لم أكن أصرف أنـك تمقتهما عـل هـذا النحو . .

الحملة : كل ما أستطيع أن أقوله هو أنني آمل أن ينتهى كل ما أستطيع أن أقوله هو أنني آمل أن ينتهى كل Bellevue ينبي مرحة ببليغى Stage المبادية بالدخول .. يجول المواضل تحت إيطه الحربة وتسمح الوظف الحت إيطه

حافظة وصندوقا من الكرتون ويرتدى سنرة غططة ويحب أكل السمك واحساء النيلة ولدى رؤية سيداته يسحب المسواك من قمه ويخلع قيمته بنفس اليده

موظف البلدية: يبدو الأمر غربياً على تحوما في مبنى حين يتركه الجميع

> الزوجة: أوه . . إنه موظف البلدية الجملة: في منتهى اللباقة، كيف حالك؟

الزوجة: يبدو الأمر كيا لو كان خيالا . . أليس كملك بالأمس وينها كنت أطهورطماء المشاء كانت أول مرة أستطيع أن أتذكر فيها أنه ليس هناك براسج إذاجة في مسكن آل بليجريفى في الطابق السفل وليس هناك أحد يعزف عل البيانو كان الأمر يبدو تماما مثل الأيام الأخورة في حياة أرملة مسنة مسكونة

موظف البلدية : لقد حت لأحيد فتح المناشدة في موضوع التحد . . اتتم تفهمون أن هناك أشخاصا يتنظرون البده في المعل فريق الهدم . . عمال الحقر . . القلولون . . إن الأمر لم يكن بجرد لعبة حين أعدّ كل شخص آعر من السكان المنحة وفادر المنزل

الزوج : لم نزل هناك ثلاثة أسابيع لانتهاء عقد الإيجار موظف البلدية : من الممكن طرطك يأسر إخلاء ماجل الزوج : صوف بجناج الأمر في هذه الحالة .. لأسابيم .. حاول

أن تجرب . . موظف البلغية : أن يجغيك شيئا أن تحلول الحصول من البلغية عل أموال أكثر . . إذا كان هذا هو ما تفكر فيه . .

الزوج : إذن فانت تغن أنق أفكر في الحصول على مال منك . . الحملا : أتحق أن أحسب أنه ذكر كما نتصور

موظف البلدية : حسناً . . أنت لا تريد أن تَضْع البلدية في موضع مثار هذا ؟

الزوج: مافاً يهمني من أسر هذه البلدية ؟ إنها لم تسد لي أي معروف طوال حياق

موظف البلدية : ماذا تقول . . !! ثمة مكاسب غير منظورة في مكمان هنماك . أرصفة الشوارع . . المجماري . .

المياه . . الجسور والكبارى . . نقل القسامة . . الشرطة . .

الزوج : إن خدمات الشرطة ليست نفسا منظورا يطوح مثلته فوق كتفه . . يستدير برشاقة ويشم خارجاويقف موظف البلدية مذهولا . . يسمع دوى ارتطام هاتل . . يترنح الموظف

وظف البلدية : ماذا . . ؟ ماذا يفعل ؟

الحماة : الانتظيم الانخين ا

الزوجة : أمن . . ! ! الحملة : أتحسين أن في استطاعتك الإبقاء عليه سرا ؟ إنه يهدم

البيت المعادات الإباء عليه مرا ا إنه يدم

الزوجة : أمى . . هذه خيانة سافرة

موظف البلدية : أهو هجول .. أم مافا ؟ يضرب القيمة بعض فوق فخده ، من قال إنه يستطيع ذلك ؟ أفد قبامت البلدية بشراء هذا المتزل .. إنه يليم في منزل تمتلكه البلدية .. بافذا .. إن ما يصنمه غير قانون بأية حال ويسمع دوى ارتطام آخر .. يصبيح الموظف عبر المعر وهيمه يخرج

الحُماة : الأن قد يتسبّب هذا الرجل العنيد في إيقاعنا في مشكلة الزوجة : إنه الأن يعاني من متاعب

الحماة : يستحق ذلك . . ! !

الزوجة: كلا.. إنه لا يستحقه .. أنت لا تفهميته . .

الحماة: لوكان على أن أعيش معه خسبة عشر صاميا لكي أفهمه . . لما استحق الأمرذلك

وديدخل موظف البلدية ثانية يغطيه تراب أبيض ويرتجف من الغضب . . يصبح عبر المر مع

موظف البلدية : بحق الشيط الإسلام على ارتطام موظف البلدية : بحق الشيط الان عسب قسك ددوى ارتطام آخره من أعطال أطبق ؟ ويسمع صوت ضربات معول» سيدتن من الافضل لزوجك ألا يتمادى في ذلك أكثر من هذا . . . أقول ذلك لمسلحتكم أنتم . . إذا ي يمطم اختب بانتزاحه من الجدران باستخدام مسطوقة .. وهذا لد مسحوا ما التق . . هذا كام ماطرة ..

اشترته البلدية وتستطيع مقاضاته لإضراره بممتلكات تخص البلدية . . الزوجة : لقد تمادوا في تصرفهم . . لقد دفعنا إبجارا كافيا حتى قبل

أن تسمع البلاية من منا البيت . . الحملة : أسلوب دفامك يثير دعشق . . !!

الزوجة : إنني أدافع صه بـاللطبـع .. ألست زوجه ؟ إنني أدرك ما يمانيه إذا لم أفسل ذلك وإذا ما كان يريد أن يقتص من هذا المكان فهذا من حقه !!

موظف البلدية : وتحسس أنّده على أفهم يا سيدى أنه يتخل عن المتحة فقط من أجل القيام بعملية هدم هذا المنزل بنفسه ويسمح لملوظف الرزوج وهو يعواصل السطرق في الداخل . تتلاحق على ملاحح وجهه علامات تنم عن

الدهشة والحتى والحسد ثم في النهاية تحمل ملامح وبهه تمير شخص يدرك أن الفاتون يتنهك . . إن هذا الس جونا فقط بل إنه غير قانون كذلك . . إنه أمر سبيء حقا . . ويسبب هذا العصل من المسكن أن يدخل المسجن ويخرج كراسة . . ينظر فيها حوله . . يدون ملاحظات، إنه حتى لا علمك تصريحا بذلك .

الحماة : كنت أحرف طوال الوقَّت أن هذا أمر خطير الزوجة : لست أدرى لماذا يكون كذلك

يدخل الزوج خلملا صورة زفاف في إطار دبروازي المزوج : أظن أن صورة المزفاف هـذ. قد تصرضت للاهتزاز يا عزيزي . . لكن لم يلحق بها أي ضرر حقيقي . . من

الأفضل نقلها بعيداً . . الزوجة : وغسك أتفاسهاء لقد بدأت العمل في غرفة النوم . . !!

(تأخذ منه الصورة . . تمسكها بقوة) الزوج : أحسب أني قد أقوم ببعض الممل في هذه الغرفة في

وقت لاحق اليوم

الزوجة: في خرفة النوم ! !

موظف البلغية: اسمع أيها الغرير . . إنتك بعدد أن تجر عل نفسك جمع الوان التاهب . .

الزوجة: ومن وجهة نَظَر تَحتلفة، . . يل يا ألبرت . . إنك تفعل ذلك . . !!

الزوج : تريد بلدية المدينة أن يهدم هذا المكان . . أليس كذلك ؟
وهي تريد أن نيني مدرسة هنا . . الآ تريد ذلك ؟
المناصة ؟ إنهم أن يقبلو المكال عدد مشقي
الخاصة ؟ إنهم أن يقبلو أذلك أبدا . . إذ يتمين على أن
التقي باشخاص . . وأن أصلا استمارات وأن أجيب
عن أسئلة . . . وفي البابية أن أمكن من القيام بذلك . .
ومن ثم فياتي الساهم في المندم ججهدى ويشكسل
مستقل . . فياتي الساهم في المندم ججهدى ويشكسل
مستقل . . فياتي الساهم في المندم ججهدى ويشكسل

ديشت العتلة في رف فوق موقد ويجذبه فتطاير منه أشياء قديم وتناثري .

الزوجة: وبضراوة، . أوه . . عتلكات !! القواقع . . الإناء الصغير من فيرمونت الأكواب الصغيرة

اتجثو عل يشيها وركبتيهها . . تساهشها الحساة وهم تتعتبه .

الحملة : ولموظف البلدية أترى ما عدث ؟ لكن يمتمل أن يكون هذا الأمر مؤقتا ينبقى أن تعطيه مهلة حتى الند لكي يتخذ قراره إذ يحتمل إلى حد كبير أن يثوب إلى صوابه

موظف البلدية : إنه قاقد لصوابه . . حسنا . . أستطبع أن أرى ذلك . .

الزوج : ها أنت ترى أي خلاف تصنعه وجهة النظر . . أو أكن أبدا أفسل عا أنا عليه الأن . . إفي ساحر . ها أنذا أتحلس من كتبر من أشياه الحياة المأضية . . الحيار بالنسبة للروح . . إن المالتي كما تعرف بكون خطرا للغاية إذا لم تتعمل معه لو كان لدى مستودع لكان استطاعي أن المألي فيه بالحياة الأضية اللصنية المسارة . . إل باليت أن ما في إمكان أن أحمل هذه الحياة الماضية للمسارة . . أو زورة إلى البحر وأن أخرتها في ماهم . . كانتهمها طور التورس . . لو كان في مقدوري ذلك لشعرت بالرضا أنت لا تستطيع أن غربة برايطك القاشل معك لمن و المألفات كان في لو أن الطائر المطائر المطائد العالمة الذي تلكر و الإيا أن كان في لو أن الطائر المطائر المطائر العالمة العنان عليه أن يذكر واليا أن كان في المؤسى السحيق قبيانا . . !

موظف البلدية: ويتحسن جبهتهه . . أوه . . ينارجــل . . ديخرجه

الحماة : من الآنضل أن أتحدث إليه . . ربما أستطيع حمله على تأجيل إجراءاته بعض الوقت . . أما أنت فمن الأنضل أن تناقش الأمر مع زوجك في نفس الوقت وأدعو الله أن يعود إلي رشله . وتخرج؛

الزوجة : وتحمل كوبا مهشيا في راحتها، . . ألبرت . . !!

الزوج: نعم با عزيزق؟ الزوجة: أليس ثمنة أي شيء . . أي شيء هنا تضمر له حقدا . . ؟

> الزوج : ووهويفكر ؛ أعقد أن هناك . . . الزوجة : أتشمر بالمعاناة والضيق في كل غرفة ؟

المزوج : حسنا . . أنت تقلين بعض الأشياء من ضرفة إل

الزوجة : بما في ذلك غرفة النوم أيضا . . ! !

الزوج : ﴿ بِقَلْقِ ﴾ قد لَا تكونُ أكثر من الغرف الأخرى . .

الزوجة: اليس ثمة أي شيء تود إنقائه بدلا من تحطّمه ؟ ينبغي عليك أن تتذكر شيئا جعل من حياتك ذات قيمة . !!

العنيفة باسارة . . إنه لأمر عظيم أن تكوني غاضبة . . إن الغضب جيل . . إنه يمنحك إحساسا بالشرف ويعيد إليك احترامك لذاتك الزوجة : وهو كذلك . . إذن . . إنني غاضبة

الزوج: من ماذا ؟

الزوجة: إنني غاضبة من غرفة النوم . . إنك لم تكن سعيدا وهذا هو أسلوبك في الاعتراف بذلك . . !!

الزوج: وبغير تأكيد كناف. . تعم . . لقد كنت . . سعيدا حسنا . . انظری هنا یاسارة . . یاصزیزی . . دعینا لا تتصرف يسوء نية . . أعنى . . أنت تعرفين . . !! إذا لم يكن الأمر دائها كها ينبغي أن يكون فليس عليك صلى الأقل أن تعتقب أنك تحسين البيت من خلال التظاهر فمن المحتمل في الأغلب أن تنجل الأمور كلها

> في النهاية . الزوجة : أنت لا تحبني . . ! !

> > الزرجة

الزوج : دباستهامه . . إنني أحبك بالطبع . . !! أتحسين أتني أهدم هذا الكان إرضاء لتفسى ؟ إن كل حفرة أحفرها في الحائط هي من أجلك . . إنني أقول وأنا أفعل ذلك هذا من أجل سارة . . في هذا الكان كانت تحق رأمها . . في هذا المكان سمعت أنباء سيئة . . وفي ذلك المكان أحرقت قدمها . . وهنا احتدم بيننا الجدل

الزوجة : ولكن غرفة النوم يا ألبرت . . غرفة النوم المزوج : حسنا . . تعالى وساعديني في هدم غَرفة الطعام

والميشة واستطيع فيها بعند مناقشة مسألة خرفة النوم . . إنها فقط تجرد غرفة بين الغرف .

> الزوجة : إنها ليست كذلك . . وإذا ما مستها . . !! : أهله تهديدات

: لا تستطيع أن تتوقع مني أن أكون في منتهى الابتهاج الروج : وليس في إمكانك أنت كذلك أن تتوقعي من أن أكون كاثنا أعل مثلك . . بيد أنني إذا ما فعلت ذلك فسوف أتصرف بسوء نية . . ينبغي أن تكون الأسور لطيفة دائيا . . لكن قولي تي لماذا يكون هدم هذا البيت أمرا بالغ الروعة ؟ لماذا يحس المرء بالبهجة الطاغية وهو يرى الأسقف تتهاوى لماذا أحس وأنا أضرب بالمعول كيا لو كنت أرقص إضافة إلى ذلك فإن رائحة التراب تجعل قلبي يفيض بالفرح . تماما مثل رائحة الزهور . . إنني لا أشعر قط بالإرهاق ؟

. الزوجة : هل حاولت أنا أن أوقفك ؟ هل أصررت عمل استلام الآلف دولار ؟ هل شكوت من قوع عب، دحزم، كل الأشياء على كاهلى وحدى ؟

الزوج: كل هذا صحيح . . لكي يبقى هناك أنه ينبغي عليك أن تستشعري السرور لأنق عثرت على شي إيصرخ عاليا

مطالباً بضرورة القيام بممله عي شيء . . . ! ! الروجة : نمم . . عب أن أسر لأنك لم تلقني أرضا . . يبنغي أن

أكون سعيدة لأتك لم تضربني على رأسي بمعولك مثليا فعلت بأرقف حفظ أدوات المائدة . . [1] المزوج : بالبطيع . . أنت تريدين أن تكوني منصفة بالنسبة

الزوجة: ويسخرية خفيفةه . . ربما يكون الطبخ بالنسبة لذكرى الوجبات الشهية وريهز كتفيه تغير المزوجة من

لمجتها ري البرت . . لقد حاولت أن أجعل لك بيتا . لقد واجهنا كثيرًا من الأوقات السيئة . . هذا حقيقي . . لكن ألم أكن أخفف منك ? ألا تذكر تلك المرة التي عدت فيها إلى البيت وقلت إن مرتبك قد سرق ؟

الزوج : ديوهن، . لقد حدث ذلك . . أيضا

إن وجة : وتلك المرة التي أسقطتك فيها عربة والتاكسي، على أرض شارع ليكسنجتون وأحضرتك أنا من المستشفي في • وتاكسي . . وعندما استيقظت في الليل قمت بإعداد الشاي لك ويقيت مستيقظة معك . . وماذا عن تلك المرة التي أرادت فيها شركة الأثاث استعادة أثاث غرفة

> النوم . . ؟ الزوج: نعم أذكر ذلك.

الزوجة : ثم ألا تذكر عندما عدت من جوتز بيتش في عصر ذلك

: بالتأكيد . بالتأكيد . كان ذلك عظيها . كان عصر ذلك اليوم رائما . . ألم يكن كذلك . . ؟

الزوجة : ماذا تقول عن كل هذه الأشياء الطبية ؟

الزوج : إننا لم ننس . هل قلت إنه ينبغي علينا أن نفعل ؟ لكن لنتجنب أن نكون عاطفيين . . ياعزيزي ذلك لأنه حين تستعرضين ذلك فلن تستطيعي منع كل شكوي تثار ضد وقت سعيد . . ليس في مقدورك أن تعيشي أوقاتا صعيدة إذا ما كنان يتعين عليك ابتلاع كبل الحسوم والشكاوي . . وعلى أية حال فإن هذا الأمر بيدو إلى حد كبير مثل عملية مسك الدفائر . . لماذا يتعين عليك أن تتظاهري أمامي بأنك لا تحسين بالألم في هذا المكان . . أيضا ؟ ألم يضايقك ذلك قط ؟ ألم يجملك ذلك أبدا تريدين الصراخ ؟ ألم تشعري هنا أبدا بأنك تعيشين في قفص ؟ ألم تُعدِّق قيك هذه الجدران قط بجياه صفراء ويعيونها القذرة المتبلدة ؟ لا تضحكي على . . ! !

الزوجة : ومترددة؛ أحيانا . . بالطبع . . !!

الزوج : ويناولها معولاً؛ ماذا تنتظرين إذن ؟ كوني أمينة . . ابدش 11... Jani

الزوجة : «ترفض المعول يحسم» . . كلا . . لن أفعل ذلك . . لقد طكوت حذه الجنران وخطيها بالورق بنفسى كفلك فسلت الأرضيات والأشياء المصنوعة من الخشب.

الزوج : ولقد وجهت اللعثات إلى المالك .

الزوجة : دع منك المالك . إننا نقيم هنا . . الزوج : إنَّنَا نعان هنا

الزوجة: كان من الممكن أن يحدث لك ذلك في أي مكان

الزوج : في بعض الأحيان ينبغي عليك أن تستسلمي لمشاعرك

الزوج : أرجو أن تفهمي يا حبيبتي . . أن شيئا . .

الزوجة: هوبديل لي . . 1} لأنني قد احتفظت بك في غير أكان مذا يتك أم كان وسجن، الباستيل، ؟ ألم يكن بعني شيئا بالنسبة لك ؟ أكان عليك أن ترقد كل ليلة وأتت تحس بالاتزعاج من احتمال أن تعضك حيوانات خلال نومك أوخوفا من أن ينتحم أشخاص الغرفة ويعتدوا عليك ؟ إنك لا تشعر بالامتنان . . قالبا ما أعود إلى حيث تعودت أن أقيم حندما كنت طفلة . . لقد أصبح معظم للكنان خالياً ولا يتواجد أي شخص عن أمرفهم هناك . . إنني أسائل نفسي . . أين ذهب كل شي يعني الْكثير بالنسبة لي ؟ إنني سوف أستعيده لو كان ذلك في مقدوري . . في العام القادم سوف تقوم مدرسة هنا . . ومسوف ينوجسك أطفنال يجلسنون حيث احتسانسا

> الزوج: سوف يدرسون التاريخ . . . الزوجة: وأين سنكون نحن ؟

الزوج : في الشقة الجديدة

الزوجة : كلا . . إنني أتحلث عن الحياة التي اعتدما أن نسيشها هنا . . أين ستكون هذه الحياة ؟

الزوج : وأين سنكون الحيوات التي سيميشها الأطفال هنا نيسيا بعد . . ؟ تقولين إن هذه الشقة كانت وسجن، الباستيل بالنسبة لي . . ألا تقصيفين أنك تريفين أن تكون

الزوجة : ألبرت . . !! لست أحسب أنى كنت زوجة سيئة

الزوج : بالعليم . . ! ! الروجة : لفد رضخت لنزوانك وكنت تحظى دائيها باهتصلى الأول . . لم أنف أبدا في طريقك . . هل تريد أن تهدم

البيت ؟ إذن افعل ذلك . . اهدمه !! الزوج : ياملاكي ا!

الزُّوجة : فقط . . إذا ما هشمت حجرة النوم فلمسوف تنتقل إلى الشقة الجليلة بمفرط .

الزوج: إنك لا نمنين ذلك ؟

الزوجة : سوف أتركك . . إنك أنت الذي قلت لي إن الغضب

الزوج: أنت لن تفعل ذلك

الزوجة : سأفعله . . وأي شيء آخر يسعني أن أصنعه ؟ . . إنك تجيرني على ذلك

الزوج : إنني منتنع الآن . . إن الرجال العاديين تماما هم فقط الذين ينيغي عليهم أن يصبحوا أزواجنا ومهيا كننت أحلامهم . . وعندما يتم الزواج فإن النساء يردن من أزواجهن أن يكونوا اشخاصا صديين وألا يثيروا أية متاحب . . إن الأزواج ليسوا أبطالا وليس الأبطال

أزواجا . . هذا كل ما في الأمر . . الزوجة : أتسمى ما تقرم به بطولة ؟ وتضحك

الزوج : سل نفسك إن كنت تميين . . إن هذا بدل صلى أنك

لم تدخى مقلك للتفكير في هذا الأمر هل قيل في اي مُكانَ إِنَّ أَحِيلُ شيد قط شيئا ؟ أويوليسيس ؟ لقد قرضا طروادة وقتلا كل فرد فيها . . ترى . . من كانوا أبطال الحرب ؟ الرفاق الذين أسقطوا قنابل فوق المدن . . إن البطل يمزق الوشائج مع الماضي عندما تثير ضيق . إنه بحرر نفسه مما صنعه رجال آخرون قبله .

الزوجة : وساخطته . . رجال آخرون قبله ؟ أتحاول أن تقول . . أن . . . ماذا كان للرجال الأعرين في حجرة النوم

هذه ؟ أتتهمق . . !!

الزوج : كلا . . كلا . . كلا . . لماذا يتمين عليك أن تأخذي الكلام بمناه الحرق على هذا النحو ؟ . . علاوة عل ذلك . . لا ينبغى صليك أن تسمادي ق الاحتجاج . . ! ! سوف تجعليني أعتقد أنني أفتقد شيا ما . . عَلَ يَنْبَغَى عَلَ أَنْ أَفْكُرَ فَي تَقْوِيضَ حَجْرَةَ نَرَع أحرى ؟ أهذا ما تقصدين ؟

الروجة : وفزعة في البداية . . ثم معاتبة ، كيف أمكن الشياء كها.

أن تلخل رأسك ؟؟ . أوه يا ألبرت !!

الروج : إن قصدي دائمها طيب بيد أن تفكيس بخونني آه .. يأسارة هيا بنا وينشط ثانية، . . جربي فلك . . عندما تجربيته صوف . . سوف تندركين مبا أسمى إليه . . عليك أن تجهزي نفسك في بعض الأحيان وجهي ضربة واحدة إلى أي حائط . . ضربة واحدة فقط . . سترين كيف سيكون إحساسك مختلفا ويشاولها مصولاء أنت

لا تدركين ما سوف تخرجين به من وراء ذلك 1! الزوجة: كلا . . لقد سبق أن قلت لك ما سوف أفعله .

الزوج : تعالى . . حررى نفسك ياسارة . الزوجة: لا . . ليس هذا ما أسميه بتحرير النفس . . إنه

الزوج : لست كبيرة . . خير أنك عنيدة بالتأكيد . . ثم ألات منزلك فهو رائع . . لكم أنت مغرورة .

الزوجة : سوف أتركك الآن . . من حسن الحظ أنني فكرت في فتح حساب بالبنك باسمى أنا . .

الزوج : إنك عل درجة كبيرة من التصلب والتشدد . . درجة كبيرة . . عليك أن تعلمي كيف تكونين أكثر مرونة . . هذا أمر عمل لصالح صحتك .

الزوجة : انتتهد وتيز رأسهاه كثيرة هي الأفكـار التي لديـك . . أتريلق أن أعتقد أن ما تفعله إليا تقوم به لصالح

مبحثك ؟ الزوج: بالطبع إنه لصالح صحق.. دموجها حديثه إلى

الجمهوره إنني جادكل الجد . . ولزوجته والآن لأي شىء تحسبين أنق صلاق إلى هذا الحد؟ إن الأمر يتطوى على مخاطرة . . وأو أنني قلت كليرا جدا فسوف تشعرين بالحنق . . ولكنني إذاً لم أفعل ذلك فلسوف يصيبني المرض ويضع ظاهر راحتيه على عينيه ثم يبعد ينايه بحركة سريعة، دعينا نزيل بعض الزيف !! لنعترف بما تقول أنفسنا إنه حقيقي ولنكف من إنكاره

من أجل المفاظ على السلام أو من أجل الإيقاء على الزوج والبيت نعم . . . قلط من أجل الصحة . . . 11 ومكلاً سوف عهم حجرة الزم المثينة . . . لكن ربحا بمد ذلك تصبح الفرقة الجديدة مناسبة لـ الأصراء والملكات . . . . وما أجل الورد تزمر من أجلس والملاطة . . . وما أجل الورد تزمر من أجلس والملاطة . . . وما أجل الورد تزمر من اجبابيد . . . وأجل زمر الأضوان تقتح من السجاجيد .

الروجة: « دوهي تبتر بعض الشيء» أويا البرت . . أتعتقد حقيقة أن الأم كذلك ؟

الزوج : نحم . . . نعم . . . عبا . . تعالى . . سوف نتزع بعض الأبروف من القصلات . . ألا تلاحظي كيف يبدو الأمر جداياً متما يقرم معال الملم بمطلهم وبع رضم أبروف زرقة اللون وأخرى ويجهة اللون في الخارج ؟ وات تمرين كلك كيف كان الطلاء يساقط داتياً في حوض الباتير . . حسنا الآن نستطيع أن غلا الحوض بالطلاء

وننزع مشمع الأرضية ونحلم أرضيات الغرف . . أن نطلق في جنبات المكان مثل إحصار . . هيا بنا . .

الزوجة: وتستجمع شجاعتهاه . . لا . .

الزوج: ألن تجيئي ؟ الزوجة: لقد قلت لك ما سوف أفعله .

الزوج: أهي حجرة النوم ؟

الزُّوجة: نعم . . صوف أغادر المكان .

الزوج : وثائراء .. وهو كذلك .. انهي إذن .. افغي ... يالمنة !! خداى قراقيك وأدواتك الأثنية الشينة الملدونة .. آنيتك المستومة في فرمونت واخرجي من هنا .. سوف اهدام الترصيلات بتضي سوف آزياها تماما .. سوف أحطيم الرضيلات بتضي سوف آزياها تماما .. سوف أحطيمها إلى تطبع .. سوف أسريها

بالأرض ويضرب السقف بالمثلة . . تسقط النجفة فوق وتصيه في راسه . . يسقط فوق الأرض:

حضضت اساق ... البرت ... انظر إلى وتتناول للمول الزوجة : البرت ياحزيزى ... البرت ... انظر إلى وتتناول للمول وتبدأ في ضرب الجلوران براقق والبرت هل ترى ؟ لقد التنمت بالفكرة ... إنا إلا أمام الله المالية على الرائع حضا وتعذر صل مصباح كهربي وتلقيه صل

الروج: لوكانت أكثر تقيلا لكانت قيد قضت على . . لقيد

الروج : إنك تملتين رأسي حيرة ودهشة . . ماذا تفعلين ؟ ويراقب ما يحدثه

الزوجة: أفعل . . ؟ لمانا ؟ أفعل ما حلولت إنشاعي بالقيام به . . لصالحي أنا وحدى ولم أستطع حيدانك أن أوافقك عليه . . !!

الزوج: ولاينوسميدا بما يحدث انتظري لحظة الزوجة: «تواصل ضرباتها» لماذا .. ؟ ساذا سدت ؟ أهي

الزوج : توقفي دقيقة الآن . . الزوجة : لكنك قد ألنمتني

الزوج: نعم لكنق لست متأكدا قاما من أن . . بالنسبة لك لا يدو الأمر طبيا جدا

الزوجة : لم لا ". أود أن أعرف . . ها أنت تريد الأن أن توقفي ؟ فقط في الوقت الذي تبينت فيه ما كنت تعنيه ؟ أعرف

صدى موت الملك ليبت ب ما تبت عليه ! امرك أنك ما كنت تتوقع من أن أثين ذلك . . فير أنى قد اكتشفت قصفك وجز راسهاه وها أنت ذا لا تريد لى ذلك ؟

الزوج: ايتهض \_ يشعر يعدم ارتباح: ليس الأصركيا تصورين بالضبط!! .

الزوجة : كيف حال رأسك ؟

الزوج : على ما يرام . . كيا أظن الزوجة : ألا تشعر بدوار ؟

الزوج : ليس بقدر كبير . إنها لمعجزة

الزوجة ؟ وتتاوله عتلة، إذن في وسعك أن تعود إلى العمل وتقيله،

> العمل في حجرة النوم معا الزوج: حجرة النوم ؟

الزوجة: طعا . . حجرة النوم . .

الزوج: وفكره أنت ...!! الزوجة: بالطبم .. أنا .. بعد أن أدركت الآن ما تقصده

الزوج : حسناً بالسارة ومتردداه . . هل هي حشا . . أهني من وجهة نظرك ـ فكرة طية تماماً ؟

الزوجة : السّت تريد أن تهدم حجّرة النوم ؟ إنني الأن أريد أن أهدمها ؟ عندما أفكر في بعض الأمور التي وقعت . . فجأة أريد أن أمير مها لم أغلمس قط عل . . . !!

الزوج: وموبخاء سارة !!

المزوجة : ماذا هناك أثوله لك ؟ هل عل أن أرسم صورا الزوج : من فضلك . بإسارة . . ؟ الزوجة : وتقدم إليه مرة أخرى العنلة، أأنت معى أم لا . . ؟ هار

سنتراجع أمّ سنجيء معن ؟ الزوج : وهو كذلك ومتردد للغاية،

الزُّوجة : من الأفضل أن تحضر سليا متنقلا . . إنني متلهفة عل أن أطول هذا السقف وتحسك معولا وتضحك ببهجة

غامرة إن شيئا ما قد نفذ إلى رأسي

الزوج : ماذا ؟ الزوجة : .. قد يكون أفضل سبيل للحفاظ على الزواج هو أن تهدم البيت وتحضفه

الزوج: ويهدوه قد يكون الأركذلك حقا ..!!

وبعد أن يُسْذَلُ الستار يسمع دوى انهيار هاثل<u>،</u>

ترجة : عبد الحكيم فهيم

الزوجة: حسنا أزيد أن أعترف بما هو حقيقى وصحيح أيضا.. ليس لديك اعتراض عل ذلك .. الديك اعتراض ؟ هناك مواضع قليلة في السقف تلهيني حواداة عندما أفكر فيها لقد أصيحت الأن فقط واحية بالأمركله ..

الزوج : سَلَّرة آلا تشعَرِين . . . ؟ أَأَنْتُ مَتَأَكَّلَة مَنْ ذَلَكَ الزوجة : لماذا يا حبيبي . . إنك تئر دهشتي . . هل عدلت عن

رُوجِةَ : المَاذَا با حين . . . ولا مطلق . . هل مطلت من تفكيرك بالنسبة لحبرة النرم ؟ لماذا . . هذا . . كف الم كافل لى أن الحلية المورية أمر ضريب . . الم تحدثني بما يتعنى على زورجة أن يفعال إزاء هذه الحياة . . إن طبها إن يعشا معا ؟

الزوج : نمم نعم . بالطبع . لكن . . الزوجة : ألا تريد أن عدم البيت ؟

الزُّوج : نعم . . لكن فجأة تريدينني أن أبدأ بحجرة النوم ؟ . . قولي لي . .



### متابعات ( مناقشات فن تشكيلي

\* متابعات

د. نعيم عطية 0 حنان في دنيا ينقصها الحنان

عمد زهدى قراءة في قصص ۽ أن تنجدر الشمس ۽

\* مناقشات

د. فتحى الصنفاوي 0 أوربا تنطلع إلى موسيقي الشرق

 فن تشكيلي
 صالح رضا المشوار والخطوات د. مصطفى الرزاز



#### مستابعيانت

وحتان» هي الرواية الحامسة للروائي الخامسة للروائي القصاص وعيد طوبيا»، وسبق أن أصدر NPI رواية ودوائر عدم الإمكان المحلومة على الإمكان المحلومة عام 1974 روايت الرابع مصدومات هي وقوستوك يعمل إلى القمره عام 1974 و والأنام التالية عام 1974 و والأنام المحلومة المحلومة عام 1974 و والأنام المحلومة عام 1974 و والأنام المحلومة عام 1974 و والولية عام 1974 و الولية عام 1974 و والولية عام 1974 و الولية عام 1

^

و وحنان، وطاقع تحكى عنة فردية . هي
عنة رحنان، يطلقها الجميلة . إلا أن هده
المحنة يمكن أن تمكس بصورة غير مباشرة
الأعراض الدفينة لمرض اجتماعى جرفوعته
هر والأثرة، أو والاثانية، ويعتمد دبجيد
فرياء في روايته هذه اعتمادا كليا على
وحنان، منذ سطورها الأولى، سرعان ما
يشدنا إلى بطلته، ويندفق تلعه الروائي في
يشدنا إلى بطلته، ويندفق تلعه الروائي في
دوامة تأخذ بجماع المغلوب، تشرقك في
بلحظة واحدة من المثل ، وتبضى شفوفا
بلحظة واحدة من المثل ، وتبضى شفوفا

تبدأ الرواية بالزوجين حنان ونصر عبد الشوى يطويان الأرض طبا ق سيارتها لقضاء إجازة أسبوهين ، يعد أن ألحت ، وبعد أن الحلال ، قلالها الأنجة على المسلم ا

"حسان" فىدنياينقصها الحسنات دنعيمعطية

مهدئة تغرقها فيأحلام وهلوسات تطفو فيها على أي حال ما يؤرق بالها من رغبتها الشديدة في إنجاب طفل ، وتشدفق من عقلهما الباطن صبور عن أشجار وزهبور وثمار وعصافير وأعار لبن وتحل وعسل وأعشاش طيور وأرض مخصبة . ونستبين من كل ذلك محنة هذه الزوجة الشابة التي تمانى من عدم الإنجاب لسبب غير راجع إليها في الواقم ، بل إلى الزوج الذي يسوف ف إجراء التحاليل اللازمة ليتحقق عا إذا كان العيب منه حقا ، وان كان يتوجس من ذلك فيدعو زوجته إلى تبنى أحد الأطفال ، والانصراف إلى النئساط الاجتماعي والأعمال الحيرية ، وهي ترفض ذلك غاما ، وتتمرد فهي تريد طفلامته ليستقر في رحمها ، ويكون من لحمها ودمها . إن محنة حنان هي «المزلة» ، فهي رغم كل مظاهر الشراء وأسباب الرفاهية التي يجيطها بها زوجها رجل الأعمال الناجح ، تحيا حياة الملل ، ولا مهرب لها من وحدَّثها الرهبية إلا في تماطي الأقراص . ومن حيالة ضعفهما هذه يتسلل إليها غجري لا أخلاق له ولا مبادىء ، قمحى البشرة ، وسيم ، يركب حصانا أشهب يتوشها ، فتشمر تحوه

بشعور جارف من الانجذاب إليه ، تسمع في أعماقها نداءه فلا تقوى على المفاومة . وق السوم الأخسر من أيسام وحسدتهما بالإسكندرية بعدأن تركها زوجها عائدا إلى صفقاته الكبيرة بالقاهرة دكنان ــ ذلك الفجري ـ يتظرها مبتسا ، والشمس في وجهه ، وتراجع حتى الحيمة ، ودخلت ، وأسدل الباب . . وأخذها وضغط كل جزء فيها ، وشمرت بخشسونة السرمال في ظهرها ، ومازالت تشمر بهـا وهي في التاكسي الذي استقلته لنهرب به راجعة إلى يتها وزوجها بالقاهرة . فقد أصبح الشاطىء معناه إدمنان الرجيل القمحي معناه الهلوسة ، واختلاط الوهم بالواقع ، بل هي حتى ضر مؤمنة من أنها قد ذهبت اليمه . قند تكنون هلوسنة . . هنل أخصبها ؟ . . لعلها كنانت قلقة أكثر منها مستمتمة بحضن ذلك الغجيري الغريب (ص ١١٢) سوف تعود الآن إلى زوجها ، وتقول له أول ما تلقاء ونصر أنا لم أصد انفصك . من رأيي أن تنفصيل في هيدوه ودون مشاكل . أنت مشغول عني ، وأنا لم أعدد أطيق (ص ١٢٠) طلبت الانفصال فرفض، خبر مثنيه إلى ما تتورطت فيه زوجته مم الفجري . ويمضى نصر وحنان تجرفهها حياة القاهرة . ويرسو عطاء أكبـر عملية على نصر عبد القوى عن طريق التغرير بمنافسه بحيلة ورط فيها سكرتيرته الشابة التي تقدم على أي شيء يطلبه منها لقاء الظفر برضائه .

يضع الناء الخلق الرقص الذي دعا إليه نصر أصدقاء احتمالا بنجاحه في البلدة صديقة الطبيبإنه ليس بحاجة بعد ذلك إلى التحاليل التي كان قد طلبها منه . تجتاحه التحاليل التي كان قد طلبها منه . تجتاحه الإسكندرية وقد قرر أن يقضى معها إجازة معيدة ققد قرر أن يقضى معها إجازة معيدة ققد قرر أن يقضى معها إجراحه

المجالات. وهناك يعاود حناته الحنين إلى المجالات. وهناك يعاوض و بالمجل و المجل 
وتوالى قرب الغياية الأحكام بصدرها المؤلف من خيالا أبطاله على الأوضاح الاجتماعة في الأوضاح بعد خبريا المراحة (الكلمات صندهم لله بعد خبريا المراحة (الكلمات صندهم لله المعادرة شطارة ، والشطارة دس وأفانين ، وإلساد اللمم تفاهم اله (وارشاوى هدايا ، إلساد اللمم تفاهم اله وابتسامات متنة وكلام مندق ، وانفعالات جيدة المستم واضر (ص ١٧٨) .

ولعل أجل ما ق الرواية هو ذلك الجو الأورية مو ذلك الجو الأوري الموسي بالخيالات الذي تسجينا إليه ضماء من الروي الملاولة المعطرة ، التي تكاد فضاء من الروي الملاولة المعطرة ، التي تكاد تقترب من الموالم الباطن الذي يشعرب إذ غضا الروقي المهسرة المتداخلة لازالت وهذا المروي المهسرة المتداخلة لازالت المعليمة المتاز التي المتحدة المان تقصع عن التوق المكبوت في أصحاق تلك الزوجة المتحجرة الأسوئة إلانواب.

ويراكب هذا الجو الأثيري الحالم جو آخر مفمم بالفعوض والشاعرية جيؤه الفجري إلى الإنجاب . وهذا التوق يلوح لنا منا مطلع الرواية في مشهدها الانتتاحي حيث نرى حنانا روزجها في سيارته المتجهة جها إلى الإسكندرية لقضاه إجازة على شاطىء البحر . فهي تفصفي حيث وتحلم بموامة مطاطية على شكل أورة يطفو ملها طفل لحيف يصرح صادا يعيمه إلهها وهي نضاحكه ، يستجد بعنهها وهي تداهم ،

وتشجعه على البحر ، وعندما تحمله إلى حضن الشاطره مِتركها عجبه ليرتمي في حضن والشاء ويشاحك نصر فيطمئن الوالم ويتجب أ ، ويساود الاقتداب من المياه وهو يقود السيارة . حاد الملامع قال ابتساط حدايا ، كنه المرجل الملامع قال ابتساطر حما المناه ما المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه 
وقند أجاد دمجيند طوبيناه بحس جالي وتشكيلي في تجسيم هلوسات بطلته حنــان وكوابيسها التي تدفن فيها وعيها لتغيب عن واقعها الذي تعاني فيه والملل: فيصطينا في هذا المقام صورا تباتية وبحرية ولبلية ، بل حتى الألوان لغة يجيدها ومجيـد طوبيـاء ، وينوثق العبرى ببين النطعنوم والبروالنع والألسوان والألبوان لهما رائحة ، اللون الأخضر، ثم الأحر، لكل لون رائحة، بـل وصوت أيضًا ! أسمع النفسج في أَذُنَّ ، له نفعاته الخاصة ، لك يتجمع ويتكثف ثم ينفجر ، كصواريخ ليالي الأعيناد ويأتن الأحمر ويعزف ثم يتجمع ويتفجر ، نغماته غتلفة من الأخضر الذي تلاه ، وها هي الفراشات تجيء . ترفرف بأجنحتها الرقيقة الشفافة الألوان . تسبح مكونة أشكالًا منظمة رائمة ، سرحان ما تتبعثر متساقطة إلى البحر، . (ص ٢٠) .

أما الصورة الترتيبية في خيالات هله السيدة وهذيابا التصور وقتصد في أميان ومقال أنها مرات نفسها مرادومة الرأس، مرفومة الساقين، مروات توبا ينحس و وأت توبا ينحس و وأت ترب الله المناسبة عند مع حركتها الوان الطبق كابا قرس ليصبح كورة الساؤنان، وعند الفجر الت ليصبح كورة الساؤنان، وعند الفجر الت المصافير ووقف صلى باطن قديها، وهذه الماليز وأخلت تقر، وهذهها المصافير وقات على باطن قديها، وهذهها مراوحة، وهذهها مراوحة، والسها مراوحة، (ص

ويواكب هذا الجو الأثيري الحالم جو آخر

مقمع بالغموض والشاهرية يهؤه الغجرى وضريب؛ الأشمت الشمر، السرونزى طل حياة حسان ويتفض عليها كلسنر متربص. يرصلح وكتابا يظراته، ويصل متربص. يرصلح وكتابا يظراته، ويصل الأضطراب في كيابا يصفيره المنتم. يقول المتحققها وذواق أنسا. أحب الشمس مسلاحتهها وذواق أنسا. أحب الشمس والحدة. ثم أتركها باحثا عن غيرها. واحدة. ثم أتركها باحثا عن غيرها. كالتحاق من زهرة لزمرة، رشغة واحدة ثم أطر . أحود الها صندا تنغير. عندها تنغير إلا إذا استهوتني،

ولا شك أن مشهد ذلك الفارس البدائي صلى جواده الأشهب يجول في ليل تلك الزوجة المهجورة الملول فيزلزل قلبها ، لهو مشهد مثير للخيال حقا ، وينشر على مسار الرواية جوا رومانسينا يتجاوب صع الجو الذي تثيره الاقراص في حياة حنان على نحو ما تقدم . ويتلاقى هالم حنان وهالم الغجري من حيث اختلفاً ، فهياً في الواقع يكملان أحدهما الآخر ، ويدخلان في جدَّلية تدفع بالحركة الروائية قدما ، فبينها الصالم الذي تشره حنان من حولها صالم استسلامي ، ينهض العالم الذي يثيبره الفجري يقبرسه اللى يسابق الريح كىرمح مصنوب عالما هجوميا مقتحيا . آلهذا كأنَّ كلُّ من حنــان والفجري يشادي الآخسر في النهايــة . وينشدان التلاقي . ويذكرنا هذا ببيت في قصيدة للشاعر الفرنسى المعاصر دجاك يريفيره يقول قيه دأيتهما المرأة ، مــا الذي جملك تقفين على قارعة الطريق ، وباقمة المزهر بمين أحضائك؟ من تشظرين؟ فتجيب: إني أنشظر . . أنشظر الغسازي المنتظره .

كانت وحنان، أول الأمر تخشاه ، كابا خاف ضمفها . ثم همارت مشدودة إليه . تتساق إليه كالمترعة المسحورة ، صد الفجر يوم أن تأميت للعودة إلى القاهرة ، ما الذي حدث دام تكن تترى اللدهاب إليه فلماذا فقلت ؟ إلا أبها صحت قبل الفجر ووجداته يشغل بالها ؟ رجا لتثبت له أبها قد سيتضم جيما في التيفظ . هو والمصافر والكباش

والفرس الأشهب . فلماذا ارتسات له الرب الأيمر ؟ أهو إحساس بأباء هر وس الرب الرب الأولى المواهد 
على أنه مهما كانت محنة حتان ، فليس من السهل أن تتماطف معها ، قليس هكذا تواجه المشكلات والمتاهب . ثم ما مشكلة هذه الرأة في التهاية ? لا شيء يذكر صلى الإطلاق . زوجها مشغول عنها بعمله ، وهو شأن آلاف الرجال الشرفاء ، وهي لا نطرق بناب أي سبيل إلى صلاح إيجان وتصور لنا حنان على أنها متقطعة الجملور بالآخرين ، قلا أهل لها ولا صديقات يمكن أن تتملس عندهم سلوى أو تصيحة أو عزاء ، وحق زوجها هـ بالنسبة لها إمـا مطفىء شهوة أو رفيق لحو ومتع . وما لهذا أو ذاك نشرع الزواج . وقد ضاق أفقهما حق انحصر تفكيرها في حل أوحد ليس حلا على الإطلاق وهو ضرورة اتجاب ولد من بطنها . وليست حشان بذلك سبوى نموذج لزوجة سيئة ، فقد كان بإمكانها لو كانت اكثر اهتماما بمستقبل زوجها أن توليه هي رعاية وتوجيها أكبر بدلا من أن تطلب منه هي ما لا قبل له أن يصطيه . وهكـذا

أوصلنا المؤلف من حيث يريد أو لا يريد إلى الريد إلى الرأة شغيبة الآثرة ، متفاقة على نفسها ، لا تسريا أو يمودو إلا مرأة تمكم طلها صورتها هي ، وهي وحدها قحس ، وقد قلامها وقد عيد أو أن تضيق نظرتها للحياة ، فلا تراما إلا في عرب منها إلى المنافق فاتى خاصرها في وضيها الشيئة . وأن هذا الرغبة الملتية . وق هذا المناس إفظار شديد للحياة ، وق هذا المناس إفظار شديد للحياة ، وق هذه المنحي إفظار ويتدهور إلى .

ولا يقتصر الأمر على حنان قحسب ، بل شخصيات الروابة جمها بمانين من آفة المصر ، وهي قفدان القدارة على الحب ، المب الحقيقي الأصيل ، التمثل في القدارة على العطاء . أن يُخطفوا ويستحوذوا . حين تصبر حيد القدري ينظل إلى زوجته الجميلة حنان على آبا وهيء وإن كان أهل شيء في حيات . وفقدان القدرة على الحب ملا يرادفه مرض والأثرة أو والأثانية ، من في الرواية . وهذا الأثانية أيضا هي من في الرواية . وهذا الأثانية أيضا هي

ولهذا فإن هذه الرواية لا تتكلم عن يشر يل عن دحشرات، ، حشرات ضارة نفاتة سم . وهذا ما جعل قلم الروالي يتجه إلى

عائلة والمذهب الطبيعي، في كثير من فقرات الروابة ، ولا يسبقه عن مشخصياتها أي احترام ، ولا هل معائية على من أبد أي ما ولا معائية المن من أبد قلل عبر أو طبية قلب . وحتى وحتى المن في عائية على المناخ وحتى المناخ والطبية على مناخج حالم والمدافقة والطبية على مناخجة الشعر والمدافقة من مناجعة الشعر والمراسي طفوسه فقط المعال الروابة لي كثيراً من دراميته لاتفاعات عند أول الروابة لإن أخرها فلا في على وصار العمل مجرد حكاية تروى عن بشير وصار العمل مجرد حكاية تروى عن بشير مينين.

وإذا كان لسرد حكاية هؤلاء هدف من سلس حظة أو حكمة ، فهو أن المؤلف بدق ناقرس الخطر عفرا من أن بهاية المجتمعات المتحادث في الارتصاد عن القيم الإنسانية في الارتصاد عن القيم الإنسانية على حلمت عليها الأنائية متحطم نفسها بنفسها . وعلى المشرى الرابض عند مشارف المصحولة المصحولة بالمثالية قرق ون المتحاسفة في المسادل مما إذا كان دمجيد طويباء يوم، ووايته الحاسفة إلى أن البلداؤة والحيوانية تربعي بالمذية الحفيق ، فتال منها عناما عاما ما عالما عالما عالما عالما عالما عالما عينكها الحوالمضم ؟!

القاهرة : د. نعيم عطية

#### 0 مستابعشات

## فتراءة لقصبض «ان تنحدرالشتمس»

محمدزهسدي

مقعياً بالاغتراب والوحشة ، رغم مفرداته

الجميلة الموحية بالانتياء ، والحصوبة ،

والاستمرارية ، كأننا أمام لون من ألموان

التأليف الموسيقي القائم على التشاقض بين

النغمات ، ليكتسب منه حدة بناته الفني .

وهنذا التناقض في الحقيضة هنو مقتناح

فهمنما لشخصية الكماتبة ومجمسوعتها

القصصية الأولى التي جاءت مضاجأة في

ليست صدفة أن الأديبة الشابة ، سحر توفيق ، قد اختارت الحلم إطاراً للحدوثة الق تتناوغا ، وليست صدَّفة أن يضطرب عندها الشكل القصصى بين منطق السرد التقليدي ومنعَلَق السرد التجريبي ، ولبست صدفة أيضا أن تتطرف لغنها الأدبية فتتجهم

وبمنزيج من التلفائية الفنية والموحى الفكري استنبطت الكاتبة أزمة الجيل الذي تنتمي إليه وتعبر عنه ، وإن كانت قـد جنحت إلى الاستعلاء على واقعة بمنظورها المتضرد في الرؤية فلم تتعامل مع محتنه الاجتماعية ، وأخذتها ميولها الشعرية إلى تجريد لا يشلام وسخاء المضمون الذى تتناوله ، وهو مضمون محتدم كان يتطلب منها المزيد من الاستضراق في التأسل، والتأن في الصياخة والعناية بالتفاصيل.

ونحن نعيش مع الكاتبة جواً أسطورياً

وأن تتحدر الشمس : . . مجموعة قصصية

لسحر توقيق نشرت بالعدد ١٣ من سلسلة ۽ ختارات

فصول ۽ الشهرية التي تصدر عن الحيشة المصرية

نثراً لحد التعبيرات العلمية الجافة ، وتسيل شمراً لحدّ العلوبة المطلقة وهي بسين هذا وَفَاكُ لا يُعوزها صدق التجرية ، ولا نفتقر إلى بوادر الرسوخ .

الإصرار والتميز والثراء ، وإن كانت تحتاج للمزيد من المشابرة والاجتهاد والإتقان ، لتبلغ الحدُّ المأمول من الإبـداع الــذي آرهضت په يختلف المستسوى المقني بسين قبصص

المجموعة التي كتبتها ، سحر ، اختلافاً حاداً فهى في قصتهما الأولى وهي تقريباً قصمة طويلة قصيرة ، الجهمات الأربع ، تنساق وراء استطراد تصویری فی شکل تنویمات صلى الموقف البرئيسي آلا وهنو العبلاقة المِسَافِيزِيقِية بِينِ التضحية الأنشوية ، وخصوبة النهر ، وعطائه الممتد ، ويقدر ما تعبىر القصة عن قلق حناد إزاء منظاهم الغموض القائمة في الوجود بقدر ما تبحث في انتشاء مريب عن أسراره خصوصاً فيها يتصل بمغزى العلاقة بين الرجل والمرأة ، وهي عبلاقة مهندة دائياً بصدم الاكتسال والإحباط المفاجيء أو التقطع التدريجي .

ويبسلو الحلم هروبياً متصلاً من وطبأة

واقع الإحباط وهو ليس حلياً شاصرياً ل مذاقه الخاص ، بل هو وظيفة نفسية مرتبطة بميكانيزمات الشعور ، اللاشعور ، أي أن البطلة تتعذب ثم تكبت الألم ، وتحوله إلى رؤي ، عسى أن تتعزى يجو الأسطورة عن مرارة الواقع .

والإحياط الأنثوى عند البطلة يرتفع إلى مستوى الإحباط القدري فالتوافقات التادرة لا تحدث ، وبقدر ما تتهيأ الأنثى للمطاء . تحت تأثير وازعها الذاق المجرد ، بقدر ما يكون الواقع مخالفأ بصورة كربهة لتطلعاتها الوجدانية وألحسية

حتى يتحول سمى المرأة في القصمة إلى شكل سيزيفي لا بخلو من العبثية

وتنأق تجربنة الأصوصة مثقلة ببالهموم والتضحيات وتبدو كأنها امتداد لمعاناة لأ

وتلخص د سحر ۽ محنة الأنثى تلخيصاً بليضاً بأنه الطريق بين القلب والرحم ، وتلتمس الأصل أخيراً في الشطهـر ، بأن تغتسل في النهر المقدس .

وق قصتها والغيسرة. الحب. الموض الألم . السلام. النوحمة ۽ وهي قصة مكونة من سبع فقرات تبدو الكاتبة وقد قبضت عهارة على شكل فني محكم للسرد له سماته العمارية الواضحة ، وله مغزاه الفكري المتبلور ، حتى نأخذ انطباعاً عن نضجها الأدبي المبكس ، ونثق بتميسز عطائها الفني القادم .

ولعبل ارتكاز الكباتية إلى الشكس المدرامي ، واختيارهما للخطة مكثفة من الزمن . قد استطاعت أن تصنع منها امتدادات حديدة في الزمان والمكان هيأت لما أن تنسج رؤيتها بكثير من الرسوخ .

تأخذ الكاتبة حبادث زواج ربيع من أمينة ، وهما شايان غضّان موحيّان بالعذرية

والبكارة ، يتنميان لقرية نيلية في الجنوب ، وتتخذ الكاتبة من استعداد القرية لزفافها غرصة لشأمل مساخر الانصدام السواصل الإنساني الحقيقي في تلك القرية رضم ما يسودما من ألفة اجتماعية .

وتغذ الكاتبة إلى جوهر الصراع المضي ين المدعور والملاشعور بموصف مشاهر رجال القرية تجاه اصراق في الأربيين تملق منهي توزع فيه المخدوات ، وتألفط أثوثة تلك المرأة شكلاً أمسطورياً صحوانياً ماخراً . إيا تبدؤ في الحقيقة تعبيراً عن الرغة البدائية في الجنس يكمل مرادفاتها المستة والضوية ، وماتبها الرغة الروزية

وييدو الحب عاجزاً وسط هذا الجو هز المصدو إلى سطح الأشياء ، بل ويكاد يكون من خلال أسلوب الكاتمة المطريف لما خافاتاً لألة الفلوت الرقيقة وسط ضجة عائلة بحدثها صخب الترومبون على سبيل المثاني عدائها صخب الترومبون على سبيل

عندشذ تنضع النزعة السيكلوجية العميقة عند الكاتبة ، وتظهر دوافعها الفنية لاستخدام الحلم كإطار لكل قصصها .

رادة المنابا المنطق والعارف المنطقة وإذا تأملنا التي قصصها وجداناها خالفة من إطلالة منتول أنوقة بطلام وتروعها الإنسان إلى الحب إلى معزوقة يائسة ، تشمر بحدية المطرد من الفردوس ، وتكراره الأبسدي في الحياة

ر. في قصة وزيارة المدينة القديمة و تصود

البطلة إلى يبتها القديم الفارق فى الاتعطاط الاجتماعي، ضلا تجمد المشتاح وتتصرض للطرد ، وتبدو هنا البطلة ضحية للوتين من المقور

 و القهر الاجتماعي والقهر المتافيزيتي ع عندما تفقد السبيل إلى الأمان بصفة شبه مائة .

وق قصة د لحظات من السير في الطلام والترم والحديث والصحوه ، تبده الكماتية وقد استوجب تحربة الوحقة بكل صفقا وتفلها الناضي فالبطلة تستنم خطر القراق في نفس طفاة لقائها بالحبيب الذي يمكن أن يلى بشد ولا يأل لأسباب غير مفهومة ، وكان الوحفة قدر .

وترتبط الوحدة بالضياع في القصة التالية و البحث عن مناهة ، فالبطلة امرأة تحدث نفسها عن حبيها ، وتفقد الأمل في لقاته ، ثم تضيع في الزحام .

فإذا قلمت الكاتبة تجربة الصداقة بين امرأتين رسمت صورة حيثة كاملة لهاريوم جرد من المعنى ، حيث تشتركان أيضاً في انتظار شخص ما ، وتصف الكماتية الجد النشى الذى تعيشه الصديقتان بكتير من الاتضار المبيرى واللغوى .

وتأن خاقة بجيومتها وهى قصة د أن تتحير الشمس ، فتجدها خاطراً أديياً مرهقا ملحاً في طلب المزيد من الأحلام كأنا قدر بطلاب د سحر ء أن يغرقن في الأوما وصل هذا التحر فإن المجموعة القصصية . الأول لسحر توفق تعطى نموذجا جديداً لقصة السيخارجية وهى في منجها التميرى تبدو متوافقة مع لدونها الأدي ورؤيتها .

ويدو البعد الفكرى لقصصها وهو بعد عبثى صريط بسالسواقسع السيكلوجي

لشخصيام منكاً في أجواتها النفسية فإذا بلكاتها الأدبي يبديها إلى إطار الحلم ، تشتطل به من رتابة الجو الكافكادي إلى رسابة التعليق في الأفاق من خلال الوظيفة المسكلوجية ذاجا ، ويمنحها ذلك قدرة على السيح الأدبي المتبيز بالشاهرية على تحو بالنم الحصورة والامتداد .

وكون ذلك القصص ينتمي إلى الاتجاه التمييري لا يعفى الكاتية من تفلية الجاتب الاجتماعي في شخصياتها الكفيل بأن يثرى معاصرتها واقترابها الحميم من القارى.

وتجربة دسجر توليق ، في نسيج القصة السيكلوجية لا تخلو من مضاعضات ، آخهها: (الباين الحلد في لفنة السرد كيا أشرنا ، فهي د تارة تتحدث من المواقع التضيي بشكل علمي مباشر ، وتارة تتفي بتجربة عارشة الحب فتفول،

وليلتها حمل إلى السياه ، طار بي كملك مطلات ، أقافق كل الفاكهة مطلم بين كل الجنات ، أقافق كل الفاكهة ومناه التي حرمتها أعواماً طويلة . جلس بي على والماله العلمة . مقال بيديه عصير التمر والمب ، وأران الأطباف الجميلة بأحلى الأنواف الضياء »

وبعد ، فتلك المجموعة القصصية مزيج عاص من هوم الأنثى ككان حساس ترتيط رقاد الأدبية بعلوبة معاناته وخصوبتها . ومن هوم المشكر الإنسان يوجه عام الملى تمكس رؤاه الأدبية قلق ومصاناة عصب تمسيح فيه الأحلام متجاة من خطر الجنون أو القصاء أو القصاء أو القصاء أو القصاء المناسبة على المناسب

وتبقى فى العهاية وثيقة أدبية منسوجة بروح الشعر ، تعبر عن حيرة الجيل الذي تتمى إليه و سحر ، بسين المواقع . . والأحلام !!

القاهرة : عبد زهدي

#### منافتشات

تشكل الموسيقي المعاصرة حضلا خصب **وعجالا شيّقا للدراسة والبحث . جريا وراء** تنسير وتحليل المظواهر الموسيقية المتبناينة **والمتناقضة ، والتغييرات السريعة الحادة** والتلاحقة ، وقد ساعدتها على ذلك التطورات الثورية في علوم الصوتيات والترامات الموسيقية . والتجديدات المستخدمة في كل نواحي هذا الفن من البشاء اللحق ووسنائيل الصيناخسة . إنى أمساليب تعمده التصمويت المختلف. ومدارسها ، ومحاولة المزاوجة بيب . كيا شملت كذلك أساليب المزف والأداء . ثم التحسيشات والتجديدات والابتكبارات الحشيشة في صشاحة الآلات المسوسيقية وتطويرها ، وخلق استخدامـات جديـدة لها ، وایتکار نبوهیات جندیدة شاما من الآلات الألكترونية . ذات الكفاءة والقدرة قسير المحدودة عسلي التلوين الصبوي . وقوته ، ومساحته الواسعة

وقد ساهم كل ذلك في تباين ألوان الموسيقي وتوجيابو أنسكاف أو عنف أرجه الأوضى ويذلك أصبح الأمر لا يهم عليه الأمرية وعلم المسلمة في المسلمة في المسلمة المناسبة وعلم المسلمة وعلم المسلمة وعلم المسلمة وعلم المسلمة وعلم المسلمة الوسيقي خزفا المسلمة والمناسبة أن مختلف الملوم والمنسون ، والمسارسات الإنسانية الأخرى .

ولكن لابد من الإشارة إلى أنه ل نصر السوقت السفى تسوالت فيه كسل نلك المستعددات . طلقت الموسيقى باشك له التطبيع المستعددات . طالبيها ومنجه ل الصيافة والمركب الملحي والأداء . تراود عيال المؤلفين من حين إلى الم حين إلى حين إل

ولأن الموسيقي فن يحمل عناصر الفكر. وتشاج الإبنداع الإنساس المدراصسل إلى

# اوروبالنظلع إلى موسيقى الشرق.. ونحن إلى أين ؟ د. هنحى الصنغاوى

الأجيان المقبلة . وإلى الإنسان الأخر و كل مكان . كنان لابعد من وجود الأفكسر المترات التقديمة والتجديدية بشكل المسترح . يعنا وراء الجليد . وكل ما فيه إلى المترات المقبلة الألم والما لمترات المقبلة الألم والما لمترات المترات والتشرد وإليات المقات . يابدا ع المعديد والمشكر واليات المقات . الأن التجديد والمشكر واليات والمرات المقات . لأن التجديد والمشكر واليات وشرط التجديد و حد ذاته خطوة حتية . وشرط أساس للخلاد و عالم المترات والمسترك .

وقد كان الأنجاء العام مند القرن التاسيم مشرق أوروبا. سائرا نحو المؤريد عن التحرق أوروبا. سائرا نحو المؤريد عن التحرف والتحقيق من القواعد الموسيقية المسائلة المستحدة . والمكانات التعريبة المشائلة الإمكانات التعريبة المشائلة و وماكانات التعريبة المشائلة و وماكانات التعريبة المستحدة . والمكانات التعريبة المستحدة . وما تحديد الموسيقية الإستاسية وهي الإيام . والتعريب . والأداء . وتعدد التصويت

کل تلک العناصر حملت کیل مؤلف ببحث محساولا أن يبي لنفيسه اسلوبسا

جديداً مجقق لـه آلتوازن والتكيف بس العناصر السابقة , ويحقق له فى نفس الوفت دائبته ووجوده فى احقل الموسيقى

وكانت بعض تلك التجديدات علاس بسارة ضا أهبتهما في تماريسخ الشغور الحرسيةي . ينجا كمانت الأخرى تحديد (موصة) انتهت كها قامت وبنفس المسرعة الفي انتشرت ب . وكمان بعضها سبب ل إلفاء أو نحق أساليب أخرى لم تعد بعد ندر: على الاستمرار

كما تحدر الإشارة إلى أنه في بياية المؤر التاسع عصر . فلهت في إطريقه وأسب وأصريحاً اللاتينية . أعليها هات الى إد موسيقى وفيعة المستوى على البيج الأورور فقيا وقال . كتبها مؤلفون درسو، الموسيق الأورية في بلادهم أو في أورويا نفسه . الأورية في بلادهم أو في أورويا نفسه . وصاغوبها باسموب وقوالهم وتراكيه التقليدية . وهي تعدّ بالنسة لهم وللادهم عميدة كل البعد هن روح وخصائص موسيقى بلادهم

أما الخطوة الحامة التي كان لها أثرها ل تجديد دماء الموسيقى الأوربية والأمريكية . فكانت مع نهاية الضرن الشامسع عشر كدلك . وفي نفس الوقت الذي تطلع ب عير الأوربيش إلى الموسيقى الأوربية

بمدأ الأوربيمون ، وعمل العكس،

يبعثون عن ضاصر رأساليه وصود رصيلية والات حديثة عليهم ، يكن . تصغه إلى موسطاهم روحا ورفقا وحدا والغريقيا وأمريكما اللاتينية . ويدقون ويملون ويدرسون وسيق نتم ويدقون ويدرسون وسيق نتم التعويس . وأصاليهما إلى البناء اللحق والمقامي والتراكيب الإيقاعية والآلات

الموسيقية الغربية ، وأساليب الأداء ، وما ترتبط به من طفوس . . اللخ

وقد ذهب كل من دهاريستون وجون كيج الأمريكيين ، إلى حد الدعوة إلى وتشريق، الموسقى الغربية ، بحثا ع المزيد من المعمق والأصالة ، ومن خلال مؤلفاتهم تنسم والحدة الشرق ، وأضافا بذلك أجواء تعبيرية لا تخطر على بال مؤلفى المنزب الطليديين ، واستضادة من الفيم المصالة والفلسفية الشرقية أن تطعيم

بويون وغير أجانب الأخر ، فقد قام مؤلفون اسبويون وغير قين ، بمحاولات واعية لاستكشاف الجوانب الخصية في موسيقي شعوبهم ، واستخدموا طابعها وخصائصها الميزة في أصدال موسيقية رفيعة المستوى » وحققوا في ذلك العلم بين نجاحا مذهلا حتى في أو روب أنفسها ، كما دها الأور وبيون الكثيرة وحتاج الإلهام الموسيقي في أصداق اسبا وأرقيقا ، وهو ما يمقنى في أصدائه اسبا والرقيقا ، وهو ما يمقنى في مطامعهم في التجديد والتطوير

وما إن جاء القرن العشرون ، حقى اصبح الوثيقون الأوروبيون الصبح المؤسسة والباحثون الأوروبيون بيندن بيندن بيندن الشعوب الأخرى من اعتماعهم بينحث موسيقي بلادهم . وقد ساهديم على ذلك حدال السائدة السائدة السائدة السائدة السائدة

ومكسدا تفتحت أحسين المسوسية. بالشعوب الأخوى تقريبن على أن موسيقى الشعوب الأخوى تقرم على قوامد المساعضة في الصباقة تقرم على قوامد إسلام والمقاصات المختلفة الكثير من السيلام والمقاصات المختلفة وأبعاد صويتية عثل 1/2 × 1/4 درجة صويتية (تون) إلى جانب ال 1 × 1/4 × 1/4 تون كي أن الموسيقى المعربية والماسيقى الأوروبية ، كي أن الموسيقى المربية والماسيقى الأوروبية ، ثراء لحنيا واسما وسحرا له علمم ومدائق شاص، وذلك في تتابعات صويتة مصابية فروريا ، إلى جانب التراكيب والملويات أوروبا ، إلى جانب إلتراكيب والملويات

الصوتية والإيقاعية المديدة البسيطة والركية .

ووجد المؤلفون الأوروبيون في فلكلور السعوب الأخرى بنا جديلا زاخرا ، فيه إثراء الإنتاجيم الفي وتغلبته بمدحاء جديدة ، ومادة حيد للصيافة أضفت على موسيقاهم امكانات جديدة تماما لتصد التصويت القائم على أساليب جديدة ألية وصورتة دفوكالية ، كانت غير معروفة لم من تبل

وبهيذاء غزا الفلكلور ضير الأوروبي الموسيقي الأوربية ف عقر دارها ، ف الكثير من أعمال أساطين الإبداع الموسيقي ، ولمكن لابعد من الإشسارة إلى أن تعلك التجديدات لم تكن كافية لإحداث تغييرات ثورية وجذرية في الموسيقي الأوربية ، بل إن بمض المؤلفين ، كانت لأعماهُم آثار بيَّة لا يمكن إغضالها ، بمن تباشروا بمسلامح وخصائص الموسيقي الشسرقية والأسينوية والإفريقية ، وكان لهم إسهامهم الواضح ق التجمديدات الشورية للمسوسيقي المعاصرة ، مسواء على مستوى الوسيقي الرقيعة ، أو الموسيقي الحقيقة وصوسيقي الجاز وموسيقي البدوب ، بشراكيبها وإيقاحاتها الغريبة الصاخبة ، والقريبة جدا من الموسيقي الأسيوية الأفريقية .

ومن همالفة الموسيقى العالمية الأوربيين الذين استلهموا أهمالهم من الموسيقى غير الأوروبية ، تذكر عبلي سبيل المثال لا الحد :

الفرنسي وكلاوديو ديوسي (1914 - 1919) السلق رأى أنه من الم مرى من أنه من الفرس من المركبات الصوتة التي يتعامل من مرية التي يتعامل من من الم المناف المرية التي يتعامل من المناف أجراء تعبيرية أكثر الساحاء والنوزيسيا وجاوة، من تكويتات عجبية من الألات الإيتاجة المباية المنافذة، على طابعة التريب اللاي يقوم على نوع من المنافذة، من المنافذة 
واضح ، وهو ما يجعل موسيقاها تسير وتتشر في حرية فامضة .

وشلاً کان دوبروسی، أول موسیقی اوروی یعموغ موسیقه عل أساس مقامات وسلام من أصل آسیوی، إلى جاتب خروجه على الوثالة والمقاتم التطلبية یعد أن أحس أن مناصرها قند استهابکت بند أن أحس أن مناصرها قند استهابکت تناد ما

ومن أهماله مثل La Mer البحر ، إيبريا Iberia للأوركسترا واثني عشرة قطعة برايود (مقدم) لليانو ، بأور فيها مسادة وأفكاره التميرية والتجسيدية مساخته الحليات بكشرة لهمير عن روح الشرق وسعاته .

ومن المؤلفين الروس: الكسياشير مكاريايين (١٩٧٣ - ١٩١٩) اللي جزء مكاريايين أيساني المنطق إلى المنطق إلى المنطق  المنطقة على الراجات المنطقة وهو ما استخدمه كالمنطق المنطقة ا

ومواطنه (ريسكي كورساكوف) الذي حسد في قصيده السيمضون (شهرزاد) ملامع من الموسيقي المربية والتركية التي تماز بالزخارف اللحنة الفنية .

أما مواطنه إيجور إسترافسكر (۱۸۹۲ - ۱۹۷۱) فقد حلول هو الأخر استكشاف مواطن الجمال في موسيقي الشرق الإمكانات وجماليات ، ولكونه روسيا (يحسي جزء كبر من يعلاده إلى آسيا والشرق) ، فقد تكثر من يعلاده إلى آسيا والشرق) ، فقد تكثر ويتضع تكن بالطابع الشرق في استخداده الزخارف والانزلاقات الملحنية ، وحوًّل كل أن أصاله للباليه عثل : قربان الربيع ، ازغاف .

و دبيالا بارتسوك المجرى (۱۸۸۱ - ١٩٤٥) الذي جاء إلى مصر وإلى شمال أفريقيا جامعا وبماحثا ودارسا للموسيقي المرية ، واهتم بالألحان الشعبية لمجتوب

شرق اسبا ، عماولا البحث من وسائل جدينة انتير ملاح الموسقي الأورية ، بشكلها الطلبي ، ولك مع ذلك لم يجال الربط قاما بين موسيقي تلك الشمو والموسيقي الأورية ، ولم يجال كذلك تغير ملامع الموسيقي الشرقية وتحريفها عند تغير ملامع الموسيقي الأوروبية بعناصر شرقية في الشركيب اللحق والإيخاص والصيافة ، خلق الوان والصيافة على المسيافة . خلق الوان والمجانفة للمير .

لمذلك استخده وبدرتسوك السلم المحاسس الإفريقي المطابع ، والمقدامات الشرقية ، والدروب الإيقاعيه العربية ، وعالجها لتتناسب مع موسيقي بلاده ، دون أن يطمس أكيا منها .

و داویس هاباه Habe التشوكر الولد بحاولات الكام الذي لفت إلد الإنظار بحاولات لكتابة موسيقي مستخدما فيها أرباع الأتواد المختلة المقاد القدامة العربية ، والراجات الهندية ، إلى جانب الدراكيب الهارمونية والكتدر بوتية التي تتلام مع خلك الأساليب وعلى أساسها كتب أربراه وألم، التي عرضت في بيونغ بالمائي عام ۱۹۳، وقد ألف دهاباء كتابين في خاصة عبا بيانو يمكن عرض أرباع الأتواد عام ما بيانو يمكن عرض أرباع الأتواد

والفرنسى وأوليفيه ميسيان، Menstaen من صوائد عام 19.4 . يُعتبر تقدمها جرياً ، لأنه أستخدم تراكب ميلودية (خية) فبر شالفة ، استوحاها من السلام والمقامات الإسبوية المشدية والأندونسية والباكستانية ، بالإضافة إلى إلهاحالها المتجزة ، كها ناثر بحوسيقى وإيلاحات الزنوج ، واستخدم معالميها كل وسائل وفرن (الكتابة الموليفونية ، وهو معالمية الموليفونية ، وهو ما يعلو واضحا في أعالة الموليفونية ، وهو ما يعلو واضحا في أعالة مثال وشال وشوا في أعالة مثال عليه واضحا في أعالة مثال عليه واضحا في أعالة مثال مثال واضحا في أعالة مثل معالمية الموليفونية ، وهو

المحقوق المورانجاليالاء هام ۱۹٤/

□ حمله الأوركيسترالي ober of?"
"rime"، والسلق تُحاكى فيسه أصوات
وإيقاهات الطبيعة والطيور ونداءاتها صام
١٩٥٦

وهناك مؤلفون اعرون كثيرون . عن تأثر وا بالموسيقى العربية واللسرقية والأفريقة والاسيوية ، والذين حاولوا تقا روح المسرق وفلسفت إلى الموسيقى الأوروبية ، والحت أفن المستمع الأوروب إلى أساليب مستحدثة لم يعرفها من قبل ، خاصة بعد أن وجدوا أن الموسيقى الأورية يتطاليدها لم تمد كمائة الإرضاء تزعاصه تزعاصه المسادسة والمارية

وجومتاف مولره النمساوى (۱۸۹۰ ۱۹۹۱)

دإدوارد ماكداويل، الأمريكي (١٨٦١) - ١٩٠٨)

دداريسوس ميلوه القسرتسنى (١٨٩٧

دارنست كسرينك الألمان (١٩٠٠

اجسون <sup>ك</sup>يسجاء الأمسريكس (١٩١٢ -

^

وكان لنفاذ ونسلل خصائص موسيقية أجنبية إلى أوروبا في عقر دارها في القرن العشرين ، تأثير قوى على الثقافة الموسيقية الأوروبية ، الق هي بـالسدرجـة الأولى المصدر الأساسي للإشعاع الموسيقي الرفيع إلى العالم أجم ، وبالنالي فإن استخدام تلك العناصر بعد دراستها واستيعابها ، وإيجاد طرق ختلفة لمعالجتها بشتى الوسائل الفنية الموسيقية من خلال الأحمال التي قام بها كبار المؤلفين الأوروبيين كياذكرنا ، وبالتالي فقد انتقل هذا الأسلوب مرة أخرى إلى أركان العبالم المختلفية ، حق إلى مصيدرهما الأصلى ، وبدأ الموسيقيون هشاك ينتبهون إلى أهمية تلك القيم والكنوز التي تقم في مرس أسماعهم ، وربما كانت لا تستلفت انتباههم .

وكان كل همهم في البداية هو دراسة الموسيقي وتأليفها تبعا للمنجج الأوروبي، والعمل طي متواصف المحاسنة في موسيقي الأصالة المفرصة المحاسنة في موسيقي بلادهم، وهو ما أدى بالتالي إلى الإحساس بدى الحطأ الكبير الذى وقعوا فيه ، وإلى ضرورة الاعتماد على النفس ، والبحث عن الذات الوطنية ، كا كان له أكبر اللاش و

ظهور وانشار الروح القوصة في دول كثيرة من العالم ، كياحدث في الهند ، والصير . والجايان ، وكوريا ، وتبركها ، دودل من أمريكا الملاتينية ، وهو ما سينتهم إليه دول وارجا الشرقية الأخرى التي لم يمكن لها دور وارجام أ في حركة الشطور المسوسيتي الأوروب .

ينوسف جريس ، أينو يكر خينرت ، عزيز الشنوان ، رفعت جرانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر .

С

وعليه الذات أوروبا مركز الإنساع الموسيق العالم، وجدت عناصر تطوير وأهدا موسيقا ما في موسيق مصوب أميا للمناتها وروسها ، فارته من الأحدى والأجدى والأجدى أن نبحث بعض في قضية تطوير عناصرها لتكون هي نفسها المنطلق ، عناصرها لتكون هي نفسها المنطلق ، واحترام ولكن أن في الحرسيق الأسبانية في سبل المثال فقط ، غوذج بجدائي للمائمة الموسيقة ، واحترام من خلال الإخراق في القومة ، واحترام من خلال الإخراق في القومة ، واحترام المائية و عنا والمائية ، وها المائية والمائية والمائية من المنات الوطنية ، وها أصدال كل من الذي المائية وقال وقال المنات الوطنية ، وها أصدال كل من المنات الوطنية ، وها أصدال كل من المنات الوطنية ، وها أصدال كل من المنات الوطنية ، وها أعمال كل من المنات الوطنية ، واخدا العالمة المنات 
إذن تتطوير واحباء موسيقنا ليس في الأخر وراتباع منهجه ، بل الأخر وراتباع منهجه ، بل يكمن في تطوير موسيقاتا من خلال من وموقعاتها الأصبلة ، وليضا في البحث عن ومقوماتها الأصبلة ، وليضا في البحث عن التطويرية دون الإغراق فيها ، في سلاح التحبيرية دون الإغراق فيها ، في سلاح المحبيرية دون الإغراق فيها ، في سلاح المحبيرية دورا الإغراق فيها ، في سلاح المحبيرية وقواهدا وهروضها الوسيق المحبية وقواهدا وهروضها الوسيق والملفة على أسر وحاليات

وكداليات الموسيقى المصرية . تما فيها من زخارف لحنية وتلوينية وإيقاعات ودروب عيزة ، ومقامات لها خصائص وحماليــات عددة ذات أسس وفلسفة لها كيانها

والتنظوير لا يمكن أن يكنون ينظمن معالها والاستهزاء با ولا يمكن أن يكون بالتفريط في أى عنصر من عناصر أصالتها وملاعها المبيزة. فهل يمكننا تحقيق ذلك؟

حلوان . د. فتحى الصماوي

أم أننا مازلنا تنطلع إلى أوروبا في محاولة

مستميتة للوصول إلى ما وصلوا إليه وحققوه

منذ خممة قرون "!

عبد خياص عن: «الإبداع المسترحي»

تعتزم أسرة تحرير د إبداع، إصدار عدد خاص عن د الإبــداع . المسرحي ، يصدر أول شهر يوليو القادم ١٩٨٥ .

- یضم العدد نماذج من مسرحیات الفصل الواحد ،
   ومسرحیة نثریة طویلة محتازة ، ومسرحیة شعریة رفیعة
   المستوی .
- یضم العدد أیضا دراسات عن المسرح المصری والعربی ، وعن کتاب المسرح العرب .

وترجو المجلة من السادة كتاب المسرح ونقاده في مصر والعالم العربي المساهمة في تحرير هذا العدد الخاص . وآخر موحد لاستقبال المجلة لإسهامات الكتاب مع أسرة التحرير هو : ١٥٥ مايو ١٩٨٥.

وترسل المواد ، أو تسلم باليد ، إلى العنوان التالى :

#### فننون تشكميسية

# مرَالح رضا.. المشوار والخطوات د مصطفى الرزاز

القراءة الفنية لتجربة صالح رضا قراءة ممتعة ، لأن مشواره الحافل عبارة عن حلقات تبطول إحداهما وتقصر الأخرى ، ولكن هناك خيطا أساسيا يلحم بين خطوات المشوار الممتد . ومن شاهد أعمال صالح رضا ، في الحمسينات ، لابد أن يندهش لما يراه في عروضه التي أقامها في نهاية الستينات ، ويتحب حين تلتقي عيناه بأعماله الأخيرة .

ذلك أنه لم تتوفر رؤية و بانوراميه ه شاملة للحلقات الكونة للمشوار الفنى الطويل التجدد لصالح رضا . وتلك الرؤية الشمولية المتواصلة الحلقات هي الحدف الأساسي من هذا البحث للذي يبدأ بتشريح الخطوات وتحليلها . علما بأن بداخل كل خطوة حالات من التنوع المتميز ، تبدأ بالانتساب للمصريح لنهاية الحلقة السابقة ، وتنتهي بالتاهب للالتحام بالحلقة التي تعقبها .

وقراءة المشوار الفنى لصالح رضا تصبح ذات مغزى أعمق ، حين ترى من منظور الزمان والمكان من ناحية ، ومن منظور المناخ الثقافى للمبلاد من ناحية ، وما يعكسه كل من المنظور الأول والمنظور الثانى على تجريته . بقلك يمكن وضع صالح رضا فى موقعه على خريطة الحركة الفنية فى مصر ، وتحديد

موقفه منها سواء كان محركا ، باعثا ، أو مزاملا قياديا ، أو تابعا غلصا لتيارات الحركة .

#### حلقات المشوار الفنى:

الخيط الأساسي الذي يلحم بـين خطوات المشـوار الممند للفنان هو خيط التراث الفني القومي ، وعملي وجه التحديد الخصائص البنائية في ذلك التراث ، والتي تمثل بدورها الخبط الممتد عبر المراحل الزمانية للتراث المصرى ، الفرعون القبطي والإسلامي . فهو كمعين صاف غفف من التأثيرات الدخيلة التي زاحت خيط الإبداع المصرى ، وجاهدت في تقطيع أوصاله ، وطمس معالمه ، فوجدت نفسها مدفوعة إلى دمـج عناصرها الدخيلة في المسار الأساسي ، فكتب لهما أن تكونُّ مراحل توصيلية ومحكّات لتحدى صمود خيط الإبداع المصري ، وعناصر شحذ وتغذية لمقوماته ، لا عقبات في الطريق أو عوامل تدفعه للتوقف والجمود . إننا نجد العناصر البطلمية ، والهيللينية ، والرومانية ، والساسانيسة ، والبيزنطية ، والمغولية في المراحل الكلاسيكية ، ثم نجد العناصر الغربية ، بتياراتها المختلفة في المراحل الحديثة ... تدخل التيار الثقافي المصرى في حالات الـركود والكمـون، ولا تلبث أن تسلم راياتها إليه في حالات الصحوة ، حين يتملك المبدع المصري قدرته على هضم عناصرها ودمجها وإخضاعها لتياره الممتد ، لتصبح جزءا مندمجا من مصطلحاته الذاتية

## () الحلقة الأولى : () المرحلة الأيقونية ((1901-1938))

الانزان \_ الرصانة \_ الانتباء \_ التأملية \_ الرمزية . تمثل عاور أساسية في الحيط المتواصل للإسداع التشكيل المصرى وهي المناصر المشتركة في خطوات التشجيبة التشكيلية لمسالح رضا التي تميزت حلقتها الأولى بالتمثيلية المباشرة في موضوح التعبير ، وفي الاستخدام المباشر للرموز الشعبية بصورة منزة حير الأكاديمية في النحت أو في التصوير ، حيث أبدع مجموعة

كبيرة من اللوحات التى تسلور حول موضوعـات : هروسـة المولد ، عروس النيل ، الريفية الجالسة ، الشيخة . إلى جانب مجموعة من المنحوقات الحترفية لشائليات ريفيـة تحت مسميات اندماج . ألفه ـــــحاملتا المجره . . . . . الغن .

وتواكب فترة إنتاج هذه الأعمال ـ انشغال المصور ه ميد الرسول ۽ بأعماله التي تتميز بالتبسيط في عناصرها ، وبالأوضاع المصرية القديمة في صفها ، وفي تشكيل اتجاهات الافزو والأحسام والأكف المسلومة ، والتحسور التسمى من المنظور الكلاميكى ، واستبداله بالمنظور ثنائى الأبعاد المذى يميز الفن المصرى عبر عصوره المختلفة كذلك انشغل ٤ ميد الرسول ، في هذه الفترة باستخدام عناصر شعبية مصفونة خيد الرسول ، في هذه الفترة باستخدام عناصر شعبية مصفونة خيد الرسول ، وعلى مطوح الشخوص كوسيلة تسطيح الأزياء ، والأوان ، كالأزياء ، والقلل . . بزخوفتها بعناصر هدمية قوامها المثلث والمعينات المتلكرة .

كها تواكب أعمال هذه المرحلة منحوتات السجيق في الفترة من عام 1900 إلى عام 1977 والتي تمثل تحوله التدريجي عن التجسيم النحق للتفاصيل إلى التحليل البنائل للمنحوتات ، وإضفاء المسحة الزخوفية على مطوحها .

ويعد تمثال و العروسة ۽ الــذي نحته السجيني وسبكــه في البرونز عام ١٩٥٥ من المنحوتات المحركة ، حيث أرسى فيه عددا من المطلحات التي صارت فيها بعد مدخلا لعديد من الفنانين ومنهم صالح رضا . ومن تلك المداخل : الوجمه الشاخص ، والرقبة المنتصبة الطويلة ، والكفان المتقاطعان على أسفل الخصر وفي نهاية الذراعين المنسدلين كحدود خارجية للشكل ، والجلسة المتدلة ، وتحويل أجزاء من المنحوت إلى نحت بارز ، فقد اعتمد السجيني على كتلة نحثية عامة ونحت التفاصيل عليها نحتا بـارزا ، وقد نحت السجيني في هـذا التمثال نموذجا لعروسة المولد ذات الدوائر الزخرفية الدائرية ، وإمعانا في تأكيد الرمز ، صور ذراعي العروسة كالدائرة يلتقي كفاها أحدهما فبوق الآخر عند الخصر، مشابه في ذلك للعروسة الكبيرة التي تحملها ، وبينيها صاغ الكتلة النحتيـة للعروسة الكبيرة مخففة من التفاصيل ، فقد أُغَدق على العروسة ه الدمية ، كثيرا من التفاصيل الزخرفية على بدنها ومن حولها لتكسو الدوائر المحيطة بها . ولأن السجيني نحات أكاديمي في الأصل ، فقد كان من المسير عليه أن يتحول فجأة إلى الصياغة التحليلية للكتلة وللعناصر التكميلية على سطوحها ، الأمر الذي يتطلب انفتاحا أوسع وتخففا أكبر ، ولذا فقد أبغي على النفاصيل كالرأس والطرحة \_ أكاديمة الصياغة \_ وكذلك

الكفان ـــ مع ما بهما من مغالاة فى النسب ، فقد جاها فى ليو. النحت التشريحى ، بينها برزت عروصة المولد المصغرة المنحوتة ببروز لطيف على صدر العروسة الكبيرة ، أكثر تجررا وتحويرا .

ولأن صالح رضا فنان تمرس على التصامل مم الخاصات المختلفة كالخزف ، والفخار ، والألوان بأنواعها . فقد جاءت الصياغة الفنية للرمز ذاته ( العروسة تحمل العروسة ) وللمصطلحات الأساسية التي يشملها ( الأكف المتقاطعة على أسفل الخصر \_ الجلسة المعتدلة \_ الوجمه الشاخص والرقبة المشرثية ) كخطوة أكثر تحررا وشبابا ، إذ عير بحرية عن اندماج العناصر وحيوية اتصالها بـالألوان الصافية المياشرة ، وقـد استعان بالعناصر المكملة التي تحتل الخلفية باستخدام نوع من المنظور التمويس للمقعد الذي يتساسب والمساحة المستطيلة لحجر الفتاة الجائسة ، فتبدو الفتاة والمقمد ، وكأنهما تمثال عبر عنه الفنان بالرسم ، وتؤكد تلك الصفة الخطوط المتموجة واتجاهات الشرائط اللونية على سطح هذا الجزء من اللوحة ثم يستخدم وصالح والعناصر الزخرفية الشعبية ، والطيور والدمى ، التي تصنع من السكر في احتفالات المولد النبوي ، ويضيف بعض تلك العنــاصر عــلى واجهــة المقعـد ، وكــأتها لوحات منمنمة ذات إطارات خاصة فيها يشبه الحشوة الزخرفية المحورة داخل و الجامة ، أو المنطقة المحيطة بها في تقاليد الفن الإسلامي .

عند صالح ــ تظهر عبون العرومة شاخصة متبهة ، ذات رواسب فرعونية ، وكذلك تتضح الفرعونية في الوجه المثلث ، وفي الضفائر العمودية التي تحصر مساحتين مستطبلتين على جانبي الرقبة الطويلة ، كها نظهر في تحليل الكفين والقلمين بشكل جانبي واضح ، ويأسلوب هندسي مباشر التسطيح .

إن لوحة عروس المولد لصالح رضا تحمل أيضا صفـة . بنائية أساسية هي :

 أنها تجمع بين أكثر من إطار يجد كل منها لوحة قائصة لذاتها .

أنها تجمع بين أكثر من اتجاه أغلبها رأسية وأفقية وأقلها
 ماثار.

 أنها شديدة الترابط بالرغم من احتواثها على عناصر مستقلة في ذاتها .

 أنها ملونة بأسلوب ومنطق غير أكاديميين مستحد من المنطق والأسلوب الشعبي في توزيع الألوان .

أنها تجمع بين نوعين من الإيقاع: أولها يعتمد على
 صف العناصر ، على نسق متعامد رأسى \_ أفقى ، كها

في الشرائط الرخرفية في الخلفية والتصميم العام للمورسة والمقعد ، وثانهها يعتمد صلى تكرار صدى الأشكال كما في الململة الخطية ذات الحلفات المتداخلة للسطح المقعد ، وكما في وضع الصروسة الصغيرة بيخارية الشكل ، داخل الإطار البيضارى المكون من الغراعين والكف ، إلى جانب ماجاء عن فكرة الحشوة والجامة عن فكرة الحشوة

إن الصفات العامة التى تستخلصها من تحليل هذه اللوحة ، منا عرض تطوره النبى . وقيسل أن نترك الحلفة الاولى لفن صالح نشر إلى أنه ينحت كخزاف ، فهو يبنى أشكاله بالشرائح صالح نشر إلى أنه ينحت كخزاف ، فهو يبنى أشكاله بالشرائح لتبدأ مفرقة مؤ هلة للحريق منذ بدا المصل ، ولا ينحتها ككنا شم يقوم بتغريفها من الداخل كها كان يفعل السجينى ، ولذا فإن مطوحه تتحكم في بنائها موازين الأثقال في معادلاتها مع سمك المخدار ، وما عليها من صناصر يتم خدشت في السطح المخدارى ، بعد أن يجره بالأكاميد الطبيعية لللونة كاكسيد الحديد ليكسبه المحرة ، وأكسيد المنجنز ليكسبه رمادية الكورين ليمتع الشطح طبقة عاجية

غفش صالح عناصره المندسية المخترلة كالمثلثات المتابعة ، والمينات المداخلة ، والشرائط الخطية ، ونطوط التحديد للاكت والأصابح والقدم والتفاصيل في الرجم ، وكدا التخاصيل الزخوفية للمقعد أو للاوان التي عملها تأثيله . وهو إذ يلجأ إلى الرمز نجعله يستعمل رمز القلب تترسطه المين ، بالإضافة إلى المين الشاخصة . وهو ينخل عن التجسيم بالإضافة إلى المعلن الشرعية كلية ، فتحدل ضفائر المثيات إلى اسطوانات قائمة ، ويفتح ثفرات بيضاوية الشكل المثيات على المين أحيانا بأن يقتب مثلين متقابلين ، بحصران دائرة الحدقة التي تصل بيقية الرجه ، كما كان يفعل الفراعة . دائرة الحدقة التي تصل بيقية الرجه ، كما كان يفعل الفراعة . الأولية المنية من شرائح الطين قبل تسويت ، ينيا يتعامل جال الحجيفي مع سطوحه الأولية بالنحت البارز والمجسم أحيانا .

وفي تمثال د وجه الفتاة ، نجد أن صالح كخزاف قد استمان بإناء له رقبة طويلة ، ثم قلبه رأسا على عقب ، وأضاف إليه الزوائد كالضفائر فيها يشبه يد الإنباء المضفورة ، ثم أكمل التصميم بالرسم بـالأكاسيد الملونة ، دون حباجة للتجسيم الكامل أو الجزئى ، فيها هذا إبراز الذقن .

استمرت هذه الحلقة من مشوار صالح طوال الحسينات . حيث تخرج من القسم الحر وفي النصف الأول من الستينات . حيث تخرج من القسم الحر بكلية الفنون الجديلة عما 190 ، ثم تخرج من كلية الفنون السطيقية عام 190 ، وخلال المرحلة ذاتها أوضاد إلى تشكوصلوفاتيا لتمعين دراسته الحزفية ، ثم التحق بالكلة المركزية بالنجلتر اعام 1913 ، وأقام بالأعمال التي سبن ترصيفها وتحليلها معرضين : أولها عام 190 ، تتحف الفن الحديث الميني القديم بشارع قصر النيل وثانهها في أتيليه القامرة سنة 190 ،

الحلقة الثانية :

المرحلة الانفعالية 1977-1978

تعرض صالح في تلك المرحلة لمؤثرين أساسيين أولها الحالة السياسية التي ترتبت على الانكسار المسكرى ، وما أعقبه من حالة أهمة الوطنية ، لإثبات الذات ، والتعبير عن الصمود التاريخي للشعب المصرى ، وتألفه في فترات الازمات ، حيث استشرت بين المواطنين روح التضامن القومي ، والاستصداد للبذل ، ورفض المؤتمة .

فى تلك الفترة تفتق الإبداع المصرى عن أروع كنوزه ، وأحس المفكر والأديب والفنان مسئوليتهم نحو تباكيد فعـالية الإنسان المصرى وتألق قدراته

وكان صالح قد أتم دراساته العليا في كل من تشيكوسلوفاكيا وانجلترا ، وأقام معارض فردية بانجلترا ، وشارك في معارض دولية في كل من انجلترا والكسيك وابطاليا ، فزاد احتكاكه الفكرى بالحركة الفنية المعاصرة ، في شرق وخرب أوروبا ، وفي الكميك . ويبلور صالح هذا الاحتكاك في الحلقة الثانية من تجريته التشكيلية ، حيث تخفف تماما من الرواسب الايقونية ، تجريته التشكيلية ، حيث تخفف تماما من الرواسب الايقونية ،

واستعان صالح رضا بأساليب تقنية جديدة لتناول الخامات والوسائط ، فاصعد بصفة خاصة على أسلوب و المونوتيب اكى توزيع مساحات لونية لزجة القوام على سطح مصفول ثم بشط الورق عليها وإعمال الضغط الخفيف حتى تلتقط الورقة بصمة من الألوان ، ويتحكم الفنان في قوة التأثير اللوني ، ودرجة تمديد المساحات تبما لقوة الضغط أو لطفه .

وبعد أن بحصل صالح على عدد من الطبعات ذات التأثيرات اللونية والملمسية المنوعة والمتفارنة في درجاتها النظلية ، يقرم بقصها على أشكال مستوحاه من حبات المشربية الإصلامية ، وتوحى بكائنات بشرية شاخصة في أطوال متباينة ، ثم يتولى إصادة تلصيفها في تباليف ذي مذاق رصين البناء ، درامي

ونتيجة لتفاوت أطوال وعروض الوحدات المقصوصة من المساوعة عن المساوعة عن المساوعة عن المساوعة عن المساوعة عن المساوعة المساوعة وتربع تلك العناصر المتوعة في أطواها ، فتبدو العناصر الكبيرة في الأمامية ، وتبدو العناصر المساوعة والمساوعة في المساوعة عن 
والعامل المؤثر بعمريا ، في هذا المنظور ، يعتمد على خطوط الزوال الموصلة بين رؤ ومن العناصر الكبيرة ورؤ ومن العناصر الصغيرة ، وهي ذات أكثر من خسطين للزوال ، إذ تبدو كمجموعة هاتلة من الأعمدة أو الأنصاب الشبحية في فواغ أسطوري .

وحين يلصن صالح عناصره على الحلفية تظهر الأجزاء الملصوقة على مساحات فاتحة اللون أو محايدة أو قائمة ، وتبدو الأجزاء التى تفطى المنطقة البيضاوية القائمة أكثر برواز بفعل خطوط التحديد الناتجة من بروز الشكل على الأرضية .

ويضغى صالح على تلك الأعمال البنائية الطابع الدرامية التعبير نوحاً من الوحدة والعموصة ، بأن يستخدم الألوان الزيئة المصمة والتصف معتمة ، والشفافة ، في تلوين العناصر والأرضية ، وتتصاحد تشنجات ضربات الفرشاة باللون العاجى على الأرضيات الفائمة ، عشقة فيضا من الموجات المعاجى على الأرضيات القائمة ، عشقة فيضا من الموجات المعاصر الملصوقة ، وتمانذ الاتجاهات التكوينية الداخلة فيها . المناصر الملصوقة ، وتمانذ الاتجاهات التكوينية الداخلة فيها .

ثم يتحرك صالح خطرة أخرى بعيدا عن و الأبقونية ، مبدعا عجموه من التكويات الجرية التي ينخل فيها عن أي إشارة إلى المنظور أو إلى خطوط التلاشى ، أو إلى خط الأرض . فالعناصر مشورة فى حزمة متضامة تحتل قلب اللوحة ، تاركة شريعلين رأسين فى الجانب الأين والجانب الأيسر ، وتتناوب المساحات اللزية المتباينة مواقعها فى المساحة الأكبر من اللوحة ، فيا يشبه سجادة شرقية طريقة الزخرف ، وإذا ما اقترب الشاحد ، كمثل من العمل ، وتعامل مع مفرداته الجزئية ، وجد بها معالجة تصعيمية واضحة ، فعنها ما يشبه الطيور ، ومنها ما يشبه العمائة المنشرة على وادى النوية .

وتزيد التكوينات بنائية وتجردا بالتمديج في أعمال تلك الفترة ، ويتصاعد الاتجاه نحو إبراز التضاعل بين السلبيات

والإيجابيات كمناصر اللوحة الأساسية ، وكأنها طبقات متراكمة من سلبيات العناصر التي تضمها للوحات السابقة على أرضية زرقاء طابحة .

ويستخدم صالح في تلك المجموعة من الأعمال عائلات لونية ، وتأثيرات سطحية غير تقليدية في توافق راثع .

ويتحول صالح عن أعماله التلهيقية إلى أعمال زيتية تجريدية تحمل الفكرة ذاتها ، أى الدمج النشط بين التنظيمية البرناعجية البصرية ، وبين التأثيرات المشحونة بالتلقائية والانفعالية في معادلة رصينة .

وفي عام 1900 أقام صالح رضا معرضا عملاها بقاعة الفنون الجميلة بميدان باب اللوق يضم مجموعة كبيرة من أعمال و الكولاج ، ومجموعة أخرى من المنحوتات الانسابية الطابع تحتمد على معاملات بصرية أساسها تمداخل الكيانات الهميدة . وتتخذ تلك المنحوتات هيئات بيضية مصقولة الملمس بها فراغات تحتض هيئات مشابهة ، محصفوة .

اعتمد صالح في أعمال هذا المرض من المنحوتات على توزيع الفراغات للتعبير عن العمق ، ولتوضيح المستويات ، وكانت غالبية الأعمال قائمة رأسية ، ومعروضة في مجموعات سيطرت على الصالة الكبيرة بصورة رائمة .

ويعتبر معرض باب اللوق عمركا لكثير من الفنانين المصريين المعاصرين بما احتواه من أعصال تنم عن طاقة فنية ، يبشر بتحول في المشوار الفني لصالح رضا .

#### : 전반: 대표나 O

مرحلة الصفاء الينائي من ١٩٧٠–١٩٨٤

انقطع صالح عن المشاركة في المعارض القاهرية فترة من الزمن ، ثم عاد بنمنمات نحتية نحاسية نحروطة تتميز بالأناقة المفرطة ، ويراثارة الاهتمام بشكل قاهر . إذ تتخذ العناصر المخروطة ، في تجاورها ، وفي ارتكازها ، على قاعدة بأطرافها السفل التي تتخذ مظهر الكائنات الفضائية المتاهبة للإنطلافي

ومرة أخرى يثبت صالح رضا بنمنماته النحتية المخروطة قدرته عل تحريك مشاعر المشاهد ، وإثارته للتأمل وللنخول ، بنفس القدر الذي حركته أعساله الكبيرة بباب اللوق عام 1949 ويبدو أن صالح قد أحكم سيطرته عمل الحشات والكتل ، وعل المعلاقة القائمة فيا بينها ، فلم يتوسل بضخانة الكتل لقائير في المشاهد .

وفي السنوات الأخيرة قدم صالح لجمهوره الفني مجموعة من المنحونات القائمة على الحُوّط في المعادن والأخشاب ، تتميز بتسام شطيعها ، وصقالها الكمل على السطوح المنحنية بالسياية . وهناك فارق شديد بين القصدية العامدة التلقائية خاصة ، فهو يوظف المغم المؤيد ، والشدرات الموقة بسابق أو بدون سابق تدبير ، في تكويناته بدرجة من الوعى والقصدية . وهو بذلك يستمر التأثيرات المعثواتية للألوان المناقبة عن السلوب و المؤوريب ، وعن التطبيق غير التطليدي للالوان على السطوح ، كيا يستغيد من حدود القطع المتورتة للحصول عناصر جديدة في وحدات الشكل ، وفي بنية المعامل الكلية .

يتناول صالح جميع المداخل والمثيرات التي تتوافر لديه من التعامل مع الحالمات ومن العليمة الذاتية لتلك الحاضات كمسادر لإلحامه ، وكموجهات للتحرر من النمطية الحرفية في اتجاه البلورة الصافية للبناء النحتى . وبذلك فهو يروض تلك للمذاخل المشرائية ، وصابقة التجهيز أحيانا ، لحدمة أهدافه العلما في الشكول القصدى .

وعليه فإن أهمال صالح رضا بصفة عامة لا تندرج تحت النمط التلقائي أو العشوائي ، كها يتصور المشاهد النسرع عند تأملها .

والزاوية الثانية لتناول أعمال صالح رضا تتعلق بدرجة زهده من الإطلال برجهه عل المشاهد من خلال علاماته الميزة ، في أعمال تحتوى صل نتوءات وتنويعات التضاريس النحتية ، وإضافات لونية حادة وفي أعمال أخرى تتميز باختزال التفاصيل

والنتوءات ، وتختفى الشرائط اللونية لنترك الأسطح الصافية تتقبل المؤثرات الخارجية التي تنعكس عليها .

في هذه المجموعة الحديثة من الأشكال أضاف صالح بعدا جليدا على أعماله ، وهو البعد الرابع الذي يتأل في انعكاس مظاهر مرثية مكتفة وغنزلة على سطوح المنحوتات المتموجة ، فتحدّث وتتقم وتنكمش وتتعدد ، وتنساب الحيالات اللوئية المنحكسة على سطوح المنحوت مصبوغة وصوحدة لمونيا بلون المنحكسة على سطوح المنحوث مصبوغة وصوحدة لمونيا بلون المعدن اللماع ؛ فتحدث تأثيرات بصرية دائية الحركة مع كل استمة هوا، أو حرقة مشاهد .

فالأعمال الجديدة صارت وكأنها ذات خاصة و رادارية ع تستقطب الألوان والأشكال والحركات ، وتعيد صياغتها في لغة و مرموزة ، وتعكسها على سطوحها كسرسالة و كودية ، إلى المشاهد المأمل الفاحص .

وهكذا فإن صالح إذ يضع تصميم منحوتاته النحاسية التي يرسب على سطحها طبقة ذهبية لماعة ، فإنه يضم في اعتباره تتابع مستويات السطوح ومنحنياتها ، فكأنه يصمم قالبا أو سلبية تستحضر المناصر التشكيلية الشبحية ، وتظهرها ، ثم تصكها على المشاهد بصورة و ديناميكية ، متفاعلة .

وتتجل تلك الخاصية الرائعة بصفة متميزة في أعماله الني تخترل فيها التفاصيل البنائية إلى أضيق الحدود ، حتى لا تجتلب التضاريس المتفاوتة ، والعلاقات المتباينة انتباه المشاهد وتصبح الانعكاسات ثانوية التأثير .

د. مصطفى الرزاز

## مَسَالح رضا.. المشوار وَالخطوات



فتاة الريف \_ فخار بالبطانات و تراكونا ،







شخوص فی قراغ ــ د مونوتیب وکولاج ، ۲۰۷ سم



تكوين \_ مونوتيب وزيت

pur Y + X 1 + +









صورتا الغلاف من أعمال الفنان صالح رضا



طايم الهبئة المصربة العامة للكتاب وقع الابداع بدار الكتب ١٩٨٥ -- ١٩٨٥

# الهيئة المصربة العامة الكناب



مخارات فصول

سلسلة أدبية شهرية

تصدر أول كل شهر

حصار القلعة محمد إبراهيم أبو سنة

وحصار القامة و . . مسرحة شعرية للشاعر الكبير و محمد إبراهيم أبوسنة ه . وله مسرحية أخرى يعنوان و هزة العرب ه . وله ست دواوين شعرية هي : و قلبي وضازلة الشوب الأزرق ه ، وحديقة الشناه ه ، و الصراخ في الآبار القليمة ه ، و الجراس المساه ه ، و تأملات في المدن الخجرية ه ، و البحر موجدنا » . و له في الدراسات أربعة كتب . و تقدم الحجوية ه ، و البحر موجدنا » . و له في الدراسات أربعة كتب . و تقدم المنجوزة عن و تعالى المسرحية حقبة تاريخية تعد منعطفا حاصا في قيام عصر المنجوزة المنجوزة المنجوزة بين عامي ١٨٠٥ حين شب صسراع بين المنالية عصر مكرم ، وخورشد بالشا ، وحسد على ، صراع بين المنالية على المنالية قات أز بعيد قات أز بعيد المنالية قات أز بعيد قات أز بعيد قات أز بعيد في الشعر العربي ، ونظوم على طريق ترويض الدراما للشعر العربي ، ونطويع الشعر العربي المناسوجية .

الثمن ٥٠ قرشما





العدد الشادس والشينة الثالثة بيونية ١٩٨٥ - رمضيان ٥٠٠١





غاطمة محمود أحمد عقسل

مع عدادکبیرست .. احراقصین واحراقصات

جيب عيده سعيالصالح

#### CAPACITY OF A THE STATE OF THE

عادل ذكسوييا عبد الفناح ابراهيم محمد حبيب ممير اللبيتي أنس المصرى سمير فربيد محمد دردير كمال عبد الله أحمد زيادة كمال دسوق أحمد السعد في محمن الصمنى منصور المهدى صماح عفياني

سهيرابيوب مصورمهدي صماح عقيق

تأنيف فديب تكبير: عبد الرحمن الشرقاوي

توراك اعرج الفناط : مَيَادة : صَلَّار الْوهِمَة

د، مسينے ب

توزيع منوسيقى :

رفصات : د.عصمت بحم

ساعدو الإخراج : أحمد عبد البارى:

الحزجارة المتفذان: أ ملات عكم

> دیکور: صلاب : ندوسرمرزوق صلاح عبدالکریم



مجسّلة الأدبث والضسّن تصدرًاول كلشهر

العدد الشادس و التيانة الثالثة ليونيه ١٩٨٥ – رمضتان ٥٠٤١

#### مستشاروالتحرير

عبدالرحن فهمی فراروق تشوشه فرواد کامسل نعمان عاشود پوسف إدریس

#### ربئيس مجلس الإدارة

د عزالدین اسهاعیل

د-عبدالقادرالقط

فاشبا وشيس المتحربيو

سلیمان فنیاض سلیمان خشبه

المتشرف الفسنى

سعدعيدالوهاب

متكونير التحربير

ئمسر أديست



مجسّلة الأدنيّ والنفسّن تصدراول كل شهر

#### الأسمار في البلاد العربية:

الكريت ۱۰۰ فلس - الخليج العبري 12 ريالا فطريا - البحرين ۷۸۰، دينار - صوريا 12 ليرة -لبسان ۸۲۰، ۸ ليسرة - الأردن ۱۹۵۰، دينار -السعودي ۲۲ ريالا - السودان ۳۳ قرض - تونس ۱۸/۲ دينار - الجزائر 18 دينارا - المفرس ۱۵ درها - اليعن ۱۰ ريالات - لييا ۱۸۰، دينار

#### الاشتراكات من الداخل :

عن سنة ( ١٣ عددا ) ٧٠٠ قبرشا , ومصاريف البريد ١٠٠ قرش , وترسل الاشتراكات بحوالةبريدية

حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب (مجلة إمداع)

الاشتراكات من الحارج :

عن صنعة ( ۲۳ عُمَدا) 18 دولارا لسلافواد . و ۲۸ دولارا للهيئات مضافا إليها مصاريف البريد : البلاد العربية ما يعادل ۲ دولارات وأمريكنا وأوروبا ۱۸ دولارا

المراسلات والاشتراكات هلى العنوان التالى : تجلة إبداع ٧٧ شارع عبد الحالق ثروت - الدور الحامس - ص.ب ٩٣٦ - تليفون : ٧٥٨٦٩١ -القاهرة

|     |                                 | 0 الدراسات                                                                                                     |    |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٧   | شفيق مقار                       | المنظر المصاف<br>المرامة في قصص د الجواد الأبيض ع                                                              |    |
| ٧.  | کسیق صدر<br>توفیق حنا           | قراءة في رواية د الضحى المالي :                                                                                |    |
| •   |                                 | ظاهرة التكرار في مفردات                                                                                        | ı  |
| 11  | La trans                        |                                                                                                                | ŀ  |
|     | حسين عيد                        | بناء القصيدة عند أمل دنقل                                                                                      |    |
|     |                                 | . 411 0                                                                                                        |    |
| **  | 28.8.2.1.                       | 0 الشيعر                                                                                                       |    |
| 1.  | ماروق شوشة<br>ماروق شوشة        | بت فوق شجرة                                                                                                    |    |
| 54  | مؤ اد سليمان مغنم<br>ا اهـ - اگ | ىرىك قال الى                                                                                                   |    |
| 11  | إيراهيم نصر الله                | الغريب                                                                                                         |    |
|     | عمد سعد بيومى                   | القليس                                                                                                         |    |
| ٤٧  | صلاح والي                       | الف ياه الجمحيم                                                                                                |    |
| 1.4 | عبد الأمير خليل مواد            | سبع قصائد                                                                                                      |    |
| ••  | علاء عبد الرحن                  | تحولات الأرض                                                                                                   | ŀ  |
| • 4 | محمد حلمی حامد                  | زهرة سيتمير                                                                                                    | l  |
|     |                                 | : :11 0                                                                                                        | ı  |
|     |                                 | ٥ القصــة                                                                                                      | ŀ  |
| **  | محمد جبريل                      | تكوينات رمادية                                                                                                 |    |
| •٧  | مسمير رمزي المنزلاوي            | شرائِلِ                                                                                                        |    |
| 31  | يدرحيد العظهم محمد              | قصص                                                                                                            |    |
| 14  | رجب معد السيد                   | فعل ایجابی                                                                                                     |    |
| 77  | متی حلمی                        | أجمل يوم اختلفنا فيه                                                                                           | ١, |
| 74  | محلوح والشد                     | ولما كانت المليلة التالية                                                                                      |    |
| ٧١  | أحد دمرداش حسين                 | ميداخطل                                                                                                        |    |
| ٧۴  | سمير الفيل                      | متتاليات حزينة                                                                                                 |    |
| V.  | عبد الغى السيد                  | السيمافورات                                                                                                    |    |
| ٧٨  | مرسى سلطان                      | شجرة الفصول الرمادية                                                                                           |    |
|     |                                 |                                                                                                                |    |
|     |                                 | 0 المسرحية                                                                                                     |    |
| 74  | ترجة : عبدالحميدسليم            | وراح چزاء اشترآه                                                                                               |    |
|     |                                 |                                                                                                                |    |
|     |                                 | 🖯 🤇 أبواب العسدد                                                                                               |    |
| 41  | محمد سليمان                     | المرايا والمخاطبات ( شعر / تجارب )                                                                             |    |
| 44  | عمد آدم                         | آية من سورة الحوف (شمر/ تجارب )                                                                                |    |
|     | '                               | نحو حلول جذرية                                                                                                 |    |
| 4.4 | سليمان فياض                     | ك كلات الفعل العربي الثلاثي ( مناقشات )                                                                        | 1  |
|     |                                 | ترامة تفعيلية في قصائد                                                                                         | ı  |
| 1.7 | أحد فضل شبلول                   | مندالإبداع الشعري (منافشات)                                                                                    |    |
| 111 | سبيمان الكرى                    | قرامة في و تداهيات قلب ع [ متابعات ]                                                                           |    |
| 118 | أحديوسف                         | قرامة في قصيص و الحتين إلى المطر : [ متابعات ]                                                                 | 1  |
| 114 | أحد البكري                      | التصوير علم وفن [ متابعات ]                                                                                    |    |
|     | <b>O</b> F ,                    | · ·                                                                                                            |    |
|     |                                 | 0 الفن التشكيلي                                                                                                |    |
| 173 | داود حزيز                       | الميتاليزيقا ورحلة الفتان مصطفى أحمد                                                                           |    |
|     | 3,7 454                         | د. المالية الأواد الأمالية المالية الم |    |

### المحتوبيات



## الدراسيات

- شفيق مقار توفيق حنا
- حسين عيد
- قراءة في قصص و الجواد الأبيض ع قراءة في رواية و الضحى العالى ،

  - ٥ ظاهرة التكرار في مفردات بناء القصيدة عند أمل دنقل

#### تنويسه

حدث خطأ غير مقصود فى العدد الماضى من المجلة (مايو ١٩٨٥) إذ نشرت بهذا العدد مسرحية والهادم عن طريق الخطأ ، بدل مسرحية أخرى كانت مجازة . وقد أسهم فى هذا الخطأ أن المسرحية لمترجم اعتادت المجلة نشر مترجماته المسرحية .

وأسرة تحرير ( إبداع ) إذ تعتذر فى هذا التنويه عن نشرها لهذه المسرحية ، ترجو من القراء والكتاب التجاوز عن هذا الخطأ غير المقصود ، وتعد ألا يتكرر مثل هذا الخطأ مرة أخرى .

و التحرير ،



دراسيات

فراءة لقصَصَ "الجَوادالأبيضَ" .. مخاطرة في عسَالم ركريًا سامرُ

شفيق مقار

ه لعل اقه نفسه يكرهنا ه صهيل الجواد الأبيض

و حديث مع زكريا تامر ، انطلق . لغير سبب معقول . متحدثا عن علاقة حميمة له ، وهو بدأت منذ العبيا ، و مع الموت قال مؤكدا إنه تعشق الجنازات والمأتم ، وهام بها ، وهو صغير كان . عتميا بكونه ولدا و السادسة أو السايمة لا يقام له يرزن في عالم الكبار ، وبغواصة عندما يكونون مشغولي بجلائل شنفة الحياة كالموت ، والتقود ، والزواج ، وما أشبه . ينفلت داخلا إلى حيث أمجي الميت ، فيعاينه عن كتاب ، ويُموت بعدا ، ويراقب باهتمام كل ما يفعله الأخرون . الذين لم يموتوا بعد النظر ، ويتفحصه جيدا ، ويراقب باهتمام كل ما يفعله الأخرون الذين لم يموتوا بعد علا السخى إعداد السفرت الأخيرة . وفي خرجة الفقيد ، كان ـ غلاما على طبق على منقائهم إلى أن يمكني . يصلوا إلى القرافة ، ويواروا مبتهم التراب . فإذا لم يتبسر مبت ماخ ، كان يمكني . يصلوا تلك المرتب منتب تمت ، كان يمكني . كما واتت الفرصة ـ يتحسن خشب نعش قديم ملقى ولا بد بغير احتال أمام كانة ، يعد حبات مسجته ، في انتظار الوزق ، أو خسب لوحة مصفرة عما يستخدم في طقوس إعداد الراحل للقاء ربه .

وعندما رأن تامر أنظر إليه بغير كلام ، حاول أن يعطى المسألة بعداً قوميها ، فقال : « يا أخى عندناالناس لا تخاف الموت . الموت مسألة طبيعية للغاية من تحفلات كلّ يوم . القبضاي يذهب ، وهو ممثل، بالصحة والعافية ، فيشتري قطعة أرض في الحيّانة ، ويجمل حفّار القبور بجفر له قبرا فيها على مقاسه ، وينزل فيتمدّد فيه ليجرّبه . كما يُمِرب أى واحد منا بذلة جديدة يقوم الترزى بحياكتها له ، ليتأكد من أنه سيرقد في قبره الخاص به مستريحا عندما يجن الموقت ، ه فرسمت صلى وجهى إعجابا وقلت متابع ! - سبحان الله ! هذه خُصلة تُحمد عليها ، البابانيون عندهم خصلة كهذه ، فيما أظرع ، .

ولا أعتقد أن ذلك القول راقه كبيرا ، لكنى وجدتنى مضطرا إلى أن أقول شيئا ، مهاكان سخيفا ، لأن عدني كان جاذًا كلّ الجد فى كل كلمة مما قال ، وكأن الحُوض فى تلك المسألة المرفولة كان حتمية تاريخية ، لأنها مسألة حان \_ فى تلك اللحظة \_ وقت مناقشتها بمنتهى الوضوح والممن والصراحة ، وتوقفتُ على استجلاء خوامضها حباتُه وحيان .

وعندما عدت إلى البيت ، و اهلا بعض الشيء ، من ذلك اللقاء ، أهدت تفحص عصوحات قصص تامر ، بحرص وعاية وإتقان ، فقرأت قصصا منها مرتين أو ثلاث مرات ، عاولا أن أفهم فزكريا نامر كشخص عاقل طبب ، ومواطن عترم ، وككاتب لل سي مريضا بالموت ككتاب أوربين وأميركين ، وليس - بكل تأكيد ، مها عنا عنط ككتاب من علنا لاهم غم الا الناكيد طية الوقت بأنهم أحياء برزقون . فهو كاتب عشياه محمة وعافية ، وعدوانية مسنونة الأنباب قصب كثيرا على المنسحرين بالموت ، وتستجل بطبيعة الحال على المحتضرين والمون . والانطباع الذي يعلو في الوص على انطباع علي مقان زكويا تامر مولع يالحية بشكل غير مالوف ، ومشغل بالدفاع عنها بشكل غير عادى ، وكل غاراته الموضيعة على ما من شك في الموانع الموضيعة الموضيعة على الموانع من أن الحياة عن ما شك في المها تأخذ متطلقها من أن الحياة هي شيئة للمغاية . على مناف الها تأخذ متطلقها .

والفتان دائيا مدافع عن الحياة دفاها بتوتّر منحناه الصاهد من المناطحة المدون كيشوتية طبية القلب ، نفية السريره ، لطواحين الهمواه ، إلى هجمات الهماراكبرى الانتحارية .

وهالم زكريا تامر ساحة قتال . ميدان معركة عنينة وطويلة . فلنخاطر بدخول ذلك العالم بغاباته ، ووحوشه ، وظلماته ، وكوابيسه ، ومهالكه الكثيرة ، وأحلامه الحضراء الطبية بعض الشيء التي تعبّى ف خضرتها نمور وكواسر ، علنا نقف على بعض ما ظل هذه الكاتب صائم الحكايات يتوق إلى أن يفعله بالعالم والناس .

#### أه لو كنت ملكا !

ق و الأغنية الزرقاء الحشنة » . يكتشف بطل القصة ـ وهو عامل متعطل فقير جائع طود منذ أشهر من المعمل الذي كان يأكل منه عيشا لأنه أتلف ألة من آلاته ، يجمل في عبد سكينا يريد أن ينقض بما في خلفة غضب على كتل اللحم المتحرقة عبر خواه المذينة ، فيغرقها في ضام مم أهر ما أجمله ـ يكتشف أن الحياة و ملاقة بالمسرآت المختبئة » ، فيسيم السكين لصاحب المقيم مقابل كوب شاى ، ويتمني لموضع عمل المدينة ملكا ليهدم المعامل ، ويحقم الألات ، و باسم الإنسان الذي يريد ان بجوا وديما نقاطيا و .

وفي د الرجل الزنجى » ، يعلمنا البطل أن بداخله شخصا زنجيا قابما ، بجبه بعمدق ، ولا يفارته أبدا ، وأن هذا الزنجى يصبح من الداخل منتشيا د آه ! ما أجل أن أكمون حيا » ، وزيادة في التأكيد ، يُخاطب البطل ذلك الزنجى اللاجد في داخله ، فينهمه إلى أن الخريف صاد ، ويقول له : د انظر حولك . آه ما أسعدني لأن حي » . ويعدها بقليل ، يجبر ذلك الزنجي بأن د الحياة جيلة ، لكن بعض المخلوقات يشوهها

فى حديث آخر مع و زكريا تامر ، قال إن أقصى اجتهاد القاص ، في رأيه ، أن بُحاصر رقعة ما من الحقيقة ، حتى وإن

كانت سنتمترا واحدا يظل يدور حوله ، وينبشه بأظافره ، في قصصه ، طبقةً وراء طبقة ، محاولا أن يستنطقه .

وفي قصص مجموعة « الحصان الأبيض ، كانت رقعة تامر التي حاصرها ( وهي بكل تأكيد أكثر اتساعا بكثر من ذلك السنتيمتر الذي تحدث عنه ) أرضا دارت عليها معارك ضارية متكررة في تاريخ الأدب . كثيرون من كتاب العالم خاضوها ، تلك المعركة ؛ بأسلحة متباينة ، وتكتيكات حربية مختلفة ، ومرام استراتيجية حضارية ذات ملامح ومقومات ، تشابهت حينا ، وتنافرت أحيانا . ونعني كلها معركة الفنان مع غط الحياة السائد ، وهو في زماننا النمط الحضري الصناعي ، لحساب الطبيعة والأرض . والمثل الأقرب الذي يتبادر إلى الذهن في هذا المجال ، الرواثي والقاص والشاعر الانجليزي و ديفيد هربرت لورنس ٤ . فقد خاض و لورنس و تلك المعركة .. ابتداء .. من منطلق الرفض للفقر والقبح الذي عاينه في صباه وفجر شبابه ، في تلك المنطقة من بريطانيا التي يدعنونها بالأرض السنوداء (لكثرة ما بها من مناجم الفحم) ، وانتهاء إلى طموحات غيبية ، شبه لا هوتية ، تمثلت في محاولة إرساء أسس ديانة وثنية بدائية جديدة ما . أما و تامر ، ، فله حكاية أخرى .

بطل و الأغنية الزرقاء الخشنة ، يتمنى لو بات ملكا ، أليس كذلك ، هذا طعرح دائم ومتكرر لدى الفنان والشاعر . فهو لا يكف عن تنصيب نفسه منافسا للعكمام والملوك والسادة النُجب . لا لانه بجب الفخفخة ويترق إلى بهاء الملك ، بل لانه بجد نفسه متخذا موقفه في مواجهة القائم الراهن الذي يحافظ بالحيام ، ويؤمن استمراره الملوك والحكمام ، ويهديه حدسم لاخلاقي إلى أنه واقع متمين هدمه وتغييره ، محتم عليه أن يرفضه ويناوله ، فيدعى أنه . فقط لو بات ملكا . مستطيع أن يُقدم بديلا أفضل .

وفي بداية أمره م عا تنطق به قصص باكرة كمجموعة و الحصان الأبيض » - لم يكن الرفض والتمرد نابعين من وعي سياسي عدد ، أو موقف أيديولوجي مؤتى رفح، توق البطل في و الأغنية الزرقاء الخشنة » إلى جعل سكينه - التي ما لبث أن المنها بكرب شاى - و تستحم في اللم الأحمر . . اللم الأحمر . . الله الأحمر . . ما أجله ! » .

هناك نهم بدايات وعي بموقف عداء متأصل في النفس تجاه السلطة ، يظل يهمهم فيها نقوله شخوص القصص عن كراهية الجد والحوف من الأب ، وكرهها له ، غير أن شخوص قصص المجموعة انبثلت من غيلة فنان أواد أن يكون ملك المدخر للمعلوعة انبثلت وكل تلك الأشياء الفسارة ، ويطلق سواح للمال والآلات وكل تلك الأشياء الفسارة ، ويطلق سواح

الفقراء الجياع من المدينة الشريرة. وأنا عدو المدينة المجهول ؛ ، يَقُول بطل و الأغنية الزرقاء الخشنية ؛ و الأغنية الفلاحية التي تموت شوقا للعودة إلى الأرض ، والكلمة المفتاحية هنا هي د المجهول ۽ ، أي المغمورة أي الفرد الإنساني الفريد الشمين رغم فقره وجهله ، وتخلفه الحضاري ، ضائع الهوية ، المُذَابِ في كتلة هلامية ، كتل اللحم المتحركة عَبر خواء المدينة ٤ . فها الذي يريد ذلك الفرد الفقير أن يفعله لو أصبح ملكا ؟ ﴿ سَأَحُولُ الْمُدينَةُ إِلَى قَرِيةً كَبِيرَةً ﴾ ويفوت تامر أن كُلُّ تلك الأشياء المتورمة المنبسطة بضير نظام على الأرض ، في عالمنا ، ربما ليست في حقيقة أمرها مدنا ، بل قرى لدغتها ذبابة و تسى تسى ، حضارية ما ، فأصبابها مرض النوم ، وظلت تتورم وتنتفخ . شخوص قصة تنطق بوعي كهذا . ومع ذلك يظل طموحها أن تهرب من المدينة عائدة إلى و حقول خضراء ممتدة إلى مالا نهاية ، إلى و قرى كبيرة ، فيها و ساحات فسيحة جدا ، يجتمع فيها كل مساء جميع السكان . آلاف الرجال والنساء ، ليشتركوا في أغنية تتحدث عن الأرض والإنسان والحب . . . وشيئا فشيئا ، يتحولون إلى أطفال كبار . . . .

فذلك الحالم بأن يكون ملكا يتّوق توقعا إلى براءة بدائية ما مضيعه التهمتها المدينة الموسى . يتوق إلى التوحد مع « الرجل الزنجى » ( أى الكاتن البدائي ) الذي ظل ساكنا فيه ، مهمها في داخله .

ولقد كان بالوسم أن نأخذ ذلك الرفض للمدينة ( أي انمط الحياة الحضرية الصناعية ) كيا لبو كان رفضها لزيف النسخ الحضاري الذي تورمت من خلاله مدننا ، فباتت قرى متفخة تتصنع التقدم ، وقدعى أنها و مدن و معاصرة ، لولا أن أبطال قصص المجموعة بدون استثناه لا يقتون شيئا مقتهم للعمل .

#### العمل ، ذلك اللعنة التي تلاحق الناس

حقيقة أن بطل و الأغنية الزرقاء الحشنة ، يقول : وليتفير قطيع من المذى المترحشة المنفرسة في قلب مدينة لا تعطى أولادها سوى الجوع والتشرد والكابة ، ه فكانه يرفض التنظيم الاقتصادى الاجتماعي اللدى بجعل و أولاد ، الملدية جبياعا مشردين تفترسهم الكابة . لكنه ما يلبث أن يعلن أنه ، بجبرد أن يصبح ملكا على المدينة و سيهدم المعامل ، وسيجمع الآلات في مكان واحد ، ليقول لها بصوت كله مهابة وجلال : و أنت أيتها الآلات تخلوقات غربية جئت من بالاد غربية ، حاملة إلينا لتلققاء ، ويعدها سيصيع في وجوه الناس المجتمعين و هيا بالمهاء . ، وجدها إلى الأرض . إنها الأم الوحيدة التي تعطيحه خيزا وفيرها دون أن تلوث قلوبكم بالكراهية ، ولورنس ، هو خيزا وفيرها دون أن تلوث قلوبكم بالكراهية ، ولورنس ، هو

الآخر ، ظل فى كمل رواياته وشعره يقول ذلك للناس ، يابلهاء ، عودوا إلى الأرض . لكن لورنس كانت لديه دوافعه السياسية ( الفاشية ) ، وحوافزه الجنسية ، وطموحاته اللاهوتية . أما بطل ه الأغنية الزرقاء » ، فيضول إنه ترقف وحدق فى بناه المعمل الذى طرد منه منذ أشهر الأنه أتلف أنّه من آلائه ، فسمع ه ذنابا صغيرة رمادية صحينة فى قفص قضبان فولانية غليظة تعوى بغضب فى أعماقه » ، لكنه ما لبث أن ابتسم وقال لنفه : و هذا المعمل سيهدم باسم الإنسان فى يرم را المام » .

أما بطل و الرجل الرزيجي » ، فيسام و من تلك الحياة المقيمة التي يعيشها » فيرجع للعمل . ولكن ماذا يحدث عندما و تمتد يد لتفتح بابا قديما هجره مند زمن مديد » يختنق و الرجل الزنجي » بداخله ، فيجمع لعابه في بصفة كبيرة يقذفها بازدراء . ويعد دقائق يجد نفسه وقد و انفصل بوحشية عن كتلة ضخمة من السواد المتحجر الشاهق ، أخذت تهد بغضب ، وتطلق في أعقابه عواء حادا كمواه وحش أفلتت منه الموسة .

وأما بطل ه القبو » ، فلا تكف أمه عن تعذيب بذكر العمل ، ويقول إن العالم جائم فوقه ، وإنه . حتى النهاية ـ سيظل فى قعر المدينة ، وعندما يتذكر أن عطلته قد انتهت وأن عليه أن يعود إلى العمل خدا « يزحف إلى أعماقه قرف يزداد شيئا فشيئا متبلورا فى رغبة التقيؤ » ، ويالفعل يتقياً .

وفي و رجل من دهشق ، ، نلتني بيطل ( أو بالأحرى و لا بطلاء أو بطلاء و لا بطلاء و لا بطلاء أو بطلاء أو بطلاء أو بطلاء أو بطلاء أو بشر تامر وقعة فوصل إلى عمق آخر من أعماقها . وعمل ذلك المعق ، تقول لنا لشخصية إن حياتنا و حلم كبير سعيد ، . . و قائل شاب احمق عديم الفائدة . اشتغلت في أعمال كثيرة ، كرهتها كلها . و لكن صاحبنا لا يستطيع أن يتجاهل السؤال الذي تستقبله به المكلم عادمن الشارع ، فيقفز إلى عينيها السؤال بنبرة ذليلة : و هل وجدت عملا » ؟ فيقول و ماذا أفعل » ؟ إنى أقضى كل أوقاق كما تعلين باحثا عن صعل » . لكنه يؤكد بعد ذلك أنه يج كل شيء إلا العمل ، ويصارحنا بأن هوايته الفضلة هي كل المتلاب » .

وبالوسع طبعا أن يفترض أحد أن ذلك كله نقد اجتماعى ساخر ، أو اى شء مرعب من هذا القبيل ، من جانب تامر ، وبالوسع الادعاء بأنه «ينس» ، عمل الشخوص كسلها ، وتناز بها ، ومقتها للمعل المطلوب من كل مواطن صالع تحقيقا

لما فيه وفعة الأوطان ، وما إلى ذلك . لكن المرء يمكنه أيضا أن يعتقد أن مثل هذا القول يمكن أن يصيب شخوص « تاسر » بهياج فظيع ، ويزعجه هو كثيرا .

ومن الوجه المقابل ، لا يوجد في منطلق القصص ، وحياة شخوصها ما يبرر لأحد الادعاء بأنها بليدة كسولة بطبعها ، ومضرمة بالتشاؤ ب . والأرجح أن تلك شخوص مصابة بالمصاب . ياكلها من داخلها شيء مرضى . مقت وحشى فظيم الكبرياء لظروفها الاجتماعية والإنسانية ، وجوع مبهم إلى أشياه لا مبيل إلى أن تحدد وتنطق ، لأنها - تحت وطأة تلك المظروف الاجتماعية والإنسانية - أبعد بكثير من متناول الله. وريا كان نبهها الملقل المثير للنصاسة (والرغبة في للموت ، والقتل ، وقريق الأوصال في نفوس تلك الشخوص) كامنا . هناك ، على بعد مثات السنين ، في الوعى الجمعى للسلالة .

في قصة و النجرم فوق الغابة ۽ تُحكي لبطل القصة ، وهو وقد مريضي مجلم ، و حكاية قديمة جدا . في يوم من الأيام ، ولا طفل . كبر الطفل ، فصات . ولا طفل . كبر الطفل ، فصات . انتهت الحكاية ، في فيل هذا - من وجهة نظر الشخصية - عدل ؟ يسأل الولد : و ألم يقابل بطل الحكاية عفريتا ؟ ي فيكون الجواب : لا ، ولا عفريتا واحدا . ولم يجب أميرة ، ولم يتسمر على جيش الأعداء ، ولم يملك حتى طاقية الإخفاء . فيل يصح هذا ؟ أن يولد ذلك الطفل ، ويكر ، ويحوت ، دون أن يصح هذا ؟ أن يولد ذلك الطفل ، ويكر ، ويحوت ، دون أن

ولى و رجل من دعشق a ، يقال للبطل ، بعذورة فائقة :
د يجب أن تحارب a ، فيقول : ه من ساحارب ؟ a فيقال له :
د يجب أن تعمل a ، و يكون جوابه : « أي حمل ؟ a ، و يقال
له : ه يجب أن تمتطى جوادا a ، فيقول : « أننا لا أملك
سيفا a ، فيقال له : « كن للبلا a ، ويكون جوابه : ه خشن مبحور a ، فيقال له د طيب ، كن نسر a ، فيقول :
قتل مبحور a ، فيقال له د طيب ، كن نسر a ، فيقول :
قتل مبحور a ، وفي النهاية ينهجر ، فيقصع عن
حقيقة ما به ويقول : « أنا غضب سجن a .

#### بين الفعل والحلم باللافعل

يشعر بطل و القبوء أنه و تمثلك من صخر صلد مضروس وسط ضوضاء غيراة » ، وعندما تضيق السبل ، وتسلط عليه مشاعر الخيبة والإخفاق ، فتقدمه بأنه من أشد المخلوقات بؤسا ، لا يجد ملاذا إلا المرحاض ، فيهرب من عيني أمه اللتين تراقبات بفضول ، وهناك ، بمنجاة ، وراه بباب المرحاض المؤسد ، يسند خدة إلى الجدار الخشن الوسنع ، وينتحب لمؤيلا دون نجيل .

أما يطل و الأفنية الزرقاء الخشنة ، فيشمر أنه شىء سائل من الحثالة التى يصبها و نهر المخلوقات البشرية ، عند ختام رحلته ، في نقاط مبعثرة بمهارة ، غنيتة في قاع المدينة ، .

وصندها يتبع بطل و الرجل الزنجى ء شابا وفتاة تملكه شوق إلى رؤية وجهيهها ، وهما يتحدثان عن الحب والزواج ، فيتطلع إليها وعل شفنيه ابنساسة كلها عبة وصنان ، تلطمه منها ضبحكتان انطلقتنا نحوه كمديتين قاسيتين ، والفتاة تقول للشاب : و عمل لاحظت كيف يتطلع إلينا هذا المعتره ؟ منظره .

وأما بطل و صهيل الجواد الأبيض \$ ، فيقول : و أنا لست سوى غلوق ما ، ضائع فى زحام مدينة كبيرة قديمة لست دون جوان . لا أملك سيارة ، ولا بناية شاخة فى شارع لا يسكنه الفقراء . لست بطل ملاكمة أو مصارعة صورتى لا يعرفها قراء الصحف وللجلات . . » .

وفي قصمة و ابتسم ياوجهها المتعب » ، يقول من يحكى الحكاية : و ولقد أطعمت لحمي وذكريماني وأحلامي الهرمة لفرياته ، واقد أطعمت فوقي في نهار شمسه بباردة هزيلة ، وساعاته كلها مدفونة تحت الرماد المنهم من جرح رجل بالس مصلوب وسط صخب مدينة كبيرة . وتعاقبت على الأعوام الكثيرة ، وأنا راقد على ظهرى دون فرح أو كأية ، أحملق ببلاهة الكثيرة ، وأنا راقد على ظهرى دون فرح أو كأية ، أحملق ببلاهة .

فهى شخوص أصفار ، وحيدة غاما ، عارية من كل قبه ...
في أهمين أنفسها قبل أهين الأخرين . ويشكل ما ، تذكرنا
شخوص و قاسر و الفارقة حتى قدم رز وسها في عند واقعة
وجودها الفظة هذه ، بشخوص مثلها في الاداب الأوربية ،
كشخصية و بول ميلبر ه ، مثلا ، بطل قصة حسارت
ولا روسترات » . ولا سبيل إلى عاملة ، بطل قصة حسارت
تلك القرابة \_ بين شخوص و تامر » وما أبدعه خيال أي كاتب
آخر كسارتر أو غيره . فشخوص و تامر » قضية موحده » ولم
يكن يمكن أن تنتق إلا في خياله ، من واقع ه مليته » هو
لا مدينة أي كاتب أخر . إلا أبيا ، كل شخوص الأدب
المنتبقي ، عن نعلال ورطنها المحلية في زمانها
وظروفها الاجتماعة والإنسانية ، على الإفصاح عن ورائسة عن والناني شاؤها عن رائبانيا

وبإزاء عمومية تلك الخلفية ، تتصف غلوقات ، تامر ، في مجموعة ، صهيل الجواد الأبيض ، بضرب خاص بها للغاية من العنة الاختيارية . ولا نعني . بطبيعة الحال . العنة التي تقض مضاجع السرجال ، فهي من تلك الناحية شخوص تتصف

بفحولة صارمة غريبة \_ بـل نعني عنّـة الفعـل . في قصـة د ایروسترات ، ، مثلا ، التی استلهم د سارتر ، فیها مشکلة شخص يوناني مغمور بذلك الإسم ، أراد أن يشتهر ، ويكسر طوق حياة الفرد النكرة المترسب في و قعر المدينة ، ، فلم بجد سبيلا إلى ذلك إلا إحراق معبد افسوس الذي اعتبر أعجوبة من عجائب الدنيا السبع .. في تلك القصة نلتقي و ببطل .. ضد ، معاصر يشبه من نواح كثيرة أبطال و تنامر ، النذين تسكبهم المدينة كالحثالة وفي نقاط مبعثرة بمهارة في قاعها ، . ذلك البطل يمقت الناس. يكرههم إذ يراهم راسخين ملتذين راضين عن أنفسهم ، آخذين في مضغ طعامهم ــ وهو في الحقيقة يخاف منهم خوفا مميتا . ولذلك يشتري ذلك و اللابطل و مسدّسا . لماذا ؟ لأن و حيازة شيء كهذا يستطيع أن يحدث انفجارات وضوضاء شديدة تمنح المرء إحساسًا بالقوة ، إحساسا بالتواجد ، وعدم الانسحاق تحت أقدام الآخرين الذين يقول من اشترى المسدِّس عنهم وكنت أعرف أنهم غرماتي ، حتى وإن لم يقطنوا هم إلى ذلك ، وكيف كان شم أن يقطنوا وهم لم يفطنوا إلى وجوده أصلا ؟ وهو بينهم يشعر بوحدة فظيعة . بأنه قد ترك خارجا ، و انهم يتحابون فيها بينهم ، ويتمسّحون ببعضهم البعض ۽ .

أبطال و تامر ٤ يمانون من ذلك الشمور عينه ، الشعور بعدم التواجد داخلا مع الأخرين ، شعور الشخصية بأنها ملفاة خارجاً ، ولا يفطَّن إلى وجودها أحد . وشعور الحسد والنقمة تجاه الأخرين لكونهم و يتحابون فيها بينهم ، ويتمسحون بعضهم البعض ع أي يُدفئون بعضهم بعضا بالرفقة . وانظر إلى أقصى أماني بطل و الأغنية الزرقاء الخشنة ، ما الذي تظن أنه سيفعله عندما يصبح ملكا على المدينة ؟ يقـول لصاحب المقهى : ﴿ سَأَتُرُوجِ مَنَّ امْرَأَةً شَاهِدَتُهَا مَنْذُ مَدَّةً فِي الشَّارِعِ . اسرأة حقيقية . . كقند سرت وراءهما مسافية طويلة متمتعما بالحملقة . يالها من اصرأة ! هي وحدهـا عالم كبــير سعيد . (عندما أصبح ملكا) سآمر بالبحث عنها وسأتزوجها ٤. وعندما يقول له أبو أحمد ، صاحب المقهى ، باسما ، محاولا إفساد حلمه : وقد تكون مشزوجة ، ، ويبرد عليه بقبوله : و سأقول لزوجها بصرامة : العدالة فموق الأشخاص . أنت تمتعت بمباهج هذه المرأة طوال سنين . والأن دورى أنا المذب لكي أعرف طعم اللذة والسعادة». أما ساكن و القبو، ، فتتعاقب أيامه بلا أفراح ، وكليا عاد إلى البيت ، سأل أمه : و هل سأل عني أحد ؟ ي ، فترد عليه الأم ببرود : و لم يسأل عنك أحدى، فتتملكه خيبة سريرة، ويحسُّ بـأنه من أشــد المخلوقات بؤسا . لكنه ، عندما يصفق باب القبو خلفه ،

يشعر بطمائينة غريبة . . رغم شعوره بأنه في قاع العالم ، في ذلك القبو ، وأن العالم كله يجشم فوقه . وأما من يروى في قصة ؟ و صهيل الجواد الأبيض ، فيعود ، بعد أن يتشرد طوال مساعات عبر شدوارع غريفة في أضواء واجهات المحال التجارية ، وإصلانات النبون المقرنة ، إنى و غرفة الرجل المتحب ، عديمة الفدو ، الصابتة ، السوداء ، علبة صغيرة من المحبر الرطب ، يعود إليها ، وطواطا هرما أعمى ، جناحاه عطمان ، مرتعب أبدا من ضجيج المخلوقات الزاحفة حوله على الأرصفة » .

فتامر ، من موقعه هناك في دمشق ، قد وضع أصبعا داخلية ملتاثة بعض الشيء ، وعديمة الخوف على موضع ذلك و الالتهاب ، المتوهج المعتل، رعبا وصديدا في النفس الإنسانية ، الذي وضم و سارتر ، أيضا ، هناك ، في باريس ، أصبعه عليه ، من موقعه في قلب تسرات أدبي وفني يكثر فيمه إعمال الأصابع في مثل هذه الالتهابات المميتة في السروح . ورغم أن الكاتبين وقعا على ذلك و الثقب ، إن صح التعبير ، في الجدران الخارجية للروح ، وأطل د كل ، منها دَاخلا بعين مفتحمة وفضولية ، فرأى ما يجرى داخلا ، لمدى لحظات ، فإن خيال و كل منهما ، استجاب لما اكتشفه استجابة نختلفة . فأبطال و سارتر ، عندما يعتصرهم النكد ، والضَّني . وكرَّب الاستبلاب ، ينبثقون كرصاصات متوهجة في فعل مندمر عنيف ـــ أو بالأقل ، يحلُّمون بذلك ، ويحاولونه . فبطل قصته و ايروسترات ۽ ، مثلا ، بحلم حلم غريبا ، يعاوده لعدة ليال متتابعة : و رأيت نفسي فوضويا أعترض طريق القيصر ، وأنا أحمل آلة جهنمية . وفي اللحظة المحمددة ، اقتربت من الموكب، وانفجرت القنبلة التي كنت أحملهما، فنطرنا في الهواء ، أنا ، والقيصر ، وثلاثة من ضباطه ، . وعندما يشتري مسدسه ، يشعر أنه بات من و نفس سلالة المسدس والطوربيد المدمر . لأني ، أنا أيضا ، سأنفجر مثلها ، ذات يوم ، لحظة ، أن تنتهى حياق الكثيبة . فأضىء العالم بلهب عنيف قصير المدى كاتبثاق الماغنسيوم ۽ .

حقيقة أن هذا البطل - الضد من شخوص و سارتر و لم يفعل شيئا ذا بال . كل صافي الأمر أنه - بعد أن ظل يملم و بتغيد الإعدام و علنا في خمة من الناس ، والانتحار بعد ذلك ، لا ينجع إلا في إطلاق ثلاث رصاصات على بطن رجل بطين ، والهرب بعد ذلك ليختبي، في مرحاض من البارحيض العامة ، ثم سلم نفسه فاخذوه إلى قسم الشرطة حيث ظلوا و يضربوني طوال ساعين بغير توقف . أشبعوني صفعا وركلا و كلحات في وجهي ، وظلوا يلورون ذراعي ، ويجروني أرضا

من سروالى ، وإمعانا فى إذلالى ، خلعوا عويتان والقوا بها أرضا ، ويبنها أنا أبحث عنها على أربع ، أشبعونى ركلا فى مؤخرق وهم يقهقهون ـ قاما كها تصورت طبلة الوقت ، . إلا أن ذلك اللابطل « الذي تحسنت أحواله كثيرا منذ اشترى المسلس » ، استخلص من جذب حياته لحظة الفعل الملحو المبتقع علية للمفرى هذه ، ثم انتهى . انطلق « كرصاصة أو كطوريد » ، وأشى حياته بتلك الانبئاقة الهزيلة الصغيرة التى انتهو ركلا بالأقدام فى مؤخرته . ولكنه فعل ، فعل الشيء الوحيد الذى كان بوسعه أن يفعله ، منى سلمنا بالنطق العبش الملصة .

أما أبطال و تامر ، فمن سلالة أخرى . بعضهم بجلم فعلا بلحظة انفجار قصير حاد متوهجة . كبطل و الأفنية الخرقاء الحشنة ، الذي تطلع إلى لحظة و تتناثر فيها الأشلاء ونستحم المدينة في الذم و نتيجة لطعنات سكيته التي ظلت أصابصه ، تلتف حول مقيضها في عبّه ، وهو يقول لنفسه إنها لابد سكين رهية ذات تاريخ رهيب ، و ولاريب أنها تعودت القتل ، . ثم بعد لحظة ، يبيعها لصاحب المقهى لقاء كوب شاى ، و ويخرج من المقهى ، بعد أن تخلص منها ، وهو يشعر ، بغيطة وبنشؤة من المقهى ، بعد أن تخلص منها ، وهو يشعر و بغيطة وبنشؤة لحد لما ».

والبعض الأخر من أبطال و تمامر ، يحلم بلحظة خلاص حادة سربعة ، كبطل و رجل من دمشق ، الذى انتابه ضجو لا يوصف من و مسراته الصغيرة ، فاصنع عن التدخير طوال أسبوع ، واشترى بالنقود التى اقتصدها موسى نصلها بيض بارد . و هكذا سأموت . طعنة واحلة ، يجب أن تكون قوية وشرسة ، فى القلب تماما ، وعندلل سينهى كل شى، ، وكفتم بلهذاته بهاية حزية ، غير أن ذلك و البطل ع ما يلبث أن بلهزاته بهاية حزية حتى مقدم الربيع ، لماذا ؟ و لأسى أحب الشناء ، وأريد أن أتمتع بماهجه ، ثم لتأت بعد ذلك النهاية المباية .

وأما البعض الآخر من أولئك الأبطال الضّد ، فيفكر في المرت تفكيرا فلسفيا ، كمن يروى لنا قصة «صهبل الجواد الأبيض » إذ يقول « لماذا تعيش ، ياسكران ؟ لماذا لا أموت ؟ ماذا سأقمل أو أختر أن سأحدى إلى المهمة حدائى الجليد ، وأقول بضج ؛ أو أحيث أن سأحدى إلى المهمة حدائى الجليد ، وأقول بضجر : أو . كل الأشياء تافهة وفيية » . سأموت ، خطوة والوجوه القاسية التي تسرق حتى النبطة الوديمة ، سأموت » تعمل ، والكن يملم فقط . يتعلم باللاقمل ، يتعلم إلى عنه إيمام ، يتعلم اللاقمل ، ويتعلم إلى عنه وحية أيضاء رحية أحسن ، علمه عليه يا عليه يا ما ، ليست ياه هو .

وفي قصة د العبر ميت ه ، يبصق في وجه من يروى لنا القصة د غلوق لا يعرفه ، ريحا كان إليها، ويقول : د اقتلنى ، إن ششت . أم تغضب ؟ ، فيساله من يروى القصة : د أتحب الموت إلى هذه المدرجة » ، ويقول له ذلك المخلوق الذى لا يعرف » والمذى قد يكون أبلها : د الموت شهى كامراة ناضجة » ، فيقول له من يروى القصة : د انتحر إذن ، اكن الأبله يقول : د أنا لا أملك ثمن خنجر يهينى . ليتني أملك ثمن خنجر » . وعندا ما يعطيه من يروى القصة قدوا تكفى ثمن خنجر » . وعندا يعطيه من يروى القصة قدوا تكفى لتحقيق أمنيته ، ويسائله : د هل ستتحر الآن ؟ ، يضحك الأبله بحرح ويقول : د ساشترى الآن خبزا وطها وقنية نيذ .

#### الرحيل إلى البحار والغابات

فابطال تامر الضد في مجموعة و صهيل الجواد الأبيض » . لا تريد أن تقتل أحدا ، أو تندمر شيشا ، ولا تريد أن تقتل أنفسها ، بكل تأكيد . لأن الحياة جيلة . والشتاء جيل . والمرأة حلوة المذاف ، كثمرة ناضبجة شهية متضجرة بالعصارة . كل ما في الأمر أن تلك الشخوص الكارهة لحياتها ، الهوزلة كل ما في الأمر أن تلك الشخوص الكارهة لحياتها ، الهوزلة المارساوية ، تشعر شعورا شبه غريزى ، غير متعقل ، ليست فيه وسياسة » ، ولا أيديولوجها ، بأنها مظلومة ظلما فظيما لا وخيرات ، ولكن !

وعلى رأس تلك المظالم التي تجعل الشخوص تكره حياتها ، فتحلم بالموت ، وتتمني لوجاءها صدقة من يد رحيمة ، الجوع والفقر ، أفظع ما في العالم من ضروب الجطّة والحسّه واللؤم . `` بطل و الأغنية الزرقاء الحشنة ، يود لوتحدث بحرارة عن و جوع حارتنا القديمة ٥ . الجوع كان طفلا شريسوا ، يداه شسرستان عذبتا بلؤم فتاة شاحبة آلوجه ، اسمها أميمة ، كانت تسكن مع أهلها الفقراء في حارثنا . . أحببت أميمة على الرغم من أنها كانت تكبرن بأعوام عديدة . . . كنت أحلم بأن أغدو ملكا لكى أنقذ أميمة من الجوع والفقر 1 . ومن يروى قصة 1 صهيل الجواد الأبيض، يقول و بصقت عبل جوع شنق غيوما من القرنفل الضاحك . . . إله مدينتي خبر حبيبتي جيلة كالخبز . . أما بطل و ابتسم ، ياوجهها المتعب ، فيتوقف عن المسير عند أحد المطاعم . • وطفقت أتامل من خلال واجهته الزجاجيـة النساء والرجال الجالسين وراء مناضد تكدست عليها صحون مملوءة بطعام شهي . وانبثق بغتة جوعي المختبيء في أغواري منذ سنين آه ، ياأمي ، أنا جاشع ، . أما في ، رجل من دمشق ، ، فيقول بطل الحكابة إنه أبصر ، في حديقة إحدى

البنايات ، كلبا جيلا بداهم طفل أكثر منه جالا ، فسأن الطفل و صادا يأكل كلبك ؟ ، ولما قال له الطفل و لحم مسلوق . كيلو خم مسلوق في اليوم ، ، تمنى من روى ذلك لو قال للطفل و ما رأى أهلك ؟ ضمّوا الطوق الجلدى في عنفي ، وأطعمون اللحم . . وحين أضع اللحم في بطني ، مسأنبع ليس مثله فقط ، بسل أحسن من كلاب العسالم جيعا » . وينجب ، حاملا قطة ضالة ، يقرب وجهه من رجهها ، يقول لها : وحيال بائسة ، ياقطني العزيزة ، والفقر يشنق أي ومضة فرح قد تعبر قلى . . غير أن لن أياس . . ع

والحقيقة أن كل تلك الشخصيات الطحونة المدكوكة في الطبن ، والفقر ، والجوع ، تتعامل مع العالم بنوع فريد من اللجاجة ، والمتاد ، والتشبث ، عبر عنه « الرجل الزنجى » في القصة التي حملت اسمه بقوله ، مدعيا منتهى الحكمة سيرا على خطى « باسكال » ، بقوله : إن « الإنسان الكامل مزيج من الفذارة والنبل » .

ولما كان الكامل هو الله وحده ، فان المرء يشك كثيرا في أن طموح تلك الشخوص اتجه إلى بلوغ الكمال أو مشارفته . وما من شك في أن ذلك و الرجل الرَّنجي ، ، حينها قبال ذلك للشخص الذي كان لأبدأ بداخله ، فَعَل ما فَعَله على صبيل الحذَّلقة والتعالَم لا أكثر أو ربما ليغيظ ذلك الشخص المسكين ويفقده صوابه . فشخوص و تامر ، في هذه المجموعة نافدة الصبر، لا وقت لديهـا للتفلسف والأشيـاء المعقـدة . كــل ما يعنيها أن تفصح عن غُصتها . عن رفضها الغاضب الملتاث لما وجلت أنفسها فيه من كرَّب . وأقصى جهدها أن تهرب . والأماكن المفضّلة عندهـا للهرب هي تلك التي تمشل نقيضا للمدينة : قرية . غيطان . غابة ، أو بحر، حقيقة أنها تحلم .. في بعض لحظات الجنون ـ بالثراء والذهب الكثير الذي تتصور أنه يمكن أن ينزل عليها بغتة من لا مكان ، بغير عناء ، كما في و حكايات ألف ليلة وليلة ، كما حدث للرجل الذي في قصة ابتسم ياوجهها المتعب ، عندما خرج إليه من المطعم ، رجل أنيق قال له وهو يبتسم ۽ أنت جائع ؟ ۽ ، فقال له و أنا بلا نقود ، ، فأخذه الرجل الأنيق إلى غرَّفة أثاثها ثمين وفاخر للغاية ، وقال له : ﴿ إِنَّ أَعْتَبُرُ نَفْسَى مَنْقَذَكُ ﴾ . أو كبها قعد يحلم ذلك الرجل الذي من دمشق ، وهو ملقى في ذلك المقهى المنزوى : « وراء الطاولة المجاورة يجلس رجل كهل . لأتخيله مليونيرا متنكرا في تلك الملابس الزرية . ( ولأتخيل أنه سياتي ) ويقول لى : أنت لا تتصور مقدار فرحى بلقائك . لقد بحثت عنك في كل مكان . أنا رجل وحيد في هذه الدنيا ، وأملك أربعة ملايين ليرة سورية ، أود أن أهبك نصفها . ومن

الواضح لدى أنك الشاب الذى طبالما فتشت عنه ، الشاب النيل ، الذكن ، والشجاع الطيب الرديع » ، فيتمنع ذلك 
د الشاب النيل » ، ثم ينتهى بأن يقبل ( في الحلم الذي مجلمه 
وهو جالس في المقهى ) مليون ليرة فقط ، ويبتسم متسائلا 
و والأن ، ماذا سأفعل بهذا المليون ؟ » .

أو ، مثلا ، ما حدث لاحمد ، الرجل الطويل الهزيل ، في قصة د الكتز » مع الشيخ و عبدو » . فقى صباح يوم عيت كنير ، وياغت على الشيخ و عبدو » . فقى صباح يوم عيت غريب ، يقدم نفسه قائدلا إن اسمه الشيخ و عبدو » . وإن عميته البحث عن الكنوز ، ويقول لأحمد إن في حديقة بيته كنائل ميته البحث عن الكنوز ، ويقول لأحمد إن في حديقة بيته كنائل ميجدان جرتين علومين ذهبا ، وإن المذهب كله ميكود لأحمد ، بينها يكتفى الشيخ و عبدو » بالجرتين الفارغتين الفارغتين الفارغتين المنيخ و عبدو » بالجرتين الفارغتين لغائلة ، كلها أورغت ) . ( اللين ما من شك في أنها - ينطق الحكاية الخرافية الذي لا يخيب سنظلان غنبان ذهبا » بطرية تقاتية ، كلها أورغت ) . على هذا عبر أن ذلك لا يفقى بال أحد كثيرا فهو يقول » ياري . هل هذا عبر أن ذلك لا يفقى بال أحد كثيرا فهو يقول » ياري . هل هذا عبر أن ذلك لا يفتر الليمون به أن أبلوغ ؟ » وبمدها يأخذ في عبرة على المنافذة في منهورة ، عالم عبدو » جالس وينها إلا يفعل شيئا إلا المعدة بكلمات غير مفهومة .

فالشخوص ، كها ترى ، تحلُّم بالهرب من الجوع والفقر ، والكآبة والخمود ، من خلال الهلوسة بلقاء رجل أنيق ثري على باب مطعم ، أو مقابلة مليونير غريب الأطوار متنكر في صورة شحاذ ، داخل مقهى ، أو مجىء رجل عراف مكشوف عنه الحجاب، يعرف مكان الكنز المخبوء. غير أن الشخوص ليست بكل تلك السذاجة . ليست من البراءة بالقدر السذى يجعلها تصدق هلوستها الجاثعة . ولذا فإن الحلم يتختَّر في كل مرة ، يفسد ، ويتعفن . فالرجل الجائع في ه ابتسم ياوجهها المتعب ، يهذي من الجوع فيختلق لنفسه ذلك السرجل الأنيق الذي يصحبه إلى الغرفة ذات الأثاث الثمين الفاخر . لك .. وهو يحلم ذلك الحلم ـ يسمع الرجل الأنيق يقول له : ١ أنحب القتل ۽ . فيقول ـ مدعيا الذِّكاء والمراوغة ـ : ، أنا أحب كل التجارب الجديدة ، ، ثم ما يلبث أن يستسلم ، فيقول بذل : « سأفعل كل ما تريد » ، ويكلفه الرجل الأنيق بقتل امرأة في إحدى غرف المنزل ، لأنها تضايقه ، ويدسّ في جبيب سكيـا نصلها براق ، ثم يدفعه إلى باب الغرفة التي توجد بها المرأة . وتختلط الأصور ، فيتذكر الشاب الجائع أمه . الى كنانت تضاجع السكاري ، وعندما تبصق المرأة المطلوب قتلها في وجهه ، وتقول له إنه جبان ، يختفها : ، بينها تهدر في مسمعه أغنية الكراهية ذات النغم الشرس، وعندها يطهر الرجل

الأنيق ثمانية ، ويقول له : « خسارة . لم لم تفيحها ؟ لم لم تسممل السكين ؟ هل تخف من رؤية الدم ؟ لاشيء أجل من من محمل السكين ؟ هل تخف من رؤية الدم ؟ لاشيء أجمه رزمة من الأوراق المالية ، ويقول له و عندما تكون جويك علوه بالمنقود ، تصبح الملاينة ملكا لك . أنت الأن سيد المدينة المجهول ، وباستطاعتك أن تفعل جا ما نشاء . اذهب وتحتم المجهول ، وباستطاعتك أن تفعل جا ما نشاء . اذهب وتحتم المجهول ، فالشود الكثيرة خلم شريع يعتم أبواب اللمنة ، ويستطرح الحالم إلى مواجهة مفزعة .

أما الرجل الذي من دمشق ، فعلا يطول حلمه بالشراء كثيرا . لأن المليونبر المتخفى في ثباب صعلوك ينهض من وراء طاولته ، ويسحق عقب سيجازته في المنفقة ، ويجلس الرجل الحالم بالثراء محملقاء لقد دنت اللحظة المرتقبة . إنه قادم . أنت إلى طاولتي . لكن ذلك اللعين اتجه نحو باب المفهى ، عطها حلمى ، مسرق الصغيرة . سأضربه مسأشته . سأقتله . وإدا ما قابلته مرة ثانية سأقول له إن والده جرذ محترم . لقد أهانتي ما المهانة لا تنظير ، ماذا يضيره لو تأخر قليلاحق أكمل تخيلاق ؟ والأن ، ماذا أقعل ؟ » .

فالحلم لا أمان له . لأنه ليس كثيفا رازحا راسخا كالواقع . الحلم سريع الزوال ، تلازمه تلك اللعنة التى اسمها اليقظة . فهو لا يطول بما فيه الكفاية . الرجل الذى من دمشق يقول : و ما ضره لو كان انتظر . و إه ! هذه شمية الحلم .

وهو ما يكتشفه أيضا أحمد ، صاحب الكنز إذ يصحو من هلوسة اللقاه بالشيخ عبدو ليجد أنه في مستشفى ، ويكتشف أن أحدا لم يطرق بابه صباحا ، وأنه لم يحفر تحت شجرة ليمون بعثا عن جرتين علومتين ذهبا . كل ما هنالك أن سيارة صلدمه وهو يعمر الشارع ، فتراءي له الشيخ و عبدو ، وهوفي غييوية . ويتسم أحمد لنفسه بمراوة من امتلاً فمه ، طوال حياته ، بمراوة الخيبة ومذاق تبدد الأحلام . و إذن لن يصنع امرأة من ذهب . المدينة رجلا حزينا بلا حبيبة وبلا عمل . وقد تأن لحظة جرع . . . .

ومع ذلك ، فهل هناك مهرب آخر غير الأحلام ؟ وهــل معجب إذا مــا وجدنــا هذه الشخــوص المحاصــرة المطحــونــة الكارهة لبيئتها الرافضة لواقعهــا سادرة ، طيلة الــوقت ، فى الهرب ، فى أحلام يقظتها ومنامها ؟

ولكن ، إلى أين تريد أن تهرب تلك الشخوص الكارهة ؟ ما الذي يريده نزار الصبى الذي لا يكف عن مناداة أم يبدو أنها سنت أو تخلت عنه ، في قصة « النجوم فوق الغابة ، ؟ تقول لنا

الحكاية إن الصبى كان و تواقا إلى رؤ ية سياه كبيرة مرصعة بالنجوم ۽ نجوم مثلالتة لا يطاوقا العدّ ، ظلّت أمه تخوفه من عاولة إحصائها ، مؤكدة له ، بتلك اللهجة الحكيمة الساذجة المتيفنة من صدق وأهمية ما تقول ، بالتي نعرفها كلنا جيدا من إيام الطفولة والصيا ، أن و من يعرف عدد النجوم بموت » .

وكما يحلث باستمرار في عالم و زكريا تامر » كيا نُمايته ، في جموعة و الحصان الأبيض » تلوذ الشخصية بالحلم ، وتتطهر من واقصها بالحلم ، يجرب و نزار » في وسوسات الشرد المنتظ . وما الذي يسمه أن يفعله ، ذلك الصبي المسكن ، غير ذلك وهو الذي تحكي له ـ عندما يريد أن يسمع حكاية - خرزته و قدية جداء و محمدة في النسوة : و في يوم من الأبام ، ولد طفل . كبر الطفل . صار رجلا : ثم هرم ، ثم مات انتهت الحكاية . وفهل هذا عدل ؟ هل هذا واقع يطاق ؟ هل يسمع أن يولد في هذا ملائديا ذلك الطفل . فيكبر ، ويصير رجلا ، ويرم ، ويؤرت ، دون أن يحدث له في حياته شيء يذكر ؟ دون أن يقابل عفريتا واحدا ، أو يجب أميرة ، أو يحتف شيء يذكر ؟ دون أن يقابل عفريتا واحدا ، أو يجب أميرة ، أو يحتف شيء الدينا ذلك العين العين ؟ فيم كان بحيته إلى الدينا إذن ؟ ويم كان بحيته الحينة ، أو يحتف الدينة إلى الدينا إذن ؟ فيم كان بحيته الحينة ، أو يعنه كان بحيته إلى الدينا إذن ؟ ويم كان بحيته الدينة ذلك الدينا إذن ؟ ويم كان بحيته الحينة الدينا إذن ؟ ويم كان بحيته الحينة بالدينا إذن ؟

فسالشخوص معملورة إذا مما ظلت تبعيق بسسخط. ومغلورة إذا ما ظلت تولى الأدبار. في قصة و صهيل الجدواد الابيض 2 يقول و رجل بالتين المظهوء عليسه و العامل للسكين الذي لا ييتسم 2 إنه وفي العبار بالتم أقمشة ، وفي الليل بحار مغامر 2 . فكيف ولماذا يسافر 7 و بعد منتصف الليل ، حنام أصلم وأصى للوساقة تبحر سفيتى . أه لا شيء في العالم أجل من المجر والسفر والمتقل المداهر . الشداع يوضوء ، وأنت من المجر والسفر والمتقل المداهر . الشداع يوضوء ، وأنت

تقف مشدود القامة ، مرفوع الرأس ، تداعب الربع الرطبة خصدلات شعرك ، وتنفذ إلى أعماقك رائحة لللع وهدير الموج . ستضحك بسرور وحشى . فكل الأحزان خلفتها ورامك . وجها قريب ستصل إلى مرفا لم تطاء قدماك من قبل . وهناك ستقابل أناسا غرياه . وستجلس في حانه تحتمى خوتها اللاذعة على مهل ، وتصغى إلى مرسيقى مدهشة ستخلفك من جيناه : وستعيد إليك طفواتك المسلوبة . وريما وتصت مع فئاة عيناها كبيرتان تصهل في أغوارهما شهوة بجنونة آه ما أروع الأشياء الجديدة المجهولة » .

وحتى هـذا الحلم ، حلم . فالعمامـل المسكـين الـذي لا يبتسم ، تماما كالرجل الذي من دمشق الذي حلم بأن الجالس إلى الطاولة المجاورة مليونير متنكر في ثياب الصعاليك سوف بأتى إلى طاولته وينفخه مليونا من الليوات ، لم يتحرك من مكانه ، ولم يجر بينه وبين و الرجل بائس المظهر الجالس يرشف رشفات ضيلة من كأسه ۽ أي حديث ، ولم يقل له الرجل البائس إنه بالنهار باثم أقمشة ، وبالليل بحار ، ولم يحلك له عن أسفار نصف ليلية . فكل ذلك دار برأس و المامل المسكين اللي يبتسم وهو جالس إلى طاولته وحيدا ، يشرب خمرا رديثة ، ويحلم بأن الشخص البائس الجالس بقربه يحكى له عن تلك الأماكن البعيدة ، والأشياء الراثعة المجهولة . فهو يجرى حوارا داخليا متوهما بينه وبين ذلك الشخص الأخر . وعندما ينتهى البحار الليل .. داخل دماغه .. من وصف أسفاره ، يبرد عليه بقوله و السفر يخيفني . إن أعشق مدينتي بجنون ع . فيقول له البحار الليلي و ياشيخ . البُّلهاء وحدهم يفضلون الهدوء ي . ويرد عليهمو داخل دماخه \_ بقوله أحيانا أحلم بزوجة وأطفال ومنزل وأثمني لو يتحقق هذا الحلم ، فيقول له البحار ، أنت مجنون . ستتحول ببطء إلى دودة ضجرة لا تقدر على الهرب من قفصها الفولاذي . البحر وحده يسعدني . أترحل معي الليلة ۽ . وعندئذ ، يفيق من حلمه ، ويرفع كأسه إلى قمه ، ويضحك هازتا من تخيلاته « فالرجل ذو المُظَهر البائس مازال جالسا وراء طاولته يشرب ويحملق ويضحك ضحكته الكثيبة ، ومازلت ملتصمًا بمقمدي ، لم أبتعد عنه لحظة ۽ .

ومعظم ما يحدث للشخوص فى هذا العالم الغسقى يحدث مكنا ، داخل الدماغ . أي لا يحدث حقيقة . رجل ما تتصور أنه محكنا ، داخل الدماغ . أي لا يحدث حقيقة . رجل ما تتصور من الزمان . وأما المأضى ، فذكريات مرض وجوع وموت الأحية . وأما الحاضر فسير دسكير في شارع مقفر ، طين متراكم ، صحابة بلا مطر ، وحيدا ككلب الأسواق الأجرب متينهن في الصباح ، في لحقة مهينة . مستهل وتشامب

بتكاسل . ستغسل وجهك وغشط شعرك وترتدى ثيابك . ستبعس كهرم مهترىء ، وأنت تسير في شارع مفمور يشمس النهار الجديد . ثم سيدفنك المعمل في أحشاته الشرسة . تعب تعب نعب ه . .

المهوج الوحيد ذلك و الجواد الايض ه الذي يذهب ومود . ه وابتهجت قليلا . . لقد عاد جوادى الابيض . . وأرقبهت وأنا أسمع صهيله الذي يدعوني إليه ، ولا أقدر على تليي م فكانني جلة طافية على وجه مياه نهر بعشى ، . لكم اشتهيت أن يعود جوادى الأبيض الهارب لكى أمتطه ، وأترك له العمان ، ليعلو بي طويلا عبر برار لا أفق لها . . البرارى لم المقان ألم لا أفق لها . . البرارى المتعان المق لا أفق لما كانت تناديني بشوق . تنادى الرجل المتم وجواده » .

#### الهرب إلى ذراعي امرأة شهية

إن كانت الغابة ، والبحر ، وكل تلك الأشياء البعيدة ، أحلاما عمية التحقق ، فهناك الأنثى ، تلك الفاكهة المحرمة الشهيدة . في قصص المجموعة ثمان و الأنثى » ، من حيث هي كذلك \_ ملاذا آخر ، في الواقع تحقق متاح ، وفي متناول اليد للغابة المشتهاة ، فالرأة ، في قصص المجموعة ، ليست حبيبة يطوفيقة بقدر ما هي أنثى مشتهاه ، بازعة كفاكهة خرافية ، يطوفيقة بقدر ما هي أنثى مشتهاه ، بازعة كفاكهة خرافية ، يطوفيقة بقدر ما هي أنثى مشتهاه ، بازعة كفاكهة خرافية ،

العامل العاطل الفقير الذي أتلف آلة من الات معمله - ربحا ليطود منه - يظل يسهم ، داخل دماغه : أربد امرأة تنام في الليل لعشقى ع . وهذا حلم مستأنس ، دارج ، ومشروع . من الذي لا يشتهى امرأة تنام في الليل لعمقه ، بشرط ألا تنكد عليه عيشه ؟ لكن ذلك الحلم يتخذ في عالم تلمر نبرة كابوسية باتت كل مشاوره الأهلامية عليه المسابق المستوره الذي باتت كل مشاعره الإنسانية مدخولة بمزاج دموى أقرب إلى مزاج الذيك : و سيسكرى صوت أنفاسها . سألمس لحمها الناعم بخشو ، وأنا أرتجف كان حد مدية يضعف على حنجرى . بين شفتى ، ويتنظ في خوشوا الاسود . وهناها تنزلق شفتها بين شفتى ، سيتشرق وهمى خون حوشاها تنزلق شفتها بين شفتى ، سيتشرق وهمى خون حوشاها مهم »

وبعد قليل ، عندما يحفق هربه من ذكريات الجوع ، وواقع الجوع والفقر ، في هذيان أن ديبيت ملكا » ، يقرل إن عملا من أول أهماله ، عندما يتربع على ذلك العرش الملكى سيكون التزوج من امرأة شاهدها منذ مذة في الشارع د امرأة حقيقية . وجه كقمر بجتضنه شعر أسود مهدل بضوضى . عينان خضراوان . نهدان مكتزان يرتجفان إثر كل حركة صفيرة .

لقد سوت وراءها مسافة طويلة متمتعما بالحملقية إلى اهتزاز ردفيها » .

وفي قصة ، الرجل الزنجي ، ، يظل ذلك الزنجي يصرخ بداخل بطل القصة : و قبِّلها ، قبِّلها ، كفاك ثرثرة ، قبلها ، وينصاع الأخر الذي يروى القصة له ، ويقول : وعاد فمي يحاول الدنو من الشفة متوجسا ، وسرعان ما التقي بها بسرقة ما لبثت أن تحولت إلى وحشية وجوع وتمرغ » . ويهمس الرجل الزنجى بصوت متحشرج : ﴿ قَبُّلُهَا ثَانَيَّةً . مرة ثالثة . قبُّلُهَا قبُّلها . أنا سعيد ، فاللُّطر بدأ ينهمر فوق تراب الحقول العطشي ٤ . وآنشذ ، يفقد من يروى القصة صوابه ، ويستسلم منساقا على العباب المخمور : و واتحدرت شفاهي إلى نيايــة العنق ، ملتقى السحر ، والليــونـة ، والــدف. الخلاب. رحلة إلى بحيرات تـرتجف تحت أقدام شـــلال من الرعشات المتشنجة ٤ . فهو بحقق شهموة الهرب إلى الضابات منحدرا من عبل في المياه الجائشة لبذلتك الشبلال . . ، واستنشقت بشراهة العبير المتصاعد من اللحم الحاره وفقد الرجل الزنجي نبرته الإنسانية وهو يصرح : تهداها التفاحتان الناضجتان أتوق إلى رؤ يتهيأ ، أتوق إلى رؤ ية الجـــد كله في عريه المذهل . وعضدما امتمدت يداي ، وصرتا النهمدين ، تلاشيت ، ويقى الرجل الزنجي وحده متوحشا ضائصا عبر سهول خاضعة لشمس صيف مجنون ، ولأغنية خشنة ، ولقمر من الشمع الطرى ۽ .

وفي مستهل و القبوه ، يظل الصديق يتصح بطل الحكابة بالابتعاد عن قراءة الكتب ، بينها ، شمس الظهيرة تغمر الشارع جيلة كجسد أنثى فاتنة و . ويجرى بين الصديقين الحوار التالى : يقول الصديق و آه ، ما أجمل كلمة فخله ، فيقول ساكن القبو ، ليتني كنت غرابا ، ، ولا يعيره الصديق التفاتا ، مستطردا في تأملاته: و لاشيء أشهى من اصرأة عارية ع، ويظل الرجل القبوي مصرا على رغبته في أن يصبر غبرابا ، فيسأله الصديق: وهل ضاجعت فتاة صغيرة؟ ٤ ، وبعدها بقليل يحلم ساكن القبىو حليا ورديا . تندعوه للرقص اصراة اسمها ماريا . ثم ترقص له ، وعندما تتوقف الموسيقي ، تقف المرأة أمامه ، وتسأله وهي تلهث : ﴿ هَلَ أَنَا جَيِلَةً ؟ يَا ، وَفَيَ تلك اللحظة ، بدت له و أكثر جالا من سهاء قرمزية كبيرة ، وارتجف حينها انفرجت شفتاها عن بسمة تسلل إغراؤهما إلى أعماقه كموجة عطر ناعمة . واستيقظ نهر دم حار ، وهدر فنيا تحت أنوار بيضاء شرسة ، واستولى عليه حدين متوحش إلى تجزع خمور الإله المجنون المختبىء في جسدها ، فالتصق فمه

بلحم الكتف العارى ، وطفق يرتشف صل مهل لــنــة وهبته فيضاً من ارتعاشات ثملة » .

غير أن الحلم ، كيا تعرف شخوص عالم تلمر ، لا أمان له . فهو صريع التبدد ، وأحيانا سريع الانقلاب إلى كابوس . وذلك ما يحدث لبطل القبو وهو مستسلم لقيض ارتماشاته . الثملة : و وبغته ، فوجئت بتبلل بشع ، إذ أخط لحم ( للرأة ) يتركنه ، و يغتنت ويتساقط أرضا ، قطعا صغيرة ، كريمة الرائحة . فأخطى هذا التحول ، وتراجعت إلى الوراء مذعورا ، وانعلقت إلى الحراب الغرفة ، فقتحته بضيرية من قصدى ، وانطلقت إلى الحسارج ، تتمنى ضحكة باودة قصدة ،

ومع ذلك ، لا تكف هذه الشخصيات عن الهلوسة بلارأة ، مثليا تهلوس بالغابات ، والبحر . فرجل قصة الجواد الأبيض ، يتناهى اليه ، وهو في قاع اليأس ، صوت اسرأة تقول لـه : و لا تحزن . لحمى الساخن ، سُنْسِيك العالم كله ، .

والمفزع في هذا الحلم المشكر ، ذلك و اللحم » ، فهريقع من السمع والمشافر موقع اللحم الذي يمضغ و واستنشت بشراهة العبر المشعاعد من اللحم الحار » . و خصى الساخن سيسيك العالم كله » . و بداها تفاحتان ناضيجتان » . و ماكل نهدين باديين تنزعها اظفارى الصفراء من صدر فتاة بمية ، . و هل القول المسلق ؟ لقد احبيت إحدى الفنيات في بهما . أحبيتها بقوة مثلها أحبّ الحبيز والشوارع » . و أثما غبار . والبعر الغبار بكثرة ، وتحجر في شكل حيوان جاتم منذ تورد ، أطلق عوامه في اللحيظة التي دخلت فيها جيلة بنت جيواننا إلى منزلنا لزيارة أمى المريضة . . وتحلى الحيوان الجاتم منذ بحيرها بساعدى ، وقسل غمون الجاتم عند بحيرها بساعدى ، وقسل فمن قمن أم فسارعت إلى تطويق بالمناوع بعربة بين منزمة أمى ، فسارعت إلى تطوية بالمعربة » .

فها هذا الذي حدث لشخوص ذلك العالم ؟ حقيقة آن هناك و ذكريات و بلعتة غائمة بعيدة في ماض جائع حتى الموت عن حكايات حب صغيرة . بطل و الأغنية الزرقاء الخششة ، أحب ، وهو صبى صغير ، البنت الققيرة الجائمة التي تقم مغشها عليها من الجلوء في الطرقات ، أمهة . أحجها لأنها وقعت بين بيني ذلك و الطفيل الشرير ء الجوع ، فصفيها بشراسة ، فباتت عبنا أمهمة ، صل أي حال ، هربت من الحالة ، و وزهم البعض أنها أست رديثة السلوك ـ فبات خمها الأبيض يؤكل في المليل طي مناضد من حليد بارد » . وبعد أميمة ، لم يعد حب كهذا . فساكن و القبر ، يقول لنا :

و وتمذكرت أنشذ سعيحة ، الفتاة التي كانت تحيني ببراءة وصداق ، وكان يعذبني بقسوة الشهالي المجنون لجسدها الذي وصداق ، وكان يعذبني بقسوة الشهالي المجنون أجداه الذي حرين شبقي ، فتخيلت باستمرار صعيحة مفعضة العينين ضف إخماضة ، تلهث مقتوحة الأهم ، وتتاره بعرارة ، بينها المختبط بولادة أفراحه المترحشة ، وكنت أتوق إلى انسحاق جسدينا في التصاق دبن محموم علوه باللغة ، وكانت أتبهج وتعانقني ترفض رضيق بفزع واستفراب ، وإن كانت تبتهج وتعانقني بفرة كلها لمستجديا ، وحسبت وتشانقني عن موتب ، واعتصرت بين شفق طم فعها ونهديا ، وحسبت وتشاذ أن حمى فا سيقل حيا حتى موت . ولكني نستها بعد صنوات ، وأصبحت ذكرى تثير حتى طل صاضي الإبله ع . وإذ يتذكر مساكن القبو كل الذك ، في يصدق بسخط » ، ويتابع « زحفه عبسر خواه الشارع » .

فليس هناك حب . بمنى علاقة الرفقة الإنسانية التي يضيؤها وهج الجنس. عندما تظهر لرجل الجواد الأبيض المرأة التي تقول له : إن و لحمها الساخن سينسيه العالم ، ، يقول لها بذعر مسترّر خلف الدهشة: ومن أنت ؟؟ ، وعندما تضحك وتقول له : و أنا صديقة طفولتك . أتذكر ؟ كان يسعدك أن تلتصق بي بشدة ، وتقبلني بخجل ۽ ، يقول فا ، مغتاظا : ه لا تخلصيني . أنت عاهرة عجوز ، وتبكى المرأة ذات اللحم الساخن ، بحرقة ، فيقول لها ، ربما ليظيب خاطرها ، أو ليسكنها عن العويل: و اغفري لي ، أنا أحبك 4 . غير أن المرأة تستزيده ، وتجعله يكرر لها قوله ، فيقبول و أحيث أحبك ۽ ، كاسطوانة جراموفون مشروخة . إلا أنه ، إذ تقول له الرأة ، متنشية بحكاية و أحبك أحبك ، هذه : و ألا تشعر وأنت تردد هذه الكلمة بأن إنسانا رائعا سيولد في نفسك ، ، لا يقدر على الغش بأكثر ما فعل ، فيصارحها بقوله: و لا شيء في داخل سوى بعض العناكب والقبور المهجورة ع . وفي تلك اللحظة بحلث بينها ما حدث بين ساكن و القبوء والمرأة الراقصة ماريا ـ يتحول الحلم إلى كابوس ، فتنفجر المرأة ذات اللحم الساخن ، والأحلام الرومانسية قاتلة . بضراوة : ه أنا أمقت القبور . أمقتك أمقت العالم كله ع . لا يبولد في داخله إنسان رائع . والإنسانية و المرائعة ، المشتاقة التي استزادته من كلمات الحب ، انقلبت إلى نافورة كراهية .

والبنت جيلة التي تمطى الحيوان الجاتع في داخل بطل و النهر ميت » فرحا صندما جامت لزيارة أمه المريضة ، ظلت تضمض ، وذلك الحيوان الجاتم يلتهم بضمه «شفتها الطرية » : وأتحيني

أتحيق أتجيق ؟ ع لكته يقول لها و أنا أحب نجمة زرقاء x و لأنه لا تجد ما يقوله لها فيجملها تقف على و كآبة الجريح بعزلته الأبدية x ، في أرض هي و مقبرة كبيرة x .

ما الذي ظل يحدث لهذه الشخوص حتى باتت هكذا ؟ ظل يحسلت لهما الجسوع، والفقىر، والملل، و « التعب التعب التعب ، في معامل تقتات على من يعملون فيها ، وشوارع لا شخصية لها معادية ، وغرف وأقبية كالقبور . تعرضت الشخوص لعملية تعذيب طويلة لحوحة . وفي التهاية استسلمت ، غياميا كسيا استسلم و وينستون ۽ واستسملت ه جنوليا ، في رواينة أرول و ١٩٨٤ ، في نهاية فتنزة التعذيب الطويلة في أقبية و وزارة الحب ، عندما يضمه و أوبرايان ، في مواجهة رعبه الأفظم والأخير: « الجرذان ع . . و يفهم بغته أن هناك في هذا العالم كله شخصا واحدا فقط يمكنه أن يحول ذلك العقاب إليه ، جسدا واحدا فقط يمكنه أن يدفعه ليكون ستارا بينه وبين الجرذان ( الموشكة على افتراسه حيا ) . وإذ ذاك يأخذ في الصراخ بجنون ، مكررا : و افعلوا ذلك بجوليا . افعلوه بجوليا ، لا يعنيني ما تفعلونه بها . مزقوا وجهها من جمجمتها . انزهوا لحمها من عظامها . ولكن ليس أنا . جوليا . ليس أنا . a ، وعندها يدرك المختصون في وزارة الحب أنه قد شفى تماما ، وبات مواطنا مضبوطا حسب المواصفات ، فيطلقون سواحه . وفي اللقاء الموجم الأخير بين و وينستون ۽ وه جوليا ، ، العاشقين اللذين تصورا أنها ـ بحبهها ومناواتها ـ سيقدران على النجاة من عملية التسطيح والتبهيم الشاملة ، تقول له و جوليا ، : و لقد غدرت بك ، فيقول لها : و وأنا غدرت بك ، فترمقه بنظرة مثَّت أخرى سريعة ، ويفترقان .

شيء كهذا حدث لأبطال و تامر » في الطريق . حقيقة أنتا لم ندخل ورامهم إلى أقيبة تعذيب أو سجون بعد ، إلا أتهم تعرضوا . وهم مطلقون السراح يشون في الشوارع ويذهبون ويميثون ـ لعملية تعذيب طويلة انتهت بهم إلى حيث انتهى و وينستون » و و جوليا » ، في رواية و أرول » ، ماتا داخليا . لأن استسلها ، وياتا جتين ، قال كل منهها : طفروا الأخر فداؤ لى فانتهى بينها كل ما كان يمملها كاتين حين ، وذهب كل في طريقه ، جدة شمى ، أما أبطاله و تامر ه فخطوا حتى ذلك طريقه ، جدة شمى ، أما أبطاله و تامر ه فخطوا حتى ذلك . لان

فی قصة د صهیل الجواد الأبیض » ، هندما بیتف پحرارة رجل کهل وجهه مجمد کفشرة شجرة هرمه د البشر طیبون البشر طیبون البشر طیبون » ، بود من بروی القصة لمو ضحتك

كمجنون » ، وفى و مكان ما فى العالم سنطع قمر نموره أثرق بارد ، وانسابت موسيقى فظة الإيقاع . كأن ثمة مجموعة كبيرة من الأبواق النحاسية ترسل صراحا وحشيا متحشرجا .

#### ولكن ، أين الشرير ؟

تكره شخوص و تـامر a في مجموعة و الجواد الأبيض a الألات والمعامل ، كيا لو كانت الآلات والمعامل كالتلت حية مستقلة شريرة و و فاسية a وجعلت بذاتها ، ويتمامل مع الناس بإراداتها الحرة . وتكره المدينة ، كها لو كانت المدينة غولا قاعدا في العراء ، موجودا بذاته ، ويتمامل مع ضحاياه بهارادته الحرة .

فلا ذكر في قصة واحدة لرب العمل (قد تذكر الشخصية عرضا واحدا من وكلاء صاحب المعمل ، كما في و الرجل الزنجي ٤ : ٥ ما بالك متوقفا عن العمل ٤ اشتغل اشتغل ٤ ، أو للتنظيم الاجتماعي الذي مجعل العمل كريها بهذا الشكيل المرضى لدى الشخوص . هناك ذكر له و الأغنياء ، ، كالمليونير المتخفى ، في و رجال من دمشق ۽ ، والرجل الأنيق الذي يطلع للجاثم في و ابتسم ياوجهها المتعب ، لكن اللقاءات بأولئك الأغنياء ، سواء كانت خيّرة ، كاللقاء بالمليونير المتخفى الكريم الذي ينفح الشخصية مليونا من الليرات ، أو مشؤ ومة ، كاللقاء بالرجل الأنيق الذي يكتبري الجائم ليفتل لـ امرأة تضايقه ، لقاءات تفتعلها الشخصية لتشيء ما تحوزه ، وتمثل أخيلتها على المسرح الخارج ، كمل لوكانت تسقطها على شاشة خارج الذهن . وَلا تثير اللقاءات أية تداعيات تجعل المليونير المتحقى أو الرجل الانبق مسؤ ولين أخلاقها عيا بحدث للشخصية . فالشخصية جاثعة ، أليس كذلك ؟ لماذا ؟ لأنها لا تملك نقودا . والشخصية متعطلة عن العمل . لماذا ؟ لأنها أتلفت آلة من آلات المعمل ، ربما عن عمد فيها تقوله نواياها المعلنـة تجاه الألات الشـريرة ، أو لأنها تبصق في وجـه وكيل صاحب المعمل كيها يعجل بطردها من المعمل ، أو لأنها لا تحب كل ذلك التعب التعب التعب بين جدران المعمل . فالخلاف والشَّحان هنا مع طريقة حياة ، مع المكونات الآلية والحجرية والمعدنية لطريقة الحياة الصناعية ، وليسا مع تنظيم اقتصادى اجتماعي بعينه . وكذلك الخلاف مع المدينة . فهو خلاف مع طريقة الحياة الحضرية ، مع الشوارع المرصوفة ، والسيارات ، وكل تلك الأبنية الحجرية . فلتتسمّع لحظة عمل ما يمدور في أذهان الشخوص : و سيدفنك المعمل في أحشاته الشرسة . . أتنسى رائحة لحم العامل المحترق الذي تساقط عليه الحديد الناري المصهور المندلق من البوتقة التي أفلتت فجأة من الأيدي التي تحملها ؟ تلك الرائحة هي العالم ۽ .

لكن هذه الحادثة الصناعية لا تعطى الخلاف مع للممل أى بعد يتجاوز منظور الآلات الشريدة والمعمل الشرس . . و يتجمع ضجيع الآلات ويتحد في انشودة واحدة واحدة ضارية تقلفي إلى قلب دوامة مجنونة تفتنى ، ترقنى ، ثم تعيد خلقى مرة أخرى بشكل جديد : شيئا غبولا يتضامل باستمرار وسط خابة الحديد المزجر . . سأختنى . يجب أن نبتعد عن هذا المعار . يجب أن نبوب فيل فوات الأوان ه .

وتعلم الشخصية أنه لا مهرب لها في المدينة ، و فالشوارع كلها مسدودة » . فمن وراء المساريس ؟ لا أحد إلا الآلات اللمينة . فقد احتلت المدينة ، داخل الممامل ، غابة من الحديد المزجر » وخرارجا في الشوارع ، سيارات ه تدخص رز وس المناس » ، فتحولت المدينة كلها إلى وكلة ضخمة من السواد المناسق المتحجر بمبدر بغفس » كوحش ، وفي قبضة ذلك الرحش نظل شخوص المجموعة تنامس وتحاول الإفلات إلى و حياة عجيد كانت تحياها قبل أن تولد » إلى و مدن وديمة » ، إلى و بحار بلا شواطى » » إلى و أدخال علواء مفدورة بشماع شمس غارية » .

تلك طموحات شخوص طحنت إلى أن بانت و غبارا a أن بانت و غبارا a أن بدل له طموح إلا النشئت بعيدا عن الكان الذى انطحن a أو لا فلا وقت أو جهد لديبا لتفكر في : a من القاحل a أو a أو a الشرور a a أو a من الطاحن a a أو

أحيانا ، يتنابيا الفيظ ، تلك الشخوص ، فتتمنى لوه تحول النباح بعسورة النساس كافقة إلى كبلاب لا تكف لحيظة عن النباح بعسورة مراجعة » . وفي أحيان أخيرى ، تتسلط عليها أخيلة و الرداعة » ، و و القداسة » ، فتعتقد أنها مستطيعة أن و ترجع مراة أخرى إلى الشوارع ، حاملة في أعماقها نشؤة معلقة بالقسر المثلالي ، الذي تمتزج عفويته بدماتها » فتحول الواحد منها إلى الشوار ومع » يتراءى له أنه قادر على أن يجمل البشر يعيشود « بيراءة تنفذ المدينة من التعاسة المتوحشة » .

وفي أحيان أخرى ، تنقلب ، تلك الشخوص ، إلى و ذئاب رمادية صفيرة ع ، لتجدها ، بعد قليل ، متمنية لـ وضع ف و أعناقها طوق جلدى مقابل أن تأكمل اللحم كل يوم ٤ ، و أعناقها طوق جلدى مقابل أن تأكمل اللحم كل يوم ٤ ، وقد ، إذا ما سمح لها بذلك ، أن و تنبح أحسن من أي

برخم المقت الواضع ، لدى شخوص للجموعة ، للجد رخم الله و ؟ ) ، والأب ( السلطة ؟ ) ، لا يوجد في قصص المصان الايض ما يربط بين ذلك المقت ، ولى تمرد على السلطة ، أوما يشير إلى أي وعى من جانب الشخوص بالسلطة الحاكمة في المدينة ، أي مدينة . التسمم لحظة على هواجس

الشخوص . و أنا أكره جدّى » . و أتكره جدك » ، و هل شمت جدّى ؟ قد أكبون شمت ، وشمت بضراوة حالما لا أملك فيه شيئا » . و أليس ليك أقبارب » و أي ميت » . و أنت القاتل » . و لم أقتله . هل أقتل أبي ؟ » و كلنا شاهدناك وأنت تقتله . اشتقوم . اشتقوه . » .

والأم مطلوبة بلوعة ، لا تكف الشخوص عن مناداتها . لكتها إما غائبة ، أو ميتة ، أو وافقة تنظر إلى عدّاب إبنها بفضول وتوبيخه لقلة حماسه للممل ، أو منكرة له . مصرة على أن توصد الباب في وجهه .

فاليّم يصرخ في قصص المجموعة . لكن صرخته لا تتحول في أي قصد منها إلى صيحة احتجاج سياسي ، أو تجرد اجتماعي على سلطة ما زمنية ، أو روحية ، أو فئة اجتماعية ، فاشمة ، أو خلامة ، أو ظللة ، وكان الشخوص ، مصلوبة على يتمها ، متمنية بوداعة لو كانت منتطبعة أن تحيا بغير خيز ، تحلم - بغير تقدرة على الفعل أو رفية مي بخلاص تدرك جيدا طيلة الوقت أنه لن يأتى ، لأنه لا يوجد من يخلصها إلا جهدها الخياص وحلم ، وهي غير قلارة على البحث عمن يكون غنينا وراء وحيان شائها لواقعها .

وذلك السيّاف الذي يظهر لمن يروى قصة « صهيل الجواد الأبيض » ، من تظنه ؟ السلطة الزمنية الفاشمة ؟ أم المـوت جوعا ؟ .

ويعدها بقلبل ، يقول : إله مدينتي حبز ٥ .

وفى النباية ، هل نصدق الرجل الذي من دمشق عندما سئل عن أسنيته التي يود تحقيقها ، فأجاب يقوله : إنه لا أسنية له ، وإنه شيء فظ ، جاف ، خشن ، غير إنساني ؟!!

لندن : شفيق مقار

## فتراءة أولئ ف فضم "الضحى العسالي" توفنية حسا

في هذه المجموعة ست عشرة قصة ، يحكى و يوسف أبو ربة ، عن القرية المصرية (في ثلاث عشرة قصة ) وعن القروج إلى الملينة . . . الفاهرة (في ثلاث عشرة قصم) حيث الندماء والمقاهرات في سيل حرية الإنسان ، والبحث عن مكان للتوم في هذه المدينة التي ضاقت بسكانها . . ونتيم هذه المجموعة عن مكان للتوم بعظ هذه القصة الأخيرة إلى قضاء الليل مع حبيته في بعظ هذه القصة الأخيرة إلى قضاء الليل مع حبيته في والمباحين عنا عن ماوى وعن بيت ، والمدين ياغنون أخيرا والمباحين عبا عن ماوى وعن بيت ، والمدين ياغنون أخيرا بمباح يوم جديد ، وأمل جديد ، ومباح يوم جديد ، وأمل جديد ، وراحلة الليل حتى الصباح ، صباح يوم جديد ، وأمل جديد ، وراحلة الليل حتى الصباح المبحث عن الاستقسرار والأمن وراحلة الليل عن عالم المبحث عن الاستقسرار والأمن

الهدينة تشير بوضوح وصراحة ومبائسوة إلى اللون الأحر . . وعنوانها د بقعة دم s .

وفى الافتتاحية التى سجلهما يوسف أبد رية قبل أن يبدأ الحكماية . . . يقول : وفى البله كمان النهير يمشى وحسلها فى الارض السوداء . . . . . إلى أن يقول : « وفوق تل يطل على المتاة النبر ، تخلقت دار من طبن ، عمرها رجل قد من طمى احتفد » .

هكذا تفتتح البداية في القرية بهذا الرجل المقدود من طمي أخضر . . إنه آدم (في سفر تكوين) هذا العالم السذى أنشأه يوسف أبو رية . .

وقصص المدينة تبدأ بالرجل الشهيد و بقعة دم 1: وصممت على الرجوع بعد ما سمعت بنزول الجيش إلى الشوارع ، وبعد ما وقع تحت قدى شاب أخرق الدم قميصه الأبيض . 6 .

ويذا المدخل التشكيل من أخضر وأحر ( وأسود ) سجلت به و الضحى العالى ه و و يوسف أبوريه ع على هيئة سفينة تشق العباب . إلى إمام . . . و ( أيبض ) سجلت به في مستطيل أحسر كلمتى و قصص معاصسرة » ) . . يها الممدخسل الشكيل . . ومن هذه و البوابة ه ندخل إلى صالم و الضحى الشالى » .

#### ...

وغلاف هذه المجموعة من لمونين: الأخضر والأحر، ودرجات هذين اللونين عديدة ومتنوعة ، وكل منها له فروقات دقيقة عديدة .. والدرجة التي اختارها الشان عبد العزيز جال اللدين من اللونين تعبر عن البساطة والصدق والهدو .. والبعد عن الصقل اللاسم الصارخ .. الذي يؤذي العين واقلط والمقل معا .. والمؤنان يدلان على مجموعة والضحى العلل دلالة سيطة وعدية .. فقصص المجموعة ال \* 13 ء تقم احداثها في اللموية ( اللون الأخضر ٣٢ قصة ) وفي المدينة ( اللون الأحر ٣ قصص) .. بل إن القصة الأول من قصص

ومن يبدأ في قراءة و الضحى المالى e لا يكته بحال من الأحوال التحرومان أسر هذا الحديث الذي نستمع إليه من هذا الحديث من ذكسويات من ذكسويات والرافت في الحرية وفي المدينة من مواقف ومشاهد ولوحات باسلوب اعتراق هامس حزين .

( وأقول الحزين لأن لم أجد في هذا الحديث فرحة واحدة فسليس هسنساك إلا . . السليسل ، والمسوت ، وصسوت الطاحوة بمواطعيث عن الغرباء والمشروبين والمعزوبين ، وعن هؤ لاء الذين يبحثون في المدينة عن مكان للنوم ، وللحب ، ولا يجدون إلا هذا المليل الذي يحتويم تحت عبامته السوداء ليل الذرية التي جادوا منها .

هذا الإعتراف الهامس ، وهذه العبارات بكلماتها البسيطة التي يرددها راو وحيد حزين ليس له في هذه الدنيا المواسمة أحد ، وإذا وجد فإنه يسير به من مكان إلى مكان ، بحثا عن مكان ، في تشرد هاتم ثقيل .

وهذه الكلمات \_ الافتاحية \_ الى تتحدث عن النبر ،
ومن الرجل الذى من طمى أخضر ، وعن هذه الحواء الخارجة
من ابطه الحشن ، وهذه الدار البيضاء في الجزيرة البيضاء ه ،
وكأنها جيّاة كبيرة . آدم جعليد وحواء جليفة ، وأبناء وأحفاد
يتوارثون هذه الجزيرة البيضاء (الجيانة) وأقول و الجيانة و .
لان الموت في هذه المجموعة ويخاصة في قصصها الربيقة \_ هو
الحقيقة الوحيدة التي يرتاح الراوى إلى وصفها وصفا تفصيلا
مسها ، وكأنه يرمد أن يقول إن الموت هو الشيء السائم
والدائم في هذه القرية المصرية الى صور الراوى مشاهدها ،
وطراهدها ، وموافقها ، وسخصياء الى صور الراوى مشاهدها ،
وشاهدها ، وموافقها ، وسخصياء الإنسانية

...

والكلمات ـــ الافتتاحية لمجموعة و الضحى العالى a ما هى إلا سفر و تكوين a صغير مركز لكتاب القرية المقدس . . تبدأ الافتتاحية هكذا :

 و البدء كان النبر يمشى وحيدا في الأرض السوداء ، يبذه الكلمات يقلم يوسف أبو رية هذه الأرض التي نعيش عليها ومنها ، الأرض الواقع ، الأرض ، النبر ، الطين ، الدار ، الجزيرة البيضاء .

والمجموعة بعد هذه الافتتاحية تبدأ يقصة دخبر الصخار » وأنا أتردد كثيرا حين أقول دقصة » وساحلول فيا بعد ترضيح سب هذا التردد ، يقد عليها القرن الذي منه يأن الحبر وفيه يصنع ، وفي نهاية هذه الشاهد التي تصور الطفرلة ومداية الحياة نقر أحد الكلمات التي تقدم هذه الصورة المصنرة للمائية :

وجلس الولد على الأرض ، ليقسم الرفيف .
 أعطى لكل واحد لقمة ، مضوا يلو كونها بتلذذ
 قالت البنت : و واقد كأننا غمسناه بعسل النحل »

يريد يوسف أبورية أن يقول: إن المهم أولا أن مجد الإنسان في هذه الحياة و لقمة الميش ، و الخبر أولًا ، إذ كيف يستطيع الإنسان أن يكون وأن ينمو وأن يرتقى بـنـون هذا الحبـز . . ومَما أصدق التعبير الشعبي والقمة العيش، ، فبالعيش ه الحياة ۽ لا يقوم إلاَّ بلقمة الَّعيش ، وكل ما يجلمت في عالمنا هذا ، وعلى أرض هذا الواقم من تغيرات وثورات اجتماعية واقتصادية وسياسية نــاتج عنَّ هـــنـه العلة الأولى ، وعن هذا السبب الأولى . . المطالبة بتوفير لقمة العيش . ولهذا كان من المنطقي \_ فنياً وإنسانيا \_ أن يقدم يوسف أبو رية في المشهد الأول بعد سفر التكوين . . . و خبر الصغار ٥ ، ويناء الفرن ، وصناعة الرغيف ، وتقسيم الرغيف بين البنين والبنات ، وقالت البنت : « والله كأننا غمسناه بمسل النحل ؛ ، وما أدق واجل استعمال و كأن ۽ هنا ، إذ أنها تشير إلى أقصى ما يحلم به الصغار ، أن يغمسوا الخبز بعسل النحل . . والولد الصغير ـــ وكأنه برومثيوس \_ يسرق من قفة الفقيق هذه القبضة اللازمة لصناعة الرغيف ، د وأسرع إلى الحوش حيث وجدهم يقيمون الفرن بأحجار صغيرة يلصقونها بطين من بين عنق الطلمبة ٤

هؤلاء الصغار يعيدون صنع الحياة الق يبرون الأبناء والأمهات يتحكمون في صنعها . إنهم يريدون بناء مستقبلهم وحياتهم بأيليهم هم : و . . البنت كانت تجمع أعواد الحطب والقش من حظيرة الدجاج 4 وكنان هؤلاء الصغار يعيشون ويصنصون الحباة في جزيرة بعيمة ولا تنتمي إلى و الجنزيسرة البيضاء ٤ . كان الأولاد يلعبون أولا بصنم أرغفة من الطين ، ولكن و جمامت البنت وقالت : مما رأيكم لو خبرزنا معجمين حقيقي ٥ ، حواء هنا تدفع الرجل إلى دخول جنة الواقع من خبز وحرية وعدل و رد الولَّد الواقف : أنا أحضر الدقيق ، ورد الولد المنحق: ووأنا أحضر الكبريت ، والضمير الشعبي يلخص الملاقة الإنسانية في هذه الحياة بكل صورها وأشكالها وتحققاتها في كلمتين : و العيش والملح ، . ونحن هنا نجمه الصغار يرتبط الخبز عندهم بعسل النحل . . ولكنهم عندما يكسرون ويكونسون أكثر وأقعينة سيكتفون ببالعيش والملح . والإنسان في هذا المجتمع الشعبي لا يجون أبدا العيش والملح ألا تعبر هاتان الكلمتان عن هذه الصوفية الزاهدة القنوع الق تعيش في أعماق هذا الضمير الشعبي ؟

فى المشهد الثاني .. وأنا مطمئن إلى هذه الكلمة أكثر من كلمة قصة .. نجد طورا إنسانياً جديداً في لعبة الحياة ، هو الزراعة

في سفر التكوين يكون خلق آدم وحواء ، وبناء الدار ، وفي

عبر الصغار ، نجد الحبر ولقمة العيش ، وبداية الحياة ، وفي
 طفل الطين ، نجد الزراعة .

وعرف الولد أنه لا التراب ولا الماء يشهران الزهرة الحضراء
 لأنه لم يضع البذرة »

والولد يردد بصوته الصغير بداية موّال أدهم الشرقاوى و منين أجيب ناس لمناة الكلام يتلوه a ، يردده وهو يصنع ويقيم علماء الصغير ، علمًا من صنعه هو لا من صنع الأباء . ولا أخرى الماذا تذكرت هنا هاتين الكلمتين اللتين تترددان كثيرا في هملمه الأيام تكرارا عملا ساذجا ومرفوضا : « الأصالة والعاصرة "ع

( ولا أدرى كيف يمكن الفصل بين هماتين الكلمتين ولو جدليا أو منطقها أو رياضيا ؟ فأنا لا أجدهما إلا كلمة واحلة لا تقبل أى فصل أو تجزئة . . ونحن مولمون دائيا جذا الجدل الميزنطى عن الشكل والمضمون وقبلهها عن القديم والجديد )

ومن الطين يصنع النولد أضراد هذه الشورة الشعبية والتي يجسدها أدهم الشرقاوي . . ( ألم يكن أحد عراي شرقاويا ؟) ولعل بقاء موال و أدهم الشرقاوي ، دليل على أن في أعماق كل فق مصرى هذا الأدهم . . وإلا فكيف تعلل إصحاب الضمير الشمي بسيرة هذا البطل \_عدو الاحتلال والظلم والطنيان \_ ويكل أبطال السير الشمية الأحرى ? وأنا أرى في هذه الموالد الشعبية التي يقيمها الشعب المصرى للأولياء والقديسين من الرجال والنساء . . ومن المسلمين والأقباط تعبيراً حضارياً لهذه القيم التي يجسدها هؤلاء الأولياء والقديسون ، والتي تعيش في وجدان وفي شعور وفي لا شعور الإنسان المصري . . فالمؤلد هنا هو مولد قيمة تتجسد في حياة السيد البدوي والسيسة زينب والمرسى أبو العباس وإبراهيم المنسوقي والأستاذ الفرضل ( هكذاً يدعى ) وعبد الرحيم الفنائي وابي الحجاج الأقصري والشافل والست معيانة ومار جرجس . . والحسين والشافعي والسيمة نفيسة وغيرهم . . وكنانهم ورثة البطل الشهيد أوزيريس . . أول من علم الناس في كل مكان الزراعة والغناء وصناعة الحياة ...

من الطين أقام الولد عالما كلملا .. ولما كان الزواج ركتا عاما من أركان هذا العالم فقد أقام بيتا .. وصنع و هروسا و وجمل لها و هريسا و وأسكنها هذا البيت .. ليعشا في و تبات ونبات و وغلفا و صبياة وينات و وفي مشهد و الفارس و تبعد بداية الشمور بالمسئولة وتحصل تبعائيا وأعبائها .. بداية الرجواة في حياة هذا المولد .. وأبوه يكلفه بأن يأخط الحسارة ويذهب بها إلى حيث بحضر لأبيه هذا المخدر الذي يستمين بم على نسبان أو تناسى ما يعانيه من قهر وهذاب وإجاط .. انه يريد أن يخدر شموره بمأساته التي يعيشها .. مؤقتا .. ولكن

وكم كانت رحلة المودة قاسية ورهبية في الطريق الذي زحف عليه الليل . . بكمل ما استلأ به من أشباح ومن رعب ورحفة . . وينتهي المشهد بهذا اللقاء مع أحد لصوص الليل الذي يعيشون في هلمش الفرية . . و ولما صامر الوجه في الوجه رأى الشارب الكثيف المتدلى ، والمعياد المقامة المعيقة كميون البندقية ذات الروحين . . قطمته اليد القوية فصرخ الصرخة الشائق اهترت لها فروع الشجر ، وصاء المصرف ، وتراب الطريق »

ويبلد الصرخة تشهى الرحلة الأولى في حياة هذا السندبلا الصغيروفي طريقه الطويل . الطويل بكل ما فيه من مغامرات وأخسار وأن طبقة هذا الطريق يشقره الموت و هازم وأخساسات ع . . وفي مشهد و الصبيى والمطالدات وخسرق الجداس مولد في حياة الصبيى وتجربت عن رحلة في المنافقة المنافقة لها المذبية وفي المنافل الرغيف . . وحال منافقة الشهور واللاشعور بكل الرغيف المنافقة الشهور واللاشعور بكل الرغيات المنافقة المنافقة عند والمحرمات والزامعي . . وما أشد قوة هذه الملاقة المنتوع بعن من مي سيالة في أصحافه رضية تبحث عن وسيلة الإسباعها . . وهذه العانس التي تتملكها رغية فات أوان الإشباعها . وهذه العانس التي تتملكها رغية فات أوان رغية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمناف

وهكذا وجلت نفسك معها في ليلة من الليبالي ، أو ذات قيلولة كالتي تضطجع فيها الآن ، كيا وجلت جسمك الذي تكون بلين أسك ، أو صلاعمك التي ورشهما عن آبائسك وأجدادك ،

وفي الشهد الخاص د الضيف » تتقل بنا كاميرا يوسف أبو ربة إلى البيت الريض بكل ضخصياته وتقاليده وصلاته وأعراف . . . . لقاه بين هذا البيت الريض وضيف يطرق الباب . . وأحب هنا ان أشدم غوزجيا لأسلوب يوسف أبو رية . . هذا الأسلوب السلس في كلماته وجله .

هذا الأسلوب السينمائي في لقطاته ومشاهده . . وهذا ترددت في استعمال كلمة قصة ! . واثرت كلمة و مشهده لا لغرا مما افتتاحية مشهد ه الشيف » : و الما طرق علينا الباب ، قامت أخنى وفتحت له ، وأمى جامت من آخر الدار ، مسحت يدها المبلولة في طرف طرحتها ، وسلمت عليه ، فتحت باب حجرة الجلوس ، وادخلته ، ثم طلبت مني أن أصمد الكبة لافتح الشباك المطل على الحوش ، ضور المنجرة ضورة شديد . ويقمة الشمس سقطت على الصورتين الملقتين على الجدار »

هذه لقطة كاملة . . برى القارئ، – بل يشاهد – بمنى أدق — كل ما تحتوبه هذه اللفظة من مواقف وحركات وظلال وأضواء . . وهذا اللفوه الذي غمر الحبيرة الإيزجم ترحيب ربة الميت وكأنها تقول للفضيف « نورتنا ء ؟ . . . وتم اللفظة السينمائية التي تقوم على الإقتصاد وعلى التعبير بالحركة . . . وبالصورة . . . التريز وعلى التعبير بالحركة . . . وبالفعل . . وبالصورة . .

وهذا الشهد يقدم لنا هذه العلاقة الاجتماعية الدقيقة التي تقوم بن البيت للصرى والضيف ... هذا الطارق على الباب ... فلك لان دخول ضيف إلى بيت مصرى .. بل وكل بيت ... يبرز ننا حقداً من القيم الاجتماعية الاقتصادية التي تقوم على الترجيب والحقاوة والكرم ... اقرأ هذا الفقل الماضي الذي المتدعاء أبيها استحمله يوسف أبو ربة لوصف انطلاق البت لاستدعاء أبيها من الطاحونة و وأختي كانت ( أضع خطا تحت و كانت » وقد جرت إلى الطاحونة لتنادي على إم وكان كل شخصية من شخصيات هذا البيت يخفظ دوره جيداً في هذا المسرحية المسامئة من مشهد واحد .. فالبت انطلقت دون أن يطلب منها .. وكان تقد جرت » .. إذ لابد أن يكون رب البيت عاصم الأسمى غير المكتوب .. وكانها تمواعد هذا الإجتماعي حاضرا لاستبال الضيف ... وكانها تمواعد هذا الإجتماعي الضمي في أعماق الضمير المشعى ..

وفى مشهد و المحاولة » يتردنا الرارى فى رحلة إلى اللاشعور الريقى بما يزدحم فيه من رغبات وعرمات وانحرافات جنسية شافة . . يقودنا شافة . . يقودنا إلى الجبانة حربة يعيش كائن هامشى شافة وحيدا فى مقبرة أتخذ منها بيتا . . إنها رحلة سندبادية أخرى إلى الجبانة . . يل إلى الجحم . . ويبدأ هذا المشهد بهذا الأسلوب السينمائى الذى يسور الجبانة والطريق إليها تصويرا وقيقاً بكل تفاصيله . وكان هذا المشهد جزء من سيناريو مكتوب بلغة سينمائية

حلية . . سيناربو للقرية المصرية التي يلعب فيها الموت دورا بارزا أخلاقيا واجتماعيا والتصاديا وروحيا . . وكان هذه القرية تعمل وتعيش للاخرة وكانها سوف تموت غدا . . ونحن هنا — أمام الموت ـ أقرب إلى حياة وسلوك للصريين القدماء الملين كانوا يبون بيوت الحياة الدنيا من الطين . . ويشيدون بيوت الإنتاجية . من الحجر الباقي حتى اليوم . . لنقرأ مما هذه الافتاحية :

د بعد أذان العصر ، تركت الشوارع التي نامت فيها ظلال المدور ، وانجهت إلى العطريق الإسفلت الأحسر الكويسرى الصغير ، وأسير على شاطىء الترعة التي تدور من بعيد حول البلد ، فأذهب إلى الجبانة ، هناك الكافورة العالية التي ترمى ظلها على مقبرة الجد »

كان المغنف [فن \_ هو زيارة مقبرة الجلد . . وهذه الرحلة وهي الأول التي يقدم بها بنفسه ومن نقسه دون تدجيه من الآول التي يقدم بها بنفسه ومن نقسه دون تدجيه من الآخدين . . . إذ أصبح الصبي مراهقاً صغيراً . . . يقاردا كفي الإعدادية . و ديا وصلت مقبرة الجيد ، وقت قاردا كفي ، المعتمد المنافقة بيمس ووجه شديدين ع . . ثم أعند هذا الصبي يحكن للجد الثائم في مقبرة صما حدث في المدار بعد رحيله . . من هذا الشجار والحلات بين الأعوال . . واسيلام الحدال الأسر على الدار وطرد الحال الكبر . . ثم يقول للجد \_ وكأنه يسمعه \_ في براءة وفي حزن ضمين :

« يا جدى . . أمى تبكى عليك وكل ليلة تقرأ لروحك الفائقة ، وتراك في المنام راقدا بقيصك الايض على سرير من الحرير الاخضر تحت تكنية العنب » في يستأنف حليثه ، « و وعندما تقرب صنك ، وتبكى ، غلس بيدك على شعرها » وترام الأولاد الذين يرفر نون حولك بالاجتحة الشفافة » فيجمعون لها العنب ، وقسح لها دمومها بطرف قميصك » وتقرل لها : خدى . . خدى العنب للاولاد »

ما أرق صورة الجنة في خيال هذه الريفية السيطة الطبق ، في هذا المنام ( هذه الكلمة الشبية اللغقية التي تعبر عن الحلم ) الذي يصور آلام الأم وأحزاتها وأحلامها بعد مموت أيها – وبعد هذا اللقاء اللذامع الحزين بين الصبى والجلد يظهر فيجاة هذا الكاتن الهامشي الذي يقوم بحراسة الجائية . . يظهر في صورة مفاجئة كيا يحدث في الحواديت الشعبية ه انتبهت على صوت قدين تعرسان الورق الحلف المشور بين المقابر . . وكان هو ، يقبل متبسا ومظهر أسناته الصفراء بين شفتيه الغليظين للتبين ينبت حراها شارب كثيف مشتبك بشعر السلقين . . .

ويبدأ حديث طويل بين الصبى وهذا المسخ المشوه المنحرف .

وفي أثناء الحديث يسأل الصبي:

ألا تخاف عفاريت الليل ؟
 ويكون الرد
 ما عفريت الا ابن آدم !

ويصف الراوى مبوط الليل على القرية : وكانت الشمس قد غابت عن السياه ، وانعقدت في الجو كتل الغبار ، والحقول من بعيد بدت قارغة ، والزرع صار ممتدا في وحدته ، والشواهد صارت موحشة وغيفة »

ويصاعد الحديث بين الاتين حتى يقترح عليه هذا الحارس الليل أن يقضى الليل معه في مقبرته - بينة - حتى يعيش وحيدا . . ثم يحاول إخواء العيسي ويدخمه إلى داخل المقبرة . . ولكن العيسي يتحكن من الحرب . . ويغفز من شباك المقبرة : . وارقيت على الارض وشمرت بحريق النار في صدغى ، ولكني قمت شادا الأرض وشمرت بحريق النار في صدغى ، ولكني قمت شادا للميقة . . . . . . وهو كمان في عضرة النبراب يعسرخ من وراش . . . . . وللمطولة كانت في قبضته ، وكنت لا أرى شبئا أمليل من وعل طول الطريق كان الناموس الذي هاج مع قدوم أمليل الليل يضرب وجهى ،

وهكذا انتهت هذه الرحلة السندبادية الشانية بـالهرب من عفريت الجبانة . .

وهذا المشهد فى الجبانة يفتتح للشاهد التالية التى يصور فيها الراوى الموت . . بكل تحققاته ويكل طقوس وتقاليده وأعرافه فى القرية المصرية . .

وحين طردت النفس الأخير، وسكن صدوها، انسحب ضوء العين، صرخت النسوة، وملت واحدة منهن أصبعين يسبلان الجفنين، ويسدلان الطرحة البيضاء على الوجه الذي صدر أصفر بلون المساح المعاق على الجدار»

وفي هذا المشهد ببدأ خط الحب في الظهور . . يسير موازيا

خط الموت . : فالراوى يريد لقاء البنت التي يجبها ، ولكن أمه تقبل له :

- خالتك مريضة . . واجب نزورها .

ويصور الراوي مشهد الموت وما يرتبط به من طقوس وتقاليد شعبية . . و الصوات ، وهذا الحديث الحافث عن المبتة . والنسوة و يتشرن على الحمير يصحين شفاهين ، كانت تخرج منين أصوات مكتبوصة متشنجة ، ثم بسدان يحكين عن اما الهوز . . »

> ثم يسجل كلمات أمه وهى تعلد : ديرى المخدة يهن مانتش غشيمة يابنق زاد عل النين ديرى للخدة شمال مانتش غشيمة يابنق زاد عل الخال

ثم يسجل الراوى مناما (حلم) عن الجنة والنار . يقول : و رأيتني صغيرا جدا بين بدى الله الجالس على عرشه المضىء ، على يساره صور علل تطل منه السنة للهب المرحلة ، وعل يجب صور تطل منه أغصان العنب للثقلة بالشعار »

وفي نهاية هذا المشهد يبرز من جديد خط الحب بعد أن طفت عليه كلمات المديد التي يقطعها من حين الى حين الصوات يرتفع وكأنه ألسة فب . . وبعد كل الطفوس التي ترتيط بالموت والتي تنهي بالدفن وإيات القرآن الكروم . . بعد هذا كله بظهر أخب . . ويقول الراوى بعد أن توك صف الرجال المتلفين العزاء ودخل عند النسوة . . و و هناك عثرت عليها بينين تخرط البصل ، وبموعها غطت العينين الجميلتين ، وسالت عل خديها اللمين طلع عليها ودد أحمر » . . وكانت هي الحبيبة التي تواعد معها على اللغاء و الليلة . . في نفس المكان ، وينتهي الشهد بغد الكمات التي تعلن انتصار الحب على الموت في قلب الراوى ، في أخت الليل كنت بين الجغدارين المؤلومان في تغطن التصار الحب

ونصل بعد ذلك إلى المشهد ـ القمة . . والذي اتخذه يوسف أبو ربة عنوات المجموعته القصصية . . و الضحى العالى . . والفحى توقيت ربغى . . فالفرية تعرف الوقت بحركة الشمس . . الفجر والظهر والعصر والمفرب والعشاء والفحى يقع بين الفجر والظهر . . ويشير إلى فترة نشاط القرية . . ويقدم الراوى هنا مشاهد لموت الجند . . في افتتاحية والملات حركات وباية . .

في الافتتاحية يتحدث الحال إلى حفيدة هذا الجد التي تدمى أسهاد ( وهو من الأسهاء الحبيبة إلى صاحب هذه المجموعة ) عن

الجدوهو في قمة صحته ونشاطه . . وهو يشارك في حرس الأم . . ويقول لها بعد خسة شهور من زفافها وهو يشير إلى بعانها : وولد إن شاء الله ع . . وكمان هذا الوليد بتنا هي أسياء . . إن القرية تتنظر دائا ولذا . . لأن الرجل مو رب البيت وحاكمه والمبيطر على أقدار البنين والبنات . والحركات الكلات تصور مراصل باية الجد .

والحركة الثالثة مرحة وسريعة . . وتبدأ بهذا المشهد :
د دخل يوما بعد آذان الظهر ، مرق من العسالة إلى الحجرة
بأخر المدار ، كانت جمئتك وأصك بين الأواني يلفسان أوراقي
الكرنب على الارز ، والدواور بجلجل متداخسلا مع تكتكة
الطاحونة » . . جاء الجد فرحا بحمل هذا الحجر السميد ، أن الإدارة مسحت بأن تعمل الطاحونة د هلى أن يقوم صاحبها
بإدارة مسحت بأن تعمل الطاحونة د هلى أن يقوم صاحبها

وبعد ذلك انبار الجد . . ومرض . . وصبر عن تأدية صلاة الفجر . . وذهبت إليه الجدة . . وتسأله :

- حاج . . مالك ؟ فنقل رأسه جهتها بيطء

فنقل راسه جهتها - های بق میّه

وتصور هذه الحركة بداية النهاية

و بعد يومن أيقظوه ، قلم يستهظ . . . ظل في طبويته يردد أنفاسه بجهد ويطء شميد ، فجعلوا السرير بصرض الحجزة ، لتصبح راسه جهة القبلة ه

ويصور لنا الراوى لحظة خروجه ليلا مع الأب لإحضار الطبيب: وكانت الغيوم صوداء مكلمة فوق البيوت . . ؟ ثم الطبياء و بعد أن غلار الطبيب الدار بساعة ، انتظلق صوات الممان حول الجسد الذي سكنت أنفاسه »

ويعد هذه الحركات الثلاث . . ثأل نهاية هذه الحرئية . . ويصور الراوى مشهد النهاية بعد موت الجد :

وما إن تفجر نور الشمس الذي سقط على زجاج النافذة حتى تجمع الرجال خارج الدار ، ووقف النمش على الباب ، يتنظر الجد الذي حمل حل الاكتماف لتضرغ حجرته من وجوده المهيب . . ولتتهي صلاة الضجر . . وليدأ الموم من الضحى

المالى ٥ . . وكما قلت سابقا إنى أرى في هذه القصة . . المشهد ، قمة الحركة والنمو في هذه للجموعة من للشاهد التي يتكون منها هذا السياريو للقرية للصرية

ومشهد و المتلح » يعتبر من المشاهد الفرعية للمشهد الكبير السابق ه الفسحى العالى » . . يقول الراوى و في واحدة من صحواته طلب الخروج من العساقة ، فأسرحوا إليه يغيبون المشبب من قدميه ، و يستدونه من الجانين » وفي هذا المشهد لنطس عقوق الأبناء و وسيتم على أمهاتهم . . تقول الأم للأب وهو عل حنبة الوت :

ا وصَّ ابنك ياحاج . . وصَّيه عل ،

كان الابن مجمل مفتاح دولاب أبيه . وتحكن من فتح المولاب و وأخرج الصرة ، وعاد مرتعشا ، بعد أن أحكم غلق الدولاب، إلى حجرة الجلوس . . . . وقف على الباب، فألقى عليه الأب نظرة أرعبته ، فارتد بظهره إلى العمالة ، كانت الأم وحدها جالسة فوق الحصير ، تنوح وتلطم خدها ، ينوسف أبو ريبه مشغول . . أو مهمنوم . . بمعنى أدق ... بالملاقبات الإنسانية في البيت الريفي ، بين أفراد العبائلة الريفية . وهو حريص على رصد كل مظاهر هذه العــلاقة ، حريص كذلك على تسجيل تقاليد القرية وعاداتها وأعرافها . . ويشوسل بالذكريات والأعشرافات وبالملاحظة الحارجية والداخلية . . للوصول إلى رسم خطوط وحدود هذه القرية . . وعلاقة هذه القرية بالمدينة . . . . ولكن الظاهرة التي تستلفت نظره وتثيراه تمامه هي بلاشك ظاهرة الموت في هذه القرية . . والواقع يؤيد الفنان في اهتمامه بالموت . : ذلك لأن القريمة المصريَّة تطلق على الموت كلمة و الواجب؛ تطلقه على المأتم وصل طقوس العزاء والمشاركة . . ويقصد جله الكلمة و النواجب ٥ . . أن الموت هنو الواجب الأول . . فبالإنسان المصرى واجب عليه المشاركة في كل مايتعلق بالموت من تقاليد وعلاات وأعراف .

والمشهد الذي يحمل هذا العنوان و بعد الرحيل ، إنما يعني بعد الموت . . أو رحيل الآب . . ويصور وحفة الأم بعد رحيل رفيق حياته إن . وحلاقة الأم بالأبناء ويترجعات الأبناء . . . . ثم يأتى للشهد الأخير من شاهد القرية . . . وهو يقدم صورة حزية قاسية . . ورقيقة ناهمة للموت . . واختار يوسف أبورية لهذا المشهد عنوانا صادقا وصيق الدلالة هو والمنسية ، . . وفي هذا المشهد عنوانا صادقا وصيق الدلالة هو والمنسية ، . . وفي هذا المشهد عموير فريد للحظة تربط الحياة بالموت . . فهي لحظة وحياة ـ موت ه قلقد خرجت الطفلة من بطن أمها لتموت بعد لحظات حتى إن أباها لم يجد الفرصة لكي يختار لها اسها . .

وهذا المشهد في ثلاث حركات . . الحركة الأولى نرى فيها

أسياء الطفلة تلعب في داخل الدار وخارجها . . والحركة الثانية وفيها تسمع أسياء الصغيرة صبراخ أمها وهي تعالى آلام و الرضع ه . . . وشعل الأب أسياء بعيدًا عن الدار وينفعب بيا إلى الطاحوية . . . إو الطاحوزة في هذه للجموعة وفي المشاهد المتملقة بالغرية تعبر عن اللعن السائد الذي يعبل الوسيقي المتصويرية لهذا السيناريو . . والواقع أن الطاحونة هي صوت الغرية وحياتها وعيشها . إنها تقلم الدقيق الذي منه يصنع و خبر الصغار ه ] . . والحركة الثالثة في مشهد و النسية ، تقلم مولد الطفلة . ويسأل الأب أخته التي قلمت ماية الوضع مع مولد الطفلة . ويسأل الأب أخته التي قلمت ماية الوضع مع

> - ولد ولا بنت ؟ قالت العمة

- بنت .

سألها : عاملة إيه ؟

قالت: بين الحياة والموت . . . وأخيرا تقول واحدة من النسوة للأب ردا على سؤاله:

ه البنت صاحبة ؟ ٥ :

و عاشت ثبلاث شوان ، يصدها شهقت ثبلاث مرات وماتت ، . . ويصور المشهد طقوس الموت قامه الحافاة التي ولغت لتموت . و قام الآب ليشترى تطعة القماش الأبيض ، وواحدة من العمات صحمات إلى السطح تمسك جاجة ، وواحدة انكفات على المنخل تشى الارز من الطوب الصغير .

وتبدأ بعد ذلك مراسيم الدفن د جاه الرجل بفاسه ، ضرب الأرض ضربات قوية . . . . وقف الجميع حول الحفرة الصفيرة ، ونطقت واحدة فجأة كأنها نسيت أمرا :

- حسمى البنت إيه ؟

سأل الأب :

سال الاب

قال الرجل :

- Kig .

قالت الداية:

- نسميها و النسية ه

وينتهى هذا المشهد من سيناريو هذه القرية بهذه الكلمات التي تقدم صورة ثابتة للأب وابنته أسياء : « ظل الأب واقفا بينيا أسياء منشبتة به ناسية العالم من حوفاً »

والقصص الشلاث الباقية في هذه المجموعة تسدور أحداثهاومشاهدها في المدينة . . في القاهرة . . وكأننا نتقل من الغربة المقهورة . . إلى المدينة القاهرة . وتبدأ هذه القصص يمشهد بجمل هذا العنوان القاسى والعنيف وكأن علم هذه

المدينة: د بقعمة دم و . . ولمل السراوى يصف إحدى المظاهرات الشعبية التي أصيب فيها . . يقول د صممت عل الرجوع بعدما صمعت بتزول الجيش إلى الشوارع و ، وكان معه الصديق الطالب الشزوج الذي يسكن معه . . لأنها يلزمنان في نفش للعهد . . وعندما عاد إلى البيت سالته الزوجة :

مصطفى من ساعة مانزل مارجعش ! .

قال - اطمئني ، ماتخافيش عليه

وفى بداية هذا المشهد يقولُ الراوى : و تحت قلمى شاب خرق اللم قسيصه الأبيض ، رقعته مع

و عت فلمي تدب حرق اللم فميضه الابيض ، را الأولاد على الأكتاف ، وسرنا صائحين في الشارع »

هاهو الموت يلاحق الفنان .. ولكن المدينة تقدم له شهيدا لملوت في هذه المدينة ، ليس موتا طبيعا مثل موت الجلد الذي تزوج مرتين وأنجب حشرة .. ولكنه موت استشهاد .. موت في سبيل المدل والحرية وكرامة الإنسان .. ونحن في مشاهد للمدل والحرية وكرامة الإنسان .. ففي و بقعة تم a بهيش البطل خريسا .. ويفسطر أن يسكن صح زميله الطالب المتزوج .. وفي و مكان للنوم a نراه يسحث في رحلة مرهقة ، عن غرقة بقضي فيها نزرة التجنيد .. وتقلم كليوا الراوى كل عن غرقة بقضي فيها نزرة التجنيد .. وتقلم كليوا الراى كل ملاحج الأمكنة في أثناه هذه الرحلة للبحث عن حجرة حتى في المقابر .. يقول الراوى وهر في طريقه للفاء عن حجرة حتى في المقابر .. يقول الراوى وهر في طريقه للفاء

و دخلت شارعا على ناصيته بائع الكفت الدوافف وراء الأسياخ ، يهب بمروحه على النار ، فيملأ الحمي بالدخدان ، وكان هم أحمد على الطرف الإخر واقفا على طوية كبيرة ، يكبس وابور الجاز الذي سود بدخانه كلمة مكترية بخط غليظ فوق الكشك ،

وشيء آخر أفت نظرى فى هذه المجموعة هو هذا الصدق الفنى والمواقعى الذي نلمسه فى الحوار الشعبى سهذه اللغة الشعبية البسيطة والمعبرة فى اقتصاد وتركيز . . بلاتزيد أو تكلف أو اصطناع . .

و وتبادل الصديق مع عم أحد عله التحيات

– نهاره أبيض . . وشك ولاوش القمر . . يمامرجها » وصندما يقول الصديق لعم أحد إن الراوى من الشرقية . يقول هم أحد وهو يناوله كوب الشاى : « أجدع ناس »

ومندا يترك العديق هم أحد ليذهب إلى تسخص آخر عد له مكانا للنوم . . يقول العديق لحذا الشخص الآخر واسمه خليل : - الأستاذ غريب ، وهايز تدور له عل أرضه

رد علیه خلیل رد علیه خلیل

- أنا خدام . . بس المشوار بجنيه ه ثم أخذهما خليل إلى شخص ثالت . . وتتابع كاميرا يوسف أبو رية رحلة الثلاثة بحثا عن غرفة ( أو حجرة أو أوضه . . كل كلمة يستعملها الرارئ حسب للخاطب ) . .

وانتهوا أخيرا إلى المقابر للبحث عن أوضه . . و قالت المرأة السمينة المرتدية الجلباب الملون لخليل :

- ياواد سايب الجامع ويتلف ؟

قال لها وهو ينظر إلى الأرض : - أكل عيش ياأم وردة !

ثم أعلاما خليل إلى حدد . . في للقابر . . يقول الراوي و مرونا على شواهد كثيرة مصفوفة بطول المشارع ، والشفلت بشراهة الأسها المكتبوية وتوازيخ المبوت ، وشعرت بكسآبة ورحشة ، وظلت عالملة بلدغي آية و ياأيتها النفس المطاشة »

قال عبده : مين حاوز الأوضه ؟ . . ثم سألق عن عمل . قلت : لسه متخرج ورايح الجيش

و ورفع الرجل اصبعه . . وقال :

- و حُسة جنية قبل ماأقوم ۽ .

وعناد الجميع إلى عم أحمد مرة أحرى . . النهاية في المدانة . .

. ويدأت الشمس تخضى وراء مثلغة جامع الميدان ، ورمت ظلا طويلا دخل طينا الحارة ،

وتنتهى هذه القصة بأحداثها الكثيرة وعواقفها ومشاهدها المتعددة ويهذه الرحلة الطويلة الشباقة للبحث عن و مكان للنوم s في هذه المدينة التي زاد سكانها إلى هذا الحد الشنيع ، الذي انتهى بالناس إلى سكني المقابر . .

ثم كان اللقاء بين الراوى وصديقه فهمى . . قص عليه و كيف أننا من الصبح تبحث عن حجرة [ استعمل الراوى هنا كارة بدرة الأنزار الرابل برير العند . . . .

كلمة حجرة لأن المخاطب من المتقفين . . ]

وفهمى كان زعيها من زعياء الطلبة ومن زملاء الراوى . . وأصبح بعد تخرجه مطاردا من الشرطة . . وانتهى بالعيش فى غرفة قلرة فوق السطح . .

وفي غرفة فهمى استمع الراوى إلى فهمى وهو يقص طهه و حكايتهم حين أثنوا هنا للقيض عليه . . سنة ضباط وأضعرهم بدبورتين و وتتهى هذه القعة الشهد بهذه الكاء د. .

ه وقص طلّ حكايات أخرى ، وشرينا الشباى مرتين ، ودخنا سجاير عليته السوير ، ثم مدننا في قعر السرير ، وفتح كتابا وقرأ لى ، وأنا أسمع حتى سقطت في السوم ، ولعله في صباح اليوم التالي سوف يستأنف يحثه عن ه مكان للنوم » .

ثم نتهى إلى المشهد الأعبر من مشاهد المدينة . أو القصة الإعترة في عمومة و الضحى العالى » ، اعتدار لها يوسف أبو ربه منوان و عبامة المالى » يشير إلى أبوة الليل لكل المشردين بلا مأوى والخزاق الساهرين في وحدة قاسية رهية . . وهمله العبامة تشير إلى الزي الريشي . . ولكن هذا المشهد يشير بوضرح إلى و تقاولية » يوسف أبو ربه . . . ذلك أن الراوى » بطل مذه القصة لم يكن بفرده . . بل و كنت أنا وهي والليل في المدينة كبيرة ذائدة . . .

قلنا لليل: هل تأوينا ؟

قال الليل: أنا أكتم سر العشاق والسرَّاق وأســــر فرشـــة الزوجين وأداري نومة الفقير،

رُهِي قَصة عاشقين هاربين إلى المدينة من بلدهما الذي و يترصد للمحين ويفضح سر القلوب »

قلنا لليل: ولكننا نريد جدارا وفراشا

قال الليل : أنا لأاسلك غير عبامن السوداء و وبعد أحداث متنوعة يتنهى الماشقان المطاردان إلى مقهى ينظل ساهراً طول الليل . . وعلى مقعدين من مقاعد القهي ينامان ثم يستيقظان مع فجر اليوم الجديد . . ويقول الراوى في بداية صحوته وكان كل مامر به تحت عبامة المل كان كابوسا :

و . . . ولكننا لم نسم شقشة المصافير . فقط رأينا صحوة مدينة كبيرة ، تدور في شوارعها سيارات مضببة الزجاج ، وهريات تجرها الخبل ، عليها أقضاص الفاكهة والحضار ، وجنود يجرون حول اسطوانة المدان . . وكان صوت أحليتهم الثقيلة يسمع من موضعنا »

إن الشوطة هنا تطارد الحب كها تطارد الحرية في هذه المدينة الكبيرة . . وماأتسمي صوت أحذية الجنود الثقيلة !

وهند هذه النهاية بجد القارىء نفسه منغوعا إلى البداية . . بداية مجموعة و الفسحى المالى و وكأن هذا العمل دائرة تفضى نهايتها إلى بدايتها . .

ونعود إلى كلمات الافتتاحية .

 و في البدء كان النهر يشى وحيدا في الأرض السوداء ،
 وملؤه حين كان لايجد النبت الذي يشربه يعود إلى المنبع أو يتدفق في بحر الملح ع
 الفاعرة : توفق حنا عدد خاص عن: والإسداع المسرحي،

تعتزم أسرة تحرير و إبداع، إصدار عدد خاص عن و الإبـداع المسرحي ، يصدر أول شهر يوليو القادم ١٩٨٥ .

يضم العدد نماذج من مسرحيات الفصل الواحد ،
 ومسرحية نثرية طويلة ممتازة ، ومسرحية شعرية رفيعة
 المستوى .

 یضم العدد أیضا دراسات عن المسرح المصری والعربی ، وهن کتاب المسرح العرب .

وترجو المجلة من السادة كتاب المسرح ونقاده في مصر والعالم العربي المساهمية في تحريس هذا العدد الخاص .

وترسل المواد ، أو تسلم باليد ، إلى العنوان التالى :

(مجلة إيداع : ٢٧ ش عبد الخالق ثروت ــ الدور الخامس . ص . ب ٢٧٦ ت . ٧٥٨٦٩ القامرة . )

#### دراسمة

## ظاهرة التكرارً في شعرً امْسَل دنقـلُ

#### حسين عبيد

 وإن الشاعر الجيد يوجيد ويوثق بين للحسوس والمجمرد ، يين الفكر والشحور ، ويبين المقل ه الحالية .

نورمان فريدمان

قدم أمل دنقل عالما شعريا خصبا يتصف بالتنوع ، والتطور الذاتي المستمر ، خلال مسيوته الشعرية ــ رضم حموه القصير ــ وذلك على مدار ٧٣ قصيدة ، هي مجمل نتاج الشاعر المنشور حتى الآن . .

وتهتم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على ظاهرة التكرار في شعر أمل دنقل ، وذلك خلال مراحل تطوره الناضجة ، حيث تأخذ هذه الظاهرة ثلاثة اتجاهات أساسية هي كيا يلي :

(١) تكرار بعض مفردات قاموسه الشعرى فى قصائد مرحلة معينة من مراحل تطوره ، أو استمرارها لمرحلة أخرى أو أكثر ، أو اندثار بعضها فى مراحل ثالية ، يبنيا تدخل قاموسه الشعرى مفردات جديدة فى مراحل معينة .

 (ب) مجمل تكرار بعض المفردات داخل القصيدة الواحدة قد ياخذ نمطا متوازنا ، يساعد ـ مع بعض التحفظ ـ على الإيجاء بالاتجاهات والتيارات العامة للقصيدة .

 (ج) تكرار بعض المقاطع داخل القصيمة ذاتها ، وقمه يأخذ هذا التكرار شكل كلمة أو جلة أو مقطع .

دائرة الذات (التقليدية) ما قبل هام ١٩٩٧ :
 عبر أمل دنقل عن هذه الرحلة بقوله هفى البداية لم أكن أعتبر

عبر همل دنفل عن هده المرحمة بعونه هي البداية م اكن اصبر نفسى شاعرا بمعنى الكلمة ، وإنما كنت أكتب ما أشعر به» . تدور قصائد هذه المرحلة «حول المذات» تنغلق عليها ،

تدور قصائد هذه المرحلة وحول البذات، تنغلق عليها ، ترتبط بالذكريات والبعد عن الواقع ، والتقوقع داخل دائرة الحب والهجر المغلقة . وكلها تتسم بتقليلية المعالجة الفنية ، وإن ظهرت فيها بعض بشائر التميز التي ستتأكد في مراحل تالية .

• دائرة الذات/المجتمع (الفترة من ١٩٦٣ حتى ١٩٧٤): وهويمبر عن هذه المرحلة بقوله د . . الشعر والشاعر وظيفة اجتماعية حقيقية ، بجب أن يؤديها ، وهي وظيفة معارضة . فالشعر بجب أن يكون رافضا للواقع دائها حتى ولو كان هذا الواقع جيدا ، لأنه بجلم بواقع أفضل منه .

وقد دارت قصائد هذه المرحلة عن الثورة على الطغيان والاستجداد ، وتعربة قهر السلطة ، وكبت حرية الشعب . ثم كانت هزيّة ۱۹۷۷ ، فتناوغًا الشاعر بجفع الجراح ، يعرى بقسوة سوءاتنا ، ويكشف أسبابها ، ويغوص إلى مواطن المداء بمسراحة إين قنا القاسية ، ويوجى فنان مرهف الحس ، أضاحت أمامه مامه موهبته أبعاد المأسلة المذيّة .

واتخذت ظاهرة التكرار في هذه المرحلة الأبعاد التالية :

(1) مقردات القاموس الشعرى المتكررة :

غيز بناء الفصيدة في هذه المرحلة باختصاء بعض مفردات المرحلة السابقة اختصاة تباحاً كنالعيون الحضر ، دوائر الذكريات ، والصابعة المضادة . بينا استمرت بعض مفردات أخرى كنالسيوف ، الكلمات ، الشهر ، العنكبوت ، الراجع ، والقمر . كها دخلت مفردات جديدة وتكررت مثل المحمد الميضاء إلى الوقف من الأطفال الصدف الميضاء المراد ، بالإضافة إلى الموقف من الأطفال والدين والسلطة والقهر .

(ب) عبمل تكرار بعض الفردات داخل القصيلة الواحلة :

ونختار هنا قصیدة وبكائیة لیلیة؛ (۱۹۹۸) ، حیث نجد مجمل تكرار أهم مفردانها : الرصاصة ؛ (منها رصاصتك ۲) بیكی ؛ (منها أبكی ، نبكی ، تبكی)

رغم أن هذا الاجتزاء لاستخدام القدوات ، وحصر تكرارها ، يُخلّ ببناء القصيدة ، إلا أنه قد يعطى مؤشرا ، ويوضع أهم التيارات التي تحيش بها القصيدة . . فالشاخر يمكس حزنه بفعل البكاء مع الضمائر المختلفة (الفائب ، المتكلم ، جم المتكامين ، أشائبة ، فكانه يؤكد اشتراك المتكلم ، جم المتكامين ، أشائبة ، فكانه يؤكد اشتراك الحاضرين والفائين في البكاء ، وهي حالة نصية سليبة . . . مازن جودت ، توازن دقيق بين السلم والايجاب أكده التكرار المتكافي ، للكمتين . أما ما يجمع كل الفعل فهو الوطن ، فالشاعر يتم بوطه ، كها يتم مازن جودت بوطنه المحتل . . . . .

(جم) أسلوب تكرار المقاطع داخل القصيدة :
 استخدمه الشاعر مرتين هما :

تكوار متنابع: كيا في هذا الجزء:
 وحق تجيء ... عابرا من نقط التغيش والحصار.
 تتسم الدائرة الحبراء في قميصك الأبيض ، تبكى شجنا.
 من بعد أن تكسرت في والنقب، وإيتك!
 نسائي ، ولين رصاحتك ٥٠.

وأبن رصاصتك ؟٤٥

في عمق الليل ، وبعد طول انتظار الشاعر الذي لا ينتهى إلا بزيادة روح الثائر، اللذي يتخيله مصابا مهزوسا ، فبالده ـ مكررا \_ أين رصاصتي ؟ . . هنا يجسم هذا التكرار المتابع موطن أزمة الثائر أساسا (التي تحس وترا حساسا لدى الشاعر المتروى بعيدا عن خط النار) ، كها يعبر \_ في ذات الوقت \_ عن لوقة الاستفاتة المؤلسة ، التي لا مجدى صدى .

تكرار جلة :
 قسم الشاعر قصيدته إلى ثلاثة أقسام . في نهاية القسم الأول

هوكان يبكى وطنا . . وكنت أبكى وطنا نبكى إلى أن تنضب الأشعار نسلفا : أين خطوط النار ؟ وهل ترى الرصاصة الأولى هناك . . أم هنا ؟»

وفى ختام القسم الأخبر نجد :

ووحين يأتي الصبح ــ في المذياعــ بالبشائر أزيح عن نافذتي الستائر ،

خلا أواك . . ! أسقط في عارى بلا حراك أسأل إن كانت هنا الرصاصة الأولى ؟ أم أنها هناك ؟!»

لقد أكثر تكرار هذا المقطع القضية الأساسية ، وهي ضرورة المشاركة في النضال . . في البيداية كمان تساؤ لي الصديقين بالكلمات (الأشمار) ووطل ترى الرصاحة الأولى هناك . . أم هنا ؟ . . لكن صديقه يرحل ، بختار أن يكون فدائيا ، ليشارك في المحركة إيجابيا ، عندلذ يكشف الشاعر ذات سليا لا يواجه ، فيهجمه السؤ ال في النهاية بعد موت صديقه وأسأل إن كانت هنا الرصاصة الأولى ؟ أم أنها هناك ؟! » .

لقد كشفت هذه العلامة التبادلية له ، هنا ، هناك ، مع تكرار ذات الجملة ، أهمية وضرورة الانكتفى بمواجهة العدو هناك في ميدان القتال فقط ، بل يجب أن تبدأ الحرب من داخل الجمهة الداخلية أولا .

 دائرة الذات \_ المجتمع \_ الإنسان (الفترة من ٧٤ إلى ١٩٧٩) .

ومنذ عام 149. أسلمت له ألمة الشعر مفاتيع مملكتها ، لتوجه أميرا من أمرائها ، وتفتع له غرون كتوزها ، فنجده \_ وقد تبلور عالمه الفكرى \_ يضوص فى الأعماق ، وتسم نظرته بالشمول إلى جوهر الأشياء إلى الحقيقة الكامنة ورا، المطواهر ، لهنتمها يحسم آسر ، ويساطة متناهية ، فصارت كماته هى والرقة الفائنة ، إلى طالما رض فيها")

واتخذت ظاهرة التكرار في هذه المرحلة الأبعاد التالية :

(1) مفردات القاموس الشعرى المتكررة:

ثميزت هذه المرحلة باختضاء بعض المفردات كالسيوف ، الذكريات ، والمصابيح تضاء ودخل أهدوسه الشعرى عدد من المفردات الجديدة والتي تكور استخدامها كاللون المفرمزى ، ولا تفاوض يا أبانا ، مزمور ، وسفر . . بينها استمر استخدام بعض المفردات القديمة كالقسر ، الزجاج ، العنكبوت ، الصحف ، ياقات القصان ، والرحاد .

ولتتبع مفردة المنكبوت؛ في رحلتها داخل قصائده عبر مسيرته الشعرية في مراحله الثلاث .

 في قصيدة وبطاقة كانت هناه (ما قبل ١٩٦٣):
 نجده يستخدم هذه المفردة بمعناها الواقس ، عندما ينسج المنكبوت نسيجه في المواقع المهجورة ، التي هجرتها الحبية منذ زمن ، وهو استخدام تقليدي .

«ووحشة غريبة ، وثقب باب لم يعد يضيء ! وعنكبوت قد أتم ... فوق ركته ... نسيجه الصوق ! عمقها كاشفا ومعريا حقائق الوجود . وعلى مستوى آخر يقدم علاقته بأمه وملى ارتباطه جا فى حياتها وحزنه لوتها ، ثم يقدم علاقته مع أبيه متداخلة مع ملاقته مع أمه ومينا ملدى تأثير مادية الواقع عليه ، موظف شخصية الحسين كتموذج نفى ، حى للمبادئ، فى مواجهة ذهب الأمراء .

(ج.) أسلوب تكرار المقاطع داخل القصيلة :
 استخدمه الشاعر بحر فية معجزة كها يل :

 تكوار جملة وملك أم كتابة ؟٥
 تكررت ثلاث مرات في الورقة الأولى . . استعاد في الأولى صورته مع صديقه طفلين خارجين من الدوس ، وفي الشانية

صورته مع صديقه طفاين خارجين من المدوس ، وفي السابق والشالة يتبادلان اللعب ، ليفوز من يلعب بالعملة فكان الشاعر موفقا في استخدام التكرار ، الذي نقل صورة حيّد لهلم المذاعبة الموحية .

 تكرار كلمة: وهوما برعفيه الشاعر في هذه المرحلة بفئية باهرة. وحدث مرتين:

تكرار كلمة وأمىء ثلاث مرات في المقطع الآفي:
 ونائيا كنت جانبها ، ورأيت ملاك القدس
 ينحني ويربت وجتيها

وترا خى الذراعان عنى قليلا قليلا وسارت بقلبي قشعريرة صمت

– أمي ، وعاد لي الصوت

أمى ، وجاوينى الموت
 أمى ، وعانقتها . . وانكفأت

وغام بي الدمع حتى احتيس ا،

خدم تكرار لفظ وأمى، برايقاعه الأثير، تجميد مشهد موتها . . ففى الأولى بعد أن شاهد الوقائع المربية المبلرة ، صرخ غير معبدق ، فلم يستجب لندائه أحد ، فصرخ ثانيا (أمى) عندلذ اكتشف صوتها ، فنداداها \_ ثالثا \_ ملتاعا ، باكبا ، مصدوما . .

> - تكرار كلمة والحسين، في الورقة السابعة : وإن تكن كلمات الحسين وسيوف الحسين وجلال الحسين مقطت دون أن تنقذ الحق من ذهب الأمراء أفتقد أن تنقذ الحق ثرة الشعراء

لعب تكرار كلمة والحسين، كمضاف إليه ، تنسب إليه كلماته وسيوفه وجلاله ، دورا هاما في رفع الإيقاع وزيادته بما يبعثه في نفس المتلقى من تاريخ الحسين الساصع ، كما جسدً التكرار مكانة الحسين بني الأكرمين ، كنموذج متألق للمحق لقد أتم العذكيوت ما يدأت فى انتظارك الوقى إه - وفى قصيدة «كلمات سببارتاكتوس الأخيرة» : (إسريبل 1937) :

نجد الاستخدام المجازى حين پرتدى الموت مسوح العنكبوت ، حتى يبلو وهو ينسج عشه ، كأنه بمد نسيج الموت لينز ع الحياة من الرجال .

وقالانحناء مرّ .

والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى: - وفى قصيدة والأرض والجمرح السلى لا ينفتح، (مسايسو

> 1997) : يطور الشاعر الاستخدام المجازى لهذه المفردة : وأحببت فيك المجد والشعراء . .

واحببت فيك المجد والشعراء . . لكن الذى سرواله من هنكبوت الوهم : يمشى فى مدائنك المليئة بالذباب

يسقى القلوب عصارة الحذر المنمق. - وفي قصيدة وسفر الف دال، (١٩٧٥) :

يعود ليشبه الشوارع في آخر الليل في امتدادهما وتشابكهما كنسيج العنكبوت :

والشوارع في آخر الليل . . آهـ خيوط من العنكبوت . . .

- وفي قصيدة والمزمور الثان، ١٩٧٥

يرسم صورة بليغة عندما يتلبس البحر جسد العنكبوت ، ليستدعى صورة المحبوبة فإذا هى فراشة تتخبط فى شراكه حتى الموت :

> وقلت لها في الليلة الماطرة : البحر عنكبوت وأنت ــ في شراكه ــ فراشة تموت:

(ب) مجمل تكوار بعض المفردات داخل القصيدة الواحدة : نختار هنا قصيدة ويوميات أي نواس، (١٩٧٩) ، حيث نجد أن مجمل تكرار أهم المفردات :

ملك ٥ (منها : الملك ٢) \_\_ كتابة ٥ (منها : الكتابة ٢)

أمى 0 الحسين ٤

من مجمل تكرار هذه المفردات داخل بناء القصيدة ، يتضح أن تكرار ملك وكتابة ، تعبير عن العملة الملاية وتأثيرها على البشر ، ومدى تحكم الصدفة والحقة في مصائر البشر ، وهي أيضا تعنى المزاوجة بين الظاهر والباطن (وجهي المملة) .. وهو في القصيدة يلج من خلال ظاهر الأشياء ، ليضوص في ظنى .. مثله .. فاقد الروح فالتصفت بي أضلاعه والجماد يضم الجماد ليحميه من مواجهة الناس !) صرت أنا والسرير جسدا واحدا . . في انتظار المصير !»

وفي قصيدة ولعبة اللهاية، يتذكر الشاعر يوما مضى ، عندما انتبه من غفوة المرضى ، ففاجاه شخص بيتسم ، وهو يقدم له حبوب اللدواه ، هنا تستمر ذات النغمة اليائسة ، فرغم علمه بعدم جدوى العلاج إلا أنه يتناول الحبوب متفها ، مستسلما لنهايته المقبلة . .

> وأمس: فاجأته واقفا بجوار سريرى عسكا – يهد – كوب ماه ويد \_ بحبوب الدواه فتاولتها . . ! وأنا كنت مستسلم! لمبيري !!ه – عفر دة والسكينة » :

فى قصيدة والطيور؛ يتخيل نفسه كالطيور المريضة ، التى منمها المرض من غمالطة الناس ، فهى لا تهتم بتوفر الطعام ، وإن رضيت أن تدور حوله ، فلم يبق لها شىء سوى طمأتينة الذبع وانتظار التهاية . .

ح وانتظار النباية . .

دوالطيور التي أقمدتها خالطة الناس ،
مرت طمأنينة العيش فوق مناسرها . .
فانتخت ،
وياعينها . . فارتخت ،
وياعينها . . فارتخت ،
وارتفت أن تقاقىء حول الطعام المتاح
ما الذي يتبقى لها . غير سكينة الذبح ،
غير انتظار النباية ،

وتكررت مفردة والسكينة ثانية كمرادف للطوفان أو الهلاك الشادم المرتقب السدى كان ينشظر ابن نوح وذلك في قصياة ومقابلة خاصة مع ابن نوح:

. . صاح بي سيد الفلك ـ قبل حلول السكينة :
 وانج من بلد . . لم تعد فيه روح !ه ه
 مفردة والقراره :

فى قصيدة والطيوره يناجى الشاعر فيها ذاته أن تنطلق ، أن تفر ، لكنه قرار محكوم ، مكرور ، يتجدد مولده كل صباح ! درفرف . .

ورطرت . . فليس أمامك \_ والبشر المستبيحون والمستباحون : صاحون ... الباهر . . بما ساعد على عرض فكرة الشاعر المركبة بجلاء واقتدار ، بالاحالة إلى وقاتم التاريخ . .

O دائرة المرض الموت (الفترة من ۱۹۸۷ إلى ۱۹۸۳): صبنت تجربة المرض القاسة الشاعر، فصهرته في بوتقتها المريرة، فاضافت إلى حساسيته الشاعة شخافية ووحية، تمثلت في قصائد مذه المرحلة، فكأنه حقق كلمساته حين قال وأنا

المربرة ، فأضافت إلى حساسيته الفنية شفافية روحية ، تمثلت في قصائد هذه المرحلة ، فكانه حقق كلمائه حين قال وأنا أعكس ذات الشاعر على الأشياء ، وأحاول أن أغير الأشياء ، وليست الأشياء هي التي تغيرن،

(1) مفردات القاموس الشعري المتكررة :

لذلك اختفى من قىلموسه الشعرى عبده من المفردات كالرصاد ، ياقات الأشعمان ، والقمر ، وصاحبت بعض المفردات الأخرى كالصحف ، السيف ، الزجاج ، . . . ينها يقرت قصائده حين صبغ المرض هذه الرحلة ، فنخل قاموسه الشمرى عدد من المفردات الجدينة كالحقيقة ، المصبر السكية ، الفراء ، وبياض الكفن . وسنعرض لتكرار هذه المفردات للأهية المرحلة بيشى ، من التضعيل :

والحقيقة تكررت في قصيلة والجنوبي :
 على تريد قليلا من الصبر ؟

فالجنوبي يا سيدى يشتهى أن يكون الذي لم يكنه يشتهى أن يلاهى اثنتين :

الحقيقة والأوجه الغائيةء

فالشاهر \_ كمهده دائيا \_ بصلابة ابن الصعيد ، لا يريد صبرا ، ولكنه ينشد الحقيقة (جوهر الأشياه ) ، وأوجه أحباته ليكونوا عونا له خلال معاناته الفاسية . . لكنه حين يستقبل الذين يعرفون حقيقة مرضه ، يكشف ذات الحقيقة الرهية في عونهم (قصيمة : وقصد صن)

- مفردة والمميره في قصيلة والسريرة

لقد أوهموه أن السرير سيحمله لفترة ، ليولد ثانية في الصباح بعد الشفاء ، لكن السرير ، لطول سكون حركة جسله ، ظنه مثله ، فالتصق به حتى صارا ... هو والسرير ... جسدا واحدا في انتظار النهاية المرتقبة . .

> وأوهموتي فصدقت . . (هذا السرير

ليس أمامك غير القرار . . الفرار الذي يتجدد . . كل صباح !:

وبعد أن قطع شوطا أطول عل طريق العذاب تتبلور أمامه الحقيقة العارية ، نراه في قصيدة «الحيول» يناشدها أن تركض أو تقف في طويق الفرار ، فسالكل سنواء ، وكأنته 'يقن عدم جدوى الفرار أمام القدر المنتظر ...

> هاركضى للقرار واركضى أو قفى فى طويق القرار تتساوى عصلة الركض والرفض فى الأرص»

ورغم ذلك يقاوم ، ويرفض موقف أولئك اخكياه (الجباه) المذين يهربمون من الأرض ، ويفدون مد بحثا عن النجاة السهلة \_ إلى صفينة نوح (قصيدة : «مقابلة خناصة مع ابن لدحه)

> رجاء طوفان نوح ها هم الجبناء يقرون نحو السفينة،

مفردة ويباض الكفن:
 يرتبط لدى الشاعر البياض بلون الكفى ، فنجده حين تلح
 يد دكاي المات (فصلة : والى محمد حسن إسماعية في

عبه دكرى الموت (قصيلة: وإلى محمود حسن إسماعيس ق دكراه) يرى أن البياض الوحيد الذي يتوحد فيه الجميع هو بياض الكفن

> وإن البياض الوحيد الذي برتجيه البياص الوحيد الذي نتوحد فيه : بياض الكفن»

کے یقودہ انڈون الابیض المتفشی حنولہ بـالمستشفی بلون لکف: (قصیدة دضد مزہ) :

ولون الأسرة ، أربطة الشاش والقطى . قرص المنوم ، أنبوية المصل ، كوب اللبن كل هذا يشيع بقلبي الوهى

كل هذا البياض يذكرني بالكفن ! ه

 (ب) مجمل تكرار بعض المردات داخل القصيدة الواحدة : سطيفها على قصيدة والجنبوي، (ينايس ١٩٨٣) . فبجد نكرار أهم المؤرث :

أتدكر ٢ (منهم : لا أتذكر ، أتذكرهم) نصف ٦ (منهم النصف) موت ٤

احدوبی ۳

حية ٢

ورغبه أن اجتزاء تكوار هده الهودات قد يكون محلا بنناء

القصيدة ككل ، إلا أنه يعطى مؤشرا لاتجاه الأفكار فيها ، ويوضح مسار أهم تباراتها . . فيمكن أن نستنج من تكوار كلمة وأنذكره أن الذكريات تلعب دورا أساسيا في حياة الجنوي ، وهل يملك مريض عكوم عليه بالموت إلا ذكريات ماضية بجترها بين الجن والجين . . وفي هذه الحالة يتأرجع الشاعر في منتصف الطريق بين اليقين وعدمه ، بين الرغبة الكاملة والفعل الناقص ، بين حياة تبهت وموت يطغى ، وبين حب الحياة وبين وهن التمسك بها

(ج.) أسلوب تكرار المقاطع داخل القصيدة :

فنجد هذا الأسلوب قد انكمش وشف ، وأصبح كلمة واحدة ، ذات رئين حزين ، هادىء بما يعمق الصورة المستعادة من الماضى ، ويسهل طرحها ، فتتداعى الصور في تبوال متابع ، كل هذا نبع من مشاهنته إحدى صور طفولته العائلية كان فيها أبوه جالسا ، وهو واقف يجواره (نقس قصيدة والجنورة) :

هرفسة من فرس تتركت فى جبينى شجا ، وعلمت القلب أن يحتوس اتذكر . . اتذكر . . مات أي نازفا اتذكر . . اندكر . . هذا الطويق إلى قبره

هذا الطريق إلى قبره أتذكر . . أحتى الصغيرة ذات الربيعين لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها المنطمسر،

لعب تكرار (القطع حـ الكلمة) وأتذكره .. دورا حيويا ه كاداة للريط ، واحترار الذكريات في تسلسل رقيق ، حزين ، عنما استماد الشاعر أيماد ذكري معية هي رفسة من فرس ، ومانتم عنها من أمر مادي (تركت في جبيق شجا) ، والر معنوي الموجز ، وبجرسه المؤشر ، لترتب نتيجة ، وترسم صورة الموجز ، وبجرسه المؤشر ، لترتب نتيجة ، وترسم صورة واتذكي لهنمنجها مذاق المدعى ، . فيتكرر دات المنفط المثلكة (المقطع) ثانية ، لتحقق لتديع ، فتتداعي صورة أخرر الكلمة (المقطع) ثانية ، لتحقق لتديع ، فتتداعي صورة لرنس بالأخرى الواصفة (هذا الطريق إلى قرى) . عندها للكر ذات الكلمة - النفية ، للمعة (الذكر) يستعيد عن صرية ذكري قبر الأب ، ذكري موت أخته الصغيرة لذكريت سريط ذكري قبر الأب ، ذكري موت أخته الصغيرة لذكريت سريط المنط 
الفعل (لا أتذكر) حيث لا يتذكر الطريق إلى قبرها بـإيقاع لاهث ، كمن يرغب في التخلص من هذا العب. . .

فكان المقطع ـــ الكلمة (أتذكر) ، كان تكراره هو مفتــاح الشاعر الأثير للولوج إلى عالم الماضى ، عالم الذكريات ليغترف

منه ، فيحقق التكرار حندثذ - تبراكم الصور ، وتسابع التداعى ، وتكثيف المشاهد ، والأهم من هذا كله ، فقد زود التكرار القصيدة بمليقاع حزين كالمدموع الساخنة ، تُنشِّق صمت متنابع ، بليغ . .

القاهرة : حسين عيد

(٢) للصدر السابق ص ١٠٨ : ١٠٨

(١) لمزيد من التفصيل عن مراحل تطور الشاعر الغنية أنظر دراسة والفارس الذي رحل، بقلم حسين عيد \_ مجلة إيداع \_ العدد العاشر \_ اكتوبر ١٩٨٣ ـ القاهرة .

<sup>(</sup>٣) من وآخر حديث مع الشاهر أمل دنقل؛ أجرت الحوار اعتماد عبد العرزيز ص ١٧٠ مجلة إبىداع ــ العدد العماشر ــ أكتبوبس ٨٣ ــ عدد . .



- ٥ بيت نوق شجرة
  - 0 بربك قل لى

  - 0 الغريب 0 القُليس
- 0 ألف باء الجحيم
- ٥ سبع قصائد٥ غولات الأرض

  - ٥ زهرة سيتغير

- فاروق شوشة قؤ اد سليمان مغنم
- إيراهيم تصراط
- محمد سعد بيومي
- صلاح والي
- عبد الأمير خليل مراد
  - علاء عبد الرحن
- عبد حلمي جامد

# شد بيت فوق شجرة

كانت شجراً ، ينمو في ، وأنبتُ فيهُ تلتف الأغصان بروحي . يُفرخُ طَيرُ بين حنايا القلب ، ويُورقُ عمرٌ ، مقطُ ظلُّ ، تعشبُ أرضٌ ، كانت عطشي ، كانت تقذفنا للتيه هذا العمرُ المُجذُولُ تَمَا يُنضجنا لَفْحُ الشَّمْسِ ، وتضفرنا سنواتُ القحط، ويترعنا نثغ الشقيا نتشكُّلُ عَنْرَ جِدُورِ مُوْعَلَةٍ ، نطَّلُعُ في ساقي واحدةٍ ، نتفاوحُ من أكماء الزُّهرُ هُزّي جِذْعً ، إنّ اساقط . إنَّا نسَّاقطُ رُضِياً وعناقيد ميلي غُصْناً . إنَّا حَين تشابكت الأبدى ،

وتشابكت الأيام ، تداخلت الرو يأ . . . نهراً يتفجُّرُ بالخصب وشموسا تسطم فوق حقول القمح ودروباً تُفضى ، لمسالك تُفضى ، لمدى يمتد ومدائنَ تعلو . . لا يدخلها إلا المختومون بوشم الحبّ كانت شجراً ينمو في وأنبتُ فيه لا نعرف مَنْ منا الغضَّنُ ؟ ومن منا الأوراقُ ؟ ومن منّا الثمرة . ؟ تقطعنا ، لو تقصف عُصنا تُنزعنا ، لو تقطعُ جذَّعا تشربنا، لو ترشُّفُ قطرةَ طلُّ ذابتُ فوق جبين الشجره فلماذا نخشى يومأ أن تذبل هذي الأوراقُ ؟ وأن ينكسر الغصر ؟ وأن يرتجل الظُّلُّ \_ وينَّاي \_ والشجرة فينا مازالت الشجرةُ فينا مُزدهِره !

هذى خطواق الأولى ، تمرق فى الطين ، وتوشك أن تتمثر ، اسقط ، ثم أعاوة ، وجهي لا يُفصح عن هدف ، ويداى مملقتان بغض ، آو . . مُغلَّتانِ برقد ، يفلِتُ من ، لا ضير ، تشبّت باخر ، عاودت الخطو ، الطين يلاجقنى ، الطين وجوة وبيوت وسرادي ووحدة ليل منكتة ، وأنا فى الغللبة مشدود ، لمصير بجهول أمضى ، لنداء نباء يتردد ، لحقول تملاً انفاسى بروائع ليل يتوالد ، أشباح تقمى فى النمطف وفى السّاحات تراوغ إذ تتمطى ، وهي تطول تطول ، تسد الافق ، ويصبخ حجم الحوف بحجم النّخل ، ولون الرعب بلون الليل ، يشق عُيونا منطفتة !

> أبحثُ عن ماوي يعصمني عن لونِ أخْضَرَ بجذِبني

عن عُشْ فى شجر الزيتونِ ، ألاصقة ويُلاصِقنى نتداخلُ ، فالكونُ عِناتى . نتاخمُ ، فالموسيقى هسْهَــَةَ تَمْزِقَهَا الأوراق نتواصلُ ، فالدنيا ــــلا أبهى ـــ والعمرُ الابنُ ـــلا أخل ـــ وترفُ مُعلى المُبتدئة ! .

> الآنَ يدورُ العمرُ ، ويُفصحُ عن دوّرته ، يفجؤنا عُرِي الأشجار، ولون الخضرةِ شاحبةً ، ونضُوبُ الماء . . . نتساند . . أخوج ما كنا نتلاصق ، أبعد ما صرنا وتغرننا ريرب تُنكِرنا عينُ الأرضى ، وذاكرة الأسياة فلمن أَتُّهُ ؟ وتتَّجهِينَ ؟ وهذى الأرضُ تظلُّ تُلاحقنا حتى الموت قدراً مشدوداً ، يُوغِلُ فينا لا تُخْطِئهُ العُينُ ، ولا يُخطئهُ القلْب والعمرُ رهانً .. أن نحيا فيها ، نجعلَ منها زمناً للحلم ، دُرُوباً للذكري ، وعُداً للموت .. الممرُّ رِهَانٌ ، أَنْ نُنْتِ فِيهَا شَجِراً مُلتُّهُا ، لا نُحْصِيه العمُر رهانُّ ، أن تجعلَ منها زمنا ومكاناً . . . لا يقذِفنا للتّبه شجراً عِمَّيا فينا ، نحيا فيه شجراً ينبُتُ فينا . . وَطَنا !

القاهرة : فاروق شوشة

# شدر بربك قتل بي

#### إلى الشاعر أمل دنقل في ذكراه الثانية

أوضُّرع خاطرُق باسمِكُ العذبِ يا سيدى ـــ كلَّ يومُ ـــ وَأُوسُّرِع خاطرُق باسمِكُ العذبِ يا أَركضُ . . أَركضُ وأُسرِجُ خَلِّلَ ـــ أَركضُ . . أَركضُ لكنَّه الحَّرْنُ يعتالُ خطوى . تسوخ الرؤى فى حقول. الفجيعهُ أعودُ وفى جَمَّتِي قبضةُ من رمادِ الهزيمة تطولُ المسافاتُ ياسيدَ الكلماتُ فالمُّ صمتكُ يخلمُ وجه الزمانِ الذى و سلخ المخرف بشرته ، واعتل صهوة الحَّدِ فيه الذبولُ

وتمنكك الأرضُ مفتاخها وتبوحُ إليكَ باسرارها . . باستكانة فرسانها باحتراقِ العصافيرحين تدفى على بايها يُشتكى الطُميُّ حين يجف على صدره شجرُ العدل تصحو الممالك بين ضلوعَ والخيلُ تجلدُ أقدامَها شهوةُ للوصولُ

ابي كيف اجزمُ أنك في الموتِ والصورةُ الآن تملؤ ني ، وتنادمني ، وتقاسمني نصف وجهي د ونصف رغيفي ، كلّ الأحاسيس تمرَّخ . . تقطف آخزاننا المستعادة

#### ومازال صوتُك يقر مُ آذانَنا مثلُ و دق الطبولُ ،

يقولون كنتُ وتسكتهم شهوة القولر . . يرتجلونَ المواويل . . يستمطرونَ الحروفَ عل ربوة الشعرِ علَّ الحناجَرَ تنبتُ تمضّ صهيلِ النظاعيل . . . مجترقون على صفحة الليل . . حين يموت النهازُ ويأكلهُ شبحُ نسبحـا

> يقولون كنت وتحترق الأغنيات على منير الموت يسكن كل الحناجر صمت . . عقية . . عقية وأنت على حافة الصمت تمنحنا رخصة البوج صك التواصل ما بين برية القول . . واخله والضحكات التي ؤثذت تحت صمت الحيول

وتغُمِرنا بالأناشيد حين تضاجعُها خطّاتُ النخلُص من ربقة الوهد حين تصافعُ ساجدَها قبضَة السُّيف نستلُ أحزاننا المشروعات بوجه الرحيلُ

> فياسيّد الكلمات . . تواك امتشقّت الذي لا تكنّه ؟ أصافت طينة هذي الملوك التي طرّوت عرشها بالقصّت ؟ ترى هل عوقت الطريق إلى قبر أحتث . . . ؟ هل صار سيّفك تاج السنال . . صارت قوافيك نيلاً وحث ؟

أخى لن أقولُ الذي لم تقلّهُ • وهل يصلُّ الصوتُّ . . ؟ • والقبدُ ينخرُ في العظم \_ والشَّعرُ ليس يطاولُ هام اللَّعبُ

> أبي لن أرِي فالمسافات بيني وبينك مكتوبة تمداد الرغيف وموبوءة ماختوف

وكيف أرى ؟ والعيون التي أُرمِنَتْ بالتصاويرِ والزيفِ يفقؤ ها الحوث يسكن أهدابها المستحيلْ

منيا القمع : فؤاد سليمان مغنم



### الغسربيب

#### إبراهيم نصسرالله

وأقمت خيامك في آخر الأرض بين حم وهم يتقد الرص بين مع وهم يتقد وتند مشك البحر حين يحى أو المسلم المس

أيا الطفل كم من يد كسرت فيك أجنحة الطبر كم من يد كسرت فيك أجنحة الطبر ليرتاخ منك ومنا وكم من صديق رأى حكمة الحزن قائمة في حروظك ، فابتكر العذر كى يبتعد كل ما يشبة الروخ . . هل هنا لك فرق تحدده بين روح وجرح مضى في جسد ١٩ حاشيب المبكر حقر رأيت الحواز بلا

# شعر القوليّية س

و عصور الجاهلية أنشأ أبرهة الحبشى بناء بقال له القُليس
 ليصرف الناس عن الطواف بالبيت العنيق 2

يأتون إليك طيوراً ، خلف بذور فصليةً في جعبتهم أحلام الدنيا بلتهمون الصُّور العُرِّي ، يذوبون على أغنية الغيم . . يدوخون مم اللقيا ويتوهون بسوق العطر ، وينكفئون على ثلجك . . يغترفون من النافورات الللية في المدن القُلِّيسيَّه والمدن القليسية تجتث رحمة الاماء وتدفّق فيهم ، دمها الثلّحقُ ، وحاسّتها الخشسِّه وتحمم صحاب الرُّسُّ ، وأصحاب الفيل . . عني ساندة خجريه تفتح باب النَّتُج ، وباب الرشف ، وباب الشمُّ . . وبأب الضحكات النهمات الغجرية وتمدُّ السوطان ، وأخار اللبلايات ، وتلتقمُ . . . الأفئدة الرتائه وتمدُّ الأذرع . تفتح أعينها الشبقية وتصيخ السمع . . وتنذر أهات الدفء . . وتغرس خطافات السُلب . . وأظفار الكوب . .

وحين تمصّ القادم ، يصبح ذكرى ، أو يلقى . . في جوف قوالبها الشمعيَّة . مسكين هذا القادمُ من مدن الدنيا . . مدن الكثرة والعثرة ، والنسمات الفطريه يدفع حاسَّتة ، فطرتُه ، ويقدُّ بكارات العذريَّه يتركُّ طين الأرض ، وأطيار البرُّ وأحضان البحر . وأغصان النهر أو ماء الأسفار الروحية ويحطُّ الطائر بعد عبور المَّاء وتبارات الربح . . على القبضات الهمجية مسكين هذا الطائر . حطّ على الأسوار الشوكية . والأسوارُ الشوكية في المدن القُلِّيسية تغرسُ أنياب الأظفار ، وتمتصّ رحيقا ورؤ ي لتغذّي . . سوسنة دموية بطيور بريه وطيور البرُّ تموج وتزحف ، خالعةً ثوب الفِطرةِ . . . فوق الأحجار الوثنية والأسنانُ الأحجارُ ، تدقُّ بعنف فوق رءوس الطير . . وتسفيه النشوة ، والأحلام الورديّه تُفسدُ فيه الروح الفطريُّ ، تبدُّله بالريش القلِّسيُّ . تمرِّجه ، وتخدّره ، وتُبرقشه بالأصباغ ، وتطلقه في الساحات بُهر الكلمات . . ودفى الخطوات القبليه مسكين طائرنا الهزلي، أضاع الرحلة . . والنبض ، وأصبح قليسيًا وتناسى مدن الكثرة ، والعثرة ، والخطو . . تواری ، وتمادی . . وارته . . أتربة الشهوة حيّا صاح صراعا وضياعا ، مدّ ذراعا وفؤ ادا محروقين . . ومدّ شراعا لكن صدى الصوت قعيد ، يتكسر فوق جُدار الصمت . . وفوق سراب ، وخراب ، وعذابات الطوفان القليسي . . تُلاحة طائرنا المسكينَ وتلفظه فوق الجُزُر الوهميّه مسكين ياطائرنا ، تصرخ فوق النار ، وفوق الشكُّ . . وفوق الوهم . . وفوق ، وفوق ، ويرتدُ الصوت إليك حثيثا ، . .

بور معید : همد منعد پیومی



# شعد الف ساء الجحيم

وارتمت تحت سن الأسنة خاضعةً

باء

قاربٌ فوق سطح المحيطات معتقل ساكنٌ فيه جوهرة وهلال على صفحة الماء منتشر أو ضياعٌ يحاصر بوثقةً

لا تولوا جسدى للرياح ولا تولوا للرياح الوطن فالأسنة مغموسة بالدماء والقلب قد مزّقته المحن صالب حزن الآن فوق الصباح صالب قلبي الآن رغم الشجن

ارتوی رغم هذا المساء \_ رغم هذا الذی أنا فیه \_ دائیا سیمر الزمن

القاهرة : صلاح والي

ساريةً وشراعً حدً سيف وكف اعتراض دائماً واحدً منفرد في حدود الجماعة جزءً وفي سطوة الحزن فردً وفي قمة المجد الفُ ذراعً

رضم أنف الحوانيت \_ تلك التي أغلقت في المساء \_ غشى تجادل أرصفة الشارع الحجرى الحديث وتسأل جاراتها عن صديق نازل الصدر بالموج صار عل منّب للمهيذ وتدرك أن البرودة مسكونة بالرياح وأن السحابات حبل ببعض اللماء وأن البحار التي أولت للغزاة مراكبها لبست ثوبها الأرجواني واغذت فوق شط المحيطات متكاً

# شعد ستبع فضائد

#### ٥ مسافة

ما الذي يُضْعَفيت نهدي الطريق لا المسافة تصلق المختفى لا المعابرُ تفضى إلى شاصيء آخرِ والمدى أبَدُ غير أنى أجدُف في مَوجه كالغريق .

٥ أريكة

يتملي حُروف سمه في جريده وَيُقتش عَن رُوحه في غادٍ القضيده أَثُراهُ عَنى صهوة الخوف يَجْمى العنى أَمْ يَدُورُ صَنيناً على مفعدٍ في الحديقة !

#### 0 في التراب

0 في أكمة

يُندَّلي من خاصِرة النُّبع الماءُ

ويُولُولُ في صَعدِ الطَّائِزُ صَلِيقً المستراء يَهِيطُ فِي الرَحِمةِ مُرْتَبِكاً لا ناي يكفكف آهته لا ريخ تُجرجرُ سُورته آءِ لو يَتَطِئتُ من عَلَى الروحِ منَ نَعَبُ سلاقتها وَعِ الْفُ مَا بِينَ الجَمرةِ وَالْأَنْدَاءِ !

0 ميقات

حينَ انتهى نَهارُنا وَدَقَّت الطبول وَدُحْرَجِتني مِن شُقوقِ الباب شهقة الأقول خَرِزْتُ خِبُ الروحِ نَاى أَمْتَى وَخطوَتِي أُقرَبُ من جَفْنين لأَمْحي خَيطاً من الدُّخانِ في

أُوَ حَرْفَ بَدهِ ضَاعَ بِينَ خُطْبَتِين

في المسَّاء تودُّع بعض التعب لتُرَى في الصَّبَاحِ المبكرِ أَتَقَالَهَا عُلْهُ الْخَيْلُ تُصْحَكُ فِي لُجِّيهِا وَالْمَارِينَ وَالْمَارِينِ عَيْمَارِينَ أَوِ النَّوَاعِيرُ ، أَرَكَانُهَا من قصيب .

0 صُوتُ آخر

في المثر التقيتك ليس لي غير حُلم الرصيف وَنَايٌ يُزِنِّرُ فِي مَبِسَمِي كالقصينة أيها الشُّعراءُ انْعِسُوا للرياحِ التي تَصْرُخُ الْأَنَّ فِي مَيْكِلِي وتلم المزامير من شفتي الذابله

العراق : عبد الأمير خليل مراد

# شعد تحولات الأرض

جعلنا نجمةً كوخاً لنا ودخلنا حلمنا . . . في خَجَل تعبأ كُنًّا ، توخُّدنا مريساً وعروسا

تعِبُ الشوقُ من الشوقي . . . توارينا كثيرا وتوازينا كثيوا بينها يكبر فينا عطش التربة

يا ظُلاً على عينيٌ ناما بشرق المنديلُ . . . والوشى يداكا ما الذي أقصاكَ عنى ؟

ظمأ النخل بعيني للغمامات بعينيك فهل تطفئني ؟ يجتاحني جوع إلى الصدر الذي فيَّان عاما فعاما تَبُتُ الأشباحُ في عينيكَ . . وحدى أصعدُ السُّلمَ للأوج وأتلو قصتي للموج كانت الأرضُ عروساً والدمُ الساخنُ ينداحُ . . عريسا

من عبير العنب الضاحكِ في الكرم ومن ترثرة النبع إلى الصفصافة السَّكرى ومن ضحكات 1 موسى 1 قَابِضًا دْيِلَ رِدَائِي مهرةً كنت \_ وغصنُ أخضر في يدِهِ ووراثى همساتُ الحبُّ . . والحرب وطاردنا شعاع الشمس وشوشنا الغديرا ثم أكرهنا الصخورا أن تسوق الهدئ \_ حينا \_ والمكوسا وتصاعدنا تصاعدنا تصاعدنا إلى النجم جعلنا نجمةً بحراً

ألقى جدول الليل على كتفي . وتستجليك أشواقي ضمُّنا الحَلْمُ . . فتدموني . . . وكانت حولنا النار وتسلوني بكرم الحلم . . وحدى توحدنا كيا اعتدنا فصارت حولنا النار سلاما حيرتي تأكُلُني عاماً فعاما كنت تعطيني الفيا كانت القبلة أجراساً وأطفالاً ونبعاً سالَ شوقاً للمصافير ها أنا أعبرُ في النارِ إليكا ( هَا أَنَا أَدْخُلُ فِي الصحو عليكا ) كليا أجلس للنهر وحيده كنتَ في جلبابكَ الأبيض . . والشملةُ مُوالُ على كِتْفيكَ أشهدُ الماءَ على ألحبُ الذي باعَدَني . . . حين دعاني شعرى كان معقوصا - كيا احبيتني -والغصنُ في كَفَّيكَ أخضرٌ . . . . خِفتُ ــ في قلبي ــ من النار ولكنك في أذنى تمتمت : عندما امتلت إلى صدرى يدأه وصليباً صارت العيناني . . و سلامٌ هي . . ع قبَّلتُكَ من شوقي ندائي جفّ في حلقي ومن خوفي قبُلتُكُ تناثرتُ شظاياً . . . وارتاحت حواليك مداما زغردَ الحنجرُ في رقبتِهِ أ وتوحُّدنا . . كيا اعتدنا . . مسبلاً ثوبي تفجّرتُ عَبوسا : وصارت حولنا النار سلاما وقَلتُ لا يلمحُكِ الليل وُحيده، وهرولت إلى النهر وحيده كانت الأرض فتاة أشهدُ الماءَ على البُوحِ الذي وهُبَجَ في الصدرِ قصيده والدم الساخنُ ينداحُ فتيُّ كانت الأرضُ فتيُ أنت في النعش . . وتحت النعش تمشى زنبقه والدم الساخن ينداح فتاة كانت الأرضُ عريسا أنت في العرش . . والدم الساخن ينداح عروسا وفي النعش أنا محترقه

## سد زهدرة سبتمبر

لكن الربح الشريره جاءت تتخبط في ألف ضفيره جاءت فوق جواد الحزن ببعض رساله وحبك للزهرة عض ضلاله فاخلم ثوبك للبرد العاهر واسقط تحت المطر الماجن راقعت الربع فؤ ابات الجبل . . وراقصت الألام ركع الفجرُ على قدميه . احتضن الزهرة . . واحتضن الأحلام رفضُ الموتُ . . تعدَّى الربح . . اصطلم مع الإعصار لكن الربع المجنونة . . تركت قرصانا في كل سفينة . . واقتلمت . . أحل الأزهار

حين اشتعلت بالوجد النشوة واشتملت بالصمت الذكري . . خاصر قلب الأرض الزمن العليب فانفلقت عن أوّل زهره حدثها الفجر حديث الشوق الدانق عن سحر سناها . . عن أحلام العطر العاشق هامت زمناً في كفِّيه . . فإ اختالت أو مالت نحو شذاها . . واثقة . . كانت تبتسم لعينيه وتنفلت سرابأ وخداعأ هام بها . . زمناً للحلم فشق البحر . . وتاولها نفسه ناوها الأنداء فياكان ليملك إلاها كانت أثرى من أن تقف أمام الليل ضريره



### القصية

- محمد جبريل
- سمير رمزي المنزلاوي
- بدر عبد العظيم محمد
  - رجب سعد السيد
  - منی حلمی عدوح راشد
- أحمد دمرداش حبين
  - سمير الفيل عبد الغني السيد
    - مرسی سلطان

- ۲ تكوينات رمادية
  - ٥ شر البَلِه
    - 0 نصص
- 0 فعل إيجاب
- أجمل يوم اختلفنا فيه
   و لما كانت الليلة النالية
  - ٥ عبيد الحنظل
  - 0 متتاليات حزينة
- ٥ السيمافورات
   ٥ شجرة القصول الرمادية
  - 0 المسترحينة :
  - وراح جزاء اختراعه

ترجمة : عبد الحميد سليم

## مس تكوينات رمادية

ملدت يدى بعفوية ، وأضأت النور . كنت قد صحوت عمل أذان الفجر ينشاهى من المرسى أبي العباس . أطلت التحديق في الظلام السادر ، أتين الشبح الواقف وراء النافذة يتطلع إلى الطريق . بلت المفاجأة في ملامح وجهه أقرب إلى الحرف ، وربحا المفزع . هلل بيديه ، فأطفأت النور .

وت ، وإنا أزيح الغطاء عن جسدي :

- عل تنوى صلاة الفجر في المسجد ؟ . .

قال في هسي منفعل :

- أي صلاة ؟ . . وهل يتبع لى الملاعين أن أصل إلى

فطنت إلى ما يعنيه . حدثنا \_ إخول وأنا \_ عن متاعب \_ لا يدرى بواعثها \_ بدأت إدارة الشركة تواجهه بها ، حين أعلن رضته في انتقاعد . الحواجة ليفي (ساقر \_ فيها بعد \_ إلى إصرائيل ، ضمن الأفواج الأولى لليهود المصريين ) أظهر قلفا واضحا . تمعن في وجه أبي كأنه يستوضع نواياه . قدال وهو يتظاهر بترتيب الأوراق عل مكتبه .

- أرى صحتك عتازة . . فلماذا تتقاعد ؟ . .

سعل أبى ــ بالتذكر ، وأسند راحة يده إلى صدره :

هدن الربو . . ولابد أن أنفذ نصيحة الطبيب بالراحة
 نامة ! . .

اكتف بالعمل معنا . . وأعدك بزيادة راتبك . .

- صدقني . . مطلبي الراحة وحدها ! . .

روى أبي ما حدث ، دون أن يشير إلى ملاحظة ما . لكنه ـــ

في الايام التالية بـ حدثنا عن الأوراق التي اختفت من مكتبه ، والرام التالية بـ حدثنا عن الأوراق التي اختفت من مكتبه ، والمتذار الصراف بالمرض حتى لا يتقاضى راتبه . علا الأيقاع ، ويلمت الطورات مبرة عندما فاجأنا أي بـ وبعد قلق واضع . وضح عودت بخطرات متعجلة ، ووجو يكسوه قلق واضع . وضح عودت بخطرات متعجلة ، ووجو يكسوه قلق واضع . وضح . وضل الما المباب يستوقع قبل . تنقل بـ بعين مرتعشى الأعداب بين باب الشقة ، قبل . تنقل بـ بعين مرتعشى الأعداب بين باب الشقة ، قبل . تنقل بـ بعين مرتعشى الأعداب بين باب الشقة ، والمنا للطبة على المناز والنافذة للطلة على المنور ، ولوحة الكائفة الملطة في الجدار ، وحرق مفيدة بـ داخل للطبة بـ عند الطبابة ، غلب التوتر على المناز 
أزاح له نافع وشاكر مكانا بينها ، فجلس . أمسك بيديه طرف الطبلية ، كأنه بهم بقلبها :

قرف الطبلية ، كانه يهم بقلبها : - هل رأيتم ما رأيت ؟ . .

تطلعنا بأعين متسأثلة:

الحواجة ديفيد مساعد ليفي يختيء في بثر السلم!..
 قلت في ضيق:

ت ل صیق

ولماذا تتصور أنه يختبىء ؟ . . ريما يريدك في أمر ما ! . .
 أنت لا تفهم شيئا . منذ أيام ، أتابع تنفيذ المؤامرة .

- خدمن آ..
- ضدایک ! . .
- أغضبه \_ وإن لم يعلن \_ تنهلة أعى نافع غير المسدّقة . استطرد وهو يهش \_ بعصية \_ فبابة حطت عل أنفه :
  - صدری ملء بالأسرار ، وهم يخشون أن أفيمها . .
     تغلف صوته بحشرجة قاسية :
    - أقد قرروا قطى !.

### •••

لزم أبي البيت ، بعد أن تسلم مكافأته . يكتفي بالتنقل بين غرفته وافصالة ، ويشغل نفسه براجعة قبواميس الإنجليزية والفرنسية ، ويلون جلا وملاحظات . . لمجرد الرغبة في قطع الصمت الذي كان يعمقه مضع أفواهنا للطعام ، سألت أبي :

- لقد تقاعدت عن مهنة الترجة . فلماذا تقسو على نفسك بللذاكرة ؟
  - قال في استغراب :
  - التفاهد لا يعني أن أهجر اللغة . وعلا صوته في تغير مفاجيء :
- إذا تسبت اللغة ، نسبت كل ما أعرف من أسرار . . وهذا لن أمنحه لهم [ . .
  - وصرخ في نظرتي الداهشة :
- أنت لا تفهم شيئا . لم تعد حياق تيمنى . المهم أن أرد
   المرة !

### ...

تفيرت حياتنا . خطوات أي الزاحقة بين غرفة النرم والصالة ، تخوفه الواضح من رنين جرس الباب ، تطلعه القانق \_ ق خطات متطارية \_ من خصاص النافذة ، شروه الساهم وحديث للفلبي ، إلى نفسه اجهاتا . أم يعد تشفله الملاكرة ، أو مشكلاتنا الشخصية . تناسى حرصه \_ منذ وفاة أمى \_ بعص السندويتشات في حقائبنا كل صباح ، قبل أن يضادر البيت . شاع حوانا ضباب ضير مرتى ، وفلب النوتر صل البيت . شاع حوانا ضباب ضير مرتى ، وفلب النوتر صل

يتقصنا حفل زار لنعيد هذا البيت إلى سابق عهده !!

ق ثلث الليلة ، صحوت على حركة أبي خلف النافذة . أطفأت النور ، وأزحت النطاء من جسدى . حاولت أن أهبط إلى الأرض برفق ، فلا يصحو إخوق . أحس بصدى خلف

ساعده ، فقال فى صوته الهامس وهــو يشير إلى المجهــول من خصاص النافذة المنلقة :

- خصاص النافذة المفلقة : - هذا الذي يقف تحت عامود النور . إنه الخواجة ليفي
- هذا الذي يقف محت عامود النور . إنه الحواجة ليفي
   نفسه !
  - قلت وأنا أحدق في الرجل الغائب الملامح:
  - عل البالطو الأصفر يرتديه الخواجة ليفي ؟!...
- أنت لا تفهم شيئا . إنهم يحسنون إخفاء أنفسهم . لكن هذا الواقف هو الخواجة ليفي بعينه إ . .

أحسست - لحوف أبي - بإشفاق . بدا مهدودا ومتحيرا ولا يقوى عل التصرف . ذلك الذي يقف تحت عامود النور كان يتنظر سيارة المعل . رأيت مرات من قبل ، وأنا أطل - بعضوية - من المساخلة ، لأرق يعقب تساهى الأذان من أبي العباس ، أو ايتهالات ما قبل المسلاة . لكن البريق المذى المباس في صفى أبي ، بما هو أكبر من الحوف ، كأنه يرى الموت ، جمل المسؤ ال مسخفة لا معن لها . تضامل العملاق القديم ، شعبت أن أحضته وأبكى .

غامت عینای ، فدفعته برفق :

 حديثنا سيوقظ إخوق . نم أنت ، وأن أفادر مكان حتى أطمئن إلى انصراف الرجل .

### ...

أيفظتي ألى لصوت يتصاهد من نظفة المطبغ . قال : إنهم يتسلفون المواسير . وأصر أن يتقاضى محصل الكهرباء نقوده من شراعة الباب . وأهلن قلقه لما تأخر شاكر عن العودة من المدرسة . وزاد من تأكده ـــ لهلا ـــ إلى إغلاقي الباب والنوافذ بإحكام .

ولمحته \_ يوما \_ يقلب في حقيبة نافع . أعناد الحقيبة إلى موضعها ، وهمس كالمعتذر :

لابد أن أحتاط!.

### •••

لما صحوت ، كانت الشمس قد ملأت الدنيا . هدن النشاش مع أي ، فنمت . كان إخوق قسد انصرفسوا إلى مدارسهم ، وران على الشقة هدوه . اتجهت ــ بتلقائية ــ إلى غرفة أي .

كان مكورا \_ في الأرض \_ على جنبه ، وعيناه مبحلقتان في سكون جامد ، غريب .

القاهرة : عمد جيريل

### وسد شكر البلية

لم تحظ شخصية في مركزنا وتوابعه بمثل ما حظى به الشيخ طلبة الصفق قارىء القرآن الكريم من شهرة وصيت ، وهو من ناحيته كان يؤمن تماماً أنه يستحق هـذا وزيادة . يكفى أنه الرحيد الذي يقرأ على السبعة في الجهة كلها ، علاوة على أنه حجة راسخة في الحفظ والتجويد .

ولولا الحظ النحس ، وضياع البصر أيام الجدري لكان الأن بتربع على عرش الإذاعة والتليفزيون !! أو ليس معظم القارئينِ بها من تلاميذه الذين ألهب أقدامهم ، والذين لا تعجبه أبداً طرائقهم في القراءة ، فيفلق الراديو في وجوههم متحسراً .

ومن صفات الشيخ طلبة ، المتواترة ، أنه لا يرحم أبدأ من ظرف !

وليس ببعيد حادث الاشتباك المضحك بينمه وبين قسارىء إذاعي شهير .

نفش أحد الأغنياء ريشه وأحضره مع الشيخ طلبة في مأتم

وكانت ليلة طويلة ، حافلة ، دخلت تاريخ البلغة . فالشيخ طلبة بدا ممتعضاً ، ولم يرض أبداً عن الواقد الجديم. الذي ينافس الطربين في مطَّ الحروف ، وتحطيم القواعد .

والذين كانوا يجلسون على مقربة منه قالوا إن وجهه اختلطت فيه الألوان وارتعشت يداه . وقفزت كلمات مبهمة من حلقه قبل أن يهب متحسماً المنصة ، لينحى الإذاعي عنها بالقوة .

وامتدت ثورته العارمة إلى صاحب المأتم ، وإلى كل من حاول تبدئته !!

تكاثف الزبد على جـانبي قمه ، وســال عل ذقمه ، وهو يشوح بكمه الواسم ذات اليمين وذات الشمال .

وهبط إلى الأرض مبهور الأنفاس لا يكاد يتحكم في لسانه ، حتى جاء غريمه معتذراً على الملا ، ومعترفا بأستاذيته .

وظلت الحادثة رصيدا يسحب منه عند الطلب لاعنا الأيام التي ألقت به في هذه البلدة التي لا تكاد تفرق بين العجوة والطوب الأحر!!

والناس بضحكون معه من قلوبهم ، ويسايرونه في طريق المزاح إلى آخره . فمعظمهم تلاميله ، عاصروه في عهده الذهبي أيام أن كان الكتَّاب دجاجة تبيض له ذهباً . وكان مركزه \_ أيامها \_ يسبق العملة نفسه ، قبل أن تزول سطوته ، وينصرف الأطفال إلى المدارس ، فينحسر نشاطه إلى المأتم مصدر الرزق المتبقى .

ورغم ذلك لم يسمع أبدأ أن نهان كنوامته وسط منوجة الفوضى التي سادت هذه الأيام . خاصة بين الشباب الذين لا يعترفون بقدمية أي شيء . واستعل أقصى قدرات لسانه وبديته ليخرس أي متحلل من أصحاب الشهادات .

ويعد فترة ، اشترى مكبراً للصوت ، وطوَّر حرفته مستغلاً شهرته في المركز ، واحتكاره لمعظم المآتم ، وصارت لمليه \_ بمضى الوقت \_ قدرة غريبة عل نتبع أعبار المرضى وتوقع ساعات موتهم ، ليكون على أتم استعداد لنصب المأتم . اتخذ الأهالى من ذلك مادة لمزاحهم ، حتى إن بسهوى الحلاق أقسم أن الشيخ طلبة بعد أن قعسٌ شعره قال له بالحرف الواحد :

خالك أبو الفتوح مريض جداً ، وسيموت غداً على أكثر
 تقدير ، وبعد المأتم سأعطيك الحساب!

هو نفسه لم يكن ينكر ذلك أو يغضب منه إذا ذكر أمامه . بل كان يؤمَّن عليه ، ويسب الجميع . ثم يسير في الدروب التي يحفظها ، ينقر بعصاه ، فيفزع الأطفال من حوله ، ويلعنهم إلى سايع جد ، ثم يعود إلى بيته راضباً ، لا يشعر بإرهاصات الكارث الذر تنظره .

فغى مكان لا يبعد كثيراً عن بيته كانت تعقد جلسة سمر عادية فى بيت أحد للوظفين . ولا يستطيع أحد عن حضروها ان نجدد على وجه الدقة شخصية الذى طرح موضوع الماتم للمناقشة ، فقد نسوا هذا الشخص عاماً فى غمرة الجدل والحماس العنيف ، الذى تمخفى فى النهاية عن رأى محدد : چب إلغاد الماتم !!

أما الحيثيات الذي ذكرت لتبرير هذا الرأى فكثيرة ومفتعة . فالماتم صدارت عبئاً رهبياً على أهل المليت ، وجعلتهم يعانون من الموت وخواب الديلار . فهناك طابور طويل عربض يقوم على إخواج الجنازات وتنظيمها . ابتداء من الشيخ طلبة الذي لا يرحح ، ومرورة بصبيان الشادر ، ومقدمي القهوة ، والماء ، والفراشين ، وعامل الميكروفون ، و . . . و . . . و .

ولذلك قوبل الموضوع بالتأييد الساحق ، ولم يصارضه شخص واحد عن حضروا المناقشة ، ولا عن سمعوا به ، بعد أن تجاوز الجدوان إلى الشوارع ، ودخل كسل البيوت ، والمقاهى ، والمحال . . بسرعة الصوت .

وعندها وصل الخبر إلى أنق الشيخ طلبة أنكره بعنف . وحاول أن يفهمه على أنه نكتة سخيفة أو موضة يربد التفلسفون نشرها . ولم يشأ أن يتقبل الموضوع ولم يفترض انسياق الناس وراه هذا التهريج .

لكن أعصابه بدأت تخونه أمام كثرة الكلام ، وتبشته نار الحوف ، والحزن ، خناصة عندما أعلن والبد أحد المتوفين \_ أثناء الدفن \_ أتهم اكتفوا بالعزاء على الجبانة .

ولم يعد يطيق نفسه . اعتزل في حجرته مضرباً عن كـل شيء . وتفاقمت حالته ، فافتربت من الجنون ، عندما قصده صييانه يستخنون ، ويتفلون له خبر انتشار العدوى إلى الفرى المجاورة ، واعتزام أهلهما إلغاء المأتم ! لكنّ الشيخ طلبة

استطاع في هذه اللحظات الحرجة أن يستدعى ما تبقى من عقله ، ولفن تلاميله خطة يقودهم فيها . فأشاعوا عقب وفاة أحد الأهالى أنهم رأوه فى الحلم فى أسوأ حال : كمان وجهه ملطحًا بالطين ، وكانت ملابسه تمزقة . وعندما سألوه عن حاله قال . كه أ

- إن أتعذب . لماذا حرموني من القرآن .

وكانت هذه الصيفة تتكرر بتعديل بسيط حسب مفتضى الحال . وكانت تنجع في المرادمنها ، لولا أن الشياب والمتفقين وقفوا لها بالمرصاد ، وأخدوا النار بنفس السرعة التي اشتعلت بها .

ولم يستطع الشيخ طلبه أن يضع خطة أخرى لأن معظم صبياته جهزوا أوراقهم استعداداً للسفر إلى البلاد العربية ، تاركين معلمهم في خبيته الثقيلة .

واحس الشيخ طلبة بالوحمة والعجز لأول صرة . وتخيل نفسه في قارب مثقوب يتأرجع فوق الموج ، والبحر الهائج من تحته يستمد لالتهامه .

هل هذه نهاية خادم القرآن ؟

هل يرضيك يا رب أن ينكشف سترى ؟

جاء اليوم الذي أخفض فيه رأسي وأتسول أه يا بلد !

شلة عيال تقلب الدنيا !؟

عل أتركها لهم وأهيم في الدنيا الواسعة ؟

ألا يوجد حل ؟

وكانت زوجته تحاول تبسيط الأمر :

- كل عقدة لها حلال يا رجل

- دبريق !

- منهم ف . . ألم يجدوا غير المأتم ؟

- . . سأقرأ عليهم يس

رفع صوته فجأة :

- يارب . كل من حاربني في رزقي تحرق قلبه !

وسيطر عليه البكاء الذي كان يتجمع في داخله خلسة ، ولم يستطع أحد إسكاته حتى سكت وحده ولم يتكلم إلا بعد ساعة . استدعى ابنه ، وطلب منه أن يشترى له صفيحة بنزين ! كان البطلب في منتهى الغرابة ، لكته ألفاء بتنهى الجلية دون أن تسمع تكثيرته بالاستغسار . تحرك الغلام ابن الحادية عشرة في حيرة ، بينها جلس هو يتململ ويتحرك . ودخل دورة المياه أربع مرات . وسعل ، وبصق ، وتعهد ، ثم

تمدد على الأرض حتى حضر الفلام ووضع الصفيحة بجاتب قدمه .

لا تنم . . ستخرج معى .

التصق الغلام بأمه يتتغل الأوامر . وطال الانتظار حتى ظن أن الديل انتهى . ولم تجمرة أمه على الحركة أو السؤال . ونادى الشيخ طلبة على ابنه أخيراً فجاء يرتجف ويغالب النوم . وأمره أن يجمل الصفيحة . ووضع بده الثقيلة فوق كتفه الرقيق فسار متمثر الحفلى ، كل قطعة فيه ترتمش . وقلم له بطارية قائلاً في

اذهب بي إلى الجبانة . . ودلني على مقبرة إبراهيم مرزوق الذي توفي منذ يومين . . !!

ويعد دقائق كانا أمام المقبرة . البرودة تنهش عظام الصغير . وآلاف الأشباح تكاد تنتزع صراخمه لولا اليمد الغليظة التي تضغط على كتفه .

- اسكب فوقها البنزين . أغرقها . وناوله علبة الثقاب :

- اشعل

وسرح لحظة يتصور النتائج . ستكون ضربة معلم . لن يكون لهم من الفد حديث سوى مقبرة إبراهيم التي احترقت لأنهم هجسروا القرآن . سيفسع الأفشديسة أتستنهم تحت أقدامهم . آه يا بلد عيال .

وتفز من فوق الأرض فجأة على صرخة ابنه المنروجة بالألم الشديد وتنوالت الصرخمات ، وأدرك على الضور أن البنزين أصاب ملابس ابنه ، وأن النار أمسكت جا .

وتناول حفنة تراب ، وحارت يداه في المواء دون أن يستطيع الوصول إلى الفلام من شدة اللفح الذي كلد يشوى وجهه . كان المقف أقدى منه ، ومن الأم اللجاعة ذاك تمقت

كان الموقف أقـوى منه ، ومن الأم الملتـاعة (التي تعقبت صغيرها) فلم تستطيع أن تفعل شيئاً سوى الصراخ .

واختلط العواء الحاد بصمت الليل الفاتـل ، فتحولا إلى كابوس هائل اصطلم بأحلام النائمين ، فهبر مهرولين ناحية الجبانات بالمشاعل والبطاريات ، ودارت معركة رهيبة مع النار

التي غرّت الكانّ . وبدا الشيخ وزوجته والفلام بدّاخلها كجماعة من عناة المذنبين داخل جهنم . وسحبوا الشيخ وزوجته في الوقت المناسب . أما الفلام فقد تفحم تماماً .

الشيخ طلبه وزوجته ارتميا على تراب الجبانات يمشوانه ومودية .
وموديان . وحلوهما إلى البيت كالمخدرين في مظاهرة وهية .
ولم يجاول أحد أن يسأل أو يستضر ، وغم حاجة الموقف إلى ألف سؤال . فقد استطاعوا بذكائهم ... الذي لم يعترف به الشيخ طلبة أبدا ... أن يصنعوا داخل عقولهم افتراضاً قريباً جداً الشيخ طلبة أبدا ... أن يصنعوا داخل عقولهم افتراضاً قريباً جداً على حدث في هذه اللبلة .

كفر الشيخ : سمير رمزي المنزلاوي



### وتصدة العشص

### السلسلة الذهبية

انسكب إناء اللبن على الأرض . لاحظ وهو يقيم أمام باب الحجرة المقتوح النظرة اللكسيرة التي بدت على وجه زوجته ، يعد أن سال اللبن على الأرض ، مكوناً بقمة صغيرة تحت قدميه . قطة صغيرة أنت صرحة ترتشف من تلك الوليمة التي جادتها على غير انتظار . طفل صغير ملا ألبيت صراحاً ، وهو يرى والمدت تعود بالإناء القارغ . تناهمة إليه من داخل الملجرة التأوهات الضعيفة التي تصادر من أبيه طريح الفرائش ، وقاد قاربت السنة على الانتهاء ولا تقدم يذكر في صحته .

\_ سلامتك

قالها وهنو يقوم مسترعاً ليقف بجنواره . . امتلت اليند الواهنة المعروقة لتطبق على ينده الموضوعة على حافة السرير :

\_ خل بالك من مراتك وابنك يا حموده .

سعال متواصل قطع كلماته أغمض بعدها عينيه وراح في غيمورية طويلة . تحرك متحهاً إلى البباب . تذكر اللين المسكوب ، والمعطف الأبيض ، وفوقه تمرقد تلك السمياعة المسكوب ، بعد أن رفعها دكتور البندر من فوق صدر أبيه :

ـ لازم عملية .

امتمدت بده داخل جلبابه القديم السالي . تحسس تلك الجنهات القليلة بعد أن باع قيراط الأرض الوحيد الذي يمتلكه هو وجاموسة .

### - خلاص يا دكتورا عملها .

امتدت يد الدكتور إلى نظارته يعدل من وضع سلسلة ذهبية تتدلى منها :

سس مه . \_ بس يا ابني العملية حتتكلف ألف جنيه !

عاد من شروده . تركزت نظراته على الجاهوسة . في اليوم التالى كان الطفل الصغير يلعب في وقد مغروس في فناء المنزل به يقايا حيل مقطوع . أمام إحدى الحجرات المغلقة بمستشفى البندر وقف حموده . فتح الباب ، وظهرت النقالة حاملة جسد أبيه ورواهعا الطبيب :

-- شد حيلك البقية في حياتك .

لم يجر جواباً . كل ما أحس به أنه رأى رقبة أبيه معلقة بتلك السلسلة الذهبية .

مازال الطفل يلعب في الوند المغروس ، وبين نارة وأخرى يمسك بالحبل المفطوع ، وكمانه يبحث عن شيء الله وضاع منه ، بينها انطلقت في تلك اللحظة عربة فارهة نضادر المستشفى ، وطفل صغير يعيث بسلسلة فعيسة تشغل من نظاء

### شرخ في جدار الصمت

تعلقت عيناه بالعنكبوت الصغير وهو يصنع عيطاً يسير عليه في الهنواء . تابعه بإصبعه حتى الثف الخيط حولمه . سقط

العنكبوت إلى الأرض ، ولكنه في سوحة لا تتساسب مسع حجمه ، تسلق الجدار حتى وصل إلى صورة تراكم عليها الفبار مالبث أن اختفى خلفها . تركزت عيناه على الصورة . خَيل

إليه أن ابتسامة باهتة ترتسم على شفتي صاحبها . استدار معطياً

لما ظهره . سمعها تيمس إليه :

### ـ فين مراتك يا متولى ؟

استدار مرة أخرى مواجها الصورة . ارتسمت ابتسامة مريرة على شفتيه وبإصبعه التي مسازال خيط العنكبوت يلتف حولها أشار إلى حجرة مواجهة للصالة التي يقف فيها:

ـ دي نايمة من مدة حتى مش عارفه أن موجود . بخطوات بطيئة سارحتي وصل إلى الحجرة مواصلاً حديثه

بينها يده تدق على الباب :

ــ شايف مش عايزه ترد عل ! أطرق برأسه إلى الأرض ثم عاد ينظر إلى الصورة :

ـ هي دي نفيسة مراتي . أنا قلت لك ميت مرة قبل كده مش عايز اتجوزها وأنت تصمم على رأيك . لو كنت أعرف إن حااميش العيشة دي . تفتكر كنت وافقت أبدأ ؟

من خلف الصورة عاد العنكبوت ليصنع خيطاً جديـداً . تابعه بنظره مرة ثانية . أسـرع إلى الحجرة لبـطرق الباب من جديد بينها صوته يعلو:

ـ أنت يا تفيسه . اصحى . كفاية نوم !

ولكن الصمت مازال يخيم على الحجرة . اتجه إلى الصورة من جليد وفي ثورة غضب أخذ يشير إلى الباب :

ــ شايف . مش قلت لك . ثو مش مصدقني انزل وشوف بنفسك . إيه مش قادر تنزل ؟ طيب استنى . ما أنا عارفك طول عمرك تاعيني .

أسرع متجهاً إلى حجرة اخرى ، ثم عباد ممسكاً بكبرسي وضعه أسفل الصورة ليصعد علينه . أصبح وجهم ملاصقاً للبرواز الزجاجي المحيط بها . أخرج من جب منديلاً رشًّا ، وأخذ يزيل الغبار المتراكم عليها . توقفت بده قليلاً عن العمل ليبرقب العنكبوت السذى لا يزال يصندم تلك الخيوط بمهسارة فائقة . تمنى أن يصبح مثله يسير على أحد تلك الحيوط لببتعد عن نفيسة وتلك الصورة . عاد ليمسح الغبار . بيد مرتعشة أنزل الصورة من على الجدار ، وسار بها متجهاً إلى الحجرة . فتح الباب في هدوه . في ركن الحجرة ، وعلى سرير ، كانت ترقد امرأة . اقترب منها بينها يده تطبق على الصورة . مازال الحبـل ملتفاً حـول رقبتهـا منـذ ليلة أمس . وضـع الصـورة بجوارها ، وقال وكأنه يحدث نفسه :

داتفضل بقي صحيها . أنا تعبت . ثم أغمض عيه متظاهراً بالنوم .

في الخارج كان العنكبوت يصنع تلك الخبوط العجيبة مكان الصورة .

### الحلابة

كعود القصب المحروق بشعر أشعث أغير ، وجلباب قديم ممزق لا يعرف له لون ، كان دياب يسير في طرقات القرية ، يتدلى من يده حبل غليظ يطوق عنق كلب أجرب ، مشغول البال والفكر ، منذ أن سمع حنفيثاً بندور عن مسؤول كبير

سيزور القرية غداً لافتتاح مصنع جديد . ۔ فرصتك يا دياب .

صاح بتلك الكلمات وهو يقفز فرحاً . ثم بنظرات حزينة هبطت كل ثوبه ردته إلى واقعه ، وإلى أنه لا يستطيع مقابلة المسؤول الكبير بتلك الثياب . في داخيل خرابية في أطراف القرية جلس دياب ليصلح من ثوبه على قدر المتطاع.

منذ الصباح الباكر ودياب يرابط أمام باب المصنع ، ولم يهتم باللعنات التي أنهالت عليه من حارس البوابة ، وهو يحاول أن يرى شيئاً ملقى على الأرض ذا ألوان زاهية ، تمنى أن يكون له ثوب في مثل جماله . امتلت يده في خوف إلى ذلك الشيء . عاد الخفير يصب عليه لعناته . سحب يده . ابتسم في بلاهة وهو يشير إلى الأرض:

\_ ایه ده ؟

أصبح الحارس فيلسوفاً أمام بلاهته , صاح مغروراً : دى سجادة حيمشي عليها البيه الكبير . فهمت ، والأ

هز دياب رأسه موافقاً . رغم أن عقله لم يهضم ذلك . أقبل الموكب. توقفت عربة فارهة نزل منها المسؤول الكبير . أحاط به الجمع المحتشد أمام باب المصنع . حاول دياب الوصول إليه ، ولكنه فشل رغم محاولته زحزحة الأجساد المتراصة أمامه . ركم على ركبتيه وأخذ يزحف تحت الأقدام . نظر إلى أعل عندما وصل إلى متصف الحشد . رأى السياء عنـدما تحركت الأجساد . تمنى أن يكـون كلبه معـه في تلك اللحظة ليحميه من تلك الأقدام التي تتحرك فوق جسده. الأصوات تتعالى من كل مكان ترحب بالزائر الكبير، ابتسم دياب في سخرية مريرة . الكبير كبير ودياب هو دياب . قالمًا لنفسه مواصلاً الزحف تحت الأقىدام . أمسك البزائر المقص إعلاناً بافتتاح المصنع , عجأة انهافع ديباب واقفاً ليقمع على

الأرض ، ويسقط الشريط ممه . أحاطت الأجساد في حلقة عكمة بالزائر . بعد أن أفاق الجميع من الذهول الذي ألم جم أطبقت يد قوية على عتق ديباب حتى حبست أتفاسه داخل صدره . أشار المسؤ ول يتركه . تقدم في خطوات واهنة وجسفه يرتعش من الحوف . وقف أمام الزائر . همس أحد المرافقين :

ده واد مجنون اسمه دياب . بس طيب وغلبان قوى . ثم مشيراً إلى دياب :

\_ امشى يا دياب دلوقتى .

لم يتحرك دياب . همس الزائر :

\_ هوه عايز ايه ؟ وماله واقف كده ؟ قبل أن يرد أحد كان دياب يصرخ :

مبل بان برد احد عن میب یصرح . \_ أنا عایز جمل .

انطلقت ضحكات السخرية من حوله . ربت الزائر عمل تنفه :

\_حاضر . بس کده .

لا يعرف دياب كيف وصل إلى الحرابة . قابله كلبه بنياح عال وهو ييز ذيله فى فرح . أشار له بالسكوت . جلس بجواره يربت عليه . أخذ بحدثه :

\_ خلاص يا مبع الليل فرجت . بكره حيكون هندى جل . يا ولاد جمل بحاله . إيه المز ده . عاوف يا سبع الليل حاشيمك عشم . عضم إيه . خمة مشفيه . حاشتمل بالجمل واكسب فلوس كتبر ، ومفيش حد حيضحك عل تانى . مش كده يا سبع الليل ؟ إنت بتقهمني أكثر من أي حد في البلد دي .

من الملامات البارزة التي أصبحت القرية تشاهدها . كل صباح . منظر دياب وكله يرابط على الطريق خارج البلدة ، منظراً قدوم الجلابة التي تضم مجموعة الجسال التي تم عمل البلدة كل ثلاثة شهور . مازال يحدث كله بين فترة وأخرى : ــ معلش يا سبم الليل . إصبر . بكره تيجى الجلابة .

أسوان : بدر عبد العظيم محمد



# قصه فعثل إيجسابي

اغتار المعطف وغطاه الرأس الصوقي . الأحرهو أول لون لميزه وتنطقه . الآن ، ضمن للصغيرة حماية من موجة البيرد الشديدة التي يقولون إنها لم تمر بالبلاد منذ عشرين عاصا . بالرغم من أن الإسكندرية تمسك بنفس خط الصرض ، ولا تبتعد في أتجاه الشرق حكيراً عن هذه المدينة التي يسعى فيها الآن ، إلا أن شناءاتها الثلاثين التي أعطاها لها لم تكن موحقة كهذا الشناء ، ولم يكن برحما موجعا كبرد شناء هذه المدينة الذي يستقبله ، وزوجته وصغيرته ، جهها .

لم يكن لديه متسع من الوقت ، فعليه بعد أقل من نصف ساعة أن يواصل عمله ويتواجد في فصل (9/٣) ... ثلاثة أرباع الساعة من التوتر ، والتحسب ، والفيق ، والتوزع بين شرح الدرس ، ومواجهة نفسرفات أمين اللجنة الشورية بالمدرسة لذى يجلس في ركن قصى من حجرة الدراسة مع بعض حواريه ، يطلق سهامه ويحاول استدراجه إلى مبارزات تبعض حداريم ، عطاف صواحة القي مترات العضوية التي ترسمها قطعة الطبائير بين أصابعه ، بينا يحاول أن يحتفظ على تغيير بالمنابع حق يدق الجوس .

قال لنفسه إن المدرسة تجاور المنشأة الاقتصادية للملابس . وفكر فى أن زوجته تحب أن تخسار ملابسها بنفسها . ويجب ألا يجرمها من هذه المتمة . وفكر أيضا فى أن النصف ساعة زمن يكفى لاستطلاع الموديلات ودراسة الأسعار ، بحيث يوفران معفى الوقت عندما يأتن معها لشراء ملابسها .

أتم جولته السريعة ، وعند نهاية المعربين صغى الملابس المعروضة ، اصطلع برجل أسود . توقف الرجل يعتقبو أو يحتج بلغة غير مفهومة . خلقه متجها إلى بوابة الحروج لتسديد ثمن مشترياته ويتصرف . وقف في نهاية طابور الرجال . كان طابور النساء أطول ، ومعظمه من الأوربيات الشرقيات بمظهرهم المبيز ، إذ خلل عامل الحزية يضاحكهن ويمابثهن غير ملتفت إلى طابور الرجال فقد يفوته موعد الحصة في ثالثة خاصى ، وقد يقطر إلى إرجاع ملابس الصغيرة والحروج من هذا المكان المردح الخانق خالى الوفاض .

نظر في ساعت ثلاث مرات في أقل من دقيقتين . كان على وشك أغذاذ قبراره بالخروج من الطابور والتخل عن فكرة الشراء ، في نفس اللحظة التي ارتضع فيها صدوت صرخة نساتية . الثقت كل من في المنشأة إلى مصدر الصوت . أهقب المرسخة أصدوات ولولة . خوجت امرأة من بين صفوف المررضات ، سافرة ، تتحدث بالحربية وتتمي حظها العائر . هو مال المينا وتتميم عظها العائر . عامل الحزية ويتم عل الإسراع في عمله . احاط جا الثلاثة ، ينادنها بيا تونية ويتم ونها . كفت عن النحيب ، وأعلنت مصيتها في صوت واضح سمعه الجميع . فقدت كيس نقودها وبه مائة دينار! .

توقفت حركة الشراء . استوعب الموقف جميع من بالصالة المكدسة بالبضائع ، بالسرغم من اختلاف وتصدد الجنسيات

واللفات ، كانت التوضية المبرجة لا تزال تشرح وتقسم وتشير إلى صدرها حيث كانت تحفظ بالكيس الفقود . عاد الشاب الصغير ، أهم من أي الموقع ، إلى الصراخ في وجهها أن تكف عن إثارة الاضطراب في المشأة . تقدم إلى الباب الوحيد ، وأصر رجلين أن يغلقاء . الفت إلى المصلاء ، ولم يحلول أن يمكون رقبة أو يبدى أي نوح من الاعتذار وهو يعلن عن قراره يإغلاق المباب ، إلى أن يأتى رجال الشرطة .

تراجع الرجال من الجنسيات السوداء إلى الحائط ، وتقاريت أجسام المنود ، واحتفظت نساء أوريا الشرقية بمواقعهن في الطابور ، كأن يبنين اتفاقا على الصمت . فعلفا يجلى الإعلان عن وجود ثلاثين طالبا يتنظرون ، حالا ، وجبة الكيمياء الصف ته ؟

اقترب من الهاتف الملقى على مكب بهلس إليه عجوز يرتدى الزى الوطنى ، ويكاد ـ يرغم كل ما حوله ـ يستسلم للنماس :

ــــ وهل يمكنني أن أهاتف المدرسة ، لأنني . . . ي . هب الرجل في صحوة تتناقض مع حاله ، وأشاح بيديه مماً في تأفف مقصود ، ونطق كلمة واحدة : « كاسد ! ي .

وقف في مكانه أمام الكتب وحيدا يبتسم ، ويفكر في أنه لا يزال بحارس النية الطبية ويعتقد في وجمود من يستجيب لمشاركته اهتماماته . على كل حال ، لقد أدى ما عليه وحاول الاتصال بالمدرسة لللاعتذار ، وليس أسامه إلا الانتظار مع المشرات من المشترين الجاين حبستهم صرخة التونسية .

مضى ربع ساعة ، وكان زمنا كافيا لأن يزول تأثير الفاجاة ، ويتقارب أفراد للجموعات يتحدثون بلغائهم المختلفة . ويما يعبرون عن قلفهم ويمتجون فيا بينهم على هذا الأسلوب الذي يعبرون عن قلفهم ، وهنا لكيس نقود اختض فيئة من صدر أنش تونسية . للهم أنهم يتحدثون ، وهو وحده لا يقعل إلا مراقبة الرجور وعلولة فك أربطة التوتر . ويدون مشغمات ، وجد نشت يخطوق المسافة القصيرة بينه وبين الشاب الصغير المسيط على المؤقف . وقرر سق مواجهة تمهم وجعة المسافرة التوقير على مواجهة تمهم وجعة المسافرة التوقير على المؤلف . وقرر سق مواجهة تمهم وجعة المسافرة التوقير المسافرة إلى المؤلفة التوقيرة عنهم وجعة المسافرة المسافرة المسافرة التوقيرة عنهم وجعة المسافرة المسا

... و أنت مدير النشأة ؟ [ » . ... و ماذا تريد ؟ » .

عت حدثه ابتسامة الود . تصاعد الدم الحار إلى الرأس ، ريداً يحد :

ولم يزد ، لأنه ارتبك قليلا أمام أمر الشاب له ، ولأن الأمر تحرك إلى الباب المفلق هاتجا يطرد المتجمعين بالحارج .

كان يفكر في أن ما حدث هو امتداد لسلوك التلاميذ ، الفير ودّى ، في حجرات الدراسة . ازدرد بعض الانتشاء لأنه \_ برغم انسحاب الجميع إلى ظل الحائط \_ كانت له الفدرة على هذا الفعل الإيجابي البسيط . وسمع صوتا يأتيه من جانبه :

 « لابد أنك حديث عهد بهم . . نصيحة : لا تحاول أن تقترب منهم في مثل هذه الأحوال ! » .

كانت سيدة وسطا ، تقف بقربها فتاة صغيرة . اطمأن إلى ملاعمها ، وأقبل يجادثها :

ه ولکن سلوکهم غیرمهذب . . غیرمتحضر . . ویتناقض مع . . . .

وبدأت السيدة ، من متصف كلماته ، تبتسم ثم تسحب فتائيا وتبتعد ، هون أن تصغى لبقية الكلمات . انشغل قليلاً يتأمل معنى الابتسامة على وجه السيدة التي تحمل وثيقة نبت مغر من نفس الشرع الذي مجمله ، ولكنها تتوارى مبتعدة تبتسم في إشفاق أو سخرية . اقترب ثلاثة رجال يرتدون الزى الوطني ، وتحقرا مع الشاب العصبي . استمع إليهم ، وكان لينا ، بل إنه ابتسم ، ثم فتح – بغضبه حد الباب وتسركهم يحرون بهناحكون ويتغلفرون .

كان حدثاً جديرا بأن يسترعى انتباء بقية المحبوسين على ذمة البحث عن كيس القود التونسية . دارت عينا مدرس الكيمياء فوق الوجوه الصفراء والسوداء والبيضاء . لم يبد عليها أى رد فعل . كانت السيدة المصرية وفتاتها تعبنان بقماش ثوب معلق في ركن قصى . أسرع إلى الشاب عند الباب :

و قلت إننا سنبقي جيعا حتى يأتى الشرطة . . ۽ . و أنت مثير للشفب . . قلت لك إنهم قادمون . . ۽ . و ولكنك صمحت لثلاثة رجال بالحروج . . ۽ . و هذا عمل . . لا تحاسين . . ۽ .

د يحتمل أن يكون اللص بينهم . . » . د اصمت يا مصرى . . ابتعد ! » .

« لا تصبح في حكداً ؟ . . وطن كل حال ، أنا لندي عمل ، وأريد أن أخرج مثلهم . . فتشنى وتأكد من أننى لم أسرق ، ودعن أمر . . . .

ولا تريد أن تكف ؟ 1 . . باهي ! ي .

أحيط به . اقتيد - دفعا - إلى خارج المنشأة . لم يفكر في إبداء أي مقاومة ، لأن اللحظات لم تكن كافية ليفكر أو لتصل

به الظنون إلى حد أنه سيتهى إلى القعد الحافى للعربة ( الهجو) اليضاء الواقفة بحذاء الرصيف المقابل .

غمركت العربية ، وكنان يتسامل : وما هذا ؟ . . مها هذا ؟ . . مها هذا ؟ ! . وكانت كتفا تتلقيان خيطات قوية من فيضات رجيلي جميدين إلى يهيه وإلى يساره . أما القصد الأملى ، فكان يعلد الشاب الذي اعتقد ـ طول الوقت ـ أنه مدير المناة.

استمر السائق بطلق صيلا من البذاءات ، ويلتفت ليقذف المحاصر فى المقمد الحالفى بنظرات شررية ، كنأن بينها ثـأرا خاصا . . صاح فيه :

و صدرس أنت ؟ . . أم تراك قوادا ؟ ! . . الأخ النقيب يأمرك بالصمت وأنت سادر في تكبرك وعصياتك ! . . كأنها بلدة أبيك ! . . أيها الوقع السافل ! » .

### و أي نقيب ؟ 1 . . إنَّ الشرطة لم . . ٤ .

وفي لحظة ، أضيىء وجه المرأة المصرية تنصحه ، وومضت صورة الدوس الوطني المتحرف . كانا يتباريان في تنس الطلولة في صالة المدرسة ، وسقطت منه بطاقة . التقطها ليميدها إله حالت الطاقة تحمل شعار الشرطة ، وصدوته في زي الضابط وتساما في بساطة : هل لديكم نظام صاط الاحتياط في الشرطة ؟! خطفها المتحرف ويدارح الطائرة مسرعا .

عبرت السيارة بوابة مين صغير منعزل تفطيه أشجار عالية . توقفت أمام باب داخل . ترجل النقيب ثم السائق . شده الرجل الذي كان يجلس إلى يجينه . أحاط به الاربعة . كمان السائق أشدهم حماسا . قيض على يافة قميصه . دخلوا إلى عمر شبه مظلم . كانت قيضة السائق تكاد تخنفه . حاول التخلص

منها . ركله السائق :

و وتقاومني 1 1 . . تريد أن تبدو بطلا . . هه 1 1 . . في أي مكمان تستثمر زوجتك الآن وقتها لزيادة تحويلا تكيا أ يا جرادة 1 1 2 .

وبالرغم من إدراكه الطبيعة المؤقف ، لم يتحصل فحش الإمانة ، فانتفض دافعا السائق متخلصا من قبضته على صفه . تحرّفت باقة القميص ، وصاح فيه من خلال انفعاله الشديد : يا كلب ! .

تكالبوا عليه يشلون حركته . ازداد مصار السائق ، وارتفت كفه في الهواء وهوت تنك وجه غريمه الذي تهاوي إلى الأرض . عاجله بركلة قوية هزت جسم الضحية . قفر النقيب أمام السائق ، وأفلح ... مع الآخرين !! في إيعاده ، هن الملقى على الأرض بلا حراك .

...

كانت المرثيات ترتمش ، وهو يحرك رأسه فوق الوسادة ، ويكتنف \_ شبئا فشيئا السقف والجنران والفراش ، وكلها ييضاء ، واتنبيب مطاطبة تتسلل إلى أنفه وقمه واوردته . وصلحات عينه الل وجه المعرفة المجوز التي التفت إلى حركت الموارفة . طمأته ابتسامتها ، فحاول أن يسألما . أشارت إليه تمنه من الكلام . كان يؤن حدون صوت \_ أثينا يسرى في تمنه من الكلام . أحس بسخونة خيوط سائلة تتحرك تحت عينه . اقتربت المرضة ، حاول يه عمل يطلب \_ بالإشارة ما يريمه . لم تستجب اليد ، ولكن الطلب كان شعيد الموضوح في ذهنه . . . ولكن الطلب كان شعيد الموضوح في داستاله الموضوح في داستاله الموضوح في داستاله ! . .

الإسكندرية : رجب معد السيد

### مصه الجمليوم اختلفنا فيه

عرفته منذ أسبوع . مالتحد ، عالما القالماد.ة

بالتحديد الليلة الحادية عشرة من الشهر الحادي عشر .

كان الوقت مساه ... كانت ليلة محملوة ... كانت ليلة أحد ، وهو لم يكن كأى أحد ، مازلت أعيش لحظات البداية معه ، وكم تحيون . فان أقل أعوفه صنذ أسبوع صيكون قولاً مغالطًا إلى حد كبير . لن أكون دقيقة بالقدر الكافى ، لن أكون صادقة بالقدر الكافى .

فأنا أعرفه منذ ارتمش عقل رغبة في الحوار سع رجل ، 
لا حدود لتفكيره ، لا محرمات في سلوكه . أعرفه منذ أول 
قطرات مطر بللت جسدي وتمنية قريباً يشأمل معي الشجر 
المندي . . . يجرى وراه قطرة هارية ، يقدمها لأن وأفاعث انا 
بتقديم بعض الشمس الموارية . أهرفه منذ تساق لى عن سر 
جمال الزهرة الراحل سريعا ، عن سر نشوة المعرفة . أعرفه منذ 
سامات عن معني الرجود المتغير . . . منذ قلقي ألا أموت دون 
أن أترك بهسمة ثابتة .

أعرفه منىذ عرفت احتياجى للمسة متفهمة تزييد حنيني ليدئ . . لنظرة واثقة تربطني أعمق بعيني . . ولقبلة ممتدة تحبيني أكثر في شفقي .

أعرفه منذ سحرتني ألحان و فريد s . . منذ صلاقت النيل . ومنذ اكتشاق عشقي للرقص وحبي للقهوة .

منذ قرأت عن متعة المشاركة وأنا أعرفه . . منذ سمعت عن نشوة الحب وأنا أعرفه .

وأعرفه منذ تعلمت السباحة تحت الماء ورغبت في أن نتسابق

معا حتى الصخرة البعيدة ، نقف عليها ، نرى الدنيا من أعل ونشتاق معا إلى دفء الشاطىء .

أعرفه منذ أول مرة أمسكت بالقلم وكتبت .

منذ الأسبوع الأول من عمرى وأنا أعرفه . . بل منذ ليلة مولدى ، هي الأخرى كانت ليلة أحد .

منذ اليوم الحادى عشر وحتى اليوم الثامن عشر ، ونحن \_\_ بتمهل \_ نتمجل الاقتراب . منذ أول أسبوع نحاول اختصار كل أسابيم الزمن . كان المعر الراقد خلفنا يحكى تاريخ ثمانية وعشرين عاما . لكننا استطعنا اختصار كل أربع صنوات في يوم فإذا به بعد أسبوع يعيش عصرى . وأنا بعد أسبوع أعيش عمره .

لم يكن الأمر سهلا . . لم يكن مألوفا ولم يكن مؤكداً . لكن حلارة هيئيه دقة مشاعره . . عمق اهتمامه وسخاه عطائه ، جملت الأمر سهلا . . مألوفا ومؤكداً . والأجمل جملته ضرورة عتمة . . ضرورة لأنني أحسست أنه أمر لا مفر منه . . عتمة لأنها حرة .

ترك نفسه أمامى بكل عيويه وصراعاته . تركت نفسى أمامه بكل تنظفاتان والحطائي . عمره قبل حدد فلمية للميواة تختلف عن فلسفتى . كننا علد أول لقاء اتفقنا على أن نحرص عل التخلافا . نحترهه . . تعامل معه بجرونة وحب . اتفقنا أن نستمع الأراثنا كيا نستمع لدقات قلينا .

مازلت أذكر اليوم الرابع من الأسبوع، الموافق الأربعاء، الرابع عشر من الشهر الحادي عشر. الكمان حولنا يسمح

برزية صفحة النيل المسافرة في اللون الأسود ، وأنفام علاقة تنساب مرحبة بنا . كتما تتناقش في أمور اللدين . اختلفت رزيتا عند البداية هو بيره الجوهر والشكل بالدرجة نفسها من الأهمية ، وأنا أركز إيمان على الجوهر قال و طلقا آمنت بوجود الرب فعل التوفيق بين الشكل والجوهر ، قلت : و أومن مثلك بعرجود الرب ، لكنفي أعتقد أن منا فرضه من شكل ليس بعرجود الرب ، لكنفي أعتقد أن منا فرضه من شكل ليس إلا وسيلة لضمان تحقق الجوهر » .

لم يقتنع . . ولم أقتنع ولم نصل إلى نقطة في المنتصف . لكن بالدهشي وبالسحافتي كم ازدهنا حبا واقترابا بعد هذا الخوار . احترمته لصراحته وتقديره لمصراحتي . لم تجاول أحد منا فرض إليه على الآخر . كتا – وماؤننا – حريصين عبل الوحد . . إلا تبعدنا اعتدافتنا . بل عل وعي زائد بيذا الحرص .

كم يجيرى الاختلاف معه . إننى كثيراً ما اختلفت مع الناس ، بل لا أذكر معهم إلا الاختلاف . المصحوب دائرا بالغيق والنوتر . معم . الأمر غشاف . لا أعرف الفيق أو التوره ، بل تشمل فرحة لم ألفها من قبل . تساءلت عن سرما ومازلت لا أعرف إجهائة . وتزداد حيرى حين أنذكر أننا نختلف في أساسيات الحياة ورخم هذا فإن رغبتاً في مشاركة الحياة معا لا تتأثر ، ولا نضر بعد موات الحلاف . وتتعقد الحيرة وتصبح متحديث لكل علولات التأمل ، حين أشعر أن هذا الاختلاف هو الذي يجذبن إليه ، ويضغي على علاقتنا معرا المحترا كان عينه . فهذا عكس كل ما ألفت أذكارى ، وسترت عليه فاعال .

وجاه اليوم الأخير من الأسبوع ، الموافق الأحد ، الموافق الثامن عشر من الشهر الحادى عشر . نجلس في مكان مغلق ، لكن اتساع الدنيا كله ينساب من عينيه مرحبا بالقرابي ، فأجرى مضعف العينن ولا أصطلع بالمائدة ذات المفرش الأخضر الفاصلة دينا .

سألنى: وهل أعترف لك بسأمر ما يشغلنى 9 . . ك خفة ثم قلت: و مستاقة لأى شىء منك و . سكت خفة ثم قلت: و زنن مدين لك بإعادة الانسجام فى علاقى بلى 2 . . سكت خفة ثم أوفق الكلام عن شرب عمير الطعاطع المثلج . . سخونة تنخف إلى وجهى ويريق مندهش وفرح يسأله دون سؤ الي يكحل : ومنذ رجيل أن وهى تزداد عصيبة وشموراً بالوحلة . إنني أقد حالتها . فهى لا تشمر قطط بالحزن ، لكبنا تقتقد أختى وأخى منذ زواجها وتركها المسزل. عنائل ؟ يقل ما الشقة ، لكنا لا نقتسم الحياة . . في اليكن المنافق على المنافق المنافق وإذا حدث هذا يكون صدفة . فأما أفعي الى عمل مبكرا في الصباح ولا أعود قبل الساحة وعين أعود تكون نائمة أو تستعد للتوم . وهكذا أخر

الأيام بيننا . قد نتلول الفشاء معا في بعض أبيام الأجازات ولا يتطرق الحديث بيننا إلا لأمور طبرة . لا تتصورى كم كان يؤلمني إحسيلس،النني بعيد عنها وأنها بعيدة عنى وأتالم أكثر حين أتذكر ندمى ، لالننى لم أحارل إسعاد أبي وهو على قيد الحياة . لا أريد أن يتكرر هذا مع لمى » .

يسكت مرة أخرى . هـذه المرة أطول . في عينيه همـوع متراكمة . . في عينيٌ دعوة له أن يطلق سراحها ويلبي الدعوة . لحظات من الصمت تمربينا ، أرى فيها دموعه لأول مرة . . أرى فيها معوع رجل الأول مرة . مَنْ قبال إن الرجيل القوى لا يبكى . بحركة رفيقة تذوب اشتياقا اقتربت من مموعه . . لمستها لم أدر أريد ايماقها أو تجفيفها ، أردت فقط التعرف عليها . كَانَتْ نَشْبِهِهِ في حرارتها . . بريقها وتنفقها المردد . انتظرته حتى أخر معمة . قلت : ولم تقبل لي كيف عباد الانسجام بينكما ؟ ٤ . قال : وعاد بلك . لقد فكرت كثيراً في علاقتنا . وحيرني ذلك الاختلاف الذي لا يفعل شيئاً إلا أن يزيد تقاربنا . سألت نفسي لماذا أريد الاستمرار معك رغم أننا لا نتفق كثيراً ، لماذا أريد أن أحبك وأنت كها أنت وأعادتني تساؤ لاق إلى الماضي . وجمدتني أتذكر كل أخرى عرفتهما قبلك ، تذكرت عبلاقتي بأختى . . بأخى الكبير ، تبذكرت طفولتي وأبي ، تذكرت أمي . تذكرتها أكثر من موة ، أكثر من أى أحد وتوقفت عند تذكرها ي يتوقف عن الحديث ، بأخذً نظرة من عيني . . يأخذ رشفة من فنجان القهوة الذي يحن دائها لقليل من السكر لكنه مصر على الوفاء لعشق نقاء القهوة .

يكمل حديثه : ووحين تذكرتها ، أحببتها أكثر وعرفت السر الحائر بيني وبينك . تذكرت أنني منذ إدراكي للحياة وأنا أرى أمى إنسانة متميزة عن كل أمهات أقاربي وأصدقائي ، مختلفة عن كل الأمهسات البلائي يسظهسون في الأفسلام والتمثيليات . لا أذكر مرة أن أبي رفع صوته عليها أو تدخل في حياتها أو تشاجر معها بسبب تحضير الغذاء . لا أذكر مرة أن سألها عن ملابسه ، كانت واعية بحقوقها ولهذا كانت واعية بحقوقنا . لا أتذكر إلا وقوفها دائماً بجانب رغباتنا . خاصة مع أَخِقَ . لا أَتَذَكَّرُ أَنِي أُو أَخَى الكَبِيرِ أَوْ أَنَا حَلُولَ التَّدْخُلِ فِي حَيَّاةً اختى أو أن أحدًا منا توقع أن تخدِمه بشكل أو بآخر لمجرد انها البنت في الأسرة . تساءلت كثيراً عن سر قوتها وتميزها . فهي هادثة . . رقيقة . . لم تكن تكبر أن ، ليست بارعة الجمال . . ليست ثرية ولا تحمل شهادات عليا كبعض أمهات معارفي . وتغير الأمر بعـد أن عـرفتك . عـرفت الجـواب لكثـير من تساؤلات . . عرفت لماذا أنجلب إلى إنسانة مثلك تعشق حريتها ، عرفت سبب نفوري من الأخربات الـلاثي حاولن التدخل في حريقي . عرفت لماذا لم يمنعني اختلافنا عن احترامك والرغبة في أن أحبك . إنها أمي . إنني أحترمها لهذا التميز ،

وهي مثلك تختلف معي في الشياء كبيرة ، ولكن هذا لم يمنع الني أحبها . . . هل ترين مدى النشابه في صلاقتي معها وصلاقتي بك . . بها الاختشاف الذي دفعتني إليه ، عاد الانسجام معها . الأن أجلس معها . أتحدث إليها وأحاول مشاركتها في وحدتها . بالأمس خلا دعوتها إلى المشاء خلوج المؤول . أول مرة نخرج فيها معا . ولا تتصورى مدى استمتاهي . التخفف فيها جالا همينا تحت التجاهيد . . وحكمة لا تحمد في يأخفها . هي أيضا تكتشف ابنها من جديد وتندهش في صمت يأخفها . هي أيضا تكتشف ابنها من جديد وتندهش في صمت فقط ، عذا اعتراق . . فهل المؤواف . . فريين

بالفعل بدا واضحا . لكن الأهم أنه بدا أكثر جالا ورقة . عرفت قبله كثيرين ، لا أذكر أحدا قال لى شيئاً بهذا السحر . لا أذكر أن كلمات أحد منهم استطاعت .. حتى في أجل المحظات وأجل الأماكن .. أن تقييني حيا مثل كلماته النسابة منا في هذا المكان الملق .

أفقت من خواطرى عل صوته يسائني : د ما رأيك . نزور د النبل 4 صديقك الليلة ؟ قلت : د سيدو أجمل ونحن مما ء طلب الحساب من الجرسون ، وينها يستعد لإخراج التقود قلت له : د التكن ضيفي الليلة . سادها أنا الحساب ٤ . توقفت يده عن لمن التقود ويترد دقال و بالطبع يسعدني تلية دعوتك ، لكن . . ٤ أهوف سبب تردد ققد ناقشا من قبل مسائة من يعلم الحساب ، وهو لا يعترض على المبدأ لكن لم يالف من المنطق الخياب ، وهو لا يعترض على المبدأ لكن لم يالف مترجا .

وَلَذَكُرُ أَنِّى وَقَتِهَا لَمُ أَحَاوِلُ الْحُوضُ في هَـذَا الأَمْرِ وَإِنْ لم أَتَوْقَفُ مِنَ التَعْكِرِفِيةِ . اللَّيلَةِ ، بداخل إصرار عل أن يألف الوضع .

سألته : ٥ قل لي بصراحة ، هل هو الحيمل الذي ستشعر به إذا دفعت أنا الحساب ? و بعد لحظَّة تحاشي فيها عيني قال: و نعم بدأكمل محتضنة صراحته المتكرددة : ﴿ لَمَاذًا ؟ هَمَلَ جِمَكُ كثيراً نظرة الجرسون وزبائن المحل؟ وعلات إلى عيناه بالجواب وحق هله اللحظة أعتقد كللك و سألت؛ تعتقد أنهم سيصفونك بنقص الرجولة ؟ أم يقولون إنني أنفق عليك أو انك بخيل أو فقير . . ماذا بالتحديد اللَّذي يهمك ويقلقك ؟ : قال: وحين تساقشنا المرة السابقة ، لم تسأليني عن الأسباب ، . قلت بابتسامة: الست معى ان اللَّيلة غتلفة ، . وأرسلت عيناى معنى الاختلاف . استقبل الرد بابتسامة تضن علُّ بجمالها . سألتمته هل أنت مقتنع بأننا غتلفان وأن لعلاقتنا مقاييس غير مقاييس الجرسون والزباآن ؟ ، بابتسامة أكثر كرما قال: وأفتقد أن هذه المناقشة دليل كاف على اختلافنا و قلت و اسمع لى أن أسألك ما أهم في رأيك نظرة الجرسون أم أحساسكُ بأننا نخلق مما علاقة جفيفة . . أيها أهم لنفيكُ نظرة الجرسون إليك أم نظرق أنا إليك 4 . يسكت لحظات ، كاد أن يقول شيئا ، لكنه عاد إلى الصمت .

جاه الجرسون ووضع فاتورة الحساب أمامه . . عيناه تنظران إلى كل شيء في المكان إلا أنا . هاد الجرسون ووقف يتنظر المدفع . فتحت كيس النفود وناولته المبلغ . الجرسون مجمعلن تحود وهو ملزال صامتاً . . مطوقاً . أشعر جما يدور داخله . لكل شيء جديد مرة أولي وقد بدات الليلة .

أغلفت الكيس ورفعت عيني ، فوجدت عينيه وقد عادنا من الإطراقة تنظران إلى الجرسون بنظرة جديدة . . ويقول له بعد الصمت:ه شكراً » ويقول لى : « تأخرنا كثيراً » على « النيل » صديقك ، فهل نسرع» ؟ .

القاهرة : من حلمي

## ولماكانت الليلة التالية

(1)

رأيتها قبلا . . عشتها آلاف المرات حتى مشمتها \_ الحق أقول هي أيضا ستمتني -

أحيانا أتشوق إلى أن أعرف أخبار عملكتي . . ترى كيف رعيق .. بداهة لابد أن أبدأ بالسؤال عنهم لأبدو ديمقراطيا .. كيف حالك يا شهرزاد لمن تروين أكافيك . . كنت أعرف أنها كذلك وأجاريك لتستمسر الحيلة . . كم أشفق عليسك يا مسرور . . لا حوافز لا مكافآت . . فلا عمل . . سيفك علاه الصدأ . . استعاره الطاهي يوماً ولم يرده . . أنت أيضا لم تطالب به . . أما أنت ياوزير السوء . . ياناصحي الأمين . . أمَّا واثق أنك تحكم عني . . حتم ستمجدك السرعية للساقتك وزلاقة لسانك . . ربا إن قررت أن أعود لعرشي سيسقطونك من عليين . . فأنا أعرف رعيق جيداً . . تمجد الحاكم . . أي حاكم . . طالما هو مجكم . .

يدهمني المساء . . يضاجئني . . برغم علمي بأنه آت . . فأرى إلى خان حقير لاقضى ليلق . . أتسلل في صمت إلى ركن مظلم . . أجلس إلى مائدة عرجاء . . قذرة الغطاء . . يحاصر أنفاس الحواء والملل والبرائحة العفنة . . هذه الحياة موت صاخب . . قد سئمتها . . كان يجب أن أموت . . لكن الموت أيضا حياة علة . . لذا عشت مضطرا . . لاملاذ لي سوى الحمر برغم ردامتها . . يأيتني بها ساق أبرص . . أتجرعها في رتابة من قدح مكسور الحافة بقاعه بقايا طعام متحجرة علاها التراب . .

أخيرا فعلتها . . دمرت كل جسوري . . تركت كل شيء بلا رجعة . . مجلس الحكم . الفخامة ، الأبية ، الطنافس ، الرياش، الذهب، الفضة، القادة، الجنود، الحجاب، العبيد، الراقصات . . الجواري . . شهرزاد وآكاذيبها . . الوزير وألاعيبه . . مسرور وسيفه . . وحبه للعمل الذي لا يفتر طمعا في الحوافز التي كنت ربطتها بالإنتاج . . الرعية وتفاقهم \_ كنت أصدرت قانوناً بحذف كلمة لا من الاستعمال اليومي فصار الجميع موافقين . . . كل هذا ألقيته وراء ظهرى وانطلقت أبحث من دروب لم تطلعا أقدام بشر بعد . . عن مجاهل خربة لم تعرف إنسأ ولا جاناً . . ربحا أجد ما أبحث عنه . . أو لألتقي بما أفر منه . . إنها ليست عقدة ذنب أو محاولة تكفير . . فبرغم كل ما اقترفت من آثام في عكلتي فأنا موقن أنه ليس لدى من الأوزار أكثر عا لدى غيرى فيها عدا أن مصمم على ألا أدع الحياة تعبث من . . قطعت صحاري وفيافي . . عبرت وديآناً وسهولاً . . مررت عدن كثيرة لكني لم أجد ما يغريني على البقاء . . سرت أعواماً وأعواماً . . لا الفشل جعلق أنكص . . ولا الكلال جعلق أتراجع . . يسير بي ويسيرن حلم " الحق أقول كابوس . . أصير . . أصير الحق

أقول أحيانا أدور \_ وكليا أحسست أن يجب أن أسترس . .

أفصل . . وعندما تعلن الشمس مولىد يوم آخر أستقبُّله في

ملل . . أنهض لأعاود المسير فهذا اليوم رأيته قبلا . . هو نفس

الأمس . . ومن المؤكد أنه سيكون الفد أيضا . . كلها أيام

أمامى مقمد خال عليه بعض من قذارة . . وخيط عنكبوت لكن بلا يمامة . . أنتظر نديماً ليشاركنى . . أنتظر منذ زمن . . وسأتنظر إلى الأبد . .

أنظر حولى فى سآمة . . بداخل ملل ينهشنى . . يضعضع منى الحواس . . فكمان حتسها أن أغوص الأصسل إلى قماع الزجاجة . .

تلعب الحمر الردينة برأسى فأنسى المهابـة والوقــاز وتصير يمناى قوساً ويسراى ـ بالضرورة ــ رباية . . عرفت نغمات لحنى المفضل . . فوصفنى السكارى بالغرابة والشذوذ . .

سألونى عن الروح .. لم أجب .. ولو سألونى عن الراح سا أختلف الأسو .. فمن أن الأجيب .. إن أنسامل .. وأنسامل .. ولا إجابة .. . قديما كانت شهرزاد تمثللني - الحق أقول تخادعني - تعتبر أسبلني إجابات ... كنت أجاريا لمل أجد بعض سلوى وقليل عزاه ..

(4)

عوز وترغيب جملاها تنهض في تسراخ ثم تمضى معى ولا تثريب فلا يعنيها مني بشاشة وجه أو تقطيب فكل همها الدنانير

وأنا لدى منها الكثير ـ نسيت أن أقول إن لم أترك بالمملكة شيئا ذا قيمة ـ

(1)

انفض ما كان ناشبا وقد ربح من ربح وخسر من خسو . . ولما تأكدت أد الاأصل في المزيد نهضت أود الانصراف والسحر مازال غاضفا وأنت في غلالته سابحة ولم تول رائحة عرقى من جسدك فائحة ـ تلك عادة قديمة منذ أن كنت ملكا ـ نظرت باستعطاف تطلين عودا . . كيف وأنا لا أطارح حبا بل أغنتم مرحا أقتحم من المعارك ما أعلم أنها رابحة والا فكيف أبلد متظراً وأخلف تحمى وردائي خسائر ـ وإن كان يجزنني حقا عليات صدور . . .

(0)

بعثت عنى فيها بعد مرات عدة وفى نفس الخان الحقير انتهى بك المطاف وأشار لك ذات الساقى الأبوص نحو نفش المائدة العرجاء وامرأة مثلك عارية الأطراف ... ومثلك أيضا تهوى الدنانير .. تنظرين في وجوم وترد هي بنظرة ساهمة فليس أسوا من إحساس المرء بأنه صار مثل الآخرين ..

(3)

أما أنا فأظل كمهدى بي أسير أحيانا وإن كنت أبدا أهور . . أور . . لكن لملان لم أجد أوور . . . لكن لملان لم أجد ما أبحث عنه فأقدمت نفسى بأن لم أبحث كما ينبغى . . أبضا لم أستطع أن أفر عما أفر منمه فأضطررت أن أفر به . . . أجمله داخل . . أتمانيش معه . . وإن كان لا يفعل مثل . . لكني أخمل . . فيا دعت رضيت فأستحق أن أعاني حتى لا أرضى النيق . . . وعفوا إن كنت ساكف الآن إذ يصك مسامعي صياح . . . فيا لمدون . .

القاهرة : عدوح راشد

# قصة عبيدالحنظل

ولدت سيداً بفمه لسان يطاع ، وبين راحتيه المضمومتين كل الحفوق التي يتمتع بها السادة في وادينا . وادى المرارة . ذلك الوداي المُسْرِيلِ بِشجرات الحنظل المعمرة ، التي تأخذ صرارة ثمارها في النمو بفعل رخات المياء العذبة المهدرة أسفلها بـلا توقف . تلك المياه التي يجلبها العبيد الحفاة عبر مشوار مضن ، من نبع معلق بين الصخور ، قد أودعه الجبل الذي يحوى رفات الأجداد ، كل ما به من رحمة على هيئة ماء زلال . ومن يحمله حنين روحه المشوقة للعبير الندئ لرفات الأجداد ، إلى ارتقاء الجبل ، سيرى من خلال الضباب المشبع بالأنات المتصاعدة من الوادي ، كيف تبدو أكمات الحنظل من القمة ، وكأنها خط شاحب من المرارة يفصل بين بسائين السادة ، وبين الجحور الخانقة والمجدبة للعبيد ، وسيلحظ أبضاً إذا ما تعلقت عيناه بالسهاء ، أن أسراب الطير التي أنهكتها المسافات ، تعبر وادبنا مسرعة دون أن تحط بين جنباته ولو لبرهة كي تستريح ، وكأن عبق المرارة المنبعث من زروع الحنظل ، حصوات دقيقة ترميها نبال غير موثية .

همهمسات العماء الصدادة من حناجر العبد في المخفوب الصخرية ، وهم بجرثود الاخداديد كن تصبح مهدا لتسلال المصدودية ، وهم بجرثود الاخداديد كن تصبح مهدا لتسلال المخطل المخاطبة للغرس ، تسرى في أوردق بمرارة أشد وأنكى من تلك الموارة التي اعتصرت احتبائي في صباى قوابة شهر ، يفعل قضمة واحدة من تلك الثمار الرسادية التي لها مذافي النفط .

س أتستحق ثمار الحنظل كل هذا العناء ؟!

مازلت شاكًا . أفسدت الكتب عقلك ! للمرة الأحيرة أقول
 لك ، إنها الترياق الذي يقينا حراب الأعداء .

هكذا أجاب أبي ولهيب نظرته يلفح وجهى .

انتظر الحرب كى أومن بفاعلية الحنظل فى مواجهة حراب الأعداء ، وإلى أن يحدث هذا لن تقرب يدى سوط الأثبرة ، الأعداء ، وإلى أن يحدث هذا لن تقرب يدى سوط الأثبرة ، لا طرف على أفواه العبيد المعلشى بالمنزيد من ثمال المالنجو للطرف على أساساتين لأسراب النبط التي راحت تزدرد لمسائم لن يجرؤ على انتزاع فرائسها ! وفي وادينا فرائس أنترى مكونة من أثداء ملساء بلا نبض كالرخام ، وشفاه المسائم بلا نبض كالرخام ، وشفاه المسائم بلا نبض كالرخام ، وشفاه السائم النفيا معاشق المعام مطائق العدم مطائق العدم مطائق العدم العطائق ، تمام عطست ، تمام كاسراب النمل التي تعشق كل ما هو ساكن بارد كالمؤت

قىالوا وعيونهم الوحشية ملتمعة بسالازدراء : غمميً الرجولة ، فدماؤه تخالطها دماه العبيد ، ومن أجل هذا يطوف عليهم في رخاوة بثمار الملتجو . وحتى أبي راحت عيونه المغرقة في اشتهاء لاينضب تسوط أمي .. أقدم وأخلص زوجاته .. ننظات اشك

بطوات السنت \_ استمتع بني ، وارحمني من نظراته .

ـــ ألا تؤلمك عيونهم المزدرية ؟ ـــ لا ألم ولا فرح بنا . وإنما مرارة ، مرارة فقط .

صور الغزوات الغايرة المحفورة على مسرمر الجبل ، تموج بشجاعة المحاربين من الإحداد الذين تميزهم لحاهم المخضبة بتراب الصلاة ، وصفاء تكبيراتهم النابعة من حشايا القلوب بدو اثره جليا على الصحور التي سجلت رجفة نفوشها تعابير الهزيمة التي أدمت وجه الهمجية ، حتى قبل أن تناله ضربات سواعدهم المحفورة من كتاب وسيف. وحتى الجرحي أراهم قد ماتوا وعيونهم المستهامة بالحياة ، مفتوحة تمرنو بشغف إلى السياء! أتفحص التقوش المطرة من أعلاها إلى أسفلها ، فلا أجد أثراً البتة لثمار الحنظل . كيف أومن بها والصخور والكتب لاتتحدث عن جدواها ؟ لاشيء في الماضي أو في يومنا الزاخر بالمرارة يجعلني أشعر بالبهجة في عارسة البشاعة التي منحنا إياها فلك الحنظل ، الذي حملت بذوره إلى وادينا ربح الغرب للالحة عل الشفاه ، تلك التي لم تنضب أحاسيسها بعد . أي بهجة ياتاموس الحنظل في دنيـاك المائجـة بالأثـرة ، والتشوهـات ، والكآبة ! أي متعة في أن أزحف كل ليلة من حلبة الميسر ، وقد أنامت هدأة الليل أحقر الكائنات في أوكارها ، الأحشو الجسد الذي سكنه خواء عضال ، بالأقراص المخدرة والحمر ، ثم أطأ في بلادة ، ثلك العيون الخضر الساكنة كعشب المقابر ، والتي تمنح في برود مقابل شريحة من شواء . . موصوما بالطراوة من قبلٌ فحول الغاب ، ورغم هذا تلاحقني أينها ذهبت إناث الدود الذي أنبته الحنظل ، الالشيء في ، ولكن بتأثير الدفء المنبعث

أشرنق بالصمت شفق في انتظار الحرب ، حق أرى بعيق جدوى ذلك التريلق الذي لاتتحقق فاعليته إلا اذا روى حتى الثمالة بدماء العبيد ! وإلى أن يحدث هذا سأظل كها يقولون محصى الرجولة ، لا أستعذب مثلهم مذاق الديدان . فلو أن كنت قد ولدت على الجانب المجلب من زروع الحنظل ، لكنت الآن أحد أولئك الحفاة الذين لن تعرف عيونهم النعاس ، إلا إذا توقفت شجرات الحنظل الظللة عن الحفيف والتمدد في اضراء وازدراء . وهيهات أن يحدث هذا ، وربع الأثرة لاتتوقف عن الطواف بالوادي ، وهي مشبعة بالأبخرة المتبعثة من اللحم البشري الذي أنضجه الحرمان. تلك الأبخرة الشهوانية التي تتنسمها بنهم أوردة رحاة الحنظل ، فتسرى فيهم بالمزيد من سعار اللثاب -

من البريق المغلف لعالمنا الموحش والبارد كالثلج من الداخل.

أى انتصار , وأى نشوة في التهام الديدان فلتكالبة دون مشاعر

على جثثنا ، التي جردتها الأثرة من كل ماهو إنساني ! .

غمامة الحراب المعادية التي حجبت الأفق فترة وهي تتدافع عِكَانِهَا فِي تَأْهِبِ ، قد بدأت زحفها الحثيث متجهة نحو مدخل الوادي ، بينها مزراب المصرة مازال ينفث على جسده العارى ، دفقاته من عصير الحنظل الواقى . غثيان المرارة يعتصر أحشاء ، والسائل اللزج والمنساب كالقبار الملتهب يشوى خلايا جلده ، ورغم هذا ظّل متماسكا أسفل الزراب ، فعليه أن يتحمل طقوس اليقين ، حتى إن كلفته أن تتشرب

مسامه كل المرارة المتلاطمة داخل تلك الثمار المدلاة بتحد من شجرات إيليس .

التفتّ إلى أبيه بعد أن ثبت سوار الدرع حول خصره . \_ السيف . .

وأوماة الأب ، فمضت الأم متثاقلة صوب مؤخرة المنزل ، يتبعها ذيل من دخان مبخرتها ، ثم عادت بعيمون زائغة وفي قبضتيها طبل وبوق.

ـ أماه . إنها الحرب ، وليست مأدية عرس !

فقال الأب ووجهه المتكلس خال من أي تعبير.

سنعتل ربوة البستان . أدق الطبل ، وعليك بالبوق .

\_ ومن سيقاتل إذن ؟

\_ الميد .

ــ وحلهم !

\_ وحلهم .

فهمس دوتما ضغينة ، وهو بهز رأسه في موارة .

\_ من أجل هذا إذن لاتعرف ندوب الشرف الطريق إلى أجسامنا ! سنين طويلة وأنتم تقولون الحنظل ، بينها بسالة العبيد وحدها هي التي تحمى جنتنا الشرهة من الخدوش . . \_ اصمت . إنك عار على قومك . .

ـ ونحن عار على الجنس بأسره .

صوت أمه اللاهث يلحق به قبل أن يغادر الكان.

-- بني . إلى أين ؟

إلى عالم الأحياء ، بين صفوف العبيد .

المعماء المنازفة من أشبلاء المقاتلين من العبيه ، والمنساب خلال أخاديد الحنظل ، راحت تذيب في مضاه الحمض لحاء الجذوع، لتنسحب الشجرات بحشرجة من الفراغ لأسفل، وينسحن ارتفاعها شيئا فشيئا ، لتهوى في النهاية صرعي على ضَفَافَ الْأَخَادِيدَ . قَالَـوا فِي وَعِيدَ وَشَفَّـارِ غَالِبَهِم تُلقَّم نَفَّـر الأخاديد شجرات الحنظل الصناعية التي استوردوها مؤخرا: لابد من قتل غصى الرجولة . إنه بيين آباءه وأجداده ، ويحفر على الصخور بأزميله وأسناته ، أحداثا وهمية تصور العبيد وهم يقاتلون دفاعا عن الوادى ــ تقـاريت رؤ وسهم ، ورخم هـذا كان صرير تـواجذهم يسمـع عن بعد. لابـد من قتله الليلة . .

فكلها انفلت القمر من بين حبائل الغمام الأسود ، انطلق يشدو بترانيمه السحرية ، فتهب على الأخاديد كالعاصفة ، أسراب الطير البيضياد ، التي تنبش بمناسوها طبلاء الحنظل الستورد ا

القامرة : أحد بمرداش حسين

### متتاليات حزينة

(1)

دلف من زقاق معتم إلى مدخل بيت واطى ، واتثالت حفة من تراب فوق رأسه ، حبت قدماء المتبتان على الدرج الحشي ، تحسن بأطراف أصابعه الباردة الزجاجة في جيب بنطارته ، كحمته المحسوحة تسللت في الليسل ، ومالات المنطقة ، والحة الموسوحة تسللت في الليسل ، ومالات السلم ، فسأل الله ، وتحسس ملمسه المزج ، حز رأسه ، وبقع الباب المغلق بقده ، صار بين كتبه ، تعلوها طبقات أثرية ، اصطلات أسناته متابعا كان الحل يطال في الحارج ، كان المنافق ما الحارج ، كان المنافق منافق كان المنافق منافق كان المنافق منافق كان المنافق منافق كان المنافق كان السطور في كتاب ضخم ، أطاق دفته ، أطل من نافذة مكسور زجاجها ، صاح في البرد والوحشة : آه .. يا كان ا

كانت الكلاب تعوى في الخلاج ، جاعات ستأفة تسير تحت أفاريز المُساؤل ، تحتمى بالبواكس وتحك ببلدهـا في الأصدة المتصبة ، وتزوم .

دهك هينيه للجهدتين ، وحلق في المتظر أمامه . كانت المرأة تلبس قميص نوم د باتستا ، شفافاً أحمر اللون ، تتسرغ فرق سريرها ، وقد تعرى ثلياها ، وضش الزجاج لم يمنم الرؤ ية ، ضرب بقيضته الهواء البلود ، ويصنى في الطريق الموحل .

(1)

أجلسوه في الاستراحة تفصل بينه وبين الطرقة ستارة بنية ، عليها نقوش فرعونية لبنات يعرفصن ويضربن عمل أوتسار

مشدودة ، حين جاء الرجل الجهم الوجه نقب في وجهه عن ملامح تمرد ، خيطه برفق عل كنهه : بطانتك ! أخرجها في تملسل ، فأخسلها وراح يدون بعض الأرقام

أغرجها في تُقلسل ، فاضلها وراح يبنون بعض الارقام والملومات ، ثم ألقناهنا صل البسلاط الأسود السريع : لا مؤاخلة . . وقعت بلا قصد إ

تركها حتى خرج الرجل ، ثم انحتى والتطها ، نظر في صورة البطاقة والحاتم الأسود المستدير بحتل الزاوية اليسرى ، كان يضحك ، وشاريه الكث يهتز ، اعتراه ضيق شديد ، ود ان يتهى من هذا العبث ، أزاح الستارة بطهر يمده ، وسار خطوات في المعر .

جذبته أبد مدربة ، دفعته فى كتفه ، نظرت بعيون زجاجية إلى وجهه الفلق ، بالبسامات مصفولة أفهموه أن دوره لم بحن . كان نيشمى أن تفوته فرصة الحصول على كيس السكر ، وهلب المرافق انتهت من إعداد المائدة ، وعليه أن نجضر الأرغضة الساخة ، وقرطاس و الطمعية » ، فاجأه الرجل فو المعطف المائدى : و تفضل ه ! دخل الحبيرة ، واللني نظرة سريمة على المكتب البيفساوى الأنتى ، والتليفون الأبيض السائحم ، و و الأباجورة ، ذات الفحره الباهر ، قام وصافحه فى تودد خبيث . ضغط على زر بالحائظ خلفه ، دخل رجل بحمطف أسود تميزه جوج فدية بالجمية ، وقف متصبا : أحضر الملف أسود تميزه جوج فدية بالجمية ، وقف متصبا : أحضر الملف يجب أن تنقاهم !

عاد في صباح اليوم التالى مباشرة ، فأخبرته زوجته بكل شيء ، أتوافى و المركس ه الصباح ، انشروا في الحجرات كلها ، قلبوا الكتب والمراجع والدوريات ، أداروا شرائط التسجيل ، بحثوا بين صفحات أشعاره ، فتشوا في حقيتها الجلدية ، وكراسات عملوح الصغير، ، فكوا جهاز التليفزيون بمفكات دقيقة ، وخلعوا القطاء ، تحسوا اللمبات ، شقوا المراتب والحثايا ، أخذوا صورة والله من صمر المصالون . أدرك أنه افتخذ الصورة التي ظلت لسنوات طويلة تسرى عنه محومه ، أجهش في بكاه مرير ، أحاطت بساعديا ، أحس بمهند جدهما ، سرت في جسدة شعريرة ، وفي للساء حلول بمهما لكنه فشل ، فقتم النافذة ، وكلم الليل أن ينجل ؛

(1)

لما أودعوه المصحة ضرب بقيضة بده زجاج النافذة ، وخش يبده وجوه الرفاق ، قرض أظفاره وعض عمل اللحم ، وفي الليل بكى ، جاء الطبيب بمعلف أبيض ، وغرس الأبرة للمدنية الطويلة في ذراعه . نام طويلا . تروح الشمس وتحى ، وعيناه في محريها تدوران ، وتنغلق الجفون ، في الليل أحس بدبيب يسرى في جسده ، تقلب على فراشه . كانت المرضة تبسم له ، حاول أن ينسى كل شيء ، ابتسم لها : هل تكتب المحم حقاً ؟

هز رأسه ، عب النسيم الطازج ، وطرد الهواه الفاسد من رئيه ، في صباح اليوم التالي عادت إليه بزهرة ، وضعتها في كوب به ماء انتصفه ، حاول أن يزيل الأسواك ، فانغرست في يده شوكة ، حاولت برفتي أن تنتزعها ، عندما نجحت تحسس بجرأة شعرها المنسدل في نعومة ، تذكر فشله القديم ، رحيلها في الليل مع عمدوح ، المسار العسدى، الذي يقى بعمد أن انتزعوا صورة الأب .

طفرت الدموع من عينيه ، عينان بنيتان منطقتتان ، وجمد أرهفه الرحيل فى بحار مترعة شواطئها بمالأحزان . نبدأ من جديد !

هز رأسه موافقاً ، فانصفق الباب ، ودخلوا بمعاطفهم الرمادية ، وبحثوا في أوراق تحت الوسادة عن آخر قصائده التي لم تكتمل ، وبزفوها ، نثروا المزق البيضاء الصغيرة في حليقة المصحة ، نظر إلى عيومهم المصاصة ، وأغرق في ضحك موجع ، لكموه في وجهه ، داسوا على أطرافه بأحليتهم ، وعنما انسحبت ووحه من الجسد ، أو كادت ، قاوم بإرادة

مستميتة ، نظر واللطمنات تتوالى عملى وجهه إليهما فى ركن الحجرة ، حلول الابتسام ، هزت رأسها مشجعة ، ثم فجأة تدل الرأس على الصدر بلا حراك !

(0)

الطريق موحش ، الترام له صدور أليف ، تمتد يله إلى فنجال القهوة ، ويتذوق الحييات الناعمة ، على صدغه تتناثر شعيرات سوداه في فوضى ، أوراق مشية الحواف ومتسخة ، بين خفى جريئته المطوية ، يأتى الجرسون ليأخذ حسابه ، ينظر إليه في ربية ، تقع حينه على الأقلام المتراصة على المنضدة ، بجوار كوب الشاى الفارغ ، والسطور القليلة المضطربة ، بيز بجوار كوب الشاى الفارغ ، والسطور القليلة المضطربة ، بيز رأسه ويضى .

يمط شفتيه في جلسته ، وتقع عيناه على النمثال النحاس الضخم فى المواجهة ، يلمع لمعانا أخاذا تحت أضواء مصابيح الصوديوم .

« آه لو تعرف یا حضرة الجرسون من أنا . آه لو لم یفعلوا بی ما فعلوا ، کان فی الآن تمثال من النحاس الخالص ، ولوضع عثال فوق الفاعلة عثال فوق تافعلة عثال فوق تافعلة المؤلفة ال

(1)

تتغره في الليل عندما يحضر ، تقاسمه الحيز والفراش ، ترمقه بحثان دافي ، ترحل عنه نصف أحزانه ، ثروب الليل موشى بنجوم هى أحلامه التي هجرته . قبطته تمره فتسقط بداخله عشرات الكواكب ، وتهوى النيازك مشتعلة ، قلبه ينبض وهذا يكفى الآن .

 قلت لهم ، وهم بهنزون كتفى بديـاشك بنادقهم ، إن الوطن حق ، والموت حق ، وأن غيرتهم وخوفهم على قوانين الحياة ، وترتيب الأشياء أكذوبة ه . .

كنان هـذا قبـل أن تهجـره الـزوجـة ، تـأخـذ طفلهـا ، وملابسها ، وصورة الزفاف المؤطرة بفرح كان له ذات يوم !

(٧) ع احزن ارحل . . اصغ لموجيبك ، العلة ليست في بدني ، لكنها في نفوسهم . تلك عنى كل الماهج ، وتغذف على الأحزان شجناً صرت الله . يا حزن . . يث في ارقمة نفسي عطراً مختلفاً ، فضمي تفيض بالحيرة ، تتدفق في شعرابيني شلالات نور ، وهمهات ضف حنون . . فهل تصفى ٤٤ .

دمياط : سمير مصطفى الفيل

بيدها زمام الأمور وتوجيه الخطوط دون اعتراض أو رفض يهنأ ويساراً حيثها تريد . . وفيها وراء الجسر وعلى مرمى البصر تتلاقى الحطوط القضبانية المتوازية في شبكة واحدة يضطمها عرضياً ذواع (المقص) ثم توالي امتدادها في ازدواج عبر غتلف الانحناءات لتواصل رحلاتها البعيدة . . ومئذ زمن طويل وهو معلق هكذا . . بين السيمافورات صاحبة السلطة . . وبمين الخطوط المسحوقة تحت الأقدام . . وهذا هو شناء العام الثامن يكاد أن يأل دونما وليد يبث بعض الأصل بين كشافة الغيم التراكم . . لا ولد إذن . . أو بنت بدلاً من هذه الشمس الغائبة . . هكذا عضى الربيع سريعاً ويقدم الشتاء بالأ جمدوي . . الأعوام تمضى كتلك القطارات . . بطيئة صرة ومتلاحقة أخرى . . والشك يحفر كل يوم قبراً جديداً . . كل سنة تمضى فرقها بقايا الأمل لتأل سنة جديدة لا جديد فيها . . سنوات تمضى . . صغير يدوى من تطارات التنوط . . مقصى لا يسرحم يهيء الخسطوط للقسطارات والسندين . . هنا السيمافورات تقور في حسم

- عاقر . . وستظل ا

أشعل وعبد الحكم و للحولجي سيجارة داخل رأسه . . ثمانية أعوام والياس يمزقهُ . . همهم متلَّلاً الموت أفضل

النوبة شاقة أثناء الليل . . لا شيء سبوى السيمافورات والسكون والوحشة وههاكمل أبنية صدينة يمدفتها المظلام . .

الطلام يدفن الأشياء في هلامياته السوداء . عدا قبور الشك . سألته السيجارة في رأسه - من سيوث اسمك ؟!

أطلت من رأسه بقايا الدخان واللهيب ... Y lat ...

لاح من بين غمام اللخان المسرب من نافذة غرفة التحويلة وجه و نورا ، المنطفىء . . قالت السبجارة

- طلقما طوح و عبد الحكم ، بالسيجارة الملمونة من النافلة المطلة على السباء السوداء والقمر المخنوق . . هل يمكن أن تخونه . . طاف خياله حول رجال وهمين يضاجعونها . . د نورا ، زوجته عمل في احشاتها الذابلة أثقال همومه وتلد كل يوم أجنة الزيف والسراب . . إنها توقن حقيقة اللاجمدوي التي توضل داخل رأسه الهدير التلاحق فتنكر نفسهما وتنظرفي عينيه بعمق وخوف . . تريد أن تعرف قراره تجاهها . . مكانتها داخل عينيه الشاردتين . . تحثه سجائره المتوالية على قرار نهائي . . عيناه حراوان . . عترقتان . . يكاد أن يبدأ في إشعال سيجارة أخرى فترجوه و نورا و في ألم

- كفاك ..

ينظر في عينيها الدامعتين . . يكور لها للمرة الألف - فلنرض بأمراقه .

نظر في ساعته وفي الساعة الكبيرة المواجهة له بالحائط . . ساعة الحائط تدق بإصرار كل نصف ساعة .

قلن لها - عليك والزار

فى البداية تزوجها رخماً عنهم وانتزعها منهم بعد مشاجرات كثيرة . . قالوا له – لن تنالها . .

أكثر من مرة يصبرخ في وجوههم فيموصدون الباب في رجعهم . و نورا ۽ تشبت به . . هجرت عثيرتها . . صاحت فهم

- دھونا وشأتنا

غير محكن أن تخونه . . إنه زواج يمتد ثماني سنوات

ذات يوم انتفع الأمل في أحشائها فدصته باقتراحاتين وأدرك و عبد الحكم » أنها تنفق الكثير لاقتاء اليمام الرمادي لكته يصمت . . لا ينام . . لا تنام . . إنه أمل كافنب خلك الذي يتضع داخلها . . اخترت تمام أوضل مبه ولا يعرف كيف يطالعها على ما يعزم عليه . . فوق الفراث تنهال فوق رأسه الطيول وتراتيم الساء . . تختلط في رأسه رتابة إيقاعات الدف الطيول وتراتيم الساء . . . ختلط في حيث دخمان سجائره بدخمان بخورهن . . يصرخ في داخله في صمت . . تتمزق مشاعرها تحت نصال الظلام حين بجمعهها الفراش للهتري، أخر أعرا كثيرة ستأن . . نظر في عيها طويلا . . عبئه تنطقان بالطلق دون أن يتكلم . . هي تعرف قرار نظراته . . هست بالطلق دون أن يتكلم . . هي تعرف قرار نظراته . . هست بالطائق

> - هجرت عشيري من أجلك انحدرت دمعتان من رأسه الدخانية - أنا أيضاً تمزقت . . أريد ابناً لي قالت :

أين آوي . . أين بيق دون هذا البيت .

مرت سحابة داكنة تحت كثافة السحب البيضاء . . نظر في ساعته للمرة الثانية . . استعد لتهيشة الحط لقطار البضيائم الشادم . . دفع البقراع للجاوزة للشافلة . . عربات قيطاً ( ألبضائم تتهادي ببطء فوق الحطين المدودين بلا مبالاة للزمن أو الظَّلَام . . تتسحب من عينيه العربة تلو الأخرى بحمولاتها للشحونة بالعدات والمحاصيل والصناديق الخشبية وتترك بعد ذلك الفراغ واللامعني وسرعان ما تغيب وراء الليل . . زفر في ضيق . . مازال هناك وقت طويل لمجيء قطار جديد . . سياس المناشي المهاجر إلى الجنوب . . سيأى بعد ساعة . . حالت نظراته في سقف الغرفة الكثيبة . . أشعل سيجارة . . اتجه إلى النافيلة . . الأشهاء جنامدة خلفهما وعقارب مساهته لا تتحرك . . عقارب ساحة الحائط تدق دائيا ويإصرار بلا معنى هون أن تتقلم أو تتأخر . . خادر النافذة . . خادر الغرفة ووجُّه خطواته نحو الجسر القريب وأشعل سيجارة جديدة من الأولى . . السيارات كثيرة تنبثق من فجوات الجسر إلى الطريق المند المنفرع من الميدان الكبير . . نظراته تلاحق ندفق سيل السيارات . . حقله شارد في سيل من التردد . . قال في نفسه

- لا حلّ سوى الطلاق .

تصفت الشارة الحمراء لأمواج السيارات. عاديقول - كلا . . ليس حلا

تبمتها الشاوة الخضراء فانسابت السيارات . همهم

- سأتزوج عليها عادت الشارة الحمراء . . استدرك مطرقاً

- ظلت رفية لي !!

الشارة الخضراء .. اتسفعت السهارات .. الشارة الحضراء .. الشارة صفراء .. المصوراء .. الشارة صفراء .. المصوراء .. تضامات السيارات .. تلاحت في الألوان الثلاثة .. نزع نظراته من السيارات للتنفقة فوق الطريق .. أصلم هواجسه للميشان الكير والسحب الكثية والأبنية الظلامية البيئة وهاكل الشياح للارة .. قبل أن يطوح بنقايا السيجارة عاد السؤال يلور في رأسه

- من سيرث اسمك 19

أشباح المارة تتوارى بين أزقة بعيدة فتياً في داخله بسقوط أسطار فزيرة قد تُقد من هواجسه . . فيجأة . . يبافته صغير عمطوط . . الصغير يمينوي معلماً كسير جمدار الدران واطواجس . . لم يهله القطار السياحي فرصة جرد الإندار . . أطلق سالية نصو الغرفة . . لم يتمكن فالقطار أسرح من الرأون . . الحيه إلى خط أخر فيرخطه وسرعان ما شاب عن الكون . . ماحة الحائط تدق ياصرار وصف . . تصدم رأسه

وتفجر الجدرات .. الطارب تتلاحق في قسوة ووحشية .. لن ترتد همه الطارب للجنونة .. لن يعود القطار ليمهد له تهيئة الحلم الأساسي .. نظر في السيماندورات .. إنها تسزداد ارتفاعاً .. تترظل في قلب السياء .. غلب القطار المعمل بالفسمايا .. السكون المطبق يفجر أثنيه .. مناك .. نفس المطل .. أين 19. لا يعرف .. مساتحم مع القطار المضاد على نفس الحلط الحيطاً .. إكسبريس القاهرة .. صرخ على نفس الحلط الحيطاً .. إكسبريس القاهرة .. صرخ سستكراً كلا .. كلا

دفسم كسل الأفوع التي أمسامسه . . حسارت شساوات

السيمافررات . . دار اقاص مدة دورات ارتجالیة . . اقطاران الفدادان بستاندان رحلة خطرة . . دماه . . هظام . . كتال حديدية غترج بكتل لحدية . . تتاثرت الاتجاهات أسامه . . الجسر الفريب يدور حول نفسه كالدوامة ليهبط إلى قاح الجدان . . السيارات تتدافع في سياقى فوضوى تحت الرصد والأسطار . . صرخ ه عبد الحكم ه أكثر

- کلا . .

هبط ه عبد الحكم » إلى الأرض مرة أخرى وظل يعدو بين القضبان يطارده بلا توقف وهج البرق للتلاحق .

الاسكتدرية: مبدالتي السيد



### صهد شجرة الفصول الرمادية

كانت للياه الأسنة قد أحاطت بجدع الشجرة ، فلم تلبث أوراقها الخضر أن تساقطت عنها ، وطفت على مسطح المياه السوداء حتى غطتها تماماً .

فى كل عام كانت الشجرة تتبدل أمام ناظرى على مدار الفصول ، فتحول من جرداء ياسة إلى خضراء يانعة بعد أن يرويها ماه المطر ، وحين يذهب الشتاء عنها كانت أوراقها يقتم لونها معنى الشيء ، لكن الأغصان سرعان ما تبدأ في البوح بحا خياته من أزهار . . آلاف الأزهار الحمراء نظل تصبغ الشجرة كلها باللون الأرجواني ، حتى يقدم الصيف ليخلع عنها تلك الأزهار زهرة زهرة ، ومن ثم تعود الشجرة جرداء عارية .

هذا الشتاء لم تمكث أوراق الشجرة عليها طويلاً ، إذ سرعان ما اختنفت حين أحاطتها تلك البركة العبطنة ، فتساقطت الأوراق والبراعم قبل أواتها .

وحين نظرت رفيقتي من السافلة أسفت لحمال الشجرة ، وسالتني : إن كنت ساحزن أنا أيضاً لو فقدت تلك الشجرة ؟

كانت الشجرة تصاحب عينى كليا نظرت من النافذة . كانت تقويمي ودليل للفصول الخضراه ، والحمراه ، والجرداء . كنت قد توقفت عن النظر في المرأة إلى وجهى ، لتأمل وفع السنير على ملاعمى ، وكنت أكتفى فقط بأن أتجول مع شجرى بير الفصول عبر سنين العمر .

وجاء الصيف ولم يجد سوى الفروع الجرداء ليهزها . لم تكن هناك ثمة زهور حمراء .

قالت رفيقتى : سيفنى عمرك لو أدمت النظر إلى تلك الشجرة الميتة . !

فقلت لها : انتظرى . لعل الأوراق الخضر تنبت مرة أخرى . لكنها كانت قد مضت ، ويقيت أنا أرقب الشجرة من نافذتى . تساقط المطر ولم تخضر الشجرة ، ولم يأت الشناء ، ولم تعد رفيقتى . وهبت رياح الجنوب الدافقة ، لكن الربيع لم يأت ، ولا الشجرة الزهرت ، وماعدت أرى وجه رفيقتى . وهاهى المصافير تموت عشائ على الفروع الجافة التي يطفطها المصافير تموت عشائ على الفروع الجافة التي يطفطها

نت لحال الشجرة ، المصافير تموت عطشا عل الفرو ندت تلك الشجرة ؟ الصهد ، ولا أصدق أنه الصيف ! .

القاهرة : مرسى سلطان

### شخصيات المسرحية :

البروفسور هنری کوری: حالم من علیاء صناعة القنابل
 مسرمیلدون: شقیقة البروفسور، قتل اینها ه ایدی » ق

الحرب العللية الأولى ومات زوجها ه توم ه حزنا على مقتل ابنه الوحيد

. خادمة : خادمة

الكاتب المسرى الإنجيزى المنت يحوت إيرفثن

وراح جزاء اختراعه

ترجمة؛ عبدالحيدسليم

شهد المسرحية طرفة مكتب البرونسور و هنرى كورى و في قرية المالية في شمال البخيران و في يوم من أيام ربيع سنة 1919 . الفرقة مرتبة أحسن ترتب في يت عالم أهزب يفتسه طهه المتعلمة بعدات من التعلقة بها المتعلقة . على المتعلقة الكبيرة بالقرب من متحمقة الفرقة خلفات جهاز يستخدمه البرونسور ولارى في العبرية في يجريها . على جدان الفرقة معدد من الإسرم المبائية توضح قطاحات المتابل ضعفة جما ، على جدان المرقة كما أن مقال غرفهما المنبئة ضبعة على حاصل أعمد من مفد الرسوم المبائية ، وتشاهد رسوم يبائية قطاعة الطائرات مضفة الرسوم المبائية ، وتشاهد رسوم يبائية قطاعة الطائرات معافقة الرسوم المبائية ، وتشاهد رسوم يبائية قطاعة الطائرات معافقة إلى غانج كبيرة المطائرات ،

والبروضور د عشرى كورى يه يترامح صور بين المهيئ المهيئ الماسية المهيئ الماسية 
يطلع البروضور إلى الأبين من ترب شديد ، وهو ق تطلعه يشتم في نفسه ، وأحياننا ما تكون ثنيته تبييراً عن رضى وأحيانا ما تكون تعييراً من قلق ، وقد تغلب مرة من خضب إلى رضى . هناك طرق مشل بهاب خسرفة للكتب ولكن البروضور لا يسمعه . يكرر الطرق ، يهل البروضور إلى المام ليافين نظرة أكثر قربا من الأثبين ، ثم مع صبحة سعادة . ينهن ويتالع إلى . يسمع طرق للمرة الثالا

كوري

[ ييل علسى الأنيسق وينهى التجربة ] آه ،
 أخيرا ! يما إلى ، لقد انتهيت من التجربة أخيرا ! . [ دق شديد على البلب ،
 يدور البروفسور حول نفسه في صورة تكشف

: إِنِّي آسف لأنِّي لم أقابلها بالمحطة ، إذ كان عن حيرته ] آه ؟ آه ، آه ! ادخيل ، ادخل ! لابُّد لي من أنَّ أشهد التجرية يبا وحنة ه . [ يفتح الباب وتدلف منه خادمة عجوز ] وددت لوأنها لاتستسلم لحرنها صل حنة (الحادمة): مسزميلدون . . . و ايدى ء . ليس سليها أن يفكر الحي كثيرا في : نعم ، نعم ، يا وحنة ۽ ، ماذا ؟ . کوری الميت . عمل أية حال ، هي امرأة وأم ــ أم : مسرِّميلدونُ تبود أن تعسرف إذا كنتُ ستهبط . مكلومية ، يجبب أن تشلمس لميا الأصدار لتناول الشاي أو ستناوله هنا . ياد حنة ۽ . والأن ، كيف يمكنني أن أخبرها : هل رجعت ؟ . کوری بتجريتي التي ونقت فيها ؟ . : نعم ، يا سيدى ، وكانت تتوقع منك أن حنة : [ في ربية ] لا أعتقد يا سيدي ، أن هذا الحبر حنة تقابلُها بالمحطة يا سيدي . لقد انتظرت وقتا سيجملها أحسن الآن . طويلا في البرد ، ثم استقلت سيارة أوصلتهما : إذن ، قولي لها أن تأتى إلى هنا وتتناول الشاي کو ری معى . هل فهمت ؟ وعندئذ سأقبول لها عن : كان في نيتي أن أقابلها ، ولكني كنتُ مشغولا ، کوری تجريق . ثم نسبت المعاد ؛ ولكنها قادرة تماما على أن : جيل جدا ، ياسيدي . تعود إلى الدار وحدها. : آه ! \_ ويا ؛ حنة ، قولي لها إنني آسف أشد کوري : نعم ، ياسينك . هل ستهبط لتضاول الشاي حئة الأسف لأنق لم أستطم أن أقابلها بالمحطة ، با سیدی آم ستتناوله هنا ؟ . إذ لو اعتلرت لما فقد ينيب هذا الاعتذار : غــرفة الكتب رطبــة جـــدا ! . . . قــولى كورى الثلوج قليلا ، وعندها ستدرك صدى أهمية المستزميلدون إنني سأتشاول الشاي هشا . عمل وما يتوقع من وراثه وستصبح في أحسن عندی لها خبر وأیٌ خبر ! قولی لها عندی لها خبر هام . لقد انتهيت من تجربتي وكانت : جيل جدا يا سيدي [ متجهة إلى الباب ، ثم ناجحة . تشوقف وتستديسر لتقبول له ] في النواقع ، : أصحيح يا سيدى ؟ . حنة يا سيدى ، مسزميلدون حزينة وأحصآبها : نعم ، ولكن لا فائدة من أن أخبرك بالخبر کوري تخونها ، وأرجو أن تأخذ في اعتبارك يا سيدى الذي سأف اجتها به ، لأنك لن تفهمي أنها لا تنسى عل الاطلاق ذكري وفاة ابنها! . ما سأقوله لك . [ ولكن البروفسور يعود إلى منضدته ، وهو : كلا ، يا سيدي . حنة يراقب تجربته عن قصد ، ولا يجيب عها سمعه : إننى فخمور بنفسي يا وحنة و ، ستفهمين كورى ويصدر نفخة من حلقه . تنصرف و حنة ، ما أقوله فيها بعد . اذهبي وقولي ذلك وينشغل البروفسور بتفوين بعض الإحصاءات لىزمىلدون . على الورق ثم يجلس في كرسيه وهو يتطلع إلبها : سأفعل يا سيدى . حئة في جلل ، ومظاهر فرحته لا يقطعهما دخول : لا تنسى أن تقبولي لهما إن تجربتي أثبت کوری أخته مسزميلدون ، التي تبلغ الثالثة والأربعين نجاحها . آه ، لا إ ... من الأفضل ألا تقولى من عمرها تتشح بالسواد . . ٢ هي أرملة ولكن لها ، سأقول لها بنفسى ، إذ من المؤكد أنه قد ما مجزتها أكثر وفاة ابنها . . . هي امرأة بـالغة يلتبس عليك الأمر. ستفرح كفرحتي أنا الحساسية ، وواضح أنها تعانى اليدوم من : إنها حزينة اليوم جدا ، يا سيدي . حثة ذكريات عميقة ؛ وإن كانت إحساساتها : حزينة ، لماذا ? أنا سعيد ، ألست كذلك ؟ . کوری المصيبة تمنحهما قسرة في ظمروف يصعب : هي حزينة اليوم لأن اليوم الذكري الثالثة لوفاة حنة تصديقها ، لا تفتر من الشكوى مما ألم بها كيا

مسرّ میلدون : هنری ! .

جيارن آ .

لو كانت الثكل الوحيدة في العالم ، وفي حديثها

من فجيمتها يكون حديثها في ترفع وتعال

کوری

ابنيا الذي قتل في الحرب ! . . .

: وهذا هو سبب حزنها ، ياسيدي .

: [كاد أن ينسى سبب حزنها } آه ، صحيح !

ما لا يدعه يتذكر كل هذه الأمور! . . .

لقد نسبت ! لا شك أن المره لديه من المتأكل

البريطانية يا شبارليوت ، ولكنها لن تخيب رجائي أنا أبدا ، ولو سمع للسؤلون باختراص لاختطفوه .

مسر ميلدون : هل سيفعلون ذلك ؟ .

کوری

بطيعة الحال سيفعلون ، وان كتب على صواب غلما في التشكك فيهم ، فلقد كان من الصحب جدا دفعهم لما إدخال أن تطويات في أساليب الحسرب - كنان من الصحب عسلى أواشك الجنزالات الحياة أن يتخلوا الدبابات بديلا خيول من أن يكونوا جزارى أمر غريبا من المرو ولين في مكتب الحرب أمر أغريبا من المرو ولين في مكتب الحرب الأسوافيات ألا يوافقوا على المتصلوبية إلا يوافقوا على المتصلوبية إلا بعد أن تضوا إلى تحفا ال. ولكني أصف باشارلوت ، كان من الراجب إلا أتمدت أصف باشارلوت ، كان من الراجب إلا أتمدت أسف باشارلوت ، ويخاصة اليوع .

مسر میلدون : إنني أمتم بذلك ياهتري ، وعلى أية حال ،

مكتب الرحب ليس الحرب ! : هذا صحيح .

کوری : هذا صحیح . مسز میلدون : ما هو اختراعك یا هنری ؟ .

كورى : أه ياشارلوت ! انه لشيء شاتق أن أتحدث

[ تدخل و حنة ، حاملة صينية الشاي ]

حنة : ها هر الشاى ياسيدى . كسورى : آه ۽ هسادا شيء طي

: آه ۽ هـــذا شيء طيب . ضعيمه هـُـــاك ياوحنة ۽ .

و حقة ع : تضع صينية الشاى أمام مسترميلدون .
 و في الوقت نفسه يعود البروفسور إلى
 منضدته وأنابيقه ؟ ومعادلاته ، ومن حَيْن،

لأخريميح صيحة إعجاب] .

مسز ميلدون : هل كل شيء عل ما يرام يا وحنة ، ؟ . حنة : نمم يا سيدق ، لقد أحضر البستان وجيج ،

إكليل الزهور الذي طلبته بمناسبة ذكرى شهداء الحرب ، وقد وضعته في المطبخ . هل أحضره لك يا سيدق ؟ .

مسرّ ميلدون : نعم ، أحضريه لي من فضلك يا و حنة ع ..

[ وبعد أن تتهى وحنة ) من إعداد الشاى ، تتصرف ] .

مسز ميلفون : تمال وتناول شايك ياهنرى ! .

کوری : حاضر! [لکنه لا يتحرك]. صر ميلدون: هيا ياهنري.

كورى : إيه ؟ آه، حاضر ! لحظة ! .

: إه ، [ ملتفتا ] أه عزيزق شارلوت ، أنا أسف لأنني لم أقابلك بالمحملة . . .

مسرّ ميلدون: [عُمِلْس نفسها بجنوار المدفأة] لا يم يا هنري . فقط ظنت أنك ستحضر . قلت

کوری

ي مرك . . . . . . وانتظرت أنا وقتا طويلا في البيرد ! . . . .

كورى : آسف لما حسف ، ولكسن كها ترين كنت مشترلا بإشارلوت ، لقد نجحت في النباية ، وقد نجحت في النباية ، المجلب في الشهرة والأروة ، سأصبح ثريا من الشهرة والأروة ، سأصبح ثريا من الما ستكون في شهرا أما المكون في شهرا المحلمية ، سيميش اسمى إلى الأبلا . عندما لاحظت كيف كانت التجربة سينجاح قلت الرقت الن أقضى و فن تتوقع شارلوت أن ألقاها في الوقع المرارة رشيدة تعرف عا يرام ، وطالبة وطلم الميام ، وطالبة وطلم الميام ، وطالبة والميت المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عن الواصلة المناسبة عن المناسبة عن الواصلة .

لقد كان نجاحا يا شارلوت ، أعظم وأغرب نجاح حققته .

منز ميلدون : آه ، صحيح .

کوری : [ مندفعا ] ولکن بيدو أن الخبر لم بثرك كهاكنت

مسز ميلدون : أنا سعيدة بطبيعة الحال لأنك حققت نجاحا ،

ولكن ياهنري ، أياكان هذا النجاح ، ألا ترى أنك لم تذكر لي شيئا عنه ؟ .

كورى : هــذا صحيح ، الأسى أوسن دائيا بكسان الأسراد . إن مبدئي هو آلا تبوسى بالسر لأحد حتى شعطرى إلى ذلك ، ومن ثم ، فــإته لا يعطم أحد أنني كتت أجرى همدة التجربات مولى مراح . ومن نجاح الاختراع بالشارفوت ، هو الكتمان ! أما الآن ، فإنني أستطيع أن أخيرك به ، أنا عناصر التركيات في زلك السر الذي أستطيع أن أخير أحينظ به وميظل كذلك حتى أستطيع أن أجد من الحكومة عرضا مناسبا لعقد اتفاق معى على الإنتاج .

مسرّ ميلدون : الحكومة ! عل هو أمر يخص الحكومة ؟ .

كوري : \_ غض الحكومة طيعاً ، يجب أن أعرضه عل الحكومة البريطانية ، فبإذا لم تتسلفع لى ما استحله فسأعرضه على حيثة أخرى ، فكم

من مختر عين كثيرين خبيت رجاءهم الحكومة

· · مسز ميلدون : سيرد شايك اذا لم تأت الأن ! . : 7 ناهضا ومتجها إلى منضدة الشاي ] أه ، كم کوری أنتَّى معشر النساء غربيات ! إن جنسكن جنس غر عادي باشارلوت . أنتن دائرا على استعداد لأن تتركن أشياء لتعملن أشياء أخرى دونما تركيز أو دراسة عميقة ، اهتمامكن اهتمام شخصي ، وهذا هو السبب في أنه يندر أن نجد بين النساء فناتات أو صالمات ؛ لأنهن إذا ما تخلين عن شيء لايتابعنه ... في حين أن من الراجب أن يتامنه 1. [تعود و حنة ، حاملة إكيلا من الزهور رشقت به بطاقة]. : هاهوذا الأكيل يا سينتي . حنة : ما هذا ؟ . کوری مسر ميلدون : [ آخذة إكليس الزهبور من دحنة ، ] أصرت وجيج ۽ أن يضعه على قبر شهداء الحرب عشامية الذكرى السنوية . . . عل روح و ايدىء ! . . . : آه، نعم ، نعم ! . کوری مسر ميلدون : سأهبط به بعد تناول الشاي . هل ستأن معي ياهنري لنضعه عل قبر شهداء الحرب ؟ . : كان بودى ذلك ، بطبيعة الحال ، ولكن لابد کوری لى أن أنهن صلى هذا . مسرز ميلدون : طيب ، ياهنسري [ إلى وحنة ه ] أشكرك باد حنة » . سأحتفظ بإكليسل الزهسور [ تنصرف و حنة ٤ ] . مسر ميلدون : [ غاطبة أخاهما ] إنها زهور جيلة جدا ، أليست كذلك ياهنري ? . : آه ، صحيح ! جيلة جدا ! أنت تعلمين كوري يا شارلتون ، هنذا الاختبراع النذي اخترعته . . .

کوری

کوری

کوری

مسز ميلدون : هل تشرب كوبا آخر من الشاي ياهنري ؟ . : [ شَارِدا ] آااأه ! [ ثم بصورة مؤكلة ] نعم . کوری

نصف الكوب ! [ ينـاول كوبـه الفارغ لأختـه ، تملؤه وتعيده إليه ، بينها يستمر الحديث ] .

: كنت أقول إن اختراعي هذا سيحدث ثورة في کوری دنيا الحرب .

> مسز میلدون : هل سیلتی الحروب ؟ . کوری

: يلغى الحروب ! . . . يا عزيزتي شارلوت ، لا تكوني تافهة في حديثك .

مسرّ ميلدون : لقد انشغلت بهذا المرضوع انشغالا زائدا ،

يبدو لي أنه أهم من أي شيء غيره في العالم ، یاهنری . أنت لا تدرك مدی صمق شعور نسوة أمثالي إزاء مثل هذه الحروب . . . هذه المجازر القاضية على أبنائنا . خذ منى مشلا ! كان لى زوج وابن عندما بدأت الحرب ، فلما انتهت لم يعد ني أي منها . لقد صرت اصرأة أكثر عزلة . . . صرت وحيدة بصورة قاسية ! . . . : { متضايقا بعض الشيء لما يبدو له من حديثها أنه ضرب عناطفي على النوتر] أننا أعرف ، بلاشك ، أن الحرب قد أضرتك ضرراً بالغا

ياشارلوت \_ لو أخذنا في اعتبارنا أن و ايدى ، قتل وأن و توم ۽ كانت مينته مينة شنيعة ! . . . مسرّ ميلدون : و توم ۽ مات كسير القلب ياهنري . قد يبدو هذا الأمر في نظرك أمرا عاطفيا وغير علمي ، ولكن هذا صحيح . إنني أحيانا أتعجب لماذا لم بمن الله على بالموت ــ لماذا فُرض على أن

أعيش وحيدة ! . . . : أواه ، تعالى ، تعالى يا شارلوت ! لست وحدك ! كلا ، كبلا ، لست وحدك ! أنت سعيدة معى كل السعادة ، ألست كذلك ؟ سعيدة مم أخيك الوحيد! . . . مسنز ميلدون : ولكنسك لست خيسر بنديسل عن ولسدى

یا هتری ا . : طبعا أنا لست خبر بنديل عن ولنك ، وهذا کوری

سا أومن به ، ولكن مسع ذلك ، لا داعي للقنوط . دعيني أحدثك عن اختراعي . [ يضم كوبه ويستعد للشرح ]

مسرّ ميلدون : أتريد كوبا آخر من الشاي ؟ .

: لا ، شكرا ! والآن باشارلوت ، هندما أقول إن الحرب يجب أن تحدث فيها ثورة فإنني أقصد أنيا يجب أن تكون أكثر سرعة وفعالية ، فالحرب الأخيرة التي مررنا بها استفرقت فترة غربية ، خس سنوات أو ما يقرب منها ؛ فترة غير معقولة ، وكان من الواجب أن تنتهى في أقل من خسة أسابيع .

مسر ميلدون : هـل اخترعت وسيلة للحد من المدة الق تستفرقها الحروب ؟ .

: نعم ، يمكن أنْ تُعتبريها كذلك . أن هذف المتحاريين ، في الحرب ، أن تكون أول ضربة قوية جدا حتى تدفع بالطرف الأخر ليرضخ لها عل القور .

مسر ميلدون : فهمت .

کوری

قابلتُ اليوم في المدينة شابا في نفس الفرقة التي كان فيها « البدى » ، وأخيري صها حدث . والشاب المسكين زلّ لسانه في المدينة عقواً قبل أن يمرك أنني لم أكن أهرف ما عرفين به . . . : من واجب الساس ألا يتحملشوا كثيرا عن الحرب ، ومن الأفضل أن ينسوا كل شيء

الحرب ، ومن الأفضل أن ينسوا كلّ شيء عنها ! . 1 متمالكة نفسها ؟ ها تذك قائد الذقة الذي

مسز ميلفون : [ متمالكة نفسها ] هل تذكر قائد الفرقة الذي بعث لى برسالة قال فيها ان و ايدى » قتلته قنبلة وأنه دفن وراء خطوط القتال في مكان ما ؟ .

كورى : نعم ، أذكر ذلك .

کوری

مسز میلدون: تلك الرسالة أتلجت صدرى . لقد يسرت لى الأصور لأفكر أنسه لم يستر لسه هفسو من جسله كنان لا يزال لا يزال التلاق المزيز الجميل ... جنديا دفته جنود في مشرة جنود ! . ولكن الحقيق ياهنرى هى أنه لم يلفن ! . لم يلفن ! . لم يلفن ! .

كوري : لم يدفن ؟ .

مسرّ ميلدون : أبدا ، لم يندفن ، لم يكن هناك شيء منه لبدفن ، لقد سقطت القنبلة . . . ثم . . . لم يتبق منه شيء [ تمر لحيظة صمت عيل كليهيا] آلا ترى ذلك فظيما يا هنرى؟ لم تكن هناك رأفة في صوته ! . . . آه ، يما إلحي ! يا إلَمَى ! وتطلب من أن أكون واسعة الأفق في حديثي عن ذلك الموضوع! لا تنس أن هذا الموضوع بخص ابني ! . . . لقد كانوا في خندق صغیر ضحل ، وکان و ایدی ۽ ورجال فرقته جالسين في الحندق ثمانية أيام بلياليها منتظرين ومنتظرين ومنتظرين ، ثم تأتي قنبلة مباشرة إلى وسط مجموعتهم وتبيدهم . . تبيدهم تماما . خسة منهم . . لم تخلف منهم أية أشلاء . . . لم تخلف منهم أية أشلاء ! . [ تسند ظهرها في كرسيها ، ويسبود الصمت ، ثم يتوجه السروفسور إلى منضدته ، ويجلس أمام أوراقة وأنابيقه ] .

مسز میلفون: ما هو اختراعك یا هنری؟ . كوری: آه ، أحتقد أنه من الحير ألا نتحدث عنه! أنت

منزعجة 1 كان من وأجب الشاب الذي قابلته ألا يحدثك عن كيف قتل و ايدي .

مسز میلدون : لقد ظن خطأ أنني كنت على علم بما أخبرن به . ما هو اختراعك يا هنري ؟

كورى : سأحدثك عنه في وقت آخر .

: وهذا يعنى أن أسلحة الحرب يجب أن تكون أكثر فظاعة وفتكا بصورة لا مثيل لها عيا هي عليه الآن .

مسر ميلدون : أكثر فظاعة ! أعكن هذا ؟ .

کوری

كورى : نمم ، نعم ! إننا لم نصل بعد حدود الفظاعة في عمال الحروب ! أه ، يا إلحى ، لم نصل حدودها .

بعد ! . مسر ميلدون : كان ابني في التاسعة عشرة ياهسرى ، ولقى حتفه في حرب لم يعرف عن طبيعتها إلا النذر

اليسير، وهذا يبدولي شيئا فظيما ! . كورى : أه ، مشاعر أم بلا شسك ، ولكن انظري إلى الأصور من وجهة نيظر عريضة ، وتخل عن

مشاعرك ! . . .

مسز ميلدون: لا يكننى ذلك ياهنرى .. الحرب بأسرها ، ق نظرى ، تتقيى إلى هذا الشيء الوحيد ، وهو أن ابني شاب لم يستكمل تمليه بعد ، الحذات الحرب من في الوقت الذي كانت فيد الحياد تتفتح امامه ، ثم قتل . أنا لست امرأة ذكية يا هنرى ، إنني أستطيع أن أشمر فقط بالأشياء التي أحس بها . كان هز إيشى ابن الوحيد الفي أحس بها . كان هز إيشى ابني الوحيد الفيال ، فرحة قلمي ! كنت أتوقع الكثير منه !! وها هو قد رحل ، ولم يتني في شيء ا .

إلى فاية الرقة معها] أعلم هذا جيدا ياشارلوت ، ولكن ، في الراقع ، يجب الا تعيش كثيرا على حزنك . ليس من صالحك . يجب أن تكون واسعة الأفق ، تخيل نفسك رجل سياسة ! . . .

مسز ميلدون : لو كان و إيدى ، رجل سياسة ، ما اتجه إلى الحبر سخصا آخر ليتجه

إليها!. كورى : أه، والأن، لا تكون لا ذعة في حكمك يا شارلوت، لا تكون لا ذعة في حكمك!.

مسز ميلدون : ياهنرى العزيز ؛ أنا أبعد من أن أكون لاذعة في
 حكمي . هل تعلم ماذا اكتشفت اليوم ؟ .

کوری : لا . مسـز میلدون : أنت :

كبورى

مسرز ميلدون: أنت تعلم أنق لم أعرف ، عبل الإطلاق ، كيف سات « إيدى » ، ولكنى عرفت اليوم ما لم أعرف من قبل .

كورى : وددت لوكم تفكرى كثيرا فى هذا الموضوع . مسر ميلدون : [ في عاطفة مفاجئة ] يجب أن أفكر فيـه . .

لا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير فيه . لقد

مسرّ میلئونم: گودگن آمرف الآن من أی شیء هو . . هل هو شیء بجعل الحرب آسرع لینیها بسرمة ؟ .

يد ينور حول نصه ليواجهها ] في الواقع ياشاراوت هذا الاختراء من أكثر الاختراء امت غمة الإنسانية ، وأيكن في طبيك أن الحروب أن تتهي أبدا ، الانتاجيعا ، نحي البئر ، مياون ، بطبيعتا ، المثنال وقل الإن الشيء الرحيد الذي نقطة هو أن نجمل الحرب خلق في الفظافة حي لا يقتم عليها شعب من الشعوب ما لم يتفع إليها دفعا . هذا هو ما توصل إله ، أنني سائين حربا فظية ، حربا فظية فعلا ! .

مسرّ میلدون : تعم .

کوری

: لقد توصلتُ إلى شرء هنا ، ياشارولت ... معادلات لقنبلة متجمل الحرب ليست فظيمة يصسورة منفعلة فحسب بسل وتشهى أيضا بالسرعة التي بدأت بها .

مسرّ ميلدون : عل هذه المتضدة ؟ [ تنهض وتذهب إليه ] .

كورى : نعم ، لقد أجريت اختبارات وقعت بحل معادلات يحتهى اللقة الحسابية واكتشفت ارتباطا بين الفازات والواد الناسفة التي ستيد آلافا مرة واحدة . آلافا ! .

مسرّ ميلئون : آلافا ؟ .

کوری : نعم .

مسر ميلدون : تيدهم . . . مثليا أبيد و ايدي ۽ ؟ .

: آه ! يَاصْرَيْزَق شَـَارَلُوت . أَرْجُـو أَلَا تَكُونُ كورى سوداوية جِذْه الصورة ؛ إذ علينا أن نتعامل مع حالم الوقع ، واذا كان هذا البلد يتجه إلى المفاظ على مكانته في العالم ، فعليه أن يستخلم كل اختراع يمكنه من الحضاظ عل ذاته . إنني أعتبر نفسي شخصا يؤدي خدمة وطنية عالية بتقديمي هذا الاختراع لبلدي . والأن ، أنصق : عن طريق معادلات يكننا أن نصنم قنبلة ضخمة ليست مشل تلك القدايل الشافهة التي استخدمها الألمان في ضريهم لمدينة لندن ، بل قنبلة ضخمة مليثة بغاز منمرى تسقطها طائرة قوينة أومنطاد قوى ــ وسيتحدد ذلك فيها بعد إذ أن اختيار الجهاز الذي يسقطها ليس من مهمتي ا ويطيعة الحال ، لن يحدث هذا إلا صد

نشوب الحرب القادمة .

مسرّ ميلدون : الحرب القادمة ؟ .

نعم ، ويكنن أن أقول إبها ستكون في مدى مشرين أو ثلالين سنة قبادة وأن تزيد صلى ضير سنة مل أية حال ؟ فعندما تنشب سيكون قرار بلغنا ألباتي مو أن يقوم عدد من الناطيد أو السلازات بإسقاط هذه القنابل الضخمة صلى البلد الذي نشتيك معه في المسرب على الطريقة التي أعلن بها البابانيون الحرب على الحروس بإطلاقهم القنابل على المن الروسة ودمرها عن أخرها ، ولكن وجه الاحتلاف بالنبية لنا هوأن قابلنا ستكون وجه الاحتلاف بالنبية لنا هوأن قابلنا ستكون هو أيم أفرقوا بضم سفن ، ولكتنا سنيد تماما مدنا باكملها . . . بل ربما نبيد الشعب كله .

مسرّ میلدون : ماذا ؟ .

كورى

کوری

کوری

كورى

: عندما تسقط هذه القبلة سيدم الانفجار مساحة عريضة من الملطقة التي تسقط طبها ، ولا أشحة ، يتشر فوى يتشر منصاحة عريضة ويسمح كسل شخص سياحة عريضة ويسمح كسل شخص مين يبروا أبسادهم وقد تعفت ووقعا أن يقلم إ وهكسلا يكتنا بقبلة واحدة فقط أن نبيد كل سكان مدينة في حجم ما منية عسائسة ، يجمرد قبلة واحدة الما المناسبة ، يجمرد قبلة واحدة الما المناسبة ، يجمرد قبلة واحدة بالما المناسبة ، يجمرد قبلة واحدة الما المناسبة ، يجمرد قبلة واحدة الما المناسبة ، يجمرد قبلة واحدة الما المناسبة المناسبة ، يجمرد قبلة واحدة ، يكتب المناسبة ، يك

مسرّ ميلدون : ولكن هذا ميعني إسادة كل الأفراد ــ رجالاً ونساء وأطفالاً .

: أمّ ، تمّ ، هل أية حال ، اليوم لا تفرقة بين من وصكرى . ما الفرق بين الفتاة التي تعد المنحوب 
سيرز ميلدون : أُلَيْس هنباكُ رُجِيالُ مثلُك في دول أخرى يستخدمون عقولهم لنفس الغرض؟ .

: نعم ، ولكني لا أغيال أن يكتشف أى واحد سلاحا قويا مثل هذا . لو أنني قمت بحل هذا الاكتشاف في سنة ١٩١٤ لانتهت الحرب قبل نهاية السنة ، ولكان من المحتمل ألا يبقي أحد

من الألمان على وجه البسيطة ، ولكمان من المحتمل أن يفني جنسهم .

مسرّ ميلئون : ألا يحتمل أن يكتشف طُدو لهذا البلد اكتشافا عائلا لاكتشافك ياهنري ويستخدمه ضدنا ؟

کوری

: في هذه الحالة ستصرض للخطر، وصل أية حال اختراص سيكون متاحا لشعبنا، وإذا ما نشبت الحرب فليس علينا إلا أن نسقط قنبلتنا عليهم قبل أن يسقطوا قبلتهم علينا،

وتتهى الحَيلة ." مسر ميلدون : في احتفادى أن مَنْ اخترع القنبلة التي تسفت « إيسدى » . . . التي أبادته ، كمان شخصما

مثلك أ

كورى : [ ناهضا ومربتا على كتفها ] والأن ، والأن ، لا تصودى إلى ذلك للموضوع مسرة أخسرى يا شارلوت . تعالى هنا بجوار الملطة ، وحاولى أن تنظرى إلى الحياة نظرة بهيجة .

مسر ميلدون : نظرة بهيجة ! يا هنرى العزيز ، إنني لأتمجب أحسانها ، إذا لم تكن ، في الحقيقة ، رغم

ذكاتك أغبي رجل على وجه الأرض! .

كورى : قد ، تعالى با شاولوت ! .

مسز ميلدون : أنا لست بذكرة ، وقد يبلو غربيا أن تكون أحدث أمرة مادية ، من الدهما ، ولا شيء في من الدهما ، ولا شيء في من المعلم المسلمات الطاب مني أن تكون نظرة رجل سياسة ، وأنا احدثك عن ابني المنزى ، عدم الله عدم التكرو أنك غي باعترى ، عدم الله عدم التكرر حديم الإحداس ، وعندما تطلب مني أن أبتهج الإنك اخترت قبلة ستدم مدينة باكملها في الناك اخترت قبلة ستدم مدينة باكملها في بضرة طبعة روهية .

کوری : یا عزیزی شارلوت ! ... سرز میلدون : خطة یامتری . حاول آن تدرك وجهة نظری ، وجهة نظر امرأة عادیة لیست لها آیة مطامع ...

إنني أرجوك أن تفكر في و إيدى و كيا أفكر أنا فيه ! . . .

كورى : ليس عذا في صالحك .

مسز ميلدون : آد ، تمم ، هو كيا تقول . إن الذاكرة تعود يي الآن الى الوقت الذي كتافيه : ٥ توم ٤ وأنا ، في متابعة و كتافية : ٥ توم ٤ وأنا ، وكتابت المعيدين يا هنرى ، وكانت سعادتنا غير عادية مشروف ينجدوف هندها تماك عدت من أنني حلت يخيروف هندها تماك عدت من أنني حلت يخيروف هندها تماك عدت من أنني حلت بيخيروف هندها تماك عدت من أنني حلت

بده المدى ه . إنني لأذكر أيفسنا ألني كنتُ أستيقط بالملل و وتبوع و راقد بجدواري وكنت أكثر في المواود الحمديد المحام المع بين أحطائي ركيف أحيت من أحدة من أنه سيكون صبيا ! كانل يتابني خوف أحيانا من أنني رعبا أموت وأن يتابني خوف أحيانا من أنني رعبا أموت وأن عرفها - صغير الحميد ، كان لا يفدر قلى ولد ، ولف عرفوا - مصير الحميد ، كان لا يفدر قلى ما وتكان و توم ٤ سعيدا به ضاية السمادة وكان والفخر على ! ولكنه لم يكن في ضمورة السمادة ينمو — أنت تعرف كم كان وسها! .

كورى : نعم ، لقد كان صبيا آية في الوسامة . صبر ميلدون : ووضمنا له خططا . كان من للتوقع أن يكون عظيا وعبوبا ــ كان الناس نجبونه فعلا ، بل أنت نفستك يا هنسري كنت نحيه ، أليس

كذلك ؟ . كورى : نعم ، أنا . . . أنا أحبيته ، كان صبيا جذابا . ولكن ألا تظنين . . .

مسز ميلدون : ثم مرض بعد ذلك . لعلك تـذكر أنــا ظننا جيما أنه سيموت ، وكم كان و توم ، المسكين يخفى جزعه ويسبر مشنت الفكر ، أما كل ما فعلته فهمو أن صليت من أجله يا هشري ودعوت له بالشفاء ، ثم تحسنت صحته وبدأ ينمو وصلب عوده ، وفي للدرسة كان متفوقاً جدا ، إني لاتخيله وهو يلعب لعية الكريكيت لأول مرة ، كان سعيدا جدا بارتدائه سترته البليزر . كم كان جذابا وهو يصف لي كيف لعب عشر دورات في أول مرة يلعب فيها هذه اللمبة . كان كل الشبان الذين في نفس عمره يكنون له احتراما ، وكنت سعيمة به جما عندما كان يطلب من أن أرافقه في جولة من جولاته ، وكان بحس بفخر وهو في رفقتي كيا لوكان أحد الغزاة ! . كان و توم ، سعيدا به لدرجة الخوف عليه هو أيضا ، ونقحه ربم جنيه ! [ تغلبها دموعها ، وتبرقم يديها إلى شفتيها في حركة تنم عن الحزن ] يسابق الصغر! . .

کوری : هذا یؤزمك ، یاعزیزی . لا تتحدثی عن هذا الموضوع مرة آخری .

مسز میلدون : [ تتمالک نفسها ] لم یکن قند مر علیه وقت طویل بدخوله جامعة اکسفورد عندما بدأت الحرب ، وإذ به يفاجئنا بعد ذلك بأنه سجل اسمه ضمن متطوعي الحرب ، كنا في حيرة من أمره أنفخر به أم نغضب منه ، ولكنتا في الحقيقة كنا فخورين به بصورة أخص . كنت أحب أن أراه وهو مرتـد زيه القـاتم وحذاءه الطويل الحشن ، كيا أحبيته بعد ذلك وهو في زى الضابط ، وعندما توجه إلى فرنسا حاولت أن أكون جنيرة بأن أكبون أماً له وكان من الصعب عسل أن أبتسم ولكني كنت أبتسم جاهدة ، كنت أحس بسأنها كنانت رغبسة و إيدى ، ولم أشأ أن أحط من قدره أمام بقية الساس، لللك كنت أبتسم وألفى بنكات سخيفة عن خوف الألمان منه عندما يسمعون بمقدمه ولو أنق في قرارة نفسي كنت في شدة الهلم عليه يا هنري ، وطوال الوقت الذي كان فيه في الخارج كنت كلها أشاهد ساعى البريد بحمل برقيات ، يسقط قلبي ! . . ثم عاد إلى داره في أول عطلة ، وجدته لم يمد ابني الصغير بل شابـا بصورة لم تكن متـوقعة ، وكنت إذا مآحادثته أكتشف فيه سعة المعرفة بصورة غير عادية وكنت أحس بالحجل منه . لقد شاهد الكثير وعرف الكثير بما جعلني أفخر به أكثر من ذي قبل ، لأنه قد صار رجلا ويمكنني أن أعتمد عليه . كنا غابة في السعادة خلال تلك الأجازة يا هنري ، وعندما رجم إلى فرقته ، رغم أنني بكيت قليلا عندما لم يكن يراني ، كنت أوحى إلى نفسي بأنه لن يفتل ، وعندمــا عاد لي في أجازته التالية كان برتبة الكابنن ولم أكن أتوقع أن يعود إلى سليها تماما ، بل إن ، توم ، نفسه كان يراوده دائرا الإحساس بأنه سيفتقده ، بدأ يؤمن بأنه لن يعود إلينا مرة أخرى ، ولكنه عاد إلينا ، وفجأة رجم مرة أخرى إلى فرنسا ، ولكنه بعد مضادرته لنا بثمانية أيام تسل\_ أو بمعنى أصح بلغتك أنت يا هنري ، أبيد ، إبادة رجال لم يسروه قط ، بل ولم يصرفوا أنهم قتلوه . وهكذا ولَّت كل سنوات حيى وأملي وأمنيتي وجهادي إ \_ ولت كلها ! لقــد ربيتُه واهتممت بأمره وعلمته دروسنا من دورس الحياة وكنت فخورة به \_ ثم في لحظة إذ بابني الجميل ببيدونه ياهنسري ! [ ران صمت لفترة بسيطة حق تسترد أنضامها ] لعلك تـدرك باهنري أنني لا يمكني أن يكون أفقى واسعا وأنا

أتخيل منظر ابني الوحيد وقد أبادته قنبلة من القنابل . هذا هو كل ما في الأمر ! .

ن في الراقع ، انني مدرك تماما وجهة نظرك ياشارلوت . إنه الأمر صعب أن أتر هذا ، ولكن علينا أن تتحكم في منامونا ، وهل أية حال ، إن مزامنا الرحيد هو أن د إيدى ، أدى واجبه نحو بلد ، إنني أتجاسر وأقول أن ستار له من مجموعة طبية من الألمان ! . .

مسز ميلدون : ولكن هذا لا يربحني يا هنرى . إنني أن أحس باية معادة لو فكرت في أن امراة المائية مسكينة تعان مثليا أعاني أنا ، لا يا هنرى ، إنني أشعر ان من واجمي أن أقف إلى جانبها ضد أناس استالك .

كورى : أناس أمثالي ! .

کوری

کوری

مورى . المحل مالي المدور الطلع الأنكم أناس بعيدو الطلع الأنكم أناس حقى . أن أشخال المثال الم

: [ متضايقا ] على أية حال ، من وجهـة نظرك يا شارلوت ، لا يمكن أن أتوقم منك أي تقدير لعمل ، ولكني أعتقد أن أبناء بلدي ، لو كان عندهم أي إدراك لجهدى سيعبرفون كيف بقدرونني . إن قنبلتي ستجعل اسمى على لسان أجهل فرد في البلاد . سيتحدث الناس عن قنبلة و كوري ۽ تماما كيا اعتادوا أن يتحدثوا عن قنبلة ؛ ميلز ، أثناء الحرب ، كسها أنني سأطالب بمهلم ضخم مقابل اختراعي ، إذ أنني لوطالبت برسم إنتاج عن كل قنبلة من قنابل فلن تكون مكافأتي مجزية على الإطلاق كما حنث لـ و ميلز ، رغم أن الحكومة استخدمت مشات الألوف من قنابله في حين أن قنابل متكون أضخم حجما وأقبل علدا ، فواحلة منها تكفى لإبادة مدينة كبيرة . نعم سأطالب عِبِلَمْ صَحْمُ ، وإذا كانوا هم يتفقون ملايين الجنيهات على سفينة حربية هم يعرفون تماما أنه لا فائدة منهما ، أفلا يحق لى أن أطمالب بمبلغ ضخم مقابل قنبلق الق ستحسم الحرب بكل تأكيد؟ . إنني لأسائل نفسي ما هو المبلغ الذي يجب أن أطلبه ؟ شارلوت ، ما المبلغ اللي يجب أن أطالب الحكومة به ؟ إنهم لن يعطونني ما أستحقه ، هذا أمر مفروغ منه `. قد يدفعون

لى ربع مليون ، شارلوت ، ما هو المبلغ الذى تطليبه لو كنت مكانى ؟ .

مسز ميلدون: كنت أطلب أن يمود لي ابني ! .

كوري

کوری

کوری

: والآن ، والآن ، والآن باشارلوت ، أرجو الا تصورى لهذا المرفضوع مرة أخرى من فضلك . لا تعودى له مرة أخرى . يجب أن نفكر في المستقبل ولا نفكر في الماضى . إنى لن أطالب بمبلم مرتضع لأنني لن أحصل مله ، ولا أريد أن أطالب بمبلغ زهيد رغم أن هذا هدائوم أن أحصل عليه . ما رأيك يا شارلوت ؟ هل ترين من الأفضل أن أحد هم الملغ ؟ .

مسرّ ميلدون : لا علم لي بيذه الأمور .

مسرّ ميلدون : ولم لا تقول ثلاثين قطعة فضية . ؟ .

: [ في شدة الغضب ] في الحقيقة يا شارلوت أنت شخصية لا يمكن احتسالها . أنت لا يكن احتمالك على الاطلاق! لقد تحملت منك الكثير لأنك في ضيق ، ولكن للاحتمال حدود كيا تعلمين . إنك لم تهنئيني على اختراعي ، ولو بتكلف ، وأحطت نفسك وأحطتني معك بالتعاسة . . ما فادئدة كل هذا السواح ؟ لقد امتمات تعماستمك حتى شملت وحشة و الخادمة . يا عزيزق شارلوت إنني أحدثك الأن عيًا فيه خير لك . في المواقع يجب ألا تندعي فكرك يعيش على أشياء الآجدوي ورامعا ، لكنك التي تعيشين عليها . إن كل ما تفعلينه ليس من صالحك بل ومضر بصحتك ويمن يرتبطون بـك . ابنك قتـل ، ولم يكن وحمه الذي قتل ، إذ قتل كثيرون غيره ـــ ولكن هذا لا يدعنا نضيم بقية حياتنا في مناحات عليهم. إن لدى عمل الذي أعمله! . . .

مسز ميلدون : قنبلتك ؟ .

کوری : نعر

مسر ميلدون: التي ستجعل أجساد الرجال والنساء والأطفال تتعفن إذا لم تنسف إربا ؟ .

کوری : عل آیدٌ حال ، حذا هو قدر الحروب یا عزیزی شارلیت ، إن للرء لا يعرف ما هو غیاً له : إذا

كانت قنبلة ستنسفه إربيا أوسونكي يبرديه تتيسلا ، وفي اعتضادي أن القنبلة هي أرحم الأمرين . لا فائدة من المواطف في مثل هذه الأمور . أن هدف الحرب هو القتل ، والجانب الذي ينتل أكثر عدد من الناس في أقصر وقت عكن ميكسب الحرب في المستقبل . إن قنبلق ستمكن من سيمتلكونها من إدارة الحرب في أسرع صورة وأكثر فعالية . لا يمكن لشخص عاقل أن ينكر أنن قد أديت لبلدي خدمة باخترامي لمله القنبلة لتستخدمها بلديء وأنت يا شارلوت ، لولم يتشتت فكرك بما سمعته من الشاب الذي التقيت به هذا الصباح ولحقيقة أن اليوم هو موهد الذكبري السنوية لوفاة و ايدي ۽ ، لما ترددت أنت نفسك في تأييد أننى أديت خدمة لبلدى بالختراعي اللذي انتهيت منه اليوم .

مسرّ میلئون : لا أحد غیرك یعرف سر احتراحك یاهتری ؟ . كوری : لا أحد ــ لا یعرف أحد غیری ما أنا على علم

مسرز میلدون : لو دُمر اخدراعك ، ولم تخط اللثام عن سره ، فهل آلاف الشبان أمثال و ایدى ، سیعیشون دون ما خوف من أن پیلووا ؟ .

كسورى : آه ، لا أدرى . هذا تفكسير خيالي ولكن لا طائل تحته . هذا لا يمنم أناسا آخرين من

مسر میلدون : ولکن یا هنری ، إذا کان علیه أن تبطل اختراعك ! .

كورى : أبطله ! .

مسرّ ميلدون: نعم ، او حطمت معادلاتك ، وعرف الناس ماذا فعلت ، فاريما صرت ، إلى حد كبير ، سبيسا في تغيير قلوب النساس وتقسديرهم

كورى : يا عزيزى شاورك ، لو فعلت ما تقولين ، لطأن معظم الناس أننى جننت ، فى الوقت اللذي قد اجد فيه قلة من الناس غربين الأطوار ومن المتنوين باللين يتنحونني ، وسيقل بي الشخص المستمل أننى أحق لل جسانب التطاع عن شخص أننى ماهون وغير وطنى ، مستملة من ذ : أحدال أن تطله ، ملكن ذلك تقلم على أنتا الماهون وطنى ، مستملة من ذا أحدال أن تطله ، ملكن ذلك تقلم على مستمس ملك هذا المناس التطاع عن شخصي أننى ماهون وطنى ، مستمسلة من ذا أحدال أن تطله ، ملكن ذلك تقلم على المستمسلة عن المستمسلة على 
مسر میلدون : أرجوك أن تبطله ، وليكن فلك تخليداً منك لذكرى وفاة ابن أختك و ابدى » .

کوری : یا عزّیزیّ شارّلوت ، لقد بدلتُ اومن بان المزن قد افقد ذهنك اتزاته ، كیف أحملم · اخترامی ۱۹ . .

W

بعد ، ابحثي الآن عن القماش . هنا إكليل مسز ميلدون : إن قنبلتك ستحطم الحياة يا هنرى . أرجوك و أيدى ۽ تحت النضدة ، لقد عبثت أنت به أن تحطم اختراعك ! . أيضا!. : أنت تافهة ، أنت امرأة تافهة . کوری مسىز ميلدون : إكليل و إيمدى ، [ تتجه نحوه والسكين في ضر ميلدون : إذن سأحرمك منه وأحطمه ! . . . ينما ] . [ تتجه إلى المنضدة التي عليها الأتابيق وتقلب ما عليها فتكسر الأنابيق ] . کوری مسر ميلدون : إذا كُنتُ ستنخل عن اختراعك يا هنري ، فلن : لمنة الله عليك ، ماذا تفعلين ؟ . کوری يمني ما حدث لاكليل و إيدى و لأن عطامه . مسر ميلدون : إنن أحطم اختراعك الشرير . سيكون خيرا من عطائي. : [ ضاحكا في قسوة ] إن ما فعلته لن يقضى کوری : ولكني لن أتخل . هل أتخل عن اختراء لقاء کوری عليه . اختراعي كله في رأسي . كل ما فعلته قدر من العواطف لا قيمة لها ؟ ! هذا لا يمكن يا شارلوت لم يؤد إلا إلى الفوضى التي أحدثتها ان يكون! . بأرضية غرفق . إنه عمل سخيف رفيل . مسر ميلدون : إنه سيحطم الحياة ، يا عنرى . [ ينحق ويبدأ في تنظيف ما حدث من فوضى : ماذا تفعلين بهذا ؟ اعطى ذلك القماش . کوری بأرضية الغرفة ] . [يجذبه من يدها ولكنه لا يرى السكين وهي مسرّ ميلدون : [ تقف خلفه وتقول ] كله في رأسك . مسكة بها في يدها الأخرى]. : نعم ، هذه حقيقة . إن كل فود ، فيها عدا کوری مسز میلدون : إذن لن تدمر اختراعك یا هنري ؟ . ام أة حقاء ، لابد أن يدرك ذلك . أنت امرأة : [ يتحدث مزعرا ] لن ! . حقاء ، إن كل ما فعلته لم يؤد إلا إلى الفوضى کوری مسرّ ميلدون : [ رافعة السكين فوقه ] إذن فأنا التي . . في أرضية الغرفة . [ ومم تأوه مشوب بيأس ضريب ، تغمد مسر ميلدون : هل اختراعك كله في رأسك ؟ . السكين في ظهره ، يترنح البسروفسور كوري : نعم ، نعم ، لا تداومي تكرار ما تقولينه ، کوری لحظة ، يتفوه بصوت فيه حشرجة ، ثم يمسك تعالى هنا وساعديني في تنطيف ما تسببت فيه . بالمواء ويسرتمي إلى الأمام وينكفىء حسل مسرّ ميلدون : هنري ، هل لن تفعل ما أطلبه منك ؟ . : لا تكون بلهاء [ يدور حوله] أصطني ذلك کوری [ تقف مسزمیلدون فوقه ، ملقیة نظرة على القماش الموجود هناك حتى أستطيع أن أجفف جسنه وهي في ذهول ، ثم تصبح صياحا به ما سبب من فوضى بأرضية الغرفة . هستيريا ، وفجأة تنحني وتمسك بالإكليال [ يستمر في جم قطم الزجاج المكسور . . بينها الكسور وتضمه إلى صدرها وتتطلع أمامها في هي تتجة نحو المنضلة حيث القماش اللذي ذهول ] . بطلبه ، وعندما تصل إلى النضدة تلمح سكينا

طويلة موضوعة عليها ، وبالا شعور تلتقطها

: [ في قلق ] أسرعي ، ماذا تفعلين ؟ .

مسر ميلدون : إنني أبحث عن شيء . . . هذه السكين . : طيب ، ولكن تستطيعين أن تتطلعي إليها فيها

وتتطلم إليها ] .

مسرّ میلدون : « ایدی » عزیزی ، کان لابد لی من أن أفعل ذلك ، كان لابد لى من أن أفصل ذلك ، یا و اینی و ! . . .

( ستار )

ترجة: عبد الحميد سليم

کوری

کوری

## تجارب () مناقشات متابعات ٥ فن تشكيلي

» تجارب/شبعر

0 المرايا والمخاطبات

آیة من سورة الحوف

\* مناقشــات ٥ تحو حلول جذرية

لشكلات الفعل العرى الثلاثي ٥ قراءة تفعيلية في قصائك

عدد: الإبداع الشعري

\* متأبمسات

٥ قرامة في و تداعيات قلب و ٥ قراءة في قصص د الحنين إلى المطر ،

٥ التصوير علم وفن

فن تشسكيلي

O المتافيزيقا ورحلة المصور مصطفى أحد

سليمان البكرى أحد يوسف

محمد سليمان

سليمان فياض

أحد فضل شبلول

عمد آدم

أحد البكرى

داود عزيز

## شعد المرايا والمخاطبات

د احْسَحَيْق إلىُّ تَصِلَّ إلىَّ » د التَّفْري ا

بَغْسَجَةً من زجاج ،
وَمُهُوَّ تَدَلَى مِن السَّقْف ،
ئى خُوفة . . . .
غَمْهَ الكَرْكَدَنُ ،
وَلَى مِقْمَدان . . . .
النماسُ

سرآة : النّوارسُ . . . ام مارسُ المستكُّرُ قَدَّام بابي . . ، يُنقُرُ . . . ؟ يرجني بالورود الفتيلة ،

يُحَصَى على الباب أضْرِحَة السُّواتِ ، اخرْجى من قعيصى . . . دعينى أفكرُ قبل النَّماس وقبل اللَّنُوِّ ، مسرآة : للشوارع أفيالها . . للمياه صَلاةً

وللأجنبية طيارة . . وكرات من الشلج ، للخاطين التعاويل . . والطبيات ، ولى \_ حين يقفز من جُحرِه الليل ، يستل من الرخيف بالاذ . . . ،

> على ورق الغلب أرسُمها قُبُراتُ . . .

ونيلُ من الدفءِ ، نيلَ يلُمُّ الحروفَ ويُلقى كلاماً على العشب ، لى مراكة . . . فى مرايا الاناشيدِ .

ليستْ تغيبُ يُحمَّلها الضوءُ لى قطرتينِ ،

ويرسلها الماءُ ،

لى سِكَّةً . . . تستريح إلى ،

وذَّاعَة تستعر قعيمُكُ ، حقل يزومُ وماء يُساومُ ، عل غُتُ دَعْراً . . ؟ أم اتفجَرتْ في يديك الموازع غَامَتْ شبابيكُ وجهك ، ما السَّاعةُ الآنَ . . ؟ هل فُلَّةُ تحت قلبكَ ، هل نجمةً في السرير ، وهل في جِرابك تُفاحةً . . ؟ المرايا وطئ والمرايا فضاة ودوَّامةً عَت جلدك ، ياأيها الفجري الذي جاء منفردا كنبي يُعبِّئ أقدامه بالبلاد وعشى فتنسّلٌ منه الحقولُ وتنسّل منه الشوارع ، ينسل منه الكلام ولاتَرَجُ للشموس البعيدةِ ، لادرج للغاب، ولاموسم لاقتلاع الحواثط عل صِرتَ جِسْرًا . . ؟ يُزَخِّرُفُك المابرون بأسمالهم يتحنون عليك يَفَكُون صُرَّتُهُمْ \_ فتسيلُ ، تُزيحُ عن الباب عشبُ الصَّدا هل نعشب کثیرا . ؟

دعيني أُواجمُ أوراق فير ،
تَمَشِّني ... من حُطام الحقول إلى قَدم المُول، ،
حطَّ ممي في السُّمال وتحت المصابيح .
حاملا وطناً ويقال دخانٍ
دعيني أشَّشُ في راحقٌ ،
أَصْفُ الدا يا على جسَدٍ وأدورٌ ،
أَصَفُ في تَحَمِّى الشُوارِ عَ
أَصَفُ في تَحَمِّى الشُوارِ عَ
أَصَفُ في تَحَمِّى البَابِ

خاطبة :

القاهرة: عمد سليمان

# شعد (٢) آية من سُورة الخوف

#### فراعة أولى

الْمَرْضُ كَتَائِبُ السَهَاءِ بالغَيوم ، وارتدى النّهارُ حُلَّةً ، من البُروقِ والشُفَوقِ ، وانتفتْ حبانة البلادِ شَكُلُها الكَونُ ، هذه البلادُ ليسَ ما نريلهُ ، يلِ اللّهُ المَسْكُونُ بالحَرْفِ ، والصَّههلِ ، والمُبَارُ شَكُلُ مَضْرَبِ من الحِيام ، والحُيولُ ... . رَدَّمُ ... . ولويُهُ فَرَاغُ آيَةٍ من زُخْرُفِ النّهامِي بَيْسَا ، النِسَلَةُ ، لابِسَلْتُ الذَعَ الحِبْدِ ، هما هن قَبلةً يُزُفُها النّهارُ للجُعوثِ ، تَرْقَصَ الحَيْولُ صُنْبِها النّهوكُ ، تنتى إلى الوراءِ ، كنْ تجُزُق مَتَاهَةِ الرّمَادِ .

#### مُفت

فَرَاغٌ على الأرَّض يَالُحُدُّ شَكَّلَ الهَندِيم ، الرَّياحُ تَنَوَّى سَرَابِيَّهُ ، ثُمُّ تَجْتُم فوقَ الحَصَى ، والرَّمال الشَّموسُ ، تُغَيِّرُ الوائِما فِقَ كَهْفِ الرَّقِيمِ ، النَّهارُ تُرى هلْ يعردُ للاَّلاثِي ، ثُمُّ يرحلُ نَحَو البلادِ القِ تَسْتَضيفُ الغيوثَ ٢٩ بلادُ من الفهرِ ، والموتِ ، يجو النَّهارُ باتَحَاجِا ، غيرُانُ اللَّحَانُ يُظَلَّلُ الوائِما ، ثُمُّ يرسَمُ فوقَ البيوتِ تَصَاوِيرَهُ ، في انْبِلاجِ اللَّمَاءِ ، بقوبِ الحَصَىٰ .

#### فَبَكِلُ / مَرَبُ

قُلُبُ يَخْسُونَ الْفَواحِمُ فَى كُلُّ صِبْحٍ ، ولا يَلْسُونَ الدُّرُوعَ الصفيلةَ ، حندَ احتدامِ النهادِ – المُخاتِلِ – فَجُرَ الوقِيمَةِ ، كَيْفُ تكونُ الْمَالِكُ مُتْصُوبَةً مَن جَرَارِ المَدَارَىٰ ، وهلى الفُصَورُ ، القَلايِدُ تُبُنَى حَلَّ سُلَّمَ مَن جُسُومِ النّهيدِ ؟؟ المَدَارَىٰ ثُمَنَىٰ :

وَكُفَىٰ حَزِنَا أَنْ تُطْرَدَ الحَيلُ بالقَنَا . . . وأَتْرَكُ مَشْدودًا صلُّ وثاقِيَا ، إذا قُمْتُ عَنَّانِ

الحَديدُ ، وَأُغْلِفَتْ ، مَصَارِيمُ من دون تَصُمُّ النَّاهِيَا ، أَرِيني . . . أَرِيني سِلاحِي لا آبالكِ إنني أرى الحَرِبَ ما تُزْدَادُ إلا تَمَادِيَاهِ .

> رِمَالُ وأو: ظارة :

أَجِفَانُ عَيني . . . إلى البُّكَا ،

قَدُ شَرِبَتْ . .

غَينِي دَمَاً فَتَروُّتِ . .

رِمَالُ ، تَرَامَتُ على فُسَحَة الوقتِ ، واللّم / أَوْرَقَ فِها النَّهارُ غَبَارَا/شَرَارُ الحَوافِي يَشَرُ أَفُوافِي يَشَرُ الْمَوَافِي يَلْكُم / أَوْرَقَ فِها النَّهارُ عَبَارَا أَشَرَارُ الْمَوَافِي يَلْكُم الْمَوْافِي يَبْكُم الْمَوْافِي النَّهَارِ ؟ الشَّرَعُ إَنَّهَا اللّيلُ مَن زَيْدِ كُلُّ هذى الزَّمَالِ !! الْمَالِكُ عَلْمُسُ النَّكُل ، ورمل الشَّمَاءُ النَّجَومِ ، ويَتَلَّبُ عَلَيْنَ مَ مُو ظَيْرُ النَّوَاسِ يَرْعَى ، يَتَلَّبُ مِنَ النِيعِ أَلْقَتْ بِقِى النَّمَالُهُ النَّمَ عَلَيْنَ النَّمَا النَّعَلَيْد ، فوقَ صَلْمِ النَّهُ اللهُ اللَّهُونَ ، بالقَتْل ، واللّم ، يَتَلَكَ حَرْتٌ ، ثُمُّ أَسَنَةً عَلَيْلُ مَنْشُ وَقَالِكُم نَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَقَلْ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَى مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَ مُومِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَلَى مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

انتهاء التواصل بين البلاد وبين البلاد ٢٩ زَمَانُ تَقَيِلُ مَضَى . . وزَمَانُ تَقِيلُ عِيُّ . . . . و ونَحنُ تُرتَّقُ آخَلاَمَنَا بالنّحْيل المُرابِط بينَ اللّماءِ ، وبينَ اللّماءِ ، النوارسُ فَصلُ الحُواتِم في زُمَن يَبَّجُر القَلَبَ ، والرُّوحَ ، يكتبُ فوقَ المُدافِن ، هذا فَضَاة النّوابِيتِ ، يُعلنُ بنة انتهاء الْعَنَاصِر ، طَبْرُ مَنَ المُوتِ جَاءَ ، وطَبْرٌ مَنَ الوقت جَاءَ ، وَطَبْرٌ به يبدأُ الحَوثُ تَصْمَادَهُ نحق جيش<sub>ر ا</sub> الحُلاه .

#### رخلة العيف

#### 33 33

السَمَواتُ مَطْوِيَّةُ بِالتَوَافِتِ ، والأَرضُ مَشْلُونَةُ بِاللَجَامِ الذَّى يَغَجُّرُ مِن غَجِّ الفَرَسُ الْمَلَكُمُ وَيَصَهُلُ . فُمُّ يَقْلَقُلُ صَمِّتِ الصَّحُورِ ، التي تَتَنَاتُرُ أَوْ تَتَكَاثُرُ فَ ارْضِ عاد ، الحَيْهُمُ تَقْلَمُ الْوَاقِمَ فَى جَبِلِ الشّبِهِ ، وتَقْلَعُ صوبَ الرَّياحِ ، التي تَتَبَعْرُ ، وهي عَلَولُ آنَ تَشْعَدُ مَلُوا مِنْ مَنْفِلَ مَنْفِلَ مَنْفِلَ أَنْهُوا وَالْمَادِ الْمُعَلِقِ النَّهِ اللَّهِ الْمُؤْرِ الْمُعَلِقِ مَلَى مَلُولُ اللَّهُ اللَّهِ مَلُونَ ، فَيَسَبُوهُ مَنْ فَاللَّهِ الشَّهِ لِللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَالِعُلُولُ اللَّهُ مَالِكُ مَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

أَوْ يَتَجَلَّى لَرُكْبَانِهَا ، فَى انْقِلابِ النَّهارِ ، حَل الْأَفْقِ ، وقت اصطلام السَّلاسل بالحَيلَ ترتحضُ ، فى فَسَحَه ، السَّهلِ ، والوقت ، تَبَحَثُ مِن فِجْياً كان فيه النَّهارِ بَيلُ ، ويَتْرَكَّ بعض الشَّموس بِسَاحَاتِهِ ، قُمَّ عُمْرَجُ فَارِقَةً ، شَمْرَها ، قَطْمَةً مَن مَاهِ المُصور الفَلَهَةَ ، والغَرَواتِ الفَلَهِ ، والصَبَواتِ التي خَطَّلَتْ فَوَق وجه الرَّبَالِ تَضَارِسَهَا ، وحُلَمًا ، مَا لَمَا ، شَمْسُ هَذَا النَهار المُراوعُ ، هَلُ أَتَّمَتِهَا المُودَّة ، شَمسُ النَّهارِ ؟؟ ومِنْ سَيْعِيدُ ارتباطاتِها بالبَلادِ التي حَجَرَتُها ، وقَرَّتُ إِلى غَيْرِها كَنْ تَحَلَّمُ عليها ؟؟ وجهُ مَنْ ستكونُ الفَلَامُ عليه ؟؟ يا زَمَانَ البِدَاوة والحَوف !! آنَه .

يا زُمَانَ الْ . . . . بْدَاوَة والْ . . . خُوْفِ من ستكونُ القدَاحُ عليه ؟؟؟ •

#### مَتْنُ ثَانٍ

هذا أوانُّ النَّر فانفتحي ، كيا أَنْفَتَح الشَّرَارُ ، هل ضِفَافِ المُوتِ ، أَجْنِحَةً ، بها يَضَفُو أَالشَّبُ المُّشْرِ ، ويبدأ الشَّجُرُ المُشَامَمُ فِي افتيالِ الوقت ، خُحْمَة ، لصيفِ القمرِ ، والمَجَلات ، تَرَق . . . فوق صَهْدِ الرَّسُلِ ، تبدأ سيرهَا التَّوقَد الحُطُواتِ (تَمْرِفُهَ ، ويَعْرِفُها) هذا أوان النَّر أَيتُهُا المَذائِلُ ، فاشْرَئِي ، من تَصاريس الحَرَائط ، والحَراثِب ، واملي هيقيق ، النار أيتهُا المَذائِنُ ، وانزلي أرض . . الغيرم ، النَّر تتنظَ الله يعدو إليها عُمَّتَ فَقَفَة النَّهُر ، ابيضتْ العينان أسئلة ، وشابَ الرَّسُ مَنْ هَولِ العَرَامَتِ المُشَلِق وَقَنْ ، وَطَنَ تَسَاطَلُ فَي وَمَنْ تَسَاطُوا فَوْ وَمَنْ مَسَاطُوا المَّشْوِق وَطَنْ ، وَمَنْ تَسَاطُوا فَي وَطَنْ المَشْول المُشْعِل المَعْلِي المَعْلِي المَعْلِي المَعْلِي المُعْلِي المُحْمَدِ المُعْلِي المُعْلِ

#### مَثَنَّ ثَالِثُ

استرى الماء على الارض ، فهل من فُسَعة للوقتِ نَجْتَلُوْ السَّحَة البَعْس ، نَصْعَهُ طَابِقًا . . وَقَوْرُ مَنْ خُلُلِ السَّها ( حُروفها مطوية ، ما يينَ فَجَو اللَّيَح والفَتَبَات ) هذا الملَّ بهو انْفَسَاحُ البَسر ، في بواية الثَّغْرِ المُرابط في سِنِينِ النَّبُشَةِ الأَوْلَىٰ ، بظهر الارض ، خيل تصمد الروح النسب ماحدة إلى حيث النبايات التي يلوى بها القمر الفشيء ، وتستريحُ الريمُ من تُحْوالهُ الطَّرِي ، في قائِل أَوْل البلاد ، المؤتى عالى فائِلت أُوْل البلاد ، المؤتى المؤتى أن قائِل أُول البلاد ، من تُوط الشّكرنِ الهداةُ السحّد وصارتُ جرةً ، من تُوط الشّكرنِ الهداةُ السحّد وصارتُ جرةً ، من تُطفقِ المؤتى المؤلفةُ السحّد وصارتُ جرةً ، من تُطفقِ المؤتى المؤلفةُ السحّد وصارتُ جرةً ، المؤلفي المؤلفي ، يغلو المؤلف المؤلفية ، يستريعُ النخلُ في وتفاتم ، ويَكُل من مَطْو الشّهة ، يستريعُ النخلُ في وتفاتم ، ويَكُل من مَطْو الشّهة ، يستريعُ النخلُ في وتفاتم ، ويَكُل المُنْ من مَطْو السّها لموت ليس عِملهُ طَمّا ، وليست في غيول الأرض شهوةً ركفها ، قاتُلت ، من والمُسْقَد ، هذا الرقش المؤلف المؤلفة المؤلفة من من أَسْفة أَن الرغل المُذاهم آبةً من سيرها والمُسْفَدَت ، وبدا صلها المؤتُ يُحسِدُ ، وابةً ، ويَشْطُ في الرغل المُذاهم آبةً من سيرها والمُشْفَقَة ، ويدا طلها المؤت يُحسِدُ » ويَظُلُ في الرغل المُذاهم آبةً من سيرها والمُشْفَدة ، ويشاط المُؤلفة من المؤلفة أنه الرغل المُذاهم آبةً من سيرها والمُشْفَدة ، ويذا طلها المؤت يُحسِدُ » ويَشْلُ في الرغل المُذاهم آبةً من سيرة المؤلفة من المؤلفة المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة المؤلفة من المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة من المؤلفة المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة من المؤلفة المؤل

الليل ، فوق الصَّخر/والجَنْثُ التي تَسَمَّتُ عيونَ الفَتْك ، تَضْحَكُ مَرَّةً ... وَلِحَرُّ صَاعِقَةً (وَالحَيلُ مَا يَنْ الشَّك ، تَضْحَكُ مَرَّةً ... وَلِحَرُّ صَاعِقَةً النَّالُ ما يبن التَّذَكُ ، والتَّوقُد ، مَن شَرَار الرَّكُف / فوق الصَّخر/مَبَتَدِيُّ ، الرَّمالُ .. حل انساع الأفق موسمها ، وقَمْلُ ، والنَّجومُ مُثَيرةً ، والليلُ أَتَقَمُ ، والنَّجومُ مُثَيرةً ، والليلُ أَتَقَمُ ، والنَّجومُ مُثَيرةً ، والنَّجومُ مُثَيرةً ، والليرق يَغْطَف ، والنَّجومُ مُثَيرةً ، والليلُ أَتَقَمُ مَلَى اللهُ المَّتِهُ واللهُ المَّدَّمُ ، فَلَوْارسُ تَهْمُ الأَفْق اللَّذَجْعَ بالسلاح ، لَقَالِقُ ، تُصَطَّفُ عَلَيْم ، البطى ء ، وف أَتَعَلَل القَتْل ، تُصْفَف ، .

#### ضوث

٥ وإذا المَّوْقَةَ ، سُتلتْ ، ، رَجَالَ شَمْ سَحْنَةُ المَوت ، مِند احْتِصَامِ الطَّلام ، بِعَسومَمَة الأَوْق ، مِند احْتِصَامِ الطَّلام ، بِعَسومَمَة الأَوْق ، والشَّمْس ، النَّهارَت ، نَبِي عَالِكُهَا بِاللَّمَة ، ما للَّهْمِ ، والرَّفْس ، حذى الحَبَارَة ، خَلَوطَة مَن خَلُوطة مِن الحَبَارَة ، خَلُوطة مِن جُسُوم اللَّه اللِه ، اللهِ اللَّه  اللَّه  

التامرة : عمد آدم



## نحوحلول جذريّ لمشكلة الفعل العَربي الثلاث

#### سليمان فنياض

يمثل الفعل العربي الثلاثي مشكلات لغوية قاتمة بذاتها في للعجم العربي ، في تصريف من صيغة الماض إلى صيغة للضارع ( المستقبل ) إلى صيغ المصادر العامة ، وفي المشقاقات الصغرى : اسم الفاعل ، وصيغ للبائفة ، والصفة المشبهة باسم الفاعل ، واسم المفعول ، واسم الآلة ، وإسها الرامان ولكان ، وصيغنا : التضغيل ، والتمجب .

وقد تمكن اللغويون العرب في المصور الوسطى من استفراه قواحد قياسية أو ترجيحية لحله الاشتقاقات ، وإن ظلت بعض مناطق هذه الاشتقاقات تمرَّ على الحصير والقياس ، ويخاصة في الصغات المشبهة ، وإسساء الآلات . وإنجازات العسرب المجمية والصرفية في هذه المجالات ... التي أمكن استقراؤ عا ووضع قياسة لصيفها وأحوالها ... باهرة .

روحي من المنافعة الكبرى في الفعل العربي الثلاثي ، معجمياً ، تتجمد في ممالة خطيرة ، فلت عبر قرون العربية ، منذ أن وأميع معجم ه العين ه ، قاصرة عن الحصر ، وعن استقراء قواصد قياسية شمالة . تلك هي مشكلة حوكة عين الفصل الشائل العربي ( وسعله ) في الفعل الماضي ، وفي الفعل المضارع ، وفيا تأثير كبير على صيغ مصادر هذا الفعل ، وفيا كذلك صلات وثيقة بماني الأفعال ، بل ويمخارج الحروف في الفعل العربي الثلاثي .

لقد استقرأ اللغويون العرب ، في العصور الوسطى ، ومنذ

أواخر القرن الهجرى الأول ، ضروباً ثلاثة لصور حركة العين فى الفصل العمري الشلائى ، فى المماضى ، وفى المستقبل ، واستقرأوا لهذه الضروب ستة أبواب لحركة هذه العين :

- 0 باب : نَصَر : يَنصُر .
- 0 وياب : ضَرَب : يضرِب .
  - 0 وباب فتُح : يفتُح . `

. وهذه الأبواب التلاقة هى أبواب الضرب الأول ، وفيه نجد عين الماضى ( وسطه ) مفتوحة أبداً ، ونجد هذه الحركة فى عين المضارع قابلة للتغير من فيعل إلى فِشُل ، فى كشير من الأفصال ، من ضم ، إلى كسر ، إلى فتح ، بل وفى الفصل الواحد من باب إلى باب .

- وباب : شرب : يشرَب ( وهو أحد بابين في الضرب الثانى من الأفعال الثلاثية ) .
- وياب: شرّف: يشرّف ( وهو الباب الوحيد للضرب الثالث من الأفعال الثلاثية ).
- وباب : حبيب : يحبيب ( وهو الباب الثان في الضرب الثاني من الأفعال الثلاثية ) .

والإحصاءات العددية للأفعال المربية الثلاثية تسجل أرقاماً تنازلية العدد كليا تزايدت أرقام هذه الأبواب ، سواء في عدد المواد الفعلية الثلاثية ، أو في عدد صورها الواردة معجمياً ، حيث تتعدد الأبواب في عدد كبير من المواد الفعلية ، اتحدت معاني هذه الصور أو اختلفت .

وقد سجلت إحصاءات أستاذ اللغة الترنسى : « الطيب البكوش » ما التي رصدها في كتابه : « التصريف العرب » ، والقي الرق في المنظما بالحاسب الآلي من الأفضال الثلاثية الواردة في الممجم اللغوى « لسان العرب » لاين منظور ما ١٩٣٦ صورة فعلية ثلاثية من الضرب الآل بابوابه الثلاثة ، و ١٧٦١ صورة فعلية ، في البلات منزور من الضرب الثان ببابه، و ١٨٣٨ صورة فعلية ، في البلات التيريغي الوحيد للضرب الثال باللات عربية من الضرب الثان ببابه، و ١٨٣٨ صورة فعلية ، في البلات التصريغي الوحيد للضرب الثالث .

وهـذه الضروب/التصريفات/الأبواب ، تحتد لتشمل العربي الثلاثي في أحواله البنيوية كلها ؛ السالم منها ، مثل : كتب ، والمهموز منها مثل : سأل ، ونشأ ، والمجرّف منها مثل قال قال : يقول ، وخاف ، نخاف ، منها مثل قال : وهـا : يخف ، نخاف ، والناقص منها مثل : دهـا : يدخى ، ويسر . لكن وقفى : يقفى ، ويسر . لكن منها مثل التصريفات تصرب شلائة ضورب فقط في ثلاثة أبواب مقدسيه في بنة القعل المضدة : مثل : يفعل مثل المقال مثل : وضرب : فعل : يفعل مثل : وضرب غفل ، يمثل : وضرب منه مثل : وضرب مثل : مثل : يفعل مثل : مثل : مؤل : يفعل مثل : مثل : مثل : يفعل مثل : مثل : مثل : يفعل مثل : م

وهذه الضروب كلها ، وهي الصور البنيوية للفعل العربي الثلاثي ، المضعف منه وغير المضعف ، سجلت في الإحصاء المثار أوله (١٩٧٨) صورة فعلية ، وردنت عليها مواد الفعل العربي الثلاثي التي يتجاوز طبعاء أكثر من (١٩٠٥) مادة ، ينها (١٩٤٨) صورة فعلية حركة العين فيها متراترة ؛ بمعني أن المان فتلفة ، وضير مشتركة ، مين المواد الفعلية المتصددة العصدر ، وينها (١٩٩٣) صورة فعلية ، المحاني في أبوابها إنها المتحدة مشتركة ، وشابلة غير مشتركة ، وشابلة غير مشتركة ، وشابلة على مشتركة ، وشابلة . من صور المواد الفعلية الثلاثية .

وهكذا نرى أن مشكلات حركة عين الفعل الثلاثي ، في المضل الثلاثي ، في المضمى وفي المضارع ، ليست قاصرة على ما يمكن أن نسميه بعمر الأفعال الشاذة فحسب ، صور الأفعال الد (٣٣٠) ؛ المتعددة الإبواب المتحدة الماني ، أو المتحدة والمختلفة في آن ، وإلى الشخلفة المعاني المستخلفة الأبواب ، المختلفة المعاني .

فكيف واجه لفويو العصور الوسطى والمحدثون تفسير هذا التعدد في الأبواب لمواد فعلية واحدة ، تتحد معاتبها ، أو تتحد في بعضها وتختلف في بعضها الآخر ؟

وكيف واجهوا هذا التعدد في الأبواب لمواد فعلية واحدة ، تختلف معانيها ؟

وهل حاولوا حصر هذه وتلك ، ووضع قواعد قياسية ، أو ترجيحية لضروب هذا التمدد ، ولايوابه ؟

فلننظر إلى الخطوط العريضة لتفسيمواتهم وتقعيداتهم في مواجهة مشكلات حوكمة المين ، لنصرف ما انتهموا إليه ، وما قصر جهد عصرهم دونه .

u

O لقد اكتشف اللغويون العرب أن الأفصال المعبرة عن ممان هي وجوهما صفات ثابتة ودائمة ( ويسميها الأقلمون من في جوهما صفات ثابتة ودائمة ( ويسميها الأقلمون و الطيب البحوش » و الأفعال القارة » . والسيها أنا و أضال الضفات » فحسب ) هي من الضرب الثالث وبابه : فعل يفعل ، مثل : شرف : يشرف ، وكبر : يكبر » سواء أكان شبك هذه الصفات حقيقة أو ادعاء . وتكاد أفصال هذه الضفات حقيقة أو ادعاء . وتكاد أفصال هذه المنفات حقيقة أو ادعاء . وتكاد أفصال هذه المنفات من في كل ما يمكن أن تكون معاني من الفرب/الباب راكبا يقول البكوش ) أن تكون معاني من الأفصال من قبيل المان الصفات ، لولا أنه لم يردمن أفعال هذا الفرب/الباب سوى (٣٨١) صورة فعلية شبعت من لفة المرب الباب سوى (٣٨١) صورة فعلية شبعت من لفة

O واكتشف و الطيب البكوش ، أن الأفسال المميرة عن مصاف هارضة ، إما أنها من المعاني المعبرة عن المعاني تلتيز و رضل : خير : يرنع ، وإما أنها من المعاني المعبرة ، وإما أنها من المعاني المعبرة بالمعرف ، مثل : ضبع : يرنع ، وإما المعنى ، مثل : غير : يعرض : يمرض ) . . هي أفعال من يفرح ، أو الجسم مثل : مرض : يمرض ) . . هي أفعال من يفير ، يفيل ، وفيل المسلس المثاني في حركة العين ، بيابيه ، فيل : يفيل ، حيدا مثل : حيب : المكوني عبد المعداد أفعاله (إحصاء المكوني عبد المعداد أفعاله (إحصاء المكوني عبد المعداد أفعاله (إحصاء المكوني عبد المعداد المعالم في عرف يحيب ، الموادي ) ، وينها ١٥ فعالم ختلفة الحركة ، متحدة الموادل المثال الموادي ) ، وينها ١٥ فعالم ختلفة الحركة ، متحدة المعالم ((١٥ المثال الموادي ) ، وينها ١٥ فعالم غلا غيله عبد المغلل . وهذا المحدود المعاني المهانية عن المثلوذ موى المهانية عن المعانية عن المعانية عن ضربها . (١٧)

O واكتشف اللغويون ، منذ العصر العباسي ، أن عين الفعل تُفتح في الماضى وفي المضارع غالباً ، حين تكونُ عين الفعل ( وسطه ) أو لامه ( آخره ) حرفاً حلقياً من حروف : الهمزة ، الهاء ، الحاه ، الحاه ، العين ، الغين ، مثل : سأل : يسأل ، فتح : يفتح ، فتح : يقتم ، نيب : ينيب ، رغم :

يرغَم ، زخَم : يزخَم ، زعَج : يزعَج . . إلى أخره .

وأضيف إلى اكتشافهم هذا أن الفعل من باب فقل : يفقل و فعل سيّل » أو و متارجع » إذ يستوى في أفعال هذا الباب أن تكون معانيها ( وهي من المعاني الإرادية ) من معاني العصل والحركة ، وقبوعاً كانت أو حدوثاً ، أو إيقاعاً لها وإحداثاً لحشها . ( وسأوضح وجهة نظرى في هذه المعاني الأخيرة فيا

m

وهـنه الاكتشافات الثلاثة تناولت بالتعليل والتغسير ، والتغديد التغليم / الترجيحي ، أقمال الضرب الثانى بياييه ، وأقمال الضرب الثالث بيابيه الوحيد ، والباب الشالت من الفسرب الأول . ومعنى ذلك أنها ضطت تعلياً وتفسير أي التغديد التغليم ، أربعة أبواب ، من أبواب حركة المعين ق الفعل العربي الثلاثية عتشد معجمياً الثلاثية عتشد معجمياً أي باين من أبواب الفعرل الأول ، هما بايا : فقل : يقعل ، فكأننا لم نستطع صوى التغيد التغليمي لبقية هذه الأقمال الثلاثية في أبوابها الأربعة الأخرى ، وهمى الأقمال الخلاقة دقي الأقال هذه المنافي عشل ،

وهذه الاكتشافات الثلاثة لم تضم قواعد قياسية لا يندّ عنها فعل أو يشدُّ ، بحيث ترقى إلى مستوى ، القانون اللغوى ، ، وإنماً وضعت عن طريق الاستقراء للواقع اللغنوي ، قواعند ترجيحية لهذه الأبواب الأربعة ، ولها بطبيعة الواقع العربي ، الذي تعددت لهجاته ، وقبائله ، وتصحيفاته في نسخ الماجم ، شواذ ليست بالقليلة العدد ، بمعنى أن ما ينبغي ، من حيث المعنى ، فتح عين فعله ، أو كسرها ، أو ضمها في صيفة الماضي ، قد لا يكون وارداً معجمياً ، ويمعني أن ما ينبغي فتح عينه أو ضمها في صيفة المضارع ( المستقبل) بسبب المعنى ، أو بسبب المخرج الحلقى لعين المضارع أو لامه ، قد لا يكون وارداً معجمياً . ولهذا ، وُوفقا لهذه القواعد التغليبية ، في أبواب : فمَّل : يفمُّل ، وفمَل : يفمَّل ، وفمِل : يَفْضُلْ ، وَفَعِلْ : يَفْضِلْ ، يَنْبَغَى رَدُّ مَا شَشَّا مَنْهَا إِلَى بِنَابِهِ الصحيح في المعجم العربي ، إن ورد فيه وجه لجواز باب آخر ، أو بيقي كما هو من قبيل النَّدرة والشَّدوذ ، وربما وجد تفسيراً له ، إذا لوحظت علاقة حركته الشاذة بمخـارج حروف هـذا الفعل، الشاذ الباب.

-

تبقى إذن بعد ذلك في الفعل العربي الثلاثي ، مشكلة المواد

الغملية التلاثية ، الشائية الصورة ، مشكلة الغمل العربي الثلاثي من الضرب الأول في باييه : فقل : يفعل : يفعل وضائح وضائح أواب الفعل في عدد الأفعال ) ، حين يُرد البيان في صادة فعلية واحدة ، اختلفت فيها الممان ، أو اتحدت ، أو اختلفت وأغدت معاً . وهي منطقة لغوية ظلت مجهلة التعليل ، ويلا تفسير .

وقد لاحظ و الطب البكوش 2 ، أن معان هذين البايين ، هى غالباً من المعان الإدادية ، معانى العمل والحركة ( عمل العكس من المعان غير الإرادية ، معانى الصفات ، عارضة كانت أو قارة ) . لكنه لم يستطع تعليل سر هذا التغير في صورة عبد كبير من المواد الفعلية الشلائية ، في هدفين البابين ، ومعانيها من قبيل واحد ، وقد أشار و البكوش » إلى احتمال أن يكون للحروف الشفية المغرج دخل في ضم عين المضارح م عند فتع ماضيه وهو رأى قال به المستشرق ، برجشتراسر » في كتابه عن و التطور النحوى المفوى » ، وهو رأى لا تؤكده الإحصاءات التي قضنا بها تأكيداً تغليباً ، أو بنسبة متوية تلقى بعض الضوء على هذه الظاهرة .

وهذه الملاحظة على أن معانى باي الضرب الأول هذين، هي معان إرادية ، أي معاني عمل وحركة إراديين ، شكلت لي مدخلاً عاماً لمواجهة هذه المشكلة ، ومحاولة إيجاد تفسير لها ، نكشف به سر تعدد البايين ، ونحاول من هذا التفسير الوصول إلى قاعدة ترجيحية أخرى في الفعل العربي الثلاثي ، لمواد فعلية واحدة ، هي من المعاني الإرادية ، معاني العمل/ الحركة ( التي ورد فيها بابان من أبواب الضرب الأول ) . فقمت بحصر معجمي ، ميداني ، للأفعال الثلاثية العربية ، وحركة عينها بين الماضي والمضارع، وكل ما ورد فيها من معان ، وبعمل جداول إحصائية في أنهر أفقية ورأسية لهذه الأفعال ، ولمخارجها ، ولمعانيها ، فتأكد لي من التوالي والتكرار لأفعال الضرب الأول ومعانيه ، في بابيه : فعَل : يفعُّل ، وفعَل : يفيل ، أن كلا منها معانيه إرادية غالبا ، كما قال الطيب البكوش ، وأن معانى فعَل : يفعُل ، تتأرجح في أحيان بين كونها إرادية مثل معاني باب : فعل : يفجل ، وبين كونها غير إرادية ( مثل معاني أبواب فعُـل : يفعُل ، وفعِـل : يفعُل ، وفعل : يفعِل ) ، وتثبت أحياناً في كمونها كلها إراديــة ( مثل معانى باب : فعَل : يقمِل ) .

واكتشفت خلال هذا الحمر والاحصاء ، أن معانى باب
 فقل : يقمًل ، يغلب فيها أن تكون معانى وقوع/حدوث ،
 تقوم وتتعلق بفاعلها ، مثل : صات : يموت بمينى : فين ،

ونقر ، بمعنى : كوه وأن معانى باب فقل : يقبل ، يغلب يهنا ان تكون معانى إيفاع /إحداث ، يقرم بها الفاعل مثل : ضرب : يضيرب . وأله ، عمل هذا الأساس ، أو تلك القاصدة التغليم ، ويمكن ، واجهة المعانى التي تعدد فيها باب : فقل . يغمل ، وفقر : يغبل في الماة الفعلية الواحدة ، فنعطى معاني لباب ، وأخرى لباب آخر ، حين تتحد المان بين البايين . إن ونفر : يغير ، ومصدر الأول : و نقوراً » ، وصدر الثاني ونفر : يغير ، ومصدر الأول : و نقوراً » ، وصدر الثاني ونفر : يغير ، ومصدر الأول : و نقوراً » ، وهوسدو الثاني المباين مشتركان وهما : الكراهية ، والخروج . وفي ضوء د الخروج » ، وهو من معانى الإحداث/الإيقاع ، إلى صورة الفاعد الغرز يغير » وحدها ، ورد معنى « الكراهية » وهو من معانى الخدوث / الوقرع » إلى صورة الفعل « نقر : يغثر »

O واكتشفت خبلال التفريخ المعجمى والإحصائي أن الفعل المضفف ع موكله متعدد عمال: ويمكل فيه بياب فقط : يمكل المشقف ع ، وكله متعدد عملا : ود : يرك ، ياب : فقل : يفعل يفير و فير المضفف ع ، فغمله مثل : ود : يرك ، يعب فقط : يفير المؤلف ، وأن بياب فقط : يفير المؤلف ، وأن بياب فقط : يفير المؤلف ، وأن بياب فقط : يفير و فيل : يفقل ، وفيل : يفير المؤلف ، وفيل : يفيل ه غير إرادية ، من مماني الصفات المفات ، مناز المضات : على : يفيل ، ويأن متعديا ولازما ، معانيه مثل معاني بلب : فيل : يفعل د المضحف » ممانيه متب عن بحب حد المؤلف ؛ يفعل د ضير المضعف » ممانيه متب عن بحب حد المؤلف ، أي تلك القامدة التغليبة ، يكن ردّ كل معني من الأبراب المضافقة ، ما كان المساف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف ، أي تمان المقاتفة ، ما كان ثمة ، في هذا الرد ، وجه خواز وارد معجبيا .

وفي ضوء هذه الاكتشافات اللغوية القديمة منها والحديثة ، يمكن تهذيب معجم القمل العربي الثلاثي ، بالمراجعة له ، وتخفيف معظمه من كارثة تغربة ، هي كارثة تمند الأبواب التي تمجز عن استيمابها وتذكرها خواكر القاتلين والكاتين ، ولذلك قمت بمراجعة تغريض المعجمي للأفعال الثلاثية ، فحررت ببلد القواصد أبواب الفصل الثلاثي ، « المضعفة وغير المضعفة » ، من تكبر من تصدد الأبواب ، ما كان ثمة وجه

تقعيدى ومعجمى لجواز باب دون باب ، ومن اتحاد المعانى بين بابين وأكثر ، فيكفى باب واحد للمحنى الواحد ، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى من قبيل الصفات ، وأريد بها في باب المروض والطروء ، وفي باب آخر النّجات والدوام ، واللهم إلا أن يكون هذا المعنى هو صحل إلاى حينا ، وفير إداى حينا ، وأن إداى حينا ، وأن إداى حينا ، واللهم إلا أن يكون هذا المنى وحيد البهب ، شاذا عن واللهم إلا أن يكون هذا المنى وحيد البهب ، شاذا عن صور ه المرج ، ورحالة من أحواله ، ومع ذلك ورد مفتوح العين في الماضى ، ورحيد الباب .

ومن البدهي - كيا أشرنا صوارا - في الواقع اللغوى والمعجري ، أن تكون كل هذه القواعد ، القديمة والحديثة ، قواعدت القديمة والحديثة ، فواعدت تغليبة ، لا تشمل هل وجه القياس والحسر كل الأفعال وتبريا في تصنيفات قاطعة وبالتي ، إذ تظل هناك عشرات من عيته من الأفعال افتح أو الفسم أو الكسر ، ماضيا كان أو عيته من الأفعال افتح أو الفسم أو الكسر ، ماضيا كان أو ضم أو كسر . ومن هذا القبل الفعل : نشر : ينشر ، وينجر : ضم أو كسر . ومن هذا القبل الفعل : نشر : ينشر ، وينجر : ينشر ، وينجر : وينجر ، وقياسها كماين إرابين ، معناها إيقاع / إحداث ، نعمل / حركة ، أن يكونا من باب فعل : يفيل (ضرب : نفسل ، حركة ، أن يكونا من باب فعل : يفيل (ضرب :

ولعل مراجعة هذه الإفعال . التي تنذّعن التقعيد ، بواسطة الحاسب الآلى ، قد تفسّر لنا السرّ في لزوم عين فِعْل لفتح ، أو كسر ، أو ضم ، مع حروف بعينها ، ولا تجوزه مناطق معاني الافعال ، ولا تقهيدائها الغالبة ، فمراجعة فلك ، وقرامته قراءة تحليلية جلولية وإحصائية ، حسير على الجمهد البشرى ، ونرجو أن نوفق فيه بواسطة الحاسب الألى في وقت قريب .

واثناء هذه المراجعة لتغريض للفعل العربي الثلاثي ، وأبوابه ومعاتب ، بغبة التهليب المعجمي لها م لاحظت أن أكثر من خسين في المائة من أفعال الفصحي العربية الثلاثية ، أفصال مهجورة ، غير مأنوسة ، خاصة في الحياة اليومية ، والملك غلمت باختيار انتقائي للأفعال العربية الثلاثية المستعملة اليوم غفرت باختيار معانيها المستعملة اليوم في مصر ، ووجعتني أمام حقيقة باحرة ، هي أن الواقع اللغزي بين القارئين والكاتبين ، وحقى الحياة اليوبية في الملذن والقرى ، قد صفى الكاتبين ، الملاتية المأسرة بالمائي منها ، وإغالات المربية الملاتبين القارئين والكاتبين ، وحقى الحياة اليوبية في الملذن والقرى ، قد صفى المائية ، ليس فقط بالمؤجر لفير المأنوس منها ، وإغالات المناني ، بالاكتفاء منها بياف واحد ، أدق دلالة ، والين المائن ، بالاكتفاء منها بياف واحد ، أدق دلالة ، والين

صوتًا ، من بين كل الأوجه الجائزة ، في الملاة الفعلية الواحدة .

وتبقى بعد ذلك للفعل العربي الثلاثي مشكلات من بينها :

O شكلة تعدد صبغ المسادر للمادة الفعلية الواحدة ، بل ولمصور أبوابها ، وتبلغ عندة المشهور من هذه المسادر (١٣٦) مسيفة مصدية ، وهي مشكلة بجتلج فيها احتلاف المصادر من أفعاد من الفعاد من المسادر إلى التعديد المتحدد من التعديد والتعاسر والتقديدات التي ساقها الصرفيون .

 ومشكلة صيغ الصفات المشبهة للفعل العربي الثلاثي ،
 وهي مشكلة بحاجة إلى تقعيد أكثر والشمل وأدق مما ساقه الصدف.

ومشكلة صيغ أسهاء الآلات من هذه الأفعال ، وهي مشكلة عجز الصوفيون ـ تفريبا ـ عن تفسيرها أو تقعيدها .

. ولو تعاون لفوى مستنبر مع و مبرمج ، متغيّم لمشكلات المعجم العربي ، لأمكن قطم شوط بواسطة الحاسب الآلي ، في حل هذه المشكلات بالتفسير ، والتعيد .

п

إن اللغوين ، معجمين كانوا أو صرفين ، قالوا بأن الفعل الثلاثي العربي فعل سماهي ، وكـذلك مصادره ، وصفاته المنبهة ، وأسياء آلاته .

لكنى أعتقد ، يعلما قمت به من جهد ، أننا ، في المصر الحديث ، الذي سيطرت فيه أمم متقدمة على لغاتها ، ينبغي أن نشبك كثيرا في هذا القرلية ، وإن نعمل من خيلال الحصر والإحصاء ، ويواسطة اللواكر الألية ، ويالقرامة والتحليل للتوالى والتكرار ، للبحث عن تعليلات وتفسيرات ، ستؤدى بنا ، بالضرورة ، إلى تقييدات ، وإن كانت ، في النهاية ، تقييدات ترجيجية .

إن الفعل العربي الشلاش ، وتصريفاته ، واشتقاقاته ، سماعي بقدر ما إن اللغة كلها سماعية كعقد اجتماعي لغوي . والفعل العربي الثلاثي ، وتصريفاته ، واشتقاقاته ، قابل للتقديد ، بقدر ما قبلت سائر المواد اللغوية الأعرى التقديد ، وإن كانت تفعيداته أكثر تعقيدا ، فهذه التقديدات ستمنحنا عبل الأقل تهذيب المجم العربي ، وستيسر كثيرا ، عبل ذواكرنا ، الاحتفاظ باللغة ، وصيفها الأدائية ، وستتيح لنا

ولنذكر أن العربية ، كواحدة من اللغنات السامية ، لغة رياضة ومنطقية ، في تصريفاتها واشتقاقاتها .

حسًّا أكبر بتصريفات تقعيله .

وهذا هو دور عليه اللغة ، المعجمين منهم ، والصوتين ، والصرفين ، فيالم نسيطر على لفتنا ، وهى وعاد لغوى قومى ، من أوعية المعرفة ، مثلها سيطرت أسم أخرى متقدمة على لفاتها ، وهى أقل منا تراثا لغويا ، وتاريخا لغويا ، فعلى العربية السلام ، وللناطقين بها الرحة والرثاء .

القاهرة : سليمان فياض



## فتراءة تفعيليّة في فصائدعدد"الإبداع الشعيّ

#### المحمد هضهل شبلول

ائتنان وثلاثيون تصيفة لآلتين وثلاثين شاحراً ( مصرياً وحرياً ) هى حصاد الشعر العربي المعاصر الذي طرحته علينا عبلة د إيداع ۽ في حدمنا الحاص عن الإبداع الشعري .

وما من شك في أنه سيظلي لهذا العدد الخاص طعمه وراتحته وقدرته على طرح الحوار وضرب الأمثلة والاستعانة بما ورد فيه من قصائلا رأت هيئة التحرير أنها نمثل بهسدق وأمنانة (سواء عن طريق الاختيار التلفائي أو المتحمد ) روح الشعر العربي الآن ، وأبها اختارت ر تلقائيا وعن حمد ) شعراة من كافة الأجبال الشعربة العربية الموجودة على ساحة الإبداع الحاضر ، وأيضاً حاولت أن تختار ما يمثل الموجات الشعربة المثتالية والمسطووحة إبداهياً على أرض الواقع الشعري المعاصر .

ولا شك أن قصائد حفا المدد تتر الكثير من وجهات النظر وتفجر الكثير من وجهات النظر وتفجر المديد من القضايا الإبداعية ، سواء في بناه القصيدة أولى الجائزة المشروات أو كيفة رسم الصورة الشمرية تطويعا لنظرة الشاعر أو رؤيته التشار إلداعه لعملة الفنى وأبغما صدى النجاح في استخدام الموسيقي . . . . إلخ .

ولا أدعى \_ لتفسى \_ أننى سأناقش كمل هذه القضايا المطروحة بشأن القصيدة المعاصرة بصفة حاصة وقصائد هذا المعدد الحاص من و إيداع، بصفة خاصة .

ولكن كل ما سأحاول أن أثيره أو أناقشه هو مـدى نجاح شعراء هذا المدد في استخدام إيقاعات التفعيلة التي رسمها أو التي وضع أيدينا طليها الخليل بن أحمد الفراهيدى ( ١٠٠ –

الاحد) مكتشف وواضع أساس علم العروض العربي . فعل الرغم من كل المحاولات التي تحت الإخراج العروض العربي من ثوبه الحاليل ، فإنه لم تزل وحدة التميلة الحاليلة هي البنية الأساسية لموسيقي الشعبر العربي ، ولم ينزل شعراق نا ( المعوديون منهم والتقعيليون ) يتبجون النهج الحاليل أثناء

وفي وأبى ، فإن تفعيلات الشعر الحر ( والذي أرى أن نطلق عليه اسم الشعر و التفعيل ، تحديداً له / لم تخرج عن كونها تفعيلات خليلة استخدمت بطريقة مغايرة لاستخدامها عندما تصب في القالب العمودي .

#### أولاً : قصائد الشعر العمودى :

إبداعهم لقصائدهم .

وقد اختیرت أربع فصائد لنشل روح الشعر العمودي في هذا الشعر العمودي في هذا الشعد الخاص وهي القصائد و آث التي اخترت با لاحد محمود مبارك - د إلى شاعر الأرض قرزى الشتيل به نشوقي عمود أبو ناجي – و د التواجد في الزمن المأضى به لعبد الحميد عمود – و د الأميرة والما المذي لا يجيء به غشام غير .

ويلاحظ أن القصائد الأولى والثانية والرابعة جامت من يحر البسط بتغنيته التعارف عليها ، فبالقصيدة الأولى ، وليضاً الثانية من البسيط ذى العروضة المغيرة والضرب المقطوع ، أما القصيدة الرابعة فمن البسيط ذى العروضة المخبونة والضرب المخبون المرابعة

أما قصيدة و التواجد في الزمن الماضي ، فهي وإن كانت من

الشكل العمودى ، فيإن صاحبها استطاع أن يتخلص من تقليدية الجملة الشصرية ، كيا أنه حيارل في جزئها الأول و صرحة ، أن يتخلص من قيضة الرجز الثلاثية في كل سطر على حملة لينقله ( أي الرجز ) إلى جزوته في البيت الثالث مع تكرار المطر الأول مرتين وذلك في قوله :

> من نكِّس الرؤوس من ؟ من نكَّس الرؤوس من ؟

وكانه يريد أن يفلت من أسر الشكل التقليدى ، ولكن يلاحظ أنه لم يكرر المحاولة فى الجزمين التناليين « إيحار فى الماضى » و « صنعة » .

وبذلك نفرغ من مناقشة قصائد الشعرى العمودى ، لمناقشة قصائد الشعر القعلي إلا تترين التساولات والقضايا الإيقاعية ، التي تري أن شهراء هذا العدد قد تجاوز بعضهم الإيقاعية ، التي أرى أن شهراء هذا العدد قد تجاوز بعضهم وسوف نشلك على كلامنا هذا عندما يجن دور كل شاعر أو دور كل قصيدة على حدة . وبذلك سوف نقسم القصائد الباقية كل قصيدة على حدة . وبذلك سوف نقسم القصائد الباقية وزنا وإيقاعاً ، والقسم الثاني : القصائد السليمة وزنا وإيقاعاً ، والقسم الثاني : القصائد التي تحتوى صلى ونية يجب الوقوف عندها .

#### ثانياً: قصائد الشعر التفعيل:

#### القسم الأول :

 ١ - جامت قصيدة و كونشرشو الحزن و الأسر وهدان في أجزائها الثلاثة من التفعيلة و فاهلائن و وغبونها و فعلائن ع وهي النينة الإيقاعية لبحر الرمل .

لا - جامتً و تصيناتا إيراهيم نصر الله من التضيلة فاعلن وهبربها فَيَمَالًا ( بتحريك العين ) وهي البنية الإيقاعية لبحر المسارك و الأساسي ه الذي يغتلف في إيقاصائته عن يحمر المتدارك و القرعي » الذي يمتمد عل التضيالات الثلاث قبلن ( بتحريك العين ) وفقان ( بتسكين العين ) وفاصل ( بفسا الملاج ) ، والذي تقرح أن نطاق صلي اسم و الحب » ـ في هذه الحالة ـ عيزا له عن المتدارك و الأساسي » و فعامل قبلن " » .

 جماعن قصيدة و أميئة تفتش عن أمومتها » الأحد الحوق فقد احتصدت صبل تكرار تفعيلتي و الكسامل » متضاحلن ومضمورها .

 قاما من قصيدة و مكذا تكلم المتني ، قمن الملاحظ أن مطلمها الذي كان منوانه و منولوج أخبر ، كان من تفعيلي المتدارك و فاعلن - فَعِلنَّ » .

وحدها الأسد تأثف أن كتأني الطعام عدايا

غير إن صاحبها سرعان ما يبدّل من الموسيقي لتصبح في

الأجيزاء الأربعة التبالية من تفعيلني ... الكماسل ... متضاطئ ومضمورها متفاعلن ( بتسكين الثاه ) . والشيء الذي بجيرنا حقا أن الشاهر يشير في الهامش الله أن و التداخل للوسيقي بين تفعيلات بحور الشعر العربي مقصود » . إلا أنه بقسراء هما التفعيلات لم نلاحظ أي تغير أو تداخل طى الإطلاقي ، وإلها كان الشاهر ملترنا بتضيلتي الكامل ، ولم أدر أين يكمن هذا التماخل ، اللهم إلا إذا كمان الشاعر لا يعترف بالتغوير العروضي الذي أنا إليه ، فعل سبيل المثال يقول الشاعر :

هل كان ما درجت عليه قلوينا وصاً ... ؟
وهل تبت رؤوس الشوك تحت جلودنا ميناً ... ؟
وهل حلم الصبا أن تورق الأشواك واللّكِلُ
شجرا يطفل ( قاسيون ) ..
ويرتمى الطفل المجتمع
ويرتمى الطفل المجتمع
في درج ح الشام عرح
في الطفرات يرف . . يتطلُ

وهكذا يمضي أحمد عنتر مصطفى ، فلا نلاحظ أن هناك تداخلا موسيقيا بين التفعيلات كها ذهب في تهميشه .

٥ - ق قصيدة و وقال في الصداقة والصديق ۽ خالد على مصطفى ، نلاحظ أن الشاعر في قسمها الأول احتمد على تكرار تغييل للقائرب ضول و بالقيض ) ، أسا في القسم الثاني فقد احتمد على تكرار تغييلات الرجز ( مستغمان بالقين ، ومستغمان بالقيل ) فير أنه أحياشاً ما ينبى السطر الشعرى بـ « فعو » على تُودْ ، في قوله .

أدنو . . فتيتمد . . . تدنو . . فأيتمد . . .

أساساً من بنية و فعول » التي تتمي إلى المقارب بعد أن دخلت ملية عاملة و الحلف » و ولكني كثيراً ما الأحظ دعول و فعو » هد عل نبايات الأسطر الشعرية التي تتصد على تكراراً م و مستضان ومستقالتها من متعمل ومستمان » والأعلقة كثيرة على الأطلاق ، فهل يلزم الأمر تقييد و فعو » وإقرار وجودها في ينايات مطور و مستقبلاً » على الرخم من عام الإشارة إليها يسلم الإطلاق سلية على المروضيين ؟ وإذا التراساً بوجودها فماذا سنطاق عليها د عروضها ؟ إذا التراساً بوجودها بحرودها وإقرارها . . فعن المكن أن نقسول إن التغيلة الأساسية لدينا عن و مستمان » ثم دخيل عليه القبط \* المان ، قناصولت إلى وقعول » والرأي عمورض على العلم على و المسوان »

٩ - في قصيفة ٥ رحلات الشوق الأربع ٥ فهيد السميع عصر زين العين ، افعمد الشاهر في موسيقاه على تكرار تفسيلات الحب ( كها اتفلقا على التسمية من قبل ) فبهلن ( بتحريك العبن ) وفعلن ( بتسكينها ) وفاعل ( بشمم اللام ) ، وأعتد أن القصيدة كانت من الممكن ان تضغط وتكف اكثر عما هي عليه ، فلا تعطينا هذا الإنجاء بالترغل والتزيد ، وقد في المفاهر إلى بعض القمرورات الشعرية منها قطع هزة الوصل في قوله :

ترقص إمرأة تصحبه \_ في إيقاع دافق \_

وايضاً كان بنبخى عليه أن يجلف لفظ و اتى و في قوله : اتى أسون ويكتفى بـ و أسون ، فقط ، لأن و اتى ، ستحبانـا إلى التفعيلة و فياعلن ، التى تنتمى إلى المتدارك الأسياسى والتى لا يجوز لها أن تأن مع و الحجب ، الذى تقول شواهد، إن تفعيلاته ثلاث فقط هى : فعلن ــ فعلن ــ فاعل .

٧ - وبالنسبة لقصيدة والرحلة والاستافذا د. عز الدين إسعام لفت عنه الدين إسعام فقط ومشتقاتها من مشتمل (بالسطى) والملاحسفة المروضية الرحيدة على هذا القصيدة هي الوقوف على ساكن في المسلمان البحد المشتمينة المن الوقوف على ساكن في المشعربية أو قبل أن ينتهى للمن الشعسرية المنافزات، وذلك في قوله:

الشمعة التي أضامت على الطريقُ مرَّت بها الأشباح . . . .

فقد قام الشاهر بتسكين آخر الطريق (أى القاف ) والمعنى مازال متعلقاً بالسطر الثانى ولكنه ... من ناحية أخرى ... لو قام بتحريف القاف لأحدث كسراً في الوزن ، وأعتقد أن هذا العيب المعروضي موجود بكترة في قصائد شعرنا التغييل ، ولكن بعضي الشعراء يتغلب عليه بالتعقية ، مسواء في السطر الليل مباشرة أو بعد سطرين أو ثلاة .

٨ - أما قصيدة وحوارية للمدان والصراحات الأربع ع فقد قسيها علاء عيد الرحن إلى أربعة أجواء ، في الجزء الأول و الدشة ؛ اعتملت في موسيقات على تكوار تضيلي للتقارب فموان وفعول ، في الجزء الثاني ، الجرح ، احتمد على تكوار نضيلتي الرمل فاحلان وفعلان ( بالحين ) ، ثم يعرد في الجزء الزائدة والمعتق ، إلى تضيلين المقارب ، ويلجأ في الجزء الرابع و الرمادة ؛ إلى تضيلات بحر و الحقيف ، حيث يقول :

شربت دمعها المنينة . . واستحلبت دماها يست بالثرى يشاها قملاتن \_ مضعلن \_ قملاتن \_ متملاتن قملاتن \_ مضعلان \_ قملاتن \_ متملاتن

ثم يعود في الحالفة و المعدان ، إلى تغميلتي المتصارب مرة أخرى .

٩ - كيا يلاحظ مل قصيدة و فصل في العمولات القديمة على سبد للعمر عالى صاحبها يلجأ إلى استخدام تشميلات الخيب والواقر، فهو في الجزء الأول و مضح ع يلجأ إلى تكرال الحيث الخلات ( فيلن حـ فعلن حـ فعلن حـ فعل ) أما في الجزء من الثان و الكلمة ع والثالث ( وموغير ممنون ) فيلجأ إلى تكرار تقميلق الواقر مفاعلتن ( بتحريك اللام) ومفاعلتن ( بتحريك اللام) ومفاعلتن واحدة إلى ( بتسكيدا بالعصب ) وتنظق و مفاعيلن ع ، غير أنه يلجأ مرة واحدة إلى ( الكف حـ حفف السابع الساكن ) في بداية السطر الشعري في قوله :

وهاماتٌ ، وشمسٌ بالرؤوس الصفرِ ترتفعُ . . وتلقيق إلى الأحصار

 ٩ - أما قصيدة و همل يعود النورس المكسور ع لعماد حسن ، فقد جاءت من تفعيلتي الرمل : فناهلاتن وفعالاتن ( بالحين ) ، وقد حاول الشاعر أن يستخدم الحوار بين صوتين في القصيدة ، عما أضفي شيئاً من الدرامية أو الحركية عليها .

٩١ - أما في قصيدة ومد البحر ، الفاروق شوشه فقد احتمد الشاعر على تكرار تفعيلتي الرمل ، فاحلان وفعلان ، وقد لجأ في الجزء الأول إلى صوتين غير العصوت الأساسي أو صوت الشاعر الذي كان في مطلع القصيدة يقول :

> جثم الحزن على كل البيوت وتدئى من خيوط المنكبوت

والذي كان هو نفسه الصوت الأخير في نهاية الجزء الأول .

اما بالنسبة لقصيدة و ليليات و لفؤ اد سليمان مغنم ،
 فقد جاءت من تفعيلتي المتقارب . فعولن وفعولُ ( بالقيض )
 وليس لنا عليها ملاحظات عروضية .

١٣ - في قصينة و وداع الصبي ضاحك العين و لكامل
 أيوب ، احتمد الشاعر على تكرار تفعيلات الرجز ( مستفعلن

ــ متغملن ــ مستعلن ) وبالقصيدة قدر رائع من الصور الشعرية نذكر منها :

> ونبسط القمع حل أكفتا فيتقر الحسام و . . تصوخ من سبيكة الأصيل حققاً يحفظ الأسراد

إلا أنه حين يقول ( مثليا يفعل دائهاً ) يتقلنا من عالم الشمر إلى عالم النثر والتقريرية .

14 - أما قصيدة و حوارية السيف والعنق ٥ لمحمد أي دورة ، فقد اعتمدت على تكرار تفعيلات الحبب ( فيمان ... فغان ... فعان على فغان ... فعان على عنوان القصيدة ... جانت على هيئة حوار بن صوتين أو شخصيتين ، غير أن الشخص الما عربة ألى التسكن مرة واحدة في حبو السطر الشمرى وهو الما كيوز عروضها وذلك في قوله ...

تل يا صعاوف . . قل []

فهو لُو حُرُك الكاف لكسر الوزن ، وأعتقد أنه لو قال : قل يا صعلوكا !! قل !! لأنام المعنى والوزن معاً .

10 - ومن قصيدة د ماثورات عنومة من تراثنا القديم a لمعمد رضا عرم ، فهى احتمدت على تكرار تضيلات الحيب الثلاث ، غير أن الشامر قام بالتسكين في حشو السطر وقلك في قوله . في مطالعه أن السامر قام بالتسكين في حشو السطر وقلك في قوله . في مطالعه .

يتحول لحم العاشق فيكم وعظامه في حضرة محبوبه

وهو لو حرِّك الهاء في ( عنظامه ) لكسر الوزن ولتحولت التضيفة في روضوان ويبقى السؤال الهام ؛ ماذا لو كبرت هلم القصيدة في الإطبار العمودي ؟ إنها تحسل نفس السرؤية والطباخة التقليدية التي كان أنسب لها الشكل التقليدي من الشكل التضيل.

19 - أما قصيدة و نزيف عشقى ۵ فقد جامت أيضاً من تغميلات الحبب ، وقد أكثر عمد الفارس من الوقوف على المساكن في حضو الجملة الشعرية \_ وهو وما لا يجوز له مروضياً \_ وتطالعنا هذه العيوب منذ أول سطور القصيدة

> دمك الوهاب . . في عرقي !

وأيضاً في السطور : كيف \_ إفد لا أختالُ

. . وأنا منطلقاً بخطاف . أن داخل نفسي ؟

وأيضاً في :

وأجوب الأحماق في شرنقتي . . .

وهو ما يجب أن يتنبه إليه الشاعر ، وأن يعمل حل إتمام المعنى الشعرى دون التسكين في الحشو .

١٧ - أما في قصيدة و حصار وحصاد ي فقد نجع عمد فؤ اد على في استخدام تقميلي المتقارب فعولن وفعول ، وتلاحظ أنه لم يقف على ساكن في حشو سطوره الشعرية على الرغم من أن قصيدته جاءت من الشكل المدور في أضلب سطورها .

14 - ق قصيدة افتتاحيات ١٩٨٥ . لمحمد يوسف اعتمد الشاعر على تكوار تفعيلات الجنب الثلاثية ( فيلن - فعلن - فعلن ) وهنا نلاحظ أن الشاعر عندما يريد أن يقف عل حرف ساكن في تهاية السطر الشعرى والمعنى ما زال متصلا بالسطر المعرف الوقوف على الساكن ، وذلك في المداكن المداكن ، وذلك في المداكن ، وذلك في المداكن ، وذلك في المداكن المداكن ، وذلك في المداكن ، وذلك 
من خلف البصمة ؟ جلاًمون وسجائونُ وشهيق البلزة بين الكاف وبين النونْ وفحيح القيد يناورن ويناورها

14 - في قصيدة و هدهد سليمان ٤ لمتاز الهواري ، اعتمد الشاعر على تكوار تفعيلات الخب الثلاثية ، وقد جاءت القصيدة على هيئة حواد بين الشاعر وهدهد سليمان وفقد كان الشعر موفقاً في رسم هذا الحوار ، كيا إنه كمان موفقاً عند السندال السنار على هذا الحوار ( الفلسفي ) الرائع بين المتكلم وين الهدعد ، وذلك في قوله :

أو أم تتعلم بعد ؟ كان و سليمانُ » لا يغضب للتقد و وانطلق المدهد بين الأخصان »

وقد استطاع الشاعر عن طريق و التنقية ، أن يعوض وقوفه على السكون أثناء حشو الكلام ... النون في سليمان ... فقد كان من المغروض أن تستمر الجملة دون تسكين في قواه

ه كان سليمانُ لا يغضب للتقد ه

ولكن مثل هذا الاستمرار كان سيكسر الوزن هند حرفي النون واللام ، لذا قام الشاعر بتسكين النون في و سليمان ، وبدأ سطرا جديدا ، لكنه استطاع أن يقفّى في د الأفصان ، لتعريض هذا الوقوف على السكون في و سليمان » .

٣٠ – في قصيدة و ساعة الحب ۽ لناهض الريس ، احتما الشاعر صلى تكرار – تغييلي الشدارك ضاهان – وفيلن ( بالخبن ) ، وحل الرخم من د التغفية ۽ التي كان يلجأ اليما الشاعر لتمويض وقوقه على السكون والمنى لم يتم بعد ، فإن مذا السكون خانه في بعض الأحيان ، فقد قام الشاعر بتسكين

و الدال » في و فريد » والمحنى لمَّا يزل مصلا بصد ، وقلك في قوله :

> السكين يفيء فريد لا تحس له ملمسا

٧١ - أما في قصيدة وكان ذا مرة فاستوى و لنصار حيد الله ، فقد احتمد الشاهر تكرار تفعيلتي المتدارك فاهل \_ فيمان المخبونة ، كمها أنه لجماً إلى الحوار في المقبطع قبل الأعمير من القصيدة وذلك في قوله :

> ما اسم وادی علم . . ؟ -- طُوی !

٣٧ - وفي قصيدة د رباهيات مالك بن الريب ه الحسن النجار ، اعتمد الشاهر هل تكرار تضيلى التدارك و فاهلن ... فيمان ) طوال القصيدة ، الا أنه في القطم الرابع دخلت تضيلنا المقارب ( فعولن ... فعول القيرضة ) وقلك منذ قوله د ترجل هن خطوه ... »

ذلك أن وقوف الشاعر على السكون قبل إنجام المدى في كلمة و الجسد و قد اوقعه في أحيال التعميلة الحدارجة عن سياقي تفعيلتي القصيدة ، وهد في نفس الدوت لو قام بتحديدك و المدال ه في و الجسد و الانكسر الدوزن ، ونحن نقر بدال التعميلتين فاعلن وضوان الحماسيين تتميان الى دائرة عروضية واحدة عن دائرة و المتفق و ولكن الشاعر لم يقصد هذا التداخل العروضي بين التعميلتين ، يقدر عا أوقعه الوقوف على السكن في هذا التداخل غير المقصود ، وأعتد أنه لوقال على سيبل في هذا التداخل غير المقصود ، وأعتد أنه لوقال على سيبل الملكن المياكن المثال على سيبل الملكن المثال على سيبل الملكن المثال على سيبل الملكن .

> لتحوا الياب للوصل ، الأرض المحد الدرا

قالأرض رائجة بالصهيل وهذا الجواد ( العنيدُ ) ترجُّل من شطوه . . . الخ

لاستضام الوزن واستكملت السطور على سياق تفعيلتي المتدارك ( فاعلن \_ فجلن ) .

٣٣ - الشيء نفسه بقال عن قصيدة و سليمان الملك ه لمحمد سليمان التي جامت من للتدارك بتعيليه و قاملن — فيلن ) ، ذلك أن الشاهر خرج من تفعيلق المتدارك إلى تفعيلتي المقارب ( فعولن ... فعول القيرضة ) منذ قوله :

أنا ملك أيها الليلَ

**علف اليتابيع أطلقت خطوى** 

فير أن الشاعر لم يقف عل ساكن مثليا فعل حسن النجار ، ولكن وقوفه كان صحيحا عند التضيلة « فاعلن » الكاملة في قبله :

> تتوخل فيها اللغات وتحسلها الريخ عذا سليسانً

يَشَوْ مَلْ جَبَلَ الْمِسْتُ واللَّيْلُ أَمْسَ . . يَسْمِعُ ( اُلِكُانُ )

قبر أنه حتما بنا الجبلة الشبرية الجديدة (أو التالية) بدأما بالضيلة وضوئن ورحق قوله و وجامل الأرض التيها

ومضيت . . إلى حيث أعرفي ه

ثم يعود الى تفعيلتى المتدارك و ضاحلن ــ فيلن و ــ مرة أخرى ــ منذ قوله

> أحقهم خيزهم كى ترفرف ف اقتلب أجمعة فلسلامة يا نار كرن سلاما .

ومن الملاحظ على علم القصيدة أن الشاهر يسمين بالضيلة ( فاصل ) بحلف الساكن الأمير والتي تعتبى إلى الحبب في قوله و وانحن .. شعل أمر سال أكثر من حقر ، ونكرر أنه من الثابت تضيلا ... أمر مروضها ... أن فاصل لا كالى إلا مع الحبب ، وأبيا لا تأن مع تصيلتي المعدرك ( فاصل .. سيلن المشيرة ) على الرضم من آنيا في الأصل ، مشتة من و فاصل ، الأساسية .

#### النسم الثال :

كانت الملاحظات السابقة جرَّد ملاحظات شكلية لا قس جوهر الباده المُوسيق للفسائل في صبيعه . . أما الفصائد التي ستقف أمامها الآن ، قانها تحضين أشكاليات موسيقية أو تضافية كثيرة ( سواء بالسلب أو بالإيجاب ) تبدأها بمجموعة تصافد مبد للتم رحضان .

 ف هذه المجموعة من القصائد التي يلغت سبع قصائد
 قصيرة كانت الملاحظات في أغلبها بالسلب ، وتدلل على هذا بقولنا :

ا - فى القصيدة الأولى و خصام ، احتمد الشاصر على تكرار تفعيلات المرجز (مستعمل بـ منعمل بـ مستعلل بـ منعمل بـ وضارت الدج و المرجز (مستعمل بـ وضارت الدج حبر كمات فساكن ، أي مستعمل بعد أن دخل طبها و الحيل ، سرحاف مزدوج بعنى اجتماع الحل مع الحين سـ وعلى الرغم من تدوة وجود ماه التنعيلة المشتقة فإنها موجودة والرغما المروضيون ، وقد قام الشاعر باستخدامها أكثر من مرة مثل قوله .

( وعشى ) = متعلن ( بالحيل )

ويلاحظ على السطر السابق لهذه التفعيلة التي انفروت بسطر وحدها ، أن الشاعر وقف في نهاية السطر على وتد مجموع أو د فعو » ( نفس الشيء الذي لاحظناه على القصيدة الثانية لحالد على معطفي \_ من قبل ) .

إلا أنه يلجأ بعد ذلك إلى إدخال التفعيلة و مفاعيلن ۽ مرتين عل نفس القصيدة ... وهو ما لا يجوز عروضيا لأن و مفاعلين ، ستنقلنا الى بحر أخر هو الهزج ، وذلك في قوله :

وبهجة تلوى على الجدرانِ بهجة تعفُ عن جسمي و ف عن جسمی ۽ – مقاعیان وأيضا في قوله:

لكنن انكشفت حينيا أخيت داخل وغا آخره = مفاحيان

 أما في قصيدته الثانية وعصيان وفقد لجأ الشاعر إلى استخدام و مفاعيلن ، أيضا في قوله :

> ألؤن البحر بغيشة التهدين وشة العيدين ۽ - ويلاميلان

ج. - في تصهدته الثالثة و ينكسر الوزن في قوله في مطلم

لأنتا نكلب مثل ( الورد نضع) الأشياء في مكاميا

د - في قصيدته الرابعة و فرح ، ينكسر الوزن بعد اللام في تظل في قوله: رأيت خيبة

تظل جسمين يخاصمان راحتيهها

كها أنه ينهي السطر الثاني بالوتد المجموع ( فعو ) في قوله : . . . يخاصمان راحتها

غيرانه وبدءاً من السطر الثالث ينفلت الإيقاع من الشاحر ، حيث نــلاحظ خليطا من التفعيــلات كــان من بينهــا فعــولن ومتفاهلن ، ثم ينضبط الإيقاع مرة أخرى ، وتعود التفعيلة إلى سابق عهدها ( مستفعلن ومشتقاتها ) . غير أنني صدمت في مشاعري (كمسلم) عندما قال الشاعر:

مرقت أن ( الله ) ( كان ) ها هنا

وبالمناسبة ، فأنا أتفق تماما مم ما ذهب إليه الأستاذ/عبد الحكيم قاسم في تفسيره للسطر الشعرى ( يرفع السادة سوط الألمة ) أثناء نقده لديوان الوطن الجمر لمحمد صالح فقد قال و الجملة أزعجتني . . فأنا لا أفهم كيف تجد ( الآلهة ) لها مكانا ق وجدان شاهر مسلم . . . » (أبداع ـ نفس العدد الخاص . (1·Y. p-

هـ - الشء نفسه يقال من قميسنته الحامسة ( اكتمال ) ، فأحيانا ينضبط الإيقاع ، وأحيانا ينتقل بنا الشاعر إلى خليط من التفعيلات ، ويُحلث هذا منذ مطلع القصيدة ، حيث نرى أن التفعيلة الثانية كانت من وفعولن، بينها القصيلة من تفعيلات الرجز ، وذلك في قوله ،

فقاعتان تحت المزخب الرخو .

و - أما قصيدته السادسة وخيانة و فقد أحدث الشاعر فيها كسرين في الورزن ، الأول في قوله : وأنى طوقت ظهرك الأملس . . .

> والثاني في قوله: وأن شجرا على الطريق . .

كَمَا أَنَّهُ بِلَجَّا إِلَى وَمَفَاعِيلُنَّ فِي قُولُهُ : على الطريق شجرا على عفَّة الأموات .

ز - ضرأته عندما يكتب من تفعيلتي المتدارك (فاعلن \_ فعِلن) من خلال قصيدته السابقة دامرأة صغيرة بيضاء، لا عِملت كسراً في أوزان القصيلة .

والسؤال: لماذا أحدث الشاعر كل هذه الكسور وكل هذا الخروج الكمي ، وهذا الخلط بين التفعيلات في قصائده ألست الأولى ؟ عل هو نوع من التجريب ؟ لا أعتقد ! عل هي قصائد ونثره ? لا أعتقد ! "، إننا لا نقبل العبث بموسيقي الشعر - على هذا النحو \_ لأنه لو تركت الأمور هكذا وقمنا بتشجيع مثل هذه المحاولات الإيقاعية على إطلاقها لوصلنا في النهاية إلى الفوضى الكاملة ، وعندها لا نجد الشيء الذي نحتكم إليه إذا ما أردنا الاحتكام إلى قاعدة أو قانون أو عرف عروض ما .

 في قصيدة وشباك بيت العصافير، لمبير عبد العزيز لاحظنا أن صاحبتها قد قسمتها إلى سبعة أقسام ، القسم الأول بدأته من تفعيلتي المتدارك ( فاعلن ـ فعلن ) ، في القسم الثاني حدث نوع من التزاوج بين تفعيلتي المتدارك وتفعيلتي المتقارب ( فعولن \_ فعول بالقبض ) ، فهي بدأت السنطر الأول بالتقميلة ( فمولن ) ثم انفلت منها الوزن لتدخل في التغميلة التالية مباشرة في (مستفعلن) ثم ضاعلن ، وأعتقد أنها لمو أضافت حرفا متحركا عل بداية عذا السطر لانضبط الإيقاع ولنجرب :

> إنها تقول: تموسَقُ أَخَانَ سمراء نوبية بالدفوفِ فلو أضفنا واواً في أول السطر: وغوسق ألحان سمراء تويية بالدفوف وتمو / فعِلن \_ سق الل / فعِلن \_ حان سم / فاعلن \_ راءَ تو/فاطن \_ يَ /فاطن \_ . . . . اللَّحَ

إلا أنها في السطر الأخير تلجأ الى تكرار تفعيلتي المتقارب ( فعولن \_ فعولَ ) وذلك في قولها : وقوق للصاطب في اقترية الساهرة

ثم تعود إلى تكرار تفعيلتي المتدارك ( فاعلن ــ فجلن ) في الجزءُ الثالث والجنزء الرابع والجزء الحنامس ، أما في الجنزء

السادس فهي تعود الى المزاوجة بين فأعلن وفعولن فقد بدأت هذا الجزء يتفعيلتي المتداوك .

المزامير تعلو تزخرد في الليل

ولكنها ، وبدءا من السطر الثالث تنتقل إلى تفعيلتي المتقارب في قولها .

يراقص في الليل نجمة أيامه القادمة

ويحـدث فى السطر.قبـل الأخير كسـر فى الوزن فى قـولمــا ( والنسب ) وأعتقد أنها لو قالت ه المنسب » بدلا من النسب لاستقام الوزن . . ولكن هل يستقهم المحنى ؟

أما في الجزء السابع والأخير فهى تلجأ فيه بالكـامل الي الاعتمــاد صل تكـــرار تفعيلق المقــارب ( فعـــولن وفعــول بالقيض ) .

 أما الملاحظات على قصيدة و السيئة الخضراء ... آية من سورة الخوف ع لمحمد أدم فهي كثيرة .

إنه يبدؤ ها بمقاطع نشرية من نشيد الانشاد . . وهكذا الحال بالنسبة لأجزائها الثمانية حيث يفتتح كل جزء بمقاطع من نشيد

وصل أأرغم من طول القصيدة الين فإنني لا أود أن أناقش مسألة طول العمل الفني وقصره ، فعناقشة هذا الموضوع يمتاج إلى مقال أخو . ولكني نقط أتذكر عبارة ابن تتبية في «الشعر والشعراء » هندما يقول » إن الشاعر للجيد من لم يطل فيصل الأسماع ، ولم يقطع وبالتفوس ظمأ إلى المؤيد » ولكن على كل الاسماع ، ولم يقطع وبالتفوس ظمأ إلى المؤيد » ولكن على كل أود في خلف الفراءة التي قمت بتخصيصها عن الموسيقي أود في في المواضوع المؤسسة المقادد المعدد الحاص من إيداع ... أن أنقش موضوع بنائية المقصيدة و المدورة » التي وردت إلينا من العراق وعرفناها للي بناء المقصيدة المعاصرة عند الشعر حسب الشيخ جعفر أضاصة في ديوانه و زيارة السيدة .

ولكني أقول إن الشاهر وقع في أخطاء وزنية كثيرة بلفت حوالي أربعين خطأ ما بين الوقوف على ساكن أثناء حشو السطر الشعرى ، والحروج على تفعيلات الخبب الثلاثية التي الشزم الشاهر بتكرارها طبلة ممله الشعرى ، هذا إضافة إلى الكسور التي لا تنتظيم أن زوها إلى تفعيلة معينة وبلوثه إلى بعض الفي لا تنتظيم أن زوها إلى تفعيلة معينة وبلوثه إلى بعض طرخ خلال عشدة شراهدة قعط :

 اكن الوقت برّ والساعة فارغة = كسر في الوزن في (روالسا) وهذا الكسر سينظنا الى التفعيلة فعولن .
 تشتد الربح ويتوجع = غس حوكات متثالية في (حُ
 وَيَوْرَ) وهذا لا يجوز هروضها .

٣ - عن آخر أطرافِ الفجرُ ؟ تتمسع بي = وقوف عل

الراء الساكنة في ( الفجّرُ ) أثناء الحشو . . وهمو ما لايجموز هروضها ، ولكن من إلماحية أخرى لوقام بتحريك الراء لأحدث كسرا في الوزن .

 أ - تتمسّع بي ( هرّة ) وقوه = هرّة = فاعلن ، وكها ذكرنا من قبل لا تدخل و فاعلن » ضمن تفصيلات الخبب الثلاث ( فيلن ــ فقلن ... فاعلُ بضم اللام )

و - (بینا) انقری جسلی = بینا = فاعلن .

و ساحات الأفق الممتد لماذا لم تأت سيدق ، و تُمأت

سَىٰ ۽ = فاعلن . ٧ ~ تركض في منحنيات الزرقة والاسر . هل = وقوف

 ٧ - تركض في منحنيات الزرقة والاسر . هل = وفوف صلى ساكن و البراه و في الأسر وليو قام بتحريكها لانكسر الوزن .

۵ - نحو سحاب لم پسق بلدا = أربع حركات فساكن ف
 و ق بلدا ، وهو مالا يجوز عروضيا في و الحب ،

 ٩ - ويمرون خفافا أكواب من فضة . . وقوارير = وقوف على ساكن ( هاه فضه ) .

 ١٠ - وتفر رؤ وس كانت ( غبوءة ) تحت جدار = تحرر الشاعر من التنوين في ( غبوءة ) لأنه لو التزم بالتنوين لكسر

ونكتفي بهذا القدر من الشواهد.

● في قصيدة و هذا الروت تختار صدارتك فيه ع لمحمد بنعماره ، نلاحظ أن الشاعر اعتمد على تكرار تفعيلات الحب، كنه في المقطع الثاني يبدأ السطر الشعري بالتفعيلة و فعولن ع وكانه قام بحدف متحوك في بداية السطر إذ يقول :

إذن أنت المكن

الوزن .

أما في المقطع الشائث فتمدخيل التفعيلة و فماعلن ، على تفعيلات الحبب ، مما يحدث أثره في كسر الوزن ، وذلك في قداء .

والفتل يتناثر فوقهم الرمل

وسیف ( صدی و ق ) کف ید مقطوعة .

أما فى المقطع الرابع ، فعل الرغم من ورود تفهيلتين من ورود تفعيلتين متجاورتين من نفس البحر وهما فاصل ( بضم الملام ) وفيلن ( بتحريك المين ) فيإننا نحس بأن الأفن لا تستسيغ هذا التجاوز وذلك فى قوله :

منسيع عدا التجاور ودلك في عوله . انت الممكن وأنا صاحب صوتك

كيا أنه أحياتا ما يأتي بخمس حركات فساكن في بداية السطر الشعرى وذلك مثل قوله ، صرخ يداخل فاتي . . .

أما بالنسبة لقصيدة و عفراء تنباً ، خزام العتيى فقد
 اعتمد صاحبها عل تكرار نفعيلات الرجز ( مستفعان حميقان حاصة في

وأمثلد أن هذا ألائشال العروض كنان موفقا في بعض الأحيان ، وفير موفق في أحيان أشرى ، وصورما فإن هذه الشهرية العروضية التي سيح من خلافا الشاهر في ثلاثة بحور شمرة \_ إفا تجاوزنا من أقلتات العروضية \_ شء يستحق النظر والتأمل .

- 0

بيدًا التحليل ليحرر وقعيلات القصائد الاتهن والثلاثين ...
نسطيم أن نستدل هل أن الشعر العربي في قصائده الثمنيلية
ملتم برحدة الإيقاع الخليلي ، وهل من يدّمي أن الشعر الحر
( ويقصد بنه التغميلي وهو لا يبدري ) خالر من السوزن
والإيقاع ، أن يعود إلى قرامة طيد القواسة الإيقاعية أو الشعيلية
ورة لتري ومن أوفاً ، ويما يغير من رأيه ويكون منصفة .

ونقول إن هناك بعض التجاوزات ، وإن هناك ( أحيانا )

خروجا على التفعيلة \_ كها دللنها من قبل \_ ولكن مشل هذه العيوب تكمن في الشاهر ولا تكمن في الشعر بكل تأكيد .

ومن لللاحظات المامة على هذا العدد الخاص ... بالإضافة الى ما سيق ... هى خلوه ما يسمى بقصيدة النثر بالمفهوم السائد عند أصحابها أدزيس ... للافوط ... أتس الحاج وأتباعهم ، وهذا يمكس رأى هيئة تحرير و إبداع ، في هذا اللون الادي .

الإسكتدرية : أحد فضل شهاول



#### مستابعيات

تعدد إبداعات الكاتب فيصبح عطاؤه جراماً من تراثه الشخصي طلك المطاه بحراماً من تراثه الشخصي طلك المطاه الله لا يكن تجرته وو فرض طاه السلاخ جاب منه من الجوانب الأخرى ، لأنه ككل يمثل وأنا يصفد تقديم عرض لأخر إيمال صلا وأنا يصفد تقديم عرض لأخر إيمال عبد الريمى المناصر العراقي عبد الرحي جبد الريمى د للحب والمستحيل ، والتي أسساها د نادعات قلب ، والعسادة عطائم العمام داخر في يهروت .

في هذا النتاج الجديد يتبين لنا وجه الربيمي الأعر فير الملى صودنا وطبه في الفصة والرواية ، إفهو مودنا إلى الشيم الملى بدأ في حياته الأدبية ، عودتا إلى الشيم الملى انطاق منه في السينات عندما نشر قصائله في عبلة ، شعر ، و و « الآداب » وخيرها من المصحف والمجملات الأدبية في يسروت وبغداد قبل أن يستظر مبدهاً في الملصة والإعداد قبل أن يستظر مبدهاً في الملصة والربية المناسبة الم

والكاتب هو مجموعة تجارب تنتوع بين البومي الاعتيادي وبين الحاد الساخن وربما أثر بعضها في تغيير مسار حيناة الكناتب نفسمه ، د وليس بالضمرورة أن تكون للتجربة شروطها ومفسروضة من الحبارج ولكن أن تكون لها شروطها على المستوى الوجدان للكاتب نفسه ۽ وهـذا شـأن موضوعتنا قدد للحب والمستحيل ۽ تجبرية وجدانية حاشها الربيص وسجلها ونشر تسيآ منها في توتس متدما كنان يعمل هشاك في جريفة د يتلادي ۽ الأسبوعينة ۽ تضرهنا كمقطوصات مستقلة تقتسرب من شكيل القصيدة الحديثة ، وعندما وجد أن ماكتبه أميح مشجعاً لإصداره في كتاب يجمع بين دفتيه أبعاد تجربة إيداعية جديدة تضاف إلى تجاربه بادر يطيعه قكائت هذه التداعيسات

## للحبّ والمسحّيل قراءة في تداعيات قلب سليمان السكري

الغلبية الجميلة للحب والمنتجيل تتمى كتابات و للحب والمنتجيل » إلى الجملة الشرية ذات الرئين اخلاص القمعة بالروح الموسيقة رضم أشه لم يسم تلك الكتابات شعراً ولين كاوزاً للمالوف بل بعثا عن العبيفة المناسبة فقة التراتيم حول موضوع

واصد هو الحب ، كيا جاه حمل ضلاق الكتاب المساها ، تداعيات قلب ، كياسيق واشت الله ، كياسيق واشت قصائد كيا تبدو وليس فيها ما يتسب للشعر الحر ، فهي الشمر ، فها ما يتسب للشعر الحر ، فهي الشمرية وترفيق نظام التضية الشياسة المواحدة أو خرجا ، ولا تصمية التضية اللكتاب الريسي إلا ، أن قرامة متماطقة للكتاب منشكل رحمة أن ما أم صافح مقام يعلو مثل يبلو من الرياس غضام عالم يبلو من المراحدة أن ما أم صافح المنسب قرأ و خرط أن المراحدة أن ما أم صافح المنسب قرأ و خرط أن خراطة المدارسات قرأ و خراط أن المدارسات 
التخريج الذى يستنذ إليه صغيقتا الربيعى

ما يساعِد على خلق حالة من الوهي تفترب

تدريجياً من التعاطف مع العمل كليا أوخل

القارىء في قراءة الكتاب لتشكّل في عهايةً

الأمر عاملاً يساعد في تجاوز حالة الصدمة

ويتفاعل مع و المتداحيات ۽ .

في كتاباق من إسنامات السريعي المصمات السريعي المصمات الراوانية إشارات كثيرة وتصدداً لل طفيات المسلمة المسابرة والمرتدة الموسيقة فالمستبلة بعناية ودواية فالمستبلة على مو عملته الأصل إلى الما أول إلى الما من عملته الأولى التي المسلمين الأولى التي المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين ووظف في فنت المسمسي والروائي ...

إن كتابات و للحب والمستحل ء تلترب رضيد التركيا كمالاً إيداميا موحدة عقل مرحدة عقل بينا أو رواياً مكتوباً بلغة شعرية . عقل منظمين و القداميات عطائية بعطائية بمعالم المؤلفة على معالمة بعطائية بينا المؤلفة والمؤلفة بينا المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤل

وق هذه و التناصيات ، امرأة صطيعة يكتشف البسطل آمها ليست مشل النسساه الماوان مرفهن فهي دالمرأة الأول إلهي يقوز الريخوز به رما عدام الكان تشأ تطاير مع به وكلمة و أحيك ، التي قامل علم الرود وضو يصارحها بعيد لم تستطع امرأة من قبلها ان تنتزعها مت حق ولو بدعاية .

ق الصفحات الأولى يبدأ الحب ، ولمانا لا يبدأ وقد ارتبط دائياً بالجمال والأميرة العربية الرائمة كها يصفها البطل لها دحيتان هما مفتاحا السحر ، تعلمان الصخر كيف يلين ، لم أستطع مفاوعتها ، ص 11 .

هكذا تبدأ قصة الحب ، ومعها تبدأ لرق الأناشيد وأعذب الكلمات و أعطيك جنون واحتظات الصفاء الميلية ق . . أعطيك تاريخي المثلل بالوهم والحطايا وحيث هو

الملهر له . . هو المثنى له من كل ما حاق به من جور وأدران ۽ ص ١١ .

ويأل الحب دون سباني إسلار وأيتها الغلية ... كيف جنت ؟ ومن أنن ؟ لمانا دامهمتني حيناك دون إنقار سبق تعرضلت مرومها ؟ وما أنا أقلب أن ساحة المناه عمور أن أرج عمى فلهد فلا أستطيع .. لقد انتصد الأرمل وإبطعته الشجوات فراح فداد لتيم الود في حيناك ؛ حس ١٤٤.

وكمعظم تصعص الحب فإنه ... أي الحب ... لا يأل في الوقت التباسب فيسب الخارطة د ترى للفا لا يأل الحب في وقع ؟ لخانا يأل قبل أوانه أو يعد أوانه ؟ لخانا يارس صلماً الطلم ؟ ، هذا الشاؤل الخوصة يُقصح عن أيماد قصة الحب ... إن صوائق تقف في طريق المدين ، والآثالية لا ترضع تغلق الموائل لكن رحيل الحبية يني، عنها ... الموائل لكن رحيل الحبية يني، عنها ...

لقد فهت عنى وتركت يدى تصافح الربع وضفى تتحافظ الربع وضفى تتحافظ كل المراح قبلة وصفة على الورم كل هذا ما زات ميتا أن يسطع أي عصم أن يواف مضوان/اتدون الخارك فلت أن من أن ارتباط المحافظ المحاف

ويتأصل الحب في القلب ، يضمر خلايا الجسد ، فيتطلق اللساق بالفضاء ، وكل بارال لسك /وكل ليسائل/ قبلك لم أهرف معاذا كتت/ ولا كيف تبرات في المدنيا بمسراتها والحرابها/ كنت غالباً فجاء حيك يهيفلة وحضورة/ رواها أنت لى ضيع المفرح/ والمثل الوارف الذي يمس عامني من فقح الشمس وقسوة الزمو براه ٣٤.

ولى لهذة الحب ولوط الفراق يمنتها عن أيامه ... ماضيه ... حياته ، يمنتها عن كل شره ، عن الطفاء الأحلام التي كنان يملم جا .. لحين ميبلاد حيها .. اشترهر المقبل وتورق الأفصان .

يصاهد البناء القصصى حبر توظيف الملاقة الاجتساحية في و التداحيات » فليطل يتجافوز كل خشائم الأخرين حن حبيت ويوفض كل تشويه وتزوير يقوم به البيض ضفها .

وتكشف و التداعيات و صدق مشاهر البطل فهو رجل سكته أهواماً طويلة يقرب من عريف العبر ، وحييت في أوج الازحدار و هل تصرف بيان معرى هو ضيف عمر 12 انت في ريمان أن أركض صوب عريض و ويطلب منها صلاحظة ذلك ، فترفض ف أن أجرف أي شعره سوى دوماً ، رجل اللغى أعطيته في رجل المصل دوماً ، رجل اللغى أعطيته كل شئء بسخاه وحق عص ، 12 .

فالمب أرح/بيجة وعاطفة/شروق وصحو/ما دمنا معاً/كل قلب يسكن صاحيه/وكل فقة عن إلى صاحيها أيضاً/ وكل يد لا يفتر شوقها لمصافحة صاحيتها

نيجيها بلد الشيد العلب: أيتها الودود/ياهدب عنى وشرياد قلي/أيتها المرح أن أرض الطبة/بها شرة الملعب وفراشة الأرام/كل الأيواب مشرط الك/ والمثيا ممك تشيد جبل/كل الوجود وجهك/وكل النساء أشاروكل حي لك/ ص مع مع

تصاحد أناشيد اخب والقلب ومعها تتجسد أبعد العلاق الحبية ... أيتها الفرزو: الراولانل وطريش كلماتك الحلوة دوال / وأنفلتك عطري واتشاق / بعد كل هلا وذاك أنت الباقية والتساهة / مد ص ٨١.

يا ثرة عين/يا نفعة تتضلى من هم/ يا لول من أهبيت/يا أهر من أهبيت/لأن المعر لم يعد فيه منسع غميه أخير/وسهو أشر/وفرح أخير/أناديك لأستهبك بجانيم/ عليا وأفنية وحكاية لا تحل/ ص 42.

أشتق إليك بميدة/أشتق إليك قرية/ ومهيا شربت من مائك القراح لن أرتوى/ أيتها الرقيقة/يا نيرا من الحتان/وقافلة من المشاق الطبين/ص ٩٠.

بهذه التلدات المناطقية والأناشية الرقيقة يتصاهد بناه درامي نجسة تسيح التداهيات ويظهر صراحا ختياً على متظور بين البطل وحبيته وين أخرين تجاوزه بالأكسات بتقصدة لأجم حسب تصدوره يقدون صورة متنطقة لمروجي الأكافيب

والشائدات .. للما فإن صوت البطل يعلو متاشداً حييته أن تتسافق بكبرياء والمعوخ إذاء تحرصائهم .. / يما وحيدان اطلبت منك أن تهى استساهة عالية / تعزيفا يكيريالك والمعوضات حق تما الأقدام والألسن/وان تفلج في أن تقريك وتعفرك/ والخلل ومنا فضورا بيكار صوفتا باللى بم أن وحسل يضور يا بالمعضوب بالمقالات باللى يسل في حسلس يضوح بساط تصديب والطلال/صوفا المصدي

يزهو الحب بكبرياء يتجاوز كل الأكزام ويترمرع في اللم فتورق ملابين الأزصار وتيتسم الوجوء وتتعانق الأيلى .

ولكن هل يشكان المحين أن يتجاوزوا كل مصاحب الحياة ؟ وكل الأوضاع بما فيها من وضع إنسال ؟ ! هذا ما تبننا به الأثليد الأحيرة أن التكتف و كهنا تنتظين لتكون لى ؟ وكهن أنستن الأحور لمك ؟ كهن أساطي أن أضع يلك يلدى لأخرج بك أمام الناس بحس ١٠٠ وتكتف أن الحيية متزوجة ، وازاء هذا المواقع فهى الحية متزوجة ، وازاء هذا المواقع فهى الخاذ قراراها المستقل ألما فإن البطل رضم مماثات وتماسة يشد قاقلا :

حسناً إنها الحبية ارحل/فلايد من رحيك لتضمى إله/فهو مالكك/وأنا القبط المصمى على ملك/منباً له بك/ أما أنا فحكايق لن قر بسهولة/وها أنا اهىء أمنعى لتبتلعى الفنها حيث أحيا أو أموت .

رخم یلین بـأن سنوال بعدك موت عنوم/ص ۱۰۹

ترحل الجيبية تبتعد لكنيا نظل تسكن أصداق البطل وتنوسد مشاعره وأعصبايه وترميش في خيالانه وأحلامه وصغير ن/ خيطة أنت إن ظننت نفسك بعيدة عض/ فرخم المساقات والأواصر/أت معي/أت في/وأنا ممك/وأنا لك/ء ص 117.

وق الرحيل يتجلر الحزن ويماتن الألم الأصدق فتكون و تداعيات أخرى ، بعد المرصيل في الفسم الشاقي من الكتاب ، وأناشيد أخرى و يا ملعي الموج والمسخور أنا أت الله ، و ، و أبيعا المداتة والماتلة في الله م ، و كلميات ألعها هذا اللسان ، .

و تراتيم ضافة و ، و هن الأيام الماضية و الشيخة أفيها تشيخة أصبى وكلمات تضجح هن المتحالة لقاء أمين ما لاتانان يتموكان بالخيام ، وكان يوم يم يزيد بعدا في مسافة أنها الباحث عن ظلك في كمل المدتيا و المكون كان المدتيا و المكون كان المدتيا و المكون إمان ألك كان المدتيا و المكون به و أومم تقسي أحيانا أن كل شي ميمود يوما إلى ما كان طبق . . . ولكن السابل تتهي الأناشيد ، ويطال القلب عمدا بمانيا لأن من أحمد لم يحيره في المؤت منانيا لأن من أحمد لم يحيره في المؤاف

لقد كان البساء السدرامي و للحب والمستحيل و ينمو عبر خط متصاعد يبدأ ... في بوح الحب بين الرأة والرجل ويطور بهدو تموحالا حظيمة عين يغجر بالرحيل لأن المعلاقة الحبيبة لم تكن قادرة على تجاوز وضع إنسان بضع البطل والبطلة في موقعها الحقيقي

وشأن العديد من أبطال الربيعي في

نجاوز حالة الاستلاب والمسادة التي تحيط بهم يلجعاون إلى الرحيسل ، شبأن دكسريم الشاميري ، في دا الدوشم ، و دامساهيل المعارى ، في دا الأبيار ، و دخف داود ، في دخطوط الطول . . خطوط المرضى ، في طلا الموضى المرسول ، ترحل هي الأخرى الأجا محكومة بالرحيل ، ترحل هي ما يبرغا عن أبطال الرحيس الآخرين لأن رحيل أولئك كان اختياراً وبعدة عن موالم جليلة تميد التوازن إلى تقوسهم المقاد .

إن البناء الروائي كان يتصاحد درامياً حير صوت البطل روائي كان يتصاحد درامياً حين كان صوت المرأة محدوداً سمعته مرة أو مرتين ، وحلاء الحالة تمقيت الان يظل د الأناشيد ، يجسد حالة إيدامية متطورة تقترب من حالة المؤلف نفسه ، لذا جامت أشاشيد القلب أصاحية الجانب رهم أمها كشفت أصحاق المرأة وتيض قلبها وصبوات نفسها المتطلمة للميش مع حبيبها . أخيراً فسإن مسا قسدسه السريعي في د للحب

والمستحيل و يعدّ تجربة المعاهة تجديرة المعادسة التحواصا المعراض المعادسة المعادسة ومن خلال المعادسة المعادسة ومن خلال المعادسة ومن خلال المعادسة ومن خلال المعادسة ومن خلال المعادسة ومن تحيث تجدد المعادسة المعادسة ومن تحيث المعدد ومن ومن المعادسة المعادسة المعادسة والمعادسة و

مل ضلت و تداحيات قلب الطريق تحو ميان الشعر وأسقفت أن تكون ديوانا شعر يا 9 لا أعضد ذلك لأن المؤاف قبا شعر يا 9 لا أصفد ذلك لأن المؤاف قبا كانت أناطيد حب صافها أن بناه دراس وأنجز رواية شعرية . لقد السعت خبرة الريمي الروائية وغيرت في سيدان هذا الفن فلا فراية أن تكون كتابات و للحب والمستحيل ، قد صيفت بمواصفات جابية للرواية .

سليمان البكرى



#### مستابعات

كليا توفلت في قراءة قصص الجموعة الثانية للكاتب إسماعيل العادلي: وأينام المطر ، تأكد لك أن هذا المالم الذي يستمد منه الكاتب قصصه هو حالم ينتس إليك على تحوما ، وأن هذ التجارب الق يحكن عنها ريما تكون قد حدثت أولملها سوف تحدث يوماً . . كيا يضاحتك ذلك الأملوب الواقمي، الشديد الساطة، ق مرحلة أصبحت فيها الواقعية منتهكة على يد أدباء واسعى الانتشار لكنهم عاطلون عن الموهبة الحقيقية ، أو منبوقة من الأدباء الموهبويين يمعية و الواقعية بلا ضفاف و والتي تصبح مير راً لافتراب الكنائب عن مجتمع ، أو لمارسة أشكال فتية تسفيفة الإبينار لكفيا تيقي دائيا بلا أثر حقيقي في نفس القاريء . ولقد جامت هيله المجموصة امتداداً -وتُهاوزاً في الوقت ذاته .. للمجموعة الأولى لاسماميل العامل: والعام الحامس: فهيا يتمتمان بنفس الأسلوب الذي يتميز به الكاتب ، بلغ البسيطة المتدفقة ، وسرده الناهم ، وإحساسه بالتقصيلات الدقيقة للحياة اليومية للإنسان العادى ، وإمساكه باللحظة الق لا تحسل حدثاً عظيهاً لكتبا تمتوى على كل بلور الحيلة والموت في هذا المال . . وفي المجموعتين نحس بقلك الالترام بالتعبير عن حياة البسطاء من الناس ، حيث العادية عن جواز الرور إلى الطولة ، بطولة الكنوميارس عبل مسرح

لكن أبرز ملامع عالم إسماعيل العادل مو تلك و الترستالجاء أو الحنين ، حيثاً إلى الماضى، وحيماً إلى الوطن ... ذلك النوع من الحنين الذي تمتزع فيه العلوبة بالأسى وتنحد فيه الرهة والرفض.

ق اقتصة الأولى وأيام المطر ه والتي أخذ عنها عنوان مجموعت ، يعود بنا إلى النصف الأخير من عام 1901 ، هذا المسسام

## فتراءة في فقيص الحسين إلى ائتيام المطر احمد يوسف

الذي حبة بين مرحلتين في تاريخ مصر الحيال عبد أخيال المنتفقة عبد المنتفقة أما المنتفقة المنتف

لكتنه إذ نبش مع الكساتب في تلك اللحظة من التاريخية ، فراما من وجهة نظر صبى صغير ما يزال يقف عل حية المراهة و حيث تكمون المرأة والسوطن ، والجنس والسياسة ، الشياه وعارسات فاضفة ، تخطه فيها الحقيقة بالرهم .

في بداية قصته الطويلة - أو روايته الصورة المعلق إلى الصورة المثلق إلى المساول المعلق إلى المساول المس

يمارسه أيوه مع أمه . . ومثل كل التفاصيل الصفيرة التي تشترك في أحميتها بعضها مع يعض ، ترى سعاد ، الفتاة التي تكبر بطلنا يأموام أربعة . .

 ف الفصل الثان يعود بنا الكاتب ( وهي المرة الوحيدة الق يقطع فيهنا إسماعيسل العامل سرده ليعود إلى الوراء ) ليشرح لنا طبيعة المكان والملاقات الق بمشهسا البطل: الجيران، وكلهم من السطبقة المتوسطة الصنيرة والذين يمكمهم شنك **داين من الآخرين رخم توددهم الظّاهر ،** ومالك البيت الملى يعتبر تفسه وأسرته من طبقة أعلى من بقية السكان والبقال اليوناني الذي يسكن منزلاً عجاوراً ، والحالمة التي يشفلها أن تنجب طفلاً ، وزوجها الوفدي حتى قمة رأمه ، والأب المستقل برأيه المعند بنفسه ، والأم التي تحيا ـ بكل النفاق ـ ق علقية الأحداث . . . وهناك أيضاً سعاد ، التي تسطلب أن يلعب معها ، فتسداعيه مداحبات لا يعرف بشكل يقيق ما تعنيه ، لكن صورة جسدها شبه العاري تستقر في ذُهته بإثارة خامضة .

تتمادى فى مناهباتها قه وهو لا يقمل سوى أن يدخر ذكري تلك اللمعظلات يجترها فى وحدثته متصور أن أنكاره و القدارة ، فقد تجمل سماد تنفسب منه . . . . . فى باية شا القصل ، يصل زوج الحالة ، ويكل فنطر يمان أن و السحاس القبى الماهدة » . . .

وفي الفصل الرابع يتحرك بكل عتفواته هذا المالم الذي يبنو ساكتا للوهلة الأولى ، تندلع المظاهرات ، وزوج الحالة مع الأب يشتركان في المناقشات السياسية السآخنة ، والجميم يتحدث عن ضرورة مقباومة الإنجليز . . لكن البمض يرى أن الأولى أن ينصرف الناس إلى محاربة الشيبطان الذي يسكن التفوس وإلى ضرورة احتجساب النساء . . أما سماد قلا تبزال في عالها ومداهباتها التي يكتشف أن أمرها أكبر من حدود قهمه . . وفي هذا الجزء أيضاً تقترب من رفيق آخر لبطلتا هو ميلاد ... وإن كان هـذا الجـزء يتنمى في طبيعتـه إلى الفصــل التسالت ـ واللي يشتسرك مصه في سب الأجانب عثلاً في سونيا ابنة البقال اليوناني \_ وإن اختلطت كىراهية الأجنى يسالىرغبة الجنسية الغامضة والمكبونة . . ويصبح على ـ المذي كان لا يسزال بشساركه في الأمس القريب ألعاب الطفولة \_ عاملاً في مصنع ، وأصبح يملك مالاً يستطيع به أن يجلس على مقهى ويدعو بطلتا إلى شرب الشاي ، لكن الصبي يشعر بالخوف من أن يبلغ شخص سا أباه بهـذا الأمـر . . لكن الأب يكـونُ مستفرقاً في نشوة انتصاره المرحل في قضية الإيجار ضد مالك البيت ، ولا يشفله عن الغضية سوى مشاقشاته الحادة مع زوج الحالة ، يهاجم فيها تشاعس الوقد عن اللحاق بركب الروح الشمية الجارفة الق نسادى بمواجهة آلإنجليز ويسالكفاح

ضد اللبطان في التضوس)... لكن الأم ترفض ذلك يعزم ... ويستمر الطوانا الشعب ، فيراك يعض الممال مصاتمي أن ويضون إلى النتاة ، ويكتف الصبي أن مقارمة الاستمعار شيء حقيقي وليس بجرد مسورة جندي وهي بغسرب بسوتكي البندقة ومو يعمن .. ويقي أن يكتشف الإغرى صورا وهية ، وحين يختل بها الأعرى صورا وهية ، وحين يختل بها المها ، ويعركه البارة ... ومع المال الذي أصاب يصعد إلى سطح المزل .. المارية مالية المسلم عنه المرال ... المورد ، يكل مستوياته في القصة . وكان البارة د ميكل السياحة والمسترياته في القصة . وكان

وتكتمل اللوحة التي جمهما إسماعيمل المادق من بقايا الصور القديمة ، وكأنبا امتداد لقصص جوركي أو يعض أعصال حَنَّامِيتُه . . يهتم فيها بسرد كل التفاصيـل الواقعية التي تخدم الجو العام للقصة ، كيا تخدم إثارة ذلك الحتين في نفس القباريء أيضاً : أسباء الشوارع والمقاهي . . . ألمسات الصبيسة . . الأقسلام والأغساق القديمة . . تشيد المدرسة . . كما يقدمها يلغته السردية البسيطة كتأنها لغة الصبي نقسه . . ويتحد قيها الواقع بالسرمز دون حذلقة أو إجار . . ليحكي فيها عن فتمرة المخاض الق مرت بها مصر وهي تستعـد لحلق عالم جديد ، وأنتقف الأحداث عنـ د عتبة الولأدة ، فقد كان الوليد مازال في طي المجهول . .

ومده القصة تشرك مع قصة أخرى في موصة أخرى في يصوحة الماطل الأولى - المام الحاس - في الموحة الملك الأولى - المام الحاس - في المستوات .. لكن المستوات .. لكن التصح الأحداث وحدته المالي تشتع به أمام أمام مصوحة المالي تشتع به المالي أمام أمام مصوحة المالي تستع به الأولى أفيا خدمة - لمواقعة والأحداث في والأمام ألى حطمها الأيام ، والأم الن حطمها الأيام ، والأم الن حطمها الأيام ، والمحل فيها يترك المحلة لوصح المحاسة في يترك المحاسة في صحر المحاسة في المحا

رؤية واقعية أكثر نضجاً لتفس المرحلة . . يأل فيها المـطر لكن يمنح الأرض الحصب والنياء . .

ق قصته الثانية و الحلم ۽ يعود العبادل إلى فكرة ألحت عليه في مجسوعته الأولى د الصام الخامس» وفي القصنة التي تحمل نفس ألاسم . . وهي تجسريسة المشفى الاختيباري ، أو العمل في بـلاد البتـرول والحر اللافح ، حين يلفظ الوطن أبناء . . تأل القصة في ضمير الفائب ، لأن التجرية مشتركة بين بطلين أحدهما مصري والآخر سودان . . كلاهما يحس بالامتلاء حق الغثيان وخواء الروح في الوقت ذاته . . امتىلاء السيارة بىالبنزين ، والتليفىزيمون بعمل عن بعد ، والمنزل يسرد بتكييف الحواء . . وإحلائنات البضائع تستشوج المستهلك . . وفي الجمانب الآخر فلسك الإحساس بالحواء والعبثية ، وفقدان الكرامة ، وضياع الحب بين الـزوجين ، والأهل في الوطن اللين يرصلون في طلب المال أو عقود الممل ، وعجز العالم العربي الممزق أمام تحديات إسىرائيل مثليا يعجمز البطلان أمام التحمليات والإهمالات اليومية . .

وقصة الحلم يكن اعتبارها فصلاً ثالياً لقصة و العام الحداس . . . . فني صده الأحية ترى المائلة اليومية والحلاء الخاسة التي تستهلك بطلنا فندفه للتككر في الحلم بالحروج من هذا المأزق للمصل في بلاد التي ول بلاأ من حلمه القديم أن يكرس حياته للصل كحمام بترافع في القصيا السياسية أو أن يقتح مكتباً في من تصير . ويضع لنسب خملة أن ينظل أمواماً خسة يمود بعدها بعد أن يكون قد أمواماً خسة يمود بعدها بعد أن يكون قد فمن حياة مستقرة في الموان . . أما في قصة د الحلم ، فقد مرت أهوام سيمة دون وراء خطة رضم الرفاهية المؤت تضيع لحظة وراء خطة رضم الرفاهية المؤت قصيع لحظة وراء خطة رضم الرفاهية المؤت قصيع لحظة وراء خطة رضم الرفاهية المؤت قصيع لحظة

ول الفصنين تتفاطع حياة الإبطال اليومة مع الأحداث السياسية التي تثير الكثير من الأسى والمرارة . . ف د الصام الحاس a حصول مناحم بيجن والسادات صلى جائزة نوبل للسلام وجنود الأمن

في قصته الشالشة والرجل الغريب الضاحك ۽ يكبون الحتين إلى الماضي ، بالمودة إلى قصة انتصار صغير قديم ، هو الملاذ والحلاص وليو للحظات قصييرة جداً ـ من وطأة الحاضر القاسي . . في هذه القصة نرى رجلاً عجوزاً ووحيداً ، يحس بأن الحاضر لم يعد ينتمي إليه ، وأنه لم يعد ينتمي إلى هذا العالم . . يكتب لولده خطاباً بقصد حنه على إرسال بعض المال له . . لكنه لا يستطيع أن يكمل الحطّاب لأنه يحس بأن ذلك يضمه في موضع الاستجداء . . ينظهر له فجاة رجل ضريب ، يـذكـره بلحظات انتصاره البطولية ف إحمدي مباريات كرة القدم المدرسية . . ويسترك الرجل العجوز الوحيد لأول مرة أنه كان على الدوام مثلاً أعلى في الإنقاذ والتضحية والرجولة ـ ولو بالنبة لذلك الرجل الفريب الضاحك . .

لكن لحقة اجترار الماضى لا تدوم ، هذا الرجل الفريب أن أيضاً حاضره ، اخاض ، في الميار والمناسبة الميار والوحيد ليعود إلى وحدث ، ليس له سوى ماضيه الصغير المعادل من وحدث المناسبة عاملات و وحدث المعادل العادل في قصت و ويعود إسماعيل العادل في قصت .

ق هذه القصة أيضاً - مثل أيدام الطر -يبدو وهي الصبي عاجزاً من تفهم المال من حرف وما يتنظره من تجرية شسفيدة المبدق . . إنه يلاحظ - دون أن يفهم معنى لذلك \_ أن أمه قد عادت للاحتام بزيتها

مرة أخرى ، وفي حوار بين الأم والحال يستمع إلى العبادات القي لا يفهم منا سوى أن حنائة ترتيات يجتهد كل من حوله في اخفاتها عليه ، وأبها وشيخة الحدوث . وحين يتصور الحال أنه قد حان الوقت الحمارت ، لا يفهم الصبى كل ما قبل . . . يتبول أثناء نومه في الليل . . وفضي يتبول أثناء نومه في الليل . . وفضي الاستعدادات لزواج الأم ، وفي البحرم المحدد بأن خالك ، ينزل صورة أبيه ويعطها المصي ليحفظ بها بين طبات ملابه . . وغيرج مهه . .

وفيها تبعد نفس الاهتمام بالتضاصيل الدقيقة عن حلوى المولد بعرائسها المزينة وفرسانها الصغيرة . . والتي تضفى مرارة وتتامة على الإحساس العام لها . .

والمسوقف يدور بسين شقيقسين : أخ وأعته . . لقد وصلا إلى سن متقدمة بلا زواج . . بجتران الحياة ، ويترجمان القهر والحرمان اللذين يعيشسانه إلى صدوانية متادلة . . لكن العلاقة بينها فامضة ، فالأخت ترجو أخاها أن يوافق عىلى رجل تقدم للزواج منها لكته يسوق لها مبررات تافهة بيرر بها رفضه لذلك الزواج ، وهي تملم الدواقع الحقيقة وراء ذلك آلرفض ، لكتنا كقراء \_ أو كمشاهدين \_ لا نعلم على وجه اليقين ما هي الأسباب الحقيقية وراء ذلك ، والكاتب لا يتدخـل للتفسير ، ولايترك لنا سوى ما يتبادله الشفيقيّان من حوار . . هناك افتراض بأن الأخ يرغب في الاستثثار بمال أخته الذي تحصل عليه من عملها كخياطة ، لكن هناك افتراضاً آخر أكثر سوداوية بأنه يحب أخته ــ دون أن يعلن عن ذلك حجياً عرماً ، وأنها تــــــــرك ذلك في قرارة نفسها . .

قد يكون هـذا المرض مقصوداً من جانب الكاتب ، لكنه لا يلقي أي دلالات

عصبة وموحية على العمل . . ويخاصة أن الموقف ييدو بلا يداية أو نباية . . وهون أن يحسل أي تيو و من التطور ، عا يجمل القصة كاننا غربيا عن المجموعة في جوها العام ، وإن اشتركت معها في التفاصيل . .

إنه يؤمن بموجه ، ويعتر بكبرياته ، لكنه لا يجد سوى دور الكوسارس ، قد حياته الفاسية ، لكن امرأته ، وظروف حياته الفاسية ، تدفعه للموافقة . . وجد مثابلة مهية للكرامة بقبله المخرج في دور أحداثها عن توقيع اتفاقية سلام بين أحد أحداثها عن توقيع اتفاقية سلام بين أحد أحراء دويلات الأندلس والفرنجة . برورة المتنخص في أن يقدم بالبلاغ الأمير برورة بتنخص في أن يقدم بالبلاغ الأمير لاحق لله أن يعترض أو أن يشكس . . وعباول بطلنا - في حدود المشرة كلمات التي يسمح دوره بها - أن يتممق في موف يظهر أنه - في أداله التنظيا - موف يظهر أنه - في أداله التنظيا - موف يظهر تناطفه مع الشعيل . . .

وتأل طغة التصوير ، في ذلك الجر إلحائق وأداء المطين الرعيه ، والديكور - الرائف بريدان من وطأة الاختساط طه . . وعل الرخم من تلك الطلابس التي مارستها زوجت في الصباح وهي ترجو أن يحصل على أجره بسرعة ، وحيايا بأل يحصل على الإنجابات نفسه ، ويتهال صل المثانية ، بالسيف الحسي بروسول الفرنية ، بالسيف الحسي

مله القصة هي أكار قصص المجموعة تركيبة ، وفيها يُمَالَ بالفعل نسيجاً تأخيا من الدواقع والرمز ، تبدو فيه حيناة ذلك

الكومبارس - على معتوى التمثيلية أو على مستوى الواقع السياسي - يعرفض دور الراضي بالاستسلام ، فلا علك سوى سيفه الحشي ليعان اعتراضه ..

كما أن الاهتمام بالتفاصيل يثرى تلك المدلالة العميقية الكامنية تحت سطح الحدث ، على العكس من قصة وحوار عائل ، . . . .

ومن نماحية الترتيب اللذي أتت بسه اللمص أن الجصوصة ، جسامت قصة و اللية الأخيرة في شهر طوية ، قبل قصة ، حكوم المكانية على المكانية على المكانية بقاد المراقبة الفينية على المكانية بقاد المراقب نظير في منظم المحانية المراقبة ، والتي نظهر في منظم المحانية المراقبة ، والتي نظهر في منظم المحانية المراقبة ، والتي نظهر في منظم المحانية ، المراقبة ، والتي نظهر في منظم المحانية ، المراقبة ، المراقبة ، والتي نظهر في منظم المحانية ، المراقبة ، والتي نظهر في منظم المحانية ، والتي نظهر في المحانية ، والتي نظهر في المحانية ، والتي نظهر في المحانية ، والتي المحانية

ونحن لا نعلم إن كانت سوف تنجع في ذلك ، لكن ذلك الجدل سوف يستمر بين الرجل والمرأة ، بين أن يمنجها . هو شهه الماجز . البلرة ، لكن تمنحه هي الوليد الماجر عن مجرة ، . وبين المذي سوف يخبره ، . وبين

الحساسية التسديدة لحقياتق الحياة لبدرجة الشلل ، وتجساوز هذه الحقسائق بهدف الاستمرار في الحياة ذائها . . بين التغيير ـ حتى بالسلب ـ والاستقرار . . .

الرجل هند إسماعيل العامل قد يبدو سليباً على مستوى الحياة اليومية ، إيجابيا على عستوى اللحظة التاريخية . . بيتها تبدو المرأة على عكسه تماماً . .

هذه الرؤية تجاه المرأة تبدو تنويماتها في معظم قصصه . . في قصة ه الحلم » ترى المرأة تبدو الحلم » ترى المرأة تحريق أكثر التصاقاً بها من الرجل . . تعيش تجربة المقربة دون رفض حشيق أو إحساس عميق بهذه التجربة المريدة . . والحب عندما لا يحدث لم الرحية في الاستحواذ عميق عندما لا يحدث لم الرحية في الاستحواذ على الما الم من مسرقة على الاستحواذ على المناسبة لمن المناسبة لمنا المال ، إنها لا ترى فيه إلا لمال كتبا مو ذلك تستمر في مشاركته الحياة . .

وفى قصة و الجهات الأصلية ، تبدو الأم وكأنها تحس بالحرن على طقلها وهى مقبلة على زواج جديد ، إلا أنها أيضاً تبدو متلهفة على إتمام هذا الزواج ، وتمضى في طقوس الاستمداد له وكانها لم تعد ترى الاين . .

وق و ناشهد الحادي عشر و لا تبتم المرأة كثيراً بعذابات رجلها ، فهي تربيد ما يسد رض الأسرة قبل كل شره ، ومن أجرا ذلك قد تباجم كرياه الرجل ، لكنها أيضاً قد تعامله كطفل تذلك بكل ما تملك من حواطف حتى يقتنع في النهاية بسلور الكوميارس ...

أما في قصته وأيام المطر، فياتك تمرى تنويمات محتلفة ـ ورائمة حقاً على المستوى الفنى ـ لنفس الرؤية موزعة على كل نساه القصة : صعاد، والأم، والحالمة، وأم عباس، وفريدة، وسونيا .

ق مجمسوعته الأولى تسراوح أسلوب إسماعيل العادل ببين الواقعية وبين التعبيرية . . وإن كسانت الأخيرة قسد سيطرت في تلك المجموعة (البطيخة ، الحصار) ، كما تميزت أيضاً بمحمة ميلودرامية ، لكننا في مجموعته الثانية تراه وقد بدا أنه قد استقر على المدرسة الواقعية . . اللغمة البسيطة المتدفقية . . الغنائية . . وتفصيلات الحياة الواقعية . . والأماكن العادية . . والشخصيات التي قد تراها \_ أو قد تكون قد رأيتها بالفعل \_ في يوم ما في مكان ما . . والحنث دائياً هـ و اللحظة ، سواء في حيزها الحقيقي ( الرجل الغريب الضاحك ، أشياء صغيرة ) ، أو هي اللحظة التي نستفرق شهوراً مثل و أيام المطر ، والبطل بخطو عتبة البلوغ . . وإنّ اشتركت المجموعتان في غياب العنوان الموحى ، وذي العملاقية الجمدليمة ، للقصص . . فالعثوان . ق معظم القصص ـ يمكن استبدال عنوان آخر به دون تغيير حقیقی . .

أحديوسف

منها يغرض عمد ، أو تخدم فئة معينة من المصوّدين . فالكاميرا المناسبة للمبتدىء الذي يرغب فقط في إضافة بعض الصور لألبومه كسجل للحياة ، غير تلك التي يقتنيها المتقدم في هوايته أو المصور المبدع في إنتاجه .

فالكاميرات الفورية تعطى إنتاجها بعد تسجيل اللفطة بدقائق ، ولكن صورتها صغيرة الحجم ، ولا يحكن تكبيرها أو تكرارها إلا بلفظة جديدة . وثمن الكاميرات الفورية معتدل ، ولكن تكاليف إنتاجها كبيرة ، إذا قورنت بأسعار الصورة التقلدية .

ومن النوعيات البسيطة والسهلة التشغيل الكاميرات الطهليلة الحجم التي يعمل معها القبلم الخرطونية (١١٠) والتي يطلق عليها د كاميرا الجيب » ، وغالبا بيبت في جسم الكاميرة جهاز ضوه وميض الكترون ألقد روضي في تصميم مقبد الكلير تبسيط إجراءات إعدادها لتسجيل صورة ، وبالإضافة لذلك أن يكون ثمنها مشجعا على اقتنائها مع تخفيض تكاليف إنتاجها من الصور ، ليتمكن قطاع كبير من الهزاة والمبتدئين من

وثأتي بعد هذه النوعية الكاميرا ( ٣٥ مم ) غير العاكسة ، أي التي لا يُسرى منظارها من خلال العدسة ، وهي نوعية

#### متابعات

## التصويرالضوئ. علم وفن

### احمدالبكرى

التصوير الشوئى والموسيقى فأن متشابهان ، فكل منهها يعتمد على آلة ومهارة . وإذا كنانت الموسيقى هى فن إستاح الأفذ، فالتصوير هو فن إستاع العين . وكها أننا قد نطوب لسماع من يلمب على الموسيقية بدون أن يتعلم مبدادى. الموسيقى فكذلك قد نسعد برؤية إنتاج ناجع لمصور لم يدرس مبادىء و التكوين ، الناجع أو و التوزيم الضوئى ، الجيد ، ولكن الاثنين لا يسطيعان أن يكونا مبدعين .

فوصف الفنان المصور لا يطلق إلا على من يستطيع أن يوظف كاميرته في إنتاج منميز ، ويتكرار وتنوع ، وليس على ذلك المصور الذي بجمل كماميرا ألية لتسجيل لفيطة أو عدة المطلت ناجعة .

(الكاميرات)

أنواع الكاميرات متعددة ، وتصميماتها تختلف لتغي كل

جيدة ، وخصوصا إذا قورن ثمنها بثمن الكاميرا العاكسة التي يُرى منظارها من خلال عدستها .

والكاميرات الماكسة الموحينة العدسة ، والتي يبرمز لها بالحروف (Single Lens Reflex ) هي اختصارا له (Single Lens Reflex ) هي النوعية الواسعة الانتشار بين الهواة المتقدعين في فنهم لإتاحتها تغيير عدستها ، أو تركيب إضافات عديدة أمامها ، أو بينها وبين جسم الكاميرا ، لتخطية جميع مجالات التصوير .

أما الكاميرات ذات الكادر 3 × 3 سم العاكسة ، والوحيدة العدسة ، وهي أغل أنواع الكاميرات ، فنحصل منها على سالب مساحته أكبر ، يفعل تخليدة أوضع للتضاصيل ، فيمكننا الحصول على صور ذات مسطح كبير .

ولذلك يُبنى قرار اختيار كاميرا معينة لِلمصور عملى تقييم

#### للأمور الآتية:

- معلوماته عن الاستخدام الصحيح للكاميرا والفيلم .
  - 0 الهدف الذي يرغب تحقيقه بشراثه الكاميرا .
    - قدرته المالية .

وسواه كانت كاميرتك من النوع البسيط أو الفعالي الثمن فيجب طبك كمصور دراسة أجراتها جيدا ، والإليام بطرق تشغيلها ، ويغية المحافظة عليها ، وزلك بقراءة الكتب الرفق المنطعا ، ومداوصة مراجعته ، وخصوصاً كتيات الكاميرات المنطعة في تفتيها ، فليس معنى أن الكاميرا آلية التعريض أبها المنطوبة . فالتعريض الألى لا يعطى نتائج دقيقة إلا إذا كانت الفرونية ، فالتعريض الألى لا يعطى نتائج دقيقة إلا إذا كانت المارف الفعولية مطابقة للبرنامج المحلد الذي يعمل على أساسه الحاسب الالكتروف . وهو برنامج متوسط في تقديراته لمنطح الأفرات على إضاءات المؤضوع ، وليس منها على سبيل المثال الإضاءة الحلفية للموضوع ، وليس منها على سبيل المثال الإضاءة الحلفية للموضوع ، وليس منها على سبيل المثال الإضاءة الحلفية للموضوع ، وليس منها على سبيل المثالة الإضاءة الحلفية للموضوع ،

إن دواستنا العميقة لاجزاء الكاسيرا ومتمماتها ، وأيضا للملاقات بين هذه الأجزاء تحكننا من استخدام الكاميرا على أفضل وجه للحصول على نشائج سليمة ، كيا تهدينا هذه المدراسة لأسلوب التحايل على طرق تشغيل الاجزاء المختلفة للحصول على إنشاج تحريفي أو تجريدى فريد في نوعيته ، ولا يمكن بالطرق التقليدية في التصوير الوصول إليه .

ودراستنا هذه بجب ألا تتوقف عند حـد الإلمام بـالكامـــرا وأجزائها ، بل يجب أن تتعدى ذلك إلى معلومات كـافية عن مصادر الإضاءة ، ونوعيتها ، وتأثيرها على الأفــلام ، وكيفية نتريع هذه المصادر لبناء توزيعة ضوئية جمالية .

ولتكملة هذه المعلومات العلمية يجب أن يبدأ المصور الجاد فى حمله دراسة القواحد الأسـاسيـة لفن التكوين الشكـل للموضوع ، والإخراج الإبداعى للصورة .

#### أجزاء الكاميرا:

 1 سعنسة الكاميرا : هي أهم جزء فيها وهي عادة منطاة بمادة خاصة تقلل الانعكاسات الفسوئية عبل سطحها والأسطح الداخلية المتلاصقة للمجموعة البصرية .

وللكاميرا ثلاث نوعيات من المدسات : علدية ، ومقربة ، وصسمة الزاوية . وتعرف كل نوعية بمدارلين ، فزاوبة رؤيتها يقابلها بعد بؤري عمد . فالمدسات المعادية هي تلك التي ترى بنفس الزاوية التي ترى بها جون الإنسان ، أما المقربة خرى بزاوية صغيرة تمكنها من نقل جزء صدر من الموضوع وتكبيره مل مسطع الفيلم تماما كما تفعل نظارة الميدان . أما المدسة المتسمة الزاوية فتستطيع أن تحتضن مساحة كبيرة من الموضوع

أمامها ، لكبر زاوية رؤيتها ، فيزدحم الحيال على مسطح الفيلم بحكونات صفيرة الحجم ، وتشابهها في هذا العمل النظارة التي تركب على باب الشقة لتمكن من مشاهدة من يقف حتى عل جوانه .

هناك نوعيات خاصة من العدسات كالزووم التى تستطيع تغييرزاوية رؤيتها ، دون أن يؤثر ذلك على وضوح المرضوع ، والماكور التى تستخدم تصوير موضوعات صغيرة فتظهرها على الفيلم بنفس حجمها مهها كان بعد الموضوع عن الصدسة . وشكل منها استخدام عمد خاص بها .

٧ - فالق الكاميرا: هو الستارة التي تحجب الضوء عن الفيلم في الرضع المدائم ، ثم تسمح لملائمة المبارة من العدسة بالسقوط على قطعة عددة من الفيلم في زمن معين . وعائل أي كميرا إما أن يكون و حدقيا و فقع بين مجسوعة عمسات الكاميرا غير العاكسة أو بؤريا ، فيقع أمام الفيلم مباشرة ، وتلك في الكاميرات الماكسة وحيدة العدسة ، والتي بجب آلا يجتام معها سوعة غالق أكبر من . إذ استخدم معها جهاز وميض الكتروق ، وذلك حتى تتمكن الطلقة الفسوئية من اعطيح السلطة الفسوئية من انتظية مسطح السالب يكامله .

وه الفائق البؤرى وله ميزتان هامتان ، أنه دقيق في تحديد زمن التعريض للضوء ، بالإضافة لقدرته على تخفيض زمن التعريض حتى بيه من الثانية ، بينها و الضائق الحدقى ، لا يمكنه إعطاء سرعة أقل من بينها من الثانية .

وسرعات الغالق تحدد في متوالية كل منها يسمح بمرور الضوء في مدة زمنية تقدر بنصف أو ضعف ما قبلها أو بعدها . أما الحرف (Brief Time)فيسمح بمرور الضوء طالما كان المصور ضاغطا على الزناد .

إن السرعة الفاصلة بين ما يمكن تسجيله من لقطات والكاميرا محمولة بالبد أو موضوعة على حامل هي لهم ، ولكن بعض المصرّرين يمكنهم تسجيل لقطات بسرعة أقل من ذلك ، دون أية هزة في الكاميرا .

٣- حدقة الكاميرا: تتحكم الحدقة في قطر حزمة الضوء المار من المنفسة في الحدقة من عدة صفائح مدائح والحدقة من عدة صفائح مدائمة وأنق أن المنفسة والمنافقة المنافقة الم

ويتوقف إلى حد كبير صحة تعريض الفيلم للضوء على قدرة المصور أو النظام الألى لكاميرا ، في التوفيق بين فتحة حدقــة وصرعة خالق ، مناسبتين للإضاءة المتاحة وحساسية الفيلم .

وعادة يصمم النظام الألى للتعريض على أساس خطأ لا يزيد عن بـ فى الظروف الضوئية العادية .

3 ـ مقياس المساقة: كعدد مسافة الموضوع في الكاهبرات السيطة بوضع مؤشر القياس على أحد رموز ثلاثة أو أرجة قتل التكويل المموضوع ، أما في الكاميرات المتوسطة والمعتززة فترود بومائل بصرية موجودة بالمنظار ، غكن من التحديد الديني لغزوة العدمة على مستوى الفيام غاما . والحق هذه الوسائل واكثرها انتشارا الصورة المجزأة ، والتي تتحرك فيها الخطوط داخل تصفى دائرة صغيرة ، ليصبحا على امتداد بعضها عندما يكون الموضوع وخياله واضحا على المنظار في بوضعة على مستوى الفيلم غلما ، كل ذلك يتم بحركة الرية للعدمة على مستوى الفيلم غلما ، كل ذلك يتم بحركة الرية للعدمة .

ويصادفنا دائمها عن مناقشة المسافة تعبير عمق الميدان (Depth of Fieed) وهيو وصف للمسافة أصام وخلف المؤضوع تظهر فيهما الأشكال بموضوع مقبول. وتقل همله المسافة مع فتحات الحداقة الكبيرة، وتكبر مع الفتحات

ه - الفيلم: يستخدم أغلب الهواة الفيلم الملون السالب
 الذي يمكن الحصول منه عل صورة مكبرة ، ويسمح بإمكانية
 تصليح الإخطاء البسيطة في التعريض أو التمثيل اللوني أثناء
 تكبير السالب .

وبالأسواق نوعية أخرى من الأفلام تسمى فيلم المنزلقات ( Slide Film ) وهمو يعطى إنتاجه فى مرحلة واحدة هى التحميض ، ويعرض بعد ذلك داخل منظار مكبر خاص ، أو على الشاشة الفضية بواسطة جهاز عرض .

والوان هذا الغيلم زاهية ، وأقرب إلى الحقيقة ، إن لم تكن أجل منها . ولكن تتطلب هذه النوعية من الأفلام تعريضاً دقيقاً للضوء ، حيث لا يمكن تقديم أيية معاونة لتصليح أخطاء التعريض ، في المرحلة الوحيدة التي يمر بها الفيلم في المعمل وهي التحميض .

وهناك إنتاجان غتلفان من الفيلم الملون السالب ، أو فيلم المنزلفات أحددهما يبطلق عليه فيلم ضبوء النهار ويعمل مع الإضاءة الطبيعية ، أو مع ضبوء جهاز الوميض الالكتروني ، (الفلاش) ، والفيلم الآخر يعمل مع الإضاءة الصناعية كالصباح المنزل أو الكشافات .

فإذا استخدم أحدهما مع إضاءة غير متوازن معها أعطى مسحة لونية دافئة (حراء ) أو باردة ( زرقاء ) ، حسب نوعية الفيلم والإضاءة المستخدمة . أما صع إضاءة الفلورسنت ، فكليهما يصبغ الصورة بلون أخضر فاتح .

ويمكن استخدام هذه الأفلام مع إضاءة أخرى غير مخصصة لها ، ولكن في وجود مرشح معين على العدسة .

مررنا صرور الكرام عمل القسم الأول من دراستنا همذه للتصوير كعلم ، والأن ننتقل إلى القسم الثان التصوير كفن . وهل هو حقيقة فن تشكيل ؟ سؤال كان يتردد كثيرا فى المحافل الفنية ، ولكن هذه النغمة اختفت تماما فى الوقت الحاضر .

لقد خصصت وزارة الثقافة هذا العام جائزة تشجيعية لأحسن مصور ضوش فاز بها السيد ، أنيس رزق الله ، ورأس لجنة التحكيم الفنان الكبير ، صلاح طاهر » .

وأقدام الفنان و أحمد حلمي و معرضها بضاعة إخساتون بالزمالك سماه و التصوير الفموشي » وكفن تشكيل » ، واستطاع بما عرضه من أعمال أن يثبت صحة هذه النسمية ، حتى إن أحد النقاد نافشه في إنتاحه في جلسة إذاعية ، وذكر له أن هناك منافسا خطيرا للفرشاه هي : الكاميرا .

ولقد أقام الدكتور مهندس و بهاء عبد الموجود و أول معرض للتصوير الضوش باكادعيننا في روما ، وطلب إليه نقله بعد ذلك لافتتاح صالة عرض جديدة بمدينة تورينو . ولقد كتبت صحافة إيطاليا وبعض الصحف الغربية بإفاضة عن الجانب الجمالي في الأعمال المروضة ، كها كتبت عنها أيضا الصحافة المصرية .

وخلال العام الماضى أقيم مالا يقمل عن ثمانية معارض لاعمال فنانين تصويرين مصريين ، كيا اشترك العمديد من المبرزين فى فنهم النصويرى بإنتاجهم فى معارض دولية .

هذا هو تقييم لإنتاج المصورين الضوئيين المصريين خلال العام الماضى. فبماذا يقيم الغربيون التصوير الضوئي ؟ معتد في الذيب دن الماضود الفيدة كفن تشكيل ، ومديد

يعترف الغريبون بالتصوير الضوئى كفن تشكيل ؛ ويدرس هذا الفن فى الجامعات والمعاهد كأحد العلوم الحديثة ويحمل خريجو هذه المعاهد شهادات جامعية .

وقد منحت هذه الجنامهات المبصورين المصريين درجة الدكتوره في فن التصوير، ومن بينهم الدكتوره و رمسيس مرزوق و والدكتور و سعير سعد الدين و ، وغيرهم كثيرون ، بعد هذا نسأل : هل هناك قواعد الحذا الفن ؟ وغيب على سؤالنا مؤلفا كتاب و تكوين الصورة الفسوية ، وهما استاذات بمهد الفن والتصميم بنيويورك : و إنه يمكن اعتبار قواعد التكوين المتعارف عليها توصيات أو نصالح من كبار الفنانين لصفارهم ، أوهى دراسات يجب أن نلم يها ولكتنا غير ملزمين العينية يه .

لقد استخلصت قواعد التكوين الشكلي أو الضوئي الجمالي

عن دراسات تحليلية للنقاد لأعمال الفنانين ، فوجدوا فيهما تكرار لقيم معينة استنجوا منها أسس هذه القواعد ، لتصبح المادة الدراسية للتكوين في المعاهد المتخصصة .

والحقيقة أن كثيرا من روائح الفن خرجت من بين أيدى فناين موهويين لم يدرسوا هذه القواعد ، بل إن يعضهم لم يكن يشعر بموميته ، أو أن من حوله لم يقدروا هذه الموهبة حق قدرها إلا بعد وفاته ، فعاش فقيرا ، وأصبح غنيا بعد أن رحل

ويقول البعض إن التصوير الضوئي هواية الأغنياء .
والحقيقة أن الإبداع الذي في هواية التصوير لا يترقف على
امتلاك المصور لكاميرا خالية الثمن ، هي ومتمعاتها من
عدسات ومرشحات وأجهزة إضاءة وغير ذلك . ولقد قال ناقد
عدسات ومرشحات وأجهزة إضاءة وغير ذلك . ولقد قال ناقد
على الإنساح الفي لأحد كبسار المصورين : « إنها ليست
الكاميرا ، ولكن من يقف خلفها ، وأجاب آخر على سؤال :
دما هو أهم جزء في الكاميرا ؟ ه فقال : د المصور » . فكثير
من العابرين لا يمكنهم رؤ ية السحر الرائع أسامهم ، ولكن
الفناد الملهم هو الذي يستوقفه هذا الجمال ليسجله بطريقته

قد تكون الفكرة في اللقطة هي أحد أسباب نجاحها . والفكرة هي طريقة إخراج الموضوع ، هي كيفية ربط عناصر الموضوع مع مركز الانتياء ، وقد تكون الفكرة هي التوفيق في اختيار عنصر مكمل يُصور الموضوع من خلفه أو داخله ، ليظهر حوله إطار داكن يؤكله ، أو قد نستفل أيضا أحد أجزاء التكوين لنضع الموضوع أمامه فيظهر في نشاسق جميل مع خلفيته . وقد يأتى الإبداع من استضلال الإضاءة في تدونيع مناطق الظل والضوء ، أو في كيفية الانتقال بالتدرج المظل بين

إن النوفيق في اختيار ألوان متناسقة وزاوية تصوير ناجعة يؤثران تأثيرا كبيرا على جمالية التكوين اللوق والشكل للموضوع ، سواء كانت اللقطة لشخص أو لمنظر طبيعي ، فكل مكان جديد تقف فيه يضيف شيئا جديدا مكملا أو يبعد عنصرا غير مرتبط به .

كل هذه الدراسات والمقارنات يجب أن تتم قبل أن نتسر على الضغط على زناد الكاميرا ، وذلك كى نحصل على صورة متزنة فى تكوينها ، جميلة فى إخراجها .

وفى النهاية للخص النبوصيات عن التكوين الجمالي في التفايد المجالي في الناط الابرة .

إلى الشكل عن التكوين الشكل عن التكوين الشكل عن السلطة الأربعة المحلف المسلم الم

حوله ، والتي يطلق عليها و المساحات الذهبية ۽ .

تجنب أن يقسم خط طولى أو عرضى ( كخط الأفق )
 الكادر الى نصفين متساويين ، ولاحظ أن يكون الموضوع الرئيس" في الجزء الأكبر منها .

حاول ألا ينساب أحد الخطوط الأساسية في التكوين
 من أحد الجوانب إلى الجانب الآخر ، اقطعه بشيء ما .

دخول الخطوط الوترية من أركان الكادر أجمل مما لو
 دخلت من وسط أحد الأضلاع .

قع النسبة الجمالية لتقسيم أي خط بين الحدين
 ٢٧٠١

٦ - يقع الظلال الداكنة في الصورة ذات طبقة الإضاءة العالمية ، يجب ألا تكون كبيرة المساحة ، وخصوصا إذا كانت قريبة من حافة الصورة ، فهي تجلب النظر خارجها ، وكذلك المبقع البيضاء في الصور ذات طبقة الإضاءة المنخفضة

 لا وجود شخص في صور المناظر الطبيعية يضيف مقياسا للمقارنة ، فيمكننا معرفية حجم الأشياء المختلفة ، ولكن يجب ألا يأخذ هذا العنصر وزنا أكثر من قيمته ، فيوجه نظره مثلا إلى مركز الانتباه في التكوين وليس إلى العدسة .

A - التكوين الناجع بحتوى على موضوع رئيسى واضح وعناصر أخوى ثانوية أقل أهمية منه ، ولكنها سرتبطة به ، وتؤكد وجوده . وغير ذلك من عناصر لا علاقة لها بالموضوع بجب إبعادها ، صواء كان ذلك قبل تسجيل اللفطة أو بعد الحصود التكوين المتكامل المترابط ، ولا تتردد في حفد الاجزاء المتداخلة في الموضوع أو التي تسلب النظرة الأولى خارج الإطلار . فالتكوين الناجع بهتر ويفقد انزاته لو حذف منه الإطلار . فالتكوين الناجع بهتر ويفقد انزاته لو حذف منه عنصو ، أو أصيف إله أخو .

٩ - الرجه هم منطقة الانتباه في الصور النصفية للاشخاص ، والعينان هما أكثر العناصر جذبا لملانتباه وه النقي ه هو مركز هذا الانتباه . لذلك بجب أن تكون المسافة أمام الوجه حتى الكادر في صور البروفيل أكبر منها خلف الرأس ، وذلك للتركيز على منطقة الانتباه .

۱۰ فی صور الاشخاص وخصوصا الاطفال نتجب الرقفة المسكریة . لابد أن یكون من نصورهم علی سجیتهم ، مشغولین بشیء ما ، الكبار فی نشاطهم العادی الیمومی ، والاولاد والبنات فی معاونة آبائهم فی عمل ما ، والاطفال فی لهوهم العادی ، إن ذلك بجعل لقطتك مقعمة بالحیاة .

فالموضوع ليس بأهميته . ولكن بطريقة إخراجه .

١٩ - بعد حصولك على صورة مكبرة للموضوع قد تجد أنها تمتاج لبعض المسات لونية لتصحيح أخطاء العسل المكانيكي في المعمل أو للإشباع اللون في بعض المناطق . هذا العمل يتم باستخدام ألوان مركزة خاصة بالصور .

واحب أن أنهى مقالق الأولى هذه في التصوير الضوئي كعلم وفن ، بأن أذكر أن الإبداع في التصوير يتم قبل تسجيل اللقطة

وأثنائها وبعد ذلك صند تحميض الفيلم ، وتكبير العسورة . وربما بعد ذلك أيضا .

وسيقى التصوير الضوقى أفضل وثيقة ، بل الوثيقة المثل خفظ الأحداث التارغية ، والتاسبات الاجتماعية ، وذلك بتسجيل لقطات نقف جها عند المراحل المختلفة من حيات كشعب أو كمائلة ، أو كأفراد . كها أن الكاميرا ستظل الوسيلة الفريدة التي تستطيع نقل و سحبة الظل » من الطبيعة إلى الورة بأمانة وتكوار .

لواء مهندس: أحد البكري







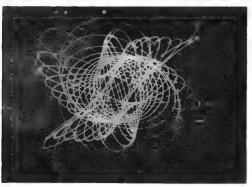

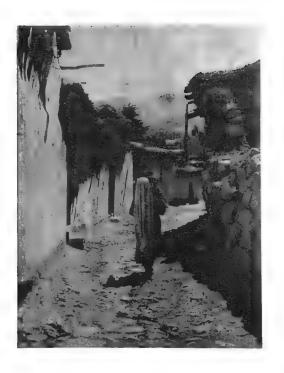

## الميتا فنيزيقيا .. ورحلة المصورمضطفى أحمَد

#### داود عــزبيز

لمل الفنان المصور مصطني أحد ، قد غرط برقية فية جملت لأعصاله طابحا خاصا ، المعبود خاصا ، المعبود خاصا ، المعبود كل المعبود خلف كل أصد ، وتتضامل أما المغارب عتوى كل شيء ، وتتضامل أمام مذا الوجود بالكيانات الصغيرة ، أو يتضامل أمام صغير ، أو ضئيل أو خالف ، فهناك شيء معرب أو ضئيل أو خالف ، فهناك شيء من يتظره ، وهو يتوقعه ولا يعرف من أين يال ، بل إنه في بعض الأحيان غيرى ، عن أين يال ، قو بعض الأحيان غيرى ، عن أن في الهذه وبنا .

لقد شغل الوجود فلاسفة كثيرين . ولكتنا فكتارا يبدأور بحضم عن الإنسان . ولكتنا المتجب حين قبرى الفنان قد شغل الوجود نقسة والإنسان فيه ضيل . وكان مثل . وكان مثل الوجود يضى في أخير الأمير عند القشان . المسلم المسلم . و المجهود يمنى في أخير الأمير عند القشان . وابارقيمة . . والجهول . . إبا رؤيمة مينافرنيقة . . والجهول . . إبا رؤيمة مينافرنيقة .

ما المحاولية ؟ طبيعتها ، أداتها ، عناصرها ، مراحلها . .

رؤية خاصة :

البداية في الأهمال المعروضة لوحتان : واحدة تمثل تلالاً صخرية متنايعة ومتكتلة ،

وق أوسطها تصرف على مجموعة من البيوت المتلاصقة ، يتحصن بعضها بيض ق ماوجهة تلك السلاسل الصخرية وهي تكال المؤرى أو مقلمتها أرضا صخرية والمؤرى أبوا من المؤرى أو مقلمتها أرضا صخرية وطاقة ثم أمواجا متلاطمة وشاطئا بعيدا . وطاقة الشاطرة كالتات متجبرة . لا تقيم جارقة ، وحركتها جعدة . كان الفيت باخذة وشركتها جعدة . كان الفيت باخذة وشركتها جعدة . كان

ثم تلا ذلك رضيا بجموعة الأعمال التي تصور القدر وعباولة الاختراب منه. ثم المورا بجموعة الإحمال التي تصد حمل التخطيط معماريا ، فالحموائط مستقيمة المحطوط . وهي عنائلي وتبياهد وترمي بيفلاها فتسجل الأبعاد والمسافات . كما لقاهر . وفي أجزاه ضبكم من اللوحة ، تتراكم المسحب ، ويضيء من اللوحة ، تتراكم المسحب ، ويضيء قد يقعد في ركن من الأركان أتش قد لملعت نفسها ، فهنساك شيء غشبها ، فهنساك شيء في المستورة و 
إما محاولة الإنسان القديمة ، محاولة التعرف على الكون والوجود . ولقد ظل الكون في عشل الإنسان القديم شيئا ضامضا ، يحتاج إلى تفسير ، يحتاج إلى فهم . وكان عقل الإنسان قاصرا . لم تمند

يده إلى التجربة إلا بصعوبة بالفة . ولذلك سبق الفصير التجربة . وهندما عرف سبق الفصر ، فاتح في المقدر في الفصر فقرا ، ولا جسال وفي الفصر فقرا ، ولا جسال وفي كالما وفي عالم الفية قد التست بندسة ونرى أهماهم الفنية قد اكتست بندسية على فطرته ، مأخوذا بالحدث لا كإنجاز إنسان ، وإنا كليم فاطري يوصي يصراح عهول منيف ، ما زالت الرؤية المتافزيقية عموراح عمل المسيطرة . السلاميل ووليجمول هي المسيطرة . السلاميل والمجمول والغامض هي عناصر رؤيته الفنية .

واذا كنائت الميتافسزيقنا مجنالا للحذر بالنسبة للعلوم وفقا لصيحة و نيوتن ، وقوله و احلر المتافيز بقا باعلم الطبيعة و ، فيا هو موقف الفتون منها ؟ إنَّ الإنسان ـ والمقل البشىرى بىالىدّات ـ قىد خىاض ويخوض و رحلة في الكنون ليس لها حندود سنوى الكون نفسه ۽ كيا قال بيكون . . والفن إلى جاتب العلم يقود هـ له البرحلة . وليس إبتداع التأثيرين، ومن بعدهم النظرة السيزآنية في رؤية الطبيعة ومحاولة إخضاعها والسيطرة عليها ، واكتشاف القوانين الخاصة بالرؤية الواقعية ، ليس كل هذا ، إلا عاولات إبداعية في تحليل اللون ومعالجة و الفورم ، والكتلة . إنها محاولات إبداعية في دنيا الْفن الحديث تواكب بمض إنجازات الملم المماصرة . إن محاولات المدرسة التعبيرية الألمانية ومن بعدها جولات أخرى لفنانين عالمين من أجل تشريح كيان الإنسان التفسي والاجتماص وصيآخة كل هذا في لوحات تنتصر للإنسان في حبركته وتساهده في معركته الكبيرة من أجل قهر الحوف ، ليست إلا إنجازات أخرى هدفها كشف المجهول ، ومعرفة طبيعة الصواط الضامضة . كـل هـله الإنجـازات ، إغـا تواكب الإنجازات الإنسانية الغريرة والمتنوعة في دنيها العقل والعلم والإبداع الفني عامة . إنها الرؤية الحديثة المتبطورة

للفن . وكم نجعت في مزج الإنجازات التكنيكية الشكلية المعقدة والثرية مع التمبير الجسزئي والكملي عن حسركة الإنسسان والطبيعة .

#### الرؤية والتكنيك :

- ♦ ورؤية الفنان مصطفى أحد الحسية والفلسفية يقدمها من خلال معالجة تكنكية مكونات اللوحة ، فيتيم تكوينا يسم بالوحة . وهذا نراه متحقة أن لوحاته بالوحة . وهذا نراه متحقة أن لوحاته المواد بالسحاب . وأن لوحاته الوسيقة . لوحات القدر وهلاقته با محوله . . أو أن لوحاته الأخيرة التي صحمت اعتمادا على المؤاتمة والأجسام المعاربة . والتي اعتمادت على التقادات المعاربة . وإلى اعتمادت على التقادات المشاهد الراحة فملا يحس بالتشت إنما يتمرف على بنيان متساسك وتكوين مترابط .
- ⊕ وق أكثر الأحيان يتحقق للفنان الإحساس بالساقات . ويتم التفاعل بين الاجسام والكتل الضخمة ، أو يينها وين الإحسام الأصغر حجيها ، وتعطى الإحسام بالتبادل والقرب والمعد .
- ويأخد الفنان في معالجة العلاقات بين الأجسام والأسطح بمساحات من النور والظل ويساعده في ذَّلك الحبوائط المقاصة والـظلال التي تلقى بهما عسلي الأرض . . ويفصل حائـطاً عن الآخر مسـاقة أو كتلة مظللة . . وهكذا ينجع القنان في أن يفصل بوضوح وبسراحة بسين المضيء والمفارق في الظلام . وكل هذه العناصر ، لا يقدمهما الفنان كصيافات تشكيلية مجردة ، بل إنها صياخات موحيه بالمعاني الإبداعية لبديه . **فهی تتحدث فی قوة عن دنیا غامضة ،** ووجود مجهول، وأفناق غير منظروقة، وتسيى خفية تقف صبلي الشواصي وفي الأركان . هي تتحدث عن إنسان وحيد ، لا يدري ماذا يريد ، فيخشى هذه القوى الغامضة المتربصة بنه . إنها تحقق الغرض الفني والنظرة الفلسفية التي تأخذ على الفتان تفكيره . إنه يدفعنا إلى عالم المينافيسزيةا . عالم ما وراء الطبيعة .

 والفتان بيتمد في استخداماته اللونية عن البهرجة . وهـو يتجنب اللجـوء إلى الألوان الناصعة والأساسية - ويعتمد على بالبتة ، محدودة تكفيه للتعبير عن الفصد الفني إنه يعتمد على د البُنيّات ، ويتجول في دائرة ؛ الأوكر ؛ و « الطينيات ؛ المحروقة والطبيعية وتشرجاتها . وهو يجعل هذه الألوان على درجة من النصاعة والإضاءة ، أو يحولها إلى ألوان داكنة تبلغ حد الإظلام . ثم يلقى بمساحات مكونة من : تمونات : نصفية تقع بين هذا وذاك . ويعتمد الفتان أحيانا على الألوان الرمادية أو يميل بها نحو الزرقة ليدخل بعض التغيير اللون خاصة بمد هذا الاقتصاد الشديد في استخدام الطاقات اللونية المتنوعة . وفي الحفيقة أن الفتان رغم هذا الاقتصاد اللون المقصود يعتمد على ألنوان تكتسب عمقا ملحوظا وبعدا عن السطحية . كيا أن الألوان يتسواصل بعضها مع بعض في تسألف مناسب . هذا الاستخدام اللوي المحافظ . يترك جانبا كل الإنبهار الذي أحدثه الفن الحديث في دنيا اللون ، وما اكتشفه من تفاعلات لونية ، من تألف وتضاد ، وذلك يهدف تجسيد الضرض ، فتتوفر له څخلة الفصوض والجو الإيصائى بشوقع حندث

♦ أصا وقعد تخطص الفضان من الاستخدامات الفرطة ق اللون ، فإنه قد المتعد على معافة أخرى تعوضه كثيرا . المتعد إلى عضوة المقونة الفيزة الفيزة المقائمة المقائمة المتعدد على المتعدد على مساحة على حدة ، الإنسان نوحا من المدائمة تفقى مع الجو المام الإنسان نوحا من المدائمة تفقى مع الجو المام المتعدد ، جو الحدث المتعقل والغموض المتعقل المتعقل والغموض المتعقل المتعقل والغموض المتعقل الم

مجهول

وخدونة السطح قد أفادت الفنان في ليرحامة في لوحانه المجتبى مصر الكتابة ، وخاصة في لوحانه الأولى و أي كن مذا التحقق ناجا من تبعض الأسلمية كما تحقق مند و سيزان ، مثلا ، إنما نتج من الفعالية ذاتية . لقد حقق الفنان بذلك هذا منبيرا وصاحد على إقامة البيان المفنى ، وأكسب عناصر العمل المساح المواحد المناس المنهن ، وأكسب عناصر العمل المساح المحل الوحدة ،

وهذه الخشونة في التعامل مع ملمس

الصورة تراها في مراحل القتان الأخيرة وقد خفت بعض الشيء وخاصة في القوحات التي تسرتكز حلى مقالبالات الحطوط المصارية ، حيث نراء يقلل من خشوشا للمس ، فتنداخل البقع مع بعضها توتوحد بشكل أكبر . فهل ترى القائناة هل أمتاب عمل الملمحة الانتمالية إلى المسحة الاحتماد على الملمحة الانتمالية إلى المسحة الهادئة شاعرية التأثر ؟ .

#### بين السريالية والميتافيزيقا :

على الرغم من الحلط الذي يحدث عند تشاول المذاهب الفنية فإنسا نرى .. ونحن بصدد تناول أعسال الفنان بالتقييم . أتنا نحتاج إلى التمييز بين الاتجاه السعريالي والمنافرزيقي .

يفول د بريتون ، منظر السريالية : إنها تعتمد على عبادة اللا معقول والنزوع إلى الفوضى والتعبير التشكيلي الهرطقي خبير المألوف وخير المفهوم ﴿ ويضرب مثقلًا لذلك برسوم المجانين والأطفال). ثم عندما تكتملُ الفكرة الفنية عند و بريتون ، يحدد طبيعة السريالية بآمها واكتشافات التحليل التنسى عند قرويند وفي الحلم والعقبل الباطن وفي الاحتجاب ecultism . وليس هاما عند الفنانين السرياليين الاعتماد على التطور الخطير في دنيا التشكيل وما تحقق من إنجازات في الدراسات والعلاقات بين الأسطح والتونات والضوء واللون والكتلة والفراغ ، إنما المهم عندهم هو البراعة في الصياخة الشكلية المرئية معطعه وتركيب علاقات ما بين المرئيات المستـوحاة ممـا هو بعد الطبعة . . مستوحنة من الحلم . . والحلم دالها غبر مياشر . . ولا معقول .

أما المنافرية في القون ، فياجا تصور عجو خسوض الكون والكمان وتصور عجو الإنسان إزاد فوى خفية فير مالوفة ولا مفهوسة . وقد عبر المصور دحى كبريكو معتطفك عن همذه الانجاهات المنافريقية . فصور الإنبة المضحمة المنافريقية . فصور الإنبة المضحمة والمصارة المؤينة . التي خاست النباهم كيا صور الشوار كي خدة ما صفوف المطور كيا صور الشوار ع تحدها صفوف المطور وحواطط القصور مع التماثل للوزمة في الفراغات . إن الانجاء لليافريقيل يتخذ من الفراغات . إن الانجاء لليافريقيل يتخذ من

الملاقات المصاربة وما تخلقه من ظلال وأضواه إداة لتجسيد المكمان والأبعاد المحيطة به. وفي قلب هذا المكان تنبت مأساة الإنسان، ويجتاحه محوف من المحهدل.

أما من اتجاد الفتان مصطفى أحد وقيمة أصاله الفنية ، فإن في الحقيقة لبن عقلدا لدى كريكو ولا محاكيا له . فلك أن أبية و أورارا » وكبيريكو ولا محاكية الميسان عند الإجالية . وشاحة الإجالية . وشاحة الإجالية الجياة المجالة الإنسان عند ماليا أبيا كان علمة من تكل ماسة قبية المجالة التي تتأخفه من كمل الطبيعة المناسن مصطفى أحمد فإن الطبيعة المناسنة على المحالف عند مصطفى أحمد فإن القبار اجهانا عمل ب المحالف عند مصطفى أحمد فوالإنسان القبار اجهانا عمل ب المحالف عند مطفى والأنسان عقد عطفى عند مصطفى أحمد ضطال غير ظاهر ولكن عند مصطفى أحمد ضطال غير ظاهر ولكن

عندما يظهر فإنه على الأخلب يبدو في شكل أنثى مروعة .

مستقبل الرحلة :

إن المثالة الفكرية تخدم الطاقة الفنية .

والمسارسة الفنية تعدم الطاقة الفنية .

فضية الفدر والمجهول أعلمت تتراجع مع المحافة تشلك الاختساطات المصلم المساهدة .

الاختساطات المصلم المساهدة .

الاختساطات المساوات ولفد كان المؤدن ما الميات المساوات ولفد كان تأثير ما يقرق ما لم يعدن في قرون صابقة من تاريخ الإنسانية . فقد أصبح الإنسان أكثر مرية أوسرارا مل مصرفة الأسابية بالمناتج يدلا من انتظار ما الأسابية والمهجول والصبحت مصليسات التنبؤ في المساوات والمهجول والمهجود عمليساته التنبؤ في المساوات المناسقة عن المساوات المساوات المناسقة عن المساوات المساوات المناسقة عن المساوات المساو

عِالَاتِ العلم ومثلها في ميادينِ الفن ، تجد

ضا صدى واسما . إن المعرفة والفهم أصبحا سلاحا في يد الفنان والإنسان .

والمالجة التشكيلة بدورها قد تحررت كثيرا من المثاليات والمعارف الجاملة. واقترب الفتان التشكيل من الواقع بعالجه بالمواته الفتية ويتناوله بلغة التشكيل الأرقى. والقضية ما زائد سطورحة أما فائتا وطبه أن يخطر. وأن يبلك الجهة ويقدم المعارسات الجعدية من أجل تحقيق الإمار في بناء هوالم من الحقلق الفي المتطور احتمادا على الواقع والتشعم التكنيكي الهاء.

القاهرة : داود عزيز



### الميتا فنيزيق .. ورحلة المصورمصطفى أحمَد



صعود القمر ــ ١٩٨١





زيت - ۱۹۸۰



ریت \_ ۱۹۲۰





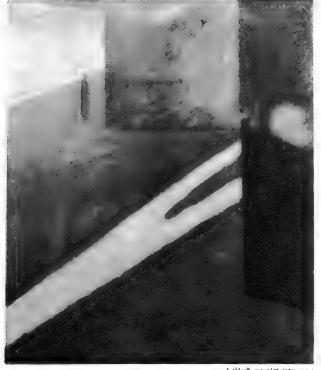

زيت - ١٩٨٠ / مقتنيات متحف المن الحديث



زيت ـ ۱۹۷۸/مقتنيات خاصة





صورتا القلاف للفنان مصطفي أحمد





العمل في الحقل ــ ١٩٦٢

طاج الحبّة المصربة العامة للكتاب وقع الابداع بداد الكتب 1160~

# الهيئة المصربة العامة الكناب



## مخارات فصول

سلسلة أدبية شهرية

تصدر أول كل شهر

محفوظ عبد الرحمن

أربعة فصول شتاء

د أربعة فصول شناء » . . هي المجموعة القصصية الثانية للكاتب الكبير و محفوظ عبد المرحن » . بعد مجموعته الأولى و البحث عن المجهول » . وله رواية لم تنشر بعد بعنوان و اليوم الثامن » ، وأربع مسرحيات هي : و خضل على الحسازوق » و « عسريس بنت السلطان » ، و « كوكب الفيران » ، و « الفنخ » ، وسرحيان من المناطات » ، و كوكب الفيران » ، و « ماأجلتا » . وللكاتب عشرات من الأعمال الدوامية التليفريونية الناجحة من بينها وليلة عشرات من الأعمال الدوامية التليفريونية الناجحة من بينها وليلة سقط احتفر طفر ناطة » .

ويتميز فن هذا الكاتب بالجرص على الحدث ، وبساطة اللغة ، ومهارة القص ، دون تزيد في التعبر ، ودون حدة عناطفية أو انفطالية . وهو في كل ما يكتبه شديد الحرص على روح السراما ، وتوفر عناصرها في قصه ومسرحه ، وهبر انسياب الزمن ومبولته ، دون عاولة للتكلف في المجازات ، أو في الشكل ، بالصور المجازية المصنفة ، أو الموتتاج المقتمل بين المواقف والجزئيات . إنه كاتب يعبر عن يضه وقنكره . عن فكر ألواقع ، وحركته ، فيها هو يهبر عن تبضه وقنكره .

الثمن ٥٠ قرشما



